

# المراج ال

لِلامِام مَجدالِدِين أَبِي لَسَّغَادات للبارك بن مُعَدالبَحرَرِي ابن الأثيرِ للإمِام مَجدالِدِين أَبِي اللَّ ثير

ٲۺؙؙڹۜعؘڵڽ؋ۥؘڣؾٚؽٙؠڵۄ ڿؙڸؽؠٞڕڿۘۻۜڮڋڔڿڮڲ۬ؠڿڣڔڒٛڴۣڿؿڒ ڒڮڂڹؾ ڵڡڡٮۯۼؾؖ

دارابن الجوزي



لِلامِام مَجدالِدِين أُبِي لَسَّعٰ دَاشْلِمْباركُ بن مُحَدَّلِ بَحَرَي ابْن الأنثيرُ للمِمَام مَجدالِدِين أُبِي لسَّعْ ادَاشْلِمُ اللهُ تعن الله مَعْ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْمِد اللهِ مُعْ اللهِ مُعْلِمُ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْلَمْ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْلَمْ اللهِ مُعْ اللهِ مُعْلِمُ اللهِ مُعْلِمُ اللهِ مُعْلَمُ اللّهِ مُعْلَمُ اللّهِ مُعْلَمُ اللّهِ اللّهِ مُعْلَمُ اللّهِ مُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ مُعْلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُعْلَمُ اللّهِ مُعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ مُعْلَمُ اللّهِ الل

ٲۺؙؙۮؘعَليه، وَتَدَّمِه ڮ۬ڸؽ **ڹؠڿؘۘڛڿ بڻ چَاچ به جَدِّر (کِھِي ٽِ** ﴿ کُوٹ بِنِي لِالْاشِ عِيْثَ

دارابن الجوزي

ما أحْسَنَ ما قال الخطّابي وأبو موسى -رحمة الله عليه ما في مُقَدَّمَتي كتَابيْهِمَا -وأنا أقول الله عليه ما - في مُقَدَّمَتي كتَابيْهِمَا وأنا أقول اليضا مُقْتَدياً بهما -: «كم يكون قد فاتَنِي من الكلمات الغريبة؛ التي تشتمل عليها أحاديث رسول الله عليها وأصحابه، وتابِعيهم -رضي الله عنهم -، جَعَلَهَا الله -سبحانه - ذَخِيرة لغيري يُظْهِرها على يده ليُذْكر بِها».

ۺٵ ڰؚؿۼڔڽڋڮڵؿڂؽ ڰۼۼڔڽڋٳڮؿڂٷ

### جَمِيْمُ ٱلحُقُوقَ عَجِفُوظِهُ لَدَارابُن الْجَوَزِيَ الطّبَعَلْة الأولِيْ جُمادِي اللّولِيْ ١٤٢١هـ جُمادِي اللّولِيْ ١٤٢١هـ

حقوق الطبع محفوظة ©١٤٢١ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر



### دارابن الجوزي

للستُدوَالتوزيعِ المملَكَةالعَرجبَيَةالسعُوديَّة

الدَّمَام شَارِع أَبْن خلدون ـ ت: ٢٤١٨٦٤٨ - ٨٥٧٢٦٨ - ٣٥٧٢٤٨

صَحْب: ٢٩٨٢ ـ المرزالبريدي: ٣١٤٦١ ـ فاكس: ١٢١٢١٠٠

الإحسَاء-الهفوف - شاع الجامعة - ت:٥٨٨٣١٢٢

الركاض: ت: ٢٦٦٢٣٩

### حيدها الطبع المحدد الطبع المحدد الطبع المحدد المحد

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أمّا بعد:

فإنَّ علمَ غريب الحديثِ من العلوم الجليلةِ التّي ينتفع بها المحدّثُ ولا يستغني عنها الفقيهُ؛ لأنّه «فنَّ مهمٌّ، يَقْبُحُ جهلُهُ للمحدِّثين خصوصاً، وللعلماء عموماً، ويجب أن يُتَثَبَّت فيه ويُتحرّى»(١)، وما هذا إلاَّ لاهميّتهِ، ورفيع مكانتهِ، وعالي منزلتهِ.

لذا؛ لم يطرق بابَه، ولم يخُضْ لُبابَه، سوى أفراد قليلين من أهل العلم -قديماً وحديثاً-؛ إذ «الخوضُ فيه صعبٌ، حقيقٌ بالتحرِّي، جديرٌ بالتوخِّ»(٢).

ومِن هنا: جاءَ تحذيرُ العُلماء من دخول من لا يُحسنه فيه -كما قال المناوي-: «فلْيحذر خائضُه ولْيتّق الله أن يُقدم على تفسير كلام نَبيّه -عليه أفضل الصلاة والسلام-؛ رجماً بالظنّ، ﴿إن بعض الظنّ الثبّت» (٢).

وإنَّ أوّل ما عُرف ممّن صنّف في علم غريب الحديث، هو الإمام النَّضْر بن شُميل -المتوفى سنة (ريًّ في «معرفة علوم الحديث» (ص٨٨)-.

وتوالت -بعْدَه- التصانيف؛ مثل كتاب «غريب الحديث» للإمام أبي عُبيد القاسم بن سلام -المُتوفَى سنة (٢٤٤ هـ)-، ثم ابن قُتيبة، وابن الأنباريِّ، والخطَّابيِّ، وغيرهم...

. . . إلى أنْ وَصَلَتْ هذه السِّلسلةُ العلميّةُ الحديثيّةُ الميمونةُ إلى الإمام المحدّث (المبارك بن محمد

<sup>(</sup>١) «شرح شرح النخبة» (ص١٤٨) للمُلا على القارى.

<sup>(</sup>٢) «اليواقيت والدرر» (س٢/ ٤٤٥) للمُناوي.

ابن الأثير الْجَزَريِّ) المُتوفى (٦٠٦ هـ)؛ فجَمَعَ فوائدَ هذه الكُتُبِ، ورتَّبها، وهذَّبها؛ فصار كتابُهُ عُمدةَ المشتغلين بالعلم؛ على اخْتلاف دَرَجاتِهمْ، وعُلُومهم، ومعارِفهم...

وهذه طبعةٌ جديدةٌ مُميّزةٌ مِن هذا الكتابِ النافع المبارك؛ تسرُّ الناظرين، وتُفيد الباحثين.

وقد جعلْنا هذا العملَ -كلَّه- في مجلدٍ واحد لتسهيلَ الإفادة منه -سَفَراً وحَضَراً-، واجتهدنا في تنسيقه؛ حتى يكون ذا شكل أنيق، يَرْفُلُ بجمالُ المظهر، ويَزهو بِصِحَّة المُخْبَر.

ولا يَسَعُني -في ختام هذه المقدّمة- إلا أن أشكر الإخوة القائمين على [مركز(ن) لخدمات النشر]؛ على ما بذلوه من جهد مَبْرُورٍ في عملهم بهذا الكتاب، وموافقتهم فيه مدارج الصواب.

سائلين اللهَ -تبارك وتعالى- أن يُعْظِم النفعَ بهذه النسخةِ، وأن يُضاعفَ فوائدها. . .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتب

عليًّ بنُ حسنِ بنِ عليَ بنِ عبدالحميدِ الحلبيُّ الأثَريُّ عفا الله عنه بمنه-۲۲ / صفر / ۱۶۲۱هـ، وفق ۲۸ / ۵ / ۲۰۰۰

### حيك الأثير (١١) المحيد المائير المائي

هو الْقَاضِي الرَّئيسُ العَلاَّمة البارع الأوحد البَلِيغ مجد الدِّين أبو السَّعادات المُبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد الشَّيبانيُّ الجَزَرِيُّ ثم المَوْصِلِيُّ، الكاتب ابن الأثير، صاحب «جامع الأصول»، و «غَريب الحديث»، وغير ذلك.

مولده بجزيرة ابن عُمر في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين وخمس مئة، ونشأ بها، ثم تَحوّل إلى المَوْصِل، وسمعَ من يحيى بن سعدون القُرطبيِّ، وخطيب المَوْصِل، وطائفة.

ورور الكُتب نازلاً؛ فأسند "صحيح البُخاري" عن ابن سرايا عن أبي الوقت، و "صحيح مسلم" عن أبي ياسر بن أبي حبة، عن إسماعيل ابن السَّمَوقنديّ، عن التُّنكُتي، عن أبي الحُسين عبدالغافر، ثم عن ابن سُكَينة إجازة عن الفُرَاويّ، و "الموطأ" عن ابن سعدون: حدثنا ابن عَتّاب، عن ابن مُغِيث فوهم، و"سنن أبي داود" و"الترمذي" بسماعِهِ من ابن سُكينة، و "سنن النسائي": أخبرنا يعيش بن صَدَقة، عن ابن مَحمويه.

ثم اتصل بالأمير مُجاهد الدين قَيْمَاز الخادم، إلى أن توفّي مخدومه، فكتب الإنشاء لصاحب الموصل عز الدين مسعود الأتابكيّ، ووَليَ ديوان الإنشاء، وعظم قدره.

وله اليد البيضاء في التَّرسُّل، وصنَّف فيه.

ثم عَرَضَ له فالج في أطرافه، وعجزَ عن الكِتابة، ولزمَ دارَهُ، وأنشأ رباطاً في قرية وقف عليه أملاكه، وله نظم يَسِيرٌ.

قال الإمام أبو شامة: قرأ الحديث والعلم والأدب، وكان رئيساً مُشاوراً، صنَّفَ «جامع الأصول»، و«النهاية»، و«شرحاً لمُسنَد الشّافعيَّ»، وكان به نُقْرُس، فكان يُحْمَلُ في مِحفَّة، قرأ النحو على أبي محمد سعيد ابن الدّهّان، وأبي الحَرَم مكيّ الضّرير.

<sup>(</sup>۱) من كتاب «سير أعلام النبلاء» (٢١/ ٤٩١-٤٩١).

إلى أن قال: ولما حَجّ سمع ببغداد من ابن كُلَيب، وحَدّث، وانتفع به الناس، وكان ورِعاً، عاقلاً، بهيّاً، ذا برّ وإحسان.

وأخوه عز الدين علي صاحب «التاريخ»، وأخوهما الصاحب ضياء الدين مصنف كتاب «المثل السائر».

وقال ابن خَلِّكان: لمجد الدين كتاب «الإنصاف في الجمع بين الكَشْفِ والكَشَّاف»، تفسيري النَّعلبي والزَّمخْشريّ، وله كتاب «المصْطفَى المُختار في الأدعية والأذكار»، وكتاب لطيف في صناعة الكتابة، وكتاب «البديع في شرح مُقدمة ابن الدّهان»، وله «ديوان رسائل».

قلت: روى عنه ولده، والشهاب القُوصيُّ، والإمام تاج الدين عبد المحسن بن محمد بن محمد بن الحامض شيخ الباجَرْبَقي وطائفة.

وآخر من روى عنه بالإجازة الشيخ فخر الدين ابن البخاريّ.

قال ابنُ الشّعار: كان كاتب الإنشاء لدولة صاحب الموصل نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود، وكان حاسباً، كاتِباً، ذكياً.

إلى أن قال: ومن تصانيفه: كتاب «الفُروق في الأبنية»، وكتاب «الأذواء والذّوات»، وكتاب «المختار في مناقب الأخيار»، و «شرح غريب الطوال».

قال: و كان من أشد الناس بُخلاً.

قلت<sup>(۱)</sup>: من وقف عقاره لله فليس ببخيل، فما هو ببخيل، ولا بجواد، بل صاحب حزم واقتصاد رحمه الله!

عاش ثلاثاً وستين سنة؛ توفِّي في سنة ست وست مئة بالمَوْصل.

حكى أخوه العزّ، قال: جاء مغربي عالج أخي بدُهن صنعه، فبانت ثمرته، وتمكّن من مدّ رجليه، فقال لي: أعطه ما يرضيه واصرفه، قلت: لماذا وقد ظهر النَّجح؟ قال: هو كما تقول، لكني في راحة من ترك هؤلاء الدَّولة، وقد سَكَنتْ نفسي إلى الإنقطاع والدَّعَة، وبالأمس كنتُ أُذَلُّ بالسَّعي إليهم، وهنا فما يجيؤني إلاّ في مشورة مُهِمَّة، ولم يبق من العُمر إلا القليل.

|  | الامامُ الذهبيُّ | (۱) هه | _ |
|--|------------------|--------|---|

### بنيه إلله ألزم الحجائير



أَحْمَدُ اللهَ على نعمه بجميع مَحامده، وأثني عليه بآلائه في بادئ الأمر وعائِدِه، وأشكره على وافر عطائه ورافِدِه، وأعترف بلُطْفه في مَصادر التوفيق ومَوارده.

وأشْهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، شهادَةَ مُتَحَلِّ بقلائد الإخلاص وفرائِدِه، مستقلِّ بإحكام قواعد التوحيدِ ومَعَاقِدِه.

وأُصَلِّي على رسوله جَامع نَوافر الإيمان وشوارده، ورافع أعلام الإسلام ومطارده (١)، وشارع نَهْج الهدى لقاصده، وهادي سبيل الحق ومَاهِده، وعلى آله وأصحابه حُماة معالم الدين ومَعاهده، ورادة مَشْرَعِه السائغ لوارده.

أما بعد:

فلا خلاف بين أُولي الألباب والعقول، ولا ارتياب عند ذَوِي المعارف والمحصول، أنَّ علم الحديث والآثار من أشرف العلوم الإسلامية قَدْراً، وأحسنِها ذكراً، وأكملها نفْعاً، وأعظمها أجراً.

وأنه أحَدُ أقطاب الإسلام التي يَدُورُ عليها، ومَعاقِدِه التي أُضيفَ إليها، وأنه فَرْضٌ من فروض الكِفَايات يجب التزامُه، وحق من حقوق الدين يتعين إحكامه واعْتزَامُه.

وهو على هذه الحال -من الاهتمام البين والالتزام المُتعَين - ينقسم قسمين؛ أحدُهما: معرفةُ الفاظه، والثاني: معرفة معانيه، ولا شك أنّ معرفةَ الفاظه مُقَدَّمةٌ في الرتبة؛ لأنها في الخطاب وبها يَحْصُل التفاهم، فإذا عُرِفَت تَرَتَّبت المعاني عليها، فكان الاهتمام ببيانه أولَى.

ثم الألفاظ تنقسم إلى مفردة ومُركّبة، ومعرفة المفردة مقدّمة على معرفة المُركّبة؛ لأنّ التركيب فَرْعٌ عن الإفراد.

والألفاظ المفردة تنقسم قسمين: أحدهما خاصٌّ والآخر عامٌّ:

أما العامّ؛ فهو: ما يَشْتَرَك في معرفته جُمهور أهل اللسان العربي مما يَدُورُ بينهم في الخطاب، فهم في معرفة شَرْعِهِ سَوَاءٌ أو قريبٌ من السَّواء، تناقلوه في ما بينهم وتَداولوه، وتَلقَّفُوه من حال الصَّغَر لضرورة التَّفَاهُم وتَعَلَّموه.

<sup>(</sup>١) المطارد: جمع مطرد -على وزن منبر-: الرمح القصير.

وأما الخاصُّ؛ فهو: ما ورد فيه من الألفاظ اللَّغوية، والكلمات الغريبة الحوشيّة، التي لا يعرفها إلا من عُنِيَ بها، وحافظ عليها واستخرَجَها من مظانّها -وقليلٌ ما هُمْ- فكان الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاصّ من الألفاظ أهمَّ مما سواه، وأولى بالبيان مما عداه، ومُقَدَّماً في الرتبة على غيره، ومبدُواً في التعريف بِذِكرِه؛ إذ الحاجة إليه ضرورية في البيان، لازمة في الإيضاح والعرْفان.

ثم معرفته تنقسم إلى معرفة ذاته وصفاته:

أما ذاته؛ فهي: معرفة وَزْن الكلمة وبنائها، وتأليف حروفها وضَبْطها؛ لئلاّ يتبدّل حرفٌ بحرف أو بناءً.

وأما صفاته؛ فهي: معرفة حركاته وإعرابه، لثَلاً يَخْتَلَ فاعل بمفعول، أو خبر بامر، أو غير ذلك من المعاني التي مبننى فَهُم الحديث عليها، فمعرفة الذات استقل بها علماء اللغة والاشتقاق، ومعرفة الصفات استقل بها علماء النحو والتَّصُريف، وإن كان الفريقان لا يكادان يَفْتَرَقَانِ لاضْطِرارِ كلِّ منهما إلى صاحبه في البيان.

وقد عَرفْت -أيدك الله وإيّانا بلطفه وتوفيقه-: أن رسول الله وَيَعِيْهُ كان أفصح العرب لماناً، وأوضَحهُم بياناً، وأعْذَبَهم نُطقاً، وأسينهم لَهْجَة، وأقومَهم حُجة، وأعرفَهُمْ بمواقع الخطاب، وأهداهم إلى طُرق الصواب؛ تأييداً إلهيّاً، ولُطفاً سماوياً، وعنايَةٌ رَبَّانية، ورعايَةٌ رُوحانية، حتى لقد قال له على بن أبي طالب -كرم الله وجهه- وسَمِعة يخاطب وفد بني نَهد-: يا رسول الله! نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره! فقال: «أدّبني ربّي فأحْسنَ تأديبي، وربيّيتُ في بني سَسَعْد» (۱) وفكان ويَعِيْهُ يُخاطب العرب على اختلاف شُعُوبهم وقبائلهم، وتباين بُطونهم وأفخاذهم وفصائلهم، كلاً منهم بما يفهمون، ويُحادثُهم بما يعلمون، ولهذا قال -صَدّق الله قولَه-: «أمرت أن أخاطب الناسَ على قدر عقُولهم» (۲) وفكان الله -عز وجل- قد أعْلَمه ما لم يكن يَعْلَمُه غيره من بني أخاطب الناسَ على قدر عقُولهم» (۲) وفكان الله -عز وجل- قد أعْلَمه ما لم يكن يَعْلَمُه غيره من بني أبيه، وجمع فيه من المعارف ما تفرق ولم يوجد في قاصِي العَرَب ودَانِيه، وكان أصحابُه -رضي الله عنهم-، ومن يفيدْ عليه من المعرف ما تفرق ولم يوجد في قاصِي العَرَب ودَانِيه، وكان أصحابُه -رضي الله

واستمرً عصره والله إلى حين وفاته على هذا السنن المستقيم، وجاء العصر الثاني -وهو عصر الصحابة - جارياً على هذا النّمط سالكاً هذا المنهج، فكان اللسان العربي عندهم صحيحاً مَحْرُوساً لا يَتَدَاخَلُهُ الخَلل، ولا يتَطَرَقُ إليه الزّلل، إلى أن فُتحت الأمصار، وخالط العربُ غيرَ جنسهم من الروم والفرس والحبش والنّبط، وغيرهم من أنواع الأمم الذين فتح الله على المسلمين بلادههم، وأفاء عليهم أموالهم ورقابَهُم، فاختلطت الفرق وامتزجت الألسن، وتداخلت اللغات ونشأ بينهم الأولاد، فتعلّموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطاب منه، وحفظوا من اللغة ما لا غنى لهم في المحاورة عنه، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه، وأهملوه لقِلة الرّغبة في الباعث عليه، فصار بعد كونه من أهم المعارف مُطرَحاً ما عداه لعدم الحاجة إليه، وأهملوه لقِلة الرّغبة في الباعث عليه، فصار بعد كونه من أهم المعارف مُطرَحاً

<sup>(</sup>١) وهو حديثٌ موضوعٌ؛ كما في «الفوائد المجموعة» (١٠٢٠)، و«السلسلة الضعيفة» (٧٧)، و(٢١٨٥).

<sup>(</sup>۲) وهو لا يصح ! انظر «المقاصد الحسنة» (۱۸۰).

مَهْجوراً، وبعد فَرْضِيَّتهِ اللازمة كأن لم يكن شيئاً مذكوراً.

وتمادت الأيامُ والحالة هذه على ما فيها من التَّماسُك والثَّبات، واستَّمرت على سنَن من الاستقامة والصلاح، إلى أن انقرض عصر الصحابة والشأن قريب، والقائم بواجب هذا الأمر لقلته غريب، وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهم؛ لكنهم قلُّوا في الإتقانِ عدداً، واقْتَفَوْا هديَهُم وإن كانوا مَدُّوا في البيان يداً، فما انقضى زمانُهم -على إحسانهم- إلا واللسان العربي قد استحال أعجمياً أو كاد، فلا ترى المُستقل به والمحافظ عليه إلا الآحاد.

هذا والعصرُ ذلك العصرُ القديم، والعهدُ ذلك العَهدُ الكريم، فجهِل الناسُ من هذا المُهِمِّ ما كان يلزمُهم معرفَتُه، وأخروا منه ما كان يجب عليهم تقدمتُه، واتخذوه وراءهم ظهْريّا فصار نسياً منسيّاً، والمُشتغل به عندهم بعيداً قصيّاً، فلما أعضلَ الدَّاء، وعزّ الدَّواء، ألهم الله -عز وجل- جماعة من أولِي المعارف والنُّهي، وذوي البصائر والحِجَا، أن صرفوا إلى هذا الشان طَرَفاً مِن عنايتهم، وجانباً من رعايتهم، فشرَّعوا فيه للناس موارداً، ومهدوا فيه لهم معاهداً، حراسة لهذا العلم الشريف من الضيّاع، وحفظاً لهذا المهم العزيز من الاختلال.

فقيل: إِنْ أُوّلَ مِن جَمعَ في هذا الفنّ -شيئاً- وألَّف: أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى التميمي، فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتاباً صغيراً ذا أوراق معدودات، ولم تكن قِلَّتُهُ لجهله بغيره من غريب الحديث، وإنما كان لأمرين:

أحدهما: أن كلّ مُبْتَدِىء لشيء لم يُسْبَق إليه، وَمُبْتَدعٍ لأمر لم يُتَقَدَّم فيه عليه، فإنه يكون قليلاً ثم يكثر، وصغيراً ثم يكبر.

والثاني: أنَّ الناسَ يومئذ كان فيهم بَقِيَّة وعندهم معرفة، فلم يكن الجهلُ قد عَمّ، ولا الخطبُ قد طَمّ.

ثم جَمَع أبو الحسن النَّضْر بن شُميل المازني "بعده- كتاباً في غريب الحديث أكبر من كتاب أبي عُبيدة، وشرح فيه وبَسَطَ -على صغر حجمه ولطفه-، ثم جمع عبد الملك بن قُريب الاصمعي "وكان في عصر أبي عُبيدة وتأخر عنه- كتاباً أحسن فيه الصنَّع وأجاد، ونيَّف على كتابه وزاد، وكذلك محمد بن المُستنير المعروف بِقُطْرُب، وغيره من أثمة اللغة والفقه جمعوا أحاديث تكلموا على لغتها ومعناها في أوراق ذوات عَدد، ولم يكد أحدُهم ينفرد عن غيره بكبير حديث لم يذكره الآخر.

واستَمرَّتِ الحال إلى زمن أبي عُبيد القاسم بن سلام وذلك بعد الماثتين، فجمع كتابه المشهور في «غريب الحديث والآثار» الذي صار -وإن كان أخيراً- أوّلاً، لما حواه من الأحاديث والآثار الكثيرة، والمعاني اللطيفة، والفوائد الجمَّة، فصار هو القدوة في هذا الشأن؛ فإنه أَفْنى فيه عمره، وأطاب به ذكره، حتى لقد قال فيما يُروى عنه: «إني جَمَعْتُ كتابى هذا في أربعين سنة، وهو كان خُلاصة عمري»، ولقد صدق -رحمه الله-؛ فإنه احتاج إلى تَتَبُّع أحاديث رسول الله عَلَيْهِ -على كَثْرتها- وآثار الصحابة والتابعين -على تَفَرُّقها وتعدُّدِها-، حتى جمع منها ما احتاج إلى بيانه بطرق أسانيدها وحفظ رُواتها.

وهذا فن عزيز شريف لا يوقق له إلا السعداء. وظن حرحمه الله -على كثرة تعبه وطول نصبه-: أنه قد أتى على معظم غريب الحديث وأكثر الآثار، وما علم أن الشوط بَطِين (١)، والمنهل مَعِين، وبقي على ذلك كتابه في أيدي الناس يرجعون إليه، ويعتمدون في غريب الحديث عليه، إلى عصر أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قُتيبة الديّنوري -رحمه الله-، فصنف كتابه المشهور في «غريب الحديث والآثار»، حذا فيه حَذْوَ أبي عبيد، ولم يُودعه شيئاً من الأحاديث المودعة في كتاب أبي عبيد؛ إلا ما دَعَت إليه حاجة من زيادة شرح وبيان، أو استدراك أو اعتراض، فجاء كتابه مثل كتاب أبي عبيد أو أكبر منه، وقال في مقدِّمة كتابه: «وقد كنت زماناً أرى أن كتاب أبي عبيد قد جمع تفسير غريب الحديث، وأن الناظر فيه مُستغني به، ثم تَعَقَبْتُ ذلك بالنظر والتفتيش والمذاكرة فوجدت ما ترك نَحْواً مما ذكر، فتتبعث ما أغفل، وفسرتُه على نَحْو مما فَسَر، وأرجو أن لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال».

وقد كان في زمانه الإمام إبراهيم بن إسحاق الَحرْبي ّ-رحمه الله-، وجمع كتابه المشهور في «غريب الحديث»، وهو كتاب كبير «فو مجلدات عِدَّة، جمع فيه وبَسَطَ القول وشرح، واسْتقصى الأحاديث بطرق أسانيدها، وأطاله بذكر مُتُونها وألفاظها، وإن لم يكن فيها إلا كلمة واحدة غريبة، فطال لذلك كتابه، وبسبب طوله تُرِك وهُجر، وإن كان كثير الفوائد جمَّ المنافع؛ فإنّ الرجل كان إماماً حافظاً مُتُقِناً، عارفاً بالفقه والحديث واللغة والأدب -رحمة الله عليه-.

ثمَّ صَنَف الناس -غيرُ من ذكرنا- في هذا الفنِّ تصانيف كثيرة؛ منهم: شَمِرُ بن حَمْدُوَيه، وأبو العباس أحمد بن يزيد الثَّمالي؛ المعروف: العباس أحمد بن يزيد الثَّمالي؛ المعروف: بالمبرَّد، وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، وأحمد بن الحسن الكِنْدي، وأبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب، وغير هؤلاء من أثمة اللغة والنحو والفقه والحديث. . .

ولم يَخْلُ زمانٌ وعصرٌ ممن جمع في هذا الفن شيئاً وانفرد فيه بتاليف، واستبدَّ فيه بتصنيف.

واستمرّتِ الحال إلى عهد الإمام أبي سُليمان حمد بن محمد بن أحمد الخطّابي الْبُسْتي -رحمه الله-، وكان بعد الثلمائة والستين وقبلها، فألّف كتابه المشهور في «غريب الحديث»، سلك فيه نهج أبي عُبيد وابن قُتَيبة، واقتفى هَدْيهُما، وقال في مقدمة كتابه -بعد أن ذكر كتابيهما وأثنى عليهما-: «وبقيت بعدهما صُبّابةٌ للقول فيها مُتَبرَض تَولّيتُ جمعها وتفسيرها، مُسترسلاً بحسن هدايتهما وفضل إرشادهما، بعد أن مضى عليّ زمان وأنا أحسب أنه لم يبق في هذا الباب لأحد مُتكلّم، وأن الأوّل لم يترك للآخِر شيئاً، وأتكلُ على قول ابن قُتَيبة في خطبة كتابه: «إنه لم يبق لأحد في غريب الحديث مَقال»».

وقال الخَطّابي -أيضاً- بعد أن ذكر جماعة من مُصنّفي الغريب وَأَثْنى عليهم-: «إلّا أن هذه الكُتُبَ -على كثرة عَدَدِها- إذا حَصَلت كان مآلُها كالكتاب الواحد، إذ كان مصنّفوها إنما سبيلهم فيها أن يتوالوا على الحديث الواحد فَيَعْتُوروه فيما بينهم، ثم يتبارَوا في تفسيره، ويدخل بعضهم على بعض، ولم يكن

<sup>(</sup>١) بطين: أي: بعيد.

من شرط المسبوق أن يُفرِّج للسابق عما أحْرزَه، وأن يقتضب الكلام في شيء لم يُفسَّر قبله -على شاكلة ابن قُتيْبة وصنيعه في كتابه الذي عَقَّب به كتاب أبي عبيد في بيان اللفظ، وصحة المعنى، وجَوْدة الاستناط ذكرناها أن يكون شيء منها على مِنْهاج كتاب أبي عبيد في بيان اللفظ، وصحة المعنى، وجَوْدة الاستناط وكثرة الفقه، ولا أن يكون من جنس كتاب ابن قتيبة في إشباع التفسير وإيراد الحُجة وذكر النظائر وتخليص المعاني، إنما هي أو عامتها إذا تقسمت وقعت بين مُقصر لا يورد في كتابه إلا أطرافاً وسواقط من الحديث، ثم لا يوفيها حقها من إشباع التفسير وإيضاح المعنى، وبين مُطِيل يسرُدُ الأحاديث المشهورة التي لا يكاد يُشكل منها شيء، ثم يتكلف تفسيرها ويُطنبُ فيها، وفي الكتابين غنى ومَنْدُوحة عن كل التي لا يكاد يُشكل منها شيء، ثم يتكلف تفسيرها ويُطنبُ فيها، وفي الكتابين غنى ومَنْدُوحة عن كل كتاب ذكرناه قبلُ؛ إذْ كانا قد أتيًا على جُمَّاع ما تضمنت الأحاديث المودعة فيها من تفسير وتأويل وزادا عليه - فصار أحق به وأملك له، ولعل الشيء بعد الشيء منها قد يَفُوتُهُمَا».

قال الخطّابي: «وأما كتابنا هذا فإني ذكرت فيه ما لم يرد في كتابيهما، فصرفْتُ إلى جمعه عِنَايتي، ولم أزل أتتبع مظانّها وألتقط آحادها، حتى اجتمع منها ما أحب الله أن يُوَفق له، واتّسق الكتاب فصار كنحو من كتاب أبى عبيد أو كتاب صاحبه».

قال: «وَبَلَغني أن أبا عبيد مكث في تصنيف كتابه أربعين سنة، يسأل العلماء عما أودعه من تفسير الحديث والأثر، والناس إذ ذاك متوافرون، والروضة أنف، والحوضُ ملآن، ثم قد غادر الكثير منه لمن بعده، ثم سعى له أبو محمد سعّي الجواد، فأسار القدر الذي جمعناه في كتابنا، وقد بقي من وراء ذلك أحاديث ذوات عدد لم أتيسر لتفسيرها تركتها ليفتحها الله على من يشاء من عباده، ولكل وقت قوم، ولكل نَشْء علم، قال الله -تعالى-: ﴿ وإنْ مِنْ شَيء إلاّ عنْدُنَا خَزَائنهُ وما نُنزّله إلا بِقَدَرٍ مَعْلُوم ﴾ ».

قلتُ: لقد أحسنَ الخطّابي -رحمة الله عليه- وأنصف، عرفَ الحق فقاله، وتحرَّى الصدق فنطق به، فكانت هذه الكتب الشلاقة في غريب الحديث والأثر أُمّهات الكتب، وهي الدائرة في أيدي الناس والتي يُعوِّلُ عليها علماء الأمصار، إلا أنها وغيرها من الكتب المصنفة -التي ذكرناها أو لم نذكرها- لم يكن فيها كتاب صنيِّق مرتبًا ومُقفّى يرجع الإنسان عند طلب الحديث إليه؛ إلا كتاب الحربي، وهو على طُوله وعُس ترتيبه لا يُوجَد الحديث فيه إلا بعد تعب وعناء، ولا خفاء بما في ذلك من المشقة والنَّصَب مع ما فيه من كون الحديث المطلوب لا يُعرف في أيّ واحد من هذه الكتب هو، فيحتاجُ طالبُ غريب حديث إلى اعتبار جميع الكتب أو أكثرها حتى يجد غرضه من بعضها، فلمّا كان زمنُ أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب الإمام أبي منصور الأزْهري اللغوي، وكان في زمن الخطّابي وبعده وفي طبقته، صنّف كتابه المشهور السائر في «الجمع بين غربي القرآن العزيز والحديث»، وربّبه مُقفّى على حروف المعجم على وضع لم يُسبّقْ في غريب القرآن والحديث إليه؛ فاستخرَجَ الكلمات اللُغوية الغربية من أماكنها، وأثبتها في حروفها وذكر معانبها؛ إذ كان الغرضُ والمقصدُ من هذا التصنيف معرفة الكلمة الغربية؛ لغة، وإعراباً، ومعنى، لا معرفة مُتُون الأحاديث، والآثار، وَطُرق أسانيدها، وأسماء رُواتها، فإن ذلك علم مستقلٌ بنفسه، مشهور بين أهله.

ثم إنه جمع فيه من غريب الحديث ما في كتاب أبي عُبيد، وابن قتيبة، وغيرهما عمن تَقَدَّمُه عصرُه من مُصنَّفي الغريب، مع ما أضاف إليه عما تتبعه من كلمات؛ لم تكن في واحد من الكتب المصنَّفة قبله، فجاء كتابه جامعاً في الحُسن بين الإحاطة والوضع، فإذا أراد الإنسانُ كلمة غريبة وجَدَها في حرفها بغير تعب، إلا أنه جاء الحديث مُفَرَّقاً في حروف كلماته، حيث كان هو المقصود والغرض، فانتشر كتابه بهذا التسهيل والتيسير في البلاد والأمصار، وصار هو العمدة في غريب الحديث والآثار.

وما زال الناس بعده يَقْتَفُون هَدْيَه، ويَتْبَعُون أَثَره، ويَشكُرون له سَعيَه، ويَسْتَدرِكُون ما فاتَه من غريب الحديث والآثار، ويجمعون فيه مجاميع.

والأيام تنقضي، والأعمار تفنى ولا تنقضي، إلا عن تصنيف في هذا الفنّ؛ إلى عَهْدِ الإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخُوارز مي حرحمه الله-، فصنف كتابه المشهور في غريب الحديث، وسماه: «الفائق»، ولقد صادف هذا الاسم مُسمَّى، وكشف من غريب الحديث كلَّ مُعَمَّى، ورتبه على وضع اخْتَارَه مُقَفَّى على حروف المعجم، ولكن في العُنُور على طلب الحديث منه كُلفَةٌ ومشقة، وإن كانت دون غيره من مُتقدّم الكتب؛ لأنه جَمع في التَّفْيَة بين إيراد الحديث مَسْروداً جميعه، أو أكثره، أو أقله، ثم شرَحَ ما فيه من غريب، فيجيء شرح كلّ كلمة غريبة يشتمل عليها ذلك الحديث؛ في حرف واحد من حروف المعجم، فترد الكلمة في غير حرفها، وإذا تَطَلَّبها الإنسان تَعِب حتى يَجدها، فكان كتابُ الهروي أقرب مُتَنَاولاً، وأسهل مأخذاً، وإن كانت كلماته متفرقةً في حروفها، وكان النفع به أتمً، والفائدة منه أعمَّ.

فلما كان زمنُ الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني، وكان إماماً في عصره، حافظاً، متقناً، تُشَدُّ إليه الرحال، وتُناط به من الطلبة الآمال، قد صنَّف كتاباً جمع فيه ما فات الهروي من غريب القرآن والحديث؛ يُناسبهُ قدراً وفائدة، ويُماثِله حجْماً وعائدة، وسلك في وضعه مَسْلَكه، وذهب فيه مَذهبه، ورتَّبه كما رتَّبهُ، ثم قال: «واعلم أنه سيبقى بعد كتابي أشياء لم تقع لي، ولا وقفت عليها؛ لأن كلام العرب لا ينحصر».

ولقد صدق –رحمه الله– فإن الذي فأتَه من الغريب كثيرٌ، ومات سنة إحدى وثمانين وخمسمائة.

وكان في زماننا -أيضاً معاصر أبي موسى الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي -رحمه الله-، كان مُتَفَنّاً في علومه، مُتَنَوّعاً في معارفه، فاضلاً، لكنه كان يَغْلِبُ عليه الوعظ. وقد صَنّف كتاباً في غريب الحديث خاصَّة؛ نَهَج فيه طريق الهروي في كتابه، وسلك فيه محجّته مجرداً من غريب القرآن، وهذا لفظه في مقدمته -بعد أن ذكر مُصنّفي الغريب-، قال: "فقويت الظنون أنه لم يَتْقَ شيء، وإذا قد فاتَهُم أشياء، فرأيت أن أبذلَ الوسع في جمع غريب حديث رسول الله عَلَيْق، وأصحابه، وتابعيهم، وأرجو ألا يَشذَ عني مهم من ذلك، وأن يُغْنِي كتابي عن جميع ما صنف في ذلك»، وهذا قوله.

ولقد تتبعت كتابه؛ فرأيتُه مخْتَصَراً من كتاب الهروي، مُنْتَزَعاً من أبوابه شيئاً فشيئاً، ووَضْعاً

فَوَضْعاً، ولم يزد عليه إلا الكلمة الشّاذّة، واللفظة الفَاذّة، ولقد قايسْتُ ما زاد في كتابه على ما أخَذَه من كتاب الهروي؛ فلم يكن إلا جزءاً يسيراً من أجزاء كثيرة.

وأما أبو موسى الأصفاني -رحمه الله-؛ فإنه لم يذكر في كتابه مما ذكره الهروي، إلا كلمة اضطر إلى ذكرها؛ إما لخَلل فيها، أو زيادة في شرحها، أو وَجْهِ آخر في معناها، ومع ذلك فإن كتابه يُضَاهي كتاب الهوري -كما سبق-؛ لأن وضع كتابه استدراك ما فات الهروي.

ولما وقفت على كتابه الذي جعله مُكمّلاً لكتاب الهروي ومُتمّماً، وهو في غاية من الحسن والكمال، وكان الإنسان إذا أراد كلمة غرية يَحتّاجُ إلى أن يَتطلّبها في أحد الكتابين، فإن وجدها فيه، وإلا طَلَبها من الكتاب الآخر، وهما كتابان كبيران، ذَوا مجلدات عِدَّة، ولا خفاء بما في ذلك من الكلّفة، فرأيتُ أن أجمع ما فيهما من غريب الحديث؛ مُجرَّداً من غريب القرآن، وأضيف كلَّ كلمة إلى الكلّفة، فرأيتُ أن أجمع ما فيهما من غريب الحديث؛ مُجرَّداً من غريب القرآن، وأضيف كلَّ كلمة إلى أن أختها في بابها؛ تسهيلاً لكُلفة الطلب، وتمادت بي الأيامُ في ذلك؛ أقدِّم رِجْلاً وأُوَخر أُخرى، إلى أن وسنًاه ووقق إليه، فحينئذ أمُعنَّتُ النظر، وأنعَمْتُ الفكر في اعتبار الكتابين والجمع بين الفاظهما، وإضافة وسنًاه ووقق إليه فحينذ أمُعنَّتُ النظر، وأنعَمْتُ الفكر في اعتبار الكتابين والجمع بين الفاظهما، وإضافة الكثيرُ الوافر؛ فإني في بادىء الأمر وأوّل النظر مرّ بِذكري كلماتٌ غريبة من غرائب أحاديث الكتب الكثير الوسطة، وآخره، فتنبعتُ لاعتبار غير هذين الكتابين؛ من كتب الحديث الم يَودْ شيء منها في هذين الكتابين، فوسطه، وآخره، فتتبعتها، واستَقُريْتُ ما حَضَرَني منها، واستَقْصَيْتُ مُطالعتها؛ من المسانية في أول الزمان، فوتب المنفة في أول الزمان، وتب المنفة في أول الزمان، وتب المنفة في أول الزمان، وتب السُنن، والغرائب قديمها وحديثها، وكتب المنع على اختلافها، فرأيتُ فيها من الكلمات الغريبة مما فات الكتابين كثيراً، فصدقتُ من عين كتابيهما في حروفها؛ مع نظائرها وأمثالها.

وما أحْسَنَ ما قال الخطّابي وأبو موسى -رحمة الله عليهما- في مُقَدِّمَتَيْ كِتَابِيْهِمَا -وأنا أقول الله -أيضاً- مُقْتَدياً بهما-: كم يكونُ قد فأتَنِي من الكلمات الغريبة؛ التي تشتمل عليها أحاديثُ رسول الله عليهاً، وأصحابِه، وتابِعيهم -رضي الله عنهم-، جَعَلَهَا الله -سبحانه- ذَخِيرة لغيري يُظْهِرُها على يده ليُذْكر بِها.

ولقد صدق القائلَ الثّاني: كم ترك الأوّلُ للآخر؟! فحيث حقق الله -سبحانه- النية في ذلك؛ سلكمْتُ طريق الكتابين في الترتيب الذي اشتملا عليه، والوَضْع الذي حوياه من التَّقْفِيةِ على حروف المعجم؛ بالنزام الحرف الأوّل والثاني من كلِّ كلمة، وإتباعهما بالحرف الثالث منها على سياق الحروف، الا أنّي وجدتُ في الحديث كلمات كثيرةً في أوائلها حروف زائدة قد بُنِيتِ الكلمةُ عليها، حتى صارت كأنها من نفسها، وكان يَلْتَسِسُ مَوْضِعُها الأصلي على طالبها، لا سيَّما وأكثرُ طَلَبةٍ غريب الحديث لا يكادُون يُفَرِّقون بين الأصلي والزائد، فرأيتُ أن أثبتها في باب الحرف الذي هو في أوّلها، وإن لم يكن

أصليّاً، ونَبَّهتُ عند ذكره على زيادته؛ لئكلَّ يَرَاها أحدٌ في غير بابها، فيظنّ أني وضعتُها فيه للجهل بها، فلا أُنْسَبُ إلى ذلك، ولا أكون قد عَرَّضتُ الواقف عليها للغِيبَة وسوء الظنّ، ومع هذا فإن المُصيِبَ في القول والفِعْل قليل؛ بل عَدِيم، ومَن الذي يأمَن الغلط، والسهوَ، والزّلل؟! نسأل الله العصمةَ والتوفيق.

وأنا أسال مَن وَقَف على كـــــــــابي هـذا، وَرَأَى فـــــه خطأ، أو خللاً؛ أن يُصْلِحــه، ويُنَبَّه علــه، ويُوضّحَه، ويُشيرَ إليه؛ حائزًا بذلك مني شكراً جميلاً، ومن الله -تعالى- أجراً جزيلاً.

وجعلتُ على ما فيه من كتاب الهروى (هاء) بالحمرة، وعلى ما فيه من كتاب أبي موسى (سينًا) وما أضفتُه من غيرهما مُهْمَلاً بغير علامة؛ ليتميز ما فيهما عما ليس فيهما.

وجميع ما في هذا الكتاب من غريب الحديث والآثار؛ ينقسم قسمين: أحدهما مُضاف إلى مُسمّى، والآخر غير مُضاف، فما كان غير مضاف فإن آكثره والغالب عليه أنه من أحاديث رسول الله عليه ألا الشيء القليل؛ الذي لا تُعرف حقيقتُه به هل هو من حديثه، أو حديث غيره وقد نبّه نا عليه في مواضعه، وأما ما كان مضافاً إلى مسمى؛ فلا يخلو إما أن يكون ذلك هو صاحب الحديث واللفظ له، وإما أن يكون راوياً للحديث عن رسول الله عليه أو غيره، وإما أن يكون سبباً في ذكر ذلك الحديث أضيف إليه، وإما أن يكون له فيه ذكر عُرف الحديث به، واشتهر بالنسبة إليه.

وقد سمّيتُه:

### «النهاية في غريب الحديث والأثر»

وأنا أرغب إلى كرم الله -تعالى- أن يجعل سعيي فيه خالصًا لوجه الكريم، وأن يتقبّلَهُ ويجعله ذخيرةً لي عنده؛ يَجْزِيني بها في الدار الآخرة، فهو العالم بِمُودَعَاتِ السَّراَثر، وخَفيَّات الضَّمائر، وأن يَتَغَمَّدُني بفضله، ورحمته، ويَتَجاوز عنّي بسَعَة مغفرته، إنه سميع قريب. وعليه أتوكل، وإليه أنيبُ.



## «النهاية فَى غريب الحديث والأثر»

| - حرف الشين17    | دمة الطبع      |
|------------------|----------------|
| – حرف الصاد      | يمة ابن الأثير |
| - حرف الضاد ٥٣٥  | دمة المؤلف     |
| - حرف اثطاء ٥٥٥  | پرس العام      |
| - حرف الظاء ٧٧٥  | ف الهمزة       |
| - حرف العين ٥٨٥  | ف الباء        |
| – حرف الَّعين    | ف التاء        |
| – حرف الفاء٧٨٠   | ف الثاء        |
| – حرف اثقاف      | ك الجيم        |
| - حرف الكاف ٥٨٧  | ك الحاء        |
| – حـرف اثلام ٨٢١ | ك الخاء ٢٤٩    |
| – حرف الليم ١٥٨  | ف الدال        |
| - حرف النون      | ف الذال        |
| - حرف اثواو ٩٥٣  | ك الراء        |
| – حرف الهاء ١٩٥٥ | ف انزاي        |
| -حرف الياء       | ف اٹسینف       |





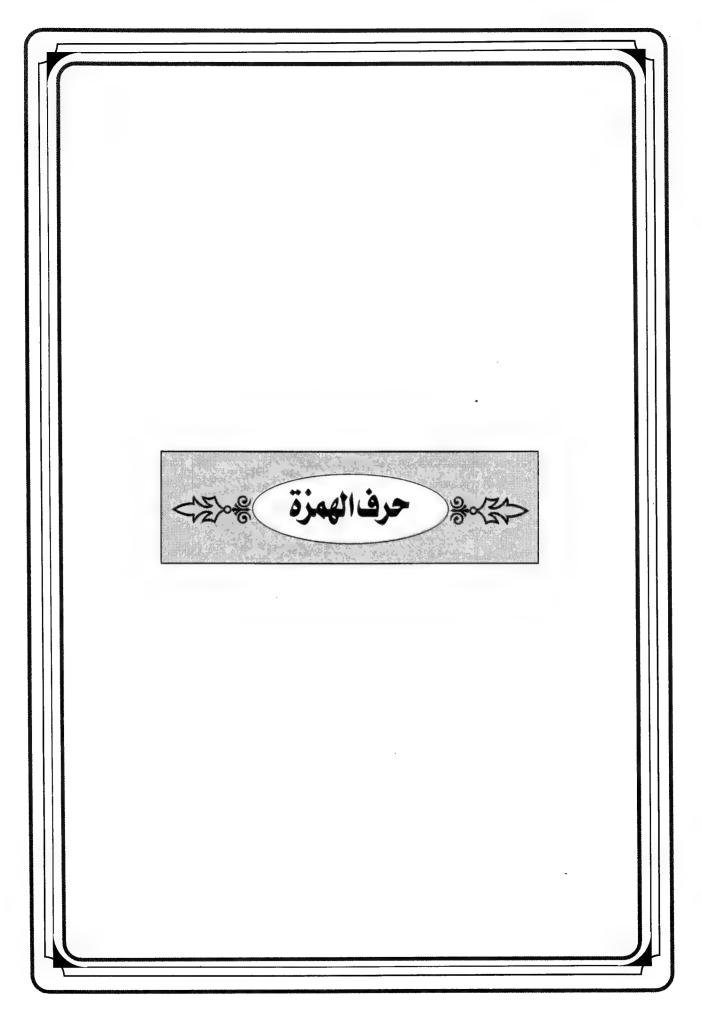



■ أَبَبُ: في حديث أنَس أن عمر بن الخطاب قرأً قولَ الله -تعالى-: ﴿وَفَاكِهَةً وَأَبّا﴾، وقال: قفما الآبّ؟ ثم قال: ما كُلفنا أو ما أُمرْنا بهذا». الآبّ: المرْعَى المتهيىء للرّعْي والقطع، وقيل: الآبّ من المرْعَى للدّواب كالفاكهة للإنسان. ومنه حديث قُسّ بن ساعِدة: فجعل يَرْتَعُ أَبّاً، وأصيدُ ضَبّاً.

البَدَ: (هـ) قال رافع بن خديج: أَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلِ فَنَدّ منها بَعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله عليه: «إن لهذه الإبل أوابِد كاوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا»، الأوابِدُ: جمع آبِدة وهي التي قد تَابّدَتْ؛ أي: تَوَحّشَتْ وَنَفَرَتْ من الإنس. وقد أبدَتْ تَابِد وَتَأْبِدُ.

ومنه حسديث أم زَرْع: «فَأَرَاحَ عَلَيْ مِن كُلِّ سَائِمةً زَوْجَيْن، ومن كل آبِدة اثنتين»، تريد أنواعاً من ضروب الوحش. ومنه قولهم: جاء بآبِدة؛ أي: بأمر عظيم يُنْفَر منه ويُستَوْحَشُ. وفي حديث الحَج: «قال له سُرَاقَةُ بنُ مالك: أرأيت مُتْعَنّا هذه ألعامِنَا أمْ للأَبد؟ فقال: بل هي للأَبدي، وفي رواية: «ألعَامنَا هذا أم لأَبد؟ فقال: بل لأبد أبدي، وفي أخرى (لابد الأبدي، والأَبدُ: الدهر، هي لآخر الدهر.

أبر: (هـ) فيه: «خير المال مُهْرة مَامُورةٌ، وسِكةٌ مَابُورةٌ»، السَكّةُ: الطريقة المُصطَفّةُ من النخل، والمابُورةُ المُلقحة، يقال: أبَرْتُ النّخْلةَ وأبّرتُها فهي مأبُورةٌ ومُؤبّرةٌ، والاسم الإبارُ. وقـيل: السَكّةُ: سِكّةُ الحـرْثِ، والمأبُورةُ المُصلَحةُ له، أراد: خيرُ المال نتاجٌ أو زرعٌ.

(هـ) ومنه الحـديث: امن باع نخلاً قـد أبّرت فَثَمَرَتُها للبائع إلا أن يَشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ».

ومنه حديث علي بن أبي طالب في دعائه على الخوارج: «أصابكم حاصبٌ ولا بَقي منكم آبرٌ»؛ أي:

رجل يقوم بتأيير النخل وإصلاحها، فهو اسم فاعل من أبر المخففة، ويروى بالثاء المثلثة، وسيُذْكر في موضعه. ومنه قول مالك بن أنس: «يَشْترط صاحب الأرض على المُساقى كذا وكذا وإبَارَ النخل».

(س) وفي حديث أسماء بنت عُميْس: «قيل: لعلي: الله تَتَزَوّجُ ابنة رسول الله ﷺ؛ فقال: ما لي صفراء ولا بيضاء، ولست بمأبُور في ديني فَيُورَي بها رسول الله ﷺ؛ عني، إني لأوّلُ من أسلم، المأبُورُ: من أبرتهُ العقربُ؛ أي: لسَعْتُهُ بِإِبْرَتَهَا، يعني: لستُ غَيْرَ الصحيح الدين، ولا المتّهَمَ في الإسلام فيتالّفني عليه بتزويجها إيّاي. ويُروى بالثاء المثلثة، وسيذكر. ولو رُوِي: لستُ بمأبُون بالنون أي: مُتهم، لكان وجهاً.

(س) ومنه حديث مالك بن دينار: «مَثَلُ المؤمنِ مَثَلُ السَّامِةِ مَثَلُ المُؤمِنِ مَثَلُ السَّاءَ المُأْبُورة»؛ أي: التي أكلَت الإِبْرَةَ في عَلَفْهَا فَنَشْبَتْ في جوفها، فهى لا تأكل شيئًا، وإن أكلت لم يَنْجَعُ فيها.

(س) ومنه حديث علي: قوالذي فلق الحسبة وبراً النسمة لتُخفبَن هذه من هذه، وأشار إلى لحيته ورأسه» النسمة لتُخفبَن هذه من هذه، وأشار إلى لحيته ورأسه» فقال الناس: لو عرفناه أبرنا عثرته إي: أهلكناه، وهو من أبرت الكلب إذا أطعمسته الإبرة في الخبر، هكذا أخرجه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في حرف الهمزة، وعاد أخرجه في حرف الباء، وجعله من البوار: الهلاك، فالهمزة في الأول أصلية، وفي الثاني زائدة، وسيجيء في موضعه.

■ أَبْرَدَ: (س) فيه: "إنّ البطيخ يَقْلَعُ الإِبْرِدَة"، الإِبْرِدَة -بكسر الهمزة والراء-: علّة معروفة من غلبة البرد والرُّطوبة تُفَتَّرُ عن الجماع، وهمزتها زائدة، وإنما أوردناها ها هنا حَمْلاً على ظاهر لفظها.

■ أَبْرَزَ: (هـ) فيه: «ومنه ما يَخْرُجُ كالذهب الإبرِيزِ»؛ أي: الخالص، وهو الإبريزِيّ أيضاً، -والهـمـزة والياء زائدتان-.

■ أبس: (س) في حديث جُبَيْر بن مُطعم قال: (جاء رجل إلى قُريش من فتح خَبَيْر فقال: إنّ أهل خيبر أسرُوا رسول الله ﷺ، ويريدون أن يُرسلوا به إلى قومسه ليقتلوه، فجعل المشركون يُؤبّسُون به العباسَ»؛ أي: يُعيّرُونَه. وقيل: يخوّفونه. وقيل: يُرْغِمونه. وقيل: يُغيّرُونه. يقال: أبستُه يُغضبُونه ويحملونه على إغلاظ القول له. يقال: أبستُه

أبْساً وأبَّسْتُه تَأْبِيساً.

■ أبض: (س) فيه: «أن النبي ﷺ بَالَ قائماً؛ لِعِلَّةٍ بِمَالِضَيْهِ»، المَابِضُ: باطنُ الركبة -ها هنا-، وهو من الإباض: الحبل الذي يُشَدّ به رسغُ البعير إلى عضده. والمَابِضُ مَفْعِلٌ مِنه؛ أي: موضع الإباض. والعرب تقول: إنَّ الْبَوْلَ قائماً يَشْفي من تلك العلّة. وسيجيء في حرف الميم..

■ أبطَ: فيه: «أما والله إن أحدكم ليَخْرُجُ بمسالته من عندى يتأبطها»؛ أى: يجعلها تحت إبطه.

(هـ) ومنه حديث أبي هريرة: «كانت رِدْيَتُه التّابّط»، هو أن يُدِخل الشوب تحت يده اليمنى فيُلْقيه على مَنْكِبه الأيسر.

(هـ) ومنه حديث عمرو بن العاص: «أنه قال لعمر: إني والله ما تأبطتني الإمَاءُ»؛ أي: لم يَحْضُنني ويَتَوَلَيْنَ تَرْبِيتي.

■ أَبْقَ: فيه: «أن عبداً لابن عمر أَبْقَ فلحق بالروم»، أَبَقَ العبد يَأْبَقُ ويأبِقُ إِبَاقاً: إذا هرب، وتأبّقَ: إذا استتر. وقيل: احتبس. ومنه حديث شُريح: «كان يَرُد العبد من الإباق البات»؛ أي: القاطع الذي لا شبهة فيه. وقد تكرر ذكر الإباق في الحديث.

■ أبل: (س) فيه: «لا تبع الثمرة حتى تأمن عليها الأُبلَةَ»، الأُبلَة بوزن العُهدة: العاهة والآفة. وفي حديث يحيى بن يَعْمَر: «كل مال أُديّت ْ زكاته فقد ذهبت أَبلَتُهُ»، ويروى: «وبلَتُهُ»، الأبلَة -بفتح الهمزة والباء الثقل والطلبة. وقيل: هو من الوبال، فإن كان من الأول فقد قُلبَت همزته في الرواية الثانية واواً، وإن كان من الثاني فقد قلبت واوه في الرواية الأولى همزة.

(س) وفيه: "الناس كإبل مائة لا تجد فيها رَاحلَةً»، يعني: أن المَرْضِيّ المُنتَجَب من الناس في عسزة وُجُوده كالنّجِيب من الإبل القويّ على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. قال الأزهري: الذي عندي فيه أن الله ذمّ الدنيا وحدّر العباد سوء مَغبّتها، وضرَب لهم فيها الأمثال ليعتبروا ويَحْذَروا، كقوله -تعالى-: ﴿إِنمَا مثلُ الحياة الدنيا كماء أنزلناه ﴾، الآية. وما أشبهها من الآي. وكان النبي ﷺ يحذّرُهم ما حذّرهُم الله ويزهدهم

فيها، فرغب أصحابه بعده فيها وتنافسوا عليها حتى كان الزهد في النادر القليل منهم، فقال: "تَجدُون الناس بعدي كإبل مائة ليس فيها راحلة"؛ أي: أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل. والراحلة: هي البعيسر القوي على الأسفار والأحمال، النّجِيبُ التام الخلق الحَسنُ المنظرِ. ويَقَعْ على الذّكر والأنثى. والهاء فيه للمبالغة.

ومنه حديث ضَوال الإبل: «أنها كانت في زمن عمر إبلاً مُؤبَّلة لا يمسها أحد»، إذا كانت الإبل مهملة ، قيل: إبل أبّل، فإذا كانت لَلقُنية ، قيل: إبل مُوبَّلة ، أراد أنها كانت لكثرتها مجتمعة حيث لا يُتَعَرِّضُ إليها.

(هـ) وفي حـديث وَهْب: "تَأَبَّلَ آدم -عليه السلام-على حوّاء بعد مَقْتَل ابنه كذًا وكذا عاماً»؛ أي: توحّش عنها وترك غِشْيَانَها.

(س) ومنه الحديث: «كان عيسى -عليه السلام-يسمّى أبيلَ الأبيلنَ»، الأبيلُ بوزن الأمير: الراهبُ، سمي به لتَابِّله عن النساء وترك غِشْيَانِهِنّ، والفعل منه أبلَ يَأبُلُ إِيَالَةً إِذَا تَنَسَكُ وَتَرهّبَ. قالَ الشّاعر:

وَمَا سَبِّحَ الـرّهْبَانُ في كـلّ بَلْدَة

أبيل الأبيلين المسِيح ابْنَ مَرْيَمَا

د . . ویروی :

أبيلَ الأبيليينَ عيسى ابْنَ مريَّمَا على النسب.

(س) وفي حديث الاستسسقاء: «فَالْفَ الله بين السحاب فأبِلنَا»؛ أي: مُطِرْنَا وابِلاً، وهو المطر الكثير القَطْر، والهمزة فيه بدل من الواو، مثل أكد ووكد. وقد جاء في بعض الروايات: «فالف الله بين السحاب فَوبَلئنا»، جاء به على الأصل.

وفيه ذكر: «الأبُلّة»، وهي -بضم الهمزة والباء وتشديد اللام-: البلد المعروف قُربَ البصرة من جانبها البحري. وقيل: هو اسم نَبطي وفيه ذكر: «أبلى»، هو بوزن حُبْلَى مسوضع بأرض بني سُليْم بين مكة والمدينة، بعث إليه رسول الله ﷺ قوماً.

وفيه ذكر: «آبِل»، وهو -بالمد وكسر الباء-: موضع له ذكر في جيش أسامة، يقال له: آبل الزيّت.

■ أَبْلَم: (س) في حديث السقيفة: «الأمر بيننا وبينكم كقَدُّ الأُبْلُمَة»، الأُبلمة -بضم الهمزة واللام وفتحهما وكسرهما-: خُوصَةُ المُقُل، وهمزتها زائدة. وإنما ذكرناها

ها هنا حملاً على ظاهر لفظها. يقول: نحن وإياكم في الحكم سواء، لا فَضْلَ لأمير على مأمور، كالخُوصَة إذا شُقّت باثنتين متساويتين.

■ أَبْنَ: (هـ) في وصف مجلس رسول الله ﷺ: ﴿لا تَوْبَنُ فَـيه الْحُرَمُ ﴾؛ أي: لا يُذْكُرْنَ بقبيح، كان يصان مجلسه عن رَفَتِ القول. يقال: أَبَنْتُ الرجل آبِنُهُ وآبُنُه إذا رميتُه بخلة سوء، فهو مأبُونٌ، وهو مأخوذ من الأُبَنِ؛ وهي العُقَدُ تكون في القِسيّ تُفْسِدُها وتُعاب بها.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه نهى عن الشّعر إذا أُبّنت فيه النساء».

(هـ) ومنه حديث الإفك: «أشيرُوا عَلَيّ في أُنَاس أَبَنُوا أَهْلي»؛ أي: اتهموها. والأَبْنُ: التهمة.

(هـ) ومنه حـــديث أبي الدرداء: «أَنْ نُوْبَنَ بَما ليس فينا؛ فربما زُكّينا بما ليس فينا».

ومنه حديث أبي سعيد: «ما كنا نَأْبِنُهُ بُرقَيَةٍ»؛ أي: ما كنا نعلم أنه يَرْقى فَنعيبهُ بذلك.

(س) ومنه حديث أبي ذرّ: «أنه دخل على عثمان بن عفان فما سبّه ولا أبّنهُ»؛ أي: ما عابه. وقيل: هو أنّبهُ - بتقديم النون على الباء – من التأنيب: اللوم والتوبيخ.

(س) وفي حديث المبعث: «هذا إبّان نُجُومِه»؛ أي: وقت ظهوره، والنون أصلية فيكون فِعّالاً. وقيل: هي زائدة، وهو فِعْلان من أَبَّ الشيء إذا تَهيّاً للذهاب. وقد تكرر ذكره في الحديث.

(س) وفي حديث ابن عباس: "فجعل رسول الله على يقول: أبينى لا ترموا الجَمْرة حتى تطلع الشمسُ"، من حَق هذه اللفظة أن تجيء في حرف الباء، لأن همزتها زائدة. وأوردناها ها هنا حملاً على ظاهرها. وقد اختُلف في صيغتها ومعناها، فقيل: إنه تصغير أبنى، كأعمى وأعيمَى، وهو اسم مفرد يدل على الجمع. وقيل: إنّ أبنا يُجمع على أبنا مقصوراً وممدوداً. وقيل: هو تصغير ابن، وفيه نظر. وقال أبو عُبيد: هو تصغير بَني جمع ابن مضافاً إلى النفس، فهذا يُوجب أن تكون صيغة اللفظة في الحديث: أبيني بوزن سُريَجِي. وهذه التقديرات على اختلاف الروايات.

وفي الحديث: «وكان من الأبناء»، الأبناء في الأصل: جمع ابن، ويقال لأولاد فارس الأبناء، وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف ابن ذي يزن لما جاء يستنجد على الحبشة فنصروه وملكوا اليمن وتدير وها وتزوجوا في

العرب، فقيل: لأولادهم الأبناء، وغلب عليهم هذا الاسم لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم.

وفي حديث أسامة قال له النبي ﷺ لما أرسله إلى الروم: «أغر على أُبنَى صباحاً»، هي -بضم الهمزة والقصر-: اسم موضع من فِلسَطِين بين عَسْقَلان والرّمْلة، ويقال لها: يُبنَى بالياء.

■ أبهَ: (هم) فيه: «رُبّ أَشْعَث أَغْبَرَ؛ ذِي طَمْرين لا يُؤْبَهُ له»؛ أي: لا يُحْتَفَل به لحقارته. يقال: أَبَهْتُ له آبهُ.

(س) ومنه حديث عائشة في التعود من عداب القبر: «أشيء أوهمتُه لم آبه له، أو شيء ذكرتُه إياه»؛ أي: لا أدري أهو شيء ذكره النبي ﷺ وكنت غفلت عنه فلم آبه له، أم شيء ذكرة إيّاه وكان يذكره بعد.

وفي كلام علي: «كم من ذي أُبّهَةٍ قد جعلته حقيراً»، الأُبّهَةُ -بالضم وتشديد الباء-: العظمة والبهاء.

(س) ومنه حديث معاوية: «إذا لم يكن المخزوميّ ذا بأو وأُبّهة لمُ يشبه قومه»، يريد أن بني مَخْزُوم أكثرهم يكونون هكذا.

الله المنافية والمنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية والم

عَلَى حينَ عاتبْتُ المشيبَ عَلَى الصَبَّا وَقُلْتُ ٱلمَّا تَصْحُ وَالــــشَيْبُ وَازِعُ ومنه حديث علي: «فيُلقَى بالفضاء منقطِعاً أَبْهَراهُ».

■ أَبَا: قد تكرر في الحديث: «لا أَبَا لَكَ»، وهو أكثر ما يُذْكَر في المدح؛ أي: لا كنافي لك غَيْرُ نَفْسك. وقند

يذكر في معرض الذّم كما يقال: لا أمّ لك، وقد يذكر في معرض التعَجّب ودَفْعاً للعين، كقولهم: لله دَرُك، وقد يذكر بعنى: جدّ في أمْرك وشمّر؛ لأن من له أبّ اتكل عليه في بعض شأنه، وقد تحذف اللام فيقال: لا أباك بعناه. وسمع سليمان بن عبد الملك؛ رجلاً من الأعراب في سنة مُجْدِبة يقول:

رَبِّ العسسبَاد مَا لَنا وَمَا لَك

قَدْ كُنْتَ تَسِعَينَا فَمَا بدا لكَ أَنْزَلْ عَلَيْنَا الــــغَيْثَ لا أَبَا لَك

فحمله سليمان أحسنَ مَحْمِل فقال: أشهد أن لا أبًا له ولا صاحبة ولا ولد.

(س) وفي الحديث: «لله أبوك»، إذا أضيف الشيء إلى عظيم شريف اكتسى عظماً وشرفاً، كما قيل: بيتُ الله وناقة الله، فإذا وُجِد من الولد ما يَحسنُ مَوْقعهُ ويُحْمَدُ، ؛ قيل: لله أبوك، في معرض المدح والتعجب؛ أي: أبوك لله خالصاً حيث أنْجَبَ بك وأتى عمثك.

وفي حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن شرائع الإسلام، فقال له النبي ﷺ: ﴿أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ ﴾، هذه كلمة جارية على ألسن العرب تستعملها كثيراً في خطابها وتريد بها التأكيد. وقد نهى النبي ﷺ أن يحلف الرجل بأبيه، فيحتمل أن يكون هذا القولُ قَبْلَ النهي. ويَحتمل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجاري عَلَى الألسن ولا يقصد به القسم كاليمين المعفو عنها من قبيل اللّغو، أو أراد به توكيد الكلام لا اليمين، فإن هذه اللفظة تجري في كلام العرب على ضرّبين: للتعظيم وهو المراد بالقسم المنهى عنه، وللتوكيد كقول الشاعر:

لَعَمْرُ أَبِي الوَاشِينَ لا عَمْرُ غَيْرِهم

ر بي عوري عمار يرسم لقيد كَلْفَتْنِي خُطّةً لا أريدُها

فهذا توكيد لا قسم؛ لأنه لا يَقْصد أن يحلف بأبي الواشين، وهو في كلامهم كثير.

بابي وأمّي، وحُذفَ هذا المقدر تخفيفاً لكثرة الاستعمال، وعلم المخاطَب به.

(س) وفي حديث رُقَيْقَةَ: «هَنِينًا لَكَ أَبَا البَطْحَاء»، إنما سمّوه أبا البطحاء لأنهم شَرُفُوا به وعُظموا بدعائه وهدايته، كما يقال لِلْمِطْعَام: أبو الأضياف.

وفي حديث واتل بن حُجْر: «من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبو أُمية»، حقه أن يقول ابن أبي أمية، ولكنه لاشتهاره بالكُنْية ولم يكن له اسم معروف غيره لم يُجرّ، كما قيل: على بن أبو طالب.

وفي حديث عائشة قالت عن حَفْصَة: "وكانت بنْتَ أبيها"؛ أي: إنها شبيهة به في قوّة النّفْس، وحدّة الخلّق، والمبادرة إلى الأشياء.

(س) وفي الحسديث: «كُلكم في الجنة إلا من أبى وشرَد»؛ أي: إلا من تَرك طَاعَة الله التي يَسْتُوجِبُ بها الجنة؛ لأنّ من ترك التسبب إلى شيء لا يُوجَد بغيره فقد أباه. والإباءُ: أشدّ الامتناع.

وفي حسديث أبي هريرة: "يَنْزِلُ المَهْدِي فَيَبْقَى في الأَرض أربعين ، فقيل: أربعين سنة؟ فقال أبَيْتَ؛ فقيل: شهراً؟ فقال أبَيْتَ»؛ أي: أبيت أن تعرفه فإنه غَيْبٌ لم يرد الخبر ببيانه، وإنْ رُوي أبَيْتُ بالرفع فمعناه: أبَيْتُ أن أقول في الخبر ما لم أسْمَعْه. وقد جاء عنه مثله في حديث العَدْوَى والطّيرة.

وفي حديث ابن ذي يَزَن: «قال له عبد المطلب لما دخل عليه: أبَيْتَ اللّغنَ»، كان هذا مِن تَحَايا الملوك في الجاهلية والدعاء لهم، ومعناه: أبيت أن تفعل فعلاً تُلْعَن بسببه وتُذَمّ.

وفيه ذكر: «أبّا»: هي -بفتح الهمزة وتشديد الباء-: بثر من بثار بني قُرَيْظَةَ وأموالِهم يقال لها: بثر أبّا، نزلها رسول الله ﷺ لما أتى بنى قُريْظَةَ.

وفيه ذكر: «الأبواء»، هو -بفتح الهمزة وسكون الباء والمد-: جبل بين مكة والمدينة، وعنده بلد يُنْسَبُ إليه.

■ أبين: فيه: «من كذا وكذا إلى عدنِ أبيّنَ»، أبينُ -بوزن أحمر-: قرية على جانب البحر ناحية اليمن. وقيل: هو اسم مدينة عدن.

#### (باب الهمزة مع التاء)

■ أَنَّب: (هـ) في حديث النَّخَعِيِّ: «أنَّ جَارَيَةٌ زَنَتْ

فَجلَدها خـمـسين وعليـهـا إتْبُ لهـا وإزَارٌ»، الإثْبُ -بالكسـر-: بُردة تُشُقّ فَتُلْبَسُ من غـيـر كُمِّين ولا جَيْب، والجمع: الأتُوبُ، ويقال لها: البَقِيرةُ.

■ أَتَمَ: (س) فيه: "فأقاموا عليه مَأْتَماً"، المَاتَمُ في الأصل: مُجْتَمَعُ الرجال والنساء في الغَمّ والفَرَح، ثم خُصّ به اجتماع النساء للموت. وقيل: هو للشّوابّ من النساء لاغير.

■ أَتَن: (س هـ) في حديث ابن عباس: "جِنْتُ عَلَى حمارِ أَتَانَ"، الحمار، يَقَعُ على الذكر والأنثى. والأتَانُ: الحمارةُ الأنثى خاصّةٌ، وإنما استَدْرَك الحمار بالأتان ليعلم أنّ الأنثى من الحُمُر لا تقطع الصلاة، فكذلك لا تَقْطَعُها المرأةُ. وقد تكرر ذكرها في الحديث. ولا يقال فيها: أتَانَة، وإن كان قد جاء في بعض الحديث.

■ أَتَى: (هـ) فيه: «أنه سأل عاصَم بْنَ عَدِيِّ عن ثابت ابن الدَّحْدَاحِ فقال: إنما هو أَتِيَّ فيناً»؛ أي: غريب. يقال: رجل أتِيِّ وأتَاوِيِّ.

(هـ) ومنه حديث عثمان: "إنّا رَجُلانِ أتَاوِيّان"؛ أي: غريبان. قال أبو عُبيد: الحديث يُرْوَى بالضّمّ، وكلام العرب بالفتح، يقال: سَيْل أتِيّ وأتَاوِيّ؛ جساءك ولم يَجئكَ مَطَرُه. ومنه قول المرأة التي هَجَت الأنْصار:

أَطَعْتُمْ أَتَاوِيّ مِنْ غَيْرِكُمْ

ُ فَلا مَنْ مُرَادُ ولا مَذْحج أرادَتْ بالأتَاوِيّ النبيّ ﷺ، فقتلها بعض الصحابة فأهْدَرَ دَمُها.

(س) وفي حديث الزبير: «كُنَا نرمي الأَتْوَ والأَتْوَيْن»؛ أي: اللهُ فَعَ واللهُ فَعَتَيْن، من الأَتْو: العَدْو، يريد رمي السهام عن القسي بعد صلاة المغرب. ومنه قولهم: ما أَحْسَنَ أَتْوَ يَدَيْ هَذه الناقة، وأَتْيَهُما؛ أي: رَجْعَ يَدَيْها في السير.

(هـ) وفي حديث ظَبيان في صفة ديار ثَمُودَ قال: «واتّوْا جداولَهـا»؛ أي: سَهّلُوا طُرُق المياه إليها. يقال: أتّيتُ الماءَ إذا أصْلَحْتَ مَجْراه حتى يَجْرِي إلى مَقَارة.

(هـ) وفي الحديث: «لولا أنه طريق مِيتاء؛ لحزنّا عليك يا إبراهيم»؛ أي: طريق مسلوك، مفعال من الإنيان.

(هـ) ومنه حمديث اللقطة: «مما وَجَدتَ في طريق ميتاء، فعرفه سنةً».

ومنه حمديث بعضهم: «أنّه رأى رجلاً يُؤتّى الماءَ في الأرض»؛ أي: يُطرّق، كانه جَعَله يَاتي إليها؛ أي: يَجيءُ.

(س) وفي الحديث: «خَيْرُ النّسَاء الْمُوَاتِيَةُ لِزَوْجها»، الْمُوَاتَاةُ: حُسْن الْمُطَاوعَة والموافقة، وأصله الهمز فخُفّف وكثر حتى صار يقالُ بالواو الخالصة، وليس بالوَجْه.

وفي حـــديث أبي هريرة في العَدْوَى: «أنّى قلتَ أُتِيتَ»؛ أي: دُهِيتَ، وتغيّر عليك حِسّك؛ فَتَوَهّمْتَ ما ليس بصحيح صحيحاً.

وفي حديث بعضهم: «كم إتَّاءُ أرضك»؛ أي: رَيْعُهَا وحَاصِلُها، كَأَنَّه مِن الإتَّاوَةِ، وهو الخَرَاجُ.

#### (باب الهمزة مع الثاء)

■ أثر: (هـ) فيه: «قال للأنصار: إنكم سَتَلْقُونَ بَعْدي اثْرَةً فاصبِرُوا»، الأثرةُ -بفتح الهمزة والثاء-: الاسمُ من آثر يُوثرُ إيثاراً إذا أعْطى، أراد أنّه يُستَأثرُ عليكم فيفضل غيررُكم في نصيبه مِنَ الفَيْءِ. والاسْتِثْثَار: الانْفرادُ بالشيء.

. ومنه الحديث: «وإذا اسْتَأثَر اللّهُ بشيء فَالْه عنه».

ومنه حديث عمر: "فَوَاللّه ما أَسْتَأْثُرُ بِها عليكم ولا آخُذها دُونكم».

وفي حديثه الآخر لما ذكر له عشمان للخلافة فقال: «أخشى حَفْدَهُ وأَثْرَتَهُ»؛ أي: إيثاره.

(هـ) وفي الحديث: ﴿ أَلَا إِنَّ كُلَّ دَمَ وَمَأْثَرَةَ كَانَتَ فِي الْجَاهلية فإنها تحت قَدَمي هَاتَيْن ﴾، مآثرُ العَربُ: مكارمُها ومَفاخرُها التي تُؤثّرُ عنها، أي: تُروى وتُذُكر.

(هَـ) ومنه حديث عـمر: «ما حَلَفْتُ بأبي ذَاكِراً ولا آثِراً»؛ أي: ما حلفت به مبتدئاً من نفسي ولا روَيْتُ عن أحد أنه حَلَفَ بها.

ومنه حمديث علي في دعائه على الخَوارج: «ولا بَقي منكم آثِرٌ»؛ أي: مُخْبِرٌ يَرْوي الحديث.

وَمنَهُ حديثه الآخُرُ: «ولست بِمأثُور في دِيني»؛ أي: لستُ ممّنْ يُؤثَرُ عنّي شر وتُهَمَة في دِيني. فيكونُ قد وضعَ المَأْثور عنه. والمروي في هذين الحديثين بالباء الموحدة. وقد تقدم.

ومنه قـول أبي سـفيـان في حـديث قَيْصَر: «لولا أنْ يَأْثُروا عني الكذب»؛ أي: يَرْوُون ويَحْكُونَ.

(هـ) وفي الحديث: «من سَرّه أن يَبْسُطَ الله في رزقه،

ظاهره.

■ أَثُم: فيه: «من عَضَّ على شِبْدِعه سلم من الأثام»، الأثَام -بالفتح-: الإثمُ، يقال: أثِم يأثم أثَاماً. وقيل: هو جَزَاءُ الإثم.

ومنه الحديث: «أعوذ بك من المأثم والمغْرَم»، المأثم: الأمر الذي يأثمُ به الإنسان، أو هو الإثم نفسهُ وَضْعاً للمصدر موضع الاسم.

وفي حديث ابن مسعود: «أنه كان يُلِقّن رجلاً: ﴿إِنَّ شَجَرَة الزّقّوم طَعَامُ الأثيم﴾»، وهو فعيل من الإثم.

وفي حديث معاذ: "فأخْبَرَ بها عند مَوْته تأثّماً»؛ أي: تَجَنّباً للإثم. يقال: تأثّم فلان إذا فَعَل فعْلاً خَرَجَ به من الإثم، كما يقال: تَحَرَّجَ؛ إذا فعل ما يخرج به من الحَرَج.

ص ومنه حديث الحسن: «ما علمنا أحداً منهم ترك الصلاة على أحد من أهل القبْلَة تأثّماً»، وقد تكرر ذكره.

(س) وفي حديث سعيد بن زيد: "ولو شَهِدْتُ على العاشرِ لم إيشمَ"، هي لغة لبعض العَرب في أأثم، وذلك أنهم يكُسرُون حَرْفَ المُضَارعة في نحو نِعْلم وتِعْلم، فلما كسروا الهمزة في أأثم؛ انقلبت الهمزة الأصلية ياء.

■ أثنا: (هـ) في حديث أبي الحارث الأزدي وغريه: «لاتيَن عليًا فَلأَثِين بك»؛ أي: لأشين بك. أثوت بالرّجل وأثيت به، وأثوته وأقَيْتُهُ: إذا وشَيْت به. والمصدر الأثوُ والأثنى والإثاوة والإثاية.

ومنه الحديث: «انطلقتُ إلى عمر أثبي علَى أبي موسى الأشعري»، ومنه سُميّتِ الأثايةُ الموضع المعسروف بطريق الجُحفة إلى مكة، وهي فُعالة منه. وبعضهم يكسسرهما تعالى

■ أَثَيْل: هو مُصغّر، موضع قرب المدينة، وبه عين ماء لآل جعفر بن أبي طالب.

#### (باب الهمزة مع الجيم)

■ أَجَعَ: (هـ) في حديث خيبر: "فلمّا أصبح دعا عَليّا فـأعطاه الرّايَة فـخـرج بهـا يَوُجّ حـتى ركزَها تحت الحصن"، الأجّ: الإسْرَاعُ والهَرْولَةُ، أَجّ يَؤُجّ أَجّا. (س) وفي حـديث الطّفَيْل: "طَرَفُ سَوْطهِ يَتَأْجّبُ»؛

ويُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلُ رَحِمَهُ ، الأَثَرُ: الأَجَل، وسمي به لأنه يَتْبَعُ العمر، قال زهير:

وَالْمَرْء مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلٌ

لا يُنتَهي الْعُمْرُ حــتّى يَنتَهي الأثَرُ وأصله من أثر مَشْيه في الأرض، فإن من مــاتَ لا يَنْقى له أثَرٌ ولا يُرَى لأقْدَامه في الأرض أثَرٌ.

ومنه قسوله للذي مرّ بين يديه وهو يُصلي: «قَطَع صَلاتَنا قَطعَ الله أَثَرَه»، دعاء عليه بالزّمانَةِ لأنه إذا زمِنَ انْقَطَعَ مشيهُ فانْقَطع أثره.

■ أثف: (س) في حديث جابر: «والبُرْمَةُ بين الأَثَافيّ» هي: جمع أُثْفية -وقد تُخفّف الباء في الجمع-، وهي الحجارة التي تُنْصَبُ وتُجْعَل القدر عليها. يقال: أَثْفَيتُ القدرَ إذا جعلتَ لها الأَثَافِيّ، وتَفيّتها: إذا وضَعْتَها عليها، والهمزة فيها زائدة. وقد تكررت في الحديث.

■ أَثْكُلَ: (س) في حديث الحد: «فَجُلِدَ بأَثْكُول»، وفي رواية بإثْكال، هما لُغَةٌ في العُثْكُول والعِثْكَال: وهو عذْقُ النخلة بما فيه من الشماريخ، والهمزة فيه بدل من العين، وليست زائدة، والجوهري جعلها زائدة، وجاء به في الثاء من اللام.

■ أَثَلَ: (س) فيه: قَانٌ مِنْبَرُ رسول الله ﷺ كان من أَثْلُ الغابَة»، الأَثل: شَجَرٌ شبيه بالطّرْفَاء إلا أنه أعظم منه، والغابَةُ: غَيْضَة ذات شجر كثير، وهي على تسعة أميال من المدينة.

(هـ) وفي حديث مال اليتيم: "فَلْيَاكُلْ منه غير مُتَاقَل مَالاً». أي: غير جامع، يُقَالُ: مَال مُؤتّل، ومَجْدٌ مُؤثّل؛ أي: مجموع ذو أصل، وأَثْلَةُ الشيء: أصله.

... ومنه حديث أبي قتادة: ﴿إِنَّهُ ۖ لاَّوَّلُ مال تأثَّلْتُهُ ﴾، وقد تكرر في الحديث.

■ الْمُلَبُ: (س) فيه: «الولد للفراش وللعاهر الأثلبُ»، الأثلَب -بكسر الهمزة واللام وفتحهما، والفتح أكثر-: الحَجَر. والعاهر: الزّاني؛ كما في الحديث الآخر: «وللعاهر الحجر»، قيل: معناه: له الرّجْم. وقيل: هو كناية عن الْخَيْبَة. وقيل: الأثلَبُ: دقاقُ الحجارة. وقيل: التراب. وهذا يوضح أن معناه: الخيبة؛ إذ ليس كُلّ زان يُرْجم. وهمزته زائدة، وإنما ذكرناه -ها هنا- حملاً على يُرْجم.

أي: يُضيءُ، من أجيج النّار، تَوقَّدِها.

وفي حسديث عليّ: «وعَذْبُها أَجَاجُ»، الأُجاجُ -بالضم-: الماء الملخُ الشديدُ المُلُوحَة.

ومنه حديث الأحْنَف: «نَزَلْنَا سَبَخَةٌ نَشَاشةٌ، طَرَفٌ لها بالفَلاة، وطَرَفٌ لها بالبَحْر الأُجَاج».

■ أُجُد: (س) في حديث خالد بن سنَان: «وَجَدْتُ أُجُداً يحشّها»، الأجد - بضم الهمزة والجيم-: الناقة القوية المُوثَقة الخلق. ولا يقال للجمل أُجُد.

■ أَجْدَلُ: (س) في حديث مُطَرِّف: «يَهْوِي هُويّ الأَجَادِل»، هي الصُقُورُ ، واحدها أَجْدَل، والهمزة فيه زائدة.

■ أجر: (هـ) في حديث الأضاحي: «كلوا وادّخرُوا وائتَجِرُوا»؛ أي: تَصدّقُوا طَالِبِنَ الأجْر بذلك. ولا يَجُوز فيه اتّجروا بالإدغام، لأن الهمزة لا تُدْغَم في التاء، وإنما هو من الأجر لا من التجارة. وقد أجازه الهروي في كتابه، واستشهدَ عليه بقوله في الحديث الآخر: «إنّ رجلاً دخل المسجد وقد قَضَى النبي ﷺ صلاته فقال: من يَتّجرُ فَيقُوم فيصلّني معه»، الرواية إنما هي: «يأتَجِر»، وإن صحّ فيها يَتّجر فيكون من التجارة لا من الأجر، كانّه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة؛ أي: مكسباً.

ومنه حديث الزكاة: «ومن أعطاها مُؤتَجِراً بها»، وقد تكرر في الحديث.

ومنه حديث أم سلمة: «آجِرْني في مصيبتي وأخْلفُ لي خيراً منها»، آجره يؤجره إذا أثابَه وأعطاه الأَجْرَ والجنزاء. وكذلك أجَره يأجُره، والأمر منهما آجِرْني وأجُرْنى. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث دية التُّرْقُوَة: "إذا كُسرَت: بعيران، فإن كان فيها أُجُور، فأربعة أبْعِرَة»، الأُجُور: مصدر أجرَت يده توجر أجراً وأجُوراً إذا جُبرَت على عُقْدَة وغير اسْتِواء فَبَقي لها خروج عن هيئتها.

(هـ) وفي الحديث: «مَنَ بَات على إجّار فقد بَرِثَتْ منه الذّمة»، الإجّارُ -بالكسر والتشديد-: السّطْح الذّي ليس حَوَالَيه ما يَرُدّ الساقطَ عنه.

ومنه حمديث محمد بن مَسْلمة: «فهاذا جَارِيَةٌ من الأَنْصَارِ على إجَّارِ لهم»، والإنْجَار -بالنون- لغة فسيه، والجمع الأجَاجِيرُ والأَنَاجِيرِ.

ومنه حديث الهجرة: «فتلّقى الناسُ رسولَ الله في السوق وعلى الأجَاجِير والأنَاجيرِ»، يعني: السّطُوحَ.

■ أَجَل: (هـ) في حديث قراءة القرآن: «يَتَعجَّلونه ولا يَتَأجَّلونه».

وفي حديث آخر: «يتعجّله ولا يَتَاجّلُه»، التّأجل: تَفَعّل من الأجل، وهو الوقت المضروب المحدود في المستقبل، أي: أنهم يتعجّلُون العَمل بالقرآن ولا يُؤخّرُونَه.

(هـ) وفي حـديث مَكْحُول قـال: «كُنّا بالسـاحل مُرَابِطِين فَتَاجّل مُتَاجّلٌ مِنّا»؛ أي: اسْتَاذنَ في الرّجُوع إلى أهله وطلب أن يُضْرَب له في ذلك أجَل.

وفي حسديث الْمُنَاجَاةِ: «أَجْلَ أَن يُحْزِنَه»؛ أي: من أَجْله ولأجله، والكُلِّ لغات، وتفتح همزتُها وتكسر.

ومنه الحديث: «أن تقتل ولدك إجْل أن يأكل معك»، وأمّا أجَل -بفتحتين- فبمعنى نَعَم.

(هـ) وفي حديث زياد: «في يوم تَرْمَضُ فيه الآجَال»، هي جمع إجْل -بكسر الهمزة وسكون الجيم-: وهو القطيعُ من بقر الوحش والظّباء.

■ أَجَمَ: (هـ) فيه: «حتى توارت بآجَام المدينة»؛ أي: حُصُونها، واحدها أجُمُ -بضمتين-، وقد تكررت في الحديث.

(س) وفي حديث معاوية: «قال له عمرو بن مسعود: ما تسال عمن سُحلَتْ مَرِيرَته وأجم النساء»؛ أي: كَرهَهُنّ، يقال: أَجَمْتُ الطعام آجِمُهُ؛ إذا كرهته من المداومة عليه.

■ أَجَنَ: (س) في حديث عليّ: «ارتَوَى من آجِن»، هو الماء المتَغيّر الطّعْم واللون. ويقال فيه: أَجِنَ وأَجَنَ ياجَن وياجنُ أَجْنًا وأُجُوناً فَهو آجنٌ وأجنٌ .

(س) ومنه حــديث الحــسن: «أنه كــان لا يرى بأســاً بالوضوء من الماء الآجن».

(س) وفي حديث ابن مسعود: «أنّ امراته سألته أنْ يكُسُوها جلْباباً؛ فقال: إني أخْشَى أنْ تَدَعي جِلْبَابَ الله الذي جَلْبَبك، قالت: وما هو؟ قال: بَيْتُك، قالت: أجنّك من أصحاب محمد تقول هذا؟»، تريد: أمِن أجل أنك، فَحَذَفَت من واللام والهمزة وحرّكت الجيم بالفتح والكسر، والفتح أكثر. وللعرب في الحذف باب واسع،

كقوله -تعالى-: ﴿لَكِنَّا هُوَ الله رَبِي﴾، تقديره لكن أنا هو الله ربي.

فيه ذكر: أجْنَادِيْن وهو -بفتح الهمزة وسكون الجيم، وبالنون وفتح الدال المهملة، وقد تُكْسَر-: وهو الموضع المشهور من نواحي دِمَشْق، وبه كانَت الوقعة بين المسلمين والروم.

■ أجْيَاد: جاء ذكره في غير حديث، وهو -بفتح الهمزة وسكون الجيم، وبالياء تحتها نقطتان-: جبل بمكة، وأكثر الناس يقولونه: جياد -بحذف الهمزة وكسر الجيم-.

#### (باب الهمزة مع الحاء)

■ أحد: في أسماء الله -تعالى- الأحدُ، وهو الفَرْد الذي لم يَزل وحدَه ولم يكن معه آخرُ، وهو اسمٌ بُنِي لنَفْي ما يُذْكر معه من العَدد، تقول: ما جاءني أحد، والهـمزة فيه بدل من الواو، وأصله وحد؛ لأنه من الوَدُدة.

(س) وفي حديث الدعاء: «أنه قال لسعد -وكان يُشير في دعائه بأصبعين-: أحد أحده، أي: أشر بأصبع واحدة، لأن الذي تدعو إليه واحد وهو الله -تعالى-.

(هـ) وفي حديث ابن عباس، وسئل عن رجل تتابع عليه رَمضانان فقال: «إحدى من سبع»، يعني: اشتد الأمر فيه. ويريد به إحدى سني يوسف -عليه السلام- المجدبة. فشبه حاله بها في الشدة. أو من الليالي السبع التي أرسل الله فيها العذاب على عاد.

■ أحراد: هو -بفتح الهمزة وسكون الحاء ودال مهملة-: بئر قديمة بمكة لها ذكر في الحديث.

■ أحـن: (س) فيه: «وفي صدره عليه إحنة»، الإحنة: الحقد، وجمعها إحن وإحنات.

ومنه حديث مازن: «وفي قُلوبِكُم الْبَغْضَاء والإحَنُ».

(هـ) وأما حـديثُ معاوية: «لَقَد مَنَعَتْنِي القُدْرَةُ من ذوي الْحِنَات»؛ فـهي جـمع حِنة، وهي لغـة قليلة في الإحْنَة، وقد جـاءت في بعض طرق حـديث حـارثة بن مُضَرّب في الحدود.

■ أَحْيَاء: -هو بفتح الهمزة وسكون الحاء وياء تحتها

نقطتان-: ماءٌ بالحجاز كانت به غَزْوَة عُبَيدة بن الحارِث بن المطلب.

#### (باب الهمزة مع الخاء)

■ أخذ: (هـ) فيه: «أنه أخذ السيف وقال: مَنْ يمنعك مني؟ فقال: كُن خَيْر آخذٍ»؛ أي: خير آسر. والأخيذُ: الأسدُ.

ومنه الحديث: «مَنْ أصابَ مِنْ ذلك شيئاً أُخِذَ به»، يقال: أُخِذَ فلان بذنبه؛ أي: حُبسَ وجُوزِي عليه وعُوقِب به

ومنه الحديث: «وإن أُخِذُوا على أيديهم نَجوا»، يقال: أخذت على يد فلان إذا منعته عمّا يريد أنْ يَفْعَله، كأنّك أمسكت يده.

(هـ) وفي حديث عائشة: «أنّ امْرَاةً قالت لها: أَوَّاخَلُ جملي؟ قالت: نعم»، التأخيلُ: حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء. وكننت بالجمل عن زوجها، ولم تعلم عائشة. فلذلك أذنت لها فيه.

(هـ) وفي الحديث: (وكانت فيها إخاذات أمسكت الماء»، الإخاذات؛ الغدرانُ التي تأخذ ماء السماء فَتَحْسِمُه على الشارية، الواحدة إخاذة.

(هـ) ومنه حديث مَسْرُوق: «جالَسْتُ أصحابَ رسول الله ﷺ فوجدتهم كالإخاذِ»، هو مُجتَّمع الماء. وجمعه أُخُدُّ، ككتاب كتب. وقيل: هو جمع الإخاذة وهو مصنع للماء يجتمع فيه. والأولى أن يكون جنساً للإخاذة لا جَمْعاً، ووجه التشبيه مذكور في سياق الحديث. قال: تكفي الإخاذة الراكب وتكفي الإخاذة الراكب وتكفي الإخاذة الوكبين، وتكفي الإخاذة الفيام من الناس. يعني: أن فيهم الصغير والكبير والعالم والأعلم.

(هُـ) ومنه حديث الحجاج في صفة الغَيث: «وامْتَلاَت الإخَاذ».

وفي الحديث: «قد أخَذُوا أَخَذَاتهم»؛ أي: نَزَلُوا منَازِلهم، وهي بفتح الهمزة والخاء.

■ أخر: في أسماء الله -تعالى- الآخر والمؤخّر؛ فالآخر: هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقه وصامتِه. والمؤخّر هو الذي يُؤخّر الأشياء فَيضَعُها في مَواضعها، وهو ضد المقدّم.

وفيه: «كانَ رسول اللهُ عَلَيْكُ يقول باخرة إذا أراد أنْ

يَقــوم من المجلس كــذا وكــذا»؛ أي: في آخِرِ جلوســه. ويجــوز أن يكـون في آخِرِ عُمْره. وهي -بفــتح الـهـمــزة والخاء-.

(هـ) ومنه حديث أبي بَرْزَة: «لما كان بأخَرَة».

(س) وفي حديث ماعز: "إنّ الأخِرَ قد زَنَى"، الأخر بوزْن الكَبد: هو الأبْعَدُ المتأخر عن الخير.

ومنه الحديث: «المسألة أخِرُ كسب المرْء»؛ أي: أرْذُلُه وأدناه. ويروى -بالمد-، أي: إن السّوال آخِرُ ما يكتّسِبُ به المرءُ عند العَجْز عن الكسب. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: "إذا وضع أحدُكم بين يَدَيه مثل آخِرَة الرّحل فلا يبالي مَنْ مرّ وراءُهُ"، هي -بالمد-: الخشبة التي يَسْتَندُ إليها الرّاكبُ من كور البعير.

(س) وفي حديث آخر: «مثل مُوخِرته، وهي -بالهمز والسكون-: لغة قليلة في آخرَته، وقد منع منها بعضهم، ولا يُشَدّد.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أن النبي يَّ اللهِ قَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَيْ تَاخَر . يقال: أخر وتأخّر وقدّم وتقدّم بمعنى، كقوله -تعالى-: ﴿لا تَقَدّمُوا بين يدّي الله ورسوله ﴾؛ أي: لا تَتَقَدّمُوا . وقيل: معناه: أخّر عنى رأيك، فاختصر إيجازاً وبلاغة .

■ أَخْضَر: هو -بفتح الهمزة والضاد المعجمة-: منزل قُرْبَ تَبُوك نزله رسول الله ﷺ عند مَسيره إليها.

■ أخا: (هـ) فيه: «مثَلُ المؤمن والإيمان كمثَلِ الفَرَسِ فِي آخِيته»، الآخية -بالمد والتشديد-: حبيل أو عُويْدٌ يُعرَضُ في الحائط ويُدْفَنُ طرفاه فيه، ويصير وسَطه كالعروة وتُشدّ فيها الدابة. وجمعها الأواخي مُشدداً. والأخايا على غير قياس. ومعنى الحديث أنه يبعدُ عن رَبه بالذّنوب وأصل إيمانه ثابتٌ.

(س) ومنه الحَـديث: «لا تَجْعَلُوا ظُهُوركم كَـاخـاياً الدَّوَابَ»؛ أي: لا تُقَوَسُوها في الصلاة حتى تصير كهذه العُرَى.

(س) ومنه حديث عمر: «أنه قال للعباس: أنت أخية أباء رسول الله ﷺ»، أراد بالأخية البقية، يقال له: عندي أخية بأي: مَاتة قوية، ووسيلة قريبة، كأنه أراد أنت الذي يُستند إليه من أصل رسول الله ﷺ ويُتَمسك

وفي حديث ابن عمر: "يَتَأخّى مُتَأخِّ رسولَ الله

عَلَيْهُ »؛ أي: يتحرّى ويقْصِد. ويقال فيه بالواو أيضاً وهو الأكثر.

ومنه حديث السجود: «الرجُل يُوخِي والمرأة تَحَقْظِ»، أخَى الرجل: إذا جلس على قسدمه اليُسْرَى، ونَصَبَ اليمنى، هكذا جاء في بعض كتب الغريب في حرف الهمزة، والرواية المعروفة: «إنما هو الرجل يُخَوِّي والمرأة تَحْتَفْز»، والتّخوية: أن يجافي بطنه عن الأرض ويرفَعها.

■ إخْواَن: (هـ) فيه: "إنّ أهل الإخوانِ ليَجْتَمِعُون»، الإخوانُ: لغة قليلة في الخِوانِ الذي يوضع عليه الطعام عند الأكل.

#### (باب الهمزة مع الدال)

■ أُدَب: (س) في حديث علي: قامّا إخواننا بنُو أمية فقادَةٌ أَدَبَةٌ)، الأدبة: جمع آدب، مثل كاتب وكتبة، وهو الذي يدعو إلى المأدبة، وهي الطعام الذي يَصْنَعهُ الرجل يدعُو إليه النّاس.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «القرآن مأدبة الله في الأرض»، يعني: مدعاته، شبه القرآن بصنيع صَنَعَه الله للناس لهم فيه خير ومنافع .

(هـ) ومنه حديث كعب: «إن لله مأدُبةً من لحُوم الرّوم بمروج عكّا»، أراد أنهم يُقتَلُون بها فتنتابهم السباع والطير تأكل من لحومهم. والمشهور في المأدبة ضم الدال، وأجاز فيها بعضهم الفتح. وقيل: هي بالفتح مَفْعلة من الأدْب.

■ إدد: (هـ) في حديث على قال: «رأيتُ النبي الله السلام في المنام فقلتُ: مَا لَقيتُ بَعْدَكَ من الإددِ والأودِ»، الإددُ -بكسر الهـمزة -: الدّواهي العظام، واحدتُها إدّةٌ -بالكسر والتشديد -. والأودُ: العِوجُ.

■ أَدَرُ: (س) فيه: «أن رجلاً أتاه وبه أدْرة فقال: ائت بِعُس، فَحَسا منه ثم مَجّهُ فيه، وقال: انْتَضحْ به فَلْهَبَتْ عنه، الأَدْرَةُ -بالضّم-: نَفْخَةٌ في الخُصْيّة، يقال: رجل آدَرُ بَيّنُ الأَدْر -بفتح الهمزة والدال-، وهي التي تُسمّيها الناسُ: القيلة.

(س) ومنه الحديث: ﴿إِنَّ بني إسرائيل كانوا يقولون: إن مسوسى آدَرُ، من أَجْلِ أَنَّه كـان لا يَغْتَسِلُ إِلاَّ وَحْدَهُ،، وفيه نَزَل قوله -تعالى-: ﴿لا تَكُونُوا كَالَّذِين آذَوْا موسى

فبرَّاهُ الله مِمَّا قالُوا﴾.

■ أَدَفَ: في حديث الدّيّات: "في الأَدَافِ الدّيّة»؛ يعني الذكر إذا قُطع، وهمزته بدَلٌ من الواو، من ودَفَ الإِناءُ إذا قَطَرَ، ووَفَت الشَّحمة إذا قَطَرَتْ دُهْناً. ويروي بالذال المعجمة وهو هو.

■ أَدَمَ: (س) فيه: "نعْمَ الإِدَامُ الْخَلِّ»، الإِدَامِ -بالكسر-، والأَدْمُ -بالضّمّ-: ما يُؤكّلُ مع الخُبُزْ؛ أيّ شيء كان.

ومنه الحديث: "سيّدُ إدَامٍ أهل الدنيا والآخرة اللحم»، جعل اللحم أدْماً، وبعض الفقهاء لا يَجْعَلُهُ أدْماً ويقول: لو حَلَفَ أن لا يَأتَدَمَ ثم أكَل لَحْماً لم يَحْنث.

ومنه حديث أم معبد: «أنَّا رأيتُ الشَّاةَ وإنها لتَّادمها وتَّادمُ صرْمتَها».

ومنه حديث أنس: (وعَصَرَتْ عليه أمّ سُلَيم عُكّة لها فَادَمَتْه»؛ أي: خَلَطَتْه وجعلت فيه إداماً يؤكل. يقال فيه بالمدّ والقصر. وروي بتشديد الدال على التكثير.

ومنه الحديث: «أنه مرّ بقوم فقال: إنكم تأتدمون على أصحابكم فأصلحوا رحالكم حتى تكونوا شامةً في الناس»؛ أي: إنّ لكم مِن الغِنَى ما يُصْلِحُكم كالإدام الذي يُصْلح الخبْز، فإذا أصْلحتم رحالكم كنتم في الناس كالشامة في الجسد تظهرون للناظرين، هكذا جاء في بعض كتب الغريب مرويًا مشروحاً. والمعروف في الرواية: «إنكم قادمُون على أصحابِكم فأصْلحوا رحالكم»، والظاهر والله أعلم أنّه سَهُوّ.

(هـ) ومنه حديث النكاح: «لو نَظَرْتَ إليها فإنه أحْرَى أن يُؤدَم بينكما»؛ أي: تكونَ بينكما المحبّة والاتّفَاقُ. يقال: أدّمَ الله بينهما يادم أدْماً -بالسكون-؛ أي: ألّف ووفّق. وكذلك آدم يُؤدِمُ بالمدّ فَعَلَ وأفْعَل.

(س) وفيه: «أنه لما خرج من مكة قال له رجل: إن كنت تريد النساء البيض، والنّوق الأُدْم فعليك ببني مُدُلج»، الأدْمُ: جمع آدم كأخْمَر وحُمْر. والأُدْمَة في الإبل: البياض مع سواد المقلتين، بعير آدم بَيّنُ الأُدْمَة، وناقةٌ أدْمًاء، وهي في الناس السّمْرة الشّديدة. وقيل: هو من أَدْمَة الأرض وهو لونها، وبه سمى آدم -عليه السلام-.

(س) ومنه حديث نجية: «ابْنتُكَ المُؤدَمةُ الْمُشْرَةُ»، يقال للرجل الكامل: إنه لمُؤدَم مُبشَرٌ؛ أي: جَمَعَ لِين الأدَمةِ ونُعُومَتها، وهي باطن الجلد، وشدة البَشَرة وخُشُونتها

وهي ظاهره.

وفي حديث عمر: «قال لرجل: مَا مَالُكَ، فقال: أَوْنَ وَآدِمَة في المنيئة»، الآدمة -باللا -: جمع أديم، مثل رغيف وأرغفة، والمشهور في جمعه أدم. والمنيئة -بالهمزة -: اللاباغ.

■ أدا: (هـ) فيه: "يَخْرُجُ مِن قِبَلِ المَشْرِق جيش آدَى شيء وأَعَدَه، أميرُهمْ رَجُلٌ طُوالَه؛ أي: أقْوَى شيء. يقال: آدِنِي عليه -بالمدّ-؛ أي: قَوّنِي. ورجل مُؤدٍ: تامّ السّلاح كاملُ أداة الحَرْب.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «أَرَأَيْتَ رَجُلاً خَرِجٍ مُؤْدِياً نَشيطاً».

ومنه حديث الأسْوَدِ بن يزيد في قدوله -تعالى-: ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذْرُونَ ﴾ ، قال: مُقْوُونَ ، مُؤْدُونَ ؛ أي: كاملُو أَدَاةَ الْحَرْبُ .

وفي الحسديث: «لا تَشْرَبُوا إلاّ من ذِي إِدَاء»، الإِدَاءُ -بالكسر والمدّ-: الوكاء، وهو شِدَادُ السّقَاء.

وفي حديث المُغيِرة: «فأخذتُ الإداوةَ وخَرَجْتُ معه»، الإداوةُ -بالكسر-: إنّاءٌ صغير من جلد يُتخذُ للماء كالسطيحة ونحوها، وجمعُها أداوى. وقد تكررت في الحدث.

وفي حديث هجرة الحبشة: «قال: والله لأستادينه عليكم»؛ أي: لأستعدينه، فأبدَل الهمزة من العين لأنهما من مَخْرَج واحد، يريد لأشكُونَ إليهِ فعْلكم بي؛ لِيُعْدِيني عليكم ويُنْصِفَنِي منكم.

#### (باب الهمزة مع الذال)

■ إذْخِر: في حديث الفَتح وتحريم مكة: «فقال العباس: إلا الإذْخِرَ فإنه لبيُوتِنَا وقُبُورِنَا»، الإذخِرُ -بكسر الهمزة-: حشيشة طيبة الرائحة تُسقفُ بها البيُوت فوق الخشب، وهمزتها زائدة. وإنما ذكرناها ها هنا حَمْلاً على ظاهر لفظها.

ومنه الحديث في صفة مكة: «وأعْذَقَ إِذْخِرُها»؛ أي: صار له أعْذَاقٌ. وقد تكرر في الحديث.

وفيه: «حتى إذَا كُنّا بثنيّة أذَاخِر»، هي موضع بين مكة والمدينة، وكأنها مُسماة بجمع الإذّخِر.

■ أَذْرَب: (س هـ) في حـديث أبي بكر: ﴿لَتَالَمُنّ

النّومَ على الصّوف الأذْرَبِيّ كما يألم أحدكم النوم على حسك السعْدانِ»، الأذْرَبِيّ: مَنْسُوبٌ إلى أذْرَبِيجان على غير قياس، هكذا تقوله العرب، والقياس أن يقول: أذَرِيّ، بغير باء، كما يقال في النسب إلى رامَهُرْمُزَ: راميّ، وهو مطرد في النسب إلى الأسماء المُركَبَة.

■ أَذْرُح: في حديث الحَوْض: «كما بَيْن جَرْبى وَأَذُرُح» -هو بفتح الهمزة وضم الراء وحاء مهملة-: قَرْيَةٌ بالشام، وكذلك جَرْبى.

■ أذن: فيه: "ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنّى بالقرآن»؛ أي: ما استمع الله لشيء كاسْتِماعه لنبي يَتَغَنّى بالقرآن؛ أي: يتْلُوه يَجْهَرُ به. يقال منه أذِن يأذَنُ أذَناً؛ بالتحريك.

وفيه ذكر الأذَانِ؛ وهو الإعْلام بالشيء. يقال: آذَنَ يؤْذَن إيذاناً، وأذّن يُوذّن تأذيناً، والمشدد مخصوص في الاستعمال بإعْلام وقت الصلاة.

ومنه الحديث: «إنَّ قَوْماً أكلوا من شجرة فجمدُوا، فقال النبيّ -عليه السلام-: قَرِّسوا الماء في الشّنان وصبُّوه عليهم فيما بين الأذانين، أراد بهما أذان الفَجْرِ والإقامة. والتّقْرِيسُ: التبريدُ. والشّنانُ: القِرَبُ الخُلْقَانُ.

وَمنه الحديث: «بين كل أَذَانينَ صلاة»، يريد بها السَّن الرّواتِبَ التي تُصلى بين الأذانِ والإقامةِ قَبْلَ الفَرْض.

وفي حَديث زيد بن ثابت: «هذا الذي أوْفَى الله باذُنه»؛ أي: أظهر الله صِدْقَه في إخباره عما سمعت "أذُنه.

(س) وفي حديث أنس: «أنه قال له: ياذَا الأَذُننِ»، قيل: معناه: الحَضّ على حُسْنِ الاستماع والوَعْي، لأنّ السمع بحاسة الأذنِ، ومن خلق الله له أَذُنَينِ فَاغْقُلَ الاستماع ولم يُحْسِنَ الوَعْيَ لم يُعْذَر. وقيل: إن هذا القول من جملة مَرْحه عَلَيْ ولطيف أخلاقه، كما قال للمرأة عن زَوْجِها: «ذاك الذي في عينه بياض».

■ أَذَى: (هـ) في حـديث العَقِيــقَة: «أميطُوا عنه الأذَى»، يريد الشعر والنّجَاسـة وما يَخْرُج على رأس الصبى حين يُولد، يُحْلَق عنه يومَ سابعه.

(هـ) ومنه الحسديث: «أدناها إماطة الأذى عن الطريق»، وهو ما يُؤذِي فيها: كالشوك والحجرِ والنّجاسة ونحوها.

(س) ومنه الحديث: «كلّ مؤذ في النارِ»، وهو وعيد لمن يُودْي النّاس في الدنيا بعقوبة النارِ في الآخرة، وقيل: أراد كلّ مـؤذٍ من السبّاع والهـوامّ يُجْعل في النار عُقُوبةً لأهلها.

وفي حديث ابن عباس في تفسير قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبِّكَ مِنْ بني آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُريَّاتِهِم ﴾ ، قسال: (كسأنهم الذّر في آذي الماء» ، الآذي -بالمد والتشديد-: الموج الشديد. ويجمع على أواذي . ومنه خُطْبة على: (تلتطمُ أواذي أمْواجها».

#### (باب الهمزة مع الراء)

البيساله فصاح به الناس، فقال: دْعُوا الرّجل أُوب، مَا لَهِ، في هذه اللفظة ثلاث روايات: إحداها أرب، مَا عَلَم، ومعناها الدّعاء عليه، أي: أصيبتْ آرابه وسَقَطَت، علم، ومعناها الدّعاء عليه، أي: أصيبتْ آرابه وسَقَطَت، وهي كلمةٌ لا يُراد بها وقُوع الأمر، كما يقال: تَوبَتْ يداك، وقاتلك الله، وإنما تذكر في معرض التّعجّب. وفي هذا الدعاء من النبي عليه قولان: أحدهما: تَعجبُه من حرص السائل ومُزاحَمته، والثاني: أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البَشَرية فدعا عليه. وقد قال في غير هذا الحديث: «اللهم إنّما أنا بَشَرٌ فمن دَعوتُ عليه فاجعلْ دُعائي له رَحْمة»، وقيل: معناه: احتاجَ فساًل، من أرب الرّجل يأربُ إذا احْتَاج، ثم قال: ما له؟ أي: أي شيء به؟ وما يُريد؟

والرواية الثانية: أرب ما له، بوزن حَمَل، أي حاجة له، وما زائدة للتقليل؛ أي: له حاجة يسيرة، وقيل: معناه: حاجة جاءت به، فحذف ثم سأل، فقال: ما له.

والرواية الثالثة: أرب بوزن كتف، والأرب: الحاذق الكامل، أي: هو أرب، فحذف المبتدأ ثم سأل فقال: ما له، أي: ما شأنه.

(س) ومثله الحديث الآخر: «أنه جاءه رجل فقال: دُلّني على عمل يُدخلني الجنة، فقال: أرب ما له»؛ أي: أنه ذو خبرة وعلم. يقال: أرب الرجل -بالضمّ- فهو أريب، أي: صار ذا فطنة. ورواه الهروي: «إرب ما له»، بوزن حِمْل؛ أي: أنه ذُو إرب: خِبْرة وعلم.

(س هـ) وفي حديث عمر: «أنه نَقِمَ على رَجل قولاً قاله، فقال: أرِبْتَ عن ذي يَديْكَ»؛ أي: سقطت آرابك من اليدين خاصة. وقال الهروي: معناه: ذهبَ ما في يَدَيْك حتى تحتاجَ. وفي هذا نَظَرٌ، لأنه قد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث: «خَرَرْتَ عن يَدَيْكَ»، وهي عبارة عن الخجل مشهورة، كأنه أراد أصابَكَ خَجَلٌ أو ذمّ. ومعنى خررت: سقطت.

(هـ) وفي الحديث: «أنه ذكر الحيّات فقال: من خشي إربهُن فليس منا»، الإرب -بكسر الهمزة وسكون الراء-: الدّهاء، أي: من خشي غائلتها، وجبّن عن قتلها للذي قيل في الجاهلية: إنها تؤذي قاتلها أو تصيبه بخبل فقد فارق سنتنا، وخالف ما نحن عليه.

(هـ) وفي حديث الصلاة: «كان يسجد على سبعة آراب»؛ أي: أعضاء، واحدها إرْبٌ -بالكسر والسكون-، والمراد بالسبعة: الجبهة والبدان والركبتان والقدمان.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «كان أمَلككُم لأربِه»؛ أي: لحاجته، تعني أنه كان غالباً لهواه. وأكثر المحدّقين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة، يقال فيها: الأرب، والإرب والإربة والمأربة، والشاني: أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة.

وفي حمديث المخنث: «كانوا يَعُدّونه من غير أولي الإربَّة»؛ أي: النكاح.

(س) وفي حديث عمرو بن العاص: «قال: فأربْتُ بابي هريرة ولم تَضْرُرْ بي إربّةٌ أربتُهَا قط قبل يومشذ»، أربتُ به أي: احستلت عليه، وهو من الإرب: الدّهاء والنكر.

(س) وفيه: «قالت قريش: لا تَعْجَلُوا في الفداء؛ لا يَأْرب عليكم محمدٌ وأصحابهُ ؛ أي: يتشددون عليكم فيه. يقال: أربَ الدّهرُ يأربُ إذا اشتَدّ وتَأرّبَ عَليّ إذا تعدى. وكأنه من الأربّة: العُقْدة.

(هـ) ومنه حـديث سـعـيـد بن العـاص: «قــال لابنه عمرو: لا تَتَارَبُ على بَنَاتى»؛ أي: لا تَتَشدّد ولا تتعد.

(هـ) وفي الحديث: اأنه أتي بكتف مُورَبّه؛ أي: مُوفّرة لم يَنْقُص منها شيء. أربّتُ الشيء تَأْرِيباً إذا وفّرته.

(هـ) وفيه: المُؤاربَّةُ الأريب جهلَ وعَنَاءٌ»؛ أي: إن الأريب وهو العاقل لا يُخْتَلُ عن عقله.

(س) وفي حديث جُنْدُب: «خدرج برجل آرابٌ»، قيل: هي القُرحة، وكأنها من آفات الآراب: الأعضاء.

■ أرث: (س) وفي حديث الحج: «إنكم على إرثٍ من إرث أبيكم إبراهيم»، يريد به ميسرائهم ملته. و(مِنْ)

-ها هنا- للتبيين، مثلُها في قوله -تعالى-: ﴿فَاجْتَنْبُوا الرَّجْسُ مِنْ الْأُوثَانَ﴾، وأصل همزته واو؛ لأنه من ورث يرث.

(س) وفي حديث أسلم: «قال كنت مع عُمَر وإذا نارٌ تُؤرّثُ بصرارٌ»، التّأريثُ: إيقاد النار وإذْكاؤُها. والإراثُ، والأريثُ: النار. وصِرارٌ –بالصاد المهملة–: موضع قريب من المدينة.

■ أرثد: -بفتح الهمزة وسكون الراء-: واد بين مكة والمدينة، وهو وادي الأبواء، له ذكر في حديث معاوية.

■ أرج: (س) فيه: «لما جاء نَعْي عُمر إلى المدائن أرجَ الناسُ»؛ أي: ضحوا بالبكاء، هو من أرجَ الطيبُ إذا فاح. وأرّجْتُ الحرب إذا أثرتها.

■ إردب: في حديث أبي هريرة: "مَنَعَتْ مصر إِرْدَبّها"، هو: مكيال لهم يسع أربعة وعشرين صاعاً، والهمزة فيه زائدة.

■ إردخل: (س) في حديث أبي بكر بن عياش: «قيل: له: من انتخب هذه الأحاديث، قال: انتخبها رجل إرْدَخُلٌ»، الإردخل: الضخم. يريد أنه في العلم والمعرفة بالحديث ضخم كبير.

■ أور: في خطبة على بن أبي طالب: فيُفضي كإفضاء الديكة، ويَوُرّ بملاقِحِهِ، الأرّ: الجماعُ. يقال: أرّ يَوُرّ أَرْآ، وهو مِثَرّ -بكسر الميم-، أي: كثير الجماع.

■ أرز: (هـ) فيه: «إن الإسلام ليَأْرِزُ إلى المدينة كما تَأرِز الحيّة إلى جُحْرها»؛ أي: ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها.

ومنه كلام علي بن أبي طالب: «حتى يأرز الأمر إلى غيركم».

ومنه كلامه الآخر: «جَعَل الجبالَ للأرض عماداً، وأرزّ فيها أوتاداً»؛ أي: أثبتها. إن كانت الزاي مخففة؛ فهي من أرزَت الشجرة تأرز إذا ثبتت في الأرض، وإن كانت مشددة؛ فهي من أرزت الجرادة ورزت إذا أدخلت ذنبها في الأرض لتلقي فيها بيضها. ورززت الشيء في الأرض رزّا: أثبته فيها. وحينئذ تكون الهمزة زائدة،

والكلمة من حرف الراء.

(س) ومنه حديث أبي الأسود: «إن سئل أَرزَ»؛ أي: تقبض من بخله. يقال: أَرزَ يَأْرِزُ أَرْزاً، فهو أروزٌ، إذا لم ينبسط للمعروف.

(هـ) وفيه: «مثل المنافق مثل الأرزة المُجنّدية على الأرض»، الأرزة -بسكون الراء وفتحها-: شجرة الأرزن، وهو خشب معروف. وقيل: هو الصنوبر. وقال بعضهم: هي الآرزة بوزن فاعلة، وأنكرها أبو عبيد.

(هـ) وفي حـديث صَعْصَعة بن صُوحان: "ولم ينظر في أَرْز الكلام"؛ أي: في حصره وجمعه والتروي فيه.

■ أرس: (س هـ) في كتاب النبي -عليه السلام- إلى هِرَقُلَ: «فإن أبيت فعليك إثم الأريسيّين»، قد اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعنى؛ فَرُوِيَ الأريسين بوزن الكريمين. وروي الأريسين بوزن السّريبين، وروي الأريسيّين بوزن العظيميّين. وروى الأريسيّين بوزن العظيميّين. وروى المبادل الهمزة ياء مفتوحة في البخاري.

وأما معناها؛ فقال أبو عبيد: هم الخدم والخول، يعني: لصدّه إياهم عن الدين، كما قال: ﴿ربنا إنا أطعنا سادتنا﴾؛ أي: عليكَ مثلُ إثمهم.

وقال ابن الأعرابي: آرس يأرس أرساً فهو أريس، وقال ابن الأعرابي: آرس يأرس أرساً فهو أريس، وأرس يؤرس تأريساً فهو إريس، وجمعها أريسون وإرسد، وهم الأكارون، وإنما قال ذلك لأن الأكارين كسانوا عندهم من الفرس، وهم عَبدة النار، فجعل عليه إثمهم.

وقال أبو عبيد في «كتاب الأموال»: أصحاب الحديث يقولون الأريسيّين منسوباً مجموعاً، والصحيح الأريسين، يعني: بغير نسب، ورده الطحاوي عليه، وقال بعضهم: إن في رهط هِرَقُلَ فرقة تعرف بالأروسيّة، فجاء على النسب إليهم، وقيل: إنهم أتباع عبد الله بن أريس: رجل كان في الزمن الأوّل قتلوا نبياً بعثه الله إليهم، وقيل: الإريسُون؛ الملوك واحدهم إريس، وقيل: هم العشارون،

ومنه حديث معاوية: «بلغه أن صاحب الروم يريد قصد بلاد الشام أيام صفين، فكتب إليه: بالله لثن تَمَّمْتُ على ما بلغني لأصالحن صاحبي ولأكُونَنَ مُقَدَّمَته إليك، ولأجعلن القُسْطُنْطِينية البَخْراء حُمَمة سوداء، ولأنزعنك من الملك نزع الاصْطَفْلينة، ولأردنك إريساً من الأرارسة ترعى الدوايل».

وفي حديث خاتم النبي -عليه السلام-: «فسقطت من يد عشمان في بشر أريس»، هي -بفتح الهمزة وتخفيف

الراء-: بثر معروفة قريباً من مسجد قُبَاء عند المدينة.

■ أرش: (هـ) قد تكرر فيه ذكر الأرش المشروع في الحكومات، وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عبب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك؛ لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص. وسمى أرشاً لأنه من أسباب النزاع، يقال: أرشت بين القوم إذا أوقعت بينهم.

■ أرض: (هـ) فيه: «لا صيام لمن لم يُؤرّضُه من الليل»؛ أي: لم يهيئه ولم ينوه. يقال: أرّضْتُ الكلام إذا سويّته وهيّاته.

(هم) وفي حديث أم معبد: «فشربوا حتى أراضُوا»؛ أي: شربوا عللاً بعد نهل حتى رووا، من أراض الوادي إذا استنقع فيه الماء، وقيل: أراضوا؛ أي: ناموا على الإراض وهو البساط. وقيل: حتى صبوا اللبن على الأرض.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «أزُلزلت الأرض أم بي أرْضٌ»، الأرض -بسكون الراء-: الرّعدة.

وفي حــديث الجنازة: «من أهل الأرض أم من أهل الذمة»؛ أي: الذين أُقرّوا بأرضهم.

■ أرط: فيه: «جيء بإبل كأنها عروق الأرطَى»، هو شجر من شجر الرمل عروقه حمر. وقد اختلف في همزته؛ فقيل: إنها أصلية، لقولهم: أديم مأروط. وقيل: زائدة لقولهم، أديم مَرْطِيّ، وألفه للإلحاق، أو بُني الاسم عليها وليست للتأنيث.

■ أرف: فيه: «أيّ مال اقْتُسِم وأُرَّفَ عليه فلا شفعة فيه»؛ أي: حُدّ وأُعْلم.

ومنه حديث عمر: «فقسموها على عدد السهام وأعلموا أَرَفَها»، الأُرَفُ جمع أَرْفَة وهي الحدود والمعالم. ويقال بالثاء المثلثة أيضاً.

(هـ) ومنه حديث عثمان: «الأُرَفُ تقطع الشفعةَ».

ومنه حديث عبد الله بن سلام: «ما أَجد لهذه الأمة من أَرْفَة أجل بعد السبعين»؛ أي: من حدّ يُنتَهى إليه.

(هـ) وفي حديث المغيرة: «لحديثٌ مِنْ فِي العاقلِ أشْهى إلى من الشهد بماء رصفة بمحض الأرفيّ»، هو اللبن المحض الطيّب؛ كذا قاله الهروي عند شرحه الرصفة

في حرف الراء.

■ أرق: قد تكرر. (س) فيه ذكر الأرق: وهو السهر. رجل أرق إذا سهر لعلة، فإن كان السهر من عادته، قيل: أرق -بضم الهمزة والراء-.

■ أرك: فيه: «ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديثُ عني وهو متكىءٌ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتابُ الله»، الأريكة: السرير في الحجلة من دونه ستر، ولا يسمى منفرداً أريكة. وقيل: هو كل ما اتكىء عليه من سرير أو فرأش أو منصّة، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث الزهري عن بني إسرائيل: "وعنبهم الأراك»، هو شبجر معروف له حَمْلٌ كعناقيد العنب، واسمه الكَباث -بفتح الكاف-، وإذا نَضِج يسمى المردد.

(س) ومنه الحديث: ﴿أَتِي بِلَبْنَ إِبْلِ أُوَارِكَ ﴾ أي: قد أكلت الأراك. يقال: أركت تأرِك وتَأْرُكُ فهي أركـة إذا أقامت في الأراك ورعته. والأوارك جمع آركة.

أرم: (هـ) فيه: «كيف تبلُغُك صلاتنا وقد أرمْتَ»؛ أي : بَلِيتَ، يقسال: أرم المال إذا فَنِي. وأرض أرمسة لا تُثْبِتُ شَيئاً. وقيل: إنما هو أرمْتَ من الأرم: الأكل، تُثْبِتُ شَيئاً. وقيل: إنما هو أرمْت من الأرم: الأكل، يقال: أرمَت السنة بأموالنا؛ أي: أكلت كل شيء، ومنه قيل: للأسنان الأرم. وقال الخطابي: أصله أرْمَمْتَ، أي: بَلِيتَ وصرت رميماً، فحذف إحدى الميمين، كقولهم: ظُلْتَ، وكشيراً ما تروى هذه اللفظة بتشديد ظلنت، وكشيراً ما تروى هذه اللفظة بتشديد الميم، وهي لغة ناس من بكر بن وائل، وسيجيءُ الكلام عليها مستقصى في حرف الراء إن شاء الله -تعالى-.

(س) وفيه: "ما يوجد في آرام الجاهلية وخربها فيه الخمس"، الآرام: الأعلام وهي حجارة تُجمع وتُنْصَب في المفازة يُهتدَى بها، واحدها إرم كعنب. وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجارة يعرفونه بها، حتى إذا عادوا أخذوه.

(هـ) ومنه حديث سَلَمة بن الأكوع: «لا يطرحون شيئاً إلاّ جَعَلْتُ عليه آراماً».

وفي حديث عُمير بن أفصى: «أنا من العرب في أرومة بنائها»، الأرومة، بوزن الأكولة: الأصل. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه ذكر إرم -بكسر الهمنزة وفتح الراء

الخفيفة-: وهو موضع من ديار جُذام أقطعه رسول الله عَيْنِكُةً بنى جِعَال بن رَبيعة.

(س) وفيه أيضاً ذكرُ: «إرَم ذاتِ العـماد»، وقـد اخْتُلِف فيها ؛ فقيل: دمشق، وقيل: غيرها.

■ أَرَنْ: (س) في حديث الذبيحة: «أرنْ وأعجلْ ما أَنْهَر الدمَ»، هذه اللفظة قد اختُلف في صيغتها ومعناها. قال الخطابي: هذا حرف طالما اسْتَثْبَت فيه الرواة وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئاً يُقْطَع بصحته. وقد طلبت له مخرجاً فرأيته يَتَّجه لوُجُوه: أحدها، أن يكون من قولهم: أران القومُ فهم مُرينُون؛ إذا هلكتْ مـواشيـهم، فـيكون مـعناه: أهْلكُها ذبحـاً وأزْهقْ نَفْسَهَا بكل ما أنهر الدمَ، غَير السّن والظّفر، على ما رواه أبو داود في «السنن» بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون. والثاني: أن يكون إثرَنْ بوزن إعْرَنْ، من أرنَ يارَنُ إذا نشط وخف، يقول: خفّ وأعْجلُ لئلا تقتلَها خنْقاً، وذلك أنَّ غير الحديد لا يَمُور في الذكاة مَوْرَه. والثالث: أن يكون بمعنى: أدِم الحـزّ ولا تَفْتُر، من قــولك: رَنَوْتُ النظر إلى الشيء إذا أدمتُه، أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك لئلا تَزلُّ عن المَذْبح، وتكون الكلمة بكسر الهـمـزة والنون وسكون الراء، بوزن إرم. وقال الزمخشري: كل من علاك وغلبك فقد رأن بك. ورين َ بفلان: ذَهَبَ به الموتُ. وأران القومُ إذا رينَ بمواشيهم؛ أي: هلكت، وصاروا ذوي رين في مواشيهم، فمعنى إِرْنِ؛ أي: صِرْ ذا رَيْن في ذبيحتك. ويجوز أن يكون أران تعدية ران؛ أي: أزهق نَفْسَها.

(هـ) ومنه حديث الشعبي: «اجتمع جوار فأرِنّ»؛ أي: نَشطْنَ، من الأرَنِ: النشاط.

(هـ) وفي حديث استسقاء عمر: «حتى رأيت الأرينة تأكلها صغار الإبل»، الأرينة: نبت معروف يُشبه الخِطميّ. وأكثر المحدثين يرويه: الأرثبة، واحدة الأرانب.

■ أُرنب: في حديث الخُدْري: «فلقد رأيت على أنف رسول الله ﷺ وأرنّبته أثر الماء والطين»، الأرنّبة: طَرف الأنف.

(س) ومنه حديث وائل: «كان يسجد على جبهته وأرنّبته».

وفي حديث استسقاء عمر: «حتى رأيت الأرنّبة تأكلها صغارُ الإبل»، هكذا يرويها أكثر المحدّثين. وفي معناها

قولان ذكرهما القُتيبي في «غريبه»: أحدهما: أنها واحدة الأرانِب، حَمَلها السّيل حتى تعلّقت بالشجر فأكلَت، وهو بعيد، لأنّ الإبل لا تأكل اللحم. والشاني: أنها نبت لا يكاد يَطُولُ فأطاله هذا المطرُ حتى صار للإبل مرعى، والذي عليه أهل اللغة: أن اللفظة إنما هي الأرينة -بياء تحتها نقطتان وبعدها نون-، وقد تقدمت في أرِنَ، وصححه الأزهري وأنكر غيره.

■ أرت: (هـ) في حديث بلال: «قال لنا رسول الله وَعَلَيْهُ: أَمَعَكُم شَيءٌ من الإرة»؛ أي: القديد. وقيل: هو أن يُغْلَى اللحم بالخلّ ويُحْمَلُ في الأسفار.

ومنه حديث بُريدة: «أنه أهْدى لرسول الله ﷺ إرَةً»؛ أي: لحماً مطبوخاً في كَرش.

وفي الحديث: «دُبح لرسول الله عَلَيْهُ شاةٌ ثم صنيعت في الإرة»، الإرة؛ حفرة توقد فيها النار. وقيل: هي الحفرة التي حولها الأقافي. يقال: وأرْتُ إرة. وقيل: الإرة النار نفسها. وأصل الإرة إرْي بوزن عِلْم، والهاء عوض من الياء.

(س) ومنه حسديث زيد بن حسارثة: «ذبحنا شساة ووضعناها في الإرة حتى إذا نضِجَتْ جعلناها في سُفرتنا».

أرا: (هـ) فيه: «أنه دعا لامرأة كانت تَفْرك زوجها، فقال: اللهم أرّ بَيْنَهُما»؛ أي: ألف وأثبت الودّ بينهما، من قولهم: اللابة تَأرى الدّابة إذا انضمت إليها، وألفت معها مَعْلَفاً واحداً. وآريتُها أنا. ورواه ابن الأنباري: «اللهم أرّ كلّ واحد منهما صاحبه»؛ أي: احبس كل واحد منهما على صاحبه حتى لا ينصرف قلبه إلى غيره، من قولهم: تَأريْتُ في المكان إذا احتبست فيه، وبه سميت الآخية آريا لأنها تمنع الدّواب عن الأنفلات. وسمي المعلَف آريا؛ مجازاً، والصواب في هذه الرواية أن يقال: الرواية بحذف على فيكون كقولهم: تَعَلّقتُ بِفلان، الرواية بخذف على فيكون كقولهم: تَعَلّقتُ بِفلان، وتعلّقتُ فلاناً.

ومنه حديث أبي بكر: «أنه دفع إليه سيفاً ليقتل به رجلاً فاستَثْبَتُهُ، فيقال: أرّ»؛ أي: مكّن وَنَبّتْ يَدِي من السيف. ورُوى: أر -مخففة-، من الرؤية، كأنه يقول: أرنى، بمعنى: أعْطني.

(هـ) وفي الحديث: «أنه أهدي له أرْوَى وهو مُحْرِم فردها»، الأرْوَية، وتُجْمَع على

أرَاويّ، وهي الأيايل. وقيل: غَنَم الجَبل.

(هـ) ومنه حديث عَوْن: أنه ذكر رجلاً تكلّم فأسْقَطَ فسقال: جَمَع بين الأروى والنّعام»، يريد أنه جمع بين كلمتين متناقضتين؛ لأن الأروى تسكن شعف الجبال، والنّعام تسكن الفيافي. وفي المثل: لا تَجْمَعْ بين الأروى والنّعام.

■ أريان: (س) في حديث عبد الرحمن النّخَعي: «لو كان رأي الناس مثل رأيك ما أدّي الأريانُ»، هو الخراج والإتّاوة، وهو اسم واحد كالشيطان. قال الخطابي: الأشبه بكلام العَرَب أن يكون بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة، وهو: الزيادة على الحق. يقال فيه: أربّانُ وعُربانُ. فإن كانت الياء معجمة باثنتين فهو من التّارية؛ لأنه شيء قُرّرَ على الناس وألزمُوه.

■ أريحاء: في حديث الحوض ذكر أريحاء، هي --بفتح الهمزة وكسر الراء وبالحاء المهملة-: اسم قرية بالغور قريباً من القدس.

#### (باب الهمزة مع الزاي)

■ أزب: (س) في حديث ابن الزبير: «أنه خرج فبات في القَفْر، فلما قام ليرْحَل وجد رَجُلاً طُولُه شبران عظيم اللحية على الوَلِيّة -يعني: البرذَعَة- فَنَفَضَها فوقع، ثم الطّنْفَسَة- فنفضه فوقع، فوضعه على الراحلة، فجاء وهو بين الشرّخين -أي: جانبي الرحل-، فنفضه ثم شدّه وأخذ السّوط ثم أتاه فقال: من أنت، فقال: أنا أزب، قال: وما أزب؟ قال: رجل من الجن، قال: افتح فاك أنظر، ففتح فاه، فقال: أهكذا حلوقكم؟ ثم قلب السوط فوضعه في رأس أزب حتى باصٌ»؛ أي: فاته واستتر. فوضعه في رأس أزب حتى باصٌ»؛ أي: فاته واستتر.

(س) ومنه حديث بَيْعة العقبة: «هو شيطان اسمه أزبّ العَقَبَة»، وهو الحية.

(س) وفي حديث أبي الأحوس: «تسبيحة في طلب حاجة خير من لَقُوح صَفِيَّ في عام أَزْبَةٍ -أو لَزْبة-٥، يقال: أصابتهم أَزْبَة أو لَزْبة؛ أي: جَدْب ومَحْل.

■ أزر: (س هـ) في حديث المبعث: «قال له ورقة بن

نوفل: إن يُدركني يومُك أنصرْك نصراً مُؤزّراً»؛ أي: بالغاً شديداً. يقال: أزّرَه وآزَره إذا أعانه وأسعده، من الأزْر: القوّة والشدّة.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر: «أنه قـال للأنصـار يوم السقيفة: لقد نصرتم وآزَرتُم وآسَيْتم».

(س) وفي الحديث: «قال الله -تبارك وتعالى-: العظمة إزاري والكبرياء ردائي»، ضرب الإزار والرداء مثلاً في انفراده بصفة العظمة والكبرياء، أي: ليستا كسائر الصفات التي قد يتصف بها الخلق مجازاً كالرحمة والكرم وغيرهما، وشبههما بالإزار والرداء، لأن المتصف بهما يشملانه كما يشمل الرداء الإنسان؛ ولأنه لا يشاركه في إزاره وردائه أحد، فكذلك الله -تعالى- لا ينبغي أن يُشركه فيهما أحد.

(س) ومثله الحديث الآخر: «تأزّر بالعظمة، وتردّى بالكبرياء، وتَسَرْبُلَ بالعزم».

(س) وفيه: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فَفي النار»؛ أي: ما دونه من قَدَم صاحبه في النار عُقوبةً له؛ أو على أنّ هذا الفعل معدودٌ في أفعال أهل النار.

ومنه الحديث: ﴿إِزْرَةَ المؤمَّنَ إِلَى نصفُ الساق، ولا جُناح عليه فيما بينه وبين الكعبين الإزرة -بالكسر-: الحالة، وهيئة الائتزار، مثل الرُّكبة والجلسة.

ومنه حديث عثمان: «قال له أبان بن سعيد: ما لي أراك مُتَحشّفا أسْبَل؟ فقال: هكذا كان إزْرة صاحبناً».

(هـ) وفي حديث الاعتكاف: «كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وشد المشرر»، المشرر: الإزار، وكتى بشدة عن اعتزال النساء. وقيل: أراد تَشْميره للعبادة، يقال: شددت لهذا الأمر مثرري؛ أي: تَشْمَرتُ له.

(س) وفي الحديث: «كان يباشر بعض نساته وهي مُوتَزِرَةٌ في حالة الحيض»؛ أي: مشدودة الإزار. وقد جاء في بعض الروايات وهي مُتزرة، وهو خطأ؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء.

وفي حديث بيعة العقبة: «لَنَمْنَعَنَكَ عَا نَمْنَع منه أزُرَنا»؛ أي: نسباءنا وأهلنا، كنى عنهنّ بالأزرِ. وقسيل: أراد أنفسنا. وقد يُكنى عن النفس بالإزار.

(هـ) ومنه حديث عمر: «كُتب إليه من بعض البُعوث أبياتٌ في صحيفة منها:

ألا أُبْلِعُ أبا حَفْسِ رســـولاً

فِدَّى لَــك مَــن أخــي ثِقَةٍ إِزَارِي أي: أهلى ونفسى.

الشمس على عهد رسول الله ﷺ فانتهيت إلى المسجد فإذا هو على عهد رسول الله ﷺ فانتهيت إلى المسجد فإذا هو بأزز»؛ أي: مُمتلىء بالناس، يقال: أتيت الوالي والمجلس أزز، أي: كثير الزحام ليس فيه متسّع. والناس أزز؛ إذا انضم بعضهم إلى بعض. وقد جاء هذا الحديث في «سنن أبي داود» فقال: وهو بارز، من البروز: الظهور، وهو خطأ من الراوي؛ قاله الخطابي في «المعالم». وكذا قال الأزهري في «التهذيب».

(هـ) وفيه: «أنه كان يصلي ولِجَوْفِه أزيز كازيز المرجل من البكاء»؛ أي: خَنِن من الخوف -بالخاء المعجمة- وهو صوت البكاء. وقيل: هو أن يَجِيش جوفُه ويَغْلي بالبكاء. ومنه حُديث جمل جابر: «فَنَخَسه رسول الله ﷺ بقضيب فإذا تَحْتي له أزيز»؛ أي: حركة واهْتياج وحدة.

(هـ) ومنه الحديث: «فإذا المسجد يتأزّز»؛ أي: يَمُوج فيه الناس، مأخوذ من أزِيز المِرْجل وهو الغَليان.

وفي حديث الأشتر: «كان الذي أزّ أمّ المؤمنين على الخروج ابنُ الزّبير»؛ أي: هو الذي حَرّكها وأزعَجها وحملها على الخروج. وقال الحربي: الأزّ أن تحمل إنساناً على أمر بحيلة ورفّق حتى يفعله، وفي رواية أخرى: «أنّ طلحة والزبير أزّا عائشة حتى خرجَتْ».

■ أزف: فيه: «وقد أزِفَ الوقتُ وحان الأجل»؛ أي: دنا وقَرُب.

■ أزفل: فيه: «أتيت النبي ﷺ وهو في أزفلَة»، الأزْفَلَة -بفتح الهمزة-: الجماعة من الناس وغيرهم. يقال: جاءوا بأزفلَتهم وأجْفلَتِهم؛ أي: جماعتهم، والهمزة زائدة.

(س) ومنه حديث عائشة: «أنّها أرسلت أزْفَلةً من الناس»، وقد تكررت في الحديث.

■ أزل: فيه: «عجب ربكم من أزلكم وقُنوطكم»، هكذا يروى في بعض الطرق، والمعروف: «من إلكُم»، وسيرد في موضعه. الأزل: الشدة والضيق، وقد أزلَ الرجل يأزِلُ أزلاً، أي: صار في ضيق وجَدْب، كأنه أراد من شدة يأسكم وقنوطكم.

(هـ) ومنه حديث طَهْفَة: «أصابَتْنا سنة حـمـراء مــــؤزلة»؛ أي: آتيـــة بالأزل. ويروى: «مُؤزَلَة»، -بالتشديد- على التكثير.

(هـ) ومنه حـديث الدجـال: «أنه يَحْصُر الناسَ في بيت المقدس فيؤزلون أزْلاً شديداً»؛ أي: يَقحَطُون ويُضَيَّق عليهم. ومنه حديث علي: «إلا بعد أزْل وبلاء».

■ أزم: (هـ) في حديث الصلاة: «أنه قال: أيكم المتكلم؟ فأزم القوم»؛ أي: أمسكوا عن الكلام كما يسك الصائم عن الطعام. ومنه سميت الجِمْية أزْماً. والرواية المشهورة: «فأرم»، -بالراء وتشديد الميم-، وسيجيء في موضعه.

ومنه حديث السواك: «يستعمله عند تغيير الفم من الأزم».

(هـ) ومنه حديث عمر: "وسأل الحارث بن كَلَدَة ما الدواء؟ قـال: الأزْمُ»، يعني: الحِمْيَة، وإمساك الأسنّان بعضها على بعض.

(هـ) ومنه حـديث الصـديق: «نظرت يوم أحد إلى حَلقة درع قد نَشِبَت في جبين رسول الله عَلَيْ فانْكَبَبْت لأنزعها، فأقسم على أبو عبيدة فأزم بها بثنيَّيْه فجذبها جذباً رفيقاً»؛ أي: عضها وأمسكها بين تَنِيَّيْه.

ومنه حديث الكَنْز والشجاع الأقرع: «فإذا أخذه أزّمَ في يده»؛ أي: عضها.

(س) وفي الحديث: «اشْتَدّي أَزْمَة تَنْفَرِجي»، الأَزْمة: السنة المُجدبة. يقال: إن الشّدّة إذا تتابعت انفرجت، وإذا تولت.

ومنه حديث مجاهد: «إن قريشاً أصابتهم أزْمَة شديد، وكان أبو طالب ذا عيال».

■ إزَاء: (س) في قصة موسى -عليه السلام-: «أنه وقف بإزاء الحوض»، وهو: مصبّ الدّلو وعُقْرُه مؤخره.

(هـ) وفي الحديث: «وفرقة آزَت الملوك فقاتلتهم على دين الله»؛ أي: قَاوَمَتُهم. يقال: فلان إزاء لفلان، إذا كان مُقاوماً له.

وفيه: «فرفع يَدَيه حتى آزَتا شحمة أذُنيه»؛ أي: حاذتا. والإزاء: المحاذاة والمقابلة. ويقال فيه: وازَتا.

ومنه حديث صلاة الخوف: «فَوازَينا العدو»؛ أي: قابلناهم. وأنكر الجوهري أن يقال: وازَيْنَا.

# (باب الهمزة مع السين)

■ أسْبَذ: (س) فيه: «أنه كتب لعباد الله الأسْبَذِين»،

هم ملوك عُمان بالبحرين، الكلمة فارسية، معناها عَبدَة الفَرَس، لأنّهم كانوا يَعْبُدُون فرساً فيما قيل، واسم الفرس بالفارسية: إسب.

■ اسْبُرْنج: فيه: «من لعب بالاسبرنج والنرد فقد غـــمس يده في دم خنزير»، هو اسم الفرس الذي في السّطرنج. واللفظة فارسية معربة.

■ استبرق: قد تكرر ذكر الاستبرق في الحديث، وهو ما غَلْظ من الحرير والإبريّسم. وهي لفظة أعجمية مُعرّبة أصلها: استبره. وقد ذكرها الجوهري في الباء من القاف، على أن الهمزة والسين والتاء زوائد، وأعاد ذكرها في السين من الراء، وذكرها الأزهري في خُماسيّ القاف على أن همزتها وحدها زائدة، وقال: أصلها بالفارسية: استَقرره. وقال أيضاً: إنها وأمثالها من الألفاظ حروف عربية وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية. وقال: هذا عندي هو الصواب، فذكرناها نحن -ها هنا- حملاً على لفظها.

■ أسد: (س) في حديث أم زُرع: «إن خَرج أسِد»؛ أي: صار كالأسد في الشجاعة. يقال: أسِدَ واستاسد إذا اجْتَراً.

(س هـ) ومنه حـديث لقـمان بن عـاد: «خُذْي مني أخي ذا الأسدَه، الأسدُ مصدر أسِدَ ياسد أسداً؛ أي: ذو القوة الأسدية.

■ أسر: (س هـ) في حديث عمر: "لا يُؤسَرُ أحد في الإسلام بشهادة الزّور، إنّا لا نَقْبَل إلا العُدول»؛ أي: لا يُحبَسُ، وأصله من الأسرة: القِدّ: وهي قَدْرُ ما يُشَدّ به الأسير.

(هـ) وفي حديث ثابت البُناني: «كـان داود -عليه السلام- إذا ذكر عقاب الله تَخَلَعت أوصالُه لا يَشُدّها إلا الأسرُ»؛ أي: الشدّ والعصب. والأسر: القُوّة والحبس، ومنه سُمّيَ الأسيرُ.

ومنه حديث الدعاء: «فأصبح طليقَ عفوك من إسار غَضَبك»، الإسار -بالكسر-: مَصْدَر أَسَرَتُه أَسْراً وإساراً. وهو أيضاً الحبل، والقِدّ الذي يُشَدّ به الأسير.

(س) وفي حديث أبي الدرداء: «أن رجلاً قال له: إن أبي أخذه الأسرُ»، يعنى: احتسباس البول. والرجل منه

اللَّسَانِ.

(س) ومنه حديث مُجاهِد: «إن قُطِعْت الأسلَة فَبيّن بَعْضَ الحروف»؛ أي: بَعْضَ الحروف ولم يُبيّن بعضا يُحْسَب بالحروف»؛ أي: تُقْسم دية اللسان على قَدْرِ ما بَقِي من حروف كلامه التي يَنْطِقُ بها في لغتِه، فما نَطق به لا يَسْتَحِقّ دِيَتَه، وما لم يَطْق به اسْتَحَقّ دِيَتَه،

■ أسنَ: (س) في حديث عمر: "قال لهُ رَجُلّ: إنّي رَمَيْتُ ظَبْساً فاسنَ فسمَاتَ"؛ أي: أصابَه دُوَارٌ، وهُو: الغَشْيُ.

وفي حديث ابن مسعود: «قال له رجل: كيف تَقْراً هذه الآية: ﴿مِن ماء غير آسِن﴾ أو ياسِن؟ أسن الماء يأسِن، وأسن يأسنُ فهو آسِنٌ: إذا تَغيرت ربحه.

ومنه حديث العباس في موت النبي ﷺ قال لعمر: الخل بيْننا وبين صاحبنا فإنه ياسن كما ياسن الناسُ»؛ أي: يَتَغَيِّرُ. وذلك أن عمر كان قد قال: إن رسول الله عَيْنُ م ولكنه صَعِق كسما صَعِقَ موسى -عليسه السلام-، ومَنَعَهُم عن دفيه.

■ أسا: قد تكرر ذكر الأسوة والمواساة في الحديث، وهي -بكسر الهمزة وضمها-: القُدْوة، والمواساة: المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، وأصلها الهمزة فقلبت واواً تخفيفاً.

ومنه حديث الحُدَيْبِيَة: «إن المشركين واسَوْنا الصّلْحَ»، جاء على التخفيف، وعلى الأصل جاء الحديث الآخر: «ما أحددٌ عندي أعظم يَداً من أبي بكر، آسانِي بنَفْسه وماله».

ومنه حديث علي: «آسِ بينهم في اللَّحْظة والنَّظْرَة».

(س) وكتاب عمر إلى أبي موسى: «آس بين الناس في وجْهك وعدلك»؛ أي: اجعل كل واحد منهم أُسْوَة خَصمه.

(هـ) وفي حديث قَيْلَة: «اسْتَرْجَع، وقال: رب آسني لما أَمْضَيْتَ وَاعِنِي على ما أَبْقَيْتَ»؛ أي: عَزِنِي وصَبَّرني. ويروى: «أَسْني» -بضم الهـمزة وسكون السين-؛ أي: عوضني. والأوسُ: العِوضُ.

وفي حديث أُبِي بن كعب: «والله ما عليهم آسَى، ولكن آسَى على من أضلوا»، الأسَى -مقصوراً مفتوحاً-: الحُزن، أسى ياسَى أسَى؛ فهو آس.

(س) وفي حمديث ابن مسمعود: "يوشك أن تَرْمِي

مأسُور. والحُصْر: احتباس الغائط.

(س) وفي الحديث: ﴿زَنَى رجل في أُسْرَة من الناس»، الأسرة: عشيرة الرّجُل وأهْلُ بيته؛ لأنه يَتَقوّى بهم. (س) وفيه: «تجفو القبيلة بأسْرها»؛ أي: جميعها.

■ أسس: كتب عمر إلى أبي موسى -رضي الله عنه ما : «أسس بين الناس في وجْهك وعَدْلك»؛ أي: سو بينهُم. وهو من ساس الناس يَسُوسُهم، والهمزة فيه زائدة. ويروى: «آس بين الناس»، من المواساة، وسيجيء.

■ أَسِفَ: (س) فيه: «لا تقتلوا عسيفاً ولا أسيفاً»، الأسيف: الشيخ الفاني. وقيل: العبدُ. وقيل: الأسير.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «إن أبا بكر رَجُلٌ أسِيفٌ»؛ أي: سَريع البكاء والحُزْن. وقيل: هو الرقيق.

(هـ) وفي حديث موت الفجأة: «راحةٌ للمؤمن وأخْذَةُ أُسفَ للكافر»؛ أي: أخذة غَضَب أو غَضْبان. يقال: أسفَ أسفاً، فهو آسفٌ: إذا غَضِب.

(هـ) ومنه حديث النخعي: «إن كانوا لَيكُرَهون أخْذَةً كأخْذة الأسف».

ومنه الحديث: «آسَفُ كما يأسَفُون».

ومنه حديث معاوية بن الحكم: ﴿فَأْسِفْتُ عَلَيْهَا﴾.

وفي حديث أبي ذرّ: «وامرأتان تدعوان إسافاً ونائلة»، هما صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجلاً وامرأة زنياً في الكعبة فمسخًا. وإساف "-بكسر الهمزة-، وقدْ تفتح.

■ أَسَل: في صفته ﷺ: «كان أسِيلَ الحد»، الأسالة في الحدّ: الاستِطالة، وأن لا يكون مُرْتَفِعَ الوجنة.

(هـ) وفي حديث عمر: «لِيُذَكَ لَكُم الأسل الرماح والنبّل»، الأسل في الأصل: الرماح الطّوال وحدها، وقد جعلها في هذا الحديث كناية عن الرماح والنبّل مَعاً. وقسيل: النبل معطوف على الأسل لا عَلَى الرماح، والرماح بيانٌ للأسَل أو بدل.

(هـ) ومنه حـديث علي: ﴿لا قَود إلا بالأَسَلَ»، يريد كلّ ما أَرقٌ من الحديد، وحُدّد من سيف وسكّين وسنان. وأصلُ الأَسَل: نبات له أغصان كثيرة دقاق لا وَرَقَ لهَا.

الأرض بأفلاذ كَبدها أمشال الأواسي»، هي: السواري والأساطينُ. وقيل: هي الأصل، واحدتها آسية؛ لأنها تصلح السقف وتقسيمه، من أسوتُ بين القوم إذا أصلحت.

(س) ومنه حديث عابد بني إسرائيل: «أنه أوثَقَ نفسه إلى آسية من أواسى المسجد».

# (باب الهمزة مع الشين)

■ أشب: (هـ) فيه: أنّه قَراً: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسِ اتّقوا ربّكُم إِنَّ زَلْزَلَة السَّاعِـة شيءٌ عَظِيم﴾؛ فَتَأَشَّبَ أَصْحَابُهُ حَولَه؛ أي: اجتمعوا إليه وأطافوا به. والأشابة: أخلاط الناس تجتمع من كل أوب.

ومنه حدیث العباس یوم حنین: «حتی تأشّبوا حول رســول الله ﷺ»، ویروی: تناشــبــوا؛ أي: تدانوا وتضاهُوا.

(هـ): وفيه "إنى رجلٌ ضريرٌ، بيني وبينك أشبٌ؛ فرخُص لي في كذا» الأشبُ: كثرة الشجر، يقال: بلدةٌ أشبةٌ إذا كانت ذات شَجَر، وأراد -ها هنا- النخيل.

(هـ) ومنه حديث الأعشى الحِرْمَازِي يُخَاطِب رسول الله ﷺ في شأن امرأته:

وَقَذَفَتْنِي بَيْنَ عِيـــــــص مُوْتَشِبُ الْمُؤْتَشِبُ الْمُؤْتَشِبِ الْمُؤْتَشِبُ الْمُؤْتَشِينِ الْمُؤْتَقِقِينَ الْمُؤْتَقِينَ الْمُؤْتَقِينِ الْمُؤْتَقِينِ الْمُؤْتَقِينِ الْمُؤْتَقِينِ الْمُؤْتَقِينِ الْمُؤْتِقِينِ الْمُؤْتَقِينِ الْمُؤْتَقِينِ الْمُؤْتِقِينِ اللَّهِ الْمُؤْتِقِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِقِينِ الْمُؤْتِقِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْتِلِينِ الْمُؤْتِينِ الْمُؤْت

■ أشر : في حديث الزكاة، وذكر الخيل: «ورجل الخذها أشراً وَبِذَخاً»، الأشرُ: البَطر. وقيل: أشد البَطر.

ومنه حديث الزكاة أيضاً: «كَاغَذَ مَا كَانت وأَسْمَنه وآشره»؛ أي: أبطَره وأنْشَطه، هكذا رواه بعضهم. والرواية: «وأبْشَره»، وسَيَردُ في بابه.

ومنه حديث الشُّعْبِيِّ: «اجتمع جوارٍ فَأْرِنَّ وأَشِرْنَ».

وفي حديث صاحب الأخلُود: «فوضع المنشار على مَفْرِق رأسه»، المشار حبالهمز-: المنشار حبالنون-، وقد يُترَّكُ الهمز، يقال: أشرتُ الخشبة أشراً، ووشرتُها وَشراً، إذا شَقَقَتها، مثل نَشَرتُها نَشْراً، ويُجمع على مَآشير ومَواشير.

(س) ومنه الحديث: «فقطعموهم بالمآشير»؛ أي: المناشير.

■ أشش : (هـ) في حديث عُلْقَمة بن قيس : «أنه كان

إذا رأى من بعض أصحابه أشاشاً حَدَثَهُم، الله أي: إقْبَالاً بَشَاط. والأشاشُ، والهَشَاشُ: الطّلاقة والبُشَاشَة.

■ أشا: (هـ) فيه: «أنه انطلق إلى البراز فقال لرجل كان معه: إثت هاتين الأشاءتين فَقُل لهما حتى تَجْتَمعا، فاجتمعتا فَقَضَى حاجَته»، الأشاء -بالمد والهمز-: صغار النخل، الواحدة أشاءة، وهمزتها منقلبة من الياء؛ لأن تصغيرها أشَىّ، ولو كانت أصلية لقيل: أشيّ،

## (باب الهمزة مع الصاد)

■ أصر: (هـ) في حديث الجمعة: "ومن تأخّر ولغا كان له كفلان من الإصر»، الإصرُ: الإثم والعُقوبة لِلَغُوه وتَضييعه عَمَله، وأصله من الضّيق والحَبْس. يقال: أَصرَهُ ياصرهُ: إذا حَبَسه وضيّق عليه. والكفلُ: النّصيب.

ومنه الحديث: «من كسب مالاً من حرام فأعتق منه كان ذلك عليه إصراً».

ومنه الحديث الآخر: «أنه سئل عن السلطان؛ فقال: هُو ظِلّ الله في الأرض، فإذا أحْسَن فله الأجْر وعليكم الشكر، وإذا أساء فعليه الإصر وعليكم الصبر».

(هـ) وفي حديث ابن عمر: "من حَلَف على يمين فيها إصر فلا كفارة لَهَا"، هو أن يَحْلِف بطلاق أو عتاق أو نَدْر؛ لأنها أثقلُ الأيْمان وأضيَّقُهَا مَخْرجاً، يعني: أنّه يجب الوَفَاء بها ولا يُتَعَوِّض عنها بالكفّارة. والإصر في غير هذا: العَهْد والميثاق، كقوله -تعالى-: ﴿وَأَخَذْتُمْ على ذلكم إصْري﴾.

■ أصطب: (س) فيه: «رأيت أبا هريرةَ وعليه إزار فيه عَلَقٌ، وقد خَيَّطه بالأُصْطَبَّة»، الأُصْطَبَّة: هي مُشاقَةُ الكتّان. والعَلْقُ: الخَرْقُ.

■ اصطفل: (س) في كتاب معاوية إلى ملك الرّوم: «ولأنْزِعَنْك من المُلك نَزْعَ الإصْطَفْلينَة»؛ أي: الجَزَرة؛ لُغَةٌ شَاميّةٌ. أوْرَدَها بعضهم في حرف الهمزة على أنها أصلية، وبعضهم في الصاد على أنها زائدة.

(س) ومنه حديث القاسم بن مُخَيِّمِرة: «إن الوالي ليَنْحِت أقاربُه أمانَتَه كما تَنْحت القدومُ الإصْطَفْلِينة حتى تَخْلُص إلى قلبها»، وليست اللفظة بعربية مَحْضَة، لأن الصاد والطاء لا يجتمعان إلّا قليلاً.

■ أصل: (هـ) في حديث الدجال: "كأنّ رأسه أصلَة"، الأصلَة -بفتح الهمزة والصاد-: الأفعَى. وقيل: هي الحية العظيمة الضخمة القصيرة. والعَرب تُشبّه الرأس الصغير الحركة برأس الحية.

(س) وفي حـــديث الأُضْحِيــة: «أنه نَهَى عن المُسْتَاصَلَة»، هي التي أُخِذ قَرْنُها من أصْله. وقيل: هو من الأصيلة بمعنى: الهكلك.

## (باب الهمزة مع الضاد)

■ آض: (هـ) في حديث الكسوف: احتى آضَتِ السّمسُ كأنها تُنومَة»؛ أي: رجَعَتْ وصارت، يقال منه: آضَ يَتيضُ أيضاً. وقد تكررت في الحديث. ومن حقها أن تكون في باب الهمزة مع الياء، ولكنها لم تُرد حيثُ جاءت إلا فعلاً فاتبَعنا لفظها.

الله أضم : في حديث وَفْدِ نَجْرَان: "وأَضِمَ عليها منه أخوه كُرْزُ بن علقمة حتى أسلم»، يُقالُ: أضم الرّجُل -بالكسر- يأضم أضماً: إذا أضمر حِقْداً لا يستطيع إمضاءه.

(س) ومنه الحديث الآخر: «فأضِمُوا عليه».

(س) وفي بعض الأحاديث ذكر: "إضم"، هو -بكسر الهمزة وفتح الضاد-: اسم جبل، وقيل: موضع.

■ أضا: (هـ) فيه: «أن جبريل لقي النبي ﷺ عند أضاة بنسي غفار»، الأضاة -بسوزن الحَصاة- السغَديسر، وجمعها: أضَّى وإضاء، كَأَكَم وإكَام.

# (باب الهمزة مع الطاء)

■ أطأ: (هـ) في حديث عمر: "فيم الرّمَلانُ وقد أطّا الله الإسلام»؛ أي: ثَبّتُهُ وأرْساه. والهمزة فيه بدل من واو وَطّا.

■ أطر: (هـ) فيه: «حتى تأخُذوا على يدي الظالم وتَأطِرُوه على الحق أطراً»؛ أي: تَعْطِفوه عليه. ومن غريب ما يحكى فيه عن تَقْطُويه قال: إنه بالظاء المعجمة من باب ظأر. ومنه الظئر: وهي المرضِعة، وجعل الكلمة مقلوبة فقدم الهمزة على الظاء.

(س) ومنه في صفة آدم -عليه السلام-: «أنه كمان طُواَلاً فأطَرَ الله منه»؛ أي: ثَناه وقَصَره ونقَصَ من طُوله، يقال: أطَرْتُ الشيء فانْأطَرَ وتأطّرَ، أي: انْثَني.

وفي حديث أبن مسعود: «أتاه زياد بن عدي فأطرَه إلى الأرض»؛ أي: عَطَفه، ويروى وطَدَهُ. وسيجيءُ.

(س) وفي حديث علي: «فأطَرَتُهَا بين نسائي»؛ أي: شَقَقْتُها وقَسَمْتها بينهن. وقيل: هو من قولهم: طار له في القسمة كذا، أي: وقع في حصّته، فيكون من باب الطاء لا الهمزة.

(س) وفي حديث عمر بن عبد العزيز: "يُقَصّ الشّارب حتى يَبدُو الإطارُ"، يعني: حَرْفَ الشّفةِ الأعلَى، الذي يحول بين منابت الشّعر والشّفة، وكلّ شيء أحاط بشيء فهو إطارٌ له.

ومنه صفة شَعْر عَليٍّ: ﴿إِنمَا كَانَ لَهُ إِطَارِ ﴾؛ أي: شَعَرٌ محيط برأسه وَوَسَطه أَصْلُع.

■ أطبط: فيه: «أطّت السماء وحُقّ لها أن تَنطّ»، الأطيطُ: صوت الأقتاب. وأطيطُ الإبل: أصْواتُها وحَنينُها. أي أنّ كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتى أطّت. وهذا مثلُ وإيذان بكثرة الملائكة، وإن لم يكن ثَمَّ أطيط، وإنما هو كلامُ تقريب أريد به تقرير عظمة الله –تعالى –.

(هـ) ومنه الحسديث الآخسر: "العَرْش على مَنْكب إسسرافيل، وإنه ليَعظ اطيط الرّحْل الجديد"، يعني: كُورَ النّاقة؛ أي: أنه ليَعْجِز عن حَمْله وعَظَمَتِه، إذ كان معلوماً أنّ اطيط الرّحْل بالراكب إنما يكون لِقُوة ما فوقه وعجزه عن احتماله.

(هـ) ومنه حـديث أم زَرْع: «فـجعلني في أهْلِ أطيطِ وصَهِيل»؛ أي: في أهل إبل وخَيْل.

ومنه حديث الاستسقاء: «لقد أتيناك وما لنا بعير يُعطّه؛ أي: يَحِن ويصبح، يريد ما لنا بَعير أصلاً، لأن البعير لا بُد أن يَعط.

ومنه المثل: ﴿لا آتيك مَا أَطَّت الإبلُّ.

ومنه حـديث عُتْبَة بن غَزْوان: «لياتيَنَ على باب الجنة وقتٌ يكون له فيه أطبط»؛ أي: صَوْتٌ بالزّحَام.

وفي حديث أنس بن سيرين قال: «كنت مَع أنس بن مالك حسى إذا كنا بأطيط والأرض فَضْفَاض»، أطيط: موضع بن البَصْرة والكوفة.

■ أطم: (هـ) في حديث بلال: «أنه كان يؤذّن على

الشنة .

(هـ) وفي حـديث لقـمان: «صَفَاقٌ أَفَاقٌ»، الأَفَاق: الذي يَضرِب في آفاق الأرض؛ أي: نواحيها مُكْتَسِباً، واحدها أُفُق.

ومنه شعر العباس يمدح النبي ﷺ: وأنـــت لمـــا وُلِدْت أَشْرقـــت

الأرضُ وضاءت بنُورِك الأَفُقُ أنّث الأفُق ذهاباً إلى الناحية، كما أنّث جرير السّور في قوله:

لَمَّا أَتِي خَبَرُ السِرْبَيْرِ تَضَعْضَعَتْ

سُور الله يستنة والبجبالُ الخُشَّعُ ويجوز أن يكون الأفق واحداً وجمعاً، كالْفُلْك. وضاءت: لغة في أضاءت.

■ أفك: في حديث عائشة: «حين قال لها أهل الإفك ما قالوا»، الإفك في الأصل: الكذِّب، وأراد به هاهنا: ما كُذب عليها مما رُميت به.

وفي حديث عرض نفسه ﷺ على قبائل العرب: «لقد أفك قوم كذَّبوك وظاهروا عليك»؛ أي: صُرِفوا عن الحق ومُنعوا منهُ. يقال: أفكه يَافِكُهُ أَفْكاً؛ إذا صَرفه عن الشيء وقلبه، وأفك فسهو مأفوك. وقد تكرر في

وفي حديث سعيد بن جبير، وذكر قِصَة هلاك قومِ لُوط، قال: «فمن أصابته تلك الأفِكَة أهلكته»، يريد: العذاب الذي أرسله الله عليهم فقلب بها ديارهم. يقال: التفكت البلدة بأهلها؛ أي: انْقَلَبت، فهي مُؤتَفكة.

(هـ) ومنه حديث أنس -رضي الله عنه-: «البَصْرة إحدى المؤتفكات»، يعني: أنها غَرِقَت مَرَّتين، فَشَبَّه غَرَقها بانقلابها.

ومنه حديث بَشير بن الخَصاصِيَّة: «قال له النبي رَبَيَّالِيُّة: ممن أنت؟ قال: من ربيعة، قال: أنتم تَزْعُمون لولا رَبيعةُ لائْتَفَكَتِ الأرض بمن عليها»؛ أي: انْقَلَبَت.

■ أفكل: (هـ) فيه: «فبات وله أفكل»، الأفكل -بالفتع-: الرّعدة من بَرْد أو خوف، ولا يُبنّى منه فعل، وهمـزته زائدة، ووزنه أفعَل، ولهـذا إذا سـميّت به لم تصرفه للتعريف ووزن الفعل.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: "فأخذني أفكل وارْتَعَدْتُ من شدة الغَيْرَة».

أُطُمٍ»، الأُطُمُ -بالضّمّ-: بنَاء مُرتَفع، وجمعه: آطام.

(هـ) ومنه الحديث: «حستى توارت بآطام المدينة»، يعنى: أَبْنيَتها المُرتَفعة كالحصون.

وفي قصيدة كعب بن زهير يمدح النبي ﷺ. وجلدُها من أطُوم لا يُؤيَّسُه

الأطُومُ: الزّرَاف، يَصِفُ جِلْدَها بالقُوّة والملاسَة. ولا يُؤيّسُه: أي: لا يُؤثّر فيه.

## (باب الهمزة مع الفاء)

■ أفدً: (هـ) في حديث الأحنف: ﴿قَدْ أَفِدَ الحَجِۗۗ﴾؛ أي: دَنَا وقْتُه وقَرُب. ورجل أفِدٌ؛ أي: مُسْتَعْجِلٌ.

■ أفّع: (هـ) في حديث ابن عباس: «لابأس بقتل الأفّعوْ»، أراد الأفْعَى، فقلب ألفها في الوقْف واواً، وهي لغة أهل الحجاز، والأفْعَى: ضرب من الحيّات معروف. ومنهم من يَقْلب الألف ياء في الوقف. وبعضهم يشدّدُ الواو والياء. وهمزتها زائدة.

ومنه حديث ابن الزبير: «أنه قـال لمعـاوية: لا تُطرِق إطراق الأَفْعُوان»، هو -بالضّمْ-: ذَكَر الأفاعي.

■ أفف: (هـ) فيه: «فألقى طَرَف ثوبه على أنفه ثم قال: أفّ أفّ»، معناه: الاستُقذار لما شَمّ، وقيل: معناه: الاحتقار والاستُقلال، وهي صوّت إذا صوّت به الإنسان عُلم أنه مُتَضَجَرٌ مُتَكَرّهٌ. وقسيل: أصل الأفّ من وسخ الأصبُع إذا فُتل. وقد أقفت بفلان تأفيفاً، وأففت به، إذا قلت له: أفّ لك. وفيها لغات هذه أفصحها وأكثرها استعمالاً، وقد تكررت في الحديث.

(هـ) وفي حديث أبي الدرداء: "نعم الفارسُ عُويْمر غَيْرُ أَقَة"، جاء تفسيره في الحديث: غير جَبان، أو: غير ثقيل . قال الخطابي: أرى الأصل فيه الأقف، وهو الضّجَر. وقال: قال بعض أهل اللغة: معنى الأُقّةِ: المُعْدِم المُقلّ، من الأقف: وهو الشيء القليل.

■ أفق: (هـ) في حديث عمر: «أنه دخل على النبي يَجَيَّكُيْرُ وعنده أفِيقَ»، هو الجُلد الذي لَم يَتِمَّ دباغه. وقيل: هو ما دُبغ بغير القَرَظ.

ومنه حديث غَزْوَان: «فانطلَقْت إلى السّوق فاشتريت ا افيـقَة»؛ أي: سـقاء من أدّم، وأنّنهُ على تأويل القِرْبة أو الخُبزِ .

وفي حديث عائشة تصف عمر -رضي الله عنهما-: «وبَعَجَ الأَرض فيقياءت أُكلَهاً»، الأُكُل -بالضم وسكون الكاف-: اسم المأكول، وبالفيتح: المصدد، تُريد أن الأرض حَفِظَت البَدر، وشربَتْ ماء المطر، ثم قاءَتْ حِينَ أَبْبَتْ، فكنتْ عن النبات بالقيء. والمراد: ما فتح الله عليه من البلاد بما أغزى إليها من الجيوش.

وفي حديث الربا: «لَعَنَ الله آكِلَ الرَّبَا ومُؤكَّلُه»، يريد به البائع والمشتري.

(هـ) ومنه الحــديث: «أنه نهى عن المؤاكلة»، هو أن يكون للرّجُل على الرّجُل دَيْن فَيهْدي إليه شيئاً، لِيُؤخّرهُ ويُمسُك عن اقتضائه. سُمّي مُؤَاكلَة؛ لأن كُل واحد منهما يُؤكّل صاحبه، أي: يُطعمه.

(هـ) وفي حديث عمر: (ليَضْربن ّأحدكم أخاه بمثل آكِلَة اللحم ثم يَرى أني لا أُقيده ، الآكِلَة : عصا مُحَددة. وقيل: الأصل فيها السّكين، شبهت العصا المحددة بها. وقيل: هي السّياط.

(هـ) وفي حسديث له آخسر: «دَعِ الرَّبَى والماخِض والأَكُولة»، أمر المُصدَق أن يَعُدّ على ربِّ الغنم هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة لأنها خيار المال. والأكُولة: التي تسمّن للأكل. وقيل: هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم. قال أبو عبيد: والذي يُروى في الحديث الأكيلة، وإنما الأكيلة المأكولة، يقال: هذه أكيلة الأسد والذئب. وأمّا هذه فإنها الأكولة.

وفي حديث النّهي عن المنكر: «فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلَهُ وشَريَبه»، الأكيل والشّريب: الذي يُصاحبك في الأكل والشرب، فعيل بمعنى: مُفاعل.

(س) وفيه: «أُمِرْتُ بقريَّة تأكل القُرى»، هي المدينة؛ أي: يغلب أهلُها -وهم الأنصار- بالإسلام على غيرها من القُرى، ويَنْصُر الله دينَهُ بأهلها، ويفتحُ القُرى عليهم ويغنمهم إيَّاها فيأكلونها.

(س هـ) وفيه عن عمرو بن عَبَسَة: «ومأكُول حِمْير خَيْرٌ من آكلها»، المأكول: الرحية، والآكلون: الملوك؛ جعلوا أموال الرعية لهم مأكلة، أراد أن عوام أهل اليمن خَيْرٌ من ملوكِهم. وقيل: أراد بمأكُولهم من مات منهم فأكلتهم الأرض؛ أي: هم خَيْرٌ من الأحياء الآكِلين، وهم الباقون.

■ أكم: (س) في حديث الاستسقاء: «على الإكام

■ أفن: في حديث على -رضي الله عنه-: «إيّاكَ وَمُشَاورَةَ النساء فإن رأيهُن إلى أفْن»، الأفْنُ: النقص. ورجل أفِين ومَافون؛ أي: ناقص العقل.

(هـ) ومنه حـديث عـائشـة: «قالت لليـهود: عليكم السّامُ واللعنة والأَفْنُ».

### (باب الهمزة مع القاف)

■ أقحوان: في حديث قس بن ساعدة: «بَواسِقُ أُقْحُوان»، الأُقْحوان: نبت معروف تُشبّه به الأسنان، وهو نبت طيب الريح، ووزنه أفْعُلان، والهــمــزة والنون زائدتان، ويجمع على أقاحٍ. وقد جاء ذكره في حديث قُس ّ-أيضاً مجموعاً.

 أقبط: قد تكرر في الحديث ذكر الأقط، وهو لَبن مُجَفَفٌ يَابِسٌ مُسْتَحْجِر يُطَبْخُ به.

## (باب الهمزة مع الكاف)

■ أكر: في حديث قتل أبي جهل: «فلو غير أكّارٍ قتلني»؟ الأكّار: الزّرّاع، أراد به احتقاره وانْتِقاصَه، كيف مثله يقتل مثله.

(س) ومنه الحديث: «أنه نَهَى عن الْمُؤَاكَرَة»؛ يعني: الْمُزارعة على نَصيب معلوم مما يُزْرَع في الأرض، وهي المُخابَرة. يقال: أكَرْتُ الأرض؛ أي: حَفَرْتُهَا. والأَكْرَة الحفرة، وبه سمي الأكّار.

■ أكل: (هـ) في حديث الشاة المسمومة: «ما زالت أكلة خَيْبر تُعادّني»، الأُكلة -بالضم-: اللقمة التي أكل من الشاة، وبعض الرواة يفتح الألف وهو خطا؛ لأنه لم ياكل منها إلاّ لُقْمَة واحدة.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «فليَضَعْ في يده أُكلة أو أُكلتين»؛ أي: لُقمة أو لُقمتين.

(هـ) وفي حديث آخر: «من أكل بأخيه أكلة»، معناه: الرجل يكون صديقاً لرجل، ثم يذهب إلى عدوة فيتكلم فيه بغير الجميل ليُجِيزه عليه بجائزة، فلا يُبارك الله له فيها، هي بالضم: اللقمة، وبالفتح: المرّة من الأكل.

(هـ) وفي حديث آخر: «أخرج لنا ثلاث أُكُلُ»، هي جمع أُكُلَة -بالضم-، مثل غُرْفة وغُرَف: وهي القرص من

اليمين.

■ ألَسَ: (هـ) فيه: «اللهم إنا نعوذ بك من الألس»، هو اختلاط الْعَقْل. يقال ألس فهو مألوس. وقال القتيبي: هو الخيانة، من قولهم لا يُدَالِسُ ولا يُوالِسُ، وخطأه ابن الأنباري في ذلك.

■ ألف: (هـ) في حديث حنين: "إني أعْطي رجالاً حَديثي عَهْد بكُفْرِ أَتَالَفُهم"، السَالَف: المداراة والإيناس؛ لِيَثْبُتُوا على الإسلام رَغْبة فيما يصل إليهم من المال. ومنه حديث الزكاة: "سهم للمؤلّفة قلوبُهم".

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "وقد عَلِمَتْ قــريش أن أوّل من أخذ لَهَا الإيلاف لَهَاشِمٌ»، الإيلاف: العهد والذّمام، كان هاشم بن عبد مناف أخذَه من الملوك لقريش.

■ ألق: (هـ) فيه: «اللهم إنا نعوذ بك من الألق»، هو الجُنون. يقال: ألق الرجُلُ فهو مالُوقٌ، إذا أصابه جنون. وقيل: أصله الأولق وهو الجنون، فحذف الواو. ويجوز أن يكون من الكذب في قول بعض العرب: ألق الرجُلُ يالق ألقاً فهو آلقٌ، إذا انبسَط لسانُه بالكذب. وقال القتيبي: هو من الولق: الكذب، فأبدل الواو همزة. وقد أخذه عليه ابن الأنباري؛ لأن إبدال الهمزة من الواو المفتوحة لا يُجْعَل أصلاً يقاس عليه، وإنما يُتكلم بما سمع منه. وفي الكذب ثلاث لغات: ألق وإلق ووَلق.

■ الك: في حديث زيد بن حارثة وأبيه وعمه: الكُنِي إلى قـومي وإن كنتُ نائيـا

فإني قطين البيت عند المشاعر أي: بَلغ رسالتي، من الألوكة والمألكة، وهي الرسالة.

■ ألــل: (هـ) فيه: «عجب ربكم من إلكُمُ وقُنُوطكم»، الإلّ: شدة القُنوط، ويجوز أن يكون من رفع الصوت بالبكاء. يقال: ألّ يِثل ألاّ. قال أبو عبيد: المحدّثون يروونه بكسر الهمزة، والمحفوظ عند أهل اللغة الفتح، وهو أشبه بالمصادر.

(هـ) وفي حديث الصدّيق لما عُرض عليه كلام مسيلمة قال: «إن هذا لم يخرج من إلّ»؛ أي: من رُبُوبيّة. والإلّ

والظّراب ومَنابت الشّجَر»، الإكام -بالكسر-: جَمْع أكمة، وهي الرابِيَة، وتجمع الإكام على أكَم، والأَكَمُ على آكام.

(س) وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "إذا صلى أحدكم فلا يجعل يديه على ماكمتيه، هما لحمتان في أصل الوركين. وقيل: بين العجرُ والمتنين، وتُفتَحُ كافُها وتُكسر.

(س) ومنه حديث المغيرة: «أحْمَر المأكَمة»، لم يُرد حُمرة ذلك الموضع بِعَينه، وإنما أراد حُمْرة ما تَحْتَها من سفْلته، وهو مما يُسَبِّ به، فكنّى عنها بها. ومثله قولهم في السّبّ: يا ابن حَمراء العِجَان.

■ أكا: (هـ) فيه: «لا تَشْرَبُوا إلّا من ذي إكاء»، الإكاء والوكاء: شِدَادُ السّقاء.

## (باب الهمزة مع اللام)

■ الب: (هـ) فيه: «إن الناس كانوا علينا إلباً واحداً»، الإلْبُ -بالفتح والكسر-: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. وقد تألبوا: أي: تَجَمّعُوا.

(هـ) ومنه حديث عبد الله بن عمرو حين ذكر البصرة فقال: «أما إنه لا يُخْرِجُ منها أهلها إلاّ الألبةُ»، هي المجاعة، مأخوذ من التألّب: التّجَمّع. كأنهم يجتمعون في المجاعة ويَخْرجون أرْسَالاً. وقد تكرر في الحديث.

■ ألت: (هـ) في حديث عبد الرحمن بن عوف يوم الشورى: «ولا تغمدُوا سيوفكم عن أعدائكم فَتُوْلُتُوا أعمالكم»؛ أي: تَنقَصوها. يقال: ألّتَهُ يَالِتُه، وآلتَهُ يُولتُهُ إذا نَقصَه، وبالأولى نَزَل القرآن. قال القُتيبي: لم تسمع اللغة الثانية إلّا في هذا الحديث، وأثبتها غيره. ومعنى الحديث: أنهم كانت لهم أعمال في الجهاد مع النبي عَلَيْقُ ، فإذا غمدوا سيوفهم وتركوا الجهاد نقصُوا أعمالهم.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أن رجلاً قال له: اتق الله، فقال له رجل: اتّألتُ على أمير المؤمنين»؛ أي: أتّحُطّه بذلك وتضع منه وتَنْقُصُه. قال الأزهري: فيه وجه آخر هو أشبه بما أراد الرجل، وهو من قولهم: ألته عيناً ألتاً إذا حَلفه. كأن الرجل لما قال لعمر -رضي الله عنه- اتّق الله؛ فقد نَشَده بالله. تقول العرب: ألتك بالله لم فَعَلْتَ كذا، معناه: نَشَدْتُك بالله. والألْتُ والألْتَة:

-بالكسر-: هو الله -تعالى-. وقيل: الإل هو الأصل الجيد، أي: لم يجىء من الأصل الذي جاء منه القرآن. وقيل: الإل النسب والقرابة. فيكون المعنى: إن هذا كلام غير صادر عن مُناسَبة الحق والإدلاء بسبب بينه وبين الصدق.

(هـ) ومنه حديث لقيط: «أنبئك بمثل ذلك. في إلّ الله»؛ أي: في رُبُوبيته وإلَه يَتِه وقُدرته. ويجوز أن يكون في عهد الله، من الإلّ: العهد.

(هـ) ومنه حديث أم زرع: «وفي الإل كريم الخِل»، أرادت أنها وفية العهد، وإنما ذكر لأنه ذُهب به إلى معنى التشبيه؛ أي: هي مثل الرجل الوفي العهد. والإلان القرابة أيضاً.

ومنه حديث على: «يَخُون العهد ويقطع الإلّ».

(س) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أن امرأة سألت عن المرأة تعتلم؟ فقالت لها عائشة -رضي الله عنها-: تَربَتْ يداك وألّت، وهل ترى المرأة ذلك؟»، وألّت؛ أي: صاحت لما أصابها من شدّة هذا الكلام. ورُوي بضم الهمزة مع التشديد-؛ أي: طُعنت بالألّة وهي الحربة العريضة النّصل، وفيه بُعد لأنه لا يلائم لفظ الحديث.

وفيه ذكر: «إلال»، هو -بكسر الهمزة وتخفيف اللام الأولى-: جبلٌ عن يمين الإمام بعرفة.

■ النجوج: (هـ) فيه: «مجامرهم الأَلَنْجُوج»، هو العُود الذي يُتَبخّر به. يقال: النُوج ويَلنْجُوج ويَلنْجُوج واَلنْجَهُ، والأَلف والنون زائدتان، كانه يَلَج في تَضَوّع رائحته وانتشارها.

■ أله: (هم) في حديث وُهيب بن الوَرْد: "إذا وقع العبد في أَلْهَانِيّة الربّ لم يجد أحداً ياخذ بقلبه"، هو مأخوذ من إلاه، وتَقْديرُها فُعلانية -بالضم-: يقول: إلاه بيّن الإلاهية والأَلْهَانِيّة. وأصله من أَلهَ يالَهُ إذا تَحيّر. يُريد إذا وقع العبد في عظمة الله -تعالى - وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية، وصرف وهمه إليها أَبْغَض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد.

■ ألى: (هـ) فيه: "من يتألّ على الله يُكذَّبْه"؛ أي: من حكم عليه وحلف، كقولك: والله ليُدْخِلنّ الله فُلاناً النار، ولَيُنْجِحَنّ الله سَعَى فلان، وهو من الأليّة: اليمين.

يقال: آلَى يُولي إيلاء، وتألَّى يَتَألَّى تألَّساً، والاسم: الأليّة.

(هـ) ومنه الحديث: «ويل للمتّالّين من أمتي»؛ يعني: الذين يحكمون على الله ويقولون: فلان في الجنة وفلان في النار. وكذلك حديثه الآخر: «من المتألّى على الله».

وحديث أنس -رضي الله عنه-: «أن النبي عَلَيْقَ آلَى من نسائه شهراً»؛ أي: حَلَف لا يدخل عليهن، وإنما عدّاه بمن حملاً على المعنى، وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدّى بمن. وللإيلاء في الفقه أحكام تخصه لا يُسمى إيلاء دونها.

ومنه حسديث علي -رضي الله عنه-: «ليس في الإصلاح إيلاء»؛ أي: أن الإيلاء إنما يكون في الضّرار والغضب لا في الرّضا والنَفْع.

(هـ) وفي حـديث منكر ونكيـر: «لا دَرَيْتَ ولا ائتَلَيْتَ»؛ أي: ولا استطعت أن تَدْري. يقـال: ما آلُوه، أي: ما أسْتطيعه. وهو افْتَعَلْت منه، والمحدّثون يروُونه: «لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ»، والصواب الأول.

(هـ) ومنه الحديث: «من صام الدهر لا صام ولا ألى»؛ أي: لا صام ولا استطاع أن يصوم، وهو فَعّل منه، كأنه دَعا عليه. ويجوز أن يكون إخباراً، أي: لم يَصُم ولم يُقصّر، من ألوْتُ: إذا قصّرت. قال الخطابي: رواه إبراهيم بن فسراس: «ولا آل»، بوزن عَالَ، وفُسّر بمعنى: ولا رجَع. قال: والصواب ألى مشدداً ومخفّفاً. يقال: ألى الرجل وألى إذا قصّر وترك الجهد.

ومنه الحديث: «ما من وَال إلاّ وَلهُ بطانتان؛ بطانةً تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تَالوه خَبالاً»؛ أي: لا تُقَصِر في إفساد حاله.

ومنه زواج علي -رضي الله عنه-، قال النبي ﷺ لفاطمة: "ما يُبكيك فما ألوتُك ونفْسي، وقد أصبتُ لك خير أهلي"؛ أي: ما قصرت في أمرك وأمري، حيث اخترتُ لك علياً زَوْجاً، وقد تكرر في الحديث.

وفيه: «تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله»، الآلاء: النعم، واحدها ألا -بالفتح والقصر، وقد تكسر الهمزة-، وهي في الحديث كثيرة.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «حـتى أورى قبساً لقابس ألاء الله»

(هـ) وَفي صفة أهل الجنة: «وَمجامرهُمُ الألُوّة»، هو العُود الذي يُتَبَخّر به، وتُفتح همزته وتضم، وهمزتها أصلية، وقيل: زائدة.

ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه كان يَسْتَجُمر بالأُلُوّة غير مُطرّاة».

(هـ) وفيه: «فتفَل في عَين علي -رضي الله عنه-ومسَحها بالية إبهامه»، ألية الإبهام: أصلها، وأصل الخنصر: الضرّة.

ومنه حديث البراء -رضي الله عنه-: «السّجود على أَلْيَتِي الكفّ»، أراد ألية الإبهام وضَرّة الخنصر؛ فغلّب كالعُمرين والقمرين.

وفي حديث آخر: «كانوا يَجَنَّبُون ٱليَّات الغنم أحْيَاء»، جمع الأَليَّة وهي طَرَف الشاة. والجبِّ القَطع.

ومنه الحديث: «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دُوس على ذي الخَلَصَة»، ذو الْخَلَصَة بيت كان فيه صنم لدَوْس يسمى الْخَلَصَة. أراد لا تقوم الساعة حتى ترجع دُوس عن الإسلام فتطوف نساؤهم بِذي الخَلَصَة وتَضطرب أعهارُهُن في طَوافِهن كها كُن يَفْعَلن في الجاهلية.

وفيه: «لا يُقام الرجُل من مجلسه حتى يقُوم من إلية نفسه»؛ أي: من قبل نفسه من غير أن يُزْعَج أو يقام. وهمزتها مكسورة. وقيل: أصلها: ولية؛ فقُلبت الواوُ همزة.

(س) ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «كان يقوم له الرجل من إليّته فما يجلس مُجْلسه»، ويروى من ليّته؛ وسيذكر في بأب اللام.

(هـ) وفي حـديث الحج: «وليس ثَمَّ طرد، ولا إليك إليك»، هو كـما يقال: الطريقَ الطّريقَ، ويُفعل بين يَدَي الأمراء، ومعناه: تَنَحَ وأَبْعُد. وتكريره للتأكيد.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنه قال لابن عباس -رضي الله عنهم-: إني قائل لك قولاً وهو إليك»؛ في الكلام إضمار، أي: هو سرّ أفضيت به إليك.

(س) وفي حديث ابن عمر: «اللّهم إليك»؛ أي: أشكُو إليك، أو خُذْني إليك.

(س) ومنه حـديث الحـسن: «أنه رأى من قــوم رِعَةً سيئة فقال: اللهم إليك»؛ أي: اقبضني إليك، والرّعة: ما يظهر من الخُلُق.

(س) وفي الحديث: «والشرّ ليس إليك»؛ أي: ليس عما يُتقَرّب به إليك، كما يقول الرجل لصاحبه: أنا مِنْك وإليك، أي: التجائي وانتمائي إليك.

وفي حمديث أنس -رضي الله عنه-: «أن النبي عليه قال: «أما إن كل بناء وبالٌ على صاحبه إلاّ ما لا إلاّ ما

لا»؛ أي: إلا مَا لا بُدّ مِنه للإنسان من الْكِنّ الذي تَقُوم به الحِياة.

■ أليُون: فيه: «ذكر حِصْن أليُون»، هو -بفتح الهمزة وسكون اللام وضم الياء-: اسم مدينة مصر قديماً، فتحها المسلمون وسمّوها الفُسْطاط. فأما ألبُون -بالباء الموحدة-: فمدينة باليمن، زعموا أنها ذات البئر المعطّلة والقصر المشيد، وقد تفتح الباء.

### (باب الهمزة مع الميم)

■ أمْت: (هـ) فيه: "إن الله -تعالى- حرّم الخمر فلا أمْت فيها، وإنما نهى عن السكر والمُسكر»، لا أمْت فيها؛ أي: لا عَيب فيها. وقال الأزهري: بل معناه: لا شك فيها ولا ارْتياب، إنه من تنزيل رب العالمين. وقيل: للشك وما يُرتاب فيه أمْتٌ؛ لأنّ الأمْت الحَزْر والتقدير، ويَدْخُلهما الظّنّ والشك. وقيل: معناه: لا هَوَادَة فيها ولا لينَ، ولكنّه حَرّمَها تحرياً شديداً، من قولهم: سارَ فلانٌ سيّرا لا أمْت فيه، أي: لا وَهُن فيه ولا فُتُور.

■ أمَج: في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «حــتى إذا كــان بالكَديد مــاءٌ بين عُسفــان وأمَج»، أمَج -بفتْحتين وجيم-: موضع بين مكة والمدينة.

■ أمد: (هـ) في حديث الحجاج: «قال للحسن: ما أمدُك؟ قال: ستَتَان لخلافة عمر "، أراد أنه وُلد لسَنتَين من خلافته. وللإنسان أمدان: مَوْلدُه ومَوْتُه. والآمدُ: الغاية.

■ أمر: (هـ) فيه: «خير المال مُهْرة مأمورة»، هي الكثيرة النسل والنتاج. يقال: أمَرهُم الله فأمِرُوا، أي: كَثُروا. وفيه لغتان: أمَرها فهي مَأْمُورة؛ وآمرها فهي مُؤمَرة.

(س) ومنه حديث أبي سفيان: «لقد أمرَ أَمْرُ ابن أبي كَبْشة»؛ أي: كَثُر وارتفع شأنُه، يعني: النبي ﷺ.

(س) ومنه الحديث: «أن رجُلاً قال له: مَا لِي أرى أَمْرَكَ يَامَرُ؟ فقال: والله ليأمَرَن اللهِ عَلَى ما ترى.

ومنه حديث ابن مسعود: «كنا نقول في الجاهلية: قد أمرَ بَنُو فلان»؛ أي: كَثُروا.

(هـ) وفيه: «أميري من الملائكة جبريل»؛ أي: صاحبُ أَمْرِي وَوَلِيٌّ؛ وكل من فَزعتَ إلى مُشاورته

ومُؤَامَرته فهو أميرك.

ومنه حديث عمر -رضى الله عنه-: «الرجال ثلاثة: رجل إذا نزل به أمْرٌ ائْتَمَر رَأيه»؛ أي: شَاورَ نفْسه وارْتَأَى قبل مُواقَعة الأمر. وقيل: المؤتّمرِ الذي يَهُمّ بأمْر يفعله.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «لا يأتَمر رُشْدًا»؛ أي: لا يأتى برُشْد من ذات نفسه. ويقال لكل من فعل فعلاً من غير مُشَاورة: ائتَمر، كأن نفْسه أمَرَتُه بشيء فائتَمر لَها، أى: أطاعها.

(س) وفسيه: «آمِرُوا النساء في أنفسهن»؛ أي: شاوِرُوهن في تَزْوِيجهن . ويقال فيه: وَامَرْتُه، وليس بفَصِيح، وهذا أمْرٌ ندب وليس بواجب، مثل قَوْله: «البكْر تُسْتَــاْذَنَّ». ويجـوز أن يكون أراد به الثَّيَّبَ دون الأبكار؛ فإنه لا بُدّ من إذْنِهن في النكاح، فإن في ذلك بَقاءً لصُحبة الزُّوْج إذا كان بإذْنها.

(س) ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهـمـا-: «أَمِرُوا النَّساء في بناتهنَّ»، هو من جهة اسْتِطابة أنْفُسِهنَّ، وهُو أدعى للأُلفة، وخَوفاً من وقُوع الوَحْشة بينهما إذا لم يكن برضا الأم، إذ البنات إلى الأمهات أمْيَلُ، وفي سماع قولهنَّ أَرْغَب؛ ولأنَّ الأم ربما عَلِمَتْ من حال بنتها الخافِي عن أبيها أمْراً لا يصلُح معه النكاح، من عِلَّة تكون بها أو سبب يمنع من وَفاء حُقوق النكاح. وعلى نَحْو من هذا يَتَأُوَّل قوله: «لا تُزَوِّج البِكر، إلا بإذنها وإذنُها سكوتها»، لأنّها قد تَسْتَحِي أن تُفْصح بالإذن وتُظْهـر الرغْبـة في النكاح، فيُستدل بسكوتها على رضاها وسلامتها من الآفة. وقدوله في حديث آخير: «البكر تُسْتَاذَن والأيّم تُسْتَأَمَرٍ»؛ لأن الإِذْنُ يُعرف بالسكوت، والأمْر لا يُعْلم إلاّ

ومنه حديث المُتْعة: «فآمَرت نَفْسها»؛ أي: شاوَرَتْها واسْتَأْمِر تُها.

وفي حديث على -رضى الله عنه-: «أما إنَّ له إمْرةً كَلَعْقة الكلْب ابْنَه»، الإمرة -بالكسر-: الإمارة.

ومنه حديث طلحة: «لعلك ساءتْك إمْرةُ ابن عمّتك».

وفي قول موسى للخضر -عليهما السلام-: «لقد جئتَ شيئاً إمراً»، الإمر -بالكسر-: الأمر العظيم الشّنيع. وقيل: العَجب.

ومنه حديث ابن مسعود: «ابعثوا بالهَدْي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار»، الأمار والأمَارة: العَلامة. وقيل:

الأمار جمع الأمارة.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «فهل للسفر أمارة».

(س) وفي حديث آدم -عليه السلام-: «من يُطع إمَّرة لا يأكُل ثمرة»، الإمّرة -بكسر الهمزة وتشديد الميم-: تأنيث الإمر، وهو الأحمق الضعيف الرأى الذي يقول لغسيره مُرْني بأمْرك؛ أي: من يُطِع امْرَأة حَمْقاء يُحْرَم الخير. وقد تطلق الإمّرة على الرجُل، والهاء للمبالغة، كما يقال: رجل إمّعة. والإمّرة أيضاً: النعجة، وكُني بها عن المرأة كما كُني عنها بالشاة.

وفيه ذكر: «أُمَر»، هو -بفتح الهمزة والميم-: موضع من ديار غَطَفان خرج إليه رسول الله ﷺ لجَمْع مُحَارب.

 ◄ إمّع: (هـ) فيه: «اغْدُ عَالماً أو مُتَعلّماً ولا تكن إِمُّعَةً»، الإمُّعة -بكسر الهمزة وتشديد الميم-: الذي لا رأي له، فهو يُتابع كل أحد على رأيه، والهاء فيه للمبالغة. ويقال فيه: إمّع أيضاً. ولا يقال للمرأة: إمّعة، وهمزته أصلية؛ لأنه لا يكون أفْعَل وصفاً. وقيل: هو الذي يقول لكل أحد: أنا معك.

ومنه حديث ابن مستعبود -رضى الله عنه-: «لا يكونن أحدكم إمّعة، قيل: وما الإمّعة؟ قال: الذي يقول: أنا مع الناس».

■ أمم: (هـ) فيه: «اتقوا الخمر فإنها أمّ الخبائث»؛ أي: التي تُجْمَع كل خبث. وإذا قيل: أمّ الخير؛ فهي التي تَجْمَع كل خير، وإذا قيل: أم الشّر فهي التي تَجْمع کل شر.

(س) وفي حديث ثُمامَة: «أنه أتى أمّ مَنْزِله»؛ أي: امرأته، أو مَن تُدبّر أمْرَ بيته من النساء.

ومنه الحديث: «أنه قال لزيد الخَيْل: نعْم فَتَّى إن نَجَا من أم كَلْبَة ١، هي الحُمّي.

(هـ) وفي حديث آخر: «لم تَضُرّه أمّ الصّبيان»، يعني: الرّيح التي تَعْرِض لهم، فربما غُشِي عليهم منها.

(هـ) وفسيه: «إن أطاعُوهُما يعنى: أبا بكر وعُمسر -رضي الله عنهما- فقد رُشِدُوا ورَشِدَت أمّهم»، أراد بالأم الأمّة. وقيل: هو نقيض قولهم هوَتُ أُمَّهُ، في الدعاء عليه.

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنه قسال لرجُل: لا أُمّ لكَ»، هو ذمّ وسَبّ؛ أي: أنت لَقِيط لا تُعْرَف لك أم. وقيل: قمد يقع ممدحاً بمعنى

التّعجّب منه، وفيه بُعْد.

وفي حديث قُس بن ساعدة: «أنه يُبعث يوم القيامة أُمّةً وحدَه»، الأمّة: الرجل المنفردُ بدين، كقوله -تعالى-: ﴿إِنّ إِبراهِيمَ كَانَ أُمّةً قَانتًا لَله﴾.

(هـ) وفـــــه: «لولا أنّ الكِلاب أمـــة تُسَبِّح لأمَرْت بقتلها»، يقال لكل جيل من الناس والحيوان: أمة.

(هـ) وفـيه: "إِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْف أُمـةٌ من المؤمنين"، يريد أنهم بالصّلح الذي وقع بَيْنَهُمْ ويين المؤمنين كجماعة منهم، كلمتُهم وأيديهم واحدة.

وفيه: «إنَّا أمّة أمّيّة لا نكتُب ولا نَحْسُب»، أراد أنهم على أصل ولادة أمّهم لم يتعلموا الكِتابة والحساب، فهم على جِبِلتِهم الأولى. وقيل: الأمّي: الذي لا يكتب.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿ بُعِثْتُ إلى أمّة أميّة »، قيل: للعرب: الأمّيون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزةً أو عديمة. ومنه قوله -تعالى-: ﴿ بَعث في الأميّين رسولاً منهم ﴾.

(هـ) وفي حديث الشَّجَاج: ﴿فِي الْأُمَّةُ ثلث الديةِ».

(هـ) وفي حديث آخر: «المأمُومَة»، وهما الشَّجّة التي بَلغت أم الرأس، وهي الجِلدة التي تَجْمع الدماغ. يقال: رجل أمْيمٌ ومأمومٌ. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(س) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "من كانت فَتْرتُه إلى سُنة فالأمّ ما هُو"؛ أي: قاصد الطريق المستقيم، يقال: أمّه يؤمّه أمّا، وتأمّمه وتيّممه. ويَحتمل أن يكون الأمّ، أقيم مُقام المأموم، أي: هو على طريق ينبغي أن يُقْصد، وإن كانت الرواية بضم الهمزة فإنه يرجع إلى أصله ما هو بمعناه.

(هـ) ومنه الحديث: «كانُوا يَتَامَّمُونَ شَرَارَ ثِمَارَهُم في الصدقة»؛ أي: يَتَعَـمَّدُونَ ويقَـصَدُونَ. ويُروى: «يَتَيَمَّمُونَ»، وهو بمعناه.

ومنه حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه-: «وانطلَقْت أتامّم رسول الله ﷺ».

(هـ) وفي حديث كعب: "ثم يؤمرُ بأمّ الباب على أهل النار فلا يخرج منهم غمّ أبداً»؛ أي: يُقْصَد إليه فيسدّ عليهم.

(س) وفي حديث الحسن: «لا يزال أمر هذه الأمة أمماً ما نَبَتَتْ الجسيوش في أماكنها»، الأمم: القُرْب، والسَبير.

■ أمن: في أسماء الله -تعالى-: «المؤمن»، هو الذي

يصدُّق عبادَه وعده، فهو من الإيمان: التصديق، أو يؤمنهم في القيامة من عذابه، فهو من الأمان، والأمن ضدّ الخوف.

(هـ) وفيه: «نَهْرانِ مؤمنان ونهرانِ كافران، أما المؤمنان فالنيل والفرات، وأما الكافران فَدِجْلة ونَهْر بَلْخ»، جعلهما مؤمنين على التشبيه، لأنهما يَفِيضان على الأرض فيسقيان الحرث بلا مؤونة وكُلفة، وجعل الآخرين كافِرين لانهما لا يسقيان ولا يُتتَفع بهما إلا بمؤونة وكُلفة، فهذان في الخسير والنّفْع كالمؤمنين، وهذان في قِلّة النفع كالكافرين.

(س) ومنه الحديث: «لا يزني الزاني وهو مومن»، قيل: معناه: النّهي وإن كان في صورة الخبر. والأصل حذف الياء من يزني، أي: لا يَزْنِ المؤمنُ ولا يَسْرِق ولا يشْرب»؛ فإنّ هذه الأفعال لا تليق بالمؤمنين. وقيل: هو وعيد يُقْصَد به الردع، كقوله عَلَيْهُ: «لا إيمان لمن لا أمانة له»، و«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده». وقيل معناه: إن الهوى معناه لا يزني وهو كامل الإيمان. وقيل معناه: إن الهوى يُغَطّي الإيمان، فصاحب الهوى لا يَرى إلا هواه ولا ينظرُ إلى إيمانة الناهي له عن ارتكاب الفاحشة، فكأن الإيمان في تلك الحالة قد انْعَدم. وقال ابن عباس حرضي الله عنهما النه عالم فارقه».

(س) ومنه الحديث الآخر: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان فَوْق رأسه كالظّلة، فإذا أقلع رجَع إليه الإيمان»، وكل هذا محمول على المجاز ونَفْي الكمال دون الحقيقة في رفع الإيمان وإبطاله.

وفي حديث الجارية: «أعتقها فإنها مؤمنة»، إنما حكم بإيمانها بمجرد سؤاله إياها: «أين الله؟» وإشارتها إلى السماء، وقوله لها: «من أنا؟» فأشارت إليه، وإلى السماء، تعني أنت رسول الله. وهذا القدر لا يكفي في ثبوت الإسلام والإيمان دُون الإقرار بالشهادتين والتبرو من سائر الأديان. وإنما حكم بذلك لأنه عليه رأى منها أمارة الإسلام، وكونها بين المسلمين وتحت رق المسلم. وهذا القدر يكفي علماً لذلك، فإن الكافر إذا عرض عليه الإسلام لم يقتصر منه على قوله: إني مسلم؛ حتى يصف الكفر والإيمان، فقال: إني مسلم قبلناه، فإذا كان عليه أمارة الإسلام من هيئة وشارة؛ أي: حسن ودار كان قبول قوله أولى، بل نحكم عليه بالإسلام وإن لم يقل شيئاً. وفيه: «ما من نبي إلا أعظى من الآيات ما مثلة آمَنَ

عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيتُه وحْياً أوْحاه الله إليّ، ائي: آمَنُوا عند مسعساينة مسا أتاهم الله من الآيات والمعجزات. وأراد بالْوَحْي إعجاز القرآن الذي خُصّ به، فإنه ليس شيء من كُتب الله -تعالى- المنزّلة كان مُعْجزاً إلا القرآن.

(هـ) وفي حديث عقبة بن عامر: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»، كأن هذا إشارة إلى جماعة آمنوا معه خوفاً من السيف، وأن عَمْراً كان مُخْلِصاً في إيمانه. وهذا من العام الذي يُراد به الخاص.

وفي الحديث: «النّجوم أمنَة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تُوعَد، وأنا أمنَةٌ لأصحابي، فإذا ذهبت أتَى أصحابي ما يُوعَدُون، وأصحابي أمنَةٌ لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما تُوعَدُ»، أراد بِوعْد السماء فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما تُوعَدُ»، أراد بِوعْد السماء انشقاقها وذهابها يوم القيامة. وذهاب النّجوم تكويرها وانكدارها وإعدامها. وأراد بوعْد أصحابه ما وقع يَنْهُم من الفِين، وكذلك أراد بوعْد أصحابه ما وقع يَنْهُم أظهرهم كان يُبين لهم ما يختلفون فيه، فلما تُوفِي جالت الأراء واختلفت الأهواء، فكان الصحابة -رضي الله عنهم- يُسندُون الأمر إلى الرسول على قول أو فعْل أو دلالة حال، فلما فُقِدَ قلت الأنوار وقويت الظلم. وكذلك حال السماء عند ذهاب النّجوم. والأمنة في هذا الحديث: حمم أمين وهو الحافظ.

وفي حديث نزول المسيح -عليه السلام-: "وتقع الأمنة في الأرض»، الأمنة -ها هنا-: الأمن، كقوله -تعالى-: ﴿إِذْ يَغْشَاكُم النّعاس أمنَةً منه ﴾، يُريد أن الأرض تَمْتَلِيءُ بالأمن فسلا يخاف أحددٌ من الناس والحيوان.

(هـ) وفي الحديث: «المؤذّنُ مُؤتَمن»، مُؤتَمَن القوم: الذي يَثقون إليه ويتّخذونه أميناً حافظاً. يُقال: الْأَتُمنَ الرجُل فهو مُؤتَمَن، يعني: أن المؤذّن أمينُ الناس على صَلاتهم وصيامهم.

وفيه: «المجالس بالأمانة»، هذا نَدْبٌ إلى تَرْك إعادة ما يَجْرِي في المجلس من قول أو فعْل؛ فكأنّ ذلك أمانةٌ عند من سمعه أوْ رآه. والأمانة تقع على الطّاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان، وقد جاء في كل منها حديث.

(هـ) وفــيَــه: «الأمــانة غنّى ، أي: سَبَبُ الغنَى. ومعناه: أن الرجُل إذا عُرِفَ بهـا كَثُر مُعاملُوه فصار ذلك سَناً لغناه.

وفي حديث أشراط الساعة: «والأمانة مغنماً»؛ أي: يرى مَن في يده أمانة أن الخيانة فيها غنيمة قَد غَنمها.

وفيه: "الزرع أمانة، والتّاجر فَاجر»، جعَل الزّرع أمانةً لسَلامَتِه من الآفـات التي تقَع في التّجـارة من النّزيّد في القول والحَلف وغير ذلك.

(س) وفيه: ﴿أَسْتَوْدَعُ الله دِينَكُ وأمانَتك› ، أي: أهْلَكُ ومَن تُخَلِّفُ بَعَدُكُ منهم، ومَالَكُ الذي تُودِعُه وَسَنَتُحْفُظُهُ أَمينَكُ ووكيلَك.

(س) وفيه: «من حلف بالأمانة فليس منّا»، يُشْبِه أن تكون الكراهة فيه لأجْل أنه أمر أن يُحلف بأسماء الله وصفاته. والأمانة أمْر من أموره، فَنُهُوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله -تعالى-، كما نُهوا أن يُحلفوا بآبائهم. وإذا قال الحالف: وأمانة الله كانت يميناً عند أبي حنيفة، والشافعيّ -رضي الله عنهما- لا يَعُدّها يميناً.

■ أمه : (هـ) في حديث الزّهْرِيّ: "من امتُحِن في حَدِ فامِهَ ثَم تَبراً فليست عليه عُقُوبة»، أمِه الي: أقر، ومعناه: أن يُعَاقب ليُقرّ فإقرارُه باطل. قال أبو عبيد: ولم أسمع الأمة بمعنى الإقرار إلا في هذا الحديث. وقال الجوهري: هي لغة غير مشهورة.

■ آمين: (هـ): «آمين خاتم رب العالمين»، يقال: آمين وأمين –بالمد والقصر، والمد أكشر–؛ أي: أنه طابعُ الله على عباده، لأن الآفات والبلايا تُدفّع به، فكان كخاتَم الكتاب الذي يَصُونه ويَمنّع من فساده وإظهار ما فيه، وهو اسم مَبْني على الفتح، ومعناه: اللهم استجب لي. وقيل: معناه: كذلك فليكنْ، يعني: الدعاء. يقال: أمّن فلان يؤمّن تأميناً.

(هـ) وفيه: «آمين درجة في الجنة»؛ أي: أنها كلمة يَكْتَبِ بها قائلُها دَرجةً في الجنة.

وفي حديث بلال -رضي الله عنه-: «لا تَسْبِقْني بآمين»، يُشْبِه أن يكون بلال كان يقرأ الفاتحة في السكتة الأولى من سكتتي الإمام، فربّما يَبْقَى عليه منها شيء ورسول الله عَلِيه قد فَرغ من قراءتها، فاستتمهله بلال في التأمين بقدر ما يُتم فيه بقية السورة؛ حسى يَنَال بركة مُوافَقَتِه في التأمين.

■ إمّالا: (س) في حديث بيع الشمر: «إمّالا فلا

تَبايَعوا حتى يَبْدو صلاح الشمر»، هذه الكلمة تَردُ في المحاورات كثيراً، وقد جاءت في غير موضع من الحديث، وأصلها إنْ وما ولا، فأدْغِمَت النون في الميم، وما زائدة في اللفظ لا حُكْم لها. وقد أمالَت العرب لا إمالَة خفيفة، والعوام يُشْبِعُون إمالَتها فتصير الفها ياء وهو خطاً. ومعناها إن لم تفعل هذا فليكُنْ هذا.

#### (باب الهمزة مع النون)

■ أنب: (س) في حديث طلحة -رضي الله عنه-: «أنه قال: لمّا مات خالد بن الوليد استَرْجَع عُمَرُ -رضي الله عنهما-، فقلت: يا أمير المؤمنين!

ألا أراك بُعَيْدَ المسوت تَنْدُبسنسي

وفـــــي حَيَاتِيَ مَا زَوَّدَتَنِي زَادي فقال عمر: لا تُوَنَّبَنِي ، التَّانِيبُ: المبالَغة في التَّوبيخ والتّعنيف.

(س) ومنه حديث الحسن بن علي لَمَّا صَالَح معاوية -رضي الله عنهم-: "قيل: له: سَوّدتَ وُجُوه المؤمنين، فقال: لا تؤنّبُني».

(س) ومنه حديث تَوْبةِ كَعب بن مالك: «ما زالوا يُونَبُونني».

(س) وفي حسديث خَيْفَانَ: «أهْل الأنابيب»، هي الرّماح، واحدها أنبوب، يعني: المطّاعين بالرّماح.

■ أنبجان: (س) فيه: "ائتوني بأنبجانية أبي جَهْم"، المحفوظ بكسر الباء ويروى بفتحها-. يقال: كساء أنبجاني منسوب إلى منبج المدينة المعروفة، وهي مكسورة الباء، ففتحت في النسب وأبدلت الميم همزة. وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان، وهو أشبه؛ لأن الأول فيه تعسف، وهو كسباء يُتخذ من الصوف وله خَمْل ولا عَلَم له، وهي من أَدُون الثياب الغليظة، وإنما بعث الخميصة ذات أعلام، فلما شعَلته في الصلاة قال: "ردوها عليه وأتوني بأنبجانيته". وإنما طلبها منه لئلا يُؤثر رد عليه وأتوني بأنبجانيته". وإنما طلبها منه لئلا يُؤثر رد الهدية في قلبه. والهمزة فيها زائدة في قول.

■ أنت: (هـ) في حديث النّخَعِيّ: «كانوا يكْرَهُون الْمُؤنَّث من الطّيب، ولا يَرَوْن بِذُكُورته بأساً»، المؤنث طيب النساء وما يُلوّن الشياب، وذُكُورته ما لا يَلوّن كالمسْك

والعُود والكافور.

وفي حديث المغيرة: "فَضُلٌ مِثْنَاث"، المِثْنَاثُ: الَّتِي تَلد الإناث كثيراً، كالْمذْكار: الَّتي تَلد الذكور.

- أنج: (س) في حديث سلمان: ﴿أُهْبِطَ آدمُ -عليه السلام- من الجنة وعليه إكْليل، فَتَحساتٌ مِنْه عسود الأنْجُوج»، هو لغة في العُود الذي يُتَبَخَّرُ به، والمشهور فيه: ألنَجُوج وَيَلَنْجُوج. وقد تقدم.
- أنّع: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه رأى رجلاً يَانحُ ببطنه»؛ أي: يُقلّه مُثْقَلاً به، من الأُنُوح: وهو صَوْت يُسمع من الجسوف معه نَفَس وبُهْر ونَهسيج يعتري السّمين من الرجال. يقال: أنحَ يانحُ أُنُوحاً، فهو أنُوحً.
- أنسدر: (س) فيه: «كان لأيوب -عليه السلام-اثْدَرانِ»، الأَنْدَر: البَيْدَرُ، وهو الموضع الذي يُداسُ فيه الطّعام بلغة الشام. والأنْدَر -أيضاً-: صُبْرة من الطّعام، وهَمْزة الكلمة زائدة.
- أَنْدَرُورَدِية: (س) في حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه أقبل وعليه أنْدَرُوردية»، قيل: هي نَوع من السّراويل مُشمّر فــوق التّبّان يُغطّي الرّكْبــة. واللفظة أعجمية.

ومنه حديث سلمان -رضي الله عنه-: «أنه جاء من المدائن إلى الشام وعليه كساء أندرورد»، كأن الأول منسوب إليه.

- أندرم: في حديث عبد الرحمن بن يزيد: "وسئل كيف يُسلّم على أهل الذمة، فقال: قل: انْدَرَايْنِم"، قال أبو عبيد: هذه كلمة فارسية معناها: أأدْخُل. ولم يُرِدْ أن يَخُصهُم بالاسْتئذان بالفارسية، ولكنّهم كانوا مَجُوساً فأمره أن يُخَاطبَهُم بِلسَانهم. والذي يُراد منه أنه لم يذكر السّلام قبل الاستشذان، ألا تركى أنه لم يقل: السلام عليكم أندراينم.
- أنس: في حديث هاجر وإسماعيل: «فلما جاء إسماعيل -عليه السلام- كأنه آنسَ شيئاً»؛ أي: أبْصرَ ورأى شيئاً لم يَعْهَده. يُقال: آنسْتُ منه كنذا؛ أي:

علِمتُ، واسْتَأْنَسْتُ؛ أي: اسْتَعْلَمْتُ.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «كان إذا دخل داره استتانس وتكلم»؛ أي: استعلم وتَبَصّر قَبْل الدخول.

ومنه الحديث: «ألم تَر الْجِنّ وإبلاسها، ويأسَها من بعد إيناسها»؛ أي: أنها يئست مما كانت تعرفه وتُدركه من اسْتِراق السّمع ببعثْق النبي ﷺ.

ومنه حديث نَجْدة الحَرُورِيّ وابن عباس: «حتى يُؤنَس منه الرشدُ»؛ أي: يُعْلَم منه كمالُ العقل وسَدَادُ الفعل وحُسْن التّصَرّف. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «أنه نهى عن الحُمْر الإنْسِيّة يوم خَيْبر»، يعني: التي تألف البيوت. والمشهور فيها كسر الهمزة، منسوبة إلى الإنْس وهم بَنُو آدم، الواحد إنْسِيّ. وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة، فإنه قال: هي التي تألف البيوت والأنْس، وهو ضدّ الوحشة، والمشهور في ضدّ الوحشة الأنْسُ -بالضّم-، وقد جاء فيه الكَسْر قليلاً. قال: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون، وليس بشيء. قلتُ: إن أراد أن الفتح غير معروف في اللغة فلا، الرواية فيجوز، وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا، فإنه مَصْدر أنسْتُ به آنسُ أنساً وأنسَة.

وفيه: «لو أطاع الله الناس في الناس لم يكن ناس»، قيل: معناه: أن الناس إنما يُحبّون أنْ يُولَد لهُم الذّكْرانُ دون الإناث، ولو لَم يكُن الإناث ذَهَبت النّاس. ومعنى أطاع: استجاب دعاءهم.

وفي حديث ابن صياد: «قال النبي ﷺ ذات يوم: انْطَلِقُوا بِنَا إلى أُنَيْسَيان قَدْ رَابِنا شَأْنُه»، هو تصغير إنسان جاء شَاذاً على غير قياس، وقياس تصغيره أُنيْسَان.

■ أنف: (هـ) فيه: «المؤمنون هينُون لَينُون كالجمل الأنف»؛ أي: المأنوف، وهو الذي عَقر الخِشَاشُ أَنْفَه فهو لا يَمْتَنع على قسائِده للْوَجَع الذي به. وقسيل: الأنفُ الذَّلُول. يقال: أنفَ البعير يَانَفُ أَنفاً فهو أنفٌ؛ إذا اشتكى أَنْفَه من الخِشَاش. وكان الأصل أن يقال: مَأْنُوف؛ لأنه مفعول به، كما يقال: مَصْدورٌ ومَبْطُون للذي يشتكي صدره وبَطنه. وإنما جاء هذا شاذآ، ويروكى كالجمل الآنِف بالمدّ-، وهُو بمعناه.

وفي حديث سبق الحدثِ في الصلاة: "فلياخُذ بأنفِه ويَخْرُج"، إغا أمره بذلك ليُوهِم المصلين أنّ به رُعافاً، وهو نَوْع من الأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح، والكناية

بالأحْسَن عن الأقْبع، ولا يَدخُل في باب الكذب والرّياء، وإنما هو من باب التّجّمل والحياء وطلَب السلامة من الناس.

(هـ) وفيه: «لكل شيء أَنْفَةُ وأنفة الصلاة التَكْبيرةُ الأولى»، أَنْفَة الشيء: ابتـــداؤه، هكذا روي -بضم الهمزة-. قال الهروي: والصحيح بالفتح.

(هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إنما الأمر أُنُفٌ»؛ أي: مستأنف استئنافاً من غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير، وإنما هو مقصور على اختيارك ودخولك فيه. قال الأزهري: استأنفت الشيء إذا ابتدأته، وفعَلتُ الشيء آنفاً، أي: في أول وقت يقرب مني.

(هـ) ومنه الحـديث: «أنزلت عليّ سورة آنضاً»؛ أي: الآن. وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث.

(هـ) ومنه حديث أبي مسلم الخولاني: "وَوضَعها في أنف من الكلا وصفو من الماء"، الأُنفُ -بضم الهمزة والنون-: الكلا الذي لم يُرعَ ولم تطأه الماشية.

وفي حديث معقل بن يسار: "فَحَمِي من ذلك أَنفاً"، يقال: أنف من الشيء يأنف أَنفا إذا كرهه وشرُفَت نفسه عنه، وأراد به -ها هنا- أَخَذَتْه الحسميسة من الغسيرة والغَضَب. وقيل: هو أنفا -بسكون النون- للعضو، أي: اشتد غيظه وغضبه، من طريق الكناية، كما يقال للمتغيّظ: وَرِم أنفه.

(هـ) وفي حديث أبي بكر في عَهْده إلى عمر -رضي الله عنهما- بالخلافة: (فكلكُم ورِمَ أَنْفُهُ)؛ أي: اغْتاظ من ذلك، وهو من أحْسن الكنايات، لأن المغتاظ يرمُ أَنْفُه ويَحْمَر.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «أما إنك لو فعلت ذلك لجعلت أنْفَك في قفاك»، يريد أعْرَضْت عن الحق وأقبلت على الباطل. وقيل: أراد إنك تُقبل بوجهك على من وراءك من أشياعك فتؤثرُهم ببرك.

■ أنسق: في حديث قزعة مولى زياد: "سمعت أبا سعيد يحدّث عن رسول الله ﷺ بأربع فانَقْنني"؛ أي: أعجببنني. والأنق -بالفتع-: الفرح والسرور، والشيء الأنيق المعجب. والمحدّثون يروونه أينقنني، وليس بشيء. وقد جاء في "صحيح مسلم": "لا أينق بحديثه"؛ أي: لا أعجب، وهي كذا تروى.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «إذا وقعتُ في آل حم وقعتُ في روضات أتأنّق فيهن»؛ أي:

أُعْجِب بهن، وأسْتَلِذ قراءتهن، وأتتبّع محاسنهنّ.

(هـ) ومنه حديث عبيد بن عمير: «ما من عاشية أطول أ أنَقاً ولا أبعد شبعاً من طالب العلم»؛ أي: أشد إعجاباً واستحساناً محبة ورغبة. والعاشية: من العشاء، وهو الأكل في الليل.

وفي كلام علي -رضي الله عنه-: «ترقيت إلى مرقاة يقسصُر دونها الأنُوق»، هي الرَّخَمَة؛ لأنها تبِيض في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة فلا يكاد يُظْفَر بها.

ومنه حديث معاوية: «قال له رجل: افرض لي، قال: نعم، قال: ولولدي، قال: لا، قال: ولعشيرتي، قال: لا، ثم تمثل بقول الشاعر:

طلب الأبْلَقَ العَقُوقَ فلمـــا

لـــم يَجِدْهُ أراد بَيْض الأنُوق العَقْرق: الحامل من النوق، والأبلق: من صفات الذّكور، والذّكر لا يَحْمل، فكأنه قال: طلب الذّكر الحال وبَيْض الأنوق، مَثَل يُضرب للذي يطلب المحال المستنع. ومنه المثل: «أعزّ من بيض الأنوق، والأبلق العَقُوق».

■ أنك: (س) فيه: "من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صبب في أذنه الآنك »، هو الرساص الأبيض. وقيل: الأسود. وقيل: هو الخالص منه. ولم يَجِيء على أفعُل واحداً غَير هذا. فأما أشد فمختلف فيه هل هو واحد أو جمع. وقيل: يَحتمل أن يكون الآنك فاعُلاً لا أفعُلا، وهو أيضاً شاذ.

ومنه الخديث الآخر: «من جلس إلى قَيْنة ليسمع منها صُبّ في أَذُنيه الآنك يوم القيامة»، وقد تكرر ذكره في الحديث.

■ أنكلس: في حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه بعث إلى السوق فقال: لا تأكلوا الأنكليس»، هو -بفتح الهمزة وكسرها-: سمك شبيه بالحيّات رديء الغذاء، وهو الذي يسمى: الْمَارْمَاهِي. وإنما كرهه لهذا؛ لا لأنه حرام. هكذا يُروى الحديث عن علي -رضي الله عنه-. ورواه الأزهري عن عمار قال: «الأنقليس»، بالقاف، لغة فيه.

■ أنسن: فيه: «قال المهاجرون: يا رسول الله! إن الأنصار قد فَضَلونا، إنهم آووْنا وفعلوا بنا وفعلوا، فقال:

تَعْرِفُونَ ذَلِكَ لَهُم؟ قَالُوا: نَعْم، قَالَ: فَإِنَّ ذَلْكَ»، هَكَذَا جَاء مَقَطُوعَ الْخَبْر. ومعناه: إِنَّ اعترافكم بِصَنيعهم مُكَافَأةٌ منكم لهم.

وَمنه حديثه الآخر: «من أُزِلّتْ إليه نعمة فليُكافِيء بها فإن لم يجدُ فَلْيُظْهِر ثناءً حَسَناً فإنّ ذلك».

(س) ومنه الحديث: «أنه قال لابن عمر -رضي الله عنهما- في سياق كلام وصفة به: إنّ عبد الله إنّ عبد الله»، وهذا وأمثاله من اختصاراتهم البليغة وكلامهم الفصح.

(س) ومثله حديث لقيط بن عامر: «ويقول ربك عز وجل وإنه»؛ أي: وإنّه كــذلك، أو إنه على مــا تقــول، وقيل: إنّ بمعنى: نعمْ، والهاء للوقف.

(س) ومنه حديث فَضالة بن شريك: «أنه لقي ابن الزبير فقال: إن ناقتي قد نقب خُفها فاحْمِلني! فقال: ارْقَعها بجلد، واخْصِفها بِهلْب، وسرْ بها البَرْديْنَ، فقال فضالة: إنما أتيتُك مُستحملاً لا مُستوصِفاً، لا حمل الله ناقة حملتني إليك. فقال ابن الزبير: إن وراكِبها»؛ أي: نعم مع راكبها.

وقي حديث ركوب الهَدْي: «قال له: ارْكَبْها، قال: إنها بدَنَةٌ فكرر عليه القول، فقال: اركبها وإن»؛ أي: وإن كانت بدنة. وقد جاء مثلُ هذا الحذف في الكلام كثيراً.

■ أنا: في حديث غزوة حنين: «اختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبّي، وقد كنت اسْتَأنَيْت بكم»؛ أي: انتظرت وتربّصْت يقال: أنَيْتُ، وأنيْت، وتأنيْت، والنّيْت، والسّتانيْت.

(هله) ومنه الحديث: «أنه قال لرجل جاء يوم الجمعة يَتخطّى رقباب الناس: آذَيْت وآنَيْت»؛ أي: آذَيْت الناس بِتَخطّيك، وأخّرت المجيء وأبطأت.

(هُـ) وفي حديث الحجاب: «غير ناظرين إنِاهُ»، الإنا -بكسر الهمزة والقصر-: النَّضْج.

وفي حديث الهجرة: «هل أنّى الرّحيل»؛ أي: حانَ وقتُه. تقول أنّى يَانِي. وفي رواية هل آنَ الرحيل: أي: قَرُب.

(س) وفيه: «أن رسول الله ﷺ أمر رجلاً أن يُزوّج ابنته من جُلَيْبِيب، فقال: حتى أُشاور أمّها، فلما ذكره لها قالت: حلْقاً، ألْجِلَيْبيب إنيه، لا، لعمر الله»، قد اختلف في ضبط هذه اللفظة اختلافاً كثيراً، فرويت بكسر الهمزة

والنون وسكون الياء وبعدها هاء، ومعناها: أنها لفظة تستعملها العرب في الإنكار، يقول القائل: جاء زيد، فستقول أنت: أزَيْدُ نيه، وأزَيدٌ إنه، كأنك اسْتَبْعَدت مجيئه. وحكى سيبويه أنه قيل لأعرابي سكنَ البلد: أتخرج إذا أخصبت البادية؟ فقال: أأنا إنيه؟ يعنى: أتقولون لى هذا القول وأنا معروف بهذا الفعل، كأنه أنكر استفهامهم إياه. ورويت أيضاً بكسر الهمزة وبعدها باء ساكنة ثم نون مفتوحة، وتقديرها: ألجُلَيْبيب ابنتي؟ فأسقطت الياء ووقفت عليها بالهاء. قال أبو موسى: وهو في «مسند أحمد بن حنبل» بخط أبي الحسن بن الفرات، وخطّه حجة، وهو هكذا معجم مقيد في مواضع. ويجوز أن لا يكون قد حدف الياء وإنما هي ابنة نكرة، أي: أَتْزُوَّج جُلَيْبيباً ببنْت؟ تعنى أنه لا يصلح أن يُزَوَّج ببنت، إنما يُزَوَّج مثلُه بأمَّة اسْتِنقاصاً له. وقد رُويت مثلُ هذه الرواية الثالثة بزيادة ألف ولام للتعريف؛ أي: «ألجُلْيْبيب الابنةُ؟». ورويت «الجُلَيْبيب الأمّةُ؟»؛ تريد الجارية، كناية عن بنتها. ورواه بعضهم أمية. أو آمنة؛ على أنه اسم

## (باب الهمزة مع الواو)

■ أوب: فيه: "صلاة الأوابين حين تَرْمَضُ الفِصال"، الأوابين: جمع أوّاب، وهو الكشير الرجوع إلى الله -تعالى- بالتوبة. وقيل: المُسبّحُ، يريد صلاة الضحى عند ارتفاع النهار وشدة الحر. وقد تكرر ذكره في الحديث.

(س) ومنه دعاء السفر: «تَوْباً تَوْباً لربّنا أوْباً»؛ أي: تَوْباً رَاجِعاً مكرّراً. يقال منه: آبِ أوْباً فهو آيبٌ.

ومنه الحديث الآخر: «آيبُون تائبُون»، وهو جمع سلامة لآيب. وقد تكرر في الحديث. «وجاءوا من كل أوب»، أي: من كل مآب ومُستَقَرّ.

(س) ومنه حديث أنس -رضي الله عنه-: «فآبَ إليه ناس»؛ أي: جاءوا إليه من كل ناحية.

(س) وفيه: "شَغَلونا عن الصلاة حتى آبتِ الشمس"؛ أي: غربت، من الأوب: الرجوع، لأنها ترجع بالغروب إلى الموضع الذي طلعت منه، ولو استعمل ذلك في طلوعها لكان وجهاً لكنه لم يستعمل.

■ أود: في صفة عائشة أباها -رضي الله عنها-:

«وأقام أوده بثقافة»، الأود: العوج، والثقاف: تقويم المعوج.

(س) ومنه حديث نادبة عمر: «واعمراه، أقام الأود وَشفى العَمَد» وقد تكرر في الحديث.

■ أور: في كلام علي -رضي الله عنه-: «فإن طاعة الله حسرز من أوار نيران مسوقودة»، الأوار -بالضم-: حرارة النار والشمس والعطش.

(س) وفي حديث عطاء: «أبشري أورى شلم براكب الحمار»، يريد بيت المقدس. قال الأعشى:

وقد طفت للمال أفاقه

عمان فحمص فأورى شلم

والمشهور أورى شلم -بالتشديد-، فخففه للضرورة، وهو اسم بيت المقدس. ورواه بعضهم بالسين المهملة وكسر اللام؛ كانه عربه، وقال: معناه بالعبرانية: بيت السلام. وروي عن كعب: «أن الجنة في السماء السابعة بميزان بيت المقدس والصخرة، ولو وقع حجر منها وقع على الصخرة»، ولذلك دعيت أورسلم، ودعيت الجنة دار السلام.

■ أوس: (س) في حمديث قبلة: "رب آسني لما أمضيت" أي: عوضني . والأوس العوض والعطية، وقد تقدم. ويروى: "رب أثبني"، من الثواب.

■ أوق: (س) فيه: «لا صدقة في أقل من خمسة أواق» الأواقي: جمع أوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، والجمع يشدد ويخفف، مثل أثفية وأثافي وأثاف، وربما يجيء في الحديث وقية، وليس بالعالية، وهمزتها زائدة. وكانت الأوقية قديماً عبارة عن أربعين درهما، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهو جزء من اثني عشر جزءا، وتختلف باختلاف اصطلاح البلاد.

■ أول: (س) في الحديث: «الرؤيا لأوّل عابر»؛ أي: إذا عَبَرها بَرِّ صادق عالم بأصولها وفروعها، واجتهد فيها وقعت له دون غيره ممن فسرها بعده.

وفي حسديث الإفك: "وأمْرُنا أمسر العَرب الأوّل»، يروى بضم الهمزة وفتح الواو جمع الأُولى، ويكون صفة للعرب، ويروى بفتح الهمزة وتشديد الواو صفة للأمر، قيل: وهو الوجه.

وفي حديث أبي بكر -رضي الله عنه- وأضيافه: «بسم الله الأولَى للشيطان»، يعني: الحالة التي غَضِب فيها وحلف أن لا ياكل. وقيل: أراد اللقمة الأولى التي أحنن بها نفسه وأكل.

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»، هو من آل الشيء يؤول إلى كذا؛ أي: رجع وصار إليه، والمراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما تُرك ظاهر اللفظ.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كان النبي ومنه حديث عائشة رضي الله عنها-: «كان النبي ويختر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، يتأوّل القرآن، تعني أنه ماخوذ من قول الله التعالى-: ﴿فَسَبْحُ بحمد ربك واستغفِره﴾.

ومنه حديث الزهري: «قال قلت لعُروة: ما بال عائشة -رضي الله عنها- تُتِمّ في السفر -يعني: الصلاة-؟ قال: تأوّلت كما تأوّل عثمان، أراد بتأويل عثمان ما رُوي عنه أنه أتمّ الصلاة بحكة في الحج، وذلك أنه نوى الإقامة بها.

(هـ) وفيه: «من صام الدهر فلا صام وَلا آل»؛ أي: لا رجع إلى خَيْر، والأوْلُ: الرجوع.

ومنه حديث خزيمة السلمي: «حتى آلَ السّلامي»؛ أي: رجع إليه المُخّ.

(هـ) وفيه: «لا تَحِل الصدقة لمحمد وآل محمد»، قد اختُلِف في آل النبي ﷺ: فالأكثر على أنهم أهل بيته. قال الشافعي -رضي الله عنه-: دل هذا الحديث أن آل محمد هُم الذين حَرَّمت عليهم الصدقة وعُوضوا منها الخمس، وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب. وقيل: آله اصحابه ومن آمن به. وهو في اللغة يقع على الجميع.

(هـ) ومنه الحديث: «لقد أُعطي مزَّماراً من مَزامير آل داود»، أراد من مزامير داود نفسه، والآل صلة زائدة. وقد تكرر ذكر الآل في الحديث.

وفي خَـدَيث قُسُّ بن ساعَـدة: القطعت مَهْمَهـاً وآلاً فآلاً»، الآلُ: السّراب، والمَهْمه: القَفْر.

■ أوْماً: (س) فيه: «كان يصلي على حمار يُومي، إيماء». الإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب، وإنما يريد به -ها هنا- الرأس. يقال: أومأت إليه أومى، إيماء، ووَمَات لغة فيه، ولا يقال: أوْمَيْت، وقد جاءت في الحديث غير مهموزة على لغة من قال في

قرأت: قرَيْت، وهمزة الإيماء زائدة، وبابها الواو، وقد تكررت في الحديث.

■ أون: فيه: «مر النبي ﷺ برجل يَحْتَلَب شاة آوِنَة، فقال: «دَعْ دَاعِيَ اللبن». يقال: فلان يصنع ذلك الأمر آوِنَة، إذا كان يصنعه مراراً ويدَعه مراراً، يعني: أنه يحتلبها مرة بعد أخرى، ودَاعِي اللّبن: هو ما يَتْركُه الحالب منه في الضرع ولا يستقصيه ليجتمع اللبن في الضرع إليسه. وقيل: إن آوِنَة جسمع أوان، وهو الحِين والزمان.

(س) ومنه الحديث: «هذا أوان قطعت أَبْهَرِي»، وقد تكرر في الحديث.

■ أوْه: في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: 
«فقال النبي ﷺ عند ذلك: أوْه عَيْن الربا»، أوْه: كلمة 
يقولها الرجل عند الشكاية والتوجّع -وهي ساكنة الواو 
مكسورة الهاء-. وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا: آه من كذا، 
وربما شددوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء فقالوا: أوّه، 
وربما حذفوا الهاء فقالوا: أوّ، وبعضهم يفتح الواو مع 
التشديد فيقول: أوّه.

ومنه الحديث: «أوّه لفراخ محمد من خليفة يُستَخُلُف»، وقد تكرر ذكره في الحديث.

وفي حديث الدعاء: «اللهم اجعلني لك مُخْبتاً أوّاهاً مُنِيباً»، الأوّاه: المتأوّه المتُضَرّع، وقيل: هو الكثير البكاء. وقيل: الكثير الدعاء. وقد تكرر في الحديث.

■ أوى: فيه: «كان -عليه السلام- يُخوّي في سجوده حتى كنّا نَاوِي له».

(هـ) وفي حديث آخر: «كان يصلي حتى كنت آوِي له»؛ أي: أرِقٌ له وأرْثِي.

(س) ومنه حديث المغيرة: «لا تَاوِي من قلّة»؛ أي: لا ترحم زوجها ولا تَرق له عند الإعدام. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث البينعة: «أنه قال للأنصار: أبايعكم على أن تأوُوني وتنصروني»؛ أي: تضموني إليكم وتَحُوطوني بينكم. يقال: أوى وآوى بمعنى واحد. والمقصور منهما لازم ومتعد.

(س) ومنه قــوله: «لا قطع في ثمــر حــتى ياويه الجرين»؛ أي: يضمه البَيْدر ويجمعه.

(هـ س) ومنه: «لا يأوِي الضالة إلا ضَال»، كل هذا من أوَى يأوِي. يقال: أويْت إلى المنزل وأويْت غيسري وآويْتُه. وأنكر بعضهم المقصور المتعدّي وقال الأزهري: هي لغة فصيحة.

ومن المقصور اللازم الحديث الآخــر: «أمّا أحــدُهم فاوَى إلى الله»؛ أي: رجع إليه.

ومن الممدود حديث الدعاء: «الحمد لله الذي كفانا وآوانا»؛ أي: ردّنا إلى مسأوًى ولم يجعلنا منتشرين كالبهائم. والمأوى: المنزل.

(س) وفي حديث وهب: «أن الله -تعالى- قال: إني أويت على نفسي أن أذكر من ذكرني»، قال القتيبي: هذا غلط، إلا أن يكون من المقلوب، والصحيح وَأَيْتُ من الوَأْي: الوعْد، يقول: جعلته وعداً على نفسى.

(س) وفي حديث الرؤيا: «فاستاًى لها»، بوزن استقى. وروى فاستاء لها بوزن استاق، وكلاهما من المساءة، أي: ساءة. يقال: استاء واستاى، أي: ساءة. وقال بعضهم: هو استالها بوزن اختارها، فجعل اللام من الأصل، أخذه من التاويل، أي: طلب تاويلها، والصحيح الأول.

وفي حديث جرير: «بَيْن نَخْلة وضالة وسِدْرة وآءة»، الآءةُ بوزن العَاهَة، وتجمع على آءِ بوزن عَاهٍ، وهو شجر معروف، وأصل ألفها -التي بين الهمزتين واو-.

## (باب الهمزة مع الهاء)

■ أهب: في حديث عمر: "وفي البيت أُهُبٌ عَطِنَة"، الأُهُب -بضم الهمزة والهاء وبفتحهما-: جمع إهاب وهو الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد: إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. والعطنة: المنتنة التي هي في دباغها.

(هـ) ومنه الحديث: «لو جُعل القرآن في إهاب ثم القي في النار ما احترق»، قيل: كان هذا مُعْجزةً للقرآن في زمن النبي ﷺ، كسمسا تكون الآيات في عُصُور الأنبياء. وقيل: المعنى: من علمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة، فجُعل جِسْم حافظ القرآن كالإهاب له.

ومنه الحديث: «أيّما إهابِ دُبِغ فقد طَهُر».

(هـ) ومنه قـول عـائشـة في صفـة أبيـهـا -رضي الله عنهما-: «وَحقَن الدماء في أُهْبِها»؛ أي: في أجسادها.

وفيه ذكر: «أهَابِ»، وهو اسم موضع بنواحي المدينة. ويقال فيه: يَهاب؛ بالياء.

■ أهــل: (س) فيه: «أهْل القرآن هم أهل الله وخاصتُه»؛ أي: حَفظَة القرآن العاملون به هم أولياء الله والمختصون به اختصاص أهل الإنسان به.

وفي حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: «ليس بِك على أهلك هَوَانٌ»، أراد بالأهل نَفْسَه ﷺ، أي: لا يَعْلَقَ بك ولا يُصيبك هَوَانٌ عليهم.

(س) وفسيسه: «أن النبي ﷺ أعطى الآهلَ حَظّين، والأعْزَب حَظّاً»، الآهل: الذي له زوجــة وعسيسال، والأعْزَب: الذي لا زوجـة له، وهي لغـة رديئـة، واللغـة الفصحى: عزَبٌ. يُريد بالعطاء نصيبهم من الْفَيء.

(س) ومنه الحديث: «لقد أمْسَت نيرانُ بني كعب آهلةً»؛ أي: كثيرة الأهل.

ومنه الحديث: «أنه نهى عن الحُمُر الأهلية»، هي التي تألف البيوت ولها أصحاب، وهي مثل الإنسية، ضد الوحشية.

وفيه: «أنه كان يُدْعَى إلى خُبز الشعير والإهالة السّنخة فسيُجسيب»، كل شيء من الأدهان مما يُوتدم به إهالة. وقيل: هو ما أذيب من الألية والشحم. وقيل: الدّسم الجامد. والسّنخة المتغيرة الربح.

(هـ) ومنه حديث كعب في صفة النار: «كأنها متن إهالة»؛ أي: ظَهْرها. وقد تكرر ذكر الإهالة في الحديث.

# (باب الهمزة مع الياء)

■ أيب: (هـ) في حديث عكرمة: «قال: كان طالُوتُ أيّاباً»، قال الخطّابي: جاء تفسيره في الحديث: أنه السقّاء.

■ أيد: في حديث حسان بن ثابت: «إنّ رُوح القُدُس لا يزالُ يؤيّدك»؛ أي: يُقَوّيك ويَنْصـرك. والأيْدُ: القُوّة. ورجل أيّد -بالتشديد-؛ أي: قويّ.

ومنه خطبة على -رضي الله عنه-: «وأمْسكها من أن تُمُور بأيْده»؛ أي: قُوته.

■ أير: (هـ) في حديث على -رضي الله عنه-: «من

ييّن الأيْمةُ.

(هـ) والحديث الآخر: «أنه كان يتعوّذ من الأيمةُ والْعَيْمة»؛ أي: طُولِ التّعزّب. ويقال للرجل أيضاً: أيّم كالمرأة.

(هـ) وفي الحديث: «أنه أتّى على أرض جُرُز مُجْدبة مثل الأيْم»، الأيْم والأيْن: الحيّة اللطيفة. ويقال لها: الآيّم -بالتشديد-، شبّة الأرض في ملاستها بالحية.

(هـ) ومنه حديث القاسم بن محمد: «أنه أمر بقتل الأيم».

وفي حديث عروة: «أنه كان يقول: وايْمُ الله لئن كنتُ أخذت لقد أبقينت»، أيم الله من ألفاظ القسم، كقولك: لعَمْر الله وعَهْد الله، وفيها لغات كثيرة، وتفتح همزتها وتكسر، وهمزتها وصل، وقد تقطع، وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمين، وغيرهم يقول: هي اسم موضوع للقسم، أوردناها ها هنا على ظاهر لفظها، وقد تكررت في الحديث.

(س) وفيه: «يتقارب الزّمان ويكثر الهرج. قيل: أيْمُ هُو يا رسول الله؟ قال: القَتْل القَتْل»، يريد: مَا هُو؟ وأصله: أيّ مَا هُو؛ أي: أيّ شيء هو، فخف الياء وحذف الف ما.

(س) ومنه الحديث: «أن النبي ﷺ ساوَم رجلاً معه طعام، فجعل شيبة بن ربيعة يُشير إليه لا تَبِعْه، فجعل الرجلُ يقول: أيْمَ تَقُول؟ عني: أيّ شيء تقول.

(س) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه دخل عليه ابنة فقال: إني لا إيَنُ أن يكون بين الناس قتال»؛ أي: لا آمَنُ، فجاء به على لغة من يكسر أواثل الأفعال المستقبلة، نحو نِعْلم وتِعْلم، فانقلبت الألف ياء للكسرة قبلها.

أين: في قصيد كعب بن زهير:
 فيها على الأين إرْقَالٌ وتَبْغِيل
 الأيْنُ: الإعْيَاء والتّعب.

وفي حديث خطبة العيد: «قال أبو سعيد: فقلت: أيْن؟ الابتداء بالصداة»؛ أي: أين تَذْهب؟ ثم قدال: «الابتداء بالصلاة قبل الخطبة». وفي رواية: «أين؟ الابتداء بالصلاة؟»؛ أي: أين تذهب: «ألا تبدأ بالصلاة»، والأول أقوى.

وفي حـــديث أبي ذر "رضي الله عنه-: «أما آن للرجُل أن يَعــرِف منزله»؛ أي: أما حَان وقَرُب؟ تقــول

يَطُلُ أَيْرُ أَبِيه يَنتَطِقُ به ، هذا مَثل ضَربه؛ أي: مَن كثُرت إخوته اشْتَدَّ ظَهْره بهم وعَزِّ. قال الشاعر:

فَلَوْ شَاء رَبِّي كَانَ أَيْرُ أَبِــيـــكُمُ طَويلاً كــأيْر الحــارث بن سَدُوس

جلدها شيءً.

عوير كماير المساون برو المساون والمساون الأصمعي: كان له أحدٌ وعشرون ذكراً.

■ أيس: في قصيد كعب بن زهير: وجِلْدُهـــا مـــن أطُوم لا يُؤيّسُه التّاييس: التّذليل والتاثير في الشيء؛ أي: لا يُؤثّر في

■ أيض: (هـ) في حديث الكسوف: «حتى آضت الشمس»؛ أي: رجَعَت. يقال: آضَ يثيض أيْضاً؛ أي:

صار ورَجَع. وقد تقدّم.

■ أيل: (هـ) في حديث الأحنف: "قد بَلوْنا فلاناً،
فلم نَجد عنده إيالةً للملك، الإيالة: السّياسة. يقال:

فلان حَسن الإيَالة، وسَيِّىءُ الإيالة. (س) وفيه ذِكْر: «جبريل وميكائيل»، قيل: هما جَبْر ومِيكًا، أضِيفًا إلى إيل: وهو اسم الله -تعالى-. وقيل: هو الربوبية.

وفيه: «أن ابن عمر -رضي الله عنهما- أهل بَحجة من إيلياء»، هي -بالمد والتخفيف-: اسم مدينة بيت المقدس، وقد تُشدد الياء الثانية وتُقصر الكلمة، وهو مُعرب.

وفيه ذكر: «أيْلَة»، هو –بفتح الهمزة وسكون الياء-: البلد المعروف فيما بين مصر والشام.

■ أيم: (هـ) فيه: «الأيّم أحقّ بنفْسها»، الأيّم في الأصل: التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو مُتَوفّى عنها. ويريد بالأيّم في هذا الحديث الثيّب خاصة. يقال: تأيّمتِ المرأة وآمَتْ إذا أقامت لا تتزوج.

ومنه الحـديث: «امـرأة آمَتْ من زوجهـا ذاتُ مَنصِب وجمال»؛ أي: صارت أيّماً لا زوج لها.

(هـ) ومنه حديث حفصة -رضي الله عنها-: «أنها تايّمتُ من زوجها خُنيْس قبل النبي رَبِيُظِيَّةٍ».

ومنه كلام علي -رضي الله عنه-: «مات قيّمها وطال تأيّمها»، والاسم من هذه اللفظة: الأيْمَةُ.

(هـ) ومنه الحديث: «تطول أيْمة إحْداكُنَّ»، يقال: أيّم

منه: آنَ يَئِينَ أَيْنَاً، وهو مثل أنَّى يأنِي أنَّى، مقلوب منه. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) ومنه حديث أصيل الخزاعي: «حين قدم عليه المدينة، قال له: كيف تركت مكة؟ قال: تركتها وقد أحْجن ثُمامُها، وأعْذق إذْخِرُها، وأمْشَر سَلَمُها، فقال: إيها أصيل! دَع القلوب تقرّ»؛ أي: كُف واسْكُت، وقد ترد المنصوبة بمعنى: التصديق والرّضى بالشيء.

(هـ) ومنه حديث ابن الزبير، لما قيل: له يا بن ذات النظاقين! فقال: «إيهاً والإله»؛ أي: صدَقْتَ ورضيتُ بذلك. ويروى: إيه -بالكسر-، أي: زدني من هذه المنقبة.

(هـ) وفي حديث أبي قيس الأودي: "إنّ ملك الموت -عليه السلام- قال: إني أُأيّه بها كما يُؤيّه بالخيل فتُجِيبُني"، يعني: الأرواح. أيّهت بفلان تأييها إذا دَعَوته وناديته، كأنك قلت له: يَا أيّها الرجل.

(هـ) وفي حديث معاوية: «آهاً أبا حفص»، هي كلمة تأسف، وانتصابها على إجرائها مجرى المصادر، كأنه قال: أتأسف تأسفاً، وأصل الهمزة واو.

وفي حديث عثمان -رضي الله عنه-: «أحلّتهما آيةٌ وحرّمتْهما آية»، الآية المُجلّة هي قوله -تعالى-: ﴿أَوْ مَا مَلَكَ أَعِانُكُم﴾، والآية المُحرّمة قوله -تعالى-: ﴿وَأَنْ مَن تَجَمّعُوا بِينَ الأَختِينَ. إلاّ مَا قد سلّف﴾، ومعنى الآية من كتاب الله -تعالى-: جماعة حُروف وكلمات، من قولهم: خَرج القوم بآيتهم، أي: بجماعتهم لم يَدَعُوا وَرَاءَهم شيئاً، والآية في غير هذا: العلامة. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وأصل آية: أوَيةَ -بفتح الواو-، وموضع العين واو،

والنسبة إليها أوويّ. وقيل: أصلها فاعلة، فذهبت منها اللام أو العين تخفيفاً. ولو جاءت تامة لكانت آيية. وإنما ذكرناها في هذا الموضع حملاً على ظاهر لفظها.

 ■ أيهــق: في حديث قس بن ساعدة: "ورضيعُ أَيْهُقَان"، الأَيْهُقَان الجرْجير البَرِّي.

■ إيا: (هـ) في حديث أبي ذر "-رضي الله عنه-: «أنه قال لفلان: أشهد أن النبي عَلَيْ قال: إني أو إيّاك فرعون هذه الأمة، ولكنه ألقاه إليه تَعْريضاً لا تَصْريحاً، كقوله -تعالى-: ﴿وإنا أو إيّاكم لعلى هُدّى أو في ضلال مبين ﴿، وهذا كما تقول: أحدنا كاذب، وأنت تعلم أنك صادق ولكنك تُعرّض به.

(س) وفي حديث عطاء: «كان معاوية إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة كانت إياها»، اسم كان ضمير السجدة، وإياها الخبر، أي: كانت هي هي ، يعني: كان يرفع منها وينهض قائماً إلى الركعة الأخرى من غير أن يقعد قعدة الاستراحة، وإيا: اسم مبني، وهو ضمير المنصوب، والضمائر التي تضاف إليها من الهاء والكاف والياء لا موضع لها من الإعراب في القول القري، وقد تكون إيا بمعنى: التحذير.

(س) ومنه حديث عمر بن عبد العزيز: ﴿إِيَّايَ وَكَذَا ۗ ؛ أَي : نَحْ عَنَّي كَذَا وَنَحِّنِي عَنْه.

(س) وفي حديث كعب بن مالك: «فتخلفنا أيتها الشلاقةً»، يريد تخلفهم عن غزوة تبوك وتأخّر توبتهم، وهذه اللفظة تقال في الاختصاص، وتختص بالمخبر عن نفسه، تقول أمّا أنا فأفعل كذا أيها الرجُل، يعني: نفسه، فمعنى قول كعب أيتها الثلاثة: أي: المخصوصين بالتخلف. وقد تكرر.

■ إي: (س) في الحديث: «إي والله»، وهي بمعنى: نَعم، إلاّ أنّها تختص بالمجيء مع القَسَم إيجاباً لما سبقه من الاستعلام.

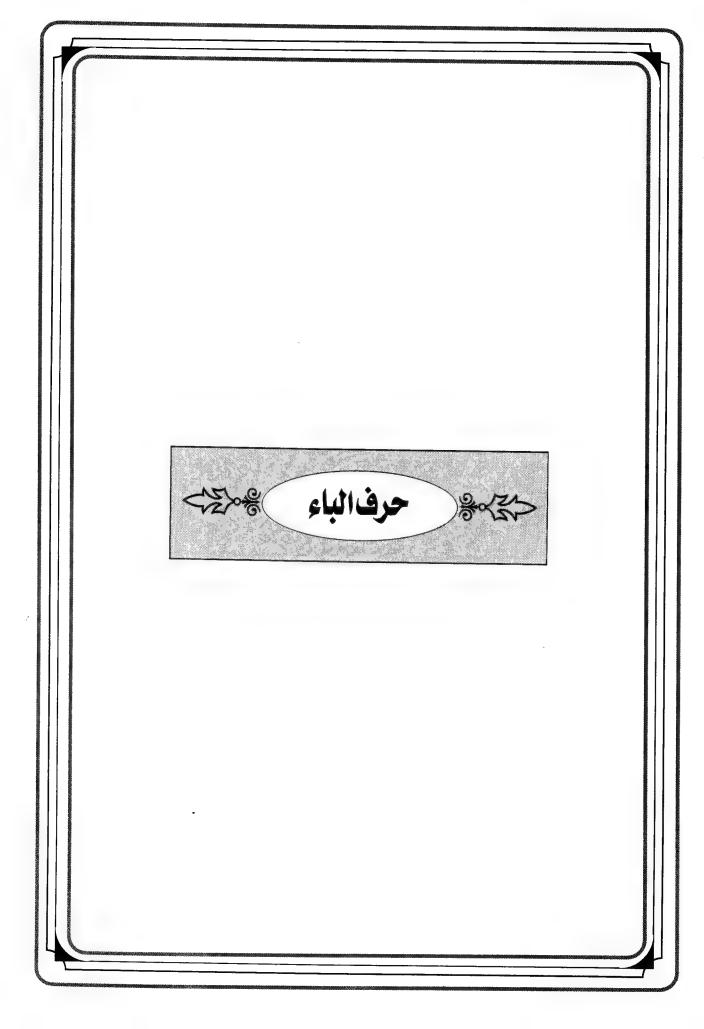

|  |  |  | · |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |



## (باب الباء مع الهمزة)

 ◄ بأر: (هـ) فيه: "إن رجلاً آتاه الله مالاً فلم يبتئر خيراً»؛ أي: لم يقدم لنفسه خبيئة خير ولم يَدّخر، تقول منه: بأرْت الشيء وابتارته إبارة وأبتئره.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «اغتسلي من ثلاثة أَبْوُر، يَمُدّ بعضها بعضاً»، أَبْور: جمع قلة للبئر، وتُجمع على آبار، وبِئار ومدّ بعضها بعضاً: هو أن مياهها تجتمع في واحدة؛ كمياه القناة.

وفيه: «البئر جُبار»، قيل: هي العادية القديمة لا يُعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها الإنسان أو غيره فهو جُبار؛ أي: هَدَر. وقيل: هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فيُنقيها ويُخرج شيئاً وقع فيها فيموت.

■ بسأس: (س) في حديث الصلاة: «تَقْنع يديك وتَبْأس»، هو من البُؤس: الخضوع والفقر. ويجوز أن يكون أمْراً وخبراً. يقال: بَئس يَبْأس بُؤساً وبأساً؛ افتقر واشتدت حاجته، والاسم منه بائس.

ومنه حديث عمار -رضي الله عنه-: «بُؤس ابن سُميّة»، كانه تَرحّم له من الشدة التي يقع فيها.

(س) ومنه الحـــديث الآخــر: «كــان يكره البُوْس والتّباؤس»، يعني: عند الناس. ويجوز التّبوّس -بالقصر والتشديد-.

ومنه في صفة أهل الجنة: «إن لكم أن تَنعّموا فلا تَبُوسُوا»، بَوُس يَبُوس -بالضم فيهما- باساً: إذا اشتد حُزنه. والمبتش : الكاره والحزين.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «كنا إذا اشتد البأس اتّقينا برسول الله ﷺ»، يريد الخوف، ولا يكون إلّا مع الشدّة. وقد تكرر في الحديث.

(س) ومنه الحديث: «نهى عن كسر السكة الجائزة بين المسلمين إلّا من بأس»، يعني: الدّنانيــــر والدراهـم المضروبة؛ أي: لا تُكُسر إلا من أمرٍ يقتضي كسرها، إمّا لرداءتها أو شك في صحة نقدها. وكره ذلك لما فيها من

اسم الله -تعالى-. وقيل: لأن فيه إضاعة المال. وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تُعاد تبراً، فأما للنفقة فلا. وقيل: كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عدداً لا وزناً، فكان بعضهم يَقُص أطرافها فنهوا عنه.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «بئس أخو العَشِيرة»، بئس -مَهْمُوزاً- فعل جامع لأنواع الذم، وهو ضد نعْم في المدح. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «عَسى الغُوَيْرُ أَبْوُساً»، هو جمع بأس، وانتصب على أنه خبر عسى. والغُوير: ماء لكلب. وهو مَثَلُ، أوّل من تكلم به الزّبّاء. ومعنى الحديث: عسى أن تكون جئت بأمر عليك فيه تُهْمةٌ وشدة.

■ بابل: في حديث علي -رضي الله عنه-: «قال: إنّ حِبّي ﷺ نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة»، بابل: هذا الصقع المعروف بالعراق. وألفه غير مهموزة، قال الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حرّم الصلاة في أرض بابل. ويشبه -إن ثبت الحديث- أن يكون نهاه أن يتخذها وطناً ومقاماً، فإذا أقام بها كانت صلاته فيها. وهذا من باب التعليق في علم البيان، أو لعل النهي له خاصة، ألا تراه قال: نهاني.

ومثله حديثه الآخر: «نهاني أن أقرأ سَاجداً وراكعاً، ولا أقول نهاكم»، ولعلّ ذلك إنْذار منه بما لَقِيَ من المحنة بالكوفة وهي من أرض بابل.

■ بابوس: (هـ) في حديث جُريج العابد: «أنه مَسح رأس الصبّي، وقـال: يا بَابُوس من أبوك»، البَابُوس: الصبّيّ الرضيع. وقد جاء في شعر ابن أحمر -لغير الإنسان-. قال:

حَنَّت قُلوصِي إلى بَابُوسِها جَزَعاً ومــا حَنينُك أمْ مَا أنْتِ والذَّكَرُ

والكلمة غير مهموزة، وقد جاءت في غير موضع. وقيل: هي اسم للرضيع من أيّ نوع كان، واختُلُف في عَربيّته.

■ بالام: (س) في ذكر أَدْم أهل الجنة: «قال: إدَامُهم بالامُ والنّون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثَورٌ وَنُونٌ»، هكذا جاء في الحديث مفسراً. أما النّون فهو: الحُوت، وبه

سُمّي يونس -عليه السلام- ذا النون. وأما: بالام: فقد تمحلُوا لها شرحاً غير مَرْضيّ. ولَعلّ اللفظة عبرانية. قال الخطابي: لعل اليهودي أراد التّعمية فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين على الآخر، وهي: لأم ألف وياء، يريدُ لأيّ بوزن لَعْي، وهو الشور الوحْشي، فصحف الراوي الياء بالباء. قال: وهذا أقرب ما وقع لى فيه.

■ بأو: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه- حين ذُكِر له طلحة لأجْل الخلافة، قال: «لَولا بأو فيه»، البأو: الكِبْر والتّعْظّم.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس مع ابن الزبير: «فَبأوْت بنفْسى ولم أرض بالهوان»؛ أي: رفْعتُها وعظّمتها.

ومنه حدیث عون بن عبد الله: «امرأة سوء إن أعْطَيتها بَاتْ»؛ أي: تكيّبتْ، بوزن: رَمَتْ.

## (باب الباء مع الباء)

■ ببان: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه-: الولا أن أترك آخر الناس بباناً واحداً ما فُتحت علي قرية إلا قسمتها»؛ أي: أتركُهم شيئاً واحداً، لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي من لم يَحْضر الغنيمة ومن يجيء بعد من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم. قال أبو عبيد: ولا أحسبه عربياً. وقال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العرب ببنن. والصحيح عندنا بيّاناً واحداً، والعرب إذا ذكرت من لا يُعرف قالوا: هيّان بن بيّان، المعنى لأسويّن بينهم في العطاء حتى يكونوا شيئاً واحداً لا فَضْل لأحد على غيره. قال الإنقان. وكانها لغة يمانية ولم تَفْشُ في كلام مَعد. أهو والبأج بمعنى واحد.

■ ببة: في حديث ابن عمر -رضي الله عنه-: "سلم عليه فتى من قريش فرد عليه مثل سلامه، فقال له: ما أحسبك أثبتني، فقال: ألست ببّة»، يقال للشاب الممتلىء البدن نعمة : ببّة. وببة لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، والى البصرة.

قال الفرزدق:

وبَايَعْتُ أَقْوَامِـــاً وَفَيْتُ بِعَهْدِهِم وَبَايَعْتُهُ غـــيـــرَ نادم

وكانت أمّه لَقَبَتْه به في صغره تُرقَصه فتقول: لأَنْكحَن بَبّهُ جـــــارية خدَبّه

#### (باب الباء مع التاء)

■ بت: (س) في حديث دار النّدُوة وتَشَاوْرهم في أمر النبي ﷺ: "فاعْتَرَضَهم إبليس في صورة شيخ جليل عليه بَتّ، أي: كِسَاء غليظ مربّع. وقيل: طَيْلَسَان من خَزّ، ويُجمع على: بُتُوت.

ومنه حديث علي: «أن طائفة جاءت إليه، فقال للتُنبَر: بتَنهم»؛ أي: أعطهم البُتُوت.

ومنه حــديث الحــسن: «أين الـذين طَرحــوا الخُزُوز والحِبرَات، ولبسوا البُتُوت والنّعِرات؟».

ومنه حديث سفيان: «أجد قَلْبي بين بُتُوت وعَباء».

(هـ) وفي حديث كتابه لحارثة بن قَطَن: «ولا يؤخذ منكم عُشْر البَنَات»، هو المتاع الذي ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة.

(هـ) وفسيه: "فسإن المُنْبَت لا أرضاً قطع ولا ظَهْراً أَبْقَى"، يقال للرجل إذا انقُطع به في سفره وعَطِبَت راحلتُه: قسد انْبَت، من البَت: القَطع، هو مُطاوع بَت يُقال: بَتّة وأبَتّة. يريد أنه بقي في طريقه عاجزاً عن مقصده لم يَقْض وَطَره، وقد اعْطَبَ ظَهْرُه.

(هـ) ومنه الحديث: «لا صيام لمن لم يَبِت الصيام»؛ في إحدى الروايتين؛ أي: لم يَنُوه ويَجْزمه فيقُطَعه من الوقت الذي لا صوم فيه وهو الليل.

ومنه الحديث: ﴿أَبِتُوا نَكَاحَ هَذَهُ النَسَاءُ ﴾ أي: اقطعوا الأمر فيه وأحُكمُوه بشرائطه. وهو تَعْريض بالنهي عن نكاح المتعة، لأنه نكاح غير مَبْتُوت، مُقَدَّرٌ بُدّة.

ومنه الحديث: (طلقها ثلاثاً بَتّه)؛ أي: قاطعة، وصدَقة بَتّه؛ أي: مُنْقَطعة عن الإملاك. يقال: بَتّه والْبَتّة. ومنه الحديث: (أدخله الله الجنة البّتة).

ومنه حديث جويرية في "صحيح مسلم": «أحسبه قال: جويرية، أو البّبت"، كأنه شك في اسمها فقال: أحسبه قال: جويرية، ثم استدرك فقال: أوْ أبُت وأقطع أنه قال جويرية، لا أحسب وأظن.

ومنه الحديث: «لا تَبِيت المُبتُوتَة إلا في بَيْسها»، هي المطلقة طلاقاً مائناً.

■ بسر: (هـ) فيه: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد

الله فهو أبتَر"؛ أي: أقطع. والبَثْر: القطع.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن قريشاً قالت: الذي نحن عليه أحق تما هو عليه هذا الصّنْبُور المنْبَرِ»، يَعْنُون النبي عَلَيْهُ، فأنزل الله -تعالى-سورة الكوثر. وفي آخرها: ﴿إن شانِتُكَ هو الأبتر﴾، المُنْبَر: الذي لا ولد له. قيل: لم يكن يومئذ وُلِدَ لَهُ، وفيه نظر؛ لأنه وُلِدَ لَهُ قبل البعث والوحي، إلا أن يكون أراد لم يَعش له ذَكر.

(هـ) وفيه: «أن العاص بن وائل دخل على النبي ﷺ وهو جالس فقال: هذا الأبتر»؛ أي: الذي لا عَقِب له.

(هـ) وفي حـديث الضـحايا: «أنه نهى عن المُبتُورة»، هي التي قُطع ذَنَبها.

(هـ) وفي حديث زياد: «أنه قال في خُطْبته البَّتْراء»، كذا قيل لها البتراء؛ لأنه لم يَذْكُر فيها الله -عز وجل-ولا صَلّى فيها على النبي ﷺ.

وفيه: «كان لرسول الله ﷺ درْع يقال لها البَّتْراء»، سميت بذلك لِقصرها.

(س) وفيه: «أنه نهى عن البُتَيْراء»، هُو أن يُوتِر بركعة واحدة، وقيل: هو الذي شرع في ركعتين فأتَمَّ الأولى وقطع الثانية.

ومنه حديث سعد: «أنه أوْتر بركعة فأنْكر عليه ابن مسعود -رضي الله عنهما-، وقال: ما هذه البُتيْراء؟».

(هـ) وفي حديث على -رضي الله عنه-، وسُئل عن صلاة الفسحى فقال: «حين تَبْهَر البُتَيْراء الأرضَ»، البتيراء: الشمس، أراد حين تنبسط على وجه الأرض ورتفع. وأبْتَر الرجل: إذا صلى الضحى.

■ بتع: (هـ) فيه: ﴿أنه سئل عن البِتْع؟ فقال: كل مُسكر حرام»، البِتْع -بسكون التاء-: نَبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، وقد تُحررك التاء كَقِمْع وَقِمَع، وقد تكرر في الحديث.

بتل: (هـ) فيه: «بَتَل رسول الله ﷺ العُمْرى»؛
 أي: أوْجَبها ومَلكَها ملْكاً لا يَتطرّق إليه نَقْض. يقال: بَتله يَتْلُه بَثْلا: إذا قطعه.

(هـ) وفيه: «لا رَهْبانِيّةَ ولا تَبْتَل في الإسلام»، التّبتّل: الانقطاع عن النساء وتَرْك النكاح، وامرأة بَتُول: مُنقَطِعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. وبها سُمّيت مريم أمّ المسيح -عليهما السلام-. وسميت فاطمة البتول

لانقطاعها عن نساء زمانها فضَّالاً وديناً وحَسَباً. وقيل: لانقطاعها عن الدُّنيا إلى الله -تعالى-.

(هـ) ومنه حديث سعد -رضي الله عنه-: «رَدّ رسول الله ﷺ النّبـتّل على عـــشــمــان بن مظعــون»، أراد تَرْكَ النكاح.

(س) وفي حديث النضر بن كَلْدَة: «والله يا معشر قريش لقد نزل بكم أمْرٌ مَا أَبْتَلْتُم بَتْلَه»، يقال: مَرْ على بَسَيلَة من رأيه، ومُنْبَتِلة؛ أي: عَزِيمة لا تُردّ. وانْبَتَل في السيرْ: مضى وجدّ. وقال الخطّابيّ: هذا خطأ، والصواب ما انْتَبَلْتُم نَبْلَه؛ أي: ما انْتَبَهْتُم له ولم تَعلموا عِلْمه. تقول العرب: أنذرتك الأمْر فلم تَتَبِلْ نَبْلَه؛ أي: ما انْتَبَهْتَ له ولم تعلموا عِلْمه. تقول له علمون حينئذ من باب النون لا من الباء.

(هـ) وفي حديث حذيفة: «أقيمت الصلاة فتدافعُوها وأبوا إلا تَقْدِيَه، فلما سلم، قال: لتُبتُلُن لها إماماً أو لتُصلَن وُحْداناً»، معناه: لتَنْصبُن لكم إماماً وتقطعُن الأمر بإمامية، من البتل: القطع، أورده أبو مسوسى في هذا الباب، وأورده الهروي في باب الباء واللام والواو، وشرَحة بالامتحان والاختبار، من الانتلاء، فتكون التاءان فيها عند الهروي زائدتين: الأولى للمُضارَعة؛ والثانية فيها عند المهروي زائدتين: الأولى للمُضارَعة؛ والثانية والثانية أصلية، وشرحه الخطابي في «غريبه» على الوجهين

## (باب الباء مع الثاء)

■ بَثّ: (هـ) في حـديث أمّ زرْع: «زوْجي لا أَبُثّ خَبره»؛ أي: لا أنشُره لقُبح آثاره.

(هـ) وَفيه أيضاً: ﴿لا تَبُثُّ حديثنا تَبْثِيثاً»، ويروى تَنُثُّ -بالنون- بمعناه.

(هـ) وفيه أيضاً: «ولا يُولجُ الكفّ لِيعْلَم البَثّ»، البَثّ في الأصل: أشد الحزن والمرضُ الشديد، كانه من شيدته يَبْته صاحبُه، والمعنى: أنه كان بجسدها عيْب أوْ دَاء فكان لا يُدْخِل يده في ثوبها فيمسه لعِلْمه أن ذلك يؤذيها، تصفُه باللطف، وقيل: هُو ذَمّ له؛ أي: لا يَتَفقد أمورها ومصالحها، كقولهم: ما أدْخِل يدي في هذا الأمر؛ أي: لا أتَفقدُه.

ومنه حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه-: «فلما توجه قافلاً من تبوك حضرني بَشّي»؛ أي: أشد حُزني. (هـ) وفي حديث عبد الله: «لما حضر اليهودي الموت

قال: بَشْبُوه »؛ أي: كَشَّفُوه. من البَثّ: إظهارِ الحديث، والأصل فيه: بَثَثُوه، فأبدلوا من الثاء الوسطى باء تخفيفاً، كما قالوا في حَثَثْت: حَثْحَثْت.

■ بَثَق: في حديث هاجر أمّ إسماعيل -عليه السلام-: "فغمز بعَقِبه على الأرض فانْبَثَق الماء"؛ أي: انْفَجَر وجَرى.

■ بَشَن: (هـ) في حديث خالد بن الوليد -رضي الله عنه-، لما عَزله عُمر عن الشام: «فلما ألقى الشّامُ بَوانيه، وصار بَثْنِيةٌ وعَسَلاً، عَزَلَني واستّعْمل غيري»، البَثْنِية: حنْطة منسوبة إلى البَثْنة، وهي ناحية من رُسْتاق دمَشق. وقيل: هي الناعمة اللّينة من الرمْلة اللينة، يقال لها: بَثْنة. وقيل: هي الزّبدة؛ أي: صارت كأنها زُبْدة وعسَل؛ لأنها صارت تُجْبَى أموالها من غير تَعب.

## (باب الباء مع الجيم)

■ بجبج: (س) في حديث عثمان -رضي الله عنه-: «إن هذا البَجْبَاجَ النَفّاجَ لا يَدْري أَيْن اللّهُ -عـز وجل-»، البَجْبجة: شيء يُفعل عند مُناخاة الصبي. وبَجْبَاج نَفّاج؛ أي: كثير الكلام. والبَجْبَاج: الأحمق؛ والنّفّاج: المتكبّر.

■ بسجَع: (س) فيه: "قد أراحكُم الله من البَعّة والسّعّة»، هي الفَصيدُ، من البَعّ: البَطّ والطّعْن غير النافذ. كانوا يَفْصدون عِرْق البعير وياخذون الدم يَتبلّغون به في السّنة المُجْدبة، ويسمونه الفَصِيد، سُمّي بالمرّة الواحدة من البَع؛ أي: أراحكم الله من القَحْط والضّيق بما فتَح عليكم في الإسلام. وقيل: البعّة: اسْم صَنَم.

■ بسجَع: (هـ) في حسديث أمّ زُرْع: "وبَجّحني فَبَجِحْت»؛ أي: فَرّحني فَفَرِحْت، وقيل: عظمني فعَظُمت نفسي عِندي. يقسال: فسلان يَتَبَجّع بكذا؛ أي: يتَعظم ويفتخر.

■ بحد: (هـ) في حديث جُبير بن مطعم: "نظرتُ والناس يقتتلون يوم حُنين إلى مثل البِجَاد الأسود يَهُوي من السماء»، البِجَاد: الكِساء، وجمعه بُجُد. أراد الملائكة الذين أيدَهُم الله بهم. ومنه تسْمِية رسول الله ﷺ عبد

الله بن عبد نهم ذا البِجَادَين؛ لأنه حين أراد المصير إلى رسول الله ﷺ قطعت أُمّه بِجاداً لها قِطْعَتَين فارْتَدى بإحداهما والتزر بالأخرى.

ومنه حديث معاوية -رضي الله عنه-: «أنه مازح الأحنف بن قيس فقال: ما الشيء المُلفّف في البجاد؟ قال: هو السّخينة يا أمير المؤمنين»، الملفّف في البجاد: وطب اللّبن يُلف فيه ليحمى ويُدْرِك. وكانت تميم تُعيّر به. والسخينة: حساء يُعمل من دقيق وسمْن يؤكل في الجَدْب. وكانت قريش تُعيّر بها. فلما مازحه معاوية بما يُعاب به قومه مازحه الأحنف بمثله.

■ بجر: فيه: «أنه بَعث بَعثاً فأصبحوا بأرض بَجْراء»؛ أي: مرتفعت سرته والأبْجر: الذي ارتفعت سرته وصَلَبت.

ومنه الحسديث الآخسر: «أصْبسحنا في أرض عَزُوبَة بَجْراء». وقيل: هي التي لا نبات بها.

(هـ) ومنه حديث على: «أشكو إلى الله عُجري وبُجري»؛ أي: هُمومي وأحزاني، وأصل العُجْرة: نفْخَة في الظهر، فإخرة، وقبل: في الظهر، والبُجرة، وقبل: العُجَر: العروق المتعقدة في الظهر، والبُجر: العروق المتعقدة في الظهر، والبُجر: العروق المتعقدة في البطن، ثم نُقلا إلى الهموم والأحزان، أراد أنه يشكو إلى الله أموره كلها ما ظهر منها وما بطن.

ومنه حديث أمّ زرع: "إن أذكرْه أذْكُرْ عُجَره وبُجَره»؛ أي: أموره كلّها بادِيَها وخافيَها. وقيل: أسراره، وقيل: عُمه.

(س) ومنه حديث صفة قريش: «أشحة بُجَرَة»، هي جمع باجِر، وهو: العظيم البطن. يقال: بَجِرَ يَبْجَرُ بَجَراً فهو أَبْجَر وَبَاجِر. وصَفَهم بالبطانة ونُتُوّ السّرَدِ. ويجوز أن يكون كناية عن كُنْزهم الأموال واقتنائهم لها، وهو أشبه بالحديث؛ لأنه قرنه بالشّح وهو أشد البخل.

(س) وفي حسديث أبي بكر: "إنما هو الفَجْرُ أو البَجْر»، البحر -بالفتح والضم -: الداهية، والأمر العظيم؛ أي: إن انتظرت حتى يُضيء لك الفجر أبْصرت الطريق، وإن خَبَطْت الظلماء أفْضَت بك إلى المكروه. وقال المبرد فيمن رواه البحر -بالحاء -: يريد غَمَرات النّيا، شبّهها بالبحر لتَبَحّر أهلها فيها.

ومنه كلام علي -رضي الله عنه-: «لم آتِ لا أبًا لكُم يُجْراً».

(س) وفي حديث مازن: «كان لهم صنم في الجاهلية

يقال له: بَاجِر»، تكسر جيمه وتفُتح. ويروى بالحاء المهملة، وكان في الأزد.

■ بجس: (هـ) في حديث حذيفة -رضي الله عنه-: «ما منّا إلاّ رَجُل به آمة يَبْجُسُها الظّفرُ غير الرّجُلَين»، يعني: عُمر وعلياً -رضي الله عنهما-. الآمّة: الشّجّة التي تَبْلغ أمّ الرأس. ويَبْجُسها: يَفْجُرها، وهو مَثل، أراد أنّها نَغلة كثيرة الصّديد، فإن أراد أحد أن يَفْجُرها بظفره قدر على ذلك لامتلائها ولم يحتج إلى حديدة يَشُقها بها، أراد ليس منا أحد إلا وفيه شيء غير هذين الرجُلَين.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنه دخل على معاوية وكأنه قَزَعة تَنْبَجِس»؛ أي: تَنْفجر.

■ بجل: (هـ) في حديث لقمان بن عاد: «خُذِي مني أخِي ذا البَجَل»، البَجل -بالتـحـريك-: الحسبُ والكفاية. وقد ذمّ أخاه به؛ أي: أنه قصير الهمة رَاضِ بأن يُكُفي الأمور ويكون كلاً على غيره، ويقول: حَسبي ما أنا فه.

(هـ) ومنه الحديث: «فالقى تمرات في يده، وقال: بَجَلي من الدنيا»؛ أي: حَسْبي منها. ومنه قول الشاعر يوم الجمل:

نَحنُ بَني ضَبَّة أصْحَابُ الجــملْ

رُدُّوا علىا شَيْخَنا ثُمَّ بَجَلُ

أي: ثُم حَسْبُ. وأمّا قول لقمان في صفة أخيه الآخر: خُذي متّى أخي ذا البَجَلة، فإنه مَدْحٌ، يقال: رجل ذُو بَجَلة وذو بَجَالة: أي: ذو حُسْن ونُبُل ورُواء. وقيل: كانت هذه ألقاباً لَهم. وقيل: البَجَال: الذي يُبجّله الناس؛ أي: يُعظّمونه.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه أتّى القُبور فقال: السلام عليكم أصبَّتم خيراً بَجِيلاً»؛ أي: واسعاً كشيراً، من التّبجيل: التعظيم، أو من البّجال: الضّخم.

(س) وفي حديث سعد بن معاذ -رضي الله عنه-: «أنه رُمِي يوم الأحزاب فقطَعُوا أبْجله» الأبْجل: عِرق في باطن الذراع. وهو من الفرس والبعير بمنزلة الأخْحَل من الإنسان. وقيل: هو عِرق غليظ في الرجْل في ما العصب والعظم.

ومنه حديث المستهزئين: «أمّا الوليد بن المغيرة فأومأ جبريل إلى أبْجَله».

■ بجا: (س) فيه: «كان أسْلَم مولَى عُمر بُجَاوِيّا»، هو منسوب إلى بُجَاوة: جنس من السّودان. وقيل: هي أرض بها السّودان.

## (باب الباء مع الحاء)

■ بحبع: (س هـ) فيه: «من سَره أن يَسْكن بُحبُوحة الجنة فليَلْزم الجماعة»، بُحبُوحة الدّار: وسَطُها. يقال: تَبَحبُع إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام.

(س) ومنه حديث غناء الأنصارية:

أهْدى لها أكْبُشا تُبَحْبح في المِرْبَد أي أَمُحْبِع في المِرْبَد أي أَمْ مُكِنّة في المَرْبِد وهو الموضع.

(هـ) وفي حــديث خــزيمة: «تَفَطّر اللّحــاء وتَبَحْبُحُ الحياء»؛ أي: اتّسَع الغيث وتَمكّن من الأرض.

■ بحت: في حديث أنس -رضي الله عنه- قال: «اختضب عُمر بالحِنّاء بَحْتاً»، البَحْت: الخالص الذي لا يخالطه شيء.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب اليه أحد عُمّاله من كُورة ذكر فيها غَلاء العسل، وكَره للمسلمين مُبَاحتَةَ الماء»؛ أي: شُربه بَحْتاً غير ممزوج بعسل أو غيره. قيل: أراد بذلك ليكون أقوى لهم.

■ بحث: (هـ) في حديث المقداد: «قال: أبَتْ علينا سورة البُحوث: ﴿انفِروا خفافاً وثقالاً﴾»، يعني: سورة البُحوث: ﴿انفِروا خفافاً وثقالاً﴾»، يعني: سورة النوقين، وهو إثارتها والتّفتيش عنها. والبُحوث جمع بَحْث. ورأيت في «الفائق»: سورة البَحُوث -بفتح الباء-، فإن صحت فهي فَعول من أبنية المبالغة، ويقع على الذّكر والأنثى كامرأة صبور، ويكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة.

(هـ) ومنه الحديث: «أن غلامين كانا يلعبان البَحثَة»، هي لُعبة بالتراب. والبُحَاثة: التّراب الذي يُبْحث عما يُطلب فيه.

■ بحع: (س) فيه: «فأخذت النبيّ ﷺ بُحةٌ»، البُحّة -بالضم -: غلظة في الصّوت. يقال بَحّ يَبَحّ بُحُوحاً وإن كان من داء فهو البُحَاح. ورجل أبَحّ: بيّن البَحَح، إذا كان ذلك فيه خلقة.

■ بحر: (هـ) فيه: (أنه ركب فرساً لأبي طلحة فقال: إنْ وجدْناه لبَحْراً»؛ أي: واسع الجَرْي. وسُمّى البحر بحراً لسَعَته. وتَبَحّر في العلم؛ أي: اتسع.

ومنه الحديث: «أبَى ذلك البَحْر ابنُ عباس -رضي الله عنهما-»، سُمى بحراً لسَعة علمه وكثرته.

(س) ومنه حديث عبد المطلب وحَفْر بئر زمزم: «ثم بَحَرها»؛ أي: شقّها ووسّعها حتى لا تُنْزفُ.

(هـ) ومنه حـديث ابن عـباس: «حـتى تَرى الدّم البَحْرَانيّ»، دم بَحْرانيّ: شديد الحمرة، كأنه قد نُسب إلى البَحـر؛ وهو اسم قَعْر الرّحِم، وزادوه في النسب ألفاً ونوناً للمبالغة، يريد الدم الغليظ الواسع، وقيل: نُسب إلى البحر لكثرته وسَعته.

وفيه: «ذكر بَحْران»، وهو -بفتح الباء وضمها وسكون الحاء-: موضع بناحِية الفُرْع من الحجاز، له ذكر في سَريّة عبد الله بن جحش.

(س) وفي حديث القسامة: «قتل رجلاً بِبَحْرَة الرّغاء على شط ليّة»، البَحْرة: البَلْدة.

(هـ) ومنه حديث عبد الله بن أبيّ: «ولقد اصطلح أهل هذه البُحيْرة على أن يُعصبوه بالعصابة»، البُحيْرة: مدينة الرسول الله ﷺ، وهو تصغير البَحْرة.

وقــد جـــاء في رواية مكبّراً، والعــرب تُســمّي المُدُن والقُرى: البحارَ.

ومنه الحديث: «وكتب لهم ببحرهم»؛ أي: ببلدهم أرضهم.

(هـ) وفيه ذكر: «البَحِيرة»؛ في غير موضع، كانوا إذا ولدَت إبلُهم سَقْباً بَحرُوا أَذُنه؛ أي: شُقّوها وقالوا: اللهم إن عاش فَقْتِي وإن مات فَذَكِي، فإذا مات أكلوه وسموه البَحِيرة. وقيل: البَحِيرة: هي بنت السّائبة، كانوا إذا تابَعت الناقة بين عشر إناث لم يُركب ظهرها، ولم يُجزّ وبرها، ولم يَشرب لبنَها إلا ولدُها أو ضيّف، وتركُوها مُسيّبة لسبِيلها وسمّوها السّائبة، فما ولدَتْ بعد ذلك من أنثى شَقّوا أذنها وخَلوا سَبِيلها، وحَرُم منها ما حرم من أمّها وسموها البَحيرة.

(هـ) ومنه حديث أبي الأحوص عن أبيه: «أن النبي وَيَّقِيَّةٌ قَالَ له: هل تُنتَج إِبِلُكَ وَافِيةٌ آذانُها فتشُقّ فيها، وتقول: بُحرٌ؟»، هي جَمْع بَحيرة، وهو جمع غريب في المؤنث، إلا أن يكون قد حمله على المذكّر نحو نذير ونُذُر، على أن بَحِيرة فعيلة بمعنى مفعولة، نحو قتيلة، ولنُدر، على أن بَحِيرة فعيلة بمعنى مفعولة، نحو قتيلة، ولم يُسْمع في جمع مثله فعلٌ. وحكى الزمخشري بَحِيرة

وبُحُر، وصَرِيمة وصُرُم، وهي التي صُرِمت أَذُنها؛ أي: قُطعت.

(س) وفي حمديث مازن: «كان لهم صنّم يقال له: باحَر» بفتح الحاء، ويروى بالجيم. وقد تقدم.

■ بحن: (هـ) فيه: «إذا كان يومُ القيامة تخرج بَحْنَانَة من جهنم فَتَلْقُط المنافقين لَقْطَ الحمامة القُرْطَمَ»، البَحْنَانَة: الشرارة من النار.

### (باب الباء مع الخاء)

■ يخ: (هـ) فيه: «أنه لَمّا قرأ: ﴿وسارِعوا إلى مغفرة من ربكم﴾، قال رجل: بَخ بَخ بُخ ، هي كلمة تقال عند المدح والرّضَى بالشيء، وتُكرر للمبالغة، وهي مَبْنية على السكون، فيإن وصَلْت جَرَرْت ونَوَنْتَ فيقلت: بَخ بَخ، وربّمـا شُدّدَت. وبَخبَخْت الرجُل، إذا قلت له ذلك. ومعناها تعظيم الأمر وتَفْخِيمُه. وقد كثر مجيئها في الحديث.

■ بخت: فيه: «فأتي بسارق قد سرق بُخْتِيةً»، البُخْتِية: الأنثى من الجِمال البُخْت، والذكر بُخْتِيَّ، وهي جمسال طِوَال الأعناق، وتُجْمع على بُخْتِ وبَخَاتِي، واللفظة معربة.

■ بختج: في حديث النخعي: «أهْدِي إليه بُختُجٌ فكان يشربه مع العكر»، البُختُج: العصير المطبوخ. وأصله بالفارسية: مِيْبُخْته؛ أي: عصير مطبوخ، وإنما شربه مع العكر خِيفة أن يُصفيه فيشتد ويُسكر.

■ بختر: (س) في حديث الحجاج: «لما أدخِل عليه يزيد بن المهلّب أسيراً فقال الحجاج:

جميل المُحَيّا بَخْتَرِيّ إذا مشى

فقال يزيد:

وفي الدرْع ضَخْم المَنْكِبَيْن شِنَاق البَخْتَرِيّ: المُتَبَختِر في مَشْيه، وهي مِشيَة المتكَبر المُعجَب بنفسه.

■ بخند: (س) في حديث أبي هريرة: "إن العجّاج أنشده:

سَاقِــاً بَخَنْدَاة وكَعْبِـاً أَدْرَمَا

البَخَنْدَاة: التامّة القَصَب الرّيّا، وكذلك الخُبَنْدَاة. وقبل مذا الست:

قَامَتْ تُرِيك خَشْيَةً أَنْ تِصْرِمِا سَاقِاً بِخنداة وكَعْبِاً أَذْرَمِا

■ بخر: في حديث عمر -رضي الله عنه-: ﴿إِيَّاكُم وَنُوْمَةُ الْغَدَاةَ فَإِنْهَا مَبْخُرةَ مَجْفَرَةَ مَجْعَرَةٌ»، وجعله الْقَتَيْبِي من حديث علي -رضي الله عنه-: مبخرة؛ أي: مَظِنّة للبَخر، وهو تَغَيّر ريح الفَم.

ومنه حديث المغيرة: ﴿إِياكُ وكُلِّ مَجْفَرَة مَبْخَرة»، يعنى: من النساء.

وفي حمديث معاوية: «أنه كتب إلى ملك الروم: الأَجْعَلَنَ القُسُطنطينية البَخْراء حَمَمةً سوداء»، وصَفَها بذلك للخار النَحْر.

■ بخس: (هـ) في الحديث: «يأتي على الناس زمان يُستَحل فيه الربا بالبيع، والخَمرُ بالنبيذ، والبخْسُ بالزكاة»، البخْس: ما يأخذه الوُلاة باسم العُشر والمُكُوس، يتأوّلون فيه الزكاة والصدقة.

■ بَخُص: (هـ) في صفته ﷺ: «أنه كان مبَخُوصَ العَقبَين»؛ أي: قليل لحسه ما. والبَخْصةُ: لحمُ أسفل القَدَمين. قال الهروي: وإن رُوي بالنون والحاء والضاد فسهو من النَّحْض: اللحمِ. يقال: نَحَفْتُ الْعظم إذا أخذتَ عنه لحمه.

(هـ) وفي حديث القُرَظِي: "في قوله تعالى: ﴿قل هو الله أحدٌ. اللهُ الصحدُ﴾، لو سكت عنها لتَبخص لها رجال فقالوا: ما صَمَد؟»، البَخَص -بتحريك الخاء-: لحم تحت الجَفْن الأسفل يظهر عند تَحْديق الناظر إذا أنكر شيئاً وتعجّب منه. يعني: لولا أن البيان اقترن في السورة بهذا الاسم لتَحيّروا فيه حتى تَثْقَلب أبصارُهم.

■ بخع: (هـ) فيه: «أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوباً وأبْخَعُ طاعةً » أي: أَبْلغُ وأنصَح في الطاعة من غيرهم، كانهم بالغُوا في بَخْع أنف سهم، أي: قَهْرها وإذلالها بالطاعة. قال الزمخشري: هو من بَخْع الذييحة إذا بالغ في ذبْحها، وهو أن يَقْطع عَظْم رقبَتها ويَبلُغ بالذبح البِخَاع –بالبــاء-: وهو العِرق الذي في الصلب. والتخع

-بالنون- دون ذلك، وهو أن يَبلغ بالذبح النّخاع، وهو الخيط الأبيض الذي يجري في الرقبة، هذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في كل مبالغة؛ هكذا ذكره في كتاب «الفائق في غريب الحديث»، وكتاب «الكشّاف في تفسير القرآن»، ولم أجده لغيره، وطالما بحثت عنه في كتب اللغة والطبّ والتشريح فلم أجد البخاع -بالباء- مذكوراً في شيء منها.

ومنه حديث عمر: «فأصبحت يجنُبُني الناس ومن لم يكن يَبْخُع لنا بطاعة».

(هـ) ومنه حديث عائشة في صفة عمر -رضي الله عنهما-: «بخع الأرض فقاءَتْ أَكُلَها»؛ أي: قهرَ أهلها وأذلهم وأخرج ما فيها من الكنوز وأموال الملوك. يقال: بخعنتُ الأرض بالزراعة إذا تَابَعْتَ حِرَائتَها ولم تُرحْها سنة.

■ بخق: (هـ) فيه: (في العَين القائمة إذا بُخِقَت؛ ماثةُ دينار»، أراد إذا كانت العين صحيحة الصّورة قائمة في موضعها إلا أن صاحبها لا يُبصر بها؛ ثم بُخِصَت اي: قُلِعَت بعدُ- ففيها مائة دينار. وقيل: البَخْق أن يذهب البصر وتَبْقى العين قائمةً منفُتِحة.

(هـ) ومنه: «حديث نهيه -عليه السلام- عن البَخْقاء في الأضاحي».

ومنه حديث عبد الملك بن عمير يصف الأحنف: «كان ناتىء الوَجْنَة باخقَ العين».

■ بخل: (س) فيه: «الولد مَبْخَلَة مَجْبَنَة»، هو مَفْعَلة من البُخل ومَظِنة له؛ أي: يحسمل أبويه على البسخل ويدعوهما إليه فيبخلان بالمال لأجله.

ومنه الحديث الآخر: «إنكم لتُبَخّلون وتُجَبّنُون».

## (باب الباء مع الدال)

■ بَدأ: في أسماء الله -تعالى-: «المبدىء»؛ هو الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير سابق مثال.

(هـ) وفي الحديث: «أنه نَقَل في البَدَّاة الربع وفي الربعة وفي الربعة الثلث»، أراد بالبَدَّاة ابتداء الغزّو، وبالرجعة القُفُول منه. والمعنى: كان إذا نَهَضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم نَفَلَها الربع مما غنمت، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث،

لأن الكررة الثانية أشق عليهم والخَطر فيها أعظم، وذلك لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم، وهم في الأوّل أنسَط وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو، وهم عند القُفول أضعف وأفتر وأشهى للرجوع إلى أوطانهم فزادَهم لذلك.

ومنه حسديث علي -رضي الله عنه-: «والله لقد سمعته يقدول: ليَضْربُنكم عَلَى الدّين عَوْداً، كما ضَرَبْتُمُوهم عليه بَدْءًا»؛ أي: أوّلاً، يعني: العَجم والموالى.

ومنه حديث الحديبية: «يكون لهم بَدْوُ الفُجور وثناه»؛ أي: أوّله وآخره.

(هـ) ومنه الحديث: «منعَت العراقُ درْهَمها وقفيزَها، ومنعت الشام مُدْيها ودينارَها، ومنعت مصر إردبها، وعدتم من حيث بداتم»، هذا الحديث من معجزات النبي وعدتم لأنه أخسر بما لم يكن وهو في علم الله كائن، فخرج لفظه على لفظ الماضي، ودلّ به على رضاه من عصر بن الخطاب بما وظفه على الكفرة من الجزية في الأمصار.

وفي تفسير المنع وجهان: أحدهما: أنه علم أنهم سيسلمون ويسقط عنهم ما وُظِف عليهم، فصاروا له بإسلامهم مانعين، ويدل عليه قوله: وعُدْتم من حيث بداتم، لأن بَدْاهم في علم الله -تعالى- أنهم سيسلمون، فعادوا من حيث بداوا. والشاني: أنهم يخرجون عن الطاعة ويعْصُون الإمام فيمنعون ما عليهم من الوظائف. والمدي مكيال أهل الشام، والقفيز لأهل العراق، والإردب لأهل مصر.

(هـ) وفي الحديث: «الخيل مُبدّاة يوم الورد»؛ أي: يُبدأ بها في السّقي قبل الإبل والغنم، وقد تحذف الهمزة فتصير ألفا ساكنة.

(س) ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أنها قالت في اليوم الذي بُدىء فيه رسول الله ﷺ: وارأساه»، يقال: متى مرض، ويُسال به عن الحيّ والميت.

وفي حديث الغلام الذي قتله الخَضِر: «فانطلق إلى أحدهم بادىء الرأي، فقتله»؛ أي: في أوّل رأي رآه وابتّذا به، ويجوز أن يكون غير مهموز؛ من البُدُوّ: الظهور؛ أي: في ظاهر الرأي والنّظر.

(س) وفي حسديث ابن المسيّب في حَرِيم البعسر: «البَديء خمس وعشرون ذراعاً»، البَديء -بوزن البَديم-:

البئر التي حُفِرت في الإسلام وليست بعاديّة قديمة.

■ بسلج: (هـ) في حديث الزبير: «أنه حَمل يوم الخندق على نُوفل بن عبد الله بالسيف حتى شقه باثنتين وقطع أُبدُوج سَرْجه»، يعني: لِبْدَه. قال الخطابي: هكذا فسره أحد رُواته. ولست أدري ما صحته.

■ بدح: (س) في حديث أم سلمة: «قالت لعائشة -رضي الله عنهما-: قد جَمَع القرآن ذَيْلُكُ فلا تُبْدَحيه»، من البَداح، وهو: المتسعُ من الأرض؛ أي: لا تُوسّعيه بالحركة والخروج، والبَدْح: العَلانية، وبَدَح بالأمر: باح به. ويروى بالنون، وسيذكر في بابه.

(هـ) وفي حديث بكر بن عبد الله: «كان أصحاب مجمد ﷺ يتمازَحون ويتَبَادَحُون بالبِطّيخ، فإذا جاءت الحقائق كانوا هُم الرجالَ»؛ أي: يترامَوْن به. يقال: بَدَح يَبْدَح إذا رمَى.

■ بد: (هـ) في حديث يوم حُنين: «أن رسول الله ﷺ أبد يَدَه إلى الأرض فأخذ قَبْضَة»؛ أي: مدّها.

ومنه الحديث: «أنه كان يُبِدّ ضَبْعَيْه في السجود»؛ أي: يَمُدَّهُما ويُجافيهما. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) ومنه حديث وفاة النبي ﷺ: «فأبد بصره إلى السواك»، كأنه أعطاه بُدته من النظر؛ أي: حَظه.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهـما-: «دخلت على عمر وهو يُبِدّني النّظر استعجالاً لخَبَر ما بَعْنَى إليه».

(هـ) وفيه: «اللهم أحْصِهم عدداً، واقتلهم بَدَداً»، يروى بكسر الباء، جمع بُدّة، وهي: الجِصة والنصيب؛ أي: اقتلهم حِصَصاً مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه. ويروى بالفتح؛ أي: متفرّقين في القتل واحداً بعد واحد، من التبديد.

(هـ) ومنه حديث عِكْرمة: "فتبلدوهُ بينهم"؛ أي: اقتسموه حِصَصاً على السّواء.

(هـ) ومنه حديث خالد بن سنان: «أنه انتهى إلى النار وعليه مِدْرعَة صُوف، فجعل يفرقها بعصاه، ويقول: بداً بداً»؛ أي: تَبددي وتفرقي. يقال: بَدَدْت بَدا، وبَدّدت تبديداً. وهذا خالد هو الذي قال فيه النبي ﷺ: «نبي ضيّعه قومه».

(هـ) وفي حديث أم سلمة: «أن مساكين سألوها،

فقالت: يا جارية أبدّيهم تَمْرة تمرة»؛ أي: أعْطِيهم وفَرّقي فيهم.

ومنه الحديث: «إن لي صِرْمَة أَفْقَرِ منها وأُطْرِق وأُبِدَ"،؛ أعْطَى.

وفي حديث على -رضي الله عنه-: «كنا نَرى أن لنا في هذا الأمر حقاً فاستبدّ عليناً»، يقال: استبدّ بالأمر يستبدّ به استبدّاداً إذا تَفَرّدَ به دُون غيره. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث ابن الزبير: «أنه كان حسن الباد إذا ركب»، الباد أصل الفخذ، والبادان -أيضاً- من ظهر الفرس: ما وقع عليه فَخِذ الفارس، وهو من البدد: تباعد ما بين الفخذين من كثرة لحمهما.

■ بدر: (هـ) في حديث المبعث: «فَرجَع بها ترجُف بوادِرُه»، هي جمع بادرة، وهي لحَمة بين المُنكِب والعُنق. والبَادِرة من الكَلام: الذي يَسبْق من الإنسان في الغَضب. ومنه قول النابغة:

ولا خَيْرَ في حِلْم إذا لم تكُنْ له

بَوَادِرُ تَحْمِي صَفْوَهُ أن يـــــكَدّرا

(س) وفي حديث اعتزال النبي على نساءه: «قال عمر: فأبتَدَرَت عَيْنايَ»؛ أي: سَالتا بالدموع.

(س) وفي حديث جابر -رضي الله عنه-: «كنا لا نبيعُ التّمر حتى يَبَدْر»؛ أي: يَبْلُغ. يقال بَدَر الغلام إذا تمّ واستدار. تَشْبِيها بالبَدْر في تمامه وكماله. وقيل: إذا احْمر البُسْر قبل له أبْدر.

(هم) وفيه: «فأتي بِبَدْرِ فيه بُقُول»؛ أي: طَبَق، شُبّه بالبَدْر السّتدارته.

◄ بدع: في أسماء الله -تعالى-: «البديع»، هو:
 الخالق المخترع لا عن مثال سابق -فعيل بمعنى: مُفْعِل-.
 يقال: أبدع فهو مُبْدع.

(هـ) وفيه: «أن تِهَامة كَبَدِيع العَسل، حُلُو أوله حلو آخره»، البديع: الزّقُ الجَديد، شَبّه به تِهَامة لطيب هوائها، وأنه لا يتغير كما أن العسل لا يتغير.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه - في قيام رمضان: «نِعْمَت البِدْعة هذه»، البدعة بِدْعَتَان: بدعة هُدَّى، وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ فهو في حَيِّز الذَّم والإنكار، وما كان واقعاً تحت عُموم ما نَدب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله

فهو في حيّز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنَوْع من الجُود والسخاء وفعْل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورَد الشرع به؛ لأن النبي ﷺ قد جعَل له في ذلك ثواباً فقال: "من سَنّ سُنَّة حسنة كان له أُجْرِها وأجرُ من عَمِل بها»، وقال في ضده: «ومن سنّ سُنة سيَّة كان عليه وزْرُها وَوزْرُ من عَمل بها»، وذلك إذا كان في خالاف ما أمر الله به ورسوله ﷺ. ومن هذا النوع قبولُ عـمـر -رضى الله عنه-: «نِعْمَت البدعة هذه». لمّا كانت من أفعال الخير وداخلة في حيز المدح سماها بدعة ومُدحها؛ لأن النبي عَلِيْ لَم يَسُنَّهِ الهم، وإنما صلاها ليَالي ثم تَركَهَا ولم يحافظ عليها، ولا جَمع الناسَ لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر -رضي الله عنه- جمع الناس عليها ونَدَبهم إليها، فبهذا سمّاها بدعة، وهي على الحقيقة سُنّة، لُقوله ﷺ: «عليكم بسُنّتي وسنّة الخلفاء الراشِدين من بعْدي»، وقوله: «اقتدُوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»، وعَلَى هذا التأويل يُحمل الحديث الآخر: «كل مُحْدَثة بدعةً ، إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السُّنَّة. وأكثر ما يُستعمل المُبْتَدع عُرفاً في الذَّم.

وفي حديث الهَدْي: «فأزْحَفَت عليه بالطريق فَعي بشأنها إنْ هي أبدَعَت»، يقال: أبدَعت الناقة إذا انقطعت عن السير بِكلال أو ظلع، كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السير إبداعاً؛ أي: إنشاء أمْرِ خارج عما اغتيد منها.

ومنه الحديث: «كيف أصنّع بما أُبْدع عليّ منها»، وبعضهم يرويه: «أبْدَعَ»، و«أَبْدع»؛ على ما لم يسم فاعله. وقال: هكذا يُستعمل، والأول أوجه وأقيّس.

(هـ) ومنه الحديث: «أتاه رجل فـقــال: إنّي أُبْدعَ بي فاحْملني»؛ أي: انْقُطع بي لكَلال راحِلَتي.

■ بدل: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنه-: «الأبدال بالشام»، هم الأولياء والعُبّاد، الواحد بِدْل كجمل وأحمال، وبَدَل كجمل، سُمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أُبْدِل بآخر.

■ بدن: (هـ) فيه: «لا تُبَادِرُوني بالركوع والسّجود، إنّي قد بَدُنْت»، قال أبو عبيد: هكذا روي في الحديث بَدُنت، يعني: بالتخفيف، وإنما هو بَدّنت -بالتشديد-؛ أي: كبرتُ وأسْننت، والتخفيف من البَدَانة وهي كثرة

اللحم، ولم يكن ﷺ سميناً.

قلتُ: قد جاء في صفته ﷺ في حديث ابن أبي هالة: «بادِنٌ مُتَماسِك»، والبادِن: الضّخم، فلما قال: بادن أرْدَفَه بِمُتَماسِك، وهو الذي يُمسك بعضُ أعضائه بعضاً، فهو مُعتدل الْخَلْق.

ومنه الحديث: «أتُحِبّ أن رجُلاً بادِناً في يوم حسارّ غسل ما تحْت إزَارِه ثم أعطَاكَهُ فشربْته».

وفي حديث علي: «لما خطب فاطمة -رضي الله عنهما-، قيل: ما عندك؟ قال: فَرسي وبَدَني، البَدَن: الدرْع من الزّرد. وقيل: هي القصيرة منها.

ومنه حديث سُطِيح.

أَيْيَضُ فَضَفَّاضُ السرِّدَاء والسبَدَن

أي: واسع الدرْع يريد به كثرة العطاء.

ومنه حديث مسْح الخفيّن: «فاخرج يدَه من تحت بَدَنه»، استعار البَدن ها هنا للجُبّة الصغيرة، تشبيها بالدرع. ويحتمل أن يُريد به من أسفل بدَن الجُبة، ويشهد له ما جاء في الرواية الأخرى: «فاخرج يدَه من تحت البدَن».

وفيه: «أتي رسولُ الله ﷺ بخَمْس بَدَنات، البدَنَة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه. وسميت بدَنةً لعِظْمِها وسِمَنها. وقد تكررت في الحديث.

ومنه حديث الشعبي: «قيل له: إن أهل العراق يقولون: إذا أعتق الرجل أمّته ثم تزوّجها كان كمن يرْكَب بدَنّتهُ»؛ أي: إنّ من أعتق أمته فقد جعلها محرّرة لله، فهي بمنزلة البدئة التي تُهدّى إلى بيت الله -تعالى- في الحج، فلا تُركب إلاّ عن ضرورة، فإذا تزوّج أمته المعتقة كان كمن قد ركب بَدَنته المهداة.

 ◄ بده: (س) في صفته ﷺ: «من رآه بَديهة هَابَه»؛
 أي: مُفاجأة وبَغْتة، يعني: من لَقيه قبل الاختلاط به هَابَه لِوقاره وسكونه، وإذا جالسه وخالطه بَان لَه حسْن خُلُقِه.

■ بدا: (هـ) فيه: «كان إذا اهتم لشيء بدا»؛ أي: خرج إلى البَدُو. يُشْبِه أن يكون يفعل ذلك ليَبْعُد عن الناس ويَخْلُو بنفسه.

ومنه الحديث: «أنه كان يَبْدُو إلى هذه التلاع».

والحديث الآخر: «مَنْ بَدَا جَفَا»؛ أي: من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب.

(هـ) والحديث الآخـر: «أنه أراد البَدَاوة مـرَّة»؛ أي:

الخروج إلى البادية -وتُفتح باؤها وتكسر-.

وحديث الدعاء: «فإنّ جار البَادِي يتحوّل»، هو الذي يكون في البادية ومسكنه المضارب والخيام، وهو غير مُقيم في موضعه، بخلاف جار المقام في المُدن. ويروى النّادِي -بالنّون-.

ومنه الحسديث: «لا يَبعُ حساضر لبَادٍ»، وسسيَجيء مشروحاً في حرف الحاء.

(س) وفي حديث الأقرع والأبرص والأعمى: «بَدَا لله -عسز وجَلّ أن يَتْلِيَهم»؛ أي: قَضَى بذلك، وهو مَعْنى البَداء ها هنا، لأن القسضساء سابق. والبَداء: اسْتِصْواب شيء عُلم بعد أن لم يُعْلَم، وذلك على الله -عز وجل- غير جائز.

ومنه الحسديث: «السلطان ذُو عُدُوان وذُو بُدُوان»؛ أي: لا يزال يَبْدُو لَهُ رأي جديد.

(س) وفي حديث سلمة بن الأكوع: «خرَجْت أنا ورباح مولى رسول الله ﷺ ومعي فرس طلحة أُبديه مع الإبل ؛ أي: أُبْرِزُه معها إلى مواضع الكلا، وكل شيء أظهرته فقد أبديته وبديته.

(س) ومنه الحديث: «أنه أُمرَ أن يُبادِيَ الناس بأمره»؛ أي: يُظهره لهم.

ومنه الحديث: «من يُبْدِ لنَا صفحته نُقِم عليه كتاب الله»؛ أي: من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد.

(س) وفيه:

بـــاسم الإله ويه بديـــنا

وَلُوْ عَبِدُنا غييه شَقينا

يقال: بَدِيت بالشيء -بكسر الدال-؛ أي: بَدأت به، فلما خَفِّف الهمزة كسر الدال فانقلبت الهمزة ياء، وليس هو من بنات الياء.

وفي حديث سعد بن أبي وقاص: «قال يوم الشورى: الحسمد لله بَديًا»، البِدَيّ -بالتسسديد-: الأوّل، ومنه قولهم: افعل هذا باديّ بَدِيّ؛ أي: أوّل كل شيء.

وفيه: «لا تجوز شهادة بَدوِيّ على صاحب قَرْية»، إنما كُره شهادة البدويّ لما فيه من الجفاء في الدّين والجهالة بأحكام الشرع؛ ولأنهم في الغالب لا يَضْبِطون الشهادة على وجهها، وإليه ذهب مالك، والناس على خلافه.

وفيه ذكر: «بَدَا» -بفتح الباء وتخفيف الدال-: موضع بالشام قرب وادي القرى، كان به مَنْزل علي بن عبد الله بن العباس وأولاده.

# (باب الباء مع الذال)

■ بدأ: (هـ) في حديث الشعبي: «إذا عُظمت الخِلقة فإنما هي بَذَاء ونَجاء»، البَذاء: اللَباذَاة، وهي: المفاحَشَة، وقد بَدُو يَبُدُو بَذَاءة، والنّجَاء: المُناجَاة. وهذه الكلمة بالمهموز وسيجيء مبيناً في موضعه.

■ بذج: (هـ) فيه: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بَذَجّ من الذّلّ»، البَذَج: ولد الضأن وجمعه بِذْجان.

◄ بـ نخ: في حديث الخيل: «والذي يتخذها أشراً وبَلَخاً»، البَلَخ -بالتحريك-: الفَخْر والتّطَاوُل. والبَلَاخ: العالي، ويجمع على بُلْخ.

ومنه كلام علي: «وحَمل الجبال البُذّخ على أكتافها».

■ بذذ: (هـ) فيه: «البَذَاذَة من الإيمان»، البذاذة: رَثَاثة الهيئة. يقال: بَذَ الهيئة وبَاذَ الهيئة؛ أي: رَثّ اللّبْسة. أراد التواضع في اللباس وترك التّبَجّح به.

(س) وفي الحديث: «بَدّ القائلين»؛ أي: سبَقهم وغَلَبهم، يَبُدّهم بَدّاً.

ومنه في صفة مَشْيه ﷺ: «يمشي الهُوَينا يَبُذُ القوم»، إذا سَارَع إلى خَيْر ومشَى إليه. وقد تكرر في الحديث.

■ بذر: في حديث فاطمة -رضي الله عنها- عند وفاة النبي ﷺ: "قالت لعائشة -رضي الله عنهما-: إني إذَنْ لَبُذِرة»، البُذر: الذي يُفشي السّر ويُظهر ما يَسْمعه.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه- في صفة الأولياء: «ليسوا بالمذاييع البُدْر»، جَمْع بَذُور. يقال: بَذَرتُ الكلام بين الناس كما تُبذر الحبوب؛ أي: أَفْشَيْتُه وَ قَدّته.

وفي حديث وقف عُمسر: "ولوليّه أن يأكل منه غيرَ مُبَاذِر"، المَبَاذِر، والمَبَلّر: المُسسرف في النّفَقـة. بَاذَرَ وبَلْر مُبَاذَرة وتَبذيراً. وقد تكرر في الحديث.

■ بذعر: (س) في حديث عائشة -رضي الله عنها-: «ابْذَعَرّ النّفاق»؛ أي: تَفرّق وتبدّد.

■ بـذق: (س) في حديث ابن عباس -رضي الله
 عنهما-: «سبق محمدٌ الباذق)، هو -بفتح الذال-:

الخمر؛ تعريب بَاذَه، وهو: اسم الخمر بالفارسية؛ أي: لم تكن في زمانه، أو سبّق قولُه فيها وفي غيرها من جنسها.

ومنه حديث سلمان: «فرأى أم الدّرداء مُتَبَذّلة»، وفي رواية: «مُبْتَذِلة»، وهما بمعنى. وقد تكرر في الحديث.

ومنه حديث فاطمة بنت قيس: «بَذَت على أحْمائها»، وكان في لسانها بَعْض البَذاء. ويقال في هذا الهمز، وليس بالكثير. وقد سبق في أوّل الباب. وقد تكرر في الحديث.

## (باب الباء مع الراء)

■ بنراً: في أسماء الله -تعالى-: «البارىء»، هو الذي خلق الخلق لا عَنْ مسئال. ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات، وقلما تُستعمل في غير الحيوان، فيقال: بَرا الله النَسَمة، وخلق السموات والأرض. وقد تكرر ذكر المرّء في الحديث.

وفي حديث مرض النبي عَلَيْ : «قال العباس لعلي المرضي الله عنه-: كيف أصبح رسول الله عَلَيْ ؟ فقال: أصبح بحمد الله بَارِئاً» أي: مُعافاً. يقال: برأتُ من المرض أبراً برءاً -بالفتح-، فأنا بارِيء، وأبراني الله من المرض، وغير أهل الحجاز يقولون: بَرِئت -بالكسر- بُرءاً -بالضم-.

رس ) ومنه قبول عبيد الرحمن بن عبوف لأبي بكر -رضي الله عنهما-: «أراك بارثاً».

(س) ومنه الحديث في استبراء الجارية: الا يمسها حتى يَبرا رَحِمُها»، ويتبيّن حالها هل هي حامل أم لا. وكذلك الاستبراء الذي يُذكر مع الاستنجاء في الطهارة، وهو أن يَستَفْرغ بقية البول ويُنقي موضعه ومجْراه حتى يُريهما منه؛ أي: يُيينَه عنهما كما يَبرأ من المرض والدّين،

وهو في الحديث كثير.

وفي حمديث الشرب: "فإنه أرْوَى وأبْرًا"؛ أي: يُبْرِيه من أَلَم العطش، أو أراد أنه لا يكون منه مَرض؛ لأنه قد جاء في حديث آخر: "فإنه يُورث الكُبَاد"، وهكذا يُرْوَى الحديث: "أبرا"، غير مهموز لأجل أرْوى.

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لما دعاه عُمر إلى العمل فأبَى؛ فقال عمر: إن يوسف قد سأل العَمَل، فقال: إن يوسف منّي بَرِي، وأنا منه بَراء»؛ أي: بَرِي، عن مُساواته في الحُكم، وأنْ أقاسَ به، ولم يُرد براءة الولاية والمحبّة؛ لأنه مامور بالإيمان به، والبَراء والبَراء سواء.

■ بربر: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنه-: «لما طَلَب إليه أهْل الطائف أن يكتُب لهم الأمان على تَحْلِيل الرّبَا والخمر فامتنع قاموا ولهم تَعْزُمُرٌ وبَربَرَة»، البَربَرة: التخليط في الكلام مع غَضب ونُفور.

ومنه حديث أحُدٍ: "أَخَذَ اللَّواء غلام أسود فنَصبه وبَرْبر".

■ بربط: (س) في حديث علي بن الحسين: «لا قُدسَتْ أُمّة فيها البَرْبَطُ»، البَرْبَط مَلهاة تُشْبه العُود، وهو فارسي معرّب. وأصله بَربّت؛ لأن الضارب به يضعه على صدره، واسم الصدر: بر.

■ برث: (س) فيه: قيبعث الله -تعالى- منها سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب، فيما بين البَرْثِ الأحمر ويَين كذا»، البَرْث: الأرض اللّينة، وجمعها: براث، يُريد بها: أرضاً قريبة من حِمْص، قُتِلَ بها جماعة من الشهداء والصالحين.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «بين الزيتون إلى كَذَا بَرْثُ الْحُمرُ».

■ برشم: (س) في حديث القبائل: "سئل عن مُضر؟ فقال: تميم بُرثُمتُها وجُرثُمتُها»، قال الخطابي: إنما هو بُرثُنتُها -بالنون-؛ أي: مخالبها، يُريد شوْكتها وقوّتها. والنون والميم يتعاقبان، فيجوز أن تكون الميم لغة، ويجوز أن تكون بدلاً، لازْدواج الكلام في الْجُرثُومة، كما قال: الغدايا والعشايا.

■ بَرْثَان: هو -بفتح الباء وسكون الراء-: وَادِ في طريق رسول الله ﷺ إلى بدر. وقيل في ضبطه غير ذلك.

■ برج: (س) في صفة عمر -رضي الله عنه-: «طُواَل أَدْلَم أَبْرَج»، البَرَج -بالتحريك-: أن يكون بياض العين مُحدِقاً بالسّواد كله لا يغيب من سوادها شيء.

(س) وفيه: «كان يكره للنساء عَشْر خِلال، منها النَّبَرِّج بالزِينة لغير مَحلَها»، التَّبرِّج: إظهار الزَّينة للناس الأجانب وهو المذموم، فأما للزوج فلا، وهو معنى قوله لغير محلّها.

■ برجس: في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي ﷺ سئل عن الكواكب الخُنس، فقال: هي البِرْجِيس وزُحَل وعُطاردُ وبَهْرامُ والزّهْرة»، البِرْجِيسُ: المُشْتري، وبَهْرام: المِرْيخ.

■ برجم: (س) فيه: «من الفطرة غَسْل البراجم»، هي العُقَد التي في ظهور الأصابع يَجْتمع فيها الوسخ، الواحدة برُجُمة -بالضم-. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث الحجاج: «أمِنْ أهل الرّهْمَسة والبَرْجَمة أنت؟»، البَرْجَمة -بالفتح-: غِلظ الكلام.

■ برح: (هـ) فيه: «أنه نهى عن التوليه والتبريح»، جاء في متن الحديث: أنه قَتْلُ السّوء للحيوان، مثل أن يُلقى السمك على النار حَيّاً. وأصل التسبريح المشقة والشدة، يقال: بَرّح به؛ إذا شق عليه.

(س) ومنه الحـديث: «ضرُباً غـيرَ مُبَرَّح»؛ أي: غـير باق.

والحديث الآخر: «لَقينا منه البَرْح»؛ أي: الشدّة. (س) وحديث أهل النهروان: «لَقُوا بَرْحاً».

(س) والحديث الآخر: «بَرَّحتُ بي الحُمِّي»؛ أي: أصابني منها البُرِحَاء، وهو شِدِّتها.

(س) وحديث الإفك: «فأخذه البُرَحاء»؛ أي: شدّة الكَرْب من ثِقَل الوَحْي.

وحديث قتل أبي رافع اليهودي: «بَرِّحَتْ بنا امْرَأَتُهُ بالصيّاح».

وفيه: «جاء بالكُفر بَرَاحاً»؛ أي: جِهـاراً، من بَرحَ الْخَفَاء إذا ظهر، ويُروَى بالواوِ، وسيجيء.

(س) وفــــيــــه: «حِينَ دَلَكَتْ بَرَاحِ»، بَرَاحِ –بوزن قَطام–: من أسماء الشمس. قال الشاعر:

أُهِدُاً مَدَقَامُ قَدَمَدِي رَبَّاحِ غُددُوة حَدِّى دَلْكَدَ بَسراح

دُلُوك الشمس: غُروبها وزوالُها. وقيل: إن الباء في براح مكسورة، وهي باء الجرّ. والراحُ: جمع راحَة، وهي الكفّ. يعني: أن الشمس قد غُربَت أو زالت، فهم يضعون راحاتهم على عُيونهم ينظرون هل غُربَت أو زالت. وهذان القولان ذكرهما أبو عبيد والأزهري والمهروي والزمخشري وغيرهم من مفسري اللغة والغريب. وقد أخذ بعض المتأخرين القول الثاني على الهروي، فظن أنه قد انْفَرد به وخطأه في ذلك، ولم يعلم أن غيره من الأثمة قبله وبعده ذهب إليه.

(س) وفي حديث أبي طلحة: «أحَبّ أمْوالِي إليّ بَيْرَحَى»، هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدّثين فيها، فيقولون: بَيرحاء -بفتح الباء وكسرها، وبفتح الراء وضمها والمدّ فيهما، وبفَتْحهما والقصْر-، وهي اسم مال وموضع بالمدينة. وقال الزمخشري في «الفائق»: إنها فيُعلَى من البراح، وهي الأرض الظاهرة.

وفي الحديث: «بَرح ظَبْيٌ»، هو من البدارح ضِدّ السانح، فالسّانح، فالسّانح: ما مرّ من الطّير والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك، والعرب تَتَيهمّن به لأنه أمكن للرّمْي والصيد. والبارح ما مرّ من يمينك إلى يسارك، والعَرب تَتَطيّر به لأنه لا يُمكنك أن ترميه حتى تَنْحرف.

■ برد: (هـ) فيه: «من صَلَّى البَرْدَيْن دَخَل الجنة»، البَرْدَان والأبْردان: الغداة والعشيّ. وقيل: ظِلاّهما.

ومنه حديث ابن الزبير: «كان يسير بنا الأبَردَيْن».

وحمديثه الآخم مع فَضالة بن شَريك: «وسِرْ بها البَرْدَين».

(هـ) وأما الحديث الآخر: «أبْرِدُوا بالظّهر»؛ فالإبْراد: انْكَسَار الوهَج والحسر، وهو من الإبْراد: الدّخسول في البَرْد. وقيل: معناه: صلّوها في أوّل وقتها، من برد النهار وهو أوّله.

(هـ) وفيه: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردةُ»؛ أي: لا تَعب فيه ولا مَشقّة، وكل محبوب عندهم بارد. وقيل: معناه: الغنيمة الثابتة المستقرّة، من قولهم: بَرَدَ لِي على فلان حَقّ؛ أي: ثبت.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «وَدِدْت أنه بَرَدَ لَنا عملنًا».

وفيه: "إذا أبْصَر أحدُكم امْرأةً فلْيات زَوْجَتَه فإن ذلك بَرْدُ ما في نفسه"، هكذا جاء في "كتاب مسلم" بالباء الموحدة من البَرْد، فإن صحّت الرّواية فمعناه: أنّ إتيانه

زوجَتَه يُبرّدُ ما تَحرّكَت له نفسُه من حَرّ شهوة الجماع؛ أي: يُسكّنه ويجعله بارداً. والمشهور في غيره: «فإن ذلك يَرُدّ ما في نفْسه»، بالياء، من الردّ؛ أي: يعْكسه.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه شرب النبيذ بعد ما برد»؛ أي: سكن وفتر. يقال: جَد في الأمر ثم برد؛ أي: فَتر.

(هـ) وَفـيـه: «لما تَلقّاه بُريدَة الأسلمي قـال له: من الته؟ قـال: أنا بُريْدة، فـقـال لأبي بكر -رضي الله عنهما-: بَرَد أمْرُنَا وصلُح»؛ أي: سَهُل.

(هـ) ومنه الحديث: "لا تُبردُوا عن الظالم"؛ أي: لا تَشْتموه وتدْعُوا عليه فتُخَفَفوا عنه من عقوبة ذَنْبه.

(هـ) وفي حديث عمر: «فهَبَره بالسيف حتى بَرده؛ أي: مات.

(س) وفي حديث أمّ زرع: «بَرُودُ الظّل»؛ أي: طيّب العِشْرة. وَفَعُول يَسْتوي فيه الذّكر والأنثى.

(س) وفي حديث الأسود: «أنه كان يكتَحل بالبَرُود وهو محرم»، البرود -بالفتح-: كحل فيه أشياء باردة، وبرَدتُ عَيْني -مُخَفِّفًا-: كَحَلْتها بالبَرُود.

(هـ) وفي حـديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «أصْل كلِّ داء البَردَة»، هي التّخَمـة وثِقل الطعام على المعدة، سميت بذلك لأنها تُبْرد المعدة فلا تستمرىء الطعام.

(ه) وفي الحديث: "إنّي لا أخيس بالعَهد ولا أحبس البرد»؛ أي: لا أحسب الرسل الواردين عليّ. قسال الزمخشري: البرد -يعني: ساكناً - جمع بريد وهو الرسول، مُخَفّف من بُرد، كرسل مخفف من رسل، وإنما الرسول، مُخَفّف من بُرد، كرسل مخفف من رسل، وإنما بها في الأصل البَغلُ، وأصلها بريده دم؛ أي: محذوف بها في الأصل البَغلُ، وأصلها بريده دم؛ أي: محذوف الذنّب، لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب كالعكلمة لها، فأعربت وخُفقت. ثم سمي الرسول الذي يركبه بريداً، والمسافة التي بين السكتين بريداً، والسكة موضع بريداً، والمسكنة الفيوج المرتبون من بيت أو قبة أو رباط، وكان يُرتب في كل سكة بِغال. وبُعْد ما بين السكتين فرسخان، وقيل: أربعة.

(س) ومنه الحديث: «لا تقصر الصِلاة في أقل من أربعة برد»، وهي ستة عشر فرسخاً، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: أربعة آلاف ذراع.

(هـ) ومنه الحـديث: «إذا أبْرَدْتُم إليّ بريداً»؛ أي: أنفذتُم رسولاً.

(هـ) وفيه ذكر: «البُرْد والبُرْدة»؛ في غير موضع من الحديث، فالبُرد: نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبُرُود، والبُرْدة: الشَّمَلَةُ المخطَّطة. وقيل: كِساء أسود مُرَبَّع فيه صورٌ تَلْسه الأعراب، وجمعها بُرَدٌ.

وفيه: «أنه أمر أن يؤخذ البرديّ في الصدقة»، هو -بالضم-: نوع من جَيد التّمر.

■ برر: في أسماء الله -تعالى-: «البرّ»، هو العَطوف على عباده بيرة ولطفه. والبَرُّ والبارَّ بمعنى، وإنما جاء في أسماء الله -تعالى- البَرّ دُون البارّ. والبِرّ -بالكسر-: الإحسان.

ومنه الحديث في: برّ الوالدين، وهو في حقهما وحق الأقربين من الأهل ضدّ العُقوق، وهو الإساءة إليهم والتّضييع لحقهم. يقال: برّ ييرّ فهو بارّ، وجمعه برررة، وجمع البرّ أبرار، وهو كثيراً ما يُخَص بالأولياء والزهاد والعبّاد.

ومنه الحديث: «تمسّحوا بالأرض فإنها بكم بَرّة»؛ أي: مُشْفَقة عليكم كالوالدة البَرّة بأولادها؛ يعني: أن منها خَلْقكم، وفيها مَعاشكُم، وإليها بَعْد الموت كِفَاتكم.

ومنه الحديث: «الأثمة من قريش، أبرارها أمراء أبرارها أمراء أبرارها، وفُجّارها أمراء فُجّارها»، هذا على جهة الإخبار عنهم لا على طريق الحُكُم فيهم؛ أي: إذا صَلَح الناس وبروا وليهم الأخيار، وإذا فسدوا وفجروا وليهم الأشرار. وهو كحديثه الآخر: «كما تكونون يُولِّي عليكم».

وفي حديث حكيم بن حزام: «أرأيتَ أموراً كنتُ أتَبَرّرُ بهَا؟»؛ أي: أطلب بها البِرّ والإحسان إلى الناس والتقرّب إلى الله -تعالى-.

وفي حديث الاعتكاف: «آلبِرّ يُرِدْنَ»؛ أي: الطاعة والعبادة.

ومنه الحديث: «ليس من البر الصيامُ في السفر».

وفي كتاب قريش والأنصار: «وأنْ البِرِّ دُونَ الإِثم»؛ أي: أن الوفاء بما جعل على نفسه دون الغَدْر والنكث.

وفيه: «الماهر بالقرآن مع السَّفَرة الكِرام البَرَرة»؛ أي: مع الملائكة.

(هـ س) وفسيه: «الحج المُبُرور ليس له ثواب إلا الجنة»، هو الذي لا يخالطه شيء من المَآثِم. وقيل: هو المقبول المَقابَلُ بالبِرّ وهو الشواب. يقال: بَرَّ حَجّه، وبُرَّ حَجّه، وبُرَّ الله حجّه، وأبَرَّه برّا -بالكسر- وإبْراراً.

(هـ) ومنه الحديث: «بَرّ الله قَسَمـه وأبرّه»؛ أي:

صدقه.

(س) ومنه حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «لم يخرج من إلَّ ولا برَّ»؛ أي: صدَّق.

ومنه الحديث: «أمِرْنا بسبع، منها: إبْرَارُ المُقْسِم».

(س) وفيه: «أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: إنَّ ناضحَ اللهِ عَلَيْ فَقَال: إنَّ ناضحَ اللهِ عَلَيهم، من قد أبرَّ عليهم، إ أي: استصعب وَغَلبهم، من قولهم: أبرَّ فلانٌ على أصحابه؛ أي: عَلاهُم.

وفي حديث زمزم: «أتاه آت فقال: احْفِر بَرّة»، سماها بَرّة؛ لكثرة منافعها وسعة ماثها.

وفيه: «أنه غَيّر اسْم امرأة كانت تُسمّى: بَرّة؛ فسماها: زينب، وقال: تُزكّي نفسها،، كأنه كَرِه لها ذلك.

(س) وفي حديث سَلمانَ: «من أصلح جوّانيه أصلح الله بَرّانِيه»، أراد بالبرّاني؛ العَلانِية، والألف والنون من زيادات النّسب، كما قالوا في صَنْعاء: صَنْعانِيّ. وأصله من قسولهم: خسرج فسلان بَرّاً؛ أي: خسرج إلى البرّ والصّحراء، وليس من قديم الكلام وفصيحه.

في حديث طَهْفة: «ونَسْتَعْضَد البَرِير»؛ أي: نَجْنيه للأكل. والبَرير: ثَمَر الأراك إذا اسُودٌ وبلغ. وقيل: هو السم له في كلّ حال.

(س) ومنه الحديث الآخر: «ما لنا طعام إلا البَرير».

■ بسرز: (هـ) في حديث أمّ معبد: "وكانت بَرْزَة تحتيي بِفناء القُبّة، يقال: امرأة بَرْزَة، إذا كانت كهلة لا تحتيب احتيجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتُحديثهم، من البُروز، وهو: الظهور والخُروج.

(س) ومنه الحديث: «كان إذا أراد البراز أبْعَد»، البراز الفتح-: اسم للفَضاء الواسع، فكنّوا به عن قضاء الغائط كما كنّوا عنه بالخلاء؛ لأنهم كانوا يتبوزون في الأمكنة الخالية من الناس. قال الخطّابيّ: المحدّثون يَروونه بالكسر وهو خطأ، لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. وقال الجوهري بخلافه، وهذا لفظه: البراز المبارزة في الحرب، والبراز -أيضاً-كناية عن ثُفل الغذاء، وهو: الغائط، ثم قال: والبراز -بالفتح-: الفضاء الواسع، وتبرز الرجل؛ أي: خرج إلى البراز للحاجة. وقد تكرر المكسور في الحديث.

ومن المفتوح حديث يعلى: «أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يغتسل بالبراز»، يُريد الموضع المنكِشف بغير سُترة.

ويُروَى بالسين المهملة بمعناه.

◄ بَرْطُل: في قصيد كعب بن زهير:
 من خَطْمِها ومن اللَّحْيَيْنِ بِرْطِيلُ
 البِرْطِيل: حَجَر مُسْتَطيل عظيم، شبه به رأس الناقة.

■ برطم: (س) في حديث مجاهد: "في قوله تعالى: ﴿وَانْتُمْ سَامِدُونَ ﴾، قال: هي: البَرْطَمَة»، وهو الانْتَفَاخ من الغسضب. ورجل مُبَرْطِم: مُتكبّر. وقسيل: مُقَطّب مُتَخَضّبٌ. والسامد: الرافع رأسة تكبّراً.

■ برق: (هـ) فيه: «أَبْرِقُوا، فإنّ دم عَفْراء أزكى عند الله من دَم سَوْدَاوَيْنَ، أي: ضَحّوا بالبَرْقاء؛ وهي الشاة التي في خلال صُوفها الأبيض طاقات سُود. وقيل: معناه: اطلبوا الدّسم والسّمن، من برَقْتُ له إذا دسّمت طعامه بالسّمْن.

وفي حديث الدجال: «إن صاحب رايته في عَجْب ذَنَبه مثلُ ألية البَرَق، وفيه هُلبات كهلْبات الفَرس»، البَرق -بفتح الباء والراء-: الحَمَل، وهو تعريب برَه بالفارسية.

(س) ومنه حديث قتادة: «تسوقهم النار سَوْق البرَق الكسير»؛ أي: المكسور القوائم. يعني: تسوقهم النار سَوْقاً رَفِيقاً كما يُساق الحَملُ الظّالع.

(هـ) وفي حديث عمرو: «أنه كتب إلى عُمر: إن البحر خلق عظيم يركبه خَلق ضَعيف، دُودٌ عَلى عُود، بين غَرَق وبرَق»، البرق -بالتحريك-: الحَيْرة والدّهش.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: «لكل داخل بَرْقـةٌ»؛ أي: دهْشَة.

ومنه حديث الدعاء: «إذا بَرِقَت الأبصار»، يجوز كسر الراء وفتحها، فالكسر بمعنى: الحيرة، والفتح من البَرِيق: اللَّمُوع.

وفيه: «كفى بِبَارقة السّيوف على رأسه فتنةً»؛ أي: لمعانُها. يقال: برَقَ بسيفه وأبْرق إذا لَمع به.

(هـ) ومنه حديث عمار: «الجنة تحت البارقة»؛ أي:
 تحت السيوف.

وفي حديث أبي إدريس: «دخلت مسجد دِمَشق فإذا فتى بَرّاق الثّنايا»، وصف ثناياه بالحسن والصفاء، وأنها تلمع إذا تبسم كالبرق، وأراد صفة وجهه بالبشر والطلاقة.

ومنه الحديث: ﴿تَبْرُقُ أَسَارِيرِ وَجُهِــهـ﴾؛ أي: تَلْمع

■ برزخ: في حديث المبعث عن أبي سعيد: "في برُزُخ ما بين الدنيا والآخرة"، البرزخ: ما بين كل شيئين من حاجز.

(هـ) ومنه حديث علي: «أنه صلى بقـوم فـأسْوَى بَرْزُخــاً»؛ أي: أسْقَط في قِراءته من ذلك الموضع إلى الموضع الذي كان انتهى إليه من القرآن.

ومنه حديث عبد الله: "وسئل عن الرجل يجد الوسوسة؟ فقال: تلك برازخ الإيمان"، يُريد ما بين أوّله وآخره. فأوّله الإيمان بالله ورسوله، وأدناه إماطة الأذَى عن الطريق. وقيل: أراد ما بين اليَقِين والشك. والبَرازخ جَمْع بَرْزخ.

■ برزق: (هـ) فيه: «لا تقوم الساعة حتى يكون الناس برازيق»، ويُروى: «بَرازِق»؛ أي: جـمـاعـات، واحده بِرْزاق وبَرْزق. وقيل: أصل الكلمة فارسية معربة. (هـ) ومنه حـديث زياد: «ألم تكن منكم نُهاة تَمنع الناس عن كذا وكذا، وهذه البَرازِيق».

■ بسرس: في حديث الشّعْبِي: «هو أحَلّ من ماء بُرْس»، بُرس: أجَمة معروفة بالعراق، وهي الآن قرية.

■ برس: (س) في حديث الطّرِمّاح: «رأيت جَذية الأبرش قصيراً أُبيُّرِش»، هو تبصغير أبْرَش. والبُّرْشَة: لُونٌ مختلط حمرة وبياضاً، أو غيرهما من الألوان.

■ برشم: في حديث حذيفة: «كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الحسر، وكنت أساله عن السّر، فبرشموا له»؛ أي: حدقوا النظر إليه. والبَرْشَمة: إدامة النظر.

■ برض: (هـ) فيه: «ماء قليل يَتَبرّضُه الناس تَبرّضاً»؛ أي: ياخذونه قليلاً قليلاً. والبَرْضُ: الشيء القليل.

(س) وفي حديث خزيمة وذكر السّنة المُجدِبة: «أَيُبَستْ بَارِضَ الْوَدِيسِ»، البارض: أوّل ما يَبْدو من النبات قبل أن تعرَف أنواعه، فهو ما دام صغيراً بَارِضٌ، فإذا طال تبيّنت أنواعه. والوديسُ: ما غطّى وجه الأرض من النبات.

■ بَرْطُش: (هـ) فيه: «كان عمر في الجاهلية مَرْطشاً»، وهو السّاعي بين البائع والمُشْتري، شِبه الدّلال،

وتستنير كالبَرْق. وقد تكررت في الحديث.

(س) وفي حديث المعراج ذكر: «البُراق»، وهي الدّابة التي ركبها ﷺ ليلة الإسراء. سُمّي بذلك لِنُصوع لَوْنه وشِدّة بَرِيقه. وقيل: لسُرعة حركته شَبّهَهُ فيهما بالبَرق.

وفي حديث وحشيّ: «فاحتمله حتى إذا بَرِقَت قدَماه رمي به»؛ أي: ضَعُفَتَا، وهو من قسولهم: برِق بَصسرُه؛ أي: ضَعُف.

وفيه ذكر: ﴿بُرُقَةَ﴾، هو -بضم الباء وسكون الراء-: موضع بالمدينة به مالٌ كانت صدقات رسول الله ﷺ منها.

■ برك: (س) في حديث الصلاة على النبي ﷺ: 
«وبارِكْ على محمد وعلى آل محمد»؛ أي: أثبت له وأدم 
ما أعطَيْته من التشريف والكرامة، وهو من بَرَكُ البعيرُ إذا 
ناخ في مسوضع فَلزِمة. وتُطلق البَركـةُ -أيضـاً- على 
الزيادة. والأصل الأوّلُ.

وفي حديث أمّ سُليم: «فحنّكه وبَرّك عليه»؛ أي: دَعَا لَهُ بالنّركة.

وفي حديث على: «الْقَت السّحابُ بَرْكَ بَوانِيها»، البَرْك: الصّدْر، والبَواني: أركان الْبِنْيَة.

وفي حديث علقمة: «لا تَقْرَبُهُم فإن على أبوابهم فتناً كمبارك الإبل»، هو الموضع الذي تَبْرُك فيه، أراد أنها تُعْدِي، كما أن الإبل الصحاح إذا أنيخت في مبارك الجربي جَربَتْ.

وفي حديث الهجرة: «لو أمرتنا أن نَبُلُغ معك بها بَرْك الغِماد» -تُفْتح الباء وتُكْسر، وتُضَمّ الغَين وتُكُسر-: وهو اسم موضع باليمن. وقيل: هو موضع وراء مكة بِخَمْس لبال.

(س) وفي حديث الحسين بن علي: «ابترك الناس في عثمان»؛ أي: شَتَمُوه وتَنقَصُوه.

■ برم: (هـ) فيه: «من استُمع إلى حديث قوم وهُم له كـارهون صُبّ في أُذُنَيه البَرَمُ»، هو الكُحْل المذاب. ويُروَىَ البَيْرَم، وهُو هُو، بزيادة الياء، وقيل: البَيْرِم: عَتَلَة النجّار.

(س) وفي حديث وفد مَذْحج: «كِرَامٌ غيرُ أَبْرَام»، الأَبْرَام، واحدهم بَرَم -بفتح الراء-، وهو في الأُسل الذي لا يَدْخل مع القوم في المَيْسر، ولا يُخْرِج فيه معهم شيئاً.

(س) ومنه حديث عسمرو بن معدي كرب: «قال لعُمَر: أأبرام بنو المُغيرة؟ قال: ولم؟ قال: نزلت فيهم فما قروني غير قوس وتور وكعب، فقال عمر: إن في ذلك لشبَعاً»، القوس: ما يَبْقى في الجُلّة من التّمر، والنورد: قطعة عظيمة من الأقط، والكعب: قطعة من السّمن.

(هـ) وفي حـديث خـزيمة السلمي: «أَيْنَعَت العَنَمـة وسقطت البَرَمَة»، هي زَهْر الطّلْح، وجمعها بَرَم، يعني: أنها سَقَطت من أغصانها للجَدْب.

وفي حديث الدعاء: «السلام عليك غير مُودَّع بَرَماً»، هو مصدر بَرِم به -بالكسر- يُبْرَم بَرَماً -بالتحريك- إذا سَبْمَه وملّه.

وفي حـديث بَريرة: ﴿رأى بُرْمَةٌ تَفُورُ ﴾، البُرْمَة: القدر مطلقاً، وجمعها بِرَام، وهي في الأصل المتّخَذة من الحَجر المعروف بالحجاز واليمن، وقد تكررت في الحديث.

■ برنس: (س) في حديث عمر: «سقط البُرنُس عن راسي»، هو كل ثوب رأسه منه مُلْتَزق به، من دُرّاعة أو جُبّة أو مِمْطَرٍ أو غيره. وقال الجوهري: هو قَلَنْسُوة طويلة كان النّساك يلبَسونها في صدر الإسلام، وهو من البِرْس -بكسر الباء-: القُطن، والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربي.

■ برهوت: (س) في حديث عليّ: «شَرُّ بشر في الأرض برَهُوتٌ»، هي -بفتح الباء والراء-: بشر عميقة بحضْرموت لا يُستطاع النزول إلى قعْرها. ويقال: بُرهُوتٌ -بضم الباء وسكون الراء-، فتكون تاؤها على الأول زائدة، وعلى الشاني أصلية، أخرجه الهروي عن علي، وأخرجه الطبراني في «المعجم» عن ابن عباس عن النبي

■ برهن: فيه: «الصدّقة برهان»، البرهان: الحجة والدليل؛ أي: أنها حجة لطالب الأجر من أجْل أنها فرْض يجازي الله به وعليه، وقيل: هي دليل على صحة إيمان صاحبها لطيب نفسه بإخراجها، وذلك لِعَلاقة ما بين النفس والمال.

■ بسره: (س) في حديث ابن عباس: «أهْدَى النبي عباس: «أهْدَى النبي عبيلاً عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد الله الله الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الله عبد الله

ورُبَا كانت من شَعَر. وليس هذا موضعها، وإنما ذكرناها على ظاهر لفظها؛ لأن أصلها بَرْوَة، مثل فروة، وتجمع على بُرِّى، وبُرات، وبُرين -بضم الباء-.

(س) ومنه حديث سلمة بن سُحيم: «إنَّ صاحباً لنا ركب ناقة ليست بِمُبراة فسقط، فقال النبي ﷺ: غَرَّر بنَفْسه، اي: ليس في أَنْفها بُرة. يقال: أَبْريْتُ الناقة فهي مُبراة.

■ بَرَهْرُهَـة: في حديث المبعث: "فأخرج منه علقة سُوْداء، ثم أدخل فيه البَرهْرهَة"، قيل: هي سكينة بينضاء جديدة صافية، من قولهم: امرأة بَرهْرهَة كأنها ترْعُد رطوبة. ويُروَى: "رَهْرَهَة"؛ أي: رحرحة واسعة. قال الخطابي: قد أكثرت السؤال عنها فلم أجِدْ فيها قولاً يُقطَع بصحته، ثم اختار أنها السكين.

■ برا: (س) فيه: «قال رجل لرسول الله ﷺ: يا خسير البَرية»، البرية: الخَلْق، وقد تكرر ذكرها في الحديث. تقول: بَرَاه الله يَبْرُوه بَرْواً؛ أي: خلقه، ويُجمع على البسرايا والبَريّات، من البَرَى: التراب، هذا إذا لم يُهْمز، ومَن ذهب إلى أنّ أصله الهمز أخذه من بَرأ الله الخلق يَبْرُوهم؛ أي: خَلقهم، ثم تُرك فيها الهمز تخفيفاً ولم تُستعمل مَهمُوزة.

(هـ) وفي حديث علي بن الحسين: «اللهم صل على محمد عدد الثرى والبَرَى والْوَرَى»، البَرى: التراب.

(س) وفي حديث حليمة السعدية: «أنها خرَجَت في سنة حَمراء قَدْ بَرت المال»؛ أي: هَزَلَت الإبل وأخذَت من لحمَها، من البَرْي: القطع. والمالُ في كلامهم أكثر ما يُطْلقونه على الإبل.

وفي حديث أبي جحيفة: «أبري النبل وأريشها»؛ أي: أنحتُها وأصلحها وأعمل لها ريشاً لتَصِير سِهَاماً يُرْمى بها.

(س) وفيه: «نَهى عن طعام المُتبَارِيَيْن أَنْ يُؤكل»، هما المُتعَارِضَان بِفِعْلهما ليُعْجِز أحدهما الآخر بصنِيعه. وإنما كرهه لما فيه من المباهاة والرِيّاء.

ومنه شعر حسان:

يُبَارِيـــنَ الأعِنَّة مُصْعِدَاتٍ

على أكْتَاف ها الأسلُ الظّمَاء

المُباراة: المجاراة والمُسابَقة؛ أي: يُعَارِضُها في الجذب لقُرّة نفُوسها، أو قُوّة رؤوسها وعَلْكِ حدائدها. ويَجُوز أن يريد مشابَهتها لها في اللّين وسرعة الأنقياد.

## (باب الباء مع الزاي)

■ برخ: (س) في حديث عمر: «أنه دعا بفرسين هَجِين وعَربيّ إلى الشرب، فتطاول العتيق فشرب بطُول عُنقه، وتَبازَخ الهَجِينِ»، التّبازُخ: أن يَشْني حافره إلى باطنه لقصر عُنقه. وتبازَخ فلان عن الأمر؛ أي: تقاعس. وفيه ذكر وفد: «بُزاخة»، هي -بضم الباء وتخفيف الزاي-: موضع كانت به وقعة للمسلمين في خلافة أبي بكر الصديق -رضى الله عنه-.

■ بزر: (س) في حديث علي يوم الجمل: «ما شبهت وقع السيوف على المهام إلا بِوقع البيازر على المواجن»، البيازر: العصيّ، واحدتها بَيْزَرَة، وبيزارة. يقال: بَزَره بالعصا إذا ضربه بها. والمواجن: جمع مِيجنة، وهي الخشبة التي يدّق بها القصّار الثوب.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً يَنْتَعلون الشّعر وهُم البَازِر»، قيل: بَازر: ناحية قريبة من كِرْمان بها جبال، وفي بعض الروايات: هم الأكبراد، فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البَازِر، ويكون سُمّوا باسم بلادهم. هكذا أخرجه أبو موسى في حرف الباء والزاي من كتابه وشرحه. والذي رويناه في التتاب البخاري» عن أبي هريرة: سمعت رسول الله علي يقول: «بين يَدَي الساعة تقاتلون قوماً نعالهم الشّعر وهو هذا البارز»، وقال سفيان مرّة: وهم أهل البارز، ويعني: بأهل البارز أهل فارس كذا هو بِلُغتهم. وهكذا جاء في لفظ الحديث كانه أبدل السين زاياً فيكون من باب الباء لفظ الحديث كانه أبدل السين زاياً فيكون من باب الباء والزاي. والله أعلم. وقد اختُلف في فتح الراء وكسرها. وكذلك اختُلف مع تقديم الزّاي.

■ بزز: (هـ) في حديث أبي عبيدة: "إنه ستكون نُبُوة ورحمة، ثم كذا وكذا، ثم تكون بِزيزى وأخْذ أموال بغير حَق»، البِزيزى -بكسر الباء وتشديد الزاي الأولى والقصر-: السلب والتغلب. من بَزّه ثيابه وابْتَزّه إذا سلبه إيّاها. ورواه بعضهم: "بَرْبزيّا، قال الهروي: عرضته على الأزهري فقال: هذا لا شيء. وقال الخطابيّ: إن كان محفوظاً فهو من البَرْبزة: الإسراع في السير، يريد به عَسْف الولاة وإسراعهم إلى الظلم.

(س) فيمن الأوّل الحديث: (فيَبْتَزّ ثيبابي ومَتاعي)؛ أي: يُجَرّدني منها ويغلبُني عليها. أمر النبي ﷺ:

كَــٰذَبْتُم وَبَيْت الله يُبْزَى مُحــمَّدُ

وَلَمَّا نُطَاعِنْ دُونَه ونُنَاضِلُ

يُنزَى؛ أي: يُقهر ويُغْلَب، أُرادَ لا يُنزَى، فَحَذَفَ لا مِنَ جـواب القَسم، وهي مُرادة؛ أي: لا يُقْهَر ولم نقـاتل عنه ونُدافع.

(س) وفي حديث عبد الرحمن بن جبير: الا تُبَازِي المرأة»، التبازي: أن تُحرّك العَجْزَ في المشْي، وهو من البَزَاء: خُروج الصدر ودُخول الظهر. وأبْزَى الرجُل إذا رفع عَجُزَه. ومعنى الحديث فيما قيل: لا تَنْحَن لكلّ أحد.

#### (باب الباء مع السين)

■ بسأ: فيه: «أن النبي ﷺ قال بَعد وقعة بدْرٍ: لو كان أبو طالب حيّا لرأى سيوفنا وقد بسِئَتْ بالمياثِل»، بَسات -بفتح السين وكسرها-؛ أي: اعْتَادَتُ واسْتَأنَست، والمياثِل: الأماثل، هكذا فُسر، وكأنه من المقلوب.

■ بسيس: في حديث قُسّ: «فبَيْنا أنا أَجُول بَسْبَسَها»، البَسْبَسُ النَبِرِّ المَقْفِر الواسع، ويُروكى سسبَسْبَها، وهو بمعناه.

◄ بسر: (هـ) في حديث الأشج العبدي: «لا تشجروا ولا تبسروا»، البسر -بفتح الباء-: خلط البسر بالتمسر وانتباذهما معاً.

(س) ومنه الحـــديث في شَرْط مُشْتَري النّخل على البائع: «ليس له مِبْسَار»، وهو الذي لا يَرْطُب بُسْره.

(هـ) وفيه: «أنه كان إذا نَهض في سَفَره قال: اللهم بك ابْتَسَرْت»؛ أي: ابتدات بِسَفَري. وكل شيء أخذته غَضًا فــقــد بَسَرْته وابْتَسَرْته، هكذا رواه الأزهري، والمحدّثون يروونه بالنون والشين المعجمة؛ أي: تحركت وسرْت.

(هـ) وفي حديث سعد: «قال: لمّا أسْلَمتُ رَاغَمَتْني أمّي فكانت تَلقاني مرة بالبِشْر ومرة بالبَسْر»، البِشْر -بالمعجمة-: الطّلاقة، -وبالمهملة-: القُطوب. بَسَر وجهه يَيْسُره.

(هـ) وفي حديث الحسن: «قال للوليد التيّاس: لا تَبْسُر»، البَسْر: ضَرْب الفَحل الناقـة قـبل أن تَطلُب.

ومن الثاني الحديث الآخر: «من أخرج صدقته فلم يُجد إلا بَزْبَزِيّاً فيردّها»، هكذا جاء في «مسند أحمد بن حنبل».

وفي حديث عمر: "لما دنا من الشام ولقيه الناس قال لأسلم: إنهم لم يَرَوْا على صاحبك بزة قوم غَضب الله عليهم"، البِزّة: الهَيْئة، كأنه أراد هيئة العَجم، وقد تكرر في الحديث.

■ بزع: (هـ) فيه: «مررت بقصر مشيد بَزيع، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب»، البَزيعُ: الظريف من الناس، شُبّه القصرُ به لحُسنه وجماله، وقد تبَزّع الغلام؛ أي: ظَرُف. وتَبَزّع الشرّ؛ أي: تَفاقَم.

■ برغ: فيه: «حين بَزَغَت الشمس»، البُزُوغ: الطلوع. يقال: بزغت الشمس وبَزَغ القمر وغيرهما، إذا طَلَعت.

(س) وفسيه: «إن كان في شيء شفاء فه بَزْغة الحَجّام»، البَرْغ والتّبْزيغ: الشّرط بالمِبْزَغ؛ وهو المِشرط. وبَزَغَ دَمه: أساله.

■ بزق: (هـ) في حديث أنس: «أَتْينا أهل خيبر حينَ بزَقتِ الشــمس»، هكذا الرواية بالقــاف، وهي بمعنى: بزغت بأي: طلعت، والغين والقاف من مخرج واحد.

◄ بزل: في حديث الديات: «أربع وثلاثون ثنية إلى
 بَازِل عَامِها كلّها خَلِفَات».

(هـ) ومنه حـديث علي بن أبي طالب: «بَازِل عـامَيْن حَدِيثُ سِنِي»، البـازل من الإبل: الذي تَمَّ ثمـانِي سنين، ودخل في التاسعة، وحينئذ يطلعُ نابُه وتكمل قوته، ثم يقال له بعد ذلك: بازلُ عام، وبازِلُ عـامَين. يقول: أنا مستجمع الشباب مُستكمل القُوّة.

وفي حديث العباس: «قال يوم الفتح لأهل مكة: أسلموا تَسْلَموا، فقد اسْتُبْطنتم بأشْهَبَ بَازِل»؛ أي: رُمِيتم بأمر صَعْب شديد، ضَرَبَه مثلاً لشدة الأمر الذي نزل بهم.

(هـ) وفي حـديث زيد بن ثابت: «قـضى في البازلة بثلاثة أبْعِرَة»، البازلة من الشّجَاج التي تَبْزُل اللحم؛ أي: تَشُقّه، وهي المُتلاحمة.

بزا: (هـ) في قصيدة أبي طالب يُعاتب قريشاً في

يقول: لا تَحْمل على الناقة والشّاة قبل أن تَطْلُب الفحل. وفي حديث عـمْران بن حُصَين في صلاة القـاعـد: «وكان مَبْسُوراً»؛ أي: به بَواسير، وهي المَرض المعروف.

■ بسسس: (هـ) فيه: «يخرج قوم من المدينة إلى العراق والشام يَيسُون والمدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون»، يقال: بَسَسْت الناقة وأبْسَسْتها إذا سُقْتَها وزجَرْتَها، وقلت لها: بِسْ بِسْ -بكسر الباء وفتحها-.

رُسُ) وَفِي حَدَيْثُ الْمُتْعَةُ: ﴿وَمَعِي بُرْدُةَ قَدَّ بُسٌ مَنَهَا ﴾ ؟ أي: نيلَ منها وبَليَت.

(هـ) وفي حديث مجاهد: «من أسماء مكة البَاسّة»، سُميّت بها لأنها تَحْطِم من أخْطأ فيها. والبَسّ: الحَطْم، ويُروَى بالنون من النّسّ: الطّرْد.

(س) وفي حديث المغيرة: «أشأم من البَسُوس»، هي ناقة رماها كُلَيب بن وائل فقتَلها، وبِسَببها كانت الحرب المشهورة بين بكر وتَغْلب، وصارت مَشلاً في الشّوْم. والبَسُوس في الأصل: الناقة التي لا تَدُر حتى يقال لها: بُس بس بالضم والتشديد-، وهو صويّت للراعي يُسكّن به الناقة عند الحَلب. وقد يقال ذلك لغير الإبل.

وفي حديث الحجاج: «قال للنعّمان بن زُرْعَة: أمن أهل الرّس والبّس أنْت»، البّس: الدّس. يقال: بَس فلان لفسلان مَنْ يَتَخَبّر لَه خَبَره ويأتيه به؛ أي: دَسّه إليه. والسّسة: السّعاية بن الناس.

■ بسط: في أسماء الله -تعالى-: «الباسط»، هو الذي يَسْطُ الرزق لعباده ويُوسّعه عليهم بجُوده ورحمته، ويَشْطُ الأرواح في الأجساد عند الحياة.

(هـ) وفيه: قأنه كتب لوقد كلب كتاباً فيه: في الهَمُولة الرّاعية البساط الظّوّارا، البساط يُروَى بالفتح والكسر والفيم، قال الأزهري: هو -بالكسر-: جمع بسط وهي الناقة التي تُركَتْ وولدَها لا يُمنع منها ولا تُعطف على غيره. وبسط بعنى مبسوطة، كالطّحْن والقطف؛ أي: بُسِطَتْ على أولادها. وقال الْقُتَيْبي: هو -بالضم-: جمع بسط أيضاً كظش وظُوّار، وكذلك قال المواية به، فيكون المعنى في الهَمُولة التي تَرعى الأرض الواسعة، فإن صحت الواسعة، وحينئذ تكون الطاء منصوبة على المفعول. والظوّار: جَمْمُ ظشر، وهي التي تُرضع.

(هـ) وفيه في وصْف الغَيْث: «فوقع بَسِيطاً مُتَدَارِكاً»؛

أي: انْبَسط في الأرض واتسع. والمُتدارك: المُتتابع.

(هـ) وفريه: "يَدُ الله -تعالى- بُسْطانُ"؛ أي: مَبْسُوطة. قال: الأشبه أن تكون الباء مفتوحة حَمْلاً على باقي الصفات كالرحمن والغضبان، فأمّا بالضم ففي المصادر كالغُفران والرضوان. وقال الزمخسري: يَدَا الله بُسُط كَاذُن وَأَذْن، وفي قراءة عبد الله: "بل يَدَاه بِسْطَان»، بُسُط كَاذُن وَأَذْن، وفي قراءة عبد الله: "بل يَدَاه بِسْطَان»، بَسْط، تعالى الله عن ذلك. وقال الجوهري: ويد بِسْط بَسْط، تعالى الله عن ذلك. وقال الجوهري: ويد بِسْط أيضاً، يعني: بالكسر؛ أي: مُطْلَقة، ثم قال: وفي قراءة عبد الله: "بل يَدَاه بِسْطان».

(س) ومنه حديث عُروة: «لِيكُن وجْهُك بِسْطاً»؛ أي: مُنْبَسطاً منطلقاً.

ومنه حديث فاطمة: «يَبْسُطُني ما يَبْسُطها»؛ أي: يَسُرّني ما يسرها؛ لأن الإنسان إذا سُرّ انبسط وجْهُه واستَبْشَر.

(س) وفيه: «لا تُبسط ذراعينك انبساط الكلب»؛ أي: لا تَقْرِشْهما على الأرض في الصلاة. والانبساط مصدر انبسط لا بسط، فحمله عليه.

■ بسق: (هـ) في حديث قطبة بن مالك: ﴿ صلّى بنَا رَسُول الله ﷺ حتى قَرأ: ﴿والنّخل باسِقات﴾، البّاسِق: المُرْتَفع في عُلُوّه.

(هـ) ومنه الحديث في صفة السّحاب: «كيف تَرَوْن بُواسِقَها»؛ أي: ما استطال من فُروعها.

ومنه حديث قس: «من بواسِق أُقْحُوان».

وحديث ابن الزبير: «وارْجَحَنّ بعد تَبَسَّق»؛ أي: ثَقُلَ ومَالَ بعد ما ارتفَع وطال.

(هـ) وفي حليث ابن الحنفية: «كيف بَسَق أبو بكر أصحاب رسول الله ﷺ؟»؛ أي: كيف ارتفع ذِكْره دُونَهم. والبُسُوق: علو ذِكْر الرجُل في الفضل.

وَفِي حديث الحُديْبِية : «فقعد رَسولُ الله ﷺ على جَبَا الرّكِيّة فإمّا دَعَا وإما بَسَق فيه»، بسَق لغة في بَزَق وبَصَق.

■ بسل: (هـ) في حديث عمر: «كان يقول في دعائه آمين وبَسْلاً»؛ أي: إيجاباً يا رَبّ، والبَسْل يكون بمعنى الحلال والحرام.

(س) وفي حمديث عمر: «مات أُسَيْد بن حُضَيْر وأُبْسِل ماله»؛ أي: أُسْلِم بدَيْنه واستغرقه، وكان نخلاً،

فردّه عُمر وباع ثمره ثلاث سنين وقضَى دَيْنَه.

(س) وفي حديث خيفان: «قال لعثمان: أمّا هذا الحي من همدان فأنجاد بسل»؛ أي: شـجـعـان، وهو جـمع باسل، كبازل وبُزل سمي به الشجاع لامتناعه ممن يقصده.

#### (باب الباء مع الشين)

■ بشر: (هـ) فيه: «ما من رجل اله إبل وبقر لا يؤدّي حقها إلاّ بُطح لها يوم القيامة بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَاكثر ما كانت وأبْشَره»؛ أي: أحْسَنه، من البِشْر وُهو طلاقــة الوجــه وبشاشتُه. ويروى: «وآشره»؛ من النشاط والبَطر، وقـد تقدم.

وفي حديث توبة كعب: «فأعطيته ثوبي بُشارة»، البُشارة -بالضم-: ما يُعطَى البشير، كالعُمالة للعامل، -وبالكسر- الاسم؛ لأنها تُظهر طلاقة الإنسان وفرَحه.

(هـ) وفي حديث عبد الله: "من أحبّ القرآن دليل فَلْيَبْشَر"؛ أي: فليَفْرَح وليُسرّ، أراد أن محبة القرآن دليل على محض الإيمان. مِن بَشَر يَبْشَر -بالفتح-، ومن رواه بالضم فهو من بَشَرتُ الأديم أبشُرُه إذا أخذت باطنه بالشّفْرة، فيكون معناه: فليُضمّر نفسه للقرآن، فإن الاستكثار من الطعام يُنسيه إياه.

(هـ) وفي حديث عبد الله بن عمرو: «أُمرْنَا أَن نَبْشُرِ الشُوارب بَشْراً»؛ أي: نُحفيها حتى تبين بَشَرتُها، وهي ظاهر الجلد، ويجمع على أبشار.

ومنه الحديث: «لم أبْعَث عُمَّالي لِيَضْربوا أبشاركم».

ومنه الحديث: «أنه كان يُقبّل ويُباشر وهو صائم»، أراد بالمُباشرة: الملامسة. وأصله من لَمْس بَشرة الرجُل بَشرة المرأة. وقد تكرر ذكرها في الحديث. وقد ترد بمعنى الوطء في الفُرْج وخارجاً منه.

ومنه حديث نجية: «ابْنَتُكَ المؤدَمَةُ المُبشَرَة»، يصف حُسن بَشرتها وشدّتها.

(س) وفي حديث الحجاج: «كيف كان المطر وتبشيره؟»؛ أي: مَبْدَؤه وأوّله. ومنه: تباشير الصّبح: أوائله.

■ بشش: (هـ) فيه: «لا يُوطّن الرجل المساجد للصلاة

إلاّ تَبَشْبشَ الله به كما يَتَبَشْبَش أهل البيت بغائبهم»، البَشّ: فرح الصّديق بالصديق، واللطفُ في المسالة والإقبال عليه، وقد بَشِشْتُ به أَبشٌ. وهذا مثل ضربه لِتلَقّيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه.

ومنه حديث علي: «إذا اجتمع المسلمان فتذاكرا غفر الله لأبَشّهما بصاحبه».

ومنه حديث قيصر: «وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب»، بَشاشة اللقاء: الفَرحُ بالمرء والانبساط إليه والأنس به.

■ بشع: فيه: «كان رسول الله ﷺ ياكل البَشع»؛ أي: الخَشِن الكريه الطّعم، يريد أنه لم يكن يَدُم طعاماً. ومنه الحديث: «فوضعت بين يدي القوم وهي بَشِعة في الحلق».

■ بشق: في حديث الاستسقاء: "بَشَقَ المسافرُ ومُنع الطريقُ"، قال البخاري؛ أي: انسدّ، وقال ابن دريد: بشق: أسرع، مثل بَشك. وقيل: معناه: تأخر. وقيل: ميسَّر. وقيل: مكنّ. وقيل الخطّابي: بَشق ليس بشيء، وإنما هو لئق من اللّقق: الوحل، وكذا هو في رواية عائشة، قالت: فلما رأى لئق الثياب على الناس. وفي رواية أخرى لأنس: أن رجلاً قال لما كثر للطر: يا رسول الله! إنه لئق المال. قال: ويحتمل أن يكون مشق؛ أي: صار مَزلة وزلقا، والميم والباء يتقاربان. وقال غيره: إنما هو بالباء من بشقنت الثوب وبشكته إذا قطعته في خفة؛ أي: قطع بالمسافر. وجائز أن يكون بالنون، من قولهم: نَشِق الظبي في الحبالة إذا علق فيها. ورجل نَشِق: إذا كان عمن يدخل في أمور لا يكاد يخلص منها.

■ بشك: (هـ) في حديث أبي هريرة: «أن مروان كساه مِطْرف خَزّ فكان يُثْنِيه عليه إثْنَاء من سَعته، فانْشَقّ، فبشكه بَشُكاً»؛ أي: خاطه. البَشْك: الخياطة المستَعْجِلة المتباعدة.

■ بشم: (س) في حديث سمرة بن جُنْدب: «وقيل: له إنّ ابْنَك لم ينم البَارِحة بَشَماً، قال: لو مات ما صلّيت عليسه»، البَشَم: التّخَمسة عن الدّسَم. ورجل بَشِمٌ –بالكسر-.

(س) ومنه حديث الحسن: «وأنت تَتَجَشّاً من الشّبَع بَشُماً».

وفي حديث عبادة: «خير مال المسلم شاءٌ تأكل من ورق القتاد والبَشَام»، البَشام: شجر طيّب الرّيح يُستاك به، واحِدتُها بَشَامة.

(س) ومنه حـديث عـمـرو بن دينار: «لا بأس بِنَزْع السّواك من البَشَامة».

ومنه حديث عُتبة بن غَزْوان: «ما لنا طعامٌ إلا ورَق البَشام».

## (باب الباء مع الصاد)

■ بصبص: (س) في حديث دَانِيال -عليه السلام-: «حين أُلقي في الجبّ وألقي عليه السبّاع فَجَعلن يَلْحَسْنَهُ وَيَبُصبُومُنَ إليه»، يقال: بَصبّص الكلبُ بِذَنَبه إذا حرّكه، وإنما يَفْعل ذلك من طَمع أو خوف.

■ بصر: في أسماء الله -تعالى-: «البصير»، هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة. والبصر في حَقّه عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نُعوت المبْصَرات.

(هـ) وفيه: "فأمر به فبُصّر رأسه"؛ أي: قُطع. يقال: بَصّرَهُ بِسَيفه إذا قطعه.

(هـ) وفي حديث أم معبد: "فأرسلتُ إليه شاة فرأى فيها بُصْرة من لبن"، تُريد أثراً قليلاً يُبْصِره الناظر إليه.

(هـ) ومنه الحديث: قكان يصلى بنا صلة البَصر، حتى لو أن إنساناً رمى بِنَبْلة أَبْصَرها»، قيل: هي صلاة المغرب، وقيل: صلاة الفجر؛ لأنهما يؤدّيان وقد اختلط المغلام بالضياء. والبَصر: ها هنا بمعنى الإبصار، يقال: بصرر به بَصرا.

ومنه الحديث: «بصُر عيني وسمع أَذُني»، وقد تكرر هذا اللفظ في الحديث، واختُلِف في ضبطه، فرُوي بصُر وسَمع، وبصّر وسَمّع، على أنهما اسمان.

وفي حديث الخوارج: الوينظر في النّصْل فعلا يرى بصيدرة»؛ أي: شيئًا من الدّم يَسْتَدِلّ به على الرّميّة ويَسْتَبينها به.

وفي حديث عشمان: «ولتَخْتَلِفُنَّ على بَصِيرة»؛ أي: على معرفة من أمركم ويقين.

ومنه حديث أم سلمة: «أليس الطريق يجمع التاجر

وابنَ السبيل والمستبصرَ والمجبُور؟!»؛ أي: المسبين للشيء، يعني: أنهم كانوا على بَصِيرةٍ من ضلالَتِهم، أرادت أن تلك الرّفقة قد جمعت الأخيار والأشرار.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «بُصْرُ كلّ سماء مسيرةُ خمسمائة عام»؛ أي: سمكها وغلَظُها، وهو بضم الباء. (هـ) ومنه الحديث: «بُصْرُ جلد الكافر في النار

(هـ) ومنّه الحـــديث: «بُصْرُ جلد الكافـــر في النار أربعون ذراعاً».

■ بصص: (هـ) في حديث كعب: «تُمسَك النار يوم القيامة حتى تَبِصٌ كأنها مَتْن إهالة»؛ أي: تَبْرُق ويَتَلألأ ضوؤها.

# (باب الباء مع الضاد)

■ بضض: (هـ) في حديث طهفة: «ما تَبِض بِبلال»؛
 أي: ما يَقْطُر منها لبن. يقال: بَض الماء إذا قطر وَسال.

(هـ) ومنه حـديث تبـوك: «والعين تَبِضٌ بشيء من

(هـ) ومنه حـديث خـزية: «وَبَضَّت الحَلَمـةُ»؛ أي: درّت حَلمة الضّرع باللبن.

ومنه الحديث: «أنه سقط من الفرس فإذا هو جالس وعُرْض وجهه بيض ماء أصفر».

(س) وحديث النخعي: «الشيطان يجري في الإحليل ويبض في الدّبُر»؛ أي: يدب فيه فيخيّل أنه بلّل أو ريح. وفي حديث على: «هَل يَنْتَظْر أهلُ بَضَاضة الشباب إلا كذا»، البَضَاضة: رقّة اللّون وصفاؤه الذي يؤثّر فيه أدنى شيء.

(هـ) ومنه: «قدم عـمـرو على مـعـاوية وهو أبض الناس»؛ أي: أرقهُم لوناً وأحْسَنُهم بَشَرَة.

ومنه حديث رُقَيقة: «ألا فانظروا فيكم رجُلاً أَنْيَضَ نَضَاً».

(هـ) ومنه قول الحسن: «تَلْقَى أَحَدَهُم أَبْيُضَ بَضَّاً».

• بضع: (هـ) فيه: «تُسْتَامَرُ النساء في أَبْضَاعِهِنَّ»، يقال: أَبْضَعْتُ المرأة إِبْضَاعاً إذا زوّجْتَها. والاسْتَبْضَاع: نوع من نكاح الجاهليّة، وهو استفعال من البُضع: الجماع. وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجُل لتنالَ منه الولد فقط. كان الرجل منهم يقول لأمته أو امرأته: أرسلي إلى فلان فاستَبْضِعي منه، ويْعتَزِلُها فلا يَسها حتى

يَتَبَيِّن حملُها من ذلك الرجُل. وإنما يُفْعل ذلك رغبةً في نجَابة الوَلد.

(هـ) ومنه الحديث: «أن عبد الله أبا النبي ﷺ مرّ بامرأة فدَّعَتْه إلى أن يَسْتَبْضع منها».

(هـ) ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «وله حَصَّنني ربي من كل بُضْع»؛ أي: من كل نكاح، والهاء في له للنبي ﷺ، وكان تزوّجها بكراً من بين نسائه. والبُضْعُ يطلق على عقد النكاح والجماع مَعاً، وعلى الفَرْج.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه أمر بلالاً فقال: ألا مَن أصاب حُبْلَى فلا يَقْرَبَنّها فإن البُضْع يَزيد في السّمع والبَصر»؛ أي: الجماع.

ومنه الحديث: (وَبُضْعُه أهلَه صَدَقَةٌ)؛ أي: مُباشَرتهُ. (س) ومنه حديث أبي ذر: (وبَضيعَتُه أهلَه صَدَقَةٌ).

ومنه الحديث: «عَتَقَ بُضْعُكِ فاختاري»؛ أي: صار فَرْجُك بالعِتْق حُراً فاختاري الشبات على زَوْجِك أو مُفَارَقَته.

(هـ) ومنه حديث خديجة: «لما تزوجها النبي عليه دخل عليها عَمْرو بن أسد، فلما رآه قال: هذا البُضْع السذي لا يُقْرَع أنسفُه، يريد هـذا الكُف، السذي لا يُرد نكاحه، وأصله في الإبل أن الفــحل الهَجين إذا أراد أن يَضْرب كراثم الإبل قَرعُوا أَنْفَه بِعَصاً أو غيرها ليرتد عنها ويَثرُكها.

وفي الحديث: «فاطمة بضْعَة مني»، البَضْعسة -بالفتح-: القطعة من اللحم، وقد تكسر؛ أي: أنها جزء منى، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم.

ومنه الحديث: «صلاة الجماعة تَفْضُل صلاة الواحد بيضع وعشرين درجة»، البِضْع في العدد -بالكسر، وقد يُفْتح-: ما بين الشلاث إلى التسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة؛ لأنه قطعة من العدد. وقال الجوهري: تقول يضع سنين، وبضْعة عشر رجُلاً، فإذا جاوزت لفظ العَشْر لا تقول بضع وعشرون. وهذا يخالف ما جاء في الحديث.

وفي حديث الشَّجَاج ذِكْر: «البـاضـعــة»، وهي الَّتي تأخذ في اللحم؛ أي: تَشُقُّه وتَقْطعه.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «أنه ضـرب رجُلاً ثلاثين سـوطاً كلّهـا تَبْضَع وتَحْدِر»؛ أي: تشق الجلد وتقْطَعـه وتُجْرى الدم.

(س) وفيه: «المدينة كالكِير تَنْفِي خبشها وتُبْضع

طيبها»، كذا ذكره الزمخشري. وقال: هو من أبْضَعتُه بضَاعة إذا دفعتُها إليه، يعني: أن المدينة تُعطي طيبها ساكنها. والمشهور بالنون والصاد المهملة. وقد رُوى بالضاد والخاء المعجمتين، وبالحاء المهملة من النضع والنضخ، وهو رَشّ الماء.

(س) وفيه: «أنه سئل عن بئر بُضَاعة»، هي بئر معروفة بالمدينة، والمحفوظ ضم الباء، وأجاز بعضهم كسرها، وحكى بعضهم بالصاد المهملة.

(س) وفيه ذكر: «أَبْضَعَة»، هو مَلِك من كنْدة، بوزن أرْنبة، وقيل: هو بالصاد المهملة.

#### (باب الباء مع الطاء)

■ بطأ: فيه: "من بَطّا به عمله لم يَنْفعُه نسبُه"؛ أي: من أخره عمله السيّى، وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسّب. يقال: بَطا به وأبطا به عمنى.

■ بطح: (هـ) في حديث الزكاة: «بُطح لها بِقَاعٍ قَرْقَوًا؛ أي: أُلْقي صاحبُها على وجهه لتَطأه.

(هـ) وفي حديث ابن الزبير: وبَنَّى البيت فاهاب بالناس إلى بطحه ؛ أي: تسويته.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنه أوّل من بَطَح المسجد وقال: ابطَحوه من الوادي المبارك»؛ أي: ألقي فيه البَطْحاء، وهو الحصَى الصغار. وبَطْحاء الوادي وأبطَحُه: حصاه اللّين في بطن المسيل.

ومنه الحسديث: «أنه صلى بالأبطح»، يعني: أبطح مكة، وهو مُسِيل وَادِيهسا، ويجسمع على البِطَاح، والأباطح. ومنه قيل: قريش البِطاح، هم الذين ينزلون أباطح مكه وبَطْحاءها، وقد تكررت في الحديث.

(هـ) وفيه: «كانت كمام أصحاب رسول الله عَلَيْهُ بُطُحاً»؛ أي: لازقة بالرأس غير ذاهبة في الهواء. الكمام: جمع كُمة وهي القَلْشُوة.

(هـ) وفي حــديث الصدّاق: «لو كنتم تَغْرِفون من بَطْحانَ ما زدْتم»، بَطحان -بفتح الباء-: اسم وادِي المدينة. والبَطْحانِيّون منْسُوبون إليه، وأكثرهم يَضمون الباء ولعله الأصح.

وفيه ذكر: «بُطَاح»، هو -بضم الباء وتخفيف الطاء-: ماء في ديار أسد، وبه كانت وقعة أهل الرّدة.

فأعلمه ذلك.

وفيه:

ريب شَاكِي الــــــسَلاح بَطَلٌ مُجرَّبُ البَطل: الشَّجاع. وقد بَطُل -بالضم- بَطَالة وبُطُولة.

■ بطن: في أسماء الله -تعالى-: «الباطن»، هو المحتَجِب عن أبصار الخلائق وأوهامهم فلا يُدْركهُ بصر ولا يحيط به وَهُمٌ. وقيل: هو العالم بما بَطَن. يقال: بَطَنْتُ الأمر إذا عَرَفتَ باطنه.

وفيه: «ما بعث الله من نبيّ ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بِطَانَتان»، بطأنةُ الرجل: صاحب سرّه ودَاخلةِ أمره الذي يُشاوره في أحواله.

(هـ) وفي حديث الاستسقاء: «وجاء أهل البِطانة يَضِجّون»، البطانة: الخارج من المدينة.

وفي صفة القرآن: «لكل آية منها ظهْرٌ وَبَطْنٌ»، أراد بالظهر ما ظهَر بيانه، وبالبَطْن ما احْتِيج إلى تفسيره.

وفيه: «المُبْطُون شهيدٌ»؛ أي: الذي يموت بَمرض بَطْنه كالاسْتِسْقاء ونحوه.

ومنه الحديث: «أنّ امرأة ماتَتْ في بَطَن»، وقيل: أراد به ها هنا النّفَاس وهو أظْهَرُ؛ لأن البخاري تَرْجَم عليه: باب الصلاة على النّفَسَاء.

وفيه : «تَغْدُو خِمَاصاً وتَرُوح بِطَاناً»؛ أي: مُمْتلِئة البطون.

ومنه حديث موسى وشعيب -عليهما السلام-: «وعَوْد غَنَمَه حُفِّلًا بِطَاناً».

ومنه حـــديث علي: «أبِيتُ مِبْطاناً وحَوْلي بُطُونً غَرْثَى»، المِبْطَان: الكثير الأكل والعظيم البَطْن.

وفي صفة على: «البَطِين الأنْزَع»؛ أي: العظيم البَطْن.

(س) وفي حديث عطاء: «بَطَنَتْ بك الحُمّى»؛ أي: أثرت في بَاطنك. يقال بَطَنه الداء يَبْطُنه.

(س) وفيه: «رجل ارْتبطَ فـرسـاً لِيَسْتَبْطِنهـا»؛ أي: يَطْلُبَ ما في بَطْنها من النَتَاج.

(هـ) وفي حديث عمرو بن العاص: «قال: لما مات عبد الرحمن بن عَوْف: هَنيئاً لك خَرَجت من الدّنيا بِطِلْتك لم يَتَغَضْغَضْ منها شيءً»، ضرب البِطنة مثلاً في أمر الدّين؛ أي: خرج من الدنيا سليماً لم يَثلم دينه شيءً. وتَغَضْغض الماء: نقص وقد يكون ذمّاً ولم يُرِدُ هُنا إلا المدح.

■ بطر: (هـ) فيه: «لا يَنْظُر الله يوم القيامة إلى مَنْ جرّ إزارَه بَطَراً»، البَطر: الطّغْيان عند النّعْمة وطُولِ الْغِنَى. (هـ) ومنه الحـديث: «الكبر بَطَر الحقّ»، هو أن يجْعل ما جعله الله حقّاً من تَوْحيده وعبادته باطلاً. وقيل: هو أن يتَحبّر عن أن يتَجبّر عند الحقّ فلا يراه حَقّاً. وقيل: هو أن يتكبّر عن الحق فلا يقبله.

■ بطرق: في حديث هرقل: «فدَخَلْنا عليه وعنده بطارِقتُه من الرّوم»، هي جسمع بِطْرِيق، وهو: الحساذق بالحسسرْب وأمُورها بلُغَة الرّوم. وهو ذُو مَنْصِب وتَقَدّم عندهم.

■ بطش: (هـ) فيه: "فإذا موسى باطش بجانب العَرْش»؛ أي: مُتَعلَق به بقُوّة. والبَطْش: الأخْذُ القَوِيّ الشديد.

 ■ بطط: (س) فیه: «أنه دخل علی رجل به ورَم فما برحَ به حَتى بُطّ»، البَطّ: شَقّ الدّمّل والخُرَاج ونَحْوهما.

(س) وفي حديث عمر بن عبد العزيز: «أنه أتَى بَطّة فيها زيْت فصبّه في السراج»، البَطّة: الدّبّة بِلُغة أهل مكة، لأنها تُعْمل على شكْل البَطّة من الحيوان.

■ بطق: (هـ) فيه: "يُؤتَى برجُل يوم القيامة وتُخْرَج له بِطَاقةٌ فيها شهادة أن لا إله إلا الله، البِطَاقة: رُقْعة صغيرة يُثْبَت فيها مقدارُ ما يجعل فيه إن كان عَيْناً فَوزنُهُ أو عَددُهُ، وإن كان مَتاعاً فَثَمنُه. قيل: سُمّيت بذلك لأنها تُشدّ بِطَاقةٍ من الثّرب، فتكون الباء حينشذ زائدة. وهي كلمة كثيرة الاستعمال بمصر.

ومنه حديث ابن عباس: «قال لامرأة سألته عن مسألة: اكْتُسِها في بِطاقة»؛ أي: رُقْعة صغيرة. ويروى بالنون وهو غريب.

■ بطل: (هـ) فيه: «ولا تَسْتَطِيعُه البَطْلُة»، قيل: هم السّحَرة. يقال: أبْطَل إذا جاء بالباطل.

(س) وفي حديث الأسود بن سَرِيع: «كنت أُنْشِدُ النبيّ ﷺ، فلما دخل عُمر، قال: اسكت إن عُمر لا يُحب الباطل»، أراد بالباطل صناعة الشّعر واتّخاذَه كسْباً بالمدْح والذّمّ. فامّا مَا كان يُنْشده النبيّ ﷺ فليس من ذلك، ولكنّه خاف أن لا يَفْرِق الأسود بَيْنَه ويين سائره،

(هـ) وفي صفة عيسى -عليه السلام-: «فإذا رجل مُبطّن مِثْلُ السّيف»، المُطّن: الضّامر البطن.

وفي حديث سليمان بن صُرَد: «الشَّوْط بَطين»؛ أي: بَعيد.

(س) وفي حسديث على: «كتب على كل بطن عُمَولَه»، البطن: ما دُون القبيلة وفوق الفَخِذ؛ أي: كتب عليهم ما تَغْرَمه العاقلة من الديّات، فبيّن ما على كل قوم منها. ويجسم على أبطن وبطون. وقد تكررت في الحديث.

(س) وفيه: «يُنادي مُناد من بُطْنان العرش»؛ أي: من وَسَطه. وقيل: البطنان جَمْع بَطْن: وهو الغامض من الأرض، يُريد من دواخل العَرش.

ومنه كلام علي في الاستسقاء: «تَرْوَى به القيعان وتسيل به البُطنان».

(هـ) وفي حديث النّخَعي: «أنه كان يُبطّن لحيتَه»؛ أي: يأخذ الشّعر من تحت الْحَنَك والذّقن.

وفي بعض الحديث: ﴿غُسل البَطِنةِ﴾؛ أي: الدَّبُر.

#### (باب الباء مع الظاء)

■ بظر: في حديث الحدّيبية: «امْصُصْ بِيَظْرِ الّلاتِ»، البَظْرِ -بفتح الباء-: الْهَنة الّتي تَقْطعها الخافِضة من فرْج المرأة عند الخِتَان.

(س) ومنه الحديث: «يا بن مقطّعة البُظُور»، جمع بَظْر، ودَعَاه بذلك لأنّ أمه كانت تَخْيِن النساء. والعرب تُطلق هذا اللفظ في معرض الذّم، وإن لم تكن أمّ من يقال له خاتنةً.

(هـ) وفي حديث عليّ: «أنه قال لِشُريح في مسالة سُتُلها: ما تقول فيها أيّها العبد الأَبْظَرُ؟»، هو الذي في شَفَته العليا طُول مع نُتُوّ.

# (باب الباء مع العين)

■ بعث: في أسماء الله -تعالى-: «الباعث»، هو الذي يبعث الخُلْق؛ أي: يُحْيِهم بعد الموت يوم القيامة.

وفي حديث علي يصف النبي ﷺ: "شَهِيدُكُ يوم الدين وبَعِيدَ الله عَنْهَ إلى الدين وبَعِيد بُعُثْتَه إلى الخلق؛ أي: أَرْسَلته، فعيل بمعنى: مفعول.

(هـ) وفي حديث حذيفة: «إن لِلْفِتْنَة بَعَثَاتٍ»؛ أي:

إثـــارَات وتَهيَّجَات، جَمْع بَعْثَة، وهــي المــرة مــن الــبَعْث. وكل شيء أثرَّته فقد بعثته.

ومنه حديث عائشة: «فبَعَثْت البعير فإذا العقد تحته». ومنه الحديث: «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني»؛ أي: أيُقظَانى من نَوْمى.

وحديث القيامة: «يا آدم ابْعَث بَعْثَ النار»؛ أي: المبعوث إليها من أهلها، وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر.

ومنه حديث ابن زَمْعة: ﴿إِذِ انبِعِثُ أَشْقَاهَا﴾، يقال: انْبَعِثْ فَلانٌ لشأنه إذا ثار ومضى ذاهباً لقضاء حاجته.

وفي حديث عمر: «لما صالح نصارى الشام كتبوا له أن لا نُحْدث كنيسسة ولا قَلِيّة، ولا نُخْرجَ سَعَانين ولا باعُوثاً»، البَاعوث للنصارى كالاستسقاء للمسلمين، وهو اسم سُرْياني، وقيل: هو بالغين المعجمة والتاء فوقها نُقْطتان.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «وعندها جاريتان تُغنّيان بما قيل يوم بُعَاث، هو -بضم الباء-: يوم مشهور كان فيه حَرْب بين الأوس والخزرج. وبُعاث: اسم حصن للأوس، وبعضهم يقوله بالغين المعجمة، وهو تصحيف.

■ بعثر: في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «إني إذا لم أرك تبعشرت نفسي»؛ أي: جاشت وانْقَلَبَت وغَثَت.

 ◄ بعثط: (هـ) في حديث معاوية: «قيل له: أخبرنا عن نسبك في قريش، فقال: أنا ابن بُعثُطِها»، البُعثُطُ: سُرة الوادي. يريد أنه واسطة قريش ومن سُرة بطاحها.

■ بعج: (هـ) فيه: ﴿إِذَا رَأَيْتُ مَكَّةً قَـد بُعِجَتُ كَظَائُمَ ﴾؛ أي: شُقّت وفُتِحَت بعضها في بعض. والكَظَائم جمع كِظَامَة، وهي آبار تحفر مُتقاربة وبَيْنَها مَجْرَى في باطن الأرض يَسِيل فيه ماء العُلْيا إلى السّفْلي حتى يَظْهر على الأرض، وهي القَنُوات.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها- في صفة عمر: «وَبَعجَ الأرض وَبَخَعها»؛ أي: شقها وأذَلّها، كَنَت به عن فتوحه.

(هـ) ومنه حديث عمرو بن العاص في صفة عمر: «إن ابن حنتمة بعَجت له الدنيا معاها»؛ أي: كشفت له

كُنُوزَها بالْفَيء والغنائم. وحنتمة أمّه.

ومنه حديث أم سُليم: «إِنْ دَنَا منّي أحدٌ أَبِعَجُ بطنَه بالخَنْجَر»؛ أي: أشُقّ.

■ بعد: فيه: «أن النبي ﷺ كان إذا أراد البراز أبْعَد»، وَفِي أخرى يُبْعِد في المذْهَب؛ أي: الذَّهَاب عند قضاء الحاجة.

(س) وفيه: «أن رجُلاً جاء، فقال: إن الأبْعَد قد زَنَى»، معناه: المتباعِد عن الخير والعصمة. يقال بَعِد -بالكسر- عن الخير فهو بَاعِد؛ أي: هَالك، والبُعُد الخائن أيضاً.

ومنه قولهم: «كبّ الله الأبْعَد لِفِيه».

وفي شهادة الأعضاء يوم القيامة: «بُعْداً لَكُنّ وسُحْقاً»؛ أي: هَلاكاً. ويَجُوز أن يكون من البُعْد ضِدّ القُرْب.

(س) وفي حديث قتل أبي جهل: «هل أبْعَدُ من رجلٍ قتلتموه»، كذا جاء في «سنن أبي داود»، ومعناها: أنْهَى وأبْلُغ؛ لأنّ الشيء المُتناهي في نوعه يُقال: قَدْ أبْعَد فيه. وهذا أمر بَعِيد؛ أي: لا يقع مثلُه لِعظَمِه. والمعنى أنك استعظمت شأني واستَبْعَدْت قتلي، فهل هو أبعد من رجل قتله قومه؟ والروايات الصحيحة: أعْمَدُ؛ بالميم.

(س) وفي حديث مُهاجِري الحَبَشة: «وجِئنا إلى أرض البُعَدَاء»، هُم الأجانب الذين لا قَرَابَة بيننا وبينهم، واحدُهم بَعيد.

وفي حديث زيد بن أرقم: «أن رسول الله وفي حديث زيد بن أرقم: «أن رسول الله وفي خطبهم في الله عدد الله عدد الله الخديث، وتقدير الكلام فيها: أمّا بَعْدَ حمد الله -تعالى- فكذا وكذا. وبَعْدُ مِن ظروف المكان التي بَابُها الإضافة، فإذا قُطِعَت عنها وحُدف المضاف إليه بُنيت على الضم كقبُل. ومثله قوله تعالى: ﴿لله الأمرُ من قبل ومن بعدها.

■ بعر: في حديث جابر: «استغفر لي رسولُ الله ﷺ ليلة البَعِير خمساً وعشرين مرة»، هي الليلة التي اشترى فيها رسول الله ﷺ من جابر جَمَله وهو في السفر. وحديث الجَمل مشهور. والبَعِيرُ يقع على الذّكرِ والأنثى من الإبل، ويُجمَع على أبْعِرة وبُعْران. وقد تكررت في الحديث.

■ بعض: قد تكرر فيه ذكر: «البّعُوض»، وهو البّقّ.

وقيل: صغاره، واحِدَته بَعُوضَة.

■ بعع: (هـ) فيه: «أخذها فبعها في البَطْحاء»، يعني: الخَمْر صَبِّهـا صَبِّا وَاسِعـاً. والبَعَاعُ: شدة المطر. ومنهم من يَرْوِيها بالثاء المثلثة، من ثَع يَثع إذا تَقيًا؛ أي: قَذَفَها في البَطْحاء.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «الْقَت السحابُ بَعَاعَ ما اسْتَقَلَت به من الحَمْل».

■ بعق: (هـ) في حديث الاستسقاء: «جَمَّ البُعَاق»، هو -بالضم-: المطر الكثير الغزير الواسع. وقد تَبَعَّق يتبَعِّق. يتبَعِّق.

(س) ومنه الحديث: «كان يكره التَبَعّق في الكلام»، ويُرْوَى الانْبِعَاق؛ أي: التّوسّع فيه والتكثّر منه.

(هـ) وفي حديث حذيفة: «فأين هؤلاء الذين يُبعّقُون لقاحنا؟»؛ أي: يَنْحَرُونها ويُسيلون دماءها.

■ بعل: (هـ) في حديث التشريق: «إنها أيام أكل وشُرْب وبِعَال»، البِعَال: النكاح ومُلاعبة الرجُل أهله. والمُباعَلة: المباشرة. ويقال لحديث العَرُوسَين: بِعَالٌ. والبَعْل، والتَبْعْل: حسْن العِشْرة.

ومنه حديث أسمساء الأشهليّة: «إذا أحْسَنْتُن تَبَعّل أَزْوَاجِكُنَّ»؛ أي: مُصاحَبَتهم في الزوّجيّة والعشرة. والبعُل: الزوج، ويجمع على بُعولة.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «إلا امْرَاة يَتِسَت منَ البُعُولة»، والهاء فيها لتأنيث الجمع. ويجوز أن تكون البُعُولة مَصْدر بَعَلَت المرأة؛ أي: صارت ذات بَعْل.

وفي حــديث الإيمان: «وأن تبلد الأمــةُ بَعْلَهــا»، المراد بالبَعْل ها هنا المالكُ. يعني: كشرة السّبْي والتّسَرّي، فإذا اسْتُولد المسْلم جارية كان وَلدُها بمنزلة رَبّها.

ومنه حديث ابن عباس: «أنه مرّ بِرجُلَين يختصمان في ناقة وأحدُهما يقول: أنا والله بَعْلُها»؛ أي: مالِكُها وربّها.

(هـ) وفيه: «أنّ رجُلاً قال للنبي ﷺ: أبايعُك على الجهاد، فقال: هل لك من بَعْل؟ البَعْل: الكلّ. يقال: صار فلان بَعْلاً على قومه؛ أي: ثِقَلاً وعِيَالاً. وقيل: أراد هل بَقِي لك من تجب عليك طاعتُه كالوالدين.

(هـ) وفي حديث الزكاة: «ما سُقِيَ بَعْلاً ففيه العُشْر»، هو ما شرب من النّخيل بعُرُوقه من الأرض من غير سَقْى سَمَاء ولا غيرها. قال الأزهري: هو ما يَنْبُت من النّخْل في أرضٍ يَقْرُب مساؤها، فسرسَخَت عسروقسها في الماء واسْتَغْنَت عن ماء السماء والأنهار وغيرها.

ومنه حــديث أُكَيْدِر: «وإنّ لنا الضّاحِيَةَ من البَعْل»؛ أي: التي ظَهَرت وخرجَت عن العِمَارة من هذا النخل.

ومنه الحديث: «العَجْوةُ شفاء من السّمّ ونزل بَعْلُها من الجُنّه»؛ أي: أصْلُها. قال الأزهري: أراد بِبَعْلها قسبّها الراسخ عروقُه في الماء، لا يُسْقَى بِنَضْح ولا غيره، ويجيء ثمره يابساً له صَوْت، وقد اسْتَبْعَل النّحْلُ إذا صار بَعْلاً.

(س) وفي حديث عُروة: "فما زال وَارِثُه بَعْلِيّاً حتى مات»؛ أي: غَنِيّاً ذا نخل وَمال. قال الخطابي: لا أدْرِي ما هذا إلا أن يكون منسوباً إلى بَعْل النّخْل. يريد أنه اقتنى نَخْلاً كثيراً فنُسِب إليه، أو يكون من البَعْل: المالِك والرئيس؛ أي: ما زال رئيساً مُتَملكاً.

(هـ) وفي حـديث الشّورَى: «قــال عــمـر: قــومــوا فتشاوروا فمن بَعَلَ عـليكم أمْرَكُم فاقتلوه»؛ أي: مَن أَبَى وخالف.

(هـ) وفي حــديث آخــر: «من تأمّر عـليكـم من غَيــر مَشُورة، أو بَعَل عليكم أمراً».

وفي حديث آخر: "فإن بَعَل أحدٌ على المسلمين يريد تَشَتّتَ أَمْرهم، فقدّموه فاضربوا عُنُقه».

(هـ) وفي حديث الأحنف: «لمّا نزل به الهيَاطِلة -وهم قــوم من الهِنْد- بَعِل بالأمــر»؛ أي: دَهِش، وهو بكَسْر العَيْن.

# (باب الباء مع الغين)

■ بغت: قد تكرر فيه ذكر: «البَغْتَة»، وهي الفَجْأة.
 يقال: بَغْتَه يَبْغُتُه بَغْتاً؛ أي: فَاجأه.

(س) في حديث صُلْح نَصارى الشّام: «ولا نُظهِر بَاغُوتًا»، هكذا رواه بعضهم. وقد تقدّم في العَينِ المهملة والثاء المثلثة.

الله بغث: (س) في حديث جعفر بن عمرو: «رأيت وحشياً فإذا شَيْخٌ مِثْلُ البُغاثة»، هي الضّعيف من الطّير.
 وجمعها بُغَاث. وقيل: هي لِثامُها وشِرارُها.

(س) ومنه حديث عطاء: «في بغاث الطّير مُدّ»؛ أي: إذا صاده المحْرم.

ومنه حديث المغيرة يصف امرأة: «كأنها بُغَاث».

■ بغثر: في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «إذا لم أرَكَ تَبَغْثَرتْ نَفْسي»؛ أي: غــــثت وتَقَلَّبَتْ. ويُروَى بالعين المهملة، وقد تقدم.

■ بغيش: (هـ) فيه: «كنّا مع النبي ﷺ فأصابنا بُغَيْشٌ»، تصغير بَغْش، وهو المطر القليل، أوّله الطّلّ ثم الرّذَاذ، ثم البَغْش.

بغل: في قصيدة كعب بن زهير:
 في هَا عَلى الأيْن إِرْقَالٌ وتَبْغِيلُ
 التّبْغيل: تَفْعِيل من البغل، كأنه شبّه سيرَها بسير البغل

لشدّته.

■ بغم: (س) فيه: «كانت إذا وضعت يدها على سنّام البّعير أو عَجُزه رفع بغامه»، البُغَام: صوْت الإبل. ويقال لصَوْت الظّبي أيضاً: بُغَام.

■ بغي: فيه: «ابْغِني أحجاراً أسْتَطَبْ بها»، يقال: ابْغِني كَمَدًا -بهمزة الوصل-؛ أي: اطلُب لي، وأبْغَيني -بهمزة القطع-؛ أي: أعِنّي على الطلب.

ومنه الحديث: «أَبْغُونَي حَديدة أَسْتَطِب بها»، بهمزة الوصل والقَطع. وقد تكرر في الحديث. يقال: بَغَى يَبْغِي بُغاء -بالضم- إذا طَلب.

ومنه حديث أبي بكر: «أنه خرج في بُغَاء إبل»، جَعَلوا البُغَاء على زِنَةِ الأَدْوَاء، كالعُطَاس والزّكام، تشبيهاً به لِشغْل قلْب الطّالب بالدّاء.

(س) ومنه حديث سُراقة والهجرة: «انطَلقوا بُغْياناً»؛ أي: ناشِدِين وطالبين، جمع باغ كَراع ورُعْيان.

ومنه حديث أبي بكر في الهجرة: «لقيهما رجل بِكُراعِ الغَمِيم، فقال: من أنتم؟ فقال أبو بكر: بَاغٍ وهاد، عَرَّضُ ببُغاء الإبل وهِدَايَةِ الطريق، وهو يُريد طَلَب الدّين والهداية من الضلالة.

وفي حديث عمّار: «تقتُله الفِئة البَاغِية»، هي الظالمة الخارجة عن طاعة الإمام. وأصل البَغْي مجاوزةُ الحد.

ومنه الحديث: «فلا تَبْغُوا عليهن سبيلاً»؛ أي: إن أطعنكم فلا يَنْقَى لكم عليهن طريق إلا أن يكون بَغْياً وجَوْراً.

ومنه حديث ابن عمر: «قال لرجُل: أنا أُبغضك، قال لِمَ؟ قسال لأنك تَبْغِي في أَذَانك»، أراد التّطريب فسيسه

والتَمدِيد، من تَجاوُز الحدّ.

وفي حديث أبي سلمة: «أقام شهراً يُداوِي جَرْحَه فدمل على بَغْي ولا يَدْرِي به»؛ أي: على فساد.

وفسيه: («امسرأة بَغِيّ دخلت الجنة في كَلْب»؛ أي: فاجِرة، وجمعُها البَغايا. ويقال للأمّة: بَغِيّ، وإن لم يُردُ به الذّم، وإن كان في الأصل ذَمّا. يقال: بَغَتِ المرأة تَبْغِي بِغَاء -بالكسر- إذا زنت ، فهي بَغِيّ، جعلوا البِغَاء على زنة العُيوب، كالحِرانِ والشّراد؛ لأنّ الزّنَا عيْب.

(هـ ) وفي حـ ديث عـ مر: «أنه مَر برَجُل يَقطع سَمُوا بالبادية؛ فقال: رعيث بَغْوتَها وبَرَمَتها وحَبَلَتها وبَلْتها وبَلْتها وفَتُلَتها ثم تَقطعُها؟»، قال القتيبي: يرويه أصحاب الحديث: مَعْوتها، وذلك غلط ؛ لأن المَعْوة البُسْرة التي جرى فيها الإرْطاب، والصواب بَعْوتَها، وهي ثَمرة السّمُر أوّل ما تَخْرج، ثم تصير بعد ذلك بَرَمَة، ثم بَلّة ثم فَتْلة.

وفي حديث النّخَعي: «أن إبراهيم بنَ المهاجر جُعِل على بيت الرّزْق، فقال النخعي: ما بُغِيَ له، اي: مَا خير له.

## (باب الباء مع القاف)

■ بقر: (هـ) فيه: «نهَى عن التّبَقّر في الأهل والمال»،
 هو الكثرة والسّعة. والبقر: الشّق والتّوسعة.

وفي حديث أبي موسى: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: سيأتي على الناس فِتنّة بَاقِرة تَدع الحليم حَيْران»؛ أي: واسعة عظيمة.

(هـ) وحـديث الآخـر حين أقبلَت الفتنة بعـد مَقْتل عثمان: «إن هذه لفتنة باقرة كَداء البَطْن لا يُدْرى أنّى يُوتّى له»؛ أي: أنها مُفْسِدة للدّين مُفَرّقة للناس. وشبّهها بِدَاء البَطْن لأنه لا يُدرَى ما هاجَه وكيف يُداوَى ويُتَأنّى له.

وفي حديث حذيفة: «فسما بالُ هؤلاء الذين يَبْقُرون يُبِعُرون يُبِعُرون يُبِعُرون يُبِعُرون يُبِعُرون يُبْعُرون يُفتَحونها ويُوسَعونها.

ومنه حديث الإفك: «فَبَقَرَتْ لها الحديث»؛ أي: فتَحَدُّه وكَشَفَتْه.

وحديث أمّ سُليم: «إن دنا منّي أحدٌّ من المشركين بَهَرْتُ بِطِنَه».

(هـ) وفي حـديث هُدْهُد سليمان -عليه السلام-: «فَقَرَ الْأَرْضَ»؛ أي: نَظَر موضع الماء فرآه تحت الأرض.

(س) وفيه: «فامَر ببَقَرة من نُحاس فأُحْمِيت»، قال الحافظ أبو موسى: الذي يَقعُ لي في معناه: أنه لا يريد

شيئاً مصُوغاً على صورة البقرة، ولكنّه ربّما كانت قِدْراً كبيرةٌ واسعة، فسماها بقرة، مأخوذاً من التّبقّر: التوسع، أو كان شيئاً يَسع بقَرة تامّة بِتَوابِلِها فسمّيت بذلك.

وفي كنتاب الصدّقة الأهل اليمن: «في ثلاثينَ باقُورةً بقرة»، الباقُورة بلغة اليمن: البَقَر؛ هكذا قال الجوهري -رحمه الله-، فيكون قد جعل الميز جَمْعاً.

■ بقط: (هـ) فيه: «أنّ عليّا حَمل على عسكر المشركين فما زالوا يُبقّطُون»؛ أي: يتَعادَوْن إلى الجبل مُتَفرّقين. بَقّط الرجُلُ: إذا صَعد الجبَل. والبَقْط: التّفرقة.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «ما اختلفوا في بُقْطَة»، هي البقعة من بقاع الأرض. ويجوز أن تكون من البُقْطَة، وهي الفرقةُ من الناس. وقيل: إنها من النقطة -بالنون-، وستذكر في بابها.

(هـ) وفي حــديث ابن المســيّب: «لا يصلح بَقْطُ الْجِنَان»، هـو أن تُعْطِي البُسْتَان عـلى النَّلث أو الرّبع. وقيل: البقط ما سقط من التّمر إذا قُطع يُخطئه المِخْلَب.

■ بقع: في حديث أبي موسى: (فأمَر لنَا بِذَوْد بُقْمِ الذَّرَى ﴾ أي: بيض الأسننمة، جمع أبقع. وقيل: الأبقع ما خالط بياضه لونٌ آخر.

ومنه الحديث: «أنه أمَر بقتل خَمسٍ من الدوابّ، وعَدّ منها الغرابَ الأَبْقَع».

(هـ) ومنه الحديث: "يُوشك أن يُستَعْمل عليكم بُقْعانُ الشام"، أراد عَبيدَها وعماليكها، سُمّوا بذلك لاختلاط الوانهم، فإن الغالب عليهم البياض والصفرة. وقال القُتيبي: البُقْعان الذين فيهم سواد وبياض، لا يقال لمن كان أبيض من غير سواد يخالطه أبقع، والمعنى أن العَرب تنكح إماء الروم فيستَعْمل على الشام أولادُهم وهُم بين سواد العرب وبياض الروم.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «أنه رأى رجلاً مُبقع الرجْلين وقد توضأ»، يُريد به مواضع في رجْليه لم يُصِبْها الماء، فخالف لَونُها لونَ ما أصابه الماء.

(س) ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: "إني الأرَى بُقَعَ الغسُل في ثوبه"، جَمْع بُقْعة.

(س) وفي حديث الحجاج: «رأيت قوماً بُقْعاً، قيل: ما البُقْع؟ قال: رَقَعُوا ثيابهم من سُوء الحال»، شبّه الثياب المرقعة بلون الأبْقَع.

(هـ) وفي حـديث أبي بكر والنّسابة: أن رسول الله

عَلَيْهُ قَالَ لأبي بكر -رضي الله عنه-: «لقد عَثَرتَ من الأعرابي على باقِعَة»، الباقعة: الداهية. وهي في الأصل طائِر حَذِرٌ إذا شرب الماء نظر يَمنّةٌ ويَسْرَة. وفي كتاب الهروي: أن عليًا هو القائل لأبي بكر.

ومنه الحـديث: ﴿فَفَاتَحْتُه فـإذا هو باقعـةٌ،؛ أي: ذَكِيَّ عارف لا يفوته شيء ولا يُدْهَى.

(س) وفيه ذكر: (بَقِيع الغَرْقَد). البَقيع من الأرض: المكان المُتسع، ولا يسمّى بَقِيعاً إلا وفيه شجر أو أصُولُها. وبقيع الغَرْقد: موضع بظاهر المدينة فيه قُبُور أهْلها، كانَ به شجر الغَرقد، فذهب وبَقى اسمه.

وفيه ذكر: «بُقْع»، هو -بضم الباء وسكون القاف-: اسم بثر بالمدينة، وموضع بالشام من ديار كلب، به استقرّ طلحة بن خُويْلد الأسدي لما هَرب يوم بُزَاخة.

■ بقق: (هـ) فيه: ﴿أَنَّ حَبْراً مِن بني إسرائيل صنّف لهم سبعين كتاباً في الأحكام، فأوحى الله -تعالى- إلى نبيّ من أنبيائهم أنْ قُل لفُلان: إنك قد ملأت الأرض بقَاقاً، وإنّ الله لم يَقْبل من بَقَاقاً شيئاً»، البَقَاق: كثرة الكلام. يُقال: بَقّ الرجل وأبَقّ؛ أي: أن الله لم يَقْبل من إكْثَارك شيئاً.

وفيه: (أنه ﷺ قَالَ لأبي ذرّ: مالي أراك لَقًا بَقًا، كيف بك إذا أخرجوك من المدينة؟ ، يقال: رجل لقّاقٌ بَقّاق، ولَقَاقٌ بَقَاق: إذا كان كثير الكلام. ويُروى لَقاً بَقاً، بوزن عَصاً، وهو تَبع للقاً، واللقا: المرْمِيّ المُطروح.

■ بقل: (س) في صفة مكة: "وأبْقَل حَمْضُها"، أبقَل المكان إذا خَرج بَقْلُه، فهو بَاقِل. ولا يقال: مُبْقِل، كما قالوا: أوْرس الشجر فهو وارس ولم يقولوا: مُورس، وهو من النّوادر.

وفي حديث أبي بكر والنّسّابة: «فقام إليه غلام من بني شيبان حين بَقَل وجهُه»؛ أي: أوّل ما نبتت لحيّتُه.

■ بقي: في أسماء الله -تعالى-: «الباقي»: هو الذي لا ينتهي تقدير وجُودِه في الاستقبال إلى آخر يَنْتَهي إليه، ويعبّر عنه بأنه أبديّ الوُجود.

(هـ) وفي حديث معاذ: ﴿بَقَيْنَا رسولَ الله ﷺ وقد تأخر لصلاة العَتَمة»، يقال: بَقَيْتُ الرجُل أَبْقيه إذا انتظرته ورَقَبْته.

ومنه حديث ابن عباس وصلاة الليل: «فبَقَيْت كيف

يصلي النبي ﷺ، وفي رواية: «كَرَاهَة أن يرَى أني كنت أبقيه؛ أي: أنْظُره وأرصُده.

وفي حديث النجاشي والهجرة: «وكان أبْقَى الرجُلين فينا»؛ أي: أكثر إبْقاء على قومه. ويروى بالنّاء من التّقى.

(هـ) وفيه: «تبقه وتَوقّه»، هو أمر من البَقاء والوقاء، والهاء فيهما للسكت؛ أي: اسْتَبْق النّفْس ولا تعرّضُها للهلاك، وتَحرّز من الآفات.

(هـ) وفي حديث الدعاء: ﴿لا تبقي على من يضرع إليها»، يعني: النار، يقال: أبقيت عليه أُبقي إبقاء، إذا رحْمتُه وأشفقتُ عليه. والاسم البُقياً.

#### (باب الباء مع الكاف)

■ بكأ: (هـ) فيه: «نَحنُ معاشِرَ الأنبياء فينا بكاء»؛ أي: قلة الكلام إلا فيما يُحتاج إليه. يقال: بكاتِ النّاقة والشاة إذا قلّ لبّنها فهي بكيءٌ وبكيئة، ومعاشر منصوب على التّخصيص.

ومنه الحـديث: «من منَح مَنِيـحـة لَبن بكيئةً كـانت أو غَزيرة».

(هـ) وحديث علي: «دخل رسول الله ﷺ وأنا على المنامة، فقام إلى شاة بكىء فحلبها».

وحديث عمر: «أنه سأل جَيْشاً: هل ثَبت لكم العَدوّ قَدْرَ حَلْب شاة بَكِيثة؟».

وحديث طاوُس: «من منح منيحة لَبَن فلَه بكل حَلْبة عشر حسنات غَزَرتْ أو بَكَات».

■ بكت: (هـ) فيه: «أنه أتِيَ بشاربِ فقال: بَكْتُوه»، التَّبْكيت: التَّقْريع والتَّوييخ. يقال له: يا فاسق أما استَحْييَت؟ أما اتقيَّت الله، قال الهَروي: وقد يكون باليَد والعصا ونحوه.

■ بكر: (س) في حديث الجمعة: «مَن بكّر وابّتكر»، بكّر: أتّى الصّلاة في أوّل وقـتها. وكلّ من أسْرع إلى شيء فـقـد بكّر إليه. وأما ابتكر، فـمـعناه: أدْرك أوّل الخُطبة. وأوّلُ كلّ شيء باكُورَتِه، وابْتكر الرجل إذا أكل باكُورة الفواكه، وقيل: معنى اللّفظتيْن واحد، فعل وافتعل، وإنما كُرّر للمبالغة والتوكيد، كما قالوا جادً

(هـ) ومنه الحـديث: «لا تزال أمّتي على سُنتي مـا بكّروا بصلاة المغرب»؛ أي: صلّوها أوّلَ وقتها.

والحديث الآخر: «بكّروا بالصلاة في يوم الغَيْم فلم الله من ترك العَصْر حَبِط عسملُه»؛ أي: حسافظوا عليسها وقَدّمُوها.

وفيه: «لا تعلّموا أبكار أولادكم كُتُب النصارى»، يعنى: أحْدَانكم. وبكْر الرجُل -بالكسر-: أوّلُ وَلَده.

ُ (س) وفيه: «استُسْلَف رسول الله ﷺ من رجل بكُراً» البكر -بالفتح-: الفَتِيِّ من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس. والأنثى بكرة. وقد يُستعار للناس.

ومنه حديث المُتْعة: «كأنها بكُرة عَيْطاء»؛ أي: شابّةٌ طويلةُ العُنُق في اعْتدال.

ومنه حديث طهفة: «وسَقَط الأُمْلُوج من البِكَارة»، البكارة -بالكسر-: جَمْع البَكْر -بالفتح- يريد أن السّمَن الذي قد عـلا بِكَارة الإبل بما رَعت من هذا الشـجـر قـد سقط عنها، فسماه باسم المرعى إذ كان سببًا له.

(س) وفيه: «جاءت هَوازِنُ على بكْرة أبيها»، هذه كلمة للعرب يريدون بها الكَثْرة وتوفّر العَدَد، وأنهم جاءوا جميعاً لم يتَخَلّف منهم أحد، وليس هُناك بكْرة في الحقيقة، وهي التي يُستَقَى عليها الماء، فاستعيرت في هذا الموضع، وقد تكررت في الحديث.

(س) وفيه: «كانت ضَرَبات علي مُبْتكرات لا عُوناً»؛ أي: إنّ ضَرَبَته كانت بِكْراً يقْتُل بواحدة منها لا يحتاج أن يعيد الضّرْبة ثانياً. يقال: ضربة بِكْرٌ إذا كانت قاطعة لا تُثنَى. والعُون: جمع عَوان. وهي في الأصل الكَهْلَة من النساء، ويريد بها ها هنا المثنّاة.

(س) وفي حديث الحجاج: «أنه كتب إلى عامله بفارس: ابعث إلي من عسل خُلاّر، من النّحل الأبكار، من الدّسْتِفْشَار، الذي لم تَمـسة النار»، يريد بالأبكار: أفراخ النّحل؛ لأن عسلَها أطَيبُ وأصفى، وخُلاّر: موضع بفارس، والدّسْتِفْشَار: كلمة فارسية معناها ما عُصر بالأيدي.

■ بكع: (هـ) في حديث أبي موسى: «قال له رجل: ما قلتُ هذه الكلمة، ولقد خشيتُ أن تَبُكَعني بها»، بكَعْتُ الرّجُل بكُماً إذا اسْتَقْبلْته بما يكْره، وهو نحو التَّقْريع.

وَمَنه حَدَيثُ أَبِي بَكُرَةً وَمَعَاوِيَةً -رَضِي اللَّهُ عَنهُمَا-: «فَبَكَعَهُ بِهِ فَزُخٌ فَى أقفائنا».

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «فبكَعَه بالسيف»؛ أي: ضَرَبه ضَرْبًا مُتَتَابِعاً.

■ بكك: (هـ) فيه: «فتباكّ الناس عليه»؛ أي: ازْدُحَموا.

(ه) وفي حديث مجاهد: «من أسماء مكة بكة»، قيل: بكة موضع البيت، ومكة سائر البلد. وقيل: هما اسم البلدة، والباء والميم يتعاقبان. وسميت بكة؛ لأنها تبُك أعناق الجبابرة؛ أي: تَدُقها. وقيل: لأن الناس يَبُك بعضهم بعضاً في الطواف؛ أي: يَزْحَم ويَدْفَع.

■ بكل: (س) في حديث الحسن: «سأله رجل عن مسألة ثم أعادها فقلبها. فقال: بكّلت علي "؛ أي: خَلطت، من البكيلة: وهي السّمْن والدقيق المخلوط. يقال: بكّل علينا حديثه، وتَبكل في كلامه؛ أي: خَلَط.

■ بكم: في حديث الإيمان: «الصّم البُكْمُ»، هم جمع الأبُكَم وهو الذي خُلق أخْرَس لا يتكلّم، وأراد بهم الرّعاع والجُهّال؛ لأنهم لا يَتْقَعون بالسمع ولا بالنّطق كبير مَنْفعة، فكأنّهم قد سُلبوهما.

ومنه الحديث: «ستكون فتنة صماء بكُماء عَمْياء»، أراد أنها لا تَسْمَع ولا تُبْصر ولا تَنْطق فهي لِذهاب حواسها لا تُدْرك شيئاً ولا تُقُلع ولا تَرْتفع، وقيل: شبهها لاختلاطها، وقتُل البَرِيء فيها والسقيم بالأصم الأخرس الأعمى الذي لا يهتدي إلى شيء، فهو يَخْبِطُ خَبْط عَشْواء.

■ بكا: (س) فيه: «فإن لم تَجِدُوا بُكاء فَتباكُواً»؛ أي: تكلّفوا البكاء.

# (باب الباء مع اللام)

■ بلبل: فيه: «دَنَتِ الزلازل والْبَلابِل»، هي الهموم والأحزان. وبَلبلَة الصّدر: وَسُواسه.

(هـ) ومنه الحديث: «إنما عَذابُها في الدنيا البلابل والفتن»، يعني: هذه الأمة.

ومنه خُطبة على: «لتُبَلّبُكُنّ بَلْبَكَةَ ولَتُغَرّبُكُنّ غربلةً».

■ بلت: في حديث سليمان -عليه السلام-:

«احْشُرُوا الطّيْر إلا الشّنْقاءَ والرّنْقاءَ والبُلتَ»، البُلَتُ: طائر مُحْتَرِق الريش، إذا وقعَتْ ريشة منه في الطّيْر أحْرَقَتْه.

■ بلج: (هـ) في حديث أمّ معبد: «أبلّجُ الوَجْه»؛ أي: مُشْرِق الوجْه مُسفِرُه. ومنه تبلّج الصّبح وانبلج. فأما الأبلج فهو الذي قد وَضَح ما بين حاجبيه فلم يَقْترنا، والاسم البلّج، بالتحريك، لم تُرِدْه أم معبد، لأنها قد وصَفْته في حديثها بالقرن.

ومنه الحديث: «ليلة القدر بَلْجَة»؛ أي: مُشْرِقة، والبُلْجة -بالضم والفتح-: ضوء الصبح.

■ بلع: (هـ) فيه: ﴿لا يزال المؤمن مُعْنِقاً صالحاً ما لم يُصِبْ دماً حراماً، فإذا أصاب دَماً حراماً بَلّح، بَلّح الرجل: إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرّك. وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد به وُقُوعَه في الهلاك بإصابة الدّم الحرام. وقد تُخفّف اللام.

ومنه الحديث: «استَّنْفَرْتُهُم فَبَلَحُوا عليَّ»؛ أي: أبَوْا، كأنهم قد أعْيُوا عن الحروج معه وإعانَته.

ومنه الحديث: «في الذي يدخل الجنة آخر الناس، يقال له: اعدُ ما بلَغَتْ قدَمَاك، فيَعْدُو حَتَّى إذا بلّح».

(هـ) ومنه حـديث علي: «إنّ من ورائكم فــتَناً وبلاء مُكلِحاً مُبْلِحاً»؛ أي: مُعْيِياً.

(س) وفي حديث ابن الزبير: «ارجعوا فقد طاب البَلَح»، هو أول ما يُرْطِبُ من البُسْر، واحدها بلَحة، وقد تكرر في الحديث.

■ بلد: (س) فيه: «وأعوذ بك من ساكني البلد»، البلد من الأرض ما كان مأوى للحيوان وإن لم يكن فيه بناء، وأراد بساكنيه الجنّ لأنهم سكان الأرض.

وفي حديث العباس: «فهي لهم تَالدَةٌ بالِدَة»، يعني: الخلافة لأولاده، يقال للشيء الدائم الذي لا يزول: تالِدٌ بَالِدٌ، فالتّالد القديم، والبَالِدُ اتّباع له.

وفيه: «بليد»، هو -بضم الباء وفتح اللام-: قرية لآل علي؛ بوادٍ قريب من يُنْبُع.

■ بللح: فيه ذكر: «بلدّح» -بفتح الباء وسكون اللام، والحاء المهملة-: اسم موضع بالحجاز قرْب مكة.

■ بلس: (س) فيه: «فتأشّب أصحابه حوله وأَبْلَسُوا

حستى مسا أوْضَحُوا بِضَاحِكة»، أَيْلِسُوا؛ أي: أَسْكِتُوا، والْمِبْلِسُ: السساكت من الْحُزن أو الخَوف. والإبلاس: الحَدْة.

ومنه الحديث: «ألم تر الجنّ وإبلاسهاً»؛ أي: تحيّرها ودَهَشها.

(هـ) وفسه: «من أحبّ أن يَرقّ، قلبه فليُدم أكل البَلَس، » هو -بفتح الباء واللام-: التّين. وقيل: هو شيء باليمن يُشْبه التّين. وقيل: هو العَدَس، وهو عن ابن الأعرابي -مضموم الباء واللام-.

ومنه حديث ابن جريج: «قال سالت عطاء عن صدقة الحَبّ؟ فقال: فيه كله الصدّقة، فذكر الذّرة والدّخن والبُلس والجُلجُلان»، وقد يقال فيه: البُلسُن، بزيادة النه ن.

(س) وفي حديث ابن عباس: «بعث الله الطير على أصحاب الفيل كالبَلسَان»، قال عبّاد بن موسى: أظنّها الزّرَازِير، والبَلسَان: شجر كثير الوَرق يُنْبُت بمصر، وله دُهْن معروف. هكذا ذكره أبو موسى في «غريبه».

■ بلط: في حديث جابر: «عَقَلْتُ الجمل في ناحية البَلاط»، البَلاط: ضَرْب من الحجارة تُقْرَش به الأرض، ثم سمي المكان بَلاطاً اتساعاً، وهو موضع معروف بالمدينة. وقد تكرر في الحديث.

■ بلعم: في حديث علي: «لا يَذْهَبُ أمرُ هذه الأمة إلا عَلى رَجُل واسع السّرْم ضخم البُلعُوم»، البلعوم سبالضم-، والبُلعُم: مَجْرَى الطعام في الحلق، وهو المَريء، يريد على رجُل شديد عَسُوف، أو مُسْرف في الأموال والدّماء، فوصفَه بسَعَة المَدْخَل والمخرج.

ومنه حديث أبي هريرة: «حفظت من رَسُول الله ﷺ ما لو بَنَثْتُه فيكم لَقُطع هذا البُلْعُومَ».

■ بلغ: في حديث الاستسقاء: «واجعل ما أَنْزَلْتَ لنا قُوة وبَلاغاً إلى حين»، البَلاغ: ما يُتَبَلّغ ويُتُوَصّل به إلى الشيء المطلوب.

(هـ) ومنه الحديث: «كل رَافِعَة رَفَعت عَنا من البَلاغ فلتُبَلّغ عنا»، يُروى بفتح الباء وكسرها؛ فالفتح له وجهان: أحدهما: أنه ما بلّغ من القرآن والسّن، والآخر من ذوي البلاغ؛ أي: الذين بَلّغُونا؛ يعني: ذوي التّبليغ، فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي، كما تقول: أعطيته

عطاء. وأما الكسر؛ فقال الهروي: أراه من المُبالغين في التَّبْليغ. يقال: بالغَ يبالغُ مُبالغَة وبِلاغاً إذا اجْتَهد في الأمر، والمعنى في الحديث. كلّ جماعة أو نَفْس تبلغ عنّا وتُذيع ما نقوله فلتَبَلّغ ولتَحك.

وفي حديث عائشة: «قالت لعليّ يوم الجمل قد بلغْتَ البُلغِين»، يُروى بكسر الباء وضمها مع فتح اللام. وهو مَثَلَ. معناه: قد بَلغْت مِنّا كلّ مَبْلغ، ومثله قولهم: لَقيتُ منه البُرَحِينَ؛ أي: الدّواهِي، والأصل فيه كأنه قيل: خَطْب بُلغٌ؛ أي: بَلِيغٌ، وأمْرٌ بُرَحٌ؛ أي: مُبَرّح، ثم جُمعا جَمْع السلامة إيذَاناً بأنّ الخطوب في شدّة نكايتها بمنزلة العُقلاء الذين لهم قصد وتَعَمّد.

■ بلق: (س) في حديث زيد: «فَبُلِقَ الْبَابُ»؛ أي:
 فُتح كله، يقال: بَلَقَتُه فانْبَلَق.

■ بلقع: (هـ) فيه: «اليمين الكاذبة تَدَعُ الديار بَلاقعَ»، البَلاقع: جمع بَلْقَع وبَلْقَعة، وهي الأرض القَفْر التي لا شيء بها، يريد أن الحالف بها يَفْتقر ويذهب ما في بيتِه من الرزق. وقيل: هو أن يُفرق الله شمله ويُغيّر عليه ما أولاه من نعمه.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «فأصبَحَت الأرضُ مني بَلاقع»، وصفَها بالجمع مبالغة، كقولهم أرْضٌ سَبَاسِبُ، وثوبٌ أخلاقٌ.

(هـ) ومنه الحديث: «شر النساء البَلْقَعَة»؛ أي: الحالية من كل خير.

■ بلل: (هـ) فيه: "بُلُوا أرحامكم ولو بالسلام"؛ أي: ندّوها بِصِلْتها. وهم يُطلُقون النّداوة على الصّلة كـما يُطلُقون النّيس على القطيعة، لأنهم لما رأوا بعض الأشياء يتصل ويختلط بالنّداوة، ويحصل بينهما التّجافي والتفرق بالنيس استعاروا البَللَ لمعنى الوصل، واليسبس لمعنى القطيعة.

(س) ومنه الحديث: "فإنّ لكم رحْماً سابُلّها بِبلالِها"؛ أي: أصِلكم في الدنيا ولا أغْنِي عنكم من الله شيئاً. والبِلال جمع بَلَل. وقيل: هو كلّ ما بَلّ الحُلْق من ماء أو لبن أو غيره.

(هـ) ومنه حـديث طهـفة: «مـا نَبِضٌ بِبِلال»، أراد به اللبَن. وقيل: المطر.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «إن رأيت

بِلَلاً مِن عَيْشٍ، أي: خصْباً؛ لأنه يكون من الماء.

(هـ) وفي حـديث زمـزم: «هي لِشَارِبِ حِلِّ وبِلَّ»، البِلُ: المُباح. وقيل: الشَّفَاء، من قولهم: بَلَّ من مرضه وأبل، وبعضهم يَجْعله إتْباعـاً لِحِلّ، ويمنع من جواز الإنباع الواوُ.

(ُس) وَفَيه: «من قَدَّر في مَعِيشته بَلَّه الله -تعالى-»؛ اي: أغْناه.

وفي كلام علي -رضي الله تعالى عنه-: «فإن شكوا بانقطاع شرب أو بَالله»، يقال: لا تَبُلّك عندي بَالله؛ أي: لا يُصيبك منى نَدّى ولا خَيْر.

(س) وفي حديث المغيرة: «بَلِيلَة الإرْعاد»؛ أي: لا تَرَال تُرْعِدُ وتهدد. والبَلِيلَة: الرَّيح فيها نَدَّى، والجنُوب أَبَلَ الرَّياح، جعل الإرْعاد مَثَلاً لِلْوعيد والتهديد، من قولهم: أرْعَدَ الرجُل وأبْرَق إذا تَهدد وَأَوْعَد.

(س) وفي حديث لقمان: «ما شيء أبَلِّ للجسْم من اللَّهْو»، هو شيء كلحْم العُصْفور؛ أي: أشد تصْحِيحاً ومُواَفَقَة له.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب يَستَحضِر المُغيرة من البَصْرة: يُمهّلُ ثلاثاً ثم يَحْضر على بُلّته»؛ أي: على ما فيه من الإساءة والعيب. وهو بضم الياء.

(هـ) وفي حديث عثمان: «ألسْتَ تَرْعَى بَلْتَها»، البَلّة نَوْرِ العِضَاهِ قبل أن يَنْعَقِد.

■ بلم: (س) في حديث الدجّال: «رأيته بَيْلَمانِيّا أَقْمر هِجَاناً»؛ أي: ضَخْم مُنْتَفخ. ويُروى بالفاء.

وفي حديث السقيفة: «كَقِدٌ الْأَبْلُمةِ»؛ أي: خُوصَة الْقُلْ. وقد تقدّم في الهمزة.

■ بلن: فيه: «ستَفْتَحون بلاداً فيها بَلاّنَات»؛ أي: حَمّامَات. والأصْل بَلاّلات فأبْدَل اللام نوناً.

■ بلور: في حديث جعفر الصادق: «لا يُحبّنا أهلَ البَيْت الأحْدَبُ المُوجّةُ ولا الأعْوَرُ الْبلوْرَة»، قال أبو عُمر الزاهد: هو الذي عَيْنُه ناتِئة، هكذا شرَحه ولم يذكر أصله.

■ بله: (س) في حديث نعيم الجنة: (ولا خطر على قلب بَشر بَله ما اطلَعْتُم عليه»، بَله من أسماء الأفعال

بمعنى: دَعْ واتْرك، تقول: بَلْهَ زَيْداً. وقد يُوضَع مَوْضع المصدر ويُضاف، فيقال: بَلْهَ زَيد؛ أي: تَرْكَ زَيد. وقوله: ما اطْلَعْتُم عليه: يحتمل أن يكون منصوب المحل ومجروره على التّقْديرين، والمعنى: دَعْ ما اطْلَعْتم عليه من نعيم الجنة وعرَفْتُموه من لذّاتها.

(هـ) وفيه: ﴿أكثر أهل الجنة البُلهُ ، هو جمع الأبله ، وهو: الغَافِل عن الشّر المطبّوع على الخيْر. وقيل: هم الذين غَلَبت عليهم سلامة الصّدور وحُسن الظنّ بالناس ؛ لانهم أغفَلُوا أمْر دُنْياهم فَجِهلوا حِذَق التّصرّف فيها ، وأقبلوا على آخِرتهم فَسَغَلُوا أنفُسهم بها ، فاستتحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة . فأمّا الأبله وهو الذي لا عَقْلَ له فغير مُراد في الحديث .

وفي حديث الزَّبْرِقان: «خيْر أوْلادِنا الأبْلَه الْعَقُول»، يريد أنّه لشدّة حيائه كالأبْلَه وهو عَقُول.

■ بلا: في حديث كتاب هرَقْل: «فمشَى قَيْصَر إلى إيلياء لما أبْلاه الله -تعالى-»، قال القتيبي: يقال من الخيير: أبلَيْتُه أبليه إبلاء. ومن الشّر بلَوْته أبلُوه بَلاء. والمعروف أن الابتلاء يكون في الخير والشّر مَعاً من غير فرق بين فعليهما. ومنه قوله تعالى: ﴿ونبلوكُم بالشّر والخير فتنةٌ﴾، وإنما مَشَى قيصر شكْراً لانْدفاع فارس عنه.

(س) ومنه الحديث: «من أُبْلِيَ فَـذَكَرَ فَـقَـدْ شَكَر»، الإبْلاء: الإنعام والإحسان، يقال: بلَوْت الرجُلَ وأَبْلَيْت عنده بَلاءً حسسناً. والابْتلاء في الأصل: الاخْتِبار والامْتحان. يقال: بَلَوْتُه وأَبْلَيْتُه وابْتَلَيْتُه.

ومنه حديث كعب بن مالك: «ما عَلِمت أحداً أَبْلاه الله أحْسَن ممّا أَبْلاني».

ومنه الحديث: «اللهم لا تُبْلِنَا إِلاَّ بِالَّتِي هِي أحسن»؛ أي: لا تَمْتَحنّا.

وفيه: «إنما النَّذْر ما ابْتلِيَ به وجْهُ الله -تعالى-»؛ أي: أُرِيدَ به وجْهُه وقُصِدَ به.

(س) وفي حديث بِرّ الوالدين: «أَبْلِ الله -تعالى-عُذْراً في بِرّها»؛ أي: أعْطِه وأَبْلغ العُذْر فيها إليه. المعنى أحْسِن فيما بَيْنَك وبين الله -تعالى- بِبرّك إيّاها.

وفي حديث سعد يوم بَدْر: «عَسَى أن يُعْطَى هذا من لا يُبْلِي بَلاثي»؛ أي: لا يَعْمَلُ مسثل عَملي في الحرب، كانه يُريد أفْعَلُ فِعْلاً أُخْتَبر فيه، ويَظْهر به خَيْري وشري.

(س) وفي حديث أمّ سلمة: «إنّ من أصحابي من لا يَراني بَعْدَ أن فارقَني، فقال لها عمر -رضي الله عنهما-:

بالله أمنهم أنا؟ قالت: لا، ولَنْ أُبلِي أحداً بَعْدَكَ»؛ أي: لا أُخْبِر بعدك أحداً. وأصله من قولهم: أَبْلَيت فلاناً يَميناً، إذا حَلَفْت له بِيمِين طيّبت بها نَفْسه. وقال ابن الأعرابي: أَبْلي، بمعنى: أخْبَر.

(س) وفيه: «وتَبْقَى حُثَالَةٌ لا يُبَالِيهِم الله بَالَةً»، وفي رواية: لا يُبَالِي بهم الله بَالَة الي يُرفع لهم قَدْراً ولا يقيم لهم وزناً. وأصل بَالَة بَالِية، مثل عافاه الله عافية، فحذفوا الياء منها تخفيفاً كما حذفوا ألف لَم أَبَلْ، يقال: ما بالنّبتُه وما بالنّبتُ به إلى: لم أكترث به.

ومنه الحديث: «هؤلاء في الجنة ولا أَبَالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي»، حكى الأزهري عن جماعة من العلماء أن معناه: لا أكْرَه.

(س) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «ما أباليه بالله».

(س) وفي حديث الرّجُل مع عَمله وأهْلِه ومالِه: «قال هو أقَلْهم به بَالَةً»؛ أي: مُبَالاةً.

(هـ) وفي حديث خالد بن الوليد -رضي الله عنه-: «أما وابنُ الخطاب حيّ فلا، ولكن إذا كان الناس بِذِي بليّ وذي بلّى»، وفي رواية بذي بِليّان؛ أي: إذا كانوا طوائف وفرَقاً من غير إمام، وكل من بَعُدَ عنك حتى لا تَعْرف مَوضِعَه فهو بِذِي بِليّ، وهو من بَلّ في الأرض إذا ذهب، أراد ضياع أمور النّاس بَعْده.

وفي حديث عبد الرزاق: «كانوا في الجاهلية يَعْقِرُون عند القَبْر بَقَرة أو نَاقَة أو شَاةٌ ويُسمّون العَقِيرة البَلِيّة»، كان إذا مات لهم من يَعز عليهم أخَلوا ناقة فَعَقَلُوها عند قبره فلا تُعْلَف ولا تُسْقَى إلى أن تَمُوت، ورُبّما حَفَرُوا لها حَفيرة وتركُوها فيها إلى أن تَمُوت، ويَزْعُمون أن الناس يُحْشرون يوم القيامة رُكْباناً على البَلايا إذا عُقلَت مَطايَاهُم عند قُبُورهم، هذا عنْد مَنْ كان يُقرّ منهم بالبَعْث.

(هَ) وَفِي حَدَيثُ حَذَيفة -رَضِي الله عنه-: «لَتَبْتَلُنّ لها إِمَاماً أو لَتُصَلّن وُحْدَاناً»؛ أي: لتَخْتَارُنّ. هكذا أورْدهُ الهروي في هذا الحرف، وجعل أصْله من الابْتِلاء: الاخْتِبار، وغيره ذكره في الباء والتاء واللام. وقد تقدم، وكانّه أشبه. والله أعلم.

# (باب الباء مع النون)

■ بند: (س) في حديث أشراط الساعة: «أن تَغْزُوَ الرّوم فتَسِير بثمانين بنْداً»، البَنْدُ: الْعَلَم الكَبِير وجمعه بنود.

■ بنس: (س) في حديث عمر -رضي الله عنه-: البَنسوا عن البيوت لا تَطمّ امرأةٌ أو صَبيّ يَسْمع كلامكم»؛ أى: تأخّروا لئلا يَسْمعوا ما يستضرّون به من الرّفَث الجارى بينكم.

■ بنن: في حديث جابر -رضى الله عنه- وقتل أبيه يوم أحُد: «ما عَرَفْتُه إلاّ ببنَانه»، البنَان: الأصابع. وقيل: أطرافها، واحدتها بنَانَة.

(هـ) وفيه: «إن للمدينة بَنَّةً»، البَّنَّة: الرَّيح الطَّيْبة، وقد تُطلق على المكروهة، والجمع بِنَانٌ.

(هـ) ومنه حديث على: «قال له الأشعث بن قيس: ما أحسبُك عرفتني يا أمير المؤمنين، قال: بلي، وإني لأجدُ بَنَّةَ الغزُّل منك»؛ أي: ريح الغزُّل، رماه بالحياكة. قيل: كان أبو الأشعث يولَع بالنَّسَاجة.

(س) وفي حديث شريح: «قال له أعرابي -وأراد أن يَعْجَلَ عليه بالحكومة-: تَبَننْ اي: تَشَبَّد. وهو من قولهم: أبَّنَّ بالمكان إذا أقام فيه.

وفيه ذكر: «بُنَانَة»، وهي -بضم الباء وتخفيف النّون-الأولى: مُحلَّة من المحالُّ القديمة بالبصرة.

■ بنها: هو -بكسر الباء وسكون النون-: قرية من قىرى مصر، بَارَكُ النبي ﷺ في عَسَلها، والناس اليوم يفتحون الباء.

 ◄ بنا: في حديث الاعتكاف: «فأمر ببنائه فَقُوض»، البناء: واحد الأبْنيَة، وهي البيوت التي تسكُّنها العرب في الصحراء، فمنها الطّرَاف، والخبّاء، والبنّاء، والقُبّة، والمضْرَب. وقد تكرر ذكره مفرداً ومجموعاً في الحديث.

وفي حديث أنس -رضى الله عنه-: الكان أوّل ما أُنْزِل الحجاب في مُبْتَنَى رسول الله ﷺ بزينب، الابتناء والبنَاء: الدّخول بالزوجة. والأصلُ فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنَى عليها قُبّة ليَدْخُل بها فيها، فيقال: بنَى الرجل على أهله. قال الجوهري: ولا يقال: بنَّى بأهله. وهذا القول فيه نَظر، فإنه قد جاء في غير مَوْضع من الحديث وغير الحديث. وعاد الجوهري استعمله في كتابه. والْمُبْتَنَى ها هنا يُراد به الابْتنَاء، فأقامه مقام المصْدر.

ومنه حــديث على –رضي الله عنه–، قــال: "يا نبيّ الله مستى تبنيني ١٩ أي: مستى تُدْخلُني على زَوْجستى. وحَقيقَتُهُ متى تَجعلُنى أَبْتَنى بزَوْجَتى.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «ما رأيته عَيَّا اللهِ مُتَّقِياً الأرض بشيء إلا أنى أذكر يوم مَطر فإنّا بَسَطنَا له بناء»؛ أي: نطعاً، هكذا جاء تفسيره. ويقال له أيضاً:

(س) وفي حديث سليمان -عليه السلام-: «من هدَم بنَاء رَبّه -تبارك وتعالى- فهو ملعون، يعنى: من قتل نَفْساً بغير حق؛ لأنّ الجسم بُنْيانٌ خَلَقه الله -تعالى-

(س) وفي حمديث البسراء بن مَعْرُور: "رأيت أنْ لا أجعلَ هذه البَنيّة منّى بظَهْرِ"، يُريد الكعبة. وكانت تُدعَى بنيّةَ إبراهيم -عليه السلام-، لأنه بناها، وقد كثر قسَمُهم بربّ هذه البَنيّة.

(س) وفي حديث أبي حذيفة: «أنه تَبنّي سالِماً»؛ أي: اتَّخذه ابْناً، وهو تَفَعَّل من الابن.

(س) وفي حديث عائشة -رضى الله عنها-: «كنت الْعَبُ بِالبِّنَاتِ»؛ أي: التَّمَاثِيلِ التي تلْعَب بها الصِّبايا. وهذه اللفظة يجوز أن تكون من باب الباء والنون والتاء، لأنها جمع سكلامة لبنيت عكى ظاهر اللفظ.

(هـ) وفي حديث عمر -رضى الله عنه-: «أنه سأل رجلاً قدم من الثّغر فقال: هل شرب الجيش في البُنيّات الصغار؟ قال: لا، إن القوم ليُؤتَوْن بالإناء فيتَداوَلُونه حتى يَشْرِبُوه كلّهم»، البُّنيّات ها هنا: الأقْداح الصغار.

(س) وفيه: "من بنَّى في ديار العجم فعَمل نَيْرُوزَهم ومَهْرَجانهم حُشر معهم، قال أبو موسى: هكذا رواه بعضهم. والصواب تَنا ؛ أي: أقام. وسيذكر في موضعه.

(هـ) وفي حـديث المخنّث يصف امرأة: «إذا قعـدَتُ تبنّت»؛ أي: فَرجّت رجليها لضخَم ركبها، كأنه شبّهها بالقُبَّة من الأدَم، وهي المَبْناة لسمنها وكثرة لحمها. وقيل: شَبَّهِهَا بِهَا إِذَا ضُرِبَتِ وطُنَّبَتْ انفرجت، وكذلك هذه إذا قعدت تربّعُت وفرّجت رجُليها.

# (باب الباء مع الواو)

 ◄ بوأ: (هـ) فيه: «أبُوء بنِعْمَتكْ علي وأبُوء بِذَنْنِي»؛ أي: الْتَزِمُ وأرْجعُ وأُقِرَّ، وأصْلُ الْبَواء اللّزُوم. (هـ) ومنه الحــديث: ﴿فــقَدْ بَاءَ به أَحَدُهُمــــا ۗ ؛ أي:

الْتَزَمه ورَجَع به.

ومنه حمديث واثل بن حمجر: ﴿إِنْ عَفَوْتِ عَنْهُ يَبُوء بإثمه وإثم صاحبه ، أي: كان عليه عقوبة ذَنْبه وعُقوبَة قَتْل صاحبه، فأضاف الإثم إلى صاحبه؛ لأن قَتْلَه سبب لإثمه. وفي رواية: "إنْ قَتَلَه كان مثلَه»؛ أي: في حكم البواء وصاراً متساويين لا فَضْل للمُقْتَص إذا استوفى حقه على المقتص منه.

(هـ) وفي حـديث آخـر: «بُؤْ للأمِيـر بِذَنْبك»؛ أي: اعْتَرفْ به.

(هـ) وفيه: "من كذب علي متعمداً فَلْيَتَبواً مقعده من النار»، قد تكررت هذه اللفظة في الحديث، ومعناها ليَنْزِلْ مَنْزِلَه من النار، يقال: بَوَّاه الله مَنْزِلاً؛ أي: أسْكَنه إيّاه، وتَبوأتُ منزِلاً؛ أي: اتّخلْته، والمباءة: المنزل. ومنه الحديث: "قال له رجل: أصلي في مباءة الغَنم؟ قال: نعم»؛ أي: مَنْزِلها الذي تأوي إليه، وهو المُتبواً أيضاً.

(هـ) ومنه الحــديث: «أنه قــال في المدينة: ها هنا الْمَبَوّا».

(هـ) وفيه: "عليكم بالباءة"، يعني: النكاح والتزويج. يقال فيه: الباءة والباء، وقد يُقْصَر، وهو من المباءة: المنزل؛ لأن من تزوج امرأة بَوّاها منزلاً. وقديل: لأن الرجُل يَتَبَوّا من اهله؛ أي: يَسْتَمكنُ كما يَتَبَوّا من منزله.

ومنه الحديث الآخر: «أن امْرأة مات عنها زوجُها فمرّ بها رجل وقد تَزَيّنت لِلْبَاءة».

(س) وفيه: «أنّ رجلاً بَوّا رَجُلاً بُرْمحه»؛ أي: سَدّده قِبَلَه وهَيّاْه له.

(س) وفيه: «أنه كان بين حَيَيْن من العَرب قتالٌ، وكان لأحَدِهما طَوْل على الآخر، فقالوا: لا نَرْضى حتى يُقْتَل بالعبد مَنّا الحرّ منهم، وبالمرأة الرجُلُ، فأمر رسول الله عَلَيْ أن يَتَباءوْا»، قال أبو عبيد: كذا قال هُشيم، والصوابُ يَتَبَاولُوا بوزن يَتَقاتلُوا، من البَواء وهو المساواة، يقال: بَاوأتُ بين القتلَى؛ أي: ساويْت. وقال غيره: يتَباءوْا صحيح، يقال: بَاءَ به إذا كان كُفْوًا لَهُ. وهم بَواء؛ اي: اكْفَاء، معناه: ذَوُو بَواء.

(هـ) ومنه الحديث: «الجِرَاحات بَواء»؛ أي: سَواء في القِصاص، لا يُؤخذ إلا ما يُسَاويها في الجرْح.

ومنه حديث الصادق: «قسيل له: ما بالُ العَقْرب مُغْتَاظَة على ابن آدم؟ فقال: تُريد البَواء»؛ أي: تُؤذِي كما تُؤذَى.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «فيكون الثّوابُ جَزاء والعقَابُ بَواءً».

■ بوج: (هـ) فيه: «ثم هبت ريح سُوْداء فيها بَرْق

مُتَبَوَّجٍ»؛ أي: مُتَأَلِّق بــرُعُود وبُرُوق، مــن انْبَاجَ يَنْبَاج إذا انْفَتَق.

(س) ومنه قبول الشّمّاخ في مَرْثَيَة عُمر -رضي الله عنه-:

قَضَيْتَ أَمُوراً ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَها

بَوَائجَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفَتّقِ

البَوائج: الدُّوَاهي، جَمْع بَائِجَة.

(س) وفي حديث عمر: «اجْعَلها بَاجاً واحداً»؛ أي: شيئاً واحداً. وقد يُهْمَز، وهو فارسى معرّب.

■ بوح: (هـ) فيه: «إلا أن يكُون كُفْراً بَوَاحاً»؛ أي: جِهَاراً، من بَاحَ بالشيء يَبُوح به إذا أعْلَنه. ويُروَى بالراء، وقد تقدم.

(هـ) وفـيـه: «ليس للنساء من بَاحَة الطّريق شيء»؛ أي: وسَطه. وبَاحَة الدّار: وسَطُها.

ومنه الحديث: «نَظَفُوا أَفنيَتكُم ولا تدعُوها كباحة اليهود».

وفيه: «حتى نَقْتُل مُقاتِلَتكم ونَسْتَبِيح ذَرَارِيكُم»؛ أي: نَسْبيهم ونَنْهَبَهم ونَجْعَلهم له مُباحاً؛ أي: لا تَبِعَة عليه فيهم. يقال: أبَاحَه يُبِيحُه، واسْتَبَاحَه يَسْتَبيحه. والمُباح: خلاف المُحْذُور، وقد تكرر في الحديث.

■ بور: (هـ) فيه: «فأولئك قومٌ بُورٌ»؛ أي: هَلُكَى، جَمْع بائر. والبَوارُ: الهَلاك.

(س) ومنه حسديث علي: «لو عَرَفناه أَبَرُنَا عِتْرتَه»، وقد تقدم في الهمزة.

ومنه حديث أسماء: «في ثقيف كذّابٌ ومُبِير»؛ أي: مُهْلك يُسْرف في إهْلاك الناس. يقال: بَارَ الرجل يَبُورُ بَوراً فهو بائر. وأبَارَ غيرَه فهو مُبِيرٌ.

(هـ) ومنه حديث عمر: «الرجال ثلاثة: فرَجُل حائر بَائر»، إذا لم يَتّجهْ لشيء، وقيل: هو إنْباع لحائر.

(هـ) وفي كــــــابه ﷺ لأُكَيْدِر: «وأنّ لكُم الْبَوْر والْمَعَامِيَ»، الْبَوْر: الأرض التي لم تُزْرع، والمعامِي: المجهولة، وهو -بالفستح- مَصْدر وصف به، ويُروى بالضم، وهو جمع البوار، وهي: الأرض الحراب التي لم تُزْرع.

(هـ) وفسيه: «نعموذ بالله من بُوارِ الأيّم»؛ أي: كسادها، من بارت السّوق إذا كَسدت، والأيّم: التي لا زُوْج لها وهي مع ذلك لا يَرْغَب فيها أحد.

(س) وفيه: «أن داود سأل سليمان -عليهما السلام-، وهو يَبتّار علمه»؛ أي: يَخْتَبره ويَمتّحنُه.

(هـ) ومنه الحـــديث: «كنّا نَبُور أولادنا بِحُبّ علي -رضى الله عنه-».

(س) وحديث علقمة الثقفي: «حتى والله ما نَحْسب إلا أن ذاك شيء يُبتّار به إسْلامُنا».

(هـ) وفيه: «كان لا يَرى بأساً بالصلاة على البُورِيّ»، هي الحَصِيرُ المعمول من القَصَب. ويقال فيها: بَاريّة وبُوريَاء.

■ بوص: (هـ) فيه: «أنه كان جالساً في حُجْرة قد كاد يَنْباصُ عنه الظّل»؛ أي: يَنْتَقص عنه ويَسْبقه ويَفُوته.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه أراد أن يَسْتَعمل سعيد بن العاص فباص منه ؛ أي: هَرَب واسْتَتَر وفاته.

(هـ) وحديث ابن الزبير: «أنه ضَرب أزَبّ حـتى

■ بوع: (هـ) فيه: ﴿إِذَا تَقَرَّبِ العبدُ منِّي بُوعاً أتيته هَرْوَلَةٌ ﴾، البُوع والبَاعُ سواء، وهو: قَدْر مَدّ البدَيْن وما بينهما من البدَن، وهو ها هنا مَثلٌ لِقُرْبِ الطَّاف الله –تعالى – من العبد إذا تقرّب إليه بالإخلاص والطاعة.

◄ بوغ: (هـ) في حديث سطيح:
 تلفة في الريح بَوْغــاء الدّمَنْ

البَوْغَاء: التّراب النّاعم، والدّمَن: ما تَدَمّن منه؛ أي: تَجَمّع وتلبّد. وهذا اللفظ كأنه من المقلوب، تقديره تلفّه الريح في بَوْغَاء الدّمَن، ويشهدُ لَه الرواية الأخرى: "تلّفه الريح بِبَوْغَاء الدّمن».

ومنه الحديث في أرض المدينة: «إنّما هي سِبَاخ وبَوْغاء».

■ بوق: (هـ) فيه: «لا يدخل الجنة من لا يأمَنُ جارُه بَوَائِقَه»؛ أي: غَوائِلَهُ وشُرُورَه، وَاحِدهـا بـائِقَة، وهـي الدّاهية.

ومنه حديث المغيرة: «ينام عن الحقائق ويَسْتَيْقِظ للبَوائق». وقد تكررت في الحديث.

■ بسوك: فيه: «أنهم يَبُوكُون حِسْيَ تَبُوك بِقِدْح»،

البَوْك: تَثْوِير الماء بُعود ونحوه ليَخْرُج من الأرض، وبه سُميت غزوة تَبُوك. والحَسْئُ: العَيْنُ؛ كالحَفْر.

(هـ) ومنه الحديث: «أن بعض المنافقين بَاكَ عَيْناً كان رسول الله ﷺ وضَعَ فيها سَهْماً».

وفي حديث عمر بن عبد العزيز: «أنه رُفع إليه رجل قال لرجل -وذكر امرأة أجْنَية -: إنّك تُبُوكُها، فأمر بحده»، أصل البوك في ضراب البهائم، وخاصة الحمير، فرأى عُمرُ ذلك قَذْفاً وإن لم يكن صرّح بالزنا.

(س) ومنه حديث سليمان بن عبد الملك: «أن فلاناً قال لرجُل من قُريش: عَلام تَبُوك يَتِيمَتك في حِجْرَك، فكتب إلى ابن حَزْم أن اضْرِبْه الحدّ».

(هـ) وفي حديث ابن عـمر: «أنه كـانت له بُنْدُقَة من مِسْك، فكان يَبُلّها ثم يَبُوكُها»؛ أي: يُدِيرُها بَيْنَ رَاحَتَيْه.

■ بول: (س) فيه: «من نام حتى أصببَح فقد بَالَ الشيطان في أذنُه»، قيل: مسعناه: سَخِر منه وظَهَر عليْه حتى نام عن طاعة الله –عزّ وجلّ–، كقول الشاعر:

بَالَ سُهَيْلٌ في الفضييخ فَفَسَدْ

أي: لَمَا كَانَ الفَضِيخُ يَفْسُد بطلُوعَ سُهيل كَانَ ظُهورُهُ عَلَيْهِ مُفْسِداً لَهُ.

(س) وفي حديث آخر عن الحسن -مُرْسَلاً-: «أنّ النبيّ عَلَيْكُ قَال: فإذا نام شَغر الشيطان بِرجُلِه فبال في أُذُنه».

(س) وحديث ابن مسعود: «كفى بالرجل شرآ أن يَبُول الشيطان في أُذنه»، وكلّ هذا على سبيل المجاز والتمثيل.

وفيه: «أنه خرج يُريد حاجَةٌ فاتَّبَعَه بعضُ أصحابه فقال: تَنَحَ فإن كلّ بائلة تفيخُ»، يعني: أنّ من يَبُول يَخْرج منه الرّيح، وأنّثَ البائل ذهاباً إلى النّفْس.

وَفِي حــديث عـمـر -رضي الله عنه-: «ورأى أسْلَم يَحْمل مَتَاعه على بعير من إبل الصّدقة، قال: فهَلا نَاقَةً شَصُوصاً أو ابن لَبُون بَوّالاً»، وصَفَه بالْبَول تَحْقِيراً لِشَانه وأنّه ليْس عنده ظَهْر يُرْغَب فـيـه لِقــوة حَمْله، ولا ضَرْعٌ فيُحْلب، وإنما هو بَوّالٌ.

(س) وفيه: «كان للحسن والحسين قطيفَة بَوْلانيَّة»، هي مَنْسُوبة إلى بَوْلان: اسْم مــوضع كـــان يَسْرِق فـــِــه الأعرابُ مَتَاع الحاجّ. وبَوْلان أيضاً في أنْسَاب العرب.

(س) وفيه: «كلّ أمْر ذي بال لا يُبْدأ فيه بحمد الله فيه أبْتَر»، البَالُ: الحال والشّان. وأمْرٌ ذُو بَالٍ؛ أي:

شَرِيفٌ يُحْتَفَل له ويُهْتَمَّ به. والبَالُ في غير هذا: القَلْبُ. (س) ومنه حــــديث الأحْنَف: «أنه نُعَي له فــــلان الحَنْظلي فما ألْقَى له بَالاً»؛ أي: فما اسْتَمع إليه ولا جعَل قَلْبه نحوه. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث المغيرة: «أنه كَره ضَرْب البَالَة»، هي -بالتَّخُفيف-: حديدة يُصاد بها السَّمك، يقال للصّياد: ارْم بها فحا خرج فهو لي بكذا، وإنّما كَرِهه لأنه غَرَرٌ وَمَجْهُول.

■ بولس: فيه: «يُحْشَر الْمَتكبّرون يوم القيامة أمثالَ الذّر» حتى يدخلوا سِجْناً في جَهنّمَ يقال له: بُولَسُ»،
 هكذا جاء في الحديث مُسمّى.

■ ببون: (س) في حديث خالد: «فلما ألقى الشّام بُوانِيه عَزَلَني واستُعمل غَيْري»؛ أي: خَيْرة وما فيه من السّعة والنّعمسة. والبَواني في الأصل: أضْلاع الصّدر. وقيل: الأكتاف والقوائم. الواحدة بَانِيَةٌ. ومن حَقّ هذه الكلمة أن تجيء في باب الباء والنون والباء. وإنما ذكرناها ها هنا حملاً على ظاهرها، فإنها لم ترد حَيث وَردَتُ إلاً مَجْمُوعة.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «اَلْقَت السماء بَرْك بَوانيها»، يُريد ما فيها من المطر.

وفي حسديث النّذر: «أنّ رجسلاً نذَر أن يَنْحَر إبلاً بِبُوانَة»، هي -بِضَمّ الباء، وقيل: بفتحها-: هَضبة من وراء يَنْبُع.

# (باب الباء مع الهاء)

■ بها: (ه) في حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-: «أنه رأى رجُلاً يَحْلف عند المقام، فقال: أرَى الناس قدْ بَهأُوا بهذا المقام»؛ أي: أنسُوا حتى قلّت هَيْبُه في نُفُوسهم. يُقال: قد بَهَأَتُه به أَبْها.

ومنه حديث ميمون بن مهران: «أنه كتب إلى يُونُس ابن عُبَيد: عَلَيك بكتاب الله فإن الناس قد بَهاُوا به واستُخفّوا عليه أحاديث الرّجَال»، قال أبو عبيد: رُوي بَهُوا به، غير مَهْموز، وهو في الكلام مهموز.

■ بهت: في حديث يَبْعَة النّساء: «ولا يأتِينَ بِبُهْتان يَفْتَرِينَه»، هو الباطل الذي يُتَحيّر منه، وهو من البُهْت:

التّحييّر، والألف والنّون زائدتان. يقال: بَهَاتَه يَبْهَتُه. والمعنى: لا يَأْتِينَ بولد من غير أزواجهن فيَنْسُبُنَه إليهم. والمُهْتُ: الكذب والافْتِراء.

ومنه حديث الغِيبَة: «وإن لم يكن فيه ما تقول فَقَدْ بهتّه»؛ أي: كذّبت وافتريْت عليه.

(س) ومنه حديث ابن سَلام في ذِكْر اليهـود: "إنهم قـوم بُهْتٌ"، هو جَمْع بَهُوت من بِنَاء المبالغـة في البُهْت، مثل صَبُور وصُبُر، ثم سُكّن تخفيفاً.

بهج: في حديث الجنة: «فإذا رأى الجنة وبَهْجَتها»؛
 أي: حسنها وما فيها من النّعيم. يقال: بَهُجَ الشيء يَبْهُجُ
 فهو بهيج، وبَهج به -بالكَسْر-: إذا فَرح وسُرّ.

■ بهر: (هـ) فيه: «أنه سار حتى ابْهَارّ الليلُ»؛ أي: انْتَصَف. وبُهْرَة كل شيء وَسطه. وقسيل: ابْهَارّ الليل: إذا طلعَت نُجومه واستُنارت، والأوّل أكثر.

(هـ) ومنه الحديث: «فلما أَبْهَرَ القَوْمُ احْتَرقوا»؛ أي: صَارُوا في بُهْرَة النّهار، وهو وسَطُه.

(س) والحديث الآخر: "صلة الضّحَى إذا بَهَرتِ الشمسُ الأرض»؛ أي: غَلَبها ضَوءُها ونُورُها.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «قال له عَبْدُ خَيْر: أُصَلِّي الضحى إذا بَزَغَت الشمس؟ قال: لا حَتَّى تَبْهر البُتَيْرَاء»؛ أي: يَسْتَنير ضوءُها.

(س) وفي حديث الفتنة: «إن خشِيتَ أن يَبْهرَك شُعاع السّيف».

(هـ) وفيه: "وقع عليه البُهْر"، هو -بالضّم-: ما يَعْتَرِي الإنسانَ عند السّعْي الشهديد والعَدْو، من النّهيج وتَتَابُع النّفس.

ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه أصابه قُطع أو بُهْر"، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه رُفع إليه غُلام ابْتَهَر جارِيةٌ في شِعْر»، الابْتِهَار أن يَقْذف المرأة بنفسه كاذباً، فإن كان صادقاً فهو الابتيار، على قُلْب الْهَاء

ومنه حديث العَوّام بن حَوْشَب: «الانْتِهَار بالذّنْب أعظم من ركوبه»، لأنه لم يَدّعِه لنَفْسه؛ إلا وهو لو قَدَر لفَعل، فهو كفاعِله بالنّيّة، وزاد عليه بِقَحتِه وهَتْك سِتْره وتَبَجّحه بذُنْب لم يفعله.

(هـ) وفي حـديث ابن العاص: «إنّ ابن الصّعْبة تَرك

مائة بُهَار، في كل بهار ثلاثة قناطير ذَهَب وفضة ، البُهَار عندهم: ثَلَثُمائة رطُل. قال أبو عبيد: وأحْسَبها غير عَربية. وقال الأزهري: هو ما يُحْمل على البعير بلغة أهل الشام، وهو عَربي صحيح. وأراد بابن الصّعْبة طلحَة بن عبيد الله، كان يقال لأمّة: الصّعْبة.

■ بهرج: (س) فيه: «أنه بَهْرَجَ دَم ابن الحارث»؛ أيظله.

(هـ) ومنه حديث أبي محجَن: «أمّا إذْ بَهْرَجْتَني فلا أَشْرَبُها أبداً»، يعني: الخمر؛ أي: أهْدَرْتَني بإسْقاط الحدّ عَنى.

(هـ) وفي حديث الحسجاج: «أنه أتِي بِحِرَابِ لوْلُوْ بَهْرَجٍ»؛ أي: رَدي، والبَهْرَجُ؛ الباطل. وقال القتيبي: أحسبه بجرراب لوْلُوْ بُهْرج؛ أي: عُدل به عن الطريق المسلوك خَوفاً من العَشّار. واللفظة معربة. وقيل: هي كلمة هندية أصلها نبهله، وهو: الرّدي، فنقلت إلى الفارسية؛ فقيل: نبهره، ثم عُربت؛ فقيل: بَهْرَج.

■ بهــز: (هـ) فيه: «أنه أُتِيَ بشارب فَخُفِقَ بالنّعال وبُهزَ بالأيْدي»، البَهْزُ: الدَّفْع العَنيف.

■ بهش: (هـ) فيه: «أنه كان يُدْلعُ لسانَه للحسن بن علي فإذا رأى حُمرةَ لسانة بَهَش إليه»، يقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه: قد بَهَش إليه.

ومنه حديث أهل الجنة: «وإنّ أزواجه لتَبْتُهِشْنَ عند ذلك ابْتهاشاً».

(هـ) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن رجلاً سأله عن حيّة قتلها فقال: هل بَهَشَتُ إليك؟»؛ أي: أسْرعتْ نحوك تُريدك.

والحديث الآخر: «ما بَهَشْتُ لهم بقَصَبة»؛ أي: مَا أَفْبَلْت وأسْرَعتُ إليهم أَدْفَعُهم عنى بقصبة.

(هـ) وفيه: «أنه قال لرجل؛ أمِنْ أهل البَهْش أنْت؟»، البَهْش: المُقُل الرّطُب وهو من شـجـر الحـجـاز، أراد أمِنْ أهل الحجاز أنت؟

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «بَلَغه أنّ أبا موسى يقرأ حَرْفاً بِلُغَته، فقال: إنّ أبا موسى لم يكُن من أهل البَهْش»؛ أي: ليس بحجازي.

ومنه حديث أبي ذرّ: ﴿ لَمَّا سَمَعَ بِخُرُوجِ النَّبِي ﷺ أَخَذَ

شيئاً من بَهْش فَتزوّده حتى قَدِم عليه».

(س) وفي حديث العُرنيين: «اجْتُويْنَا المدينة وابتَهَشَت لحُومُنا»، يقال للقوم إذا كانوا سُود الوُجوه قِباحاً: وُجوه البَهْش.

■ بهل: (هـ) في حديث أبي بكر: "من ولي من أمر الناس شيئاً فلم يعطهم كتاب الله فعليه بهلّةُ الله الي أي: لَعْنَة الله وتضم بائها وتفتح. والمُبَاهَلَة: المُلاعَنَة، وهو أن يجتَمع القوم إذا اختَلَفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم مناً.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: «من شاء باهَلْته أنَّ الحَقَّ معي».

وحـديث ابن الصَّبْغَاء: «قـال الذي بَهلَه بُرَيْقٌ»؛ أي: الذي لعنه ودعا عليه. وبُرَيْق: اسم رجل.

وفي حديث الدعاء: «والابتهالُ: أن تَمُدّ يَدَيْكَ جميعاً»، وأصله التَّضرع والمبالغة في السؤال.

■ بهم: (هـ) فيه: «يُحْشر الناسُ يوم القيامة عُرَاةً حُفَاةً بُهْماً»، البُهْم: جمع بَهِيم، وهو في الأصل الذي لا يُخالط لونَه لونَ سواه، يعني: ليس فيهم شيء من العاهات والأعْراض الّتي تكون في الدنيا كالْعَمى والعَور والعَرج وغير ذلك، وإنما هي أجْساد مُصحّحة لِخُلُود الأبد في الجنة أو النار. وقال بعضهم في تمام الحديث: «قيل: ومَا البُهْم؟ قال: ليس معهم شيء»، يعني: من أعْراض الدنيا، وهذا يخالف الأوّل من حيثُ المعنى.

وفي حديث عياش بن أبي ربيعة: «والأسود البَهيم كأنه من ساسَمٍ»؛ أي: المُصْمَت الذي لم يُخالطُ لونَه لونٌ غهُه.

(هـ) وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «كان إذا نزل به إحدى المُبْهَمات كشفَها»، يُريد مَسْألة مُعْضِلة مُشْكِلة، سُميّت مُبْهَمة لأنها أَبْهِمَتْ عن البيان فلم يُجْعَل عليها دَلِيلٌ.

ومنه حديث قُسٌّ:

تَجْلُو دُجُنّاتِ اللّهِاجِي واللَّهُمْ

البُهَمُ: جمع بُهْمَة -بالضم-: وهي مُشْكِلات الأمور. (هـ) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهـما-: «أنه سئل عن قوله -تعالى-: ﴿وحلائلُ أبنائكم الذين من أصلابكم﴾، ولم يُبيّن أدّخل بهـا الأبْن أمْ لا، فقال: أبْهِمُوا ما أبْهَم الله»، قال الأزهري: رأيت كثيراً من أهل

العلم يَذْهَبُون بهذا إلى إبهام الأمر وإشكاله، وهو غلط. قال وقوله -تعالى-: ﴿حُرَّمت عليكم أمَّهاتكم﴾، إلى قوله: ﴿وبنات الأخت﴾، هذا كله يسمَّى التَّحْريم الْمُبْهَم؛ لأنه لا يَحِلُّ بوجه من الوجوه، كالبَهيم من الوان الخيل الذي لا شِيَةَ فيه تخالف مُعْظم لونه، فلما سُئل ابنُ عباس -رضى الله عنهما- عن قوله -تعالى-: ﴿وأمّهات نسائكم﴾، ولم يبيّن الله -تعالى- الدخول بهنّ أجاب، فقال: هذا من مُبْهَم التّحريم الذي لا وجه فيه غيره، سواء دخَلتم بنسائكم أو لم تدخلوا بهنّ، فأمّهات نسائكم مُحرّمات من جميع الجهات. وأما الرّبائب فلسن من الْمُبْهَمات؛ لأنّ لهنّ وجْهَين مُبَيَّنين، أُحْلِلْنَ في أحدهما وحُرَّمْنَ في الآخـر، فـإذا دُخِل بأمّهـات الرّبائب حَرُمتِ الربائبُ، وإن لم يُدخل بهنّ لم يَحْرُمُن، فهذا تفسير المُبْهَم الذي أراد ابن عباس، فافهمه. انتهى كالم الأزهري. وهذا التفسير منه إنَّما هو للربائب والأمَّهات لا لِحَلاثل الأبناء، وهو في أوّل الحديث إنما جَعل سؤال ابن عباس عن الحَلائل لا الرّبائب والأمّهات.

وفي حديث الإيان والقدر: "وترَى الحُفَاة العُراة رِعَاء الإبل والبَهْم يتطاولون في البُنيان»، البَهْم: جمع بَهْمة وهي ولد الضان الذكر والأنثى، وجمع البَهْم بِهَام، وأولاد المعز سخال، فإذا اجتمعا أطلق عليهما البَهْم واليهام، قال الخطابي: أراد برعاء الإبل والبَهْم الأعراب وأصحاب البوادي الذين ينتجعون مواقع الغيث ولا تستقر بهم الدار، يعني: أن البلاد تُفتح فيسكنونها ويتطاولون في البُنيان. وجاء في رواية: "رُعاة الإبل البُهُم» -بضم الباء والبُهم -بالضم - جمع البَهِيم. وهو المجهول الذي لا والبُهم -بالضم - جمع البَهِيم. وهو المجهول الذي لا يُعْف .

(س) وفي حديث الصلاة: ﴿إِنَّ بَهْمَةَ مرَّت بين يديه وهو يُصَلِّي».

(س) والحديث الآخر: «أنه قبال للراعي ما وَلَدَت؟ قال: بَهْمَةً، قال: اذْبَح مكانها شاة»؛ فهذا يدلّ على أنّ البَهْمة اسم للأُنْثَى؛ لأنه إنّما سباله ليَعْلم أذكراً وَلَد أم أنثى، وإلاّ فقد كان يعلم أنه إنما ولّد أحدهما.

■ بهن: (هـ) في حديث هَوازِن: ﴿أَنَهُمْ خُرْجُوا بِدُرَيْدُ ابن الصّمّة يَتَبَهَنُونَ به﴾، قـيل: إنّ الراوي غلط، وإنّما هو: يَتَبَهْنَسُونَ به. والتّبَهنُس: كالتّبَخْتُر في المشْي، وهي مشيّة الأسد أيضاً. وقيل: إنما هو تَصْحِيف: يتيمنون به،

من اليمن ضدّ الشّوم.

(س) وفي حديث الأنصار: «ابْهَنُوا منها آخِرَ الدّهْر»؛ أي: افْرَحُوا وطِيبُوا نَفْساً بِصُحْبتي، من قبولهم: امرأة بَهْنَانَة؛ أي: ضَاحِكة طَيّبة النّفْس والأرَج.

بَهْبه: في "صحيح مسلم": "بَهْ بَهْ إنك لضَخْم"،
 قيل: هي بمعنى: بَخْ بَخْ، يقال: بَخْبَخ به وبَهْبَه، غَير أن
 الموضع لا يَحْتَملِه إلا عَلَى بُعْد؛ لأنه قال: إنك لضَخْم؛
 كالمُنْكِر عليه، وبَخ بَخ لا يقال في الإنكار.

■ بها: في حديث عَرفة: «يُباهي بهم الملائكة»،
 المُباهاة: المُفاخرة، وقد باهي به يُباهي مُباهاة.

ومنه الحديث: «من أشراط الساعة أن يتَبَاهى الناس في المساجد»، وقد تكرّر ذكرها في الحديث.

(هـ) وفي حديث أمّ مَعبد: (فحلب فيه ثَجّا حتى عَلاه البهاء)، أراد بَهاء اللن، وهو وبيص رغوته.

(هـ) وفيه: «تَنْتِقل العربُ بِابْهَائِها إلى ذِي الْحَلَصَة»؛ أي: بَنُيُوتها، وهو جَمْع البَهْوِ للْبَيْتِ المعروف.

(س) وفيه: «أنه سمع رجلاً يقول حين فَتحَت مكّة: أَيْهُوا الخيلَ فقد وضَعَت الحربُ أوْزارَها»؛ أَيْ: أعْرُوا ظهورها ولا تَرْكَبُوها فما بقيتُم تحتاجون إلى الغَزْو، من أَبْهَى البَيْتَ إذا تَركه غير مَسْكُون. وبَيْتٌ باه؛ أي: خَالِ. وقسيل: إنما أراد وسعوا لها في العَلَف وأريحُوها، لا عطّلوها من الغَزْو، والأول الوجه؛ لأن تمام الحديث فقاتِل بَقِيتُكم فقال: «لا تَزالُون تُقاتِلون الكفّار حتى يُقاتِل بَقِيتُكم الدّجَال».

# (باب الباء مع الياء)

■ بیت: (هـ) فیه: ﴿بَشَر خدیجة بِبَیْت من قصَبِ»، بیْتُ الرجُل: دارُه وقصْرُه وشَرَفُه، أراد: بَشَرْها بقَصْر من زُمُرّدة أو لُؤلؤة مُجَوّفَة.

(هـ) وفي شعر العباس -رضي الله عنه- بمدح النبي عليه: :

حَتَّى احْتَوى بَيْتُك الْمَهَيْمِـــنُ مِن

خِنْدِفَ عَلْياً عَكْتَها النَّطْقُ

أراد شَرفه، فجعَله في أعْلَى خِنْدِف بَيْتاً. والمهيْمن: الشّاهد بِفَضْلك.

(س) وفي حمديث عمائشة -رضي الله عنها-:

«تزوّجني رسول الله ﷺ على بيت قيمتُه خمسون درهماً»؛ أي: متّاع بيت، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مُقَامه.

(هـ) وفي حمديث أبي ذرّ: «كميف تصنّع إذا مات الناس حتّى يَكُونَ البَيْت بالوَصيف»، أراد بالبيت ها هنا القبر، والوصيفُ: الغلام، أراد أن مواضع القبور تَضِيق فيَرْاعُون كلّ قَبْر بوصيف.

وَفَيه: ﴿لا صِيام لَمْن لم يُبيّت الصيّام»؛ أي: يُنْويه من الليل. يقال: بَيْت فلان رأيه إذا فكّر فيه وحَمّره، وكل ما فكّر فيه ودُبّر بلَيْل فقَدْ بُيّت.

ومنه الحديث: «هذا أمر بُيَّت بِلَيْل».

والحديث الآخر: «أنه كان لا يُبيّتُ مالاً ولا يقيله»؛ أي: إذا جاءه مالٌ لم يُمْسِكه إلى الليل ولا إلى القائلة، بل يُعجّل قسمته.

والحديث الآخر: «أنه سئل عن أهل الدار يُبَيَّتُون»؛ أي: يُصابون لَيْلاً. وتَبْييتُ العَدُوّ: هو أن يُقْصد في الليل من غير أن يَعْلم فُيُؤخذ بَغْتَة، وهو البَيَات.

ومنه الحديث: ﴿إِذَا بُيْتُم فَـقُولُوا: حَم لا يُنْصَـرُونَ ﴾، وقد تكرر في الحديث. وكل من أدركه الليل فقـد باتَ يبيتُ، نَام أو لم يَنَم.

■ بيج: في حديث أبي رَجاء: ﴿ أَيَّما أَحَبُ إليك كذا وكذا، أو بِياجٌ مُرَبِّ؟ ﴾، قال الجوهري: البياج -بكسر الباء-: ضرب من السمك، وربّما فُتحَ وشدّد. وقيل: إنّ الكلمة غير عربيّة. والمربّب: المعْمُول بالصباغ.

■ بید: (هـ) فیه: «أنا أفْصَح العَرب بَیْدَ أنّي من قریش»، بَیْدَ بعنی: غیر.

ومنه الحديث الآخر: «بَيْدَ أنهم أُوتُوا الكتاب من قَبْلنا»، وقيل: معناه: على أنهم، وقد جاء في بعض الروايات بَايِدَ أنّهم، ولم أرّهُ في اللغة بهذا المعنى. وقال بعضهم: إنها بأيْد؛ أي: بقُوّة، ومعناه: نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقُرّة اعْطَانَاها الله وفَضَلّنَا بها.

وفي حديث الحج: «يَبْدَاؤكم هذه التي تَكْذَبُون فيها على رسول الله ﷺ، البيداء: المفازة التي لا شيء بها، وقد تكرر ذكرها في الحديث، وهي ها هنا اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة، وأكثر ما تَردُ ويُراد بها هذه.

(هـ) ومنه الحديث: «إنّ قوماً يَغْزُون البيت، فإذا نزلوا بالبَيْداء بعَثَ الله جبريل -عليه السلام- فيقول: يا بَيْدَاء

أبيديهم، فسيُخْسَفُ بهم»؛ أي: أهلكيهم. والإبادة: الإهلاك. أبادَهُ يُبِيدُه، وبَادَ هُو يَبِيدُ.

ومنه الحديث: "فإذا هُمْ بديَارِ بَادَ أهلُها"؛ أي: هلكوا وانقرضوا.

وحديث الحور العين: «نحن الخالدات فلا نَبِيدُ»؛ أي: لا نَهْلِك ولا نَمُوت.

■ بيلق: في غزوة الفتح: «وجعل أبا عبيدة على البياذِقَة»، هم الرّجّالة. واللفظة فارسية معربة. وقيل: سُمّوا بذلك لِخفة حركتهم وأنّهم ليس معهم ما يُثقِلُهم.

 ■ بيرحاء: قد تقدم بيانُها في الباء والراء والحاء من هذا الباب.

■ بيشيارج: (س) في حديث علي -رضي الله عنه-: «البيشيارَجَاتُ تُعَظّم البَطْن»، قيل: أراد به ما يُقَدّم إلى الضيف قبْل الطعام، وهي مُعربة. ويقال لها الفيشفارَجات -بفاءين-.

■ بيض: (هـ س) فيه: «لا تُسلَطْ عليهم عدواً من غيرهم فيستيّبِح بَيْضتَهم»؛ أي: مجتّمعَهُمْ ومَوْضع عليستيّبِح بَيْضتَهم، أي: مجتّمعَهُمْ ومَوْضع سلطانهم، ومُستَقر دعوتهم، وبينضة الدّار: وسطها ومُعظمها، أراد عدوا يَستَأصِلُهم ويُهلِكهم جميعهم، قيل: أرادَ إذا أُهلِك أصلُ البيضة كان هَلاك كلّ ما فيها من طعم أو قرْخ، وإذا لم يهلِك أصلُ البيضة ربّما سلم بعض فراخها، وقيل: أرادَ بالبيضة الحُودَة، فكانه شبّه مكان اجتماعهم والتامهم ببيضة الحَديد.

ومنه حديث الحُدَّيْبِية: «ثم جِئْتَ بهم لَبَيْضَتِكَ تَفُضّها»؛ أي: أهْلِك وعَشِيرَتك.

وفيه: «لعن الله السارق يَسْرِق البَيْضة فتُقْطع يَدُه»، يعني: الخُودَة. قال ابن قتيبة: الوجه في الحديث أنّ الله تعالى لما أنْزل: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾، قال النبي عَلَيْهُ: لعن الله السارق يسْرِق البَيْضة فتُقُطع يدُه، على ظاهر ما نَزَل عليه، يعني: بَيْضة الدّجَاجة ونَحْوها، ثم أعلمه الله -تعالى- بَعْدُ أن القَطع لا يكون إلا في ربع دينار ضما فَوْقه، وأنكر تأويلها بالخُوذة؛ لأنّ هذا ليس موضع تكثير لما ياخذه السارق، إنما هو موضع تقليل، فإنه لا يقال: قبّح الله فلاناً عَرض نفسه للضرب في عقد جوهر، إنما يقال: لعنه الله تعرض لقطع يده في عقد جوهر، إنما يقال: لعنه الله تعرض لقطع يده في

خَلَق رَثّ، أو كُبّة شَعَر.

(س) وفيه: «أعْطِيتُ الكَنْزَين الأحْمَر والأَيْضَ»؛ فالأحْمر ملك الشام، والأبيضُ مُلك فارس. وإنما قال لفارس: الأبيض؛ لبياض ألوانهم ولأنّ الغالب على أموالهم الفضّة، كما أنّ الغالب على ألوان أهل الشام الحُمرة وعلى أموالهم الذّهب.

(هـ) ومنه حديث ظبيان، وذكر حمير فقال: "وكانت لهم البيضاء والسوداء، وفارس الحَمْراء والجزية الصفراء، أراد بالبيضاء الخراب من الأرض؛ لأنه يكون أييض لا غرس فيه ولا زرع، وأراد بالسوداء العامر منها لاخضرارها بالشجر والزرع، وأراد بفارس الحمراء تحكمهم عليه وبالجزية الصفراء الذهب؛ لأنهم كانوا يجبُون الجَراج ذَهباً.

ومنه: ﴿ لَا تَقْـُومُ السَّاعَـَةُ حَتَّى يَظْهِـرُ الْمُوتَ الْأَبْيَضُ والأحمر »، الأبيض: ما يأتي فجأة ولم يكن قبله مرض يُغَيِّر لُوْنَه، والأحمر: الموت بالقَتْل لأجْل الدّم.

(هـ) وفي حــديث ســعــد: «أنه سُئل عن السّلْت بالبّيْضاء فكَرِهه»، البّيْضاء الجنْطة، وهي السّمْراء أيضاً، وقد تكرر ذكرها في البّيع والزكاة وغيرهما، وإنما كَرِه ذلك لأنهما عنده جنْس واحد، وخالفه غيره.

(س) وفي صفة أهل النار: "فَخِذُ الكافر في النَّارِ مِثل البَّيْضاء"، قيل: هو اسم جَبَل.

وفيه: «كان يأمرنا أن نَصُوم الأيّام البيضَ»، هذا على حذف المضاف يريد أيّام اللّيالي البيض، وهي الثالث عشر والله عشر والخامس عشر. وسُميّت لياليها بيضاً لأن القمر يَطلُع فيها من أوّلها إلى آخرها، وأكثر ما تجيء الرواية الأيّام البيض، والصّواب أن يقال: أيّام البيض بالإضافة؛ لأنّ البيض من صفة الليالي.

وفي حديث الهجرة: ﴿فنظَرْنا فَإِذَا برسول الله ﷺ وأصحابه مُبيّضين ، الله عَلَيْهُ وأصحابه مُبيّضين ، البين الياء وكسرها ، أي: لابسين ثياباً بيضاً. يقال هُمُ المُبيّضة والمسوّدة -بالكسر -.

ومنه حديث توبة كعب بن مالك: "فرأى رجُلاً مُبَيّضاً يَزُول به السّرابُ"، ويجوز أن يكون مُبْيَضًاً -بسكون الباء وتشديد الضاد-: من البياض.

■ بيع: (هـ) فيه: «البَيّعَان بالخيار ما لم يَتَفَرّقا»، هما البائع والمشتّري. يقال لكلّ واحد منهما: بَيّع وبَاثع.

(س) وفيه: «نهى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعَة»، هو أن يقول بعْنُك هذا الثّوب نَقْداً بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فلا

يجوز؛ لأنه لا يَدْرِي أَيّهُما الثمن الذي يَخْتَاره ليقَعَ عليه العقد. ومن صُورِه أن يقول: بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني: ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه، ولأنه يَسْقط بسقوطه بَعْضُ الثّمن فيصير الباقي مجهولاً، وقد نُهِي عن بيع وشر ط، وعن بيع وسلَف، وهما هذان الوجهان.

(س هـ) وفيه: «لا يَبْع أحدُكم على بيع أخيه»؛ فيه قولان: أحدهما: إذا كان المتعاقدان في مجلس العَقْد وطَلَب طالِب السّلعة بأكشر من الثّمن ليُرغّب البائع في فسنخ العقد فهو محرّم؛ لأنه إضرار بالغير، ولكنّه منعقد لأن نفس البيع غير مقصود بالنّهي، فإنه لا خلل فيه الثاني: أن يُرغّب المشتري في الفسخ بعرض سِلْعة أجْود منها بمثل ثمنها، أو مِثلِها بدون ذلك النّمن، فإنه مثل الأول في النّهي وسواء كانا قد تَعاقدا على المبيع أو تساوما وقاربا الانعقاد ولم يَبْق إلا العَقْد، فعلى الأول يكون البيع بعنى: الشراء، تقول: بعن الشيء بعنى: اشتريتُه، وهو اختيار أبي عُبيد، وعلى الثاني يكون البيع على ظاهره.

(هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه كان يَغْدُو فلا يَمُرّ بسَقّاط ولا صاحب بيعة إلا سَلّم عليه»، البِيعة -بالكسر- من البيع: الْحَالة، كالرّكبة والقعْدة.

وفي حديث المزارعة: «نَهى عن بَيْع الأرض»؛ أي: كراثها.

وفي حديث آخر: «لا تَبِيعوها»؛ أي: لا تُكْروها. وفي الحديث: «أنه قال: ألا تُبايعوني على الإسلام»،

وفي الحديث: «أنه قال: الا تبايعوني على الإسلام»، هو عبارة عن المُعاقدة عليه والمُعاهدة، كأن كلّ واحد منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالِصةَ نفسِه وطاعتَه ودَخيلة أمره. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

■ بيغ: (هـ) فيه: «لا يَتَبَيّغُ بأحدكُم الدّمُ فيقتُلَه»؛ أي: غَلَبة الدّم على الإنسان، يقال؛ تبيّغ به الدّم إذا تردّد فيه. ومنه: تبيّغ الماء إذا تردّد وتحيّر في مَجْراه. ويقال فيه تبوع -بالواو-. وقيل: إنه من المقلوب؛ أي: لا يَبْغي عليه الدم فيقتله، من البغي: مجاوزة الحدّ، والأول الوجه.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «ابغني خادماً لا يكون قَحْماً فانياً، ولا صَغيراً ضَرَعاً، فقد تبيّغ بي الدّمُ».

■ بين: (هـ) فيه: "إنّ من البيان لَسِحَرا"، البيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب، وأصله الكَشْف والظهور. وقيل: معناه: أنّ الرجُل يكون عليه الحقّ وهو أقوم بحُجّته من خَصْمه فيقلب الحقّ بِبيانه إلى نفسه؛ لأنّ مسعنى السحر قلبُ الشيء في عَيْن الإنسان، وليس بقلب الأعيان، ألا تَرى أنّ البليغ يَمْدَح إنّساناً حتى يَصْرف قلوبَ السّامعين إلى حبه، ثم يَذُمَه حتى يَصْرفها إلى بُغْضه.

ومنه: «الْبَذَاء والبَيان شُعْبَتان من النّفاق»، أراد أنهُما خَصْلَتان مَنْشُوءُهُما النّفاق، أمّا البَذاء -وهو: الفُحش- فظاهر، وأما البَيان فإنما أراد منه بالذم التّعمّق في النّطق والتّفاصُح وإظهار التّقدّم فيه على الناس، وكانه نَوْع من العُجْب والحَبْر، ولذلك قال في رواية أخرى: «البَذاء وبعض البَيان»؛ لأنه ليس كلّ البيان مَذْموماً.

ومنه حديث آدم وموسى -عليهما السلام-: «أعطاك الله التوراة فيها تبيان كل شيء»؛ أي: كَشْفُه وإيضاحه. وهو مصدر قليل فإن مصادر أمثاله بالفتح.

(هـ) وفيه: «ألا إنّ التّبيّن من الله -تعالى- والعجلة من الشيطان، فتبيّنُوا»، يريد به ها هنا التثبت، كذا قاله ابن الأنباري.

(س) وفيه: «أوّل ما يُبِينُ على أحَدكم فَخِذُه»؛ أي: يُعْرِب ويَشْهِد عليه.

(هـ) وفي حديث النّعمان بن بشير -رضي الله عنه-: «قال النبي ﷺ لأبيه -لمّا أراد أن يُشهده على شيء وهبه ابنّه النّعمانَ-: هل أَبَنْتَ كلّ واحد منهم مثل الذي أبّنتَ هذا»؛ أي: هَل أعْظَيْتُهم مثلّه مالاً تُبِينُه به؛ أي: تُفْرده، والاسم الْبَائنة إلى أبويّه أو إلى أحدهما، ولا يكون من غيرهما.

(هـ) ومنه حديث الصديق: «قال لعائشة -رضي الله عنها-: إنّى كنْت أَبَتُك بنُحْلُ»؛ أي: أعْطَيْتُك.

(س) وفيه: «من عال ثلاث بنات حتى يَبِن أوْ يَمُتُن»، يِن -بفتح المياء-؛ أي: يتَزَوّجُنَ. يقال: أبان فلان بنته ويَيْنَها إذا زوّجها. وبانت هي إذا تزوّجَت. وكانّه من البين: البُعد؛ أي: بَعُدت عن بيت أبيها.

ومنه الحديث الآخر: «حتى بانوا أوْ مَاتوا».

وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- فيمن طلق امرأته ثلاث تطليقات: «فقيل: له إنها قد بانت منك، فقال: صدَقوا»، بانت المرأة من زوجها؛ أي: انْفَصَلت عنه ووقع عليها طلاقه. والطلاق البائن هو الذي لا يَمْلك

الزوجُ فيهِ استرجاع المرأة إلا بعقد جديد، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وفي حديث المسرب: «أبِن القَدَح عن فِيك»؛ أي: اقْصُله عنه عند التّنفّس لشلا يَسْقُط فيه شيء من الرّيق، وهو من البّين: البُعدِ والْفِراق.

ومنه الحديث في صفته ﷺ: «ليس بالطويل البَائن»؛ أي: الْمُوْرِط طُولًا الذي بعُدَ عن قَدْرِ الرجال الطّوال.

(س) وفيه: "بينًا نحن عند رسول الله عليه إذ جاءه رجل"، أصل بينًا: بين، فأشبِعت الفتحة فصارت الفاً، يقال: بينًا وبينَما، وهُما ظرفا زمان بمعنى: المفاجأة، ويُضافان إلى جُملة من فعل وفاعل، وسبتدأ وحبر، ويحتاجان إلى جراب يتم به المعنى، والأفصح في جوابهما ألا يكون فيه إذ وإذا وقد جاءا في الجواب كثيراً، تقول بينًا زيد جالس دَحَل عليه عمرو، وإذ دخل عليه عمرو، وإذا دخل عليه

ومنه قول الْحُرَقَة بنت النعمان: بَيْنَا نَسُوسُ الـــنّاسَ والأمْرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فـــيــهم سُوقَةٌ نَتَنَصّفُ

■ بيا: (س) في حديث آدم -عليه السلام-: «أنه استُحْرِم بعد قتَل ابْنه مائة سَنَة فلم يَضْحَك حتى جاءه جبريل -عليه السلام- فقال: حَيّاك الله وبيّاك»، قيل: هو إبْباع لحيّاك. وقيل: معناه: أضْحَكك. وقيل: عَجّل لك ما تحب. وقيل: اعْتَمدك باللك. وقيل: تَغَمّدك بالتحية. وقيل: أصله بَوّاك، مهموزاً فخُفّف وقُلب؛ أي: أسكنك منزلاً في الجنة وهيّاك له.

## (باب الباء المفردة)

الله أكثر ما ترد الباء بمعنى الإلصاق لِمَا ذُكر قبلها مِن اسم أو فعل بما انْضَمّت إليه، وقد تَرد بمعنى: الملابسة والمخالطة، وبمعنى مِن أجْل، وبمعنى في ومن وعن ومع، وبمعنى الحال، والعوض، وزائدة، وكل هذه الأقسام قد جاءت في الحديث. وتُعرف بسياق اللفظ الواردة فيه.

(ه) في حديث صخر: «أنه قال لرسول الله عليه: إن رجُلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فقال له النبي وجُلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فقال له النبي وعليه: لعلك بذلك يا أبا سلَمة، فقال: نَعم أنَا بِذلك»؛ أي: لعلك صاحبُ الواقعة، والباء متعلقة بمحذوف تقديره: لعلك المُبتَلَى بذلك.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه أتي بامرأة قد فَجَرَتْ، فقال: مَنْ بِكِ؟ اب أي: مَن الفاعل بك؟

(س هـ) وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه كان يَشْتَدّ بيْن هَدَفَيْن فإذا أصاب خصْلة قال أنَا بِهَا»، يعنى: إذا أصاب الهدَف قال: أنا صاحبُها.

(هـ) وفي حديث الجمعة: «من تَوَضَّا للجمعة فَيها ونِعْمَت»؛ أي: فبالرخصة أخَذَ لأنَّ السَّنة في الجمعة النُسُل، فاضْمر، تَقْدِيره: ونِعْمَت الخَصْلة هِي، فحذَف المُخْصُوص بالمدح. وقيل: معناه: فبالسنة أخذَ، والأوّل

أولى.

(س) وفيه: ﴿فسبّح بحمد ربك﴾، البّاء هَا هُنا للالْتِيَاس والمخالطة، كقوله -تعالى-: ﴿تَنْبُتُ بِالدّهن﴾؛ أي: مُخْتَلطة ومُلْتَبِسة به، ومعناه: اجْعل تسبيح الله مُخْتَلِطاً ومُلْتِبِساً بحمده. وقيل: الباء للتّعدية، كما يقال اذْهَب به: أي: خُذْه معك في الذّهاب، كأنه قال: سبّح ربّك مع حمدك إيّاه.

(س) ومنه الحديث الآخر: «سبحان الله وبحمده»؛ أي: وبِحَمْده سَبِّحَت. وقد تكرر ذكر الباء المفردة على تقدير عامل محذوف. والله تعالى أعلم.

CALL PLANTS

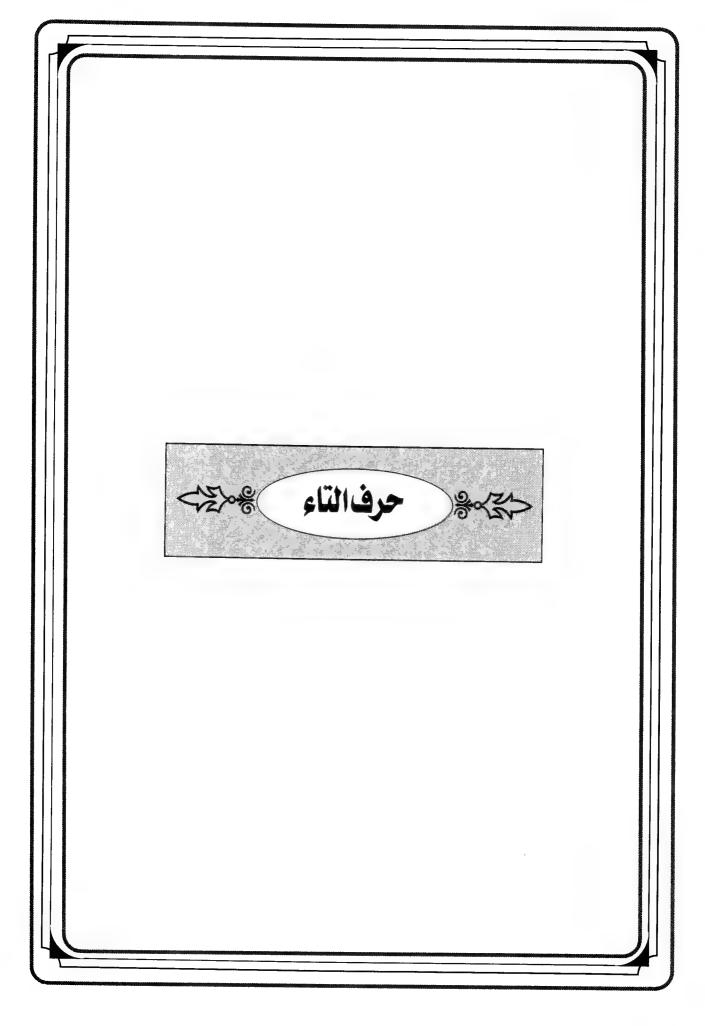

أعدائك ؛ أي: استقام واستَمر .

■ تبت: (س) في حديث دعاء قيام الليل: «اللهم الجعل في قلبي نوراً وذكر سبّعاً في التّابوت»، أراد بالتّابوت الأضلاع وما تَحْويه كالقلب والكبد وغيرهما تشبيهاً بالصندوق الذي يُحْرز فيه المتاع؛ أي: أنه مكْنُون موضوع في الصّندوق.

تبر: (س هـ) فيه: «الذّهبُ بالذهب تِبْرُها وعينها، والفِضّة بالفِضّة تبرُها وعينها»، التّبر: هو الذهب والفِضّة قبل أن يُضْرَبا دَنَانِير ودَراهم، فإذا ضُرِبا كانا عَيْناً، وقد يُطلق التّبر على غيرهما من المعْدنيّات كالنّحاس والحديد والرّصاص، وأكثر اختصاصه بالذهب ومنهم من يجعله في الذهب أصلاً وفي غيره فَرْعاً ومجَازاً.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «عَجْزٌ حاضرٌ وَرأى مُتبّر»؛ أي: مُهلك. يقال تَبّره تَتْبيراً؛ أي: كسره وأهلكه. والتبار: الهلاك. وقد تكرر في الحديث.

■ تبع: (س) في حديث الزكاة: «في كل ثلاثين تَبِيعٌ»، التّبيعُ: وَلد البَقرة أوّلَ سنة .. وبَقَرة مُتْبع: معها ولدُها.

(هـ) ومنه الحديث: «إن فلاناً اشترى مَعْدِنا بمائة شاة مُتْبِع»؛ أي: يَتْبَعُها أولادُها.

ومنه حديث الحديبية: «وكنت تَبِيعاً لطلحة بن عبيد الله»؛ أي: خادماً. والتّبِيع: الذي يَتْبعك بِحَقّ يُطالِبك

(هـ س) ومنه حديث الحوالة: «إذا أُتْبِع أحدُكم على مليء فليتبع»؛ أي: إذا أحيل على قادر فليَحْتل. قال الخطابيّ: أصحاب الحديث يروونه اتبع بتشديد التّاء، وصوابه بسكون التّاء بوزن أُكْرِم، وليس هذا أمراً على الوجوب، وإنما هو على الرّفق والأدب والإباحة.

(هـ) وحديث قيس بن عاصم: «قال: يا رسول الله! ما المال الذي ليس فيه تَبِعةٌ منْ طالِب ولا ضَيْف؟ قال: نعْم المال أربعون، والكثير ستون»، يُريد بالتّبِعة ما يَتْبَع المال من نَوَائِب الحقوق وهو من تَبِعْتُ الرجُل بَحقي.

(هـ) وَفَي حـديث الأشـعـري: «اتَّبِعُوا القَـران ولا يَتَبِعَنَكم»؛ أي: اجـعلوه أمـامكم ثم اتْلُوه، وأراد: لا تَدَعُوا تلاوته والعمل به فتكونوا قد جعلتموه وراءكم. وقيل: معناه: لا يَطْلُبُنَكم لتَضْييعكم إياه كـمـا يطلب

# حرف التاء المركزة

#### (باب التاء مع الهمزة)

■ تشد: (س) في حديث علي والعباس -رضي الله عنه-: تَبْدَكُم»؛ عنهما-: «قال لهما عمر -رضي الله عنه-: تَبْدَكُم»؛ أي: عَلَى رِسْلِكُم، وهو من التّؤدة، كانّه قال: الْزمُوا تُوْدَتَكُم. يقال: تَبْد تَاداً، كانه أراد أن يقول: تأدكم، فأبدل من الهمزة ياء. هكذا ذكره أبو موسى. والذي جاء في «الصحيحين»: أن عمر -رضي الله عنه- قال: «اتشد في «الصحيحين»: أن عمر -رضي الله عنه- قال: «اتشد أنشدكم بالله»، وهو أمر بالتّؤدة: التّأنّي. يقال: اتّأد في فعله وقوله، وتوأد إذا تأنّى وتَثَبّت ولم يَعْجَل. واتّبد في أمْرك: أي، تَثَبّت. وأصل التاء فيها واوّ. وقد تكررت في الحديث.

■ تأر: (هـ) فيه: «إن رجلاً أتاه فأتار إليه النظر»؛ أي: أحَدّه إليه وحققه.

■ تأق: (س هـ) في حديث الصراط: «فيمرّ الرّجُل كشدّ الْفَرس التّتق الجُواد»؛ أي: الممتلىء نشاطاً. يقال: أتاقتُ الإناء إذا مَلاته.

ومنه حديث على: «أَتُأْقَ الحِياضِ بِمُواتِحه».

■ تأم: (س) في حديث عُمير بن أَفْصَى: قَمْتُمْم أَو مُفْرِد»، يقال: أَتْأَمَت المرأة فهي مُثْمِم؛ إذا وَضعت اثْنَين في بَطْن، فإذا كان ذلك عادتها فهي مِتّام. والولدان تُوْامان. والجميع تُؤام وتوائم. والمُفرِد: التي تلد واحِداً.

# (باب التاء مع الباء)

■ تبب: في حديث أبي لهب: «تَبَّا لَك سائر اليَوْمِ الهِذَا جَمعتنا؟»، التّبّ: الهلاك. يقال: تَبّ يتِب تَبًا، وهو منصوب بفعل مُضْمر مَثْرُوك الإظهار. وقد تكرر ذكره في الحديث.

وفي حديث الدعاء: «حتى اسْتَتَبّ له ما حاول في

الرجُل صاحبه بالتّبِعَة.

وفي حديث ابن عباس: «بَيْنَا أَنَا أَقُرا آية في سِكَة من سِكَكَ المدينة، إذ سَمِعْتُ صوتاً من خَلْفي: أتبع يا ابن عباس! فالتَفَتَ فإذا عُمر، فقلت: أَتْبِعُكُ على أبي بن كعب»؛ أي: أسْنِدُ قراءَتَك ممن أخذْتها، وأحِلْ على من سَمعْتها منه.

وفي حديث الدعاء: «تَابِعْ بِيْنَنَا وبَيْنَهم على الخيرات»؛ أي: اجْعَلنا نَتْبِعُهم على ما هم عليه.

(هـ) ومنه حديث أبي واقد: «تَابَعْنا الأعمال فلم نَجِد فيها أبلغ من الزّهد»؛ أي: عَرَفْناها وأحكمناها. يقال للرجُل إذا أتْقَن الشيء وأحكمه: قد تابع عمله.

(س) وفيه: ﴿لا تَسُبُّوا تُبَّعاً فإنه أوّل من كسا الكعبة »، تُبّع ملك في الزمان الأوّل، قيل: اسمه أسْعَد أبو كَرِب، والتّبابِعةُ: ملوك اليمن. قيل: كان لا يُسمّى تُبّعا حتى يملك حضرمو وسَبا وحِمير.

(س) وفيه: ﴿ أُوّل خبر قَدِم المدينة -يعني: من هجرة النبي ﷺ -: امْرأةٌ كان لَها تابع من الجِنّ ، التابع ها هنا: جِنّي يَتْبع المرأة يُحبّها. والتابعة جِنّيةٌ تَتْبع الرجُل تُحبّه.

> ■ تبل: (س) في قصيدة كعب بن زهير: بانَتْ سُعادُ فـقلبي اليـومَ مَتْبـولُ

أي: مُصاب بِتَبْل، وهو الذَّحْل والعَدَاوة. يقال: قلبٌ مَتْبول إذا غلبه الحُب وهيّمه.

(هـ) وفيه: «ذِكر تَبَالَة»، هو -بفتح التاء وتخفيف الباء-: بلد باليمن معروف.

■ تبن: فيه: "إنّ الرجُل ليتكلم بالكلمة يُتبّن فيها يَهُوي بها في النار»، هو: إغماض الكلام والجلكُ في الدين. يقال: قَدْ تَبّنَ يُتبّن تَتْبِيناً إذا أدق النظر. والتبانة: الفطنة والذكاء.

(هـ) ومنه حديث سالم: «كنا نقول: الحامل المتوفى عنها زوجُها يُنفَقُ عليها من جميع المال حتى تَبتَثُم»؛ أي: دقَقْتُم النَّظر فقلتم غير ذلك.

وفي حديث عمر: «صلّى رجُل في تُبّان وقميص»، التّبان: سراويلُ صغيرٌ يَسْتر العورة المغلّظة فقط، ويُكثر لُبْسَه الملاّحون، وأراد به ها هنا السّرَاويل الصغير.

(س) ومنه حديث عمار: ﴿أنه صلى في تُبَّان، وقال: إني مَمْثُون ﴾؛ أي: يشتكي مثَانَتَه.

وفي حديث عمرو بن معدي كرب: "وأشرب التّبن

من اللبن ، التبن -بكسر التاء وسكون الباء-: أعظم الأقداح يكاد يُروي العشرين، ثم الصّحن يُروي العشرة، ثم العُس يُروي الشكلاتة، والأربعة، ثم القَدح يُروى الرجلين، ثم القَعْب يُروي الرجل.

(س) وفي حديث عمر بن عبد العزيز: «أنه كان يلْبَسُ رَداء مُتَبَّناً بالزعفران»؛ أي: يُشْبه لَونُهُ لَونَ التَّبْن.

## (باب التاء مع التاء)

■ تتر: في حديث أبي هريرة: «لا بأس بقضاء رمضان تُثرَى»؛ أي: مُتفرّقاً غير متتابع، والتاء الأولى منقلبة عن واو، وهو من المُواترة. والتّواتُر: أي: يجيء الشّيء بعد الشيء بزمسان، ويُصْرَفُ تُتْرى ولا يُصْرف، فمن لم يصرفه جعل الألف للتأنيث كغَضْبَى، ومن صرفه لم يجعلها للتأنيث كالف معْزَى.

# (باب التاء مع الجيم)

■ تجر: فيه: ﴿إِن التّجّار يُبْعَثون يوم القيامة فُجّاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق، سماهم فُجّاراً لما في البيع والشراء من الأيمان الكاذبة والغَبن والتدليس والربا الذي لا يتحاشاه أكثرُهم، ولا يَفْطُنُون له، ولهذا قال في تمامه: إلا من اتقى الله وبر وصدَق.

وقيل: أصل التاجر عندهم الخمّار اسمٌ يخصّونه به من بين التّجار. وجمع التاجر تُجّار -بالضم والتشديد-، وتجار بالكسر والتخفيف، وبالضم والتخفيف.

(س) ومنه حـديث أبي ذرّ: «كنا نتحـدّث أنّ التّاجـر اجر».

وفيه: «من يَتَجُر على هذا فيُصلّي معه»، هكذا يرويه بعضهم وهو يَفتَعِل من التّجارة لأنه يشتري بعمله الثواب، ولا يكون من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة لا تُدْغم في التاء؛ وإنما يقال فيه: يأتَجِرُ، وقد تقدّم ذكره.

■ تجف: فيه: «أعد للفقر تجفافاً»، التجفاف: ما يُجللُ به الفَرس من سلاح وآلة تَقسيه الجراح. وفرس مُجفّف عليه تجفاف. والجمع التجافيف، والتاء فيه زائدة. وإنما ذكرناه ها هنا حملاً على لفظه.

■ تجـه: في حديث صلاة الخوف: «وطائفة تُجاه

العَدُوّه؛ أي: مُقابلهم وحِذَاءهم، والتاء فيه بدل من وَاو وَجَاه، أي: مما يلي وجُوهَهُم.

#### (باب التاء مع الحاء)

■ تحت: فيه: ﴿لا تَقُوم الساعة حتى يَهْلِك الوُعُولُ وتظهر التّحُوتُ»، التّحُوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يُعْلَمُ بهم لحقارَتهم، وجعَل تحت الذي هو ظرف نقيض فوق اسْماً فأدْخل عليه لام التّعريف وجَمعه، وقيل: أراد بظهور التحوت ظهُور الكُنُوز التي تحت الأرض.

ومنه حديث أبي هريرة وذكر أشراط الساعة فقال: «وإنّ منها أن تَعْلُو التحوتُ الوُعُولَ»؛ أي: يَغْلَب الضّعفاء من الناس أقوياءهم، شبّه الأشراف بالوُعول لارتفاع مساكنها.

■ تحف: فيه: «تُحفّة الصائم الدّهْن والمِجْمَر»، يعني: أنه يُذهب عنه مَشقّة الصوم وشدّته. والتّحفة: طُرفة الفاكهة، وقد تفتح الحاء، والجمع التحف ثم تُستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والنّعص. قال الأزهري: أصل تُحفّة وُحفة، فأبدلت الواو تاء، فيكون على هذا من حرف الواو.

ومنه حديث أبي عمرة في صفة التّمر: «تُحفة الكبير وصُمنّة الصغير».

(س) ومنه الحديث: «تحفة المؤمن الموتُ»؛ أي: ما يُصيب المؤمن في الدنيا من الأذّى وما له عند الله من الخير الذي لا يصل إليه إلا بالموت، ومنه قول الشاعر: قَلْ قُلْتُ إِذْ مَلَحُوا الحياة فأسرَفُوا

في الموْت الفُ فَضِيلَة لا تُعْرَفُ منها أمانُ عاذابه بِلقَائه وفِرَاقُ كلّ مُعاشر لا يُنْصِفُ ويشبه الحديث الآخر: «الموت راحة المؤمن».

■ تحا: (هـ) فيه: «التّحيّات لله»، التحيات: جمع تَحيّة، قيل: أراد بها السلام، يقال: حيّاك الله؛ أي: سلّم عليك. وقيل: البقاء، وإنّما جمع التحية لأن ملوك الأرض يُحيّوْن بتحيات مختلفة، فيقال لبعضهم: أينّت اللّعن، ولبعضهم: أنعم صباحاً، ولبعضهم: أسْلَم كثيراً، ولبعضهم: عشْ ألف سنة؛ فقيل للمُسْلمين: قولوا: التحيات لله؛ أي: الألفاظ التي تَدُل

على السلام والملك والبقاء هي لله -تعالى-. والتحية تَفْعلة من الحياة، وإنما أدْغمت لاجتماع الأمثال، والهاء لازمة لها، والتاء زائدة، وإنما ذكرناها ها هنا حملاً على ظاهر لفظها.

## (باب التاء مع الخاء)

■ تخدذ: في حديث موسى والخضر -عليهما السلام-: «قال لو شئت لتخِذْت عليه أجراً»، يقال: تَخِذَ يَتْخَذُ، بوزْن سَمِع يَسْمَع، مصثل أخَذ يأخُذ. وقصرى، لتخذت ولاتخذت. وهو افتعل من تَخِذ فادغم إحدى التاءيْن في الأخرى، وليس من أخذ في شيء، فإن الافتعال من أخذ أتتخذ؛ لأن فاءها همزة والهمزة لا تُدْغَم في التاء. وقال الجوهري: الاتخاذ، افتعال من الأخذ، إلا أنه أدغم بعد تلين الهمزة وإبدال التاء، ثم لما كثر استعماله بلفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فعل يَقْعَل، قالوا: تَخِذ يَتخذُ، وأهل العربية على خلاف ما قال الجوهري.

■ تخم: (هـ) فيه: «ملعون من غير تُخوم الأرض»؛
أي: معَالِمها وحُدُودَها، واحدُها تَخْم. وقيل: أراد بها
حدود الحَرَم خاصة. وقيل: هو عام في جميع الأرض،
وأراد المعالم التي يُهتدى بها في الطرق. وقيل: هو أن
يَدْخل الرجل في ملك غيره فيَقتطعه ظُلماً. ويروى تَخوم
الأرض -بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تُخُم -بضم
التاء والخاء -.

## (باب التاء مع الراء)

■ تسرب: (س) فيه: «احْثُوا في وجوه المدّاحِين التراب»، قيل: أراد به الردّ والخيبة، كما يقال للطالب المردُود والخائب: لم يحصل في كفه غير التراب، وقريب منه قوله ﷺ: «وللعاهر الحَجر». وقيل: أراد به التراب خاصة، واستعمله المقداد على ظاهره، وذلك أنه كان عند عثمان فجعل رجُل يُثني عليه، وجعل المقداد يَحْثُو في وجهه التراب، فقال له عثمان: ما تفعل؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «احْثُوا في وجوه المدّاحين التراب»، وأراد بالمدّاحين الذين اتّخَذوا مدْح الناس عادة وجعلوه صِنَاعة يَسْتَاكِلُون به الممدوح، فأما من مَدَح على وجعلوه عني مَدَح على

الفعل الحسن والأمر المحمود تَرْغيباً في أمثاله وتَحْريضاً للناس على الافتداء به في أشباهه فليس بمدّاح، وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول.

ومنه الحديث الآخر: «إذا جماء مَن يطلب ثَمن الكلب فامُلاً كفّه تُراباً»، يجوز حملُه على الوجهين.

(هـ) وفيه: «عليك بِذَات الدّين تَربَت يَداك»، تَرب السرجُل، إذا افْتَقَر، أي: لَصِق بسالستّراب. وأثرب: إذا استّغنّى، وهذه الكلمة جارية على أأسنة العرب لا يُريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وتُوع الأمر به، كما يقولون: قاتله الله. وقيل: معناها لله درّك. وقيل: أراد به المَثَلُ ليرَى المُأمُورُ بذلك الجدّ، وأنه إن خالفه فقد أساء. وقال بعضهم هو دُعاء على الحقيقة، فإنه قد قال لعائشة سرضي الله عنها -: تَربَتْ يَمينُك؛ لأنه رأى الحاجة خيراً لها، والأول الوجه، ويَعضُده قوله:

(هـ) في حديث خزيمة: «أنْعِم صَباحاً تَرِبَتْ يداك»؛ فإنّ هذا دُعاء له وتَرْغيب في استعماله ما تقدّمت الوصية به، ألا تَراه قال: أنعم صباحاً، ثم عَقبه: بتربت يداك. وكثيراً تَرِد للعرب ألفاظ ظاهرُها الذمّ، وإنما يُريدون بها المدْح كـقـولهم: لا أبَ لك، و: لا أمّ لك، و: هوَتْ أمّه، و: لا أرْض لك، ونحو ذلك.

(س) ومنه حديث أنس: «لم يكن رسول الله ﷺ سَبَّاباً ولا فحّاشاً، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: تَرِبَ جَبِينُه»، قيل: أراد به دُعاء له بكثرة السّجود.

ُ (س) فأمَّا قوله لبعض أصحابه: «تَرِب نَحْرُكَ»؛ فقُتِل الرجُل شهيداً، فإنه محمول على ظاهره.

وفي حديث فاطمة بنت قيس: «وأما معاوية فرجُل تَرِبٌ لا مالَ له»؛ أي: فقير.

(س) وفي حسديث علي: «لئن وكيت بني أمية لأنفضنهم نفض القصاب التراب الوذمة»، التراب: جمع ترب، يريد اللحوم التي تعفرت بسقوطها في التراب، والوذمة: المنقطعة الأودام، وهي السيور التي يُسلد بها عُرى الدلو. قال الأصمعي: سالني شعبة عن هذا الحرف، فقلت: ليس هو هكذا، إنما هو نفض القصاب الوذم التربة، وهي التي قد سقطت في التراب، وقيل: الكروش كلها تسمى تربة؛ لأنها يحصل فيها التراب من المرتع، والوذمة التي أخمل باطنها، والكروش ودَمة لانها الودم، ومعنى الحديث: لئن وليتهم مُخملة، ويقال لخملها الودم. ومعنى الحديث: لئن وليتهم بالقصاب السبع، والتراب: أصل ذراع الساة، والسبع إذا

أخذ الشاة قبض على ذلك المكان ثم نفضها.

(هـ) وفيه: «خَلق الله التّربة يوم السبت»، يعني: الأرض. والتّرْبُ والتّرابُ والتّربَة واحدٌ، إلاّ أنهم يُطْلقون التّربة على التأنيث.

وفيه: «أتْرِبُوا الكتاب فإنه أنْجَح للحاجة»، يقال: أَدْبْتُ الشيء إذا جَعَلتَ عليه التراب.

وفيه ذكر: «التربية»، وهي أعْلى صدر الإنسان تحت الذَّقَن، وجمعها الترائب.

(س) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كنّا بتُربّان»، هو موضع كشير المياه، بينه وبين المدينة نحو خمسة فراسخ.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه- ذكر: "تُرَبَّه»، وهو -بضم التاء وفتح الراء-: وَادْ قربُ مَكَةَ عَلَى يُومِين منها.

■ تسرث: في حديث الدعاء: «وإليك مآبي ولك تُراثي»، التراث: ما يُخَلّفه الرجُل لورئته، والتاء فيه بدل من الواو، وذكرناه ها هنا حملاً على ظاهر لفظه.

■ ترج: (هـ) فيه: "نهى عن لُبْس القَسّي المُترّج»، هو المصبوغ بالحمرة صَبْغاً مُشْبَعاً.

■ تمرجم: (هم) في حديث هرقل: «إنه قمال لتَرْجُمانه»، الترجُمان -بالضم والفتح-: هو الذي يُترجم الكلام؛ أي: يَنْقُله من لُغَة إلى لغمة أخسرى. والجسمع التراجم. والتاء والنون زائدتان. وقد تكرر في الحديث.

■ ترح: (س) فيه: «ما مِنْ فَرْحَة إلا وتَبِعَها تَرْحَة»، التَرَح ضِدّ الفَرَح، وهو الهَلاك والانقطاع أيضاً. والترْحة: المرّة الواحدة.

 ■ ترر: (هـ) في حديث ابن زِمْل: «رَبْعَة من الرجال تَارّ»، التّارّ: المُمتلىء البدن. تَرّ يَتِرْ تَرَارة.

(هـ) وفي حـديث ابن مسعود: «أنه أتِي بِسكُران، فقال: تَرْتُرُوه ومَزْمُزُوه»؛ أي: حَرّكُوه ليُستَنْكَه هل يُوجَد منه ريح الخمر أم لا. وفي رواية تَلْتِلُوه، ومعنى الكُلّ التّحريكُ.

■ تـرز: (هـ) في حديث مجاهد: الا تقوم الساعة

حتى يكثُر التّراز»، هُو -بالضم والكسر-: مَوْت الفَجاة. وأصله من تَرَز الشيء إذا يَيس.

(س) ومنه حسديث الأنصاري الذي كان يَسْتَقي لليهود: «كل دُلُو بِتَمْرة واشْتَرَط أن لا ياخذ تمرة تَارِزة»؛ أي: حَشَفة يابسة. وكلّ قَويٌ صُلْبٍ يابس تَارزٌ. وسُمّي اللّيت تارزاً ليُبْسه.

■ تـرص: (هـ) فيه: «لَوْ وُزنَ رجاء المؤمن وخوفُه بميـزان تَريص ما زاد أحـدهما على الآخـر»، التّريص -بالصاد المهملة-: المُحكم المُقوم. يقال: أتْرِصْ ميزانك فإنه شائل. وأثرَصْت الشيء وترّصْتُه؛ أي: أحكمته، فهو مُثرَصَّ وتَريص.

■ ترع: (س هـ) فيه: "إن منبري على تُرْعة منْ تُرَع الجنة»، الترعة في الأصل: الروْضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا كانت في المطمئن فهي روضة. قال القتيبي: معناه: أن الصلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنة، فكانه قطعة منها. وكذا قوله:

وفي الحديث الآخر: «ارْتُعُوا في رياض الجنة»؛ أي: مجالس الذكر.

وحديث ابن مسعود: «من أراد أن يَرتَعَ في رياض الجنة فليَقْرأ: آلَ حَم»، وهذا المعنى من الاستعارة في الحديث كثير، كقوله: «عائد المريض في مخارف الجنة»، و: «الجنة تحت بارقة السيوف»، و: «تحت أقدام الأمهات»؛ أي: إن هذه الأشياء تؤدي إلى الجنة. وقيل: الترعة الدرجة. وقيل: الباب. وفي رواية: «على ترعة من تُرَع الحوض»، وهو مَفْتَح الماء إليه، وأترعتُ الحوض: إذا ملاته.

(س) وحديث ابن المنتفق: (فأخذت بخطام راحلة رسول الله ﷺ فما تَرَعني»، التّرع: الإسراع إلى الشيء، أي: ما أسرَع إليّ في النّهْي. وقيل: تَرَعه عن وجُهه: ثَنَاه وصرفه.

■ ترف: فيه: «أوْه لفراخ محمد من خليفة يُستَخْلف عِتْرِيف مسترف»، المُتْرَف: المتنَعّم المُتَرَسّع في مَلادُ الدنيا وشهواتها.

ومنه الحديث: «إنّ إبراهيم -عليه السلام- فُرّ به من جَبّار مُتْرَف»، وقد تكرر ذكره في الحديث.

■ ترق: (س) في حديث الخوارج: «يقرأُون القرآن لا

يُجَاوِز تَراقِيَهُم ، التّراقِي: جمع تَرْقُوَة، وهي العَظْم الذي بين ثُغْرة النّحر والعاتق. وهما تَرْقُوتان من الجانبين. وَوَزْنها فَعْلُوة بالفتح. والمعنى: أنّ قراءتهم لا يرفعها الله ولا يَقبَلُها، فكأنها لم تتجاوز حُلُوقَهُم. وقيل: المعنى أنهم لا يَعْمَلون بالقرآن ولا يُشابُون على قراءته، فللا يحصل لهم غير القراءة.

وفيه: «أن في عَجُوة العالية ترْياقاً»، الترياق: ما يُستعمل لدفع السّم من الأدوية والمعاجين، وهو معرّب. ويقال بالدال أيضاً.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «ما أبالي ما أتينت أن شربت ترياقاً»، إنما كرهه من أجل ما يقع فيه من أحوم الأفاعي والخمر وهي حرام نَجِسة، والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيسه من شيء من ذلك فلا بأس به. وقيل: الحديث مطلق، فالأولى اجتنابه كله.

■ ترك: (هـ) في حديث الخليل -عليه السلام-: "إنه جاء إلى مكة يطالع تَرْكتَه»، التَّرْكة -بسكون الراء- في الأصل: بيضُ النعام، وجمعها تَرْك، يريد به ولده إسماعيل وأمّة هاجر لما تَركهما بمكة. قيل: ولو رُوي بكسر الراء لكان وجها، من التركة، وهو: الشيء المتروك. ويقال لبَيْض النّعام -أيضاً- تَريكة، وجمعها تَرائك.

ومنه حــديث علي -رضي الـله عنه-: «وأنتم تَرِيكةُ الإسلام وبقيّة الناس».

(هـ) وحديث الحسن: "إن لله -تعالى- ترائك في خُلْقه»، أراد أموراً أبقاها الله -تعالى- في العباد من الأمل والغَفْلة حتى يَنْسِطُوا بها إلى الدنيا. ويقال للروضة يُغْفِلُها الناس فلا يَرْعَوْنها: تَرِيكة.

(س) وفيه: «الْعَهد الذي بَيْنَنا وبينهم الصلاة فَمن تركها فقد كفر»، قيل: هُو لَمْن تُركها جَاحِداً. وقيل: أراد المنافقين؛ لأنهم يُصلّون رِياءً ولا سبيل عليهم حينئذ، ولو تركُوها في الظاهر كفروا. وقيل: أراد بالنّرك تَرُكها مع الإقرار بوجوبها، أو حتى يخرُج وقتُها، ولذلك ذَهب أحمد بن حنبل إلى أنه يكفُر بذلك حمْلاً للحديث على ظاهره. وقال الشافعي: يُقْتَل بتركِها ويْصلّى عليه ويُدفئ مع المسلمين.

■ ترمد: فيه: «أن النبي ﷺ كتب لحصين بن نَضْلَة الأسدي كتاباً أن له تَرمُد وكُتَيْفَة»، هو -بفتح التاء وضم

الميم- موضع في ديار بني أسد، وبعضهم يقوله: تَرمداً -بفتح الشاء المثلثة والميم وبَعْد الدال المهملة ألف-، فامّا تِرْمذ -بكسر التاء والميم-: فالبلد المعروف بخُراسان.

■ تسره: فيه ذكر: «الترهّات»، وهي كِنَاية عن الأباطيل، واحدها تُرهة -بضم التّاء وفتح الراء المشدّدة-، وهي في الأصل: الطّرُق الصّغار المتشعّبة عن الطريق الأعظم.

وفيه: «من جلس مجْلساً لم يذْكر الله فيه كان عليه ترةً»، الترة: النقص. وقيل: التبِعة، والتّاء فيه عوض من الواو المحذوفة، مثل وعدّته عِدة. ويجوز رفعها ونصبها على اسم كان وخبرها. وذكرناه ها هنا حملاً على ظاهره.

■ ترا: (س) في حديث أمّ عطية: «كنا لا نَعُدّ الكُدرة والصّفرة والتريّة شيئاً»، التريّة -بالتشديد-: ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كُدْرة أو صُفْرة. وقيل: هي الجرْقة التي هي البياض الذي تراه عند الطّهر. وقيل: هي الجرْقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طُهْرها. والتاء فيها زائدة؛ لأنه من الرؤية والأصلُ فيها الهمز، ولكنهم تركوه وشددوا الياء فصارت اللفظة كأنها فعيلة، وبعضهم يُشدد الراء والياء. ومعنى الحديث أنّ الحائض إذا طهرت واغتسلت ثم عادت رأت صُفْرة أو كُدْرة لم تَعْتَدّ بها ولم يؤثر في طُهْرها.

#### (باب التاء مع السين)

■ تسبخن: (هـ) فيه: "أمرَهُمْ أن يسحوا على التساخين"، هي الخِفَاف، وَلا واحد لها من لفظها. وقيل: واحدها تسْخَان وتسْخين وتسْخَن، والتاء فيها زائدة. وذكرناها ها هنا حمْلاً على ظاهر لفظها. قال حمزة الأصفهاني: أمّا التسْخان فتْعريب تَسْكُن، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العُلَماء والمَوابِدَة يأخذونه على رُووسهم خاصة. وجاء في الحديث ذكر العمائم والتساخين، فقال من تَعاطَى تفسيره: هو الخُفّ، حيث لم يعرف فارسية.

■ تسع: (هـ) فيه: «لئن بَقِيتُ إلى قابِل لأصُومنّ تاسُوعاء»، هو اليوم التاسع من المحرّم، وإنما قال ذلك

كراهة لموافقة اليهود، فإنهم كانوا يصومون عاشوراء وهو العاشر، فأراد أنْ يُخالفهم ويصوم التاسع. قال الأزهري: أراد بتاسوعاء عاشوراء؛ كأنه تأول فيه عِشْر ورْد الإبل، تقول العسربُ: وردَت الإبل عشراً إذا وردت البوم التاسع... وظاهر الحديث يدل على خلافه؛ لأنه قد كان يصوم عاشوراء وهو اليوم العاشر. ثم قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن تاسوعاء»؛ فكيف يَعِدُ بصوم يوم قد كان يصومه!

## (باب التاء مع العين)

■ تعتع: (س) فيه: "حتى يأخذ للضعيف حقه غير مُتَعْتَع" -بفتح التاء-؛ أي: من غير أن يُصِيبه أذّى يُقَلقِله ويُزْعجه. يقال: تَعْتَعَه فتتَعْتَع. و: "غير"، منصوب لأنه حال للضعيف.

ومنه الحديث الآخر: «الذي يقرأ القرآن ويَتتَعْتَع فيه»؛ أي: يتَردّد في قراءته ويَتبَلد فيها لسانُه.

■ تعر: فيه: «من تَعارّ من الليل»؛ أي: هَبّ من نومه واسْتَيْفُظ، والتاء زائدة وليس بابه.

وفي حديث طهفة: «ما طَما البحرُ وقام تِعَارُ»، تِعار -بكسر التاء-: جَبَل معروف، ويُصْرف ولا يُصْرف.

■ تعس: (هـ) في حديث الإفك: «تَعِسَ مِسْطح»، يقال: تَعِسَ يَتْعَسُ، إذا عثَر وانكَبّ لوجهه، وقد تُفتح العين، وهو دُعاء عليه بالهلاك.

(هـ) ومنه الحــديث: «تَعِس عــبــدُ الدّينار وعــبــدُ الدّرهم»، وقد تكرر في الحديث.

■ تعهن: (س) فيه: «كان رسول الله ﷺ بِتُعُهّن»، وهُو قائل السّقيا. قال أبو موسى: هو -بضم التاء والعين وتشديد الهاء-: مَوْضع فيما بين مكة والمدينة. ومنهم من يكسر التّاء. وأصحاب الحديث يقولونه بكسر التاء وسكون العين.

■ تعض: فيه: «وأهدتْ لنا نَوْطاً من التّعْضُوض»، هو -بفتح التساء-: تَمْر أَسُود شــديد الحَلاوة، ومسعْدِنه هَجَر. والتاء فيه زائدة. وليس بابه.

ومنه حـــديث وفْد عـــبـــد القَيْس: «أَتُسَمُّون هذا

التعضوض؟».

وحديث عبد الملك بن عمير -رضي الله عنه-: «والله لتَعْضُوض كانه أخفاف الرّباع أطْيَبُ من هذا».

### (باب التاء مع الغين)

■ تغب: (هـ) في حديث الزهري: «لا يقبل الله شهادة ذي تَغْبة»، هو الفاسد في دينه وعمله وسوء أفعاله. يقال: تَغِب يَتْغَبُ تَغَباً إذا ملك في دين أو دنيا. قال الزمخشري: ويروى تَغِبّة -مشدداً-، ولا يَخْلُو أن يكون تَفْعلة من غَبّب، مُبالَغة في غبّ الشيء إذا فسد، أو من غَبّب الذئبُ الغنم إذا عاث فيها.

■ تغر: في حديث عمر -رضي الله عنه-: «فلا يُبايع هو ولا الذي بايَعه تَغرّةً أنْ يُقتلا، ؛ أي: خوفاً أن يُقتلا، وسيجىء مبيناً في حرف الغين، لأنّ التاء زائدة.

### (باب التاء مع الفاء)

■ تفث: (هـ) في حديث الحج ذكر: «التّفَث، وهو ما يفعله المُحْرِم بالحج إذا حَلّ، كقَصّ الشارب والأظفار، ونَتْف الإبط، وحلق العانة. وقيل: هو إذهاب الشّعَث والدّرَن والوسَخ مطلقاً. والرجُل تَفِثٌ. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «فَتَفَثَت الدّماء مكانه»؛ أي: لَطَخته، وهو مأخوذ منه.

■ تفل: في حديث الحج: «قيل: يا رسول الله! من الحساج و قسال: الشّعِثُ التّفِل»، التّفِل: الذي قسدْ تَرك استعمال الطيب. من التّفل، وهي: الربح الكريهة.

(هـ) ومنه الحديث: "ولْيَخُرُّجنَ إذا خَرِجْنَ تَفِلات"؛ أي: تاركـات للطّيب. يقـال: رجل تَفِل وامـرأة تَفِلَةٌ ومتْفال.

(هـ) ومنه حـديث علي -رضي الله عنه-: "قُمْ عن الشمس فإنّها تُتْفِل الريحَ».

وفيه: "فَتَفَلَ فيه"، التَّفْل: نَفْخ معه أَدْنَى بُزاقٍ، وهو أكثر من النَّفْث. وقد تكرر ذكره في الحديث.

■ تفـه: في الحديث: «قيل: يا رسول الله! وما

الرونيضة؟ فقال: الرجُل التّافِه يَنْطِق في أمر العامّة»، التّافه: الخسيس الحقير.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- يصف القرآن: «لا يَتْفَهُ ولا يتشان»، هو من الشيء التّافه الحقير. يقال: تَفه يَتْفَه فهو تافهٌ.

ومنه الحديث: «كانت اليدُ لا تقطع في الشيء التافه»، وقد تكرر في الحديث.

■ تفاً: (س) فيه: «دخل عمر فكلّم رسول الله ﷺ، ثم دخل أبو بكر على تفيّة ذلك»؛ أي: على أثره، وفيه لغة أخرى على تتفة ذلك -بتقديم الياء على الفاء، وقد تشدد-. والتاء فيه زائدة على أنها تفعلة. وقال الزمخشري: لو كانت تفعلة لكانت على وزن تَهْنِئة، فهي إذا لولا القلبُ فعيلة، لأجل الإعلال ولامها همزة.

### (باب التاء مع القاف)

■ تقد: (هـ) في حديث عطاء، وذكر الحبوب التي تجب فيها الصدقة، وعد فيها: «التقدة»، هي -بكسر التاء-: الكُزْبرة. وقيل: الكَروْيا. وقد تفتح التاء وتكسر القاف. وقال ابن دُريد: هي التقردة، وأهل اليمن يُسمون الأبزار: التقردة.

■ تقف: في حديث الزبير -رضي الله عنه- وغزوة حنين: «ووقف حتى اتقف الناس كلهم»، اتقف مطاوع وقف، تقول: وقفته فاتقف، مثل وَعدته فاتعد، والأصل فيه أو تقف فقلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها، ثم قلبت الياء تاء وأدغمت في تاء الافتعال. وليس هذا بابها.

■ تقا: (س) فيه: «كنا إذا احمر البأس اتَّفْينا برسول الله ﷺ؛ أي: جعلناهُ قدّامَنا واسْتَقبَلْنا العدو به وقُمنا خلفه.

(س) ومنه الحديث الآخر: «إنما الإمام جُنة يتقى به ويُقاتل من ورائه»؛ أي: أنه يُدْفع به العَدُو ويُتقَى بقُوته. والتاء فيها مُبْدَلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية، وتقديرها اوْتقَى، فقلبت وأدغمت، فلما كثر استعماله توهموا أن التاء من نفس الحرف فقالوا: اتقى يَتقِي، بفتح التاء فيهما، وربما قالوا: تقى يَتقِي، مثل رَمى يَرْمي.

ومنه الحديث: «قلت: وهل للسيف من تقيّة؟ قال: نعم، تقيّة على أقْذَاء، وهُدْنة على دَخَنَ، التّقِيّة والتّقاة بمعنى، يريد أنهم يتّقون بعضهم بعضاً ويُظهِرون الصلح والاتفاق، وباطنهم بخلاف ذلك.

### (باب التاء مع الكاف)

■ تكأ: (س) فيه: «لا آكل مُتكِئاً»، المُتكىء في العربية: كل من استوى قاعداً على وطاء متمكناً، والعامة لا تعرف المتكىء إلا من مال في قعوده معتمداً على أحد شقية، والتاء فيه بدل من الواو، وأصله من الوكاء، وهو: ما يُشد به الكيس وغيره، كأنه أوكا مَقْعَدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث: إني إذا أكلت لم أقعد مُتمكّناً فعل من يريد الاستكثار منه، ولكن آكل بُلغة، فيكون قعودي له مُستوفزاً. ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين تأوله على مذهب الطب، فإنه لا يَنْحَدر في مجاري الطعام سَهلاً، ولا يُسِيغُه هنيئاً، وربا تاذي به.

(س) ومنه الحسديث الآخسر: «هذا الأبيّض الْمَتَكِيء المُرْتَفِقُ»، يريد الجالس المتمكنَ في جلوسه.

(س) ومنه الحديث: "التّكأة من النّعْمة"، التّكأة بوزن الهُمَزَة ما يُتكأ عليه. ورجل تُكأة كثير الاتّكاء. والتاء بدل من الواو، وبابها حرف الواو.

# (باب التاء مع اللام)

■ تلب: (س) فيه: «فأخذت بتلبيبه وجَررتُه»، يقال: لببه وأخذ بتلبيبه وتلابيبه إذا جمعت ثيابه عند صدره ونَحْره ثم جَررتَه. وكذلك إذا جعلت في عُنقه حبلاً أو ثوباً ثم أمسكته به. والمُتلبّب: موضع القلادة. واللبّة: موضع الذبح، والتاء في التلبيب زائدة وليس بابه.

■ تلتل: في حديث ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: «أُتِي بِشَارِب فــقـال: تَلْتِلُوه»، هُو أَن يُحـرك ويُستَنْكَه لَيُعْلم هل شَرب أم لا. وهو في الأصل السوق معنف.

■ تلد: (هـ) في حديث ابن مسعود: «آل حَم من تلادي»؛ أي: من أوّل ما أخَذْته وتعلّمتُه بجكة. والتّالد:

المال القديم الذي وُلِدَ عندك، وهو نَقيض الطّارف.

ومنه حُديث العَباس: «فهِي لَهُمَّ تَالِدَة بَالِدَة»، يعني: الحَلافَة. والبَالدُ: إِتْباع للتّالد.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أنها أعْتَقَتْ عن أخيها عبد الرحمن تِلاداً من تِلادها»؛ فإنه مات في منامه. وفي نسخة تلاداً من أثلاده.

(هـ) وفي حديث شُريح: «أن رجلاً اشترى جارية وشرط أنها مُولدة فوجدها تليدة فَردها»، قال القتيبي: التليدة: التي ولدت ببلاد العجم وحُمِلَت فنشأت ببلاد العرب، والمُولدة التي ولِدَت ببلاد الإسلام. والحُكم فيه إنْ كان هذا الاختلاف يُؤثر في الغَرض أو في القيمة وجب له الرد وإلا فلا.

■ تلع: فيه: «أنه كان يَبْدُو إلى هذه التّلاع»، التّلاع: مَسايِل الماء من عُلْوٍ إلى سُفْل، واحِدُها تُلْعَة. وقيل: هو من الأضداد؛ يَقَع على ما انْحَدر من الأرض وأشرف منها.

(س) ومنه الحديث: «فسيجيء مطر لا يُمنَّع منه ذَنَبُ تَلْعَةً»، يريد كثرتَه وأنه لا يخلُو منه موضع.

والحديث الآخر: «ليَضْرِبَنّهم المؤمنون حتى لا يَمْنَعُوا ذنَّ تُلعة».

(هـ) وفي حديث الحجاج في صفّة المطر: «وأَدْحَضَت التّلاع»؛ أي: جَعَلَتُها زَلَقاً تَزَلَق فيها الأرجُل.

وفي حديث على -رضي الله عنه-: «لقد أتْلَهوا أعْناقَهم إلى أمْر لم يكونوا أهْلَه فَوُقـصُوا دونه»؛ أي: رَفَعُوها.

■ تلعب: في حديث علي -رضي الله عنه-: "زعَم ابنُ النابغة أني تِلْعَابة تِمْرَاحَة، أعافِس وأمارسُ"، التَّلْعَابة والتَّلْعَابة -بتشديد العين-، والتَّلْعِيبة: الكثير اللعب والمرَّح. والتاء زائدة.

(س) ومنه الحمديث الآخر: «كمان عليّ –رضي الله عنه– تِلْعابة، فإذا فزع فُزع إلى ضَرِس حَدِيد».

■ تلك: في حديث أبي موسى وذكر الفاتحة: "فَتِلْك "، هذا مَردُود إلى قوله في الحديث: "فإذَا قرأ غير المُغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين! يُحِبكم الله "، يريد أن آمين يُسْتَجاب بها الدعاء الذي تَضَمَّتُهُ السّورة أو الآية، كأنه قال: فتلك الدعوة مُضَمَّنَة بتِلك الكلمة، أو

وقال الآخر:

وَصِلينا كـــمـــا زَعَمْتِ تَلانَا وموضع هذه الكلمة حرف الهمزة.

### (باب التاء مع الميم)

■ تمر: (س) في حديث سعد: «أسلاً في تَامُورَتَه»، التّامورة ها هنا: عَرينُ الأسك، وهو بيته الذي يكون فيه، وهي في الأصل الصومَعة، فاستعارها للأسد، والتّامورة والتّامور: عَلَقة القَلب ودمه، فيحوز أن يكون أراد أنه أسد في شدّة قلْبه وشجاعته.

(هم) وفي حديث النّخَعِي: «كان لا يَرى بالتّثميسر بأساً»، التّثمير: تقطيع اللحم صغاراً كالتّمر وتَجْفيفه وتَنْشيفه، أراد أنه لا بأس أن يَتزَوّده المُحْرم. وقيل: أراد ما تُدد من لحوم الوحْش قبل الإحْرام.

■ تموح: في حديث علي -رضي الله عنه-: «زعم ابن النابغة أني تلعابة تمراحة»، هو من المرح، والمرح النشاط والخِفّة، التاء زائدة، وهو من أبنية المبالغة. وذكرناها ها هنا حملاً على ظاهرها.

■ تمم: (س) فيه: «أعوذ بكلمات الله التّامّات»، إنما وصَف كلامه بالتمام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب، كما يكون في كلام الناس. وقيل: معنى التمام ها هنا أنها تنفع المتّعوّذ بها وتحفظُه من الآفات وتكفه.

(س) ومنه حديث دعاء الأذان: «اللهم ربّ هذه الدعوة التامة»، وصفّها بالتمام لأنها ذكر الله -تعالى-، ويُدْعى بها إلى عبادته، وذلك هو الذي يَسْتَحق صفّة الكمال والتمام.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كان رسول الله عَلَيْ يقوم ليلة التّمام»، هي ليلة أربع عـشرة من الشهر؛ لأن القمر يتمّ فيها نوره. وتفتح تاؤه وتُكسر. وقيل: ليل التّمام -بالكسر- أطول ليلة في السّنة.

(هـ) وفي حديث سليمان بن يَسار: «الجَدَعَ التّامّ التّم التّم يُجْزىء»، يقال: تِمّ وتَمّ بمعنى: التّامّ ويروى الجَدَع التّام التّمَمُ، فالتّام الذي استوفى الوقت الذي يُسمّى فيه جَدَعاً وبلَغ أن يسمى ثنيًا، والتّمَم: التّامّ الخلق، ومشله خلق

مُعلّقة بها. وقيل: معناه: أن يكون الكلام معطوفاً على ما يليه من الكلام وهو قوله: وإذا كبّر وَركَع فكبّروا واركعوا، يريد أن صلاتكم مُتعلّقة بصلاة إمامكم فاتبّعُوه والتتموّا به، فتلك إنما تصح وتَثْبُت بتلك، وكذلك باقي الحديث.

■ تلل: (هـ) فيه: «أُتِيتُ بَفاتِيحِ خزائن الأرْضِ فَتُلت في يدي»؛ أي: أُلْقِيَت. وقيل: التلّ: الصّب، فاستعاره للإلْقَاء. يقال: تَلّ يَتُلّ إذا صَبّ، وتَلّ يتِلّ إذا سَقَط. وأراد ما فتحه الله -تعالى- لأمّته بعد وفاته من خزائن ملك الأرض.

ومنه الحديث الآخر: «أنه أتي بشَرَاب فشرب منه وعن يمينه غلامٌ وعن يساره المشايخ، فقال: أتأذن لي أن أعْطِيَ هؤلاء؟ فقال: والله لا أُوثِر بَنَصِيبي منك أحداً، فَتَلّه رسول الله ﷺ في يده»؛ أي: ألقاه.

(هـ) وفي جــديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-: «وتركوك لَتَلَك»؛ أي: لمصْرَعِك، من قوله تعالى: ﴿وتله للجَين﴾، أي: صرعه وألقاه.

(هـ) والحديث الآخر: «فجاء بناقة كُوْماء فتلها»؛ أي: أناخَها وأبْركها.

■ تلا: (هـ) في حديث عذاب القبر: "فيقال له: لا درينت ولا تَلَيْتَ»، هكذا يرويه المحدّثون. والصواب: «ولا ائتَلَيْت»، وقد تقدّم في حرف الهمزة. وقيل: معناه: لا قرأت؛ أي: لا تَلَوَت، فَقَلبوا الواو ياء ليَزْدَوج الكلام مع درينت. قال الأزهري: ويُروَى أَتْلَيْت، يَدْعُو عليه أن لا تُتْلَى إبله؛ أي: لا يكون لها أولاد تَتْلُوها.

(س) وفي حديث أبي حَدْرد: «ما أصبحت أتليها ولا أقدر عليهها»، يقال: أتليت حَقّي عنده؛ أي: أبْقَيت منه بقيّة، وأتليت أد تَلِيّةٌ من حَقّه وتُلاوة؛ أي: بَقِيَت له بقيّة.

■ تلان: في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «وسأله رجل عن عُشمان وفِراره يوم أُحد، وغيبته يوم بَدْر، وبَيْعة الرّضوان، فذكر عُذره، ثم قال: اذْهَب بهذا تَلانَ معك»، يريد الآن، وهي لغة معروفة؛ يزيدون التاء في الآن ويحذفون الهمزة الأولى، وكذلك يزيدونها على حين فيقولون: تَلان وتَحِين. قال أبو وَجْزة:

العَاطفـــون تَحِينَ مَا مِنْ عَاطِفِ والطُعِمُون وَمَانَ مَا مِنْ مُطْعِم

يَمْشُونَ مَشَى الجِمالِ الزَّهْرِ يَعْصِمُهُم (س) وفي حديث معاوية: «أن تَمْمت على ما تريد»، هكذا رُوِي مخفِّفًا، وهو بمعنى المشكَّد، يقال: تَمَّ على الأمر، وتمم عليه بإظهار الإدغام؛ أي: استمر عليه.

(س) وفيه: «فَتَتَامَّت إليه قريش»؛ أي: جَاءته مُتَوافرة

وفي حديث أسماء -رضي الله عنها-: خَرجْتُ وأنا مُتِمَّا، يقال: امرأة مُتِمَّ للحامل إذا شارفت الوَضع، والتَّمام فيها وفي البَّدر بالكسر، وقد تفتح في البدُّر.

(هـ) وفي حديث عبد الله -رضي الله عنه-: «التّماثم والرِّقَى من الشرُّك»، التماثم جمع تميمة، وهي خَرزات كانت للعرب تُعلِّقها على أولادهم يَتَّقُون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام.

ومنه حديث ابن عمر: ﴿وَمَا أَبَالَى مَا أَتَيْتُ إِنْ تَعَلَّقْتُ

والحديث الآخر: «من علَّق تَميـمةً فلا أتمَّ الله له»، كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدّواء والشفاء، وإنما جعلها شركاً لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، فطلبوا دفَّع الأذَّى من غير الله الذي هو دافعه.

■ تحن: في حديث سالم بن سبّلان: «قال: سألت عائشة -رضي الله عنها- وهي بمكان مِن تَمَنَّ بسفْح هَرْشَى ، هي -بفتح التاء والميم وكسر النون المشددة-: اسم ثَنِيَّة هَرْشَى بين مكة والمدينة.

## (باب التاء مع النون)

■ تنأ: في حديث عمر -رضى الله عنه-: دابن السبيل أحَقّ بالماء من التّانيء، أراد أن ابن السبيل إذا مرّ برَكِيَّة عليها قـوم مقيمون فـهو أحقَّ بالماء منهم، لأنه مُجْتازٌّ وهم مقيمون. يقال: تنا فهو تانيء، إذا أقام في البلد

(س) ومنه حديث ابن سيرين: «ليس للتّانثة شيء»، يريد أن المُقِيمين في البلاد الذين لا ينفِرُون مع الغُزَاة ليس لهم في الْفَيء نصيب. ويريد بالتّانثة: الجماعة منهم، وإن كان اللفظ مفرداً وإنما التأنيث أجاز إطلاقه على الجماعة.

(س) ومنه الحديث: "من تناً في أرض العجم فعمل نَيْرُوزَهُم ومِهْرَجانهم حُشِر معهم».

تنبل: (س) في قصيد كعب بن زهير:

ضَرُّبٌ إذا غَرَّد السَّودُ الـتَّنَابِيلُ التنابيل: القصَار، واحدهم تنْبَلُّ وتنْبَال.

■ تنخ: (هـ) في حديث عبد الله بن سلام: «أنه آمن ومن معه من يَهُودَ فتَنَخُوا على الإسلام،؛ أي: ثَبَتُوا عليه وأقاموا. يقال: تنخَ بالمكان تُنُوخاً؛ أي: أقام فيه. ويروى بتقديم النون على التاء؛ أي: رَسخوا.

 تتر: (س) فيه: «قال لرجل عليه ثوب مُعَصْفُر: لو أَنْ تُوْبِكَ فِي تَنُّورِ أَهْلِكَ أَو تَحْت قِدْرِهِم كــــان خَيْراً»؛ فذَهب فأحرقه. وإنما أراد أنك لو صرَفْت ثمنه إلى دقيق تَخْتَبَزه، أو حَطب تَطْبُخ به كـان خـيـراً لك. كـانه كـره الثوب المعصفر. والتَّنور: الذي يُخْبز فيه. يقال: إنه في جميع اللغات كذلك.

■ تنف: (س) فيه: «أنه سافر رجل بأرض تَنُوفة»، التُّنُوفة: الأرض القَفْر. وقيل: البعيدة الماء. وجمعها تَنَائف. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

■ تنم: (هـ) في حديث الكسوف: ﴿فآضت كأنها تَنُومةً ا، هي نَوْع من نَبات الأرض فيها وفي ثمرها سَواد قليل.

■ تنن: (س هـ) في حديث عمّار -رضي الله عنه-: ﴿إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِنِّي وَتِرْبِي ﴾، تِنَّ الرجُل: مثله في السّنّ. يقال: هُم أَتْنَانٌ، وأَثْراب، وأسْنَانٌ.

 ■ نشا: (هـ) في حديث قتادة: «كان حُميد بن هلال من العلماء، فأضَرّت به التّنَاوة»، أراد التّنَاية، وهي: الفلاحة والزّراعة فقلبَ الياء واواً، يُريد أنه تَرك المذاكرة ومجالسة العلماء، وكان نزل قرية على طريق الأهواز. ويروى: «النُّبَاوَة» -بالنُّون والباء-؛ أي: الشَّرَف.

### (باب التاء مع الواو)

■ تسوج: (س) فيه: «العَمائم بِيجَان العرب»، التيجان: جمع تَاج. وهو ما يُصاغ للملوك من الذهب والجوهر. وقد تَوَّجتُه: إذا أَلْبَسْتُه التَّاج، أراد أن العمائم

للعرب بمنزلة التيجان للملوك؛ لأنهم أكثر ما يكونون في البوادي مكشُوفي الرؤوس أو بالقلانس، والعَمائم فيهم قليلةً.

■ تور: (س) في حديث أم سليم -رضي الله عنها-: «أنها صنَعَتْ حَيْساً في تَوْر»، هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجّانة، وقد يُتُوضا منه.

ومنه حديث سلمان -رضي الله عنه-: «لما احتُضِر دعا بِمسْك»، ثم قال لامرأته: أوْحِفِيه في تَوْر»؛ أي: اضربيه بالماء. وقد تكرر في الحديث.

■ توس: (س) في حديث جابر -رضي الله عنه-: «كان من تُوس الحياء»، التّوس: الطبيعة والخِلْقة. يقال: فلان من توس صدْق؛ أي: من أصْل صدْق.

■ توق: في حديث على رضي الله عنه: «مالك تَتَوق في قُريش وتَدَعنا»، تتَوق: تَفعّل من التّرْق، وهو الشّوق إلى الشيء والنّروع إليه، والأصل تَتَوق بشلاث تاءات، فحذف تاء الأصل تَخفيفاً؛ أراد: لِمَ تَتَزوّج في قريشُ غسيسرنا وتدعنا، يعني: بني هاشم. ويروى: «تَنوق» -بالنون-، وهو من التّنوق في الشيء إذا عُمل على استحسان وإعجاب به. يقال: تَنوق وتاتق.

(س) ومنه الحديث الآخر: «إن امرأة قالت له: مالك تَتَوَّق في قريش وتَدَع سائرهُم».

(س) وفي حديث عبيد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «كانت ناقة النبي ﷺ مُتَوَقّة»، كذ رواه بالتاء؛ فقيل: له: ما الْمُتَوِقّة؟ قال: مثل قولك فرس تتق؛ أي: جواد. قال الحربي: وتفسيره أعْجَب من تصحيفه، وإنما هي: مُنوّقة -بالنون-، وهي: التي قَدْ ريضَتْ وأَدْبَتْ.

■ تسول: (هـ) في حديث عبد الله: «التوكة من الشرك»، التوكة -بكسر التاء وفتح الواو-: ما يُحبّب المرأة إلى زوْجها من السّحر وغيره، جعله من الشّرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويَفعل خلاف ما قدّره الله -تعالى-.

(هـ) وفي حـديث بدر: «قـال أبو جـهل: إن الله -تعالى - قـد أراد بقريش التّولَة»، هي -بضم التاء وفتح الواو -: الداهية، وقد تُهمز.

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أفتنًا في دابّة تَرْعي الشــجـر وتَشْربُ الماء في كَرِش لم

تَثَغِّر؟ قال: تلك عندنا الفَطيم، والتَّوْلَة، والجَذَعة»، قال الخطابي: هكذا رُوي، وإنّما هو التَّلُوة؟ يقال لِلْجَدْي إذا فُطم وتَبع أمّه: تِلْوٌ، والأنثى تلْوَه، والأمّهات حسينتسذ المَتَالِي، فتكون الكلمة من باب تَلا، لا تَولَ.

■ توم: (س) فيه: «أتَعْجِز إحْداكُنّ أن تَتْخِذ تُومَتَيْن من فضة»، التّومَة: مثلُ الدّرّة تُصاغ من الفضة، وجمعها تُومٌ وتُومٌ.

(س) ومنه حــديث الكـوثر: «ورَضْرَاضُه التَّومُ»؛ أي: الدِّرّ. وقد تكرر في الحديث.

■ تسو: (هـ) فيه: «الاستجمار تَوّ، والسّعْي تَوّ، والطوافُ تَوّ»، التّوّ: الفسرد؛ يُريد أنه يَرْمي الجمار في الحج فرْداً، وهي سبع حَصيات، ويَطُوف سبْعاً، ويسْعَى سبْعاً. وقيل: أراد بِفَرديّة الطواف والسعي: أن الواجب منهما مرة واحدة لا تُثنّى ولا تُكرّرُ، سَواء كان المحرم مُفْرداً أو قارناً وقيل: أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسّنة أن يَسْتَنْجِيَ بثلاث. والأوّل أولى لاقترانه بالطّواف والسعى.

(هـ) وفي حديث الشّعْبِيّ: «فما مَضَتْ إلاّ تَوّةٌ حتى قام الأحْنَف من مَجْلسه»؛ أي: ساعَةٌ واحدة.

■ توا: (س) في حديث أبي بكر -رضي الله عنه-، وقد ذكر من يُدْعَى من أبواب الجنة فقال: «ذاك الذي لا تُوَى عليه»؛ أي: لا ضياع ولا خَسَارة، وهو من التّوَى: الهلاك.

#### (باب التاء مع الهاء)

■ تهم : (س) فيه: "جاء رجل به وَضَح إلى رسول الله ﷺ، فـقال له: انظر بَطْن وَاد لا مُنْجِد ولا مُنْهِم فَتَمعَكُ فيه، ففعل، فلَم يزد الوَضَح حتى مات ، المُنْهِم: الموضع الذي يَنْصَب ماؤه إلى تهامة. قال الأزهري: لم يُرد رسول الله ﷺ أنّ الوادي ليس من نَجْد ولا تهامة، ولكنّه أراد حَدا منهما، فليس ذلك الموضع من نَجْد كله، ولكنّه منهما، فهو مُنْجِد مُنْهم. ونَجْد كله، ما بين العُدَيْب إلى ذات عِرْق، وإلى اليَمامة، وإلى جَبلي طبيء، وإلى وَجْرة، وإلى اليَمن، وذات عِرْق أول تهامة طبيء، وإلى وَجْرة، وإلى اليَمن، وذات عِرْق أول تهامة إلى البحر وجُدة. وقيل: تهامة ما بين ذات عِرق إلى الله المن ذات عِرق إلى الله الله المن ذات عِرق إلى الله الله عرق إلى الله المن ذات عِرق إلى الله الله وَجُدة.

مرحَلتين من وراء مكة، وما وراء ذلك من المغرب فهـ و غَوْر. والمدينة لا تِهَامـيّةٌ ولا نَجْدِيّةٌ، فـ إنهـا فـ وق الغَوْر ودُون نَجْد.

(س) وفيه: «أنه حبس في تُهْمة»، التّهْمة: فُعْله من الوَهْم، والتاء بدل من الواو، وقد تفتح الهاء. واتّهَمْتُه؛ أي: ظننت فيه ما نُسب إليه.

■ تهن: (س) في حديث بلال حين أذّن قبل الوقت: «ألا إنّ العبْد تَهِنَ»؛ أي: نام. وقيل: النّون فيه بدل من الميم. يقال: تَهِم يَنْهَم فهو تَهِم إذا نام. والتّهَم شبّه سَدَر يَعْرض من شدّة الحرّ ورُكود الرّيح. المعنى: أنه أشكل عليه وقت الأذان وتحيّر فيه فكأنه قد نام.

### (باب التاء مع الياء)

■ تيع: فيه: «فَبِي حَلْفَتُ لأُتِيحَنَّهم فِتْنَة تَدعُ الحليم منهم حَيْرانَ»، يقال: أتاح الله لفُلان كذا؛ أي: قدّره له وأنْزَله به. وتاحَ له الشّيء.

■ نيو: في حديث علي -رضي الله عنه-: «ثُمَّ أَقْبَل مُزْبداً كالتيَّار»، هو موْج البحر ولُجتُه.

■ تيس: (هـ) في حـديث أبي أيوب -رضي الله عنه-: «أنه ذكر الغُول؛ فقـال: قل لهـا: تيسي جَعَارِ»، تيسي: كلمة تقال في معنى إبطال الشيء والتَّكُذيب به. وجـعَارِ بوزن قطام: مـاخـوذ من الجَعْر وهو الحسدث، معدول عن جاعرة، وهو من أسـماء الضبع، فكأنه قال لهـا: كذبت يا خارية. والعامة تُغيَّر هذه اللفظة، تقول: طيزي -بالطاء والزاي-.

(هـ) ومنه حديث على -رضي الله عنه-: «والله لأتِيسَنّهم عن ذلك»؛ أي: لأَبْطَلِنّ قولهم ولأردّنهم عن ذلك.

■ تيع: (ه) في حديث الزكاة: "في التيعه شاة"، التيّعةُ: اسم لأدنَى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان، وكأنها الجُملة التي للسُعاة عليها سبيل، من تَاعَ يَتِيع إذا ذَهب إليه، كالخمس من الإبل، والأربعين من الغنَم.

(هـ) وفيه: «لا تَتَايَعوا في الكذب كما يتتايع الفراش في النار»، التّتَايُع: الوقـوع في الشّرّ من غيـر فِكْرة ولا

رَوِيَّة، والْمُتابَعَة عليه، ولا يكون في الخير.

(هـ) ومنه الحديث: «لما نزل قـوله -تعـالى-: ﴿والمحصناتُ من النساء﴾، قال سعد بن عُبادة -رضي الله عنه-: إنْ رأى رجُل مع امرأته رجلاً فيَقْتله تقتُلونه، وإن أخْبر يُجلّد ثمانين، أقلا يَضْرِبُه بالسّيف؟ فقال النبي وَعَلَيْهُ: كَـفَى بالسّيف شاً»، أراد أن يقسـول: شاهداً؛ فأمْسك. ثم قال: «لولا أن يَتتايَع فيه الغَيْرانُ والسكران»، وجـواب لولا محـدذوف، أراد لولا تَهَافُت الغَيْرانِ والسكران، والسكرانِ في القـتل لتَمّمْتُ على جـعْله شـاهداً، أو السكرانِ في القـتل لتَمّمْتُ على جـعْله شـاهداً، أو السكرانِ في القـتل لتَمّمْتُ على جـعْله شـاهداً، أو

ومنه حمديث الحمسن بن علي -رضي الله تعمالي عنهما-: «إنّ عليًا -كرم الله وجهه- أراد أمراً فَتَتَابِعَتْ عليه الأمور فلم يجد مَنْزعاً»، يعنى: في أمر الجمل.

■ تيفق: في حديث على -رضي الله عنه-: «وسئل عن البَيْت المعْمُور فقال: هو بيت في السماء تيفاق الكعبة»، أراد حذاءها ومقابلها. يقال: كان ذلك لوفق الأمر وتوفّاقه وتيفاقه. وأصل الكلمة الواو، والتاء زائدة.

■ تيم: (هـ) في كتابه لوائل بن حُجْر: «والتّيمة لصاحبها»، التّيمة -بالكسر-: الشّاة الزّائدة على الأربعين حتى تَبْلُغ الفريضة الأخرى. وقيل: هي الشاة تكون لصاحبها في منزله يَحْتَلِبها وليْسَتْ بِسَائمة.

وفي قصيد كعب بن زهير: مُتيَّمٌ إِثْرَهَا لــــــم يُفْد مَكْبُولُ أي: مُعَبِّدٌ مُذلّل، وتيّمه الحبّ: إذا استولى عليه.

■ تين: (س) في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: لاتان كالمرتان، قال أبو موسى: كذا ورد في الرواية، وهو خطًا، والمراد به خصلتان مَرَتان. والصواب أن يقال: تانك المرتان، ويصل الكاف بالنون، وهي للخطاب، أي: تانك الخصلتان اللتان أذكرهما لك. ومَن قرنَهُما بالمرتين احتاج أن يَجرهما ويقول: كالمرتين، والكاف فيها للتشبيه.

■ نيه: فيه: «إنَّك امْرُؤ تائه»؛ أي: مُتَكبَّر أو ضَالٌ مُتُحبِّر.

وَمنه الحديث: «فتاهَتْ به سفيتُنهُ»، وقد تَاهَ يَتِيه تَيْهاً:

إذا تحيّر وَضلٌ، وإذا تكبّر. وقد تكرر في الحديث.

■ تيا: (س) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه رأى جارية مهزولة؛ فقال: من يَعْرف تَيّا؟ فقال له ابنه: هي والله إحْدَى بنَاتك، تَيّا تصغير تا، وهي اسم إشارة

إلى المؤنث، بمنزلة ذا للمذكر، وإنما جاء بها مصغرة تصغيراً لأمرها، والألف في آخرها عكلمة التصغير، وليست التي في مُكبّرها، ومنه قول بعض السلف: وأخذ تبّنة من الأرض، فقال: تبّا من التوفيق خير من كذا وكذا من العمل.

#### CHELLING TO

|  |   | 4 |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  | • |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |



|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

حرف الثاء المحرث

### (باب الثاء مع الهمزة)

■ ثأب: (س) فيه: «التَثَاوَب من الشيطان»، التَثاوَب معروف، وهو: مَصْدر تثاءب، والاسم الثَّوْباء، وإنّسا جعله من الشيطان كراهة له لأنه إنما يكون مع ثِقَل البَدن وامْتِلائه واسْتِرخائه ومَيْله إلى الكَسل والنّوم، فأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعُو إلى إعطاء النَّفْس شَهْوتَها، وأراد به التّحذير من السّبب الذي يتولّد منه وهو التّوسع في المطعم والشّبع في ثُمْقُل عن الطاعات، ويكُسل عن الخيرات.

■ ثأج: (هـ) فيه: «لا تأتي يوم القيامة وعلى رقبتك شاة لها ثُؤاج»، الثَّؤاج -بالضّم-: صوت الغنّم.

ومنه كتاب عمير بن أفْصَى: ﴿إِنَّ لَهُم الثَّائِجَةِ»، هي التي تُصَوَّت من الغنم. وقيل: هو خاص بالضَّان منها.

■ ثأد: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال في عام الرّمَادة: لقد همَمْت أن أجعل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلهم، فإنّ الإنسان لا يَهْلِك على نصْف شبَعه؛ فقيل: له: لو فعلْت ذلك ما كنت فيها بابن ثاداء»؛ أي: ابن أمة، يعني: ما كنت لثيماً. وقيل: ضعيفاً عاجزاً.

■ ثأر: في حديث محمد بن مسلمة يوم خيبر: «أَنَا لَهُ يا رسول الله المَوْتُور الثّائر»؛ أي: طالب الشار، وهو طالب الدّم. يقال: ثَارْت القَتِيلَ، وثارتُ به فأنا ثاثر؛ أي: قَتَلْت قاتله.

(س) ومنه الحديث: «يا ثارات عُثمان»؛ أي: يا أهل ثاراته، ويا أيها الطالبون بدمه، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مُقامه. وقال الجوهري: يقال: يا ثارات فلان، أي: يا قَتَلَة فلان، فعلى الأول يكون قلد نادى طالبي الثّار ليُعينوه على استيفائه وأخذه، وعلى الشاني يكون قد نادى القتلة تعريفاً لهم وتقريعاً وتفظيعاً للأمر عليهم، حتى يَجْمَع لهم عند أخذ الثّار بين القتل وين

تَعْرِيف الجُرم. وتسميسته وقَرْع أسسماعِهم به؛ ليَصْدَع قلوبهم فيكون أنكى فيهم وأشفى للنفس.

ومنه حديث عبد الرحمن يوم الشورَى: «لا تَغْمِدوا سيوفكم عن أعدائكم فتتُوترُوا ثاركم»، الشار ها هنا العَدْو، لأنه موضع الثار، أراد أنكم تُمكّنون عدُوكم من أخذ وَتْره عندكم. يقال: وَتَرتُه إذا أصبتَه بوَتْر، وأوْترته إذا أوجَدْته وَتْره ومكتته منه.

■ ثاط: (س) في شعر تُبّع المروِيّ في حديث ابن عباس:

فَرأى مَغارَ الشّمس عنْد غُرُوبها

فـــي عَيْن ذِي خُلْب وثَأْطٍ حَرْمَدِ

الثّاط: الحمّاة، واحدَّتُها ثَاطَةً. وفي المثل: تُناطة مُدّت بَاء، يُضْرب للرجُل يَشْتَدّ حُمقه، فإن الماء إذا زيد على الحَمْاة ازدادَتْ فساداً.

■ ثال: (س) في صفة خاتم النبوة: «كأنّه ثآلِيلُ»، الثّآلِيل: جَمْع ثُولُول، وهُو هذه الحبّة التي تَظْهرفي الجِلد كالحِمّصة فما دُونها.

■ ثأي: (هـ) في حديث عائشة تصف أباها -رضي الله عنهما-: (ورأب الثأي،؛ أي: أصلح الفساد، وأصل الثّاي: خَرْم مَواضع الحَرْدُ وفسادُه.

ومنه الحديث الآخر: «رَأَبِ الله به الثَّاي».

# (باب الثاء مع الباء)

■ ثبت: في حديث أبي قتادة -رضي الله عنه-: «فطَعنتُه فَأَثْبَتَه»؛ أي: حبَستُه وجعلته ثابتاً في مكانه لا يُفارقه.

ومنه حديث مَشُورَة قُريش في أمْر النبي ﷺ: «قال بعضُهم: إذا أصبح فاثبتوه بالوَثَاق».

وفي حديث صوم يوم الشك: «ثم جاء الثّبت أنه من رمضان»، الثّبت -بالتحريك-: الحُجة والبيّنة.

ومنه حديث قتادة بن النعمان: «بغير بَيّنة ولا ثَبَت»، وقد تكرر في الحديث.

■ ثبج: (هـ) فيه: «خيارُ أمّتي أوّلها وآخرها، وبَيْن ذلك ثَبَج أَعْوجُ ليس منك ولسْت منه»، الثّبَج: الوَسَط،

وما بيْن الكاهل إلى الظهر .

(هـ) ومنه كتابه لوائل: «وأنطُوا الثَبَجة»؛ أي: أعْطُوا الوسط في الصدقة؛ لا من خيسار المال ولا من رُذَالَتِه، وألْحَقها تاء التأنيث لانتقالها من الاسميّة إلى الوصفية.

(س) ومنه حديث عبادة: «يُوشك أن يُرَى الرجُل من ثَبَج المسلمين»؛ أي: من وسطهم. وقيل: من سراتهم وعِلْيَتهم.

(س) وحديث أمّ حَرام: «قدوم يركبون ثَبَج هذا البحر»؛ أي: وسَطه ومُعْظَمه.

ومنه حديث الزهري: «كنْت إذا فاتَحْتُ عُرُوة بن الزبير فَتَقْتُ به ثَبَع بَحْر».

ومنه حـديث عليّ: «وعَليكم الرّوَاقُ الْمُطَنَّبِ فـاضْرِبُوا ثَبَجه، فإن الشيطان راكِد في كِسْره».

(س) وفي حديث اللعان: «إن جاءت به أثيبج فهو لهلال»، تصغير الأثبج، وهو النّاتىء الثّبج؛ أي: ما بين الكَتفين والكاهل. ورجُل أثبَج -أيضاً-: عظيم الجوف.

■ ثبر: في حديث الدعاء: «أعوذ بك من دعوة الثّبور»، هو الهلاك. وقد ثبَر يَثبُر ثبُوراً.

وفيه: «مَن ثابَر على ثِنتَيْ عشرة ركعة من السّنة»، المُثابَرةُ: الجِرْص على الفعل والقول، ومُلازَمتُهما.

(س) وفي حديث أبي موسى: «أتَدْرِي ما تَبور الناسَ»؛ أي: ما الذي صدّهم ومنّعهم من طاعة الله. وقيل: ما بَطّا بهم عنها. والثّبر: الحبْس.

(هـ) وفي حديث أبي بُرْدة: «قال دخلت على معاوية حين أصابته قَرْحَة، فَقَال: هلُم يا ابن أخي فانظُر، فَنَظرْت في فإذا هي قد تُبَرَت»؛ أي: انفَتَحَت. والثَّبَرة: النقرة في الشيء.

(هـ) وفي حديث حكيم بن حزام: «أن أمّه ولَدته في الكعبة، وأنه حُمل في نِطْع، وأُخذ ما تحت مَثْيِرها فغُسل عند حوض زمزم»، المُثْيِر: مَسْقَط الوَلد، وأكثر ما يقال في الإبل.

وفيه ذكر: «ثَبِير»، وهو: الجبَل المعروف عند مكة، وهو: اسم ماء في ديار مُزَيْنة، أقطعه النبي عَلَيْكُ شريسَ ابن ضمْرة.

■ ثبط: (هـ) فيه: (كانت سوْدة -رضي الله عنها-امرأة ثَبِطَة»؛ أي: ثقيلة بطيئة، من التَّبْيط وهو التّعويق والسّغل عن المراد.

■ ثبن: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه-: "إذا مر أحدكم بحائط فليأكلْ منه ولا يَتْخِذ ثِبَاناً»، الثبانُ: الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء ويوضع بين يدي الإنسان، فإن حُمِل في الحضن فهو خُبنَة. يقال: ثَبنْتُ الثوب أثبنهُ ثَبناً وهو أن تعطف ذيل قميصك فتجعل فيه شبئاً تحمله، الواحدة ثُبنة.

### (باب الثاء مع الجيم)

■ ثج: (هـ) فيه: (أفضل الحج العَجِّ والثَّجِّ»، الثج:
 سَيلان دماء الهدْى والأضاحى. يقال: ثجه يثُجّه ثَجَّا.

(هـ) ومنه حديث أمّ معبد: "فحلَب فيه ثَجّاً"؛ أي: لَبناً سائلاً كثيراً.

(هـ) وحديث المستحاضة: «إنَّى أثُجَّه ثجَّا».

(هـ) وقول الحسن في ابن عباس: «إنه كان مِثْجَاً»؛ أي: كان يصبّ الكلام صبّاً، شبّه فصاحته وغزارة منطقه بالماء المشْجُوج. والمُشِجّ –بالكسر–: من أبنية المبالغة.

(س) وحديث رُقَيقة: «اكْتَظَّ الوادي بِشَجِيجه»؛ أي: امتلاً بسَيْله.

■ ثجر: (س) فيه: «أنه أخذ بشُجْرة صبي به جُنُون، وقال: أخرج أنا محمد»، ثُجْرة النّحْر: وسَطه وهو ما حسول الوهْدة التي في اللّبة من أدْنَى الحلق. وثُجْرة الوادي: وسَطه ومتسعه.

(هـ) وفي حـديث الأشَجّ: «لا تَثْجُروا ولا تَبْسُروا»، الثّجـيـر: مـا عُصـر من العنب. فَجَرت سُلافـتُه وبَقيت عُصارته. وقيل: الثّجير: ثُقُل البُسْر يُخلَط بالتمر فيُنتّبَذ، فنهاهم عن انْتباذه.

■ ثجل: (هـ) في حديث أم معبد: «ولم تزر به ثُجْلَة»؛ أي: ضِخَمُ بَطْن. ورجل أثْجلُ، ويروى بالنون والحاء: أي: نُحول ودقة.

## (باب الثاء مع الخاء)

■ ثنخن: في حديث عمر -رضي الله عنه-: "في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتّى يُثْخِنَ في الْأَرْضِ﴾، ثم أحَلَّ لهم الغنائم»، الإثخال في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منه. يقال: أثْخَنه المرضُ: إذا

أثقله وَوَهَّنه. والمراد به ها هنا المبالغة في قَتْل الكفَّار.

ومنه حديث أبي جهل: «وكان قد أَثْخِن»؛ أي: أثْقِل الجراح.

وحديث علي -رضي الله عنه-: «أوْطأكم إثْخان لله عنه-: «أوْطأكم إثْخان لله عنه-: «أوْطأكم إثْخان

وحديث عائشة وزينب -رضي الله عنهما-: «لم أنْشَبْهَا حتى أثْخَنْتُ عليها»؛ أي: بالَغْتُ في جَوابها وأفحْمتُها.

### (باب الثاء مع الدال)

■ ثدن: (هـ) في حديث الخوارج: «فيهم رجُل مُثَدّن اليَد»، ويروى: «مُثْدُون اليَد»؛ أي: صَغير اليَد مُجْتَمعُها. والمُثَدّن والمُثَدُن والمُثَدُن والمُثَدُن والمُثَدُن اليَد»، بالتاء، من أيْتَنَت المرأة: إذا ولَدت يَتْناً، وهو أن تَخْرُج رِجْلا الولد في الأول. وقيل: المُثَدّنُ مقلوب ثَنَد، يُريد أنه يُشْبه ثُنْدُوة الثَّدْي؛ وهي رأسه؛ فقدم الدال على النون، مثل: جَذَب وجَبَد.

■ ثدا: (س) في حديث الخوارج: «ذُو الثَّدَيَة»، هو تصغير الثَّدي، وإنما أدخل فيه الهاء وإن كان الثّديُ مُذكّراً، كانه أراد قطعة مِن قَدْي. وهو تصغير الثَّنْدُوة بِحذَف النون؛ لأنها من تركيب الثَّدْي، وانقلابُ الياء فيها واواً؛ لضمة ما قبلها، ولم يَضُرّ ارْتِكاب الوزن الشّاذ لظهور الاشتقاق. ويُروى ذُو اليُديّة بالياء بدل الثّاء-؛ تصغير اليد، وهي مؤنثة.

# (باب الثاء مع الراء)

■ ثرب: (هـ) فيه: "إذا زَنَت أمة أحَدِكم فليَضْرِبها الحَدّ ولا يُقرَّعها بالزّنا بعْد الحَدّ ولا يُقرَّعها بالزّنا بعْد الضّرب. وقيل: أراد لا يَقْنَع في عقوبتها بالتَثْريب، بل يَضْرِبُها الحَدّ، فإنّ زِنَا الإماء لم يكن عند العرب مكروها ولا مُنكراً، فأمَرَهم بحدّ الإماء كما أمرهُم بِحدّ الحرائر.

(هـ) وفيه: أنهى عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأفارِب، أي: إذا تَفَرَّقَتْ وخَصَّت موضعاً دون موضع عند المغيب، شبهها بالقروب: وهي الشَّحْم الرقيق الذي يُغْشَي الكَرِش والأمعاء، الواحِد تَرْب، وجمعها في القلة أثرَب. والأثارِب جَمْع الجمع.

ومنه الحديث: «إنّ المنافق يُؤخّر العصر حستى إذا

صارت الشمس كثَرْب البقَر صَلاها».

■ ثرثر: فيه: «أَبْغَضُكم إليّ الثرْثَارُون الْمُتَفَيْهِقُون»، هُم الذين يُكْثِرون الكلام تَكَلِّفاً وخسروجاً عن الحقّ. والثّرثرة: كَثْرة الكلام وترْدِيدُه.

■ ثرد: (س) فيه: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطّعام»، قيل: لم يُردْ عَيْن الشريد، وإنما أراد الطّعام المتّخَذ من اللحم والثريد معاً، لأنّ الثريد لا يكون إلا من لحم غالباً، والعرب قلما تَجِد طبيخاً ولا سِيما بلَحْم. ويقال: الثريد أحد اللّحَمْين، بل اللّذةُ والقُوّة إذا كان اللحم نضيجاً في المرق أكثر ممّا يكون في نفس اللحم. وفي حديث عائشة: «فأخذَتْ خماراً لها قد تَرَدَتْه

وفي حديث عائشة: «فأخذت خمارا لها قد ثردته بزعْفران»؛ أي: صبَغَتْه. يقال: ثوب مشرُود، إذا غُمِس في الصبّغ.

(هـ) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: 
«كُلْ مَا أَفْرَى الْأُوْدَاجَ غيرَ مُثَرِّد»، المشرِّدُ الذي يَقْتُلُ بغير 
ذكاة. يقال ثَرِّدْتَ ذبيحتك. وقيل: التَّوْيد: أَن تَذَبَّح 
بشيء لا يُسيل الدم، ويُروى غير مُثَرِّد -بفتح الراء- على 
المفعول. والرَّوايةُ كُلْ، أَمْر بالأكُل، وقَدْ رَدِّها أبو عُبيد 
وغيرُه، وقالوا: إنّما هو كُلِّ مَا أَفْرَى الأوداج؛ أي: كُلِّ 
شيء أَفْرَى الأوداج، والفَرْيُ: القَطع.

وفي حديث سعيد، وسئل عن بعَيىر نَحَرُوه بعُود فقال: «إن كان مَارَ مَوْراً فكُلُوه، وإن ثَرَد فَلا».

■ ثرر: (هـ) في حديث خزيمة وذكر السنّة: «غاضَتُ لهـا الدَّرة ونَقَصَتْ لهـا الثَّرة»، الثَّرة -بالفـتح-: كـثرة اللّبن. يقال: سحاب ثرّ: كثير الماء. وناقة ثَرّة: واسعَة الإحليل، وهو مَخْرَج اللّبن من الضّرْع، وقد تكسر الثاء.

■ ثرم: (س) فيه: "نهى أنْ يُضَحّى بالقَرْماء"، الثَوم: سُقوط الثَنيّة من الأسنان. وقيل: الثّنيّة والرّبَاعِيّة. وقيل: هو أن تَنْقَلع السّنّ من أصلها مُطْلقاً، وإنما نهى عنها لنُقْصان أكْلِها.

(س) ومنه الحديث في صِفَة فرعون: «أنه كان أثْرَم».

■ ثرا: (س) فيه: «ما بَعث الله نبيًا بعدَ لوط إلا في ثَرْوَة من قوْمه»، القُرْوَة: العَدد الكثيسر وإنما خَصّ لوطاً، لقوله -تعالى-: ﴿لَوْ أَنّ لِي بِكُمْ قُوّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ

شَديد﴾.

(س) ومنه الحديث: «أنه قال للعباس -رضي الله عنه-: «يَمْلِكُ من وَلَدِكُ بعَدَه الثّريّا»، الثّريّا: النّجم المعروف، وهو تَصْغير ثَرْوَى. يقال ثرى القوم يَثْرُون، وأثروا: إذا كَثُروا وكَثُرَتْ أمسوالُهم. ويقال: إنّ خِلال أنْجُم الثّريّا الظاهرة كواكب خفيّة كثيرة العَدد.

ومنه حديث إسماعيل -عليه السلام-: «وقال لأخيه إسْحَاق -عليه السلام-: إنك أثْرَيْت وَٱمْشَيَتَ»؛ أي: كَثُر ثَراؤك، وهو المال، وكَثُرتْ ماشيَّتُك.

(هـ) وحديث أم زَرْع: «وأراح عَلَيّ نَعَماً ثَرِيّاً»؛ أي: كثيراً.

وحديث صِلَة الرّحم: «هي مَثْراة في المال مَنْســــاة في الأثر»، مثراة: مَفعلة من الثّراء؛ الكَثْرة.

(هـ) وفيه: «فأتي بالسّويق فأمَر به فثُرّيَ»؛ أي: بُلّ بالماء. ثَرّى التّراب يُثريه تَثْرية: إذا رشّ عليه الماء.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «أنا أعلم بجَعْفر، إنه إنْ عَلم ثَرَّاه مَرّة واحدة ثم أطْعَمه»؛ أي: بَلّه وأطعَمه الناس.

وحديث خبز الشعير: «فيَطِير منه ما طار وَما بَقِي ثريّنَاه».

وفيه: «فإذا كلب يأكل الثّرى من العَطَش»؛ أي: التّراب النّديّ.

ومنه حديث موسى والخضر -عليهما السلام-: «فبينًا هو في مكان تُرْيَان»، يقال: مكان تُرْيَان، وأرض تُريًا: إذا كان في تُرابهما بلَلٌ ونَدَى.

(هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه كان يُقْعِي في الصلاة ويُثَرِّي»، معناه: أنه كان يضع يديه في الأرض بين السّجدتين فلا يُفارِقان الأرض حتى يُعيد السجدة الثّانية، وهو من الثرَى: التّرَابِ؛ لأنهم أكثر ما كانوا يُصلون على وجه الأرض بغير حاجز، وكان يَفْعل ذلك حِين كَبِرت سِنّه.

■ ثُرَيْر: هو -بِضَمَّ الثاء وفتح الراء وسكون الياء-: موضع من الحجاز كان به مال لابن الزبير، له ذكر في حديثه.

# (باب الثاء مع الطاء)

■ ثطط: (س) في حديث أبي رُهُم: «سأله النبي ﷺ

عـمّن تَخلف من غِفَار، فـقـال: مـا فَعل النّفَرُ الحُمـر الثّطَاطُ، هي جمْع ثَطّ، وهو الكَوْسَج الذي عَرِيَ وجهُه من الشّعَر إلاّ طَاقَاتِ في أسْفل حنكه. رجُل ثَطّ وأثطّ.

ومنه حديث عشمان -رضي الله عنه-: ﴿ وَجِيء بِعَامِر بن عبْد قَيْس فرآه أَشْغَى ثَطَآ﴾، ويُروَى حديث أبي رُهُم: ﴿ النّطَانطِ ﴾، جمْع نَطْنَاط وهو: الطّويل.

■ ثطا: (هـ) فيه: «أنه مرّ بامرأة سوداء تُرقّص صَبِيّا . تقول:

ذُوال يَا ابْنَ القَرْم يَا ذُوالَه

يَمـشِي الشَّطَا ويَجْـلُس الْهَبَنْقَعَة

فسقسال -عليه السسلام-: لا تَقُولي ذُوْال فسإنه شَرّ السّباع، الثّطَا: إفسراط الحُمْق. رجُل ثَط: بَيّن الثّطاة. وقيل: يُفلُو كما يخطو التّطاني أي: يَخْطُو كما يخطو الصّبِيّ أوّل ما يَدْرُج. والهبنّقعة: الأحمق. وذُوْال: تَرْخيم ذُوْالة، وهو الذئب، والقَرْم: السيّد.

### (باب الثاء مع العين)

■ شعب: (هـ) فيه: «يجيء الشهيدُ يوم القيامة وجُرْحه يَثْعَب دماً»؛ أي: يجري.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «صَلَّى وجُرحه يُثْعَب دماً».

ومنه حديث سعد: «فقطعْتُ نَسَاه فانْتُعَبِتْ جَدِيّةُ الدم»؛ أي: سَالَت. ويُروى فانْبَعَثْتْ.

■ ثعْجــر: في حــديث علي -رضي الله عنه-:
 «يَحْمِلُهـا الْأَخْضَر المُثْعَنْجَرَ»، هو أكسشر مَوْضع في البَحْر
 مَاءً. والميم والنون زائدتان.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فإذا علمي بالقرآرة في المتُعنَجر»، القرارة: الغدير الصغير.

■ ثعد: (س) في حديث بكار بن داود: "قال: مرّ رسول الله ﷺ بقوم ينالُون من التّعد والحُلقان وأشل من لحم، وينالُون من أسقية لهم قَدْ عَلاها الطَحْلُب، فقال: فَكَلَتْكُم أمّهاتُكم، ألهذا خُلِقتم؟ أوْ بهذا أمِرْتم؟ ثم جَازَ عَنْهم فنزل الرّوح الأمين وقال: يا محمد ربّك يُقرئك السلام ويقول لك: إنّما بَعَثْتك مؤلفاً لأمّتك. ولم أبعثك

مُنَفِّراً، ارْجع إلى عبادي فقُل لهم: فليَعملوا، وليُسددُوا، وليُسددُوا، وليُسددُوا، وليُسددُوا، والْيَسروا»، جاء في تفسيره: أنّ النّعد: الزّبد، والحُلْقان: البُسْر الذي قد أرْطَب بعضُه، وأشْل من لَحْم: الخروفُ المُسْوِيّ. كذا فسره إسحاق بن إبراهيم القُرشي أحدُ رُواته. فأما النّعد في اللغة فهو ما لان من البُسْر، واحدته فعدة.

■ ثعر: (هـ) فيه: «يخرج قوم من النار فينبَتُون كما تُنبُت الثَّعَارير»، هي القِتَّاء الصَّعار، شُبَّهوا بها لأنّ القِتَّاء ينْمِي سريعاً. وقيل: هي رؤوس الطّراثيث تكون بِيضاً، شُبَّهوا ببياضَها، واحدتها طُرْثُوث وهو نبت يؤكل.

■ ثمع: (هـ) فيه: «أَنَتُه امرأة فقالت: إن ابْني هذا به جُنون، فمسح صدره ودعاً له، فَتع تَعة فخرج من جَوْفِه جَرُو اسْود»، الثّع: القيء. والثّعة: المرّة الواحِدة.

■ ثعل: (هـ) في حديث موسى وشعيب -عليهما السلام-: «ليس فيها ضَبُوب ولا تَعُول»، الثّعُول: الشاة الّتي لها زيادة حَلَمة، وهو عَيْب، والضّبوب: الضيقة مخرج اللبن.

■ ثعلب: (هـ) في حديث الاستسقاء: «اللهم استفنا حـتى يقـوم أبو لبابة يَسُدّ ثعلبَ مِرْبَده بإزاره»، المربد: مَوْضع يُجفّف فيه التّمر، وتُعلّبُه: ثُقْبُه الذي يسيل منه ماء المطر.

# (باب الثاء مع الغين)

■ ثغب: (هـ) في حديث عبد الله: «ما شَبّهت ما غَبر من الدنيا إلا بثَغْبِ ذَهب صَفْوُه وبقي كَدَره»، الثّغْب -بالفتح والسكون-: الموضع المطمئن في أعلى الجبل يَستَنْقع فيه ماء المطر. وقيل: هو عَدِير في غِلَظ من الأرض، أو على صخرة ويكون قليلاً.

ومنه حديث زياد: «فَثِئت بسُلالة من ماء تَغْب».

■ ثغر: (هـ) فيه: «فلما مرّ الأجل قفَل أهل ذلك الثّغر»، الشغر: الموضع الذي يكون حَدّاً فاصلاً بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. (هـ) وفي حديث فتْح قيساريّة: «وقد ثغروا منها تَغْرة

واحدة»، الثّغرة: الثّلمة.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «تستبق إلى تُغرة ثنية».

وحسديث أبي بكر والنسّابة: «أمكنْت من سواء النّغُرة»؛ أي: وسَط الثغرة وهي نُقْرة النّحْر فَوْق الصدر. والحديث الآخر: «بادِرُوا ثُغَر المسجد»؛ أي: طرائقه. وقيل: ثُغْرة المسجد أعلاه.

(هـ) وفيه: «كانوا يُحبّون أن يُعلّموا الصبّي الصلاة إذا الغر»، الاثغار: سقوط سنّ الصبّي ونَباتُها، والمراد به ها هنا السقوط، يقال: إذا سقطت رواضع الصبّي، قبل: ثغر فهو مثغفور، فإذا نَبتت بعد السقوط، قبل: اثّغر، وأتغر بالثّاء والنّاء تقديره اثتغر، وهو افتعل، من الثّغر وهو ما تقدّم من الأسنان، فمنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويُدْغم فيها الثّاء الأصلية، ومنهم من يقلب الثاء الأصلية تاء، ويدغمها في تاء الافتعال.

(هـ) ومنه حديث جابر -رضي الله عنه-: «ليس في سنّ الصّبي شيء إذا لم يَثّغِرْ ، يريد النّبَات بعد السّقوط . وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أفْتِنَا في دابة تَرْعى الشّجر في كَرِش لم تَثْغِرْ » ؛ أي: لم تَسْقط أسنانُها .

(هـ) وفي حـديث الضحاك: «أنه وُلد وهو مُتّغر»، والمراد به ها هنا النّبات.

■ ثغم: (هـ) فيه: «أتى بأبي قُحافة يوم الفَتح وكأنّ رأسـه ثَغَامـة»، هو نبْت أبيضُ الزّهْر والشـمـر يشبّه به الشّيْب. وقيل: هي شجرة تَبْيض كانها الثّلجُ.

■ ثغا: (س) في حديث الزكاة وغيرها: «لا تَجِيء بشاة لها ثغاء»، الشغاء: صِياح الغَنَم: يقال: ما له ثَاغِية؛ أي: شيء من الغنم.

ومنه حديث جابر -رضي الله عنه-: «عَمدتُ إلى عَنْز لاَذْبَحها فَتْغَتْ، فسمع رسول الله ﷺ تَغُوتها فقال: لا تقطع دَرا ولا نَسْلاً»، الشغوة: المرة من الشغاء. وقد تكررت في الحديث.

### (باب الثاء مع الفاء)

■ ثفأ: (س هـ) فيه: «مَاذَا في الأمرين من الشفاء؟ الصّبر والثّقاء»، الثّقاء: الحَرْدَل. وقيل: الحُرْفُ، ويُسَمّيه

أهل العسراق حَبّ الرّشاد، الواحسدة ثُفّاءة. وجَعَله مُرّاً للحُروفة التي فيه ولَذْعِه للسان.

شفر: (هـ) فيه: «أنه أمر المستحاضة أن تستثفر»، هو أن تشدد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحتشي قُطْناً، وتُوثِق طرَفَيْها في شيء تَشدد على وسطها، فتمنع بذلك سَيْل الدم، وهو مـاخـوذ من ثَفَر الدّابة الذي يُجْعل تحت ذَنبها.

(هـ) ومنه حديث ابن الزيير -رضي الله عنه- في صفة الجنّ: «فإذا نَحْنُ برجال طوال كانهم الرّماح، مُسْتشْرين ثيابَهُم»، هو أنْ يُدْخل الرجلُ ثوبه بين رجْليه كما يَفْعل الكلب بذنبه.

■ ثفرق: في حديث مجاهد: «إذا حضر المساكينُ عند الجداد ألقى لهم من الشفاريق والتسمسر»، الأصل في الشفاريق: الأقماعُ التي تلزق في البسر، واحدها تُفرُوق، ولم يُردها ها هنا وإنما كنَى بها عن شيء من البسسر يُعْطَوْنه. قال القُتَيابي: كأنّ الثّفروق على معنى هذا الحديث شُعبةً من شمراخ العذق.

■ ثَفَل: (س) في غزوة الحدَيْبية: «من كان معه ثُفُلٌ فَلْيَصطنع»، أراد بالشفل الدّقيق والسّويق ونحوهُما والاصْطِناع: اتخاذ الصّنيع. أراد فَلْيطَبُخْ وَلَيخْتَبَز.

(س) ومنه كلام الشافعي -رضي الله عنه-: «قال: وبيّنَ في سُنته ﷺ أن زكاة الفِطْر من الشفل مما يَقسات الرّجُل وما فيه الزكاة»، وإنما سمي ثفلاً لأنه من الأقوات التي يكون لها ثفل، بخلاف المائعات.

(س) وفيه: «أنه كما يحب الثَّفُل»، قيل: هو الشريد أنشد:

يَحْلِفُ بالله وَإِنْ لم يُسيئِل

مَا ذاق ثُفْلاً مُنْذُ عـــــــام أوّلِ

(هـ) وفي حديث حذيفة، وذكر فتنة فقال: «تكون فيها مثلَ الجمل الثّقال، وإذا أكرهت فتباطأ عنها»، هو البطيء الثقيل؛ أي: لا تتحرك فيها. وأخرجه أبو عبيد عن ابن مسعود -رضى الله عنه-. ولعلهما حديثان.

ومنه حديث جابر -رضي الله عنه-: «كنت على جمل ثَفال».

(هـ) وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «وتَدُقّهم الفتن دقّ الرَّحا بثفالها»، الثفال -بالكسر-: جلدة تُبسَط

تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق، ويُسمَى الحجر الأسفلُ ثفالاً بها. والمعنى: أنها تدقهم دقّ الرّحَا للحب إذا كانت مُثَفّلَة، ولا تُثَفّل إلا عند الطّحْن.

ومنه حـديثــه الآخــر: «اسْتَحـــار مَدارُها واضْطَربَ ثَفَالُها».

 (هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه غَسل يَدَيْه بالثّقَال»، هو -بالكسر والفتح-: الإبريق.

■ ثفن: في حديث أنس -رضي الله عنه-: «أنه كان عند ثَفِنَة ناقـة رسول الله ﷺ عام حَجـة الودَاع»، الثّفِنَة -بكسر الفاء-: ما وَلِيَ الأرضَ من كل ذات أرْبع إذا بَركت، كالرّخبتين وغيرهما، ويحصل فيه غِلظ من أثر البُروك.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في ذكر الخوارج: «وأيديهم كأنها ثَفِنُ الإبل»، هو جَمْع ثَفِنَة، وتُجمع أيضاً على ثَفنات.

(س هـ) ومنه حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-: «رأى رجلاً بين عَيْنَهِ مثْلُ ثَفِنَة البِعير، فقال: لو لم تكن هذه كان خيراً»، يعني: كان على جَبْهَته أثر السّجود، وإنما كَرهَها خَوفاً من الرّياء بهاً.

(هـ) وفي حديث بعضهم: «فحَمل على الكَتِيبَة فجَعل يَثْفُنُهـا»؛ أي: يَطْرُدها. قـال الهـروي: ويجـوز أن يكون يُفّنُها، والفَنّ: الطَرْد.

### (باب الثاء مع القاف)

■ ثقب: (س) في حديث الصدّيق -رضي الله عنه-: «نحن أثْقَبُ الناس أنْسَاباً»؛ أي: أوضَحُهم وأنُورُهم. والثّاقب: المضيء.

(هـ) ومنه قـول الحـجـاج لابن عــبـاس -رضي الله عنهـمـا-: «إن كـان لَمِثْقَبـاً»؛ أي: ثَاقِب العَلْم مُضيِــنّهُ. والمِثْقَب -بكسر الميم-: العالم الفَطِن.

ثقف: (هـ) في حديث الهجرة: «وهو غلام لَقِنٌ مَقَف»؛ أي: ذو فطنة وذكــــاء. ورجُل ثَقِفٌ، وثَقُفٌ وثَقَف. والمراد أنه ثابت المعرفة بما يُحتاج إليه.

(هـ) وفي حديث أمّ حكيم بنت عبد المطلب: "إنّي حَصَان فما أكلّم، وثَقَاف فما أُعَلم».

(س) وفي حديث عائشة، تَصِف أباها -رضي الله

عنهــمــا-: «وأقــام أوده بِثقافه»، الثقاف: مــا تُقُوم به الرّماح، تريد أنه سَوّى عَوَجَ المسلمين.

وَفِيه: ﴿إِذَا مَلُكُ اثْنَا عَشَرَ مِن بَنِي عَمْرُو بِن كَعْبِ كَانَ النَّقَفُ وَالنَّقَافِ إِلَى أَنْ تَقُوم الساعة »، يعني: الْخِصَامَ والجلادَ.

ثقل: (هـ) فيه: "إني تارك فيكم الثقلَين: كتاب الله وعثرتي"، سمّاهُما تقلين؛ لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. ويقال لكل خطير نفيس: ثقل، فسمّاهُما ثقلين إعظاماً لقدرهما وتفخيماً لشأنهما.

وفي حديث سؤال القَبْر: «يسْمعُهما مَن بَين المشْرق والمغرب إلاّ الثقلَيْن»، الثقلان: هما الجنّ والإنسُ؛ لأنّهما تُطّان الأرض. والثقل في غير هذا: متّاع المسافر.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «بَعثني رسول الله ﷺ في الثّقل من جَمْع بلّيْل».

وحديث السائب بن يزيد: ﴿ حُجَّ بَهُ فِي ثَقَلَ رسول الله ﴿ وَ

وفيه: «لا يَدْخُل النار مَنْ في قلبه مِثْقال ذرة من إيان»، المِثْقال في الأصل. مِقْدَارٌ من الوَزْن، أي شيء كان من قليل أو كشير، فمعنى مِثْقال ذرة: وزْن ذرة. والناس يُطْلقونه في العُرف على الدينار خاصة، وليس كذلك.

# (باب الثاء مع الكاف)

■ ثكل: (س) فيه: «أنه قال لبعض أصحابه: ثَكِلَتْكُ أَمْكَ»؛ أي: فَقَدْتُك. والنَّكُل: فَقْد الوَلد. وامــرأة ثَاكِل وَثَكُلَى. ورجُل ثَاكِل وَثُكَلان، كأنه دَعَا عليه بالموت لسوء فعله أو قوله. والموت يَعُم كل أحد، فإذَنْ: الدعاء عليه كلا دُعَاء، أو أراد إذا كُنْت هكذا فالموت خيرٌ لك لئلا تُزْدَادَ سُوءاً، ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تَجْري على ألسنة العرب ولا يُرادُ بها الدّعاء، كقولهم: تَرِبَتْ يدَاك، وقاتلك الله.

ومنه قصید کعب بن زهیر:

قَــامَتْ فــجــاوَبهَا نُكُدٌ مــثَاكِيلُ هُنّ جَمْع مِثْكَال، وهي: المرأة التي فَقَدَت ولَدها.

تكم: (هـ) في حديث أمّ سلّمة -رضي الله عنه-: تَورَخٌ عنها-: «قالت لعثمان بن عَفّان -رضي الله عنه-: تَورَخٌ

حيث تُوخى صاحباك، فإنهما ثكما لك الحق ثكماً»؛ أي: بَيْنَاه وأوضَحَاه. قال القُتَيْبي: أرادَت أنهما لَزِمَا الحَقّ ولم يَظْلِما، ولا خَرجا عن المحجّة بمِيناً ولا شِمَالاً. يقال: ثكمْتُ المكان والطّريق: إذا لَزمْتَهُما.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «إنّ أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- ثكما الأمْر فلم يَظْلِما»، قال الأزهري: أراد رَكِبَا ثكم الطريق، وهو قَصْده.

■ فكن: (هـ) فيه: «يُحشر النّاسُ على ثُكَنهم»، الثّكنّة: الراية والْعَلامة، وجمعها ثُكَن. أي: عَلى مَا ماتُوا عليه، وأُدْخلوا في تُبورهم من الخير والشّر. وقيل: الثّكن: مَراكزُ الأجْناد ومُجْتَمَعُهم عَلى لوَاء صاحبهم.

وَمَنْهُ حَلَّدِيثُ عَلَي -رضي الله عنه-: «يَدْخُلُ البَيْتُ المَّعْمُورَ كُلِّ يَــوم سَبُّعُونَ ٱلْفَ مَلَكُ عَـلَــى ثُكَنِهِــم؛ أي: بالرّايات والعَلامات.

> (هـ) وفي حديث سَطِيح: كـــأنّمــا حُنْحِثَ من حِضْنَيْ ثَكَنْ تَكَن -بالتحريك-: اسم جبل حجازي.

### (باب الثاء مع اللام)

■ ثلب: (هـ) فيه: «لَهُمْ من الصّدَقة التّلْبُ والنّاب»، الثّلْبُ: من ذكــور الإبل، الّذي هَرِم وتكسّرَت أسْنَانُه. والنّاب: المُسِنّة من إنائها.

(هـ) ومنه حـديث ابن العـاص: «كتب إلى معـاوية: إنّك جَرّبْتَني، فَوَجَدْتني لسْتُ بالغُمْر الضّرَع، ولا بالثّلب الفاني»، الغُمْر: الجاهل، والضّرَع: الضّعيف.

■ ثلث : فيه : «لكن اشْرَبوا مَثْنَى وثُلاثَ وسَمّوا الله -تعالى-»، يُقال : فَعَلتُ الشيء مَثْنَى وثُلاث ورُباعَ غير مَصْرُوفات إذا فَعَلْتَه مرّتين مرّتَين، وثَلاثاً ثلاثاً، وأرْبعاً أدبعاً.

وفيه: «دِيَةُ شِبْهِ العَمْد اثْلاثاً»؛ أي: ثَلاثٌ وثَلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربع وثلاثون ثَنِيّة.

وفي حديث ﴿قُلْ هُو الله أحد﴾: "والذي نَفْسي بيده إنها لتَعْدِل ثُلث القرآن»، جعلها تَعْدل الثّلث؛ لأن القرآن العزيز لا يتجاوز ثلاثة أقسام، وهي: الإرْشاد إلى معرفة ذات الله -تعالى- وتقديسه، أو معرفة صِفَاتِه وأسمائه، أو معرفة أفعاله وسُتته في عباده. ولما أشتملت سورة

الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثلاثة، وهو التقديس، وازنَها رسول الله على بثلث القرآن، لأن مُنتَهى التقديس أن يكون واحداً في ثلاثة أمور: لا يكون حاصلاً منه مَن هُو من نَوْعه وَشبهه، ودَل عليه قوله: ﴿لم يَلدُ ﴾ ولا يكون هو حاصلاً من هن نقيره وشبهه، ودل عليه قوله: ﴿ولم يُولَدُ ﴾ ولا يكون في درَجته -وإن لم يكن أصلاً له ولا فرْعاً - مَن هُو مثلُه، ودل عليه قوله: ﴿ولم يكُن لهُ كُفُواً أحده ﴾. ويَجمع جميع ذلك قوله: ﴿ولم يكُن لهُ أَحد ﴾. وجمئتُه: تفصيلُ قولك: لا إله إلا الله. فهذه أسرار القرآن. ولا تتناهى أمثالُها فيه. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مُبين.

(هـ) وفي حـديث كعب: «أنه قـال لعُمر -رضي الله عنه-: أنْبئني ما المُثلَث؟ فقال: وما المُثلَث لا أبا لَك؟ فقال: شـر الناس المُثلَث»، يعني: السّاعي بأخيه إلى السلطان، يُهْلِك ثَلاثَةً؛ نَفْسَه، وأخاه، وإمامَه بالسّعي فيه إليه.

وفي حديث أبي هريرة: «دعاه عمر -رضي الله عنه-إلى العمل بعد أن كان عزله، فقال: إنّي أخاف ثلاثاً واثنتين، قال: أفّلا تقول خمساً؟ فقال: أخاف أن أقول بغير حُكُم، وأقضي بغير علم. وأخاف أن يُضرب ظهري، وأن يُشتم عرضي، وأن يؤخذ مالي، الثّلاث والاثنتان هذه الخِلال الخَمسُ التي ذكرها، وإنما لم يقل خمساً، لأن الخَلتِن الأولَييْن من الحق عليه، فخاف أن يُضيّعه، والخِلال الثلاث من الحق له، فخاف أن يُظلمه، فلذلك فَرقها.

■ ثلج: في حديث عمر -رضي الله عنه-: "حتى أتاه الثّلَج واليَقين"، يقال: ثَلجتُ نَفْسي بالأمرِ تَثْلَج ثَلَجاً، وثَلَجت تَثْلُج ثُلُوجاً إذا اطمانت إليه وسكنت، وثَبَت فيها ووثقَت به.

ومنه حديث ابن ذي يزن: "وثَلَج صَدْرُك.

(س) وحديث الأحوص: «أعْطيك ما تَثْلُج إليه».

وفي حسديث الدعساء: "واغْسِلْ خَطاياي بماء الثَلْج والبَرد»، إنما خصَّهُما بالذكر تأكيداً للطهارة ومبالغة فيها؛ لأنهما ماءان مَفْطُورَان على خِلْقَتِهما، لم يُستَعْمَلا ولم تَنْهُما الأيدي، ولم تخْضُهما الأرجُل كسائر المياه التي خالَطت التراب، وجَرت في الأنهسار، وجُمسعت في الحياض، فكانا أحق بكمال الطهارة.

■ ثـلـط: فيه: «فبَالَتْ وثَلَطَتْ»، الثَّلْط: الرَّجيع

الرَّقيق، وأكثر ما يُقال للإبل والبَقَر والفيَّلة.

(س) ومنه حـديث علي -رضي الله عنه-: «كـانوا يَبْعَرون وأنْتُم تَثْلِطُون ثَلْطاً»؛ أي: كـانوا يتَغَوَّطون يابسـاً كـالبَعَر؛ لأنهم كـانوا قليلي الأكْل والمآكِل، وأنتم تَثْلِطون رقيقاً، وهو إشارة إلى كَثْرة المآكل وتَنَوّعها.

■ ثلغ: (هـ) فيه: «إذَن يَثْلَغُوا رَأسي كما تُثْلَغ النُّيء الرَّطْبَ الثُّلْغ: الشَّدْخ. وقبل: هو ضَرَبُك الشَّيء الرَّطْبَ بالشيء اليابس حتى يَنْشَدَخ.

ومنه حديث الرؤيا: «وإذا هو يَهوِي بالصخرة فيثُلَغ بها رأسه».

■ ثلل: (هـ) فيه: «لا حِمّى إلا في ثلاث: ثَلَّة البِسْر، وطِوَل الفَرس، وحَلْقة القَوم»، ثَلَّة البِسْر: هُو أَن يَحتُفَر بشراً في أرض ليْسَت مِلْكاً لأحَد، فيكون له من الأرض حَوْل البشر ما يكون مُلْقَى لثَلْتِها، وهو التراب الذي يُخْرَج منها، ويكون كالحريم لها لا يَدْخل فيه أحد عليه.

وفي كتابه لأهل نَجْرَان: «لهم ذمّة الله وذمّة رسوله على ديارهم وأموالهم وثُلّتِهم»، الثُلّة -بالضّم-: الجماعة من الناس.

وفي حديث معاوية: «لم تكُن أمّه بِرَاعِيةِ ثَلَة»، الثُّلّة --بالفتح-: جماعة الغَنم.

ومنه حديث الحسن -رضي الله عنه-: «إذا كانت لليتيم ماشية فللوصي أن يُصيب من ثَلَتها ورسُلها»؛ أي: من صُوفها ولَبنها، فسمّى الصّوف بالثّلة مجازاً. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «رُثِيَ في المنام وسُئل عن حاله فقال: كادَ يُثُل عَرْشي»؛ أي: يُهْدَم ويُكْسر، وهو مَثَلٌ يُضْرب للرجُل إذَا ذَل وهلك. ولِلْعَرش هنا مَعْنيان: أحدُهما: السّرير، والأسرّة للملُوك، فإذَا هُدِم عَرْش الملك فقد ذَهَب عِزّه. والثاني: البيت يُنْصَب بالعِيدانِ ويُظلّل، فإذا هُدِم فقد ذَلّ صاحبُه.

■ ثلم: (س) فيه: «نَهى عن الشّرب من ثُلْمة القدح»؛ أي: مَوْضع الكَسْر منه. وإنما نَهى عنه لأنه لا يتماسك عليها فَمُ الشّارب، ورُبّما انْصَبّ الماء على ثوبه وبدنه. وقيل: لأنّ موضعها لا يَنالُه التّنظيف التّامِّ إذا عُسِل الإناء. وقد جاء في لفظ الحديث: «إنه مَقْعَد الشيطان»، ولعلّه أراد به عدم النظافة.

### (باب الثاء مع الميم)

■ ثمد: (هـ) في حديث طَهْفَة: «وافْجُر لهُم الثّمَد»، الثمد -بالتحريك-: الماء القليل؛ أي: افْجُره لهم حتى يصير كثيراً.

ومنه الحديث: «حتى نَزل بأقْصَى الحُدَيْبية على ثمد».

■ ثمر: (هـ) فيه: ﴿لا قَطْع في ثمر ولا كَثَرِ ﴾، الثمر: الرَّطَب، ما دام في رأس النخلة، فإذا قطع فهو الرَّطب، فإذا كُنزَ فهو التّمر. والكَثر: الجُمّار. وواحد الثّمر ثَمَرة، ويَقَع عَلَى كلّ الثّمار، ويَغْلب عَلَى ثمر النّخْل.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «زاكياً نبتُها، ثامِراً فَرْعُها»، يقال: شجر ثامِرٌ؛ إذا أَدْرَك ثَمرُه.

وفيه: «إذا مات ولدُ العبد قال الله -تعالى- لملائكته: قبضتم ثَمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم»، قيل: للولد ثَمرة؛ لأن الثّمرة ما ينتجه الشجر، والولد ينتجه الأبُ.

(س) ومنه حديث عمرو بن مسعود: «قال لمعاوية: ما تَسْأَلُ عمّن ذَبُلَتْ بَشُرتُه، وقُطعَت ثمرتُه»، يعني: نَسْلَه. وقيل: انقطاع شهوْة الجماع.

وفي حليث المبايعة: «فاعْطَاه صَفَقَة يده، وتَمرة قلبه»؛ أي: خَالص عهده.

(هـ) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنه أخذ بثمرة لسانه»؛ أي: بطرفه.

(هـ) ومنه حــديث الحــد : «فــأتِي بسوط لم تُقطع ثمرتُه»؛ أي: طَرَفه الذي يكون في أسفَله.

(هـ) وَفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «أنه أمر بِسَوْط فَدُقّت ثَمرته»، وإنّما دَقّها لِتَلينَ، تَخْفِيفاً على الذي يَضْرُبُه به.

(س) وفي حديث معاوية -رضي الله عنه-: «قال لجارية: هل عندك قرَّى؟ قالت: نَعَم، خُبز خَمِير، ولَبنٌ ثَمِيرٌ، وحَيْسٌ جَميرٌ»، الثّمير: الذي قَدْ تحبّب زَبْدُه فيه؛ وظَهَرَت ثميرتُه؛ أي: زُبُدُه. والجَمير: المجتمع.

■ ثمغ: في حديث صدقة عمر -رضي الله عنه-: «إِنْ حَدَث به حدث إِنَّ ثَمْغاً وَصِرْمَة ابنِ الْأَكْوَع وكذاً وكذا وكذا جعَله وتَفاً». هُما مَالانِ معروفان بالمدينة كانا لِعُمَر بن الخطاب -رضي الله عنه- فوقَفَهُما.

■ ثمل: (هـ س) في حديث أم مُعبّد: "فحلب فيه

ثَجّاً حــتى عَلاه الشّمَال»، هُو -بالضّم-: الرّغُوة، واحِده ثُمَالَة.

وفي شعر أبي طالب يمدح النبي ﷺ: وأبيضَ يُستَسْقَى الغَمامُ بوَجْهِه ثِمَالُ اليَتَامى عِصْمَـــةٌ لْلاَرَامِلِ

الثّمال -بالكسـرَ- المُلْجا والغِيَاتُ. وقيل: هُو المُطْعِم في الشّدّة.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: "فإنّها ثِمَال حَاضِرَتهم"؛ أي: غياثُهم وعِصْمَتُهم.

وفي حديث حمزة -رضي الله عنه-، وشَارِفَيْ علي -رضي الله عنه-: «فسإذا حَمْزةُ ثَمَلٌ مُحْمسرة عَيْناه»، النّهلُ: الذي أخَذ منه الشّرابُ والسّكّرُ.

(س) ومنه حديث تَزْوِيج خديجة: «أنّها انْطَلَقَتْ إلى أبيها وهُو ثَمِلٌ»، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه طَلَى بعيراً من إبل الصدقة بِقَطِران، فقال له رجل: لو أمرت عبداً كَفَاكه ! فضرَب بالثّملة في صدره وقال: عبداً أعبد مني!»، الشّملة -بفتح الثاء والميم-: صُوفة، أو خِرْقة يُهنّأ بها البَعير، ويُدْهن بها السقاء.

(س) وفي حديثه الآخر: «أنه جاءته امْرأة جَلِيلَة، في حَسَرت عن ذِرَاعَيْهَا، وقيالت: هذا من احْتراش الضّبّاب، فقال: لو أخَذْت الضّبّ فورّيْته، ثم دعوْت بمكْتفة فثمَلتِه كان أشْبَعَ»؛ أي: أصْلَحْتِه.

وفي حديث عبد الملك: «قال للحَجَّاج: أما بعدُ فقد وليتُك العِرَاقين صَدْمَة، فَسِرْ إليْها مُنْطَويَ النَّمِيلَة»، أصل التَّميلة: ما يَبْقى في بطن الدّابة من العلف والماء، وما يَدّخِره الإنسان من طَعام أو غيره، وكلّ بقية ثميلة. المعنى: سرْ إليها مُخفّاً.

■ شمم: (هـ) في حديث عروة: «وذكر أُحَيْحة بنَ الجُلاح وقول أخْواله فسيه: كُنّا أهل ثُمّة ورُمّه»، قال أبو عبيد: المحدّثون يروُونه بالضّم، والوجْهُ عندي الفَتْح، وهو إصلاح الشيء وإحكامه، وهو والرّمّ بمعنى: الإصلاح. وقيل: الثّم: قماش البَيت، والرّمّ: مَرَمّة البيت. وقيل: هما -بالضمّ - مَصْدَران، كالشّكْر، أو بمعنى المفعول كالذّخْر، أي: كُنّا أهلَ تَرْبِيتِه والمُتَولِين لإصلاح شأنه.

(هـ) وفي حديث عـمـر -رضي الله عنه-: «اغْزُوا وَالغَزُو حُلوٌ خَضِر قَبْل أن يصيـر ثُمَامـاً، ثم رُمَامـاً ثم حُطَاماً»، الثمام: نبت ضعيف قصير لا يَطُول. والرّمام: البالي، والحُطَام: المتكسّر المتُفتّت. المعنى: اغْزوا وأنتم تُنصرون وتُوفّرُون غنائمكم قبل أن يهن ويَضْعُف ويكون كالثّمام.

■ شمن : (س) في حديث بناء المسجد: «تَامِنُوني بِحَائِطكم»؛ أي: قررُوا معي ثَمنه وبيعُونيه بالثّمن. يقال: ثامَنْتُ الرجُل في المبيع أثامِنه، إذا قاولتُه في ثمنه وساومته على بَيْعه واشْتِرائه.

### (باب الثاء مع النون)

تئند: (هـ) في صفة النبي عَلَيْلَةِ: "عارِي النّندُوتين"، النّندُوتين"، النّندُوتين للمرأة، فمن ضمّ الثاء همز، ومن فتحها لم يَهْمز، أراد أنه لم يكن على ذلك الموضع منه كَبِرُ لحم.

(س) وفي حديث ابن عمرو بن العاص: «في الأنف إذا جُدع الدّية كامِلَة"، وإن جُدعت تَنْدُوته فَنصْف العَقْل"، أراد بالثّنْدُوة -في هذا الموضع-: رَوْثَة الأنْف، وهي طَرَفه ومُقَدّمه.

" ننط: (س) في حديث كعب: «لمّا مدّ الله الأرض مَادَتْ فَتَنَطها بالجبال»؛ أي: شُقّها فصارت كالأوتاد لها. ويُروى بتَقْديم النون. قال الأزهري: فَرق ابن الأعرابي بين الثّنط والنّنْط، فجعل الثنط شَقّاً، والنّنْط تثقيلاً. قال: وهما حرفان غريبان، فلا أدري أعربيّان أم دخيلان»، وما جاء إلا في حديث كعب. ويُروى بالباء بدل النون، من التنبيط: التعويق.

أنن : (هـ) فيه: "إنّ آمنة أمّ النبي ﷺ قالت: لما حَمَلتُ به: مـا وَجَدْته في قَطَن ولا ثُنّةٍ»، الثّنّة: مـا بين السّرة والعانة من أسْفل البَطْن.

(هـ) ومنه حديث مقتل حمزة -رضي الله -تعالى- عنه-: «قال وَحْشى: سَدَّدْتُ رُمْجِي لثُنْتِه».

وحديث فارعة أخت أمَيّة: «فشق ما بين صَدْره إلى ثُنته».

وفي حديث فستح نهاوَنْد: «وبلغ الدّم ثُنَن الخيل»، الثنن: شَعَرات في مؤخّر الحافر من اليدِ والرجْل.

■ ثنا : (هـ) فيه: «لا ثِنَى في الصَّدقة»: أي: لا

تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. والثننى -بالكسر والقصر-: أن يُفْعل الشيء مرتين. وقوله في الصدقة؛ أي: في أخْذ الصدقة، فحذف المضاف. ويجوز أن تكون الصدقة بمعنى: التصديق، وهو أخذ الصدقة، كالزكاة والذكاة بمعنى: التزكية، والتذكية فلا يُحتاج إلى حذف مضاف.

(هـ) وفيه: «نَهى عن الثّنيا إلا أن تُعلم»، هي أن يُستَثْنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يستثنى منه شيء قلّ أو يباع شيء جزافاً فلا يجوز أن يُستَثنى منه شيء قلّ أو كثر، وتكون الثّنيا في الزارعة أنْ يُستَثنى بعد النصف أو الثلث كَيْلٌ معلوم.

(س) وفيه: «من أعتن أو طلّق ثم استثنى فله ثُنياه»؛ أي: من شرط في ذلك شرطاً أو علقه على شيء فله ما شرط أو استثنى منه، مثل أن يقول: طلّقتها ثلاثاً إلا واحدة، أو أعتقتهم إلا فلاناً.

(هـ) وفيه: «كان لرجُل ناقة نَجِيبة فمرِضَت فباعها من رجل واشترط ثُنيًاها»، أراد قوائمها ورأسَها.

(هـ) وفي حديث كعب -وقيل: ابن جُبيْر-: «الشهداء ثنية الله في الخَلْق»، كانه تأوّل قول الله -تعالى-: ﴿ونُفخ في الصّورِ فصَعِق مَنْ في السّمواتِ ومَنْ في الأرض إلا مَنْ شَاء الله ﴾، فالذين اسْتَثْناهم الله من الصّعَق الشّهداء، وهم الأحياء المرْزُوقون.

(هـ) وفي حديث عمر: «كان يَنْحر بدَنَته وهي باركة مَثْنِيّة بِثنايَيْن»؛ أي: مَعْقُولة بِعقالَين، وَيُسمَّى ذلك الحبل الثَنَاية، وإنّما لم يقولوا ثِنَاءين بالهمز حمْلاً على نظائره، لأنه حبْل واحِد يُشدّ بأحد طرَفيْه يَدٌ وبِطَرَفه الثاني أخرى، فهما كالواحد، وإن جاء بلفظ اثنين ولا يُفرَدُ له واحد.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها- تَصِف أباها: «فاخذ بِطَرَفَيْه ورَبَق لكم أثناءه»؛ أي: ما أنْنَى منه، واحدها ثنيٌ، وهو معاطف الثّوب وتضاعِفه.

ومنه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «كان يَثْنِيه عليه أثناء من سَعَته»، يعني: ثُوبَه.

وفي صفَّته ﷺ: "ليس بالطّويل الْمُتَنّي»، هو الذّاهب طُولاً، وأكثر ما يُسْتَعْمَل في طَويل لا عَرْض له.

(س) وفي حديث الصلاة: قصلاة الليل مَثْنَى مَثْنَى»؛ أي: ركعتان ركعتان بتشهد وتسليم، فهي ثُنَائية لا رُباعية، ومَثْنَى مَعْدول من اثْنَيْن اثنين.

(هـ) وفي حديث عوف بن مالك: «أنّه سال النبي يَجَيِّكُ عن الإمَارة فـقـال: أولُهـا مَلامـة، وثنَاؤهـا نَدامـة، وثلاثُها عذابٌ يوم القيامة؛ أي: ثانيها وثالثُها.

(س) ومنه حـديث الحُدَيْسية: «يكون لهُم بَدْء الفُجُور وثناهُ»؛ أي: أوْلُه وآخره.

وفي ذكر الفاتحة: «هي السّبع المَثاني»، سُميّت بذلك لأنّها تُثنى في كل صلاة: أي: تُعاد. وقيل: المثاني السّور التي تَقْصُر عن المِينِ وتَزيد عن المُفصّل، كأنّ المِين جُعِلت مَبادي، والتي تَلِيها مَثَاني.

(هـ) وفي حديث ابن عمرو: «من أشراط الساعة أن يُقرأ فيما بينهم بالمُثناة، ليس أحمد يُغَيرها، قيل: وما المُثناة؟ قال: ما استُكتب من غير كتاب الله -تعالى-»، وقيل: إنّ المُثناة: هي أنّ أحبار بَني إسرائيل بَعْد موسى حليه السلام- وضَعُوا كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله، فهو المُثناة، فكأنّ ابنَ عَمْرو كَره الأخذ عن أهل الكتاب، وقد كانت عنده كتُب وقعت إليه يوم البَرْموك منهم، فقال هذا لمَعْرفته بما فيها. قال الجوهري: المَنناة هي التي تُسمّى بالفارسية: دُوبَيْتي، وهو الغناء.

وفي حديث الأضحية: «أنه أمر بالنّبية من المعز»، النّبيّة من المعز»، النّبيّة من الغنّبة من الغنّبة من الغنّبة من الغنّبة، ومن البقر كدلك، ومن الإبل في السادسة، والذّكر ثنيّ، وعلى مذهب أحمد بن حننبل: ما دخل من المعز في الثانية، ومن البقر في الثائة.

(س) وفيه: «من يصْعَدْ ثَنية الْمَرَار حطّ عنه ما حُطّ عن بني إسرائيل» النّبية في الجبل كالعقبة فيه. وقيل: هُو الطريق العالي فيه وقيل: أعلى المسيل في رأسه. والمُرار -بالضم-: موضع بين مكة والمدينة من طريق الحُدَيْبية. وبعضهم يقوله بالفتح، وإنما حَثهم على صُعُودها لأنها عَقَبة شاقة وصَلوا إليها ليلاً حين أرادوا مكة سَنة الحُديْبية، فرغّبهم في صعودها. والذي حُط عن بني إسرائيل هو ذئوبهم، من قوله -تعالى-: ﴿وقولوا حِطّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ﴾.

(س) وفي خطبة الحجاج:

أنَّا ابسنُ جَلا وطلاعُ السِّنايا

هي جمْع ثَنِيّة، أراد: أنه جَلْد يَرْتَكب الأمور العظام. (س) وفي حديث الدعاء: «من قال عَقيب الصلاة وهو ثانٍ رجْلَه»؛ أي: عاطفٌ رجْله في التّشَهّد قبل أن ينْهَض.

(س) وفي حمديث آخر: «من قمال قمل أن يَثْنِي رجْله»، وهذا ضد الأوّل في اللفظ، ومشله في المعنى؛ لأنه أراد قبل أن يَصْرف رجْله عن حالتها التي هي عليها في التشهد.

### (باب الثاء مع الواو)

■ ثـوب: (هـ) فيه: ﴿إذَا ثُونِ بالصلاة فائتُوها وعليكم السكينَةُ ﴾، التَّويب ها هنا: إقسامة العسلاة. والأصل في التَّويب: أن يجيء الرجُل مُسْتَصْرِحاً فيلُوّح بثوبه ليُرَى ويَشْتَهر، فسُمّي الدعاء تَقْويباً لذلك. وكلّ داع مُثوّب . وقيل: إنما سُمّي تَقْويباً من ثاب يَقُوب إذا رجع ، فهو رُجُوع إلى الأمر بالمبادرة إلى العسلاة، وأنَّ المؤذن إذا قال: حيّ على العسلاة؛ فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها: العسلاة خير من النّوم فقد رَجَع إلى كلام معناه: المبادرة إليها.

(هـ) ومنه حـديث بلال: «قـال: أمـرني رسـول الله عَلَيْهِ أن لا أتُوّب في شيء من الصـــلاة إلاّ في صـــلاة الفجر»، وهو قوله: الصلاة خير من النّوم، مَرتَين.

(هـ) ومنه حديث أم سَلَمة -رضي الله عنها-: "قالت لعائشة: إنّ عَمُود الدّين لا يُثَابُ بالنّساء إن مال»؛ أي: لا يُعاد إلى اسْتوائه. من ثاب يَثُوب إذا رَجع.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «فجعل الناس يَثُوبون إلى النبي؛ أي: يَرْجِعُون.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «لا أعْرفن أحداً انْتَقَص من سُبُل الناس إلى مثَاباته شيئاً» المثابات: جمع مَشابة وهي المنزل؛ لأن أهله يَثُوبُون إليه؛ أي: يَرْجعون. ومنه قوله -تعالى-: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾، أي: مَرْجعاً ومُجتَّمعاً. وأراد عمر: لا أعْرِفن أحداً اقْتَطع شيئاً من طُرق المسلمين وأدْخَله داره.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-، وقولها في الاحْنَف: «ألى كان يَسْتَجِمّ مَثَابَة سَفِهه؟».

وحديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه-: «قيل له -في مرضه الذي مات فيه-: كيف تَجدك؟ قال: أجدُني أذُوب ولا أثُوبُ،؛ أي: أضْعُفُ ولا أرجع إلى الصّحّة.

وفي حديث ابن التّيهان: «أثيبُوا أخاكمً»؛ أي: جازوه على صنيعه. يقال: أثابه يُثِيبُه إثابة، والاسم الثّواب، ويكون في الخير والشرّ، إلا أنه بالخير أخص وأكثر اسْتعْمالاً.

(هـ س) وفي حديث الخُدْرِي: «لمّا حضره الموتُ دَعا بِيُسَابِ جُدُد فلبَسها، ثم ذكر عن النبي ﷺ، أنه قال: إنّ اللّمت يُبْعَثُ في ثيابه التي يموت فيها»، قال الخطابي: أمّا أبو سعيد فقد استُعمل الحديث على ظاهره، وقد رُوي في تَحْسِين الكفن أحاديث، قال: وقد تأوّله بعض العلماء

على المعنى، وأراد به الحالة التي يموت عليها من الخير والشر، وعمله الذي يُختم له به. يقال: فلان طاهر الثياب؛ إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيب. وجاء في تفسير قوله -تعالى-: ﴿وثيابَكَ فطهر﴾؛ أي: عملك فأصلح. ويقال: فلان دنس الثياب إذا كان خبيث الفعل والمذهب. وهذا كالحديث الآخر: «يُبعث العبدُ على ما مات عليه»، قال الهروي: وليس قول من ذَهب به إلى الأكفان بشيء، لأنّ الإنسان إنّما يُكفّن بعد الموت.

(س) وفيه: «من لَبس ثوب شُهْرة أَلْبَسه الله ثَوْب مَذَلّة»؛ أي: يَشْمله بالذّل كما يَشْمل النّقوبُ البَدَن، بأن يُصغّره في العيون ويحقره في القلوب.

(س) وفيه: «الْمَتَشَبّع بما لم يُعْط كلابس ثَوبَي رُور»، المُشْكل من هذا الحديث تثنية الثوب، قال الأزهرى: معناه: أن الرجُل يَجْعل لقميصه كُمّين، أحدهما فوق الآخر ليري أن عليه قميصين، وهما واحد. وهذا إنما يكون فيه أحد القوبين زُوراً لا القوبان. وقيل: معناه: أن العرب أكثر ما كانت تلبس عند الجِدَة والقُدْرة إزاراً وَرِداء، ولهذا حين سُتل النبي ﷺ عن الصلاة في الثوب الواحد قال: «أوكُلَّكُم يَجِد ثوبين؟»، وفَسَّرَه عـمـر -رضى الله عنه- بإزار ورداء، وإزار وقميص وغير ذلك. ورُوي عن إسحاق بن راهويه قال: سألت أبا الْغَمْر الأعرابي -وهو ابن ابْنة ذي الرّمة- عن تفسير ذلك فقال: كانت العرب إذا اجتمعوا في المحافل كانت لهم جماعة يَلْبَس أحدُهم ثويَين حَسنَيْن، فإن احتاجوا إلى شهادة شَهِدَ لَهُمْ بزُور، فَيُمْضون شهادته بثَوبَيه. يقولون: ما أحْسن ثيابَه؟ وما أحْسَن هيئته؟ فيُجيزون شهادته لذلك، والأحْسَن فيه أن يُقال: التَشَبّعُ بما لم يُعْطَ: هُو أَن يقول أعْطيت كذا، لشيء لم يُعْطَه، فأما إنه يَتَّصف بصفات ليست فيه، يريد أن الله منحه إياها، أو يريد أن بعض الناس وصلَه بشيء خصة به، فيكون بهذا القول قد جَمع بَيْن كَذبَيْن: أحدهما اتصافه بما ليس فيه وأخْذه ما لم يأخذه، والآخر: الكذب على المعْطي وهو الله -تعــالى-، أو الناس. وأراد بِثُوبّي الزّور: هذين الحالين اللّذين ارتكبهما واتّصَف بهما. وقد سبق أن الثوب يُطلق على الصَّفة المحمودة والمذمومة، وحينتذ يصح التَّشْبيه في التُّنية، لأنه شبّه اثنين باثنين. والله أعلم.

■ ثور: (هـ) فيه: «أنه أكل أثوار أقط»، الأثوار: جَمْع ثَور، وهي قطعــة من الأقط، وهو لَبَن جــامــد مُستَحْجر.

ومنه الحسديث: «توضّأوا ممّا مَسّت النار ولو من ثور أقط»، يريدُ: غَسْل اليد والفم منه، ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب عليه وُضُوء الصلاة.

(س) ومنه حديث عمرو بن معدي كرب: «أتيت بني فلان فأتَوني بِثَوْر وقَوْس وكَعْب»، والقوس: بَقِيّة التّمر في الجُلّة، والكعب: القِطْعة من السّمْن.

(هـ) وفــيـه: «صَلُّوا العِشـاء إذا سَقَطَ ثَوْر الشَّفَقَ»؛ أي: انتشاره وتَوَران حُمْرته، من ثار الشيء يَثُور إذا انْتَشر وارْتَفع.

ومنه الحديث: «فرأيت الماء يَثُور من بَيْن أصابعه»؛ أي: يَنْبعُ بقُوة وشدة.

والحديث الآخر: «بل هي حُمّى تفور أو تَثُور».

(هـ) ومنه الحديث: «من أراد العلم فليُثُور القرآن»؛
 أي: ليُنقر عنه ويُفكر في معانيه وتفسيره وقراءته.

(هـ) ومنه حديث عبد الله: «أثيرُوا القرآن فإن فيه عِلْمَ الأوّلين والآخرين».

(هـ) ومنه الحديث: «أنه كـتَب لأهْل جُرَش بالحِمَى الذي حَمِاه لهم لِلْفَرس والرّاحِلة والمُثِيرة»، أراد بالمُثِيرة: بَقَر الحَرْث، لأنها تُثير الأرض.

(س) ومنه الحديث: «جاء رجل من أهل نجْد ثَاثر الرأس يسأله عن الإيمان»؛ أي: مُنْتَشر شَعر الرأس قائمه، فحذف المضاف.

(س) والحسديث الآخر: «يَقُوم إلى أخسيه ثَاثراً فريصته»؛ أي: مُنتَفخ الْفَريصة قائمها غَضَباً. والفَريصة: اللّحمة التي بين الجنب والكتف لا تزال تَرْعُد من الدّابة، وأراد بها ها هنا عصب الرّقبة وعُروقها، لأنها هي التي تشور عند الغَضَب. وقيل: أراد شعر الفَريصة، على حذف المضاف.

(س) وفيه: «أنه حَرِّم المدينة ما بَين عَيْر إلى ثَوْرٍ»، هما جبلان: أما عير فجبل معروف بالمدينة، وأما ثَوْر، فالمعروف أنه بمكة، وفيه النار الذي بات به النبي سَلَيْه لَمَا هاجسر، وفي رواية قليلة: «ما بَيْن عَيسر وأحُدٍ»، وأحُدٌ بالمدينة، فيكون ثور غلطاً من الرّاوي وإن كان هو الأشهر في الرواية والأكثر. وقيل: أن عَيْراً جبل بمكة، ويكون المراد أنه حَرِّم من المدينة قَدْر ما بين عيسر وثور من مكة، أو حَرِّم المدينة تَحْرياً مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة، على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف.

■ ثـول: (س) في حديث عبد الرحمن بن عوف

-رضي الله عنه-: «انشال عليه الناسُ»؛ أي: اجْتَمَعُوا وانْصَبُوا من كلّ وَجْه، وهو مُطَاوع ثالَ يَشـــول ثَوْلاً إذَا صَبّ ما في الإناء. والثّول: الجماعة.

(س) وَفي حـــديث الحـــسن: "لا باس أن يُضَحّي بالثّوُلاء"، الثّوَل: داء يأخذ الغنم كالجنون يَلتَوي منه عُنْقُها. وقيل: هو داء يأخذُها في ظُهُورها ورؤوسها فتخرّ منه.

(س) وفي حديث ابن جريح: «سأل عطاء عن مسّ ثُول الإبل؟ فقال: لا يُتَوَضّا منه»، الثّول: لُغة في الثّبِل، وهو وعاء قَضيب الجمل. وقيل: هو قضيبه.

■ شوا: (هـ) في كتاب أهل نَجران: "وعلى نَجْرَان مَثْوَى رُسُلي"؛ أي: مَسْكنهم مُدّة مُقَامـــهم ونُزُلهم. والمُثْوَى: المنزل، من ثوى بالمكان يَثْوي إذا أقام فيه.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أَصْلِحوا مَثَاويكم»، هي جمع المُثْوَى: المنزل.

(ه) وحديثه الآخر: «أنه كُتِب إليه في رجُل قيل له: متى عهدُك بالنساء؟ فقال: البارحة، فقيل: بمنْ؟ قال: بأمّ مَثْوَايَ»؛ أي: رَبّة المنزل الذي بات به، ولم يُردْ زَوْجَتَه؛ لأنّ تمام الحديث: «فقيل: له: أما عَرَفْت أنّ الله قد حَرّم الذّنا؟ فقال: لا».

(هـ) وفي حـديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أن رجُلاً قـال: تَثَوِيْتُه»؛ أي: تَضَيِّفُتُه. وقـد تكرر ذكـر هذا

اللفظ في الحديث.

وفية: «أنّ رُمْح النبي ﷺ كان اسمه المُثْوي»، سُمّي به لأنه يُثبت المطعُون به، من الثّوَى: الإقامة.

وفيه ذكر: «النّويّة»، هي -بضم الثاء وفتح الواو وتشديد الياء، ويقال: بفتح الثاء وكسر الواو-: موضع بالكوفة به قبر أبي موسى الأشعري، والمغيرة بن شعبة -رضى الله عنهما-.

### (باب الثاء مع الياء)

■ ثيب فيه: ﴿النَّيْبِ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِانَةٍ ورجْمٌ بِالحَجارةِ»، الشيّب: من ليس ببكر، ويقع على الذكر والأنشى، رَجُل ثَيْبِ وامرأة ثيب، وقد يُطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكراً، مجازاً واتساعاً. والجمع بين الجَلْد والرّجْم منسوخ. وأصل الكلمة الواو، لأنه من ثاب يُثُوبٍ إذا رَجَع، كان الثيب بصدد العود والرّجوع. وذكرناه ها هنا حملاً على لفظه. وقد تكرر ذكره في الحديث.

■ ثيتل: (س) في حديث النّخَعي: «في الثّيتَل بَقَرَةٌ»، الثّيتُل: الذكر المُسِنّ من الوُعول، وهو التّيْس الجبلي، يعنى: إذا صاده المُحرِم وجب عليه بَقَرة فِدَاء.

#### C TO LANGE TO

| _ |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

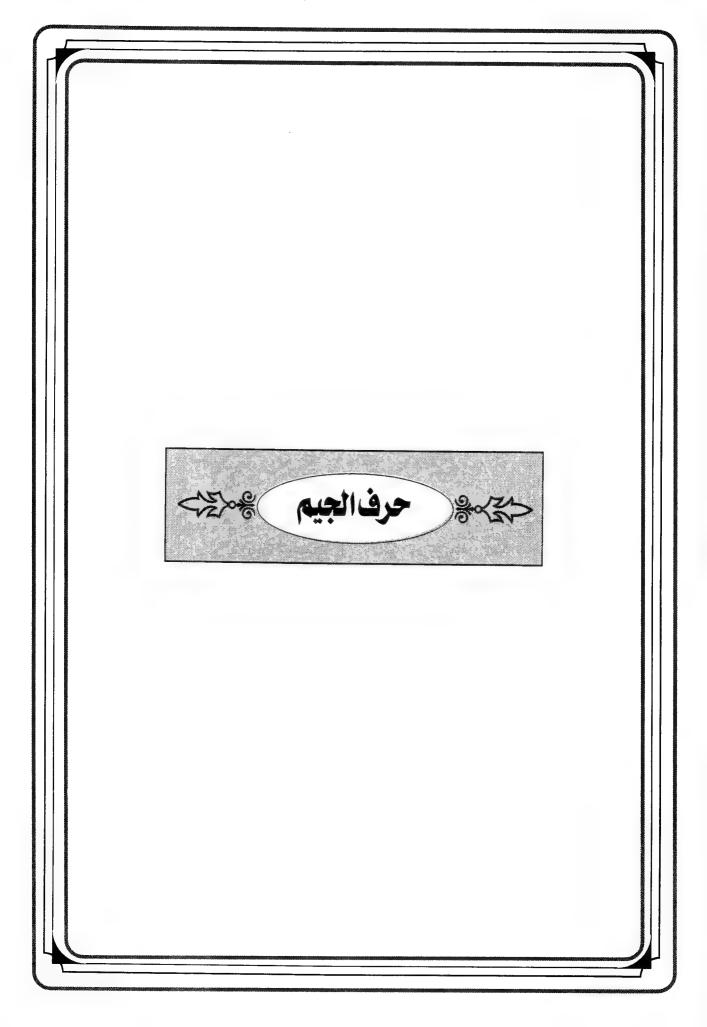

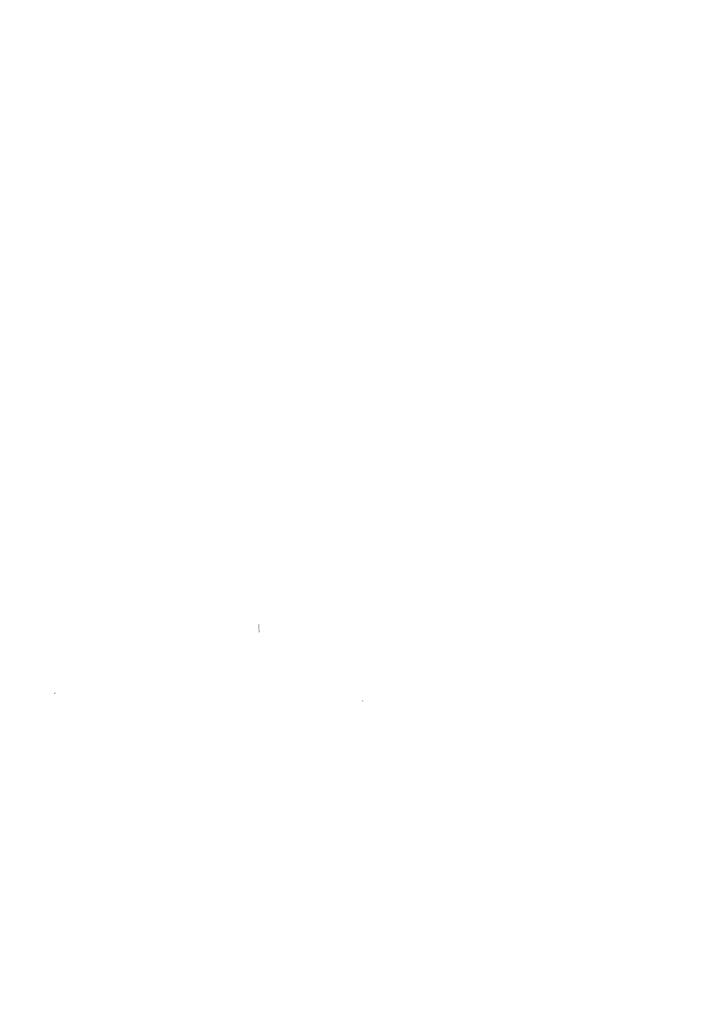

حرف الجيم المحرث

### (باب الجيم مع الهمزة)

◄ جائ: (هـ) في حديث المُبعث: «فَجُنْتُ منه فَرَقَـــاً»؛ أي: ذُعِرْت وخِفْت. يقــــال: جُئِث الرجل، وجئف، وجُثّ: إذا فَزع.

■ جؤجؤ: في حديث عليّ: «كأني أنظر إلى مسجدها كُجؤجؤ سفينة أو نعامة جاثمة أو كَجُؤجؤ طائر في لُجّة بحسر»، الجُؤجؤ: الصّدر. وقسيل: عظامه، والجمع: الجاّجيء.

(س) ومنه حديث سُطيح:

حتّى أتّى عَارِي الجاّجِيء والقَطَنْ

(س) وفي حديث الحسن: «خُلِق جُوْجؤ آدم -عليه السلام- من كثيب ضريّة»، وضَريّة: بئر بالحجاز يُنسب إليها حِمى ضَرِيّة. وقيل: سمي بِضَرِيّة بنت ربيعة بن نزار.

■ جار: (هـ) فيه: «كأني أنظر إلى موسى له جُوّارٌ إلى ربه بالتّلْبِية»، الجوّار: رَفْع الصّوت والاسْتِغاثة، جار يَجْار.

ومنه الحديث: «لخرجْتُم إلى الصَّعُدات تَجْارون إلى الله».

ومنه الحــديث: «بَقَرة لهــا جـــؤار»، هكذا رُوي من طريق. والمشهور بالخاء المعجمة. وقد تكرر في الحديث.

■ جائش: (س) في حديث بَدْء الوحي: «ويَسْكُن لَذَك جائش»، الجائش: القلب، والنّفْس، والجَنَان. يقال: فلان رابِطُ الجائش؛ أي: ثابت القَلْب لا يَرْتاع ولا ينْزعج للعَظائم والشّدائد.

■ جأى: (س) في حديث يأجوج ومأجوج: "وتَجأى الأرضُ من نَتْنهم حين يُوتون»، هكذا روي مهموزاً. قيل: لعلّه لُغَة في قولهم جِوَى الماء يَجْوَى؛ إذا أنْتَنِ؛

أي: تُنْتُ الأرض من جِيَفهم، وإن كان الهمزُ فيه محفوظاً، فيَحتمل أن يكون من قولهم كتيبة جاواء: بينة الجَاي، وهي التي يعلُوها لون السّواد لكشرة الدّروع، أو من قولهم سِقَاء، لا يَجْلى شيئاً؛ أي: لا يُمْسِكه، فيكون المغنى أن الأرض تَقْذِف صديدَهم وجيفَهم فلا تَشْربُه ولا تَمْسِكُها كما لا يحبِس هذا السقاء، أو من قولهم: سمعْت سرآ فما جَايتُه؛ أي: ما كتمتُه، يعني: أنّ الأرض يستتر وجهها من كثرة جِيفَهم.

وفي حديث عاتكة بنت عبد المطلب: حَلَفْتُ لـئـن عُدْتُم لَنصْطَلِمـنَكـم بِجَاواء تُرْدِي حَافَتْيْهِ المـــــقانِبُ أي: بجيش عظيم تَجْتَمع مَقانِبُه من أطرافه ونواحيه.

### (باب الجيم مع الباء)

جبأ: (هـ) في حديث أسامة: «فلمّا رَاوْنا جَبَأُوا مِن أُخْبِيتهم»؛ أي: خَرجوا. يُقال: جَبَأ عليه يَجْبأ إذا خرج.

◄ جبب: فيه: «أنهم كانوا يَجُبّون أسنيمة الإبل وهي حية»، الجبّ: القطع.

ومنه حديث حمزة -رضي الله عنه-: «أنه اجْتَبُ أسمنة شارِفَي علي -رضي الله عنه- لما شرب الخمر»، وهو افتعل من الجبّ.

وحديث الانتباذ: «في المزادة المجبُّوبة»، وهي التي قُطع رأسها، وليس لها عَزْلاء من أسفلها يَتَنَفَّس منها الشَّرَّابُ.

(هـ) وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «قال نَهى النبي ﷺ عن الجُبّ قيل: ومَا الجُبّ فقالت امرأة عنده: هي المُزادة يُخيَّط بعضُها إلى بعض، وكانوا يَتَبَلْدُون فيها حتى ضريت ؛ أي: تَعَودت الائتباذَ فيها واستدت. ويقال لها: المجبُّوبة أيضاً.

(س) وحديث مأبور الخَصِيّ: «الذي أمَر النبي ﷺ يقتُله لمّا اتّهِم بالزنا فـإذا هـو مَجْبُوب»؛ أي: مــقطوع الذّكر.

(س) وحديث زِنْباع: «أنه جَبّ غلاماً له».

(س) ومنه الحديث: «إنّ الإسلام يَجُبّ ما قبله، والتّوبة تَجُبّ ما قبلها»؛ أي: يَقْطعان ويَمْحُوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصى والذنوب.

(هـ) وفي حـديث مـورّق: «المُتَمـسك بطاعـة الله إذا جبّب الناسُ عنها كالْكَارّ بَعْد الفَارّ»؛ أي: إذا تَرك النّاسُ الطاعـات ورَغِبـوا عنهـا. يقـال: جببّب الرّجُل إذا مشَى مُسْرعاً فارآ من الشيء.

(هـ) وفـيـه: «أنّ رجـلاً مـر بِجَبُوب بدْر»، الجَبُوب -بالفـتح-: الأرض الغليظة. وقيل: هو المَدَر، واحِدتُها جَبُوبة.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «رأيت المصطفى عَيَّالِيَّةٍ يصلّى ويسجد على الجَبُوب».

(هـ) ومنه حـديث دفن أم كلشوم: «فطَفِق النبي ﷺ يُلقي إليهم بالجَبُوب ويقول: سُدّوا الفُرَج».

(س) والحديث الآخر: «أنه تناول جُبُوبةً فتَفَلَ فيها».

وحديث عمر -رضي الله عنه-: «سأله رجل فقال: عنن لي عِكْرِشَة فشَنَقْتُها بجَبُوبة»؛ أي: رمَيْتها حتى كَفّت عن العَدُّو.

(هـ) وفي حديث بعض الصحابة: "وسُئل عن امرأة تروج بها: كيف وجَدْتَها؟ فقال: كالخير من امرأة قبّاء جَبّاء، قالوا: أو ليس ذلك خَيْراً؟ قال: ما ذاك بادفا للضّجِيع ولا أرْوَى للرّضيع»، يريد بالجَبّاء أنّها صغيرة الثّدْيَيْن، وهي في اللغة أشبه بالتي لا عَجُز لها، كالبَعير الأجَبّ الذي لا سنام له. وقييل: الجَبّاء: القليلة لَحْم الفَخذين.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «إنّ سِحْر النبي ﷺ جُعل في جُبّ طَلْعَه»؛ أي: في داخلها، ويُروى بالفاء، وهما معاً: وِعاء طَلْع النّخيل.

■ جُبْجُب: (س) في حديث بيعة الأنصار: "نادَى الشيطان: يا أصحاب الجُبَاجِب»، هي جمع جُبْجُب -بالضم-: وهو المستوي من الأرض ليس بحزن، وهي ها هنا أسماء منازل بِمنّى، سُميّت به، قيل: لأن كُروش الأضاحي تُلْقَى فيها أيام الحجّ، والجَبْجَبة: الكَرش يُجْعل فيها اللّحم يُتزوّد في الأسفار.

(هـ) وفي حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-: «أنه أودع مُطْعِم بن عَدِي لمّا أراد أن يُهاجر جُبْجُبة فسيها نوّى من ذهب»، هي: زِنْسيل لطيف من جلود، وجمعه جَباجب. ورواه القُتيبي بالفتح، والنّوَى: قِطَع من ذهب، وزن القطعة خمسة دراهم.

(س) ومنه حديث عروة: «إن مات شيء من الإبل فخُذْ جلْده فاجعله جَبَاجِب يُنْقل فيها»؛ أي: زُبُلاً.

■ جبذ: (هـ) فيه: ﴿فَجبذَني رجل من خَلْفي ﴾، الجَبْذ لُغةٌ في الجَذْب. وقيل: هو مقلوب. وقد تكرر ذكره في الحديث.

■ جبر: في أسماء الله -تعالى-: «الجبّار»، ومعناه: الذي يَقْهَر العباد على ما أراد من أمر ونهى. يقال: جَبر الخَلْق وأجبّرهم، وأجبّر أكثرُ، وقيل: هو العالمي فوق خلقه، وفعّال من أبنية المبالغة، ومنه قولهم: نخلة جَبّارة، وهي العظيمة التي تَقُوت يدَ المُتناول.

ومنه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «يا أمة الجبّار»، إنّما أضافها إلى الجبّار دون باقي أسماء الله -تعالى-؛ لاختصاص الحال الّتي كانت عليها من إظهار العطر، والبّخور، والتبّاهي به، والتبّختُر في المشي.

ومنه الحديث في ذكر النار: "حتى يَضَع الجَبّار فيها قَدَمه» المشهور في تأويله: أن المراد بالجببّار: الله حتعالى-، ويشْهَد له قوله في الحديث الآخر: "حتى يَضَع ربّ العِزة فيها قَدَمه»، والمراد بالقدّم: أهلُ النّار الذين قدّمهُم الله -تعالى- لها من شِرار خلقه، كما أنّ المؤمنين قدّمه الذين قدّمهم للجنة، وقيل: أراد بالجبّار -ها هنا-: المتمرد العاتي، ويشهد له قوله في الحديث الآخر: "إنّ النار قالت: وكلّت بثلاثة: بِمَنْ جَعل مع الله إلها آخر، وبكلّ جبّار عنيد، وبالمصورين».

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «كثَافَة جِلْد الكافر أربعون ذراعـاً بِذراع الجـبّار»، أراد به ها هنا الطّويل. وقـيل: المَلك، كما يقال: بذراع الملك، قال القتيبي: وأحسبه ملكاً من ملوك الأعاجم كان تَامّ الذّراع.

(هـ) وفيه: «أنه أمر امرأة فتأبّت عليه، فقال: دَعُوها فإنها جَبّارة»؛ أي: مُسْتَكبرة عاتية.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «وجبّار القُلوب على فِطْرَاتِها»، هو من جَبر العَظْمَ المكسور، كانه أقام القُلوب وأثبتها على ما فَطَرها عليه من معرفته والإقرار به، شقيّها وسعيدها. قال القتيبي: لم أجعله من أجبر؛ لأنّ أفعل لا يُقال فيه: فَعَال. قُلت: يكون من اللغة الاخرى، يقال: جَبرُت وأجبَرْت، بمعنى: قَهرت.

(س) ومنه حديث خسف جيش البيداء: «فيهم المستبصر، والمجبور، وابن السبيل»، وهذا من جبرت، لا من أجبرت.

ومنه الحديث: «سُبحان ذي الجَبَرُوت والمُلكُوت»، هو فَعَلُوت من الجَبْر والقَهْر.

والحديث الآخر: «ثم يكون مُلك وجَبَرُوت»؛ أي: عُتُو وقَهْر، يقال: جَبَّار بَيْن الجَبَرُوة، والجَبَريَّة والجَبَرُوت. (هـ) وفيه: جُرْح العَجْماء جُبَار»، الجُبَار: الهَدَر. والعجماء: الدَّابَة.

ومنه الحديث: «السّائمة جُبَار»؛ أي: الدّابة المُرسلة في رعيها.

(هـ) وفي حـديث الدعـاء: «واجْبُرني واهْدني»؛ أي: أغْنني، من جَبَر الله مُصِيبَته؛ أي: ردّ عـليه مـا ذهب منه وعوضه. وأصْلُه من جَبْر الكسر.

■ جبل: (س) في حديث الدعاء: «أسألك من خيرها وخير ما جُبِلَتْ عليه»؛ أي: خُلِقَتْ وطُبِعَتْ عليه.

(س) وَفي صفة ابن مسعود: «كَان رجلاً مَجْبُولاً ضَخْماً»، المَجْبول: المجتّمع الخَلْق.

(هـ) وفي حديث عكرمة: (إنّ خالداً الحدّاء، كان يساله، فسكت خالد، فقال له عكرمة: مالك أجبلت الي انقطَعْت؛ من قولهم: أجبل الحافر إذا أفضى إلى الجبل أو الصّخر الذى لا يحيك فيه المعول.

■ جبن: في حديث الشفاعة: «فلما كنا بظَهْر الجُبّان»، الجُبّان والجُبّانة: الصّحراء، وتسمّى بهما المقابر؛ لأنها تكون في الصحراء، تسمية للشيء بموضعه. وقد تكرر في الحديث ذكر الجُبْن والجبان؛ هو: ضدّ الشّجاعة والشّجاع.

■ جبه: (هـ) في حديث الزكاة: «ليس في الجَبْهة صَدَقة»، الجبهة: الخَيْلُ. وقال أبو سعيد الضّرير قولاً فيه بُعْدٌ وتَعسّف.

(هـ) وفي حديث آخر: «قد أراحكم الله من الجُبْهة، والسّجّة، والبّجّة»، الجبهة ها هنا: المذلّة. وقيل: هو اسم صَنّم كان يُعَبّد.

(س) وفي حديث حدّ الزنا: «أنه سأل اليهود عنه فقالوا: عليه التّجبيهُ. قال: ما التّجبيهُ؟ قالوا: أن تُحمّم وُجُوه الزّانِيْن؛ ويُحْمَلا على بعير أو حمار، ويُخالف بين وجوههمما»، أصل التّجبيه أن يُحْمل اثنان على دابة ويُجعَل قفا أحدهما إلى قفا الآخر. والقياسُ أن يُقابل بين وجوههما، لأنه مأخوذ من الجَبهة. والتّجبيه أيضاً: أن يُنكّس رأسه، فيحتمل أن يكون المحمول على الدّابة إذا فعل به ذلك نكس رأسه، فسمّي ذلك الفعل تَجبيها،

ويحتمل أن يكون من الجبه، وهو الاستقبال بالمكروه. وأصلُه من إصابة الجَبْهة، يقال: جَبَهْتُه إذا أصبتَ جَبْهَتَه.

■ جبا: (هـ) في كتاب وائل بن حُجْر: "ومن أجبًا فقد أربي"، الإجبًاء: بيْع الزرع قبل أن يَسدُو صلاحه. وقسيل: هو أن يُغيّب إبله عن المصدّق، من أجْباتُهُ إذا وَارَيْتَه. والأصل في هذه اللفظة الهمز، ولكنه رُوي هكذا غير مهموز، فإمّا أن يكون تَحْريفاً من الراوي، أو يكون ترك الهمز للازدواج بأربي. وقيل: أراد بالإجباء: العينة، وهو أن يبيع من رجل سلعة بشمن مَعْلوم إلى أجل مُسمّى، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثّمَن الذي باعها

(س) وفي حديث الحديبية: «فقعد رسول الله ﷺ على جَبَاها، فسَقَيْنا واسْتَقَيْنا»، الجبا -بالفتح والقصر-: ما حول البئر، -وبالكسر-: ما جمعت فيه من الماء.

وفي حديث ثقيف: «أنهم اشترطوا ألا يُعْشَرُوا ولا يُحْشَرُوا ولا يُجسبوا، فسقال: لكم ألا تُعْشَرُوا، ولا تُحشرُوا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع»، أصل التبجية: أن يقوم الإنسان قيام الراكع. وقيل: هو أن يَضَع يقد على رُكْبَتيه وهو قائم، وقيل: هو السجود. والمراد بقولهم: لا يُجبّوا أنهم لا يُصلّون. ولفظ الحديث يدل على الركوع؛ لقوله في جوابهم: ولا خير في دين ليس فيه ركوع، فسمّى الصلاة ركوعا، لأنّه بَعْضها. وسئل جابر حرضي الله عنه عن اشْتراط ثقيف أن لا صَدقة عليها ولا جهاد، فقال: علم أنهم سيصدقون ويُجاهدُون ويُجاهدُون حاضرٌ مُتكرّر، بخلاف وقت الزكاة والجهاد.

ومنه حديث عبد الله: «أنه ذكر القيامة والنَّفْخ في الصّور، قال: فيَقُومون فيُجَبّون تَجْبيَة رجُل واحد قياماً لربّ العالمين».

وحديث الرؤيا: «فإذا أنا بتَلّ أسْوَد عليه قوم مُجَبّون يُنفّخ في أدْبَارهم بالنار».

(س) وفي حديث جابر -رضي الله عنه-: «كانت اليهود تقول: -إذا نكح الرجل امرأته مُجَبَّيةً-: جاء الولد أحول»؛ أي: مُنكَبَّة على وجْهها، تَشْبِيها بهيئة السجود.

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «كيف أنتم إذا لم تَجْتَبُوا ديناراً ولا درهماً»، الاجْتِباء: افتعال من الجِباية، وهو اسْتِخراج الأموال من مَظَانَها.

(هـ) ومنه حديث سعد -رضي الله عنه-: «نَبَطِيّ في

جِبْوَتِهِ، الْجِبْوَة: والجِبْيسة: الحسالة من جَبْي الخسراج واسْتِيفَائه.

وفيه: «أنه اجْتَبَاه لنَفْسه»؛ أي: اخْتَارَه واصْطَفاه.

(هـ) وفي حديث خديجة -رضي الله عنها-: «قالت: يا رسول الله! ما بَيْتٌ في الجُنّة من قَصَب؟ قال: هو بَيْت من لؤلؤة مُجَبّاة»؛ فسره ابن وهب فقال: مُجَبّاة؛ أي: مُجَوفة. قال الخطابي: هذا لا يستقيم، إلا أنْ يُجْعل من المقلوب فيكون مُجَوبّة من الجَوْب وهو القطع. وقيل: هو من الجَوْ، وهو نقيرٌ يَجْتمع فيه الماء.

## (باب الجيم مع الثاء)

■ جثث: في حديث بَدْء الوحي: «فرفَعْت رأسي فإذا المَلك الذي جَاءني بِحراء فُجِثْتُ منه»؛ أي: فَزعْت منه وخِفْت. وقيل: مسعناه: قُلِعْتُ من مكاني، من قيوله تعالى: ﴿اجْتُنْتُ من فَوْق الأرض﴾، وقال الحربي: أراد جُئِفْتُ، فجعل مكان الهمزة ثاءً، وقد تقدم.

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «قال رجل للنبي ﷺ: ما نرى هذه الكَمْأة إلاّ الشّجَرة التي اجْتُثْت من فوق الأرض؟ فقال: بل هي من المَنّ»، اجْتُثْتُ؛ أي: تُطِعت. والجَتْتُ: القَطع.

وفي حديث أنس: «اللهم جَافِ الأرض عن جُتِّه»؛ أي: جسده. وقد تكررت في الحديث.

■ جنجث: في حديث قُسّ بن ساعدة: "وعرصات جَثْجَاث"، الجنْجاث: شبجر أصْفَر مُرّ طيب الريح، تَسْتطيبُه العرب وتُكْثر ذكره في أشعارها.

■ جشم: (هـ) فيه: «أنه نهى عن المُجشّمَة»، هي كل حيوان يُنصب ويُرمى ليُقتل، إلاّ أنّها تكثر في الطّير والأرانب وأشباه ذلك مما يَجشم في الأرض؛ أي: يلزمُها ويلتَصق بها، وجَثَم الطائرُ جُشوماً، وهو بمنزلة البُروك للإبل.

(س) ومنه الحديث: «فلزمها حتى تَجثّمها»، من تَجثّم الطائر أنثاه: إذا علاها للسّفاد.

■ جثا: (هـ س) فيه: «من دَعا دُعَاء الجاهلية فهو من جُنّا جهنم».

وفي حديث آخر: «من دَعَا: يالَفُلانِ! فإنّما يدعُو إلى

جُنًا النَّارِ»، الجُنَّا: جــمع جُثْوَة -بالضّم-: وهو الشيء المجموع.

(س) ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إنّ الناس يَصيرُون يوم القيام جُثاً، كلّ أمّة تتبع نَبيّها"؛ أي: جماعة، وتُروَى هذه اللفظة جُئِيّ -بتشديد الياء-: جمع جَائِ، وهو الذي يَجْلس على رُكْبَتَيْه.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «أنا أوّل من يَجَثُو للخصومة بين يَدَى الله -تعالى-».

(س) ومن الأوّل حديث عامر: «رأيت قبور الشهداء جُثاً»، يعنى: أثربة مجموعة.

(س) والحديث الآخر: «فإذا لم نَجِدْ حَجراً جمعْنا جُثُوةً من تراب»، وقد تكسر الجيم وتفتح، ويَجْمَع الجميع: جُثاً -بالضم والكسر-.

(س) وفي حديث إتيان المرأة مُجَبَيَة، رواه بعضهم: «مُجَثَّاة»، كأنه أراد قد جُثَيَت، فهي مُجَثَّاة؛ أي: حُمِلَت على أن تَجْثُو على رُكْبَتْها.

#### (باب الجيم مع الحاء)

جحجح : في حديث سيف بن ذي يَزَن .
 بيضٌ مَغالبةٌ غُلبٌ جَحاجـةٌ

الجَحاجِحَة: جمع جَحْجاح وهو السّيد الكريم، والهاء فيه لتأكيد الجمع.

(س هـ) وَفِي حديث الحسن، وذكر فتنة ابن الأشعث فقال: «والله إنها لعُقوبة فسما أدري أمستاصلة أم مُجَحْجـعـة»؛ أي: كَافّة. يقال: جَحْجَحْتُ عليه، وهو من المقلوب.

■ حجح: (هـ) فيه: «أنه مرّ بامرأة مُجح»، المُجحّ: الحامل المُقْرب الّتي دَنا ولادُها.

(س) ومنه الحديث: «إن كلبة كانت في بني إسرائيل مُجِحّاً، فَعـوَى جِرَاوْها في بطنهـا»، ويروى: مُجِحّه -بالهاء- على أصل التأنيث.

■ جحدل: (س) فيه: «قال له رجل: رأيت في المنام أن رأسي قُطع وهو يتَجحْدُلُ وأنا أتْبَعه»، هكذا جاء في «مسند الإمام أحمد»، والمعروف في الرواية: يتدحْرَج، فإن صحت الرواية به، فالذي جاء في اللغة أن جَحْدَلْتُه بمعنى: صَرَعْتُه.

■ حجر: (هـ) في صفة الدّجّال: «ليْسَت عينهُ بِنَاتِئة ولا حَجْرًاء»؛ أي: غـائرة مُنْحَجـرة في نُقْرَتهـا، وقـال الأزهري: هي بالخاء، وأنكر الحاء، وستجيء في بابها.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: "إذا حَاضَت المرأة حَرُم الجُحرانُ»، يُروى -بكسر النون على التُشنية-، تريد الفَرْج والدّبُر، ويروى بضم النّون، وهو اسم الفَرْج -بزيادة الألف والنون-، تمييزاً له عن غيره من الحجرة. وقيل: المعنى أن أحدهما حرام قبْل الحيض، فإذا حاضت حَرُما جميعاً.

◄ جـحش: (هـ) فيه: «أنه ﷺ سَقَط من فوس فجُحِش شِقه»؛ أي: انْخَدَش جلده وانْسْحَجَ.

وفي حديث شهادة الأعضاء يوم القيامة: "بُعْداً لكُنّ وسُحْقاً، فَعنكُنّ كنتُ أُجَاحِشُ»؛ أي: أُحَامِي وأُدَافع.

■ جـحظ: (هـ) في حديث عائشة، تَصف أباها حرضي الله عنهـما-: «وأنتُم حـينشذ جُحظٌ تَنتظرون العَدْوة»، جُحوظ العين: نُتُوؤها وانْزعاجُها، والرجُل جاحِظ، وجمعه جُحظ، تُريد: وأنتم شاخِصُو الأبصار، تَتَرقَبُون أن ينْعَق ناعقٌ، أو يَدْعُو إلى وَهْن الْإسلام دَاعٍ.

■ جحف: (هـ) فيه: «خذوا العطاء ما كان عطاء، فا إذا تَجَاحَفَتْ قريش المُلك بَيْنَهُم فارفُضُوه»، يقال: تَجاحَف القوم في القتال، إذا تناول بعضهم بعضاً بالسيوف. يريد إذا تقاتلوا على المُلك.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه قال لعَديّ: إنّما فرضتُ لقَوم أجْحَفَت بهم الفَاقـةُ»؛ أي: أفْقَرَتهم الحاجة، وأذْهَبَت أموالَهم.

(س) وفي حديث عمار -رضي الله عنه-: «أنه دخل على أم سلمة -رضي الله عنها- وكان أخاها من الرّضاعة فاجتُحفُ ابْنتها زينب من حجْرها»؛ أي: اسْتَلَبها. يقال: جَحفْتُ الكرة من وجه الأرض، واجْتَحَفْتُها.

■ جعم: (س) فيه: «كان لميمونة -رضي الله عنها-كلب يقال له: مسْمَار، فأخذه داء يُقال له: الجُحام، فقالت: وارَحْمتاً لمسْمَار»، هو داء يأخذ الكلب في رأسه، فيكُورَى منه ما بين عَيْنَيْه. وقد يُصيبُ الإنسان أيضاً.

وفيه ذكر: «الجحيم»؛ في غير موضع، هو اسم من أسماء جهنم. وأصله: ما اشْتَدّ لهَبُه من النّيران.

■ جحمر: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «إنّي امْرَأَةٌ جُحَيْمرِ»، هو تصغير جحْمَرِش بإسقاط الحرف الخامس: وهي العَجُوز الكبيرة.

### (باب الجيم مع الخاء)

■ جخجخ: (هـ) فيه: «إذا أردتَ العِزّ فجِخْجِخْ في جُشُم»؛ أي: نَادِ بهم وتَحوّل إِلَيْهم.

■ جَخّ: (هـ) في حديث البراء: «أن النبي ﷺ كان إذا سجد جخّ»؛ أي: فتح عَضُدّيه عن جَنْبَيْه، وجَافَاهُما عنهما. ويُروى جَخّى -بالياء-، وهو الأشهر، وسَيرد في موضعه.

■ جخر: (هـ) في صفة عين الدّجال: «ليس بنَاتِئة ولا جَخْراء»، قـال الأزهري: الجَخْراء: الضيّقة التي لهـا غَمَص ورَمَص. ومنه قـيل: للمـرأة جَخْراء، إذا لم تكُن نظيفة المكان. ويُروى -بالحاء المهملة-. وقد تقدم.

■ جـخف: في حـديث ابن عـباس -رضي الله عنه- عنهما-: (فالتفت إليّ يعني: الفارُوق -رضي الله عنه- فقال: جَخْفاً جَخْفاً» أي: فَخْراً فَخْراً، وشرفاً شرفاً، ويُروى جَفْخاً -بتقديم الفاء-، على القلْب.

(هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه نام وهو جالس حتى سَمِعْتُ جَخِيفَه، ثم صلّى ولم يتوضاً»، الجَخِيف: الصّوت من الجَوْف، وهو أشد من الخطيط.

■ جخا: (هـ) فيه: «كان إذا سجَد جَخّى»؛ أي: فَتَع عَضُدَيه وجافاهُما عن جَنْبَيْه، ورفع بَطْنه عن الأرض، وهو مثل جَخّ. وقد تقدم.

(هـ) وفي حديث حذيفة -رضي الله عنه-: «كالكوز مُجَخّياً»، المجَخّيء: المائل عن الاستقامة والاعتدال، فشبّه القَلْب الذي لا يَشِبُ في خَيْراً بالكُوز المائل الذي لا يَشْبُت فيه شيء.

### (باب الجيم مع الدال)

■ جدب: (س) فيه: «وكانت فيها أجادِب أمسكت

الماء"، الأجادب: صلاب الأرض التي تُمسِك الماء فللا تَسَرَبُه سمريعاً. وقيل: هي الأرض التي لا نبات بها، ماخُوذٌ من الجَدْب، وهو: القحط، كانه جَمْعُ أجْدُب، والمخدف القحط، كانه جَمْعُ أجْدُب، والمخدف القلب وأكلب وأكالب. قال الخطابي: أمّا أجادب فهو غَلَط وتَصحيف، وكانه يريد أن اللفظة أجارد -بالراء والدال-، وكذلك ذكره أهل اللغة والغريب. قال: وقد رُوي أحادب -بالحاء المهملة-. قلت: والذي جاء في الرواية أجادب -بالجيم-، وكذلك جاء في الرواية أجادب -بالجيم-، وكذلك جاء في الرواية أجادب ...

وفي حديث الاستسقاء; «هلكت الأموالُ وأجْدَبَت البلاد»؛ أي: قُحطت وغَلَت الأسعار. وقد تكرر ذكر الجَدْب في الحديث.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه جَدب السّمَر بَعْد العِشاء»؛ أي: ذُمّه وعابه. وكل عائب جادبٌ.

■ جدث: في حديث علي -رضي الله عنه-: «في جَدَث يَنْقَطع في ظُلْمِته آثارَهُا»، الجددَث: القَبْر، ويُجْمَع على أَجْدَاث.

ومنه الحسديث: النُوتهُم أجْدَاثَهم»؛ أي: نُنْزِلُهم تُبورَهم. وقد تكرر في الحديث.

■ جلح: (س) فيه: «انْزِل فاجْدَحْ لنا»، الجَدْح: أن يُحَرِّكُ السَّوِيق بالماء ويُخوِّض حتى يَسْتوي. وكذلك اللَّبن ونحوه، والمجدَح: عُود مُجَنَّح الرأس تُساط به الاشربة، وربّما يكون له ثلاث شُعَب.

ومنه حمديث علي -رضي الله عنه-: «جَدَحُوا يَنْنِي ويَنْنَهُم شِرْبًا وبيئًا»؛ أي: خَلَطُوا.

(هـ) وفي حديث عسر -رضي الله عنه-: «لقد استَسْقَيْتُ بِمجَاديح السماء»، المجاديح: واحدها مجدَح، والياء زائدة للإشباع، والقياس أن يكون واحدها مجدَلح، فأمّا مجدَح فجمعُه مجادح. والمجدَح: نَجْم من النجوم. قيل: هو الدّبَران. وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي؛ تشبيها بالمجدح الذي له ثلاث شُعب، وهو عند العرب من الأنواء الدّالة على المطر، فجعل الاستغفار مُشبّها بالمغظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يَزْعُمون أنّ من بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يَزْعُمون أنّ من شأنها المطر.

■ جدجد: (هـ) فيه: ﴿فَأَتَيْنَا عَلَى جُدْجُدٍ مُتَدَمَّنِ ﴾،

الجُدْجُد -بالضم-: البئر الكثيرة الماء. قال أبو عبيد: إنما هو الجُدّ، وهو البئر الجيّدة الموضع من الكلا.

(هـ) وفي حديث عطاء: «الجُدْجُد يَمُوت في الوضوء قال: لا بأس به». هو حيوان كالجَراد يُصوَّت في الليل. قيل: هو الصرَّصَر.

■ جمدد: في حديث الدعاء: «تبارك اسْمُك وتعالى جَدّك»؛ أي: عَلا جَلالُك وعضْمَتُك. والجَدّ: الحضظّ والسّعادة والغنّي.

(هـ) ومنه الحديث: (ولا يَنْفَع ذا الجَدّ منك الجَدّ»؛ أي: لا يَنْفع ذا الغِنَى منك غِنَاه، وإنّما ينفسعُه الإيمانُ والطاعة.

(هـ) ومنه حديث القسيامة: «وإذا أصحاب الجَدِّ مَجْبُوسون»؛ أي: ذُوو الحظّ والغني.

(هـ) وحـديث أنس -رضي الله عنه-: «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جَدّ فينًا»؛ أي: عَظُم قدرُه وصار ذا جَدّ.

وفي الحديث: «كان رسول الله ﷺ إذا جَدّ في السير جمع بين الصّلاتين»؛ أي: إذا اهْتُمّ به وأسرع فيه. يقال: جَدّ يجُدّ ويَجِدّ -بالضم والكسر-. وجَدّ به الأمرُ وأجَدّ. وجَدّ فيه وأجَدّ: إذا اجتهد.

ومنه حديث أحد: «لئن أشهدني الله مع النبي ﷺ قتالَ المشركين ليرين الله ما أجدًا؛ أي: ما أجتهد.

(هـ) وفيه: «أنه نَهى عن جَداد الليل»، الجداد بالفتح والكسر: صِرَام النخل، وهو قطع ثمرتها. يقال: جدّ الثمرة يجدها جَداً. وإنّما نَهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضُروا في النهار فيتصدّق عليهم منه.

ومنه الحسديث: «أنه أوصَى بِجَادٌ مسائة وسْق للاشْعَرِيّن، وبِجَادٌ مائة وسْق للشّيبيّن»، الجادّ: بمعنى: المجْدُود؛ أي: نخل يُجَدّ منه ما يبلغ مائة وسْق.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «قال لعائشة -رضي الله عنها-: إنّي كنت نَحَلْتُك جَادّ عشرين ، سُقًا».

والحديث الآخر: «من ربط فسرساً فله جمادً مائةٍ وخمسين وسُقاً»، كان هذا في أوّل الإسلام لعِزّة الخيل وقلتها عندهم.

(س) وفيه: «لا يأخذن أحدُكم متاع أخيه لاعباً جَاداً»؛ أي: لا يأخذه على سبيل الهزل، ثم يحبسه فيصير ذلك جداً. والجد -بكسر الجيم-: ضد الهزل.

يقال: جَدّ يَجِدّ جِدّاً.

ومنه حديث قُس:

أجِدّكُما لا تَقْضيان كِرَاكُما

أي: أبِجِدٌّ منكما، وهو منصوب على المصدر.

(س) وفي حديث الأضاحي: «لا يُضَحَّى بجَدَّاء»، الجَدَّاء: مما لا لبن لهما من كل حَلُوبة، لآفة أَيْسَتْ ضَرْعها. وتجدد الضَّرعُ: ذهب لبنه. والجَدَّاء من النساء: الصغيرة الثدي.

(س) ومنه حديث علي -رضي الله عنه- في صفة المرأة: «قال: إنها جَدَّاء»؛ أي: صغيرة الثّديين.

(س) وفي حديث أبي سفيان: «جُدّ ثديًا أمّك»؛ أي: قُطِعا، من الجد: القطع، وهو دعاء عليه.

(هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «كان لا يبائي أن يصلي في المكان الجُدَد»؛ أي: المستوي من الأرض.

ومنه حديث أسر عقبة بن أبي مُعيط: "فوَحِل به فرسه في جَدَد من الأرض».

(هـ) وفي حديث ابن سيرين: «كان يختار الصلاة على الجُدّ إن قدر عليه»، الجُدّ -بالضم-: شَاطِيء النّهر. والجُدّة أيضاً. وبه سميّت المدينة التي عند مكة: جُدّة.

(س) وفي حديث عبد الله بن سكام -رضي الله عنه-: «وإذا جَواد منْهج عن يَمِيني»، الجَواد: الطَرُق، واحدها جادة، وهي سَواء الطريق ووسطه. وقيل: هي الطّريق الأعظم التي تجمع الطّرُق ولا بُدّ من المرور عليها.

(س) وفيه: «ما على جَدِيد الأرض»؛ أي: وجهها. (س) وفي قصة حنين: «كإمرار الحديد على الطست الجَديد»، وصف الطست وهي مؤنثة، بالجديد وهو مُذكر، إمّا لأنّ تأنيثها غير حقيقي فأوله على الإناء والظرف، أو لأنَ فعيلاً يُوصَف به المؤنث بلا علامة تأنيث، كما يُوصف به المُذكر، نحو امرأة قَتِيل، وكف خَضِيب. وكقسوله تعالى: ﴿إِنْ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ منَ المُحْسنينَ﴾.

■ جدر: (س) في حديث الزبير -رضي الله عنه-:
«أنّ النبي ﷺ قال له: احْبِس الماء حتى يَبْلغ الجَدْر»، هو
ها هنا المُسَنَّاة. وهو ما رُفع حول المزرعة كالجِدَار. وقيل:
هو لغة في الجِدَار. وقيل: هو أصل الجِدار. وروي الجُدُر
-بالضم-: جمع جِدَار. ويُروى بالذال. وسيجيء.

ومنه قـولـه لعـائشـة -رضي الله عنهـا-: «أخـاف أن يدخُلُ قلوبهم أن أُدْخِلَ الجَدْر في البيت»، يريد الحِجْر، لما

فيه من أصُول حائط البيت.

وفيه: «الكَمْأة جُدَريّ الأرض»، شبّهها بالجُدَرِي، وهو الحَبّ الذي يظهر في جسد الصبّي لظُهـورها من بطن الحُرب كما يظهر الجُدرِي من باطن الجِلْد، وأراد به ذَمّها.

(س) ومنه حديث مسروق: «أَتيْنا عبد الله في مُجدرين ومُحَصّبين»؛ أي: جماعة أصابهم الجُدري والحصبة: شبه الجُدري تظهر في جلد الصّغير.

وفيه ذكر: «ذي الجَدْر» -بَفَتَح الجَيْم وسكون الدال-: مَسْرَح على سِتّة أميال من المدينة كانت فيه لِقَاح رسول الله ﷺ لما أغير عليها.

■ جدس: (هـ) في حديث معاذ -رضي الله- عنه: «من كانت له أرض جادِسَة»، هي الأرض التي لم تُعْمر ولم تُحْرَث وجَمْعها جَوادِس.

■ جـدع: (س) فيه: "نهى أن يُضَحّى بجَدْعاء"، الجَدْع: قطع الأنف، والأُذن والشّفـــة، وهو بالأنف أخصّ، فـإذا أُطْلق غَلَب عليــه. يقــال: رجل أجْدَع ومجْدوع، إذا كان مقطوع الأنف.

ومنه حديث المولود على الفطرة: «هل تُحسّون فيها من جَدْعاء»؛ أي: مسقطوعة الأطراف، أو واحدها. ومعنى الحسديث: أن المولود يُولد على نَوْع من الجِبِلّة، وهي فِطرَّةُ الله -تعالى- وكَوْنُه مُتهينًا لَقَبول الحق طبعاً وطوْعاً، لو خَلَتْه شياطين الإنس والجنّ، وما يَخْتار لم يَخْتر غيرها، فضرب لذلك الجمعاء والجَدْعاء مثلاً. يغني: أن البهيمة تُولد مُجْتَمِعة الحُلْق، سَوِيّة الأطراف، سليمة من الجدْع، لولا تَعرّض الناس إليها لبقيت كما ولدت سليمة.

ومنه الحديث: «أنه خطب على نَاقَتِه الجَدْعاء»، هي المقطوعة الأذن، وقيل: لم تكن ناقَتُه مقطوعة الأذن، وإنما كان هذا اسماً لها.

(س) والحديث الآخر: «اسمعوا وأطيعوا وإن أمّر عليكم عبد حبشي مُجدّع الأطراف»؛ أي: مُقَطّع الأعضاء. والتّشديد للتكثير.

وفي حديث الصديق -رضي الله عنه-: «قال لابنه يا غُتْثُر! فَجدّع وسَبٌّ؛ أي: خاصمه وذمه. والمجادَعة: المُخاصَمة.

■ جدف: فيه: «لا تُجَدَّفُوا بِنِعَم الله»؛ أي: تَكْفُروها

وتَسْتَقِلُّوها. يقال منه: جَدَّف يُجَدَّف تَجْديفاً.

(هـ) ومنه حـديث كعب: «شر الحـديث التّجديف»؛ أي: كُفر النّعُمة واستقلال العطاء.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه سأل رجلاً استهوته الجِنّ، فقال: ما كان طَعامُهم؟ قال: الفول وما لم يُذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابهم؟ قال: الجَدَف، الجَدف -بالتّحريك-: نبات يكون باليَمن لا يحتاج آكلُه معه إلى شُرب ماء. وقيل: هو كلّ ما لا يُغطّى من الشّراب وغيره، وقسال القُتيبي: أصله من الجَدف: القطع، أراد ما يُرمى به عن الشراب من زبَد أو رغُوة أو قَذّى، كانه قُطع من الشّراب فَرُمي به، هكذا حكاه الهروي عنه. والذي جاء في «صحاح الجوهري»: أن القطع هو الجندف -بالذال المعجمة-، ولم يذكره في الدال المهملة، وأثبته الأزهرى فيهما.

■ جدل: فيه: «ما أُوتِيَ قَوْم الجدَلَ إِلا ضَلُوا»، الجَدَل: مُقسابِلَة الحُجّة بِالحسجّة. والمُجَادَلَةُ: المُناظَرةُ والمخاصَمة. والمراد به في الحديث الجدل على الباطل، وطَلبُ المغالَبة به. فأما الجَدَل الإظهار الحقّ فإنّ ذلك مَحْمودٌ، لقوله -تعالى-: ﴿وَجِادِلْهُمْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾.

(هـ) وفيه: «أنا خاتم النبيين في أمّ الكتاب، وإنّ آدم لُنْجَدِلٌ في طينَتــــهِ»؛ أي: مُلْقى على الجَدَالة، وهي الأرض.

(هــ) ومنه حـــديث ابن صـــيّاد: «وهو مُنْجَدِل في الشّمس».

(هـ) وحديث على: «حين وقف على طلحة -رضي الله عنهما- فقال -وهو قَتِيل-: أعْزِزْ عَلَيْ آبا مُحمد أنْ أَرَاكُ مُجدّلًا تَحْت نُجوم السماء»؛ أي: مَرْمِيّاً ملقى على الأرض قَتِيلاً.

(س) ومنه حديث معاوية: «أنه قال لصَعْصَعة: ما مَرَّ عليك جَدْلُتُه»؛ أي: رَمَيْتُه وَصَرَعته.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «العَقِيقَة تُقطَع جُدُولاً لا يُكْسَر لهـــا عَظم»، الجُدُول جَمْعُ جِدُل -بالكسر والفتح-، وهو: العضو.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه كتب في العبد إذا غزا على جديلته لا يُتَفع مولاه بشيء من خدمته: فأسْهِمْ له»، الجديلة: الحالة الأولى. يقال: القومُ على جديلة أمْرِهِم؛ أي: على حالتهم الأولى. وركب جديلة رأيه؛ أي: عزيمته. والجديلة: الناحية، أراد: أنه

إذَا غَزَا مُنْفَرداً عن مَوْلاه غَيْر مَشْغُول بِخِدْمَتِه عن الغَزْوِ. ومنه قول مجاهد في تفسير قوله -تعالى-: ﴿قُلْ كُلّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ، قال: ﴿عَلَى جَدِيلَتِه » أي: طريقَتِه وناحيَته. قال شَمِر: مَا رَأَيْتُ تَصْحِيفاً أَشْبَه بالصّوابِ عَمَّا قَرْأ مالِك بنُ سُليمان، فإنه صحّف قوله على جَدِيلته فقال: على حَدّ يليه.

وفي حديث البراء -رضي الله عنه- في قروله -تعالى-: ﴿قدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً ﴾، قال: جَدْوَلاً، وهو النّهر الصغير.

ومنه الحديث الآخر: «فجاءه بجَدْي وجَدَاية».

(هـ) وفي حديث الاستسقاء: «اللهم اسْقِنا جَداً طَبَقسساً»، الجَدا: المطر العَامّ. ومنه أُخِذ جَدا العَطِيّةِ والجَدْوَى.

(س) ومنه: «شِعــر خُفـاف بن نُدْبة السّلَمي يَمدُح الصدّيق -رضي الله عنه-:

لَيْسَ لَشِيءٍ خــيْدٍ تَقْوَى جَـدا

وَكُلَّ خَلْقٍ عُلْمُوهُ لِلْفَنَا

هو من أجْدَى عليه يُجْدِي إذا أعطاه.

(س) ومنه حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى معاوية يَسْتُعْطِفه الأهل المدينة ويَشْكُو إليه القطاع أعْطيتهم والميرة عنهم، وقال فيه: «وقد عَرفُوا أنه ليس عند مروان مَالٌ يُجَادُونه عليه، يقال: جَدَا، واجْتَدى، واسْتَجْدَى، إذا سَأَل وطَلَب. والمجَادَاةُ مضاعلة منه؛ أي: ليس عنده مال يَسْألونه عليه.

(هـ) وفي حديث سعد -رضي الله عنه-: «قال: رميت يوم بدر سُهيْلَ بن عمرو فَقَطْعْتُ نَساه، فانْتُبَتْ جَدِيّة السدم»، الجَديّة: أوّلُ دفْعَة مسن السدّم، ورواه الزمخشري فقال: فانبَعَثْ جَديّة الدم؛ أي: سالت. وروي فاتبَعَث جَدية الدم، قيل: هي الطّريقة من الدم تُتَبَعُ لِيُقْتَفَى أثرُها.

(س) وفي حديث مروان: «أنه رمّى طَلحة بن عبيد الله يوم الجسمَل بسَهْم فَشكٌ فخِذَه إلى جَدْيَة السَّرْج»، الجَدْية -بسكُون الدال-: شيء يُحْشى ثم يُربَط تحت دَقّتي السَرْج والرّحْل، ويُجمع على جَدّيَات وجِدّى -بالكسر-.

ومنه حديث أبي أيوب: «أتي بدابّة سَرْجُها نُمور»؛ فَنَوع الصّفّة، يعني: المِيثَرة، فقيل: الجَدَياتُ نُمور، فقال: إنما يُنهى عن الصّفّة.

### (باب الجيم مع الذال)

■ جذب: (س) فيه: «أنه -عليه السلام- كان يُحِبّ الجَذَب»، الجَذَب بالتحريك: الجُمّار، وهو شَحْم النّخْل، واحدتها جَذَبَة.

◄ جـذ: فيه: «أنه قال يوم حُنَيْن: جُذّوهُم جَذَآ»،
 الجَدّ: القَطع؛ أي: اسْتَاصلُوهم قَتْلاً.

ومنه حديث مازن: «فُثُرْتُ إلى الصَّنَم فكسرته أجْذَاذاً»؛ أي: قطعاً وكسراً، واحدُها جَذٌّ.

ومنه حَــدَيث علي -رضي الله عنه-: «أصُولُ بِيَدِ جَذَّاء»؛ أي: مقطُوعة، كنّى به عن قُصور أصحابه وتقاعدهم عن الغَزْوِ، فإنّ الجُنْد للأمير كاليد، ويُرْوَى بالحاء المهملة.

(هـ) وفي حديث أنس: «أنه كان يأكل جَذيذَة قبل أن يَعْدُو في حساجَته»، أراد شَرْبَةً من سَويق أو نحـو ذلك، سُميّت به لأنها تُجَذّ؛ أي: تُدَقّ وتُطْحَن.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه أمر
 نَوْفاً البِكَالِيِّ أن يأخذ من مِزْوَدِه جَذِيذاً».

وحديثه الآخر: «رأيت عليّاً -رضي الله عنه- يَشْرب جَذِيداً حين افْطَر».

■ جذر: (س) في حديث الزبير -رضي الله عنه-: احْبِس الماء حَتّى يَبْلُغ الجَذْرِ"، يُريد مَبْلُغ تَمام الشّرب، من جَذْر الحِساب، وهُو -بالفتح والكَسْر-: أصْل كُلِّ شيء. وقيل: أراد أصل الحائط. والمحفُوظ بالدال المهملة. وقد تقدّم.

 (هـ) ومنه حديث حذيفة: «نَزلَت الأمانة في جَذْر قُلوب الرّجال»؛ أي: في أصْلها.

(س) وحديث عائشة -رضي الله عنها-: «سألتُه عن الجَذْر؟ قـال: هو الشّاذَرُوانُ الفارغ من البناء حَوْل الكعبة».

■ جذع: (س) في حديث المُبْعَث: «أَنَّ وَرَقَة بن نَوْفَل قال: يا لَيْتَني فيها جَذَعاً»، الضّمير في فيها للنّبُوة؛ أي:

يا ليْتَنِي كُنْتُ شَابَاً عند ظُهُورها، حتى أَبَالِغ في نُصْرَتها وحِمَائِيها. وجَدَعاً منْصُوب على الحال من الضميس في فيها ؛ تقديرُه ليْتَنِي مُسْتقِرٌ فيها جَذَعاً ؛ أي: شَابَاً. وقيل: هو منصوب بإضمار كَانَ، وضُعف ذلك؛ لأن كان النّاقـصـة لا تُضْمر إلا إذا كان في الكلام لَفْظُ ظاهر يَقْتَضيها، كقولهم: إنْ خَيْراً فَخيرٌ، وإن شَراً فَشَرٌ؛ لأنّ الدّوابّ، وهو ما كان منها شاباً فَتِياً، فهو من الإبل ما للدّوابّ، وهو ما كان منها شاباً فَتِياً، فهو من الإبل ما للسّنة الثّانية، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تَمّت له سَنَةٌ، وقيل: البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تَمّت له سَنَةٌ، وقيل: اقل منها. ومنهم من يُخالِف بَعْضَ هذا في التقدير.

(هـ س) ومنه حـديث الضّحيّة: «ضَحّيْنا مع رسـول الله ﷺ بالجَذَع من الضّان، والنّبيّ من المعزّ»، وقد تكرر الجَذَع في الحديث.

■ جذعم: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنه-: «أسْلَمْتُ وأنا «أسْلَم أبو بكر وأنَا جَذْعَمَةٌ»، وفي رواية: «أسْلَمْتُ وأنا جذْعَمَة»، أرادَ: وأنا جَلَع؛ أي: حَدِيث السنّ، فزاد في آخره مِيماً توكِيداً، كما قالوا: زُرْقم وسُتْهُم، والهاء للمبالغة.

■ جذل: (هـ) فيه: «يُبْصر أحَدكم القَذَى في عَين أخـيـه، ولا يُبْصر الْجِذْل في عَيْنه»، الجِذل -بالكسر والفَتْع-: أصلُ الشّجرة يُقْطع، وقد يُجْعل العُود جِذلاً.

ومنه حديث التَّوْبَة: ﴿ثُمْ مَرَّتْ بِجِذِل شَجْرَة فَتَعَلَّق بِهِ زِمَامُها﴾.

وحديث سفينة: «أنه أشَاط دَم جَزُور بِجِنْلٌ»؛ أي: عود.

(هـ) وحديث السقيفة: «أنا جُذَيْلُها المُحكّك»، هو تصغير جذل، وهو العُود الذي يُنصب للإبل الجَربَى لتحتّك به، وهو تصغير تعظيم، أي: أنا تمن يُستشفى برأيه كما تستشفى الإبل الجَربَى بالاحْتكاك بهذا العُود.

■ جذم: فيه: «من تَعَلّم القرآن ثم نَسِيه لَقِي الله يوم القسيسامة وهو أَجْذَمُ»؛ أي: مَقطوع اليّدِ، من الجَذْم: القَطْم.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «من نكث بَيْعتَه لَقي الله وهو أجْذَم لَيْسَت له يَدٌ»، قال القتيبي:

الأجْذَم ها هنا الذي ذهَبَتْ أعـضـاؤه كلّهــا، وليْسَت اليّدُ أوْلَى بالعُقُوبة من باقى الأعضاء. يُقال: رجُل أجْذمُ ومَجْذُومٌ إذا تَهـافَتَتْ أطرافه من الجُذَام، وهو الدَّاء المَعْرُوف. قال الجوهري: لا يُقال للمَجْنُوم: أَجْذَم. وقال ابن الأنباري -رَدّاً على ابن قُتيَّبة-: لو كان العِقَاب لا يَقَع إلاّ بالجَارِحة التّي باشَرَت المعْصِية لما عُوقب الزّاني بالجَلْد والرَّجْم في الدّنيا، وبالنّار في الآخرة. وقال ابن الأنباري: معنَى الحديث: أنه لَقيَ الله وهو أجْذَم الحُجّة، لا لِسَانَ له يَتَكَلَّم، ولا حُجَّة في يَدِه. وقُولُ على -رضى الله عنه-: ليْسَت له يَدُّ؛ أي: لا حُجَّة له. وقيل: معناه: لَقِيَه مُنْقَطِعَ السّبب، يَدلُّ عليه قوله: القرآن سَبَبٌّ بيَد الله وسَبَبٌ بأيديكم، فمن نَسِيه فقد قطع سَبَبه. وقال الخطابي: معنى الحديث ما ذهب إليه ابن الأعرابي، وهو أن من نَسِى القرآن لَقِي الله خَالِيَ اليد من الخَيْر صفْرَها من الثُّواب، فكنَّى باليَّد عـمَّا تحويه وتَشْتُمل عليــه من الخير: قلت: وفي تَخْصِيص على بذكر اليَّدِ مَعْني ليس في حديث نسيان القرآن، لأن البَيْعة تُباشرُها اليدُ من بَيْن الأعضاء، وهُو أن يَضَع المبايع يده في يد الإمام عنْد عَقْد البَيْعة وأخْذها عليه.

(س) ومنه الحديث: «كل خُطْبَة ليْسَت فيها شهادة فهى كاليد الجَذْمَاء»؛ أي: المُقطُوعة.

ومنه حديث قتادة في قوله -تعالى-: ﴿والرَّكْبُ أَسَفَلَ مَنكُم﴾، قال: (انْجَلَام أبو سُفيان بالْعِيرِ»؛ أي: انْقَطع بها من الرّكْب وسَار.

(س) وفي حسديث زيد بن ثابت: «أنه كتّب إلى معاوية: إن أهل المدينة طَالَ عليهم الجَذْم والجَذْب»؛ أي: انْقِطاع المِيرة عَنْهم.

وفية : «أنه قال لِمَجْدُوم في وفد ثقيف: ارْجعْ فقد بَايَعْتُك»، المجْدُوم: الذي أصحابه الجُدَام، وهو الدّاء المعروف، كأنه من جُدِم فهو مَجْدُوم. وإنّما رَدّه النبي للله يَنظُر أصحابه إليه فيَزْدُرُونه ويرَوْن لأنفُسهم عليه فَضُلا فَضُلا فَيْدُخُلهم العُجْب والزّهْو، أوْ لِسُلا يَحْزَن المجذُوم برُوية النبي عَلَيْ وأصحابه -رضي الله عنهم-، وما فَضَلُوا به عليه، فيقل شكره على بَلاء الله حتعالى-. وقيل: لأن الجُدَام من الأمراض المعدية، وكانت العرب تتَطيّر منه وتتَجنّبُه، فردة لذلك، أو لئلا يَعْرض لأحَدهم جُذام فيظُن أن ذلك قد أعْدَاه. ويَعضُد ذلك الجديث الآخر: «أنه أخذ بيد مَجْدُوم فوضَعها مع يده في القصعة، وقال: كُلْ ثِقةً بيلًا مَدْرة وركان النّس أن شيئاً

من ذلك لا يكون إلا بتَقْدير الله -تعالى-، ورَدِّ الأوّل لله يقصر عن يقينه. لللا يأثم فيه الناسُ، فإنّ يقينهم يقصر عن يقينه.

(س) ومنه الحديث: ﴿لا تُديموا النَّظر إلى المُجْذُومينِ ، لأنه إذا أَدَام النَّظَر إليه حَقَره، وَرأى لنَفْسه فَصْلاً وَتَأذَّى به المَنْظُور إليه.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنه-: «أربّع لا يَجُزْنَ في السبّيع ولا السنكاح: المجنّونة، والمَجْذُومَة، والمَجْذُومَة،

(هـ) وفي حديث الأذان: «فَعَلا جِنْم حَائط فَاذَّنَ»، الجِنْم: الأصْل، أَراد بَقِيّة حائط أو قِطْعَة من حائط.

(س) ومنه حديث حاطِب: ﴿لم يَكُن رَجُل مِن قُريشَ إِلاَّ وَلَهُ جِذْمُ بَكَةٌ»، يُريد الأهْلَ والعَشِيرة.

(هـ س) وفيه: «أنه أتي بتمر من تَمْر اليَمامة، فقال: ما هذا؟ فقيل: الجُذَامِيّ، فقال اللّهم بارك في الجُذَامِيّ، قيل: هُو تَمْر أحْمَر اللّون.

◄ جذا: (هـ) فيه: «مَثَل الْمُنَافق كالأرْزَة الْمُجْذِيَة»، هي الثّابِتَة المُتْتَصبة. يقال: جَذَتْ تُجذُو، وأجْذَتْ تُجذُدى.

(س) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فَجَذَا على رُكَبْتَيْه»؛ أي: جَنَّا، إلاّ أنّه بالذَّال أدَلّ على اللّزوم والثّبُوت منْه بالثّاء.

ومنه حديث فَضالة: «دخَلْت على عبد الملك بن مروان وقد جَلْا مِنْخَراه وشَخَصَت عَيْناه، فعرفنا فيه الموت ؛ أي: انْتَصَب وامتد.

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «مَرِّ بِسَقُوْم يُجْذُون حَجَراً»؛ أي: يَشْيِسلُونسه ويَرْفَعُونسه. ويُرْوَى: «وهم يَتَجاذَوْن مهْرَاساً»، المهراس: الحجر العظيم الذي تُمْتَحنُ برفْعِه قُوَّةُ الرِّجُل وشدّته.

### (باب الجيم مع الراء)

■ جواً: في حديث ابن الزبير -رضي الله عنهما-وبناء الكعبة: «تركها، حتى إذا كان الموسم وقدم الناس يريد أن يُجَرِّئهم على أهْل الشّام»، هُو من الجَراءة: الإقْدَام على الشيء، أراد أنْ يَزِيد في جَرَاءتهم عليهم ومُطالَبتهم بإحراق الكعبة. ويُروى بالحاء المهملة والباء، وسيُذكر في موضعه.

ومنه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «قال فيه ابنُ عمرو: لكنّه اجْتَرا وَجَبُنّا»، يُريد أنّه أقْدَم على الإكثار

من الحديث عن النبيّ ﷺ، وجَبُنًا نَحْن عنه، فكَثُر حَدِيثه وقَلّ حَديثُنا.

ومنه الحديث: «وقومه جُرءاء عليه»، بوزن عُلماء، جَمْع جَرِيء؛ أي: مُتسَلّطين عليه غير هائبين له. هكذا رواه وشرحه بعض المتأخرين. والمعروف حُرءاء -بالحاء المهملة- وسيجيء.

■ جرب: في حديث قُرّة المُزنّي: "قال: أتيتُ النبي وَيُؤَيِّةُ فَادْخُلْت يَدِي في جُرُبّانه"، الجُرُبّان -بالضم وتَشْديد الباء-: جَيْبُ القَميص، والألف والنّون زائدتان.

ومنه الحسديث: «والسيف في جُرُبّانِه»؛ أي: في غمده.

وفيه ذكر: «جُراب» -بضم الجيم وتخفيف الرّاء-: بثر قَديمة كانت بمكة.

وفي حديث الحوض: «ما بَيْن جَنْبَيه كما بَيْن جَرْبَاء وَاذْرُح»: هما قريتان بالشّام بينَهُما ثلاث ليَال، وكتب لهما النبي ﷺ أمَاناً، فأمّا جَرْبة -بالهاء-: فَقَرْبية بالمغْرِب لها ذكر في حديث رُويْفِع بن ثابت.

■ جرث: في حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه أباح أكل الجِرِّيث»، وفي رواية أنه كان يَنْهَى عنه، هُو نَوْع من السّمك يُشْب الحسيّات. ويقسال له بالفسارسِية: المارْمَاهِي.

■ جرثم: (هـ) فيه: «الأسد جُرثومة العَرب، فمن أضل نسبه فَلْساتهم»، الأسد -بسكون السين-: الأزد، فابدل الزاي سيناً. والجرثومة: الأصل.

وفي حسديث آخسر: «تَمسيم بُرثُمْتُهـا وجُرثُمَتُهـا»، الجُرثُمة: هي الجُرثومة، وجمْعُها جَراثيم.

 (هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «مَنْ سَرّه أن يَتقَحّم جَراثيم جَهَنم فَلْيقْضِ في الجَدّ».

(هـ) وفي حديث ابن الزبير: «لما أراد هَدْم الكعبة وبناء ها: كانت في المسجد جَراثيم»؛ أي: كان فيه أماكن مُرْتفعة عن الأرض مُجتَمِعة من تراب أو طين، أراد أن أرض المسجد لم تكن مُستَوية.

(هـ) وفي حديث خزية: «وعادَ لها النّقادُ مُجْرَنْهُماً»؛ أي: مُجْتَمِعاً مُنْقَبضاً. والنّقادُ: صغار الغَنَم وإنّما تَجَمّعَت من الْجَدْب لأنها لم تَجدْ مَرْعي تنتشر فيه، وإنّما لم يَقُل: مُجْرَنْهُمَةً؛ لأنّ لفظ النّقاد لَفظ الاسم الواحسد،

كَ الجِدَارِ والخِمَارِ. ويُروَى مُتَجَرْثُماً، وهو مُتَفَعْلِلٌ منه، والنَّاء والنَّون فيه زائدتان.

■ جرج: في مناقب الأنصار: "وقُتِلَتْ سَرَواتُهم وجَرِجُوا»، هكذا رواه بعضهم -بجيمين-، من الجَرج: الخَوراب والقَلَق. يقال: جَرج الخَاتَم إذا جَال وقَلَق، والمشهور في الرواية جُرحُوا -بالجيم والحاء-، من الجاحة.

■ جرجر: (هم) فيه: ﴿الذي يَشْرِب في إِنَاء الذّهَب والفضة إِمَا يُجَرْجِر في بَطْنِه نارَ جهنم وَ أِي: يُحْدِر فيها نارَ جهنم وَ أَي: يُحْدِر فيها نارَ جهنم وقي: صَوْت وَقُوع الماء في الجَوف. قال الزمخشري: يُروى برَفْع النار، والأكثر النّصب، وهذا القول مَجاز؛ لأنّ نار جهنم على الحقيقة لا تُجَرْجِرْ في جَوْفه، والجَرْجَرة: صَوْت البَعير عند الضّجر، ولكنّه جعل صوت جَرْعِ الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوتُوع النّهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجَرْجَرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز؛ هذا وجه رُقع النار. ويكون قد ذكر يُجَرْجر بالياء للفصل بينه وبين النار. فامّا على النّصْب فالشّارب هو الفاعل، والنّار مفعوله، يُقال: جَرْجَر فلان الْماء إذا جرعَه جَرْعاً مُتُواتِراً له صَوْت. فالمُعنى كانّما يَجْرَع نار حمنم.

ومنه حديث الحسن: «يَاتِي الْحُبّ فَيَكْتَازُ مِنْه ثم يُجَرْجِرُ قائماً»؛ أي: يَعْتَرِف بالكُوز من الْحُبّ، ثم يَشْرَبه وهو قائم.

والحديث الآخير: «قـوْم يَقْرؤون القيرآن لا يُجـاوز جَرَاجِرَهم»؛ أي: حُلُوقَهم، سَمّاها جَراجِرَ لِجَرْجَرة الماء.

■ جرجم: (هـ) في حديث قتادة، وذكر قصة قوم لُوط: «ثم جَرْجَم بَعْضـهـا على بعض»؛ أي: أسْقَط. والْجَرْجَم: المَصْرُوع.

ومنه حديث وهب: «قال: قال طالُوتُ لداود -عليه السلام-: أنت رجُل جَريء، وفي جِبَالِنَا هذه جَراجِمة يَحْتَرِبُون السناس»؛ أي: لُصُوص يَسْتَلُبُون السناس وينهبونهم.

■ جرح: فيه: «العَجْمَاء جَرْحُها جُبَار»، الجَرْح ها هنا -بفَتْح الجيم- على المصْدَر لا غير، قاله الأزهري: فأما

الجُرْح بالضم فهُو الاسم.

(هـ) ومنه حـديث بعض التـابعين: «كــثُرت هذه الأحـاديث واستُـجْرحَت»؛ أي: فسدت وقل صحاحها، وهو استَّفْعل، من جَرَح الشّاهدَ إذا طَعَن فيه ورد قوله. أراد أنّ الأحاديث كَثُرت حتى أحْوَجَت أهلَ العلم بها إلى جَرْح بعض رُواتها ورد روايته.

(هـ) ومنه قول عبـد الملك بن مروان: "وعَظْتُكُم فلَم تَزْدَادُوا على الموْعِظة إلا اسْتِجْرَاحاً"؛ أي: إلاّ ما يُكْسِبُكم الجَرْح والطّغن عليكم.

جـرد: (هـ) في صفته ﷺ: «أنه كان أنور المتجرد»؛ أي: ما جُرد عنه الشّيابُ من جـسده وكشف، يُريد أنه كان مُشْرق الجسد.

وفي صفته أيضاً: «أنه أجْردُ ذُو مَسْرُبَة»، الأجْرد الذي ليس على بَدَنه شَعَر، ولم يكن كذلك، وإنّما أراد به أنّ الشّعر كان في أماكن من بدنه، كالمسْرُبة، والساعدين، والسّاقين، فـــان ضِدّ الأجْرد الأشْعَرُ، وهو الذي على جميع بدنه شَعَرٌ.

رس) ومنه الحديث: «أهل الجنة جُرْد مُرْد».

(س) وحديث أنس -رضي الله عنه-: «أنه أخْرَج نَعْلَيْن جُرْدَاوَيْن، فقال: هَاتَان نَعْلا رسول الله ﷺ؛ أي لا شَعَر عليهما.

وفيه: «القُلوب أربعة: قلْب أجْرَدُ فيه مثل السراج يُزْهر»؛ أي: ليس فيه غلّ ولا غشّ، فهو على أصل الفطرة، فُنور الإيمان فيه يُزْهر.

(هـ) وفي حـديث عـمـر -رضي الله عنه-: التَجَردُوا بالحج وإن لم تُحْرِمُوا»؛ أي: تَشَبَّهُوا بالحــاجِ وإن لم تكونوا حُجَّاجـاً. وقيل: يُقال: تَجَرَّدَ فُلانٌ بالحج؛ إذا أفْرَده ولم يَقْرِن.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «جَردوا القُرآن ليَربُو فيه صغيركم ولا يَناى عنه كبيرُكم»؛ أي: لا تقرنوا به شيئاً من الأحاديث ليكون وحده مُفْرداً. وقيل: أراد أن لا يتعلموا من كتب الله شيئاً سواه. وقيل: أراد جَردوه من النَّقط والإعراب وما أشْبَهُهما. واللام في ليَربُو من صلة جَردوا. والمعني: اجْعَلوا القرآن لهذا، وخُصَّوه به واقصروه عليه دُون النَّسْيان والإعراض عنه، لينشأ على تَعلمه صغارُكم، ولا يَتَباعد عن تِلاوته وتَدَبّره كباركم.

(هـ) وفي حديث الشُّرَاة: ﴿فإذا ظَهَرُوا بَيْنِ النَّهْرَينِ لم

يُطَاقُوا، ثم يَقِلُون حتى يكون آخرهم لُصُوصاً جَرَّادين»؛ أي: يُعْرون الناس ثيايَهُم ويَنْهَبُونها.

(س) ومنه حديث الحجاج: «قال لأنس: لأجَردنك كما يُجَرد الضّب»؛ أي: لأسلُخنك سَلْخ الضّب»؛ لأنه إذا شُوي جُرد من جِلْده. ورُوي: «لأجْرُدنَك» -بتخفيف الرّاء-. والجَردُ: أخله الشيء عن الشيء جَرفاً وعَسْفاً. ومنه سُمّي الجارُود، وهي: السّنة الشّديدة المَحْل؛ كأنّها تُهلك النّاس.

(س) ومنه الحديث: «وبها سَرْحَة سُرِّ تَحْتها سبعون نَيِيًا لم تُعْبَلُ ولم تُجَرِّد»؛ أي: لم تُصِبْها آفة تُهلِك ثَمرتها ولا وَرقها. وقيل: هُو من قولهم جُرِدَت الأرض فهي مَجْرُودة: إذا أكلها الجَراد.

(س) وفي حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «ليسَ عندنا من مال المسلمين إلا جَرْدُ هذه القَطيفة»؛ أي: التي انْجَرد خَمْلُها وخَلَقَت.

(س) ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «قالت لها اسرأة: رأيت أمّي في المنام وفي يَدها شُخْمة، وعلى فَرْجها جُرَيْدَة»، تَصغير جَرْدَة، وهي: الخِرْقة البَالية.

(هـ) وفي حديث عـمـر -رضي الله عنه-: «إثَّتنِي بجريدة»، الجريدة: السّعفة، وجَمْعُها جَريدٌ.

(هـ) ومنه الحـديث: ﴿كُتِبِ القـرآن في جَرائدَ ، جَمْع جَرِيدَة.

وفي حديث أبي موسى -رضي الله عنه-: «وكانت في ها أَجَارِدُ أَمْسكَت الْمَاءَ»؛ أي: مَواضعُ مُنْجَرِدَة من النّبات. يُقال: مكان أَجْرَدُ وأرض جَرْدًاء.

(هـ) ومنه الحديث: «تُفتَح الأرْياف فيَخْرج إليها الناس، ثم يَبْغُون إلى أهَاليهم: إنكم في أرْض جَرَديّة»، قيل: هي مَنسُوبة إلى الجَرَد -بالتّحريك- وهي كل أرض لا نبات بها.

(س) وفي حديث ابن أبي حدرة: "فرمَيْتُه على جُرَيْدًاء مَتْنه"؛ أي: وَسَطه، وهو موضع القَفَا المُتُجَرّد عن اللهُم، تَصْغير الجَرْدَاء.

(س) وفي قصة أبي رِغال: "فغَنَتُه الجَرَادَتَان"، هُما مُغَنَيْتان كانتًا بمكة في الزَّمن الأوَّل مشهورتان بحُسْن الصَّوت والغِنَاء.

■ جرذ: (س) في الحديث ذكر: «أمّ جُرْذَان»، هُو نَوْع من التّمر كبّار. قيل: إنّ نَخْله يَجْتَمع تَحْته الفَأْر، وهو الذي يُسمّى بالكُوفية: المُوشان، يَعْنُون الفَارَ

بالفارِسيّة. والجُرْذَانُ جمع جُرَذ، وهو الذّكر الكبير من الْفَار.

■ جرر: فيه: ﴿قال: يا محمدُ! بِمَ اخَذْتَني؟ قال: بِجَرِيرة حُلَفَاتُكُ ، الجَرِيرة: الجِنَاية والذَّنْب، وذلك أنه كان بَيْن رسول الله وَ اللهِ وبين ثقيف مُوادعَة ، فلما نقضُوها ولم يُنكر عليهم بنو عقيل، وكانوا معهم في العهد، صاروا مثلَهم في نقض العهد، فأخذه بِجَريرَتهم . وقيل: معناه: أُخذت لتُدفع بك جَريرة حُلَفائك من ثقيف، ويَدُل عليه أنه فُدِي بَعْدُ بالرجُلَين اللّذين إسرَتْهُما ثَقيف من المسلمين .

(هـ) ومنه حديث لَقيط: «ثم بايَعلَه على أَنَّ لا يَجُرَّ عليه أَنَّ لا يَجُرَّ عليه إلاَّ نفْسُه»؛ أي: لا يُؤخَذ بِجَريرة غيره من وَلد أوْ وَالد أو عَشيرة.

(هـ) وألحديث الآخر: «لا تُجَارَ أخاك ولا تُشَارَه»؛ أي: لا تَجن عليه وتُلحق به جَرِيرة، وقيل: معناه: لا تُماطله، من الجَرّ وهو أن تَلْوِيَه بحقّه وتَجُرّه من مَحلّه إلى وقت آخر. ويُروى بتخفيف الراء، من الجَرْي والمُسابَقة؛ أي: لا تُطاوله ولا تُعَالبه.

(س) ومنه حديث عبد الله: «قال: طعَنْتُ مُسيَلمة ومَشَى في الرمح، فناداني رجل: أن أجْرِرْه الرّمْح، فلم أفهم. فناداني: ألَّقِ الرمح من يَدْيك»؛ أي: اتْرُك الرمح فيه. يقال: أجْرَرْتُه الرمح إذا طَعَنْتُه به فَمشى وهو يَجُرّه، كانك أنت جعلته يَجُرّه.

(س) ومنه الحديث: «أَجِرِ لي سراويلي»، قسال الأزهري: هُو من أجْرَرُتُه رسنَه؛ أي: دَع السراويل علي أجُره. والحديث الأول أظهر فيه الإدغام على لغة أهل الحجاز، وهذا أدغم على لغة غيرهم. ويجوز أن يكون لمّا سلبه ثيابه وأراد أن يأخُذ سراويله، قسال: أجِرْ لي سراويلي، من الإجارة؛ أي: أبْقِه عليّ، فيكون من غير هذا الباب.

(هـ) ومنه الحديث: «لا صَدقـة في الإبل الجَارَة»؛ أي: التي تُجرِّ بازِمّتها وتُقَاد، فاعلة بمعنى: مفعولة، كارضٍ غامِرة؛ أي: مَغْمورة بالماء، أراد ليس في الإبل العَوامل صَدَقة.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه شهد الفتح ومعه فَرس حَرُون وجمل جَرُورٌ»، هو الذي لا يُنقاد، فعُول بمعنى: مفعول.

وفيه: «لَوْلا أن يَغْلبكم الناس عليها -يعني: زَمْزَم-

لنزَعْتُ معكم حتى يُؤثّر الجَرِيرُ بِظهْرِي، الجَرِير: حَبْل من أَدَم نحمو الزّمام، ويُطْلَق على غيسره من الحِبسال المَضْفُورة.

ومنه الحديث: «ما من عَبْد ينَام بالليل إلاّ عَلَى رأسه جَرير مَعْقُود».

(س) والحديث الآخر: «أنه قال له نُقادة الأسدي: إنّي رَجُل مُغْفِل فأيْن اسِمُ؟ قال: في مَوْضع الجَرير من السّالِفة»؛ أي: في مُقَدّم صَفحة العُنُق. والمُغْفِل: الذي لا وَسُم على إبله.

(س) والحديث الآخر: أنّ الصحابة نازعُوا جَرِير بْنَ عبد الله -رضي الله عنهم- زِمَامه، فقال رسول الله على الله عَلَوا بَيْن جَرِيرٍ والْجَرِيرِ، أي: دَعُوا لَه زِمَامه.

(هـ) وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «من أصبح على غير وتر أصبح وعلى رأسه جَرِيرٌ سَبْعون ذراعاً».

(س) والحديث الآخسر: «أن رجُلاً كمان يَجُرّ الجَرير فأصاب صاعين من تَمْر، فتصدق بأحدهما»، يُريد: أنه كان يَسْتَقى الماء بالحَبْل.

وَفَيهُ: ﴿هَلُمْ جَرَّا﴾، قد جاءت في غير مَوْضع، ومعناها استدامة الأمر واتصاله. يقال كان ذلك عام كذا وهَلُمٌ جَرَّا إلى اليَوْم، وأصله من الجَرِّ: السَّعْب. وانتصَب جَرَّا عَلَى المَصْدر أو الحَال.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «قالت: نصبت على باب حُجْرَتي عَبَاءة، وعَلَى مَجرّ بَيْتي سِتْراً»، المَجرّ: هُو الموضْع المُعترِض في البَيْت الذي تُوضَع عليه أطراف العَوارِض، ويسمّى الجائز.

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «المَجَرَّة بابُ السماء»، المجرَّة: هي البياض المعتَّرض في السماء، والنَّسْرَان من جَانِيها.

وفيه: «أنه خَطب على نَاقته وهي تَقْصَع بجِرَتها»، الجِرّة: ما يُخْرِجه البعير من بطنه ليمَضُغُه ثم يَبْلَعه. يقال: اجُتَر البعير يجَنْر. والقَصْع: شَدَّة المضْغ.

ومنه حديث أم معبد: «فضَرب ظَهْر الشَّاة فاجَتَرَّت ودَرَّت».

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «لا يصلح هذا الأمر إلا لمن لا يَحْقد على جِرّته»؛ أي: لا يَحْقد على رعيّته. فضرب الجرّة لذلك مَثَلاً.

(هـ) وفي حديث الشَّبْرُم: ﴿أَنه حَارٌ جَارٌ ؛ جَارِ إِنَّبَاعِ لحَارٌ، ومنهم من يَرْوِيه بَارٌ، وهو إِنْبَاعِ -أيضاً-. وفي حديث الأشربة: «أنه نهى عن نبيذ الجُرّ»، وفي رواية: «نبيذ الجرار»، الجرّ والجِرارُ: جمع جَرّة، وهو الإناء المعسروف من الفَخّار، وأراد بالنّهي عن الجِرار المدّهونة؛ لأنها أسْرَع في الشّدّة والتّخْمِير.

(هـ) وفي حديث عبد الرحمن: ﴿ رأيته يَوْم أَحُدِ عنْد جَرّ الجبلِ ﴾ ؛ أي: أَسْفَله.

(هـ س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنه سُتل عن أكل الجريّ، فقال: إنما هو شيء تُحرّمه اليهود»، الجريّ -بالكسر والتشديد-: نَوع من السمك يُشْبه الحيّة، ويُسمّى بالفارسية: مَارْمَاهي.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه كان يَنْهَى عن أكل الجرّي والجريث».

وفيه: «أن امرأة دخلت النار من جَرًا هِرَّة»؛ أي: من أَجْلها.

■ جرز: فيه: «أن رسول الله ﷺ بينا هو يَسِير أتى على أرض جُرُزَ مُجْدِبة مثل الأيم»، الجرز: الأرض التي لا نبات بها ولا ماء.

ومنه حديث الحجاج، وذكر الأرض، ثم قال: «لتُوجَدَنَ جُرزاً لا يَبْقى عليها من الحيوان أحدٌ».

■ جرس: فيه: ﴿جَرستْ نحْلُه العُرْفُطَ»؛ أي: أكلت.
 يقال للنّحْل: الجوارِس. والْجَرْسُ في الأصل: الصّوت الخَفِيّ. والعُرْفُط: شجر.

رس) ومنه الحديث: «فيسمعُون صوت جَرْس طير الجَنة»؛ أي: صوت أكلها، قال الأصمعي: كنت في مجلس شُعْبة، فقال: يسمعون صَوْتَ جرش طير الجنة، بالشين، فقلت: جَرْس، فنظر إليّ، وقال: خُذُوها عنه؛ فإنه أعلم بهذا مناً.

(س) ومنه الحديث: «فأقبل القوم يَدِبّون ويُحْفُون الجَرْسَ»؛ أي: الصّوت.

(س) وفي حديث سعيد بن جُبير، في صفة المسلَّصال، قال: «أرْضٌ خِصْبة جَرِسَة»، الجرسة: الَّتي تُصوَّت إذا حُركت وقُلبت.

(هـ) وفي حـديث ناقـة النبي ﷺ: "وكانت ناقـةً مُجرّسَة"؛ أي: مُجرّبة في الركــوب والســيــر. والمجّرسُ من الناس: الذي قد جَرّب الأمور وخَبرها.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال له طلحة: قد جَرستك الدّهُور»؛ أي: حَنكَتْك وأحْكَمتْك،

وجعلتك خبيراً بالأمور مُجَرّباً. ويروى بالشين المعجمة معناه.

(س) وفيه: ﴿لا تَصْحَب الملائكة رُفقَةً فيها جَرَس»، هو الجُلْجُل الذي يُعلَق على الدّوابّ، قيل: إنما كَرِهَه لأنه يَدُلُّ على أصحابه بِصَوْته. وكان –عليه السلام– يحبّ أن لا يَعْلم العدوّ به حتى ياتيهم فجأة. وقيل: غير ذلك.

■ جرش: (س) في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «لَوْ رَأَيتُ الوُعُول تَجْرُش ما بين لاَبَتْها ما هجتُها»، يعني: المدينة. الجرشُ: صَوْت يحصل من أكل الشيء الخَشِن، أرادَ لَوْ رأيتُها تَرْعَى ما تَعَرَّضْتُ لها، لأن النبي عَلَيْ حرم صيدها. وقيل: هو بالسين المهملة بمعناه. ويُروَى بالخاء والشين المعجمتين، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

وفيه ذِكر: «جُرَش» -هو بضم الجيم وفتح الراء-: مِخْلاف من مخَاليف اليمن. وهو بفتْحهما: بلد بالشام، ولهما ذكر في الحديث.

■ جرض: في حديث علي -رضي الله عنه-: «هل يَتْنَظَر أهل بَضَاضَة الشّبساب إلا عَلَز القَلق وغَصَصَ الجرض»، الجرض بالتحريك: أن تَبْلُغ الرّوح الحلق، والإنسان جَريض. وقد تكرر في الحديث.

■ جرع: في حديث المقداد -رضي الله عنه-: «مَا بِه حاجَة إلى هَذِه الجُرْعَة»، تروى بالضم والفتح، فالضمّ: الاسم من الشّرب اليسيسر، والفتح: المرّة الواحدة منه. والضم أشبّه بالحديث. ويروى بالزاي وسيجيء.

(س) وفي حديث الحسسن بن علي -رضي الله عنه ما-: «وقيل: له في يَوم حار": تَجرّع، فقال: إنما يَتَجَرّع أهل النّار»، التّجرّع: شرْبٌ في عَجلة. وقيل: هو الشّرب قليسلا قليسلا، أشار به إلى قوله -تعالى-: ﴿ يَتَجِرّعُهُ ولا يكادُ يُسِيغُهُ ﴾.

وفي حديث عطاء: «قال: قلت للوليد: قال عمر وَدِدْت أَنِي نَجَوْت كَفَافًا، فقال: كَنْبْت، فَقُلْت: أَوَ كُنْبْتُ؟ فَاقُلْت منه بِجُرَيْعَة الذّقن، الجُريْعَةُ: تَصْغير الجُرعَة، وهو آخر ما يَخْرُج من النّفْس عند الموت، يعني: أفلت بَعْد ما أشْرَفْتُ على الهلاك؛ أي: أنه كان قريباً من الهلاك كقرب الجُرعة من الذّقن.

(س) وفي قصة العباس بن مِرداس وشعره:

وفي حــديث قس: "بَيْن صُدُور جِرْعَان"، هُو بكسْر الجيم: جمع جَرَعة -بفتح الجيم والراء-، وهي الرّمْلة التي لا تُنْبِت شيئاً ولا تُمْسك ماء.

ومنه حديث حذيفة: «جِئت يوم الجَرَعة فهإذا رجُل جالس»، أراد بها ها هنا اسم مَوْضع بالكُوفة كان به فِتْنة في زمن عثمان بن عفّان -رضي الله عنه-.

■ جرف: في حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «أنه كان يَسْتَعْرض الناس بالجُرْف»، هو: اسم مَوضع قريب من المدينة، وأصلُه مسا تَجْرُفُه السيّــول من الأودية. والجَرْف: أخذُكَ الشيء عن وجْه الأرض بالمجرفة. وقد تكرّر في الحديث.

ُ (هـ) وفي الحديث ذِكْر: «الطّاعـون الجَارِف»، سُمّي جَارِفاً لأنه كان ذَريعاً، جَرف النّاس كجرْف السّيل.

ُ (هـ) وفيه: «ليْسَ لابْن آدم إلاّ بَيْتٌ يُكِنّه، وثَوْبٌ يُوَارِيه، وجِرَفُ الخُبْزِ»؛ أي: كِسَرُه، الواحدة جِرْفـــة ويروى باللام بدل الراء.

■ جرم: فيه: «أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً مَنْ سال عن شيء لم يُحَرَّم فحُرَّم من أجل مسألته»، الجُرْم: الذَّنْب. وقد جَرَم، واجْترم، وتجرّم.

(س) وفيه: «لا تَذْهَبُ مائةُ سَنَة وعلى الأرض عَيْن تَطْرِف، يريد تَجررم ذلك القَرْن». يقال: تَجررم ذلك القَرْن؛ أي: انْقَضى وانْصَرم. وأصلُه من الجَرْم: القَطْع. ويُروى بالخاء المعجمة من الحَرَم: القَطْع.

(هـ) وفي حـديث قيس بن عـاصم: «لا جَرَم لا فُلن حَدها»، هذه كلمــة تَرد بمعنى: تَحْقيق الشّيء. وقــد اخْتُلف في تقديرها، فقيل: أصلُها التّبرئة بمعنى: لا بُدّ، ثم استُعْملت في معنى حَقّاً. وقيل: جَرَم بمعنى: كسب. وقيل: بَعنى: كسب. وقيل: بَعنى: وجَب وحُق، و: «لا»، رَدُّ لما قَبْلها من الْكَلام، ثم يُبتدأ بها، كقوله -تعالى-: ﴿لا جَرَمَ أن لَهُم النّارَ ﴾؛ أي: ليس الأمر كما قالوا، ثم ابتداً فقال: وجَب لهم النّار. وقيل: في قيوله -تعالى-: ﴿لا يَجْرَمُنكم شقاقي ﴾؛ أي: لا يَحْملنكم ويحدوكم. وقد تكررت في الحدث.

وفي حديث على: «اتقوا الصَّبْحة فإنها مَجْفَرة مَنْتَنَة لِلجرْم»، قال ثعلب: الجِرْم: البَدَن.

ومنه حديث بعضهم: «كان حسَنَ الجِرْم»، وقيل: الجِرْم، هُنا: الصَّوْت.

وَفيه: «والذي أخْرَج العِذْق من الجَرِيمة، والنّار من المُويمة»، الجَريمة: النواة.

■ جرمز: في حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه كان يَجْمَع جَرامِيزَه ويَثِبُ على الفَرس»، قيل: هي البدان والرّجْلان، وقيل: هي جُملة البدن، وتَجَرْمَزَ إذا اجْتَمع.

(هـ) ومنه حديث المغيرة: «لمّا بُعِث إلى ذي الحاجبين قال: قالت لي نَفْسي لَوْ جَمَعْتَ جَرَامِيزَكُ فَوَثَبْتَ وقَعَدْتَ مع العِلْج».

(هـ) وحديث الشّعْبِيّ، وقد بلَغَه عن عكْرمة فُتْيَا في طَلَاق، فقال: «جَرْمَزَ مَوْلَى ابن عباس»؛ أي: نكَص عن الجواب، وفرّ منه وانقبض عنه.

وحديث عيسى بن عمر: «قال: أَقْبَلْتُ مُجْرَمَزاً حتى الْعُنَبْيْتُ بِن يَدَي الحسسَن»؛ أي: تَجَمَّعْت وانقبضت، والاقْعِنْبَاء: الجلوس.

■ جرن: فيه: «أنّ ناقته -عليه السلام- تَلَحْلَحَتْ عند بَيْتِ أَبِي أَيُوب، وأَرْزَمَتْ، ووَضعَت جِرَانَها»، الجِران: باطن العُنُق.

(هـ) ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «حتى ضرَب الحَقّ بِجرَانه»؛ أي: قَرّ قَرارُه واسْتَقام، كـمـا أن البعير إذا برَك واسْتَراح مدّ عُنْقَه على الأرض. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث الحدود: ﴿لا قَطْع في ثَمر حـتى يُوْوِيَه الجَرِينُ ﴾، هو: مـوضع تَجْفـيف التّمْرِ، وهُوَ له كالبَيْدَر للجِنْطة، ويُجْمع على جُرُن بضَمَّيْن.

(س) ومنه حـديث أَبَيّ مع الغُول: «أنه كـان له جُرُنٌ من تَمْر».

(س) وحديث ابن سيرين في المُحَاقَلة: «كانوا يَشْتَرِطُون قُمَامَة الجُرُنِ»، وقد جُمع جِرَانُ البَعير على جُرُن أيضاً.

ومنه الحديث: «فإذا جَملان يَصْرِفان، فَدَنَا منهما فَوَضَعَا جُرُنَهُما على الأرض».

◄ جرا: فيه: «أنه ﷺ أُتِيَ بِقِنَاعِ جِرْو»، الجِرْو؛
 صغار القِثَاء، وقيل: الرّمّان أيضاً. ويُجْمَع على أُجْرٍ.
 (هـ) ومنه الحـــديث: «أنه أهدِيَ له أُجْرٍ زُغْبٌ»،

الزَّغْبُ: الذي زِنْبِرُه عليه. والقِنَاع: الطَّبَق.

وفي حديث أم إسماعيل -عليه السلام-: «فأرسلُوا جَرِيّاً»؛ أي: رسولاً.

(هـ) ومنه الحديث: «قُولوا بِقَولِكم ولا يَسْتَجْرِيَنَكُم الشيطان»؛ أي: لا يَسْتَغْلِبَنَكم فَـيَـتَخِذَكم جَرياً؛ أي: رَسُولاً ووكيلاً. وذلك أنهم كانوا مَدَحُوه فكره لهم المبالغة في المدْح، فنهاهُم عنه، يُريد: تَكَلّمُوا بما يَحْضُرُكُم من القـول، ولا تَتَكَلفُوه كانكم وُكلاء الشيطان ورسُلُه، تَتْطَفُون عن لسانه.

وفيه: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ منها: صدَقة جارِية»؛ أي: دَارَة مُتّصِلة، كالوُقُوف المُرْصَدة لأبواب البرّ.

(هـ) ومنه الحَــديث: «الأرْزَاق جــارِيَة»؛ أي: دارّة مُتُصلة.

وفي حديث الرياء: «من طَلَب العلم لِيُجَارِي به العُلماء»؛ أي: يَجْري معهم في المُناظَرة والجِدَال ليُظهر علمه إلى الناس رياء وسُمْعة.

ومنه الحديث: «تَتَجارى بهم الأهْواء، كما يتَجارى الكَلَبُ بصاحبه»؛ أي: يتَواقَعُون في الأهواء الفاسدة، ويَتَدَاعُون في الفُرس. والكَلَبُ -بالتحريك-: داء معروف يعرض للكَلْب، فمن عَضّه قَتَله.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «إذا أُجْرَيْت الماء على البَوْل على البَوْل فقد طَهُر المحَلّ، ولا حاجة بك إلى غَسْله ودَلُكه منه.

ومنه الحسديث: «وأمسسك الله جِرْية الماء»، هي -بالكسر-: حالة الجريان.

ومنه: «وعال قلم زكريّا الجِرْية، وجَرَت الأقلام مع جرية الماء»، كلّ هذا بالكسر.

#### (باب الجيم مع الزاي)

■ جـزأ: فيه: ﴿مَنْ قَرأَ جُزْءُهُ مِن الليلِ»، الجزْء: النّصيب والقطعة من الشيء، والجَنْمة أَجْزَاء. وجَزأتُ الشّيء، قَسَمْتُه، وجَزآتُه للتكثير.

ومنه الحديث: «الرّؤيا الصّالحة جُزءٌ من سِتّة وأربعين جـزءً من النّبُوة»، وإنما خصّ هذا العـدد لأن عُمْر النبي وَعَلِيْ في أكثر الروايات الصحيحة كان ثَلاثاً وستّين سنة، وكانت مُدّة نُبُوته منها ثلاثاً وعشرين سنة، لأنه بُعث عند

استيفاء الأربعين، وكان في أوّل الأمْر يَرى الوحْي في المنام، ودام كذلك نصْف سنة، ثم رأى الملك في اليقظة، فإذا نُسِبَت مُدّة الوَحْي في النوم وهي نِصْف سنة إلى مُدّة بُوته وهي ثلاث وعِشْرون سنة، كانت نِصْف جُزء من نُبُوته وهي ثلاث وعِشْرون سنة، كانت نِصْف جُزء من جزءاً. وذلك جزء واحد من ستة وأربعين جزءاً. وقد تعاضدت الروايات في أحاديث الرويا بهذا العدد، وجاء في بعضها: «جُزْء من خمسة وأربعين جُزْءاً»، ووجه ذلك أن عُمْرة عَلَيْ لم يكن قد استكمل ثلاثاً وستين، ومات في أثناء السنة الثالثة والستين، ونِسْبة نصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة وبعض الأخرى نِسْبة جُزْء من خمسة وأربعين جُزْءاً. وفي بعض الروايات: عُمْره كان ستين سنة، فيكون نِسْبة نِصْف سنة إلى عشرين عُمْره كان ستين سنة، فيكون نِسْبة نِصْف سنة إلى عشرين سنة منه والى عشرين

ومنه الحديث: «الهَدْيُ الصالح والسّمْتُ الصالح جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النّبوة»؛ أي: إن هذه الخِلال من شمائل الأنبياء، ومن جُمْلة الخِصال المعدودة من خصالهم، وأنّها جزء معلُوم من أجزاء أفعالهم، فأقتدوا بهم فيها وتابعُوهم عليها وليس المعنى أن النّبوة تتَجزّاً، ولا أنّ من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، فإن النبوة غيرُ مكتسبة. ولا مُجتّلة بالأسباب، وإنّما هي كرامة من الله -تعالى-. ويجوز أن يكون أراد بالنبوة حما هنا- ما جاءت به النبوة ودعت إليه من الخيرات؛ أي: إن هذه الخلال جزء من خمسة وعشرين جُزءاً عما جاءت به النبوة ودعا إليه الأنبياء.

ومنه الحديث: «أنّ رجُلاً أعْتَقَ ستّة ممْلُوكين عند مَوْته لم يكن له مال غَيْرهم، فدَعاهم رسول الله ﷺ فَجَزّاهُم اثْلاثاً، ثم أقْرَع بَيْنَهُم، فاعتق اثنين وأرق أربعة»؛ أي: فَرَقَهُم أجزاء ثلاثة، وأراد بالتّجْزِئة أنه قسمهم على عبرة القيمة دُون عَددِ الرّووس، إلا أنّ قيمتهم تساوت فيهم فخرج عَددُ الرووس مُساوياً للقيم. وعَبِيدُ أهل الحجاز إنما هُم الزّنُوج والحبش غالباً، والقيم فيهم مُتساوية أو والنّد، ولأنّ الغرض أن تَنفُذ وصِيتُه في ثُلث مساله، والنّلك أِمَا يُعتبر بالقيمة لا بالعدد. وقال بظاهر الحديث مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله-، وقال أبو حنيفة: مالك والشافعي وأحمد -رحمهم الله-، وقال أبو حنيفة: يَعتُن ثُلُثُ كُلّ واحد منهم، ويُستَسْعَى في ثُلْيُه.

وفي حديث الأضحية: «ولن تُجزى، عن أحَد بَعْدَك»؛ أي: لن تكفي، يقال: أجْزاني الشيء؛ أي: كَفَاني، ويُروى بالياء، وسيجيء.

(س) ومنه الحديث: «ليس شيء يُجْزِىء من الطّعام والشراب إلا اللّبن»؛ أي: ليس يكُفي، يقال جَزَأت الإبلُ بالرّطْب عن الماء؛ أي: اكْتُفَتْ.

وفي حديث سهل: «ما أجْزًا مِنّا اليوم أحدٌ كما أجْزًا فُلانٌ»؛ أي: فَعَل فعلاً ظَهرَ أثَرُه، وقام فيه مَقَاماً لم يَقُمه غيرُه ولا كَفَى فيه كِفَايَتَه. وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث.

(س) وفيه: «أنه ﷺ أُتِيَ بِقِنَاع جَزْء»، قال الخطابي: زَعَم رَاوِيه أنه اسْم الرّطَب عند أهل المدينة، فإن كان صحيحاً فكانهم سمّوه بذلك للاجْتِزاء به عن الطّعام، والمحفوظ: «بِقِناع جِرْوِ»، بالراء، وهو: القِثّاء الصّغار. وقد تقدم.

■ جيزر: فيه ذكر: "الجَزُور"؛ في غير موضع، الجَزُور: البَعِير ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللَّفْظة مُؤنشة، تقيول هذه الجَزُورُ، وإن أردْت ذكراً، والجسمع جُزُرٌ وجزَائر.

ومنه الحديث: «أن عمر -رضي الله عنه- أعْطَى رجُلاً شكا إليه سُوء الحال ثلاثة أنْيَابِ جَزَائرٍ».

ومنه الحديث: «أنه بَعَث بَعْثًا فَمرّوا بأعْرابي له غَنَم، فقالوا: أجْزرْنا»؛ أي: أعْطنَا شاة تَصْلُح للذّبح.

(هـ) وألحديث الآخـر: "فـقـال: يا راعي أجْزِرْني شاةً».

وحديث خَوّات: «أَبْشِر بِجَزْرَة سَمِينة»؛ أي: شاة صَالِحَة لأَن تَجْزَر؛ أي: تُذْبَحُ للأكُل. يقسال: أجْزَرْتُ الْغَنَم القومَ إذا أَعْطَيْتُهم شاة يَذْبَحُونَها، ولا يُقال إلا في الغَنَم خاصة.

ومنه حديث الضحية: «فإنما هي جَزْرَة أَطْعَمَها أَهْلَه»، وتُجْمع على جَزَر؛ بالفَتْح.

وَمَنه حديث موسى -عليه السلام- والسَّحَرة: «حتَّى صارت حِبَالُهم للثُّعْبَان جَزَراً»، وقد تُكْسَر الجيم.

ومن غريب ما يروى في حديث الزكاة: «لا تأخُذُوا من جَزَرَات أمْوال النّاس»؛ أي: ما يكون قد أعِد للأكل، والمشهُور بالحاء المهملة.

وفيه: «أنه نَهى عن الصّلاة في المُجْزِرَة والمُقْسِرة»، المُجْزِرَة: الموضع الذي تُنْحر فيه الإبل وتُنْبح فيه البَقَر والشّاء، نهى عَنْهما لأجُل النّجَاسَة التي فيها من دِماء الذّبائح وأرْواتها، وجمعها المجازر.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «اتّقُوا هذه

المجازِرَ فإن لها ضَرَاوةً كضراوة الخمر"، نهى عن أماكِن النّبح، لأن إلْفَها وإدَامة النّظَر إليها، ومُشاهدة ذبح الحيوانات عما يَقسي القلب، ويُذهب الرحمة منه، ويَعْضُده قولُ الأصْمَعي في تفسيره أنه أراد بالمجازِر النّديّ، وهو مُجتّمع القوم، لأن الجُزُر، إنّما تُنْحَر عند جَمْع الناس. وقيل: إنما أراد بالمجازِر إدْمان أكل اللّحوم، فكنى عنها بأمُكِنتها.

وفي حديث الضحية: «لا أعْطِي منها شيئاً في جُزارَتها»، الجُزارة -بالضم-: ما يأخُد الجَزار من اللّبيحة عن أَجْرته، كالعُمَالة للْعَامِل. وأصْل الجُزارة. أطْرَاف البَعير؛ الرأسُ، واليدان، والرجْلان، سُميّت بذلك لأن الجَزار كان يأخذها عن أجْرته، فَمُنع أن يأخذ من الضحية جزءاً في مُقابَلة الأجْرة.

(هـ) وفـــه: «أرأيتَ إنْ لَقِيتُ غَنَم ابن عَمّي أأَجْتَزِرُ
 منْها شاة»؛ أي: آخُذُ منها شاة أذْبَحُها.

(ه) وفي حديث الحجاج: «قال لأنس -رضي الله عنه-: لأجزر رَبّك جَزْر النصرب»؛ أي: لأستاصلنك، والضرب -بالتعريك-: الغليظ من العسل. يقال: جَزَرْتُ العسَل إذا استَخْرجته من مَوْضعه، فإذا كان غليظاً سهل استخراجه. وقد تقدم هذا الحديث في الجيم والراء والدال. والهروي لم يذكره إلا ها هنا.

(س) وفي حديث جابر -رضي الله عنه-: «ما جَزَر عنه البَحْرُ فَكُلْ»؛ أي: ما أنْكَشَفَ عَنْه الماء من حيوان البَحْر، يُقسال جَزَر الماء يجرزُر جَزْراً: إذا ذَهَب ونَقَص. ومنه الجَزْرُ والمَد، وهو رُجُوع الماء إلى خَلْف.

(ه) ومنه الحديث: "إن الشيطان يَبْس أن يُعبَد في جَزيرة العرب، قال أبو عبيد: هُو اسم صُفّع من الأرض، وهو ما بَيْنَ حَفْر أبي موسى الأشعري إلى أقضى اليَمن في الطّول، وما بين رَمْل يَبْرين إلى مُنقَطع السّماوة في العَرْض. وقيل: هو من أقضى عَدَن إلى أيف العراق طُولاً، ومن جُدّة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً. قال الأزهري: سمّيت جزيرة لأن بَحْر فارس وبَحر السّودان أحاطا بِجانبيها، وأحاط بالجانب الشمالي دَجْلة والفُرات. وقال مالك بن أنس: أراد بجزيرة العرب المدينة نفسها. وإذا أطلقت الجزيرة في الحديث ولم تُضَف إلى العرب فإنّما يُراد بها ما بَيْن دَجْلة والفُرات.

■ جــزز: في حـديث ابن رَواحـة: ﴿إِنَا إِلَى جَزَازِ

النّخُل»، هكذا جـاء في بعض الروايات بِزايَيْن، يُرِيدُ به قَطع التّمـر. وأصْلُه من الجَزّ وهو قَصّ الشّعَر والصُوف. والمشهور في الروايات بدَالَيْن مهملّتَين.

(س) ومنه حديث حدماد في الصّوم: "وإن دَخَل حَلْقَك جِزّةٌ فلا يَضُرّك"، الجِزّة -بالكسر-: ما يُجَزّ من صُوف الشّاة في كلّ سنة، وهو الذي لم يُستّعْل بَعْد ما جُزّ، وجمعها جَزَزٌ.

(س) ومنه حديث قتادة في اليَتِيم: «له ماشيةً يَقُوم وَلَيّه على إصلاحها ويُصِيب من جِزَزها ورِسْلِها وعَوارضها».

■ جــزع: (هـ) فيه: «أنه وقف على مُحسر فقرع راحِلته فخبت عتى جَزَعَه»؛ أي: قَطَعَه، ولا يكون إلا عَرْضاً، وجزْعُ الوادى: مُنْقَطَعُه.

ومنه حديث مسيره إلى بَدْر: «ثمّ جَزَع الصّفَيْرَاء».

(هـ) ومنه حديث الضحية: "فَتَفَرّق الناس إلى غُنيْمَة فتجزّعُوها»؛ أي: اقْتَسَمُوها. وأصله من الجَزْع: القَطْع.

والحديث الآخر: «ثم انْكَفَ الله كَبْشَيْن امْلَحَيْن فَذَبَحُهما، وإلى جُزيْعة من الغَنم فَقسمها يَيْننا»، الجُزيْعة: القطعة من الغَنم، تَصْغير جِزْعة -بالكسر-، وهو: القليل من الشيء. يقال: جَزَع له جِزْعة من المال؛ أي: قطع له منه قطعة، هكذا ضبطه الجوهري مُصَغّراً، والذي جاء في «المُجْمَل» لابن فارس: بفتح الجيم وكسر الزّاي، قال: هي القطعة من الغنم، كأنها فَعِيلة بمعنى مَفْعُولة، وما سَمِعْناها في الحديث إلا مُصَغّرة.

(س) ومنه حديث المقداد -رضي الله عنه-: «أتاني الشيطان فقال: إنّ محمداً يأتي الأنصار فيتُحفُونه؛ ما به حَاجَةٌ إلى هذه الجُزيْعَة»، هي تَصْغِير جزْعة، يريد: القليل من اللّبن. هكذا ذكره أبو موسى وشرحه، والذي جاء في «صحيح مسلم»: «ما به حاجة إلى هذه الجزْعَة»، غير مصغرة، وأكثر ما يُقْرأ في كتاب مسلم: الجُرْعَة -بِضمّ الجيم وبالراء-، وهي: الدفعة من السّرب.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «انْقَطع عِقْدٌ لهـا من جَزْع ظُفَار»، الجَزْع -بالفـــتح-: الخَرَزُ الْيَماني، الواحدة جَزْعة، وقد كثرت في الحديث.

(س) وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أنه كان يُسَبِّح بالنَّوَى المُجَزَّع»، وهو الذي حَكَّ بَعْضُه بعضاً حتى ابْيض الموضعُ المحكُوك منه، وبقي الباقي على لونه، تَشْبِهاً بالجزْع.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «لما طُعن جَعَل ابن عباس يُجْزعه»؛ أي: يقول له ما يُسلِيه ويْزيل جَزَعه؛ وهو الحُزْن والخَوْف.

■ جـزف: فيه: «ابْتَاعُوا الطعام جُزَافاً»، الجَزْف، والجُزَاف: المجْهُول القَدْر، مكيسلاً كان أو مَوْزُوناً. وقـد تكرر في الحديث.

■ جزل: (هـ) في حديث الدجّال: «أنه يَضْرب رجُلاً بالسّيف فيقُطَعه جِزْلَتَين»، الجِزْلة -بالكسر-: القطعة، وبالفتح المصدر.

ومنه حـديث خـالد -رضي الله عنه-: «لمّا انْتَهِى إلى العُزّى ليَقْطَعها فجَزلُها باثنتَيْن».

وفي حديث موعظة النّساء: «قالت امرأة منْهُن جَزْلَة»؛ أي: تامّة الخَلْق. ويجوز أن تكون ذات كلام جَزْلُه؛ أي: قويّ شديد.

ومنه الحديث: «اجْمَعُوا لي حَطباً جَزْلاً»؛ أي: غَلِيظاً قَويَاً.

■ جزم: (هـ) في حديث النّخَعِي: «التّكْبير جَزْم، والتّسليم جَزْم»، أراد أنهُما لا يُمدّان، ولا يُعْرب أواخر حُروفهما، ولكن يُسْكّن فيقال: الله أكبّر، والسّلام عليكُم ورحمة الله. والجزم: القطع، ومنه سُمّي جَزْم الإعراب وهو السكون.

◄ جزا: في حديث الضحية: «لا تَجْزِي عن أحد بَعْلَكَ»؛ أي: لا تَقْضِي. يقال: جَزَى عنّي هذا الأمرُ؛ أي: قَضَى.

ومنه حديث صلاة الحائض: «قَدْ كُنّ نِسَاءُ رسول الله عَيْشَ يَحِفْنَ، فَامَرَهُنّ أَن يَجْزِينَ»؛ أي: يَقْفِينَ. ومنه قولهم: جزاهُ الله خيراً؛ أي: أعْطاه جزاء ما أسْلَف من طاعته. قال الجوهري: وبنو تميم يقولون: أجْزَات عنه شاة، بالهمز؛ أي: قَضَت.

ومنه حدیث عـمر -رضي الله عنه-: ﴿إِذَا أَجُرَيْتَ المَاءَ على الماء جَزَى عنْك، ويُروى بالهمز.

ومنه الحديث: «الصّوم لي وأنا أجْزِي به»، قد أكثر الناسُ في تأويل هذا الحسديث، وأنه لِمَ خَصَّ الصّوم والجزاء عليه بنفسه -عزّ وجَلّ-، وإن كانت العبادات كُلّها له وجَزاؤها منه، وذكروا فيه وُجُوهاً مَدَارُها كُلّها على أن

الصُّوم سرَّ بَيْنِ الله والعَبْد لا يَطُّلع عليه سِواه، فلا يكون العبْدُ صائماً حقيقة إلا وهو مُخْلص في الطاعة، وهذا وإن كان كما قالوا فإنّ غير الصّوم من العبّادات يُشارِكُه في سرّ الطاعة، كالصلاة على غير طَهارة، أو في ثُوب نَجِس ونحو ذلك من الأسرار المُقْتَرَنَة بالعبادات الَّتَى لا يَعْرَفُها إلا الله وصاحبُها. وأحْسَن ما سَمعْتُ في تأويل هذا الحديث: أن جميع العبادات التي يَتَقَرَّب بها العِبَاد إلى الله -عز وجل- من صلاة، وحَجّ، وصَدَقة، واعْتكاف، وتَبَتَّل، ودُعاء، وقُرْبان، وهَدْي، وغيير ذلك من أنواع العبادات قَدْ عَبَد المشْركون بها آلهتَم، وما كانوا يتّخذُونه من دون الله أنداداً، ولم يُسْمَعُ أن طائفـــة من طوائف المشركين وأرباب النَّحَل في الأزمان الْمُتَقَادِمة عَبَدت آلهَتها بالصّوم، ولا تَقرّبت إليها به، ولا عُرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع، فلذلك قبال الله -عزّ وجل"-: «الصوم لي وأنا أجْزي به»؛ أي: لم يُشاركني أحدٌ فيه، ولا عُبد به غيري، فأنا حينتذ أجْزي به، وأتولَّى الجزاء عليه بنَفْسى، لا أكِلُه إلى أحد من مَلَكُ مُقرّب أو غيره على قَدْر اختصاصه بي.

وفيه ذكر: «الجزية»؛ في غير موضع، وهي عبارة عن المال الذي يُعْقَد للْكِتَابِي عليه الذّمة، وهي فعلة من الجزاء، كانها جَزَت عن قتله.

ومنه الحسديث: «ليس على مسلم جزية»، أراد أن الذمّي إذا أسلم وقد مرّ بعض الحول لم يُطالَب من الجزية بحصة ما مضى من السنة. وقيل: أراد أن الذّمي إذا أسلم وكان في يده أرض صولح عليها بِخراج تُوضَع عن رَقَبَته الجزية وعن أرْضِه الخراجُ.

ومنه الحديث: «من أخد أرْضاً بِجِزْيتها»، أراد به الخَرَاج الذي يُؤدّى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض كما تَلْزَم الجِزْية الذّميّ. هكذا قال الخطّابي، وقال أبو عبيد: هو أن يُسلم وله أرض خَرَاج فتُرفع عنه جِزية رأسه وتُترك عليه أرْضُه يُؤدّى عنها الخراج.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «أن دُهْقَانا أسلم على عهده، فقال له: إن أقمْت في أرضك رفَعْنا الجزية عن رأسك وأخَذْناها من أرْضِك، وإن تحولت عنها فنحن أحَقّ بها».

وحديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «أنه اشترى من دُهْقان أرْضاً على أن يكُفيه جزْيتها»، قيل: إن اشْتَرى ها هنا بمعنى: اكْترى، وفيه بُعْدٌ؛ لأنه غير معروف في اللغة. قال القُتَيْبي: إنْ كان محفوظاً، وإلاَّ فارَى أنه

اشْترى منه الأرض قبلَ أن يؤدّيَ جزْيتها للسُّنَّة التي وَقَع فيها البَيْع، فضمّنه أن يَقُوم بِخراجها.

(هـ) وفيه: «أنّ رجُلاً كان يُدايِنُ الناسَ، وكان له كاتبٌ ومُتجَازِ»، المُتجَازي: المُتقاضي، يقال: تَجَازَيْت دَيْني عليه؛ أي: تقاضيَّته.

#### (باب الجيم مع السين)

■ جسد: (س) في حديث أبي ذر ّ-رضي الله عنه-: «أن امرأته ليْس عليها أثر المجاسد»، هي جمع مُجْسد -بضم الميم-: وهو المصبوع المشبع بالجسد، وهو الزغفران أو العصفر.

■ جسر: (هـ) في حديث نوف بن مالك: «قال: فوقع عُوجٌ على نيل مصر فجسرهُم سنَةٌ ، أي: صار لهم جسراً يَعبُرون عليه، وتُفتَح جِيمُه وتُكسر.

وفي حديث الشّعبي: «أنه كان يقول لسيفه: اجسُرُ جَسّارُ»، جَسّار: فعّال من الجسسارة، وهي: الجسراءة والإقدام على الشيء.

■ جسس: فيه: «لا تَجَسَّسُوا»، التَجَسَّسُ -بالجيم-: التَّهْتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يُقال في الشرّ. والجَاسُوس: صاحب سر الشرّ. والنّامُوسُ: صاحب سر الخير. وقيل: التَّجَسَّس -بالجيم- أن يَطلُبُه لغيره، وبالحاء أن يَطلُبُه لنفسه. وقيل: بالجيم: البَحثُ عن العَوْرات، وبالحاء: الاستيماع، وقيل: معناهما واحدٌ في تَطلّب معرفة الأخبار.

(س) ومنه حديث تميم الدّارِي: «أنا الجــسّاسَة»، يعني: الدّابّة التي رآها في جسزيرة البَحْر، وإنما سُمّيت بذلك لأنها تَجُسّ الأخبار للدّجال.

# (باب الجيم مع الشين)

■ جشأ: في حديث الحسن: «جَشَات الرّوم على عهد عسم - رضي الله عنه - »؛ أي: نَهَضَت وأَقْبَلَت من بلادها، يقال: جَشات نَفْسِي جُسُوءاً، إذا نَهَضَت من حُزْن أو فَزَع. وجَشَا الرجُل: إذا نهض من أرض إلى أدض.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-: افجشاً على

نَفْسِه، قال ثعلبُ: معناه: ضَيَّق عليها.

■ جشب: فيه: «أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يأكل الجَشْبَ من الطعام»، هو: الغليظ الخشنُ من الطعام وقيل: غير المأدوم. وكلّ بشع الطّعم جَشْبٌ.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «كان يأتينا بطعام جَشْب».

وحديث صلاة الجماعة: «لو وجد عَرْقاً سميناً أو مِرْماتيْن جَشْبَتَيْن لأجاب»، هكذا ذكره بعض المتاخرين في حرف الجيم. «ولو دُعِيَ إلى مِرْماتَيْن جَشْبَتَيْن أو خَشْبَتَيْن او خَشْبَتَيْن الإجاب». وقال: الجشب الغليظ، والخشب: اليابس، من الخسب. والمرماة: ظِلْف الشّاة لأنه يُرْمَى به. انتهى كلامه. والذي قرأناه وسمعناه وهو المتداولُ بين أهل الحديث مرماتين حَسَنَتَيْن، من الحسن والجودة، لأنه عَطْفَهما على العَرْق السّمِين، وقد فسره أبو عبيد ومَن بعده من العلماء، ولم يتعرضوا إلى تفسير الجشب بعده من العلماء، ولم يتعرضوا إلى تفسير الجشب عليه.

■ جشر: (هـ) في حديث عثمان -رضي الله عنه-: 
«لا يَغُرَّنُكُم جَشَرُكُم من صلاتكم»، الجَشَرُ: قوم يَخرُجون 
بَدَوابّهم إلى المرْعَى ويَسيتُون مكانَهُم، ولا يأوُون إلى 
البيوت، فربّما رَأوه سَفَراً فَقَصَرُوا الصّلاة، فنهاهم عن 
ذلك، لأن المقام في المرْعى وإنْ طَال فليس بسفَر.

ومثله حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "يا معاشِر الجُشّار لا تَغْتَرّوا بصَلاتِكم"، الجُشّار: جمع جَاشِر وهو الذي يكون مع الجُشَر.

ومنه الحديث: (ومنّا من هو في جَشْره».

(س) وحديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-: «مَنْ ترك القرآن شهرين لم يَقْرأه فقد جَشَرَه»؛ أي: تباعد منه. يقال: جَشَر عن أهله؛ أي: غاب عنهم.

ومنه حديث الحجاج: «أنه كَتب إلى عامله: ابْعَثْ إليّ بالجشير اللّؤلُؤيِّ»، الجَشير: الجرَابُ. قاله الزمخشري.

■ جشش: (س) فيه: «أنه سمع تَكْبيرة رجُل أجَشّ الصّوْت»؛ أي: في صوته جُشّةٌ، وهي شدّة وغلظ.

ومنه حديث قُس: ﴿أَشْدَقُ أَجَشَّ الصَّوْتِ﴾.

(هـ) وفيه: ﴿أَوْلَم رَسُولَ اللّهِ ﷺ على بعض أَزْوَاجِهُ بِجَشِيشَةُ ﴾، هي أَن تُطْحَن الحِنْطَة طحناً جَليلاً، ثم تُجْعَل

في القُدُور ويُلقَى عليها لحْم أو تَمْر وتُطْبَخ، وقد يُقال لها: دَشيشَة؛ بالدّال.

ومنه حديث جابر -رضي الله عنه-: "فَعَمَدَت إلى شَعِير فَجَشَنَّه"؛ أي: طَحَنتُه.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «كان يَنْهَى عن أكُل الجريّ، والجريّث والجسّاء»، قيل: هو الطّحال.

ومنه حديث أبن عباس -رضي الله عنهما-: «ما آكُلُ الجَسّاء من شهوتها ولكن ليعلم أهلُ بيّتي أنّها حَلال».

■ جشع: في حديث جابر -رضي الله عنه-: «ثم أقْبَل علينا فقال: أيكُم يُحِبّ أن يُعْرِض الله عنه؟ قال: فَجِشْعُنّا، أي: فَزِعْنا. والجَشْع. الجَزَعُ لِفَراق الإلف.

(هـ) ومنه الحديث: (فبكُّى مُعاذ جَشَعاً لِفرَاق رسول الله ﷺ».

ومنه حـديث ابن الخَصـاصِيّة: «أخــاف إذا حَضَر قِتَالٌ جَشِعَتْ نَفْسِى فكَرهَت الموتَ».

◄ جشم: في حديث زَيْد بن عَمْرو بن نُفَيْل:
 مَهْمَا تُجَشَّمْنِي فَإنَّـيَ جَاشِم

يُقال: جَشَمْتُ الأَمْرَ -بالكسّـر-، وتُجَشَمْتُه: إذا تَكَلَّفُتُه، وجَشَمْتُه غيري -بالتَشْديد-، وأجْشَمْته: إذا كَلَّفْتُه إياه. وقد تكرر.

## (باب الجيم مع الظاء)

■ جظ: (هـ) فيه: «أهْلُ النّارِ كُلّ جَظّ مُسْتَكْبِرٍ»، جاء تَفْسِيره في الحديث. قيل: يا رسول الله! وما الجَظّ؟ قال: الضّخْم.

# (باب الجيم مع العين)

■ جعب: فيه: «فالنَّزَع طَلَقَاً مِن جَعْبَتِه»، الجَعْبَة: الكِنَانة التي تُجْعل فيها السّهام. وقد تكررت في الحديث.

■ جعثل: (س) في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "سِتّة لا يَدْخُلُون الجنة؛ مِنْهُم الجَعْثَل؛ فقيل له: ما الجَعْثَل؟ قال: الفَظّ الغَلِيظ»، وقيل: مَقْلُوب الجَنْعل، وهو العَظْيم البَطن. وقال الخطابي: إنما هو العَثْجَل، وهو العَظْيم البَطن. وكذلك قال الجوهري.

◄ جعثن: (س) في حديث طَهْفة: "وييسَ الجِعْثِنُ»،
 هو أصل النّبَات، وقيل: أصل الصّلّيَان خاصّة، وهُو نَبْت معروف.

■ جعجع: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنه-: «فاخَذْنا عليهما أن يُجعَجِعاً عند القرآن ولا يُجاوِزاه»؛ أي: يُقيما عنده. يقال: جَعْجَع القوم؛ إذا أناخُوا بالجَعْجاع، وهي الأرض. والجَعْجاع أيضاً: الموضع الضيق الخَشن.

(هـ) ومنه كتاب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد: «أَنْ جَعْجُعْ بِحُسَيْن وأصحابه »؛ أي: ضَيِّقْ عليهم المكان.

■ جعد: (هـ) في حديث المُلاعَنَة: «إن جاءت به جَعْداً»، الجَعْد في صفات الرجال يكون مَدْحاً ودَمَّاً؛ فالمُدح معناه: أن يكون شديد الأسْر والخَلْق، أو يكون جَعْدَ الشَّعَر، وهو ضد السَّط، لأن السَّبُوطة أكثرُها في شعور العجم. وأما الذم فهو القصير المُتردِّدُ الخَلْق. وقد يُطْلق على البخيل أيضاً، يقال: رَجُل جعد اليَدَيْن، ويُجْمَع على الجعاد.

ومنه الحديث: «أنه سال أبا رُهْم الغِفَارِي: ما فعل النَّفَرُ السَّودُ الجَعَاد؟».

والحديث الآخر: «على ناقة جَعْدَة»؛ أي: مُجْتَمِعَة الخلق شَديدة. وقد تكررت في الحديث.

■ جعدب: (هـ) في حديث عمرو: «أنه قال لمعاوية: لقد رأيتُك بالعراق وإنّ أمْرَك كَحُقّ الكهُول، أو كالجُعْلُبَة أو كالكُعْدُبَة»، الجُعْدُبَة والكعدبة: النُّفّاخَات الّتي تكُون من ماء المطر. والكَهُول: العَنْكَبُوت، وحُقها: بيتُها. وقسيل: الجُعْدُبة والكُعْدُبة: بَيْت العَنْكَبُوت. وأثبت العَنْكَبُوت. وأثبت العَنْكَبُوت. وأثبت

■ جعر: في حديث العباس: «أنه وسَم الجاعِرتَيْن»، هُما لَحْمَتَان يَكْتَنفَان أصل الذنب، وهما من الإنسان في موضع رَقْمَتي الحِمَار.

ومنه الحديث: «أنه كَوى حِماراً في جَاعِرَتَيْه».

وكتاب عبد الملك إلى الحجاج: «قاتلك الله أَسُودَ الجاعرَتَيْن».

(س) وفي حديث عَمْرُو/بن دينار: «كانوا يقولون في الجـــاهِليّة: دَعـــوا الصّرُورَة بِجَهْله، وإنْ رَمَى بِجَعْرِه في

رَحْله"، الجَعْرُ: مسا يَسِ من الثَّفْل في الدَّبُر، أو خَرج يَاسِاً.

(س) ومنه حديث عسمر -رضي الله عنه-: «إتّي مجْعَار البَطْنِ»؛ أي: يَابِسُ الطّبِيعَة.

(هـ) وحديثه الآخر: «إيّاكم ونَوْمَةَ الغداة فإنّها مَجْعَرة»، يُريد يُسْ الطّبيعَة؛ أي: إنها مَظنّة لذلك.

(هـ) وفيه: «أنه نهى عن لَوْنَيْن من التّمر، الجُعْرُور وَلَوْن حُبَيْق»، الجُعْرُور: ضَرْبٌ من الدّقَل يَحْمل رُطَبَاً صغاراً لا خَيْر فيه.

(هـ) وفيه: «أنه نزل الجِعْرَانة»، قد تكرر ذكرها في الحديث، وهو موضع قريب من مكة، وهي في الحِلّ، وميقاتٌ للإحْرام، وهي بتسكين العَين والتّخْفيف وقد تُكْسر العين وتُشدد الراء.

■ جعسس: في حديث عثمان -رضي الله عنه-: «لما أَنْفَذَه النبي ﷺ إلى مكة نزل على أبي سُفيان، فقال له أهل مكة: ما أتاك به ابنُ عَمّك؟ فقال: سألني أن أُخلي مكة جُعَاسِيس يَثْرِب»، الجيعاسِيسُ: اللّيام في الخَلق والخُلُق، الواحد جُعْسُوس -بالضم-.

(هـ) ومنه الحــديث الآخــرُ: «أَتُخَوَّفُنَا بِجَعــاسِيس يَثْرِب».

■ جعظ: (هـ) فيه: «ألا أخْبِرُكم بأهل النار؟ كل جَظَّ جَعْظ»، الجَعْظ: العظيم في نفسه. وقيل: السبىء الخُلُق الذي يَتَسَخّط عند الطّعام.

جمعظر: (هم) فيه: «أهل النار كل جَعْظَرِيّ
 جَوّاظ»، الجَعْظَرِيّ: الفَظ الغليظ المُتكبر. وقيل: هو الذي يُنتَفخ بما ليس عنده وفيه قِصر.

■ جعف: (هـ) فيه: «مَثَل المنافق مثل الأرْزَة المُجْدِيَة حتى يكون انْجِعافُهَا مَرَة»؛ أي: انْقِلاعُها، وهو مُطاوع جَعَفة.

(س) ومنه الحديث: «أنه مرّ بُصْعب بن عمير وهو مُنْجَعف، إي مَصْرُوع.

وفي حديث آخر: «بمصعب بن الزبير»، وقد تكرر في الحديث.

■ جعل: (هـ) في حديث ابن عمر -رضي الله

عنهما-: «ذُكر عنده الجَعَائل، فقال: لا أغْزُو على أجْر، ولا أبيع أجْري من الجهاد»، الجعائل: جمع جعيلة، أو جَعَالة -بالفتح-، والجُعْل الاسم بالضم، والمَصْدَر بالفتح. يقال: جَعَلت كذا جَعْلا وجُعْلاً، وهو الأجْرة على الشيء فعْلاً أو قولاً. والمراد في الحديث أن يُكتب الغَزْوُ على الرجُل فيعْطي رَجُلاً آخر شيئاً ليَخرُجَ مكانه، أو يَدْفَع المُقيمُ إلى الغَازِي شيئاً فيقيم الغازي ويَخرُج هُو. وقيل: الجُعْل أن يُكتب البَعْث على الغُزاة فييخرُج من الأربعة والخمسة رجُل واحد ويُجْعل له جُعْل. ويروى مثله عن مسروق والحسن.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: «إن جَعَله عبْداً أو أمة فغير طائل، وإن جعَله في كُراع أو سيلاح فلا بأس»؛ أي: إن الجُعْل الذي يُعْطيه للخارج إن كان عبْداً أو أمة يَخْتَص به فلا عِبْرة به، وإن كان يُعِينُهُ في غَرْوة بما يَحْتاج إليه من سلاح أو كُراع فلا بأس به.

ومنه حديثه الآخر: «جَعِيلةُ الغَرَق سُحْتٌ»، وهو أن يَجْعل له جُعْلاً ليُخْرِج ما غَرِق من مَتَاعه، جعَله سُحْتاً؛ لأنه عَقْد فاسد بالجهالة التي فيه.

وفيه: «كما يُدَهْدِهُ الجُعَل بانفه»، الجُعَل: حيوان معروف كالخُنفُسَاء.

 ◄ جعه: (هـ) فيه: «أنه نهى عن الجِعَة»، هي النّبِيذ المتّخذ من الشّعير.

### (باب الجيم مع الفاء)

■ جفأ: (هـ) في حديث جرير: «خلق الله الأرض السفْلى من الزّبد الجُفَاء»؛ أي: من زّبد اجْتَمع للماء، يقال: جفاً الوادي جُفَاء؛ إذا رَمَى بالزّبد والقَذَى.

(هـ) ومنه حديث البراء يوم حنين: «انطلق جُفاء من السناس إلى هـذا الحيّ من هوازن»، أراد سرَعان الناس وأوائلهم، شبّههُم بجُفاء السيّل، هكذا جساء في كـتـاب الهروي. والذي قرأناه في كتاب البخاري ومسلم: «انطلَق أخِفاء من الناس»، جمع خَفِيف. وفي كتاب الترمذي: «سَرَعان الناس».

ومنه الحديث: "متى تَحِلّ لنا النَّتَةُ؟ قال: ما لم تَجْتَفَنُوا بَقْلاً،؛ أي: تَقْتَلِعُوه وترموا به، من جَفَات القدْرُ إذا رمَتْ بما يَجْتَمع على رأسها من الوَسَخ والزَّبد.

وفي حديث خيبر: «أنه حرّم الحُمر الأهلية فجفأوا

القُدور»؛ أي: فَرَّغُوها وقَلَبُوها. ويروى: «فـــاجْفَاوا»، وهي لغة فيه قليلة مثل كَفَاوا وأكْفَاوا.

■ جفر: (هـ) في حديث حليمة ظئر النبي وَكَلِيْهُ قالت: «كان يَشِبّ في اليوم شبَابَ الصّبِيّ في الشهر، فـ فسبلغ ستّاً وهو جَفْر»، استَجْفَر الصّبيّ إذا قوي على الأكل. وأصْلُه في أولاد المَعز إذا بلغ أربعة أشْهُر وفُصِل عن أمّه وأخذ في الرّغي قيل: له جَفْر، والأنثى جَفْرة. ومنه حديث أبي اليسر: «فخرج إلىّ أبنٌ له جَفْر».

(هـ) وحديث عمر حرضي الله عنه-: «في الأرنّب يُصِيبُها المُحْرِم جَفْرَةٌ».

(هـ) وحديث أم زَرْع: "يَكْفِيه ذِرَاع الجَفْرَة"، مَدَحَتْه بقلة الأكُل.

(هـ) وفيه: الاصُومُوا وَوَقَرُوا أَشْعَارِكُم فإنها مَجْفَرَة»؛ أي: مَقَطَعة للنكاح، ونَقْصٌ للمَاء. يقال: جفَر الفحْلُ يَجفُر جُفُوراً: إذا أكثر الضّرَاب وعَدَل عنه وتركه وانقطع.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه قال لعشمان بن مَظْعُون: عليك بالصوم فإنه مَجْفُرة».

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه رأى رجلاً في الشمس، فقال: قُم عنها فإنها مَجْفَرة»؛ أي: تُذْهب شهوة النكاح.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «إيّاكُم ونَوْمَة الغَداة فإنها مجفرة»، وجعله القُتيبي من حديث على.

(هـ) وفي حديث المغيرة: «إيّاك وكلّ مجفرة»؛ أي: مُتَغيرة ريح الجسد، والفعل منه أجفَر، ويجوز أن يكون من قولهم: امرأة مُجْفِرَة الجنبين؛ أي: عَظيمتُهما. وجفر جَنْبَاه: إذا اتسعا، كأنه كره السّمن.

(هـ) وفيه: «من اتخذ قُوساً عَرَبية وجَفَيرَها نفى الله عنه الفَقْر»، الجفير: الكِنانَة والجَعْبة التي تُجعل فيها السّهام، وتَخْصِيصُه القِسِيّ العربية كَرَاهة زِيّ العجم.

(هـ) وفي حديث طلحة: «فَوَجدْناه في بعض تلك الجِفَار»، هي جسمع جُفْرة -بالضم-: وهي حفرة في الأرض. ومنه الجَفْر، للبئر التي لم تُطُو.

وفيه ذكر: ﴿جُفْرةٌ، وهي -بضم الجيم وسكون الفاء-: جُفْرة خالد من ناحية البصرة، تنسب إلى خالد ابن عبد الله بن أسيد، لها ذكر في حديث عبد الملك بن مروان.

◄ جفف: (هـ) في حديث سحر النبي ﷺ: «أنه

جُعل في جُف طَلْعةِ ذَكَرَ ، الجفّ: وعاء الطّلْع، وهو الغيشاء الذي يكون فَوْقَه. ويروى في جُبّ طلْعة، وقد تقدّم.

وفيه: «جَفّت الأقلام وطُويت الصُحُف»، يريد أن ما كُتِب في الـلوح المحـفـوظ من المقادِير والكائنات والفَراغ منها؛ تمثيلاً بفراغ الكاتب من كتابته ويُبْس قَلمه.

(س) وفيه: «الجفاء في هَذَين الجُفيّن ربيعة ومُضَر»، الجُف والجُفة: العدّدُ الكثير والجماعة من الناس، ومنه قيل لبكر وتميم: الجُفاّن. وقال الجوهري: الجَفة -بالفتح-: الجماعة من الناس.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «كيف يَصْلح أمْرُ بلد جُلّ أهْله هذان الجُفّان».

ُ (هـ) وحديث عشمان -رضي الله عنه-: «ما كنتُ لأدعَ المسلمين بين جُفيّن يضرب بعضهم رِقَاب بعض».

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «لا نَفَلَ في غنيمة حَتّى تُقْسم جُفّة»؛ أي: كلّها ويروى: «حتى تُقْسم على جُفته»؛ أي: جماعة الجيش أولاً.

(س) وفي حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «قيل: له: النبيذ في الجُفّ؟ قال: أخْبثُ وأخْبثُه، الجُفّ: وعاء من جلُود لا يُوكا؛ أي: لا يُشدد. وقيل: هو نصف قربة تُقْطع من أسفلها وتُتّخذُ دَلواً. وقيل: هو شيء يُنقَرُ من جذوع النّخُل.

وفي حديث الحُدَيْبية: «فجاء يقوده إلى رسول الله عَلَى فرس مجفّف»؛ أي: عليه تجفّفاف، وهو شيء من سلاح يُثرَك على الفرس يقيه الأذَى. وقد يلبسه الإنسان أيضاً، وجمعه تَجافيف.

(س) ومنه حديث أبي موسى -رضي الله عنه-: «أنه كان على تجافِيفه الدّيباج».

■ جفل: (س) فيه: «لما قَدِم رسول الله ﷺ المدينة الْجَفَل الناس قِبَله»؛ أي: ذَهبوا مُسرعين نَحوه. يقال: جفَل، وأجفل، وانجفل.

(هـ) فيه: «فنعس رسول الله ﷺ على راحلته حتى كاد يَنْجَفل عنها»، هو مُطاوع جفله إذا طَرَحه وألقاه؛ أي: ألقاه عنها ويسقُط. يقال: ضَرَبه فَجَفَلَه؛ أي: ألقاه على الأرض.

(س) ومنه الحمديث: «ما يَلِي رَجُل شيسًا من أمور الناس إلا جِيء به فيُجْفَل على شَفير جهنم».

(س) وحديث الحسن: «أنه ذكر النَّار فأجفل مُغشيًّا

عليه الأرض. خَر إلى الأرض.

وحديث عمر -رضي الله عنه-: «أنّ رجلاً يهودياً حمل امرأة مسلمةً على حمار، فلما خرج من المدينة جفلها، ثم تجثّمها لينكحها، فأتي به عُمر فقتله»؛ أي: ألقاها على الأرض وعَلاها.

(هـ) وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «سأله رجُل فقال: آتي البَحْر فأجدُه قد جَفَل سمكاً كثيراً، فقال: كل، ما لم تر شيئاً طَافياً»؛ أي: ألقاه ورَمى به إلى البرّ.

وفي صفة الدجال: «أنه جُفَالُ الشَّعَر»؛ أي: كثيره.

(س) ومنه الحديث: «أنّ رجُلاً قال للنبّي عَلَيْهُ يوم حنين: رأيت قوماً جافِلَةً جبَاهِهُم يَقْتُلُون الناس»، الجَافل: القائم الشّعر المُنتفِشُه. وقيل: الجافِل: المنزعجُ؛ أي: مُنْزَعجةً جبَاهُهم كما يعْرض للغَضْبان.

■ جفن: (هـ) فيه: «أنه قيل: له: أنت كذا، وأنت كذا، وأنت كذا، وأنت الجَفْنة الغَرّاء»، كانت العرب تَدْعو السيد المطعام: جَفْنَة؛ لأنه يضعها ويُطْعم الناسَ فيها فَسُمي بأسمها. والغَرّاء: البيضاء؛ أي: أنها عملُوءة بالشّحْم والدّهْن.

(س) ومنه حديث أبي قتادة: «نَادِ يا جفْنةَ الرّكب»؛ أي: الذي يطْعِمهم ويُشْبِعهم. وقيل: أراد: يا صاحب جفْنة الرّكب. فحذف المضاف للعلم بأن الجَفنة لا تُنادَى ولا تُجيب.

وفي حديث عـمـر -رضي الله عنه-: «أنه انْكَسـر قُلُوص من إبل الصدقة فجَفَنها»؛ أي: اتّخَدَ منها طَعَاماً في جفنة وجمع الناس عليه.

(هـ) وفي حديث الخوارج: «سُلوا سُيوفكم من جفونها»، جفون السيُّوف: أغمادُها، وَاحِدُها جفن وقد تكرر في الحديث.

■ جفا: (هـ) فيه: «أنه كان يُجَافِي عَضُدَيْه عن جَنْبَيْه للسّجود»؛ أي: يُباعدُهُما.

ومنه الحديث الآخر: «إذا سجدت فَتَجافَ»، وهُو من الجَفَاء: البُعْد عن الشيء. يقــــال: جَفَاه إذا بَعُدَ عَنْه، وأَجْفاه إذا أَبْعَدَهُ.

(س) ومنه الحديث: «اقْرَأُوا القرآن ولا تَجْفُوا عنه»؛ أي: تَعَاهَدُوه ولا تَبْعُدُوا عن تِلاوته.

والحديث الآخر: «غَيْر الجَافِي عَنْه ولا الغَالِي فيه»،

والجَفَاء أيضاً: تَرْك الصَّلَة والبرّ.

(س) ومنه الحسديث: «البَذَاء من الجَفَاء»، البَذَاء -بالذال المعجمة - الفُحْش من القَوْل.

(س) والحديث الآخر: «من بَدَا جَفَا»، بَدَا -بالدّال الْهُملة-: خَرج إلى البَادِية؛ أي: مَنْ سكَن البادِية غَلُظَ طَبْعُه لِقلّة مُخالَطة الناس. والجَفَاء: غَلَظُ الطبع.

(س) ومنه في صفة النبي ﷺ: "لَيْسَ بِالْجَافِي وَلا المهِينَ»؛ أي: ليْسَ بِالْجَافِي وَلا المهِين»؛ أي: ليْسَ بِالْغَلِيظِ الحِلْقَة والطَبْع، أوْ لَيْسَ بِالذي يَجْفُو أَصْحَابَه. والمهين: يُروى بضم الميم وفتحها؛ فالضّمّ على الفاعل، من أهان؛ أي: لا يُهين مَنْ صَحِبَه، والفتح: على المفعول، من المهانة: الحقارة، وهو مَهِين؛ أي: حقير.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «لا تَزْهَدن في جَلَط الإزار، وهو حَن على تَرك التَّنعَم.

وفي حديث حُنين: "وَخَرَجَ جُفَاءٌ من النّاس»، هكذا جاء في رواية. قالوا: معناه: سَرَعَان النّاس وَاوَائلُهم، تَشْيِسها بِجُفَاء السّيْل، وهُو ما يَقْذِفُه من الزّبَد والوسخ ونَحْوهما.

### (باب الجيم مع اللام)

■ جلب: (هـ) فيه: ﴿لا جَلَب ولا جَنَبٌ› الجلَب يكُون في شَيْسُين: أحَدُهما في الزّكاة، وهو أن يَقْدَم المُصدّق على أهْل الزكاة فينَوْلَ مَوْضعاً، ثم يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدَقتها، فنُهِي عن ذلك، وأمر أن تُؤخذ صَدَقاتهم على مِياههم وأماكنهم. الشاني أن يكون في السبّاق؛ وهُو أن يَتْبع الرجُلُ فورسه فيزْجُره ويَجْلِب عليه ويصيح حَثّاً لَهُ على الجَرْي، فنُهِي عن ذلك.

(هـ) ومنه حـديث الزبير -رضي الله عنه-: «أن أمّه قالت: أضربه كي يلّب، ويَقُودَ الجيش ذا الجلب، قال القتيبي: هو جمع جَلَبة: وهي الأصوات.

وَفِي جديث علي -رضي الله عنه-: «أراد أن يغالط بُما أجلَب فيه»، يقال: أجْلَبوا عليه؛ إذا تَجّمعوا وتألَبُوا. وأجلَبه: أعانه. وأجْلب عليه: إذا صاح به واسْتَحَثّه.

ومنه حديث العقبة: "إنكم تبايعون محمداً على أن تُحاربوا العرب والعجم مُجْلِبة"؛ أي: مُجْتَمعين على الحرب، هكذا جاء في بعض الروايات بالباء، والرواية

بالياء تحتها نقطتان، وسيجيء في موضعه.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كان إذا اغتسل من الجنابة دعاً بشيء مِثْل الجُلاّبِ فـاخَذ بكفّه»، قال الأزهري: أراه أراد بالجُلاّب ماء الورد، وهو فارسي مُعَرّب، والله أعلم. وفي هذا الحديث خلاف وكلام فيه طول، وسنذكره في حكب من حرف الحاء.

(س) وفي حديث سالم: "قَدِم أعْرابي بِجَلُوبة فنزل على طلحة، فقال طلحة: نَهَى النبي عَيَّا أَن يبيع حاضر لبَاد»، الجَلُوبة -بالفتح-: ما يُجْلَبُ للبيع من كل شيء، وجَمْعُه الجَلاثب: الإبلُ التي تُجلّبُ إلى الرّجُل النّازِل على الماء لَيْس له ما يَحْتَمِل عليه فيحملونه عليها. والمراد في الحديث الأولُ، كأنه أراد أن يبيعها له طلحة. هكذا جاء في كتاب أبي موسى في حرف الجيم، والذي قرأناه في "سنن أبي داود»: "بحلُوبة»، وهي الناقة التي تُحلّبُ، وسيجيء ذكرها في حرف الحاء.

وفي حديث الحديبية: «صَالَّحوهُم على أن لا يَدْخُلُوا مَكَة إلا بجُلْبان السلاح»، الجُلْبان -بضم الجيم وسكُون اللام -: شبه الجُراب من الأدَم يُوضع فيه السيف مَغْمُوداً، ويَعْلَقه في آخرة الكُور ويَطَرَح فيه الراكبُ سوطَه وأداته، ويُعلَقه في آخرة الكُور أو واسطته، واشتقاقه من الجُلْبَة، وهي الجلْدة التي تُجْعَل على القَتَب. ورواه القتيبي بضم الجيم واللام وتشديد الباء، وقال: هو أوعيةُ السلاح بما فيها ولا أراه سُمي به إلا بخفائه، ولذلك قيل: للمرأة الغليظة الجافية جُلُبّانة، وفي بعض الروايات: «ولا يَدْخُلها إلا بجُلُبّان السلاح»: السيف والقوس ونحوه، يريد ما يحتاج في إظهاره والقيال به إلى مُعاناة، لا كالرّماح لأنها مُظهرة يمكن السلم؛ إذ كان دُخولهم صُلْحاً.

(س) وفي حديث مالك: «تُؤخذ الزكاة من الجلْبَان»، هو بالتّخفيف: حَبّ كالماش، ويقال له أيضاً: الخُلُرُ.

(هـ) وفي حديث على -رضي الله عنه-: "من أحبناً أهْلَ البيت فَلْيُعد للفَقْر جِلْباباً"؛ أي: ليَزْهد في الدنيا، وليَصْبِرْ على الفَقْر والقلّة. والجِلْبَابُ: الإزَارُ والرداء. وقيل: هو كالمَقْنَعَ تُعَظّي به المرأة رأسها وظَهْرَها وصدرها، وجمعه جَلابيب، كنى به عن الصبر، لأنه يَسْتُر الفَقْر كما يَسْتُر الجلبابُ البَدَن. وقيل: إنما كنى بالجلباب عن الستماله بالفَقْر، أي: فَلَيْلَبس إزار الفَقْر. ويكون منه على حالة تَعُمّه وتَشْمَلُه؛ لأن الغنى من أحوال أهل الدنيا، ولا يتهيّأ الجمع بين حُبّ الدنيا وحُبّ أهل

الست.

ومنه حديث أم عطية: «لِتُلْسِسها صاحِبتُها من جِلْبَابها»؛ أي: إزارها، وقد تكرر ذكر الجلساب في الحديث.

■ جلج: (هـ) فيه: ﴿ لما نزلَت: ﴿ إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِيناً لِيَغْفِرِ لَكَ الله ما تقدّم مِن ذنبك وما تأخّر ﴾ ، قالت الصحابة. بقينا نَحْنُ في جَلَج لا نَدْرِي ما يُصْنع بنَا » ، قال أبو حاتم: سألت الأصمعي عنه فلم يَعْرفه ، وقال ابن الأعسرابي وسلمة: الجلّجُ: رُؤوس الناس، واحدتُها جَلَجَة ، المعنى: إنّا بقِينا في عَدّدِ رؤوس كـشـيـرة من السلمين.

وقال ابن قتيبة: معناه: وبقينا نحن في عَدَد من أمثالنا من المسلمين لا نَدْري ما يُصْنَع بنا، وقيل: الجِلَج في لغة أهل اليمامة: جِبابُ الماء، كأنه يريد: تُركنا في أمر ضَيّق كضيق الجِبَاب.

(هـ) ومنه كتاب عـمر -رضي الله عنه- إلى عـامله عمر: «أن خُذْ من كل جَلَجَة من القِبْط كذا وكذا»، أراد من كل رأس.

ومنه حديث أسلم: «إن المغيرة بن شعبة تكنّى أبا عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تُكنّى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله عليه كنّاني أبا عيسى، فقال: إن رسول الله عليه قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا بعْدُ في جَلَجَنِنا»؛ فلم يزلُ يُكنى بأبي عبد الله حتى هلك.

■ جلجل: في حديث ابن جُريج: «وذكر الصدقة في الجُلْجُلانِ»، هو السمْسِمُ. وقيل: حَبّ كالْكُزْبَرة.

(س) ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه كان يَدّهن عند إحْرامه بدُهْن جُلْجُلان».

(هـ) وفي حديث الخُيلاء: «يُخْسَف به فهو يَتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة»؛ أي: يَغُوص في الأرض حين يُخْسَفُ به. والجَلْجَلَة: حركة مع صَوْت.

وفي حديث السفر: ﴿لا تَصْحَبِ الملائكةُ رُفْقَةٌ فيها جُلْجُلٌ ﴾، هو الجَرَسُ الصّغير الذي يُعلَق في أعناق الدّوابّ وغيرها.

■ جلح: (هـ) في حديث الصدقة: «ليس فيها عَقْصَاء ولا جَلْحَاء»، هي الّتي لا قَرْنَ لهـا. والأجْلُح من الناس:

الذي انْحُسر الشُّعُر عن جَانبَيْ رأسه.

ومنه الحسديث: «حَتَّى يَقْتُصَّ للشَّاة الجَلْحساء من القَرْناء».

(هـ) ومنه حديث كعب: «قال الله -تعالى- لِرُومِيّة: لأدَعَنكِ جَلْحَاء»؛ أي: لا حِصْنَ عَلَيْكِ. والحُصُون تُشَبّه بالقُرون، فإذا ذَهَبَتِ الحُصُون جَلِحَتْ القُرى، فصارت عَنْزلة البَقَرة اللّي لا قَرْنَ لها.

(هـ) ومنه حـديث أبي أيوب: «مَنْ باتَ على سَطْحِ أَجْلَحَ فلا ذِمّةَ له»، يريد الذي لَيْسَ عليه جِدَار ولا شيء يَمْنَم من السّقوط.

وفي حسديث عُمَر والكاهن: «يا جَلِيحُ أَمْرٌ نَجِيحٍ»، جَلِيح: اسم رجُل قَدْ نَاداه.

■ جلخ: (هـ) في حديث الإسراء: «فإذا بنَهْرَيْن جِلُواَخَيْن»؛ أي: واسِعَيْن، قال:

الا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيـــتَنَّ لَيْلَة بــابْطـــح جِلْوَاخ بــاسْفَلِه نَخْلُ

■ جلد: في حديث الطّواف: «لِيَرى المسْرِكون جَلدَهم»، الجَلد: القُوة والصّبْر.

ومنه حديث عمر: «كان أَجْوفَ جَلِيداً»؛ أي: قَوِيًّا في نفسه وجسمه.

(هـ) وفي حديث القسامة: «أنّه اسْتُحْلَف خَمسة نَفَر، فَدَخَل رَجُل من غيرهم فقال: رُدّوا الأيْمان على أجالدهم»؛ أي: عليهم أنْفُسهم. والأجالد جمع الأجْلاد: وهو جسم الإنسان وشَخْصُه. يُقال: فُلان عَظيم الأجْلاد، وضَيْيل الأجْلاد، وما أشبه أجْلاده بأجلاد أييه؛ أي: شَخْصَه وجسمه. ويقال له أيضاً التجاليد.

ومنه حـديث ابن سـيــرين: «كــان أبو مَسْعــود تُشَبّهُ تَجاليده بِتَجاليد عَمَر»؛ أي: جسمه بجسمه.

وفي الحديث: «قَوْم من جِلْدَتنا»؛ أي: من أَنْفُسِنا وعَشيرتنا.

(هـ) وفي حـديث الهـجـرة: «حَتَّى إذا كُنَّا بأرْضِ جَلْدَة»؛ أي: صُلْبة.

(س) ومنه حديث سُراقة: "وَحِلَ بِي فَرسِي وَإِنِّي لَفِي جَلَدِ من الأرض».

(هـ) ومنه حـديث على -رضي الله عنه-: اكُنْتُ أَدْلُوا بِتَمْرة أَسْتُرطها جَلْدة "، الجَلْدة -بالفتح والكسر-: هي اليابسة اللَّعَّاء الجَيِّدة.

(هـ) وفيه: «أن رجُلاً طَلَب إلى النبي عَلَيْهُ أن يُصلّي معه بالليل، فأطال النبي عَلَيْهُ في الصّلاة، فُجُلد بالرجُل نَوْمـاً»؛ أي: سَقَط من شِدّة النّوم، يُقـال: جُلِدَ به؛ أي: رُمِيَ به إلى الأرض.

(هـ) ومنه حـديث الزبير: «كُنْتُ اتَشَدّدُ فيُجْلَدُ بي»؛ أي : يَغْلِبُني النّومُ حتّى أقم.

(هـ) وفي حديث الشافعي -رضي الله عنه-: «كان مُجالد يُجْلَد»؛ أي: كان يُتهم ويُرْمَى بالكذب. وقيل: فُلان يُجْلَد بكُلِّ خَيـر؛ أي: يُظَنَّ به، فكانَّه وضع الظّنّ موضع التهمة.

وفيه: «فنظَر إلى مُجتلِد القوم، فقال: الآن حَمِيَ السَوطيسُ»؛ أي: إلى مَوْضع الْجلاد، وهدو الضرّبُ بالسيف في القتال: يقال: جَلَدته بالسيف والسّوط ونَحْوه إذا ضَرَبْتُه به.

ومنه حديث أبي هريرة في بعض الروايات: «أيّما رجُلُ من المسلمين سمبَبْتُه أو لعَنْتُه أو جَلَدّه»، هكذا رواه بإدْغُأم التّاء في الدّال، وهي لُغَيّة.

(هـ) وفيه: «حسنُ الخُلُق يذيب الخطايا كـمـا تُذيبُ السَّمْسُ الجَليدَ»، هُو الماء الجَامد من البَرْد.

■ جلذ: (هـ) في حديث رُقيقة: «واجْلَوَّذ المطَرُ»؛ أي: امتَّدّ وَقْتُ تَاخِّره وانْقطاعه.

■ جلز: (هـ) فيه: «قال له رجل: إنّي أُحِبّ أن التَجَمّل بِجِلازِ سَوْطي»، الجِلاز: السنير اللذي يُشَدّ في طَرَف السّرط. قال الخطّابي: رواه يحيى بن معين: جلان، بالنون، وهو غلط.

■ جلس: (هـ) فيه: «أنه أقْطَع بِلال بن الحارث مَعادِن الجبلية غَوْريّهَا وجَلْسِيّها»، الجُلْسُ: كل مُرْتَفع من الأرض. ويقال لنَجْد: جَلْسٌ أيضاً. وجَلَس يجلِس فهو جَالِسٌ: إذا أتى نَجْداً. وفي كــــــاب الهـــروي: مَعادِنَ الجَبَلِيّة، والمشهور مَعَادن القَبَليّة بالقاف، وهي ناحية قُرب المدينة. وقيل: هي من ناحية الفُرْع.

وفي حمديث النساء: «بزَوْلَةٍ وجَلْسٍ»، يقال: امرأة جَلْسٌ؛ إذا كانت تَجْلِسُ في الفِنَاء ولا تَتَبرّج.

(هـ) وفسيه: «وأن مَجْلِسَ بني عَوْف يَنْظُرون إليه»؛ أي: أهْل المجْلِس، على حـنف المضاف. يقـال: دَارِي تَنْظُر إلى دَار فُلان، إذا كانت تُقابِلُها.

- جلظ: (هـ) فيه: "إذا اضطَجَعْتُ لا أَجْلَنْظِي"، الْمُجْلَنْظِي: الْمُسْتَلْقي على ظَهْره رَافعاً رجْليه، ويُهْمَزُ ولا يُهْمَزُ. يقال: اجْلَنظَأْتُ واجْلَنْظَيْتُ، والنّون زائدة؛ أي: لا أنام نَوْمة الكَسْلان، ولكِن أنام مُسْتَوْفِزاً.

■ جلع: (هـ) في صفة الزّبير: «أنه كان أجْلَعَ فَرجـاً»، الأجْلَعُ: الّذي لا تَنْضَمّ شَفَتَاه. وقــيل: هو المُنْقَلِبُ الشّفَة. وقيل: هو الذي يَنْكَشِف فَرْجُه إذا جَلَس. (هـ) وفي صفة امرأة: «جَلِيعٌ على زَوْجها، حَصَانٌ من غـيـره»، الجَلِيعُ: التي لا تَسْتُر نَفْسـها إذا خَلَت مع زَوْجها.

■ جَلَعب: (هـ) فيه: «كان سعد بن معاذ رجُلاً جَلْعَاباً»؛ أي: طويلاً. والجُلْعَبَةُ من النّوق: الطّويلة. وقيل: هو الضّخْم الجسيم. ويروى جلْحَاباً.

■ جلعد: (س) في شعر حُميند بن ثور:
 فـــحمّل الهَــم كِــنــازاً جَلْـعــداً
 الجَلْعَدُ: الصّلْبُ الشّديد.

■ جلف: (هـ) فيه: "فجاء رجُل جِلْفٌ جَافِ"، الجلف: الأحْمَق. وأصلُه من الجِلْف، وهـي: الـشّاةُ المسلوخة التي قُطع رأسُها وقوائمها. ويُقال للدّنّ الفارغ –أيضاً –: جلفٌ، شُبّة الأحْمقُ بهما لضَعْف عَقْله.

(هـ) وفي حديث عثمان -رضي الله عنه-: "إنّ كل شـيء سوى جلف الـــطّعام، وظلّ تَوْب، وبَيْتِ يَسْتُرُ فَضْلٌ»، الجِلْفُ: الحُبْزُ وَحْدَه لا أَدْمَ مَعه. وقسيل: الخُبْزُ الخُبْزُ العَليظُ اليَابسُ. ويُروى بفتح اللام جمع جِلْفَة، وهي: الحِسْرَةُ من الخبز. وقال الهروي: الجِلْف ها هنا الظرف، مِثْل الخُرْج والجُوالق، يُريد ما يُتْرك فيه الخبز.

وفي بعض روايات حديث من تَحِلَّ له المسألة: «وَرجُل أَصَابَتْ مساله جسالفَةً»، هي السّنة التي تَذْهَب بأموال النّاس، وهو عَامٌّ في كُلِّ آفة من الآفات المُذْهِبَة للمال.

■ جلفط: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «لا أحْمل المسلمين على أعْواد نَجَرها النّجّار وجَلْفَطَهـا الجِلْفاط»، الجِلْفاط: الذي يُسوّي السّفن ويُصْلحُها، وهو بالطّاء المهملة، ورواه بعضهم بالمعجمة.

■ جلق: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال للبيد قاتل أخيه زَيْد يَوْمَ اليمامة بعد أن أسْلَم: أنْت قاتل أخيى يا جُوالِق؟ قال: نَعَم يا أمير المؤمنين، الجُوالِق -بكسر اللام-: هو اللّبِيدُ، وبه سُمّي الرجُلُ لَبِيداً.

■ جلل: في أسماء الله -تعالى-: «ذُو الجلال والإكرام»، الجَلال: العَظَمة.

ومنه الحديث: «ألظُّوا بياذًا الجلال والإكرام».

ومنه الحديث الآخر: «أجِلّوا الله يَغْفِرْ لَكُم»؛ أي: قُولُوا: يَا ذَا الجلال والإكرام. وقيل: أراد عَظّمُوه. وجاء تفسيره في بعض الروايات؛ أي: أسْلِمُوا. ويُروى بالحاء المهملة، وهو كلام أبي الدّرْداء في الأكثر.

ومن أسماء الله تعالى-: «الجَليل»، وهو المَوْصُوف بِنُعُوت الجَلال، والحَاوِي جميعها هو الجَليل المُطلَق، وهُو راجع إلى كمال الصفّات، كما أنّ الكبير راجع إلى كمال الذّات، والعظيم رَاجعٌ إلى كمال الذّات والصّفات.

وفي حـديث الـدعـاء: «اللهمّ اغْفِرْ لي ذَنْبي كلّه، دِقّه وجِلّه»؛ أي: صغيره وكبيره. ويقال: ما له دقّ ولا جِلّ.

(س) ومنه حديث الضحّاك بن سفيان: «أخَذْتَ جِلّةَ أَمْواَلهم»؛ أي: العِظَام الكِبَار من الإبل. وقسيل: هي المسان منها. وقيل: هو ما يَيْن الثّنِيّ إلى البَازِل. وجُلّ كل شيء -بالضّم-: مُعْظَمُه، فسيَجُوز أن يكون أراد: أخَذْت مُعْظَم أموالهم.

(س) ومنه حديث جابر -رضي الله عنه-: «تَزوّجتُ امرأة قد تَجَالْت»؛ أي: أسنّت وكَبرَت.

(س) وحديث أم صُبية: «كنّا نَكُونُ في المسجد نسْوَةً قَدْ تَجَالَلْنَ»؛ أي: كَبِرْنَ. يقال: جَلّت فسهي جَليلَة، وتَجَالَت فهي مُتَجالَةً.

(هـ) ومنه الحديث: «فجاء إبليسُ في صُورَة شَيْخ جَليل»؛ أي: مُسنّ.

(هـ) وَفـيه: «أنه نهى عن أكُل الجَلاَلَةِ ورُكوبهـا»، الجَلاَلة من الحيـوان: التي تأكُل العَذِرَة، وَالجِلَة: البَعَر، فـوضع مـوضع العَذِرة. يقـال: جَلّت الدَّابة الجلّة، واجْتَلْتَها، فهي جَالَة، وجَلاَلة: إذا الْتَقَطَّتُها.

(هـ) ومنه الحديث: «فإنما قذرت عليكم جَالَةَ القُرَى». (هـ) والحديث الآخر: «فإنما حَرَّمْتُها من أَجْل جَوال القَرْيَة»، الجَوال -بتشديد اللام-: جَمْع جَالَة، كَسامّة وسَوامّ.

ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «قال له

رجل: إني أريد أن أصحبك، قال: لا تَصْحَبْني على جَلاله، وقد تكرر ذكرها في الحديث. فأما أكُلُ الجَلالة فحكال إن لم يَظْهر النَّنُ في لَحْمِهَا، وأما رُكُوبها فلعله لما يكثر من أكلها العَذِرة والبَعر، وتَكثر النّجاسة على أجْسَامها وأفواهها، وتلمس راكبها بفَمها وتُوبّه بعرقها وفيه أثر العَذِرة أو البَعر فيتَنجس. والله أعلم.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال له رجل: الْتَقَطْتُ شَبَكَة على ظَهْر جَلال»، هو اسم لِطَريق نَجْد إلى مكة.

(س) وفي حديث سُويْد بن الصامت: «قال لرسول الله ﷺ: لَعل الذي معكَ مثلُ الذي معي، فقال: وما الذي معك؟ قال: مَجَلّة لُقُمان»، كُلّ كتاب عند العَرب مَجَلّة، يُريد كتَابًا فيه حكمة لُقُمان.

(س) ومنه حديث أنس -رضي الله عنه-: «أَلْقَى إلينا مَجالٌ»، هي جمع مَجَلّة، يعني: صُحُفاً. قيل: إنها معرّبة من العِبْرانية، وقيل: عربية. وهي مَفْعَلة من الجَلال، كالمذلّة من الذّل.

وفيه: «أنه جَلَّلَ فَرَساً له سَبَق بُرْداً عَدَنيّاً»؛ أي: جَعَل النُّرد له جُلّا.

ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه كان يُجَلِّلُ بُدُنَه القَباطيّ».

(س) وحــديَّت علي -رضي الله عنه-: «اللَّهُم جَلَلْ قَتَلة عــــمان خزْياً»؛ أي: غَطّهِم به وألبسهم إيّاه كـما يَتَجَلّلُ الرجُل بالنَّوب.

(س) وحديث الاستسقاء: «وَابِلاً مُجَلّلاً»؛ أي: يُجَلّلُ الأرض بمائه، أو بنباته. ويُروى بفتح اللام على المفعول.

(س) وفي حديث العباس -رضي الله عنه-: «قال يوم بَدْر: القَتْل جَلَلٌ مَا عَدا مُحمداً»؛ أي: هِين يَسير. والجَلَلُ من الأضداد، يكون للْحقير والعظيم.

(س) وفيه: «يَسْتُر المُصَلِّي مثْلُ مؤخِرة الرَّحْل في مِثْل جُلّة السَّوْط»؛ أي: في مثْل غِلَظِه.

(هـ) وفي حَـديثُ أَبَيّ بَن خلف: «إنّ عنْدي فَرساً أَجِلّها كلّ يَوْم فَرَقاً من ذُرَة أَقْتُلُك عليها، فقال ﷺ: بل أنا أقْتُلك عليها إن شاء الله»؛ أي: أعْلِفُها إيّاه، فوضع الإجلال موضع الإعْطَاء، وأصْلُه من الشيء الجليل.

(س) وفي شعر بلال -رضي الله عنه-: الآليْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيسَتَنَّ لَيْلَةَ

بِوَادٍ وحـــولِي إذْخِرٌ وَجَلِيـلُ

الجَلِيل: الشَّمَام، واحِده جَلِيلَة. وقـيل: هو الثَّمَام إذا عَظْم وجَلّ.

■ جلم: قوله: "فأخَذْتُ منْه بالْجَلَمَيْنِ"، الجَلَم: الذّي يُجَزّ به الشّعر والصّوف. والجَلَمان: شَفْرَتَاه. وهكذا يقال مُثَنّى كالمقصّ والْمِقَصّيْن.

■ جلهم: فيه: "إنّ رسول الله ﷺ أخّر أباً سُفْيان في الإذْنِ عَلَيْه وادْخَلَ غَيْره من النّاس قَبْله، فقال: ما كدْت تاذَنُ لي حَتّى تَأذَنَ لحجارة الجَلْهَمَتَيْن قَبْلي، فقال رسول الله ﷺ: كُلّ الصّيْد في جَوْف الْفَرا»، قال أبو عُبيد: إنما هُو لحجارة الجَلْهَتَين، والجَلْهَةُ: فَمُ الْوَادِي. وقيل: جانبه في زُرْقُم وسُتْهُم. وأبو عبيد زِيدَت فيها الميْم كما زِيدَت في زُرْقُم وسُتْهُم. وأبو عبيد يَرْويه بضمّهما. قال: يَرُويه بضمّهما. قال: ولم أسمع الجُلْهُمَة إلا في هذا الحديث.

جلا: في حديث كعب بن مالك: «فجلا رسول الله ﷺ للناس أمرهُم ليتاهبُوا»؛ أي: كشف وأوضح.

ومنه حديث الكسوف: «حَتى تَجلّت الشمس»؛ أي: انكشَفَتْ وخرجت من الكسوف. يُقال: تَجَلّتْ وانْجَلت، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي صفة المهدي: «أنه أجْلَى الجبهة»، الأجلَى: الخفيف شَعَرِ ما بين النّزَعَتين من الصّدْغين، والذي انحسر الشعر عن جَبْهته.

ومنه حديث قتادة في صفة الدّجال أيضاً: «أنه أجلى الجبهة».

(س) وفي حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: «أنها كُرِهت للمُحدّ أن تكتّحِل بالْجِلاء»، هو -بالكسر والمد-: الإثمد. وقيل: هو -بالفتح والمد والقصرد-: ضَرَب من الكُحْل. فأما الحُلاء -بضمّ الحاء المهملة والمدّ-: فُحكاكة حَجَر على حجر يُكتحل بها فيتاذّى البَصَر. والمراد في الحديث الأوّلُ.

وفي حديث العقبة: "إنكم تبايعون محمداً على أن تحاربوا العرب والعجَم مُجْلِيةً"؛ أي: حَرْباً مُجْلِيةً مُخْرِجة عن الدّار والمال.

ومنه حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «أنّه خيّر وَفْد بُزَاخة بين الحرْب المُجْلِية والسّلْم المُخْزِية».

ومن كلام العرب: «اخْتاروا فإما حَرْبٌ مُجْليةٌ وإما سلم مُخْزية»؛ أي: إما حرث تُخْرجُكم عن دياركم، أو

سلم تُخْزِيكم وتذلكم. يقال: جَلا عن الوطن يَجْلُو جَلاء، وأَجْلُى يُجْلُونه أَنا وَجَلَوْته أَنا وَجَلَوْته أَنا وَجُلَيْتُه. وكلاهما لازِم مُتَعَدّ.

ومنه حديث الحوض: «يرد عليّ رَهط من أصحابي في بُغْلُون عن الحسوض»، هكذا روي في بعض الطّرق؛ أي: يُنْفُونْ ويُطْرَدُون. والرواية بالحاء المهملة والهمز.

(س) وفي حديث ابن سيرين: «أنه كَرِه أن يَجْلِي امرأته المراته شيئاً ثم لا يَفِي به»، يُقال: جَلا الرّجل امرأته وصيفاً؛ أي: أعْطاها إياه.

وفي حديث الكسوف: "فقُمت حتى تجلاني الغَشْيُ"؛ أي: غطاني وغَشاني. وأصْلُه تَجَللني ، فـأبْدلَت إحـدى اللامـات ألفـا، مـثل: تَظَنّي وتمطّي في تظنن وتمطّط. ويجـوز أن يكون معنى تَجَلاني الغَشْى: ذَهب بقـوتي وصَبري، من الجَلاء، أو ظَهَر بي وبَانَ عليّ.

(هـ) وفي حديث الحجّاج:

أنَا ابْنُ جَلاً وطَلاّعُ الثّنَايا

أي: أنا الظّاهر الذي لا أخْفى، فكلّ أحسد يَعْرفني. ويقال للسيد ابنُ جَلا. قال سيبويه: جَلا فِعلُ ماض، كسأنه قسال: أبي الذي جَلا الأمسور؛ أي: أوْضَحَها وكَشَفَها.

(س) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إن ربي -عز وجل قد رفع لي الدّنيا وأنا أنْظُر إليها جِلْيَاناً من الله»؛ أي: إظهاراً وكَشْفاً. وهو بكسر الجيم وتَشْديد اللام.

#### (باب الجيم مع الميم)

■ جمع: (هـ) فيه: «أنه جمع في أكره»؛ أي: أسْرع إسْراعـاً لا يَرُدّه شيء. وكل شيء مَضَى لِوَجْهـه على أمْرٍ فقد جمع.

ومنه حديث عمر بن عبد العزيز رضي لله عنه: «فطَفِق يُجَمّحُ إلى الشّاهد النّظَر»؛ أي: يُدِيمه مع فستح العين، هكذا جاء في كتاب أبي موسى، وكأنه والله أعلم سَهُو، فإن الأزهري والجوهري وغيرَهما ذكروه في حرف الحاء قبل الجيم. وفسروه هذا التفسير. وسيجيء في بابه، ولم يذكره أبو موسى في حرف الحاء.

◄ جمد: (هـ) فيه: «إذا وقَعَت الجوامِدُ فَلا شُفْعَةَ»،
 هي الحدود ما بين الملككين، واحدها جَامِدٌ.

(هـ) وفي حـديث التَّيْمي: ﴿إِنَا مَا نَجْمُدُ عَنْدُ الْحَقِّ»، يقال: جَمَد يَجْمُد إِذَا بَخِل بِمَا يَلْزَمُه مِنَ الْحَقِ.

وفي شعر وَرَقة بن نوفل:

وقَبْلَنا سَبّح الجُـودِيّ والجُـمُدُ

الجمد -بضم الجيم والميم-: جبَل معروف. ورُوي بِفَتْحهما.

وفيه ذكر: «جُمْدَان»، هو -بضم الجيم وسكون الميم في آخره نون-: جبل على ليلة من المدينة، مرّ عليه رسول الله ﷺ، فقال: «سيرُوا هذا جُمْدَان، سَبَقَ الْمُؤدّون».

■ جسر: (ه) فيه: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَاوْتُرْ ﴾، الاسْتِجْمَرْتَ فَاوْتُرْ ﴾، الاسْتِجْمَار: التّمسّح بالجمار، وهي الأحجار الصّغار، ومنه سُميّت جِمَار الحج، للْحَصى الّتي يُرمى بها. وأمّا موضع الجمار بِمنّى فسُمّي جَمْرة؛ لأنها تُرْمى بالجمار، وقيل: لأنها مَجْمَع الحَصى التي يُرْمَى بها، من الجَمْرة وهي اجتماع القبيلة على من ناوأها، وقيل: سُميّت به من قولهم أجمر إذا أسْرَع.

(س) ومنه الحديث: «إن آدم –عليه السلام– رمى عِنَى فأَجْمَرُ إبليسُ بين يَديه».

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «لا تُجَمَّرُوا الجيش فَتَفْتُوهم»، تَجْمير الجيش: جَمْعهم في الثّغُور وحَبْسهم عن الْعَوْد إلى أهْلهم.

(هـ) ومنه حديث الهُرْمُزَان: «إنّ كِسْرَى جمّر بُعُوث فارس».

وفي حديث أبي إدريس: «دخلتُ المسجد والناس أَجْمَرُ ما كانوا»؛ أي: أجمع ما كانوا.

وحديث عائشة -رضي الله عنها-: «أجْمَرتُ رأسي إجماراً شديداً»؛ أي: جمَعْتُه وضَفرْته. يقال: أجمر شعره إذا جعله ذوابة، والذوابة الجميرة؛ لأنها جُمّرت؛ أي: جُمعَت.

(هـ) وحديث النخعي: : «الضافرُ والمُلبّد والمِجْمِرُ عليهم الحَلْق»؛ أي: الذي يَضْفِرُ شعره وهو مُحْرِم يجب عليه حَلْقُه. ورواه الزمخشري بالتشديد. وقال: هو الذي يَجْمَع شعره ويعْقِدُه في قفاه.

رس) وفي حَديثُ عمر -رضي الله عنه-: الأَلْحَقَنَّ كُلِّ قوم بِجمَرْتِهم»؛ أي: بجماعَتِهم الّتي هُمْ منها.

(س) ومنه حديثه الآخر: «أنه سال الحُطْينة عن عَبْس ومُقاوَمتها قبائل قيس، فقال: يا أمير المؤمنين كُنّا ألف

فارس كَأْنَنَا ذَهَبَة حَمْراء، لا نَسْتَجْمِر ولا نُحَالِف، أي: لا نَسْأَلُ غَيْرَنَا أن يَتَجَمّعوا إلَيْنا لاسْتغنّائنا عَنْهُم. يقال: جَمْر بَنُو فُلان إذا اجْتَمَعوا وصارُوا إلْباً واحداً. وبنو فلان جَمْرة إذا كانوا أهل مَنعة وشدة. وجَمَرات العرب ثلاث: عَبْسٌ، ونُمَيْر، وبَلْحَارِثُ بن كعب. والجَمْرة: اجتماع القبيلة على من ناوأها، والجمرة: ألف فارس.

(س) وفيه: ﴿إِذَا أَجْمَرتُم الميت فَجمّرُوه ثلاثاً»؛ أي: إِذَا بَخْرَتُم ومُجمّر ومُجمّر. إِذَا بَخْرَتُم اللّهِ ومُجمّر ومُجمّر ومُجمّرت النّوب وجَمّرتُه إذا بِخَرَتَه بالطيب. والذي يَتُولَى ذلك مُجْمِرٌ ومُجمّر. ومنه نُعيْم المُجْمِر الذي كان يلي إجْمار مسْجد رسول الله ﷺ.

(هـ) ومنه الحديث: «ومَجامرُهُم الألُوّة»، المجامر: جَمْع مِجْمَر ومُجْمَر ، فالمِجْمَر -بكسر الميم-: هو الذي يُوضَع فيه النار للبَخُور. والمُجْمَر -بالضّم-: الذي يُتَبَخّر به وأعِد له الجَمْر، وهُو المراد في هذا الحديث؛ أي: إن بَخُورَهُم بالألُوّة وهو العُود.

(س) وفيه: «كاني أنظر إلى ساقه في غَرزه كأنها جُمّارةً»، الجُمّارة: قَلْبُ النّخْلة وشَحْمَتها، شُبّه ساقه بيياضها.

(س) وفي حديث آخر: «أنه أُتِيَ بجُمَّار»، هو جَمْع جُمَّارة.

■ جمز: (هـ) في حديث مَاعِز: «فَلَمَّا أَذْلَقَتْه الحجارة جَمَزَ»؛ أي: أسْرَع هَارِباً من القَتْل. يُقـال: جَمَز يَجْمِز جَمْزاً.

(س) ومنه حديث عبد الله بن جعفر: «ما كان إلاّ الجمْز»، يعني: السّير بالجنائز.

(س) ومنه الحمديث: «يَرُدّونَهم عن دينهم كفاراً جَمزَى»، الجمزَى -بالتّحْريك-: ضَرْب من السّيْر سَريع، فَوق العَنَق ودُون الحُضْر. يقال: النّاقة تَعْدُو الجمزَى، وهو منصوب على المصدر.

(هـ) وفيه: (أنه توَضَّا فضَاق عن يَدَيْه كُمَّا جمَّازَة كانت عليه)، الجُمَّازة: مِدْرَعَة صُوف ضَيَّقَة الكُمَّين.

■ جسس: (هـ) في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه سُئل عن فأرة وقَعَت في سَمْن، فقال: إن كان جَامساً ألْقَى ما حولها وأكل»؛ أي: جامداً، جَمس وجمد بمعنى.

(س) ومنه حـــديث ابن عُمَيــر: ﴿لَفُطُسُ خُنُسٌ بِزُبُد

جُمْسٍ»، إن جَعَلْت الجُمْس من نعت الزَّبْد كان معناه: الجامد، وإن جَعَلْته من نَعْت الفُطْس وتُريدُ به التّمر كان معناه: الصلْبَ العَلكَ. قاله الخطابي. وقال الزمخشري: الجَمْسُ -بالفتح-: الجامِد، وبالضم: جمع جُمْسة، وهي البُسْرة الّتي أَرْطَبَتْ كُلّها وهي صُلْبة لم تَنْهضم بَعْدُ.

■ جمش: (هـ) فيه: "إنْ لَقِيتَها نَعْجةٌ تَحْمِل شَفْزَةٌ وَزِنَاداً بِخَبْتِ الجَسميش فلا تَهِجْها"، الخَبْتُ: الأرض الواسعة. والجَمْيش: الذي لا نبات به، كأنه جُمِش؛ أي: حُلِق، وإنّما خصّه بالذّكر لأن الإنسان إذا سلَكَه طال عليه وقنى زاده واحتاج إلى مال أخيه المسلّم. ومعناه: إن عرضت لك هذه الحالة فلا تَعرّض لنَعَم أخيك بوَجْه ولا سبب، وإن كان ذلك سَهْلاً مُتيّسراً، وهو معنى قوله: تحمل شَفْرة وزناداً؛ أي: معها آلة الذّبْح والنار.

■ جمع: في أسماء الله -تعالى-: «الْجَامع»، هو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب. وقيل: هو المؤلّف بين المتماثلات، والمتباينات، والمتضادات في الوُجُود.

(هـ) وفيه: ﴿أُوتِيتُ جَوَامِعِ الْكَلِمِ»، يعني: القرآن، جمع الله بلُطْفِه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة، واحدُها جامعة بأي: كلمة جامعة.

ُ (هـ) ومنه الحديث في صِفَته ﷺ: «أنه كان يَتَكَلَّم بِجُوامع الكَلِم»؛ أي: أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ.

والحديث الآخر: «كان يَسْتَحِبُ الجَوَامِع من الدَّعاء»، هي التي تَجْمَع الأغْرَاض الصَّالِحة والمقاصد الصّحيحة، أو تَجْمَع الثَّنَاء على الله -تعالى- وآداب المسألة.

(هـ) وحديث عمر بن عبد العزيز رضي الله -تعالىعنه: «عَجِبْتُ لِمنْ لاحَنَ النّاسَ كيف لا يَعْرف جوامع
الكَلم»؛ أي: كيف لا يَقْتَصِر على الوَجِيز ويَترُكُ الفُضُول!
والحديث الآخر: «قال له: أقرئني سُورة جَامِعة،
فأقرأه: ﴿إذَا زُلْزِلَت الأرْضُ زِلْزَالَها﴾»؛ أي: أنها تَجْمَع
أسْباب الخير، لقوله فيها: ﴿فمن يعملْ مِثقَالَ ذرة خيراً
يرهُ، ومن يعملْ مثقالَ ذرة شرآ يرهُ ﴾.

والحديث الآخر: «حَدِّثْنِي بِكَلِمة تكون جِمَاعاً، فقال: اتّق الله فيماً تَعْلَم»، الجِمَاع: ما جَمَع عَدَداً؛ أي: كَلِمةٌ تَجْمَع كَلِمَاتٍ.

ومنه الحُسديث: «الخَمْر جِمَاع الإثم»؛ أي: مَجْمَعُه مَظْنَتُه.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «اتّقُوا هذه الأهْواء فإن

جماعَهَا الضّلالةُ».

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: ﴿وجَعَلْنَاكُم شُعُوباً وقبائل﴾، قال الشّعوب: الجُمَّاع، والقبائل: الأفخاذ، الجُمَّاع -بالضّم والتّشديد-: مُجَّتَمَع أصْل كُلّ شيء، أراد مَنْشًا النّسَب وأصْلَ الموْلد. وقيل: أراد به الفرق المُخْتَلفة من الناس كالأوْزَاع والأوْشَاب.

(هـ) ومنه الحديث: «كان في جَبَل تهامة جُمّاع غَصَبُوا المَارّة»؛ أي: جماعات من قبائل شُتّى مُتَفَرّقة.

(هـ) وفيه: «كما تُنتَج البَهِيمة بَهِيمة جَمْعَاء»؛ أي: سَلِيمة من العيوب، مُجْتَمِعة الأعْضَاء كاملتها فلا جَدْعَ بها ولا كَيّ.

وفي حديث الشهداء: «المرأة تَمُوت بجُمْع»؛ أي: تَمُوت وفي بَطْنِها وَلَد. وقيل: الّتي تُمُوت بِكْراً. والجُمْع -بالضّم-: بمعنى: المَجْمُوع، كالذّخر بمعنى: المَدْخُور، وكسر الكسائي الجيم، والمعنى أنّها ماتّت مع شيء مَجْموع فيها غَيْر مُنْفَصِل عنها، من حَمْل أو بكارة.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «أيّما امْرأةٍ مَاتَتْ بِجُمْع لم تُطْمَتْ دخلت الجنة»، وهذا يُريدُ به البكرَ.

(هـ) ومنه قول امرأة العجّاج: «إنّي منهُ بجُمْع»؛ أي: عَذْرًاء لم يَفْتَضّني.

وفيه : «رأيت خاتم النبوة كأنه جُمْع»، يُريد مثل جُمْع الكف، وهو أن يَجْمَع الأصابع ويَضُمَّها. يقال: ضَرَبه بجُمْع كَفّه -بضم الجيم-.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «صلى المغرب، فلما انصرف درا جُمْعة من حصى المسجد»، الجُمْعة: المجْمُوعة. يقال: أعْطِني جُمْعة من تمر، وهو كالقُبْضة.

(س) وفيه: «له سَهُم جَمْع»؛ أي: له سَهُم من الخَيْر جُمع فيه جَظّان. والجيم مفتوحة. وقيل: أراد بالجَمْع الجَيْش؛ أي: كَسَهُم الجَيْش من الغنيمة.

(هـ) وَفي حـديث الربا: «بع الجَمْع بالدّراهم، وابْتَع بها جَنيباً»، كُلِّ لَوْن من النّخيل لا يُعْرَف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع: تَمْر مختلط من أنواع مُتَفَرّقة وليس مرغوباً فيه، وما يُخْلَطُ إلا لرداءته، وقد تكرر في

(هـ) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «بَعَثني رسول الله ﷺ في الثقل من جَمْع بليلُ»، جمع: عَلَم للمزدلفة، سميت به لأن آدم عليه السلام وحوّاء لما أهْبطا اجْتَمَعا بها.

(س) وفيه: "من لم يُجمع الصّيام من الليل فلا صِيام

له»، الإجْمَاع: إحكام النيّة والعـزية. أجْمـعتُ الرّأي: وازمعْتُه وعزَمْتُ عليه بمعنّى.

ومنه حديث كعب بن مالك: «أجمَعْتُ صدَّقَه».

وحديث صلاة السفر: «ما لم أُجْمِع مُكْثاً»؛ أي: ما لم أعزم على الإقامة. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث أحُد: «وإنّ رجُلاًّ من المشركين جَميعَ اللاَمَة»؛ أي: مُجْتَمعُ السّلاح.

ومنه حديث الحَسَن: «أنه سمعَ أنس بن مالك وهو يومئد جَمعيع»؛ أي: مُجْتَمع الخَلْق قَوي لم يَهْرَم ولم يَضُعُف. والضّمير راجع إلى أنس.

وفي حديث الجمعة: «أوّل جمعة جُمّعت بعد المدينة بجُواتَى»، جُمّعت -بالتّشـــديد-؛ أي: صُلّيَت. ويوم الجمعة سُمّي به لاجتماع الناس فيه.

ومنه حديث معاذ: «أنه وجد أهل مكة يُجَمّعُون في الحِجْر فَنَهاهُمْ عن ذلك»؛ أي: يصلّون صلاة الجمعة. وإنما نهاهم عنه لأنّهُمْ كانوا يَسْتَظِلُون بِفَيْء الحِجْر قبل أن تزُولَ الشمس فَنَهَاهُم لتقديمهِمْ في الوقت. وقد تكرر ذكر التّجْميع في الحديث.

(هـ) وفي صفته -عليه السلام-: «كان إذا مَشَى مشى مُجْتَمِعاً»؛ أي: شديد الحَركة، قوي الأعْضَاء، غير مُستَرْخٍ في المشي.

(س) وفيه: "إنّ خَلْق أَحَدِكُم يُجْمَعُ في بَطْن أمّه أربعين يوماً»؛ أي: إنّ النّطْفَة إذا وقعت في الرّحم فأراد الله أن يَخْلُق منها بشراً طارَت في جسم المرأة تَحْتَ كُلّ ظُفُر وشَعَر، ثم تمكثُ أربعين ليلة، ثم تَنْزل دَمساً في الرّحم، فذلك جَمْعُها. كذا فسره ابن مسعود فيما قيل. ويجوز أن يُريد بالجمع مُكْثَ النّطفة في الرّحم أربعين يوماً تَتَخَمَّر فيه حَتَّى تَتَهيّا للخَلْق والتّصْوير، ثم تُخْلَق بعد الأربعين.

وفي حديث أبي ذرّ: «ولا جِمَاع لنا فيما بَعْدُه؛ أي: لا اجْتمَاع لنا.

وفيه: «فجَمْعتُ عَلَيّ ثِيَابِي»؛ أي: لَبْست الثياب التي نَبْرُزُ بها إلى النّاس من الإزّار والرّداء والعِمَامة والدّرْع والخِمَار.

وَفْيِه: ﴿ فَضَرَبِ بِيَدِهِ مَجْمِعِ مِا بَيْنِ عُنْقِي وَكَتْفِي ۗ } أي: حَيْثُ يَجْتَمعان. وَكَذَلك مَجْمَع البَحْرَين: مُلْتَقَاهُمَا.

■ جمل: في حديث القَدَر: «كتابٌ فيه أسماء أهل الجنة وأهل النار أُجْمِلَ على آخِرِهم، فلا يُزَادُ فيهم ولا

يُنْقُص»، أَجْمَلْتُ الحِسَابِ إِذَا جَمَعْتَ آحَادَه وكَمَّلْتَ الْوَادَه؛ أي: أُحْصُوا وجُمِعوا فلا يُزاد فيهم ولا يُنْقَص.

(هـ) وفيه: «لعنَ الله اليهود، حُرَّمَت عليهم الشَّحُوم في مَلْتُ الشَّحُوم في مَلْتُ الشَّحْم في مَلْتُ الشَّحْم وأجْملته: إذا أذَبْتَه واسْتَخْرَجْت دُهْنه. وجَمَلتُ أَفْصح من أَجْمَلت.

ومنه الحديث: «يَاتُونَنا بالسّقاء يَجْمُلُون فيه الوَدَك»، هكذا جاء في رواية. ويُروى بالحاء المهملة. وعِنْد الأكثرين: «يَجْعُلُون فيه الودَك».

ومنه حديث فضالة: «كيف أنْتُم إذا قعد الجُملاء على المنابر يَقْضُون بالهــوى ويَقْتُلون بالغضب»، الجُملاء: الضّخام الخَلق، كأنّه جَمْع جَميل، والجـميل: الشّحْم المُذَاب.

(هـ) وفي حـديث الملاعنة: «إنْ جَاءَتْ به أوْرَقَ جَعْداً جُمَّالياً»، الجُمَالي -بالتشديد-: الضخم الاعضاء التام الاوصال. يقال: ناقة جُمَالية مشبهة بالجمل عظماً وبَدانة. وفيهه: «هَمَّ الناسُ بِنَحْر بَعْض جَمَائِلهم»، هي جَمْع جَمَل، وقيل: جمع جِمَالة، وجِمَالة جمع جَمَل، كرسالة ورَسائل، وهو الاشبة.

(س) وفي حديث عسر -رضي الله عنه-: «لِكُلُ أناس في جَمَلِهم خُبْر»، ويروى: «جُمَيلِهم»، على التصغير، يُريد صاحبِهم، وهو مَثَل يُضرب في مَعْرفة كلّ قوم بصاحبهم، يعني: أن المُسوّدَ يُسوّدُ لِمعْنَى، وأن قومه لم يُسوّدُوه إلا لِمعْرفتهم بشأنه. ويروى: «لِكُلُ أناس في بَعِيرهم خُبْر»؛ فاستعار الجَمل والبَعِير للصّاحِب.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- وسألتها امرأة: «أؤخّلَ جَملي؟ »، تريد زَوْجها ؛ أي: أحْسِهُ عن إتيّان النّساء غَيْري ، فكنَت بالجَمل عن الزّوْج لانه زَوْج النّاقة . وفي حديث أبي عبيدة: «أنّه أذن في جَمل البَحْر » ، هو سمكة ضخمة شبيهة بالجَمل ، يقال لها جَمل البَحْر . وفي حديث ابن الزبير -رضي الله عنه-: «كان يسير بنا الأبردين ويتخذ الليل جَملاً »، يقال للرجُل إذا سرى ليلته جَمْعاء ، أو أحْساها بصلاة أو غيرها من العبادات: اتّخذ اللّيل جَملاً ، وم يَنَمْ فيه .

وفي حديث الإسراء: «ثم عَرَضَتْ له امرأة حَسْنَاء جَمْلاء»؛ أي: جَمِيلةٌ مَلِيحة، ولا أَفْعَل لها من لفظها،

كَديَة هَطْلاء.

(س) ومنه الحديث: «جاء بِنَاقَة حَسْنَاء جَمــلاء»، والجَمَالُ يَقَع على الصّور والمعانى.

ومنه الحسديث: «إن الله -تعسالى- جَمِيل يُحِبّ الجَمال»؛ أي: حَسَنُ الأفعال كَامِل الأوصاف.

وفي حديث مجاهد: «أنّه قرأ: ﴿حَتَّى يَلَجَ الْجُمُّلُ في سَمِّ الْخَياط﴾»، الجُمُّل - بضَمّ الجيم وتشديد الميم-: قَلْسُ السّفينة.

■ جمجم: (هـ) فيه: ﴿أَتِيَ رسول الله ﷺ بجُمْجُمَة فيها ماء ﴾، الجُمْجُمَة: قَلح من خَسَب. والجَمْع الجماجِم، وهو الذي كانت به وقْعَة ابن وبه سُمّي دير الجسماجم، وهو الذي كانت به وقْعَة ابن الأشْعَثُ مع الحجّاج بالعِرَاق، لأنه كان يُعمَل به أقداحٌ من خَسَب. وقيل: سُمّي به لأنه بُنِي من جماجِم القَتْلى لِكُثْرة من قُتِل به.

(س) ومنه حديث طلحة بن مُصرّف: «رأى رجُلاً يَضْحك، فقال: إنّ هذا لم يَشْهَد الجماجم»، يريد وقْعَة دير الجماجم؛ أي: إنه لو رأى كثرة من قُتل به من قُرّاء المسلمين وساداتهم لم يضحك. ويقال للسادات: جَماجم.

(س) ومنه حديث عمر: «اثت الكوفة فإن بها جُمْجمة العسرب»؛ أي: ساداتها، لأن الجُمْجُمة الرأسُ، وهو أشرف الأعضاء. وقيل: جماجم العرب: التي تجمع البطون فينسب إليها دُونهم.

(س) وفي حديث يحيى بن محمد: «أنه لم يزَل يرى الناس يجعلون الجماجم في الحَرث»، هي الخشبة التي تكون في رأسها سكة الحَرث.

■ جمم: (هـ) في حديث أبي ذر: «قلت: يا رسول الله! كم الرسل؟ قال: ثلاثمائة وخمسة عشر -وفي رواية: ثلاثة عشر- جمّ الغَفير»، هكذا جاءت الرواية. قالوا: والصواب جمّاء غفيراً. يقال: جاء القوم جَمّاً غفيراً، والجَمّاء الغفير، وجَمّاء غفيراً؛ أي: مُجْتمعين كثيرين. والذي أنكر من الرواية صحيح، فإنه يُقال: جاؤا الجمّ الغفير، ثم حَذَف الألف واللام، وأضاف، من باب صلاة الأولى، ومَسْجد الجامع. وأصل الكلمة من الجُمُوم والجَمّة، وهو: الاجتماع والكثرة، والغفير من الغفر، وهو: التخطية والستر، فجُعلت الكلمتان في موضع الشمول والإحاطة. ولم تَقُل العَرب الجَمّاء إلا مَوْصُوفاً،

وهو منصوب على المصدر، كطُرْآ، وقاطِبَةً، فإنها أسماء وُضعَت موضع المصدر.

(س) وفيه: «إن الله -تعالى- لَيَدِينَ الجَمَّاء من ذات القرن»، الجمَّاء: التي لا قَرْن لها، ويَدِي؛ أي: يَجْزي.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أمرنا أن نبني المدائن شُرَفً والمساجد جُمّاً»؛ أي: لا شُرَفَ لَها وجُمٌّ: جمع أَجَمّ، شبّه الشّرف بالقرون.

ومنه حديث عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: «أما أبو بكر بن حَزْم فلو كتَبْتُ إليه: اذْبح لأهل المدينة شاة، لراجَعَني فيها: أقرْنَاء أم جَمّاء؟»، وقد تكرر في الحديث ذكر الجَمّاء، وهي -بالفتح والتشديد والمدّ-: مُوضع على ثلاثة أميال من المدينة.

(َهـ) وفيه: «كان لرسول لله ﷺ جُمَّةٌ جَعْدَة»، الجُمَّة من شعر الرأس: ما سَقَط على المُنْكِبين.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها- حين بَنَى بها رسولُ الله ﷺ: «قالت: وقَدْ وفَتْ لي جُمَيْمة»؛ أي: كَثُرت. والجُمْيْمَةُ: تَصْغير الجُمّة.

وحديث ابن زِمْل: «كأنما جُمَّمَ شعره»؛ أي: جعُل جُمَّة. ويُروى بالحاء، وسيذكر.

(هـ) ومنه الحديث: «لعن الله المُجمَّمات من النساء»،
 هُن اللاتي يَتْخِذْنُ شعورَهن جُمَّة، تَشْبيها بالرجال.

وحديث خُزية: «اجْتَاحَت جميمَ البَييس»، الجميم: نَبْت يَطول حَتّى يَصِير مثل جُمّة الشّعَر.

(هـ) وفي حديث طلحة -رضي الله عنه-: «رمَى إلي رسول الله عَلَيْ بسفَرْجَلة وقـال: دُونَكَها فـإنها تُجِمّ الفُؤاد»؛ أي: تُريحُه. وقيل: تَجْمَعه وتُكَمَّلُ صلاحه ونشاطه.

(هـ) ومنه حـديث عـائشـة -رضي الله عنهـا- في التّلبينة: "فإنها تُجمّ فُؤادَ المريض».

وحديثها الآخر: «فإنها مَجَمّةٌ لها»؛ أي: مَظِنّة للاسْتراحة.

(س) وحديث الحديبية: «وإلا فَقَد جمُّوا»؛ أي: اسْتراحُوا وكَثُروا.

وحديث أبي قتادة -رضي الله عنه-: «فيأتَى النّاسُ المّاء جَامّين رِوَاءً»؛ أي: مُستَريحين قَدْ روُوا من الماء.

وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «لأصبَّحْنا غَداً حينَ نَدْخُلُ على القسوم وبنا جَمَامَة»؛ أي: راحةً وشبَع وريّ.

(هـ) وحديث عائشة -رضي الله عنها-: "بلغها أنّ

الأحنف قال شعراً يُلُومها فيه، فقالت: سبحان الله. لقد استُفْرَغ حِلْمَ الأحنف هجاؤه إيّاي، ألي كان يستجمّ مَثابة سفهه؟»، أرادت أنه كان حَليماً عن النّاس، فلمّا صار إليها سفه! فكأنه كان يُجمّ سَفَهَه لها؛ أي: يُريحه ويَجْمعه.

(س) ومنه حديث معاوية: "من أحَب ان يَسْتَجِم له الناسُ قياماً فلْيَتَبَوا مَقْعَده من النّار»؛ أي: يَجْتَمعون له في القيام عنده، ويَحْبِسُون أنفُسَهم عليه، ويُروى بالخاء المعجمة. وسيُذُكّر.

(هـ) وحديث أنس -رضي الله عنه-: «تُوفِّي رسول الله ﷺ والوحْي أجم ما كان»؛ أي: أكثرُ ما كان.

(هـ) وفي حديث أمّ زَرْع: «مالُ أبي زرْع عَلَى الجُمَم مَحـبُوس»، الجُمَمُ جـمع جُمّة: وهم القوم يَسْالون في الدّية، يقال: أجَمّ يُجمّ إذا أعطى الجُمّة.

■ جمن: (س) في صفته ﷺ: «يَتَحدّر منه العَرَقُ مِثْل الجُمَان»، هو اللؤلؤ الصغار. وقيل: حَبّ يُتّخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ.

ومنه حديث المسيخ -عليه السلام-: وإذا رَفَع رأسه تحدر منه جُمَانُ اللؤلؤ».

■ جمهر: (هـ) في حديث ابن الزبير: «قال لمعاوية: إنا لا نَدَع مَروَان يَرْمي جَماهير قريش بَمُساقِصِه»؛ أي: جَماعاتِها، واحِدتُها جُمهُورٌ. وجَمْهَرْتُ الشيء: إذا جَمَعَتُه.

ومنه حديث النّخَعِي: «أنه أهدي له بختج هُو الجُمْهُورِي»، البُخْتَج: العَصِير المطلُبُوخ الحلال، وقيل: له الجُمْهُوري؛ لأن جُمْهُور النّاس يَسْتَعْمِلونه؛ أي: أكثرهم. (س) وفي حديث موسى بن طلحة: «أنه شَهِدَ دفْن رجُل فقال: جَمْهِرُوا قَبْرَه»؛ أي: اجْمَعُوا عليه الترّاب جَمْعا، ولا تُطَيْنُوه ولا تُسوّوه. والجُمْهُور أيضاً: الرّمُلة المُشْرِفَة على ما حَوْلها.

### (باب الجيم مع النون)

■ جندا: (هـ) فيه: «أنّ يَهُوديّاً زَنَى بامْرأة فامَر برَجْمها، فجعَل الرجُل يُجْنىءُ عليها»؛ أي: يُكبّ ويَميلُ عليها ليقيها الحجارة. أجْنا يُجْنِىءُ إجْناء. وفي رواية أخرى: «فلَقَد رأيتُه يُجَانِىء عليها»، مُفاعَلة، من جَانا

يُجَانيء. ويُروى بالحاء المهملة. وسيجيء.

ومنه حديث هرقل في صفة إسحاق -عليه السلام-: «أنيض أجْنَا خَفِيفَ العَارِضَينَ»، الجَنَا: مَيْلٌ في الظّهر. وقيل: في العُنُق.

■ جنس: (س) فيه: "لا تَدْخُل الملائكة بيتاً فيه جُنُب"، الجُنُب: الذي يجب عليه الغُسْل بالجماع وخُروج المنيّ. ويقع على الواحد، والاثنين والجميع، والمؤنّث، بلفظ واحد. وقد يُجْمع على أجْنَاب وجُنُين. وأجنّب يُجْنب إجْنَاباً، والجنابة الاسم، وهي في الأصل: البُعْد. وسَمَّي الإنسان جُنُباً لأنه نُهِي أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتطَهّر. وقيل: لمجانبَته الناس حتى يَعْتسل. وأراد بالجُنُب في هذا الحديث: الذي يَتْرك الاغتسال من الجنابة عادةً، فيكون أكثر أوقاته جُنُباً، وهذا يدل على قلة دينه وخُبث باطنه. وقيل: أراد بالملائكة ها هنا غير الحَفظَة. وقيل: أراد لا تَحْضُرُه الملائكة بخير. وقد جاء في بعض الروايات كذلك.

(هـ) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «الإنسان لا يُجْنِبُ وكذلك النّوب والمَاء والأرضُ»، يُريد أن هذه الأشياء لا يَصِيرُ شيء منها جُنُباً يَحْتَاج إلى الغُسْل لِمُلامَسة الجُنُب إيّاها، وقد تكرر الجُنُب والجنابة في غير

(س) وفي حديث الزكاة والسبّاق: «لا جَلَب ولا جَنَب»، الجُنَبُ -بالتّحريك- في السبّاق: أن يَجْنُب فرَساً إلى فرَسه الذي يُسابِق عليه، فإذا فَتَر المركُوبُ تَحول إلى المجنّوب، وهو في الزكاة: أن يَنْزل العاملُ باقصَى مَواضع المجنّوب، وهو في الزكاة: أن يَنْزل العاملُ باقصَى مَواضع أصحاب الصّدَقة، ثم يامر بالأموال أن تُجنّب إليه؛ أي: تُحضر، فنهوا عن ذلك. وقيل: هو أنْ يَجنّب ربّ المال باله؛ أي: يُبْعِدَه عن موضعه حتى يَحْتَاج العاملُ إلى الإبْعاد في اتباعه وطلَبه.

(هـ) وفي حديث الفتح: «كان خالد بن الوليد رضي الله عنه على المُجنّبة اليُمنّى، والزّبيرُ على المُجنّبة اليُسرى»، مُجنّبة الجسيش: هي التي تكون في الميمنة والميسرة، وهُما مُجنّبتان، والنون مكسورة. وقيل: هي الكتيبة التي تاخذ إحدى نَاحِيتَي الطريق، والأوّل أصح.

ومنه الحديث في البَاقِيات الصَّالِحات: «هْنَّ مُقَدَّمَات، وهُنَّ مُجَنَّبَات، وهُن مُعَنَّبات».

(هـ) ومنه الحديث: "وعلى جَنْبَتَي الصراط دَاع"؛ أي: جَانِبَاه. وجَنْبَه الوادي: جانِبه ونَاحِيتُه، -وهي بفتح النّون-. والجُنْبَة -بسكون النون-: النّاحية. يقال: نزَل فلان جَنْبَةً؛ أي: ناحية.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: اعليكم بالجُنْبَة فإنها عَفاف»، قال الهروي: يقول: اجْتَبُوا النّساء والجُلوسَ إليهن، ولا تَقْرُبُوا ناحَيَسهنّ. يقال: رجُل ذُو جَنْبَة؛ أي: ذُو اعْتِزال عن الناس مُتْجَنّب لهم.

(س) وَمنه الحديث الشُّعْبي: «أجْدَب بِنَا الجَنَاب».

وحـــديث ذي المِشْعَار: «وأهـل جِنَابُ الهَضْب»، هو -بالكسر-: موضع.

(س) وفي حديث الشهداء: «ذاتُ الجَنْب شَهادةٌ».

(س) وفي حديث آخر: «ذو الجَنْب شهيد».

(هـ) وفي آخر: «المَجْنُوب شهيد»، ذَاتُ الجَنْب: هي الدَّبِيلَة والدَّمَّل الكبيرة الَّتِي تَظْهر في باطن الجَنْب وتَنْفَجر إلى دَاخِل، وقلّما يَسْلَم صاحبها، وذُو الجَنْب الذي يَشْتكي جَنْبَه بسبب الدَّبَيلَة، إلاَّ أنَّ ذو للمُذكّر، وذات للمونث، وصارت ذاتُ الجَنْب عَلَماً لها وإن كانت في الأصل صفة مُضَافة، والمجنوب: الذي أخذَتُه ذات الحَنْب، وقيل: أراد بالمجنوب: الذي يَشْتكي جَنْبه مُطلقاً.

وفي حديث الحديبية: «كَأَنَّ الله قد قطع جَنْباً من المشْرِكِينَ»، أراد بالجَنْب الأمْر، أو القِطْعَة، يقال: ما فَعَلْتَ فسي جَنْب حَاجَتِي؟ أي: فسي أمْرها. والجَنْبُ: القِطْعَة من الشيء تكون مُعْظَمه أو شيئاً كثيراً منه.

(س) وفي حديث أبي هريرة في الرجُل الذي أصابته الفاقة: «فبخرج إلى البرية فبدعا، فإذا الرحّا يَطْحَنُ، والتّنور مَمْلُوءٌ جُنُوب شِوَاء»، الجُنُوب: جَمع جَنْب، يريد جَنْب الشّاة؛ أي: إنه كان في التّنور جُنُوبٌ كثيرة لا جَنْبٌ واحدٌ.

وفيه: «بع الجَمْعَ بالدّراهم، ثم ابْتَعْ بها جَنِيساً»، الجَنِيبُ: نوع جيّد معروف من أنواع التّمْر. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث الحارث بن عوف: "إن الإبل جُنبَتْ قبلنا العام»؛ أي: لم تُلقح فيكون لها ألْبَانٌ. يقالُ جَنبَ بُنُو فُلان فهم مجنبون: إذا لم يكن في إبلهم لبن، أو قلت ألبائهم وهو عام تَجْنب.

وفي حديث الحجاج: ﴿ آكُلُ مَا أَشْرَفَ مِن الْجَنْبَةَ » ، الْجَنْبَة -بفتح الجيم وسكون النون-: رَطْب الصّلّيان من النبات. وقيل: هُو ما فوق البَقْل ودُون الشّجَر. وقيل:

هو كلِّ نَبْت مُورِق في الصّيف من غَيْر مَطرٍ.

(س) وفسيه: «الجانب المستَغْزِرُ يُساب من هبته»، الجانبُ: الغَريبُ، يقال: جَنَبَ فلان في بني فُلان يَجْنُب جَنابة فهو جَانب؛ إذا نزل فيهم غَريباً؛ أي: أنّ الغريب الطّالب إذا أهْدَى إليك شيئاً ليَطْلُب أكثر منه؛ فأعطه في مُقابَلة هَديّته. ومَعْنَى المستَغْزِر: الذي يَطْلُب أكسسر عمّاً

(س) ومنه حديث الضحاك: «أنه قال لِجَارِيَة: هل من مُغَرَّبَةٍ خبر؟ قال: على جانِبِ الخبرُ»؛ أي: على الْغَريب القادم.

(س) ومنه حديث مجاهد في تفسير السيّارة: «قال: هُم أَجْنَابِ النّاس»، يعني: الغُرَباء، جـــمع جُنُب، وهُو الغَريب.

■ جنبذ: (س هـ) في صفة الجنة: «فيها جَنَابِذُ من لؤلؤ»، الجنابِذُ، جمع جُنْبُذة: وهي القُبّة.

■ جنع: (هـ) فيه: «أنه أمر بالتّجنّع في الصلاة»، هو أن يرفع ســاعدّيه في السّجُود عن الأرض ولا يَفْتَرشُهما، ويُجافيهما عن جَانِبَيه، ويَعْتَمد على كفّيه فيصيران له مثل جَنَاحَى الطائر.

(س) وفيه: "إنَّ الملائكة لتَضَع أَجْنِحَتها لطالب العِلْم»؛ أي: تَضَعُها لِتَكُون وِطَاء له إذا مَشَى. وقيل: بعنى التواضُع له تَعْظيماً لحقه. وقيل: أراد بوضع الأَجْنِحة نُزُولَهُم عند مَجالس العلم وتركَ الطَيران. وقيل: أراد به إظلالهُم بها.

(س) ومنه الحديث الآخر: «تُظِلّهُم الطيرُ باجْنِحَتِها»، وجَنَاح الطّيْر: يَدُه.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كان وَقِيذَ الجُوانح»، الجُوانح: الأضْلاع مِمّا يَلي الصّدْر، الواحدة جَانحة.

(س) وفيه: ﴿إِذَا اسْتَجْنَحِ اللَّيلِ فَأَكُفِتُوا صِبْيانَكُم»، جُنْحِ اللَّيلِ وجِنْحُه: أُولُه. وقيل: قِطْعَة منه نحو النَّصْف، والأول أشبه، وهو المراد في الحديث.

وفي حديث مَرَض رسول الله ﷺ: ﴿فُوجَدَ مِن نَفْسه خِفّةً فَاجْتَنَح على أَسَامَة حتى دخل المسجد»؛ أي: خرج مَائلًا مُتكناً عليه.

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في مسال اليّتيم: «لأجْنَحُ أنْ آكُلُ مِنه»؛ أي: أرى الأكْلُ منه

جُنَاحِــاً. والجُنَاح: الإثم. وقــد تكرر ذكــر الجُنَاح في الحديث، وأيْنَ ورَدَ فمعناه الإثْم والمَيْلُ.

■ جند: (هـ) فيه: «الأرْواَح جُنود مُجَنّدة، فما تعارف مِنها ائتَلَف، وما تناكر منها اخْتَلَف، مُجَنَّدة؛ أى: مَجْمُوعَة، كما يُقال: ألُوف مُؤلِّفة، وقنَاطِيرُ مُقَنْطَرَة، ومعناه: الإخبار عن مَبْدَأ كَوْن الأرواح وتَقَدَّمها الأجْساد؛ أي: أنّها خُلقَت أوّل خَلْقها على قسْمَين: من ائتلاف وَاخْتِلاف، كَالجُنود المَجْمُوعِـة إذا تَقَـابَلَتْ وتواجَهَت. ومعنى تَقَابُل الأرواح: ما جَعَلَها الله عليه من السَّعادَة، والشَّقَاوَة، والأخلاق في مبدأ الخلق. يقول: إنَّ الأجساد الَّتِي فِيهِا الأرواحُ تَلْتَقِي فِي الدُّنْيا فِتَأْتَلُفُ وتَخْتَلُفُ عَلَى حَسَب مَا خُلِقَتَ عَلَيه، وَلَهَـذَا تَرَى الْخَيَّرَ يُحِبُّ الْأَحْيَـارَ ويَميل إليهم، والشّرير يُحِبّ الأشرار وعيل إليهم.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه خرج إلى الشَّام فَلَقِيَه أمراء الأجْناد»، الشَّامُ خَمْسَةُ أجْنَاد: فلسَّطين، والأردُن ، ودمشى، وحمص ، وتنسرين ، كلّ واحد منها كان يُسمّى جُنْداً؛ أي: الْقِيمين بها من المسلمين الْقَاتِلين.

(س) وفي حــديث سـالم: «سَتَرْنَا البَيْتَ بَجُنادِيِّ أخْضَر، فدخَل أَبُو أيُّوبَ فلمَّا رآه خرج إنكاراً له، قيل: هو جنْسٌ من الأنماط أو الثياب يُسْتَرُ بها الجُدْرَان.

وفيه: «كان ذلك يَوْمَ أَجْنَادَيْنِ» -بفتح الدَّال-: موضع بالشام، وكانت به وَقْعَة عظيمة بين المسلمين والرّوم في خلافة عُمَر -رضى الله تعالى عنه-، وهو يوم مشهور. وفيه ذكر: «الجَنَد»، هُو -بفتح الجيم والنَّون-: أحَدُ مخَالِيف اليمن: وقيل: هي مدينة معروفة بها.

 جندب: فيه: «فجَعَل الجنَادِبُ يَقَعْنَ فيه»، الجنَادِبُ جمع جُنْدَب -بِضَمّ الدال وفتحها-: وهو ضَرْب من الجرَادِ. وقيل: هُو الذي يَصِرُّ في الحرُّ.

ومنه حـديث ابن مسعـود -رضي الله عنه-: اكـان يُصلِّي الظُّهْرِ والجنَادِبُ تَنْقُزُ من الرَّمْضاءَ»؛ أي: تَثِبُ.

■ جندع: (هـ) فيه: «إني أخاف عليكم الجنادع»؛ أى: الآفات والبلايا. ومنه قيل: للدَّاهِية: ذَاتُ الجُنَادع، والنون زائدة.

 ◄ جنز: (هـ) فيه: «أن رجلاً كان له امرأتان فَرُميَتْ إحداهُما في جَنَازَتها»؛ أي: ماتَتْ: تقول العرب إذا

أُخْبَرَتْ عن موتِ إنسان: رُمِي في جنَازَتِه؛ لأن الجنازة تَصِيـرُ مَرمِيّاً فـيــهـا. والمراد بالرّمْي: الحَمْلُ والوضع. والجنازة -بالكسر والفتح-: الميَّت بسَريره. وقيل بالكسر: السّرير، وبالفِتح: الميّت. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

■ جنف (هـ س) فيه: «إنا نَرُدٌ من جَنَفِ الظالم مثل مَا نَرُّدٌ مِن جَّنَفِ الْمُوصِيِّ، الجَنَف: المَيْل والجَوْر.

ومنه حدايث عُروة: «يُردّ من صَدَقة الجانِف في مَرَضِه مَــا يُرَدُّ مَنْ وَصِيَّةَ الْمُجْنِفُ عَنْدُ مَوْتُهَ»، يقَــال: جَنَف وأجْنَف: إذا مال وجَار، فجمَع فيه بَيْن اللّغَتَين. وقيل: الجانِفُ: يَخْتُصُّ بالوَصِيَّة، والمُجْنِف: المَائل عن الحقّ.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «وقد أفْطَر الناسُ في رمضان ثم ظَهَرت الشَّمسُ فقال: نَقْضِيه، ما تَجانَفْنا فيه لإثم»؛ أي: لم نمِلْ فيه لارْتِكاب الإثْم. ومنه قوله –تعالى -: ﴿غَيْرَ مُتَجانف لإثْم﴾ .

وفي غاوة خيبر ذكر: ﴿جُنْفَاءُ ، هي -بفتح الجيم وسُكُونَ النَّوْنِ والمدِّ-: مَاءٌ مِن مياه بَنِي فَزَارَة.

■ جنق : (هـ) في حديث الحجاج: «أنه نصب على البِّيْتِ مِنْجَنيِقَيْن، وَوكُّل بهمَا جانقين، فقال أحَدُ الجَانِقَيْن

خَطَّارَةٌ كَالجَمَلِ السفنيت

أعْدَدْتُهِ الْعَتيق». الجَانِقُ: الذي يُدَبِّر المُنْجنِيقِ ويَرْمِي عَنْها، وتُفْتَح الميم

وتُكْسِر، وهي والنون الأولى زائدتان في قُولٍ، لِقَوْلِهم: جَنْقَ يَجْنِقُ إِذَا رَمِّي. وقيل: الميم أصلية لجَمْعِه على مَجَانِيق. وقيل: هو أعجمي مُعَرَّب، والمُنْجَنيق مُؤنَّثَة.

■ جنن: فيه ذكر: «الجنّة»؛ في غير مَوْضع. الجُنّة: هي دَارُ النَّعْيِم في الدار الآخرة، من الاجْتِنَانِ وهُو السُّر، لِتَكَاثُفِ اشْلُجُ ارْهَا وتَظْلِيلِهِ اللَّهِ الْمُقَافِ أَغْصَانِهَا. وسُمَّيْتُ بِالْجَنَّةِ وَهِي الْمَرَّةِ الـواحِدةِ مِن مَصْدَر جَنَّهُ جَنّاً إذا سَتَره، فكأنَّها سَتْرةً واحدة؛ لشدَّة الْتِفَافِها وإظْلالِهَا.

ومنه الحديث: «جَنَّ عليه الليل»؛ أي: سَتَره، وبه سُمَّى الجِنِّ الاسْتتارهم واخْتِفَائِهم عن الأبصار، ومنه سُمْي الجَنينُ لاسْتتَارِه في بَطْن أمّه.

(س) وَمنه الحديث: «وَلِيَ دَفْنَ رسول الله ﷺ وإجْنانَه عليّ والعبّاسُ ؛ أي: دَفْنَه وستْره. ويُقال للقَبْر: الجَنَنُ، ويُجْمَع على أجْنَان.

ومنه حديث علي: ﴿جُعِلِ لهم مِنَ الصَّفيحِ أَجْنَانٌ ۗ.

(هـ) وفسيه: «أنه نهَى عن قَتْل الجِنّان»، هي الحسيّاتُ التي تَكُون في السبيُّوت؛ واحدُها جَانٌ، وهـو السدّقيـق. والجَانّ: الشيّطان أيضاً. وقد جاء ذكر الجَانّ والجِنّ والجِنّان في غير موضع من الحديث.

(هـ) ومنه حديث زمزم: «أنّ فيها جِنّاناً كثيرة»؛ أي: حيّات.

وفي حديث زيد بن نُفَيْل: ﴿جِنَّانُ الجِبَالِ»؛ أي: الذين يأمُرُون بالفساد من شياطِين الإنْس، أوْ من الجِنْ. والجِنّة -بالكسر-: اسْم للجنّ.

وفي حمديث السرقة: «القَطْع في ثمن المِجَنّ»، هُو التّرْس، لأنه يُوارِي حَاملَه؛ أي: يَسْتُره، والميم زائدة.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «كتب إلي الن عباس -رضي الله عنهما-: قَلَبْتَ لابْن عَمّك ظَهْرَ المُبْن عباس -رضي الله عنهما-: قَلَبْتَ لابْن عَمّك ظَهْرَ المَجَنّ»، هذه كَلَمة تُضْرب مَثَلاً لَمَنْ كان لِصَاحِب على مَوَدّة أو رِعَاية ثُم حَالَ عن ذلك، ويُجْمَع على مَجَانّ.

ومنه حديث أشراط الساعة: «وَجُوهُهُم كَالْمَجَانَّ الْمُطَرَّقَة»، يعني: التَّرْك. وقد تكرَّر ذكر المِجَنَّ والمُجَانَّ في الحديث.

وفيه: «الصّوْم جُنّة»؛ أي: يَقِي صاحِبَه ما يُؤذِيه من الشّهَوات. والجُنّة: الوقاية.

(هـ) ومنه الحديث: «الإمام جُنّة»، لأنه يَقي المَامُوم لزّلَلَ والسّهْو.

ومنه حديث الصدقة: «كمَثَل رَجُلَيْن عَلَيْهما جُتَتَان من حَديد»؛ أي: وِقَايَتان. ويُرُوى بِالْبَاء الموحّدة؛ تَثْنِيَة جُبّةِ اللّبَاس.

وفيه -أيضاً-: «تُجِنّ بَنَانَه»؛ أي: تُغطّيه وتَسْتُره.

وفيه: «أنه نَهى عن ذَبائح الجنّ»، هو أن يَبْنِيَ الرجُل الدّار فإذا فرغ من بِنائِها ذبح ذَبِيحَة، وكانوا يقولون: إذا فُعِل ذلك لا يَضُرّ أهْلَهَا الجنّ.

وفي حديث ماعِز: «أنه سأل أهْلَه عنه فقال: أيَشْتَكِي أَمْ به جِنّة؟ قالوا: لاً»، الجنّة -بالكَسْر-: الجُنُون.

وفي حديث الحسن: «لو أصاب ابن آدمَ في كُلّ شيء جُنّ»؛ أي: أُعْجِبَ بنفْسِه حَتّى يَصِيـر كـالمجْنُون من شِدّة إعْجابِه. قال القُتَيْبي: وأَحْسَبُ قولَ الشّنفَرَي من هذا:

فَلُوْ جُنَّ إِنْسَان مسن الْحُسْن جُنَّت

ومنه حديثه الآخر: «اللّهُم إنّي أعُوذ بك من جُنُون العَمل»؛ أي: من الإعْجساب به، ويُؤكّد هذا حَديثــه الآخر: «أنّه رأى قوماً مُجْتَمعين على إنْسَان، فقال: ما

هذا؟ فقالوا: مَجْنُون، قال: هذا مُصاب، وإنما المَجْنُون الذي يَضْرِب بِمَنْكِبَيْه، ويَنْظُرُ في عِطْفَيْه، ويَتَمطّى في مشيّته.

وفي حديث فضالة: «كان يَخِر رِجَال من قَامَتِهم في الصلاة من الخَصَاصة، حتى يقولَ الأعرابُ: مجَانِينُ، أوْ مجَانُون»، المَجانِين: جمع تكسير لمجنُون، وأما مجَانُون فَشاذ، كما شَذ شَياطُون في شَياطِين. وقد قُرئ: ﴿وَاتَّبِعُوا ما تتلوا الشّياطُون﴾.

◄ جنه: (هـ) في شعر الفَرَزدق يَمْدَح علي بن الحُسين
 زين العابدين:

فسي كفّه جُنهِي ريسحهُ عَبِقٌ من كفّ أرْوَعَ في عرْنسينه شَمَمُ الجُنَهِيّ: الْخُيزُرَانُ. ويُروَى: في كفّه خَيْزُرَان.

■ جنى: فيه: ﴿لا يَجْنِي جَانِ إلا على نَفسه، الْجِنَايَة: الذَّنْبِ وَالْجُرْم وَمَا يَفْعَلُهُ الإنسان مّا يُوجِب عليه العندابَ أو القِصاص في الدنيا والآخرة. المعنى: أنه لا يُطالَبُ بِجِنَايَة غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جَنَى أحدُهما جِنَايَة لا يُعَاقَبُ بها الآخرُ. كقوله -تعالى-: ﴿ولا تَزِر وَازِرَ وزْر أخرى﴾، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(هـ) وفي حديث علي -رضي الله عنه-: هَــٰذَا جَــٰسَـايَ وخِــيّارُه فِــيـــــــه

إذْ كُلّ جَان يَدُه إِلَى فيه

هذا مَثَل، أوّلُ من قسساله عَمْرو بن أُخْتِ جَذِيَة الأَبْرش، كان يَجْنِي الكَمْأة مع أصحاب له، فكانُوا إذا وجَدُها عَمْرٌو جعلها في وجَدُوا خِيارَ الكَمْأة أكلُوها، وإذا وجدها عَمْرٌو جعلها في كمّه حتّى يأتي بها خاله. وقال هذه الكلمة فسارت مثلاً. وأراد علي -رضي الله عنه- بقولها: أنّه لم يَتَلطّخ بشيء من فَيْء المسلمين، بل وضَعه مواضعة. يقال: جَنَى من فَيْء المسلمين، بل وضَعه مواضعة. يقال: جَنَى واجْتَنى واجْتَنى واجْتَنى من الشّمَر، ويُجْمَع الجنا على أَجْن، مثل عَصاً واعْص.

(هـ) ومنه الحــديث: ﴿أَهْدِي له أَجْنِ زُغْبٌ »، يُريد القِثَاء الغَضّ، هكذا جاء في بعض الروايات، والمشهورُ أَجْرٍ -بالراء-. وقد سبق ذكره.

(س) وفي حديث أبي بكر: «أنه رأى أبا ذر -رضي الله عنهما-، فَدَعاه، فجنًا عليه، فساره»، جَنَا على الشّيء يَجْنُو: إذا أكب عليه، وقيل: هُو مَهْمُوز. وقيل: الأصل فيه الهَمْز، من جَنَا يَجْنَا إذا مال عليه وعطف، ثم

خُفّف، وهو لُغَةً في أجْنَا. وقد تقدّمتْ في أوّل الباب. ولو رُويتُ بالحاء المهملة بمعنى: أكَبّ عليه لكان أشْبَه.

#### (باب الجيم مع الواو)

■ جوب: في أسماء الله -تعالى-: «المُجِيب»، وهو الذي يُقابِل الدُعاء والسؤالَ بالقَبُول والعَطاء. وهو اسْمُ فاعل من أجاب يُجيب.

وَفي حديث الاستسقاء: «حَتّى صَارَت المدينةُ مِثْلَ الجَوْبَة»، هي الحُفْرة المستديرة الواسعة وكُلِّ مُنْفَتِق بلا بناء: جَوْبَة؛ أي: حَتّى صار الغَيْم والسحاب مُحيطاً بآفاق المدينة.

ومنه الحديث الآخر: «فانْجَابَ السّحابُ عن المدينة حـتى صـار كـالإكْليل»؛ أي: انْجَمَع وتَقَبَّض بَعْضُه إلى بعض وانْكَشَف عنها.

(س) وفيه: «أتَاه قوم مُجْتَابِي النَّمَارِ»؛ أي: لابِسيها. يقال: اجْتَبْتُ القَمِيص والظَّلام؛ أي: دَخَلْت فيهما. وكل شيء قُطع وسَطه فهو مَجُوب ومُجَوّب. وبه سُمّي جَيْبُ القَميص.

ومنه حـديث علي -رضي الله عنه-: «أخـذتُ إهَاباً مَعْطُوناً فَجَوَّبْتُ وَسَطُه وأَدْخَلته في عُنْقِي».

(س) وحسديث خسيْفَان: ﴿وَأَمَّا هَذَا الَّحِيِّ مِن أَنْمَارِ فَجَوْبُ أَب، وأوْلادُ عَلَة ﴾؛ أي: أنَّهُم جِيبُوا مِن أَبٍ وَاحِد وقُطِعُوا منه.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر: «قال للأنصار -رضي الله عنه وعنهم- يوم السقيفة: إنما جيبت العرب عنا كما جيبت الرّحا عن قُطبها»؛ أي: خُرِقَتْ العرب عَنّا، فكُنّا وسَطاً، وكانت العرب حَوالَيْنا كالرّحا وقُطبها الّذي تَدُورُ عله.

(هـ) وفي حـديث لقـمان بن عـاد: «جَوَّابُ لَيْلُ سَرْمَد»؛ أي: يَسْرِي لَيْلَهُ كُله لا ينام. يَصِفُهُ بالشَّجاعة، يقال: جابَ البلادَ سَيْراً؛ أي: قَطَعها.

(هـ) وفيه: «أنّ رَجُلاً قال: يا رسول الله! أيّ اللّيل أجْوَبُ دَعْوَةً؟ قـال: جَوْفُ اللّيل الغـابر»، أجْوَبُ؛ أي: أسْرَع إجابة. كما يقال: أطوعُ، من الطّاعة. وقياسُ هذا أن يكون من جَابَ لا من أجَابَ؛ لأنّ ما زاد على الفعل الثّلاثي لا يُبنّى منه أفْعَل من كـذا إلا في أحرف جـاءت شاذة. قال الزمخشري: «كانه في التّقدير من جَابَت الدّعْوة بوَزْن فَعُلَتْ -بالضّم-، كَطَالَت؛ أي: صـارت

مُسْتَجَابة، كقولهم في فقير وشديد، كانهُما من فَقُر وشديد، كانهُما من فَقُر وشدد، وليس ذلك بمُسْتَعْمَل. ويَجُوز أن يكون من جُبْتُ الأرض إذا قَطَعْتها بالسير، على معنى أمضى دعوة، وأنفَذ إلى مظان الإجابة والقبول.

وفي حديث بِنَاء الكعبة: (فسَمعْنا جَواباً من السماء، في الخائر أعْظَمَ من النسر»، الجَواب: صَوْتُ الجَوْب، وهو انْقضاض الطائر.

(س) وفي حديث غَزْوة أُحُد: «وأبو طلحة مُجَوّبٌ على النبي ﷺ بِجَحْفَةٍ»؛ أي: مُتَرِّس عَلَيه يَقِيه بها. ويُقال للتَّرسُ -أيضاً-: جَوْبَة.

■ جموث: (س) في حديث التلب: «أصاب النّبيّ جُوثَة»، هكذا جاء في روايته. قالوا: والصواب خُوبّة وهي الفاقة، وسَتُذكر في بابها.

وفيه : ﴿ الرَّال جُمْعَة جُمَّعَت بعد المدينة بجُوَاثا ﴾ ، هو السم حِصْن بالبَحْرَين .

■ جوح: (س) فيه: "إنّ أبي يُريد أن يجتّاح مَالِي"؛ أي يَسْتاصِه ويأتي عليه أخداً وإنْفاقاً. قال الخطابي: يُشْبه أن يكُون ما ذكره من اجْتياح والده ماله أن مقدار ما يَحتّاجُ إليه في النّفقة شيء كثير لا يسعه مأله إلا أنْ يَجتّاح أصله، فلم يُرخّص له في ترك النّفقة عليه. وقال له: «أنت ومالك لأبيك». على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذَ منك قَدْر الحاجة، وإذا لم يكُن لك مال وكان لك كَسْب لزمك أن تكتّسب وتُنْفق عليه، فأمّا أن يكون أراد به إباحة ماله له حتّى يَجتّاحه ويأتي عليه إسْرَافاً وتَبْذيراً فيلا أعلم أجداً ذهب إليه، والله أعلم، والاجتياح من الجائحة: وهلي الآفةُ التي تُهلِك التّمار والأمروال وتستاصلها، وكل مُصيبة عظيمة وفيّنة مُبيرة: جائحة، والجمع جواتح. وجاحهُم يَجُوحُهُم جَوْحاً: إذا غشيهم والجمع جواتح. وجاحهُم يَجُوحُهُم جَوْحاً: إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم.

(س) وهبُّه الحديث: «أعاذكم الله من جَوْح الدهر».

(س) والحديث الآخر: «أنه نهى عن بَيْع السّنين ووضع الجوائح»، وفي رواية: «وأمر بوضع الجوائح»، هذا أمر تذب واستحبّاب عند عامة الفقهاء، لا أمر وجوب. وقال أحمد وجماعة من أصحاب الحديث: هو لازم يُوضع فِقد ما هلك. وقال مالك: يُوضع في الثلث فصاعداً؛ أي: إذا كانت الجائحة دون الثّلث فهو من مال المشتري، وإن كانت أكثر فمن مال البائع.

■ جود: (هـ) فيه: «باعده الله من النار سبعين خريفاً للمُضمّر المُجِيد»، المُجِيد: صاحب الجواد، وهو الفرس السّابق الجيّد، كما يقال: رجل مقو ومُضْعِف إذا كانت دابتُه قوية أو ضَعيفة.

(س) ومنه حديث الصراط: «ومنهم من يَمُرَّ كأجاويد الخيل»، هي جمع أجْوَادٍ، وأجْوَادٌ جمع جواد.

(س) ومنه حــديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-: «التسبيح أفضَل من الحمل على عشرين جواداً».

(س) وحديث سليمان بن صُرد: «فسرت إليه جواداً»؛ أي: سريعاً كالفرس الجواد. ويَجُوز أن يُريد سَيْراً جواداً، كما يقال: سرنا عُقْبةً جَواداً؛ أي: بعيدة.

وفي حديث الاستسقاء: «ولم يأت أحدٌ من ناحية إلا حَدَّث بالجَوْد»، الجَوْد: المطر الواسع الغزير. جادَهُم المطر يَجُودهم جَوْداً.

(س هـ) ومنه الحديث: تركْتُ أهل مكة وقد جِيدُوا»؛ أي: مُطرُوا مَطَراً جَوْداً.

(س) وفيه: «فإذا ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام-يَجُود بنفسه»؛ أي: يُخْرِجُها ويَدْفَعُها كما يدفع الإنسان ماله يَجُودُ به. والجُودُ: الكرم يُريد أنه كان في النّزْع وسياق الموْت.

(س) وفيه: ﴿تَجَوِّدْتُهَا لَكَ ﴾؛ أي: تَخَيِّرْتُ الأَجُّوَد

(س) وفي حديث ابن سكلم: «وإذا أنا بجواده، الجوادة: جمع جادة: وهي مُعْظَم الطريق. وأصل هذه الكلمة من جَدَد، وإنما ذكرناها هنا حملاً على ظاهرها.

◄ جـور: (هـ) في حـديث أم زرع: «مِلْء كِسَائها وغَيْظ جَارَتِها»، الجارة: الضرّة، من المُجَاورة بَيْنَهُما أي: أنها ترى حُسْنها فيغيظها ذلك.

(هـ) ومنه الحـــديث: «كنت بين جَارَتيْن لي»؛ أي: امْرَاتين ضَرَتَين .

وحديث عمر -رضي الله عنه-: اقال لحَفْصة: لا يَغُرِّكُ إِن كَانت جارتُكُ هِي أُوسُمَ وَأُحَبِّ إِلَى رسول الله يَؤُسِّمُ منْكِ»، يعنى: عائشة -رضى الله عنها-.

(س) وفيه: "ويُجْير عليهم ادْناهُم"؛ أي: إذا أجار واحد من المسلمين حُر أو عبد أو أمة واحداً أو جماعة من الكفّار وخَفَرهُم وأمنّهُم جاز ذلك على جميع المسلمين، لا يُنقّضُ عليه جواره وأمانه.

ومنه حديث الدعاء: «كما تُجير بين البُحور»؛ أي:

تَفْصِل بينها وتمنع أحدها من الاختلاط بالآخر والبَغْي عليه.

وحديث القسامة: «وأحبّ أن تجِيرَ ابْني هذا برجْل من الخَمْسين»؛ أي: تؤمّنه منها، ولا تَسْتَحْلِفه وتحول بينه وبينها. وبعضهم يرويه بالزّاي؛ أي: تأذن له في ترك اليمين وتُجيزه.

وفي حديث ميقات الحج: «وهو جَوْرٌ عن طريقنا»؛ أي: ماثل عنه ليس على جادّتِه، من جار يجور: إذا مال وضَلّ.

ومنه الحديث: «حتى يسير الرّاكب بين النّطْفـتين لا يخشى إلا جَوْراً»؛ أي: ضَلالاً عن الطريق. هكذا روى الأزهري وشرح. وفي رواية: «لا يَخْشى جَوْراً»، بحذف إلاّ، فإن صح فيكون الجَوْر بمعنى: الظّلم.

(س) وفيه: «أنه كان يجاور بِحِرَاءَ ويُجاور في العَشْرِ الأواخر من رمضان»؛ أي: يَعْتَكُف، وقد تكرر ذكرها في الحديث بمعنى: الاعْتكاف، وهي مُفَاعلة من الجِوار.

(س) ومنه حديث عطاء: (وسُئل عن المُجاور يَذْهب للخَلاء»، يعني: المُعْتَكِف فأمّا المُجَاوَرة بمِكة والمدينة فيُرادُ بها المُقام مُطْلقاً غير مُلْتَزم بشرائط الاعتكاف الشرعي.

وفيه ذكر: «الجَارِ»، هو -بتخفيف الراء-: مدينة على ساحل البحر، بينها وبين مدينة الرّسُول -عليه الصلاة والسلام- يوم وليلة.

■ جوز: فيه: «أنّ امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: إني رأيت في المنام كأنّ جائز بيتي قد انكسر، فقال: يَرُدّ الله غائبك، فرَجَع زَوجُها ثمّ غاب، فرأت مثل ذلك، فأتت النبي ﷺ فلم تَجْده، ووجدَتْ أبا بكر فأخبَرتُه فقال: يَمُوت زَوجُك، فذَكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «هل قَصَصْتِها على أحد؟ قالت: نعم: قال: هُو كما قال لك، الجَائزُ هو الخشبة التي تُوضَع عليها أطراف العوارض في سقَف البيت، والجمع أجوزة.

ومنه حَديث أبي الطَّفَيل وبنَاء الكعبة: «إذا هُم بِحَيَّة ثل قطعة الجائز».

(هـ) وفيه: «الضّيافة ثلاثة أيام، وجائِزتُه يوم وليلة، وما زاد فهو صدّفقة»؛ أي: يُضاف ثلاثة أيام فيتُكلّف له في اليوم الأول مما اتسّع له من برّ وإلطاف، ويُقدّم له في اليوم الثاني والثالث ما حضره ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، ويُسمّى الجِيْزَة: وهي قَدْرُ ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، فما كان بعد

ذلك فهو صَدَقة ومعروف، إن شاء فَعَل وإن شاء ترك، وإنما كره له المقام بعد ذلك لئلا تضيق به إقامته فتكون الصّدقة على وجه المَنّ والأذى.

ومنه الحديث: «أجيزوا الوَفد بنَحْو ما كُنت أجيزُهم»؛ أي: أعطوهم الجيزة، والجائزة: العطية. يقال: أجازه يجيزه إذا أعطاه.

ومنه حديث العباس: «ألا أمْنَحُك ألا أُجيزُك»؛ أي: أعطيك. والأصل الأوّل فاستُعِير لكل عطاء.

(س) وفيه: "إن الله تَجاوز عن أمّتي ما حَدَثَتْ به أنفُسها"؛ أي: عفا عنهم. من جازه يَجُوزه إذا تَعدّاه وعبر عليه. وأنفُسها بالنصب على المفعول، ويجوز الرفع على الفاعل.

ومنه الحديث: «كنت أبايع الناس، وكان من خُلُقي الجَوازُ»؛ أي: التساهُل والتسامح في البيع والاقتضاء. وقد تكرر في الحديث.

ومنه الحديث: «أسْمع بُكاء الصّبي فسأتَجـوّز في صلاتى»؛ أي: أخفَّفُها وأقلّلها.

وَمَنهُ الحَـدَيْتُ: «تَجَوَّزُوا فِي الصَـلَاة»؛ أي: خَفَّفُوها واسرعوا بها. وقيل: إنّه من الجَوْز: القطع والسيْر.

وفي حديث الصراط: «فأكُون أنا وأمّتي أول من يُجِيز عليه»، يُجيز: لُغة في يَجُوز. يقال: جاز وأجاز بمعنى. ومنه حديث المسْعَى: «لا تُجِيزوا البَطْحَاء إلاّ شَدّاً».

وفي حديث القيامة والحساب: ﴿إنِّي لا أَجِيز اليوم على نفسي شاهداً إلا مِنِّي ﴾؛ أي: لا أُنْفِذُ وأُمْضِي، من أجاز أمره يُجيزه إذا أمضاه وجعله جائزاً.

(س) ومنه حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه-: «قَبْل أن تُجِيزُوا عَلَيّ»؛ أي: تَقَتُلُوني وتُنْفِذُوا فيّ أمْرَكُم.

وفي حديث نكاح البكر: "فإن صَمَتَت فَهو إذْنُها، وإن أبَتْ فلا جَوازَ عليها»؛ أي: لا ولاية عليها مع الامتناع.

(هـ) ومنه حديث شُريح: «إذا باع المجيزان فالبيعُ للأوّل، وإذا أنكح المجيزان فالنكاح للأوّل»، المجيز: العَبْد المأذُون له في النّجارة.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «إنّ رجُلاً خاصَم غلاماً لزياد في برْذُون باعـه وكفل له الغلام، فقـال: إن كـان مُجِيزاً وكفل لك غَرم».

(س) وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه قـام من جَوْز اللّيل يصلّي»، جوز كُلّ شيء: وسَطه.

(س) ومنه حديث حذيفة -رضي الله عنه-: «ربط جَوْزُه إلى سماء البَيْت، أو جائز البَيْت، وجمع الجَوْزُ أَجْوَاز.

(س) ومهنه حــديث أبي المنهــال: «إنّ في النار أوديةً فيها حَيَّاتٌ أَمْثَالُ أَجْوَاز الإبل»؛ أي: أوساطها.

(س) وفيه ذكر: «ذي المجاز»، هو موضع عند عرفات كان يُقامُ به سُوقٌ من أسواق العرب في الجاهلية. والمجاز: موضع الجواز، والميم زائدة. قيل: سُمّي به لأن إجازة الحاج كانت فيه.

■ جوس: في حديث قُسّ بن ساعدة: «جَوْسَةُ النّاظِرِ الذي لا يَحَاْرِ»؛ أي: شِدة نَظره وتتَابِعُه فـــــه. ويُروى: حَثّة النّاظر، من الحَثّ.

◄ جوظ: فيه: «أهل النّار: كلّ جَوّاظ»، الجَواظ: الجَمُوع المُنْوع. وقيل: الكثيرُ اللّحم المُخْتال في مِشْيته. وقيل: القصيد البَطِين.

■ جوح: (هـ) في حديث الرّضاع: "إنما الرّضاعة من المجاعة"، المجاعة مفعلة، من الجوع؛ أي: إن الذي يَحْرُم من الرّضاع إنما هو الذي يَرْضَعُ من جُوعِه، وهُو الطّفْل يعني: أنّ الكبير إذا رضع امرأة لا يَحْرُم عليها بذلك الرّضاع؛ لأنه لم يَرْضَعها من الجُوع.

(س) وفي حديث صِلة بن أشيم: «وأنا سريع الاستجاعة» هي شدة الجُوع وتُوته.

■ جوف؛ في حديث خُلْق آدم ﷺ: "فلما رآه أَجْوَف عرف أنه خُلْقٌ لا يَتَمالَك"، الأَجْوَف: الذي له جوف. ولا يتمالك أي: لا يتماسك.

ومنه حديث عمران: «كان عمرُ أَجْوَف جليداً»؛ أي: كبير الجوف عظيمها.

ومنه الجديث: «لا تُشوا الجَوْف وما وعَى»؛ أي: ما يَدْخُل إليه مِن الطّعام والشّراب ويُجْمَع فيه. وقيل: أراد بالجوف القَلْبَ، وما وعَى: ما حفظ من معرفة الله تعالى: وقيل: أراد بالجوف البَطْن والفَرجَ معاً.

(هـ) ومنه الحديث: «إنّ أخبوف ما أخباف عليكم الأحْوَ وَان ». المُ

(س) وفيه: «قيل له: أيّ اللّيل أسْمَعُ؟ قال: جَوْف اللّيل الآخرُ»؛ أي: ثُلتُه الآخرُ، وهو الجُزء الخامس من

أسداس الليل.

(سُ) ومنه حديث خُبَيْب: «فَجافَتْنِي»؛ أي: وصَلَتْ إلى جَوْفِي.

(س) وحديث مسروق في البَعِير المُترَدِّي في البئر: «جُوفُوه»؛ أي: اطْعُنُوا في جَوْفه.

(س) ومنه الحسديث: «في الجَائِفَة ثلث الدّية»، هي الطّعْنة المتي تَنْفُذ إلى الجَوْف. يقسال: جُفْتُه؛ إذا أصَبْتَ جَوْفه. وأجَفْتُه الطّعْنَة وجُفْتُه بها؛ والمراد بالجوف ها هنا كل ماله قُوّة مُحِيلةٌ كالبَطْن والدّماغ.

(س) ومنه حديث حُذيفة: «مَا مِنّا أحدٌ لو فُتَّسَ إلاً فُتُّسَ عن جائفة أو مُنقَلَة»، المُنقَلة من الجِرَاح: ما يُنقُل العظم عن موضعه، أراد: ليس مِنّا أحدٌ إلا وفيه عَيْبٌ عظيم، فاستعار الجائفة والمُنقَلَة لذلك.

وفي حديث الحج: «أنه دخل البيت وأجَاف البَابَ»؛ أي: رده عليه.

(س) ومنه الحديث: «أجِيفُوا أَبْوَابِكُم»؛ أي: ردّوها. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حمديث مالك بن دينار: «أكَلْت رَغيفًا ورأس جُوافَة فَعَلَى الدَّنْيــــا العَفَاء»، الجُواف -بالضّم والتّخُفيف-: ضَرْبٌ من السّمَك، وليس من جَيّده.

(هـ) وفيه: «فَتَوقّلَتْ بنا القِلاصُ من أعالي الجَوْف»، الجَوْف: أرضٌ لِمُرَاد. وقيل: هو بطن الوادي.

■ جول: (هـ) فيه: «فاجْتَالَتْهُم الشياطين»؛ أي: اسْتَخَفّتهم فجَالُوا معهم في الضّلال. يقال: جال واجْتَال، إذا ذهب وجاء ومنه الجَولانُ في الحرب، واجْتَال الشّيء إذا ذهب به وساقه. والجائل: الزّائلُ عن مكانه. ورُوي بالحاء المهملة وسيذكر.

(س) ومنه الحسديث: ﴿ لَمَا جَالَتِ الْحَيْلِ أَهْوَى إلى عُنُقِي ﴾، يقال: جال يَجُول جَوْلَة إذا دار.

(س) ومنه الحديث: «للبَاطل جَوْلة ثُمَّ يَضْمَحِلَّ»، هو من جَوّل في البلاد إذا طاف، يعني: أنَّ أَهْلَه لا يَسْتَقِرُون على أَمْر يَعْرِفُونه ويَطْمَئنُون إليه.

(س) وأما حديث الصديق -رضي الله عنه-: «إنّ للباطل نَزْوَة، ولأهل الحق جَوْلة»؛ فإنه يُريد غَلَبة، مِنْ جَالَ في الحرب على قرْنه يَجُول. ويجوز أن يكون من الأوّل؛ لأنه قال بَعْدَه: يَعْفُو لها الأثَرُ وتَمُوت السُّنُنُ.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كان النبي ﷺ إذا دخل إلينا لَبسَ مجُولًا»، المجُول: الصُدْرة.

وقال الجوهري: هُو ثَوْب صغير تَجُول فيه الجارية. وروى الخطّابي عنها قالت: كان للنبي ﷺ مِجْول. وقال: تُويد صُدْرَةً من حديد، يعني: الزّردِيّة.

(هـ) وفي حديث طَهْنَة: «ونَسْتَجيل الجَهَام»؛ أي: نراه جائلاً يَذْهَبُ به الرّبح ها هنا وها هنا. ويُروى بالخاء المحملة، وهو الأشهر. وسيُذكر في موضعه.

(س) وفي حديث عُمر للأحنّف: «ليس لك جُولٌ»؛ أي: عسقل، ماخُوذ من جُول البئر -بالضّم-: وهو جِدَارُها؛ أي: ليس لك عَقْل يَمنّعُك؛ كما يَمنع جدَارُ البئر.

■ جون: في حديث أنس -رضي الله عنه-: «جئت إلى النبي ﷺ وعليه بُردة جونية»، منسوبة إلى الجون، وهو من الألوان، ويقع على الأسود والأبيض. وقيل: الياء للمبالغة، كما تقول في الأحمر أحمريّ. وقيل: هي منسوبة إلى بنى الجون: قبيلة من الأزد.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «لمّا قَدِم الشّام أقبل على جمل، وعليه جلّد كَبْش جُوني»؛ أي: أسْوَد. قال الخطابي: الكَبْش الجُونِيّ: هو الأسود الذي أشْرِب حُمْرة. فإذا نَسَبُوا قالوا جُونِيّ -بالضم-، كما قالوا في الدّهْرِي: دُهْرِيّ. وفي هذا نَظَرٌ، إلاّ أن تكون الرواية كذلك.

(هـ) وفي حديث الحجاج: «وعُرِضَت عليه درع تكاد لا تُرَى لصفائها، فقال له أنيس: إنّ الشّمس جَونَة»؛ أي: بيضاء قد غلبت صفاء الدّرْع.

وفي صفته ﷺ: «فوجَدْتَ ليده بَرْداً وريحاً كانّما أخرجها من جُونة عَطّار»، الجُونَة -بالضم-: الّتي يُعَدّ فيها الطّيبُ ويُحْرَز.

■ جوا: في حديث علي -رضي الله عنه-: «الأن أطلِيَ بِزَعْفَران»، أطلِيَ بِجــواء قدْر أحب إلي من أن أطلِيَ بِزَعْفَران»، الجواء: وعاء القِدْر، أو شيء تُوضَع عليه من جلد أو خصفة، وجَمْعُها أجْوية. وقيل: هي الجِنَاء مَهْمُوزة، وجمعها أجْنِنَة. ويقال لها: الجِياء أيضاً بلا همز. ويُروى: «بجناوَة»، مثل جعاوة.

(س) وفي حديث العُرنين: «فاجْتَوَوُ المدينة»؛ أي: أصابهم الجسوَى: وهُو المرض وداء الجَوْف إذا تَطَاول، وذلك إذا لم يُواَفِقُهم هَواؤها واسْتَوْخَمُوها. ويقسال:

اجْتَوَيْتُ البَلَد إذا كَرهْتَ الْمُقام فيه، وإن كُنت في نعمة.

(س) وفي حديث عبد الرحمن بن القاسم: «قال: كان القاسم لا يَدْخُل مَنْزله إلاّ تَأوّه، قُلْتُ: يَا أَبَت ما أخْرج هذا منْك إلاّ جَوَّى»، يُريد داء الجَوْف. ويجوز أن يكون من الجوَى: شدّة الوَجْد من عشْق أو حُزْن.

(هـ) وفي حديث يأجوج ومأجوج: «فَتَجُوْى الأرضُ من نَتْنهم»، يـقــــال: جَوِي يَجُوَى: إذا أَنْتَن. ويُروى بالهمز. وقد تقدم.

وفي حديث سَلْمان -رضي الله عنه-: "إِنَّ لِكُلِّ السرى، جَوَّانِيَّا وَبَرَّانِيَّا، فَصمن يُصلح الله بَرَّانِيَّهُ، يُصْلح الله بَرَّانِيَّهُ، أي: باطناً وظاهراً، وسِراً وعلانية، وهو منسوب إلى جَوَّ الْبَيْت وهو دَاخلُه، وزيادة الألف والنون للتاكيد.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «ثم فتَق الأَجْواء، وشَقَ الأَرْجَاء»، الأَجْواء: جمع جَوّ، وهو ما بين السّماء والأرض.

■ جوارش: فيه: ﴿أهْدَى رجُل من العراق إلى ابن عسر -رضي الله عنه- جَوارِشَ»، هو نَوْعٌ من الأدْوية المُركّبة يُقوي المعدة ويَهْضِم الطعام. وليْسَت اللفظة عربية.

# (باب الجيم مع الهاء)

■ جهجه: (هـ) فيه: «إنّ رجُلاً من أسْلَم عداً عليه ذِبْه، فانْتَزَع شاةً من غنَمه فَجهْجاه الرجُل»؛ أي: زبره: أراد جَهْجَههُ، فأبدل الهاء همزة لكثرة الهاآت وقُرْب المُخْرَج.

وفي حديث أشراط الساعة: «لا تذهب اللّيالي حتى يَمْلك رجل يقال له: الجَهْجَاه»، كانه مُركّب من هذا. ويُروى الجَهْجَل.

■ جهد: فيه: «لا هِجْرة بَعْد الفتح، ولكن جهادٌ ونيّة»، الجهاد: مُحاربة الكُفار، وهو المُبَالَغة واسْتِفْراغ ما في الوُسْع والطّاقة من قول أو فعل. يقال: جَهَد الرجُل في السّيء؛ أي: جَدّ فييه وبالغ، وجَاهَد في الحَرْب مُجَاهدة وجهاداً. والمراد بالنية إخلاص العمل لله -تعالى-؛ أي: إنّه لم يَثْقَ بعد فتح مكة هِجْرة؛ لأنّها قد صارَتْ دار إسلام، وإنما هو الإخلاص في الجهاد وقتال الكُفّار.

وفي حديث معاذ -رضي الله عنه-: «أَجْتَهِدُ رَأيي»، الاجْتِهادُ: بَذْل الوُسْع في طَلَب الأمسر، وهو افْتِعال من الجُهد: الطّاقة . والمرادُ به: رَد القَضِيّة الّتي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنّة. ولم يُرد الرّاي الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنّة.

وفي حديث أم معبد: «شاة خَلَفَها الجَهد عن الغنم»، قد تكرر لفظ الجَهد والجُهد في الحديث كشيراً، وهو المناهم -: الوسع والطاقة، وبالفتح المشقة. وقيل: المبالغة والغاية. وقيل: هُما لُغتان في الوسع والطاقة، فأمّا في المشقة والغاية فالفتح لا غير، ويريد به في حديث أم معبد: الهُزَال.

ومن المضموم حديث الصدقة: «أيّ الصّدّقة أفْضَل؟ قال: جُهْد الْقللِ"؛ أي: قَدْر ما يَحْتَمِله حال القليل المال. (هـ) ومن المفتوح حديث الدعاء: «أعوذ بك من جَهْد البلاء»؛ أي: الحالة الشّاقة.

وحديث عثمان -رضي الله عنه-: «والناس في جَيْش العُسْرَة مُجْهِدُون مُحْسِرون»، يقال جُهِدَ الرجلُ فهو مَجْهُود: إذا وجد مَشَقّة، وجُهِدَ الناس فهُم مَجْهُودُون: إذا أَجْدَبُوا. فأما أَجْهَد فهو مُجْهِد ّ-بالكسر-: فمعناه ذُو جَهْد ومَشقّة، وهو من أَجْهَد دابّته إذا حمل عليها في السيّر فوق طاقتها. ورَجُل مُجْهِد: إذا كان ذا دَابّة ضعيفة من التّعَب. فاستعاره للحال في قلة المال. وأَجْهِد فهو من التّعَب. أي: أنه أوقع في الجهد: المشقة.

(س) وفي حديث الغُسل: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جَهَدَها»؛ أي: دَفَعها وحَفَزَها. يقال: جَهَد الرجُل في الأمر: إذا جَدّ فيه وبالغ.

وفي حديث الأقرع والأبرص: «فوالله لا أجهدك السوم بشيء أخذته لله»؛ أي: لا أشق عليك وأردك في شيء تأخذه من مالي لله -تعالى-. وقيل: الجَهد من أسماء النكاح.

(هـ) وفلَي حديث الحسن: « لا يُجْهد الرجُلُ ماله ثم يَقُعد يسأل الناس»؛ أي: يُفَرّقه جميعه ها هنا وها هنا.

(هـ) وفُــــيـــه: «أنه ﷺ نَزَلَ بارضٍ جَهَاد»، هي -بالفتح-: الصَّلْبة. وقيل: التي لا نَبَات بها.

■ جهر إلى (هـ) في صفته ﷺ: «من رآه جَهَره»؛ أي: عظُم في عَيْله. يقال: جَهَرْت واجْتَهَرَتُه؛ إذا رأيته عَظِيم المُنظر. ورجُّل جَهير؛ أي: ذو مَنْظر.

(هـ) ومنه حــديث عــمــر -رضي الله عنه-: «إذا رأيْنَاكُم جَهَرْناكُم»؛ أي: أعْجَبَتْنا أَجْسَامُكم.

وفي حمديث خيبر: «وجمدَ الناسُ بهما بصَلاً وتُوماً فجَهَرُوه»؛ أي: اسْتَخْرجوه وأكلُوه. يقال: جَهَرْتُ البشر إذا كانت مُنْدَفَنَة فَاخْرِجْتَ ما فيها.

(هـ) ومنه حديث عائشة تصف أباها -رضي الله عنهما-: «اجْتَهَر دُفُن الرّواء»، الاجتهار: الاستخراج. وهذا مثل ضَرَبته لإحكامه الأمْر بعد انْتِشَارِه، شَبّهَتْه بِرَجُل أَتَى على آبار قد انْدَفَن ماؤها فأخرج ما فيها من الدّفَن حتى نَبع الماء.

(س) وفيه: «كلّ أمّتي مُعَافِّى إلا المُجَاهِرين»، هُم الذين جَاهرُوا بَعاصِيهم، وأظهَرُوها، وكَشَفُوا ما ستَر الله عليهم منها فَيَتَحدَّثُون به. يُقال: جَهرَ، وأجْهرَ، وجاهرَ. ومنه الحديث: «وإنّ من الإجْهار كذا وكذا»، وفي رواية: «الجهار»، وهُما بمعنى: المُجاهرة.

ومنه الحديث: «لا غِيْبَةَ لِفَاسِق ولا مُجاهِر».

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه كان رجُلاً مُجْهِراً»؛ أي: صاحب جَهْر ورفع لصوَّته. يقال: جَهَر بالقول: إذا رفع به صَوْتَه فهو جَهِير. وأجْهَر فهو مُجْهِر: إذا عُرِفَ بِشدَّة الصَّوت. وقال الجوهري: رجُل مِجْهـر -بكسر الميم-: إذا كان من عادته أن يَجْهَر بكلامه.

(س) ومنه الحديث: «فإذا امرأة جَهِيرة»؛ أي: عالية الصّوت. ويجوز أن يكون من حُسن المنظر.

(س) وفي حديث العباس -رضي الله عنه-: «أنه نادَى بصَوت له جَهْورِي»؛ أي: شديد عال. والواو زائدة. وهو منسوب إلى جَهْور بصوته.

■ جهز: (هـ) فيه: "من لم يَغْزُ ولم يُجَهَّزْ غَازِياً"، تَجْهِيز الغازي: تَحْمِيله وإعداد ما يحتاج إليه في غَزْوه. ومنه تَجْهيز العَرُوس، وتَجْهيز الميّت.

وفيه: «هل ينتظرون إلا مَرضاً مُفْسداً أو مسوتاً مُجْهِزاً»؛ أي: سريعاً. يُقال: أجْهَز على الجريح يُجْهز، إذا أسرع قَتْلَه وحرّره.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «لا يُجْهَز على جَريحهم»؛ أي: من صُرع منهم وكُفِي قِسَالُه لا يُقْتَل، لانهم مسلمون، والقصد من قتالهم دفع شرّهم، فإذا لم يُمكن ذلك إلا بقَتْلهم قُتلوا.

(س) ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «أنه أتى على أبى جهل وهو صريع فأجْهَزَ عليه».

■ جسهش: (هـ) في حديث المولد: «فاجْهَشْت بالبكاء»، الجَهْشُ: أن يَفْزَع الإنسان إلى الإنسان ويلْجا إليه، وهو مع ذلك يريد البُكاء، كما يَفْزَع الصّبِيّ إلى أمّه وأبيه. يقال: جَهَشْتُ وأجْهَشْتُ.

(هـ) ومنه الحديث: «فجهَشْنا إلى رسول الله ﷺ».

■ جهض: (هـ) في حديث محمد بن مسلمة -رضي الله عنه-: «قال: قَصَدت يوم أحد رجُلاً فجاهَضَنِي عنه أبو سفيان، أي: مانَعَنِي عنه وأزالَنِي.

(هـ) ومنه الحديث: "فأجْهَضُوهُم عن أثْقَالِهم"؛ أي: نَحّوْهُم عنها وأزَالُوهم. يقال: أجْهَضْتُه عن مكانه؛ أي: أزْلَته، والإجْهاض: الأزْلاق.

ومنه الحمديث: «فأجْهَضَتْ جَنِينها»؛ أي: أسْقَطت حملها. والسَّقْط: جَهيض.

■ جهل: (هـ) فيه: «إنكم لتُجَهّلُون، وتُبَخّلُون، وتُبَخّلُون، وتُبَخّلُون، وتُبَخّلُون، وتُبَخّلُون، وتُجَبّلُون»؛ أي: تحسملُون الآباء على الجَهْلِ حسفظاً لقُلُوبِهم. وقد تقدم في حرف الباء والجيم.

(هـ) ومنه الحديث: «من اسْتَجْهل مُؤْمِناً فَعَلَيْه إِثْمُه»؛ أي: من حمله على شيء ليس من خُلُقِه فيغضبه فإنما إثمه على من أحْوجَه إلى ذلك.

ومنه حديث الإفك: «ولكن اجْتَهَلَتْه الحَمِيّةُ»؛ أي: حَمَلَتْه الأَنفَة والغضب على الجهل. هكذا جاء في رواية.

ومنه الحديث: (إنّ من العِلْم جَهْلاً»، قيل : هو أن يَتَعَلَّم ما لا حاجة إليه كالنّجوم وعُلُوم الأوائل، ويَدَع ما يَحْتاج إليه في دينه من عِلْم القرآن والسّنّة. وقيل: هو أن يَتَكَلّف العالم القول فيما لا يَعْلَمه فَيُجَهّلُه ذلك.

ومنه الحديث: «إنك امْرُو فيك جَاهِليّه»، قد تكرر ذكرها في الحديث، وهي الحال الّتي كانت عليها العرب قبل الإسلام؛ من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدّين، والمفاخرة بالأنساب والكبر والتّجَبّر وغير ذلك.

■ جهم: في حديث طَهْفة: «ونَسْتَحِيل الجَهَام»، الجَهَام: السحاب الذي فرغ ماؤه. ومن روى نَسْتَخِيل -بالخاء المعجمة-: أراد لا نَتَخَيّل في السحاب خالاً إلا المطر وإن كان جَهَاماً، لِشدة حَاجَتنا إليه. ومن رواه بالحاء: أراد لا نَنْظُر من السّحاب في حال إلاّ إلى جهام، من قلة المطر.

(س) ومنه قــول كــعب بن أسَد لحُيَيْ بن أخْطَب:

«جِنتَني بجَهَام»؛ أي: الذي تَعْرِضُه عليّ من الدّين لا خير فيه، كالجهام الذي لا ماء فيه.

(س) وفي حديث الدعاء: «إلى مَن تَكلُني؟ إلى عَدُوّ يَتَجَهّمُني؟»؛ أي: يَلْقاني بالغلظة والوجه الكريه.

(س) ومنه الحديث: ﴿فَتَجَّهُمُنِي القومِ﴾.

■ جهنم: (س) قد تكرر في الحديث ذكر: ﴿جَهَنّمُ ، وهي لفظة أعجمية ، وهو اسم لِنَار الآخرة . وقيل: هي عربية . وسُمّيت بها لبُعْد قَعْرها . ومنه رَكِيّةٌ جِهِنّام -بكسر الجيم والهاء والتشديد- ؛ أي: بعيدة القعر . وقيل: تعريب كهنّام بالعبراني .

### (باب الجيم مع الياء)

■ جيب: (س) في صفة نهر الجنة: «حافتاه الياقوت المُجيّب» الذي جاء في «كتاب البخاري»: «اللؤلؤ المُجوّف»، وهو معروف. والذي جاء في «سنن أبي داود»: «المُجيّب، أو المُجوّف»، بالشك. والذي جاء في «مَعالم السّنن»: «المجيّب أو المُجوّب»، بالباء فيهما على الشك. قال: معناه: الأجوف. وأصله من جُبْتُ الشيء الشك. قال: معناه: الأجوف. وأصله من جُبْتُ الشيء ومشروب. وانقلاب الواو عن الياء كثير في كلامهم. فأما مُجيّب -مُشدّداً فهو من قولهم: جيّب يُجيّب فهو مُجيّب؛ أي: مُقور، وكذلك بالواو.

■ جيع : فيه ذكر : "سَيْحان وجَيْحان"، وهما نهران بالعراصم عند المُصِيصَة وطَرَسُوس.

 ◄ جيد: في صفته -عليه الصلاة والسلام-: اكأنّ عُنْقَهُ جِيدُ دُمْيَة في صفاء الفضة»، الجيد: العُنْق.

وفيه ذكر: «أجياد»، هو موضع بأسفل مكة معروف من شِعَابها.

■ جير: في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه مَرّ بِصَاحِب جِير قد سَقَط فأعانه»، الجِيرُ: الجَصّ، فسإذا خُلط بالنورة فهو الجَيّار، وقيل: الجَيّار: النورة وحدها.

■ جيز : قد تكرر فيه ذكر: «الجِيزَة»، وهي -بكسر

الجيم وسكون الياء-: مدينة تِلْقاء مصر على النيل.

■ جيش : (س) في حديث الحديبية: «فما زال يَجِيش لهم بالرّي»؛ أي: يَفُور ماؤه ويَرْتَفع.

ومنه حدُّيث الاستسقاء: «وما يَنْزل حتى يَجِيشَ كلّ ميزاب»؛ أيْ: يَتَدفَّق ويجري بالماء.

(هـ) ومنه الحديث: «ستكُون فِتْنَة لا يَهْدَأ منها جانب إلاّ جاش منها جانب»؛ أي: فَارَ وَارْتَفَع.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه- في صفة النبي ﷺ: «دامغُ جَيْشات الأباطيل»، هي جمع جَيْشة: وهي المرّة من جَاش إذا ارْتَفع.

(هـ) ومنه الحديث: «جاوًا بلَحْم فَتَجَيْشَت أَنْفُس أَصحابه منه إ أي: غَثَتْ. وهو من الارتفاع، كأنّ ما في بُطُونهم ارتفع إلى حُلُوقهم فحصل الغَثْي.

وفي حديث البراء بن مالك: «وكأنَّ نَفْسي جاشتُ»؛ أي: ارتاعت وخافَتْ.

(هـ) وفلي حديث عامر بن فَهِيرة: «فاسْتَجاش عليهم عامِرُ بن الطُّفِيْل»؛ أي: طلب لهم الجيش وجمعه عليهم.

■ جيف : (س) وفيه: «فَجاضَ الناسُ جَيْضَةً»، يقال: جاض في القتال إذا فرّ. وجاض عن الحق: عَدل. وأصْلُ الجِيْض: المَيْل عن الشيء، ويُروى بالحاء والصاد المهملتين وسيذكر في موضعه.

جيف : (س) في حديث بدر: «أَتُكَلّم ناساً قد جَيْفُوا»؛ أي: أَتْتُنُوا. يقـــال: جَافَتِ الميْنَة، وجَيّفَت، واجْتَافت. والجيفة: جُثة الميت إذا أنْتَن.

(س) ومنه الحديث: «فارتَفَعَتْ ريح جِيفَة».

وحديث ابن مسعود: «لا أعْرِفَنَ أحدكم جِيفَة لَيْل قُطُرُبَ نَهاره ؛ أي: يسعى طُول نَهارِه لدُنْياه، ويَنَام طُول ليله، كالجِيفة التي لا تتَحَرَّك.

وفيـهَ: (دلا يُدخل الجنة جَيَّافٌ، هو النَبَّاش. سُمِّي به لأنه ياخُذُ النَّيَابِ عن جَيَفِ الموتى، أو سُمِّي به لنَتْن فِعْله.

■ جيل : (س) في حديث سعد بن معاذ: «ما أعُلَم من جيل كان أخْبَثَ مِنْكم»، الجيلُ: الصَّنْف من الناس. وقيل: الأمّة. وقيل: كل قَوْم يَخْتَصَون بلغة جِيلٌ.

◄ جيا: (س) في حديث عيسى -عليه السلام-: «أنه

مَرَّ بِنَهْرٍ جَاوِرَ جِيَّةً مُثَنَّنَةً»، الجِيَّة -بالكسر غير مهموز-مُجَنَّمَعُ الماء في هَبْطَة. وقيل: أصلُها الهمز وقد تُخَفَّف الياء. وقال الجوهري الجِيَّة: الماء المستَّنْقَقع في الموضع. ومنه حديث نافع بن جُبير بن مُطعِم: "وتركوك بين

قَرْنِها والجِيّة»، قال الزمخشري: الجِيّة بوزن النّيّة، والجَيّة بوزن المرّة: مُسْتَنقَع الماء.

وفيه ذكر: «جِي»، -بكسر الجيم وتشديد الياء-: وَادِ بين مكة والمدينة.

ويستولين والمالية



حرف الحاء المحرث

## (باب الحاء مع الباء)

حبب: (س) في صفته ﷺ: «ويَفْتَرٌ عن مثل حَبّ الغَمام»، يعني: البَرد شبّه به ثَغْرَه في بياضه وصفائه وبرده.

(س) وفي صفة أهل الجنة: "يصير طعامُهم إلى رَشْحِ مثل حَبَاب المسك»، الحبَاب -بالفتح-: الطّلّ الذي يُصْبح على النّبات. شَبّة به رَشْحَهُم مجازاً، وأضافه إلى المسك ليُشْبِتَ له طيب الرائحة. ويجوز أن يكون شَبّهه بِحبَاب الماء، وهي نُفّاخاته الّتي تَطْفُو عليه. ويقال لمُعْظَم الماء: حَبَاب أَبضاً.

(س) ومنه حـديث علي: "قال لأبي بكر -رضي الله عنهما-: "طِرْتَ بِعُبَابِها وفُزْت بحَبَابها"؛ أي: مُعْظمِها.

(س) وفيه: «الحُبَاب شَيْطان»، هو -بالضّم-: اسم له، ويقع على الحيّة أيضاً، كما يقال لها: شيطان، فهُمَا مُشْتَركان فيهما. وقيل: الحُبَاب حيّة بعينها، ولذلك غيّر اسم حُبَاب كراهيةً للشيطان.

(هـ) وفي حديث أهل النار: «فيَنْبُتُون كما تنبت الحِبّة في حَميل السّيْل»، الحِبّة -بالكسر-: بُزُور البُقُول وحَبّ الرياحين. وقيل: هو نَبْت صغير يَبْت في الحشيش. فأما الحَبّة -بالفتح-: فهي الحنطة والشعير ونحوهما.

وفي حديث فأطمة -رضي الله عنها-: «قال لها رسول الله ﷺ عن عائشة: إنها حِبّة أبيكِ»، الحِبّ -بالكسر-: المحبوب، والأنثى: حِبّة:

ومنه الحديث: «ومن يَجْتُرِيُّ على ذلك إلا أَسَامَةُ حِبٌ رسول الله ﷺ أي: مُحْبُوبُه، وكان يُحبّه ﷺ كُنْد أَ.

وفي حديث أحد: «هو جبل يُحبّنا ونُحبّه»، هذا مَحْمُول على المجاز، أراد أنه جبل يُحبّنا أهْلُه ونُحِبّ أهْلَه، وهم الأنصار. ويجوز أن يكون من باب المجاز الصريح؛ أي: إننا نُحِبّ الجبل بعينه؛ لأنه في أرض مَن نُحبّ.

وفي حديث أنس -رضي الله عنه-: «انظُرُوا حُبّ

الأنصار التّمرّ، هكذا يُروى -بضم الحاء-، وهو الاسم من المحبّة. وقد جاء في بعض الروايات بإسقاط: انظروا، وقال: «حُبُّ الأنصار التّمرُ»؛ فيجوز أن يكون -بالضم- كالأول، وحُذف الفعل وهو مُرادّ، للعلم به، أو على جَعْل التّمر نَفْسَ الحُبَّ مبالغة في حُبّهم إياه. ويجوز أن تكون الحاء مكسورة بمعنى: المحبُّوب؛ أي: مَحبُّوبهم التّمر، وحينتذ يكون التّمر على الأول وهو المشهور في الرواية منصوباً بالحُبّ، وعلى الثاني والثالث مرفوعاً على خير المبتدأ.

■ حبج: (هـ) في حديث ابن الزبير -رضي الله عنهما-: ﴿إِنَّا لا نَمُوت حَبَجاً على مَضاجِعِنا كما يَمُوت بَنُو مَرْوان ﴾ الحَبَجُ -بفتحتين-: أن يأكل البَعيسر لِحاء العَرْفَج ويَسْمَن عليه، ورُبّما بَشِم منه فقتَله. عَرَض بهم لكثرة أكْلهم وإسْرَافهم في مَلاذ الدنيا، وأنهم يَمُوتون بالتّخَمة.

■ حبر: (هـ) في ذكر أهل الجنة: «فرأى ما فيها من الحَبْرة والسَّرور»، الحَبْرة -بالفتح-: النَّعْمة وسَعَة العيش، وكذلك الحَبُور.

ومنه حديث عبد الله: «آل عِمْرانَ غِنَى، والنّساء مَحْبَرة»؛ أي: مظنة للحُبُور والسّرور.

(هـ) وفي ذكر أهل النار: «يَخْرُج من النار رَجُل قـد ذهب حِبْرُهُ وسِبْرهُ»، الحِبْر -بالكسر، وقـد يُفـتح-: أثر الجَمَال والهَيْئة الحسنة.

(هـ) وفي حديث أبي موسى: «لو عَلَمْت أنك تسمع لقراءتي لحبرتُها لك تَحْبِيراً»، يريد تحسين الصوّت وتَحْزِينَه. يقال: حَبَرْتُ الشيء تحبيراً إذا حَسَنتُه.

وفي حديث خديجة -رضي الله عنها-: «لما تَزوّجَتُ برسول الله عَلَيْ كستُ أباها حُلة وخلَقته، ونَحرَت جَزُوراً، وكان قد شرب، فلما أفاق قال: ما هذا الحَبِير، وهذا العبير، وهذا العبير، وهذا العبير، وهذا العبير، وهذا أبردُ حَبِير، وبُردُ حِبرة بوزن عِنبة: على الوصف والإضافة، وهو بُرد يَانِ، والجسمع حِبر، وحبرات.

ومنه حُديث أي ذرّ -رضي الله عنه-: «الحمد لله الذي أطعمنا الخمير، وألبسنا الحبير».

رس هـأ) وحديث أبي هريرة: «حِين لا ألْبَس الحبير»، وقد تكرر ذكره في الحديث.

(هـ) وفيه: «سُميّتْ سُورةُ المائدة سُورةَ الأحبار»، لقوله -تعالى- فيها: ﴿يَحكُم بِها النبيّون الذين أسلَموا لِللّذين هادُوا والرّبانِيّون والأحبارُ﴾، وهم العلماء، جمع حِبْر وحَبْر -بالفتح والكسر-. وكان يقال لابن عباس -رضي الله عنه-: الحَبْر، والبحر؛ لعِلْمه وسَعَتِه. وفي شعر جرير:

إِنَّ الْبَعِيثَ وعَبْدُ آلِ مُقاعِسٍ

لا يَفْرآن بُسَسُورة الأحْبَار

أي: لا يَفِيَان بالعُهـود، يعني: قوله -تعـالى-: ﴿يا أَيها الذِّينَ آمنُوا أُوفُوا بِالعُقُودِ﴾.

(س) وفي حسديث أنس -رضي الله عنه-: "إنّ الله الحُبَارى لتسموت هَزْلاً بذنب بني آدم"، يعني: أنّ الله يحبس عنها القَطْر بعُقُوبة ذنوبهم، وإنما خصها بالذكر لأنها أبْعَد الطير نُجْعة، فربّما تُذْبِح بالبصرة ويوجد في حَوْصَلَتِها الحَبّة الخضراء، وبَيْن البصرة وبين منايتها مسيرة أيام.

(س) وفي حديث عشمان -رضي الله عنه-: «كل شيء يُحِبّ ولَده حتى الحُبارى»، خصها بالذكر لأنها يُضرَب بها المثل في الحمق، فهي على حُمثها تُحِبّ ولَدَها فتُطعمهُ وتُعلّمه الطيران كغيرها من الحيوان.

■ حبس: (هـ) في حديث الزكاة: ﴿إِنَّ خالداً جَعل الْدَاعَه وَاعْتُدَه حُبْساً في سبيل الله ﴾ أي: وقفاً على المجاهدين وغيرهم. يقال: حَبَسْت أَحْبِسُ حَبْساً، وأحْبَسْت أَحْبِسُ إحْباساً ؛ أي: وقَفْت، والاسم الحُبْس –بالضم -.

(س) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «لما نَزلَت آية الفرائض قال النبي ﷺ: لا حَبْسَ بعد سورة النساء»، أراد أنه لا يُوقَف مسالٌ ولا يُزْوَى عن وارِثه، وكأنه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من حَبْس مال الميّت ونسائه، كانوا إذا كَوهُوا النّساء لقُبْح أو قِلّة مال حَبْسُوهن عن الأزواج؛ لأنّ أولياء الميّت كانوا أولى بهن عندهم. والحاء في قوله: لا حُبْس: يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال له النبي ﷺ: حَبّس الأصل وسَبّل النّمرة»؛ أي: اجْعَلْه وقْفاً حَبيساً.

ومنه الحديث الآخر: «ذلك حَبيسٌ في سبيل الله»؛ أي: مَوْقـوف على الغُزاة يَرْكَبـونه في الجـهـاد. والحَبـيس

فَعيل بمعنى مفعول.

(هـ) ومنه حديث شُريح: «جاء محمد ﷺ بإطلاق الحُبُس»، الحُبُس، الحُبُس، وهو -بضم الباء-، وأراد به ما كان أهلُ الجاهلية يُحَبَسُونه ويُحَرِمُونه: من ظهور الحامي، والسائبة، والبَحِيرة، وما أشبَهها، فنزل القرآن بإحْلال ما حَرِّمُوا منها، وإطلاق ما حَبَسُوه، وهو في كتاب الهَروي بإسكان الباء، لأنه عطف عليه الحُبُس الذي هو الوقف، فإن صَح فيكون قد خَفّف الضمة، كما قسالوا في جَمْع رَغِيف: رُغْف -بالسكون-، والأصل الضم، أو أنه أراد به الواحد.

(هـ) وفي حديث طهفة: «لا يُحْبَسُ درّكُم»؛ أي: لا تحسبس ذَواتُ الدّر وهو اللّبن عن المَرْعى بحَسْرها وسَوْقِها إلى المُصدّق لِيأخُذَ ما عليها من الزكاة؛ لما في ذلك من الإضرار بها.

وفي حديث الحديبية: "ولكنْ حَبسها حابِسُ الفِيل"، هو فيلُ أَبْرَهَة الحَبشِي الذي جاء يَقْصِد خَراب الكعبة، فحبس الله الفيل فلم يَدْخُل الحرم، ورَدِّ رأسه راجعاً من حيثُ جاء، يعني: أنّ الله حَبس ناقة النبي ﷺ لما وصَل إلى الحُديْسية فلم تَتَقَدّم ولم تَدْخُل الحَرم، الأنه أراد أن يَدْخُل مكة بالمسلمين.

(هـ) وفي حديث الفتح: «أنه بعث أبا عُبيدة على الحُبُسِ» هُمُ الرّجّالة، سُمّوا بذلك لتحبّسِهم عن الرّكبان وتأخّرهم، واحِدُهُم حَبيس، فَعِيل بمعنى: مفعول أو بمعنى: فاعل، كانه يَحْسِ من يسير من الرّكبان بمسيره، أو يكون الواحد حابساً بهذا المعنى، وأكثر ما تُروّى الحُبّس بتشديد الباء وفتحها فإن صحّت الرواية فلا يكون واحدُها إلاّ حابساً كشاهد وشهد، فأمّا حَبيس فلا يُعْرَف في جَمْع فَعِيل فُعّل، وإنما يُعْرف فيه فُعُل كما سبق، كنذيز وَنْذُر. وقال الزمخشري: الحبس يعني: بضم الباء والتخفيف الرّجّالة، سُمّوا بذلك لحبْسهم الخيّالة بِبُطْء مَسْمِهم، كنانه جمع حَبُوس، أو لانهم يَتَخَلَفُون عن بُلُوغهم، كانه جمع حَبُوس، أو لانهم يَتَخَلَفُون عنهم ويَحَبَسُون عن بُلُوغهم، كانه جمع حَبوس.

ويَحْتَبِسُون عن بُلُوغهم، كانه جمع حَبِيس. ومنه حديث الحسجاج: «إنّ الإبل ضُمُر حُبُس ما جُشّمَت جَشِمَت»، هكذا رواه الزمخشري. وقال: الحُبُسُ جمع حابس، من حَبَسه إذا أخّره؛ أي: إنها صَوَابِرُ على العَطَش تُؤخِر الشّرب، والرواية بالخاء والنون.

(س) وفيه: «أنه سأل: أيْنَ حِبْسُ سَيَل، فإنه يُوشِك أن تَخْرُج منه نار تُضِيءُ منها أعناق الإبل ببُصْرى»، الحبْس -بالكسر-: خَشَب أو حـجارة تُبْنى فى وسَط الماء

ليَجْتَمع فيَشْرَب منه القَوْم ويَسْقُوا إِبِلَهُم. وقيل: هو فُلُوق في الحَرّة يجْتمع بها ماء لَوْ وَرَدَتْ عليه أمّة لوسعَتْهم. ويقال للمَصنَّعة التي يجتَمع فيها الماء: حبْس أيضاً. وحبْسُ سيَل: اسم موضع بِحَرّة بني سليم، بينها ويين السوارقية مسيرة يوم، وقيل: إن حُبْسَ سيَل -بضم الحاء-: اسم للموضع المذكور.

وفيه ذكر: «ذَاتِ حَبيس»، -بفتح الحاء وكسر الباء-: وهو موضع بمكة. وحبيس أيضاً: موضع بالرَّقة به قبور شهداء صِفْين.

■ حبش: (س) في حديث الحديبية: «إنّ قريشاً جمعوا لك الأحابيش»، هُم أحْياء من القارة انْضَمّوا إلى بني لَيْث في مُحارَبتهم قُريشاً. والتّحبّش: التّجمع". وقيل: حالفوا قُريشاً تحت جبل يُسمّى حُبْشِيّاً فسمّوا بذلك.

وفيه: «أوصيكم بتقوى الله والسَّمْع والطاعة وإنْ عَبداً حَبَشيّاً»؛ أي: أطيعُوا صاحب الأمر، واسمعوا له، وإن كان عبداً حبشيّاً، فحذف كان وهي مُرادة.

وفي حديث خاتم النبي ﷺ: «فيه فَص حَبَشِي»، يحتمل أنه أراد من الجَزْع أو العقيق؛ لأن مَعْدِنَهُمَا اليمنُ والحَبَشَة، أو نوعاً آخر يُنسَب إليها.

وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما-: «أنه مات بالحُبْشي»، هو -بضم الحاء، وسكون الباء وكسر الشين والتشديد-: موضع قريبٌ من مكة. وقال الجوهري: هو جبل بأسفل مكة.

■ حبط: فيه: «أحبَّط الله عمله»؛ أي: أبْطَله. يقال: «حَبِط عسملُه يَحبَّط، وأحبطه غيرهُ، وهو من قولهم: حَبِطت الدابة حبَطاً -بالتحريك- إذا أصابت مَرْعَى طَيّباً فأفْرَطَتْ في الأكل حتى تنتفخ فتَمُوت.

(هـ) ومنه الحديث: «وإنّ مما يُنْبِت الرّبيعُ ما يَقْتل حَبَطاً أو يُلِمّ»، وذلك أن الرّبيعَ يُنْبت أحْرار العُشْب، فتَستُكُثر منه الماشية. ورواه بعضهم بالخاء المعجمة من التخبّط، وهو: الاضطراب. ولهذا الحديث شرح يجيء في موضعه، فإنه حديث طويل لا يكاد يُفْهم إذا فُرق.

■ حبنط: (هـ) في حديث السقط: «يَظُلّ محبَنْطاً على باب الجنة»، المُحبَنْطىء -بالهمسز وتَرْكـه-: المُتخضّب المُستبطىء للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناع طلِبة، لا

امْتَنَاع إباء. يقسال: احْبَنْطَأْت، واحْبَنْطَيْت. والحَبَنْطَى: القَصير اللَّطين، والنون والهمزة والألف والياء زوائد للإلحاق.

■ حبق: (س هـ) فيه: «نَهى عن لَوْن الحُبَيق أن يُؤخذ في الصّدقة»، هو نَوعٌ من أنواع التّمر رَدِي، مَنسُوب إلى ابن حُبَيْق، وهو: اسم رجل. وقد تكرر في الحديث. وقد يقال له: بَنَات حُبَيْق، وهو تَمْر أغْبَر صغير مع طول فيه. يقال: حُبَيْق، ونُبَيْق، وذَوات العُنَيْق، لانواع من التمر. والنَّبَيْق: أغْبَر مُدَورٌ وذوات العُنَيْق لها أعْنَاق مع طُول وغُبْرة، وربما اجتمع ذلك كُلّه في عِذْق واحد.

وفي حلديث المُنكر الذي كانوا يَاتُونَه في نَادِيهِم: «قال: كَانُوا يَحْبِقون في»، الحَبِق -بكسر الباء-: الضراط. وقد حَبق يَحْبِق.

■ حبك : (هـ) في حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أنها كانت تَحْتَبِك تحت دِرْعها في الصلاة»؛ أي: تَشُدُّ الإِزَارَ وتُحُكِّمهُ.

وفي حديث عمرو بن مُرَّة بمدحُ النبي ﷺ: الاصَبَحْتَ خَيْرِ النَّاسِ نَفْساً وَوَالدا

رَسُولَ مَلِيكِ النَّاسِ فَوْقَ الْحَبَائيكِ

الحسباتك: الطّرُق، واحِدُها حَبِيكَة، يعني بها: السّمَوات؛ لأنّ فيها طُرُق النّجوم. ومنه قوله -تعالى-: ﴿والسماء ذَاتِ الْحُبُك﴾، واحدها حِبَاك، أو حَبِيك.

(س) وَمَنه الحديث فِي صفة الدّجال: «رأسُه حُبُكٌ»؛ أي: شَعَرُ رأسه مُتكسّر من الجُعُودة، مثل الماء السّاكِن، أو الرّمْل إذا هَلّتُ عليهما الرّيح، فيتَجَعّدانِ ويَصِيران طَرَائقَ. وفي رواية أخرى: «مُحَبّك الشّعَر»، بمعناه.

■ حبل: (هـ) في صفة القرآن: «كتاب الله حَبْل مَمْدُود من السّماء إلى الأرض»؛ أي: نُور مَمْدُود، يعني: نُورَ هُدَاه. والعرب تُسبّه النّور المستدّ بالحبْل والحيط. ومنه قوله -تعالى-: ﴿حتّى يتبيّنَ لكُمُ الخيطُ الأبيضُ مِن الخيطِ الأسودِ﴾، يعني: نُور الصبّح من ظلمة الليل.

وفي حديث آخر: «وهو حَبْل الله المَّتِينَ»؛ أي: نور هُدَاه. وقبيل: عَهْده وأمَانُه الذي يُؤمَّن مَن العـــذاب. والحَبْل: العَهْد والمِيثَاق. (هـ) ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «عليكم بحبْل الله»؛ أي: كتابه. ويُجْمع الحبْل على حِبال.

(س) ومنه الحسديث: «بيننا وبين القوم حِبَال»؛ أي: عُهُود ومَواثيق.

ومنه حديث دعاء الجنازة: «اللهم إنّ فُلانَ ابن فلان في ذمّتك وحَبْل جِوَارك»، كان من عادة العرب أن يُخيفَ بَعْضُها بعضاً، فكانَ الرجُل إذا أراد سَفَراً أخذ عَهْداً من سَيّد كلّ قبيلة فَيْامَنُ به ما دام في حُدُودها حتى ينتهي إلى الأخرى فيأخذ مِثْل ذلك، فهذا حَبْلُ الجِوَار؛ أي: ما دام مُجَاوِراً أرْضَه، أو هو من الإجَارة: الأمان والنصرة.

وفي حديث الدعاء: «يا ذا الحبْل الشديد»، هكذا يرويه المحدّثون -بالباء-، والمراد به القرآن، أو الدين، أو السَبَبُ. ومنه قوله -تعالى-: ﴿واعْتَصِمُوا بحبْلِ الله جميعاً ولا تَفرّقوا﴾، وصفّه بالشدّة لأنها من صفات الحِبال. والشدّة في الدين: الثبات والاستقامة. قال الأزهري: الصواب الحيْل -بالياء-: وهو القوّة، يقال: حَوْل وحَيْل بعْني.

ومنه حديث الأقرع والأبرص والأعمى: «أنا رَجُل مسكين قصد انقطعت بي الحِبَال في سَفَرِي»؛ أي: الأسباب، من الحَبْل: السبّب.

(س) وفي حسديث عُروة بن مُضَرّس: "أتَيْتُك من جَبَلَيْ طُنّىء ما تَركْتُ من حَبْل إلا وَقَعْت عليه"، الحَبْل: المُسْتَطيل من الرّمْل. وقيل: الضّخْم منه، وجَمْعُه حِبَال. وقيل: الحِبَال في غير الرمل.

(س) ومنه حــديث بدر: «صَعَدْنا على حَبْل»؛ أي: قطعة من الرمل ضَخْمة مُمتَدّة.

ومنه الحديث: (وجعل حَبْل الْمُشَاة بين يَدَيْه)؛ أي: طَرِيقَهم الذي يَسْلُكُونه في الرّمل، وقيل: أراد صَفّهم ومُجْتَمَعهم في مَشْيهم تَشْبِيها بحَبْل الرّمل.

(س) وفي حديث أبي قتادة: الفضربتُه على حَبْل عاتقه»، هو موضع الرّداء من العُنْق. وقيل: هو ما بَيْن العُنُق والمنكب، وقيل: هو عِرْق أو عَصَب هناك. ومنه قوله -تعالى-: ﴿ونحنُ أقربُ إليه مِن حَبْل الوريد﴾، الوريد: عِرق في العُنُق، وهو الحبل أيضاً، فأضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين.

وفي حديث قيس بن عاصم: «يَغْدُو الناسُ بحِبالِهم، فلا يُوزَع رجُل عن جَمل يَخْطِمه، يريد الحِبال التي تُشَدّ بها الإبل؛ أي: يأخذ كلّ إنسان جَمَلاً يَخْطُمه بَحْبله

ويَتَملَكه. قال الخطّابي: رواه ابن الأعرابي: "يَغْدُو الناس بِجِمالهم"، والصحيح بحبالهم.

(س) وفي صفة الجنة: "فإذا فيها حَبائل اللؤلُو"، هكذا جاء في "كتاب البخاري". والمعروف: جَنابِذُ اللؤلؤ. وقد تقدم، فإن صحّت الرواية فيكون أراد به مواضع مُرْتفعة كحبال الرّمل، كأنه جَمْع حِبالة، وحِبالة جمع حَبْل، وهو جمع على غير قياس.

وفي حديث ذي المشعار: «أتَوْك على قُلُص نَواج، مُتَّصِلة بحَبائل الإسلام»؛ أي: عُهوده وأسْبابِه، على أنها جَمْع الجمع كما سَبق.

(س) وفيه: «النّساء حبائل الشيطان»؛ أي: مَصايِدهُ، واحدها حِبالة -بالكسر-: وهي ما يُصادُ بها من أيّ شيء كان.

ومنه حديث ابن ذي يَزَن: ﴿ويَنْصِبُونَ لَهُ الْحَبَائِلُ﴾.

(هـ) وفي حديث عبد الله السُعدي: «سُالَت ابن المُسَيِّب عن أكل الضَّبُع فقال: أويَاكُلها أحدٌ؟ فقلت: إنّ ناساً من قَوْمي يَتَحَبِّلُونها فيأكلونها»؛ أي: يَصْطادُونها بالحبالة.

(هـ) وفيه: «لقد رأيتُنا مع رسول الله ﷺ وما لنَا طعام إلا الحُبُلة وَوَرَق السَّمُر»، الحُبُلة -بالضم وسكون الباء-: ثمر السَّمُر يُشْبه اللوبياء. وقيل: هو ثمر العضاه.

ومنه حديث عشمان -رضي الله عنه-: «ألَسْتُ تَرْعَى مَعْوتَها وحُبْلتها»، وقد تكرّر في الحديث.

(هـ) وفيه: «لا تقولوا للِعنب الكَرْم، ولكن قُولوا: العنب والحَبَلَة»، الحــبلة -بفــتح الحــاء والبــاء، وربما سُكنت-: الأصْل أو القَضِيب من شجر الأعْناب.

(هـ) ومنه الحـديث: اللّا خَرج نوح من السّفينة غَرس الحَبَلَة».

وحديث ابن سيرين: «لما خرج نوح من السّفينة فقد حَبَلَتْين كانتا معه، فقال له المَلكَ: ذهب بهما الشيطان»، يريد ما كان فيهما من الخَمْر والسّكر.

(هـ) ومنه حديث أنس -رضي الله عنه-: «كانت له حَبَلة تَحْمل كُرْآ، وكان يُسَمِّيها أمَّ العِيال»؛ أي: كَرْمَة.

(ه) وفيه: «أنه نهى عن حَبَل الْحَبِلَة»، الحَبَل الْحَبِلَة»، الحَبَل الله والمحمُول، كهما سُمّي به المحمُول، كهما سُمّي بالحمْل، وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فسالحبَل الأوّل يُراد به ما في بُطون النُوق من الحَمْل، والثاني حَبَلُ الذي في بطون النوق، وإنما نُهِي عنه لمعنّين أحدُهما أنه غَرَرٌ وبَيْع شيء لم يُخْلَق بَعْدُ، وهو أن يَبيعَ أحدُهما أنه غَرَرٌ وبَيْع شيء لم يُخْلَق بَعْدُ، وهو أن يَبيع

ما سَوْفَ يَحْمِلُه الجَنِين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنْفَى، فهو بَيْع نِتاج النّتاج. وقيل: أراد بحبل الحبَلة: أن يَبِيعه إلى أَجَلٍ يُنتَج فيه الحمْل الذي في بطن الناقة، فهو أجَل مجهول ولا يصح.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «لمّا فُتِحَتْ مِصْرُ أُرادُوا قِسْمَتَها، فَكَتَبُوا إليه فقال: لا، حتى يَغْزُو منها حَبَل الحَبَلة»، يريد حتى يَغْزُو منها أولادُ الأولادِ، ويكون عاماً في الناس والدّوابّ؛ أي: يكثر المسلمون فيها بالتّوالد، في إلناس عماماً في الناس على اللّهاءُ دُون الله لاد، أو يكون أراد المنْع من القسمة حَيْث عَلقه على المُر مَجْهُول.

(هـ س) وفي حمديث قستادة في صِفَة الدجّال: «أنه مُحبّل الشّعَر»؛ أي: كأنّ كل قرْن من قرون رأسه حَبْل. ويُروى بالكاف. وقد تقدم.

وفيه: «أنّ النبي ﷺ أقطع مُجّاعة بن مُرَارة الحُبَل»، هو -بضم الحاء وفَتْح الباء-: موضع باليمامة.

حبن: (هـ) فيه: «أن رجلاً أحبن أصاب امرأة فَجَلد بأثكُول النّخْلة»، الأحبن: المُستَسْقِي، من الجَبن -بالتحريك-: وهو عِظَم البَطن.

(هـ) ومنه الحديث: («تَجَشّا رجُل في مَجْلِس، فقال له رَجُل: دَعَوْتَ على هذا الطّعام أحداً؟ قال: لا، قال: فجعَله الله حَبناً وقُدَاداً»، القُدَادُ: وَجَعُ البَطْن.

(س) ومنه حديث عروة: ﴿إِنَّ وَفُدَّ أَهْلِ النَّارِ يَرْجِعُونَ زُبًّا حُبُنًّا»، الْحُبُن: جَمْع الأحْبَن.

(س) وفي حديث عقبة: «أتموا صَلاتكُم، ولا تُصلوا صَلاة أمّ حُبَيْن»، هي دُويّية كالحرباء، عظيمة البَطْن إذا مشت تُطَاطيء رأسها كثيراً وتَرْفَعُه لِعِظَم بَطْنها، فَهي تَقَع على رأسها وتَقُوم. فشبّه بها صَلاتَهم في السّجود، مثل الحديث الآخر في نَقْرة الغُراب.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه رأى بلالاً وقد خرج بطنه، فقال: أمّ حُبَيْن»، تَشْبِيهاً له بها. وهذا من مَزْحه ﷺ.

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنه رخص في دَم الحُبُون»، وهي الدّماميل، واحدها حِبن وحِبْنة -بالكَسْر-؛ أي: إن دَمَها مَعْفُوًّ عنه إذا كان في الثوب حالة الصلاة.

■ حبا: (س) فيه: «أنه نَهى عن الاحْتِبَاء في ثَوْب واحد»، الاحْتبَاء: هو أن يَضُمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه

بَوْب يَجْمَعُهُما به مع ظَهْره، ويَشُدّه عليها. وقد يكون الاحتباء باليَدَيْن عوض الثّوب. وإنّما نَهَى عنه لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد رُبّما تَحرّك أو زال الثّوب فَتَبْدُو عَوْرَتُه.

(س) ومنه الحديث: «الاحْتِبَاء: حيطان العَرَب، الين في البراري حيطان، فإذا أرادُوا أن يستَندُوا احْتَبَوْا، لأن الاحْتِبَاء يَمنَعُهم من السقوط، ويَصير لهم ذلك كالْجِفَار. يقال: احْتَبى يَحْتبي احْتِبَاء، والاسم: الحُبُوة بالكسر والضم-، والجمع حُباً وجباً.

(س) ومنه الحديث: «أنه نهى عن الحُبُوة يوم الجمعة والإمام يَخطَلِب»، نَهى عنها لأنّ الاحْتباء يَجْلِبُ النّوم فلا يَسْمَع الخُطْلِب، ويُعرّض طَهَارتَه للانْتِقَاض.

(س) وفي حـديث سعـد: «نَبَطِيّ في حِبْوتَه»، هكذا جاء في رواية. والمشهور بالجيم، وقد تقدم في بابه.

(هـ) وفي حديث الأحنف: «وقيل له في الحرْب: أين الحِلْم؟ فقال: عِند الحُبّا»، أراد أنّ الحِلْم يَحْسن في السّلْم لا في الحرْب.

(س) وفيه: «لو يَعلمون ما في العِشَاء والفَجْر لأتَوْهُما وَلَوْ حَبْوًا»، الحُبْوُ: أن يمشيَ على يَدَيْه ورُكْبَتَيْه، أو اسْته. وحبا البَعيرُ إذا برَك ثم زَحفَ من الإعْياء. وحَبَا الصّبيّ: إذا زحف على اسْتِه.

(هـ س) وفي حديث عبد الرحمن: "إنّ حابياً خيرٌ من زَاهق، الحَابِي من السّهَام: هو الذي يَقَع دُون الهدف ثم يَزْحَف إليه على الأرض، فإن أصاب فهو خازِق وخاسق، وإن جاوز الهدف ووقع خُلفه فهو زَاهِق، أراد أنّ الحَابِي وإن كان ضعيفاً فقد أصاب الهدف، وهو خَيْر من الزّاهق الذي جاوزَه لقُوته وشدتِه ولم يُصِب الهدف، ضرب السهمين مَثلاً لواليّن؛ أحسدُهما: ينال الحق أو بعضه وهو ضعيف، والآخر يَجُوز الحق ويُبعد عنه وهُو قويّ.

وفي حهديث وهب: «كانه الجبل الْحَابِي»، يعني: الثّقيل المُشْرِف. والحَبِيّ من السحاب: المُتراكِم.

(هـ سُ) وفي حدَّيث صلاة التسبيح: «ألا أمْنَحُك؟ الا أحْبُوك؟»، يقسال: حَبَاه كسنا وبكذا: إذا أعطاه. والحِبَاء: العَطليّة.

# (باب الحاء مع التاء)

■ حت : (هـ) في حديث الدّم يُصِيب الثّوبَ: احتيّه

ولو بِضِلَعِ»؛ أي: حُكِيّه. والحكّ، والحتّ، والقَشْرُ سواء. ومنه الحديث: «ذَاكِر اللهِ في الغافلين مِثْلُ الشّجَرة الخضراء وسُط الشّجر الذي تَحاتّ ورَقُه من الضّريب»؛ أي: تَسَاقط. والضّريب: الصّقِيع.

(س) ومنه الحسديث: «تَحَساتّت عنه ذُنُوبه»؛ أي: تَسَاقَطَتُ.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنّ أسلم كان يأتيه بالصّاع من التّمر فيقول: حُتّ عنه قِشْرَه»؛ أي: اقْشُره.

(س) ومنه حديث كعب: «يُبْعَث من بَقِيع الغَرْقَدِ سَبْعُون الفا هُم خِيَارُ من يَنْحَتّ عن خَطْمِه الْمَدَرُ»؛ أي: يُنْقَشر عن النُوفهم المَدَر، وهو: التّرَاب.

(هـ) وفي حديث سعد: «أنه قال له يوم أحد: احْتَتْهم يا سَعْدُ»؛ أي: ارْدُدْهُم.

■ حتف: (هـ) فيه: (من مات حَتْفَ أَنْفِه في سبيل الله فهو شهيد»، هُو أَنْ يَموت على فِرَاشِه كانه سَقَط لأنْفه فَمات. والحَتْف: الهلاك. كانوا يَتَخَيَّلُون أَنَّ رُوح المريض تَخْرُج من أَنْفه فإن جُرح خَرجَتْ من جِراحَتِه.

(هـ) وفي حديث عبيد بن عسمير: «مَا مَات من السّمكِ حَتْف أَنْفِه فلا تَأْكُلُه»، يعنى: الطّافِيَ.

ومنه حديث عامر بن فُهيَّرة:

والمَرْء يَأْتِي حَثْفُه مِنْ فَوْقـــــه

أي: إن حِذْرَه وجُبْنه غَيْر دَافع عَنْه المَنيّة إذا حَلّت به، وأوّل مَن قـــال ذلك عَمْرو بْنُ مَامَة في شِعْره، يُريد أنّ المَوْتَ يَجِينه من السّماء.

(هـ) وفي حديث قَيْلة: «إنّ صاحبها قال لها: كُنْت أنا وانْت كما قيل: حَثْهَا تَحْمِل ضَانٌ باظلافها»، هذا مثل. وأصله: أنّ رجلاً كان جائعاً بالبلد القفْر، فوجد شاة ولم يكن معه ما يَذْبَحُها به، فبَحثَت الشّاة الأرض فظهر فيها مُدْيةٌ فذبَحها بها، فصار مثلاً لكُلّ مَن أعان على نَفْسه بسُوء تَدْبيره.

■ حتك: (هـ) في حديث العِرْبَاض: «كان رسول الله وَيُطِيِّهُ يَخْرُج في الصفّة وعليه الحوتكية»، قيل: هي عمامة يَتَعمّمُها الأعراب يُسمّونها بهذا الاسم. وقيل: هُو مضاف إلى رجل يُسمّى حَوْتكا كان يتَعمّم هذه العِمّة.

وفي حديث أنس -رضي الله عنه-: أجئت إلى النبي وفي حديث أنس -رضي الله عنه-: أبين بعض نُسَخ عَيْنِكُيْة وعليه خميصة حَوْتكيّة»، هكذا جاء في بعض نُسَخ

"صحيح مسلم"، والمعروف: "خَمِيصة جَوْنيّة"، وقد تقدّمت، فإن صَحّت الرّواية فتكون منسوبة إلى هذا الرجُل.

■ حتم: في حديث الوثر: «الوتر ليس بِحَتْم كَصَلاة المُكْتُوبة»، الحَتْم: اللازم الواجب الذي لا بُدّ من فعله. (هـ) وفي حديث المُلاعَنة: ﴿إِنْ جـاءت به أَسْحَمَ احْتَمَ»، الأحْتَم: الأسْوَد. والحَتَمة -بفتح الحاء والتّاء-:

(هـ) وفسيه: «من أكل وتَحتّم دخَل الجنّة»، التّحتّم: أكْلُ الحُتَامَة، وهي فُتَات الحُبْز السّاقط على الخُوَان.

■ حتن: (س) فيه: «أفَحِثْنُه فُلان؟»، الحِثْنُ -بالكَسر والفــتح-: المِثْل والقِرْن. والمُحَاتَنة: المُسَاوَاة، وتحــاتَنُوا: تَسَاوَوْا.

■ حتا: في حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه أعْطَى أبا رَافع حَيِّاً وعُكَّة سَمْنٍ »، الحَيِّ : سَويق الْمُقُل. وحديثه الآخر: «فَاتَيْتُه بِمِزْوَد مَخْتُوم فإذا فيه حَتِيِّ ».

## (باب الحاء مع الثاء)

■ حثحث: في حديث سَطِيح: كَانَّمَا حُنْحِثَ مِن حِضْنَي ثَكَنْ أي: حُثّ وأُسْرع. يقال: حَثّه عَلَى الشيء، وَحَثْحَثُه

■ حثل: فيه: «لا تقوم الساعة إلا على حُثَالَة من السناس»، الحُثَالة: الرّديء من كل شيء. ومنه حُثَالَةُ السّعير والآرُزّ والتّمر وكُلّ ذي قشر.

بمعنَّى. وقيل: الْحَاء الثانية بدل من إحْدى الثاءين.

(هـ) ومنه الحديث: «قال لعبد الله بن عُمر: كيف أنْتَ إذا بَقيتَ في حُثَالَة من الناس؟»، يُريد أراذلَهم.

(هـ) ومنه الحديث: «أعـوذ بك من أن أبْقَى في حَثْلٍ من الناس».

وفي حديث الاستسقاء: «وارحم الأطفال المُحثَلَقَ»، يقيال: أحثَلَتُ الصّبي إذا أسات غِذَاءه. والحَثْل: سُوء الرّضاع وسُوء الحَال.

■ حشم: في حديث عمر -رضي الله عنه- ذِكْر:

«حَثْمة»، وهي -بفتح الحاء وسكون الثاء-: موضع بمكة قُربَ الحَجُون.

■ حشا: (س) فسيه: «احْثُوا فِي وجُوه المدّاحِين التّراب»؛ أي: ارْمُوا. يقسال: حَثَا يَحْثُو حَثُواً ويَحْثِي حَثْياً. يُريدُ به الخَيْبَة، وألا يُعْطَوا عليه شَيئاً، ومنهم من يُجْريه على ظاهره فيرمى فيها التراب.

وفي حــديث الغُسْل: «كــان يَحْثي عـلى رأسِه ثَلاث حَثَيَات»؛ أي: ثلاث غُرف بيَدَيْه، واحدُها حَثْيَة.

وفي حديث آخر: «ثلاث حَشيَات من حَشيَات رَبِّي - تَبارك وتعالى-»، هو كناية عن الْمَبالَغة في الكثرة، وإلاّ فَلا كفّ ثَمّ ولا حَثّي، جَلّ الله عن ذلك وعَزّ.

وفي حديث عائشة وزينب -رضي الله عنهما-: «فتقاولَتَا حتى استتحَثتاً»، هُو استَفْعل، من الحَثْي، والمُراد: أنّ كُلّ وَاحِدَة منهما رمَتْ في وَجْه صَاحِبتها التّراب.

ومنه حديث العباس -رضي الله عنه- في موْت النّبي ودفنه: «وإن يكُن ما تَقُول يا ابْن الخطّاب حَقّاً فإنّه لَنْ يَعْجِزَ أَن يَحْثُو عنه تُرابِ القَبْر ويَقُوم»؛ أي: يَرْمي به عن نَفْسه.

(هـ) وفي حديث عمر: «فإذا حَصيرٌ بَيْنَ يَدَيْه عَليه السَدِّهَ مَنتُوراً نَثْر الحَثَا»، هُو -بالفَتْح والقَصْر-: دُقَاق التِّن.

# (باب الحاء مع الجيم)

■ حسجب: في حديث الصلاة: "حِين تَوارَتْ بالحسجاب»، الحِجَابِ ها هنا: الأُفُقُ، يُريد حِين غَابت الشمس في الأُفق واستَتَرَتْ به. ومنه قوله -تعالى-: ﴿حتى توارتْ بالحجاب﴾.

(هـ) وفيه: "إنّ الله يَغْفُر للعبد مَا لم يَقَعِ الحِجاب، قيل: يا رسول الله وما الحجاب؟ قال: أنْ تَمُوتُ النّفْسُ وهي مُشركة»، كانها حُجبت بالموت عن الإيمان.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "من اطلّع الحجاب واقع ما وراءه ائي: إذا مات الإنسان واقع ما وراءه الجنّة وحجاب النّار لأنّهُما قد خَفِيا، وقيل: اطلاع الحجاب: مدّ الرأس، لأنّ المطالع يَمُدّ رأسه ينظر من وراء الحجاب وهو السّتر.

(س) وفيه: (قالت بَنُو قُصَيِّ: فِينَا الحِجابة»، يعنُون حجابة الكعبة، وهي سِدَانَتُهَا، وتُولِّي حِفْظها، وهُم الذين

بأيديهم مِفْتَاجُها.

■ حجج: في حديث الحج: «أيّها الناس قد فُرض عليكم الحج فحجوا»، الحج في اللغة: القَصْد إلى كلّ شيء، فخصه الشّرع بقَصْد مُعيّن ذي شروط معلومة، وفيه لُغتان: الفَتْح والكسّر. وقيل: الفتح المَصْدر، والكسّر الاسم، تقول: حجبتُ البيت أحجة حجاً، والحَجّة بالفتح-: المرّة الواحدة على القياس. وقال الجوهري: الحجة بالكسر-: المرّة الواحدة، وهو من الشواذ. وذُو الحجة بالكسر-: شهر الحجّ. ورجُل الشّواذ. وذُو الحجة، ورجال حجّاج، ونساء حواجّ، والمرأة حاجّة، ورجال حجّاج، ونساء حواجّ، والحجيج: الحُجّاجُ أيضاً، ورجا أطلق الحَاجّ على الجماعة مجازاً واتساعاً.

(س) ومنه الحديث: «لم يترك حَاجّة ولا دَاجّة»، الحاجّ والحاجّة: الاتباع والدّاجّة: الاتباع والاعوان، يُويد الجماعة الحاجّة ومن معهم من أتباعهم.

ومنه الحديث الآخر: «هؤلاء الدّاجّ ولَيْسُوا بالحاجّ».

(هـ) وفي حديث الدجال: «إن يَخْرُجْ وأنا فيكم فأنا حَجِيبجُه»؛ أي: مُحَاجِجُه ومُغَالِبُه بإظهار الحُجّة عليه، والحُجّةُ: الدليل والبُرهانُ. يقال: حَاجَجْتُهُ حِجَاجاً ومُحاجّة، فأنا مُحَاجِ وحَجِيجٌ. فعيل بمعنى: مُفَاعِل.

(هـ) ومه الحـديث: «فـحجّ آدمُ مُوسى»؛ أي: غَلَبـه الحُجّة.

وفي حديث الدعاء: «اللهم ثَبَّتْ حُجِّي في الدنيا والآخرة»؛ أي: قَوْلي وإيماني في الدّنيا وعند جواب الملكين في القبر.

(س) ومنه حديث معاوية: «فَجَعلْتُ أُحُجٌ خَصْمي»؛ أي: أغْلِبُه بِالْحُجّة.

(س) وفليه: «كمانت الضّبُع وأولادُها في حِجَاج عين رَجُل من العلماليق»، الحِجَاج -بالكسر والفتح-: العَظْم المستدير حَوْلُ العَيْن.

ومنه حاديث جَيْش الخَبَط: «فجلس في حجَاج عَيْنه كانه وكانه نَفَراً»، يعني: السّمكَة الّتي وَجَدُوها على البَحْر.

■ حجر فيه ذكر: «الحِجْر»؛ في غير موضع، الحجر -بالكسر- اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغَرْبيّ، وهو أيضاً اسم لأرض لَمُودَ قوم صالح -عليه السلام-. ومنه قوله -تعالى-: ﴿كذَّبَ أصحابُ الحِجْرِ

المرْسَلين﴾، وجاء ذكره في الحديث كثيراً.

(س) وفيه: «كان له حَصير يَسْطه بالنهار ويَحْجُره بالليل»، وفي رواية: «يَحْتَجرُه»؛ أي: يَجْعَلُه لنفسه دون غيره. يُقال: حَجَرْتُ الأرض واحْتَجَرْتُها إذا ضَرَبْتَ عليها مَناراً تَمْنَعُها به عن غيرك.

وفي حمديث آخر: «أنه احْتَجر حُجْيْرةً بخَصَفَة أو حَصير»، الحُجَيرة: تَصْغير الحُجْرة، وهو الموضع المنفرد.

(س هـ) وفيه: «لقد تَحَجَّرْتَ واسعاً»؛ أي: ضَيِّقْتَ ما وَسَّعَه الله وخَصِّصت به نفسك دون غيرك.

(س) وفي حديث سعد بن معاذ -رضي الله عنه-: «لَمْ تَحَجَّر جُرْحُه للبُرْء انْفَجَر»؛ أي: اجتمع والتام وقربُ بعضه من بعض.

وفيه: "من نام على ظهر بيت ليس عليه حجارٌ فقد بَرِثَتْ منه الذّمّة»، الحجار: جمع حجر -بالكسر- وهو الحائط، أو من الحُجْرة وهي حظيرة الإبل، أو حُجْرة الدار؛ أي: إنه يَحْجُر الإنسان النّائم ويَمْنَعُه عن الوقوع والسقوط. ويُروى حِجَاب -بالباء-، وهو: كل مانع عن السقوط. ورواه الخطّابي: "حجيّه، -بالياء- وسيذكر في موضعه. ومعنى براءة الذّمة منه؛ لأنه عرض نفسه للهلاك ولم يَحْتَرزُ لها.

وفي حديث عائشة وابن الزبير -رضي الله عنهما-: «لقد هَمَمْت أن أحْجُر عليها»، الحَجْر: المنع من التصرّف. ومنه حَجَر القاضي على الصّغير والسّفيه إذا منعهما من التصرّف في مالهما.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «هي اليتيمة تكون في حِجْر وليها»، ويجوز أن يكون من حِجْر النَّوب وهو طرفه المُقدم، لأن الإنسان يُربي ولَدَه في حِجْره، والوَلِيّ: القائم بأمر اليتيم. والحِجْر -بالفتح والكسر-: النَّوب والحِضْن، والمصدر بالفتح لا غَيْرُ.

(هـ) وفيه: «للنَّساء حِجْرَتَا الطَّريق»؛ أي: ناحيتاه.

ومنه حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-: «إذا رأيت رَجُلاً يَسير من القـوم حَجْرةً»؛ أي: ناحيةً مُنْفَرِداً، وهي بفتح الحاء وسكون الجيم، وجَمْعها حَجَرات.

ومنه حديث على -رضي الله عنه-: «الحكم لله، ودَعْ عنك نَهْباً صِيحَ في حَجْراتِه»، هذا مثل للعسرب يُضْرب لمن ذهب من ماله شيء، ثم ذهب بعده ما هو أجلّ منه، وهو صَدْر بيت لامرىء القيش:

فَدَع عَنْكُ نَهْبًا صِيْحَ فِي حَجَراتِهِ

ولكن حَديثًا ما حـدِيثُ الرّوَاحِل

أي: دُع النَّهْبِ الذي نُهِبَ من نواحيك وحدَّثني حديث الرَّواحل، وهي الإبل التي ذَهبتَ بها ما فَعَلت.

(هـ) وفيه: "إذا نَشَات حَجْرِيَّة ثم تَشَاءمَت فَتِلْك عَيْنٌ غُدَيْقَة»، حَجْرِيَّة -بفتح الحاء وسكون الجيم-: يجوز أن تكون منسوبة إلى الحجر وهو قصبة اليمامة، أو إلى حجرة القوم، وهي ناحِيتُهم، والجمع حجر مِثْل جَمْرة وجَمْر، وإن كانت -بكسر الحاء-: فهي منسوبة إلى (الحِجْر) أرض ثمود.

(س) وفي حديث الجَسّاسة والدّجّال: «تَبِعه أهلُ الحَجر والمُدَرِ»، يُرِيد أهل البوادي الذين يسكنون مواضع الأحجار والجبال، وأهل المَدر أهلُ البلاد.

(س) وفيه: «الولَدُ لِلفراش وللعاهر الحَجر»؛ أي: الخَيْبة، يعني: أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد، وللزاني الحَيْبة والحِرْمان، كقولك: مالك عندي شيء غير التراب، وما بِيَدِك غير الحجر، وقد سبق هذا في حرف التاء. وذهب قوم إلى أنه كنّى بالحجر عن الرّجْم، وليس كذلك لأنه ليس كلّ زان يُرْجَم.

(هـ) وفيه: «أنه تَلَقّى جبريل -عليهما السلام-بأحْجار المِرَاء»، قال مجاهد: هي قُباء.

وفي حديث الفِتَن: «عند أحجار الزيّب»، هو موضع بالمدينة.

(هـ) وفي حـديث الأحْنف: «قــال لعليّ حين نَدَب معاوية عَمْراً للحُكُومة: لقد رُميتَ بحَجَر الأرض»؛ أي: بداهية عظيمة تَثْبُت ثُبُوت الحَجَر في الأرض.

(هـ) وفي صفة الدّجال: «مَطْمُوس العين ليست بناتة ولا حَجْراء»، قسال الهسروي: إن كسانت هذه اللفظة محفوظة فمعناها أنها ليست بصلُلبة مُتَحَجّرة، وقد رُوِيَتْ حَجْراء بتقديم الجيم وقد تقدّمت.

وَفِي حَدَّيْثُ وَأَنْلُ بِن حُجْر: «مَزَاهِرُ وعُرْمَانُ ومِحْجَرٌ وعُرْضَانَ»، مِحْجَر -بكسر الميم-: قَرْية معروفة. وقَيل: هو بالنون، وهي حَظاثر حَوْلُ النَّحْل. وقيل: حَدَائق.

■ حجز: (س) فيه: "إنّ الرّحِم أخَذَت بحُجْزة الرحمن"؛ أي: اعْتَصَمَت به والْتَجَأْت إليه مُسْتَجِيرة، ويدل عليه قوله في الحديث: "هذا مقام العائذ بك من القطيعة"، وقيل: معناه: أن اسم الرّحِم مُشْتَقٌ من اسم الرّحمن، فكانه مُتَعلّق بالاسم آخِذ بوسطه، كما جاء في الحديث الآخر: "الرّحِم شُجْنَة من الرحمن"، وأصل الحُجْزة: مسوضع شدّ الإزار، ثم قسيل: للإزار حُجْزة

للمُجاورة. واحْتَجَز الرجُلُ بالإزار إذا شَدّه على وسَطه، فاسْتَعاره للاعْتِصام والالْتِجاء والتمسّك بالشّيء والتعلّق به.

ومنه الحديث الآخر: «والنبيّ آخِذ بحُجْزة الله»؛ أي: سبب منه.

ومنه الحديث: «منهم من تأخُذه النارُ إلى حُجْزَتهِ»؛ أي: مَشَدّ إزاره، وتُجْمع على حُجَز.

ومنه الحديث: ﴿فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُم ﴾، .

وفي حديث مَيْمونة: «كان يُباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كانت مُحْتجْزة»؛ أي: شادة مِثْرَرها على العَوْرة وما لا تَحِلِّ مُباشَرَتُه، والحاجز: الحائل بين الشَّيْئين.

وحديث عائشة -رضي الله عنها-: «ذكرت نساء الأنصار فاثنت عليهن خيراً وقالت: لمّا نزلت سورة النور عَمدُن إلى حُجْز مَنَاطِقهِن فَشَقَقَنها فاتخَذَنها خُمُراً»، أرادت بالحُجَز: المآزر. وجساء في «سنن أبي داود»: «حُجُوز أو حُجُور»، بالشّك. قال الخطابي: الحُجور -يعني: بالرّاء-: لا معنى لها ها هنا، وإنما هو بالزاي، يعني: جَمْع حُجَز، فكانه جمع الجمع، وأما الحُجور -بالراء-: فهو جمع حَجْر الإنسان. قال الزمخشري: واحدُ الحُجوز حِجْز -بكسر الحاء-، وهي الحُجْزة، ويجوز أن يكون واحدها حُجْزة على تقدير إسْقاط التاء، كبُرْج وبُرُوج.

وَمَنه الحَــديث: «رأى رجــلاً مُحْتَجِزاً بحــبْل وهو مُحْرِم»؛ أي: مَشْدُود الوسط، وهو مفتَعل من الحُجْزَة.

(هـ) وفي حديث علي -رضي الله عنه- وسُيْل عن بني أمية، فقال: «هم أشدنا حُجْزاً، وفي رواية: حُجْزة وأطلَبُنا للأمْرِ لا يُنَال فينالُونه»، يقيال: رجُل شديد الحُجزة؛ أي: صَبُور على الشدة والجَهْد.

(هـ) وفيه: "ولأهل القستيل أن يَنْحَجِزُوا؛ الأدنى فالأدنى»؛ أي: يكفّوا عن القود، وكلّ من ترك شيئاً فقد انْحَجَزَ عنه، والانْحَجَاز مُطَاوع حَجزَه إذا منعه. والمعنى: أنّ لورَثَة القتيل أن يَعْفُوا عن دَمِه؛ رِجَالُهم ونساؤهم، أيّهم عَفا، وإن كانت امرأة سقط القود واستحقوا الديّة. وقوله: الأدنى فالأدنى؛ أي: الأقرب فالأقرب. وبعض الفقهاء يقول: إنما العفو والقود إلى الأولياء من الورثة، لا إلى جميع الورثة ممّن لَيْسُوا بأولياء.

(هـ) وفي حديث قَيْلة: «أَيُلام ابنُ ذِه أَنْ يَفْصِلِ الْحُطّة ويَتْتَصِر مـن وَرَاء الحَجَزَة»، الحَجَزة: هُم الـذيـن يَمنْعُون

بَعْضَ الناسُ من بعض ويَفْصِلُون بَيْنَهم بالحَقّ، الواحِدْ حَاجِز، وأراد بابْن ذِهِ: وَلَدهَا، يقسول: إذ أَصَابَه خُطّة ضَيْم فاحَتَجّ عن نفسه وعَبّر بِلسَانه ما يَدْفَع به الظّلْم عنه لم يكُن مَلُوماً.

(هـ) وقبالت أم الرّحال: "إنّ الكَلام لا يُحْجَز في العِكْم»، العِكْمُ -بكسر العين-: العِدْل. والحَجْز: أن يُدْرَج الحَبْل عليه ثم يُشَدّ.

وفي حذيث حُرِيْث بن حسان: «يا رسول الله إن رأيت أن تَجْعل الدهناء حِجَازاً بَيْنَنا وبين بَنِي تَعِيم»؛ أي: حَدااً فَاصِلاً يَحْجِزُ بيننا وبينهم. وبه سُمّي الحجاز؛ الصقّعُ المعروف من الأرض.

(هـ) وفيه: «تزوّجُوا في الحُجْز الصّالح فإنّ العِرْق

(هـ) وفهيه: «تزوّجُوا في الحُجْز الصّالح فهان العِرْق دَسّاس»، الحُجْز -بالضم والكسـر-: الأصل. وقـيل: بالضم الأصل والمنبت، -وبالكسـر-: هو بمعنى الحِجْزة، وهي هَيْاة المُحْتَجز، كناية عن العِفّة وطيب الإزار. وقيل: هو العَشِيرة لأنه يُحْتَجز، بهم؛ أي: يُمْتَنع.

■ حجف : (هـ) في حديث بناء الكعبة: «فَتَطُوَّقَتْ بالبَيت كالحُجْفَة»، الحجفة: التُّرْسُ.

■ حجل : (س) في صفة الخيل: «خَيْر الخيل الأقرح المُحجّل»، هو الذي يَرْتَفع البياض في قوائمه إلى موضع القيّد، ويُجلوز الأرساع ولا يُجاوز الركْبَتَيْن؛ لانّهُما مواضع الأحبال وهي الخلاحيل والقُيُود، ولا يكون التحجيل باليّد واليدّين ما لم يكن معها رِجْل أو رِجْلان.

(س) ومنه الحسديث: «أمّتي الغُرّ المُحَجِّلُون»؛ أي: بيضُ مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام، استعار الوضوء في الوجه واليدين والرّجلين للإنسان من البياض الذي يكون في وجه الفَرس ويَدَيه ورجليه.

(س) وفي حديث على -رضي الله عنه-: «أنه قال الله رجُل: إنّ اللصوص أخَذُوا حِجْلَي امْرَأتي»؛ أي: خَلْخَالَمْها.

(هـ) وفيه: «أنه -عليه السلام- قال لزَيْد: «أنْتَ مَوْلانا فَسحَجَل»، الحَجْل: أن يرفع رجْلاً ويَقْفُــزَ على الاخرى من الفرح. وقد يكون بالرّجْلَين إلا أنّه قَفْزٌ. وقيل: الحَجْل: مَشْيُ المُقَيَّد.

وَفِي حَادِيثُ كَالَّهِ عَبِ: ﴿أَجِدُ فِي التَّوْرَاةُ أَنَّ رَجُلاً مِن قُرَيش أُوبَشُ الثَّنَايَا يَحْجِلُ فِي الْفِتْنَة»، قايل: أراد يَتَبَخْتُر في الفتنة. وفيه: «كان خاتَمُ النبوّة مثل زِرَّ الحَجَلة»، الحجلة -بالتّحْريك-: بيْت كالقُبّة يُستَر بالثّيَاب وتكون له أزْرارً كبارٌ، وتُجْمَع على حِجَال.

ومنه الحديث: «أعْرُوا النَّسَاء يَلْزَمْنَ الحِجال».

ومنه حسديث الاستِتسذان: «ليس لِبُيُوتِهم سُتُورٌ ولا حجال».

وفيه: «فاصْطَادُوا حَجَلاً»، الحبجَل -بالتّحريك-: القَبَحُ؛ لهذا الطّائر المعروف، واحدُه حَجَلة.

(هـ) ومنه الحديث: «اللهم إني أدْعُو قُريْشاً وقد جَعلُوا طَعَامي كطَعام الحجل»، يُريد أنه يأكل الحَبّة بعد الحَبّة لا يَجِدّ في الأكل. وقال الأزهري: أراد أنهم غَيْر جَادِّينَ في إجَابَتِي، ولا يدخل منهم في دين الله إلا النّادِر القَليل.

■ حجم: (س) في حديث حمزة: «أنه خرج يوم أحد كأنه بعير مَحْجُوم»، وفي رواية: «رَجُل محجوم»؛ أي: جَسيم، من الحجم وهو النّتُوّ.

(هـ) وَمنه الحديث: «لا يَصِفُ حَجْمَ عظامها»، أراد: لا يَلْتَصق الثّوبُ ببدنها فيحكي النّاتِي، والنّاشزَ من عظامها ولَحْمها، وجعله واصفاً على التّشْبيه، لأنه إذا أظهره وبَيّنَه كان بمنزلة الواصف لها بلسانه.

(س) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وذكر أباه فقال: «كان يصيح الصيَّحة يكاد من سَمِعَها يَصْعَق كالبعير المُحْجُوم»، الحِجَام: ما يُشَدَّ به فَمُ البعير إذا هَاجَ لئلا يَعَضَ.

وفيه: «أنَّ رسول الله ﷺ أَخَذَ سَيْفاً يوم أَحُد فقال: مَنْ يَأْخُذ هذا السَّيف بِحَقّه، فَأَحْجَم القَومُ»؛ أي: نَكَصُوا وتأخَّرُوا وتَهَيَّبُوا أَخْذَه.

وفي حسديث الصوم: «أفطر الحاجم والمحجوم»، معناه: أنهما تعرضا للإفطار: أمّا المحجوم فللضعف الذي يلْحقه من حروج دمه، فربّما أعجزه عن الصوم، وأمّا الحساجم فلا يامن أن يصل إلى حلقه شيء من الدّم فيبتّلِعه، أو من طعمه. وقيل: هذا على سبيل الدّعاء عليهما؛ أي: بَطل أجْرُهُما، فكأنهما صارا مُفطرين، كقوله فيمن صام الدّهر: «لا صام ولا أفطر».

ومنه الحسديث: (أعْلَق فسيسه مِحْجَمَاً)، المِحْجَم -بالكسر-: الآلَة الّتي يَجتَمع فيها دَمُ الْحِجَامَةِ عِند الْمُصّ، والمِحْجَم أيضاً مِشرَط الحجّام.

ومنه الحديث: «لَعْقَة عَسَل أو شَرْطَة محْجَم».

■ حسجن: (هـ س) فيه: «أنه كان يَستَلم الرّكْن بِمحْجَنه ، المحْجَنُ: عَصاً مُعَقَّفَة الرّاس كالصّوْ لَجَانِ. والميم زائدة.

(هـ) ومنه الحديث: «كان يَسْرِق الحاجّ بمحجنه، فإذا فُطِنَ به قال: تَعَلَّق بِمحْجَني»، ويُجْمَع على محاجن.

ومنه حديث القيامة: «وجعلت المحاجِنُ تُمْسِك رجالاً».

(هـ) ومنه الحديث: التُوضَع الرّحِم يوم القيامة لها حُجْنَةٌ كَحَجْنَة المِغْزَلَ»؛ أي: صِنّارَته، وهي المُعْوَجّة التي في رأسه.

(هـ) وفــيـه: «مــا أَقْطَعَكُ العَقِيقَ لَتَحْتَجِنَه»؛ أي: تَتَمَلَكه دُون النّاس، والاحْتِجَان: جـــمع الشّيء وضمّه إليك، وهو افْتِعال من الحَجْن.

ومنه حديث ابن ذي يَزَن: «واحْتَجَنَّاه دُون غيرنا».

وفيه: «أنه كان على الحَجُونِ كثيباً»، الحَجُونَ: الجَبَل الْمُشُرِف مِمّا يلي شِعْبَ الجَزّارِينَ بمكة. وقيل: هو موضع بمكة فيه أعْوجَاجٌ. والمشهور الأوّل، وهو بفتح الحاء.

(هـ) وفي صفة مكة: «أحْجَن ثُمَامُهـا»؛ أي: بَدَا
 وَرَقُه. والثّمَام: نبت معروف.

■ حجا: (س) فيه: "من بات على ظهر بَيْتِ ليس عليه حِجاً فقد برثت منه الذّمة"، هكذا رواه الخطابي في "معالم السّنن"، وقال: إنه يُروى -بكسر الحاء وفَتْحها-: ومعناه: فيهما معنى السّتْر، فمن قال بالكسر شبّهة بالحِجاً: العقل؛ لأنّ العقل عنع الإنسان من الفساد ويَحْفَظُه من التّعرض للهلاك؛ فأشبّه الستْر الذي يكون على السّطح المانع للإنسان من التّردّي والسقوط بالعقل على السّطح المانع للإنسان من التّردّي والسقوط بالعقل المانع له من أفعال السّوء المؤدّية إلى الردّى، ومن رواه بالفتح فقد ذهب إلى النّاحِية والطّرف. وأحْجاء الشّيء: نواحيه، واحدُها حَجاً.

(س) وفي حديث المسألة: «حتى يَقُول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فُلاناً الفَاقةُ فحَلّتُ له المسألة»؛ أي: من ذوي العقل.

(س) في حديث ابن صيّاد: «ما كان في أنْفُسنا أحْجَى أن يكون هُو مُذْ مَاتَ»، يعني: الدّجّال، أحْجَى بعنى: أجْدر وأوْلَى وأحَقّ، من قولهم: حَجَا بالمكان إذا أقام وثبت.

(س) ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «إنّكُم معاشر هَمْدَان من أحْجَى حَيّ بالكُوفة»؛ أي: أولى

وأحَقّ، ويجوز أن يكون من أعْقَل حَيّ بها.

(هـ) وفيه: «أن عمر -رضي الله عنه- طاف بناقة قد الكسرت، فقال: والله ما هي بِمُغِدِّ فيَسْتَحْجِي لَحْمُهَا»، استَتحْجَى اللّحم إذا تَغَيِّرت رِيحُه من المرض العـارض. والمُغدّ: النّاقة الّتي أخَذَتُها الغُدّة، وهي الطّاعُون.

رس) وفيه: "اقبلت سفينة فحجتها الريح إلى موضع كذا»؛ أي: ساقتها ورمت بها إليه.

(هـ) وفي حديث عمرو: «قال لمُعَاوية: إنّ أمْرَك كالجُعُدُبَة أو كالحَجَاة في الضّعْف»، الحَجَاة -بالفتح-: نُفّاخَات الماء.

(هـ) وفيه: «رأيت علجاً يوم القادسية قد تكنّى وتَحجّى فقتلته»، تَحجّى؛ أي: زمزم، والحِجْاء -باللّه-: الزّمْزَمَة، وهو من شعار المَجُوس. وقيل: هو من الحجاة: السّرّر. واحْتجاه: إذا كَتَمُه.

## (باب الحاء مع الدال)

■ حداً: فيه: ﴿خَمْسٌ فَواسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الحِلِّ والحَرَم؛ وعد منها الحِدَا»، وهو هذا الطَّاثر المعروف من الجوارح، واحدها حداًة بوزن عنبة.

■ حدب: (س) في حديث قَيْلة: «كانت لها ابّنةٌ حُديبًاء»، هو تصغير حَدبًاء. والحَدَب -بالتّحريك-: ما ارتفع وغَلُظ من الظهر. وقد يكون في الصّدر، وصاحبه أحدبُ.

ومنه حديث ياجوج وماجوج: «وهُم من كلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ»، يُرِيد يَظْهَرُون من غَلِيظ الأرض ومُرْتَفِعِهـــا وجمعه حداب.

ومنه قصيد كعب بن زهير:

يَوْمـاً تَظَلُّ حِدَابُ الأرضِ تَرْفَعُهـا

من الـــلوامـع تَخْلِيــطٌ وتَزْييــلُ

وفي القصيد أيضاً:

كــــلّ ابْنِ أَنْثَى وإن طَالَتْ سَلامَتُه

يُومـــاً على آلةٍ حَلْبًاء مَحْمُولُ يُريد النَّعْشَ. وقيل: أراد بالآلة: الحالة، وبالحدباء: الصَّعبَة الشَّديدة.

(س) وفي حسديث علي -رضي الله عنه- يصف أبا بكر: «وأحْدَبَهُم على المسلمين»؛ أي: أعطَفُهم وأشفَقهم. يُقال: حَدِبَ عليه يحَدَب إذا عطف.

وفيه ذكر: «الحُديبيَة»، كثيراً وهي قرية قريبة من مكة سُميّت ببئر فيها، وهي مُخَفّفة وكثير من المحدّثين شُمّدها.

(س) ومنه حديث ابن الأسعث: «أنه كتب إلى الحسجّاج: سياحْملك على صعب حَدْباء حِدْباد يَبعّ ظَهْرُها»، ضرب ذلك مسشلاً للأمر الصّعْب والخُطة الشديدة.

■ حدث: (س) في حديث فاطمة -رضي الله عنها-: «أنها جاءت إلى النبي على فوجَدَت عنده حُدّاثاً»؛ أي: جماعة يَتَحَدّثون، وهو جمع على غير قياس، حَمْلاً على نظيره، نحو سَامِر وسُمّار، فإن السّمّار المُحَدّثُون.

وفيه: أينْعَث الله السّحاب فيضْحَك أحسن الضّحِك ويَتَحَدّثُ أحسن الخديث، جاء في الخبر: «أنّ حديثه الرّعْدُ وضَحَكَه البَرْق»، وشبّهه بالحديث لأنه يُخبر عن المطر وقُرْب مجيئه، فصار كالمُحدّث به. ومنه قول أُمنَّه:

فعاجُوا فاثنوا بالذي انت أهله

ولَوْ سَكَتُوا أَثْنَتْ عليك الحَقَائِبُ

وهو كشير في كالمهم. ويجوز أن يكون أراد بالنضّحك أفترار الأرض بالنّب ات وظُهُور الأزهار، وبالحديث ما يَتَحدّث به الناس من صفة النّبات وذِكْره. ويُسمّى هذا النوع في علم البيان المَجَازَ التّعليقي، وهو من أحسن أنواغه.

(هـ) وهيه: «قد كان في الأمم مُحدَّثُون، فإن يكن في أُمتِي أحدُّ فعُمر بن الخطاب»، جاء في الحديث تفسيره: أنهم المُلْهَمُون. والمُلْهَم هو الذي يُلْقى في نفسه الشيء فيُخْبِر به خَدْساً وفِراسة، وهو نوع يَخْتَص به الله -عز وجل- من يشاء من عباده الذين اصْطَفَى، مِثْلُ عُمر، كانهم حُدَّثُوا بشيء فقالوه. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «لَوْلا حِدْثَانُ قَوْمِك بالكَفِر لهَدَمْتُ الكَعبِة وبَنْيَتُها»، حِدْثان الشّيء -بالكســـر-: أوّله، وهو مَصْدَر حَدَث يَحْدُثُ حُدُوثاً وحِدْثاناً. والحديث: ضدّ القديم. والمراد به قُرْب عهدهم بالكفر والخروج منه والدخول في الإسلام، وأنه لم يَتمكن الدّين في قلوبهم، فلو هَدَمْتُ الكعبة وغَيّرْتُها ربّما نَفَروا من ذلك.

ومنه حديث حُنَين: «إنّي أعْطِي رِجَالاً حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفُرٍ أَتَالَّفُهُم»، وهو جمع صِحّةٍ لحديث، فَعِيل بمعنى: فاعل.

ومنه الحديث: «أناسٌ حَدِيثةٌ أسْنانُهم»، حَداثَة السّنّ: كناية عن الشّباب وأوّل العُمر.

ومنه حديث أمّ الفضل: «زَعَمت امْرَاتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدْثَى»، هي تأنيث الأحْدَثِ، يُريد المرأة التى تَزوّجها بعد الأولى.

وفي حديث المدينة: «من أحدث فيها حَدَثاً أو آوَى مُحدُثاً»، الحَدَث: الأمرُ الحادث المُنكر الذي ليس بمُعتاد ولا معروف في السنة. والمُحدث يُروى -بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول-، فمعنى الكسر: من نَصَر جانياً أو آواه وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يَقتَص منه. والفتح: هو الأمر المُبتَدَع نَفْسُه، ويكون معنى الإيواء فيه الرّضا به والصبر عليه، فإنه إذا رَضِيَ بالبِدْعة واقرّ فاعلها ولم يُنكر عليه فقد آواه.

ومنه الحديث: «إيّاكم ومُحْدَفاتِ الأمدور»، جدمع مُحْدَثة -بالفتح-: وهي ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سُنّة ولا إجماع.

وحديث بني قُرنظة: «لم يَقْتُلْ من نسائهم إلا امرأة واحدة كانت أحْدَقَتْ حَدَثاً»، قيل: حَدَثُها أنها سَمّتِ النبي ﷺ.

(هـ) وفي حديث الحسن: «حادثُوا هذه القُلُوبَ بذكر الله»؛ أي: اجْلُوها به، واغْسِلُوا الدَّرَنَ عنها، وتعَاهَدُوها بذلك كما يُحادَثُ السِّيفُ بالصَّقَال.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «أنه سكّم عليه وهو يُصلّي فلم يَردٌ عليه السلام، قال: فأخذني ما قَدُمَ وما حَدُثٌ»، يعني: هُمُومه وأفكاره القسدية والحديثة. يقال: حَدَث الشّيء -بالفتح- يَحْدُث حُدُوثاً، فإذا قُرنَ بقَدُم ضُمّ للازْدواج بقَدُم.

■ حدج: (هم) في حديث المعراج: «ألم تَرَوْا إلى ميتكم حين يَحْدج بِبَصَره فإنّما يَنْظر إلى المعراج»، حَدَج بِبَصَره يَحْدج إذا حَقّقَ النّظر إلى الشّيء وأدامه.

(هـ) ومنه حـديث ابن مـسـعـود -رضي الله عنه-: «حَدّثِ الناس مـا حَدَجُوك بأبْصـارِهـم»؛ أي: مـا دَامُوا مُقْبِلين عليك نَشِطين لسماع حَديثِك.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «حَجّة ها هنا ثم احْدج ها هنا حتّى تَفْنَى»، الحَدْج: شَدّ الأحمال وتَوْسِيقُها، وشدّ الحِدَاجَة وهو القَتَب باداته، والمعنى حُجّ حَجّة واحدة ثم أقبل على الجهاد إلى أن تَهْرَم أو تَمُوت، فكنى بالحَدْج عن تهيئة المركوب للجهاد.

(هـ) وفي حـديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «رأيت كأنّي أخذت حَدَجَة حَنْظَل فَوضَعْتُها بين كَتِفَي أبي جهل»، الحَدَجة -بالتّحريك-: الحَنْظَلة الفِجّة الصَّلْبَة، وجمعها حَدَج.

■ حدد: فيه ذكر: قالحَد والحُدُود»؛ في غير موضع وهي محارم الله وعُقُوباتُه التي قرنَها بالذّنوب. وأصل الحَد: المنع والفصل بين الشّيثين، فكان حُدُود الشّرع فَصَلَتْ بين الحلال والحرام فمنها ما لا يُقْرَب كالفواحش المُحرّمة، ومنه قوله -تعالى-: ﴿تلك حُدُود الله فيلا تَقْرَبوها﴾. ومنها ما يُتعدّى كالمواريث المعيّنة، وتَزْويج الأربع. ومنه قوله -تعالى-: ﴿تلك حدود الله فلا تَعَدُوها﴾.

(هـ) ومنه الحديث: «إني أصببت حَدّاً فأقِمه عَلَيّ»؛ أي: أصبت ذَنْباً أوْجَب على حَداآ؛ أي: عُقوبَةً.

(هـ) ومنه حـديث أبي العاليـة: «إنّ اللّمَم مـا بين الحَدَيْن: حَدّ الدنيا وحَدّ الآخرة»، يريد بحـدٌ الدنيا ما تجب فيه الحدود المكتوبة، كالسّرقة والزّنا والقَذْف، ويُريد بحدّ الآخرة ما أوْعَد الله -تعالى- عليه العَذابَ كالقَتْل، وعــقــوق الوالدَيْن، وأكْل الربّا، فــاراد أن اللّمَم من الذّنوب: ما كان بين هذين مِمّا لم يُوجب عليه حَدّاً في الذنيا ولا تعذيباً في الآخرة.

(هـ) وفيه: «لا يَحِلّ لامرأة أن تُحِدّ على مَيّت أكثر من ثلاث»، أحَدّت المرأة على زوجها تُحِدّ، فهي مُحِدّ، وحَدّت تَحُدّ وتَحِدّ فهي حَادّ: إذا حَزِنَتْ عليه، ولَبِسَت ثِياب الحُزْن، وتَركَت الزينة.

(هـ) وفيه: «الحِدّة تَعْتَرِي خيار أمّتِي»، الحِدّة كالنّشَاط والسّرْعة في الأمور والمُضَاء فيها، مأخوذ من حَدّ السّيف، والمراد بالحِدّة ها هنا: المُضَاء في الدّين والصّلابة والقَصْد في الخير.

(هـ) ومنه الحديث: «خِيار أمّتِي أحِدّاؤها»، هو جمع حديد، كشديد وأشِدّاء.

نوفل غُلاماً حَادِراً».

ومنه حلايثُ أَبْرَهَة صاحب الفيل: «كان رجلاً قصيراً حَادراً دَحْداً جاً».

(س) وفيه: «أنّ أبيّ بن خَلَف كان على بعير له وهُو يقسول: يا حَدْراها»، يُريدُ: هل رأى أحَدّ مثل هَذا. ويَجُوز أن يُريد: يا حَدْراء الإبل، فقصَرها، وهي تأنيث الأحْدَر، وهو الممتلىء الفَخذ والعَجُز، الدقيق الأعلى، وأراد بالبعير ها هنا: النّاقة، وهو يقع على الذّكر والأنثى، كالإنسان.

(هـ) وفي حديث علي -رضي الله عنه-: أنّا الّـذي سَــمَّنْ أمّـي حَيْـدَرَه

الحَيْدَرَة: الأسدُ، سُمّي به لَغلَظ رقبته، والياء زائدة. قيل: إنه لما وُلدَ علي كان أبوه غَائباً فَسَمَّتُه أمّه أسداً باسم أيها، فلمّا رَجع سَمّاه عَليّاً، وأراد بقوله: حَيْدَرَة؛ أنها سَمّته أسداً. وقيل: بل سَمّته حَيْدَرَة.

■ حدق : فيه: «سمع من السّماء صَوْتًا يقول: اسْق حَديقة فُلان »، الحديقة: كل ما أحاط به البناء من البساتين وغيرها. ويقال للقطعة من النّخُل: حديقة، وإن لم يكن مُحاطاً بها، والجمع الحدائق. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث معاوية بن الحكم: «فحدّقنِي القومُ بأبْصارهم»؛ أي: رَمَوْني بحَدَقهم، جمع حَدَقة: وهي العَيْن. والتّحْدِيق: شِدّة النّظر.

(س) ومنه حديث الأحنف: «نَزَلُوا في مثل حَدَقة البعير»، شبّه بلادهم في كَثْرة مائها وخصبها بالعَيْن، لأنّها تُوصَف بكثرة الماء والنّدَاوَة، ولأنّ المنج لا يبقى في شيء من الأعضاء بقاءه في العَيْن.

■ حدل: (هـ) في الحديث: «القُضاة ثلاثة: رَجُلٌ عَلِم فَحَدَلَ»، أي: جـار. يُقـال: إنه لحَدُلٌ، أي: غـيـر عَدُل.

وفيه ذَكُور: «حُدَيْلَة»، بضم الحاء وفتح الدال: وهي محَلّة بالمدينة نُسِبَتْ إلى بني حُدَيْلَة: بطن من الأنصار.

■ حدة : في حديث جابر ودَفْن أبِيه : (فجعَلْتُه في قَبر

(س) ومنه حديث عـمـر -رضي الله عنه-: «كُنْت أداري من أبي بكر بَعْضَ الحَدّ»، الحَدّ والحِدّة سـواء من الغضب، يُقال: حَدّ يَحِدّ حَدّاً وحَدّة إذا غضب، وبعضهم يرويه بالجـيم، من الجِدّ ضِدّ الهَزْل، ويجـوز أن يكون بالفتح من الحَلْد.

(هـ) وفيه: «عشْرٌ من السّنّة، وعَدّ فيها الاسْتِحداد»، وهو حلق العانة بالحديد.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «أَمْهِلُوا كَي تَمْتَشْطَ الشَّعِثة وتَسْتَحِدٌ الْمُغِيبةُ»، وهو اسْتَفْعَل من الحديد، كأنه استعمله على طريق الكناية والتورية.

ومنه حديث خُبَيْب -رضي الله عنه-: «أنه استَعار مُوسى ليَستَحد بها»، لأنه كان أسيراً عنْدَهم وأرادوا قَتْله، فاستَحَد لئلا يَظْهَر شعر عانته عند قتله.

وفي حديث عبد الله بن سلام: ﴿إِن قَوْمَنا حَادُّونا لما صَدَّقْنَا الله ورسُوله »، المُحادّة: المُعَاداة والمُخَالَفة والمُنَازعة، وهي مُفَاعَلة من الحَدّ، كنان كل واحد منهما تجاوز حَدّه إلى الآخر.

(هـ) ومنه الحديث في صفة القرآن: «لكل حرف حَدّ»؛ أي: نهاية، ومُنتَهى كلّ شيء حَدّ».

وفي حديث أبي جهل لما قال في خَزَنَة النّار وهم تسعة عشر ما قال، قال له الصحابة: «تَقيسُ الملائكة بالحَدّادِين»، يعني: السّجّانين، لأنّهُم يَمْنَعُون المُحَبَّسين من الخُروج. ويجوز أن يكون أراد به صُنّاع الحديد؛ لأنهم من أوسخ الصُنّاع تَوْبًا وبَدَناً.

■ حلر: في حديث الأذان: «إذا أَذَنْتَ فَتَرسَّل وإذا أَقَمْت فَاحْدُرُ»؛ أي: أسرع. حَدَر في قراءته وأذانه يَحْدُرُ حَدْراً، وهو: من الحدور ضِدِّ الصَّعدود، ويَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى.

(س) ومنه حديث الاستسقاء: «رأيت المطر يَتَحادَر على لحيَته»؛ أي: ينزل ويَقْطُر وهو يتفاعل، من الحدور.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه ضَرب رجُلاً ثلاثين سوطاً كلّها يَبْضَعُ ويَحْدُر»، حَدَر الجُلدُ يَحْدُرُ حَدْراً: إذا ورم، وحدَرْتُه أنا، ويُروى يُحْدِرُ -بضم الياء-من أحْدَرَ، والمعنى: أنّ السّياط بَضَعَتْ جُلده وأوْرَمَتْه.

(س) وفي حديث أمّ عطية: «ولد لنا غُلام أحْدَرُ شيء»؛ أي: أسمَنُ شيء وأغلظه. يقال: حَدر حَدراً فهو حَادرٌ.

ومنه حديث ابن عمر: «كان عبدُ الله بن الحارث بن

على حـــدَةٍ»؛ أي: مُنْفَرِداً وحُدَه. وأصلُهــا من الواو فحُدِفت من أوّلها وعُوض منها الهاء في آخرها، كعِدَةٍ وزِنَة من الوَعْد والوَزْن، وإنما ذكــرناها ها هنا لأجل لفظها.

ومنه حـديشه الآخـر: «اجْعَلْ كلّ نَوْع من تَمْرِك على حَدَة».

■ حَداً: (هـ) في حديث ابن عباس -رضي الله عنهـما-: «لا بأس بقتل الحِدوْ والإفْعَوْ»، هي لُغَةٌ في الوَقف على ما آخره الفّ، فقلبَت الألف واواً. ومنهم من يَقْلِبها ياء. وتخفّفُ وتشددُ. والحِدوُ هي الحدائ: جَمْع حِداًة، وهي الطائر المعروف، فلما سكن الهمر للوقف صارت الفاً فقلبها واواً.

ومنه حديث لُقمان: «إِنْ أَرَ مَطْمَعِي فَحِدَوٌ تَلَمَّعُ»، أي: تَخْتَطِف الشيء في انْقضاضها، وقد أجْرى الوصل مجرى الوقف، فقلَبَ وشَدّد. وقيل: أهلُ مكة يُسمون الحدا حدوا بالتشديد.

(هـ) وفي حديث مجاهد: «كنت أتَحدّى القُرّاء»؛ أي: أتَعَمّدُهم وأقصدهم للِقراءة عليهم.

وفي حديث الدعاء: «تَحْدُوني عليها خَلةٌ واحدة»؛ أي: تَبْعُنني وتَسُوقُنِي عليها خَصلة واحدة، وهو من حَدُو الإبل؛ فإنه مِن أكبر الأشياء على سَوْقها وبَعْثها. وقد تكرر في الحديث.

## (باب الحاء مع الذال)

■ حذذ: في حديث علي -رضي الله عنه-: «أصول بيئد حَذّاءً»؛ أي: قصيرة لا تَمْتَدّ إلى ما أريدُ. ويُروى بالجيم، من الجَذّ: القَطْع. كنَى بذلك عن قصور أصحابه وتقاعدهم عن الغزو. وكانها بالجيم أشبّه.

(هـ) وفي حديث عُتبة بن غَزْوان: «إنّ الدنيا قد آذنَتُ بصرَمْ ووَلّتُ حَدّاء»؛ أي: خَفيه سريعة. ومنه قيل للقطاة: حَدّاء.

■ حذف: (هـ) في حديث الصلاة: «لا تتخلّلكم السياطين كانها بناتُ حَذَف»، وفي رواية: «كاولاد الحَذَف»، هي الغنم الصّغار الحِجازيّة، واحِدُتها حَذَفة -بالتحريك-، وقيل: هي صغارٌ جُردٌ ليس لها آذان ولا أذاب، يُجَاءُ بها من جُرش اليمن.

(س) وفيه: «حَذْف السلام في الصلاة سُنة»، هو تخفيفه وتَرْك الإطالة فيه. ويَدّل عليه حديث النّخَعي: «التكبير جَزْم، والسلام جَزْم»؛ فإنه إذا جَزَم السّلام وقطعَه فقد خَفّقَه وحَذَه.

(س) وفي حديث عَرْفَجَة: «فتتناول السيف فَحدَفه به الله عن جسانِب. والحَذْف يُسْتَعْمل في الرّمي والضرب معاً.

■ حذفر: فيه: «فكأنما حِيزَتْ له الدنيا بحذافيرها»، الحذافير: الجَوانِبُ. وقيل: الأعالي، واحدها حِذْفار، وقيل: حُذْفُورٌ؛ أي: فكأنما أعْطى الدنيا بأسْرها.

ومنه حمديث المُبعث: «فاذاً نحن بالحيِّ قـد جـاءوا بحذافيرهم»؛ أي: جميعهم.

■ حذق: فيه: «أنه خرج على صَعْدَة يَتْبَعها حُذاقِيٌّ»، الحُذاقيُّ: الجَحْشُ. والصَعْدة: الأتانُ.

وفي حديث زيد بن ثابت: "فما مر بي نِصف شهر حتى حَدَقتُه"؛ أي: عرفته وأتقنتُه.

■ حذل: (س هـ) فيه: مَن دَخَل حائطاً فلْياكل منه غير آخذ في حَذْله شيشاً»، الحَذُل -بالفتح والضم-: حُجْزَة الإزار والقميص وطَرَفُه.

ومنه الحديث: «هاتي حَذُلك؛ فجعل فيه المالَ».

■ حذم: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «إذا أقَمْتَ فاحْدْم»، الحَدْم: الإسراع، يريد عَجّل إقامة الصلاة ولا تُطَوّلها كالأذان. وأصلُ الحَدْم في المشي: الإسراع فيه. هكذا ذكره الهروي في الحاء المهملة. وذكره الزمخشري في الحاء المعجمة، وسيَجِيء.

■ حذن: (هـ) فيه: «من دَخَل حَائطاً فَلْيَاكل منه غير آخِذ في حُذْنِه شيئاً»، هكذا جاء في رواية، وهو مثْل الْحَذَل -باللام-: لَطرَف الإزار. وقد تقدّم.

■ حذا: (هـ) فيه: «فأخَذَ قَبْضَة من تُراب فَحذا بِهَا في وُجُوه المشركين»؛ أي: حَثَا، على الإبدال، أو هُما لغتان.

وفيه: «لَتَرْكُبُنَّسَنَن من كان قَبْلَكم حذْوَ النَّعْل بالنَّعل»؛ أي: تَعْمَلُون مثل أعمالِهم كما تُقْطَع إحدَى النَّعَلين على

قَدْرِ النَّعلِ الأخرى. والحَذْوُ: التَّقديرِ والقَطْع.

(هـ) ومنه حديث الإسراء: «يَعْمِدُون إِلَى عُرْض جَنْب أَحَدِهِم فَيَحْذُون منه الحُذْوَة من اللَّحْم»؛ أي: يَقْطَعُون منه القطعة.

وفي حديث ضَالَة الإبل: «معَها حِذَاؤها وسقَاؤها»، الحِذَاء -بالمدّ-: النّعْل، أرادَ أنها تَقْوَى على المشي وقطع الأرض، وعسلى قصد الميّاه وورودها ورعْى السّبّجر، والامْتِناع عن السّبّاع المُفْتَرسَة، شَبّهها بِمَن كان معه حِذَاء وسقاء في سفّره. وهكذا ما كان في معنى الإبل من الخيْل والمَبْر.

(س) ومنه حديث ابن جُريج: «قلت لابن عُمر: رأيستُك تَحْتَذي السَبْت»؛ أي: تَجْعَلَمه نَعْلَمك، احْتَذَى يَحْتَذى: إذا أنْتعل.

ومنه حــــديث أبي هريرة -يَصِف جــــعُفَر بن أبي طالب-: «خَيْر مَن احْتَذَى النّعَال».

(هـ) وفي حديث مَس الذَّكر: ﴿إِنَمَا هُو حِذْيَة مِنْكَ ﴾ أي: قِطْعَ من اللَّحم طُولاً. طُولاً.

وفي حديث جَهَازِها: «أحَدُ فِرَاشَيْها مَحْشُو بِحُذُوة الحَذَّاثِينَ»، الحُذُوة والحُذَاوة: ما يسقط من الجُلُود حِين تُبشر وتَقْطَع مِمّا يُرمى به وينْفَى. والحَذَّائِين: جَمْع حذَّاء، وهو صانع النَّعَال.

(س) وفي حديث نوف: «إنّ الهُدهُد ذهب إلى خازِن البَحْر، فاستُعار منه الجِذْيّة، فَجاء بِها فالْقَاها على الزُّجَاجَة فَفَلَقها»، قيل: هي الْمَاس الذي يَحْذِي الحجَارة؛ أي يَقْطعها، ويُثْقَب به الجوهر.

(هـ) وفيه: «مثَل الجَلِيس الصّالح مثَلُ الدَّارِي إِن لَمْ يُحْذِك من عطره عَلِقَك من ريحه»؛ أي: إِن لَم يُعْطك. يقال: أحْذَيْته أَحْذَيه إحْذَاء، وهي الحُذَيْا والْحَذِية.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى، ويُحْذَيْنَ من الغَنيمة»؛ أي: يُعْطَيْن.

(س) وفي حديث الهَزْهَاز: "قَدِمْت على عمر -رضي الله عنه- بفَتْح؛ فَلَمْا رجَعْت إلى الْعَسْكر، قالوا: الحُدْيَا، مَا أَصَبْتَ من أمير المؤمنين؟ قُلْتُ: الحُدْيَا شَتْمٌ وَسَبُّه، كانه قد كان شَتَمه وسَبّه، فقال: هذا كان عَطاءه إيّاي.

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «ذَاتُ عرْق حَذْو قَرْن»، الحَذْوُ والحِذَاء: الإزاء والْقَابِل؛

أي: إنّها مُحاذِيَتُها. وذَاتُ عِرْق: مِيقات أهْل العِراق. وقَرْن ميقات أهْل العِراق.

## (باب الحاء مع الراء)

■ حسرب: في حديث الحديبية: «وإلا تَركناهُم مَحْرُوبِ اللهِ عَناهُم مَحْرُوبِ اللهِ عَنْهُوبِين. الحَرب التَحْريك من نَهْو بين. الحَرب التَحْريك من نَهْدُ لا شَيء له.

(س) ومنه حديث المغيرة: «طَلاقُها حَريبة»؛ أي: لَهُ مِنْهَا أُوْلاد إِذَا طَلَقَهَا حُرِبُوا وفُجعُوا بِهَا، فَكَانَهُم قد سُلِبُوا ونُهِبُوا.

ومنه الحديث: «الحارِبُ المُشَلحُ»؛ أي: الغاصِب والنّاهِب الذّي يُعَرِّى الناس ثِيَابِهُم.

وفي حديث على -رضي الله عنه-: «أنه كتب إلى ابن عباس لل رأيت العدو قد حَرِبَ»؛ أي: غَضِبَ. يُقال منه: حَرب يَحْرَبُ حَرباً -بالتّحْريك-.

ومنه حلايث عُيينة بن حِصْن: «حتى أدْخِل عَلَى نسائه من الحرب والدُزْن ما أدْخَل على نِسَائِي».

ومنه حلديث الأعشى الحِرْمازِي: «فَخَلَفَتْني بِنزَاعٍ وحَرَب»؛ أي: بخُصُومة وغَضَب.

وَمنه حَلَّدَيث الدَّيْن: «فَاإِنَّ آخِرَه حَرَبٌ»، ورُوي بالسّكون؛ أي: النّزاع. وقد تكرر ذكره في الحديث.

ومنه حديث ابن الزبير -رضي الله عنه- عند إحْراقِ اهْلِ الشّام الكَعْبَة: «يُريدُ أن يُحربَهُم»؛ أي: يَزيد في غَضَبِهم على ما كان من إحْراقِها. حَرَبْت الرجُل -بالتشديد -: إذا حَمْلتَه على الغَضَب وعَرَفْتَه بما يَغْضَب مند. ويُروى بالجيم والهمزة. وقد تقدّم.

(هـ) وفيه: «أنه بَعث عُروة بن مسعود إلى قومه بالطائف، فأتاهُم ودَخَل مِحْرَاباً لَه، فأشْرَف عليهم عند الفَجْر ثم أَذَن للصلاة)، المحْرابُ: المُوْضع العالي المُشْرِفُ، وهُو صَدْر المَجْلس -أيضاً-، ومنه سُمّى محْراب المسجد، وهو صَدْره وأشرَف مَوْضع فيه.

(هـ) ومنه حديث أنس -رضي الله عنه-: «أنه كان يكره المحاريب»؛ أي: لم يكن يحب أن يَجْلِس في صَدْر المجاريب؛ جَمْع محْراب. المجلس ويتَرَقِع على النّاس، والمحاريب؛ جَمْع محْراب. وفي حديث على -رضي الله عنه-: «فابّعث عليهم رَجُلاً محْراباً»؛ أي: مَعْرُوفاً بالحَرْب عَارِفاً بِهَا -والميم مكسورة-، وهو من أبنية المُبالَعَة، كالمعطاء من العطاء. ومنه حديث ابن عباس: «قال في على -رضي الله

عنهم-: ما رأيْتُ مِحْرَاباً مثله.

وفي حمديث بَدْر: «قال المشسركون: اخْرُجُوا إلى حَراثِبكم»، هكذا جاء في بعض الرّوايَات بالباء الموحّدة، جمسمع حَريبَة: وهو مسال الرجُل الذي يَقُوم به أمْرُه. والمعررُوف بالثاء المَثَلَثة. وسيذكر.

■ حرث: (هـ) فيه: "احْرُث لدُنْيَاك كانّك تَعِيش أبداً، واعمل لآخِرتك كانك تَعُوث بداً»؛ أي: اعْمَل لدُنْياك، فخالَفَ بين اللفظين. يقال: حَرثتُ واحْتَرَثت. لدُنْياك، فخالَفَ بين اللفظين. يقال: حَرثتُ واحْتَرَثت. والظاهر من مَفْهُوم لفظِ هذا الحديث: أمّا في الدنيا فللحث على عمارتها وبقاء الناس فيها؛ حتى يَسْكُن فيها ويَنْتُفع بها من يَجيء بعدك، كما انْتَفَعْت أنت بعَمَل من كان قبلك وسكنت فيما عَمَره، فإنّ الإنسان إذا علم أنه يَطُول عُمْرُه أحْكَم ما يَعمَلُه وحَرصَ على ما يكسبُه، وأمّا في جانب الآخِرة فإنه حَثٌ على إخلاص العسمل، وحَضُور النّية والقلّب في العبادات والطاعات، والإكثار منها، فإنّ من يَعلم أنه يموت غَداً يُكثر من عَبادته ويُخلِص منها، فإنّ من يَعلم أنه يموت غَداً يُكثر من عَبادته ويُخلِص مؤدّع».

قال بعض أهل العلم: المراد من هذا الحديث غير السّابق إلى الفهم من ظاهره؛ لأنّ النبي عَيِّهُ إِنَا نَدب إلى الزّهد في الدنيا، والتقليل منها، ومن الأنهماك فيها والاستمتاع بلذّاتها، وهو الغالب على أوامره ونواهيه فيما يتعلق بالدنيا؛ فكيف يَحُثّ على عمارتها والاستكثار منها، وإنما أراد والله أعلم أنّ الإنسان إذا عَلمَ أنه يعيش أبداً قلّ حرصه، وعلم أنّ ما يُريدُه لَنْ يَفُوتَه تَحْصِيلُه بترك الحرص عليه والمُبادرة إليه، فإنه يقول: إن فاتني اليوم أدركتُه غداً، فإني أعيش أبداً، فقال حمليه الصلاة والسلام-: أعْمَل عمَل من يَظُنّ أنه يُخلّد فلا يَحْرص في العمل، فيكون حَثا لَهُ على الترك والتقليل بِطَريقة أنيقة من الإشارة والتنبيه، ويكون أمره لعمل الأخرة على ظاهره، فيبَحْمَع بالأمرين حَالَة واحدة وهو الزّهد والتقليل، لكِن بلفظين مُختَلفين، كنا

وقد اختَصَر الأزهري هذا المعنى؛ فقال: معناه: تقْديم أمْرِ الآخِرة وأعْمَالهـــا حِذَارَ المَوْت بالفَوْت على عَمَل الدنيا، وتَأْخير أمْر الدنيا كَراهية الاشْتِغال بها عن عَمل الآخرة.

(هـ) وفي حـ ديث عـبد الله: «احْرُثُوا هذا القُرآن»؛ أي: فَتَشُوه وثَورُوه. والحَرث: التَفْتيش.

(هـ) وفيه: «أصْدَق الأسْماء الحَارِث»، لأنّ الحَارِث هُو الكَاسِبُ، والإنْسان لا يَخْلُو من الكَسْب طَبْعاً واخْتيَاراً.

(هـ) ومنه حـديث بَدْر: «اخْرُجُوا إلى مَعـايِشكم وحَرائِثكم»؛ أي: مكاسبكم. وإحدُها حـريئة. قـال الخطّابي: الحـرائث: أنْضاء الإبل، وأصْلُه في الخَيْل إذا هُزِلَتْ فاسْتُعِيرَ للإبل، وإنّما يقال في الإبل: أخْرَفْنَاها بالْفَاء. يقال: وقدْ يُراد بالْفَاء. يقال: وقدْ يُراد بالحرائِث المكاسب، من الاحْتِراث: الاكتساب، ويروى: «حَرائبكم» -بالحاء والباء الموحدة-. وقد تقدم.

(س) ومنه قول معاوية: «أنه قال للأنصار: ما فَعَلَتْ نُواضِحُكم؟ قالوا: حَرثْنَاها يوْم بَدْر»؛ أي: أهْزَلْنَاها. يقال: حررثْتُ الدّابة وأحْرثْتُها بمعنى: أهْزَلْنَها. وهَذَا يُخَالف قَوْلَ الحُطّابي. وأرادَ مُعاوية بِذِكْر نَواضِحهم تَقْريعاً لَهم وتَعْريضاً لأنّهُم كانوا أهلَ زَرْع وسَقَى، فأجابُوه بما أسْكَنه تُعْريضاً بقَتْل أشْيَاخِه يَوْم بَدْر.

(هـ) وفيه: "وعليه خَمِيْصَة حُرَيْيَة"، هكذا جاء في بعض طُرق البُخاري ومسلم. قيل: هي مَنْسُوبة إلى حُرَيْث: رَجُل من قُضَاعَة. والمعروف جَوْنِيّة. وقد ذكرت في الجيم.

 ◄ حرج: (هـ س) فيه: «حَدَثُوا عن بنى إسرائيل ولا حررَجًا، الحَرَجُ في الأصل: الضّيقُ، ويَقَع على الإثم والحرام. وقيل: الحرَج أَضْيَق الضّيق. وقد تكرر في الحديث كثيراً. فمعَنْى قوله: حَدَّثوا عن بني إسرائيل ولا حرَج؛ أي: لا بَاسَ ولا إثْم عليكم أن تُحَدَّثُوا عَنْهم ما سَمعْتم، وإن اسْتَحال أن يكون في هذه الأمّة، مـثل مـا رُوي: أنَّ ثيابَهُم كانت تَطُول، وأنَّ النَّار كانت تَنْزل من السماء فَتَأْكُلُ القُرْبَانُ وغير ذلك؛ لا أَنْ يُحدَّث عنهم بالكَذب. ويَشْهَد لهذا التَّاويل ما جاء في بعض رواياته: «فإنّ فيهم العجائبَ»، وقيل: معناه: إنّ الحديث عنهم إذا أدُّيَّتُه على ما سَمعْتُه حَقّاً كان أو باطلاً لم يكن عليك إثم لطُول العَهْد وَوقُوع الفَتْرة، بخلاف الحديث عن النبي عَيْظِيَّةٍ؛ لأنه إنما يكون بَعْد العلم بصحة روايته وعَدالَة رُواته. وقيل: معناه: إنّ الحديث عنهم ليس على الوُجُوب؛ لأنّ قلوله اعليه الصلاة والسلام في أوّل الحديث: «بَلّغُوا عَنّي»، على الوُجوب، ثم أثْبَعه بقَوله: وحدَّثوا عن بني إسرائيل ولا حرَج؛ أي: لا حَرجَ عليكم إن لم تُحدّثوا عنهم.

ومن أحاديث الحرَج قوله في قَتْل الحيّات: "فليُحرّج عليها"، هو أن يقولَ لها: أنْت في حرَج؛ أي: ضِيق إنْ عُدْت إليْنا، فلا تَلُوملينَا أن نُضَيّقَ عليك بالتّبّع والطّرْد والقتل.

ومنها حديث اليتامَى: «تَحرّجُوا أَن يَأْكُلُوا مَعَهُم»؛ أي: ضَيَّقُوا على أَنْفُسهم. وتَحرَّج فُلان: إذا فعَل فعْلاً يَخْرُج به من الحرج: الإثم والضّيق.

(س) ومنه الحديث: «اللهُم إنّي أُحرَّج حَقّ الضّعيفَيْن السَّعيفَيْن السَّعيفَيْن السَّعيم والْمَراة»؛ أي: أضيّقُه وأُحرَّمُه على مَن ظَلَمَهُما. يقال: حَرَّج على ظُلْمَك؛ أي: حَرَّمْه. وأحْرَجها بتَطليقة؛ أي: حَرَّمُها.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في صلاة الجسعة: «كَرِه أن يُحْرجَهُم»؛ أي: يُوقعَهم في الحرَج. وأحاديث الحَرَج كثيرة، وكُلها راجعة إلى هذا المعنى.

(س) وفي حسديث حنين: احتى تَركُوه في حَرَجَة، الحسرجة -بالتحريك-: مُجْتَمَع شجَر ملْتُفُّ كالغيْضَة، والجمْع: حَرَجٌ وحِرَاجٌ.

ومنه حديث معاذ بن عمرو: «نَظَرْتُ إلى أبي جَهْل في مثل الحرَجَة».

... والحديث الآخر: «إنّ موضع البّيت كان في حرَجَة وعِضَاه».

(س) وفييه: «قَدَم وفْدُ مَذْحج على حَراجِيجَ»، الحَرَاجِيج: جَمْع حُرْجُج وحُرْجُوج، وهي النّاقة الطويلة. وقيل: الضّامرة. وقيل: الحَادّة القَلْب.

■ حرجم: (هـ) في حديث خزيمة، وذكر السنّة فقال: «تركَت كـذا وكـذا، والذّيخ مُحْرنْجمـاً»؛ أي: مُتقبّضـاً مُجتّمعاً كالبحاً من شدّة الجَدْب؛ أي: عمّ المَحْلُ حتّى نَالَ السّبَاع والبَهـاثم. والذّيخُ: ذكـرُ الضّبَاع. والنّون في احرنجم زائدة. يقال: حَرْجَمْتُ الإبل فاحْرنْجَمَتْ؛ أي: رَددتها فارْتَد بَعْضُها على بعض واجتّمعت.

وفيه: «إن في بَلدنا حَراجِمةً»؛ أي: لُصُوصاً، هكذا جاء في كُتُب بعض المتاخرين، وهو تَصْحيفٌ، وإنّما هو بجيميْن، كذا جاء في كُتُب الغريب واللّغة. وقد تَقَدّم، إلاّ أن يكونَ قد أثبتها فرواها.

■ حرد: (س) في حديث صَعْصَعَة: "فَرُفع لي بَيْتٌ حريد»؛ أي: مُثْتَبِذ مُتَنَحٌ عن الناس، من قولهم تَحَرَّدَ الجملُ إذا تَنَحَى عن الإبل فلم يَبْرُك، فهو حَرِيد فَرِيد.

وحَرَدَ الرجلُ حُرُوداً؛ إذا تَحوّل عن قومه.

وقطَعْتَ مَحْرِدَها بـحُكْم فَاصلِ المَحْرِدُ: اللَّقْطَع. يقال: حَرِدْتُ من سنَام البَعِير حَرْداً إذا قَطَعْتَ مَلْه قِطعَة. وسيجيء مُبَيِّناً في عَيَا من حرف

■ حرراً: فيه: «من فَعل كذا وكذا فله عِدْلُ مُحَرِّدٍ»؛ أي: أَجْرُ مُعْتَقِ. المحرَّر: الذي جُعل من العَبسيد حُرااً فأعتق. يقال: حَرِّ العَبْدُ يَحَرِّ حراراً -بالفتح-؛ أي: صار حُراً.

ومنه حديث أبي هريرة: «فأنا أبو هريرة المُحَرَّرُ»؛ أي: المُعْتَق.

وفي حلديث أبي الدّرْدَاء: «شراركُم الذين لا يُعْتَقُ مُحَرِّرُهُم»؛ أي: أنّهُم إذا أعتقوه اسْتَخْدَمُوه، فإذا أراد فراقهُم ادْعَوْا رقه.

(س) وفي حديث ابن عمر: «أنه قال لمعاوية: حَاجَتي عَطَاء المُحرِّزِين، فإني رأيتُ رسول الله ﷺ إذا جاء مُ شَيء لم يَبْدُأ باوّل منهم»، أرادَ بالمُحرِّرين الموالِيَ، وذلك أنهُم قَوْم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جُمْلة مواليهم، والديوان إنما كان في بني هاشم، ثم الذين يَلُونَهُم في القَرابَة والسَّابِقَة والإيمان. وكسان هؤلاء مُؤخّرين في الذّكر، فذكرهم ابنُ عُمر، وتَشَفّع في تَقْدِيم أعطِياتِهم، لما على الإسلام.

ومنه حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «أفَمِنْكُم عَوْفٌ الذي يُقال فيه: لا حُرّ بوادي عَوْف؟ قال لا»، هو عَوْف ابن مُحلّم بن ذُهْل الشّيبَانِي، كان يقال له ذلك لِشَرَفِه وعزّه، وأنّ من حَلّ واديه من الناس كان له كالعبيد والخَوَل. والحُرّ: أحَدُ الأحرار، والأنْثَى حُرّة، وجمعُها حراثر.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال للنساء اللاتي كُنّ يَخْرُجْن إلى المسجد: لأردَّنَكُنّ حرائرًا»؛ أي: لألزمنكُنّ البيوت، فلا تخْرُجْن إلى المسجد؛ لأنّ الحجاب إنما ضُرب على الحوائر دون الإماء.

(س) وله على حسديث الحسجّاج: «أنه باع مُعَتَقساً في حَرَارِه»، الحرارُ -بالفتح-: مصدر، من حَرّ يَحَرّ إذا صار حُرّاً. والاسم: الحُرّاة.

وفي قطيدة كعب بن زهير:

قَنْوَاءُ في حُرّتَيْهِا للبَصير بهَا

عِتْقٌ مبين وفي الخَدَّيْن تَسْهــيلُ

أراد بالحُرَتَيْن: الأُذُنَيْن، كَانّه نَسَبَهُمَا إلى الحُرَيّة وكَرمِ أصل.

(هـ) وفي حديث علي: «أنه قال لفاطمة -رضي الله عنهما-: لو أتَيْتِ النبي ﷺ فسألته خادماً يقيكِ حرّ ما أنتِ فيه من العمل»، وفي رواية: «حارّ ما أنتِ فيه»، يعني: التّعب والمَشقة من خدمة البيت، لأنّ الحرارة مقرونة بهما، كما أنّ البَرْدَ مَقرُون بالراحة والسّكون. والحارّ: الشاق المُتعبُ.

ومنه حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما-: «قال لابيه لَمّا أمَره بجلد الوليد بن عُقْبة: وَلّ حارها من تَوَلّى قارها»؛ أي: وَلّ الجَلْدَ مَن يَلْزُم الوَلِيدَ أَمْرُه ويَعْنِيه شَأَنُه. والقارُ ضد الحارِ.

(س) ومنه حديث عُيينة بن حصن: «حتى أذيقَ نساءَهُ من الحَرّ ممثل ما أذاق نسائي»، يُريد حُرْقـة القلب من الوَجَع والغَيْظ والمُشَقّة.

(س) ومنه حديث أم المهاجر: «لَمَّا نُعِي عُمر قالت: واحَرَّاه، فقال الغلام: حَرَّ انْتَشَرَ فَملاً البَشَر».

(س) وفيه: "في كلّ كَبِد حَرّى أَجْرٌ"، الحَرّى: فَعْلَى مِن الحَرّ. وهي تأنيثُ حَرّانَ، وهُما لِلمبالغة، يُريد أنّها لِشِدة حرّها قد عطشتُ وييستُ من العطش. والمعنى: أنّ في سَقْي كلّ ذي كَبد حَرّى أَجْراً. وقيل: أرادَ بالكَبد الحَرّى: حَياة صاحبِها، لأنه إنما تكون كبِدُه حَرّى إذا كان في مَد عَياةٌ، يعني: في سَقْي كلّ ذي رُوح مِن الحَيَوان. ويَشْهَد له ما جاء في الحديث الآخر: "في كل كَبِد حارة أجرٌ".

(س) والحديث الآخر: «ما دَخَل جَوْفِي ما يَدْخُلُ جَوْفِي ما يَدْخُلُ جَوْف جَرّانِ كَبِدٍ»، وما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنه نَهَى مُضَارِبَه أن يَشْتُري بمالِه ذا كَبِد رَطْبة».

(س) وفي حسديث آخسر: "في كلّ كَبِد حَرّى رَطْبَة أَجْرٌ»، وفي هذه الرواية ضَعْفٌ. فأما معنَى رَطْبَة فقيل: إنّ الكَبِد إذا ظَمِئَت تَرَطَبَت . وكذا إذا أُلقِيَت على النار. وقيل: كنّى بالرّطُوبة عن الحياة، فإن الميّت يابسُ الكَبِد. وقيل: وصَفَها بما يَوول أمرُها إليه.

(هـ) وفي حمديث عمر -رضي الله عنه- وجَمْع القرآن: «إنّ القَتْلِ قد اسْتَحَرَّ يوم اليَمامة بِقُرَّاء القرآن»؛ أي: اشْتَدَّ وكَثُر، وهو اسْتَفْعَل من الحَرِّ: الشَّدَّة.

ومنه حمديث علي -رضي الله عنه-: «حَمِسَ الوغَا واسْتَحَرّ المؤتُ».

(هـ) وفي حديث صفين: "إنّ معاوية زاد أصحابه في بعض أيام صفين خَمْسَمائة خَمْسَمائة، فلما التقوا جَعَل أصحاب علي يقولون: لا خَمْسَ إلا جَنْدَلُ الإحرين»، هكذا رواه الهروي. والذي ذكره الخطّابي: أنّ حَبّة العُرني قال: شهدنا مع علي يوم الجمَل، فقسم ما في العسكر بَيْننا، فأصاب كلّ رَجُل منّا خَمْسمائة. فقال بعضهم يوم صفين:

قُلْتُ لِنَفْسِي الســـوء لا تَفِرّينِ

لا خَمْسَ إلا جَنْدَلُ الإحَرِيـــن

قال ورواه بعضهم: "لاخِمس -بكسر الخاء- من ورد الإبل، والفتح أشبه بالحديث. ومعناه: ليس لك اليوم إلا الحجارة والحقيبة. والإحرين: جَمْع الحَرة، وهي الأرض ذات الحجسسارة السود، وتُجْمَع على حَرّ، وحرار، وحرات، وحرين، وإحرين، وهو من الجُمسوع النادرة كثيبن وقُلِين، في جَمْع ثُبة وقُلة، وزيادة الهمزة في أوله بمنزلة الحركة في أرضين، وتغيير أول سنين. وقيل: أن واحد إحرين: إحرة.

(س) وفيه: "إنّ رجُلاً لطَم وجُه جارية، فقال له: أعَجزَ عليك إلا حُرُّ وجُهها»، حُرّ الوجه: ما أقْبَل عليك وبدا لك منه. وحُرّ كل أرض ودار: وسَطُها وأطيبُها. وحُرِّ البَقْل والفاكهة والطّين: جَيِّدُها.

(هـ) ومنه الحديث: «ما رأيت أشبه برسول الله ﷺ من الحسن، إلا أنّ النبي ﷺ كسان أحَرَّ حُسْناً منه، يعنى: أرق منه رقة حُسْن.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «ذُرِّي وأنا أحرِّ لَكَ»، يقول: ذُرِّي الدَّقيق لأتّخِذ لَكِ منه حريرة. والحريرة: الحَسَا المطبوخ من الدَّقيق والدَّسَم والمَاء، وقد تكرر ذكر الحريرة في أحاديث الأطعمة والأدوية.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «وقد سُئلَت عن قصاء صلاة الحائض فقالت: أحرُورية أنت»، الحَرُورية: طائفة من الحوارج نُسبوا إلى حروراء -بالمد والقصر-، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أوّل مُجتَمَعهم وتحكيمهم فيها، وهم أحدُ الخوارج الذين قاتلهم علي -كرم الله وجهه-. وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف، فلما رأت عائشة هذه المرأة تُشدد في أمْر الحيض شبهتها بالحرورية وتشددهم في أمْرهم، وكثرة مسائلهم وتعنتهم بها. وقيل: أرادت أنها خالفت السنّة وخرجت عن الجماعة كما خرجُوا عن جماعة المسلمين. وقد تكرر ذكر الحرورية في الحديث.

(س) وفي حديث أشراط الساعة: «يُستَحل الحِرُ والحريرُ»، هكذا ذكره أبو موسى في (حرف الحاء والراء)، وقال: الحِرُ -بتَخفيف الراء-: الفَرْجُ، وأصله حِرْحٌ -بكسر الحاء وسكون الراء-، وجمعه أحْراحٌ. ومنهم من يُشدّد الراء وليس بجيد، فعلى التخفيف يكون في حَرح، لا في حرر. والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طُرُقه: «يَستَحلون الحَزّ» -بالخاء المعجمة والزّاي-، وهو ضَرْب من ثباب الإبريسم معروف، وكذا جاء في كتابي «البخاري» وهو أبي داودَ»، ولعله حديث آخر ذكره أبو موسى، وهو حافظ عارف بما روى وشرح، فلا يُتهم. والله أعلم.

■ حرز: في حديث يأجوج ومأجوج: "فحرز عبادي إلى الطور»؛ أي: ضُمّهُم إليه، واجعله لهم حرزاً. يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازاً إذا حفظته وضَمَّته إليك وصُنتَة عن الأخذ.

ومنه حديث الدعاء: «اللهم اجْعَلنا في حِرْزِ حَارِزِ»؛ أي: كهف مَنِيع. وهذا كما يقال: شِعْرٌ شَاعِرٌ، فأجْرَى اسْمَ الفاعل صفة للشّعر، وهو لقائله، والقياسُ أن يقول حِرْزٌ محْرِزٌ، أو حررزٌ، وَرِيزٌ، لأن الفعْل منه أحْرَزَ، ولكن كذا روى، ولعله لُغة.

(هـ) ومنه حـديث الصّديّق: «أنه كـان يُوتر من أوّل الليل ويقول:

واحرزا وأبتغي النوافلا

ويروى: «أحرزُتُ نَهْبِي واْبَتَغِي النّوافل»، يُريد أنه قصضَى وثره، وأمنَ فَواتَه، وأحرَزُ أجْرَه، فإن اسْتَيْقَظَ من الليل تَنَفَّل، وإلا فقد خَرج من عُهْدة الوثر. والحرزُ بفتح الراء-: المُحْرَز فيعل بمعنى مُفْعَل، والألف في: واحرزا مُنقلبة عن ياء الإضافة، كقولهم: يا غلاما أقبل، في: يا

غــــلامي، والنّوافِل: الزّوائد. وهذا مَثَل للعــرب يُضرب لَــمن ظَفَرَ بَمِظْلُوبِه به وأحْرَزه ثم طَلَبِ الزيادة.

(هـ) وفي حديث الزكاة: ﴿لا تَأْخُدُوا مِن حَرَزَات أَمُوالِ الناسِ شَيئاً»؛ أي: من خِيارِها. هكذا يُروى بتقديم الراء على الزاي، وهو جمع حرزة -بسكون الراء-، وهي خيار المال؛ لأن صاحبَها يُحْرِزها ويَصُونها. والرّواية المشهورة بتقديم الزّاي على الراء، وسَنَذكُرها في بابها.

■ حرس: (هـ) فيه: «لا قَطْعَ في حَريسة الجبل؛ أي: ليس فيما يُحْرَس بالجبل إذا سُرق قَطْع؛ لانه ليس بحرز. والجُريسة فَعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: أن لها مَن يَحْرُسها ويَحْفَظُها. ومنهم من يجعل الحَريسة السّرقة نَفْسها. يقال: حَرَس يَحْرِس حَرْساً إذا سَرق، فسهو حارس مُحْتَرس؛ أي: ليس فيما يُسْرَق من الجبل قَطْع.

ومنه الجديث: «أنه سُتل عن حَرِيسة الجَبل فقال: فيها غُرْم مِثْلِها وَجَلدات نكالاً، فإذا أواها المُراح ففيها القطع»، ويُقال لَلشّاة التي يُدْرِكُها الليل قبل أن تَصِلَ إلى مُرَاحِها: حَرِيسة. وفلان يأكل الحَرسات: إذا سرق أغنام الناس وأكلها. وإلاحتراس: أن يَسْرِق الشيء من المَرْعى. قاله

(هـ) ومنه الحديث: «أن غِلْمَةً لِحَاطِبِ احْتَرَسُوا ناقَةً لرجُل فانْتَحْرُوها».

وفي حديث أبي هريرة: «ثمن الحَرِيسة حَرامٌ لِعَيْنها»؛ أي: أنَّ أكلَ المُسْرُوقة وبَيْعها وأخْذَ ثمنِها حرام كُلَّهُ.

وفي حديث معاوية: «أنه تَناول قُصّة من شَعر كانت في يد حَرَسيّ»، الحَرَسيّ -بفَتْح الراء-: واحِدُ الحُراس والحَرَس، وهم خَدَم السلطان المُرتبون لحِفْظه وحراستِه. والحرَسيّ: واحِدُ الحرَس، كأنه منسوب إليه حيث قد صار اسمَ جنس ويجوز أن يكون منسوباً إلى الجَمْع شاذاً.

■ حـرش: (س) فـيه: «أنّ رجُلاً أتاه بضباب احْتَرشـه»، الاحْتِراش والحَرْش: أن تُهـيّج الضّب من جُحْره، بانْ تَضْربه بخَشَبة أو غيرها من خارِجه؛ فَيْخْرج ذَنَبه ويَقْرُب من باب الجُحْر يَحْسب أنه افْعَى، فحيشذ يُهْدَم عليه جُحْره ويُؤخذ. والاحتراش في الأصل: الجمع والكسّب والجذاع.

(هـ) ومنه حسديث أبي حَثْمـة في صفة التـمـر: «وتُحْترش به الضبّاب»؛ أي: تُصْطَاد. يقال: إن الضّبّ يُعْجَب بالتمر فَيُحِبّه. (هـ) ومنه حـديث المِسُور: (مـا رأيت رجُلاً يَنْفِر من الحَرْش مِثْلَه»، يعنى: معاوية، يريد بالحَرش: الخَديعة.

(س) وفيه: «أنه نهى عن التّحْريش بين البهائِم»، هو الإغراء وتَهْييجُ بعضها على بعض، كما يُفعل بين الجمال والكِبَاش والدّيوك وغيرها.

(س) ومنه الحديث: «إن الشيطان قد يئس أن يُعبّد في جزيرة العسرب؛ ولكن في التّحْريش بينهم»؛ أي: في حَمُلهم على الفتن والحرُوب.

ومنه حديث علي في الحج: «فذهبت إلى رسول الله وَيُعْلِيْهُ مُحَرِّشاً على فاطمة»، أراد بالتَّحْريش -ها هنا- ذكر ما يُوجب عتابه لها.

وَفَيهَ: ﴿ أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ مِن رَجُل آخِر دَنَانِيرَ حُرْشاً ﴾ ، جُمع أَحْرَش: وهو كلَّ شيء خَشِن؛ أراد بها: أنّها كانت جَديدة عليها خُشُونة النّقش.

■ حرشف: (س) في حديث غزوة حُنين: ﴿أَرَى كَتِيبة حَرْشُفُ، الْحَرْشُفُ، الْحَرْشُفُ، الْحَرْشُفُ مِن الْجَرَاد وهو أَشَدَه أَكُلاً. يقال: مَا ثَمّ غير حَرْشُفُ رجال؛ أي: ضُعفاء وشيوخ. وصغار كلّ شيء: حَرْشَفُه.

◄ حرص: (هـ) في ذكر الشّجاج: «الحارصة»، وهي التي تَحْرُصُ الجلد؛ أي: تَشُقّه. يقال: حَرَصَ القَصّار الثّوْب؛ إذا شَقّه.

■ حرض: (س) فيه: «ما منْ مُؤمن يَمْرَض مَرَضاً حسى يُحْرِضه»؛ أي: يُدْنِفَه ويُسْقِمَه. يقال: أحْرَضه المرضُ؛ فهو حَرِضٌ وحَارِضَ: إذا أَفْسَدَ بَدْنَه وأشفى على الملاك.

(هـ) وفي حديث عَوْف بن مالك: «رأيت مُحلّم بن جَثّامة في المنام، فقلت: كيف أنتم؟ فقال: بخير، وجدنا ربّاً رحيماً غَفَر لنا، فقلت: لكلكُم؟ فقال: لِكُلّنا غَيْر الأحراض، قلت: ومن الأحراض؟ قال: الذين يُشار إليهم بالأصابع»؛ أي: اشتهروا بالشرّ. وقيل: هم الذين أسْرفوا في الذنوب فأهلكوا أنفسهم، وقيل: أراد الذين فسدت مذاهبهم.

(هـ) وفي حديث عطاء في ذَكْر الصّدَقة: «كذا وكذا والإحْريضُ»، قيل: هو العُصْفُر.

وفيه ذكر: «الحُرْضِ» -بضمتين-: وهو وَادِ عند أُحُدِ. وفيه ذكر: «حُرَاضِ» -بضم الحاء وتخفيف الراء-:

مَوضِع قربَ مكّة، قيل: كانت به العُزّى.

■ حرف: (هـ) فيه: نزل القُرآن على سَبْعة أحْرُف كُلّها كَافِ شَافِ»، أراد بالحرف اللّغة، يعني: على سَبْع لُغات من لُغات العَرب؛ أي: إنّها في مُفَرّقة في القرآن، فبَعْضُه بلغة قُريش، وبعضُه بُلغة هُذَيْل، وبعضه بلغة هَوَازن، وبعضه بُلغة اليَمن، وليس معناه: أن يكون في الحرف الواحد سَبْعة أوْجُه، عَلَى أنه قد جاء في القرآن ما قد قُرىء بسَبْعة وعَشْرة، كقوله -تعالى-: ﴿مالِك يوم الدّين﴾، و: ﴿عَبدَ الطاغُوت﴾، وممّا يبَيّن ذلك قولُ ابن مسعود: إنّي قد سمعت القرآة فوجَدُنتهم مُتقاربين، فاقرأوا كما عُلمتم، إنّما هو كقول أحدكُم: هَلُم وتَعَالَ وَاقْبِل. وفيه أقوال غير ذلك هذا أحْسنُها. والحَرْف في الأصل: الطرّف والجانب، وبه سُمّى الحَرْف من حروف الهجاء.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: «أهْل الكِتاب لا يَاتون النّساء إلاّ عَلَى حَرْف»؛ أي: على جانِب. وَقَد تكرر مثلُه في الحديث.

وفي قصيد كعب بن زهير: حَرْفٌ أَبُوهـــا أَخُوهـــا مِن مُهَجَنَة

وعَمّها خَالُها قَوْداءُ شِمْلِيلُ الحَرْف: الناقة الضّامِرَة، شُبّهت بالحرف من حروف الهجاء لدقتها.

(هـ) وفي حديث عائشة: «لمّا استُخْلِف أبو بكر قال: لقد عَلِم قَوْمي أنّ حِرْفَتِي لم تكُن تَعْجِز عن مَوْونَة أهلي، وشُغِلْت بأمـر المسلمين فــسيّاكل آلُ أبي بكر من هذا ويَحْتَرف للمُسلمين فــيـه»، الحِرْفة: الصناعة وجهة الكَسْب. وحَريف الرجُل: مُعامِلُه في حـرفته، وأراد باحْتِرافِه للمسلمين: نَظَره في أمورهم وتَثْمير مكاسبِهم وأرزاقِهم. يقال: هو يَحترف لِعيالِه، ويَحْرُف؛ أي: يكتسب.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «لَحِرْفَة أَحدِكم أَشَدَ علي من عَيْلَتِه»؛ أي: إنَّ إغْناء الفقير وكِفايتَه أَيْسَر عَلي من إصلاح الفاسد. وقيل: أراد لَعَدَمُ حِرْفَة أَحَدهم والاغْتِمَامُ لذلك أشَدَّ علي من فَقْره.

ومنه حديث الآخر: ﴿إني لأرى الرجُل يُعْجُبني فأوى الرجُل يُعْجُبني فأقول: هل له حرْفَة؟ فإنْ قالوا: لا، سَقَط من عَيْني»، وقيل: مسعنى الحديث الأوّل: هو أن يكون من الحُرْفَة -بالضّم وبالكسسر-، ومنه قسولهم: حسرْفَة الأدب. والمحارف -بفتح الراء-: هو المحرُوم المجْدُود الذي إذا

طَلَب لا يُرْزَق، أو يكُون لا يَسْعَى في الكَسْب. وقــــد حُورِف كَسْبُ فللان؛ إذا شُدَدَ عليه في معاشه وضُيّق، كانه مِيلَ برزْقِه عنه، من الانْحِراف عن الشيء وهو الميْل عنه.

ومنه الحديث: «سَلَط عليسهم مسوت طاعُون ذَفسيف يُحَرِّف القلوب»؛ أي: يُميلُها ويَجْعَلها على حَرْف؛ أي: جانب وطَرَف. ويروى: يُحرِّف -بالواو- وسيجيء.

ومنه الحديث: (ووصَفَ سفيانُ بكفّه فَحَرَفَهَا)؛ أي: أمَالَها.

والحديث الآخر: «وقـال بيـده فَحَرَّفُهـا»، كأنه يريد القُتُل. ووَصَف بها قَطْع السَّيف بِحَدَّه.

(هـ) ومنه حـديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «آمَنت بُحرّف القلوب»؛ أي: مُزيغِها ومُمِيلِها، وهو الله -تعالى-. ورُوي: «بُحرّك القلوب».

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: قموْتُ المؤمنِ بِعَرَق الجَبِن فيُحارَف عند الموت بها، فتكون كفّارة لذنوبه ؛ أي: يُقايسُ بها، والمُحارَفة: المُقايسة بالمِحْراف، وهو الميلُ الذي تُختَبَر به الجراحة، فُوضع موضع المُجازاة والمُكافأة. والمعنى: أنّ الشدّة التي تَعْرِض له حتى يَعْرَق لها جَبينه عند السّياق تكون كفّارة وجزاء لِمَا بَقِيَ عليه من الذّنوب، أو هو من المُحارَفة، وهو التشديد في المُعاش.

(هـ) ومنه الحديث: "إنّ العبد ليُحارَف على عمله الخير والشرّ"؛ أي: يُجازَى. يقال: لا تُحارِف أخاكَ بالسّوء؛ أي: لا تُجازِه. وأحْرَف الرجُلُ إذا جازَى على خير أو شرّ. قاله ابن الأعرابي.

حرق: (هـ) فيه: «ضالة المؤمن حَرَقُ النار»، حرق النار -بالتحريك-: لهبُها -وقد يُسكّن-؛ أي: إن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان ليَتملّكها أدته إلى النار.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿الحَرَقُ والغَرق والشَّرَق شهادة».

ومنه الحديث الآخر: «الحَرِق شهيد» -بكسر الراء-، وفي رواية: «الحَريق»: هو الـذي يَقَع في حَرْق النار فَلُتُهِ.

(هـ) وفي حـديث المُظاهِر: «احْتَرَفْتُ»؛ أي: هَلَكْت. والإحْراق: الإهلاك، وهو من إحْراق النار.

ومنه حديث المجامع في نهار رمضان -أيضاً-: «اخْتَرَفْتُ»، شبها ما وَقعا فيه من الجِماع في المُظاهَرة والصّوم بالهلاك.

(سُ) ومنه الحديث: ﴿أُوحِي إِلَىٰ أَنْ أَحْرَقُ قَرِيشًا ۗ﴾؛

أي: أهْلكْهم.

وحديث قتال أهل الردة: «فلم يزل يُحَرَّق أعضاءهم حتى أدْخَلَهم من الباب الذي خَرجوا منه».

(هـ) وفليه: «أنّهُ نهى عن حَرْق النّواة»، هو بَرْدُها بالمُبْرَدِ. يقال: حَرْقَه بالمِحْرَق؛ أي: بَرَدَه به.

وَمنه القسراءة: «لَنُحَرَقَنه ثم لَننْسِفَنّه في اليمّ نَسْفُـاً»، ويجوز أن يكون أراد إحراقها بالنار، وإنما نُهِي عنه إكراماً للنخلة، ولأنّ النوى قُوتُ الدّواجِن.

(هـ) وفيه: «شَرِبَ رسول الله ﷺ الماء المُحْرَق من الحساصِرة»، الماء المُحْرَق: هـو المُغْلَى بِالْحَرَق وهـو النار، يُريد أنه شَربَه من وَجَع الخاصِرة.

وفي حليث علي -رضي الله عنه-: «خَيْر النّساء الحارِقة»، هي المرأة الحارِقة، هي المرأة الفيّقة القَرْج، وقيل: هي التي تَغْلِبُها الشّهْوة؛ حتى تَحْرُق أنْيابَها بعضَها على بعض؛ أي: تَحُكّها. يقول عليكم بها.

ومنه حليثه الآخر: "وجَدْتُها حارقةٌ طارقة فائقة".

وَمنه الحَديث: «يَحُرُقون أنْيابَهم غَيْظاً وحَنَقاً»؛ أي: يَحُكّون بعضَها على بعض.

(هـ) وفي حديث الفتح: الدخل مكة وعليه عمامة سَوْداء حَرَفائية»، هكذا يُروَى. وجاء تفسيرها في الحديث: أنها السّوْداء، ولا يُدْرَى ما أصله. وقال الزمخشري: الحَرَقانيّة: هي التي على لَوْن ما أحْرَقْته النار، كأنها منسوبة بزيادة الألف والنون إلى الحَرَق بفستح الحساء والراء وقال: يقال: الحَرْق بالنار والحَرَق مَعاً. والحَرَق من الدّق الذي يَعْرِضُ للثوب عند دَقّهِ مُحَرِّك لا غير.

ومنه حديث عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: «أراد أنْ يَسْتَبْدل بعُمّالِهِ لمَا رأى من إبْطائهم في تَنْفيذِ أمره فقال: أمّا عَدِيّ بن أَرْطاة فإنما غَرّني بعِمامتِه الحرقانية السّوداء».

■ حرقف: فيه: «أنه -عليه السلام- ركب فرساً فنفرت. فَتُلار منها على أرض غليظة، فإذا هو جالس، وعُرض ركبتيه، وحرقفتيه، ومَنْكبيه، وعُرض وجْهِه مُنْسَحٍ»، الحَرْقَفَة: عَظْم رأس الوَرِك. يقال للمريض إذا طالت ضَجْعُتُه: دَبرَتْ حَراقَفُه.

(س) ومنه حُـديث سُويد: «تَراني إذا دَبِرَتْ حَرْقَفَتِي ومالِي ضَجْعة إلاّ على وجْهي، ما يَسُرّني أني نَقَصْت منه تُلامةً ظُفْر».

■ حوم: (هـ) فيه: «كلّ مُسلم عن مسلم مُحْرِم»، يقال: إنه لمُحْرِم عنك؛ أي: يَحْرِم أذاك عليه. ويقال: مُسلم مُحْرِم»، وهو الذي لم يُحِلّ من نفسه شيئاً يُوقع به. يريد: أنّ المسلم مُعْتَصِم بالإسلام عَتَنع بحُرْمته عن أراده أو أراد مالَه.

(هـ) ومنه حديث عمر: «الصيام إحرام»، لاجتِناب الصائم ما يَثْلِم صَوْمَهُ. ويقال للصائم: مُحْرِم. ومنه قول الراعي:

قَـتَلُوا ابنَ عَفَّانَ الخَليفية مُحْرِمـاً

ودَعـــا فَـلَمْ أَرَ مِثْلُهَ مَخْذُولاً وقيل: أراد لم يُحِلِّ من نَفْسه شيئاً يُوقع به. ويقال للحالف: مُحْرم لتَحَرِّمه به.

ومنه قـولُ الحـسن: ﴿فِي الرجل يُحْرِم فِي الغـضبِ،؛ أى: يَحْلف.

(س) وفي حديث عمر: «في الحَرام كفّارة يمين»، هو أن يقول: حَرامُ الله لا أفعل كذا، كما يقول: يمين الله، وهي لغة العقيليّين. ويحتمل أن يريد تَحْريم الزوجة والجارية من غير نيّة الطلاق. ومنه قوله -تعالى-: ﴿يَا أَيْهَا النّبِيّ لِمَ تُحرّم ما أَحَلّ اللهُ لك﴾، ثم قال: ﴿قد فرض اللهُ لكم تَحلّة أيمانكم﴾.

ومنه حديث عائشة: «آلَى رسول الله ﷺ من نسائه وحَرِّم، فجَعل الحَرَام حلالاً»، تَعْنِي: ما كان حَرِّمَه على نفسه من نسائه بالإيلاء عاد أحَلَه، وجعل في اليمين الكفارة.

ومنه حمديث علي: «في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حَرام».

وحديث ابن عباس: «من حَرَّم امرأتَه فليس بشيء». وحديثه الآخر: «إذا حَرَّم الرجُل امرأته فهي يمين يُكَفِّرُها».

(هـ) وفي حديث عائشة: «كنتُ أطيّبُ رسول الله وحُرْمه»، الحُرْم -بضم الحاء وسكون الراء-: الإحرام بالحج، وبالكسر: الرجُل المُحْرِم. يقال: أنت حِلْ، وأنت حِرْم. والإحرام: مصدر أحرَم الرجل يُحْرِم الرجل يُحْرِم وأنت حِرْم. والإحرام: مصدرة وباشر أسبابَهُما وشروطَهما، من خَلْع المخيط واجتناب الأشياء التي منّعه الشرعُ منها كالطيب والنكاح والصيّد وغير ذلك. والأصل فيه المنع. فكان المُحْرِم مُمتنع من هذه الأشياء. وأحْرِم الرجُل إذا دخل الحسرم، وفي الشهور الحُرُم وهي: دُو المُحبِد، وقد تكرر ذكرها القعْدة، وذو الحِجة، والمُحرّم، ورَجَب. وقد تكرر ذكرها

في الحديث.

ومنه حديث الصلاة: «تَعْرِيها التكبير»، كان المُصلّي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعاً من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها؛ فقيل للتكبير: تحريم؛ لمنْعه المُصلّي من ذلك، ولهذا سُميت تكبيرة الإحرام؛ أي: الإحرام بالصلاة.

وفي حديث الحديبية: «لا يسالوني خُطّة يُعظّمون فيها حُرُمة، حُرُمات الله إلا أعطيتهم إيّاها»، الحُرُمات: جمع حُرْمة، كظُلْمة وظُلْمات، يريد حُرْمة الحَرم، وحُرْمة الإحرام، وحُرْمة الشهر الحرام. والحُرْمة: ما لا يَحِلّ انْتهاكُه.

ومنه الحديث: «لا تُساف المرأة إلا مع ذِي مَحْرَم منها"، وفي رواية: «مع ذي حُرمُة منها"، ذو المحَرم: من لا يَحِلّ له نكاحَها من الأقارب كسالاب والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم.

(هـ) ومنه حديث بعضهم: ﴿إِذَا اجتمعت حُرْمَتان طُرِحَت الصّغْرَى للكُبْرى،؛ أي: إذا كان أمْرٌ فيه منفعة لعامّة الناس، ومَضَرّة على الخاصّة قُدّمَتْ منفعة العامّة.

ومنه الحديث: «أمَا عَلِمتَ أنّ الصّورة مُحَرّمة»؛ أي: مُحَرّمة الضّرب، أو ذَات حُرْمة.

والحديث الآخر: «حَرَّمْتُ الظّلْم على نفسي»؛ أي: تقدَّسْت عنه وتعَالَيْتُ، فهو في حَقّهِ كالشيء المُحرَّم على الناس.

والحديث الآخر: «فهو حَرام بِحُرمة الله»؛ أي: بتَحْريه. وقسيل: الحُرْمَة الحقّ؛ أي: بالحق المانع من تَحليله.

وحديث الرضاع: «فَتحرّم بَلبنِها»؛ أي: صار عليها حَراماً.

وفي حديث ابن عباس -وذكر عنده قبولُ علي أو عشمان في الجُمع بين الأمتين الأختين-: «حَرَّمَهُنَّ آيةٌ وأحلَّتهنّ آية»؛ فقال: «تُحرَّمُهنَّ علي قرابتي منهنّ، ولا تُحرمهنّ علي قرابتي منهنّ، ولا تُحرمهن علي قرابة بعضهن من بعض، أراد ابنُ عباس أن يُخبر بالعلة التي وقع من أجْلها تحريم الجُمع بين الأختين الحُرّتين فقال: لم يقع ذلك بقرابة إحداهما من الأخرى، إذ لو كان ذلك لم يَحِل وطء الثانية بعد وقع من الأولى، كما يَجْري في الأم مع البنت، ولكنة قد وقع من أجْل قرابة الرجل منهما، فَحَرُمُ عليه أن يَجَمع الأخت أبي الله عنهما- قد أخرج الإماء من حُكم الحرائر؛ لأنه لا قرابة بين الرجل وبين إمائه. والفقهاء على خلاف ذلك، قرابة بين الرجل وبين إمائه. والفقهاء على خلاف ذلك،

فإنهم لا يُجِيزون الجمع بين الأختين في الحرائر والإماء. فامّا الآية المُحرّمة فهي قوله -تعالى-: ﴿وَأَن تَجَمَعُوا بِينَ الأختين إلا ما قد سلف﴾، وأما الآية المُحِلة فقوله تعالى: ﴿أَوْ ما ملكَتْ أَيَانُكُم﴾.

(هـ) وفي حديث عائشة: «أنه أراد البَدَاوَةَ فأرسل إليّ ناقة مُحَرِّمة»، المحرِّمة: هي التي لم تُركب ولم تُذَلَلْ.

(هـ) وفيه: «الذين تُدْرِكُهُم الساعة تُبُعَث عليهم الحِرْمة»، هي -بالكسر-: الغُلْمَة وطَلَب الجِماع، وكأنها بغَير الأدَمِي من الحيوان أخص". يقال: استُحْرَمَت الشّاة إذا طلبّت الفحل.

(س) وفي حديث آدم -عليه السلام-: «أنه استَحْرَم بعد مَوت ابنه مائة سنة لم يَضْحَك»، هو من قولهم: أحْرم الرجلُ إذا دَخَل في حُرْمــة لا تُهتَك، وليس من استحْرَام الشّاة.

(هـ) وفيه: ﴿إِنّ عياض بن حمار المجاشعي كان حرْمي رسول الله ﷺ فكان إذا حَجّ طاف في ثيابه ، كان الشراف العسرب الذين كانوا يتحمّسُون في دينهم ؛ أي: يَشَدَدُون إذا حَجّ أحدُهم لم يأكل إلا طعام رجُل من الحرم، ولم يَطُف إلا في ثيابه، فكان لكل شريف من أشرافهم رجل من قُريش، فيكون كل واحد منهما حرْمي اشرافهم رجل من قُريش، فيكون كل واحد منهما حرْمي طاحبه، كما يُقال: كري لِلمُكري والمُكتري، والنسب في الناس إلى الحرم حرْمي -بكسر الحاء وسكون الراء -. يقال: رجُل حرْمي، فإذا كان في غير الناس، قالوا: تُوْب عَرَمي.

(هـ) وفيه: «حَرِيم البئر أربعون ذراعاً»، هو الموضع المحيط بها الذي يُلقى فيه ترابُها؛ أي: إن البئر التي يَخْفَرُها الرجُل في مَوَات فحريُها ليس لأحد أن يَنْزل فيه ولا يُنازعه عليه. وسُمّي به لأنه يَحْرُم منعُ صاحبه منه، أو لأنه يَحْرُم على غيره التصرّفُ فيه.

■ حرمد: في شعر تُبّع: فرَاى مَغَار الشَّمْسِ عِنْد غُرَوبها فرَاى مَغَار الشَّمْسِ عِنْد غُروبها في عَين ذِي خُلْبِ وثَاطٍ حَرْمَدِ الحَرْمَد: طين أسود شديد السَّواد.

■ حرا: (هـ) في حديث وفاة النبي ﷺ: فهما زال جسْمه يَحْرِي الشّيء يَحْرى: إذا نَقَص.

(هـ) ومنه حديث الصديق: «فما زال جِسْمه يَحْرِي

بَعْدَ وَفَاة النبي ﷺ حتى لَحِقَ به».

ومنه حديث عمرو بن عَبْسَة: «فإذا رسول الله ﷺ مُسْتَخْفِياً حِرَاءٌ عليه قومُه»؛ أي: غِضَابِ ذَوُو غَمّ وهمّ، قد انقصَهُم أَمْرُه وعِيلَ صَبْرُهم به، حتى أثّر في أجسامهم وانتقصهم.

(س) وفسيه: "إنّ هذا لحَريّ إن خَطَبَ أن يُنْكَحَ"، يقال: فلان حَرِيّ بكذا وحَرَّى بكذا، وبالحَرَى أن يكون كذا؛ أي: جَدير وخَليق. والمُثقّل يثنّى ويُجْمع، ويُؤنث، تقول: حَريّان وحريّون وحَريّة. والمُخَفّف يَقع على الواحِد والاثنين والجَمع والمذكّر والمؤنّث على حالة واحِدة؛ لأنه مصدر.

(س) ومنه الحديث الآخر: «إذا كان الرَّجُل يَدْعو في شَيِيبَتِه ثم أَصَابِه أَمْرٌ بَعْد ما كَبِر فَبالْحَرَي أَن يُسْتَجابِ له».

وفيه: «تَحَرَّوا ليلة القَدْر في العَشْر الأواخر»؛ أي: تعَمَدُوا طَلبها فيها. والتّحرّي: القَصْد والاجتهاد في الطلب، والعَرْم على تَخْصِيص الشيء بالفعل والقول.

ومنه الحديث: «لا تَتَحَرُّوا بالصلاة طُلُوعَ الشمس وغُروبها»، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(س) وفي حديث رجُل من جُهينة: «لم يكُن زَيْد بن خالد يُقرَّبه بِحَراه سُخْطاً لله -عَز وجَلّ-»، الحَرا -بالفتح والقصر-: جَناب الرجُل. يقال: اذهب فلا أراك بحَراي. (س) وفيه: «كان يَتَحنّتُ بِحراء»، هو -بالكسر والمدّ-: جَبل من جبال مكة معروف. ومنْهم من يُؤننُه ولا يَصْرفه إقال الخَطَّابي: وكثير من المُحَدثين يغلَطُون فيه فيفتّحون جاءه. ويقصرونه ويُميلُونه، ولا يجوز إمالتُه؛ لأنّ الراء قبل الألف مَفْتوحَة، كما لا تَجُوز إمالة رَاشد ورَافع.

# (باب الحاء مع الزاي)

■ حـرّب: (هـ) فيه: «طَرَأ علي حِزْبي من القرآن فأحبَبْت أن لا أخْرُج حتى أقْضِيه»، الحِزب: ما يجعله الرجُل على نفسه من قراءة أو صلاة كالورد. والحِزب: النوْية في وُرُود الماء.

ومنه حديث أوْس بن حُذيفة: «سالت أصحاب رسول عَيَالِيَّةِ: كيف تُحَزِّبُون القُرآن».

وَقِيْرُ مَا وَفَسِيْهُ: «اللَّهُم اهْزُمُ الأحسزابُ وزَلْزِلهُم»، الأحزاب: الطُّوائف من الناس، جمْع حِزْب -بالكسر-. ومنه حــديث ذكــر: «يوم الأحـــزاب»، وهو غَزْوة الخنْدُق. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(س) وفيه: «كان إذا حَزَبَه أَمْرٌ صَلَّى»؛ أي: إذا نزل به مُهمٌّ أو أصابَه غمّ.

ومنه حــديث عليّ: «نَزَلَت كــرائِه الأمــوُر وحَوَازِب الخُطُوب»، جَمْع حازب، وهو: الأمْر الشّديد.

ومنه حمديث ابن الزبيسر: «يُريد أن يُحَزَّبُهم»؛ أي: يُقَوِّيهم ويَشُدّ منهم، أو يَجْعَلهم من حمزْبه، أو يَجْعَلَهم أحزابًا، والرواية بالجيم والراء. وقد تقدّم.

ومنه حديث الإفك: «وطَفقَتْ حَمْنَة تُحَارْبُ لها»؛ أي: تَتَعَصّب وتَسْعى سَعْي جماعَتِها الذين يَتَحَزّبون لها. والمشهور بالحاء والراء، من الحرب.

ومنه حديث الدعاء: «اللهم أنت عُدَّتي إن حُزِبْت»، ويروى بالراء بمعنى: سُلبْت، من الحَرَب.

■ حزز: (هـ) فيه: «أنه بعث مُصدَقاً فقال: «لا تأخُذُ من حَزَرات أنْفُس الناس شيئاً»، الحَزَرَات: جمع حَزْرَة -بسكون الزاي- وهي: خيارُ مال الرجل، سُميّت حَزْرَة لأن صاحبها لا يزال يَحْزُرُها في نَفْسه، سميّت بالمرة الواحدة، من الحَزْر، ولهذا أضيفَت إلى الأنْفُس.

ومنه الحديث الآخر: «لا تأخُذُوا حَزَراتِ أموال الناس، نكّبُوا عن الطعام»، ويُروى بتقديم الراء على الزاي. وقد تقدّم.

■ حزز: (س) فيه: «أنه احْتَزّ من كَتِف شاة ثم صلى ولم يتــوضّاً»، هو افْتَعَل من الحَزّ: القَطْع. ومنه الحُزّة وهي: القِطْعة من اللحم وغيره. وقيل: الحَز: القطْع في الشيء من غير إبانة. يقال: حَزَزْت العُود أحُزّة حَزَاّ.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «الإثم حَوازّ القلوب»، هي الأمور التي تَحُزّ فيها؛ أي: تؤثّر كما يؤثر الحزّ في الشيء، وهو ما يَخْطر فيها من أن تكون مَعاصي لفَقْد الطّمَأْنِينَة إليها، وهي -بتشديد الزّاي-: جمع حازّ. يقال: إذا أصاب مِرْفقُ البعير طرَف كِرْكِرَتِه فقطعه وأدْماه، قسيل: به حازٌ ورواه شَمِر: «الإثم حَوّاز القلوب»، -بتشديد الواو-؛ أي: يَحُوزُها ويتَملكُها ويَغُلب عليها، ويروى: «الإثم حَزّاز القلوب»، بزايين الأولى مشددة، وهي وهي فعّال من الحَزّ.

(هـ) وفيه: «وفلان آخذٌ بحُزّته»؛ أي: بعنقه. قال الجوهري: هو على التشبيه بالحُزّة وهو القطعة من اللحم

تُطِعت طولاً. وقيل: أراد بِحُجْزَته وهي لغة فيها.

(س) وفي حديث مطرّف: «لقيتُ عليّاً بهذا الحَزِيز»، هو المُهبط من الأرض. وقيل: هو الغَلِيظ منها. ويُجَمَع على حُزّان.

ومنه قصيد كعب بن زهير: تَرْمي الغُيُوبَ بَعَيْني مُفْرَدٍ لهِق إِذَا تَوفَدَت الحُزّانُ والمِيْلَ

■ حزق: (هـ) فيه: «لا رَأي لحَازِق»، الحازِق: الذي ضَاق عليه خُفّهُ فحزق رجْله؛ أي: عـصرها وضَغَطَهَا، وهو فاعل بمعنى: مفعول.

ومنه الحديث الآخر: «لا يُصَلِّي وهو حاقِن أو حاقِبٌ أو حازق».

(هـ) وفي فضل البقرة وآل عمران: «كأنهما حِزْقان من طَيْر صَوَافٌ»، الحِزْق والحَزِيقَة: الجسماعية من كل شيء. ويُروَى بالخاء والراء. وسيذكر في بابه.

(هـ) ومنه حديث أبي سلمة: «لم يكن أصحاب رسول الله ﷺ مُتَحزّقين ولا مُتماوتين»؛ أي: مُتَقبّضين ومُجتمعين، وقيل: للجماعة حِزْقَةُ لانْضمام بعضهم إلى

(هـ) وفيه: «أنه -عليه السلام- كـان يُرَقَّصُ الحَسن والحُسين ويقول:

حُـزُقّةٌ حُـزُقّه تَرَقّ عَيْنَ بَقّه

فترقى الغلام حتى وضع قلرمية على صدره الخزقة: الضعيف المتقارب الخطو من ضعفه وقيل: القصيس الضعيف المتقارب الخطو من ضعفه وقيل: القصيس العظيم البطن، فذكرُها له على سبيل المداعبة والتأنيس له. وترق : بمعنى: اصعد. وعين بقة: كناية عن صغر العين. وحرُقة: مرفوع على خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنت حرُقة، وحرُقة الثاني كذلك، أو أنه خبر مكرر. ومن لم يتون حرف النداء وهو من ليتون حرف النداء وهو من الشذوذ، كقولهم: أطرق كرا، لأن حرف النداء إنما يحذف من العلم المضموم أو المضاف.

(هـ) وَفِي حَديث الشَّعبي: «اجتمع جَوارٍ فأرِنَّ وأشرْنَ ولَعِبْن الْحُزُقَة»، قـيل: هي لُعْبَة من اللّعب، أخــذت من التّحزّق: التّجمّع.

(هـ) وفي حديث علي: «أنه نَدب الناس لقتال الخوارج، فلمّا رجَعوا إليه قالوا: أبْشر فقد استَاصَلْنَاهم، فقال: حَزْقُ عَيْر حَزْقُ عَيْر، فقد بَقيت منهم بَقيّة»، العَيْر: الحمار. والحَزْق: الشّد البَليغ والتّضييق. يقال:

حـزَقـه بالحـبل إذا قوى شدّه، أراد أن أمْرَهم بَعْدُ في إحكامه، كانه حمْل حمار بُولغ في شدّه. وتقديره: حَزْق حِمْل عير، فحدف المضاف وإنما خص الحمار بإحكام الحمْل؛ لأنه ربما اضطرب فالقاه. وقيل: الحَزْق الضرّاط؛ أي: أنّ ما فحمُلتم بهم في قِلة الاكتراثِ له هو ضُراط حِمَار. وقيل: هو مَثَل يقال للمُحْيِر بخَبَر غير تام ولا مُحَصّل؛ أي: ليس الأمر كما زعمتم.

■ حزل: (هـ) في حديث زيد بن ثابت: «قال: دعاني أبو بكر إلى جمع القرآن فدخلت عليه وعمر مُحْزَبُلٌ في المجلس»؛ أي: منْضَمّ بعضفه إلى بعض، وقصيل: مُستَوفِزٍ. ومنه احْزَالْتِ الإبل في السيّر إذا ارتفعت.

■ حزم: (س) فيه: «الحَزْم سُوء الظّنّ»، الحَزْم: ضَبَط الرجُل أمـره والحَذَرُ من فَواته، من قـولهم: حَزَمْتُ الشيء؛ أي: شَدَدْته.

ومنه حمديث الوتر: «أنه قال لأبي بكر: أخملنَّتُ بالحَزْم».

والحديث الآخر: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الحازم من إحداكن»؛ أي: أذْهَبَ لعَقل الرجُل المُحترز في الأمور المُستَظهر فيها.

والحديث الآخر: «أنه سُئِل ما الحَزْم؟ فقال: تَسْتَشِير أهلَ الرأي: ثم تُطِيعُهم».

(س) وفيه: «أنه نُهى أن يُصلّي الرجل بغير حزام»؛ أي: من غير أن يَشُد ثوبه عليه، وإنحا أمر بذلك لأنهم كانوا قلّما يَتَسرُولُون، ومن لم يكن عليه سراويل، وكان عليه إزار، أو كان جَيبُه واسعاً ولم يَتلبب، أو لم يَشدُ وسَطه، ربا انكشفت عورتُه وبَطلت صلاته.

(س) ومنه الحمديث: «نَهى أنْ يُصَلِّيَ الرجل حمى يحتزم»؛ أي: يَتَلَبَّب ويَشُدَّ وسَطَه.

(س) والحديث الآخر: «أنه أمر بالتّحَزّم في الصلاة». (س) وفي حديث الصوم: «فتَحَزّم الْمُقْطِرُون»؛ أي: تَلْبُوا وشدّوا أوساطَهم وعَمِلوا للصائمين.

■ حزن: فيه: «كان إذا حَزَنه أمْرٌ صَلّى»؛ أي: أوقعه في الحُزن. يقال: حَزَنني الأمر وأحْزَنني، فأنا مَحْزُون. ولا يقال: مُحْزُون. وقسد تكرر في الحسديث، ويروى بالباء. وقد تقدّم.

(هـ) ومنه حـديث ابن عـمـر -وذكـر من يَغْزُو ولا نِية له- فـقـال: «إنّ الشـيطان يُحَزّنه»؛ أي: يُوسُوس إليه ويُندّمه، ويقـول له: لم تَركُت أهلَك ومالَك؟ فيقع في الحُزْن ويَبْطل أجْرُه.

(س) وفي حديث ابن المُسَيّب: «أن النبي عَلَيْهُ أراد أن يُغِيِّر اسم جدّه حَزْن ويُسمّيه سَهْلاً، فأبَى وقال: لا أغَير اسماً سَمَانِي به أبي، قال سَعِيد: فما زالت فينا تلك الحُزُونة بَعْدُ»، الحُزْن: المكان الغليظ الحَشِن. والحُزُونة: الحُشُونة.

(س) ومنه حديث المغيرة: «مَحْزُون اللّهْزِمة؛ أي: خَشْنُها، أو أن لهْزِمَته تَدّلتْ من الكآبة.

ومنه حديث الشّعبي: «أحْزَن بنا المُنْزِل»؛ أي: صار ذا حُزُونة، كَأْخُصَب وأجْدَب. ويجوز أن يكون من قولهم أحْزَن الرجُل وأسْهَل: إذا رَكِبَ الحَزْن والسّهل، كـــان المنزل أرْكَبَهُم الحُزُونة حيث نَزلوا فيه.

■ حزور: (س) فيه: ﴿كُنَّا مِع رسول الله ﷺ غِلماناً حَزَاوِرة﴾، هو جَمْع حَزُورٍ وحَزَورٍ، وهو الذي قــــارب البلوغ، والتاء لِتأنيث الجمع.

ومنه حديث الأرنب: «كنت غلاماً حَزَوْراً فصِدْتُ ارْتَبِـاً»، ولعله شُبّه بحَزُورة الأرض، وهي الرابيــة الصغيرة.

(س) ومنه حديث عبد الله بن الحَمْراء: «أنه سَمع رسول الله وَالله وَالله واقف بالحَرْورة من مكة»، هو موضع بها عنْد باب الحنّاطين، وهو بوزن قَسْورة. قال الشاف عي: الناس يُشَدّدُون الحَرْورة والحُدَيْبِيَة، وهما مُخَفّقتان.

■ حزا: (س) في حديث هرَقُل: «كان حَزّاء»، الحَزّاء والحازي: الذي يَحْزِر الأشياء ويُقَدّرُها بظنّه. يقال: حَزَوْت الشيء أخْزُوه وأحْزِيه. ويقال لِخَارص النّخْل: الحَازي. وللذي يَنْظُر في النّجوم حَزّاء؛ لأنه ينظر في النّجوم وأحْكامِها بظنّه وتقديره فربّما أصاب.

(س) ومنه الحديث: «كان لِفِرْعـون حَازِ»؛ أي: كاهن.

وفي حديث بعضهم: «الْحزَاءة يَشْرَبُهَا أَكَايِسُ النّسَاءِ للطُّشّة»، الْحزَاءة نَبْت بالبادية يُشْب الكَرَفْس؛ إلا أنه أعرض ورَقا منه. وَالْحزاء: جِنْس لها. وَالطّشّة: الزكام. وفي رواية: «يَشْتَريها أكايسُ النّساءِ لِلْخَافِيةِ والإقلات».

الْخَافِيَةُ: الجِنّ. والإقلات: مَوْت الولد. كسانهم كانوا يَرَوْنَ ذلك من قِبَل الْجِنّ، فإذا تَبَخّرْنَ به نَفَعَهُنّ في ذلك.

## (باب الحاء مع السين)

■ حسب: في أسماء الله -تعالى-: «الحَسُيب»، هو الكافي، فعيل بمعنى مُفْعِل، من أحْسَبَني الشيءُ: إذا كَفَاني، وأحْسَبْتُهُ وحَسَبْتُهُ بالتَشْديد: أعْطَيْتُه ما يُرْضِيه حتى يقول: حَسْبى.

ومنه حديث عبد الله بن عمرو: «قال له النبي ﷺ: يحْفيك. يحْسِبُك أن تَصُوم من كل شهر ثلاثة أيام»؛ أي: يحْفيك. ولو رُويَ: «بِحَسْبِك أن تَصُوم»؛ أي: كــــفايتك، أو كافيك، كقولهم بحسببك قولُ السّوء، والباء زائدة لكان وجْهاً.

(هـ) وفيه: «الحَسب المال، والكرم التَّقْوَى»، الحسب في الأصل، الشَّرَف بالآباء وما يَعُدّه الناس من مَفاخرهم. وقيل: الحسب والكرم يكونان في الرجُل وإن لم يكن له آباء لهُم شرف. والشّرف والمَجْد لا يكونان إلا بالآباء. فجعل المال بمنزلة شرف النفس أو الآباء، والمعنى أن الفقير فا الحسب لا يُوقّر ولا يُحتّفل به، والغنّي الذي لا حسب له يُوقّر ويجلّ في العيون.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «حَسَب المرء خُلُقه، وكرَمَهُ دينه».

ومنه حــديث عــمــر -رضي الله عنه-: «حَسَب المرء دينه، ومرُوءته خُلُقه».

وحديثه الآخر: «حسب الرجُل نقَاء ثَويَيْه»؛ أي: أنّه يُوقّر لذلك حيث هُو دَليل الثُروة والجِدَة.

(هـ) ومنه الحديث: «تُنكَح المرأة لِيسمها وحَسَبها»، قيل: الحسَب ها هنا: الفَعَال الحسَن.

(هـ) ومنه حديث وفد هَوَازن: «قـال لهم: اختاروا إحدى الطائفتين: إما المال، وإما السبي، فقالوا: أما إذ خيرتنا بين المال والحسب فإنّا نختار الحسب، فاختاروا أبناء هُم ونساء هُم، أرادوا أن فكاك الأسرى وإيثاره على اسيرجاع المال حسب وفعال حسن، فهو بالاختيار أجدر وقيل: المراد بالحسب ها هنا عدد ذوي القرابات، ماحوذا من الحساب، وذلك أنهم إذا تفاخروا عد كل واحد منهم مناقبة ومآثر آبائه وحسبها. فالحسب: العد والمعدود. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: «من صام رمضان إيماناً واحْتِساباً»؛ أي:

طلَبَاً لوجُه الله وثوابه. فالاحْتِسَاب من الحسسَب، كالاعْتِداد من العدّ، وإنما قيل لمن يَنْوي بعَمَله وجه الله: احْتَسَبه؛ لأن له حينئذ أن يَعْتَدّ عَمله، فجُعل في حال مُباشَرة الفِعل كانه مُعْتَدّ به. والحِسْبةُ اسم من الاحْتِساب، كالعدّة من الاعتداد، والاحْتِساب في الأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو البِدَارُ إلى طلَب الأجْر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البرّ والقيام بها على الوجْه المرسُوم فيها طلَباً للقواب المرْجُوّ منها.

(هـ) ومنه حديث عـمـر -رضي الله عنه-: «أيهـا الناس احتسبُوا أعمَالكم، فإن من احتسب عـمَله كُتب له أُجرُ عَمَله وأجر حسبَته.

(هـ) ومنه الحديث: «من مات له ولَدٌ فاحْتسَبه»؛ أي: احْتسب الأجْر بصبره على مصيبته. يقال: احْتسَب فلان ابْناً لَهُ: إذا مات كبيراً، وافترطه إذا مات صغيراً، ومعناه: اعْتَدّ مُصِيبته به في جملة بلايا الله التي يُثاب على الصبر عليها. وقد تكرر ذكر الاحْتساب في الحديث.

(هـ) وفي حديث طلحة: «هذا ما اشترى طلحة من فلان فتاه بخمسمائة درهم بالحسب والطيب»؛ أي: بالكرامة من المشتري والبائع، والرغبة وطيب النفس منهما. وهو من حسبته: إذا أكْرَمْته. وقيل: هو من الحسبانة، وهي الوسادة الصغيرة. يقال: حسبت الرجل إذا وسدته، وإذا أجلسته على الحسبانة.

ومنه حديث سِمَاك: «قال شُعْبَة: سمعته يقول: ما حَسَبُوا ضَيْفَهم»؛ أي: ما أكْرَمُوه.

(هـ) وفي حديث الأذان: «إنهم يَجْتَمعون فيتَحسبُون الصلاة، فيَجيثون بلا دَاعٍ»؛ أي: يَتَعَرِّفُون ويَتَطلَبُون وقتها ويَتَوقّعُونه، فياتون المسجد قبل أن يسمعوا الأذان. والمشهور في الرواية يَتَحينُون، من الحين: الوقت؛ أي: يَطلبون حينها.

ومنه حديث بعض الغزّوات: «أنهم كانوا يَتَحَسّبُون الأخبار»؛ أي: يَطْلُبُونَها.

وَفَي حَـدَيث يَحْـيَى بِن يَعْمَر: «كــان إذا هَبّت الرّيح يقول: لا تَجْعَلها حُسْبَاناً»؛ أي: عَذَاباً.

وفيه: «أفضل العمل منح الرّغاب، لا يعلم حُسبانَ أجرها إلا الله -عز وجل-»، الحُسْبان -بالضم-: الحساب. يقال: حسب يحسب حُسباناً وحِسباناً.

■ حسد: فيه: «لا حسدَ إلاّ في اثنتين»، الحسد: أن يرَى الرجُل لأخيه نعْمة فَيَتـمنّى أن تزول عنه وتكون له

دُونه. والغَبْط: أن يَتَمنّى أن يكون له مِثْلُهـا ولا يَتَمنّى زَوَالها عنه. والمَعْنى: ليس حَسَدٌ لا يَضُرُّ إِلاّ في اثنتين.

■ حسر: (هـ س) فيه: «لا تقوم الساعة حَتّى يَحْسُر الفُرات عن جَبل من ذهب»؛ أي: يكشف. يقال: حسرت العمامة عن رأسي، والتوب عن بَدني؛ أي: كشفتُهما.

ومنه الحديث: «فحسر عن ذراعيه»؛ أي: أخْرجَهما من كُمّيه.

(س) وحديث عائشة: ﴿وسُئلَتْ عن امرأة طَلَقها زوجها فتزوجها رجلٌ فتحسرت بين يَديه ﴾ أي: قَعدَت حاسرة مكشُوفة الوجه.

(س) ومنه حديث يحيى بن عبّاد: «ما منْ ليلة إلا ملك يَحْسُر عن دواب الغُزاة الكَلال»؛ أي: يكشف. ويروى: يَحُسّ. وسيجيء.

(س) ومنه حديث على: «ابنوا المساجد حُسراً فإن ذلك سيماء المسلمين»؛ أي: مكشوفة الجُدُر لا شُرَف لها. ومثله حديث أنس: «ابْنُوا المساجد جُماً»، والحُسر جمع حاسر، وهو: الذي لا دِرْع عليه ولا مِغْفَر.

(هـ) ومنه حديث أبي عبيدة -رضي الله عنه-: «أنه كان يومَ الفتح على الحُسّر»، جمع حاسر كشاهد وُشهّد.

(هـ) وفي حديث جابر بن عبد الله: "فأخذْت حَجراً فكسرتُه وحسرته"، يريد غُصْناً من أغْصان الشَّجَرة؛ أي: قَشَره بالحجر.

(هـ) وفيه: «ادعوا الله حز وجل- ولا تَسْتَحْسِرُواه؛ أي: لا تَملّوا. وهو اسْتِفْـعـال في حَسَر إذا أعْيـا وتَعِب، يَحْسِرُ حُسُوراً فهو حسير.

وَمنه حَديث جرير: ﴿ولا يَحْسِرُ صَابِحَها ﴾؛ أي: لا يَتْعَبُ سَاقِبِها، وهو أَبْلَغ.

(هـ) ومنه الحديث: «الحسيس لا يُعْقَرُ»، هو المُعيي منها، فَعِيل بمعنى مفعول، أو فاعل؛ أي: لا يجوز للخازي إذا حَسرَت دَابَتُه وأعيت أن يَعْقِرَها مخافة أن يأخذها العدو، ولكن يُسيّبها. ويكون لازماً ومُتعدياً.

(هـ) ومنه الحـديث: «حَسَرَ أخي فَرَساً لَهُ بَعَيْن النمر وهو مع خالد بن الوليد». ويقال فيه: أحسر أيضاً.

(هـ) وفيه: ليَخْرج في آخر الزّمان رجُل يسمى أمير العُصَب، أصحصابه مُحَسّرون مسحَقّرُون، أي: مُؤذَون محمولون على الحسرة، أو مَطْرُودون مُتْعَبون، من حسر الدّابة إذا أتْعبها.

■ حسس: (هـ) فيه: «أنه قال لرجُل: مَتَى أَحْسَسْت أَمَّ مِلْدَم»؛ أي: متى وجَدْت مَس الحمّى. والإحْساسُ: العِلْم بالحواس، وهي مشاعر الإنسان كالعين والأذن والأنف واللسان واليد.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه كان في مسجد الحيف فسمع
 حس حَيَّة»؛ أي: حركتها وصورت مشيها.

ومنه الحديث: «إنّ الشيطان حساس لَحّاس»؛ أي: شديد الحَسّ والإدراك.

(هـ) وفيه: (لا تَحَسَّسوا، ولا تَجَسَّسوا»، قد تقدم ذكره في حرف الجيم مُسْتَوْفي.

وفي حديث عوف بن مالك: «فهجَمْت على رجلين فسقلت: هل حَسْت من شيء؟ قالا: لا»، حَسْت وأحْسَسَتْ بعنى، فحذف إحدى السينين تخفيفاً؛ أي: هل أحْسَستما من شيء: وقيل: غير ذلك. وسيَرد مُبيّناً في آخر هذا الباب.

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «أنه مَرّ بامْرأة قـد ولدَت، فَدَعا لَها بشَرْبة من سَوِيق، وقال: اشْربي هذا فإنه يَقْطع الحِسّ»، الحِسّ: وجَع يَاخذ المرأة عند الولادة وبَعْدَها.

وَفيه: «حُسّوهم بالسّيف حَسّاً»؛ أي: اسْتَاصِلُوهم قتلاً، كقوله -تعالى-: ﴿إِذْ تَحُسّونَهُمْ بإذنهِ ﴾، وحَسّ البَرْدُ الكَلاً: إذا أهْلكه واسْتَاصلَه.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «لقد شُفَى وحَاوِحَ صدري حَسُكُم إيّاهُم بالنّصال».

ومنه حديثه الآخر: «كُما أَزَالُوكُم حَسَّا بالنَّصال»، ويروى بالشين المعجمة. وسيجيء.

(هـ) ومنه الحديث في الجَراد: «إذا حَسّه البَرْد فقتله».

(هـ) ومنه حـديث عـائشـة: «فـبَعـثت إليـه بِجَرادٍ مَحْسُوس»؛ أي: قَتَله البَرْد، وقيل: هو الذي مَسَّتُه النار.

(هـ) وفي حديث زيد بن صُوحان: «ادْفُنُوني في ثيابي ولا تَحُسّوا عَنّي تُرابـاً»؛ أي: لا تَنْفُضُوه. ومنه حَسّ الدابة: وهو نَفْض التراب عنها.

(هـ) ومنه حديث يحيى بن عبّاد: «ما مِن لَيْلة أو قرية إلا وفيها مَلك يَحُسّ عن ظُهـور دَوَاب الغُزَاة الكَلالَ»؛ أي: يُذْهب عنها التّمب بحسّها وإسقاط التراب عنها.

وفييه: «أنه وضَع يده في البُرْمة لياكل فاخترقت أصابعه، فقال. حَسّ»، هي بكسر السين والتشديد: كلمة يقولُها الإنسان إذا أصابه ما مَضّه وأحْرَقه غَفْلَة، كالجَمْرة والضّرْبة ونحوهما.

(هـ) ومنه الحديث: «أصاب قَدمُه قَدَم رسول الله

عَلَيْكُ فقال: حُسرً».

ومنه حبديث طلحة -رضى الله عنه-: احين قُطعَت أصابِعهُ يوم أحُدِ فقال: حَسّ، فقال رسول الله عَلَيْتُهُ: لو قُلْتَ: بسم الله لَرَفَعْتُك الملائكة والنَّاسُ ينظرون، وقـد تكرر في الحديث.

وفُـيــه: «أنّ رجُلاً قــال: كــانت لي ابْنَة عَمّ فَطَلَبْتُ نَفْسَها، فقالت: أو تُعْطِيني مائة دِينار؟ فَطَلْبتُها من حَسي وبَسِّي ﴾؛ أي: من كلَّ جِهَة. يقال: جيءُ به من حَسَّك وَبَسَّك؛ أي: من حيث شئت.

(س) وفي حديث قتادة: «إنَّ المؤمن ليَحِسَّ للمنافق»؛ أي: يأوِي إليه ويتوجع. يقال: حَسَسْت له -بالفتح والكسر- أحسّ؛ أي: رَقَقْتُ له.

■ حسف : (هـ) فيه: ﴿أَنَّ عمر -رضي الله عنه- كان يأتيه أسْلَمُ بالصَّاع من التَّمر، فيقول: يا أسْلَمُ حُتَّ عنه قشره، قال: فأحسفه ثم يأكله»، الحَسنف كالحت، وهو: إزالة القشر.

ومنه حديث سعد بن أبي وقاص: «قال عن مُصْعب ابن عُمــيــر: لقــد رأيت جِلْده يَتَحــسفُ تَحَسّفَ جِلْد الحَيَّة ؟ أي: يَتَقَشَّر.

■ حسك : (هـ) فيه: «تياسرُوا في الصّداق، فإن الرجُل ليُعْطِى المرأة حستى يْيَقى ذلك في نَفْسه عليها حَسيكَةً ﴾؛ أي: عداوة وجفداً. يقال: هو حَسكُ الصّدر على فلان.

(هـ) وفي حديث خيفان: قامًا هذا الحيّ من بَلْحَارث ابن كعب فحَسكٌ أمْراسٌ»، الحَسك: جمع حَسكة، وهي شُوكة صُلْبة معروفة.

ومنه حـديث عـمـرو بن معـدي كـرب: «بنو الحـارث

(هـ) وفي حديث أبي أمامة: «أنه قال لقوم: إنَّكُم مُصَرّرُون مُحَسّكُون»، هو كناية عن الإمـــاك والبُخل، والصُّرُّ على الشَّىء الذي عنده؛ قاله شُمِر.

وفيه ذكر: «حُسَيْكة»، هو -بضم الحاء وفتح السين-: موضع بالمدينة كان به يَهُود من يهودها.

■ حسم : (هـ) في حديث سعد -رضى الله عنه-: «أنه كسواه في أكْحَلِه ثم حَسَمسه»؛ أي: قطع الدم عنه بالكَيّ.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه أُتي بسارق فقال: اقْطَعُوه ثم

احْسِمُوه ؛ أي: اقطَعوا يدَه ثمَّ اكْوُوهَا ليَنْقَطع الدَّمُ. (هـ) ومنه الحديث: «عليكم بالصوم فإنه مَحْسَمَةٌ لِلْعِرْقِ»؛ أي: مقطَعَة للنَّكاح. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «فله مِثْل قُورِ حِسْماً»، حِسْماً -بالكسر والقصر-: اسم بلد جُذَام. والقُورُ جَمْع قَارَة: وهي دُون الجبَل.

■ حسن: في حديث الإيمان: «قال: فما الإحسان؟ قسال: أن تَعْبُد الله كانك تراه»، أراد بالإحسان الإخلاصَ، وهو شَرْط في صحّة الإيمان والإسلام معاً. وذلك أنَّ مَن تَلَفَّظ بالكَلمَة وجاء بالعَمل من غير نيّة إخْلاص لم يكن مُحْسناً، ولا كان إيمانُه صحيحاً. وقيل: أراد بالإحسان الإشارةَ إلى المُراقبَة وحُسْن الطاعة، فإنّ مَن راقب الله أحْسَن عملَه، وقد أشار إليه في الحديث بقوله: «فإن لم تكن تراه فإنّه يراك».

(هـ) وفي حديث أبي هريرة: «قال كنا عنده ﷺ في ليلة ظُلْمَاء حِنْدِس، وعنده الحسَن والحسين، فسَمع تَوَلُولُ فاطمة -رضى الله عنها- وهي تناديهما: يا حَسَنان، يا حُسَيْنَان، فقال: الْحِقا بأمكما»، غَلَبَت أحد الاسْمَين على الآخر، كَمَا قالوا: الْعُمَران؛ لأبي بكر وعُمر -رضى الله عنهما-، والقَمران للشمس والقمر.

(هـ) وفي حديث أبي رَجاء: «أَذْكُر مَقْتَل بَسْطَام بن قيسْ على الحَسن»، هو -بفتحتين-: جَبْل معروف من رمْل. وكان أبو رجَاء قد عَمّر مائةً وثَمانيَ وعشرين سنة.

■ حسا: فيه: «ما أسكر منه الفَرَقُ فالحسوة منه حرام، الحُسُوة -بالضّم-: الجَرْعة من الشّراب بقدر ما يُحْسَى مرّة واحدة. والحَسْوة -بالفتح-: المرة.

وفيه ذكر: «الحُسَاء»، وهو -بالفتح والمدّ-: طَبِيخ يُتّخَذ من دقـيق ومـاء ودُهْن، وقـد يُحلِّي ويكـون رَقيـقــاً

وفي حديث أبي التّيهان: «ذهب يَسْتَعذب لنا الْمَاء من حِسْي بَني حـارثة، الحِسْي -بالكسـر وسكون السين-، وجَمْعه أحْساء: حَفيرة قريبة القَعْر، قيل: إنه لا يكون إلاّ في أرض أسْفَلُها حجارة وفَوْقَها رمْل، فإذا أمْطَرت نَشَّفَها الرمْلُ، فإذا انتهى إلى الحجارة أمْسكَتُه.

(س) ومنه الحديث: «أنهم شربوا من ماء الحِسْي». (س) وفي حديث عوف بن مالك: افه جَمْت على

رَجُلِين، فقلت: هل حَسْتُما من شيء "، قال الخطابي: كنا ورد، وإنما هو: هل حَسِيتُما " يقال: حَسِيتُ الخَبر -بالكسر- ، أي: عَلمْتُه، وأحَسْتُ الخبسر، وحَسِسْت، فأبدلوا بالخَبر، وأحْسَسْت به، كأنّ الأصلَ فيه حَسسْت، فأبدلوا إحْدَى السّينين ياء. وقيل: هو من باب ظَلَت ومسِسْت، في ظَلِلْت ومسِسْت، في خذف أحد المثلين.

ومنه قول أبي زُبَيْد:

خلا أنّ السعِتَاقَ مِنَ المصطايا

َ أَحَسْنَ بِــــــهِ فَهُنَّ إِلَيْهِ شُوسُ ويروي حَسِين؛ أي: أحْسَسْنَ وحَسِسْنَ.

## (باب الحاء مع الشين)

■ حشحش: (هـ) في حديث علي وفاطمة: «دخل علينا رسول الله ﷺ وعلينا قطيفة، فلمّا رأيناه تحشحَشْنا، فقال: مكَانَكُما،، التّحَشْحُش: التّحَرّكُ للنّهوض. يقال: سَمْعت له حَشْحَشةً وَخَشْخَشَة؛ أي: حَركة.

■ حسد: في حديث فَضْل سورة الإخلاص: «احْشِدوا فإنّي سَاقْراً عليكم ثُلُثَ القرآن»؛ أي: اجْتَمِعوا واستُحْضروا النّاس. والحَشْد: الجسماعة، واحْتشد القوم لفلان: تَجَمّعُوا له وتاهبوا.

(هـ) ومنه حديث أم مَعْبَد: «مَحْفُودٌ محشود»؛ أي: أنّ أصحابه يَخْدِمونه ويَجْتَمِعُون إليه.

(هـ) وحديث عمر: «قال في عشمان -رضي الله عنهما-: إنى أخاف حَشْدُه».

وحــديُّ وفْدِ مَذْحج: «حُشَّدٌ رُقَّد»، الحُشَّد -بالضم والتشديد-: جَمْع حاشِد.

(س) وحَديد أَخَجَّاج: «أَمِنْ أهد المحَاشِد والمُخَاطِب»؛ أي: مَواضع الحَشْد والخُطَب. وقيل: هما جَمْع الحَشْد والخُطَب على غير قياس، كالمَشَابه والمُلامح؛ أي: الذين يَجْمَعُون الجُمُوع للخُروج. وقديل: المخطبَة الحُطنة، والمُخَاطنة مُفاعلة، من الخطاب والمُشاورة.

■ حشر: في أسماء النبي ﷺ: "قال: إنّ لي أسماءً وَعدّ فيها: وأنّا الحاشر»؛ أي: الذي يُحشَر الناس خَلْفَه وعلى ملته دُون مِلّة غيره. وقوله: إنّ لي أسْماء، أراد أن هذه الأسماء التي عَدّها مذكورة في كُتُب الله -تعالى- المنزّلة على الأمم التي كذّبت بنبوّته حُجّة عليهم.

(هـ) وفيه: «انْقَطَعَت الهِجرة إلا من ثلاث: جِهاد أو نِيّة أو حَشْر»؛ أي: جهاد في سبيل الله، أو نيّة يُفارِق بها الرجُل الفِسْقَ والفُجورَ إذا لم يَقْدِرْ على تَغْييره، أو جَلاء يَنَال الناسَ فَيَخْرجُون عن ديارهم. والحَشْر: هو الجَلاء عن الأوطان. وقيل: أراد بالحَشْر الخُروجَ في النّفير إذا عَمّ.

وفيه: «نارٌ تَطْرُد الناس إلى مَحْشَرهم»، يريد به الشّام؛ لأنّ بها يُحْشَر الناس لِيَوْم القيامة.

وَمنه الحديث الآخــر: ﴿ وَتَحْشُر بَقِيْتُهُم النَّارُ ﴾؛ أي: تَجْمَعُهُم وتَسُوقُهُم.

وفيه: «أَنْ وَفْدَ نَقَهِ الشَّرَطُوا أَنْ لَا يُعْشَرُوا وَلَا يُحْشَرُوا وَلَا يُحْشَرُوا»؛ أي: لا يُنْدَبُون إلى عامل الزّكاة عليهم البُعُوث. وقيل: لا يُحْشَرون إلى عامل الزّكاة لياخذ صَدَقة أموالهم، بل يأخُذُها في أماكنهم.

ومنه حديث صُلح أهل نَجْران : «عَلَى أَن لا يُحْشَرُوا ولا يُعشروا».

(هـ.) وحــديث النّســاء: «لا يُعْشَرن ولا يُحْشَرْن»، يعني: لِلْغَزَاة، فإن الغَزُو لا يجب عَليْهن.

(س) وفيه: «لم تدَعُها تأكل من حَشَرات الأرض»، هي صغار دَوَابٌ الأرض، كالضّب، واليَرْبُوع. وقيل: هي هَوامٌ الأرض ممّا لا سَمّ لَهُ، واحدُها حَشَرة.

(س) ومنه حديث التلب: «لم أسْمَع لِحَشَرة الأرض تَحْرِياً».

وفي حمديث جمابر: «فسأخذت حَجَراً فكسَرتُه وحَشَرَتُه»، هكذا جاء في رواية، وهو من حَشَرتُ السّنان إذا دَقَقْتُه وألطفته. والمشهور بالسّين المهملة. وقد ذكر.

■ حشرج: فيه: «ولكنْ إذا شَخَص البَصَر، وحَشْرَجَ الصَدْر، فعنْد ذلك مَنْ أحَب لقاء الله أحَب الله لِقاءه»، الحَشْرَجَة: الغَرْغَرة عند الموت وتَرَدد النّفَس.

ومنه حديث عائشة: «دَخَلتْ على أبيها عند موته فأنشدت:

لَعَمْرُك مِا يُغْنِي الثَّرَاءُ وَلَا الْغِنَي

إذا حَشْرَجَتْ يَوْماً وضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ فـقـال: ليس كـذلك ولكنْ: «جَاءت سكْرةُ الحقّ بالموت»، وهي قراءة منسوبة إليه. والقراءة بتقديم الموت على الحق.

■ حــشش: في حــديث الرؤيا: «وإذا عِنْدَهُ نارٌ

يَحُشّها»؛ أي: يُوقدُها. يقال: حَشْشت النار أحُشّها إذا أَلْهُبِتُها وأضْر مُتها.

> (هـ) ومنه حـديث أبي بَصِيـر: "ويْلُ أُمَّهِ مِحَسَّ حَرْب لو كسان معه رجَال»، يُقسال: حَشَّ الحَربَ إذا أَسْعهرَها وهيَّجها، تَشْبِيهاً بإسْعار النار. ومنه يقال للرجل الشَّجاع: نَعْم محَسّ الكَتيبة.

> (هـ) ومنه حديث عائشة تصف أباها -رضى الله عنهـما-: ﴿وَأَطْفَأُ مَا حَشَّتُ يَهُودُ ﴾؛ أي: مَا أَوْقَدَت مِنْ نيران الفتنة والحرب.

> (س) ومنه حديث زينب بنت جحش: «قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ فَضَرَبَنِي بِمَحشّةٍ ﴾؛ أي: قضيب، جعلته كالعُود الذي تُحَشّ به النار؛ أي: تُحَرّك، كأنه حَرّكها به لتَفْهم ما يقول لها.

> وفي حديث على -رضى الله عنه-: "كما أزالُوكم حَشّاً بالنّصَال»؛ أي: إسْعاراً وتَهْبِيجاً بالرّمْي.

> (هـ) وفيه: «أن رجالاً من أسلم كان في غُنَيْمة له يَحُشّ عليها"، قالوا: إنّما هُو يَهُشّ -بالهاء-؛ أي: يَضْرِبِ أغسصان الشَّجَرة حستى يَنتَثر ورَقُها، من قسوله -تعالى-: ﴿وأهُسٌ بها على غنمي﴾، وقيل: إنّ يَحُسُّ ويَهُشُّ بَمْعنَّى، أو هو محمول على ظاهره، من الحَشِّ: قَطْعِ الحشيش. يقال: حَشَّه واحْتَشَّه، وحَشَّ على دابِّته، إذًا قطع لها الحَشيش.

> (س) ومنه حـديث عـمر: «أنه رأى رجـلاً يَحْتَشُّ في الحَرِم فَزبَره اللهِ أي: يتأخُذ الحَشِيش، وهو اليابسُ من الكلاً.

> (س) ومنه حديث أبي السّليل: «قال: جاءت ابنة أبي ذَرُّ عليسهـا مِحَشُّ صُوفٌ؛ أي: كِسَاء خَشِنٌّ خَلَق، وهو من المحَشّ -بالفتح والكسر-: الكساء الذي يُوضع فيه الحشيش إذا أُخذَ.

> (س) وفيه: «إن هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ»، يعني: الكُنُفَ ومُواضع قَضاء الحاجة، الواحد حَشّ -بالفتح-. وأصله من الحَشِّ: البُسْتانِ، لأنهم كانوا كثيراً ما يَتَغوَّطُون

> ومنه حديث عثمان: ﴿أَنه دُفن في حَشَّ كَوْكُبُّ، وهو بُسْتان بظاهر المدينة خارج البَقيع.

> ومنه حـديث طلحة: «أدْخَلُوني الحَشّ فـوَضَعُوا اللّجّ على قَفَى"، ويُجْمَع الحَسّ -بالفستح والضم-: على

ومنه الحمديث: «أن رسمول الله عَلِيْلَةُ اسْتَخْلَى في

حُشّان».

(هـ) وفيه: «نهى رسول الله ﷺ أن تُؤتى النَّساء في مَحاشّهنٌّ»، هي جمع مَحشّة، وهي الدّبر. قال الأزهري: ويقال أيضاً بالسين المهملة، كَني بالمحَاشّ عن الأدبار، كما يُكَنَّى بالحُشُوش عن مواضع الغائط.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «مَحَاشّ النّساء عليكم

(س) ومن حديث جابر: «نَهي عن إتيان النّساء في حُشُوشهن »؛ أي: أدْبارهن .

(هـ) وفي حديث عمر أتي بامرأة مات زوجها، فَاعْتَدَّت أُرْبِعَة أَشْهُر وعَشْراً، ثم تَزُوَّجِت رَجُلاً فَمَكَثْتُ عنده أربعَةَ أشهر ونصْفاً. ، ثم ولَدت، فدَعا عمر نسَاءً فسألَهن عن ذلك، فقلن: هذه امرأة كانت حاملاً من زَوْجِها الأول، فلمّا مات حَشّ ولدُها في بَطْنها"؛ أي: يبس. يقال: أحَشّت المرأة فهي مُحشّ، إذا صار ولدُها كُذُلك. والحُشِّ: الولد الهالك في بَطْن أمَّه.

ومنه الحسديث: «أنّ رجُلاً أراد الخسروج إلى تَبُوك، فقالت له أمَّه أو امْرأته: كيف بالوَديُّ؟ فقال: الغَزْوُ أَنْمي للْوَدِيّ، فما مَاتَتْ منه وديّةٌ ولا حَشّتْ،؛ أي: يَبسَتْ.

(س) ومنه حديث زمزم: «فَانْفَلَتت البَقَرة من جازرِها بحُشَاشة نَفْسها»؛ أي: بِرَمق بقَيّة الحياة والرّوح.

 ◄ حشف: (س) فيه: «أنه رأى رجُلاً عَلَق قِنْوَ حَشَف تَصَدّق به»، الحَشف: اليَابِس الفاسِد من التـمر. وقـيل: الضعيف الذي لا نَوَى له كالشيص.

وفي حديث على -رضى الله عنه-: «في الحَشَفة الدَّيةُ»، الحَشفَة: رأس الذَّكر إذا قطعها إنسان وجَبَت عليه الدّية كاملَةً.

(هـ) وفي حديث عثمان: «قال له أبانُ بن سعيد: مالى أراك مُتَحَشّفاً؟ أسبل، فقال: هكذا كانت إزْرَة صاحبنا ﷺ، المتَحشف: اللابس للحَشيف: وهو الحُلْق. وقيل: المتحشّف المُبْتَس المُتَقسبّض والإزْرَة -بالكسر-: حالة المتأزر.

■ حشك: في حديث الدعاء: «اللهم اغْفر لي قَبْل حَشْك النّفس، وأنّ العُرُوق»، الحشك: النزع الشديد، حكاه ابن الأعرابي.

◄ حشم: في حديث الأضاحي: «فَشكوا إلى رسول

وغيرها.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «من يَعْذرني من هؤلاء الضياطرة، يَتَخَلف أحدُهم يَتَقَلَّب على حَسَاياهُ»؛ أي: على فراشه، واجدها حَشِيّة -بالتشديد-.

ومنه حديث عمرو بن العاص: «لَيْس أُخُو الحرْب من يَضَع خُور الحشايا عن يمينه وشِماله».

## (باب الحاء مع الصاد)

■ حصب: (هـ) فيه: «أنه أمر بتَحْصِيب المسجد»، وهو أن تُلقَى فيه الحَصْباء، وهو الْحَصى الصّغار.

ومنه حديث عمر: «أنه حَصّب المسجد، وقال: هو أغْفَر للنّخامة؛ أي: أستر للبُزاقة إذا سَقَطت فيه.

ومنه الحديث: النهى عن مسّ الخصباء في الصلاة»، كانوا يُصلّون على حَصْباء المسجد ولا حائل بين وجوههم وَبَيْنَها، فكانوا إذا سمجدوا سَوّوها بأيديهم، فنهُوا عن ذلك، لأنه فعل من غير أفعال الصلاة، والعبثُ فيها لا يجوز، وتَبْطل به إذا تكرّر.

ومنه الحدث: «إنْ كسان لا بُدّ من مَسّ الحَصْباء فواحدة»؛ أي: مرة واحدة، رَخّص له فيها لأنها غير مُكررة. وقد تكرر حديث مَسّ الحصباء في الصلاة.

وفي حدث الكوثر: «فأخرَج من حَصَبائه فإذا ياقُوتٌ أَحْمَرٍ»؛ أي: حصاه الذي في قَعْره.

(س) وفي حديث عَمر: «قال: يالْخَزَيَة حَصَبُوا»؛ أي: أقيم وا بالمحصّب، وهو الشّعب الذي مَخْرَجُه إلى الأبطّح بين مكة ومِنى.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «ليس التّحْصيب بشيء»، أرادت به النّوْم بالمُحَسِّب عند الخروج من مكة ساعة والنّزول به، وكسان النبي عَلَيْهِ نَزلَه من غير أنْ يَسُنّه للناس، فسن شاء حَصِّب، ومن شاء لم يحصب، والمُحَصِّب أيضاً: موضع الجسمار بمنى، سُمِّا بذلك للْحَصَى الذي فيهما.

ويقال لموضع الجمار أيضاً: حصاب، -بكسر الحاء-. (هـ) وفي حديث مقتل عثمان: «أنهم تَحاصَبوا في المسجد حتى ما أُبْصر أديمُ السّماء»؛ أي: تَرامَوا بالحصْباء.

ومنه حديث ابن عمر: «أنه رأى رجُلَين يَتَحَدَّثان والإمام يَخْطب، فَحَصَبهُما»؛ أي: رَجَمهما بالحصباء يُسكتهُما.

الله ﷺ أن لهم عِيالاً وحَشَماً ، الحَشم -بالتحريك-: جماعة الإنسان اللائذون به لخذمته.

(س) وفي حديث علي في السارق: ﴿إِنِي لَاحْتَشْمِ أَنَّ لَا أَدَّعَ لَهُ يَدَاً﴾؛ أي: اسْتَحــــــيي وأَنْقَبِض، والحِشْمَة: الاسْتِحياء، وهو يتَحشّم المحارم؛ أي: يَتَوقاها.

■ حسن: في حديث أبي الهيثم بن التّيهان: «من حسانة»؛ أي: سِقاء مُتَغير الريح. يقال: حَشِنَ السقاء يَحْشَن فهو حَشِنٌ؛ إذا تغيرت رائحتُه لبُعْد عهْدِه بالغَسْل والتنظيف.

وفيه ذكر: «حُشّان»، هو -بضم الحهاء وتشديد الشين-: أُطُمَّ من آطام المدينة على طريق قُبُور الشهداء.

■ حشا: (س) في حديث الزكاة: «خُذْ من حَواشي أَمْوَالهم»، هي صغار الإبل، كابن المخاض، وابن اللبون، واجدُها حاشية. وحاشية كل شيء جانبه وطَرَفُه. وهو كالحديث الآخر: «اتّق كراثم أمْوالهم».

(هـ) ومنه الحديث: «أنه كان يُصَلِّي في حاشية المقام»؛ أي: جانبه وطَرَفه، تَشبيهاً بحاشية الثَّوْب.

منه حديث معاوية: «لو كُنتُ من أَهْل البادية لنَزَلْتُ من الكلا الحاشية).

(هـ) وفي حديث عائشة: «ما لي أراك حَشْياءَ رَابِيَةً ؟ أي: مالك قد وقع عليك الحشا، وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مَشْيه، والمحتّد في كلامه من ارتفاع النّفَس وتَواتُره. يقال: رجل حَش وحَشْيان، وامرأة حَشِيةً وحَشْيان، واعرأة حَشِيةً وحَشْيان، واعرأة حَشِيةً

وفي حديث المبعث: «ثم شقاً بطني وأخرجا حُشُوتي»، الحُشوة -بالضم والكسر-: الأمعاء.

ومَنه حــديث مَقْتَل عـبــد الله بن جُبَيــر: "إنّ حُشُوَته خرجت».

ومنه الحديث: «محاشي النساء حرام»، هكذا جاء في رواية. وهي جمع محشاة: لأسفل مواضع الطعام من الأمعاء، فكنى به عن الأدبار. فأمّا الحَشَا فهو ما انْصَمّت عليه الضلوع والخواصر، والجمع أحشاء. ويجوز أن تكون المحاشي جمع المحشى -بالكسر-، وهي العظامة التي تُعظّمُ بها المرأة عجيزتها، فكنّى بها عن الأدبار.

(ُس) وفي حديث المستَحاضة: «أمرَها أن تَغْتَسل، فإن رأت شيئاً احْتَشَت»؛ أي: اسْتَدْخَلَت شيئاً بمنع الدّم من القَطر، وبه سُمّى الحشو للقُطن؛ لأنه يُحْشَى به الفُرُش وفي حسديث عليّ: «قسال للخسوارج: أصابكم حاصِب»؛ أي: عذاب من الله. وأصلُه رُمِيتُم بالحصْباء من السماء.

(س) وفي حديث مسروق: «أتينا عبد الله في مُجدّرين ومعصبين»، هم الذين أصابهم الجُدري والحصبة، وهما: بَثْر يظهر في الجلد. يُقَال: الحصبة -بسكون الصاد وفتحها وكسرها-.

■ حصحص: (هـ) في حديث عليّ: «لأنْ أُحَصْحص في يدي جَمْرَتين أحَبّ إليّ من أن أُحَصْحِصَ كَعْبَتَين»، الحسصْحَصة: تحريك الشيء أو تَحَرّكه حتى يستقِرّ ويَتَمكّنْ.

(هـل) ومنه حديث سمرة: «أنه أتي بِعِنين، فأدخل معه جارية، فلما أصبح قال له: ما صَنَعْت؟ قال: فَعَلْتُ حتى حَصْحَص فيها»؛ أي: حركته حتى استمكن واستقر، فسأل الجارية فقالت: لم يَصنَع شيئاً، فقال: خَلّ سبيلها يا مُحَصحِصُ».

■ حصد: (هـ) فيه: «أنه نَهى عن حِصاد الليل»، الحصاد -بالفتح والكسر-: قَطع الزرع. وإنما نُهي عنه لمكان المساكين حتى يَحْضُروه. وقيل: الأجل الهوام كيلا تُصيب الناسَ.

ومنه حديث الفتح: «فإذا لَقِيتُموهم غداً أَنْ تَحصُدوهم حصْداً»؛ أي: تقتُلوهم وتُبالغوا في قتلهم واستئِصالهم، مأخوذ من حصْد الزرع.

(هـ) ومنه الحديث: «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد السنتهم»؛ أي: ما يَقْتِطعُونه من الكلام الذي لا خير فيه، واحدتُها حصيدة، تَشْبيها بما يُحْصد من الزرع، وتَشْبيها للسان وما يَقْتطعه من القول بحد المذجل الذي يُحْصد به.

ومنه حديث ظبيان: «ياكلون حَصِيدها»، الحصيد: المحْصود، فَعِيل بمعنى: مفعول.

■ حصر: في حديث الحج: «المُحْصَر بمرض لا يُحْلّ حتى يطوف بالبيت»، الإحْصار: المنْع والحَبْس. يقال: أحْصَره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده، فهو مُحْصَر، وحَصَره إذا حبسه فهو مَحْصور. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث زواج فاطمة: «فلما رأت عليّاً جالساً إلى

جَنْب السنسبسي ﷺ حَصِرَت وبكَت»؛ أي: اسْتَحْيَت وانْقَطَعت، كأن الأمر ضاق بها كما يضيق الحبس على المحبوس.

وفي حسديث القبطيّ -الذي أمسر النبي عَلَيْقُ علياً بقتْله-: «قال: فرفَعَت الريح ثَوبه فإذا هو حَصُوره، الحصور: الذي لا يأتي النساء، سمي به لأنه حُبس عن الجماع ومُنع، فهو فعُول بمعنى مفعول. وهو في هذا الحديث: المَجبُّوب الذّكرِ والأُنْتَييْن، وذلك أبلَغ في الحَصْر لعدم آلة الجماع.

وفيه: "أفضلُ الجهاد وأجملُه حج مبرور، ثم لُزوم الحُصر»، وفي رواية أنه قسال الأزواجِه: "هذه ثم لزوم الحُصر»؛ أي: أنكُن لا تَعُدُن تَخْرجْن من بيوتكن وتَلْزَمْنَ الحصر، هي جُمع الحصير الذي يبسط في البيوت، وتَضَمَّ الصاد وتسكن تخفيفاً-.

(هـ) وفي حديث حُذيفة: «تُعْرض الفِتنُ على القلوب عرض الحصير»؛ أي: تُحيط بالقلوب يقال: حَصر به القوم؛ أي: أطافوا. وقيل: هو عِرْق يمتد مُعْتَرضاً على جَنْب الدابة إلى ناحية بَطْنها، فشبّه الفتن بذلك. وقيل: هو ثوب مُزَخْرف مَنْقُوش إذا نُشرَ أخذ القُلوب بحسن صنْعَتِه، فكذلك الفِتنة تُزَيِّن وتُزُخْرف للناس، وعاقبة ذلك إلى غُرور.

(هـ) وفي حديث أبي بكر: «أن سَعْداً الأسْلَمِيّ قال: رأيت بالخَذَوَات وقد حَلّ سُفْرة مُعَلَقة في مسؤخرة الحصار»، الحصارُ: حَقيبة يُرْفَعُ مُؤخّرها فيبعل كآخرة الرّحْل. ويُحْشى مُقدّمها فيكون كقادِمَته، وتُشَدّ على البعير ويُرْكب. يقال منه: احْتَصرْت البعير بالحصار.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «ما رأيت أحداً أخلَق للمُلك من معاوية، كان الناس يَردُون منه أرجاءً وادر رحْب، ليس مثل الحَصِر العَقِص»، يعني: ابن الزّبيسر. الحَصر: البخيل، والعَقِص: المُلتوي الصّعْب الآخُلاق.

■ حصص: (س) فيه: «فجاءت سَنةٌ حَصّت كلّ شيءه؛ أي: أذْهَبَتْه. والحَصّ: إذْهاب الشّعَر عن الرأس بحَلْق أو مَرض.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «أتته امرأة فقالت: إنّ ابْنَتِي تَمَعَطُ شَعرُها وأمَرُونِي أن أرجَلَها بالخَمْر، فقال: إنْ فَعَلْت ذلك فألقَى اللهُ في رأسها الخاصّة»، هي العِلّة التي تَحُصّ الشّعر وتُذْهِبه.

(هـ) ومنه حـديث معاوية: «كان أرسَل رسـولاً من

غَسّان إلى مَلِك الروم، وجعل له ثلاث دِيَاتِ على أنْ يُنادِيَ بالأذان إذا دَخَل مَجْلسَه، فسفعل الغَسّاني ذلك، وعند الملك بطارِقتُهُ، فَهَمّوا بَقَتْله فنَهاهم، وقال: إنما أراد معاوية أن أقتُل هذا غَدْراً وهو رسول، فيَقْعَل مثلَ ذلك بكلّ مُستَامَنِ مِنّا، فلم يُقتُله، ورجَع إلى مُعاوية، فلما رآه قال: أفلت وانْحص الذّنب؛ أي: انقطع. فقال: كلا إنه لَيْهُلبه»؛ أي: بَشعَره، يُضْرب مَثلاً لمن أشفى على الهلاك ثم نَجا.

(هـ) وفي حـديث أبي هريرة: "إذا سَمع الشيطان الأذان ولّى وله حُصاص»: الحُصـاص: شـدة العَدْو وحدّتُه، وقيل: هو أن يَمْصَع بذَنَبه ويَصُرّ بأُذُنيه ويَعْدُو. وقيل: هو الضّراط.

(هـ) وفي شعر أبي طالب: بميــــزانِ قِسْطُ لا يَحُصَّ شَعِيــــرةً أي: لا يَنْقُص.

■ حصف: في كتاب عُمر إلى أبي عبيدة: «أن لا يُمْضِيَ أَمْرَ الله إلا بعيدُ الغِرّة حَصيف العُقْدة»، الخَصيف: المحكم العَقْل. وإحْصاف الأمر: إحكامه. ويُريد بالعُقْدة هاهنا الرّأي والتدبير.

■ حصل: فيه: «بذَهَبة لم تُحَصّلْ من تُرابها»؛ أي: لم تُخَلّص. وحَصّلْتُ الأَمْر: حَقّقْت و اثْبَت. والذّهبُ يذكر ويؤنث.

■ حصلب: (هـ) في صفة الجنة: "وحِصْلِبُهَا الصُّوارُ»، الحِصْلِب: التراب. والصُّوار: المِسْك.

■ حصن: فيه ذكر: «الإحصان والمحصنات في غير موضع»، أصل الإحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالإسلام، وبالعقاف، والحُرية، وبالتزويج. يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة، ومحصنة. وكذلك الرجل. والمحصن بالفتح يكون بمعنى: الفاعل والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جِنْن نَوادِرَ. يقال: أحْصَنَ فهو مُحْصَن، وأَسْهَب فهو مُحْصَن،

ومنه شعر حسان يُثني على عائشة: حَصَانٌ رَزَانٌ مِسَا تُزنّ بِريبَـــةِ

وتُصبعُ غَرْثَى مِن لُحـوم الغَوَافِلِ
 الحَصان -بالفتح-: المرأة العَفيفة.

وفي حديث الأشعث: «تَحَصَّن في مِحْصَن»، المِحْصَن: القَصْر والحِصْن. يقال: تحصن العَدوَّ إذا دَخل الْجَصْن واحْتَمى به.

■ حصا: في أسماء الله -تعالى-: المحْصِي، هو الذي أحْصَى كل شيء بعلمه وأحاط به، فلا يَفُونُه دقِيق منها ولا جَليل. والإحْصاء: العَدّ والحُفظ.

(هـ) ومنه الحديث: "إنّ لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة"؛ أي: من أحصاها علماً بها وإيماناً. وقيل: أحصاها؛ أي: حَفِظَها على قَلْبه. وقيل: أراد من استخرجها من كتاب الله -تعالى - وأحاديث رسوله، لأنّ النبي ﷺ لَمْ يَعدّها لهم، إلاّ ما جاء في رواية عن أبي هريرة وتكلّموا فيها. وقيل: أراد من أطاق العمل عقتضاها، مثل من يعلم أنه سميع بصير فيكف لسانه وسمعه عما لا يجوز له، وكذلك باقي الأسماء. وقيل: أراد من أخطر بباله عند ذكرها معناها، وتفكر في مَدلولها معظماً لمسماها، ومُقدساً مُعتبراً بمعانيها، ومُتدبراً راغباً فيها وراهباً. وبالجُملة ففي كلّ اسم يُجريه على لسانه فيها وراهباً. وبالجُملة ففي كلّ اسم يُجريه على لسانه يُخطِرُ بباله الوصف الدّال عليه.

وَمُنهُ الحَديث: ﴿لا أُحْصِي ثَناءٌ عليك »؛ أي: لا أحصي نَعَمك والثناء بها عليك ، ولا أبلغ الواجب فيه. والحديث الآخر: ﴿اكُلُّ القُرآن أَحْصَيْتَ؟ »؛ أي:

وقوله للمرأة: «أحْصِيها حتى نَرْجِع»؛ أي: احْفَظيها. (هـ) ومنه الحديث: «اسْتَقِيموا وَلَنْ تُحْصُوا، واعْلَموا أنّ خير أعمالكم الصّلاة»؛ أي: اسْتَقِيموا في كل شيء حتى لا تَميلوا، ولَنْ تُطِيقوا الاستقامة، من قوله تعالى: ﴿علم أن لَو تُحْصُوه﴾؛ أي: لن تُطِيقوا عَدّه وضَبْطَه.

(هـ) وفيه: (أنه نهى عن بيع الحصاة)، هو أن يقول البائع أو المُشتري: إذا نَبذْتُ إليك الحصاة فقد وجَبَ البيع. وقيل: هُو أن يقول: بُعتُكَ من السّلَع ما تقع عليه حصاتُك إذا رَمَيْتَ بها، أو: بِعتُكَ من الأرض إلى حسيثُ تَنتَهي حصاتُك، والكلّ فاسد لأنّه من بيُوع الجاهليّة، وكلّها غَرَر لِما فيها من الجَهالة. وجَمْع الحصاة: حَصَى.

وفيه: «وهَل يكُبّ الناسَ على مَناخِرِهم في النّار إلا حصا السنتِهم»، هو جَمْع حَصَاةِ اللّسان، وهي ذَرَابَتُه. ويقال للعَقَّل: حَصَاة. هكذا جاء في رواية. والمعروفُ: حَصائد السنتِهم. وقد تقدّمت.

#### (باب الحاء مع الضاد)

■ حضج: (هـ) في حديث حُين: «أَنَّ بَعْلَة رسول الله ﷺ لَمَّا تَنَاول الحَصَى لِيَرْمِيَ به المشركين فَهِمَتْ ما أَراد فَانْحَضَجَتْ ؛ أي: انْبَسَطَتْ. وانْحَضَج: إذا ضَرب بنفْسه الأرض غَيظاً. وانْحَضَج من الغيظ: انْقَد وانْشق.

(هـ) ومنه حديث أبي الدرداء: «قال في الركعتين بَعْد العصر: أمّا أنا فَلا أدّعُهُما، فمن شاء أنْ يَنْحضجَ فَلَينحضحُ».

■ حضر: في حديث ورود النار: "ثم يَصْدُرون عنها بأعْسالِهم كلَمْح البَرْق، ثم كالرّبح، ثم كحفْر الفَرس»، الحُضْر -بالضم-: العَدْوُ وأحْضَر يُحْضِر فهو مُحْضِرٌ إذا عَداً. ومنه الحسديث: "أنه أقطع الزّبَيْرَ حُضْرَ فَرسِه بأرضِ المدينة».

(هـ) ومنه حديث كعب بن عُجْرَة: «فانْطَلَقْت مُسْرِعاً أو مُحْضِراً فاخَذْت بضَبْعيْه».

وفيه: «لا يَبعْ حاضر لَبَادِ»، الحاضر: المُقيم في المُدُن والقُرَى. والبَادِي: المُقيم بالبادية. والمَنْعِي عنه أن ياتِي البَدَوِي البُلدة ومعه قُوت يَبغي التسارُع إلى بَيعه رَخِيصاً، فيقول له الحضري: اتْرُكه عِندِي لأغالِي في يَبعه. فهذا الصّيع مُحرّم، لِمَا فيه من الإضرار بالغير. والبيع إذا جرى مع المغالاة مُنْعَقِد. وهذا إذا كانت السّلعة ممّا تَعمّ الحاجة إليها كالأقوات، فإنْ كانت لا تَعُم أو كثر القُوت واستُغْنِي عنه، ففي التّحريم تردد، يُعوّل في أحدهما على واستُغْنِي عنه، ففي التّحريم تردد، يُعوّل في أحدهما على عُموم ظاهر النّهي، وحسم باب الضرر، وفي الثاني على معنى الضرر وزوالِه وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى: «لا يبعْ حاضر لِبَادِ»؛ فقال: لا يكون له سمساراً.

وفي حديث عَمْرو بن سَلِمة الجَرْمِي: «كُنّا بِحاضِرٍ يَمُرّ بِنَا الناس»، الحاضر: القوم النّزول على ماء يُقيمون به ولا يَرْحَلُون عنه. ويقال لِلْمَناهِل: المحاضِرُ، للاجتماع والحضور عليها. قال الخطّابي: رُبّما جعلوا الحاضر اسماً للمكان المحضور. يقال: نَزَلْنا حاضِر بَني فُلان، فهو فاعِل بمعنى: مفعول.

ومنه حديث أسامة: «وقد أحاطُوا بِحاضِرٍ فَعْم».

(س) والحديث الآخر: "هِجْرة الحاضِر"؛ أيّ: المكان المَحْشُور. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث أكل الضّبّ: ﴿إِنِي تَعْضُونِي مِن الله حاضِرةٌ؛ مَراد الملائكة الذين يَعْضُرونه، وحاضِرةٌ: صِفة

طائفة أو جماعة.

ومنه حمديث صلاة الصبح: «فإنها مشهودة مَحْضُورة»؛ أي: تَحْضُرُها ملائكة الليل والنّهار.

(س) ومنه الحديث: ﴿إِنْ هَذَهُ الْحُشُوشَ مُحْتَضَـرَةٌ ﴾؛ أي: يَحْضُرُهَا الْجِنُّ والشياطين.

وفيه: (قُولوا ما بِحْضْرَتِكُم)؛ أي: ما هو حاضِر عندكم مَوجُود، ولا تَتَكَلُّفوا غيره.

(س) ومنه حـديث عــمــرو بن سَلِمــة الجَرْمي: «كُنّا بِحَضْرَة ماء»؛ أي: عنده. وحَضْرة الرجَل: قُربُهُ.

وفيه: «أنّه -عليه الصلاة والسلام- ذَكَر الأيّام ومَا فِي كُلّ منها من الخير والشرّ، ثم قال: والسّبْت أحْضَرُ، إلاّ أنّ له أشْطُراً»؛ أي: هو أكسشر شَرَّا. وهو أفْعَل، من الحضور. ومنه قولهم: حُضِر فلان واحْتُضِر: إذا دَنَا موتُه. ورُوي بالخاء المعجمة. وقيل: هو تصحيف. وقوله: إلاّ أنّ له أشْطُراً؛ أي: إنّ له خَيْراً مع شَرّه. ومنه الملّل: «حَلَب الدّهْرَ أَشْطُرَه»؛ أي: نَالَ خَيْراً مع شَرّه.

وفي حديث عائشة: «كُفّنَ رسولُ الله ﷺ في تُوبَيْن حَضُور، وهي قسرية حَضُور، وهي قسرية باليَمن.

وفيه ذكر: «حَضِير»، وهو -بفتح الحاء وكسر الضاد-: قَاعٌ يَسيل عليه فَيْضُ النَّقِيع، بالنون.

■ حضرم: (س) في حديث مُصعب بن عُمير: «أنه كسان يمشي في الحَضْرَميّ»، هو النّعل المنسوبة إلى حَضْرَمَوْت المُتخَذَة بها.

■ حضض: (س) فيه: «أنه جاءته هديّة فلم يَجِد لها مَوْضعاً عليه، فقال: ضَعْه بالحَضيض، فإنّما أنا عَبْد آكُل كما يأكل العَبْد»، الحَضيض: قرار الأرض وأسْفَل الجَبل. ومنه حديث عثمان: «فَتَحرّك الجَبل حتّى تَساقطت حِجارته بالحضيض».

وفي حديث يحسيى بن يَعْمَر: "كستَب عن يزيدَ بن اللهَلّب إلى الحَجّاج: إنّ السعَدُو بِعُرْعُرَة الجَبل، ونَحسنَ بالحَضيض».

وفيه ذكر: «الحَضّ على الشيء»، جاء في غير مسوضع، وهو الحث على الشيء. يقنال: حَضّه، وحَضّضَه، والاسم الْحِضّيضَا، -بالكسر والتّشْديد والقَصْر-.

ومنه الحديث: «فأين الحضيضًا».

وفي حديث طاوس: «لا بأس بالحُضَض»، يُروى -بضم الضاد الأولى وفتحها-. وقيل: هو بِطَاءْين. وقيل: بِضَاد ثم طاء، وهُو دَوَاء معروف. وقيل: إنه يُعقَد مِن أَبُوال الإبل. وقديل: هو عَقَار، منه مكي، ومنه هندي، وهو عُصارة شجر معروف له ثمر كالفُلْفُل، وتُسمَى ثمرتُه الحُضَض.

ومنه حديث سُلَيم بن مُطَيْر: «إذا أنا برجُل قد جاء كأنّه يَطْلُب دَوَاء أو حُضَضاً».

■ حضن: (س) فيه: «أنه خرج مُحْتَضِناً أحَدَ ابْنَي ابْنَتِه»؛ أي: حاملًا له في حِضْنِه. والحِضْن: الجَنْب. وهُما حضْنان.

(هـ) ومنه حديث أُسَيْد بن حُضَير: «أنه قال لِعامِر بن الطّفَيْل: اخْرِج بِذَمّنك لا أُنْفِذ حِضْنَيْك».

ومنه حديث سُطيح:

كأنما حُثْجِث مِن حِضْنَى ثَكَنْ

وحديث علي -رضي الله عنه-: «عليكم بالحِضْنَيْن»؛ أي: مُجَنِّبتي العسكر.

ومنه حديث عروة بن الزبير: "عَجِبتُ لقوم طَلَبوا العِلْم حَتَى إذا نَالوا منه صَاروا حُضّاناً لأبناء الملوك»؛ أي: مُرتَين وكافلين. وحُضّان: جمع حاضِن، لأن المربي والكافِل يَضُمَّ الطُفُل إلى حِضْنه، وبه سُميّت الحاضِنة، وهي التي تُربّي الطفل. والحَضَانة -بالفتح-: فِعْلُها. وقِد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث السقيفة: "إنّ إخواننا من الأنصار يُريدون أن يَحْضُنُونا من هذا الأمر»؛ أي: يُخْرِجونا. يقال حَضَنْتُ السرجُل عن الأمر أحْضُنُه حَضْناً وحَضَانة: إذا نحينَته عنه وانفردْت به دونه، كانه جعله في حضْن منه؛ أي: جانب. قال الأزهري: قال الليث: يقال أحضَنني منه هذا الأمسر؛ أي: أخْرَجَني منه، قال: والصواب حَضَنني.

ومنه الحديث: «أن امرأة نُعَيم آتَت رسول الله ﷺ فقالت: إنّ نُعَيماً يُريد أن يَحْضُنّني أمْرَ ابْتَتِي، فقال: لا تَحْضُنُها وشَاوِرْها».

(هـ) ومنه حـديث ابن مـسـعـود في وَصِيّته: الولا تُحْضَن زَيْنَبُ عن ذلك، يعني: امرأته؛ أي: لا تُحَجب عن وصِيّته ولا يُقطع أمرٌ دُونها.

(هـ) وفي حديث عِمْرَان بن حُصين: ﴿لأَنْ أَكُونَ عَبِداً حَبَشِيّاً في أَعْنَزٍ حَضَنيّات أَرْعَــاهُنّ حـــتى يُدْرِكَنِي أَجَلِي

أَحَب إلي من أن أرمي في أحد الصّفين بسهم أصبت أم أخطأت»، الحَضنيّات منسوبة إلى حَضَن -بالتحريك-، وهو جَبَل بأعسالي نَجْد. ومنه المَثْل: «أنجسد مَن رأى حَضَناً»، وقيل: هي غَنَم حُمر وسود. وقيل: هي التي أحد ضرّعَيها أكْبر من الآخر.

### (باب الحاء مع الطاء)

■ حطط: فيه: «مَن ابتلاه الله ببلاء في جسَده فَهُو لَهُ حِطَةٌ»؛ أي: تَحُطٌ عنه خطاياه وذنوبه. وهي فِعْلة من حَطّ الشيءَ يحُطه إذا أنْزله وألقاه.

ومنه الحديث في ذكر حطّة بني إسرائيل، وهو قوله -تعـالى-: ﴿وقُولُوا حِطّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكم﴾؛ أي: قـولُوا: حُطّ عَنّا ذُنوبِنا، وارْتَفَعْت على مَعنى: مَسْأَلَتُنا حِطّة، أو أمْرُنا حِطّة.

(هـ) وفيه: «جَلس رسول الله ﷺ إلى غُصْن شجرة يابسة فقال بِيَدِه فَحطّ ورَقَها»؛ أي: نَثَرَه.

ومنه حديث عسر: «إذا حططتم الرّحال فسُدُوا السّروج»؛ أي: إذا قضيتم الحجّ، وحططتم رِحالكم عن الإبل، وهي الأكوار والمتاع، فشُدّوا السّروج على الخيل للغَزْو.

وفي حديث سُبِيعة الأسلَميّة: «فحَطّتْ إلى السّلَب»؛ أي: مالَت إليه ونَزَلتْ بقْلبها نحوه.

وفيه: «أنَّ الصلاة تُسمَّى في التوراة حَطُوطاً».

■ حطم: (هـ) في حديث زواج فاطمة -رضي الله عنها-: «أنه قال لعليّ: أيْن دِرْعك الحُطَمِيّة»، هي التي تَحْطِم السيوف؛ أي: تكسرها. وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال لهم: حُطَمة بن محارب؛ كانوا يعملون الدروع. وهذا أشبه الأقوال.

(هـ) ومنه الحديث: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: شرّ الرّعاء الحُطَمة»، هو العنيف برعاية الإبل في السّوق والإيراد والإصدار، ويُلقِي بعضها على بعض، ويعسفها. ضرَبه مَثَلاً لِوَالي السّوء. ويقال أيضاً حُطَمٌ، بلا هاء.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «كانت قريش إذا رأته في حرب قالت: احْذَروا الحُطَم احْذَرُوا القُطَمَ». ومنه قول الحجّاج في خُطْبَته:

وَهُ لَفِّهِ اللَّيْلُ بِسَوَّاقَ حُطَّمُ

أي: عَسُوف عنيف. والحُطم من أَيْنِية المبالغة، وهو الذي يكثر منه الحَطْم. ومنه سُميت النّار الحُطَمَة: لأنها تَحْطِم كل شيء.

ومنه الحديث: «رأيت جَهَنم يحطم بعضها بعضها».

(س) ومنه حديث سَوْدَة: «أنّها اسْتَأذَنَت أَن تَدْفع مِن مِنَّى قبل حَظْمَة الناس»؛ أي: قَبْل أَن يزدحمُوا ويُحطِم بعضُهم بعضاً.

وفي حديث تُوبَّةِ كُعب بن مالك: «إذَنْ يَحطِمُكم الناسُ»؛ أي: يَدُوسُونَكم ويَزْدجِمون عليكم.

(هـ) ومنه سُمي: «حطيم مكة»، وهو ما بين الركن والباب. وقيل: هو الحِجْر المُخْرج منها، سسمي به لأن البيت رُفع وتُرك هو مَحْطُوماً، وقيل: لأنّ العرب كانت تطرَح فيه ما طافت به من الثياب فَتَبْقى حَتّى تَنْحَطم بِطُول الزمان، فيكون فعيلاً بمعنى فاعل.

(هـ) وفي حديث عائشة: «بَعْدما حَطَمَه الناس».

وفي رواية: «بعدما حَطَمْتُموه»، يقال: حَطَم فُلاناً أَهْلُه: إذا كَبِر فيهم، كأنهم بما حَمَّلُوه من أثقالهم صَيَّرُوه شيخاً محطوماً.

(هـ) ومنه حــديث هرم بن حِبّان: «أَنّه غَضب على رجل فـجعل يَتَحطّم عليه غَيْظاً»؛ أي: يتلظّى ويَتَوقّد، مأخوذ من الحُطَمة: النّار.

(س) وفي حديث جعفر: ﴿كُنَّا نَخْرِج سَنَةِ الْحَطْمَةِ»، هي السنة الشديدة الجَدْب.

(س) وفي حديث الفُتح: «قال لِلعَبَّاس: احْبِس أبا سُفيان عند حَطْم الجبل»، هكذا جاءت في كتاب أبي مسوسى: وقيال: حَطْم الجيبل: المؤضع الذي حُطِم منه؛ أي: ثُلمَ فبقى مُنْقَطعاً. قال: ويحتمل أن يريد عند مَضيق الجبل، حيث يَزْحم بعضهم بعضاً. ورواه أبو نَصْر الحُمَيْدي في كتابه بالخاء المعجمة، وفسَّرها في «غريبه» فـقـال: الخَطْم والخَطْمَة: رَعْنُ الجبل، وهو الأنف النادر منه. والذي جاء في كتاب «البخاري»، وهو أُخْرَج الحديث فيما قرأناه ورأيناه من نُسَخ كتابه: «عند حَطْم الخَيل»، هكذا مضبوطاً، فإن صحّت الرّواية به ولم يكُن تحريفاً من الكَتَبة فيكون معناه -والله أعلم-: أنه يحبسه في الموضع الْمَتَضَايق الذي تَتَحَطّم فيه الخَيْل؛ أي: يَدُوس بعضها بعضاً، ويزحَم بعضها بعضاً فيراها جميعَها، وتكثُّر في عينه بُرورَها في ذلك الموضع الضّيّق. وكذلك أراد بِحَبْسِه عند خَطْم الجبل على ما شرحه الحُمَيْدي، فإنّ الأنف النَّادر من الجبل يُضَيَّق الموضع الذي يَخْرُج فيه.

■ حطا: (هـ) في حديث ابن عباس قال: "أخذ النبي عباس قال: "أخذ النبي يَعْظِيْةً بقفاي فحطاني حطوة قال الهروي: هكذا جاء به الرَّاوي غير مهموز. قال ابن الأعرابي: الحَطُوُ: تَحْريك الشَّيء مُزَعزَعاً. وقال: رواه شَمر بالهمز. يقال: حَطأهُ يَحْطؤه حطاً الذ وَقعه بكفه. وقيل: لا يكون الحَطْء إلا ضَرْبة بالكَف بين الكَتِفيْن.

ومنه حديث المغيرة «قال لمعاوية حين وَلَى عَمْراً: ما لَبَنْك السَّهْميُّ أَن حَطَا بِك إِذْ تَشَاوَرُتُمَا»؛ أي: دَفَعَكَ عن رأيك.

#### (باب الحاء مع الظاء)

■ حظر: فيه: «لا يلج حَظِيرة القُدْس مُدْمِن خَمْر»، أراد بحظيرة القُدْس: الجنّة. وهي في الأصل: الموضع الذي يحاط عليه لتاوي إليه الغنم والإبل، يقيمها البرد والرّيح.

(هـ) ومنه الحديث: «لا حِمَى في الأراك، فقال له رجل: أراكةٌ في حظاري»، أراد الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها كالحظيرة -وتفتح الحاء وتكسر-، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الأرض التي أحياها قبل أن يحييها، فلم يملكها بالإحياء وملك الأرض دونها؛ إذ كانت مرعى للسارحة.

ومنه الحديث: «أتته امرأة فقالت: يا نبي الله ادع الله لي فلقد دفنت ثلاثة، فقال: لقد احْتظرَت بِحِظار شديد من النار»، والاحتظار: فعل الحظار، أراد لقد احتميت بحمى عظيم من النار يقيك حرَّها ويؤمّنك دخولها.

ومنه حديث مالك بن أنس: «يشترط صاحب الأرض على المساقى شدًّ الحظار»: يريد به حائط البستان.

(هـ) وَفِي حديث أَكَيْدِر: ﴿لا يُحظر عليكم النَّباتِۗ؛ أي: لا تُمْنَعُون من الزراعة حيث شئتم. والحظر: المنع

ومنه قــوله -تعــالى-: ﴿ومــا كــان عطاء ربك محظوراً﴾، وكثيراً ما يرد في الحديث ذكر المحظور، ويُراد به الحرام، وقد حَظَرْتُ الشيء إذا حرَّمته. وهو راجع إلى المَنْع.

■ حظظ: (س) في حديث عمر: "مِن حظ الرجل نفاق أيَّمه وموضع حقّه الحظ: الجَدُّ والبَخْت. وفلان حظيظ ومحظوظ؛ أي: من حظّه أن يُرْغب في أيَّمه، وهي التي لا زوج لها من بناته وأخواته، ولا يُرْغب

عنهنَّ، وأن يكون حقَّه في ذمة مأمونِ جُحُودُه وتهضَّمُه، ثقة وفيٍّ به.

■حظا: (س) في حديث موسى بن طلحة قال: 
«دخل علي طلحة وأنا متصبّح فأخذ النّعل فحظاني بها حظيات ذوات عدده أي: ضربني بها، كذا روي بالظاء المعجمة، قال الحربي: إنما أعرفها بالطاء المهملة، وأما بالظاء فلا وجه له، وقال غيره: يجوز أن يكون من الحظوة -بالفتح-، وهو السهم الصغير الذي لا نصل له، وقيل كل قضيب ثابت في أصل؛ فهو: حظوة؛ فإن كانت اللّفظة محفوظة فيكون قد استعار القضيب أو السّهم للنّعل. يقال: حظاه بالحظوة إذا ضربه بها، كما يقال: عصاه بالعصاً.

وفي حديث عائشة: «تزوّجني رسول الله ﷺ في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى مني؟»؛ أي: أقرب إليه مني وأسعد به. يقال: حَظِيَتِ المرأة عند زوجها تَحْظَى حُظُوةٌ وحِظُوة -بالضّم والكسر-؛ أي: سعدت به ودَنَتْ من قلبه وأحبها.

### (باب الحاء مع الفاء)

■ حفد: (هـ) في حديث أم مَعْبَد: "مَحْفُودٌ مَحْشُود، لا عَابِسٌ ولا مُفْنِد»، المَحْفُود: الذي يَخْدمُه أصحابه ويُعظَّمُونه ويُسْرِعُون في طاعتِه. يقال: حَفَدْت وأحْفَدْت، فأنا حافِد وَمَحْفُود. وحَفَدٌ وحَفَدَة جمع حافد، كَخَدَم وكَفَرَة.

ومنه حديث أمَيّة: ﴿بِالنَّعَمِ مُحُفُودٍ﴾.

ومنه دُعــاء القُنوت: «وَإلَيْك نَسْعَى ونَحْفِد»؛ أي: نُسْرع في العمل والخِدْمة.

(هـ) وحديث عمر -وذُكر له عُثمان للخِلافة- فقال: «أخْشَى حَفْدَه»؛ أي: إسْراعَه في مَرْضَات أقاربه.

■ حفر: (س) في حديث أبيّ: «قال: سالتُ النبي ويَّالِيَّة عن التّوبة النّصُوح، فقال: هو النّدَم على الذّنب حين يَفْرُط منك، وتَسْتَغْفِر الله بندامَتِك عند الحسافِر، ثم لا تعود إليه أبداً»، قسيل: كانوا لكرامة الفرس عندهم ونفاستهم بها لا يَسِعُونها إلاّ بالنّقد، فقالوا: النّقد عند الحافر، وسَيّروه مَثلاً. ومَن

قال: «عند الحافرة»؛ فإنه لمّا جَعل الحافر في مَعْنى الدّابّةِ نَفْسِها، وكَثُر استعمالُه من غَيْر ذِكْر الذّات الحِقَتْ به علامة التأنيث، إشعاراً بتسمية الذّات بها، أو هي فاعلة من الْحَفر، لأنّ الفرس بِشدّة دَوْسها تَحْفِر الأرض. هذا هو الأصل، ثم كثر حتى استُعْمِل في كل أوليّة، فقيل: رجّع إلى حافره وحافرته، وفعل كذا عند الحافر والحافرة. والمعنى: تَنْجِيز النّدامة والاستِغفار عند مُواقعة الذّنب من غير تأخير، لأن التأخير من الإصرار. والباء في: غير تأخير، والواو في: «وتَسْتَغفر، ليه للحسال، أو للاستعانة؛ أي: تَطلب مغفرة الله بأنْ تَنْدَم. والواو في: «وتَسْتَغفر، للحسال، أو للعطف على مَعْنى النّدَم.

(هـ) ومنه الحـــديث: «إنّ هذا الأمْرَ لا يُتُرك على حَالَتِه؛ حَتّى يُردّ إلى حافِرته»؛ أي: أوّل تَاسيسه.

ومنه حديث سُراقة: «قال: يا رسول الله! أرأيْتَ أعْمَالَنا التي نَعْمل أموُّاخَذُون بها عند الحافر؛ خَيْرٌ فخيرٌ، أو شيءٌ سبقت به المقادير وجَفّت به الأقلام؟».

وفيه ذكر: «حَفَر أبي موسى»، وهي -بفتح الحاء والفاء-: رَكَايا احْتَفرها على جادة البَصْرة إلى مكة.

وفيه ذكر: «الحَفير»، -بفتح الحاء وكسر الفاء-: نَهْر بِالأَرْدُنَّ نَزِل عنده النَّعْمان بن بَشير. وأمّا بضم الحاء وفتح الفاء: فمنزل بين ذي الحُلْيفة ومَلَل، يَسْلُكه الحاج.

■ حفرْ: (س) فيه عن أنس: «من أشراط الساعة حَفْزُ الموت، قيل: وما حَفْزُ الموت؟ قيال: مَوْت الفجأة»، الحفز: الحث والإعجال.

(هـ) ومنه حــديث أبي بكُرة: «أنه دَبّ إلى الصّفّ راكعاً وقد حَفَره النَفَس»، وقد تكرر في الحديث.

ومنه حديث البُراق: «وفي فَخِذَيْه جَناحان يَحْفِزُ بهما رجْلَيه».

(هـ) ومنه الحديث: «أنه -عليه الصلاة والسلام- أتي بتَمْر فجعل يَقْسِمُه وهو مُحْتَفِزٍ»؛ أي: مُسْتَعجل مُسْتَوْفِزٌ يُريد القيام.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: «أنه ذُكِر عنده القَدَر فاحْتَفَز»؛ أي: قَلِق وشُخِصَ به. وقيل: اسْتَوى جالساً على وَرِكْيه كأنه يَنْهض.

ومنه حسديث علي: ﴿إِذَا صَلَّتَ المَرَاةَ فَلَتَحْتَفَزُ إِذَا جَلَسَتَ وَإِذَا سَجِدَتَ وَلا تُخُوِّي كَمَا يُخُوِّي الرجُلُ\*؛ أي: تَتَضَامَ وتَجتمع.

وفي حديث الأحنف: «كان يُوسّع لمن أتاه، فإذا لم يَجدُ مُتّسَعاً تَحَفّزَ له تَحَفّزًا».

■ حفش: (هـ) في حديث ابن اللّتْبِيّة: «كان وجّهَه ساعياً على الزكاة، فرجَعَ بِمال، فقال: هَلاّ قَعَد في حِفْش أمّه فينْظُرَ أَيُهْدَى إليه أمْ لا»، الْحفش -بالكسر-: الدّرْج، شبّه به بَيْت أمّه في صغره. وقــيل: الْحِفش: البيت الصغير الذّليل القريب السّمْك، سُمّي به لضيقه. والتحفّش: الانضمام والاجتماع.

ومنه حـديث المُعتـدة: «كـآنت إذا تُوفّي عنها زوجـهـا دَخَلت حِفْشًا، ولَبِسَت شَرّ ثيابها»، وقد تكرر في الحديث.

■ حفظ: في حديث حُنين: «أردثت أن أُحفظ الناس، وأن يقاتلوا عن أهليهم وأموالِهم»؛ أي: أُغْضِبَهم، من الحَنيظة: الغَضَب.

(هـ) ومنه الحديث: «فَبَدَرَت مِنِّي كلمـةٌ أَحْفَظَتْه»؛ أي: أغْضَبَتْه.

■ حمد فف: في حديث أهل الذكر: "فيَحُفّونهم بأجنِحتهم"؛ أي: يطوفون بهم ويَدُورُون حولهم.

وفي حديث آخر: «إلاّ حَفتْهُم الملائكة».

(هـ) وفــيــه: «من حَفّنا أو رَفّنا فَليَقْتَصِد»؛ أي: من مَدَحَنا فلا يَغْلُونَ فيه. والحَفة: الكرامة التامة.

(هـ) وفيه: «ظَلّلَ الله مكان البيت غَمامةً، فكانت حِفافَ البيت»؛ أي: مُحْدِقة به. وحِفَافَا الجبل: جانباه.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «كان أصْلَع، له حِفافٌ»، هو أن يَنْكَشِف الشّعَر عن وسَط رأسه ويَهْقَى ما حَوْلُه.

وفيه: «أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يَشْبَع من طعام إلا على حَفَف»، الحَفَف: الضّيقُ وقِلة المعيشة. يقال: أصابَه حَفَفٌ وحفُوف. وحَفّت الأرض؛ إذا يبس نَباتُها؛ أي: لم يَشْبَع إلا والحال عنده خلاف الرّخاء والخصّب.

ومنه حمديث عسمر: «قال له وفْدُ العِراق: إن أمسير المؤمنين بلغ سنّاً وهو حافّ المطعّم»؛ أي: يابسُه وقَحِلُه.

ومنه حديثه الآخر: «أنه سأل رجلاً فقال: كيف وجَدْت أبا عبيدة؟ فقال: رأيت حُفُوفاً»؛ أي: ضِيق عَشْ.

(هـ) ومنه الحديث: "بَلغ مُعاوية أنّ عبد الله بن جَعْفر
 حَفّف وجُهد»؛ أي: قَلّ ماله.

■ حفل: (هـ) فيه: "من اشترى مُحفَلَة وردّها فْلَيرُد معها صاعاً"، المُحفّلة: الشاة، أو البقرة، أو الناقة، لا يَحْلُبُها صاحبها أيّاماً حتى يَجْتَمع لَبنها في ضَرْعها، فإذا احتلبها المُشتري حَسِبها غزيرة، فزاد في ثَمنها، ثم ظهر له بعد ذلك نَقْصُ لَبنها عن أيام تَحْفيلها، سُميّت مُحفّلة، لان اللبن حُفّل في ضَرْعها؛ أي: جُمع.

(هـ) ومنه حـديث عـائشة -تَصِفَ عـمـر -رضي الله عنهما--: «فقالت: للهِ أمَّ حَفَلَت له ودَرَّت عليه»؛ أي: جَمَعَت اللّبن قى تَدْيها له.

(س) ومنه حديث حليمة: «فإذا هي حافِل»؛ أي: كثيرة اللَّين.

وحديث موسى وشعيب -عليهما السلام-: «فاستَنْكر أبوهُما سُرعة صَدَرِهما بغَنَمِهما حُفّلاً بِطاناً»، هي جَمْع حافل؛ أي: مُمْتلِئة الضروع.

(س) ومنه الحديث في صفة عُمر: «ودَفَقَت في مَحافِلها»، جَمْع مَحْفِل، أو مُحْتَفَل، حيث يَحْتَفِل الماء؛ أي: يَجْتَمع.

وفيه: (وتَبْقَى حُفالةٌ كحُفالة التّمر»؛ أي: رُذالَة من الناس كرديء التّمر ونُفايتَهِ، وهو مِثْلِ الحُثالة -بالثاء-. وقد تقدّم.

(هــ) وفي رُقيَة النَمُلة: «العَرُوس تَكْتَحِل وتَحْتَفِل»؛ أي: تتزيّن وتَحْتَشِد للزّينة. يقــال: حَفْلتُ الشيء، إذا جَلَه تَه.

وفيه ذكر: «المَحْفِل»، وهو مُجْتَمَع الناس، ويُجمَع على المَحافَل.

■ حفن: (هـ) في حديث أبي بكر: «إنما نحن حَفْنَةٌ من حَفْنَات الله»، أراد إنا على كثرتنا يوم القيامة قليل عند الله كالْحَفْنة، وهي مُلْء الكَفَّ، على جهة المجاز والتّمثيل -تعالى الله عن التشبيه-، وهو كالحديث الآخر: «حَثْية من حَثَيات رَبّنا».

وفيه: «أن المُقَوْقِس أهْدَى إلى رسول الله ﷺ مارِيةَ من حَفْن»، هي -بفتح الحاء وسكون الفاء والنون-: قرية من صعيد مصر، ولها ذكر في حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما- مع مُعاوية.

■ حفا: فيه: «أنَّ عَجُوزاً دَخَلَت عليه فسألها فأحْفَى، وقال: إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، وإنَّ كَرَم العهد مِن الإيمان»، يقال: أحْفَى فلان بصاحبه، وحَفيَ به،

وتَحَفَّى؛ أي: بالَغ في بِرَّه والسَّوْال عن حاله.

ومنه حمديث أنس: «أنهم سالوا النبي ﷺ؛ حسى الحُفُوه»؛ أي: اسْتَقْصُواْ في السؤال.

(هـ) وحديث عمر: «فانزَل أُويْساً القَرَنِي فاحتَفاه وأكْرَمه».

(هـ) وحديث علي: «أنّ الأشعَث سَلّمَ عليه فَردّ عليه السلام بغير تَحَفّ»؛ أي: غير مُبالغ في الرّدّ والسؤال.

وحديث السواك: «لَزِمْتُ السَّواكَ حتى كِدْت أُحْفِي فَمَى»؛ أي: أسْتَقصى على أسْناني فَأَذْهِبُها بالتَّسَوَّك.

(هـ) ومنه الحديث: «أمر أن تُحْفَى الشّوارب»؛ أي: يُبالَغ في قَصّها.

(هـ س) والحـديث الآخر: «إن الله -تعـالى- يقـول لآدم: أخْرج نصيب جهنم من ذُريتك، فيقـول: يا رب كم فيقول: من كل مائة تسعة وتسعين، فقالوا: يا رسول الله احْتُفينا إذا، فـمـاذا يَبْقى؟»؛ أي: اسْتُوصِلْنا، من إحْفاء الشّعر. وكلّ شيء اسْتُوصِل فقد احْتُفِي.

ومنه حديث الفتح: «أن تَحْصُدُوهم حصْداً، وأحْفَى بَيده»؛ أي: أمَالَها وصْفاً للحَصْد والْمِالَغة في القَتْل.

وفي حديث خليفة: «كَتَبْت إلى ابن عباس أن يكتُب إلى ويُحفِي عني» أي: يمسك عني بعض ما عنده مما لا أحتمله، وإن حُمِل الإحْفاء بمعنى المبالغة؛ فيكون عني بمعنى: عليّ. وقيل: هو بمعنى المبالغية في البرّبه والنصيحة له. وروي بالخاء المعجمة.

(هـ) وفـيـه: ﴿أَنَّ رَجُلاً عَطَس عند النبي ﷺ فـوق ثلاث، فـقال له: حَفَوْت ﴾ أي: مَنَعْتَنا أن نُشَمَتُك بعـد الشلاث، لأنه إنما يُشَمّت في الأولى والشانية. والْحَفو: المنع، ويُرْوَى بالقـاف؛ أي: شَدّدْت علينا الأمر حـتى قطعتنا عن تشميتك والشدّ من باب المنع.

ومنه: «أن رجُلاً سكم على بعض السلف فــقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزاكيات، فقال له: أراك قد حَفْوتنا ثوابها»؛ أي: مَنَعْتنا ثواب السلام حيث استَوْفَيْت علينا في الردّ. وقــيل: أراد تَقَصَيْت ثوابها واستُوفَيْتُه علينا.

وفي حديث الانتعال: ﴿لَيُحفِهما جَميعاً أَوْ لِيَنْعُلْهُما جَميعاً أَوْ لِيَنْعُلْهُما جَميعاً ﴾ أي: لِيَمْش حَافِي الرَّجْلَين أَو مُنْتَعِلَهُما، لأنه قد يَشُق عليه المشي بنعل واحدة، فإن وَضْع إحدى القدَمين حافية إنما يكون مع التَوقي من أذى يُصِيبُها، ويكون وضْع القدم المُنتَعِلَة على خلاف ذلك فيختَلِف حينئذ مَشْيهُ الذي اعتاده فلا يأمن العِثار. وقد يَتصور فاعله عند الناس

بصُورة مَن إحْدَى رجْلَيه أقْصرُ من الأخرى.

(هـ) وفيه: «قيل: له: مَتى تَحِلِّ لنَا المَيْتَة؟ فقال: ما لم تَصْطَبِحوا، أو تَغْتَبِقُوا، أو تَخْتَبِفُوا بها بَقْلاً فَشَأَنكُم بها»، قال أبو سعيد الضرير: صوابه: «ما لم تَحْتَفُوا بها»، بغير هَمْز، من أَحْفَى الشَّعَرَ. ومَن قال تَحْتَفِئُوا مهموزاً هو من الحفا، وهو البَرْدِيّ فباطل؛ لأن البَرْدِيّ ليس من البُقول.

وقال أبو عبيد: هو من الحفأ؛ مهموز مقصور، وهو أصل البَرْدِيّ الأبيضِ الرّطْب منه، وقد يُؤكل. يقول: ما لم تَعْتَفُوا»، لم تَقْتَلِعوا هذا بعَيْنه فتأكلوه. ويُروى: «ما لم تَحتَفُوا»، -بتشديد الفاء-، من احْتَفَفْت الشيء إذا أخَذْته كُلّه، كما تحفُ المرأة وجُهها من الشّعر. ويُروى: «ما لم تَجْتَفِئوا» -بالجيم-. وقد تقدّم. ويروى بالخاء المعجمة وسيُذكر في بالج

وفي حديث السَبَاق ذكر: «الحُفْيَاء»، وهو -بالمدّ والقصْر-: موضع بالمدينة على أميال. وبعَضْهم يُقدّم الياء على الفاء.

#### (باب الحاء مع القاف)

■ حقب: (هـ) فيه: «لا رأي لِحَاقِب ولا لِحاقِنِ»، الحَاقِبُ: الذي احتاج إلى الخَلاء فلم يَتَبَرَّز فَانْحَصر غائطه.

ومنه الحديث: «نَهى عن صلاة الحاقِب والحاقِن».

(س) ومنه الحديث: «حَقِب أمرُ النَّاس»؛ أي: فَسد واحْتَبَس، من قولهم حَقِب المطر؛ أي: تأخَّر واحْتَبَس.

(هـ) ومنه حديث عُبَادة بن أحمر: «فجمَعت إيلي وركبت الفحل فَحِقب فَتَفساج يُبُول فنزلت عنه»، حَقِب البعير: إذا احتبس بوله. وقيل: هو أن يُصيب قضيبه الحقب، وهو الحَبْل الذي يُشَدّ على حَقْو البعير فيورثه ذلك.

(س) ومنه حديث حُنين: «ثم انتزع طَلَقاً من حَقَبه»؛ أي: من الحُبل المُشدُود على حَقْو البعير، أوْ مِن حَقِيبتِه، وهي الزيادة التي تُجْعل في مؤخّر القَتَب، والوعاء الذي يَجْمع الرجلُ فيه زادَه.

(س) ومنه حديث زيد بن أرقم: «كنتُ يَتِيماً لابن رواحَة فَخرج بي إلى غَزْوة مُؤْتَة مُرْدِفِي على حَقِيبة رَحْله».

(س) وحديث عائشة: «فأحقّبها عبد الرحمن على

حقيقة غير مُشْبَّه.

ومنه الحديث: «أمِيناً حَقَّ أمِينٍ»؛ أي: صِدْقاً. وقيل: واجباً ثابتاً لهُ الأمانة.

ومنه الحديث: «أتَدْرِي ما حَقّ العِباد على الله؟»؛ أي: تُوابُهم الذي وعَدهم به، فهو واجب الإنجازِ ثابِتُ بوعْده الحَقّ.

ومنه الحديث: «الحقّ بَعْدي مع عُمَر».

ومنه حديث التّلْبية: «لبّيك حَقّاً حَقّاً»؛ أي: غير باطل، وهو مصدر مؤكّد لغيره؛ أي: أنه أكّد به مَعنى ألزم طاعتك الذي دلّ عليه لبّيك، كما تقول: هذا عبدالله حَقّاً فتؤكّد به، وتَكْريره لزيادة التأكيد وتَعَبّداً مفعول له.

(س) ومنه الحديث: «إن الله أعطى كل ذي حَقّ حَقّه فلا وصية لوارث»؛ أي: حظه ونصيبه الذي فرض له.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه لما طُعِن أُوقِظ للصلاة، فقال: الصلاة والله إذاً، ولا حَقّ»؛ أي: لا حَظّ في الإسلام لِمن تَركَها. وقيل: أراد الصّلاة مَقْضِيّة إذاً، ولا حَقّ مَقْضِيّ غيرها، يعني: في عُنْقه حقوقاً جمّة يجب عليه الخروج من عُهدتها وهو غير قادر عليه؛ فَهبْ أنه قضى حَقّ الصلاة فما بال الحقوق الأُخَرِ؟

(س) ومنه الحديث: «لَيْلة الضّيف حَقّ، فمن أصبح بفنائه ضيف فهمو عليه دَيْن»، جعلها حَقّاً من طريق المعروف والمروءة، ولم يَزل قِرَى الضّيف من شيم الكِرام، ومنْعُ القِرَى مذموم.

(س) ومنه الحديث: "أيّما رجل ضاف قوماً فأصبح مَحْروماً فإنّ نَصْره حقّ على كل مسلم، حتى يأخُذَ قِرَى ليُلتِه من زَرْعه وماله»، وقال الخطّابي: يُشْبهُ أن يكون هذا في الذي يخَاف التّلفَ على نَفْسه ولا يَجد ما يأكله، فله أن يتناول من مال الغير ما يُقِيم نفسه، وقد اخْتلف الفقهاء في حُكم ما يأكله: هل يلزمُه في مُقابَلتِه شيء أم

(س هـ) وفيه: قما حَقّ امْرىء مُسْلم أن يَبِيت ليلتين إلا وَوَصِيْتُه عندها؛ أي: مَا الأحْزم له والأحْوط إلا هذا. وقيل: ما المعروف في الأخلاق الحَسنة إلا هذا من جهة الفرض. وقيل: معناه: أنّ الله حكم على عباده بوجوب الوصية مطلقاً، ثم نسخ الوصية للوارث، فَبسقي حقّ الرجُل في ماله أن يُوصِي لغير الوارث، وهو ما قدره الشارع بثلث ماله.

(هـ) وفي حديث الحَضانة: "فجاء رجُلان يحتقّان في ولد»؛ أي: يَخْتَصِمان، ويطلب كل واحد منهما حقّه.

ناقة»؛ أي: أرْدَفها خَلْفه على حَقيبة الرحْل.

(س) وحديث أبي أمامة: «أنه أحَقْب زادَه خلفه على راحلته»؛ أي: جعله ورَاءه حَقيبَة.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «الإِمّعة فيكم اليومَ المحقّبُ النّاسَ دِينَه»، وفي رواية: «الـذي يَحْقِب دِينَه الرّجال»، أراد الذي يُقلّد دينه لكل أحد؛ أي: يجعل دينه تابعاً لدين غيره بلا حُجّة ولا بُرْهان ولا رَوِيّة، وهو من الإرداف على الحقيبة.

(س) وفي صفة الزبير: «كان نُفُجَ الحَقِيبة»؛ أي: رَابِي العَجُز ناتشه، وهو بضم النون والفاء، ومنه انْتَفَج جَنْبا البعير؛ أي: ارتَفَعا.

(س) وفيه ذكر: «الأحْقَب»، وهو أحد النَّفر الذين جياؤوا إلى النبي ﷺ من جِن نصيبين. قيل: كانوا خمسة: خَسَاً، ومَساً، وشَاصَه، وبَاصَه، والأحْقَب. وفي حديث قُسّ:

ي حديث فس:

وأعْبَدُ مـــن تَعَبَّد فــــي الحِقَبْ جـــمع حِقْبــة -بالكســر- وهي: السَّنَة، والحُقْب -بالضم-: ثمانون سنة. وقيل: أكثر وجمعه حِقَاب.

■ حقحق: (هـ) في حديث سَلمان : «شَرُّ السَّيْر الحَقْحَة»، هو: المُتْعب من السَّير، وقيل: هو أن تُحمل الدابة على ما لا تُطِيقه.

ومنه حــديثُ مُطرَّف: «أنه قــال لولده: شـــرُّ السَّيْر الحَقحَقة» وهو إشارة إلى الرفق في العبادة.

■ حقر: فيه: «عَطَس عنده رجُل فقال: حَقِرْتُ ونَقِرْت»، حَقر الرجُل إذا صار حقيراً؛ أي: ذليلاً.

■ حقف: (هـ) فيه: «فإذا ظُبِّيٌّ حاقِف»؛ أي: ناثم قد انْحَنَى في نَوْمه.

وفي حديث قُسّ: "في تَنائفِ حِقَاف"، وفي رواية أخرى: "في تَنَائِف حيقَاف"، الْحِقَاف: جمع حِقْف، وهو ما اعْوج من الرّمْل واستطال، ويُجْمع على أحْقاف. فأما حقَائِف فو أَحْقاف.

■ حقق: في أسماء الله تعالى: (الحق) هو الموجود حقيقة المتَحقق وجُودُه وإلَهيتُه، والحَقّ: ضدّ الباطل.

ومنه الحديث: «مَن رَأني فقد رأى الْحَقّ»؛ أي: رؤيا صادقة ليست من أضغاث الأحلام، وقيل: فَقَدْ رَآنِي

ومنه الحديث: «من يُحَاقّنِي في ولَدِي».

وحديث وهب: «كان فيما كلّم الله أيوب -عليه السلام-: أتُحاقني بخطئك؟».

(س) ومنه كتابه لحُصَين: «إنّ له كذا وكذا لا يُحاقه فيها أحد».

(هـ) وحديث ابن عباس: «متى ما يَغْلوا في القرآن يَحْتَقّوا»؛ أي: يقول كل واحد منهم: الحَقّ بِيَدي.

(هـ) وفي حديث علي: «إذا بَلغ النساءُ نَصَّ الحِقَاق فالعَصَبة أوْلَى»، الحِقَاق: المخاصَمة، وهو أن يقول كل واحد من الخَصْمين: أنا أحَقّ به. ونَصَّ الشيء: غايته ومُنتهاه. والمعنى أن الجارية ما دامَت صغيرة فأمّها أولَى بها، فإذا بلغت فالعَصَبة أولى بأمْرها. فمعنى بَلغت نصّ الحقاق: غاية البلوغ، وقيل: أراد بِنَصَّ الحِقاق بلوغ العَقْل والإدراك، لأنه إنّما أراد مُنتهى الأمر الذي تَجب فيه الحقوق، وقيل: المراد بلوغ المرأة إلى الحَدّ الذي يجوز فيه تَرْويجُها وتَصَرفُها في أمْرها، تشبيها بالحقاق من الإبل. جمع حقّ وحِقة، وهو الذي دخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يتَمكن من ركسوبه وتحميله، ويُروى: «نصّ الحقائق»، جمع الحقيقة: وهو ما يصير إليه حق الأمر ورُجوبه، أو جَمْع الحَقِقة من الإبل.

ومنه قـولهـم: «فُلان حـامِي الحَقِيـقـة»، إذا حَمَى مـا يجب عليه حمايَتُه.

(هـ) وفيه: ﴿لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى لا يعيب مُسلماً بِعَيْبِ هو فيه»، يعني: خالص الإيمان ومُخْهَه وكُنْهَه.

وفي حديث الزكاة ذِكْر: «الحِقّ والحِقّة»، وهو من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها. وسُمّي بذلك لأنه اسْتَحقّ الركوب والتّحميل، ويُجمع على حِقَاق وحقائق.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «مِنْ وَرَاء حِقاق العُرْفُط»؛ أي: صغارها وشَوابّها، تشبيهاً بحقاق الإبل.

(هـ) وفي حديث أبي بكر: «أنه خرج في الهاجرة إلى المسجد؛ فقيل: له: ما أخْرَجك؟ قال: مَا أخرجَنِي إلا ما أجد من حَاق الجُوع»؛ أي: صــسادقه وشدّته. ويروى بالتخفيف، من حَاق به يَحِيق حَيْقاً وحَاقاً: إذا أحدق به، يريد من اشْتِمال الجُوع عليه. فهو مَصْدر أقامه مُقام الاسم، وهو مع التشديد اسم فاعل من حق يَحِق.

وَفِي حَدَيْثُ تَأْخَيِّرُ الصَّلَّةُ: ﴿وَتَحْتَقُونِهُ ۚ إِلَى شَرَقَ الْمُوتِى ﴾ إلى تُصَيِّقُونُ وَقُتُهَا إلى ذلك الوقت. يقال: هو

في حَاقٌ من كـــذا؛ أي: في ضيق، هكذا رواه بعض المتأخرين وشرَحه. والرواية المعروفة بالخاء المعجمة والنون، وسيجيء.

(هـ) وفيه: "ليس للنساء أن يَحْقُفْن الطريق»، هو أن يَرْكُبْن حُقّها، وهو: وسَطها. يقال: سَقَط على حَاقّ القَفا وحُقّة.

وفي حديث حذيفة: «ما حَقَّ القولُ على بني إسرائيل حتى اسْتَغْنى الرجالُ بالرجال والنّساء بالنساء»؛ أي: وَجَب ولزم.

(هـ) وفي حديث عمرو بن العاص: «قال لمعاوية: لقد تلافيت أمرك وهو أشد انفضاجاً من حُق الكَهُول»، حُق الكَهُول، بَيْت العَنْكَبُوت، وهو جــمع حُقة؛ أي: وأمْرك ضَعيف.

وفي حديث يوسف بن عمر: "إنّ عاملاً من عُمّالي يذكر أنه زرَع كُلّ حُقّ ولُقّ"، الحُقّ: الأرض المُطمَّنة. واللّق: المرْتَفعة.

■ حقل: (هـ) فيه: «أنه نهى عن المُحاقَلة»، المحاقلة مُخْتَلف فيها. قيل: هي اكْتِراء الأرض بالْحِنطة. هكذا جاء مُفَسَراً في الحديث، وهو الذي يُسمّيه الزّراعون: المُحارَثة. وقيل: هي المُزارَعة على نَصِيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما. وقيل: هي بينع الطعام في سنُبله بالبُرّ. وقيل: بيع الزرع قبل إدْراكِه. وإنّما نُهِي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مِثْلاً بعثل ويداً بيد. وهذا مجهول لا يُدْرَى أيّهما أكثر.

وفيه: «النّسيئة والمُحاقلة»، مُفاعلة، من الحَقْل وهو الزرع إذا تَشَعّب قـبل أن يَغْلُظ سُوقُه. وقـيل: هو من الحَقْل وهي الأرض التي تُزْرَع. ويُسَمّيـه أهل العراق: القَراح.

(هـ) ومنه الحديث: «ما تصنّعون بِمَحاقلِكم»؛ أي: مَزارِعِكم، واحدها مَحْقَلَة، من الْحَقل: الزرع؛ كالمُبْقَلَة من البَقْل.

وَمَنهُ الحديث: «كانت فِينا امْرأة تَحْقِل على أرْبعاءَ لَها سِلْقاً»، هكذا رواه بعض المتأخّرين وصُوّبه؛ أي: تَزْرع. والرواية: تزرع وتَجْعَل.

■ حقن: (هـ) فيه: «لا رأي لِحَاقِن»، هو الذي حُبس بولُه، كالحاقب للغائط.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿لا يُصَلِّينَ أحدُكم وهو حاقِن﴾،

وفي رواية: «حَقِنٌ حتى يَتَخَفّف»، الحاقن والحَقِن سواء. ومنه الحديث: «فحقن له دَمه»، يقال: حقنت له دمه إذا منعت من قَتْله وإراقَتِه؛ أي: جَمَعْته له وحبَسْته عليه. ومنه الحسديث: «أنه كَرِه الحُقْنَة»، وهو أن يُعطى المريضُ الدّواء من أسْفله، وهي معروفة عند الأطبّاء.

(هـ) وفي حديث عائشة: «تُوفِّي رسول الله عَلَيْكُوْ بُين حاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي»، الحاقِنة: الوَهْدة المُنخَفِضة بين التَّرْقُوتَيْن من الحلق.

■ حقا: (هـ) فيه: «أنه أعْطَى النّساء اللاتي غَسَلْن ابنَتَه حَقْوه، وقال: أشْعِرْنَها إيّاه»؛ أي: إزارَه. والأصل في الْحَقو مَعْقِد الإزَار، وجَمْعه أحْقٍ وأحْقاء، ثم سُمّي به الإزار للمُجاورة. وقد تكرر في الحديث.

فمن الأصل حديث صلة الرّحم: «قال: قامت الرحم فساخنة من فساخنت بحقو الرحمن»، لما جَعل الرّحم شبخنة من الرحمن استعار لها الاستمساك به، كما يستمسك القريب بِقريبه، والنسيب بِنسيبه. والحقو فيه مَجاز وتَمثيل. ومنه قولهم: عُذْتُ بحقو فلان إذا استجرات به واعتصمت.

وحديث النعمان يوم نَهَاوَنْد: "تعاهَدُوا هَمايِنكم في أَحْقيكم"، الأحْقي: جمع قِلّة لِلْحَقْو؛ مَوْضع الإزارِ.

(س) ومن الفَرْع حمديث عمر: «قمال للنسماء: لا تَزْهَدْنَ في تعليظ الإزار وتُخانَته ليكونَ أستَر لَكُنّ.

وفيه: «إن الشيطان قال: ما حَسَدْت ابن آدم إلا عَلَى الطّسْأة والحَقْوة»، الحَقْوة: وجَع في البَطْن. يقسال منه: حُقى فهو مَحْقُوّ.

## (باب الحاء مع الكاف)

■ حكاً: في حديث عطاء: «أنه سُئل عن الحُكْأة فقال: ما أحب قتلها»، الحكاة: العَظَاءة بلغة أهل مكة، وجَمْعُها حُكَاء. وقد يقال بغير همز، ويُجمع عَلَى حُكاً مقصوراً. والحُكاء -مَمْدُودٌ-: ذَكر الخَنافِس، وإنّما لم يُحبّ قتلها لأنها لا تؤذي. هكذا قال أبو موسى. وقال الأزهري: أهل مكّة يسمون العَظَاءة الحُكاة، والجمع الحُكا مقصور. قال: وقال أبو حاتم: قالت أمّ الهيشم: الحُكاءة محدودة مهموزة، وهي كما قالت.

■ حكر: (س) فيه: «من احْتَكُر طَعاماً فهو كذا»؛

أي: اشتراه وحبَسه ليَقلّ فيَغْلُو. والحُكْر والحُكْرة الاسْم منه.

ومنه الحديث: «أنه نَهَى عن الحُكْرة».

(س) ومنه حديث عشمان: «أنه كان يَشْتَرِي العيرَ حُكْرَةً»؛ أي: جُمْلة. وقيل: جُزافً. وأصل الحَكْر: الجَمْع والإمساك.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «قال في الكلاب: إذا ورَدْنَ الحَكر القليل فلا تَطْعَمْه»، الحَكر -بالتحريك-: الماء القليل المجتمع، وكذلك القليل من الطعام واللّبن، فهو فعَل بمعنى مفعول؛ أي: لا تَشْرَبُه.

■ حكك: فيه: «البِرّ حُسْن الخُلق، والإثم ما حَكَ في نفْسك وكرِهْت أن يطّلع عليه الناس، يقال: حَكَ الشيءُ في نفْسي: إذا لم تكن مُنْشرح الصّدر به، وكان في قلبك منه شيء من الشّك والرّيب، وأوْهمَك أنه ذَنْب وخطئة.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «الإثم ما حَكَّ في الصّدر وإنْ أَفْتاك الْمُثْتُون».

(هـ) والحـديث الآخـر: «إِيَّاكُم والحَكَاكـاتِ فـإنَّهـا المَآثِم»، جمع حَكَّاكة، وهي: المُؤثَّرة في القلب.

(هـ) وفي حـديث أبي جـهل: «حـتى إذا تَحـاكّت الرّكَبُ قـالوا: منّا نبيّ، والله لا أفـعل»؛ أي: تَمـاسّت واصْطُكت: يريد تَسـاويهم في الشّرف والمنزلة. وقـيل: أراد به تَجاثيهُم على الرّكَب للتّفاخُر.

(هـ) وفي حديث السقيفة: «أنا جُذَيْلُها المُحكّك»، أراد أنه يُستشفّق برأيه كسمسا تَستشفي الإبل الجَربَى باحْتِكاكِها بالعُود المُحكّك: وهو الذي كثُر الاحْتِكاكِ به. وقيل: أراد أنه شديد البأس صُلْب المَكْسَر، كالجِذْل المحكّك. وقيل: معناه: أنا دون الأنصار جِذْلُ حِكاكِ، فَهى تُقْرَن الصّعْبة. والتصغير للتعظيم.

(س) وفي حـديث عـمـرو ابن العـاص: «إذا حَكَكْتُ قُرحةً دَمَّيْتُها»؛ أي: إذا أمَّمْتُ عاية تَقَصَيْتُها وبَلْغتُها.

(س) وفي حديث بن عمر: «أنه مر بغلمان يلعبون بالحكة، فأمر بها فدُفنت»، هي لُعبة لهم؛ يأخذون عظماً فيَحكونه حتى يَبيَض ، ثم يرمونه بعيداً، فَمَن أخذه فهو الغالب.

■ حكم: في أسماء الله -تعالى-: «الحكم

والحكيمُ»، هما بمعنى: الحاكم، وهو القاضي. والحكيم فعيلٌ بمعنى فاعل، أو هو الذي يُحكِمُ الأشياءَ ويُتقِنُها، فهو فعيلٌ بمعنى: مُفعِل. وقيل: الحكيمُ: ذو الحِكمةِ. والحِكْمةُ عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ويقال لمن يُحسِنُ دقائق الصّناعات ويُثقِنُها: حكِيمٌ.

ومنه حديث صفة القرآن: "وهو الذَّكْرُ الحكيم"؛ أي: الحساكِمُ لكم وعليكم، أو هو المُحْكَمُ الذي لا اختلاف فيه ولا اضْطِراب، فَعِيلٌ بمعنى مُفْعَلٍ، أُحْكِمَ فهو مُحْكَمٌ.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «قرأتُ المُحْكَمَ على عَهْد رسول الله ﷺ»، يريد المُفَصَّل من القرآن، لأنه لم يُنْسَخُ منه شيءٌ. وقيل: هو ما لم يكن مُتَشَابِهاً؛ لأنه أحُكِمَ بَيَانُه بنفسه ولم يَفْتَقر إلى غيره.

وَ فِي حديث أبي شُرَيْح: «أنه كان يُكنّى أبا الحَكَمِ، فَالله الله هُ الحَكَمُ، وكنّاه بابي شُرَيْح، وكنّاه بابي شُرَيْح، وإنما كَرِه لَه ذلك لئِلا يُشَارِكَ الله -تَعالى - في صفته.

(هـ) وفـيـه: «إنّ من الشّعْر لَحُكْمـاً»؛ أي: إنّ من الشّعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسّفة، وينهى عنهما. قيل: أراد بها المواعِظ والأمشال التي يَنْتَفعُ بها الناس. والحُكْمُ: العلمُ والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حكم يَحْكُم. ويُروَى: «إنّ من الشّعـر لَحِكْمةٌ»، وهي بمعنى: الحُكم.

وَمنه الحديث: «الصَّمْتُ حُكُمٌ وقليلٌ فاعلهُ».

ومنه الحديث: «الخالافة في قريش، والحُكم في الأنصار»، خَصّهم بالحُكم؛ لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم: منهم مُعاذُ بن جبيل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيرهم.

ومنه الحديث: «وبكَ حاكَمْتُ»؛ أي: رَفَعْتُ الحُكم الله فلا حُكم إلاّ لك. وقيل: بكَ خاصمْتُ في طَلَب الحُكم وإبْطالِ من نازَعَنِي في الدين، وهي مُفَاعَلَةٌ من الحُكم.

وفيه: "إن الجنة للمُحكّمِين"، يروى -بفتح الكاف وكسرها-، فبالفتح: هم الذين يَقَعُون في يد العَدّو فيعُخَيْرُون بين الشرك والقتل فيختارون القتل. قال الجوهري: هم قوم من أصحاب الأخدُود فعل بهم ذلك فاختاروا الثبات على الإيان مع القتل. وأمّا بالكسر فهو: المُنْصفُ من نفسه. والأوّل الوجه.

(هـ) ومنه حـــديث كـــعب: «إنّ في الجُنّة دَاراً

ووصَفَها»، ثم قال: ﴿لا يُنْزِلُها إِلاَّ نَبِيَّ أُو صِدِّيقُ أَو شَهِيدٌ أَو مُحكَّمٌ فِي نَفْسه».

(س) وفي حديث ابن عباس: «كان الرجل يَرِثُ امرأة ذَاتَ قرابة فَيَعْضُلُها حتى تَمُوتَ أو تَرُد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك ونَهى عنه»؛ أي: مَنَعَ منه. يقال: أحكمت فلاناً؛ أي: منعته. وبه سُمّي الحاكِم؛ لأنه يمنع الطالم. وقسيل: هو من حكمت الفرس وأحكمت وحكمت أ: إذا قدَعْته وكففية.

(س) وفي الحديث: «ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة ». وفي رواية: «في رأس كل عبد حكمة »، إذا هم سسيّنة فإن شاء الله أنْ يَقْدَعَهُ بها قَدَعَه»، الحَكمَةُ: حديدة في اللّجام تكون على أنف الفَرس وَحَنكِه، تمنعه عن مخالفة راكبه. ولما كانت الحكمة تأخذ بِفَم الدابة، وكان الحَنكُ مُتّصلاً بالرأس جَعلَها تمنع من هي في رأسه، كما تمنع الحكمة الدابة.

(س) ومنه حديث عمر: "إن العبد إذا تواضع رفع الله حكمتَهُ"؛ أي: قَدْرَه ومَنْزِلَته، كما يقال: له عندنا حكمة الي: قَدْرٌ، وفلان عَالِي الحَكَمة وقيل: الحَكمة من الإنسان: أَسْفَلُ وجهه، مُستعار من مَوْضع حكمة اللّجام، ورَفْعُها كناية عن الإعْزاز، لأنّ مِن صِفة الذّلِيل تَنْكيسَ رأسه.

(س) ومنه الحديث: «وأنا آخِذٌ بحِكَمَةِ فرسه»؛ أي: جَامه.

ُ (هـ) وفي حديث النّخَعِيّ: «حكم اليتيم كما تُحكم ولدك، وقيل: ولدك، وقيل: أرادَ حكمه في ماله إذا صلح كما تُحكم ولدك.

(هـ) وفيه: (في أرش الجِرَاحَاتُ الحُكُومَةُ»، يريد الجِراحَاتُ الحُكُومَةُ»، يريد الجِراحَات التي ليس فيها دِيَةٌ مقدرة. وذلك أنْ يُجْرَحَ في مَوْضع من بَدَنِه جراحَةٌ تشينه فيقيس الحاكم أرشها بأن يقول: لو كان هذا المجروح عبداً غير مشينِ بهذه الجراحة كانت قيمته مائة مثلاً، وقيمته بَعْدَ الشّين تسعون، فقد نقص عُشْر قيمته، فيُوجبُ على الجارحِ عُشْر دِية الحُرّ؛ لأن المجروح حُرّ.

(س) وفيه: «شَفَاعتِي لأهل الكَبائر من أمّتي حتى حكم وحَاء»، هما قبيلتان جافِيتان من وراء رَمْل يَبْرينَ.

■ حكا: (س) فيه: «ما سَرِّنِي أَنِّي حَكْيت إنساناً وأنَّ لِي كَذَا وكَذَا عُنَا أَي: فَعَلْت مَشْل فِعله. يقال: حكاه وحاكاه، وأكثر ما يُستَعْملُ في القبيح المُحاكاة.

#### (باب الحاء مع اللام)

■ حــلأ: (س) فيه: «يردُ عَلَيّ يوم القيامة رهطٌ فيدُحَلُون عنه ويُمنَّعُون من ورُوده.

ومنه حديث عمر: "سَأَلَ وَفْداً: مَا لَإِبِلَكُمْ خِمَاصاً؟ قَالُوا: حَلَانًا بَنُو تَعْلَبَة، فَاجْلاهم»؛ أي: نَفَاهم عن موضعهم.

(س) ومنه حديث سلَمة بن الأكوع: «أتَيت النبي ﷺ وهو على الماء الذي حَلَيْتُهم عنه بِذِي قَرَدٍ»، هكذا جاء في الرواية غير مهموز، فقلَب الهمزة ياء، وليس بالقياس؛ لأنّ الياء لا تُبْدَل من الهسمزة إلاّ أن يكون ما قبلها مكسُوراً، نحو بير، وإيلاف. وقد شذ: قَرَيْتُ في قرأتُ وليس بالكثير. والأصل الهمرُز.

■ حلب: في حديث الزكاة: "ومن حَقّها حَلَبُها على الماء". وفي رواية: "حَلَبُها يوم ورْدِها"، يُقال: حَلَبتُ الناقة والشاة أَحْلِبُها حَلَباً -بفتح اللام-، والمراد: يَحْلبها على الماء ليُصيب الناس من لبنها.

ومنه الحديث: الفإن رَضي حِلابَهَا أَمْسكها»، الحِلاب: اللبن الذي يَحْلِبُه. والحلاب -أيضاً-، والمِحْلب: الإناء الذي يُحْلَب فيه اللبن.

(هـ) ومنه الحديث: «كان إذا اغتسل بدأ بشيء مثل الحلاب، فأخذ بكفّة فبدأ بشِقّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر»، وقد رُويت بالجيم وتقدّم ذكرها. قال الأزهري: قال أصحاب المعاني: إنه الحِلاب، وهو ما تُحلّب فيه الغَنَم، كالحِلْب سواء، فصُحف، يَعنون أنه كان يَغتسل في ذلك الحِلاب؛ أي: يَضَع فيه الماء الذي يَغتسِل منه، واحتار الجُلاب؛ أي: يَضَع فيه الماء الذي يَغتسِل منه، واحتار الجُلاب، ما الجيم، وفسره بماء الورد.

وفي هذا الحديث في كتاب «البخاري» إشكال، ربّما ظُن أنه تأولَه على الطّيب، فقال: باب مَنْ بَدأ بالجلاب والطّيب عند الغُسُل. وفي بعض النسخ: أو الطيّب، ولم يذكر في الباب غير هذا الحديث: «أنه كان إذا اغتسل دعا بشيء مثل الجلاب»، وأمّا مُسُلم فجمع الأحاديث الواردة في هذا المعنى في موضع واحد، وهذا الحديث منها، وذلك من فعله يَدُلُك على أنه أراد الآنية والمقادير. والله أعلم. ويحتمل أن يكون البخاري ما أراد إلا الجُلاب بالجيم-، ولهذا ترْجَم الباب به وبالطّيب، ولكن الذي يُروى في كتابه إنما هو بالحاء، وهُو بها أشبّه، لأن الطّيب

لمن يغْتَسِل بعد الغُسْل اليقُ منه قبله وأولى؛ لأنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء.

(س) وفسيسه: «إياك والحَلُوبَ»؛ أي: ذات اللّبن. يقال: ناقة حَلُوب؛ أي: هي مِمّا يُحْلَب. وقيل: الحَلُوب والحَلُوبة سَواء. وقيل: الحَلُوب الاسم، والْحَلُوبة الصّفة. وقيل: الواحدة والجماعة.

(هـ) ومنه حـديث أم مَعْبَد: «ولا حَلُوبة في البيت»؛ أي: شاة تُحْلَبُ.

ومنه حديث نُقادة الأسدي: «أَبْغِني ناقــة حَلْبَانةً رَكْبَانَةً»؛ أي: غَزِيرة تُحْلَب، وذَلُولاً تُرْكَب، فهي صالحة للأمْرَيْن، وزيدَت الألف والنون في بِنَائِهما للمبالغة.

ومنه الحسديث: «الرّهْن مسحْلُوب»؛ أي: لُمُرْتَهنه أن يأكل لبّنَه بقَدْر نَظره عليه وقِيامِه بأمْرِه وعَلَفِه.

وفي حديث طَهْفة: «ونسْتُحْلبُ الصّبير»؛ أي: نَسْتَدرّ سحاب.

وفيه: «كان إذا دُعي إلى طَعام جَلَس جُلُوسَ الْحَلَب»، وهو الجلوس على الرّكْبة ليَحْلُبَ الشّاة. وقد يقسال: احْلُب فكلْ؛ أي: اجْلِس، وأراد به جُلوسَ المُتَواضعين.

(س) وفيه: «أنه قال لقوم: لا تَسْقُوني حَلَبِ امرأة»، وذلك أن حَلَب النّساء عيب عند العرب يُعَيَّرون به، فلذلك تَنزّه عنه.

ومنه حديث أبي ذرّ: «هل يُواقِفُكم عدوكُم حَلَبَ شاة نَثُور»؛ أي: وقت حَلَب شاة، فحذف المضاف.

(هـ) وفي حديث سعد بن معاذ: "ظن أن الأنصار لا يَسْتَحْلُبُون له على ما يُريد"؛ أي: لا يَجْتَمعُون. يقال: أحْلَبَ القوم واستَحْلَبوا؛ أي: اجْتَمعوا للنّصْرة والإعانة. وأصل الإحلاب: الإعانة على الحَلَب.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «قال: رأيت عمر يَتَحَلّبُ فـوه، فـقـال: أشْتَهي جَرَاداً مَقْلُوآً»؛ أي: يَتَهـيّا رُضَابُه للسّيلان.

(س) وفي حديث خالد بن مَعْدَان: «لو يَعْلَم الناس ما في الحُلْبة: حبّ ما في الحُلْبة لاشْتَرَوْها ولو بَوَزْنها ذَهباً»، الحُلْبة: حبّ معروف. وقيل: هو تَمسرُ العضاه. والحُلْبة -أيضاً-: العَرْفَج والقَتاد، وقد تُضَمّ اللام.

■ حلج: (هـ) في حديث عديّ: «قال له النبي ﷺ: لا يَتَحَلَّجَنَّ في صدرك طَعام»؛ أي: لا يَدخُل قَلْبَك شيء منه؛ فإنه نظيف فلا تَرْتَابَنَّ فيه. وأصله من الحلج،

وهو: الحَركة والاضْطِرَاب. ويروى بالخاء المعجمة وهو بمعناه.

ومنه حديث المغيرة: «حتى تَرَوْه يَحْلجُ في قومه»؛ أي: يُسْرع في حُبّ قومه. ويروى بالخاء المعجمة أيضاً.

ومنه حديث أبي موسى: «قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: كُونوا أحُلاس بيُوتكم؟؛ أي: إلْزموها.

(هـ) ومنه حـديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «كُنْ حِلْسَ بَيْتُكُ حتى تأتيك يَدُّ خاطِئة أو مَنيَّة قاضيَة».

وحديثه الآخر: «قام إليه بنو فزارة؛ فقالوا: يا خليفة رسسول الله نحن أحلاس الخيال»، يُريدون لُزومَهم لظُهُورها، فقال: نَعَم، أنتم أحلاسها ونحن فُرْسانها؛ أي: أنتم رَاضَتُها وسَاسَتُها فتلزمون ظُهُورَها، ونحن أهل الفُروسية.

(هـ) ومنه حديث الشّعْبِيّ: «قال للحَجّاج: اسْتَحْلَسْنا الخُوف»؛ أي: لازَمْناه ولم نُفارقُه، كانّا اسْتَمْهَدْناه.

وفي حديث عشمان في تجهيـز جَيْش العُسْرة: «عليّ مائةُ بَعير بأحْلاسها واقْتابها»؛ أي: بأكْسيَتها.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه- في أعلام النبوة: «المُ تر الجِنّ وإبْلاسها، ولُحوقَها بالْقِلاص وأحْلاسها».

(س) ومنه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه في مانعي الزكاة: «مُحْلَسٌ أَخْفَافُها شُوْكاً من حَديد»؛ أي: أن أَخْفَافُها قد طُورِقَت بشوك من حَديد وأَلْزِمْتُه وعُوليت به، كما ألزمت ظهور الإبل أحلاسها.

حلط: في حديث عبيد بن عمير: (إنما قال رسول الله ﷺ: كشاتين بين غَنَميْن، فاحْتلَط عُبيد وغَضِب، الاجتلاط: الضّجر والغَضب.

■ حلف: (هـ س) فيه: «أنه -عليه السلام- حَالَفَ بين قريش والأنصار».

(س) وفي حديث آخر: «قال أنس -رضي الله عنه-: حَالَف رسولُ الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتينِ»؛ أي: آخي بينهم وعاهد.

وفي حديث آخر: «لا حِلْفَ في الإسلام»، أصل الحِلْف: المُعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد

والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفِتن والقتال بين القبائل والغارات؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله على أله وألم عنه في الإسلام، وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه على المطبين حلف كان في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلام إلا شدة، يويد من المعاقدة على الخير ونُصْرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يَقْتَضِيه الإسلام، والمَنْوع منه ما خالف حكم الإسلام. وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح.

وقوله: «لا حُلف في الإسلام»، قاله زمن الفتح، فكان ناسخا، وكان رسول الله ﷺ وأبو بكر -رضي الله عنه- من المطبّين، وكان عمر -رضي الله عنه- من الأحلاف. والأحلاف ست قبائل: عبد الدار، وجُمح، ومَخزُوم، وعَدِيّ، وكعب، وسهّم، سُمّوا بذلك لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار من الحجابة والرّفادة واللّواء والسّقاية، وأبت عبد الدار عقد كلّ قوم على أمرهم حلفاً مؤكّداً على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنة عملوءة طيباً فوضعتها لأحلافهم، وهم أسدٌ، وزُهرة، وتَيْم، في المسجد عند الكعبة، تم عَمس القوم في أيديهم فيها وتعاقدوا، وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حِلْفاً آخر مؤكّداً، فسموا الأحلاف لذلك.

(س) ومنه حديث ابن عباس: "وجدنا ولاية المطيّبي خيراً من ولاية الأحلافي"، يريد أبا بكر وعمر، لأن أبا بكر كان من المُطيّبين وعمر من الأحلاف. وهذا أحد ما جاء في النّسب إلى الجمع؛ لأن الأحلاف صار اسماً لهم، كما صار الأنصار اسماً للأوس والخزرج.

ومنه الحديث: «أنه لما صاحت الصائحة على عمر، قالت: واسَيّد الأحلاف، قال ابن عباس: نعم، والمُحتّلُف عليهم»، يعني: المُطَيّبين. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: (من حَلَف على يمين فرأى غيرَها خيراً منها»، الحَلْف: هو اليمين. حَلَف يَحْلِف حَلْفاً، وأصلها المَقْد بالعَزْم والنِّية، فخالف بين اللّفظين تأكيداً لعَقْده. وإعلاماً أن لَغُو اليمين لا ينعقد تحته.

ومنه حديث حذيفة: «قال له جُنْدَب: تسمُعني أحالِفُك منذ اليوم، وقد سَمِعْته من رسول الله ﷺ فلا تَنْهاني، أحالفُك: أفاعلُك، من الحَلف: اليمين.

(هـ) وفي حديث الحجّاج: «أنه قال ليزيد بن المهلب:

ما أمضى وأحلّف لسانه، أي: ما أمضاه وأذْرَبه، من قولهم: سنانٌ حَليف، أي: حديدٌ ماض.

وفي حديث بدر: "إنّ عُتبة بن ربيعة بَرز لعبيدة، فيقال: من أنت؟ قال: أنا الذي في الحَلْفاء»، أراد أنا الأسد، لأن مَاوَى الأسود الآجام ومنابت الحَلْفاء، وهو نبت معروف، وقيل: هو قَصَب لم يُدْرِك والحلفاء واحدٌ يراد به الجمع، كالقصباء والطّرْفاء. وقيل: واحدتها حَلْفاة.

■ حلق: (هـ) فيه: «أنه كان يصلي العصر والشمس بيضاء مُحلِّقة»؛ أي: مرتفعة. والتَّحليق: الارتفاع.

ومنه: «حلق الطائر في جو السماء»؛ أي: صعد وحكى الأزهري عن شمر، قال: تحليق الشمس من أوّل النهار ارتفاعها، ومن آخره انحدارها.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «فحلَّقَ ببسصسره إلى السّماء»؛ أي: رفعه.

والحديث الآخر: «أنه نَهَى عن بيع المُحَلِّقات»؛ أي: بيع الطير في الهواء.

(هـ) وفي حـديث المبعث: (فـهَمَمْت أن أطرح نِفْسِي من حَالِقِ»؛ أي: من جبل عال.

(هـ) وفي حديث عائشةً: «فَبَعَثَتْ إليهم بقميص رسول الله ﷺ فانتحب الناس، قال: فحلَّق به أبو بكر إلىّ، وقال: تَزوّد منه واطوه»؛ أي: رماه إلىّ.

(هـ) وفيه: "أنه نهى عن الحِلَقِ قبل الصلاة -وفي رواية - عن التَّحلُّق، أراد قبل صلاة الجمعة. الحِلَق -بكسر الحاء وفتح اللام -: جمع الحَلْقة، مثل قصْعة وقِصَع، وهي الجماعة من الناس مستديرون كحلَّقة الباب وغيره. والتَّحلُّق تَفَعُّل منها، وهو أن يتسعمدوا ذلك. وقال الجوهري: "جمع الحلقة حلق -بفتح الحاء - على غير قسياس"، وحكي عن أبي عمرو أن الواحد حَلقة -بالتّحريك -، والجمع حَلَق -بالفتح - وقال ثعلب: كلهم يجيزه على ضعفه. وقال الشيباني: ليس في الكلام حَلَقة -بالتحريك -، إلا جمع حالق.

ومنه الحديث الآخر: «لا تُصلوا خَلْفَ النّيام ولا الْمُتَحَلِّقِين»؛ أي: الجلوس حِلَقاً حِلَقاً.

(س) وفيه: «الجالسُ وسَطَ الحلقة ملعون»؛ لأنه إذا جلس في وسطها استدابر بعضهم بظهره فيُؤذيهم بذلك فيسبُونه ويلْعَنُونه.

(س) ومنه الحديث: «لا حـمى إلاَّ في ثلاث،، وذكر

منها: «حَلْقة القوم»؛ أي: لهم أن يحموها حتى لا يتَخطّأهم أحد ولا يجلس وسطها.

(س) وفيه: «أنه نهى عن حِلَق الذهب»، هي: جمع حَلْقة، وهو الخاتم لا فص له.

ومنه الحديث: «من أحبَّ أن يُحلِّق جَبِينه حُلْقةً من نار فليحلِّقه حلقة من ذهب».

ومنه حديث يأجوج ومأجوج: «فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلَّق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، وعقد عشراً»؛ أي: جعل إصبعيه كالحلقة. وعقد العشر من مواضعات الحُسّاب، وهو أن يجعل رأس إصبعه السبابة في وسط إصبعه الإبهام ويعملها كالحلقة.

(س) وفيه: «من فك حلقة فك الله عنه حلقة يوم القيامة». حكى ثعلب عن ابن الأعرابي؛ أي: أعتق عملوكاً، مثل قوله -تعالى-: ﴿فَكُ رَقِبَهُ.

وفي حديث صلح خيبر: «ولرسول الله ﷺ الصّفراء والبينضاء والحلقة»، الحلقة -بسكون اللام-: السلاحُ عامّاً. وقيل: هي الدُّروع خاصة.

(هـ) ومنه الحديث (وإنَّ لنا أغفالَ الأرض والحلقَة»، وقد تكررت في الحديث.

(هـ) وفيه اليس منًا من صَلَق أو حَلَق ؛ أي: ليس من أهل سُنتِنَا من حلق شعره عند المصيبة إذا حلَّت به.

ومنه الحديث: «لعن من النساء الحالقة والسالقة والخارقة»، وقيل: أراد به التي تحلق وجهها للزينة.

ومنه حديث الحج: «اللهم اغفر للمحلّقين، قالها ثلاثاً»: المحلّقون: الذين حلقوا شعورهم في الحج أو العمرة، وإنما خصّهم بالدعاء دون المقصّرين، وهم الذين أخذوا من أطراف شعورهم، ولم يحلقوا؛ لأن أكثر من أحرم مع النبي عَلَيْ لم يكن معهم هَدْي، وكان النبي عَلَيْ، قد ساق الهدي، ومن معه هَدْي فإنه لا يحلق حتى ينحر هديه، فلما أمر من ليس معه هدي أن يحلق ويُحل وجدوا في أنفسهم من ذلك، وأحبوا أن يأذن لهم في النبي عَلَيْ أولى لهم، فلما لم يكن لهم بدّ من الإحلال النبي عَلَيْ أولى لهم، فلما لم يكن لهم بدّ من الإحلال كان التقصير في نفوسهم أخفُ من الحلق، فمال أكثرهم إليه، وكان فيهم من بادر إلى الطاعة وحلق ولم يراجع، فلذلك قدَّم المحلّقين وأخر المقصّرين.

وفيه: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء، وهي الحالقة» الحالقة: الخصلة التي من شأنها أن تحلق؛ أي: تهلك وتستأصل الدين، كما يستأصل الموسى الشعر.

وقيل هي قطيعة الرحم والتَّظالم.

(هـ) وفيه: «أنه قال لصفية: عقرى حلقى»؛ أي: عقرها الله وحلقها، يعني أصابها وجع في حلقها خاصة. وهكذا يرويه الأكثرون غير منون بوزن غضبى؛ حيث هو جار على المؤنث. والمعروف في اللغة التنوين، على أنه مصدر فعل متروك اللفظ، تقديره: عقرها الله عقراً وحلقها حلقاً. ويقال للأمر يعجب منه: عقراً حلقاً. ويقال أيضا للمرأة إذا كانت مؤذية مشئومة. ومن مواضع التعجب قول أم الصبي الذي تكلم: عقرى! أو كان هذا

(هـ) وفي حديث أبي هريرة: ﴿ لما نزل تحريم الحمر كنا نعمد إلى الحلقانة فنقطع ما ذنب منها »، يقال للبُسر إذا بدا الإرطاب فيه من قبل ذنبه: التَّذَنُوبة ؛ فإذا بلغ نصفه فهو: مجزَّع ، فإذا بلغ ثُلثيه فهو: حلقان ومحلقن يريد أنه كان يقطع ما أرطب منها ويرميه عند الانتباذ ؛ لثلا يكون قد جمع فيه بين البُسر والرُّطب.

ومنه حديث بكّار: «مرّ بقوم ينالون من الثَّعد والحلقان».

■ حلقم: في حديث الحسن: "قيل له: إن الحجاج يأمر بالجمعة في الأهواز، فقال: يمنع الناس في أمصارهم ويأمر بها في حلاقيم البلاد!»؛ أي: في أواخرها وأطرافها، كما أن حُلُقوم الرجل وهو حَلْقه في طرفه. والميم أصلية. وقيل: هو مأخوذ من الحَلْق، وهي والواو زائدتان.

■ حلك: في حديث خزيمة وذكر السَّنة: «وتركَت الفَرِيش مُسْتَحْلِكا»، المُسْتَحْلِك: الشديد السَّواد كالمُحْتَرق. ومنه قولهم: أَسُودُ حَالكٌ.

■ حلل: في حديث عائشة: «قالت: طيّبت رسول الله ﷺ لحلّه وحرْمه».

وني حديث آخر: «لإخلاله حين حَلّ»، يقال: حَلّ المحرم يَحِلّ حلالاً وحِلاً، وأحل يُحِلّ إحلالاً: إذا حلّ له ما يَحْرم عليه من مَحْظورات الحجّ. ورجُل حِلّ من الإحْرام؛ أي: جَلال. والحَلال: ضِدّ الحسرام. ورجُلً حَلال؛ أي: غير مُحْرم ولا مُتلبّس بأسباب الحج، وأحل الرّجل إذا خرج إلى الحِلّ عن الحَرم. وأحل إذا ذخل في شهُور الحِلّ.

(هـ) ومنه حــديث النّخَعِيّ: «أحِلَّ بَمَن أحَلَّ بك» أي: أمِن ترك إحرامه وأحَلَّ بك فقاتَلك فَأحِلل أنت أيضاً به وقاتله وإن كُنْت مُحْرِما. وقيل معناه: إذا أحَلَّ رجل ما حَرَّم الله عليه منْك فَأَدْفَعْه أنت عن نفْسك بما قــدرْت عليه.

(هـ) وفي حـديث آخـر: «من حَلّ بك فـاحْلِل به»؛ أي: من صار بِسبَبِك حـلالاً فَصرْ أنت به أيضاً حلالاً. هكذا ذكره الهروي وغيره. والذي جاء في كـتاب أبي عبيد عن النّخعي في المُحْرِم يَعْدُو عليه السبع أو اللّص": «أحِلّ بمن أحَلّ بك»، قـال: وقد روى عن الشّعبِي مثله وشرح مثل ذلك.

ومنه حديث دُريد بن الصّمّة: «قال لمالك بن عوف: أنت مُحِلّ بقــومك»؛ أي: إنك قــد أبَحْت حَرِيهم وعرّضتهم للهلاك، شبّههم بالمُحْرم إذا أحلّ، كأنّهم كانوا منوعين بالمُقام في بيوتهم فحلوا بالخروج منها.

وفي حديث العُمْرة: ﴿حَلَّتِ العُمْرة لِمِنْ اعْتَمَرِ ۗ أَي: صارت لكم حَلالا جائزة. وذلك أنهم كانوا لا يَعْتَمرون في الأشهر الحُرُم، فذلك معنى قولهم: إذا دَخل صَفَر حَلت العُمْرة لمن اعْتَمر.

(هـ) وفي حديث العباس وزمزم: «لَسْت أُحِلَها لِمُغْتَسِل، وهي لِشَارب حِلَّ وبِلَّ»، الحِلَّ -بالكســر-: الحَلال ضِدِّ الحرام.

ومنه الحديث: «وإنما أُحِلّت لي ساعـةً من نهــار»، يعني: مكة يوم الفتح حيث دُخَلها عَنْوَةً غيرَ مُحْرِم.

وفيه: «إن الصلاة تَحْرِعِها التكبير وتَحْليلُها التَسْليم»؛ أي: صار المُصلَى بالتسليم يَحِل له ما حَرُم عليه فيها بالتكبير من الكلام، والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، كما يَحِل للمُحْرِم بالحجّ عند الفراغ منه ما كان حراماً عليه.

(هـ) ومنه الحسديث: «لا يموت لمؤمن ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تَحِلّة القسم»، قيل: أراد بالقسم قوله -تعالى-: ﴿إِن منكم إلا واردُها﴾، تقول العَرَب: ضَرَبه تحليلاً وضَرَبه تعزيراً إذا لم يُبالغ في ضَرْبه، وهذا مثل في القليل المُفرط في القلة، وهو أن يُباشر من الفعل الذي يُقسم عليه المقدار الذي يُبِر به قسمه، مثل أن يَحْلف على النزول بمكان، فلو وقع به وقعة خفيفة أجْزاتْه، فيلك تحلّة قسمه. فالمعنى: لا تمسّه النار إلا مسة يسيرة مثل تحلّة قسم الحسالف، ويريد بتَحِلّتِه الورُودَ على النار والاجتياز بها. والتاء في التحلّة زائدة.

ومنه الحسديث الآخسر: «من حَرَس ليلة من وراء المسلمين مُتَطوّعاً؛ لم ياخذه الشيطان، ولم يَرَ النّار تَمَسّه؛ إلا تَحِلّة القَسَم، قسال الله -تعسالى-: ﴿وَإِنْ مِنكُم إِلاَ وَاردُها﴾».

ومنه قصید کعب بن زهیر:

تخدي على يَسَرَاتِ وهي لاهيــةٌ

ذَوَابِلُ وَقُعُهُنَّ الأرضَ تَحْليلُ

أي: قليل، كما يَحْلف الإنسان على الشيء أن يفعله فيفعل منه اليسير يُحَلّل به يمينَه.

(هـ) وفي حديث عائشة: «أنها قالت لامرأة مَرّت بها: ما أطولَ ذَيْلَها؟ فقال: اغْتَبْتيها، قومي إليها فَتَحلّليها»، يقال: تَحلّلته واستحللته: إذا سألته أن يجعلك في حِلِّ من قِبَلة.

(هـ) ومنه الحـديث: امن كـان عند مَظْلِمـة من أخيـه فَلْيَسْتَحله».

(هـ) وفي حديث أبي بكر: «أنه قال لامْرَاة حَلَفت أن لا تُعْتِق مَولاة لها، فقال لها: حِلاً أُمَّ فُلان، واشتراها وأعتقها»؛ أي: تَحَلّلي من عينك، وهو منصوب على المصدر.

ومنه حدیث عمرو بن مَعْدي كرب: «قال لعمر: حِلاً یا أمیر المؤمنین فیما تقول»؛ أي: تَحَلّل من قولك.

وفي حديث أبي قـتادة: «ثم ترك فَتَحَلَل»؛ أي: لما انْحَلّت قُواه ترك ضَمّه إليه، وهو تفعل من الحَلّ: نقيض الشد.

وفي حديث أنس: «قيل له: حَدَّثنا ببعض ما سمعته من رسول الله ﷺ، فقال: وأتحلّل»؛ أي: أسْتَثْني.

(هـ) وفيه: «أنه سئل: أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: الحَالّ المُرْتَحِل، قبل: وما ذاك؟ قال: الحَاتِمُ المُفتح»، وهو الذي يَخْتِم القرآن بتلاوته، ثم يَفْتَتَح التلاوَة من أوّله، شبهه بالمسافر يبلغ المُنْزِل فَيَحُلّ فيه، ثم يَفْتَتَح سيْره؛ أي: يُتَدَرُه. وكذلك قُرّاء أهل مكة إذا خَتَموا القرآن بالتلاوة ابتدأوا وقرأوا الفاتحة وخَمْس آيات من أوّل سورة البقرة إلى: ﴿وأولئك هم المفلحون﴾، ثم يَقْطَعون القراءة، ويُسمّون فاعل ذلك: الحَالّ المُرْتَحل؛ أي: خَتَم القسرآن وابتدأ بأوّله ولم يَفْصِل بَينهما بزمان. وقيل: أراد بالحالّ المرتحل: الخازي الذي لا يَقْفُل عن غزْو إلا عَقَبه بَاخر.

وفيه: «أحِلُوا الله يَغْفِرْ لَكم»؛ أي: أسْلِموا، هكذا فُسر في الحديث. قال الخطّابي: معناه: الخروج من حظر الشّرك إلى حِلّ الإسلام وسَعته، من قولهم: أحَلّ الرجُل

إذا خرج من الحَرم إلى الحِلّ. ويروى بالجيم، وقد تقدم. وهذا الحديث هو عند الأكثرين من كلام أبي الدرداء. ومنهم من جعله حديثاً.

(هـ) وفــيــه: «لَعَن الله المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له»، وفي رواية: «المُحِلِّ والمُحَلِّ له».

وفي حديث بعض الصحابة: «لا أُوتَى بِحَالٌ ولا مُحَلِّلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهما»، جعل الزمخشري هذا الأخير حديثاً لا أثراً، وفي هذه اللفظة ثلاث لغصات: حلّلت، وأحلّلت، وحلّلت؛ فعلى الأولى جاء الحديث الأول، يقال: حلّل فهو مُحلّل ومُحلّل له، وعلى الثانية جاء الثاني، تقول: أحلّ فهو مُحلّ ومُحلِّ له، وعلى الثالثة جاء الثالث، تقول: أحلّ فهو مُحلّ ومُحلِّ له، وهو مَحلُول له. وقيل: أراد بقوله: لا أُوتَى بِحالٌ؛ أي: بِذي إحلال، مثل قولهم ربع لاقع؛ أي: ذات القاح. والمعنى في الجميع: هو أن يُطلّق الرجل امرأته ثلاثاً فيتزوجها رجل أخر على شريطة أن يُطلّقها بعد وَطئها لتَحلّ لزوجها الولّ. وقيل: سمي مُحلّلا بقصده إلى التحليل، كما يُسمّى مُشتَرياً إذا قصد الشراء.

وفي حديث مسروق: "في الرجل تكون تحته الأمةُ فَيُطَلّقُها طَلْقَتِن، ثم يشتريها، قال: لا تَحِل له إلا من حيث حرمت عليه، أي: أنها لا تحل له وإن اشتراها حتى تنكح زوجاً غيره. يعني: أنها كما حَرُمت عليه بالتَطْلِيقتين فلا تحل له حتى يُطلقها الزوج الثاني تطليقتين فتحل له بهما كما حَرُمت عليه بهما.

وفيه: «أن تُزاني حَليلةَ جارك»، حليلة الرجل: امرأته، والرجل حليلُها؛ لأنها تَحُلَّ معه ويَحُلَّ معها. وقيل: لأن كل واحد منهما يَحِلَّ للآخر.

(س) ومنه حديث عيسى -عليه السلام- عند نزوله: «أنه يزيد في الحلال»، قيل: أراد أنه إذا نزل تزوج فزاد فيما أحل الله له؛ أي: ازداد منه لأنه لم يَنكح إلى أن رُفع.

وفي حديثه -أيضاً-: «فلا يَحِل لكافر يَجِد رِيح نَفَسه إلا مات»؛ أي: هو حقّ واجبٌ واقع، لقوله -تعالى-: ﴿وحَرامٌ على قرية﴾؛ أي: حقّ واجبٌ عليها.

ومنه الحديث: «حَلَّت له شــفـاعـــتي، وقــيل: هي بمعنى: غَشِيَتُه وَنَزَلت به.

فَأَمَا قُولُه: «لا يَحُلّ الْمُرْضِ على الْمُصِحِ»؛ فبضم الحاء، من الحُلول: النزولِ. وكذلك: فليَحْلُل -بضم اللام-.

وفي حديث الهَدْي: ﴿لا يُنْحر حتى يَبْلغ مَحِلّه ﴾ أي: الموضع والوقت الذي يَحِلّ فيهما نَحْره ، وهو يوم النحر بمنى ، وهو -بكسسر الحساء-: يقع على الموضع والزمان . ومنه حديث عائشة : ﴿قال لها : هل عندكم شيء ؟ قالت : لا ، إلا شيء بَعَنْت به إلينا نُسَيْبةُ من الشاة التي بَعَثْت إليها من الصدقة ، فقال : هات فقد بَلغَت مَحلها » ؛ أي : وصَلَت إلى الموضع الذي تَحِلّ فيه ، وقُضي الواجبُ فيها من التصدق بها ، فصارت ملكاً لمن تُصدُق بها عليه ، يصح له التصرف فيها ، ويصح قبول ما أهدى منها وأكله ، وإنما قال ذلك لأنه كان يَحْرُم عليه أكل الصدقة .

(هـ س) وفيه: «أنه كَره التّبرّج بالزينة لغير مَحْلَها»، يجوز أن تكون الحاء مكسورة من الحِلّ، ومفتوحة من الحُلُول، أو أراد به الذي ذكرهم الله في قروله: ﴿ولا يُدِين زينتهُن إلا لبُعولتهن ﴾، الآية. والتّبرّج: إظهار الزينة.

(هـ) وفيه: «خيرُ الكفن الحُلّة»، الحلة: واحدة الحُلّل، وهي برود اليـمن، ولا تُسمّى حُلّة إلا أن تكون ثوبَين من جنس واحد.

ومنه حديث أبي اليسر: «لو أنك أخَذْت بردة غلامك وأعطيته معافِريّك، أو أخذت معافِريّة وأعطيته بُرْدتك فكانت عليك حُلة وعليه حُلة».

(هـ) ومنه الحديث: «أنه رأى رجلاً عليه حُلة قد ائتزر باحدهما وارتدى بالآخَرَّ؛ أي: ثوبين.

(س) ومنه حديث علي: «أنه بعث ابنته أمّ كلثوم إلى عمر لَمّا خَطَبَها، فقال لها: قولي له: إنّ أبي يقول لك: هُل رَضِيت الحلّة؟»، كنى عنها بالحلّة لأن الحلّة من اللباس، ويُكنّى به عن النساء، ومنه قوله -تعالى-: ﴿هُنّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهن ﴾.

وفيه: «أنه بعث رجلاً على الصدّقة، فجاء بفصيل مخلول أو محلول بالشك»، المحلول -بالحاء المهملة-: الهزيل الذي حُلّ اللحم عن أوصاله فعري منه. والمخلول يجىء في بابه.

(س) وفي حديث عبد المطلب:

لا هُـــم إنّ المــرء يـــ

نع رَحْله فامنع حِلالكُ

الحِلال -بالكسر-: القوم المقيمون المُتَجَاوِرون، يريد بهم سكان الحرم.

وفيه: «أنهم وَجَدوا ناساً أحِلَّة»، كأنهم جمع حِلال،

كعماد وأعمدة، وإنما هو جمع فعال -بالفتح-، كذا قاله بعضهم. وليس أفعلة في جمع فعال -بالكسر- أولى منها في جمع فعال بالفتح كفدان وأفدنة.

وفي قصيد كعب بن زهير: تُمِرَّ مــثُـلَ عَسِيب النَّخْل ذا خُصَل

بغارب لم تَخَوَّنْه الأحاليلُ

الأحاليل: جسمع إحليل، وهو مَخسرج اللبن من الضّرْع، وتَخَوّنْه: تَنَقَّصْه، يعني: أنه قد نَشفَ لَبُنُها، فهي سمينة لم تَضْعف بخروج اللبن منها. والإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة.

ومنه حديث ابن عباس: «أحمد إليكم غَسْل الإحليل»؛ أي: غسل الذكر.

وفي حديث ابن عباس: "إنّ حَلْ لَتُوطي الناسَ وتُوذي وتَشْغَل عن ذكر الله -تعالى-"، حَلْ: زَجْر للناقة إذا حَتَنتُها على السير؛ أي: أنّ زَجْرك إيّاها عند الإفاضة عن عرفات يُؤدي إلى ذلك من الإيذاء والشغْل عن ذكر الله تعالى، فسر على هينتك.

■ حلم: (هـ) في أسماء الله -تعالى-: "الحَليمُ"، هو الذي لا يَسْتَخِفّه شيء من عِصْيَان العباد، ولا يستفزّه الغضب عليهم، ولكنه جعل لكل شيء مقداراً فهو مُنتَه إليه.

وفي حديث صلاة الجماعة: «ليكني منكم أولو الأحلام والنهّي»؛ أي: ذَوْو الألباب والعقول، واحدها حِلْم -بالكسر-، وكانه من الحلم: الأناة والتشبّت في الأمور، وذلك من شِعار العقُلاء.

(هـ) وفي حديث مُعاذ -رضي الله عنه-: «أمرَه أن ياخذ من كل حالم ديناراً»، يعنى الجزية. أراد بالحالم: من بلغ الحُلُم: وجرى عليه حُكم الرجال، سواء احتلم أو لم يحتلم.

(س) ومنه الحديث: «غُسْل الجمعة واجب على كل حسالم»، وفي رواية: «على كل مُحْتَلِم»؛ أي: بالغ مُدْرك.

(س) وفيه: «الرؤيا من الله والحُلم من الشيطان»، الرّؤيا والحُلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، لكن غَلَبَت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغَلَب الحُلْم على ما يراه من الشر والقبيح.

ومنه قوله -تعالى-: ﴿أَضَعَاتُ أَحَلَامِ﴾، ويُستعمل كُلُّ واحد منهما موضع الآخر، وتُضم لام الحُلُم وتُسكّن.

(س) ومنه الحسديث: «من تَحَلّم كُلّف أن يَعْقِد بين شَعِيرتين»؛ أي قال: إنه رأى في النوم ما لم يَرَهُ. يَقال: حَلَم -بالفتح-: إذا رأى، وتَحَلّم إذا ادّعى الرؤيا كاذباً.

إن قيل: إن كذب الكاذب في منامه لا يزيد على كذبه في يَقَظَتِه، فلم زادت عقوبته ووعيده وتكليفه عَقْدَ الشّعيرتين؟ قيل: قد صَح الخَبر: «إن الرؤيا الصادقة جُزْءٌ من النّبوة»، والنبوة لا تكون إلا وَحْباً، والكاذب في رُؤياه يَدّعي أن الله -تعالى- أراه ما لم يُره، وأعطاه جُزءاً من النبوة لم يُعطِه إيّاه، والكاذب على الله -تعالى- أعظم فرية ممن كذب على الخلق أو على نفسه.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنه قضَى في الأرنب يقتله المحرم بحُلام»، جاء تفسيره في الحديث: أنه الجَدْي. وقيل: إنه يقع على الجَدْي والحَمَل حين تَضَعه أمه، ويُروى بالنون والميم بدل منها، وقيل: هو الصغير الذي حَلّمه الرّضاع؛ أي: سَمّنه، فتكون الميم أصلية.

(س) وفي حديث ابن عمر: «أنه كان يَنْهى أن تُنْزَع الحَلَمة عن دابّته»، الحَلَمة -بالتحريك-: القُراد الكبير، والجمع: الحَلَم، وقد تكرر في الحديث.

وَفِي حَــدَيث خُزِيمة وَذِكْر السّنة: ﴿وَبَضّتِ الْحَلَمـةُ ﴾ أي: دَرّت حَلَمةُ الثّدْي، وهي رأسه. وقيل: الْحَلَمة نبات ينبُّت في السّهل. والحديث يَحْتَملُهما.

ومنه حديث مكحول: «في حَلَمة ثَدْي المرأة رُبْعُ دِيتها».

■ حلن: في حديث عمر: ﴿ فَقَضَى فِي فَدَاءِ الأَرْنَبِ
بِحُلانِ ﴾، وهو الحُلام، وقد تقدم. والنون والميم يَتَعَاقبَان.
وقيل: إن النّون زائدة، وإن وزنه فُعْلان لا فُعّال.

(هـ) ومنه حديث عــــــــان: «أنه قَضَى في أمّ حُبَيْن يَقْتُلها المُحْرِم بحُلان».

والحديث الآخر: «ذُبحَ عُثمانُ كما يُذْبَحُ الحُلآن»؛ أي: إنّ دمَه أَبْطل كما يُبْطَل دَمُ الحُلآن.

(هـ) وفـيـه: «أنه نهى عن حُلُوان الكاهن»، هو ما يُعْطاه من الأجـر والرّشـوة على كَهَانَتِه، يقـال: حَلَوْتُه أَحْلُوه حُلُواناً. والحُلُوان مـصْدر كـالغُفْران، ونُونه زائدة، وأصله من الحَلاوة، وإنما ذكرناه هاهنا حَمْلاً على لفظه.

■ حلا: فيه: «أنه جاءه رجُل وعليه خاتم من حَديد، فقال: ما لي أرَى عليك حِلْية أهل النار»، الحَلْيُ: اسم لكل ما يُتَزيّن به من مصاغ الذهب والفِضة، والجمعُ حُليّ

-بالضم والكسر-، وجمع الحِلْية: حِلّى، مسثل لِحيّة ولحىّ، وربّما ضُمّ. وَتُطلق الحِلْية على الصّفة أيضاً، وإنما جعلها حلية أهل النّار؛ لأن الحديد زِيّ بعض الكُفّار وهم أهل النار. وقيل: إنما كَرِهَه لأجل نَتْنِه وزُهُوكَتِه. وقال في خاتم الشّبه: ريحُ الأصنامُ؛ لأنّ الأصنام كانت تُتّخذ من الشّبه.

(هـ) وفي حـديث أبي هريرة: «أنه كـان يتـوضاً إلى نصف السّاق ويقــول: إنّ الجِلْيــة تَبْلغ إلى مــواضع الوُضُوء»، أراد بالحلية ها هنا التَّحْجيل يوم القيامة من أثر الوُضوء، من قـوله ﷺ: «غُرّ مُحَجَلُون»، يقـال: حَلَيْتُه أَخَلَية يَحْلِية إذا البَسْتَه الحِلْية. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث علي: (لكنّهم حَلِيْت الدنيا في أعْيُنهم»، يقسال: حلِيَ الشيء بعَيْني يَحْلَى إذا اسْتَحْسَنْته، وحَلا بفَمى يَحْلُو.

وفي حديث قسّ: «وحَلِيِّ وأقاحٍ»، الحليّ على فَعِيل: يَبِيسُ النَّصِيّ من الكَلا، والجَمَع أَحْلِيَّة.

(س) وفي حديث المُبْعث: «فسلَقَني لِحُلاوة القَفَا»؛ أي: أضْجَعَني على وسَط القَفَا لم يَمِلْ بِي إلى أحــــد الجانِبيْن، وتُضمّ حاؤه وتفتح وتكْسر.

ومنه حديث موسى والخضر -عليهما السلام-: «وهو نائم على حَلاوة قفاه.

#### (باب الحاء مع الميم)

■ حمت: في حديث أبي بكر: «فإذا حَمِيتٌ من سَمْن»، وهو النَّحْيُ والزَّقِ الذي يكون فيه السَّمْن والرُّبُّ ونحوهما.

ومنه حديث وحُشِيِّ بن حَرْب: «كأنه حَمِيتٌ»؛ أي: زقًّ.

(س) ومنه حديث هند لمّا أخبرها أبو سفيان بدخول النبي ﷺ مكة قالت: «اقتلوا الحَمِيتَ الأسود»، تَعْنِيه اسْتِعْظاماً لقوله حَيْث واجَهها بذلك.

■ حمج: (هـ) وفي حديث عمر: "قال لرجل: ما لي أراك مُحمّجاً"، التّحميج: نظرٌ بتحديق، وقيل: هو فتح العين فزعاً.

ومنه حديث عمر بن عبد العزيز: «أن شاهداً كان عنده فَطَفِق يُحمّج إليه النّظر»، ذكره أبو موسى في حرف الجيم وهو سهو. وقال الزمخشري: إنها لغة فيه.

ومنه قـول بعض المفــسـرين في قــوله -تعــالى-: ﴿ مُهُطِعِين مُقْنِعي رؤوســهم ﴾، قــال: مُحَمَّجين مُدِيمي النَظر.

■ حمحم: (هـ) فيه: «لا يَجيء أحدُكم يوم القيامة بفرس له حَمْحَمة»، الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل.

■ حمد: في أسماء الله -تعالى- «الحميد»؛ أي: المحمود على كل حال، فعيل بمعنى مفعول.

والحمد والشكر متقاربان، والحمد أعمهما؛ لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى عطائه، ولا تشكره على صفاته.

(هـ) ومنه الحديث: «الحمد رأس الشكر وما شكر الله عبد لا يحمده»؛ كما أن كلمة الإخلاص رأس الإيمان، وإنما كان رأس الشكر؛ لأن فيه إظهار النعمة والإشادة بها، ولأنه أعم منه، فهو شكر وزيادة.

(هـ) وفي حديث الدعاء: «سبحانك اللهم وبحمدك»؛ أي: وبحمدك ابتدئ. وقيل: بحمدك سبّعت. وقد تحذف الواو وتكون الباء للتسبيب، أو للملابسه؛ أي: التسبيح مسبّب بالحمد أو ملابس له.

ومنه الحديث: «لواء الحمد بيدي»، يريد به انفراده بالحمد يوم القيامة وشهرته به على رءوس الخلق. العرب تضع اللواء موضع الشهرة.

ومنه الحديث: «وابعثه المقام المحمود الذي وعدته»؛ أي: الذي يحمده فيه جميع الخلق؛ لتعجيل الحساب والإراحة من طول الوقوف. وقيل: هو الشَّفاعة.

(هـ) وفي كتابه ﷺ: «أما بعد: فإني أحمد إليك الله»؛ أي: أحمده معك، فأقام (إلى) مقام (مع)، وقيل: معناه: أحمد إليك نعمة الله بتحديثك إياها.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: «أحمد إليكم غسل الإحليل»؛ أي: أرضاه لكم وأتقدم فيه إليكم.

(هـ) وفي حديث أم سلمة: «حُماديات النساء غض الأطراف»؛ أي: غاياتهن ومنتهى ما يحمد منهن، يقال: حُماداك أن تفعل وقصاراك أن تفعل؛ أي: جهدك وغايتك.

■ حـمـر: (هـ س) فيه: ابعثتُ إلى الأحمر والأسود»؛ أي: العَجم والعرَب؛ لأن الغالب على ألوان

العَجم الحُمْرة والبياض، وعلى ألوان العرب الأدْمة والسَّمْرة. وقيل: أراد الجنّ والإنس. وقيل: أراد بالأحمر الأبيض مُطلقاً، فإنّ العَرَب تقول: امرأة حَمْراء؛ أي: بيضاء. وسُئل ثعلب: لِمَ خَصّ الأحْمَر دُون الأبيض؟ فقال: لأنّ العرب لا تقول: رجل أبيض؛ مِن بياض اللّون، وإنّما الأبيض عندهم الطّاهر النقي من العُيوب، فإذا أرادوا الأبيض من اللّون، قالوا: الأحْمَر، وفي هذا القول نَظَرَ، فإنهم قد استّعْمَلوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم.

(هـ) ومنه الحـــديث: «أعطيتُ الكَنْزَين الأحْمَر والأبيض)، هي ما أفّاء الله على أمّته من كُنُوز الملوك، فالأحمر الذهب، والأبيض الفضة. والذهب كُنوز الرّوم؛ لأنه الغالب على نقُودهم، والفضة كنوز الأكاسرة لأنها الغالب على نقودهم، وقيل: أراد العرب والعَجَم جَمَعهم الله على دينه وملته.

(هـ) وفي حديث عليّ: «قيل له: غَلَبَتْنا عليك هذه الحَمْراء»، يَعْنُون العَجم وَالرّوم، والعَربُ تُسَمّي المَوَاليَ الحَمْراء.

(هـ) وفيه: «أهْلَكَهُنّ الأحْمَران»، يعني: الذهب والزعفران، والضمير للنساء؛ أي: أهلكَهُنّ حُب الحُلِيّ والطّيب. ويقال للحم والشّراب أيضاً: الأحسران. وللذهب والزعفران: الأصفران، وللماء واللّبن: الأبيضان، وللتمر والماء: الأسودان.

(س) وفيه: (لو تعلمون ما في هذه الأمّة من الموْت الأحْمَر»، يعني: القَتْلَ لِمَا فسيسه من حُمْرة الدم، أو لشِدّتِه، يقال: مَوت أحْمَر؛ أي: شديد.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «قال: كنا إذا احْمَر الباسُ اتقينا برسول الله ﷺ، أي: إذا اشتدت الحَرْب اسْتَقْبَلْنا العَدُوَّ بِهِ وجَعَلْنَاهُ لَنَا وَقَاية. وقيل: أراد إذا اضْطَرَمَت نار الحَرْب وتَسَعّرت، كـما يقال في الشّر بين القوم: اضْطَرَمَت نارُهم، تَشْبيها بحُمْرة النّار، وكثيراً ما يُطْلقون الحُمْرة على الشيدة.

(هـ) ومنه حديث طَهْفة: «أصابَتنا سنَةٌ حَمْراء»؛ أي: شديدة الجَدْب؛ لأنّ آفاق السماء تَحْمرٌ في سِنِي الجدْب والقَحْط.

(هـ) ومنه حـديث حَليــمـة: «أنهـا خــرجت في سَنَة حَمْراء قد بَرَت المالَ»، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: «خُذُوا شَطْر دِينكم من الحُميْراء»، يعني: عائشة، كان يقول لها أحياناً: يا حُميْراء، تصْغير الحَمْراء،

يريد البَيَضاء. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث عبد الملك: «أراك أحْمرَ قَرِفاً، قال: الحُسن أحْمَر»، يعني: أنّ الحُسْن في الحُمْرة، ومنه قول الشاعر:

فـــاذا ظَهَرْتِ تَقَنَّعِنى

بالحُمر إنَّ التُحسنَ أَحْمَرُ

وقيل: كَنَى بالأحْمَر عن المَشَقّة والشّدة؛ أي: من أراد الحسن صَبَر على أشياء يكْرَهُها.

(س) وفي حديث جابر -رضي الله عنه-: «فوضعته على حـمارة من جـريد»، هي ثلاثة أعواد يُشَدّ بعض أطرافها إلى بعض، ويُخالف بين أرْجُلها وتُعلّق عليها الإداوة لِيَبْرُد الماء، وتُسَمّى بالفارسية: سهباي.

وفي حديث ابن عباس: «قدِمْنا رسولَ ﷺ ليلة جَمْع على حُمُراتٍ»، هي جــمع صِحة لِحُمُر، وحُمُر جــمعُ حمار.

(هـ) وفي حـديث شُريح: «أنه كـان يَرُد الحَمّارة من الخيل»، الحَمّارة: أصحاب الحَمير؛ أي: لم يُلحِقْهم بأصحاب الخيل في السّهام من الغَنيمة. قال الزمخشري: فـبـه -أيضاً-: أنه أراد بالحَمّارة الخيل التي تعدُو عَدُوَ الحمير.

(س) وفي حمديث أمّ سلمة -رضي الله عنها-: «كمسانت لنا داجنٌ فَحَمِرَت من عَجين»، الحَمَرُ -بالتحريك-: داء يَعْتَري الدابة من أكل الشعير وغيره. وقد حَمرت تَحْمَر حَمَراً.

(س) وفي حديث على -رضي الله عنه-: «يُقْطَع السارق من حمارة القَدَم»، هي: ما أشْرَف بين مَفْصِلِها وأصابعها من فَوْق .

وفي حديثه الآخر: «أنه كان يغسِل رجليه من حِمارّة القَدَم»، وهي بتشديد الراء.

(س) وفي حــديث علي: «في حَمــارّة القَيْظ»؛ أي: شِدّة الحرّ، وقد تخفف الراء.

وفيه: «نزلنا مع رسول الله ﷺ فجاءت حُمَرَةٌ»، الحمرة -بضم الحاء وتشديد الميم، وقد تخفف-: طائر صغير كالعصفور.

وفي حديث عائشة: «ما تَذْكُر من عَجُوزِ حَمْراء الشَّدْقَين»، وصَفَتْها بالدَّرَد، وهو: سُقُـوط الأسنان من الكَبَر، فلم يَبْق إلا حُمْرة اللَّاة.

(هـ) وَفي حـديث عليّ: اعــارضَه رجُل من الموالي فقال: اسكت يا ابْنَ حَمْراء العِجانِ!»؛ أي: يا ابن الأمة!

والعِجان: ما بين القُبُل والدّبر، وهي كلمة تقولها العرب في السّبّ والذّم.

■ حمز: (هـ) في حديث ابن عباس: «سئل رسول الله ﷺ: أيّ الأعمال أفضل؟ فقال: أحْمَزُها»؛ أي: أقواها وأشدها. يقال: رجل حامِز الفُوّاد وحَمِيزُهُ؛ أي: شديده.

(هـ) وفي حديث أنس: «كَنَّاني رسول الله ﷺ بِبَقْلة كنت أجْتَنِيهِ هـا»؛ أي: كَناه أبا حَمْزة. وقال الأزهري: البقلة التي جَنَاها أنس كان في طعمها لَذْعٌ فَسُمّيت حَمْزةً بفعلها. يقال: رُمَّانة حامِزة؛ أي: فيها حُموضة.

ومنه حديث عمر: «أنه شرب شَراباً فيه حَمَازة»؛ أي: لَذْعٌ وحِدّة، أو حموضة.

■ حمس: (هـ) في حديث عرفة: «هذا من الحُمْس، فَمَا بَالله خسرَج من الحَرَم!»، الحُمْس: جَمْع الاحْمَس، وهم قُريش، ومن وَلَدَت قريش، وكنانة، وجَديلة قَيْس، سُمّوا حُمَسا لانهم تَحَمّسُوا في دينهم؛ أي: تَشَدّدُوا. والحَمَاسَة: الشّجَاعَة، كانوا يقفون بِمُزْدَلفة ولا يَقفُون بعَرفة، ويقولون: نحن أهل الله فلا نَخْرج من الحَرم. وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم مُحْرمون.

(س) وفي حديث عمر: «وذكر الأحامس»، هم جَمْع الأحْمَس: الشّجاع.

وحديث علي: «حَمِسَ الوغَى واسْتَحَرَّ الموت»؛ أي: اشْتَدَّ الحربُ.

وحديث خَيْفَان: «أمَّا بَنُو فُلان فَمُسَكٌ أحماسٌ»؛ أي: شُجْعَانٌ.

■ حمش: في حديث الملاعنة: "إن جاءت به حَمْشَ السّاقين، السّاقين، وأحْمَش السّاقين، وأحْمَش السّاقين، وأحْمَش السّاقين، وأَقِيقُهما.

ومنه حديث علي في هذم الكعبة: «كأني برجُل أصْلَعَ أَصْمَمَ حَمْش السّاقين قاعد عليها وهي تُهْدم».

ومنه حديث صفته -عليه السلام-: «في ساقيه حُمُوشة».

(هـ) ومنه حـديث حـد الزنا: «فاذا رجل حَمْش الخَلق»، استعاره من السّاق للبَدَن كله؛ أي: دَقيق الخِلْقة.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «رأيت علياً يوم صِفين وهو يُحْمش أصحابه»؛ أي: يُحَرَّضهم على القتال

العلم بقُبْحه.

ومنه حديثه الآخر مع نَجْدَة الحَرُورِيّ: «لوْلا أَن يَقَع فِي أُخْمُوقَة ما كتَبْت إليه»، هي أُفْعُولة من الحسمق، بمعنى: الحَمُوقة.

(س) ومنه حدیث ابن عمر في طلاق امراته: «أرأیت و عَجَز واستَّحْمَق»، یقال: استَّحْمق الرجل؛ إذا فَعَل فعل الحَمْقَى، واستَّحْمَقْتُه: وجدتُه أحْمَق، فهو لازم ومتعد، مثل: استَّتْوق الجمل، ویروی: «استُحْمق»، علی ما لم یُسمّ فاعله، والأول أولی لیزاوج عجزَ.

■ حمل: فيه: «الحَمِيل غَارِم»، الحَمِيل الكَفِيل؛ أي: الكَفيل ضامنٌ.

(س) ومنه حديث ابن عـمر: "كـان لا يَرَى بأسـاً في السّلم بالحميل"؛ أي: الكَفيل.

(هـ) وفي حديث القيامة: «يَنْبُتُون كما تَنْبُت الحبة في حَمِيل السّيل»، وهو ما يجيء به السّيل من طِين أو غُنَاء وغيره، فَعِيل بمعنى مفعول، فإذا اتّفقَت فيه حِبّة واسْتقرت على شطّ مَجْرى السّيل؛ فإنها تَنْبُت في يوم وليلة، فشبّه بها سُرْعة عَوْد أبدانِهم وأجْسَامِهم إليهم بَعْدَ إحْراق النّار لها.

(هـ) وفي حديث آخر: (كما تَنْبُت الحِبّة في حَمَاثل السّيْل)، هو جمع حَمِيل.

(هـ) وفي حديث عذاب القبر: «يُضْغُط المؤمن فيه ضَغْطَةً تَزُول منها حَمَائله»، قال الأزهري: هي عُروق أَنشَيْه، ويُحْتَمل أن يُراد موضع حَمَائِل السيف؛ أي: عَواتِقِه وصَدْره وأضْلاعه.

(ه) وفي حديث علي: «أنه كتّب إلى شُريح: الحَمِيل لا يُورَّث إلا بِبَيّنة»، وهو الذي يُحْمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الإسلام، وقيل: هو المحمول النسب، وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابْني؛ ليَزْوِيَ ميراتُه عن مَواليه، فلا يُصْدُق إلا ببَيّنة.

(ه) وفيه: «لا تَحِلّ المسألة إلاّ لثلاثة: رجل تَحَمَّل حَمَالة»، الحَمَالة -بالفتع-: ما يَتَحَمَّله الأنسان عن غيره من دِيةَ أو غَرامة، مثل أن يقع حَرب بين فَريقين تُسفُك فيها الدّماء، فَيَدْخل يَنْهُم رجُل يَتَحَمَّل دِيَات القَتْلَى ليُصلح ذات البَيْن، والتّحَمَّل: أن يَحْمِلُها عنهم على

ومنه حديث عبد الملك في هَدْم الكعبة وما بَنَى ابن الزّبير منها: «وَدِدْت أني تَركْتُه وما تَحَمَّل من الإثم في

ويُغْضِبُهم. يقال: حَمِش الشّر: اشْتدّ. وأحْمَشْتُه أنا، وأحْمَشْتُه أنا، وأحْمَشْتُه أنا،

(س) ومنه حـديث أبي دُجانة: «رأيت إنساناً يُحْمِشِ النّاس»؛ أي: يَسُوقُهم بِغَضَب.

(س) ومنه حديث هند: «قالت لأبي سفيان يوم الفتح: اقْتُلوا الحميتَ الأحْمَش»، هكذا جاء في رواية، قالته له في معرض الذمّ.

■ حمص: (هـ) في حديث ذي الثَّديّة: «كان له تُديّة مـــــثل ثَــدْي المَّــدِاة؛ إذا مَـدّت امْـتَدّت، وإذا تُركــت تَحمّصَت»؛ أي: تَقَبّضَتْ واجتمعت.

■ حمض: (هـ) في حديث ابن عباس: «كان يقول إذا أفاض مَنْ عِنْدَه في الحديث بعد القرآن والتفسير: أحْمِضُوا»، يقال: أحمض القَوم إحْماضاً إذا أفاضوا فيما يُؤنسُهم من الكلام والأخبار. والأصل فيه الحَمْض من النّبات، وهو للإبل كالفاكهة للإنسان، لَمّا خاف عليهم اللّبات، وهو للإبل كالفاكهة للإنسان، لَمّا خاف عليهم اللّلال أحَبّ أن يُربِحَهُمْ فأمرهم بالأخذ في مُلّح الكلام والحكايات.

(هـ) ومنه حــديث الزّهْري: «الأذُن مَجَّاجَة وللنفس حَمْضَة»؛ أي: شَهُوة؛ كـــمـا تَشْتَهي الإبلُ الحَمْض. والمَجّاجَة: التي تَمُج ما تسمعه فلا تَعِيه، ومع ذلك فلها شَهُوة في السّماع.

ومنه الحديث في صِفَة مكة: ﴿وَأَبْقَلَ حَمْضُهَا ﴾؛ أي: نَبَت وظَهَر من الأرض.

وحديث جرير: «بين سَلَم وأراك، وحُمُوض وعَنَاك»، الحُمُوض جَمع الحَمْض، وهو: كل نَبْت في طَعــمــه حُمُوضة.

(س) وفي حديث ابن عمر: "وسئل عن التعميض؟ قال: وما التعميض؟ قال: وما التعميض؟ قال: يأتي الرجل المرأة في دُبرها، قال: ويَفْعَل هذا أحد من المسلمين»، يقال: أحمَضْت الرجل عن الأمر؛ أي: حَوْلتُه عنه، وهو من أحْمَضَت الإبلُ: إذا مَلت رَعْيَ الحُلة وهو الحُلُو من النبات اشتهت الحَمْض فَتَحَوِلت إليه.

ومنه: «قيل: للتَّـفْخيذ في الجماع تَحْميض».

■ حمق: في حديث ابن عباس: «ينطلق أحدُكم فيركب الحَمُوقة»، هي فَعُولة من الحُمْق؛ أي: خَصْلة ذات حُمْق. وحقيقة الحُمْق: وضع الشيء في غير مَوْضِعه مع

نقُض الكعبة وبنائها».

وفي حديث قيس: «قال: تَحَمَّلْتُ بِعَلِيَّ على عُثْمان في أمر»؛ أي: اسْتَشْفَعْت به إليه.

(س) وفيه: «كُنّا إذا أُمرِنا بالصدقة انْطلق أحدُنا إلى السّوق فَتَحَامَل»؛ أي: تكلّف الحَمْلَ بالأجْرة؛ ليكُتسب ما يَتَصَدّق به، تَحامَلَت الشيء: تكلّفته على مَشقة.

ومنه الحديث الآخر: «كُنّا نُحَامل على ظُهورنا»؛ أي: نحُمل لمن يَحْمل لنا، من الْمُفاعَلة، أو هو من التّحَامُل.

(س) وفي حديث الفَرَع والعَتِيرة: ﴿إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتُهُ فَتَصَدَّقْتُ بِـهِ﴾؛ أي: قَوِيَ عــلـــى الحَمْلُ وأطــاقَه؛ وهــو اسْتَفعل من الحَمْل.

وفي حديث تَبُوك: «قال أبو موسى: أرْسَلَني أصحابي إلى النبي عَلَيْ أَسْأَلَه الْحُمْلانِ»، الْحُمْلان مَصْدر حَمَل يَحْمِل حم للنا، وذلك أنهم أرسلوه يَطلُب منه شيشاً يَرْكُبُون عليه.

ومنه تمام الحديث: «قال له النبي ﷺ: ما أنا حَمَلْتُكُم ولكن الله حَمَلَكم»، أراد إفراد الله -تعالى- بالمن عليهم. وقيل: أراد لَمّا ساق الله إليه هذه الإبل وقْت حَاجَتِهم كان هو الحامل لهم عليها، وقيل: كان ناسياً ليمينه أنه لا يَحْمِلهم، فلمّا أمر لَهُمْ بالإبل قال: ما أنا حَمَلْتُكُم، ولكن الله حَملكم، كما قال للصائم الذي أفطر ناسياً: «أطعَمك الله وسقاك».

وفي حديث بناء مسجد المدينة:

هذا الحمالُ لا حِمَالُ خَيْبَرَ

الحسمال -بالكسر-: من الحَمل. والذي يَحْمَل من خَيْر التّمسر؛ أي: إنّ هذا في الآخسرة أفسضل من ذاك وأحْمَدُ عاقبةً، كانه جمعُ حِمْل أو حَمْل، ويجوز أن يكون مصدر حَمَل أو حامل.

ومنه حديث عمر: «فأيْنَ الحِمَال؟»، يريد منفعة الحَمْل وكفايته، وفسره بعضهم بالحَمل الذي هو الضّمان.

وفيه: "من حَمَل علينا السّلاح فليس منّا"؛ أي: من حَمَل السّلاح على السُلْمين لِكُونهم مُسلِمين فليس بِمُسُلم، فإن لم يَحْمله عليهم لأجل كَوْنهم مسلمين فقد اختلف فيه؛ فقيل: معناه: ليس مِثْلنا. وقيل: ليس مُتَخلّقاً باخلافنا ولا عَامِلا بسُنّتِنا.

(س) وفي حديث الطّهارة: «إذا كان الماء قُلْتَين لم يَحْمِل خَبَثاً»؛ أي: لم يُظْهِره ولم يَغْلِب عليه الخَبَث، من قولهم: فلان يَحْمل غَضَبَه؛ أي: لا يُظْهِره. والمعنى أنّ الماء لا يُنْجُس بوقوع الخَبث فيه إذا كان قُلِين. وقيل:

معنى لم يَحمل خَبَثاً: أنه يَدْفَعُه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يَحمِل الضّيْم، إذا كان يأباه ويدْفَعه عن نفسه. وقيل: معناه: أنه إذا كان قُلتين لم يَحْتَمِل أن تقع فيه نجاسة؛ لأنه يَنْجُس بوقوع الخبث فيه، فيكون على الأول قد قَصد أوّل مقادير المياه الّتي لا تَنْجُس بوقوع النّجاسة فيها، وهو ما بلغ القُلتين فصاعداً. وعلى الثاني قصد آخر المياه التي تنْجُس بوقوع النّجاسة فيها، وهو ما انتهى في القلّة إلى القُلتين. والأوّل هو القول، وبه قال من ذَهَب إلى تحديد الماء بالقُلتين، وأما الثاني فلا.

وفي حديث علي: «لا تُنَاظِرُوهم بالقرآن فإنه حَمّال ذُو وُجـوه»؛ أي: يُحْمَل عليه كُلّ تأويل فَيَحْتَمله. وذُو وُجوه؛ أي: ذُو مَعَان مُخْتَلفة.

وفي حديث تحريم الحُمرُ الأهلية: «قيل: لأنها كانت حَمْولة الناس»، الحَمُولة -بالفتح-: ما يَحْتَمل عليه الناس من الدّواب، سَواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالرّكُوبة.

ومنه حديث قَطَن: «والحَمُولة الماثرة لهم لاغِيَة»؛ أي: الإبل الَّتي تَحْمِل الميرة.

ومنه الحديث: «من كانت له حُمُولة ياوي إلى شبع فَلْيَصُم رَمضان حيث أَدْرَكه»، الحُمُولة -بالضم-: الأحمال، يعني: أنه يكون صاحب أحمال يُسافر بها، وأما الحُمُول بلا هاء: فهي الإبل التي عليها الهَوَادَج، كان فيها نساء أو لم يكُن.

حَمَمَ: (هـ) في حديث الرّجْم: «أنه مَرّ بِيَهُودِيّ مُحَمَّمٍ مَجْلُود»؛ أي: مُسْوَد الوجـــه، من الحُمَمَة: الفَحْمة، وجَمْعُها حُمَم.

(هـ) ومنه الحديث: «إذا مُتّ فأحْرِقوني بالنار حتى إذا صرت حُمماً فاسْحَقُرني».

(هـ) وحديث لقمان بن عاد: «خُذِي مِنِّي أخي ذا الحُمَمَة»، أراد سَوادَ لَوْنِهِ.

(هـ) ومنه حديث أنس -رضي الله عنه-: «كـان إذا حَمَّمَ رَأْسُه بمكة خرج واعْتَصراً؛ أي: اسْودٌ بعــد الحلق بِنَبات شعره. والمعنى أنه كان لا يُؤخر العُمرة إلى المُحْرَم، وإنّما كان يَخْرُج إلى الميقات ويَعْتَمِر في ذي الحجة.

ومنه حديث ابن زِمْل: «كَانَّمَا حُمْمَ شَعْرُه بالماء»؛ أي: سُود؛ لأنَّ الشَّعْرِ إذا شَعِثَ اغْبَرٌ، فَإذا غُسِل بالمَاء ظهر سَوادُه. ويُروى -بالجيم-؛ أي: جُعل جُمَّة.

ومنه حديث قُسِّ: «الوَافدُ في الليلَ الأحَمَّ»؛ أي:

الأسود.

(هـ) وفي حــديث عبــد الرحـمن: «أنه طلق امـرأته ومتّعها بخادم سوْداء حَمّمها إيّاها»؛ أي: متّعها بها بعد الطلاق، وكانت العرب تُسمّى المتّعة التّحميم.

(هـ) ومنه خُطْبة مَسْلَمة: «إن أقل الناس في الدنيا همّا أقلّهم حَمّاً»؛ أي: مَالاً ومَتاعاً، وهو من التّحْميم: المُتَعَة.

(هـ) وفي حـديث أبي بكر: "إنّ أبا الأعور السّلَميّ قال له: إنّا جثناك في غَيْرٍ مُحِمّة»، يقال: أحَمّت الحاجَة؛ إذا أهمّت ولَزِمَتْ. قال الزمخشري: المُحِمّة: الحاضرة، من أحمّ الشّيء إذا قَرُبَ ودَنا.

(هـ) وفي حديث عمر: «قال: إذا التقى الزّحْفَان وعند حمة النهضات»؛ أي: شدّتها ومُعَظَمها، وحمة كل شي مُعْظَمه، وأصلُها من الحَمّ: الحَرارة، أو من حمّة السّنان: وهي حدّتُه.

(هـ) وفيه: «مَثَلَ العالِم مَثَل الحَمَّة»، الحَمَّة: عَيْن ماء حار يَسْتَشْفَى بها المَرْضَى.

ومنه حديث الدجال: «أخْبِرُوني عن حَمَّةِ زُغَرَّ»؛ أي: عَيْنها، وزُغَرُ موضع بالشام.

ومنه الحديث: «أنه كان يَغْتَسِل بالحَميم»، هو: الماء الحارّ.

وفيه: «لا يَبُولَنّ أحدُكم في مُسْتَحَمّه»، المُستَحمّ: المُوضع الذي يُغْتَسلَ فيه بالحَميم، وهو في الأصل: الماء الحارّ، ثم قيل: للاغتسال بايّ ماء كان استحمامٌ. وإنما نُهِيَ عن ذلك إذا لم يكن له مَسْلك يَذْهب فيه البَوْل، أو كان المكان صُلباً فيوهم المُغْتَسِلَ أنه أصابه منه شيء فيَحصُل منه الوَسْواس.

رس) ومنه الحديث: «إنّ بعض نسائه اسْتَحَمّت من جَنابة فجاء النبي ﷺ يَسْتَحِمّ من فضلها»، أي: يَغْسَل. (س) ومنه حديث ابن مُغَفّل: «أنه كان يكره البَوْل في المُسْتَحَمّ».

(س) وفي حديث طَلَق: «كُنّا بارض وبيشة مَحَمّة»؛ أي: ذات حُمّى، كالماسَدة والمَذْابة لمَوْضع الأسُود والذّئاب. يقال: أحَمّت الأرض؛ أي: صارت ذات حُمّى.

وفي الحديث ذكر: «الحِمَام»، كشيراً وهو الموث. وقيل: هو قَدَرُ الموت وتَضاؤه، من قولهم: حُمَّ كذا؛ أي: قُدَر.

ومنه شِعْر ابن رواحة في غزوة مُؤتة: هذا حِمَامُ المَوْت قــــــد صَلِيتِ

أي: قضاؤه.

(س) وفي حديث مرفوع: «أنه كان يعجبه النّظَر إلى الأترُجِّ والحَمَام الأحمر»، قال أبو موسى: قال هلال بن العَلاء: هو التّفاّح، قال: وهذا التفسير لم أرَّهُ لغيره.

وفيه: «اللهم هؤلاء أهلُ بَيْتي وحامّتي، أذْهب عنهم الرّجْس وطَهّرْهُم تَطْهيراً»، حامّة الإنسان: خاصتُه ومن يَقْربُ منه. وهو الحَميم أيضاً.

(هـ) ومنه الحديث: «انْصَرف كلّ رجلٍ من وفد تَقيف إلى حامّته».

(هـ س) وفي حديث الجهاد: ﴿إِذَا بُيَتُم فَقُولُوا: حَم لا يُنْصَرُونَ ، قَيل: معناه: اللّهم لا يُنْصَرُون ، ويُريد به الحَبر لا الدّعاء ؛ لأنه لو كان دُعاء لقال: لا يُنْصَرُوا مَجْزُوماً ، فكانه قال: والله لا يُنْصَرُون. وقيل: إنّ السّور التي في أوّلها حم سُورٌ لها شَان ، فَنَبّه أنّ ذِكْرها لِشَرف مَنْزلتها عما يُسْتَظْهَر به على استُتزال النّصْر من الله. وقوله لا يُنْصَرُون: كلام مُسْتانف، كأنّه حين قال: قولوا: حم، قيل: ماذا يكون إذا قُلنا ؟ فقال: لا يُنْصَرُون.

■ حمن: (س) في حديث ابن عباس: «كم قَتَلْت من حَمْنانة»، الحَمْنانة من القُراد: دُون الحَلم، أوّله قَمْقامة، ثم حَمْنانة، ثم قُرادٌ، ثم حَلَمة، ثم عَلّ.

■ حمه: (س) فيه: «أنه رَخّص في الرّقية من الحُمّة»، وفي رواية: «من كلّ ذي حُمّة»، الحُمّة -بالتخفيف-: السّمِّ، وقد يُشدّد، وأنكره الأزهري، ويطلق على إبْرة العَقْرب للمُجاورة، لأنّ السّم منها يَخْرج، وأصلها حُمَوٌ، أو حمى بوزن صُرد، والهاء فيها عوض من الواو المَحْدُوفة أو الياء.

ومنه حديث الدجال: «وتُنْزَع حُمَة كل دابة»؛ أي: سَمَّها.

■ حما: (س هـ) فيه: «لا حمّى إلاّ لله ورسوله»، قيل: كان الشريف في الجاهلية إذا نَزل أرْضاً في حيّه استّعْوى كلْباً فَحمّى مَدّى عُواء الكلب لا يَشْرَكُه فيه غيره، وهو يُشارك القوم في سائر ما يَرْعَوْن فيه، فَنهى النبي ﷺ عن ذلك، وأضاف الحمى إلى الله ورسوله؛ أي: إلا ما يُحمّى للخيل التي تُرْصَد للجهاد، والإبل التي يُحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة وغيرها، كما حَمّى عُمَر بن الخطاب النقيع لِنعم الصدقة والخيل المُعدّة

في سبيل الله.

(هـ) وفي حديث أبيض بن حسال: «لا حمّى في الأراك»؛ فسقسال أبيض: أراكة في حظاري؛ أي: في أرضي، وفي رواية أنه سأله عمّا يُحْمَى مَن الأراك فقال: «ما لم تَنله أخفاف الإبل»، معناه: أن الإبل تأكل مُتتهى ما تصل إليه أفواهها؛ لأنها إنما تصل إليه بمشيها على ما تصل إليه أفواهها؛ لأنها إنما تصل إليه بمشيها على الخفافها، فيُحْمَى ما فوق ذلك. وقيل: أراد أنه يُحْمَى من الأراك ما بَعُد عن العمارة ولم تَبلُغه الإبل السارحة إذا أرسلت في المرعى، ويُشبه أن تكون هذه الأراكة التي سأل انشها يوم إحياء الأرض وحظر عليها قائمة فيها، فملك الأرض بالإحياء، ولم يَملك الأراكة، فامًا الأراك إذا نبي ملك رجُل فإنه يَحْميه ويَمنع غيرَه منه.

(هـ) وفي حديث عائشة، وذكر تعثمان: «عَتَبْنا عليه مَوْصِع الغَمَامة الْمُحْماة»، تريد الجمي الذي حماه. يقال: أحْمَيْتُ المكان فهو مُحْمَّى إذا جَعَلْتَه حمى. وهذا شيء حمى؛ أي: مَحْظُور لا يُقْرَب، وحَمَيْتُه حَمَاية إذا دَفَعْت عنه ومَنْعْت منه من يَقْرُبه، وجَعَلَتْه عائشة موْضِعاً للغَمَامة لأنها تسقيه بالمطر، والناسُ شركاء فيما سَقَتْه السماء من الكَلا إذا لم يكن مَمْلُوكاً، فلذلك عَتَبُوا عليه.

(س) وفي حسديث حُنين: «الآن حَمِي الوَطِيس»، الوَطِيسُ: التَنور، وهو كناية عن شدة الأمسر واصطرام الحَرب، ويقال: إنّ هذه الكلمة أوّلُ من قالها النبي عَلَيْتُ للهُ الشّتَدّ البّاسُ يومشذ ولم تُسْمَع قَبْله، وهي من أحْسن الاستِعارات.

ومنه الحديث: «وقِدْر القَوْم حامِية تَفُور»؛ أي: حارّة تَغْلي، يريد عِزّة جانِبِهم وشدّة شَوْكتِهم وَحَمِيْتَهم.

وفي حديث معقل بن يسار: «فَحَمِيَ من ذلك أنفاً»؛ أي: أخذته الحِمْيّة، وهي الأنفة والغيرة، وقد تكررت الحميّة في الحديث.

وفي حديث الأفك: «أحْمِي سَمْعي وبَصَري»؛ أي: أمْنَعُهما من أن أنسب إليهما ما لم يُدْرِكاه، ومن العذاب لو كَذَبْت عليهما.

(هـ) وفسيه: «لا يَخُلُونَ رجل بَمغُيسبَة، وإن قسيل: حَمُوها، ألا حَمُوها الموتُ»، الحَمُ أحدُ الأحْماء: أقارِب الزّوج. والمعنى فيه أنه إذا كان رأيه هذا في أبي الزّوج وهو مَحْرَم فكيف بالغسريب! أي: فَلْتَمُتْ ولا تَفْعَلَنّ ذلك، وهذه كلمة تقولها العرب، كما تقول: الأسدُ الموتُ، والسّلطان النارُ؛ أي: لقاؤهما مثل الموت والنار. يعني: أنّ خَلُوة الحَم معها أشدْ من خَلوة غيره من الغُرباء

لأنه ربما حَسَن لها أشياء وَحَمَلها على أمور تَثْقُل على الزّوج من التِماس ما ليس في وُسْعه، أو سُوء عِشْرة أو غير ذلك، ولأنّ الزوج لا يُؤثرُ أن يَطّلع الحَمُ على باطن حاله بدخول بَيْته.

■ حميط: (هـ س) في حديث كعب: «أنه قال: أسماء النبي ﷺ في الكُتُب السالفة: محمد وأحمد وحمياطا»، قال أبو عمرو: سألت بعض من أسلم من اليهود عنه، فقال: معناه: يَحْمي الحُرَم، ويُنع من الحرام، ويُوطيء الحلال.

#### (باب الحاء مع النون)

■ حنت: (س) في حديث عمر: «أنه حَرق بَيْتَ رُوَيْشد النَّقَفي وكان حانوتاً تُعاقر فيه الخمرُ وتُباع»، كانت العرب تُسَمّي بُيُوت الخمارين: الحَوانيت، وأهلُ العراقُ يُسمّونها المَواخير، واحدُها حانوت وماخُورٌ، والحانة أيضاً مثله. وقيل: إنهما من أصل واحد وإن اختَلَف بناؤهُما. والحانوت يُذكر ويُؤنث. قال الجوهري: أصله حَانُوةٌ بوزن تَرقُوة، فلما سكَنت الواو انقلبت هاء التأنيث تاء.

■ حنتم (هـ س) فيه: «أنه نَهى عن الدّباء والحَنتَم»، الحَنتَم: جرار مَدْهُونة خُصْرٌ كانت تُحْمَل الخَمْر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها؛ فقيل: لِلخَزَف كلّه حنتم، واحدتها حَنْتَمَة. وإنما نُهي عن الانتباذ فيها لأنّها تُسْرع الشّدّةُ فيها لأجل دَهْنها. وقيل: لأنها كانت تُعمل من طين يُعجن بالدّم والشّعر فَنُهِيَ عنها ليُمْتَنع من عَملها. والأوّل الوجه.

(س) ومنه حديث ابن العاص: «إن ابن حَنْتُمَة بَعَجَتْ له الدنيا مِعَاهَا»، حَنْتُمة: أُمَّ عُمر بن الخطّاب، وهي بنت هِشام بن المُغيرة ابْنَة عمَّ أبي جهل.

■ حنث: (هـ) فيه: «اليَمينُ حِنْثُ أَوْ مَنْدَمَة»، الحِنْث في اليمين نَقْضُها، والنَكْث فيها. يقال: حَنِث في يمينه يَحْنَث، وكانه من الحِنْث: الإثم والمعصية. وقد تكرر في الحديث. والمعنّى أنَّ الحالف إمّا أنْ يَنْدَم على ما حَلَف عليه، أو يَحْنَث، فتلزُمه الكفّارة.

(هـ) وفيه: «من مات له ثلاثة من الوَلَد لم يَبْلغوا الحِنْث»؛ أي: لم يبلغوا مَبْلَغ الرجال ويجْري عليهم القَلَم

فَيُكْتَب عليهم الحِنْث وهو الإثم. وقال الجوهري: بَلَغ الغُلام الحَنْثَ؛ أي: المَعْصِيَة والطّاعَة.

(هـ س) وفيه: «أنه كان يأتي حراء فيتَحنّث فيه»؛ أي: يَتَعَبد. يقال: فلان يتَحنّث؛ أي: يفْعل فعْلاً يَخْرُج به من الإثم والحرَج، كما تقول: يَتَاثّم ويتَحرّج إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرَج.

ومنه حديث حكيم بن حزام: «أرأيتَ أُموراً كُنْتُ الله. الله. الله الجاهلية»؛ أي: أتَقرّب بها إلى الله.

ومنه حـدَيث عائشـة: «ولا أتَحَنّث إلى نَذْري»؛ أي: لا اكتّسب الحنْث وهو الذّنْب، وهذا بعكْس الأوّل.

(هـ) وفيه: «يكثر فيهم أولاد الحِنْث»؛ أي: أولاد الزنا، من الحِنْث: المعْصِية، ويروى بالخاء المعجمة والباء المُوحّدة.

■ حَنْجَرُ: (س) في حديث القاسم: "وسُئل عن رجُل ضَرب حَنْجَرة رجُل فذَهب صَوْتُه، فقال: عليه الديّة"، الحَنْجَرة: رأسُ الغَلْصَمة حيث تراه ناتِئاً من خارج الحَلْق، والجمْع الحَنَاجر.

ومنه الحديث: «وبلغت القلوبُ الحنَاجرَ»؛ أي: صَعدت عن مواضعها من الخوف إليها.

■ حندس: (س) في حديث أبي هريرة: «كُنّا عند النبي ﷺ في لينلة ظَلْمًاء حِنْدس»؛ أي: شَديدة الظّلْمة. ومنه حديث الحسن: «وقام اللّيل في حنْدسه».

■ حناذ: (هـ) فيه: ﴿أَنه أَتِيَ بِضَبِّ مَحْنُوذَا ﴾ أي: مَشُويّ. ومنه قوله -تعالى-: ﴿بَعِجْلِ حَنيذَ ﴾. ومنه حديث الحسن:

عَجَّلْتَ قَبْلَ حَنِينِهِ السِّوائِهِ ا

أي: عَجَّلْتَ بالقرَى ولم تَنْتَظِر المَشْوِيّ، وسيجيء في حرف العين مبسوطاً.

وفيه ذكر: «حَنَذَ»، هو -بفتح الحاء والنون وبالذال المعجمة-: موضع قريب من المدينة.

■ حنر: (هـ) في حديث أبي ذر: «لَوْ صَلَيْتَم حتى تَكُونُوا كَالَخُنَائِر مِا نَفْعَكُم حتى تُحبّوا آلَ رسول الله وَيَئِيلَيُّهِ»، الحَنائر جَمْع حَنيرة: وهي القَوْس بلا وتَر. وقيل: الطّاق المعْقُود وكل شيء مُنْحَنٍ فهو حَنيسرة؛ أي: لو تَعَبّدتُم حتى تَنْحنِي ظهوركم.

■ حنش: (هـ) فيه: "حتى يُدْخِلَ الوليدُ يَدَه في فَمِ الْحَنَشَ»؛ أي: في فَمِ الْأَفْعَى. وقيلَ: الحَنش: ما أشبه رأسهُ رأس الحيّات، من الوَزْغ والحِرْباء وغيرهما. وقيل: الأحناش: هَوَامَّ الأرض. والمراد في الحديث الأوّلُ.

(س) ومنه حديث سطيح: "أحْلف بما بَيْن الْحَرْتَين من حَنَش».

■ حنط: في حديث ثابت بن قيس: "وقد حَسَر عن فَخِذيه وهو يَتَحَنَّط"؛ أي: يَسْتَعمل الخَنُوط في ثِيابه عند خروجه إلى القتال، كانه أراد بذلك الاستعداد للموت، وتَوْطِينَ النّفْس عليه بالصّبر على القتال، والخَنُوط والخِنَاط واحد: وهو ما يُخْلط من الطّيب لأكفان المؤتّى وأجْسَامِهم خاصة.

(هـ) ومنه حــديث عطاء: «سُئل: أيّ الحِناط أحب إليك؟ قال: الْكَافور».

ومنه الحديث: «إنّ تَمود لمّا اسْتَيْقَنوا بالعـذاب تكَفّنوا بالأنْطَاع، وتَحَنّطُوا بالصّبر لئلا يَجِيفُوا ويُنْتِنُوا».

■ حنظب: في حديث ابن المسيّب: «سأله رجل فقال: قَتَلْتُ قُرَاداً أو حُنْظُباً، فقال: تصدّق بتمرة»، الحُنْظُب -بضمّ الظّاء وفتحها-: ذَكر الخَنافِس والجراد. وقد يقال بالطّاء المهملة، ونُونه زائدة عند سيبويه، لأنه لم يُثبت فعْلَلاً -بالفتح-، وأصليّة عند الأخفش لأنه أثبته. وفي رواية: «من قَتَل قُراداً أو حُنْظُبانا وهو مُحرم تصدّق بتمرة أو تَمْرتَين»، الحُنْظُبان هو الحُنْظُب.

■ حنف: (س) فيه: "خَلَقْتُ عبادي حُنَفاءً"؛ أي: طاهري الأعْضاء من المعاصي، لا أنه خَلَقهم كُلهم مُسلمين، لقوله -تعالى-: ﴿هو الذي خَلَقَكم فَمِنْكُم كافر ومنكم مؤمن﴾، وقيل: أراد أنه خلقهم حُنفاءً مؤمنين لما أخذ عليهم الميثاق: ﴿السّتُ برّبكم قالوا بَلَى﴾؛ فلا يوبجد أحد إلا وهو مُقرّ بأن له رباً وإن أشرك به، واختَلفوا فيه. والحُنفاء جمع حَنيف: وهو المائل إلى الإسلام الثابت عليه والحَنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم -عليه السلام-. وأصل الحَنف الميلُلُ.

وَمْنه الحديث: «بُعِثْت بَالْحَنِيفيّة السّمْحَة السّهْلة»، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(س) وفيها: أنه قال لرجُل: «ارْفع إزَارَك، قال: إنّي أحنّف»، الحَنف؛ الخَنو: إقْبال القدم بأصابعها على القدم الأخْرَى.

■ حنق: (هـ) في حديث عمر: «لا يَصْلُح هذا الأمْر الأ لِمَنْ لا يَحْقِد على رَعِيّه، الله لَمَنْ لا يَحْقِد على رَعِيّه، والحَنَق: الغَيْظ. والجِرّة: مـا يُخْرِجـه البَعيسر من جَوْفُه ويَمْضُغه. والإحْناق لحُوق البَطْن والْتِصاقه. وأصْل ذلك في البَعير أن يَقْذُف بِجِرّته، وإنّما وُضع مَوضع الكَظُم من حيث إنّ الاجْترار ينفُخ البَطن، والكَظم بخلافه. يقال: ما يحنق فلان، وما يكظِم على جِرّة؛ إذا لم يَنْطو على حِقْد ودَغَل.

(هـ) ومنه حديث أبي جهل: «إن محمداً نَزل يَثْرِب،
 وإنه حَنقٌ عليكم».

ومنه شعر قُتْيُلَة أختِ النضر بن الحارث:

مَا كَانَ ضَرَّك لَوْ مَنَنْتَ وَرُبِّمـــــا

مَنَّ السَّفَتَى وهُو المَغِيسِظُ اللَّحْنَق

يقال: حَنِق عليه -بالكَسر- يحْنَقُ فهو حَنِق، وأحْنَقُهُ غيرهُ فهو مُحْنَق.

■ حنك: في حديث ابن أمّ سُليم لمّا وَلَدَتْه وَبَعَثت به إلى النبي ﷺ: «فَمَضَغ عَراً وَحَنَكه به»؛ أي: مَضَغه ودَلك به حَنكه، يقال: حَنك الصّبِيّ وَحَنكه.

ومنه الحديث: «أنه كان يُحَنَّك أَوْلاد الأنْصار».

(س) وفي حديث طلحة: «قال لِعُمر: قد حَنَّكَتْك الأمور»؛ أي: رَاضَتْك وهَذَّبْتك. يقال بالتخفيف والتشديد، وأصْلُه من حَنَك الفَرس يَحْنُكُه؛ إذا جعل في حَنَك الأسْفَل حَبْلاً يَقُوده به.

وفي حديث خزيمة: «والعضاه مُسْتَحْنِكاً»؛ أي: مَنْقَلعاً من أصله. هكذا جاء في رواية.

■ حنن: (هـ) فيه: «أنه كان يُصلّي إلى جِذْع في مسجده، فلما عُمل له المِنْبَر صَعِد عليه، فَحنَّ الجذع المناقة إليه»؛ أي: نَزَع واشتاق. وأصل الحَنِين: تَرْجيع الناقة صَوْتُها إثْرَ ولَدِها.

(هـ) ومنه حديث عمر: «لَمّا قال الوليدُ بن عُقبة بن أبي مُعَيْطَ: أَقْتَلُ من بين قريش! فقال عُمر -رضي الله عنه-: حَن قِدْحٌ ليس منها»، هو مَثَل يُضرب للرجل يُنتَمِي إلى نَسب ليس منه، أو يَدّعي ما ليس منه في شيء. والقِدْح -بالكسر-: أحدُ سِهام الميسر، فإذا كان من غير جَوْهَر أخواته ثم حَركها المفيض بها خَرج له صوْت يُخالف أصْواتها فعُرف به.

ومنه كتاب علي -رضي الله عنه- إلى مُعاوية: ﴿وأمَّا

قولك كَيْت وكَيْت، فقد حَنّ قدْحٌ ليس منها».

(س) ومنه حــديث: ﴿لاَ تَتَزَوَّجَنَّ حَنَّانَةَ وَلا مَنَّانَةَ»، هي التي كان لها زَوْج، فهي تَحِنَّ إليه وتَعْطف عليه.

(هـ) وفي حديث بلال: أنه مر عليه ورَقة بنُ نَوْفَل وهو يُعَذّب فقال: والله لئن قـتَلْتُموه لأتخذنّه حَناناً»، الحنان: الرّزْق والبَركة. أراد: الخعطن قبره موضع حَنَانِ؛ أي: مَظِنّة من رحمة الله لأجْعَلن قبره موضع حَنَانِ؛ أي: مَظِنّة من رحمة الله فأتمست به مُتَرّكاً كما يتمسح بقبُور الصالحين الذين قبلوا في سبيل الله من الأمم الماضية، فيرجع ذلك عاراً عليكم وسبّة عند الناس. وكان ورقة على دين عيسى عليه السلام -. وهلك قبيل مَبْعَث النبي عَلَيْ الله قال للنبي نَعَيْ النبي عَلَيْ الله قال للنبي نَعَيْ النبي عَلَيْ الله قال للنبي نَعَلْ أَمُوزَراً. وفي هذا نظر، فإنّ بلالاً ما عُذّب إلا بَعْد أن أسلم.

(س) ومنه الحديث: «أنه دخل على أمّ سَلَمة وعندها غُلام يُسَمَّى الوليد، فقال: اتّخَذْتم الوليد حَنَاناً! غَيروا اسمه اي أي: تَتَعَطِّفُون على هذا الاسم وتُحِبَّونه. وفي رواية أنه من أسماء الفَراعِنة، فكَره أن يُسَمَّى به.

(س) وفي حديث زيد بن عمرو بن نُفيل: «حَنَانَيْك يَا رَبِّه؛ أي: ارْحَمْني رَحْمةٌ بعد رحمة، وهو من المصادر المُثنّاة التي لا يَظهر فعْلها، كلّبيْك وسَعْدَيْك.

في أسماء الله -تعالى-: «الحنّان»، هو -بشديد النون-: الرحيم بعباده، فَعّال، من الرحمة للمُبالغة.

وفيه ذكر: «الحَنّان»، هو بهذا الوَزْن: رَمْل بين مكة والمدينة له ذكر في مسير النبي ﷺ إلى بَدْر.

(س) وفي حديث علي: «إنّ هذه الكلاب التي لها أربعة أغين من الجنّ»، الجنّ» ضرّب من الجنّ»، يقال: مَجْنون محنون، وهو الذي يُصرع ثم يُفيق زماناً. وقال ابن المسيّب: الجنّ الكلاب السود المعينة.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «الكلاب من الحنّ، وهي ضَمَفَةُ الجِنّ، فإذا غَشيَتُكم عند طعامكم فألقوا لَهُنّ، فإنّ لهنّ أنْفُساً»، جمع نَفْس؛ أي: أنها تُصِيب بأغينها.

■ حنه: فيه: «لا تجوز شهادة ذي الظّنّة والحِنَة»، الحِنَة: العَداوة، وهي لغنة قليلة في الإحْنة، وهي على قلّتها قد جاءت في غير موضع من الحديث.

(س) فمنها قوله: «إلاّ رَجُل بينه وبين أخيه حِنَةٌ».

(س) ومنها حديث حارثة بن مُضرّب: «مَا بَيْني وبين العرب حِنَة».

(س) ومنها حديث معاوية: «لقد مَنَعَتْني القُدْرة من

ذوي الحِنَات،، هي جمع حِنَة.

■ حنا: في حديث صلاة الجماعة: «لم يَحْنِ أحد منا ظهْره»؛ أي: لم يَشْنه للرّكوع، يقال: حَنَا يَحْنِي ويَحْنُو. ومنه حديث معاذ: «وإذا ركع أحدكم فَلْيَفْرُشْ ذراعيه على فَخِذيه ولْيَحْنَا»، هكذا جاء في الحديث، فإن كانت بالحاء فسهي من حَنَى ظَهْرَه إذا عَطفه، وإن كانت بالجاء، وهما مُتقارِبَان. والذي قرأناه في كتاب مسلم بالجيم. وفي كتاب الحُميْدي بالحاء.

وَمنه حَديث رَجْم اليهودي: «فرأيته يَحْنَى عليها يَقِيها الحِجارة»، قال الخطّابي: الذي جاء في كِتاب «السّنن»: يَجْنَى، يعني: بالجيم. والمحفوظ إنما هو يَحْنَى بالحاء؛ أي يُكبّ عليها. يقال: حَنَا يَحْنَى حُنُواً.

ومنه الحديث: «قال لنسائه -رضي الله عنهن-: لا يُحْنِي علىك نَ بَعْدي إلاّ الصّابرون»؛ أي: لا يَعْطِف ويُشْفق. يقال: حَنَا عليه يَحْنُو وأحْنَى يُحْنِي.

(هـ) ومنه الحديث: «أنا وسَفْعاءُ الخَدَّيْنِ الحانِيةُ على ولدها كَهاتَيْنِ يوم القيامة وأشار بإصبَعيه». الحانِية التي تُقيم على ولدها ولا تتزوج شفَقةً وعَطفاً.

(هـ) ومنه الحديث الآخر في نساء قُريش: «أحْنَاه على وَلَد، وأرْعاه على زَوْج»، إنما وحّد الضمير وأمثَاله ذَهاباً السي المعنى، تَقْديره: أحْنى مَن وُجِدَ أو خُلِق، أو مَن هُناك. ومثله قوله: أحْسن الناس وجْهاً، وأحْسنه خُلُقاً، ريد أحسنهم خلقاً، وهو كثير في العَربية ومن أفصح الكلام.

(س) ومنه حسديث أبي هريرة: ﴿إِياكُ والْحَنْوةَ وَالْإِقْمَاءَ»، يعني: في الصلاة، وهُو أن يُطَأْطِيء رأسه ويُقُوس ظهره، من حَنْتُ الشيء إذا عطَفْتَه.

(س) ومنه حَديث عَـمر: «لو صَلَيْتُم حَتَّى تَكُونُوا كَالْحَنَايا»، هي جَمْع حَنِيَّة، أو حَنِيِّ، وهُما القوس، فعِيل بمعنى مفعول؛ لأنها مَحْنِيَّة؛ أي: مَعْطُوفة.

(س) ومنه حديث عائشة: «فحَنتُ لها قَوْسَها»؛ أي: وتَرت؛ لأنّها إذا وتَرَنّها عَطَفَتْها، ويجوز أن يكون حَنّت مُشَدّدة، يريد صوْت القَوْس.

(هـ) وفيه: «كانوا معه فأشْرَفوا على حَرَّة واقِم، فإذا قُبورٌ بَحْيِية»؛ أي: بحيث يَنْعَطف الوادِي، وهو مُنْحنَاه أيضاً. ومَحانى الوادي معاطِفه.

ومنه قصید کعب بن زهیر:

شُجَّتْ بِذي شَبَم منْ مَاء مَحْنِيــة صَافِ بَابْطَحَ أَضْحَى وهْو مَشْمُولُ خص مَاء المحْنِية لأنه يكون أصْفَى وأبْرد.

(س) ومنه الحَديث: «إنّ العَدُوّ يوم حُنَين كَمَنُوا في أحنّاء الوادي»، هي جَمْع حِنْو، وهي مُنْعطفه، مـــثل مَحَانيه.

و منه حديث علي -رضي الله عنه-: «مُلاثمة لأحْنَائها»؛ أي: مَعاطفها.

ومنه حديثه الآخر: «فهل يَنتَظِر أهلُ بَضَاضَة الشّبَاب إلاّ حَوَانِي الهَرَم»، هي جَمع حسانِيّة، وهي التي تَحنِي ظهر الشّيخ وتُكِبّه.

#### (باب الحاء مع الواو)

■ حسوب: (هـ) فيه: «رَبِّ تَقَبَّل تَوَبَتي واغسل حَوْبتي»؛ أي: إثمى.

(هـ) ومنه الحديث: «اغـفـر لنا حَوْبَنا»؛ أي: إثـمنا. -وتُفتح الحاء وتُضم-. وقيل: الفتح لُغة الحجاز، والضّم لغة تميم.

(هـ) ومنه الحديث: «الربا سبعسون حَوْباً»؛ أي: سَبْعُون ضَرْباً من الإثم.

ومنه الحديث: «كان إذا دَخل إلى أهْله قـال: تَوْباً تَوْباً، لا تُغادرْ علينا حَوْباً».

ومنه الحَديث: «إن الْجَفَاء والحَوْبِ في أهْل الوبَر والصّوف».

(ه) وفيه: «أنّ رجلاً سأله الإذْن في الجهاد، فقال: ألك حَوِيَة؟ قال: نَعم»، يعني: ما يأثَم به إنْ ضَيّعه، وتَعرف من الإثم إذا تَوقّاه، وألْقَى الحُوبَ عن نَفْسه. وقيل: الحَوبة هاهنا الأمّ والحُرَم.

ومنه الحديث: «اتّقُوا الله في الحَوْبات»، يُريد النّساء المُحْتِ الجِ اللّهِ لا يَسْتَغْنِن عَمّن يَقُوم عليه ق المُحْتِ اجات اللاّتي لا يَسْتَغْنِن عَمّن يَقُوم عليه ويَتَعَهدهن، ولا بُدّ في الكلام من حذف مضاف تقديره ذات حَوْبات. والحَوْبة: الحاجَة.

ومنه حمديث الدعماء: "إليك أرْفَع حَوْبَتي"؛ أي: احتر.

وفيه: «أنّ أبا أيّوب أراد أن يُطَلّق أمّ أيوب، فقال له النبي ﷺ: إنّ طلاق أمّ أيوب لَحُوبٌ، أي: لوَحْشَهَ أو إثم، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنها كانت مُصْلحةً له في دينه. (هـ) وفسيه: «مـا زال صَفْوانُ يَتَحـوّب رحَالنَا مُنْذُ

الليلة»، التّحوّب: صَوْت مع تَوجّع، أراد به شدّة صيَاحة بالدّعَاء، ورحالنًا منصوب على الظّرف. والحُوبَة والحَيبَة: الهَمّ والحُزْن.

(هـ) وفيه: «كان إذا قَدِم من سَفَر قال: آيبُون تائبون لربّنا حامدون، حَوْبًا حَوْبًا»، حَوْبٌ: زَجْر للأكُور الإبل، مثل: حَلْ لإنَائها -وتُضَم الباء وتُفتح وتُكْسر-، وإذا نُكّر دخله التّنوين، فقوله: حَوْبًا حَوْبًا، بمنزلة قولك: سَيْرًا سَيْرًا، كَانّه لمّا فرَغ من دُعائه زَجَر جَمَله.

(هـ) وفي حديث ابن العـاص: «فعَرف أنه يُريد حَوْباءَ نَفْسه»، الحَوْباءُ: روح القَلْب، وقيل: هي النّفْس.

(س) وفيه: «أَنه قبال لِنسَائه: أَيْتُكُنَّ تَنْبُحُها كلاب الحَوْاب؟»، الحَوْابُ: مَنْزل بين مكة والبَصْرة، وهو الذي نزلته عائشة لما جاءت إلى البصرة في وَقْعة الجَمل.

■ حوت: فيه: «قال أنسٌ: جئتُ إلى النبي ﷺ وهو يَسِمُ الظهْر وعليه خَمِيصة حُونَتِيّة»، هكذا جاء في بَعض نُسخ مسلم، والمشهور المحفوظ خَمِيصة جَوْنِيّة؛ أي: سوداء، وأما حُونِيِّية فلا أعرفها، وطالماً بَحثْت عنها فلم أقف لها على مَعنى. وجاء في رواية أخرى: «خَمِيصة حَوْنَكيّة»، لعلها منسوبة إلى القِصر، فإن الحَوْتكيّ الرجلُ القصيرُ الحَطُو، أو هي منسوبة إلى رجل يسمّى حَوْتكا. والله أعلم.

■ حوج: (س) فيه: «أنه كوَى أَسْعَد بنَ زُرارة وقال: لا أَدَّعُ في نفسي حَوْجَاءَ من أَسْعدَ»، الحَوْجَاء الحاجة؛ أي: لا أدع شيئاً أرى فيه بُرْاه إلا فعلته، وهي في الأصل الريبة التي يُحتاج إلى إزالتها.

ومنه حديث قتادة: «قال في سجدة حَم: أن تَسْجُد بالآخرة منهما أحْرى أنْ لا يكُون في نفسك حَوْجاءً»؛ أي: لا يكون في نفسك منه شيء، وذلك أن مَوْضع السّجود منهما مُخْتَلَف فيه هل هو في آخر الآية الأولى على تَعْبُدون، أو آخر الثانية على يَسْأمون، فاختار الثانية لأنه الأحْوَط. وأن تَسْجُد في موضع المُبْتَدأ وأحْرى خبره.

(هـ) وفيه: «قال له رجل: يا رسول الله ما تَرَكتُ من حَاجَةٍ ولا دَاجَةٍ إلا أتَيْتُ»؛ أي: ما تركت شيسًا دَعَتْني نفسسي إليه من العاصي إلا وقد ركِبْته، ودَاجَةٌ إتبَاعٌ لحَاجَة. والألف فيها مُنْقَلبة عن الواو.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿أنه قال لرجُل شكا إليه الحَاجَة: انْطلِق إلى هذا الوادي فلا تَدَع حاجاً ولا حَطَباً، ولا تَاتني

خمسة عشر يوماً»، الحَاجُ: ضرب من الشوك، الواحدة حَاجَة.

■ حوذ: (هـ) في حديث الصلاة: "فمن فَرْغ لها قَلْبه وحَاذَ عليها بِحُدودها فهو مُؤمن"؛ أي: حافظ عليها، من حَاذَ الإبل يَحُوذها حَوْذًا؛ إذا حَازَها وجَمَعها لِيسُوقها.

(هـ) ومنه حديث عائشة تصف عمر: «كان واللهِ أَحْوذِيّا نَسِيجٍ وحْدِهِ»، الأحْوذِيّ: الجَادِّ المنكسمش في أموره، الحَسَن السيّاق للأمور.

(هـ) وفيه: «ما من ثلاثة في قرية ولا بَدُو لا تُقَام في مرية ولا بَدُو لا تُقَام في هرية ولا بَدُو لا تُقام فيهم الصلاة إلا قد استُولَى عليهم وحَوَاهُم إليه. وهذه اللفظة أحد ما جاء على الأصل من غير إعلال خارِجة عن أخواتها، نحو استقال واستقال واستقام.

(هـ) وفيه: «أغَبطُ الناس المؤمنُ الخفيفُ الحاذِ»، الحاذ والحال واحد، وأصل الحاذِ: طَريقَةُ المتن، وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس؛ أي: خفيفَ الظهر من العيال.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «ليأتين على الناس زمان يُغْبط فيه الرّجُل بِخِفّة الحاذِ كما يُغْبط اليومَ أبو العَشْرَة»، ضَرَبه مَثَلاً لقلة المال والعيال.

وفي حديث قُس: «غَمِير ذات حَوْذَان»، الحَوْذَان بَقُلة لها قُضُبٌ وورَق ونَوْر أصْفُر.

■ حور: (هـ) فيه: «الزَّبَير ابن عَمَّتي وحَوَارِيّ من أُمَّتى»؛ أي: خاصّتي من أصحابي وناصِري.

ومنه: «الحوارِيّون أصحاب المسيح -عليه السلام-»؛ أي: خلصانه وأنصاره، وأصله من التّحْوير: التّبيّيض. قصيل: إنهم كانوا قصّارين يُحوّرون التّباب؛ أي: يُستَضونها.

ومنه: «الخُبْزُ الحُوّارَى»، الذي نُخِل مرّة بعد مرة. قال الأزهري: الحَوارِيّون خُلْصَان الأنبياء، وتأويله: الذين أُخْلِصُوا ونُقُوا من كل عَيْب.

وفي حديث صفة الجنة: «إن في الجنة لُمجْتَمَعاً للحُور العين»، قد تكرر ذكر الحُور العين في الحديث، وهُن نِساء أهل الجنة، واحدَتُهُن حَوْراء، وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها.

(هـ) وفيه: «نَعُوذ بالله من الحَوْر بَعْدَ الكَوْر»؛ أي: من النّقْصَان بَعْد الزّيادة. وقيل: من فساد أمورِنا بعد

صَلاحِها. وقيل: من الرَّجُوعِ عن الجماعة بَعْد أن كُنّا منهم. وأصله من نَقْض العمامة بعد لَقّها.

(هـ) وفي حـديث علي -رضي الله عنه-: "حـتى يرْجع إليكما ابْناكُما بحَوْر ما بعثْتُما بهه؛ أي: بجواب ذلك. يقال: كلّمتُه فـما ردّ إليّ حَوْراً؛ أي: جَواباً. وقيل: أراد به الخيبة والإخفاق. وأصل الحَوْر الرجوع إلى النّقُص.

ومنه حــديث عُبادة: ﴿يوشِك أَنْ يُرَى الرجُل من ثَبَجِ المسلمين قرأ القرآن على لِسَان محمد ﷺ فاعاده وأبْدَاه لاَ يَحُورُ فيكم إلا كما يَحُورُ صاحب الحمار المَيّت، إي: لا يَرْجع فيكم بخير، ولا يَتَنفع بما حفظه من القرآن، كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه.

(س) ومنه حديث سطيح: «فلم يُحِرْ جَواباً»؛ أي: لم يَرْجع ولم يَرُد.

ومنه الحـديث: «من دعا رجـلاً بالكُفْر وليس كـذلك حارَ عليه»؛ أي: رَجَع عليه ما نَسَب إليه.

ومنه حديث عائشة: «فَغَسلتُها، ثم أَجْفَفتها، ثم أُحَرْتها إليه».

ومنه حـديث بعض السلف: «لو عَيّرتُ رجُلاً بالرّضْع خَشِيت أن يَحُورَ بي داؤه»؛ أي: يكون عليّ مَرْجِعه.

وفيه: «أنه كوَى أسْعَد بن زُرارة على عاتِقه حوْراء».

(هـ) وفي رواية: «أنه وَجَدَ وَجَعَاً في رَقَبَته فَحـوره رسول الله ﷺ بحديدة»، الحَوْراء: كَيَّة مُدُورة، من حارَ يَحُور: إذا رجَع. وحَوِّره إذا كواه هذه الكَيَّة، كانه رَجَعها فادارَها.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه لمّا أُخْبر بقَتْل أبي جهل قال: إن عَهْدي به وفي رُكْبَتَهِ حسوراء فسانظروا ذلك، فنظرُوا فراوه»، يعني: أثر كيّة كُويَ بها. وقيل: سُميّت حوراء لأن موضعها يَبيّض من أثر الكيّ.

(هـ) وفي كستابه لوَفْد هَمْدانَ: «لهم من الصّدقة الثّلُبُ، والنّاب، والفَصِيل، والفَسارض، والكَبْش الحَوْرِيّ»، الحَوْرِيّ: منسوب إلى الحَوْر، وهي جُلود تُتَخذ من جُلود الضّان. وقيل: هو ما دُبغ من الجُلود بغيسر القرط، وهو أحد ما جاء على أصله ولم يُعَلّ كما أعلّ ناب.

■ حوز: (س) فيه: «أن رجلاً من المشركين جميع َ اللامسة كان يَحُوز المسلمين»؛ أي: يَجْمَعُهم ويَسُوقُهم. حازه يحوزه إذا قبضه ومَلكه واستبد به.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «الإثم حَوّاز القلوب»، هكذا رواه شَمِر -بتشديد الواو-، من حاز يَحوزُ؛ أي: يَجْمع القلوب ويَغلِب عليها. والمشهور بتشديد الزاي، وقد تقدم.

ومنه حديث معاذ: «فَتَحوِّز كلَّ منهم فَصَلِّى صلاة خفيفة»؛ أي: تنحَّى وانْفُرد. ويُروى بالجيم من السَّرعة والتَّسهيل.

ومنه حديث يأجوج ومأجوج: «فَحوّز عبادي إلى الطّور»؛ أي: ضُمّهُم إليه. والرّواية فحرّز ْ -بالراء-.

ومنه حديث عمر: «قال لعائشة يوم الخندق: وما يؤمنك أن يكون بلاء أو تحوز»، هو من قوله تعالى: ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إلى فئة﴾؛ أي: مُنْضَمَّا إليها. والتّحوز والتّحيّز والانْحياز بمعْنى.

ومنه حديث أبي عبيدة: «وقد انْحاز على حَلَقة نَشِبَت في جراحَة رسول الله ﷺ يوم أُحد»؛ أي: أكَبّ عليها وجمع نفسه وضم بعضها إلى بعض.

(هـ) وفي حديث عائشة تَصِف عمر: «كان والله أحْوزِيّاً»، هو الحَسَن السياق للأمور، وفيه بَعْض النّفار. وقيل: هو الخفيف، ويروى بالذال. وقد تقدم.

ومنه الحديث: "فَحمى حَوْزَة الإسلام"؛ أي: حُدُوده ونواحِيه. وفلان مانع لحوزته؛ أي: لما في حَيَّزه. والحَوْزَة فَعُلَة مَنه، سميت بها الناحية.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه أتى عبد الله بن رَواحة يعُوده فما تَحَوِّز له عن فراشه»؛ أي: ما تَنَحَى. التحوز من الحَوْزة وهي الجانب، كالتَنَحِّي من النّاحِية. يقال: تحوز وتَحيِّز، إلا أن التّحَوز تَفَعّل، والتّحيِّز تَفعيل، وإنما لم يَتَنَحَّ له عن صدر فراشه لأنّ السنة في ترك ذلك.

■ حوس: (هـ) في حديث أحد: «فحاسُوا العَدوّ ضَرباً حتى أجْهضوهُم عن أثقالهم»؛ أي: بالغوا النّكاية فيهم. وأصل الحَوْس: شِدة الاختلاط ومُداركة الضّرْب: ورجُل أحْوسُ؛ أي: جريء لا يَرُدّه شيء.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «قـال لأبي العَدَبِّس: بلُ تَحُوسُك فِتْنَه»؛ أي: تُخالِطُكَ وتَحُثك على ركُوبها. وكل مَوضع خالَطْتَه ووطِئْته فقد حُسْتَه وجُسْتَه.

وَمَنه حديثه الأَخر: «أنه رأى فلاناً وهو يَنخْطُب امرأة تَحُوس الرّجال»؛ أي: تُخالِطهم.

(هـ) وحديثه الآخر: ﴿قَالَ لَحَفْصة: أَلَمَ أَرَ جَارِيةَ أَخِيكَ تَحُوسِ النَّاس؟».

ومنه حديث الدّجال: «وأنه يَحُوس ذراريّهم».

(هـ) وفي حديث عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: «دخل عليه قوم فجعل فتى منه يَتَحُوس في كلامه، فقال: كَبَّرُوا كَبَروا»، التَّحَوس: تَفَعّل من الأُحْوس، وهو الشجاع؛ أي: يَتشَجّع في كلامه ويتَجَرّاً ولا يُبالى. وقيل: هو يَتَاهّب له وَيَتَردد فيه.

(س) ومنه حديث علقمة: «عرفَت فيه تَحَوَّس القوم وهيأتهم»؛ أي: تأهّبهم وتَشَجَعهم. ويروى بالشين.

■ حوش: (هـ) في حديث عمر: اولم يَتتبّع حُوشِيّ الكلام»؛ أي: وَحْشِيّهُ وعَقِدَه، والغريب المُشكل منه.

وفيه: «من خَرج على أمّتي يَقتل بَرّها وفـاجِرَها ولا يُنْحـاش لمؤْمنهم»؛ أي: لا يَفْزع لـذلك ولا يَكْثَرث له ولا يَنْفُرُ منه.

(هـ س) ومنه حـديث عـمرو: «وإذا ببـياض يَنْحاش مني وأنحاش منه»؛ أي: يَنْفِر مني وأنْفِر منه. وهو مُطاوع الحَوْش: النّفار. وذكره الهروي في الياء وإنما هو من الواو.

ومنه حديث سمرة: «وإذا عنده ولدان فهو يَحُوشُهم ويُصْلح بينهم»؛ أي: يَجْمَعهم.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنّ رجُلين أصابا صَيْداً قَتَله أحَدُهما وأحاشه الآخر عليه»، يعني: في الإحرام، يقال: حُشْت عليه الصّيد وأحَشْتُه. إذا نَفّرتَه نَحُوه وسُقْته إليه وجَمَعْته عليه.

(هـ س) ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه دخَل أرْضاً لَهُ فرأى كَلْباً فقال: أحيشوه علىً».

(س) وفي حديث معاوية: «قَلَّ انْحِيَاشُه»؛ أي: حَرِكَتُه وتَصَرَّفه في الأمور.

وفي حديث علقمة: «فعرفت فيه تحوّش القوم وهياتهم»، يقال: احتوش القوم على فُلان إذا جَعلوه وَسُطهم، وتحوّشُوا عنه إذا تَنحّوا.

■ حوص: (هـ) في حديث علي: «أنه قَطع ما فَضَل عن أصابعه من كُميه ثم قال للخَيَّاط حُصْه»؛ أي: خِطْ كَفافه. حاص الثّوبَ يَحُوصه حَوْصاً إذا خاطَه.

ومنه حديثه الآخر: «كُلّما حِيصَت من جانِب تَهَتَكت بن آخر».

وفيه ذكر: «حَوصاء» -بفتح الحاء والمَدّ-: هُو موضع بين وادى القُرى وتَبُوك نَزله رسول الله ﷺ حيث سار

إلى تُبُوك. وقال ابن إسْحَاق: هو بالضاد المعجمة.

■ حوض: في حديث أمِّ اسماعيل -عليها السلام-: «لَمَا ظهر لها ماءُ زمزم جَعَلَتْ تحوَّضهُ»؛ أي: تجعل له حوضاً يجتمع فيه الماء.

■ حوط: في حديث العباس -رضي الله عنه-: «قُلْتُ: يا رسول الله! ما أغْنَيْت عن عَمّك -يعني: أبا طالب-، فإنه كان يحوطك ويغضب لك»، حاطه يَحُوطُه حَوْطاً وحِياطة: إذا حَفظه وصانَه وذَبّ عنه وتَوَفّر على مصالحه.

ومنه الحسديث: «وتُحِيط دَعْوتُه مِن ورائهم»؛ أي: تُحْدق بهم من جميع جوانِبهم. يقال: حَاطَه وأحَاطَ به.

ومنه قولهم: «أحَطْتُ به عِلْماً»؛ أي: أَحْدَق عِلْمي به من جميع جهاته وعَرْفته.

وفي حديث أبي طلحة: «فإذا هو في الحائط وعليه خَميصة»، الحائط هاهنا البُسْتان من النخيل إذا كان عليه حائط وهُو الجِدَار. وقد تكرر في الحديث، وجَمْعُهُ الحَه الطُ

ومنه الحديث: «على أهل الحوائط حِفْظُها بالنّهار»، يعنى: البّسَاتين، وهو عَامّ فيها.

■ حوف: (س) فيه: «سلّط عليهم موت طاعون يَحُوف القلوب»؛ أي: يغيّرها عن التوكّل ويَدْعوها إلى الانْتقال والهَرب منه، وهو من الحَافَة: ناحِية الموضع وجانبه. ويُروى يُحوّف -بضم الياء وتشديد الواو وكسرها-. وقال أبو عبيد: إنّما هو بفتح الياء وتسكين الواو.

(س) ومنه حديث حذيفة: «لمَّا قُتِل عمر -رضي الله عنه- نزل الناسُ حافَةَ الإسلام»؛ أي: جَانِبَه وطَرَفه.

وفيه: «كان عُمارة بن الوليد وعمرو بن العاص في البَحْر، فجلَس عَمْرو على ميحاف السّفينة فدفَعه عُمارة»، أراد بالميحاف: أحدَ جانبي السّفينة. ويُروَى بالنون والجيم.

(هـ) وفي حديث عائشة: «تَزَوّجَنِي رسول الله عَلَيْهُ وَعلى حَوْف»، الحَوْف: البَقيرة تُلْبَسها الصّبِيّة، وهي ثوب لا كُمّين له. وقيل: سُيُور تَشُدّها الصّبيان عليهم. وقيل: هو شدّة العيش.

**- حوق**: (س) في حديث أبي بكر -رضي الله عنه-

حين بَعَث الجُنْد إلى الشام: «كيان في وصيته: سَتَجدون أقسوامياً مُحوقة رؤوسهم»، الحَوْق: الكَنْس. أراد أنهم حَلَقوا وسَط رؤوسهم، فشبّه إزالة الشّعَر منه بالكَنْس، ويجوز أن يكون من الحُوق: وهو الإطار المُحيط بالشيء المُسْدير حَوْله.

■ حول: (هـ س) فيه: «لا حَوْلُ ولا قوّةَ إلا بالله»، الحَوْل هاهنا: الحَركة. يقال: حالَ الشّخْصُ يحول إذا تَحرّك، المَعْنى: لا حَركة ولا قوّة إلا بَشيئة الله العالى-. وقيل: الحَوْل: الحيلة، والأوّل أشبّه.

(هـ) ومنه الحديث: «اللهم بك أصُول وبك أحُول»؛ أي: أتَحرّك. وقيل: أحْتال. وقيل: أدْفع وأمْنع، من حال بين الشّيئين إذا منع أحدَهما عن الآخر.

وفي حديث آخر: «بك أصاول وبك أحاول»، هو من المفاعلة. وقيل: المحاولة طَلَبِ الشيء بحِيلة.

(هـ) وفي حديث طَهْنَة: «ونَسْتَحيل الجَهَام»؛ أي: نَنْظر إليه هل يتحرّك أم لا. وهو نَسْتَهْعِل من حالَ يَحُول إذا تَحرّك. وقيل: معناه: نَطُلب حال مَطَره. ويُروى -بالجيم-. وقد تقدّم.

(س) وفي حديث خيبر: «فحالوا إلى الحِصْن»؛ أي: تَحَوّلوا. ويُرْوَى: أحالوا؛ أي: أقبَلوا عليه هاربين، وهو من التّحَوّل أيضاً.

(س) ومنه: ﴿إِذَا ثُوَّبِ بِالصِلَاةِ أَحِمَالُ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطُهُ ؟ أَي: تَحَوّلُ مِن مُوضَعِه. وقيل: هو بمعنى: طَفِقَ وَأَخَذَ وَتَهَيَّا لِفَعْلُه.

(هـ س) ومنه الحديث: «من أحالَ دخَل الجنة»؛ أي: أسْلَم. يعني: أنه تَحَوّل من الكفر إلى الإسلام.

وفيه: «فاحْتالَتهم الشياطين»؛ أي: نَقَلَتهم من حال إلى حال هكذا جاء في رواية، والمشهور بالجيم. وقد تقدم.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «فاستُحالت غَرْباً»؛ أي: تَحَوَّلتُ دُلُواً عظيمة.

وفي حديث ابن أبي لَيْلَى: «أُحِيلت الصلاة ثلاثة أحوال»؛ أي: غُيرَت ثلاث تَغْيبرات، أو حُولت ثلاث تَحْويلات.

(س) ومنه حديث قَبَاث بن أشْيَم: «رأيت خَذْقَ الفيل أخضرَ مُحيلاً»؛ أي: مُتغَيِّراً.

ومنه ألحديث: «نَهِي أَن يُسْتَنْجَى بَعَظَمٍ حَاثَلَ»؛ أي: مُتَغير قد غَيَّره البِلَى، وكلَّ متغير حائلٌّ فإذا أنَتْ عليه

السنة فهو مُحيل، كأنه مأخوذ من الحَوْل: السُّنة.

(س) وفيه: «أعوذ بك من شر كل مُلْقح ومُحِيل»، المُحيِل: الذي لا يُولَدُ له، من قسولهم: حالت الناقة وأحالت: إذا حَمَلت عاماً ولم تحمل عاماً. وأحال الرجُل إبلَه العام إذا لم يُضْرِبْها الفَحْلَ.

(هـ) ومنه حديث أمّ مَعْبَد: «والشاء عـازِبٌ حِيَال»؛ أي غير حَوَامِل. حالت تَحُول حِيَالاً، وهي شاءٌ حِيَال، وإبلٌ حِيـال، والواحـدة حـائل، وجَمْعها حُول أيضاً -بالضم-.

(هـ) وفي حديث موسى وفرعون: "إنّ جبريل -عليه السلام- أخَذَ من حالِ البحر فأدخله فَا فرعَوْن»، الحالُ: الطين الأسود كالحمأة.

ومنه الحديث في صفة الكوثر: «حالُه المِسْكُ»؛ أي: طِينُه.

(هـ) وفي حديث الاستسقاء: «اللهم حَوالَينا ولا علينا»، يقال: رأيتُ الناس حَوْله وحَوالَيه؛ أي: مُطيفين به من جوانبه، يريد اللهم أنزِل الغَيْثَ في مواضع النّبات لا في مَواضع الأنيية.

(س) وفي حديث الأحنف: «إن إخواننا من أهل الكوفة نَزَلوا في مثل حُولاء الناقة، من ثمار مُتهدّلة وأنهار مُتفجّرة»؛ أي: نزلوا في الخصب. تقول العرب: تركت أرض بني فلان كَحُولاء الناقة؛ إذا بالغت في صفة خصبها، وهي: جُلَيْدة رقيقة تَخْرج مع الولد فيها ماء أصفر، وفيها خُطُوط حُمْر وخُضْر.

(س) وفي حديث معاوية: «لما احتُضِر قال لابنتيه: قلباني، فإنكما لَتُقلبان حُولاً قُلبان، إن وُقي كَيّة النار، الحُول ذو التّصرّف والاحتيال في الأمور. ويروى: «حُولياً قُلبِياً إن نَجا من عناب الله»، وياء النسبة للمبالغة.

ومنه حديث الرجُلين اللّذين ادّعى أحدهما على الآخر: «فكان حُوّلاً قُلباً».

وفي حديث الحجّاج: «فما أحال على الوادي»؛ أي: ما أقبل عليه.

وفي حديث آخر: «فجعلوا يَضْحكون ويُحِيلُ بَعْضُهُم على بَعض»؛ أي: يُقْبِل عليه ويميل إليه.

(س) وفي حديث مجاهد: «في التورّك في الأرض المُستَحيلة»؛ أي: المُعوَجّة لاستحالتها إلى العِوَج.

■ حولق: فيه ذكْرُ: «الحَوْلَقَة»، هي لَفْظة مَبْنيّة مِن:

لا حَول ولا قوة إلا بالله، كالبسملة من: بسم الله، والحمدلة من: الحمد لله. هكذا ذَكَرَه الجوهري بتقديم اللام على القاف، وغيره يقول: الحَوْقلة بتقديم القاف على اللام، والمراد من هذه الكلمة إظهار الفَقْر إلى الله بِطلب المَعُونة منه على ما يُحاول من الأمور، وهو حَقيقة العبوديّة. ورُوى عن ابن مسعود أنه قال: معناه: لا حَوْل عن مَعْصِية الله إلا بَعصْمة الله، ولا قُوّة على طاعة الله إلا بَعصْمة الله، ولا قُوّة على طاعة الله

■ حوم: (هـ) في حديث الاستسقاء: «اللهم ارْحَمْ بَهائمنا الحائمة»، هي التي تَحُوم على الماء؛ أي: تَطُوف فلا تَجد ماء تَردُهُ.

(س) وفي حسديث عسمر: «مَا وَلِي أَحَدٌ إِلاَّ على قَرابَته»؛ أي: عَطَف كسفِعْل الْحَائم على المَاء. ويُروى: «حَامَى».

(س) وفي حسديث وَفْد مَذْحج: «كسأنهسا أخَاشِبُ بالحَوْمَانة»؛ أي: الأرض الغليظة المُنقَادَة.

■ حوا: (س) فيه: «أنّ امْرَأة قالت: إنّ ابْنِي هذا كان بَطنِي له حِواء»، الحِواءُ: اسم المكان الذي يَحْوِي الشّيءَ؛ أي يَضُمّه ويَجْمَعه.

(هـ) وفي حديث قيلة: «فَوَأَلْنَا إلى حَوَاءِ ضَخْم»، الحَوَاءُ: بيدوت مجتمعة من الناس على مَاءٍ، والجمع أَخُوية. وَوَأَلْنَا بمعنى: لَجَانًا.

ومنه الحديث الآخر: "ويُطْلب في الحِوَاء العَظيِم الكَاتِبُ فَمَا يُوجَد».

(هـ) وفي حديث صَفِيّة: «كان يُحَوّي ورَاءه بعَبَاءة أو كِسَاء ثم يُرْدِفُهـا»، التّحُوية: أن يُدير كِسَاء حَوْل سنام البَعِير ثم يَركَبُه، والاسم الْحَويّة. والجمع الحَوايا.

ومنه حديث بدر: «قال عُمير بن وهب الْجُمَحِي لما نظرَ إلى أصحاب رسول الله على وحزرهم وأخبر عنهم: رأيت الحوايا عليها المتنايا، نواضح يَثْرِب تَحْمِل الموت النّاقِع».

(س) وفي حـديث أبي عـمـرو النّخَعِي: «وَلَدَت جَدْياً أسفَعَ أَحْوَى»؛ أي: أسود ليس بشديد السّواد.

(هـ) وفسيه: «خَيرُ الخَيلُ الحُوَّ»، الحُوّ جَمع أَحْوَى، وهـ الكُمَّيْت الذي يَعْلُوه سَوادٌ. والحُوّة: الكُمَّيَّة. وقسد حَوى فهو أَحْوَى.

(هـ) وفيه: «أنّ رَجُلاً قـال: يا رسول الله! هَلْ عَلَىّ

في مالي شيء إذا أدينت زكاته؟ قال: فأين ما تَحَاوت عليك الفُضُول؟»، هي تفاعلت، من حَوَيْتُ الشيء إذا جَمَعَته. يقسول: لا تَدَع المُواساة من فضل مَالِك. والفُضُول جسمع فَضْل المالِ عن الحسوائج. ويروى: «تَحَاوَأت» -بالهمز-، وهو شاذ مثل لَبَّاتُ بالحَجّ.

وفي حديث أنس: ﴿شَفَاعَتِي لأَهْلِ الكَبَائْرِ مِن أُمْتِي حَمِّم حَكَم وَحَاء ﴾، هُما حَيَّان مِن اليَمْنَ مِن وَرَاء رَمُل يَرْبِنَ. قال أبو موسى: يجوز أن يكُونَ حَا ، مِن الحُوّة ، وقد حُذِفَت لامُه. ويجوز أن يكون من حَوَى يَحْوِي . ويَجُوز أن يكون من حَوَى يَحْوِي .

#### (باب الحاء مع الياء)

■ حيب: (س) في حديث عروة: ﴿ لِمَّا مَاتَ أَبُو لَهُبَ أُرِيَّهُ بَعضُ أَهْلُهُ بَشُرٌ حَيْسَبَةٌ ﴾ أي: بَشَرٌ حَالٍ. والحِيسَبَة والحَوْبة: الهَمّ والحُزْن. والحِيبَة -أيضاً - الحَاجَة والمَسْكَنة.

■ حيد: (هـ) فيه: «أنه ركب فرَساً فَمرّ بشجرة فطارَ منها طائر فحادَت فندر عنها»، حاد عن الشيء والطريق يحيد: إذا عَدَل، أرَاد أنها نَفرت وتَركَت الجادة.

وفي خُطبة عليّ: «فإذا جَاء القتال قُلتم: حيدي حيادٍ»، حيدي؛ أي: ميلي، وحيادٍ بوَزْن قَطَامٍ، قال الجوهري: هو مثل قولهم: فيحي فَيَاحٍ؛ أي: اتسعى، وفياح اسم للغارة.

وَفِي كَــلامـه أيضـاً يَذمّ الدّنيـا: «هـي الجَحُود الكُنُود الحَيُود المَيُود»، وهذا البِنَاء من أَبْنِية المبالَغة.

■ حير: في حديث عمر: «أنه قال: الرّجال ثَلاثة: فرجُل حَاثرٌ بَاثر»؛ أي: مُتَحـيّر في أمْرِه لا يَدْري كَيْفَ يَهْتدي فيه.

(هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «ما أعْطي رجُل قط الفضل من الطرق، يُطْرِق الرّجلُ الفَحلَ فيُلْقح مائةً فيَلْهب حَيْرِيَّ دهرِ»، ويُروي: «حَيْرِي دَهْر»، -بياء ساكنة-: «وحَيْرِي دهر»، بياء مُخفقة، والكل من تحيّر الدّهر وبقائه. ومعناه: مُدّة الدهر ودوامه؛ أي: ما أقام الدّهرُ. وقد جاء في تمام الحديث: فَقَال له رَجلُ: ما حَيْرِيَّ الدهر، قال: لا يُحْسَبُ؛ أي: لا يُعْرَفُ حسابه لكَثْرته، يريد أنّ أجْرَ ذلك دائم أبداً لِمَوضع دَوام النسل. (س) وفي حديث ابن سيرين في غسل الميّت: «يُؤخذ

شَيء من سدر في علم في مسحارة أو سُكُر جَه ، المحارة والمحاتر: الموضع الذي يَجتمع فيه الْمَاء، وأصل المحارة الصدفة. والميم زائدة.

وقد تكرر فيه ذكر: «الحِيرة»، وهي -بكسر الحاء-: البَلد القديم بظَهْر الكوفة، ومُحَلّة مَعْروفة بنَيْسَابور.

■ حيزم: (س) في حديث بدر: ﴿أَقْدِمْ حَيْزُومَ ﴾، جاء في التفسير أنه اسم فرس جبريل -عليه السلام-، أراد: أَقْدِمْ يا حَيْزُوم، فَحذف حرف النّداء. والياء فيه زائدة.

(س) وفي حديث علي:

اشْدُدُ حَيَازيهمَكُ لِلْمَوْتِ

فيان المسوت لاقبيك الحيازيم: حَمْع الحَيْزُوم، وهو الصّدر. وقيل: وسَطه. وهذا الكلام كِناية عن التّشمير للأمْر والاسْتِعْداد له.

■ حيس: (س) فيه: «أنه أوْلَم على بَعْض نسائه بِحَيْس»، هو الطّعام المتّخذ من التّمر والأقطِ والسّمْن. وقد تكرر وقد تكرر الحيْس في الحديث.

(هـ) وفي حديث أهل البينت: «لا يحبنا اللَّكَع ولا المحيوس»، المحيوس: الذي أبوه عبد وأمّه أمّة. كانه مأخوذ من الحيس.

■ حيش: (هـ) فيه: «أنّ قَوماً أسْلموا فقدمُوا إلى المدينة بَلحم، فتَحيَّشَت أنْفُس أصحابه منه، وقالوا: لَعلّهم لم يُسمّوا، فسألوه فقال: سَمّوا أنتم وكُلوا»، تَحيَّشَت؛ أي: نَفرت. يقال: حاشَ يَحيِش حَيْشاً؛ إذا فَزع ونَفَر. ويروى بالجيم. وقد تقدم.

(س) ومنه حديث عمر: «أنه قال لأخيه زيْد يوم نُدِب لقتال أهل الرّدّة: ما هذا الحَيْش والقِلّ»؛ أي: ما هذا الفَزع والنفور. والقُلّ: الرّعْدة.

(هـ) وفيه: ﴿أَنه دخل حائشَ نَخْل فَقَضى فيه حاجَته»، الحائش: النّخل المُلْتَفّ المجْتَمع، كأنه الالتفافه يَحُوش بعضه إلى بعض. وأصله الواو، إنّما ذكرناه هاهنا الأجل لفظه.

ومنه الحديث: «أنه كان أحَبّ ما اسْتَتَر به إليه حائش نَخْل أو حائطه، وقد تكرر في الحديث.

■ حيص: (هـ) في حديث ابن عمر: «كان في غَزاة

قال: فَحاص السلمون حَيْصةٌ)؛ أي: جَالُوا جَوْلة يَطلُبون الفرَاد. والمَحيِصُ: المَهْرِب والمَحيِد. ويُرْوى بالجيم والضّاد المعجمة. وقد تقدّم.

ومنه حديث أنس: «لمّا كان يوم أُحُدِ حَاصَ المسلمون حَيْصَة، قالوا: قُتِلَ محمد».

(س) وحديث أبي مُوسَى: «إنّ هذه الفتْنة حَيْصَةٌ من حَيْصَات الفتَن»؛ أي: رَوْغَة منها عَدَلَت إلَيْناً.

(هـ) وفي حديث مُطرّف: «أنه خرج زَمن الطاعون؛ فقيل له في ذلك، فقال: هُو الموت تُحَايصُه ولا بُدّ منه»، المحايصة مفاعلة من الحيّص: العُدول والهرب من الشيء. وليس بَيْن العَبْد وبَيْن الموت مُحـايَصَة، وإنّما المعنى أن الرجل في فَرْط حِرْصه على الفرار من الموت كأنه فيباريه ويُغالبُه، فأخرجه على الفاعلة لكونها مَوْضُوعة لإفادة المُباراة والمُغالبة في الفعل، كقوله -تعالى-: ﴿ يُخادِعون الله وهو خادِعُهم ﴾، فَيَوُول معنى نْحَايصُه إلى قولك: نحرص على الفرار منه.

(هـ) وفي حديث ابن جُبير: «أثقاتُم ظهره وجَعلتم عليه الأرض حَيْصَ بَيْصَ»؛ أي: ضَيقتُم عليه الأرض حيْصَ بَيْصَ»؛ أي: ضَيقتُم عليه الأرض حتى لا يقدرَ على التردّد فيها. يقال: وقع في حَيْصَ بَيْصَ، إذا وقع في أمر لا يجد منه مَخْلصاً. وفيه لغات عدة، ولا تنفرد إحدى اللفظتين عن الأخرى. وحَيْص من حاص إذا حاد، وبيْص من باص إذا تقدم. وأصلُها الواو. وإنما قُلِبَت ياء للمُزاوَجَة بِحَيْص. وهُمَا مَبْنِيّان بناء خَسْة عشر.

■ حيض: قد تكرر ذكر: «الحيض»، وما تصرف منه، من اسم، وفعل، ومَصدر، ومَوْضع، وزمَان، وهَيئة، في الحديث. يقال: حاضت المرأة تحيض حَيْضاً ومَحيضاً، فهي حائض، وحائضة.

(س) فمن أحاديثه قوله: «لا تُقبَل صلاة حائض إلا بِخِمَار»، التي بَلَغَت سِنّ المحيض وجرى عليها القلم، ولم يُرِدْ في أيام حَيْضها، لأنّ الحائض لا صلاة عليها، وجَمْع الحائض حُيْض وحوائض.

ومنها قوله: «تَحَيِّضي في علم الله سِتَا أو سَبْعاً»، تَحَيِّضت المرأة إذا قعدت أيّام حَيْضها تَنْتَظر انْقِطاعَه، أراد عُدي نَفْسك حائضاً وافْعلي ما تَفْعل الحائض. وإنّما خَصَّ السّتّ والسبع لأنهما الغالب على أيام الحَيْض.

(س) ومنها حديث أمّ سَلَمة: «قَالَ لَهَا: إنّ حِيضَتَكُ ليْسَتَ فِي يَدَكَ»، الحِيْضة -بالكسر-: الاسْم من الحَيْض،

والحَال الّتي تَلْزَمُها الحسائض من التّجنّب والتّحيض، كالجلسة والقعدة، من الجلُوس والقُعود، فأما الحَيْضة -بالفتح-: فالمرّة الواحدة من دُفَع الحيض ونُوبَه، وقد تكرر في الحديث كثيراً، وأنت تَقُرُق بينهما بما تَقْتضيه قرينة الحال من مساق الحديث.

ومنها حديث عائشة: ﴿لَيْتَنِي كُنْتُ حِيضَةٌ مُلْقَاةٍ»، هي -بالكسر- خِرقة الحَيْض، ويقال لها -أيضاً-: المِحيضة، وتُجمع على المحائض.

ومنه حديث بشر بُضاعة: "يُلقَى فيها المحايض"، وقيل: المحايض جمع المحيض، وهو مصدر حاض؛ فلما سُمّي به جمعه. ويقع المحيض على المصدر والزمان والكان والدمّ.

ومنها الحديث: «إنّ فلانة استُحيضَت»، الاستحاضة: أن يَسْتَمِر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حَيضها المعتادة. يقال: استُحيضت فهي مستحاضة، وهو استِفْعال من الحيض.

■ حيف: (س) في حديث عمر: «حتى لا يَطْمعَ شريف في حَيْفِك»؛ أي: في مَيلك معه لشرفه. والحَيْف: الجَوْرُ والظلم.

■ حيق: (س) في الحديث أبي بكر: «أخرجني ما أجدُ من حاق الجوع»، هو من حَاق يحيق حَيْقاً وحاقاً؛ أي: لزمه ووجب عليه. والحَيْق: ما يشتمل على الإنسان من مكروه. ويروى بالتشديد. وقد تقدم.

ومنه حديث علي: «تحوف من الساعة التي مَنْ سار فيها حاق به الضّرُ».

■ حيك: (هـ) فيه: «الإثم ما حاك في نفسك»؛ أي: أثَّر فيها ورَسخ. يقال: ما يحيك كلامك في فلان؛ أي: ما يؤثر. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث عطاء: «قال له ابن جُريج: فما حياكتُهم أو حياكتكم هذه؟» الحياكة: مشية تَبَخْتُر وتَثَبّط. يقال: تحيّك في مشيته، وهو رَجُل حيّاك.

■ حيل: (هـ) في حديث الدعاء: «اللهم ياذا الحيل الشديد»، الحَيل: المودثون يروونه الحَبل -بالباء-، ولا معنى له، والصواب بالياء. وقد تقدم ذكره.

وفيه: ﴿فَصَلَّى كُلُّ مَنَّا حِيَالُهِ ﴾؛ أي: تِلْقَاء وجهه.

■ حين: في حديث الأذان: «كانوا يَتَحَيَنُون وقت الصلاة»؛ أي: يطلبون حينها. والحِينُ الوقتُ.

ومنه حديث رمي الجمار: «كُنّا نَتَحَيّنُ زوال الشمس». (هـ) ومنه الحديث: «تَحَيّنُوا نُوقَكم»، هو أن يَحْلُبها مرة واحدة في وقت معلوم. يقال: حَيّنتها وتحيّنتها.

وفي حسديث ابن زِمْل: «أكبّوا رَواحِلهم في الطريق وقالوا: هذا حينُ المنزل»؛ أي: وقت الرّكونِ إلى النّزول. ويُروى: «خير المنزل»، بالخاء والراء.

■ حيا: فيه: "الحياء من الإيمان"، جَعل الحياء، وهو غريزة من الإيمان، وهو اكتساب؛ لأنّ المستحي يَنْقَطع بحيائه عن المعاصي، وإن لم تكن له تَقيّة، فصار كالإيمان الذي يَقْطَع بينها وبينه. وإنما جعله بعضه لأنّ الإيمان يَنْقَسم إلى ائتمار بما أمر الله به، وانتهاء عما نهى الله عنه، فإذا حَصَل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان.

(هـ) ومنه الحسديث: "إذا لم تَسْتَحْي فاصنع ما شئت"، يقال: استَحْيا يَستَحيي، واستَحَى يَستَحي، والأوّل أعلى وأكثر، وله تأويلان: أحدهما ظاهر وهو المشهور؛ أي: إذا لم تَستَحْي من العيب ولم تَخش العار عا تَفعله فافعل ما تُحَدَّثُك به نَفْسُك من أغراضها حَسَنا كان أو قبيحاً، ولفظه أمر، ومعناه: توبيخ وتهديد، وفيه إلسعار بأن الذي يَرْدَع الإنسان عن مواقعة السوء هو الحياء، فإذا انخلع منه كان كالمامور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة. والثاني: أن يُحْمل الأمر على بابه، يقول: إذا كنت في فعلك آمناً أن تَستَحيي منه لجريك فيه على سنن الصواب، وليس من الأفعال التي يُستَحيا منها فاصنع منها ما شئت.

(س) وفي حمديث حُنين: «قسال للأنصار: المَحْيا مَحْياكم والممات مَماتكم»، المَحْيا مَفْعَلٌ من الحياة، ويقَعَ على المصدر والزمان والمكان.

وفيه: «من أحيا مَواتاً فهو أحقّ به»، الموات: الأرض التي لم يَجْر عليها ملك أحد، وإحياؤها: مُباشرتها بتأثير شيء فيها، من إحاطة، أو زَرْع، أو عمارة ونحو ذلك، تشبيها بإحياء الميت.

(س) ومنه حديث عمر -وقيل: سلمان-: «أحيوا ما بين العشاءَين»؛ أي: اشْغَلوه بالصلاة والعبادة والذكر، ولا تعطلوه فتجعلوه كالميت بُعطلته، وقيل: أراد لا تناموا

فيه خَوفاً من فوات صلاة العشاء لأن النّوم موت، واليَقظة حياة، وإحياء الليل: السهر فيه بالعبادة، وترك النوم، ومرجع الصّفة إلى صاحب الليل، وهو من باب قوله:

فـــاتت به حُوشَ الفُؤادِ مُبَطّناً

سُهُداً إذا ما نامَ لَيْلُ الهوْجَلِ أي: نام فيه، ويريد بالعشاءين المغرب والعشاء،

فَغَلّب. (س) وفيه: «أنه كان يصلي العصر والشمس حيّة»؛ أي: صافية اللون لم يدخلها التغير بدُنو المغيب؛ كأنه جعل مغيبها لها موتاً، وأراد تقديم وقتها.

(س) وفيه: «أن الملائكة قالت لآدم -عليه السلام-: حيّاك الله وبيّاك»، معنى حيّاك. أبْقَاك، من الحياة: وقيل: مَلَكك وقيل: هو من اسْتقبال المُحيّا وهو الوَجْه. وقيل: مَلَكك وفرّحك. وقيل: سَلّم عليك، وهو من التّحية: السلام.

(هـ) ومنه حديث: «تَحِيّات الصلاة»، وهي تَفْعِلة من
 الحياة. وقد ذكرناها في حرف التاء لأجل لفظها.

(هـ) وفي حديث الأستسقاء: «اللهم اسْقِنا غَيْثاً مِغِيثاً
 وحَياً ربيعاً»، الحيا -مقصور -: المطر لإحيائه الأرض.
 وقيل: الخصب وما يَحْيا به الناس.

ومنه حديث القيامة: «يُصَبُّ عليهم ماءُ الحَيَا»، هكذا جاء في بعض الروايات. والمشهور يُصَبُّ عليهم ماءُ الحياةِ. ومنه حديث عمر -رضى الله عنه-: «لا آكلُ السّمين

حتى يحيا الناس من أول ما يَحْيَونَ»؛ أي: حتى يُمْطَروا ويُخْصِبوا، فإن المطر سبب الخِصب، ويجوز أن يكون من الحياة؛ لأن الخِصب سبب الحياة.

(هـ س) وفسيه: «أنه كره من الشّاة سَبْعاً: الدّم، والمُرَارَة، والحَيَاء، والغُدّة، والذّكرَ، والأُنْشَيْن، والمشانة، الحياء -ممدود-: الفَرْج من ذوات الخف والظّلف. وجمعه أحْيية.

(هـ) وفي حـديث البُراق: "فَدَنَوْتُ منه لأركبه، فَانْكَرني، فَتَحْيًا مني البُراق: الْقَبَض والنَّزَوَى، ولا يَخلو إما أن يكون مأخوذاً من الحياء على طريق التمثيل؛ لأن من شاء الحبي أن ينقبض، أو يكون أصله تَحَوّى؛ أي: تَجَمّع؛ فقلب واوه ياء، أو يكون تَفَيْعَل من الحي وهو الجمع كتَحيّز من الحَوز.

(هـ) وفي حديث الأذان: «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح»؛ أي: هَلُمُوا إليهما وأقبلوا وتعالَوا مُسْرعين.

(هـ) ومنه حـديث ابن مسعود: «إذا ذُكـر الصّالحون فَحَيّ هَلاً بِعُمــر»؛ أي: ابْدَأ به واعْجَل بِذِكْرِه، وهمــا كلمتان جُعلتا كلمة واحدة. وفيها لغات. وهلا: حَثّ واستُعْجَال.

(هـ) وفي حديث ابن عمير: ﴿إِنَّ الرَّجُلِ لِيُسَالُ عَنَّ كُلُّ نَفْسَ حَيَّةً أَهْلِهِ ﴾؛ أي: عن كُلُّ نَفْسَ حَيَّةً في بيته كالهرة وغيرها.

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

| • |
|---|
|   |
|   |

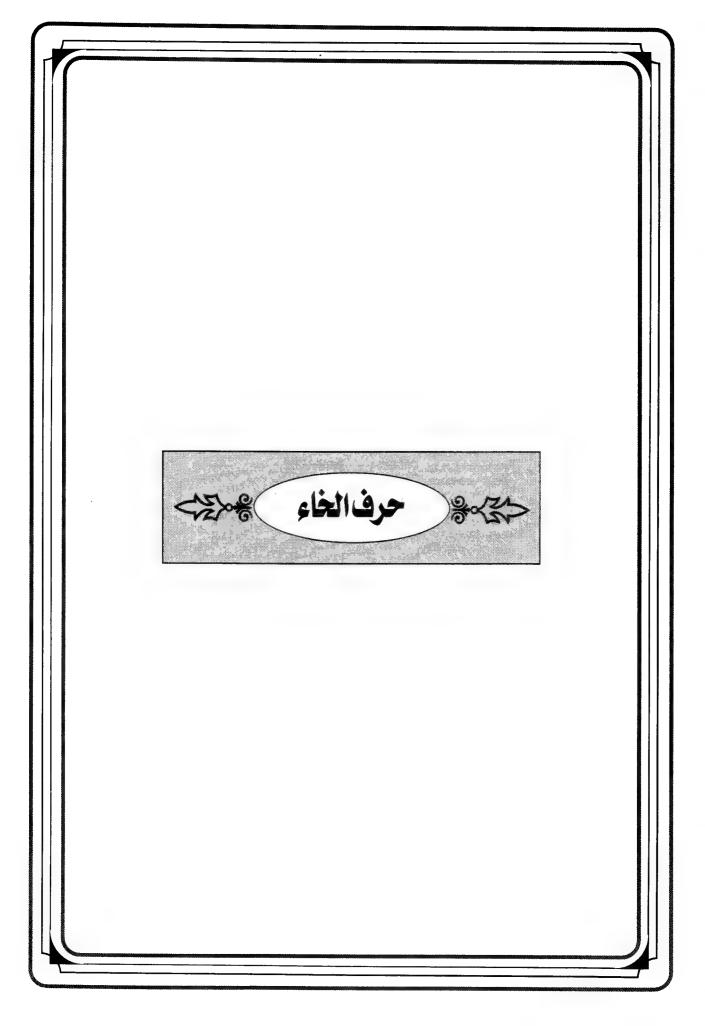

# حرف الخاء المحرج

#### (باب الخاء مع الباء)

■ خبأ: في حديث ابن صياد: «قَدْ خَبَأْت لك خَبَاْ»، الخبْءُ: كُلِّ شيء غَائِب مستور، يقال: خَبَأْتُ الشيء أُخَبَوُهُ خبْاً: إِذَا أَخْفَيْتُه، والخبْءُ، والخَبِيءُ والخبيئة : الشيء المَخْبُوءُ.

(هـ) ومنه الحديث: «ابتّغُوا الرزْق في خَبَايا الأرض»، هي جمع خَبِيثة كخطيئة وخطايًا، وأراد بالخبايًا: الزرْع، لأنه إذا ألقى البَدْر في الأرض فقد خَبَاهُ فيها. قال عروة ابن الزبير: ازرَعْ فإن العرب كانت تتمثل بهذا البيت:

تَتَبّعُ خَبَايَا الأرضِ وادْعُ مَلِيكَهَا

لَعَــــَلُّكَ يَوْمَا أَنْ تُجَابَ وتُرْزَقَا

ويجوز أن يكون ما خَبَّأُهُ الله في مَعَادن الأرض.

وفي حديث عثمان: «قال: اخْتَبَأْتُ عند الله خِصَالاً؛ إني لَرابعُ الإسلام، وكذا وكذا»؛ أي: ادّخرْتُها وجَعَلْتُها عنده لي خبيئة.

ومنه حديث عائشة تَصفُ عمر -رضي الله عنهما-: «ولَفَظَتْ له خبيئها»؛ أي: ما كان مَخْبوءًا فيها من النّبات؛ تعنى الأرضَ، وهو فَعيلٌ بمعنى مفعول.

(س) وفي حديث أبي أمامة: «لم أر كَاليَوْم ولا جِلْدَ مُخبَّاةٍ»، المخبَّاة: الجَارِيَة التي في خدْرِها لم تَتَزَوَّج بعدُ؛ لأن صَيانَتَها أبلغ ممن قد تزوَّجَت.

ومَنه حــديث الزَّبْرِقــان: «أَبْغَضُ كَنَائِني إِلَيّ الطُّلُعَةُ الْحَبَاةُ»، هي: التي تَطّلعُ مرة ثم تختبيءُ أخرى.

■ خبب: (س) فيه: "إنه كان إذا طاف خَب ثلاثاً»؛ الخسبَبُ: ضَرْبٌ من العَدْو، ومنه الحسديث: وسُثلَ عن السّير بالجنازة فقال: "ما دونَ الخبَب».

(س) ومنه حمديث مُفَاخَرة رعاء الإبل والغَنَم: «هل تخُبّون أو تصيدون»، أراد أن رعاء الغَنَم لا يحتاجُون أن يخُبّوا في آثارها؛ ورعاء الإبل يحتاجون إليه إذا ساقوها إلى الماء.

(س) وفيه: «أن يونس -عليه السلام- لَمَّا ركب البَحْر

أخذهم خَبّ شديد»، يقال: خَبّ البحر؛ إذا اضطرب. (س) وفيه: «لا يدخُلُ الجنة خَبّ ولا خَائن»، الخبّ بالفتح: الخسدّاعُ، وهو الجُرْبُزُ الذي يسمعي بين الناس بالفساد. رجُل خَبّ وامرأة خَبّة، وقد تكسر خاؤه، فأما المصدر فبالكسر لا غير.

(س) ومنه الحديث الآخر: «الفَاجر خَبِّ لئيمٌ».

(س) ومنه الحديث: «من خَبَّبَ امرأة أوْ مملُوكا على مُسْلم فليس منًا»؛ أي: خَدَعه وأفسده.

■ خبت: في حديث الدعاء: «واجْعَلني لك مُخْبِتاً»؛ أي: خَاشعاً مطيعاً، والإِخْبَاتُ: الخشوع والتّواضُع وقد أُخْبتُ لله يُخْبتُ.

ومنه حديث ابن عباس: «فيجعلها مُخْبِتَةً مُنيبَة»، وقد تكرر ذكرها في الحديث، وأصلها من الخَبْت: الْمُطمئن من الأرض.

(س) وفي حديث عمرو بن يَثْربيّ: "إِن رأيت نَعْجة تَحْمل شَفْرة وزناداً بِخَبْت الجميش فلا تهجها"، قال القُتَيْبي: سألت الحجازيّن فأخبروني أنّ بَين المدينة والحجاز صحراء تُعْرَف بالخَبْت، والجميش: الذي لا يُبْت، وقد تقدم في حرف الجيم.

(هـ) وفي حديث أبي عامر الراهب: «لَمَّا بلغه أن الأنصار قد بايعوا النبي رَبِيُّ تُغَيِّر وخبُتَ»، قال الخطّابي: هكذا روي بالتاء المعجمة بنقطتين من فوق. يقال: رجل خبيت ، أي: فاسد، وقيل: هو كالخبيث -بالثاء المثلثة-، وقيل: هو الحقير الردىء، والختيت -بتاءين-: الخسيس.

(هـ س) وفي حـديث مكحول: «أنه مر برجل نائم بعد العصر فَدَفَعه برجله، وقال: لقد عُوفيت، إنها ساعة تكون فيها الخبَّنَة»، يريد: الخبطة -بالطاء-؛ أي: يَتَخبَّطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون، وكان في لسان مكحول لكنة فجعل الطاء تاء.

■ خبث: فيه: ﴿إِذَا بَلَغِ المَاءُ قُلْتِينَ لَمْ يَحْمَلُ خَبَثًا»، الخَبَث -بفتحتين-: النَّجَسُ.

(س) ومنه الحديث: «أنه نهى عن كُلِّ دَوَاء خَبِيث»، هو من جهتين: إِحْدَاهما النّجاسة وهو الحرام كالخمر والأرواث والأبوال كلها نَجسة خَبيثة، وتَناوُلها حرام إلا ما خصته السُّنة من أبوال الإبل عند بعضهم، وروث ما يُؤكل لحمه عند آخرين، والجهة الأخرى من طريق الطّعْم واللّذَاق، ولا يُنكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة

على الطّباع وكراهية النفوس لها.

(هـ) ومنه الحديث: «من أكلَ من هذه الشجرة الخبيئة فلا يَقْرَبَنّ مسجدنًا»، يُريد الثّومَ والبَصَل والكُرّاثَ، خُبُثُها من جهة كراهة طَعْمها وريحها؛ لأنها طَاهرَة وليس أكلُها من الأعـذار المَذْكـورة في الانقطاع عن المساجـد، وإنما أمرهم بالاعتزال عُقُوبة ونكالاً؛ لأنه كان يتأذّى بريحها.

(س) ومنه الحديث: "مَهْرُ البَغيّ خَبيث، وثمنُ الكلب خبيث، وكسبُ الحجّام خبيثٌ»، قال الخطّابي: قد يَجْمَع الكلامُ بين القرائن في اللفظ ويُهْرَق بينها في المعنى، ويُعْرف ذلك من الأغراض والمقاصد؛ فأما مهر البَغيّ وثمن الكلّب فيريد بالخبيث فيهما الحرّامَ لأن الكلب نجسٌ، والزنا حرام، وبَذْلُ العوض عليه وأخْذُه حَرَامٌ، وأما كسبُ الحجّام فيريد بالخبيث فيه الكرّاهة، لأن الحجامة مُبَاحةٌ، وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب، وبعضه على الندب، وبعضه على الحقِيقة، وبعضه على المجاز، ويُهْرَق بينها بدلائل الأصول واعتبار معانيها.

وفي حديث هرَقْلَ: «أصبح يوماً وهو خَبِيثُ النَّفْسِ»؛ أي: تَقيلُها كَريهُ الحال.

ومنه الحسديث : «لا يَقُولَن احدُكم خَبُثَت نَفْسي»؛ أي: ثَقُلت وغَثَت، كانه كَره اسم الخُبث.

(هـ) وفيه: «لا يُصَلِّين الرجُل وهو يُدَافع الأخْبَثين»، هما الغَائط والبَوْل.

(س) وفيه: «كما يَنْفي الكِيرُ الخَبَثَ»، هو ما تُلْقيه النار من وسَخ الفِضّة والنّحاس وغيرهما إِذا أذيبا، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: "إنه كتب للعداء بن خالد - اشترى منه عبداً أو أمة - لا داء، ولا خبثة، ولا غائلة»، أراد بالخبثة الحَرام، كما عبر عن الحَلال بالطبيب، والخبشة: نَوْع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أعظي عهداً أو أماناً، أو من هو حُر في الأصل.

(س) ومنه حديث الحجاج: «أنه قبال لأنس -رضي الله عنه-: يا خِبشة»، يريد يا خبيثُ، ويقبال للأخلاق الخبيثة: خبثة.

(س) وفي حديث سعيد: «كذب مَخْبثانُ»، المخْبثان: الخَبيثُ، ويقال للرجل والمرأة جميعاً، وكأنه يدُل على المالغة.

(س) وفي حديث الحسن يُخاطِب الدُّنيا: ﴿خَبَاثِ كُلِّ

عيدانك مَضَضْنا فوجدنا عاقبته مُرآً»، خَباث - بوزن قطام - مَعْدُول، من الحُبُث، وحرف النداء محذوف؛ أي: يا خَبَاث، والمَض مـــثل المُص : يريد إِنا جَرَّبناكِ وخَبَرْنَاكِ فَوَجَدُنا عاقِبَك مُرة .

(هـ) وَفيه: «أعوذ بك من الخُبُث والْخَبائث» -بضم الباء-: جَمْعُ الخبيث، والخَبائثُ جمعُ الخبيث، يُريد ذكورَ السياطين وإنائهم. وقيل: هو الخُبث -بسكون الباء-: وهو خلاف طَيّب الفعل من فُجُور وغيره، والخَبائث يريد بها الافعال المَدْمُومة والخصال الرديئة.

(هـ) وفيه: «أعوذ بك من الرّجْسِ النّجِسِ الخَبِيثِ الْمُخْبِثِ»، الخبيث ذُو الخُبْث في نَفْسه، والمُخْبث الذي أعوانه خُبثاء، كما يقال للذي فرسه ضعيف: مضعف، وقيل: هو الذي يُعلّمهم الخُبْث ويُوقعهم فيه.

ومنه حديث قَتْلَى بَدْرِ: "فَأَلْقُوا في قَلْيِبِ خبيث مُخْبث"؛ أي: فاسِدِ مُفْسد لمَا يقع فيه.

(هـ) وفيه: ﴿إِذَا كَثُرُ الْخُبْثَ كَانَ كَـذَا وكَـذَا ، أَرَادَ الفَسقُ والفُجُورَ.

(هـ) ومنه حديث سعد بن عُبادة: «أنه أُتِيَ النبيُّ ﷺ بِرَجُل مُخْدَج سَقِيم وُجِد مع أَمَةٍ يَخْبُثُ بها»؛ أي: يَزْني.

■ خبّع: (هـ س) في حديث عمر: "إِذَا أُقِيمَت الصلاة وَلَى الشيطان وله خَبَعٌ»، الخَبعُ -بالتحريك-: الضّراط، ويروى بالحاء المهملة.

وفي حديث آخر: «من قرأ آية الكرسي خَرَج الشيطان وله خَبَجٌ كَخَبَج الحمار».

■ خبخب: فيه ذكر: "بقيع الخَبْخُبَة"، هو -بفتح الخاءين وسكون الباء الأولى-: موضع بنواحي المدينة.

■ خبر: في أسماء الله -تعالى-: «الخبير»، هو العَالِم بما كَان وبما يكون. خَبَرتُ الأمر أخبُره إِذا عرَفتَه على حقيقته.

(هـ) وفي حديث الحديبية: «أنه بعث عَيْناً من خُزَاعة يَتَخَبِّر له خَبَر قُريش»؛ أي: يَتَعرف. يقال: تَخَبِّر الخَبر، واشتَخْبر؛ إذا سأل عن الأخبار ليعرفها.

(هـ) وفيه: «أنه نَهَى عن المُخابرة»، قيل: وهي: المُزارَعة على نَصيب مُعيّن كالثلث والربع وغيرهما، والخُبْرة النّصيب، وقيل: هو من الخَبار: الأرض اللّينة، وقيل: أصل المخابرة من خَيْبر؛ لأن النبي ﷺ أقرّها في

أيدي أهلها على النّصف من محصولها، فقيل: خابرَهم؛ أي: عاملهم في خَير.

(س) وفيه: «فـدَفَعْنا في خَبـارٍ من الأرض»؛ أي: سَهُلة لَنّة.

(هـ) وفي حديث طَهْفة: «ونسْتَخْلِب الخَبير»، الخَبِير: النبـــات والعُشب، شُبّه بخبــيــر الإبل وهو وبرُها، واسْتِخْلابه: احْتِشاشه بالمِخْلَب وهو المِنْجُل، والخَبِير يقع على الوبر والزرع والأكّار.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «حين لا آكل الخَبير»، هكذا جاء في رواية؛ أي: الخُبْر المأدُومَ، والخَبِير والخُبْرة: الإدام، وقيل: هي الطعام من اللحم وغيره. يقال: اخبُر طعامك؛ أي: دَسَمْه، وأتانا بخُبْرة ولم يأتنا بخُبرة.

■ خبط: (هـ) في حديث تحريم مكة والمدينة: ﴿ لَهَى أَن يُخْبَطُ شَجْرُها ﴾، الخَبْط: ضرّبُ الشجر بالعصا ليتناثر ورقُها، واسم الورق الساقط خَبَط -بالتحريك-، فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو من عَلَفِ الإبل.

ومنه حديث أبي عبيدة: «خرج في سريّة إلى أرض جُهينة فأصابهم جوع فأكلوا الخَبَط، فسُمُّوا جيشَ الخَبَط».

(هـ) ومنه الحديث: «فضرَبَتْها ضَرَّتُها بِمِخْبَط فأسْقَطَت جَنِيناً»، المِخْبط -بالكسر-: العصا التي يُخْبط بها الشجر.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «لقد رأيتُني بهـذا الجبل أختطبُ مرة وأختبط أخرى»؛ أي: أضرب الشجر لينتشر الخبط منه.

ومنه الحديث: «سُئل هل يَضُر الغَبْط؟ فقال: لا، إلا كما يَضُر العِضاهَ الخَبْطُ»، وسيجىء معنى الحديث مبيّناً في حرف الغين.

وفي حسديث الدعساء: (وأعسوذ بك أن يَتَخَبَّطني الشيطان)؛ أي: يَصْرَعَني ويَلْعَبَ بي، والخَبْط باليسدين كالرِّمح بالرِّجْلَين.

(هـ) ومنه حديث سعد: «لا تَخْطِوا خَبْط الجَمل، ولا تُخْطوا بَآمين»، نهاه أن يقدّم رجْله عند القيام من السجود.

(هـ) ومنه حـــديث علي: «خَبّاط عَشْوات»؛ أي: يخبط في الظّلام، وهو الذي يمشي في الليل بلا مصباح فيتحبّر ويضل، وربما تَردّى في بثر أو سَقَط على سبع، وهو كقولهم: يَخْبِط في عَمْياء؛ إِذا ركِب أمراً بجَهالة.

(س) وفي حديث أبن عامر: اقيل له في مرضه الذي مات فيه: قد كنت تَقْرِي الضّيف، وتُعْطى المُخْتبِط، هو

طالب الرَّفدِ من غير سابق معرفة ولا وَسيِلةٍ، شُبَّه بخابِط الورَق أو خابط الليل.

■ خبل: (هـ) فيه: «من أُصيبَ بدَم أو خَبْل»، الخَبْل -بسكون الباء-: فسادُ الأعضاء. يقال: خَبَل الحُبّ قلبه: إذا أفسده، يَخْبِله ويخْبُلُه خَبْلاً، ورجل خَبِل ومُخْتَبِل؛ أي: من أصيب بقَتْل نفس، أو قَطْع عُضو. يقال: بَنُو فلان يُطالبون بِدماء وخَبْل؛ أي: بقطع يَد أو رجْل.

(هـ س) ومنه الحديث: (بين يَدَي الساعة الخَبْل»؛ أي: الفتن المفسدة.

(هـ س) ومنه حديث الأنصار: «أنها شكَت إليه رجلاً صاحب خَبْل يأتي إلى نَخْلهم فيُفْسِده»؛ أي: صاحب فساد.

(هـ) وفيه: "من شَرِب الخَمْر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة"، جاء تفسيره في الحديث: أن الخبال عُصارة أهل النار، والخبال في الأصل: الفسساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعُقول.

(هـ) ومنه الحديث: «وبطانة لا تألُوه خَبالاً»؛ أي: لا تُقَصّر في إفساد أمره.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «إِن قَومًا بَنُوا مسجد بظَهْر الكُوفة، فأتاهم، فقال: جئت لأكْسِرَ مسجد الخَبَال»؛ أي: الفساد.

■ خبن: فيه: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير مُتّخِذ خُبّنَة فلا شيء عليه»، الخُبْنة: مَعْطِفُ الإِزارِ وطرَفُ الثّوب؛ أي: لا يأخُذ منه في ثوبه. يقال: أخْبن الرجل إذا خَبا شيئاً في خُبْنة ثوبه أو سراويله.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «فلْيـاكلْ منه ولا يَتْخِذْ خُنْنَه».

■ خبا: في حديث الاعتكاف: «فأمر بخبائه فقُوض»، الخباء: أحدُ بيوت العرب من وبَر أو صوف، ولا يكون من شَعَر، ويكون على عَمُودَين أو ثلاثة، والجمع أخبية، وقد تكرر في الحديث مُفْرداً ومجموعاً.

ومنه حديث هند: «أهلُ خباء أو أخباء»، على الشَّك، وقد يُستعمل في المُنازل والمساكن.

ومنه الحديث: «أنه أتَى خباء فاطمة -رضي الله عنها-وهي بالمدينة»، يريد مَنْزِلها، وأصل الخِباء الهـمــز، لأنه يُختَّبا فيه.

#### (باب الخاء مع التاء)

- ختت: (هـ) في حديث أبي جَنْدل: «أنه اخْتأت للضّرب حتى خيف عليه»، قال شَمِر: هكذا روي، والمعروف: أخَت الرجُل؛ إذا انْكَسر واسْتَحْيا، والمُخْتَتِىءُ مثل المُخت، وهو المتصاغر المُنكسر.
- ختر: فيه: «ما خَتَر قوم بالعَهْد إِلاَ سُلَط عليهم العدو»، الختْر: الغدر. يقال: خَتَر يَخْتِرُ فهو خاتر وختّار للمبالغة.
- ختل: فيه: «من أشراط الساعة أن تُعطّل السيوف من الجهاد، وأن تُختّل الدنيا بالدين»؛ أي: تُطلّبَ الدنيا بعمل الآخرة. يقال: ختّله يَختِله إذا خَدعه وراوَغَه، وختّل الذئب الصيّد إذا تَخفّى له.

(س) ومنه حديث الحسن في طُلاّب العلم: "وصنْف تعلّموه للاسْتطالة والخَتْل»؛ أي: الخداع.

(س) ومنه الحديث: «كَانّي أنظر إليه يَخْتِل الرجل ليَطْعُنَه»؛ أي: يُدَاوِرُه ويَطْلُبه من حيث لا يَشْعُر.

■ ختم: (هـ) فيه: «آمين خاتمُ ربّ العالمين على عباده المؤمنين»، قيل: معناه طابعه وعلامتُه التي تَدْفع عنهم الأعراض والعباهات؛ لأن خاتم الكتاب يَصُونه ويَمنع الناظرين عـما في باطنه –وتُفْتح تاؤه وتُكسر، لُغَتان –.

(س) وفسيسه: «أنه نهى عن أبس الخساتم إلا لذي سُلطان»؛ أي: إذا لبسه لغير حاجة، وكان للزينة المحضّة، فكره له ذلك، ورخصها للسلطان لحاجته إليها في ختم الكتُب.

(س) وفيه: «أنه جاء رجل عليه خاتم شبّه فقال: ما لي أجد منك ربح الأصنام»، لأنها كانت تُتخذ من الشبّه، وقال في خاتم الحديد: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار»، لأنه كان من زي الكفار الذين هم أهل النار.

وفيه: «التّختّم بالياقوت يَنْفي الْفَقْرَ"، يُريد أنه إِذَا ذَهَب مالُه باع خاتمه فوجد فيه غنى، والأشبه - إِن صَعّ الحديث - أن يكون لخاصية فيه.

الجارية، ويقال لقَطْعهما: الإعْذار والخفْض.

(هـ) وفيه: «أن موسى -عليه السلام- آجر نفْسه بِعِفّة فرْجه وشبع بطنه، فقال له خَتَنهُ: إِنّ لك في غَنمي ما جاءت به قالب لَوْن»، أراد بختنه: أبا زَوْجته، والأختان من قبل المرأة، والأحسماء من قبل الرجُل، والصّهسر يَجْمُعُهما، وخاتن الرجُل الرجل؛ إِذا تَزوّج إليه.

ومنه حديث: «عليّ خَتنُ رسول لله ﷺ؛ أي: زَوْجِ انْتَه.

(هـ) ومنه الحديث: «ابن جُبير: «سُئِل أَينْظُر الرجُل إِلَى شَعر خَتَنَته؟ فَقَرأ: ﴿ولا يُبْدِينَ زينتهنّ. . ﴾ . الآية، وقال: لا أراه فيهم، ولا أراها فيهن»، أراد بالختنة أمّ الزوجة.

#### (باب الخاء مع الثاء)

■ خثر: (س) فيه: «أصبُح رسولُ الله ﷺ وهو خاثر النَّهٰ ﷺ وهو خاثر النَّهْس غير طَيِّب ولا نَشيط.

ومنه الحديث: «قال: يَا أَم سُليم ما لي أرى ابْنَك خاثر النَّفْس؟ قالت: ماتت صَعْوتَهُ».

ومنه حديث على: «ذَكَرنَا لَهُ الذي رأينا من خُثُوره».

■ خثل: في حديث الزَّبْرِقان: «أَحَبَّ صبياننا إِلينا العَريضُ الخَثْلَةِ»، هي الحوْصَلَة، وقيل: ما بين السَّرَة إِلى العانة، وقد تفتح الثاء.

◄ خثا: في حديث أبي سفيان: «فأخذ من خِفْي الإبل
 فَقَتَه»؛ أي: رَوْثها، وأصل الخنْي للبقر فاستعاره للإبل.

#### (باب الخاء مع الجيم)

■ خجج: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنهوذكر بناء الكعبة: «فبسعث الله السكينة، وهي ريح
خَجُوج، فتطوّقت بالبيت»، هكذا قال الهروي، وفي
كتاب القنيي: «فتطوّت موضع البيت كالحجفَة»، يقال:
ريح خَجُوج؛ أي: شديدة المرور في غير استواء، وأصل
الخبخ: الشقّ وجاء في كتاب «المعْجم الأوسَط» للطّبراني
عن على: أن النبي ﷺ قال: «السكينة ريح خَجُوج».

ومنه حمديشه الآخسر: «أنه كان إذا حمل فكأنه خَبُوجٌ».

(هـ) وفي حديث عبيد بن عمير، وذكر الذي بنى الكعبة لقريش وكان رُومياً: «كان في سفينة أصابتها ريح فَخَجَتْها»؛ أي: صرفتها عن جهتها ومقصدها بِشدّة عَصْفها.

■ خبل: (هـ) فيه: «إنه قال للنساء: إنكن إذا شَبِعْتُنْ خَجِلْتُنْ»، أراد السكسَل والستّوانسي: لأن الخَجِل يَسْكُتُ ويسكن ولا يتحرّك، وقيل: الخجَل أن يلتبس على الرجل أمره فلا يَدْري كيف المَخْرج منه، وقيل: الخجَل هاهنا: الأشرُ والبَطَر من خَجِل الوادي: إذا كَثُر نبساته وعُشْه.

(هـ س) ومنه حديث أبي هريرة: «أَنَّ رَجُلاً ذَهَبت له أَيْتُقٌ فطلبها، فأتى على واد خَجِل مُغنِ مُعْشب، الخجل في الأصل: الكثمير النبات المُلتف المُتكاثف، وخَجل الوادى والنبات: كثر صوت ذبّانه لكثرة عُشْبه.

■ خبى: (س) في حديث حُذيفة: «كالكُوز مُخَجّياً»، قال أبو موسى: هكذا أوردَه صاحب التَّتَمه، وقال: خَجّى الكُوز: أماله، والمشهُور بالجيم قبل الخاء، وقد ذكر في حرف الجيم.

### (باب الخاء مع الدال)

■ خدب: (هـ) في صفة عمر: «خِدَبّ من الرّجال كأنه رَاعي غَنَم»، الخدَبّ -بكسر الخاء وفتح الدال وتشديد الباء-: العظيم الجافي.

(س) ومنه حديث حُميد بن قَوْر في شِعْره:

وبين نِسعيه خِدَبَا مُلبِداً

يريد سنام بعيره، أو جنبه؛ أي: إنه ضَخْم غليظً.

ومنه حديث أم عبد الله بن الحارث بن نوفل:

لأنكحنَ بَبّه جارية خدَبّه

■ خَلْجَ: (هـ) فيه: «كلّ صَلاة ليسَتْ فيها قراءة فهي خداجٌ»، الخداج: النقصان. يقال: خَدَجَت الناقـة إذا الْقَتْ ولدَها قبل أوانِه وإن كان تام الخلق، وأخْدَجَتْه إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام الحمل، وإنما قال: فهي خداج، والخداج مصدر على حذف المضاف؛ أي: ذات خداج، أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة كقوله:

فــــــاِنما هـى إقــــــبَالٌ وإدبارُ

(هـ) ومنه حديث الزكاة: "في كلّ ثلاثين بقرة تبيع خديج"؛ أي: ناقص الخلق في الأصل. يريد تبيع كالخديج في صغر أعضائه ونقص قُوته عن الثّني، والرّباعي. وخديج فعيل بمعنى مُفعَل؛ أي: مخدج.

(هـ) ومنه حـديث سعد: «أنه أتى النَّبي رَبَّالِيَّةِ بُخدَج سَقيم»؛ أي: ناقص الخلق.

(هـ) وَمنه حديث ذي الثُّدَيَّة: "إنه مُخدَجُ اليَد". ومنه حـديث علي: "تُسَلّم عليهم ولا تُخدج التَّحيَّة لهم"؛ أي: لا تَنْقُصها.

■ خدد: فيه ذكر: «أصحاب الأُخْدُود»، الأخدُود: الشّقّ في الأرض، وجمعه الأخاديد.

ومنه حديث مسروق: «أنْهَار الجنّة تَجْري في غيسر أُخْدُود»؛ أي: في غير شَق في الأرض.

■ خدر: (س) فيه: «أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا خُطِبَ إليه إحْدَى بناته أتى الخِدْر، فقال: إنّ فلاناً خَطَبك إليّ، فإن طَعَنت في الحَدْرِ لم يُزوّجها»، الحَدْرُ ناحية في البيت يُترك عليها ستْرٌ فتكون فيه الجارية البكر، خُدّرت فهي مُخَدّرة، وجمع الخَدْر الخُدُور، وقد تكرر في الحديث، ومعنى طَعَنت في الخدْر؛ أي: دخلت وذَهَبت فيه، كما يقال: طَعَن في المفازة إذا دَحَل فيها، وقيل: معناه ضربت بيدها على الستر، ويشهد له ما جاء في رواية أخرى: «نَقَرتْ الخدْر»، مكان طَعَنت، ومنه قصيد كعب بن زهير:

منْ خَادِرٍ مِنْ لَيُوثِ الْأُسْدِ مَسْكَنُه

يَبِطُّن عَثَّرَ عَيـــلٌ دُونَه غِيـــلُ خَدَرَ الْأُسَدُ وأَخْدَرَ، فهسو خَادِرٌ ومُخْدِرٌ: إِذَا كَانَ في خِدْرِه، وهو بيتُه.

(س) وفي حديث عـمر: «أنه رَزَق النّاسَ الطّلاءَ، فَـشَرِبُه رَجُلُ فَتَخَـلاّرً»؛ أي: ضَعُفَ وفَتَرَ كـما يُصـيب الشاربَ قبْل السكر، ومنه خَدَرُ الرّجْلِ واليّدِ.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «أنه خَدِرَت رِجْله، فقيل له: ما لِرِجْلك؟ قال: اجتمع عَصَبُها، قيل له: اذْكُر أَحَبّ النّاس إليك، قال: يا محمد، فَبَسَطَها.

(س) وَفَيَ حــديث الأنصــاري: «اشْتَرَطَ أن لا يَأخــذ تَمْرة خَدرة»؛ أي: عَفنة، وهي التي اسُودٌ باطنها.

■ خدش: (س) فيه: «من سألَ وهو غَنيّ جاءت

مسألتُه يوم القيامة خُدُوشاً في وجهه»، خَدْشُ الجلد: قَشْرُه بِعود أو نحوه. خَدَشَه يَخْدِشُه خَدْشاً، والخُدُوش جمعه؛ لأنه سُمّي به الأثر وإن كان مصدراً.

■ خلع: (هـ س) فيه: «الحرْب خَدْعَة» -يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال، وبضمها مع فتح الدال-، فالأوّل معناه: أنّ الحرْبَ يَنْقضي أمرُها بِخَدْعَة واحدة، من الجداع؛ أي: أنّ المُقَاتلَ إِذَا خُدع مرّة واحدة لم تكن لها إِقَالَة، وهي أفصح الروايات وأصحها، ومعنى الثاني: هو الاسْمُ من الخداع، ومعنى الثالث: أن الحرب تَخْدع الرجال وتُمنيهم ولا تَفي لهم، كما يقال: فلانٌ رجل لُعبة وضُحكَة؛ أي: كثير اللعب والضّحِك.

(هـ) وفيه: «تكون قبل السّاعة سُنون خَدَّاعَة»؛ أي: تَكُثُر فيها الأمطار ويقل الرّيْع، فذلك خدَاعُها؛ لأنها تُطْمِعُهم في الخِصْب بالمطر ثم تُخْلِف، وقيل: الخَدَّاعة: القليلة المطر، من خَدَع الرّيقُ إذا جَفّ.

(س) وفيه: «أنه احْتَجَم على الأخْدَعين والكاهِل»، الأخْدَعان: عِرْقان في جَانِبَي العُنْق.

(س) وفي حديث عمر: «أنّ أعْرَابِياً قال له: قَحَطَ السّحساب، وخَدَعت الضّباب، وجَاعت الأعْراب، خَدَعت؛ أي: اسْتَتَرت في جِحَرَتها؛ لأنهم طلبوها ومالوا عليها للجدْب الذي أصابهم، والخَدْع: إِخْفَاء الشّيء، وبه سُمّي المَخْدَع، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، وتُضَم ميمه وتُفْتح.

(س) ومنه حــديث الفِتن: «إِنْ دخل عَلَيّ بَيْتي قــال: أَدخُلُ المَخْدَعَ».

■ خدل: (هـ) في حديث اللّعَان: "والذي رُمِيَتْ به خَدْلٌ جَعْدٌ»، الخَدْل: الغليظ الْمُتَلَىءُ السّاق.

■ خدلج: (س) في حديث اللّعَان: ﴿إِن جَاءت به خَدَلَّجَ السَّاقَين فهو لفُلان ﴾؛ أي: عظيَمهما، وهو مِثْل الخَدْلِ -أيضاً-.

■ خدم: (هـ) في حديث خالد بن الوليد: «الحمد لله الذي فَضَّ خَلَمَتَكم، الخَلَمَة -بالتحريك-: سيْر غليظ مَضْفور مثل الحَلْقة يُشَد في رُسْغ البعير ثم تُشَدّ إليها سراتح نعله، فإذا انْفَضّت الحَلَمة انْحلت السرائحُ وسَقَط النَّعْل، فضرب ذلك مَثلاً لذهاب ما كانوا عليه وتفرّقِه،

وشَبّه اجتماع أمْر العَجَم واتساقه بالحَلقة المستديرة، فلهذا قال: فض خَلَمَتكم؛ أي: فَرقها بعد اجْتماعها، وقد تكرر ذكر الخَدَمة في الحديث، وبها سُمّي الخَلْخال خَلَمة.

(هـ) ومنه الحديث: «لا يَحُول بَيْنَنَا وَبِين خَدَم نسَائكم شيء»، هو جمع خَدَمة، يعني: الخَلْخَالَ، ويُجمع على خدام -أيضاً-.

(ُهـ) ومنه الحــــديث: «كُنّ يَدْلَحْنَ بِالقِرَبِ على ظُهُورِهِنّ، يَسْقِين أصحابه باديّة خِدَامُهُنّ».

(هـ) وفي حديث سلمان: «أنه كان على حمار وعليه سراويل وخَدَمَتَاه تَذَبْذَبّان»، أراد بَخَدَمَتَيه ساقيه ؛ لأنهما موضع الخدَمَتَين، وقيل: أراد بهما مخرج الرّجُلين من السداويا.

وفي حديث فاطمة وعلي حرضي الله عنهما-: «اسألي أباك خَادِماً يقيك حَرّ ما أنت فيه»، الخادم: واحد الخدم، ويقع على الذكر والأنثى لإِجْرائه مُجْرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال، كحائض وعاتق.

(س) ومنه حديث عبد الرحمَن: «أنه طلق امرأته فمستّعها بخادم سوداء»؛ أي: جارية، وقد تكرر في الحديث.

■ خدن: في حديث علي: ﴿إِن احْتَاجِ إِلَى مَعُونتهم فَشَرّ خَليل وألأمُ خَدين ، الخِدْن والخدين: الصّديق.

خدا: في قصيد كعب بن زهير:
 تخسدي على يَسرات وهي لاهية الخشين ضرب من السير. خُدَى يَخدِي خَدياً؛ فهو اد.

# (باب الخاء مع الذال)

■ خلع: (س) فيه: «فخذَعَة بالسيف»، الخذْع: تَحْزِيزِ اللحم وتَقْطيعه من غير بَيْنُونة كالتّشْريع، وخَذَعه بالسيّف: ضَرَبه به.

■ خذف: (هـ) فيه: «أنه نهى عن الخذف»، هو: رَمْيك حَصَاة أو نَواةً تأخُذُها بين سَبَابَتيك وتَرْمي بها، أو تَتخذُ مِخْذَفَة من خشب ثم ترمي بها الحصاة بين إِبْهامك والسبابة.

### (باب الخاء مع الراء)

■ خرأ: (هـ) في حديث سلمان: «قال له الكُفّار: إن نبيكم يُعلّمكُم كلّ شيء حستى الخِرَاءَة؟ قـال: أجَلْ»، الحُرَاءة -بالكسر واللد-: التّخلي والقُعود للحَاجة. قال الحظابي: وأكثر الرّواة يفتحون الخاء، وقال الجوهري: «إنها الخراءة بالفتح والمدّ. يقال: خَرِء خَرَاءة، مثل كَرِه كَراهة، ويحتمل أن يكون بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم.

■ خرب: (هـ) فيه: «الحَرَم لا يُعيِدُ عاصياً ولا فاراً بخربة»، الحَرَبة: أصلُها العيْب، والمراد بها هاهنا الذي يفر بشيء يريد أن ينْفَرد به ويغلب عليه مما لا تُجيزُه الشّريعة، والخارب -أيضاً-: سَارِق الإبل خاصة، ثم نُقِل إلى غيرها اتساعاً، وقد جاء في سياق الحديث في كتاب «البخاري»: أنّ الخربة: الجنّاية والبَلية. قال الترمذي: وقد رُوي بِخَزيّة، فيجوز أن يكون -بكسر الخاء-، وهو الشيء الذي يُسْتَحْيا منه، أو من الهوان والفضيحة، ويجوز أن يكون -الفتح.

(س) وفيه: "مِن اقترابِ السّاعة إِخْرَابُ العامر وعسمارة الحرَابِ»، الإِخْرَاب: أن يُتْرَك الموضع خَرِبًا، والتّخْريب الهدم، والمرادُ ما تُخَرَّبُه الملوك من العُمْران وتعمرُهُ من الحرَاب شهوة لا إصلاحاً، ويَدْخل فيه ما يَعْمَله المُترَقُون من تَخْريب المساكن العامرة لغير ضرورة وإنشاء عمارتها.

وفي حديث بناء مسجد المدينة: «كان فيه نخل وقبور المشركين وخِرب فأمر بالخرب فسُويّت ، الخِرب: يجوز أن يكون -بكسر الخاء وفتح الراء-: جمع خَربة، كنقمة ونقم، ويجوز أن تكون جمع خربة - بكسر الخاء وسكون الراء على التخفيف - كنعمة ونعم، ويجوز أن يكون الخرب -بفتح الخاء وكسر الراء- كنبِقة ونبِق، وكلمة وكلم، وقد رُوي بالحاء المهملة والشاء المثلثة، يريد به الموضغ المحروث للزراعة.

(هـ) وفيه: «أنه سأله رجُل عن إِتيان النساء في أَدْبارِهنّ، فقال: في أي الخُرْبَتين، أو في أي الخُرْزَتين، أو في أي الخُرْزَتين، أو في أي الثقبَين؟ والشلافة بمعنى واحد، وكلها قد رُوِيَتْ.

ومنه حــديث علي: ﴿كَانِّي بِحَبَشِيّ مُخَرَّبِ على هذه الكعبة»، يريد مَثْقُوبَ الأَذُن. يقال: مُخَرّبٌ ومُخَرّم.

ومنه حسدیث رَمْي الجَمار: «علیکم بمثل حسصَی الخذف»؛ أی: صغاراً.

(س) ومنه الحديث: «لم يترك عيسى -عليه السلام-إلا مِدْرَعَة صُوفٍ ومِخْذَفَة»، أراد بالمخذفة المقلاع، وقد تَكَرَّرُ ذكر الخذفُ في الحديث.

■ خذق: (هـ) في حديث معاوية: «قيل له: أتَذْكُر الفيلَ؟ فقال: أذْكُر خَذْقه» يعني: رَوْته. هكذا جاء في كتاب الهروي والزّمخشري وغيرهما عن مُعَاوية، وفيه نظر؛ لأنّ مُعاوية يَصبُو عن ذلك، فإنه ولد بعد الفيل بأكثر من عشرين سَنة، فكيف يبقى رَوْتُه حتى يَرَاه؟ وإنما الصحيح حديث قبات بن أشْيَمَ: «قيل له أنت أكبرُ أمْ رسول الله يَهِيَّة؟ فقال: رسول الله أكبر منّي وأنا أقدَمُ منه في الميلاد، وأنا رأيت خَذْق الفيل أخْضرَ مُحيلاً».

■ خذل: (هـ) فيه: ﴿والمؤمنُ أَخِ المؤمن لا يَخْذُلُهُۥ الحَذَل: ترك الإِغاثة والنّصْرَةِ.

■ خذم: (هـ) فيه: (كأنكم بالترْك وقد جَاءَتكُم على بَرَاذين مُخَذَّمة الآذان»؛ أي: مُقَطِّعتها، والخذْمُ: سُرْعة القَطْع، وبه سُمّى السيف مخذِماً.

(هـ) ومنه حديث عمر: "إِذَا أَذَنْت فَاسْتُرْسُل، وإِذَا أَقَنْت فَاسْتُرْسُل، وإِذَا أَقْمت فَاخْذَم، هكذا أُخْرَجه الزمخشري، وقال: هو اختيار أبي عُبيد، ومعناه التَّرْتيلُ كأنه يَقُطع الكلام بَعْضه عن بَعْض، وغيرُه يرويه بالحاء المهملة.

ومنه حديث أبي الزناد: «أُتي عَبدُ الحميد - وهو أمير العراق - بثلاثة نَفَر قد قطعوا الطريق وخَذَموا بالسيوف»؛ أي: ضربوا الناس بها في الطريق.

(س) ومنه حديث عبد الملك بن عمير: «بَمواسي خَذَمةِ» أي: قاطعة.

(س) وحديث جابر: «فضُرباً حتى جعلا يتخذّمان الشجرة»؛ أي: يَقْطعانها.

■ خذا: (س) في حديث النّخَعِي: «إِذَا كَانَ الشّقَ أَوَ الْحَرَقُ أَوَ الْخَذَا في الْخَرَقُ أَوَ الْخَذَا في الْخَذَا في الْخَذَنَ الْأَصْحَيَّةُ في الْأَذَنَ: انْكِسَارٌ واسْتِرِخَاء، وأَذَنْ خَذُواء، أي: مُسْتَرْخِيَةً.

وفي حديث سعد الأسلّميّ: «قال: رأيتُ أبا بكر بالخَذَوات وقسد حَلّ سُفْرة مُعلّق .....ة»، الخَذَوات: اسم موضع.

(هـ) وفي حديث المغيرة: «كانه أمةٌ مُخَرَّبة»؛ أي: مَثْقُوبة الأُذُن، وتلك الثَقْبة: هي الخُرْبة.

(هـ س) وفي حديث ابن عمر: «في الذي يُقلّدُ بَدَنَته ويَبْخُل بالنّعْل، قال: يُقلّدُ بَدَنَته ويَبْخُل بالنّعْل، قال: يُقلّدها خُرّابة»، يروى بتخفيف الراء وتشديدها، يريد عُرْوة المزادة. قال أبو عبيد: المعروف في كلام العسرب أنّ عسروة المزادة خُرْبة، سسميت بها لاستدارتها، وكل ثقب مستدير خُرْبة.

(هـ س) وفي حديث عبد الله: «ولا سَتَرْتَ الخَرَبة»، يعنى العَوْرة. يقال: ما فيه خَرَبة؛ أي: عَيْب.

وفي حديث سليمان -عليه السلام-: «كان يَنْبُت في مُصلاه كلّ يوم شجرة ، فيسالها ما أنت؟ فتقول: أنا شجرة كذا أنبت في أرض كذا، أنا دَواء من داء كذا، فيأمر بها فتُقُطع، ثم تُصر ويُكتب على الصرة اسمها فيأمر بها كان في آخر ذلك نَبَت الينبوتة، فقال: ما أنت؟ فقالت: أنا الخروبة وسكتت، فقال: الآن أعلم أن الله قد أذِن في خراب هذا المسجد وذَهاب هذا المُلكِ»؛ فلم يَلْبَث أن مات.

(هـ) وفـــيـــه ذكــر: «الخُريَيَة»، هي -بضم الخــاء مصغرة-: مَحِلَةٌ من محالٌ البَصْرة يُنْسب إليها خَلْق كثير.

■ خربز: في حديث أنس: «رأيت رسول الله ﷺ يَجمع بين الرّطَب والخِرْبز»، هو البطيخ بالفارسية.

■ خربَش: (هـ) فيه: «كان كتابُ فلان مُخَرَبْشاً»؛ أي: مُشوّشاً فاسداً، الخَرْبشة والخرْمَشة: الإِفساد والتّشويش.

■ خربص: (هـ) فيه: «من تَحلّى ذَهَباً أو حَلّى وَلده مثل خَرْبصيصة»، هي: الهنّة التي تُتَراءَى في الرمل لها بَصيص كانها عين جرادة.

ومنه الحديث: «إِنَّ نَعيم الدنيا أقلَّ وأصغر عند الله من خُرْبَصيصة».

■ خرت: (س) في حديث عمرو بن العاص: «قال لما احتُضر: كأنما أتَنفّس من خُرْت إِبْرة»؛ أي: تُقبها.

(هـ) وفي حديث الهجرة: "فاستأجَرا رجُلاً من بني الدِّيل هادياً خِرِّيتاً"، الخرِّيتُ: الماهر الذي يَهْتَدي لأخْرات المفازة، وهي طُرُقُها الخفية ومَضايقُها، وقيل: إنه يَهتدي لمُثل خَرْت الإبْرة من الطريق.

■ خرث: فيه: «جاء رسول الله ﷺ سَبْيٌ وخُرْثِي»،
 الحُرْثيّ: أثاث البيت ومتاعه.

ومنه حديث عُمَير مَوْلَى آبى اللّحْم: «فأمَر لي بشيء من خُرْثِيّ المتاع».

■ خرج: (هـ) فيه: «الخراج بالضّمان»، يريد بالخراج ما يَحْصُلُ من غَلة العين المُبْتاعة عبداً كان أو أمّة أو مِلْكاً، وذلك أن يَشْتَسرِيهَ فَيَسْتَغِلّه زماناً ثم يَعْثُر منه على عَيْب قديم لم يُطلعه البائع عليه، أو لم يعْرِفْه، فله ردّ العين المَبِيعة وأخذُ الثّمن، ويكون للمشتري ما استغلّه، لأنّ المَبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في: بالضمان مُتعلّقة بمحذوف تقديره الخراج مُستحق بالضّمان؛ أي: بسببه.

ومنه حديث شُريح: «قال لرَجُليْن احْتَكما إليه في مثل هذا، فقال للمشتري: رُدّ الدّاء بدائه، ولك الغَلّة بالضمان».

(س) ومنه حديث أبي موسى: «مثل الأُتْرُجَّةِ طَيَّبٌ رِيحُها طَيَّبٌ خَراجُها»؛ أي: طَعْم تَمرها، تَشْبيهاً بالخَراج الذي هو نفْع الأرضين وغيرها.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «يَتَخَارَج الشّريكَانِ واهلُ الميراث، أي: إذا كان المتاع بين ورثة لم يَقْتَسموه، أو بين شُركاء وهو في يَد بَعْضهِمْ دُون بعض، فلا بأس أن يتبايعوه بينهم، وإن لم يعرف كلّ واحد منهم نصيبه بعينه ولم يَقْبضه، ولو أراد أجْنبي أن يشتري نَصيب أحَدِهم لم يَجُز حتى يَقْبضه صَاحبُه قبل البيع، وقد رواه عطاء عنه مفسراً، قال: لا بأس أن يتخارج القومُ في الشّركة تكون بينهم، فيأخذُ هذا عشرة دنانير نَقْداً، وهذا عشرة دنانير دَيْناً، والتّخارُج: تفاعلٌ من الخروج، كأنه عشرة دنانير دَيْناً، والتّخارُج: تفاعلٌ من الخروج، كأنه يَخرُج كلّ واحد منهم عن مِلْكه إلى صاحبه بالبيع.

وفي حديث بدرٍ: «فَاخْتَرجَ تَمْراتٍ مِن قَرَنْهَ، أي: أَخْرَجَها، وهو افتعل منه.

(هـ) ومنه الحديث: «إِنّ ناقة صالح -عليه السلام-كانت مُخْتَرجَة»، يقال: ناقة مُخْتَرَجَة إِذَا خَرجت على خلقة الجمل البُخْتِيّ.

(هـ) وفي حـديث سُويَد بن عَفَلة قـال: «دَخَلْت على عَلَيّ يوم الخروج فإذا بين يديه فاثُور عليه خُبْر السّمْراء، وصَحْفَةٌ فيها خَطِيفَةٌ ومِلبَنة»، يومُ الخرُوج: هو يوم العيد، ويقـال له: يوم الزينة، و: يوم المشرق، وخُبْرُ السّمْراء: الخُشكار لحمرته، كما قيل للبّاب: الحُواري لبياضه.

الجَرَبان.

وفيه ذِكْرُ: «الخَرَّارِ» -بفتح الحاء وتشديد الراء الأولى-: موضع قُرْب الجُحْفَة بَعثَ إِليه رسول الله ﷺ سَعْدَ بن أبي وَقَاصِ -رضي الله عنه- في سَرِيّة.

■ خرس: (هـ) فيه في صفة التّمر: "هي صُمْتَةُ الصّبِيّ وخُرْسـة مَرْيَم"، الخُرْسـة: مـا تَطْعَمُه المرأة عند ولادها. يقال: خَرّستُ النّفَساء؛ أي: أطعمْتُها الخُرْسة، ومسريم هي أمّ المسيح -عليه السلام-، أراد قوله -تعالى-: ﴿وهُزّي إليكِ بجدْعِ النّخلة تُساقِطْ عليكِ رُطَباً جَنياً، فكُلِي﴾ فأما الخُرْس -بلا هاء-: فهو الطعام الذي يُدْعَى إليه عند الولادة.

ومنه حديث حَسّان: «كان إِذَا دُعِيَ إِلَى طعام قال: أَفِي عُرْس، أَم خُرْس، أَم إِعْذَار»، فإِن كان في واحد من ذلك أَجَاب، وإلا لم يُجب.

■ خرش: (هـ) في حـديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «أنه أفـاض وهو يَخْرِش بَعيـرَه بِمـحْجَنه»؛ أي: يضربُه به ثم يَجْذَبُه إليه، يُرِيد تحريكَه للإسراع، وهو شبيه بالخَدْش والنّخْس.

(س) ومنه حديث أبي هريرة: «لو رأيتُ العَيْرَ تَخْرِشُ ما بين لابَتَيْها ما مسسته»، يعني المدينة، وقيل: معناه من اخترشتُ الشيءَ؛ إذا أخدنته وحَصّلته، ويروى بالجيم والشين المعجمة، وقد تقدم، وقال الحَرْبي: أظنّه بالجيم والسين المهملة، من الجَرْس: الأكل.

(س) ومنه حديث قيس بن صَيْفي: «كان أبو موسى يَسْمعُنا ونحن نُخارِشُهم فلا يَنْهانا»، يعني أهل السواد، ومُخارِشُهم: الأخل منهم على كُره، والمِخْرَشة والمِخْرَش: خَسَبة يَخُط بها الخَرّاز؛ أي: يَنْقُش الجِلد، ويُسمّى المِخطّ والمِخْرش، والمِخْراش -أيضاً-: عَصاً مُعُوجة الرأس كالصّولُجان.

ومنه الحديث: «ضَرَبَ رأسه بمخْرَش».

■ خرص: فيه: «أيّما امرأة جَعَلَت في أُذُنها خُرْصاً من ذَهَب جُعِل في أُذُنها خُرْصاً من النار»، الحُرْصُ من ذَهَب جُعِل في أُذُنها مِثلُهُ خُرْصاً من النار»، الحُرْص بالضم والكسر-: الحلقة الصغيرة من الحَلْي، وهو من حَلْي الأذُن. قيل: كان هذا قبل النسخ؛ فإنه قد ثَبَت إباحة الذّهب للنساء، وقيل: هو خاص بمن لم تؤدّ زكاة حَلْيها. (هـ) ومنه الحديث: «أنه وَعَظ النساء وحَثَهُن على

■ خسردق: (س) في حديث عائشة -رضي الله عنها-: «قالت: دعا رسولَ الله ﷺ عَبْدٌ كان يسيع الحُرْديق، كان لا يزال يدعو رسول الله ﷺ، الحُرْديق: المَرق، فارسي معرب، أصله خُورْديك، وأنشد الفراء: . قسالت سُلْيْمَي اشتَرْ لَنَا دَقيــقــا

واشتَرْ شُحَيــمــاً نَتّخِذْ خُرْديقــا

■ خردل: (هـ) في حديث أهل النار: "فمنهم المُوبَقُ بعـمله، ومنهم المُخرْدُل»، هو المَرْميّ المُصروع، وقـيل: المُقطّع، تُقَطّعُه كـلاليِبُ الصـراط حـتى يَهْوِي في النار. يقـال: خـرْدَلتُ اللحم – بالدال والذال –؛ أي: فَصلت أعضاءه وقطّعته.

ومنه قصيد كعب بن زهير: يَغْدُو فَيَلْحَمُ ضِرْغَامَيْنِ عَيْـشُهُمـا لَحْمٌ مِنَ الْقَوْم مَعْفُورٌ خَرَادِيــــلُ أي: مُقَطِّع قِطَعًا.

■ خرر: (هـ) في حديث حكيم بن حِزَام: «بايَعْت رسول الله ﷺ على أن لا أخر إلا قائماً»، خرّ يخرّ بلخر "بالضم والكسر-: إذا سقط من عُلُو، وخرّ الماء يَخِرّ -بالكسر-، ومعنى الحديث: لا أمُوت إلا مُتمسكاً بالإسلام، وقيل: معناه: لا أقع في شيء من تَجَارتي وأموري إلا قمت به مُنتَصباً له، وقيل: معناه: لا أغْبِنُ .

وفي حديث الوضوء: «إِلاَّ خَرَّت خَطَاياه»؛ أي: سقطت وذهبت، ويروى جرت -بالجيم-؛ أي: جرت مع ماء الوضوء.

(س) وفي حديث عمر: «أنه قال للحارث بن عبد الله: خَرَرْتَ من يَدَيك»؛ أي: سقطت من أجْل مكْرُوه يُصيب يديك من قطع أو وجَع، وقيل: هو كناية عن الحَجَل، يقال: خَرَرْتُ عن يَدِي؛ خَجِلتُ، وسياق الحَديث يدل عليه، وقيل: معناه سَقَطْتَ إلى الأرض من سبب يدَيك؛ أي: من جِنايتهما، كما يقال لمن وقع في مكرُوه: إنما أصابه ذلك من يده؛ أي: من أمْرٍ عمله، وحيث كان العمل باليد أضيف إليها.

(س) وفي حديث ابن عباس: «من أدخل أُصبُعيه في أُذُنّيه سمع خرير الكَوْثَر»، خَريرُ الماء: صَوْتُه، أراد مثل صوت خرير الكوثر.

ومنه حديث قُسّ: ﴿وإِذَا أَنَا بِعِينٍ خَرَّارَةِ ﴾؛ أي: كثيرة

الصدقة، فَجَعَلَت المرأة تُلْقى الخُرْصَ والخاتَم».

(هـ) ومنه حديث عائشة: ﴿إِنَّ جُرْحِ سَعْدُ بَرَأَ فَلَمْ يَبْقُ منه إِلاّ كَالْخُرْصِ»؛ أي: في قلة ما بَقِيَ منه، وقـد تكرر ذكْرُه في الحديث،

(هـ) وفيه: «أنه أمر بخرْص النخل والكرْم»، خرَص النخلة والكرْمة يَخْرُصها خَرْصاً: إِذَا حَزَرَ ما عليها من الرّطب تَمْراً ومن العنب زبيباً، فهو من الخَرْص: الظنّ؛ لأن الحَرْر إِنما هو تقـــدير بظنّ، والاسم الخِرْص -بالكسر-. يقال: كم خِرْصُ أرضِك؟ وفاعل ذلك الخارص، وقد تكرر في الحديث.

وفيه: «أنه كان يأكل العنَبَ خَرْصاً»، هو أن يَضعَه بي فسيه ويُخْرج عُرْجُونه عارياً منه، هكذا جاء في بعض الروايات، والمَرْويّ خَرْطاً -بالطاء-، وسيجيء.

(س) وفي حــديث علي: «كنت خَرِصــاً»؛ أي: بي جُوع وبَرْد. يقال: خَرِص -بالكسر- خَرَصـاً، فهو خَرِصٌ وخارصٌ؛ أي: جائع مَقْرور.

■ خرط: (هـ) فيه: «أنه –عليه الصلاة والسلام– كان يأكل العنبُ خَرْطاً»، يقـال: خَرَط العُنْقــود واخْتَرَطه إِذا وضعه في فيه ثم يأخذ حبّه ويُخْرج عُرْجونه عارياً منه.

(هـ) وفي حديث عليّ: «أتاه قوم برجُل فقالوا: إِنَّ هذا يَؤُمّنا ونحن له كارهُون، فقال له عليّ: إِنَّك لَخرُوطٌ»، الخَرُوطُ: الذي يَتهوّر في الأمور ويركب رأسه في كل ما يريد جهلا وقلة معرفة، كالفرس الخَرُوط الذي يَجْتَذبُ رَسَنَه من يد مُمْسِكه وَيَضِي لوجهه.

وفي حديث صلاة الخوف: "فاخْتَرط سَيفَه"؛ أي: سَلّه من غمده، وهو افْتَعل، من الخَرْط.

(هـ) وفي حـديث عـمر: «أنه رأى في ثوبه جَنابة فقال: خُرِطَ علينا، من قولهم: خَرَط دَلْوَه في البتر؛ أي: أرسَله، وخَرَط البازيّ إذا أرسَله، وخَرَط البازيّ إذا أرسَله من سَيْره.

■ خرطم: (س) في حديث أبي هريرة - وذكر أصحاب الدّجّال فقال -: "خفافهم مُخَرْطَمة"؛ أي: ذاتُ خَراطيمَ وأنوف، يعنى أن صُدُورها ورؤوسها مُحَدّدة.

■ خرع: (هـ) فيه «إِن المُغِيبة يُنْفَقُ عليها من مال زوجها ما لم تَخْتَرعْ ماله»؛ أي: ما لم تَقْتِطعه وتاخذه، والاختراع: الاستهلاك.

(هـ) وفي حديث الخدري: «لو سَمع أحدُكم ضَغْطة القَبْر لَخَرع»؛ أي: دَهشَ وضَعُف وانكسر.

(هـ) ومنه حـديث أبي طالب: «لولا أنّ قُريشاً تقـول أَدْرَكَه الحَرَعُ لقُلْتُهـا»، ويُرْوى بِالجـــيم والزاي، وهـو الحَوْفُ. قال ثَعْلَب: إنما هو بالخاء والراء.

(هـ) وفي حديث يحيى بن أبي كثير: «لا يُجْزِي في الصدقة الخَرِعُ»، هو: الفصيل الضعيفُ، وقسيل: هو الصغير الذي يرضع، وكل ضعيف خرع.

■ خرف: (هـ) فيه: «عائد المريض على مَخارِف الجنة حتى يَرْجِعَ»، المخارف جَمْع مَخْرَف -بالفتح-، وهو: الحائط من النخل؛ أي: أنّ العائد فيما يَحُوز من الثّواب كانه على نخل الجنة يَخْترفُ ثِمَارَها، وقيل: المخازف جمع مَخْرَفة، وهي: سكّة بين صَفّيْن من نخل يَخْترف من أيّهـما شاء؛ أي: يَجْتني، وقيل: المَخْرفة الطريق؛ أي: يَجْتني، وقيل: المَخْرفة الطريق؛

(هـ) ومنه حديث عمر: «تَركتُكم على مِثل مَخْرَفة النّعَم»؛ أي: طُرُقها التي تُمَهّدها بأخفافها.

(هـ) ومن الأوّل حدّيث أبي طلحة: «إِن لي مَخْرَفاً، وإِنني قد جعلته صَدَقة»؛ أي: بُسْتاناً من نَخْل، والمخْرَف –بالفتح-: يقع على النخل وعلى الرّطَب.

(س) ومنه حديث أبي قَتادة: «فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا»؛ أي: حائط نخلْ يُخْرَف منه الرّطَب.

(س) وفي حديث آخر: «عائد المريض في خرافة الجنة»؛ أي: في اجْتناء تَمَرِها. يقال: خَرَفْت النَّخلة أَخْرُفُها خَرُفًا وخرافاً.

(هـ) وفي حديث آخر: «عائد المريض على خُرفَة الجنة»، الخُرْفة -بالضم-: اسم ما يُخْتَرف من النخل حين يُدركُ.

(هـ) وفي حديث آخر: «عائد المريض له خريف في الجنة»؛ أي: مَخْرُوف من ثَمَرِها، فَعيلٌ بمعنى مفعول.

(س) ومنه حديث أبي عَمْرة: «النخلة خُرْفةُ الصائم»؛ أي: ثَمَرتُه التي يأكلها، ونَسَبَها إلى الصائم لأنه يُستَحَبّ الإفطارُ عليه.

(هـ) وفيه: «أنه أخمذ مِخْرَفاً فأتى عِذْقاً»، المِخْرَف --بالكسر-: ما يُجْتني فيه الثمر.

(س) وفيه: «إنّ الشجر أبعدُ من الخارف»، هو الذي يَخْرُفُ الثمر؛ أي: يَجْتنيه.

وفيه: ﴿فُقَراء أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ قَبْلِ أُغْنِيَاتُهُم بأربعين

خَرِيفاً»، الخَرِيف: الزَّمَانُ المَعُروفُ من فصول السَّنَة ما بين الصَّيف والسَّنة الزَّمَانُ الحَرِيف لا الصَّيف والسَّنة إلا مَرَّة واحدة، فإذا انْقَضَى أربَعُون خريفاً فقد مضت أربعون سنَة.

(هـ) ومنه الحــديث: ﴿إِنَّ أَهْلِ النَّارِ يَدْعُونَ مــالِكا ّ أربعَين خريفاً».

 (هـ) والحديث الآخر: «ما بين مَنْكِبَي الخازِنِ من خزَنَة جَهنّمَ خَرِيفٌ»؛ أي: مسافة تُقْطَعُ ما بين الخَرِيف إلى الخريف.

ولا تَمَيْرَاتٌ ولا رَغـــيـفُ لَكِن غَذاهـا لَبَنُ خــــريـفُ

قال الأزهري: اللَّبَن يكون في الخريف أدسَمَ.

وقال الهروي: الرواية: اللبن الخريف، فيشبه أنه أجرى اللبن مُجرى الثّمار التي تُختَرَف، على الاستعارة، يريد الطّريُّ الحديث العهد بالْحَلب.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «إذا رأيت قوما خَرَفوا في حائطهم»؛ أي: أقاموا فيه وقت اختراف الثّمار وهو الخريف، كقولك: صافوا وشتّوا؛ إذا أقاموا في الصيّف والشتاء، فأما أخرَف وأصاف وأشتى، فمعناه أنه دخل في هذه الأوقات.

(س) وفي حديث الجارود «قلت: يا رسول الله! ذَودٌ ناتي عليهِنَّ في خُرُف، فنستمتع من ظُهُورهنَّ، وقد علمت ما يكفينا من الظهر، قال: ضالَّة المؤمن حَرقُ النار، قيل: معنى قوله: في خُرُف؛ أي: في وقت خروجهنَّ إلى الخريف.

(س) وفي حديث المسيح -عليه السلام-: "إنما أبعثكم كالكِبَاش تَلتقطون خِرفان بني إسرائيل" أراد بالكِباش الكبار والعُلَماء، وبالخَرفَان الشُّبَان والْجُهَال.

(س) وفي حديث عائشة: «قال لها: حدثيني، قالت: ما أُحدِّئك حديث خُرافَة»، خُرافَة: اسم رجل من عُذرة استهوته الجن؛ فكان يُحدِّث بما رأى، فكذبوه، وقالوا: حديث خُرافة، وأجروه على كل ما يُكذَّبونه من الأحاديث، وعلى كل ما يُستملَح ويتعجَّب منه.

ويروى عن النبي ﷺ أنه قال: «خُرَافةُ حقُّ»، والله أعلم.

■ خـرفج: (هـ) في حـديث أبي هريرة: «أنه كَره

السّرَاويلَ الْمُخَرْفَجَةَ ، هي: الوَاسعة الطّويلة التي تَقَع على ظُهور القَدَمين، ومنه عيش مُخَرْفَجٌ.

■ خرق: (هـ) فيه: «أنه نَهَى أن يُضَحّى بشَرْقاء أو خَرْقاء»، الخَرْقاء: التي في أذنها ثَقْب مُسْتَدير، والخَرْقُ: الشّقّ.

ومنه الحديث في صفة البقرة وآلِ عمران: «كانهما خرْقان من طير صواف»، هكذا جاء في حديث النوّاس، فإن كان محفوظاً بالفتح: فهو من الخَرْق، أي: ما انْخَرَق من الشيء وبانَ منه، وإن كان بالكسر: فهو من الخِرْقة: القطعة من الجَرَاد، وقيل: الصواب: «حِزْقانِ»، بالحاء المهملة والزاي، من الحِزْقة وهي: الجماعة من الناس والطير وغيرهما.

ومنه حديث مريم -عليها السلام-: «فجاءت خِرْقَةٌ من جَرَاد فاصْطادَتْ وشَوَتُه».

وفيه: «الرّفْقُ يُمْنُ والخُرُق شُوْمٌ»، الخُرْق -بالضم-: الجسهل والحُمقُ، وقسد خَرِق يَخْرَقُ خَرَقساً فسهو أخْرَق، والاسم الخُرْق -بالضم-.

(س) ومنه الحديث: «تُعِينُ صَانِعاً أو تَصْنَع لأخْرَق»؛ أي: جاهل بما يَجِبُ أن يَعْمَله ولم يكن في يديه صَنْعة يكتسِب بها.

رُس) ومنه حديث جابر: «فكرهت أن أجيئهن بخَرْقاء مثْلَهُنّا؛ أي: حَمْقَاء جاهلة، وهي تأنيث الأخْرَق.

(هـ) وفي حديث تزويج فاطمة علياً -رضي الله عنهما-: «فلما أصبح دعاها فجاءت خَرِقَةً من الحياء»؛ أي: خَجِلة مَدْهُوشَة، من الخَرَق: التّحَيّر، وروي: أنها أتته تعثُر في مِرْطِها من الخَجَل.

(س) ومنه حديث مكحول: «فوقع فَخُرِقَ»، أراد أنه وقع ميتاً.

(هـ) وفي حـديث علي: «البَرْقُ مَخَارِيق الملائكة»، هي جمع مِخْرَاق، وهو في الأصل ثوب يُلَف ويَضْرِب به الصّبيانُ بعضهم بعضاً، أراد أنه آلة تَزْجُر بها الملائكة السّحاب وتسوقه، ويفسره حديث ابن عباس: «البَرْق سوط من نور تَزْجُر به الملائكة السّحاب».

(س) ومنه الحديث: «إِنَّ أَيْنَ وَفَتْيَةً مَعَهُ حَلُّوا أَزُرَهُمُ وَجَعَلُوهَا مَخَارِيقَ وَاجْتَلُدُوا بَهَا، فَرَاهُمُ النّبِي ﷺ فقال: لا مِنَ الله اسْتَتَرُوا، وأمَّ أَيْمِن تقول: استغفر لهم، فَبِلأي ما استغفر لهم».

(س) وفي حديث ابن عباس: «عمامة خُرْقانِيّة»، كأنه

لَوَاها ثمّ كَوّرها كما يفعله أهل الرّساتِيق. هكذا جاء في رواية، وقد رُوِيت بالحاء المهملة وبالضم والفتح وغير ذلك.

■ خرم: فيه: «رأيتُ رسول لله ﷺ يخطب الناس على ناقة خَرْماء»، أصل الخرم: الثقب والشق، والأخرم: المشقوب الأذن، والذي قُطعت وتَرَة أنفه أو طرَفُه شيئاً لا يبلغ الجَدْع وقد انْخَرم ثَقْبُه؛ أي: انْشَقّ، فاإذا لم يَنْشَقّ فهو أخْرَمُ، والأنثى خَرْماء.

(هـ) ومنه الحديث: «كره أن يُضَحّي بالمخرّمة الأُذُن»، قيل: أراد المَقْطوعَة الأذن، تَسْمِيَة للشيء بأصله، أو لأنّ المخرّمة من أبنية المبالغة، كأنّ فيها خُرُوماً وشُقوقاً كثيرة.

(س) وفي حديث زيد بن ثابت: «في الخرَمات الثلاث من الأنف الدية ، في كل واحدة منها أُلنُها»، الخرمات: جمع خَرَمة، وهي بمنزلة الاسم من نعت الأخرَم، فكأنه أراد بالخَرَمات المَخرُومات، وهي الحُجُب الشلائة في الأنف: اثنان خارجان عن اليمين واليسار، والشالث: الوَتَرة، يعنى: أن الدية تتعلق بهذه الحُجُب الثلاثة.

(هـ) وفَي حـديث سَعْد: «لَمَا شكاه أهل الكوفة إلى عمر في صلاته قال: ما خَرَمْتُ من صلاة رسول الله ﷺ شيئًا»؛ أي: ما تَركْتُ.

ومنه الحديث: «لم أخْرِمْ منه حَرْفاً»؛ أي: لم أدَعْ، وقد تكرر في الحديث.

وفيه: «يريد أن يَنْخَرِم ذلك القرْنُ»، القرنُ: أهل كُلّ زمان، وانْخرَامُه: ذهابُه وانْقضاؤه.

وفي حمديث ابن الحنفسيّة: «كسدْت أن أكُون السّواد المُختَّرَم»، يقال: اخترمهم الدهر وتَخَرَّمَهُم؛ أي: اقْتَطعَهم واسْتَاصلَهم.

وفيه ذكْر: «خُريم»، هو: مصغر؛ ثَنيَّة بين المدينة والروْحاء، كان عليها طريق رسول الله ﷺ مُنْصَرَفه من بدر.

(س) وفي حديث الهجرة: "مرّا بأوس الأسلمي، فحملهما على جَمل وبَعث معهما دليلاً، وقال: اسلك بهما حيث تَعْلم من مخارم الطّرُق، المخارم: جمع مَخْرِم -بكسر الراء-؛ وهو: الطريق في الجبل أو الرّمل، وقيل: هو مُنْقَطَعَ أَنْف الجبل.

■ خرنب: في قصة محمد بن أبي بكر الصدّيق ذِكْر: «خَرْنَباء»، هو -بفتح الخاء وسكون الراء وفتح النون

وبالباء الموحدة والمد-: موضع من أرض مصر.

### (باب الخاء مع الزاي)

■ خزر: (هـ) في حديث عِتْبان: «أنه حَبَس رسولَ لله وَيَلِيَّةُ على خَزِيرَة تُصْنَعُ له»، الْخَزِيرَة: لحُمٌ يُقَطِّع صغاراً ويُصَبِّ عليه ماءٌ كَثَيِر، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدَّقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عَصِيدة، وقيل: هي حَساً من دقيق ودَسَم، وقيل: إذا كان من دَقيق فهي حَرِيرَة، وإذا كان من نُخَالة فهو خَزيرة.

وفي حديث حذيفة: «كأني بهم خُنْسُ الأُنُوف، خُزْرُ العيبون»، الخَزَرُ -بالتحريك-: ضِيقُ العين وصغَرُها، ورجل أخْزَر، وقوم خُزْرٌ.

(س) وفي الحديث: «أنّ الشيطان لمّا دخل سفينة نوح عليه السلام-، قال: اخْرُجْ يا عَدُو الله من جَوفِها فَصَعِد على خَيْزُران السفينة»، هو سُكّانها، ويقال له: خَيْزُرانةٌ وكل غُصْن مُتَنَ خَيْزُران، ومنه شعر الفرزدق في علي بن الحسين زين العابدين:

فَـــي كَفّهِ خَيْزُرَانٌ رِيـــحُهُ عَبِقٌ من كَفّ أرْوَعَ في عِرْنيينِة شَمَمُ

■ خزز: (س) في حديث على: «أنه نَهَى عن ركُوب الخَزّ والجلوس عليه» الخزّ المعروف أوّلاً: ثياب تُسْج من صُوف وإِبْرَيسَم، وهي مُبَاحة، وقد لَبسها الصّحابة والتّابعون، فيكون النّهي عنها لأجْل التّشبّه بالعجم وَزِيّ المُتْرَفِينَ، وإِن أريد بالخَزّ النّوعُ الآخر، وهو المعروف الآن فهو حرام؛ لأن جميعَه معمولٌ من الإِبْرَيْسم، وعليه يحمل الحديث الآخر: «قومٌ يَسْتَحِلُون الخَزّ والحرير».

■ خزع: (هـ) فيه: «أن كعب بن الأشرف عَاهَدُ النبي الله أن لا يُقاتلُه ولا يُعِنَ عليه، ثم غـدَرَ فَخـزَعَ منه هـجَاؤه له فـــامــر بقتْلُه، الخَزْعُ: القَطْع، وخَزَع منه، كقولك: نَالَ منه ووَضَع منه، والهاء في منه للنبي ﷺ كقولك: نال منه بهجائه، ويجوز أن يكون لكعب، ويكون المعنى: أن هجاءه إياه قَطَع منه عَهْدَه وذَمَتَه.

(س) وفي حديث أنس في الأضحية: «فَتُوزَّعُوها، أو تَخَرِّعُوها» أي: فرقوها، وبه سُمّيت القبيلة خُزَاعة لتَفَرَّعُنا الشيءَ بيننا؛ أي: اقتسمناه قطءاً

■ خزق: في حديث عَدِيّ: «قلت: يا رسول الله! إِنّا نَرْمِي بالمِعْراض، فقال: كُلْ ما خَزَق، وما أصاب بعَرْضه فلا تأكلْ»، خَزَق السّهمُ وخَسَق: إِذا أصاب الرّميّة ونَفَذ فيها، وسهْمٌ خازِق وخاسِق.

(هـ) وفي حديث سَلَمة بن الأكوع: «فافِذا كنتُ في الشَّجْراء خَزَقْتُهم بالنَّبل؟؛ أي: أصبُّهم بها.

(س) ومنه حديث الحسسن: ﴿لا تَأْكُلُ مَن صَّلَيْكُ الْمُورَاضِ إِلاَ أَنْ يَخْزَقُ، وقد تكرر في الحديث.

■ خزل: (س) في حديث الأنصار: «وقد دَفّت دَافّةٌ منكم يُريدون أن يَخْتَزِلُونا من أصلنا»؛ أي: يَقْتَطِعُونا ويذهبوا بنَا مُنْفَردين.

ومنه الحديث الآخر: «أرادوا أن يَخْتَزِلُوه دُوننا»؛ أي: يَنْفَردُون به.

ومنه حديث أحُد: «انْخَزَل عبد الله بن أبَيّ من ذلك المكان»؛ أي: انْفَرد.

(هـ) وَفي حـــديث الشّعْبي: «قُصَل الذي مَشَى فَخزِل»؛ أي: تَفكَك في مشيه.

ومنه: «مِشْيَة الخَيْزَلَى».

■ خزم: (هـ) فيه: «لا خزام ولا زمام في الإسلام»، الجزام: جمع خزامة، وهي حَلَقة من شَعْر تجعل في احد جانبي مَنْخِرى البعير، كانت بنو إسرائيل تَحْزم الله وتَخْرِق تراقيها ونحو ذلك من أنواع التعذيب، فوضعه الله -تعسالى- عن هذه الأمة، أي: لا يُفْعِل الخسزام في الإسلام.

ُ (هـ) ومنه الحديث: «ودّ أبو بكر أنه وجَد من رسول لله ﷺ عَهْداً، وأنه خُزم أنْفُه بخزامة».

(س) ومنه حديث أبي الدرداء: «اقرأ عليهم السلام ومرهم أن يُعطُوا القرآن بِخَرَامهم»، هي جمع خِزَامة، يريد به الانقياد لحكم القرآن، وإلقاء الازمة إليه، ودخول الباء في خزَائمهم - مع كون أعطى يتعدى إلى مفعولين - كدخولها في قوله: أعطى بيده: إذا انقاد ووكل أمره إلى من أطاعه وعنا له، وفيها بيان ما تضمّنت من زيادة المعنى على معنى الإعطاء المجرد، وقيل: الباء زائدة، وقيل: يعطُوا -مفتوحة الياء - من عَطَا يَعطُو إذا تناول، وهو يَتعدى إلى مفعول واحد، ويكون المعنى: أن يأخذوا القرآن بِتمامه وحقة، كما يُوْخَذُ البعير بِخزَامَتِه، والأول المرقدة.

(هـ) وفي حـديث حُذَيفة: "إِن الله يَصْنَعُ صـانعَ الْخَزَم، ويصنع كُلِّ صَنْعَهَ، الخزم -بالتحريك-: شـجر يُتخذ من لِحائه الحِبال، الواحدة خَزَمة، وبالمدينة سوق يقال له: سـوق الخَزّامِين، يريد أن الله يخلق الصّناعية وصانِعَها، كقوله -تعالى-: ﴿والله خَلَقَكُم وما تَعْمَلُون﴾ ويُريد بِصَانع الحَزَم صانعَ ما يُتّخذُ من الحَزَم.

■ خزا: في حديث وَفْدِ عبد القيس: «مَرْحباً بالوَفْدِ غير خَزَايا ولا ندامَى»، خزايا: جسمع خَزْيانَ، وهو المُستَّحِيي. يقال: خَزِى يَخْزَى خَزَاية؛ أي: استَّحْيا، فهو خَزْيان، وامرأة خزْياء، وخَزِي يَخْزَى خِزْيا؛ أي: ذَلَّ وهَانَ.

ومنه الدعاء المأثور: «غَير خَزَايا ولا نادمين».

والحديث الآخر: "إِن الحَرمَ لا يُعيدُ عاصياً ولا فَارَّا بِخَزْيةً"؛ أي: بِجَرِيَة يُسْتَحْيا منها. هكذا جاء في رواية. (هـ) ومنه حـديث الشَّعْبي: «فـأصَابَتْنا خِزْية لم نكُن فيها بَرَرةً أَتْقِيَاءَ، ولا فَجَرَة أَقْرِياءً"؛ أي: خَصْلة اسْتَحْيَينَا

(هـ) وحديث يزيد بن شجرة: «انْهَكُوا وُجُوه القوم ولا تُخْزُوا الحُورَ العِينَ»؛ أي: لا تَجْعَلُوهُن يَسْتَحْيين من تَقْصيركم في الجِهَاد، وقد يكون الخِزْي بمعنى الهَلاك والوقوع في بَلِيّة.

ومنه حديث شارب الخمر: «أخْزَاهُ الله»، ويُروى: «خَزَاه الله»؛ أي: قَهره. يقال منه: خَزَاه يَخُزُوه، وقد تكرر ذكر الخِزْي والحَزَاية في الحديث.

# (باب الخاء مع السين)

■ خسأ: فيه: ﴿فَخَساتُ الكَلْبَ»؛ أي: طَرَدْتُه وأَبْعَدْتُه، والخَاسِيءُ: الْمُبْعَد، ومنه قوله -تعالى-: ﴿قال اخْسَاوُا فيها ولا تُكَلّمونِ ﴾ يقال: خَسَاتُه فَخَسِيءَ، وخَسَا وانْخَسَا، ويكون الخَاسىء بمعنى الصّاغر القَمِيءِ.

■ خسس: في حديث عائشة: «أن فَتَاةً دَخَلَت عليها فقالت: إِنَّ أَبِي زَوَّجني من ابن أخيه، وأراد أن يَرْفع بي خسيستَه»، الخسيسة والخساسة: الدّنيء، والخسيسة والخساسة: الحالة الّتي يكون عليها الخسيس، يقال: رفعت خسيسته ومن خسيسته؛ إذا فَعَلْتَ به فِعْلاً يكون فيه رِفْعتُه.

(س) ومنه حديث الأحْنَف: «إِن لم تَرفع خَسيسَتنا».

■ خسف: فيه: ﴿إِن الشّمسَ والقَمَرُ لاَ يَنْخسِفَان لموت أحد ولا لحَياتِهِ ، يقال: خَسفَ القَمَرُ بوزن ضربِ إِذا كان الفُعل له، وخُسفَ القمر على ما لم يُسمّ فاعله، وقد ورَد الخُسوف في الحديث كثيراً للشمس، والمَعْروف لها في اللغة الكُسُوف لا الخُسُوف، فأما إطلاقه في مثل هذا الحديث فَتَغْليباً للقمر لتذكيره على تأنيث الشمس، فجَمع بينهما فيما يَخُص القمر، وللمُعاوضة أيضاً ؛ فإنه قد جاء في رواية أخرى: ﴿إِن الشمس والقمر لا يَنْكَسفان »، وأما إطلاق الخسوف على الشمس منفردة ، فلاشتراك الخسوف والكُسُوف في معنى ذهاب نورِهما وإظلامهما، والأنخساف مُطاوع خسفته فانْخسَف.

(هـ) وفي حـديث علي: «مَنْ تَرَكَ الجِهـاد أَلْبَسَه الله الله الله وسِيمَ الخَسْفَ»، الخَسْفُ: النَّقْصَانُ والهَوانُ، وأصله أَن تُحبَّس الدَّابَةُ على غير عَلَفٍ، ثم استُعِير فوضع موضع الهَوَان، وسِيمَ: كُلِّفَ وأَلْزم.

(هـ) وفي حديث عمر: «أن العباس ساله عن الشّعراء فقال: امرؤ القيس سابِقُهُم، خَسف لهم عَينَ الشعر فافتقر عن مَعَانِ عُورِ أَصَحّ بَصَراً»؛ أي: أنْبَطها وأغْزَرها لهم، من قولهم: خَسف البشر؟ إذا حَفَرها في حجارة فنبعت بماء كثير، يُريد أنه ذَلِل لهم الطّريق إليه، وبَصرّهُم بمعانيه، وفَنّنَ أنْواعَه، وقَصده، فاحتذى الشّعراء على مشاله، فاستعار العَينَ لذلك.

(هـ) ومنه حـديث الحـجّاج: «قـال لرجل بعـثه يَحْفِرُ بشـراً: أخْسَفْتَ أَمْ أَوْشَلْت؟»؛ أي: أطْلَعتَ مـاء غَزِيراً أَم قَليلاً.

 ■ خسا: (س) فیه: «ما أدْرِی كم حدّثني أبي عن رسول الله ﷺ أخساً أم زكاً»، یعنی فَرْداً أم زوْجاً.

## (باب الخاء مع الشين)

■ خشب: (هـ) فيه: ﴿إِن جِبْرِيلَ -عليه السلام- قاله له: إِن شَمْتَ جَمَعْتُ عَلَيهم الأُخْشَبَين، فقال: دَعْنِي أَنْذِرْ قُومْي، الأُخْشَبَان: الجَبَلانِ المُطيفان بمكة، وهُمَا أبو قُبَيْس والأحْمَرُ، وهو جـبل مُشْرِفٌ وجـهـه على قُعَيْقـعـان، والأخشبُ: كُلِّ جبل خَشِن غليظ الحجارة.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «لا تزُول مكة حتى يزُول أخْشَبَاها».

ومنه حــديث وَفْد مَذْحج: «على حَرَاجِيجَ كــأنـهــا

أخاشبُ ، جمع الأخشب.

(هـ) وفي حـ ليث عـ مـر: «اخْشَوْشَبُوا وتَمعْدُدُوا»، اخْشُوْشَبُ الرجُل إِذَا كـان صُلْباً خَشِناً في دِينه ومُلْبَسه وَمَطْعَمِه وَجميع أحواله، ويروى بالجيم وبالخاء المعجمة والنون، يريد عيـشوا عـيش العرب الأولى ولا تُعودوا أنفسكم الترفّة فيقُعد بكم عن الغَزْو.

(ه) وفي حديث المنافقين: «خُشُبٌ بالليل صُخُبٌ بالليل صُخُبٌ بالنهار»، أراد أنهم يَنَامُون الليل كأنهم خُشُبٌ مُطَرّحة لا يُصلّون فيه، ومنه قوله -تعالى-: ﴿كأنهم خُشُبٌ مُسنّدة﴾ -وتُضمّ الشّين وتُسكّن تخفيفاً-.

(هـ) وفيه ذكر: «خُشُب» -بضمتين-، وهو: وَادِ على مسيرة لَيْلة من المدينة، له ذكر ٌ كثير في الحديث والمَغَازي، ويقال له: ذُو خُشُب.

(س) وفي حديث سلمان: "قيل: كان لا يكاد يُفقه كلامه من شدة عُجْمَته، وكان يُسمّي الخَشَب الخُشْبَان»، وقد أُنكر هذا الحديث، لأن كلام سلمان يُضارع كلام الفُصحاء، وإنما الخُشْبان جمع خَشَب، كَحَمل وحُمْلان قال:

ك أنهم بِجَنوب القَاع خُشــبــانُ ولا مزيد على ما تتساعد على ثُبُوته الرّواية والقياس.

(س) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه كان يُصلي خَلف الخَشَبيَّة»، هم: أصحاب المُختار بن أي عبيد. ويقال لضرب من الشّيعة: الخَشَبيَّة. قيل: لأنهم حفظوا خَشَبة زيد بن علي حين صُلِب، والوجه الأول؛ لأن صَلْب زيد كان بعد ابن عمر بكثير.

■ خشخش: (س) فيه: «أنه قال لبلال -رضي الله عنه-: ما دخلت الجنة إلا سمعتُ خَشْخُشَةً، فقلت: من هذا؟ فقالوا: بلال»، الخَشْخُشة: حركة لها صوت كصوت السلاح.

■ خشر: (هـ س) فيه: «إذا ذَهَب الخيار وَبقيت خُشارة كَخُشارة السَّعير»، الخُشارة: الرَّديء من كل شيء.

■ خشرم: (هـ) فيه: «لَتَوْكَبُنِ سَنَنَ من كان قبلكم ذراعاً بِذراع، حتى لو سلكوا خَشْرَم دَبْرِ لَسَلَكُتُموه»، الخَشْرَم: مَاوَى النّحل والزّنابيسر، وقد يُطلق عليهما أنفُسِهما، والدّبر: النّحل.

■ خشش: (هـ) في الحديث: «أن امرأةً رَبَطَتْ هِرَة فلم تُطْعِمْها ولم تَدَعْها تأكل من خَساش الأرضِ»؛ أي: هوامّها وحشراتها، الواحدة خَساشة، وفي رواية: «من خَشيشها»، وهي بعناه، ويروى بالحاء المهملة، وهو: يابس النّبات، وهو وَهُمٌ، وقيل: إنما هو خُشيشٌ -بضم الخاء المعجمة-: تصغير خَشاشٍ على الحذف، أو خُشيّشٌ من غير حذف.

ومنه حديث العُصفور: «لم يَنْتَفع بي ولَم يَدَعْني الخُتش من الأرض»؛ أي: آكُلُ من خَشاشِها.

ومنه حديث ابن الزبير ومعاوية: «هُو أَقَلَّ في أَنفُسِنا من خَشاشة».

(س) وفي حديث الحديبية: «أنه أهدى في عُمرتها جَمِلاً كان لأبي جهل في أنف خساسٌ من ذَهَبِ»، الخِساشُ: عُويدٌ يُجعل في أنف البعير يُشَدّ به الزّمام ليكون أسرع لانقياده.

(س) ومنه حديث جابر: «فانقادت معه الشجرة كالبعير المَخْشُوش»، هو الذي جُعل في أنفه الخشاش، والخشاش مُشْتَق من خَشّ في الشيء إذا دَخَل فيه، لأنه يُدخَل في أنف البعير.

ومنه الحديث: «خُشّوا بين كـلامِكـم لا إِلَه إِلا الله»؛ أي: أدخلوا.

" (هـ) وفي حديث عبد الله بن أنيس: «فخرج رجل يَمشي حتى خَشّ فيهم».

(هـ) وفي حـديث عـائشة ووَصَفَت أباها فـقـالت: «خَشـاش المُرآة والمَخْبَر»؛ أي: أنه لطيف الجـسم والمعنى. يقال: رجل خِشاشٌ وخَشاش؛ إذا كان حاد الرأس ماضياً لطيف المُدْخَل.

(س) ومنه الحديث: «وعليه خُساشتان»؛ أي: بُرْدَتان، إِن كانت الرواية بالتخفيف فيريد خِفْتَهما ولطفهما، وإِن كانت بالتشديد فيريد به حَركتهما، كأنهما كانتا مصْقُولَتين كالثياب الجُدُد المصْقُولة.

(هـ) وفي حـديث عمر: «قـال له رجُل: رَمَيْتُ ظَبْياً وأنا مُحْرِمٌ فأصَبْتُ خُشَشاء»، هو: العَظْم الناتِيء خَلْف الآذُن، وهَمْزتُه منقَلِبة عن ألف التانيث، ووزنها فُعَلاء كَقُوبَاء، وهو وَزْن قليل في العربية.

■ خشع: (هـ) فيه: «كانت الكعبة خُشْعة على الماء فدُحِبَت منهـا الأرضُ»، الخُشْعة: أكَمَةٌ لاطئةٌ بالأرض، والجَمْع خُشَع، وقيل: هو ما غَلَبت عليه السَّهولة؛ أي:

لیس بحَجر ولا طین، ویروی خشفة -بالخاء والفاء-، وسیأتی.

(س) وفي حديث جابر: «أنه أقبل علينا فقال: أيكم يُعب أن يُعْرِض الله عنه؟ قال: فَخَشَعْنا»؛ أي: خَشينا وخَضَعنا، والخُشوع في الصّوت والبصر كالخُضُوع في البدن. هكذا جاء في كتاب أبي موسى، والذي جاء في كتاب مسلم: «فَجَشَعْنا» -بالجيم-، وشرَحه الحُمَيْدي في غريبه فقال: الجَشَع: الفَزَعُ والخوف.

■ خشف: (هـ) فيه: «قال لِبِلال: ما عَمَلُك؟ فإني لا أراني أدخُلُ الجنة فأسمع الخَشْفة فأنظر إِلا رأيتُك»، الخَشْفة -بالسكون-: الحِسّ والحَـركـة، وقـيل: هو الصّوت، والخَشْفة -بالتحريك-: الحركة، وقيل: هما عمني، وكذلك الخَشْف.

ومنه حديث أبي هريرة: «فــسمِعَت أمّي خَشُفُ قَدَمي».

وفي حديث الكعبة: «إِنها كانت خَشَفةً على الماء فدُحِيَت منها الأرض»، قال الخطّابي: الخَشَفة: واحدة الخَشَف، وهي: حجارة تَنبُت في الأرض نَباتاً، وتُروَى بالحاء المهملة، وبالعين بدل الفاء.

(هـ) وفي حديث معاوية: الكان سَهْم بن غالب من رُوُّوسِ الخَوَارِج، خرَج بالبصرة فَأَمْنَه عَبدُ الله بن عامر، فكتَب إليه مُعاويةُ: لو كنتَ قَتَلْته كانت ذِمَّة خاشَفْت فيها»؛ أي: سارعت إلى إِخْفَارِها. يقال: خاشَفَ إلى الشرّ إذا بادر إليه، يُريد لم يكن في قَتْلِك له إلاّ أنْ يُقال: قد أَخْفَر ذِمَّه.

◄ خشم: (س) فيه: «لَقِيَ اللهَ تعالى وهو أخشَم»،
 الأخشَم: الذي لا يَجِدُ ربح الشيء، وهو الحُشام.

ومنه حديث عمر: ﴿إِنَّ مَرْجَانَة ولِيدَتَه أَتَتْ بولد زِناً، فكان عمرُ يحمله على عاتقه ويسلتُ خَسَمَه»، الخَسَمُ: ما يَسيل من الخَيَاشِيم؛ أي: يَمْسَح مُخَاطه.

■ خشن: (س) في حديث الخروج إلى أُحُد: "فإذا بِكَتِيبَة خَشْنَاء"؛ أي: كشيرة السّلاح خَشْنَته، واخْشُوشَن الشيء مبالغة في خُشُونته، واخْشَوشَن: إِذَا لبس الخَشْنَ.

ر و اَماته . ( ﴿ اَخْشُوشُنُوا ﴾ ، في إِخْدَى ( و اَخْشُوشُنُوا ﴾ ، في إِخْدَى

... وحديثه الآخر: «أنه قال لابن عباس: نِشْنِشةٌ مِن أَخْشَنَ»؛ أي: حَجَرٌ من جبل، والجبال تُوصف بالخُشونة. ومنه الحديث: «أُخَيْشِنُ في ذات الله»، هو تصغير الأخْشَن للخَشن.

(س) وفي حديث ظَبْيان: «ذَنَّبُوا خِشَانَه»، الخِشَان: ما خَشُن من الأرض.

■ خشى: في حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال له ابن عباس: لقد أكثرْت من الدعاء بالموت حتى خَشيت أن يكون ذلك أسْهَلَ لك عند نُزُوله»، خَشيت هاهنا بمعنى رَجَوتُ.

(هـ) وفي حـديث خالد: «أنه لمّا أخذَ الراية يوم مُؤتة دَافَع الناسَ وخَاشَى بهم»؛ أي: أبْقَى عليــهم وحذر فانْحازَ. خَاشَى: فَاعَل من الخَشْية. يقال: خَاشَيت فلاناً؛ أي: تاركته.

#### (باب الخاء مع الصاد)

■ خصب: فيه ذكر: «الخصب»، متكرراً في غير موضع، وهو: ضدّ الجدب. أخْصَبَ الأرض، وأخْصَب القوم، ومكان مُخْصِب وخَصِيب.

(هـ) وفي حـديث وَفْد عَبِد القَيسِ: «فـاقْبَلْنا من وِفَادَتِنا، وإِنّما كانت عندنا خَصْبَةٌ نَعْلِفُها إِبلَنَا وحَميرَنا»، الخَصْبَة: الدّقل، وجمعها خِصاب، وقيل: هي النخلة الكثيرة الحَمْل.

■ خصر: (هـ) فيه: «أنه خرج إلى البَقِيع ومعه مِخْصَرة له»، المخْصَرة: ما يَخْتَصره الإنسان بيده فيُمسكه من عصاً، أو عُكَّازة، أو مِقْرَعَة، أو قضيب، وقد يَتَكِيءُ عله.

(هـ) ومنه الحديث: «المُخْتَصِرون يوم القيامة على وُجـوههم النّورُ»، وفي رواية: «المُتَخَصّرون»، أراد أنهم يأتون ومعهم أعْمَال لهم صَالحَة يَتَكُثون عليهم.

يأتون ومعهم أعْمَال لهم صَالِحَة يَتَكثون عليهم.

(هـ) ومنه الحديث: «فإذا أسْلَموا فاسْألْهُمْ قُضْبَهُم الشلائة التي إذا تَحَصّرُوا بها سُجِد لهم»؛ أي: كانوا إذا أمسكوها بأيديهم سَجَد لهم أصحابُهم؛ لأنهم إنّما يُمْسِكونها إذا ظهروا للناس، والمخصّرة كانت من شِعَار الملوك، والجمع المخاصر.

ومنه حديث علي وذكر عـمر فقال: «واخْتَصَرَ عَنَزَتَه»، العَنزَة: شِبْه العُكازة.

(هـ) وفيه: "نَهَى أن يُصَلّي الرجل مُخْتَصِراً"، قيل: هو من المِخْصَرة، وهو أن يأخُذ بيده عصاً يَتَكِىء عليها، وقيل: معناه أن يقرأ من آخر السّورة آية أو آيتين ولا يقرأ السّورة بِتَمامها في فَرْضه. هكذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواه غيره: مُتخصّراً،؛ أي: يُصلّي وهو واضع يده على خَصْره، وكذلك المُختصر.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه نَهَى عن اخْتِصَار السّجْدة»، قيل: أراد أن يَخْتَصِر الآيات التي فيها السّجْدة في الصّلاة فيسجد فيها، وقيل: أراد أن يقرأ السورة، فإذا انتهى إلى السجدة جَاوزَها ولم يسْجُدُ لها.

(هـ) ومنه الحديث: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النّار»؛ أي: أنه فعل السهدود في صلاتهم، وهم أهل النّار، على أنه ليس لأهل النّار الذين هم خَالِدُون فيها راحة.

ومنه حديث أبي سعيد، وذكر صلاة اللهيد: «فخرج مُخَاصِراً مَرْوانَ»، المُخاصَرة: أن يأخسذ الرجُل بِيَدِ رَجُل آخَر يَتَمَاشيَان ويَدُ كُلِّ واحد منهما عند خَصْر صاحبه.

ومنه الحديث: "فــأصَابَني خَاصِرَةٌ"؛ أي: وجع في خَاصِرَتي. قيل: إنه وجَعٌ في الكُلْيَتَيْن.

(س) فيه: «أن نَعْلَه -عليه الصلاة والسلام- كانت مُخَصَرَة»؛ أي: قُطع خَصْراها حستى صارا مُسْتَدَقِين، ورجل مُخَصّر: دَقِيق الخَصْر، وقيل: المُخَصّرة التي لها خَصْران.

■ خصص: (س) فيه أنه مَرّ بعبد الله بن عَمْرو وهو يُصلح خُصّاً لَهُ وَهِيَ "، الحُصّ": بَيْت يُعْمَل من الخــشب والقَصَب، وجمعه خِصاص، وأخْصاص، سمي به لما فيه من الخِصاص وهي الفُرَج والأنقاب.

(س) ومنه الحديث: «أن أعْرَابِيّاً أَتَى بَابَ النبي ﷺ فَالْقَمَ عينه خَصَاصَة الباب، إلى أيْ أُوْجَتَه.

وفي حديث فضالة: «كان يَخرّ رِجَالٌ من قَامَتِهم في الصلاة من الخَصَاصَة»؛ أي: الجُوع والضّعف، وأصلُها الفقرُ والحاجَةُ إلى الشيء.

(هـ) وفيه: «بادرُوا بالأعْمال ستاً: الدّجّال وكذا وكذا وخُريْصة أحدكم»، يريد حادثة الموت التي تخص كل إنسان، وهي تصغير خاصة، وصُغّرت لاحْتقارها في جنّب ما بعدها من البعث والعرض والحساب وغير ذلك، ومعنى مُبادرتها بالأعمال. الانكماش في الأعمال الصالحة، والاهتمام بها قبل وقوعها، وفي تأنيث السّت

إشارَةٌ إلى أنها مصائب ودُواهِ.

وَمَنْهُ حَدِيثُ أَمْ سَلَيْمٍ: "وَخُوزَيْصَتُكُ أَنَسٌ"؛ أي: الذي يَخْتُص بَخِدَمَتِك، وصَغَرَته لِصِغَر سِنّه يومئذ.

■ خصف: (هـ) فيه «أنه كان يصلي، فأقبل رجل في بَصَره سوء في مر ببئر عليها خصفة فوقع فيها الخصفة -بالتحريك-: واحدة الخصف: وهي المجلة التي يُكنز فيها التمر، وكانها فعل بمعنى مفعول، من المخصف، وهو ضمت الشيء إلى الشيء، لأنه شيء منسوج من المخوص.

ومنه الحديث: «كان له خَصَفَة يحجرها ويصلي علما».

(س) والحديث الآخر: «أنه كان مُضْطَجِعًا على خَصَفة»، وتُجمع على الخصاف أيضاً.

(هـ) ومنه آلحديث: «أن تُبَّعـاً كَسَا البــيت المُسُوح فانتفض البيت منه ومَزَّقه عن نفسه، ثم كساه الخَصَف فلم يقبَله، ثم كساه الانطاع فقبَلها»، قيل: أراد بالخصف ها هنا الثياب الغِلاظ جداً، تشبيهاً بالخصف المنسوج من الخُوص.

وفيه: «وهو قاعد يَخْصِفُ نعله»؛ أي: كان يخرزُها، من الخَصْفِ: الضم والجمع.

ومنه الحديث في ذكر عليّ: «خاصف النَّعل».

ومنه شعر العباس -رضي الله عنه- يمدح النبي ﷺ:

مِن قَبْلِهِــا طِبت في الظّلالِ وفي مُستــودَع حـيث يُخْصَفُ الوَرَقُ الوَرَقُ

أي: في الجنّة، حيث خصف آدم وحوّاء عليهما من ورق الجنة.

وفيه: «إذا دخل أحدُكم الحمام فعليه بالنَّشير ولا يَخْصف»، النَّشير: المثزر. وقوله: لا يَخْصِف؛ أي: لا يَخْصَف فرْجه.

■ خصل: (هـ) في حديث ابن عمر: «أنه كان يَرْمي، فإذا أصاب خَصْلة، قال: أنا بها أنا بها»، الخَصْلة: المَرّة من الخَصْل، وهو الغَلَبة في النّضال والقَرْطسةُ في الرّمْي، وأصل الخَصْل القَطع؛ لأن المُترَاهنين يقطعون أمْرهم على شيء معلوم، والخَصْل أيضاً: الخَطَر الذي يُخاطر عليه، وتَخاصَل القوم؛ أي: تَراهنوا في الرّمْي، ويُجْمع أيضاً على خصال.

وفيه: «كانت فيه خَصْلة من خِصال النّفاق»؛ أي: شُعْبة من شُعبه وجُزء منه، أو حالة من حالاته.

(هـ) وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: «كَمِيش الإِزار مُنْطَوِي الخَصِيلَة»، هي لحم العَضُدين والفَخِذَين والسَاقين، وكل لحم في عَصبة خصيلة، وجسمعها خصائل.

■ خصم: (هـ) فيه: «قالت له أمّ سلمة: أراك ساهم الوجه أمِنْ علّه؟ قال: لا، ولكن السّبعةُ الدّنانير التي أتينا بها أمْس نسيتُها في خُصمِ الفراش، فبِت ولم أقْسِمها»، خُصْمُ كل شيء: طَرَفُه وجانِبُه، وجسمعه خُصوم، وأخصام.

(هـ) ومنه حديث سَهْل بن حُنيف يوم صفّين لمّا حُكّم الحُكَمانِ: «هذا أمْر لا يُسدّ منه خُصْمٌ إلا انْفَتح علينا منه خُصْمٌ آخر»، أراد الإخبار عن انتشار الأمر وشدّيه، وأنه لا يَتهيّا إصلاحُه وتَلافيه، لأنه بخلاف ما كانوا عليه من الاتفاق.

#### (باب الخاء مع الضاد)

■ خضب: (هـ): «فيه بكى حتى خَضَبَ دمعهُ الْحَصَى»؛ أي: بَلَها، من طريق الاستِعارة، والأشْبَهُ أن يكونَ أراد المبالغة في البُكاء، حتى احْمَرٌ دمْعُه فَخَضَب الحصي.

(هـ) وفيه: أنه قال في مَرَضه الذي مات فيه: «أَجْلِســوني في مِخْضَبِ فــاغْسِلوني»، المخْضَب -بالكسر-: شيبه المِرْكَن، وهي إِجّانةٌ تُغْسَل فيها الثياب.

■ خضخض: (هـ) في حديث ابن عباس: «سُتُل عن الخَضخَضة؛ فقال: هو خيرٌ من الزّنا، ونكاحُ الأمة خيرٌ منه»، الخَضْخضة: الاستمناء، وهو اسْتِنْزال المَنِيّ في غير الفَرْج، وأصل الخَضْخضة: التحريك.

■ خضد: في إسلام عروة بن مسعود: «ثم قالوا: السَّفرُ وخَضْده»؛ أي: تَعبه: وما أصابه من الإعياء. وأصل الخَضْد: كسر الشئ اللَّين من غير إبانة له. وقد يكون الخَضد بمعنى القَطع.

ومنه حديث الدعاء: «تقطع به دابِرَهم وتَخْضِدُ به شَوْكتهم».

ومنه حديث علي: «حرامها عند أقوام بمنزلة السُّدر المخضود» أي الذي قُطع شوكه.

ومنه حديث ظَبيان: «يُرشِّحون خَضِيدها»؛ أي: يصلحونه ويقومون بأمره. والخَضِيد فعيل بمعنى مفعول. وفي حديث أميّة بن أبي الصلت: «بالنَّعم محفود،

وفي حديث أمية بن أبي الصلت: "بالنعم محفود، وبالذَّنب مَخضودٌ"، يريد به هاهنا: أنه مُنقطع الحُجَّة كأنه منكسر.

(هـ) وفي حديث الأحنف حين ذكر الكوفة فقال: «تأتيهم ثمارهم لم تُخْصَد»، أراد: أنها تأتيهم بطرواتها لم يُصبها ذُبُول ولا انعصار؛ لأنها تُحْمَل في الأنهار الجارية. وقيل: صوابه: لم تَخْصَد -بفتح التاء- على أنّ الفعل لها، يقال: خَصِدت الثمرة تخصَدُ خَصَدًا؛ إذا غبّت أياماً فضَمرت وانزوت.

(هـ) وفي حديث معاوية: «أنه رأى رجلاً يجيد الأكل، فقصال: إنه لمخضد»، الخَضد: شدة الأكل وسُرعته. ومخضد مفعل منه؛ كأنه آلة للأكل.

(هـ) ومنه حديث مسلمة بن مخلد: «أنه قال لعَمرو ابن العاص: إنّ ابن عَمّك هذا لَمخضد»؛ أي: يأكل بجفاء وسرعة.

■ خضر: (ه) فيه: "إِن أَخُوف ما أَخاف عليكم بَعْدي ما يُخْرِج الله لكم من زهْرة الدنيا، وذكر الحديث، ثم قال: إِنّ الخير لا يأتي إلا بالخير، وإِنّ ممّا يُنْبِتُ الربيعُ ما يقْتُل حَبطاً أو يُلِمّ، إِلاّ آكِلَةَ الخَضِر، فإِنها أكلَت حتى إذا امتدت خاصرتاها استَقْبلت عين الشمس فَتَلَطَتْ وبالت ثم رَبعت، وإنجا هذا المالُ خضر حُلُو، ونعْمَ صاحبُ المسلم، هو لمن أعظى منه المسكين واليتيم وابن السبيل»، هذا الحديث يحتاج إلى شرْح ألفاظه مُجْتَمعة، فإنه إذا فرق لا يكاد يُفهم الغرض منه:

الحبطا، وقد تقدم في الحاء، ويُلمّ: يَقْرُب؛ أي: يَدْنُو من الهلاك، وقد تقدم في الحاء، ويُلمّ: يَقْرُب؛ أي: يَدْنُو من الهلاك، والخضرُ -بكسر الضاد-: نوع من البُقول. ليس من أحرارها وجيّدها، وثَلَطَ البعير يَشْلط: إِذَا ٱلْقي رَجيعه سَهلا رقيقاً. ضرَب في هذا الحديث مَثْلين: أحَدُهما لِلمُفْرط في جَمْع الدّنيا والمنْع من حقها، والآخر للمُقْتصدِ في أخذها والنّفع بها؛ فقوله: إِنّ مّا يُشِتُ الربيعُ ما يقتل حَبَطا أو يُلمّ، فإنه مَثل لُلمفْرط الذي يَاخُذ الدنيا بغير حقها، وذلك أن الربيع يُشِتُ أحرار البُقول فَتسْتكثر الماشية منه لاستطابتها إِياه، حتى تَنتفخ بُطُونُها عند مُجَاوزتها حَد الاحتمال، فتَشْتَق أمعاؤها من ذلك فَتهْلك أو تُقارب الهلاك، وكذلك الذي يَجْمَع الدّنيا من غير حلها ويَمنّعُها الهلاك، وكذلك الذي يَجْمَع الدّنيا من غير حلها ويَمنّعُها الهلاك،

مُسْتَحِقّها قد تَعرّض للهلاك في الآخرة بدخُول النّار، وفي الدنيا بأذًى الناس له وحَسدهم إيّاه، وغير ذلك من أنواع الأذَى، وأما قوله: إلا آكلة الخَضر، فإنه مَثَلٌ للمُقْتَصد، وذلك أن الخفر ليس من أحرار البُقول وَجيدها التي يُنْبِتُها الربيعُ بتوالى أمطاره فتحسن وتَنْعُمُ، ولكنه من البُقول التي ترعاها المواشي بعد هَيْج البُقول ويبسها حيث لا تَجدُ سُواها، وتُسمّيها العَربُ الجَنَبة، فلا تَرى الماشِية تُكثر من أكْلها ولا تَسْتَمْرئها، فيضرَب آكلة الخيضر من المواشى مثلاً لمن يَقْتصد في أخْذ الدنيا وجَمْعها، ولا يَحْمله الحرْصُ على أخْدها بغير حقها، فهو بنَجْوة من وبالها، كما نَجَتْ آكلة الخضر، ألا تراه قال: أكلُّت حتى إذا امت حاصرتاها اسْتَقْبَلت عين الشمس فَعَلَطَت وبالت، أراد أنها إذا شبعت منها بركت مستَقْبلةً عين الشمس تُستمرىء بذلك ما أكلَتْ، وتَجْتَرّ وتَثْلطُ، فإذا ثَلَطَت فقد زال عنها الحَبَطُ، وإنما تَحبَط الماشية لأنها تَمتلىء بُطُونها ولا تَثْلِطُ ولا تَبول، فتَنْتَفخُ أَجْوَافها، فَيعْرِض لها المَرضُ فَتَهْلك، وأراد بزَهْرة الدنيا حُسنَها وَبَهْجَتَهَا، وببركات الأرضِ نَمَاءَها وما يخرج من نَبَاتِها.

(هـ) ومنه الحديث: «إِنَّ الدنيا حُلُوةٌ خَضِرَة»؛ أي: غَضَّة ناعمَةٌ طَرِيَّة.

(س) ومنه حديث عسمر -رضي الله عنه-: «اغْزُوا والغَزْو حُلُو خَضِرٌ"؛ أي: طَرِيّ محبوب لما يُنْزِل الله فيه من النَصْر ويُسَهّل من الغنائم.

(هـ) وفي حديث علي: «اللهم سلّط عليهم فتى تقيف الذّيّالَ يَلْبَسُ فَرْوَتَها، ويأكل خَضِرتها»؛ أي: هنيئها، فَشَبّهَ بالخضر الغَض النّاعم.

ومنه حديث القبر: ﴿يُمْلا عليه خَضِراً»؛ أي: نِعَماً غَضَةً.

(هـ) وفيه : «تَجَنبُوا من خَضْرائكم ذَوَاتِ الريح»،
 يعني الثّومَ والبَصل والكُرّاث وما أشبهها.

(هـ) وفيه: «أنه نَهَى عن الْمُخَاضَرَة»، هي بَيْع الشمار خُضْراً لم يَبْد صلاحها.

ومنه حديث اشتراط المشتري على البائع: «أنه ليْس له مِخْضَار»، المِخْضَار: أن يُنتَثر البُسْرُ وهو أخْضَر.

(ه) وفي حديث مُجَاهد: «ليس في الخفراوات صَدَقة»، يعني الفاكهة والبُقُول، وقياس ما كان على هذا الوَزن من الصّفات أن لا يُجْمَع هذا الجَمْع، وإنما يُجمع به ما كان اسما لا صفة، نحو صحراء، وخُنفُساء، وإنما جَمَعه هذا الجَمْع، لأنه قد صار اسْماً لهذه البقول لا

صفَة، تقول العَربُ لهذه البُقول: الخَضْراء لا تُريدُ لونها. ومنه الحــديث: «أَتِي بِقــدْر فــيـه خِضِرَات»، -بكســر الضاد-؛ أي: بُقُول، واحدها خَضِرة.

(هـ) وفسيه: ﴿إِياكُم وخَضْراءَ الدَّمَنِ»، جساء في الحسديث: أنها المرأة الحَسْناء في مَنْبِت السّوء، ضَرَب الشجرة التي تنبُّتُ في المزبلة فتَجيء خضرة ناعمة ناضرة، ومَنْبِتُها خبيث قِذر مَثلاً للمرأة الجميلة الوجه اللّنيمة المنصب.

(هـ) وفي حـديث الفـتح: «مر رسـوُل الله ﷺ في كتيبته الخضْراء»، يقال: كتيبة خضْراء إذا غلب عليها لُبْسُ الحديد، شُبّه سَوَادُه بالخُضْرَة، والعَرَبُ تُطلق الخضرة على السّواد.

(س) ومنه حديث الحارث بن الحكَم: «أنه تزوج امرأة فرآها خضْرًاء فطلّقها»؛ أي: سَوْداء.

وفي حديث الفتح: «أبيدَت خضْرَاء قُريش»؛ أي: دهْماؤُهم وسَوادهم.

(س) ومنه الحديث الآخر: «فأبيدوا خضْرَاءهم».

وفي حديث: «ما أظلّت الخضْراء ولا أقلّت الغبْراءُ أصدق لهجة من أبي ذره، الخضْراء: السّمَاء، والغَبْراء: الأرض.

(هـ) وفـيـه: "من خُضَرَ له في شيء فَلْيُلْزَمْه"؛ أي: بُورك له فيه ورزُق منه، وحَقِيقَته أن تُجْعَل حالَتُه خَضْرَاء. ومنه الحـديث: "إِذا أرَاد الله بعـبـد شَرَآ أخْضـر له في اللبِن والطّين حتى يَبْني".

(هـ) وفي صفته ﷺ: «أنه كان أخْضَرَ الشّمَط»؛ أي: كانت الشّعَرات التي قد شابت منه قد اخْضَرّت بالطيب والدّهن المُروّح.

■ خضرم: (هـ) فيه: «أنه خَطَبَ النّاس يوم النّحر على ناقة مُخَضْرَمَة»، هي التي قُطع طرَفُ أُذُنها، وكان أهلُ الجاهلية يُخَضْرِمُون نَعَمَهُم، فلما جاء الإسلام أمرَهم النبي ﷺ أن يُخَضْرِموا في غير الموضع الذي يُخَضْرِم فيه أهل الجاهلية، وأصل الخَضْرَمَة: أن يُجعَل الشيء بين بين، فإذا قطع بعضُ الأذن فهي بين الواقرة والناقِصة، يين، فإذا قطع بعضُ الأذن فهي بين الواقرة والناقِصة، وقيل: هي المنتوجة بين النجائب والعكاظيّات، ومنه قيل لكل من أذرك الجاهلية والإسلام: مُخَضْرَمَ؛ لأنه أدرك الخاهلية والإسلام: مُخَضْرَم؛ لأنه أدرك الخضرَمَتين.

وَمَنه الحديث: «إِنّ قـوْمـاً بُيْتُوا ليـلاً وسيـقَت نَعَمُهُمْ فادّعوا أنهم مُسلمون، وأنهم خضْرَموا خَضْرَمة الإِسلام».

■ خضع: فيه: «أنه نهى أن يَخْضَع الرجُل لغير المراته»؛ أي: يلين لها في القول بما يُطْمِعها منه، والخُضُوع: الانقياد والمطاوعة، ومنه قوله -تعالى-: ﴿فلا تَخْضَعن بالْقول فيطمَع الذي في قلبه مرضٌ ﴿ ويكون لازماً كهذا الحديث ومُتعدّياً.

(هـ) كحديث عُمر -رضي الله عنه-: "إِنّ رجلاً مَرّ في زمانه برجل وامْرَاة وقد خضعا بينهُما حديثاً، فَضَربه حتى شـجّه فأهدره عـمـر -رضي الله عنه-، اي: لَيّنا بينهما الحديث وتكلّما بما يُطْمع كلاً منهما في الآخر.

(س) وفي حديث استراق السمع: «خُضْعاناً لقوله»، الخُضْعان مصدر خضع يخْضع خُضُوعاً وخُضعاناً، كالغُفْران والكُفْران، ويروى -بالكســر- كالوِجْدان، ويجوز أن يكون جمع خاضع، وفي رواية خُضْعاً لقوله، جمع خاضع.

(هـ) وفي حديث الزبير: «أنه كان أخْضع»؛ أي: فيه

■ خيضل: فيه: «أنه خطب الأنْصَار فبكُواْ حتى أخضلوا لِحَاهُم»؛ أي: بلّوها بالدّموع. يقال: خضِل واخضل إذا نَدِي، وأخضلته أنا.

ومنه حديث عمر: ﴿ لَمَّا أَنْشَدُهُ الْأَعْرَابِي:

يا عُمــر الخــيـــر جُزيِتَ الجَنَّة

الأبيات، بكى عمر حتى اخضلَّت لحيته».

(س) وحديث النجاشي: «بكى حتى أخضَل لحيته».

(هـ) وحديث أمّ سليم: «قال لها: خَضّلي قَنَازِعك»؛ أي: ندّي شَعرَك بالماء والدُّهن ليذهب شَعَثه. والقَنَازع: خُصَل الشَّعر.

(س) وفي حديث قُسِّ: «مُخضَوضلة أغصانها»، هو مُفْعَوْعِلَة منه للمبالغة.

(ه ) وفي حديث الحجاج: «قالت له امرأة: تَزَوَّجني هذا على أن يعطيني خَضْلاً نبيلاً»، تعني لؤلؤا صافياً جيّداً. الواحدة خضلة، والنبيل: الكبير، يقال: دُرَّة خَضْلة.

■ خضم: في حديث على -رضي الله عنه-: «فقام إليه بنو أمّية يخضم أون مال الله خَضْمَ الإبل نَبْتَة الرّبيع»، الخَضْمُ: الأكل بأقْصَى الأضــراس، والقَضْمُ: بأدْناها. خضم يَخضَم يَخضَم خضْماً.

ومنه حديث أبي ذَرّ: (تأكلون خَضْماً ونأكل قَضْماً).

(هـ) وفي حــديث أبي هريرة: «أنه مَرّ بَمَرْوَان وهو يَشْي بُنْيَاناً له، فــقــال: ابْنُوا شــديداً، وأمّلُوا بَعــيــداً، واخْضَمُوا فَسَنَقْضِم».

(س) وفي حديث المغيرة: «بئس لَعْمرُ الله زَوج المرأة المسلمة خُضَمَةٌ حُطَمَةٌ»؛ أي: شديد الخَضْم، وهو من أبنية المبالغة.

(س) وفي حديث أم سلَمة -رضي الله عنها-: «الدنانير السبّعة نَسِيتُها في خُضْمِ الفِرائش»؛ أي: جانبه، حكاها أبو موسى عن صاحب «التّيمة»، وقال: الصحيح بالصاد المهملة، وقد تقدم.

وفي حديث كعب بن مالك وذكر الجمعة: «في نَقِيع يقال له: نقيعُ الخَضَمات»، وهو موضع بنُواحي المدينة.

### (باب الخاء مع الطاء)

■ خطأ: (هـ) فيه: «قَتِيلُ الخَطَأ دِينَهُ كذا وكذا»، قَتْلُ الخَطَأ: ضِدّ العَمْد، وهو: أَن تَقْتُلَ إِنساناً بفعْلك من غير أَن تَقْتُل إِنساناً بفعْلك من غير أَن تَقْصد ضَرَبَه بما قَتَلْته به. قد تكرر ذكر الخَطَأ والخَطيئة في الحديث. يقال: خَطِئ في دينه خِطأً ؛ إذا أَثِمَ فسيسه، والخِطء: الذنب والإِثم، وأخطأ يُخْطِئ . إِذَا سَلَك سَبِيلَ الخَطأ عَمْداً أَو سَهُواً، ويقال: خَطِيء بِذا سَكَك سَبِيلَ الْخَطأ عَمْداً أَو سَهُواً، ويقال: خَطيء بِذا تَعَمّد، وأخطأ إذا لم يَتَعَمّد، ويقال لمن أراد شيئاً فَفعَل غيره، أو فَعَل غير الصواب: أخطأ.

(هـ) ومنه حديث الدجال: "إنه تلده أمّه فيَحْملن النساء بالخَطّائين"، يقال: رجل خَطّاء إِذا كان مُلازِماً للخَطايا غير تارك لها، وهو من أَبْنية المبالغة، ومعنى يَحْملن بالخطّائين؛ أي: بالكَفَرة والعُصاة الذين يكونون تبَعاً للدّجّال، وقوله: يحملن النساء على لغة من يقول: أكلُوني البَراغيث، ومنه قول الشاعر:

ولَّكِنْ دِيَافِيِّ أَبُوهُ وأُمَّهُ بِحَوْرانَ يَعْصِرْن الـسَّلِيـطَ أَقَارَبُهُ

يِحُوران يَعْصُرِن السَسلِيَ الْ اَلَّهُ سُئُلَ عَن رَجُلٍ (س) ومنه حديث ابن عباس: «أنه سُئُل عن رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِه بِيدِها، فقالَتْ: أنتَ طَالِقٌ ثلاثاً، فقال: خَطّا الله نَوْءَها، ألا طَلَقَتْ نَفْسها!»، يقال لَمْن طَلَب حساجةً فلم يُنْجَع: أخطا نَوْوُك، أراد: جَعَل الله نَوْءَها مُخْطئاً لها لا يُصيبُها مَطرُه، ويُروى: «خَطِّى الله نَوْءَها»، بلا همز، ويكون من خَطَطَ، وسيجيء في موضعه، ويجوز أن يكون من خَطِّى الله عنك السوّء؛ أي: جعله

يتخطّاكَ، يريد يَتعدّاها فلا يُمْطرها، ويكون من باب المُعتَلّ اللام.

(س) ومنه حديث عشمان: «أنه قبال لامرأة مُلَكت أمْرها فطَلَقت زَوْجَها ! إِنّ الله خَطّا نَوْءَها » ؛ أي: لم تَنْجَحْ في فِعْلِها، ولم تُصِب ما أرادت من الحَلاص.

وفي حديث ابن عمر: «أنهم نَصَبوا دَجاجةً يَتَرامَوْنَها، وقد جعلوا لصاحبِها كلّ خاطِئة من نَبْلهم»؛ أي: كلّ واحدةً لا تُصيبُها، والخاطئة ها هنا بمعنى المُخْطئة.

وفي حسديث الكُسوف: «فاخْطاً بِدرْع حَتى أُدْرِكَ بِرِدائه»؛ أي: غَلِطَ. يقال: لم أراد شيئاً فَفَعل غيره: أُخْطاً، كما يقال لمن قَصد ذلك، كأنه في استعجاله غَلِط فأخذ درْع بعض نسائه عِوض ردائه، ويروى خَطاً، من الخَطو: المَشي، والأول أكثر.

■ خطب: (هـ) فيه: «نَهَى أن يَخطُب الرجُل على خطبة أخيه»، هو أن يَخطُب الرجل المرأة فَتركَنَ إِليه ويَتْفقا على صداق معلوم ويَتراضيا، ولو يَبْقَ إِلا العَقْدُ؛ فأما إِذا لم يَتّفقا ويتراضيا ولم يَرْكَن أحدُهما إلى الآخر فلا يُمنَع من خِطْبَها، وهو خارج عن النّهي. تقول منه: خَطَب يخطُب خِطَبة -بالكسر-، فهو خاطب، والاسم منه الخِطبة الضما فهو من القول والكلام.

(س) ومنه الحسديث: «إِنه لَحَرِيّ إِن خَطَب أَن يُخَطّب أَي: يجابَ إِلى خَطّبتِه. يقال: خَطَب إِلى فَلان فَخَطّبه وأخْطَبه إَى: أَجابَه.

وفيه: «قال ما خَطْبُك»؛ أي: ما شَأَنُك وحالُك، وقد تكرر في الحسديث، والخَطْبُ: الأمْرُ الذي يَقَع فسيسه المُخاطَبة، والشّان والحال، ومنه قولهم: جَلّ الخَطْبُ؛ أي: عَظُمَ الأمر والشّان.

ومنه حديث عمر: وقد أفْطَر في يوم غَيْم، من رمضان فقال: «الخَطْبُ يَسير».

وفي حديث الحسجساج: «أمِنْ أهْلِ المحساشِد والمخاطِب؟»، أراد بالمخاطب: الخُطَب، جمعٌ على غير قياس، كالمشابِهِ والملامح، وقيل: هو جَمعُ مَخْطَبة، والمُخْطَبة: الخُطْبة، والمُخاطبةُ: مُفاعَلة، من الخِطاب والمُشاورة، تقول: خَطب يَخْطُب خُطْبة -بالضم- فهو خياطب وخطيب أراد: أأنت من الذين يَخْطُبون الناسَ ويَحْثَونهم على الخُروج والاجتماع لِلْفِتَن؟.

■ خطر: (هـ) في حديث الاستسقاء: «والله ما يَخْطِرُ

لنا جَمَل»؛ أي: مـا يُحَرِّك ذَنَبهُ هُزالاً لِشـدَّة القَحْطِ والجَدْبِ. يقال: خَطَرَ البَعير بذَنَبه يَخْطِر إِذَا رَفَعه وحَطّه، وإنما يَفْعُل ذلك عند الشَّبَع والسَّمَن.

ومنه حديث عبد الملك لما قَتَلَ عَمْرو بن سعيد: «والله لقد قَتَلْتُه وإنه لأعزّ علي من جِلْدَةٍ ما بين عَيْنَيّ، ولكن لا يَخْطِر فَحْلانِ في شَوْلُهِ».

ومنه حديث الحجاج لما نَصب المُنْجَنِيق على مكة: خطًارة كالجسمَلِ الفَنسيق

شبُّه رميها بخطران الجمل.

وفي حديث سجود السَّهو: «حتى يَخْطِر الشيطان بين المرء وقلبه»، يريد الوسوسة. ومنه حديث ابن عباس: «قسام نبيُّ الله ﷺ يوما يصلي فَخَطَر خَطْرة، فقال المنافقون: إن له قلبين».

(هـ) وفيه: «ألا هل مُشَمِّرٌ للجنة؟ فإنّ الجنة لا خَطَرَ لها»؛ أي: لا عوض لها ولا مثل.

والخَطَر -بالتحريك في الأصل-: الرَّهن وما يخاطَر عليه. ومثل الشيء، وعِدْله. ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزيَّة.

ومنه الحديث: «ألا رجلٌ يخاطر بنفسه وماله»؛ أي: يلقيهما في الهَلكة بالجهاد.

(هـ) ومنه حديث عمر في قِسْمة وادي القُرى: "فكان لعشمان منه خَطَر"، ولعبد الرحمن خَطر"؛ أي: حظّ ونصيب".

(هـ) ومنه حديث النعمان بن مُقرِّن: «قال يوم نهاوند: إنّ هؤلاء -يعني المجوس- قد أخطرُوا لكم رِثَّة ومتاعاً، وأخطرتم لهم الإسلام، فنافحُوا عن دينكم، الرِّئة: رديء المتاع. المعنى: أنهم قد شرطوا لكم ذلك وجعلوه رهناً من جانبهم، وجعلتم رهنكم دينكم، أراد أنهم لم يعرِّضوا للهلاك إلّا متاعاً يهون عليهم، وأنتم عرَّضتم لهم أعظم الأشياء قدراً وهو الإسلام.

(هـ) وفي حـديث على -رضي الله عنه-: «أنه أشار الى عَمَّار وقـال: جرَّوا له الخطير ما انجَرَّ»، وفي رواية: «ما جَرَّه لكم»، الخطير: الحبل. وقيل: زمام البعير. المعنى: اتَّبعوه ما كان فيه موضع متبع، وتوقّوا ما لم يكن فيسه مـوضع. ومنهم من يذهب به إلى إخطار النفس

وإشراطها في الحرب؛ أي: اصبروا لِعَمَّار ما صبر لكم.

■ خطرف: في حديث موسى والخضر -عليهما السلام-: «وإن الاندلاث والتحفطرُف من الانقحام والتكلّف»، تَخْطَرَف الشيء: إذا جاوزَه وتَعَدّاه، وقال الجوهري: خَطْرَف البعير في سيره - بالظاء المعجمة - لغة في خَذْرَف؛ إذا أسْرَع ووسع الخَطْو.

■ خطط: (هـ س) في حديث معاوية بن الحكم: «أنه سال النبي عَيْلِيْ عن الخَطِّ؟ فقال: كان نبيّ من الأنبياء يَخُطّ، فـمن وافَق خَطّه عَلِمَ مـثل عِلْمـه»، وفي رواية: «فمن وافَقَ خَطّه فـذاك»، قال ابن عـباس: الخَطّ: هو الذي يَخُطّه الحازي، وهو عِلْمٌ قَدْ تَركَه الناس، يأتي صاحبُ الحاجِة إلى الحازِي فيُعْطيه حُلُواناً، فيقولُ له: اقْعُدْ حيتى أخُط لك، وبين يَدَي الحازي غُلام له معه ميلٌ، ثم يأتي إلى أرض رخُوة فيخُط فيها خُطوطاً كثيرة بِالعَجَلة لَــُللا يَلْحَقَها العَدَدُ، ثم يَرْجع فيَمْحو منها على مَهَل خَطِّين خطِّين، وغُلامه يقول للتَّفاؤُل: ابْنَيْ عِيان أَسْرِعا البيان، فإِن بَقِيَ خَطَّان فهما علامةُ النَّجْح، وإِن بقى خَطَّ واحد فهو علامة الخَيْبة، وقال الحَرْبيِّ: الخَطُّ هو أن يَخُطُّ ثلاثة خُطوط، ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى ويقول: يكون كذا وكذا، وهو ضَرْبٌ من الكهانة. قلت: الخط المشار إليه عِلْم معروف، وللناس فيه تصانيف كثيرة، وهو معمول به إلى الآن، ولهم فيه أوضاعٌ واصطلاحٌ وأسام وعَملٌ كثير، ويَسْتَخرِجون به الضمير وغيره، وكثيراً ما يُصيبون فيه.

(س) وفي حديث ابن أنيس: «ذَهب بي رسول الله عَلَيْ إلى منزله فدعا بطعام قليل، فَجَعلْت أُخَطِّطُ لَيَشْبَع رسول الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِيْ الله عَلَيْ عَل

(س) وفي حديث قَيْلة: «أيلام ابن هذه أن يَفْصِل الخُطّة»؛ أي: إذا نزل به أمْرٌ مُشْكل فصله برَأيه. الخطّة: الحالُ والأمر والخَطْبُ.

ومنه حديث الحديبية: «لا يَسالوني خُطّة يُعَظّمون فيها حُرُماتِ الله إلا أعْطَيتهم إيّاها».

وفي حديثها -أيضاً-: «أنه قد عرض عليكم خُطّة رُشْد فاقبلوها»؛ أي: أمراً واضحاً في الهدى والاستقامة. (هـ) وفيه: «أنه ورّث النساء خِطَطَهن دون الرجال»، الخِطَطُ جـمع خِطّة -بالكسر-، وهي: الأرض يَخْتَطّها

الإنسان لنفسه بأن يُعلّم عليها علامة ويَخُطّ عليها خَطّاً لِيُعلم أنه قد احْتازها، وبها سُميّت خِطَطُ الكُوفة والبَصْرة، ومعنى الحديث أن النبي ﷺ أعْطى نساء، منهن أمّ عَبْد خِطَطاً يَسْكُنّها بالمدينة شبْه القَطَائع لا حَظّ للرّجال فيها.

(هـ) وفي حسديث أمّ زَرْع: "وأخسذ خَطْيَاً"، الخَطيّ -بالفتح-: الرّمح المنسوب إلى الخطّ، وهو سيفُ البَحر عند عُمان والبَحْرين؛ لأنها تُحمل إليه وتُثقّف به.

(س) وفيه: «أنه نام حتى سُمعَ غَطِيطُه أو خَطِيطُه»، الخَطِيطُ قَرِيب من الغَطيطِ: وهو صسوت النائم، والخاء والغَنُ مُتقاربتان.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: ﴿خَطْ الله نَوْءَهَا»، هكذا جـاء في رواية، ونُسـر أنه من الخَطيطة، وهي: الأرض التي لا تُمْطَر بَيْن أرْضَين مُطُورَتَين.

(س) ومنه حـــديث أبي ذر: «نَرْعى الخطَائط ونَرِدُ المَطَائط».

(هـ) وفي حديث ابن عمر في صِفَة الأرض الخَامِسة: «فيها حَيَّاتٌ كسلاسِل الرَّمْل، وكالخَطَائط بين الشقائِق»، الخَطَائط: الطَّرَائق، واحدَّتُها خطيطة.

■ خطف: فيه: «لِيَنْتَهِينَ أَقْوَام عن رَفْع أَبْصَارهم إلى السماء في الصلاة أو لتُخْطَفَنَ أَبْصارُهم، الخَطْف: استسلابُ الشيء وأخْذه بسرُعة، يقال: خَطِف الشيء يَخْطَف، وهو يَخْطَف، واخْتَطَفه يَخْتَطفه، ويقال: خَطَف يَخْطِف، وهو قليل.

ومنه حديث أُحُد: ﴿إِن رَأَيْتُمُونَا تَخْتَطِفُنَا الطّيرُ فلا تَبْرَحُوا ﴾؛ أي: تَسْتَلِبنا وتَطِيرُ بنَا، وهو مُبالغَة في الهَلاك. ومنه حديث الجنّ: ﴿يَخْتَطَفُونَ السّمع ﴾؛ أي: يَسْتَرِقُونَه ويَسْتَلُبُونه، وقد تكرر في الحديث.

(ُهـ) وفيه: «أنه نَهَى عن المُجثّمة والخَطْفة»، يريد ما اخْتَطف الذئبُ من أعضاء الشاة وهي حَيّة؛ لأن كُلّ ما أين من حَيّ فهو مَيّتٌ، والمراد ما يُقطّع من أطراف الشّاة، وذلك أنه لما قَدم المَدينة رأى الناس يَجُبّون أسْنمة الإبل وأليّات الغنم وياكُلونها، والخَطْفة المَرّة الواحدة من الخطف، فسُمّى بها العُضْو المُختطف.

(س) وفي حديث الرضاعة: «لا تُحَرَّم الخَطْفَةُ والخَطْفَتَان»؛ أي: الرّضْعةُ القَليِلة يأخذُها الصّبِيّ من الثّدى بسرعة.

(هـ) وفي حــديث علي -رضي الله عنه-: «فــإذا بَينَ

يَديه صَحْفة فيها خَطِيفة ومِلْبَنَة ، الخطيفة: لَبن يُطْبخ بدقيق ويُختَطف بالمَلاعق بسرعة.

(هـ) ومنه حــديث أنس: «أن أمّ سُليم -رضي الله عنها- كان عندها شَعير فجشّتُه وجَعلته خَطيفةً للنبي ﷺ».

(س) وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «نَفَقَتُك رِياءٌ وسُمعةٌ للخَطّاف»، هو -بالفتح والتشديد-: الشيطان لانه يَخْطَف السّمع، وقيل: هو بضم الخَاء على أنه جمع خاطف، أو تَشْبيها بالخُطّاف، وهو الحَديدة الْمُعُوجة كالكَلّوب يُخْتَطَفُ بها الشيءُ، ويجمع على خطاطيف.

ومنه حديث القيامة: «فيه خَطاطيِفُ وكَلالِيبُ».

(س) وفي حديث ابن مسعود: «لأن أكُونَ نَفَضْتُ يديّ من قسي بيض ينض أحبّ إليّ من أن يقَع مني بيض الخُطّاف فَيَنْكَسِر»، الخُطّاف: الطائر المعروف. قال ذلك شَفَقة ورحمة .

■ خطل: في خُطبة علي: «فركب بهم الزَّلَل وزيَّن لهم الخَطَل؛ الحُطُل: المُنْطَقُ الفاسد، وقد خَطِل في كلامه وأخْطل.

■ خطم: فيه: «تخرج الدابّة ومعها عصا موسى وخاتم سُليمان، فتُجلّي وجه المؤمن بالعصا وتخطِم أنف الكَافر بالخاتم»؛ أي: تسمه بها، من خطَمت البعير إذا كويْتة خطأ من الأنف إلى أحد خديه، وتُسمى تلك السّمة: الخطام.

(هـ) ومنه حـديث حُذيفة -رضى الله عنه-: «تأتي الدّابة المؤمن فَتُسلّم عليه، وتأتي الكافر فتخطِمه».

(هـ) ومنه حديث لقيط في قيام الساعة والعَرْض على الله: ﴿وَأَمَّا الْكَافِرِ فَتَـخَطِّمُهُ بَمْثُلُ الْحُمْمِ الْأَسُودِ»؛ أي: تُصيب خَطْمَه وهو أَنْفُهُ، يعني تُصيبه فتجعل له أثراً مثل أثر الخِطام فترده بِصُغْر. والحُممُ: الفَحْمُ.

وفي حديث الزكاة: «فخطم له أخرى دونها»؛ أي: وضع الخطام في رأسها وألقاه إليه ليتُودها به. خطام البعير أن يُؤخذ حبْل من ليف أو شعر أو كتَّان فيجعل في أحد طرفيه حلْقة ثم يُشد فيه الطَّرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يُقاد البعير، ثم يُثنَى على مخطِمه. وأما الذي يُجعل في الأنف دقيقاً، فهو: الزمام.

وفي حديث كعب: «يبعث الله من بَقيع الغرقد سبعين الفاً هم خيار من يَنْحَتُ عن خطمه المدار»؛ أي: تنشق

عن وجهه الأرض. وأصل الخطم في السِباع: مقاديم أنوفها وأفواهها، فاستعارها للناس.

ومنه قصيد كعب بن زُهير:

كأن ما فات عينيها ومذبحها

من خطمِهـا ومن اللَّحـيـيْن بِرْطيلُ

أي: أنْفُها.

ومنه الحديث: «لا يُصلى أحدُكم وثوبه على أنفه؛ فإنَّ ذلك خطم الشيطان».

ومنه حديث عائشة: ﴿ لما مات أبو بكر قال عمر: لا يُكفِّن إلاَ فيما أوْصى به، فقالت عائشة: والله ما وضعت الخُطم على أنُفنا ﴾؛ أي: ما ملكتنا بعدُ فتنهانا أن نصنع ما نريد. والخُطُم جمع خِطام، وهو: الحبال الذي يُقاد به البعير.

وفي حديث شدّاد بن أوس: «ما تكلّمت بِكلِمة إلا وأنا أخْطِمُها»؛ أي: أربطُها وأشُدُّها، يُريد الإحْتِراز فيما يقوله، والاحتياط فيما يَلفظ به.

وفي حديث الدجال: «خَبَأْتُ لكم خطم شاة».

(هـ) وفيه: «أنه وَعد رجُلاً أن يخْرُج إليه فأبطأ عليه، فلما خَرَج، قال: شَغَلني عنك خطم»، قال ابن الأعرابي: هو الخطبُ الجليل، وكأنّ الميم فيه بدلٌ من الباء. ويحتمل أن يراد به أمْرٌ خطمه؛ أي: منعه من الخُروج.

وفيه: «أنَّه كان يغسل رأسه بالخِطمي وهو جُنُب، يجتزئ بذلك ولا يصُبُّ عليه الماء»؛ أي: أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخِطمي، وينوي به غُسْل الجنابة، ولا يستعمل بعده ماءً آخر يخص به الغُسل.

■ خطا: في حديث الجمعة: «رأى رجُلاً يتخطّى رقاب النّاس»؛ أي: يَخْطو خُطُوة خطوة، والخُطُوة اللّه النّاس، وبالفتح: المَرّة، حبالضم-: بُعْد ما بين القدّمين في المشي، وبالفتح: المَرّة، وجسمع الخُطُوة في الكثرة: خُطاً، وفي القلّة: خُطُوات السكون الطاء وضمها وفتحها-.

ومنه الحديث: "وكثرة الحُطَّا إِلَى المساجد"، وخُطُوات الشيطان.

# (باب الخاء مع الظاء)

■ خطا: في حديث سَجَاح امرأة مسيلمة: "خَاطِي البَضِيع"، يقال: خَطَا لحمه يَخْظُو؛ أي: اكتَنز، ويقال:

لحمه خَظاً بَظاً؛ أن مُكْتَنز، وهو فَعَلٌ، والبَضِيع: اللحم.

### (باب الخاء مع الفاء)

■ خفت: (هـ) في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «مَثَل الْمُؤْمن كمَثَل خَافت الزرع يَميل مرة ويعتَدل أخْرى»، وفي رواية: «كممثَل خَافستَة الزرع»، الخَافِت والحَافِتَهُ: مَا لانَ وَضعُف من الزرع الغَضّ، ولحُوق الهاء على تأويل السنبُلة، ومنه: خَفَت الصوّت؛ إذا ضعُف وسكن. يعني: أن المُؤمِنَ مُرزَا في نَفْسه وأهله وماله، مَمنُو بالأحداث في أمر دُنْياه، ويُروى: «كَمَثل خَامة الزرع»، وستجيء في بابها.

(هـ) ومنه آلحـديث: «نَوم الْمُؤْمن سُبــات، وسـمــعُه خُفَات»؛ أي: ضَعيفٌ لا حسّ له.

ومنه حديث معاوية وعمرو بن مسعود: «سَمْعُه خُفَات، وفَهُمُه تَارَاتٌ».

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «رُبّما خَفَت النبي ﷺ بقراءته، ورُبّما جَهَر».

وحديثها الآخر: ﴿أَنْزِلَت: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلا تُجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلا تُخَافِتُ بِهَا﴾؛ في الدّعباء، وقيل: في القِرَاءة. والحَفْتُ ضَدّ الجَهْر.

وفي حديثها الآخر: «نَظَرَت إلى رجُل كَادَ يَمُوت تَخَافُتاً، فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من القراء»، التّخَافُت: تَكَلّف الخُفُرت، وهنو الضّعف والسّكونُ وإظهاره من غير صحة.

ومنه حديث صلاة الجنازة: «كان يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب مُخَافَتَةً»، هو مُفَاعَلة منه.

■ خفج: في حديث عبد الله بن عَمْرو: "فإذا هو يَرى التّيُوسَ تَنِبُّ على الغنم خَافِجَةً"، الخَفَجُ: السّفادُ، وقد يُستعمل في النّاس، ويَحتْمل أن يكون بتقديم الجيم على الخاء، وهو أيضاً ضرّب من المُباضَعَة.

■ حفر: (هـ) فيه: «من صلى الغَدَاة فإنه في ذِمّة الله في الله في ذِمّة الله في الله في ذِمّته الله في ذِمّته الله في الله في أَعَنْ الله في الله عَفْراً الله عَفْراً الله عَفْراً الله وَعَفْراً الله وَعَفْراً الله وَعَفْراً الله وَتَخَفِّرت به إِذَا اسْتَجَرت به، والخُفَارة -بالكسسسر والضم-: الذّمام، وأخفرت الرجل: إِذَا نَقَضْتَ عهده وفيمامه، والهمزة فيه للإِزَالة؛ أي: أزلت خِفَارته،

كأشْكَيته إِذا أزلْتَ شِكَايَته، وهو المراد في الحديث.

ومنه الحديث أبي بكر: «من ظلم أحَداً من المسلمين فَقَد أَخْفُر الله»، وفي رواية: «ذمّة الله».

(هـ) وحديثه الآخر: «من صلى الصبح فهو في خُفْرة الله»؛ أي: في ذمته.

(س) وفي بعض الحديث: «الدّموع خُفَرُ العُيون»، الخُفَرُ: جمع خُفُرة، وهي الذّمة؛ أي: أنّ الدّموع التي تَجْري خوفاً من الله تُجير العُيون من النار، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «عَيْنان لا تَمسّهُما النّارُ: عينٌ بكت من خَشْية الله -تعالى-...».

(س) وفي حديث لقمان بن عاد: «حَبِيٌّ خَفِرٌّ»؛ أي: كثير الحيّاء، والحَفَر –بالفتح–: الحياء.

(س) ومنه حديث أم سلمة لعائشة: «غَضُّ الأطراف وخفر الإعراض»؛ أي: الحساء من كل ما يُكُره لهن أن ينظرْنَ إليه، فأضافت الخَفَر إلى الإعراض؛ أي: الذي تَسْتَعمله لأجل الإعراض.

ويروى الأعراض -بالفتح-: جمع العرش؛ أي: إنهن يُستَحْيِن ويتَسترن لأجل أعْراضهن وصَوْنها.

■ خفش: (س) في حديث عائشة: «كأنهم معْزَى مَطِيرة في خَفْش»، قال الخطّابي: إِنّما هو الخَفَش، مَصْدُر خَفَشَت عَينُه خَفَشاً إِذَا قَلّ بَصرُها، وهو فسادٌ في العين يَضْعَفُ منه نُورُها، وتَغْمَصُ دائماً من غير وَجَعَ، تَعْني: أنهم في عَمّى وحَيْرة، أو في ظُلْمة ليل، وضَرَبَت المِعْزى مَثْلاً لأنها من أضْعف الغَنَم في المطر والبرد.

ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج: «قاتلك الله أُخَيْفُش العَينَين»، هو تصغير الأَخْفَش، وقد تكرر في الحديث.

■ خفض: في أسماء الله -تعالى-: «الخَافِض»، هو الذي يَخْفِضُ الجَبَارِين والفَرَاعِنة؛ أي: يَضَعُهُم ويُهِينُهم، ويَخْفِضُ صَلِدُّ الرَّفِع.

ومنه الحـــديث: ﴿إِنَ اللهِ يَخْفِضِ القِسْطُ ويَرْفُعــهِ، القِسْطُ: العَدْلُ يُنْزِلُهُ إِلَى الأرضِ مرّة ويرفعه أخْرَى.

ومنه حديث الدّجّال: "فرقّع فيه وخَفّض»؛ أي: عظّم فِتْنَته ورفَعَ قَدْرَها، ثم وهّن أمْرَه وقدْرَه وَهَوْنه، وقسل: أراد أنه رفَع صوتَه وخَفَضه في اقْتِصاص أمْره.

ومنه حــديث وفْد تَميم: (فَلَمــا دَخَلُوا اللَّدينة بهَشَ النَّسَاء والصَّبْيــانُ يَبكُون في وجــوههم فــأخْفَضَهم

ذلك»؛ أي: وَضَع منهم. قال أبو موسى: أظُنّ الصّواب بالحاء المهملة والظاء المعجمة؛ أي: أغْضبهم.

وفي حديث الإفك: «ورسول الله ﷺ يُخفَضُهُمْ»؛ أي: يُسكّنهم ويُهَوّنُ عليهم الأمر، مِن الخَفْض: الدَّعة والسكون.

(س) ومنه حديث أبي بكر: «قال لعائشة في شأن الإفك: خَفِّضي عليكِ»؛ أي: هَوّني الأمْرَ عليكِ ولا تَحْزَني له.

(هـ) وفي حديث أم عطية: "إذا خفَضْتِ فاشِمِّي، الخَفْض للنساء كالخِتَان للرِّجال، وقد يقال للخاتن: خافِضٌ، وليس بالكثير.

■ خفف: فيه: ﴿إِنَّ بِينَ أَيْدِينَا عَقَبَةً كَوُّوداً لا يَجُوزُهَا إلا المخفّ، يقال: أَخَفُ الرجل فهو مُخِفّ وخِفّ وخَفِيف، إِذَا خَفّت حاله ودابّته، وإِذَا كانَ قليل الثّقَل، يريد به المخفّ من الذّنوب وأسباب الدنيا وعُلقها.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «نَجا المخفّون».

(هـ) ومنه حديث علي، لمّا اسْتَخْلفه النبي ﷺ في غَزُوة تَبُوك، قال: «يا رسول الله! يزعُم المُنافِقُون أنك اسْتَثْقَلَتني وتَخَفّفْتَ مني»؛ أي: طَلَبْتَ الخسفة بتسرك اسْتصْحابي معك.

(س) وفي حديث ابن مسعود: «أنه كان خَفيف ذَاتِ اللَّهِ»؛ أي: فَقِيداً قليل المال والحَظّ من الدنيا، ويُجمع الخَفيفُ على أخْفَاف.

(س) ومنه الحديث: «خَرج شُبّان أصحابه وأخْفَافُهم حُسّراً»، وهُم الذين لا مَتَاع معهم ولا سلاح، ويروى: خفَافهم وأخِفَاؤُهم، وهما جمعُ خفيف -أيضاً-.

وفي حديث خُطَبَته في مَرَضه: «أيّها الناس! إنه قد دنا متّي خُفُوف من بين أظهـرُكم»؛ أي: حَركــةٌ وقُرب ارْتَحَال. يُريد الإنذار بموته ﷺ.

(س) ومنه حديث ابن عُمَر: (قد كان مني خُفوفٌ)؛ أي: عجلة وسُرعةُ سَيْر.

(س) ومنه الحديث: ﴿لمَا ذُكِرَ لَهُ قَتْلُ أَبِي جَهْلُ اسْتَخَفَّهُ الفَرَحِ»؛ أي: تُحرَّكُ لذلك وخَفٌّ، وأصله السّرعة.

(هـ) ومنه قول عبد الملك لبَعْض جلسائه: «لا تَغْتَابَنّ عندي الرّعيّةَ فإنه لا يُخِفّني»؛ أي: لا يَحمِلني على الخفّة فأغْضَبَ لذلك.

وفيه: «كان إذا بَعَث الخُرّاصَ قال: خَفَفُوا الخَرْص، فإن في المال العَرِيّة والوصية»؛ أي: لا تَسْتَقْصُوا عليهم

فيه، فإنهم يُطْعِمُون منها ويُوصُون.

(هـ) وفي حديث عطاء: «خَفَفُوا على الأرض»، وفي رواية: «خِفُوا»؛ أي: لا تُرْسِلوا أَنْفُسكُم في السّجــــود إِرْسَالاً ثَقِيلاً فَيُؤَثّرَ في جِبِاهكم.

(هـ) ومنه حديث مجاهد: «إِذَا سَجَدْتَ فَتَخَافّ»؛ أي: ضَعْ جَبْهـتك على الأرض وضْعاً خَفيـفاً، ويُروى بالجيم، وقد تقدم.

(هـ) وفيه: ﴿لا سَبْقَ إِلا في خُفّ أو نَصْل أو حَافِرِ»، أراد بالخُفّ: الإِبلَ، ولا بُدّ من حـذف مُضاف؛ أي: في ذي خُفّ وذي نَصْل وذي حَافر، والحُفّ للبعير كالحافر للفرس.

ومنه الحديث الآخر: «نَهى عن حَمْي الأراك إِلا ما لم تَنَلُه أَخْفَافُ الإِبلِ»؛ أي: ما لم تَبْلُغه أفواهُها بَمشْيها إليه. قال الأصمعيّ: الخُفّ: الجمل المسن، وجمعه أخفاف؛ أي: ما قرب من المَرْعَى لا يُحْمَى، بل يُتْرَك لِمَسَانَ الإِبل وما في معناها من الضّعاف التي لا تَقْوَى على الإِمْعان في طلب المَرْعَى.

وفي حديث المغيرة: «غليظة الحُفّ»، اسْتَعار خُفّ البعير لقدَم الإنسان مجازاً.

■ خفق: (هـ) فيه: «أيّما سَرِيّةٍ غَزَت فأخْفقت كان لهـا أجْرُها مَرْتَين»، الإخْفاقُ: أن يُغْزُو فلا يَغْنَم شيئاً، وكـذلك كلّ طالب حاجة إذا لم تُقْضَ له، وأصله من الخَفْق: التحرّكِ؛ أي: صادَفَت الغنيمة خافِقة غير ثابتة مُسْتَقرة.

(هـ) وفي حديث جابر: «يخرج الدّجال في خَفْقة من الدّين وإِدْبار من العلم»؛ أي: في حال ضَعْف من الدّين وقِلّة أهله، من خَفَقَ الليل إِذا ذَهَب أَكْثَره، أو خَفَقَ إِذا اضْطَرَب، أو خَفَقَ إِذا نَعس. هكذا ذكره الهروي عن جابر، وذكره الخطّابي عن حُذيفة بن أسيّد.

(س) ومنه الحديث: «كانوا يَنْتظرون العشاء حتى تَخفِق رؤُوسُهم»؛ أي: ينامون حتى تَسقُط أذْقانُهم على صُدورهم وهم قُعــود، وقــيل: هو من الحُفُوق: الاضطراب.

وفي حديث مُنكر وَنكير: «إِنّهُ لَيَسْمَع خَفْقَ نِعالِهم حين يُولُون عنه"، يعني المَيّت؛ أي: يَسْمع صوت نِعالِهم على الأرض إذا مَشَوْا، وقد تكرر في الحديث.

ومنه حديث عمر: «فَضَرَبَهما بَالمِخْفَقَة ضَرَبَاتٍ وفَرَّق بينهما»، المخْفَقَةُ: الدِّرَّة.

(هـ) وفي حديث عُبيدة السّلماني: "سئل ما يُوجب الغُسْل؟ قـال: الخَفْق والخِلاط»، الخَفْق: تَغْييبُ القَضِيب في الـفَرْج، من خَفَق السنجمُ وأخْفَق: إِذَا انْحَطّ في المَغْرب، وقيل: هو من الخَفْق: الضّرب.

(هـ) وفيه: «مَنْكِبًا إِسرافِيلَ يَحُكّان الخافِقَيْنِ»، هما طَرَفَا السماء والأرض، وقيل: المُغْرب والمشرق، وخَوافِق السماء: الجِهاتُ التي تَخْرُج منها الرّياح الأربع.

خفا: (هـ) فيه: «أنه سَألَ عن البَرْق فقال: أخفُواً أم وَمِيضاً»، خَفا البَرْق يَخْفو ويَخْفِي خَفُواً وخَفْياً: إِذا بَرْق بَرْقاً ضعيفاً.

(هـ) وفيه: (ما لم تَصْطَبِحوا أو تَغْتَبِقُوا، أو تَخْتُفُوا بَقْلاً»؛ أي: تُظْهِرُونه. يقال: اخْتَفَيْتُ الشيء إِذا أظهرتَه، وأخْفَيتُه إِذا ستَرْتُه، ويروى بالجيم والحاء، وقد تقدم.

ومنه الحديث: «أنه كان يُخفِي صَوْته بآمين»، رواه بعضهم بفتح الياء من خَفَى يَخْفِي: إِذا أَظْهَرَ، كقوله -تعالى-: ﴿إِنَّ السَاعَة آتِيةٌ أَكَادَ أَخْفِيها﴾ في إحدى القراءين.

(هـ) وفيه: «إِن الحَزاءة تَشْتَريها أكايسُ النساء للخافية والإِقْلات»، الخافية: الجنّ، سُمّوا بذلك لاسْتِتارهم عن الأبصار.

(هـ) ومنه الحديث: «لا تُحدِثوا في القَرَع فإنه مُصلّى الخافِين»؛ أي: الجنّ، والقَرَع -بالتحريك-: قِطَعٌ من الكَلا لا نبات فيها.

(س) وفيه: «أنه لَعنَ المُخْتَفي والمُختَفيةَ»، المُختَفي: النّبَاش عند أهل الحِجاز، وهو من الاختفاء: الاستخراج، أو من الاسْتِتار؛ لأنه يَسْرِقُ في خُفْية.

(س) ومنه الحـديث الآخــر: «من اخْتَـفى مـيّــــاً فكانما لمه».

(س) وحديث على بن رَباح: «السُّنَّة أن تُقطَع اليَدُ المُسْتَخْفِيةُ ولا تُقطَع اليَدُ المُسْتَخْفِية : يد السارق والنباش، وبالمُسْتَعْلية: يد الغاصب والناهب ومن في معناهما.

" (س) وفي حــديث أبي ذرّ: «سَقَطْتُ كــاني خِفَاء»، الخِفاء: الكِساء، وكل شيء غَطّيت به شيئاً فهو خِفاء.

وفيه: «إِنَّ الله يُحِبُّ العبد التَّقيِّ الغَنيِّ الحَّفيِّ»، هو المُعتزَلُ عن الناس الذي يَخْفَى عليهم مكانه.

ومنه حديث الهجرة: «أخْفِ عنّا»؛ أي: استُر الخَبر لِمَنْ سألك عنّا. (س) ومنه الحديث: «خير الذّكر الحَفيّ»؛ أي: ما أخفي الذّكر الحَفيّ»؛ أي: ما أخفياه الذاكر وستره عن الناس. قسال الحَربي: والذي عندي أنه الشّهرة وانتشار خبر الرجُل؛ لأن سعد بن أبي وقاص أجاب ابنّه عُمر على ما أرادَه عليه ودَعاه إليه من الظّهور وطلّب الخلافة بهذا الحديث.

(س) وفيه: "إِنَّ مدينةَ قَوم لُوطٍ حَمَلها جبريل -عليه السلام- على خَوَافِي جَناحه، هي الريشُ الصَّغار التي في جَناح الطائر، ضِدِّ القَوادم، واحدتُها: خافية.

(س) ومنه حديث أبي سفيان: «ومعي خَنْجَرٌ مِثل خافية النسر»، يُريد أنه صغير.

### (باب الخاء مع القاف)

■ خفق: (هـ) فيه: «فوقَصَت به ناقتُه في أخاقيق جُرُذان فماتَ»، الأخاقيق: شُقوق في الأرض كالأخاديد، واحددُها أُخْقُوق. يقال: خَقّ في الأرض وخدّ بمعنى، وقيل: إنما هي لخاقيق، واحدها لُخْقُوق، وصححّ الأزهري الأول وأثبتَه.

(هـ) وفي حديث عبد الملك: «كتب إلى الحجّاج: أما بعدُ فلا تَدَعْ خَقّاً من الأرض ولا لَقّاً إِلاَّ زَرَعْتُه، الحَقّ: الجُحْرُ، واللّق -بالفتح-: الصّدْع.

# (باب الخاء مع اللام)

■ خلأ: (هـ) في حديث الحديبية: «أنه بركت به راحِلتُه، فقالوا: خَلات القصواء، فقال : ما خلات القصواء، وما ذاك لها بخُلُق، ولكن حبسها حابِسُ الفيل»، الخلاء للنوق كالإلحاح للجمال، والحِران للدّوابّ. يقال: خَلاتِ الناقة، وألح الجمل، وحَرَن الفرس.

(هـ) وفي حـديث أمّ زرع: «كنتُ لك كـابي زَرْع لأمّ زرع في الأُلْفة والرِّفاء، لا في الفُرْقة والخِلاء»، الخـلاء -بالكسر والمد-: المباعدة والمُجانبة.

■ خلب: (هـ) فيه: «أتاه رجل وهو يَخْطُب، فنزل إليه وقعد على كُرسي خُلْبٍ قوائمه من حديد»، الخُلْب: اللّيف، واحدتُه خُلْبة.

ومنه الحديث: (وأمَّا موسى فَجَعْدٌ آدَمُ على جـمل أحْمَر مَخْطُوم بخُلْبة»، وقد يُسَمَّى الحَبْل نفسُه خُلْبة.

ومنه الحديث: «بليف خُلْبة»، على البَدَل. وفيه: «أنه كان له وسادة حَشْوُها خُلْب».

وفي حديث الاستسقاء: «اللهم سُقْياً غَيْرَ خُلّب بَرْقُها»؛ أي: خال عن المطر. الخُلّب: السّحاب يُومِض بَرْقُه حتى يُرْجى مَطَرُه، ثم يُخْلِف ويُقْلع ويَنْقَشع، وكَانه من الخلابة وهي الخداع بالقول اللطيف.

(س) ومنه حدّيث ابن عباس: «كان أسْرَع من بَرْق الخُلْب»، إنما خَصّه بالسّرعة لخفيّته بخُلُوه من المطر.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿إِذَا بِعْتَ فَقُل: لا خِلابَةَ ﴾ أي: لا خِداع، وجماء في رواية: ﴿فقل: لا خيابة »، باليماء، وكأنها لَثْغَة من الراوي أَبْدَل اللام ياء.

ومنه الحديث: «إِنّ بَيْع المُحَفَّلات خِلابةٌ، ولا تحلّ خِلابةٌ مسلم»، والمُحَفَّلات: التي جُمع لبنها في ضَرْعها. (هـ) ومنه الحديث: «إِذَا لم تَغْلِب فاخْلُبْ»؛ أي: إِذَا أَعِبَاكُ الأَمْ مُغَالِبَةً فَاطْلُبُه مِخَادِعة.

ومنه الحديث: «إِنْ كَانَ خَلَبَهَا».

(هـ) وفي حديث طَهْفة: «ونَسْتُخْلِب الخَبير»؛ أي: نَحْصُده ونَقْطَعُه بالمخلَب، وهو المنْجَل، والخبير: النّبات.

(س) وفي حديث ابن عباس -وقد حاجّه عمر في قوله -تعالى-: ﴿تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيّةٍ ﴾، فقال عمر-: «حامية، فأنشد ابن عباس لتُبّع:

فَرأى مَغَار الشَّمْس عِنْد خُروبِهــا فــي عَيْن ذي خُلُب وثَاطٍ حَرْمَد» الخلُب: الطِّين اللّزجُ والحَمْاة.

■ خلج: (هـ) فيه: «أنه صلّى صلاة فجهر فيها بالقرَاءة وجَهِر خَلْفَهُ قارِىء، فقال: لقد ظَنَنْتُ أنَّ بَعْضهم خالَجنيها، وأصل الخَلْج: الجذب والنزع.

(هـ) ومنه الحــديث: «ليَردن عَلَي الْحَوْضَ أَفُوام ثم لَيُخْتَلَجُن دُوني»؛ أي: يُجْتَذَبُون ويُقْتطعُون.

(هـ) ومنه حديث: «يختلجونه على باب الجنة»؛ أي: يَجْتَذَبُونه.

ومنه حديث عمار وأمّ سلمة: «فاخْتلجها من جُحْرها».

ومنه الحديث علي -رضي الله عنه- في ذكر الحياة: «إِن الله -تعالى- جعل الموت خَالجاً لأَشْطَانِها»؛ أي: مُسْرعاً في أخْذُ حِبالها.

وحديثه الآخر: «تَنكّب المخَالِجَ عَنْ وَضَح السّبيل»؛

أي: الطّرق الْمُتَشَعّبةَ عن الطّريق الأعْظم الوَاضح.

وحمديث المغيسرة: «حمتى تَرَوْه يَخْلِج في قـومـه أو يَحْلج»؛ أي: يُسْرع في حُبّهم. يروى بالخاء والحاء، وقد تقدم.

ُ(هـ) ومنه الحديث: «فحنّتِ الخَشَبة حَنِين النّاقـة الْحَلوج»، هي: التي اختُلج ولدُها؛ أي: انْتزع منها.

(هـ) ومنه الحــديث أبي مِجْلز: "إذا كــان الرجُل مُخْتَلِجاً فسَرّك أن لا تكذب فانْسُبه إلى أمّه": يقال: رجل مختَلج إذا نُوزع في نَسبه، كانه جُذب منهم وانتُزع، وقوله: فانْسُبه إلى أمّه يُريد إلى رَهْطها وعشيرتها، لا إليها نَفْسها.

وفي حديث عَدِي قال له -عليه الصلاة والسلام-: «لا يَخْتَلِجن في صدرك طَعَام»؛ أي: لا يَتْحرّك فيه شيء من الرّيبة والشّك، ويُروى بالحاء، وقد تقدّم، وأصل الاختلاج: الحركة والاضطراب.

وفي حديث عائشة: «وسُئِلت عن لَحْم الصّيد للمحْرم فقالت: إِن تَخَلِّج في نفسك شيء فدَعْه».

(س) ومنه الحـدّيث: «مـا أخْتَلج عـرْق إِلاَّ ويُكَفَّر الله ».

(س) وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: «إِنّ الْحكَم بن أبي بكر: «إِنّ الْحكَم بن أبي العاص بن أميّة أبا مَروان كان يَجْلس خلف النبي ﷺ، فإذا تكلّم اخْتَلَج بوَجْهه، فرآه فقال له: كُنْ كَذَلك، فلم يزل يختلج حتى مات،؛ أي: كان يُحرّك شَفَتيه وذَقَنَه اسْتهزاءٌ وحِكايةٌ لفعْل النبي ﷺ، فَبَقِي يَرْتَعِد ويَضْطُرب إلى أن مات.

وفي رواية: «فضُرِب به شَهْرين، ثم أفاق خَلِيجاً»؛ أي: صُرع ثم أفاق مُخْتَلِجاً قد أُخذ لَحْمُه وقُوتُه، وقيل: مُنْعَشاً.

ُ (هـ) وفي حديث شُريح: «إِنَّ نِسُوة شَهدُن عنده على صَبَى وقع حيًّا يَتَخَلِّجُ ؛ أي: يَتَحرَّكَ.

(هـ) وحديث الحسن: «أنه رأى رجلاً يمشي مشيّةً أَنْكَرَها، فقال: تَخَلّجَ في مشيّقت خَلَجانَ المجنّونَ»، الخُلجان -بالتّحريك-: مصدر، كالنّزوان.

(س) وفي بعض الحديث: «إِنّ فلاناً ساق خَلِيجاً»، الخلِيج: نَهْر يُقْتَطَع من النّهر الأعْظَم إِلى موضع يُنتّفَعْ به فيه.

■ خلسد: في حديث عليّ يَذُمّ الدّنيا: «مَن دَانَ لهَا وأخْلَد إليها»؛ أي: ركن إليها ولزمها، ومنه قوله

-تعالى-: ﴿ولكنَّه أَخْلَد إلى الأرض واتَّبُع هُواه﴾.

■ خلس: (س) فيه: «أنه نَهى عن الخليسة»، وهي ما يُسْتَخْلَص من السَّبُع فسيموت قبل أن يُذكّى، منْ خَلَسْت الشيء واختَلَسْتُه إذا سَلَبْتُه، وهي فعيلة بمعنى مفعولة.

ومنه الحديث: «ليس في النّهْبة ولا في الخليسة قَطْعٌ»، وفي رواية: «ولا في الخُلْسَة»؛ أي: ما يؤخذ سَلْبًا ومُكابَرة.

ومنه حديث عليّ: «بادِرُوا بالأعمال مَرَضاً حابِساً، أو مَوْتاً خَالساً»؛ أي: يَخْتَلِسُكم على غَفْلة.

(هـ) وفيه : «سِرْ حَتّى تأتي فَتيات قُعْساً ورجالاً طُلْساً، ونِسَاءً خُلُساً»، الخُلْس: السّمْر، ومنه: «صبيّ خلاسيّ»، إذا كان بين أبيض وأسْود، يقال: خَلَسَتْ لَحْيَتُه إذا شَمِطَتْ.

■ خلص: فيه: «﴿قل هو الله أحد﴾ هي: سورة الإخلاص»، سُميّت به لأنها خالصة في صفة الله -تعالى - خاصة، أو لأنّ اللاّفظ بها قد أُخلُص التّوحيد لله -تعالى -.

وفيه: «أنه ذكر يوم الخَلاص، قالوا: يا رسول الله! ما يَوْمُ الخَلاص؟ قال: يَوْم يَخْرُج إِلَى الدّجّال من المدينة كل مُنافق ومُنافقة، فيتميّز المؤمنون منهم ويَخْلُص بَعْضُهم من بعض.».

وفي حديث الاستسقاء: «فَلْيخَلُصُ هُو وَوَلَدُهُ لَيتَميّر من الناس».

ومنه قـوله -تعـالى-: ﴿فلمّا اسْتَيْاسُوا منه خَلَصُوا نَجِيّا﴾؛ أي: تَمَيَّزُوا عن الناس مُتَنَاجِين.

وفي حديث الإسراء: «فلما خَلَصْتُ بِمُسْتَوَّى»؛ أي: وصَلْت وبَلَغْتُ. يقــال: خَلَص فُلان إِلى فُلان؛ أي: وصل إِليه، وخَلَص -أيضاً-: إِذا سَلِم ونَجَا.

ومنه حديث هِرَقُل: «إِنِي أَخْلُصَ إِلِيه»، وقد تكرر في الحديث بالْمَعْنَيُيْن.

وفي حديث على -رضي الله عنه-: «أنه قهض في حُكُومة بالخَلاص»؛ أي: الرَّجُوع بالثّمن على البائع إذا كانت العَيْن مُسْتَحَقّة وقد قَبَض ثمنها؛ أي: قَضَى بَمَا يتَخلّص به من الخُصومة.

(س) ومنه الحسديث شُريْح: «أنه قَضى في قَوْس كسرَهَا رجُل بالخَلاص».

وفي حديث سَلْمَان: «أنه كَاتَبِ أَهْلُهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا،

وعلى أربعين أُوقية خلاص». الخلاص -بالكسر-: ما أخْلَصَتْه النّار من الذّهب وغيره، وكيذلك الخُلاصية -بالضّم-.

(هـ) وفيه: «لا تَقُوم الساعة حتى تَضْطَرَب أَلَيَاتُ نساء دَوْس على ذِي الْحَلَصة»، هو: بَيْتٌ كان فيه صَنَم لَدوْس وخَنْعم وبَجيلَة وغَيْرهم، وقيل: ذُو الْحَلَصة: الكعْبة اليمانيّة التي كانت باليَمن، فأنفذَ إليها رسول الله عَلَيْهُ جَرِيرَ بن عبد الله فخربها، وقيل: ذُو الْحَلَصة: اسْم الصّنم نَفْسه، وفيه نظرَ؛ لأن ذُو لا يُضاف إلا إلى أسماء الأجناس، والمعنى أنهم يَرْتدون ويعُودُون إلى جاهليّتهم في عبادة الأوثان، فيسعى نساء بني دوْس طائفات حَوْل في عبادة الأوثان، فيسعى نساء بني دوْس طائفات حَوْل ذي الحَلصة، فَترْتَج أَعْجازُهُنّ، وقد تكرّر ذكرها في الحديث.

■ خلط: (هـ) في حديث الزكاة: «لا خلاط ولا وِرَاط»، الخــلاط مَصْدَر خِالَطه يُخَالطُه مُخَالطَة وخِلاطاً، والمراد به أن يَخْلط الرجل إبله بإبل غيره، أو بَقَره أو غَنَمه ليمْنع حَقَّ الله منها ويَبْخَسَ الْمُصَدِّقَ فيما يَجِب له، وهو مَعْنَى قوله في الحديث الآخر: ﴿لا يُجْمَع بِين مُتَفَرِّق ولا يُفَرّق بين مُجْتَمع خَشْيَة الصّدقة"، أمّا الجمع بين المُتفَرّق فهو الخلاط، وذلك أن يكون ثلاثة نفر -مثلاً-، ويكون لكُلِّ واحد أربعون شَاةً، وقد وجَب على كل واحد منهم شاة، فإذا أظِّلهُم المصدّق جمعوها لئلا يكُونَ عليهم فيها إلاَّ شَاة واحدة، وأما تفريق المُجْتَمع فأن يكون اثنان شـريكان، ولكل واحـد منهـمـا مائة شـاة وشاةً، فـيكون عليهما في مَاليْهما ثلاثُ شياه، فإذا أظلَّهُما المُصدِّق فَرقًا غَنَمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شَاةٌ واحدة. قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدّق ولربّ المال. قَالَ: وَالْخَشْيَةُ خَشْيَتَانَ: خَشْيَةُ السَّاعِي أَنْ تَقَلَّ الصَّدَّقَّةُ، وخَشْية رب المال أن يَقلّ مالُه، فأمَر كل واحد منهما أن لا يُحْدث في المال شيئاً من الجمع والتّفريق. هذا على مذهب الشافعي، إذ الخُلْطة مُؤَثّرة عنده. أمّا أبو حنيفة: فلا أثَر لها عنده، ويكون معنى الحديث نَفْي الخِلاط لنفْي الأثر، كانّه يقول: لا أثر للخلطة في تَقليل الزكاة وتكثيرها.

(هـ) ومنه حديث الزكاة -أيضاً-: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويّة"، الخليط: المخالط، ويريد به الشريك الذي يَخْلِط ماله بمال شريكه، والتراجعُ بينهما هو أن يكون لأحدِهما -مثلاً- أربعون

بقرة وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مُخْتلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسنة، وعن الثلاثين تبيعاً، فيرجع باذل المسنة بشلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه، لأن كلّ واحد من السنين واجبٌ على الشيوع، كأن المال ملك واحد، وفي قوله: بالسوية؛ دليلٌ على أنّ الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فَرْضه فإنه لا يرجع بها على شَرِيكه، وإنما التراجع دليلٌ على أن الخُلطة تصح مع تمييز أعيان الأموال على من يقول به.

(هـ) وفي حديث النبيذ: «أنه نَهَى عن الخَلِيطَين أن يُبَذَا»، يريد ما يُنبَذ من البسر والتّمر معاً، أو من العنب والزّبيب، أو من الزّبيب والتـمـر ونحـو ذلك مما يُنبَذ مُختلطاً، وإنما نَهى عنه لأن الأنواع إذا اختلفت في الانْتبَاذِ كانت أسرع للشدة والتّخْمير.

والنبيدُ: المعمول من خليطين، ذَهَب قوم إلى تحريه وإن لم يُسكر أخْذاً بظاهر الحديث، وبه قسال مسالك وأحمد، وعامة المُحدّثين قالوا: من شربه قبل حُدوث الشدة فيه فهو آثمٌ من جهة واحدة، ومن شربه بعد حدوثها فهو آثمٌ من جهتين: شرب الخليطين وشرب المسكر، وغيرهم رخص فيه وعللوا التحريم بالإسكار.

(س) وفيه: «ما خالطت الصدقة مالاً إلا هلكته»، قال الشافعي: يعني: أن خيانة الصدقة تُتلف المال المخلوط بها، وقيل: هو تحذير للعُمال عن الخيانة في شيء منها، وقيل: هو حث على تعجيل أداء الزكاة قبل أن تختلط بماله.

وفي حمديث الشّفْعمة: «الشّريك أولى من الخَليط، والحَليط أولى من الجَليط، والحَليط أولى من الجار»، الشّريكُ: المُشارك في الشيوع، والخليطُ: المُشارك في حقوق المِلْكِ؛ كالشّرب والطريق ونحو ذلك.

(س) وفي حديث الوَسْوَسة: «رَجَع الشيطان يَلْتمِسُ الخِلاط»؛ أي: يُخالِط قَلبِ المُصلى بالوَسوَسة.

(س) ومنه حديث عبيدة: «وسئل ما يوجب الغُسل؟ قال: الخَفق والخِلاط»؛ أي: الجماع، من المخالطة.

(س) ومنه خطبة الحجاج: «ليس أوان يكثر الخلاط»، يعنى السفاد.

وفي حديث معاوية: «أنّ رجلين تَقدّما إليه فادّعى أحدهما على صاحبه مالاً، وكان اللّدّعي حُولاً قُلبًا مِخلَطا مزيّلاً»، المخلَط -بالكسر-: الذي يَخلط الأشياء فيلبسها

على السامعين والناظرين.

وفي حديث سعد: «وإن كان أحدُنا لَيضَع كما تَضَع الشاة، ما لَه خِلْطٌ»؛ أي: لا يَختلط نَجوُهُم بعضه ببعض لجفافه ويُيسه، فإنهم كانوا يأكلون خُبز الشعير وورق الشجر لفَقْرهم وحاجتهم.

ومنه حديث أبي سعيد: «كنا نُرزَقُ تَمْرِ الجَمع على على على على درسول الله ﷺ»، وهو الخِلط من التمر؛ أي: المختلط من أنواع شَتّى.

وفي حديث شُريح: «جاءه رجل فقال: إِني طَلَقتُ امرأتي ثلاثاً وهي حائضٌ، فقال: أمّا أنا فلا أخُلِطُ حلالاً بحرام»؛ أي: لا أحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق من العدّة، لأنها كانت له حلالاً في بعض أيام الحَيْضة وحراماً في بعضها.

(س) وفي حديث الحسن يصف الأبرار: «وظن النّاسُ أن قد خُولطوا وما خُولِطوا، ولكن خالطَ قلبهم همّ عظيمٌ»، يقال: خُولِط فُلان في عقله مخالطة؛ إذا اختل عَقله.

■ خلع: (س) فيه: «من خَلَع يداً من طاعة لَقي الله - تعالى - لا حُجة له»؛ أي: خَرج من طاعة سُلطانه، وعدا عليه بالشر، وهو من خلَعْتُ الثّوب إذا ألقيته عنك. شبّه الطاعة واشتمالها على الإنسان به، وخَصّ اليد لأنّ الماهدة والمعاقدة بها.

ومنه الحديث: «وقد كانت هُذَيل خَلعوا خَليعاً لهم في الجاهلية»، كانت العرب يتعاهدون ويتعاقدون على النصرة والإعانة، وأن يُؤخذ كلّ منهم بالآخر، فإذا أرادوا أن يَتبرّأوا من إنسان قد حالَفُوه أظهرُوا ذلك إلى الناس، وسموا ذلك الفعل خَلعاً، والمُتبرّأ منه خَليعاً، أي: مخلوعاً، فلا يُؤخذون بجنايته ولا يؤخذ بجنايتهم، فكانهم قد خَلعوا اليمين التي كانوا قد ليسوها معه، وسموه خَلعاً وخَليعاً مجازاً واتساعاً، وبه يُسمى الإمام والأمير إذا عُزِل خليعاً، كأنه قد لبس الخلافة والإمارة ثم خَلعها.

(هـ) ومنه حديث عثمان: «قال له: إِنَّ اللهُ سَيُقمَّصكُ قَميصاً وإِنك تُلاصُ على خلعه»، أراد: الخلافة وتَركَها والخروج منها.

ومنه حديث كعب: «إِنّ من توبتي أن أنخلع من مالي صَدَقةً»؛ أي: أخرج منه جميعه وأتصدّق به وأعرى منه كما يُعرى الإنسان إذا خلع ثوبه.

(هـ) وفي حديث عثمان: «كان إِذا أُتي بالرجل الذي قد تخلّع في الشراب السكر جَلَده ثمانين»، هو الذي انهمك في الشرب ولازمه، كأنه خلع رسنه وأعطى نفسه هواها، وهو تَفَعّل من الخلع.

وفي حديث ابن الصّبْغاء: «فكان رجل منهم خليع»؛ أي: مُستَهْتَر بالشرب واللّهو، أو من الخليع: الشاطر الخبيث الذي خلعته عشيرته وتَبَرّأوا منه.

(هـ س) وفيه: «المختلعات هنّ المنافقات»، يعني: اللاتي يَطلُبن الخُلع والطلاق من أزواجهن بغير عُذر. يقال: خَلعَ امرأته خُلعاً، وخالعها مخالعة، واختلعت هي منه فهي خالع، وأصله: من خَلع الشوب، والخُلع أن يُطلّق زوجته على عوض تَبذُله له، وفائدته إبطال الرّجعة إلا بعقد جديد، وفيه عند الشافعي خلاف " هل هو فَسْخ أو طلاق؟ وقد يُسمّى الخُلع طلاقاً.

(س) ومنه حمديث عمر: «إِن امرأةً نَشَزَت على زوجها، فقال له عمر: اخلعها»؛ أي: طلقها واتركها.

وفيه: لامن شرّ ما أعطى الرجل شُحّ هالعٌ وجُبنً خالعٌ»؛ أي: شديد كأنه يخلعُ فؤاده من شدة خَوفه، وهو مجاز في الخلع، والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف.

■ خلف: (هـ) فيه: «يَحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُولُه، يَنفُون عنه تحريف الغالين وانتِحال المُبطلين، وتأوّل الجاهلين، الخَلَف -بالتحريك والسكون-: كل من يجيء بعد من مضى، إلا أنه بالتحريك في الخير، وبالتسكين في الشر. يقال: خَلَفُ صِدقٍ، وخَلْفُ سُوءٍ، ومعناهما جميعاً: القَرْن من الناس، والمراد في هذا الحديث المفتوح.

(هـ) ومن السكون الحديث: «سيكون بعد ستين سنة خُلفٌ أضاعوا الصلاة».

وحديث ابن مسعود: «ثم إنها تَخْلُفُ من بعدهم خُلُوف»، هي: جمع خَلْفٍ.

وفي حديث الدعاء: «اللهم أعط كل منفق خلفاً»؛ أي: عوضاً. يقال: خَلف الله لك خَلفاً بخير، وأخلف عليك خيراً؛ أي: أبدلك بما ذهب منك وعوضك عنه، وقيل: إذا ذهب للرجل ما يَخلفه مثل المال والولد قيل: أخلف الله لك وعليك، وإذا ذهب له ما لا يَخلفه غالباً كالأب والأم قيل: خَلف الله عليك، وقد يقال: خَلفَ الله عليك إذا مات لك ميت؛ أي: كان الله خَليسفة

عليك، وأخلف الله عليك؛ أي: أبدلك.

(س) ومنه الحديث: «تكفّل الله للغازي أن يُخلِف نفقته».

وحديث أبي الدرداء في الدعاء للميت: «اخلُف في عقبه»؛ أي: كُن لهم بعده.

وحديث أمّ سلمة: «اللهم اخلُف لي خيراً منه».

(هـ) ومنه الحديث: «فليَنفُض فراشه فإنه لا يدري ما خلفه عليه»، أي لعل هامّة دبّت فصارت فيه بعده، وخلاف الشيء: بعده.

ومنه الحديث: "فدخل ابن الزبير خلافه".

وفي حديث الدّجال: «قد خلفهم في ذُرّياتهم».

وحديث أبي اليسر: «أخَلَفت غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟»، يقال: خلَفتُ الرّجل في أهله إذا أقمت بعده فيهم وقمت عنه بما كان يفعله، والهمزة فيه للاستفهام.

وحديث ماعز: «كلما نَفَرْنا في سبيل الله خَلفَ أحدهم له نبيبٌ كنبيب التيس».

وحديث الأعشى الحِرمازي:

فسخلفستني بنزاع وحرب

أي: بقيَت بَعدي، ولو رُوي بالتَـشديد لكان بمعنى: تركتني خَلفها، والحرَبُ: الغَضَب.

(هـ) وفي حديث جَرير: "خيرُ المرعى الأراك والسّلَم، إذا أخلف كان لَجيناً»؛ أي: إذا أخرج الخِلفة، وهو: ورق يخرج بعد الورق الأول في الصّيف.

ومنه حديث خُزيمة السلمي: «حستى آل السلامى وأخلف الخُزامي»؛ أي: طلعت خِلفته من أصُوله بالمطر.

(س) وفي حديث سعد: "أتخلف عن هجرتي"، يريد خوف الموت بمكة، لأنها دار تركوها لله -تعالى- وهاجروا إلى المدينة، فلم يحبّوا أن يكون موتهم بها، وكان يومئذ مريضاً، والتّخَلف: التّاخر.

ومنه حديث سعد: «فخلّفنا فكُنّا آخر الأربع»؛ أي: أخرنا ولم يُقدّمنا.

والحديث الآخر: «حتى إن الطّائر ليمُرُّ بجَنباتهم فما يُخَلِّفُهم»؛ أي: ما يتقدم عليهم ويتْرُكُهم وراءه.

(س) وفيه: «سَوّوا صُفُوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»؛ أي: إذا تقدّم بعضكم على بعض في الصفوف تأثّرت قُلوبكم، ونشأ بينكم الخُلف.

(س) ومنه الحديث الآحر: «لَتُسَوّن صُفوفكم، أو ليُحالفَنّ الله بين وجوهكم»، يريد أن كُلاً منهم يصرف

وجهه عن الآخر، ويوقع بينهم التباغض، فإن إقبال الوجه على الوجه من أثر المودة والألفة، وقيل: أراد بها تحويلها إلى الأدبار، وقيل: تغيير صُورِها إلى صُور أخرى.

وفيه: «إذا وعد أخلف»؛ أي: لم يف بوعده ولم يصدق، والاسم منه الخلف -بالضم-.

(س) وفي حديث الصوم: «خلفة فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك»، الخلفة -بالكسر-: تغير ريح الفم، وأصلها في النّبات أن يَنبُت الشيء بعد الشيء؛ لأنها رائحة حَدثت بعد الرائحة الأولى. يقال: خَلَف فمه يَخلُف خلفة وخُلُوفاً.

(هـ) ومنه الحديث: «لخُلوف فَمِ الصَّائم أطيب عند الله من ريح المسك».

(هـ) ومنه حديث علي، وسئل عن قُبلة الصائم؟ فقال: «وما أربُك إلى خُلُوفِ فيها؟».

(هـ) وفيه: «إِن اليهود قالت: لقد علمنا أن محمداً لم يترك أهله خُلوفاً»؛ أي: لم يتركهن سُدى لا راعي لهن ولا حامي. يقال: حيّ خُلُوف؛ إذا غاب الرجال وأقام النساء، ويُطلَقُ على المقيمين والظاعنين.

ومنه حــديث المرأة والمزادَتَين: «ونفَرُنا خُلوف»؛ أي: رجالنا غُيّبٌ.

وحديث الخُدري: «فأتينا القوم خُلُوفاً».

(س) وفي حديث الدية: «كذا وكذا خَلِفَة»، الخَلِفة -بفتح الحاء وكسر اللام-: الحامل من النوق، وتُجمع على خَلِفات وخَلائف، وقد خَلِفَت إذا حمَلت، وأخلَفت إذا حالت، وقسد تكرر ذكرها في الحديث مُفردة ومجموعة.

ومنه الحديث: «ثلاث آيات يقرؤهن أحدُكم خيرٌ له من ثلاث خَلِفات سِمان عِظام».

ومنه حديث هَدْم الكعبة: «للّا هدموها ظهر فيها مثل خلائف الإبل»، أراد بها صُخوراً عِظاماً في أساسها بقدر النوق الحوامل.

(س) وفيه: «دَعْ داعي اللبن، قال: فتركت أخلافها قائمة»، الأخلاف: جَمع خِلف -بالكسر-، وهو الضّرع لكل ذات خفّ وظلف، وقيل: هو مَقبِض يدِ الحالب من الضّرع، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث عائشة وبِناء الكعبة: «قال لها: لولا حدثانُ قومك بالكفر لبَنيتها على أساس إبراهيم، وجَعلت لهَا خَلفين، فإِنّ قريشاً استقصرت من بنائها»، الخَلف:

الظهر، كأنه أراد أن يجعل لها بابين، والجهة التي تقابل الباب من البيت ظهره، فإذا كان لها بابان فقد صار لها ظهران، ويروى بكسر الخاء؛ أي: زيادتين كالثّديين، والأول الوجه.

وفي حديث الصلاة: «ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم»؛ أي: آتيهم من خلفهم، أو أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة وأرجع إليهم فآخذهم على غفلة، أو يكون بمعنى: أتخلف عن الصلاة بمعاقبتهم.

ومنه حديث السّقيفة: «وخالف عنّا عليّ والزبير»؛ أي: تخلّفا.

(هـ) وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: "إِن رجلاً أخلف السيف يوم بدر"، يقال: أخلف يده؛ إِذا أراد سيفه فأخلف يده إِلى الكنانة، ويقال: خلف له بالسيف: إذا جاءه من وراثه فضربه.

(هـ) ومنه الحديث: «جئت في الهاجرة فوجدت عُمر يُصلّي، فقُمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه»؛ أي: أدارني من خلفه.

ومنه الحديث: «فأخلف بيده وأخذ يدفع الفَضْلَ».

(هـ) وفي حديث أبي بكر: "جاءه أعرابي فقال له: أنت خليفة رسول الله ﷺ فقال: لا. قال: فما أنت؟ قال: أنا الخالفة بعده"، الخليفة: مَن يقوم مقام الذاهب ويَسُدّ مَسَدّه، والهاء فيه للمبالغة، وجَمْعه: الخُلفاء، على معنى التذكير لا على اللفظ، مثل ظريف وظرفاء، ويُجمَع على اللفظ: خلائف، كظريفة وظرائف؛ فأما الخالفة فهو الذي لا غَنَاء عنده ولا خير فيه، وكذلك الخالف، وقيل: هو الكثير الخلاف، وهو بين الخلافة -بالفتح-، وإغا قال ذلك تواضعاً وهضماً من نفسه حين قال له: أنت خليفة رسول الله.

(هـ) ومنه الحديث: «لَمَا أسلم سعيد بن زيد، قال له بعض أهله: إني لأحسبُك خالفة بني عديّ»؛ أي: الكثير الخلاف لهم، وقال الزمخشري: «إِن الخَطَابِ أبا عمر قاله لزيد بن عمرو أبي سعيد بن زيد لمَا خالف دين قومه، ويجوز أن يريد به الذي لا خير عنده».

ومنه الحديث: «أيما مُسلم خلف غازياً في خالفته»؛ أي: فيمن أقام بعده من أهله وتخلّف عنه.

(هـ) وفي حديث عمر: «لو أطقتُ الأذان مع الخِلِّيفَى لأذنتُ»، الخِلِيفي -بالكسر والتشديد والقصر-: الخِلافة، وهو وأمثاله من الأبنية، كالرِّمِّيا والدَّلِيلا، مصدر يدل على معنى الكثرة. يريد به كثرة اجتهاده في ضبط أمور

الخلافة وتصريف أعنّتها.

وفيه ذكر: «خليفة» -بفتح الخاء وكسر اللام-: جبَل بمكة يُشرف على أجياد.

(هـ) وفي حديث معاذ: "من تَحوّل من مِخلاف إلى مخلاف الى مخلاف الله مخلاف الأول؛ إذا حال عليه الحَول»، المخلاف في اليمن كالرستاق في العراق، وجمعه المخاليف، أراد أنه يُؤدّي صَدَقَته إلى عشيرته التي كان يُؤدي إليها.

(هـ) ومنه حديث ذي المِشعار: «من مِخلاف خارِف ويَام»، هما قبيلتان من اليَمن.

■ خلق: في أسماء الله -تعالى-: «الخالق»، وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة، وأصل الخَلق التقدير، فهو باعتبار تقدير ما منه وُجُودُها، وباعتبار الإيجاد على وَفْق التقدير: خالِق.

وفي حَديث الخوارج: «هم شرّ الخلْق والخَلِيقة»، الخَلْق: الناس، والخَليقة: البهائم، وقيل: هما بمعنّى واحد، ويُريد بهما جميع الخلائق.

وفيه: «ليس شيء في الميزان أثقل من حُسنِ الخُلُق»، الخُلُق -بضم اللام وسكونها-: الدِّين والطبع والسجية، وحقيقتُه أنه لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المُختصة بها بمنزلة الخَلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها، ولهما أوصاف حَسنة وقبيحة، والثواب والعقاب مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر على يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة، ولهذا تكرّرت الأحاديث في مدح حُسن الخُلُق في غير موضع.

(س) كَقُولُه: «أكثر ما يُدخِل الناسَ الجنةَ تَقُوَى الله وحُسنُ الخُلُق».

(س) وقوله: «أكملُ المؤمنين إيماناً أحسنهم خُلُقاً».

(س) وقوله: «إِن العبد ليُدرِك بحُسن خُلُقه درجة الصائم القائم».

وقوله: «بُعِثت لأمّم مكارم الأخلاق»، وأحاديث من هذا النوع كثيرة، وكذلك جاء في ذمّ سُوء الخُلُق أحاديث كثيرة.

(هـ) وفي حديث عائشة: «كان خُلُقه القرآن»؛ أي: كان متمسكاً بآدابه وأوامره ونواهيه، وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن والألطاف.

(هـ) وفي حـديث عـمر: «من تخلّق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شـانه الله»؛ أي: تكلّفَ أن يُظهِر

من خُلُقِه خِلاف ما ينطوي عليه، مِثل تصنَنَّع وتَجمَّل؛ إذا أَطهر الصَّنِيع والجميل.

وفيه: «ليس لهم في الآخسرة من خُلاق»، الخُلاق -بالفتح-: الحظ والنصيب.

ومنه حديث أبيّ: «وأما طَعامٌ لم يُصنَع إلا لك فإنك إن أكلته إنما تأكل منه بِخَلاقك»؛ أي: بحظّك ونصيبك من الدين. قال له ذلك في طعام من أقرأه القرآن، وقد تكرر ذكره في الحديث.

وفي حديث أبي طالب: «إِنْ هذا إِلا اخْتلاق»؛ أي: كَذِبٌ، وهو افتِعال من الخَلق والإبداع، كأن الكاذب يَخُلق قوله، وأصل الخَلق: التقدير قَبل القَطع.

ومنه حديث أختِ أميّة بن أبي الصّلت: «قالت: فدخَل على وأنا أخلُقُ أدياً»؛ أي: أقدره الأقطعه.

وفي حديث أمّ خالد: «قال لها: أبلِي وأخْلِقي»، يُرْوَى بالقاف والفاء، فبالقاف من إخلاق الثّوب: تقطيعه، وقد خَلْق الشوب وأخلَق، وأما الفاء فبمعنى: العورض والبدل، وهو الأشبه، وقد تكرر الإخلاق بالقاف في الحديث.

(هـ) وفي حـديث فـاطمـة بنت قيس: «وأمـا مُعـاوية فَرَجل أخلَقُ من المال»؛ أي: خلو عارٍ. يقــــال: حَجَر أخلَقُ؛ أي: أملسُ مُصمَت لا يؤثر فيه شيء.

(هـ) ومنه حديث عمر: «ليس الفقير الذي لا مال له، إلما الفقير الأخلق الكسب». أراد أن الفقر الأكبر إلما هو فقر الآخرة، وأن فقر الدنيا أهون الفقرين، ومعنى وصف الكسب بذلك: أنه وافر منتظم لا يقع فيه وكس ولا يتحيقه نقص، وهو مثل للرجل الذي لا يصاب في ماله ولا يُنكَب، فَيُشاب على صبره، فإذا لم يُصَبْ فيه ولم يُنكَب، فقيراً من الثواب.

ومنه حديث عمر بن عبد العزيز: «كتب له في امرأة خُلقاء تزوّجها رجلٌ، فكتب إليه: إن كانوا علموا بذلك -يعنى: أولياءها- فأغرمهم صداقها لزوجها»، الخُلقاء: هي الرّتقاء، من الصّخرة الملساء المصمّة.

وفيه ذكر: «الخَلُوق» -قد تكرر في غير موضع-، وهو: طيب معروف مركب يُتخذ من الزّعفران وغيره من انواع الطّيب، وتَغلب عليه الحُمرة والصّفرة، وقد ورد تارة بإباحتِه وتارة بالنّهي عنه، والنّهي أكثر وأثبت، وإنما نهى عنه؛ لأنه من طيب النّساء، وكُنّ أكثر استعمالاً له منهم، والظاهر أنّ أحاديث النّهي ناسخة.

وفي حديث ابن مسعود وقَتْلِهِ أبا جَهل: «وهو كالجمل

المُخَلِّق،؛ أي: التَّام الخَلق.

(س هـ) وفي حديث صفة السحاب: «واخْلُولَق بعد تَفَرَّق»؛ أي: اجتمع وتهيّا للمطر وصار خَليقاً به. يقال: خَلُق -بالضّم-، وهو أخلق به، وهذا مَخْلَقَـة لذلك؛ أي: هو أجدر، وجديرٌ به.

(هـ) ومنه خُطبة ابن الزبير: ﴿إِنَّ الموت قد تغشَّاكُم سحابه، وأحدق بكم ربابه، واخلَولَق بَعد تَفَرَّق»، وهذا البناء للمبالغة، وهو افعوعل، كاغْدُودُن، واعشوشب.

■ خلل: فيه: "إني أبرأ إلى كُلّ ذي خُلة من خُلته"، الخلة -بالضّم-: الصداقة والمحسبة التي تخللت القلب فسصارت خلاله؛ أي: في باطنه، والخَليل: الصّديق، فعيل بمعنى مُفاعل، وقد يكُون بمعنى مَفعول، وإنما قال ذلك لأن خُلته كانت مقصورة على حبّ الله -تعالى-، فليس فيها لغيره متسع ولا شركة من مَحابّ الدنيا والآخرة، وهذه حال شريفة لا ينالها أحد بكسب واجتهاد، فإنّ الطّباع غالبة، وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده مثل سيّد المرسلين -صلوات الله وسلامه عليه-، من عباده مثل سيّد المرسلين -صلوات الله وسلامه عليه-، أراد إني أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله -تعالى-، وفي رواية: "أبرأ إلى كُل خِلّ من خلّته» حبفتم الخاة والخليل.

وَمنه الحديث: «لو كُنتُ مُتّخذاً خَليلاً لاتّخذت أبا ك. ».

والحديث الآخر: «المرء بخليله، أو قال: على دين خَليله، فليَنظر امروٌ من يُخالِل، وقد تكرر ذكره في الحديث، وقد تُطلَق الحُلّة على الحليل، ويستوي فيه المذكر والمؤنث، لأنه في الأصل مصدر. تقول خليلٌ بيَّن الحُلّة والحُلُولة، ومنه قصيد كعب بن زهير:

يا ويحها خُلَّةً لو أنَّها صَدَقَت

مُوعودُها أو لو أنّ النّصح مقبولُ ومنه حديث حُسن العَهد: «فَيُهديها في خُلّتها»؛ أي: أهل ودّها وصداقتها.

ومنه الحديث الآخر: (فيُفَرَقها في خلائلها)، جَمع خَليلة.

(هـ) وفسيه: «اللّهم سادّ الحُلّه»، الحُلّة -بالفستح-: الحاجة والفقر؛ أي: جابِرها.

(س) ومنه حديث الدعاء للميت: «اللهم اسدد خلّته»، وأصلها من التخلّل بين الشّيئين، وهي الفُرجة

والثّلمَة التي تركها بعده، من الخُلل الذي أبقاه في أموره. (هـ) ومنه حديث عامر بن ربيعة: «فوالله ما عَدا أن فَقَدَنَاها اختللناها»؛ أي: احتجنا إليها فطلبناها.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يُخْتَلّ إليه»؛ أي: يحتاج إليه.

وفسيه: «أنه أتي بفصيل مَخلول أو مَحلول»؛ أي: مَهزُول، وهو الذي جُعل على أنفه خلال لشلا يرضَع أمه فتُهزل، وقيل: المخلول: السّمِينَ ضِدّ المَهزول، والمَهزول إنّما يُقال له خَلّ وَمُختلّ، والأوّل الوجه، ومنه يقال لابن المخاض: خَلّ؛ لأنه دقيق الجسم.

(س) وفي حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «كان له كساء فَدكِيّ؛ فإذا ركِبَ خَلّه عليه»؛ أي: جَمَع بين طَرَفيه بخلال من عُود أو حديد.

ومنه: خَلَلتُه بالرَّمح؛ إذا طَعَنته به.

ومنه حمديث بدر وقتل أميّة بن خَلَف: «فتخلّلوه بالسيوف من تحتي»؛ أي: قتلوه بهما طَعناً؛ حيث لم يقدروا أن يضربوه بها ضرباً.

(س) وفيه: «التخلل من السنّة»، هو استعمال الخِلال لإخراج ما بين الأسنان من الطعام، والتّخلل أيضاً والتّخليل: تفريق شَعَرَ اللّحية وأصابع اليدين والرّجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشّيء في خِلال الشيء، وهو وسطه.

(س) ومنه الحديث: «رَحِم الله المُتخللين من أمتي في الوضوء والطّعام».

(هـ) ومنه الحديث: «خَلَلُوا بين الأصابع لا يُخَلّل الله بينها بالنّار».

وفيه: "إِن الله يُبغضُ البَليغ من الرّجال الذي يتخلّل الكلام بلسانه كما تتخلّل الباقرة الكلا بلسانها"، هو الذي يتشدّق في الكلام ويُفخّم به لِسانه ويَلفُهُ كما تَلُفّ البقرة الكلا بلسانها لفّاً.

(هـ) وفي حديث الدّجال: «يخرج من خلّة بين الشّام والعراق»؛ أي: في طريق بينهما، وقيل: للطّريق والسّبيل خلّة؛ لأنه خلّ ما بين البلدين؛ أي: أخذ مَخيط ما بينهما، ورواه بعضهم بالحاء المهملة، من الحُلُول؛ أي: سَمْتَ ذلك وقبالته.

(س) وفي حديث المقدام: «ما هذا بأوّل ما أخللتم بي»؛ أي: أوهنت موني ولم تُعينوني، والخَلل في الأمر والحَرب كالوهن والفساد.

(س) وفي حديث سنان بن سلمة: «إِنَّا نلتقط

الخِلال»، يعني البُسـر أوّل إِدراكـه، واحــدتهــا: خَلالة -بَالفتح-.

■ خلا: (س) في حديث الرّؤيا: «أليس كلكم يرى القمر مُخْلياً به»، يُقال: خَلَوت به ومعه وإليه، وأخليت به إذا انفردت به؛ أي: كلكم يراه مُنفرداً لنفسه، كقوله: لا تُضارون في رؤيته.

(س) ومنه حديث أم حبيبة: «قالت له: لستُ لك بُخلِية»؛ أي: لم أجدك خالياً من الزّوجات غيري، وليس من قولهم: امرأة مُخلية؛ إذا خَلَت من الزّوج.

(س) وفي حديث جابر: «تزوّجتُ امرأة قد خلا منها»؛ أي: كبرَت ومضى معظم عمرها.

ومنه الحديث: «فلما خَلا سنّي ونشرتُ له ذا بطني»، تُريد: أنّها كبِرت وأولدت له.

(هـ) وفي حديث معاوية القُشيري: «قلت: يا رسول الله! ما آيات الإسلام؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي إلى الله وتخليت»، التخلي: التفرع. يقال: تخلى للعبادة، وهو تفعّل، من الحُلو، والمراد التبرؤ من الشرك، وعقد القلب على الإيمان.

(هـ) ومنه حـديث أنس: «أنت خِلوٌ من مـصيبتي»، الحِلْوُ -بالكسـر-: الفـارغ البـال من الهُمــوم، والخِلو -أيضاً-: المنفرد.

ومنه الحديث: «إذا كُنتَ إماماً أو خِلواً».

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: "إذا أدركت من الجُمُعة ركعة، فإذا سَلّم الإمام فاخْل وجهك وضُم إليها ركعة، يُقال: أخْل أمرك، واخلُ بأمرك؛ أي: تفرّغ له وتفرّد به. وورد في تفسيره: استتر بإنسان أو بشيء، وصلّ ركعة أخرى، ويُحمَل الاستتار على أن لا يراه الناسُ مُصلياً ما فاته فيعرفوا تقصيره في الصلاة، أو لأن النّاس إذا فرغوا من الصّلاة انتشروا راجعين فأمره أن يستر بشيء لئلا يروا بين يديه.

وفي حديث ابن عمر: في قوله -تعالى-: ﴿لِيَقضِ علينا ربّك﴾ قال: فخلى عنهم أربعين عاماً، ثم قال: ﴿اخساوا فيها ولا تُكلمون﴾؛ أي: تركهم وأعرض عنهم.

وحديث ابن عباس: «كان أناس يستحيون أن يتخلّوا فيُفضُوا إلى السماء»، يتخلّوا: من الخلاء، وهو قضاء الحاجة، يعني: يستحيون أن ينكشفوا عند قضاء الحاجة تحت السماء.

(س) وفي حديث تحريم مكة: «لا يُختلى خلاها»، الخلا -مقصور -: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً، واختلاؤه: قطعه، وأخلت الأرض: كثر خلاها، فإذا يبس فهو حشيش.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «كان يختلي لفرسه»؛ أي: يقطع له الخلا.

ومنه حديث عمرو بن مُرة:

إذا اختليت في الحرب هام الأكابر

أي: قُطعَت رؤوسهم.

وفي حديث معتمر: «سُئل مالك عن عجين يُعجن بدُرْدِي؟ فقال: إِن كان يُسكر فلا، فحدث الأصمعي به معتمراً و فقال: أو كان كما قال:

رأى في كف صاحب خلاةً

فتعجبه ويفزعه الجرير

الخلاة: الطائفة من الخلا، ومعناه: أن الرجل يند بعيره فيأخذ بإحدى يديه عشباً وبالأخرى حبلاً، فينظر البعير إليهما فلا يدري ما يصنع، وذلك أنه أعجبته فتوى مالك، وخاف التحريم لاختلاف الناس في المسكر، فتوقف وتمثل بالبيت.

(س) وفي حديث ابن عمر: «الخلية ثلاث»، كان الرجل في الجاهلية يقول لزوجته: أنتِ خلية فكانت تطلق منه، وهي في الإسلام من كنايات الطلاق، فإذا نوى بها الطلاق وقع. يقال: رجل حَلِيّ لا زوجة له، وامرأة خلية لا زوج لها.

(س) ومنه حديث عمر: "أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبّهني، فقال: كأنك ظبية، كأنك حمامة، فقالت: لا أرضى حتى تقول: خلية طالق، فقال ذلك، فقال عُمر: خُذ بيدها فإنها امرأتك". أراد بالخلية ها هنا الناقة تُخلّى من عقالها، وطلقت من العقال تطلق طلقاً فهي طالق، وقيل: أراد بالخلية الغزيرة يُؤخذ ولدها فيعطف عليه غيرها وتخلّى للحيّ يشربون لبنها، والطالق: الناقة التي لا خطام عليها، وأرادت هي مخادعته بهذا القول ليلفظ به فيقع عليها الطلاق، فقال له عمر: خذ بيدها فإنها امرأتك، ولم يوقع عليها الطلاق لأنه لم ينو به الطلاق، وكان ذلك خداعاً منها.

وفي حديث أم زرع: «كنتُ لك كأبي زرع لأم زرع في الألفة والرّفاء لا في الفرقة والخلاء»، يعني: أنه طلقها وأنا لا أطلّقُك.

(هـ) وفي حديث عمر: «إِنَّ عاملاً له على الطائف

كتب إليه: إِنّ رجالاً من فهم كلّموني في خلايا لهم أسلموا عليها وسألوني أن أحميها لهم»، الخلايا -جمع خليّة-: وهو الموضع الذي تُعسّل فيه النحل، وكأنها الموضع التي تخلي فيه أجوافها.

ومنه حديثه الآخر: «في خلايا العسل العُشر».

وفي حديث علي: "وخلاكم ذمٌّ ما لم تشردوا"، يقال: افْعَل ذلك وخلاك ذمّ؛ أي: أُعذرت وسقط عنك الذمّ.

وفي حديث بهْز بن حكيم: «إِنهم ليزعمون أنك تنهى عن الغي وتستخلى به»؛ أي: تستقلّ به وتنفرد.

ومنه الحديث: «لا يَخْلُو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يُوافقاه»، يعني الماء واللَّحم؛ أي: ينفرد بهما. يقال: خلا وأخلى، وقيل: يخلو يعتمد، وأخلى إذا انفرد.

(س) ومنه الحديث: «فاستخلاه البكاء»؛ أي: انفرد به، ومنه قولهم: أخلى فلان على شرب اللبن؛ إذا لم يأكل غيره. قال أبو موسى: قال أبو عمرو: هو بالخاء المعجمة، وبالحاء لا شيء.

#### (باب الخاء مع الميم)

■ خمر: (هـ) فيه: «خمّروا الإِناء وأوكئوا السّقاء»، التّخمير: التفطية.

ومنه الحديث: «إنه أتبي بإناء من لبن، فقال: هلا خمّرته ولو بعود تعرضه عليه».

(هـ) ومنه الحـديث: «لا تجد المؤمن إلا في إحـدى ثلاث: في مسجد يعمره، أو بيت يُخمّره، أو معيشة يديرها»؛ أي: يستره ويصلح من شأنه.

(هـ) ومنه حــديث ســهـل بن حنيف: «انطلقتُ أنا وفلان نلْتَمِسُ الخَمَر»، الخمر -بالتحريك-: كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره.

(هـ) ومنه حديث أبي قتادة: «فأبْغِنا مكاناً خمراً»؛ أي: ساتراً يتكاثف شجره.

ومنه حديث الدجال: «حتى ينتهوا إلى جبل الخمر»، هكذا يروى -بالفتح-، يعني: الشجر الملتف، وفسّر في الحديث أنه: جبل بيت المقدس لكثرة شجره.

ومنه حديث سلمان: «أنه كتب إلى أبي الدرداء: يا أخي! إنْ بعُدَت الدار من الدار فيان الروح من الروح قريب، وطير السماء على أرفَه خمر الأرض تقع، الأرفة: الأخصب، يريد أنّ وطنه أرفَق به وأرفه له فلا

يفارقه، وكان أبو الدرداء كتب إليه يدعوه إلى الأرض المقدسة.

(هـ) وفي حديث أبي إدريس: «قال: دخلت المسجد والناس أخمر ما كانوا»؛ أي: أوفر. يقال: دخل في خمار الناس؛ أي: في دهمائهم، ويروى بالجيم.

ومنه حديث أُويْس القرني: «أكون في خمار الناس»؛ أي: في زحمتهم حيث أخفى ولا أعرف.

وفي حديث أم سلمة: «قال لها وهي حائض: ناوليني الخمرة»، هي: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خُوص ونحوه من النّبات، ولا تكون خُمْرة إلا في هذا المقدار وسُميّت خمرة؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها، وقد تكررت في الحديث. هكذا فُسّرت، وقد جاء في «سنن أبي داود» عن ابن عباس قال: جاءت فارة فأخذت تجرّ الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله عليها على الخمرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، وهذا صريح في إطلق الخمرة على الكبير من نوعها.

(س) وفيه: «أنه كان يمسح على الخف والخمار»، أراد به العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطية بخمارها، وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب فادارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين، غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس، ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب.

(س) ومنه حديث عمرو: «قال لمعاوية: ما أشبه عيننك بخمْرة هند»، الخمرة: هيئة الاختمار.

وفي المثل: «إِنّ العوان لا تُعلّم الخـمـرة»؛ أي: المرأة المُجرّبة لا تُعلّم كيف تفعل.

(هـ) وفي حديث معاذ: "من استخمر قوماً أوّلهم أحرار وجيران مستضعفون فإن له ما قصر في ييته"، استخمر قوماً؛ أي: استعبدهم بلغة اليمن. يقول الرجل للرجل: أخمرني كذا؛ أي: أعطنيه وملّكني إياه، المعنى: من أخذ قوماً قهراً وتملكاً، فإنّ من قصره؛ -أي: احتبسه- واحتازه في بيته واستجراه في خدمته إلى أن جاء الإسلام فهو عبد له. قال الأزهري: المخامرة: أن يبيع الرجل غلاماً حراً على أنه عبد، وقول معاذ: مِنْ هذا، أراد من استعبد قوماً في الجاهلية، ثم جاء الإسلام فله ما حازه في بيته لا يُخرج من يده، وقوله: وجيران مستضعفون، أراد ربما استجار به قوم أو جاوروه فاستضعفهم واستعبدهم، فكذلك لا يخرجون من يده،

وهذا مبني على إقرار الناس على ما في أيديهم.

(س) ومنه الحديث: «مَلَكه على عُرْبهم وخمورهم»؛ أي: أهل القرى، لأنهم مغلوبون مغمورون بما عليهم من الخراج والكُلف والأثقال، كذا شرحه أبو موسى.

وفي حديث سمرة: «أنه باع خمراً، فقال عمر: قاتل الله سمرة»، الحديث. قال الخطابي: إنما باع عصيراً ممّن يتخذه خمراً، فسماه باسم ما يؤول إليه مجازاً، كقوله -تعالى-: ﴿إِنِي أَرانِي أَعصر خمراً﴾ فنقم عليه عمر ذلك لأنِه مكروه أو غير جائز؛ فأما أن يكون سمرة باع خمراً فلا، لأنه لا يجهل تحريه مع اشتهاره.

■ خمس: في حديث خيبر: "محمد والخميس"، الخميس: الجيش، سُمّي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب، وقيل: لأنه تُخمّس فيه الغنائم، ومحمد خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا محمد.

ومنه حديث عمرو بن معدي كرب: «هم أعظمُنا خميساً وأشدّنا شريساً»؛ أي: أعظمنا جيشاً.

(س) ومنه حديث عدي بن حاتم: "ربَعْتُ في الجاهلية وخمَسْتُ في الإسلام»؛ أي: قُدْتُ الجيش في الحالين، لأن الأمير في الجاهلية كان يأخذ ربع الغنيمة، وجاء الإسلام فجعله الخُمس، وجعل له مصارف، فيكون حينئذ من قولهم: ربعت القوم وخمستهم - مُخففاً - إذا أخذتُ ربع أموالهم وخمسها، وكذلك إلى العشرة.

(هـ) وفي حديث معاذ: «كان يقول في اليمن: اثتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة»، الخميس: الشوب الذي طوله خمس أذرع، ويقال له: المخموس -أيضاً-، وقيل: سمّي خميساً لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخِمس -بالكسر-، وقال الجوهري: خميس: ضرب من برود اليمن، وجاء في «البخاري» خميص "بالصاد-، قيل: إن صحت الرواية فيكون مُذكّر الخميصة، وهي كساء صغير، فاستعارها للثوب.

(س) وفي حديث خالد: «أنه سأل عمن يشتري غلاماً تاماً سلفاً، فإذا حلّ الأجل، قال: خذ مني غلامين خماسيّن، أو علجاً أمرد، قيل: لا بأس»، الخماسيّان: طول كلّ واحد منها خمسة أشبار، والأنثى خماسية، ولا يقال: سداسيّ ولا سباعيّ ولا في غير الخمسة.

وفي حديث الحجاج: «أنه سال الشّعبيّ عن المُخمّسة»، هي مسألة من الفرائض اختلف فيها خمسة من

الصحابة: عشمان، وعلي، وابن مسعود، وزيد، وابن عباس، وهي أم وأخت وجد .

■ خمش: (هـ) فيه: «مَن سأل وهو غني جاءت مسألته يوم القيامة خموشاً في وجهه»؛ أي: خدوشاً، يقال: خمشت المرأة وجهها تخمشه خمشاً وخموشاً. الخموش مصدرٌ، ويجوز أن يكون جمعاً للمصدر حيث سُمّى به.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «حين سئل هل يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: خمشاً»، دعا عليه بأن يُخْمش وجهه أو جلده، كما يقال: جدعاً وقطعاً، وهو منصوب بفعل لا يظهر.

(هـ) وفي حديث قيس بن عاصم: «كان بيننا وبينهم خماشات في الجاهلية»، واحدها خماشة؛ أي: جراحات وجنايات، وهي: كل ما كان دون القتل والدية من قطع، أو جدع، أو جرح، أو ضرب أو نهب ونحو ذلك من أنواع الأذى.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «وسئل عن قوله -تعالى-﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ فقال: هذا من الخماش»، أراد: الجراحات التي لا قصاص فيها.

■ خسمس: (هـ) في صفته ﷺ: «خُمصان الأخمصين»، الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطّء، والخمصان المبالغ منه؛ أي: أنّ دلك الموضع من أسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض، وسئل ابن الأعرابي عنه؛ فقال: إذا كان خمص الأخمص بقدر لم يرتفع جداً ولم يستو أسفل القدم جداً فهو أحسن ما يكون، وإذا استوى أو ارتفع جداً فهو مذموم، فيكون المعنى: أن أخمصه معتدل الخَمَص، بخلاف الأول، والخمص والخمصة والمخمصة: الجوع والمجاعة.

ومنه حديث جابر: «رأيت بالنبي على خسمصاً شديداً»، ويقال: رجل خُمصان وخميص، إِذَا كان ضامر البطن، وجمع الخميص: خِماص.

(هـ) ومنه الحديث: «كالطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناً»؛ أي: تغدو بكرة وهي جياع، وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجواف.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «خماص البطون خفاف الظهور»؛ أي: أنهم أعفة عن أموال الناس، فهم ضامِروا البطون من أكلها، خفاف الظهور من ثِقل وزرها.

(هـ) وفيه: "جثت إليه وعليه خميصة جَوْنية"، قد تكرر ذكر الخميصة في الحديث، وهي ثوب خزّ أو صوف معلم، وقيل: لا تسمّى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قديماً، وجمعها: الخمائص.

■ خمط: (س) في حديث رفاعة بن رافع: «قال: الماء من الماء، فتخمّط عمر»؛ أي: غضب.

■ خمل: (س) فيه: «أنه جهز فاطمة -رضي الله عنها- في خميل وقربة ووسادة أدّمٍ»، الخميل والخميلة: القطيفة، وهي كل ثوب له خَمْل من أي شيء كان، وقيل: الخميل الأسود من الثياب.

ومنه حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: «إنه أدخلني معه في الخميلة».

(س) وحديث فضالة: «أنه مرّ ومعه جارية له على خملة بين أشجار فأصاب منها»، أراد بالخملة: الثوب الذي له خمل، وقيل: الصحيح على خميلة، وهي: الأرض السهلة الليّنة.

(هـ) وفيه: «اذكروا الله ذكراً خاملاً»؛ أي: مُنْخَفِضاً توقيراً لجلاله. يقال: خمل صوته إذا وضعه وأخفاه ولم يرفعه.

■ خمم: (هـ) فيه: «سئل أيّ الناس أفضل؟ فقال: الصادق اللسان، المخموم القلب»، وفي رواية: «ذو القلب المخموم، واللسان الصادق»، جاء تفسيره في الحديث أنه النقيّ الذي لا غِلّ فيه ولا حسد، وهو من خمَمْتُ البيت: إذا كنسته.

(س) ومنه قــول مـالك: «وعلى المُسـاقـي خـم العين»؛ أي: كنْسُها وتنظيفها.

(س) وفي حديث معاوية: «من أحب أن يستخم له الرجال قياماً»، قال الطحاوي: هو بالخاء المعجمة، يريد أن تتغير روائحهم من طول قيامهم عنده. يقال: خم الشيء وأخم إذا تغيرت رائحته، ويروى بالجيم، وقد تقدم.

(هـ) وفيه ذكر: الخدير خمّ، موضعٌ بين مكة والمدينة تصبّ فيه عينٌ هناك، وبينهما مسجد للنبي ﷺ.

■ خما: فيه ذكر: ﴿خُمَّى﴾ -بضم الخاء وتشديد الميم

المفتوحة-، وهي: بئرٌ قديمة كانت بمكة.

### (باب الخاء مع النون)

■ خنب: (س) في حديث زيد بن ثابت: «في الجنّابتَين إِذَا خُرِمَت، قال: في كل واحدة ثُلثُ دية الأنف، مما -بالكسر والتشديد-: جانبا المنْخَرين عن يمين الوترة وشمالها، وهمزها الليث، وأنكره الأزهري، وقال: لا يصح.

■ خنث: (هـ) فيه: "نهى عن اختناث الأسقية"، خَتْتُ السّقاء: إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعته: إذا ثنيته إلى داخل، وإنما نهى عنه؛ لأنه ينتنها، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغيّر ريحها، وقيل: لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل: لثلا يترشّش الماء على الشارب لسعة فم السّقاء، وقد جاء في حديث آخر إباحته، ويحتمل أن يكون النّهي خاصاً بالسقاء الكبير دون الإداوة.

ومنه حديث ابن عمر: «أنه كان يشرب من الإداوة ولا يختنتُها، ويُسميها: نفعة»، سماها بالمرة، من النفع، ولم يصرفها للعلمية والتأنيث.

(هـ) ومنه حديث عائشة في ذكر وفاة النبي ﷺ: «قالت: فانخنَثَ في حِجري فما شعرْتُ حتى تُبِض»؛ أي: انكسر وانثني لاسترخاء أعضائه عند الموت.

■ خنبج: في حديث تحريم الحمر ذكر: «الخنابج»، قيل: هي حِباب تدس في الأرض، الواحدة: خُنبُجة، وهي معربة.

■ خندف: (س) في حديث الزبير: "سمع رجالاً يقول: يا لَخِنْدِف، فخرج وبيده السيف وهو يقول: أخنْدف إليك أيها المُخندِف، الخنْدفة: الهرولة والإسراع في المشي. يقول: يا من يدعو خندفاً أنا أجيبك وآتيك، وخندف في الأصل: لقب ليلى بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة، سُميت بها القبيلة، وهذا كان قبل النهي عن التعزي بعزاء الجاهلية.

■ خندم: (س) في حديث العباس، حين أسره أبو اليَسَر يوم بدر، قال: «إنه لأعظم فِي عينَيّ من الخَنْدمة»،

قال أبو موسى: أظنه جبلاً. قلت: هو جبلٌ معروف عند مكة.

■ خنز: (هـ) فيه: «لولا بنو إسرائيل ما خَنزَ اللحم»؛
 أي: مـا أنتَنَ. يقـال: خنزَ يخْنزُ، وخــزن يخــزن، إذا تغيرت ريحه.

(هـ) وفي حديث علي: «أنه قضى قضاءً فاعترض عليه بعض الحروريّة، فقال له: اسكت يا خُنّاز»، الخناز: الوزغة، وهي التي يقال لها: سامّ أبرص.

(س) وفيه ذكر: «الحُنْزُوانة»، وهي الكِبْر؛ لأَنها تُغيّر عن السّمْت الصالح، وهي فُعْلُوانة، ويحتمل أَن تكون فُنْعُلانة، من الخَزْو، وهو القهرُ، والأول أصح.

■ خنزب: (س) في حديث الصلاة: «ذاك شيطان يقال له: خَنْزَب»، قال أبو عمرو: وهو لقب له، والخنزب: قطعة لحم منتنة، ويروى بالكسر والضم.

■ خنس: (هـ) فيه: «الشيطان يوسوس إلى العبد،
 فإذا ذكر الله خنس،؛ أي: انقبض وتأخر.

(هـ) ومنه الحديث: «يخرج عنق من النَّار فـتـخْنِسُ بالجبَّارين في النَّار»؛ أي: تدخلهم وتغيّبهم فيها.

(هـ) ومنه حديث كعب: «فتخنِسُ بهم النار».

وحديث ابن عباس: «أتيت النبي ﷺ وهو يصلي، فاقامني حذاءه، فلما أقبل على صلاته انْخَنَسْتُ».

ومنه حديث أبي هريرة: «أن النبي ﷺ لقيه في بعض طُرُق المدينة، قسال: فانخنست منه»، وفي رواية: «اختنست»، على المطاوعة بالنون والتاء، ويروى: «فانتَجشتُ» -بالجيم والشين-، وسيجيء.

وحديث الطّفيل: «أتيت ابن عمر فخنس عني أو حبس»، هكذا جاء بالشك.

(هـ) وحديث صوم رمضان: «وخنس إبهامه في الثالثة»؛ أي: قبضها.

وفي حديث جابر: «أنه كان له نخل فخنست النخل»؛ أي: تأخرت عن قبول التلقيح فلم يؤثر فيها ولم تعمل تلك السنة.

ومنه الحديث: «سمعته يقرأ: ﴿فلا أقسم بالخنس﴾، مَّ هي الكواكب لأنها تغيب بالنهار وتظهر بالليل، وقيل: هي الكواكب الخمسة السيّارة، وقيل: زُحَل والمشتري والزّهرة وعُطارد، يريد به مسيرها ورجوعها،

لقـوله -تعـالى-: ﴿الجـواري الكُنّس﴾، ولا يرجع من الكواكب غيرها، وواحد الخنّس: خانس.

(س) وفيه: «تقاتلون قوماً خُسْ الأنف»، الخنس -بالتحريك-: انقباض قصبة الأنف وعرضُ الأرنبة، والرجل أخنس، والجمع خُسْ، والمراد بهم الترْك، لأنه الغالب على آنافهم، وهو شبية بالفَطَس.

ومنه حديث أبي المنهال في صفة النار: «وعقارب أمثال المغال الخُنْس».

(س) ومنه حديث عبد الملك بن عمير: "والله لَفُطْس" خُنْس بزُبْد جمْس، يغيب فيها الضّرْس، أراد بالفطس: نوعاً من تمر المدينة، وشبّهه في اكتنازه وانحنائه بالأنوف الخنس؛ لأنها صغار الحب لاطئة الأقماع.

(س) وفي حديث الحجاج: "إِن الإِبل ضُمَّزٌ خُنسٌ ما جُشَّمت جَشِمت»، الخنس: جمع خانس؛ أي: متاخّر، والضّمّزُ: جمع ضامز، وهو المُسك عن الجِرّة؛ أي: أنها صوابر على العطش وما حمّلتها حمَلته، وفي كتاب الزمخشري: "ضُمَّر وحُبُسٌ"، بالحاء المهملة والباء الموحدة بغير تشديد.

■ خنع: (هـ) فيه: "إِن أخنع الأسماء من تسمى مَلِك الأملاك»؛ أي: أذلها وأوضعها، والخانم: الذليل الخاضع. ومنه حديث علي يصف أبا بكر: "وشمّرت إذ خنعوا».

■ خنف: (هـ) فيه: «أتاه قوم فقالوا: أحرق بطوننا التمر، وتخرّقت عنّا الخُنُف»، هي جمع خنيف، وهو نوع غليط من أردإ الكتّان، أراد ثياباً تُعمل منه كانوا يلبسونها. ومنه رجز كعب:

ومَذْقَ السَّربة من اللبن الممزوج، شبّه لونها بطُرّة

الخنيف. وفي حديث الحجاج: «إِن الإِبل ضُمَّز خنُفٌ»، هكذا جاء في رواية بالفاء، جمع خنُوف، وهي الناقة التي إذا

سارت قلبت خُف يدها إلى وحشيه من خارج. وفي حديث عبد الملك: «أنه قال لحالب نَاقه: كيف تحلبها؟ أخَنْفاً، أم مصراً، أم فطراً»، الخنْف: الحلنب باربع أصابع يستعين معها بالإبهام.

■ خنق: في حديث معاذ -رضي الله عنه-: «سيكون عليكم أُمْرَاءُ يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إِلى

شرق الموتى»؛ أي: يُضيّقُون وقتها بتأخيرها. يقال: خنقت الوقت أخْنَقُه إِذَا أخّرته وضيّقته، وهم في خُناق من الموت؛ أي: في ضيق.

■ خنن: (س) فيه: «أنه كان يُسمَعُ خنينُه في الصلاة»، الخنين: ضربٌ من البكاء دون الانتحاب، وأصل الخنين خروج الصوت من الأنف، كالحنين من الفم.

ومنه حديث أنس: «فغطّى أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم لهم خنين».

(س) وحديث علي: «أنه قال لابنه الحسن: إنك تخنّ خنين الجارية».

(س) وحديث خالد: «فأخبرهم الخبر فخنّوا يبكون». وحديث فاطمة: «قام بالباب له خنينٌ»، وقد تكرّر في الحديث.

(هـ) وفي حديث عائشة: «قال لها بنُو تميم: هل لك في الأحنف؟ قالت: لا، ولكن كونوا على مخَنِّه»؛ أي: طريقته، وأصل المخنّة: المحجّة البيّنة، والفناء، ووسط الدار، وذلك أن الأحنف تكلّم فيها بكلمات، وقال أبياتاً يلومها فيها في وقعة الجمل منها:

فلو كانت الأكنانُ دونَك لم يجِد

عليك مقالاً ذو أذاة يقولها فبلغها كلامه وشعره فقالت: ألي كان يستجمّ مثابة سفهه، وما للأحنف والعربية، وإنما هم علوج لآل عبيد الله سكنوا الريف، إلى الله أشكو عقوق أبنائي، ثم قالت: بُنَي اتّعظ إنّ المواعظ سهلة

ويوشك أن تكتان وعُراً سبيلها ولا تنسيَنْ في الله حق أمومتي فإنك أولى الناس أن لا تقولها ولا تنطِقَنْ في أمّة لي بالخنا حنيفية قد كان بعلى رسولها

■ خنا: فيه: «أخْنَى الأسماء عند الله رجل تسمّى ملك الأملاك»، الخنا: الفُحْش في القول، ويجوز أن يكون من أخنى عليه الدّهر؛ إذا مال عليه وأهلكه.

ومنه الحديث: «من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه».

(هـ) وفي حديث أبي عبيدة: «فقال رجل من جهينة: والله مـاكـان سمعـد ليُخْنى بابْنِه في شِقّةٍ من تمر"؛ أي:

يُسْلِمَهُ ويُخْفِر ذمّته، هو من أخنى عليه الدهر، وقد تكرر ذكر الخنا في الحديث.

### (باب الخاء مع الواو)

■ خوب: (هـ) فيه: "نعوذُ بك من الخوبة"، يقال: خاب يخُوب خوباً إِذا افتقر، وأصابتهم خوبةً إِذا ذهب ما عندهم.

ومنه حديث التلب بن ثعلبة: «أصاب رسول الله ﷺ خوبة فاستقرض منى طعاماً»؛ أي: حاجة.

■ خوت: (هـ) في حديث أبي الطّفيل وبناء الكعبة: «قال: فسمعنا خواتاً من السماء»؛ أي: صوتاً مثل حفيف جناح الطائر الضخم. خاتت العقاب تخوت خوتاً.

■ خوث: (س) في حديث التّلِب: «أصاب النبي عَيْلِيَّةٍ خوثَةٌ»، هكذا جاء في رواية. قال الخطابي: لا أراها محفوظة، وإنما هي بالباء المفردة، وقد ذُكِرَت.

■ خوخ: (هـ) فيه: الا يبقى في المسجد خوْخَةٌ إِلا سُدّت، إِلا خوخة أبي بكر»، وفي حديث آخر: اإلا خوخة علي»، الخوخة: باب صغير كالنافذة الكبيرة، وتكون بين بيتين يُنصَبُ عليها باب.

وفي حــديث حــاطب ذكــر: «روضـــة خــاخٍ»، هي ــبخاءَيْن معجمتين-: موضع بين مكة والمدينة.

■ خور: في حديث الزكاة: «يحمل بعيراً له رُغاء، أو بقرةً لها خوارً"، الخُوار: صوت البقر.

ومنه حديث مقتل أُبيّ بن خَلَف: «فخر يخور كما يخور الثّور».

(هـ) وفي حديث عـمـر: «لن تخـور تُوك مـا دام صـاحِبُهـا ينزعُ وينْزُو»، خـار يخـور إذا ضـعُفَت قُرته وَوَهت؛ أي: لن يضعف صاحب قوة يقـدر أن ينزع في قوسه، ويثب إلى ظهر دابته.

ومنه حديث أبي بكر: «قال لِعُمر: أَجَبَّار في الجاهلية وخوّار في الإسلام».

(هـ) وفي حـديث عـمرو بن العـاص: «ليس أخـو الحرْب من يضع خور الحشايا عن يمينه وعن شماله»؛ أي:

يضع لِيَانَ الفُرُش والأوطِيَة وضعافها عنده، وهي التي لا تُحْشَى بالأشياء الصلبة.

■ خوز: فيه ذكر: "خُوزِ كِرْمان"، وروي: "خوز وكرمان"، والخوز: جبل معروف، وكرمان: صُقْع معروف في العجم -ويروى بالراء المهملة-، وهو من أرض فارس، وصوبه الدارقُطني، وقيل: إذا أضفت فبالراء، وإذا عطفت فبالزاي.

■ خوص: في حديث تميم الداري: «ففقدوا جاماً من فضة مُخَوصاً بذهب»؛ أي: عليه صفائح الذهب مثل خوص النّخل.

(هـ) ومنه الحديث: «مثل المرأة الصالحة مثل التّاج المُخوّص بالذهب».

(هـ) والحــديث الآخــر: «وعليــه ديبــاج مُخــوّص بالذهب»؛ أي: منسوج به كخوص النّخْل، وهو ورقُه.

(س) ومنه الحديث: «أن الرَّجْم أُنْزِل في الأحزاب، وكان مكتوباً في خوصة في بيت عائشة فأكلتها شاتُها».

(س) وفي حديث أبان بن سعيد: «تركتُ الثّمام قد خاص»، كذا جاء في الحديث، وإِنما هو أخوص؛ أي: تمّت خوصته طالعة.

وفي حديث علي وعطائه: «أنه كان يزْعَبُ لِقَوم ويُخَوِّص لقوم»؛ أي: يُكثر، ويُقلّل: يقال: خوص ما أعطاك؛ أي: خُذْه وإن قلّ.

■ خوض: (س) فيه: «رُبّ مُتَخوّضٍ في مال الله وتعريكه، ثم استُعمل في الماء وتعريكه، ثم استُعمل في التلبّس بالأمر والتصرّف فيه؛ أي: رُبّ متصرّف فيه مال الله -تعالى- بما لا يرضاه الله، والتخوّض تفعّل منه، وقيل: هو التخليط في تحصيله من غير وجهه كيف أمكن.

وفي حديث آخر: «يتخوّضون في مال الله».

■ خوف: في حديث عمر: "نعم المرءُ صُهيَبٌ؛ لو لم يخف الله لم يعصمه، أراد: أنه إِنما يطيع الله حباً له لا خوف عقابه، فلو لم يكن عقاب يخافه ما عصى الله، ففي الكلام محذوف تقديره: لو لم يخف الله لم يعصه، فكيف وقد خافه!

وفيه: «أخيفوا الهوام قبل أن تُخيفكم»؛ أي:

احتىرسوا منها، فإذا ظهر منها شيء فاقتلوه، المعنى: اجعلوها تخافكم، واحملوها على الخوف منكم؛ لأنها إذا رأتكم تقتلونها فرّت منكم.

وفي حديث أبي هريرة: "مثل المؤمن كمثل خافة الزرع"، الخافة: وعاء الحَبّ، سميت بذلك لأنها وقاية له، والرواية بالميم، وستجيء.

 ◄ خوق: فيه: «أما تستطيع إحداكن أن تأخذ خوقاً من فضّة فتطليه بزعفران». الخوق: الحلقة.

■ خول: في حديث العبيد: «هم إخوانكم وخوَلُكم، جعلهم الله تحت أيديكم»، الخول: حشمُ الرجل وأتباعه، واحدهم خائل، وقد يكون واحداً، ويقع على العبد والأمة، وهو مأخوذ من التخويل: التمليك، وقيل: من الرّعاية.

ومنه حديث أبي هريرة: «إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين كان عباد الله خولاً»؛ أي: خدماً وعبيداً. يعني أنهم يستخدمونهم ويستعبدونهم.

(هـ) وفيه: «أنه كان يتخولنا بالموعظة»؛ أي: يتعهدنا، من قولهم: فلان خائلُ مال، وهو الذي يصلحه ويقوم به، وقال أبو عمرو: الصواب: يتحولنا -بالحاء-؛ أي يطلب الحال التي ينشطون فيها للموعظة فيعظهم فيها، ولا يكثر عليهم فيملوا، وكان الأصمعي يرويه: يتخولننا -بالنون-؛ أي يتعهدنا.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «أنه دعا خوَليّهُ»، الخوليّ عند أهل الشام: القيّم بأمسر الإبل واِصلاحها، من التخوّل: التعهّد وحُسن الرعاية.

(هـ) وفي حـديث طلحـة قـال لعـمـر: «إِنا لا نَشِو في يديْك ولا نخول عليك»؛ أي: لا نتكبّر عليك. يقال: خال الرجل يخول، واختال يختال إذا تكبر، وهو ذو مخيلة.

■ خوم: (س) فيه: «مَثَلُ المؤمن مثَلُ الحامة من الزّرْع تُفَيَّتها الرياح»، هي الطاقة الغضّة الليّنة من الزرع، وألِفُها منقلبة عن واو.

■ خون: (س) فيه: «ما كان لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين»؛ أي: يضمر في نفسه غير ما يُظهره، فإذا كفّ لسانه وأوماً بعينه فقد خان، وإذا كان ظهور تلك الحالة في قبّل العين سميّت خائنة الأعين، ومنه قوله -تعالى- ﴿يعْلَمُ خَائنة الأعين﴾؛ أي: ما يخونون فيه من مسارقة

النظر إلى ما لا يحل، والحائنة بمعنى: الحيانة، وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعل، كالعافية.

(س) وفيه: «أنه ردّ شهادة الخائن والخائنة»، قال أبو عبيد: لا نراه خصّ به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمّى ذلك أمانة فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم﴾ فمن ضيّع شيئاً مما أمر الله به، أو ركب شيئاً مما نهى عنه؛ فليس ينبغى أن يكون عدلاً.

(س) وفيه: «نهى أن يطرُق الرجل أهله ليلاً لشلا يتخونهم»؛ أي: يطلب خيانتهم وعثراتهم ويتهمهم.

وفي حديث عائشة وقد تمثلَت ببيت لبيد بن ربيعة: يتـــحـــدثون مـــخــانة ومـــلاذة

ويعاب قسائلهم وإن لم يشْغَبِ المخانة: مصدرٌ من الحيانة، والتخوّن: التنقّص. ومنه قصيد كعب بن زهير:

لم تخصونه الأحساليل

وفي حديث أبي سعيد: «فإذا أنا بأخاوين عليها لحوم منتنةً ، هي جمع خوان، وهو: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل.

(هـ) ومنه حــديث الدابة: «حــتى إِنّ أهـل الحِوان ليجتمعون فيقول: هذا يا مؤمن، وهذا يا كافر»، وجاء في رواية: «الإخوان»، بهمزة، وهي لغة فيه، وقد تقدمت.

■ خوة: في صفة أبي بكر: «لو كنْتُ مُتّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن خُوّة الإسلام»، كذا جاء في رواية، وهي لغة في الأخوّة، وليس موضعها، وإنّما ذكرناها لأجل لفظها.

(هـ) وفيه: «فأخذ أبا جهل خُوةٌ فلا ينطق»؛ أي: فترة، وكذلك هذا ليس موضعه، والهاء فيهما زائدة.

■ خوى: (هـ) فيه: «أنه كان إذا سجد خوى»؛ أي: جانى بطنه عن الأرض ورفعها، وجانى عضديه عن جنبيه حتى يخوى ما بين ذلك.

ومنه حديث علي: ﴿إِذَا سَجِدَ الرَجُلِ فَلَيْخُوَّ، وإِذَا سَجِدَ الرَجِلِ فَلَيْخُوَّ، وإِذَا سَجَدَتَ المرأة فَلْتَحْتَفُزُ».

وفي حديث صلة: «فسمعتُ كخواية الطائر»، الخواية: حَفيفُ الجناح.

وفي حمديث سهل: «فلإذا هُم بديارِ خاوية على عروشها»، خوى البيت إذا سقط وخلا فهو خاو،

وعروشها: سقوفها.

### (باب الخاء مع الياء)

■ خيب: في حديث علي: «من فاز بكم فقد فاز بالقِدْ الأخْيَب»؛ أي: بالسّهم الخائب الذي لا نصيب له من قداح الميسر، وهي ثلاثة: المنيح، والسّفيح، والوغْد، والخيبة: الحرمان والخسران، وقد خاب يخيب ويخوب. ومنه الحديث: «خيبة لك»، و«يا خيبة الدهر»، وقد

ومنه الحديث: «خيبة لك»، و«يا خيبة الدهر»، وقد تكرر في الحديث.

■ خيت عود: فيه: «ذاك ذئب العقبة يقال له: الخيتعور»، يريد شيطان العقبة، فجعل الخيتعور اسماً له، وهو كل شيء يضمحل ولا يدوم على حالة واحدة، أو لا تكون له حقيقة كالسراب ونحوه، وربّما سمّوا الداهية والغول خيتعوراً، -والياء فيه زائدة-.

■ خير: فيه: «كان رسول الله ﷺ يعلّمنا الاستخارة في كل شيء»، الخير: ضدّ الشر. تقول منه: خرْتَ يا رجل؛ فأنت خارٌ وخير، وخار الله لك؛ أي: أعطاك ما هو خير لك، والخيرة -بسكون الياء-: الاسم منه؛ فأما بالفتح فهي الاسم، من قولك اختاره الله، ومحمد ﷺ خيرة الله من خلقه -يقسال بالفتح والسكون-، والاستخارة: طلب الخيرة في الشيء، وهو استفعالٌ منه. يقال: استخر الله يخر لك.

ومنه دعاء الاستخارة: «اللهم خِرْ لي»؛ أي: اختر لي أصلح الأمرين، واجعل لي الخيرة فيه.

وفيه: «خير الناس خيرُهُم لنفسه»، معناه: إذا جامل الناس جاملوه، وإذا أحسن إليهم كافأوه بمثله.

وفي حديث آخر: «خيركم خيركم لأِهله»، هو إِشارة إلى صلة الرحم والحثّ عليها.

(ه) وفيه: «رأيت الجنة والنار فلم أر مثل الخير والشر»؛ أي: لم أر مثلهما لا يُميّز بينهما، فيبالغ في طلب الجنة والهرب من النار.

(هـ) وفيه: «أعْطِه جمَلاً خِياراً رباعياً»، يقال: جمل خيار وناقة خيار؛ أي: مختار ومختارة.

وفيه: «تخيّروا لنُطفِكُم»؛ أي: اطْلُبُوا ما هو خيـر المناكح وأزكاها، وأبعد من الخُبْث والفجور.

(س هـ) وفي حـديث أبي ذر: «أنَّ أخـاه أُنيْسـاً نافـر

رجلاً عن صرْمة له وعن مثلها، فخير أُنيس فأخذ الصرّمة», أي: فُضل وعُلّب. يقال: نافرته فنفرته، وخايرتُه فخرته، أي: غلبته، وقد كان خايره في الشّعر. وفي حديث عامر بن الطّفيل: «أنه خيّر في ثلاث»؛ أي: جعل له أن يختار منها واحداً، وهو بفتح الخاء.

وفي حديث بريرة: «أنها خُيرت في زوجها» -بالضم-.

فأما قوله: «خير بين دُور الأنصار»، فيريد: فضل بعضها على بعض.

وفيه: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، الخيار: الاسم من الاختيار، وهو: طلب خير الأمرين إما إمضاء البيع، أو فسخه، وهو على ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة؛ أما خيار المجلس: فالأصل فيه قوله: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»؛ أي: إلا بيعاً شُرط فيه الخيار فلا يلزم بالتفرق، وقيل: معناه إلا بيعاً شُرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم، وأما خيار الشرط فيلا تزيد مدته على ثلاثة أيام عند الشافعي، أولها من حال العقد أو حال التفرق، وأما خيار النقيصة: فأن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد أو يلتزم البائع فيه شرطاً لم يكن فيه، ونحو ذلك.

■ خيس: فيه: «إِني لا أخيس بالعهد»؛ أي: لا أنقُضه. يقال: خاس بعهْدِه يخيس، وخاس بوعده؛ إذا أخلفه.

(هـ) وفي حـديث علي: «أنه بنَى سـجناً فـــماه المُخيّس»، وقال:

بنَيْتُ بعـــد نافع مُخَيّسـا

بابا كيسا

نافع: اسم حبّس كان له من قصب، هرب منه طائفة من المحبّسين، فبنى هذا من مَدَرٍ وسماه المُخيّس، وتفتح ياؤه وتُكسر. يقال: خاس الشيء يخيس إذا فسد وتغيّر، والتخييس: التذليل، والإنسان يُخيّس في الحبس؛ أي: يُذلّ ويهان، والمخيّس -بالفتح-: موضع التخييس، وبالكسر فاعله.

ومنه الحديث: «أن رجلاً سار معه على جمل قد نوّقه وخيّسه»؛ أي: راضه وذلَّلَهُ بالركوب.

(س) وفي حديث معاوية: «أنه كتب إلى الحسين بن على: إني لم أكِسْك ولم أخِسْك»؛ أي: لم أُذِلَّك ولم أهنك، أو لم أُخْلِفْك وعداً.

■ خيسر: في حديث عمر ذكر: "الخيسري"، وهو الذي لا يجيب إلى المعام لئلا يحتاج إلى المكافأة، وهو من الخسار. قال الجوهري: "الخسار والخسارة والخيسري: الضلال والهلاك"، -والياء زائدة-.

◄ خيط: (هـ) فيه: «أدّوا الخياط والمخيط»، الخياط:
 الخيط، والمخيط -بالكسر-: الإبرة.

وفي حسديث عسدي: «الخسيط الأبيض من الخسيط الأسود»، يريد بياض النهار وسواد الليل.

■ خيعم: في حديث الصادق: «لا يُحبّنا أهل البيت الخيْعامة»، قيل: هو المأبون، والياء زائدة والهاء للمبالغة.

■ خيف: (س) فيه: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة»، يعني: المحصب. الخيفُ: ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غِلَظِ الجبل، ومسجد منى يسمى مسجد الخيف؛ لأنه في سفح جبلها.

(س) وفي حديث بدر: «مضى في مسيره إليها حتى قطع الخَيُوف»، هي جمع خَيْف.

(س) وفي صفة أبي بكر: «أخْيَف بني تَيْم»، الحَيَفُ في الرجل: أن تكون إحدى عينيه زرقاء والأخرى سوداء. كثير مما يقع في هذا الحرف تشتبه فيه الواو بالياء في

الأصل؛ لأنهما يشتركان في القلب والتصريف، وقد تقدم في الواو منها شيء، وسيجيء منه ها هنا شيء آخر، والعلماء مختلفون فيهما فمما جاء فيه.

■ خيل: (س) حديث طهْفة: «ونستخيل الجهام»، هو نستفعل، من خِلتُ إِخالُ؛ إِذا ظننت؛ أي: نظنّه خليقاً بالمطر، وقد أخَلتُ السحابة وأخيلتها.

ومنه حديث عائشة: «كان إِذا رأى في السماء اختيالاً تغير لونه»، الاختيال: أن يُخال فيها المطر.

(هـ) وفي حـديث آخر: «كان إِذا رأى مَخِيلة أقبل وأدبر»، المَخيلة: موضع الخيل، وهو الظنّ، كالمظنّة، وهي السحابة الخليقة بالمطر، ويجوز أن تكون مسمّاة بالمخيلة التي هي مصدر، كالمحبسة من الحبس.

(س) ومنه الحديث: "ما إِخالُكَ سرَقْت"؛ أي: ما أظنّك. يقال: خلْتُ إِخال -بالكسر والفتح، والكسر أفصح وأكثر استعمالاً، والفتح القياس-.

وفيه: «من جرّ ثوبه خُيلاء لم ينظُر الله إليه». الخُيلاء والخِيلاء -بالضم والكسر-: الكبْرُ والعُجْب. يقال: اختال فهو مختال، وفيه خُيلاء ومَخيلة؛ أي: كبْر.

(س) ومنه الحديث: «من الخَيلاء ما يُحِبّه الله»، يعني في الصدقة وفي الحرب، أما الصدقة فأن تهزّه أريّحِيةُ السخاء فيُعطيها طيّبةً بها نفسه، فلا يستكثر كثيراً، ولا يُعطي منها شيئاً إلا وهو له مستقل، وأما الحرب فأن يتقدم فيها بنشاط وقوة نخوة وجَنان.

ومنه الحديث: «بئس العبد عبدٌ تخيّل واختال»، هو تفعّل وافتعَل منه.

(هـ) وحديث ابن عباس: «كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتُك خلّتان: سرفٌ ومَخيلة».

(س) وفي حديث زيد بن عمرو بن نُفيل: «البرّ أَبْغي لا الحال»، يقال: هو ذو خال؛ أي: ذو كِبْرٍ.

(س) وفي حديث عثمان: «كان الحِمى ستة أميال، فصار خيال بكذا وخيال بكذا»، وفي رواية: «خيال بإمرة، وخيال بأسود العين»، وهما جبلان. قال الأصمعي: كانوا ينصبون خشباً عليها ثياب سود تكون علامات لمن يراها، ويعلم أن ما في داخلها من الأرض حمى، وأصلها: أنها كانت تُنصب للطير والبهائم على المُزدَرَعات فتظنّه إنساناً فلا تسقط فيه.

(هـ) وفي الحديث: «يا خيل الله ارْكبي»، هذا على حذف المضاف، أراد: يا فُرسان خيْل الله اركبي، وهذا من أحسن المجازات وألطفها.

وفي صفة خاتم النبوة: «عليه خِيلانٌ»، هي جمع خال، وهو: الشامة في الجسد.

ومنه الحديث: «كان المسيح -عليه السلام- كثير َ خِيلانِ الوجه».

■ خيم: (س) فيه: «الشهيد في خيْمة الله تحت المعرش»، الخيمة معروفة، ومنه: خيّم بالمكان؛ أي: أقام فيه وسكنه، فاستعارها لِظِلِّ رحمة الله ورضوانه وأمنه، ويُصدّقه الحديث الآخر: «الشهيد في ظِلِّ الله وظل عرشه».

(هـ) وفيه: لامن أحبّ أن يستخيم له الرجال قياماً ؟ أي: كما يقام بين يدي الملوك والأمراء، وهو من قولهم: خام يَخيمُ، وخيم يُخيّم؛ إذا أقام بالمكان، ويروى: يستخم ويستجم، وقد تقدّما في موضعيهما.

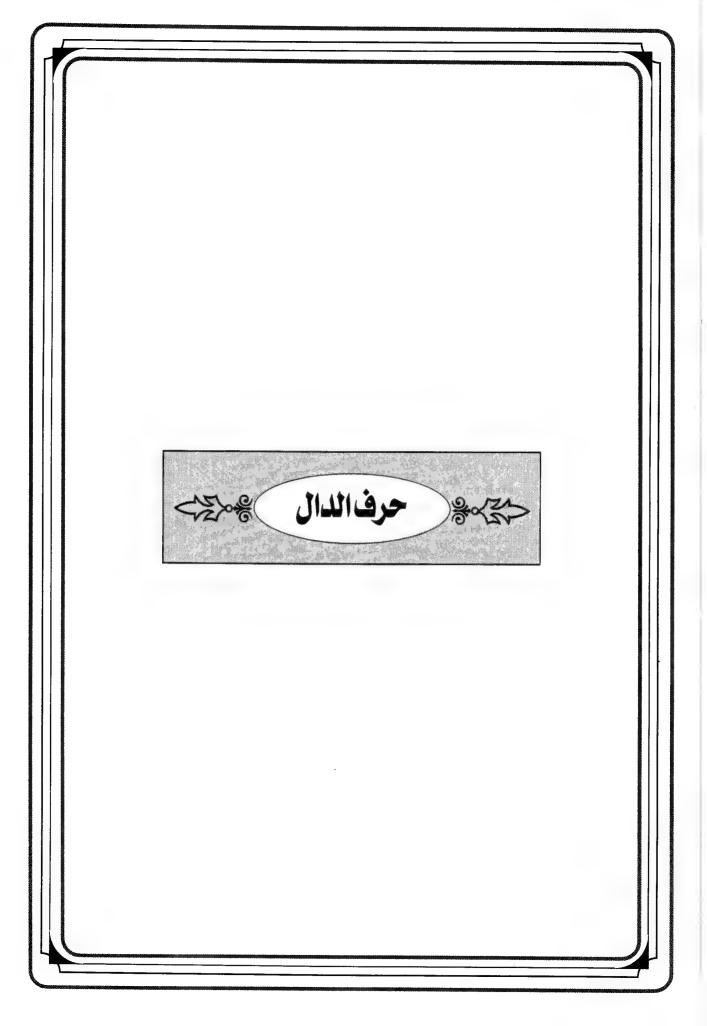

حرف الدال المحرف

## (باب الدال مع الهمزة)

■ دأب: فيه: «عليكم بقيام الليل فإنه دأبُ الصالحين قبلكم»، الدأبُ: العادة والشأن، وقد يُحرّك، وأصله من دأب في العمل: إذا جدّ وتعب، إلا أنّ العرب حوّلت معناه إلى العادة والشأن.

ومنه الحديث: «فكان دأبي ودأبهم»، وقد تكرر في الحديث.

(س) ومنه حديث البعيس الذي سجد له: «فقال لصاحبه: إنه يشكو إلي أنك تُجيعُهُ وتُدْئِبُه»؛ أي: تكُدّه وتُتْعِبه. دأب يدأب دأباً ودؤوباً وأدابتُه أنا.

■ دأدأ: فيه: «أنه نهى عن صوم الدَّاداء»، قيل: هو آخر الشهر، وقيل: يوم الشك، والدَّادي: ثلاث ليالٍ من آخر الشهر قبل ليالي المحاق، وقيل: هِي هي.

ومنه الحديث: «ليس عُفْرُ الليالي كَالدّادي،»، العُفْرُ: البيضُ المَقْمِرَة، والدّادي،: المُظْلَمة لاختفاء القمر فيها.

وفي حديث أبي هريرة: «وَبْرٌ تداْداْ من قدوم ضانه؛ أي: أقبل علينا مسرعاً، وهو من الدّئداء: أشدّ عَدْو البعير، وقد دادا وتدادا، ويجوز أن يكون تدهْدَه فقلبت الهاء همزة؛ أي: تدَحْرَجَ وسقط علينا.

(س) ومنه حديث أحُد: «فتدأدأ عن فرسه».

■ دأل: (هـ) في حديث خُزيمة: «إِن الجنة محظورٌ عليها بالداليل»؛ أي: بالدّواهي والشّدائد، واحدها دؤلُولٌ، وهذا كقوله: «حُفّتِ الجنة بالمكاره».

## (باب الدال مع الباء)

■ دبسب: في حديث أشراط الساعة ذكر: «دابة الأرض»، قيل: إنها دابة طولها ستون ذراعاً، ذات قوائم ووبر، وقيل: هي مختلفة الخِلقة تشبه عدّة من الحيوانات، ينصدع جبل الصفا فتخرُجُ منه ليلة جمع والناس سائرون

إلى منى، وقيل: من أرض الطائف ومعها عصا موسى وخاتم سليمان -عليهما السلام-. لا يُدْرِكُها طالبٌ، ولا يُعجزها هارب، تضربُ المؤمن بالعصا وتكتب في وجهه مؤمن، وتطبع الكافر بالخاتم وتكتب في وجهه كافر.

(هـ) وفسيه: «أنه نهى عن الدّبّاء والحتّم»، الدّباء: القرع، واحدها: دبّاءة، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثم نُسخ، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم، ووزن الدّباء فُعّال، ولامه همزة لأنه لم يُعرف انقلاب لامه عن واو أو ياء، قاله الزمخشري، وأخرجه الهروي في هذا الباب على أن الهمزة زائدة، وأخرجه الجوهري في المعتل على أن همزته منقلبة، وكأنه أشبه.

(هـ) وفيه: «أنه قال لنسائه: ليت شعري أيّتكُنّ صاحبة الجمل الأدبّب. تنبحها كلاب الحواب»، أراد الأدبّ فاظهر الإدغام لأجل الحواب، والأدبّ: الكثير وبرالم جه.

(هـ) وفيه: «وحملها على حمارٍ من هذه الدّبّابة»؛
 أي: الضّعاف التي تدب في المشي ولا تسرع.

ومنه الحبديث: «عنده غُلّيمٌ يُدَبّب»؛ أي: يدرُجُ في المشي رويداً.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه- قال: «كيف تصنعون بالحصون؟ قال: نتّخذ دبّابات يدخل فيها الرجال»، الدبّابة: آلة تُتّخذ من جلود وخشب يدخل فيها الرجال ويقرّبونها من الحصن المحاصر لينقُبُوه، وتقيهم ما يُرْمُون به من فوقهم.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «اتبعوا دُبّة قريش ولا تُفارقوا الجماعة»، الدّبة -بالضم-: الطريقة والمذهب.

(هـ) وفيه: «لا يدخل الجنة ديبوب ولا قلاع»، هو الذي يدبّ بين الرجال والنساء، ويسعى للجمع بينهم، وقيل: هو النمّام؛ لقولهم فيه: إنه لتَدِبّ عقاربُه، والياء فيه زائدة.

■ دبع: فيه ذكر: «الديباج»، في غير موضع، وهو الشياب المتخذ من الإبريسَم، فارسي مُعرّب -وقد تفتح داله-، ويُجمع على: ديابيج ودبابيج -بالياء والباء-؛ لأن أصله دياح.

ومنه حديث النخعي: «كان له طيلسان مُدبَّج»، هو: الذي زُينَت أطرافه بالديباج.

■ دبع: (هـ) فيه: «إنه نهى أن يُدبّح الرجل في الصلاة»، هو الذي يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره، وقيل: دبّح تدبيحاً: إذا طأطأ رأسه، ودبّح ظهره: إذا ثناه فارتفع وسطه كانه سنام. قال الأزهري: رواه الليث بالذال المعجمة، وهو تصحيف والصحيح بالمهملة.

■ دبر: (س) في حديث ابن عباس: «كانوا يقولون في الجاهلية: إذا برأ الدّبرُ وعسفا الأثر»، الدّبر -بالتحريك-: الجُرح الذي يكون في ظهر البعير. يقال: دبر يدبر دَبراً، وقيل: هو أن يقرح خُفّ البعير.

(س) ومنه حديث عمر: «أنه قال لامرأة: أدبَرْتِ وانقَبْتِ»؛ أي: دبِر بعيرك وحفي. يقال: أدبر الرجل إِذا دبر ظهر بعيره، وأنقَب إذا حفى خُفّ بعيره.

(هـ س) وفـــه: «لا تقاطَعــوا ولا تدابَروا»؛ أي: لا يُعطي كل واحــد منكم أخــاه دُبُره وقــفـاه فــيُعْرض عنه ويهجره.

(هـ) ومنه الحديث: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: رجل أتى الصلاة دباراً»؛ أي: بعد ما يفوت وقتها، وقلل: وبار جسمع دبر، وهو: آخر أوقات الشيء، كالإدبار في قوله -تعالى-: ﴿وإدبار السجود﴾ ويقال: فلان ما يدري قبال الأمر من دباره؛ أي: ما أوله من آخره، والمراد أنه يأتي الصلاة حين أدبر وقتها.

(س) ومنه الحديث: ﴿لا يَاتِي الجمعة إِلا دَبْراً ۗ ، يروى بالفتح والضم، وهو منصوب على الظرف.

ومنه حديث ابن مسعود: «ومن الناس من لا يأتي الصلاة إلا دُبُراً».

وحديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-: «هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبراً».

(هـ) والحديث الآخر: «لا يأتي الصلاة إلا دُبْرياً»، يروى بفتح الباء وسكونها، وهو منسوب إلى الدبر: آخر الشيء، وفتح الباء من تغييرات النسب، وانتصابه على الحال من فاعل يأتي.

وفي حديث الدعاء: «وابعث عليهم بأساً تقطع به دابرهم»؛ أي: جميعهم حتى لا يبقى منهم أحدٌ، ودابرُ القوم: آخرهم.

ومنه الحديث: «أيما مسلم خلَفَ غـازياً في دابِرَتِه»؛ أي: من بقي بعده.

(هـ) وفي حديث عمر: اكنت أرجو أن يعيش رسول

الله ﷺ حتى يدبرنا»؛ أي: يخلفنا بعد موتنا. يقال: دبرتُ الرجل إذا بَقيتَ بعده.

وفيه: ﴿إِنْ فَلَاناً أَعْتَى غَلَاماً لَه عَن دُبُرِهِ اِي: بعد موته. يقال: دبّرت العبد إِذا علّقتَ عِسْقَه بموتك، وهو التدبير؛ أي: أنه يُعْتَى بعد ما يُدبّره سيّده ويموت، وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث أبي هريرة: "إِذَا زَوَقْتُم مساجدكم وحلّيتم مصاحفكم فالدّبَارُ عليكم»، هو -بالفتح-: الهلاك.

(س) وفي الحديث: النُصِرْتُ بالصَّبا، وأهلِكَتْ عادٌ بالدَّبُورِ»، هو -بالفتح-: الريح التي تقابل الصبا والقبول. قيل: سمَّيت به لأنها تأتي من دبر الكعبة، وليس بشيء، وقد كثر اختلاف العلماء في جهات الرياح ومهابها اختلافاً كثيراً فلم نُطِل بذكر أقوالهم.

(هـ س) وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه: «قال له أبو جهل يوم بدر وهو صريع: لمن الدّبرة؟»؛ أي: الدّولة والظّفر والنّصرة، وتُفتح الباء وتسكّن، ويقال على من الدبرة -أيضاً-؛ أي: الهزيمة.

(هـ) وفيه: (نهى أن يُضحى بمقابلة أو مدابرة، المدابرة: أن يُقطعُ من مُؤخّر أُذُن الشاة شيء ثم يُترك مُعلقاً كأنه زَنَمةٌ.

(هـ) وفيه: «أما سمعته من معاذ يدبره عن رسول الله عليه أي: يُحدّث به عنه. قال ثعلب: إنما هو يُذبّره، -بالذال المعتجمة-؛ أي: يُثقِنه. قال الزجّاج: الذّبرُ: القراءة.

(هـ) وفيه: «أرسل الله عليهم مثل الظّلة من الدّبر»، هو -بسكون الباء-: النّحْل، وقيل: الزنابير. والظّلة: السحاب.

ومنه حديث سكينة: «جاءت إلى أمها وهي صغيرة تبكي، فقالت: ما بك؟ قالت: مرّت بي دُبَيْرةٌ فلسعَتْني بأَيْرةً»، هي تصغير الدّبرة: النحلة.

(هـ س) وفي حديث النجاشي: «ما أُحِبُ أن يكون دبري لي ذهباً، وأنّي آذيت رجلاً من المسلمين»، هو بالقصر: اسم جبل، وفي رواية: «ما أحب أن لي دبراً من ذهب»، الدبر بلسانهم: الجبل، هكذا فُسِّر، وهو في الأولى معرفة، وفي الثانية نكرة.

وفي حديث قيس بن عاصم: «إني الأَفْقِرُ البكْرَ الضّرْع والناب المُدبِرَ»؛ أي: التي أدبر خيرها.

■ دبـس: (هـ) فيه: «أن أبا طلحة كان يصلي في

حائط له فطار دُبْسِيّ فأعجبه ، الدّبْسِيّ: طائر صغير. قيل: هو ذكر اليمام، وقيل: إنه منسوب إلى طير دبس، والدّبسة: لون بين السواد والحمرة، وقسيل: إلى دِبْس الرّطب، وضمّت داله في النسب؛ كدهريّ وسُهْليّ، قاله الجوهري.

■ دبل: (هـ) في حديث خيبر: «دلّه الله على دُبُول كانوا يتروّوْن منها»؛ أي: جداول ماء، واحدها: دبلٌ، سميّت به لأنها تدبل؛ أي: تصلح وتُعمّر.

وفي حديث عمر: «أنه مرّ في الجاهلية على زنباع بن روح، وكان يعْشُر من مرّ به، ومعه ذهبة، فجعلها في دبيل والقمها شارفاً له»، الدّبيل: من دَبَل اللّقمة ودبّلها إذا جمعها وعظمها، يريد أنه جعل الذهب في عجين والقمه الناقة.

(س) وفي حديث عامر بن الطفيل: «فأخذته اللّبيْلة»، هي خُراجٌ ودُمَّلٌ كبير تظهر في الجُوف فتقتل صاحبها غالباً، وهي تصغير دبلة، وكل شيء جمع فقد,دبل.

■ دبن: (س) في حديث جندب بن عامر: «أنه كان يُصلّي في الدّبن»، الدبن: حظيرةُ الغنم إذا كانت من القصب، وهي من الخشب: زريسة، ومن الحجارة: صِيْرة.

■ دبة: فيه ذكر: «دبة»، هي -بفتح الدال والباء المخففة-: بلد بين بدر والأصافر، مر بها النبي ﷺ في مسيره إلى بدر.

■ دبا: في حديث عائشة: «قالت: يا رسول الله! كيف الناس بعد ذلك؟ قال: دباً ياكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة»، الدّبا –مقصور –: الجراد قبل أن يطير، وقيل: هو نوع يشبه الجراد، واحدته: دباة.

(س) ومنه حـديّث عـمـر -رضي الله عنه-: «قــال له رجل: أصبتُ دباةً وأنا مُحرِم، قال: اذبح شُوَيهة».

## (باب الدال مع الثاء)

دثث: (س) فيه: «دُثُ فلانٌ»؛ أي: أصابه التواء في جنبه، والدَّثُ: الرّمي والدفع.
 ومنه حديث أبي رِئال ِ: «كنت في السُّوس، فجاءني

رجلٌ به شبه الدّثانية»؛ أي: التواء في لسانه، كذا قال الزمخشري.

■ دئسر: (هـ) فيه: «ذهب أهل الدَّثُور بالأجور»، الدثور: جمع دثر، وهو المال الكثير، ويقع على الواحد والاثنين والجميع.

(هـ) ومنه حديث طهْفة: «وابعث راعِيَها في الدَّثْر»، وقيل: أراد بالدثر هاهنا: الخِصْب والنبات الكثير.

وفي حديث الأنصار -رضي الله عنهم-: «أنتم الشّعار والناس الدّثار»، هو: الشوب الذي يكون فوق الشعار، يعني أنتم الحاصة والناس العامة.

ومنه الحديث: «كان إِذَا نزل عليه الوحي يقول: دَثّروني دثروني، أي: غطّوني بما أَدْفَ به، وقد تكرر ذكره في الحديث.

(س) وفي حديث أبي الدرداء: «إِن القلب يدُثُرُ كما يدثُرُ السيف، فجلاؤه ذكر الله»؛ أي: يصدأ كما يصدأ السيف، وأصل الدّثور: الدّروس، وهو أن تهُبّ الرياح على المنزل فتُغشّي رسومه بالرمل وتغطيها بالتراب.

وفي حديث عائشة: «دَثَر مكان البيت فلم يحجّه هود -عليه السلام-».

(هـ) ومنه حديث الحسن: «حادِثوا هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدّثور»، يعني: دروس ذكر الله وامّحاءه منها. يقول: اجلوها واغسلوا الرّيْن والطبع الذي علاها بذكر الله، ودثور النفوس: سرعة نسيانها.

■ دثن: فيه ذكر غزوة: «داثِن»، وهي ناحية من غزّة الشام أوقع بها المسلمون بالرّوم، وهي أول حرب جرت بينهم.

وفيه ذكر: «الدّثينة»، وهي -بكسر الشاء وسكون الياء-: ناحيةٌ قرب عدَن لها ذكر في حديث أبي سُبُرة النخعي.

# (باب الدال مع الجيم)

■ دجع: (هـ) في حديث ابن عمر: «أنه رأى قوماً في الحجّ لهم هَياةٌ أنكرها، فقال: هؤلاء الداجّ وليسوا بالحاجّ»، الداجّ: أتباع الحاج كالخدم والأجراء والجمالين؛ لأنهم يدجون على الأرض؛ أي: يدبون ويسعون في السيّر، وهذان اللفظان وإن كانا مضردين فالمراد بهما

الجمع، كقوله -تعالى-: ﴿مستكبرين به سامراً تهجرون﴾.

وفيه: «أنه قال لرجل: أين نزَلَت؟ قال: بالشّقّ الأيسر من مِنى، قال: ذاك منزل الداجّ فلا تنزله».

ومنه الحديث: «قال له رجل: ما تركتُ من حاجّة ولا داجّة إلا أتيتُ»، هكذا جاء في رواية بالتشديد. قال الخطّابي: الحساجّة: القاصدون البيت، والداجّة: الراجعون، والمشهور بالتخفيف، وأراد بالحاجة: الحاجة الصغيرة، وبالداجة: الحاجة الكبيرة، وقد تقدم في حرف الحاء.

(س) وفي حديث وهب: «خرج جالوت مدجّجاً في السلاح»، يروى بكسر الجيم وفتحها؛ أي: عليه سلاحٌ تامٌ، سُمّي به لأنه يَدجّ؛ أي: يمشي رويداً لثقله، وقيل: لأنه يتغطى به، من دجّجَتِ السماء: إذا تغيّمت، وقد تكرر في الحديث.

■ دجسر: (س) في حديث عمر: «قال: اشتر لنا بالنوى دجْراً»، الدجر -بالفتح والضم-: اللوبياء، وقيل: هو بالفتح والكسر، وأما -بالضم- فهي: خشبة يُشدّ عليها حديدة الفدّان.

ومنه حديث ابن عمر: «أنه أكل الدجر ثم غسل يده بالثِّفال».

■ دجل: (س) فيه: «أن أبا بكر خطب فاطمة إلى النبي ﷺ، فقال: إني وعدتها لعلي ولست بدجال»؛ أي: لست بخداع ولا مُلبّس عليك أمرك، وأصل الدّجل: الخلط. يقال: دجّل إذا لبّس وموه.

ومنه الحديث: «يكون في آخر الزمان دجالون»؛ أي: كذابون مموهون، وقد تكرر ذكر الدجال في الحديث، وهو الذي يظهر في آخر الزمان يدّعي الألوهية، وفعّال من أبنية المبالغة؛ أي: يكثر منه الكذب والتلبيس.

■ دجن: فيه: «لعن الله من مثّل بدواجنه»، هي جمع داجن، وهي: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم. يقال: شاة داجن، ودجنت تدجُنُ دجوناً، والمداجنة: حُسن المخالطة، وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها، والمُثلة بها أن يخصيها ويجدعها.

ومنه حديث عسمران بن حصين -رضي الله عنه-:

«كانت العضباء داجناً لا تُمنَع من حوض ولا نبتٍ»، هي: ناقة رسول الله ﷺ.

(هـ) وفي حـديث الإفك: «تدخل الداجن فـتـأكل عجينها».

وفي حديث قُسّ:

يجلو دُجُنّات الدياجي والبُهَم

الدجنات: جمع دُجُنّة، وهي الظلمة، والدياجي: الليالي المظلمة.

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «إِن الله مسح ظهر آدم بدجْناء»، هو -بالمد والقصر-: اسم موضع، ويروى بالحاء المهملة.

■ دجا: (س) فيه: «أنه بعث عُيينة بن بدر حين أسلم الناس ودَجا الإسلام فأغار على بني عدي بن جندب وأخذ أموالهم». دجا الإسلام؛ أي: شاع وكثر، من دجا الليل: إذا تمت ظلمته وألبس كل شيء، ودجا أمرهم على ذلك؛ أي: صلح.

(هـ) ومنه الحـديث: «مـا رُوّي مـثل هذا منذ دجـا الإِسلام»، وفي رواية: «منذ دجت الإِسلام»، فأنّث على معنى الملّة.

ومنه الحديث: «من شقّ عصا المسلمين وهم في إِسلام داج»، ويروى: «دامج».

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «يوشك أن تغشاكم دواجي ظُلَله»؛ أي: ظُلَمها، واحدها: داجية.

## (باب الدال مع الحاء)

■ دحــع: (هـ) في حديث أسامة: «كان له بطن مُنْدَحُ"؛ أي: متسع، وهو مطاوع دحّه يدحّه دحا.

(هـ) ومنه حديث عطاء: «بلغني أن الأرض دُحّت من تحت الكعبة دحّاً»، وهو مثل دُحيَت.

وفي حديث عبيد الله بن نوفل، وذكر ساعة يوم الجمعة: "فنام عبيد الله فدُح دحّة»، الدَّحُ: الدفع وإلصاق الشي بالأرض، وهو قريب من الدس.

■ دحدح: في صفة أبرهة صاحب الفيل: «كان قصيراً حادراً دحْداحاً»، الدحدح والدحداح: القصير السمين.

(س) ومنه حديث الحجاج، قال لزيد بن أرقم: "إِن محمديكم هذا لدحداح".

■ دحر: (هـ) في حديث عرفة: "ما من يوم إبليس فيه أدحر ولا أدحق منه في يوم عرفة"، الدحر: الدفع بعُنف على سسبسيل الإهانة والإذلال، والدّحْق: الطرد والإبعاد، وأفعل الذي للتفضيل من دُحر ودُحِق، كأشهر وأجنّ من شُهِر وجُنّ، وقد نزل وصف الشيطان بأنه أدحر وأدحق منزلة؛ وصف اليوم به لوقوع ذلك فيه؛ فلذلك قال: من يوم عرفة، كأن أليوم نفسه هو الأدحر الأدحق. ومنه حديث ابن ذي يزن: "ويُدحر الشيطان".

■ دحس: (هـ) في حديث سلخ الشاة: «فدَحَسَ بيَدِه حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى وصلّى ولم يتوضأ»؛

أي: دسّها بين الجلد واللحم كما يفعل السّلاّخ.

وفي حديث جرير: «أنه جاء النبي ريكي وهو في بيت مدحوس من الناس فقام بالباب»؛ أي: عملوء، وكل شيء ملاته فقد دحسته، والدحس والدس متقاربان.

ومنه حمديث طلحة: «أنه دخل عليمه داره وهي دِحاس»؛ أي: ذات دِحاسٍ، وهو الامتلاء والزحام.

(هـ) ومنه حديث عطاء: «حقّ على الناس أن يدْحَسوا الصفوف حتى لا يكون بينهم فُرَجٌ»؛ أي: يزدحموا فيها ويدُسّوا أنفسهم بين فُرَجها، ويروى بخاء معجمة، وهو معناه.

وفي شعر العلاء بن الحضرمي؛ أنشده النبي ﷺ: وإن دحسوا بالشرّ فاعفُ تكرّماً

وإِن خنسوا عنْك الحديث فلا تسَل يروى بالحاء والخاء، يريد إِن فعلوا الشر من حيث لا تعْلم.

■ دحسم: (س هـ) فيه: «كان يبايع الناس وفيهم رجل دحسمان»، الدّحْسُمان والدحمسان: الأسود السّمين الغليظ، وقيل: السّمين الصحيح الجسم، وقد تلحق بهما ياء النسب كأحمريّ.

■ دحص: (هـ) في حديث إسماعيل -عليه السلام-: «فجعل يدحص الأرض بعَقَبْهُ»؛ أي: يفحص ويبحث بهما ويُحرّك التراب.

■ دحض: (هـ) في حديث مواقيت الصلاة: «حين تدحض الشمس»؛ أي: تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب، كأنها دحضت؛ أي: زلَقَت.

ومنه حديث الجمعة: «كَرِهْتُ أن أخرجكم فتمشون في الطين والدّحض»؛ أي: الزّلق.

وحديث وفد مَذْحج: «نُجباء غير دُحّض الأقدام»، الدحض: جمع داحض، وهم الذين لا ثبات لهم ولا عزيمة في الأمور.

(هـ) وفي حديث أبي ذر: "إِن النبي ﷺ قـال: إِن دون جسْر جهنم طريقاً ذا دحْض،".

(هـ) وفي حديث معاوية: «قال لابن عمرو: لا تزال تأتينا بهَنة تدحض بها في بولك»؛ أي: تزلّق، ويروى بالصاد؛ أي: تبحث فيها برجلك.

(س) وفي حديث الحجّاج في صفة المطر: «فدحضت التلاع»؛ أي: صيّرتها مزلقة، وقد تكرر في الحديث.

■ دحق: (هـ) في حديث عرفة: «ما من يوم إبليس في أدحر ولا أدحق منه في يوم عرفة»، وقد تقدم في دحر.

(هـ) ومنه الحديث حين عرض نفسه على أحياء العرب: «بئس ما صنعتم، عمدتم إلى دحيق قسوم فأجرتموه»؛ أي: طريدهم، والدحق: الطرد والإبعاد.

وفي حديث على: «سيظهر بعدي عليكم رجل مندحق البطن»؛ أي: واسعها، كأنّ جوانبها قد بعد بعضها من بعض فاتسعت.

■ دحل: (هـ) في حديث أبي وائل: «قال: ورد علينا كتاب عمر -رضي الله عنه- إذا قال الرجل للرجل: لا تدْحَل فقد أمّنه»، يقال: دَحَل يدحل إذا فرّ وهرب، معناه: إذا قال له: لا تفرّ ولا تهرب فقد أعطاه بذلك أماناً، وحكى الأزهري أن معنى لا تدْحل بالنّبطيّة: لا تخف.

(هـ) وفي حديث أبي هريرة: «أن رجلاً سأله فقال: إني رجل مصراد أفأدخل المبولة معي في البيت؟ فقال نعم، وادْحُل في الكسر»، الدّحل: هُوة تكون في الارض وفي أسافل الأودية، يكون في رأسها ضيق ثم يتسع أسفلها، وكسر الخباء: جانبه، فشبة أبو هريرة جوانب الخباء ومداخله بالدحل. يقول: صر فيه كالذي يصير في الدّحل، ويروى: وادْحُ لها في -الكسر-؛ أي: وسع لها موضعاً في زاوية منه.

■ دحم: (هـ) فيه: «أنه سئل هل يتناكح أهل الجنة

فيها؟ فقال: نعم دحْماً دحْماً»، هو: النكاح والوَطء بدفع وإزعاج، وانتصابه بفعل مُضمر؛ أي: يدحمون دحماً، والتكرير للتأكيد وهو بمنزلة قولك: لقيتُهم رجلاً رجلاً؛ أي: دحماً بعد دحم.

ومنه حديث أبي الدرداء وذكر أهل الجنة فقال: «إِنما تدُحُمونَهن دحماً».

■ دحمس: (س) في حديث حمزة بن عمرو: «في ليلة ظلماء دُحْمُسة»؛ أي: مُظلمة شديدة الظلمة.

(س هـ) ومنه الحديث: «أنه كان يُبايع الناس وفيهم رجل دَحمُسان»، وفي رواية: «دحمساني»؛ أي: أسود سمين، وقد تقدم.

■ دحن: (س) في حديث ابن جبير، وفي رواية عن ابن عباس: «خلق الله آدم من دحْناء ومسح ظهره بنعمان السّحاب»، دحناء: اسم أرض، ويروى بالجيم، وقد تقدم.

■ دحما: (هـ) في حديث على وصلاته على النبي وسلاته على النبي واللهم يا داحي المدْحُوات، وروي: «المدحيّات»، الدحو: البسط، والمدحوات: الأرضون. يقال: دحا يدحو ويدحى؛ أي: بسط ووسع.

ومنه حديثه الآخر: «لا تكونوا كقيض بيض في أداحي»، الأداحيّ: جسمع الأدْحِي، وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتُفرّخ، وهو أفعول، من دَحَوتُ، لأنها تدحوه برجلها؛ أي: تبسطه ثم تبيض فيه.

ومنه حديث ابن عمر: «فدحا السيل فيه بالبطحاء»؛ أي: رمى وألقى.

(هـ) ومنه حـديث أبي رافع: «كُنتُ أُلاعب الحـسن والحسين بالمداحي»، هي: أحجارٌ أمثال القرصة، كانوا يحفرون حفيرة ويدحون فيها بتلك الأحجار، فإن وقع الحجر فيها فقد غلب صاحبها، وإن لم يقع عُلِب، والدحو: رمى اللاعب بالحجر والجوز وغيره.

(هـ) ومنه حـديث ابن المسـيب: «أنه سُئل عن الـدحـوِ بالحجارة، فقال: لا بأس به»؛ أي: المراماة بها والمسابقة.

وفي الحديث: «كان جبريل -عليه السلام- يأتيه في صورة دِحْية الكلبي»، هو: دحية بن خليفة أحد الصحابة، كان جميلاً حسن الصورة، ويُروى بكسر الدال وفتحها، والدّحية: رئيس الجند ومقدّمهم، وكأنه من دحاه

يدحموه: إذا بسطه ومسهده؛ لأن الرئيس له البسط والتمهيد، وقلب الواو فيه ياء نظير قلبها في صِبْية وفِتْية، وأنكر الأصمعى فيه الكسر.

(هـ) ومنه الحديث: «يدخل البيت المعمور كلّ يوم سبعون ألف دحية مع كل دحية سبعون ألف ملك».

### (باب الدال مع الخاء)

■ دخخ: (س) فيه: «أنه قال لابن صيّاد: خبّاتُ لك خبيئاً؛ قال: هو الدّخّ»، الدخ -بضم الدال وفتحها-: الدخان. قال:

#### عند رواق البيت يغشى الدّخّا

وفسر في الحديث أنه أراد بذلك: «يوم تأتي السماء بدخان مبين»، وقيل: إن الدجّال يقتله عيسى -عليه السلام بجبَل الدّخان؛ فيحتمل أن يكون أراده تعريضاً بقتله؛ لأن ابن صياد كان يظن أنه الدجال.

■ دخر: فيه: «سيدخلون جهنم داخرين»، الداخر: الذليل المهان.

■ دخس: (هـ) في حديث سلخ الشاة: «فدخس بيده حتى توارَت إلى الإبط»؛ أي: أدخلَها بين اللحم والجلد، ويروى بالحاء، وقد تقدم، وكذلك ما فيه من حديث عطاء والعلاء بن الحضرمي، ويروى بالخاء -أيضاً-.

■ دخل: (س) فيه: «إذا أوَى أحدكم إلى فراشه فلينفُضْه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خَلَفَه عليه»، داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل، وإنما أمره بداخلته دون خارجته لأن المؤتزر يأخذ إزاره بيمينه وشماله فيُلزق ما بشماله على جسده وهي داخلة إزاره، ثم يضع ما بيمينه فوق داخلته، فمتى عاجله أمرٌ وخشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنما يحل بيمينه خارجة الإزار، وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض؛ لأنها غير مشغولة باليد.

(هـ) فأما حديث العائن: «أنه يغسل داخلة إزاره»، فإن حُمِل على ظاهره كان كالأول، وهو طرف الإزار الذي يلى جسد المؤتزر، وكذلك.

(هـ) الحـديث الآخر: «فلينزع داخلة إزاره»، وقـيل: أراد يغسِلُ العائِن موضع داخلة إزاره من جسده لا إزاره،

وقيل: داخلةُ الإِزار: الوَرِك، وقيل: أراد به مـذاكيـره، فكنى بالداخلة عنها، كما كُنى عن الفرج بالسّراويل.

وفي حديث قتادة بن النعمان: «كنت أرى إسلامه مدخولاً»، الدّخل -بالتحريك-: العيب والغش والفساد. يعنى: أن إيمانه كان مُتزَلزًلاً فيه نفاقٌ.

ومنه حديث أبي هريرة: ﴿إِذَا بِلْغَ بِنُو أَبِي العَاصِ ثلاثين كَانْ دِينِ اللهِ دَخَلاً، وعباد الله خَوَلاً،، وحقيقته أنْ يُدْخِلُوا فِي الدِينِ أموراً لِم تجر بها السنة.

وفيه: «دخلَت العمرة في الحج»، معناه: أنها سقط فرضها بوجوب الحج ودخلت فيه وهذا تأويل من لم يرها واجبة، فأما من أوجبها فقال: معناه أن عمل العمرة قد دخل في عمل الحج، فلا يرى على القارن أكثر من إحرام واحد وطواف وسعي، وقيل: معناه أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره، لأنهم كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فأبطل الإسلام ذلك وأجازه.

(هـ) وفي حديث عـمـر: «مِن دُخْلَةِ الرّحِم»، يريد الخاصة والقرابة -وتُضَم الدال وتُكسر-.

(هـ) وفي حديث الحسن: «إِنّ من النفاق اختلاف المُذخل والمخرج»؛ أي: سوء الطريقة والسيرة.

وفي حديث معاذ وذكر الحور العين: «لا تؤذيه فإِنه دخيل عندك». الدخيل: الضيف والنّزيل.

ومنه حديث عدي: «وكان لنا جاراً أو دخيلاً».

■ دخن: (هـ) فيه: «أنه ذكر فتنة فقال: دخنها من تحت قدَمَي رجل من أهل بيتي»، يعني ظهورها وإثارتها، شبهها بالدخان المرتفع، والدّخن -بالتحريك-: مصدر دخنت النار تدخن: إذا ألقي عليها حطب رطب فكثُر دخانها، وقيل: أصل الدخن أن يكون في لون الدابة كُدُورة إلى سواد.

(هُ) ومنه الحديث: «هُدنةٌ على دخَنِ»؛ أي: على فساد واختلاف، تشبيهاً بدخان الحطب الرطب، لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر، وجاء تفسيره في الحديث أنه لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه؛ أي: لا يصفو بعضها لبعض ولا ينصعُ حُبّها. كالكُدُورة التي في لون الدابة.

# (باب الدال مع الدال)

■ دد: (هـ) فيه: «ما أنا من دد ولا اللدُّ مني»، اللدد:

اللهو واللعب، وهي محذوفة اللام وقد استُعملت متمّمة: 
دَداً كندى، ودَدَنُ كبَدَن، ولا يخلو المحذوف أن يكون ياء، كقولهم: يد في يدي، أو نوناً؛ كقولهم: لَد في لدن، ومعنى تنكير الدو في الجسملة الأولى: الشياع والاستغراق، وأن لا يبقى شيء منه إلا وهو منزه عنه؛ أي: ما أنا في شيء من اللهو واللعب، وتعريفه في الجملة الثانية لأنه صار معهوداً بالذكر، كأنه قال: ولا ذلك النوع مني، وإنما لم يقل ولا هو مني؛ لأن الصريح آكد وأبلغ، وقيل: اللام في الدو لاستغراق جنس اللعب. أي ولا جنس اللعب مني، سواء كان الذي قُلتُه أو غيره من أنواع اللعب واللهو، واختار الزمخشري الأول، وقال: ليس يحسن أن تكون لتعريف الجنس؛ لأن الكلام ويخرج عن التثامه، والكلام جملتان، وفي المرضعين مضاف محذوف تقديره: ما أنا من أهل دو ولا الدّد من أشغالي.

■ دَرًا: (هـ) فيه: «ادْرَأوا الحدود بالشبهات،؛ أي: ادفعوا. درأ يدرأ درءًا: إذا دفع.

(هـ) ومنه الحـــديث: «اللهم إني أدرأ بك في نحورهم»؛ أي: أدفع بك في نحورهم لتكفيني أمرهم، وإنما خص النّحور لأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع.

ومنه الحديث: ﴿إِذَا تَدَارَأْتُم فِي الطَّرِيقِ»؛ أي: تَدَافَعَتُم واختلفتم.

(هـ) والحديث الآخر: «كان لا يُداري ولا يماري»؛ أي: لا يشاغب ولا يُخالف، وهو مهموز، وروي في الحديث غير مهموز ليُزاوج يُماري، فأما المداراة في حُسن الحليق والصحبة فغير مهموز، وقد يُهمز.

ومنه الحديث: «إن رسول الله ﷺ كان يصلّي فجاءت بهْمةٌ تمر بين يديه، فما زال يُدارثُها»؛ أي: يدافعها، ويروى بغير همز، من المداراة. قال الخطّابي: وليس منها.

(هـ) وفي حديث أبي بكر والقبائل: «قال له دغْفَل:
 صادف درءُ السّيل درءاً يدفعه

يقال للسيل إِذا أتاك من حيث لا تحتسبه: سيل درءً؛ أي: يدفع هذا ذاك وذاك هذا، ودرأ علينا فلان يدرأ: إِذا طلع مفاجأة.

(هـ) وفي حديث الشعبي في المختلعة: ﴿إِذَا كَانَ الدَّرْءُ من قِبَلها فلا بأس أن يأخذ منها ﴾؛ أي: الخلاف والنّشوز. (هـ) وفيه: «السلطان ذو تدراء»؛ أي: ذو هجوم لا يتوقى ولا يهاب، ففيه قُوة على دفع أعدائه، والتاء زائدة كما زيدت في تُرتّب وتَنْضُب.

ومنه حديث العباس بن مِرداس:

وقد كنت في القوم ذا تُدراء

وللم أعْطُ شيئياً ولم أُمنَّع

(هـ) وفي حديث عـمر: «أنه صلى المغرب، فَلما انصرف درا جُمعة من حصى المسجد والقى عليها رداءه واستلقى»؛ أي: سوّاها بيده وبسطها، ومنه قـولهم: يا جارية ادْرْتَى لى الوسادة؛ أي: أبسُطى.

(س) وفي حديث دُريد بن الصَّمَة في غزوة حنين: «دَرِيئةٌ أمامَ الخيْلِ»، الدَّريئة حمهموزة-: حلقة يُتَعلم عليها الطّعن، والدّريّة -بغير همز-: حيوان يستتر به الصائد فيتركه يرعى مع الوحش، حتى إذا أنِسَت به وأمكنت من طالبها رماها، وقيل: على العكس منهما في الهمز وتركه.

■ درب: (س) في حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «لا تزالون تهزمون الروم، فإذا صاروا إلى التدريب وقفت الحرب»، التدريب: الصبر في الحرب وقت الفرار، وأصله من الدربة: التجربة، ويجوز أن يكون من الدروب وهي الطرق، كالتبويب من الأبواب: يعني: أن المسالك تضيق فتقفُ الحرب.

(س) ومنه حديث جعفر بن عمرو: «وأَدْرَبْنا»؛ أي: دخلنا الدرب، وكل مدخل إلى الروم درب، وقيل: هو بفتح الراء للنافذ منه، وبالسكون لغير النافذ.

وفي حديث عمران بن حصين: (فكانت ناقة مدربة)؛ أي: مخرّجة مؤدبة قد الله الركوب والسير؛ أي: عُوّدت المشى في الدروب فصارت تألفها وتعرفها فلا تنفر.

■ درج: (هـ) في حديث أبي أيوب: «قال لبعض المنافقين وقد دخل المسجد: أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله ﷺ»، الأدراج: جمع درج، وهو: الطريق؛ أي: اخرج من المسجد وخذ طريقك الذي جئت منه. يقال: رجع أدراجه. أي عاد من حيث جاء.

(هـ) وفي حديث عبدالله ذي البِجَادين، يخاطب ناقة النبي ﷺ:

تعرضي مدارجاً وسومي تعرض الجسوزاء للنجوم هذا أبو القاسم فاستقيمي

المدارج: الثنايا الغِلاظُ، واحدتها مدْرجة، وهي: المواضع التي يُدرج فيها؛ أي: يُمشى.

وفي خطبة الحسجاج: «ليس هذا بعُشّك فادرُجي»؛ أي: اذهبي، وهو مثلٌ يضرب لمن يتعرض إلى شيء ليس منه، وللمُطمئنٌ في غير وقته فيؤمر بالجدّ والحركة.

(س) وفي حديث كعب: «قال له عمر: لأي ابني آدم كان النسل؛ فقال: ليس لواحد منهما نسلٌ، أما المقتول فدرج، وأما القاتل فهلك نسلُه في الطوفان»، درج؛ أي: مات.

(س) وفي حديث عائشة: «كُنّ يبْعَثن بالدّرجة فيها الكُرْسُف» -هكذا يروى بكسر الدال وفتح الراء-: جمع درُج، وهو: كالسفّط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها، وقيل: إنما هو بالدرجة -تأنيث درج-، وقيل: إنما هي الدرجة -بالضم-، وجمعها الدرج، وأصله شيء يدرج؛ أي: يلف، فيُدخل في حياء الناقة؛ ثم يخرج ويترك على حوار فتشمّه فتظنّه ولدها فترامه.

■ درد: (هـ) فيه: «لزمت السواك حتى خشيت أن يُدْرِدَني»؛ أي: يذهب بأسناني، والدرد: ســقــوط الأسنان.

وفي حديث الباقر: «أتجعلون في النبيذ الدردي؟ قيل: وما الدردي؟ قال: الروبة»، أراد بالدردي: الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر، وأصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان.

■ دردر: في حديث ذي الثّديّة: «له ثُديّةٌ مثل البضعة تدرْدر؛ أي: ترجرج تجيء وتذهب، والأصل تتدردر، فحذف إحدى التاءين تخفيفاً.

■ درر: (س) فيه: «أنه نهى عن ذبح ذوات الدّر»؛ أي: ذوات اللبن، ويجوز أن يكون مصدر در اللبن: إذا جرى.

(هـ) ومنه الحديث: «لا يُحبس دركم»؛ أي: ذوات الدر، أراد أنها لا تُحشر إلى المصدّق، ولا تحبس عن المرعى إلى أن تجتمع الماشية ثم تُعدّ؛ لما في ذلك من الإضرار بها.

وفي حديث خزيمة: «غاضت لها الدَّرَة»، هي: اللبن إذا كثر وسال.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه أوصى عمّاله فقال:

أَدِرُوا لِقُحَةَ المسلمين، أراد: فيئهم وخراجهم، فاستعار له اللقحة والدرة.

(س) وفي حديث الاستسقاء: «دِيماً دِرَراً»، هو جمع درة. يقال: للسحاب درة؛ أي: صبّ واندفاق، وقيل: الدرر: الدار، كقوله تعالى: «ديناً قيّماً»؛ أي: قائماً.

(هـ) وفي صفته ﷺ في ذكر حاجبيه: «بينهما عرقٌ يدرّه الغضب»؛ أي: يمتلىء دماً إذا غضب كما يمتلىء الضرع لبناً إذا درّ.

(س) وفي حديث أبي قلابة: «صليت الظهر ثم ركبت حماراً دريراً»، الدرير: السريع العدو من الدواب، المكتنز الخلق.

(هـ) وفي حديث عمرو. قال لمعاوية: «تلافيت أمرك حتى تركته مثل فلكة اللور»، المدر -بتشديد الراء-: الغزّال، ويقال للمغزل نفسه الدرارة والمدرّة، ضربه مثلاً لإحكامه أمره بعد استرخائه، وقال القُتيبي: أراد بالمدرّ: الجارية إذا فلك ثدياها ودرّ فيها الماء. يقول: كان أمرك مسترْخياً فأقمته حتى صار كأنه حلمة ثدي قد أدرّ، والأول الرجه.

(هـ) وفيه: «كسما ترون الكوكب الدرّيّ في أُفَّى السماء»؛ أي: الشديد الإنارة، كانه نسب إلى الدرّ، تشبيهاً بصفائه، وقال الفرّاء: الكوكب الدّريّ عند العرب هو العظيم المقدار، وقيل: هو أحد الكواكب الخمسة السارة.

(هـ) ومنه حديث الدجال: "إِحدى عينَيْه كأنها كوكبٌّ درّيّ».

■ درس: (س) فيه: «تدارسوا القرآن»؛ أي: اقرأوه وتعهدوه لئلا تنْسَوه. يقال: درس يدرُسُ درْساً ودراسة، وأصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيء.

(س) ومنه حديث اليهودي الزاني: «فوضع مِدْراسها كُفّه على آية الرّجمِ»، المدراس: صاحب دراسة كُتُبهم، ومفْعل ومفْعال من أبنية المبالغة.

فأما الحديث الآخر: «حتى أتى المدراس»، فهو البيت الذي يدرسون فيه، ومفعال غريب في المكان.

(س) وفي حديث عكرمة في صفة أهل الجنة: «يركبون نُجُباً الين مشياً من الفراش المدروس»؛ أي: الموطّ الممهد.

وفي قصيد كعب بن زهير في رواية: مطرّح البـزّ والدّرْســان مــأكــول

الدّرسان: الحُلقان من الثياب، واحدها دَرْسٌ ودِرسٌ، وقد يقع على السيف والدّرع والمغفر.

■ درع: (س) في حديث المعراج: "فإذا نحن بقوم 
دُرْع، أنصافهم بيضٌ وأنصافهم سودٌ»، الأدْرُع من الشاء: 
الذي صدره أسود وسائره أبيض، وجمع الأدرع: دُرْع، 
كأحمر وحُمْر، وحكاه أبو عبيد -بفتح الراء-، ولم يُسمع 
من غيره، وقال: واحدتها دُرْعةٌ، كغرْفة وغُرَف.

ومنه قـولهم: «ليالِ دُرْع»؛ أي: سـود الصّدور بيض الأعجاز.

وفي حديث خالد: «جعل أدرع له وأعُتُدَه حُبُساً في سبيل الله»، الأدراع: جمع درع، وهي الزّردِية.

وفي حديث أبي رافع: «فعَل نَمْرةً فلُرَّع مثلها من نار»؛ أي: أُلْبِس عوضها دِرْعاً من نار، ودرع المرأة: قميصها، والدَّرّاعة، والمِدْرَعة، والمِدْرَع واحد، وادّرَعها: إذا لبسها، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

■ درك: فيه: «أعوذ بك من درْك الشّقاء»، الدرك: اللحاق والوصول إلى الشيء، أدركته إدراكاً ودركاً.

ومنه الحديث: "لو قال: إِن شاء الله لم يحْنَث، وكان دركاً لحاجته».

وفيه ذكر: «الدّرك الأسفل من النار»، الدرك -بالتحريك، وقد يسكّن-: واحد الأدراك، وهي: منازل في النار، والدرك إلى أسفل، والدّرج إلى فوق.

■ دركل: (هـ) فيه: «أنه مرّ على أصحاب الدَّركُلة»، هذا الحرف يروى بكسر الدال وفتح الراء وسكون الكاف، ويروى: بكسر الدال وسكون الراء وكسر الكاف وفتحها، ويروى: بالقاف عوض الكاف، وهي ضرب من لعب الصبيان، قال ابن دريد: أحسبُها حبشية، وقيل: هو الرّقْص.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه قدِم عليه فِتْية من الحبسة يُدَرْقِلون»؛ أي: يرقصون.

■ درم: (س) في حديث أبي هريرة: «إِنَّ العجَّاجِ أنشده:

ساقاً بَخَنْداةً وكعْباً أَدْرَماً

الأدرم: الذي لا حــجم لعظامــه، ومنه: «الأدرَم»، الذي لا أسنان له، يريد أن كعبها مستو مع الساق ليس

بناتىء فإِن استواءه دليل السمن، ونتوءه دليل الضعف.

■ درمك: (س) في صفة الجنة: «وتُربَّتُها الدَّرْمَك»، هو الدَّقِق الحوَّاري.

ومنه حديث قتادة بن النعمان: "فقدمت ضافطة من الدر مث ، ويقال له: الدر مك ، وكانها واحدته في المعنى . ومنه الحديث أنه سأل ابن صيّاد عن تربة الجنة فقال: "در مكة بيضاء".

■ درمق: (س) في حديث خالد بن صفوان: «الدرهم يُطْعِم الدّرمَق ويكسو النّرمق»، الدّرمق: هو الدرمك، فأبدل الكاف قافاً.

■ درن: (س) في حديث الصلوات الخمس: «تُذْهب الخطايا كما يذهِب الماء الدّرنَ»، الدرن: الوسخ.

(س) ومنه حديث الزكاة: «ولم يُعْط الهرمة ولا الدّرنة»؛ أي: الجرباء، وأصله من الوسخ.

(هـ) وفي حـديث جرير: «وإذا سقط كـان دريناً»، الدرين: حُطام المرعى إذا تناثر وسقط على الأرض.

■ درنك: (س) في حديث عائشة: «سترْتُ على بابي دُرْنُوكاً»، الدّرنُوك: ستر له حمْلٌ، وجمعه دَرانك.

ومنه حديث ابن عباس: «قال عطاء: صلينا معه على دُرْنوك قد طبّق البيت كلّه»، وفي رواية: «دُرْمُوك»، -بالميم-، وهو على التعاقب.

■ دره: في حديث المبعث: "فأخرج علقة سوداء، ثم أدخل فيه الدّرهْرَهة»، هي: سكّين معوجة الرأس، فارسي معرب، وبعضهم يرويه: "البَرَهْرَهة» بالباء، وقد تقدمت.

■ درى: (هـ) فيه: «رأس العقل بعد الإيمان بالله مُداراة الناس»، المداراة -غير مهموز-: ملاينة الناس وحسن صُحبتهم واحتمالهم لثلا ينفروا عنك، وقد يُهمز. (س) ومنه الحديث: «كسان لا يُداري ولا يماري»، هكذا يروى غير مهموز، وأصله الهمز وقد تقدم.

وفيه: «كان في يده مِدْرى يحُك به رأسه»، المدرى والمِدْراة: شيء يُعمل من حَديد أو خشب على شكل سِنّ من أسنان المشط وأطول منه يسـرّح به الشـعـر المتلبّد، ويستعمله من لا مُشط له.

(س) ومنه حديث أُبَي: «إِن جارية له كانت تدّرِي رأسه بمدْراها»؛ أي: تُسرّحُه. يقال: ادّرَت المرأة تدّري ادّراءً إذا سرّحت شعرها به، وأصلها تدتري؛ تفتعل، من استعمال المدْرَى، فأدغمَت التاء في الدال.

## (باب الدال مع الزاي)

■ دزج: (س) فيه: «أدبر الشيطان وله هزَجُ ودَزَجُ»، قال أبو موسى: الهزج صوت الرعد والذبّان، وتهزّجت القوس: صوتت عند خروج السهم منها، فيحتمل أن يكون معناه معنى الحديث الآخر: «أدبر وله ضُراطٌ»، قال: والدّزّج لا أعرف معناه ها هنا، إلا أنّ الدّيْزَج معرّب ديْزَه، وهو لون بين لونين غير خالص. قال: ويروى بالراء المهملة وسكونها فيهما؛ فالهرج: سرعة عدو الفرس والاختلاط في الحديث، والدّرْج: مصدر درّج؛ إذا مات ولم يُخلّف نسلاً على قول الأصمعي، ودرج الصبيّ: مشى. هذا حكاية قول أبي موسى في باب الدال مع الزاي، وعاد قال في باب الهاء مع الزاي: «أدبر الشيطان وله هزج ودزج»، وفي رواية: «وزَجٌ»، وقيل: المؤجُ: الرنّة، والدّرَجُ دونه.

## (باب الدال مع السين)

■ دسر: في حديث عمر: "إِن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرجل المسلم البريء عند الله فيدسر كما يُدسر الجزور»، الدّسر: الدّفع. أي يُدفع ويكبّ للقتل كما يُفعل بالجزور عند النّحر.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس، وسُئل عن زكاة العنبر فقال: «إِنما هو شيء دَسَره البحر»؛ أي: دفعه وألقاه إِلى الشطّ.

(هـ) ومنه حـديث الحجاج: «إنه قال لسنان بن يزيد النخعي -عليه لعنة الله-: كيف قتلت الحسين؟ فقال: دسَرْتُه بالرَّمْح دسْراً، وهبَرْتُه بالسيف هبراً»؛ أي: دفعته به دفعاً عنيفاً؛ فقال الحجاج: أما والله لا تجتمعان في الجنة أبداً.

وفي حديث علي: «رفعها بغير عمد يدْعمُها ولا دِسارِ ينْتَظَمُها»، الدسار: المسمار، وجمعه دُسُر.

■ دسس: فيه: «اسْتجيدوا الخال فإِنّ العرق دسّاسُ»؛

أي: دخّالٌ، لأنه ينزع في خفاء ولُطف. دسّه يدُسّه دسّاً: إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة.

■ دسع: (هـ) في حديث القيامة: «ألم أجْعَلُكَ ترْبع وتدْسَع»، تدسع؛ أي: تُعطي فـتُجْزِل، والدّسْع: الدفع، كأنه إذا أعطى دسع؛ أي: دفع.

ومنه قبولهم للجواد: «هُو ضخم النَّسِيعة»؛ أي: واسعُ العَطيّة.

ومنه حديث كتابه بين قريش والأنصار: «وإن المؤمنين المتقين أيديهم على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة ظلم»؛ أي: طلب دفعاً على سبيل الظلم، فأضافه إليه، وهي إضافة بمعنى من، ويجوز أن يُراد بالدسيعة: العطية؛ أي: ابتغى منهم أن يدفعوا إليه عطية على وجه ظلمهم؛ أي: كونهم مظلومين أو أضافها إلى ظلمه لأنه سببُ دفعهم لها.

(هـ) ومنه حـديث ظبيان وذكـر حِميّر: «فقـال: بنَوُا المصـانع، واتخسذوا الدّسـاثع»، يريد العطايا، وقــيل: الدّسائع: الدّساكر، وقيل: الجفانُ والموائد.

ومنه حديث علي وذكر ما يوجب الوضوء فـقـال: «دَسْعةٌ تملاً الفَمَ»، يريد الدفعة الواحدة من القيء، وجعله الزمخشري حديثاً عن النبي ﷺ، وقال: هي من دَسَع البعيرُ بجرّته دسْعاً؛ إذا نزعها من كَرشِه والقاها إلى فيه.

ومنه حديث مُعاذ: ﴿قال: مرّ بي النبي ﷺ وأنا أسْلخُ شاة فدَسَع يده بين الجلد واللحم دسْعتين ﴾ أي: دفعها دفعتين.

ومنه حديث قس: (ضخم الدّسيعة)، الدسيعة هاهنا: مُجتمع الكتفين، وقيل: هي العُنُق.

■ دسكر: في حديث أبي سفيان وهِرَقُل: «إنه أذِن لعظماء الرّوم في دَسْكَرَةٍ له»، الدسكرة: بناء على هيئة القصر، فيه منازل وبيوت للخدم والحشم، وليست بعربية محضة.

■ دسم: (هـ) فيه: «أنه خطب الناس ذات يوم وعليه عمامةٌ دسماء»؛ أي: سوداء.

ومنه الحديث الآخر: «خرج وقد عصَبَ رأسه بعصابةٍ دَسمة».

(هـ) ومنه حديث عشمان: «رأى صبياً تأخذه العين جمالاً، فقال: دسموا نُونَته»؛ أي: سودوا النَّفْرة التي في

ذَقَنه لتَرُدّ العين عنه.

(هـ) وفي حديث أبي الدرداء: «أرضيتم إن شبعتم عاماً ثم عاماً لا تذكرون الله إلا دسماً»، يريد ذكراً قليلاً، من التدسيم وهو السواد الذي يُجعلُ خلف أَذُن الصبي لكيلا تصيبه العين ولا يكون إلا قليلاً، وقال الزمخشري: هـو من دسم المطر الأرض إذا لـم يبلغ أن يَبل السري، والدسيم: القليل الذكر.

ومنه حديث هند: «قالت يوم الفتح لأبي سفيان: التُّلوا هذا الدّسمَ الأحمش»؛ أي: الأسود الدّنيء.

(هـ) وفيه: «إِن للشيطان لَعُوقاً ودِساماً»، الدّسام: ما تُسدّ به الأذُن فسلا تَعِي ذكْراً ولا مسوعِظة، وكل شيء سَدَدْته فقد دَسَمْتُه. يعني: أنّ وساوس الشيطان مهما وجدت منفذاً دخلت فيه.

(هـ) وفي حديث الحسن في المُسْتحاضة: «تغتسلُ من الأولى إلى الأولى وتَدسِمُ ما تحتها»؛ أي: تسدُّ فَرْجَها وتحتشى، من الدّسام: السّداد.

## (باب الدال مع العين)

■ دعب: (هـ) فيه: «أنه عليه الصلاة والسلام كان فيه دُعابةً»، الدعابةُ: المُزاحُ.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه قال لجابر: فهلا بِكراً تُداعِبُها وتُداعبُك».

ومنه حديث عمر وذُكِرَ له علي للخلافة فقال: «لولا دُعابةً فيه».

■ دعثر: (هـ) في حديث الغيل: "إنه ليُدْرِك الفارس فيدَعْثِرُه"؛ أي: يصرَعَهُ ويُهلكه، والمراد النّهْي عن الغيلة، وهو أن يجامع الرّجل امرأته وهي مُرضع وربما حملت، واسم ذلك اللبن الغيّلُ -بالفتح-؛ فإذا حملت فسد لبنها، يريد أنّ من سُوء أثره في بدن الطّفل وإفسساد مزاجه وإرخاء قُواه أن ذلك لا يزال ماثلاً فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرّجال، فإذا أراد مُنازلة قِرْن في الحرب وهَن عنه وانكسر، وسبب وهنه وانكساره الغَيْل.

■ دعج: (هـ) في صفته ﷺ: «في عينيه دَعَجٌ»، الدّعَجُ والدّعجة: السواد في العين وغيرها، يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد، وقيل: الدّعجُ: شِدّةُ سواد العين في شدة بياضها.

فلَعَمْتُه ﴾ أي: أسندته.

ومنه حدَّيث عمرو بن عبَسة: «شيخٌ كبيرٌ يدَّعِمُ على عصاً له»، أصلها: يدْتَعِمُ، فأدغم التاء في الدال.

ومنه حديث الزّهري: «أنه كان يدّعِم على عسرائه»؛ أي: يتكيء على يده العسراء، تأنيث الأعسر.

ومنه حديث عمر بن عبد العزيز، ووصف عمر بن الخطاب فقال: «دعامةٌ للضعيف».

■ دعمص: (س) في حديث الأطفال: «هم دعاميص الجنة»، الدّعاميص: جمع دُعْموص، وهي دُويْبة تكون في مستنقع الماء، والدُعْمُوص -أيضاً-: الدّخّال في الأمور؛ أي: أنهم سيّاحون في الجنة دخالون في منازلها لا يُمنعون من موضع، كما أن الصّبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحُرَم ولا يحْتجِبُ منهم أحد.

■ دعا: (س هـ) فيه: «أنه أمر ضرار بن الأزور أن يحلُبَ ناقة وقال له: دع داعي اللبن لا تُجْهِده»؛ أي: أبْقِ في الضرع قليلاً من اللبن ولا تستوعبه كله، فإن الذي تُبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله، وإذا استُقْصي كل ما في الضرع أبطا درّه على حالبه.

وفيه: "ما بالُ دعوى الجاهلية"، هو قولهم: يالِ فلان، كانوا يدعون بعضهم بعضاً عند الأمر الحادث الشديد.

ومنه حديث زيد بن أرقم: فقال قومٌ يالِ الأنصار، وقال قوم: يالِ المهاجرين، فقال ﷺ: «دعوها فإنها مُنْتِنةٌ».

ومنه الحديث: «تداعت عليكم الأمم»؛ أي: اجتمعوا ودعا بعضهم بعضاً.

(س) ومنه حديث ثوبان: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها».

(س) ومنه الحديث: «كَمَثل الجسد إذا اشْتَكَى بعضُه تداعى سائره بالسّهر والحُمّى». كأنّ بعضه دعا بعضاً.

ومنه قولهم: «تداعت الحيطان»؛ أي: تساقطت أو كادت.

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «كـان يُقدّم الناس على سابقتهم إلى أُعْطِياتهم، فإذا انتهت الدّعوة إليه كبّر»؛ أي: النّداء والتسمية، وأن يقال: دونك يا أمير المؤمنين. يقال: دعوت زيداً إذا ناديته، ودعوته زيداً إذا سميّته، ويقال: لَبنى فلان الدّعوة على قومهم إذا قُدّموا في العطاء

(س) وفي حــديث الملاعنة: «إِن جـاءت به أدعج»، وفي رواية: «أُدَيْعِجَ جَعْداً»، الأُديْعِجُ: تصغير الأدعج.

(س) ومنه حديث الخوارج: «آيتهم رجلٌ أدعج»، وقد حمل الخطابي هذا الحديث على سواد اللون جميعه، وقال: إنما تأولناه على سواد الجلد، لأنه قد روى في خبر آخر: «آيتهم رجلٌ أسود».

■ دعدع: في حديث قُسّ: "ذات دَعادعَ وزعازعَ"، الدعادع: جمع دعْدَع، وهي الأرض الجرداء التي لا نبات بها.

■ دعر: في حديث عمر: «اللهم ارزقني الغِلْظة والشدّة على أعدائك وأهل الدّعارة والنّفاق»، الدعارة: الفساد والشرّ، ورجل داعرٌ: خبيثٌ مُفسِد.

(س) ومنه الحــديث: «كـــان في بني إِســرائيـل رجلٌ داعرٌ»، ويُجْمعُ على دُعّارِ.

(س) ومنه حديث عديّ: "فأين دُعّارُ طِيّ»، أراد بهم قطاع الطريق.

■ دعس: (هـ) فيه: «فإذا دنا العدُو كانت المُداعسةُ بالرّماح حتى تقصد»، المداعسة: المطاعنة، وتقصد: تتكسر.

■ دصع: في حديث السّعْي: «أنهم كانوا لا يُدَعّون عنه ولا يُكُرَهون»، الدّعّ: الطرْدُ والدفع. ومنه الحديث: «اللهم دُعّهُما إِلى النار دعّاً».

■ دعق: في حديث علي: «وذكر فتنة فقال: حتى تُدْعق الخيل في الدّماء»؛ أي: تطأ فيه. يقال: دَعقَت الدّواب الطريق إذا أثرت فيه.

■ دعلج: في حديث فتنة الأزد: «إِن فلاناً وفلاناً يُدَعْلِجان بالليل إِلى دارِك ليجمعا بين هذين الغاريْن»؛ أي: يختلفان.

■ دعــم: فيه: «لكل شيء دِعامَةٌ»، الدّعامة –بالكسر-: عمادُ البيت الذي يقوم عليه، وبه سُمّي السيد دعامة.

ومنه حديث أبي قتادة: «فمالَ حتى كاد ينْجَفَلُ فأتَيْتُه

عليهم.

(هـ) وفيه: "لو دُعِيتُ إلى ما دُعِيَ إليه يوسف -علبه السلام- لأجَبْتُ"، يريد حين دُعِيَ للخروج من الجَسْو فلم يخرج، وقال: ﴿ارْجع إلى ربّك فاساله﴾، يصفه بالصبر والثبات؛ أي: لو كنت مكانه لخرجت ولم ألبث، وهذا من جنس تواضعه في قوله: "لا تُفضّلوني على يونس بن متى".

(هـ) وفيه: «أنه سمع رجلاً يقول في المسجد: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال: لا وجدت، يريد من وجده فدعا إليه صاحبه، لأنه نهى أن تُنشَد الضالة في المسحد.

(س) وفيه: «لا دعوة في الإسلام»، الدَّعوة في النسب -بالكسر-، وهو: أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعل الولد للفراش.

ومنه الحديث: «ليس من رجل ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلّمُه إِلاً كفر»، وفي حديث آخر: «فالجنة عليه حرام»، وفي حديث آخر: «فالجنة عليه حرام»، الأحاديث في ذلك، والادّعاء إلى غير الأب مع العلم به حرام، فمن اعتقد إباحة ذلك كفر لمخالفة الإجماع، ومن لم يعتقد إباحته ففي معنى كُفْره وجهان: أحدهما: أنه أشبه فعله فعل الكفار، والثاني: أنه كافر نعمة الله والإسلام عليه، وكذلك الحديث الآخر: «فليس منا»؛ أن اعتقد جوازه خرج من الإسلام، وإن لم يعتقده فالمعنى أنه لم يتخلق بأخلاقنا.

ومنه حديث علي بن الحسين: «المستلاط لا يوث ويُدْعى له ويُدْعى به». المستلاط: المُستَلحق في النسب، ويُدْعى له؛ أي: يُنسب إليه، فيقال: فلان ابن فلان، ويُدعى به؛ أي: يُكنّى فيقال: هو أبو فلان، ومع ذلك لا يرث؛ لأنه ليس بولد حقيقى.

(س) وفي كتابه إلى هِرَقْل: «أَدْعُوكُ بِدِعايةِ الإِسلام»؛ أي: بِدَعُوتِه، وهي كلمةُ الشهادة التي يُدْعى إليها أهل الملل الكافرة، وفي رواية: بدَاعِيةِ الإِسلام، وهي مصدر بمعنى: الدعوة، كالعافية والعاقبة.

(س) ومنه حـديث عُميَـر بن أَفْصى: «ليس في الخـيْل داعيَةٌ لِعامل»؛ أي: لا دعوى لعامل الزكاة فيها، ولا حتَّ يدْعُو إِلَى قضائه، لأنها لا تجِبُ فيها الزكاة.

(هـ) وفيه: «الخلافة في قُريش، والحكم في الأنصار، والدّعوة في الحبشة»، أراد بالدعوة الأذان، جعله فيهم

تفضيلاً لمُؤذّنه بلال.

وفيه: «لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح مُوثَقاً يلعب به وِلدانُ أهل المدينة»، يعني: الشيطان الذي عرض له في صلاته، وأراد بدعوة سليمان -عليه السلام- قوله: ﴿وَهَب لِي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي﴾، ومن جملة ملكه تسْخيرُ الشياطين وانقيادُهُمُ له.

ومنه الحديث: «سأخبركم بأوّل أمْري: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى»، دعوة إبراهيم -عليه السلام-هي قوله -تعالى-: ﴿ربّنا وابْعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتِك﴾، وبشارة عيسى قوله: ﴿ومُبشّراً برسولِ يأتي من بعدي اسمُه أحمد﴾.

ومنه حديث معاذ لما أصابه الطّاعون قال: «ليس برِجْزِ ولا طاعون، ولكنّه رحمة ربكم، ودعوة نبيكم»، أراد قوله: «اللهم اجعل فناء أمّتي بالطّعن والطّاعون».

(س) ومنه الحديث: «فإن دعُوتَهُم تحيط من ورائهم»؛ أي: تحـوطهم وتكُنْهُهم وتحَفظهم، يريد أهل السنّة دون أهل البدعة، والدعوة: المرّة الواحدة من الدّعاء.

وفي حديث عرفة: «أكثرُ دُعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفات: لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحسمد وهو على كل شيء قدير»، إنما سُمّي التهليل والتحميد والتمجيد دعاء؛ لأنه بمنزلته في استيجاب ثواب الله وجزائه، كالحديث الآخر: «إِذَا شغل عبدي ثناؤه عليّ عن مسألتي أعطيتُه أفضل ما أعطى السائلين».

# (باب الدال مع الغين)

■ دغر: (هـ) فيه: ﴿لا تُعذَّبْنَ أولادكُنَّ بالدّغْرِ»، الدّغر: غَمْزُ الحلقِ بالأصبع، وذلك أن الصبي تأخذه العذرة، وهي وجع يهيج في الحلق من الدّم فتُدْخِل المرأة فيه إصبعها فترفع بها ذلك الموضع وتكبِسُه.

(هـ) ومنه آلحديث: قـال لأم قـيس بنت مِحْصَن: «عَلام تدْغَرْنَ أولادَكُنَّ بهذه العُلُق».

(هـ) وفي حديث علي: «لا قَطْعَ في الدّغْرَة»، قيل: هي الخُلْسة، وهي: من الدّفع؛ لأنّ المختلِس يدفع نفسه على الشيء ليختلِسه.

■ دضفق: (هـ) فيه: «فتوضّانا كُلّنا منها ونحنُ أربعَ عشرة ماثة نُدَغْفقُها دَغْفقَةً». دغفق: الماء إِذا دفقهُ وصبه صبّاً كثيراً واسعاً، وفلان في عيشٍ دغْفَقٍ؛ أي: واسع. ■ دغل: (هـ) فيه: «اتّخَذوا دينَ الله دَغَلاً»؛ أي: يخدعون به الناس، وأصل الدّغَل: الشجر الْملتفّ الذي يكْمُنُ أهل الفساد فيه، وقيل: هو من قولهم أدْغُلْتُ في هذا الأمر إذا أدخلتَ فيه ما يخالفُه ويُفسده.

(س) ومنه حـديث علي: «ليس المؤمن بالمُدْغِل»، هو اسم فاعل من أدْغَل.

■ رغم: (هـ) فيه: ﴿أنه ضحى بكبشِ أدغَمِ ﴿ هُو الذِّي يكون فيه أدنى سواد، وخصوصاً في أرنبته وتحت حنكه.

## (باب الدال مع الفاء)

■ دفأ: (هـ) فيه: «أنه أتي باسير يُرْعُد، فقال لقوم: اذهبوا به فادْفُوه، فذهبوا به فقتلوه؛ فَودَاه عَلَيْه، أراد ويَسْ الإِدْفاء من الدّفء، فحسبوه: الإِدْفاء بمعنى القتل في لغة أهل اليمن، وأراد النبي يَسْ اَدْفنُوه بالهمز فخفّه بحذف الهمزة، وهو تخفيف شاذّ، كقولهم: لا هناك المرْتَع، وتخفيفه القياسي أن تجعل الهمزة بين بين، لا أنْ تُحدف، فارتكب الشذوذ؛ لأن الهمز ليس من لغة قريش؛ فاما القتل؛ فيقال فيه: أَدْفاتُ الجريح، ودافاتُه، ودافَنتُه، ودافئتُه: إذا أَجْهَزت عليه.

(هـ) وفيه: «لنا من دِفْتِهم وصِرامِهم»؛ أي: من إبلِهم وغنمهم، الدِفْءُ: نِتاج الإبل وما يُنتفع به منها، سمّاها دفاً؛ لأنها يُتتَدف من أوبارها وأصوافها ما يُستَدفاً به.

■ دفدف: في حديث الحسن: «وإن دفْدَفَتْ بهم الهماليج»؛ أي: أسْرَعَت، وهو من الدَّفيف: السير الليّن، بتكرير الفاء.

■ دفر: (هـ) في حديث قَيْلة: «أَلْقِي إِليَّ ابنةَ أخي يا دَفَارِ»؛ أي: يا مُنْتِنة، والدّفْر: النّثْن، وهي مسبنِية على الكسر بوزُن قطام، وأكثر ما يَرِدُ في النّداء.

(هـ) وفي حلّديث عمر، لما سال كعباً عن وُلاة الأمر فأخبره فقال: «وادَفْراهُ»؛ أي: وانتّناهُ من هذا الأمر، وقيل: أراد واذُلاه. يقال: دَفَره في قفاه: إذا دفعه دفعاً عنيفاً.

ومن الأول: حديثه الآخر: «إِنمَا الحَاجّ الْأَشْعَثُ الأَدْفَرِ الأشعر».

(هـ) ومن الثاني: حديث عِكْرمة في تفسير قوله

-تعالى-: ﴿يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهِنَّم دَعَّا﴾، قال: يُدْفَرُونَ فِي أَقْفَيَتِهِم دَفْراً.

■ دفع: (س) فيه: «إنه دفع من عرفات»؛ أي: ابتدأ السير ودفع نفسه منها ونحاها، أو دفع ناقته وحملها على السير.

ومنه حديث خالد: «أنه دافع بالناس يوم مُؤتة»؛ أي: دفعسهم عن مسوقف الهلاك، ويُروى بالراء، من رُفع الشيء: إذا أزيل عن موضعه.

■ دفف: في حديث لُحوم الأضاحي: «إِنما نهيتُكم عنها من أجل الدافة التي دفّت»، الدافة: القوم يسيرون جماعة سيْراً ليس بالشديد. يقال: هم يَدِفّون دَفيفاً، والدافة: قوم من الأعراب يردُون المِصْر، يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادّخار لحوم الأضاحي لِيُفرّقوها ويتصدّقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها.

(هـ) ومنه حـديث عـمر: قـال لمالك بن أوْس: قـد دَفّت علينا من قومك دافّة.

(هـ) وحديث سالم: «إنه كان يلي صدقة عُمر، فإذا دفّت دافّة من الأعراب وجّهها فيهم».

 (هـ) وحديث الأحنف: «قال لمعاوية: لولا عزمةُ أمير المؤمنين لأخبرتُه أنّ دافّةً دفّت».

(هـ) ومنه الحـــديث: «إِن في الجنة لنجـــائب تَدِفّ بِرُكبانها»؛ أي: تسير بهم سيراً ليّناً.

(س) والحديث الآخر: «طَفقَ القوم يَدفّون حوله».

(هـ) وفيه: «كُلُّ ما دفّ ولا تأكل ما صفّ»؛ أي: كل ما حرّك جناحيه في الطيران كالحمام ونحوه، ولا تأكل ما صفّ جناحيه كالنسور والصقور.

وفيه: «لعله يكون أوقر دُفّ رحْله ذهباً وَوَرِقاً»، دفّ الرّحْل: جانبُ كُور البعير، وهو سرْجُه.

وفيه: «فصل ما بين الحلال والحرام الصّوتُ والدّفّ»، هو -بالضم والفتح- معروف، والمراد به إعلان النكاح.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «أنه داف أبا جهل يوم بدر»؛ أي: أجْهز عليه وحرر قتله. يقال: دافَفت على الأسير، ودافَيتُه، ودفَفت عليه، وفي رواية أخرى: «أقْعص ابنا عَفْراء أبا جهل ودفّف عليه ابن مسعود»، وي وي بالذال المعجمة بمعناه.

(هـ) ومنه حـديث خـالد: «أنه أسـر من بني جـذيمة

قوماً، فلما كان الليل نادى مُناديه: من كان معه أسيرٌ فلَيُدافّه،؛ أي: يَقْتُله، وروى بالتخفيف بمعناه، من دافَيْتُ عليه.

(هـ) وفيه: ﴿إِنَّ خُبَيْباً قال وهو أسير بمكة: أَبغُوني حديدة أستطيبُ بها، فأغطِيَ موسى فاستدفّ بها»؛ أي: حلق عانته واستأصل حَلقها، وهو من دَفَفْت على الأسير.

■ دفق: (هـ) في حديث الاستسقاء: «دُفاقُ العزائل»، الدّفاق: المطر الواسع الكثير، والعزائل: مقلوب العزالي، وهو: مخارج الماء من المزادة.

وفي حديث الزّبرقان: «أَبْغَضُ كنائني إِلَيّ التي تَمْشي الدَّفِقَى»، هي -بالكسر والتشديد والقصر-: الإسراع في المشي.

■ دفن: (هـ) في حديث علي: «قُمْ عن الشمس فإنها تُظهِر الداء الدفين»، هو: الداء المستتر الذي قَهَرَتْه الطبيعة. يقول: الشمس تُعينه على الطبيعة وتُظهره بحرّها.

وفي حديث عائشة تصف أباها: «واجْتهر دُفُنَ الرّواء»، الدّفن: جمع دَفين، وهو: الشيء المدفون.

(هـ) وفي حــديث شريح: «كـان لا يَرُدّ العَبْد من الادّفان، ويَرُده من الإباق البات»، الادّفان: هو أن يختفي العبد عن مواليه اليوم واليومين، ولا يغيب عن المِصْر، وهو افتعال من الدّفْن؛ لأنه يدفِنُ نفسه في البلد؛ أي: يكتمها، والإباق: هو أن يهرب من المصر، والبات: القاطع الذي لا شبهة فيه.

■ دفا: (هـ) فيه: «أنه أبصر في بعض أسفاره شجرة دَفُواء تُسمّى ذات أنواط»، الدّفواء: العظيمة الظليلة الكثيرة الفروع والأغصان.

(هـ) وفي صفة الدجال: «إنه عريض النّحْر فيه دفاً»، الدّف المقصور -: الانحناء. يقال: رجلٌ أدفى، هكذا ذكره الجوهري في المعتل، وجاء به الهروي في المهموز فقال: رجل أدفاً، وامرأة دفاً.

### (باب الدال مع القاف)

■ دقر: (هـ) في حديث عمر: «قال لأسلم مولاه: أخذَتُك دِقْرارةُ أهلِك»، الدّقرارة: واحدة الدّقارير، وهي الأباطيل وعادات السوء، أراد أنّ عادة السوء التي هي

عادة قومك، وهي العدول عن الحقّ والعمل بالباطل قد نَزَعَتْك وعرضت لك فعملت بها، وكان أسْلم عبداً بُجاوياً.

(س) وفي حديث عبد خَيْر: «قال: رأيت على عمّار دقرارة، وقال: إني ممشون»، الدّقرارة: التبّان، وهو السراويل الصغير الذي يستر العورة وحدها، والممثّون: الذي يشتكي مثانتَه.

وفي حديث مسيره إلى بدر: «إنه جزع الصّفَيْراء ثم صبّ في دَقْران، هو وادِ هناك، وصبّ: انحدر.

■ دقع: (هـ) فيه: «قال للنساء: إِنكُنَّ إِذَا جُعْتُنَّ دَقِعْتُنَّ»، الدقع: الخضوع في طلب الحاجة، مأخوذ من الدَّقْعاء وهو التراب؛ أي: لَصِقْتُنَّ به.

(هـ) ومنه الحـديث: «لا تحِلّ المسالة إلا لذي فـقر مُدْقع»؛ أي: شديد يُفْضي بصاحبه إلى الدّقعاء، وقيل: هو سُوء احتمال الفَقْر.

■ دقق: في حديث معاذ: «قال: فإن لم أجد؟ قال له: استدق الدنيا واجستَهد رأيك»؛ أي: احستسقرها واستضعرها، وهو استفعل، من الشيء الدقيق الصغير.

ومنه حديث الدعاء: «اللهم اغفِر لي ذنبي كله؛ دِقّه وجلّه».

وفي حمديث عطاء في الكيل: «قمال: لا دقّ ولا زُلْزَلة»، هو أن يدُق ما في المكيال من المكيل، حتى ينضم بعضه إلى بعض.

وفي مناجاة موسى -عليه السلام-: «سَلْني حتّى الدّقّة»، قيل هي -بتشديد القاف-: المِلْح المدقوق، وهي أيضاً ما تَسْفيه الرّيح وتسْحَقُه من التّراب.

■ دقل: في حديث ابن مسعود: «هذا كَهَذَّ الشَّعر، ويَثْراً كَنَثْر الدَّقَل»، هو: رَدِيء التمر ويابِسه، وما ليس له اسم خاص فتراه ليُبْسه ورداءته لا يجتمع ويكون منثوراً، وقد تكرر في الحديث.

(س) وقيه: «فصعد القِرْدُ الدّقَل»، هو: خشبةٌ يُمَدّ عليها شراع السفينة، وتُسَمّيها البحريّة: الصّاري.

## (باب الدال مع الكاف)

■ دكدك: (هـ) في حديث جرير ووَصَف منزله

فقال: «سهل و دَكْدَاك»، الدكداك: ما تلبّد من الرّمل بالأرض ولم يرتفع كثيراً؛ أي: أنّ أرضهم ليست ذات حُزونة، ويُجمع على دكادك.

ومنه حديث عمرو بن مرّة: إليك أجُوب القُورَ بعــد الدّكــادِكِ

■ دكك: في حديث علي: ﴿ثم تداككُتُم علي تَداككُ اللهِ الإبل الهيم على حِياضِها ﴾؛ أي: ازدحمتم، وأصل الدّك: الكسر.

(هـ) ومنه حديث أبي هريرة: «أنا أعلم الناس بشفاعة محمد ﷺ يوم القيامة، قال: فتداكّ الناسُ عليه».

(هـ) وفي حـديث أبي مـوسى: «كـتب إِلَيّ عـمـر إِنّا وجدنا بالعراق خيلاً عِراضاً دُكَاّ»؛ أي: عِراض الظهور قصارها. يقال: فرس أدَكّ، وخيل دُكّ، وهي البراذين.

■ دكل: في قصيدة مُدح بها أصحاب النبي ﷺ: عَلِي له فــــفُلانِ فَضُلُ قـــرابة ولسَّمُر الدّكُل والسَّمُر الدّكُل

وقصل بِنصل السيف والسمر الدّ الدّكل والدّكن واحد، يريد لون الرّماح.

■ دكن: (س) في حديث فاطمة: «أنها أوقَدَت القِدْر حتى دكنت ثيابها»، دكن الشوب: إِذَا اتَّسخ واخبَرَّ لُونه يدْكُن دكَناً.

ومنه حديث أم خالد في القميص: «حتى دكنَ».

وفي حديث أبي هريرة: «فبَنَيْنا له دُكَاناً من طين يجلس عليه»، الدكان: الدكة المبنية للجلوس عليها، والنون مختلف فيها، فمنهم من يجعلها أصلاً، ومنهم من يجعلها زائدة.

## (باب الدال مع اللام)

■ دلج: (س هـ) فيه: «عليكم بالدُّلجة»، هو سير الليل، يقال: أدْلَج بالتخفيف إذا سار من أول الليل، وادْلَج -بالتشديد-: إذا سار من آخره، والاسم منهما الدُّلْجة والدُّلْجة -بالضم والفتح-، وقد تكرر ذكرهما في

الحديث، ومنهم من يجعل الإِدْلاج لِلّيل كُلّه، وكانه المراد في هذا الحديث، لأنه عقبه بقوله: "فإِنّ الأرض تُطوى بالليل»، ولم يُفرق بين أوله وآخره، وأنشدوا لعليّ حرضي الله عنه-:

اصُبْر على السّيرِ والإِدْلاجِ في السّحَرِ وفي الرّواح على الحاجات والبُكَرِ فجعل الإدلاج في السحر.

■ دلع: (هـ) فيه: ﴿كُنّ النّساء يدْلُحْنَ بالقِرَبِ على ظهـورهِنّ في الغَزْوِ ﴾، والدّلْع: أن يمشي بالحــمل وقــد أثقله. يقال: دلح البعير يدْلُحُ ، والمراد أنهنّ كُنّ يستقين الماء ويسقين الرّجال.

ومنه حــديث علي ووصف الملائكة فـقــال: «ومنهم كالسّحائب الدّلح»، جمع دَالح.

(هـ) ومنه الحديث: «إِنّ سلمان وأبا الدرداء اشتريا لحماً فَتَدالحاهُ بينهما على عُود»؛ أي: وضعاه على عود واحتملاه آخِذَين بطرفيه.

■ دلدل: (س) في حديث أبي مرثد: «فقالت عَنَاقُ البَغِيّ: يا أهل الخِيام هذا الدلَّدُلُ الذي يحمل أسراركم»، الدلدل: القُنْقُذ، وقيل: ذكر القنافذ، يحتمل أنها شبّهته بالقُنْقُذ لأنه أكثر ما يظهر في الليل، ولأنه يُخْفى رأسه في جسده ما استطاع، ودلدل في الأرض: ذهب، ومرّ يُدلدل ويتدلُدل في مشيه إذا اضطرب.

ومنه الحديث: «كان اسم بغُلَّتِهِ -عليه السلام-دُلدُلاً».

■ دلس: (هـ) في حديث ابن المسيّب: «رحم الله عُمرَ لو لمْ ينه عن المُتْعة لاتّخذها الناسُ دُولُسِيّاً»؛ أي: ذريعة إلى الزّنا مُدَلّسة. التدليس: إخفاء العيب -والواو فيه زائدة-.

■ دلع: (هـ) فيه: «أنه كان يدلّعُ لسانه للحسن»؛ أي: يُخْرجه حتى تُرى حمرته فيهَشْ إليه، يقال: دلعَ وأدلع.

(هـ) ومنه الحديث: «أن امرأة رأت كلباً في يوم حار قد أدلم لسانه من العطش».

ومنه الحديث: «يُبْعَث شاهد الزّور يوم القيامة مُدُلِعاً لسانه في النار». ■ دلف: في حديث الجارود: «دَلَف إلى النبي ﷺ

وحسر لثامه»؛ أي: قرب منه وأقبل عليه، من الدّليف وهو المشى الرُّويُّد.

(هـ) ومنه حـديث رُقَيْقة: «وَلْيَدْلْفُ إليه من كل بَطْن رجل».

■ دلــق: (هـ) فيه: «يُلْقى في النار فتَنْدَلَقُ أقتاب بطنه، الاندلاق: خروج الشيء من مكانه، يريد خروج أمعائه من جوفه.

ومنه: «انْدَلَق السَّيف من جَفْنه»، إذ شقَّه وخرج منه. ومنه الحمديث: «جمئت وقد أَدْلَقَني البرْد»؛ أي:

(هـ) وفي حديث حليمة السعدية: «ومعها شارفٌ دَلْقاء "؛ أي: مُتكسّرة الأسنان لكبرها، فإذا شربت الماء سقط من فيها، ويقال لها -أيضاً-: الدَّلوق، والدُّلقم، والميم زائدة.

■ دلك: فيه ذكر: «دُلُوك الشمس»، في غير موضع من الحديث، ويراد به زوالها عن وسط السماء، وغروبها أيضاً، وأصل الدُّلوك: الميل.

(هـ) وفي حديث عمر أنه كتب إلى خالد بن الوليد: «بلغنى أنه أعد لك دَلُوكٌ عُجن بخمر، وإنَّى أظنَّكم آلَ المُغيرة ذَرْء النار»، الدلوك -بالفتح-: اسم لما يُتَدَلَّك به من الغَسولات، كالعدس، والأشْنان، والأشياء المُطَيِّبة.

وفي حديث الحسن وسُئل: «أيدالك الرّجُل امرأته؟ قال: نعم إذا كان مُلْفجاً"، المدالكة: الماطلة، يعنى: مطله إياها بالمهر.

■ دلل: (هـ) في حديث على في صفة الصحابة: «ويخْرجون من عنده أدِلَّة»، هو جمع دليل؛ أي: بما قد عُلَّمُوه فيَدُلُّون عليه الناس، يعنى: يَخْرُجُون من عنده فقهاء، فجعلهم أنْفُسهم أدِلَّة مُبالغةً.

(هـ) وفيه: «كانوا يرحلون إلى عمر فينظرون إلى سَمْته ودَّله فيتشبّهون به»، وقد تكرر ذكر الدل في الحديث، وهو والهدي والسَّمْتُ عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار، وحُسن السيرة والطريقة واستقامة المنطر والهيئة.

(هـ) ومنه حديث سعد: بينا أنا أطوف بالبيت إذ رأيتُ امرأة أعجبني دَلّها ﴾؛ أي: حُسْن هيأتها، وقيل:

حسن حديثها.

(س) وفيه: «يمشى على الصراط مُدَّلاً»؛ أي: مُنْبَسطاً لا خوف عليه، وهو من الإدلال والدالة على من لك عنده منزلة.

■ دلم: فيه: «أميركم رجل طُوال أذَّلَمُ»، الأدلم: الأسود الطويل.

ومنه الحديث: «فجاء رجلٌ أَدْلَمُ فاستأذن على النبي عَلَيْكُونَهُ، قيل: هو عمر بن الخطاب.

(س) ومنه حمديث مسجماهد في ذكر أهل النار: «لسَعَتْهم عقارب كأمثال البغال الدّلْم»؛ أي: السُّود، جمع أدّلم.

■ دله: (س) في حديث رُقَيْقة: «دَلّه عقلى»؛ أي: حيّرَه وأدهشَه، وقد دَله يَدْلُه.

■ دلا: في حمديث الإسراء: «تدلّي فكان قاب قوسين، التدلّى: النزول من العلوّ، وقابُ القوس: قدرُه، والضمير في تدلِّي لجبريل -عليه السلام-.

(س) وفي حمديث عشمان: "تطأطأتُ لكم تَطأطأ الدُّلاة"، هم جمع دال - مثل قاض وقُضاة - وهو النازع بالدّلو المستقى به الماء من البئر. يقال: أدليتُ الدلو ودليتُها؛ إذا أرسلتها في البئر، ودلَوْتُها أَدْلُوها فأنا دال؛ إذا أخرجتها، المعنى: تواضعتُ لكم وتطامنتُ كما يفعل المستقى بالدلو.

(س) ومنه حديث ابن الزبير: «إِن حَبَشِياً وقع في بشر زمزم فأمرهم أن يدُلُوا ماءها»؛ أي: يستقوه.

(هـ) ومنه حديث استسقاء عمر: «وقد دَلَوْنا به إليك مستَشْفعين به»، يعني العباس. أي توسّلنا، وهو من الدّلو لأنه يُتوصِّل به إلى الماء، وقيل: أراد به أقْبَلنا وسُقنا، من الدُّلُو: وهو السُّوق الرُّفيق.

#### (باب الدال مع الميم)

■ دمث: في صفته عَلَيْلَةُ: «دَمثٌ ليس بالجافي»، أراد به أنه كان ليّنَ الخلُّق في سُهولة، وأصله من الدّمث، وهوالأرض السهلة الرَّخوة، والرَّمل الذي ليس بمتَلبَّد. يقال: دَمثَ المكان دمَشاً إذا لان وسهل؛ فسهو دمثٌ ودَمْثٌ.

(هـ) ومنه الحـديث: «أنه صالَ إلى دَمْثِ من الأرض فبالَ فيه»، وإنما فعل ذلك لئلا يرْتدّ عليه رَشاشٌ البول.

ومنه حديث ابن مسعود: ﴿إِذَا قَرَأْتُ آلَ حَم وَقَعْتُ في روضاتٍ دَمِثاتٍ»، جمع دَمِثةٍ.

وحديث الحجاج في صفة الغيث: "فلبّدت الدّماث؟؛ أي: صيّرتها لا تسوخُ فيها الأرجُل، وهي: جمع دَمْث. (هـ) ومنه الحديث: "من كذبَ عليّ فاإنحا يُدمَّثُ مجلسَه من النار؟؛ أي: يُمهّد ويُوطّىء.

■ دمج: (هـ) فيه: «من شقّ عصا المسلمين وهم في إسلام دامج فقد خلع رِبقةَ الإسلام من عُنُقه»، الدامج: المجتمع، والدّمُوج: دخول الشيء في الشيء.

(س) وفي حديث زينب: «أنها كانت تكره النَّقْطَ والأطرافَ إِلا أن تدْمُجَ اليدَ دمْجاً في الخِضاب»؛ أي: تعُمّ جميع اليد.

ومنه حديث علي: ﴿بل انْدَمَجْتُ على مكنونِ علم لو بُحْتُ به لاضطربتم اضطراب الأرْشِيَةِ في الطّرِيّ البعيدة»؛ أي: اجتمعتُ عليه، وانطويتُ واندرجتُ.

ومنه حديثه الآخر: «سبحان من أَدْمَجَ قوائم الذَّرّة والهُمَجة».

■ دمر: (هـ) فيه: «من اطّلَع في بيت قوم بغير إذنهم فقد دمر»، وفي رواية: «من سبق طَرْفُهُ استِنْدَانَه فقد دَمر عليهم»؛ أي: هجم ودخل بغير إذن، وهو من الدّمار: الهلاك؛ لأنه هجوم بما يُكْرَهُ، والمعنى أن إساءة المطّلع مثلُ إساءة الدّامِر.

ومنه حديث ابن عمر: «فدَحَا السَّيْلُ بالبَطْحاء حتى دمَّرَ المكان الذي كان يُصلِّى فيه»؛ أي: أهلكه. يقال: دَمَّره تدميراً، ودمر عليه بمعنى، ويُروى: «حتى دَفَنَ المكان»، والمراد منهما دروس الموضع وذهاب أثره، وقد تكرر في الحديث.

■ دمس: في أراجيز مسينلمة: «والليل الدّامس»؛ أي: الشديد الظلمة.

(هـ) وفيه: «كانما خرج من دَيْماسٍ»، هو -بالفتح والكسر-: الكِنّ؛ أي: كانه مُخَلّرٌ لم يرَ شمساً، وقيل: هو السّرَبُ المُظلم، وقد جاء في الحديث مفسّراً أنه: الحمّام.

■ دمع: (هـ) في ذكر الشّجاج: «الدّامِعَةُ»، هو أن

يسيل الدمُ منها قطراً كالدَّمْعِ، وليست الدامغة بالغين المعجمة.

■ دمغ: (ه) في حديث علي: «دامغُ جَيْشَاتِ الأباطِيلِ»؛ أي: مُهْلِكُها، يقال: دمَغَهُ يدْمَغُهُ دمْغاً إِذَا أصاب دماغه فقتله.

(هـ) ومنه ذكر الشّجاج: «الدامغة»؛ أي: التي انتهت الله الدّماغ.

ومنه حديث علي: «رأيتُ عيننيه عيني دَمينه»، يقال: رجلٌ دميغ ومدْمُوعٌ: إذا خرج دماغه.

■ دمق: (هـ) في حديث خالد: «كتب إلى عمر: إن الناس قد دمقوا في الخمر وتزاهدوا في الحد»؛ أي: تهافتوا في شربها وانبسطوا وأكثروا منه، وأصله من دمّق على القوم إذا هجم بغير إذن، مثل دمرً.

■ دمك: في حديث إبراهيم وإسماعيل -عليهما الصلاة والسلام-: «كانا ينبيانِ البيتَ فيرفعانِ كلّ يوم مِدْماكاً»، المدماك: الصف من اللّبِن والحجارة في البناء. عند أهل الحجاز: مِدْماك، وعند أهل العراق: ساف، وهو من اللّمك: التوثيق، والمدماك: خيط البّناء والنجار -أيضاً-.

(هـ) ومنه الحديث: «كان بناء الكعبة في الجاهلية مدْمَاكُ حجارة ومِدْماكُ عِيدانِ من سفينة انكسرت».

■ دسل: (هـ) في حديث سعد: «كان يدْمُل أرضه بالعُرِّة»؛ أي: يُصلحها ويُعالجها بها، وهي السَّرْقين. من دَمَلَ بين القوم إِذَا اَصلَح بينهم، واندَمَلَ الجُرح إِذَا صلَح. ومنه حديث أبي سلمة: «دَمِل جرْحه على بَغْي فيه ولا يَدْري به»؛ أي: انختم على فساد ولم يعْلم به.

■ دملج: (س) في حديث خالد بن معدان: «دَمْلَج الله لُؤلُوءَةً»، دمْلَج الشيء: إذا سوّاهُ وأحسن صَنْعَتَه، والدّمْلُج والدّمْلُج: الحجر الأملس والمعضد من الحُلِيّ.

■ دملق: (هـ) في حديث ظبيان وذكر ثمود: «رماهم الله بالدّمالق»؛ أي: بالحجارة المُلسِ. يقال: دمُلقتُ الشيء ودمُلكَتُه؛ إذا أدَرتُه وملسّتُه.

■ دمم: (س) في حديث البهيّ: «كانت بأسامة دَمامةٌ

بالراء، ولا معنى له.

■ دما: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «كأن عُنْقَه جِيدُ دُمْية»، الدمية: الصورة المصورة، وجمعها دُمىً؛ لأنها يُتنوّق في صنعتها ويبالغ في تحسينها.

وفي حديث العقيقة: "يُحلق رأسه ويُدمّى"، وفي رواية: "ويُسمّى"، كان قتادة إذا سُئل عن الدم كيف يُصنع به قال: إذا ذُبِحَت العقيقة أُخِذَت منها صُوفة واستُقبلت بها أوداجُها، ثم توضع على يافُوخ الصبي ليسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يُغسل رأسه بعد ويُحلّق. أخرجه أبو داود في "السنن"، وقال: هذا وهم من همام، وجاء بتفسيره في الحديث عن قتادة وهو منسوخ، وكان من فعل الجاهلية، وقال: يُسمّى أصح، وقال الخطابي: إذا كان قد أمرهم بإماطة الأذى اليابس عن رأس الصبي فكيف يأمرهم بتدمية رأسه؟ والدم نجس غاسة معَلّظة.

وفيه: "إِنْ رَجَلاً جَاءَ مَعُهُ أَرْنَبٌ فُوضِعُهَا بِينَ يَدِي النبي ﷺ ثم قال: إِني وجدتها تَدْمَى ا اِنَ أَنها ترمي الدم، وذلك أن الأرنب تحيض كما تحيض المرأة.

(هـ) وفي حديث سعد: قال: رميت يوم أحد رجلاً بسهم فقتلته، ثم رُمِيت بذلك السهم أعْرِفه، حتى فعلت ذلك وفعكوه ثلاث مرات، فقلت: هذا سهم مبارك مُدمّى، فجعلته في كنانتي، فكان عنده حتى مات»، المدمّى من السهام: الذي أصابه الدم فحصل في لونه سواد وحُمرة ما رُمِي به العددو"، ويطلق على ما تكرر الرّمْي به، والرّماة يتبرّكون به، وقال بعضهم: هو ماخوذ من الدّامياء، وهي: البركة.

وفي حديث زيد بن ثابت: «في الدامية بعير»، الدامية: شَجّةٌ تشقّ الجلد حتى يظهر منها الدم، فإن قطر منها فهي دامعة.

وفي حديث بيعة الأنصار والعقبة: «بل الدّمُ الدمُ، وإلهَدْمُ الهدمُ»؛ أي: أنكم تُطلَبون بدمي وأُطلبُ بدمكُم، ودمي ودمكم شيءٌ واحد، وسيجيء هذا الحديث مُبيّناً في حرفي اللام والهاء.

وفي حديث عمر: «أنه قال لأبي مريم الحنفي: لأنا أشد أبغضاً لك من الأرض للدم»، يعني: أن الدم لا تشربُه الأرض ولا يغُوص فيها، فجعل امتناعها منه بُغضاً مجازاً، ويقال: إن أبا مريم كان قتل أخاه زيداً يوم اليمامة.

فقال النبي ﷺ: قد أحسنَ بنا إذ لم يكن جاريةً، الدّمامةُ -بالفتح-: القِصَرُ والقُبْحُ، ورجلٌ دميم.

ومنه حديث المُتعة: ﴿وهو قريبٌ من الدَّمَامة﴾.

ومنه حديث عمر: ﴿ لا يُزوَّجَنَّ أَحَدُكُم ابنته بدَّميمٍ ۗ .

وفي كلام الشافعي: «وتَطْلِي المعتَدّةُ وجهها بالدّمام وتمسحُه نهاراً»، الدّمام: الطّلاء.

ومنه: دَمَمْتُ الثَّوْبَ إِذا طليـتَه بالصَّبغ، ودمَّ البـيت للنَّه.

(هـ) ومنه حديث النخعي: «لا بأس بالصلاة في دِمّة الغنم»، يريد: مربضها، كانه دُمّ بالبول والبَعر؛ أي: أُلِسَ وطُلِيَ، وقيل: أراد دِمْنَة الغَنَم، فقلب النّون مِيماً لوقوعها بعد الميم ثم أدْغم. قال أبو عبيد: هكذا سمعت الفزاري يُحدّثه، وإنما هو في الكلام بالدّمنة بالنون.

■ دمن: (هـ) فيه: «إِيّاكم وخضراء الدّمَن»، الدّمن جمع دِمْنة: وهي ما تُدمّنه الإبلُ والغنم بأبوالها وأبعارِها؛ أي: تُلبّده في مرابِضها، فربّما نبت فيها النبات الحسن النضير.

ومنه الحديث: «فَيَنْبُتُون نبات الدّمْن في السّيل»، هكذا جاء في رواية بكسر الدال وسكون الميم، يريد: البعر لسرعة ما ينبُت فيه.

ومنه الحديث: «فأتينا على جُدْجُدٍ مُتَدَمَّنَ»؛ أي: بئر حولها الدَّمْنةُ.

وحديث النخعي: «كان لا يرى بأساً بالصلاة في دِمْنة الغنم».

(هـ) وفيه: «مُدمِنُ الخمر كعابد الوثن»، هو الذي يُعاقر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه، وهذا تغليظٌ في أمرها وتحريمها.

(هـ) وفيه: الكانوا يتبايعون القمار قبل أن يبدُو صلاحها، فإذا جاء التقاضي قالوا: أصاب الثمر الدَّمانُه، هو -بالفتح وتخفيف الميم-: فساد الثّمر وعَفَنُه قبل إدراكه حتى يسود، من الدّمْن وهو السَّرْقين، ويقال: إذا طلعت النخلة عن عفن وسواد قيل: أصابها الدّمال وغيرُه الدّمال باللام أيضاً بعناه، هكذا قيده الجوهري وغيرُه -بالفتح-، والذي جاء في الغريب الخطابي، بالضم، وكنانه أشبه، لأنّ ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم، كالسّعال والنّحاز والزّكام، وقد جاء في الحديث: في الحديث: في الحديث: ونمهما، وقيل: هما لغتان. قال الخطابي: ويروى الدّمار فرمهما، وقيل: هما لغتان. قال الخطابي: ويروى الدّمار في

وفي حديث ثُمامة بن أثال: "إِن تَقَتُل تقتُل ذا دَمٍ"؛ أي: مَنْ هو مُطالب بدم، أو صحاحب دم مطلوب، ويروى: "ذا ذمّ" بالذال المعجمة؛ أي: ذا ذِمام وحُرمة في قومه، وإذا عقد ذمّة وفّى له.

ومنه حديث قـتل كـعب بن الأشـرف: «إِني لأسـمع صوتاً كأنه صوت دم»؛ أي: صوت طالب دم يستشفي بقتله.

(س) وفي حديث الوليد بن المُغيرة: «والدَّمِ ما هو بشاعرٍ»، يعني النبي رَبِيُنَافِيُهُ، هذه يمينٌ كانوا يحلفون بها في الجاهلية، يعني دَمَ ما يُذْبِحُ على النَّصُب.

ومنه الحديث: «لا والدّمَاءِ»؛ أي: دِماء الذّبائح، ويروى: «لا والدُّمَى»، جمع دُمْية، وهي الصورة، ويريد بها الأصنام.

### (باب الدال مع النون)

■ دندن: (هـ س) فيه: "أنه سأل رجلاً ما تدعو في صلاتك؟ فقال: أدعو بكذا وكذا، وأسأل ربّي الجنة، وأتعود به من النار، فأسا دَنْدَنتُك ودنْدنة مُعاذ فلا نُحْسِنها، فقال حليه الصلاة والسلام-: حَوْلَهُما تُدنْدنُ»، وروى: "عنه ما تُدندنُ»، الدندنة: أن يتكلم الرجل بالكلام تُسمع نغمته ولا يُفهم، وهو أرفع من الهينَمة قليلاً، والضمير في حولهما للجنة والنار؛ أي: حولهما ندندن وفي طلبهما، ومنه دندن الرجل: إذا اختلف في مكان واحد مجيئاً وذهاباً، وأما عنهما تُدندنُ فمعناه: أن دندنتنا صادرة عنهما وكائنة بسببهما، وقد تكرر في الحدث.

■ دنس: في حديث الإيمان: «كأن ثياًبه لم يسَّها دَنَسٌ»، الدّنَس: الوسخ، وقد تدنّس الثوب: اتّسخ.

■ دَنَّق: (هـ) في حديث الأوزاعي: «لا بأس للأسير إذا خاف أن يُمثَّل به أن يُدنَّق للموت»؛ أي: يدنو منه. يقال: دَنَّق تدنيقاً إذا دَنا، ودنَّق وجهُ الرَّجل إذا اصفر من المرض، ودنَّقت الشمسُ: إذا دنَت من الغُروب، يريد له أن يُظهِر أنه مُشْفِ على الموتِ لئلا يُمثَّل به.

وفي حسديثُ الحسسنُ: «لعن الله الدّانَق ومن دنّق الدّانَق»، هو -بفتح النون وكسسرها-: سُدْسُ الدّينار والدّرهم، كأنه أزاد النهي عن التّقْدير والنّظر في الشيء

التَّافِهِ الحقير.

■ دنا: (هـ س) فيه: "سَمّوا الله ودنّوا وسمتُوا"؛ أي: إذا بدأتم بالأكل كُلوا مّما بين أيديكم وقرُب منكم، وهو فعّلوا، من دنا يدنو، وسمّتوا؛ أي: ادعوا للمُطعِم بالبركة.

وفي حديث الحُديبيَة: «علامَ نُعْطَي الدَّنيَّة في ديننا»؛ أي: الخصْلة المذمومة، والأصل فيه الهمزُ، وقد تخففُ، وهو غيرُ مهموز -أيضاً-؛ بمعنى: الضعيف الخسيس.

وفي حديث الحج: «الجمرة الدّنيا»؛ أي: القريبة إلى منى، وهي فُعلى من الدّنُو، والدّنيا -أيضاً- اسمٌ لهذه الحياة لبُعد الآخرة عنها، والسماء الدنيا لقربها من ساكني الأرض، ويقال: سماء الدنيا على الإضافة.

وفي حديث حبس الشمس: «فادّنى من القرية»، هكذا جاء في «مُسلِم»، وهو افتعل من الدنُوّ، وأصله ادْتَنا، فأدْغَمَت التاء في الدال.

وفي حديث الأعان: "ادْنُهْ، هو أمرٌ بالدنوّ: القرب، والهاء فيه للسكت جيء بها لبيان الحركة، وقد تكرّرت في الحديث.

### (باب الدال مع الواو)

■ دوبل: (س) في حديث معاوية: «أنه كتب إلى ملك الرّوم: لأردَّنك إريساً من الأرارسة ترعى الدّوابِلَ»، هي جمع دوبّل، وهو ولدُ الخِنزير والحمار، وإنما خصّ الصّغار لأن راعيها أوضع من راعي الكبار، والواو زائدة.

■ دُوج: (س) فيه: «ما تركتُ حاجةً ولا داجةً إلا اقتطَعْتُها»، الداجة إِتباع الحاجة، وعينُها مجهولةٌ فحُملت على الواو؛ لأنّ المُعتّل العين بالواو أكثر من الياء، ويُروى بتشديد الجيم، وقد تقدم.

■ دوح: (هـ) فـيـه: «كم من عَذْقِ دَوّاحِ في الجنة لأبي الدحـداح»، الدّوّاحُ: العظيم الشــديد العُلُوّ، وكل شجرة عظيمة دوحةٌ، والعَذْق -بالفتح-: النخلة.

ومنه حديث الرؤيا: (فأتينا على دوحة عظيمة)؛ أي: جرة.

ومنه حمديث ابن عممر: ﴿إِنَّ رَجَّلاً قَطْعَ دُوحَةً مِنَ الْحُرِمُ فَأَمُرُهُ أَنْ يُعْتَقِ رَقِبَهُ .

■ دوخ: (هـ) في حديث وفد ثقيف: «أداخ العرب ودان له الناسُ»؛ أي: أذلّهم. يقال: داخ يدوخ: إذا ذلّ، وأدَخْتُه أنا فداخ.

■ دوخسل: (س) في حديث صلة بن أشيم: «فإذا سببٌ فيه دوْخلّة رُطب فأكلتُ منها»، هي بتشديد اللام: سفيفة من خوص كالزبيل والقوْصرة يُتركُ فيها التّمرُ وغيره، والواو زائدة.

■ دود: (س) فيه: «إن المؤذّنين لا يُدادُون»؛ أي: لا يأكلهم الدّود. يقال: دَادَ الطعام، وأدادَ، ودوّدَ فهو مُدوّدٌ –بالكسر-: إذا وقع فيه الدّود.

■ دور: (هـ) فيه: «ألا أخبرُكم بخير دور الأنصار؟ دُورِ بني النجار ثم كذا وكذا»، الدّورُ: جمع دارٍ، وهي: المنازل المسكونة والمحالّ، وتُجمع -أيضاً على ديار، وأراد بها هاهنا القبائل، وكُلّ قبيلة اجتمعت في محلة سُميت تلك المحلة داراً، وسُمّي ساكنوها بها مجازاً على حذف المضاف؛ أي: أهل الدور.

(هـ) ومنه الحديث: «ما بَقِيَتْ دارٌ إِلا بُني فيها مسجدٌ»؛ أي: قبيلة.

فأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وهل تركّ لنا عقيلٌ من دَار؟»، فإنما يريد به المنزلَ لا القبيلة.

(س) ومنه حديث زيارة القبور: «سلامٌ عليكم دارَ قبوم مؤمنين»، سمّى موضع القبور داراً تشبيهاً بدار الأحياء؛ لاجتماع الموتى فيها.

وفي حديث الشفاعة: «فأستاذِنُ على ربّي في دارِه»؛ أي: في حضرة قُدسه، وقيل: في جنّته، فإِن الجنة تُسمّى دارَ السلام، والله هو السلام.

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: يا ليلةً مِنْ طولهـــا وعَنائهـــا

على أنها من دارة الكُفْرِ نَجّتِ الدّارةُ أحص من الدّار.

وفي حديث أهل النار: «يحترقون فيها إلا دارات وجوههم»، هي جمع دارة وهو ما يحيط بالوجه من جوانبه، أراد: أنها لا تأكلها النار لأنها محلّ السجود.

(هـ) وفيه: «إِن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»، يقال: دار يدُور، واستدار يستدير بمعنى: إِذا طاف حول الشيء، وإذا عاد إلى الموضع الذي

ابتداً منه، ومعنى الحديث: أن العرب كانوا يُؤخرون المحرّم إلى صَفَر وهو النّسيء ليُقاتلوا فيه، ويفعلون ذلك سنة بعد سنة، فينتقِلُ المحرّم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة، فلما كانت تلك السنة كان قد عاد إلى زمنه المخصوص به قبل النقل، ودارت السنة كهيئتها الأولى.

وفي حديث الإسراء: «قال له موسى -عليه السلام-: لقد داورْتُ بني إسرائيل على أدنى من هذا فضعُفوا»، هو فاعلتُ، من دار بالشيء يدور به: إذا طاف حوله، ويروى راودتُ.

وفيه: «فيجعل الدائرة عليهم»؛ أي: الدولة بالغلبة والنصر.

(هـ) وفيه: «مثَلُ الجليس الصالح مثلُ الداريّ»، الداريّ -بتشديد الياء-: العطّارُ. قالوا: لأنه نُسِب إلى دارين، وهو موضعٌ في البحر يُوتي منه بالطّيب.

ومنه كلام علي -رضي الله عنه-: «كأنه قِلْعٌ دارِيّ»؛ أي: شِراعٌ منسوبٌ إلى هذا الموضع البحري.

■ دوس: (هـ) في حــديث أمّ زرْع: "ودائسٌ ومُنتَىٌ، الدائسُ: هو الذي يَدوس الطعام ويدُقّه بالفدّان ليُخْرج الحبّ من السّنبل، وهو الدَّيَاس، وقُلبت الواو ياء لكسرة الدال.

■ دوف: (س) في حديث أم سليم: «قال لها وقد جمعت عرقه: ما تصنعين؟ قالت: عرقك أدوف به طيبي»؛ أي: أخْلِطُ، يقال: دُفتُ الدّواءَ أدوفه؛ إذا بللته بماء وخلطته، فهو مدُوفٌ ومدْوُوفٌ على الأصل، مثل مصون ومصوون، وليس لهما نظيرٌ، ويقال فيه: داف يَديفُ بالياء، والواو فيه أكثر.

(س) وفي حديث سلمان: «أنه دعا في مرضه بمِسْك فقال لامرأته: أدِيفيه في تَوْرِ من ماء».

■ دوفص: (س) في حديث الحجاج: «قال لطبّاخه: أكثر دوْفصُها»، قيل: هو البصل الأبيض الأملس.

■ دوك: (هـ) في حديث خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلاً يُحبّه الله ورسوله ويُحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فـبـات الناسُ يدُوكـون تلك الليلة»؛ أي: يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه. يقال: وقع الناس في دَوكة ودُوكة ، أي: في خوض واختلاط.

■ دول: في حديث أشراط الساعة: «إِذَا كَانَ المُغْنَمُ دُوَلاً»، جمع دُولة -بالضم-، وهو: ما يُتداول من المال، فيكون لقوم دون قوم.

ومنه حديث الدعاء: «حدثني بحديث سمعته من رسول الله علي لم تتداوله بينك وبينه الرجال»؛ أي: لم تتناقله الرجال ويرويه واحد عن واحد، إنما ترويه أنت عن رسول الله علي .

وفي حديث وفد ثقيف: «نُدالُ عليهم ويُدالون علينا»، الإدالة: الغلبة. يقال: أُديل لنا على أعداثنا؛ أي: نُصرنا عليهم، وكانت الدَّولة لنا، والدَّولة: الانتقال من حالِ الشدة إلى الرّخاء.

ومنه حديث أبي سفيان وهِرْقُل: «نُدالُ عليه ويُدال علينه)؛ أي: نغلبه مرة ويغلبنا أخرى.

ومنه حديث الحجاج: «يُوشِك أن تُدال الأرض مِنّا»؛ أي: تُجعل لها الكرّةُ والدولة علينا فتاكل لحومنا كما أكلنا ثمارها، وتشربُ دماءنا كما شربنا مياهها.

(هـ) وفي حديث أم المنذر: «قالت: دخل علينا رسول الله عليه ومعه علي وهو ناقه ولنا دوال مُعلقه الدوالي جمع دالية وهي العِذْقُ من البُسْر يُعَلِقُ، فلإذا أرْطب أكل، والواو فيه منقلبة عن الألف، وليس هذا موضعها، وإنما ذكرناها لأجل لفظها.

■ دولج: (هـ) في حديث عمر: «أن رجلاً أتاه فقال: أتني امرأة أبايعُها، فأدخلتُها الدوّلَج وضربتُ بيدي إليها»، الدّولج: المخدع، وهو البيتُ الصغير داخل البيت الكبير، وأصلُ الدّولَج وَولَج"، لأنه فَوْعل، من ولج يلجُ إذا دَخل، فأبدلوا من الواو تاء فقالوا: تو لج، ثم أبدلوا من التاء دالاً فقالوا: دولَج، وكل ما وَلجت فيه من كهف أو سرب ونحوهما فهو تولج ودولَج"، والواو فيه زائدة، وقد جاء الدّولج في حديث إسلام سلمان، وقالوا: هو الكناسُ ماوى الظّباء.

دوم: (هـ) فيه: «رأيتُ النبي ﷺ وهو في ظلّ دومة»، الدومة واحدةُ الدوم، وهي ضِخام الشجر، وقيل: هو شجرُ المقل.

(س) وفسيه ذكر: «دوْمةِ الجَنْدَلِ»، وهي مـوضعٌ، -وتُضم دالُها وتفتح-.

وفي حديث قصر الصلاة ذكر: «دَوْمِين»، وهي -بفتح الدال وكسر الميم، وقيل: بفتحها-: قريةٌ قريبة من حمص.

(س) وفي حديث قُس والجارود: «قد دوّموا العمائم»؛ أي: أدارُوها حول رؤوسهم.

ومنه حديث الجارية المفقودة: «فحَملني على خافية من خُوافيه ثم دوّم بى في السماء»؛ أي: أدارني في الجوّ.

(س) ومنه حديث عائشة: «أنها كانت تصف من الدُّوام سبع تمرات عجوةً في سبع غدوات على الريّق»، الدَّوام -بالضم والتخفيف-: الدُّوارُ الذي يعرض في الرأس. يقال: دِيمَ به وأديم.

(هـ) وفيه: «أنه نهى أن يُبال في الماء الدائم»؛ أي: الراكد الساكن، من دام يدوم: إذا طال زمانه.

(س) ومنه حديث عائشةً: ﴿قَالَتَ لَلْيَهُودُ: عَلَيْكُمُ السَّامُ الدَّامُ ﴾؛ أي: الموتُ الدائمُ، فحذفت الياء لأجل السام.

■ دوا: (هـ) في حـديث أمّ زرع: «كلّ داء له داء»؛ أي: كل عيب يكون في الرجال فهو فيه؛ فجعلت العيب داء، وقولها: له داء، خبر لكل، ويحتمل أن يكون صفة لداء، وداء الثانية خبر لكل؛ أي: كل داء فيه بليغٌ مُتَناهِ، كما يقال: إنّ هذا الفرس فرسٌ.

(هـ س) ومنه الحديث: «وأيّ داء أدوى من البخل»؛ أيّ عيب أقبح منه، والصواب أدُّواً بالهمز، وموضعه أوّل الباب، ولكن هكذا يُروى، إِلا أن يُجعل من باب دَوِي يَدوى دَوى فهو دَو، إِذا هلك عمرض باطن.

(هـ) ومنه حديث العلاء بن الحضرمي: «لا داء ولا خِبْثة»، هو العيب الباطن في السّلعة الذي لم يطّلع عليه المشتري.

(س) وفيه: «إِن الخمر داء وليست بدواء»، استعمل لفظ الداء في الإثم كما استعمله في العيب.

(هـ) ومنه قـوله: «دبّ إليكم داء الأمم قـبلكم، البغضاء والحسد»، فنقل الداء من الأجسام إلى المعاني، ومن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة، وقال: وليست بدواء وإن كان فيها دواء من بعض الأمراض على التغليب والمبالغة في الذم، وهذا كـما نُقِل الرّقُوبُ، والمُفْلس، والصرّعة، وغيرها لضربٍ من التمثيل والتخييل.

وفي حديث علي: ﴿إِلَى مَرْعَى وَبِيِّ وَمَشْرَبِ دَوِيٍّ ۗ ۥ أي: فيه داء، وهو منسوب إِلَى دَوٍ، من دَوِيَ -بالكَسْر - يَدُوى.

(س) وفي حديث جُهيش: «وكايّن قطعنا إليك من دَويّة سرْبَخ»، الدّوُّ: الصحراء التي لا نبات بها، والدَّويَّةُ منسوبة إليها، وقد تُبدل من إحدى الواوين ألف، فيقال: داويّة على غير قياس، نحو طائيّ في النّسب إلى طيّ.

وفي حديث الإِيمان: «نسمع دَوِيّ صوته ولا نفقه ما يقول»، الدّوِيّ: صوت ليس بالعالي، كصول النّحل ونحوه.

ومنه خطبة الحجاج:

قدد لفها الليل بعُصْلَبيّ

أروع خراج من الداوي المفار يعني الفلوات، جمع داوية، أراد: أنه صاحب أسفار ورحَل، فهو لا يزال يخرج من الفلوات ويحتمل أن يكون أراد به أنه بصير بالفلوات فلا يشتبه عليه شيء منها.

## (باب الدال مع الهاء)

■ دهداً: (هـ) في حديث الرؤيا: «فيتَدهْدَى الحجرُ فيتَبَعْهُ فياتُخذه»؛ أي: يتدحرج. يقال: دهْدَيتُ الحجر ودهْدُهُتُهُ.

ومنه الحديث: ﴿لمَا يُدَهْدُهُ الجُعَلُ خيرٌ مِن الدَّينِ ماتوا في الجاهلية»، هو الذي يُدَحْرِجه مِن السِّرجين. والحديث الآخر: «كما يُدَهْدُهُ الجُعَلُ النَّتْنَ بَانَقْه».

■ دهر: (هـ) فيه: «لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله»، وفي رواية: «فإن الله هو الدهر» كان من شأن العسرب أن تذُمّ الدهر وتسبه عند النوازل والحوادث، ويتصولون: أبادهم الدهر، وأصابتهم قوارع الدهر وحوادثه، ويكثرون ذكره بذلك في أشعارهم، وذكر الله عنهم في كتابه العزيز؛ فقال: ﴿وقالوا ما هي لاحياتنا الله عنه عنه أله الدهر والدهر؛ والدهر: اسم للزمان الطويل ومُدة الحياة الدنيا، فنهاهم النبي على ذمّ الدهر وسبه؛ أي: لا تسبوا فاعل هذه الأشياء، فإنكم يريد لا الدهر، فيكون تقدير الرواية الأولى: في نجالب الحوادث ومنزلها هو الله لا غير، فوضع الدهر موضع المواية الثانية: فإن الله هو جالب الحوادث لا غير، والدهر عندهم بذلك، وتقدير الرواية اللهوادث لا غير، الموادث المنانية: فإن الله هو جالب للحوادث لا غير، المهر عندهم بذلك.

(هـ) وفي حديث سطيح:

فــــــإن ذا الدّهر أطوارٌ دهاريرُ

حكى الهسروي عن الأزهري: أن الدهاري جسمع الدهور، أراد أنَّ الدَّهْر ذو حالين من بُوس ونُعُم، وقال الجوهري: يقال: دهرٌ دهَاريرُ؛ أي: شديدٌ، كقولهم: ليلةٌ

ليلاءً، ويوم أيوم أيوم ، وقال الزمخشري: الدهارير تصاريف الدهر ونوائبه، مشتق من لفظ الدهر، ليس له واحد من لفظه كعباديد.

(س) وفي حديث أمّ سليم: «ما ذاكِ دَهْرُكِ»، يقال: ما ذاك دَهْري، وما دهري بكذا؛ أي: همّتي وإرادتي.

(س) وفي حديث النجاشي: «فلا دَهُورَة اليوم على حرب إبراهيم»، الدهورة: جمعُك الشيء وقذفُك إياه في مهوأة، كأنه أراد: لا ضيْعة عليهم ولا يُتْرَك حفظهم وتعهدهم، والواو زائدة.

■ دهـس: (هـ) فيه: "إنه أقبل من الحديبية فنزل دَهاساً من الأرض»، الدّهاسُ والدّهس: ما سهل ولانَ من الأرض، ولم يبلُغ أن يكون رَمْلاً.

ومنه حديث دُرَيد بن الصّمّة: «لا حَزْنٌ ضَرِسٌ ولا سَهلٌ دَهْسٌ».

■ دهـق: في حديث ابن عباس: ﴿كأساً دِهاقاً﴾؛ أي: مملوءةً. أَدْهَقْتُ الكأس إِذا ملأتَها.

(س) وفي حديث على: «نُطفة دِهاقاً وعَلَقةً مُحاقاً»؛ أي: نطفة قد أفرغت إفراغاً شديداً، من قولهم: أدْهَقْت الماء إذا أفرغته إفراغاً شديداً، فهو إذاً من الأضداد.

■ دهقن: في حديث حذيفة: «أنه استسقى ماءً فأتاه وهقانٌ بماء في إناء من فسضّة»، الدّهقان -بكسر الدال وضمها-: رئيس القرية ومُقدّم التّناء وأصحاب الزّراعة، وهو معرّب، ونونُه أصلية، لقولهم: تدّهْقَن الرجل، وله دهْقَنَةٌ بموضع كذا، وقيل: النون زائدة، وهو من الدّهْق: الامتلاء.

(س) ومنه حديث علي: «أهْداها إِليَّ دِهقانٌ»، وقد تكرر في الحديث.

■ دهم: (هـ) فيه لما نزل قوله -تعالى-: ﴿عليها تسعة عشر﴾ قال أبو جهل: أما تستطيعون يا معشر قريش وأنتم الدّهمُ أن يغلب كل عشرةٍ منكم واحداً»، الدّهمُ:

ومنه الحديث: «محمد في الدَّهْمِ بهذا القَوْزَ». ومنه حديث بشير بن سعد: «فأَدْرَكَه الدَّهْمُ عند الليل».

(هـ) والحـديث الآخـر: «من أراد أهل المدينة بدَهْم»؛ أي: بأمر عظيم وغائلة من أمرٍ يَدْهَمُهم؛ أي: يفجأهم.

ومنه حديث بعضهم وسبق إلى عرفة فقال: «اللهم اغفر لي من قبل أن يدهمك الناس»؛ أي: يكثروا عليك ويفجأوك، ومثل هذا لا يجوز أن يُستعمل في الدعاء إلا لمن يقوله من غير تكلف.

وفي حديث علي: «لم يمنع ضوء نورها ادهمام سبخف الليل المظلم»، الادهمام: مصدر ادهم، أي: اسود، والادهيمام: مصدر ادهام، كالإحمرار والاحميرار في احمر واحمار.

وفي حـديث قُس: ﴿وروضــة مُدهامّةٌ﴾؛ أي: شـديدة الخضرة المتناهية فيها، كأنها سوداء لشدة خضرتها.

(هـ) وفيه: «إِنه ذكر الفِتَن حتى ذكر فتنة الأحلاس ثم فتنة الدَّهَيْماء».

ومنه حديث حذيفة: «أتتكم الدهيسماء ترمي بالرضف، هي: تصغير الدهماء، يريد: الفتنة المظلمة، والتصغير فيها للتعظيم، وقيل: أراد بالدهيماء الداهية، ومن أسمائها الدهيم، زعموا أن الدهيم اسم ناقة كان غزا عليها سبعة إخوة فقتلوا عن آخرهم، وحُملوا عليها حتى رجعت بهم، فصارت مثلاً في كلّ داهية.

■ دهمق: (هـ) في حديث عمر: «لو شئتُ أن يُدْهَمَق لي لفَعَلْتُ»؛ أي: يُليّن لي الطعام ويُجود.

■ دهن: في حديث صفية ودُحيبة: ﴿إِنَمَا هذه الدَّهْنَاء مقيد الجمل»، هو موضعٌ معروفٌ ببلاد تميم، وقد تكرر في الحديث. وفي حديث سَمُرة: ﴿فَـيـخـرجـون منه كَـأَثَمَا دُهِنوا بالدّهان»، هو جمع الدُّهْن.

ومنه حديث قتادة بن مِلحان: «وكنتُ إِذا رأيته كأنّ على وجهه الدّهان».

وفي حديث هِرَقُل: «وإلى جانبه صورةٌ تشبهه؛ إلا أنه مُدْهانّ الرأس»؛ أي: دَهينُ الشعر، كالمُصفارّ والمحمارّ.

وفي حــــديث طَهْفَة: «نَشِف المُدهُن»، هو نُقُرةٌ في الجبل يجتمع فيها المطر.

ومنه الحديث: «كمان وجهه مُدهُنة»، هي تأنيث المُدهن، شبّه وجهه الإشراق السرور عليه بصفاء الماء المجتمع في الحجر، والمُدهُن -أيضاً- والمُدهنة: ما يُجعل فيه الدهن، فيكون قد شبّهه بصفاء الدّهن، وقد جاء في بعض نسخ «مُسْلم»: «كأن وجهه مُذْهبَة»، بالذال المعجمة

والباء الموحّدة وسيذكر في الذال.

■ ده: (س) في حديث الكاهن: "إِلا دَه فَلا دَه"، هذا مثل من أمثال العرب قديم"، معناه إِن لم تَنلُهُ الآن لم تَنلُهُ أبداً، وقيل: أصله فارسي"؛ أي: إِن لم تُعْط الآن لم تُعط أبداً.

## (باب الدال مع الياء)

■ دیث: (هـ) في حدیث علي: «ودُیّث بالصَّغار»؛ أي: ذُلّل.

ومنه: «بعيرٌ مُدَيّثٌ»، إذا ذُلّل بالرياضة.

(س) وفي حديث بعضهم: «كان بمكان كذا وكذا، فأتاه رجلٌ فيه كالدّياثة واللّخْلخانِيّة»، الدّياثة: الالتواء في اللسان، ولعله من التذليل والتليين.

وفيه: «تحرُمُ الجنة على الدّيّوث»، هو: الذي لا يغَارُ على أهله، وقيل: هو سُريانيّ معرّب.

■ ديجر: في كلام علي: «تغريدُ ذواتِ المنطق في دياجير الأوكار»، الدّياجير: جمع ديْجور، وهو: الظلام، والياء والواو زائدتان.

■ ديخ: في حديث عائشة تصف عمر: «ففنخ الكفرة وديّخها»؛ أي: أذلها وقهرها. يقال: ديّخ ودوّخ بمعنى واحد. ومنه حديث الدعاء: «بعد أن يُديّخهُم الأسرُ»، وبعضهم يرويه بالذال المعجمة، وهي لغة شاذة".

■ ديد: في حديث ابن عمر: «خرجتُ ليلة أطوف فإذا أنا بامرأة تقول كذا وكذا، ثم عُدت فوجدتُها ودَيدانُها أن تقول ذلك»، الدّيدان والدّيْدَن: العادة.

■ ديــذ: (س) في حديث سفيان الثوري: "منعتُهم أن يبيعوا الدّاذِيّ، هو: حبّ يُطرح في النبيذ فيشتد حتى يُسكِر.

■ ديف: فيه: «وتُديفون فيه من القُطَيعاء الله أي: تخلطون، والواو فيه أكثر من الياء، ويُروى بالذال المعجمة، وليس بالكثير.

■ ديم: (هـ) في حديث عائشة، وسُئِلت عن عمل

رسول الله ﷺ وعبادته فقالت: «كان عمله دِيمةً»، الدّيمة: المطر الدائم في سكون، شبّهت عسمله في دواسه مع الاقتصاد بديمة المطر، وأصله الواو فانقلبت ياء للكسرة قبلها، وإنما ذكرناها هنا لأجل لفظها.

(هـ) ومنه حديث حذيفة وذكر الفتن فقال: "إِنها لاَتِيتُكم دِيماً»؛ أي: إِنها تملأ الأرض في دَوام، ودِيمٌ، جمع دِيمة: المطر.

(س) وفي حديث جُهيش بن أوس: «وديلسومسة سردك»، هي الصحراء البعيدة وهي فَعْلُولة، من الدوام؛ أي: بعيدة الأرجاء يدوم السير فيها، وياؤها منقلبة عن واو، وقيل: هي فيعلولة، من دَمَمْتُ القِدْرَ إِذَا طَلَيْتَها بالرَّماد؛ أي: أنها مشتبهة لا عَلَمَ بها لسالكها.

■ دين: في أسماء الله تعالى: «الدَّيَان»، قيل: هو القهّار، وقيل: هو الحاكم والقاضي، وهو فعّالٌ من دان الناس؛ أي: قهرهم على الطاعة، يقال: دِنْتُهم فدانوا؛ أي: قهرتهم فأطاعوا.

ومنه شعر الأعشى الحرْمازي، يخاطب النبي ﷺ: يا ســـــيّد الناس وديّان العَرَبْ ومنه الحديث: «كان علىّ ديّان هذه الأمة».

ومنه حديث أبي طالب قال له ﷺ: «أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب»؛ أي: تُطيعُهم وتخْضَع لهم. (هـ) ومنه الحديث: «الكيس مَن دانَ نفسه وعمل لما بعد الموت»؛ أي: أذّلها واستعبدها، وقيل: حاسبها.

(هـ) وفيه: "إنه -عليه الصلاة والسلام- كان على دين قومه"، ليس المراد به الشرّك الذي كانوا عليه، وإنما أراد أنه كان على ما بقي فيهم من إرث إبراهيم -عليه السلام- من الحجّ والنكاح والميراث وغير ذلك من أحكام الإيمان، وقيل: هو من الدّين: العادة، يريد به أخلاقهم في الكرم والشجاعة وغيرها.

وفي حديث الحج: «كانت قريش ومن دان بدينهم»؛ أي: اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه واتخذ دينهم له ديناً وعبادةً.

وفي دعاء السفر: «أستودع الله دينك وأمانتك»، جعل دينه وأمانته من الودائع؛ لأن السفر تُصيبُ الإنسان فيه المشقة والخوف فيكون ذلك سبباً لإهمال بعض أمور الدين، فدعا له بالمعونة والتوفيق، وأما الأمانة هاهنا فيريد

بها أهل الرّجل وماله ومن يُخْلِفُه عند سفره.

وفي حديث الخوارج: "يَمْرُقُون من الدين مروق السهم من الرمية"، يريد أن دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء، كالسهم الذي دخل في الرَّمية ثم نفذ فيها وخرج منها ولم يعلَق به منها شيء. قال الخطّابي: قد أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وقبول شهادتهم، وسئل عنهم علي بن أبي طالب فقيل: أكفّار هم؟ قال: إنّ المنافقين لا يذكُرون الله إلا قليلا، وهولاء يذكرون الله بكرة وأصيلاً؛ يذكرون الله بكرة وأصيلاً؛ فقيل: ما هُمْ؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. قال الخطّابي: فمعنى قوله عليه المرقون من الدين"، أراد فالمترض الطاعة؛ أي: أنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترض الطاعة، وينسلخون منها، والله أعلم.

(س) وفي حديث سلمان: «إِن الله ليَدينُ للجمّاء من ذات القرن»؛ أي: يقتص ويجزي، والدّينُ: الجزاء.

(س) ومنه حديث ابن عمرو: «لا تسبّوا السلطان، فإن كان لا بُد فقولوا: اللهم دِنْهُم كما يَدينُونَنا»؛ أي: اجزهم بما يُعاملوننا به.

(هـ) وفي حديث عمر: "إِن فلاناً يدين ولا مال له»، يقال: دان واستدان وادّان -مُشدداً-: إِذا أخذ الدّين واقترض، فإذا أعطى الدّين قيل: أدان -مُخفّفاً-.

(هـ) ومنه حديثه الآخر عن أُسيَّفع جُهينة: «فـادّان مُعْرضاً»؛ أي: استدان مُعْرضاً عن الوفاء.

وفيه: «ثلاثةٌ حقَّ على الله عونْهُم، منهم المديان الذي يريد الأداء»، المِدْيان: الكثير الدّين الذي عَلَتْه الديون، وهو مِفعال من الدين للمبالغة.

(س) وفي حديث مكحول: «الدّين بين يدي الذهب والفضة، والعُشْرُ بين يدي الدين في الزّرْع والإبل والبقر والغنم»، يعني: أن الزكاة تُقدّم على الدّين، والدّين يُقدّم على المراث.

■ ديوان: (هـ) فيه: «لا يجمعَهُم ديوان حافظ»، الدّيوان: هو الدّفتر الذي يُكتّبُ فيه أسماء الجيش وأهل العطاء، وأوّل من دوّن الدّواوين عُمـر، وهو فـارسيّ معرّب.

| , |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

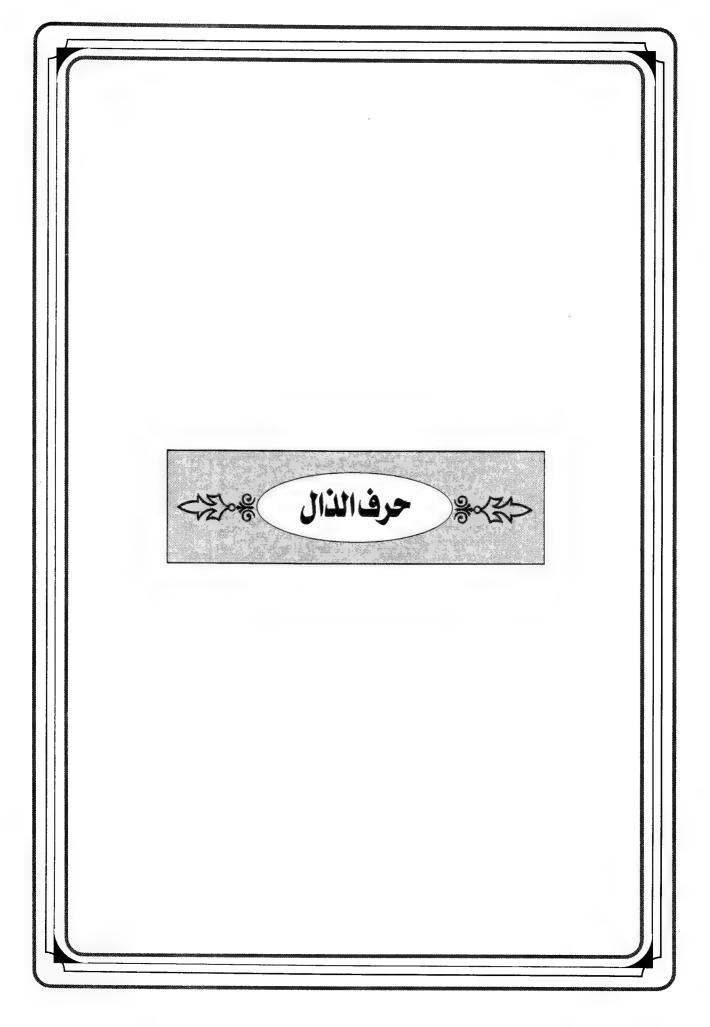

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

حرف الذال المحرث

## (باب الذال مع الهمزة)

■ ذأب: (س) في حديث دَغْفل وأبي بكر: «إِنك لست من ذوائب قريش»، الذّوائب: جمع ذؤابة، وهي: الشّعرُ المضفور من شعر الرأس، وذؤابةُ الجبل: أعلاه، ثم استُعير للعزّ والشرف والمرتبة؛ أي: لست من أشرافهم وذوي أقدارِهم.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «خرج منكم إليّ جُنَيْدٌ مُتذائبٌ ضعيف»، المتذائب: المضطرب، من قوله تذاءبت الرّيح؛ أي: اضطرب هبوبها.

■ ذأر: (هـ) فيه: "أنه لما نهى عن ضرب النساء ذَئِر النساء خلى أزواجِهِن"؛ أي: نشزن عليهم واجترأن. يقال: ذئِرتِ المرأة تَذْأرُ فهي ذَئِرٌ وذائر؛ أي: ناشز، وكذا الرجل.

■ ذأف: في حديث خالد بن الوليد قال في غزوة بني جَديمة: "من كان معه أسيرٌ فليُذْيُفْ عليه»؛ أي: يُجْهِز عليه ويسرع قتله. يقال: أذْأَفْتُ الأسير وذَافْتُه إِذَا أجهزت عليه، ويروى بالدال المهملة، وقد تقدم.

■ ذال: (هـ) فيه: «أنه مرّ بجارية سوداء وهي تُرَقَّص صبياً لها وتقول:

ذُوْالُ يا بنَ القَرم يا ذُوْالَه

فقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تقولي ذُوْالُ فإن ذَوْال شَرُّ السباع»، ذوّال: ترخيم ذوّالة، وهو اسم علم للذئب، كأسامة للأسد.

■ ذأم: (س) في حديث عائشة قالت لليهود: «عليكم السّام والذّام»، الذام: العيب، ويُهْمز ولا يهمز، ويروى بالدال المهملة، وقد تقدم.

■ ذأن: (هـ) في حديث حذيفة: "قال لجندب بن

عدالله: كيف تصنع إذا أتاك من الناس مثل الوَيد أو مثل الذّؤنون يقول: البّعني ولا أتّبِعك ، الذؤنون: نبت طويل ضعيف له رأس مُدور ، وربما أكله الأعراب، وهو: من ذأنه ؛ إذا حقره وضعقف شانه، شبّهه به لصغره وحداثة سنّه، وهو يدعو المشايخ إلى اتباعه ؛ أي: ما تصنع إذا أتاك رجل ضال وهو في نحافة جسمه كالوَيد أو الذّؤنون لكدة نفسه بالعبادة يخدعك بذلك ويستتبّعك .

#### (باب الذال مع الباء)

■ ذبب: (هـ) فيه أنه رأى رجلاً طويل الشعر فقال: ذبابٌ، الذباب: الشؤم؛ أي: هذا شؤمٌ. وقيل: الذباب الشرّ الدائم. يقال: أصابك ذباب مِن هذا الأمر.

(س) ومنه حديث المغيرة: «شرَّها ذباب».

(هـ) وفيه: «قال رأيت أن ذباب سيفي كسر، فأولته أنه يصاب رجل من أهلي، فقتل حمزة»، ذباب السيف: طرفة الذي يضرب به. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: «أنه صلَبَ رجلا على ذباب»، هو: جبلٌ بالمدينة.

(هـ) وفيه: «عمر الذباب أربعون يوماً، والذباب في النار»، قيل: كونه في النار ليس بعذاب له، ولكن ليعذب به أهل النار بوقوعه عليهم.

(س) وفي حديث عمر: "كتب إلى عامله بالطائف في خلايا العسل وحمايتها: إن أدّى ما كان يؤديه إلى رسول الله عَيَّا من عشور نحله فاحم له، فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء"، يريد بالذباب: النّحل، وإضافته إلى الغيث على معنى أنه يكون مع المطر حيث كانوا، ولأنه يعيش بأكل ما ينبته الغيث، ومعنى حماية الوادي له: أن النّحل إنما يرعى أنوار النبات وما رخص منها ونعُم ، فإذا حميت مراعيها أقامت فيها ورعت وعسلت فكثرت منافع أصحابها، وإذا لم تحم مراعيها احتاجت إلى أن تبعد في طلب المرعى، فيكون رعيها أقل. وقيل: معناه: أن يحمي لهم الوادي الذي تعسل فيه؛ فلا يترك أحد يعرض للعسل؛ لأن سبيل العسل المباح سبيل المياه والمعادن والصيود، وإنما يملكه من سبق إليه، فإذا حماه ومنع الناس منه وانفرد به، وجب عليه إخراج العشر منه عند من أوجب فيه الزكاة.

■ ذبح: في حديث القضاء: «من وُلِّي قاضياً فقد ذبح

بغير سكين»؛ معناه: التحذير من طلب القضاء والحرص عليه؛ أي: من تصرى للقضاء وتولاه فقد تعرض للذبح فليحذره. والذبح هاهنا مجاز عن الهلاك؛ فإنه من أسرع أسبابه، وقوله: بغير سكين يحتمل وجهين: أحدهما: أن النبع في العرف إنما يكون بالسكين فعدل عنه ليعلم أن الذي أراد به ما يُخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه. والشاني: أن الذبح الذي يقع به راحة الذَّبيحة وخلاصها من الألم إنما يكون بالسكين، فإذا ذبح بغير السكين كان ذبحه تعذيباً له، فضرب به المثل ليكون أبلغ في الحذر، وأشد في التوقي منه.

وفي حديث الضحية: «فدعا بذبح فذبحه»، الذبح -بالكسر- ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان، وبالفتح الفعل نفسه.

وفي حسديث أم زرع: "وأعطاني من كل ذابحسة زوجاً»، هكذا جاء في رواية؛ أي: أعطاني من كل ما يجوز ذبحه من الإبل والبقر والغنم وغيرها زوجاً، وهي فاعلة بمعنى مفعولة والرواية المشهورة بالراء والياء من الرواح.

(هـ) وفـيه: «أنه نهى عن ذباتح الجن»، كانوا إذا استروا داراً، أو استخرجوا عيناً، أو بنوا بنياناً ذبحوا ذبيحة مخافة أن تصيبهم الجنُّ، فأضيفت الذبائح إليهم لذلك.

وفيه: «كل شيء في البحر مذبوح»؛ أي: ذكي لا يحتاج إلى الذبح.

(س) وفي حديث أبي الدرداء: «ذبح الخمر الملح والشمس والنينان»، النينان: جمع نون، وهي: السمكة، وهذه صفة مري يعمل بالشام؛ تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك، وتوضع في الشمس فتتغير الخمر إلى طعم المري فتستحيل عن هيأتها كما تستحيل إلى الخلية. يقول: كما أن الميتة حرام والمذبوحة حلال، فكذلك هذه الأشياء ذبحت الخمر فحلّت، فاستعار الذّبح للإحلال. والذّبح في الأصل: الشيّق.

وفيه: «أنه عاد البراء بن معرور وأخذته الذُّبُحَة فأمر من لعطه بالنار»، الذبحة -بفتح الباء وقد تسكن-: وجع يعرض في الحلق من الدَّم. وقيل: هي قرحة تظهر فيه فيسد معها وينقطع النَّفس فتقتل.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه كوى أسعد بن زرارة في حلقه من الذّبحة».

وفي حديث كعب بن مرة وشعره:

إنّي لأحْسَب قـــولَهُ وفِعـــالَه

يُوْماً وإن طَال الزَّمان ذُباحاً ويور طَال الزَّمان ذُباحاً هكذا جاء في رواية. والذّباح: القتل، وهو -أيضاً- نبت يقتل آكله. والمشهور في الرواية: رياحاً.

(هـ) وفي حديث مروان: «أتي برجل ارتد عن الإسلام، فقال كعب: أدخلوه المذبّح، وضعوا التوراة، وحلّفوه بالله»، المذبح: واحد المذابح، وهي المقاصير، وقيل: المحاريب، وذبّع الرجل: إذا طأطأ رأسه للركوع. ومنه الحديث: «أنه نهى عن التّذبيح في الصلاة»، هكذا جاء في رواية، والمشهور بالدال المهملة. وقد تقدم.

■ ذبذب: (هـ س) فيه: «من وقي شر ذبذبه دخل الجنة»، يعنى: الذكر؛ سمى به لتذبدبه؛ أي: حركته.

ومنه الحديث: «فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان»؛ أي: تتحركان وتضطربان، يريد: كميه.

(س) ومنه حديث جابر: «كان عَلَيَّ بردة لها ذباذب»؛ أي: أهداب وأطراف، واحسدها: ذبذب -بالكسر-، سميت بذلك لأنها تتحرك على لابسها إذا مشي

(هـ) وفيه: «تزوج وإلّا فأنت من المذبذين»؛ أي: المطرودين عن المؤمنين؛ لأنك لم تقتد بهم، وعن الرهبان لأنك تركت طريقتهم. وأصله من الذّب وهو: الطرد. ويجوز أن يكون من الأول.

■ ذبر: (هـ) فيه: «أهل الجنة خمسة أصناف، منهم الذي لا ذبر له»؛ أي: لا نطق له ولا لسان يتكلم ربه؛ من ضعفه والذبر في الأصل: القراءة، وكتاب ذَبِرٌ: سهل القراءة. وقيل: المعنى: لا فهم له، مِنْ ذبرت الكتاب؛ إذا فهمته وأتقنته. ويروي بالزاي. وسيجيء في

(هـ) ومنه حديث معاذ: «أما سمعته كان يذبره عن رسول الله ﷺ ؛ أي: يتقنه. والذابر: المتقن. ويروى بالدال، وقد تقدم.

وفي حديث النجاشي: «ما أحب أن لي ذبراً من ذهب»؛ أي: جبلاً؛ بلغتهم. ويروى بالدال، وقد تقدم. (س) وفي حديث ابن جدعان: «أنا مذابر»؛ أي: ذاهب. والتفسير في الحديث.

■ ذبل: (س) في حديث عمرو بن مسعود، قال

لمعاوية -وقد كبر-: «ما تسأل عمّن ذبلت بشرته»؛ أي: قلّ ماء جلده وذهبت نضارته.

### (باب الذال مع الحاء)

■ ذحل: (س) في حديث عامر بن المُلوّح: «ما كان رجلٌ ليقتل هذا الغلام بذحُله إلا قد استوفى»، النّحْلُ: الوِتْرُ وطلب المكافأة بجناية جُنِيَت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والذّحْلُ: العداوة -أيضاً-.

#### (باب الذال مع الخاء)

■ ذخر: في حديث الضحية: «كلوا وادّخروا».

(س) وفي حديث أصحاب المائدة: ﴿ أَمِرُوا أَنْ لا يَدْخُرُوا فَادْخُرُوا ﴾ هذه اللفظة هكذا يُنْطَقُ بها بالدال المهملة، ولو حملناها على لفظها لذكرناها في حرف الدال، وحيث كان المراد من ذكرها معرفة تصريفها لا معناها ذكرناها في حرف الذال، وأصل الادّخار: اذْتِخارٌ، وهو افتعال من الذّخر. يقال: ذَخَرَه يذْخُرُه ذُخْراً، فهو ذاخِرٌ، واذْتَخَر يَدْتَخِر فهو مُدْتخر، فلما أرادوا أَنْ يُدْغُموا ليخف النّطق قلبوا التاء إلى ما يقاربها من الحروف وهو الدال المهملة، لأنهما من مخرج واحد، فصارت اللفظة: مُدْدَخِرٌ بذال ودال، ولهم حيئذ فيه مذهبان: أحدهما وهو الأكثر-: أن تقلب الذال المعجمة دالا وتُدغم فيها فتصير دالاً مشددة، والثاني -وهو الأقل-: أن تقلب الدال المهملة ذالاً وتدغم فتصير ذالاً مشددة معجمة، وهذا العمل مُطّرد في أمثاله نحو ادّكَر واذّكَر، واتّغَر واتّغَر واتّغَر.

وفيه ذكر: "تمر ذخيرة»، هو نوعٌ من التّمر معروف.

### (باب الذال مع الراء)

■ ذراً: في حديث الدعاء: «أعوذ بكلمات الله التامّات من شر كل ما خَلَقَ وذَراً وبَراً»، ذراً الله الخلق يذرؤهم ذرءاً إذا خلقهم، وكان الذرء مختص بخلق الذرية، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر كـتب إلى خـالد: «وإني الأظنكم آلَ المغيرة ذرْءَ النار»، يعني: خلقها الذين خُلقُوا لها، ويروى: «ذرْوَ النار» -بالواو-، أراد الذين يفَرقون فيها، من ذَرَت الربح التراب: إذا فرقته.

■ ذرب: (هـ) فيه: "في ألبان الإبل وأبوالها شفاءٌ للذّرب»، هو -بالتحريك-: الداء الذي يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام، ويَفْسُد فيها فلا تُمسِكُه.

(هـ) ومنه حديث الأعشى: «أنه أنشد النبي ﷺ أبياتاً في زوجته منها قوله:

إليك أشكو ذربة من الذرب

كنى عن فسادها وخيانتها بالذربة وأصله من ذرب المعدة وهو فسادها، وذِرْبة منقولة من ذربة، كمعدة من معدة، وقيل: أراد سلاطة لسانها وفساد منطقها، من قولهم: ذَرِبَ لسانه إذا كان حاد اللسان لا يبالي ما قال.

(هـ) ومنه حديث حذيفة: «قال: يا رسول الله! إني رجل ذَربُ اللسان».

ومنه الحديث: «ذَرِب النّساء على أزواجهن»؛ أي: فسدت السنتهن وانبسطن عليهم في القول، والرواية: «ذَثرَ النساء» -بالهمز-، وقد تقدم.

(س) وفي حديث أبي بكر: «ما الطاعون؟ قال: ذَرَبٌ كالدّمّل»، يقال: ذرِبَ الجرح؛ إذا لم يقبل الدواء.

■ ذرح: (هـ) في حديث الحوض: «ما بين جنبيه كما بين جرباء وأذْرُح»، هما: قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليالٍ.

■ ذرر: (هـ) فيه: «أنه رأى امرأةً مقتولة فقال: ما كانت هذه تُقاتل! الْحَقْ خالداً فقل له: لا تقتُل ذُريّةً ولا عسيفاً»، الذرية: اسمٌ يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى، وأصلها الهمز لكنهم حذفوه فلم يستعملوها إلا غير مهموزة، وتجمع على ذريّات وذراريّ -مشدداً-، وقيل: أصلها من الذرّ، بمعنى: التفريق؛ لأن الله -تعالى- ذرّهم في الأرض، والمراد بها في هذا الحديث النساء لأجل المرأة المقتولة.

(هـ) ومنه حـديث عـمر: «حُجّوا بالذّرية ولا تأكلوا أرزاقها وتذروا أرباقها في أعناقها»؛ أي: حجّوا بالنساء، وضرب الأرباق -وهي: القلائد- مثلاً لما قُلدت أعناقها من وجوب الحج، وقيل: كنى بها عن الأوزار.

وفي حديث جُبير بن مُطعم: «رأيت يوم حنين شيئاً أسود ينزل من السماء، فوقع إلى الأرض، فدب مثل الذرّ، وهزم الله المشركين»، الذر: النّمل الأحمر الصغير، واحدتها ذرة، وسئل ثعلب عنها فقال: إن مائة غلة وزن حبة، والذرة واحدة منها، وقيل: الذرة ليس لها وزنّ،

ويراد بها ما يُرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وفي حديث عائشة: «طيّبتُ رسول الله ﷺ لإحرامه بذريرَةٍ»، هو: نوعٌ من الطيب مجموع من أخلاط.

(س) وفي حديث النخعي: «يُتَرُ على قميص الميت الذّريرة»، قيل: هي فُتاتُ قصب ما كان لنُشّاب وغيره. كذا جاء في كتاب أبي موسى.

(س) وفي حديثه -أيضاً-: «تَكَتَّحِلُ الْمُحِدِّ بِالذِّرُورِ». الذرور -بالفتح-: ما يُذَرِّ في العين من الدواء اليابس. يقال: ذرَرْت عينه إذا داويتها به.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «ذُرّي وأنا أحر لك»؛ أي: ذري الدقيق في القدر لأعمل لك منه حريرة.

■ ذرع: (س هـ) فيه: «أن النبي ﷺ أذرع ذراعيه من أسفل الجُبّة»؛ أي: أخرجهما.

(س هـ) ومنه الحديث الآخر: "وعليه جَمّازةٌ فأذرَع منها يده"؛ أي: أخرجها. هكذا رواه الهروي وفسره، وقال أبو موسى: اذرَع ذِراعيه اذراعاً، وقال: وزنه افتعل، من ذرع؛ أي: مدّ ذراعيه، ويجوز ادرع واذرع كما تقدم في اذخر، وكذلك قال الخطابي في "المعالم"، معناه: أخرجهما من تحت الجبة ومدهما، والذرع: بسط البد ومدها، وأصله من الذراع: وهو الساعد.

ومنه حديث عائشة وزينب -رضي الله عنهما-: «قالت زينب لرسول الله عَلَيْقُ: حسبُك إِذْ قَلَبَتْ لك ابنة أبي قُحافة ذُريَّعَتَيْها»، الذريعة: تصغير الذراع، ولحوق الهاء فيها لكونها مؤنثة، ثم ثنتها مصغرة، وأرادت به ساعدها.

وفي حديث ابن عوف: «قلدوا أمركم رحب الذّراع»؛ أي: واسع القوة والقدرة والبطش، والذرع: الوسع والطاقة.

ومنه الحديث: «فكبُر في ذرعي»؛ أي: عظُم وقعه، وجلّ عندي.

(هـ) والحديث الآخر: «فكَسَر ذلك من ذَرْعي»؛ أي: ثبطني عمّا أرَدْتُه.

ومنه حديث إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: «أوحى الله إليه أن ابن لي بيتاً، فضاق بذلك ذرْعاً»، ومعنى ضيق الذراع والذرع: قِصَرُها، كما أنّ معنى سعتها وبسطها: طولها، ووجه التمثيل أن القصير الذراع لا ينال ما يناله

الطويل الذراع ولا يطيق طاقته، فضرب مشلا للذي سقطت قوّته دون بلوغ الأمر والاقتدار عليه.

(هـ) وفي صفته -عليه الصلاة والسلام-: «كان ذَرِيعَ الشْمى»؛ أي: سريع المشي واسع الخطو.

ومنه الحديث: «فأكل أكلاً ذَرِيعاً»؛ أي: سريعاً كثيراً. وفيه: «من ذرَعَه القيء فلا قيضاء عليه»، يعني: الصائم؛ أي: سبقه وغلبه في الخروج.

(هـ) وفي حديث الحسن: «كانوا بمذارع اليمن»، هي القرى القريبة من الأمصار، وقيل: هي قرى بين الريف والبرّ.

(هـ) ومنه الحديث: «خيرُكنّ أذْرَعُكُنّ للمغْزل»؛ أي: أخفكنّ به، وقيل: أقدركن عليه.

■ ذرف: في حديث العرباض: «وعظنا رسول الله وَ عَظِنا رسول الله وَ عَظِناً موعظةً بليغة ذرَفت منها العيون، ذرفت العين تذرف: إذا جرى دمعها.

(هـ) وفي حـديث علي: «ها أنا الآن قـد ذرّف على الخمسين»؛ أي: زدْت عليها، ويقال: ذرَف وذرّف.

■ ذرق: (س) فيه: «قاعٌ كثير الذّرق»، الذّرق -بضم الذال وفتح الراء-: الحنْدَقوق، وهو نبتٌ معروف.

■ ذرا: فيه: "إِن الله خلق في الجنة ريحاً من دونها باب مغلق؛ لو فُتح ذلك الباب لأذْرَتْ ما بين السماء والأرض»، وفي رواية: "لذرّت الدنيا وما فيها»، يقال: ذرّته الرّيح وأذْرته تذروه، وتُذْريه: إِذَا أَطَارِته، ومنه تَذْرِيةُ الطعام.

ومنه الحسديث أنّ رجسلاً قسال لأولاده: «إذا مُتّ فأحرقوني ثم ذرّوني في الريح».

(هـ) ومنه حديث علي: «يَذْرُو الرّواية ذرْوَ الرّيح الهشيم»؛ أي: يسرُد الرواية كما تنْسِف الريح هشيم النّبت.

(س) وفيه: «أول الشلاثة يدخلون النار منهم: ذُو ذَرُوةٍ لا يُعطى حقّ الله من ماله»؛ أي: ذو ثروة، وهي: الجِدَةُ والمال، وهو من باب الاعتقاب لاشتراكهما في المخرج.

وفي حديث أبي موسى: «أُتِي رسول الله وَ اللهِ بَالِم غُرَّ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ بَالِم غُرَّ اللهُ وَاللهِ عَلَى الْأُسنِمة سمانها، والذرى: جمع ذروة، وهي: أعلى سنام البعير، وذروة كلّ شيء: أعلاه.

(هـ) ومنه الحديث: «على ذِرْوة كلّ بعير شيطان».

وحديث الزبير: «سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأبت عليه، فما زال يفتل في الذّروة والغارب حتى أجابته»، جعل فتل وبر ذِرْوة البعير وغاربه مثلاً لإزالتها عن رأيها، كما يفعل بالجمل النّفُور إذا أريد تأنيسه وإزالة نفاره.

(س) وفي حديث سليمان بن صُرد: «قال: بلغني عن على ذرو من قول تشذر لي فيه بالوعيد»، الذرو من الحديث: ما ارتفع إليك وترامى من حواشيه وأطرافه، من قولهم: ذرا إلى فلان؛ أي: ارتفع وقصد.

(س) ومنه حديث أبي الزناد: «كان يقول لابنه عبد الرحمن: كيف حديث كذا؟ يريد أن يُذرّي منه»؛ أي: يرفع من قدره ويُنوّه بذكره.

ومنه قول رؤبة:

عمداً أُذرّي حسبي أن يُشتما أي أرفعه عن الشتيمة.

وفي حديث سِحر النبي ﷺ: «ببئر ذَرُوانَ» -بفتح الذال وسكون الراء-، وهي: بئر لبني زُرَيق بالمدينة، فأما بتقديم الواو على الراء فهو موضع بين قُدَيدٍ والجُحْفة.

### (باب الذال مع العين)

■ ذعت: (هـ) فيه: «إِن الشيطان عرض لي يقطع صلاتي فأمكنني الله منه فذعته»؛ أي: خنقته، والذّعت والدّعت -بالذال والدال-: الدفع العنيف، والذعت -أيضاً-: المعنك في التراب.

■ ذهذع: في حديث على أنه قال لرجل: ما فعَلْت بإبلك؟ وكانت له إبلٌ كثيرة، فقال: «ذعْدَعَتْها النّواثب، وفرّقتها الحقوق، فقال: ذلك خير سُبُلها»؛ أي: خير ما خرجت فيه. الذعذعة: التفريق. يقال: ذعْدُعهم الدهر؛ أي: فرّقهم.

(هـ) ومنه حديث ابن الزبير: «إِن نابغة بني جعدة مدحه مدْحة فقال فيها:

لتَجْبُر منه جانباً ذعْذَعَت به

صروف الليالي والزّمان المُصمَّمُ وزيادة الباء فيه للتأكيد.

وفي حديث جعفر الصادق -رضي الله عنه-: «لا يُحبّنا أهل البيت المُذَعْذَعُ، قالوا: وما المذعذع؟ قال: ولد الذنا».

■ ذعر: (س) في حديث حذيفة: «قال له ليلة الأحزاب: قُم فاثت القوم ولا تذْعَرْهم عَلَيَّ»، يعني: قريشاً. الذَّعْر: الفزع، يريد لا تُعْلمهم بنفسك وامْش في خُفية لئلا ينفروا منك ويقبلوا عَلَىّ.

(هـ) ومنه حديث نائل مولى عشمان: «ونحن نترامى بالحنظل، فما يزيدنا عُمَرُ على أن يقول: كذاك لا تَذْعَرُوا علينا»؛ أي: لا تُنفّروا إبلنا علينا، وقوله: «كذاك»؛ أي: حسبكم.

(س) ومنه الحديث: «لا يزال الشيطان ذاعراً من المؤمن»؛ أي: ذا ذُعْر وخصوف، أو هو فصاعل بمعنى مفعول؛ أي: مذعور، وقد تكرر في الحديث.

■ ذعلب: (س) في حديث سواد بن مُطَرف: «الذَّعْلِب الوجناء»، الذعلب والذَّعْلِبة: الناقة السريعة.

#### (باب الذال مع الفاء)

■ ذفر: (س) في صفة الحوض: «وطينُه مسْكٌ أَذْفَر»؛ أي: طيّب الريح، والذّفَر –بالتحريك-: يقع على الطيّب والكريه، ويفْرَق بينهما بما يُضاف إليه ويوصف به.

ومنه صفة الجنة: «وتُرابها مسْك أذْفَر».

(س) وفيه: «فمسح رأس البعير وذِفْراه»، ذِفْري البعير أصل أذنه، وهما ذِفْريان، والذَفْرَى مؤنثة، وألِفُها للتأنيث أو للإلحاق.

وفي حديث مسيره إلى بدر: «أنه جزع الصّفيراء ثم صبّ في ذفران»، هو -بكسر الفاء-: واد هناك.

■ ذفف: (س) فيه أنه قال لبلال: «إني سمعت ذف نعْلَيْك في الجنة»؛ أي: صوتهما عند الوطء عليهما، ويروى بالدال المهملة، وقد تقدم.

(س) وكذلك يروى حديث الحسن: "وإِن ذَفَّفَتْ بهم الهماليج»؛ أي: أسرعت.

وفي حديث علي: «أنه أمر يوم الجمل فنُودِيَ أن لا يُتَهَع مُدْبِر، ولا يُقْتَل أسيسر، ولا يُذَقِف على جسريح»، تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله.

ومنه حديث ابن مسعود: "فذَفَّتْ على أبي جهل".

وحديث ابن سيرين: «أقْعَصَ ابنا عفراء أبا جهل وذقف عليه ابن مسعود»، ويروى بالدال المهملة، وقد تقدم.

وفيه: «سُلّط عليهم آخر الزمان موتُ طاعون ذَفِيف يُحوّف القلوب»، الذفيف: الخفيف السريع.

(س) ومنه حمدیث سهل: «قمال: دخلت علی أنس وهو یصلّی صلاة خفیفة ذَفیفة كأنها صلاة مسافر».

وفي حـديث عـائشـة: «أنه نهى عن الذهب والحـرير، فقالت: شيء ذفيفٌ يربط به المسُك»؛ أي: قليل يُشدّ به.

### (باب الذال مع القاف)

■ ذقين: (هـ) في حديث عائشة: «توفي رسول الله ﷺ بين حاقنتي وذاقنتي»؛ الذاقنة: الذقن. وقيل: طرف الحلقوم. وقيل: ما يناله الذقن من الصدر.

(هـ) وفي حديث عمر: "إن عمران بن سوادة قال له: أربع خصال عاتبتك عليها رعيتك؛ فوضع عود الدِّرَة ثم ذقّن عليها؛ وقال: هات»، يقال: ذقن على يده وعلى عصاه -بالتشديد والتخفيف-: إذا وضعه تحت ذقنه واتكأ عليه.

#### (باب الذال مع الكاف)

■ ذكر: فيه: «الرجل يُقاتل للذّكر، ونقاتل ليُحمد»؛ أي: ليُذْكر بين الناس ويوصف بالشجاعة، والذّكر: الشرف والفخر.

ومنه الحديث في صفة القرآن: "وهو الذِّكْر الحكيم"؛ أي: الشّرف المُحكم العاري من الاختلاف.

وفي حديث عائشة: «ثم جلسوا عند المذّكر، حتى بدا حاجب الشمس»، المذّكر: موضع الذّكر، كأنها أرادت عند الرّكن الأسود أو الحجر، وقد تكرر ذكر الذّكر في الحديث، ويراد به تمجيد الله -تعالى-، وتقديسه، وتسبيحه وتهليله، والثناء عليه بجميع محامده.

(هـ) وفي حديث علي: «إِن علياً يذْكُر فاطمة»؛ أي: يخْطُبها، وقيل: يتعرّض لخطبتها.

وفي حديث عمر: اما حلفتُ بها ذاكراً ولا آثراً»؛ أي: ما تكلّمتُ بها حالفاً، من قولك: ذكرتُ لفلان حديث كذا وكذا؛ أي: قلته له، وليس من الذكر بعد النسيان.

وفيه: «القرآن ذَكَرٌ فذكّروه»؛ أي: أنه جليلٌ خطير فأجلوه.

(س) ومنه الحديث: «إذا غلب ماءُ الرجل ماءَ المرأة

أَذْكَرا ﴾ إي: ولداً ذَكَراً، وفي رواية: "إِذَا سبق ماءُ الرجل ماء المرأة أَذْكَرَت بإِذَنَ الله ، أي: ولدّته ذكراً. يقال: أَذْكَرَت المرأة فهي مُذْكِر إِذَا ولدت ذكراً، فإذا صار ذلك عادتها قيل مذّكارٌ.

(هـ) ومنه حديث عمر: «هَبِلَت أمّه لقد أذكَرَت به»؛ أي: جاءت به ذكراً جلْداً.

ومنه حديث طارق موْلى عشمان: «قال لابن الزبير حين صُرعَ: والله مما ولَدت النساء أذكَرَ منك»، يعني: شهْماً ماضياً في الأمور.

وفي حديث الزكاة: «ابنُ لَبُون ذكر»، ذكر الذّكر الذّكر توكيداً، وقيل: تنبيها على نقْص الذكوريّة في الزكاة مع ارتفاع السّنّ، وقيل: لأنّ الابْنَ يُطلق في بعض الحيوانات على الذّكر والأنثى، كابن آوى، وابن عِرْس، وغيرهما، لا يقال فيه: بنتُ آوى ولا بنتُ عرْس، فرفَع الإشكال بذكر الذّكر.

وفي حديث الميراث: «لأولى رجل ذكرٍ»، قيل: قاله احترازاً من الخُنثى، وقيل: تنبيهاً على اختصاص الرجال بالتعصيب للذكورية.

(س) وفيه: «كان يطوف على نسائه ويغْتَسِل من كلّ واحدة ويقول: إنه أذكرُ»؛ أي: أحدُّ.

(س) وفي حَديث عائشة: «أنه كان يتطيّب بذكارة الطّيب»، الذّكارة -بالكسر-: ما يصلُح للرجال، كالمِسْك والعَنْبَر والعُود، وهي جمع ذكر، والذّكورة مثله.

ومنه الحديث: «كانوا يكرَهون المؤنّث من الطّيب، ولا يرون بذُكورته باساً»، هو: ما لا لَونَ له يَنْفُضُ، كالعُودِ والكافور، والعنبر، والمؤنّث: طِيبُ النساء كالخَلُوق والزّعْفران.

وفيه: «أنّ عبداً أَبْصَرَ جاريةً لسيّده، فغار السيّدُ فجب مَذاكيرَه»، هي جمع الذَّكَر على غير قياس.

■ ذكا: فيه: «ذكاةُ الجنين ذكاةُ أُمّه»، التّذْكِيةُ: الذّبع والنّحْر. يقال: ذكّيتُ الشاة تذكيةً، والاسم الذكاة، والملنبوح ذكيّ، ويُروى هذا الحديث -بالرفع والنصب-، فمن رفعه جعله خبر المبتدأ الذي هو ذكاةُ الجنين، فتكون ذكاةُ الأمّ هي ذكاة الجنين فلا يحتاج إلى ذبيح مُسْتأنف، ومن نصب كان التقدير ذكاةُ الجنين كذكاة أُمّه، فلما حُدِف الجار نُصِب، أو على تقدير يُذكي تذكية مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر وصفته وأقام المضاف إليه مقامه، فلا بدعنده من ذبح الجنين إذا خرج حياً، ومنهم من يرويه بدعنده من ذبح الجنين إذا خرج حياً، ومنهم من يرويه

بنصب الذَّكاتين؛ أي: ذكُّوا الجنين ذكاة أمه.

ومنه حديث الصيد: «كُلْ ما أمْسكَتْ عليك كلابُكَ ذكيٌّ وغير ذكيٌّ، أراد بالذَّكيِّ: ما أمسك عليه فأدْركه قبل زهوق روحه؛ فذكَّاه في الحلق أو اللَّبَّة، وأراد بغير الذَّكِيِّ: مَا زَهِقت نفسه قبلَ أَن يُدرِكَه فيُذَكِّيه مما جرحه الكلبُ بسنَّه أو ظُفْره.

(هـ) وفي حديث محمد بن على: «ذكاة الأرض يُسُها»، يريد: طهارتها من النجاسة، جعل يُبسها من النجاسة الرَّطبة في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال؛ لأن الذبح يطهّرها ويُحل أكلها.

(س) وفي حديث ذكر النار: «قشَّبني ريحُها وأحرقني ذكاؤها»، الذكاء: شدّة وهج النار، يقال: ذكّيْتُ النار إِذا أتممت إِشعالها ورفعتها، وذكَتِ النار تذْكو ذَكَاً -مقصور-؛ أي: اشتعلت، وقيل: هما لغتان.

### (باب الذال مع اللام)

■ ذلــذل: في حديث أبي ذر: «يخرج من ثلاّيه يتَذلذل»؛ أي: يضطرب، من ذلاذل الشوب، وهي أسافله، وأكثر الروايات: يتزلزلُ، بالزاى.

■ ذلف: (س) فيه: ﴿لا تقوم الساعة حتى تُقاتلوا قوماً صغار الأعين ذُلْفَ الآنُف، الذَّلُف -بالتحريك-: قِصرُ الأنف وانبطاحه، وقيل: ارتفاع طرَفه مع صِغَر أرنبته، والذَّلْف -بسكون اللام-: جمع أذلَفَ كـأحـمـر وحُمْر، والآنف: جمع قلة للانف وُضع موضع جمع الكثرة، ويحتمل أنه قلَّلها لصغرها.

■ ذلق: (هـ) في حديث ماعز: «فلما أذلَقَتْه الحجارة جَمَز وفرَّ»؛ أي: بلغت منه الجهد حتى قلِقَ.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «أنها كانت تصوم في السفر حتى أذلقها الصوم»؛ أي: جهدها وأذابها. يقال: أذلقه الصوم وذلقه؛ أي: ضعّفه.

(س) ومنه الحديث: «إنه ذَلِقَ يوم أُحُد من العطش»؛ أي: جهده حتى خرج لسانه.

(هـ) وفي مناجــاة أيـوب -عليــه الــــــلام-: «أذلَقَني البلاء فتكلَّمْتُ»؛ أي: جهدني. ومنه حديث الحديبية: "يكسّعُها بقائم السيف حتى

أذلَقَه \* بأي: أقلقه .

(هـ) وفي حديث الرّحم: «جاءت الرحم فتكلّمت بلسانٍ ذُلَقٍ طُلَقٍ ﴾؛ أي: فصيح بليغ، هكذا جاء في الحديث على فُعَل بوزن صُرَد، ويقال: طَلِقٌ ذَلِقٌ، وطُلُقٌ ذُلُقٌ، وطليقٌ ذَليق، ويراد بالجميع المضاء والنَّفاذ، وذلَّق كل شيء حدَّه.

(هـ) وفي حـديث أمّ زرع: «عـلى حـدٌ سنانِ مُذلَّقٍ»؛ أي: مُحَدّد، أرادت أنها معه على مثل السنان المحدّد فلا تجد معه قراراً.

(س) ومنه حديث جابر: «فكسرتُ حجراً وحسرته فانْذلَقَ»؛ أي: صار له حدّ يقطع.

وفي حديث حفر زمزم: ﴿ أَلَم نَسْقُ الحجيجِ وننْحر المذُّلاقة الرَّفْد،، المذلاقة: الناقة السريعة السَّيْر.

وفي أشراط الساعة ذكر: «ذُلَقْيَة»، هي -بضم الذال وسكون القاف وفتح الياء تحتها نُقطتان-: مدينةٌ للروم.

■ ذلل: في أسماء الله -تعالى-: «الْمَذِلّ»، هو الذي يُلحِق الذل بمن يشاء من عباده، وينفي عنه أنواع العـزّ

(هـ) وفيه: «كمْ من عِذْقِ مذلِّل لأبي الدحداح»، تذليل العُذوق: أنها إِذا خرجت من كوافيرها التي تُغطيها عند انشقاقها عنها يَعْمِد الآبِر فيُسَمَّحُها ويُبسَّرها؛ حتى تتدلَّى خارجةً من بين الجريد والسُّلاَّء، فيسهُل قطافها عند إدراكها، وإن كانت العين مفتوحة فهي النخلة، وتذليلها: تسهيل اجتناء ثمرها وإذناؤها من قاطفها.

(هـ) ومنه الحديث: «يتركون المدينة على خير ما كانت مُذلَّلة لا يغشاها إلا العوافي»؛ أي: ثمارها دانيةٌ سهلة المتناول مُخلاة غير محمية ولا ممنوعة على أحسن أحوالها، وقيل: أراد أنّ المدينة تكون مُخلاّة خالية من السكَّان لا يغشاها إلا الوحوش.

ومنه الحديث: «اللهم اسْقنا ذُلُل السحاب»، هو الذي لا رعْد فيه ولا برْق، وهو جهم ذلول، من الذَّل -بالكسر-: ضد الصعب.

ومنه حديث ذي القرنين: «أنه خُيّر في ركوبه بين ذُلُل السحاب وصعابه فاختار ذُلُله».

ومنه حديث عبدالله: «ما من شيء من كتاب الله إلا وقد جاء على أذْلاله»؛ أي: على وجوهه وطرقه، وهو جمع ذِلٌّ -بالكسر-. يقال: ركبوا ذِلَّ الطريق، وهو ما مُهدّ منه وذُلّل.

(هـ) ومنه خطبة زياد: «إِذَا رأيتموني أُنْفَذَ فيكم الأمر

فأنْفذوه على أذلاله».

وفي حسديث ابن الزبيسر: «بعض الذُّلُ أَبْقى للاهل والمال»، معناه: أن الرجل إِذا أصابته خُطَّةُ ضَيْمٍ يناله فيها ذل فصبر عليها كان أبقى له ولأهله وماله، فإِذا لم يصبر ومرَّ فيها طالباً للعز غرر بنفسه وأهله وماله، وربما كان ذلك سبباً لهلاكه.

■ ذلا: (هـ) في حديث فاطمة -رضي الله عنها-: «ما هو إلا أن سمعتُ قائلاً يقول: مات رسول الله ﷺ وفاذلُولُيْتُ حتى رأيتُ وجهه» وأي: أسرعت. يقال: اذلُولُى الرجل؛ إذا أسرع مخافة أن يفوته شيء، وهو ثلاثي كُررت عينه وزيد واواً للمبالغة. كاقلَولُى واغدُودُنَ.

### (باب الذال مع الميم)

■ ذمر: (س) في حديث علي: "إِلاَ أَنَّ عثمان فضح الذَّمار، فقال النبي ﷺ: مَهُ"، الذَّمار: ما لزِمك حفظه عُل وراءك وتعلق بك.

(س) ومنه حديث أبي سفيان: «قال يوم الفتح: حبّذا يوم الذّمار»، يريد: الحرب؛ لأنّ الإِنسان يقاتل على ما يلزمه حفظه.

(س) ومنه الحديث: «فىخىرج يتىذمّر»؛ أي: يُعاتب نفسه ويلومها على فوات الذّمار.

(س) ومنه حديث موسى -عليه السلام-: «أنه كان يتذمّر على ربه»؛ أي: يجترىء عليه ويرفع صوته في عتابه.

ومنه حديث طلحة: «لما أسلم إِذا أُمَّه تَدْمُرُه وتسبَّه»؛ أي: تشَجّعه على ترك الإسلام وتسبّه على إسلامه، وذَمَر يَدْمُر: إذا غضب.

ومنه الحسديث: «وأمّ أيمن تذَّمُر وتصْخب»، ويروى تذَمّر، بالتشديد.

(هـ) ومنه الحديث: «فجاء عمر ذامراً»؛ أي: مُتهدّداً. ومنه حديث علي: «ألا وإنّ الشيطان قد ذمَر حِزْبه»؛ أي: حضّهم وشجعهم.

(س) وحديث صلاة الخبوف: «فتذامر المشركون، وقالوا: هلا كُنّا حملنا عليهم وهم في الصلاة»؛ أي: تلاوموا على ترك الفرصة، وقد يكون بمعنى: تحاضّوا على القتال، والذّمر: الحثّ مع لوم واستبطاء.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «فوضعْت رِجلي على مُذمَّر أبي جهل»، المذمّر: الكاهل والعُنُق وما حوله.

وفيه ذكر: «ذِمار»، وهو -بكسر الذال، وبعضهم يفتحها-: اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء، وقيل: هو اسم صنعاء.

■ ذمل: (س) في حديث قس: «يسيرُ ذميلاً»؛ أي: سيراً سريعاً ليّناً، وأصله في سير الإبل.

■ ذمم: قد تكرر في الحديث ذكر: «الذّمة والذّمام»، وهما بمعنى: العهد، والأمان، والضمان، والحرمة، والحقّ، وسمّي أهل الذّمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم.

(هـ) ومنه الحديث: «يسعى بذمتهم أدناهم»؛ أي: إذا أعطى أحد ألجيش العَدُو أماناً جاز ذلك على جسميع المسلمين، وليس لهم أن يُخْفُروه، ولا أن ينقضوا عليه عهده، وقد أجاز عُمَر أمان عبد على جميع الجيش.

ومنه الحديث: «ذمّةُ المسلمين واحدة».

والحديث الآخر في دعاء المسافر: «اقْلِبنا بذَمَّة»؛ أي: ارْدُدنا إلى أهلنا آمنين.

(س) ومنه الحديث: «فقد برِئَت منه الذمة»؛ أي: إِنّ لكل أحد من الله عهداً بالحفظ والكلاءة، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة، أو فعل ما حُرّم عليه، أو خالف ما أمر به خذلته ذمة الله -تعالى -.

وفيه: «لا تشتروا رقيق أهل الذّمة وأرضيهم»، المعنى: أنهم إذا كان لهم مماليك وأرضون وحالٌ حسنةٌ ظاهرة كان أكثر لجزيتهم، وهذا على مذهب من يرى أن الجزية على قدر الحال، وقيل: في شراء أرضيهم أنه كَرِهَه لأجل الخراج الذي يلزم الأرض لئلا يكون على المسلم إذا اشتراها فيكون ذُلاً وصغاراً.

وفي حديث سلمان: «قيل له: ما يحِل من ذمّتنا»، أراد: من أهل ذمّتنا، فحذف المضاف.

وفي حديث علي: «ذمتي رهينةٌ وأنا به زعيم»؛ أي: ضماني وعهدي رهن في الوفاء به.

(هـ) وفيه: «ما يُذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غُرَةٌ: عبدٌ أو أمةٌ» المذمة -بالفتح-: مفعلةٌ من الذم، وبالكسر: من الذمة، والذّمام، وقيل: هي -بالكسر والفتح-: الحقّ والحرمة التي يُذَم مُضيّعها، والمراد بمذمة الرّضاع: الحقّ اللازم بسبب الرّضاع، فكأنه سأل ما يسقط

عني حق المرضعة؛ حتى أكون قد أدّيته كاملاً؟ وكانوا يستحبّون أن يُعْطُوا للمُرْضعة عند فِصالِ الصبي شيئاً سوى أجرتها.

(هـ) وفيه: «خلال المكارم كذا وكذا والتّدَمّم للصاحب»، هو أن يحفظ ذمامه ويطرح عن نفسه ذمّ الناس له إن لم يحفظه.

(هـ) وفيه: «أري عبد المطلب في منامه: احْفر زَمزَم لا تُنْزف ولا تُدَمّ»؛ أي: لا تُعاب، أو لا تُلفى مذمومة، من قولك: أذْهمتُه إذا وجدتَه مذموماً، وقيل: لا يوجد ماؤها قليلاً، من قولهم: بئر ذمّة، إذا كانت قليلة الماء.

(هـ) ومنه حـديث البراء: «فأتينا على بئر ذمّة فنزلنا فيها»، سمّيت بذلك لأنها مذمومة.

ومنه حديث أبي بكر: «قد طلع في طريقٍ معْورَة حزْنة، وإن راحلته أذمّتْ»؛ أي: انقطع سيرها، كأنها حملت الناس على ذمّها.

ومنه حديث حليمة السَّعْدِيَّة: «فخرجْتُ على أتاني تلك، فلقد أذمّت بالرَّكْبِ»؛ أي: حسبَستْهم لضَعْفِها وانقطاع سيرها.

ومنه حديث المقداد حين أحْرز لِقاح رسول الله ﷺ: «وإذا فيها فرسٌ أذَمّ»؛ أي: كالّ قد أعيا فوقف.

(هـ) وفي حديث يونس -عليه السلام-: "إِن الحُوت قاءَه رَذِيّاً ذمّاً»؛ أي: مذموماً شبه الهالك، والذم والمذموم واحدٌ.

وفي حديث الشوّم والطّيرة: «ذَرُوها ذميمة»؛ أي: اتركوها مذمومة، فعيلة بمعنى مفعولة، وإِنما أمرهم بالتّحوّل عنها إِبْطالاً لما وقع في نفوسهم من أنّ المكروه إِنما أصابهم بسبب سكنى الدار، فإِذا تحوّلوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما خامرهم من الشّبهة.

وفي حديث موسى والخضر -عليهما السلام-: «أخذته من صاحبِه ذِمامة»؛ أي: حياءٌ وإِشفاقٌ، من الذمّ واللوم.

ومنه حديث ابن صياد: «فأصابتني منه ذمامة».

## (باب الذال مع النون)

■ ذنب: (هـ) فيه: «أنه كان يكره المذنّب من البُسْر مخافة أن يكونا شيئين فيكون خليطاً»، المذنّب -بكسر النون-: الذي بدا فيه الإرطاب من قِبَل ذَنَبِه؛ أي: طرفه، ويقال له -أيضاً-: التّذنُوب.

(هـ) ومنه حـديث أنس: «أنه كـان لا يقطع التـذُنُوب من البُسْر إِذا أراد أن يفتضخه».

ومنه حديث ابن المُسيّب: «كان لا يرى بالتّذْنُوب أن يفْتَضِخَ بأساً».

(س) وفيه: «من مات على ذُنابَى طريق فهو من أهله»، يعني: على قصد طريق، وأصل الذّنابى مُنْبِتُ ذَنَب الطائر.

(س) ومنه حـديث ابن عـبـاس: «كـان فـرعـون على فرَس ذُنُوبٍ»؛ أي: وافِرِ شعرِ الذّنَب.

أَهـ) وَفِي حَدَيثُ حَذَيفَةُ: «حتى يرْكَبها الله بالملائكة فلا يمنع ذَنَبٌ تَلْعَهَ»، وصفه بالذّل والضّعف وقلة المنَعَة، وأذْنابُ المسايل: أسافِلُ الأودية، وقد تكرر في الحديث.

ومنه الحديث: «يقْعُدُ أعرابُها على أذْنابِ أودِيتها فلا يصل إلى الحجّ أحده، ويقال لها -أيضاً-: المَذَانب.

ومنه حديث ظبيان: «وذَنَبُوا خِشانَه»؛ أي: جعلوا له مذانب ومجاري، والخِشان: ما خشُن من الأرض.

(هـ) وفي حديث علي - وذكر فتنة تكون في آخر الزمان - قال: «فإذا كان ذلك ضَرَب يعسُوب الدّين بذُنّبِه»؛ أي: سار في الأرض مسرعاً بأتباعه ولم يُعرّج على الفتنة، والأذناب: الأتباع، جمعُ ذَنّب، كانهم في مقابل الرّؤوس وهم المقدّمون.

وفي حديث بول الأعرابي في المسجد: «فأمرَ بذُنُوب من ماء فأريق عليه»، الذَّنُوب: الدَّلُو العظيمة، وقيل: لا تسمّى ذنوباً إلا إذا كان فيها ماءٌ، وقد تكرر في الحديث.

## (باب الذال مع الواو)

■ ذوب: (هـ) فيه: «من أسلم على ذَوْبة أو مأثرة فهي له»، الذّوبة: بقية المال يستنبينها الرجل؛ أي: يستبقيها، والمأثرة: المكرمة.

(س) وفي حديث عبدالله: «فيفْرَحُ المرءُ أن يذوب له الحقّ»؛ أي: يجبَ.

(س) وفي حديث قس:

أَذُوبُ الليالي أوْ يُجيبَ صَدَاكُما

أي: أنتظر في مرور الليالي وذهابها، من الإِذابة: الإِغارة. يقال: أذاب علينا بَنُو فلان؛ أي: أغاروا.

(هـ) وفي حديث ابن الحنفيّة: «إِنه كان يُذَوّب أُمّه»؛ أي: يضْفِر ذَوائِبها، والقياس يُذَنّبُ -بالهمز-؛ لأن عين الذّوابة همزة، ولكنه جاء غير مهموز، كما جاء الذوائب

على غير القياس.

وفي حديث الغار: «فيصبح في ذوبان الناس»، يقال: لصعاليك العرب ولصوصها: ذُوبانٌ، لأنهم كالذئاب، والذّوبان: جمع ذئب، والأصل فيه الهمز، ولكنه خفّف فانقلب واواً، وذكرناه هاهنا حملاً على لفظه.

■ فود: (هـ) فيه: «ليس فيما دُون خَمْس ذَوْدِ صلاقة»، الذّوْدُ من الإبل: ما بين الثّنين إلى السّع، وقيل: ما بين الثّلاث إلى العشر، واللفظة مُؤنشة، ولا واحد لها من لفظها كالنعم، وقال أبو عبيد: الذّودُ من الإناث دون الذّكور، والحديث عام فيهما، لأن من ملك خمسة من الإبل وجَبَت عليه فيها الزكاة ذُكُوراً كانت أو إنائاً، وقد تكرر ذكر الذّود في الحديث.

وفي حديث الحوض: ﴿إِنِّي لَبِعُقْر حوضي أَذُود الناس عنه لأهل اليمن﴾؛ أي: أطرُدهم وأدفعهم.

وفي حديث على: «وأما إخواننا بنو أمية فقادةٌ ذَادَةٌ»، الذّادةُ جمع ذائد: وهو الحامي الدافع. قيل: أراد أنهم يذودون عن الحَرَم.

ومنه الحديث: ﴿فَلَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي ۗ ، أَي: لَيُطْرَدَنَّ، ويروى: فلا تُذادُنَّ ، أي: لا تَفْعُلُوا فِعلاً يُوجِب طُرْدَكُم عنه، والأوّل أشبه، وقد تكرر في الحديث.

■ ذوط: (هـ) في حديث أبي بكر: «لو منعوني جدياً أذُوط لقاتلتهم عليه»، الأذُوط: الناقص الذّقن من الناس وغيرهم، وقيل: هو الذي يطول حنكه الأعلى ويقصر الأسفل.

■ ذوق: (هـ) فيه: «لم يكن يذُمّ ذواقاً»، الذّواق: المأكول والمشروب، فعال بمعنى مفعول، من الذوق يقع على المصدر والاسم. يقال: ذُقْت الشيء أذوقه ذَواقاً وذَوْقاً، وما ذُقتُ ذواقاً، أي: شيئاً.

(هـ) ومنه الحديث: «كانوا إذا خرجوا من عنده لا يتفرقون إلا عن ذواق»، ضرب الذواق مثلاً لما ينالون عنده من الخيسر؛ أي: لا يتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلمونه، يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لأجسامهم.

وفي حديث أُحد: «إِن أبا سفيان لما رأى حمزة مقتولاً مُعفّراً، قال له: ذُق عُقَقُ»؛ أي: ذق طعم مخالفتك لنا وتركك دينك الذي كنت عليه يا عاق قومه. جعل إسلامه

عقوقاً، وهذا من المجاز أن يُستعمل الذوق - وهو مما يتعلق بالأجسام - في المعاني، كقوله -تعالى-: ﴿ ذُقَ إِنكَ أَنتَ العَزِيزِ الكريم ﴾، وقسوله: ﴿ فَذَاقَوا وبال أمرهم ﴾.

(هـ) ومنه الحسديث: «إِن الله لا يحب الذوّاقين والذوّاقات»، يعني: السريعي النكاح السريعي الطلاق.

■ ذوى: في حديث عمر: «أنه كان يسْتاك وهو صائم بعُود قد ذوَى»؛ أي: يبس. يقال: ذوَى العود يذْوِي ويذْوَى.

(هـ) وفي حديث صفة المهدي: «قرَشي يمان ليس من ذي ولا ذُو»؛ أي: ليس نسبه نسب أذواء اليمن، وهم ملوك حمير، منهم ذو يَزَن، وذو رُعَيْن، وقوله: «قُرشي يمان»؛ أي: قرشي النسب يماني المنشا، وهذه الكلمة عينها واوّ، وقياس لامها أن تكون ياءً؛ لأن باب طوى أكثر من باب قوى.

ومنه حديث جرير: «يطُلع عليكم رجلٌ من ذي يمن على وجهه مسْحَة من ذي مُلك»، كذا أورده أبو عمر الزاهد، وقال: ذي هاهنا صلة؛ أي: زائدة.

## (باب الذال مع الهاء)

■ ذهب: في حديث جرير وذكر الصدقة: «حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلّل كأنه مُذْهَبة»، هكذا جاء في «سنن النسائي» وبعض طُرُق مسلم، والرواية بالدال المهملة والنون، وقد تقدّمت، فإن صحت الرواية؛ فهي من الشيء المُذْهب، وهو المُموّه بالذّهب، أو من قولهم فسرسٌ مُذْهب؛ إذا عَلَت حُمْرَتَه صُفْرةٌ، والأنثى مُذْهبة، وإما خص الأنثى بالذّكر لأنها أصفى لوناً وأرق بشرة.

(س) وفي حديث علي: «فبعث من اليمن بذُهَيبة»، هي تصغير ذهب، وأدخل الهاء فيها لأنّ الذهب يُؤنّث، والمؤنث الثلاثي إذا صُغّر أُلْحق في تصغيره الهاء، نحو قُويْسة وشُمَيسة، وقيل: هو تصغير ذهبة على نية القطعة منها، فصغّرها على لفظها.

وفي حديث علي: «لو أراد الله أن يفتح لهم كنوز النه هبان لفعل»، هو جمع ذهب، كبرق وبرقان، وقد يجمع بالضم نحو حَمَل وحُملان.

(هـ) وفيه: «كان إذا أراد الغائط أبعد المذهب»، هو الموضع الذي يُتغوّط فيه، وهو مَفْعل من الذّهاب، وقد

تكرر في الحديث.

وفي حديث على في الاستسقاء: «لا قَزَعٌ ربابها، ولا شُفّانٌ ذهابها»، الذّهابُ: الأمطار اللينة، واحدتها ذهبة -بالكسر-، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: ولا ذات شفّان ذهابها.

(هـ) وفي حديث عكرمة: "سُثل عن أذاهب من بُرّ وأذاهب من بُرّ وأذاهب من شعير، فقال: يُضم بعضها إلى بعض ثم تزكّى»، الذهب -بفتح الهاء-: مكيالٌ معروف باليمن، وجمعه: أذهاب، وجمع الجمع: أذاهب.

#### (باب الذال مع الياء)

■ ذيت: في حديث عمران والمرأة والمزادتين: «كان من أمره ذَيتَ وذيتَ»، هي مثل: كَيْت وكَيْتَ، وهو من ألفاظ الكنايات.

■ ذيع: (هـ) في حديث علي: «كان الأشعثُ ذَا ذيح»، الذّيح: الكِبْرُ.

■ ذيخ: في حديث القيامة: "وينظر الخليل -عليه السلام- إلى أبيه فإذا هو بِذِيخ مُتلَطّخ، الذّيخ: ذكر الضباع، والأنثى ذيخة، وأراد بالتلطّخ: التلطخ برجيعِه، أو بالطين كما قال في الحديث الآخر: "بذيخ أمدر"؛ أي: متلطّخ بالمَدر.

(هـ) ومنه حديث خزيمة: ﴿والنَّيْخُ مُحْرَنْجِماً»؛ أي:

إِنَّ السنة تركت ذكر الضَّباع مجتمعاً منقبضاً من شدة الجدُّب.

■ ذيسع: (س) في حديث على ووصف الأولياء: «ليسسوا بالمذاييع البُدُر»، هو: جسمع مِذْياع، من أذاع الشيء: إذا أفشاه، وقيل: أراد الذين يُشيعون الفواحش، وهو بناء مبالغة.

■ ذيف: (س) في حديث عبد الرحمن بن عوف: يُفـــــدّيهم وودّوا لو ســــقَوْهُ

من الذَّيف ان مُتْرع ق ملايا الذَّيف ان مُتْرع ق ملايا الذَّيف ان: السمّ القاتل، ويُهمز ولا يهمز، والملايا: يريد بها: المملوءة، فقلب الهمزة ياء، وهو قلب شاذ.

■ ذيل: فيه: «بات جبريل يُعاتِبُني في إِذالة الحيل»؛ أى: إهانتها والاستخفاف بها.

(هـ س) ومنه الحـديث الآخر: «أذال الناس الخيل»، وقيل: أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها.

وفي حديث مُصْعُب بن عمير: «كان مُترفاً في الجاهلية، يدّهن بالعبير ويُذيلُ يُمْنة اليمن»؛ أي: يطيل ذيلها، واليُمنة: ضربٌ من برود اليمن.

■ ذيم: (هـ) فيه: «عادت محامده ذاماً»، الذَّام والذَّيم: العيب، وقد يُهمز.

ومنه حديث عائشة: «قالت لليهود: عليك السَّامُ الذَّامُ»، وقد تقدم في أول الحرف.





| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

حيد الرال المراث

## (باب الراء مع الهمزة)

■ رأب: (س) في حديث على يَصفُ أبا بكر -رضي الله عنهما-: «كُنتَ للدّين رأبا»، الرأبُ: الجمع والشد، يقال: رأب الصّدع؛ إذا شَعبه، ورأب الشيء: إذا جَمعه وشدة، برفق.

ومنه حديث عائشة تَصفُ أباها: «يَرْأَب شَعْبها».

(س) وفي حــديشـهـا الأخــر: «ورَأَبُ الثَّايِ»؛ أي: أصْلح الفاسد وجَبَر الوَهْن.

ومنه حديث أمّ سلمة لعائشة -رضي الله عنهما-: «لا يُرْأب بهن إِن صُدعَ»، قال القُتيبي: الرواية: صَدَعَ، فإِن كان محفوظاً فإنه يقال: صَدَعْت الزّجاجة فصَدَعَت، كما يقال: جَبَرت العظم فجَبر، وإلا فإنه صُدع، أو انْصَدع.

■ رأس: (هـ) فيه: ﴿إِنه -عليه الصلاة والسلام- كَانُ يُصِيبُ مِن الرأس وهو صائمٌ»، هو كِنَاية عن القُبُلة.

(هـ) وفي حديث القيامة: «ألم أذَرُكَ تَراْسُ وتَرْبُع»، رأسَ القوم يرأسُهم رئاسَة: إذا صارَ رئيسَهُم ومُقدَّمهم.

ومنه الحديث: «رأسُ الكُفْر من قبَل المشرق»، ويكُون إِشَارة إِلى الدجّال أو غيره من رُؤساء الضلال الخَارجين بالمشرق.

■ رأف: في أسماء الله -تعالى-: «الرؤوف»، هو الرحيم بعباده العَطُوف عليهم بالطافه، والرَّافَة أرق من الرحمة، ولا تكاد تقع في الكراهة، والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة، وقد رَافْتُ به أرْأَفُ، ورَوُفْت أروُف فانا رؤوف، وقد تكرر ذكر الرَّافة في الحديث.

■ رأم: (س) في حديث عائشة تَصِفُ عمر: «تَرْأُمُه ويأباها»، تُريد الدنيا؛ أي: تَعْطف عليه كما تَرَأُمُ الأمّ ولَدها والنّاقةُ حُوارَها فتشمّه وتَتَرَشّفه، وكُلّ من أحبّ شيئاً والفّه فقد رئمه يَرْأُمُه.

■ رأه: (هـ) في حديث لقمان بن عاد: "ولا تملأ رئتي جَنْبي"، الرَّثَة: التي في الجوف معروفة. يقول: لَستُ بجَبان تنتفخ رِتتي فستمالاً جَنْبي. هكذا ذكرها الهروي، وليس مَوْضِعها، فإن الهاء فيها عوض من الباء المحذوفة، تقول منه: رأيتُه؛ إذا أصَبْت رئته.

■ رأى: (هـ) فسيه: «أنّا بَرِيءٌ من كلّ مُسلمٍ مَعَ مُشْرك، قيل: لم يا رسول الله؟ قال: لا تَراءَى ناراهما»؛ أي: يلزمُ المُسْلم ويَجبُ عليه أن يُباعد مَنْزِله عن مَنْزِل المُشرك، ولا يَنْزِل بالموضع الذي إِذا أُوقدَت فيه نارُه تلُوحُ المُشرك، ولا يَنْزِل بالموضع الذي إِذا أُوقدَت فيه نارُه تلُوحُ المسلمين في دَارِهم، وإِنما كره مُجَاورَة المشركين لأنهم لا عهد لَهُم ولا أمان، وحث المسلمين على الهِجْرة، والتراثي: تفاعلٌ من الرؤية، يقال: تراءَى القومُ إِذا رأى بعضُهُم بعضاً، وتراءَى لي الشيءُ؛ أي: ظهر حتى رأيته، وإسنادُ التراثي إلى النارين مجازٌ، من قولهم: دَاري تَنْظُر إلى دار فُلان؛ أي: تُقابلها. يقول: ناراهما مُختلفتان، هذه تَدْعو إلى الشيطان فكيف يَتفادن، والأصلُ في تراءَى: تَتَراءى، فحدف إحدى يتنفقران تخفيفان، والأصلُ في تراءَى: تَتَراءى، فحدف إحدى التاعين تخفيفاً.

(هـ) ومنه الحسديث: ﴿إِنَّ أَهْلَ الْجِنَةَ لَيَتَرَاءُونَ أَهْلَ عَلَيْنَ كَمَا تَرُونَ الكُوكَبِ الدّرِّيَّ فِي أُقُق السماء ﴾ أي: يُنْظُرون ويرون.

(هـ) ومنه حــديث أبي البَخْتَري: «تَراءَيْنا الهِلالَ»؛ أي: تَكَلَّفْنا النَّظُر إليه هل نَراه أم لا.

ومنه حـــديث رَمَل الطّواف: «إِنمَا كُنّا راءَينا به المشركين»، هو فَاعَلنا، من الرّؤية؛ أي: أريْناهم بذلك أنّا أقوياء.

(هـ) وفيه: «أنه خَطَب فرئي آنه لم يُسْمعُ»، رئي : فعْلٌ لم يُسْمعُ»، رئي : فعْلٌ لم يُسَمّ فـاعله، من رأيت بعنى: ظَننت، وهو يَتَعدّى إلى مفعولين، تقول: رأيت زيداً عاقلاً، فإذا بنيته لما لم يُسمّ فاعله تعدّى إلى مفعول واحد، فقلت: رئي زيدٌ عاقلاً، فقوله: «إنه لم يُسْمع»؛ جملة في موضع المفعول الثاني، والمفعول الأول ضميره.

وفي حديث عثمان: ﴿أَرَاهُم أَراهُمُني الباطل شيطاناً»، أراد أنّ الباطل جَعَلنِي عندهم شيطاناً، وفيه شُذُوذ من وجهين: أحدُهما: أن ضمير الغائب إذا وقع متقدّماً على ضمير المتكلم والمخاطب فالوجه أن يُجاء بالثاني منفصلاً، تقول: أعْطاه إيّاي، فكان من حقة أن يقول: أراهم

إِيَّايَ، والثاني: أن وَاو الضمير حقّها أن تثبُت مع الضمائر كقولك: أعطيتمُوني، فكان حقّه أن يقولَ أراهُمُوني.

(س) وفي حديث حنظلة: «تُذكّرُنا بالنار والجنة كانّا رأي عين»، تقول: جعلتُ الشيءَ رأي عَيْنِكَ وبِمَرأى منك؛ أي: حذاءَك ومُقابِلك بحيثُ تراه، وهو منصوبً على المصدر؛ أي: كانّا نراهُما رأي العين.

(س) وفي حديث الرؤيا: ﴿فَإِذَا رَجُلٌ كَرِيهُ المُرَآةِ»؛ أي: قبيحُ المَنْظَرِ. يقال: رَجُلٌ حسن المَنْظَرِ والمُرَآةِ، وحسن في مَرَآة العين، وهي مَفْعَلة من الرؤية.

ومنه الحديث: «حتى يَتَبين له رِثْيُهما»، هو -بكسر الراء وسكون الهمزة-؛ أي: مَنْظَرُهما وما يُرَى منهما، وقد تكرر.

(هـ) وفي الحديث: «أرأيتك، وأرأيتكما، وأرأيتكم»، وهي كلمة تقولها العرب عند الاسْتِخْبارِ بمعنى: أخبِرْني، وأخبروني، وتاؤها مفتوحة أبداً.

وكذُلك تكرر -أيضاً-: «الم تَرَ إلى فلان، والم تَرَ إلى كذا»، وهي كلمةٌ تقولها العرب عند التعجّب من الشيء، وعند تنبيه المخاطَب، كقوله -تعالى-: ﴿الم تَرَ إِلَى الذين خَرجوا من ديارِهم﴾، ﴿الم تر إلى الذين أُوتُوا نصيباً مِن الكتاب﴾؛ أي: الم تَعْجَب بفعلهم، والم يَنْتَه شَأْنُهم إليك.

وفي حديث عمر: «قال لسواد بن قارب: أنت الذي أثاك رَبِيك بظهور رسول الله ﷺ؟ قال: نَعمْ»، يقال للتابع من الجن: رَئيّ، بوزن كَمِيّ، وهو فَعيل، أو فَعول، سُمّي به لأنه يَتراءى لِمَتْبوعه، أو هو من الرّاي، من قولهم: فلانٌ رَئِيّ قومه؛ إذا كان صاحب رأيهم، وقد تُكْسَرُ راؤُه لإنْباعها ما بعدها.

(هـ) وفي حـديث الخُدْري: «فـإذا رَئِيَّ مـثل نِحْيِ»، يعني: حَيَّةً عظيمةً كـالزَّق، سمّاها بالرِّئيِّ الجِنِّي؛ لأَنهم يزعمون أن الحَيَّاتِ من مَسْخ الجِن، ولهـذا سمّوه شيطاناً وحُباباً وجاناً.

(س) وفي حديث عمر -وذكر المُتْعَة-: «ارْتَأَى امرُوُّ بعد ذلك ما شاء أن يَرْتَثي»؛ أي: أفْكَرَ وتأنّى، وهو افْتَعَل من رُوْية القلب، أو من الرأي.

ومنه حديث الأزرق بن قيس: قوفينا رجل له رأيّ، يقال: فلان من أهل الرّاي؛ أي: أنه يَرَى رأي الخوارج ويقول بَدْهَبهم وهو المراد -هاهنا-، والمحدّثون يُسمون أصحاب القياس أصحاب الرأي، يَعْنُون أنهم يأخُذون بِرَايهم فيما يُشْكِل من الحديث، أو ما لم يأتِ فيه حديثٌ ولا أثرٌ.

#### (باب الراء مع الباء)

■ رباً: (هـ س) فيه: "مَثْلِي ومَثْلَكُم كَرجُل ذَهَب يَربًا أَهْلَه»؛ أي: يَحْفظُهم من عَدُوهم، والاسم الرّبيئة، وهو العَينُ والطّبيعةُ الذي يَنْظُرُ للقوم لئالا يَدْهمَهم عدو"، ولا يكون إلا على جَبل أو شرَف يَنْظُرُ منه، وارْتبأتُ الجَبل؛ أي: صَعِدتُه، وقد تكرر في الحديث.

• ربب: (هـ) في أشراط الساعة: «وأن تَلِدَ الأمة ربّها أو ربّتها»، الربّ: يُطلقُ في اللّغة على المالك، والسيّد، واللّذبّر، والمُربّي، والقيّم، والمنْعم، ولا يُطلقُ غير مُضاف إلا على الله -تعالى-، وإذا أُطلقَ على غيره أضيف، فيقال: ربّ كذا، وقد جاء في الشّعْر مطلقاً على غير الله -تعالى-، وليس بالكشير، وأراد به في هذا الحديث المولّى والسيّد، يعني: أنّ الأمة تلد لسيّدها ولداً فيكون لها كالمولى؛ لأنه في الحسب كأبيه، أراد أن السبّي يكثر والنّعمة تظهر في النّاس فتكثر السراري.

(س) ومنه حديث إجابة المؤذن: «اللّهُم رَبّ هذه الدّعوة التّامّة»؛ أي: صاحبَها، وقيل: المُتمّم لها والزّائد في أهلها والعمل بها والإجابة لها.

(س) ومنه حديث أبي هريرة: ﴿لا يَقُل المَمْلُوكُ لَسَيّده ربِّي ﴾ كُره أن يَجْعل مالِكَه رباً له ؛ لِمُشَارِكة الله -تعالى- في الربُّوبيّة ؛ فأما قوله -تعالى- : ﴿اذكُرْني عند ربّك ﴾ ؛ في الربُوبيّة ؛ فأما قول المُتعارف عندهم ، وعلى ما كانُوا يُسمّونهم به ، ومثله قولُ موسى -عليه السلام- للسّامري : ﴿وانظرْ إلى إلّهك ﴾ ؛ أي : الذي اتخذته إلهاً .

(س) فأما الحديث في ضالة الإبل: «حتى يلقاها ربّها»، فإن البهائم غير متعبّدة ولا مُخاطبة فهي بمنزلة الأموال التي يَجُوز إضافَةُ مالكيها إليها وجَعْلُهم أرباباً لها.

ومنه حديث عمر: «رَبّ الصُّريمة وربُّ الغُنيَمةِ»، وقد كثُرَ ذلك في الحديث.

(س) ومنه حديث عروة بن مسعود: «لما أسلم وعاد إلى قومه دخول منزله، فانكر قومه دخوله قبل أن يأتي الربَّق»، يعني: اللآت، وهي: الصّخرةُ التي كانت تعبُدُها تَقيفٌ بالطّائف.

ومنه حديث وَفْد ثقيف: «كان لهم بَيتٌ يُسمّونه الرَّبّةَ يُضاهئون به بيتَ الله -تعالى-، فلما أسلموا هَدمَه المُغيرة».

(س) وفي حديث ابن عباس مع الزبير: «لأن يَربّني بنُو عَمّي أحب إلي من أن يَربّني غيرهم»، وفي رواية: «وإنْ ربّني ربّني ربّني أمّناء كرام»؛ أي: يكونون عَلي أَمَراء وسادَة مُقَدّمين، يعني: بني أُمّية، فإنهم في النسب إلى ابن عباس أقرب من ابن الزيبر. يقال: ربّه يربّه؛ أي: كان له ربّاً.

ومنه حديث صفوان بن أمية قال لأبي سُفيان بن حرب يوم حُنين: «لأن يربَّني رجل من قريش أحبّ إليّ من أن يَربَنى رجل من هوازن».

(هـ) وفيه: «ألَك نِعْمَةٌ تربَّها»؛ أي: تَحْفَظُها وتُراعيها وتُراعيها وتُراعيها وتُراعيها وتُراعيها كما يُربَّي الرجل ولده. يقال: رَبَّ فُلان ولده يَربَّهُ رَبَّهُ وربَّه، كله بمعنى واجد.

وفي حديث عمر: «لا تَاخُذ الأكُولةَ ولا الربَّى ولا المَّبَى ولا المَبني، التي تُربَّى في البيت من الغَنم لأجل اللّبن، وقيل: هي الشاةُ القريبة العَهْد بالولادة، وجمعُها رُبَابٌ -بالضّم-.

ومنه الحديث الآخر: «ما بقي في غنمي إِلا فحلٌ أو ماةٌ رُسَى».

(س) وفي حسديث النّخَعي: «ليس في الرّبائِبِ صدقة»، الرّبائب؛ الغنّم التي تكون في البيت، وليست بسائِمة، واحدتُها ربيبةٌ بمعنى مَرْبُوبة؛ لأنّ صاحبَها يربُها. ومنه حديث عائشة: «كان لنا جيرانٌ من الأنصار لَهُم ربائب، فكانُوا يبعَثُون إلينا من ألْبانها».

ومنه حديث ابن عباس: ﴿إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرِّبائبِ، يريدُ بناتِ الزَّوجات مِن غير أزواجهنَّ الذين مَعَهنَّ.

وفي حديث ابن ذي يَزن:

أُسْدٌ تُرَبِّبُ في الغَيْضاتِ أَشْبالا

أي تُربّى، وهو أبلغُ منه ومن تَرُبّ، بالتكرير الذي

وفيه: «الرّابّ كـافلٌ»، هو زوجُ أمّ اليَتِيم، وهو اسمُ فاعل، من رَبّه يرُبّه؛ أي: أنه تكفّل بأمْره.

ومنه حديث مجاهد: «كان يكْرَه أن يتَزوّج الرجل المرأة رابِّه». يعني: امرأة زَوج أمّهِ لأنه كان يُربَّيه.

(س) وفي حديث المُغيرة: «حملُها رِبابُ»، ربابُ المَراة: حدثانُ ولادتَها، وقيل: هو ما بين أن تضع إلى أن يأتي عليها شهران، وقيل: عشرون يوماً، يُريد أنها تحمل بعد أن تلد بيسير، وذلك مذمومٌ في النساء، وإنما يُحمد أن لا تَحْمل بعد الوضع حتى تُتم رضاع ولدها.

(هـ) ومنه حـــديث شُريع: «إِن الشَّاةَ تُحْلَبُ في

ربابها».

رَبِّ (هـ) وفي حديث الرؤيا: «فاِذا قَصْرٌ مثلُ الرّبابةِ البَيضاء»، الرّبابةُ - بالفتح -: السّحَابة التي ركبَ بعضها بعضاً.

ومنه حـديث ابن الزبيـر: «وأحْدَقَ بِكُم رَبابُه»، وقـد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: «اللهم إني أعوذُ بك من غِنَى مُبْطِرٍ وفَقْر مُربّ»، أو قال: «مُلِبّ»؛ أي: لازم غير مُفارق، من أرب بالمكان والبّ: إذا أقام به ولزمه.

(هـ) وفي حديث عليّ: «الناسُ ثلاثةٌ: عالمٌ رَبّانيّ»، هو منسوب إلى الرّب بزيادة الألف والنّونِ للمُسالغة، وقيل: هو من الرّب بمعنى: التّرْبِية، كانوا يُربّون المُتعلّمين بصغار العُلُوم قبل كِبَارِها، والرّبّانيّ: العالم الراسخُ في العِلْم والدّين. أو الذي يَطْلب بعِلْمه وجْهَ الله -تعالى-، وقيل: العالم العامِل المُعلّم.

(هـ) ومنه حديث ابن الحنفية قال حين تُوقي ابنُ عباس: «مات رَبّاني هذه الأمّة».

(س) وفي صفة ابن عباس: «كأنّ على صَلَعَتِه الرُّبُّ من مِسْك وعَنْسِر»، الرُّبُّ، ما يُطبخ من التّمسر، وهو الدّبسُ -أيضاً-.

■ ربث: (هـ) في حديث علي: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الجَمعةُ غَدَتَ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتُهَا فَيَاخُذُونَ النَّاسَ بِالرّبَائثِ فَيُذَكِّرُونَهُمُ الْحَاجَاتِ»؛ أي: ليُربِّدُوهُم بها عن الجَمعة. يقال: ربيِّتُهُ عن الأمر إِذَا حبسته وتُبَطْنَه، والرّبائث جمعُ ربيشة وهي الأمرُ الذي يَحْسِ الإنسان عن مَهامه، وقد حاء في بعض الروايات: "يَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرابِيثِ»، قال الخطّابي: وليسَ بشيء.

قلت: يجوز - إِن صحّت الرواية - أن يكون جمع تَرْبيثة وهي: المرّة الواحدة من التّربيث. تقُول: ربّثتُه تَرْبيثاً وَرُبيثاً واحِدة.

■ ربح: (هـ) في حديث أبي طلحة: «ذلك مالٌ رابح»؛ أي: ذو ربْح، كـقـولك: لابِنٌ وتامِرٌ، ويُروى بالياء، وسيجيء.

(هـ) وفيه: «إِنه نَهى عن رِبْح ما لم يُضْمَن»، هو أن يَبيعه سِلعة قد اشتراها ولم يكن قَبضها بربْح، فلا يصح البيع ولا يَحِل الرّبح؛ لأنها في ضمانِ البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فرِبْحُها وخسارتها للأول.

■ ربحل: في حديث ابن ذي يَزَن: "ومَلِكا رِبَحْلا"، الرَبَحْل - بكسر الراء وفتح الباء المُوحدة -: الكثير العَطاء.

■ ربخ: (س) في حديث علي: قإن ّ رجلاً خاصَمَ إليه أبا امْرَاته، فقال: رَوجني ابنته وهي مَجنونة، فقال: ما بدا لَك من جُنُونها؟ فقال: إذا جامعتُها غُشِيَ عليها، فقال: تلك الرّبوخ؛ لسْتَ لها بأهلٍ»، أراد أن ذلك يُحْمَد منها، وأصل الرّبوخ من تَربّخ في مَشْيه: إذا اسْترخى. يقال: رَبَخَت المرأة تَربّخ فهي رَبُوخ؛ إذا عَرض لها ذلك عند الجماع.

■ ربد: (هـ) فيه: «إِنّ مسجدَه ﷺ كان مِرْبَداً لِيَتيمَيْنِ»، المِربَد: الموضع الذي تُحبَس فيه الإبل والغنم، وبه سُمّي مِرْبَد المدينة والبَصْرة، وهو -بكسر الميم وفتح الباء-، من ربّد بالمكان: إذا أقام فيه، وربّدَه إذا حبسه.

(هـ) ومنه الحديث: «إِنه تَيَمَّم عِرْبَد النَّعَم»، والمربد - أيضاً -: الموضع الذي يُجْعَل فيه التّمر ليَنْشَف، كالبَيْدَر للله للحنطة.

(هـ) ومنه الحـديث: «حتى يقوم أبو لُبابة يَسُدَّ تَعْلَبَ مِرْبَده بإزارِه»، يعني: موضع تَمْره.

(س) وفي حديث صالح بن عبدالله بن الزبير: "إنه كسان يَعْمل رَبَداً بمكة»، الربد -بفتح الباء-: الطين، والربَّاد: الطيَّان؛ أي: بناء من طين كالسَّكْر، ويجوز أن يكون من الربَّد: الحبْس؛ لأنه يَحْبِس الماء، ويُروَى بالزاي والنون، وسيجيء في موضعه.

(هـ) وفـيـه: «إِنه كـان إِذا نَزل عليـه الوحيُ اربَدّ وجْهُه»؛ أي: تغـيّر إِلَى الغُبْرة، وقـيل: الربَّدَة: لوْن بين السّواد والغُبْرة.

(هـ) ومنه حديث حُذَيفة في الفِتَن: «أيّ قَلْب أُشْرِبَها صار مُرْباداً»، هما من: اربّد واربادً، هما من: اربّد واربادً، ويريد اربِداد القلب من حيث المعنى لا الصورة، فإن لَوْن القلب إلى السّواد ما هو.

(هـ) ومنه حديث عمرو بن العاص: «إِنه قام من عند عُمر مُرْبَدٌ الوَجْه في كلام أُسْمِعَه».

■ ربذ: (هـ) في حديث عمر بن عبد العزيز: «إِنه كتب إِلى عامله عَدِيّ بن أرطاة: إِنما أنت رِبْدة من الرَّبْده، الرَّبْدة -بالكسر والفتح-: صُوفة يُهنا بها البعير بالقطران،

وخِرْقة يَجْلُو بها الصائغ الحُليّ، يعني: إِنمَا نُصِبْتَ عامِلاً لِتُعالَج الأمور بِرَأيك وتَجْلُوها بتَدْبيرك، وقيل: هي خِرْقة الحُائض، فيكون قد ذَمّه على هذا القول ونال من عِرْضه، ويقال: هي صُوفة من العهن تُعَلّق في أعناق الإبل وعلى الهوادج ولا طائل لها، فَشَبّه بها أنه مِن ذَوي الشارة والمنظر مع قِلة النّفْع والجَدْوي، وحكى الجوهري فيها الرّبَذة -بالتحريك- وقال: هي لُغة، والرّبَذة -بالتحريك، أيضاً-: قَرْية معروفة قُرْب المدينة، بها قَبْر أبي ذَرّ العفاريّ.

■ ربز: (س) في حديث عبدالله بن بُسْر: «قال: جاء رسول الله يَكُلِيُهُ إلى داري فوضَعنا له قطيفة ربيزة»؛ أي: ضَخْمة، من قولهم: كِيسٌ ربيز وصُرة ربيزة، ويقال للعاقل التَّخِين: ربيز، وقد ربُزَ ربازة، وأربرْتُه إربازاً، ومنهم من يقول: رمِيز -بالميم-، وقال الجوهري -في فصل الراء من حَرْف الزاي-: كَبْش ربيدز؛ أي: مُكْتنِز أعْجَر، مِثْل ربيس.

■ ربس: (س) فيه: «إن رجلاً جاء إلى قريش فقال: إن أهل خَيْسِر أسروا محمداً ويريدون أن يُرسلوا به إلى قومه ليقتُلوه، فجعل المشركون يُرْسِون به العبّاس»، يحتمل أن يكون من الإرباس: وهو المراغممة؛ أي: يُسمعونه ما يُسخطه ويغيظه، ويحتمل: أن يكون من قسولهم جاءوا بأمور ربس؛ أي: سُود، يعني: يأتونه بداهية، ويحتمل: أن يكون من الربّيس وهو المصاب بمال بداهية، ويحتمل: أن يكون من الربّيس وهو المصاب بمال أو غيره؛ أي: يصيبون العباس بما يسوءه.

■ ربص: فيه: «إِنما يريد أنْ يتربّص بكم الدوائر»، التربّص: الْكُث والانتظار، وقد تكرر في الحديث.

■ ربض: (هـ) في حديث أم معبد: «فدعا بإناء يُربِضُ الرّهط»؛ أي: يُرويهم ويُثقلهم حتى يناموا ويمتدّوا على الأرض. من ربض في المكان يربض إذا لصق به وأقام مُلازماً له. يقال: أربّضت الشمس إذا اشتد حرّها؛ حتى تربض الوحش في كناسها؛ أي: تجعلها تربض فيه، ويروى بالياء، وسيجيء.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه بعث الضحاك بن سفيان إلى قومه وقال: إذا أتيتهم فاربض في دارهم ظبياً»؛ أي: أقِم في دارهم آمناً لا تبرح، كأنك ظبي في كناسه قد أمن

حيث لا يرى إِنْسِياً، وقيل المعنى: أنه أمره أن يأتيهم كالْتَوَحُش؛ لأنه بين ظهراني الكَفَرة، فمتى رابه منهم ريْب نفر عنهم شارداً كما ينْفر الظّبى.

(س) وفي حمديث عمر: «فسفتح البساب فعلِّذا شِبِّه الفصيل الرّابِض»؛ أي: الجالس المُقيم.

ومنه الحديث: «كربضة العَنْز»، ويروى -بكسر الراء-؛ أي: جثّتها إذا بركت.

(س) ومنه الحديث: «إِنه رأى قُبّة حسولها غنمٌ رُبُوض»، جمع رابض.

وحديث عائشة: ﴿رأيت كاني على ظَرِبٍ وحوْلى بقَرٌ رَبُوضِ﴾.

(س) وحديث معاوية: «لا تبعثوا الرّابضين الترك والحبشة»؛ أي: المقيمين الساكنين، يريد: لا تهيجوهم عليكم ما داموا لا يقصدونكم.

(س) ومنه الحديث: «الرّابضة: ملائكة أهْبِطوا مع آدم يهدون الضُلّال»، ولعله من الإقامة -أيضاً-. قال الجوهري: الرّابضة: بقيّة حمَلة الحجة، لا تخلو منهم الأرض، وهو في الحديث.

(هـ) وفيه: «مثل المنافق كمثل الشاة بين الرّبضين»، وفي رواية: «بين الرّبيضين»، الربيض: الغنم نفسها، والرّبض: موضعها الذي تربض فيه. أراد أنه مُذَبّذَب كالشاة الواحدة بين قطيعين من الغنم، أو بين مرْبضيهما.

ومنه حديث علي: «والناس حوْلي كربيضة الغنم»؛ أي: كالغنم الربُّض.

(س) وفيه: «أنا زعيمٌ ببيْت في رَبَض الجنة»، هو -بفتح الباء-: ما حولها خارجاً عنها، تشبيهاً بالأبنية التي تكون كول المدُن وتحت القلاع، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث ابن الزبير وبناء الكعبة: «فأخذ ابن مُطيع العتلة من شِقّ الرُّبُض الذي يلي دار بني حُميد»، الرُّبُض -بضم الراء وسكون الباء-: أساس البناء، وقيل: وسطه، وقيل: هو والرَّبُض سواء، كسُقُم وسَقَم.

(س) وفي حديث نجبة: «زوّج ابنته من رجل وجهزّها، وقال: لا يبيت عزّباً وله عندنا ربض»، ربض الرجل: المرأة التي تقدوم بشأنه، وقيل: هو كل من استرحت إليه، كالأم والبنت والأخت، وكالقيّم والمعيشة والقوت.

(هـ) وفي حديث أشراط الساعة: «وأن تنطق الرويبضة في أمر العامة، قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال: الرجل التافه ينطق في أمسر العامة»،

الروييضة، تصغير الرّابضة: وهو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها، وزيادة التاء للمبالغة، والتّافه الخسيس الحقير.

(هـ) وفي حـديث أبي لُبابة: «أنه ارتبط بسلسلة رَبُوض إلى أن تاب الله عليه»، هي الضّخمة الشقيلة اللازقة بصاحبها، وفعول من أبنية المبالغة يستوي فيه المذكر والمؤنث.

(س) وفي حـديث قـتل القُرّاء يـوم الجـمـاجـم: «كــانـوا رِبْضــة»، الرّبضة: مقتل قوم قُتلوا في بقعة واحدة.

■ ربط: (هـ) فيه: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط»، الرباط في الأصل: الإقامة على جهاد العدو بالحرب، وارتباط الخيل وإعدادها، فشبّه به ما ذُكر من الأفعال الصالحة والعبادة. قال القتيبي: أصل المرابطة أن يربط الفريقان خيولهم في ثغر، كل منهما معد لصاحبه فسمي المقام في الشغور رباطاً، ومنه قوله: "فذلكم الرباط»؛ أي: أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة. كالجهاد في سبيل الله، فيكون الرباط مصدر رابطت؛ أي: لازمت، وقسيل: الرباط هاهنا اسم لما يُربط به الشيء؛ أي: يُشدّ، يعني: أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفّة عن المحارم.

ومنه الحديث: «إِن ربيط بني إِسرائيل قال: زين الحكيم الصمت»؛ أي: زاهدهم وحكيمهم الذي ربط نفسه عن الدنيا؛ أي: شدها ومنعها.

ومنه حـديث عـدي: «قـال الشـعبي: وكـان لـنا جـاراً وربيطاً بالنهرين».

ومنه حـديث ابن الأكـوع: «فـربطت عليـه أستـبـقي نفسي»؛ أي: تأخرت عنه، كأنه حبس نفسه وشدها.

■ ربع: (س) في حديث القيامة: «ألم أذَرْك تربع وتراًس»؛ أي: تأخذ ربع الغنيمة. يقال: ربعت القوم أربعهم: إذا أخذت ربع أموالهم، مثل عشراتهم أعشرهم. يريد: ألم أجعلك رئيساً مطاعاً؛ لأن الملك كان يأخذ الربع من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه، ويسمى ذلك الربع: المرباع.

(هـ) ومنه قوله لعدي بن حاتم: «إنك تأكل المرباع وهو لا يحل لك في دينك»، وقد تكرر ذكر المرباع في الحديث.

ومنه شعر وفد تميم:

نحن الرؤوس وفسينا يُقْسم الربع

يقال: رُبُع ورُبُعٌ، يريد ربع الغنيمة، وهو واحدٌ من ربعة.

(س) وفي حديث عمرو بن عبسة: «لقد رأيتُني وإني لرُبُع الإسلام»؛ أي: رابع أهل الإسلام، تقدمني ثلاثة وكنت رابعهم.

(س) ومنه الحديث: «كنت رابع أربعة»؛ أي: واحداً من أربعة.

(س) وفي حديث الشعبي في السَّقْط: ﴿إِذَا نُكِس في الحُلق الرابع ﴾؛ أي: إِذَا صَار مضغة في الرَّحم ؟ لأن الله -عز وجل- قال: ﴿فَإِنَا خَلَقْنَاكُم مِن تُراب ثم مِن نطقة ثم من مُضغة ﴾.

(س) وفي حديث شريح: حدّث امرأة حديثين، فإن أبت فأربع، هذا مثلٌ يُضرب للبليد الذي لا يفهم ما يُقال له؛ أي: كرّر القول عليها أربع مرات، ومنهم من يرويه بوصل همزة أربع؛ بمعنى: قف واقتصر، يقول حدّثها حديثين، فإن أبت فأمسك ولا تُتْعب نفسك.

(س) وفي بعض الحديث: «فجاءت عيناه بأربعةٍ»؛ أي: بدموع جرت من نواحي عينيه الأربع.

وفي حديث طلحة: «إِنه لما رُبع يوم أحُد وشلّت يده قال له: باء طلحة بالجنة». رُبعَ؛ أي: أصيبت أرباع رأسه وهو نواحيه، وقيل: أصابه حُمّى الرّبْع، وقيل: أصيب حسنه.

(هـ) وفي حديث سبيعة الأسلمية: "لما تعلّت من نفاسها تشوفت للخطاب، فقيل لها: لا يحِلِّ لك، فسألت النبي ﷺ فقال لها: "اربعي على نفسك"، له تأويلان: أحدهما: أن يكون بمعنى التوقف والانتظار، فيكون قد أمرها أن تكف عن التزوج وأن تنتظر تمام عدة الوفاة، على مذهب من يقول: إن عدتها أبعد الأجلين، وهو من ربع يربع إذا وقف وانتظر، والشاني: أن يكون من ربع الرجل: إذا أخصب، وأربع: إذا دخل في الربيع؛ أي: نفسي عن نفسك وأخرجيها من بؤس العدة وسوء الحال، وهذا على مذهب من يرى أن عدتها أدنى الأجلين، ولهذا قال عمر: إذا ولدت وزوجها على سريره – يعنى: لم يُدفن – جاز أن تتزوج.

ومنه الحديث: «فإنه لا يربع على ظلعك من لا يحزنه أمرك»؛ أي: لا يحتبس عليك ويصبر إلا من يهمه أمرك. ومنه حديث حليمة السعدية: «اربعى علينا»؛ أي:

ارفقى واقتصرى.

ومنه حديث صلة بن أشيّم: «قلت: أي نفسُ! جعل رزقك كفافاً فاربعي؛ فربعت ولم تكُدّ»؛ أي: اقتصري على هذا وارضي به.

(هـ) وفي حديث المزارعة: «ويشترط ما سقى الربيع والأربعاء»، الربيع: النهر الصغير، والأربعاء: جمعه.

ومنه الحديث: «وما ينبُت على ربيع الساقي»، هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي: النهر الذي يسقي الزرع.

(هـ) ومنه الحديث: «فعدل إلى الربيع فتطهر».

(هـ) ومنه الحديث: «إنهم كانوا يُكرون الأرض بما ينبت على الأربعاء»؛ أي: كانوا يكرون الأرض بشيء معلوم ويشترطون بعد ذلك على مكتريها ما ينبت على الأنهار والسواقى.

ومنه حديث سهل بن سعد: «كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سِلْق كنا نغرسه على أربعائنا».

وفي حديث الدعاء: «اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي»، جعله ربيعاً له لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان وعيل إليه.

(هـ) وفي دعاء الاستسقاء: «اللهم اسقنا غيثاً مُغيثاً مُغيثاً مُربعاً»؛ أي: عاماً يُغني عن الارتياد والنجعة؛ فالناس يربعون حيث شاءوا؛ أي: يُقيمون ولا يحتاجون إلى الانتقال في طلب الكلا، أو يكون من أربع الغيث إذا أنت الديم.

(س) وفي حديث ابن عبد العزيز: «أنه جمّع في مُتربّع له»، المربع والمتربع والمرتبع: الموضع الذي يُنزل فيه أيام الربيع، وهذا على مذهب من يرى إقامة الجمعة في غير الأمصار.

وفيه ذكر: «مِرْبع» -بكسر الميم-، وهو: مالُ مِربع بالمدينة في بني حارثة، فأما بالفتح: فهو جبلٌ قرب مكة.

(س) وفيه: «لم أجد إلا جملاً خِياراً رباعياً»، يقال: للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته: رباعٌ، والأنثى: رباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة السابعة، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «مُرِي بَنيك أن يُحْسِنوا غِذاء رباعهم»، الرّباع -بكسر الراء-: جمعُ رُبع، وهو: ما ولد من الإبل في الربيع، وقيل: ما ولد في أول النتاج، وإحسان غذائها أن لا يُستقصى حلب أمهاتها إبقاءً عليها.

ومنه حديث عبد الملك بن عمير: «كانه أخفاف

الرّباع».

ومنه حديث عمر: «سأله رجلٌ من الصدقة فأعطاه ربعةً يتبعها ظِئراها»، هو تأنيث الرُبع.

أفلح من كـان له ربعـيّون

الرّبعي: الذي ولد في الربيع على غير قياس، وهو مثلٌ للعرب قديم.

(هـ س) وفي حديث هشام في وصف ناقـة: «إِنهـا لِمرباع مِسـيـاع»، هي من النوق التي تلد في أول النتـاج، وقيل: هي التي تبكّر في الحمل، ويروى بالياء وسيُذكر.

وفي حديث أسامة قال له -عليه الصلاة والسلام-: «وهل ترك لنا عقيل من ربع؟»، وفي رواية: «من رباع»، الربع: المنزل ودار الإقامة، وربع القوم: محلّتهم، والرباع حمعه.

(س) ومنه حديث عائشة: «أرادت بيع رِباعها»؛ أي: منازلها.

(س) ومنه الحديث: «الشفعة في كل رَبْعة أو حائطٍ أو أرض»، الرَّبعة أخصُّ من الرَّبع.

وفي حديث هِرَقل: «ثم دعا بشيء كالرّبعة العظيمة»، الربعة: إناء مربّع كالجُونة.

(س) وفي كتابه للمهاجرين والأنصار: "إنهم أمة واحدة على رباعتهم»، يقال: القوم على رباعتهم ورباعهم؛ أي: على استقامتهم، يريد: أنهم على أمرهم الذي كانوا عليه، ورباعة الرجل: شأنه وحاله التي هو رابع عليها؛ أي: ثابت مقيم.

وفي حديث المغيرة: «إن فلاناً قد ارتبع أمر القوم»؛ أي: انتظر أن يؤمّر عليهم.

ومنه: «المستربع»: المُطيق للشيء، وهو على رباعة قومه؛ أي: هو سيدهم.

(هـ) وفيه: «أنه مر بقوم يربعون حجراً»، ويروى: يرتبعون، ربع الحجر وارتباعه: إشالته ورفعه؛ لإظهار القوة، ويسمى الحجر: المربوع والربيعة، وهو من ربع بالمكان: إذا ثَبَتَ فيه وأقام.

(هـُ) وفي صفته -عليه الصلاة والسلام-: «أطول من المربوع»، هو: بين الطويل والقصير. يقال: رجل رَبْعة ومربوع.

روبي (هـ) وفيه: «أغِبُّوا عيادة المريض وأرْبِعوا»؛ أي: دَعُوه يومين بعد العيادة واتُوه اليوم الرابع، وأصله من الرَّبْع في

أوراد الإبل، وهو: أن تَرِدَ يوماً وتُتْرك يومين لا تُسْقى، ثم تَرِد اليوم الرابع.

■ ربيغ: فيه: «إن الشيطان قد أربغ في قلوبكم وعشش)؛ أي: أقام على فساد اتسع له المقام معه. قاله الأزهري.

وفي حسديث عسمسر: «هل لك في ناقتين مُربَّغَتين سَمِينَيْن»؛ أي: مُخْصِبَتين. الإِرْباغ: إِرْسسال الإِبل على الماء تَرِدُه أيّ وقْت شاءت، أربَّغْتها فهي مُربَّغَة، وربَغَت هي، أراد ناقتَين قد أُربِغَتا حتى أخصَبت أبدانُهما وسمنتا. وفيه ذكر: «رابغ»، هو -بكسر الباء-: بَطن واد عند الحُحْفة.

■ ربق: (هـ) فيه: (من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربْقة الإسلام من عنقه»، مفارقة الجماعة: ترك السنة واتباع البِدْعة، والربّقة في الأصل: عُرْوة في حبْل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام، يعني ما يشد به المسلم نفسه من عُرى الإسلام؛ أي: حُدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، وتُجمع الربقة على ربق، مثل كِسْرة وكِسَر، ويقال للحبل الذي تكون فيه الربّقة: ربْق، وتُجمع على أرباق ورباق.

(س) ومنه الحديث: «لكم الوفاء بالعَهْد ما لم تأكلوا الربّاق»، شبّه ما يلزم الأعناق من العهد بالرّباق، واستعار الأكل لنقض العهد، فإن البهيمة إذا أكلت الرّبق خلصت من الشدّ.

ومنه حديث عمر: (وتذروا أرباقها في أعناقها)، شبه ما قُلدَته أعناقها من الأوزار والآثام، أو من وجوب الحج، بالأرباق اللازمة لآعناق البَهْم.

(هـ) ومنه حديث عائشة تصف أباها: «واضطرب حبل الدين فأخذ بطرفيه وربّق لكم أثناءه»، تريد لما اضطرب الأمر يوم الردّة أحاط به من جوانبه وضمّه، فلم يشذّ منهم أحد، ولم يخرج عما جمعهم عليه، وهو من تربيق البهم: شدّه في الربّاق.

(هـ) ومنه حـديث علي: «قـال لموسى بن طلحـة: انطلِق إلى العسكر فما وجدت من سلاح أو ثوب ارتبِق فـاقْبِضه، واتق الله واجلس في بيــتك»، رَبَقْتُ الشيء وارتبقته لنفسي، كربطته وارتبطته، وهو من الربقة؛ أي: ما وجدت من شيء أخذ منكم وأصيب فاسترجعه. كان من حكمه في أهل البغي أنّ ما وجِد من مالهم في يد

أحد يُسْتَرجع منه.

■ رسك: (هـ) في صفة أهل الجنة: ﴿إِنهم يركبون المَيَاثِر على النّوق الرّبك، هي جسمع الأربك، مــثل الأرمك، وهو: الأسودُ من الإبل الذي فيه كدرة.

وفي حديث على: «تحيّر في الظلمات وارتبك في المهلكات»، ارتبك في الأمر: إذا وقع فيه ونشِب ولم يتخلّص، ومنه ارتبك الصيد في الحبالة.

(س) ومنه حديث ابن مسسعود: «ارتبك -والله- الشيخ».

■ ربسل: في حديث بني إسرائيل: «فلما كثروا وربَلوا»؛ أي: غُلُظوا، ومنه تربل جسمه: إذا انتفخ وربا. (هـ) وفي حديث عمرو بن العاص: «انظُروا لنا رجلاً يتجنّب بنا الطّريق، فقالوا: ما نعلم إلا فلاناً فإنه كان ربيلاً في الجاهلية»، الربيل: اللص الذي يغزو القوم وحده، ورابِلَة العرب هم الخبسشاء المتلصصون على أسْزُقهم. هكذا قال الهروي، وقال الخطابي: هكذا جاء به المحدث بالباء الموحدة قبل الياء. قال: وأراه الربيل، الحرف المعتل قبل الحرف الصحيح. يقال: ذئب ربيال، ولمسمّي الأسد ربيالاً لأنه يُغير وحده، والياء وليهمز ولا يهمز ولا يهمز.

(س) ومنه حديث ابن أُنيس: «كأنه الرّثبال الهصُور»؛ أي: الأسد، والجمع الرآبيل والرّيابيل، على الهمْز وترْكه.

■ ربا: قد تكرر ذكر: «الربا»، في الحديث والأصل فيه الزيادة. ربا المالُ يربُوا رَبُواً: إذا زاد وارتفع، والاسم الربا -مقصور-، وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع، وله أحكامٌ كثيرة في الفقه. يقال: أربَى الرجل فهو مُرْب.

ومنه الحديث: «من أجْبي فقد أرْبي».

ومنه حديث الصدقة: «فتَرْبُوا في كفّ الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل».

(هـ) وفيــه: «الفردوس ربُّوة الجنة»؛ أي: أرْفَعُهـا. الرَّبُوة -بالضم والفتح-: ما ارتفع من الأرض.

(هـ) وفي حديث طهفة: «من أبى فعليه الربوة»؛ أي: من تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة عليه، كالعقوبة له، ويروى: «من أقر بالجزية فعليه

الرّبوة»؛ أي: من امتنع عن الإسلام لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أكثر مما يجب عليه بالزكاة.

(هـ) وفي كتابه في صلح نجْران: «أنه ليس عليهم رُبيّة ولا دمّ»، قـيل: إنما هي رُبيّة من الربّا، كـالحُبيـة من الاحتباء، وأصلهما الواو، والمعنى: أنه أسقط عنهم ما استسلفوه في الجاهلية من سلف، أو جَنَوه من جناية، والرّبية -مخففة- لُغة في الربّا، والقياس رُبُوة، والذي جاء في الحديث رُبيّة -بالتشديد-، ولم يُعرف في اللغة. قال الزمخشريُ: سبيلها أن تكون فعولة من الربّا، كما جعل بعضهم السّرية فعولة من السرو، الآنها أسرى جواري الرجل.

وفي حديث الأنصار يوم أحد: «لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لنُرْبين عليهم في التمشيل»؛ أي: لنزيدن ولنُضاعفَن .

(هـ) وفي حـديث عائشـة: «ما لَكِ حشْياء رابيـة»، الرابيـة: التي أخــذها الرّبُو، وهو النّهــيج وتواتُرُ النّفَس الذي يعرض للمُسْرع في مشيه وحركته.

#### (باب الراء مع التاء)

■ رتب: (هـ) في حديث لقمان بن عاد: «رتب رُتُوب الكَعْب»؛ أي: انتصب كما ينتصب الكعْب إذا رميته، وصفه بالشهامة وحدة النفس.

ومنه حديث ابن الزبير: «كان يُصلي في المسجد الحرام، وأحجار المنْجنيق تمرّ على أُذُنه وما يلتفت كانه كعبٌ رَاتِب».

(س) وفيه: «من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها»، المرتبة: المنزلة الرفيعة، أراد بها الغزو والحج ونحوهما من العبادات الشاقة، وهي مفعّلة من رَتَب إذا انتصب قائماً، والمراتب جمعها.

وفي حديث حذيفة قال يوم الدار: «أما إنه سيكون لها وقفات ومراتب، فمن مات في وقفاتها خيرٌ ممن مات في مراتبها»، المراتب: مضايق الأودية في حُزُونة.

■ رثت: (س) في حديث المسور: «أنه رأى رجلاً أرت يؤم الناس فاخره»، الأرت: الذي في لسانه عُقدة وحُبُسة، ويَعجَل في كلامه فلا يُطاوعُه لسانه.

■ رتج: (هـ) فيه: «إِن أبواب السماء تُفتح فلا

تُرْتَج»؛ أي: لا تُغلق.

ومنه الحديث: «أمَرنا رسول الله ﷺ بإرْتاج الباب»؛ أي: إغلاقه.

ومنه حديث ابن عمر: «أنه صلّى بهم المغرب فقال: ولا الضالين، ثم أُرْتج عليمه»؛ أي: اسْتَغْلَقَت عليمه القراءة، ويقال -أيضاً- للباب: رتاج.

(هـ) ومنه الحديث: «جعل ماله في رِتاج الكعبة»؛ أي: لها، فكنّى عنها بالباب، لأن منه يُدخل إليها، وجمع الرّتاج: رُتُج.

(هـ) ومنه حديث مجاهد عن بني إسرائيل: «كانت الجرادُ تأكل مسامير رُتُجِهم»؛ أي: أبوابهم.

ومنه حديث قس: «وأرضٌ ذاتُ رِتاج».

وفيه ذكر: «راتج» -بكسر التاء-، وهو أُطُم من آطام المدينة، كثيرُ الذّكر في الحديث والمغازي.

■ رتع: (هـ) في حديث الاستسقاء: «اللهم اسْقِنا غيثاً مرْبعاً مُرْتعاً»؛ أي: يُنْبتُ من الكلا ما ترتعُ فيه المواشي وترْعاه، والرَتَع: الاتساع في الخصب، وكل مُخْصِب مُرْتم.

(هـ) ومنه حـديث ابن زِمْل: «فـمنهـم المرْتع»؛ أي: الذي يُخلّى ركابه تَرتع.

ُ (هـ) وَمنه حــديّث أمّ زرع: ﴿في شِبَع وزِيّ ورَتْعۗ﴾؛ ي: تَتَعّم.

ومنه ألحديث: ﴿إِذَا مرَرْتُم برياض الجنة فارتعوا ، أراد برياض الجنة: ذكر الله، وشبّه الخوض فيه بالرّتع في الخصب.

(هـ) ومنه الحــديث: «وأنه من يرتعُ حــول الحِمى يُوشك أن يُخالِطه»؛ أي: يطوف به ويدور حوله.

ومنه حـديث عــمــر: ﴿إِنِي وَاللَّهُ أُرْتِعَ فَـأُشْبِعِ﴾، يريد حُسنَ رعايته للرّعيّة، وأنه يدَعُهم حتى يشبعوا في المرتّع.

(هـ) وفي حديث الغضّبان الشيباني: «قال له الحجاج: سَمِنْت، قال: أسْمَنني القيدُ والرّتَعَة»، الرّتَعَة -بفتح التاء وسكونها-: الاتساع في الخِصب.

رتك: (هـ) في حديث قيلة: (تُرْتكانِ بَعِيرَيْهِما)؛
 أي: يحملانهما على السير السّريع. يقال: رتَك يرْتِك رَتُكا ورتَكاناً.

ورتل: في صفة قراءة النبي ﷺ: «كان يُرتّل آيةً

آية»، ترتيلُ القراءة: التأني فيها والتمهّل وتبيين الحروف والحسركات، تشبيهاً بالتّغر المُرتّل، وهو المشبّه بنور الاقحوان. يقال: رتّل القراءة وترتّل فيها، وقد تكرر في الحديث.

■ رتم: (س) في حديث أبي ذر: "في كل شيء صدقة حتى في بيانك عن الأرتم"، كذا وقع في الرواية، فإن كان محفوظاً فلعله من قولهم: رتمت الشيء: إذا كسرته، ويكون معناه معنى الأرت"، وهو: الذي لا يُقْصح الكلام ولا يُصحّحه ولا يُبيّنه، وإن كان بالثاء المثلثة فيُذكر في بابه.

وفيه: «النهي عن شـد الرّتائم»، هي جمع رَتيمةٍ، وهي خيطٌ يُشَدّ في الأصبع لتُسْتَذْكَر به الحاجة.

■ رتا: (هـ) فيه: «الحسا يرتو فُؤاد الحزين»؛ أي: شُدّه ويقوّيه.

وفي حديث فاطمة: «أنها أقبلت إلى النبي ﷺ فقال لها: «ادْني يا فاطمة»، فدنَت رَتُوة، ثم قال لها: ادْني يا فاطمة، فدنت رتوة»، الرتوة -هاهنا-: الخطوة.

(هـ) وفي حديث معاذ: «أنه يتقدم العلماء يوم القيامة برتُوة»؛ أي: برَمْية سهم، وقيل: بميل، وقيل: مدى البصر.

(هـ) ومنه حديث أبي جهل: «فيَغِيب في الأرض ثم يبدو رَتْوة».

## (باب الراء مع الثاء)

■ رثاً: في حديث عمرو بن معدي كرب: "وأشربُ التّبن من اللبن رئيئة أو صريفاً"، الرئيئة: اللبن الحليبُ يُصَب عليه اللبنُ الحامض فيربُ من ساعته.

ومن أمثالهم: «الرّثيثة تفْثأ الغضب»؛ أي: تكسره وتُذهبه.

(هـ) ومنه حـديث زياد: «لَهُو أشـهى إِليّ من رَثيــُـــة فُثِثَت بسُلالة ثَغْب في يوم شديد الوديقة».

■ رشث: (س) فيه: «عفوت لكم عن الرّثّة»، وهي متاع البيت الدّون، وبعضهم يرويه الرّثيّة، والصواب الرّثّة، بوزن الهرّة.

(هـ) ومنه حديث علي: «أنه عـرّف رثّة أهل النهـر،

فكان آخر ما بقى قِدْر».

(هـ) ومنه حديث النعمان بن مقرّن يوم نَهاونْد: «ألا إِنَّ هؤلاء قــد أخطروا لكم رثّة وأخطرتم لهم الإِســلام»، وجمعُ الرثة: رِثاثٌ.

(هـ) ومنه الحديث: "فجُمِعت الرّثاث إلى السّائب».

(هـ) وفي حــديث ابن نَهــيك: «أنه دخل على سـعْدِ وعنده متاعٌ رثّ، ومِثالٌ رثّ»؛ أي: خَلَقٌ بالٍ.

وفي حديث كعب بن مالك: «أنه ارْتُث يوم أُحد، فجاء به الزبير يقود بزمام راحلته»، الارتثاثُ: أن يُحمل الجريح من المعركة وهو ضعيفٌ قد أَثخَنته الجراح، والرَّثيثُ -أيضاً-: الجريح، كالمرْتَث.

(س) ومنه حديث زيد بن صُوحان: «أنه ارتُثّ يوم الجمل وبه رَمَّق».

(س) ومنه حديث أم سلمة: «فرآني مُرْتَثَة»؛ أي: ساقطة ضعيفة، وأصل اللفظة من الرّث: الثوب الخَلَق، والمرْتَث: مُفْتَعِل منه.

■ رثد: (هـ) في حديث عمر: "إِن رجلاً ناداه فقال: هل لك في رجل رثدت حاجته وطال انتظاره"؛ أي: دافعت بحوائجه ومَطَلْته، من قولك: رثدت المتاع إذا وضعت بعضه فوق بعض، وأراد بحاجته حوائجه، فأوقع المفرد موقع الجمع، كقوله -تعالى-: ﴿فاعترفوا بذنبهم ﴾؛

■ رئسع: (هـ) في حديث ابن عبد العزيز يصف القاضِيَ: «ينبغي أن يكون مُلْقياً للرَّبِع متحمَّلاً للائمة»، الرقع -بفتح الشاء-: الدناءة والشَّرَهُ والحِرْص، ومسيْل النفس إلى دنيء المطامع.

■ رئسم: (س) فيه: «خير الخيل الأرثَمُ الأقرح»، الأرثم: الذي أنفُه أبيض وشفتُه العليا.

وَفِي حديث أبي ذر: "بيانُك عن الأرثم صدقة"، هو الذي لا يُصحّح كلامه ولا يبينُه لآفة في لسانه أو أسنانه، وأصله من رَثِيم الحصى، وهو ما دُقٌ منه بالأخفاف، أو من رَثَمْتُ أنفه إذا كسرته حتى أدميته، فكأن فمه قد كُسر فلا يُفْصِح في كلامه، ويُروى بالتاء وقد تقدم.

■ رشى: (هـ) فيه: «أنَّ أُخْت شداد بن أوْس بعثَت إليه عند فِطْره بقدح لبنِ وقالت: يا رسول الله! إِنما بعثْتُ

به إِليك مرْثِيَةً لك من طول النّهار وشدة الحر»؛ أي: توجّعاً لك وإشفاقاً، من رثى له: إذا رَقّ وتوجّع، وهي من أبنية المصادر، نحو المغفرة والمعذرة، وقيل: الصواب أن يقال: مرثاةً لك، من قولهم: رَثَيْتُ للحي رَثْياً ومرثاة، ورثيت الميّت مرثية.

(س) ومنه الحديث: «أنه نهى عن الترثّي»، وهو أن يُنْدَب الميت فيقال: وافلاناه.

### (باب الراء مع الجيم)

■ رجب: (هـ) في حديث السقيفة: «أنا جُذَيلُها المُحكّكُ! وعُذَيْقُها المرجّبُ»، الرّجْبّة: هو أن تُعمَد النّخْلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيفَ عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع، ورجّبْتها فهي مُرَجّبة، والعُذَيْقُ: تصغير العَذْق -بالفتح-: وهي النخلة، وهو تصغير تعظيم، وقد يكون ترجيبها بأن يُجْعل حولها شوكٌ لئلا يُرقى إليها، ومن الترْجيب أن تُعمد بخشبة ذات شُعبتَيْن، وقييل: : أراد بالترجيب التعظيم. يقال: رجَبَ فُلان مؤلاه؛ أي: عظمه، ومنه سُمّي شهر رَجَب، لأنه كان يُعظم.

ومنه الحسديث: "رَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمَادى وشعبان"، أضاف رجباً إلى مُضر؛ لأنهم كانوا يُعظّمونه خلاف غيرهم، فكأنهم اختَصّوا به، وقوله: "بين جمادى وشعبان"، تأكيد للبيان وإيضاح"؛ لأنهم كانوا يُسْشونه ويؤخّرونه من شهر إلى شهر، فيتحوّل عن موضعه المختص" به، فبيّن لهم أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا ما كانوا يسمّونه على حساب النّسيء.

وفيه: «هل تَدْرُون ما العَتِيرةُ؟ هي التي تُسمّونها الرّجبية»، كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة وينسبونها اله.

(س) وفيه: «ألا تُنقّون رواجبكم»، هي: ما بين عُقد الأصابع من داخل، واحدها راجبة، والبراجِمُ: العُقَدُ المتشنّجة في ظاهر الأصابع.

■ رجع: (هـ) فيه: «من ركب البحر إِذا ارْتَجّ فقد برئت منه الذَمة»؛ أي: اضطرب، وهو افتعل، من الرّجّ، وهو: الحركة الشديدة، ومنه قوله -تعالى-: ﴿إِذَا رُجِت الْأَرْض رِجاً﴾.

وروى: أرْتَج، من الإِرتاج: الإِغــلاق، فــإن كــان

محفوظاً فمعناه أُغُلق عن أن يُرْكب، وذلك عند كثرة أمواجه.

ومنه حديث النفخ في الصور: «فــــرُتجّ الأرض بأهلها»؛ أي: تضطرب.

ومنه حديث ابن المسيّب: «لَمَا قُبِض رسول الله ﷺ ارتجّت مكة بصوت عال».

ومنه حديث علي: «وأمّا شيطان الرّدْهة فـقد كُفـيتُه بِصعْقةِ سمعتُ لها وجبة قلْبِه ورجّة صدره».

وحديث ابن الزبير: «جاء فرج الباب رجا شديداً»؛ أي: زعْزَعَه وحركه.

(س) ومنه حديث عمر بن عبد العزيز: «الناس رجاج بعد هذا الشيخ»، يعني: ميْمون بن مِهـران، هم رَعَاعُ الناس وجهّالهم.

■ رجع: (س) في حديث عائشة وزواجها: "إنها كسانت على أُرْجسوحَة»، وفي رواية: "مسرجُوحسة»، الأرجوحة: حبْلٌ يُشَدّ طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرّك وهو فيه، سمّي به لتحرّكه ومجيئه وذهابه.

■ رجحن: في حديث علي: «في حُجُرات القدس مُرجَحِنين»، ارْجَحن الشيء: إِذا مال من ثقله وتحرّك.

ومنه حديث ابن الزبير في صفة السحاب: «وارْجَحَنّ بعد تبسق»؛ أي: ثقُل ومال بعد عُلُوه، أورد الجوهريّ هذا الحرف في حرف النون، على أنّ النّون أصلية، وغيره يجعلها زائدة من رجع الشيء يرجع: إذا ثقُل.

■ رجرج: (هـ) في حديث ابن مسعود: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس كرِجْرِجة الماء الخبيث»، الرّجرجة -بكسر الرّاءين-: بقية الماء الكدرة في الحوض المختلطة بالطين، فلا يُنتفع بها. قال أبو عبيد: الحديث يروى كرجراجة الماء، والمعروف في الكلام رجْرِجة، وقال الزمخشري: "الرّجْرَاجة: هي المرأة التي يترجرج كفّلُها، وكتيبة رجراجة: تموج من كشرتها، فكأنه - إن صحت الرّواية - قصد الرّجرجة، فجاء بوصفها؛ لأنها طينة رقيقة تترجرج».

(هـ) في حديث الحسن، وذكر يزيد بن المُهلّب، فقال: «نصب قصباً علّق عليها خِرَقاً فاتّبَعَه رِجْرجة من الناس»، أراد: رُذالة الناس ورعاعهم الذين لا عقول لهم.

■ رجز: (س) في حديث الوليد بن المغيرة حين قالت قريش للنبي ﷺ إنه شاعر فقال: "لقد عرفت الشغر؟ رَجَزَهُ وهَزَجَه وقريضَه فما هو به"، الرّجز: بحرٌ من بحور الشعر معروف ونوع من أنواعه، يكون كل مصراع منه مفرداً، وتسمى قصائده أراجيز، واحدها أرجوزة، فهو كهيئة السّجع إلا أنه في وزن الشعر، ويسمّى قائل راجزاً، كما يسمّى قائل بحور الشعر شاعراً. قال الحربي: ولم يبلغني أنه جرى على لسان النبي ﷺ من ضروب الرّجز إلا ضربان: المنهوك والمشطور، ولم يعدهما الخليل شعراً، فالمنهوك كقوله في رواية البراء: أنه رأى النبي ﷺ على بغلة بيضاء يقول:

أنسًا السنسبب لا كَذِب أنا الله أنا الله عسب لا المطلب

والمشطور كـقــوله في رواية جندب: أن النبي ﷺ وَمَيْتُ إِصَابِهُ فَقَالُ:

هل ألت إلا إصبع دَمِيت

ساقاً بخَنْداةً وكعباً أَدْرَما

فقال كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يُعجِبُه نحو هذا من الشعر. قال الحربيّ: فأما القصيدة فلم يبلغني أنه أنشد بيتاً تاماً على وزنه، إنما كان يُنشِد الصدر أو العجُز، فإن أنشده تاماً لم يُقِمْه على ما بُنِي عليه، أنشد صدر

ألا كلّ شيءٍ مـا خــلا الله باطِلُ وسكت عن عجُزه وهُو:

وكلّ نعيم لا محالة زائِلٌ وأنشل عجُزَ بيت طرَفَة:

وأنشل عجزَ بيت طرَفَة: ويأتيك بالأخــبـــار مَن لم تُزوّد

صدره:

ستُبْدي لك الأيّام ما كُنتَ جاهِلاً وأنشد ذات يوم:

أتجعل نسهبي ونسهب السعبيب

المجل سهبي وسهب المحبيد للمسرع وعُيينة

فقالوا إنما هو: بين عُيــــينة والأقـــــرع

فأعادها: بين الأقرع وعيينة، فقام أبو بكر فقال: أشهد أنك رسول الله. ثم قرأ: ﴿وما علّمناه الشّعر وما ينبغي له﴾، والرّجَز: ليس بشعر عند أكثرهم، وقوله:

أنا ابنُ عبيد المطّلب

لم يقله افتخاراً به؛ لأنه كان يكره الانتساب إلى الآباء الكفّار، ألا تراه لما قال له الأعرابي: يا ابن عبد المطلب، قال: قد أجبّتُك، ولم يتلفّظ بالإجابة كراهة منه لما دعاه به، حيث لم ينسبه إلى ما شرفه الله به من النبوة والرسالة، ولكنه أشار بقوله: أنا ابن عبد المطلب إلى رؤيا رآها عبد المطلب كانت مشهورة عندهم، رأى تصديقها، فذكرهم إياها بهذا القول، والله أعلم.

وفي حديث ابن مسعود: "من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز"، إنما سماه راجزاً لأن الرجز أخف على لسان المنشد، واللسان به أسرع من القصيد.

(هـ) وفيه: «كان لرسول الله ﷺ فرسٌ يقال له: المُرْتَجز»، سُمّى به لحُسن صهيله.

وفيه: "إِن معاذاً أصابه الطاعون فقال عمرو بن العاص: لا أراه إلا رِجْزاً أو طوفاناً، فقال معاذ: ليس برجْز ولا طوفانا"، قد جاء ذكر الرّجز مكرراً في غير موضع، وهو بكسر الراء: العذاب والإثم والذنب، ورجْز الشيطان: وساوسه.

■ رجسس: (س) فيه: «أعوذ بك من الرّجس النجس»، الرّجس: القذر، وقد يُعبّر به عن الحرام والفعل القبيح، والعذاب، واللعنة، والكفر، والمراد في هذا الحديث الأول. قال الفراء: إذا بدأوا بالنجس ولم يذكروا معه الرّجس فتحوا النون والجيم، وإذا بدأوا بالرّجس ثم أتبعوه النجس كسروا الجيم.

ومنه الحديث: «نهى أن يُسْتَنْجى بِرَوثةِ وقال: إِنها رِجْسٌ»؛ أي: مُستقذرة، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حـديث سطيح: «لما وُلِد رسـول الله ﷺ ارْتَجَس إِيوانُ كسرى»؛ أي: اضطرب وتحرّك حركة سُمع لها صوتٌ.

ومنه الحديث: «إِذَا كَانَ أَحَدَكُم في الصّلاة فوجد رِجْسًا أَو رِجْزًا فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجِد ريحاً».

■ رجع: في حديث الزكاة: «فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»، التراجع بين الخليطين: أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة، وللآخر ثلاثون ومالهما مشترك، فياخذ العامل عن الأربعين مُسِنة، وعن الثلاثين تبِيعاً، فيرجع باذِل المُسِنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة

أسباعه على خليطه؛ لأن كل واحد من الستين واجب على الشيوع، كأن المال مِلْكُ واحد، وفي قوله: بالسوية دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب عليه دون الزيادة، ومن أنواع التراجع أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، ثم كل واحد منهما يعرف عين ماله، فياخذ العامل من غنم أحدهما شاة، فيرجع على شريكه بقيمة نصف شاة، وفيه دليل على أن الخلطة تصح مع تميز أعيان الأموال عند من يقول به.

(هـ) وفيه: «أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فسأل عنها المُصدَق فقال: إنّي ارتَجَعْتُها بإبل فسكت»، الارتجاع: أن يقدم الرجل بإبله المصر فيبيعها ثم يشتري بثمنها غيرها فهي الرّجْعة -بالكسر-، وكذلك هو في الصدقة، إذا وجب على ربّ المال سنّ من الإبل فأخذ مكانها سِنّا أخرى، فتلك التي أخذ رِجْعة بالأنه ارتجعها من الذي وجبت عليه.

(هـ) ومنه حديث معاوية: «شكَتْ بنو تغلب إليه السنة، فقال: كيف تشكون الحاجة مع اجتلاب المهارة وارتجاع البكارة»؛ أي: تَجُلُبون أولاد الخيل فتبيعونها وترتجعون بأثمانها البكارة لقِنْية، يعنى الإبل.

(هـ) وفيه ذكر: الرجعة الطلاق في غير موضع»، وتُفتح راؤها وتُكسر على المرة والحالة، وهو ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائنة إلى النكاح من غير استئناف

وفي حديث السّحور: "فإنه يُؤذّن بليل؛ ليسرجع قائمكم ويُوقِظ نائمكم"، القائم: هو الذي يُصلّي صلاة الليل، ورجوعه: عودُه إلى نومه، أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان، ويرجع: فعلٌ قاصِر ومُتَعدّ، تقول: رجع زيدٌ، ورجَعتُه أنا، وهو -هاهنا- مُتسعد؛ ليُزاوج يُوقظ.

(س) وفي صفة قراءته -عليه الصلاة والسلام- يوم الفتح: «أنه كان يُرجّع»، الترجيع: ترديد القراءة، ومنه ترجيع الأذان، وقيل: هو تقارب ضُروب الحركات في الصوت، وقد حكى عبدالله ابن مُغفّل ترجيعه بمدّ الصوت في القراءة نحو: آء آء، وهذا إنما حصل منه -والله أعلم -يوم الفتح؛ لأنه كان راكباً، فجعلت الناقة تحرّكه وتنزيه، فحدث الترجيع في صوته.

(س) وفي حديث آخر: «غير أنه كان لا يرجّع»،

ووجهه أنه لم يكن حينتذ راكباً، فلم يحدُث في قراءته الترجيع.

(س) وفيه: «أنه نقل في البداة الربع، وفي الرجعة التَّلُث»، أراد بالرجعة عود طائفة من الغزاة إلى الغزو بعد قُفولهم، فينقلُهم الثلث من الغنيمة؛ لأن نهوضهم بعد القُفول أشق، والخطر فيه أعظم، وقد تقدم هذا مُستقصىً في حرف الباء، والرجعة: المرة من الرجوع.

ومنه حديث ابن عباس: «من كان له مالٌ يبلّغه حجّ بيت الله، أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت»؛ أي: سأل أن يُرد إلى الدنيا ليُحْسن العمل، ويستدرك ما فات، والرجعة: مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم، ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولِي البِدَع والأهواء، يقولون: إنّ الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حياً كما كان، ومن جملتهم طائفة من الرافضة يقولون: إنّ علي بن أبي طالب مُستتر في السحاب، فلا يخرج مع من خرج من وَلده حتى يُنادِي السحاب، فلا يخرج مع من خرج من وَلده حتى يُنادِي السّوء قوله -تعالى-: ﴿حتى إذا جاء أحدهم الموتُ قال ربّ ارجعُونِ، لعلي أعمل صالحاً ويريد الكفار، نحمد ربّ ارجعُونِ، لعلي أعمل صالحاً ويريد الكفار، نحمد الله على الهداية والإيمان.

(س) وفي حديث ابن مسعود: «أنه قال للجلاد: اضرب وارجع يديك»، قيل: معناه أن لا يرفع يديه إذا أراد الضرب، كأنه كان قد رفع يده عند الضرب، فقال: ارجعها إلى موضعها.

(س) وفي حديث ابن عباس: «أنه حين نُعِيَ له قُثَم استَرْجَع»؛ أي: قال: إنّا لله وإنا إليه راجعون. يقال: منه رجّع واستَرْجع، وقد تكرر ذكره في الحديث.

(هـ) وفيه: «أنه نهى أن يُستَنَجى برجيع أو عظم»، الرجيع: العذرة والروث، سمي رجيعاً لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً.

(هـ) وفيه ذكر: «غزوة الرّجيع»، وهو ماءٌ لهُذَيل.

■ رجف: فيه: «أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة»، الراجفة: النفخة الأولى التي يموت لها الخلائق، والرادفة: النفخة الثانية التي يحيون لها يوم القيامة، وأصل الرّجْف: الحركة والاضطراب.

ومنه حديث المبعث: «فرجعَ ترْجُفُ بها بَوادِرُه».

■ رجل: (هـ) فيه: «أنه نهى عن الترجّل إلا غِبّاً»،

التَّرجُّل والتَّرجيل: تسريحٌ الشَّعر وتنظيفه وتحسينه، كأنه كره كثرة التَّرقَّه والتَّنعَّم، والمِرْجَل والمِسْرح: المُشْط، وله في الحديث ذكرٌ، وقد تكرر ذكر التّرجيل في الحديث بهذا المعنى.

وفي صفته عليه الصلاة والسلام: «كان شعْره رَجِلاً»؛ أي: لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السُّبوطة، بل بينهما.

(س) وفيه أنه: «لعن المُتَرجّلات من النساء»، يعني: اللاتي يتشبّهن بالرجال في زيّهم وهيأتهم، فأما في العلم والرأي فمحمود، وفي رواية: «لعن الرّجُلة من النساء»، بعنى المترجّلة، ويقال: امرأةٌ رجُلة؛ إذا تشبّهت بالرّجال في الرأي والمعرفة.

(هـ) ومنه الحديث: «إِن عائشة كانت رجُّلة الرأي».

(س) وفي حديث العُرنيين: «فما ترجّل النهار حتى أُتِيَ بهم»؛ أي: ما ارتفع النهار، تشبيهاً بارتفاع الرجل عن الصبيّ.

وفي حديث أيوب -عليه السلام-: «أنه كان يغتسل عُرياناً، فخر عليه رِجُلٌ من جراد ذهب»، الرّجُل -بالكسر-: الجراد الكثير.

(هـ) ومنه الحديث: «كأنّ نَبْلهم رِجْل جراد».

(س) وحديث ابن عباس: «أنه دخل مكة رِجْل من جراد، فجعل غلمان مكة يأخذون منه، فقال: أما إِنهم لو علموا لم يأخذوه»، كره ذلك في الحرم لأنه صيدٌ.

(هـ) وفيه: «الرّويا لأوّل عسابر، وهي على رِجْل طائر»؛ أي: أنها على رِجْل قَدَرٍ جادٍ، وقضاء ماضٍ من خيرٍ أو شرٍ، وأنّ ذلك هو الذي قسمه الله لصاحبها، من قولهم: اقتسموا داراً فطار سهم فلان في ناحيتها؛ أي: وقع سهمه وخرج، وكلّ حركة من كلمة أو شيء يجري لك فهو طائرٌ، والمراد أن الرؤيا هي التي يُعبّرها المعبّر الأول، فكأنها كانت على رِجْل طائر فسقطت ووقعت حيث عُبّرت، كما يسقُط الذي يكون على رجل الطائر باذني حركة.

(هـ) وفي حديث عائشة: «أُهدِيَ لنا رِجْل شاة فقسمتُها إِلا كَتِفَها»، تريد نصف شاة طولاً، فسمتُها باسم بعضها.

ومنه حديث الصعب بن جثّامة: «أنه أهدى إلى النبي عَلَيْهِ رَجْل حمار وهو مُحْرِم»؛ أي: أحدُ شِقَيه، وقيل: أراد فَخذَه.

(هـ) وفي حديث ابن المسيّب: «لا أعلم نبيّاً هلك

على رجله من الجبابرة ما هلك على رِجْل موسى - عليه السلام - "؛ أي: في زمانه. يقال: كان ذلك على رِجْل فلان؛ أي: في حياته.

(هـ) وفيه: «أنه -عليه الصلاة والسلام- اشترى رِجْل سراويل»، هذا كما يقال: اشترى زوْج خُفّ، وزوج نعل، وإنما هما زوجان، يريد رِجْلَي سراويل، لأن السراويل من لباس الرّجْلين، وبعضهم يسمّي السراويل رجْلاً.

(س) وفيه: «الرّجْل جُبَارٌ»؛ أي: ما أصابت الدابة برجلها فلا قود على صاحبها، والفقهاء فيه مختلفون في حالة الرّكوب عليها وقودها وسوقها، وما أصابت برجلها أو يدها، وقد تقدّم ذلك في حرف الجيم، وهذا الحديث ذكره الطبراني -مرفوعاً-، وجعله الخطّابي من كلام الشعبى.

وفي حديث الجلوس في الصلاة: «إنه لجفاء بالرَّجُل»؛ أي: بالمصلي نفسه، ويروى بكسر الراء وسكون الجيم، يريد: جلوسه على رجْله في الصلاة.

وفي حديث صلاة الخوف: «فإن كان خوف هو أشدّ من ذلك صلّوا رجالاً ورُكباناً»، الرّجال جمع راجل؛ أي: ماش.

وفي قصيد كعب بن زهير:

تظلّ منه سِباعُ الجـوّ ضـامـزَةً

ولا تُمَشَّي بِوادِيـــه الأراجِيـــلُ هم الرَّجّالة، وكـــانه جــمع الجــمع، وقـــيل: أراد بالأراجيل: الرَّجال، وهو جمع الجمع -أيضاً-.

وفي حديث رفاعة الجُذامي ذكر: "رِجُلى»، هي بوزن دفلي: حَرّة رجُلي في ديار جُذام.

■ رجم: (هـ) فيه: «أنه قال لأسامة: انظر هل ترى رَجَماً»، الرّجَم -بالتحريك-: حجارة مجتمعة يجمعها الناس للبناء وطيّ الآبار، وهي الرّجام -أيضاً-.

(هـ) ومنه حديث عبدالله بن مغفّل: «لا ترجموا قبري»؛ أي: لا تجعلوا عليه الرّجَم، وهي الحجارة، أراد: أن يُسوّوه بالأرض ولا يجعلوه مسنّما مرتفعاً، وقيل: أراد لا تنوحوا عند قبري، ولا تقولوا عنده كلاماً سيّناً قبيحاً، من الرّجْم: السّبّ والشّتَم. قال الجوهري: المحدّثون يروونه: لا ترجموا قبري؛ مخقفاً، والصحيح: لا تُرَجّموا حسدداً-؛ أي: لا تجعلوا عليه الرُجَم، وهي جمع رُجْمة -بالضم-؛ أي: الحسجارة الضحام، قال: والرُجَم

-بالتحريك-: القبر نفسه، والذي جاء في «كتاب الهروي»: والرُّجَم -بالفتح والتحريك-: الحجارة.

وفي حديث قتادة: «خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينةً للسماء، ورُجُوماً للشياطين، وعلاماتِ يُهتدى بها»، الرَّجوم: جمع رجْم وهو مصدر سُمَّى به، ويجوز أن يكون مصدراً لا جمعاً، ومعنى كونها رجوماً للشياطين: أن الشهب التي تنقض في الليل منفصلة من نار الكواكب ونورها، لا أنهم يُرجمون بالكواكب أنفسها؛ لأنها ثابتة لا تزول، وما ذاك إلا كقبس يُؤخذ من نار، والنار ثابتة في مكانها، وقسيل: أراد بالرَّجوم: الظُّنون التي تحزُّر وتُظنّ، ومنه قوله -تعالى-: ﴿ويقولون خمسةٌ سادسهم كلبُهم رَجْماً بالغيب، وما يُعانيه المنجّمون من الحدْس والظنِّ والحكم على اتَّصال النجوم وافتراقها، وإياهم عنَى بالشياطين لأنهم شياطين الإنس، وقد جاء في بعض الأحاديث: "من اقْتَبَس باباً من عِلم النجوم لغير ما ذَكَر الله فقد اقْتَبَس شُعْبة من السِّحْر، الْمنجّم كَاهِنّ، والكاهن ساحر، والساحرُ كافر»، فجعل المنجّم الذي يتعلّم النجوم للحكم بها وعليها، وينسُب التأثيرات من الخير والشر إليها كافراً. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العصمة في القول والعمل، وقد تكور ذكر رجم الغيب والظن في الحديث.

■ رجن: (هـ) في حديث عمر، أنه كتب في الصدقة إلى بعض عمّاله كتاباً فيه: «ولا تحبس الناس أولهم على آخرهم، فإن الرّجْن للماشية عليها شديدٌ ولها مُهْلك»، رجن الشاة رجْناً: إذا حبسها وأساء علفها، وهي شاة راجِنٌ وداجِنٌ؛ أي: آلِفـة للمنزل، والرجْن: الإقامـة بلكان.

(هـ) وفي حديث عثمان: «أنه غطّى وجهه وهو مُحْرِم بقطيفة حمراء أرْجوان»؛ أي: شديدة الحمرة، وهو معرّب من أرْغُوان، وهو شجر له نور أحمر، وكل لون يشبهه فهو أرجوان، وقيل: هو الصّبغ الأحمر الذي يقال له النشاستَج، والذكر والأنثى فيه سواء. يقال: ثَوْبٌ أرْجوان، وقطيفة أرجوان، والأكثر في كلامهم إضافة الثوب أو القطيفة إلى الأرجوان، وقيل: إنّ الكلمة عربية والألف والنون زائدتان. ما يرد في الحرف يشتبه فيه المهموز بالمعتل؛ فلذلك أخرناه وجمعناه -هاهنا-.

■ رجا: في حديث توبة كعب بن مالك: ﴿وأرْجا

رسول الله ﷺ أمرنا»؛ أي: أخّره، والإِرْجاء: التأخير، وهذا مهموز.

(س) ومنه حديث ذكر: «المُرْجِئة»، وهم فِرْقة من فِرَق الْإِسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإِيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. سُمّوا مُرْجئة لاعتقادهم أن الله أرْجا تعذيبهم على المعاصي؛ أي: أخره عنهم، والمُرْجئة تهمز ولا تُهمز، وكلاهما بمعنى: التأخير. يقال: أرْجات الأمسر وأرجَيْتُه إِذَا أخرته؛ فتقول: من الهمز رجل مُرْجىء، وهم المرجئة، وفي النسب مُرْجِئي، مثال مُرْجع، ومُرْجعة، ومسرجعي، وإذا لم تَهْمِزه قلت: رجل مُرْج

(س) ومنه حديث ابن عباس: «آلا ترى أنهم يتبايعُون الذّهب والطعام مُرْجيّ»؛ أي: مؤجّلاً مُؤخّراً، ويهمز ولا يهمز، وفي كتاب الخطابي على اختلاف نسخه: مُرجّي بالتشديد للمبالغة، ومعنى الحديث: أن يشتري من إنسان طعاماً بدينار إلى أجل، ثم يبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه بدينارين -مثلا-، فلا يجوز؛ لأنه في التقدير بيع يقبضه بدينارين -مثلا-، فلا يجوز؛ لأنه في التقدير بيع اشترى به الطعام بدينارين، فهو رباً، ولأنه بيع غائب بناجز ولا يصح، وقد تكرر فيه ذكر الرّجاء بمعنى: التوقع وهمزته منقلبة عن واو بدليل ظهورها في رجاوة، وقد جاء فيها رجاء ق،

ومنه الحديث: «إلا رجاءةَ أن أكون من أهلها».

(س) وفي حديث حذيفة: «لما أتي بكفنه قال: إن يُصِبُ أخوكم خيراً فعسى، وإلا فليترام بي رَجَواها إلى يوم القيامة»؛ أي: جانبا الحفرة، والضمير راجع إلى غير مذكور، يريد به الحفرة، والرّجا -مقصور-: ناحية الموضع، وتثنيته رجَوان، كعصاً وعصوان، وجمعه أرْجاء، وقوله: فليترام بي، لفظه أمرٌ، والمراد به الخبر؛ أي: وإلا ترامى بي رجَواها، كقوله: ﴿فليمدُد له الرّحمن مداً﴾.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس ووصف معاوية فقال: «كان الناس يردون منه أرْجاء واد رَحْب»؛ أي: نواحيه، وصفه بسعة العَطَن والاحتمال والأناة.

#### (باب الراء مع الحاء)

■ رحب: (هـ) فيه أنه قال لخزيمة بن حكيم:

«مرْحباً»؛ أي: لقيت رُحباً وسعة، وقيل: معناه رحّب الله بك مرْحباً، فجعل المرْحَب موضع الترحيب.

(هـ) ومنه حــديث ابن زِمْل: «على طريقِ رحْبِ»؛ أي: واسع.

وفي حُديث كعب بن مالك: «فنحنُ كما قال الله فينا: ﴿وضاقت عليهم الأرض بما رحبَّت﴾».

(س) ومنه حديث ابن عوف: «قلّدوا أمركم رحْبَ الذّراع»؛ أي: واسع القوة عند الشدائد.

(س) ومنه حـديث ابن سـيّار: «أرَحُبكم الدخـول في طاعـة فـلان؟»؛ أي: أوسعكُم؟ ولم يجيء فـعُل - بضم العين - من الصحيح متعدّياً غيره.

■ رحسرح: (س) في حديث أنس: "فأتي بقدح رحْراح فوضع فيه أصابعه"، الرّحراح: القريب القعر مع سعة فيه.

(هـ) ومنه الحديث في صفة الجنة: «وبُحْبوحُتُهـا رحْرَحانيّةٌ»؛ أي: وسطُها فيّاحٌ واسعٌ، والألف والنون زيدتا للمبالغة.

■ رحسض: في حديث أبي ثعلبة سأله عن أواني المشركين فقال: «إِن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا واشربوا»؛ أي: اغسلوها، والرّحْض: الغسّل.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «قالت في عثمان: استتابوه حتى إذا ما تركوه كالنّوب الرّحِيض أحالوا عليه فقتلوه»، الرّحيضُ: المغسول، فعيلٌ بمعنى مفعول، تريد أنه لما تاب وتطهّر من الذنب الذي نسبوه إليه قتلوه.

ومنه حديث ابن عباس في ذكر الخوارج: «وعليهم قُمُصٌ مُرَحَضة»؛ أي: مغسولة.

(هـ) وحديث أبي أيوب: «فوجدنا مراحيضهم قد استُقبل بها القبلة»، أراد: المواضع التي بُنِيَت للغائط، واحدها مرحاض؛ أي: مواضع الاغتسال.

(س) وفي حمديث نزول الوحي: «فممسح عنه الرّحَضاء»، هو: عرقٌ يغْسِل الجلد لكثرته، وكثيراً ما يُستعمل في عرق الحُمّى والمرض.

ومنه الحديث: «جعل يمسح الرّحَضاء عن وجهه في مرضه الذي مات فيه»، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

■ رحق: فيه: «أيما مؤمن سقى مؤمناً على ظماً سقاه الله يوم القيامة من الرّحيق المختوم»، الرحيق: من أسماء

الخمر، يريد خمر الجنة، والمختوم: المصون الذي لم يبتذُلُ لأجل ختامه.

■ رحل: (هـ) فيه: «تجدون الناس كإبل مائة ليس فيمها راحلة»، الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذّكر والأنثى فيه سواء، والهاء فيها للمبالغة، وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحُسْن المنظر، فإذا كانت في جماعة الإبل عُرفت، وقد تقدم معنى الحديث في حرف الهمزة عند قوله: «كإبل مائة».

(هـ) ومنه حديث النابغة الجعدي: «إِن ابن الزبير أمر له براحلة رحيل»؛ أي: قـوي على الرّحلة، ولم تشبت الهاء في رحيل، لأن الراحلة تقع على الذّكر.

ومنه الحديث: «في نجابة ولا رُحْلة»، الرحلة -بالضم-: القوّة، والجودة -أيضاً-، وتروى بالكسر بعنى: الارتحال.

(هـ) وفيه: "إِذَا أَبْتَلْتَ النّعالَ فالصلاة في الرّحال"، يعني: الدّور والمساكن والمنازل، وهي جمعُ رحْل. يقال: لمنزل الإنسان ومسْكَنه: رحْلُه، وانتهينا إلى رحالنا؛ أي: منازلنا.

(هـ) ومنه حديث يزيد بن شجرة: «وفي الرّحال ما فيها».

(س) وفي حديث عمر: «قال: يا رسول الله حوّلتُ رحْلي البارحة»، كنى برحله عن زوجته، أراد به: غِشْيانها في قُبُلها من جهة ظهرها؛ لأنّ المُجامع يعلو المرأة ويركبُها عما يلي وجهها، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنى عنه بتحويل رَحْله، إما أن يريد به المنزل والمأوى، وإما أن يريد به المزل والمأوى، وإما أن يريد به الرّحل الذي تُرْكب عليه الإبل، وهو الكُور، وقد تكرر ذكر رحْل البعير مفرداً ومجموعاً في الحديث، وهو له كالسّرْج للفرس.

ومنه حمديث ابن مسعود: «إِنما هو رحل وسرْج، فرحْلٌ إِلى بيت الله، وسرْجٌ في سبيل الله»، يريد أن الإِبل تُركب في الحجّ، والخيل تُركب في الجهاد.

ُ (هـ) وفيه: «أن النبي ﷺ سجد فركبه الحسن فأبطأ في سجوده، فلما فرغ سُئل عنه؟ فقال: إن ابني ارتحلني فكرهنت أن أُعْجِلَه»؛ أي: جعلني كالراحلة فركب على ظهري.

(هـ) وفيه: «عند اقتراب الساعة تخرج نارٌ من قعر عدن تُرَحّل الناس»؛ أي: تحملهم على الرَّحيل، والرَّحيل

والترحيل والإِرحال بمعنى: الإِزعاج والإِشخاص، وقيل: تُرحّلهم؛ أي: تنزلهم المراحل، وقيل: ترحل معهم إِذا رحلوا وتنزل معهم إذا نزلوا.

وفيه: «أنّ رسول الله ﷺ خرج ذات غداة وعليه مِرْطٌ مُرحّل»، المرحّل: الذي قد نُقش فيه تصاوير الرّحال.

(هـ) ومنه حديث عائشة -وذكرت نساء الأنصار-: «فقامت كل امرأة إلى مرْطها المرحّل».

(هـ) ومنه الحديث: «كسان يصلي وعليه من هذه المرحّلات»، يعني: المُرُوط المرحّلة، وتُجمع على المراحل. (هـ) ومنه الحديث: «حتى يبنني الناس بيوتاً يوشّونها

وشْيَ المراحل»، ويقال لذلك العمل: الترْحيل.

(س هـ) وفيه: «لَتَكُفن عن شــــمه أو لأرحلنك بسيفي»؛ أي: لأعلونك به. يقال: رحلته بما يكره؛ أي: ركبته.

■ رحسم: في أسماء الله -تعالى-: «الرحمن الرحيم»، وهما اسمان مشتقّان من الرحمة، مثل ندْمان ونديم، وهما من أبنية المبالغة، ورحمان أبلغ من رحيم، والرحمن خماص لله لا يُسمّى به غميره ولا يوصف، والرحيم يوصف به غير الله -تعالى-، فيقال: رجل رحيم، ولا يقال رحمن.

(ه) وفيه: «ثلاث ينقُصُ بهن العبد في الدنيا، ويُدرِك بهن في الآخرة ما هو أعظم من ذلك: الرَّحم، والحياء، وعي اللسان»، الرّحم -بالضم-: الرحمة، يقال: رَحِم رُحْما، ويريد بالنقصان ما ينال المرء بقسوة القلب، ووقاحة الوجه، وبسطة اللسان التي هي أضداد تلك الخصال من الزيادة في الدنيا.

(س) ومنه حمديث مكة: «هي أمّ رُحْم»؛ أي: أصل الرّحمة.

وفيه: «من مَلَك ذا رَحِمٍ مَحْرِم فهو حرّ»، ذو الرحم: هم الأقارب، ويقع على كلّ من يجمع بينك وبينه نسب، ويُطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء، يقال: ذو رحم محْرم ومُحرّم، وهم من لا يحلّ نكاحُه كالأم والبنت والأخت والعمّة والخالة، والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد أنّ من ملك ذا رحم محْرم عتق عليه ذكراً كان أو أنثى، وذهب الشافعي وغيره من الائمة والصحابة والتابعين إلى أنّه يعتق عليه الأولاد

والآباء والأمّهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته، وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإِخوة، ولا يعتق غيرهم.

■ رحا: (هـ) فيه: «تدور رحا الإسلام لخمس أو ست أو سبع وثلاثين سنة، فإن يقُم لهم دينهم يقُم لهم سبعين سنة، وإن يهلكوا فسبيل من هلك من الأمم»، وفي رواية: «تدورُ في ثلاث وثلاثين سنة، أو أربع وثلاثين سنة، قالوا: يا رسول الله سوى الثلاث والثلاثين؟ قال: نعم».

يقال: دارت رحا الحرب إذا قامت على ساقها، وأصل الرّحا: التي يُطحن بها، والمعنى: أن الإسلام يمتد قيامُ أمره على سنن الاستقامة والبُعْد من إحداثات الظَّلَمة إِلَى تَقْضِّي هَذَهُ المَّدَّةُ التي هي بضعٌ وثلاثون، ووجهُهُ أن يكون قساله وقسد بقسيت من عُمُره السنون الزائدة على الثلاثين باختلاف الرّوايات، فإذا انضمّت إلى مدّة خلافة الأئمة الراشدين وهي ثلاثون سنة كانت بالغة ذلك المبلغ، وإِن كان أراد سنة خمس وثلاثين من الهجرة؛ ففيها خرج أهلُ مصر وحصروا عثمان -رضى الله عنه- وجرى فيها ما جرى، وإن كانت سِتاً وثلاثين، ففيها كانت وقعةُ الجمل، وإن كانت سبعاً وثلاثين ففيها كانت وقعة صفين، وأما قوله: يقُم لهم سبعين عاماً، فإن الخطابي قال: يشبه أن يكون أراد مدّة مُلك بني أمية وانتقاله إلى بني العباس، فإنه كان بين استقرار المُلك لبني أمية إلى أن ظهرت دُعاة الدولة العباسية بخراسان نحو من سبعين سنة، وهذا التأويل كما تراه، فإن المدة التي أشار إليها لم تكن سبعين سنة، ولا كان الدّين فيها قائماً، ويروى: «تزول رحا الإسكام»، عوض تدور؛ أي: تزول عن ثُيسوتها واستقرارها.

(س) وفي حديث صفة السحاب: «كيف ترون رحاها»؛ أي: استدارتها، أو ما استدار منها.

(هـ) وفي حديث سليمان بن صُرد: «آتَيْت عليّاً حين فرغ من مرْحى الجمل»، المرْحى: الموضع الذي دارت عليه رحا الحرب. يقال: رحيّت الرّحا ورحوتُها إذا أدرْتُها.

## (باب الراء مع الخاء)

■ رخخ: (هـ) فيه: «يأتي على الناس زمانٌ أفضلهم رخاخاً أقصدهم عيشاً»، الرّخاخ: لين العيش، ومنه أرضٌ

رخاخ؛ أي: ليّنة رخُوة.

■ رخل: (س) في حديث ابن عباس: «وسُثل عن رجل أسلم في مائة رَخِل فقال: لا خير فيه»، الرّخِل -بكسر الخاء-: الأنثى من سخال الضأن، والجمع رخال ورخلان -بالكسر والضم-، وإنما كره السّلم فيها لتفاوت صفاتها وقدر سنّها.

■ رخم: (س) في حديث الشعبي، وذكر الرافضة فقال: «لو كانوا من الطير لكانوا رَخَماً»، الرّخم: نوعٌ من الطير معروف، واحدته رخَمة، وهو موصوف بالغدر والموق، وقيل: بالقذر.

ومنه قولهم: «رَخِمَ السَّقاء؛ إِذَا أَنْتَنُّ».

وفيه ذكر: ﴿شِعْبِ الرُّخَمِ بُمُكَةً﴾.

(هـ) وفي حـديث مالك بن دينار: «بلغنا أن الله - تبارك وتعالى - يقول لداود يوم القيامة: يا داود! مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرّخيم، هو: الرّقيق الشّجيّ الطيّب النّغمة.

■ رخا: في حديث الدعاء: «اذكُر الله في الرّخاء يذكُرُك في الشدة».

والحـــديث الآخــر: "فَلَيْكُثِر الدعــاء عند الرخــاء، الرخاء: سعة العيش.

(هـ) ومنه الحـديث: «ليس كـلّ الناس مُرْخيّ عليـه»؛ أي: موسّعاً عليه في رزقه ومعيشته.

(هـ) والحديث الآخر: «استرخيا عني»؛ أي: انبسطا واتسعا.

وحديث الزبير وأسماء في الحج : «قال لها: استرخي عنى»، وقد تكرّر ذكر الرخاء في الحديث.

## (باب الراء مع الدال)

■ ردأ: في وصية عمر عند موته: «وأوصيه بأهل الأمصار خيراً، فإنهم رِدْء الإسلام وجُباة المال»، الرّدُء: العوْنُ والناصر.

■ ردح: (هـ) في حديث أمّ زرع: (عُكومها رداحٌ»، يقال: امرأةٌ رداحٌ: ثقيلة الكفل، والعكوم: الأعدال، جمع عِكْم، وصفها بالثّقل لكثرة ما فيها من المتاع

والثياب.

(هـ) ومنه حــديث علي: "إِن من ورائكم أمــوراً متماحلة رُدُحاً»، المتماحلة: المتطاولة، والردّح: الثقيلة العظيمة، واحدها رداح: يعني: الفتن، ورُوي: "إِن من ورائكم فِتناً مُرْدِحة»؛ أي: مثقلة، وقيل: مُغطّية على القلوب. من أردّحت البيت إذا سترته، ومن الأول:

حديث أبن عمر في الفتن: «الأكونَنّ فيها مثل الجمل الرّداح»؛ أي: الثقيل الذي لا انبعاث له.

(هـ) ومنه حديث أبي موسى وذكر الفتن فقال: «وبَقِيَت الرّداح المظلمة»؛ أي: الثقيلة العظيمة.

■ ردد: في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد»؛ أي: المتناهي في القِصر، كأنه تردد بعض خلقه على بعض، وتداخلت أجزاؤه.

وفي حديث عائشة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ أي: مردود عليه. يقال: أمر رد»؛ إذا كان مخالفاً لما عليه أهل السنة، وهو مصدر وصف به.

(س هـ) وفيه: «أنه قال لسراقة بن جُعْشم: ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ ابتتك مردودة عليك ليس لها كاسب غيرك»، المردودة: التي تُطلق وتُرد إلى بيت أبيها، وأراد: ألا أدلك على أفضل أهل الصدقة؟ فحذف المضاف.

(هـ س) ومنه حديث الزبير في وصيته بدار وقفها: «وللمردودة من بناته أن تسكنها»، لأن المطلقة لا مسكن لها على زوجها.

(س هـ) وفيه: «رُدّوا السائل ولو بظِلْف محرَقٍ»؛ أي: أعطوه ولو ظلفاً محرقاً، ولم يُرد ردّ الحرَّمان والمنع، كقولك: سلّم فرد عليه؛ أي: أجابه.

وفي حــديث آخــر: «لا تردوا الســائل ولو بظلف مـحـرق»؛ أي: لا تردوه رد حـرمـان بلا شيء، ولو أنه ظلف.

(س) وفي حديث أبي إدريس الخدولاني: «قدال لمعداوية: إن كدان داوى مرضاها، ورد أولاها على أخراها»؛ أي: إذا تقدمت أوائلها وتباعدت عن الأواخر لم يدعها تتفرق، ولكن يحبس المتقدمة حتى تصل إليها المتاخرة.

(س) وفي حديث القيامة والحوض: "فيقال: إِنهم لم يزالوا مرتدّين على أعقابهم"؛ أي: متخلّفين عن بعض الواجبات، ولم يُرد رِدّة الكفر، ولهذا قيّده بأعقابهم، لأنه

لم يرتد أحدٌ من الصحابة بعده، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب.

وفي حديث الفتن: «ويكون عند ذلكم القتسال ردّة شديدة»، هو -بالفتع-؛ أي: عطفة قوية.

(هـ س) وفي حديث ابن عبد العزيز: «لا رِد يدى في الصدقة»، رِديدى -بالكسر والتشديد والقصر-: مصدر من رد يرد، كالقبيتي والخصيصي، المعنى: أن الصدقة لا تُؤخذ في السنة مرتين، كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا ثنى في الصدقة».

■ ردع: في حديث الإسراء: «فمررنا بقوم رُدع»، الرّدْع: جمع أردَع، وهو من الغنم: الذي صدره أسود وباقيه أبيض. يقال: تيسٌ أردع وشاةٌ ردعاء.

(ه) وفي حديث عمر: "إِن رجلاً قال له: رمينت طبياً فأصبت خُسَسَاءه، فركب ردْعه فمات، الردع: طبياً فأصبت خُسَسَاءه، فركب ردْعه فمات، الردع: العنق؛ أي: سقط على رأسه فاندقت عنقه، وقيل: ركِب ردْعه؛ أي: خرّ صريعاً لوجهه، فكلما همّ بالنهوض ركب مقاديه. قال الزمخشري: الردع -هاهنا- اسم للدم على سبيل التشبيه بالزعفران، ومعنى ركوبه دمه: أنه جرح فسال دمه فسقط فوقه متشحّطاً فيه. قال: ومن جعل الردع العنق فالتقدير: ركب ذات ردعه؛ أي: عُنقه، فحذف المضاف، أو سمّى العنق ردعاً على سبيل الاتساع.

وفي حديث ابن عباس: «لم يُنه عن شيء من الأردية إلا عن المُزعف التي تردع على الجلد»؛ أي: تنفض صبغها عليه، وثوب رديع : مصبوع بالزعفران.

(س) ومنه حديث عائشة: «كُفّن أبو بكر في ثلاثة أثواب أحدها به رَدْع من زعفران»؛ أي: لطخ لم يعُمّه كلّه.

(هـ) وفي حـديث حـذيفة: «وردع لهـا ردْعة»؛ أي:
 وجَم لها حتى تغير لونه إلى الصفرة.

■ ردغ: (س) فيه: «من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردْغة الخبال»، جاء تفسيرها في الحديث: «أنها عُصارة أهل النار»، والردغة -بسكون الدال وفتحها-: طينٌ ووحل كثير، وتُجمع على ردغ ورداغ.

(س) ومنه حديث حَسّان بن عطية: «مَن قفا مؤمناً بما ليس فيه وقفه الله في ردغة الخبال».

(س) ومنه الحديث: «من شرب الخمر سقاه الله من

ردْغة الخبال»، والحديث الآخر: «خطبَنا في يوم ذي رُدُغ».

رُس) والحـــديث الآخـــر: «منَعَنْنا هذه الرّداغ عن الجمعة»، ويُروى بالزاي بدل الدّال، وهي بمعناه.

والحسديث الآخسر: «إِذَا كنتم في الرّداغ أو الثّلج وحضرت الصلاة فأومنوا إِيماءً».

(س) وفي حديث الشعبي: «دخلت على مصعب بن الزبير فدنوت منه حتى وقعت يدي على مرادغه»، هي ما بين العُنق إلى الترقوة، وقيل: لحم الصدر، الواحدة مردعة.

■ ردف: (هـ) في حديث واثل بن حجر: «أنّ معاوية سأله أن يُرْدِفه وقد صَحِبة في طريق، فقال: لستَ من أرداف الملوك»، هم الذين يخلفونهم في القيام بأمر المملكة عنزلة الوزراء في الإسلام، واحدهم: ردْف، والاسم: الرّدافة كالوزارة.

وني حديث بدر: «فأمدهم الله بالف من الملائكة مُردفين»؛ أي: مُتتابعين يردف بعضهم بعضاً.

وفي حديث أبي هريرة: «على أكتافها أمثال النّواجِد شحماً تدعونه أنتم الرّوادف، هي طرائق الشحم، واحدتها رادفة.

■ ردم: فيه: «فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل مذه وعقد بيده تسعين»، ردمت الثَّلمة ردْماً: إِذَا سددتها، والاسم والمصدر سواء: الردْم، وعقد التسعين من مواضعات الحُسّاب، وهو: أن تجعل رأس الأصبع السبّابة في أصل الإبهام وتضمّها حتى لا يبين بينهما إلا خلل يسير.

■ رده: (هـ) في حـديث علي: «أنه ذكر ذا الثُّديَّة فقال: شيطان الرَّدْهة يحتدرُه رجل من بجيلة»، الرَّدْهة: النُّقْرة في الجبل يستَنْقع فيها الماء، وقيل: الرَّدْهة: قُلّة الرابية.

وفي حديثه -أيضاً-: (وأما شيطان الرّدْهة فقد كُفيته بصيحة سمعتُ لها وَجِيبَ قلبه، قيل: أراد به معاوية لما انهزم أهل الشام يوم صفين، وأخلد إلى المحاكمة.

■ ردا: فیه: «أنه قال في بعیر تَردّی في بئر: ذكّه من حیث قدرتَ)، تردّی؛ أي: سقط. یقال: ردّی وتردّی

لغتان، كأنه تفعّل، من الرّدى: الهلاك؛ أي: اذبَحْهِ فِي أيّ موضع أمكن من بدنه إذا لم تتمكّن من نحره.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: "من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي رَدَى فهو يُنزَع بذنبه ، أَراد: أنه وقع في الإثم وهلك، كالبعير إذا تردّى في البشر، وأريد أن يُنزَع بذنبه فلا يُقْدَر على خلاصه.

وفي حـديثه الآخـر: «إن الرجل ليـتكلّم بالكلمـة من سخط الله تُرْديه بُعْدَ ما بين السماء والأرض»؛ أي: تُوقِعُه في مَهْلَكة.

وفي حديث عاتكة:

بِجَأْواءَ تَرْدِي حَافَتُهُ الْمَصَانِبُ

أي: تعدو. يقال: ردى الفرسُ يردي ردياً، إذا أسرع بين العدو والمشي الشديد.

وفي حديث ابن الأكوع: «فردَيْتُهم بالحجارة»؛ أي: رَمَيْتُهم بها. يقال: ردَى يردى ردْياً؛ إذا رمى، والمردى والمرداة: الحجر، وأكثر ما يقال في الحجر الثقيل.

(س) ومنه حديث أُحد: «قال أبو سفيان: مَن رداه؟»؛ أي: من رماه.

(ه) وفي حديث علي: «من أراد البقاء ولا بقاء فليُخفّف الرّداء. قيل: وما خِفّة الرّداء؟ قال: قلّة الدَّين»، سُمّي رداء لقولهم: دَيْنُك في ذِمّتي، وفي عُنُقي، ولازم في رقبتي، وهو الشوب، أو البُرْد الذي يضعه الإنسان على عاتِقيْه وبين كتِفيْه فوق ثيابه، وقد كثُر في الحديث، وسُمّي السيف رِداء؛ لأنّ من تقلّده فكأنه قد تردّى به.

ومنه حُديث قُسّ: «تردّوا بالصّماصِم»؛ أي: صيّروا السيوف بمنزلة الأرْدية.

ومنه الحديث: «نِعْم الرّداءُ القوْسُ»، لأنها تُحْمَل في موضع الرّداء من العاتِق.

## (باب الراء مع الذال)

■ رذذ: (س) فيه: «ما أصاب أصحاب محمد يوم بدر إلا رَذاذٌ لبّد لهم الأرض»، الرّذاذ: أقلّ ما يكون من المطر، وقيل: هو كالغبار.

■ رذل: فيه: (وأعوذ بك أن أُرَدّ إِلَى أَرْذَلَ العُمُرِ»؛ أي: آخره في حال الكِبَر والعَجْزْ والخرف، والأرْذل مِن كل شيء: الرّديء منه. الانتقاص -أيضاً-.

ومنه حديث ابن ذي يزَن: «فنحن وفد التهْنِنة لا وفد المرْزَآةِ»؛ أي: المصيبة.

■ رزب: في حديث أبي جهل: "فإذا رجُل أسود يضربه بمرْزَية فيغيب في الأرض»، المِرْزَبَة -بالتخفيف-: المطرَقة الكبيرة التي تكون للجدّاد.

ومنه حديث الملك: «وبيده مِرْزَبَة»، ويقال لها: الإرْزَبّة -بالهمز والتشديد-.

■ رزز: (هـ) في حديث علي: "مَن وجد في بطنه رزاً فليَنْصَرِف وليت وضاً"، الرزّ في الأصل: الصوت الخفي"، ويُريد به القرقرة، وقيل: هو غَمْز الحدث وحركته للخروج، وأمره بالوضوء لئلا يُدافع أحد الاخْبئين، وإلا فليس بواجب إن لم يخرُج الحدث، وهذا الحديث هكذا جاء في كُتب الغريب عن على نفسه، وأخرجه الطبراني عن النبي ﷺ.

وفي حديث أبي الأسود: ﴿إِن سُئل ارْتَزَّ ؛ أي: ثبت وبقي مكانه وخجل ولم ينبسط، وهو افتعَل، من رزّ إذا ثبت. يقال: ارْتُز البخيل عند المسألة إذا بخِل، ويروى أرزَ بالتخفيف؛ أي: تقبض، وقد تقدم في الهمز.

■ رزغ: (هـ) في حديث عبد الرحمن بن سمرة: «قيل له: أما جمّعْت؟ فقال: منعنا هذا الرّزَغ»، هو: الماء والوحل، وقد أرْزَغَت السماء فهي مُرْزِغة.

ومنه الحمديث الآخمر: «خطبنا في يومٍ ذي رَزَع»، ويروى الحديثان بالدال وقد تقدما.

ومنه حديث خُفاف بن نُدبة: «إِن لَم تُرْزِغ الأمطار غَيْثًا».

■ رزق: في أسماء الله -تعالى-: «الرزّاق»، وهو الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم، وفعال من أبنية المبالغة، والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنّفوس كالمعارف والعلوم.

(س) وفي حديث الجونية التي أراد النبي عليه أن يتروجها: «قال: اكْسُها رَازِقِيَّنْ»، وفي رواية: «رَازِقَيَّنْ»، الرازقية: ثياب كتّان بيض، والرّازقي: الضعيف من كل شيء.

■ ردم: في حديث عبد الملك بن عمير: «في قُدُورِ رَذِمـــة»؛ أي: مُتـصبّبــة من الامـــتــلاء، والردّم: القَطْر والسيلان، وجفنة ردّؤوم، وجفنن ردّم، كانها تسيل دَسَماً لامتلائها.

ومنه حسدیث عطاء في الکیل: «لا دقّ ولا رَذْم ولا زَلْرَلَه»، هو أن يملاً المِكْيال حتى يُجاوزَ رأسه.

■ رذا: (س) في حديث الصدقة: «ولا يُعطى الرّذيّة ولا الشرط اللئيمة»؛ أي: الهزيلة. يقال: ناقة رذيّة، ونُوق رذايا، والرّذيّ: الضعيف من كل شيء.

(هـ) ومنه حديث يونس -عليه السلام-: «فـقـاءه الحُوت رَذِيّاً»؛ أي: ضعيفاً.

(س) ومنه حديث ابن الأكوع: "وأردُوا فرسينن فأخذتهما"؛ أي: تركوهما لضعفهما وهزالهما، وروي بالدال المهملة من الردى: الهلاك؛ أي: أتعبوهما حتى أسقطوهما وخلفوهما، والمشهور بالذال المعجمة.

### (باب الراء مع الزاي)

■ رزا: (س) في حديث سُراقة بن جُعْشُم: ﴿فلم يَرْزَآنِي شيئاً. يقال: رزاته أَرْزُو، وأصله النّقص.

(س) ومنه حديث عمران والمرأة صاحبة المزادتين: «أتَعْلَمِين أنّا ما رَزَأنا من مائك شيئاً»؛ أي: ما نقصنا منه شيئاً ولا أخذنا.

ومنه حديث ابن العاص: «وأجِدُ نجوى أكشر من رُزْني»، النّجْوُ: الحدث؛ أي: أجِدُه أكشر مما آخذ من الطعام.

(س) وفي حديث الشعبي أنه قال لبني العنبر: «إنما نُهينا عن الشُّعر إذا أُبَّنَت فيه النساء، وتُرُوزِتَتْ فيه الأموال»؛ أي: استُجْلِبَت به الأموال واستُنْقِصَت من أربابها وأنفِقَت فيه.

(س) وفيه: «لولا أن الله -تعالى- لا يحب ضلالة العمل ما رَزِيْناك عِقالاً»، جاء في بعض الروايات هكذا غير مهموز، والأصل الهمز، وهو من التخفيف الشاذ، وضلالة العمل: بُطلانه وذهاب نفعه.

وفي حديث المرأة التي جاءت تسأل عن ابنها: «إِن أُرْزَأ ابنِي فلم أُرْزَأ حَيَايَ»؛ أي: إِن أُصِبْت به وفقدتُه فلم أُصب بِحياي، والرزْء: المصيبة بفقد الأعِزّة، وهو من

■ رزم: (هـ) فيه: «إِن ناقته تلحْلَحت وأرْزَمت»؛ أي: صوتت، والإِرزام: الصوت لا يُفتَح به الفم.

(هـ) وفي حديث سليمان بن يسار: "وكان فيهم رجل على ناقة له رازم"، هي التي لا تتحرك من الهزال، وناقة رازم"، أي: ذات رُزام، كامرأة حائض، وقد رزَمَت رُزاماً ومنه حديث خُزيمة في روّاية الطبراني: "تركَت المُخّ رُزاماً»، إن صحت الرواية فيكون على حذف مضاف تقديره: تركَت دوات المخ رُزاماً، ويكون رزاماً جمع رازم.

(هـ) وفي حديث عمر: «إِذا أكلتم فرازِموا»، المرازمة: الملازمة والمخالطة. أراد اخلطوا الأكل بالشكر وقولوا بين اللقم: الحمد لله، وقيل: أراد اخْلِطوا أكلكم، فكلوا ليّناً مع خشن، وسائِغاً مع جشب، وقيل: المرازمة في الأكل: المعاقبة، وهو أن يأكل يوماً لحماً، ويوماً لبناً، ويوماً تمراً، ويوماً خبزاً قفاراً. يقال للإبل إِذا رَعَت يوماً خُلة ويوماً حَمْضاً: قد رازَمت.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «أنه أمر بِغرائر جُعل فيهن رِزَمٌ من دقيق»، جمع رِزمة: وهي مثل ثُلُث الغرارة أو رُبعها.

■ رزن: في شعر حسان يمدح عانشة -رضي الله عنها-:

حَصَانٌ رَزَانٌ مسما تُزَنَّ بِريبَةٍ وتُ

صْبِحُ غَرَثْنَى مِن لُحُوم الْغَوافِلِ

يقال: امرأة رزان -بالفتح-، ورزينة: إذا كانت ذات ثبات ووقار وسكون، والرّزانة في الأصل: الثقل.

# (باب الراء مع السين)

■ رسب: (س) فيه: «كان لرسول الله ﷺ سيف يُقال له: الرّسُوب»؛ أي: يمضي في الضريبة ويغيب فيها، وهو فعُول من رسب يرْسُب؛ إذا ذهب إلى أسْفَل، وإذا فَبَتَ.

(س) ومنه حديث خالد بن الوليد: «كان له سيف سمّاه مِرْسباً»، وفيه يقول:

ضَرَبْتُ بِالْمِرْسَبِ رأسَ البِطريق

كانّه آلة للرّسوب.

(س) وفي حديث الحسن يصف أهل النار: «إِذَا طَفَتْ بِهِم النَّارِ أَرْسَبَتْهُم الأَعْلَالَ»؛ أي: إِذَا رَفَعتهم وأظهرتهم

حطّتهم الأغلال بثقلها إلى أسفلها.

■ رسح: (س) في حديث الملاعنة: ﴿إِنْ جاءت به أَرْسَحَ فهو لفلان ، الأرسح: الذي لا عجُزَ له، أو هي صغيرة لاصقة بالظهر.

(س) ومنه الحديث: «لا تسترضعوا أولادكم الرُّسْحَ ولا العُمْش، فإن اللبن يُورِث الرَّسْحَ والعمش»، جمع رسحاء وعمشاء.

■ رسس: (هـ) في حديث ابن الأكوع: «إِن المشركين راسونا الصلح وابتداونا في ذلك»، يقال: رسست بينهم أرس رساً؛ أي: أصلحت، وقيل: معناه فاتحونا، من قسولهم: بلغني رس من خسبر؛ أي: أوّله، ويُروى: «واسونا» بالواو-؛ أي: اتّقَقُوا معنا عليه، والواو فيه بدل من همزة الأسوة.

(هـ) ومنه حديث النخعي: «إني لأسمع الحديث أرسه في نفسي وأحدّث به الخادم»، أرسّه في نفسي؛ أي: أثبته، وقيل: أراد: أبْتَدىء بذكره ودرسه في نفسي، وأُحدّث به خادمي أستذكره بذلك.

(هـ) ومنه حديث الحجاج: «أنه قال للنعسان بن زرعة: أمن أهل الرسّ والرهمسة أنت؟»، أهل الرسّ: هم الذين يبتدئون الكذب ويوقعونه في أفواه الناس، وقال الزمخشري: هو من رسّ بين القوم: إذا أفسد؛ فيكون قد جعله من الأضداد.

وفي حديث بعضهم: ﴿إِن أصحاب الرَّسّ قومٌ رسُّوا نبيّهم»؛ أي: رسُّوه في بثر حتى مات.

■ رسع: (هـ) في حديث ابن عمرو بن العاص: «بكى حـتى رَسَعَت عـينُه»؛ أي: تغيرت وفـسدت والتصقت أجفانها، وتُفتح سينُها وتُكسر وتُشدّد -أيضاً-، ويُروى بالصاد، وسيذكر.

■ رسف: (س) في حديث الحديبية: «فجاء أبو جندل يرسُف في قيوده»، الرسفُ والرسيف: مشْيُ المقيد إذا جاء يتحامل برِجُله مع القيد.

■ رسل: (هـ) فيه: "إِن الناس دخلوا عليه بعد موته أرسالاً يُصلّون عليه"؛ أي: أفواجاً وفِرقاً متقطعة، يتبع بعضهم بعضاً، واحدهم رسك "بفتح الراء والسين-.

(هـ) ومنه حديث طهفة: «ووقير كثير الرَّسَل قليل الرَّسُل»، يريد: أن الذي يُرْسَل من المواشي إلى الرغي كثير العدد، لكنه قليل الرِّسْل: وهو اللّبن، فهو فعَل بعنى مُفعَل؛ أي: أرسلها فهي مُرْسلة. قال الخطابي: هكذا فسره ابن قتيبة، وقد فسره العُذري وقال: كثير الرَّسَل؛ أي: شديد التفرق في طلب المرْعى، وهو أشبه، لأنه قال في أول الحديث: مات الودي وهلك الهدي، يعني: الإبل، فإذا هلكت الإبل مع صبرها وبقائها على يعني: الإبل، فإذا هلكت الإبل مع صبرها وبقائها على الحديث كيف تسلم الغنم وتنمي حتى يكثر عددها؟ وإنما الوجه ما قاله العُذري، فإن الغنم تتفرق وتنتشر في طلب المرعى لقلته.

(هـ) وفي حديث الزكاة: «إلا من أعطى في نجدتها ورسْلها»، النجدة: الشدّة، والرّسْل -بالكسر-: الهينة والتاني. قال الجوهري: يقال: افعُل كذا وكذا على رسْلك -بالكسر-؛ أي: اتّند فيه، كما يقال: على هينتك. قال: ومنه الحديث: «إلا مَن أعطى في نجدتها ورِسْلها»؛ أي: الشدة والرخاء. يقول: يُعطى وهي سمانٌ حسانٌ يشتد عليه إخراجها فتلك نجدتُها، ويُعطى في رسُلها وهي مَهازيلُ مقاربة، وقال الأزهري: معناه إلا من أعطى في إبله ما يشُقّ عليه عطاؤه، فيكون نجدة عليه؛ أي: شدّة، ويعطى ما يهون عليه إعطاؤه منها مُسْتَهيناً به على رسله، وقال الأزهري: قال بعضهم: في رسلها؛ أي: بطيب نفس منه، وقيل: ليس للهُزال فيه معنى؛ لأنه ذكر الرّسْل بعد النّجدة، على جهة التّفخيم للإبل فجرى مجرى قولهم: إِلَّا من أعطى في سِمَنِها وحُسنها ووُفورِ لبنها، وهذا كله يرجعُ إلى معنى واحد، فلا معنى للهُزال؛ لأن من بَذَل حقّ الله من المضنون به كسان إلى إخراجه مما يَهُون عليه أسْهَل، فليس لذكر الهُزال بعد السمن معنى.

قلت: والأحسس - والله أعلم - أن يكون المراد بالنجدة: الشدة والجدْب، وبالرسْل: الرّخاء والجِهْب، لأنّ الرسْل اللّبن، وإنما يكثر في حال الرّخاء والجِهْب، فيكون المعنى: أنه يُخْرج حق الله في حال الضيّق والسّعة، والجدْب والجوشب؛ لأنه إذا أخرج حقها في سنة الضيّق والجدب كان ذلك شاقاً عليه، فإنه إجحاف به، وإذا

أخرجها في حال الرخاء كان ذلك سهالاً عليه؛ ولذلك قيل في الحديث: يا رسول الله! وما نجدتها ورسلها؟ قال: عُسْرها ويُسْرها، فسمّى النجدة عُسراً والرّسْل يُسْراً؛ لأن الجدب عُسْر والخِصب يُسْر، فهذا الرجل يُعطي حقها في حال الجدب والضيّق وهو المراد بالنجدة، وفي حال الخصب والسعة، وهو المراد بالرسْل، والله أعلم.

(هـ) وفي حديث الخدري: «رأيت في عام كثر فيه الرسل البياض أكثر من السواد، ثم رأيت بعد ذلك في عام كثر فيه التمر؛ السواد أكثر من البياض»، أراد بالرسل اللبن، وهو البياض إذا كثر قل التمر، وهو السواد.

وفي حديث صفية: «فقال النبي ﷺ: «على رِسْلكما»؛ أي: اثبتًا ولا تعجلا، يقال لمن يتاتى ويعمل الشيء على هينته، وقد تكررت في الحديث.

(هـ س) وفيه: «كان في كلامه ترسيل»؛ أي: ترتيل. يقال: ترسّل الرجل في كلامه ومشْيه إِذا لم يعْجل، وهو والترتيل سواء.

(س) ومنه حديث عمر: "إِذَا أَذَنْت فَتُرسَّل"؛ أي: تأنّ ولا تعجل.

(س) وفيه: «أيما مسلم استرسل إلى مسلم فَغَبَنه فهو كذا»، الاسترسال: الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يُحدّثه به، وأصله السكون والثبات.

ومنه الحديث: «غَبْن المسترسِل رِباً».

 (هـ) وفي حديث أبي هريرة: «أن رجلاً من الأنصار تزوّج امرأة مراسلاً»؛ أي: ثيباً. كذا قال الهروي.

وفي قصيد كعب بن زهير:

أمْسَت سُعادُ بأرْضِ لا يُبلّغها

إلا العِتـاقُ النّجـيـبـاتُ المراسـيلُ المراسـيلُ المراسيلُ المراسيل: جمع مِرْسال، وهي السريعة السير.

■ رسم: (هـ) فيه: ﴿لمَا بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ إِذَا النّاسِ يرسُمُونَ نحـوه»؛ أي: يذهبون إليه سِراعـاً، والرَّسِيمُ: ضربٌ من السير سريع يؤثّر في الأرض.

(س) وفي حديث زَمْزم: "فرُسمَت بالقباطيّ والمطارف حتى نزحُوها"؛ أي: حشوها حشواً بالغاً، كأنه مأخوذ من الثياب المرسّمة، وهي المخططة خطوطاً خفية، ورسم في الأرض: غاب.

■ رسن: (هـ) في حديث عثمان: «وأجْرَرْتُ المرسون رسنَه»، المرسون: الذي جُعل عليه الرّسن، وهو الحبل

الذي يُقاد به البعير وغيره. يقال: رسَنْت الدابة وأرسنتها، وأجررْتُه؛ أي: جعلته يجُرّه، وخلّيته يرعى كيف شاء، والمعنى: أنه أخبر عن مسامحته وسجاحة أخلاقه، وتركه التضييق على أصحابه.

وفي حديث عائشة: «قالت ليزيد بن الأصم ابن أخت ميمومة وهي تعاتبه: ذهبت والله ميمومة ورمي برسنك على غاربك»؛ أي: خُلّي سبيلُك، فليس لك أحد ينعك ما تريده.

### (باب الراء مع الشين)

■ رشع: في حديث القيامة: "حتى يبلغ الرشحُ آذانهم"، الرشح: العرق لأنه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً كما يرشع الإناء المتخلخل الأجزاء.

(هـ) وفي حديث ظبيان: «يأكلون حصيدها ويرشعون خضيدها»، الخضيد: المقطوع من شجر الثمر، وترشيحهم له: قيامهم عليه وإصلاحهم له إلى أن تعود ثمرته تطلع، كما يُفعل بشجر الأعناب والنخيل.

(س) ومنه حديث خالد بن الوليد: «أنه رسّع ولده لولاية العهد»؛ أي: أهّلُه لها، والترشيح: التربية والتهيئة للشيء.

■ رشد: في أسماء الله -تعالى-: «الرشيد»، هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم؛ أي: هداهم ودلهم عليها، فعيل بمعنى مُفْعِل، وقيل: هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد، من غير إشارة مُشير ولا تسديد مسدد.

وفيه: (عليكم بسُنتي وسنة الخُلفاء الراشدين من بعدي»، الراشد: اسم فاعل، من رشد يرشد رُشداً، ورشد يرشد رَشداً، وأرشَدته أنا، والرّشد: خلاف الغيّ، ويريد بالراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً -رضي الله عنهم-، وإن كان عاماً في كل من سار سيرتهم من الأثمة.

ومنه الحديث: «وإِرْشاد الضالّ»؛ أي: هدايته الطريق وتعريفه، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «من ادعى ولداً لغير رِشْدة فلا يرث ولا يُورَث»، يقال: هذا ولد رِشْدة؛ إِذا كان لنكاح صحيح، كما يقال في ضده: ولد رِشْدة؛ إبالكسر فيهما-، وقال الأزهري في فصل بغى: كلام العرب المعروف: فلان ابن

زَنْية وابن رَشْدة، وقد قيل: زِنْية ورِشْدة، -والفتح أفصح اللّغتين-.

■ رشش: فيه: «فلم يكونوا يرشّون شيئاً من ذلك»؛ أي: ينضحونه بالماء.

■ رشق: في حديث حسان قال له النبي ﷺ في هجائه للمشركين: «لهُوَ أشدّ عليهم من رَشْقِ النَّبْل»، الرَّشْق: مصدر رشقة يرشُقُه رشْقاً: إذا رماه بالسّهام.

(س) ومنه حديث سلمة: «فألحق رجلاً فأرشقه سَهُم».

ومنه الحديث: «فرشقوهم رشقاً»، ويجوز أن يكون -هاهنا- بالكسر، وهو الوجه من الرّمي، وإذا رمى القوم كلهم دفعة واحدة قالوا: رمينا رِشْقاً، والرشق -أيضاً-: أن يرمى الرامى بالسهام، ويُجمع على أرشاق.

(س) ومنه حديث فضالة: «أنه كان يخرج فيرمي الأرشاق».

(هـ) وفي حديث موسى -عليه السلام-: «كأني برسَّق القلم في مسامعي حين جرى على الألواح بكتبه التوراة، الرَّشْق والرِّشْق: صوت القلم إذا كُتب به.

■ رشا: (س) فيه: «لعن الله الراشي والمرتشي والرئشي ، الرّسُوة والرَّسُوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله: من الرشاء الذي يُتوصل به إلى الماء؛ فالراشي من يُعطي الذي يُعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا؛ فأما ما يُعطى توصّلاً إلى أخذ حق أو دفع ظُلَم فغير داخل فيه. رُوي أن ابن مسعود أنجذ بارض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خُلي سببله، ورُوي عن جماعة من أثمة التابعين قالوا: لا باس أن يُصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.

#### (باب الراء مع الصاد)

■ رصح: (هـ) في حديث اللعان: ﴿إِن جاءت به أُريَّصِحَ ﴾، هو: تصغير الأرصح، وهو: الناتيء الأليتَين، ويجوز بالسين، هكذا قال الهروي، والمعروف في اللغة أن الأرسح والأرصح هو: الخفيف لحمَّم الأليتَين، وربما كانت الصاد بدلاً من السين، وقد تقدم ذكر الأرسح.

■ رصد: في حديث أبي ذر: «قال له عليه الصلاة والسلام-: ما أحب عندي مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله وتُمسي ثالثة وعندي منه دينار، إلا ديناراً أرصده لدين، اي: أعدة. يقال: رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه، وأرْصَدْت له العقوبة إذا أعددتها له، وحقيقته جعلتها على طريقة كالمترقبة له.

ومنه الحديث: «فأرْصَد الله على مدْرَجَته ملكاً»؛ أي: وكّله بحِفْظ المدْرجة، وهي الطريق، وجعله رَصَداً؛ أي: حافظاً مُعداً.

(هـ) ومنه حديث الحسن بن علي، وذكر أباه فقال: «ما خلف من دُنياكم إلا ثلاثمائة درهم كان أرصدها لشراء خادم».

(هـ) وفي حـديث ابن سيرين: «كانوا لا يرصدون الثمار في الدين»، الثمار في الدين، وينبغي أن يرصدوا العين في الدين»؛ أي: إذا كان على الرجل دين وعنده من العين مـثله لم تجب عليه الزكاة، فإن كان عليه دين وأخرجت أرضه ثمراً فإنه يجب فيه العُشْر، ولم يسقط عنه في مقابلة الدين لاختلاف حكمهما، وفيه بين الفقهاء خلاف.

■ رصص: (هـ) فيه: «تراصّوا في الصفوف»؛ أي: تلاصقوا حتى لا تكون بينكم فرجٌ، وأصله: تراصصوا، من رصّ البناء يَرُصُه رصاً: إِذَا ٱلْصَق بعضه ببعض، فأدغم.

(هم) ومنه الحديث: «لَصُبَّ عليكم العذاب صبّاً ثم لَرُص رصّاً».

(هـ) ومنه حـديث ابن صـياد: «فرصّه رسـول الله وَيَلِيْمُ»؛ أي: ضمّ بعـضه إلى بعض، وقـد تكرر في الحديث.

■ رصع: في حديث الملاعنة: "إِن جاءت به أُريَّصع»، هو تصغير الأرصع، وهو بمعنى: الأرسح، وقد تقدم. قال الجوهري: الأرصع لغة في الأرسح، والأنثى رصعاء.

(س) وفي حديث ابن عمرو: «أنه بكى حتى رصعت عينُه»؛ أي: فسدت، وهو بالسين أشهر، وقد تقدم.

(س) وفي حديث قس: «رصيع أيهُ قان»، الترصيع: التركيب والتزيين، وسيفٌ مرصّع؛ أي: مُحلّى بالرّصائع، وهي حَلَق من الحليّ، واحدتها رصيعة، والأيهقان: نبتٌ. يعنى: أن هذا المكان قد صار بحُسْن هذا النّبت

كالشيء المحسن المزين بالترصيع، ويروى رضيع أيهقان -بالضاد-.

■ رصغ: (س) فيه: «إِن كُمّه كان إِلَى رُصْغه، هي لغة في الرّسغ: وهو مفصل ما بين الكفّ والساعد.

■ رصف: فيه: «أنه مضغ وتراً في رمضان ورصف به وتر قوسه»؛ أي: شده به وقواه، والرصف: الشد والضم، ورصف السهم: إذا شده بالرصاف، وهو عَقَبٌ يُلوى على مدخل النصل فيه.

(هـ س) ومنه حديث الخوارج: «ينظر في رصافه، ثم في قُذَذِه فلا يرى شيئاً»، وواحد الرّصاف: رصفة -بالتحريك-، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حـديث عـمر: «أُتِيَ في المنام فـقـيل له: تصـدّق بأرض كـذا، قـال: ولم يكن لنا مالٌ أرْصف بنا منها، فقال له رسول الله ﷺ: تصدّق واشترط»؛ أي: أرفَقُ بنا وأوفقُ لنا، والرّصافة: الرفق في الأمور.

وفي حديث ابن الصبغاء:

بين البقران السوء والتراصف

التراصف: تنضيد الحجارة وصف بعضها إلى بعض. (هـ) ومنه حـديث المغيرة: «لحديث من عـاقل أحب إلي من الشهد بماء رصفة»، الرصفة -بالتحريك-: واحدة الرصف، وهي: الحجارة التي يُرصف بعضها إلى بعض في مسيل فيجتمع فيها ماء المطر.

(س) وفي حديث معاذ في عذاب القبر: «ضَرَبه بمرْصافة وسط رأسه»؛ أي: مطرقة؛ لأنها يُرصف بها المضروب؛ أي: يضمّ.

## (باب الراء مع الضاد)

■ رضب: (هـ) فيه: «فكاني أنظر إلى رُضاب بُزاق رسول الله ﷺ، قال الهروي: إنما أضاف الرّضاب إلى البُزاق؛ لأن البزاق هو الرّيق السائل، والرّضاب ما تحبّب منه وانتشر، يريد كاني أنظر إلى ما تحبّب وانتشر من بُزاقه حين تفل فيه.

■ رضخ: (هـ) في حديث عمر: "وقد أمرنا لهم بِرَضْخ فاقسِمه بينهم"، الرّضْخُ: العطية القليلة.

ومنه حُديث على -رضي الله عنه-: "ويرْضخ له على

ترْك الدّين رضيخةً"، هي فعيلة من الرّضْخ؛ أي: عطيةً.

(هـ) وفي حديث العقبة: «قال لهم: كيف تقاتلون؟ قالوا: إذا دنا القوم كانت المراضخة»، هي المراماة بالسهام من الرّضْخ: الشدْخ، والرضخ -أيضاً-: الدقّ والكسر.

(س) ومنه حديث الجارية المقتولة على الأوضاح: «فرضَخ رأس اليهودي قاتلها بين حجرَين».

(هـ س) ومنه حـديث بدر: «شـبّهتُهـا النّواة تنزو من تحت المراضخ»، هي جمعُ مِرْضَخَة وهي حجر يُرضخ به النوى، وكذلك المرضاخ.

(هـ) وفي حـديث صـهيب: «أنه كـان يرْتضخُ لُكُنة رُوميّة، وكان سلمان يرتضخ لُكنة فارسية»؛ أي: كان هذا ينزع في لفظه إلى الروم، وهذا إلى الفُرْس، ولا يستمرّ لسانهما على العربية استمراراً.

■ رضرض: (س) في صفة الكوثر: «طينُه المسلك ورضْراضه التّوم»، الرّضْراض: الحصى الصغار، والتُّوم: الدُّرّ.

(هـ) وفيه: «أن رجلاً قال له: مررْتُ بجَبُوب بدرِ فإذا برجل أبيض رضراض وإذا رجلٌ أسود بيده مِرْزَبة من حديد يضربه بها الضربة بعد الضّربة، فقال: ذاك أبو جهل»، الرّضراض: الكثير اللحم.

■ رضض: في حديث الجارية المقتولة على الأوضاح: إِنّ يهودياً رضّ رأس جارية بين حجريْن»، الرّضّ: الدق الجريش.

(س) ومنه الحديث: «لصب عليكم العذاب صباً، ثم لرض رضاً»، هكذا جاء في رواية، والصحيح بالصاد المهملة، وقد تقدم.

■ رضع: (هـ) فيه: «فإنما الرَّضاعة من المجاعة»، الرّضاعة -بالفتح والكسر-: الاسم من الإرضاع، فأما من اللؤم فالفتح لا غير. يعني: أن الإرضاع الذي يُحرّم النّكاح إنما هو في الصّغر عند جوع الطّفل، فأما في حال الكبر فلا. يريد أنّ رضاع الكبير لا يحرّم.

(س) وفي حديث سويد بن غفلة: "فأِذا في عهد رسول الله ﷺ أن لا يأخذ من راضع لبن"، أراد بالرّاضع ذات الدرّ واللبن، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: ذات راضع؛ فأما من غير حذف فالراضع الصغير الذي هو بعد يرضع، ونهيه عن أخذها لأنّها خيار المال، ومن

زائدة، كـمـا تقـول: لا تأكل من الحـرام؛ أي: لا تأكل الحرام، وقيل: هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللَّقْحة قد اتّخذها للدَّر، فلا يؤخذ منها شيء.

(س) وفي حديث ثقيف: «أسلّمها الرَّضَّاعِ وتركوا المِصاع»، الرضاع جمع راضع: وهو اللّيم، سُمّي به لأنه للؤمه يرضع إِبِلَه أو غنمه ليلاً؛ لئلا يُسمع صوت حلبه، وقيل: لأنه لا يرضع الناس؛ أي: يسألهم، وفي المثل: لئيم راضع، والمِصاعُ: المضاربة بالسيف.

(هـ) ومنه حديث سلمة:

خُذْها وأنا ابنُ الأكــــوَع

والي والي والرضّع الرضّع المرضّع المرضّع المرضّع المرضع كشاهد وشُهد؛ أي: خُذ الرّمية متي واليوم يومُ هلاك اللّام.

ومنه: رَجَز يُروى لفاطمة -عليها السلام-:

مــا بِيَ من لُؤم ولا رَضــاعــه

والفعل منه رَضُع -بالضم-.

ومنه حديث أبي ميسرة: «لو رأيتُ رجلاً يرضَعُ فسخرتُ منه خشيتُ أن أكون مثله»؛ أي: يرضع الغنم من ضروعها، ولا يحْلُب اللبن في الإِناء للؤمه؛ أي: لو عيرتُه بهذا لخشيتُ أن أَبْتَلى به.

(هـ) وفي حديث الإمارة: "قال: نِعْمَتِ المُرضِعة وبِشْتَ الفاطمة"، ضرب المُرضعة مثلاً للإمارة وما توصّله إلى صاحبها من المنافع، وضرب الفاطمة مثلاً للموت الذي يهدِم عليه لذاته ويقطع منافعها دونه.

(س) وفي حديث قس: «رضيع أيهقان»، رضيع: فعيل بمعنى مفعول، يعني: أن النّعام في هذا المكان ترتّع هذا النّبت وتمصّه بمنزلة اللبن لشدة نعومته، وكثرة مائه، ويروى بالصاد، وقد تقدم.

■ رضف: في حديث الصلاة: «كان في التشهد الأول كأنه على الرضف»، الرَّضفُ: الحجارة المحماة على النار، واحدتها رضفة.

(هـ) ومنه حديث حذيفة، وذكر الفتن: «ثم التي تليها ترمي بالرّضف»؛ أي: هي في شدتها وحرّها كأنها ترمى بالرّضف.

(هـ) ومنه الحــديث: «أنه أُتِيَ برجل نُعِتَ له الكَيّ فقال: اكْوُوه أو ارْضِفوه»؛ أي: كَمّدوه بالرضْف.

وحديث أبي ذر : "بشر الكنّازين برضْف يُحمى عليه في نار جهنم». (هـ) ومنه حديث الهجرة: «فيبيتان في رسلهما ورضيفهما»، الرضيف: اللبن المرضوف، وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه.

وحديث وابصة: «مثلُ الذي يأكل القُسامة كمثل جدْي بطُنُه مملوء رضْفًا».

(س) وفي حديث أبي بكر: «فإذا قُريصٌ من مَلةٍ فيه أثر الرّضيف»، يريد قُرصاً صغيراً قد خُبِزَ بالملة، وهي الرّماد الحارّ. يقال: رضفه يرضفه، والرّضيف: ما يُشوى من اللحم على الرّضف؛ أي: مرضوف، يريد أثر ما عَلِق بالقُرص من دسم اللحم المرضوف.

(س) ومنه: «أنّ هنداً بنت عتبة لمّا أسلمت أرْسلت إليه بجدْييْن مرضوفين».

(هـ) وفي حـديث مُعاذ في عـذاب القـبر: «ضربه بمرضافة وسط رأسـه»؛ أي: بآلةٍ من الرّضْف، ويروى بالصاد، وقد تقدم.

■ رضم: (هـ) فيه: «أنه لما نزلت: ﴿وَأَنْدُر عشيرتك الأقربين﴾ أتى رضمة جبل فَعَلا أعلاها حجراً»، الرضمة واحدة الرّضم والرضام، وهي دون الهضاب، وقيل: صخور بعضها على بعض.

ومنه حديث أنس في المرتد نصرانياً: «فالقوه بين حجرين ورضموا عليه الحجارة».

(س هـ) ومنه حديث أبي الطفيل: «لما أرادت قريش بناء البيت بالخشب وكان البناء الأوّل رَضْماً».

(هـ) ومنه الحديث: «حـتى ركز الراية في رضم من حجارة».

■ رضى: في حديث الدعاء: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»، وفي رواية: بدأ بالمعافاة ثم بالرّضا، إنما ابتدأ بالمعافاة من المعقوبة، لأنها من صفات الأفعال كالإماتة والإحياء، والرّضا والسّخَط من صفات الذات، وصفات الأفعال أذنى رُتبة من صفات الذات، فبدأ بالأدنى مترقباً إلى الأعلى. ثم لما ازداد يقيناً وارتقاءً ترك الصفات وقصر نظره على الذات فقال: أعوذ بك منك، ثم لما ازداد قرباً الثناء فقال: لا أحصى ثناء عليك، ثم عَلِم أن ذلك قصور الثناء فقال: لا أحصى ثناء عليك، ثم عَلِم أن ذلك قصور فقال: أنت كما أثنيت على نفسك، وأما على الرواية فقال: أنت كما أثنيت على نفسك، وأما على الرواية

الأولى فإنما قدّم الاستعاذة بالرضا على السخط لأنّ المعافاة من العقوبة تحصل بحصول الرضا، وإنما ذكرها لأنّ دلالة الأولى عليها دلالة تضمين، فأراد أن يدُلّ عليها دلالة مطابقة، فكنّى عنها أولاً، ثم صرّح بها ثانياً، ولأن الراضي قد يُعاقِب للمصلحة، أو لاستيفاء حق الغير.

## (باب الراء مع الطاء)

■ رطأ: في حديث ربيعة: «أَدْرَكْتُ أبناء أصحاب النبي ﷺ يدّهنون بالرّطاء، وفسره فقال: الرطاء التدهن الكثير، أو قال: الدّهن الكثير، أو قال: الدّهن الكثير، وقيل: الرّطاء: هو الدّهن بالماء، من قولهم: رطأتُ القوم إذا ركِبْتَهم بما لا يُحبّون؛ لأنّ الماء يعلُوه الدّهن.

■ رطب: (س) فيه: «إن امرأة قالت: يا رسول الله إنّا كُلّ على آبائنا وأبنائنا فما يحلّ لنا من أموالهم؟ قال: الرّطْب تأكُلنه وتُهدينَه»، أراد مسا لا يُدّخسر ولا يبقى كالفواكه والبقول والأطبخة، وإنما خص الرّطْب لأن خطبه أيسر والفساد إليه أسرع، فإذا تُرك ولم يُؤكل هلك ورُمِي، بخلاف اليابس إذا رُفعَ وادّخِرَ، فوقعت المسامحة في ذلك بترك الاستشنان، وأن يجري على العادة المستحسنة فيه، وهذا فيما بين الآباء والأمهات والأبناء، دون الأزواج والزّوجات، فليس لأحدهما أن يفعل شيئاً إلا بإذن صاحبه.

(س) وفيه: «مَن أراد أن يقرأ القرآنْ رطباً»؛ أي: ليّناً لا شدّة في صوت قارئه.

■ رطل: (هـ) في حديث الحسن: «لو كُشِف الغِطاء لشُغِل مُحْسِن بإحسانه ومُسيءٌ بإساءته عن تجديد ثوب أو ترطيل شعر»، هو تليينه بالدهن وما أشبهه.

■ رطم: (س) في حديث الهجرة: «فارتَطَمَت بسُراقة فَرسُه»؛ أي: ساخت قوائمها كما تسوخ في الوحل.

ومنه حديث علي: «من اتّجر قبل أن يتفقّه فقد ارتّطم في الرّبا، ثم ارتطم ثم ارتطم»؛ أي: وقع فيه وارتبك ونشب.

■ رطن: (س) في حديث أبي هريرة: «قال: أتت امرأة فارسية فرطنت له»، الرطانة -بفتح الراء وكسرها-،

والتّراطُن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإِنما هو مُواضعة بين اثنين أو جماعة، والعرب تخُص بها غالباً كلام العجم.

ومنه حديث عبدالله بن جعفر والنجاشي: «قال له عمرو: أما ترى كيف يرْطُنون بحِزْب الله»؛ أي: يكُنون، ولم يُصرِّحوا بأسمائهم، وقد تكرر في الحديث.

## (باب الراء مع العين)

■ رعب: فيه: "نُصِرتُ بالرّعب مسيرة شهر"، الرّعب: الخوف والفزع. كان أعداء النبي ﷺ قد أوقع الله -تعالى- في قلوبهم الخوف منه، فإذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه وفزعوا منه.

ومنه حديث الخندق:

إن الأولى رَعَبُوا علىا

هكذا جَاء في رواية بالعين المهملة، ويروى بالغين المعجمة، والمشهور: بَغُوا؛ من البغي، وقد تكرر الرَّعْب في الحديث.

■ رعبل: (هـ) فيه: «أنّ أهل اليمامة رعبَّلُوا فُسُطاط خالد بالسيّف»؛ أي: قطّعوه، وثوْبٌ رعابيل؛ أي: قِطَع. ومنه قصيد كعب بن زهير:

تَرْمِي اللّبانَ بِكَفّيها ومِدْرَعُها مُشَققٌ عن تَزاقيها رعابيلُ

■ رعث: (هـ) فيه: ﴿قالت أمّ زينب بنت نُبيَّط: كنت أنا وأُختايَ في حِجْر رسول الله ﷺ فكان يُحلِّنا رِعاثاً من ذهب ولُؤلؤ ، الرّعـاث: القرطَة، وهي من حُلِيّ الأذُن، واحدتها رَعْثة ورَعَثة، وجنسها الرّعْث.

(هـ) وفي حـديث سِحْر النبي ﷺ: "ودُفِن تحت راعُوثة البشر"، هكذا جاء في رواية، والمشهور بالفاء، وهي هِيَ وستُذكر.

■ رعبج: (س) في حديث الإفك: «فارتَعَج العسكر»، يقال: رعَجَه الأمر وأرْعَجه؛ أي: أقلقه، ومنه: رعج البرْقُ وأرعج، إذا تتابع لمعانه.

(هـ) ومنه حديث قتادة في قوله -تعالى-: ﴿خرجوا من ديارهم بطراً ورِثاءَ الناس﴾: «هم مشركو قريش يوم بدر خرجوا ولهم ارْتِعاجٌ»؛ أي: كمشرةٌ واضطراب وتموّجٌ.

■ رعد: في حديث يزيد بن الأسود: «فجيء بهما تُرْعَدُ فرائصُهما»؛ أي: ترجُف وتضطرب من الخوف.

(س) ومنه حــديث ابني مُلَيْكة: ﴿إِنَّ أُمّنا مــاتت حين رعَد الإِســـلام وبرَق، إي: حين جــاء بوعيــده وتهــده. يقال: رعد وبرق، وأرعد وأبرق؛ إذا توعد وتهدّد.

■ رعرع: (هـ) في حـديث وهب: «لو يمرّ على القـصب الرّعـراع لم يُسمع صـوتُه»، هو: الطويل، من ترعرع الصبي إذا نشأ وكَبِر.

■ رعص: (هـ) في حديث أبي ذر: «خرج بفرس له فتمعّكه ثم نهض ثم رعص»؛ أي: لما قام من مُتمعّكه انتفض وارْتعد. يقال: ارْتَعصت الشجرة؛ أي: تحرّكت، ورعّصتها الربح وأرعصتها، وارتعصت الحيّة: إذا تلوّت. (هـ) ومنه الحديث: «فـضربَتْ بيدها على عَجُزها

فارتعُصَت،؛ أي: تلوّت وارتعدت.

■ رصظ: (س) فيه: «أهدي له يكسوم سلاحاً فيه سهم قد رُكّب مِعْبلُه في رُعْظِه»، الرّعظ: مدخل النّصْل في السهم، والمِعْبل والمِعْبلة: النّصل.

■ رعع: (س) في حديث عمر: «أن الموسم يجمع رَعاع الناس»؛ أي: غَوْغَاءَهم وسُقّاطهم وأخلاطهم، الواحد رعاعة.

ومنه حديث عشمان حين تنكّر له الناس: «إِن هؤلاء النَّفَر رعاع غَثَرة».

وحديث علي: «وسائر الناس همجٌ رَعاع».

■ رعف: (ه) في حديث سحر النبي ﷺ: "ودُفِن عَت راعُوفة البئر»، هي: صخرة تُترك في أسفل البئر إذا حُفِرت تكون ناتئة هناك، فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المُنقي عليها، وقيل: هي حجرٌ يكون على رأس البئر يقوم المستقى عليه، ويُروى بالثاء المثلّة، وقد تقدم.

(هـ) وفي حديث أبي قستادة: «أنه كان في عُرس فسمع جارية تضرب بالدّف، فقال لها: ارْعفي»؛ أي: تقدّمي. يقال: منه رعف -بالكسر- يرعَف -بالفتح-، ومن الرّعاف رعف -بالفتح-،

(هـ) ومنه حـديث جـابر: "يأكلون من تلك الدابة مـا شاءوا حتى ارتعفوا"؛ أي: قويَت أقدامهم فركبوها وتقدّموا. ■ رعل: في حديث ابن زِمْل: «فكأنّي بالرّعْلة الأولى حين أشْفُوا على المرْج كبّروا، ثم جاءت الرّعْلة الثانية، ثم جاءت الرعلة الثالثة»، يقال للقِطعة من الفُرسان: رعلة، ولجماعة الخير رَعِيل.

ومنه حديث علي: «سِراعاً إلى أمره رَعيالاً»؛ أي: رُكَّاباً على الخيل.

■ رعم: (هـ) فيه: «صلّوا في مُراح الغنم وامسحوا رُعامَها»، الرعام: ما يسيل من أنوفها، وشاةٌ رَعُوم.

■ رعى: في حديث الإيمان: «حتى ترى رعاء الشّاء يَتَطاوَلُون في البُنيان»، الرّعاء -بالكسر والمدلم: جمع راعي الغنم، وقد يُجمع على رُعاة -بالضم-.

(س) وفي حديث عمر: «كأنه راعي غنم»؛ أي: في الجفاء والبَذاذة.

(س) وفي حديث دُريد: «قال يوم حُنين لمالِك بن عوف: إنما هو راعي ضان ما له وللحرب »، كأنه يستجهله ويُقصر به عن رُتبة من يقود الجيوش ويسوسها.

وفيه: «نساء قريش خير نساء، أحناه على طفل في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده»، هو من المراعاة: الحفظ والرفق وتخفيف الكُلف والأثقال عنه، وذات يده كناية عمّا يملك من مال وغيره.

ومنه الحديث: «كُلكم راع وكلكم مسلوول عن رعيّته»؛ أي: حافظٌ مؤتمنٌ، والرعية: كل من شمِلَه حفظ الراعي ونظره.

وفيه: "إِلَّا إِرْحاءً عليه"؛ أي: إِبقاءً ورِفقاً. يقال: أرْعَيت عليه، والمراعاة: الملاحظة، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حـديث عـمـر: "لا يُعطى من الغنائم شيء حتى تُقسم إلا لِراع أو دليل"، الراعي -هاهنا- عينُ القوم على العدو"، من الرّعاية والحفظ.

(س) ومنه حديث لقمان بن عاد: «إذا رعى القوم غفَل»، يريد إذا تحافظ القوم لشيء يخافونه غَفَل ولم يرْعَهُم.

وفيه: «شر الناس رجل يقرأ كتاب الله لا يرْعَوِي إلى شيء منه»؛ أي: لا ينكَفّ ولا ينزجِر، من رعا يرْعو: إذا كفّ عن الأمور، وقد ارْعَوى عن القبيح يرعَوي ارْعِواء، والاسم الرّعْيا -بالفتح والضم-، وقيل: الارعواء: الندم

على الشيء والانصراف عنه وتركه.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: ﴿إِذَا كَانَتَ عَنْدُكُ شَهَادَةُ فَسُئِلْتَ عَنْهَا فَأَخْبِر بِهَا، ولا تَقُلُ حَتَّى آتِيَ الأميرَ لعله يرجع أو يرعوي».

#### (باب الراء مع الغين)

■ رغب: (س) فيه: "أفضل العمل منحُ الرّغاب، لا يعلم حُسبان أجرها إلا الله -عز وجل-"، الرغاب: الإبل الواسعة الدّر الكثيرة النفع، جمع الرّغيب وهو الواسع. يقال: جوف رغيب وواد رغيب.

(س) ومنه حديث حذيفة: «ظعن بهم أبو بكر ظعنة رغيبة، ثم ظعن بهم عمر كذلك»؛ أي: ظعنة واسعة كبيرة. قال الحربي: هو إن -شاء الله- تسيير أبي بكر الناس إلى الشام وفتحه إياها بهم، وتسيير عُمر إياهم إلى العراق وفتحها بهم.

ومنه حديث أبي الدرداء: «بئس العوْنُ على الدِّين قلبٌ نخيبٌ وبطنٌ رغيب».

(هـ) وحديث الحجاج: «لما أراد قتل سعيد بن جبير -رضي الله عنه- اثتُوني بسيف رغِيب»؛ أي: واسع الحدين يأخُذ في ضربته كثيراً من المضروب.

(هـ) وفيه: «كيف أنتم إذا مرج الدّين وظهرت الرّغبة»؛ أي: قلّت العفة وكثر السؤال. يقال: رغب يرغب رغبة؛ إذا حرص على الشيء وطمع فيه، والرغبة السّوّال والطلب.

(هـ) ومنه حـديث أسـمـاء: «أتَنْني أُمّي راغبـة وهي مشركة»؛ أي: طامعة تسألني شيئاً.

وفي حديث الدعاء: «رَّغبةً ورهبةً إليك»، أعمل لفظ الرغبة وحدها، ولو أعملها معاً لقال: رغبةً إليك ورهبةً منك، ولكن لما جمعهما في النظم حمل أحدهما على الآخر كقول الشاعر:

وزجَّجْنَ الحِـــواجِبَ والعُيُونا وقول الآخر:

مُتَقلّداً سيف ورُمْحاً

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «قالوا له عند موته: جزاك الله خيراً فعلت وفعلت، فقال: راغب وراهب»، يعني أن قولكم لي هذا القول؛ إِمّا قولُ راغب فيما عندي، أو راهب منّي، وقيل: أراد: إنني راغب فيما عند الله وراهب منّ عذايه، فلا تعويل عندي على ما

قُلتم من الوصف والإطراء.

(هـ) ومنه الحديث: «إِنَّ ابن عمر كان يزيد في تلبيته: والرّغباء إليك والعمل».

وفي رواية: «والرّغْبساءُ إِليك»، -بالمدّ-، وهما من الرّغْبة، كالنّعمى والنّعْماء من النّعمة.

(هـ) وفي حديثه -أيضاً-: «لا تدع ركعتي الفجر فإن فيهما الرغائب»؛ أي: ما يُرغَب فيه من الثّواب العظيم، وبه سُمّيت صلاة الرّغائب، واحدتها رغيبة.

وفيه: «إني لأرغب بك عن الأذان»، يقال: رَغَبْت بفلان عن هذا الأمر؛ إذا كرهته له وزَهدت له فيه.

(هـ) وفيه: «الرّغْب شُؤم»؛ أي: الشّرَه والحِرْص على الدنيا، وقيل: سعة الأمل وطلب الكثير.

ومنه حديث مازن:

وكنتُ امرًا بالرّغْب والخَمْر مُولَعاً

أي: بسعة البطن وكشرة الأكل، ويروى بالزاي؛ يعنى: الجماع، وفيه نظر.

■ رغث: (هـ) في حديث أبي هريرة: «ذهب رسول الله ﷺ وأنتم ترْغثونها»، يعني الدنيا؛ أي: ترضعونها، من رغث الجددي أمّه إذا رضعها.

ومنه حـديث الصـدقـة: «أن لا يُؤخـذ فـيـهــا الرُّبَّى والماخِض والرّغُوث»؛ أي: التي ترضع.

■ رغــس: (هـ) فيه: «إِن رجـلاٌ رغسه الله مالاً وولداً»؛ أي: أكثر له منهما وبارك له فيهما، والرّغْس: السعة في النعمة، والبركة والنماء.

■ رغل: في حديث ابن عباس: «أنه كان يكره ذَبِيحة الأرْغل»؛ أي: الأقْلَف، وهو مقلوب الأغرل، كَجَبَذَ وجذَبَ.

(هـ) وفي حديث مسعر: «أنه قرأ على عاصم فلحَنَ فقال: أرْغَلْتَ؟ ؟ ؛ أي: صررت صبياً ترضع بعدما مهرت القراءة. يقال: رغل الصبي يرغَل إذا أخذ ثدي أمه فرضعه بسرعة، ويجوز بالزاي لغة فيه.

■ رغم: فيه: «أنه -عليه السلام- قال: رَغِمَ أَنفُه، رغِمَ أَنفُه، رغِمَ أَنفُه، وغِمَ أَنفُه، وغِمَ أَنفه، وغِمَ أَنفه، أَذْرك أَبوَيه أو أحدهما حيّاً ولم يدخل الجنة»، يقال: رغِم يرْغم، ورغَم يرْغم رغْماً ورِغْماً ورُغْماً، وأرْغم الله أنفه؛

أي: ألصقه بالرَّغام وهو التراب. هذا هو الأصل، ثم استُعمل في الذَّل والعجز عن الانتصاف، والانقياد على كُرُه.

ومنه الحديث: "إِذَا صلى أحدكم فليُلْزِم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرّغْمُ"؛ أي: يظهر ذُلّه وخضوعه. (هـ) ومنه الحديث: "وإِن رغِم أنف أبي الدرداء"؛ أي: وإن ذلّ وقيل: وإن كره.

(هـ) ومنه حـديث معْقِل بن يســار: «رغِم أَنْفي لأمر الله»؛ أي: ذِلُ وانقاد.

ومنه حديث سجدتي السهو: «كانتا ترغيماً للشيطان». (هـ) وحديث عائشة في الخضاب: «وأرْغِميه»؛ أي: أهينيه وارْمي به في التراب.

(هـ) وفيه: ﴿ بُعِثْتُ مَرْ عُمةٌ ﴾ ، المرْ عُمة: الرَّغم ؛ أي: بُعثت هواناً للمشركين وذلاً.

(هـ) وفي حديث أسماء: "إِن أُمّي قدمَت عليّ راغِمة مُشْركة أفاصلُها؟ قال: نعم، لما كان العاجز الذليل لا يخلو من غضب، قالوا: ترغّم إِذا غضب، وراغمه إِذا غاضبه، تريد: أنها قدمت عليّ غضبي لإسلامي وهجرتي مُتسخّطة لأمري، أو كارِهة مجيئها إليّ لولا مسيسُ الحاجة، وقيل: هاربة من قومها، من قوله -تعالى-: ﴿يجِدْ فِي الأرض مُراغَماً كثيراً وسعة ﴾؛ أي: مهرباً ومُسَعاً.

(هـ) ومنه الحديث: «إن السقط ليراغم ربه إن أدخل أبويه النار»؛ أي: يُغاضبه.

(س) وفي حديث الشاة المسمومة: «فلما أرْغَم رسول الله عَلَيْكِيرٌ أرغم بشر بن البسراء ما في فيه»؛ أي: ألقى اللهمة من فيه في التراب.

(س) وفي حديث أبي هريرة: "صلّ في مُراح الغنم وامسح الرّغام عنها"، كذا رواه بعضهم بالغين المعجمة، وقال: إنه ما يسيل من الأنف، والمشهور فيه والمروي بالعين المهملة، ويجوز أن يكون أراد مسْح التراب عنها رعاية لها وإصلاحاً لشأنها.

■ رغسن: (هـ) في حديث ابن جبير: «في قوله -تعالى-: ﴿أَخُلَد إِلَى الْأَرْضِ﴾؛ أي: رَغَن»، يقال: رغَن إليه وأرْغن: إذا مال إليه وركن. قال الخطابي: الذي جاء في الرواية بالعين المهملة وهو غَلط.

■ رغا: فيه: (لا يأتي أحدكم يوم القيامة ببعير له

رُغاءً، الرّغاء: صوتُ الإبل، وقد تكرر في الحديث. يقال: رغا يرْغو رُغاء، وأرغيته أنا.

(س) ومنه حسديث الإفك: «وقسد أرْغى الناس للرّحيل»؛ أي: حملوا رواحلهم على الرُّغاء، وهذا دأب الإبل عند رَفْع الأحمال عليها.

(س) ومنه حديث أبي رجاء: «لا يكون الرجل مُتقياً حتى يكون أذل من قَعُود، كل من أتى عليه أرغاه»؛ أي: قهره وأذله، لأن البعير لا يرغو إلا عن ذُل واستكانة، وإنما خص القعود؛ لأن الفَتِيّ من الإبل يكون كشيرً الرّغاء.

وفي حسديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «فسسمع الرّغُوة خلف ظهره فقال: هذه رغوة ناقة رسول الله عليه الجدّعاء»، الرّغوة -بالفتح-: المرة من الرّغاء، وبالضم الاسم؛ كالغَرفة والغُرقة.

وفي حديث: «تَراغَوا عليه فقَتَلوه»؛ أي: تصايحوا وتداعَوا على قتْله.

(س) وفي حديث المغيرة: «مَليلَة الإرْغاء»؛ أي: مملولة الصوت، يصِفُها بكثرة الكلام ورفْع الصوت، حتى تُضْجِر السامعين. شبه صوتها بالرّغاء، أو أراد إِزْباد شِدْقَيها لكثرة كلامها، من الرّغْوة: الزّبد.

## (باب الراء مع الفاء)

■ رفأ: (س) فيه: (نهى أن يُقال للمتزوّج: بالرَّفاء والبنين، الرَّفاء: الالتثام والاتّفاق والبركة والنّماء، وهو من قولهم: رَفَاتُ الثّوب رفاً ورفَوْتُه رفْواً، وإنما نهى عنه كراهية؛ لأنه كان من عادتهم، ولهذا سُنْ فيه غيره.

(س) ومنه الحديث: «كان إذا رقّا الإنسان قال: بارك الله لك وعليك، وجمع بينكُما على خير»، ويُهمز الفِعل ولا يهمز.

ومنه حــديث أم زرع: «كنت لك كـأبي زرْع لأمّ زرع في الألفة والرَّفاء».

(س) ومنه الحديث: «قال لقريش: جشتكم بالنبع، فأخَذَتْهُم كلمته، حتى إِنّ أشدهم فيه وَضَاءة ليرْفؤه بأحسن ما يجد من القول»؛ أي: يُسكَنّه ويرفُقُ به ويدعو له.

ومنه حديث شريح: «قال له رجل: قد تزوّجتُ هذه المرأة، قال: بالرّفاء والبنين».

(س) وفي حديث غيم الداري: «إنهم ركبوا البحر ثم

أَرْفَأُوا إِلَى جزيرة»، أَرْفَأْتُ السفينة: إِذَا قرّبتها من الشّطّ، والموضع الذي تُشدّ فيه: المرفأ، وبعضهم يقول: أَرْفَينا -بالياء-، والأصل الهمز.

ومنه حديث موسى -عليه السلام-: «حتى أرفأ به عند فُرْضَة الماء».

وحديث أبي هريرة في القيامة: «فتكون الأرض كالسّفينة المُرفّاة في البحر تضربها الأمواج».

■ رفت: (س) في حديث ابن الزبير: «لما أراد هذم الكعبة وبناءها بالورش قيل له: إن الورش يرْفَتّ»؛ أي: يتفتّت ويصير رُفاتاً. يقال: رفَتّ الشيء فارْفَتّ، وترَفّت؛ أي: تكسّر، والرّفات: كل ما دُقّ وكُسر.

■ رفث: (هـ) في حديث ابن عباس: «أنشد وهو حرم:

إن تصندُق الطّيرُ نَنك لَمــيــــا

فقيل له: أتقول الرّفَث وأنت مُحرم؟ فقال: إنما الرفث ما رُوجع به النساء، كأنه يرى الرفث الذي نهى الله عنه ما خُوطِبَت به المرأة، فأما ما يقوله ولم تسمعه امرأة فغير داخل فيه، وقال الأزهري: الرفث: كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة.

■ رفح: (هـ) فيه: «كان إذا رفّحَ إنساناً قال: بارك الله عليك»، أراد رفّاً؛ أي: دعا له بالرفاء، فأبدل الهمزة حاء، وبعضهم يقول: رقّح -بالقاف-، والترقيح: إصلاح المعيشة.

(هـ) ومنه حديث عمر: «لما تزوّج أمّ كلثوم بنت عليّ
 قال: رفّحُوني»؛ أي: قولوا لي ما يُقال للمتزوّج.

■ رفد: (هـ) في حديث الزكاة: «أعطى زكاة ماله طيّبةً بها نفسه رافدةً عليه»، الرّافدة: فاعلة، من الرّفد وهو الإعانة. يقال: رفَدْته أرفِدُهُ؛ إِذَا أَعَنْتُه؛ أي: تُعينُه نفسه على أدائها.

(هـ) ومنه حـديث عبادة: «ألا ترون أني لا أقوم إلا رفداً»؛ أي: إلا أن أعان على القيام، ويُروى بفتح الراء، وهو المصدر.

(هـ) ومنه ذكر: «الرّفادة»، وهو شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية؛ أي: تتعاون، فيُخرج كل إنسان

بقدر طاقته، فيجمعون مالاً عظيماً، فيشترون به الطعام والزبيب للنبيذ، ويطعمون الناس ويسقونهم أيام موسم الحج حتى ينقضي.

ومنه حديث ابن عباس: «والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرّفادة»؛ أي: الإعانة.

ومنه حــديث وفــد مَنْ حج: ﴿حَيّ حُشَدٌ رُفّدُ ، جــمع حاشد ورافد.

(هـ) وفي حديث أشراط الساعة: «وأن يكون الفيءُ رِفْداً»؛ أي: صِلَة وعطية. يريد أن الخراج والفيء الذي يحصُل وهو لجماعة المسلمين يصير صِلات وعطايا، ويُخص به قومٌ دون قوم، فلا يوضع مواضعه.

(هـ) وفيه: «نعم المنْحةُ اللَّقْحَة؛ تغْدو برَفْدِ وتروح برَفْدِ والمِرْفد: قدح تُحْلب فيه الناقة.

ومنه حديث حفر زمزم:

ألم نستي الحَج للم ونَذ

حــــر المذلاقـــة الرّفدا الرُّفد -بالضم-، جمعُ رَفود، وهي: التي تملأ الرّفد في حَلْبة واحدة.

(س) وفيه: «أنه قال للحبشة: دونكم يا بني أرْفِدة»، هو لقبٌ لهم، وقيل: هو اسمُ أبيهم الأقْدم يُعرفون به، وفاؤه مكسورة، وقد تُفتح.

■ رفرف: (هـ) في حديث وفاته ﷺ: ﴿فَرُفَعَ الرَّفْرَفُ فرأينا وجهه كأنه ورَقَةَ، الرّفرف: البساط، أو السّتر، أراد شيئاً كان يحجُبُ بينهم وبينه، وكلّ ما فضل من شيء فئني وعطف فهو رفْرف.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: "في قوله -تعالى-: القد رأى من آيات ربه الكبرى قال: رأى رفرفاً أخضر سد الأفق»؛ أي: بساطاً، وقيل: فراشاً، ومنهم من يجعل الرفرف جمعاً، واحده رفرفة، وجمع الرفرف رفارف، وقد قُرىء به: ﴿مُتَكِئِينَ عَلَى رَفَارِف خُضْر ﴾.

(هـ) وفي حـديث المعراج ذكـر: «الرفرف»، وأريد به البساط، وقال بعضهم: الرفرف في الأصل ما كان من الدّيباج وغيره رقيقاً حسن الصّنعة، ثم اتسع فيه.

(س) وفيه: «رفْرَفَت الرحمة فوق رأسه»، يقال: رَفْرف الطائر بجناحيه: إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع فوقه.

(س) ومنه حديث أم السائب: «أنه مرّ بهما وهي تُرفرِف من الحُمّى، فقال: ما لَكِ تُرفرِفين؟»؛ أي:

ترْتَعد، ويروى بالزاي، وسيُذكر.

■ رفش: (هـ) في حديث سلمان: "إِنه كان أَرْفَشَ الْأَذُينِ»؛ أي: عريضهما، تشبيهاً بالرَّفْش الذي يُجْرَف به الطعام.

■ رفض: في حديث البراق: «أنه استَصْعب على النبي ﷺ ثم ارْفُض عـرقًا وأقـر»؛ أي: جـرى عـرقُه وسال، ثم سكن وانقاد وترك الاستصعاب.

ومنه حديث الحوض: «حتى يرفض عليهم»؛ أي: يسيل.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنّ امرأة كانت تَرْفِنُ والصّبيانُ حولها، إِذ طلع عمر فارفض الناسُ عنها»؛ أي: تفرّقوا.

ومنه حديث مُرّة بن شراحيل: «عُوتِبَ في ترْك الجمعة فذكر أن به جُرْحاً ربما ارفض في إزاره»؛ أي: سال فيه قيحُه وتفرّق، وقد تكرر في الحديث.

■ رفع: في أسماء الله -تعالى-: «الرافع»، هو الذي يرفع المؤمنين بالإسعاد، وأولياءه بالتّقريب، وهو ضدّ الخفض.

(هـ) وفيه: «كلّ رافعة رَفَعت علينا من البلاغ فقد حرّمتها أن تُعْضَد أو تُخبّطٌ» أي: كلّ نفس أو جماعة تُبلّغ عنا وتُذيع ما نقوله فلتُبلّغ ولتحكن: إنّي حرّمتها أن يُقطَع شجرها أو يُخبّط ورقُها -يعني: المدينة-، والبلاغ يعنى: التبليغ، كالسّلام بمعنى: التسليم، والمراد من أهل البلاغ، أي: المبلّغين، فسحذف المضاف، ويروى من البلاغ، -بالتشديد- بمعنى المبلّغين، كالحدّثين، والرقع ها هنا من رفع فلان على العامل؛ إذا المحدّثين، والرقع ها هنا من رفع فلان على العامل؛ إذا أذاع خبره وحكى عنه، ورفعت فلاناً إلى الحاكم: إذا قدّمته إليه.

(س) وفيه: «فرفَعْتُ ناقتي»؛ أي: كلَّفتها المرفوع من السيسر، وهو فوق الموضوع ودون العَدْوِ. يقال: ارْفَع دابِّتك؛ أي: أسرع بها.

ومنها الحديث: «فرفعُنا مطيّنا، ورفع رسول الله ﷺ مطيّته، وصفيّةُ خلْفه».

وفي حديث الاعتكاف: «كان إذا دخل العَشْر أيقظ أهله ورفع المِثْرَر»، جعل رفع الشزر -وهو: تشميره عن الإسبال- كناية عن الاجتهاد في العبادة، وقيل: كني به

عن اعتزال النساء.

وفي حديث ابن سلام: «ما هَلِكَت أُمّة حتى ترْفَع القرآن على السلطان»؛ أي: يتأوّلونه ويرون الخروج به عليه.

■ رفغ: (هـ) فيه: "عَشْر من السُّنَة: كذا وكذا ونتفُ الرَّفْغَينَ"؛ أي: الإبطين. الرّفع -بالضم والفتح-: واحدُ الارفاغ، وهي: أصول المغابن كالآباط والحوالب، وغيرها من مطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق.

(هـ) ومنه الحديث: «كيف لا أوهم ورُفغُ أحدكم بين ظُفُره وأمُلَتِه»، أراد بالرقغ -هاهنا- وسخ الظفر، كانه قال: ووسَخُ رُفْغ أحدكم، والمعنى: أنكم لا تُقلّمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم، فيعلق بها ما فيها من الوسخ.

وفي حديث عصر -رضي الله عنه -: «إذا التقى الرّفغان وجب الغُسل»، يريد: البِقاء الخِتانين، فكنى عنه بالتقاء أصول الفَخذَيْن؛ لأنه لا يكون إلا بعد التقاء الختانين، وقد تكرر في الحديث.

وفي حسديث على -رضي الله عنه-: «أرفَغَ لكم المعاش»؛ أي: أوْسَع عليكم، وعَيْش رافغٌ؛ أي: واسعٌ. ومنه حديثه: «النّعَمُ الرّوافغُ»، جمع رافغة.

■ رفف: فيه: "من حفّنا أو رفّنا فليقْتصِد"، أراد المدْح والإطراء. يقال: فلان يَرُفُنا؛ أي: يحوطُنا ويعطف علينا. (هـ) وفي حديث ابن زِمْل: "لم تر عَيْني مشلَه قطّ يرفّ رفيفاً يقطُر نداه"، يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النَّعْمة والغضاضة حتى يكاد يهتزّ: رفّ يَرِفّ رَفيفاً.

ومنه حديث معاوية: «قالت له امرأةً: أُعِيذُكُ بالله أن تُنزل وادياً فتدعَ أوّله يَرفّ وآخره يَقفُ».

(هـ) ومنه حـديث النابغـة الجعدي: "وكـأنّ فـاهُ البَرَدُ يرفّ"؛ أي: تَبْرُق أسنانه، من رفّ البرق يرفّ إذا تلألأ. (هـ) ومنه الحديث الآخر: "ترفّ غُروبه"، الغروب: الأسنان.

(هـ) وفي حديث أبي هريرة، وسُئل عن القُبْلة للصائم فـقـال: "إِني لأرُفّ شـفـتَيْهـا وأنا صـائم»؛ أي: أمُصّ وأترَشّفُ. يقال: منه رفّ يرُفّ -بالضم-.

(هـ) ومنه حديث عبيدة السّلماني: «قـال له ابن سيرين: ما يُوجبُ الجنابة؟ فقال: الرّف والاستِمْلاق»، يعنى: المص والجماع، لأنه من مقدّماته.

(هـ) وفي حديث عشمان -رضي الله عنه-: «كان نازلاً بالأبطح فإذا فُسطاط مضروب، وإذا سيف مُعلّق في رَفيف الفُسطاط»، الفسطاط: الخيمة، ورفيفه: سقفه، وقيل: هو ما تدلّى منه.

(هـ) وفي حــديث أمّ زرْع: «زوْجي إن أكلَ رَفّ»، الرف: الإكثار من الأكل، هكذا جاء في رواية.

(س) وفيه: «أن امرأةً قالت لزوجها: أحِجّني، قال: ما عندي شيء، قالت: بع تمر رفّك، الرّف -بالفتح-: خشب يُرفع عن الأرض إلى جنب الجدار يُوقى به ما يوضع عليه، وجمعه رُفوف ورفاف.

(س) ومنه حــديث كـعب بن الأشــرف: «إِن رِفافي تقصّفُ تمراً من عجّوة يغيبُ فيها الضّرس».

(هـ) وفيه: «بعد الرّف والوَقِير»، الرّف -بالكسر-: الإبلُ العظيمة: والوَقِير: الغَنَم الكثيرة؛ أي: بعد الغِنى واليسار.

■ رفق: (هـ) في حديث الدعاء: «والحقني بالرّفيق الأعلى»، الرّفيق: جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين، وهو اسمٌ جاء على فعيل، ومعناه الجماعة، كالصديق والخليط يقع على الواحد والجمع.

(هَ) ومنه قوله -تعالى-: ﴿وحَسُنَ أُولِئكَ رَفِيقاً﴾، والرَّفيقُ: المُرافق في الطريق، وقيل: معنى الحِقْني بالرفيق الأعلى؛ أي: بالله -تعالى-، يقال: الله رفيق بعباده، من الرَّفْق والرَّافة، فهو فعيل بمعنى فاعل.

ومنه حديث عائشة: «سمعته يقول عند موته: بل الرّفيق الأعلى»، وذلك أنه خُيّر بين البقاء في الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث المزارعة: «نهانا عن أمر كان بِنا رافقاً»؛ أي: ذا رِفق، والرّفق: لينُ الجانب، وهو خِلاف العُنف. يقال منه: رَفق يرفُقُ ويرفق.

ومنه الحديث: «ما كان الرّفقُ في شيء إلاّ زانه»؛ أي: اللّطفُ.

والحديث الآخر: «أنت رَفيقٌ والله الطّبيب»؛ أي: أثتَ ترْفُق بالمريض وتتلطّفه، والله الذي يُبْرِثه ويُعافيه.

ومنه الحديث: «في إرفاق ضعيفهم وسد خُلِّتهم»؛ أي: إيصال الرّفق إليهم.

(س) وفيه: «أيّكُم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هو الأبيض المُرْتَفِق»؛ أي: المُتّكىء على المرْفقة وهي كالوسادة، وأصلُه من المرفق، كانه استعمل مرفقة واتكا عليه.

ومنه حديث ابن ذي يزَن:

اشرَب هنيئاً عليك التّاجُ مُرتفقا

(هـ) وفي حديث أبي أيوب: «وجَدنا مرافِقَهم قـد استُقبل بها القبلة»، يريد: الكُنُف والحشوش، واحدها مرفَق -بالكسر-.

وفي حسديث طهفسة في رواية: «مسالم تُضْمِروا الرّفاق»، وفُسر بالنّفاق.

■ رفل: (هـ) فيه: «مثلُ الرّافلة في غير أهلها كالظّلمة يوم القيامة»، هي التي ترفُل في ثوبها؛ أي: تتَبَخْتر، والرّفْل: الذّيل، ورفَل إِزاره: إِذا أسْبله وتبخْتَر فيه.

ومنه حديث أبي جهل: "يرْفُل في الناس"، ويروى: يزُول -بالزّاي والواو-؛ أي: يُكثر الحركة ولا يستقرّ.

(هـ) وفي حديث واثل بن حجر: «يسْعى ويترفّل على الأقوال»؛ أي: يتسوّد ويترأس، استعاره من ترفيل الثوب وهو إسباغه وإسباله.

■ رفن: (هـ) فيه: ﴿إِنَّ رجلاً شكا إِليه التعزّب، فقال له: عَفَّ شعْرِك، ففعل فارْفانٌ»؛ أي: سكن ما كان به. يقال: ارْفانٌ عن الأمر وارْفهنٌ، ذكره الهروي في رَفا، على أنّ النون زائدة، وذكره الجوهري في حرف النون على أنها أصلية، وقال: ارْفان الرجل ارْفِئْناناً، على وزْن اطمان؛ أي: نفر ثم سكن.

■ رفه: (هـ) فيه: «أنه نهى عن الإِرْفاء»، هو كثرة التدهن والتنعّم، وقيل: التوسّع في المشرب والمطعم، وهو من الرَّفه: ورد الإبل، وذاك أن تَرد الماء متى شاءت، أراد ترك التنعّم والدّعـة ولينِ العـيش؛ لأنه من زيّ العَجم وأرباب الدّنيا.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «فلما رُفّه عنه»؛ أي: أريح وأزيل عنه الضيق والتعب.

(س) ومنه حــديث جـابر -رضي الله عنه-: «أراد أن يُرفّه عنه»؛ أي: يُنفّس ويُخفّف.

(س) ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "إِن الرجل ليتكلم بالكلمة في الرّفاهية من سَخَط الله تُرديه بُعْدَ ما بين السماء والأرض»، الرّفاهية: السّعة والتنعّم؛ أي: أنه ينطق بالكلمة على حُسْبان أن سخط الله -تعالى- لا يلحقه إِن نطق بها، وأنه في سعة من التكلّم بها، وربما

أوقعَتْه في مهْلكة، مدى عظمها عند الله ما بين السماء والأرض، وأصل الرّفاهية: الخصْب والسعة في المعاش.

(س) ومنه حديث سلمان -رضي الله عنه-: "وطيرُ السماء على أرْفَهِ خَمَر الأرض يقع"، قال الخطّابي: لستُ أدري كيف رواه الأصمّ -بفتح الألف أو ضَمّها-، فإن كانت بالفتح فمعناه: على أخْصَب خَمَر الأرض، وهو من الرّفْه، وتكون الهاء أصلية، وإن كانت بالضم فمعناه الحدد والعلَم يُجْعَل فاصلاً بين أرضين، وتكون التاء للتانيث مثلها في غُرْفة.

■ رفا: (هـ) فيه: «أنه نهى أن يقال: بالرِّفاء والبنين»، ذكره الهروي في المعتلّ -هاهنا- ولم يذكره في المهموز، وقال: يكون على معنيين: أحدهما: الاتفاق وحُسن الاجتماع، والآخر: أن يكون من الهدوء والسكون. قال: وكان إذا رَفّي رجلاً؛ أي: إذا أحبّ أن يدعُو له بالرِّفاء، فترك الهمز ولم يكن الهمز من لُغته، وقد تقدم.

## (باب الراء مع القاف)

■ رقا: فيه: «لا تسبوا الإبل فإن فيها رَقُوء الدم»، يقال: رقا الدمْع والدم والعرقُ يرقأُ رقوءاً -بالضم-؛ إذا سكن وانقطع، والاسم: الرَّقُوء -بالفتح-؛ أي: أنها تُعْطى في الديّات بدلاً من القود فيسكن بها الدم.

(س) ومنه حـديث عـائـشـة: «فــبِـتّ ليلتي لا يرْقــأ لي دمع»، وقد تكرر في الحديث.

■ رقب: في أسماء الله -تعالى-: «الرَّقيبُ»، وهو: الحافظ الذي لا يغيب عنه شيءٌ، فعيلٌ بمعنى: فاعل. ومنه الحديث: «ارقُبُوا مُحمداً في أهل بيته»؛ أي:

احفَظُوه فيهم.

ومنه الحديث: «ما من نبيّ إِلا أُعْطِي سبعة نُجَباء رُقباء»؛ أي: حفظة يكونون معه.

(هـ) وفيه أنه قال: «ما تُعدّون الرَّقُوب فيكم؟ قالوا: الذي لا يبقى له ولد، فقال: بل الرّقوب الذي لم يُقدّم من ولَده شيئاً»، الرقوب في اللغة: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقُبُ موته ويرصُدُه خوفاً عليه، فنقلَه النبي عَلَيْ إلى الذي لم يُقدّم من الولد شيئاً؛ أي: عوت قبله، تعريفاً أن الأجر والثواب لمن قدّم شيئاً من

الولد، وأنّ الاعتداد به أكثرُ، والنّفعَ فيه أعظم، وأنّ فقدَه مر إن كان في الدنيا عظيماً فإن فقد الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم، وأنّ المسلم ولدُه في الحقيقة مَنْ قدّمه واحتسبه، ومن لم يُرْزق ذلك فهو كالذي لا ولَد له، ولم يقُله إبطالاً لتفسيره اللّغوي، كما قال: إنما المحروب مَنْ حُرِب دينه، ليس على أن مَن أخذِ ماله غير محروب.

(هـ) وفيه: «الرقبى لمن أُرْقبَها»، هو أن يقول الرجل للرجل: قد وهَبْتُ لك هذه الدار، فإن مُت قبلي رجعَت إلي، وإن مُت قبلك فهي لك، وهي فُعلى من المراقبة؛ لأن كل واحد منهما يرْقُبُ موت صاحبه، والفقهاء فيها مُختلفون، منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية، وقد تكررت الأحاديثُ فيها.

وفيه: «كأنما أعتق رقبة»، قد تكررت الأحاديث في ذكر الرقبة وعِتْها وتحريرها وفكها، وهي في الأصل العُنْق، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان؛ تسمية للشيء ببعضه، فإذا قال: أعْتِقُ رقبةً، فكأنه قال: أعتِق عبداً أو أمةً.

ومنه قولهم: ﴿ذَنبُه فِي رَقَبتهِ ۗ.

ومنه حديث قسم الصّدقات: «وفي الرقاب»، يريد: المُكاتبين من العبيد يُعْطون نصيباً من الزّكاة يفُكّون به رقابهم، ويدفعونه إلى مواليهم.

(س) ومنه حديث ابن سيرين: «لنا رِقاب الأرض»؛ أي: نفْس الأرض، يعني: ما كان من أرض الخراج فهو للمسلمين، ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قبل الإسلام شيء؛ لأنها فُتِحَت عَنْوة.

ومنه حديث بلال: «والرّكائِب المُناخة لك رِقابُهنّ وما عليهنّ»؛ أي: ذَواتُهنّ وأحمالهنّ.

ومنه حديث الخيل: «ثم لم ينس حقّ الله في رِقابها وظهـورها»، أراد بحقّ رقابها: الإحسان إليها، وبحق ظهورها: الحمل عليها.

(س) وفي حديث حفر بئر زمزم:

فغار سهم الله ذي الرقيب

الرّقيب: الثالث من سهام الميْسِر.

وفي حديث عُينة بن حِصْن ذكر: «ذي الرّقيبة»، وهو -بفتح الراء وكسر القاف-: جبل بخيبر.

 ■ رقع: (س) في حديث الغار والثلاثة الذين أووا إليه: «حتى كثُرت وارْتَقَحَت»؛ أي: زادت، من الرّقاحة:

الكسب والتجارة، وترقيح المال: إصلاحه والقيام عليه. ومنه الحديث: «كان إذا رقّح إنساناً»، يريد: إذا رَفّا إنساناً، وقد تقدم في الراء والفاء.

■ رقد: (س) في حديث عائشة: «لا تشرب في راقُود ولا جرّة»، الراقود: إِناءُ خزف مستطيل مُقيّر». والنهي عنه كالنهي عن الشرب في الحناتم والجرار المُقيّرة.

■ رقرق: (هـ) فيه: «إِن الشمس تطلعُ ترَقُرَقُ»؛ أي: تدور وتجيء وتذهب، وهو كنايةٌ عن ظهور حركتها عند طلوعها، فإِنها يُرى لها حركة مُتخيلة؛ بسبب قُربها من الأفق وأبخرته المُعْترِضة بينها وبين الأبصار، بخلاف ما إذا علت وارتفعت.

■ رقش: (هـ) في حديث أم سلمة: «قالت لعائشة: لو ذكر أنك قولاً تعرفينه نَهَسْتِني نهْشَ الرقشاء المُطرَق»، الرقشاء: الأفعى، سُميت بذلك لترقيش في ظهرها، وهي نُقط وخُطوط، وإنما قالت المُطرق: لأن الحية تقع على الذكر والأنثى.

■ رقط: (هم) في حديث حذيفة: «أتتكم الرّقطاء والمُظلِمة»، يعني: فتنة سبّهها بالحية الرّقطاء، وهو لونٌ فيه بياضٌ وسواد، والمُظلمة: التي تعُم، والرّقطاء: التي لا تعُم.

(هـ) وفي حديث أبي بكرة وشهادته على المُغيرة: «لو شِئْتُ أَنْ أعـد رقطاً كانت بِفَخْذَيْها»؛ أي: فخِذَي المرأة التي رُمِي بها.

وفي حديث صفة الحَزْورَة: «اغفر بطحاؤها وارقاط عوسجها»، ارقاط من الرقطة: وهو البيض والسواد. يقال: ارقط وارقاط، مثل احمر واحمار. قال القتيبي: أحسبه ارقاط عرْفجها، يقال: إذا مُطِر العرفَجُ فلان عودُه: قد ثقب عودُه، فإذا اسود شيئاً قيل: قد قَمِل، فإذا زاد قيل: قد أدبى.

■ رقع: (هـ) فيه: «أنه قال لسعد بن معاذ حين حكم في بني قُريظة: لقـد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة»، يعني سبع سموات، وكل سماء يُقال لها: رقيع، والجمع أرقعة، وقيل: الرقيع: اسم سماء الدنيا، فاعطى كل سماء اسمها.

وفيه: «يجيء أحدُكم يوم القيامة وعلى رقبته رِقاعٌ تخْفِق»، أراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، وخُفُوقُها حركتها.

(هـ) وفي حــديث مـعـاوية: «كــان يلْقَم بيــد ويرقَعُ بالأخرى»؛ أي: يبسُطها ثم يُتبعها اللّقمة يتقي بها ما ينتثر منها.

■ رقق: (س) فيه: «يُودَى المكاتبُ بقدر ما رق منه دِيَة العبد، وبقدر ما أدّى دِية الحر"، قد تكرر ذكر الرق والرقيق في الحديث، والرق: الملك، والرقيق: المملوك، فعيل: بمعنى مفعول، وقد يُطلق على الجماعة كالرفيق، تقول رق العبد وأرقه واسترقه، ومعنى الحديث: أنّ المكاتب إذا جُنِي عليه جناية وقد أدّى بعض كتابته، فإن الجاني عليه يَدفع إلى ورثته بقدر ما كان أدّى من كتابته دية ديّة حرّ، ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد، كأن كاتب على ألف، وقيمتُه مائة، فأدّى خمسمائة ثم قُتل، فلورثة العبد خمسة آلاف، نصف دية حرّ، ولولاه خمسون، نصف قيمته، وهذا الحديث أخرجه أبو داود في «السّن» عن ابن عباس، وهو مذهب النّخعي، ويُروى عن عليّ شيء منه، وأجـمع الفـقـهاء على أنّ المكاتب عبدً ما بقي عليه درهم.

وفي حديث عمر: «فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حظ وحق، إلا بعض من تملكون من أرقائكم»؛ أي: عبيدكم. قيل أراد به عبيداً مخصوصين، وذلك أنَّ عمر حرضي الله عنه كان يُعْطي ثلاثة بماليك لبني غِفَار شَهدوا بَدْراً: لِكُلُ واحد منهم في كل سنة ثلاثة آلاف درهم، فأراد بهذا الاستثناء هؤلاء الثلاثة، وقيل: أراد جميع المماليك، وإنما استثنى من جملة المسلمين بعضاً من كل، فكان ذلك منصرفاً إلى جنس المماليك، وقد يُوضع الكلّ حتى قيل: إنه من الأضداد.

(س) وفيه: «أنه ما أكل مُرققاً حتى لقي الله - تعالى - »، هو: الأرغفة الواسعة الرقيقة. يقال: رقيق ورقاق، كطويل وطُوال.

(هـ) وفي حديث ظبيان: «ويَخْفِضها بُطْنان الرّقاق»، الرَّقـــاق: مــــا اتَّسع من الأرض ولان، واحِدُها رِقَّ -بالكسر -.

(هـ) وفيه: «كان فقهاء المدينة يشترون الرّقّ فيأكلونه»،

هو -بالكسـر-: العظيم من السّلاحِف، ورواه الجـوهري مفتوحاً.

(هـ) وفيه: «استَوْصوا بالمِعْزى فإنه مالٌ رَقيق»؛ أي: ليس له صبْر الضّان على الجفاء وشدّة البرد.

ومنه حديث عائشة: ﴿إِنَّ أَبَا بَكُرَ رَجُلُ رَقِيقَ ﴾؛ أي: ضعيف هيّن ليّن.

ومنه الحديث: «أهلُ اليمن أرَق قُلوباً»؛ أي: ألين وأقبَل للموعظة، والمراد بالرَّقة: ضدّ القسوة والشدة.

(هـ) ومنه حـديث عشمـان -رضي الله عنه-: «كَبِرَت سِنّي ورقّ عظمي»؛ أي: ضـعُف، وقـيل: هـو من قـول عمر -رضى الله عنه-.

(هـ) وفي حديث الغسل: «إنه بدأ بيمينه فغسلها، ثم غسل مراقه بشماله». المراق: ما سَفَل من البطن فما تحته من المواضع التي تَرِق جلودها، واحدُها: مروق. قاله الهروي، وقال الجوهري: لا واحد لها.

ومنه الحديث: «أنه اطّلى حتى إِذا بلغ المراقّ وليَ هو ذلك بنفسه».

(هـ) وفي حديث الشعبي: «سئل عن رجل قبل أمّ امرأته، فقال: أعن صبُوح تُرَقِّق؟ حرُمت عليه امرأته»، هذا مثل للعرب. يقال: لِمَن يُظهر شيئاً وهو يُريد غيره، كانه أراد أن يقول: جامع أمّ امرأته فقال: قبل، وأصله: أن رجلاً نزل بقوم فبات عندهم، فبععل يُرقِّق كلامه ويقول: إذا أصبَحت غداً فاصطبَحْت فعلت كذا، يريد إيجاب الصبُوح عليهم، فقال بعضهم: أعن صبُوح تُرقِّق؛ أي: تُعرض بالصبوح، وحقيقته أنّ الغرض الذي يقصدُه على أن عليه ما يستُره، فيريد أن يجعله رقيقاً شفّافاً ينم على ما وراءه، وكأنّ الشعبي اتّهم السائل، وأراد بالقبُلة ما يتعُها فغلّظ عليه الأمر.

وفيه: "وتجيء فتنة فيرَقِّقُ بعضها بعضاً»؛ أي: تُشَوَّق بتحسينها وتسويلها.

■ رقبل: في حديث على -رضي الله عنه-: «ولا يقطع عليهم رَقْلَة»، الرقْلة: النخلة الطويلة، وجنسها الرّقال، وجمعها الرّقال.

ومنه حديث جابر في غزوة خيبر: «خرج رجل كانه الرقْلُ في يده حَرْبة».

(هـ) ومنه حديث أبي حثْمة: «ليس الصّقر في رؤوس الرّقل الراسخات في الوحل»، الصّقر: الدُّبْس.

(س) وفي حديث قس ذكر: «الإِرْقال»، وهو: ضرب

من العَدْو فوق الخَبَب. يقال: أَرْقَلَت الناقة تُرْقِل إِرْقَالاً، فهي مُرْقل ومِرْقال.

> ومنه قصيد كعب بن زهير: فيــهـا عـلى الأين إِرْقــالٌّ وتَبْغِيلُ

رقم: (هـ) فيه: «أتى فاطمة فوجد على بابها ستْراً
 مُوشّى فقال: ما أنا والدنيا والرَّقْمَ»، يريد: النَّقَش والأصل فيه الكتابة.

ومنه الحديث: «كان يزيد في الرقم»؛ أي: ما يكتب على الشياب من أثمانها لتقع المرابحة عليه، أو يغتر به المستري، ثم استعمله المحدثون فيمن يكذب ويزيد في حديثه.

(هـ) ومنه الحديث: «كان يُسوي بين الصّفوف حتى يدَعها مثل القِدْح أو الرَّقيم»، الرّقيم: الكتاب، فعيل بمعنى مفعول؛ أي: حتى لا يرى فيها عِرَجاً، كما يُقوم الكاتب سطوره.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «ما أدري ما الرقيم؟ كـتـاب أم بُنْيان»، يعني في قـوله -تعالى-: ﴿أَنْ أَصِحَابِ الْكَهِفُ وَالرِّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتنا عجبا﴾.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه- في صفة السماء: «سَقْفٌ سائر ورَقيمٌ مسائر»، يريد به: وشْيَ السماء بالنجوم.

(س) وفيه: «ما أنتم في الأمم إلا كالرقمة في ذراع الدابة»، الرقمسة هنا: الهنّة الناتئسة في ذراع الدابة من داخل، وهما رقمتان في ذراعيها.

وفيه: «صعد رسول الله ﷺ رقْمة من جبل، رقمة الوادي: جانبه، وقيل: مجتمع مائه.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: "هو إِذاً كالأرقَم"؛ أي: الحيّة التي على ظهرها رقمٌ؛ أي: نَقْش، وجمعها أراقم.

■ رقىن: (هـ) فيه: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة بخير، منهم المتسرقن بالزعمفران»؛ أي: المتلطّخ به، والرّقُون والرّقان: الزعفران والحنّاء.

■ رقـه: (هـ) في حـديث الزكـاة: «وفي الرِّقة رُبعُ
 العُشْد ».

(هـ) وفي حديث آخر: «عفوْت لكم عن صدقة الخيل

والرّقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة»، يريد الفضة والدّراهم المضروبة منها، وأصل اللفظة: الورق، وهي الدّراهِم المضروبة خاصة، فحدنفت الواو وعُوض منها الهاء؛ وإنما ذكرناها -هاهنا- حملاً على لفظها، وتُجمع الرّقة على رِقات ورِقين، وفي الورق ثلاث لغات: الورق، والورق، والورق.

■ رقى : فيه: «ما كُنّا نأبِنُه بِرُقية»، قد تكرر ذكر الرّقية والرّقية والرّقية والرّقية : العُوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحمّى والصّرع وغير ذلك من الآفات، وقد جاء في بعض الأحاديث جوازُها، وفي بعضها النّهْ عنها.

(س) فمِنَ الجواز قوله: «استرْقوا لها فإنّ بها النَّظْرة»؛ أي: اطلبوا لها من يرقيها.

(س) ومن النّهْي قوله: «لا يسترقون ولا يكتوون»، والأحاديث في القسمين كثيرة، ووجه الجمع بينهما أنّ الرّقى يُكرَه منها ما كان بغير اللسان العربيّ، وبغير أسماء الله -تعالى - وصفاته وكلامه في كُتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرّقيا نافعة لا محالة فيتكل عليها، وإياها أراد بقوله: «ما توكل من استرقى»، ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك؛ كالتّعود بالقرآن وأسماء الله -تعالى -، والرّقى المروية، ولذلك قال للذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجراً: «من اخذ برُقية باطل فقد أخذت برُقية حق».

(س) وكقوله في حديث جابر: «أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: اعْرضوها عليَّ، فعرضناها فقال: لا بأس بها، إنما هي مواثيق»، كأنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا يتلفظون به ويعتقدونه من الشرَّك في الجاهلية، وما كان بغير اللسان العربي، مما لا يُعرف له ترجمة ولا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز استعماله.

(س) وأمَّا قـوله: «لا رُقْية إِلاَّ من عينِ أو حُمة»، فمعناه: لا رقية أولى وأنفع، وهذا كما قيل: لا فتى إِلاَّ علي، وقد أمر -عليه الصلاة والسلام- غير واحد من أصحابه بالرقية، وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم.

(س) وأما الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب: «هم الذين لا يسترقُون ولا يكتوون، وعلى ربّهم يتوكلون»، فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها، وتلك درجة الخواص لا يبلغها غيرهم، فأما العوام فمرخص لهم في التداوي والمعالجات، ومن صبر

على البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جملة الخواص والأولياء، ومن لم يصبر رُخص له في الرَقْية والعِلاج والدَّواء، ألا ترى أن الصَّدِيق لمَّا تصدق بجميع ماله لم يُنكر عليه، علماً منه بيقينه وصبره، ولما أتاه الرجل عمل بيضة الحمام من الذهب وقال: لا أمْلِك غيره ضربَه به، بحيث لو أصابه عقره، وقال فيه ما قال.

(س) وفي حديث استِراق السّمع: "ولكنهم يُرقون فيه»؛ أي: يتزيّدون. يقال: رَقّى فُلان على الباطل إذا تقول ما لم يكن وزاد فيه، وهو من الرُّقيُّ: الصعود والارتفاع. يقال: رَقِيَ يرْقى رُقِيّاً، ورَقّى، شُدّد للتعدية إلى المفعول، وحقيقة المعنى: أنهم يرتفعون إلى الباطل ويدّعون فوق ما يسمعونه.

ومنه الحديث: «كنت رَقّاءً على الجبال»؛ أي: صعّاداً عليها، وفعّال للمبالغة.

## (باب الراء مع الكاف)

■ ركب: (هـ) فيه: «إذا سافرتُم في الخصب فأعطوا الرُّكُ أسِنته ها»، الرّكُب أسِنته الراء والكاف-: جمع ركوب، وحاب، وهي: الرَّواحل من الإبل، وقيل: جمع ركوب، وهو ما يُرْكب من كل دابَّة، فعُول بمعنى مفعول، والرّكوبة أخص منه.

(س) ومنه الحديث: «ابْغِني ناقة حلْبانة ركْبانة»؛ أي: تصلح للحلب والركسيوب، والألف والنون زائدتان للمبالغة، ولِتُعطيا معنى النسب إلى الحَلْب والرّكوب.

(س) وفيه: قسياتيكم رُكيْبٌ مُبْغَضون، فإذا جاءوكم فرحبوا بهم، يريد عُمّال الزكاة، وجعلهم مُبْغَضين؛ لِما في نفوس أرباب الأموال من حُبّها وكراهة فراقها، والرُكيْب: تصغير ركب، والركب: اسم من أسماء الجمع، كنفر ورهط، ولهذا صغره على لفظه، وقيل: هو جمع راكب كصاحب وصحب، ولو كان كذلك لقال في تصغيره: رُويكبُون، كما يقال: صُويْحبُون، والراكبُ في الأصل هو راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه فاطلِق على كل من ركب دابة.

(هـ) وفيه: '«بشر ركيب السعاة بقطع من جهنم مثل قُور حسمى»، الركسيب -بوزن القستسيل-: الرّاكب، كالضَّريب والصَّريم، للضَّارب والصَّارم، وفسلان ركيب فلان، للذي يرْكب معه، والمراد بركيب السعاة: من يركب عمال الزكاة بالرّفع عليهم ويستخينهم ويكتُب

عليهم أكثر عنا قبضوا، وينسب إليهم الظلم في الأخذ، ويجوز أن يُراد من يرْكب منهم الناس بالغشم والظلم، أو من يصحب عمّال الجور. يعني: أنّ هذا الوعيد لمن صحبَهُم، فما الظن بالعمّال أنفسهم؟

(س) وفي حديث الساعة: «لو نَتَج رجل مُهْراً له لم يُرْكِب حتى تقوم الساعة»، يقال: أرْكَب الْمهْرُ يُركِب فهو مُرْكِب -بكسر الكاف-؛ إِذا حان له أن يُركَب.

(هـ) وفي حديث حذيفة: "إِنما تهلكون إِذا صرتم تمشون الرَّكْبات كأنكم يعاقيب حَجَلَ»، الرَّكْبة: المرّة من الرّكوب، وجمعُها ركبات -بالتحريك-، وهي منصوبة بفعل مُضمر هو حال من فاعل تمشون، والرّكبات واقع موقع ذلك الفعل مُستغنى به عنه، والتقدير: تمشون ترْكبون الرّكبات، مثل قولهم أرسلها العراك؛ أي: أرسلها تعترك العراك، والمعنى: تمشون راكبين رؤوسكم هائمين مسترسلين فيما لا ينبغي لكم، كانكم في تسرّعكم إليه ذكور الحجل في سرعتها وتهافتها، حتى إنها إذا رأت لأنثى مع الصائد القت أنفسها عليها حتى تسقط في يده. هكذا شرحه الزمخشري، وقال الهروي: معناه: أنكم مالتحريك-، وهم أقل من الرّكب، وقال القتيبي: أراد تمضُون على وجوهكم من غير تشبّت يركب بعضكم بعضاً.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «فإذا عُمَر قد ركبني»؛ أي: تبعني وجاء على أثري؛ لأنّ الراكب يسير بسير المركوب. يقال: ركبت أثره وطريقه إذا تبعّته ملتحقاً به.

(هـ) وفي حديث المغيرة مع الصّدِّيق: «ثم ركبتُ أنفَه برُكَبَتي»، يقال: ركبتُه أركبُه -بالضم-: إذا ضربتـه برُكبَتك.

(س هـ) ومنه حـديث ابن سيرين: «أما تعْرف الأزْدَ ورَكْبُها؟ اتّق الأزْدَ لا ياخذوك فيَرْكُبُوك»؛ أي: يضربُونك برُكَبِهم، وكان هذا معروفاً في الأزد.

ومنه الحديث: «أنّ المُهلّب ابن أبي صُفْرة دعا بمعاوية ابن عمرو وجعل يركُبُه برجله، فقال: أصلح الله الأمير، أعفني من أمّ كيسان»، وهي: كُنية الركبة بلغة الأزد.

(س) وفيه ذكر: «ثَنيَّة ركوبة»، وهي: ثنيَّة معروفة بين مكة والمدينة عند العرْج، سلكها النبي ﷺ.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «لَبَيْتٌ بِرُكْبة أُحبّ إلي من عشرة أبيات بالشام»، رُكبة: موضع بالحجاز بين غمرة وذات عرق. قال مالك بن أنس: يريد لطول

الأعمار والبقاء، ولشدَّة الوباء بالشَّام.

■ ركيع: (هـ) فيه: «لا شفعة في فناء ولا طريقٍ ولا رُكُح»، الركح -بالضم-: ناحية البيت من ورائه، وربّما كان فضاء لا بناء فيه.

ومنه الحديث: «أهل الرَّكْح أحقّ برُكْحِهِم».

(س) وفي حديث عمر: «قال لعمرو بن العاص: ما أحِبّ أن أجعل لك عِلّة ترْكَح إليها»؛ أي: ترجع وتلجأ إليها. يقال: ركحْتُ إِليها، وأركَحْتُ، وارتّكَحْتُ.

■ ركد: (هـ) فيه: «نهى أن يُبال في الماء الرَّاكد»، هو الدَّائم السَّاكن الذي لا يجري.

ومنه حديث الصلاة: «في ركوعها وسجودها وركودها»، هو: السكون الذي يفصل بين حركاتها، كالقيام والطمأنينة بعد الركوع، والقعدة بين السَّجدتين وفي التشهد.

(س) ومنه حديث سعد بن أبي وقاص: «أرْكُد بهم في الأولئين وأحدف في الأخرين الأوليل الشيام في الربعتين الأوليين من الصلاة الرباعيَّة، واخفق في الأخريين.

■ ركسز: (هـ) في حديث الصدقة: "وفي الرّكاز الخمس»، الرّكاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقرلان تحتملُهُما اللغة؛ لأنّ كلاّ منهما مركوز في الأرض؛ أي: ثابت. يقال: ركزه، يركُزه، ركزاً؛ إذا دفنه، وأرْكز الرجل: إذا وجد الرّكاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأوّل وهو الكنز الجاهليّ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه، وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض طرُق هذا الحديث: "وفي الرّكائز الخمس"، كأنها جمع ركيزة أو رِكَازَة، والرّكيزة والرّكزة: القطعة من جواهر الأرض المرْكوزة فيها، وجمع الرّكزة: ركاز.

(هـ) ومنه حديث عمر: ﴿إِنْ عبداً وجد رِكْزة على عهده فأخذها منه ﴾؛ أي: قطعة عظيمة من الذهب، وهذا يعضُد التفسير الثاني.

(هـ) وفي حـديث ابن عباس في قوله -تعالى-: ﴿ فَرَتَ مِن قَـسُورَةً ﴾. قال: هو رِكْز الناس ، الرّكز: الحس والصوت الخفي ، فجعل القسورة نفسها رِكْزاً. لأنّ القسورة جماعة الرّماة ، فسمّاهم

باسم صوتهم، وأصلها من القسر وهو القهر والغلبة، ومنه قيل للأسد: قسورة.

■ ركس: (هـ) في حديث الاستنجاء: "إِنه أَتِي برَوْث فَـقـال: إِنه رِكْس"، هو شبيه المعنى بالرّجيع، يقـال: ركست الشيء وأرْكسته؛ إِذا رَدَدّته ورجعته، وفي رواية: "إنه ركيس"، فعيل بمعنى مفعول.

ومنه الحديث: «اللهم ارْكُسْهما في الفتنة رَكْساً».

(س) والحديث الآخر: «الفِتَن ترْتَكِس بين جراثيم العرب»؛ أي: ترْدَجم وتتردد.

(هـ) وفيه: أنه قال لعدي بن حاتم: «إنك من أهل دين يقال لهم: الرَّكُوسيَّة»، هو دين بين النصارى والصابئين.

■ ركض: (س) في حديث المستحاضة: «إِنما هي ركضة من الشيطان»، أصل الركض: الضرب بالرجل والإصابة بها، كما تُركض الدّابة وتُصاب بالرجْل، أراد الأضرار بها والأذى. المعنى: أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التّلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتها، وصار في التقدير كأنه ركضة بالة من ركضاته.

(هـ) وفي حديث ابن عمرو بن العاص: «لنفسُ المؤمن أشدُّ ارْتِكاضاً على الذنب من العصْفور حين يُغْدَف به»؛ أي: أشد حركة واضطراباً.

(هَـ) وفي حديث عمر بن عبد العزيز: «قال: إِنّا لَمَا دفنًا الوليد ركض في لحُده»؛ أي: ضَرب برجله الأرض.

■ ركع: في حديث علي قال: «نهاني أنْ أقرأ وأنا راكع أو ساجد»، قال الخطابي: لمّا كان الركوع والسجود - وهُما: غاية الذّل والخضوع - مخصوصين بالذكر والتسبيح نهاه عن القراءة فيهما، كأنه كره أن يجمع بين كلام الله -تعالى- وكلام الناس في موطِن واحد، فيكونان على السّواء في المحل والموقع.

■ ركك: (هـ) فيه: «إنه لعن الرُّكاكَة»، هو الدَّيُوث الذي لا يغار على أهله، سَمَّاه رُكاكة على المبالغة في وصفه بالرُّكاكة، وهي الضّعف، يقال: رجُل ركيك ورُكاكة؛ إذا اسْتَضْعَفَتْه النساء ولم يهَبَّنَه ولا يَغار عليهن، والهاء فيه للمبالغة.

(س) ومنه الحديث: ﴿إِنه يُنْغض الوُلاة الرَّكَكَةَ»، جمع ركيك، مثل ضعيف وضَعَفَة، وزُنْاً ومَعْنيٌ.

(هـ) وفيه: «إن المسلمين أصابهم يوم حُنين رَكَّ من مطر»، هو -بالكسر والفتح-: المطر الضعيف؛ وجمعه ركاك.

■ ركل: فيه: «فركله برجله»؛ أي: رَفَسه.

(س) ومنه حديث عبد الملك: «أنه كتب إلى الحجّاج: الأركُلُنّك رَكْلة».

■ ركم: في حديث الاستسقاء: «حتى رأيت رُكاماً»، الرُّكام: السُحاب المُتراكب بعضُه فوق بعض.

ومنه الحديث: «فجاء بعود وجاء بِبَعْرة حتى ركمُوا فصار سواداً».

■ ركن: (هـ) فيه: «أنه قال: رحم الله لُوطاً، إِن كان ليأوي إِلى رُكن شديد»؛ أي: إِلى الله -تعالى- الذي هو أشد الأركان وأقواها، وإِنما ترحم عليه لسهوه حين ضاق صدره من قومه؛ حتى قال: ﴿أَوْ آوِى إِلَى رُكُن شديد﴾، أراد عِز العشيرة الذين يُسْتَنَدُ إِليهم كما يستند إلى الرّكن من الحائط.

وفي حديث الحساب: «ويقال لأركانه: انطِقي»؛ أي: لجوارِحِه، وأركان كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها.

(هـ س) وفي حـديث حَمنة: «كـانت تجلس في مِرْكن أختها وهي مُستحاضة»، المِرْكَن -بكسر الميم-: الإِجّانة التي يُغْسَل فيها الثياب، والميم زائدة، وهي التي تخص الآلات.

(هـ) وفي حديث عمر: «دخل الشام فاتاه أُرْكُون قرية فقال: قد صنعت لك طعاماً»، هو: رئيسها ودهقانها الأعظم، وهو أُفْعُول من الرُّكون: السُّكون إلى الشيء والميْل إليه؛ لأن أهلها إليه يرْكنون؛ أي: يسكنون ويميلون.

■ ركا: (هـ) في حديث المُتشاحِنَيْنِ: «ارْكُوا هذين حتى يصطلحا»، يقال: ركاه يرْكُوه إِذا أخّره، وفي رواية: «اتْركوا هذين»، من الترك، ويروى: «ارْهكوا هذين»، -بالهاء-؛ أي: كلفوهما والزموهما، من رهكْتُ الدابة إِذا حَملت عليها في السير وجهَدْتها.

(س) وفي حمديث البراء: «فأتينا على ركبيٌّ ذَمَّة»،

الرَّكيُّ: جنس للرِّكيَّة، وهي البئر، وجمعها: ركايا، والذَّمَّة: القليلة الماء.

ومنه حديث علي: «فإذا هو في ركي يتبرد»، وقد تكرر في الحديث مفرداً ومجموعاً.

وفي حديث جابر: «أنه أتى النبي ﷺ بِرَكوة فيها ماء»، الرّكوة: إِناء صغير من جلدٍ يُشْرِب فيه الماء، والجمع: رِكاء.

## (باب الراء مع الميم)

■ رمث: (هـ) فيه: «إِنّا نركبُ أَرْمَاثاً لنا في البحر»، الأرماث: جمع رَمَث -بفتح الميم-، وهو: خشب يُضَم بعـضه إلى بعض ثم يُشدُ ويُركب في الماء، ويُسمي الطّوف، وهو فعل بمعنى مفعول، من رَمَثْت الشيء: إذا لمَتْه وأصلحته.

(س) وفي حديث رافع بن خديج -وسئل عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال-: «لا بأس، إنّما نهي عن الإرماث»، هكذا يُروى، فإن كان صحيحاً فيكون من قولهم: رمثت الشيء بالشيء؛ إذا خلطته، أو من قولهم: رمث عليه وأرمَث؛ إذا زاد، أو من الرّمَث، وهو: بقية اللّبن في الضّرع. قال: فكأنه نُهي عنه من أجل اختلاط نصيب بعضهم ببعض، أو لزيادة يأخذها بعضهم من بعض، أو لإبقاء بعضهم على البعض شيئاً من الزّرْع، والله أعلم.

(س) وفي حديث عائشة: «نه يُتكم عن شُرب ما في الرّماث والنّقير»، قال أبو موسى: إن كان اللّفظ محفوظاً فلعلّه من قولهم: حبل أرْمات، أي: أرْمام، ويكون المراد به الإناء الذي قد قدم وعتَق، فصارت فيه ضراوة بما يُنبّذ فيه، فإنّ الفساد يكون إليه أسرع.

■ رمح: (س) فيه: «السُّلطان ظِلُّ الله ورُمْحه»، استوعب بهاتين الكلمتين نوْعَي ما على الوالي للرَّعية: أحدُهما: الانتصار من الظالم والإعانة؛ لأنّ الظّل يُلْجا إليه من الحرارة والشَّدة، ولهذا قال في تمامه: «يأوي إليه كلّ مظلوم»، والآخر: إرْهاب العدو ليرتدع عن قصد الرَّعية وأذاهم فيأمنوا بمكانه من الشَّرِّ، والعرب تجعل الرَّمح كناية عن الدّفع والمنع.

■ رمد: (س) فيه: «قال: سألت ربّى أن لا يُسلّط

على أمّتي سنة فتُرْمدَهم فأعْطانيها»؛ أي: تُهْلِكهم. يقال: رَمَده وأرْمده: إِذَا أَهلَكه وصيّره كالرَّماد، ورَمد وأرمد: إذا هلك، والرَمْد والرّمادة: الهلاك.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «أنه أخر الصَّدقـة عـام الرّمادة»، وكانت سنة جدْب وقحْط في عهده فلم يأخذها منهم تخفيفاً عنهم، وقيل: سُمّي به؛ لأنهم لمَّا أجدبوا صارت ألوانهم كلون الرّماد.

(س) وفي حديث وافد عاد: «خُذها رماداً رِمْدداً، لا تذر من عاد أحداً»، الرِّمْدِد -بالكسر-: الْتَناهي في الاحتراق والدَّقة، كما يقال: ليلٌ ألْيَل، ويومٌ أيْومَ؛ إذا أرادوا المالغة.

(هـ) وفي حديث أم زرع: «زوْجي عظيم الرمـاد»؛ أي: كثير الأضياف والإطعام؛ لأن الرماد يكثُر بالطّبخ.

(هـ) وفي حديث عمر: "شوى أخوك حتى إِذا أَنضَجَ رمّد»؛ أي: ألقاه في الرماد، وهو مثل يُضرب للذي يصنع المعروف ثم يُفسده بالمنة أو يقطعه.

(هـ) وفي حديث المعراج: "وعليهم ثياب رُمُد"؛ أي: غُبر فيها كُدورة كلون الرماد، واحدها أرْمَد.

وفي ذكر: «رَمد»، -بفتح الراء-: ماءٌ أقطعه النبي عَلَيْةً جميلاً العدوي حين وفد عليه.

(هـ) وفي حديث قتادة: "يتوضّاً الرّجل بالماء الرَّمِد"؛ أي: الكدر الذي صار على لون الرماد.

■ رمسرم: (هـ) في حديث الهرة: «حَبَستْها فلا أطعَمَتْهـا ولا أرسلَتْهـا تُرمْرِمُ من خشاش الأرض»؛ أي: تأكل، وأصلهـا: من رمّت الشاة وارتمّت من الأرض: إذا أكلت، والمرّمة: من ذوات الظّلف -بالكسسر والفـتح-كالفم من الإنسان.

(هـ) وفي حديث عائشة: «كان لآل رسول الله ﷺ وحشّ، فإذا خرج - تعني :النبي ﷺ - لعب وجاء وذهب، فإذ جاء ربَض فلم يترمْرم ما دام في البيت،؛ أي: سكن ولم يتحرّك، وأكثر ما يُستعمل في النّفي.

■ رمس: (س) في حديث ابن عباس: «أنه رامَس عُمر بالجحفة وهما مُحرِمان»؛ أي: أدخلا رؤوسهما في الماء حتى يغطّيهما، وهو كالغَمْس بالغين، وقيل هو: -بالراء-: أن لا يُطيل اللُبْث في الماء، وبالغين أن يطيله.

(هـ) ومنه الحديث: «الصائم يرْتَمس ولا يغتَمس». ومنه حديث الشعبي: ﴿إِذَا ارْتَمْسَ الْجُنُبُ فِي المَاء

أجزأهُ ذلك».

(س) وفي حديث ابن مغفّل: «ارْمُسوا قبري رَمْساً»؛ أي: سوّوه بالأرض ولا تجعلوه مُسنَّماً مُرْتفعاً، وأصل الرمْس: السَّتر والتغطية، ويقال لما يُحثى على القبر من التراب: رَمْس، وللقبر نفسه: رَمْس.

وفيه ذكر: «رامِس»، هو -بكسر الميم-: موضع في ديار مُحارب، كتب به رسول الله ﷺ لعُظَيم بن الحارث المحاربي.

■ رمص: (س) في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: «كان الصبيان يُصبحون غُمصاً رُمْصاً، ويصبح رسول الله ﷺ صَقِيلاً دَهِيناً»؛ أي: في صغره. يقال: غَمِصَت العين ورمِصَت، من الغَمَص والرمَص، وهو البياض الذي تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان، والرمص: الرطب منه، والغمص: اليابس، والغمص والرمص: جمع أغْمَص وأرْمَص، وانتصبا على الحال لا على الخبر، لأنّ أصبح تامّة، وهي بمعنى الدّخول في الصباح؛ قاله الزمخشري.

ومنه الحديث: «فلم تكتّحِل حتى كادت عيناها ترمَصان»، ويروى بالضاد، من الرمْضاء: شدّة الحرّ، يعني: تهيج عيناها.

(س) ومنه حدیث صفیّة: «اشْتکت عینها حتی کادت ترْمُص»، وإِن رُوي بالضاد أراد: حتی تحْمی.

■ رمض: (هـ) فيه: «صلاة الأوّابين إِذَا رَمِضَتَ الفَصال»، وهي: أن تحْمى الرّمْضاء وهي الرمْل، فتبرك الفَصال من شدّة حرّها وإحراقها أخفافها.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال لراعي الشاء: عليك الظلف من الأرض لا تُرمِّضْهـا»، رمّض الراعي ماشيته وأرْمضها: إذا رعاها في الرمضاء.

ومنه حديث عقيل: «فجعل يتتبّع الفيءَ من شدّة الرمض»، هو -بفـتح الميم-: المصـدر، يقـال: رمض يرمض رمضاً، وقد تكرر في الحديث.

ومنه سُمّي: «رَمضان»، لأنهم لمّا نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سمّوها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام شدّة الحرّ ورَمَضِه، وقيل فيه غير ذلك.

(هـ) وفيه: ﴿إِذَا مـدحْتُ الرُجلُ في وجهه فكانما أمررَنْ على حلقه موسى رميضاً»، الرميض: الحديد الماضي، فعيل بمعنى مفعول، من رمض السكين يرمِضهُ:

إِذَا دَقَّهُ بِينَ حَجَرَيْنَ لِيرِقِّ؛ وَلَذَلَكَ أُوقِعُهُ صَفَّةَ لَلْمُؤْنَثُ.

■ رمع: (هـ) فيه: «أنه استّب عنده رجَلان فغضب أحدهما حتى خُيل إلى من رآه أن أنفه يترمّع»، قال أبو عبيد: هذا هو الصواب، والرواية: يتمزّع، ومعنى يترمّع: كأنه يُرْعَد من الغضب، وقال الأزهري: إن صحّ يتمزّع؛ فإن معناه: يتشقّق. يقال: مزَعْتُ الشيء: إذا قسَمْته، وسيجيء في موضعه.

وفيه ذكر: «رِمَع»، هي -بكسر الراء وفتح الميم-: موضع من بلاد عَكَّ باليمن.

■ رمـق: (هـ) في حديث طهفة: "ما لم تُضْمِروا الرّماق»؛ أي: النّفاق. يقال: رامقه رِماقاً، وهو: أن ينظر إليه شزراً نظر العداوة، يعني: ما لم تَضِق قلوبكم عن الحق. يقال: عيشه رِماق؛ أي: ضيقٌ، وعيشٌ رمِقٌ ومُرمَق؛ أي: يُمسك الرّمق، وهو: بقيه الروح وآخر النفس.

ومنه الحديث: «أتيتُ أبا جهل وبه رمقٌ».

(س) وفي حــديث قُسِّ: ﴿أَرْمُقُ فـــدْفَدَها›؛ أي: أنظُر نظراً طويلاً شزْراً.

■ رمك: (هـ) في حديث جابر: «وأنا على جمل أرْمَك»، هو: الذي في لونه كُدُورة.

(س) ومنه الحديث: «اسم الأرض العُليا الرَّمُكاء»، وهو تأنيث الأرْمَك، ومنه الرَّامِك: وهو شيء أســود يُخْلط بالطّيب.

■ رمل: (هـ) في حديث أمّ معبد: «وكان القوم مُرْملين»؛ أي: نفد زادهم، وأصله من الرّمْل، كانهم لصقوا بالرّمْل، كما قيل للفقير: التّرب.

ومنه حديث جابر: «كانوا في سرية وأرْمَلوا من لزاد».

(هـ) وحديث أبي هريرة: «كنا مع رسول الله ﷺ في غزاةٍ فأرْمَلْنا»، وقد تكرر في الحديث عن أبي موسى الأشعري، وابن عبد العزيز، والنخعي، وغيرهم.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «دخلت على رسول الله عنه-! «دخلت على رسول الله على رُمَالِ سرير»، وفي رواية: «على رُمال حصير»، الرّمال: ما رُمِل؛ أي: نُسج. يقال: رَمَل الحصير وأرْمله فهو مرمولٌ ومُرْمل،

ورمّلته؛ شُدّد للتكثير. قال الزمخشري: ونظيره: الحُطام والرّكام، لما حُطِم ورُكم، وقال غيره: الرمال جمع رَمل بمعنى: مرمول، كخلق الله بمعنى: مخلوقه، والمراد أنه كان السرير قد نُسج وجهه بالسّعَف، ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير، وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث الطواف: «رمَل ثلاثاً ومـشى أربعـاً»، يقال: رمَل يرمُل رمَلاً ورَمَلاناً؛ إِذا أسـرع في المشي وهزّ منكبيه.

(س) ومنه حديث عمر: «فيمَ الرّمَلانُ والكشفُ عن المناكِب وقد أطَّا الله الإِسلام؟"، يكثُر مجيء المصدر على هذا الوزن في أنواع الحـركـة، كـالنّزُوان، والنّسـلان، والرَّسَفان وأشباه ذلك، وحكى الحربي فيه قولاً غريباً قال: إنه تثنية الرَّمَل، وليس مصدراً، وهو أن يهُزُّ منكبيه ولا يُسرع، والسعي أن يُسرع في المشي، وأراد بالرملين الرَّمَل والسَّعي. قال: وجاز أن يُقال للرَّمَل والسعي: الرملان؛ لأنه لما خفَّ اسم الرَّمَل وثقُل اسم السَّعي غُلَّبَ الأخفُّ فقيل: الرملان، كما قالوا: القمران، والعُمَران، وهذا القول من ذلك الإمام كما تراه، فإن الحال التي شُرع فيها رَمَلُ الطواف، وقول عمر فيه ما قال يشهد بخـ لاف، الأنّ رمَل الطّواف هو الذي أمر به النبي عَلَيْكُوْ أصحابه في عمرة القضاء؛ ليري المشركين قوتهم حيث قالوا: وهَنَتُهم حُمَّى يثْرِب، وهو مسنون في بعض الأطواف دون البعض، وأما السعى بين الصفا والمروة فهو شِعار قديم من عهد هاجر أم إِسماعيل -عليهما السلام-، فإذاً المراد بقول عمر: رمكان الطواف وحده الذي سُنّ لأجل الكفار، وهو مصدر، وكذلك شرحه أهل العلم لا خلاف بينهم فيه، فليس للتثنية وجهٌ، والله أعلم.

(س) وفي حديث الحُمُر الأهلية: «أمر أن تُكفأ القُدور وأن يرمّل اللحمُ بالتّراب»؛ أي: يُلَتَّ بالرمل لئـلا يُنتـفع

(هـ) وفي حديث أبي طالب يمدح النبي ﷺ: وأبيض يُستَســقى الغَمَامُ بوجُهِهِ

ثمالُ اليتامى عصمةٌ لِلأرامِلِ الأرامِلِ الساكين من رجال ونساء، ويقال لكلّ واحد من الفريقين على انفراده: أرامل، وهو بالنساء أخص وأكثر استعمالاً، والواحد أرمل وأرملة، وقد تكرر ذكر الأرمل والأرملة في الحديث؛ فالأرمل الذي ماتت زوجها، وسواءٌ كانا غَنيّن أو فقيرين.

■ رمم: (س) فيه: «قال: يا رسول الله! كيف تُعْرَض صلاتنا عليك وقد أرمّتَ»، قال الحربي: هكذا يرويه المحدّثون، ولا أعرف وجهه، والصواب: أرمّتْ، فتكون التاء لتأنيث العظام، أو رَمِمْتَ؛ أي: صرْتَ رَميماً، وقال غيره: إنما هو أرمْتَ بوزن ضربْت، وأصله أرمَمْتَ؛ أي: بليت، فحدِّفت إحدى الميميْن، كما قالوا: أحسْت في الحسنت، وقيل: إنما هو أرمّتٌ؛ بتشديد التاء على أنه أدغم إحدى الميمين في التاء، وهذا قولٌ ساقط؛ لأن الميم لا تُدغَم في التاء أبداً، وقيل: يجوز أن يكون أرمْت لإبل ترم إذا تناولَت العلف وقلعته من الأرض.

قلت: أصل هذه الكلمة من: رمّ الميّتُ، وأرمّ: إذا بليّ، والرّمّة: العظمُ البالي، والفعل الماضي من أرمّ للمتكلم والمُخاطب أرْمَمْتُ وأرْمَمْتَ بإظهار التضعيف، وكذلك كلّ فعل مُضعف فإنه يظهر فيه التضعيف معهما، تقول في شدّ: شدَدْت، وفي أعدّ: أعددت، وإنما ظهر التضعيف لأن تاء المتكلم والمُخاطب متحركة ولا يكون ما قبلهما إلا ساكنا، فإن الميم الأولى سكنت لأجل الإدغام ولا يكن الجمع بين ساكنان، ولا يجوز تحريك الثاني لأنه وجب سكونه لأجل تاء المتكلم والمخاطب، فلم يثق إلا تحريك الأول، وحيث حُرّك ظهر التضعيف، والذي جاء في هذا الحديث بالإدغام، وحيث لم يظهر التضعيف فيه على ما جاء في الرواية احتاجوا أن يُشددوا التاء ليكون ما قبلها ساكناً حيث تعذر تحريك الميم الثانية، أو يتركوا قبلها ساكناً حيث تعذر تحريك الميم الثانية، أو يتركوا القياس في التزام ما قبل تاء المتكلم والمخاطب.

فإن صحّت الرّواية ولم تكن محرّقة فلا يمكن تخريجه إلا على لغة بعض العرب، فإن الخليل زَعِمَ أن ناساً من بكر بن واثل يقولون: ردّت وردّت، وكذلك مع جماعة المؤنث يقـولون: ردّت ورددْت ورددْت، والدُدْن وامررُن قال: كأنهم قدّروا الإدغام قبل دخول التاء والنون، فيكون لفظ الحديث: أرمّت ابتشديد الميم وفتح التاء والله أعلم.

(هـ) وفي حديث الاستنجاء: «أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والرمّة»، الرّمة والرّميم: العظم البالي، ويجوز أن تكون الرمّة جمع الرميم، وإنما نهى عنها لأنها ربما كانت ميتة، وهي نجِسة، أو لأن العظم لا يقوم مقام الحجر للاسته.

(س) وفي حمديث عمر -رضي الله عنه-: «قبل أن

يكون ثُماماً ثم رُماماً»، الرّمام -بالضم-: مبالغة في الرميم، يريد: الهشيم المتفتّت من النّبت، وقيل: هو حين تنّبت رُؤوسُه فتَرَمُّ؛ أي: تُؤكَل.

(هـ) وفيه: 'قَايَكُم المتكلم بكذا وكذا؟ فأرَم القوم"؛ أي: سكَتوا ولم يجيبوا. يقال: أرَم فهو مُرمٌ، ويُروى: فأزَمَ -بالزاي وتخفيف الميم-، وهو بمعناه؛ لأن الأزم: الإمساك عن الطعام والكلام، وقد تقدّم في حرف الهمة.

ومنه الحديث الآخر: «فلما سمعوا بذلك أرمّوا ورَهِبُوا»؛ أي: سكتُوا وخافوا.

(هـ) وفي حـديث علي -رضي الله عنه- يَدُمُّ الدنيا: «وأسبابها رِمام»؛ أي: بالية، وهي -بالكسر- جمع رُمّة -بالضم-، وهي: قِطعة حبل بالية.

(هـ) ومنه حديث على: ﴿إِن جاء بأربعة يشهدون وإِلا دُفع إِليه بِرُمّته»، الرّمة -بالضم-: قطعة حبل يُسَدّ بها الأسير أو القاتل إِذا قيد إِلى القصاص؛ أي: يُسَلّم إليهم بالحبل الذي شُدّ به تمكيناً لهم منه لئلا يهْرُب، ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: أخَذْت الشيء برُمّته؛ أي: كُلّه.

وفيه ذكر: «رُمّ» -بضم الراء وتشديد الميم-، وهي: بئر بمكة من حَفْر مُرّة بن كعب.

(س) وفي حديث النعمان بن مُقرّن: «فلينظر إلى شيعه ورَمّ ما دتر من سلاحه»، الرّمُّ: إصلاح ما فسد ولمُّ ما تفرّق.

(هـ) وفيه: «عليكم بالبان البقر فإنها ترُمّ من كل الشـجـر»؛ أي: تأكُلُ، وفي رواية: ترْتَمّ، وهي بمعناه، وقد تقدم في رمرم.

(س) وفي حديث زياد بن حُدير: «حملتُ على رِمِّ من الأكراد»؛ أي: جماعة نُزُول، كالحيّ من الأعراب. قال أبو موسى: وكانه اسم أعجمي، ويجوز أن يكون من الرّم، وهو الثرى، ومنه قولهم: جاء بالطم والرّم.

(هـ) وفي حـديث أم عبد المطلب جد النبي عَلَيْنَ: «قالت حين أخذه عبد المطلب منها: كُنّا ذوي ثُمّه ورُمّه»، يقال: ما لَه ثُمّ ولا رُمّ، فالثّم: قُماش البيت، والرّم: مرمّة البيت، كأنها أرادت كنا القائمين بأمره منذ وُلد إلى أن شبّ وقوى، وقد تقدم في حرف الثاء مبسوطاً.

وهذا الحديث ذكره الهروي في حرف الراء من قول أم عبد المطلب، وقد كان رواه في حرف الثاء من قول أخوال أُحَيْحة بن الجُلاح فيه، وكذا رواه مالكٌ في المُوطًا عن أحَيْحة، ولعله قد قيل في شأنهما معاً، ويشهد لذلك

أن الأزهري قـال: هذا الحرف روَتُه الرّواة هكذا، وأنكره أبو عبيد في حديث أُحَيحة، والصحيح ما روته الرواة.

■ رمسن: في حديث أم زرع: «يلعبان من تحت خصْرِها برُمّانتَين»؛ أي: أنها ذاتُ رِدْف كبير، فإذا نامت على ظهرها نبا الكَفَل بها حتى يصير تحتها مُتسع يجري فيه الرّمان، وذلك أن ولديها كان معهما رُمّانتان، فكان أحدهما يرْمي رُمّانته إلى أخيه، ويرمي أخوه الأخرى إليه من تحت خصرها.

■ رمى: (هـ) فيه: «يمرُقون من الدين كما يمرُقُ السّهم من الرّميّة»، الرّمية: الصيد الذي ترْميه فتقصده وينفُذُ فيه سهمُك، وقيل: هي كل دابّة مَرْمية.

وفي حديث الكسوف: «خرجتُ أرْتَمي باسهُمي»، وفي رواية: أترامى. يقال: رمينت بالسهم رمياً، وارتميت، وتراميت ترامياً، وراميت مراماة؛ إذا رميت بالسهام عن القسيّ، وقسيل: خسرجْت أرتمي: إذا رميت القنص، وأترمّى: إذا خرجت ترمى في الأهداف ونحوها.

ومنه الحديث: «ليس وراء الله مَرْمَى»؛ أي: مقصد تُرْمَى إليه الآمال ويوجّه نحوه الرّجاء، والمرْمى: موضع الرمي، تشبيها بالهدف الذي تُرْمى إليه السهام.

وفي حديث زيد بن حارثة -رضي الله عنه-: «أنه سُبِي في الجاهلية، فترامى به الأمر إلى أن صار إلى خديجة -رضي الله عنها-، فوهبَتْه للنبي ﷺ فاعتقه»، ترامى به الأمر إلى كذا؛ أي: صار وأفضى إليه، وكأنه تفاعل من الرّمْي؛ أي: رمته الأقدار إليه.

(س) وفيه: «من قُتل في عِمَيّة في رِمَيّا تكون بينهم بالحجارة»، الرّميّا بوزن الهجّيرا والخِصيصا، من الرّمْي، وهو مصدرٌ يُراد به المبالغة.

(س) وفي حديث عدي الجُدامي: «قال: يا رسول الله كان لي امرأتان فاقتتلتا، فَرَمَيْت إحداهما، فرُمِي في جنازتها؛ أي: ماتت، فقال: اعقلها ولا ترثها»، يقال: رُمي في جنازة فلان إذا مات؛ لأن جنازته تصير مرمياً فيها، والمراد بالرمي: الحمل والوضع، والفعل فاعله الذي أسند إليه هو الظرف بعينه، كقولك: سير بِزيد، ولذلك لم يُؤنّث الفعل، وقد جاء في رواية: فرُميت في جنازتها حياظهار التاء-.

(هـ) وفي حديث عمر: «إني أخاف عليكم الرَّماء»، يعنى: الرّبا، والرَّماء -بالفتح والمدّ-: الزيادة على ما

يحل، ويُروى: الإِرماء. يقال: أرْمى على الشّيء إِرماء: إذا زاد عليه، كما يقال: أربى.

(هـ) وفي حديث صلاة الجماعة: «لو أن أحدهم دُعِي إلى مرْماتين لأجاب وهو لا يُجيب إلى الصلاة»، المرْماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتُكسر ميمه وتُفتح، وقيل: المرماة -بالكسر-: السهم الصغير الذي يُتعلّم به الرّمي، وهو أحقر السهام وأدناها؛ أي: لو دُعِي إلى أن يُعطى سهمين من هذه السهام لأسْرع الإجابة. قال الزمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدْفَعُه قوله في الرواية الأخرى: «لو دُعِي إلى مرْماتين أو عرْق»، وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يُفسّر عبين ظلفي الشاة، يريد به حقارته.

#### (باب الراء مع النون)

■ رنح: (هـ) في حديث الأسود بن يزيد: «أنه كان يصوم في اليوم الشديد الحر الذي إنَّ الجمل الأحمر ليُرنّح فيه من شدّة الحر»؛ أي: يُدارُ به ويختلِط. يقال: رُنّح فلان ترنيحاً: إِذا اعتراه وهْنٌ في عظامه من ضرب، أو فزع، أو سُكْر، ومنه قولهم: رنّحه الشراب، ومن رواه يُريح - باليـــاء - أراد: يهلك، من أراح الرّجل: إِذا مات.

(س) ومنه حــديث يزيد الرّقــاشي: «المريض يُرنّح والعَرَق من جبينه يترشّح».

(س) ومنه حديث عبد الرحمَن بن الحارث: «أنه كان إذا نظر إلى مالك بن أنس قال: أعوذُ بالله من شر ما ترتّح له ؟؛ أي: تحرّك له وطلبه.

■ رنف: فيه: «كان إِذا نزل عليه الوحي وهو على القصواء تذرِفُ عيناها وتُرْنِف بأذنيها من ثِقل الوحي»، يقال: أرْنَفَتِ الناقة بأذنيها؛ إِذا أرْخَتْهما من الإعياء.

(هـ) وفي حـديث عبد الملك: «أن رجلاً قال له: خرجَتْ بي قرْحة، فقال له: في أيّ موضع من جسدك؟ فقال: بين الرّانِفة والصّفن: فأعجبه حُسْن ما كنّى به، الرّانِفة: ما سال من الألية على الفخذين، والصّفن: جلدة الخصية.

■ رَنَق: (س) فيه أنه ذكر النَّفْخ في الصّور فقال: «ترتّج الأرضُ بأهلها فتكون كالسّفينة المرنقة في البحر تضْرُبُها الأمواج"، يقال: رنّقت السفينة إذا دارَت في مكانها ولم تُسِر، والتّرنيقُ: قيام الرجل لا يدري أيَذْهَب

أم يجيء، ورنَّق الطائر: إذا رَفْرف فوق الشيء.

(س) ومنه حديث سليمان -عليه السلام-: «احشروا الطّير إلا الرّنقاء"، هي: القاعدة على البيض.

(هـ) وفي حـديث الحـسن: «سُئِل: أَيَنْفُخ الرجـل في الماء؟ فقال: إن كان من رَنق فلا بأس»؛ أي: من كَدَر. يقال: ماء رَنْق -بالسكون-، وهو بالتّحريك المصدر.

ومنه حمديث ابن الزبيس: «وليس للشارب إلا الرُّنَّق والطرق».

■ رنم: (س) فيه: «ما أذِنَ الله لشيء إِذْنَه لنبيّ حَسَن التَّرنَّم بالقــرآن»، وفي رواية: «حــسَن الصُّوت يتــرنَّم بالقرآن»، الترنم: التّطريب والتعنى وتحسين الصوت بالتلاوة، ويُطلق على الحيوان والجماد، يقال: ترنّم الحمام والقوس.

■ رنن: فيه: «فتلقّاني أهلُ الحيّ بالرّنين»، الرّنينُ: الصُّوتُ، وقد رنَّ يرنَّ رَنيناً.

## (باب الراء مع الواو)

■ روب: (س) في حديث الباقر: «أَتَجْعلُون في النّبيذ الدّرْدِيّ؟ قيل: وما الدردي؟ قال: الرّوبَة، قالوا: نعم»، الروبة في الأصل خميرة اللَّبن، ثم تُستعمل في كل ما أصلح شيئاً، وقد تهمز.

ص الجديث: «لا شَوْبَ ولا رَوْب في البيع والشّراء»؛ أي: لا غِشّ ولا تخليط، ومنه قسيل للّبن الممخوض: رائب؛ لأنه يُخْلط بالماء عند المخْض ليخرج زُىدە.

■ روث: (س) في حديث الاستنجاء: «نهي عن الروث والرُّمَّة»، الروث: رجيع ذوات الحافـر، والروثة، أخصّ منه، وقد راثت ترُوثُ روْثاً.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «فأتيتُه بحجرين وروْثة فردّ الروثة».

(هـ) وفي حديث حسان بن ثابت: «أنه أخرج لسانه فضرب به روثة أنْفه»؛ أي: أرنَبَته وطرفه من مقدّمه.

(س) ومنه حديث مجاهد: «في الروثة ثُلُث الدية»،

وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(س) وفيه: ﴿إِنْ رُوثُهُ سَيْفُ رُسُولُ اللَّهُ عَِلَيْكُمُ كَانَتُ فضّة»، فُسر: أنها أعلاه مما يلى الخنصر من كفّ القابض.

■ روح: قد تكرر ذكر: «الرّوح»، في الحديث، كما تكرر في القرآن، ووردت فيه على معان، والغالبُ منها أن المراد بالرّوح: الذي يقوم به الجسد وتكون به الحياة، وقد أطلق على القرآن، والوحي، والرحمة، وعلى جسبريل في قوله -تعالى-: ﴿الروح الأمين﴾، وروح القدس، والروح يُذكّر ويؤنث.

(هـ) وفيه: «تحابُّوا بذكر الله ورُوحه»، أراد: ما يحيا به الخلْق ويهتدون، فيكون حياةً لهم، وقيل: أراد أمْرَ النَّبُوة، وقيل: هو القرآن.

(س) ومنه الحــديث: «الملائكة الرّوحــانيّون»، يروى بضم الراء وفتحها، كأنه نسبة إلى الرُّوح أو الرُّوح، وهو نسيم الربح، والألف والنون من زيادات النّسب، ويريد به أنهم أجسام لطيفة لا يدركها البصر.

(س) ومنه حديث ضمام: «إنى أعالجُ من هذه الأرواح»، الأرواح -هاهنا- كناية عن الجنّ، سُمّوا أرواحاً لكونهم لا يُرَون، فهم بمنزلة الأرواح.

(هـ) وفيه: "من قـتَل نفْسـاً مُعـاهِدة لم يَرَحْ رائحـةَ الجنَّة ؛ أي: لم يشُم ريحها. يقال: راح يريحُ، وراحَ يَراحُ، وأراحَ يُريح: إِذا وجد رائحة الشِّيء، والثلاثة قد رُوي بها الحديث.

وفيه: «هبّت أرواح النّصْر»، الأرواح جمع ريح؛ لأنّ أصلها الواو، وتُجمع على أرياح قليلاً، وعلى رياح كثيراً، يقال: الرّيح لآل فلان؛ أي: النصر والدّولة، و: كان لفُلان ريح.

ومنه حديث عائشة -رضى الله عنها-: «كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الرَّوْحُ سطعت أرواحهم، فيتأذَّى به الناس فأُمِروا بالغسل»، الرُّوح -بالفتح-: نسيم الريح؛ كانوا إذا مرّ عليهم النسيم تكيّف بأرواحهم وحملها إلى الناس.

(س) ومنه الحديث: «كان يقول إذا هاجتِ الرّيح: اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»، العرب تقول: لا تَلْقَحُ السَّحابِ إلا من رياح مختلفة، يريد اجعلها لقاحاً للسّحاب، ولا تجعلها عذاباً، ويُحقق ذلك مجيءُ الجمع في آيات الرحمة، والواحد في قصص العذاب، كالريح العقيم، وريحاً صرْصراً.

وفيه: «الريح من رَوْح الله»؛ أي: من رحمتِه بعباده. (هـ) وفيه: «أنّ رجلاً حضره الموت فقال لأولاده: أحْرِقوني ثم انظروا يوماً راحاً فاذْرُوني فيه»، يوم راحٌ؛ أي: ذُو رِيح، كقولهم: رجلٌ مالٌ، وقيل: يوم راحٌ وليلةٌ راحة: إذا اشتدت الريح فيهما.

(س) وفيه: «رأيتهم يتروّحون في الضّحى»؛ أي: احتاجوا إلى التروّح من الحرّ بالمِرْوحة، أو يكون من الرواح: العود إلى بيوتهم، أو من طلب الراحة.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «ركب ناقة فارهة فمشت به مشياً جيداً فقال:

كان راكِبَها غُصْنٌ بَرُوحَةِ

إذا تدلَّتْ به أو شَـــارِبٌ فَمِلُ

المرْوحة -بالفتح-: الموضع الذي تخترقه الربح، وهو المراد، وبالكسر: الآلة التي يُتروّح بها. أخرجه الهروي من حديث عمر.

(س) وفي حديث قتادة: «أنه سُئل عن الماء الذي قد أرْوح أيتُوضًا منه؟ فعقال: لا بأس»، يقال: أرْوح الماء وأراح؛ إذا تغيرت ريحه.

(ه) وفيه: "من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكانما قرب بدنة"؛ أي: مشى إليها وذهب إلى الصلاة، ولم يُرد رَواحَ آخِر النهار. يقال: راح القومُ وتروّحوا إذا ساروا أيّ وقت كان، وقيل: أصل الرّواح أن يكون بعد الزوال، فلا تكونُ الساعات التي عدّدَها في الحديث إلا في ساعة واحدة من يوم الجمعة، وهي بعد الزوال، كقولك: قعدت عندك ساعة، وإنما تريد جُزءاً من الزمان وإن لم تكن ساعة حقيقة؛ التي هي جُزءٌ من أربعة وعشرين جُزءاً مجموع الليل والنهار.

وفي حديث سَرِقَة الغنم: «ليس فيه قطعٌ حتى يُؤوِيه المُواح»، المُواح»، المُواح -بالضم-: المَوضع الذي ترُوحُ إليه الماشية؛ أي: تأوي إليه ليلاً، وأمّا بالفتح فهو: الموضع الذي يروح إليه القوم أو يرُوحون منه، كالمَغْدى، للموضع الذي يُغْدى منه.

ومنه حديث أُمّ زرع: «وأراح عليّ نعماً ثَرِيّاً»؛ أي: أعطاني؛ لأنّها كانت هي مُراحاً لنَعَمه.

وفي حديثها -أيضاً-: «وأعطاني من كل رائحة زوجاً»؛ أي: مما يروح عليه من أصناف المال أعطاني نصيباً وصنفاً، ويُروى: «ذابحة» -بالذال المعجمة والباء-، وقد تقدم.

(س) ومنه حسديث الزبيسر: «لولا حُدودٌ فُرِضت

وفسرائض حُدّت تُراحُ على أهلها»؛ أي: تُردّ إليهم، وأهلها هم الأثمة، ويجوز بالعكس، وهو أنّ الأثمة يردّونها إلى أهلها من الرّعية.

ومنه حديث عائشة: «حتى أراح الحق على أهله». (س) وفي حديث عقبة: «روّحْتُها بالعشِي»؛ أي: رددتُها إلى المراح.

(س) وحديث أبي طلحة: «ذاك مالٌ رائحٌ»؛ أي: يروح عليك نفعه وثوابه، يعني: قُرْبَ وصوله إليه، ويُروى بالباء، وقد سبق.

ومنه الحديث: «على رَوْحة من المدينة»؛ أي: مِقدار روحة، وهي المرّة من الرواح.

(هـ) وفيه: «أنه قال لبلال: أرحنا بها يا بلال»؛ أي: أذّن بالصلاة نسترح بأدائها من شغل القلب بها، وقيل: كان اشتغاله بالصلاة راحة له؛ فإنه كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعباً، فكان يستريح بالصلاة لما فيها من مناجاة الله -تعالى-، ولهذا قال: «قُرة عيني في الصلاة»، وما أقرب الراحة من قُرة العين. يقال: أراح الرجل واستراح؛ إذا رجعت نفسه إليه بعد الإعياء.

(هـ) ومنه حديث أم أين: "إِنها عطِشَت مهاجرةً في يوم شديد الحر"، فدُلِي إليها دلو من السماء فشربت حتى أراحت».

(س) وفيه: «أنه كان يُراوح بين قدميه من طول القيام»؛ أي: يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة ليُوصل الراحة إلى كل منهما.

(س) ومنه حدیث ابن مسعود: «أنه أبْصر رجلاً صافاً قدمیه فقال: لو راوح کان أفضل».

ومنه حديث بكر بن عبدالله: «كان ثابت يُراوح ما بين جبهته وقدميه»؛ أي: قائماً وساجداً، يعني: في الصلاة.

(س) ومنه حديث: (صلاة التراويح»، لأنهم كانوا يستريحون بين كلّ تسليمتَين، والتراويح جمع ترويحة، وهي: المرّة الواحدة من الراحة، تفعيلة منها، مثل تسليمة من السلام.

وعُشمانَ والفارُوقَ فارْتاحَ مُعْدِمُ

أي: سمحت نفسُ المعدم وسهُل عليه البذل. يقال: رِحتُ للمعروف أراحُ رَيْحاً، وارتَحْتُ أرْتاحُ ارْتِياحاً، إذا مِلْتَ إليه وأحبَبته.

(هـ) ومنه قولهم: «رجلٌ أرْيَحِيّ»؛ إذا كان سخِيّاً

يرتاح للنّدي.

(هـ) وفيه: "نهى أن يكتَحِل المُحْرِم بالإِثْمِد المُروّح"؛ أي: المُطيّب بالمِسْك، كأنه جُعِل له رائحةٌ تفوحُ بعد إِن لم تكن له رائحة .

ومنه الحديث الآخر: «أنه أمر بالإِثْمِد المُروّح عند النوم».

وفي حديث جعفر: «ناولَ رجلاً ثوباً جديداً فقال: اطوه على راحَته»؛ أي: على طيه الأول.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه كان أروح كأنه راكبٌ والناس عُشون»، الأروح: الذي تتدانى عَقباه ويتباعد صدرا قدميه.

(هـ) ومنه الحـديث: «لكأنّي أنظُر إلى كِنانة بن عـبـد يالِيلَ قد أقبل تضْرِبُ درعُه رَوْحَتي رِجلَيْه».

(س) ومنه الحـــديث: «أنه أُتِي بقَدَح أَرْوَح»؛ أي: مُتّسع مبطوح.

(س) وفي حمديث الأسمود بن يزيد: «إِن الجمل الأحمر ليُريح فيه من الحرّ»، الإِراحة -هاهنا-: الموتُ والهلاك، ويروى بالنّون، وقد تقدّم.

■ رود: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنه-، في صفة الصحابة -رضي الله عنهم-: «يدخلون رُوّاداً ويخررُجون أدِلّة مُداة للناس العِلْم ومُلْتَمِسين الحُكم من عنده، ويخرُجون أدِلّة مُداة للناس، والروّاد: جمع رائد، ممثلُ زائِر وزُوّار، وأصلُ الرّائد: الذي يتقدّم القوم يُبصر لهم الكَلا ومَساقِطَ الغيث، وقد رد يروداً.

ومنه حديث الحجاج في صفة الغيث: «وسَمِعت الرّوّاد تدعو إلى ريادتها»؛ أي: تطلبُ الناس إليها.

(هـ) ومنه الحديث: «الحُمّى رائد الموت»؛ أي: رسوله الذي يتقدّمه كما يتقدم الرائد قومَه.

(هـ) ومنه حـديث المولد: ﴿أُعـيـذُكُ بالـواحـد، من شرّ كل حاسِد، وكل خلقٍ رائِد»؛ أي: متقدم بمكروه.

(هـ) ومنه حديث وفد عبد القيس: ﴿إِنَا قُومٌ رادة»، هو جمع رائد، كحائك وحاكة؛ أي: نَرُود الخير والدّين لأهلنا.

(هـ) ومنه الحديث: «إِذا بال أحدكم فليرتد لبوله»؛ أي: يطلُب مكاناً ليناً لئلا يرجع عليه رشاش بوله. يقال: راد وارتاد واستراد.

(س) ومنه حديث معقل بن يسار وأخته: «فاستراد

لأمر الله ؛ أي: رجع ولانَ وانقاد.

وفي حديث أبي هريرة: «حيث يُراوِدُ عمّه أبا طالب على الإِسلام»؛ أي: يراجعه ويرادِدُه.

ومنه حمديث الإسمراء: «قسال له مموسى -عليمه السلام-: قد -والله- راودتُ بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه».

وفي حديث أنجَشَة: «رُويْدَك رِفْقاً بالقوارير»؛ أي: أمهل وتأنّ، وهو تصغير رُود. يقال: أرْود به إِرْواداً؛ أي: أي: رَفَقَ، ويقال: رُويْدَ زَيْد، ورُويْدَك زيداً، وهي فيه مصدر مضاف، وقد تكون صفة نحو: ساروا سيراً رُويداً، وهي من أسماء الأفعال المتعدّية.

(س) وفي حديث قسّ:

ومَراداً لمَحـــشـــر الخلق طُراً

أي: موضعاً يُحشر فيه الخلق، وهو مُفْعَل من رادَ يرود، وإِن ضُمَّت الميم فهو اليومُ الذي يُراد أن تُحْشر فيه الخلق.

■ روذس: لها ذكر في الحديث، وهي: اسمُ جزيرة بارض الروم، وقد اختُلف في ضبطها، فقيل: هي بضم الراء وكسر الذال المعجمة، وقيل: هي بفتحها، وقيل: بشين معجمة.

■ روز: (س) في حديث مجاهد في قوله -تعالى-: ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات ﴾. قال: ﴿يرُوزُكُ ويسألك ». الرّوزُ: الامتحان والتقدير. يقال: رُزْتُ ما عند فلان: إذا اخْتَبَرته وامتَحَنْتُه، المعنى يمتحِنك ويذُوق أمرك هل تخافُ لائمتَه إذا منعته منه أم لا.

(س) ومنه حديث البراق: «فاستصْعب فرازه جبريل -عليه السلام- بأذنه»؛ أي: اختره.

(هـ) ومنه الحديث: «كان رازُ سفينة نوح -عليه السلام- جبريل»، الرازُ: رأس البنّائين، أراد أنّه كان رأس مدبّري السّفينة، وهو من راز يروزُ.

■ روض: في حديث طلحة: "فتراوضنا حتى اصطرَف مني»؛ أي: تجاذبنا في البيع والشراء، وهو: ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان، كأن كل واحد منهما يروض صاحبه، من رياضة الدابة، وقيل: هي المواصفة بالسّلعة، وهو أن تصفها وتمدحها عنده.

(هـ) ومنه حديث ابن المسيّب: «أنه كره المراوضة»، وهو: أن تُواصف الرجل بالسّلعة ليْسَت عندك، ويسمّى بيع المواصفة، وبعض الفقهاء يُجيزه إذا وافقت السلعة الصفة.

(هـ س) وفي حـديث أم معبد: «فدَعـا بإناءِ يُريضُ الرَّهْط»؛ أي: يُرويهم بعض الري، من أراضَ الحوض إِذا صبّ فيه من الماء مـا يُواري أرضه، والرّوضُ نحـوٌ من نصف قِرْبة، والرواية المشهورة فيه بالباء، وقد تقدم.

(هـ) وفي حديثها -أيضاً-: «فشربوا حتى أراضوا»؛ أي: شربوا عَلَلاً بعد نَهَل، مأخوذ من الروضة وهو الموضع الذي يستَنْقع فيه الماء، وقيل: معنى أراضوا: صبوا اللبن على اللبن.

■ روع: (هـ) فـــه: ﴿إِن رُوحَ القُدُس نَفَتَ في رُوعي»؛ أي: في نفـــسي وخَلَدي، ورُوح القـــدس: جبريل.

(هـ) ومنه: ﴿إِنَّ في كل أمــة مُحــدَّثين ومُروّعين »، الْمُروّع: الْمُلْهَم، كأنه ألقى في رُوعه الصواب.

وفي حــديث الدعــاء: «اللهـم آمِن رَوْعـاتي»، هي: جمع روعة، وهي المرّة الواحدة من الرّوع: الفزّع.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «أنّ رسول الله عنه-: «أنّ رسول الله ﷺ بعثه لِيدِي قوماً قتلهم خالد بن الوليد، فأعطاهم ميلغة الكلب، ثم أعطاهم بِرَوْعة الخيل»، يريد: أنّ الخيل راعت نساءهم وصبيانهم، فأعطاهم شيئاً لِما أصابهم من هذه الروعة.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «إذا شمط الإنسانُ في عارِضيه فذلك الرّوعُ»، كأنه أراد: الإنذار بالموت.

(هـ) ومنه الحديث: «كان فزَعٌ بالمدينة، فركب رسول الله ﷺ فرس أبي طلحة ليكشف الحبر، فعاد وهو يقول: لن تُراعوا، لن تُراعُوا، إن وجَدْناه لَبَحْراً».

ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «فقال له الملك: لم تُرَع»؛ أي: لا فَزَع ولا خوف.

ومنه حديث ابن عباس: «فلم يَرُعني إِلا رجلٌ آخِذٌ بَنْكِبِيّ»؛ أي: لم أشعر، وإِن لم يكن من لفظه، كأنه فاجاه بغتة من غير موعد ولا معرفة، فراعه ذلك وأفزعه.

(هـ) وفي حَديث وائل بن حُجر: "إِلَى الْأَقْيَالَ الْعَبِاهِلَةَ الْأَرُواعِ"، الأَرْواعِ: جَمعُ رائع، وهم الحِسانَ الوجوه، وقيل: هم الذين يرُوعُونَ الناس؛ أي: يُقْزِعُونَهم

بمنظرهم هيبةً لهم، والأوّل أوجَه.

ومنه حديث صفة أهل الجنة: «فيَرُوعُه ما عليه من اللّباس»؛ أي: يُعجبه حُسنه.

(س) ومنه حديث عطاء: «كان يكرَه للمُحْرم كل زينة رائعة»؛ أي: حَسَنة، وقيل: مُعْجِبة رائقة.

■ روغ: (هـ) فيه: «إِذَا كَفَى أَحِدَكُم خَادَمُهُ حَرَّ طَعَامُهُ فَلْيُقَعِدُهُ مِعِه، وإِلاَ فَلْيُرَوَّعْ لَه لُقْمَةً»، أي: يُطْعِمه لُقُمةٌ مُشْرِبة من دسم الطعام.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه سمع بكاء صبي فسأل أمّه فقالت: إني أريعُه على الفطام؛ أي: أديرُه عليه وأريده منه. يقال: فلان يُريغُني على أمرٍ وعن أمرُ؛ أي: يُراودني ويطلبه مني.

ومنه حديث قس: «خرجت أُرِيعُ بعيراً شرَدَ مني»؛ أي: أطلبه بكلٌ طريق.

ومنه: ﴿رَوَغَانُ الثَّعلبِۗ .

(س) وفي حديث الأحنف: "فعدَلتُ إلى رائِغة من روائغ المدينة"؛ أي: طريق يعْدِل ويميل عن الطريق الأعظم، ومنه قوله -تعالى-: ﴿فراغَ عليهم ضربًا باليمين﴾؛ أي: مال عليهم وأقبل.

■ روق: (هـ) فيه: «حتى إِذَا أَلْقَت السماء بأرواقها»؛ أي: بجميع ما فيها من الماء؛ والأرواق: الأثقال، أراد: مياهها المُثقلة للسحاب.

(هـ) وَفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: "ضرب الشميطان روْقه"، الرّوق: الرّواق، وهو ما بين يدي البيت، وقيل: رواق البيت: سماوته، وهي: الشقة التي تكونُ دون العُليا.

ومنه حديث الدجال: «فيضْرب رواقه فيخرج إليه كلّ منافق»؛ أي: فُسْطاطه وقُبّته وموضعَ جلوسه.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-:

تـلْكُم قُريش تمـنّانـي لـتَقْتُلنـي

فـــلا وربّك مـــا برّوا ومـــا ظَفِرُوا فــــان هلكْتُ فــــرَهْنُ ذمّتِي لهُمُ

بذات رَوْقَيْن لا يَعْفُوا لهـا أثرُ

الرَّوْقان: تثنية الروق، وهو: القرْن، وأراد بها -هاهنا-: الحرْبَ الشديدة، وقيل: الداهية، ويروى: بذات ودُقَين، وهي: الحرب الشديدة -أيضاً-.

ومنه شعر عامر بن فُهيرة:

كـــالتُّور يحمي أنفَه بروقه

(هـ) وفي حديث ذكر الروم: "فيخرج إليهم رُوقة المؤمنين"؛ أي: خيارُهم وسراتُهم، وهي جمع رائق، من راق الشيءُ: إذا صفا وخلُص، وقد يكون للواحد، يُقال: غُلام رُوقة، وغلمان روقة.

■ روم: (هـ) في حديث أبي بكر -وقيل: بعض التابعين-: «أنه أوْصى رجلاً في طهارته، فقال: عليك بالمغفلة والمنشكة والرّوم»، الرّوم: شحمة الأذن.

وفيه ذكر: «بثر رومة»، هي -بضم الراء-: بئرٌ بالمدينة اشتراها عثمان -رضى الله عنه- وسبّلها.

■ روى: (هـ) فيه أنه -عليه السلام-: «سمّى السحاب روايا البلاد»، الروايا من الإبل: الحواملُ للماء، واحدّنُها راوية، فشبّهها بها، ومنه سميت المزادة: راوية، وقيل بالعكس.

(س) ومنه حــديث بدر: «وإِذا بِرَوَايا قُريش»؛ أي: إبلِهم التي كانوا يستقون عليها.

(هـ) وفي حديث عبد الله: «شر الروايا روايا الكذب»، هي جمع روية، وهي: ما يُروِّي الإنسان في نفسه من القول والفعل؛ أي: يُزورُ ويفكّر، وأصلها الهمز، يقال: روَّات في الأمر، وقيل: هي جمع راوية؛ للرجل الكثير الرواية، والهاء للمبالغة، وقيل: جمع راوية؛ راوية؛ أي: الذين يروون الكذب؛ أي: تكثُر رواياتهم فيه.

(س) وفي حديث عائشة تصف أباها -رضي الله عنهما-: "واجتهر دُفُنَ الرواء"، هو -بالفتح والمدّ-: الماء الكثير، وقيل: العنْب الذي فيه للواردين ريّ، فإذا كسرت الراء قصرته، يقال: ماء روّى.

(س) وفي حديث قَيْلة: «إِذَا رأيتُ رجللاً ذَا رُواء طَمَع بصري إليه»، الرواء -بالمد والضم-: المنظر الحسن، كذا ذكره أبو موسى في الراء والواو، وقال: هو من الريّ والارتواء، وقد يكون من المرأى والمنظر، فيكون في الراء والهمزة، وفيه ذكره الجوهرى.

(هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «كان يأخـذ مع كل فـريضـة عِقالاً ورواءً»، الرّواء -بالكسـر والمدّ-: حبْل يُقْرنُ به البعيران، وقال الأزهري: الرّواء: الحبلُ الذي يُروى به على البعير؛ أي: يُشدّ به المتاع عليه؛ فأمّا الحبْل الذي يُقرن به البعيران؛ فهو: القرّن والقران.

ومنه الحديث: «ومعي إِداوةٌ عليها خرْقة قد روّاتُها»، هكذا جاء في رواية بالهمز، والصواب بغير همز؛ أي: شددتها بها وربطتها عليها. يقال: رويت البعير -مُخفّف الواو-؛ إذا شددت عليه بالرّواء.

وفي حديث ابن عمر: «كان يُلبّي بالحج يوم التروية»، هو السومُ الشامن من ذي الحجة، سمّي به لأنهم كانوا يرتّوُون فيه من الماء لِمَا بعده؛ أي: يسْقُون ويسْتقون.

وفيه: «ليعْقِلَنّ الدينُ من الحجاز معْقِلَ الأُرْوِيّة من رأس الجبل»، الأُروية: الشاة الواحدة من شياه الجبل، وجمعها أرْوى، وقيل: هي أنثى الوُعُول وهي تُيوس الجبل، وقد تكرر في الحديث.

#### (باب الراء مع الهاء)

■ رهب: (س) في حديث الدعاء: «رغبة ورهبة إليك»، الرهبة: الخوف والفزع، جمع بين الرغبة والرهبة، ثم أعمل الرغبة وحدها، وقد تقدم في الرغبة. وفي حديث رضاع الكبير: «فبقيتُ سنة لا أحدّث بها رهبته»، هكذا جاء في رواية؛ أي: من أجل رهبته، وهو منصوب على المفعول له، وتكررت الرهبة في الحديث.

(هـ) وفيه: «لا رهبانية في الإسلام»، هي: من رهبنة النصارى، وأصلها من الرهبة: الخوف، كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا، وترك ملاذها، والزهد فيها، والعزلة عن أهلها، وتعمد مشاقها، حتى إن منهم من كان يخصي نفسه، ويضع السلسلة في عُنُقه، وغير ذلك من أنواع التعذيب، فنفها النبي علي عن الإسلام ونهى السلمين عنها، والرهبان: جمع راهب، وقد يقع على الواحد ويجمع على رهابين ورهابنة، والرهبنة فعلنة، منه، أو فعللة على تقدير أصلية النون وزيادتها، والرهبانة منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف.

(س) ومنه الحكيث: «عليكم بالجهاد فإنه رهبانية أمتي»، يريد: أن الرّهبان -وإن تركوا الدنيا وزهدوا فيها وتخلّوا عنها-، فلا ترك ولا زهد ولا تخلّي أكثر من بذل النفس في سبيل الله، وكما أنه ليس عند النصارى عمل أفضل من الترهب، ففي الإسلام لا عمل أفضل من الجهاد، ولهذا قال: «ذِرْوة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله».

وفي حديث عوف بن مالك: ﴿لأنْ يمتلىء ما بين عانتِي إِلى رهابَتِي قيحاً أحبّ إِليّ من أن يمتلىء شِعراً»،

الرّهابة -بالفتح-: غُضروفٌ كاللسان مُعلق في أسفل الصّدر مُشْرف على البطن. قال الخطابي: ويروى بالنون وهو غلط.

(هـ) ومنه الحديث: «فرأيتُ السكاكين تدُورُ بين رهابَتِهِ ومعدَته».

وفي حديث بهز بن حكيم: "إِني لأسمع الرّاهبة»، هي الحالةُ التي تُرْهِب؛ أي: تُفْزع وتُخوّف، وفي رواية: «أسْمعك راهباً»؛ أي: خائفاً.

رهيج: فيه: «ما خالط قلب امرىء رهب في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار»، الرهب الغبار.

رس) وفي حديث آخر: «من دخل جوف الرهجُ لم يدخله حرّ النار».

■ رهره: (هم) في حديث المبعث: "فشق عن قلبه وجيء بطَسْت رهْرَهة"، قال القُتيبي: سألت أبا حاتم عنها فلم يعرفها، وقال: سألت الأصمعي عنها فلم يعرفها. قال القُتيبي: كأنه أراد بطَسْت رحرحة -بالحاء-، وهي الواسعة، فأبدل الهاء من الحاء، كما قالوا: مَدَهْت في مَدَحْت، وقيل: يجوزُ أن يكون من قولهم جسم رهْرَهة؛ أيض من النَّعْمة، يريد طَسْتاً بيضاء مُتلألئة، ويُروى برهرهة، وقد تقدّمت في حرف الباء.

■ رهس : (هـ س) في حديث عبادة: "وجراثيم العرب ترتّهس»؛ أي: تضطرب في الفتنة، ويروى بالشين المعجمة؛ أي: تصطك قبائلهم في الفِتَن. يقال: ارتّهش الناسُ إذا وقعت فيهم الحربُ، وهما متقاربان في المعنى، ويُروى ترتّكسُ، وقد تقدم.

ومنه حسديث العُرنيّين: «عظّمت بُطونُنا وارتهست اعضادُنا»؛ أي: اضطربت، ويجوز أن يكون بالشين والسين.

■ رهش: (س) في حديث قُزمان: «أنه جرح يوم أُحُد فاشتدّت به الجراحة، فأخذ سهماً فقطع به رواهش يديه فقتل نفسه»، الرّواهش: أعصابٌ في باطن الذّراع، واحدُها، رَاهِش.

(س) وفي حمديث ابن الزبير: "ورَهِيش الثّرى عرضاً»، الرهيش من التّراب: المُثنال الذي لا يتماسك، من الارْتِهاش: الاضطراب، والمعنى: لُزوم الأرض؛ أي: يُقاتِلون على أرْجُلهم لئلا يُحدّثوا أنفسهم بالفرار، فِعْل

البطل الشجاع إِذَا غُشِي نزل عن دابّته واستقبل لِعَدُوّه، ويحتمل أن يكون أراد القبر؛ أي: اجعلوا غايتكم الموتَ.

■ رهص : (س) فيه: «إنه -عليه السلام- احتجم وهو مُحرم من رهْصة أصابته»، أصل الرهْص: أن يُصيب باطن حافر الدابة شيءٌ يوهنه، أو ينزل فيه الماء من الإعياء، وأصل الرهض: شدة العصر.

ومنه الحديث: «فرمَيْنا الصّيد حتى رهَصْناه»؛ أي: أوهنّاه.

(س) ومنه حديث مكحول: «أنه كان يرْقي من الرهصة: اللهم أنت الواقي وأنت الباقي وأنت الشافي».

(هـ) وفـيـه: «وإنّ ذنبه لم يكن عن إرهاص»؛ أي: عن إصرار وإرْصاد، وأصله من الرّهْص: وهو تأسيس البّنيان.

■ رهط: في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «فَانْقَظَنا ونحن ارْتَهَاطُ»؛ أي: فِرَق مُرْتَهطون، وهو مصدرٌ أقامه مُقام الفعُل، كقول الخنساء:

وإنما هي إقبـــالٌ وإدْبـارُ

أي: مُقبلة ومُدبرة، أو على معنى: ذَوِي ارتهاط، وأصل الكلمة من الرهط، وهو: عشيرة الرجل وأهله، والرهط من الرجال: ما دون العشرة، وقيل: إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط، وأراهط جمع الجمع.

■ رهف: (س) في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «كان عامر بن الطفيل مرهوف البدن»؛ أي: لطيف الجسم دقيقة. يقال: رهفت السيف وأرْهَفته، فهو مرْهُوف ومُرْهف؛ أي: رققت حواشيه، وأكثر ما يقال: مُرْهف.

ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أمرني رسول الله ﷺ أن آتِيه بُدْية، فأتيته بها، فأرسل بها فأرهِفَت»؛ أي: سُنّت وأُخْرج حدًاها.

(س) وفي حديث صعصعة بن صوحان: «إني لأترك الكلام مما أُرْهِف به»؛ أي: لا أركبُ البديهة، ولا أقطعُ القول بشيء قبل أن أتأمّله وأُروّي فيه، ويُروى بالزاي من الإزهاف: الاستقدام.

■ رهق: فيه: ﴿إِذَا صلَّى أَحدُكُم إِلَى شيء فليَرْهَقُهُ ﴾ ؛

أي: فليَدْنُ منه ولا يبعد عنه.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «ارْهَقُوا القِبْلَة»؛ أي: ادْنُوا منها.

ومنه قولهم: «غلام مُراهق»؛ أي: مُقارب للحُلُم.

(هـ) وفي حديث موسى والخضر -عليهما السلام-: «فلو أنه أدرك أبويه أرْهقهما طُغياناً وكُفراً»؛ أي: أغشاهُما وأعجَلهما. يقال: رَهقه -بالكسر- يرْهقه رَهقا؛ أي: غشيه، وأرْهقه أي أغشاه إياه، وأرْهقني فُلان إثماً حتى رهقته؛ أي: حمّلني إثماً حتى حمّلته له.

ومنه الحديث: «فإِن رهِق سيّده دينٌ»؛ أي: لزِمه أداؤه وضُيّق عليه.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «أرهَقْنا الصلاة ونحن نتوضاً»؛ أي: أخرْناها عن وقبتِها حتى كدْنا نُغْشيها ونُلحِقُها بالصلاة التي بعدها.

(هـ) وفيه: «إِنّ في سيف خالد ِ رهقاً»؛ أي: عجلة.

(هـ) وحديث سعد -رضي الله عنه-: «كان إذا دخل مكة مُراهقاً خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت»؛ أي: إذا ضاق عليه الوقت بالتأخير حتى يخاف فوت الوُقوف، كانه كان يقدم يوم التروية أو يوم عرفة.

(هـ) وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه وعَظَ رجلاً في صُحْبة رجل رهِتِه» أي: فيه خِفّة وحِدّة، يقال: رجل فيه رهَنّ إذا كان يخِفّ إلى الشرّ ويغشاه، والرّهَق: السّفه وغِشْيان المحارم.

(هـ) ومنه حـديث أبي وائل: «أنه صلّى على امـرأة كانت تُرَهِّق»؛ أي: تُتّهم بشرّ.

ومنه الحديث: «سلك رجلان مفازة، أحدهما عابدٌ والآخر به رَهَق».

(س) والحسديث الآخسر: «فسلان مُرهّق»؛ أي: مُتّهم بسوء وسفه، ويروى مرهّق؛ أي: ذو رَهَق.

(هـ) ومنه الحديث: «حسببُك من الرّهَق والجفاء أن لا يُعرف بيتك»، الرهق -هاهنا-: الحُمْق والجهل، أراد: حسبُك من هذا الخُلُق أن يُجْهل بيتُك ولا يُعْرف، يريد: أن لا تدعو أحداً إلى طعامك فيعرف بيتك، وذلك أنه كان اشترى منه إزاراً فقال للوزّان: زِنْ وأرْجح، فقال: مَن هذا؟ فقال المسؤول: حسبُك جهلاً أن لا يُعْرف بيتك. هكذا ذكره الهروي، وهو وهم، وإنحا هو حسبك من الرهق والجفاء أن لا تعْرف نبيّك؛ أي: أنه لما سأل عنه حيث قال: زِنْ وأرْجح لم يكن يعرفه، فقال له المسؤول: حسبُك جهلاً أن لا تعْرف نبيّك، على أنّي رأيتُه المسؤول: حسبُك جهلاً أن لا تعرف نبيّك، على أنّي رأيتُه المسؤول: حسبُك جهلاً أن لا تعرف نبيّك، على أنّي رأيتُه

في بعض نسخ الهروي مُصْلَحاً، ولم يذْكر فيه التعليل بالطعام والدعاء إلى البيت.

■ رهك: (س) في حديث المتشاحِنَيْن: «ارْهِك هذَين حتى يصطلحا»؛ أي: كِلْفهـما والْزِمْهُما، من رهكْتُ الدابة: إذا حمَلْتَ عليها في السيّر وجهَدْتُها.

■ رهم: (س) في حديث طهفة: «ونَسْتُخيل الرّهام»، هي: الأمطارُ الضعيفة، واحدتُها: رِهْمة، وقيل: الرّهمة أشدّ وقعاً من الديمة.

■ رهمنس: (هـ) في حديث الحجاج: «أمِنْ أهل الرّس والرّهْمَسة أنت؟»، هي: المساررة في إثارة الفتنة وشقّ العصابين المسلمين.

■ رهن: (ه) فيه: «كل غُلام رَهينةٌ بعقيقته»، الرّهينة: الرّهْن، والهاء للمبالغة، كالشّتيمة والشّتم، ثم استُعمِلا بمعنى المرْهُون، فقيل: هو رَهْن بكذا، ورهينة بكذا، ومعنى قوله: رهينة بعقيقته؛ أنّ العقيقة لازِمة له لا بُدّ منها، فشبّهه في لُزومها له وعدم انفِكاكه منها بالرّهن في يد المُرْتَهن.

قال الخطابي: تكلّم الناسُ في هذا، وأجْودُ ما قيل فيه ما ذَهب إليه أحمد بن حنبل. قال: هذا في الشفاعة، يريدُ: أنه إذا لم يُعَقَّ عنه فـمات طفللاً لم يشفّع في والديه، وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شعره، واستدلّوا بقوله: فأميطوا عنه الأذى، وهو: ما علق به من دم الرّحِم.

■ رها: (ه) فيه: «نهى أن يُباع رَهْو الماء»، أراد: مُجْتَمَعه، سُمِّي رَهْوا باسم الموضع الذي هو فـــيه لانخفاضه، والرهوة: الموضع الذي تسيل إليه مياهُ القوم.

(هـ) ومنه الحديث: «سُثل عن غطفان فقال: رهْوة تنبع ماء»، الرهوة تقع على المُرتفع كـما تقع على المنخفض، أراد أنهم جبل ينبع منه الماء، وأن فيهم خشونة وتوعّراً.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿لا شُفْعة في فِناءِ، ولا مُنْقَبة، ولا مُنْقَبة، ولا طريقٍ، ولا رُخْح، ولا رَهْو،؛ أي: أَنَّ المسارِك في هذه الأشياء الخمسة لا تكون له شُفْعة إِن لم يكن شريكاً في الدّارِ والمنزل التي هذه الأشياء من حُقُوقِها، فإِنّ واحداً

من هذه الأشياء لا يُوجبُ له شُفْعة.

وفي حديث علي -رضي الله عنه- يصف السماء: «ونظم رَهواتِ فُرَجها»؛ أي: المواضع المتفتّحة منها، وهي جمع رهوة.

(هـ) وفي حديث رافع بن خديج: «أنه اشترى بَعيراً من رجُل ببعيرين، فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداً رَهُواً»؛ أي: عَفواً سهلاً لا احتباس فيه. يقال: جاءت الخيل رهواً؛ أي: مُتتابعة.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «إِذْ مرّت به عَنانَةٌ تَرَهْيَاتْ، ؛ أي: سخابِةٌ تهيّات للمطر، فهي تريده ولم تفعل.

## (باب الراء مع الياء)

■ ريب: قد تكرر في الحديث ذكرُ: «الريب»، وهو بعنى: الشك، وقيل: هو الشك مع التهمة. يقال: رابني الشيء وأرابني بعنى: شككني، وقيل: أرابني في كذا؛ أي: شككني وأوهمني الريبة فيه، فإذا استيقنته قلت رابني بغير ألف.

(هـ) ومنه الحديث: «دَعْ ما يُريبُك إلى ما لا يُريبُك»، يُروى -بفتح الياء وضمها-؛ أي: دعْ ما تشُكّ فيه إلى ما لا تشُك فه.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: المكسبة فيها بعض الربية خير من المسالة»؛ أي: كسب فيه بعض الشك أحلال هو أم حرام خير من سؤال الناس.

(هـ) وفي حديث أبي بكر: «قال لعمر -رضي الله عنهما-: عليك بالراثب من الأمور، وإياك والراثب منها»، الراثب من اللبن: ما مُخِض وأُخِذ زُبْده، المعنى: عليك بالذي لا شُبهة فيه، كالراثب من الألبان وهو الصّافي الذي ليس فيه شُبهة ولا كَدر، وإياك والراثب منها؛ أي: الأمر الذي فيه شُبهة وكدر، وقيل: اللبن إذا أدرك وخثر فهو راثب، وإن كان فيه زُبده، وكذلك إذا أخرج منه زُبده، فهو راثب -أيضاً-، وقيل: إنّ الأول من راب اللبن يروب فهو راثب، والشاني: من راب يريب؛ إذا وقع في الشّنه منها.

وفيه: «إِذَا ابْتَغَى الأميرُ الرّبية في الناس أفسدَهم»؛ أي: إِذَا اتّهمهم وجاهَرهم بسوءِ الظّن فيهم أدّاهم ذلك إلى ارْتكاب ما ظنّ بهم ففسدوا.

وفي حديث فاطمة -رضي الله عنها-: اليُريبُني ما يُريبُني ما يُريبُني ما يرعجها. يُريبُها»؛ أي: يسوءني ما يسوءها، ويُزْعجني ما يزعجها. يقال: رابني هذا الأمر، وأرابني إذا رأيت منه ما تكره.

(س) ومنه حديث الظّبي الحاقف: «لا يَريبُه أحدٌ بشيء»؛ أي: لا يتعرّض له ويُزْعجُه.

(س) وفيه: «إِنّ اليهود مرّوا برسول الله عَلَيْقُ، فقال بعضهم: سلُوه، وقال بعضهم: ما رابُكُم إليه»؛ أي: ما إربُكم وحاجتكم إلى سؤاله.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: "ما رَابُكَ إِلَى قطعها"، قال الخطابي: هكذا يروُونه، يعني: بضم الباء، وإِنَّا وجهه: ما إِرْبُكَ إِلى قطعها؛ أي: ما حاجتُك إليه. قال أبو موسى: ويحتمل أن يكون الصواب: ما رابَك إليه -بفتح الباء-؛ أي: ما أقلقك وألجأك إليه، وهكذا يرويه بعضهم.

■ ريث: (هـ) في حديث الاستسْفاء: «عَجِلاً غيرَ رائث»؛ أي: غير بطيء مُتأخّر. راث علينا خبر فلان يريث: إذا أبطأ.

ومنه الحديث: «وعَد جبريل -عليه السلام- رسول الله عَظِيْةُ أَنْ يَأْتَيهُ فَراث عليه».

والحديث الآخر: «كان إذا اسْتراثَ الحبر تمثّل بقول طَرَفة:

وياتيك بالأخسسارِ من لم تُزوّدِ هو استفعل من الرّيث، وقد تكرّر في الحديث.

(س) ومنه: «فلم يلبّث إلا رَيْثُمـــا»، قلت؛ أي: إلا قَدْرَ ذلك، وقد يُستّغُمَل بغير ما ولا أن، كقوله:

لا يصْعُبُ الأمرُ إِلا رَيْثَ تركَبُهُ

وهي أنخة فاشية في الحجاز، يقولون: يريد يفْعَل؛ أي: أن يفعل، وما أكثر ما رأيتُها وَارِدةً في كلام الشافعي –رحمة الله عليه-.

■ ريع: قد تكرر ذكر: «الرّبح والرّباح»، في الحديث، وأصلها الواو، وقد تقدّم ذكرها فيه فلم نُعِدْها حماهنا- وإن كان لفظها يقتضيه.

■ ريحان: فيه: «إنكم لتُبَخّلون وتُجَهّلون وتُجَبّنون، وإنكم لن ريحان الله»، يعني: الأولاد. الريحان: يُطلقُ على الرّحسمة والرّزق والرّاحة، وبالرّزق سُمّي الولدُ رَبْحاناً.

(هـ) ومنه الحديث: «قـال لعلي -رضي الله عنه-: أوصيك بريحانتي خيراً في الدنيا قبل أن ينهد ركناك»، فلما مات رسول الله ﷺ قال: هذا أحد الركنين، فلما مات فاطمة -رضي الله عنها- قال: هذا الركن الآخر، وأراد بريعانتيه الحسن والحسين -رضي الله عنهما-.

(س) وفيه: ﴿إِذَا أُعْطِي أَحَدُكُم الرَّيْحَانُ فَلَا يُرُدُّهُۥ هو: كُل نَبْت طيّب الرّيح من أنواع المشموم.

■ ريد: (س) في حديث عبدالله: "إِنّ الشيطان يُريد ابن آدم بكل ريدة»؛ أي: بكُل مطلب ومُراد. يُقالُ: أراد يُريد إرادة، والريدة: الاسم من الإرادة. قالوا: أصلُها الواو، وإنما ذُكرت -هاهنا- لِلْفَظها.

وفيه ذكر: «رَيْدَان»، -بفتح الراء وسكون الياء-: أُطُم من آطام المدينة لآلِ حارثة بن سهل.

■ رير: (س هـ) في حديث خزيمة وذكر السنة، فقال: «تركَت المُخ راراً»؛ أي: ذَائِباً رقيقاً؛ للهُزال وشِدة الجدرُب.

■ ريش: (هـ) في حديث علي: «أنه اشترى قميصاً بشـلاثة دراهم وقـال: الحـمـد لله الذي هذا من رياشه»، الرّياشُ والرّيشُ: ما ظهر من اللّباس، كاللّبس واللّباس، وقيل: الرّياشُ جمعُ الريش.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «أنه كان يُفضِل على امرأة مؤمنة من رياشه»؛ أي: ممّا يستّفيده، ويقع الرياش على الخِصْبُ والمعاش والمال المستفاد.

(هـ) ومنه حـديث عـائشـة تصفُ أباها -رضي الله عنهـما-: «يفُك عانيها ويريش مُمْلقـها»؛ أي: يكسـوه ويُعينُه، وأصله من الريش، كأنّ الفقير المُمْلق لا نُهوض به المقصوص الجناح. يقال: راشه يريشُه؛ إِذَا أحسن إليه، وكلّ من أوْلُيْتَه خيراً فقد رِشتَه.

ومنه الحديث: ﴿إِنَّ رَجِلاً رَاشِهِ اللهِ مَالاً»؛ أي: أعطاه.

ومنه حديث أبي بكر والنَّسَّابة:

الرائشــون وليس يُعْرَف رائِشٌ

والقائلون هلم للأضياف

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال لجرير ابن عبدالله، وقد جاءه من الكوفة: أخبِرني عن الناس، فقال: هُم كسهام الجعْبة، منها القائم الرائش، أي: ذُو

الريش، إشارة إلى كماله واستقامته.

ومنه حمديث أبي جُحَيفة: «أَبْرِي النَّبْلَ وأرِيشُها»؛ أي: أنْحتُها وأعمل لها ريشاً. يقال منه: رِشْت السّهم أريشُه.

(هـ) وفـيـه: «لعن الله الراشي والمُرْتشي والرائش»، الرّائشُ: الذي يسعى بين الراشي والمُرْتشي ليــــقْضِيَ أَمْرَهُما.

■ ريط: (هـ) في حديث حذيفة -رضي الله عنه-: «ابتاعُوا لي ريْطَتَين نقسيّتين»، وفي رواية: «إِنه أتي بكفنه ريْطَتين فقال: الحيّ أحوجُ إِلى الجديد من الميّت»، الريطة: كل مُلاءة ليست بِلِفْقَين، وقيل: كل ثوب رقيق ليّن، والجمع ريْطٌ ورياط.

ومنه حديث أبي سعيـد في ذكر الموت: «ومع كل واحــد منهم رَيطةٌ من رِياط الجنة»، وقــد تكررت في الحديث.

ومنه حديث ابن عمر: «أُتِي برائطة فتمندل بعد الطعام بها»، قال سُفيان: يعني بمنديل، وأصحاب العربية يقولون: ريطة.

■ ربع: (س) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «امْلُكُوا العجين فإنه أحد الرّيْعَين»، الربع: الزيادة والنّماء على الأصل، يريد زيادة الدّقيق عند الطّحن على كيل الجنطة، وعند الخبّر على الدّقيق، والملك والإملاك: إحكام العجن وإجادته.

ومنه حديث ابن عباس في كفارة اليمين: «لكل مسكين مُدّ حِنْطة رَيْعُه إِدامُه»؛ أي: لا يلزمُه مع المُدّ إِدامٌ، وأن الزيادة التي تحصل من دقيق المُدّ إِذا طحنه يشتري به الإدام.

(س) وفي حديث جرير: «وماؤنا يُربِع»؛ أي: يعود ويرجع.

(هـ) ومنه حسديث الحسسن في القيَّء: «إِن راع منه شيءٌ إلى جوفه فقد أفطر»؛ أي: إِن رجع.

(هـ) ومنه حديث هشام في صفة ناقة: «إنها لَمِرْياعٌ
 مِسياعٌ»؛ أي: يُسافر عليها ويُعاد.

وفيه ذكر: «رائعة»، هو: موضعٌ بمكة به قبرُ آمنة أم النبي ﷺ في قول.

■ ريف: (س) فيه: النُفْتح الأرياف فيخرج إليها

الناس»، هي: جمع ريف، وهو كل أرض فيها زرع ونخلٌ، وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب ومن غيرها.

ومنه حديث العُرَينييّن: «كنّا أهل ضرْع ولم نكن أهلَ ريفٍ»؛ أي: إِنّا من أهل البادية لا من أهل المُدُن.

ومنه حــديث فــروة بن مُسَيْك: «وهي أرضُ رِيفنا ومِيرتنا».

■ ريق: (س) في حديث على -رضي الله عنه-: «فإذا بِرَيْق سيف من ورائي»، هكذا يُروى -بكسر الباء وفتح الراء-، من راق السرابُ: إذا لمع، ولو رُوي بفتحها على أنها أصلية من البريق لكان وجهاً بيّناً. قال الواقدي: لم أسمع أحداً إلا يقول: بِرَيْق سيفٍ من ورائي -يعني: بكسر الباء وفتح الراء-.

■ ريم: (هـ) فيه: «قال للعباس -رضي الله عنه-: لا ترم من مَنزلك غـداً أنت وبنوك»؛ أي: لا تبرَح. يقال: رام يَريم؛ إذا برح وزالَ من مكانه، وأكثر ما يُستعمل في النفى.

(هـ) ومنه الحديث: «فوالكَعْبة ما راموا»؛ أي: ما برحوا، وقد تكرر في الحديث.

وفيه ذكر: «ريم»، هو -بكسر الراء-: اسمُ موضع قريب من المدينة.

■ ريسن: (هـ) في حديث عمر: «قال عن أسيفع جُهينة: أصبح قد رين به»؛ أي: أحاط الدين بماله. يقال: رين بالرجُل ريناً؛ إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه، وأصل الرين: الطبع والتغطية، ومنه قوله -تعالى-:

﴿كلاّ بل ران على قلوبهم﴾؛ أي: طبَع وختَم. ومنه حــديث على: "لتعلم أيّنا المرين على قلبــه،

والمُغطّى على بصَره»، المُرين: المُفعُول به الرّين.

(هـ) ومنه حـديث مـجـاهد في قـوله -تعـالى-: ﴿وأحـاطت به خطيـئتـه﴾، قـال: هـو: «الرَّانُ»، الرَّان والرَّيْن سواء، كالذَّام والذَّيْم، والعابِ والعَيبِ.

وفيه: "إِن الصيَّامُ يدخُلُون الجنة مَن باب الريّان"، قال الحربي: إِن كانَ هذا اسماً للباب، وإلا فهو من الرَّواء، وهو الماء الذي يُروي. يقال: رَوِي يَرْوى فهو ريّان، وامراة ريّا، فالريّان فَعْلان من الريّ، والألفُ والنونُ زائدتان، مثلهُما في عَطْشان، فيكون من باب ريا لا ريْن، والمعنى: أن الصيَّام بتعظيشهم أنفُسهم في الدّنيا يدخُلون من باب الريان ليامنوا من العَطَش قبل تمكّنهم في الحنة.

■ ريهقان: (هـ س) في حديث عمر: «خرج علينا رسول الله ﷺ وعليه قميص مصبوغ بالرَّيهُقان»، هو: الزَّعفران، والياءُ والألفُ والنون زوائد.

■ ريا: في حديث خيبر: «سأعْطي الراية غداً رجُلاً يُحبه الله -عز وجل- ورسوله»، الراية -هاهنا-: العلَم. يقال: ريَّت الراية؛ أي: ركَزْتها، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(س) وفيه: «الدَّين رايةُ الله في الأرض يجعَلُها في عُننَى من أذله»، الرَّاية: حديدةٌ مستديرةٌ على قدر العُننَ تُجعَل فيه.

(س) ومنه حديث قشادة في العبد الآبق: «كُرِه له الراية ورخّص في القيد».

CHARACTE OF THE PARTY OF THE PA

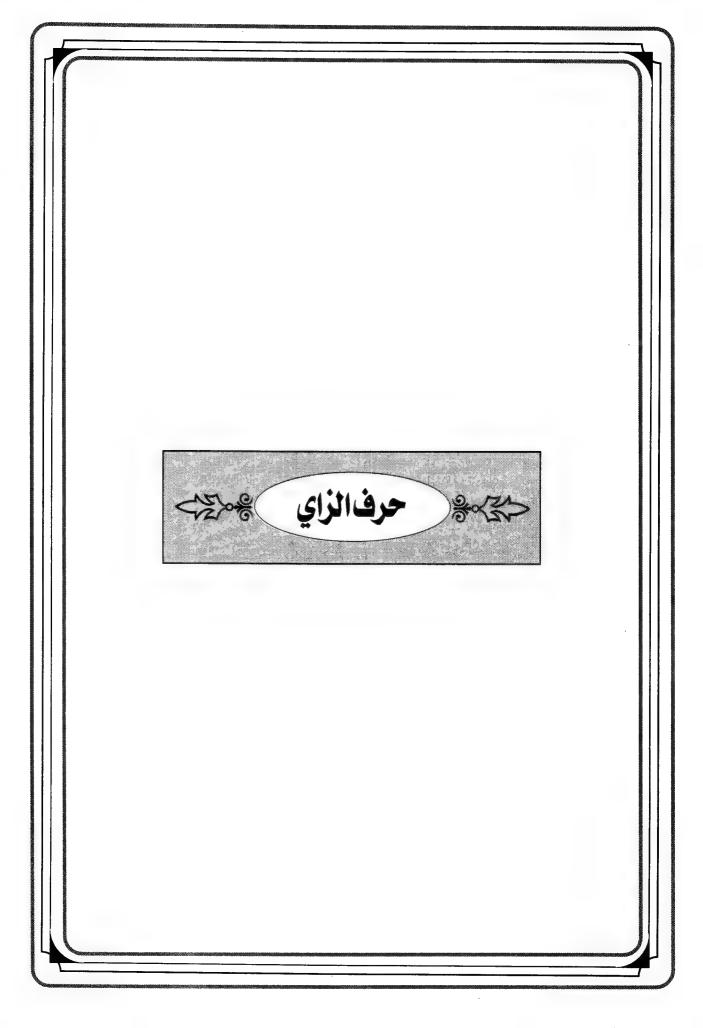

حرف الزاي المحرف الزاي

# (باب الزاي مع الهمزة)

■ زأد: (س) في حديث: «فَزُنُد»، يقال: زأدْته أزأدُه زاداً، فهو مَزْءودٌ؛ إذا أفْزَعته وذَعَرْتُه.

■ زار: (س) فيه: «فسمع زئير الأسد»، يقال: زار الأسد يَزْأر زَأْراً وزئيراً؛ إذا صاح وغضب.

(س) ومنه قصة فتح العراق، وذكر: «مرْزُبان الزارة»؛ هي: الأجْمة. سميت بها لزئير الأسد فيها. والمَرْزُبان: الرئيس المُقَدَّم. وأهل اللغة يضمُون ميمه.

ومنه الحديث: «إن الجَارُود لمّا أسْلم وثب عليه الحُطَم فاخذه وشدَّه وثاقًا وجعله في الزَّارة».

# (باب الزاي مع الباء)

■ زبب: (س) في حديث الزّكاة: «كنزُ أحدِكم شُجاعاً أقْرع له زبيبتان»، الزّبيبةُ: نُكْتة سوداءٌ فوق عين الحيّة. وقيل: هما نُقْطتان تكتّنِفان فاها. وقيل: هما زبدتان في شدْقيها.

ومنه حـــديث بعض القُرشيين: «حـــتى عَرِقْت وزبَّب صِماغاك»؛ أي: خرج زَبَدُ فيك في جانِبي شَفَتِك.

(هـ) وفي حـديث علي -رضّي الله عنه-: أنـا إذا والله- مثل التي أحيط بها، فقيل: زباب زباب حتى دخلت جُعْرها، ثم احتفر عنها فاجتُر برجْلها فذُبحتْ، أراد: الضّبُع إذا أرادوا صيدها أحاطوا بها، ثم قالوا لها: زباب؛ كأنهم يؤنسونها بذلك، والزباب: جنسٌ من الفار لا يسمع، لعلها تأكله كما تأكل الجراد، المعنى: لا أكونُ مثل الضّبُع تُخادَع عن حَتْهها.

(هـ) وفي حديث الشعبي: «كان إذا سُئل عن مسئلة مُعضلة، قال: زبًاء ذات وبر، لو سُئل عنها أصحاب رسول الله على الأعضلت بهم». يقال للداهية الصعبة: زبًاء ذات وبر. والزبب: كثرة الشّعر. يعني: أنّها جمعت بين الشّعر والوبر.

(س) وفي حديث عروة: «يبعث أهلُ النار وفْدَهم فيرجُعون إليهم زُباً حُبْناً»، الزَّبُّ: جمعُ الأزبّ، وهو الذي تَدقُّ أعاليه ومفاصلُه وتعظُم سفْلته. والحُبْن: جمعُ الأحْبن، وهو: الذي اجْتمع في بطنه الماءُ الأصفرُ.

■ زبد: (هـ) فيه: "إنا لا نقبل زبد المسركين"، الزبد السكون الباء-: الرقد والعطاء. يقال منه: زبده يزبده حبالكسر-. فأما يَزبُدُه -بالضم- فهو: إطعامُ الزبد. قال الخطابي: يُشبه أن يكون هذا الحديثُ منسوخاً، لأنه قد قبل هدية غير واحد من المُشركين، أهدى له المقوقس مارية والبغلة، وأهدى له أكيدرُ دومة، فقبل منهما. وقيل: إنما رد هديته ليغيظه بردها فيحمله ذلك على الإسلام. وقيل: ردها لأن للهدية موضعاً من القلب، ولا يجوزُ عليه أن يميل بقلبه إلى مُشرك، فردها قطعاً لسبب الميل، وليس ذلك مأناقضاً لقبوله هدية النجاشي والمقوقس وأكيدر؛ لأنهم أهلُ كتاب.

■ زبر: (هـ) في حديث أهل النار: "وعَدَّ منهم الضعيف الذي لا زَبْرَ له"؛ أي: لا عقْل له يزبُرُه وينهاهُ عن الإقدام على ما لا ينبغي.

ومنه الحديث: «إذا رددت على السَّائل ثلاثاً فلا عليك أن تزبُرَه»؛ أي: تَنْهره وتُغلِظ له في القول والرد.

(س) وفي حديث صفية بنت عبد الملك: «كيف وَجِدْت زَبْراً؟ أقطاً وتمراً؟ أو مُشْمَعِلاً صقراً؟»، الزَّبر -بفتح الزاى وكسرها-: القَوِيُّ الشَّديدُ، وهو مُكبَّر الزَّبير -تعنى: ابنها-؛ أي: كيف وجدته؟ كطعام يؤكل، أو كالصَّفْ؟

(هـ) وفي حديث أبي بكر -رضى الله عنه-: «أنه دعا في مرضه بدواة ومزبر؛ فكتب اسم الخليفة بعده»، المزبر -بالكسر-: القلم. يقال: زَبَرت الكتاب أزبره: إذا أتقنت كتابته.

(هـ) وفي حـديث الأحنف: «كان له جارية سليطة اسمها زبراء»، فكان إذا غضبت قال: هاجت زبراء»، فذهبت كلمته هذه مشلاً، حتى يقال لكل شيء هاج غضبه. وزبراءٌ: تأنيثُ الأزبر، من الزبرة، وهي ما بين كتفي الأسد من الوبر.

(هـ) ومنه حديث عبد الملك: «إنه أتي باسير مُصدَّر أزبر»؛ أي: عظيم الصَّدْر والكاهل؛ لأنَّهما موضع الزُّبرة. (س) وفي حديث شريح: «إن هي هرَّت وازبارَّت

فليس لها»؛ أي: اقشعرَّت وانتفشت. ويجوز أن يكون من الزُّبرة، وهي: مُجْتمع الوبر في المرْفقين والصَّدر.

وفيه ذكر: «الزَّبير»، هو -بفتح الزاي وكسر الباء-: اسم الجبل الذي كلَّم الله -تعالى- عليه موسى -عليه السلام- في قول.

■ زبرج: في حديث علي -رضي الله عنه-: «حَليت الدنيا في أعْيَنِهم، وراقَهم زِبْرِجُهاً». الزَّبْرج: الزينةُ والذَّهب والسحاب.

■ زبع: (هـ) في حديث عمرو بن العاص لما عزله معاوية عن مصر: «جعل يتزبّع لمعاوية»، التَّزبُع: التَّغير وسوءُ الخُلق، وقلّةُ الاستقامة، كأنه من الزَّوبعة: الريح المعروفة.

■ زبق: فيه ذكرُ الزابوقة هي -ضم الباء-: موضعٌ قريب من البصْرة كانت به وقْعة الجمل أوّل النّهار.

■ زبل: (س) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «أن امرأة نَشَرَت على زوجها فحبسها في بيت الزَّبل»، هو بالكسرَ: السِّرجينُ، وبالفتح: مصدرُ زبلتُ الأرض: إذا أصلحتها بالزَّبل. وإنما ذكرْنا هذه اللفظة مع ظهورها لئلا تُصحَف بغيرها؛ فإنها بمكان من الاشتباه.

■ زبن: (هـ) فيه: «أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة»، قد تكرر ذكر المزابنة في الحديث، وهي: بيعُ الرُّطب في رُووس النَّخل بالتَّمـر، وأصلُه من الزَّبْن، وهو: الدّفع، كأنَّ كُل واحدٍ من المتبايعيْن يَزْبِن صاحبه عن حقه بما يزدادُ منه. وإنما نهى عنها لما يَقَع فيها من الغبْن والجهالة.

وفي حــــديث علي -رضي الله عنه-: «كــــالنَّاب الضّروس تزبن برجْلها»؛ أي: تدفع.

(هـ) وفي حديث معاوية: «وربما زبنت فكسرت أنف حالِبها »، يقال للنَّاقة -إذا كان من عادتها أن تدُّفع حالِبها عن حلبها-: زُبُون.

(هـ) ومنه الحديث: «لا يقبل الله صلاة الزّبين»، هو: الذى يُدافع الآخبشين، وهو بوزن السّجيل، هكذا رواه بعضهم، والمشهور بالنّون.

■ زبا: (س) فيه: «أنه نهى عن مَزابي القُبُور»، هي:

ما يُندب به الميت ويُناح به عليه، من قولهم ما زَبَاهم إلى هذا؛ أي: دعاهم. وقيل: هي جمعُ مِزباة، من الزيية، وهي الحُفْرة، كان يُشق القابرُ ضريحاً كالزَّبية ولا يلحد، ويعضده قوله: «اللَّحد لنا والشَّقُ لِغيرنا»، وقد صحفه بعضهم؛ فقال: عن مرامي القَبُور.

(س) وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه سئل عن زُبية أصبح الناس يتدافعُون فيها، فَهوى فيها رجُل، فتعلَّق بآخر، وتعلَّق الثاني بثالث، والثَّالث برابع، فوقعُوا أربعتُهم فيها، فخدشهم الأسد فماتُوا، فقال: على حافِرها الديّة؛ للأول ربعهها، وللشاني ثلاثة أرباعها، وللثالث نصفها، وللرابع جميع الديّة، فأخبر النبي ﷺ به فأجاز قضاءه، الزبية: حفيرة تُحفر للاسدِ والصَيد، فأجاز قضاءه، الزبية: حفيرة تُحفر للاسدِ والصَيد، ويُعطى رأسها بما يسترها ليقع فيها. ويُروى الحُكم في هذه المسألة على غير هذا الوجه.

(هـ) وفي حديث عثمان -رضي الله عنه-: «أمّا بعد فقد بلغ السيلُ الزَّبي»، هي جمع زُبْية، وهي: الرَّابِية التي لا يعلوها الماء، وهي من الأضداد. وقسيل: إنَّما أراد الحُفْرة التي تُحْفر للسبع، ولا تُحْفر إلا في مكانِ عالِ من الأرض، لئلاً يبلُغها السيل فتنْظم. وهو مثلٌ يُضْرَب للأمر يَتَفاقم ويتجاوز الحدِّ.

(س) وفي حديث كعب بن مالك: «جرت بينه وبين غيره مُحاورة، قال كعب : فقلت له كلمة أزْبيه بذلك»؛ أي: أزعجه وأقلقه، من قولهم: أزبيت الشّيء أزْبيه: إذا حملته. ويقال فيه: زَبيته ؛ لأن الشّيء إذا حُمل أزعج وأزيل عن مكانه.

# (باب الزاي مع الجيم)

■ زجع: (هـ) في صفته ﷺ: «أزجٌ الحواجب»، الزَّجج: تقوس في الحاجب مع طُول في طرفه وامتداد.

(س) وفي حديث الذي استسلف ألف دينار في بني إسرائيل: «فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة، ثم زجّع موضعها»؛ أي: سَوَّى موضع النَّقْر وأصلحه، من تزجيج الحواجب، وهو: حذف زوائد الشعر. ويحتمل أن يكون مأخُوداً من الزُّج: النصل، وهو أن يكون النَّقْر في طرف الخشبة، فترك فيه زُجاً ليمسكه ويحفظ ما في جوْفه.

(س) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «قالت:

# (باب الزاي مع الحاء)

■ زحزح: فيه: «من صام يوماً في سبيل الله زحْزحه الله عن الله عن النار سبْعين خريفاً»، زحْزَحه؛ أي: نحَّاه عن مكانه وباعده منه، يعني: باعَدَه عن النَّار مسافةً تُقْطع في سبْعين سنة؛ لأنه كلما مرَّ خريف فقد انْقَضَت سنة.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه قال لسليمان بن صرد لما حضره بعد فراغه من الجمل: تزحْزحْت وتربَّصْت؛ فكيف رأيت الله صنع؟».

ومنه حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما-: «كان إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس، وإن زُحزح»؛ أي: وإن أريد تنْحِيتُه عن ذلك وأزْعج، وحُمل على الكلام.

■ زحف: فيه: «اللهم اغفِرْ له وإنْ كان فرَّ من الزحْف»؛ أي: فرَّ من الجهادِ ولقاء العدُوِّ في الحرب. والزَّحف: الجيش يزحفُون إلى العدُوّ؛ أي: عُشون. يقال: زحف إليه زحْفاً: إذا مشى نحوه.

(هـ) وفسيه: "إنّ راحلته أزْحَفَت»؛ أي: أغيت ووقفت. يقال: أزَحَف البعيرُ فهو مُزْحَف: إذا وقف من الإغياء، وأزحف الرجُل: إذا أعيت دابّته، كأن أمْرَها أفضى إلى الزّحف. وقال الخطّابي: صوابه: أزحفت عليه، غير مُسمّى الفاعل. يقال: زُحف البعير؛ إذا قام من الإغياء. وأزحَفهُ السفر. وزحف الرجُل: إذا انسحب على استه.

ومنه الحديث: «يزْحفون على أسْتاهِهِم»، وقد تكرر في الحديث.

■ زحل: (هـ): «غزونا مع رسول الله ﷺ فكان رجُل من المُشْرِكين يدقُنا ويزحُلنا من ورائناً»؛ أي: يُنحِّنا. يقال: زحل الرجُل عن مقامه وترحَّل: إذا زال عنه. ويروى: يزجلنا -بالجيم-؛ أي: يرمينا. ويُروى: يذهُنا -بالفاء-، من الدّف: السيّر.

(هـ) ومنه حـديث أبي موسى أتاه عبد الله يتحدَّث عنده، فلمّا أُقيمت الصلاة زَحَل، وقال: «ما كُنْتُ أتقدَّم رجلاً من أهل بدْر»؛ أي: تأخَّر ولم يؤمَّ القوم.

ومنه حديث الخُدري: «فلما رآه زحل له، وهو جالس إلى جَنْب الحُسين».

ومنه حديث ابن المسيّب: «قال لقتادة: ازحل عني

صلى النبي عَلَيْ للله في رمضان فتحدَّ وا بذلك، فأمسى السجد من اللَّيلة المُقبلة زاجاً»، قال الحربي: أظنه أراد جئز جأزاً؛ أي: غاصاً بالناس؛ فقلب، من قولهم: جئز بالشَّراب جأزاً: إذا غصَّ به. قال أبو موسى: ويحتمل أن يكون راجاً -بالراء-؛ أراد: أن له رجَّة من كَــُثرة الناس.

وفيه ذكر: «زُجٌ لاوةَ»، هو -بضم الزاي وتشديد الجيم-: موضع نُحدي بعث إليه رسول الله عَلَيْ الضحّاك بن سُفْيان يدعو أهله إلى الإسلام. وزُجٌ -أيضاً-: ماء أقطعه رسول الله عَلَيْ العدّاء بن خالد.

■ زجر: (س) في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو زاجرٌ»، من زجر الإبل يزْجُرُها: إذا حبَّها وحملها على السُّرْعة. والمحفوظ: «راجز»؛ وقد تقدم.

ومنه الحديث: «فسمع وراءه زُجْراً»؛ أي: صياحاً على الإبل وَحثاً.

وفي حــديث العــزُل: «كــأنه زَجَرًا؛ أي: نهى عنه. وحيثُ وقع الزَّجر في الحديث فإنما يُراد به النَّهي.

(س) وفيه: «كان شُريحٌ زاجراً شاعراً»، الزُّجر للطَّير: هو التَّيمُّن والتَّشوُّم بها والتفوُّلُ بطيرانها، كالسانح والبارح، وهو نوعٌ من الكهانة والعيافة.

■ زجل: (هـ) فيه: «أنه أخذ الحرُّبة لأبيُّ بن خلف فرَجله بها»؛ أي: رَماه بها فقتله.

ومنه حديث عبد الله بن سلام: «فأخذ بيدي فزجل بي»؛ أي: رَماني ودفع بي.

(س) وفي حديث الملائكة: «لهم زَجَل بالتسبيح»؛ أي: صوتٌ رفيع عال.

■ زجـــا: فيه: «كان يتخلّف في المسير فيُزْجي الضّعيف»؛ أي: يَسُوقه ليُلحقه بالرّفاق.

(س) ومنه حديث عليّ: الما زالت تُزْجيني حتى دخلتُ عليه»؛ أي: تسُوقني وتدفعُني.

(س) وحديث جابر: ﴿أعيا ناضِّحي فجعلتُ أزْجيه ﴾؛ أي: اسوقُه.

(س) وفيه: ﴿لا تزْجو صلاةٌ لا يقْرأ فيها بفاتحة الكتاب»، هو من أزجيت الشيء فزجا: إذا زوَّجْتَه فزاجَ وتيسر. المعنى: لا تُجزئُ صلاةٌ وتصح إلاَّ بالفاتحة.

فقد نَزَحْتني»؛ أي: أنفدت ما عندي.

## (باب الزاي مع الخاء)

■ زخخ: فيه: "مثلُ أهل بيتي مثل سفينة نُوح؛ من تَخلَّف عنها زُخَّ به في النار»؛ أي: دُفع ورُمي. يقال: زخَّه يَزُخه زخَّاً.

(هـ) ومنه حديث أبي موسى: «اتَّبِعوا القرآن ولا يَتَبعنكم، فإنه من يتَّبعُه القرآن يَزُخُ في قفاه».

وحديث أبي بكرة ودُخولهم على معاوية: «قال: فُزخً في أقْفائنا»؛ أي: دُفعنا وأخْرجنا.

(هـ) ومنه حـديث علي -رضي الله عنه-: «أنه كـتب إلى عُثمان بن حُنيف: لا تأخُذن من الزُّحَة والنُّحَة شيئاً»، الزَّحة: أولاد الغنم لأنها تُزخ؛ أي: تُساق وتُدْفع من ورائها، وهي فُعلة بمعنى مفعول، كالقُبْصة والغُرْفة. وإنما لا تُوخذ منها الصدقة إذا كـانت مُنفردة، فإذا كانت مع أمّهاتها اعتُد بها في الصَّدقة ولا تؤخذ، ولعل مَذْهبه كان لا يأخذ منها شيئاً.

(هـ) ومنه حديثه الآخر:

أفلح من كـــانت له مِزَخَّهُ

يَزُخُهِ لَهُ عَم ينام الفَخَهُ

المِزِخَّةَ -بالكســر-: الزَّوجَة، لأنه يزُخُّهـــا؛ أي: يُجامعها. وقال الجوهري: هو بالفتح.

■ زخر: (س) في حديث جابر -رضي الله عنه-: «فزخر البحرُ»؛ أي: مدَّ وكثُر ماؤُه وارتفعت أمواجُه.

■ زخرف: (هـ) فيه: «إنه لم يدُّخل الكعْبة حتى أمرَ بالزُّخرُف فنُحِّي»، هو: نُقُوشٌ وتصاويرُ بالذهب كانت زُيِّنت بها الكعْبة، أمرَ بها فحُكَّت. والزُّخرف في الأصل: الذهبُ، وكمال حُسْن الشيء.

ومنه الحديث: «نهى أن تُزخُرف المساجدُ»؛ أي: تُنْقَشَ وتُمُوّه بالذَّهب. ووجهُ النَّهي يحتملُ أن يكون لثلا تشغل المصلى.

والحديث الآخر: «لتُزخرِفُنَّها كما زَخْرَفَت اليهودُ والنّصارى»؛ يعنى: المساجد.

ومنه حديث صفة الجنة: «لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض».

وفي وصيته لعيَّاش بن أبي ربيعة لما بعثه إلى اليمن: «فلن

تأتيك حُبَّة إلا دحفَت، ولا كتاب زُخْرُف إلا ذهب نُورُه»؛ أي: كتاب تمْويه وترْقيش يزعمون أنه من كتُب الله، وقد حُرِّف أو غُير ما فيه وزُيْن ذلك التغييرُ وموِّه.

■ زخسزب: (هـ) في حديث الفرع وذبحه، قال: 
﴿ وَأَن تَترُكُهُ حتى يصير ابن مَخاص أو ابن لبُون زُخْزُبّا
خيرٌ من أَنْ تَكْفأ إناءك وتُولُه ناقتك ﴾ ، الزُخْزُب: الذي قد غلُظ جسمه واشتدً لحمه. والفرع: هو أوّلُ ما تَلدُه الناقة ، كانوا يذبحُونه لألهتهم، فكره ذلك: وقال: لأن تَتْرُكه حتى يكبر وتشفع بلحمه، خيرٌ من أنك تذبحه فيقطع لبن أمه فتكب إناءك الذي كُنت تحلُبُ فيه، وتَجعَل ناقتك والهة بفقد ولَدها.

■ زخم: فيه ذكر: «زُخْم»، هو -بضم الزاي وسكون الخاء-: جبل قُرْب مكة.

## (باب الزاي مع الراء)

(س) في حديث بني العنبر: «فأخذوا زِرْبية أُمِّي فأمر بها فردت الزَّربية: الطنفسة، وقيل: البساطُ ذو الخمْل، وتُكسر زايها وتفتح وتضم، وجمعُها زرابيعُ.

(هـ) وفي حديث أبي هريرة: «ويْل للزِّرْبِيَّة، قسيل: وما الزِّرْبِيَّة؟ قال: الذين يدْخلون على الأمراء، فإذا قالوا شرآ، أو قالوا شيئاً، قالوا: صدق، شبههم في تلونهم بواحدة الزرابي، وما كان على صبغتها وألوانها، أو شبههم بالغنم المنسوبة إلى الزَّرْب، وهو: الحظيرة التي تأوي إليها، في أنهم ينقادُون للأمراء ويمضون على مشيتهم انقياد الغنم لراعيها.

ومنه رجزُ كعب:

تبـــــيتُ بين الزِّرْبِ والكَنيف وتكسرُ زايهُ وتفتحُ. والكَنيفُ: الموضعُ الساتِرُ، يُريد: أنها تُعلَف في الحظائر والبيوت لا بالكلا والمرْعي.

■ زدر: (س) في صفة خاتم النبوة: "إنه مثل زرّ الحبجَلة"، الزر: واحدُ الأزْرار التي تُشدّ بها الكِللُ والسّتورُ على ما يكون في حجلة العروس. وقيل: إنما هو بتقديم الراء على الزاي، ويريد بالحجلة: القبجة، مأخوذ من أرزَّت الجرادةُ: إذا كبست ذنبها في الأرض فباضت، ويشهد له ما رواه الترمذي في كتابه بإسناده عن جابر بن

سَمُرة: «وكان خاتمَ رسول الله ﷺ الذي بين كَتفيه غدَّةً حمراء مثل بيضة الحمامة».

(هـ) وفي حـديث أبي ذر: قـال يصف عليّاً: "وإنه لعـالِم الأرض وزرّها الذي تسكنُ إليه"؛ أي: قوامُهـا، وأصله من زرِّ القلب، وهو عظيمٌ صغيرٌ يكون قوام القلب به. وأخرج الهروي هذا الحديث عن سلمان.

(س) وفي حديث أبي الأسود: «قال لإنسان: ما فعلت امرأته التى كانت تُزاره وتُماره؟»، المُزارة من الزَّر وهو: العض ، وحمار مزر : كثير العض.

■ زرع: قد تكرر فيه ذكر: «الزّراعة»، وهي معروفةٌ. وقد جاء في بعض الحديث: «الزّرّاعة» -بفتح الزاي وتشديد الراء-، قيل: هي الأرض التي تُزْرع.

■ زرف: (هـ) في خطبة الحجاج: «إياي وهذه الزّرافات»؛ يعني: الجَمَاعات، واحدُهم: زُرَافة -بالفتح-، نَهَاهم أن يَجْمعوا؛ فيكونُ ذلك سبباً لثوران الفِتْنة.

(هـ) وفي حديث قرة بن خالد: «كان الكلبيُّ يُزرَّف في الحديث»؛ أي: يزيد فيه، مثل يُزلِّف.

■ زرم: (هـ) فيه: «أنه بال عليه الحسن بن علي فأخذ من حجره، فقال: لا تُزْرِموا ابني»؛ أي: لا تقطعوا عليه بوله. يقال: زرم الدمعُ والبول: إذا انقطعا، وأزرَمته أنا. ومنه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال: «لا

■ زرمق: (هـ) في حديث ابن مسعود: "إن مُوسى -عليه السلام- أتى فرْعون وعليه زُرمانِقةٌ؛ أي: جُبَّة صوف، والكلمة أعجميةٌ. قيل: هي عبرانيّة، والتفسير في الحديث. وقيل: فارسيّة، وأصلُه أشْتُرْبانه؛ أي: متاع الجماًل.

■ زرنسب: (هـ) في حديث أم زرْع: «المسُّ مسُّ أَرْنُب، والريِّحُ ريحُ زرْنب»، الزَّرْنب: نوع من أنواع الطِّيب. وقسيل: هو نبتٌ طيِّبُ الرِّيح. وقسيل: هو الزعْفران.

■ زرنق: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنه-: «لا أدءُ الحجِّ ولو تزرْنقتُ»، وفي رواية: «ولو أن أتَزَرْنق»؛

أى: ولو استقيت على الزُّرنوق بالأجْرة، وهى آلةٌ معروفةٌ من اللآلات التي يُستقى بها من الآبار، وهو: أن يُنصب على البئر أعْواد وتُعلَّق عليها البكْرة، وقيل: أراد من الزَّرنقة، وهي: العينه، وذلك بأن يشتري الشَّيء بأكثر من ثمنه إلى أجل؛ ثم يبيعه منه أو من غيره بأقل مما اشتراه، كأنه معرّبُ زَرْنه؛ أي: ليس الذَّهب معي.

(هـ) ومنه الحديث: «كانت عائشة تأخُدُ الزَّرُنقة»؛ أي: العينة.

ومنه حديث ابن المبارك: «لا بأس بالزُّرنقة».

(هـ) وفي حديث عكرمة: «قيل له: الجُنُب ينْغمِس في الزُّرْنُوق أيُجزئه؟ قال: نعم».

الزُرنوق: هو النَّهر الصَّغير، وكأنه أراد الساقية التي يجرى فيها الماء الذي يُستقى بالزرنوق؛ لأنه من سببه.

■ زوا: فيه: "فهو أجدر أن لا تزدروا نعْمة الله عليكم"، الازدراء: الاحتقار والانتقاص والعيب، وهو افتعال، من زريْت عليه زرايةً: إذا عبته، وأزريت به إزراءً: إذا قصرت به وتهاونْت، وأصل ازدريت: ازتريت، وهو افتعلت منه، فقلبت التاء دالاً لأجل الزاي.

## (باب الزاي مع الطاء)

■ زطا: (س) في بعض الأخبار: «فحلق رأسه زُطّيةً»، قيل: هو مثل الصّليب، كأنه فعلُ الزُّطّ: جنس من السُّودان والهُنُود.

# (باب الزاي مع العين)

■ زهب: (هـ) فيه: «أنه قال لعمرو بن العاص: إني أرسلتُ إليك لأبْعـثك في وجـه يُسلّمك الله ويغنّمك، وأزْعب لك زعْبة من المال»؛ أي: أعطيك دُفعة من المال. وأصل الزَّعْب: الدَّفعُ والقسْم.

(س) ومنه حديث أبي الهيشم: «فلم يلبث أن جاء بقرْبة يزْعبها»؛ أي: يتدافع بها ويحْمِلُها لثقلِها. وقيل: زَعب بِحمْلِهِ: إذا اسْتقام.

وفي حديث علي وعطيَّته: «أنه كان يزْعب لقـوم ويخُوَّسُ لآخرين»، الزَّعْب: الكثرة.

وفي حديث سحر النبي ﷺ: «أنه كان تحت زعُوبة أو زعوفة»، هي بمعنى رعُوفة، وقد تقدمت في حرف الراء.

■ زعج: (س) في حديث أنس: (رأيتُ عُمر يُزْعجُ أبا بكر إزعاجاً يوم السقيفة،؛ أي: يُقِيمُه ولا يَدعُه يستقِرُّ حتى بايعه.

(س) وفي حديث ابن مسعود: «الحلفُ يُزْعج السلْعة ويُحْق البركة»؛ أي: ينْفِقُها ويُخْرِجها من يد صاحبها ويُقلقها.

■ زصر: (س) في حديث ابن مسعود: «إنّ امرأة قسالت له: إني امرأةٌ زعْراء»؛ أي: قليلة الشَّعر، وهو الزعر -بالتحريك-، ورجلٌ أزعر، والجمع زُعْر.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه- يصفُ الغيث: «أخرج به من زُعرْ الجِبال الأعشاب»؛ يريد: القليلة النبات، تشبيهاً بقلة الشعر.

■ زعم: (هـ) فيه: «الزَّعيم غَارِمٌ» الزَّعيم: الكفيل،
 والغارم: الضَّامِنُ.

ومنه حديث علي: «ذمَّتي رهينة وأنا به زعيم»؛ أي: كفيل. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: "أنه ذكر أيوب -عليه السلام- فقال: كان إذا مر برجُلين يتزاعمان، فيذكُران الله، كفَّر عنهما"؛ أي: يتداعيان شيئاً فيختلفان فيه، فيحلفان عليه، كان يُكفِّر عنهما لأجْل حلفهما. وقال الزَّمخشري: معناه: أنهما يتحادثان بالزَّعمات؛ وهي: ما لا يُوثق به من الأحاديث، وقوله: فيذكران الله؛ أي: على وجْه الاستغفار.

ومنه الحديث: وبنس مطيّة الرجل زعمواً»، معناه: أنّ الرجُل إذا أراد المسير إلى بلد والظعْنَ في حاجة، ركب مطيته، وسار حتى يقْضي أربه، فشبّه ما يُقدّمه المُتكلّم أمام كلامه ويتوصّل به إلى غرضه من قوله: زعمُوا كذا وكذا، بالمطية التي يُتوصّل بها إلى الحاجة. وإنما يقال: زعمُوا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما يحكى على الألسُن على سبيل البلاغ، فذم من الحديث ما كان هذا سبيله. والزعم -بالضم والفتح-: قريب من الظنّ.

(س) وفي حديث المغيرة: «زعيمُ الأنفاس»؛ أي: موكّل بالأنفاس يُصعّدها لِغلبة الحسد والكآبة عليه، أو أراد أنفاس الشّرب، كأنه يتحسّس كلام الناس ويعيبُهم بما يُسقِطهم. والزَّعيمُ هنا، بمعنى: الوكيلَ.

■ زعن: (س) في حديث عمرو بن العاص: «أردت أن تُبلّغ الناس عنى مقالة يزعنُون إليها»؛ أي: يميلُون

إليها. يقال: زَعَن إلى الشَّيء إذا مال إليه. قال أبو موسى: أظنَّه: يركنُون إليها؛ فصُحُف. قلت: الأقرب إلى التَّصحيف أن يكون: يذْعنون من الإِذعان، وهو: الانقياد، فعدًاها بإلى بمعنى اللاَّم. وأمّا يركنُون فما أبعدها من يزْعَنُون.

■ زعنف: (هـ) في حديث عمرو بن ميمون: «إياكم وهذه الزّعانيف الذين رغبُوا عن الناس وفارقُوا الجماعة»، هي الفرق المُختلفة، وأصلُها أطراف الأديم والأكارع. وقيل: أجنحة السَّمك، واحدتُها: زِعْنفة، وجمعُها: زعانِف، والياءٌ في الزّعانيف للإشباع، وأكثر ما تَجِيء في الشَّعر، شبَّه من خَرجَ عن الجماعة بها.

#### (باب الزاي مع الغين)

■ زغب: (س) فيه: «أنه أهدي له أَجْر زُغُبُ»؛ أي: قِنَّاء صغارٌ. والزُّغب جمع الأزْغب، من الزَّغب: صِغار الريش أوَّل ما يطْلِع، شبّه به ما على القِثَّاء من الزَّغبِ.

■ زغر: في حديث الدجال: «أخبروني عن عين زُغرَ هل فيها ماء؟ قالوا: نعم»، زُغَر -بوزن صُرد-: عين بالشّام من أرْض البلقاء. قيل: هو اسْمٌ لها، وقيل: اسم امرأة نُسبت إليها.

وفي حديث على -رضي الله عنه-: «ثم يكون بعد هذا غرق من زُغر»، وسياق الحديث يُشير إلى أنها عين في أرض البصرة، ولعلها غير الأولى. فأمّا زُعْر -بسكون العين المهملة-؛ فموضع بالحجاز.

#### (باب الزاي مع الفاء)

■ زفت: (هـ) فيه: «أنه نَهَى عن المُزفَّت من الأوْعسية»، هو: الإناء الذى طُلِي بالزُفْت وهو نوعٌ من القار، ثم ائتبذ فيه.

زفر: (س) فيه: «وكان النساء يزْفرْن القرب يسْقين الناس في الغَزْو»؛ أي: يحْمِلنها عملوءة ماء. زفر وازْدَفَر: إذا حمل. والزَّفْر: القِرْبة.

ومنه الحديث: «كانت أمّ سليط تزْفر لنا القِرب يوم أُحُد».

(هـ) وفي حـديث على -رضي الله عنه-: «كــان إذا خلا مع صاغيته وزافِرَته انبسط»، زافِرة الرجُل: أنْصارُه وخاصَّتُه.

■ زفزف: (س) في حديث أمّ السائب: «أنه مرّ بها وهي تُزفْزف من الحُمّى»؛ أي: ترتعد من البرد. ويُروى بالرّاء. وقد تقدّم.

■ زفف: (هـ) في حديث تزويج فاطمة -رضي الله عنها-: «أنه صنع طعاماً وقال لبلال: أدخل الناس عليً زُفّة زُفّة»؛ أي: طائفة بعد طائفة. وزُمرة بعد زُمرة، سُميّت بذلك لزفيفها في مَشْيها وإقبالِها بسرعة.

(س) ومنه الحديث: «يُزَف عليَّ بيني وبين إبراهيم الحملية السلام إلى الجنة»، إن كُسرت الراي فمعناه: يُسْرع، من زف في مشيه وازفّ: إذا أسْرع، وإن فُتِحت فهو من زففت العروس أزفّها: إذا أهديتها إلى زوجها.

ومنه الحديث: «إذا وُلدت الجاريةُ بعث اللهُ إليها ملكًا يزفُّ البركة زَفّاً».

ومنه حديث المغيرة: «فما تفرَّقوا حتى نظروا إليه قد تكتَّب يُزَف في قومه».

■ زفل: في حديث عائشة: «أنها أرسلت إلى أزْفَلة من الناس»؛ أي: جماعة. وقد تقدَّم هو وأمثاله في حرف الهمزة؛ لأجل لفظه، وإن كان هذا موضعه.

■ زفن: في حديث فاطمة -رضي الله عنها-: "أنها كانت تزفن للحسن"؛ أي: تُرقِّصه، وأصل الزَّفْن: اللَّعب والدفعُ.

(س) ومنه حـديث عائشـة -رضي الله عنهـا-: «قـدِم وفد الحبشة فجعلوا يزفنون ويلعبون»؛ أي: يرقُصُون.

(س) ومنه حديث عبد الله بن عمرو: «إنّ الله أنزل الحق ليُذْهب به الباطل، ويُبطل به العب والزّفْن، والزّمارات والمزاهِر، والكِنّارات، ساق هذه الألفاظ سياقاً كاحداً.

# (باب الزاي مع القاف)

■ زقف: (هـ) فيه: ﴿يَاخِذُ اللهُ السمَّاواتِ والأرضِ يوم القيامة بيده ثم يَتزقَّفها تَزَقُّف الرُّمَّانة﴾.

(هـ) ومنه الحديث: "بلغ عمر أنّ معاوية قال: لو بلغ هذا الأمر إلينا بني عبد مناف -يعني: الخلافة- تَزَقَفناه تزقَف الأكرة»، التزقَف كالتلقف، يقال: تزقفت الكُرة وتلقف تنها، وهو أخذُها بالبد على سبيل الاختطاف والاستلاب من الهواء. وهكذا جاء الحديث: "الأكرة» والأفصح: الكُرة. وبني عبد مناف: منصوب على المدح، أو مجرور على البدل من الضمير في (إلينا).

ومنه الحديث: «إن أبا سُفيان قال لبني أُميَّة: تزقَّفُوها تَزَقُّفُ الكُرة»، يعني: الخلافة.

(هـ) ومنه حديث ابن الزبير: الما اصطفَّ الصَّفان يوم الجَمَل كـان الأشتر زَقَفَني منهم فأتخذنا، فوقعنا إلى الأرض، فقلتُ: اقتلوني ومالكاً»؛ أي: اختطفني واستلبني من بينهم.

والأَثْتِخاذُ: افتعالٌ من الأخْذِ، بمعنى التَّفاعل؛ أي: أخذ كلُّ واحد منًا صاحِبه.

■ رقع: (هـ) فيه: «من مَنَح مِنْحَة لبن أو هَدَى زُعَاقاً»، الزُّقاق -بالضمَّ-: الطَّريق، يُريد: من دلَّ الضَّال أو الأعْمى على طريقه. وقيل: أراد من تصدَّق بزُقاق من النَّخل، وهي السُّكة منها. والأوّل أشبه؛ لأن هدى من الهداية لا من الهدية.

(هـ) وفي حديث علي: «قال سلامً: أرسلني أهلي إليه وأنا غُلام؛ فقال: مالي أراك مُزقَقاً»؛ أي: محذوف شعر الرأس كله، وهو من الزّق: الجلد؛ يُجز شعره ولا يُثقف نتف الأديم، يعني: مالي أراك مطعوم الرّأس كما يُطعم الزّقُ؟

ومنه حديث سلمان: «أنه رئي مَطعُوم الرأس مُزقَّقاً». (س) ومنه حديث بعضهم: «أنه حَلقَ رأسه زُقِّية»؛ أي: حلقه منسوبة إلى التَّزقيق. ويروى بالطَّاء. وقد تقدَّم.

■ زقم: في صفة النار: «لو أن قطرة من الزَّقُوم قطرت في الدنيا»، الزَّقوم: ما وصف اللهُ في كتابه العزيز فقال: ﴿إِنَّهَا شَجِرةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحيم، طلعُها كانّه رؤوسُ الشياطين﴾، وهي فعول من الزَّقْم: اللَّقم الشديد، والشُّرب المُقْرِط.

(س) ومنه الحديث: «إنّ أبا جهْل قال: إنَّ محمداً يُخَوفُنا شَجَرة الزَّقوم، هاتوا الزَّبْد والتَّمر وتزَقَمواً»؛ أي: كُلُوا. وقيل: أكْل الزَّبْد والتمر بلُغة إفْريقية: الزَّقوم. فسُّره أبو موسى.

## (باب الزاى مع اللام)

■ زلحف: (هـ) في حديث سعيد بن جبير: «ما اذلَحف الكوم الأمة عن الزنّا إلا قليلاً، لأن الله -تعالى يقول : ﴿وأن تصبِروا خير لكم﴾؛ أي: ما تنحَّى وما تباعد. يقال: اذلحف واذحلف على القلب، وتزلحف. قال الزمخشرى: الصواب اذلَحف كاقشعر، وازَّلحف بوزن اطَهر، على أن أصله ازتلحف؛ فأدغَمت التاء في الزاي.

■ زلخ: (هـ) فيه: ﴿إِن فُلاناً المُحارِبِيَّ أراد أن يفْتِك بالنبي وَلَيْهُ و فلم يشعر به إلا وهو قائمٌ على رأسه ومعه السيفُ، فقال: اللهم اكْفنيه بما شئت، فانكَبَ لوجْهه من زُلِّخة زُلِّخها بين كتفيه وندر سيفُه »، يقال: رمى الله فُلاناً بالزُلَّخة -بضم الزاي وتشديد اللام وفتحها - وهو: وجع ياخذ في الظهر لا يتحرك الإنسانُ من شدته، واشتقاقها من الزَّلخ وهو الزَّلق، ويُروى بتخفيف اللام. قال الجوهري: الزَّلخ : المَزلّة تزلّ منها الأقدام، والزُلُّخة مثال المُبيان، قال الخطّابي: القبرة: الزَّحلُوقة التي تتزلّخ منها الصبيان، قال الخطّابي: رواه بعضُهم: فزلُخ بين كَيْفيه -يعنى: بالجيم-، وهو غلط.

■ زلزل : فيه: «اللّهم اهزم الأحزاب وزلزلهم»، الزّلزلة في الأصْل: الحركة العظيمة والإزعاج الشديد، ومنه زلزلة الأرض، وهو حما هنا- كناية عن التّخويف والتحذير؛ أي: اجْعل أمرهُم مُضْطرباً مُتقلقِلاً غير ثابت. ومنه حديث عطاء: «لا دق ولا زلزلة في الكيل»؛

أي: يُحرَّك ما فيه ويُهزَّ لينْضمَّ ويسع أكثر مما فيه. وفي حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه-: «حتى يخرج

وفي حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه-: «حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل».

الله ﷺ يُصلّي حتى تزلّع قدماه، يَشَالِم يُصلّي حتى تزلّع قدماه، يقال: زلع قدمه -بالكسـر-، ويزلّع زلَعاً -بالتحريك-: إذا تشقّق.

ومنه حديث أبي ذر: «مرَّ به قومٌ وهم مُحْرِمُون وقد تزلَّعت أيديهم وأرجُلُهم، فـسالوه: بأيّ شيء نُداويها؟ فقال: بالدّهن».

■ زقا: في حديث هشام بن عروة: «أنت أثقل من الزَّواقي»، هى الدَّيكة، واحدُها زاق، يقال: زقا يزْقوا؛ إذا صاحٍ. وكل صائح زاقٍ. يريد: أنها إذا زقت سَحَراً تفرَّق السَّمَّار والأحْبابُ.

ويُروى: أثقل من الزَّاووق، وسَيجيء.

## (باب الزاي مع الكاف)

■ زكت: (س) في صفة علي -رضي الله عنه-: «أنه كان مزْكُوتاً»؛ أي: ممْلوءاً علماً، من قولهم: زَكتُ الإناء: إذا ملأته، وزكتُه الحديث زكْتاً: إذا أوعاه إياهُ. وقيل: أراد: كان مَذَّاء، من المذْي.

■ زكسن: (س) في ذكر إياس بن معاوية قاضي البصرة، يُضرب به المثلُ في الذَّكاء، قال بعضُهم: «أزْكنُ من إياس»، الزّكن والإزْكان: الفِطْنة، والحدْسُ الصَّادق. يقال: زكنت منه كذا زكْناً وزكانة، وأزكنته.

■ زكسا: (ه) قد تكرر في الحديث ذكر: «الزّكاة والتَّركية»، وأصل الزكاة في اللَّغة: الطّهارة والنَّماءُ والبسركةُ والمدحُ، وكُلَّ ذلك قسد استُعمل في القُرآن والبسركةُ والمدحُ، وكُلَّ ذلك قسد استُعمل في القُرآن والفحديث، ووزنها فعلة كالصَّدقة، فلما تحرَّكت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاً، وهي من الأسماء المُشتركة بين المُخرَج والفعل، فتُطلقَ على العين، وهي: الطَّائفة من المال المُزكّى بها، وعلى المعنى، وهو: التزكية. ومن الجهل بهذا البيان أتى من ظلم نفسه بالطعن على قوله –تعالى –: ﴿وَاللّذِينَ للزّكاة فَاعِلُون﴾؛ ذاهباً إلى العين، وإنما المرادُ المعنى الذي هو التَزْكية، فالزّكاة طُهرةٌ للأموال، وزكاةُ المفطر طُهرةٌ للأموال، وزكاةُ الفطر طُهرةٌ للأموال،

وفي حديث زينب: «كان اسمها برَّةَ؛ فغيره، وقال: تُزكِّي نَفْسها!»، زكَّى الرجل نفسه: إذا وصفها وأثنى عليها.

وفي حديث الباقر: «أنه قال: زكاةُ الأرْض يُبْسها»، يُريد: طهارتها من النَّجاسة كالبول وأشْباهِه، بأن يجفً ويذهب أثرُه.

(س) وفي حديث معاوية: «أنه قدم المدينة بمال، فسأل عن الحسن بن علي، فقيل: إنه بمكة فأزكى المال ومضى فلحق الحسن، فقال: قدمت بمال، فلما بلغني شُخُوصك أزكيتُه، وها هو ذا"، كأنه يُريد: أوعَيْتُه مما تقدم. هكذا

(هـ) ومنه الحديث: «إن المُحْرِم إذا تزلَّعت رجلُه فله أن يَدْهنها».

■ زلف: (هم) في حديث يأجوج ومأجوج: "فيْرسل الله مطراً فيغْسل الأرض؛ حتى يتركّها كالزّلفة"، الزّلفة"، الزلّفة"، مصانع الماء، وتُجمع على المزالف -أيضاً-، أراد: أن المطر يُغذّر في الأرض فتصير كانها مصنعة من مصانع الماء. وقيل: الزلفة: المِرآةُ شبّهها بها لاستوائها ونظافتِها. وقيل: الزلفة: الرّوضة. ويقال بالقاف -أيضاً-.

(س) وفيه: "إذا أسلم العبدُ فحسُن إسلامُه يُكفِّر الله عنه كُلَّ سيئة أزلَفها»؛ أي: أسْلفها وقدَّمها. والأصلُ فيه القُرْب والتقدُّم.

ومنه حديث الضحيَّة: ﴿أَتِي ببدناتٍ خمسٍ أو ستٍ، فطفقُن يزدَّلُفن إليه بأيَّتهن يبْدأُ ﴾ أي: يَقْرُبُن منه، وهُو يَفْتعلن من القُرْب، فأبدل التاء دالاً لأجل الزاي.

ومنه الحديث: "إنه كتب إلى مُصْعب بن عُمير -وهو بالمدينة-: انظر من اليوم الذي تتجهّز فيه اليهودُ لسبّتها، فيإذا زالت الشّمس فازدلِف إلى الله بركّعتين واخطب فيهما»؛ أي: تقرّب.

ومنه حديث أبي بكر والنَّسَّابة: «فمنكم المزْدلِف الحُرُّ صاحب العِمامة الفرْدة»؛ إنما سُمِّي المُزْدلِفَ لاقْتِرابه إلى الأقران وإقدامه عليهم. وقيل: لأنه قال في حرْب كُليب: «ازدَلِفوا قَوْسي أو قدْرَها»؛ أي: تقدَّمُوا في الحرْب بقدْر قَوْسي.

(هـ) ومنه حديث الباقر: «مالك من عيشِك إلاَّ لذَّةٌ تزدلف بك إلى حِمامك»؛ أي: تُقرَّبُك إلى موتك.

ومنه سُمِّي المُشعر الحرام: «مُزْدلِفة»؛ لأنهُ يتقرَّبُ إلى الله فيها.

وفي حديث ابن مسعود ذِكرُ: «زُلف اللَّيل»، وهي ساعاتُه، واحدتُها زُلْفة. وقيل: هي الطَّائفةُ من الليل قليلةً كانت أو كثيرة.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنَّ رجُلاً قال له: إني حَججْتُ من رأس هِرِّ، أو خارك، أو بعض هذه المزالف»، رأس هِرِّ وخارك: موضعان من ساحل فارس يُرابَط فيهما. والمزالفة: قرى بين البر والريف، واحدتُها مزلفة.

■ زلــق: (هـ) في حــديث علي: ﴿أَنه رأى رجلين

خرجا من الحمَّام مُتزلَّقين »، تزلَّق الرجُل: إذا تنعَّم حتى يكون للونه بريق وبصيص.

وفيه: «كان اسم تُرس النبي ﷺ الزُّلُوق»؛ أي: يَزْلَقَ عنه السلاحُ فلا يَخْرِقه.

وفيه: (هدر الحَمام فزلقت الحمامة»، الزَّلق: العجزُ؛ أي: لَمَّا هدر الذَّكر ودار حول الأُنْشي أدارت إليه مُؤخّرها.

■ زلل: (هـ) فيه: «من أُزِلّت إليه نِعْمة فليشْكُرها»؛ أي: أسديت إليه وأُعطِيها، وأصلُه من الزّليل، وهو انتقال الجِسْم من مكان، فاستُعير لانْتِقال النّعمة من المُنْعِم إلى المنعَم عليه.

يقال: زلَّت منه إلى فُلان نعمةٌ وأزلُّها إليه.

(س) وفي صفة الصراط: «مَدْحَضة مَزلَّة» المزلَّة: مفعلة من زلَّ يزل: إذا زلق، وتُفْتح الزَّاي وتُكسر، أراد: أنَّه تزلقُ عليه الأقدام ولا تثبت.

وفي حديث عبد الله بن أبي سرح: «فأزلَّه الشيطانُ فلحق بالكُفَّار»؛ أي: حَمَله على الزَّلل، وهو الخطأ والذَّنَّب. وقد تكرر في الحديث.

(س) ومنه حديث عليّ؛ كتب إلى ابن عباس -رضي الله عنه م-: «اختطفت ما قدرت عليه من أموال الأمة اختطاف الذّئب الأزل دامية المعزى»؛ الأزل في الأصل: الصغير العجز، وهو في صفات الذئب: الخفيف. وقيل: هو من قولهم: زلَّ زليلا: إذا عدا. وخصَّ الدَّامية؛ لأن من طبع الذئب محبَّة الدم، حتى إنه يرى ذئباً داميًا فيثب عليه لياكله.

■ زلم: (هـ) في حديث الهجرة: « قال سُراقة: فسأخْرجت زُللًا»، وفي رواية: «الأزْلام»، الزُلُم والزَلم: واحدُ الأزْلام»، الزُلُم والزَلم: واحدُ الأزْلام»، الزُلم والزَلم: عليها مكتُوبٌ الأمرُ والنهيُ؛ افْعلَ ولا تفْعل، كان الرجُل منهم يضعُها في وعاء له؛ فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مُهماً أدخل يده فأخرج منها زلماً، فإن خرج الأمر مضى لشأنه، وإن خرج النَّهي كف عنه ولم يفعله. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(هـ) وفي حديث سطيح:

أَمْ فاز فازلم به شاو العَنَنْ

ازُلمَّ؛ أي : ذهب مُسْرِعاً، والأصلُ فيه: أزلامً، فحذف الهمزة تخفيفاً. وقيل: أصلُها ازْلامً؛ كاشهابً فحذف الألف تخفيفاً -أيضاً-، وشأو العنن: اعتراض الموت على الخلق. وقيل: ازلَمَّ: قبض، والعنن: الموت؛ أي: عرض له الموت فقبضه.

# (باب الزاي مع الميم)

■ زمت: (هـ) فيه: «أنه كان -عليه السلام- من أَزْمَتِهم في المجلس»؛ أي: أرزنهم، وأوقرهم. يقال: رجل زميت وزمِّيتٌ، هكذا ذكره الهروي في كتابه عن النبي ﷺ، وَّالذي جاء في كتاب أبي عُبيد وغيره قال في حديث زيد بن ثابت: «كان من أَفْكَه النَّاس إذا خَلا مع أهْله، وأزمتهم في المجلس»، ولعلهما حديثان.

الزَّمْخـر: السَّهم الدَّقـيق الطويلُ. والغُبُط: خـشب الرِّحال، وشبَّه القِسِي الفارسية بها.

■ زمر: (هـ) فيه: «نهى عن كسب الزَّمَّارة»، هي: الزَّانية. وقيل: هي بتقْديم الراء على الزَّاي، من الرَّمْز، وهي: الإشارةُ بالعين أو الحاجب أو الشَّفه، والزَّواني يفعلن ذلك، والأوّل الوجْه. قال ثعلب: الزَّمَّارة هي البَغيُّ الحسناء، والزَّمير: الغلام الجميل. وقال الأزهري: يحتمل أن يكون أراد المُغنية. يقال غناء زمير؛ أي: حسن. وزمَّر إذا غنَّى، والقصبة التي يُزمَّر بها: زمَّارة.

(س) ومنه حديث أبي بكر: «أبِمَزْمُور الشيطان في بيت رسول الله ﷺ؟»، وفي رواية: «مـزْمـارة الشَّيطان عند النبي ﷺ»، المزْمُور -بفتح الميم وضمَّها-، والمِزْمارُ سواء، وهو الآلةُ التي يُزمَّرُ بها.

وفي حديث أبي موسى: «سمعه النبي ﷺ يقرأ، فقال: لقد أعطيت مزماراً من مزامير ال داود»، شبه حُسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار. وداود هو النبي اعلام-، وإليه المنتهى في حُسن الصوت بالقراءة. والآل في قوله آل داود مُقْحَمَةً. قيل: معناه حاهنا- الشخص.

(هـ) ومنه حـديث الحـجّاج: «ابْعث إليَّ بفُلان مُزَمَّراً

مُسمّعاً»؛ أي: مسْجُوراً مُقيّداً.

قال الشاعر:

ولىي مُسْمِعـَـــــــان وزمَّارةٌ

وظِلِّ مــــديدٌ وحِصْنٌ أمق كان محبوساً، فمسمعاه: قيداه لصوتهما إذا مَشى، وزمُّارته: السَّجور، والظِّلُ والحصنُ: السَّجْنُ وظُلْمته.

■ زمزم: في حديث قباث بن أشيم: «والذي بعثك بالحق ما تحرَّك به لِساني ولا تزمُزمتُ به شفتاي، الزَّمْزمة: صوت خفّى لا يكاد يُفْهم.

ومنه حديث عمر: «كتب إلى أحد عُمَّاله في أمر المجُوس: وانْههُم عن الزَّمْزمة»، هي: كلام يقولونه عند أكْلهم بصوت خفيٌ.

وفيه: «ذكر زمزم»، وهى: البئرُ المعْروفةُ بمكة. قبل: سُمِّيت بها لِكثْرة مائها. يقال: ماءٌ زُمازم وزمزمٌ. وقبل: هو اسم علم لها.

■ زمع: (س) في حديث أبي بكر والنّسَابة: «إنك من زمعات قُريش»، الزّمعة -بالتّحْريك-: التّلعة الصغيرة؛ أي: لست من أشرافهم، وقيل: هي: ما دُون مسايل الماء من جانبي الوادي.

■ زمل: (هـ) في حديث قَتْلَى أُحد: «زمُّلوهُم بِثيابِهم ودِمائهم»؛ أي: لُقُوهم فيها. يقال: تزمَّل بشوبه: إذا التفَّ فه.

ومنه حديث السقيفة: «فإذا رجُل مزَّمل بين ظهْرانيهم»؛ أي: مُغطِّي مُدقَّرٌ، يعني: سعد بن عبادة.

(هـ) وفي حديث أبي الدرداء: "لئن فقدتُموني لَتفقدُنَّ رِمْلاً عظيماً»، الزَّمْل: الحِمْل، يريد حِمْلاً عظيماً من العِلم. قـال الخطَّابي: رواه بعصفهم زُمَّل -بالضم والتشديد-، وهو خطأ.

وفي حديث ابن رواحه: «أنه غزا معه ابن أخيه على زامِلة»، الزَّامِلة: البعير الذي يُحْمل عليه الطَّعام والمتاع، كأنها فاعلة من الزَّمْل: الحَمْل.

ومنه حديث أسماء: «وكانت زمالة رسول الله ﷺ وزمالة أبي بكر واحدةً»؛ أي: مركوبُهُما وأداتُهما وما كان معهُما في السَّفر.

(هـ) وفيه: «أنه مشى عن زميل»، الزَّميل: العديل الذي حمَّله مع حمْلك على البعير.

وقد زامَلني: عادَلني. والزَّميل -أيضاً-: الرَّفيق في السَّفر الذي يُعينك على أمورك، وهو الرَّديف -أيضاً-. وفيه: (للقِسيّ أزاميل وغمْغمة»، الأزاميل: جمعُ

وفيه: "للفسي اراميل وعمعمه"، الاراميل. جمع الأزمل، وهو الصــوتُ، والبــاءُ للإشبــاع، وكـــذلك الغمغمة، وهي في الأصل: كلامٌ غيرُ بيّن.

■ زمم: (هـ) فيه: «لا زِمام ولا خزام في الإسلام»، أراد: ما كان عبَّادُ بني إسرائيل يفعلونه من زمّ الأنوف، وهو: أن يُخْرق الأنفُ ويُعْمل فيه زِمام كزمام النَّاقة ليُقاد به.

(هـ) وفيه: «أنه تلا القُرآن على عبد الله بن أبّي وهو زامٌ لا يتكلّم»؛ أي: رافعٌ رأسه لا يُقبل عليه. والزّم: الكِبْرُ. وزمّ بأنفه: إذا شمخ وتكبّر. وقال الحربي في «تفسيره»: رجُل زامٌ؛ أي: فزع.

■ زمن: (هـ) فيه: ﴿إِذَا تَقَارَبِ الزَمَانُ لَمُ تَكَدُّ رُوِّياً المُؤْمِنُ تَكُذُبُ ، أَرَاد: استواء اللّيل والنّهار واعتدالَهما. وقيل: أراد قُرب انْتِهاءِ أمد الدُّنيا. والزمانُ يقع على جميع الدّهر وبعضه.

■ زمهر: (هـ س) في حديث ابن عبد العزيز: "قال: كان عمر مُزْمهِراً على الكافر"؛ أي: شديد الغضب عليه. والزّمْهريرُ: شِدّةُ البرْد، وهو الذي أعده الله عذاباً للكفّار في الدّار الآخرة.

# (باب الزاي مع النون)

■ زنا: (ه) فيه: «لا يُصلّينَ أحدكم وهو زَناء»؛ أي: حاقن بولّه. يقال: زَنا بولُه يزْنا زنْتاً؛ فهو زناء بوزْن جبان؛ إذا احْتقنَ. وأزناه: إذا حقنه. والزَّنْء في الأصل: الضّيّق، فاستعير للحاقن لأنه يضيق بِبوله.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «أنه كَان لا يُحبّ من الدُّنيا إلا أزْناها»؛ أي: أضْيقَها.

(س) وفي حديث سعد بن ضمرة: «فزنأوا عليه بالحجارة»؛ أي: ضيَّقُوا.

(هـ) وفيه: «لا يُصلي زانئ»، يعني: الذي يصْعد في الجبل حتى يسْتتم الصُّعُود، إمّا لأنّه لا يتمكّن، أو ممّا يقع عليه من البُهْر والنَّهيج؛ فيضيق لذلك نفسه. يقال: زنا في الجبل يزنا؛ إذا صعد.

■ زنج: (س) في حديث زياد: «قال عبد الرحمن بن السائب: فزنج شيء أقبل طويلُ العُنّق، فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا النَّقَاد ذُو الرَّقبة»، قال الخطّابي: لا أدْري ما زنج، وأحسبُه بالحاء. والزَّنحُ: الدَّفعُ، كأنه يُريد هُجُوم هذا الشخص وإقباله. ويحتمل أن يكون زَلَج -باللام والجيم-، وهو: سُرْعة ذهاب الشيء ومُضيّة. وقيل: هو بالحاء؛ بمعنى: سَنح وعرض، وتزنّع علي فُلانٌ؛ أي: تطاول.

■ زنخ: (هـ) فيه: «إن رجُلاً دعاه فقدًم إليه إهالة زنخةً فيها عرْق»؛ أي: مُتغيرة الرَّاثحة. ويقال: سنخة -بالسين-.

■ زند: (هـ) في حديث صالح بن عبد الله بن الزبير: «أنه كان يعمل زنداً بكة»، الزند -بفتح النون-: المُسنَّة من خشب وحجارة يُضم بعضها إلى بعض. والزَّمخشري أثبتها بالسكون وشبهها بزند السَّاعد. ويُروى بالراء والباء، وقد تقدم.

وفيه ذكر: «زنْدورد»، وهو -بسكون النون وفتح الواو والراء-: ناحيةٌ في أواخر العِراق، لها ذكر كثيرُ في الفُتُوح.

■ زنق: (هـ) في حديث أبي هريرة: "وإن جهنم يُقادُ بها مزنُوقة"، المزنوق: المربوط بالزِّناق، وهو حَلْقة تُوضع تحت حنك الدابة، ثم يُجْعل فيها خيط يُشد برأسه تمنع جماحه. والزِّناق: الشّكال -أيضاً-. وزنقْتُ الفرس: إذا شكّلت قوائمه الأربع.

ومنه حديث مجاهد: «في قوله -تعالى-: ﴿لأحتنكنَّ ذُرَّتُته إلا قليلاً﴾، قال: شبُّه الزِّناق».

(س) وفي حديث أبي هريرة -الآخر-: «أنه ذكر المزنوق فقال: الماثلُ شِقُه لا يَذْكر الله»، قيل: أصلُه من الزَّنقة، وهي: ميْل في جِدار في سِكة، أو عُرْقُوب وادٍ؛ هكذا فسره الزَّمخشرى.

ومنه حديث عثمان: «قال: من يشتري هذه الزَّنقَةَ فيزيدُها في المسجد؟».

■ زنم: فيه ذكر: «الزَّنيم»، وهو الدَّعيُّ في النَّسب الْمُلْحقُ بالقوم وليس منهم، تشبيهاً له بالزَّغة، وهي: شيء يُقطع من أذن الشاة و يُترك مُعلقاً بِها، وهي -أيضاً- هنة

مُدلاَّة في حلق الشَّاة كالمُلحقة بها.

ومنه حديث على وفاطمة -رضى الله عنهما-: بننتُ نسبي لسيس بالزّنسيم

(س) وحمديث لقمان: «الضَّائنة الزَّغَةَ»؛ أي: ذاتُ الزُّغة. ويُروى الزَّلة، وهو بمعناه.

■ زنن: (هـ) فيه: «لا يُصلينَّ أحدُكم وهو زِنَّين»؛ أي: حاقن، يقال: زَنَّ فذنٌ؛ أي: حقن فقطر، وقيل: هو الذي يُدافعُ الاُخْبثين معاً.

ومنه الحديث: «لا يقبل الله صلاة العبْد الآبِق ولا صلاة الزُّنين».

ومنه الحديث: «لا يَوْمَّنكُم أَنْصِرُ ولا أَزنُّ ولا أَفْرعُ». (س) وفي حديث ابن عباس يصف علياً -رضي الله عنهم-: «ما رأيتُ رئيساً مِحْرباً يُزنّ به».

أي: يُتَّهم بمُشاكلته. يقال: زَنَّه بكذا وأزنه: إذا اتَّهمه به، وظنَّه فيه.

(س) ومنه حديث الأنصار وتسويدهم جدّ بن قيس: «إنا لنزنُّه بالبُخْل»؛ أي: نتَّهمه به.

والحديث الآخر: ﴿فَتَى من قُريش يُزنَّ بِشُرْبِ الحُمْرِ».

(س) ومنه شعر حسان في عائشة:

حصانٌ رزانٌ ما تُزنُّ بريسةٍ

■ زنه: فيه: ﴿سُبِحانُ الله عدد خلّقه وزنة عرشه ﴾ أي: بوزْن عرشه في عِظم قدْره. وأصل الكلمة الواو، والهاءُ فيها عِوضٌ من الواو المحدوفة من أولها، تقول: وزن يزن وزناً وزنة ، كوعد يعد عدة، وإنما ذكرناها لأجُل لفظها.

■ زنا: (هـ) فيه ذكر: "قُسْطَنْطِينيَّة الزانية"، يريد: الزَّاني أهلُها؛ كقوله -تعالى-: ﴿وَكُمْ قصمنا من قرية كانت ظالمة﴾؛ أى: ظالمة الأهل.

(س) وفيه: "إنه وفد عليه بنُو مالك بن ثعلبة، فقال: من أنْتم؟ قالوا: نحن بنُو الزُنْية، فقال: بل أنتم بنُو الرَّشْدة»، الزَّنية -بالفتح والكسر-: آخر ولد الرَّجل والمرأة، كالعِجْزة، وبنو مالك يُسمَّون بني الزِّنية لذلك، وإنما قال لهم النبي عَلَيْهُ: بل أنتم بنُو الرَّشْدة؛ نَفْياً لهم عما يوهمه لفظ الزُّنية من الزِّنا، وهو نقيضُ الرَّشْدة، وجعل الأزهري الفتح في الزِّنية والرشَّدة أفصح المُعْتين. ويقال للولد إذا كان من زنا: هو لزنية، وهو في الحديث -أيضاً-.

## (باب الزاي مع الواو)

■ زوج: (هـ) فيه: "من أنفق زوْجين في سبيل الله ابتدرته حجبة الجنة. قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان، أو عبدان أو بعيران»، الأصلُ في الزَّوج: الصَّنف والنَّوع من كل شيء، وكل شيئين مُقترنين؛ شكلين كانا أو نقيضين فهما زوجان. وكلُّ واحد منهما زوج. يريد: من أنفق صنْفين من ماله في سبيل الله. جعله الزمخشري من حديث أبي ذر، وهو من كلام النبي ﷺ. ويروي مثله أبو هريرة -أيضاً—عنه.

■ زود: فيه: «قال لوفد عبد القيس: أمعكم من أزُودتِكم شيءٌ ؟ قالوا: نعم».

الأزْوِدَة: جمع زاد على غير القياس.

(س) ومنه حدّیث أبی هریرة: «ملأنا أزودتنا»، یرید: مزاودنا، جمع مِزْوَد، حمْلاً له علی نَظیره، كالأوْعیة فی وعاء، مثل ما قالوا: الغدایا والعشایا، وخزایا وندامی.

(س) وفي حديث ابن الأكوع: «فـأمرنا نبي الله ﷺ فجمعْنا تزاودنا»؛ أي: ما تزودْناه في سفرنا من طعام.

■ زور: (هـ) فيه: «المُتشبَّع بما لم يُعط كلابِس ثَوْبِي زُور»، الزُّور: الكذب، والباطل، والتُّهمة. وقد تكرر ذكر شهادة الزُّور في الحديث، وهي من الكبائر.

فمنها قوله: «عدلت شهادة الزُّور الشَّرْك بالله»، وإنما عادلته لقوله -تعالى-: ﴿وَالذِّينَ لَا يَدْعُونَ مِع الله إلها آخر﴾؛ ثم قال بعدها: ﴿وَالذِّينَ لَا يَشْهِدُونَ الزَّورِ﴾.

(س) وفيه: "إنّ لِزوْدِك عليك حقّاً" الزّور: الزّائر، وهو في الأصل مصدر وُضع موضع الاسم، كصوم ونوْم بمعنى صائم ونائم. وقد يكون الزّور جمع زائر، كراكِب وركْب وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث طلحة: «حتى أزرته شَعُوب»؛ أي: أوردته المنيَّة فزارَها. وشعُوب: من أسماء المنيَّة

(هـ) وفي حديث عمر يوم السقيفة: «كُنْتُ زَوَّرَأْتُ في نَفْسي مقالةً»؛ أي: هيَّاتُ وأصْلحتُ، والتَّزويرُ: إصلاحُ الشيء. وكلامُ مُزوِّرٌ: ؛ أي: مُحسَّنٌ.

(هـ) ومنه حديث الحجاج: «رحم اللهُ امْراً زور نفسه على نفسه»؛ أي: قومها وحسنها. قاله القتيبي. وقيل: إنما أراد: اتهم نفسه على نفسه، وحقيقته نسبتها إلى الزور، كفسقه وجهله.

(هـ) وفي حـديث الدجـال: «رآه مُكبَّلاً بالحـديد بازُورة»، هي: جمعُ زوار وزيَار: وهو: حبلٌ يُجْعل بين التَّصْدير والحقب. والمعنى: أنه جُمعت يداه إلى صدره وشُدَّت. ومــوضع بازورة النصبُ، كــانه قــال: مُكبَّلاً

وفي حديث أمّ سلمة: «أرسلت إلى عُثمان: يا بنيًّا! مــالى أرى رعــيّتك عنك مُزورين»؛ أي: مُعْرضين مُنْحرفين. يقال: ازورٌ عنه وازْوارٌ بمعني.

ومنه شعر عمر-رضي الله عنه-:

بالخيل عابسة زُوراً مناكبُها الزُّور: جمع أزْورَ، من الزُّور: الميلُ.

وفي قصيد كعب بن زهير:

في خلْقِها عن بنات الزُّور تفْضيلُ

الزُّورُ: الصَّدْر، وبناتُه: ما حسواليمه من الأضلاع وغيرها.

 = زوق: (س) فیه: «لیس لی ولنبی ان ندْخُل بیتاً مُزوَّقًاً»؛ أي: مُزيَّناً، قيل: أصله من الزَّاوُوق، وهو الزُّنبق؛ لأنه يُطلى به مع الذَّهب؛ ثم يُدْخل النار. فيذهب الزُّئبق ويبْقي الذُّهب.

ومنه الحديث: «أنه قال لابن عمر: إذا رأيت قُريشاً قد هدموا البيت ثم بنوه فنزوَّقُوه، فإن استطعْت أن تُمُوت فمُتْ»، كَره تزويق المساجد لما فيه من التَّرغيب في الدُّنيا وزينتها، أو لشغُلها المُصلّى.

(هـ) ومنه حـديث هشام بن عروة: «أنه قال لرجل: أنت أثقلُ من الزَّاوُوق»، يعنى: الزَّئبق. كذا يُسميه أهلُ

 زول: في حديث كعب بن مالك: (رأى رجُلاً) مُبِيضًا يزُول به السَّرابُ ؛ أي: يرْفَعه ويظهره. يقال: زال به السَّراب: إذا ظهر شخصه فيه خيالاً.

ومنه قصيد كعب:

يوماً تَظَلُ حدابُ الأرْض ترفعها

من اللَّوامع تخليطٌ وتزييلُ

يريد: أنَّ لـوامع السَّراب تبدو دُون حِداب الأرض، فترفعُها تارةً وتخفضُها أخرى.

(هـ) وفي حديث جندب الجهنى: «والله لقد خالَطه سَهْمي ولو كان زَائلة لتحرَّك، الزائلةُ بسكُلُّ شيء من الحيوان يزُول عن مكانه ولا يستقِرّ، وكان هذا المرْميُّ قد

سكَّن نفسه لا يتحرَّك لئلا يُحسَّ به فيُجهْز عليه.

وفي قصيد كعب: في فتية من قُريش قال قائلُهُم

بيطن مكة لما أسلموا زُولوا

أي: انْتقلوا عن مكَّة مُهاجرين إلى المدينة.

(هـ) وفي حديث قتادة: «أخذه العويلُ والزُّويلُ»: ؟ أي: القلق والانْزعاج، بحيث لا يسْتقرّ على المكان. وهو والزوالُ بمعنى.

وفي حديث أبي جهل: «يزُول في النَّاس»؛ أي: يُكْثِر الحركة ولا يسْتقرُّ. ويُروى: يرْفُل. وقد تقدّم.

(س) وفي حــديث النّســاء: «بِزُوْلَةِ وجلْسِ» الزُّوْلَةُ: المرأةُ الفطنة الدَّاهية. وقيل الظُّريفة. والزُّول: الخفيفُ الحركات.

■ زوى: (هـ) فيه: «زُويت لى الأرضُ فرأيتُ مشارقها ومغاربها ؛ أي: جُمعت: يقال: زويتُه أزْوِيه

ومنه دعاء السفر: «وازْو لَنا البعيد»؛ أي: اجمعه

(هـ) والحديث الآخر: «إن المسجد لينزوي من النَّخامة كـما تنزوي الجلدةُ في النَّارِ ؛ أي: ينْضمُّ ويَنْقسبض. وقيل: أراد أهل المسجد، وهُمُ الملائكة.

(هـ) ومنه الحديث: «أعْطاني ربِّي اثْنتين، وزوى عَني

ومنه حديث الدعماء: «وما زويت عنَّى مما أحبُّ، أي: صَرَفْته عَنِّي وقبضْته.

(هـ) ومنه حديث عمر: «قال للنبي ﷺ: عجبتُ لما زَوَى اللهُ عنك من الدُّنيا».

(هـ) وفي حـديث آخـر: «ليُزْوأنَّ الإيمانُ بين هذين المسْجدين»، هكذا رُوي بالهـــمْز، والصُّواب: ليُزْوينُ بالياء؛ أي: ليُجْمعنُّ ويُضمَّنُّ.

(هـ) ومنه حديث أم معبد:

فيالقُصى ما زوى اللهُ عنْكُمُ

أي: مَا نَحَّى عَنْكُم مَن الخير والفَصْل. (س) وفي حــديث عــمــر: «كنت زوَيْتُ في نفــسي كلاماً»؛ أي: جمعت. والرواية: زوَّرْت بالراء. وقد تقدم. وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «كان له أرضٌ زوتْها أرضٌ أخْرى ؛ أي: قربت منها فضيَّقَتها. وقيل: أحاطت بها.

#### (باب الزاي مع الهاء)

■ زهد: (هـ) فيه: «أفضل النَّاس مُؤْمِنٌ مُزهِدٌ»، المُزُهِدُ: القليل الشَّيء. وقد أزْهد إزْهاداً، وشيء زهيد: قليلٌ.

ومنه الحديث: «ليس عليه حِسابٌ ولا على مؤمن مُزْهِدِ».

(س) ومنه حديث ساعة الجمعة: «فجعل يُزَهِّدُها»؛ أي: يُقلِّلُها.

وحديث على -رضى الله عنه-: «إنك لزهيدٌ».

(س) ومنه حديث خالد: «كتب إلى عمر -رضي الله عنهما-: أنّ الناس قد انْدفعوا في الخمْر وتزاهدُوا الحدّ»؛ أي: احْتَقرُوه وأهانُوه، ورأُوه زهيداً.

ومنه حديث الزهري، وسئل عن الزُّهد في الدُّنيا فقال: «هو أن لا يغْلب الحلالُ شكره، ولا الحرامُ صبره»، أراد: أن لا يعْجـز ويقْصبر شكره على ما رزقه الله من الحلال، ولا صبره عن ترْك الحرام.

■ زهـر: (هـ) في صفته -عليه السلام-: «أنه كان أزْهر اللَّون» الأزْهر: الأبيضُ المُسْتنير، والزَّهْر والزَّهْرة: البياض النير، وهو أحسنُ الألوان.

ومنه حديث الدجال: "أعورُ جعْدٌ أزهرُ».

ومنه الحديث: «سألوه عن جدِّ بني عامر بن صعْصعة فقال: جملٌ أزهر مُتفاجٌ».

(هـ) ومنه الحـديث: «سـورة البـقــرة وآلِ عـمْران الزَّهْروان»؛ أي: المُنيرتان، واحدتُهما زهْراء.

(هـ) ومنه الحديث: «أكْثِروا الصلاةَ عليّ في اللّيلة الغرّاء واليوم الأزْهر»؛ أي: ليلة الجُمعة ويومِها، هكذا جاء مُفسَّراً في الحديث.

ومنه الحديث: «إن أخْوف ما أخافُ عليكم ما يفْتح عليكم من زهْرة الدُّنيا وزينتها»؛ أي: حُسْنها وبهجتِها وكثرة خيرها.

(هـ) وفيه: «أنه قال لأبي قتادة في الإناء الذى توضاً منه: ازدّهر به فإن له شاناً»؛ أي: احتفظ به واجعله في بالك، من قولهم: قضيتُ منه زهْرتي؛ أي: وطري. وقسيل: هو من ازدهر إذا فرح؛ أي: ليسفر وجهك وليزهر. وإذا أمرت صاحبك أن يجد فيما أمرته به، قلت له: ازدّهر. والدال فيه منقلبة عن تاء الافتعال. وأصل ذلك كله من الزهرة: الحسن والبهجة.

■ زهف: (س) في حديث صعصعة: اقال لمعاوية: إنِّي الأَثْرُك الكلام فما أُزْهِف به "، الإِزْهاف: الاسْتقدام. وقيل: هو من أزْهف في الحديث؛ إذا زاد فيه. ويُروى بالرَّاء. وقد تقدَّم.

■ زهـق: (هـ) فيه: «دون الله سبْعُون ألف حجاب من نُور وظُلمـة، وما تسمع نفسٌ من حسّ تلك الحُجُب شيئاً إلا زَهقت، إ أي: هلكت وماتت. يقال: زهقت نفسه تزهق.

ومنه حــديث عــشــمــان -رضي الله عنه- في الذَّبع: «أقرُّوا الانفُس حتى تزْهَق»؛ أي: حتى تخرُجَ الرُّوح من الذَّبيحة؛ ولا يَبْقى فيها حركة، ثم تُسْلخ وتُقطّع.

(هـ) وفي حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-: «أنَّ حابياً خيرٌ من زاهِق»، الزَّاهِق: السَّهم الذي يقع وراء الهدف ولا يُصيب، والحابي: الذي يقع دُون الهدف ثم يزْحف إليه ويُصيب، أراد: أن الضَّعيف الذي يُصيب الحقَّ خيرٌ من القويّ الذي لا يُصيبه.

■ زهل: في قصيد كعب بن زهير: يُشي القُرادُ عليها ثم يُزلقه عنها لبسانٌ وأقرابٌ زهاليلُ الزَّهالِيل: المُلْمس، واحسدُها زُهلُول. والأقرابُ: الخواصر.

■ زهم: (س) في حديث ياجوج ومأجوج: «وتجاى الأرضُ من زهمهم»، الزَّهم -بالتحريك-: مصدرُ زَهِمتْ يدهُ تزهمُ من رائحة اللحم. والزُّهْمة -بالضم-: الريّحُ المُثنِّنة، أراد: أن الأرض تُثنِّنْ من جِيفِهم.

■ زها: (هـ) فيه: النهى عن بيع الثمر حتى يُزْهِي اوفي رواية: حـتى يزْهُو؛ إذا لقضل رواية: حـتى يزْهُو؛ إذا ظهرت ثمرته. وأزْهى يُزْهي إذا اصْفراً واحْمراً. وقيل: هما بمعنى الاحْمرار والاصْفرار. ومنهم من أنكر يزْهُو. ومنهم من أنكر يُزْهي.

وفي حديث أنس: «قيل له: كم كانوا؟ قال: زُهاء ثلاثمائة»؛ أي: قدر ثلاثمائة، من زهوت القوم إذا حزرتُهم.

(هـ) ومنه الحديث: «إذا سمعتم بناسٍ يأتُون من قبل المشْرِق أُولي زُهاء، يعجب الناسُ من زِيَّهم، فقد أظلَّت

السَّاعةُ»؛ أي: ذوي عدد كثيرٍ. وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث.

(س) وفيه: «من اتّخذ الخيل زُهاء ونواءً على أهْل الإسلام فهي عليه وزْرٌ»، الزُّهاء -بالمدّ-، والزَّهْوُ: الكِبْر والفخْر. يقال: زُهي الرَّجل فهو مزهُوَّ، هكذا يُتكلِّم به على سبيل المفعُول، كما يقولون: عُني بالأمر، ونتجت الناقة، وإن كان بمعنى الفاعِل، وفيه لُغة أخرى قليلةٌ: زها يزهُو زهْواً.

(س) ومنه الحديث: «إن الله لا ينظر إلى العائل المؤهُو».

(س) وحديث عائشة: ﴿إِن جاريتِي تُزْهِي أَن تَلْبَسُهُ فِي الْبِيتِ ﴾ أي: تترفَّع عنْه ولا ترْضاه، تَعني: درْعاً كان لها.

#### (باب الزاي مع الياء)

■ زيب: في حديث الرّبح: «اسمُها عند الله الأزيبُ، وعندكم الجنُوب، الأزيبُ: من أسْماء ريح الجنُوب. وأهْل مكة يسْتعْملون هذا الاسم كثيراً.

■ زيح: في حديث كعب بن مالك: «زاح عني الباطلُ»؛ أي: زال وذهبَ. يقال: زاح عَنِّي الأمر يزيح.

■ زيد: في حديث القيامة: «عشر أمثالها وأزيد»، هكذا يُروى بكسر الزاي، على أنه فعل مستقبل، ولو رُوي بسكون الزاي وفتح الياء، على أنه اسمٌ بمعنى أكثر لجاز.

■ زير: (س) في صفة النار: «الضَّعيف الذي لا زير له»، هكذا رواه بعضُهم، وفسرّه: أنه الذي لا رأي له، والمحفُوظ بالباء الموحدة وفتح الزّاي. وقد تقدم.

وفيه: «لا يزال أحدُكم كاسِراً وساده يتَكئُ عليه ويأخُذُ في الحمديث فعل الزِّير»، الزَّير من الرجال: الذي يُحبُّ مُحادثة النِّساء، ومُجالستهن، سُمِّي بذلك لكثرة زيارته لهُن. وأصلُه من الواو. وذكرناها -ها هنا- للفظه.

وفيه: "إنّ الله -تعالى- قال لأيوب -عليه السلام-: لا ينبغي أن يخاصمني إلا من يجعل الزّيار في فم الأسد» الزّيار: شيء يُجعل في فم الدّابة إذا استصعبت لِتنقاد وتذلّ.

(س) وفي حديث الشافعي -رضي الله عنه-: اكنتُ أكتب العلم وألقيه في زيرٍ لنَا»: الزّيرُ: الحُبُّ الذي يُعْمل فه الماء.

■ زيغ: في حديث الدعاء: «لا تُزغْ قلبِي»؛ أي: لا تُمله عن الإيمان. يقال: زاغ عن الطَّريق يزيغُ: إذا عَدلَ عنه.

ومنه حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «أخافُ إِنْ َ تركتُ شيئًا من أمره أن أزيغ»؛ أي: أجُور وأعْدِل عن الحقِّ.

وحديث عائشة -رضي الله عنها-: «وإذْ زاغت الأبصارْ»؛ أي: مالت عن مكانها، كما يعرض للإنسان عند الخوف.

(س) وفي حديث الحكم: «أنه رخَّص في الزَّاعِ»؛ هو: نوعٌ من الغرْبان صغيرٌ.

■ زيف: في حديث على -رضي الله عنه-: «بعد زيفان وثباته الزيفان -بالتحريك-: التبختُر في المشي، من زاف البعير يزيف: إذا تبختر، وكذلك ذكر الحمام عند الحمامة إذا رفع مُقدَّمه بُخره واستدار عليها.

وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «أنه باع نُفاية بيت المال وكانت زُيوفاً وقسيّة»؛ أي: رديئة. يقال: درهم زيفٌ وزائفٌ.

■ زيل: (هـ) في حديث على -رضي الله عنه-، ذكر المهدي؛ فقال: "إنه أزيلُ الفخذين»؛ أي: مُنْفرِجُهما، وهو الزيل والتزيل.

(هـ) وفي بعض الأحـاديث: «خـالطوا الناس وزايِلُوهم»؛ أي: فارِقُوهم في الأفعال التي لا تُرْضي الله ورسوله.

■ زيم: في قصيد كعب:

سُمْرُ العُجاياتِ يتْركْن الحصى زيماً

لم يقهن ً رُؤوس الأَكُم تنْعيلُ الزيم: المُتفرّق، يصفُ شدّة وطنها أنه يُفرّق الحصى. وفي حديث خطبة الحجاج:

هذا أوانُ الحربُ فاشتدى زيمٌ هو: اسمُ ناقبة أو فرس، وهو يُخاطِبُها ويأمُرُها بالعدوْ. وحرفُ النداء محذوفٌ. وين: (هـ) فيه: "زينوا القرآن بأصواتكم"، قيل: هو مـقلوب"؛ أي: زينوا أصواتكم بالقُرآن. والمعنى: الْهَجُو بِقراءته وتزينُوا به، وليس ذلك على تطريب القول والتّحزين، كقوله: "ليس مِنّا من لم يتغنّ بالقرآن"؛ أي: يلهج بتلاوته؛ كما يلهج سائر النّاس بالغناء والطّرب. هكذا قال الهروي والخطّابي ومن تقدّمهما. وقال آخرون: لا حاجة إلى القلب، وإنما معناه الحث على الترتيل الذي أمر به في قوله -تعالى-: ﴿ورتّل القُرآن ترتيل الذي أمر به في قوله -تعالى-: ﴿ورتّل القُرآن لا للقُرآن، كما يُقال: ويل ترتيلاً ﴾؛ فكانّ الزّينة للمُرتّل لا للقُرآن، كما يُقال: ويل للشّعْر به فكأنّه تنبيه للمُقصر في الرّواية على ما يُعاب عليه من اللّحوق من ذلك، فكذلك قوله: "زينوا القرآن"، على التوقي من ذلك، فكذلك قوله: "زينوا القرآن"، يدل على ما يُزيّن به من الترتيل والتّدبُر ومُراعاة يدل يدل.

وقيل: أراد بالقُرآن القِراءة، فهو مصدر قرأ يَقْرَأُ قراءة

وقُرْآناً:؛ أي: زينوا قراءتكم القُرآن بأصواتكم. ويشهدُ لصحةً هذا وأن القلب لا وجه له: حديث أبي موسى: وأنَّ النبي عَلَيْ استمع إلى قراءته، فقال: لقد أُتيت مزْماراً من مزامير آل داود، فقال: لو علمتُ أنك تستمع لحبَّرته لك تحبيراً»؛ أي: حسنت قرائته وزيتنها، ويؤيد ذلك تأييداً لا شُبهة فيه: حديث ابن عباس: «أن رسول الله تأييداً لا شُبهة فيه: حديث ابن عباس: «أن رسول الله تحسن قلا الكلّ شيء حلية، وحلية القُرآن حُسن الصوت»، والله أعلم.

(هـ) وفي حديث الاستسقاء قال: «اللّهم أنزل علينا في أرْضنا زينتها»؛ أي: نباتها الذي يُزيّنها.

وفي حديث خُزيمة: «مسا منعني ألاّ أكسون مُزْداناً بإعْلانِك»؛ أى: مُتسزيّناً بإعْلانِ أمرك، وهو مُفْتـعـل من الزّينة، فأبدل التّاء دالاً لأجْل الزاي.

(س) وفي حديث شُريح: «أنه كان يُجيزُ من الزينة ويردُّ من الكذب»، يُريد: تزين السُّلعة للبيْع من غير تدُّليس ولا كَذب في نِسْبَتها أو صِفَتها.

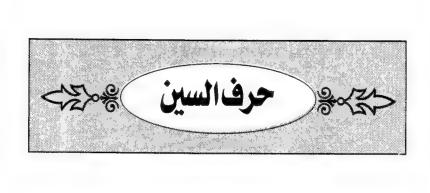

|   |   | · |   |  |
|---|---|---|---|--|
| , |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | ÷ |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | / |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

حرف السّين ١٩٠٨

## (باب السين مع الهمزة)

■ ساب: (ه) في حديث المبعث: «فأخذ جبريلُ بحلقي فسأبني حتى أجْهَشْتُ بالبكاء»، السّاب: العَصْر في الحلّق، كالخنق.

 ■ سأر: فيه: «إذا شربتم فأسْشروا»؛ أي: أبقوا منه بقية، والاسمُ السور.

(س) ومنه حديث الفضل بن العباس: «لا أُوثِرُ بسُورك أحداً»؛ أي: لا أتركه لأحد غيري.

(س) ومنه الحديث: «فما أساًروا منه شيئاً»، ويُستعمل في الطّعام والشراب وغيرهما.

ومنه الحديث: «فضلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»؛ أي: باقيه، والسائرُ -مهموزُ-: الباقي، والناس يستعملونه في معنى الجميع، وليس بصحيح، وقد تكرّرت هذه اللفظة في الحديث، وكلّها بمعنى باقي الشيء.

■ ساسم: في وصيته لعيّاش بن أبي ربيعة: «والأسودُ البّهيم كأنه من ساسَمٍ»، السّاسَم: شجرٌ أسود، وقيل: هو الأبنُوس.

■ سأف: في حديث المبعث: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء فسَيْفْتُ منه»؛ أي: فزعت، هكذا جاء في بعض الروايات.

■ سأل: فيه: «للسّائل حقّ وإن جاء على فَرَس»، السائِلُ: الطّالِب. معناه: الأمرُ بحُسن الظّن بالسّائل إذا تعسرّض لك، وأن لا تجبّهَ بالتّكذيب والردّ مع إمكان الصدّق، أي: لا تُخيّب السائل وإن رابك منظره وجاء راكباً على فرس، فإنه قد يكون له فرس ووراءه عائلة أو دين يجوز معه أخذ الصدقة، أو يكون من الغزاة، أو من الغارمين وله في الصدقة سهم.

(س) وفيه: «أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سال عن أمر لم يُحرم، فحرم على الناس من أجل مسالته»، السوال في كتاب الله والحديث نوعان: أحدهما: ما كان على وجه التبيين والتعلم عماً تمس الحاجة إليه، فهو مُباح، أو مندوب، أو مأمور به، والآخر: ما كان على طريق التكلف والتعنت، فهو مكروه ومنهي عنه؛ فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنما هو ردْع وزجر للسائل، وإن وقع الجواب عنه فهو عُقُوبة وتغليظ.

ومنه الحديث: «أنه نهى عن كثرة السَّوّال»، قيل: هو من هذا، وقيل: هو سؤال الناس أموالهم من غير حاجة. (س) ومنه الحديث الآخر: «أنه كَرِه المسائل وعابَها»، أراد المسائل الدَّقيقة التي لا يُحتاج إليها.

ومنه حديث الملاعنة: «لمَّا سأله عاصم عن أمر من يَجد مع أهله رجُلاً، فأظهر النبي ﷺ الكراهة في ذلك»، إيثاراً لِسَتْر العَوْرة وكراهة لهتْك الحُرمة، وقد تكرر ذكر السؤال والمسائل وذمّها في الحديث.

■ سئم: (س) فيه: «إِن الله لا يسامُ حتى تساموا»، هذا مسئل قسوله: «لا يملّ حستى تَملّوا»، وهو الرّواية المشهورة، والسآمة: الملل والضّجَر. يقال: سئم يسام ساماً وسآمة، وسيجيء معنى الحديث مبيناً في حرف الميم.

ومنه حديث أم زرع: «زوجي كليل تِهامة، لا حرّ ولا قُرّ ولا ساّمة»؛ أي: أنه طلق مُعتدل في خُلُوه من أنواع الأذى والمكروه بالحرّ والبرد والضّجَرَ ، أي: لا يضْجَرُ منّي فيملّ صُحبتى.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أن اليهود دخلوا على النبي ﷺ فقالوا: السّامُ عليكم، فقالت عائشة: عليكم السّام والذّامُ واللعنة»، هكذا جاء في رواية مهموزاً من السام، ومعناه: أنكم تسامون دينكم، والمشهور فيه ترك الهمز، ويعنون به الموت، وسيجيء في المعتلّ.

# (باب السين مع الباء)

■ سبأ: (س) في حديث عمر -رضي الله عنه-: "إنه دعا بالجفان فسببًا الشراب فيها"، يُقال: سبَاتُ الخمر أسبؤها سبئاً وسباء: اشتريتها، والسبيئة: الخمر. قال أبو

موسى: المعنى في الحديث فيما قيل: جمَعَها وخبأها.

وفيه ذكر: «سبأ»، وهو: اسمُ مدينة بلقيس باليمن، وقيل: هو اسم رجل ولد عامّة قبائل اليمن، وكذا جاء مفسراً في الحديث، وسُميّت المدينة به.

■ سبب: (هـ) فيه: «كُلّ سبب ونسب ينقَطع إِلا سببى ونسب ينقَطع إِلا سببى ونسبي»، النسب بالولادة، والسبب بالزواج، وأصله من السبب، وهو: الحـبْل الذي يُتـوصّل به إلى الماء، ثم استُعير لكلّ ما يُتوصّل به إلى شيء، كقوله –تعالى-: ﴿وتقطعَت بهم الأسبابُ﴾؛ أي: الوُصَل والمودّات.

(س) ومنه حديث عُقبة: «وإِن كان رِزْقه في الأسباب»؛ أي: في طُرُق السَّماء وأبوابها.

(س) وحديث عوف بن مالك: «أنه رأى في المنام كأن سبباً دُلِي من السماء»؛ أي: حبلاً، وقيل: لا يُسمى الحبل سبباً حتى يكون أحد طرَفيه معلقاً بالسقف أو نحوه.

(س) وفيه: «ليس في السبوب زكاة»، هي: الثيابُ الرّقاق، الواحدُ: سبّ -بالكسر-، يعني: إِذَا كَانَتَ لغير التّجارة، وقيل: إِنَمَا هِي السّيوب -بالياء- وهي الرّكاز؛ لأن الركاز يجب فيه الخُمْس لا الزّكاة.

ومنه حديث صِلَة بن أشيَم: «فإذا سِبٌّ فيه دوْخَلَةُ رُطَب»؛ أي: ثوبٌ رقيق.

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنه سُئل عن سبائب يُسلّف فيها»، السّبائب: جمع سَبِيبة، وهي: شُقّة من الثياب أيّ نوع كان، وقيل: هي من الكتّان.

ومنه حديث عائشة: «فعمدت إلى سبيبة من هذه السبائب فحشتها صوفاً ثم أتتني بها».

(هـ) ومنه الحديث: «دخلتُ على خالد وعليه سبيبة».

(هـ) وفي حديث استسقاء عمر: «رأيتُ العباس رضي الله عنه وقد طال عُمرَ، وعيناه تنضمان وسبائبه عبول على صدره»، يعني: ذوائبه، واحدها: سبيب، وفي كتاب الهروي على اختلاف نُسخه: «وقد طال عُمرُه»، وإنما هو طال عُمر، أي كان أطولَ منه، لأن عمر لما استسقى أخذ العباس إليه وقال: اللهم إنّا نتوسل إليك بعم نبيك، وكان إلى جانبه، فرآه الراوى وقد طاله؛ أي:

وفيه: «سِبابُ المسلم فُسوق وقتاله كفر»، السَّبُّ:

كان أطول منه.

الشَّتْم. يقال: سبّه يسبّه سباً وسِباباً. قيل: هذا محمول على من سبّ أو قاتل مسلماً من غير تأويل، وقيل: إِنما قال ذلك على جهة التّغليظ، لا أنه يُخرجه إلى الفسق والكفر.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «لا تمشين أمام أبيك، ولا تجلس قبله، ولا تدْعُه باسمه، ولا تستسب له»؛ أي: لا تُعرّفه للسب وتجُرة إليه، بأن تسب أبا غيرك فيسب أباك مجازاة لك، وقد جاء مفسراً في الحديث الآخر: «إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: وكيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه».

(هـ) ومنه الحديث: «لا تسُبُّوا الإِبِلَ فَإِن فيها رَقُوءَ الدم».

سبت: (ه) فيه: "يا صاحب السّبتَيْن! اخْلَع نعْلَيْك"، السّبت -بالكَسْر-: جُلود البقر المدبوغة بالقرط يُتّخذ منها النّعال، سُميّت بذلك؛ لأن شعرها قد سُبِت عنها؛ أي: حُلِقَ وأزيل، وقيل: لأنّها انسبَتَت بالدّباغ؛ أي: لانّت، يُريد: يا صاحب النّعلين، وفي تسميتهم للنّعْل المتّخذة من السبت سبّتاً اتساع، مثل قولهم: فُلان يلبس الصوف والقُطن والإبريّسم؛ أي: الثياب المتخذة منها، ويروى السبّيين، على النسب إلى السبّت، وإنما أمرة بالخلع احتراماً للمقابر؛ لأنه كان يمشي بينها، وقيل: لأنها كان بها قذرً، أو لاختياله في مشيه.

(هـ) ومن حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «قيل له: إنك تلبس النعال السّبتيّة»، إنما اعترض عليه لأنها نعال أهل النّعمة والسّعة، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وفي حديث عمرو بن مسعود: «قال لمعاوية: ما تسال عن شيخ نومه سُباتٌ، وليله هُباتٌ»، السّباتُ: نومُ المريض والشيخ المُسِنّ، وهو: النّومة الخفيفة، وأصله من السّبّت: الراحة والسكون، أو من القطع وترك الأعمال.

(هـ) وفيه ذكر: (يوم السبّت)، وسبّت اليهود وسبّت اليهود وسبّت اليهود تسبُّت إذا أقاموا عمل يوم السبّت، والإسبات: الدخول في السبّت، وقيل: سُمي يوم السبت؛ لأن الله -تعالى- خلق العالم في سِتّة أيام آخرها الجمعة، وانقطع العمل، فسُمّي اليوم السابع يوم السبّت.

ومنه الحديث: (فما رأينا الشّمس سَبْتاً»، قيل: أراد أسبوعاً من السّبت إلى السّبت فأطلق عليه اسم اليوم، كما يقال: عشرون سنة، وقيل: أراد بالسبت مدة من الزّمان قليلة كانت أو كثيرةً.

■ سبج: (هـ) في حديث قَيْلة: «وعليها سُبَيَّجٌ لها»، هو: تصغير سَبيج، كرغيف ورُغَيَّف وهو معرَّب شَبى، للقميص بالفارسية، وقيل: هو ثوبُ صوفِ أسود.

■ سبع: قد تكرر في الحديث ذكر: «التسبيح»، على اخْتِلاف تصرّف اللفظة، وأصلُ التسبيح: التّنزيهُ والتقديس والتبرئة من النقائض، ثم استُعمِل في مواضع تقرُب منه اتساعاً. يقال: سبّحته أسبّحه تسبيحاً وسبّحاناً، فمعنى سبحان الله: تنزيه الله، وهو نصب على المصدر بفعل مُضْمر، كانه قال: أُبَرِّيءُ الله من السَّوء براءةً، وقيل: معناه: التَّسرَّع إِليه والخِفَّة في طاعته، وقيل: معناه: السَّرعة إلى هذه اللفظة، وقد يطلق التسبيح على غيره من أنواع الذِّكر مجازاً، كالتَّحْميد والتمجيد وغيرهما، وقد يُطلق على صلاة التطوّع والنآفلة، ويقال -أيضـاً- للذَّكْر ولصلاة النافلة: سُبْحة. يقال: قضيت سُبْحتى، والسبّحة من التسبيح؛ كالسّخرة من التّسخير، وإنما خُصّت النافلة بالسّبحة وإن شاركتها الفريضة في معنى التّسبيح لأن التَّسبيحات في الفرائض نوافلُ، فقيل لصلاة النافلة سُبْحة، لأنها نافلة كالتسبيحات والأذْكار في أنها غيرُ واجبةٍ، وقد تكرر ذكر السبحة في الحديث كثيراً.

(مًا) فمنها الحديث: «اجعَلوا صلاتكم معهم سبحة»؛ أي: نافلةً.

ومنها الحديث: «كنا إذا نزلنا منزلاً لا نُسبّح حتى تُحلّ الرّحال»، أراد صلاة الضحى، يعني: أنهم كانوا مع اهتمامهم بالصلاة لا يباشرونها حتى يحُطُّوا الرّحال ويريحوا الجِمال، رفقاً بها وإحساناً.

(س) وُفي حــديث الدعّـاء: «سُبّوحٌ قُدّوس»، يُرْوَيان –بالضم والفتح-، والفتح أقيسُ، والضم أكثر استعمالاً، وهو من أبنية المبالغة، والمراد بهما: التنزيه.

وفي حديث الوضوء: «فأدخل أصبُّعَيْه السَّبَاحَتَين في أُذُنه»، السَّباحة والمُسبَّحة: الإصبع التي تلي الإبهام، سُمِّت بذلك لأنها يُشار بها عند التسبيح.

(هـ) وفيه: «أن جبريل -عليه السلام- قال: الله دون العرش سبعون حِجاباً، لو دَنَوْنا من أحدها الأحْرقَتْنا سُبُحاتُ وجه ربّنا».

(س) وفي حديث آخر: "حجابه النورُ أو النارُ، لو كشفه لأحْرقت سُبُحاتُ وجهه كلّ شيء أدركه بصره"، سُبُحات الله: جلاله وعظمته، وهي في الأصل: جمع سبحة، وقيل: سُبُحات الوجه:

محاسنة، لأنك إذا رأيت الحَسن الوجه؛ قُلْت: سبحان الله، وقيل: معناه تنزيه له؛ أي: سبحان وجهه، وقيل: إن سُبُحات وجهه كلامٌ معتَرضٌ بين الفعل والمفعول؛ أي: لو كشفها لأحرقت كلّ شيء أدركه بصره فكانه قال: لأحرقت سبُحات الله كل شيء أبصره، كما تقول: لو دخل الملك البلد لقتل -والعياذ بالله - كل من فيه، وأقرب من هذا كله أن المعنى: لو انكشف من أنوار الله التي تحب العباد عنه شيءٌ لأهلك كلّ من وقع عليه ذلك النّور، كما خرّ موسى عليه السلام صَعِقاً، وتقطع الجبل دكاً لما تنه سبحانه -وتعالى-.

(س) وفي حديث المقداد: «أنه كان يوم بدر على فرس يقال له سبْحة»، هو من قولهم: فرس سابحٌ، إذا كان حسن مدّ اليدين في الجرْي.

■ سبحل: فيه: "خيرُ الأبِل السَّبَحْلُ"؛ أي: الضّخم.

■ سبخ: (هـ) في حديث عائشة: «أنه سمعها تدعو على سارق سرقها، فقال: لا تُسبّخي عنه بدُعائِكِ عليه»؛ أي: لا تُخفّفي عنه الإثم الذي استحقّه بالسرقة.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «أَمْهُلنا يَسَبِّخ عنا الحَرَّ)؛ أي: يَخِف.

وفيه: «أنه قال لأنس – وذكر البصرة – إِن مررتَ بها ودخَلْتها فإِياك وسِباخها وكلاها»، السّباخ: جمع سبخة، وهي الأرض التي تعلوها المُلُوحة ولا تكاد تُنْبِت إِلا بعض الشجر، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

■ سبد: (هـ) في حديث الخوارج: «التَّسبيد فيهم فاشٍ»، هو الحلق واستشصال الشَّعر، وقيل: هو ترك التدهن وغسل الرأس.

وفي حديث آخر: «سيماهُم التّحْليق والتّسْبِيدُ».

(هـ) ومنه حـديث ابن عبـاس: «أنه قـدِم مكة مسَبّداً رأسه»، يريد ترك التَّدهُّن والغسل.

■ سبذ: (س) في حديث ابن عباس: «جاء رجل من الأسبُذِيِّين إلى النبي ﷺ». هم قومٌ من المجوس لهم ذكرٌ في حديث الجِزْية. قيل: كانوا مسلَحة لحصن المُشقر من أرض البحرين، الواحد: أسبذيّ، والجمع الأسابِذة.

■ سبر: (هـ) فيه: «يخرج رجلٌ من النار قد ذهب

حِبْرُه وسِبْرُه"، السبر: حسن الهيئة والجمال، وقد تُفْتَح السين.

(هـ) ومنه حديث الزبير: «قيل له: مُرْ بَنِيكَ حتى يتنزو جوا في الغرائب، فقد غلب عليهم سِبْرُ أبي بكر ونُحُوله»، السبّر -هاهنا-: الشبّه. يقال: عرفته بسبر أبيه؛ أي: بشبهه وهيأته، وكان أبو بكر نحيفاً دقيق المحاسن، فأمره أن يُزو جهم للغرائب ليجتمع لهم حسْنُ أبي بكر وشدة غيره.

(هـ) وفيه: «إسباغ الوضوء في السّبرات»، السبَّرات: جمع سبْرة -بسكون الباء-، وهي: شدة البرد.

ومنه حديث زواج فاطمة -رضي الله عنها-: «فدخل عليها رسول الله ﷺ في غداة سبْرة».

(س) وفي حديث الغار: «قال له أبو بكر: لا تدخُله حتى أسبرُه قبلك»؛ أي: أختبِرَه وأعتبِرَه وأنظر هل فيه أحدٌ أو شيء يؤذي.

وفيه: ﴿لا بأس أن يصلّي الرجل وفي كُمّه سبّورةٌ»، قيل: هي الألواح من السّاج يُكتّبُ فيها التّذاكر، وجماعةٌ من أصحاب الحديث يروُونها: سَنّورة، وهو خطأ.

(س) وفي حديث حبيب بن أبي ثابت: "قال: رأيتُ على ابن عباس ثوباً سابِرياً أستشف ما وراءه"، كلّ رقيق عندهم سابِري"، والأصلُ فيه: الدروع السابرية، منسوبة إلى سابور.

■ سبسب: (س) فيه: «أَبْدُلَكُم الله -تعالى- بيوم السباسب يوم العيد»، يوم السباسب: عيدٌ للنصارى، ويسمّونه السّعانين.

(س) وفي حديث قُس: «فبينا أنا أجول سبسبها»، السبسب: القَفْر، والمفازة، ويُروى: بَسْبُسَها، وهما بمعنى.

■ سبط: (هـ) في صفته -عليه السلام-: «سبط القَصَب»، السبَّط -بسكون الباء وكسرها-: المُمتدّ الذي ليس فيه تعقد ولا نُتُوّ، والقَصَب، يُريد بها: ساعِدَيه وساقيه.

(س) وفي حديث الملاعنة: «إِن جاءت به سبّطاً فهو لزوجها»؛ أي: ممتدّ الأعضاء تامّ الخلق.

(هـ) ومنه الحديث في صفة شعره ﷺ: «ليس بالسّبْط ولا الجعْد القَطَطِ»، السّبْط من الشّعَر: الْمُنْبَسِط المُسْتَرْسِل، والقَطط: الشديد الجُعودة؛ أي: كان شعرُه وسطاً بينهما.

(هـ) وفيه: «الحسين سِبْطٌ من الأسباط»؛ أي: أُمَةٌ من الأمم في الخير، والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل، واحدُهم سِبْط، فهو واقع على الأمة، والأمة واقعة عليه.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «الحَسَن والحسين سبطا رسول الله ﷺ، أي: طائفتان وقطعتان منه، وقيل: الأسباط خاصة: الأولاد، وقيل: أولاد الأولاد، وقيل: أولاد البنات.

ومنه حديث الضّباب: «إِن الله غضب على سِبْطٍ من بني إسرائيل فمسخهم دوابّ».

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كانت تضربُ اليتيم يكون في حِجْرِها حتى يُسْطِاً»؛ أي: يتد على وجه الأرض. يقال: أسبط على الأرض إذا وقع عليها ممتداً من ضرب أو مرض.

(س) وفيه: «أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً»، السباطة والكناسة: الموضع الذي يُرْمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها، وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك؛ لانها كانت مواتا مباحة، وأما قوله: قائماً، فقيل: لأنه لم يجد موضعاً للقعود؛ لأن الظاهر من السباطة أن لا يكون موضعها مستوياً، وقيل: لمرض منعة عن القعود، وقد جاء في بعض الروايات: لعِلة بَمَابِضَيْه، وقيل: فعله للتداوي من وجع الصلب؛ لأنهم كانوا يتداوون بذلك.

وفيه: «أن مدافعة البول مكروهة، لأنه بال قائماً في السّباطة ولم يُؤخره».

■ سبطر: (هـ) في حديث شريح: «إِن هي قرّت ودرّت واسبَطَرّت فهو لها»؛ أي: امتدّت للإرضاع ومالَت إليه.

ومنه حديث عطاء: «أنه سُئل عن رجل أخد من الذبيحة شيئاً قبل أن تسبطر"، فقال: ما أخذت منها فهو ميته"؛ أي: قبل أن تمتد بعد الذبح.

■ سبع: فيه: «أُوتيتُ السبّع المثاني»، وفي رواية: «سبعاً من المثاني»، قيل: هي الفاتحة لأنها سبع آيات، وقيرا: السّور الطوال من البقرة إلى التوبة، على أن تُحسب التوبة والأنفال بسورة واحدة، ولهذا لم يفصل بينهما في المُصْحف بالبسملة، و«من» في قوله: «من المثنى»، لتَبْين الجنس، ويجوز أن تكون للتبعيض؛ أي:

سبع آيات أو سبع سور من جملة ما يُثنى به على الله من الآيات.

وفيه: "إنه ليُغانُ على قلبي حتى أستَغْفر الله في اليوم سبعين مرة"، قد تكرر ذكر السبعين والسبعة والسبعمائة في القرآن والحديث، والعرب تضعها موضع التضعيف والتكثير، كقوله -تعالى-: "كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل وكقوله: "إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وكقوله -عليه السلام-: "الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة"، وأعطى رجل أعرابياً درهماً فقال: سبّع الله لك الأجر، أراد: التضعيف.

(هـ) وفيه: «للبكر سبعٌ وللثيّب ثلاثٌ»، يجبُ على الزَّوجِ أن يعْدِل بين نسائه في القسم فيُقيم عند كل واحدة مثل ما يقيم عند الأخرى، فإن تزوّج عليهن بكراً أقام عندها سبعة أيام لا تخسِبها عليه نِساؤه في القسم، وإن تزوّج ثيباً أقام عندها ثلاثة أيام لا تُحسب عليه.

ومنه الحديث: «قال لأم سلمة حين تزوّجها - وكانت ثيباً -: إِن شبئت سبّعت عندك ثم سبّعت عند سائر نسائي، وإِن شبئت ثلثت ثم دُرْت»؛ أي: لا أحتسب بالشلاث عليك. اشتقوا فعل من الواحد إلى العشرة، فمعنى سبّع: أقام عندها سبعاً، وثلّث: أقام عندها ثلاثاً، وسبّع الإِناء: إِذا غسله سبْع مرّات، وكذلك من الواحد إلى العشرة في كل قول أو فعل.

(هـ) وفيه: «سبّعت سُليم يوم الفـتج»؛ أي: كمَلت سبعمائة رجل.

(هـ) وفي حديث ابن عباس وسئل عن مسألة فقال: 
«إحدى من سبع»؛ أي: اشتدّت فيها الفُتيا وعظُم أمرها، 
ويجوز أن يكون شبّهها بإحدى اللّيالي السبّع التي أرسل 
الله فيها الرّيح على عاد، فضربها لها مشلاً في الشدّة 
لإشكالها، وقيل: أراد سبع سني يوسف الصدّيق -عليه 
السلام- في الشدة.

ومنه الحديث: «إِنه طاف بالبيت أسبُوعاً»؛ أي: سبْع رَّات.

ومنه: «الأسبُوع للايّام السَّبْعـة»، ويقــال له: سُبُوع -بلا ألف- لُغة فيه قليلةٌ، وقيل: هو جمع سُبْع أو سَبْع، كَبُرْد وبُرُود، وضرب وضُرُوب.

ومنه حديث سلمة بن جُنَادة: ﴿إِذَا كَانَ يُومَ سُبُوعِهِ ﴾ يريد: يوم أسبوعه من العُرس؛ أي: بعد سبعة أيام.

(هـ س) وفيه: «إنَّ ذئباً اختطف شاةً من الغنم أيام مبعث رسول الله ﷺ، فانتزعها الرَّاعِي منه، فقال

الذئبُ: من لها يوم السبع؟ ، قال ابن الأعرابي: السبّع -بسكون الباء-: الموضعُ الذي إليه يكون المحشر يوم القيامة، أراد من لها يوم القيامة، والسُّبع -أيضاً-: الذَّعْرُ، سَبَعْتُ فلاناً: إِذا ذعَرْته، وسَبَعَ الذَّئبُ الغنم: إِذا فرَسَها؛ أي: من لها يوم الفزع؟ وقيل: هذا التأويلُ يَفْسُدُ بقول الذُّئب في تمام الحديث: «يوم لا راعي لها غيري»، والذَّئب لا يكونُ لها راعياً يوم القيامة، وقيل: أراد من لها عند الفِتَن حين يتركُها الناسُ هَمَلاً لا راعِيَ لها، نُهْبَةً للذئاب والسّباع، فجعل السبُع لها راعياً إِذ هو مُنفردٌ بها، ويكونُ حينئذِ بضم الباء، وهذا إِنذارٌ بما يكونُ من الشَّدائد والفِتَن التي يُهْمل الناس فيها مواشيهم فتستمُكن منها السّباع بلا مانع، وقـال أبو مـوسى -بإسناده- عن أبي عُبيدة: يوم السبع عيدٌ كان لهم في الجاهلية يشتغلون بعيدهم ولهوهِم، وليس بالسُّبع الذي يَفْتُرِسُ الناس. قال: وأملاه أبو عامر العبْدَري الحافظ بضم الباء، وكان من العلم والإتقاق بمكان.

وفيه: "نهى عن جُلود السباع"، السباع: تقع على الأسد والذّئاب والنّمُور وغيرها، وكان مالِك يكره الصلاة في جُلُود السباع وإن دُبِغَت، ويمنعُ من بيعها، واحتج بالحديث جماعة، وقالوا: إنَّ الدّباغ لا يُؤثر فيما لا يؤكل لحمه، وذهب جماعة إلى أن النّهي تناولها قبل الدّباغ، فأما إذا دُبِغَت فقد طهرت، وأما مذهب الشافعي فإن الدّباغ يُطهر جَلود الحيوان المأكول وغير المأكول إلا الكلب والخنزير وما تولّد منهما، والدّباغ يطهر كلّ جلد ميتة غيرهما، وفي الشعور والأوبار خلاف هل تطهر بالدّباغ أم لا، وقيل: إنما نهى عن جلود السباع مطلقاً، وعن جلد النّمر خاصاً، ورد فيه أحاديث لأنه من شِعار أهل السرّف والحُيلاء.

ومنه الحديث: وأنه نهى عن أكل كُلِّ ذي ناب من السباع»، هو: ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً وقسراً، كالأسد والنّمر والذّب ونحوها.

 (هـ) وفيه: «أنه صبّ على رأسه الماء من سباع كان منه في رمضان»، السبّاع: الجماع، وقيل: كثرتُه.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه نهى عن السباع»، هو: الفخار بكثرة الجماع، وقيل: هو أن يتساب الرجلان فيرمي كل واحد صاحبه بما يسُوءُه. يقال: سبع فلان فلاناً إذا انتقصه وعابه.

وفيه ذكر: «السبيع»، هو -بفتح السين وكسر الباء-: محلّة من محالّ الكوفة منسوبة إلى القبيلة، وهم بنو سبيع من همّدان. ■ سبغ: (هـ) في حديث قتْل أُبَيِّ بن خلف: "زَجَلَه بالحَربة فستقعُ في ترْفُوته تحت تسْبِغَة البَيْضَةِ»، التَسْبِغَة: شيءٌ من حَلَق الدُّرُوع والزَّرد يُعلَق بالخُوذَة دائراً معها ليستر الرَّقبة وجَيْبَ الدَّرع.

(س) ومنه حـديث أبي عـبـيـدة: ﴿إِنَّ زِردَتَين من زَرَد التَّسْبِغة نَشْبِتا فِي خَدِّ النَّبِي ﷺ يوم أُحُدٍ ، وهي تَفْعِلة مصدر سَبّغ، من السَّبُوغ: الشُّمُول.

(س) ومنه الحـديث: «كـان اسم دِرْعِ النبي ﷺ: ذو السَبُوخ»، لتمامها وسَعَتها.

(س) وفي حمديث الملاعنة: «إِن جماءت به سمابغ الأليتين»؛ أي: تامهما وعظيمهما، من سُبُوغ الثّوب والنّعمة.

(س) ومنه حديث شريح: «أسبِغوا لليتيم في النَّفَقة»؛ أي: أنفقوا عليه تمام ما يحتاجُ إليه، ووسَّعوا عليه فيها.

■ سبق: (س) فيه: «لا سبق إلا في خُف او حافر او نصل»، السبق بفتح الباء-: ما يُجعل من المال رَهْناً على المسابقة، وبالسكون: مصدر سبقت اسبق سبقاً. المعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة، وهي: الإبلُ والخيلُ والسهام، وقد المُحق بها الفقهاء ما كان بمعناها، وله تفصيلٌ في كُتُب الفقه. قال الخطابي: الرّواية الصحيحة بفتح الباء.

(س) ومنه الحديث: «أنه أمر بإجراء الخيل، وسبقها ثلاثة أعدُق من ثلاث نخلات»، سبق -هاهنا- بمعنى: أعطى السبق، وقسد يكون بمعنى: أخذَ، وهو من الأضداد، أو يكون مُخفّفاً وهو: المالُ المُعيّن.

ومنه الحديث: «استقيموا فقد سَبَقْتُم سبقاً بعيداً»، يروى بفتح السين وبضمها على ما لم يُسم فاعله، والأوّل أولى، لقوله بعده: وإِن أخذتم يميناً وشمالاً فقد ضللتم.

وفي حديث الخوارج: «سبَق الفرْثَ والدَّمَ»؛ أي: مرّ سريعاً في الرّمِيّة وخرج منها لم يَعْلَق منها بشيء من فرثها ودَمِها لسرعته، شبّه به خروجهم من الدّين ولم يعْلقوا بشيء منه.

■ سبك: (س) في حديث عمر: الو شئتُ لملاتُ الرّحاب صلائق وسبائك، أي: ما سُبِك من الدقيق ونُخل فأُخِذ خالصُه. يعني: الحوارى، وكانوا يُسمّون الرُّقاق: السّبائك.

■ سبل: قد تكرر في الحديث ذكر: "سبيل الله وابن السبيل"، فالسبيل، في الأصل الطّريق ويذكّر ويؤنّث، والتأنيث فيها أغلب، وسبيلُ الله عامٌ يقعُ على كل عمل خالِص سُلك به طريق التقرب إلى الله -تعالى- بأداء الفرائض والنّوافل وأنواع التطوّعات، وإذا أطلق فهو في الخالِب واقعٌ على الجهاد، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصورٌ عليه، وأمّا ابنُ السبيل فهو: المسافر الكثيرُ السّفر، سمى ابناً لها لمُلازمته إيّاها.

(هـ) وفيه: «حَريم البشر أربَعُون ذراعاً من حَواليها لأعطان الإبل والغَنَم، وابنُ السبيل أوّلُ شارب منها»؛ أي: عابر السبيل المجتازُ بالبشر أو الماء أحقٌ به من المقيم عليه، يُمكّن من الورد والشّرب، وأن يُرفع لشَفَته ثم يدعه للمُقيم عليه.

(س) وفي حديث سَمُرة: «فإذا الأرضُ عند أسبُله»؛ أي: طُرُقه، وهو جمعُ قِلةٍ للسّبيل إِذا أُنّثت، وإِذا ذُكّرت فجمعُها أسْبلة.

وفي حديث وقف عمر: «احْيِس أصلها وسبّل ثمرتها»؛ أي: اجعلها وقفاً، وأبح ثمرتها لمن وقَفْتها عليه، سبّلتُ الشيء: إذا أبحتَه، كأنّك جعَلت إليه طريقاً مَطْروقةً.

(هـ) وفيه: «ثلاثةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: السُبِل إِذَاره»، هو: الذي يُطوّل ثوبَه ويُرْسلُه إِلى الأرض إِذَا مشى، وإِنما يفعل ذلك كِبْراً واختيالاً، وقد تكرر ذكرُ الإسبال في الحديث، وكُلّه بهذا المعنى.

ومنه حديث المرأة والمزادَتَين: «سابِلة رِجْليها بين مَزادَتِين»، هكذا جاء في رواية، والصُّواب في اللُّغة مُسْبِلة؛ أي مُدلية رِجليها، والرّواية سادِلة؛ أي: مُرسلة.

(هـ) ومنه حــديث أبي هريرة: «من جــر" سَبَله من الخُيــلاء لم ينظُر الله إليــه يوم القــيــامــة»، السَبَل -بالتحريك-: الثياب المُسْبلة، كالرسّل، والنَشَر؛ في المُرسلة والمنشُورة، وقيل: إنها أغلظُ ما يكون من الثياب تُتَخذ من مُشاقة الكتّان.

ومنه حديث الحسن: «دخلتُ على الحجّاج وعليه ثيابٌ سَبَلَة».

(هـ) وفـــيــه: «إنه كــان وافر السبلة» السبلة السبلة السبلة -بالتحريك-: الشارب، والجمع السبال، قاله الجوهري، وقال الهروي: هي الشعرات التي تحت اللّحي الأسفل، والسبلة عند العرب: مُقدَّم اللّحية، وما أسبل منها على الصدر.

ومنه حديث ذي الثُّدّية: «عليه شُعَيـراتٌ مثل سَبـالة السُّنور».

(س) وفي حديث الاستسقاء: «اسْقِنا غيثاً سابلاً»؛ أي: هاطِلاً غزيراً. يقال: أسبَل المطرُ والدَّمع إذا هطلا، والاسم السبَل -بالتحريك-.

(سُ) ومنه حديث رُقيقة:

فجادَ بالماءِ جَوْنِيّ له سَبَلٌ

أي: مطرٌ جودٌ هاطلٌ.

(س) وفي حديث مسروق: «لا تُسْلِم في قراح حتى يُسبِل»، أسْبل الزرع: إذا سَنْبل، والسَّبل: السُّنْبل، والنون زائدة.

■ سبن: (س) في حديث أبي بُردة، في تفسير الثيّاب القَسيّة: «قال: فلما رأيتُ السّبَنِيَّ عرفتُ أنها هي»، السّبَنِيِّة: ضربٌ من الثّياب تُتخذ من مُشاقة الكتّان، منسوبةٌ إلى موضع بناحية المغرب يقال له: سَبَنٌ.

■ سبنت: (س) في مرثية عمر -رضي الله عنه-: وما كُنْتُ أرجُو أن تكُون وَفاتُه بكفّي سَبَنْتَي أزْرَقِ العين مُطْرِق السّبَنْتَي والسّبَنْدي: النّمِر.

■ سبنج: (س) فيه: «كان لعلي بن الحسين سَبَنْجُونَة من جُلود الثّعالب، كان إِذا صلّى لم يلبَسْها»؛ هي: فَروةٌ، وقيل: هي تعريب آسْمان جُون؛ أي: لون السّماء.

■ سبهل: (س) فيه: «لا يجيئن أحدُكم يوم القيامة سبَهْلَلاً»؛ أي: فارغاً، ليس مَعَه من عَمَل الآخرة شيءٌ. يقال: جاء يشي سِبَهْلَلا؛ إذا جاء وذَهَب فارغاً في غير شيء.

(س) ومنه حديث عمر: "إني لأكْره أن أرى أحدكم سبَهْلُلاً لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة"، التنكير في دنيا وآخرة يرجع إلى المضاف إليهما وهو العمل، كأنه قال: لا في عمل من أعمال الدُنيا ولا في عمل من أعمال الأخرة.

■ سبا: قد تكرر في الحديث ذكر: «السّبي والسّبيّة والسّبيّة والسّبايا»، فالسّبيُ: النّهبُ وأخذ الناس عبيداً وإماءً،

والسبية: المرأة المنهوبة، فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها السابا.

(س) وفيه: «تسعة أعشار الرزق في التجارة، والجزء الباقي في السّابياء»، يريد به: النتاج في المواشي وكثرتها. يُقال: إِنّ لآل فلان سابياء؛ أي: مواشي كثيرة، والجمع السّوابي، وهي في الأصل: الجِلدة التي يخرر فيها الولد، وقيل: هي المشيمة .

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال لظبيانَ: ما مالُكَ؟ قال: عطائي ألفان. قال: اتخذْ من هذا الحرْثَ والسّابِياءَ قبل أن يليك غِلْمةٌ من قريش لا تعدّ العَطاء معهم مالاً»، يريد الزّراعة والنّتاج.

### (باب السين مع التاء)

■ ستت: (هـ س) فيه: قإن سعداً خطب امراة بمكة فقيل: إنها تمشي على ستّ إذا أقبلت، وعلى أربع إذا أدبرت، يعني: بالسّت يديها وثدييها ورجليها؛ أي: أنها لعظم ثدييها ويديها كأنها تمشي مُكِبّة، والأربع رجلاها وأليتاها، وأنهما كادتا تمسّان الأرض لعظمهما، وهي: بنتُ غيْلان الثّقفيّة التي قيل فيها: تُقبل بأربع وتُدبر بثمان، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف.

■ ستر: فيه: «إِن الله حيِيِّ ستِيرٌ يحب الحياء والستّر»، ستِير: فعيل بمعنى فاعل؛ أي: من شأنه وإرادته حُبّ السّر والصّون.

(هـ) وفيه: «أيّما رجُلِ أغلق بابه على امرأته وأرخى دونها إستارة فقد تم صداقها»، الإستارة من السّتر كالسّتارة، وهي: كالإعظامة من العظامة. قيل: لم تُستعمل إلا في هذا الحديث، ولو رُويت أستاره -جمع ستر- لكان حسناً.

ومنه حديث ماعز: «ألا سترْتَه بثوبك يا هزّال»، إنما قال ذلك حبّاً لإخفاء الفضيحة وكراهية لإشاعتها.

■ ستل: (هـ) في حديث أبي قتادة: «قال: كُنّا مع النبي ﷺ في سفر، فبينا نحنُ ليلة مُتساتلين عن الطريق نعس رسول ﷺ، تساتل القومُ: إذا تتابعوا واحداً في أثر واحد، والمساتِلُ: الطرئق الضيقة، لأنّ الناس يتساتلون فيها.

■ سته: (هـ) في حديث الملاعنة: «إِن جاءت به

والسُّجرة: الكُدْرة.

(س) وفي حديث عمرو بن عبسة: "فصل حتى يعدل الرّمح ظلّه، ثم اقصر فإن جهنم تُسجَر وتُفتح أبوابها"؛ أي: تُوقَد، كانه أراد الإبراد بالظهر لقوله: "أبردُوا بالظهر فإن شدة الحرّ من فَيْح جهنم"، وقيل: أراد به ما جاء في الحديث الآخر: "إن الشّمس إذا استوت قارنَها الشّيطان، فإذا زالت فارقَها»، فلعل سَجْر جهنم حينتذ لمقارنة الشيطان الشمس، وتهيئته لأن يسجد له عبّاد الشمس، فلذلك نهى عن الصلاة في ذلك الوقت. قال الخطابي: قوله: "تُسْجَر جهنم"، و"بين قرني الشيطان"، وأمثالها من الألفاظ الشّرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها، ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بوجها.

■ سجس: (هـ) في حديث المولد: «ولا تضرّوه في يقظَة ولا مَنام سَجِيسَ الليالي والأيام»؛ أي: أبداً. يقال: لا آتيك سَجيسَ الليالي؛ أي: آخر الدّهْر، ومنه قسيل للماء الراكد: سَجِيس؛ لأنه آخر ما يبْقى.

■ سجسج: (هـ) فيه: «ظِلّ الجنة سجْسَجٌ»؛ أي: معتدل لا حرّ ولا قُرّ.

ومنه حديث ابن عباس: «وهواؤها السّجسَجُ».

(هـ) ومنه الحديث: «أنه مرّ بواد بين المسجّدين فقال: هذه سجاسجُ مرّ بها موسى –عليه السلام–»، هي: جمع سجْسج، وهو: الأرض ليست بصُلبة ولا سهلة.

■ سجع: (هـ) فيه: «أن أبا بكر اشترى جارية فأراد وطاها، فقالت: إني حاملٌ، فرفع إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن أحدكم إذا سجع ذلك المستجع فليس بالخيار على الله وأمر بردها، أراد: سلك ذلك المسلك وقصد ذلك المقصد، وأصلُ السجع: القصد المشتوي على نسق واحد.

■ سجف: (س) فيه: «وألقى السَّجْف»، السَّجف: السَّجن، السَّجف؛ السَّر، وأسجفه: إذا أرسله وأسْبله، وقيل: لا يُسمى سِجْفاً إِلا أن يكون مشقُوق الوَسَط كالمِصْراعين، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث أم سلمة: «أنها قالت لعائشة: وجّهت سِجافته»؛ أي: هَتَكْتِ سِتْرَه وأخذْتِ وجهه، ويُروى بالدال، وسيجيء.

مُسْتهاً جعْداً فهو لفُلان»، أراد بالمُسْته الضخْمَ الأليَتين. يقال: أُسْتِه فهو مُسْتَه، وهو مُفْعَل من الأستِ، وأصلُ الأسْتِ سَنَهٌ، فحذفت الهاء وعوض منها الهمزة.

ومنها حديث البراء: «قال: مرّ أبو سفيان ومعاوية خلفه وكان رجلاً مُسْتهاً».

# (باب السين مع الجيم)

سجج: (هـ) فيه: «إن الله قد أراحكم من السَّجَة والبَجّة»، السَّجة والسّجاج: اللَّبن الذي رُقق بالماء ليكثر، وقيل: هو اسم صنَم كان يُعبد في الجاهلية.

■ سجح: (هـ) في حديث على يُحرّض أصحابه على القتال: ﴿وامشوا إِلَى الموت مِشية سُجُحاً أو سَجْحاء ». السَّجُح: السهلة، والسُّجْحاء: تأنيثُ الأسجع وهو: السهل.

(هـ) ومنه حـديث عـائشـة: «قالت لعلي يوم الجـمل حين ظهر: ملكتَ فأسْجح»؛ أي: قدرت فسهّل وأحْسِن العفو، وهو مثلٌ سائر.

ومنه حديث ابن الأكوع في غزوة ذي قرد: «ملكتَ فأسُجح».

■ سجد: (س) فيه: «كان كسرى يسجد للطّالع»؛ أي: يتطامن وينْحني، والطالع هو السّهم الذي يُجاوِزُ الهدف من أعلاه، وكانوا يعدّونه كالْمَقرْطِس، والذي يقع عن يمينه وشيماله يقال له: عاضدٌ، والمعنى: أنه كان يُسلّم لراميه ويستسلم، وقال الأزهري: معناه: أنه كان يخفض رأسه إذا شخص سهمُه وارتفع عن الرّميّة؛ ليتقوم السّهم فيصيب الدّارة. يقال: أسجد الرجل: طأطأ رأسه وانحنى. قال:

وقُلْنَ له أُسْجِدُ لِلَيْلَى فَـــاسْجَدَا

يعني: البعير؛ أي: طَاطًا لها لِتركَبه؛ فأما سجد: فبمعنى خضع.

ومنه: «سنجود الصلاة»، وهو: وضْع الحبهة على الأرض، ولا خُضوع أعظم منه.

■ سجر: (س) في صفته -عليه السلام-: «أنه كان أسجر العين»، السُّجرة: أن يُخالط بياضها حُمْرةٌ يسيرةٌ، وقيل: هو أن يُخالط الحُمرة الزُّرقة، وأصلُ السُّجر

■ سجل: (هـ) فيه: «أن أعرابياً بال في المسجد، فأمر رســول الله ﷺ بسَجْل من مــاء فــصُبٌ على بوله»، السّجْل: الدّلو الملأى ماءً، ويُجمع على سِجال.

(هـ) ومنه حديث أبي سفيان وهِرَقُل: (والحرب بيننا سِجِال)؛ أي: مرّة لنا ومرّة علينا، وأصله أنّ المُسْتَقين بالسّجُل يكون لكل واحد منهم سجل.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «افتتح سورة النساء فسجلها»؛ أي: قرأها قراءة متصلة. من السّجْل: الصّبّ. يقال: سجّلت الماء سجْلاً إذا صبّبْته صبّاً مُتّصِلاً.

(هـ) وفي حديث ابن الحنفية: "قرأ: ﴿هل جزاءُ الْإِحسان إِلا الإِحسان﴾، فقال: هي مُسْجَلة للبرّ والفاجر»؛ أي: هي مُرْسلة مُطْلقة في الإِحسان إلى كلّ أحد؛ برآ كان أو فاجراً، والمسْجَل: المالُ المبذول.

ومنه الحديث: «ولا تُسْجِلوا أنعامكم»؛ أي: لا تُطْلقوها في زروع الناس.

وفي حديث الحساب يوم القيامة: «فتُوضَع السَّجلاَت في كِفَّة»، هي: جمع سِجِلّ -بالكسر والتشديد-، وهو: الكتاب الكبير.

■ سجلط: (س) فيه: «أهدِي له طيلسانٌ من خزّ سِجِلاطيّ»، قيل: هو الكُحْلِيّ، وقيل: هو على لون السّجِلاّطي، وهو: الياسمين، وهو -أيضاً-: ضرب من ثياب الكتّان وغط من الصوف تُلقيه المرأة على هودجها. يقال: سِجِلاّطيّ وسِجلاّطٌ، كرُوميّ ورُومٍ.

■ سبجن: في حديث أبي سعيد: «ويُؤتى بكتابه مختوماً فيُوضع في السّجين»، هكذا جاء بالألف واللام، وهو -بغيرهما-: اسمُ علم للنار.

ومنه قـوله -تعـالى-: ﴿إِن كِتـابَ الفــجّارِ لَـفي سِجَّانِ﴾، وهو فِعيّلٌ من السَّجْن: الحبْس.

■ سجا: (س) فيه: «أنه لما مات ﷺ سُجّي بِبُرْدِ حِبَرَةٍ»؛ أي: غُطّي، والمتسسَجّي: المُتَعَطِّي، من الليل السَّاجِي؛ لأنه يُعطّى بظلامه وسكونه.

ومنه حديث موسى والخضر -عليهما السلام-: "فرأى رجلاً مُسجّى عليه بثوب"، وقد تكرر في الحديث. ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: "ولا ليل داج ولا بحر ساج"؛ أي: ساكن .

وفيه: «أنه كان خُلُقه سجيّة»؛ أي: طبيعة من غير تكلّف.

## (باب السين مع الحاء)

السّحاب، سُمّيت به تشبيهاً بسحاب المطر لانسحابه في السّحاب، سُمّيت به تشبيهاً بسحاب المطر لانسحابه في

(س) وفي حديث سعد وأرْوى: «فقامت فتساحبت في حقه»؛ أي: اغتَصَبْته وأضافته إلى أرضها.

■سحت: (هـ) فيه: «أنه أحْمى لجُرشَ حِمَّى، وكتب لهم بذلك كتاباً فيه: فمن رَعاه من الناس فماله سُحْت»، يقال: مال فالله فيه على من الستهلكه، ودمه سُحْت؛ أي: لا شيء على من سفكه، واستهلكه، ودمه سُحْت؛ أي: لا شيء على من سفكه، واشتقاقه من السّحت وهو: الإهلاك والاستشال. السّحت: الحرام الذي لا يحِلِّ كسسبه، لانه يسحت البركة؛ أي: يُذْهبها.

ومنه حديث ابن رواحة وخرص النّخل: «أنه قال ليهود خيبر لما أرادوا أن يرْشُوه: أتّطُعموني السّخت»؛ أي: الحرام. سمى الرّشوة في الحكم: سُحْتًا.

ومنه الحديث: «يأتي على الناس زمان يُستحل فيه كذا وكنا وكنا والسحّت بالهدية»؛ أي: الرّشوة في الحكم والشهادة ونحوهما، ويرد في الكلام على الحرام مرة وعلى المكروه أخرى، ويُستدل عليه بالقرائن، وقد تكرّد في الحديث.

■ سحح: (هـ) فيه: «يمينُ الله سَحّاءٌ لا يغيضُها شيء الليل والنهار»؛ أي: دائمة الصّبِ والهطْل بالعطاء. يقال: سحّ يسحّ سحّاً فهو ساحٌ، والمؤنثة سحّاءٌ، وهي فعْلاء لا أفعل لها كهَطْلاء، وفي رواية: «يمين الله ملأى سحّاً»، بالتنوين على المصدر، واليمين «هاهنا- كنايةٌ عن محل عطائه، ووصفها بالامتلاء لكثرة منافعها، فجعلها كالعين الثرّة التي لا يغيضها الاستقاء ولا ينقُصُها الامتياحُ، وخصّ اليمين لأنها في الأكشر مَظِنّة العطاء على طريق وخصّ اليمين لأنها في الأكشر مَظِنّة العطاء على طريق

المجاز والاتساع، والليل والنهار منصوبان على الظرف.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر: «أنه قال لأسامة حين أنفذ جيشه إلى الشام: أغر عليهم غارة سحّاء»؛ أي: تسُحّ عليهم البلاء دفعة من غير تلبّث.

(هـ) وفي حديث الزبير: "ولَلدُّنيا أهونُ عليّ من مِنْحة ساحّة»؛ أي: شاة مُمْتلئة سِمَنَا، ويروى: سحْساحة، وهو بمعناه. يقال: سحّت الشّاةُ تَسح -بالكسر- سُحوحاً وسُحوحة، كانها تصُبّ الودَك صبّاً.

ومنه حديث ابن عباس: «مررتُ على جَزورِ ساحّ»؛ أي: سمنة.

وحديث ابن مسعود: «يلقى شيطانُ الكافر شيطانَ المؤمن شاحباً أغبر مهزولاً، وهذا ساحٌ»؛ أي: سمين، يعنى: شيطان الكافر.

■ سحر: (هـ) فيه: "إِنَّ من البيان لسِحْراً"؛ أي: منه ما يصرف قلوب السامعين وإِن كان غير حقّ، وقيل: معناه: إِنَّ من البيان ما يُكْتسب به من الإِثم ما يكتسبه الساحر بسحْره، فيكون في معرض الذّم، ويجوزُ أن يكون في معرض المدّح؛ لأنه يُستـمالُ به القلوب، ويُترضى به الساخط، ويُستنزل به الصّعْب، والسحرُ في كلامهم: صرف الشيء عن وجهه.

(س) وفي حديث عائشة: «مات رسول الله عَلَيْتُ ين سَحْري ونَحري»، السّحر: الرّثة؛ أي: أنه مات وهو مُسْتند إلى صدرها وما يُحاذي سحْرها منه، وقيل: السّحْر ما لَصِق بالحلقوم من أعلى البطن، وحكى القتيبي عن بعضهم: أنه بالشين المعجمة والجيم، وأنه سئل عن ذلك فشبّك بين أصابعه وقدّمها عن صدره، كأنه يضم شيئاً إليه؛ أي: أنه مات وقد ضحته بيديها إلى نحرها وصدرها، والشّجْر: التّشْبيك، وهو الذّقن أيضاً.

(س) ومنه حديث أبي جهل يوم بدر: «قال لعُتبة بن ربيعة: انتَفَخ سَحْرُك»؛ أي: رِئتُك، يقال ذلك للجبان.

(س) وفيه ذكر «السحور»، مكرراً في غير موضع، وهو -بالفتح-: اسم ما يُتسحّر به من الطعام والشراب، وبالضم: المصدر والفعل نفسسه، وأكثر منا يُروى -بالفتح-، وقيل: إن الصواب بالضم، لأنه بالفتح: الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام.

■ سحط: في حديث وَحْشِيّ: الفبَرك عليه فسحَطَه

سحْط الشاة»؛ أي: ذبحه ذبحاً سريعاً.

(هـ) ومنه الحديث: «فأخرج لهم الأعرابي شاةً فسحُطوها».

 ■ سحق: في حديث الحوض: "فأقول لهم سُحْقاً سُحْقاً»؛ أي: بُعْداً بُعْداً، ومكان سحيقٌ: بعيدٌ.

(هـ) وفي حديث عـمر: «من يبيعني بها سَحْق ثَوب»، السّحق: الثوبُ الخَلَق الذي انْسَحق وبَلِيَ، كانه بعد من الانتفاع به.

(س) وفي حديث قس: «كالنّخلة السّحُوق»؛ أي: الطويلة التي بعدُ ثمرُها على المجتنى.

■ سَحَك: في حديث خزية: ﴿والعضاه مُسْحَنَٰكِكاً»، المُسْحَنُكِك: الشديد السواد. يقال: اسْحَنْكَكَ الليلُ إِذا اشتدت ظلمتُه، ويُروى مُسْتَحْنِكاً؛ أي: مُنقلعاً من أصله.

وفي حديث المُحرق: «إِذا مت فاسحكوني»، أو قال: «فاسحقوني»، هكذا جاء في رواية، وهما بمعنّى، ورواه بعضهم: «اسهكُوني»، بالهاء وهو بمعناه.

■ سحل: (هـ) فيه: «أنه كُفّن في ثلاثة أثواب سَحُوليّة ليس فيها قميص ولا عمامة»، يُروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوبٌ إلى السّحُول، وهو: القصّار؛ لأنه يسْحُلها؛ أي: يغسلُها، أو إلى سَحُول وهي: قريةٌ باليمن: وأما الضم فهو جمعُ سَحْل، وهو: الثوب الأبيض النّقي، ولا يكون إلا من قُطن، وفيه شُدُوذٌ لأنه نسب إلى الجمع، وقيل: إنّ اسمَ القرية بالضم أيضاً.

(هـ) وفيه: "إِن أمّ حكيم بنت الزّبير أتته بكتف، فجعلت تسحّلُها له، فأكل منها ثم صلّى ولم يتوضّاً»، السّحْل: القَشْر والكَشْط؛ أي: تكشُطُ ما عليها من اللحم، وروى: "فجعلت تسْحاها»، وهو بمعناه.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «أنه افتتح سورة النساء فسحلَها»؛ أي: قرأها كُلّها قراءةً مُتتابعةً مُتصلةً، وهو من السّحْل بمعنى: السّح والصّب، ويُروى -بالجيم-، وقد تقدم.

(هـ) وفيه: "إِنّ الله -تعالى- قال لأيّوب -عليه السلام-: لا ينبغي لأحد أن يُخاصِمني إلا من يجعل الزّيار في فَم الأسدِ والسّحال في فم العَنْقاء"، السّحال والحدّ، وهي: الحَديدة التي تُجعل في فَم الفَرَس ليخْضع، ويروى بالشين المعجمة والكاف، وسيجيء.

(هـ) ومنه حـديث علي -رضي الله عنه-: «إِن بني أمية لا يزالون يطعننون في مسحل ضلالة»؛ أي: إنهم يُسرِعُون فيهما ويجدّون فيها الطعن. يقال: طَعَن في العنان، وطعن في مسْحَله؛ إِذا أخذ في أمر فيه كلامٌ ومضى فيه مُجِداً.

(هـ) وفي حديث معاوية: «قال له عمرو بن مسعود: ما تسال عـمن سُجلت مريرتُه»؛ أي: جُعِل حبْلُه الْمبرم سَجيلاً. السّحِيل: الحبل الرّخو المفتول على طَاق، والمبرع على طَاقَ، والمبرع على طَاقَين، وهو: المرير والمريرة، يُريد استرخاء قُوته بعد شدتها.

(س) ومنه الحديث: «إِن رجلاً جاء بكبائِسَ من هذه السُّحُل»، قال أبو موسى: هكذا يرويه أكثرهم بالحاء المهملة، وهو: الرُّطَب الذي لم يَتِم إدراكه وقوته، ولعله أخذ من السّحيل: الحبل، ويروى بالخاء المعجمة، وسيجىء في بابه.

(س) وفي حديث بدر: «فساحَل أبو سفيان بالعِير»؛ أي: أتّى بهم ساحِلَ البحر.

■ سحم: (س) في حديث المُلاعَنَة: «إِن جاءت به أَسْحَمَ أَحْتَمِ»، الأسْحَم: الأسود.

(س) ومنه حديث أبي ذر: «وعنده امرأةٌ سَحماء»؛ أي: سَوداء، وقد سُمّى بها النّساء.

ومنه: «شريك بن سحماء»، صاحب حديث اللعان.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال له رجل: احملني وسُحَيْماً»، هو: تصغير إسحم وأراد به: الزّق، لأنه أسود، وأوهمه بأنه اسمُ رجل.

■ سحن: فيه ذكر: «السحنة»، وهي: بَشَرة الوجه وهيئتُه وحاله، وهي مفتوحة السين، وقد تُكُسر، ويقال فيها: السحناء -أيضاً- بالمدّ.

■ سحا: في حديث أم حكيم: «أتَّتُه بكَتِفِ تَسْحاها»؛ أي: تَقْشِرُها وتكشط عنها اللحم.

(هـ) ومنه الحديث: «فإذا عُرْضُ وجهه -عليه السلام-مُنْسَح»؛ أي: مُنْقَشر.

ومنه حديث خيبر: «فخرجوا بمساحيهم ومكاتِلهم»، المساحي: جمع مسْحاة، وهي المِجْرفة من الحديد، والميم زائدة؛ لأنه من السّحو: الكشف والإزالة.

(س) وفي حديث الحجاج : "من عسل النَّدغ

والسَّحَاء»، النَّدغ -بالفتح والكسر-: السّعْتر البرِّي، وقيل: شجرة خضراء لها ثمرة بيضاء، والسّحاء -بالسكر والمدّ-: شجرة صغيرة مثل الكفّ لها شوكٌ وزهرة حمراء في بياض تُسمَّى زهرتها: البَهْرمة، وإنما خص هذين النّبَين لأن النحل إذا أكلتهما طاب عسلُها وجاد.

## (باب السين مع الخاء)

■ سخب: فيه: «حضّ النساء على الصدقة، فجعلت المرأة تلقي القُرْط والسّخاب»، هو: خيطٌ يُنظم فيه خرز ويلبسه الصبّيان والجواري، وقيل: هو قلادة تُتخف من قرنفُل ومَحْلب وسك ونحوه، وليس فيها من اللّولو والجوهر شيء .

ومنه حديث فاطمة -رضي الله عنها-: «فالبَسَتُه سخاباً»؛ أي الحَسَن ابنها.

والحديث الآخر: «إِن قوماً فقدوا سِخاب فَتَاتِهم فاتّهُموا به امرأةً».

(هـ) ومنه حديث ابن الزبير: "وكأنّهم صِبيانٌ يُمرُّتُون سُخُبَهم، هي جمعُ سِخاب.

(هـ) وفي حـديث المنافـقين: «خُشُبٌ بالليل سُخُبٌ بالليل سُخُبٌ بالليل سُخُبٌ بالنهار»؛ أي: إذا جنّ عليهم الليل سقطوا نياماً كأنهم خُشُب، فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شُحّاً وحِرصاً، والسّخَب والصّخب: بمعنى الصِياح، وقـد تكرو في الحديث.

■ سخبر: (هـ) في حديث ابن الزبير: «قال لمعاوية: لا تُطرق إطراق الأُفعُوان في أصل السّخْبَر»، هو: شجر تالفُه الحيّات فـتَسكن في أصوله، الواحدة: سَخُبَرة، يُريد: لا تتغافل عما نحن فيه.

■ سخد: في حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: «كان يُحيي ليلة سبع عشرة من رمضان، فيصبح وكان السّخْد على وجهه»، هو: الماء الأصفر الغليظ الذي يخرُج مع الولد إذا نُتج، شبّه ما بِوَجْهه من التّهُبّج بالسّخد في غِلَظه من السّهر.

■ سخر: (هـ) فيه: «أتسخَرُ مني وأنتَ المَلكَ، أي: أتَسْتَهْزِيءُ بي؟ وإطلاقُ ظاهره على الله لا يجَـوز، وإنما هو مجازٌ بمعنى أتضعني فيما لا أراه من حقي، فكانها صورة السخرية، وقد تكرر ذكر السخرية في الحديث، والتسخير، بمعنى: التكليف والحمل على الفعل بغير أجسرة. تقبول من الأول: سخرت منه وبه أسخر سخرة -بالفتح والضم في السين والخناء-، والاسم: السخري -بالضم والكسر- والسخرية، وتقول من الثاني: سخرة تسخيراً، والاسم: السخرى -بالضم-، والسخرة.

■ سخط: في حديث هرَقل: "فهل يرْجع أحدٌ منهم سخطة لدينه"، السَّخُط والسُّخُط: الكراهية للشيء وعدم الرضا به.

ومنه الحديث: «إِن الله يسْخُط لكم كذا»؛ أي: يكرَهُه لكم ويمَنعُكم منه ويعاقبكم عليه، أو يرجع إِلى إِرادة العُقوبة عليه، وقد تكرر في الحديث.

■ سخف: في إسلام أبي ذر: «أنه لبث أياماً فما وجد سَخْفة جُوع»، يعني: رقته وهُزاله، والسّخَف -بالفتع-: رقة العيش، وبالضم: رقة العقل، وقيل: هي الخفة التي تعتري الإنسان إذا جاع، من السخف وهي: الخفة في العقل وغيره.

■ سخل: (هـ) فيه: «أنه خرج إلى ينبُّع حين وادَعَ بني مُدْلج، فأهدَت إليه امرأة رُطباً سُخَّلاً فقبله»، السّخّل -بضم السين وتشديد الخاء-: الشيصُ عند أهل الحِجاز. يقولون: سَخَّلَتِ النخلة: إذا حملت شيصاً.

ومنه الحديث الآخر: «إِن رجلاً جاء بكبائس من هذه السُّخُّل»، ويروى بالحاء المهملة، وقد تقدم.

(هـ) وفيه: «كانّي بجبّار يعْمِدُ إلى سَخْلي فيقتُلُه»، السّخْل: المولود المحبّبُ إلى أبويه، وهو في الأصل ولدُ الغنم.

■ سخم: (س) فيه: «اللهم اسلُلُ سَخيمة قلبي»، السّخيمة: الحقد في النفس.

وفي حديث آخر: «اللهم إنا نعوذُ بك من السّخيمة». ومنه حسديث الأحنف: «تهسادوا تذهب الإحنُ والسّخائم»؛ أي: الحقود، وهي: جمعُ سخيمة.

وفيه: "من سلّ سَخيمته على طريق من طُرُق المسلمين فعليه لعنهُ الله»، يعنى الغائطُ والنّجُو.

■ سخن: (س) في حديث فاطمة -رضي الله عنها-:

«أنها جاءت النبي ﷺ بِبُرْمة فيها سخينة»؛ أي: طعامٌ حارٌ يُتّخذُ من دقيق وشمن، وقيل: دَقيق وتمْر، أغْلَظ من الحساء وأرق من العصيدة، وكانت تُريش تُكْثِر من أكْلِها، فعُيّرت بها حتى سُمّوا: سَخينة.

(س) ومنه الحديث: «أنه دخل على عــمه حــمــزة فصُنِعَت لهم سخينة فاكلوا منها».

ومنه حديث الأحنف ومعاوية: «قال له: ما الشيء المُلقّفُ في البِجاد؟ قال: السَّخِينة يا أمير المؤمنين»، وقد تقدم.

وفي حديث معاوية بن قُرّة: «شرّ الشتاء السّخِينُ»؛ أي: الحارّ الذي لا بَرْد فيه، والذي جاء في غريب الحربي»: «شرّ الشتاء السُّخَيْخينُ»، وشرحه: أنه الحارَّ الذي لا برْد فيه، ولعلّه من تحريف بعض النّقلة.

(س) وفي حديث أبي الطّفَيْل: «أقبلَ رهْطٌ معهم امرأةٌ، فخرجوا وتركوها مع أحدهم، فشهد عليه رجل منهم، فقال: رأيتُ سَخينتيه تضرّب استها»، يعني: ينْضَيَّه لحرارتهما.

وفي حديث واثلة: «أنه -عليه السلام- دعا بقُرْص فكسره في صحفة وصنع فيها ماءً سُخْناً»، ماء سُخْن -بضم السين وسُكون الخاء-؛ أي: حارّ، وقد سخُن الماء وسَخَن وسخن.

(س) وفيه: «أنه قبال له رجلٌ: يا رسول الله! هل أُنْوِلَ عليك طَعَامٌ من السماء؟ فقال: نعم أُنْوِلَ علي طعام في مِسْخُنَة»، هي: قِدْر كالتَّوْر يُسَخِّنُ فيها الطّعام.

(هـ) وفي الحديث: «أنه أمرهم أن يمسحوا على المشاوِذ والتساخين» التساخين: الخفاف، ولا واحد لها من لفظها، وقيل: واحدها تسخان وتسخين. هكذا شرح في كتب اللغة والغريب، وقبال حمزة الأصفهاني في كتاب «الموازنة»: التسخان تعريب تشكن، وهو: اسم غطاء من أغطية الرأس، كان العلماء والموابِذة ياخذونه على رؤوسهم خاصة دون غيرهم. قبال: وجاء ذكر التساخين في الحديث، فقال من تعاطى تفسيره: هو الخُف، حيث لم يعرف فارسيته، وقد تقدم في حرف التاء.

# (باب السين مع الدال)

■ سدد: (س) فيه: «قارِبوا وسددوا»؛ أي: اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، وهو القصد في الأمر

والعدل فيه.

(س) ومنه الحديث: «أنه قال لعليّ: سل الله السّداد، واذكر بالسّداد تسديدك السّهم»؛ أي: إصابة القصد.

ومنه الحديث: «ما مِن مؤمن يؤمن بالله ثم يُسدد»؛ أي: يقتصد فلا يغلو ولا يُسْرف.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر، وسُئل عن الإزار فقال: «سدّد وقارِب»؛ أي: اعمَل به شيئاً لا تُعاب على فِعْله، فلا تُفْرِط في إِرْساله ولا تشميره. جعله الهروي من حديث أبي بكر، والزّمخشري من حديث النبي ﷺ وأن أما بكر سأله.

(س) وفي صفة متعلم القرآن: «يُغْفر لأبويه إِذا كانا مُسكد دين»؛ أي: لازمي الطريقة المستقيمة، يُروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول.

ومنه الحديث: «كان له قوسٌ تُسمّى السّداد»، سُمّيت به تفاؤلاً بإصابة ما يُرمى عنها، وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث.

" (هـ) وفي حديث السؤال: "حتى يُصيب سداداً من عيش»؛ أي: ما يكفي حاجته، والسداد -بالكسر-: كلّ شيء سددت به خَلَلاً، وبه سُمّي سداد الشغر والقارورة والحاجة، والسّد -بالفتح والضم-: الجبل والرّدم.

ومنه: «سَدّ الرّوحاء، وسَدّ الصّهْباء»، وهما: موضعان بين مكة والمدينة، والسّد -بالضم- أيضاً: ماء سماء عند جبل لغطفان، أمر رسول الله ﷺ بسَدّه.

وفيه: «أنه قيل له: هذا علي وفاطمة قائمين بالسّدة فاذن لهما»، السّدة: كالظّلة على الباب لتقي الباب من المطر، وقيل: هي الباب نفسه، وقيل: هي الساحة بين مده.

(هـ) ومنه حديث واردي الحوض: «هُم الذين لا تُفتح لهم السّدَدُ ولا ينكِحون المُنَعمات»؛ أي: لا تُفتح لهم الأبواب.

وحديث أبي الدرداء: «أنه أتى باب معاوية فلم يأذَن له، فقال: من يغْشَ سُدُد السلطان يَقُمُ ويقْعُد».

(هـ) وحديث المغيرة: «أنه كان لا يُصلي في سدة المسجد الجامع يوم الجمعة مع الإمام، وفي رواية: أنه كان يصلي»، يعني: الظّلال التي حروله، وبذلك سسمي إسماعيل السُدّي؛ لأنه كان يبيع الخُمُرَ في سُدّة مسجد الكه فة.

(هـ) ومنه حـديث أمّ سلمـة: «أنها قـالت لعائشـة لما أرادات الخروج إلى البصـرة: إنك سُدّة بين رسول الله ﷺ

وأُمَّته ؟؛ أي: باب فمتى أصيب ذلك الباب بشيء فقد دُخِلَ على رسول الله ﷺ في حريمه وحوزَتِه، واستُفتح ما حماه، فلا تكوني أنتِ سبب ذلك بالخروج الذي لا يجب عليك، فتُحوجي الناس إلى أن يفعلوا مثلك.

(هـ) وفي حديث الشعبي: «ما سَدَدْتُ على خصم قطاً»؛ أي: ما قطعت عليه فأسد كلامه.

■ سدر: في حديث الإسراء: «ثم رُفِعْت إلى طِدْرة المنتهى»، السِدْر: شجر النّبِق، وسدرة المنتهى: شجرة في أقسصى الجنة إليها ينتهي عِلمُ الأولين والآخرين ولا يتعدّاها.

(س) ومنه: «من قطع سيدرة صسوب الله رأسه في النار». قيل: أراد به سدر مكة لأنها حرم، وقيل: أسدر المدينة، نهى عن قطعه ليكون أنساً وظلاً لمن يُهاجر إليها، وقيل: أراد السير الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان، أو في ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حقّ، ومع هذا فالحديث مُضطرب الرواية، فإن أكثر ما يُروى عن عُروة بن الزبير، وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبواباً. قال هشام: وهذه أبواباً من سدر قطعه أبي، وأهل العلم مُجْمعون على إباحة قطعه.

(س) وفيه: «الذي يسلّر في البحر كَالْمَتَسَحّط في دمه»، السّدر -بالتحريك-: كالدّوار وهو كثيراً ما يعرض لراكب البحر. يقال: سَدر يسلّدر سَدراً، والسّدر -بالكسر-: من أسماء البحر.

وفي حديث علي: «نفر مُسْتكبِراً وخبَط سادِراً»؛ أي: الاهياً.

(س) وفي حديث الحسن: «يضْرِب أَسْدَرَيْه»؛ أي: عطفيه وَمنْكِبيه، يضرِبُ بيدَيه عليهما وهو بمعنى الفارغ، ويُروى بالزاي والصاد بدل السين بمعنى واحد، وهذه الأحرُف الثلاثة تتعاقب مع الدال.

وفي حديث بعضهم: «قال: رأيت أبا هريرة بلعب السُّدَّر»، السَّدِّر: لعبة يُقامر بها -وتُكسر سينُها وتُضم-، وهي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب.

(س) ومنه حديث يحيى بن أبي كثير: «السّدّر: هي الشيطانة الصّغرى»، يعني: أنها من أمر الشيطان.

إلا النّقصان»، السّديس: من الإبل ما دخل في السّنة الثامنة، وذلك إذا ألقى السِّن التي بعد الرّباعية.

■ سدف: (هـ) في حديث علقمة الثّقفي: «كان بلالٌ يأتينا بالسّحور ونحن مُسْدِفون، فيكشف لنا القبّة فيسدْف لنا طعاماً»، السّدْفة: من الأضداد تقع على الضياء، والظّلْمة، ومنهم من يجعلها اختلاط الضوء والظلمة معاً، كوقت ما بين طلوع الفجر والإسفار، والمراد به في هذا الحديث الإضاءة، فمعنى مُسْدِفون: داخِلون في السّدْفة، ويسندف لناً؛ أي: يُضيء، ويقال اسدف الباب؛ أي: افتحه حتى يُضيء البيت، والمراد بالحديث المبالغة في السّعور.

ومنه حديث أبي هريرة: «فصل الفجر إلى السَّدَف»؛ أي: إلى بياض النهار.

ومنه حديث علي: «وكُشِفت عنهم سُدَفُ الرّيب»؛ أي: ظُلَمها.

(هـ) وفي حـديث أم سلمة: «قالت لعائشة: قـد وجّهْتِ سِدافته»، السدافة: الحجاب والسّتر من السّدفة: الظلمة، يعني: أخذت وجْهها وأزّلتها عن مكانها الذي أمِرْتِ به.

(س) وفي حديث وفد تميم:

ونُطْعِم النَّاسَ عند القَحْطُ كُلَّهُمُ

من السَّديف إذا لم يُؤنِّسِ القَزَّعُ

السّديف: شـحْم السّنام، والقـزع: السّحـابُ؛ أي: نُطعم الشّحم في المَحْل.

■ سدل: فيه: «نهى عن السدّل في الصلاة»، هو: أن يلتحف بثوبه ويُدخل يديه من داخِل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، وهذا مُطّرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويُرْسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتِفيه.

(هـ) ومنه حديث علي: «أنه رأى قوماً يصلون قد سدلوا ثيابهم فقال: كأنهم اليهود».

(هـ) ومنه حديث عائشة: ﴿إِنهَا سَدَلَتَ قِنَاعَهَا وَهِي مُحْرِمَـةٌ؛ أي: أسـبلَتُه، وقـد تكرر ذكـر السّدل في الحديث.

■ سدم: (س) فيه: «من كانت الدّنيا همّه وسدّمه

جعل الله فقره بين عينيه»، السّدَم: اللّهَجُ والوُلوع بالشيء.

- سدن: (هـ) فيه ذكر: السدانة الكعبة»، هي: خدمتها وتولي أمرها، وقَتْح بابها وإغلاقُه، يقال: سَدَن يَسْدُن فهو سادِن، والجمع سَدَنة، وقد تكرر في الحديث.
- سدا: فيه: «من أسدى إليكم معروفاً فكافِئوه»، أسدى وأولى وأعطى بمعنىً. يقال: أسديت إليه معروفاً أسدى إسداءً.

(هـ) وفيه: «أنه كتب ليهود تيماء: إن لهم الذمة وعليه م الذمة وعليه م الجزية بلا عداء، النهار مُدّى والليل سُدّى»، السّدى: التخلية، والمدى: الغاية. يقال: إبل سُدّى؛ أي: مُهملة، وقد تفتح السين. أراد أن ذلك لهم أبداً ما كان الليل والنهار.

#### (باب السين مع الراء)

■ سرب: (هـ) فيه: "من أصبّح آمناً في سربه مُعافَى في بدنه"، يقال: فلانٌ آمِن في سربه -بالكسر-؛ أي: في نفسسه، وفلان واسعُ السّرْب؛ أي: رَخِيّ البال، ويروى بالفتح، وهو المسلك والطريق. يقال: خلّ سربه؛ أي: طريقه.

ومنه حديث ابن عمرو: «إِذَا مات المؤمن تخلّى له سربُه يسرح حيث شاء»؛ أي: طريقه ومذهبه الذي يمرّ فه.

وفي حديث موسى والخضر -عليهما السلام-: «فكان للحوت سرباً»، السّرب -بالتحريك-: المسلك في خُفية.

(س) وفيه: «كأنهم سرب ظباء»، السرب -بالكسر-والسربة: القطيع من الظباء والقطا والخيل ونحوها، ومن النساء على التشبيه بالظباء، وقيل: السربة: الطائفة، من السرب.

وفي حديث عائشة: ﴿فَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسُرِّبُهُنَّ إِلَيِّ فَيَلَعَبْنَ مَعِي ﴾؛ أي: يَبْعَنَهُنَّ ويُرْسُلُهُنَّ إِلَيِّ.

(س) ومنه حديث علي: الإنبي الأسربه عليه؛ أي: أرسله قطعة قطعة.

(س) ومنه حديث جابر: «فَإِذَا قَـصّر السّهم قبال: سرّب شيئاً»؛ أي: أرسله. يقال: سرّبّت إليه الشيء إذا أرسلته واحداً واحداً، وقيل: سِرْباً سرْباً، وهو الأشبه.

(س) وفي صفته -عليه السلام-: «أنه كان ذا مسربة»، المسربة -بضم الراء-: ما دق من شعر الصدر السائلاً إلى الجوف.

(س) وفي حديث آخر: «كان دَقيق المسرُبة».

(هـ) وفي حديث الاستنجاء: «حَجَرين للصَّفحَتَين وحجر للمسرُبة»، هي -بفتح الراء وضمها-: مجرى الحدث من الدَّبُر، وكأنها من السَّرب: المسْلَك.

وفي بعض الأخبار: «دخَل مسْرَبَتَه»، قيل: هي مثل الصّفة بين يدي الغُرفة، وليست التي بالشين المعجمة، فإن تلك الغُرفة.

■ سربخ: (س) في حديث جهيش: «وكائن قطَعْنا إليك من دُويّةٍ سرْبَخ»؛ أي: مفازة واسعة بعيدة الأرجاء.

■ سربل: في حديث عثمان -رضي الله عنه-: «لا أخلع سِرْبالاً سربّلنيه الله»، السّربال: القميص، وكنى به عن الخلافة، ويجمع على سرابيل.

ومنه الحديث: «النوائح عليهن سرابيلُ من قطران»، وقد تُطلق السرابيل على الدروع، ومنه قصيد كعب بن زهد:

للهُ السَّعَرانِينِ أبسطالٌ لَبُوسُهُم من نسْج داود في الهيْجا سرابِيلُ

■ سرج: (س) فيه: «عُمرُ سِراجُ أهل الجنة»، قيل: أراد أن الأربعين الذين تمّوا بإسلام عمر -رضي الله عنه وعنهم- كلّهم من أهل الجنة، وعمر فيما بينهم كالسراج؛ لأنهم اشتدّوا بإسلامه، وظهروا للناس، وأظهروا إسلامهم بعد أن كانوا مُخْتفين خائفين؛ كما أن بضوء السراج يهتدي الماشي.

■ سرح: (هـ) في حديث أم زرع: «له إبلٌ قليلاتُ المسارح كثيراتُ المبارك»، المسارح: جمع مسْرح، وهو الموضع الذي تسْرح إليه الماشية بالغداة للرّعي. يقال: سرّحت الماشية تسرح فهي سارِحة وسرحتها أنا، لازما ومتعدّيا، والسّرح: اسم جمع وليس بتكسير سارح، أو هو تسمية بالمصدر، تصفّه بكثرة الإطعام وسفّي الألبان؛ أي: إنَّ إبله على كثرتها لا تغيب عن الحيّ ولا تسرح إلى المراعي البعيدة، ولكنها تبرك بفنائه ليقرب الضيفان من لننها ولخمها، خوفاً من أن ينزل به ضيفٌ وهي بعيدةٌ

عازبةٌ، وقيل: معناه أن إِبله كثيرةٌ في حال بُروكها، فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما نُحر منها في مبَارِكها للأضياف.

ومنه حديث جرير: «ولا يغزُب سارحُها»؛ أي: لا يبعد ما يسرح منها إِذا غدت للمرْعي.

(هـ) ومنه: «لا تُعْدَل سـارِحَتُكم»؛ أي: لا تُصـرف ماشيتكم عن مرعًى تُريدُه.

(هـ) والحـديث الآخر: «لا يُمنعُ سـرْحُكم»، السَّرحُ والسَّارحة سـواءٌ: الماشـيـة، وقـد تكرر في الحدث.

(هـس) وفي حديث ابن عمر: «فإنّ هناك سرْحة لم تُجْرَد ولم تُسْرح، السّرْحة: الشجرة العظيمة، وجمعها سرّح، ولم تُسْرح؛ أي: لم يُصبها السّرْح فيأكل أغصانها وورقها، وقيل: هو مأخوذ من لفظ السّرْحة، أراد لم يُؤخذ منها شيء، كما يقال: شحَرْتُ الشّجرة؛ إذا أَخَذْتُ بعضها.

(هـ) ومنه حـديث ظبيان: «يأكلون مُلاّحَهـا ويرْعُون سراحها»، جمع سَرْحة أو سرْح.

(س) وفي حديث الفارعة: "إنها رأت إبليس ساجداً تسيلُ دموعه كسُرُح الجنين"، السَّرُح: السَّهل. يقال: ناقة سُرُح، ونوق سُرُح، ومشيه سُرُح، أي: سهلة، وإذا سهُلت ولادة المرأة قيل: ولدت سُرُحا، ويروى: "كسريح الجنين"، وهو بمعناه، والسَّرْح والسَّريح -أيضاً-: إدرار البول بعد احتباسه.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «يا لَها نعمة - يعني: الشّربة من الماء - تُشْرَب لذّة وتخرُج سُرُحاً»؛ أي: سَهْلاً سريعاً.

■ سرحان: (س) في حديث الفجر الأول: (كأنه ذَنَب السّرْحان"، السرحان: الذئب، وقيل: الأسد، وجمعه سراحٌ وسراحين.

■ سرد: في صفة كلامه: «لم يكن يسرُد الحديث سرْداً»؛ أي: يُتابعه ويستعجل فيه.

ومنه الحديث: «إِنه كان يسرُد الصّوم سرداً»؛ أي: يُواليه ويُتابعه.

(س) ومنه الحديث: «أنّ رجلاً قال له: يا رسول الله إني أسرد الصّيام في السّفر، فقال: إِن شِئْت فصُم وإِن شَئت فافطِر».

■ سسردح: (هـ) في حديث جهيش: "ودَيْمُومَة سردَح»، السردَح: الأرض اللّينة المستوية. قال الخطابي: الصردح -بالصّاد-: هو المكان المستوي، فأما بالسين فهو السّرداح، وهي: الأرض اللينة.

■ سردق: فيه ذكر: «السّرادِق»، في غير موضع، وهو: كلّ ما أحاط بشيء من حائط أو مضرب أو خباء.

■ سرر: (هـ) فيه: ﴿صُوموا الشّهْر وسِرّه ﴾ أي: أوله، وقيل: مُستهله، وقيل: وسطه، وسرّ كل شيء جوفه، فكأنه أراد الأيام البيض، قال الأزهري: لا أعرف السّرّ بهذا المعنى، إنما يُقال: سِرارُ الشّهر وسراره وسرّره، وهو آخِرُ ليلة يستسرّ الهلالُ بنُور الشّمس.

(هـ) ومنه الحديث: فهل صُمْت من سرار هذا الشهر شيئاً؟»، قال الخطابي: كان بعض أهل العلم يقول في هذا: إِنَّ ســؤاله ســؤال زَجْر وإِنكار، لأنه قــد نهى أن يُستقبل الشهر بصوم يوم أو يومين. قال: ويُشْبِه أن يكون هذا الرجل قد أوجبه على نفسه بنذْر، فلذلك قال له في سياق الحديث: إذا أفطرت – يعني: من رمضان – فصُم يومين، فاستحب له الوفاء بهما.

(هـ) وفي صفته ﷺ: «تَبْرُق أسارِيرُ وجهه»، الأسارير: الخطوط التي تجتمع في الجبهة وتتكسّر، واحدُها سرّ أو سَرَدٌ، وجمعها أسرارٌ، وأسِرّة، وجمع الجمع أسارير.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه- في صفته -أيضاً-: «كان ماء الذهب يجري في صفحة خده، وروتق الجلالِ يطرد في أسرة جبينه».

وفيه: «أنه -عليه السلام- وُلِد معْذُوراً مسْروراً»؛ أي: مقطوع السرة، وهي: ما يبقي بعد القطع ممّا تقطعه القابلة، والسّررُ ما تقطعه، وهو السّر -بالضم- أيضاً.

(س) ومنه حديث ابن صائد: «أنه وُلد مسروراً».

(س) وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «فإنّ بها سرْحة سُرّ تحتها سبعون نبياً»؛ أي: قُطعت سُررُهم، يعني: أنهم وُلِدوا تحتها، فهو يصف بركتها، والموضع الذي هي فيه يُسمى وادي السّرر -بضم السين وفتح الراء-، وقيل هو بفتح السين والراء، وقيل: بكسر السين.

(هـ) ومنه حـديث السَّقْط: «أنه يجْتــرّ والِدَيْه بسَرَرِه حتى يُدْخِلَهما الجنة».

(س) وفي حديث حذيفة: «لا تنزل سُرَّة البصرة»؛

أي: وسَطَها وجَوْفها، من سُرّة الإِنسان؛ فـإنها في وسطه.

(هـ) وفي حديث ظبيان: «نحن قسومٌ من سَرَارة مَنْ حَجِ»؛ أي: من خيسارهم، وسرارة الوادي: وسطه وخيرُ موضع فيه.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-، وذُكر لها المتعة فقالت: «والله ما نَجِد في كتاب الله إلا النكاح والاستسرار»، تريد: اتّخاذ السّراري، وكان القياس الاستسراء، من تسرّيت: إذا اتّخذت سُريّة، لكنّها ردّت الحرف إلى الأصل وهو تسرّرت، من السرّ: النكاح، أو من السرّور فأبدلت إحدى الرّاءات ياء، وقيل: إن أصلها الياء، من الشيء السرّي النّفيس.

(س) ومنه حديث سلامة: «فاستسرني»؛ أي: اتخذني سُريّة، والقياسُ أن تقول: تسرّرني أو تسرّاني؛ فأما استسرني فمعناه: ألقى إليّ سراً، كذا قال أبو موسى، ولا فرق بينه وبين حديث عائشة في الجواز.

(س) وفي حديث طاوس: «من كانت له إبِل له يُؤدّ حقها أتت يوم القيامة كأسر ما كانت، تَطَوْه بأخفافها»؛ أي: كأسْمَن ما كانت وأوفره، من سِر كل شيء، وهو: لُبّه ومُخّه، وقسيل: هو من السّرُور؛ لأنها إذا سَمِنَت سرّت الناظر إليها.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «إنه كان يُحدّثُه -عليه السلام- كأخي السّرار»، السّرار: المُساررة؛ أي: كصاحب السّرار، أو كمثل المُساررة لخفض صوته، والكاف صفة لمصدر محذوف.

وفيه: «لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل يُدرك الفارس فيُدعَثْرَه من فرسه»، الغيل: لَبَنُ المرأة المُرْضع إذا حملت، وسُمَّي هذا الفعل قتلاً؛ لأنه قد يُقْضي به إلى القتل، وذلك أنه يُضعفه ويُرْخي قُواه ويُقْسد مزاجه، فإذا كبِرَ واحتاج إلى نفسه في الحرب ومُنازلة الأقران عجز عنهم وضعُف فريما قُتل، إلا أنه لما كان خفياً لا يُدرك جعله ساً.

وفي حمديث حمليفة: «ثم فِتْنَة السّرّاء»: السّراء: البطحاء، وقال بعضهم: هي التي تَدخُل الباطن وتُزلُزِله، ولا أدري ما وجهه.

■ سرع: (س) في حديث سهو الصلاة: «فخرج سرَعان الناس»، السرّعان -بفتح السين والراء-: أوائل الناس الذي يتسارعون إلى الشيء ويُقْبِلون عليه بسُرعة،

ويجوز تسكين الراء.

ومنه حديث يوم حُنَين: «فسخرج سرَعان الناس واخفاؤهم».

وفي حديث تأخير السّحُور: «فكانت سُرْعتي أن أُدْرِك الصلاة مع رسول الله ﷺ»، يريد إسراعي، والمعنى: أنه لقُرْبُ سُحوره من طلوع الفجر يُدْرِك الصلاة بإسراعه.

(س) وفي حديث خيفان: «مساريعُ في الحرب»، جمع مِسْراع، وهو: الشديد الإسراع في الأمور، مثل: مطعان ومطاعين، وهو من أبنية المبالغة.

(هـ) وفي صفته -عليه السلام-: «كأن عُنْقَه أساريع الذّهب»؛ أي: طرائقُه وسبائكُه، واحدها أسرُوع، ويُسرُوع.

(هـ) ومنه الحديث: «كـان على صـدره الحـسن أو
 الحسين فبال، فرأيت بوله أساريع»؛ أي: طرائق.

(هـ) وفي حديث الحديبية: ﴿فَأَخَذَ بَهُم بَيْنَ سَرُوْعَتَيْنَ ومالَ بَهُم عن سَنَنَ الطريق﴾، السّرُوعة: رابيةٌ من الرمل.

■ سرغ: (هـ) في حديث الطاعون: «حتى إذا كان بسرغ»، هي -بفتح الراء وسكونها-: قريةٌ بوادي تُبُوك من طريق الشام، وقيل: على ثلاث عشرة مرحلة من المدنة.

■ سرف: (س) في حديث ابن عمر: الفإنّ بها سرْحةً لم تُعبَل ولم تُسْرف،؛ أي: لم تُصبها السُّرْفة، وهي دُويَيْة صغيرة تثقُب الشجر تتخذه بيتاً، يُضرب بها المثل، فيقال: أصنّع من سُرْفة.

(هـ س) وفي حديث عائشة: «إِن لِلّحم سَرَفاً كَسَرَف الحّمر»؛ أي: ضراوة كضراوتها، وشدة كشدتها؛ لأن من اعتاده ضري باكله فأسرف فيه، فعل مُدْمِن الحمر في ضراوته بها وقلة صبره عنها، وقيل: أراد بالسرف: الغفلة، يقال: رجل سَرف الفؤاد؛ أي: غافل، وسرف العقل؛ أي: قليله، وقيل: هو من الإسراف والتبذير في النقة لغير حاجة، أو في غير طاعة الله، شبّهت ما يخرج في الإكثار من اللّحم بما يخرج في الخمر، وقد تكرر ذكر الإسلواف في الحديث، والغالب على ذكره الإكثار من الأسلوا، واحتقاب الأوزار والآثام.

ومنه الحديث: «أرَدْتكم فَسَرِفْتكم»؛ أي: أخطأتكم. وفيه: «أنه تزوّج ميمونة بِسَرِف»، هو -بكسر الراء-: موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل: أقل وأكثر.

■ سرق: (هـ) في حديث عائشة: «قال لها: رأيتُكِ يحْمِلُك المَلَك في سَرَقة من حرير»؛ أي: في قطعة من جيّد الحرير، وجمعها: سَرَق.

ومنه حديث ابن عمر: «رأيتُ كأنّ بيدي سَرَقةً من ورير».

ومنه حديث ابن عباس: «إِذَا بِعْتُم السَرَق فلا تشْتَروه»؛ أي: إِذَا بِعْتُموه نسيئةً فلا تشْتَروه»؛ أي: إِذَا بِعْتُموه نسيئةً فلا تشْترونه بالذّكر لأنه بلغه عن تُجّار أنهم يبيعونه نسيئةً ثم يشترونه بدون الثمن، وهذا الحكم مُطّردٌ في كلّ المبيعات، وهو الذي يسمى: العينة.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «أن سائلاً ساله عن سَرَقَ الحرير؛ فقال: هلا قلت شُقَق الحرير»، قال أبو عبيد: هي الشَقَق إلا أنها البيضُ منها خاصة، وهي فارسية، أصلها سَرَه، وهو: الجيد.

وفي حديث عَدِيّ: «ما تخاف على مَطِيّتها السّرق»، السرق -بالتحريك- بمعنى: السّرقة، وهو في الأصل مصدر. يقال: سرق يسرق سرَقاً.

ومنه الحديث: «تستَرِق الجنّ السمع»، هو تفتّعل، من السّرقة؛ أي: أنها تستمعُه مُختفِيةً كما يفعل السارق، وقد تكرر في الحديث فعلاً ومصدراً.

■ سرم: (س) في حديث على: «لا يذْهَب أمر هذه الأمة إلا على رجل واسع السّرْم ضخْم البُلعُوم»، السّرم: الدّبُر، والبُلعوم: الحلق، يريد رجلاً عظيماً شديداً.

ومنه قولهم إذا استعظموا الأمر واستصغروا فاعله: «إنما يفعل هذا من هو أوسع سُرْماً منك»، ويجوز أن يُريد به أنه كثير التبذير والإسراف في الأموال والدّماء، فوصفه بسعة المدْخَل والمخرج.

■ سرمد: في حديث لقمان: «جوّاب ليل سرمد»، السّرمد: الدائم الذي لا ينقطع، وليلٌ سرمد: طويل.

■ سرى: (س ه) فيه: «يرد مُتسرّيهم على قاعدهم»، المتسرّي: الذي يخرج في السريّة، وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تُبعث إلى العدوّ، وجمعها السّرايا، سُمّوا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم، من الشيء السّريّ النّفيس، وقيل: سُمّوا بذلك لأنهم ينْفذون سراً وخُفْية، وليس بالوجه، لأن لام السرّ راءّ، وهذه ياءً، ومعنى الحديث: أن الإمام

أو أمير الجيش يبعثهم وهو خارج إلى بلاد العدو، فإذا غنموا شيئاً كان بينهم وبين الجيش عامة، لأنهم رِدْء لهم وفِتة، فأما إذا بعثهم وهو مُقيم، فإن القاعدين معه لا يشاركونهم في المغنم، فإن كان جعل لهم نفلاً من الغنيمة لم يشركهم غيرهم في شيء منه على الوجهين معاً.

وفي حمديث سمعمد -رضي الله عنه-: «لا يسمير بالسريّة»؛ أي: لا يخرج بنفْسه مع السرية في الغزو، وقيل: معناه لا يسير فينا بالسيرة النفيسة.

(س) ومنه حديث أم زرع: «فنكحتُ بعده سريّاً»؛ اي: نفيساً شريفاً، وقبل: سخيّاً ذا مُروءة، والجمع سراة -بالفتح-على غير قياس، وقد تُضَم السين، والاسم منه: السرو.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه قـال لأصـحابه يوم أحـد: اليوم تُسرّون»؛ أي: يُقْتل سريّكم، فقُتل حمزة.

ومنه الحديث: «لمّا حضر بني شيبان وكلم سراتهم ومنهم المُثنّى بن حارثة»؛ أي: أشرافهم، وتُجمع السراة على سروات.

ومنه حمديث الأنصار: «قد افترق مَلَوْهُم وقُتِلَت سَرَواتُهم»؛ أي: أشرافهم.

ومنه حديث عمر: ﴿أَنه مرّ بِالنَّخَع فقال: أرى السَّرْوَ فيكم مُتَرَبِّعاً»؛ أي: أرى الشّرف فيكم مُتمكّناً.

وفي حديثه الآخر: «لئن بَقيت إلى قابل ليأتين الراعي بسرو حمير حقه لم يعرق جبينه فيه»، السرو: ما انحدر من الجبل وارتفع عن الوادي في الأصل: والسرو -أيضاً-محلة حمير.

ومنه حديث رياح بن الحارث: "فصعدوا سرواً"؛ أي: مُنْحِدراً من الجبل، ويروى حديث عمر: "ليأتِين الراعي بسروات حِمير"، والمعروف في واحد سروات نسراةً، وسراة الطريق: ظهره ومُعظمه.

(هـ) ومنه الحديث: «ليس للنساء سَرَواتُ الطَّرُق»؛ أي: لا يتوسَّطْنها، ولكن يَمشين في الجوانب، وسَراة كلّ شيء: ظهره وأعلاه.

(س) ومنه الحديث: «فمسح سراة البعير وذِفْراه».

(هـ) وفي حديث أبي ذر: «كان إذا التاقت راحلة أحدنا طَعَن بالسُّرُوةِ في ضَبْعِها»، يريد ضبْع الناقة، والسُّروة -بالضم والكسر-: النَّصلُ القصير.

ومنه الحديث: «أنّ الوليد بنَ الْمغيرة مرّ به فأشار إلى قدمه، فأصابته سرْوة فجعل يضرب ساقه حتى مات».

(هـ) وفيه: «الحسا يسرو عن فُؤاد السقيم»؛ أي: يكشف عن فؤاده الألم ويُزيله.

(هـ) ومنه الحديث: «فإذا مطرت - يعني: السحابة - سُرِّي عنه»؛ أي: كُشِف عنه الخوف، وقد تكرر ذكر هذه اللفظة في الحديث، وخاصة في ذكر نُزول الوحي عليه، وكُلّها بمعنى: الكشف والإزالة. يقال: سروت الشوب وسريَّته؛ إذا خَلَعته، والتشديد فيه للمبالغة.

(هـ) وفي حديث مالك بن أنس -رحمه الله-: «يشترط صاحبُ الأرض على المساقي خمَّ العين وسَروَ الشِّرْب»؛ أي: تنقية أنهاره وسواقيه. قال القُتيبي: أحسبُه من قولك: سروت الشيء إذا نزعته.

وفي حديث جابر -رضي الله عنه-: «قال له: ما السّرَى يا جابر؟»، السرى: السّيْر بالليل، أراد ما أوجب مجيئك في هذا الوقت. يقال: سرى يَسْري سُرّى، وأسرى يُسري إسراء، لُغتان، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث موسى -عليه السلام- والسبعين من قومه: «ثم تبرزُون صبيحة سارية»؛ أي: صبيحة ليلة فيها مطر، والسارية: سحابة تُمطر ليلا، فاعِلة من السرى: سير الليل، وهي من الصفات الغالبة.

ومنه قصید کعب بن زهیر:

تَنْفي الرّياحُ الـقَذي عنه وأفْرَطَه

من صوّب سارية بيض يعاليل (س) وفسيه: «نهى أن يصلّى بين السّواري»، هي: جمع سارية، وهي: الأسطوانة. يريد: إذا كان في صلاة الجماعة لأجل انْقطاع الصف.

#### (باب السين مع الطاء)

■ سطح: (هـ) فيه: «فضربَتْ إِحداهما الأخرى بِمسْطَح»، المسطح -بالكسر-: عُودٌ من أعواد الخِباء.

(هـ) وفي حديث على وعمران: «فإذا هما بامرأة بين سطيحتَين»، السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين تُوبل أحدهما بالآخر فسطح عليه، وتكون صغيرة وكبيرة، وهي من أواني المياه، وقد تكررت في الحديث.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال للمرأة التي معها الصبيان: أطْعِمِيهم وأنا أسْطَح لك»؛ أيسُطه حتى يبرُد.

■ سطر: فيه: «لست عليّ بُسيْطِر»؛ أي: مسلط. يقال: سيطر يُسيْطر، وتَسيْطَر يَتَسيْطَر فهو مُسيطر ومُتَسَيْطر، وقد تُقُلْبُ السينُ صاداً لأجل الطاء.

(هـ) وفي حديث الحسن: «ساله الأشعث عن شيء من القرآن فقال له: إنك والله ما تُسطّر عليّ بشيء»؛ أي: ما تُروّج وتُلَبّس. يقال: سطّر فلان على فلان؛ إذا زخرف له الإقاويل وتمقها، وتلك الأقاويل: الأساطير والسطر.

■ سطع: (هـ) في حديث أم معبد: "في عُنْقه سطع»؛ أي: ارتفاعٌ وطول.
 (هـ) وفي حــديث السُّحــور: "كُلوا واشــربوا ولا

(هـ) وفي حـديث السَّحـور: «كُلوا واشـربوا ولا يَهِدنَكُم الساطع المُصْعِد»، يعني: الصَّبْح الأول المستطيل. يقال: سَطَع الصَّبْح يسطع فـهـو ساطع: أول ما ينشق مُستطللاً.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: «كلوا واشربوا ما دام الضّوء ساطعاً».

■ سطم: (هـ) فيه: «من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنجا أقطع له سطاماً من النار»، ويُروى: «إسطاماً من النار»، وهما الحديدة التي تُحرّك بها النار وتُسْعَر؛ أي: أقطع له ما يُسْعِر به النار على نفسه ويُشعلها، أو أقطع له ناراً مسعرة، وتقديره ذات إسطام، قال الأزهري: لا أدري أهي عربية أم أعْجَمِية عُربت، ويقال: لحدّ السيف: سبطام وسَطْمٌ.

(س) ومنه الحديث: «العَرَب سِطام الناس»؛ أي: هم في شوكتهم وحِدّتهم كالحدّ من السيف.

■ سطة: (س) في حديث صلاة العيد: «فقامت امرأة من سِطَةِ النساء»؛ أي: من أوساطهن حسباً ونسباً، وأصلُ الكلمة الواو وهو بابها، والهاء فيها عِوضٌ من الواو كعِدة وزنة، من الوعْد والوزن.

■ سطا: (س) في حديث الحسن: «لا بأس أن يسطو الرجُل على المرأة إِذا لم تُوجد امرأة تعالجها وخيف عليها»، يعني: إِذا نشِب ولدها في بطنها ميّتاً فله - مع عدم القابلة - أن يُدخِل يده في فرجها ويستخرج الولد، وذلك الفعْل: السطو، وأصله: القهر والبطش. يقال: سطا عليه وبه.

# (باب السين مع العين)

■ سعد: (س) في حديث التلبية: «لبّيك وسعْديك»؛

أي: ساعَدْت طاعتك مُساعدة، بعد مُساعدة، وإسعاداً بعد إسعاداً بعد إسعاد، ولهذا تُتي، وهو من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال. قال الجرمي: لم يُسمع سعديك مفرداً.

(هـ) وفـيه: «لا إسـعاد ولا عَقْر في الإسـلام»، هو إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتُساعِدها على النّياحة، وقيل: كان نساء الجاهلية يُسْعِد بعضهن بعضاً على ذلك سنةً فنُهِين عن ذلك.

ومنه الحديث الآخر: «قالت له أمَّ عطية: إِن فلانة السُّعَدَتني فأريد أن أسْعِدها، فما قال لها النبي ﷺ شيئًا، اوفي رواية قال-: فاذهبي فأسْعِديها ثم بايعيني، قال الخطابي: أما الإسعاد فخاصٌ في هذا المعنى، وأما المساعدة فعامة في كلّ معونة. يقال: إنها من وضع الرجل يده على ساعِد صاحبه إذا تماشيا في حاجة.

(هـ) وفي حديث البحيرة: «ساعدُ الله أشدٌ، ومُوساه أحدٌ»؛ أي: لو أراد الله تحريمها بِشق آذانها لخلقها كذلك، فإنه يقول لها: كوني؛ فتكون.

(هـ) وفي حديث سعد: «كنا نَكْري الأرض بما على السّواقي وما سَعِد من الماء فيها، فنهانا رسول الله عَلَيْهُ عن ذلك»؛ أي: ما جاء من الماء سَيْحاً لا يحتاج إلى دالية، وقيل: معناه ما جاء من غير طلب. قال الأزْهري: السعيد: النهرُ، ماخوذ من هذا وجمعه سُعُد.

ومنه الحديث: (كنا نُزَارِعُ على السّعيد.

(هـ) وفي خطبة الحجاج: «انْجُ سَعْدُ فقد قُتل سُعَيد»، هذا مثلٌ سائرٌ، وأصله أنه كان لضبة ابنان سَعْد وسُعَيد فخرجا يطلبان إبلاً لهما، فرجع سعْد ولم يرجع سُعَيد، فكان ضبة إذا رأى سواداً تحت الليل قال: سعْد أم سُعَيد، فسار قوله مثلاً يُضرب في الاستخبار عن الأمرين الخير والشر أيهما وقع.

(س) وفي صفة من يخرج من النار: «يهتز كأنه سعْدانة»، هو: نبتٌ ذُو شوك، وهو: من جيّد مَراعي الإبل تسْمَن عليه.

ومنه المثل: «مرعّى ولا كالسّعْدان».

ومنه حديث القيامة والصراط: «عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة لها شوكة تكون بنجد يقال لها: السّعدان»، شبّه الخطاطيف بشوك السّعدان، وقد تكرّر في الحديث.

■ سعر: (س) في حديث أبي بصير: "ويلُ أُمَّه مِسْعَرُ

حرْب لو كان له أصحابٌ، يقال: سَعَرْتُ النار والحرْب إذا أوقدتهما، وسعِّرتهما -بالتشديد- للمبالغة، والمسعر والمسعار: ما تُحرَك به النار من آلةِ الحديد. يصفه بالمبالغة في الحرب والنجدة، ويُجمعان على مساعر ومساعير.

ومنه حديث خيفان: «وأما هذا الحيّ من هَمْدان فأنْجاد بُسْلٌ مساعير غير عُزْل».

(س) وفي حديث السقيفة:

ولا ينام الناسُ من سُعـــاره

أي: من شرّه، والسُّعار: حرّ النار.

ومنه حديث عمر: «أنه أراد أن يدْخُل الشام وهو يسْتَعِر طاعوناً»، استَعار: استِعار النار لشدة الطاعون يُريد كشرته وشدة تأثيره، وكذلك يقال في كل أمر شديد، وطاعوناً منصوب على التمييز، كقوله: ﴿واشْتعل الرأسُ شيباً﴾.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه- يحُث أصحابه: «اضْرِبوا هَبراً، وارمُوا سعْراً»؛ أي: رمياً سريعاً، شبهه باستعار النار

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كان لرسول الله ﷺ وحشٌ، فإذا خرج من البيت أسْعَرَنا قَفْزاً»؛ أي: ألْهَبَنا وآذانا.

(س) وفيه: «قالوا: يا رسول الله سعّر لنا، فقال: إِن الله هو المسعّر»؛ أي: أنه هو الذي يُرْخص الأشهاء ويُغليها، فلا اعتراض لأحد عليه، ولذلك لا يجوز التسعير.

■ سعسع: (هـ) في حديث عمر: ﴿إِن الشهر قد تسعُسَع، فلو صُمنًا بقيتـه ﴾ أي: أدبرَ وفنِيَ إِلا أقله، ويروى بالشين، وسيجيء.

■ سمعط: (س) فيه: «أنه شرب الدواء واستَعط»، يقال: سعطته وأسْعَطته فاستَعَط، والاسم السّعوط -بالفتح-، وهو: ما يُجعل من الدواء في الأنف.

■ سعف: (س) فيه: "فاطمة بضعة مني يُسْعفني ما أسعفها"، الإسعاف: الإعانة وقضاء الحاجة والقرب؛ أي: ينالني ما نالها، ويُلمّ بي ما ألمّ بها.

(س) وفيه: «أنه رأى جارية في بيت أمّ سلمة بها سعْفة»، هي -بسكون العين-: قُروحٌ تخرج على رأس الصبى، ويقال: هو مرضٌ يسمى داء الثّعلب يسقط معه

الشّعر. كذا رواه الحربي، وفسره بتقديم العين على الفاء، والمحفوظ بالعكس، وسيذكر.

(س) وفي حديث عمار: «لو ضربونا حتى يبلُغوا بنا سَعَفَات هَجَر»، السّعفات جمع سعفة -بالتحريك-، وهي: أغصان النخيل، وقيل: إذا يبسّت سميّت سعفة، وإذا كانت رطبة فهي شطبة، وإنما خص «هَجَر» للمباعدة في المسافة، ولانها موصوفة بكثرة النخيل.

(س) ومنه حديث ابن جبير في صفة الجنّة ونخيلها: «كَرَبُها ذَهب، وسعفها كسّوة أهل الجنة».

■ سعل: (س) فيه: «لا صَفَر ولا غُول ولكن السّعالي»، هي جمع سعْلاة، وهم سَحَرة الجنّ؛ أي: أنّ الغُول لا تقدر أن تغُول أحداً أو تُضِله، ولكن في الجن سَحَرة كسحرة الإنس، لهم تلبيسٌ وتخييلٌ.

■ سعن: (هـ) في حديث عمر: «وأمرتُ بصاع من زبيب فجعل في سُعن»، السّعن: قِرْبة أو إِدَاوَة يُنْتَبَذُ فيها وتعلّق بوتدٍ أو جِذَع نخلة، وقيل: هو جمع، واحده سُعنة.

(هـ) وفي بعض الحديث: «اشتريتُ سُعْناً مُطْبِقاً»، قيل: هو القَدَح العَظِيم يُحلب فيه.

(س) وفي حديث شرط النصارى: «ولا يخرجوا سَعانين»، هو عيدٌ لهم معروفٌ قبل عيدهم الكبير بأسبوع، وهو سرياني معرب، وقيل: هو جمعٌ واحده سعنون.

■ سعى: (س) فيه: «لا مُساعاة في الإسلام، ومن ساعى في الجاهلية فقد لجِنَ بعصبته»، المساعاة: الزنّا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنّهن كُنّ يَسْعِين لمواليهن فيكُسِبن لهم بِضرائب كانت عليهن. يقال: ساعَت الأمةُ إذا فجرَت، وساعاها فلان إذا فجر بها، وهو مُفاعلةٌ من السّعي، كأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه، فأبطل الإسلام ذلك ولم يُلْحق النّسَبَ بها، وعفا عمّا كان منها في الجاهلية ممن ألحق بها.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه أُتِيَ في نساء أو إِماءِ ساعين في الجاهلية، فأمر بأولادهن أن يُقوموا على آبائهم ولا يُسترقوا». معنى التقويم: أن تكون قيمتُهُم على الزّانِين لِمَوالي الإِماء، ويكونوا أحراراً لاحِقِي الأنساب

ليس بثابت النّسب ووَلَدِ حَلال.

(هـ) ومنه حـديث كَعب: «الساعي مُثَلَثٌ»، يريد أنه يُهْلِك بسعايتِه ثلاثة نفَر: السلطان والمَسْعِيِّ به ونفسه.

## (باب السين مع الغين)

■ سغب: (س) فيه: «ما أطعَمتُه إِذَا كَانَ سَاعْباً»؛ أي: جَالْعَا، وقيل: لا يكون السُّغُب إِلا مع التَّعب. يقال: سَغِبَ يَسْغَب سَغَباً وسُغُوباً فهو ساغِب.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه قدِم خَيـبَر بأصحابه وهم مُسـغبون،؛ أي: جِيـاع. يقـال: أَسْغَب إِذَا دخل في السّغُوب، كـما يقـال: أقْحَط إِذَا دخل في القَحْط، وقـد تكرر في الحديث.

■ سغسغ: (هـ) في حديث واثلة: «وصنَع منه ثريدةً ثم سَغْسَغَهـــا»؛ أي: روّاها بالدّهن والسّمْن، ويُروى بالشين.

ومنه حديث ابن عباس في طِيب المُحْرِم: «أما أنا فأُسَغْسِغه في رأسي»؛ أي: أَرَويه به، ويروى بالصاد، وسيجيء.

# (باب السين مع الفاء)

■ سفح: فيه: ﴿أُولُه سفاح وآخِرُه نِكاحٌ ، السّفاح: الزّنا، مأخوذ من سفَحت الماء إذا صَبَبَتَه، ودم مسفوحٌ ؛ أي: مُراق، وأراد به -هاهنا- أنّ المرأة تُسافح رجلاً مُدةً ثم يتزوّجها بعد ذلك، وهو مكروه عند بعض الصحابة.

(س) وفي حديث أبي هلال: «فقتل على رأس الماء حتى سَفَح الدمُ الماء»، جاء تفسيره في الحديث أنه أعطى الماء، وهذا لا يُلاثم اللغة لأنّ السفح الصبّ، فيحتمل أنه أراد أنّ الدم غَلَب على الماء فاستَهْلكه؛ كالإناء المُمتلىء إذا صُبّ فيه شيء أثقل بما فيه فإنه يخرُجُ بما فيه بقدر ما صُبّ فيه، فكأنه من كثرة الدم انصبّ الماء الذي كان في ذلك الموضع فخلّفه الدم.

■ سفو: فيه: «مَثَلُ الماهِر بالقرآن مثلُ السّفَرة»، هم الملائكة، جمعُ سافِر، والسافر في الأصل: الكاتب، سُمّي به لأنه يُبين الشيء ويُوضّحه.

ومنه قوله -تعالى-: ﴿بأيدي سفَرة كِرام بَرَرَة﴾.

بآبائهم الزّناةِ، وكمان عمر -رضي الله عنه- يُلْحِقَ أولاد الجاهلية بمن ادّعاهم في الإسلام، على شرط التقويم، وإذا كمان الوطء والدّعوى جميعاً في الإسلام فدّعُواه باطلة، والولد مملوك، لأنه عاهر، وأهلُ العلم من الأئمة على خلاف ذلك، ولهذا أنكروا بأجمعِهم على مُعاوية في اسْتِلحاقِه زياداً، وكان الوطء في الجاهلية والدّعوى في الإسلام.

(هـ) وفي حديث واثل بن حُجر: «أن وائلاً يُستَسعى ويترقّلُ على الأقوال»؛ أي: يُستَعمل على الصدقات، ويتولى استخراجها من أربابها، وبه سُمّي عامل الزكاة: الساعي، وقد تكرر في الحديث مفرداً ومجموعاً.

ومَّنه قوله: «ولتُدْرِكَنَّ القِلاصُ فلا يُسْعى عليها»؛ أي: تُتْرِك زكاتها فلا يكون لها ساع.

(س هـ) ومنه حـديث العتق: ﴿إِذَا أعتق بعض العبد فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقُرق عليه المسعى في فكاك العبد: إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه المسيحمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه المشمي تصرفه في كسبه سعاية الوغير مشقوق عليه اي: لا يُكلفه فوق طاقته الوقيل: معناه استسعى العبد لسيده اي: يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق ولا يُحمّله ما لا يقدر عليه قال الخطابي: قوله: السسعى غير مشقوق عليه الا يُثبته أكثر أهل النقل مسنداً عن النبي عليه ويزعمون أنه من قول قتادة .

(هـ) وفي حديث حذيفة في الأمانة: «وإِن كان يهودياً أو نصرانياً ليرُدنّه علي ساعيه»، يعني رئيسهم الذي يصدرُرون عن رأيه ولا يُمضون أمراً دونه، وقيل: أراد الوالي الذي عليه؛ أي: يُنْصِفُني منه، وكل من ولي أمر قوم فهو ساع عليهم.

(ه) وفَسيه: «إِذَا أَتيتُم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسْعُون»، السعيُ: العَدُو، وقد يكون مشياً، ويكون عملاً وتصرّفاً، ويكون قصداً، وقد تكرر في الحديث؛ فإِذَا كَان بَعنى المُضيّ عُدّي بإلى، وإِذَا كان بَعنى العسمل عُدّي باللام.

ومنه حديث علي في ذم الدنيا: «من ساعاها فاتته»؛ أي: سابقها، وهي مُفاعلة، من السعي، كأنها تسعى ذاهبة عنه، وهو يسعى مُجِداً في طلبها، فكل منهما يطلب الغَلَبة في السعي.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «الساعي لغير رِشْدة»؛ أي: الذي يسْعى بصاحبه إلى السلطان ليُؤذِيَه، يقول: هو وفي حديث المسح على الخُفّين: «أمرنا إِذَا كنا سفْراً أو مسافرين»، الشكُّ من الراوي في السَّفْر والمسافرين. السفْر: جمع سافِر، كصاحب وصَحْب، والمسافرون جمع مُسافر، والسفر والمسافرون بمعنّى.

ومنه الحديث: «أنه قال لأهل مكة عام الفتح: يا أهل البلد صلّوا أربعاً فإِنّا سَفْر"، ويُجْمَعُ السّفْر على أسْفار.

(هـ) ومنه حديث حذيفة، وذكر قوم لوط قال: «وتُتُبّعت أسْفارُهم بالحجارة»؛ أي: القوم الذين سافروا منهم.

(س) وفيه: «أسفروا بالفَجْر فإنه أعظم للأجْر»، أسفر الصبحُ: إذا انكشف وأضاء. قالوا: يحتمل أنهم حين أمرهم بتَغْليس صلاة الفجر في أوّل وقتها كانوا يُصلّونها عند الفجر الأول حرصاً ورغبة، فقال أسفروا بها؛ أي: أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه، ويُقوي ذلك أنه قال لبلال: نور بالفجر قدْر ما يُبْصِر القومُ مواقع نَبْلهم.

وقيل: إِن الأمر بالإِسفار خاصٌّ في اللَّيالي المُقْمرة؛ لأنّ أول الصّبح لا يتبين فيها، فأمروا بالإسفار احتياطاً.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «صلّوا المغرب والفِجـاجُ
 مُسْفرةٌ»؛ أى: بيّنةٌ مُضيئةٌ لا تخفى.

وحديث علقمة الثقفي: «كان يأتينا بِلالٌ بِفِطْرنا ونحنُ مُسفرون جداً».

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «أنه دخل على النبي ﷺ فقال: يا رسول الله لو أمرت بهذا البـيت فسُفِر»؛ أي: كُنِس، والمِسْفرة: المِكنَسة، وأصله الكشْف.

(س) ومنه حديث النخعي: «أنه سفَر شَعْره»؛ أي: استأصله وكشفه عن رأسه.

(س) وفي حديث معاذ: «قال: قرأتُ على النبي ﷺ سفْراً سفراً، فقال: هكذا فاقرأ»، جاء تفسيره في الحديث: «هذا هذاً»، قال الحربي: إن صح فهو من السرعة والذهاب. يقال: أسفرت الإبل إذا ذهبت في الأرض، وإلا فلا أعرف وجهه.

وفي حديث على: «أنه قال لعشمان -رضي الله عنه ما-: إن الناس قد استسفّروني بينك وبينهم»؛ أي: جعلوني سفيراً بينك وبينهم، وهو الرسول المصلح بين القوم، يقال: سفَرتُ بين القوم أسفرُ سفارة إذا سعيت بينهم في الإصلاح.

(هـ) وفيه: «فوضع يده على رأس البعير ثم قال: هات السفار، فأخذه فوضعه في رأسه»، السفار: الزمام،

والحديدة التي يُخْطمُ بها البعيىر ليَذِلّ وينْقاد. يقال: سفرتُ البعير وأسْفرته: إذا خطَمته وذلّلته بالسّفار.

(س) ومنه الحديث: «ابْغني ثلاث رَواحِل مُسفَرات»؛ أي: عليهن السُّفار، وإن روي بكسر الفاء فمعناه: القوية على السَّفر، يقال منه: أسْفر البعير واستسْفر.

(س) ومنه حديث الباقر: «تصدّق بجلال بُدُنك وسُفْرها»، هو جمعُ السّفار.

(س) وفي حديث ابن مسعود: «قال له ابن السَّعْدي: خرجت في السحر أسفر فرساً لي، فمررْتُ بمسجد بني حنيفة»، أراد أنه خرج يُدَمَّنُه على السيّر ويُروضه ليقوى على السفر، وقيل: هو من سفَرت البعير إذا رَعَيته السفير، وهو أسافل الزّرع، ويُروى بالقاف والدال.

(س) وفي حديث زيد بن حارثة: «قال: ذبحنا شاة فجعلناها سُفْرتنا أو في سُفرتنا»، السفرة: طعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يُحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجِلْد وسمي به كما سميت المزادة راوية، وغير ذلك من الأسماء المنقولة؛ فالسفرة في طعام السفر كاللهنة للطعام الذي يؤكل بكرة.

(س) ومنه حديث عائشة: «صنَعنا لرسول الله ﷺ ولايي بكر سفرة في جراب،؛ أي: طعاماً لمّا هاجرا.

(هـ) وفي حديث ابن المسيّب: «لولا أصواتُ السّافِرة لسمعتم وجْبةَ الشمس، والسافرة أُمّة من الرّوم»، هكذا جاء مُتّصلاً بالحديث.

■ سفسر: في حديث أبي طالب يمدح النبي ﷺ: فــــــــــإني والضّوابح كُلّ يـوم ومــا تَتْلُو السّفــاسِرَةُ الشّهُورُ السفاسرة: أصحاب الأسفار، وهي: الكتب.

 ■ سفسف: (هـ) فيه: «إن الله يحب معالِي الأمور ويُبغض سفسافها».

وفي حديث آخر: "إن الله رضي لكم مكارِم الأخلاق وكره لكم سفسافها"، السفساف: الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصله ما يطير من غُبار الدقيق إذا نُخل، والتراب إذا أثير.

وفي حديث فاطمة بنت قيس: ﴿إِنِي أَخَافَ عليكَ سَفَاسَفَهِ ، هَكذَا أَخْرِجِه أَبُو مُوسَى في السين والفاء ولم يُفسره، وقال: ذكره العسكري بالفاء والقاف، ولم يُورده أيضاً في السين والقاف، والمشهور المحفوظ في حديث

فاطمة إنما هو: «إني اخاف عليك قسقاستَه»، بقافين قبل السينين، وهي: العصا، فأما سفاسفه وسقاسقه بالفاء أو القاف فلا أعرفه، إلا أن يكون من قولهم لطرائق السيف: سفاسقه -بفاء بعدها قاف-، وهي التي يقال لها: الفرند، فارسية معربة.

■ سفع: (هـ) فيه: «أنا وسَفْعاءُ الخِدِّين، الحانِيةُ على ولدها يوم القيامة كهاتَين، وضم أصبَعيه»، السُفْعَةُ: نوعٌ من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سوادٌ مع لون آخر، أراد أنها بذلت نفسها، وتركت الزينة والترقة حتى شَحِب لونها واسودٌ إقامةً على ولدها بعد وفاة زوجها.

(هـ) وفي حديث أبي عمرو النّخعي: للما قدم عليه فقال: يا رسول الله! إني رأيتُ في طريقي هذا رُؤيا: رأيت أتاناً تركّتها في الحيّ ولَدَت جدْياً أسفع أحْوى، فقال له: هل لك من أمّة تركتها مُسِرّة حمْلاً؟ قال: نعم. قال: فقد ولَدَت لك غُلاماً وهو ابنُك. قال: فما له أسفّع أحْوى؟ قال: ادْنُ، فدنا منه، قال: هل بك من بَرَص تكتُمه؟ قال: نعم والذي بعثك بالحق ما رآه مخلوق ولا علم به، قال: هو ذاك».

ومنه حديث أبي اليسر: «أرى في وجهك سُفعةً من غضب»؛ أي: تغيراً إلى السواد، وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث.

(هـ) وفيه: «ليصيبن أقواماً سَفْعٌ من النار»؛ أي: علامة تُغيَر ألوانهم. يقال: سَفعتُ الشيء إذا جعلتَ عليه علامةٌ، يريد: أثراً من النار.

(هـ) وفي حديث أم سلمة: «أنه دخل عليها وعندها جارية بها سفّعة، فقال: إن بها نظرة فاسترقوا لها»؛ أي: علامة من الشيطان، وقيل: ضربة واحدة منه، وهي المرّة من السفّع: الأخذ. يقال: سفع بناصية الفرس ليركبه، المعنى: أن السفّعة أدركتها من قبل النظرة فاطلبوا لها الرُّقية، وقيل: السفّعة: العين، والنظرة: الإصابة بالعين.

ومنه حديث ابن مسعود: قال لرجل رآه: إِنَّ بهذا سَفْعة من الشيطان، فقال له الرجل: لم أسْمع ما قلت، فقال: نشدتك بالله هل ترى أحداً خيراً منك؟ قال: لا. قال: فلهذا قلتُ ما قلتُ، جعل ما به من العُجْب مساً من الجنون.

ومنه حديث عباس الجُشَميّ: «إذا بُعِث المؤمن من قبره كان عند رأسه مَلَك، فإذا خرج سفَع بيده وقال: أنا قرينُك في الدنيا»؛ أي: أخذ بيده.

■ سفف: (هـ) فيه: «أُتي برجُل فقيل إِنه سرق، فكأنما أُسِف وجُه رسول الله ﷺ، أي: تغيّر واكُمدٌ كأنما ذُرّ عليه شيءٌ غيره، من قولهم: أسْفَفْت الوشم، وهو أن يُغْرزَ الجلد بإبرة ثم تُحشى المغارِزُ كُحلاً.

(س) ومنه الحديث الآخر: «أن رجلاً شكا إليه جيرانه مع إحسانه إليهم، فقال: إن كان كذلك فكأنما تُسفّهم المَللَّ، المللّ: الرّماد؛ أي: تجعل وجوهم كلون الرّماد، وقيل: هو من سَففْت الدواء أسفّه، وأسفَفْته غيري، وهو السّفوف -بالفتح-.

ومنه الحديث الآخر: «سفّ المَّة خيرٌ من ذلك».

وفي حديث علي: «لكني أسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُوا»، أَسَفَّ الطَائر: إِذَا دَنَا مِنَ الأَرْضِ، وأَسَفَّ الرَّجِلُ للأَمْرِ: إِذَا قَارِبِهِ.

(س) وفي حديث أبي ذر: "قالت له امرأة: ما في بيتك سُفّة ولا هِفَة"، السفة: ما يُسفَ من الخوص كالزّبيل ونحوه؛ أي: ينسج، ويحتمل أن يكون من السفّوف؛ أي: ما يُستّف.

(هـ) ومنه حديث النخعي: «كره أن يُوصل الشّعر، وقال: لا بأس بالسّفّة»، هو شيءٌ من القراميل تضعُه المرأة في شـعرها ليطُول، وأصله من سفّ الخـوص ونسْجه.

(هـ) وفي حديث الشعبي: «أنه كره أن يُسِفّ الرجل النظر إلى أمّه أو ابنتِه أو أخته»؛ أي: يُحدّ النظر إليهنّ ويُديمه.

■ سفق: (س) في حديث أبي هريرة: «كان يشغلهم السفق بالأسواق»، يُروى بالسين والصاد، يريد صفق الأكفّ عند البيع والشراء، والسين والصاد يتعاقبان مع القاف والخاء، إلا أنّ بعض الكلمات يكثر في الصاد، وبعضها يكثر في السين، وهكذا يُروى.

(س) حديث البيعة: «أعطاه صَفْقة بمينه»، بالسين والصاد، وخص اليمين لأن البيع، والبيعة بها يقع.

■ سفك: فيه: «أن يسفكوا دماءهم»، السفك: الإراقة والإجراء لكل ماثع. يقال: سفك الدم والدمع والماء يسفك لدم وكانه بالدم أخص، وقد تكرر في الحديث.

■ سفل: في حديث صلاة العيد: "فقالت امرأةٌ من

سَفِلة النساء»، السفلة -بفتح السين وكسر الفاء-: السقاط من الناس، والسفالة: النّذالة. يقال: هو من السفلة، ولا يقال: هو سفِلة، والعامة تقول: رجلٌ سفِلة من قوم سفل، وليس بعربي، وبعض العرب يُخفّف فيقول: فُلان من سفِلة الناس، فينقل كسْرة الفاء إلى السين.

■ سفوان: فيه ذكر: «سَفَوان»، هو -بفتح السين والفاء-: واد من ناحية بدر، بلغ إليه رسول الله ﷺ في طلب كُرْز الفِهْري لمّا أغار على سَرْح المدينة، وهي غزوة بدر الأولى.

■ سفه: (ه) فيه: "إِنما البَغْي مَن سَفِه الحق"؛ أي: من جهله، وقيل: جهل نفسه ولم يُفكر فيها، وفي الكلام محذوف تقديره: إِنما البغي فعل مَن سفِه الحق، والسَّفَه في الأصل: الخسفة والطيش، وسفِه فُلان رأيه إِذا كان مُضطرباً لا استقامة له، والسفيه: الجاهل، ورواه الزمخشري: "مِن سَفَه الحق"، على أنه اسم مضاف إلى الحق. قال: وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل، كأن الأصل: سفِه على الحق، والثاني: أن يُضمّن معنى فعل متعد كجهل، والمعنى: الاستخفاف بالحق، وألا يراه على ما هو عليه من الرّجحان والرّزانة.

■ سفا: (هـ) في حديث كعب: «قال لأبي عثمان النّهْدي: إلى جانبكم جبل مُشرفٌ على البصرة يقال له سنام؟ قال: نعم، قال: فهل إلى جانبه ماءٌ كثيرُ السّافي؟ قال: نعم. قال: فإنه أوّل ماء يردهُ الدّجال من مياه العرب»، السّافي: الريح التي تَسْفي التراب، وقيل: للتُراب الذي تسفية الريح أيضاً: ساف؛ أي: مَسْفي، كماء دافِق، والماءُ السافي الذي ذكره هُو سَفُوان، وهو على مرحلة من باب المربّد بالبصرة.

## (باب السين مع القاف)

■ سقب: (س) فيه: «الجارُ أحقّ بَسَقَبه»، السقب -بالسين والصاد في الأصل-: القُرْب. يقال: سقبت الدار وأسْقَبَت؛ أي: قربُت، ويحتجّ بهذا الحديث مَن أوْجَب الشّفعة للجار، وإن لم يكن مُقاسِماً؛ أي: أنّ الجار أحقّ بالشفعة من الذي ليس بجار، ومن لم يثبتها

للجار تأوّل الجار على الشريك، فإن الشريك يُسمَّى جاراً، ويحتمل أن يكون أراد أنه أحق بالبرّ والمعونة بسبب قُرْبه من جاره، كما جاء في الحديث الآخر: «أن رجلاً قال للنبي عَلَيْهُ: إِنّ لي جاريْن فإلى أيّهما أهْدي؟ قال: إلى أقرَبهما منك باباً».

■ سقد: (هـ) في حديث ابن السّعدي: «خرجت سَحراً أُسفّد فرساً لي»؛ أي: أضمّره، يقال: أسفّد فرسه وسقده، هكذا أخرجه الزمخشري عن ابن السعدي، وأخرجه الهروي عن أبي وائل، ويروى بالفاء والراء وقد تقدم.

■ سقر: في ذكر النار: "سماها سَقَر"، وهو اسم عجمي عَلَم لنارِ الآخرة، لا ينصرف للعُجمة والتعريف، وقيل: هو من قولهم: سَقَرتُه الشمس إذا أذابته، فلا ينصرف للتأنيث والتعريف.

(س) وفيه: "ويظهر فيهم السقارون، قالوا: وما السقارون، قالوا: وما السقارون يا رسول الله؟ قال: نَشْءٌ يكونون في آخر الزمان، تَحيتُهم إذا التقوا التلاعُن»، السقار والصقار: اللعّان لمن لا يستحق اللّعن، سمي بذلك لأنه يضرب الناس بلسانه، من الصقر، وهو: ضربك الصّخرة بالصّاقور، وهو: المعول.

وجاء ذكر: "السّقارين"، في حمديث آخر، وجاء تفسيره في الحديث أنهم الكذابون. قيل: سُموا به لحُبث ما يتكلّمون به.

سقسق: (س هـ) فيه: «أن ابن مسعود كان جالساً إذ سقْسَق على رأسـه عُصفور فنكَتـه بيـده»؛ أي: ذَرَق. يقال: سَقْسَق وزَقْزَق، وسقّ وزقّ إذا حذف بِذَرْقه.

■ سقط: (س) فيه: «للهُ –عزّ وجل– أفرحُ بتوبة عبده من أحدكم يسقُط على بعيره قد أضله»؛ أي: يعثرُ على موضعه ويقع عليه، كما يسقُط الطائر على وكره.

ومنه حديث الحارث بن حسان: «قال له النبي ﷺ، وسأله عن شيء، فقال: على الخبير سقطتَ»؛ أي: على العارف به وقعت، وهو مثل سائر للعرب.

(س) وفيه: «لأن أقدم سقطاً أحب إلي من مائة مستائم»، السقط -بالكسسر والفستح والضم، والكسسر أكثرها-: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه،

والمُسْتَلِيْم: لابس عُدَّة الحرب. يعني: أن ثواب السقط أكثر من ثواب كبار الأولاد؛ لأن فعل الكبير يخصّه أجرُه وثوابه، وإن شاركه الأب في بعضه، وثواب السقط موفرٌ على الأب.

ومنه الحديث: «يُحشر ما بين السقط إلى الشيخ الفاني مُرْداً جُرْداً مكحلين»، وقد تكرر ذكره في الحديث.

(س) وفي حديث الإفك: «فأسْقطوا لها به»، يعني: الجارية؛ أي: سبّوها وقالوا لها من سَقَط الكلام، وهو: رديئه، بسبب حديث الإفك.

ومنه حديث أهل النار: «ما لي لا يدخلني إلا ضُعفاء الناس وسَقَطُهم»؛ أي: أراذِلُهم وأدْوانهم.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: كُتب إليه أبياتٌ في صحيفة منها:

يُعَقّلُهِنّ جَعِـــنّةُ من سُلَيْم

مُعيداً يبتمني سَقَط العَذارى أي: عَثراتهن وزلاَتهن، والعذاري جمع عذراء.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «كان لا يُر بسقاط أو صاحب بيعة إلا سلم عليه»، هو: الذي يبيع سقط المتاع وهو رديئه وحقيره.

(س) وفي حسديث أبي بكر: «بهسده الأظرُب السّواقط»؛ أي: صغار الجبال المُنخفِضة اللاطئة بالأرض.

(هـ) وفي حديث سعد: (كان يُساقِط في ذلك عن رسول الله ﷺ)؛ أي: يَرْويه عنه في خلال كلامه، كأنه عِزُجُ حديثه بالحديث عن رسول الله ﷺ، وهو من أسقَط الشيء إذا ألقاه ورمى به.

وفي حديث أبي هريرة: «أنه شرب من السقيط»، ذكره بعض المتأخرين في حرف السين، وفسره بالفخار، والمشهور فيه لغة ورواية الشين المعجمة، وسيجيء؛ فأما السقيط بالسين فهو الثلم والجليد.

■ سقع: (س) في حديث الأشج الأمويّ: «أنه قال لعمرو بن العاص في كلام جرى بينه وبين غمر: إنَّك سقَعْت الحاجب، وأوضعْت الراكب»، السقْع والصقع: الضرب بباطن الكف؛ أي: إنك جبَّهته بالقول، وواجهته بالمكروه حتى أدّى عنك وأسرع، ويريد بالإيضاع - وهو ضربٌ من السير - إنك أذَعْت ذكر هذا الخبر حتى سارت به الرّكبان.

سقف: في حديث أبي سفيان وهِرقل: «أسقَفه

على نصارى الشام»؛ أي: جعله أسْقُفاً عليهم، وهو عالم رئيسٌ من علماء النصارى ورؤسائهم، وهو اسمٌ سريانيٌ، ويحتمل أن يكون سُمِّي به لخضوعه وانحنائه في عبادته، والسقف في اللغة طولٌ في انحناء.

(هـ) ومنه حــديث عــمــر: «لا يُمنع أســـقُفّ من سِقيّفاء»، السقّيفي: لا يُعنع من الخلافة؛ أي: لا يُمنع من تسقّفِه وما يُعانيه من أمر دينه وتقدّمه.

(س) وفي حديث مقتل عشمان -رضي الله عنه-: «فأقبل رجل مسقف بالسهام فأهوى بها إليه»؛ أي: طويل، وبه سُمى السقف لعلوه وطول جداره.

ومنه حديث اجتماع المهاجرين والأنصار: "في سقيفة بني ساعدة"، هي: صُفة لها سقْف"، فعيلة بمعنى مفعولة. (س) وفي حديث الحجاج: "إِياي وهذه السُّقفاء"، هكذا يُروى، ولا يُعرف أصله. قال الزمخشري: "قيل: هو تصحيف"، والصواب الشّفعاء جمع شفيع؛ لأنهم كانوا يجتمعون إلى السلطان فيشفعون في أصحاب الجرائم، فنهاهم عن ذلك"؛ لأن كلّ واحد منهم يشفع للآخر، كما نهاهم عن الاجتماع في قوله: وإِياي وهذه الزرافات.

■ سسقم: (س) في قصة إبراهيم الخليل -عليه السلام-: ﴿فقال: إِنِي سقيم﴾، السقم والسقم: المرض. قيل: إِنه استدل بالنظر في النجوم على وقت حُمّى كانت تاتيه، وكان زمانه زمان نجوم، فلذلك نظر فيها، وقيل: إِن ملكهم أرسل إليه: أنّ غداً عيدُنا اخرج معنا، فأراد التخلف عنهم، فنظر إلى نجم، فقال: إِن هذا النجم لم يطلع قط إِلا أسقم، وقيل: أراد أني سقيم بما أرى من عبادتكم غير الله، والصحيح أنها إحدى كذباته الثلاث، والثانية قوله: بل فعله كبيرهم هذا، والثالثة: قوله عن زوجته سارة: إِنها أختي، وكلها كانت في ذات الله ومكابدة عن دينه.

■ سقه: فيه: «والله ما كان سعد ليُخْنِيَ بابنه في سِقَةٍ من تمر»، قال بعض المُتأخِّرين في غريب جمعه في باب السين والقاف: السّقةُ جمع وسق، وهو الحمل، وقدره الشرع بستين صاعاً؛ أي: ما كان ليُسلم ولده ويُحْفِر ذمته في وسْق تمْر، وقال: قد صحفه بعضهم بالشّين المعجمة،

والذي ذكره أبو موسى في اغريبه بالشين المعجمة،

وفسره بالقطعة من التمر، وكنذلك أخرجه الخطابي والزمخشري بالشين المعجمة، فأما السين المهملة فموضعه حرف الواو حيث جعله من الوَسْق، وإنما ذكره في السين حمْلاً على ظاهر لفظه، وقوله: إن سقة جمع وسق غير معروف، ولو قال: إن السقة الوسْق، مثل العدة في الوعْد، والزّنة في الوزن، والرّقة في الورق، والهاء فيها عوض من الواو لكان أولى.

■ سقا: فيه: «كلّ مأثرة من مآثر الجاهلية تحت قدَميّ إلا سقاية الحاجّ وسدانة البيت»، هي: ما كانت قريش تسقيمه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام.

وفيه: «أنه خرج يستسقي فقلب رداءه»، قد تكرر ذكر الاستسقاء في الحديث في غير موضع، وهو استفعال من طلب السقيا؛ أي: إنزال الغيث على البلاد والعباد. يقال: سقى الله عباده الغيث، وأسقاهم، والاسم السُقيا -بالضم-، واستسقيت فلاناً: إذا طلبت منه أن يسقيك.

(هـ) وفي حديث عثمان: «وأبلغت الراتع مسقاته»، المسقاة -بالفتح والكسر-: موضع الشرب، وقيل: هو -بالكسر- آلة الشرب، يريد أنه رفق برعيته ولان لهم في السياسة؛ كمن خلى المال يرعى حيث شاء ثم يُبلغه المورد في رفق.

وفي حديث عمر: «أن رجلاً من بني تميم قال له: يا أمير المؤمنين اسقِني شبكة على ظهر جلال بقُلة الحَزْن»، الشبكة: بِئارٌ مجتمعة، واسقني؛ أي: اجعلها لي سُقياً وأقْطِعْنيها تكون لي خاصةً.

ومنه الحديث: «أعْجَلتُهم أن يشربوا سِقْيَهم»، هو -بالكسر-: اسم الشيء المُسْقى.

ومنه حديث معاذ في الخراج: «وإن كان نَشْر أرض يُسْلِم عليها صاحبها، فإنه يخرج منها ما أعطى نشرُها ربع المشقوي وعُشْر المُظْمئي»، المسقوي - بالفتح وتشديد الياء - من الزرع: ما يسقى بالسيّح، والمظمئي: ما تسقيه السماء، وهما في الأصل مصدرا أسقى وأظمأ، أو سقى وظمىء منسوباً إليهما.

ومنه حديثه الآخر: «إِنه كان إِمام قومِه، فمرّ فتّى بناضحه يريد سَقِيّاً»، وفي رواية: «يريد سَقِيّة»، السّقي والسّقيّة: النخل الذي يُسْقى بالسّواقي؛ أي: بالدّوالي.

(هـ) وفي حديث عمر: (قال لُمُحْرِم قتل ظبياً: خُذ شاةً من الغنم فتصدّق بلحمها، وأسْقِ إِهابها»؛ أي: أعْط

جلدها من يتخذه سِقاءً، والسّقاء: ظرفُ الماء من الجلد، ويُجمع على أسْقِية، وقد تكرر ذكره في الحديث مفرداً ومجموعاً.

وفي حديث معاوية: «إنه باع سِقاية من ذهب بأكثر من وزنها»، السقاية: إناء يُشرب فيه.

(س) وفي حديث عمران بن حصين: «أنه سُقِيَ بطنه للاثين سنة»، يقال: سُقِيَ بطنه، وسَقَى بطنه، واستسقى بطنه؛ أي: حصل فيه الماء الأصفر، والاسم السّقي -بالكسر-، والجوهري لم يذكر إلا سقى بطنه واستسقى.

(س) وفي حديث الحج: «وهو قائلٌ السُّقيا»، السُّقيا: منزلٌ بين مكة والمدينة. قيل: هي علمي يومين من المدينة.

(س) ومنه الحديث: «أنه كان يُسْتعذب له الماء من بيوت السقيا».

(س) وفيه: «أنه تفَلَ في فم عبدالله بن عامر وقال: أرجو أن تكون سِقاءً»؛ أي: لا تعطش.

#### (باب السين مع الكاف)

■ سكب: (هـ) فيه: «كان له فرس يُسمّى السُكْب»، يقال: فرس سكْب؛ أي: كثير الجرْي كأنما يصُب جرْيه صبّاً، وأصله من سكَب الماء يسكُبُه.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «أنه كان يُصلي فيما بين العشاءين حتى ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، فإذا سكّب المؤذّن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين»، أرادت: إذا أذّن، فاستُعير السكب للإفاضة في الكلام، كما يقال: أفْرغ في أُذُني حديشاً؛ أي: ألقى وصبّ.

(هـ) وفي بعض الحديث: «مـا أنا بُمنْط عنك شـيـئـاً يكون على أهل بيتك سُبّة سكنباً»، يقال: هذا أمر سكب ، أي: لازم، وفي رواية: «إنّا نُمِيطُ عنك شيئاً».

■ سكت: (هـ) في حديث ماعزٍ: «فرميناه بجَلاميد الحرة حتى سكت»؛ أي: سكن ومات.

(س) وفيه: «ما تقول في إِسْكاتَتِك»، هي إفعالة، من السكوت، معناها: سكوت يقتضي بعده كلاماً أو قراءة مع قِصر المُدّة، وقسيل: أراد بهسذا السكوت ترك رفع الصوت بالكلام، ألا تراه قال: ما تقول في إسكاتَتِك؛ أي: سُكوتِك عن الجهر، دون السكوت عن القسراءة والقول.

(س) وفي حديث أبي أمامة: "واسْكَتَ واسْتَغْضَب ومكَث طويلاً"؛ أي: أعْرَض ولم يتكلم. يقال: تكلم الرجل ثم سكت بغير ألف، فإذا انقطع كلامه فلم يتكلم قيل: أسْكَت.

■ سكر: (ه) فيه: «حرمَت الخمر بعينها، والسكرُ من كل شراب»، السكر -بفتح السين والكاف-: الخمرُ المعتصر من العنب، هكذا رواه الأثبات، ومنهم من يرويه بضم السين وسكون الكاف، يريد حسالة السكران، فيجعلون التحريم للسكر لا لنفس المسكر فيبيحون قليله الذي لا يُسكر، والمشهور الأول، وقيل : السكر -بالتحريك-: الطعام، قال الأزهري: أنكر أهل اللغة هذا، والعرب لا تعرفه.

ومنه حديث أبي واثل: «أن رجلاً أصابه الصّفر فنُعِت له السكر، فقال: إِنِ الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرَّمَ عليكم».

(س) وفيه: «أنه قال للمستحاضة لما شكّت إليه كثرة الدم: اسْكُرِيه»؛ أي: سُدّيه بِخِرقة وشُدّيه بعصابة، تشبيها بسكر الماء.

■ سكركة: فيه: «أنه ستُل عن الغُبيراء فقال: لا خير فيها»، ونهى عنها. قال مالك: فسألتُ زيد بن أسلم ما الغُبيراء؟ فقال: «هي السكُرُكة»، هي -بضم السين والكاف وسكون الراء-: نوع من الخمور يُتخذ من الذّرة. قال الجوهري: «هي خمر الحبش»، وهي لفظةُ حبشية، وقد عُربّت فقيل: السّقُرُقع، وقال الهروي.

(هـ) وفي حديث الأشعري: «وحمر الحبش السكرُكة».

■ سكرجة: فيه: «لا آكل في سُكُرَّجَة»، هي -بضم السين والكاف والراء والتشديد-: إِناءٌ صغيرٌ يُؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، وهي فارسية، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها.

■ سكع: في حديث أم معبد: أ وهل يستوي ضُلاّلُ قـوم تَسكّعوا أي: تحيّروا، والتسكّع: التمادي في الباطل.

■ سكك: (هـ) فيه: (خير المال سكَّةٌ مأبورةٌ»،

السَّكَة: الطريقة المصْطَفّة من النخل، ومنها قيل للازقّة: سكك؛ لاصطفاف الدّورِ فيها، والمأبورة: المُلْقَحَة.

(هـ) وفيه: «أنه نهى عن كسْرِ سِكّة المسلمين الجائزة بينهم»، أراد الدنانير والدراهم المضروبة، يسمّى كل واحد منهما: سكّة، لأنه طبع بالحديدة، واسمها السكة والسك، وقد تقدم معنى هذا الحديث في (بأس) من حرف الباء.

(هـ) وفيه: «ما دخلت السّكة دار قوم إِلا ذَلُوا»، هي التي تُحْرَثُ بها الأرض؛ أي: أن المسلمين إِذَا أقبلوا على الدّهْقنة والزراعة شُغِلوا عن الغزّو، وأخذهم السُّلطان بالمطالبات والجبايات، وقريبٌ من هذا الحديث قوله: «العزّ في نواصي الخيل، والذّل في أذناب البقر».

رس) وفيه: «أنه مر بِجَدْي أسك»؛ أي: مُصْطَلَم الأَذْنَينَ مقطوعهما.

(هـ) وفي حديث الخُدْري: «أنه وضع يديه على أُذُنيه وقال: اسْتَكِتّا إِن لم أَكُن سمعت النبي ﷺ يقول: الذّهب بالذّهبُ...» الحديث؛ أي: صَمّتا، والاستِكاكُ الصّممُ وذهاب السّمع، وقد تكرر ذكره في الحديث.

(هـ) وفي حديث على: «أنه خطب الناس على منبر الكوفة وهو غير مسكوك»؛ أي: غير مُسمّر بمسامير الحديد، والسكّ: المسمار، ويُروى بالشين، وهو المشدود.

وفي حديث عائشة: «كنا نُضَمّد جِباهنا بالسُّكِّ المُطَيّب عند الإحرام»، هو: طِيبٌ معروفٌ يضافُ إلى غيره من الطّيب ويُستعمل.

(هـ) وفي حديث الصبية المفقودة: «قالت: فحملني على خَافِية من خَوَافِيه ثم دُوَّم بى في السكاك»، السكاك والسكاكة: الجوّ، وهو ما بين السماء والأرض.

ومنه حديث علي: «شقّ الأرْجاء وسكائك الهواء»، السكائك: جمع السكاكة، وهي السكاك، كذوًابة وذوائب.

■ سكن: قد تكرر في الحديث ذكر: «المسكن، والمساكين، والمسكنة، والتمسكن»، وكلها يَدُور معناها على: الخُضوع والذّلة، وقلة المال، والحال السيئة، واستكان إذا خضَع، والمسكنة: فقر النّفس، وتَمسكنَ إذا تَشبّه بالمساكين، وهم جمعُ المسكين، وهو الذي لا شيء له، وقيل: هو الذي له بَعضُ الشّيء، وقد تقع المسكنة على الضّعف.

(هـ) ومنه حديث قَيلَة: «قال لها: صَدَقَتِ المسكينة»،
 أراد الضعف ولم يُرد الفَقْر.

(هـ) وفيه: «اللهُمّ أحْيِني مِسْكيناً، وأمِتْني مسكيناً، واحْشُرني في زُمـــرة المســاكين»، أراد به التّواضُعَ والإخبات، وأن لا يكون من الجبّارين المتكبّرين.

(هـ) وفيه: «أنه قال للمصلي: تَبَأَسْ وتَمَسُكَنْ»؛ أي: تَذَلِّل وتَخَضَّع، وهو تَمَفْعَل من السكون، والقــيـاسُ أن يُقال: تَسكّن، وهو الأكثرُ الأفصحُ، وقد جاءَ على الأوّل أحرف قليلةٌ، قالوا: تَمَدْرع وتَمنْطن وتَمنْدل.

(س) وفي حديث الدّفع من عَرفة: «عليكم السّكينَة»؛ أي: الوقار والتّاني في الحركة والسيْر.

(س) وفي حديث الخروج إلى الصلاة: «فليَأْت وعليه السكنة».

وفي حديث زيد بن ثابت: «كنتُ إلى جنب رسول الله ﷺ فَغَشَيْتُهُ السكينة»، يريد: ما كان يَعرض له من السكون والغَيْبة عند نُزول الوحْي.

(هـ) وحـديث ابن مـسـعود: «السّكينة مَغْنم وتركُهـا مغْرَم»، وقيل: أرادَ بها –هاهنا– الرّحمة.

(س) ومنه حديثه الآخر: «ما كنا نُبعِدُ أن السّكينة تنظِق على لسان عُمر»، وفي رواية: «كنّا أصحاب محمد لا نشُك أن السّكينة تكلّم على لسان عمر»، قيل: هو من الوقار والسكون، وقيل: الرحمة، وقيل: أراد السّكينة التي ذكرها الله في كتابه العزيز. قيل: في تَفْسيرها أنها حَيوان له وَجْه كوجْه الإنسان مُجْتَمع، وسائرُها خَلق رَقيقٌ كالرِّيح والهواء، وقيل: هي صُورة كالهرة كانت معهم في جُيُوشهم، فإذا ظَهَرت انهزَم أعداؤهم، وقيل: هي ما كانوا يسْكُنون إليه من الآيات التي أعطيها موسى عليه السلام-، والأشبَه بحديث عمر أن يكونَ من الصّورة المذكورة.

ومنه حديث عليّ وبناء الكعبة: "فأرْسلَ الله إليه السكينة، وهي ريحٌ خَجُوجٍ»؛ أي: سَرِيعة المَمَرّ، وقد تكرر ذكر السكينة في الحديث.

وفي حديث توبة كعب: «أمّا صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما»؛ أي: خَضَعا وذلاً، والاستكانة اسْتِفْعَال من السكون.

(هـ) وفي حـديث المهدي: «حـتى إِنّ العُنْقُود ليكون سُكْنَ أهل الدّار»؛ أي: قُوتَهم من بَركـتـه، وهو بمنزلة النّزل، وهو: طعامُ القوم الذي يَنْزلون عليه.

وفي حديث يأجوج ومأجوج: "حتى إِنَّ الرَّمانة لتُشْبِع

السكن)، هو -بفـــتح السين وسكون الكاف-: أهل البيت، جمعُ ساكن كصاحب وصَحْب.

(هـ) وفـيه: «اللهم أنْزِل علينا في أرْضنَا سَكَنَهـا»؛ أي: غِياث أهْلِها الذي تَسكُن أنفسهُم إليه، وهو بفتح السين والكاف.

(هـ) وفيه: «أنه قال يوم الفتح: «استقروا على سكناتكم فقد انقطعت الهجرة»؛ أي: على مواضعكم ومساكنكم، واحدتُها سكنة، مثل مكنة ومكنات، يعني: أن الله -تعالى- قد أعاز الإسلام وأغنى عن الهجرة والفرار عن الوطن خوف المشركين.

(هـ) وفي حـديث المبعث: «قـال المَلَك لمّا شـقّ بطنَه لِلْمَلَكِ الآخسر اثتِني بالسّكّينة»، هي لغــة في السكّين، والمشهورُ بلا هاء.

(س) ومنه حديث أبي هريرة: «إِنْ سَمِعْتُ بالسَكّين إلا في هذا الحديث، ما كنا نُسَمِها إلا المُدْية».

#### (باب السين مع اللام)

■ سلاً: فيه في صفة الجَبَان: «كأنما يُضْرِب جلِدُه بالسّلاَءَة»، هي: شوكة النّخلة، والجمع سُلاَء، بوزن جُمّار، وقد تكررت في الحديث.

■ سلب: (هـ) فيه: «إنه قال لأسماء بنت عُميس بعد مقتل جعفر: تَسلّبي ثلاثاً، ثم اصْنَعي ما شئت»؛ أي: البـسي ثوب الحداد وهو السلّاب، والجـسمع سُلُب، وتسلّبت المرأة إذا لبسته وقيل: هو ثوب اسود تُغَطي به المحد رأسها.

ومنه حديث بنت أم سلمة: «أنها بكَت على حَمزةَ ثلاثة أيام وتَسلّبت».

(س) وفيه: "من قَتل قتيلاً فله سَلَبُه"، وقد تكرر ذكر السّلَب في الحديث، وهو ما يأخذه أحمدُ القرآئين في الحرب من قرْنِه مما يكون عليه ومعه مِنْ سِلاحَ وثِياب ودابّة وغيرها، وهو فعَل معنى مَفْغُول؛ أي: مسلوب.

(هـ) وفي حــديث صِلَة: «خــرجتُ إِلَى جَشَرٍ لنا والنخْلُ سُلُب»؛ أي: لا حَمْل عليها، وهو جمعُ سَلِيب، فِعيل بمعنى مَفْعُول.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «دخَل عليه ابن جبير وهـو مُتُوسد مِرْفَقَة حَسُّوهُ السِيفُ أو سَلَب»، السلّب -بالتحريك-: قشر شجَر معروف باليَمَن يُعمل منه

الحبال، وقيل: هو ليفُ المُقُل، وقيل: خُوص الثُّمام، وقد جاء في حديث: ﴿أَنَّ النَّبِي ﷺ كان له وِسَادة حشوُها سَلَب».

(هـ) ومنه حديث صفة مكة: «وأسلب ثُمامُها»؛ أي: أخرج خُوصه.

■ سلت: (هـ) فيه: «أنه لَعنَ السّلتَاء والمرْهاء»، السلتَاء من النساء: التي لا تختَضِب، وسَلَتَت الخِضَاب عن يَدها: إذا مسَحتُه والقَتْه.

(هـ) ومنه حديث عائشة وسُئِلت عن الخِضَاب فقالت: «اسْلُتيه وأرغميه».

ومنه الحَـدَيث: ﴿أُمِرِنَا أَنْ نَسلُتَ الصَّحْفَةَ»؛ أي: نَتَتَبَّع ما بقي فيها من الطعام، ونمسَحها بالأصبع ونحوها.

(س) ومنه الحديث: «فم سلّت الدّم عنهها»؛ أي: أماطه.

(هـ) وفي حديث عمر: «فكان يحمله على عاتقه ويَسلُتُ خَشَمه»؛ أي: يَمْسح مُخاطَه عن أنفه. هكذا جاء الحديث مَروياً عن عمر، وأنه كان يحمل ابن أمَته مَرْجانة ويفعلُ به ذلك، وأخرَجه الهروي عن النبي ﷺ: «أنه كان يحمل الحسين على عاتقه ويسلُتُ خَشَمه»، ولعله حديث آخر، وأصلُ السّلت: القطعُ.

ومنه حديث أهل النار: ﴿فَيَنْفُذَ الْحَمِيمُ إِلَى جُوفُهُ فَيَسُلُتُ مَا فِيها ﴾؛ أي: يقطّعه ويُستأصله.

وحديثُ سلمان: «أن عمر -رضي الله عنه- قال: من يأخذُها بما فيها»، يعني: الخلافة، فقال سلمان: «من سلَت الله أنفه»؛ أي: جَدَعه وقطَعه.

(هـ) وحــديث حــذيفــة وأزدَ عُمــان: «سَلَت الله أقدامها»؛ أي: قطعها.

(هـ) وفيه: «أنه سئل عن بيع البيضاء بالسلت فكرهه»، السّلت: ضَرْب من الشّعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوعٌ من الحِنْطة، والأوّلُ أصح، لأن البيضاء الحنْطة.

■ سلح: في حديث عقبة بن مالك: «بَعث رسول الله وَيَّا سَرِيّة فَسَلَّحْتُ رَجُلاً منهم سَيفاً»؛ أي: جعلته سلاحه، والسلاح: ما أعددته للحرب من آلة الحديد عما يُقاتَل به، والسيف وحدة يُسمّى سلاحاً، يقال: سلَحته أسلَحه إذا أعطيته سلاحاً، وإن شُدّد فللتكثير، وتسلّح: إذا لَبِس السلاح.

(س) ومنه حديث عمر: «لمّا أُتي بسَيف النّعمان بن المُنذر دعا جُبير بنَ مُطعم فسلّحه إياه».

ومنه حديث آبي : «قال له: من سلّحك هذا القوس؟ فقال: طُفيل».

وفي حديث الدعاء: «بعث الله له مسلَحة يحفَظُونه من الشيطان»، المُسْلَحة: القومُ الذين يَحفَظُون الثّغُور من السيطان»، وسُمّوا مَسْلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المَسْلحة، وهي كالشغر والمَرْقَب يكون فيه أقوام يرقبون العدُو لشلا يَطرُقَهم على عَفْلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتاهبُوا له، وجمعُ المَسْلح: مَسالح.

ومنه الحديث: «حتى يكونَ أَبَعَدَ مَسَالِحهم سَلاح»، وهو موضعٌ قريب من خيبر.

والحديث الآخر: «كان أدنى مَسالح فارس إلى العرب العُذيب».

■ سلخ: (س) في حديث عائشة: «ما رأيتُ امرأةً أحب إلي أن أكونَ في مسلاخِها من سوددة»، كانها تمنت أن تكونَ في مثل هذيها وطريقتها، ومسلاخ الحية: جلدها، والسلخ -بالكسر-: الجلد.

(هـ) ومنه حديث سليمان -عليه السلام- والهُدهُد: «فسَلَخوا موضع الماء كما يُسْلخ الإِهَاب فخرج الماء»؛ أي: حَفَروا حتى وجدوا الماء.

(هـ) وفي حديث ما يَشْتَرَطُه المشتري على البائع: ﴿إِنهَ لِيسَ له مِسْلاخ، ولا مِخْضَار، ولا مِعْرار ولا مِبْسـار»، المسْلاخُ: الّذي يَنْتَكِر بُسْرُه.

■ سلسل: (س) فيه: «عَجِبَ ربّك من أقوام يُقَادُون إلى الجنّة بالسّلاسل»، قسيل: هم الأسْرَى يُقَادُون إلى الإسلام مُكْرَهين، فيكونُ ذلك سَبَب دُخُولهم الجنّة، ليس أنَّ قَمَّ سلسلَة، ويدخل فيه كل من حُمِل على عَمَل من أعمال الخير.

(س) ومنه حديث ابن عمرو: «في الأرض الخامسة حيّاتٌ كسلاسِل الرّمْل»، هو: رَمْل يَنْعَقِد بعضهُ على بعض مُمتداً.

وفيه: «اللهم اسقِ عبدَ الرحمن بن عوف من سَلْسَل الجنَّة»، هو الماءُ الباردُ، وقيل: السّهل في الحلق. يقال: سَلْسَلُ وسَلْسَال، ويروى: «من سَلْسَبِيل الجنَّة»، وهو اسمُ عين فيها.

وفيه ذكر: «غَزُّوة ذات السُّلاسِل»، هو -بضم السين

الأولى وكسر الشانية-: ماء بارض جُدام، وبه سُميّت الغزوة، وهو في اللغة الماء السّلْسَال، وقيل: هو بمعنى السّلْسَال.

■ سلط: (هـ س) في حديث ابن عباس: «رأيتُ عليّاً وكأنّ عينَيه سراجا سَلِيطٍ»، وفي رواية: «كضُوء سراج السّليطي»، السليط: دهن الزيت، وهو عند أهل اليّمن دُهن السّمسم.

■ سلع: (س) في حديث خاتم النبوة: «فرأيتُه مثل السُلْعة»، هي غُدّة تظهرُ بين الجلد واللحم إِذا غُمِزَت باليدِ تحرّكت.

■ سلف: (ه) فيه: «من سلّف فليُسلّف في كيل معْلُوم إلى أجَل مَعْلُوم»، يقال: سلّفت وأسلفت تسليفاً وإسلافاً والاسمُ السلّف، وهو في المُعاملات على وجهين: أحدهُما: القَرْض الذي لا منفعة فيه للمُقْرِض غير الأجر والشكر، وعلى المُقترض ردّه كما أخذه، والعرب تُسمّي القَرْض سلفاً، والثاني: هو أن يُعْطي مالاً في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السّعر الموجود عند السلف، وذلك مَنْفعة للمُسْلِف، ويقال: له سلّم دون اللهول.

(س) ومنه الحديث: «إنه استسلف من أعرابي بكراً»؛ أي: استَقْرض.

(س) ومنه الحديث: «لا يَحِل سَلف وبَيعِ»، هو مثل أن يقول: بعتُك هذا العَبْد بالف على أن تُسْلفَني الفا في متاع، أو على أن تُقْرِضَني الفاً، لأنه إنما يُقْرِضُه ليُحابيه في الثّمن في دخل في حد الجَهالَة، ولأن كل قرض جَر مَنْعة فهو رباً، ولأن في العقد شرطاً ولا يَصح.

وفي حديث دعاء الميت: "واجعَله لنا سَلَفاً»، قيل: هو من سَلَف المال، كأنه قد أسلَفَه وجعله ثمناً للأجْر والثّواب الذي يجازَى على الصبر عليه، وقيل: سَلَفُ الإنسان من تَقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سُمّى الصّدْر الأوّل من التّابعين السّلَف الصالح.

ومنه حديث مَذْحج: «نَحن عُبابُ سَلَفِها»؛ أي: مُعظمُها والمَاضُون منها.

(س) وفي حديث الحديبية: «لأقاتِلنّهم على أمرِي حتى تَنْفرد سالفَتي»، السالفة: صَفْحة العُنْق، وهما سالفتان من جانبيه، وكنّى بانفرادها عن الموت لأنها لا

تَنْفرد عمّا يليها إلا بالموت، وقيل: أراد حتى يُفَرّق بين رأسي وجسدي.

(س) وفي حديث ابن عباس: «أرضُ الجنة مَسلُوفة»؛ أي: مَلْسَاء لَيّنة ناعِمة. هكذا أخسرَجه الخطابي والزمخشري عن ابن عباس، وأخرجه أبو عُبيد عن عُبيد ابن عُميس الليشي، وأخرجه الأزْهري عن محمد بنَ الحَنفة.

(هـ) وفي حديث عامر بن ربيعة: «وما لنا زاد إلا السلّف من التسمر»، السلّف -بسكون اللام-: الجِراب الضّخم، والجمع سُلُوف، ويُروى: إلا السّف من التمر، وهو: الزّبيل من الخُوص.

■ سلفع: (هـ) في حديث أبي الدرداء: "وشرّ نسائكم السلّفَعَة"، هي الجَريتَة على الرّجال، وأكثر ما يُوصَفُ به المؤنث، وهو بلا هاء أكثر.

ومنه حبديث ابن عباس: «في قبوله -تعالى-: ﴿ فَجَاءَتُهُ إِحَدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى استحياء ﴾ قال: ليست بسَلْفَع».

وحديث المغيرة: ﴿فَقُمَاءُ سَلْفَعُ﴾.

■ سلق: (هـ) فيه: «ليس منا من سَلق أو حَلَق»، سَلَق؛ أي: رَفع صَوتَه عند المُصِيبة، وقيل: هو أن تَصُك المرأة وَجهها وتمرُشَه، والأوّل أصح.

(هـ) ومنه الحـديث: «لعن الله السّالقــة والحَالقَة»، ويقال: بالصّاد.

ومنه حديث علي: «ذاك الخطيب المِسْلَق الشَّحْشَاح»، يقال: مِسْلَق ومِسلاق إِذا كان نهاية في الخَطَابة.

(هـ) وفي حـديث عُتْبة بن غَزْوان: «وقـد سُلِقَت أفواهُنا من أكل الشّجَرِ»؛ أي: خرج فيها بُنُور، وهو داءٌ يقال له: السّلاقُ.

(هـ) وفي حديث المبعث: «فانطلقا بي إلى ما بين المقام وزمزم فسلقاني على قفاي»؛ أي: القياني على ظهري. يقال: سَلقه وسَلْقاه بمعنى، ويُروى بالصّاد، والسّين أكثر وأعلَى.

ومنه الحديث الآخر: «فَسلَقَني لِحَلاوة القَفَا».

(هـ) وفي حـديث آخـر: «فـإذا رجلٌ مُسْلَنْقِ»؛ أي: مُسْتَلَق على قفاه. يقال: اسْلَنْقي يَسْلَنقي اسْلِنْقاء، والنون زائدة.

(س) وفي حديث أبي الأسود: "أنه وضع النَّحوَ حين

اضطَرب كلامُ العَرب وغَلَبت السَّلِيقَة»؛ أي: اللَّغة التي يَسترسِل فيها الْمُتكلم بها على سَليقَته؛ أي: سَجيَّته وطَبيعَته من غير تَعَمَّد إعراب ولا تَجَنَّب لَحْن. قال: ولستُ بنَحْويًّ يَلُوكُ لســـانَهُ

ولكن سليـــقي الحول فــــأعرب أي: أجري على طبيعتي ولا الحن.

■ سلل: (هـ) فيه: «لا إغلال ولا إسلال»، الإسلال: السرّقة الخفية. يقال: سَلَّ البَعيرَ وغَيره في جوف اللّيل إذا انتزعَه من بين الإبل، وهي السلّة، وأسلّ؛ أي: صار ذا سَلّة، وإذا أعان غيره عليه، ويقال: الإسلال الغارة الظّاهرَة، وقيل: سَلُّ السّيوف.

(س) وفي حديث عائشة: «فأنسلَلْت من بين يَدَيه»؛ أي: مَضَيتُ وخرَجتُ بِتَانٌ وتَدْريج.

(س) ومنه حديث حسّان: ﴿الْأَسُلَّنَكَ منهم كما تُسَلَّ الشَّعرة من العجين».

(س) وحديث الدعاء: «اللهم اسْلُلْ سَخِيمة قلبي».

(س) والحديث الآخر: «من سَلّ سَخِيمَته في طريق الناس».

(س) وحديث أم زرع: «مضجّعُه كَمسَلِّ شَطْبة»، المَسَلِّ: مصدرٌ بمعنى المسلُول؛ أي: ما سُلِّ من قِشْرُه، والشَّطْبة: السَّغَة الخَضْراء، وقيل: السيف.

وفي حديث زياد: «بسُلالةٍ من ماءِ ثَغْب»؛ أي: ما استُخرج من ماء الثّغْب وسُلّ منه.

(س) وفيه: «اللهم استى عبد الرحمن من سليل الجنّة»، قيل: هو الشّراب البارد، وقيل: الخالصُ الصّافي من القذى والكدر، فهو فعيل بمعنى مفعول، ويُروى: «سَلسال الجنة، وسَلسبيلها»، وقد تقدما.

وفيه: ﴿ عُبُارُ ذَيلِ الْمُرَاةِ الفَاجِرةِ يُورِثُ السِّلِّ » يريد أَنَّ من اتَّبع الفواجر وفجر ذهب مالُه وافتقر، فشبّه خِفّة المالِ وذهابه بخفة الجسم وذهابه إذا سُل.

■ سلم: في أسماء الله -تعالى-: «السلام»، قيل: معناه: سلامته مما يلحق الخلق من العيب والفناء، والسلام في الأصل السلامة. يقال: سلم يسلم سلامة وسلاماً، ومنه قيل للجنّة: دار السلام، لأنها دار السلامة من الأفات.

(س) ومنه الحديث: «ثلاثةٌ كلّهم ضامنٌ على الله، أحدُهم من يَدْخل بيته بسلام،، أراد أن يلزَم بيته طلباً

للسلامة من الفِتَن ورَغبة في العُزْلة، وقيل: أراد أنه إِذا دَخَل بيته سلّم، والأوّل الوجْه.

(س) وفي حديث التسليم: «قل: السلامُ عليك، فإنّ عليك السلامُ تحيّة المَوْتَى»، هذا إِشارةٌ إلى ما جَرت به عادتُهم في المراثي، كانوا يُقَدّمون ضمير الميت على الدّعاء له كقوله:

عَلَيكَ سلامٌ من أسير وبَاركَت يدُ اللهِ في ذَاك الأدِيمِ المُمسزّقِ

وكقول الآخر:

عليك سلامُ اللهِ قيس بنَ عاصم

ورحمتُه ما شَاء أن يتسرحّما وإنما فَعَلُوا ذلك لأن المُسلّم على القَوم يتوقّعُ الجواب، وأن يُقال له: عليكَ السلامُ، فلما كان الميتُ لا يُتَوقع منه

جواب جَعَلوا السلامَ عليه كالجواب، وقيل: أراد بالموتى كُفّار الجاهلية.

وهذا في الدعاء بالخير والمَدْح، فأما في الشَرّ والذّم فيُقدّم الضميرُ؛ كقوله -تعالى-: ﴿وَإِنْ عَلَيْكُ لَعَنْتِي﴾ وقوله: ﴿عَلَيْهُم دَائرةُ السَّوَّ﴾.

والسُّنة لا تختلف في تحية الأموات والأحياء، ويشهدُ له الحديث الصحيحُ أنه كان إذا دَخل القبور قال: «سلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين».

والتسليم مشتق من السلام اسم الله -تعالى- لسلامتِه من العَيب والنَّقْص، وقيل: معناه أنَّ الله مُطلع عليكم فلا تَغْفُلوا، وقيل معناه: اسم السلام عليك؛ أي: اسم الله عليك، إذ كان اسم الله يُذكر على الأعمال توقعاً لاجتماع معاني الخيرات فيه وانتفاء عوارض الفساد عنه، وقيل: معناه سَلِمْتَ مني فاجعلني أسلَمُ منك، من السلامة ععنه: السلام.

ويقال: السلامُ عليكم، وسلامٌ عليكم، وسلامٌ، بحذف عليكم، ولم يرد في القرآن غالباً إلا مُنكّراً كقوله حسالية : ﴿سلامٌ عليكم بما صَبَرتم﴾ فأمّا في تشهّد الصلاة فيقالُ فيه مُعرّفاً ومُنكّراً، والظاهرُ الأكشرُ من مذهب الشافعي -رحمه اللهُ- أنه اختار التنكير، وأما في السلام الذي يخرج به من الصلاة فروى الربيع عنه أنه لا يكفيه إلا مُعرّفاً، فإنه قال: أقلّ ما يكفيه أن يقول: السلامُ علكم، فإن نقص من هذا حرفاً عاد فسلم، وجهدُ أن يكون أراد بالسلام السم الله -تعالى-، فلم يجرُ حذف الألف واللام منه، وكانوا يستَحْسنون أن يقولا في الأول: سلامٌ عليكم، وفي الآخر: السلام يقولوا في الأول: سلامٌ عليكم، وفي الآخر: السلام

عليكم، وتكون الألف واللام للعهد. يعني: السلام الأوّل.

وفي حديث عمران بن حُصين: «كان يسلّم علي حتى اكتويت »، يعني: أنّ الملائكة كانت تسلّم عليه ، فلما اكتوى بسبب مرضه تركوا السلام عليه ، لأن الكيّ يقدر في التوكل والتسليم إلى الله والصبر على ما يُبتّلى به العبد وطلب الشفاء من عنده ، وليس ذلك قادحاً في جواز الكيّ ولكنه قادحٌ في التّوكّل ، وهي درجة عاليةٌ وراء مُباشرة الأسباب .

(س) وفي حديث الحديبية: «أنه أخذ ثمانين من أهل مكة سَلْماً»، يُرْوى بكسر السين وفتحها، وهما لُغَتان في الصّلح، وهو المرادُ في الحديث على ما فسره الحُميدي في «غَرِيه»، وقال الخطّابي: أنه السلّم -بفتح السين واللام-، يريد الاستسلام والإذعان، كقوله -تعالى-: ﴿وَالْقُوا إِلَيْكُم السّلَم﴾؛ أي: الانقياد، وهو مصدرٌ يقع على الواحد والاثنين والجميع، وهذا هو الأشبه بالقضية، فإنهم لم يُؤخّذوا عن صُلْح، وإنما أخذوا قهرا واسلموا أنفسهم عَجْزا، وللأول وجه، وذلك أنهم لم تَجْرِ معهم حَرْب، وإنما لما عجزوا عن دفعهم أو النجاة منهم رَضُوا أن يُؤخذوا أسرى ولا يُقتلوا، فكانهم قد صُولحوا على ذلك فسمي الانقيادُ صُلحاً، وهو السلم.

ومنه كتابه بين قُريش والأنصار: "وإِنّ سلم المؤمنين واحدٌ لا يسالم مؤمن دون مؤمن»؛ أي: لا يُصالح واحدٌ دون أصحابه، وإِنما يقع الصلح بينهم وبين عَدُوهم باجتماع مَلَنهم على ذلك.

(هـ) ومن الأول حـديث أبي قـتـادة: «لآتينك برجُل سَكَم»؛ أي: أسير؛ لأنه استُسلم وانقاد.

وفيه: «أسلَمُ سالمها الله»، هو من المسالمة وترْك الحرب، ويحتَمِل أن يكون دُعاءً وإخباراً: إِما دعاء لها أن يُسالِمها الله ولا يأمرُ بحَرْبها، أو أخْبَر أن الله قد سالمها ومنع من حرْبها.

وفيه: «المُسلم أخو المسلم لا يظلمُه ولا يُسلمه»، يقال: أسلم فلان فُلاناً إِذَا أَلقاه إلى الهلَكة ولم يَحْمه من عدُوّه، وهو عامٌ في كل من أسلمته إلى شيء، لكن دَخله التخصيص، وغلب عليه الإلقاء في الهلكة.

ومنه الحديث: "إني وهبت لخالتي غلاماً، فقلت لها: لا تُسلميه حَجّاماً ولا صائغاً ولا قصّاباً»؛ أي: لا تُعطيه لمن يُعلمه إحدى هذه الصنائع، إنما كره الحجّام والقصّاب لأجل النّجاسة التي يباشرانها مع تعذّر الاحتراز، وأما

الصائغ فلِمَا يدخُل صنعته من الغشّ، ولأنه يَصُوغ الذهب والفضة، وربّما كان من آنية أو حَلّي للرجال وهو حَرَام، ولكَثْرة الوعْد والكَذب في إنجاز ما يُستّعْمل عنده.

(س) وفيه: «ما من آدمي إلا ومعه شيطان، قيل: ومعك؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فاسلَم»، وفي رواية: «حتى أسلم»؛ أي: انْقَاد وكفّ عن وَسُوستي، وقيل: إنما وقيل: دَخل في الإسلام فسلمت من شره، وقيل: إنما هو فأسلَمُ -بضم الميم-، على أنه فعلٌ مستقبل؛ أي: أسلمُ أنا منه ومن شرّه، ويشهد للأول:

(س) الحديث الآخر: «كان شيطانُ آدم كافراً وشيطاني مُسلماً».

وفي حديث ابن مسعود: «أنا أول من أسلم»؛ يعني: من قومه، كقوله -تعالى- عن موسى -عليه السلام-: ﴿وَأَنَا أُولَ المؤمنين﴾، يعني: مُؤمني زمانه، فيإن ابن مسعود لم يكن أول من أسلم، وإن كان من السابقين الأولين.

(هـ) وفيه: «كان يقول إذا دخل شهرُ رمضان: اللهم سَلّمني من رمضان وسلّم رمضان لي وسلّمه مني»، قوله: «سلّمني منه»؛ أي: لا يُصيبني فيه ما يَحُول بيني وَبِينَ صَوْمه من مَرض أو غيره، وقوله: «سلّمه لي»؛ هو أن لا يُغمّ عليه الهلالُ في أوّله أو آخره فيلتبس عليه الصومُ والفِطر، وقوله: «وسلّمه مني»؛ أي: يعصمه من المعاصى فيه.

وفي حديث الإفك: "وكان علي مسلّماً في شانها»؛ أي: سالماً لم يُبد بشيء من أمرها، ويُروى -بكسر اللام-؛ أي: مُسلّماً للأمر، والفتح أشبه؛ أي: أنه لم يقل فيها سُوءاً.

(هـ س) وفي حـديث الطواف: «أنه أتى الحـبجر فاستلَمه»، هو افتعل من السّلام: التحية، وأهل اليمن يُحيّونه يُسـمون الركن الأسـود المحيّا؛ أي: أن الناس يُحيّونه بالسّلام، وقيل: هو افتعل من السّلام وهي الحجارة، واحدتُها سَلِمة -بكسر اللام-. يقال: استلم الحجر؛ إذا لمسه وتناوله.

(س) وفي حديث جرير: «بين سلّم وأراك»، السلّم: شجر من العضاه واحدتُها سلمة -بفتح اللام-، وورقها القرطَ الذي يُدبغ به، وبها سُمّي الرجل سلّمة، وتُجمعُ على سلمات.

ومنه حديث ابن عمر: «أنه كان يصلي عند سلمات في طريق مكة»، ويجبوز أن يكون بكسر اللام، جمع

سُلِمة: وهي الحجر.

(هـ) وفيه: "على كل سُلامَى من أحدكم صدقة"، السّلامَى: جمع سُلامِية وهي الأَنْمُلة من أنامِل الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، ويُجمع على سُلاميّات، وهي: التي بين كل مَفْصِلَين من أصابع الإنسان، وقيل: السّلامى: كل عَظْم مُجوّف من صِغَار العظام: المعنى على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة، وقيل: إن آخر ما يبقى فيه المخ من البعير إذا عَجِف السّلامى والعَين. قال أبو عبيد: هو عَظْم يكون في فِرْسِن البَعير.

(هـ) ومنه حـديث خـزيمة في ذكـر السّنة: «حـتى آل السّلامي»؛ أي: رجع إليه المخ.

ومنه: «من تسلّم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»، يقال: أسلم وسلّم إذا أسلف، والاسمُ السلّم، وهو: أن تعطي ذهباً أو فضة في سلّعة معلومة إلى أمد معلوم، فكانك قد أسلَمت الشمن إلى صاحب السلّعة وسلّمته إليه، ومعنى الحديث: أن يُسلف مثلاً في بُر فيعطيه المستسلف غيره من جنس آخر، فلا يجوز له أن يأخُذَه. قال القتيبي: لم أسمع تفعل من السّلم إذا دفع إلا في هذا.

ومنه حديث ابن عمر: «كان يكره أن يقال: السّلم بمعنى السّلف، ويقول: الإسلام لله -عز وجل-»، كأنه ضنّ بالاسم الذي هو موضوع للطّاعة والانقياد لله عن أن يُسمّى به غَيره، وأن يستعمله في غير طاعة الله، ويذهب به إلى معنى السّلف، وهذا من الإخلاص بابٌ لطيف المسلك، وقد تكرّر ذكر السّلم في الحديث.

(س) وفيه: «أنهم مرّوا بماء فيه سليم ، فقالوا: هل فيكم من راق، السليم: اللّديغ . يقال: سلَمت الحيّة ؛ أي: لَدَغَته ، وقيل: إنما سُمّي سليماً تفاؤُلاً بالسلامة ، كما قيل للفَلاة المهلكة : مفازة .

وفي حديث خيبر ذكر: «السُّلالم»، هي بضم السين، وقيل -بفتحها-: حِصنٌ من حُصُون خَيبَر، ويقال فيه -أيضاً-: السُّلاليم.

■ سلا: (س) فيه: «أنّ المشركين جاءوا بسكى جَزُور فطرحوه على النبى عَلَيْ وهو يصلي»، السّلى: الجلد الرقيق الذي يخرُج فيه الولدُ من بطن أمه ملفوفاً فيه، وقيل: هو في الماسية: السّلَى، وفي الناس: المشيمة، والأول أشبه، لأن المشيمة تخرج بعد الولد، ولا يكون الولد فيها حين يخرج.

(س) ومنه الحديث: «أنه مر بسَخلة تتنفس في سلاها».

(س) وفي حديث عديد: «لا يدخُلن رجل على مُغيبة، يقول: ما سليتم العام وما نتجتُم الآن»؛ أي: ما أخذتم من سلَى ماشيتِكم، وما وُلِدَ لكم، وقيل: يحتمل أن يكون أصله ما سلاتُم -بالهمز-، من السَّلاء وهو: السَّمْنُ، فترك الهمز فصارت ألفاً ثم قلب الألف ياءً.

(س) وفي حديث ابن عمر: ﴿وتكون لكم سَلوةٌ من العيش»؛ أي: نَعْمة ورفاهِية ورَغَد يُسُلِيكم عن الهمّ.

#### (باب السين مع الميم)

■ سمت: في حديث الأكل: «سَمّوا الله ودّنوا وسَمّتوا»؛ أي: إذا فرغتم فادعوا بالبركة لمن طعمتم عنده، والتسميت الدعاء.

(هـ) ومنه الحديث: «في تسميت العاطس»، لمن رواه بالسين المهملة، وقيل: اشتقاق تسميت العاطس من السّمْت، وهو الهيئة الحسنة؛ أي: جَعلك الله على سَمْت حَسَن، لأن هيئته تنزعج لِلعُطاس.

(هـ) ومنه حديث عمر: «فينظُرون إلى سمَتْه وهَدْيه»؛ أي: حُسن هيئته ومَنْظَره في الدّين، وليس من الحُسن والجمال، وقيل: هو من السّمْت: الطّريق. يقال: الزّمْ هذا السّمْت، وفُلان حَسَن السّمت؛ أي: حسن القَصْد.

ومنه حديث حذيقة: «ما نعلم أحداً أقربَ سمتاً وهَدْيا ودلاً بالنبي ﷺ من ابن أمّ عبْد»، يعني: ابن مسعود.

(هـ) ومنه حديث عوف بن مالك: «فانطلقت لا أدْري أين أذهب إِلا أني أُسَمّتُ»؛ أي: ألزمُ ســـمت الطريق، يعني: قَصْده، وقيل: هو بمعنى أدعُو الله له، وقد تكرر ذكر السّمت والتسميت في الحديث.

■ سمج: في حديث عليّ: (عاثَ في كُل جارِحة منه جَديدُ بِلَى سَمَّجَها»، سَمُج الشيء -بالضم- سَمَاجة فهو سَمَج؛ أي: قُبُح فهو قبيح، وقد تكرر ذكره في الحديث.

■ سمع: (هـ) فيه: «فيقول الله -تعالى-: أسموا لعبدي كإسماحه إلى عبادي»، الإسماح: لغة في السماح. يقال: سمح وأسمح: إذا جاد وأعطى عن كرم وسنخاء، وقيل: إنما يقال في السخاء: سمَح، وأما أسمح فإنّما يقال في المتابعة والانقياد. يقال: أسمَحت نفسه؛

أي: انقادت، والصحيح الأول، والمسامحة: المساهلة. (هـ) وفيه: «اسمح يُسمح لك»؛ أي: سهّل يُسهّل عليك.

(س) ومنه حديث عطاء: «اسمح يُسمح بك».

ومنه الحديث المشهور: «السَّماح رَبَاح»؛ أي: المُساهَلَة في الأشياء يَربحُ صاحبُها.

■ سمحق: (هـ) في أسماء الشّجاج: «السّمحاق»، وهي: التي بينها وبين العَظْم قِشْرة رَقيقة، وقيل: تلك القِشْرة هي السّمحاق، وهي فوق قِحْف الرّاس، فإذا انتهت الشّجة إليها سُمّيت سمحاقاً.

■ سمخ: (س) في حديث ابن عمر: «أنه كان يُدخِل أصبُعيه في سِماخَيه»، السّماخ: ثَقْب الأُذُن الذي يَدْخُل فيه الصّوت، ويقال بالصّاد لمكان الخاء.

■ سمد: (هـ) في حديث على: «أنه خرَج والناس ينتظرونه للصلاة قياماً، فقال: ما لي أراكم سامدين»، السّامد: المنتصب إذا كان رافعاً رأسه ناصباً صدره، أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم، وقيل: السّامد: القائم في تحير.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «ما هذا السُّمود»، هو من الأوّل، وقيل: هو الغفلة والذهاب عن الشيء.

(هـ) ومنه حـديث ابن عـبـاس في قـوله -تعـالى-: ﴿وَانتُم سَامَدُونَ﴾ قال: مُستكبرون، وحكى الزمخشري: أنه الغناء في لغة حميّر. يقال: اسْمُدِي لنا؛ أي: غنّي.

(س) وفي حديث عمر: «إِن رجلاً كان يُسمّد أرضه بِعَذِرة النّاس، فقال: أما يَرْضَى أحدُكم حتى يُطعم الناسَ ما يَخْرج منه»، السّماد: ما يُطرحُ في أصول الزرع والخُضر من العَذرة والزّبل ليَجُود نَباته.

(س) وفي حديث بعضهم: «اسْمادّت رِجلُها»؛ أي: انتفخت وورمت، وكلُّ شيءٍ ذهب أو هلك فقد اسْمدَّ واسْمادّ.

■ سمر: (س) في صفته ﷺ: «أنه كان أسمر اللّون»، وفي رواية: «أبيض مُشرباً حُمرة»، ووَجْه الجَمع بينَهُما أن ما يبرُز إلى الشمس كان أسمر، وما تُواريه الثياب وتسترُه كان أبيض.

(س) وفي حديث المصرّاة: «يردّها ويردّ معها صاعاً

من تمر لا سمراء»، وفي رواية: "صاعاً من طعام لا سمراء»، وفي أخرى: "من طعام سمراء»، السمراء: الحنطة، ومعنى نفيها؛ أي: لا يُلزم بِعطِية الحنطة لانها أغلى من التمر بالحجاز، ومعنى إثباتها: إذا رضي بدفعها من ذات نفسه، ويشهد لها رواية ابن عمر: "رد مِثلَيْ لبنها قمْحاً»، والقمح: الحِنطة.

ومنه حمديث علي: ﴿فَإِذَا عِندُهُ فَاثُورُ عَلَيْهُ خُبُورُ السمراء﴾، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث العُرنيّن: «فَسَمَر أعـينهم»؛ أي: أحمى لهم مسامير الحديد ثم كَحلَهم بها.

(هـ) وفي حديث عمر في الأمة يطؤها مالكها يُلحقُ به ولَدها، قال: «فمن شاء فليُمسكها ومن شاء فليسمرها»، يروى بالسين والشين، ومعناهما: الإرسال والتخلية. قال أبو عُبيد: لم نسمع السين المهملة إلا في هذا الحديث، وما أراه إلا تحويلاً، كما قالوا: سمت وشمّت.

(س) وفي حمديث سعمد: «وما لنا طعمام إِلاّ هذا السَّمُرُ»، هو: ضربٌ من شجر الطّلح، الواحدة سَمُرة.

ومنه الحديث: «يا أصحاب السَّمُرة»، هي الشجرة التي كانت عندها بَيعة الرضُوان عامَ الحديبية، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث قَيْلةَ: «إِدْ جاء زوجها من السّامرِ»، هُم القرمُ الذين يَسْمُرون بالليل؛ أي: يتحدثون. السامر: اسم للجمع، كالباقر، والجامِل للبقر والجِمال. يقال: سمر القوم يَسمُرُون، فهم سُمّار وسامر.

ومنه حديث: «السّمر بعد العشاء»، الرواية -بفتح الميم- من المسامرة وهو: الحديثُ بالليل، ورواه بعضهم بسكون الميم، وجعله المصدر، وأصلُ السّمرِ لون ضوءِ القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه، وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث على: «لا أطُورُ به ما سمر سمير»؛ أي: أبداً، والسّمير: الدّهر، ويقال فيه: لا أفعله ما سمر ابنا سمير، وابناه: الليل والنهار؛ أي: لا أفعله ما بقي الدّهر.

■ سمسر: (هـ) في حديث قيس بن أبي غَرَزة: «كُنّا نُسمّى السّماسِرة على عهد رسول الله ﷺ، فسمانا التّجار»، السّماسِرة: جمع سِمسار، وهو: القيّم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع اسمٌ للذي يَدخل بين البائع

والمشتري مُتوسطاً لإِمْضاء البيع، والسَّمْسَرة: البيعُ والشراء.

ومنه حمديث ابن عباس في تفسير قوله: «لا يَبعُ حاضرٌ لباد»، قال: لا يكون له سمساراً.

■ سمسم: في حديث أهل النار: «فيخرُجون منها قد امتَحَشُوا كأنهم عيدان السماسم»، هكذا يُروى في كتاب مُسلم على اختلاف طُرُقه ونُسَخه، فإن صحّت الرواية بها فمعناه -والله أعلم- أن السماسم جمع سمسم، وعيدانُه تراها إذا قُلِعت وتُركت ليُوْخد حبها دِقَاقاً سُوداً كأنها مُحْترِقة، فشبة بها هؤلاء الذين يخرُجون من النار وقد امتحشوا.

وطالما تطلّبت معنى هذه الكلمة وسالت عنها فلم أرَ شافياً ولا أُجِبْتُ فيها بَقْنَع، وما أشبه أن تكون هذه اللّفظة مُحرّفة، وربّما كانت كأنهم عيدان السّاسَم، وهو: خشب أسود كالآبنوس، والله أعلم.

■ سمط: (س) فيه: «أنه ما أكل شاة سميطاً»؛ أي: مُشويّة، فَعِيل بمعنى مفعول، وأصل السّمْط: أن يُنزَع صُوفُ الشّاة المذبُوحة بالماء الحارّ، وإنما يُفعل بها ذلك في الغالب لتشوى.

وفي حديث أبي سليط: «رأيتُ على النبي على نعلَ أسماط»، هو جمعُ سميط، والسميط من النعل: الطاق الواحدُ لا رُقعة فيه. يقال: نَعْل أسماط إذا كانت غير مخصوفة، كما يقال: ثوب أخلاق وبرمة أعشار.

وفي حديث الإيمان: «حتى سكم من طَرَف السماط»، السماط: الجماعة من الناس والنخل، والمراد به في الحديث: الجماعة الذين كانوا جُلوسا عن جانبيه.

■ سمع: في أسماء الله -تعالى-: «السميع»، وهو: الذي لا يعزب عن إدراكه مسموعٌ وإن خفي فهو يسمع بغير جارِحةٍ، وفعيل من أبنية المبالغة.

(هـ) وفي دعاء الصلاة: «سمع الله لمن حمده»؛ أي: أجاب من حمده وتَقبّله. يقال: اسمع دعائي؛ أي: أجب، لأن غَرَض السائل الإجابة والقبول.

(س هـ) ومنه الحديث: «اللهم إني أعوذُ بك من دعاء لا يُسْمع»؛ أي: لا يُستجاب ولا يُعتد به، فكأنه غير مسموع.

(س) ومنه الحديث: «سمع سامعٌ بحَمد الله وحُسُن

بَلائه علينا ؛ أي: لِيسمَع السامع، وليَشْهَد الشاهد حَمْدُنا لله على ما أحسن إلينا وأولانا من نعمه، وحُسْنُ البلاء: النَّعْمة، والاختِبَار بالخير ليَتبيّن الشكر، وبالشّر ليظهر الصّبْر.

(هـ) وفي حـديث عمرو بن عَبَسة: «قال له: أيّ الساعات أسمعُ؟ قال: جوف الليل الآخر»؛ أي: أوْفَق لاستماع الدّعاء فيه، وأوْلى بالاستِجابة، وهو من باب نَهارُه صائمٌ وليلُه قائم.

ومنه حديث الضحاك: «لمّا عُرِض عليه الإسلام قال: فسمعتُ منه كلاماً لم أسمع قط قولاً أسمَع منه ، يريد: أبلغَ وأنجَع في القلب.

(هـ س) وفيه: «منْ سمّع الناس بعَمَله سَمّع الله به سامعُ خَلقه"، وفي رواية: ﴿أَسَامِعُ خَلَقُهِ"، يقال: سمَّعْت بالرَّجُل تَسْمِيعاً وتَسْمِعة إذا شَهرْتُه وندَّدْتَ به، وسامِع: اسمُ فاعل من سَمع، وأسامعُ: جمع أسمع، وأسمع: جمع علي الله عنه عنه عنه الله عنه الله الله المنه المن فمن رواه سامعُ خلقه -بالرفع- جَعَله من صفة الله -تعالى-؛ أي: سمّع الله سامعُ خلقه به الناس، ومن رواه: أسامِع ؛ أراد: أن الله يسمّع به أسماع خلقه يوم القيامة، وقيل: أراد: من سمّع الناس بعمله سمّعه الله وأراه ثوابَه من غير أن يُعطيَه، وقيل: من أرادَ بعمله الناس أسْمَعَه اللهُ الناسَ، وكان ذلك ثوابه، وقيل: أرادَ أن من يَفْعل فِعلاً صالحاً في السّر ثم يُظهره ليَسْمعه الناس ويُحْمَد عليه؛ َ فإِن الله يُسَمّع به ويُظهر إلى الناس غَرَضه، وأن عَمله لم يكُن خالصاً، وقيل: يُريد من نسَب إلى نَفْسه عملاً صالحاً لم يَفْعَله، وادّعى خيراً لم يصْنَعه، فإن الله يفضَحُه ويُظْهِر كَذْبه.

ومنه الحديث: ﴿إِنمَا فَعله سُمعةً ورياءٌ ؛ أي: ليَسْمَعُهُ الناسُ ويَرَوْه، وقد تكرر هذا اللفظُ في غير موضع.

(هـ) ومنه الحديث: «قيل لبعض الصحابة: لم لا تُكلِّم عثمان؟ قال: أتَرَوْنني أُكلِّمهُ سَمْعَكَم»؛ أي: بحيث تسمعُون.

(هـ) وفي حديث قَيلة: «لا تُخبر أُختي فتتبع أخا بكر ابن وائل بين سمع الأرض وبصرها»، يقال: خرج فلان بين سمع الأرض وبصرها؛ إذا لم يدر أين يتوجه، لأنه لا يقع على الطريق، وقيل: أرادت بين طُول الأرض وعرضها، وقيل: أرادت بين سمع أهل الأرض وبصرهم، فحذفت المُضاف، ويقال للرجل إذا غرر بنفسه والقاها حيث لا يُدرى أين هو: ألقى نفسه بين سمع والقاها حيث لا يُدرى أين هو: ألقى نفسه بين سمع

يسمع كلامَهُما ولا يُبصِرهما إِلا الأرضِ»، تعني: أختها، والبكْرَيّ الذي تصحبه.

(س) وفيه: «مَلاَ الله مسامعه»، هي جمع مسمَع، وهو آلة السّمع، أو جمع سَمْع على غير قياس، سسابه وملامح، والمسمّع -بالفتح-: خَرْقها.

(س) ومنه حديث أبي جهل: "إِن محمداً نزل يثرب، وأنه حَنِق عليكم، نَفيتُمُوه نفي القُراد عن المسامع»، يعني عن الآذان؛ أي: أخرجتُموه من مكة إِخراجَ استئصال، لأن أخذ القُراد عن الدّابة قلعُه بالكُلّية، والأذن أخف الأعضاء شَعَراً بل أكثرها لا شَعَر عليه، فيكون النّزع منها أبلغ.

وفي حديث الحجاج: «كتب إلى بعض عُمّاله: ابعَثْ إلى فلاناً مُسَمّعاً مُزَمّراً»؛ أي: مقيداً مسجُوراً، والمسمع من أسماء القيد، والزمّارة: السّاجُور.

■ سمعمع: (س) في حديث علي:

سَمَعْمَعٌ كــــانّني من جنّ
أي: سريع خفيف، وهو في وَصْف الذّئب أشهر.
(هـ) ومنه حديث سفيان بن نبيح الهذلي: «وراً

(هـ) ومنه حديث سفيان بن نبيح الهذلي: «ورأسه مُتَمَزّق الشعر سَمَعْمَع»؛ أي: لطيف الرأس.

■ سمغد (س) فيه: «أنه صلى حتى اسْمَغدّت رجْلاه»؛ أي: تَورّمتا وانتَفَخَتا، والمُسْمَغِدّ: المتكبّر المُنتفخ غَضباً، واسمَغد الجرح إذا ورم.

■ سمك: (هـ) في حديث علي: «وبارىء المسموكات»؛ أي: السموات السبع، والسّامِك: العالي المرتفع، وسمك الشيء يَسمُكُه: إذا رفعَه.

(س) وفي حديث ابن عدر: «أنه نَظَر فيإذا هو بالسّماك، فقال: قد دنا طُلُوع الفجر فأوتر بركعة»، السّماك: نجم في السّماء معروف، وهُما سماكان: رامح وأغزَل، والرّامح: لا نوء له، وهو إلى جهة الشمال، والأعزل: من كواكب الأنواء، وهو إلى جهة الجنوب، وهما في برج الميزان، وطلوع السّماك الأعزل مع الفجر يكون في تشرين الأول.

■ سمل: (س) في حديث العُرنيّن: «فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَلَ أعينهم»؛ أي: فَقَاها بحديدة مُحمّاة أو غيرها، وقيل: هو فقؤها بالشّون، وهو بمعنى: السّمْر، وقد تقدم، وإنما فعل بهم ذلك؛ لأنهم فعلوا بالرّعاة مثله

وقتلوهم، فجازاهم على صنيعهم بمثله، وقيل: إن هذا كان قبل أن تنزل الحُدُود، فلما نزلت نهى عن المثلة.

وفي حديث عائشة: «ولنا سَمَلُ قطيفة كنا نلبسها»، السّمَل: الخَلَق من الثياب، وقد سَمَل الثّوبُ وأسْمَل.

(هـ) ومنه حديث قَيْلَة: «وعليها أسمالُ مُلَيْتَين»، هي جمع سَمَل، والمُليَّة تصغير المُلاءة، وهي: الإزَار.

ومنه حديث على: «فلم يبق منها إلا سملة كسملة الإداوة»، هي -بالتحريك-: الماء القليل يبقى في أسفل الاناء.

■ سملق: في حديث علي: «ويصير معهدها قاعاً سَمْلَقاً»، السّمْلَق: الأرض المستوية الجَرداء التي لا شجر فيها.

سمم: (هـ) فيه: «أُعِيدُكُما بكلمات الله التامة، من
 كل سامة وهامة»، السّامة: ما يَسُم ولا يَقتُل مثل العقرب والزنُّبُور ونحوهما، والجمع سَوَام".

(س) ومنه حديث عياض: «مِلْنا إِلَى صخرة فإذا بَيْض، قال: ما هذا؟ قلنا: بَيْض السّام»، يُريد: سامّ أبرص، وهو نَوعٌ من الوزَغ.

وفي حديث ابن المسيّب: «كنّا نقول إِذا أصبَحنا: نعوذُ بالله من شـرّ السّامة والعـامّة»، السّامة -هاهنا-: خاصّة الرّجل. يقال: سمّ: إِذا خصّ.

(س) وفي حديث عمير بن أفْصَى: «يُورِدُه السامّة»؛ أي: الموت، والصحيحُ في الموت أنه السّامُ -بتخفيف الميم-.

ومنه حديث عائشة: «أنها قالت لليهود: عليكم السّامُ والذّام».

(س) وفيه: "فأتُوا حرثكم أنّى شئتم سِمَاماً واحداً"؛ أي: مأتّى واحداً، وهو من سِمَام الإبرة: ثَقْبَها، وانتَصب على الظّرف؛ أي: في سِمَام واحدٍ، لكنّه ظرف محدودٌ أجرى مُجْرَى المُبْهم.

(س) وفي حديث عائشة: «كانت تَصُوم في السّفَر حتى أذْلَقها السّمُوم»، هو: حرّ النهار. يقال للرّبح التي تَهُب حَارة بالنهار: سَمُوم، وبالليل: حَرُور.

(س) وفي حديث علي يذُم الدنيا: «غِذاؤُها سِمَام»، السّمام -بالكسر-: جمعُ السّم القاتل.

■ سمن: (هـ) فيه: «يكونُ في آخِر الزّمان قومٌ

يتسمنون»؛ أي: يتكثّرون بما لَيس عندَهم، ويدّعُون ما لَيس عندَهم، ويدّعُون ما لَيس لهم من الشّرَف، وقيل: أرادَ جَمْعَهُم الأمسوال، وقيل: يُحبّون التوسّع في المآكِل والمشارِب، وهي أسباب السّمَن.

ومنه الحديث الآخر: "ويظهر فيهم السُّمن".

(هـ) وفيه: «ويل لِلمُسمَنّاتِ يومَ القيامة من فترةٍ في العظام»؛ أي: اللاتي يَسْتعملن السَّمْنَة، وهو دواء يَتَسمّن به النّساء، وقد سمنت فهي مُسمّنَة.

(هـ) وفي حديث الحجاج: «إنه أتي بسَمكة مشْوية، فقال للذي جاء بها: سَمِّنها، فلم يَدْر ما يريد»، يعني: يَرْدُها قليلاً.

■ سمه: في حديث علي: ﴿إِذَا مَشَت هذه الأُمّة السُّمَّيْهَى السُّمَّيْهَى -بضم السُّمَّيْهَى السُّمَيْهَى -بضم السين وتشديد الميم-: التبختُر من الكِبْر، وهو في غير هذا: الباطلُ والكذبُ.

■ سما: (س) في حديث أم مَعْبَد: «وإن صَمَت سَمَا وعَلاهُ البَهاء»؛ أي: ارْتفعَ وعَلا على جُلسائه، والسّموّ: العُلوّ. يقال: سما يَسْمُو سُمُوا فهو سام.

(هـ) ومنه حــديث ابن زِمْل: «رَجُل طُوال إِذَا تَكُلّم يَسْمُو»؛ أي: يَعْلُو برأسِه ويديه إِذَا تَكُلّم. يقــال: فـلانٌ يسمُو إِلى المَعالي إِذَا تَطَاول إِليها.

(س) ومنه حديث عائشة: «قالت زينب: يا رسول الله أحْمي سمعي وبصري، وهي التي كانت تُساميني منهُنّ»؛ أي: تُعالِيني وتُفاخِرني، وهو مُفاعَلة من السّموّ؛ أي: تُطاولُني في الحُظُوة عنده.

(س) ومنه حديث أهل أُحد: "إِنهم خَرَجوا بسيوفهم يَتسامُون كانهم الفُحول»؛ أي: يَتَبارَون وَيتَفاخَرُون، ويجوز أن يكون يَتداعُون بأسمائهم.

ويجوز أن يكون يتداعون باسمائهم.
(س) وفيه: ﴿إِنه لمّا نزَل: ﴿فسبّح باسْم ربّك العظيم﴾ قال: اجْعَلُوها في رُكُوعكم»، الاسمُ -هاهنا- صلّة وزيادة، بدليل أنه كان يقولُ في رُكوعه: سبحان ربّي العظيم وبحَمْده، فصحنف الاسمُ، وهذا على قول من زَعم أن الاسمَ هو المُسمّى، ومن قال: إنه غيرُه؛ لم يَجْعلُه صلة.

(س) وفيه: "صلّى بنا في إِثر سماء من الليل"؛ أي: إِثر مَطَر، وسُمّي المطر سماء لأنه يَنزِل من السماء. يقال: ما زِلْنا نَطَا السماء حتى أتَيْناكُم؛ أي: المُطَر، ومنهم من يُؤتّنه، وإن كان بمعنى المُطَر، كما يُذكر السماء، وإن كانت

مؤنَّة، كقوله -تعالى-: ﴿السماءُ مُنفَطِرٌ به﴾.

(س) وفي حسديث هاجَر: «تِلكَ أَمكم يا بَني مساء السماء»، تُريد العرب؛ لأنهم يعيشُون بماء المطر ويتتبعون مساقط الغيث.

(س) وفي حديث شريح: «اقتضى مالِي مُسَمّى»؛ أي: باسمي.

## (باب السين مع النون)

■ سنبك: فيه: «كَره أن يُطلَبَ الرَّزقُ في سَنابك الأرض»؛ أي: أطرافِها، كأنّه كَره أن يُسافر السّفر الطويل في طلَب المال.

(هـ) ومنه الحديث: «تُخْرجكم الرّوم منها كَفْرا كَفْرا لَلْمُ اللهِ مَنْبُكُ من الأرض»؛ أي: طَرَف. شـبّه الأرض في غِلَظِها بسننبك الدابة وهو طَرف حافِرها. أخرجه الهروي في هذا الباب، وأخرجه الجوهري في سبك وجعل النون زائدة.

■ سنبل: في حديث عثمان: «أنه أرْسَل إلى امرأة بشُقَيْقة سُنبلانية»؛ أي: سابغة الطول، يقال: ثوب سُنبُلاني، وسَنْبَل ثوبة: إذا أسْبله وجرة من خَلفه أو أمامه، والنون زائدة مثلها في سُنبل الطعام، وكلهم ذكرُوه في السين والنون حَملاً على ظاهر لفظه.

(هـ س) ومنه حديث سلمان: «وعليه ثوب سنبلاني قال الهَروي: يَحتمل أن يكون منسوباً إلى موضع من المواضع.

■ سنت: (هـ) فيه: «عليكم بالسنّى والسّنوت»، السّنوت: العَسَل، وقيل: الرّبّ، وقيل: الكَمّون، ويُروى بضم السين، والفتح أفصح.

ومنه الحديث الآخر: «لو كان شيء يُنجي من الموت لكان السّني والسّنوت».

(س) وفيه: «وكان القوم مُسْنتين»؛ أي: مُجدبين، أصابَتهم السّنّة، وهي القحط والجَدْب. يقال: أسْنَت فهو مُسْنت إِذا أجْدَب، وليس بابه، وسيجيء فيما بعد.

ومنه حديث أبي تَميمة: «الله اللَّذي إِذَا أَسُنَتُ أَنْبَتَ لَكِ»؛ أي: أَذَا أَجُدُبُت أَخْصَبَك.

■ سنع: (س) في حديث عائشة واعْتِراضها بين يدّيه

في الصلاة: «قالت: أكْرَه أن أسنَحَه»؛ أي: أكره أن أَسْتَقْبِله ببَدني في صلاته، من سنَّح لي الشيء: إذا عَرَض، ومنه السَّانِح ضدَّ البَارِح.

(س) وفي حديث أبي بكر: «كان مَنْزله بالسُّنْح»، هي -بضم السين والنَّون، وقيل: بسكُونها-: موضعٌ بعَوَالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخَزرج.

(س) ومنه حديث أبي بكر: «أنه قال لأسامة: أغرْ عليهم غَارة سَنْحَاء، من سَنَح له الشيء: إذا اعترضه. هكذا جاء في رواية، والمعروفُ غَارَة سحَّاء، وقد تقدم.

■ سنحف: (هـ) في حديث عبد الملك: "إنك لَسِنْحُفُ ؛ أي: عَظيم طويل، وهو السُّنْحاف -أيضاً-، هكذا ذكره الهروي في السين والحاء، والذي في كتاب الجوهري وأبى موسى بالشين والخاء المعجمتين،

■ سنحنح: (هـ) في حديث علي:

سَنَحنح الليل كــــاني جنّي أي: لا أنام الليل، فــانا مُتــيــقظُ أبداً، ويروى: سَمَعْمع، وقد تقدم.

■ سنخ: (هـ) فيه: «أن خيّاطاً دعاه فقدّم إليه إهالةً سَنِخـة»، السّنِحـة: المتـغـيّرة الرّيح، ويقــال بالزاي، وقــد

(س) وفي حديث علي: «ولا يَظمأ على التّقوي سِنْخ أصل»، السنخ والأصلُ واحد، فلما اختلف اللفظان أضاف أحدهما إلى الأخر.

(س) ومنه حديث الزّهري: «أصلُ الجمهاد وسنْخُه الرّباط»، يعنى: المرابطة عليه.

■ سند: (س) في حديث أحد: "رأيت النساء يُسندن في الجبل»؛ أي: يُصَعّدن فيه، والسّند: ما ارتفع من الأرض، وقيل: ما قابلك من الجَبَل وعلا عن السَّفح، ويُروى بالشين المعجمة، وسيذكر.

(هـ) ومنه حديث عبدالله بن أنيس: «ثم أسندوا إليه في مَشرُبة اب أي: صعدوا، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «خرج ثُمامة بن أثال وفلان مُتسانِدين ؛ أي: مُتعاونَين، كأن كلّ واحدِ منهما يستند على الآخر ويستعين به.

(هـ) وفي حديث عائشة: «أنه رُئِيَ عليها أربعة أثواب سَنَدًا، هو: نوع من البُرود اليمانية، وفيه لغتان: سِنْد وسُنَد، والجمعُ أسناد.

(س) وفي حديث عبد الملك: «إِن حَجراً وُجِد عليه كتاب بالمُسْنَد»، هي كتابة قديمة، وقيل: هو خط حِمْيَر.

> ■ سندر: (هـ) في حديث عليّ: أكيلُكُم بالسّيف كَيْلَ السّنْدَرة

أي: أقتُلكم قَتْلاً واسعاً ذريعاً. السّندرة: مكيال واسعً. قيل: يحتمل أن يكون اتّخذ من السّندرة وهي شـجـرة يُعـمَل منهـا النّبل والقسيّ، والسندرة -أيضـاً-العَجَلة، والنون زائدة وذكرها الهروي في هذا الباب ولم يُنبه على زيادتها.

 ■ سندس: (هـ) فيه: «بعث رسول الله ﷺ إلى عمر بِجُبّة سُندُس»، المُنندس: ما رقّ من الدّيباج ورفع، وقد تكرر في الحديث.

■ سنط: فيه ذكر: «السُّنُوط»، هو -بفتح السين-: الذي لا لِحْيـة له أصـلاً. يقـال: رَجلٌ سَنوطٌ وسِنَاط -بالكسر-.

■ سنع: (س) في حديث هشام يَصِف ناقةً: «إِنها لَمِسْنَاعٌ﴾؛ أي: حسنةُ الخَلق، والسَّنَع: الجسمَال، ورجُل سَنِيع، ويُروى بالياء، وسيجيء.

■ سنم: (س) فيه: «خيرُ الماء السَّنِم»؛ أي: المُرتفع الجاري على وجه الأرض، ونَبْت سَنِم؛ أي: مُرتفِع، وكُلِّ شيء علا شيئاً فقد تَسنَّمه، ويُروى بالشين والباء.

(هـ) ومنه حديث لقمان: «يَهَبِ المائة البكْرة السّنمة»؛ أي: العظيمة السّنام، وسَنام كل شيء أعلاه.

وفي شعر حسان:

وأنَّ سَنَام المُجْدِ مـن آلِ هــاشــم بَنو بنت مَخْزوم ووالدُك العسبُد

أي: أعلى المجد.

ومنه حديث ابن عُمَير: «هاتوا كجَزور سَنمة في غداةٍ شَبِمة»، ويجمع السّنام على أسنِمة.

(س) ومنه الحديث: «نساء على رؤوسهن كأسنمة البُّخت،، هُنَّ: اللَّواتي يتَعـمَّمْن بالمقـانِع على رؤوسِهنَّ

يُكبِّرنها بها، وهو من شعار المُغَنَّيات.

■ سَنَن: قد تكرر في الحديث ذكر: «السّنة»، وما تصرّف منها، والأصل فيها الطريقة والسّيرة، وإذا أُطلقت في الشَّرع فإنما يُرادُ بها ما أمر به النَّبيُّ ﷺ ونهى عنه ونَدب إليه قولاً وفعلاً، مما لم يَنْطق به الكِتاب العزيز، ولهذا يقال: في أدِلَّة الشَّرع: الكِتابُ والسُّنة؛ أي: القرآن

(س) ومنه الحديث: «إنما أُنَسَّى لأسُنَّ»؛ أي: إنما أُدفعُ إلى النّسيان الأسوق الناس بالهداية إلى الطريق المستقيم، وأبيَّن لهم ما يحتاجون أن يفعلوا إذا عَرَض لهم النَّسيانُ، ويجوز أن يكون من سَنَنْت الإبلَ؛ إذا أحسنت رغيتها

ومنه حديث: «أنه نزل المُحصّب ولم يَسُنّه»؛ أي: لم يجعله سُنَّة يُعْمل بها، وقد يَفْعلُ الشيء لسبب خاصٌ فلا يعمّ غَيره، وقد يفعل لمعنى فَيزُول ذلك المعنى ويبقى الفعل على حاله متبعاً، كقَصر الصلاة في السّفر للخوف، ثم استمرُّ القَصْر مع عَدَم الخَوف.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «رَمَل رسول الله ﷺ وليس بسُنّة»؛ أي: أنه لم يَسُنّ فِعْلَه لِكَافّة الأمة، ولكن لسَبب خياصٌ، وهو أن يُرِي المُشركين قُوّة أصحبابه وهذا منذهب ابن عباس، وغيره يَرَى أن الرَّمَل في طَواف

وفي حمديث مُحَلِّم بن جثَّامة: «اسنُن اليسوم وغيَّر غداً»؛ أي: اعمَل بسُنتك التي سَننتها في القِصاص، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تُغيّر فغيّر؛ أي: تُغيّر ما سَنَنْت، وقيل: تُغَير، من أخذ الغيَر، وهي: الدّية.

وفيه: «إن أكبَرَ الكبائر أن تُقاتِل أهل صَفْقَتك، وتُبدّل سُنْتَك»، أراد بتَبْديل السّنة أن يرجع أعرابياً بعد هِجْرته.

(هـ) وفي حــديث المجــوس: «سُنّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب،؛ أي: خذوهم على طريقتهم وأجروهم في قَبول الجزية منهم مُجْراهُم.

(س) ومنه الحديث: «لا يُنقض عهدُهم عن سُنَّة ماحل»؛ أي: لا يُنقض بسَعى ساع بالنّميمة والإفساد، كما يقال: لا أفسد منا بيني وبينك بمذاهب الأشرار وطُرُقِهم في الفسادِ، والسنةُ: الطريقة، والسَّنن -أيضاً-.

(هـ) ومنه الحسديث: «ألا رجلٌ يَرُدّ عنّا من سَنن

(س) وفي حديث الخيل: «استَنَّتْ شَرَفاً أو شَرَفين»،

استنَّ الفَرَس يستَنَّ استناناً؛ أي: عَدَا لِمَرَحِه ونشاطِه شَوْطاً أو شُوطين ولا راكب عليه.

(هـ) ومنه الحـديث: «إن فَرَس المجـاهـد ليَستنُّ في

(س) وحديث عمر: (رأيت أباه يستن بسيفه كما يستنّ الجسمل،؛ أي: يَمْرحُ ويَخْطُر به، وقسد تكرر في

(س) وفي حديث السّواك: «أنه كان يَستَنّ بعود من أراك، الاستنانُ: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان؛ أي: يُمِرّه عليها.

(س) ومنه حديث الجمعة: «وأن يَدَّهن ويستَنَّ».

(س) وحديث عائشة في وفاة النبي ﷺ: ﴿فَأَخَذْتُ الجريدة فَسَنَتْه بها ، أي: سَوَّكْته بها، وقد تكرر في

(هـ) وفيه: «أعطُوا الرّكُبَ أسِنتها»، قال أبو عُبيد: إن كانت اللَّفظة محفوظة فكأنها جمع الأسنان. يقال: لِما تأكله الإبل وتَرعاه من العُشْب: سِنَّ وجَمعه أسنان، ثم

وقال غيره: الأسنة: جمع السَّنان لا جَمْع الأسنان، تقول العرب: الحَمْضُ يَسُنَّ الإِبل على الخُلَّة؛ أي: يُقوِّيها كما يُقوّى السَّنّ حَدّ السَّكين؛ فالحمْض سِنان لها على رَعْى الخُلَّة، والسَّنان الاسم، وهو القُوَّة.

واستصوب الأزهري القَولين معاً، وقال الفراء: السَّن الأكل الشديد.

وقال الأزهريّ: أصابت الإبلُ سِنّاً من الرّغي إذا مَشَقَت منه مَشقاً صَالحاً، ويُجمع السنّ بهذا المعنى أسناناً ثم تُجْمع الأسنان أسنَّة. مثل كِنَّ وأكنان وأكنَّة.

وقمال الزمخشري: «المعنى أعطوها ما تمتنع به من النَّحْرِ؛ لأن صاحبها إذا أحسَن رَعيَها سمنَت وحَسُنت في عينه فيَيْخَل بها من أن تُنْحر، فشَبه ذلك بالأسِنَّة في وقوع الامتناع بها».

هذا على أنَّ المراد بالأسينَّة جمع سِنَان، وإن أريد بها

جمع سِنٌ فالمعنى أمكنوها من الرّعي. (س) ومنه الحديث: «أعطوا السّنُ حظها من السِّن»؛ أي: أعطوا ذُوات السّنّ وهي الدّواب حظهما من السّن وهو الرَّعي.

(هـ) ومنه حـديث جابر: «فـأمكنوا الرّكــاب أسناناً»؛ أي: تَرْعي أسناناً.

وفي حديث الزكاة: «أمرني أن آخذ من كل ثلاثين

من البقر تبيعاً ومن كل أربعين مُسِنَّة »، قال الأزهري: والبقرةُ الشاةُ يقع عليهما اسم المُسن إِذا أثْنَيا، وتُثْنَيان في السَّنَة الثالثة، وليس معنى إِسنانها كِبَرها كالرجُل المُسِنّ، ولكن معناه طُلوع سِنّها في السّنة الثالثة.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: لا يُنفى من الضحايا التي لم تُسنَنه، رواه القُتيبي -بفتح النون الأولى-، قال: وهي التي لم تنبُت أسنانها، كانها لم تُعْطَ أسناناً، كما يقال: لم يُلبن فلان؛ إذا لم يُعْط لَبناً. قال الأزهري: وهم في الرواية، وإنما المحفوظ عن أهل النبت والضبط بكسر النون، وهو الصواب في العربية. يقال: لم تُسنن ولم تُسنّ، وأراد ابن عمر أنه لا يُضحّى بأضحية لم تُشن بأي: لم تَصرْ ثَنية، فإذا أثنت فقد أسنت، وأدنى الأسنان الإثناء.

(س) وفي حديث عمر: «أنه خطب فذكر الربا فقال: إن فيه أبواباً لا تَخفى على أحد منها السّلَم في السّنّ»، يعني: الرقيق والدواب وغيرهما من الحيوان، أراد ذوات السّنّ، وسِنّ الجارحة مؤنّثة، ثم استعيرت للعُمْر استدلالاً بها على طوله وقصره، وبقيت على التانيث.

(س) ومنه حدیث علی:

بازِلُ عامَيْن حديثٌ سنّى

أي: أنا شابٌّ حَدَثٌ في العُمر، كبير قَوِيّ في العقل والعِلم.

(هـ) وحديث عثمان: «وجاوزتُ أسنانَ أهل بيتي»؛ أي: أعمارهم. يقال: فلان سِنّ فلان، إذا كان مثله في السّنّ.

وفي حسديث ابن ذِي يَزَن: ﴿الْأُطِئَنِّ أَسْنَانَ الْعُسْرَبِ كَعْبُهُ﴾، يريد: ذوي أسنانهم، وهم الأكابر والأشراف.

(هـ) وفي حسديث علي: "صَدَقني سِنَّ بكره»، هذا مثل يُضرب للصادق في خبَره، ويقوله الإنسان على نفسه وإن كان ضاراً له، وأصله: أن رجلاً ساوم رَجلاً في بكر ليشتريه، فسأل صاحبه عن سنّه فأخبره بالحقّ، فقال المشتري: صَدَقني سنّ بكره.

وفي حديث بَوْل الأعرابي في المسجد: «فدعا بدَلُو من ماء فسنّه عليه» وأي: صَبّه، والسّن: الصّبّ في سُهُولة، ويروى بالشين، وسيجيء.

(هـ) ومنه حديث الخمر: «سنَّها في البطحاء».

(هـ) وحديث ابن عمر: «كان يَسُنّ الماءَ على وجْهه ولا يَشُنّه»؛ أي: كان يَصُبّه ولا يُفَرّقه عليه.

ومنه حديث عمرو بن العاص عند موته: «فسنّوا عليَّ

التراب سَنّاً»؛ أي: ضَعُوه وضعاً سَهلاً.

(س) وفيه: «أنه حضّ على الصّدقة، فقام رَجل قبيح السُّنَّة»، السنَّة: الصّورة، وما أقـبل عليك من الوجـه، وقيل: سُنَّة الخدّ: صَفْحته.

(س) وفي حديث بَرْوَعَ بنتِ واشِقِ: "وكان زوجها سُن في بئر"؛ أي: تغير وأنتن، من قوله -تعالى-: ﴿من حما مسنون﴾ أي متغيّر، وقيل: أراد بسُن أسنَ بوزن سَمع، وهو: أن يَدورَ رأسُه من ربح كريهة شَمّها ويُغْشى عليه.

■ سنه: في حديث حليمة السعدية: «خرجنا نلتمس الرّضعاء بمكة في سنة سنهاء»؛ أي: لا نبات بها ولا مطر، وهي لفظة مبنية من السنّة، كما يقال: ليلة ليلاء ويوم أيوم، ويُروى في سنة شهباء، وسيجيء.

ومنه الحسديث: «اللهم أعني على مُضَرَ بالسَنة»، السَنة؛ إذا أجسدبوا السَنة؛ إذا أجسدبوا وأقحطوا، وهي من الأسماء الغالبة، نحسو الدّابة في الفرَس، والمال في الإبل: وقد خَصّوها بقَلْب لامها تاء، في أسْنَتوا إذا أجدبوا.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه كان لا يُجيز نكاحاً عام سَنَة»؛ أي: عام جَدْب، يقول: لعل الضيّق يحمِلهم على أن يُنكِحوا غير الأكفاء.

(هـ) وكذلك حديثه الآخر: «كـان لا يقطعُ في عـام سَنَةٍ»، يعني: السّارق، وقد تكررت في الحديث.

(هـ) وفي حـديث طَهْفة: ﴿فَأَصَابَتْنَا سُنَيَّةٌ حَمَرَاءُۗ﴾؛ أي: جَدْبٌ شديد، وهو تَصغير تعظيم.

(س) ومنه حديث الدعاء على قريش: «أعّني عليهم بسنين كسني يوسف»، هي التي ذكرها الله -تعالى- في كتابه: ﴿ثم يأتي من بعد ذلك سَبعٌ شِدادٌ ﴾؛ أي: سبع سنين فيها قحطٌ وجَدْبٌ.

(س) وفيه: «أنه نَهَى عن بيع السّنين»، هو: أن يبيع ثَمَرة نَخْله لأكثر من سَنَة، نَهَى عنه لأنه غَرَرٌ، وبيع ما لم يُخْلَق.

وهو مثل الحديث الآخر، أنه نَهى عن المُعَاومة»، وأصلُ السّنة سنهة بوزن جَبْهة، فحدُنفت لامُها ونُقِلت حَرَكتُها إلى النّون فبَقيت سنة ، لأنها من سنّهت النخلة وتَسَنّهَ : إذا أتى عليها السّنون، وقيل: إنّ أصلَها سنَوة بالواو فحذفت الهاء، لقولهم: تَسَنّيتُ عنده: إذا أقمت عنده سنَة فلهذا يقال على الوجهين: استأجرته مُسانهة

ومساناة ، وتُصغر سُنيهة وسُنية ، وتُجمعُ سَنهات وسَنوات فإذا جَمَعْتها جمع الصّحة كَسرْت السين، فقلت سنون وسنين، وبعضهم يضمّها، ومنهم من يقول: سنين على كُلَّ حال في الرّفع والنّصب والجرّ، ويجعل الإعراب على النون الأخيرة فإذا أضفتها على الأول حذفت نون الجمع للإضافة، وعلى الثاني لا تخذفها فتقول: سني زيد، وسنين زيد.

■ سنبا: (س) فيه: «بَشْرْ أُمْتي بالسّناء»؛ أي: بارتفاع المُنْزِلة والقَدْر عند الله -تعالى-، وقد سَنِي يَسْنَى سَنَاء أي: ارتفع، والسّنى بالقصر: الضّوء.

(هـ) وفــيــه: «عليكم بالسنّى والسنّوت»، السنّى -بالقصر-: نَبات معروف من الأدوية؛ له حَمل إِذَا يبِسَ وحرّكتُه الربحُ سَمِعت له زَجَلاً. الواحدة سَناة، وبعضهم يرويه بالمدّ، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: "إنه ألبَسَ الخَمِيصة أمّ خالد وجعل يقول: يا أمّ خالد! سَنَا سَنَا»، قيل: سَنا بالحَبَشيّة: حَسَنٌ، وهي لغـة، وتخفّف نُونُهـا وتُشدّد، وفي رواية: "سَنَهْ سَنَهْ»، وفي أخرى: "سَنّاه سَناه» –بالتشديد والتخفيف فيهما-.

(س) وفي حديث الزكاة: «ما سُقِي بالسّواني ففيه نصف العُشْر»، السّواني جمع سانية، وهي: النّاقة التي يُستَقَى عليها.

ومنه حديث فاطمة -رضي الله عنها-: "لقد سَنَوْتُ حتى اشْتَكيت صَدْري».

وحديث العَزْل: ﴿إِنَّ لَي جارِيةٌ هِي خادمُنا وسَانِيَّتُنَا فِي النِّخلِ»، كانها كانت تُسْقِ لهم نَخلَهُم عِوض البعير، وقد تكرر في الحِديث.

(هـ) وفي حَدَيَث معاوية، أنه أنشد:

إِذَا الله سَنَّى عَقْدَ شيء تَيَسَّرا

يقال: سنّيتُ الشيء إذا فتحته وسَهّلته، وتَسنّى لي كذا؛ أي: تيسّر وتأتّى.

# (باب السين مع الواو)

■ سوأ: في حديث الحُدَيبية والمُغِيرة: (وهل غَسَلْتَ سَوْأَتَكَ إِلاَّ أَمْسِ»، السَّوْأَةُ في الأصل: الفَرْج، ثم نُقِل إلى كُلِّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظَهَر من قول أو فعل، وهذا

القول إِشارة إِلَى غَدْرٍ كان الْمغيرةُ فَعله مع قوم صَحِبُوه في الجاهليّة فقتَلهم، وأخَذَ أموالهم.

ومنه حديث ابن عباس: «في قوله -تعالى-: ﴿وطَفِقَا يَخْصِفَانَ عليه ما من وَرَقَ الجِنة﴾ قال: يَجْعلانِه على سَوْءاتهما»؛ أي: على فُرُوجِهما، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(هـ) وفيه: «سَوءاء ولُودٌ خيرٌ من حَسْنَاء عَقِيم»، السَّوْآءُ: القَبِيحةُ. يقال: رجل أَسْواً وامرأةٌ سَوءاء، وقد يُطلق على كلّ كلمة أو فَعْلة قبيحة. أخرجه الأزهري حديثاً عن النبي عَلَيْهُ، وأخرجه غيرُه حديثاً عن عمر.

(س) ومنه حديث عبد الملك بن عمير: «السوءاء بنْتُ السّيد أحَبّ إِلَيّ من الحَسْنَاء بنْتِ الظّنُون».

(هـ) ومنه الحديث: «فـما سَوَّا عليه ذلك»؛ أي: ما قال له: أسَّاتَ.

■ سوب: في حديث ابن عمر ذكر: «السُّوبية»، وهي -بضم السين وكسر الباء الموحدة وبعدها ياء تحتها نقتطان-: نبيذ معروف يتخذ من الحنطة. وكثيراً ما يشربه أهل مصر.

■ سوخ: (س) في حديث سُراقة والهِجْرةِ: «فساخَتُ يَدُ فَرَسي»؛ أي: غَاصَت في الأرض. يقال: ساخت الأرضُ به تَسُوخُ وتَسيخ.

ومنه حديث موسى -صلوات الله عليه-: «فساخَ الجَبَلُ وخَرَّ موسى صَعِقاً».

(س) وفي حديث الغار: «فانساخت الصّخرةُ»، كذا رُوي بالخاء؛ أي: غاصت في الأرض، وإنما هو بالحاء المهملة، وسيجيء.

■ سود: (هـ س): «أنه جاءه رجُلٌ فقال: أنتَ سيّدُ قريش، فقال: السيدُ الله»؛ أي: هو الذي تَحِقّ له السيادةُ. كأنّه كَرِه أن يُحْمَد في وجهه، وأحبّ التّواضع.

(س) ومنه الحديث: «لمّا قالوا له: أنت سيّدُنا، قال: قولوا بقَولِكم»؛ أي: ادعوني نبيّاً ورسولاً كما سمّاني اللهُ، ولا تُسمّوني سيّداً كما تُسمّونَ رُؤساءَكم؛ فإني لستُ كأحَدِهم ممن يسُودكم في أسباب الدنيا.

(هـ) ومنه الحديث: «أنا سيد وَلدِ آدم ولا فخر»، قاله إخباراً عما أكرمه الله -تعالى- به من الفضل والسودد، وتحدّثاً بنعمة الله -تعالى- عنده، وإعلاماً لأمته ليكون إيانهم به على حسبة ومُوجبه، ولهذا أثبّعه بقوله ولا فَخُر؛ أي: أنّ هذه الفضيلة التي نلتها كرامةٌ من الله لم أنلها من قبَل نَفْسي، ولا بَلغتُها بقُوتي، فليس لي أن أفتخر بها.

(س) وفيه: «قالوا: يا رسول الله من السيّدُ؟ قال: يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام-، قالوا: فما في أمّتك من سيّد؟ قال: بلي، من آتاه الله مالأ، ورُزِق سماحةٌ فأدّى شكره، وقلّت شكايتهُ في الناس»

(س) ومنه: «كُلّ بني آدم سيّدٌ، فالرجُل سيّدُ أهل بيته، والمرأةُ سيدةُ أهل بيتها».

(س) وفي حديثه للأنصار: «قال: مَن سيّدكم؟ قالوا: الجَدّ بن قيس، على أنا نُبَخّلُه. قال: وأيّ داء أدْوَى من البُخْل».

(هـ س) وفيه: «أنه قال للحسن بن علي -رضي الله عنه ما-: إن ابني هذا سَيدٌ»، قيل: أراد به الحليم، لأنه قال في تمامه: «وإنّ الله يُصْلِحُ به بين فِئتين عظيمتين من المسلمين».

(س) وفيه: «أنه قال للأنصار: قومُوا إلى سيّدكم»، يعنى: سعْد بن مُعاذ. أراد أفضلكم رَجُلاً.

(س) ومنه: «أنه قال لسعد بن عبادة: انظروا إلى سيّدنا هذا ما يقول»، هكذا رواه الخطّابي، وقال يُريدُ: انظروا إلى من سوّدْناه على قَومه ورَّاسناه عليهم، كما يقول السلطان الأعظم: فُلان أميرُنا وقائدُنا؛ أي: من أمّرناه على النّاس ورتبناه لقوْد الجُيُوش، وفي رواية: «انظروا إلى سيّدكم»؛ أي: مُقدّمكم.

وفي حديث عائشة: «إِن امرأة سالتها عن الخِضاب فقالت: كان سيدي رسول الله ﷺ يكره ريحه»، أرادت معنى السيادة تعظيماً له، أو مِلْكَ الزّوجية، من قوله تعالى: ﴿وَالْفِيا سُيدُهَا لَدَى الباب﴾.

ومنه حديث أم الدرداء: «قالت: حدثني سيّدي أبو الدرداء».

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «تفقّهوا قبل أن تُسَوّدُوا»؛ أي: تعلموا العلم مادُمتم صغاراً، قبل أن

تصيروا سادةً منظُوراً إِليكم فتستَحيوا أن تتعلّموه بعد الكِبر فتبـقوا جُهّالاً، وقيل: أراد قبل أن تتزوجوا وتشتغلوا بالزواج عن العِلم، من قولهم: استاد الرجل إذا تزوج في سادة.

ومنه حمديث قيس بن عماصم: «اتقوا الله وسودوا أكبركُم».

(هـ) وفي حديث ابن عمر: "ما رأيتُ بعدَ رسول الله وَلِيَّةُ أَسْود من مُعاوية، قيل: ولا عُمر! قال: كان عُمرُ خيراً منه، وكان هو أسودَ من عُمر"، قيل: أرادَ أسخى وأعطى للمال، وقسيل: أخلَم منه، والسيّد يُطلق على الربّ والمالك، والشريف، والفاضِل، والكريم، والحليم، ومُتَحمّل أذى قَومِه، والزّوج، والرئيس، والمقدّم، وأصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْود، فقُلبت الواو ياء لأجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت.

(س) وفيه: «لا تقولوا للمُنافِق: سَيّد، فإنه إِن كان سيّدكم وهو مُنَافِق فحالُكُم دونَ حاله، والله لا يرْضَى لكم ذلك».

(س) وفيه: «ثَنِيّ الضان خيـرٌ من السّيد من المَعَز»، هو المُسِنّ، وقيل: الجليل وإنّ لم يكن مُسِنّاً.

(س) وفيه: «أنه قال لعمر: انظر إلى هؤلاء الأساود حولك»؛ أي: الجماعة المتفرقة. يقال: مَرّت بنا أساود من النّاس وأسودات، كأنها جمع أسودة، وأسودة جمع قلة لسواد، وهو الشخص، لأنه يرى من بعيد أسود.

(هـ) ومنه حديث سلمان: "دخل عليه سعد رضي الله عنه ما يعُودُه فجعل يُبكي ويقول: لا أبكي جَزَعاً من الموت أو حُزناً على الدّنيا، ولكن رسول الله ﷺ عَهد إلينا ليكف أحدكم مسئلُ زاد الرّاكب، وهذه الأساوِدُ حولي، وما حوله إلا مِطْهَرةٌ وإجّانة، وجَفْنَة»، يريد السّخوص من المتاع الذي كان عنده، وكُل شخص من إنسان أو متاع أو غيره سواد، ويجوز أن يُريد بالأساوِد الحيّات، جمع أسود، شبّهها بها لاستِضراره بمكانها.

(هـ) ومنه الحديث، وذكر الفتَن: «لتعُودُن فيها أساوِدَ صُبّاً»، والأسودُ أخبثُ الحيّات وأعظمُها، وهو من الصّفة الغَالِبة، حتى استُعمِل استعمال الأسماء وجُمع جَمعَها.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه أمر بقتل الأسودين»؛ أي: الحية والعقرب.

(هـ) وفي حـديث عـائشة -رضي الله عنها-: «لقـد رأيتُنا وما لَنا طعامٌ إلا الأسودان»، هُما التّمر والماء. أما التمر فأسود وهو الغالبُ على تَمْر المدينة، فأضيف الماء

إليه ونُعت بِنَعته إِتباعاً، والعَرَب تَفْعل ذلك في الشيئين يصطحبان فَيُسمّيان مَعاً باسم الأشهر منهما، كالقمرين والعُمرين.

(ه) وفي حديث أبي مِجْلَزْ: «أنه خرج إلى الجمعة وفي الطريق عَذِرات يابسة، فجعل يَتَخطّاها ويقول: ما هذه الأسودات»، هي جمع سودات، وسودات جمع سودة، وهي: القطعة من الأرض فيها حِجارة سُودٌ خَشنة، شَبّه العَذرة اليابسة بالحجارة السّود.

(هـ) وفيه: «ما من دَاءِ إِلا في الحبّة السّوداء له شفاء إلا السّام»، أراد: الشّونيز.

(هـ) وفيه: «فامر بسواد البطن فشري له»؛ أي: الكند.

(هـ) وفيه: «أنه ضحّى بكبش يَطَوُّ في سواد، وينظر في سواد، ويبْرُكُ في سَواد»؛ أي: أسود القوائم والمرابض والمحاجر.

(ه) وفيه: «عليكم بالسواد الأعظم»؛ أي: جُمْلة النّاس ومُعْظَمهم الذين يجتمعون على طاعة السّلطان وسُلُوك النّهج المستقيم.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «قال له: إِذْنُكَ علي آن تَرْفَعَ الحِجابَ وتستَمع سوادي حـتى انهاك»، السواد -بالكسر-: السرارُ، يقال: ساودت الرجُل مُساودة إِذا ساررُتُه. قيل: هو من إِدناء سَوادِك من سَخْصه.

(هـ) وفيه: "إِذَا رأى أحدكم سَواداً بلَيْل فلا يكن أَجْبَر السّوادَين"؛ أي: شَخْصاً.

(هـ) وفيه: «فجاء بِعُودٍ وجاء ببَعرة حتى ركَموا فصار سَواداً»؛ أي: شخْصاً يَبين من بُعد.

ومنه الحديث: (وجعلوا سَواداً حَيساً»؛ أي: شيئاً مجتمعاً، يعنى: الأزودة.

■ سور: (هـ) في حديث جابر -رضي الله عنه-:. «أن رسول الله ﷺ قال الأصحابه: قُومُوا فقد صَنَع جابر سُوراً»؛ أي: طعاماً يدعو إليه النّاس، واللّفظة فارسيّة.

(هـ) وفيه: «اتُحبِين أنَ يُسوركِ الله بسُوارين من نار»، السّوارُ من الحُليِّ معروف، وتكسر السين وتُضم، وجمعه أسورة ثم أساوِرَ وأساوِرة، وسَورْتُه السّوارَ: إذا ألبَستَه إياه، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث صفة الجنة: «أخذه سُوارُ فَرَح»، السّوار -بالضم-: دَبيبُ الشراب في الرّاس؛ أي: دَبّ

فيه الفَرحُ دَبيبَ الشّراب.

وفي حديث كعب بن مالك: «مَشَيتُ حتى تسوّرتُ جدارَ أبي قتادة؟؛ أي: عَلَوتُه. يقال: تَسوّرت الحائط وسورته.

(س) ومنه حديث شَيْبة: «لم يَبْقَ إِلا أَنْ أَسَوْرَه»؛ أي: أَرْتَفِع إِليه وآخذه.

ومنه الحديث: «فَتَساورتُ لها»؛ أي: رفعتُ لها شخصي.

(س) وفي حديث عمر: «فكِدتُ أُساوِرُه في الصلاة»؛ أي: أواثِبُه وأقاتله.

ومنه قصید کعب بن زهیر:

إِذَا يُســـاوِرُ قِرْناً لا يَحِلّ لـه

أَنْ يَتْرُكَ القِرْنَ إِلا وَهُو مَجَدُول

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «أنها ذكرت زينب فقالت: كُلِّ خِلالها مَحمود ما خلا سَوْرةً من غَرب، إي: ثورةً من حِدة، ومنه يقال للمُعَربد: سَوَارٌ.

ومنه حديث الحسن: «ما مِن أحد عَمِلَ عَملاً إِلا سَارَ في قلبه سُورتان».

(هـ) وفـيه: «لا يضر المرأة أن لا تنقُض شَعـرها إذا أصاب الماء سُور رأسها»؛ أي: أعلاه، وكُل مُرتَفع سُور، وفي رواية: «سُورة الرأس»، ومنه سُور المدينة، ويروى: «شَوى رأسها»، جـمع شواة، وهي جلدة الرأس، هكذا قال الهروي، وقال الخطابي، ويروى شُور الرأس، ولا أعـرفه، وأراه شوى الرأس، جـمع شواة. قال بعض المتاخرين: الروايتان غير معروفتين، والمعروف: «شُؤون رأسها»، وهي: أصول الشعر، وطرائق الرأس.

■ سموس: فيه: «كانت بنو إسرائيل تَسُوسُهم أنبياؤهُم»؛ أي: تتولّى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاةُ بالرّعيّة، والسّياسة: القيامُ على الشيء بما يُصْلِحه.

■ سوط: (س) في حديث سودة: «أنه نظر إليها وهي تنظر في ركُوة فيها ماء فنهاها وقال: إني أخاف عليكم منه المسوط»، يعني: الشيطان، سُمّي به مِنْ ساط القِدْرَ بالمسوط، والمسواط: وهو خشبة يُحرك بها ما فيها ليختلط، كانه يُحرّك الناس للمعصية ويجمعهم فيها.

وَمنه حمديث عليّ -رضي الله عنه-: «لتُسَاطُنّ سَوطَ القدْر».

وحديثه مع فاطمة -رضي الله عنهما-: مَسُوطٌ لحــمُهــا بدَمي ولَحــمي

أي: مَمزوج ومَخْلوط.

ومنه قصید کعب بن زهیر:

لكنَّهـا خُلَّةٌ قــد سِيطَ من دَمِهــا

فـــــجع وَوَكع وإِخْلاف وتَبْديلُ

أي: كأنّ هذه الأخلاق قد خُلطت بدَمها. ومنه حديث حليمة: «فَشَقّا بطنّه، فهما يسُوطَانه».

(س) وفيه: «أوّلُ من يدخل النارَ السّوّاطون»، قيل: هم الشّرَط الذين يكون مسعسهم الأسواط يَضْربون بها الناس.

■ ســوع: (هـ) فيه: «في السُّوَعاء الوُضُوء»، السَّوَعاء: المَذْيُ، وهو بضم السين وفتح الواو والمدّ-.

وفيه ذكر: «الساعة»، هو: يوم القيامة، وقد تكرر ذكرها في الحديث، والساعة في الأصل تطلق بمعنين: أحدُهما: أن تكون عبارة عن جُزء من أربعة وعشرين جُزءاً هي مجموع اليوم والليلة، والثاني: أن تكون عبارة عن جُزء قليل من النهار أو الليل. يقال: جلست عندك ساعة من النهار؛ أي: وقتاً قليلاً منه، ثم استعير لاسم يوم القيامة. قال الزّجّاج: معنى الساعة في كُلِّ القُرآن: الموقت الذي تَقُوم فيه القيامة، يُريد أنها ساعة خفيفة يَحدُثُ فيها أمرٌ عظيمٌ، فلقلة الوقت الذي تقُوم فيه سَمّاها ساعة، والله أعلم.

■ سوغ: (أس) في حديث أبي أيوب -رضي الله عنه-: «إذا شئت فاركب ثم سُغْ في الأرض ما وجَدْت مَساغاً»؛ أي: ادخُل فيها ما وجدت مَدْخلاً، وساغَتْ به الأرضُ؛ أي: سساخَت وسَاغ الشّرابُ في الحَلْق يَسُوغُ؛ أي: دَخَل سَهلاً.

سوف: (س) فيه: «لَعَنَ الله الْمُسَوَّفَة»، هي التي إذا أراد زَوْجُها أن يأتيها لم تُطَاوِعه، وقالت: سوف أفعل، والتسويفُ: المُطلُ والتّأخير.

(س) وفي حديث الدُّولي: «وقف عليه أعرابي فقال: أكلَني الفَقرُ، ورَدَّني الدَّهر ضَعيفاً مُسيفاً»، المُسيف: الذي ذهب ماله من السُّواف، وهو داءٌ يُهْلك الإبل، وقد تفتح سينُه خارجاً عن قياس نظائره، وقيل: هو بالفتح الفَنَاء. (هـ) وفيه: «اصْطَدْتُ نُهَسـاً بالأسْوافِ»، هو: اسم

لحَرَم المدينة الذي حَرَّمَه رسـول الله ﷺ، وقـد تكـرر في الحديث.

■ سوق: في حديث القيامة: «يكشفُ عن ساقه»، الساقُ في اللغة: الأمرُ الشديدُ، وكشفُ الساق مثلٌ في شدة الأمر، كما يقال للأقطع الشّحيح: يَدُه مغلولة، ولا يَد ثَمّ ولا عُلّ، وإنما هو مثلٌ في شدة البُخُل، وكذلك هذا لا ساق هُناك، ولا كَشْف، وأصله أنّ الإنسان إذا وقع في أمْرٍ شديد يقال: شمّر عن ساعده، وكشف عن ساقه؛ للاهتمام بذلك الأمر العظيم، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(هـ) ومنه حـديث عليّ -رضي الله عنه-: «قـال في حَرْب الشّراة: لا بُدّ لي من قِتـالهم ولو تَلِفَتْ سـاقي»، قال ثعلب: السّاق -هاهنا- النّفس.

(س) وفيه: الا يَستخْرجُ كنزَ الكعبة إِلا ذُو السَّوْيَقَتِينَ مِن الحَبِشَة»، السَّويقةُ تصْغيرُ الساق، وهي مؤنثة، فلذلك ظهرت التاء في تصغيرها، وإنما صَغّر الساق؛ لأن الغالب على سُوق الحَبِشَة الدَّقة والحُموشَة.

(هـ) وفي حديث معاوية: «قال رجل: خاصمتُ إليه ابنَ أخي فجعلت أحُجّه»، فقال أنتَ كما قال:

إِنِّي أتيح له حِربًاء تَنضُبُ ـــة

لا يُرْسلُ الساقَ إلا مُمسكاً ساقا

أرادَ بالسّاق -هاهنا-: الغُصن من أغـصان الشّجَرة، المعنى: لا تنقضي له حُجّةٌ حتى يتعَلّق بأخرى، تشبيهاً بالحِرْباء وانتقالها من غُصْن إلى غصن تَدُورُ مع الشّمس.

وفي حــديث الزَّبْرِقــان: «الأَسْوَقُ الْأَعْنَقُ»، هو: الطويلُ الساق والعُنُق.

وفي صفة مَشْيه ﷺ: «كان يَسُوق أصحابه؛ أي: يُقدّمهم أمامَه ويمشي خَلْفَهم تَواضُعاً، ولا يدَع أحداً يمشي خَلْفَه.

ومنه الحديث: «لا تقومُ الساعةُ حتى يخرج رجل من قحطان يَسُوق الناس بعصاه»، هو كناية عن استقامة الناس وانقيادهم إليه واتفاقهم عليه، ولم يُردْ نفْسَ العصا، وإنما ضَرَبها مَثَلاً لاستيلائه عليهم وطاعتهم له، إلا أن في ذكرها دليلاً على عَسْفِه بهم وخُشونته عليهم.

(س) وفي حديث أم معبد: «فجاء زوجها يسوق اعْنزا ما تَسَاوَقُ»؛ أي: ما تَتَابَعُ، والمساوَقة: المتابَعة، كان بعضها يسوق بعضا، والأصل في تساوق: تتساوق، كانها لضعفها وفرط هُزالها تتخاذل، ويتخلف بعضها عن بعض.

وفيه: "وسَوَّاق يَسُوق بهنَّا؛ أي: حاد يَحدُو بالإِبل، فهو يسوقهنَّ بحُدائِه، وسَوَّاق الإِبل يَقْدُمُها.

ومنه: «رُوَيْدُك سَوقَك بالقَوَارِير».

وفي حمديث الجُمُعة: ﴿إِذَا جَمَاءَتَ سُوَيْقَةٌ ﴾ ؛ أي: تجارة، وهي تَصغنير السّوق، سُمّيت بها لأن التّجارة تُجلّب إليها، وتُساق المبيعات نحوها.

(س) وفيه: «دخل سعيد على عشمان وهو في السوق»؛ أي: في النزع، كأنّ روحه تُساق لِتَخرج من بدنه، ويقال له: السيّاق أيضاً، وأصلُه سواق، فقُلبت الواو ياء لكسرة السيّن، وهما مصدران من ساق يَسُوق.

ومنه الحديث: «حضرنا عضرو بن العاص وهو في سياق الموت».

(س) وفيه في صفة الأولياء: «إِن كانت السّاقةُ كان فيها، وإِن كان في الحرس كان فيه»، السّاقةُ: جمعُ سائق، وهم الذين يَسُوقون جَيش الغُزاة، ويكونون من ورائه يحفظونه.

ومنه ساقَةُ الحاجّ.

(س) وفي حديث المرأة الجَوْنية التي أراد النبي عَلَيْهُ أن يدْخُل بها فقال لها: «هَبِي لي نَفْسك، فقالت: وهل تُهَبُ المَلِكةُ نفسها للسُّوقة»، السَّوقةُ من الناس: الرَّعية ومَنْ دون المَلك، وكثير من الناس يَظُنّون أن السَّوقة أهل الأسواق.

(هـ) وفيه: «أنه رأى بعبد الرّحمن وَضَراً من صُفْرة فقال: مَهْيَم؟ فقال: تزوّجتُ امرأة من الأنصار، فقال: ما سُقْتَ منها؟»؛ أي: ما أمهرتها بدل بُضْعها. قيل: للمَهْر سُوّق؛ لأن العرب كانوا إذا تزوّجوا ساقوا الإبل والغنم مهْراً؛ لأنها كانت الغالبَ على أموالهم، ثم وضع السوق موضع المهر، وإن لم يكن إبلاً وغنماً، وقوله منها بمعنى البدل، كقوله -تعالى-: ﴿ولو نَشاءُ لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يَخْلُفُون﴾؛ أي: بدلكم.

■ سوك: (س هم)، في حديث أمّ مَعْبَد: «فجاء زَوْجُها يَسوقُ أعنُزاً عجافاً تَساوكُ هُزَالاً»، وفي رواية: «ما تَساوك هُزَالاً»، يقال: تَساوكت الإبلُ إِذَا اضطربَت أعناقها من الهُزال، أراد أنها تتمايل من ضعْفِها، ويقال -أيضاً—: جاءت الإبلُ ما تَساوك هُزَالاً؛ أي: ما تُحرّك رؤوسها.

وفيه: «السّواك مَطْهَرَةٌ لِلفَم مَرضاة للرّبّ»، السّواك -بالكسر-، والمسواك: ما تُدلُّكُ به الأسْنَان من العيدان.

يقال: سَاك فَاهُ يَسُوكه إِذا دَلَكه بالسّواك؛ فإِذا لم تَذْكُر الفَمَ، قلت: اسْتاك.

■ سول: في حديث عمر -رضي الله عنه-: «اللهم إلا أن تُسوّل لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن»، التسويل: تحسينُ الشيء وتَزْيينُه وتَحْبيبُه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله، وقد تكرر في الحديث.

■ سوم: (هـ) فيه: «أنه قال يوم بدْرٍ: سَوّمُوا فإن الملائكة قـد سَوّمَتْ»؛ أي: اعملوا لكم عَلامةً يَعْرِف بها بعضكم بعضاً، والسُّومةُ والسّمةُ: العلامة.

وفيه: «إِن الله فُرْسَاناً من أهل السماء مُسوَّمين»؛ أي: مُعَلّمين.

ومنه حديث الخوارج: «سيماهُمُ التّحالُق»؛ أي: علامَتهُم، والأصلُ فيها الواو فقلبت لكسرة السين، وتُمَدّ وتُقصر.

وفيه: «نَهَى أن يَسُومَ الرجُل على سَوْم أخيه، المساوَمة: المُجاذَبة بين البائع والمشتري على السلّغة وفَصلُ ثَمَنِها. يقال: سَام يَسُوم سَوماً، وسَاوَمَ واسْتَام، والمنْهي عنه أن يتساوَم المُتبايعان في السلّغة ويَتقاربَ الانعقاد، فيجيء رجلٌ آخر يريد أن يشتري تلك السّلعة ويُخرِجها من يد المُشتري الأول بزيادة على ما اسْتقر الأمرُ عليه بين المُتساوِمين ورضيا به قبل الانعقاد، فذلك عنوعٌ عند المُقاربة، لما فيه من الإفساد، ومُباحٌ في أول العَرْض والمساومة.

(هـ) ومنه الحـديث: «أنّه نهى عن السّوم قـبلَ طُلوع الشّمْس»، هو أن يُساوم بسِلْعَتـه في ذلك الوقت؛ لأنه وقت ذكر الله -تعالى-، فلا يشتغل فيه بشيء غيره، وقد يجوز أن يكون من رَعْي الإبل، لأنها إذا رَعَت قبل طلوع الشّمس والمرعَى نَد أصابها منه الوباء، وربّما قتلها، وذلك معروفٌ عند أرباب المال من العرب.

وفيه: «في سائمة الغَنم زكاةً»، السّائمة من الماشية: الراعية. يقال: سامّت تَسُوم سوماً، وأسَمْتُها أنا.

ومنه الحديث: «السائمةُ جُبارٌ»، يعني: أن الدّابةَ المُرسَلَة في مَرْعاها إِذا أصابت إِنساناً كانت جِنايتها هَدَراً. ومنه حديث ذي البِجَادَيْن يُخاطب ناقة النبي ﷺ: تَعَرَّضِي مَدَارِجِسِسِاً وسُومِي

النبي ﷺ بِبُرْمة فيها سَخِينَةٌ فأكلَ وما سَامَني غيرَهُ، وما أكل قَطَّ إِلاَ سَامَني غيرهُ، وما أكل قَطَّ إِلاَ سَامَني غيسره، هو من السّوم: التكليف، وقيل: معناه عَرض عَليّ، من السّوم وهو طَلبُ الشّراء.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: "من تركَ الجِهاد ألبسه الله الذّلة وسيم الحَسْفَ"؛ أي: كُلّف وألزم، وأصلُه الواو فقُلبت ضمةُ السين كسرة، فانقلبت الواو ياءً.

(هـ) وفيه: «لكل داء دواء إلا السام»، يعني: الموت،
 والفه منقلبة عن واو.

(هـ) ومنه الحديث: «إِن اليهود كانوا يقولون للنبي: السام عليكم»، يعني : الموت، ويُظْهِرون أنهم يُريدون: السلام عليكم.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: "إنها سمعت السهود يقولون للنبي ﷺ: السّامُ عليك يا أبا القاسم، فقالت: عليكم السّامُ والذّامُ واللّعنةُ»، ولهذا قال: "إذا سلّم عليكم أهلُ الكتاب فقُولوا: وعليكم، يعني: الذي يقولونه لكم رُدّوه عليهم. قال الخطّابي: عامّةُ المحدّثين يَرْوُون هذا الحديث: فقولوا: وعليكم»، بإثباتِ واو العطف، وكان ابنُ عُينة يرويه بغير واو، وهو الصوابُ لأنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مَرْدُوداً عليهم خاصة، وإذا أثبت الواو وقع الاشتراكُ معهم فيما قالوه؛ لأن الواو تَجمع بين الشّيئين.

■ سوأ: (س) فيه: «سالتُ ربي أن لا يُسلّط على أمتي عَدُوا من سَواء أنفُسهم، فيستبيح بَيْضَتَهُم ، أي: من غير أهل دينهم. سواء -بالفتح والمد مثل سوى -بالكسر والقصر-، كالقَلاء والقِلَى.

(س) وفي صفته ﷺ: "سَواءٌ البَطْن والصدْر"؛ أي: هما مُتَساويان لا يَنْبُو أحدُهُما عن الآخر، وسَواءٌ الشّيء: وسَطُه لاستواء المسافة إليه من الأطراف.

ومنه حَديث أبي بكر -رضي الله عنه- والنسابة: «أمكَنْتَ من سَواءِ الثُّغْرَة»؛ أي: وسَطِ ثُغْرة النّحر.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: ﴿ يُوضَعُ الصَّراطُ على سَواءِ جهنم » .

وَحديث قُسّ: "فَإِذَا أَنَا بِهَضْبَة فِي تَسُوائها"؛ أي: في المُوضع المُستَوي منها، والتاء زائدةٌ للتَفْعال، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حـديث علي -رضي الله عنه-: «كـان يقـول: حـبّذا أرضُ الكوفة، أرضٌ سـواءٌ سَهْلة»؛ أي: مُسْتَرية. يقـال: مكان سَواءٌ؛ أي: مُتَوسّطٌ بين الكانين،

وإن كُسرت السّين فهي الأرض التي تُرابَها كالرّمل.

وفيه: «لا يزالُ النّاس بخير ما تفاضلوا، فإذا تساووا هلكُوا»، مسعناه: أنهم إنما يتساوون إذا رَضُوا بالنقص وتركوا التنافُس في طلب الفضائل ودَرْك المَعَالي، وقد يكون ذلك خاصاً في الجهل، وذلك أن النّاس لا يتساوون في العلم، وإنما يتساوون إذا كانوا كلهم جُهالاً، وقيل: أراد بالتساوي التحزّب والتّفرّق، وألا يجتمعوا على إمام، ويدّعي كُلٌ واحد الحقّ لنفسه فينْفَرد برأيه.

(هـ) وفي حديث علي: "صلّى بقوم فأسوى برزَخاً فعاد إلى مكانه فقرأه"، الإسواء في القراءة والحساب كالإشواء في الرّمي؛ أي: أسقط وأغفل، والبرزخ: ما بين الشّيئين. قال الهروي: ويجوز أشْوَى -بالشين- بمعنى: أسقط، والرواية بالسين.

#### (باب السين مع الهاء)

■ سهب: (س) في حديث الرّؤيا: «أكلوا وشربوا وأسهبوا»؛ أي: أكشروا وأمعنوا. يقال: أسهب فهو مُسهبٌ - بفتح الهاء -: إذا أمعن في الشيء وأطال، وهو أحدُ الثلاثة التي جاءت كذلك.

(س) ومنه الحديث: «أنه بَعَث خيلاً فأسهَبَت شهراً»؛ أي: أمعَنَتْ في سيرها.

(س) وحديث ابن عمر: "قيل له: ادع الله لنا، فقال: أكْرَه أن أكون من المسهبين، -بفتح الهاء-؛ أي: الكشيري الكلام، وأصله من السهب، وهي: الأرض الواسعة، ويجمع على سُهُبِ.

ومنه حديث علي: "وفرَّقها بسُهُب بِيدِها".

وفي حديثه الآخر: «وضُرِب على َقلُّبه بالإسهاب»، قيل: هو ذَهاب العَقْل.

■ سهر: فيه: «خير المال عين ساهرة لعين نائمة»؛ أي: عين ماء تجري ليلاً ونهاراً وصاحبُها نائم، فنجعل دوام جَرْيها سَهراً لها.

■ سهل: (س) فيه: «من كذّب عليّ متعمّداً فقد استُهَلّ مكانه من جهنم»؛ أي: تَبُوّاً واتخذ مكاناً سهلاً من جهنم، وهو افْتَعَل من السّهل، وليس في جهنم سَهلٌ.

وفي حديث رَمْي الجِمار: «ثم يأخذ ذَات الشّمال فيسُهل، فيقوم مستقبل القبلة»، أسهل يُسْهِل إذا صار إلى

السّهْل من الأرض، وهو: ضَــد الحَزْن. أراد: أنه صَــارَ إلى بطن الوَادي.

(س) ومنه حديث أمّ سَلَمة في مَقتل الحسين -رضي الله عنه-: «أن جبريل -عليه السلام- أتاه بِسِهْلة أو تراب أحمر»، السهلة: رملٌ خَشِن ليس بالدّقاق النّاعِم.

وفي صفته -عليه الصلاة والسلام-: «أنه سُهُل الخَدِّين صَلَّتُهُما»؛ أي: سَائِل الحَدِّين غَير مُرتفع الوجْنَتين، وقد تكرر ذكر السهل في الحديث، وهو ضد الصعب، وضد الحزن.

■ سهم: فيه: «كان للنبي ﷺ سَهْم من الغنيمة شَهِد أو غَاب»، السَّهْم في الأصْل: واحدُ السَّهام التي يُضْرب بها في المَيْسِر، وهي القِدَاحُ، ثم سُمِّي به ما يَفُوز به الفالحُ سَهمهُ، ثم كَثُر حَتَّى سُمِّي كل نَصيب سَهماً، ويُجمع السَّهم على أَسْهُم، وسِهام، وسُهمان.

ومنه الحديث: الما أدري ما السّهمانُ.

وحديث عمر: «فلقد رَأيتُنا نَستَفيءُ سُهْمَانَهما».

ومنه حــديث بُرَيدة: «خــرج سَهْمُك»؛ أي: بالفَلْج والظَّفَر.

ومنه الحديث: «اذهبا فتوخيا ثم استَهِما»؛ أي: اقْتَرعا. يعني ليَظهَر سَهْمُ كل واحدِ منْكما.

وحديث ابن عمر: ﴿وقَع فِي سَهْمِي جاريةٌ ، يعني: من المَغْنم، وقد تكرر ذكره في الحديث مُفرداً ومجموعاً ومُصرّفاً.

(س) وفي حديث جابر -رضي الله عنه-: «أنه كان يصلي في بردٍ مُسهَم أخضر»؛ أي: مخطط فيه وَشْيٌ كالسّهام.

(هـ) وفيه: «فدَخَل علي ساهِمَ الوَجْه»؛ أي: مُتَغيّره. يقال: سَهَم لونُه يسْهَم: إِذا تَغير عن حالِهِ لعارض.

ومنه حديث أمّ سلمة: «يا رسول الله! ما لِي أرَاكَ ساهمَ الوجّه».

وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في ذكر الخوارج: «مُسْهَمةٌ وجُوهُهُم».

الدُّبر، وهو من الاسْت، وأصلُه السّه، السّه: حَلْقَة الدُّبر، وهو من الاسْت، وأصلُه السّة بوزن فَرس، وجمعُها أستاه كافراس، فحُذفت الهاء وعُوض منها الهمزة فقيل: اسْتٌ، فإذا رَدْت إليها الهاء وهي لامُها وحَذفت العَين التي هي التّاء انْحذفت الهمزة التي جيء

بها عِوَضَ الهاء، فتقول: سَه -بفتح السين-، ويُروى في الحديث: «وِكاءُ السّتِ»، بحذف الهاءِ وإِثبات العين، والمشهور الأوّل.

ومعنى الحديث: أنّ الإنسانَ مَهْما كان مُسْتَيقظاً كانت استُه كالمشدُودة المَوْكِيّ عليها، فإذا نامَ انحَلّ وكاؤُها. كَنَى بهـذا اللفظ عن الحَدَث وخُرُوج الرّبح، وهو من أحسن الكنايات والطّفها.

■ سها: فيه: «أن النبي ﷺ سَهَا في الصلاة»، السّهوُ في الشيء: تَرْكُه عن غَيرِ علْم، والسّهوُ عنه: تَرْكُه مع العَلْم.

ومنه قـوله -تعـالى-: ﴿الذين هُمْ عن صَلاتهم ساهُون﴾ .

(هـ) وفيه: «أنه دَخل على عائشة وفي البيت سَهُوةٌ عليها سِتْرٌ»، السّهوة: بيتٌ صغيرٌ منحدرٌ في الأرض قليلاً، شبيه بالمُخْدَع والخِزانة، وقيل: هو كالصّفة تكون بين يَدَي البيت، وقيل: شبيه بالرّف أو الطاف يُوضع فيه

(هـ) وفيه: «وإِنّ عَملَ أهلِ النار سَهلُةٌ بسَهُوةٍ»، السّهُوةُ: الأرضُ اللينةُ التّرْبةِ. شبّه المعصية في سُهُولَتها على مُرْتَكِبِها بالأرض السّهلةِ التي لا حُزُونة فيها.

(هـ) و منه حديث سلمان: «حتى يَغْدُو الرجُل على البَغلة السَّهُوة فِلا يُدْرِك أقسصاها»، يعني: الكُوفة. السَّهُوة اللَّيْنَة السَّيْر التي لا تُتُعبُ راكِبَها.

ومنه الحديث: ﴿ آتيكَ به غَـداً سَهُواً رَهُواً ﴾؛ أي: ليّناً ﴿ ساكناً.

# (باب السين مع الياء)

■ سيا: (س) فيه: «لا تُسلّم ابنك سيّاء»، جاء تفسيره في الحديث: أنه الذي يَبيع الأكفانَ ويتمنّى مَوتَ الناس، ولعلّه من السّوء والمساءة، أو من السيّىء -بالفتع-، وهو اللّبنُ الذي يكونُ في مقلم الضّرع. يقال: سيّات الناقة إذا اجتمع السيّىء في ضرعها، وسيّاتها: حَلَبْت ذلك منها، فيحتمل أن يكون فعّالاً، من سيّاتها إذا حَلَبْتها، كذا قال أبو موسى.

(سَ) ومنه حديث مُطَرّف: «قال لابنه لمّا اجتهد في العبادة: خيرُ الأمور أوساطُها، والحَسنة بين السَيّئتينِ»؛ أي: العُلُو سَيّئةٌ والتقصيرُ سَيّئةٌ، والاقتصاد بينهما حَسنةٌ،

وقد كثر ذكرُ السّيئة في الحديث، وهي والحسنة من الصفات الغالبة. يقال: كلمة حَسنة، وكلمة سيّئة، وفَعْلة حَسنة وفَعْلة سيئة، وأصلُها سيْوِئة فقلبت الواو ياء وأدغَمِت، وإنما ذكرناها هنا لأجْل لَفْظِها.

■ سيب: (هـ) قد تكرر في الحديث ذكر: «السّائبة، والسّوائب». كان الرجُل إذا نَذَر لِقدُوم من سَفَر، أو بُرْء من مَرض، أو غير ذلك قال: ناقتي سائبة، فلا تُمنَع من ماء ولا مَرْعى، ولا تُحلب، ولا تُرْكب، وكان الرجُل إذا أعتق عبداً فقال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث، وأصله من تسييب الدّواب، وهو: إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت.

ومنه الحديث: «رأيتُ عَمرو بن لَحُيِّ يجُرَّ قُصْبَه في النه النار، وكان أوّل من سَيِّب السّوائب،، وهي التي نَهَى الله عنها في قـوله: ﴿ما جَعَل الله من بَحِيرة ولا سائبة﴾، فالسّائبة أمّ البَحيرة، وقد تقدمت في حرف الباء.

(هـ س) ومنه حديث عمر: «الصدقة والسائبة ليوم هما»؛ أي: يُراد بهما ثواب يوم القيامة؛ أي: من أعتق سائبته، وتصدق بصدقته، فلا يَرْجع إلى الانتفاع بشيء منها بعد ذلك في الدنيا، وإن ورثهما عنه أحد فليصرفهما في مثلهما، وهذا على وجه القضل وطلب الأجر، لا على أنه حَرامٌ، وإنما كانوا يكرهون أن يَرْجعوا في شيء جَعلوه لله وطلبوا به الأجر.

(س) ومنه حديث عبدالله: «السائية يضَع ماله حيثُ شاء»؛ أي: العبدُ الذي يُعْتَق سائيةً، ولا يكون ولاؤه لمُعْتِقه ولا وارِثَ له، فيضَع ماله حيثُ شاء، وهو الذي ورَد النّهي عنه.

(س) ومنه الحديث: «عُرِضَت عليّ النارُ فرايتُ صاحبَ السائبتين يُدفَع بعصاً»، السائبتان: بَدنَتان أهداهُما النبيّ يَتَظِيرُ إلى البيت، فأخذهما رجُلٌ من المشركين فذَهَب بهما، سمّاهما سائبتين، لأنه سيبَهما لله -تعالى-.

(س) وفيه: "إِن رَجلاً شُرِب من سقاء، فانسابَت في بَطْنه حَيّة، فنُهي عن الشَّرْب من فَم لسَّقاءً"؛ أي: دُخَلت وجَرَت مع جَرَيان الماء. يقال: سابَ الماء وانساب: إِذا جَرَى.

(س) وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: "إِنَّ الحِيلةَ بِالْمُنْطِقِ أَبِلَغُ مِن السَيُّوبِ في الكَلِمِ»، السَيُّوب: ما سُيَّب وخُلِّي فسابَ؛ أي: ذهب، وسابَ في الكلام: خاضَ فيه بهذر؛ أي: التلطفُ والتقلّل منه أبلغُ من الإكثار.

(هـ) وفي كتابه لوائل بن حُجر: «وفي السيُوب الخُمُس» السيُوب: الرّكاز. قال أبو عبيد: ولا أراه أخذ إلا من السيّب، وهو العطاء، وقيل: السيّوب عُرُوق من اللهّب والفضة تسيب في المعدن؛ أي: تَتَكون فيه وظهر. قال الزمخشري: السيُوب الرّكاز جمع سيّب، يريد به المالَ المدفونَ في الجاهلية، أو المعدن: وهو العطاء لأنه من فَصْل الله - تعالى - وعَطَائه لمن أصابَه.

(س) وفي حديث الاستسقاء: «واجعله سَيباً نافعاً»؛ أي: عَطاء، ويجوز أن يُريد مطراً سائباً؛ أي: جارياً.

(هـ) وفي حديث أسيد بن حُضير: «لُو سالتنا سَيَابة ما أعطيناكها»، السيّابة -بفتح السين والتخفيف-: البلَحَةُ، وجمعها سَيابٌ، وبها سُمّى الرجل: سَيابة.

■ سيج: في حديث ابن عباس: «أن النبي ﷺ كان يلبس في الحرب من القلانس ما يكون من السيّعان الحُفْر»، السيّعجان: جمع ساج، وهو: الطيّلسان الخُفْر، يُسَمِ كذلك، كان الأخْفر، وقيل: هو الطيلسان المقور يُسَمِ كذلك، كان القلانس كانت تُعمل منها أو من نوعها، ومنهم من يجعل ألفه مُنقلبة عن الواو، ومنهم من يجعلها عن الياء.

ومنه حـديثه الآخـر: «أنه زَرّ سَاجاً عليـه وهو مُحْرم فافتَدى».

(هـ) ومنه حـديث أبي هريرة: «أصحاب الدّجال عليهم السيّجانُ»، وفي رواية: «كلهم ذُو سَيْف مُحَلّى وساج».

ومنه حديث جابر: "فقام في سَاجةٍ"، هكذا جاء في رواية، والمعروفُ: "نِسَاجةٍ"، وهي ضَربٌ من الملاحف منسوجة.

■ سيع: (هـ) فيه: «لا سياحة في الإسلام»، يقال: سَاحَ في الأرض يَسِيع سياحة إِذا ذَهَب فيها، وأصله من السيّع: وهو الماءُ الجاري المنبسطُ على وجه الأرض، أراد مفارقة الأمصار وسُكْنى البَراري وترْك شُهُود الجُمعة والجماعات، وقيل: أراد الذين يَسيحون في الأرض بالشرّ والنّميمة والإفساد بين الناس.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «ليسلوا بالمساييح البُدْر»؛ أي: الذين يَسْعُون بالشّر والنّميمة، وقيل: هو من التّسييح في الشوب، وهو أن تكون فيه خُطُوطٌ مُخْتَلفة.

ومن الأوّل الحديث: «سياحة هذه الأمة الصيّام»، قيل: للصائم سائحٌ؛ لأن الذي يَسيح في الأرض مُتَعبّد يسيح ولا زاد له ولا ماء، فحين يَجد يَطْعَم، والصّائم يُمْضي نَهاره لا يأكُل ولا يشرب شيئاً فشُبّة به.

وفي حديث الزكاة: «ما سُقي بالسَّيْح فَفيه العُشر»؛ أي: بالماء الجاري.

ومنه حديث البراء في صفة بئر: «فلقد أُخْرج أحدُنا بثَوب منخافة الغَرق ثم سناحَتْ»؛ أي: جَرَى مناؤُها وفاضَت.

وفيه ذكر: «سَيْحَان»، وهو نهر بالعَواصِمِ قـريباً من المَصِيصَة وطَرسُوسَ، ويذكر مع جَيْحان.

(س) وفي حديث الغار: «فانساحت الصّخرة»؛ أي: الدفعت واتسعت.

ومنه: «ساحَةُ الدَّار»، ويُروى بالخاء، وقد سَبَق، وبالصَّاد وسيجيء.

■ سيخ: في حديث يوم الجمعة: «ما من دَابّة إلا وهي مُسِيخة»؛ أي: مصغية مُسْتَمِعة، ويروى بالصّاد، وهو الأصل.

■ سيد: (س) في حديث مسعود بن عمرو: «لكاني بِجُنْدَب بن عمرو أقبل كالسيد»؛ أي: الذّئب، وقد يُسمّى به الأسد، وقد تقدمت أحاديثُ السّيد والسيادة في السين والواو لأنه موضعها.

■ سير: فيه: «أهدَى له أُكَيْدِرُ دُومةَ حُلةً سيراء»، السيراء -بكسر السين وفتح الياء والمدّ-: نَوْع من البُرُودِ يُخالِطه حَرير كالسيور، فهو فعَلاءُ من السيّر: القدّ. هكذا يُروى على الصفة، وقال بعضُ المتأخرين: إِنما هو حُلة سيراء على الإضافة، واحتجّ بأن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة، ولكن اسْماً، وشرَحَ السيراء بالحرير الصافي، ومعناه حُلة حرير.

(س) ومنه: «أنه أعْطَى عَلِيّاً بُرْداً سِيراءَ وقال: اجعَلْهُ خُمُراً».

(س) ومنه حديث عمر: «أنه رأى حُلَّةٌ سِيَراءَ تُباع، فقال: لو اشتريتها».

ومنه حديثه الآخر: «إِنّ أحدَ عُمّاله وفَدَ إليه وعليه حُلّة مُسْيَرة»؛ أي: فيسها خطوطٌ من إِبْرَيْسَم كالسيّورِ، ويُروى عن علي حديثٌ مثله.

(س) وفيه: «نُصِرْت بالرّعب مسيرة شهر»؛ أي: المسافة التي يُسار فيها من الأرض، كالمنزلة، والمتهمة وهو مصدر بمعنى السير، كالمعيشة، والمعجزة، من العيش والعَجز، وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث بدر ذكرُ: «سَيِّر» -بفتح السين وتشديد الياء المكسورة-: كَثِيبٌ بين بدر والمدينة، قَسَمَ عنده النبيّ عَيْكُ غَنادُم بَدْر.

(س) وفي حديث حذيفة: «تساير عنه الغَضب»؛ أي: سار وزال.

■ سيس: (س) في حديث البيعة: «حمَلْتنا العرب على سيسائها»، سيساء الظهر من الدواب: مجتمع وسطه، وهو: موضعُ الركوب؛ أي: حمَلْتنا على ظهْر الحرب وحارَبْتنا.

■ سيط: فيه: «معهم سياطٌ كاذناب البَقرَ»، السياط: جمع سَوْط وهو الذي يُجْلَدُ به، والأصلُ سواط بالواو فقلبت ياءً للكسرة قبلها، ويُجْمع على الأصل أسواطاً.

وفي حديث أبي هريرة: «فجعلنا نَضْرِبهُ بأسياطِنا وقسينا»، هكذا رُوي بالياء، وهو شاذ، والقياس أسواطنا، كما قالوا في جَمع ربح: أرياحٌ شاذاً، والقياس أرواحٌ، وهو المُطردُ المستعمل، وإِنما قلبت الواو في سياط للكسرة قبْلها، ولا كسرة في أسواط.

■ سيع: (هـ) في حديث هشام في وصف ناقة: ﴿إِنهَا لِمَسْيَاعِ مِرِباعِ»؛ أي: تحتمل الضّيْعة وسُوءَ الولاية. يقال: أساعَ مالّه؛ أي: أضاعَه، ورجلٌ مِسْياع؛ أي: مِضْياع.

■ سيف: (س) في حديث جابر: «فأتينا سِيفَ البحر»؛ أي: ساحله.

■ سيل: (هـ) في صفته ﷺ: "سائِلُ الأطرافِ"؛ أي: مُمْتَدَّها، ورَواه بعضُهم بالنون وهو بمعناه، كجبريل وجِيْرِين.

■ سيم: (ه) في حديث هجرة الحَبشة: «قال النجاشي للمهاجرين إليه: امكُنُوا فأنتم سُيُوم»؛ أي: آمنون. كذا جاء تفسيرُه في الحديث، وهي كلمة حَبشية، وتُروى بفتح السين، وقيل: سُيُوم جمع سائم؛ أي:

تَسُومون في بَلَدي كالغَنَم السائمة لا يُعارِضُكم أحدٌ.

■ سيه: (س) فيه: "وفي يده قوسٌ آخذٌ بِسيَتها»، سيةُ القَوْس: ما عُطِف من طَرَفيها، ولها سيَتَان، والجمعُ سياتٌ وليس هذا بابها، فإن الهاء فيها عِوضٌ من الواو المحذوفة كعدة.

(هـ) ومنه حديث أبي سُفيان: ﴿فَانْثَنَتُ عَلَيْ سِيَتَاهَا»،

يعني: سِيتَيْ قُوسِه.

■ سيا: (هـ س) في حديث جبير بن مُطعِم: «قال له النبي ﷺ: إِنمَا بنُو هاشم وبَنُو المطلب سيِّ واحدٌ»، هكذا رَواهُ يحسيى بن مَعِين؛ أي: مِثْلٌ وسَواءً. يقسال: هما سيَّان؛ أي: مِثْلان، والروايةُ المشهورةُ فيها: «شيء واحدٌ»، بالشين المُعْجَمة.

CALL STATE OF THE STATE OF THE



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

جانبها الأشام»، يعنى: الشَّمَال.

ومنه قولهم لليد الشمال: «الشَّوْمى»، تأنيثُ الأشَّام، يريد بخيرها لَبُنَها؛ لأنها إِنما تُحلُّب وتُرْكَب من الجانب الأيسر.

ومنه حديث عـدي: «فينظُرُ أيمَن منه وأشأم منه فـلا يَرَى إلا ما قدّم».

■ شأن: في حديث المُلاعَنة: «لكان لي ولها شَأْنٌ»، الشَّأْن: الْحَطْبُ والأمْرُ والحال، والجمع شُؤُونٌ؛ أي: لولا ما حكم الله به من آيات المُلاعَنة، وأنه أسْقَط عنها الحدد لاقمتُه عليها حيث جاءت بالولد شبيها بالذي رُمِيَت به.

(س) ومنه حديث الحكم بن حَزْن: «وَالشَّانُ إِذ ذَاكَ دُونٌ»؛ أي: الحالُ ضعيفة، ولم ترتَفع ولم يَحْصل الغِني.

ومنه الحديث: «ثم شانَك باعلاها»؛ أي: استَمتع بما فوق فَرْجها، فإنه غير مُضيَّق عليك فيه، وشأنَك منصوب بإضمار فعُل، ويجوز رفعُه على الابتداء والخبرُ محذوف تقديرُه: مباح أو جائز.

وفي حديث الغُسُّل: «حتى تَبْلُغ به شُؤُونَ رَأْسِها»، هي عِظَامُه وطرائقُه ومَواصِلُ قبائله، وهي أربعةٌ بعضها فوق بعض.

(س) وفي حديث أيّوب المُعلّم: «لما انهزمنا ركبتُ شاناً من قصب، فإذا الحَسنُ على شاطىء دِجلة، فأدنيتُ الشّانَ فحملتُه معي»، قيل: الشّان: عِرْق في الجّبَل فيه تُراب يُنبت، والجمع شُؤون. قال أبو موسى: ولا أرى هذا تَفْسيراً لَه.

■ شأو: (س) فيه: «فطلبتُه أرفعُ فَرَسِي شَأُواً وأسيرُ شَاواً، الشَّاوُ: الشَّوطُ والمَدى.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «قال لخالد بن صفوان صاحب ابن الزبير، وقد ذكر سُنَّة العُمَرين فقال: تركتُما سُتَتَهما شاواً مُغْرِباً»، وفي رواية: «شاواً مُغْرِباً»، والمُغْرب: البَعيد، ويريد بقوله تركتُما: خالداً وابن الزبير.

(س) وفي حديث عمر: «أنه قال لابن عباس: هذا الغلام الذي لم يَجْتمع شوَى رأسه»، يُريد: شُنُونه، وقد تقدمت.

# (باب الشين مع الباء)

■ شبب: (هـ) فيه: «أنه ائتزر ببردة سُوداء، فجعل

# حرف الشين عودي الشين عودي الشين المادي ا

## (باب الشين مع الهمزة)

■ شماب: في حديث عليّ: «تَمْرِيهِ الجَنُوبُ دِرَرَ أهاضيبِه ودُفَعَ شَآبِيبه»، الشَّآبِيبُ: جمع شُؤْبُوبٍ، وهو: الدَّفْعَةُ من المَطَر وغيره.

الله شأز: (هـ) في حديث معاوية: "دخل على خاله أي هاشم بن عُتَبَة وقد طُعِنَ فبكَى، فقال: أوَجَعٌ يُشْئِزُك؟ أم حرْصٌ على الدنيا»، يُشْئِزُك؛ أي: يُقْلقُك. يقال: شَئِز وشُئِزَ فهو مَشْئُوزٌ، وأشازَه غيره، وأصلُه الشازُ، وهو: الموضعُ الغليظُ الكثيرُ الحجارة.

■ شأشاً: فيه: «أنّ رجُلاً من الأنصار قال لبعيره: شأً، لَعَنَك الله»، يقال: شأشاتُ بالبعير: إِذا زجرته وقلت له: شأً، ورواه بعضهم بالسين المهملة، وهو بمعناه، وقال الجوهري: «شأشأتُ بالجمار: دَعَوْتُه وقلْتُ له: تَشُوْ تَشُوْ»، ولعلّ الأوّل منه وليس بزَجْر.

■ شأف: (هـ) فيه: «خَرَجَتْ بآدم شافَة في رِجله»، الشّافة -بالهمز وغير الهمز-: قَرْحة تَخرُج في أسفل القَدَم فتُقْطَع أو تُكوى فتذهب.

ومنه قولهم: «استأصل الله شافته»؛ أي: أذهبه.

(هـ) ومنه حـديث علي -رضي الله عنه-: «قــال له أصحابُه: لقد استَاصَلنا شافَتُهم»، يعنون: الخوارج.

■ شأم: في حديث ابن الحنظلية: «حتى تكونوا كانكم شأمةٌ في الناس»، الشامةُ: الخال في الجسد معروفة، أرادَ: كُونوا في أحسن زِيّ وهيئة حتى تَظهَروا للناس وينظروا إليكم، كما تظهرُ الشّامةُ ويُنْظَرُ إليها دون باقي الجسد.

ُ (هـ) وفيه: وإذا نَشَاتُ بَحْرِيّة ثم تَشَاءَمُت فتلك عَينٌ غُدَيْقَةً»؛ أي: أخَذَت نحو الشّام: يقال أشّام وشاءم؛ إذا أتى الشام، كأيمن ويامن، في اليمن.

(س) وفي صفة الإِبل: «ولا يأتي خَيـرُها إِلا من

سوادُها يَشُبّ بياضَه، وجعل بياضُه يشُبّ سَوادَها»، وفي رواية: «أنه لَبس مِدْرَعة سَودَاء، فقالت عائشة -رضي الله عنها-: ما أحْسَنها عليك يَشُب سَوادُها بياضَك، وبياضُك سَوادَها»؛ أي: تُحَسّنه ويُحَسّنُها، ورجل مَشْبوبٌ إِذَا كان أبيض الوَجْه أسسودَ الشّعر، وأصله من شبّ النار: إِذَا وَقَدَها فَتَلاَلاً تَ ضِياءً ونُوراً.

(هـ) ومنه حديث أمّ سلمة -رضي الله عنها- حين تُوفّي أبو سلمة: «قالت: جعلتُ على وجهي صَبِراً، فقال النبي ﷺ: إنه يَشُبّ الوجه فلا تَفْعَلِيهه؛ أي: يُلوّنه ويُحسَنّه.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه- في الجواهر التي جاءتُه من فَتْح نَهَاوَنْدَ: «يَشُبّ بعضُها بعضُهًا .

(س هـ)، وفي كتابه لوائل بن حُبر: «إلى الأقيال العباهلة، والأرواع المسابيب»؛ أي: السادة الرّؤوس، الزّهْرِ الألوان، الحسانِ المناظِر، واحدُهم: مشبُوبٌ، كأنما أوقدت الوائهم بالنّار، ويروى: الأشبّاء، جمع شبيب، فعيل بمعنى مفعول.

وفي حديث بدر: «لمّا برزّ عُتبة وشَيبة والوليدُ، برزّ إليهم شَبَبةٌ من الأنصار»؛ أي: شُبّانٌ، واحدهم شابّ، وقد صَحّفه بعضهم: ستّة، وليس بشيء.

(هـ) ومنه حـديث ابن عـمر -رضي الله عنهـما-: «كنتُ أنا وابنُ الزّبير في شبّبة معنا»، يقـال: شبّ يَشِبّ شبّباً، فهو شابّ، والجمع شبّبةٌ وشبّانٌ.

(س) ومنه حديث شريح: «تجوزُ شهادةُ الصّبْيان على الكبار يُسْتَشْبُون»؛ أي: يُسْتَشْهُد مَن شَبّ وكَبِر منهم إذا بَلغَ، كانه يقول: إذا تحمّلُوها في الصّبَى، وأدّوها في الكبر جاز.

(هـ) وفي حديث سُراقة: "استَشبّوا على أسْوُقِكم في النّول»؛ أي: اسْتَوفزُوا عليها، ولا تَسْتَقِرّوا على الأرض بجمعيع أقدامكم وتَدْنُوا منها، من شبّ الفرسُ يَشِبّ شَبَاباً: إذا رَفَع يديه جميعاً من الأرض.

وفي حديث أمّ مَعْبَد: «فلما سمع حسّانُ شِعْرَ الهاتِف شَبّب يُجاوبه»؛ أي: ابتدأ في جوابه، من تَشْبيب الكُتُب، وهو: الابتداء بها والأخذُ فيها، وليس من تَشْبيب النساء في الشّعْر، ويروى: نَشِب بالنون؛ أي: أخذ في الشعر وعلق فيه.

(س) وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهـمـا-: «أنه كـان يُشـبّب بِليْلى بنت الجُودِيّ في شعره»، تَشْبيبُ الشَعْر: تَرقيقُهُ بذكر النّساء.

وفي حديث أسماء: «أنها دَعَت بمِرْكَنِ وشَبّ يمان»، الشبّ: حَجَرٌ معروفٌ يُشْبه الزّاج، وقد يُدْبَغ به الجلُود.

شبث: في حديث عمر قال: «الزبير ضَرِسٌ ضَبِسٌ شَبِث»، الشّبثُ بالشيء: المُتعلّق به. يقال: شَبِثَ يشْبَثُ شَبَئًا، ورجل شَبثٌ إذا كان من طَبْعه ذلك.

وفيه ذكر: الشُبَيث، -بضم الشين- مُصغر: ماءٌ معروفٌ.

ومنه: «دارةُ شُبَيث».

الذّراعَين ، أي: (هـ) في صفته ﷺ: «أنه كان مَشْبُوح الذّراعَين ، أي: طويلَهُما، وقيلُ: عُريضَهما، وفي رواية: «كان شَبْع الذّراعين»، والشبْع: مَدُّكَ الشيء بين أوتاد كالجلد والحَبل، وشَبَعْتُ العُود: إذا نحَته حستى تُعَرَّضُه.

(هـ) وفي حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «أنه مرّ ببلال وقد شُبِح في الرّمضاء»؛ أي: مُدّ في الشّمس على الرّمْضاء ليُعذّب.

ومنه حديث الدجال: «خُذُوه فاشبَحوه»، وفي رواية: «فُشَيّحُوه».

(س) وفيه: "فَنَزَع سَقْفَ بيتي شَبْحَةً شَبْحَةً"؛ أي: عوداً عُوداً.

■ شبدع: (هـ) فيه: «من عَضَّ على شُدْعه سَلِم من الآثام»؛ أي: على لسانه. يعني: سكَت ولم يَخُضُ مع الخائضين، ولم يَلْسَع به الناس، لأنَّ العاضَّ على لسانه لا يتكلَم، والشَّبْدع في الأصل: العَقْرَب.

■ شبر: (س) في دعائه لعلي وفاطمة -رضي الله عنهما-: «جمع الله شَملكُما، وبارك في شَبْرِكُما»، الشّبْرُ في الأصل: العَطاءُ. يقال: شَبَره شَبراً إِذا أعطاه، ثم كُني به عن النكاح لأنّ فيه عطاء.

(هـ س) ومنه الحديث: "نهى عن شَبْرِ الجَمل"؛ أي: أجرة الضّرَاب، ويجوز أن يسمى به الضّرَابُ نفسه، على حَذْف المُضاف؛ أي: عن كراء شَبْرِ الجَمل، كسما قال: نهى عن عسب الفَحْل؛ أي: عن ثَمَن عَسْبه.

(هـ) ومنه حديث يحيى بن يعمر: «قال لرجُل خاصم امرأته في مهرها: أإن سألتُك ثَمنَ شكْرِها وشَبْرِك أنشأت تطُلّها»، أراد بالشّبر: النكاح.

وفي حديث الأذان ذُكِر له: «الشَّبُور»، وجاء في الحديث تفسيرُه أنه البُوقُ، وفَسَرُوه -أيضاً- بالقُبْع، واللفظة عِبرانيّة.

■ شبرق: (س) في حديث عطاء: «لا بأسَ بالشَّبْرِق والضَّغَابيس ما لم تَنْزِعه من أصله»، الشَّبْرِق: نبتٌ حجازي يُؤكل وله شوكٌ، وإذا يبس سُمّي الضّريع؛ أي: لا بأس بقَطْعِهما من الحَرَم إذا لم يُستَأصَلا.

ومنه في ذكر المُسْتهزئين: ﴿فَأَمَا الْعَاصِ بِنِ وَائِلُ فَإِنَّهُ خَرَجِ عَلَى حَمَارِ فَدَخَلَ فِي أَخْمَصِ رِجْلُه شِبْرِقَةٌ فَهَلَكَ﴾.

■ شبرم: (س) في حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: «أنها شَربَت الشَّبْرُم، فقال: إنه حارّ جارّ»، الشَّبْرم: حبّ يُشْبه الحمَّص يُطبخ ويُشْربُ ماؤه للتّداوي، وقيل: إنه نَوعٌ من الشَّيح، وأخرجَه الزمخشري عن أسماء بنت عُميس، ولعله حديث آخر.

■ شبع: فيه: ﴿الْمُتشبّع بِمَا لا يَملِك كلابِس ثَوبِي زُورٍ» أي: الْمُتكثّر بأكثَر مما عنْده يتجمّل بذلك، كالذي يُرى أنه شبْعَان، وليس كذلك، ومن فَعَله فإِنما يَسْخَر من نفسه، وهو من أفعال ذَوي الزّور، بل هو في نفسه زورٌ ؛ أي: كَذَبٌ .

(هـ) وفيه: «أنّ زَمْزِم كان يقال لها في الجاهلية: شُبُاعَة»؛ لأن ماءَها يُروي ويُشْبع.

■ شبق: (هـ) في حديث ابن عباس -رضي الله عنه ما-: «قال لرَجُل وَطِيءَ وهو مُحْرِم قبل الإفاضة: شَبَقٌ شديدٌ»، الشّبَقُ -بالتحريك-: شدةُ الغُلْمة وطلبُ النكاح.

■ شبك: (س) فيه: «إذا مضى أحدُكم إلى الصلاة فلا يُشبَكن بين أصابِعه فإنه في صَلاة»، تَشْبيكُ اليد: إدخال الأصابع بَعْضها بعض. قيل: كره ذلك كما كره عقص الشّعر، واشتمال الصّمّاء والاحْتباء، وقيل: التّشبيك والاحتباء مما يَجْلِبُ النّوم، فنهى عن التعرّض لما يُنقض الطهارة، وتأوّله بعضهم أن تَشْبيك اليد كناية عن مُلابَسة الخصومات والحوض فيها، واحتج بقوله -عليه السلام- حين ذكر الفِتن: «فشبّك بين أصابِعه وقال: المُسلام- حين ذكر الفِتن: «فشبّك بين أصابِعه وقال:

(س) ومنه حديث مواقيت الصلاة: «إذا اشتبكت النجومُ»؛ أي: ظَهَرت جميعها واختلط بعضُها ببعض لكثرة ما ظَهَر منها.

(س) وفيه: «أنه وقَعَت يدُ بَعيره في شَبَكَة جُرْذَانٍ»؛ أي: أَنْقَابِها، وجِحْرَتُها تكون مُتقاربة بعضها من بعض.

(هـ) وفي حديث عمر: «أن رجُلاً من بني تميم التَقَط شَبَكة على ظَهْر جَلال، فقال: يا أمير المؤمنين اسقِني شبَكة»، الشبكة: آبار متقاربة قريبة الماء يُفْضِي بعضها إلى بعض، وجمعها شباك، ولا واحد لها من لفظها.

وفي حـــديث أبي رُهْم: «الذين لهم نَعَم بشَبكة جَرْحِ»، هي: موضعٌ بالحجاز في ديار غِفار.

■ شبم: (هـ) في حديث جرير: «خَيرُ الماء الشّبِم»؛ أي: البارد، والشّبَم -بفتح الباء-: البَرْد، ويروى بالسين والنون، وقد سَبَق.

ومنه حديث زواج فاطمة -رضي الله عنها-: «فدخل عليها رسول الله ﷺ في غَداةٍ شَيِمةٍ».

وفي حديث عبد الملك بن عمير: «في غداةٍ شَبِمَةٍ». ومنه قصيد كعب بن زهير:

شُجّت بذي شَبّم من ماءِ مَحْنِيَة

صَاف بابطُح أضَحَى وِهو مَشْمُولُ يُرْوى بكسر الباء وفتحها، على الاسم والمصدر.

■ شبه: (س) في صفة القرآن: «آمنوا بُمَتَسَابِهِه، واعْمَلُوا بِمُحْكَمِه»، الْمُتَسَابِه: ما لم يُتَلَقَّ معناه من لَفْظِه، وهو على ضربين: أحدهُما: إذا رُدَّ إلى المُحْكَم عُرف معناه، والآخر: ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته؛ فالمُتتبع له مُبْتغ لِلْف تنة، لأنه لا يكادُ ينتهي إلى شيء تسكن نَفْسُهُ إليه.

(هـ) ومنه حـديث حـذيفـة، وذَكَر فتنة فـقـال: «تُشبّه مُقْبلَة وتُبيّن مُدْبرة»؛ أي: أنهـا إِذا أقـبلت شبّهت على القوم وأرتهم أنهم على الحقّ؛ حتى يدخلوا فيها ويرْكُبُوا منها ما لا يجوزُ، فإذا أدبرت وانقضَت بانَ أمرها، فَعَلِم من دَخَل فيها أنه كان على الخطأ.

(هـ) وفيه: «أنه نَهَى أن تُسترْضَع الحَمقاء، فإنّ اللَّبنَ يتَشَبّه»؛ أي: إن المرضعة إذا أرضعت عُلاماً فإنه يَنْزع إلى أخلاقها فيُشْبهها، ولذلك يُختار للرّضاع العاقلة الحسنة الأخلاق، الصحيحة الجسم.

(هـ) ومنه حديث عمر: «اللَّبن يُشبِّه عليه».

وفي حديث الدّيات: «ديةُ شبهِ العمْدِ أثلاث»، شبه العمْدِ أثلاث»، شبه العمْدِ: أن تَرمي إنساناً بشيء ليس من عادته أن يَقْتُلَ مثْلُه، وليس من غَرَضك قَتْلُه، فيُصادِف قضاءً وقدراً فيقَعُ في مَقْتَلٍ فيقُتُل، فتجب فيه الدّيةُ دونَ القصاص.

■ شبا: في حديث وائل بن حُجْر: «أنه كتب الأقوالِ شَبْوةَ بما كان لهم فيها من ملك»، شَبوةُ: اسمُ النّاحيةِ التي كانوا بها من اليمن وحضرموت.

وفيه: «فـما فَلُوا له شَبَاةً»، الشبّاة: طَرَف السّيف وحَدّه، وجمعها شَباً.

## (باب الشين مع التاء)

■ شتت: فيه: «يَهْلِكُون مَهلِكاً واحداً ويصْدُرون مصادِر شَتَى»؛ أي: مُخْتَلفة. يقال: شَتَ الأمر شَتاً وشَتاتاً، وأمر شتّ وقدم شتّى؛ أي: مُتَفَرقون. ومنه الحديث في الأنبياء -عليهم السلام-: «وأمّهاتُهم شتّى»؛ أي: دينهم واحدٌ، وشرائعُهم مختلفةٌ، وقيل: أراد اختلاف أزمانِهم، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

■ شتر: (هـ) في حديث عمر: «لو قَدَرْت عليهما لشترت بهما»؛ أي: أسْمَعْتهما القبيح. يقال: شترت به تشتيراً، ويُروَى بالنون من الشّنار، وهو: العارُ والعَيْب. ومنه حديث قتادة: «في الشّتر رُبع الدية»، هو قطع الجَفْن الأسسفل، والأصل انقلابه إلى أسفل، والرجُل أشْتر.

(س) وفي حديث علي -رضي الله عنه - يوم بدر: «فقلتُ قريبٌ مفر ابن الشَّرَاء»، هو: رجُل كان يَقْطَعُ الطريق، يأتي الرَّفْقَة فيدنُو منهم، حتى إذا هموا به نأى قليلاً، ثم عاودهم حتى يُصيب منهم غررة. المعنى: أن مَفَرة قريبٌ وسيعود، فصار مثلاً.

■ شتن: في حديث حجة الوداع ذكرُ: «شَتَانِ»، هو -بفتح الشين وتخفيف التاء-: جبلٌ عند مكة. يقالُ: باتَ به رسول الله ﷺ ثم دخل مكة.

■ شتا: (هـ) في حديث أمّ مَعْبَد: (وكان القوم مُرْمِلين مُشْتِين)، المُشتِي: الذي أصابتُه المجاعة، والأصلُ في المُشتِي: الداخلُ في الشِتاء، كالمُرْبع والمُصِيف للداخل

في الرّبيع والصّيف، والعربُ تجعل الشتاء مَجاعةً؛ لأن الناس يلزمون فيه البيوت ولا يخرُجون للانْتِجاع، والرواية المشهورة: مُسْتِين -بالسين المهملة والنون قبل التاء-، من السّنة: الجدْب، وقد تقدّم.

# (باب الشين مع الثاء)

■ شغث: فيه: «أنه مَرّ بشاة مَيّتة، فقال عن جِلدها: البس في الشّتٌ والقَرَظ ما يُطهَره، الشّتٌ: شجر طبّب الربح مُرّ الطّعْم، يَنْبُتُ في جبال الغَوْر ونَجْد، والقرَظُ: الربح مُرّ الطّعْم، وهما نَبْتانِ يُدْبَغ بهما. هكذا يُروى هذا الحديث بالشاء المثلثة، وكذا يتداوله الفُقهاء في كُتُبِهم وألفاظهم، وقال الأزهري في كتاب «لُغة الفقه»: إنّ الشبّ - يعني بالباء المُوحدة - هو: من الجواهر التي السبّ الله في الأرض يُدبَغ به، شبه الزاج. قال: والسّماع الشبّ -بالباء-، وقد صحفه بعضُهم فقال: الشّت، والشتّ: شبحر مر الطعم، ولا أدري أيُدبَغ به أم لا، وقال الشافعي في «الأم»: المدباغ: بكل ما دَبغت به العربُ من قَرَظ وشبّ، يعني: بالباء الموحدة.

(هـ) وفي حديث ابن الْحَنَفيّة: «ذكر رجُلاً يلي الأمرَ بعد السّفياني، فقال: يكونُ بين شَتْ وطُبّاقِ»، الطّبّاقُ: شَـجَـرٌ يُنْبُتُ بالحـجـاز إلى الطائف. أراد: أن مَخْرجَه ومُقامه المواضع التي يَنْبُت بها الشّتْ والطّبّاق.

■ ششن: (هـ س) في صفته ﷺ: «شَفْن الكَفّين والقَدَمَين»؛ أي: أنهما يميلان إلى الغلَظ والقصر، وقيل: هو الذي في أنامله غلَظٌ بلا قصر، ويُحسمد ذلك في الرجال؛ لأنه أشد لقبضهم، ويُذَمّ في النساء.

ومنه حديث المغيرة: ﴿شَئْنَة الكَفِّ؛ أي: غَلِيظته.

#### (باب الشين مع الجيم)

■ شجب: (هـ) في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فقام رسول الله ﷺ إلى شَجْبِ فاصطَبّ منه الله وتَوضًا»، الشّجْب -بالسكون-: السقاء الذي قد أخلَق وبَليَ وصار شَنّاً، وسقاءٌ شاجِبٌ؛ أي: يابِسٌ، وهو من الشّجْب: الهَلاكِ، ويُجْمع على شُجُب وأشْجاب.

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «فاستَقَوا من كل بِئر ثلاثَ شُجُب».

وحديث جابر -رضي الله عنه-: «كان رجلٌ من الانصار يُبرّد لرسول الله ﷺ الماء في أشجابه».

(هـ) وحديث الحسن: «المجالِس ثلاثة : فسالم ، وغانم ، وشاجب ، أي: هالك. يقال: شجب يشجب فهو شجب ، أي: إمّا سالم من الإثم ، وإما غانم للأجر ، وإما هالك آثم ، وقال أبو عبيد: ويروى: «الناس ثلاثة : السّالم الساكت ، والغانم الذي يأمر بالخير وينهى عن المنكر ، والشاجب الناطق بالخنا المعين على الظلم ».

(س) وفي حديث جابر: "وتُوبُه على المِشْجَب"، هو -بكسر الميم-: عيدانٌ تُضمّ رُؤُوسها ويُفَرَّج بين قوائمها وتُوضع عليها الأسْقِية لتَبْريد الماء، وهو من تَشاجَبَ الأمرُ: إذا اختلط.

■ شجع: (هـ) في حديث أمّ زرع: ﴿شَجّكِ، أو فَلْكِ، أو جَمعَ كـلاّ لَكِ»، الشّع: في الرأس خَاصَة في الأصل، وهو: أن يَضْرِبَه بشيء فيَجْرَحَه فيه ويَشُقّه، ثم استُعْمِل في غَيره منَ الأعضاء. يقال: شجّه يَشُجّه شجاً. ومنه الحديث في ذكر: ﴿الشّجَاحِ»، وهي جمع شَجّة،

ومنه الحديث في ذِكر: «الشَّجَاجِ»، وهي جمع شَجَّة، وهي المرّة من الشَّجّ.

وفي حديث جابر: «فاشْرَع ناقته فشربَت فَشَجَّت فبالت»، هكذا ذكره الحُميدي في كتابه، وقال: معناه قطَعت الشّرب، من شَجَجْت المفازة: إِذا قَطَعْتها بالسيّر، والذي رواه الخطّابي في «غريبه» وغيره: فَشَجَتْ وبالت، على أنّ الفاء أصلية والجيم مُخففة، ومعناه: تفاجّت وفرقت ما بين رِجْلَيها لِتَبُول.

وفي حديث جابر -رضي الله عنه-: ﴿الْرَدْفَنِي رسول الله عَنه-: ﴿الرَّدْفَنِي رسول الله عَلَيِّةِ فَالْتَقَمْتُ حَاتِم النَّبُوة فَكَانَ يَشُجَّ علي مِسْكاً ﴾ ؛ أي: أشمّ منه مسكاً ، وهو من شَجّ الشّرابَ: إذا مَزَجه بالماء ، كانه كان يَخْلِطُ النَّسيم الواصِلَ إلى مَشَمّه بريح المسْك .

ومنه قصید کعب:

شُجّت بذي شَبَم من ماءِ مَحْنِيَةٍ أي: مُزِجَت وخُلِطَت.

■ شجر: فيه: ﴿إِيّاكُم وما شَجَر بين أصحابي ﴾؛ أي: ما وقَعَ بينهم من الاختلاف. يقال: شَجَر الأمرُ يَشْجُر شجُوراً إِذَا اخْتلط، واشتَجَر القومُ وتشاجروا إِذَا تنازعوا واختلفوا.

(هـ) ومنه حديث أبي عـمـرو النخعي: اليَشْتَجِرون اشْتِجار أطبـاقِ الرَّاسِ، أراد: أنَّهم يَشتَبِكون في الفِتْنة والحَرْب اشتباك أطباق الرأس، وهي عِظامُه التي يدخُل بعضُها في بَعض، وقيل: أراد يَخْتَلفون.

(هـ) وفي حديث العباس -رضي الله عنه-: «كنتُ آخذاً بحكمة بَعْلُة النبي عَلَيْكُ يوم حُنَينُ وقد شَجَرْتُها بها»؛ أي: ضَرَبْتُها بِلِجامِها أَكُفّها حـتى فتَحتْ فَاها، وفي رواية: «والعـبّاس يَشْجُرُها، أو يَشْتَجِرها بلِجامِها»، والشجرْ: مَفْتَحُ الفَم، وقيل: هو الذّقن.

(س) ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها- في إحدى رواياته: «قُبض رسول الله ﷺ بين شَجْرِي ونَحْرِي»، وقيل: هو التشبيك؛ أي: أنها ضَمّته إلى نحرها مُشبكة أصابعها.

(هـ) ومن الأول حديث أمّ سعد: «فكانوا إذا أرادوا أن يُطعموها أو يَسْقُوها شَجَرُوا فاها»؛ أي: أَدْخَلوا في شَجره عُوداً حتى يَفْتحوه به.

وحديث بعض التابعين: «تَفَقّد في طهارتك كذا وكذا، والشّاكِلَ، والشّجْرَ»؛ أي: مُجتمع اللّحْيين تحت العَنْفَقَة.

(هـ) وفي حديث الشُّرَاة: «فشجَرْناهم بالرَّماح»؛ أي: طَعَنَّاهُم بها حتى اشتَبكت فيهم.

(هـ) وفي حديث حنين: (ودُريدُ بن الصّمّةِ يومثذ في شبجَارِ له)، هو مَرْكبٌ مكشُوفٌ دون الهَوْدَج، ويقال له: مشْجَرُ -أيضاً-.

وفيه: «الصّخرة والشّجرة من الجنة»، قـيل: أراد بالشجّرة: الكَرْمة، وقيل: يحتمل أن يكونَ أراد شجرة بيعة الرّضوان بالحُدّيية؛ لأن أصحابها استوجبوا الجنة.

(س) وفي حديث ابن الأكوع: «حتى كنتُ في الشجْراء»؛ أي: بين الأشجار المتكاثِفَة، وهو للشّجَرة كالقَصْباء للقَصَبة، فهو اسمٌ مُفْردٌ يُراد به الجمع، وقيل: هو جمع، والأوّل أوجه.

ومنه الحسديث: «ونأى بي الشَّجَر»؛ أي: بَعُدَ بي الدُّعى في الشَّجر.

■ شجع: (هـ) فيه: ﴿يجيءُ كَنزُ أحدهم يوم القيامة شُجاعاً أقْرَعِ»، الشّجاع -بالضم والكسر-: الحيّةُ الذكر، وقيل: الحية مُطْلقاً، وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث أبي هريرة في مَنْع الزكاة: ﴿إِلاّ بُعِثَ عليه يومَ القيامة سَعَفَهُا وليفُها أشاجِع تَنْهشُهُ ﴾؛ أي: حيّات، وهي جمعُ أشْجَع: وهي الحيــةُ الذكر، وقــيل: جـمع | بحَجَر»؛ أي: حُدّيها وسُنّيها، ويقال: بالذال. أشْجِعة، وأشجعة جمع شُجاع، وهي: الحيةُ.

> (س) وفي صفة أبي بكر -رضي الله عنه-: «عاري الأشاجع»، هي مفاصلُ الأصابع، واحدُها أشجع؛ أي: كانَ اللحَمُ عليها قليلاً.

> ■ شجن: (هـ) فيه: «الرّحِمُ شُجْنَة من الرّحمن»؛ أي: قَرَابةٌ مُشْتَبِكة كاشتباك العُرُوق، شبَّهه بذلك مجازاً واتساعاً، وأصلُ الشَّجنة -بالكسر والضم-: شُعْبة في غُصْن من غُصُون الشجرة.

> (هـ) ومنه قولهم: «الحديث ذو شُجون»؛ أي: ذُو شُعَب وامتساك بعضه ببعض.

> > (هـ) وفي حديث سُطيح:

تَجُوبِ بِي الأرضَ عَلَنْدَاةٌ شَجَنْ

الشَّجن: الناقة المُتداخلة الخَلق، كأنها شجرة مُتشجَّنة؛ أي: مُتَّصلة الأغمان بعضها ببعض، ويُروى: شُزَّن، وسيجيء.

 شجا: (هـ) في حديث عائشة تَصِف أباها -رضى الله عنهما- قالت: «شُجِيّ النّشيج»، الشَّجْوُ: الْحُزُن، وقدّ شَجِي يَشْجَى فهو شَجٍ، والنّشيج: الصّوتُ الذي يتردّدُ في الحَلق.

(س) وفي حمديث الحمجاج: «إِنّ رُفْقــةً ماتَتْ بالشَّجي»، هو -بكسر الجيم وسكون الياء-: منزلٌ على طريق مكة.

# (باب الشين مع الحاء)

■ شحب: فيه: "من سَرّه أن ينظرَ إلى فلينظر إلى أَشْعَتُ شَاحِبِ»، الشاحب: المتغير اللونِ والجِسم لعارض من سفر أو مَرَض ونحوهما، وقد شَحَبَ يشْحَب شُحوباً. ومنه حديث ابن الأكوع: ﴿رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاحِبًا

وحديث ابن مسعود: «يَلقَى شـيطانُ الكافـر شَيطانَ المؤمن شاحباً».

وحديث الحسن: «لا تَلْقى المؤمن إلا شاحباً»؛ لأنّ الشّحوب من آثار الخَوف وقلّة المأكل والتّنعّم.

◄ شحث: (س) فيه: «هَلُمِّي اللَّهْ فَاشْحَثِيها

■ شحج: (هـ) في حديث ابن عمر -رضى الله عنهما-: «أنه دخل المسجد فرأى قاصاً صيّاحاً، فقال: اخْفض من صوتك، ألم تعلم أن الله يُبْغض كل شحّاج»، الشَّحَاج: رفعُ الصوت، وقد شَحَج يشحَجُ فهو شحَّاج، وهو بالبَغْل والحمار أخصٌّ، كأنه تَعريض بقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَنكُرُ الْأُصُواتُ لَصَوتُ الْحُميرِ ﴾.

■ شحح: (س) فيه: «إِياكم والشّحّ». الشّحّ: أشدّ البُخْل، وهو أبلَغُ في المنع من البُخل، وقيل: هو البُخل مع الحِرصْ، وقيل: البُخل في أفراد الأمور وآحادها، والشحّ عسامٌّ، وقسيل: البُخل بالمالِ، والشّحّ بالمالِ والمعروف. يقال: شَحّ يَشُح شَحّاً، فهو شحيح، والاسم الشح

(س) وفيه: «بَرِيءَ من الشّح من أدّى الزكاة وقركى الضيف، وأعطى في النائبة».

ومنه الحديث: ﴿أَنْ تَتَصِدَّق وأنت صحيحٌ شَحيحٌ تَأْمُلُ البَقَاء وتخشى الفَقْر».

(س) ومنه حديث ابن عمر: «إنّ رجلاً قال له: إنّى شَحيح، فقال: إِن كان شُحَّك لا يَحْمِلك على أن تأخُذ ما ليس لك فليس بشُحّك باس".

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «قال له رجل: ما أعطى ما أقْدرُ على مَنْعه، قال: ذاك البُخل، والشّح أن تَاخُذَ مالَ أخيك بغير حقه".

(س) وفي حديث ابن مسعود: «أنه قال: الشيح منعُ الزَّكاة وإدخالُ الحرام».

شحَذت السّيف والسكّين، إذا حَدّدته بالمسَنّ وغيره مما يُخرج حدّه.

■ شحشح: (هـ) في حديث عليّ: «أنه رأى رجلاً يخطُبُ، فعقال: هذا الخطيبُ الشَّحْشَحُ»؛ أي: الماهِرُ الماضي في كــــلامــه، من قــولـهم: قَطَاة شُخْشَح، وناقــةٌ شُحشَحة؛ أي: سريعة.

 ◄ شحط: (س) في حديث مُحَيَّصة: (وهو يتشحَّطُ في دَمِه»؛ أي: يتخَبُّط فيه ويضطرب ويتَمرّغ.

(ه) وفي حديث ربيعة: (في الرجل يُعْتِقُ الشِقْصَ من العَبْد، قال: يُشحَطُ الثّمن ثم يُعتَقُ كلّه، أي: يُبلّغُ به أقصى القيمة. يقال: شحطَ فلان في السّوم إذا أبْعَد فيه، وقيل: معناه يُجمع ثمنُه، من شَحطْتُ الإِناءَ: إِذا ملاتَه.

■ شحم: فيه: «ومنهم من يَبلُغ العَرَق إلى شَحْمة أَذْنَيه»، شَحْمة الأذُن: موضع خَرْق القُرْطِ، وهو ما لانَ من أسفلها.

(س) ومنه حديث الصلاة: «إنه كان يرفَعُ يديه إلى شَحْمة أذنيه».

(س) وفيه: «لعن الله اليهود حُرّمَت عليهم الشّحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»، الشحمُ المحرّمُ عليهم؛ هو: شَحْمُ الكُلّي والكَرِش والأمعاء، وأمّا شَحْمُ الظّهور والألّية فلا.

(س) وفي حديث علي: «كلوا الرّمان بشحمه فإنه دِباغُ المَعدة»، شَحْمُ الرمان: ما في جَوفه سِوى الحَبّ.

■ شحن: فيه: «يغفرُ الله لكل عَبْدِ ما خَلا مُشْرِكاً أو مُشاحِناً». المُشاحِنُ: المُعادي والشحناء العَداوة، والتّشاحُن تفاعُل منه، وقال الأوزاعي: أراد بالمُشاحِن -هاهنا-: صاحبَ البدْعة المُفارق لجَماعة الأمة.

ومن الأوّل: ﴿إِلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شَحْناء»؛ أي: عَداوة، وقد تكرر ذكرُها في الحديث.

■ شحا: (هـ) في حديث علي: «ذكر فتنة فقال لعسمّار: والله لتشحُون فيها شحواً لا يُدْركُك الرجل السريعُ»، الشّحو: سَعة الخطو. يُريدُ: أنك تسْعَى فيها وتقدّم.

(هـ) ومنه حديث كعب يَصِف فتنة قال: "ويكون فيها فتّى من قُرَيش يَشْحو فيها شَحْواً كثيراً»؛ أي: يُمْعِنُ فيها ويَتوسّع. يقال: ناقةٌ شحْواء؛ أي: واسعةُ الخَطو.

(هـ) ومنه: «أنه كـان للنبي ﷺ فـرس يقـال له: الشّحّاء»، هكذا رُوي بالمدّ، وفُسّر بأنه: الواسع الخَطْوِ.

### (باب الشين مع الخاء)

■ شخب: فيه: «يُبعَث الشهيد يوم القيامة وجُرْحُه يَشْخب دَمــًا»، الشّخْب: السّيلان، وقــد شَخَب يَشْخُب

ويشْخُب، وأصل الشَّخب: ما يخرج من تحت يدِ الحالِب عند كُل غَمْزَة وعَصْرة لضَرع الشَّاة.

(س) ومنه الحديث: «إِن المقتول يَجيء يوم القيامة تشخُبُ أوْدَاجُه دَماً».

(س) والحديث الآخر: «فأخذ مُشاقِص فَقَطَع بَرَاجِمَه فَشَخبت يَداهُ حتى مات».

(س) ومنه حديث الحوض: «يشخُب فيه مِيزَابان من الحنَّة».

■ شخت: (هـ) في حديث عمر: «أنه قال لِلجِنِّيّ: إِنِّي أَرَاكُ صَنْعِيلاً شَخِيتًا»، الشَّخْتُ والشَّخِيت: النَّحيف الجسم الدقيقُه، وقد شَخُت يشخُت شُخُوتة.

■ شخص: في حديث ذكر الميت: «إذا شخص بصرُه»، شُخوص البَصر: ارتِفاعُ الأجْفان إلى فوق، وتَحديدُ النّظر وانزعاجُه.

(هـ) وفي حديث قَيْلة: «قالت: فَشُخِص بي»، يقال للرجُل إِذَا أَتَاهُ مَا يُقْلِقُه: قـد شُخِص به، كانه رُفع من الأرض لِقَلقِه وانزعاجه.

(هـ) ومنه: «شُخُوص المسافر»، خرُوجه عن مَنزله. ومنه حديث عشمان -رضي الله عنه-: «إِنمَا يَقْصُر الله عنه-: «إِنمَا يَقْصُر الله من كان شاخصاً أو بحَضْرة عَدُوّه»؛ أي: مسافراً. ومنه حديث أبي أيوب: «فلم يَزل شاخصاً في سبيل الله -تعالى-».

وفيه: «لا شَخْصَ أغْيرُ من الله»، الشّخصُ: كُلِّ جسْم له ارتفاعٌ وظُهورٌ، والمُراد به في حقّ الله -تعالى-إثباتُ الذّات، فاستُعير لها لفظُ الشّخْص، وقد جاء في رواية أخرى: «لا شيء أغيرُ من الله»، وقيل: معناه لا يُبْنى لشّخص أن يكون أغير من الله.

# (باب الشين مع الدال)

■ شلخ: (س) فيه: «فشَدخُوه بالحِجارة»، الشَّدْخ: كَسْرُ الشَّىء الأَجْوف. تقول: شَدَختُ رأسَه فانشَدَخ.

(هـ) وفي حديث ابن عـمر في السُّقط: «إِذَا كَـانَ شَدَحًا أو مُضْغَة فادْفنْه في بيتك»، هو -بالتحريك-: الذي يسقط من بَطْن أمّه رَطْباً رخْصاً لم يَشْتَدّ.

■ شدد: فيه: «يَرُدّ مُشدّهُم على مُضْعِفِهم»، المُشدّ:

الذي دَوابّه شديدة قوية، والمُضْعف: الذي دوابّه ضعيفةً. يريد: أن القَويّ من الغزاة يُساهِم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة.

وفيه: ﴿لا تَبيعوا الحبّ حتّى يَشتدّ»، أراد بالحبّ الطعام، كالجِنطة والشعير، واشتدادُه: قُوته وصَلابتُه.

(س) وفسيه: "من يُشَاد الدينَ يَغْلَبُه»؛ أي: يُقساويه ويُقاومُه، ويُكلّف نفسه من العبادة فسيه فوْق طاقته، والمشادَدة: المُغَالَبَة، وهو مِثْل الحديث الآخسر: "إن هذا الدّين مَتِين فاوغل فيه برفق».

(هـ) ومنه ألحديث: «ألا تَشِدّ فنَشِدّ مسعك»؛ أي: تَحْمِل على العددُو فَنَحْمِلَ معك. يقال: شدّ في الحرب يَشدّ -بالكسر-.

ومنه الحديث: «ثم شدّ عليه فكانَ كأمْسِ الذّاهِب»؛ أي: حَمَل عليه فقتله.

وفي حديث قيام رمضان: «أحْيا الليلَ وشَدّ المِشزر»، هو كناية عن اجتِناب النساء، أو عن الجدّ والاجتهادِ في العمل، أو عنهما معاً.

وَفِي حديث القيامة: «كحُضْر الفَرَس، ثم كشَدّ الرجُل»، الشدّ: العَدْوُ.

ومنه حديث السّعي: «لا تَقْطع الوادي إِلا شـدآً»؛ أي: عَدُواً.

(س) وفي حديث الحجّاج:

هُّذَا أُوانُ الحــرب فــاشْتَدِّي زِيمُ

زَيَمْ: اسمُ نَاقته أو فرَسهِ.

وفي حديث أحد: «حَتى رأيت النساء يشتددن في الجبل»؛ أي: يَعددون، هكذا جاءت اللفظة في كتاب الحميدي، والذي جاء في كتاب البخاري": «يشتدن»، هكذا جاء بدال واحدة، والذي جاء في غييرهما: هكذا جاء بدال واحدة، والذي جاء في غييرهما: «يُسندن»، بالسين المهملة والنون؛ أي: يُصعدن فيه، فإن صحت الكلمة على ما في البخاري" - وكثيراً ما يَجِيء أمثالها في كُتُب الحديث -، وهو قبيح في العربية، لأن الإدغام إنما جاز في الحرف المضعف لما سكن الأول وتحرك الثاني، فأما مع جماعة النساء فإن التضعيف يظهر؛ لأن ما قبل نون النساء لا يكون إلا ساكنا فيلتقي ساكنان، فيحرك الأول وينفك الإدغام، فتقول يَشتدون؛ فيمكن من حريجه على لغية بعض العسرب من بكر بن واثل، تخسريجه على لغية بعض العسرب من بكر بن واثل، يقسسولون: ردّت، وردّن، يريدون: ردّدت، وردّدت، وردّدت، وردّدت، وردّدت، فيكون لفظ الحديث يَشتدن.

وفي حديث عُتبان بن مالك: «فغَدَا علي رسول الله عَلِي الله عَلِيقَ بعدما اشتَد النهار»؛ أي: عَلا وارتَفَعت شمسه.

ومنه قصید کعب بن زهیر:

شَدَّ النَّهــــار ذِراعَا عَيْطَل نَصَفِ قــامَتْ فـجــاوَبُهــا نُكُدٌّ مَثَاكِيلُ أي: وقت ارتفاعه وعُلُوّه.

- شدف: (س) في حديث ابن ذي يزن: «يَرْمُون عن شُدُف»، هي: جمع شَدْفَاء، والشّدْفَاء: العَوْجاء. يعني: القَوسَ الفَارِسيّة. قال أبو موسى: أكثرُ الرّوايات بالسين المهملة، ولا معنى لها.
- شدق: (س) في صفته -عليه السلام-: «يفتتح الكلام ويَخْتَتَمه بأشداقه»، الأشداقُ: جوانبُ الفَم، وإنما يكونُ ذلك لرُحْب شِدْقَيه، والعَرَب تَمتدح بذلك، ورجل أشدتَق: بَيْنُ الشدق.

(س) فأما حديشه الآخر: «أبغضكم إلي الثرثارون المتشدقون»، فهم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحتراز، وقيل: أراد بالمتشدق: المستهزىء بالناس يلوي شدقة بهم وعليهم.

■ شدقم: (س) في حديث جابر -رضي الله عنه-: «حدّثه رجل بشيء فقال: بمن سَمِعتَ هذا؟ فقال: من ابن عباس، فقال: مِن الشّدْقَم!»، هو الواسع الشّدْق، ويوصف به المنْطِيق البليغُ المُفوّةُ، والميم زائدةً.

# (باب الشين مع الذال)

■ شدب: (هـ) في صفته ﷺ: "أقصر من المُشَدِّب"، هو: الطويلُ البائنُ الطّول مع نَقْص في لحمه، وأصلُه من النّخلة الطّويلة التي شُذّبَ عنها جَريدُها؛ أي: قُطّع وفُرّق.

(هـ) ومنه حديث عليّ: «شذَّبَهُم عنّا تَخَرّم الآجال»،
 وقد تكرر في الحديث.

■ شذذ: (هـ) في حديث قتادة وذكر قوم لوط فقال: «ثم أثبَعَ شُذّانَ القومِ صَخْراً منضوداً»؛ أي: مَنْ شذّ منهم وخرج عن جماعته، وشُذّان جمع شاذّ، مثل شابّ وشبّان، ويروى بفتح الشين، وهو: المُتفرّق من الحَصَى

وغيره، وشُذَّان الناس: مُتَفرَّقُوهم. كذا قال الجوهريّ.

وفي حديث حُنين: «أرى كتيبة حَرْشَفِ كانهم قد تَشَذَّرُوا للحَملة»؛ أي: تَهيَّاوا لها وتاهيوا.

(هـ) ومنه حـديث عليّ: «قال له سليمان بن صررد: لقد بلغني عن أمير المؤمنين ذَرْوٌ من قول تَشَذّر لي به»؛ أي: توعّد وتهـدد، ويروى: «تشزّر»، بالزاي، كانه من النظر الشرّر، وهو: نَظر المُغْضَب.

■ شذا: في حديث علي: ﴿أَوْصَيْتُهُم بَمَا يَجِب عَلَيْهِم مَنْ كُفُّ الْأَذَى وَصَرْفُ الشَّذَا»، هو -بالقسصْر-: الشسرّ والأذَى. يقال: أذَيتُ وأشْذَيتُ.

#### (باب الشين مع الراء)

■ شرب: (س) في صفته ﷺ: «أبيضُ مُشْرَبٌ حُمْرةً»، الإشْرابُ: خَلْطُ لَوْنِ بلون، كَانَ أحدَ اللّوْنين سُقِي اللّونُ الآخر. يقال: بياضٌ مُشْرَبٌ حُمرةً بالتخفيف، وإذا شُدد كان للتكثير والمبالغة.

(س) ومنه حديث أحد: «أنّ المُشْركين نَزلوا على زَرْع أهل المدينة وخلوا فيه ظَهْرهم وقد شُرّب الزرع الدقيق»، وهو كناية عن اشتداد حبّ الزرع وقُرْب إدراكه. يقال: شَرّب قسمبُ الزرع إذا صار لله فيه، وشُرّبَ السّنبُلُ الدقيق إذا صار فيه طُعْم، والشّربُ فيه مُسْتعار، كأنّ الدقيق كان ماءً فشربه.

ومنه حديث الإفك: «لقد سمعتموه وأشربته قُلُوبكم»؛ أي: سقيته قُلُوبكم»؛ أي: سقيته قُلُوبكم كما يُسقى العطشان الماء. يقال: شربت الماء وأشربت قلبه كذا؛ أي: حل محل الشراب واختلط به كما يَختلط الصّبْغُ بالثوب.

وفي حديث أبي بكر: «وأُشْرِب قلبُه الإِشفاقَ».

(س هـ) وفي حـديث أيام التّشريق: ﴿إِنهَا أَيَامُ أَكُلُ وشُرْبُ ، يُرُوى بالضم والفتح وهما بمعنى، والفتحُ أقلَّ اللّغتين، وبها قرأ أبو عمرو: ﴿شَرْبَ الهِيم﴾، يريد: أنها أيامٌ لا يجوزُ صومُها.

وفيه: «من شُرِبَ الخمر في الدنيا لم يَشْرَبُها في

الآخرة»، وهذا من باب التعليق في البيان، أراد أنه لم يَدخل الجنة، لأنّ الخصر من شَرَاب أهل الجنة، فإذا لم يشربها في الآخرة لم يكن قد دَخَل الجنة.

وفي حديث علي وحمزة -رضي الله عنهما-: «وهو في هذا البَيْت في شَرْب من الأنصار»، الشَرْب -بفتح الشين وسكون الراء-: الجماعة يشربون الخمر.

(هـ) وفي حـديث الشورى: «جُرْعَةَ شَرُوبِ أَنفَعُ من عَذْبِ مُوبِ»، الشّرُوب من الماء: الذي لا يُشْرَبُ إلا عند الضرورة، ويستوي فيه المؤنّث والمُذكّر، ولهذا وصف بها الجُرْعَة. ضَرب الحـديث مـشلاً لرجُلين أحـدهُما أدْونُ وانفحُ، والآخرُ أرفعُ وأضرّ.

وفي حديث عمر: «اذْهَب إلى شَرِبَة من الشَّرَبات فادْلُك رأسك حتى تُنَقِّبه»، الشَّرَبة -بفتح الراء-: حَوْضٌ يكون في أصْل النَّخْلة وحولها يُمْلاً ماء لتَشْرَبه.

(هـ) ومنه حديث جابر: «أتانَا رسول الله ﷺ فعَدَل إلى الرّبيع فتطّهر وأقبل إلى الشّرَبة»، الرّبيعُ: النّهرُ.

(هـ) ومنه حديث لقيط: الثم أشرفت عليها وهي شربة واحدة ، قال القتيبي: إن كان بالسكون فإنه أراد: أن الماء قد كثر؛ فمن حيث أردت أن تَشْرب شربت، ويروى بالياء تحتها نُقطتان وسيجيء.

(هـ س) وفسيه: «مَلعُونٌ مَّلعـونٌ من أحـاط على مَشْرَبة»، المشْرَبة -بفتح الراء من غير ضم-: الموضعُ الذي يُشْرَب منه كالمَشْرَعة، ويريد بالإحاطة تَملكَه ومَنْع غيره

(هـ) وفيه: «أنه كان في مَشْرُبة له»، المشْرُبة -بالضم والفتح-: الغُرْفة، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفسيه: «فسينادي يوم القسيامة مُناد فَيَشْرَبُبُون لصوته»؛ أي: يَرْفعون رؤوسَهم لينظُرُوا إليه، وكُلِّ رافع رأسه مُشْرَئبٌ.

(هـ) ومنه حـديث عـائشة: «واشْرَابٌ النّفاقُ»؛ أي: ارْتَفَع وعَلا.

■ شرج: (هـ) فيه: «فتَنحّى السّحابُ فافرَغ ماءَه في شَرْجَة من تلك الشّرَاج»، الشّرْجة: مَسِيل الماء من الحَرّة إلى السّهل، والشّرَاج جمعُها.

(هـ) ومنه حديث الزبير: «أنه خاصم رجلاً في شِرَاج لَحَرَّة».

ومنه الحديث: «أنّ أهلَ المدينة اقتتلوا ومُوالي معاوية على شَرْج من شِرَاج الحَرّة».

ومنه حــديث كــعب بن الأشــرف: «شَرْجُ العَجُوز»، هو: موضعٌ قُرْب المدينة.

(هـ) وفي حديث الصوم: «فأمرنا رسول الله ﷺ بالفِطْر فأصبح الناس شَرْجَيْن»، يعني: نِصْفَين؛ نِصْفُ صِيام ونصْف مفاطِير.

(س) وفي حديث مازن:

فلا رَأيُهم رَايي ولا شرجُهم شَرْجي

يقال: ليس هو من شُرْجه؛ أي: من طُبَقَتُه وشكُله.

(هـ) ومنه حـديث علقـمـة: «وكـان نِسْوة يأتينها مُشارجات لهـا»؛ أي: أثْراب وأقْران. يقـال: هذا شرْج هذا وشريجُه ومُشارجه؛ أي: مثله في السنّ ومُشاكله.

(هـ) ومنه حــديث يوسف بن عــمــر: «أنا شريح الحجّاج»؛ أي: مِثْله في السّنّ.

(س) وفي حديث الأحنف: «فأَدْخَلْتُ ثِيابَ صَونِي العَيْبَة فأشْرَجْتُها»، يقال: أشرَجْت العَيْبَة وشرَجْتُها؛ إِذَا شَدَدْتُها بالشَّرَج، وهي: العُرى.

■ شرجب: (س) في حديث خالد: «فعارَضَنا رجلٌ شَرْجَبٌ»، الشّرْجَبُ: الطويلُ، وقيل: هو الطويل القوائم العاري أعالي العظام.

■ شرح: (هـ) فيه: «وكان هذا الحيّ من قُريش يَشْرَحون النّساء شَرْحاً»، يقال: شَرَح فلانٌ جاريَته؛ إِذا وطِنْها نائمة على قفاها.

(هـ) وفي حديث الحسن: «قال له عطاء: أكان الأنبياء -صلى الله عليهم- يشرَحُون إلى الدّنيا والنّساء؟ فقال: نعم، إن لله تَرائك في خَلْقه»، أراد: كانُوا ينْبَسطُون إليها ويَشْرَحُون صُدُورهم لها.

■ شرخ: (هـ) فيه: «اقتُلوا شُيُوخ الْمَشْركين واستحْيوا شَرَحَهم»، أراد بالشيوخ الرّجال المَسانّ أهلَ الجَلَد والقُوّة على القتال، ولم يُرد الهَرْمَى، والشرخُ: الصّغار الذين لم يُدْركوا، وقيل: أراد بالشيوخ الهَرْمَى الذين إذا سُبُوا لم يُتَفَع بهم في الخدْمة، وأراد بالشَّرْخ الشباب أهلَ الجلَد الذين يُتنفع بهم في الخدمة، وشرْخُ الشباب: أولُه، وقيل: نَضَارتُه وقيوته، وهو مصدر يقعُ على الواحِد والاثنين والجَمْع، وقيل: هو جَمْعُ شارخ، مثل شارِب وشرَب.

وفي حديث عبدالله بن رُواحة: "قال لابن أخيه في

غـــزوة مُؤْتَة: لعلك تَرْجع بين شَرْخَي الرّحل»؛ أي: جانِبيه، أراد أنه يُستَشْهَد فيرجعُ ابن أخيه راكباً مَوضِعه على راحلَتِه فيستريح، وكذا كان، استُشْهِد ابن رَواحة -رضي الله عنه- فيها.

(س) ومنه حديث ابن الزبير مَع أزَبّ: «جاءَ وهو بَين الشّرْخَين»؛ أي: جانبَي الرحْل.

وفي حديث أبي رُهْم: (لهم نَعَمٌ بشبكة شَرْخ»، هو -بفتح الشين وسكون الرّاء-: موضعٌ بالحجازِ، وبعضهم يقوله بالدال.

■ شرد: فيه: «لتَدْخُلُنّ الجنّة أجمعُون أكْتَعون إلا من شرَد على الله»؛ أي: خَرَج عن طاعته وفارق الجماعة. يقال: شرَد البعير يَشرُدُ شُرُوداً وشِراداً؛ إِذا نَفَر وذهب في الأرض.

(هـ) ومنه الحديث: «إنه قال لخوّات بن جُبير: ما فَعَل شرادُك»، قال الهروي: أراد بذلك التّعريض له بقصته مع ذات النّحيّين في الجاهلية، وهي معروفة، يعني: أنه لما فَرَغ منها شرد وانفَلت خوفاً من التّبعة، وكذلك قال الجوهري في «الصحاح»، وذكر القصة، وقيل: إنّ هذا وهمٌ من الهروي والجوهريّ ومن فسره نذلك.

والحديثُ له قصةٌ مَرْويّةٌ عن خوّات إنه قال: نزلتُ مع رسول الله ﷺ بمَرّ الظّهْران، فَخرجْتُ من خبائي، فإذا نِسوة يتحدّثن فأعجبْنني، فرجَعْتُ فأخرجتُ حُلّة من عَيْبَتِي فَلبِستُها ثم جَلستُ إليهن، فسرّ رسول الله عَيَالِيْةِ فَهْبُتُه، فقلت: يا رسول الله جَمل لي شُرودٌ وأنا أبتَغي له قيداً، فمضى رسول الله يَتَكَالِينُ وتَبعتُه، فالقي إلى رداءه ودَخل الأراك فقضى حاجته وتوضّاً؛ ثم جاء فقال: أبا عبدالله: ما فعل شراد جَمَلك؟ ثم ارتَحلْنا، فجعل لا يَلحَقُني إلا قال: السلام عليكم أبا عبدالله، ما فعل شراد جَمَلك؟ قال: فتعجلتُ إلى المدينة، واجتنبتُ المسجدَ ومُجالسة رسول الله ﷺ، فلما طال ذلك عليّ تَحيَّنْتُ ساعةَ خَلُوة المسجد، ثم أتيت المسجد فجعلتُ أصلي؛ فخرجَ رسول الله ﷺ من بعض حُجَره، فجاء فصلى ركعتين خَفيفتين وطوّلت الصلاة رجاء أن يذهبُ ويدَعَني، فقال: طوّل يا أبا عبدالله ما شئت فلست بقائم حتى تنصرف، فسقلتُ: والله لأعْتَذرَنَّ إلى رسول الله عَلَيْكُ ولأبرئن صَدره، فانصرفتُ، فقال: السلام عليكم أبا عبدالله ما فَعَل شِراد الجَمَل؟ فقلتُ: والذي بَعثَك بالحق

ما شَردَ ذلك الجَمَل منذُ أسلمتُ، فقال: رَحِمَك الله، مرتين أو ثلاثاً، ثم أمسك عنّي فلم يَعُد.

■ شرر: (هـ) في حديث الدعاء: «الخيرُ بيديك، والشرّ ليس إليك» أي: أنّ الشر لا يُتقرّب به إليك، ولا يُتغى به وجهك، أو أن الشرّ لا يَصْعَدُ إليك، وإنما يَصْعَد إليك الطّيّب من القول والعمل، وهذا الكلام إرشادٌ إلى استعمال الأدب في الثناء على الله، وأن تُضاف إليه محاسنُ الأشياء دُون مَساويها، وليس المقصودُ نَفْيَ شيء عن قدرته وإثباته لها، فإن هذا في الدعاء مندوب إليه. يقال: يا ربّ السماء والأرض، ولا يقال: يا ربّ الكلاب والخنازير، وإن كان هو ربّها، ومنه قوله -تعالى-: ﴿ولله الأسماء الحُسنى فادعوه بها﴾.

وفيه: «ولَدُ الزّنا شرّ الشلاثة»، قيل: هذا جاء في رجُل بعَينه كان مَوسُوماً بالشرّ، وقيل: هو عامّ، وإنما صار ولدُ الزنا شرآ من والدّيه لأنه شرّهم أصْلاً ونسَباً وولادة، ولأنه خُلق من ماء الزّاني والزّانية، فهو ماء خبيث، وقيل: لأن الحدّ يقام عليهما فيكون تمحيصاً لهما، وهذا لا يُدْرَى ما يُفْعَل به في ذنوبه.

(س) وفيه: «لا ياتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه»، سُتل الحسنُ عنه فقيل: ما بال زمان عمر بن عبد العزيز بعد زمان الحجّاج؟ فقال: لا بُدّ للناس من تنفيس. يعني أنّ الله يُنفّسُ عن عِبادِه وقتاً مّا، ويكشفُ البلاء عنهم حِيناً.

(هـ) فيه: «إِن لهذا القرآن شِرَةً، ثم إِن للناس عنه فَتْرةً»، الشرّةُ: النشاطُ والرّغبة.

(س) ومنه الحديث الآخر: «لكُلّ عابد شِرَّةً».

(س) وفيه: «لا تُشَارَ أخاك»، هو تُفَاعِل من الشّر؛ أي: لا تَفْعل به شرآ يحُوجه إلى أن يَفْعل بك مِثله، ويروى بالتخفيف.

ومنه حديث أبي الأسود: «ما فَعَل الذي كانت امرأتُه تُشارّه وتُمارّه».

(س) وفي حديث الحجاج: «لها كظةٌ تشتر»، يقال: اشتر البعير واجتر، وهي: الجِرة لل يُخْرِجُه البعير من جوفه إلى فمه ويمضعه ثم يَتْلِعه، والجيم والشين من مخرج واحد.

■ شرس: (هم) في حديث عمرو بن معد يكرب: «هم أعظمُنا خَميساً وأشدّنا شَريساً»؛ أي: شراسة، وقد

شَرِس يَشرَس فهو شَرِس، وقوم فيهم شَرَس وشَريس وشَرَاسة؛ أي: نُفُور وسوء خُلُق، وقد تكرر في الحديث.

■ شرسف: في حديث المبْعَث: «فشقًا ما بين ثُغْرة نَحْري إلى شُرْسُوفي»، الشّرسُوف: واحد الشّراسيف، وهي: أطراف الأضْلاع المشرِفة على البطن، وقيل: هو غُضْروف مُعلّق بكل بَطْن.

■ شرشر: (هـ) في حديث الرؤيا: «فيُشَرْشر شِدْقَه إلى قَفاه»؛ أي: يُشَقِّقه ويُقَطِّعُه.

■ شرص: (هـ) في حديث ابن عباس -رضي الله عنهـما-: «ما رأيتُ أحسنَ من شرصةَ عليّ»، الشرصة -بفتح الراء-: الجَلَحة، وهي: انْحسارُ الشعر عن جانِبي مُقدّم الرأس. هكذا قال الهروي، وقال الزمخشري: هو بكسر الشين وسكون الراء، وهما: شرْصَتَان، والجمع شراص.

■ شسرط: فيه: «لا يجوز شَرطَان في بَيْع»، هو كقولك: بعتُك هذا الثوب نَقْداً بدينار، ونَسيئةً بدينارين، وهو كالبَيْعَتَين في بَيْعة، ولا فرق عند أكثر الفُقهاء في عقد البيع بين شَرْط واحد أ، شَرْطَين، وفرق بينهما أحمد، عملاً بظاهر الحديث.

ومنه الحديث الآخر: «نَهَى عن بَيْعِ وشرْطِ»، وهو أن يكون الشَّرْطُ مُلازِماً في العَقْد لا قبله ولا بَعده.

ومنه حديث بَريرة: «شَرْط الله أحقّ»، يريد: مسا أظهره وبيّنه من حُكم الله -تعالى- بقوله: «الوَلاء لمن أعْتق»، وقيل: هو إِشارةٌ إِلى قوله -تعالى-: ﴿فَإِخُوانُكُم في الدّين ومَواليكم﴾.

(هـ) وفيه ذكر: «أشراط الساعة»، في غير موضع · الأشراط: العلامات، واحدها شرط -بالتحريك-، وبه سُميّت: شُرط السلطان، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يُعرفون بها. هكذا قال أبو عبيد، وحكى الخطابي عن بعض أهل اللغة أنه أنكر هذا التفسير، وقال: أشراط الساعة: ما يُنكره الناس من صغار أمُورها قبل أن تقُوم الساعة، وشرط السلطان: نُخبة أصحابه الذين يُقدّمهم على غيرهم من جُنْده، وقال ابن الأعرابي: هم الشرط، والنسبة إليهم شُرطي، والشرطة، والنسبة إليهم شُرطي.

للموت لا يرجعون إِلاَّ غالبينَ»، الشُّرطة: أوّلُ طائفة من الجيش تَشْهد الوَقْعة.

وفيه: «لا تقوم الساعة حتى يأخُذَ الله شَرِيطتَه من أهل الأرض، فيبقى عَجاجٌ لا يَعرفُون معرُوفاً، ولا يُنكرون مُنكراً»، يعني: أهل الخير والدين، والأشراط من الأضداد يقع على الأشراف والأرذال. قال الأزهري: أظنه شَرَطتَه؛ أي: الخيار، إلا أن شَمِراً كذا رواه.

(هـ) وفي حديث الزكاة: «ولا الشّرَط اللَّتيمة»؛ أي: رُذَال المالِ، وقيل: صغاره وشيرَاره.

(هـ) وفيه: "نهى عن شريطة الشيطان"، قيل: هي الذّبيحة التي لا تُقْطَع أوداجُها ويُستقْصَى ذبحُها، وهو من شرط الحجّام، وكان أهل الجاهلية يقطعُون بعض حَلْقها ويتركونها حتى تموت، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حَمَلهم على ذلك، وحسس هذا الفعل لديهم، وسوله لهم.

■ شسرع: قد تكرر في الحديث ذكرُ: «الشّرع والشّريعة»، في غير مَوضع، وهو: ما شَرَع الله لعباده من الدّين؛ أي: سنّه لهم وافترضه عليهم. يقال: شَرعَ لهم يشرع شرعاً فهو شارع، وقد شرع الله الدين شرعاً إذا أظهره وبينه، والشّارع: الطريقُ الأعظمُ، والشّريعة مَورِدُ الإبلِ على الماء الجاري.

(س) وفيه: "فأشْرَعَ ناقَته"؛ أي: أدخَلها في شَريعة الماء. يقال: شَرعت الدوابُ في الماء تشرَع شرعاً وشُرُوعاً إذا دخلت فيه، وشَرَعْتُها أنا، وأشْرَعْتها تَشْريعاً وإِشراعاً، وشرَع في الأمر والحديث: خاصَ فيهما.

(هـ) ومنه حـديث علي: "إِنّ أهونَ السّقْي التّشريعُ»، هو إيرادُ أصحاب الإبل إبلَهم شريعة لا يحتاجُ معها إلى الاستِقاء من البئر، وقيل: معناه: إِنّ سَقْيَ الإبل هو أن تُورد شريعة الماء أوّلاً ثُمّ يُستقى لها، يقول: فإذا اقتصر على أن يُوصِلها إلى الشّريعة ويتركها فلا يستقي لها فإنّ هذا أهونُ السّقي وأسهلهُ مَقْدُورٌ عليه لكلّ أحـد، وإنما السّقي التّام أن ترويها.

(س) وفي حديث الوضوء: «حتى أشْرَع في العَضُد»؛ أي: أدخَله في الغسْل وأوْصَل الماءَ إليه.

(س) وفيه: «كانت الأبوابُ شَارِعةً إلى المسجد»؛ أي: مفتوحةً إليه. يقال: شرَعْتُ البابَ إلى الطّريق؛ أي: أنفَذْتُه إليه.

(سُ) وفيه: «قال رجل: إني أحبّ الجَمَال حتى في

شَرْع نَعْلَي »؛ أي: شرَاكها، تشبيه بالشَّرْع وهو وتَرُ العُود؛ لأنه عمسدٌ على وجْه النَّعل كامْتهدادِ الوتَرِ على العُود، والشَّرْعةُ أخصَّ منه، وجمعُها: شِرَع.

(س) وفي حديث صُورِ الأنبياء -عليهم السلام-: «شِراع الأنف؛ أي: مُمتد الأنف طويله.

(س) وفي حديث أبي موسى: «بَيْنَا نحن نسير في البحر والريحُ طيبةٌ والشّراعُ مرفوعٌ»، شراعُ السفينة -بالكسر-: ما يُرفَع فوقها من ثوب لتَدخُل فيه الريحُ فتُجْريها.

وفيه: «أنتم فيه شَرْعٌ سواء»؛ أي: مُتَساوُون لا فَضْل لأحدكم فيه على الآخر، وهو مصدر "بفتح الرّاء وسُكُونها-، يَسْتَوي فيه الواحدُ والاثنان والجمع، والمُذكر والمؤنث.

(هـ) وفي حديث على:

شـــــــرْعُك مـــــا بلغك المَحَلا

أي: حسبُك وكمافِيكَ، وهو مَثَل يُضْرَب في التّبليغ باليّسير.

ومنه حـديث ابن مُغَفّل: «سـاله غَزوان عـمّا حُرّم من الشّراب فعرّفه، قال فقلت: شَرْعي»؛ أي: حَسْبي.

■ شرف: (س) فيه: ﴿لا يَنْتَهَبُ نُهُنَّةٌ ذَاتَ شَرَف وهو مؤمنٌ ﴾؛ أي: ذاتَ قَدْر وقيمة ورفعة يَرْفعُ الناسُ أبصارَهُم للنَّظر إليها، ويستَشْرُفُونَها.

(هـ) ومنه الجديث: "لكان أبو طلحة حَسَن الرّمي، فكان إذا رَمَى استشرفه النبي ﷺ لينظر إلى مَواقع نَبْله»؛ أي: يُحقق نظره ويطلع عليه، وأصل الاستشراف: أن تضع يدَك على حاجبك وتنظر، كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء، وأصله من الشرَف: العُلُو، كانه ينظر إليه من موضع مُرْتَفع فيكون أكثر الإدراكِه.

(هـ) ومنه حديث الأضاحي: «أمرنا أن نستشرف العين والأذن»؛ أي: نتامل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: هو من الشُّرْفَة، وهي خيارُ المال؛ أي: أمرِنا أن نتخبرها.

(هـ) ومن الأوّل حديث أبي عبيدة: «قال لعُمَر لمّا قدم الشامَ وخرج أهله يستقبلونه: ما يَسُرني أن أهل البَلَد استشرَفوك»؛ أي: خرجوا إلى لقاتك، وإنما قال له ذلك لأن عُمَر -رضي الله عنه- لما قدم الشام ما تَزَيّا بِزِيّ الأمرَاء، فَخشى أن لا يَستعظموه.

(هـ) ومنه حديث الفتن : "من تشرّف لها استشرَفت

له»؛ أي: من تطلّع إِليها وتعرّض لها واتَتُه فوقَعَ فيها.

(هـ) ومنه الحديث: «لا تتَشرَّفوا للبلاء)؛ أي: لا تتَطلّعوا إليه وتتَوقّعُوه.

(هـ) ومنه الحديث: «ما جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُشْرِف له فَـخُذْه»، يقـال: أشْرَفْت الشيء أي عَلَوتُه، وأشْرَفْتُ عليه: اطّلعْتُ عليه من فَوق. أراد: ما جاءك منه وأنت غير متطّلم إليه ولا طامع فيه.

ومنه الحديث: «لا تَشـرّف يُصِبك سـهم»؛ أي: لا تَتَشَرّفُ من أعلى الموضع، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: «حتى إِذا شارفَتِ انقضاء عِدَّتها»؛ أي: قرُبت منها وأشْرفَت عليها.

(هـ) وفي حــديث ابن زِمْل: "وإذا أمــام ذلك ناقــةٌ عَجْفاءُ شارفٌ، الشارفُ: الناقة الْمُسِنَّة.

وهُنّ مُعـــــقلات بـالـفِنــاءِ

هي جمعُ شَارِف، وتُضم راؤها وتُسكّن تخفيفاً، ويُروى: «ذا الشرَف النّواء»، بفتح الشين والراء؛ أي: ذا العلاء والرّفعة.

(هـ) ومنه الحديث: «تخرُج بكم الشُّرْف الجُونُ، قيل: يا رسول الله! وما الشَّرْفُ الجون؟ فقال: فِتَن كَقِطَع الليل المُظلِم»، شَبّه الفِتَن في اتصالها وامتداد أوقاتها بالنوق المُسنة السّود، هكذا يروى بسكون الراء، وهو جمع قليل في جَمْع فاعل، لم يَرد إلا في أسماء معدودة. قالوا: بازِلٌ وبُزْل، وهو في المُعْتل العين كثيرٌ نحو عاتِذ وعُوذ، ويُروى هذا الحديث بالقاف وسيجيء.

(هـ) وفي حـديث سطيح: "يسكن مشارف الشام»، المشارف: القُرى التي تَقْرُب من المدن، وقيل: القُرى التي ين بلاد الريف وجزيرة العرب. قيل: لها ذلك لأنها أشرفت على السواد.

وفيه: «أنّ عُمر حَمى الشّرف والرّبَذَة»، كذا روي بالشين وفتح الراء، وبعضُهم يَرويه بالمهملة وكسر الراء.

ومنه الحديث: «ما أحِبّ أن أنفُخَ في الصلاة وأن لي عرّ الشرَف».

(س) وفي حديث الخيل: «فاستَنّت شَرَفاً أو شرَفين»؛ أي: عَدَت شُوطاً أو شوطين.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «أُمِرنا أن نبني المدائن شُرَفاً والمساجِدَ جُمَّاً»، الشُّرَف: التي طُوّلت أبنيستها بالشَّرَف، واحدتها شُرْفة.

(س) وفي حديث عائشة: «أنها سُئلت عن الخِمار يُصبَغ بالشّرف فلم تَرَ به بأساً»، الشرفُ: شجر أحمرُ يُصبَغ به الثياب.

(هـ) وفي حـديث الشّعبي: «قيل للأعـمش: لِمَ لَم تستكثر من الشعبي؟ فقال: كان يحتقرني، كنت آتيه مع إبراهيم فيررحب به ويقول لي: اقْعُد ثَمَّ أيّها العبد، ثم بقه ل:

لا نرفَعُ العَبِدَ فِدُوقَ سُنَّتِهِ

مـــا دام فينا بأرضنا شُرَفُ أي: شريف. يقال: هو شرف قومه وكَرَمُهم؛ أي: شريفهم وكريهم.

■ شرق: (هـ) في حديث الحج ذكر: «أيام التشريق في غير موضع»، وهي ثلاثة أيام تَلي عيدَ النحر، سُميّت بذلك من تشريق اللّحم، وهو تقديده وبسطه في الشمس ليَجِفّ، لأنّ لُحوم الأضاحي كانت تُشرق فيها عِنى، وقيل: سُميّت به لأن الهَدْي والضّحايا لا تُنحَر حتى تَشرُق الشمس؛ أي: تَطْلُع.

(ه) وفيه: «أن المشركين كانوا يقولون: أشرق نبير كيما نُغِير»، نَبير: جَبَل عِنَى؛ أي: ادْخُل أيها الجَبَل في الشروق -وهو: ضوءُ الشمس- كيما نُغير؛ أي: ندفع للنّحر، وذكر بعضهم أن أيام التشريق بهذا سميت.

وفيه: «من ذَبِح قبل التشريق فليُعِد»؛ أي: قبل أن يُصلّي صلاة العيد، وهو من شرُوق الشمس لأن ذلك وقتها.

(هـ) ومنه حديث علي: «لا جُمْعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»، أراد صلاة العيد، ويقال: لموضعها: المُشَرِّق.

(س) ومنه حديث مسسروق: «انطلق بنا إلى مُشرّقكم»، يعني: المُصلّى، وسأل أعرابي رجُلاً فقال: أين مَنزِل المُشرّق، يعني: الذي يُصلّى فيه العيد، ويقال لَمسْجد الخيف: المُشرّق، وكذلك لسُوق الطائف.

وفي حديث ابن عباس: «نَهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تَشرُق الشمس»، يقال: شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقَت إذا أضاءت؛ فإن أراد في الحديث الطلوع فقد جاء في حديث آخر حتى تطلع الشمس، وإن أراد

الإضاءة فقد جاء في حديث آخر حتى ترتفع الشمس، والإضاءة مع الارتفاع.

(هـ) وفيه: «كأنهما ظُلّتان سُوداوان بينهما شرْق»، الشّرق –هاهنا–: الضّوء، وهو الشمس، والشّق –أيضاً–.

 (هـ) وفي حديث ابن عباس: «في السماء باب للتوبة يقال له: المشريق، وقد رُد حتى ما بقي إلا شرقُه»؛ أي: الضوءُ الذي يَدْخُل من شق الباب.

(هـ) ومنه حــديث وَهْب: "إِذَا كــان الرجُل لا يُنْكرُ عَمَل السّوء على أهله، جاء طائرٌ يقال له، القَرْقَفَنَةُ؛ فيقع على مِشريق بابه فيمكثُ أربعينَ يوماً، فإن أنكر طار، وإِن لم يُنكر مسح بجناحيه على عينيه فصار قُنْدُعاً ديّوثاً».

(س) وفيه: (لا تستَقْبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غَربوا»، هذا أمر لأهل المدينة ومن كانت قبلته على ذلك السّمت ممّن هو في جهتي الشّمال والجنوب، فامّا من كانت قبلته في جهة الشّرق أو الغرب، فلا يجوز له أن يُشرّف ولا يُغرّب، إنما يجتَنب أو يَشْتمل.

وفيه: «أَنَاخَتْ بكم الشّرُق اَلْجُونَ»، يعني: الفتّن التي تجيء من جهة المُشرِق، جمع شارِق، ويُروى بالفاء، وقد تقدّم.

(هـ) وفيه: «أنه ذكر الدنيا فقال: إِنما بقي منها كشرَق الموتى»، له معنيان: أحدُهما أنه أراد به آخر النهار؛ لأن الشمس في ذلك الوقت إِنما تلبث قليلاً ثم تَغيب، فشبه ما بقي من الدنيا ببقاء الشمس تلك الساعة، والآخرُ من قولهم: شرق الميّت بريقه؛ إِذا غَص به، فشبه قِلّة ما بقي من الدنيا بما بقي من حياة الشرق بريقه إلى أن تخرج من الدنيا بما بقي من حياة الشرق بريقه إلى أن تخرج نفسه، وسئل الحسنُ بن محمد بن الحنفية عنه فقال: ألم تر إلى الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان فصارت بين القبور كأنها لُجّة، فذلك شرق الموتى. يقال: شرقت الشمس شرقاً إذا ضعف ضوءها.

(هـ) ومنه حـديث ابن مسعود: «سـتُدرِكون أقـوامـاً يُؤخّرون الصلاة إلى شَرَق الموتى».

(هـ) وفيه: ﴿أَنه قَرأُ سُورَة المؤمنين في الصلاة، فلما أتى على ذِكر عيسى وأمّه أخَذَته شرْقة فركَعَ»، الشّرْقة: المرّة من الشّرَق؛ أي: شَرِق بدَمْعه فعيي بالقراءة، وقيل: أراد أنه شرق بريقه فترك القراءة وركع.

ومنه الحديث: «الحَرَق والشَّرَق شـهـادةٌ»، هو: الذي يَشرَق بالماء فيموت.

ومنه الحديث: «لا تأكل الشّريقة فـإنهـا ذَبيـحـةُ الشيطان»، فعيلة بمعنى مَفْعولة.

(هـ) ومنه حــديث ابن أبيّ: «اصطَلحــوا على أن يُعصَبُوه فَشَرِق بذلك»؛ أي: غَصّ به، وهو مجاز فيما ناله من أمر رسول الله ﷺ وحَلّ به، حتى كانه شيء لم يَقْدر على إساغته وابتلاعه فغصّ به.

(هـ) وَفيه: ﴿ (نَهِى أَنَ يُضحَّى بِشَرْقاء ﴾ ، هي المشقوقة الأَذُن باثنتين . شَرَق أَذْنَها يَشرُقها شَرْقاً: إِذَا شقّها ، واسْم السّمة: الشّرَقة -بالتحريك-.

وفيه حديث عمر: «قال في النّاقة المُنكَسِرة: ولا هي بفقيء فستشرق عُروقُها»؛ أي: تمتلىء دماً من مرض يعرض لها في جَوفِها. يقال: شرق الدم بجسده شرَقاً؛ إذا ظَهَر ولم يَسِل.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «أنه كان يُخْرِج يديه في السجود وهما مُتَفَلِّقَتان قد شرِق بينهما الدّم».

(س) ومنه حديث عِكْرمة: «رأيتُ ابْنينُ لسالم عليهما فيبابٌ مُشْرَقة»؛ أي: مُحمرة. يقال: شرق الشيء؛ إذا اشتدت حُمرته، وأشرَقْته بالصّبغ: إذا بالغَت في حُمْرته.

(س) ومنه حديث الشّعْبي: لاسُئِل عن رجل لَطَم عين آخر فشرقت بالدم ولمّا يذهب ضَوءها، فقال:

لها أمرُها حتى إذا ما تَبَوّاتُ

باخفافها مَاوَى تَبَوَّا مَضْجَعا

الضميرُ في لها للإبل يُهْمِلُها الراعي، حتى إذا جاءتُ إلى الموضع الذي أعْجَبها فأقامت فيه مال الراعي إلى مضجَعه. ضربه مَثَلاً للعين؛ أي: لا يُحْكَم فيها بشيء حتى تأتي على آخر أمرها وما تؤول إليه، فمعنى شرقت بالدم؛ أي: ظَهَرَ فيها ولم يَجْر منها.

■ شرك: (س) فيه: «الشّرك أخفى في أمّتي من دبيب النّمل»، يريد به الرّياء في العمل، فكأنه أشْرَك في عمله غمر الله.

ومنه قوله -تعالى-: ﴿ولا يُشْرِك بعبادة ربّه أحداً﴾ يقال: شَرِكْته في الأمر أشْركه شرْكة، والاسم: الشّرك، وشاركته: إذا صِرْت شَرِيكه، وقد أشرك بالله فهو مُشْرِك إذا جعل له شريكا، والشّرك: الكفر.

(س) ومنه الحديث: «من حَلف بغير الله فقد أشرك»، حيث جعل ما لا يَحْلفُ به مَحْلوفاً به كاسم الله الذي يكونُ به القَسَم.

(س) ومنه الحديث: «الطّيرة شرك، ولكنّ الله يُذْهبهُ بالتّوكل»، جَعَل التطيّر شركاً بالله في اعتقاد جَلْب النّفع ودفْع الضّرر، وليس الكُفُسرَ بالله؛ لأنه لو كان كُفْراً لما

ذهب بالتُّوكل.

وفسيه: «من أعْتَق شِرْكاً له في عبده؛ أي: حِصة ونصيباً.

(هـ) وحديث مُعاذ: «أنه أجازَ بين أهلِ اليمنِ الشرّك»؛ أي: الاشتراك في الأرض، وهو أن يدفعها صاحبُها إلى آخر بالنّصف أو الثلث أو نحو ذلك.

(هـ) وحديث عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: «إنّ شرُك الأرض جائزٌ».

ومنه الحديث: «أعوذُ بك من شرّ الشيطان وشركه»؛ أي: ما يَدْعَدو إليه ويُوسُوس به من الإشراك بالله -تعالى-، ويُروى بفتح الشين والراء؛ أي: حَبَائله ومصايده، واحدها: شركة.

(س) ومنه حديث عمر: «كالطّير الحَذْرِ يَرَى أن له في كُلّ طريق شُرَكاً».

وفيه: «النّاسُ شُركاء في ثلاث: الماء والكلا والنّار»، أراد بالماء: ماء السّماء والعُيون والأنهار الذي لا مالِك له، وأراد بالكلا: المباح الذي لا يختص بأحد، وأراد بالنار: الشجر الذي يَحتَطبه الناس من المباح فيُوقِدُونه، وذهب قوم إلى أن الماء لا يُملك ولا يصح بَيْعه مُطلقاً، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة، والصحيح الأول.

وفي حديث تَلبية الجاهلية: ﴿لَبِيكُ لا شريكُ لك، إِلا شريكٌ هُوَ لك، تَمْلكه وما مَلكه، يَعنُون بالشّريك: الصّنّم، يُريدون أن الصّنّم وما يَملِكه ويَخـتصّ به من الآلات التي تكون عنده وحوله والتّذورِ التي كانوا يتقرّبون بها إليه ملك لله -تعالى-، فذلك معنى قولهم: تَملِكه وما مَلك.

(س) وفيه: «أنه صلّى الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء بقدر الشرّاك»، الشراك: أحد سيور النّعل التي تكونُ على وجهها، وقدرُه -هاهنا- ليس على معنى التّحديد، ولكن زوالُ الشمس لا يبين إلا بأقل ما يُرى من الظلّ، وكان حينشذ بمكة هذا القدر، والظلّ يختلف باختلاف الأزْمنة والأمكنة، وإنما يتبيّن ذلك في مثل مكة من البلاد التي يَقِل فيها الظلّ؛ فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة لم يُر لشيء من جوانبها ظلّ، فكلّ بلد يكون أقرب إلى خطّ الاستسواء ومُعدّل النهار يكون الظلّ فيه أهر، وكل ما بعد عنهما إلى جهة الشمال يكون الظلّ فيه أطول.

(هـ) وفي حديث أم مُعْبد:

تَشَارِكْنَ هَزْلَى مُخَّهُنَّ قَلَـــيـــلُ أَى: عَمّهن الهُزال، فاشتركن فيه.

■ شرم: (هـ) في حديث ابن عمر: «أنه اشترى ناقة فرأى بهـا تَشْريمَ الظّنَارِ فـردّها»، التّشْريم: التّشـقـيق، وتشررم الجلدُ: إذا تشقّق وتمزق، وتَشْريمُ الظّنارِ: هو أن تُعْطَف الناقة على غير ولدها، وسيجىء بيانه في الظاء.

(هـ) ومنه حديث كعب: «أنه أتى عُمرَ بكتاب قد تشرّمَت نواحيه، فيه التوراة».

(هـ) ومنه الحديث: «أن أَبْرَهة جاءه حجر فشَرَمَ أَنفَه فسُمّي الأَشْرَم».

■ شرا: (هـ) في حديث السائب: «كان النبي ﷺ شَريكي، فكان خير شريك لا يُشاري ولا يُماري، ولا يُماري، ولا يُداري»، المُشاراةُ: المُلاجّة، وقد شَرِي واستَشْرى: إِذَا لَجّ في الأمْر، وقيل: لا يُشاري من الشرّ؛ أي: لا يُشارِرُه، فقلب إحدى الرّاءين ياء، والأوّل الوجه.

(س) ومنه الحــديث الآخــر: «لا تُشــارِ أخـــاك»، في إحدى الرّوايتين.

(هـ) ومنه حـديث المبعث: "فشَرِيَ الأمر بينه وبين الكُفّار حين سَبّ آلِهَتَهُم"؛ أي: عَظُمَ وتَفـــاقمَ ولَجّوا فه.

(هـ) والحديث الآخر: «حتى شَرِي أمرُهُما».

وحديث أمّ زرع: (ركب شَرِيّاً)، أي: ركب فَرساً يَسْتَشري في سيره، يعني: يَلجّ ويَجدّ، وقيل: الشّريّ: الفائق الخيار.

(هـ) ومنه حديث عائشة تَصف أباها: «ثم استَشرى في دينه»؛ أي: جَد وقويَ واهتم به، وقــيل: هو من شري البرقُ واستشرى إذا تتابع لَمَعانُه.

وفي حديث الزبير: «قال لابنه عبدالله: والله لا أشري عَمَلي بشيء، ولَلدّنيا أهونُ عليّ من مِنْحة ساحّة»، لا أشري؛ أي: لا أبيعُ. يقال: شَرَى؛ بمعنى: باع واشترى.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «أنه جمع بنيه حين أشرى أهل المدينة مع ابن الزبير وخلعوا بيعة يزيد»؛ أي: صاروا كالشَّراة في فعلهم، وهم الخوارج وخُرُوجهم عن طاعة الإمام، وإنما لزمهم هذا اللقب لأنهم زعموا أنهم شروا دُنياهم بالآخرة؛ أي: باعوها، والشراة جمع شار، ويجوز أن يكون من المُشارة: المُلاجة.

(س) وفي حديث أنس في قول -تعالى-: ﴿ومَثَلُ كُلمةٍ خَبِيثة كشجرة خبيثة ﴾ قال: هو الشَّرْيان. قال الزمخسري: الشَّرْيان والشَّريُ: الحَنْظَل: وقيل: هو ورقه، ونحوهُما الرَّهُوان والرَّهُو، للمطمئن من الأرض، الواحدةُ: شَرْيَة، وأما الشَّرْيان - بالكسر والفتح - فشجر يُعمل منه القِسِيّ، الواحِدةُ شِرْيانة.

ومن الأوّل حديث لقيط: «ثم أشرَفَت عليها وهي شرية واحدة»، هكذا رواه بعضهم. أرادَ أنّ الأرضَ اخضَرّت بالنّبات، فكأنّها حنظلة واحدة، والرّواية: شَرْبة -بالباء الموحدة-.

(س) وفي حــديث ابن المسـيّب: «قــال لـرجُل: انزِل أشْرَاءَ الحَرَم»؛ أي: نواحيَه وجَوانبَه، الواحد: شَرّى.

وفيه ذكر: «الشّراة»، وهو -بفتح الشين-: جَبَل شامخ من دون عُسُفان، وصُقْع بالشام قريبٌ من دمَشْق كان يسكنه علي بنُ عبدالله بن العباس وأولادُه إِلَى أن أتهم الخلافة.

وفي حديث عمر في الصّدقة: «فلا يأخذ إِلاّ تلك السّنّ من شُرْوَى إِبلِه، أو قيمةَ عَدْلٍ»؛ أي: من مِثْل إِبله، والشّرْوى: المِثْلُ، وهذا شَرْوى هذا؛ أي: مِثْله.

ومنه حديث على : «ادفعوا شرُّواها من الغَنَّم».

وحديث شريح: "قَضَى في رجل نَزَع في قوس رجل فكسرَها، فقال: له شَروَاها»، وكان يُضمَّن القصَّار شَرُوَى الثوب الذي أهْلُكه.

وحديث النخعي: "في الرجل يَبيع الرجل ويشترط الخلاص قال: له الشروى"؛ أي: المثلُ.

# (باب الشين مع الزاي)

■ شزب: (هـ) فيه: «وقد تَوَشّح بشَزْبة كانت معه»، الشَزْبة من أسماء القوس، وهي: التي ليست بجديد ولا خلق، كانها التي شَرَب قَضِيبُها؛ أي: ذَبَل، وهي الشّزيبُ -إيضاً-.

وفي حديث عمر يَرثي عُروة بن مسعود الثّقفي: بالخيل عَابِســــةً زُوراً مَناكِبُهـــا

تَعدُو شَوازِبَ بالشَّعْثِ الصَّناديد الشوازِبُ: المُضمَّراتُ، جمع شازِبٍ، ويُجمع على شُزَّبِ -أيضاً-.

■ شـزر: (س) في حـديث علي: «الحَظُوا الشّزْر

واطعنُوا الْيَسْرِ»، الشزر: النظرُ عن اليمين والشّمال، وليس بُستقيم الطّريقة، وقيل: هو النّظر بُؤخِر العين، وأكشرُ ما يكون النّظرُ الشزْرُ في حال الغضب وإلى الاعداء.

ومنه حديث سليمان بن صُرَد: «قال: بَلَغني عن أمير المؤمنين ذَرْوٌ تَشَزّر لي به»؛ أي: تغَضّبَ عليّ فيه. هكذا جاء في رواية.

■ شرن: فيه: «أنه قرأ سورة ﴿ص﴾، فلما بلغ السّجدة تَشزّن الناسُ للسجود، فقال -عليه السلامُ-: إنما هي توبةُ نبيّ، ولكنّي رأيتكم تشرّنتُم، فنزل وسحد وسجدوا». التّشزّن: التّاهّب والتّهيّوُ للشيء والاستعداد له، مأخوذ من عُرْضِ الشيء وجانبه، كأنّ المتشرّن يَدَع الطُمأنينة في جُلوسه ويقعد مُسْتوفزاً على جانب.

ومنه حديث عائشة: «أن عـمر دخـل على النّبي ﷺ يَنظِيُّتُهُ يوماً فقطّب وتشزّن له»؛ أي: تأهّب.

(هـ) وحديث عثمان: «قال لسَعد وعمّار -رضي الله عنهم-: ميعادُكم يومُ كذا حتى أتَشُرّن ؛ أي: أستعِدّ للجواب.

(هـ) وحديث الخُدري: «أنه أتى جَنازَة، فلما رآه القومُ تشزّنوا ليُوسّعوا له».

(هـ) وحــديث ابن زياد: «نِعْم الشيءُ الإِمــارةُ لولا قَعَقَعَةُ البُرُد، والتَشزّن للخُطَب».

(هـ) وحديث ظَبْيان: «فـتـرامت مَذْحِجُ باسنتِها وتشزنّت باعتها».

(س) وفي حديث الذي اختطفته الجنّ: «كنت إذا هبطت شُزّنًا أجدُه بين تُنْدُوتَيّ»، الشّزْن -بالتّحريك-: الغَليظُ من الأرض.

(هـ) وفي حديث لُقْمان بن عاد: «وولاهم شَزَنه»، يُروى بفتح الشين والزاي، وبضمهما، وبضم الشين وسكون الزاي، وهي لغات في الشدة والغلظة، وقيل: هو الجانب؛ أي: يُولِي أعداءه شدّته وباسه، أو جانبه؛ أي: إذا دَهمهم أمرٌ ولاهم جانبه فحاطهم بنفسه. يقال: وليته ظهري إذا جَعله وراءه واخذ يذبّ عنه.

وفي حديث سَطيح:

تَجُوبُ بِي الأرضَ عَلَنداَةٌ شَزَنْ

أي: تمشي من نشأطها على جانب، وشَزِن فُلان إِذَا نَشِط، والشــزن: النّشــاط، وقــيل: الشّزَن: المُعْيَى من الحِفاء.

### (باب الشين مع السين)

■ شسع: (س) فيه: اإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة، الشسعُ: أحدُ سُيور النّعل، وهو: الذي يُدْخَل بين الإصبَعَين، ويدْخل طرَفُه في الثقب الذي في صدر النّعل المشدُود في الزّمام، والزّمام: السيرُ الذي يعقد فيه الشسع، وإنما نُهي عن المشي في نَعْل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى، ويكونَ سبباً للعثار، ويَقْبُح في المنظر، ويُعاب فاعِله.

(س) وفي حديث ابن أم مكتوم: ﴿إِنِي رَجُلُ شَاسِعُ الدَّارِ»؛ أي: بعيدُها، وقد تكرر ذكر الشَّسع والشَّسُوع في الحديث.

#### (باب الشين مع الصاد)

■ شصص: (هـ) في حديث عمر: الرأى أسْلَم يَحْمِل مَتَاعِه على بَعيد من إبل الصّدقة، قال: فَهلا ناقـةً شَصُوصاً»، الشّصُوص: التي قد قَلّ لبنُها جِدْآ، أو ذَهَب، وقد شَصّت وأشَصّت، والجمعُ شَصائص وشُصُص.

(هـ) ومنه الحـديث: «أنَّ فـلاناً اعْتـذر إليـه من قِلّة اللّبن، وقال: إنّ ماشيّتنا شُصُصٌ».

(س) وفي حديث ابن عمير: «في رجُل ألقى شصّه وأخذ سمكة»، الشص -بالكسر والفتح-: حديدة عقّفاء يُصاد بها السمك.

# (باب الشين مع الطاء)

■ شطأ: (هـ) في حديث أنس: «في قوله -تعالى-﴿ فَاخِرَج شَطْأه ﴾، قال: نَباتَه وفُروخَه »، يقال: أَشْطَأ الزرعُ فسهو مُشطِىء إِذَا فَرَّخ، وشاطىءُ النّهر: جانبُه وطرَفَه.

■ شطب: (هـ) في حديث أمّ زرع: «مَضْجعه كَمَسلّ شَطْبة»، الشّطْبة: السّعَفَة من سَعَف النخلة ما دامت رَطْبة، أرادت: أنه قليل اللّحم دَقيقُ الخَصْر، فشبهته بالشّطبة؛ أي: مَوضعُ نومه دَقيقٌ لنحافته، وقيل: أرادت بمسَلّ الشّطبة سَيْفا سُلّ من غِمده، والمَسَلّ مصدر بمعنى: السّلّ، أقيم مُقام المفعول؛ أي: كمَسْلُول الشّطبة، تَعني: ما سُلّ من قشْره أو من غِمْده.

(هـ) وفي حـديث عـامـر بن ربيـعة: «أنه حَمل على عَامر بن الطَّفَيل وطعنه، فشَطَب الـرمحُ عن مَقْتَله»؛ أي:
 مالَ وعَدَل عنه ولم يَبْلُغُه، وهو من شَطَب بمعنى بَعُد.

■ شطر: فيه: «أنّ سعداً -رضي الله عنه- استأذن النبي ﷺ أن يتصدّق بماله قال: لا، قال: الشّطر، قال: لا، قال: الثُلث كثيرٌ»، الشطرُ: النصف، ونصبُه بفعل مُضْمور؛ أي: أهب الشطر، وكذلك الثُلث.

(هـ) ومنه الحديث: «من أعان على قتل مُؤمن بِشَطْر كلمة»، قيل: أن يقول: أَقْ، في أَقْل، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «كفّى بالسيف شاً»، يُرِيدُ شاهداً.

(س) ومنه: «أنه رَهَن دِرعه بِشطْر من شَعير»، قيل: أراد نِصفَ مكّوك، وقيل: أراد نِصْفَ وَسْتْرٍ. يقال: شطر وشَطير، مثْل نصفُ ونصيف.

ومنه الحـــديث: «الطّهُور شَطْرُ الإِيمان»، لأنّ الإِيمانَ يُطهّر نجاسة الباطن، والطّهورَ يُطهّر نجاسة الظاهر.

ومنه حديث عائشة: «كان عِندنا شَطْرٌ من شَعير».

(هـ س) وفي حديث مانع الزكاة: «إِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مَـالِهِ، عَزْمَةٌ من عَزَمَـات رَبِّناً»، قـال الحــربي: غَلِط بَهْزٌ الرَّاوي في لَفظ الرَّواية، وإنما هُو: «وشُطِّر مُسَالُه»؛ أي: يُجْعَلُ ماله شَطرين ويتَخيّر عليه المُصَدّقُ فيأخُذ الصدقة من خَير النَّصفين عُقُوبةً لمنْعه الزَّكاة، فأمَّا ما لا تَلزمه فلا، وقال الخطابي في قول الحَرْبي: لا أعْرف هذا الوَجْه، وقيل: مَعناه إِن الحقّ مُسْتوفّى مَنه غَيرُ مَثْرُوك عليه وإِنْ تَلِف شَطْرُ ماله، كرجُل كان له ألفُ شاة -مثَلاً- فتَلفِت حــتى لم يَبْق له إِلاّ عِشْرون، فــإنه يُؤخَّذُ منه عَشْرُ شَيَّاةٍ لصدَقة الألف وهو شطرُ مسالِه الباقي، وهذا -أيضاً-بَعيد، لأنه قال: إِنَّا آخِذُوهَا وشَطْر مَالِه، وَلَم يَقَل: إِنَّا آخذوا شَطْر ماله، وقيل: إنه كان في صَدْر الإسلام يقَع بعض العُقُوبات في الأموال، ثم نُسخ، كقوله في الشمر الْمُعَلَّق: «مَن خَرج بشيء منه فعليه غَرامة مثْلَيه والعقوبة»، وكقوله في ضالَّة الإِبلَ المكتومة: «غَرَامتُها ومثلُها معها»، وكان عمر يَحُكم به، فغرّم حاطباً ضعْفَ ثَمن ناقة الْمُزّنّي لَمَا سَرَقَهَا رَفيقُه ونَحروها، وله في الحديث نظائرُ، وقد أَخَذَ أحـمـدُ بن حَنْبُل بشيء من هذا وعَمِل به، وقــال الشافعيّ في القديم: من منّع زكاة ماله أُخِذَت منه وأُخِذ شطر مالِه عُقوبةً على منعه، واسْتَدَل بهذا الحديث، وقال في الجَديد: لا يؤخَذ منه إلا الزكاة لا غير، وجعل هذا

الحديث منسوخاً، وقال: كان ذلك حيثُ كانت العُقُوبات في المال ثم نُسِخَت، ومذهبُ عامّة الفُقهاء أن لا واجبَ على مُثْلِف الشيء أكثر من مِثْله أو قِيمتِه.

(س) وفي حسديث الأحنف: «قسال لعليّ وقْت التّحكيم: يا أمير المؤمنين إني قد عَجَمْتُ الرجُل وحَلبْتُ أَشُطُرَه، فوجَدته قريبَ القَعْر كليلَ المُديّة، وإنك قد رُميت بحجر الأرض»، الأشطرُ جمع شطر، وهو: خلف الناقة، وللنّاقة أربعة أخلاف كلّ خلفين منها شطر، وجعل الأشطر موضع الشطرين كما تُجعل الحواجب موضع الحاجبين، يقال: حَلبَ فلانٌ الدهرَ أشطرَه؛ أي: اختبر ضرُوبه من خيره وشره، تشبيها بحلب جميع أخلاف فرروبه من خيره وشره، تشبيها بحلب جميع أخلاف وأراد بالرجلين الحكمين: الأوّل: أبو موسى، والثّاني: عمرو بن العاص.

(هـ) وفي حديث القاسم بن محمد: «لو أن رَجلين شَهِدا على رجل بحق احدُهما شَطِيرٌ فإنه يَحْمِل شهادة الآخر»، الشَّطيرُ: الغَريبُ، وجمعه شُطُر. يعني: لو شَهِد له قريبٌ من أب أو ابن أو أخ ومعه أجنبي صححت شهادة الأجنبي شهادة القريب، فجعل ذلك حَملاً له، ولَعلٌ هذا مذهب للقاسم، وإلا فشهادة الأب والابن لا تُقبل.

ومنه حديث قتادة: «شهادةُ الأخ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَطِيرٌ جَازَت شُهَادتُه»، وكذا هذا، فإنه لا فَرْق بين شهادةِ الغَريب مع الأخ أو القريب، فإنها مقبولةً.

■ شطط: (هـ) في حديث تميم الدّاري: «أنّ رجُلاً كلمه في كثرة العبادة، فقال: أرأيت إن كنتُ مومناً ضعيفاً، وأنت مؤمن قوي إنك لَشاطي حتى أحْمل قُوتك على ضعفي، فلا أستطيع فأنبت ؛ أي: إذا كلّفتني مثل عملك مع قوتك وضعفي فهو جَور منك، وقوله: إنك لشاطي؛ أي: لظالم لي، من الشطط، وهو: الجور والظلم والبُعدُ عن الحق، وقيل: هو من قولهم شطني فلان يَشُطنى شطاً؛ إذا شَق عليك وظلمك.

ومنه حديث ابن مسعود: ﴿لا وكُس ولا شَطَطَ).

(هـ) وفيه: «أعـوذ بك من الضّبْنةِ وكآبة الشّطّة»: الشّطة -بالكسـر-: بُعْدُ المسافة، من شَطّت الدارُ: إِذَا يَعْدُت.

■ شطن: (س) في حديث البراء: «وعنده فَرَس مربوطةٌ بشَطَنَين»، الشّطن: الحبْل، وقيل: هو الطّويلُ

منه، وإنما شَدَّه بشَطَنَين لقُوَّته وشدَّته.

ومنه حديث علي: «وذكر الحياة فقال: إن الله جعل الموت خَالجاً لأشطانها». هي جمع شطَن، والخالج: المُسْرعُ في الأخذِ، فاستعار الأشطان للحياة لامتدادها وطولها.

(هـ) وفيه: «كل هوَى شاطن في النار»، الشاطن: البعيد عن الحق، وفي الكلام مضاف محذوف، تقديره كل ذي هوى، وقد رُوي كذلك.

(هـ) وفيه: «أنّ الشمس تَطلُع بين قَرْنَيْ شيطانِ»، إنْ جَعَلت نُون الشيطان أصلية كان من الشطن: البُعد؛ أي: بَعُد عن الخير، أو من الحَبل الطويل، كأنّه طالَ في الشّر، وإن جَعَلتها زائدة كان من شاط يَشيطُ إذا هلَك، أو من استَشاط غضباً إذا احتد في غَضبه والتهب، والأول أصح قال الخطابي: قوله: «تَطلُع بين قَرْني الشيطان»، من ألفاظ الشّرع التي أكثرها يَنْفرد هو بمعانيها، ويجب علينا التصديقُ بها، والوقوف عند الإقرار بأحكامها علينا التصديقُ بها، والوقوف عند الإقرار بأحكامها الشيطانُ ويَتَسلّط، وكذلك قوله: «الشيطانُ يَجْري من ابن الشيطانُ ويَتَسلّط، وكذلك قوله: «الشيطانُ يَجْري من ابن آدم مَجْرى الدّم»، إنما هو أن يَتَسلّط عليه فيُوسُوس له، لا أنه يَدْخل جَوفه.

(س) وفيه: «الراكبُ شيطان والراكبان شيطانان والشلاثة ركب»، يعني: أنْ الانفراد والنهاب في الارض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان، أو شيء يَحْمِله على الشيطان، أو شيء يَحْمِله عليه الشيطان، وكذلك الرّاكبان، وهو حث على اجتماع الرُّفقة في السفر، وروي عن عمر أنه قال في رجُل سافر وحدد، أرأيتم إن مات من أسال عنه؟

وفي حديث قتل الحيّات: «حَرِّجوا عليه فإن امتنع وإلا فاقتلُوه فإنه شيطان»، أراد أحد شياطين الجنّ، وقد تُسمّى الحية الدّقيقة الخفيفة: شيطاناً وجاناً على التّشبيه.

### (باب الشين مع الظاء)

■ شظظ: (هـ) فيه: «أنّ رجُلاً كان يَرْعَى لِقْحة له ففجاها الموتُ فنحرَها بِشظَاظِ»، الشَّظاظُ: خَشْبَةٌ مُحدَّدة الطرْف تُدْخَل في عُرْوتَي الجُوالقِيْن لتَجْمع بينهـما عند حَمْلها على البعير، والجمع أشِظَة.

ومنه حدث أمّ زرع: ﴿مَرْفَقُهُ كَالشَّظَاظِ﴾.

■ شظف: (هـ) فيه: «أنه -عليه السلام- لم يَشْبَع

من طَعام إِلا على شَظَف»، الشَظَفُ -بالتحريك-: شدَّةُ العَيْش وضيقُه.

■ شظم: (س) في حديث عمر -رضي الله عنه-: يُعَقِّلُهنَّ جَعِدٌ شَيْظَمِيٌ الشَّيظَم: الطَّويل، وقيل: الجَسيم، والياء زائدة.

■ شظى: (هـ) فيه: «يَعْجَبُ ربّك من راع في شَظِيّة يُوذّن ويُقيم الصّلاة»، الشظيّة: قطعة مُرْتَفِعة في رأس الجبَل، والشّظيّة: الفلقة من العصا ونحوها، والجمع: الشّظيّا، وهو من التّشظّى: التّشعّب والتّشقّق.

(هـ) ومنه الحديث: «فانشَظّتْ رَبَاعِيةُ رسول الله عَلَيْهُ»؛ أي: انْكَسَرت.

ومنه الحديث: «أن الله لما أرادَ أن يَخْلُق لإبليسَ نَسْلاً وَزَوْجِـةً ألقى عليــه الغَضَب، فطارَت منه شَظِيّةٌ من نارٍ فَخَلَق منها امرأته».

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فطارَت منه شَطْيَةٌ ووقَعت منه أُخرَى من شدّة الغَضَب».

#### (باب الشين مع العين)

■ شعب: فيه: «الحَياء شُعبة من الإِيمان»، الشَّعبة: الطائفةُ من كُلِّ شيء، والقطعة منه، وإِنما جَعَله بعضه لأنّ المستحْيي ينقطع بحَيائه عن المعاصي وإِن لم تكن له تَقيّةٌ، فصار كالإِيمان الذي يَقطَع بينَها وبينَه، وقد تقدم في حرف الحاء.

ومنه حديث ابن مسعود: «الشّباب شُعبةٌ من الجنون»، إنما جَعَله شعبة منه لأن الجُنون يُزيل العقل، وكذلك الشّباب قد يُسْرعُ إلى قِلّة العقل؛ لِمَا فيه من كثرة المَيل إلى الشّهوات والإقدام على المضارّ.

(هـ) وفيه: ﴿إِذَا قَعَدَ الرجلُ مِن المرأة بين شُعَبِهَا الأرْبَعِ وجَب عليه الغُسل»، هي اليدان والرّجــــلان، وقــيل: الرّجلان والشّفران، فكنّى بذلك عن الإيلاج.

وفي المغازي: «خرجَ رسول الله ﷺ يُريدُ قُريشاً وسَلَك شُعْبَة»، هي -بضم الشين وسكون العين-: موضعٌ قُرْب يَلَيَل، ويقال له: شُعْبة بن عبدالله.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «قيل له: ما هذه الفُتيا التي شَعَبَتِ الناس»؛ أي: فَرَقَتْهُم. يقـال: شَعَبَ الرجل أمْره يَشْعَبه إذا فَرَقه، وفي رواية تَشَعّبت بالنّاس.

(هـ) ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها- وصفت أباها: «يَرْأُبُ شَعْبها»؛ أي: يَجْمَعُ مُتفرق أمر الأمة وكلمتها، وقد يكون الشّعب بمعنى: الإصلاح في غير هذا الباب، وهو من الأضداد.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: (وشَعْبٌ صغيرٌ من شعبِ كبير»؛ أي: صلاحٌ قليلٌ من فساد كثير.

وفيه: «اتّخذ مكان الشّعْبِ سِلسِلة»؛ أي: مكان الصّدْع والشّق الذي فيه.

(هـ) وفي حديث مسروق: «أن رجلاً من الشعوب أسلم فكانت تُؤخَذ منه الجزية»، قال أبو عبيد: الشّعوب حاهنا- العجم، ووجهُه أن الشّعب ما تشعّب منه قبائل العبرب أو العجم، فخُص باحدهما، ويجوزُ أن يكون جمع الشُّعوبيّ، وهو: الذي يُصَغّر شأنَ العرب ولا يَرَى لهم فضلاً على غيرهم، كقولهم: اليهودُ والمجوسُ، في جمع اليهوديّ والمجوسيّ.

(هـ) وفي حديث طلحة: «فما زِلْتُ واضعاً رجْلي على خَدّه حتى أزْرَتُه شَعُوب»، شَعوبُ: من أسماء المنيّة غير مصروف، وسُميّت شَعُوبَ لأنها تُفرّق، وأزرتُه من النّارة.

■ شعث: (س) فيه: «لما بلغه هجاء الأعشى علقمة ابن عُلاثة العامري نهى أصحابه أن يَرْوُوا هجَاءه، وقال: إنّ أبا سفيان شَعّت مني عند قَيْصَر، فرد عليه علقمة وكذّب أبا سفيان»، يقال: شعّنْتُ من فُلان إذا غَضَضْتَ منه وتنقصته، من الشعث، وهو: انتشار الأمر، ومنه قولهم: لمّ الله شَعَثه.

(س) ومنه حديث عشمان: «حين شعّت الناسُ في الطّعن عليه»؛ أي: أخَذُوا في ذَمّه والقَدْح فيه بتشْعِيث عرضه.

رس) ومنه حديث الدعاء: «أسالُك رحمة تُلمّ بها شَعَشى»؛ أي: تجمعُ بها ما تفرّق من أمْرِي.

(س) ومنه حـديث عـمر -رضي الله عنه-: «أنه كان يَغْتَسِل وهو مُحْرِم، وقـال: إِنَّ الماء لا يَزِيده إِلاَّ شَعَشًا ﴾؛ أى: تفرقاً فلا يكون مُتلبّداً.

ومنه الحديث: «رُبّ أشعث أغبر ذِي طِمْرِيْن لا يُؤبَه له لو أقسم على الله لاَبَرّه».

(س) ومنه حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه-: «أحلقتم الشّعَثَ»؛ أي: الشّعرَ ذا الشّعَث.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه قال لزيد بن ثابت

-رضي الله عنهما- لمّا فرع أمرَ الجَدّ مع الإِخْوة في المسرات: شَعَّتْ ما كُنْتَ مشعَّناً»؛ أي: فَرّق ما كنت مُفرقاً.

(س) ومنه حديث عطاء: «أنه كان يُجيز أن يُشعّث سننى الحرم ما لم يُقلَع من أصله»؛ أي: يُؤخَذ من فُرُوعه المُنفرّة ما يصبر به شَعْثاً ولا يَسْتاصله.

■ شعر: قد تكرر في الحديث ذكر: «الشّعائر»، وشعائر الحج آثار وعلاماته، جمع شعيرة، وقيل: هو كُل ما كان من أعماله كالوُقُوف والطّواف والسّعي والرّمي والذّبح وغير ذلك، وقال الأزهري: الشعائر : المعالم التي نَدَب الله إليها وأمر بالقيام عليها.

(س هـ) ومنه: «سُمُّي المشْعَرُ الحـــرامُ»، لأنه مَعْلَم للعبادة ومَوضع.

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ جبريل -عليه السلام- قال له: مُرْ أُمّتك حتى يرفعوا أصواتهم بالتّلبية فإنها من شعائر الحج».

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ شعار أصحاب النبي ﷺ كان في الغَزْوِ: يا منصور! أمِتْ أمِتْ»؛ أي: عَلاَمتُهم التي كانوا يتعارفون بها في الحرب، وقد تكرر ذكره في الحديث.

(س هـ): ومنه: ﴿إِشْعارِ البُدْنِ»، وهو: أَن يَشُقُّ أَحَد جُنْبَي سَنام البدَنة حتى يَسيل دمُها ويَجعل ذلك لها علامة تُعْرف بها أنها هَدْيٌ.

(هـ) وفي حديث مقتل عمر -رضي الله عنه-: «أنّ رجلاً رمى الجمرة فاصاب صلعة عُمر فدمّاه، فقال رجل من بني لِهْب: أُشْعِرَ أمير المؤمنين»؛ أي: أُعْلِم للقَتل، كما تُعْلِم البَدنة إِذَا سِيقَتْ للنّحر، تَطيّر اللّهْبيّ بذلك، فحقّت طيرته؛ لأن عمر لمّا صَدَر من الحج قُتل.

(هـ) ومنه حديث مَقْتَل عثمان -رضي الله عنه-: «أنّ التُّجِيبيّ دخل عليه فاشْعَره مِشْقُصاً»؛ أي: دمّاه به.

وحديث الزبير: «أنه قاتَل غُلاماً فأشْعَره».

(هـ) ومنه حـديث مكحـول: ﴿لا سَلَبِ إِلا لَمْنَ أَشْعَرُ عِلْجًا أُو قَتِلهِ ﴾ أي: طَعَنه حتى يدْخل السّنانُ جَوْفه.

(س) وفي حــديث مَعْبَد الجُهني: «لمّا رَمــاه الحــسَنُ بالبــدْعــة، قــالت له أمّه: إنك أشْعَرْت ابْني في النّاس»؛ أي: شَهّرته بقولك، فصار له كالطّعْنة في البَدَنة.

(هـ) وفـيـه: «أنه أعْطَى النّساء اللواتي غَسّلْنَ ابنتَه حَقْوَه فـقـال: أشعرْنها إيّاه»؛ أي: اجْعَلْنه شعـارها،

والشعار: الثوبُ الذي يلى الجَسد لأنه يلى شَعره.

(هـ) ومنه حـديث الأنصار: «أنتُم الشّعار والناسُ الدّثار»؛ أي: أنتم الخاصّة والبطانة، والدثار: الثوبُ الذي فوق الشّعار.

ومنه حديث عائشة: «أنه كان ينام في شُعُرِنا»، هي جمع الشّعار، مثل كتاب وكُتُب، وإِنما خَصّتها بالذكر لأنها أقرب إلى أن تنالها النّجاسة من الدّثار حيث تُباشر الجسد.

ومنه الحديث الآخر: «أنه كان لا يُصلّي في شعُرنا ولا في لُحُفِنا»، إنما استنع من الصلاة فيها مَخَافة أن يكون أصابها شيء من دَم الحيض، وطَهارة الثّوب شَرطٌ في صحة الصّلاة بخلاف النّوم فيها.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أن أخا الحاجّ الأشعثُ الأشعرُ»؛ أي: الذي لم يحْلِق شَعره ولم يُرَجّلُه.

(س) ومنه حديثه الآخر: «فدَخَل رجلٌ أشعَر»؛ أي: كثيرُ الشّعر، وقيل: طَويله.

(س) وفي حــديث عَمْرو بن مُرّة: «حــتى أضــاءَ لِي أَشْعَرُ جُهينة»، هو: اسمُ جَبَل لهم.

(س) وفي حديث المبعث: «أتاني آت فشق من هذه إلى هذه؛ أي: من تُغرة نحره إلى شعرتُه»، الشعرة -بالكسر-: العانة، وقيل: منبت شعرها.

(س) وفي حديث سعد: «شَهِدتُ بَدْراً وما لي غير شَعْرة واحدة، ثم أكثرَ الله لي من اللَّحَى بَعْدُ»، قيل: أراد ما لي إلا بنتٌ واحدة، ثم أكثر الله من الولد بعدُ. هكذا فُسرٌ.

(هـ) وفـيـه: «أنه لما أراد قـتلَ أُبَيّ بن خَلَف تطاير الناسُ عنه تطاير الشُّعْر عن البعير، ثم طَعَنه في حلقه»، الشُّعر -بضم الشين وسكون العين- جمع شَعْراء، وهي ذِبّانٌ حُمْر، وقيل: زُرقٌ تقع على الإبل والحَمير، وتؤذيها أذَى شديداً، وقيل: هو ذبابٌ كثير الشّعر.

وفي رواية: «أن كعب بن مالك نَاولَهُ الحربة، فلما أخذها انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنها تطاير الشعارير»، هي بمعنى: الشعر، وقياس واجدها شُعْرُور، وقيل: هي: ما يجتمع على دَبرة البعير من الذّبّان، فإذا هُيّجت تطايرت عنها.

(هـ) وفيه: «أنه أُهْدِيَ لرسول الله ﷺ شَعارير»، هي صغار القثّاء، واحدُها: شُعْرور.

(س) وفي حديث أمّ سلمة -رضي الله عنها-: «أنها جعلت شُعارير الذّهب في رقبتها»، هو ضربٌ من الحُلِيّ أمُّثال الشّعير.

وفيه: «وليتَ شِعري ما صنع فلان»؛ أي: ليت عِلمي حاضرٌ أو محيط بما صنع، فحُذف الخبر وهو كثيرٌ في كلامهم، وقد تكرر في الحديث.

■ شعشع: (س) في حديث البيّعة: «فجاء رجلٌ أبيض شَعْشاع»؛ أي: طويلٌ. يقال: رجل شَعْشاعٌ وشَعْشَعان.

(هـ) ومنه حديث سفيان بن نبيح: «تراه عظيماً شَعشعاً».

(هـ) وفيه: «أنه ثرَد تَريدة فشَعْشَعها»؛ أي: خَلَط بعضَها بَبعض. كما يُشعْشَع الشَّراب بالماء، ويُروى بالسين والغَين المعجمة، وقد تقدم.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: ﴿إِنَّ الشَّهرِ قَدَ تَشَعشع فلو صُمنا بَقيَّته». كأنه ذَهَب به إلى رِقّة الشَّهْر وقلّة ما بقي منه، كما يُشَعْشع اللبن بالماء، ويُروى بالسين والعين، وقد تقدم.

■ شعع: (هـ) في حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «سَتَروْن بعــديَ مُلكاً عَضُوضــاً، وأمّة شَعَاعــاً»؛ أي: مُتفرّقًا. مُتَفرّقين مُختلفين. يقال: ذَهب دمُه شَعاعاً؛ أي: مُتفرّقاً.

■ شعف: (هم) في حديث عذاب القبر: «فإذا كان الرجُل صالحاً أُجلس في قبره غير فَزع ولا مَشْعُوف»، الشّعَف: شدّة الفَزَع، حتى يذهب بالقلب، والشّعف: شدّة الحُب وما يَغْشى قلب صاحبه.

(هـ) وفيه: «أو رَجلٌ في شَعَفة من الشَّعاف في غُنيْمة له حتى يأتيَه الموتُ وهو مُعتَزِلُ الناس»، شعفة كلّ شيء: اعلاه، وجمعها شعافٌ. يريد به: رأس جَبل من الجبال. ومنه: «قبل لأعلى شعر الرأس: شَعَفَة».

 (هـ) ومنه حديث يأجوج ومأجوج: "صغارُ العيون صُهْبُ الشّعاف»؛ أي: صُهْب الشّعور.

(هـ) ومنه الحديث: «ضربَني عمر فأغاثني الله بشعَفَتين في رأسي»؛ أي: ذُوْابَتين من شعرِه وَقَتَاه الضّرب.

■ شعل: (هـ) فيه: «أنه شَقّ المشَاعِل يوم خيبر"، هي: زِقاقٌ كانوا ينْتَبِذُونَ فيها، واحدُها مِشْعَلٌ ومِشْعالٌ.

(هـ) وفي حديث عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: «كان يَسْمُر مع جُلسائه فكاد السّراج يَخْمَد، فقام وأصلح الشّعيلة، وقال: قُمت وأنا عمر وقعدت وأنا عمر»، الشعبلة: الفّتيلة المُشْعَلة.

■ شعن: (هـ) فيه: «فجاء رجلٌ طويلٌ مُشْعانٌ بغَنم يَسُوقُها»، هو: المُنتَفِشُ الشّعر، الثّائرُ الرأس. يقال: شَعرٌ مُشْعانٌ ورجل مُشْعانٌ ومُشْعان الرأس، والميم زائدة.

### (باب الشين مع الغين)

■ شغب: (س) في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «قيل له: ما هذه الفُتيا التي شَغَبَت في النّاس»، الشّغْب -بسكون الغَين-: تهييج الشّر والفِتْنة والخصام، والعامّة تفتَحُها. يقال: شغَبْتُهم، وبِهِم، وفسيهم، وعليهم.

ومنه الحديث: «أنه نَهى عن الْمُسَاغَبَة»؛ أي: الْمُخَاصَمة والْمُفَاتَنة.

وفي حديث الزهري: «أنه كان له مالٌ بشَغْب وبَدَا»، هُما موضَعان بالشّام، وبه كان مُقَام علي بن عبدالله بن العبّاس وأولاده إلى أن وصلَت إليهم الخلافة، وهو بسكون الغين.

■ شغر: (هـ) فيه: «أنه نهى عن نكاح الشّغار»، قد تكرر ذكره في غير حديث، وهو نكاح معروفٌ في الجاهلية، كان يقول الرجُل للرّجُل: شاغِرْني؛ أي: زوّجْني أختك أو بنتك أو من تلي أمْرها، حتى أزوّجك أختي أو بنتي أو من ألي أمرها، ولا يكونُ بينهما مهر، ويكون بُضْعُ كل واحدة منهما في مُقابلة بُضع الأخرى، وقيل له: شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغَر الكلبُ: إذا رفع إحدى رِجْليه ليَبُول، وقيل: الشّغر: البُعْد، وقيل: التّساع.

ومنه الحديث: «فإذا نام شَغَر الشيطانُ برجُله فبال في أُذنه».

ومنه حديث علي: «قَبْل أن تَشغَر برِجْلها فِتْنَةٌ تطأ في خِطامِها».

وحديثه الآخر: «والأرضُ لكم شاغِرةٌ»؛ أي: واسعةٌ.

ومنه حديث ابن عـمر: "فحجَن ناقَته حتى أشْغَرت،؛

أي: اتَّسَعت في السَّيْر وأسْرَعت.

■ شغزب: (س) في حديث الفَرَع: «تَتْركه حتى يكون شُغْزُباً»، هكذا رواه أبو داود في «السّنن». قال الحربيّ: الذي عندي أنه زُخزُبّاً، وهو الذي اشتد لحمه وغلُظ، وقد تقدم في الزاي. قال الخطّابي: ويَحتمل أن تكون الزّاي أبْدلَت شيناً والخاءُ غيناً فَصحف، وهذا من غرائب الإبدال.

(س) وفي حديث ابن مَعْمر: «أنه أَخَذ رجلاً بيدِه الشّغْزَبيّة»، قيل: هو: ضَرْب من الصّراع، وهو اعتقالُ المُصارع رِجْله برِجْل صاحِبه ورَمْيُه إلى الأرض، وأصل الشّغْزبيّة: الالتّواءُ والمكر، وكُلّ أمر مُستَصْعِب شَغْزَبيّ.

■ شغف: في حديث على: «أنشاه في ظُلَم الأرْحام وشُغُف الأستار»، الشَّغُف: جمع شَغَاف القلب، وهو حجابه، فاستعاره لموضع الولد.

ومنه حديث ابن عباس: «ما هذه الفُتْيا التي تشَغّفت الناسَ»؛ أي: وسُوسَتُهُم وفَرَقَتهم، كأنها دَخَلت شَغَاف قُلوبهم.

ومنه حديث يزيد الفقير: «كنتُ قـد شَغَفني رأيٌ من رأي الخوارج»، وقد تكرر في الحديث.

■ شغل: (هـ) فيه: «أنّ علياً –رضي الله عنه- خَطَب الناس بعد الحُكَمين على شُغْلَةٍ»، هي: البَيدَرُ –بفتح الغين وسكونها–.

■ شغا: (س) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «أن رجلاً من تَميم شكا إليه الحاجَة فمارَهُ، فقال بعدَ حَوْل لأَلِمَن بعُمَر، وكان شاغيَ السِّنّ، فقال: ما أرى عُمَر إلا سيَعْرفُني، فعالَجها حتى قلَعها، ثم أتاه»، الشّاغيةُ من الأسنان: التي تُخالف نبتتها نبتة أخواتها، وقيل: هو خروجُ الثّنِيّتين، وقيل: هو الذي تقع أسنانُه العُليا تحت رؤوس السفلى، والأول أصحّ، ويُروى: «شاغِن»، بالنون، وهو تصحيفٌ. يقال: شغي يَشْغى فهو أشغى.

(هـ) ومنه حبديث عشمان -رضي الله عنه-: «جِيء إليه بعامر بن قيس فَرأى شيْخاً أشغَى».

ومنه حديث كعب: «تكونُ فِتنةٌ يَنْهض فيها رجُل من قُرَيش أشغى»، وفي رواية: «له سنّ شَاغِيةٌ».

(س) وفي حديث عمر: «أنه ضرَبُ امرأة حتى

أشـــاغَت بِبُولهـــا»، هكذا يُروى، وإِنما هو أَشْغَت، والإِشْغاء: أن يقطُر البولُ قليلاً قليلاً.

### (باب الشين مع الفاء)

■ شفر: (هـ) في حديث سعد بن الربيع: «لا عُذْرَ لكم إِن وُصِل إِلى رسول الله ﷺ وفيكم شُفْرٌ يَطْرِفُ»، الشّفْر -بالضم، وقد يُفْتح-: حرف جَفْنِ العين الذي يَنبُتُ عليه الشّعر.

ومنه حديث الشعبي: «كانوا لا يُوفّتون في الشّفْر شيئاً»؛ أي: لا يُوجِبون فيه شيئاً مُقدّراً، وهذا بخلاف الإِجْماع، لأنّ الدّية واجبةً في الأجْفان، فإن أراد بالشّفر حهاهنا- الشعر ففيه خلافٌ، أو يكون الأوّل مذهباً للشّعين.

(هـ س) وفيه: «إِن لقيتَها نَعجةً تحمل شَفْرةً وزِناداً فلا تَهجُها»، الشّفْرةُ: السكينُ العريضةُ.

(هـ) ومنه الحديث: «أن أنساً كان شفرة القوم في سَفَرِهم»؛ أي: أنه كان خادمَهم الذي يَكْفِيهم مَهْنتَهم، شُبّه بالشفرة لأنها تُمْتهن في قَطْع اللّحم وغيره.

وفي حديث ابن عمر: «حتى وقَفُوا بي على شفير جَهنم»؛ أي: جانِبها وحَرْفها، وشفير كُل شيء: حرفه.

وفي حديث كُرْزِ الفهري: «لما أغار على سَرْح المدينة وكان يَرْعَى بشُفَر»، هو -بضم الشين وفتح الفاء-: جَبَل بالمدينة يهبط إلى العقيق.

■ شفع: (س) فيه: «الشُّفْعَة في كلِّ ما لم يُقْسَم»، الشفعة في الملكِ معروفة، وهي مُشْتقة من الزيادة، لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفَعُه به، كأنه كان واحداً وترا فصار زوْجاً شَفْعاً، والشافعُ: هو الجاعلُ الوِتْر شَفعاً.

(هـ) ومنه حديث الشعبي: «الشّفعة على رؤوس الرجال»، هو أن تكون الدار بين جماعة مُختلفي السّهام، فيبيع واحدٌ منهم نصيبة، فيكون ما بَاع لِشُركاته بينهم على رؤوسهم لا على سِهامِهم، وقد تكرر ذكر الشفعة في الحديث.

وفي حديث الحُدُود: "إِذَا بلغ الحدّ السلطان فلعن الله الشّافع والمُشفّع"، قد تكرر ذكر الشّفاعة في الحديث فيما يتعلّق بأمُور الدنيا والآخرة، وهي السّؤالُ في التجاوز عن الذّنوب والجَراثم بينَهم. يقال: شفّع يَشْفُع شَفَاعةً، فهو

شَافع وشَفَيعٌ، والمُشَفَّع: الذي يَقْبل الشَّفَاعَة، والمُشَفَّع الذي تُقْبَل شفاعتُه.

(هـ) وفيه: «أنه بَعث مُصدُقاً فأتاه رجل بشاة شافع فلم ياخُذُها»، هي: التي معها ولدُها، سُميت به لأنّ ولدَها شَفعها وشَفَعتْه هي، فصارا شَفَعاً، وقيل: شاةٌ شَافع، إذا كان في بطنها ولدُها وَيتلُوها آخر، وفي رواية: «هذه شاة الشافع»، بالإضافة، كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع.

(هـ) وفيه: «من حافظ على شَفْعة الضّحى غُفر له ذنوبه»، يعني: ركْعتَي الضحى، من الشّفْع: الزّوج، ويروى بالفتح والضم، كالغَرْفة والغُرفة، وإنما سمّاها شَفْعة لأنها أكثرُ من واحدة. قال القتيبي: الشفعُ الزوجُ، ولم أسمع به مؤنثاً إلا هاهنا، وأحسبُه ذُهب بِتأنيثه إلى الفلاة.

■ شفف: (هـ) فيه: «أنه نهى عن شفّ ما لم يُضْمَن»، الشّف: الريحُ والزيادة، وهو كقوله: نهى عن ربح ما لم يُضمَن، وقد تقدم.

(هـ) ومنه الحديث: «فَمَثَلُه كَمَثل ما لا شِف له».

(هـ) ومنه حديث الرّبا: (ولا تُشفّوا أحدَهما على الآخر»؛ أي: لا تُفضّلوا، والشّف: النّقصان -أيضاً-، فهو من الأضداد. يقال: شَفّ الدّرهم يَشفِّ، إذا زَادَ وإذا نَقَص، وأشفّة غيره يُشفّه.

(هـ) ومنه الحديث: «فشَفّ الخَلْخالان نَحواً من دانقٍ فَقَرَضه».

(هـ) وفي حديث أنس -رضي الله عنه-: «أنّ النبي عَلَيْ خطَب أصحابه يوماً وقد كادتِ الشمس تَغْرُب ولم يَئْقُ منها إِلاَّ شِفّ»؛ أي: شيءٌ قليلٌ. الشّف والشّفا والشّفافةُ: بقية النهار.

(هـ) وفي حديث أم زَرْع: «وإِن شرب اشتَف»؛ أي: شرب جميع ما في الإناء، والشُّفافة: الفَضْلة التي تَبْقى في الإناء، وذكر بعض المتأخرين أنه روي بالسين المهملة، وفَـسرّه: بالإكشار من الشرّب، وحكي عن أبي زيد أنه قال: «شَفَفْت الماء؟ إذا أكثرت من شُرْبه ولم تَرْوَ».

ومنه حديث ردّ السلام: «قال: إنه تَشَافَها»؛ أي: استَقْصاها، وهو تفاعَل منه.

(هـ) وفي حديث عمر: «لا تُلْبسوا نساءَكم القباطي، إنْ لا يَشِف فإنه يَصِفُ»، يقال: شَفّ الثوبُ يَشِف شُفُوفاً إذا بَدَا ما وراءه ولم يَستره؛ أي: أنّ القباطِيّ ثِيابٌ رِقاق

ضَعيفةُ النّسيج، فإذا لَبِسَتها المرأة لَصِقَت بأرْدافِها فوصَفَتْها، فنَهى عن لُبْسها، وأحبّ أن يُكُسيْنَ الثّخان الغِلاظ.

ومنه حديث عائشة: "وعليها ثوبٌ قد كاد يَشِفُّ".

(س) ومنه حديث كعب: «يؤمر برَجُلين إِلَى الجنَّة، فَقُتِحت الأَبْوابُ ورُفِعت الشفوف»، هي جمعُ شِف -بالكسر والفتح-، وهو: ضَرَّب من السَّتور يسْتشفِ ما وراءه، وقيل: ستر أحمر رقيقٌ من صُوف.

(س) وفي حديث الطفيل: «في ليلة ذات ظُلْمة وشيفاف»، الشفاف: جمع شَفيف، وهو لَذْع البَرْد، ويقال: لا يكونُ إِلاَ بَرْدَ ريح مع نَدَاوة، ويقال له: الشّفّان -أيضاً-.

■ شفق: في مواقيت الصلاة: "حتى يغيب الشّفَق، الشّفَق، الشّفَقُ من الأضداد، يقّع على الحُمدرة التي تُرى في المُغْرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفُق الغربي بعد الحُمْرة المذكورة، وبه أخذَ أبو حنيفة.

وفي حديث بلال: «وإنما كان يفعل ذلك شَفَقاً من أن يُدْرِكه الموت»، الشَّفَقُ والإِشفاقُ: الخوفُ. يقال: أشْفَقْت أَشْفَق إِشفاقاً، وهي اللغة العالية، وحكى ابن دُريد: شَفَقَت أَشْفَق شَفَقاً.

ومنه حديث الحسن: «قال عُبيدة: أتيناه فازْدُحَمنا على مَدْرَجة رَقّة، فقال: أحْسنوا مَلاكم أيها المَرْءون، وما على البناء شَفَقاً، ولكن عليكم»، انتصب شَفَقاً بفعل مضمر تقديرُه: وما أَشْفق على البناء شَفَقاً، وإنما أَشْفق على البناء شَفَقاً، وإنما أَشْفق على البناء شَفَقاً، وإنما أَشْفق على عليكم، وقد تكرر في الحديث.

■ شفن: (هـ) فيه: «أنّ مُجالداً رأى الأسود يَقُصّ في المسجد فشفَن إليه»، الشّفن: أن يرفع الإنسان طَرْفه ينظُر إلى الشيء كالمُتعجّب منه، أو الكاره له، أو المُغض، وقد شفَن يشْفِن، وشفِن يَشْفَن.

وفي رواية أبي عبيد عن مُجالد: «رأيتكم صَنَعتم شيئاً فشَفَن الناسُ إِليكم، فإِيّاكم وما أنكر المسلمون».

(س) ومنه حَديث الحَيسن: «تموتُ وتتُركُ مَالَكُ للشَّافِن»؛ أي: الذي يَنْتظِر مَوتك. استعمار النّظر للانتظار، كما استُعمِل فيه النّظر، ويجوز أن يريد به العَدُوّ؛ لأنّ الشّفُون نَظَرُ المُبْغض.

وفيه: «أنه صلى بنا ليلةً ذات ثَلج وشَفّان»؛ أي: ريح باردة، والألفُ والنون زائدتان، وذكرناه لأجل لفظه. وفي حديث استسقاء علي حرضي الله عنه-: "لا قَزَعٌ رَبابُها، ولا شفّانٌ ذِهابها»، والذّهاب -بالكسر-: الأمطارُ اللينةُ، ويجوز أن يكون شفّان فَعْلان من شُفّ إِذا نقَص؛ أي: قليلة أمطارُها.

■ شفه: (س) فيه: ﴿إِذَا صَنَعَ لأَحدِكُمْ خَادَمُهُ طَعَاماً فَلْيُقْعِدْهُ مَعِهُ، فَإِنْ كَانَ مَشْفُوهاً فَلْيَضِع فَي يده منه أَكلةً أو أَكْلَتَينَ ﴾، المشفوهُ: القليلُ، وأصلُه الماءُ الذي كَثُرت عليه الشفاه حتى قَلّ، وقيل: أراد فإن كان مكثوراً عليه؛ أي: كَثُرت أَكَلتُهُ.

■ شفا: (هـ) في حديث حسان: «فلما هَجا كُفّارَ قُريش شفَى واشتَفى»؛ أي: شفَى المؤمنين واشتفى هو، وهو من الشفاء: البُرءِ من المَرض. يقال: شفاه الله يَشفيه، واشتَفى افتَعَل منه، فَنَقَله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس، وقد تكرر في الحديث.

(س) ومنه حديث المُلْدوغ: «فَشَفَوْا له بكلّ شيء»؛ أي: عالَجُوه بكل ما يُشْتَفَى به، فوضع الشِفاء موضع العِلاج والمُداواة.

وَفَيه ذَكر: الشُّفَيَّة، هي -بضمِ الشين مُصغَّرة-: بثرٌ قديمةٌ حَفَرَتها بَنُو أسد.

(س) وفيه: قان رجلاً أصاب من مَغْنم ذَهباً، فأتي به النبي ﷺ يَدْعو له فيه، فقال: ما شَفّى فُلانٌ أفضلُ مما شُفّيت، تعلم خمس آيات، أراد: ما ازداد ورَبح بتعلمه الآيات الخسمس أفسضلُ مما اسْتَزدْت ورَبِحْت من هذا الذّهب، ولعلّه من باب الإبدال، فسإن الشّف: الزيادة والربح، فكأن أصله شفّقت، فأبدل إحدى الفاءات ياء، كقوله -تعالى-: ﴿دَسّاها﴾ في دسسها، وتقضى البازي في تَقضض.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «ما كانت المُتْعة إلا رحْمة رحِمَ الله بها أُمّة محمد ﷺ لُولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزناء إلا شفّى»؛ أي: إلا قليلٌ من الناس، من قسولهم: غابت الشمس إلا شفّى؛ أي: إلا قليلاً من ضوثها عند غُروبها، وقال الأزهري: قوله إلا شفّى؛ أي: إلا أن يُشْفِي، يعني: يُشْرِف على الزنا ولا يُواقِعُه، فاقام الاسم -وهو الشّفى- مُقام المصدر الحقيقي، وهو الإشفاء على الشيء، وحرف كل شيء شفاه.

ومنه حديث علي: «نـازلٌ بشــفَى جُرُفِ هارِ»؛ أي: جانبه.

(هـ) ومنه حـديث ابن زِمْل: «فـأشْفُوا عـلى المَرج»؛ أي: أشرَفوا عليه، ولا يكادُ يقال: أشفَى، إِلاَ في الشرّ. (هـ) ومنه حـديث سعـد: «مَرضْت مَرَضَاً أَشْفَيتُ منه

(هـ) ومنه حـديث عـمر: «لا تنظروا إِلى صلاة أحـد ولا إِلى صيامِه، ولكن انظُروا إِلى وَرَعه إِذا أَشْفَى»؛ أي: أَشْرِف على الدنيا وأقبَلت عليه.

(هـ) وفي حديثه الآخر: ﴿إِذَا اثْتُمِنَ أَدَّى، وإِذَا أَشْفَى وَرِعَ»؛ أي: إِذَا أَشْرُف على شيء تورَّع عنه، وقيل: أراد المعصية والخيانة.

### (باب الشين مع القاف)

■ شقع: (هـ) في حديث البيع: «نهى عن بيع التمر حتى يُشقّع»، هو أن يَحمَر أو يصفر، يقال: أشقَحت البُسْرة وشقّعَت إشقاحاً وتشقيحاً، والاسم: الشقْحة.

(هـ) ومنه الحـديث: «كـان على حُبَيّ بن أخْطَب حُلّة شُقُحيّة»؛ أي: حَمْراء.

(هـ) وفي حـديث عـمّار: «أنه قــال لمن تناول من عائشة: اسْكُتْ مَقْبُوحاً مَشْقُوحاً مَثْبُوحاً»، المشقـوح: المكسور، أو المُبْعَد، من الشّقْح: الكسر أو البعد.

ومنه حديثه الآخر: «قال لأم سَلَمة: دَعِي هذه المُشْبُوحة المُشْفُوحة»، يعني: بنتها زينب، وأخذها من حجرها وكانت طفلةً.

■ شقشق: (هـ) في حديث عليّ -رضي الله عنه-: «إِن كثيراً من الخُطَب من شَقاشق الشيطان»، الشَقْشقة: الجِلدة الحمراءُ التي يُخْرِجها الجَمَل العَربي من جَوفه يَنْفُخ فيها فتظهر من شدْقه، ولا تكون إلا للعربي، كذا قال الهروي، وفيه نَظَرٌ. شبّه الفصيح المنظيق بالفَحْل الهادِر، ولسانه بِشقْشقته، ونسبَها إلى الشيطان لِما يدخل فيه من الكذب والباطل، وكونِه لا يُبالي بما قال، وهكذا أخرجه الهروي عن عليّ، وهو في كتاب أبي عُبيدة وغيره من كلام عمر.

ومنه حسديث علي في خُطْبَة له: «تلك شِقْشِقسة هدَرَت، ثم قَرِّت».

(هـ) ويُروى له شعر فيه:

لِساناً كسشِقْشِقة الأرْحَبِيّ أو كالحُساني الذّكر

وفي حديث قُسّ: «فإذا أنا بالفَنيق يُشَقَّشِق النّوق»، قيل: إِنَّ يشقشق -هاهنا- بمعنى: يُشَقَّق، ولو كان مأخوذاً من الشّقْشِقة لجَاز، كأنه يَهْدِر وهو بَيْنَها.

■ شقص: (هـ) فيه: «أنه كوى سعد بن معاذ أو أسعد بن زُرَارة في أكْحَله عِشْقَص ثم حَسَمه» المشقص: نصلُ السّهم إذا كان طويلاً غير عَريضٍ، فإذا كانَ عريضاً فهو: المعبّلة.

ومنه الحديث: «أنه قَصَّر عند المَرْوة بمِشْقصٍ»، ويجمع على مَشاقص.

ومنه الحديث: «فأخذ مَشَاقِصَ فقطَع بَرَاجِمَه»، وقد تكرر في الحديث مفرداً ومجموعاً.

(ه) وفيه: "من باع الخمر فليُشقَص الخنازير"؛ أي: فليُقطّعها قطعاً ويُفَصّلها أعضاءً، كما تُفَصّل الشاة إذا بيع لحمها. يقال: شقصه يُشقصه، وبه سُمّي القصّاب مُشققصاً. المعنى: من استحلّ بيع الخَمْر فليستحلّ بيع الخنزير، فإنهما في التحريم سواءً، وهذا لفظ أمر معناه النهي، تقديرُه: من باع الخمر فليكُن للخنازير قصّاباً. جعله الزمخشري من كلام الشّعبي، وهو حديث مرفوع رواه المغيرة بن شعبة، وهو في «سنن أبي داود».

ومنه الحديث: «أن رجلاً أعتق شَقْصاً من مُلوك»، الشقص والشقيص: النصيب في العين المُشتركة من كل شيء، وقد تكرر في الحديث.

■ شقط: (هـ) في حديث ضَمْضَم: «قال: رأيتُ أبا هريرة يشرَبُ من ماء الشقيط»، الشقيط: الفَخّار، وقال الأزهري: هي جرار من خَزَف يُجعل فيها الماء، وقد رواه بعضهم بالسين، وقد تقدم.

■ شقق: (هـ) فيه: «لولا أنْ أشُقّ على أمتي لأمرتُهم بالسّواك عند كلّ صلاة»؛ أي: لولا أن أثقل عليهم، من الشقة وهي الشّدة.

(هـ) ومنه حديث أم زَرْع: «وجَدني في أهل غُنيمة بشق»، يروى بالكسر والفتح فالكسر من المُشقة، يقال: هم بشق من العيش إذا كانوا في جَهْد، ومنه قوله -تعالى-: ﴿لم تكونوا بالغيه إلا بِشقّ الأنفس﴾، وأصلُه من الشق: نصف الشيء، كأنه قد ذَهَب نصف أنفسكم حتى بلغتُموه، وأما الفتح فهو من الشقّ: الفصل في الشيء، كأنها أرادت أنهم في موضع حَرج ضَيّق كالشّق الشيء، كأنها أرادت أنهم في موضع حَرج ضَيّق كالشّق

في الجبَل، وقيل: ﴿شُوَّا ﴾، اسم موضع بعينه.

ومن الأوّل الحديث: «التّقُوا النار ولو بشِقّ تمرة»؛ أي: نصف تمرة، يريد أن لا تَسْتَقلوا من الصّدقة شيئاً.

(هـ س) وفيه: «أنه سأل عن سحائب مرت وعن برقها، فقال: أخفواً أم وميضاً أم يشق شقاً»، يقال: شق البرق: إذا لَمع مستطيلاً إلى وسط السماء، وليس له اعتراض، ويشق معطوف على الفعل الذي انتصب عنه المصدران، تقديره: أيخفى أم يُومضُ أم يَشق.

(هـ) ومنه الحديث: «فلما شَقّ الفَجْران أمرَ بإقامة الصّلاة»، يقال: شقّ الفجر وانشقّ إذا طَلَع، كانه شَقّ موضع طُلُوعه وخَرجَ منه.

ومنه: «ألم تُرَوْا إلى الميّت إذا شَقّ بَصَرُه»؛ أي: انْفَتَح، وضمّ الشين فيه غير مُختار.

(س) وفي حديث قيس بن سعد: «ما كان لِيُخْني بابنه في شِقّة من تُمرًا؛ أي: قِطْعـة تُشَق منه. هكذا ذكره الزمخشري وأبو موسى بعده في الشين. ثم قال:

(س) ومنه الحديث: «أنه عضب فطارت منه شقة»؛ أي: قِطْعة، ورواه بعضُ المتأخرينَ بالسين المهملة، وقد تقدم.

ومنه حديث عائشة: «فطارت شِقّة منها في السماء وشِقة في الأرض»، هو مبالغة في الغضب والغيْظ، يقال: قد انشق فلان من الغَضب والغيْظ، كأنه امتلاً باطنه منه حتى انشق، ومنه قوله -تعالى-: ﴿تَكَادُ تَمَيّزُ مِن الغَيْظ﴾.

(س) وفي حديث قرّة بن خالد: «أصابَنَا شُقَاق ونحن مُحْرمون، فسألنا أبا ذَرّ فقال: عليكم بالشّحْم»، الشّقاق: تَشَقّق الجِلْد، وهو من الأدْواء، كالسّعال، والزّكام، والسّلاق.

(س) وفي حديث البيعة: «تَشْقيقُ الكلام عليكم شديدٌ»؛ أي: التَطَلّب فيه ليُخْرجَه أحسن مَخْرج.

وفي حديث وَقْد عبد القيس: «إِنَّا نَاتَيكَ من شُقّة بعيدة»؛ أي: مَسافة بعيدة، والشّقة -أيضاً-: السّفر الطويلُ. (س) وفي حدديث زهير: «على فَرَسٍ شَقّاءَ مَقّاء»؛ أي: طويلة.

وفيه: «أنه احتَجَم وهو مُحْرم من شقِيقة كانت به»، الشّقيقة: نوعٌ من صُداع يعرض في مُقدّم الرّأس وإلى أحد جانبيه.

(س) وفي حديث عشمان: «أنه أرْسَل إلى امرأة بشُفَيْقَةِ سُنْبُلانية»، الشقّة: جنسٌ من الثياب وتصغيرُها

شُقَيقة، وقيل: هي نصف ثَوْب.

(س) وفيه: «النساءُ شَقَائقُ الرّجال»؛ أي: نظائرُهم وأمثالهم في الأخلاق والطّباع، كأنهنّ شُقِقْن منهم، ولأن حَوّاء خُلِقت من آدم -عليه السلام-، وشَقَيق الرجُل: أخوه لأبيه وأمّه، ويُجْمع على أشِقّاء.

(س) ومنه الحديث: «أنتُم إخواننا وأشقّاؤنا».

وفي حديث ابن عمرو: «وفي الأرض الخامسة حَيّاتٌ كالخَطَائِط بَين الشّقائِق»، هي قِطَع غِلاظ بين حِبال الرّمْل، واحِدتُها شَقِيقةٌ، وقيل: هي الرّمال نَفْسها.

(س) وفي حديث أبي رافع: قإن في الجنة شبجرة تحمل كسوة أهلها، أشد حُمْرة من شقائق النعمان»، هو هذا الزّهْر الأحْمرُ المعروفُ، ويقال له: الشّقِرُ، وأصلُه من الشّقيقة، وهي: الفُرْجة بين الرّمال، وإغا أضيفت إلى النعمان وهو ابن المُندر ملك العرب؛ لأنه نزل شقائق رمّل قد أنبتت هذا الزّهر، فاستحسنه، فامر أن يُحْمى له، فاضيفت إليه، وسميت شقائق النعمان، وغلب اسم فاضيفت إليه، وسميت شقائق النعمان، وغلب اسم الشقائق عليها، وقيل: النعمان اسم الدم، وشقائقه: قطعُه، فشبهت به خُمْرتها، والأول أكثر وأشهر.

■ شــقل: فيه: «أوّلُ من شابَ إِبراهيمُ -عليه السلام-، فأوحى الله -تعالى- إليه: اشْقَل وَقَاراً»، الشّقْلُ: الأخذُ، وقيل: الوزْن.

■ شقه: فيه: (أنهى عن بيع التّمر حتى يُشْقه»، جاء تفسيره في الحديث: الإِشْقَاهُ: أن يحمر او يصفَر ، وهو من أشقَح يُشْقح، فأبدل من الحاء هاء، وقد تقدم، ويجوز فيه التشديد.

■ شقى: فيه: «الشّقيّ من شُقِيَ في بطن أمّه»، قد تكرر ذكر الشّقيّ والشّقاء والأشْقياء في الحديث، وهو ضدّ السّعيد والسّعادة والسّعداء. يقال: أشْقاه الله فهو شَقِيّ بين الشّقْوة والشّقاوة، والمعنى: أن من قدّر الله عليه في أصل خِلقته أن يكون شَقِيّا فهو الشّقِيّ على الحقيقة، لا مَنْ عَرَض له الشّقاء بعد ذلك، وهو إشارة إلى شقاء الذنيا.

### (باب الشين مع الكاف)

■ شكر: في أسماء الله -تعالى-: «الشكُور»، هو

الذي يَزْكُ عنده القليل من أعمالِ العباد فيضاعف لهم الخواء، فشكرُه لعباده مَغْفِرتُه لهم، والشكورُ من أبنية المبالغة. يقال: شكرت لك، وشكرْتك، والأوّل أفصح ، أشكر شكراً وشكوراً فانا شاكر وشكورا، والشكر مشل الحمد، إلا أنّ الحمد أعمّ منه، فإنك تحمد الإنسان على صفاته الجسميلة، وعلى مَعْرُوفه، ولا تشكره إلاّ على مَعْرُوفه دُون صفاته، والشكر؛ مُقابلة النّعمة بالقول والنيّة، فيُثنِي على المنْعم بلسانه، ويُذيب نَفْسه في طاعتِه، ويعتقد أنه مُولِها، وهو من شكرت الإبل تَشْكر؛

ومنه الحديث: «لا يشكُرُ الله مَن لا يشكُرُ الناس»، معناهُ: أنّ الله لا يقبَلُ شكرَ العَبْد على إحسانه إليه إذا كنان العبد لا يشكُرُ إحسانَ الناس، ويكفُر مَعْرُوفَهم؛ لا تصال أحد الأمْرين بالآخر، وقيل: معناه أنّ مَن كان من طَبْعه وعَادتِه كُفرانُ نِعمة الناس وتركُ الشكر له، وقيل: من عادتِه كُفرُ نِعمة الله –تعالى – وتركُ الشكر له، وقيل: معناه أنّ من لا يشكر النه وإنْ ممكرَه، كما تقول: لا يُحبّني من لا يُحبّك؛ أي: أن محبّتك مقرونة بمحبّتي، فمن أحبّني يحبّك، ومن لم يحبّك مقرونة بمحبّتي، فمن أحبّني يحبّك، ومن لم يُحبّك فكأنه لم يُحبّني، وهذه الأقوالُ مبنية على رفع اسم الله –تعالى – وتَصْبُه، وقد تكرر ذكر الشكر في الحديث.

(هـ) وفي حـديث يأجـوج ومـأجـوج: «وإنّ دوابّ الأرض تسْمَن وتَشْكَر شكراً من لُحـومـهم»؛ أي: تسـمَن وتُمْتلىء شحْماً. يقال: شكرت الشاة بالكسر تَشْكَر شكراً -بالتحريك-؛ إذا سَمنَتْ وامْتلاً ضَرْعُها لَبَناً.

(هـ) وفي حديث عمر بن عبد العزيز: «أنه قال لسَمِيرِه هلال بن سراج بن مُجّاعة: هل بَقيَ من كُهُول بني مُجَّاعة أحدٌ؟ قال: نعم؛ وشكيرٌ كثير»؛ أي: ذُريّة صِغَار، شبّههم بشكير الزرع، وهو: ما ينبُتُ منه صِغاراً في أصُول الكبار.

(هـ) وفــــه: «أنه نهى عن شكر البَغيّ»، الشَّكر البَغيّ»، الشَّكر -بالفتح-: الفَرْج أراد ما تُعطى على وَطْبُها؛ أي: نَهى عن عن ثَمن شكرها، فحذف المضاف، كقوله: «نَهى عن عَسْب الفحْل»؛ أي: عن ثَمن عَسْبه.

(هـ) ومنه حـديث يحـيى بن يَعْمَر: «أَنْ سـالَتْك ثَمنَ شَكْرِها وشَبْرِك أَنشأتَ تَطُلُّها».

(س) وفي حـديث: ﴿فَـشَكَرتُ الشَّاةَ ﴾؛ أي: أبدلتُ شكْرها، وهو الفَرْج.

■ شكس: (هـ) في حديث علي: «فقال: أنتُم شُركاء مُتَشاكِسُون»؛ أي: مُخْتَلِفون مُتنازعون.

■ شكع: (هـ) في حديث عمر: «لما دنا من الشّام ولَقِيه الناسُ جَعَلوا يتراطنُون فأشْكعَه، وقال الأسْلَم: إِنهم لن يَروا على صاحبك بِزّة قوم غضب الله عليهم»، الشكع -بالتحريك-: شدّة الضّجر. يقال: شكع، وأشكعه غيرُه، وقيل: معناه أغضبه.

ومنه الحديث: «أنه دخَل على عبد الرحمن بن سُهَيلٍ وهو يجودُ بنفسه، فإذا هو شكع البِزّة»؛ أي: ضَجِرُ الهيئة والحالة.

■ شكك: (هـ) فيه: «أنا أولَّى بالشَّكَ من إبراهيم»، لما نزلت: ﴿وإِذْ قال إبراهيمُ رَبِّ أَرِنِي كيف تُحيي الموتَى، قال أولَم تؤمن؟ قال: بلى ولكِنْ لِيطْمئِنَ قلبي، قال قوم سمعوا الآية: شكّ إبراهيم ولم يَشُكُ نبينا ﷺ؛ فقال رسولُ الله ﷺ تواضعاً منه وتقديماً لإبراهيم على نفسه: «أنا أحق بالشك من إبراهيم»؛ أي: أنا لم أشُك وأنا دونه فكيف يَشُك هو، وهذا كحديثه الآخر: «لا تُفضلوني على يُونُس بن متّى».

وفي حديث فداء عيّاش بن أبي ربيعة: «فأبَى النبيّ وفي حديث فداء عيّاش بن أبي ربيعة: «فأبَى النبيّ وَعَلَيْهُ أَن يَفْديَه إِلاّ بِشِكّةِ أبيه»؛ أي: بِسلاح أبيه جميعه. الشّكة -بالكسر-: السلاحُ، ورجل شاكُ السّلاح وشاكُ في السّلاح.

" (س) ومنه حديث مُحَلّم بن جَثّامة: «فقام رجل عليه شِكَّةٌ».

(س) وفي حديث الغامدية: «أنه أمر بها فشكت عليها يسابها ثم رُجِمت»؛ أي: جُمِعت عليها ولُقت لشلا تَنْكَشِف، كأنها نُظِمَت وزُرَّت عليها بِشَوكة أو خلال، وقيل: معناه أرسلت عليها ثيابها، والشك: الاتصال واللصوق.

(س) ومنه حــديث الخــدري: «أنّ رجُلاً دخل بيــتَه فوجد حيّة فشكّها بالرّمح»؛ أي: خَرَقها وانتظمَها به.

وفي حديث على -رضي الله عنه-: «أنه خَطَبهم على منبر الكوفة وهو غير مَشكُوك»؛ أي: غير مشدُود ولا مُثبت.

ومنه قصيدُ كعب بن زهير: بِيضٌ سَوابغُ قـد شُكّتْ لهـا حَلَقٌ كـــانّهـــا حَلَقُ القَفْعَاءِ مَجْدُولُ

ويُروى بالسين المهملة، من السَّكَكُ وهو: الضَّيُّقُ.

■ شكل: (هـ) في صفته -عليه السلام-: «كان أَشْكُلَ العَينَينِ»؛ أي: في بياضهما شيءٌ من حُمْرة، وهو محمودٌ محبوبٌ. يقال: ماء أشكَلُ؛ إذا خَالطه الدَّم.

(هـ) ومنه: حديث مقتل عُمر -رضى الله عنه-: «فخرَج النَّبيذُ مُشْكِلاً»؛ أي: مُخْتلِطاً بالدَّم غير صريح، وكل مُخْتلِطٍ مُشْكل.

وفى وصية علي -رضي الله عنه-: «وأن لا يَبيعَ من أولادِ نَخْل هذه القُرى ودِيَّةً؛ حتى يُشْكُل أرْضُها غِراساً»؛ أي: حتى يكثَر غِراس النخل فيها، فيراها الناظرُ علي غير الصَّفة التي عرَّفها به؛ فيُشكِل عليه أمرُها.

(هـ) وفيه: «قـال: فـسالت أبى عن شكل النبي عن شكل النبي عن مَذْهُبه وقَصْده.

وقيل: عما يُشاكِلُ أفعالَه. والشَّكُل -بالكسـر-: الدُّلُّ، وبالفتح: المِثْل والمذَّهب.

ومنه الحديث: «في تفسير المرأة العَرِبَة أنها الشَّكِلة»؛ -بفتح الشين وكسر الكافَ-، وهي: ذات الدَّلِّ.

(هـ س) وفيه: «أنه كره الشكال في الخَيل»، هو: أن تكون ثلاث قَوَائم منه مُحجَّلة وواحدة مُطْلقة، تشبيها بالشكال الذي تُشكل به الخيل؛ لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً. وقيل: هو أن تكون الواحدة مُحجَّلة والشلاث مُطْلقة. وقيل: هو أن تكون إحْدى يديه وإحْدى رِجْليه من خلاف مُحجَّلتين. وإنما كرهه لأنه كالمشكول صُورة تفوُّلاً. ويكن أن يكون جَرَّب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجَابة. وقيل: إذا كان مع ذلك أغرَّ زالت الكراهة لزوال شبه الشكال. والله أعلم.

(س) وفيه: «أن ناضِحاً تَردَّى في بثر؛ قذُكيٍّ من قِبَل شاكِلَته»؛ أي: خَاصِرته.

رس) وفي حديث بعض التابعين: «تفقّدوا الشَّاكِل في الطّهارة»، هو البياض الذي بين الصُّدْغ والأُذن.

■ شكم: (هـ) فيه: «أنه حَجَمه أبو طَيْبَة وقال لهم: اشكُمُوه»، الشكم -بالضم-: الجـزاء. يقـال: شكمه يشكُمُه، والشُكْدُ: العَطاءُ بلا جـزاء، وقـيل: هو مثله، وأصله من شكيمة اللّجام، كأنها تُمْسِك فاهُ عن القول.

(س) ومنه حديث عبدالله بن رباح: «أنه قدال للرّاهب: إني صائمٌ، فقال: ألا أشْكُمُك على صَوْمِك شُكْمة؟ تُوضعُ يوم القيامة مائدةٌ، وأوّل من يأكلُ منها

الصَّائمون»؛ أي: ألا أُبَشَّرُك بما تُعْطَى على صومِك.

(هـ) وفي حديث عائشة -رضي الله عنهما- تصف أباها: «فما برِحَت شكيمته في ذات الله»؛ أي: شِدَّةُ نَفْسه. يقال: فلان شديدُ الشكيمة إذا كان عزيز النفس أبياً قوياً، وأصله من شكيمة اللّجام فإن قُوتها تدل على قوة الفرس.

■ شكا: (هـ) فيه: "شكونا إلى رسول الله ﷺ حرّ الرّسضاء فلم يُشكنا»؛ أي: شكوا إليه حرّ الشمس وما يُصيب أقدامهم منه إذا خرَجوا إلى صلاة الظهر، وسألوه تاخيرها قليلا فلم يُشكهم؛ أي: لم يُجِبْهم إلى ذلك، ولم يُزل شكواهم. يقسلا أن أشكيت الرجُل إذا أزلت شكواه، وإذا حَملته على الشكوى، وهذا الحديث يُذكر في مواقيت الصلاة، لأجل قول أبي إسحاق أحد رواته، وقيل له في تعجيلها، فقال: نعم، والفُتهاء يذكرونَه في السّجود، فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابِهم تحت جباههم في السّجود من شدة الحر"، فنهوا عن ذلك، وأنهم لما شكوا إليه ما يَجِدُون من ذلك لم يَفْسَعْ لهم أن يسجدوا على طَرَف ثيابهم.

وفي حديث ضبّة بن محصن: «قال: شاكيت أبا موسى في بعض ما يشاكي الرجل أميره»، هو: فاعلت من الشكوى، وهو: أن تخبر عن مكروه أصابك.

(هـ) وفي حديث ابن الزبير: «لما قيل له: يا ابن ذات النطاقين أنشد:

وتلك شكاةٌ ظاهِرٌ عنك عـــارُها الشَّكاة: الذَّمُّ والعيبُ، وهي في غير هذا المرض.

(س) ومنه حديث عمرو بن حريث: «أنه دخل على الحسسن في شكو له»، الشكو، والشكوى، والشكاة، والشكاية: المرض.

(س) وفي حديث عبد الله بن عمرو: اكان له شكوة ينقع فيها زَبِيباً الشّكوة: وعاء كالدلو أو القربة الصغيرة، وجمعها: شكى وقيل: جلد السّخلة ما دامت ترضع: شكرة، فإذا فطمت فهو: البدرة، فإذا أجْذَعت فهو: السقاء.

(س) ومنه حديث الحجاج: «تشكّى النَّساء»؛ أي: اتّخذن الشُّكى للّبن. يقال: شكّى، وتشكّى، واشتكى»؛ إذا اتخذ شكوة.

# (باب الشين مع اللام)

■ شلح: (هـ) فيه: «الحارِبُ المُشَلِّح»، هو: الّذي

يُعرّي الناسَ ثِيابَهم، وهي لغةٌ سَواديّة. كذا قال الهروي. ومنه حديث علي في وصف الشُّراة: «خرجوا لُصُوصاً مُشَلِّحين».

■ شلشل: (هـ) فيه: «فإنه يأتي يوم القيامة، وجُرحُه يَتَشَلْشَلَ»؛ أي: يتَقَاطَر دَماً. يقال: شلشل الماء فتَشَلْشَل.

■ شلل: فيه: ﴿وَفِي اللَّهُ الشَّلاَّء إِذَا تُطعت ثلثُ دَيَتها»، هي: المُنتشِرة العَصَب التي لا تُواتي صاحبَها على ما يُريد لِما بها من الآفة. يقال: شَلَّت يدُه تشلّ شَللاً، ولا تُضَمّ الشين.

ومنه الحديث: «شَلَّت يدُه يوم أُحُد».

ومنه حديث بَيْعة علي: «يَدٌ شَلاّء وبيعة لا تَتم»، يُريدُ: يَدَ طلْحة، كانت أصيبت يدُه يوم أُحد، وهو أوّل من بَايَعه.

■ شلا: (هـ) فيه: «أنه قال لأبَيّ بن كعب في القوس التي أهداها له الطّفيل بن عَمرو على إِقرائه القرآن: تَقَلّدها شلُوة من جهنّم»، ويروى: «شلُوا من جهنم»؛ أي: قطعةً منها، والشّلُو: العُضو.

(هـ) ومنه الحديث: «اثتني بشِلْوها الأَيْمَن»؛ أي: بعُضُوها الأيمَن، إمّا يَدها أو رجّلها.

ومنه حـديث أبي رَجاء: «لَمَا بَلَغنا أَن النبي ﷺ أَخَذَ في القَتْل هَرَبْنا، فاستَثَرنا شِلو أرنبِ دَفيناً»، ويُجْمع الشَّلوُ على أشل وأشْلاء.

(س) فمن الأوّل حديث بكّار: «أن النبي ﷺ مسرّ بقسومٍ ينَالُون من الثّعْد والحُلْقان وأشل من لَحم»؛ أي: قِطَع من اللّحْم، ووزْنه أفعُل كاضْرُس، فحذفت الضمة والواو استِثقالاً وألحِق بالمَنقُوص كما فُعِل بدَلُو وادْل.

(س) ومن الشاني حديث علي: وأشلاء جامعة الأعضائها».

(سَ هـ)، وفي حـديث عـمـر: «أنه سـال جُبيـر بن مُطْعِم مِّن كان النَّعْمان بن المُنذر؟ فقال: كان من أشلاء قَنَص بن مَعَدَّ»؛ أي: من بَقايا أولادِه، وكأنّه من الشّلو: القطعة من اللحم؛ لأنها بقية منه. قال الجوهري: يقال: بنُو فلانِ أشْلاءٌ في بنى فُلانِ؛ أي: بَقايا فيهم.

(هـ) وفيه: «اللّص إِذا قُطِعَت يدُه سَبَقت إِلَى النّار، فإن تابَ اشْتلاها»؛ أي: اسْتَثْقَذها، ومعنى سَبَقها: أنه بالسّرقة اسْتوجَب النّار، فكانت من جُملة ما يدْخُل النّار،

فإذا قُطِعَت سَبَقَتْه إليها لأنّها فارَقَتْه، فإذا تابَ اسْتَنْقَذَ بنْيَتَهَ حتى يده.

(هـ) ومنه حديث مُطرّف: ﴿وجدْتُ العَبْدَ بِينِ اللهِ وبينِ اللهِ وبينِ اللهِ وبين اللهِ وبين اللهِ والشيطان، فإن استشاله ربه نَجّاه، وإن خلاه والشيطان هَلَك، أي: استنقده واستشاله إذا استنقده من الهَلكة وأخذه، وقيل: هو من الدّعاء. يقال: أشلَيْتُ الكَلْبَ وغيره، إذا دَعَوته إليك؛ أي: إنْ أغاته الله ودَعاه إليه أنقذه.

(هـ) وفـيه: «أنه -عليـه السـلام- قــال في الوَرِكِ: ظاهِرُه نَســـاً وباطِنُه شَلاً»، يريد لا لحَم على باطِنِه، كـانه اشتُلى ما فيه من اللّحم؛ أي: أُخِذَ.

#### (باب الشين مع الميم)

■ شمت: في حديث الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء»، الشماتة: فرح العدو ببكية تنزل بمن يعاديه. يقال: شَمِت به يَشمِت فهو شَامِت، وأشْمَته غيره.

(هـ) ومنه الحديث: «ولا تُطع في عدُوآ شامتاً»؛ أي:
 لا تَفْعل بي ما يُحِب، فتكون كانك قد أطَعْته فِي.

(س) وفي حكيث العُطاس: «فشمّت أحكَهما ولم يُشمّت الآخر، التسلميت بالشين والسين-: الدّعاء بالخير والبَركة والمُعجَمة أعلاهُما-. يقال: شمّت فلاناً، وشمّت عليه تَشميتاً، فهو مُشمّت، واشتقاقه من الشّوامِت، وهي القوائم؛ كأنه دَعَا للعاطس بالثّبات على طاعة الله -تعالى-، وقيل: معناه: أبْعَدَك الله عن الشّماتة، وجنبّك ما يُشمّت به عليك.

(هـ) ومنه حـديث زواج فـاطمـة -رضي الله عنهـا-: «فاتَاهُما فدَعا لهُما وشمّت عليهما ثُمّ خَرَج».

■ شمخ: (س) في حديث قُسّ: «شامخُ الحسّب»، الشامخ: العالي، وقد شَمَخ يشمَخُ شمُوخاً.

ومنه الحديث: «فشمَخَ بأنْفه»؛ أي: ارْتفع وتكبّر، وقد تكرّر في الحديث.

■ شمر: (هـ) في حديث عمر: ﴿لا يُقِرَّنَ أَحدٌ أَنه يَطَأ جاريتَه إِلا ٱلْحَقْتُ به ولدَها، فمن شاء فليُمْسِكها ومن شاء فليُشمَرْها»، التشمير: الإرسالُ. قال أبو عبيد: هو في الحديث بالسين المهملة، وهو بمعناه، وقد تقدّم.

وفي حديث سَطِيح:

شَمَرْ فلِنك ماضي الأمْر شِمِيلُ فل المَمْر شَمِيلُ المَّمْر السَّمَير -بالكسر والتشديد-: من التشمر في الأمْر، والتشمير: الهم، وهو الجِدّ فيه والاجتهاد، وفعيل من أنتة المالغة.

وفي حديث ابن عباس: «فلم يَقْرَب الكعبة، ولكن شَمّر إلى ذي المجاز، أي: قَصَد وصمّم وأرسَل إبله نحهها.

(س) وفي حديث عُوج مع موسى -عليه السلام-: «إِنّ الهُدهُد جاء بالشَّمُّور، فَجابَ الصخْرة على قَدْرِ رأسِ إبرة»، قال الخطّابي: لم أسمَع في الشَّمْور شيئاً أعتمدُه، وأراه الألماسَ. يعني: الذي يُثقَب به الجَوهَر، وهو فَعُول من الانشِمار، والاشتمار: المُضِيّ والنُفوذ.

■ شمرخ: (هـ) فيه: الخذوا عِثْكَالاً فيه مائةُ شِمْراخ فاضربوه به»، العِثْكَال: العِنْق، وكل غُصْن من أغصانه شِمْراخ، وهو الذي عليه البُسْر.

■ شمز: فيه: «سَيَلِيكُم أَمَراءُ تَقْشَعِرٌ منهم الجُلُود، وتَشْمَثِرٌ منهم القُلوب»؛ أي: تَتَقبّض وتجتمع، وهمزتُه زائدةً، يقال: اشمأزٌ يَشْمَئز اشمِئزازاً.

■ شمس: (س) فيه: «ما لي أراكُم رافِعي أيديكم في الصلاة كانها أذنابُ حيل شمس»، هي: جمع شَمُوس، وهو: النَّفُور من الدَّوابُ الذي لا يستقرّ لشَغَبه وحدّته.

■ شمط: في حديث أنس: «لو شئتُ أن أعُدّ شَمَطاتِ كنّ في رأس رسول الله ﷺ فَعَلتَ»، الشّمَطُ: الشيبُ، والشّمَطات: الشّعرات البيض التي كانت في شعر رأسه، يُريد قِلْتها.

(س) وفي حديث أبي سُفيان: صريح لؤي لا شَمَاطِيطُ جُرْهُمِ الشّماطِيطُ: القِطَعُ المتَفرِّقةُ، الواحد شِمْطاطٌ وشِمْطِيط.

■ شمع: (هـ) فيه: «من يَتتبّعُ المَسْمَعة يُشَمِّع الله به»، المَسْمعة: المُزاحُ والضّحك. أراد من استَهْزأ بالناس جازاه الله مُجازاة فعله، وقيل: أراد: من كان من شأنه العبّث والاستهزاء بالناس أصاره الله إلى حالة يُعْبث به ويُستهزأ

منه فيها.

(هـ) ومنه حـديث أبي هريرة: "قلنا للنبي ﷺ: إذا كُنّا عندك رَقّت قلوبُنا، وإذا فـارقْناك شَمَعْنا أو شَمَمْنا النساء والأولادَ»؛ أي: لاعَبْنا الأهل وعـاشَرْناهُنّ، والشّماعُ: اللّهوُ واللّعِبُ.

شمعل: (س) في حديث صَفِية أم الزبير: «أقطأ وتمراً، أو مُشمعلاً صَفْراً»، المشمعل السريع الماضي، وناقة مُشمعلة: سريعة.

■ شمل: (س) فيه: «ولا تشتمل اشتمال اليهود»، الاشتحال: افتحال من الشملة، وهو كساء يُتغطّى به ويُتَلفّف فيه، والمنْهِيّ عنه هو التّجَلّل بالثوب وإسباله من غير أن يَرْفع طَرَفه.

(هـ) ومنه الحديث: «نهى عن اشتمال الصّمّاء».

(س) والحديث الآخر: «لا يَضُرّ أحدَكم إِذَا صلّى في بيته شملاً»؛ أي: في ثُوبٍ واحد يَشْمله، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث الدعاء: «أسألك رحمةً تجمع بها شَملي»، الشمل: الاجتماع.

(هـ) وفيه: ﴿ يُعْطَى صَاحِبُ القرآن الخُلْدَ بيمينه والمُلْكَ بِسَمَاله ﴾، لم يُرد أنّ شيئاً يُوضَع في يَدَيه، وإنما أرادَ أنّ الخُلْد والمُلكَ يُجَعَلَى الشيء للله الله على الشيء سبب المِلكِ له والاستيلاء عليه استُعير لذلك.

(هـ) وفي حـديث علي -رضي الله عنه-: «قـال للأشعث بن قيس: إنّ أبا هذا كان ينسج الشمال بيمينه»، وفي رواية: "ينسج الشمال باليمين»، الشمال: جمع شملة، وهو الكساء والمسزر يُتشح به، وقوله: الشمال بيمينه، من أحْسَن الألفاظ والطفها بكلاغة وفصاحة.

وفي حديث مازن: ﴿بَقَرْيَة يَقَالَ لَهَا: شَمَاثِلُ ، يُروى بِالشَينِ وَالسَّينِ، وهي: من أرض عُمَان.

وفي قصيد كعب بن زهير:

صَافِ بَابْطُح أَضْحَى وَهُو مَشْمُولُ أي: مَاءٌ ضَرَبَتُهُ ريح الشّمال.

وفيه أيضاً:

وَعـمّهـا خـالُهـا قَوْدَاء شمْلِيلُ الشّمليل -بالكسر- : السريعةُ الخفيفةُ.

■ شمم: (س) في صفته ﷺ: ﴿ لَيَحْسِبُهُ مَن لم يَتَأَمَّلُهُ

أشَمّ»، الشّمَم: ارتفاعُ قَصَبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلاً.

ومنه قصيد كعب:

شُمّ السعرانسينِ أَبْطُسالٌ لَبُوسُهُمُ

شُمّ: جَمعُ أَشَمّ، والعَرَانين: الأنوف، وهو كناية عن الرّفعة والعلو وشرَف الأنفُس، ومنه قولهم للمتكبّر المتعالى: شَمَخ بانفه.

(هـ) وفي حديث علي حين أراد أن يبرز لعمرو بن عبد وُد: «قال: أخرج إليه فأشامه قبل اللقاء»؛ أي: أختبره وأنظر ما عنده. يقال: شاممت فلاناً؛ إذا قاربته وتعرّفت ما عنده بالاختبار والكشف، وهي مُفاعلة من الشمّ، كانك تشمّ ما عنده ويَشمّ ما عندك، لتعملا بمقتضى ذلك.

ومنه قولهم: «شامَمْناهُم ثم ناوَشْناهم».

(هـ) وفي حديث أمّ عطية : «اشيمّي ولا تَنْهكي»، شبّه القَطع اليَسير بإشمام الرّائحة، والنّهُكَ بالمُبالَغةِ فيه؛ أي: اقطعي بعض النّواةِ ولا تَسْتَأصليها.

### (باب الشين مع النون)

الله عنها-: «عليكم بالمُشْنِيئة النّافِعة التّلْبِينةِ»، تَعني: الحَساء، وهي مفعولة، من سَيْئة؛ أي: أَبْغَضْت، وهذا البِناءُ شاذٌ، فإن أصلَه مسشنُوء بالواو، ولا يقال في: مَقْروء ومَوطوء: مَقْرِي ومَوطي، ووجهه أنه لَمّا خَفّف الهمزة صارت ياء، فقال: مَشْنِي كَمرْضِي، فلما أعاد الهمزة استصحب الحال المخففة، وقولها: «التّلبِية»، هي تفسير للمَشْنِيثة، وجَعلتها بغضة لكراهتها.

ومنه حديث أمّ مَعبَّد: «لا تَشْنَوْه من طول»، كذا جاء في رواية؛ أي: لا يُبغَض لفَرط طُوله، ويُروى: «لا يُتَشَنَّى من طول»، أبدل من الهمزة ياء. يقال: شَنِئته أشْنَوْه شَنْتًا وشَنَانًا.

(س) ومنه حديث علي: «ومبْغِضٌ يَحْمله شَنَآني على أن يَهْتَني».

(س) وفي حديث كسعب: اليُوشك أن يُرفَع عنكم الطاعونُ ويفيض عليكم شنآنُ الشّتاء، قيل: وما شنآنُ الشّتاء؟ قال: بَرْدُه، استعار الشّنآنَ للبَرْد؛ لأنه يَفِيضُ في الشّتاء، وقيل: أراد بالبَرْد سُهولة الأمر والرّاحَة؛ لأنّ العَرَب تَكْني بالبرد عن الراحة، والمعنى: يُرفع عنكم

الطاعــونُ والشّدّةُ، ويكثُر فــيكم التّبــاغُضُ، أو الدعــةُ والراحةُ.

شنب: (س هـ) في صفته ﷺ: "ضليعُ الفَم اشنَب»، الشنَب: البياضُ والبَريقُ والتّحديدُ في الأسنان.

■ شنج: فيه: «إِذَا شَخَصَ البَصرُ وتَشنّجتِ الأصابعُ»؛ أي: انقبضت وتقلّصَت.

(س) ومنه حديث الحسن: «مَثَل الرَّحْم كَمَثل الشَّة، إِنْ صَبَبْت عليها ماء لانت وانبسطت، وإِن تَرَكْتها تشنَّجت ويَبست».

(س) وفي حديث مسلمة: «أمنعُ الناسَ من السّراويل المُشنّجة»، قيل: هي الواسعة التي تَسْقُط على الخلف حتى تُغطّي نصفَ القَدَم، كانه أراد إذا كانت واسعة طويلة لا تزال تُرْفع فتَتَشْنَج.

■ شنخب: (هـ) في حديث علي: «ذوات الشّنَاخيبِ الصُمّ»، الشّناخيبُ: رُوسُ الجِبالِ العالية، واحِدُها شُنْخُوب، والنّون زائدةٌ، وذكرناها -هنا- للفظها.

■ شنخف: (س) في حديث عبد الملك: "سلّم عليه إبراهيم بن مُتمّم بن نُويرة بصوت جَهْوَريّ فقال: إنك لَشنَخْف، فقال: إني من قوم شنخْفين، الشنّخف: الطويلُ العظيمُ. هكذا رواه الجماعة في الشين والخاء المعجمتين بوزن جِرْدَحْل، وذكره الهَرَوي في السيّن والحاء المهملتين، وقد تقدم.

■ شنذ: (هـ) في حديث سعد بن معاذ: ﴿ لَمَّا حُكَّم في بَنِي قُرِيْظة حَملوه على شَنَدَة من لِيفٍ ﴾، هي -بالتحريك-شبه إكاف يُجْعل لمقدّمته حِنْوٌ. قالَ الْحُطّابي: ولست أدري بأيّ لسان هي.

■ شنر: (س هـ) في حديث النّخَعي: (كان ذلك شناراً فيه نارٌ"، الشّنار: العيبُ والعارُ، وقيل: هو العيبُ الذي فيه عارٌ، وقد تكرر في الحديث.

■ شنشن: (هم) في حديث عمر، قال لابن عباس -رضي الله عنهما- في كلام: «شنْشنَة أعرفُها من أخْزَم»؛ أي: فيه شَبَهٌ من أبيه في الرّاي والحَزْم والذّكاء. الشّنْشِنَة:

السّجِيّة والطّبيعةُ، وقيل: القطّعةُ والمُضْغَةُ من اللّحم، وهو مَثل، وأولُ من قاله أبو أخْزَم الطّائي، وذلك أنّ أخزم كان عاقًا لأبيه، فمات وترك بنين عَقَّوا جَدّهم وضَرَبُوه وأَدْمُوهُ فقال:

إِنَّ بَنِيِّ زَمَّلُونِــــي بـــالـــــــــــــا مـن أخْزَم شِنشِنَةٌ أَعْرِفُهـــــــــــا مـن أخْزَم ويُروى: نِشْنِشة -بتقديم النون-، وسيذكر.

شنظر: (هـ) في ذكر أهل النار: «الشّنظيرُ الفَحّاش»، وهو: السّيّء الخُلُق.

(هـ) وفي حديث الحرب: «ثم تكونُ جَرَاثيمُ ذاتُ شَنَاظِيرَ»، قال الهروي: هكذا الرواية، والصوابُ الشّنَاظِي جَمع: شُنْظُوة -بالضم-، وهي: كالأنف الخارج من الجَبَل.

■ شينع: (هـ) في حديث أبي ذر: "وعنده امرأة سيعة"، أي: قبيحة". يقال: مَنْظرْ شنيع وأشنع ومُشنَع.

■ شنف: (هـ) في إسلام أبي ذر: «فإنهم قد شَنِفُوا له»؛ أي: أبغَضُوه. يقال: شَنفَ له شَنَفاً إذا أبغضه.

ومنه حديث زيد بن عمرو بن نُفَيل: «قال لرسول الله عَيْلَةِ: ما لى أرَى قومَك قد شَنِفُوا لك».

وفي حُديث بعضهم: «كنت أخْتلفُ إلى الضحّاك وعليّ شَنْف ذَهَب فلا يَنْهاني»، الشّنْفُ: من حُلِي الأذن، وجمعُه شُنوفٌ، وقيل: هو ما يُعَلّق في أعلاها.

■ شنق: (هـ س) فيه: «لا شناق ولا شغار»، الشّنقُ - بالتحريك-: ما بين الفريضتَين من كُلِّ ما تَجِب فيه الزكاةُ، وهو ما زَادَ على الإبل من الخَمْس إلى التّسع، وما زادَ منها على العَشْر إلى أرْبع عشرة؛ أي: لا يُؤخذ في الزيادة على الفريضة زكاة إلى أن تَبْلُغ الفريضة الأخرى، وإِنما سُمِّي شَنَقاً لأنه لم يُؤخذ منه شيءٌ؛ فأشْنِقَ إلى ما يليه عما أخِذ منه؛ أي: أضيف وجُمع، فمعنى قوله: «لا شِنَاق»؛ أي: لا يُشْنِقُ الرجلُ غَنَمه أو إِبله إلى مال غيره ليُبْطِل الصدقة، يعني: لا تَشَانقوا فتجْمعُوا بين مُتَوَرق، وهو مِثْل قوله: لا خِلاط.

والعربُ تقول إِذَا وَجب على الرجل شاةٌ في خَمْس من الإبل: قد أشْنَق؛ أي: وجب عليه شنق، فلا يَزال

مُشْنِقاً إلى أن تبلُغ إبله خمساً وعشرين ففيها ابْنَة مخاض، وقد زال عنه اسمُ الإشْناق، ويقال له: مُعْقل؛ أي: مؤدّ للعقال مع ابنة المخاض، فإذا بَلَغت ستاً وثلاثين إلى خَمْس وأربَعين فسهو مُفْرض؛ أي: وجَبت في إبله الفريضة، والشّناقُ: المشاركةُ في الشّنق والشّنقين، وهو: ما بين الفريضتين، ويقول بعضُهم لبَعْض: شانِقْني؛ أي: الخلط مالي ومالك لتَخفِ علينا الزكاة.

وروي عن أحْمد بن حنبل: أنّ الشَّنَق ما دُون الفريضة مطلقاً، كما دون الأربّعين من الغنم.

(هـ) وفسيه: النه قام من الليل يُصلِّي فَحَلَّ شِناق القِرْبة، الشناقُ: الخَيط أو السيّر الذي تُعلَّق به القربة، والخَيط الذي يُشدَّ به فمها. يقال: شَنَق القِرْبة وأشنَقها إِذا أَوْكَاها، وإذا عَلقها.

وفي حديث على: ﴿إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ»، يقال: شَنَقْتُ البعير أَشْنَقُه شِنْقاً، وأَشْنَقُتُه إِشْنَاقاً؛ إِذَا كَفَفْته بزمامِه وأنت رَاكِبُه؛ أي: إِن بالغَ في إِشْنَاقِها خَرَمَ أَنْفَها، ويقال: شَنَقَ لَها وأَشْنَقَ لَها.

ومنه حديث جابر: «فكان رسول الله ﷺ أوّل طالع، فأشْرَعَ ناقته فشربت وشَنَق لها».

(هـ) ومنه حــديث طلحــة: ﴿أَنه أَنشِد قَصِيــدةً وهو راكب بعيراً، فما زَالَ شانِقاً رأسه حتى كُتِبَت له».

(س) ومنه حديث عجر: «سأله رجُلٌ مُحْرِم فـقال: عَنْت لي عِكْرِشة فشَنَقْتها بِجَبُوبة»؛ أي: رَمَيتها حتى كفت عن العَدْوِ.

(س) وفي حديث الحجاج ويزيد بن المهَلّب: وفي الدّرْع ضَخْمُ المَنكِبَين شَنَاقُ الشناق -بالفتح-: الطويل.

(س) وفي قصة سليمان -عليه السلام-: «احشُرُوا الطيرَ إلا الشّنقاء»، هي: التي تَزُقّ فراخها.

■ شنن: (هـ) فيه: «أنه أمر بالماء فَقُرّس في الشّنان»، الشّنان: الأسْقِيَة الحَلَقة، واحدُها: شَنّ وشَنّة، وهي أشدّ تَبريداً للماء مِن الجُدُد.

(س) ومنه حديث قيام الليل: «فقام إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَة»؛ أي: قِرْبة.

والحديث الآخر: «هل عندكم ماءٌ باتَ في شَنة»، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود في صفة القرآن: «لا يَتْفَهُ ولا يَتَسانَ"؛ أي: لا يَخْلَق على كَثْرة الردّ.

(س) وحديث عمر بن عبد العزيز: "إِذَا اسْتَشَنّ ما بينك وبين الله فابلُله بالإحسان إلى عباده"؛ أي: إذا أخْلَق.

وفسيه: ﴿إِذَا حُمَّ أَحَدُكُم فليَشُنَّ عليه الماء »؛ أي: فليَرُشّه عليه رَشّاً مُتفرّقاً. الشّنّ: الصّبّ المُنْقَطع، والسّنّ: الصّب المُتصل.

(هـ) ومنه حـديث ابن عـمـر: «كـان يَسُنّ الماء على وجـهـه ولا يَشُنّه»؛ أي: يُجْرِيه عليـه ولا يُفَرّقـه، وقـد تقدّم.

وكذلك يروى حديث بَوْل الأعرابي في المسجد بالشين -أيضاً-.

(هــ) ومنه حــــديث رُقَيـــقَة: "فلْيَشُنُّوا الماء وليَمَسُّوا الطيّب».

ومنه الحديث: «أنه أمرَه أن يَشُنّ الغارة على بني المُلوّح»؛ أي: يُفَرّقها عليهم من جميع جِهاتِهم.

(هـ) ومنه حديث علي: «اتّخـٰدَتُمـُوهُ وراءكم ظِهـرِيّاً حتى شُنّت عليكم الغَارات»، وقد تكرر في الحديث.

#### (باب الشين مع الواو)

■ شوب: (هـ) فيه: «لا شَوْبَ ولا رَوْب»؛ أي: لا غِسٌ ولا تَخلِيط في شِراء أو بَيسِم، وأصلُ الـشَوْب: الْخَلط، والرّوبُ من اللّبن: الرّائب لَخَلطه بالماء، ويقسال للمُخلّط في كلامه: هو يَشُوبُ ويَرُوبُ، وقيل: معنى لا شَوْب ولا رَوْب: أنك بَري، من هذه السّلعة.

(هـ) وفيه: «يشهَدُ بيعكُم الحَلْفُ واللغوُ فشُوبوه بالصدقة»، أمرهم بالصدقة لما يجري بينهم من الكذب والربّا والزيّادة والنّقصان في القول، لتكون كفارة لذلك.

■ شـوحط: (س) فـيـه: «أنه ضَرَبه بِمِخْرَش من شَوْحَطٍ»، الشّوْحَط: ضَرْبٌ من شَجر الجبال تتخذ منه القِسِيّ، والواو زائدة.

■ شور: (س) فيه: «أنه أقبل رجل وعليه شُورة حَسنَة»، الشورة - بالضم-: الجمال والحُسن، كانه من الشَّور، وهو عَرْض الشيء وإظهارُه، ويُقال لها -أيضاً-: الشَّارة، وهي الْهَيْئةُ.

(هـ) ومنه الحــديث: «أنّ رجـلاً أتاه وعليــه شارة حسنة»، والفها مقلوبة عن الواو.

ومنه حديث عاشوراء: «كانوا يتّخِذونه عِيداً ويُلْبسون نساءهم فسيسه حُلِيّهم وشارتهم»؛ أي: لِبَاسَهم الحسن الجميل.

(هـ) وفي حديث أبي بكر: «أنه ركب فرساً يشُوره»؛ أي: يعْرِضه. يقال: شَارَ الدَّابة يَشورُها إِذَا عَرَضها لتُباع، والموضعُ الذي تُعْرَض فيه الدّواب يقال له: المِشْوار.

(هـ) ومنه حديث أبي طلحة: «أنه كان يشُورُ نَفْسه بين يَدَي رسول الله ﷺ ، أي: يَعْرِضُها على القَتْل، والقَتْلُ في سبيل الله بَيْعُ النفس، وقيل: يشُور نفسه ، أي: يَسْعَى وَيخف، يُظْهـر بذلك قُوّته، ويقـال: شُرْت الدّابة، إذا أجْريتها لتَعْرف قُوّتها.

(هـ) ومنه حديث طلحة: «أنه كان يَشُور نفسه على غُرْلَتِه»؛ أي: وهو صَبِي لم يَختَنِن بَعْدُ، والغُرْلَة: القُلْفَة.

(س) وفي حديث ابن اللَّتْبِيّة: «أنه جاء بشَوارِ كثير»، الشّوار - بالفتح-: مَتَاعُ البيتِ.

(هـ) وفي حديث عمر: «في الذي تدلّى بحبل ليَشْتار عَسَلاً»، يقال: شار العسل يشوره، واشتاره يشتاره: إذا اجْتناه من خلاياه ومواضعه.

■ شوس: في حديث الذي بعثه إلى الجنّ: «فقال: يا نبيَّ الله أسفُعٌ شُوسٌ؟»، الشّوسُ: الطّوال، جـــمع أشْوس. كذا قال الخطّابيّ.

(س) وفي حديث التيميّ: «ربّها رأيت أبا عشمان النهديّ يَتشاوس، يَنظرُ أزالتِ الشمس أم لا»، التشاوسُ: أن يَقلب رأسه ينظرُ إلى السماء بإحدى عَينيه، والشّوس: النظر بأحد شقّي العين، وقيل: هو الذي يُصغّر عينيه ويضم أجفانه لينظر.

■ شوص: (هـ) فيه: «أنه كان يَشُوصُ فاهُ بالسّواك»؛ أي: يَدْلُك أسنانه ويُنَقّيها، وقيل: هو أن يَسْتاك من سُفْل إلى عُلُو، وأصلُ الشّوص: الغَسْل.

ومنه الحديث: «است غنوا عن الناس ولو بِشَوْص السّواك»؛ أي: بغُسَالت، وقيل: بما يتفَتّتُ منه عند التّسوك.

(س) وفيه: «من سبق العاطِس بالحمد أمِنَ الشّوص واللّوص والعلّوص»، الشّوص: وجعُ الضّرس، وقلل: الشّوصة: وجَعُ للخطن من ربح تنعقد تحت الأضلاع.

■ شوط: في حديث الطواف: «رمَلَ ثلاثة أشْواط»،

هي: جمع شُوط، والمراد به المرّة الواحدة من الطّواف حول البيت، وهو في الأصل مسافةٌ من الأرض يعْدُوها الفَرَس كالميدان ونحوه.

(هـ) ومنه حديث سليمان بن صُرد: «قال لعلي: يا أمير المؤمنين إن الشّوط بَطِينٌ، وقد بَقيَ من الأمور ما تُعْرِفُ به صَديقك من عدُوكٌ، البَطِين: البحيدُ؛ أي: الزمان طويلٌ يمكنُ أن أستَدْرِكَ فيه ما فرّطت.

(س) وفي حديث المرأة الجونية ذكر: «الشَّوطِ»، وهو اسمُ حائط من بساتين المدينة.

■ شوف: في حديث عائشة: «أنها شَوقت جارية، فطافَت بها، وقالت: لعلنا نصيد بها بعض فِيّان قُريش»؛ أي: زَيّتُها، يقال: شوّف وشيّف وتشوّف؛ أي: تزيّن، وتشوّف للشيء؛ أي: طَمح بَصَره إليه.

(س) ومنّه حديث سُبيعة: «أنها تشوّفت للخُطّاب»؛ أي: طَمَحَت وتشرّفت.

ومنه حديث عدمر: «ولكن انظُرُوا إلى ورَعه إذا أشاف»؛ أي: أشرف على الشيء، وهو بمعنى: أشفى، وقد تقدم.

■ شوك: (س) فيه: «أنه كَوَى أسعد بن زُرارة من الشَّوكة»، هي: حُمْرة تعلو الوجْه والجُسد. يقال: منه: شيك الرجل فهو مَشُوك، وكذلك إذا دَخَل في جسمه شَوكة.

(س) ومنه الحديث: «وإذا شيك فلا انْتقَشَ»؛ أي: إذا شاكته شوْكة فلا يقدر على انتقاشها، وهو إخراجُها بالمنقاش.

ومنه الحديث: «ولا يُشاكُ المؤمن».

والحديث الآخر: «حتى الشّوكة يُشاكها».

وفي حديث أنس -رضي الله عنه-: «قال لعُمر حين قدم عليه بالهُرْمُزان: تركتُ بعدي عدُوا كبيراً وشوكة شديدة»؛ أي: قِتالاً شديداً وقُوة ظاهرة، وشوكة القتال: شدته وحدّته.

ومنه الحديث: «هَلُمّ إِلَى جِهادٍ لا شَوكةَ فيه»، يعني: الحجّ.

■ شول: (هـ) في حديث نَضْلة بن عمرو: "فهجَم عليه شَوائلُ له فسقاه من ألبانها"، الشّوائلُ: جمعُ شائلةٍ، وهي الناقـة التي شال لبنّها؛ أي: ارتْفَع، وتُسمّى:

الشُّوْلُ؛ أي: ذات شُولُ؛ لأنه لم يبقَ في ضَرْعَهَا إِلا شُولٌ من لبنِ؛ أي: بَقيَّة، ويكون ذلك بَعد سَبعة أشهرُ من حملها.

ومنه حديث عليّ: (فكأنكم بالساعة تَحدوكم حَدْوَ الزّاجِرِ بشَوْلِه)؛ أي: الذي يزجُرُ إِبَله لِتَسير.

(س) ومنه حديث ابن ذي يَزْن:

أتى هِرقلاً وقد شالَت نَعامَتُهُم

فلم يَجدُ عنْدَه النّصْرَ الذي سَالا يقال: شَالت نَعامَتهم إِذا ماتوا وتفرّقوا، كأنهم لم يبقَ منهم إِلاّ بقية، والنعَامة: الجماعة.

■ شوم: فيه: «إن كان الشّوم ففي ثلاث: المرأة والدّار والفّرس»؛ أي: إن كان ما يُكره ويُخاف عاقبتُه ففي هذه الشلاثة، وتخصيصه لها لأنه لمّا أبطّل مذهب العرب في التطيّر بالسّوانح والبوارح من الطير والظّباء ونحوهما قال: فإن كمانت لأحدكم دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس يكره ارتباطها فليُفارِقها، بأن يَتتقل عن الدّار، ويُطلّق المرأة، ويبيع الفرس، وقيل: إن شُوم الدار ضيعها وسُوء جارها، وشُوم المرأة أن لا تَلد، وشوم الفرس أن لا يُغزى عليها، والواو في الشوم همزة، ولكنها خُففت فصارت واوا، وغلب عليها التخفيف حتى لم يُنطَق بها مهموزة، ولذلك أثبتناها حهاهنا-، والشوم: ضدّ اليمن. يقال: تشاءمت بالشيء وتيمّنت به.

■ شوه: (هـ) فيه: «بَيْنا أنا نائمٌ رأيتُني في الجنة، فإذا المسرأةٌ شَوهاء! المرأة الحسسنةُ الرائعة، وهو من الأضداد. يقال: للمرأة القبيحة: شَوهاء، والشّوهاء: الواسعةُ الفَم والصغيرة الفَمَ.

ومنه حديث ابن الزبير -رضي الله عنهـما-: «شوّه الله حُلُوقكم»؛ أي: وسّعها.

(هـ) ومنه حــديث بدر: اقــال حين رَمى المُشْركين بالتراب: شاهَت الوجوه ؛ أي: قَبُحَت. يقال: شاهَ يشُوه شَوْها، وشَوها، ورجُل أشْوه، وامرأة شوها، ويقال للخُطْبة التي لا يُصلّى فيها على النبي ﷺ: شَوْهاء.

ومنه الحديث: «أنه قال لابن صَيَّاد: شَاهَ الوَجْه»، وقد تكرر في الحديث.

رسَّ) وفيه: «أنه قال لصَفُوان بن المُعطَّل حين ضرَبَ حسّان بالسيف: أتَشُوَّهْتَ على قومي أنْ هَداهُم الله -عز وجل- للإسلام؟»؛ أي: أتَنكَرْتَ وتَقَبَّحْت لهم؟ وجعلَ

الأنصار قومه لنصرتهم إياه، وقيل: الأشوه: السريع الإصابة بالعين ورجل شائه البصر، وشاهي البصر؛ أي: حديده. قال أبو عبيدة: يقال لا تُشوّه علي، أي: لا تقل: ما أحسنك، فتصيبني بعينك.

■ شوى: (س) في حديث عبد المطلب: «كان يرَى أن السّهم إِذا أخْطأه فقد أشْوَى»، يقال: رَمَى فأشوى؛ إِذا لم يُصِب المُقْتَل، وشوَيْتُه: أصبتُ شوَاته، والشّوَى: جِلدُ الرأس، وقيل: أطراف البدن كالرأس واليد والرجل، الواحدة شواةً.

ومنه الحديث: «لا تَنقُض الحائضُ شعرها إِذا أصاب الماء شَوَى رأسها»؛ أي: جلده.

(هـ) ومنه حديث مجاهد: «كلٌ ما أصاب الصائم شوى إِلاَ الغِيبة» أي: شيء هين لا يُفسِد صومه، وهو من الشوى: الأطراف؛ أي: إِن كلّ شيء أصابه لا يُبطلُ صومه إلا الغِيبة فإنها تُبطله، فهي كالمقتل، والشوى: ما ليس بمقتل. يقال: كل شيء شوى ما سلم لك دينك؛ أي: هين ...

(هـ) وفي حديث الصدقة: "وفي الشّويّ في كل أربعين واحدةً"، الشويّ: اسمُ جمع للشاة، وقيل: هو جمعٌ لها، نحو كُلْب وكَلْب.

ومنه كــــابه لقَطَن بَن حــارثة: «وفي الشّويّ الوَرِيّ مُسنّة».

(س) ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه سُئِل عن المُتْعة أتُجزى، فيها شاةً؟ فقال: مالِي ولِلشّويّ»؛ أي: الشّاء، كان من مَذْهبه أنّ المُتَمتّع بالعمرة إلى الحجّ تَجب عليه بَدَنة.

### (باب الشين مع الهاء)

■ شهب: (هـ) في حديث العباس -رضي الله عنه-: «قـال يوم الفتح: يا أهل مكة: أسْلموا تَسْلَموا، فـقـد اسْتُبطتتُم باشْهَبَ بازِل»؛ أي: رُميتُم بامْر صَعْب شديد لا طاقة لكم به. يقال: يومٌ أشهبُ، وسَنةٌ شَهْباء، وجيشٌ أشهبُ؛ أي: قَويَ شديدٌ، وأكثرُ ما يُستعمل في الشدة والكَراهة، وجعلَه بازلاً لأن بُرُول البَعير نهايتُه في القوة.

(س) ومنه حديث حليمة: "خرجْتُ في سَنةَ شَهباء،؛ أي: ذات قَحْط وجَدْب، والشّهباء: الأرضُ البيضاء التي لا خُضْرةَ فيها لِقلّة المَطر، من الشّهبة، وهي البياضُ،

فسُميت سَنةُ الجَدب بها.

وفي حديث استراق السمع: «فربّما أَدْرَكه الشهابُ قبل أَن يُلْقِيَها»، يعني: الكلمة المُستَرَقة، وأراد بالشّهاب الذي يَنقض في الليل شبه الكوكب، وهو في الأصل الشّعلة من النار.

شهبر: (س) فيه: «لا تتزوجن شهبرة، ولا لهبره، ولا لهبره، ولا نَهبرة ولا نَهبرة ولا نَهبرة والشهربة:
 الكبيرة الفانية.

■ شهد: في أسماء الله -تعالى-: «الشهيد»، هو: الذي لا يَغِيبُ عنه شيءٌ، والشاهدُ: الحاضرُ، وفَعِيلٌ من أبنية المبالغة في فاعِل، فإذا اعْتُبِر العِلم مطلقاً فهو العليمُ، وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد، وقد يُعتبر مع هذا أن يَشْهَد على الخَلْق يوم القيامة بما عَلِم.

ومنه حمديث على: (وشهميمدلك يوم الدين»؛ أي: شاهدك على أمّته يوم القيامة.

(هـ) ومنه الحديث: «سيد الآيام يوم الجمعة، هو شاهد»؛ أي: هو يشهد لمن حَضَر صلاته، وقيل في قوله -تعالى-: ﴿وشاهد ومبشهود﴾، إنّ شاهداً يوم الجمعة، ومَشْهوداً يوم عَرَفة، لأنّ الناس يَشْهَدُونَه؛ أي: يحْضُرونه ويجتمعون فيه.

ومنه حديث الصلاة: «فإنها مَشْهودة مكتوبةٌ»؛ أي: تَشْهَدُها الملائكةُ وتكتُب أُجْرَها للمُصَلِّى.

ومنه حديث صلاة الفجر: «فإنها مشهودة محْضُورة»؛ أي: يَحضُرها ملائكةُ الليل والنهار، هذه صاعِدة وهذه نازلةً.

(ه س) وفيه: «المبطونُ شهيدٌ والغَرِق شهيدٌ»، قد تكرر ذكر الشهيد والشهادة في الحديث، والشهيد في الأصل من قُتِل مُجاهداً في سبيل الله، ويُجْمع على: شهداء، ثم اتسع فيه فأطلق على من سمّاه النبي على من المنه النبي المهم، وذات المبطون، والغَرِق، والحَرِق، وصاحب الهدم، وذات الجنب وغيرهم، وسُمِّي شهيداً لأن الله وملائكته شهودٌ له بالجنة، وقيل: لأن ملائكة الرّحمة تشهدُه، وقيل: لأن الله حتى قُتِل، وقيل: لأنه يشهدُ ما على المناه له من الكرامة بالقَتْل، وقيل: لائة يشهدُ ما أعد الله له من الكرامة بالقَتْل، وقيل: غيرُ ذلك؛ فهو فعيل بعنى فاعل، وبمعنى مَفْعُول على اختلاف التّأويل.

(س) وفيه: «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسْالَها»، هو الذي لا يَعْلم صاحبُ الحق أنّ له مسعه شهادة، وقيل: هي في الأمانة والوديعة وما لا يَعلَمه غيره، وقيل: هو مَثَل في سُرْعة إجابة الشّاهد إذا اسْتُشهِدَ أن لا يُؤخّرها ولا يَمنَعها، وأصل الشهادة: الإخبار بما شاهدَه وشهده.

(س) ومنه الحديث: «يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون»، هذا عام في الذي يؤدي الشهادة قبل أن يطلبها صاحب الحق منه، فلا تُقبل شهادته ولا يعمل بها، والذي قبله خاص، وقيل: معناه هُمُ الذين يشهدون بالباطل الذي لم يَحْمِلوا الشهادة عليه، ولا كانت عندهم، ويُجْمع الشاهدُ على شُهداء، وشُهُود، وشُهد، وشُهاد.

(هـ) وفي حـديث عـمر: «ما لكُم إِذا رَايتم الرجُل يُخَرَّق أعْراضَ الناسِ أن لا تُعَرَّبوا عليه؟ قـالوا: نخافُ لِسانه، قـال: ذلك أحْرَى أنْ لا تكونُوا شُهَداء»؛ أي: إِذا لَم تَفـعلوا ذلك لم تكونوا في جـملة الشهـداء الذين يُستشهدُون يوم القيامة على الأمم التي كذّبت أنبياءها.

ومنه الحديث: «اللّعّانون لا يكونُون شُهَداء»؛ أي: لا تُسْمع شَهادَتُهم، وقيل: لا يكونون شُهداء يوم القيامة على الأمم الخالية.

وفي حدد يث اللقطة: «فليُشهد فل أذا عَدْل»، الأمرُ بالشهادة أمرُ تأديب وإرشاد، لما يُخاف من تسويل النفس وانبعاث الرغبة فيها فَتَدْعُوه إلى الخيانة بَعْد الأمانة، وربّهما نزل به حادث الموت فادعاها ورئته وجعَلُوها من جُمْلة تَ كته.

ومنه الحديث: «شاهشداك أو يَمينُه»، ارتفَع شاهداك بِفعْل مُضْمر معناه: ما قال شاهداك.

(هـ س) وفي حـديث أبي أيوب -رضي الله عنه-: «أنه ذَكَر صلاة العَصْر ثم قال: لا صلاة بَعْدها حتى يُرَى الشاهدُ، قيل: وما الشّاهدُ؟ قال: النجمُ»، سمّاه الشاهد لأنه يَشْهَد بالليل؛ أي: يَحضُر ويظهر.

ومنه قيل لِصَلاة المُغرب: «صلاةُ الشَّاهِد».

وفي حديث عائشة: «قالت لامرأة عثمان بن مَظْعُون وقد تركّت الخِضاب والطيّب: أمشهد أم مُغيب؟ فقالت: مُشهد كم كفيب، فقال: امرأة مُشهد إذا كان زوجُها حاضراً عندها، وامرأة مُغيب إذا كان زوجُها غائباً عنها، ويقال: فيه مُغيبة، ولا يقال: مُشهدة. أرادت أن زوجها حاضر كنه لا يَقْربُها فهو كالغائب عنها.

(س) وفي حديث ابن مسعود: «كان يُعلّمنا التشهد كما يُعلّمنا السورة من القرآن»، يُريد: تَشهّد الصلاة، وهو التّحيات، سُمّي تشهداً لأن فيه شهادة أن لا إِله إِلا الله وأن محمداً رسول الله، وهو تفعّلٌ من الشهادة.

■ شهر: (هـ س) فيه: «صُوموا الشهرَ وسرّه»، الشهرَ وسرّه»، الشهرُ: الهلال، سُمّي به لشُهْرته وظُهُوره، أرادَ صُوموا أوّل الشّهر وآخِرَه، وقيل: سِرّه: وسَطه.

ومنه الحديث: «الشهر تسع وعشرون»، وفي رواية: «إِنَّمَا الشهرُ»؛ أي: إِنَّ فَائَدَةَ ارْتَقَابِ الهلالِ لَيلة تسع وعشرين ليُعْرَف نقص الشهر قبله، وإِن أريد به الشهر نفسه فتكون اللام فيه للعهد.

وفيه: «سُئِلُ أيّ أالصوم فضلُ بعد شهر رمضان؟ فقال: شهرُ الله المحرّمُ»، أضاف الشهر إلى الله تعظيماً له وتفخيماً، كقولهم: بَيت الله، وآل الله، لقُريش.

(س) وفيه: الشهرا عيد لا ينقصان، يُريد شهر رمضان وذا الحجة؛ أي: إِنْ نَقص عدَدُهما في الحساب فحكمها على التمام، لشلا تَحْرَج أُمَنه إِذَا صَامُوا تِسعة وعشرين، أو وقع حَجّهم خطاً عن التاسع أو العاشر، لم يكن عليهم قضاء، ولم يَقع في نُسُكهم نقصٌ، وقيل: فيه غير ذلك، وهذا أشبه.

(س) وفيه: «من لَبِسَ ثوبَ شُهْرة البَسه الله ثوب مَذَلّة يوم القيامة»، الشُهْرة: ظُهور الشّيء في شُنْعة حتى يَشْهَره الناس.

ومنه حديث عائشة: «خرج أبي شَاهِراً سيـفه رَاكِباً راحِلَته»، تعني: يومَ الرّدّةِ؛ أي: مُبْرِزاً له من غِمْده.

(س) ومنه حديث ابن الزبير: «من شَهَر سَيف ثم وَضَعه فدَمُه هَدَرٌ»؛ أي: من أخرجَه من غمده للقتال، وأراد بوضَعه: ضَرَب به.

(هـ) وفي شعر أبي طالب:

فــــالِنّي والضــــوابح كُلّ يوم ومـا تَتْلُو السّفـاسرةُ الشّهُور

أي: العُلماء، واحدُهم شَهْر. كذا قال الهروي.

■ شهق: (س) في حديث بَدْء الْوَحْي: «ليَتَودّى من رُووس شَواهِق الجِبال؛ أي: عَوَالِيها. يقال: جَبَل شاهقٌ؛ أي: عال.

■ شهل: (س) في صفته -عليه السلام-: «كان

أَشْهَلَ العينِ»، الشُّهْلة: حُمْرة في سواد العين كالشَّكْلة في البياض.

■ شهم: (س) فيه: «كان شَهماً»؛ أي: نافِذاً في الأمُور ماضياً، والشّهمُ: الذّكيّ الفؤاد.

النبي النبي المناف المناف المناف المناف النبي النبي النبي الخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية»، عليه وين المعاصي يُضمره صاحبه ويُصِر عليه وإن لم يعمله، وقيل: هو أن يَرَى جارية حَسْناء فيغُض طَرْفه ثم ينظر بِقلبه كما كان ينظر بعبنه. قال: الأزهري: والقول الأول، غير أني أستحسن أن أنفيب الشهوة الخفية وأجعل الواو بمعنى مَع، كأنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوة الخفية للمعاصي، فكأنه يُراثي الناس بتركه المعاصي، والشهوة في قلبه مُخفاة، وقيل: الرياء؛ ما كان ظاهراً من العمل، والشهوة الخفية: حُبّ اطلاع الناس على العمل.

(س) وفي حديث رابِعَةً: ﴿يا شَهْوانِيِّ»، يَقال: رجُلٌ شَهُوانُ وشَهُوانيِّ؛ إِذَا كَانَ شَدِيدَ الشَهُوةِ، والجمعُ شَهَاوَى كَسَكَارى.

# (باب الشين مع الياء)

■ شيأ: فيه: «أن يَهُوديّا أَتَى النبي ﷺ فقال: إِنَكم تَنْدُرُون وتُشْرِكون، تقولون: ما شاء الله وشئتُ، فأمرَهم النبي ﷺ أن يقولوا: ما شاء الله ثم شئتُ». المُشيئةُ مهموزةٌ -: الإرادةُ، وقد شئتُ الشيء أشاؤه، وإغا فَرَق بين قول: ما شاء الله وشئتُ، وما شاء الله ثم شئتُ؛ لأنّ الواو تفيد الجَمع دون الترتيب، وثمّ تَجْمعُ وتُرتّب، فمع الواو يكونُ قد جَمعَ بين الله وبينه في المُشيئة، ومع ثم يكون قد قدّم مشيئة الله على مشيئته، وقد تكرر ذكرُها في الحديث.

■ شيح: (هـ) فيه: «أنه ذَكر النّار ثم أغرض وأشاح»، المشيح: الحَذِرُ والجاد في الأمْر، وقيل: المُقبل إليك، المانعُ لِما وراء ظهره، فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعاني؛ أي: حذر النار كأنه ينظرُ إليها، أو جدّ على الإيصاء باتقائها، أو أقبل إليك في خِطابه.

ومنه في صفته: ﴿إِذَا غَضِبِ أَعْرَضَ وأَشَاحَ ﴾ ، وقد

تكور في الحديث.

ومنه حديث سطيح: «على جَمَل مُشيح»؛ أي: جَادٌ مُسْرع.

■ شیخ: (س) فیه ذکر: اشیخان تُریش، هو جمع شیخ، مثل ضَیف وضیفان.

وفي حديث أحد ذكر: «شيخَانِ»، هو -بفتح الشين وكسر النون-: موضعٌ بالمدينة عَسكر به رسول الله ﷺ ليلة خَرَج إلى أُحُد، وبه عَرَض الناسَ.

■ شيد: في الحديث: «من أشاد على مُسْلم عَورةً يَشْينُه بها بغير حقّ شانَه الله بها يوم القيامة»، يقال: أشادَه وأشاد به إذا أشاعَه ورفَع ذكره، مِن أشدتُ البُنْيان فهو مُشاد، وشيدته إذا طولته، فاستُعير لرفع صوتك بما يكرهه صاحبُك.

(هـ) ومنه حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه-: «أيّما رجل أشاد على امْرىء مُسلم كلمة هو منها بَريّءٌ»، ويقال: شاد البنيان يَشيده شيداً: إِذَا جَصّصه وعمله بالشيد، وهو: كل ما طُلبت به الحائطُ من جَصّ وغيره.

■ شير: (هم) فيه: «أنه رأى امرأةً شيَّرة عليها مناجِد»؛ أي: حسنة الشارة والهيشة، وأصلها الواو، وذكرناها حهاهنا- لأجل لَفْظِها.

وفيه: «أنه كان يُشير في الصلاة»؛ أي: يُوميء باليد أو الرّاس، يعني: يأمُر ويَنْهي، وأصلُها الواو.

ومنه الحمديث: «قولُه لِلّذي كان يشير بأصبعه في الدّعاء: أحّد أحّد .

ومنه الحديث: «كان إذا أشار أشار بكفة كلها»، أراد أنّ إشاراتِه كانت مُخْتلِفة، فما كانَ منها في ذِكر التّوحيد والتشهد فإنه كان يُشير بالمسبّحة وحدَها، وما كان منها في غير ذلك فإنّه كان يُشير بكفة كلها ليكون بين الإشارتَين فَرْق.

ومنه الحديث: "وإِذا تَحَدّث اتّصل بها"؛ أي: وصَل حديثه بإشارة تؤكّده.

(س) ومنه حديث عائشة: «من أشارَ إلى مُؤمن بحديدة يُريد قَتْله فقد وَجَب دَمُه»؛ أي: حلّ للْمقصود بها أن يُدفَعه عن نفْسه ولو قَتَله، فوجَب -هاهنا- بمعنى:

(هـ) وفي حديث إسلام عمرو بن العاص: «فدخل

أبو هريرة فتشايرَه الناسُ ؛ أي: اشْتَهرُوه بأبصارِهم، كأنه من الشارة، وهي: الهيئة واللّباس.

(هـ) وفي حديث ظبيان: «وهُمُ الذين خَطُوا مَشايِرها»؛ أي: ديارَها، الواحدةُ مَشارة، وهي مَفْعَلة من الشارة، والميمُ زائدة.

■ شيز: (س) في حديث بدر، في شعر ابن سوادة: ومَاذا بالقَليب قَليب بَدْرِ من الشِّيب زَنْ تُزَيَّن بالسَّنام

من السَّيب نَّى تُزَيَّن بالسَّنَام الشَّيب نَى تُزَيَّن بالسَّنَام الشيزى: شجر يُتَخذ منه الجِفان، وأراد بالجِفان أربابَها الذين كانوا يُطْعِمُون فيها وقُتِلوا ببَدْر وأَلقُوا في القَلِيب، فهو يَرثِيهم، وسمَّى الجفان: شيزى باسم أصْلها.

■ شيص: (س) فيه: «نَهَى قوماً عن تأبير نَخْلِهم فصارَت شيصاً»، الشيصُ: التمر الذي لا يَشْتَدُ نواه ويَقْوى، وقد لا يكونُ له نَوَّى أصلاً، وقد تكرر في الحديث.

■ شيط: (هـ) فيه: «إذا استشاط السلطانُ تسلط الشيطانُ»؛ أي: إذا تَلهّب وتحرّق من شدّة الغضب وصار كأنّه نار، تسلط عليه الشيطانُ فأغراه بالإيقاع بَمن غَضِب عليه، وهو اسْتَفْعَل، من شاطَ يَشيط: إذا كاد يحترق.

(هـ) ومنه الحديث: «ما رُئي ضاحكاً مُستَشيطاً»؛ أي: ضاحكاً ضحكاً شديداً كالمتهالِك في ضحكِه، يقال: استشاط الحَمام إذا طار.

(س) وفي صَفة أهل النار: «ألم تَرَوا إلى الرّاس إذا شُيّط»، من قولهم: شَيّط اللحمَ أو الشعرَ أو الصّوف إذا أحرَق بعضه.

(هـ) وفي حديث زيد بن حارثة يوم مؤتة: «أنه قاتَل بِرَايةٍ رسول الله ﷺ حتى شاطَ في رِماحِ القوم»؛ أي: هَلَك.

ومنه حــديث عــمـر: «لَّا شَهِدَ على المُغيرة ثَلاثةُ نَفَرٍ بالزِّنا قال: شاطَ ثلاثةُ أرْباع المُغيرة».

(هـ) ومنه حديثه الآخر: ﴿إِن أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم أَن يؤخذ الرجلُ المسلم البَريء فيُشاطَ لحمُه كما تُشاط الجَزُور»، يقال: أشاطَ الجزور: إِذَا قطّعَهَا وقسّمَ لحمها، وشاطتِ الجَزورُ: إِذَا لَم يَبَق فيها نَصِيبٌ إِلا قُسّم.

(هـ) وفيه: ﴿إِنَّ سَفَيْنَةَ أَشَاطَ دَمَ جَزُورٍ بَجِذُلِّ فَأَكَلُهُۥ؛ أي: سَفَك وأراقَ. يعني: أنه ذَبَحها بعُود. (هـ) وفي حديث عمر: «القسامةُ تُوجِبُ العَقْل، ولا تُشيطُ الدّمَ»؛ أي: تُؤخلُ بها الدّيةُ ولا يؤخلُ بها القصاصُ. يعني: لا تُهْلك الدّمَ رأساً بحيث تُهدرُه حتى لا يجب فيه شيءٌ من الدّية.

(س) وفيه: «أعوذُ بك من شرّ الشيطان وفُتُونه، وشيطًاه وشُجُونه»، قيل: الصواب وأشطًانه؛ أي: حِبَالِه التي يَصيدُ بها.

■ شيع: (ه) فيه: «القَدَريّةُ شيعةُ الدّجّال»؛ أي: أوْلياؤه وأنصارُه، وأصلُ الشّيعة الفِرْقةُ من النّاس، وتقعُ على الواحِدِ والاثنين والجسمع، والمُذكّر والمؤنّث بلفظ واحد، ومعنى واحد، وقد غَلَب هذا الاسم على كُلّ من يَزْعُم أنه يَتَوَلّى عليّاً حرضي الله عنه وأهل بيته، حتى صارَ لهم اسمًا خاصاً، فإذا قيل: فلانٌ من الشّيعة، عُرف أنه منهم، وفي مَذْهب الشّيعة كذا؛ أي: عندهم، وثي مَذْهب الشّيعة كذا؛ أي: عندهم، وثي المتابعة الشّيعة على شيع، وأصلُها من المُشايعة، وهي المتابعة والمطاوعة.

(س) ومنه حديث صفوان: «إني لأرَى موضع الشّهادة لو تُشايِعني نَفْسي»؛ أي: تُتَابعني.

ومنه حديث جابر لما نزلت: ﴿ أُو يَلْسِكُم شَيَعاً ويُذيقَ بعضكُم بأسَ بَعْضُ ﴾ ، قال رسول الله ﷺ : «هَاتان أَهْوَنُ وأَيْسُرُ» ، الشّيع: الفرَق؛ أي: يجعلكم فَرَقاً مختلفين.

(هـ س) وفي حديث الضحايا: "نهى عن المُسيَّعة"، هي: التي لا تَزالُ تَتَبَع الغنم عَجَفاً، أي: لا تلحقُها، فهي أبداً تُشيَّعها؛ أي: تَمْشي وراءَها. هذا إن كَسَرْتَ الياء، وإن فتَحْتَها فلأنها تحتاج إلى من يُشيَّعها؛ أي: يسُوقُها لتأخرها عن الغَنَم.

(هـ س) وفي حديث خالد: «أنه كان رجُلاً مُشَيَّعاً»، المشيِّع: الشَّجاع، لأن قلبه لا يَخذلُه كانّه يشيِّعُه أو كانه يُشَيِّعُ بغيره.

ومنه حسديث الأحنف: «وإنّ حَسكة كسان رجَلاً مُشيّعاً»، أراد به -هاهنا-: العَجُولَ، من قولك: شَيّعتُ النار: إذا ألقيت عليها حَطَباً تُشعَلها به.

(هُ س) وفي حديث مريم -عليها السلام-: «أنها دَعَت للجَراد فقالت: اللهم أعشهُ بغير رَضاع، وتابع بينَه بغير شياع»، الشياعُ -بالكسر-: الدّعاء بالإبل لتساق وتَجْتَمع، وقيل لصوت الزّمّارة: شياع؛ لأن الراعي يجمع إبله بها؛ أي: تَابع بينه من غير أن يُصاح به.

ومنه حــديث علي -رضي الله عنه-: ﴿أُمــرُنَا بُكــــر

الكُوبة والكِنّارة والشّياع».

(س) وفيه: «الشّياع حرام»، كذا رواه بعضهم، وفسره باللفاخرة بكشرة الجماع، وقال أبو عُمر: إنه تَصْحِيف، وهو بالسين المهملة والباء الموحدة، وقد تقدّم، وإن كان مَحفُوظاً فلعله من تَسْمية الزّوجة: شاعة.

(هـ) ومنه حديث سيف بن ذي يزن: «أنه قال لعبد المطلب: هل لك من شاعةٍ»؛ أي: زَوْجَةٍ، لأنها تُشايعه؛ أي: تُتابعه.

ومنه الحديث: «أنه قال لفلان: ألك شاعَة؟».

(س) وفيه: «أيّما رجل أشَاعَ على رجل عَوزةً ليَشينَه بها الله أي: أظهر عليه ما يَعِيبُه. يقال: شاعَ الحديثُ وأشاعه، إذا ظهر وأظهرَه.

(س) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «بعد بَدْرِ بشـهْرٍ أو شَيْعـه»؛ أي: أو نَحْواً من شَهْر. يقـال: أقمتُ به شهْراً أو شَيعَ شَهْر؛ أي: مِقدارَه أو قريباً منه.

■ شيم: (هـ) في حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «أنه شُكي إليه خالد بن الوليد، فقال: لا أشيم سيفاً سلّه الله على المُشْركين»؛ أي: لا أُغــــمِدُه، والشّيم من الأضداد، يكون سكر وإغماداً.

(س) ومنه حديث علي: «أنه قال لأبي بكر -رضي الله عنهما- لما أراد أن يخرُج إلى أهل الردّة وقد شَهَر سيفَه: شمِ سيفَه: شمِ سيفَك ولا تَفْجَعنا بنفسك»، وأصل الشّيم: النظرُ إلى البرق، ومن شأنه أنه كما يخفقُ يخفى من غير تَلبّث، فلا يُشام إلا خافقاً وخافياً، فشُبّه بهما السّلّ والإغمادُ.

وفي شعر بلال:

وهل يَبْدُوَنْ لي شـــامـــةٌ وطَفِيلُ

قيل: هُما جَبَلان مُشْرِفان علَّى مَجَنَة، وقيل: عَيْنَان عندها، والأوّل أكثرُ، ومُجنّة: موضعٌ قريبٌ من مكة كانت تُقام به سُوقٌ في الجاهليّة، وقال بعضهم: إنه شابَةٌ، بالباء، وهو: جَبَل حجازي.

■ شين: في حديث أنس -رضي الله عنه- يَصِفُ شَعْر النبي ﷺ: «ما شانه الله بَيْضَاء»، الشَّينُ: العَيْبُ، وقد شانه يَشينه، وقد تكرر في الحديث، جعل الشيّب سهاهنا- عيباً وليس بعيب، فإنه قد جاء في الحديث: أنه وَقَارٌ وأنه نُورٌ، ووَجْهُ الجَمع بينهما أنه لما رأى -عليه

السلام- أبا قُحافَة ورأسُه كالتَّغَامة أمرهم بتغييره وكَرهَه، ولذلك قال: «غَيْرُوا الشيب»، فلمّا عَلِم أنس ذلك من عادَته قال: ما شانه اللهُ بِبَيضاء، بناءً على هذا القول، وحملاً له على هذا الرّاي، ولم يَسْمع الحديث الآخر، ولعلّ أحدهما ناسخٌ للآخر.

■ شيه: (س) في حديث سوادة بن الربيع: "آتيتُه بأمّي فأمر لها بِشياه غنم"، الشياه: جمعُ شاة، وأصلُ الشاة: شاهَة، فحذفت لأمُها، والنسب إليها شاهي وشاويّ، وجمعها شياه وشاءً، وشوي وتصغيرُها شُويْهة وشُويّة؛ فأمّا عَينُها فَوَاوّ، وإنما قلبت في شياه لكسرة الشين، ولذلك ذكرناها -هاهنا-، وإنما أضافها إلى الغنم لأنّ العرب تُسَمّي

البقرة الوحشية شاةً، فميزَها بالإضافة لذلك.

(س) وفيه: ﴿ لا يُنقَضُ عَهدُهم عن شَية ماحِل »، هكذا جاء في رواية ؛ أي: من أجْل وشْي واش، وأصل شِية وَشْيٌ، فحذفت الواو وعُوضت منها الهاء، وذكرناها -هاهنا- على لفظها، والماحل: السّاعي بالمحال.

(س) وفي حديث الخيل: «فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشيّة، الشيه: كلّ لون يخالف مُعظَم لون الفَرس وغيره، وأصله من الوَشي، والهاء عوض من الواو المحذوفة، كالزّنة والوزْن. يقال: وشيّت الثوب أشيه وشية، وأصلها وشية، والوشي: النقش. أراد على هذه الصّفة وهذا اللون من الخيل، وباب هذه الكلمات الواو، والله أعلم.

CHELLINE TO



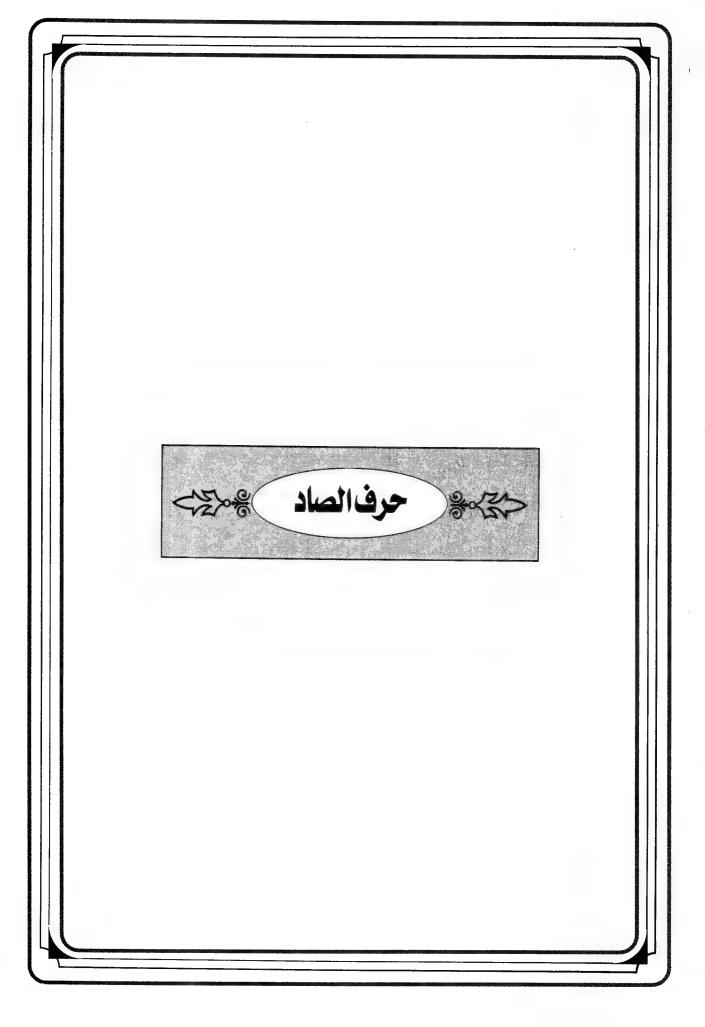

حرف الصاد المحرف

## (باب الصاد مع الهمزة)

■ صاصا: (هـ) فيه: «أن عُبيدالله بن جحش كان أسلم وهاجر إلى الحبشة، ثم ارتد وتنصر، فكان يمرُّ بالمسلمين فيقول: فَقَحنا وصأصأتم»؛ أي: أبصرنا أمرنا ولم تبصروا أمركم، يقال: صأصاً الجِرْوُ؛ إذا حرك أجفانه لينظر قبل أن يفقح، وذلك أن يريد فتحها قبل أوانها.

#### (باب الصاد مع الباء)

■ صبأ: (س) في حديث بني جُدَية: «كانوا يقولون لما أسلموا: صَبأنا صَبأنا»، قد تكررت هذه اللفظة في الحديث، يقال: صبأ فلان؛ إذا خرج من دين إلى دين غيره، من قولهم: صبأ ناب البعير؛ إذا طلع، وصبأت النجوم؛ إذا خرجت من مطالعها، وكانت العرب تسمي النبي ﷺ: الصّابىء؛ لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام، ويسمون من يدخل في الإسلام مَصْبُواً؛ لأنهم كانوا لا يهمزون، فأبدلوا من الهمزة واواً، ويسمون المسلمين الصّباة -بغير همز-؛ كأنه جمع الصابي غير مهموز، كقاض وقضاة، وغاز وغزاة.

■ صبب: (س) في صفته ﷺ: «إذا مشى كانما ينحط في صبب»؛ أي: في موضع منحدر، وفي رواية: «كانما يهوي من صبوب»، يروى بالفتح والضم، فالفتح اسم لما يُصب على الإنسان من ماء وغيره، كالطَّهُور والغَسُول، والضم جمع صبب، وقيل: الصبب والصبوب: تَصَوُّب نهر أو طريق.

ومنه حديث الطواف: «حتى إذا انصبَّت قدماه في بطن الوادي»؛ أي: انحدرت في المسعى.

ومنه حديث الصلاة: «لم يصب رأسه»؛ أي: لم يمله إلى أسفل.

ومنه حديث أسامة: «فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يصبها على أعرف أنه يدعو لى».

(س) وفي حديث مسيره إلى بدر: «أنه صَبَّ في ذَفِرَان»؛ أي: مضى فيه منحدراً ودافعاً، وهو موضع عند بدر.

(س) ومنه حديث ابن عباس: "وسئل: أيّ الطهور أفضل؟ قال: أن تقوم وأنت صبب»؛ أي: ينصب منك الماء، يعنى: يتحدّر.

(س) ومنه الحديث: «فقام إلى شجب فاصطب منه الماء»، هو: افتعل من الصب؛ أي: أخذه لنفسه، وتاء الافتعال مع الصاد تقلب طاء ليسهل النطق بهما؛ لأنهما من حروف الإطباق.

وفي حديث بريرة: «قالت لها عائشة -رضي الله عنه مات أو أحب الله عنه مات أو أحب أهلك أن أصب لهم ثَمَنَك صَبَّة واحدة، من صب الماء يصبه صباً؛ إذا أف غه.

ومنه صفة على -رضي الله عنه- لأبي بكر حين مات: «كنت على الكافرين عذاباً صَبّاً»، هو مصدر بمعنى الفاعل والمفعول.

(هـ) وفي حديث واثلة بن الأسقع في غزوة تبوك: «فخرجت مع خير صاحب، زادي في الصببة»، الصبة: الجماعة من الناس، وقيل: هي شيء يشبه السفرة. يريد: كنت آكل مع الرفقة الذين صحبتهم، وفي السفرة التي كانوا يأكلون منها، وقيل: إنما هي الصنة -بالنون، وهي بالكسر والفتح-: شبه السلة يوضع فيها الطعام.

(هـ) ومنه حديث شقيق: «أنه قال لإبراهيم النخعي: الله أنبأ أنكم صُبَّتان صُبَّتان»؛ أي: جماعتان جماعتان.

وفيه: «ألا هل عسى أحد منكم أن يتخذ الصبة من الغنم»؛ أي: جماعة منها، تشبيها بجماعة الناس، وقد اختلف في عددها، فقيل: ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز، وقيل: من المعز خاصة، وقيل: نحو الخمسين، وقيل: ما بين الستين إلى السبعين، والصبة من الإبل نحو خمس أو ست.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «اشتريت صبة من غنم».

(س) وفي حديث قتل أبي رافع اليهودي: «فوضعت صبيب السيف في بطنه»؛ أي: طرفه وآخر ما يبلغ سيلانه حين ضرب وعمل، وقيل: طرفه مطلقاً.

(س) وفيه: «لتسمع آية خير لك من صبيب ذهباً»، قيل: هو الجليد، وقيل: هو ذهب مصبوب كثيراً غير معدود، وهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل: يحتمل أن يكون اسم جبل؛ كما قال في حديث آخر: «خير من صبير ذهباً».

(هـ) وفي حديث عقبة بن عامر: «أنه كان يختضب بالصبيب»، قيل: هو ماء ورق السمسم، ولون مائه أحمر يعلوه سواد، وقيل: هو عصارة العصفر أو الحناء.

(هـ) وفي حديث عتبة بن غزوان: «ولم يبق منها إلا صُبابة كصُبابة الإناء»، الصبابة: البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء.

وفيه: «لتعودن فيها أساود صباً»، الأساود: الحيات، والصب : جمع صبوب، على أن أصله صبب، كرسول ورسل، ثم خُفف كرسل فأدغم، وهو غريب من حيث الإدغام. قال النضر: إن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب على الملدوغ، ويروى: "صبيً»، بوزن حباًكى، وسيذكر في آخر الباب.

■ صبح: (هـ) في حديث المولد: «أنه كان يتيماً في حجر أبي طالب، وكان يقرب إلى الصبيان تصبيحهم فيختلسون ويكف»؛ أي: يقرب إليهم غداؤهم، وهو اسم على تفعيل كالترعيب والتنوير.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه سئل متى تحل لنا الميتة؟ فقال: ما لم تصطبحوا، أو تغتبقوا، أو تحتفوا بها بقلاً»، الاصطباح -هاهنا-: أكل الصبوح، وهو الغداء، والغبوق: العشاء، وأصلهما في الشرب، ثم استعملا في الأكل؛ أي: ليس لكم أن تجمعوهما من الميتة.

قال الأزهري: قد أنكر هذا على أبي عبيد، وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا لُبَيْنَةَ تصطبحونها، أو شرابا تغتبقونه، ولم تجدوا بعد عَدَمِكم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت لكم الميتة. قال: وهذا هو الصحيح.

ومنه حديث الاستسقاء: «وما لنا صبي يَصْطبح»؛ أي: ليس عندنا لبن بقدر ما يشربه الصبي بكُرة، من الجدب والقحط، فضلا عن الكبير.

ومنه حديث الشعبي: «أعن صَبُوح تُرَقِّق؟»، قد تقدم معناه في حرف الراء.

(س) وفيه: "من تصبّع سبع تمرات عُجُوة"، هو تفعّل، من صبحت القوم: إذا سقيتهم الصّبُوح، وصبّحت بالتشديد لغة فيه.

(س) ومنه حديث جرير: «ولا يَحْسُرُ صابحها»؛ أي: لا يكثلُ ولا يعيا صابحها، وهو الذي يسقيها صباحاً؛ لأنه يوردها ماء ظاهراً على وجه الأرض.

وفيه: «أصبحوا بالصبع فإنه أعظم للأجر»؛ أي: صلوها عند طلوع الصبح، يقال: أصبع الرجل؛ إذا دخل في الصبع.

> وفيه: «أنه صبّح خيبر»؛ أي: أتاها صباحاً. (هـ) ومنه حديث أبي بكر:

> > كل امسرىء مسصبح في أهله

والموت أدنى من شــــراك نعله أي: مأتي بالموت صباحا لكونه فيهم وقُتَيْدُ.

وفيه لما نزلت: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾، صعد على الصفا وقال: ﴿يا صباحاه »، هذه كلمة يقولها المستغيث، وأصلها إذا صاحوا للغارة؛ لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون عند الصباح، ويسمون يوم الغارة يوم الصباح، فكان القائل: يا صباحاه! يقول: قد غشينا العدو، وقيل: إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل يرجعون عن القتال، فإذا عاد النهار عاودوه، فكانه يريد بقوله -يا صباحاه!-: قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقتال.

(س) ومنه حديث سلمة بن الأكوع: «لما أُخذت لقاح رسول الله ﷺ نادى: يا صباحاه»، وقد تكرر في الحدث.

(س) وفيه: «فأصبِحي سراجك»؛ أي: أصلحيها وأضيئها، والمصباح: السراج.

(س) ومنه حديث جابر في شحوم الميتة: «ويستصبح بها الناس»؛ أي: يشعلون بها سُرُجهم.

ومنه حديث يحيى بن زكريا -عليهما السلام-: «كان يخدم بيت المقدس نهاراً، ويصبح فيه ليلاً»؛ أي: يسرج السراج.

(هـ) وفيه: «أنه نهى عن الصُّبْحـة»، وهي النوم أول النهار؛ لأنه وقت الذكر، ثم وقت طلب الكسب.

(هـ) ومنه حديث أم زرع: «أرقُدُ فـأتصبَّح»، أرادت أنها مكفية، فهي تنام الصبحة.

وفي حديث الملاعنة: «إِن جاءت به أصبح أصهب»، الأصبح: الشديد حمرة الشعر، والمصدر: الصبّح -بالتحريك-.

■ صبر: في أسماء الله -تعالى-: «الصبور»، هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، وهو من أبنية المبالغة، ومعناه قريب من معنى الحليم، والفرق بينهما أن المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصبور كما يأمنها في صفة الحليم.

ومنه الحديث: «لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله -عيز وجل-»؛ أي: أشد حلماً عن فاعل ذلك وترك المعاقبة عليه.

(س) وفي حديث الصوم: «صم شهر الصبر»، هو شهر رمضان، وأصل الصبر: الحبس، فسمي الصوم صبراً لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والنكاح.

(هـ) وفـيـه: «أنه نهى عن قـتل شيء من الدواب صبراً»، هو: أن يمسك شيء من ذوات الروح حياً؛ ثم يرمى بشيء حتى يموت.

(هـ) ومنه الحديث: «نهى عن المصبُورة، ونهى عن صبر ذي الروح».

(هـ) ومنه الحديث في الذي أمسك رجلاً وقتله آخر فقال: «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر»؛ أي: احبسوا الذي حبسه للموت؛ حتى يموت كفعله به، وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبراً.

ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «أن رسول عَنْهِ نَهْ عن صبر الروح»، وهو: الخصاء، والخِصاء صبر شدید.

(س) وفيه: «من حلف على يمين مصبورة كاذباً».

(س) وفي حديث آخر: "من حلف على يمين صبر"؛ أي: ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، وقيل لها: مصبورة وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور، لأنه إنما صبر من أجلها؛ أي: حبس، فوصفت بالصبر، وأضيفت إليه مجازاً.

(س) وفيه: «أن النبي على طعن إنسانا بقضيب مداعبة فقال له: أصبرني. قال: اصطبر»؛ أي: أقلني من نفسك. قال: استقلاً يقال: صبر فلان من خصمه واصطبر؛ أي: اقتص منه، وأصبره الحاكم؛ أي: أقصه من خصمه.

(هـ) ومنه حديث عشمان حين ضرب عماراً -رضي الله عنهـما-، فلما عـوتب قـال: «هذه يدي لعـمار فليصطبر».

(س) وفي حديث ابن عباس في قسوله -تعالى﴿وكان عرشه على الماء﴾، قال: كان يصعد بخار من الماء
إلى السماء، فاستصبر فعاد صبيراً، فذلك قوله: ﴿ثم
استوى إلى السماء وهي دخان﴾ الصبير: سحاب أبيض
متراكب متكاثف، يعني: تكاثف البخار وتراكم فصار
سحاباً.

(هـ) ومنه حديث طهفة: «ونستحلب الصبير».

وحديث ظبيان: «وسقوهم بصبير النَّيطل»؛ أي: بسحاب الموت والهلاك.

وفيه: «من فعل كذا وكذا كان له خيراً من صبير ذهباً»، هو اسم جبل باليمن، وقيل: إنما هو مثل جبل صير -بإسقاط الباء الموحدة-، وهو جبل لطبئ، وهذه الكلمة جاءت في حديثين لعلي ومعاذ، أما حديث علي فهو: صير، وأما رواية معاذ: فصبير، كذا فرق بينهما بعضهم.

(هـ) وفي حديث الحسن: «من أسلف سلفاً فسلا يأخذن رهناً، ولا صبيراً»، الصبير: الكفيل. يقال: صبرت به أصبر -بالضم-.

وفيه: «أنه مر في السوق على صبرة طعام فأدخل يده فيها»، الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها صبر، وقد تكررت في الحديث مفردة ومجموعة.

ومنه حديث عمر: «دخل على النبي ﷺ وإن عند رجليه قَرَظاً مصبوراً»؛ أي: مجموعاً قد جُعل صُبرة كصبرة الطعام.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «سدرة المنتهى صُبر الجنة»؛ أي: أعلى نواحيها، وصبر كل شيء أعلاه.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «قلتم: هذه صبارة القُرِّه، هي -بتشديد الراء-: شدة البرد وقوته، كحمارة القيظ.

■ صبع: فيه: «ليس آدمي إِلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله –تعالى–».

وفي حديث آخر: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله يقلبه كيف يشاء»، الأصابع: جمع أصبع، وهي الجارحة، وذلك من صفات الأجسام تعالى الله -عز وجل- عن ذلك وتقدس، وإطلاقها عليه مجاز كإطلاق اليد، واليمين، والعين، والسمع، وهو جار مجرى التمثيل والكناية عن سرعة تقلب القلوب، وإن ذلك أمر معقود بمشيئة الله -تعالى-، وتخصيص ذكر الأصابع كناية عن أجزاء القدرة والبطش؛ لأن ذلك باليد والأصابع أجزاوها.

■ صبغ: (هم) فيه: «فينبتون كما تنبت الحِبّة في حميل السيل، هل رأيتم الصبغاء؟»، قال الأزهري: الصبغاء نبت ضعيف كالثمام. قال القتيبي: شبه نبات لحومهم بعد احتراقها بنبات الطاقة

من النبت حين تطلع تكون صبغاء، فما يلي الشمس من أعاليها أخضر، وما يلي الظلُّ أبيض:

(س) وفي حديث قتادة: «قال أبو بكر: كلا، لا يعطيه أصيبغ قريش»، يصفه بالضعف والعجز والهوان، تشبيه بالأصبغ، وهو: نوع من الطيور ضعيف، وقيل: شبهه بالصبغاء، وهو: النبات المذكور، ويروى بالضاد المعجمة والعين المهملة، تصغير ضبع على غير قياس، تحقيراً له.

وفيه: "فيصبغ في النار صبغة"؛ أي: ويُغمس كما يغمس الثوب في الصِّبغ.

وفي حديث آخر: «اصبُغوه في النار».

وفي حديث علي في الحج: «فوجد فاطمة -رضي الله عنهما- لبست ثياباً صبيغاً»؛ أي: مصبوغة غير بيض، وهو فعيل بمعنى مفعول.

وفيه: «أكذب الناس الصباغون والصواغون»، هم صباغو الثياب وصاغة الحلي؛ لأنهم يمطلون بالمواعيد. روي عن أبي رافع الصائغ قال: كان عمر -رضي الله عنه - يمازحني يقول: أكذب الناس الصواغ، يقول: اليوم وغداً، وقيل: أراد الذين يصبغون الكلام ويصوغونه؛ أي: يغيرونه ويخرصونه، وأصل الصبغ: التغيير.

ومنه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «رأى قوماً يتعادَون، فقال: ما لهم؟ فقالوا: خرج الدجال، فقال: كذبة كذبها الصباغون»، وروي: الصواغون.

■ صبا: (هـ) فيه: «أنه رأى حسيناً يلعب مع صبوة في السكة»، الصبوة والصبية: جمع صبي، والواو القياس، وإن كانت الياء أكثر استعمالاً.

(هـ) وفيه: «أنه كان لا يصبّي رأسه في الركوع ولا يقنعُه»؛ أي: لا يخفضه كثيراً، ولا يميله إلى الأرض، من صبا إلى الشيء يصبو إذ مال، وصبّى رأسه تصبية، شدد للتكثير، وقيل: هو مهموز من صبا إذا خرج من دين إلى دين. قـال الأزهري: الصـواب لا يصـوب، ويروى لا يصبّ، وقد تقدم.

ومنه حديث الحسن بن علي: «والله ما ترك ذهباً ولا فضّة ولا شيئاً يُصْبَى إليه».

(س) ومنه الحديث: «وشابٌّ ليست له صَبُوة»؛ أي: ميلٌ إلى الهوى، وهي المرة منه.

ومنه حديث النخعي: «كان يعجبهم أن يكون للغلام إذا نشأ صبوة»، إنما كان يعجبهم ذلك لأنه إذا تاب

وارعوى كان أشدّ لاجتهاده في الطاعة، وأكثر لندمه على ما فَرَط منه، وأبعد له من أن يُعجب بعَمَله أو يتكأ عليه.

وفي حديث الفتن: «لتعودن فيها أساود صُبَىً، هي جمع صاب كغاز وغزي، وهم الذين يصبون إلى الفتنة؛ أي يميلون إليها، وقسيل: إنما هو صُبًّاءٌ جمع صابئ –بالهمز – كشاهد وشهاد، ويُروى: صُبُّ، وقد تقدم.

(س) ومنه حديث هوازن: «قال دريد بن الصّمة: ثم أَلْقِ الصّبّى على متون الخيل»؛ أي: الذين يشتهون الحرب ويميلون إليها ويحبون التقدم فيها والبّراز.

وفي حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: «لما خطبها النبي ﷺ قالت: إني امرأة مصبية مؤتمة»؛ أي: ذات صبيان وأيتام.

## (باب الصاد مع التاء)

■ صتت: (هـ) في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «إِنَّ بَني إِسْرَائيلِ لمَا أُمِروا أَن يَقْتُل بَعْضهم بعضاً قـامـوا صَتَّيْنٌ»، وأخرَجه الهروي عن قتادة: «إِنَّ بني إسرائيل قاموا صَتِيتَينٌ»، الصّت والصّتِيتُ: الفِرْقة من النّاس، وقيل: هو الصّف منهم.

■ صحتم: (س) في حديث ابن صيّاد: «أنه وزَن تسْعين فقال: صَتْما، فإذا هي مائةً»، الصّتْم: التّام، يقال: أعْطيتُه ألْفاً صَتْماً؛ أي: تاماً كاملاً، والصّتَم -بفتح التاء وسكونها-: الصّلْب الشديد.

#### (باب الصاد مع الحاء)

■ صحب: (هـ) فيه: «اللهم اصْحَبْنا بصُحْبة واقلِبنا بذِمّة ؛ أي: احفظنا بحفظك في سفرنا، وارجِعْنا بأمانِك وعَهْدك إلى بَلدنا.

(هـ س) وفي حـديث قيلة: «خَرجتُ أبتَغي الصّحَابة إلى رسـول الله ﷺ، الصّحـابة -بالفـتح-: جـمعُ صاحب، ولم يُجْمع فاعل على فعالة إلا هذا.

وفيه: «فأصحبَت الناقةُ»؛ أي: انقادت واسترسلت وتَبَعت صاحبَها.

■ صحح: (هـ) فيه: «الصّوم مَصَحّة»، يروى بفتح الصاد وكـسرها، وهي مَفْعَلة من الصِحّة: العَافية، وهو

كقوله في الحديث الآخر: «صُومُوا تَصِحُوا».

ومنه الحديث: الا يُوردنّ ذُو عَاهة على مُصحًّا.

وفي حديث آخر: «لا يُورِدَنّ مُمْرِض على مُصح»، المُصحة: الذي صَحّت ماسسيتُه من الأمْراضِ والعَاهاتِ؛ أي: لا يُورِدَنّ مَن إِبلُه مَرْضَى عسلسى مسن إِبلُه صحاح ويسقيها مَعَها، كأنّه كَرِه ذلك مَخَافَة أن يظهر جَالِ المُصح ما ظَهر بِمالِ المُمْرِض، فيظُنّ أنها أعْدَنْها فياقَم بذلك، وقد قال حليه الصلاة والسلام-: «لا عَدْوَى».

(س) وفسيه: اليُقاسِم ابنُ آدم أهل النّارِ قسسْمَةً صَحاحاً»، يعني: قاييل الذّي قَتَل أخاه هَابِيل؛ أي: أنه يُقَاسِمهم قِسْمة صحيحة، فله نصفُها ولهم نصفُها، الصّحاح -بالفتح- بمعنى الصّحيح، يقال: درهم صحيح وصَحاح، ويجسوزُ أن يكون بالضم كطُوال في طويل، ومنهم من يَرْويه بالكسر ولا وَجْه له.

■ صحر: فيه: «كُفِّن رسول الله ﷺ في ثَويَن صُحَاريّن»، صُحَار: قَريةٌ باليَمن نُسِب الشوبُ إليسها، وقيل: هو من الصُّحرة، وهي حُمْرة خَفيّةٌ كالغُبْرة، يقال: ثوب أصْحَرُ وصُحَارِيّ.

وفي حديث علي جرضي الله عنه-: "فأصْحِرْ لَعَدُوّكُ وامْض على بَصِيرَتِكَ»؛ أي: كُنْ من أمْرِه على أمْرٍ واضح منكشِف، من أصْحَر الرجُل: إِذا خَرِج إِلَى الصحْرَاءِ.

ومنه حديث الدعاء: «فأصَّحر بِي لغَضَبك فَريداً».

(هـ) وحديث أم سلمة لعائشة -رضي الله عنهما-: «سكّنَ اللهُ عُقيراكِ فلا تُصْحِرِيها»؛ أي: لا تُبْرِزِيها إلى الصّحراء، هكذا جاء في هذا الحديث مُتَعدّياً على حذف الجارّ وإيصال الفعل، فإنه غيرُ متعدّ.

(س) وفي حديث عثمان: «آنه رأى رجُلاً يقطعُ سَمُرة بعمُ عَثِرات السِمام»، هو اسمُ موضع، والسِمام؛ شجَر أو طير، والصّحيراتُ: جمع مُصَغّر، واحدُه صُحْرة، وهي أرض ليّنة تكون في وسَط الحرّة. هكذا قال أبو موسى، وفسر اليمام بشَجَر أو طير، أما الطيّر فصحيح، وأما الشجرُ فلا يُعْرف فيه يَمام بالياء، وإنما هو ثُمام بالثاء المثلثة، وكذلك ضبطه الحازمي، وقال: هو صُحيرات الثمامة، ويقال فيه: الثمام بلا هاء، قال: وهي إحدى مَراجِل النبي ﷺ إلى بَدْر.

■ صحصح: (س) في حديث جُهيْش: (وكأيّنْ قطعنا إليك من كــــذا وكـــذا وتُنُوفَةٍ صَحْصَح»، الصّحْصَح

والصَّحْصَحَة والصَّحْصَحَانُ: الأرضُ المستويةُ الواسعةُ، والتَّهُوفةُ: الدَّبيَّةُ.

ومنه حديث ابن الزبير: «لمّا أتاه قَتْلُ الضّحّاك. قال: إِنّ تَعْلَب بن تَعْلَب حَفَر بالصّحْصَحَة فــاخْطات استُه الحفْرة»، وهذا مَثلٌ للعرب تَضْربُه فيمن لم يُصِب موضع حاجَته، يعني: أن الضّحّاك طلب الإمارة والتقدّم فلم يَنْها.

■ صحف: فيه: «أنه كتب لعُييْنة بن حِصْن كتاباً، فلما أخذَه قال: يا محمد أتراني حاملاً إلى قَوْمي كتاباً كصحيفة المتلمس، الصحيفة: الكتاب، والمتلمس شاعر معروف، واسمه عبد المسيح بن جَرير، كان قَدِم هو وطَرَفة الشاعر على الملك عمرو بن هند، فنقم عليهما أمراً، فكتب لهما كتابين إلى عامله بالبَحْرين يأمُره بالحِيرة، فأعطى المتلمس صحيفته صبيا فقرأها، فإذا فيها بالحِيرة، فأعطى المتلمس صحيفته صبيا فقرأها، فإذا فيها يأمُر عامله بقتله، فألقاها في الماء ومضى إلى الشام، وقال لطرَفة: أفعل مثل فعلي فإن صحيفتك مثل صحيفتي، فأبى عليه، ومضى بها إلى العامل، فأمضى فيه حكمه فتابى عليه، ومضى بها إلى العامل، فأمضى فيه حكمه وقتله، فضرب بهما المثل.

(س) وفيه: (ولا تَسْأَل المراةُ طلاقَ أُخْتها لتستَفْرغ صَحْفَتها»، الصحفة: إِنَاءٌ كالقَصْعَة المُسْوطة ونحوها، وجمعُها: ضِحَاف، وهذا مثلٌ يريد به الاستثثار عليها بحظها، فتكونُ كمن استَفرغ صَحْفَة غيره وقلَب ما في إنائه إِلى إِناء نَفْسِه، وقد تكررت في الحديث.

■ صحل: (هـ) في صفته ﷺ: «وفي صوته صحك)، هو -بالتحريك- كالبُحة، وألا يكون حاد الصوت.

وَمنه حديث رُقِيقَة: «فإذا أنا بهَاتِف يَصرُخُ بِصَوْت صَحل».

(س) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه كان يَرْفع صَوتَه بالتّلبية حتى يَصْحَل»؛ أي: يَبَحّ.

وفي حديث أبي هريرة في حديث نَبْذُ العَهُد في الحج: (فكنتُ أُنادي حتى صَحِل صَوتِي).

■ صحن: في حديث الحسن: «سأله رجلٌ عن الصّحناة فقال: وهَلْ يَاكُل المُسْلمون الصّحناة؟!»، هي التي يقال: لها الصّير، وكِلا اللّفظين غَيرُ عَرَبي.

## (باب الصاد مع الخاء)

■ صخب: في حديث كعب: «قال في التوراة: مسحمدٌ عسبدي، ليس بفظ ولا غليظ ولا صغوب في الأسواق، وفسي روايسة: ولا صخاب، السمخب والسخب: الضّجة، واضطراب الأصسوات للخِصام، وفعول وفعال للمبالغة.

ومنه حدیث خدیجة: ﴿لا صَخَبِ فیه ولا نَصَبِ». وحدیث أم أيمن: ﴿وهی تصخَب وتذمُر علیه».

وفي حمديث المنافقين: «صُخُبٌ بالنهار»؛ أي: صيّاخُون فيه ومُتجَادلُون.

■ صخخ: في حديث ابن الزبير وبناء الكَعْبة: «فخافَ الناسُ أن تُصِيبهم صَاخةٌ من السماء»، الصاخة: الصيحةُ التي تَصُخ الأسماع؛ أي: تَقْرَعُها وتُصِمها.

كــــان ضَاحِيه بالنار مَمْلُول الْمُصْطَخِدُ: الْمُنْتَصِب، وكـــذلك المصطَخِم، يصفُ انتصاب الحرباء إلى الشمس في شدة الحرّ.

وفي حسديث علي -رضي الله عنه-: «ذَوات الشّنَاخِيب الصّمّ من صَياخيدِها»، جمع صَيْخُود، وهي الصخرة الشديدة، والياء زائدة.

■ صنحر: (س) فيه: «الصّخرة من الجنّة»، يريد صخرة بينت المقدس.

# (باب الصاد مع الدال)

■ صدأ: (س) فيه: ﴿إِنَّ هذه القلُوب تصدأ كما يَصْدأ الحَديدُ»، هو: أن يَرْكَبها الرَّيْن بجباشرة المعاصي والآثام، فيذهبَ بِجلائِها، كما يَعْلُو الصَّدأُ وجْه المِرْآة والسيّف ونحوهما.

(هـ س) وفي حديث عدمر -رضي الله عنه-: «أنه سأل الأسْقُف عن الخُلفاء، فحدثه حتى انتهى إلى نعت الرابع منهم، فقال صَدأً من حَديد»، ويُروى صدَع أراد: دوام لُبْس الحديد لاتصال الحُرُوب في أيّام عليّ، وما مُنِيَ به من مُقَاتلة الحَوارج والبُغَاة، ومُلابَسة الأمور المُشكلة

والخُطوب المُعْضلة، ولذلك قال عمر -رضي الله عنه-: وادَّفْرَاهُ! تَضَجَّراً من ذلك واستِفْحاَشاً، ورواه أبو عُبيد غير مهموز، كأنّ الصدّا لُغَة في الصدّع، وهو: اللطيف الجسم. أراد أنّ عليّاً -رضي الله عنه- خفيف يخف إلى الحُرُوب ولا يكْسَل لشدّة بأمه وشَجَاعته.

■ صدد: فيه: «يُسْقَى من صَدِيد أهلِ النّارِ»، الصديد: الدّمُ والقيح الذي يَسِيل من الجَسَد.

(هـ) ومنه حــديث الصــدّيق -رضي الله عنه- في الكَفَن: «إِنّما هو للمُهُل والصّديد».

وفيه: «فلا يُصَدّنكم ذلك»، الصدّ: الصرّفُ والمنْعُ. يقال: صدّه، وأصدّه، وصدّ عنه، والصدّ: الهجْران.

ومنه الحديث: «فيَصدّ هذا ويَصدّ هذا»؛ أي: يُعْرِض بوجهه عنه، والصّدّ: الجَانِب.

■ صدر: فيه: ايهلكون مَهلكاً واحداً، ويَصْدُرُون مَصادِر شَتَى»، الصَّدر -بالتحريك-: رجوعُ المُسافِر من مَقْصِده، والشّاربةِ من الورْد. يقال: صَدَر يَصْدُر صَدُوراً وصَدَراً، يعني: أنهم يُخْسَف بهم جَمِيعهم فيهلكُون بأسْرهم حيارِهم وشرارِهم، ثم يَصْدُرُون بعد الهلكة مَصادر مُتَفَرِّقة على قدر أعمالِهم ونِيّاتِهم؛ ففريقٌ في الجنة وقريقٌ في السعير.

ومنه الحديث: «للمهاجر إقامةُ ثلاثِ بعد الصّدر»، يعني: بمكة بعد أن يَقْضِي نُسُكه.

ومنه الحديث: «كان له رَكُوةٌ تُسمى الصّادرَ»، سُمّيت به: لأنه يُصْدر عنها بالرّيّ.

ومنه الحديث: «فأصدرتْنا رِكابُنا»؛ أي: صَرَفْتنا رِوَاءً، فلم نَحْتَجْ إلى المُقَام بها للماء.

وفي حديث ابن عبد العزيز: «قال لعُبَيد الله بن عبد الله بن عُبد عُبّه: حتّى مَتَى تقول هذا الشعر؟ فقال:

لا بُدّ للمستصّدُور من أن يَسْعُلا

المصدُورُ: الذي يَشْتَكي صَدْرَه، يقال: صُدرَ، فهو مَصْدُورٌ، يُريد أنّ من أُصِيب صَدْرُه لا بُدّ له أن يَسْعُل، يعني: أنه يحدُثُ للإنسانِ حال يَتَمثّل فيه بالشعر، ويُطَيّبُ به نفسه ولا يكاد يمتنع منه.

(س) ومنه حديث الزهري: "قيل له: إِن عُبَيد الله يقول الشعْر، قال: ويَستَطِيع المصْدُور اللّا ينفُث!»؛ أي: لا يبزُق. شبّه الشّعْر بالنّفْث، لأنهما يَخْرُجان من الفَم. ومنه حديث عطاء: "قيل له: رجل مَصْدُور يَنْهَزُ قَيْحاً

أَحَدَثُ هو؟ قال: ١٧، يعنى: يَبْزُق قَيْحاً.

(س) وفي حديث الخَنْساء: «أنها دَخَلَت على عائشة -رضي الله عنها- وعليها خِمَار عزّقٌ وصِدَار شَعر»، الصّدار: القميصُ القصيرُ، وقيل: ثوبٌ رأسه كالمِقنَعة وأسفلُه يُغشّى الصّدرَ والمَنكبين.

(س) وفي حديث عبد الملك: «أنه أُتِي بأسير مُصدّر أُزْبَر»، المُصدّر: العظيمُ الصدّر.

(س) وفي حديث الحسن: «يضرب أصْدَرَيهِ»؛ أي: مَنكَبَيه، ويُرْوى بالسين والزاي، وقد تقدّمًا.

■ صدع: (س) في حديث الاستسقاء: "فتصدّع السحابُ صدْعاً»؛ أي: تَقَطّع وتفرق. يقال: صَدَعت الرّداء صَدْعاً إِذَا شَقَقته، والاسمُ: الصدّع -بالكسر-، والصدّع في الزجاجة -بالفتح-.

(س) ومنه الحديث: «فأعطاني تُبْطِيّةٌ وقال: اصْدَعْها صِدْعين»؛ أي: شُقّها بنصفين.

ومنه حديث عائشة: «فصَدَعَت منه صِدْعةً فاختَمَرت بها».

(هـ) ومنه الحــديث: ﴿إِن المُصدّق يجــعل الغّنَم صدْعَين، ثم ياخذ منهما الصّدقة)؛ أي: فِرْقَين.

(هـ) ومنه الحديث: «فقال بعد ما تصدع القوم: كذا وكذا»؛ أي: بعد ما تفرقوا.

وفي حــديث أوْفَى بن دَلْهـم: «النّســاءُ أربعٌ، منهن صَدَع تُفرّق ولا تَجْمَع».

(س) وفي حديث عمر والأسقُفّ: «كانه صدّعٌ من حديد»، في إحدى الرّوايتين، الصدّع: الوعْل الذي ليس بالغليظ ولا الدّقيق، وإنما يُوصف بذلك لاجتماع القرّة فيه والخفّة، شبهة في نهضته إلى صعاب الأمور وخفّته في الحروب حين يُفضى الأمر وليه بالوعل لتَوقّله في رؤوس الجبال، وجعله من حديد مبالغة في وصفه بالشدة والباس والصبر على الشدائد.

(هـ) ومنه حديث حذيفة: «فإذا صَدَعٌ من الرجال»؛ أي: رجلٌ بين الرجُلين.

■ صدخ: (هـ) في حديث قتادة: «قال: كان أهلُ الجاهليّة لا يُورَثُون الصّبيّ، يقولون: ما شأنُ هذا الصّديغ الذي لا يَحْتَرفُ ولا ينفَعُ نَجْعلُ له نصيباً في الميراث؟»، الصّديغُ: الضعيفُ، يقال: ما يَصدَغُ نَملةٌ من ضَعْفه؛ أي: ما يقتُل، ويجوز أن يكون فعيل بمعنى مفعول، من

صدَغه عن الشيء إذا صرَفه، وقيل: هو من الصديغ، وهو الذي أتّى له من وقْتِ الولادة سبعة أيام؛ لأنه إنما يشتَد صُدْغه إلى هذه المُدة، وهو ما بين العَين إلى شَحْمة الأذُن.

■ صدف: (هـ) فيه: «كان إذا مرّ بصدف ماثل أسْرَع المشْيَ»، الصدف -بفتحتين وضَمّتين-: كلّ بناء عظيم مُرْتفع تشبيهاً بصدف الجبل، وهو ما قابلك من جانبه.

وَمنه حديث مُطرّف: «من نامَ تحتَ صدَف ماثل يَنْوِي التــوكّلَ» التــوكّلَ، فليَرْمِ بنَفْســه من طَمَار وهو يَنْوي التــوكّلَ» يعني: أنّ الاحتراس من المهالِك واجبّ، وإلقاء الرجل بيده إليها والتعرّضُ لها جهلٌ وخطأ.

(س) وفي حديث ابن عباس: ﴿إِذَا مَطَرَتِ السماءُ فتَحَتِ الأصْدَافُ أفواهَها»، الأصدافُ: جمعُ الصّدَف، وهو غلافُ اللوْلؤ، وَاحِدتُه صدفة، وهي من حيوان البَحْر.

■ صدق: (س) في حديث الزكاة: «لا يُوْخَذ في الصَّدقــة هَرِمَة ولا تَيْس إِلاَّ أن يشــاءَ المُصَدَّق»، رواه أبو عبيد بفتح الدال والتشديد، يريد صاحبَ الماشية؛ أي: الذي أخِذت صدَقةُ مالِه، وخالَفه عامّةُ الرّواة فقالوا: بكسر الدَّال، وهو: عاملُ الزَّكاةِ الذي يَسْتُوفِيها من أرْبابها. يقال: صدّقهم يُصدّقهم فهو مُصدّق، وقال أبو موسى: الرواية بتشديد الصاد والدال مَعاً، وكسر الدال، وهو: صاحبُ المالِ، وأصلُه المتصدّق فأدْغمت التاء في الصاد، والاستثناءُ في التّيس خاصّة، فإن الهرمة وذات العُوار لا يجوز أخذُهما في الصّدقة إِلاّ أن يكونَ المالُ كلّه كذلك عند بَعْضِهم، وهذا إِنما يتّجه إِذا كان الغَرضُ من الحديث النَّهي عن أخْذِ التَّيس لأنه فحل المَعَز، وقد نُهِي عن أخذِ الفحل في الصَّدَقة لأنه مُضِرَّ برب المالِ، لأنه يَعزُّ عليه، إلاَّ أن يسمُّح به فيؤخذ، وَالذي شُرَحه الخطَّابي في «المعالم»، أن المُصدّق بتخفيف الصاد العامل، وأنه وكيلُ الفُقَراء في القبض، فله أن يتصرّف لهم بما يُراه مما يُؤدّي إليه اجتهاده.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «لا تُغَالُوا في الصّدَقات»، هي جمع صَدُقة، وهو: مهر المرأة، ومنه قوله -تعالى-: ﴿وَآتُوا النساءَ صَدُقاتُهنَ نِحْلَةً»، وفي رواية: «لا تُغالُوا في صُدُق النّساء»، جمع صَدَاق.

(س) وفيه: «ليس عند أبوينًا ما يُصدِّقان عنّا"؛ أي:

يُؤدِّيان إلى أزْوَاجنا عنَّا الصَّدَاق، يقال: أصْدَفْتُ المرأة إذا سميت لها صداقاً، وإذا أعْطيتها صداقها، وهو الصَّداق والصِّداق والصَّدَقَة -أيضاً-، وقد تكرر في الحديث.

وفيه ذكر: «الصِّدِّيق»، قد جاء في غَير مَوضع، وهو فِعِيل للمبالغة في الصّدق، ويكون الذي يُصدّق قوله

 (هـ) وفيه أنه لمّا قرأ: ﴿ولْتَنظُر نَفْسٌ مَا قَدَّمَت لغَدَ﴾، قال: «تصدّق رجلٌ من دِينارِه، ومن دِرْهَمَه، ومن ثوبه»؛ أي: ليَتَصَدَّق، لفْظُه الخَبَر وسعناه الأمْر، كـقــولهم في المثَل: «أَنْجَزَ حُرّ ما وَعَدَ»؛ أي: لِيُنْجِزْ.

(س) وفي حمديث عليّ -رضي الله عنه-: «صَدَقَنِي سِنّ بَكْرِهِ»، هذا مثل يُضْرَبُ للصّادق في خَبَرِه، وقد تَقَدّم في حرف السين.

■ صدم: (هـ) فيه: «الصبرُ عند الصّدْمة الأولى»؛ أي: عند قُوَّة المصيبة وشِدَّتها، والصَّدْم: ضَرَّبُ الشيء الصَّلْبِ بمثله، والصَّدْمَة المرَّة منه.

(هـ) ومنه حديث مُسـيـره إِلَى بدر: "خرج حتى أَفْتَقُ من الصَّدْمَتين»، يعنى: من جَانِبَى الوادِي. سُمَّيا بذلك كأنهما لتَقَابُلهما يَتصادَمان، أو لأنّ كل واحدة منهما تَصْدِم من يَمُرُّ بها ويُقابِلها.

(هـ) ومنه حديث عبد الملك: «كتب إلى الحجّاج: إنى قىد ولِّيتُك العراقين صَدْمةً فسر إليهما»؛ أي: دَفْعةً

■ صدا: في حديث أنس في غزوة حنين: «فجعل الرجُل يتصدّى لرسول الله عَيَالِين ليَأْمُرَ بقتله، التّصديّ: التَّعرُّضُ للشيء، وقيل: هو الذي يستَّشْرف الشيء ناظراً

(هـ) وفي حديث ابن عباس -رضى الله عنهـمـا-، وذكر أبا بكر: «كان والله بَراّ تَقيّاً لا يُصادَى غَرَّبُه»؛ أي: لا تُدَارَى حِدَّته ويسْكُن غَضَبِه، والمُصاداة، والمُدَارَاة، والمُداجاة سواء، والغَرْب: الحدّة، هكذا رواه الزمخشري، وفي كتاب الهروي: «كان يُصادَى منه غَرْب»، بحذف حــرف النَّفْى، وهو الأشــبَه، لأن أبا بكر كــانت فـيــه حدَّةٌ يسيرةً.

وفيه: «لتردُن يوم القيامة صوادي)؛ أي: عِطاشاً، والصَّدَى: العَطَش.

وفي حديث الحجاج: «قال لأنس -رضي الله عنه-:

أصم الله صداك؛ أي: أهلكك. الصدي: الصوت الذي يسمعُه المُصوّت عَقيبَ صياحِه راجعاً إليه من الجَبَل والبناء المرتفع، ثم استُعير للهَلاك؛ لأنه إنما يُجيب الحيّ، فإذا هَلَكَ الرجلُ صم صَداه كأنه لا يسمعُ شيئاً فيُجِيبَ عنه، وقيل: الصَّدَى الدماغُ، وقيل: موضعُ السَّمع منه، وقد تكرر ذكره في الحديث.

## (باب الصاد مع الراء)

 صرب: (هـ) في حديث الجُشَميّ: «قال له: هل تُنتَج إِبلُك وافيةً أعْيَنُها وآذَانُها، فتَجْدَعَ هذه فتقول: صَرَبَى، هو بوزن سكْرى، من صَرَبْتُ اللَّبن في الضَّرْع: إذا جَمَعته، ولم تَحْلبُه، وكانوا إذا جَدَعـوها أعْفَوْها من الحلب إلا للضيّف، وقيل: هي المشقوقة الأذن مثل البَحِيرَةِ، أو المقطُّوعة، والباءُ بدل من الميم.

(س) ومنه حديث ابن الزبير: «فياتي بالصَّرْبة من اللِّن ، هي اللِّبن الحمامضُ. يقال: جماء بصر به تَزْوِي الوجُّه من حُمُوضتها.

■ صرح: (س) في حديث الوسْوَسة: «ذاك صَريحُ الإيمان»؛ أي: كراهَّتُكم له وتَفَادِيكم منه صريح الإيمان، والصّريح: الخــالص من كل شيء، وهو ضـــد الكناية، يعنى: أن صريح الإيمان هو الذي بمنعكم من قبول ما يُلْقيه الشيطانُ في أنفُسِكم حتى يَصِيـر ذلك وسُوسَة لا تَتَمكَّنُ في قلوبكم، ولا تَطْمــثن إليــه نُفُوسُكم، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان، لأنّها إِنَّما تتولَّد من فِعل الشيطان وتَسْويلِه، فكيف يكون إِيماناً صَريحاً؟ (هـ) وفي حديث أم مُعبّد:

دَعهاها بشهاة حهائل فَتَحلَّبَتُ

له بصّريع ضرّةُ السّاة مُزْبِدِ أي لَبنِ خالص لم يُمذَق، والضَّرَّة: أصلُ الضرع. وفى حــديث ابن عــبــاس: ﴿سُئُل مـــتى يَحِلُ شِرَاءُ النَّخْل؟ قال: حين يُصرَّحُ، قيل وما التَّصريحُ؟ قال: حتى

يَسْتَبِينَ الْحُلْوُ مِن الْمُرَّا، قال الخطابي: هكذا يُروى ويُفسِّر، وقال: الصواب يُصَوّحُ بالواو، وسَيُذُكر في موضعه.

 صرخ: (هـ) فيه: «كان يقوم من اللّيل إذا سَمِع صَوت الصَّارخ)؛ يعنى: الدَّيك، لأنه كشيرُ الصَّياح في الليل.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه استُصْرِخَ على امْرَأته صَفِية»، استُصْرِخَ الإنسانُ وبه: إذا أتّاه الصّارخُ، وهو المُصوّت يُعْلِمُه بأمْر حَادث يستّعين به عليه، أو يَنْعَى له ميتاً، والاستصراخُ: الاستغاثة، واستصرختُهُ إذا حَملته على الصّراخ.

■ صرد: (س) فيه: «ذَاكرُ الله -تعالى- في الغَافِلين مَثَل الشَّجَرة الخَضْراء وسُطَ الشَّجَر الذي تَحـاتٌ ورَقُه من الصَّريد»، الصَّريدُ: البرْد، ويروى من الجَليد.

ومنه الحديث: «سُئل ابن عُمر عمّا يموتُ في البَحْر صَرْداً، فقال: لا بأس به، يعني: السّمك الذي يموت فيه من البرد.

(س) ومنه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "سألَهُ رجلٌ فقال: إني رجُلٌ مِصْرادٌ»، هو الذي يشتد عليه البردُ ولا يُطيقُه ويَقِلَ له احتمالُه، والمِصْراد -أيضاً- القوي على البَرد، فهو من الاضداد.

(س) وفيه: «لن يدخُل الجنة إِلاَّ تصْرِيداً»؛ أي: قَلْمِيلًا، وأصل التَّصْرِيد: السَّقْيُ دون الرَّيِّ، وصَرَّدَ له العَطاء: قَلله.

ومنه شعر عمر -رضي الله عنه، يرثي عروة بن مسعود:

يُسْقُونَ فيها شَراباً غَيْرَ تَصْريد

(س) وفيه: «أنه نَهَى المُحْرِم عن قتْلَ الصَّرد»، هو طائر فسخْمُ الرأسِ والمِنْقَار، له ريشٌ عظيم نِصْفُه أبيضُ ونصفه أسود.

(س) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: النه نهى عن قستل أربع من الدواب: النهلة، والنحلة، والهدهد، والصردة، قال الخطابي: إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص، وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال، لانها قليلة الأذى والضرر، وأما النحلة فلما فيها من المنفحة، وهو العسسلُ والشمع، وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمهما، لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه، ألا ترى أنه نهي عن قتل الحيوان لغير ماكلة، ويقال إن الهدهد من الربح فعار في معنى الجلالة، والصرد تتشاءم به العسربُ وتعطير بصوته وشخصه، وقيل: إنما كرهوه من التصريد وهو التقليل.

■ صردح: (هـ) في حديث أنس -رضي الله عنه-:

﴿رأيت الناسَ في إِمَارةِ أبي بكُرْ جُمِعوا في صَرْدَح يَنْفُذُهُم البَصَر، ويُسْمِعُهم الصَّوتُ»، الصَّردح: الأرضُ المُلساءُ، وجمعُها صَرَادحُ.

■ صرر: فيه: «ما أصر من استغفر»، أصر على الشيء يُصر إصراراً إذا لَزمَه وداومه وثبَتَ عليه، وأكثر ما يُستَعمَل في الشرر والذّنوب، يعني: من أتبع الذنب بالاستغفار فليس بِمُصِر عليه وإنْ تكرر منه.

ومنه الحديث: ﴿ويلٌ للمُصِرِين الذين يُصِرِّون على ما نَعلوه وهم يعلمون﴾، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: "لا صَرُورة في الإسلام"، قال أبو عُبيد: هو في الحديث التبتل وتركُ النكاح؛ أي: ليس يُنْبغي لأحد أن يقول لا أتزوّجُ؛ لأنه ليس من أخلاقِ المؤمنين، وهو فعل الرهبان، والصرورة -أيضاً - الذي لم يحبج قط، وأصله من الصرّ -الحبس والمنع-، وقيل: أراد من قتل في الحرم قُتل، ولا يُقبل منه أن يقول إني صرورةً، ما حجب ولا عرفت حُرفة الحرم. كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حَدثاً فلجأ إلى الكَعْبة لم يُهَجْ، فكان يَهْبه وليّ الدم في الحرم قيل له: هو صرورةٌ فلا تَهْبه.

(س) وفيه: «أنه قال لجبريل -عليه السلام-: تَاتِينِي وأنتَ صارّ بيْن عَينَيك،؛ أي: مُقَبّض جامعٌ بينَهما كما يَفْعل الحَزِين، وأصْلُ الصّر: الجمْع والشدّ.

(س) ومنه الحديث: «لا يَحِلَّ لرجل يُومْنُ بالله واليوم الآخِر أن يَحُلَّ صِرَار ناقة بِغير إِذْن صاحبها، فإنه خَاتَمُ الْمُلها»، من عَادة العسرب أن تَصُرَّ ضُرُوع الحَلُوبات إِذا أرسَلُوها إِلَى المَرْعَى سَارِحَة، ويُسسمّون ذلك الرّباط صِراراً، فاإذا راحَتْ عَشِيّاً حُلّت تِلك الأصرة وحُلِبت، فهي مَصْرُورة ومُصرّرة.

(س) ومنه حديث مالك بن نُويرة حين جَمَع بنُو يَربُوع صَدَقاتِهم ليُوجَهوا بها إلى أبي بكر، فمنعهم من ذلك وقال:

وقلتُ خُذُوها هذه صَدَقَاتُكُمْ مُصَرِّرَة أخْلافُهــــا لـم تُجَرِّدِ سـاجْعَلُ نَفْسي دُون ما تَحْذَرُونَه

وأرْهُنُكُم يَومــــاً بِمَا قُلْتُهُ يَدِي وعلى هذا المعنى تأوَلُوا قـولَ الشـافـعيّ -رضي الله عنه- فيما ذَهَبَ إليه من أمر المُصرّآةِ، وسيجيءُ مُبيّناً في موضعه. (س) وفي حديث عِمْرَان بن حُصيَن: التكادُ تَنْصَرّ من الملْء "، كأنّه من صَرَرُتُه: إذا شَدَدْتُه. هكذا جاء في بعض الطّرُق، والمعروفُ تَتَضَرّج؛ أي: تَنْشَقّ.

> (هـ) ومنه حـديث علىّ: «أخْرجَا مـا تُصَرّرَانه»؛ أي: مَا تَجْمَعَانه في صُدُوركما.

(هـ) ومنه: اللَّا بَعَثَ عـبـد الله بن عـامِر إلى ابن عُمَر بأسيرٍ قد جُمِعَتْ يدَاه إِلَى عُنْقِه ليَقْتُلُهُ، قَالَ: أمَّا وهو

(س) وفيه: احتى أتينا صِرَاراً»، هيَ بئرٌ قـديمةٌ على ثلاثةِ أمْيال من المدينة من طَرِيق العِرَاق، وقيل: مَوْضِع.

(س) وفيه: «أنه نهى عمّا قتله الصِّرُّ من الجَرَاد»؛ أي: البُرد.

وفي حديث جعفر بن محمد: "اطَّلُعَ عَلَيَّ ابن الحسين وأنــا أنْتِفُ صِرْآًٌ، هــو عُصْفُورٌ أو طــائــرٌ فــي قَدَّه أصْفَر اللَّوْن، سُمَّى بِصَوْته. يقال: صَرَّ العُصفور يَصرُّ صُرُوراً؛ إذا صاحً.

(س) ومنه الحديث: «أنه كان يخطُبُ إلى جذَّع، ثم اتخَذ المُنْبَر فاصطَرّت السّارية»؛ أي: صَوّتَتْ وحنّتْ، وهو افْتَعَلَتْ من الصّرير، فقُلبت التاء طاء لأجْل الصّاد.

وفي حديث سُطيح:

أزْرَقُ مُهْمَى السنَّابِ صَرَّارُ الأُذُنْ صَرّ أَذْنَهُ وصَرّرَها؛ أي: نَصَبَها وسَوّاهَا.

 ■ صرع: (هـ) فيه: «ما تَعُدّونَ الصُّرعَة فيكم؟ قالوا: الذي لا يَصْرَعُه الرجال. قال: هو الَّذِي عِلِكُ نَفْسَه عند الغضب»، الصُّرَعَةُ -بضم الصاد وفتح الرَّاء-: المبالغُ في الصّراع الذي لا يُغْلَب، فنقلَهُ إلى الذي يَعْلَبُ نفْسَه عند الغَضَب ويَقْهَرُها، فَإِنّه إذا مَلكَها كانَ قد قَهَرَ أقوى أعداثه وشَرّ خُصُومه، ولذلك قال: «أعْدَى عَدُو لكَ نَفْسُكَ التي ىنَ جَنْسُك».

وهذا من الألفاظ التي نَقَلها عن وضَّعها اللَّغويُّ لضَربِ من التّوسّع والمجاز، وهو من فَصيح الكلام؛ لأنه لما كان الغَضْبان بحالة شديدة من الغَيْظ، وقد ثارت عليه شَهُوةُ الغَضَب، فَقَهَرَها بحلْمه، وصَرعَها بثَبَاته، كان كالصُّرَعة الذي يَصْرَع الرجال ولا يَصْرعُونهُ.

وفيه: «مَثَل المؤمن كالخَامة من الزَّرْع تَصْرعُها الريحُ مرة وتعدلُها أخْرى»؛ أي: تُميلُها وتَرْميها من جانب إلى

ومنه الحــديث: «أنه صُرع عن دابّة فــجُحِش شِقّه»؛

أى: سَقَط عن ظَهْرها.

والحديث الآخر: «أنه أردف صَفية فعشَرَت ناقتُه فصرعا جميعاً».

 ■ صسرف: (هـ) فيه: (لا يقبَلُ الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً»، قد تكررت هاتان اللفظتان في الحديث، فَالْصَرِفِ: التَّوْبَةُ، وقَـيلِ: النافلةُ، والعَدُّل: الفَدُّية، وقيل: الفَريضة.

(س) وفي حديث الشَّفعة: «إذا صُرَّفت الطَّرُق فـلا شُفْعَةً»؛ أي: بُيّنت مَصَارِفُهــا وشَوَارِعــهـا، كــانه من التصرّف والتّصريف.

(هـ) وفي حـديث أبي إدريس الخَوْلانِيّ: "من طَلَب صَرْف الحديث يبْتخِي به إقْبَالَ وجُوه الناس إليه»، أراد بصرْف الحديث ما يتكلّفُه الإِنسانُ من الزيادة فيه على قَدْر الحاجة، وإنما كَره ذلك لما يدْخُله من الرّياء والتصنّع، ولما يُخالطُه من الكَذب والتّزيّد. يقال: فُلان لا يُحْسِن صَرفَ الكلام؛ أي: فَضْلَ بعضه على بَعْض، وهو من صَرْف الدّراهُم وتَفاضلها. هكذا جاء في كتاب: «الغَريب»، عن أبي إدريس، والحديثُ مرفوع من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي عَيَّالِيَّةٍ في «سنن أبي داود».

وفي حـديث ابن مـسـعـود -رضي الله عنه-: «أتيتُ النبي ﷺ وهو نائم في ظلّ الكعبة، فاستَيقظ مُحماراً وجْهُه كانه الصّرف»، هو -بالكسر- شجر أحمر يُدْبغ به الأديم، ويُسمَّى الدم والشرابُ إِذا لم يُمزَجا صِرْفاً، والصّرف: الخالص من كل شيء.

(س) ومنه حـديث جـابر -رضي الله عنه-: «تغـيّر وجْهُه حتى صارَ كالصّرْفّ.

(س) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «لتَعْرُكَنَّكُم عَرْكَ الأديم الصِّرْف، أي: الأحمر.

(هـ) وفيه: «أنه دخل حائطاً من حَوَائط المدينة، فإذا فيه جَملانِ يَصْرِفان ويُوعدان، فدنا منهُما فوضعًا جُرُنهما"، الصِّريفُ: صوتُ ناب البّعير. قال الأصمعي: إذا كان الصَّريف من الفُحُولة فهو من النشاط، وإذا كانَ من الإناث فهو من الإعياء.

(س) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: ﴿لَا يَرُوعُهُ منها إلا صَريف أنيابِ الحِدْثان،

(س) ومنه الحديث: «أسمعُ صريفَ الأقلام»؛ أي: صوتَ جَريَانها بما تكتُبُه من أقْضِية اللهِ -تعالى- ووحْيه، وما يَنْتَسخُونه من اللُّوح المحفوظ.

(س) ومنه حديث موسى -عليه السلام-: «أنه كان يسمعُ صَرِيف القلم حين كتّب الله -تعالى- له التوراة». (هـ) وفي حديث الغـار: «ويَبِيــــــان في رِسْلِهــا

وصَرِيفها»، الصَريفُ: اللبنُ ساعة يُصْرف عن الضَرْع. ومنه حديث ابن الأكوع:

لَكِن غَذَاهِا السلسِنُ الخَرِيسَفُ

المَخْضُ والقـــارِصُ والصَّريفُ وحديث عمرو بن معد يكرب: «أشربُ التَّبْنَ من اللبن رَثيثةً أو صريفاً».

(س هـ) وفي حديث وَفْد عبد القيس: «أتُسَمّون هذا الصَّرفان»، هو ضَرْب من أجْود التمر واوزَنه.

■ صرق: (هـ) في حديث ابن عباس -رضي الله عنهـما-: «أنه كان يأكُلُ يومَ الفِطر قبل أن يخرُج إلى المُصلّى من طَرَف الصريقة، ويقول: إنه سُنّة، الصريقة؛ الرُّقاقة، وجمعها صُرُق وصرائق، وروى الخطابي في «غريبه» عن عطاء أنه كان يقول: «لا أغْدو حتى آكُل من طرف الصريقة»، وقسال: هكذا رُوي بالفساء، وإنما هو بالقاف.

■ صرم: (هـ) في حديث الجُشَمِيِّ: «فتَجْدَعُها وتقــول: هذه صُرُمٌ»، هي جــمعْ صَريم، وهو الذي صُرمت أذنه؛ أي: قطِعت، والصَرَّم: القَطع.

(س) ومنه الحديث: «لا يَحِلّ لمسْلم أن يُصارِم مسْلماً فوقَ ثلاثٍ»؛ أي: يَهْجُرَه ويقطع مُكالمته.

ومنه حديث عُتبة بن غَزْوان: «إِنَّ الدنيا قد آذَنَت بِصَرْم»؛ أي: بانْقِطاع وانقضاءٍ.

(هـ) ومنه حديث ابن عبساس: «لا تَجوز المُصرَّمَة الأطباء»، يعني: المقطوعة الضروع، وقد يكون من انقطاع اللّبن، وهو أن يصيب الضرع داء فيكُوك بالنار فلا يخرج منه لبن أبداً.

(س) وحديثه الآخر: «لمّا كان حين يُصْرَم النخل بعَث رسولُ الله يَنْ عَبْد الله بن رواحة إلى خيبر» المشهورُ في الرواية فستحُ الراء؛ أي: حين يُقْطع تَمرُ النّخل ويُجدّ، والصَّرام: قطعُ الشّمرة واجْتناؤُها من النّخلة. يقال: هذا وقت الصرّام والجداد، ويُروى: حين يُصْرِم النخلُ -بكسر الراء-، وهو من قولك: أصْرَم النخلُ؛ إذا جاء وقتُ صِرَامه، وقد يُطلق الصرّام على النخل نَفْسه لأنه يُصْرَم. (س) ومنه الحديث: «لنا من دفيهم وصرامهم»؛ أي:

من نَخْلِهِمْ، وقد تكرّرت هذه اللفظة في الحديث.

ومنه: «أنه غيّرَ اسمَ أصْرَم فجعله زُرْعَة»، كَرهه لما فيه من معنَى القَطْع، وسمّاهُ زُرْعَة لأنه من الزّرْع: النّبَات.

من معنى القطع، وسماه ررطه و له من الررع. البيات.

(هـ) وفي حديث عمر: «كان في وصيته: إِن تُوفِيتُ
وفي يَدِي صِرْمَةُ ابنِ الأكوعِ فَـسُنتُهَا سُنةُ ثَمْغِ». الصرّمَةُ
-هاهنا- القطعةُ الخَفيفةُ من النخل، وقيل: من الإبل،
وقمْغٌ: مالٌ كان لعسمر -رضي الله عنه- وقفَه؛ أي:
سَبِيلُها سبِيلُ هذا المال.

(س) وفي حديث أبي ذرّ: "وكان يُغيرُ على الصّرْمِ في عَمَاية الصّبْع"، الصّرْمُ: الجماعة يَنزِلون بإبلهم نَاحِية على ماءٍ.

(س) ومنه حديث المرأة صاحبة الماء: «أنهم كانوا يُغيرون على من حَولَهم ولا يُغيرُون على الصَّرم الذي هي فيه».

وفي كتابه لعمرو بن مُرة: «في التّيْعَة والصّريَّمة شاتَانِ إِن اجْتَمعتا، وإِن تفرقتا فشاة شاة "، الصَّرَعة : تصْغير الصّرمة، وهي: القطيع من الإبل والغنَم. قيل: هي من العشرين إلى الشلاثين والأربَّعين، كانها إِذا بَلغت هذا القلَّد تَستَقل بنفسها في قيقطعها صاحبها عن مُعظم إبله وغنَمه، والمراد بها في الحديث: من مائة وإحدى وعشرين شاة إلى المائتين، إِذا اجتَمعت ففيها شاتَان، وإِن كانت لرجُلين وفُرق بينهما فعلى كُل واحد منهما شاة .

(س) ومنه حديث عمر: «قال لمولاه: أَدْخِل رَبّ الصَّرَيَة والغُنيَ مسة»، يعني: في الحِمى والمَرْعَى. يُريد صاحب الإبل القليلة والغنم القليلة.

(هـ) وَفَيه: «في هذه الأمّة خَـمسُ فتَن، قـد مضت اربعٌ وَبقيت واحـدة، وهي الصّيْرَمُ»، يعني: الداهيـة المستأصِلة، كالصيّلم، وهي من الصرّم: القطع، والياء زائدةً.

■ صرا: (هـ) في حديث يوم القيامة: «ما يَصْرِيني منك -أي: عَبْدي-»، وفي رواية: «مـا يَصْرِيك مني»؛ أي: ما يَقَطعُ مَسْألتَك وعِنعُك من سُؤالي؟ يقال: صَرَيتُ الشيءَ إذا قَطعتُه، وصَرَيتُ الماءَ وصَرّيتُه: إذا جَمَعـته وحسبته.

(هـ) ومنه الحديث: (من اشترَى مُصرَّاةً فهو بخَير النظرين»، المُصرَّاة: الناقةُ أو البقرةُ أو الشَّاةُ يُصرَّى اللّبنُ في ضَرْعها؛ أي: يُجمْع ويُحبَّس. قال الأزهري: ذكر الشافعي -رضي الله عنه- المُصرَّاة وفسرها أنّها التي تُصرَّ

أخْلافُها ولا تُحلَبُ أياماً حتى يجتمع اللبنُ في ضَرْعها، فإذا حلَبها المُشْتري اسْتَغْزَرها، وقال الأزهري: جائز أن تكونَ سُميّت مُصرّاة من صَرّ أخْلافها، كما ذُكر، إلا أنهم لا اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راآت قُلبت إحْداها ياء، كما قالوا: تَظنيّتُ في تَظنَنْت، ومثله: تقضى البازي في تقضض، والتّصَدّي في تصدد، وكشير من أمثال ذلك أبدَلُوا من أحد الأحْرف المكررة ياء كراهية لاجتماع الأمشال. قال: وجائز أن تكونَ سُميّت مُصرّاة من الصري، وهو: الجمع حكما سبق-، وإليه ذهبَ الأكثرون.

وقد تكررت هذه اللفظة في الأحاديث، منها قولهُ -عليه السلام-: «لا تَصُرُوا الإبل والغَنم»، فإن كان من الصرّ؛ فهو بفتح التاء وضمّ الصّاد، وإن كان من الصرْي فيكونُ بضم التاء وفتح الصاد، وإنما نَهَى عنه؛ لأنه خِداعٌ وغِشٌ.

وفي حديث أبي موسى: «أن ّ رجُلا استَفْتاهُ فقال: امْرَأْتِي صَرِيَ لَبُنُها في تَدْيِها، فدَعَتْ جاريةً لها فمصتّه، فقال: حَرُمت عليك»؛ أي: اجتمع في تَدْيِها حتى فَسَد طَعْمُه، وتحريمُها على مذهب من يَرَى أن رَضَاع الكبير رُح.

(هـ) وفيه: «أنه مسح بيده النّصْل الذي بَقي في لَبّةِ رافع بن خَدِيج وتَفَل عليه فلم يَصْرٍ»؛ أي: لم يَجْمع المِدة.

(س) وفي حديث الإسراء في فَرْضِ الصّلاة: اعلمت أنها أمر الله صرى، أي: حتم واجب وعزية وجد، وقيل: هي مشتقة من صرى، إذا قطع، وقيل: هي مشتقة من أصْرَرْتُ على الشيء: إذا لَزمْته، فإن كان من هذا فهو من الصاد والراء المسددة، وقال أبو موسى: إنه صري بوزن جني، وصري العَزْم؛ أي: ثابته ومستقرة.

ومن الأوّل حديث أبي سَمّال الأسدي، وقد ضلّت ناقــتُه فــقــال: «أَيْمُنُكَ لَئن لَم تَرُدّها علي لا عَبَدْتُك، فاصابَها وقد تَعَلّق زِمامُها بعوسَجَة فاخذها وقال: عَلِم ربّى أنها مِنّى صرى»؛ أي: عَزِيمة قاطِعة، ويمن لازمة.

وفي حديث عَرْض نَفْسه ﷺ على القبائل: «وإِنما نَزْلْنَا الصَّريَيْن، اليمامة والسّمامة»، هما تُثْنِيةُ صرَّى، وهو: الماءُ المجتمعُ، ويُروى: الصيّريْن، وسيَجيءُ في موضعه.

(هـ) وفي حديث ابن الزّبير وبناء البيت: "فأمر بصَوارٍ فنُصِبَت حَولَ الكعبة»، الصّوارِي: جَمْعُ الصّارِي، وهو

دَقَل السَّفِينة الذي يُنْصب في وسَطها قـائماً ويكون عليه الشّراءُ.

#### (باب الصاد مع الطاء)

■ صطب: (هـ) في حديث ابن سيرين: قحتى أُخِذَ بِلحْيَتي فـــاقـــمتُ في مِصْطَبّة البَصْرة»، المِصْطَبّة -بالتشديد-: مـجـتمعُ النّاس، وهي -أيضاً-: شِبْه الدّكان، يُجْلس عليها ويُتقى بها الهوام مِن الليل.

■ صطفل: في حديث معاوية كتب إلى مَلِك الرّوم: «ولأنْزِعنْك من الْلْك نَزْعَ الإصطفالينة»، أي: الجــزرة. ذَكَرها الزمَخْشري في حرف الهمزة، وغَيرُه في حرف الصاد، على أصلية الهمزة وزيادتها.

(هـ) ومنه حـديث القـاسم بن مُخَيْمِرَة: «إِن الوالي لتَنْحِتُ أقاربُه أمانَته كما تَنْحِتُ القَدُومُ الإِصْطَفِلينَة، حتى تخلُصَ إلى قَلْبها»، وليْست اللفظة بعربية محضة، لأنّ الصّاد والطاء لا يكادان يَجْتمعانِ إِلاّ قليلاً.

#### (باب الصاد مع العين)

صعب: (هـ) في حديث خيبر: «من كان مُصْعِباً فليرْجع»؛ أي: مَن كان بَعِيرْه صَعْباً غير مُنقاد ولا ذَلُول.
 يقال: أصْعَب الرجُل فهو مُصْعِب.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «فلما ركب الناس الصعبة والذَّلُولَ لم ناخُد من النّاس إلا ما نعْرِف»؛ أي: شدائد الأمور وسُهُولها، والمراد تركُ المبالاة بالأشياء والاحتراز في القول والعمل.

(س) وفي حديث خَيْفان: «صعابِيبُ، وهم أهلُ الأنابيب»، الصّعابيب: جمع صُعْبوب، وهم الصّعاب؛ أي: الشّدَاد.

■ صعد: (هـ) فيه: ﴿إِيَّاكُم والقُعُودَ بالصُّعُدَاتِ»، هي: الطّرُق، وهي جمعُ صُعُد، وصُعُدٌ: جمع صَعِيد، كَطَرِيق وطُرُق وطُرُقات، وقسيل: هي جسمع صُعُدة، كَظَلِمة، وهي: فِناء باب الدّار ومَمرّ الناس بين يديه.

ومنه الحديث: «ولَخَرجْتُم إِلَى الصَّعُدَات تَجْارُون إِلَى الله».

(هـ) وفيه: «أنه خرج على صَعْدَة، يَتَبَعُها حُذَاقِيّ،

عليها قَوْصَفٌ، لم يَبْقَ منها إِلا قَرْقُرُها»، الصَّعْدةُ: الأتان الطّويلةُ الظّهِ الطّويلةُ الطّويلةُ الظّهِ الطّويلة، والقَوْصَفُ: القَطِيفة، وقَرْقُرُها: ظهْرُها.

وفي شعر حسان -رضي الله عنه-:

يبارين الأعنة مصعدات

أي: مُقْبِلاتِ مُتَوجّهـات نَحْوَكُم. يقــال: صَعِد إلى فَوْق صُعـوداً؛ إِذَا طَلع، وأصْعـد في الأرض؛ إِذَا مَضَى وسارَ.

وفيه: «لا صلاة لمن لم يَقْرًا بفاتِحة الكتاب فصاعِداً»؛ أي: فما زَاد عليها، كقولهم: اشتريته بدرهم فصاعِداً، وهو منصوب على الحالِ، تقديره: فزاد الثمن صاعِداً.

ومنه الحديث في رُجَز:

فهو يُستمى صُعُدا

أي: يزيد صُعُوداً وارْتفاعاً. يقال: صَعِد إِليه وفيه وعليه.

ومنه الحديث: «فصعّد فيّ النظرَ وصوّبه»؛ أي: نظرَ إلى أعْلاَي وأسْفلي يَتَامَّلُني.

(ه س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: "ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح"، يقال: تصعده الأمر : إذا شق عليه وصعب، وهو من الصعود: العقبة. قيل: إنما تصعب عليه لقرب الوجوه من الوجوه ونظر بعضهم إلى بعض، والأنهم إذا كان جالساً معهم كانوا نُظراء وأكفاء، وإذا كان على المنبر كانوا سُوقة ورعية.

وفي حديث الأحنف:

إِنَّ عَلَى كُلِّ رَئِيسِ حَقًّا

أَنْ يَخْضِبَ السِيصَعْدَة أُو تَنْدُقًا

الصّعْدَةُ: القَنَاة التي تَنْبُتُ مُسْتَقيمة.

■ صعر: (هـ) فيه: «يأتي على النّاس زمانٌ ليس فيهم إِلاّ أَصْعَرُ أَو أَبْتَرُّ ، الأصعر: المُعرِض بوجهه كَبْراً . ومنه حـديث عـمّار: «لا يكي الأمْرُ بعـدَ فُلان إِلاّ كُلّ

وممه ححديث علمار. "لا يبي ادمر بعد م. أَصْعَرَ أَبْتَرَ»؛ أي: كُلِّ مُعْرِضِ عن الحَقّ ناقصِ.

(س) ومنه الحديث: ﴿كُلَّ صعّار ملعُونٌ ۗ، الصعّار: المتكبّر لأنه يَميل بخَدّه ويُعْرِض عن النّاس بوجْهِه، ويُروى

بالقَاف بدل العَين، وبالضاد المعجمة والفَاء والزّاي. وفي حمديث توبة كعب: «فأنَا إِليه أَصْعَرُ»؛ أي: أُمْيَلُ.

وحديث الحجاج: ﴿أَنَّهُ كَانَ أَصْعَرَ كُهَاكِهَا﴾.

■ صعصع: (س) في حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «تصعصع بهم الدهرُ فأصبَحُوا كلا شيء أي: بددهم وفرقهُم، ويُروى بالضاد المعجمة ؛ أي: أذَّلهم وأخضَعهم.

(هـ) ومنه الحــديث: «فــتَصَعْصَعَت الراياتُ»؛ أي: تفَرّقت، وقيل: تحركت واضْطَرَبت.

■ صعفق: (هـ) في حديث الشّعْبِي: «ما جاءَكُ عن اصحاب محمد ﷺ فخُذه ودَعْ ما يقول هؤلاء الصّعافقة»، هم: الّذين يدخُلُون السوق بلا رأس مال، فإذا اشترى التّاجرُ شيئاً دخل معه فيه، واحدُهم صَعْفَق، وقصينل: صَعْفُوق، وصَعْفَقيّ. أرادَ أنّ هؤلاء لا عِلْم عندهم، فهم بمنزلة التّجار الذين ليس لهم رأسُ مال.

وفي حديثه الآخر: «أنه سُئِل عن رجُل أَفْطَر يَوْماً من رمضان، فقالَ: ما يقولُ فيه الصّعافقَة».

■ صعق: فيه: «فإذا مُوسى بَاطِشٌ بالعَرْش، فلا أَدْرِي أَجُوزِيَ بالصَّعْقَة أَم لا ً»، الصَّعْقُ: أَن يُغْشَى على الإنسانِ من صوت شديد يسمعه، وربّما مات منه، ثم استُعْمل في الموت كثيراً، والصَّعْقة: المرّةُ الواحدةُ منه، ويُريدُ بها في الحديث قوله -تعالى-: ﴿وحر موسى صَعقا﴾.

ومنه حديث خريمة وذكر السّحاب: "فإذا زَجَر رَعَدت، وإذا رَعَد صَعِقت، أي: أصابَت بصَاعِقة، والصّاعقة: النارُ التي يُرْسلها اللهُ -تعالى- مع الرّعد الشديد، يقال: صَعِق الرجلُ، وصُعِق، وقد صَعَقَتْه الصاعِقة، وقد تكرر ذكرُ هذه اللفظة في الحديث، وكلها راجع إلى العَشْي والمَوْت والعَذَاب.

(هَ) ومنه حديث الحسن: «يُنتَظر بالمَسْعُوق فَلاثاً ما لم يَخَافُوا عليه نَتْناً»، هو: المَعْشِيِّ عليه، أو الذي يموتُ فجاةً لا يُعجّل دَفْنُه.

والنّحول في البَدَن.

ومنه حسديث هذم الكَعْبُسة: الكسائني به صَعْلٌ يَهْدِم الكعبة»، وأصحابُ الحديث يرووُنه: أصْعَل.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «كأني برجُل من الحَبَشة أصْعَلَ أصْمَعَ قاعِد عليها وهي تُهْدم». وفي صفة الأحنف: «أنه كانَ صَعْلَ الرَّاس».

■ صعنب: (هـ) فيه: «أنه سوّى ثريدةً فلبّقها ثم صَعْنَبها»؛ أي: رَفَع رأسَها وجمعلَ لها ذِرْوَة، وضمّ جَوانِها.

■ صعو: (س) في حديث أم سُلَيْم: «قال لها: مالي أرَى ابْنَكِ خاثِرَ النَّهْس؟ قالت: ماتت صَعْوَته، هي: طائر أصغَرُ من العُصْفُور.

#### (باب الصاد مع الغين)

■ صغر: فيه: «إِذا قُلْتَ ذلك تَصاغَر حتى يكون مثلَ الذّباب»، يعني: الشّيطَان؛ أي: ذَلّ وامّحق، ويجوز أن يكونَ من الصّغَر والصّغار، وهو الذّل والهَوان.

ومنه حديث علي يصف أبا بكر -رضي الله عنهما-: «برَغْم المنافقين وصَغَر الحاسدين»؛ أي: ذُلُهم وهَوانِهم. ومنه الحديث: «المُحرمُ يقْتُلُ الحيّة بصَغر لها».

وفيه: ﴿أَن النبي ﷺ أَقَامَ بَكَة بَضْعَ عُشْرةَ سَنةً، قالَ عُروة: فَصَغْره ﴾؛ أي: استصْغَر سنّه عن ضبط ذلك، وفي رواية: ﴿فَعَفُره ﴾؛ أي: قال غَفَر الله له، وقد تكرر في الحديث.

■ صغصغ: في حديث ابن عباس: "وسُثل عن الطّيب للمُحْرِم فقال: أمّا أنا فأصغْصغُه في رأسي»، هكذا رُوي. قال الحربي: إنما هو: "أسَغْسغُه»، -بالسين-؛ أي: أرويه به، والسينُ والصادُ يتَعاقبَانَ مع الغين والخاء والقاف والطاء، وقيل: صغصغ شعره إذا رجّله.

■ صغى: (هـ) في حديث الهرة: «أنه كان يُصْغِي لها الإناء»؛ أي: يُميله ليَسْهُل عليها الشّربُ منه.

ومنه الحديث: «يُنفَخ في الصّور فلا يَسمعُه أحدٌ إِلاّ أَصْغَى لِيتاً»؛ أي: أمال صَفْحة عُنْقه إليه.

وفي حمديث ابن عموف: «كماتَبْتُ أمَيَّة بن خَلَف أن

يحفَظَني في صَاغِيتي بمكة، وأحْفَظَه في صَاغِيتِه بالمدينة»، هم خاصة الإنسان والمائلُون إليه.

ومنه حديث على -رضي الله عنه-: «كان إذا خَلا مع صَاغِيـــــه وزَافِرَته انْبَسَط»، وقــد تكرر ذكـــر الإِصْغَاء والصَّاغية في الحديث.

#### (باب الصاد مع الفاء)

■ صفت: (هـ) في حديث الحسن: «قال المُفَضَّل بن رَالان: سألتُه عن الذي يَسْتَيْقِظُ فَيَجِدُ بَلَةٌ؟ فقال: أمَّا أنتَ فاغـتسِل، ورآنِي صِفْتَاتاً»، الصَّفْتاتُ: الكثيرُ اللحم المكتنزُهُ.

■ صفح: (ه) في حديث الصلاة: «التسبيحُ للرجال، والتصفيقُ واحدٌ، للرجال، والتصفيقُ واحدٌ، وهو من ضَرْب صَفْحة الكَفّ على صَفْحة الكَفّ الآخر، يعني: إذا سَها الإمام نبّهه الماموم، إِنْ كان رجُلاً قال سبحان الله، وإِنْ كان امرأةً ضربَتْ كَفّها على كفّها عوض الكَلام.

(س) ومنه حــديث: «المُصافَحة عند اللّقاء»، وهي مُفَاعَلَة من الِصاقِ صَفْح الكَفّ بالكَفّ، وإقبال الوجْه على الوجْه.

ومنه الحديث: ﴿قَلْبُ المؤمن مُصْفَحٌ على الحقَّ ﴾ أي: مُمَال عليه، كأنَّه قد جَعَل صَفحه؛ أي: جانبَه عليه.

ومنه حديث حذيفة والخُدريّ: «القلوبُ أربعةٌ: منها قلبٌ مُصفَح اجتمعَ فيه النّفاق والإيمانُ»، المُصفَح: الذي له وجُهان يَلْقي أهلَ الكُفْر بوجْه وأهلَ الإيمان بوجْه، وصفحُ كل شيء: وجهه وناحيتُه.

(س) ومنه الحديث: «غَيرَ مُقْنع رَاسَه ولا صَافح بخدّه»؛ أي: غير مُبرز صَفْحة خدّه، ولا ماثل في أحَدِ الشّقين.

(هـ) ومنه حديث عاصم بن ثابت في شعره: تَزِلَّ عـن صَفْحَتـي المــعَابــلُ أي: أحد جانِبيْ وجْهه.

ومنه حديث الاستنجاء: «حجرَيْن للصّفْحَتَين وحَجَراً للمَسْرُبة»؛ أي: جَانِبَي المَخْرج.

(هـ) وفي حديث سعد بن عُبادة: «لو وَجَدت معها رجُلاً لضربتُه بالسيف غير مُصْفَح». يقال: أصْفحه بالسيف: إذا ضربَه بعُرْضه دُون حدّه، فهو مُصْفح،

والسيفُ مُصْفَح، ويُرْويان مَعاً.

(هـ) ومنه الحديث: «قـال رجل من الخــوارج:
 لَنَضْرِبنَكم بالسّيوف غير مُصْفَحات».

(س) وفي حديث ابن الحنفية: «أنه ذكر رجُلاً مُصْفُحَ الرأس»؛ أي: عَريضه.

(س) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-، تَصف أباها: «صَفُوح عن الجَاهلين»؛ أي: كَثير الصفْح والعفْو والتّجاوزِ عنهم، وأصلُه من الإعراضِ بصَفْحَة الوجْه، كانه أعرَضَ بوجْهه عن ذَنْبه، والصَّفُوح من أَنْنَةِ الْمُالغة.

(هـ) ومنه: «الصَّقُوح في صِفةِ الله -تعالى-»، وهو العَفُو عن ذُنُوبِ العبادِ، المُعْرِضُ عن عُقُوبتهم تكرّماً.

(هـ) وفيه: «ملائكة الصّفيح الأعلى»، الصّفيحُ: من اسماء.

ومنه حديث علي وعُمارة: «الصّفيحُ الأعْلَى من مَلكُوته».

(هـ) وفي حديث أم سلمة -رضي الله عنها: «أهديت لي فدرة من لَحْم، فقلت للخادم: ارْفَعيها لرسول الله علي فدرة من لَحْم، فقلت للخادم: ارْفَعيها لرسول الله علي أله من القصة على رسول الله على أله فقال: لعله قام على بابكم سائل فاص فح تُمُوه»؛ أي: خَينتُموه، يقال: صَفَحْتُه؛ إذا أعطيته، وأصْفَحْتُه إذا حَرمته.

وفيه ذكر: «الصّفاح»، هو -بكسر الصاد وتخفيف الفاء-: موضع بين حُنَين وأنْصابِ الحَرَم يَسْرة الدَّاخل إلى مكة.

■ صفد: (هـ) فيه: «إِذا دَخَل شهرُ رمضان صُفّدَت الشياطينُ»؛ أي: شُدّت وأُوثقَت بالأغْلال. يقال: صَفَدته وصَفّدته، والصّفْد والصّفاد: القَيْدُ.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «قال له عبد الله ابن أبي عـــمّار: لقَد أرَدْتُ أَن آتِيَ به مَصْفُوداً»؛ أي: مُقَدّاً.

ومنه الحــديث: «نَهى عن صَلاة الصّافــد»، هو: أنْ يَقْرِن بين قَدَمَيْه مَعاً كانّهما في قَيْدٍ.

■ صفر: (هـ) فيه: الا عَدْوَى ولا هَامَةَ ولا صَفَر»، كانت العَرَب تزعم أن في البَطْن حيّة يقال لها: الصّفر، تُصيب الإنسان إذا جَاع وتُؤذيه، وأنها تُعْدِي، فسأبطل الإسلامُ ذلك، وقيل: أراد به النّسِيء الذي كانوا يَفْعلُونه في الجاهليّة، وهو تأخيرُ المُحرّم إلى صَفَر، ويجعَلُون صَفَر

هو الشهرَ الحرامَ، فأبطَله.

(هـ) ومن الأول الحديث: «صَفَرةٌ في سبيل الله خيرٌ من حُمْر النَّعَم»؛ أي: جَوعَة. يقـال: صَفِر الوَطْبِ إِذَا خَلا من اللِّين.

(ه) وحديث أبي واثل: «أن رجُلاً أصابه المعقر فنعت له السُكرُ»، الصّفر: اجتماع الماء في البَطْن، كما يعرض للمُستَسْقى. يقال: صُفِر فهو مَصْفُور، وصَفِر صَفَراً فهو صَفْر، والصّفَر -أيضاً-: دُودٌ يقع في الكبد وشراسيف الأضلاع، فيصفر عنه الإنسان جِداً، ورُبّما قتله.

(هـ) وفي حـــديث أم زرع: الصفرُ رِدَائهــا ومِلءُ
 كِسَائِهـا»؛ أي: أنهـا ضامِرة البطن، فكان رِداءها صفر،
 أي: خال، والرّداء يَنْتَهي إلى البطن فيقع عليه.

ومنه الحديث: «أصْفَرُ البُيوت من الخَيْرِ البَيْتُ الصَّفر من كتاب الله».

(هـ) ومنه الحديث: «نهى في الأضاحي عن المُصفَّرة»، وفي رواية: «المصفُّرزة»، قيل: هي المُستَّاصلَة الأذن، سُميّت بذلك لأن صماخيها صفراً من الأذن؛ أي: خَلُوا. يقال: صفراً الإناءُ إذا خَلا، وأصفَرته إذا أخليته، وإن رُويَت: «المصفرة» -بالتشديد- فللتكثير، وقيل: هي المهزُولة لخُلوها من السمن. قال الأزهري: رواه شَمِر بالغين، وفسره على ما في الحديث، ولا أعْرِفه. قال الزمخشري: هو من الصغار، ألا ترى إلى قولهم للذليل: مُجدّع ومُصلم.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «كانت إذا سئلت عن أكُل كُل ذي ناب من السباع قرَأت: ﴿قل لا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِلِي مُحرّماً على طاعم يَطْعَمُهُ ، الآية ، وتقول: «إِن البُرْمة ليُرى في مائها صُفْرة »، تعني: أن الله حرّم الدم في كتابِه، وقد ترخص الناس في ماء اللحم في القدر، وهو دَمَّ، فكيف يُقضَى على ما لم يُحرّمه الله بالتحريم. كأنها أرادت أن لا تَجْعل لحُوم السباع حراماً كالدم، وتكون عندها مكروهة، فإنها لا تَخلو أن تكون قد سَمِعت نَهْي النبي عَلَيْ عَنْها.

(هـ) وفي حديث بدر: «قال عُتْبة بن ربيعة لأبي جهل: يا مُصفّر استه»، رَماه بالأبنة، وأنّه كان يُزعفر استه، وقيل: هي كلّمة تقال للمُتنّعم المترف الذي لم تُحنّكُه التّجارب والشّدائد، وقيل: أرادَ يا مُضرّط نَفْسه، من الصّفير، وهو: الصّوت بالفَم والشّفتين، كأنّه قال: يا ضَرَّاط، نَسبه إلى الجُبْن والحَور.

(س) ومنه حديث: «أنه سَمِع صَفِيره».

(هـ) وفسيسه: «أنه صَالَح أهلَ خَيسبَر على الصَّفْراء والبيْضاءِ والحَلْقَة»؛ أي: على الذّهب والفِضة والدّروع.

ومنه حــــديث عليّ -رضي الله عنه-: «يا صَفْراءُ اصفَرّي ويا بَيضاءُ ابْيَضّي»، يُريد الذهبَ والفِضةَ.

(هـ) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «اغْزُوا تَغْنُموا بَنات الأصفر»، يعني: الروم، لأن أباهم الأوّل كان أصفر اللون، وهو رُوم بن عِيصُو بن إسحاق ابن إبراهيم.

وفيه ذكر: «مَرْج الصُّفَّر»، هو -بضم الصاد وتشديد الفاء-: موضعٌ بغُوطَة دمشق، كان به وقعة للمسلمين مع الرَّوم.

(س) وفي حديث مسيره إلى بدر: «ثم جَزع الصَّفَيْراء»، هي تصْغير الصفراء، وهي: موضع مُجاورُ بدر.

■ صفف: (س) فيه: «نهى عن صُفَف النّمُور»، هي: جمع صُفّة، وهي للسّرج بمنزلة الميثَرَة من الرّحْل، وهذا كحديثه الآخر: «نهَى عن رُكُوب جُلود النّمُور».

(س) وفي حـــديث أبي الـدرداء -رضي الله عنه-: «أصبُحتُ لا أمْلِك صُفّة ولا لُفّة»، الصّفةُ: ما يُجعل على الرّاحة من الحُبُوب، واللّفة: اللّقُمة.

(هـ) وفي حديث الزبير: «كان يتزود صفيف الوحش وهو مُحْرِم»؛ أي: قديدها. يقال: صَفَفْتُ اللحم أصفة صفاً، إذا تركته في الشمس حتى يَجفّ.

(هـ) وفيه ذكر: «أهل الصفّة»، هم فُقراء المهاجرين، ومن لم يكُن له منهم منزلٌ يسكُنه فكانُوا ياوّون إلى موضع مُظّل في مَسْجد المدينة يسكُنُونه.

وفي حديث صلاة الخَوْف: «أن النبي ﷺ كان مُصاف العدو بعُسْفان»؛ أي: مُقابلهم. يقال: صف الجيش يَصُفّه صفّا، وصافة فهو مُصاف، إذا رتب صُفُوفه في مُقَابل صفُوف العدو، والمَصاف – بالفتح وتشديد الفاء –: جمع مَصَف، وهو: موضع الحَرْب الذي يكون فيه الصّفُوف، وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث البقرة وآل عمران: «كأنهما حِزْقانِ من طير صوافً»؛ أي: باسطات أُجْنِحَتَها في الطّيران، والصّوافّ: جمع صافّة.

■ صفق: (هـ) فيه: «إِن أَكْبَر الكبائر أن تُقَاتِل أهل

صَفْقَتَكَ، هو أن يُعْطَى الرجلُ الرجلَ عهده وميثاقه، ثم يقاتله؛ لأن المتعاهِدَين يضعُ أحدُهما يده في يد الآخر، كما يفعل المُتبايعان، وهي المرة من التصفيق باليدَين.

ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أعطاهُ صَفْقَةَ يَده وثمرةَ قَلْبه».

وفي حديث أبي هريرة: «ألهاهُم الصَّفْقُ بالأسواق»؛ أي: التبايع.

(هـ) وحديث ابن مسعود -رضي الله عنهسما-: «صَفَقَتان في صَفْقَة رِباً»، هو كحديث: «بيعتَين في يَعْه»، وقد تقدّم في حرف الباء.

(س) وفيه: «أنه نَهى عن الصَّفْق والصَّفير»، كأنه أرادَ معنى قوله -تعالى-: ﴿وما كان صَلاتُهم عِند البَيْتِ إِلاّ مُكاءً وتَصْدِيةٌ﴾، كانوا يُصَفِّقون ويُصَفِّرون لِيَشْغُلُوا النبي وَلَيْسُغُلُوا النبي والمسلمين في القراءة والصلاة، ويجوز أن يكون أرادَ الصَّفق على وجه اللهو واللّعب.

(هـ) وفي حديث لقمان: «صَفّاقٌ أفّاقٌ»، هو الرجلُ الكثيرُ الأسْفار والتصرّف على التّجارات، والصّفْق والأفْقُ قريب من السّواء، وقيل: الأفّاقُ من أُفقِ الأرْض؛ أي: نَاحيتها.

(س) وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «إذا اصْطَفَق الآفاقُ بالبياضِ»؛ أي: اضْطَرب وانتشر الضّوء، وهو افتَعَل، من الصّفْق، كما تقول: اضْطَرب المَجْلس بالقَوْم.

(هـ) وفي حديث عائشة: «فأصفْقَت له نِسُوانُ مكة»؛ أي: اجْتَمَعت إليه، وروى: فانْصَفَقَتْ له.

ومنه حديث جابر -رضي الله عنه-: «فنزَعْنا في الحوض حتى أصْفَقَنَاه»؛ أي: جَمْعنا فيه الماء. هكذا جاء في رواية، والمحفوظ: «أَفْهَقْناه»؛ أي: مَلاناه.

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه سُئل عن امرأة أخذَت بأنثييْ زَوجها فخرقت الجلد ولم تَخْرق الصّفاق، فقضَى بنصف ثُلُث الدية»، الصّفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم.

(س) وفي كتاب معاوية إلى ملك الروم: «لأنزعنك من اللك نَزْعَ الأصْفقانيّة»، هم: الخَوَلُ بلغة اليسمن. يقال: صفقَهم من بلد إلى بلد: أخرجهم منه قهراً وذُلاً، وصفقهم عن كذا؛ أي: صرَفهم.

■ صفن: (هـ) فيه: «إِذَا رَفَعَ رأسه من الركُوعَ قُمْنا خَلْفَهُ صُفُوناً». كلّ صافّ قدميه قائماً فهو صافنٌ، والجمعُ

صُفون، كقاعِد وقُعُود.

(هـ) ومنه الحـــديث: «من سَرّه أن يَقُوم الناسُ صُفُوناً»؛ أي: وَاقفين، والصّفُون: المَصْدُرُ أيضاً.

(هـ) ومنه الحديث: «فلمًا دنا القومُ صافنًاهم»؛ أي: واقَفْناهم وتُمنا حِذَاءهم.

والحديث الآخر: «نهى عن صلاة الصّافِن»؛ أي: الذي يَجْمع بين قَدَميه، وقيل: هو الذي يَثْني قَدَمه إلى ورائه كما يفعل الفَرَس إذا ثَنَى حافِرَه.

ومنه حديث مالك بن دينار: «رأيتُ عِكْرِمــــة يُصَلِّي وقد صَفَن بين قدميه».

(هـ) وفيه: «أنه عوّد عَليّاً حين رَكِب وصَفَن ثيابه في سَرْجه»؛ أي: جَمَعها فيه.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «لثن بقيتُ لأُسوّين بين الناس حستى يَاتِيَ الرّاعي حقّه في صُفْنه»، الصّفْن: خريطة تكون للرّاعي، فيها طَعَامُه وزِنَادُه وسايحتاج إليه، وقيل: هي السّفرة التي تُجْمع بالخيط، -وتُضَم صادها وتُفتح-.

(هـ) وفي حـــديث علي -رضي الله عنه-: «الحَقْني بالصّفُن»؛ أي: بالرّدُوة.

(س) وفي حديث أبي وائل: «شهدت صفين، وبشت الصفّون»، فيها وفي أمشالها ألحتان: إحداهما إجْراء الإعْراب على ما قبل النون وتركها مفتوحة كجمع السّلامة، كما قال أبو وائل، والثانية: أن تجعل النون حرف الإعراب وتُقرّ الياء بحالها، فتقول: هذه صفين ورأيت صفين ومررت بصفين، وكذلك تقول في قِنسْرين، وفلسطين، ويَبْرين.

■ صفا: (هـ) فيه: ﴿إِن أَعْطَيْتُم الْخُمُس وسَهُمَ النبي وَالصَّفِيَّ وَالصَّفِيِّ فَانتُم آمِنُونَ ، الصَّفيّ: ما كان يأخذُه رئيسُ الجيش ويختاره لنَفْسه من الغَنِيمة قبل القِسْمة، ويقال له: الصَّفِيّة، والجمعُ الصَّفايا.

وَمنه حديث عائشة: «كانت صَفِيّةُ -رضي الله عنها-من الصّفِيّ»، تعني: صَفِيّة بنت حُيّى، كانت ممّن اصْطفاه النبي ﷺ من غنيمة خَيبَر، وقد تكرر ذكره في الحديث.

(هـ) وفي حديث عوف بن مالك: "تسبيحة في طلب حاجة خير من لَقُوح صَفِي في عام لَزْبَةٍ"، الصّفِي: الناقة الغزيرةُ اللّبن، وكذلك الشّاة، وقد تكررَتْ في الحديث.

وَفِيه: ﴿إِنَّ الله لا يرضى لعَبْده الْمُوْمِنِ إِذَا ذَهِبِ بِصَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَصَبَر واحتَسَب بثوابٍ دُونَ الجُنَّةَ»، صَفِيّ

الرجُل: الذي يُصَافِيه الوّد ويُخْلصُه له، فَعِيل بمعنى فاعِل أو مفعول.

(س) ومنه الحديث: «كَسَانِيــهِ صَفَيّي عُمَرُ»؛ أي: بَديقي.

رَسُ) وفي حديث عوف بن مالك: «لَهُم صفْوةُ أَمْرِهِم»، الصَّفْوةُ -بالكسر-: خيارُ الشيء وخُلاصَتُه وَما صفاً منه، وإذا حذفت الهاء فتَحت الصاد.

وفي حديث على والعباس: «أنهما دخلا على عُمَر -رضي الله عنه- وهما يَخْتَصِمان في الصّوافي التي أفاء الله على رسوله على مُ مُوال بني النّضير، الصّوافي: الأملاك والأراضي التي جَلا عنها أهْلُها أو ماتُوا ولا وَارِث لها، واحدُها صافيةً. قال الأزهري: يقال: للضّياع التي يَسْتَخلِصُها السلطانُ لخاصته: الصّوافي، وبه أخذ من قرأ: ﴿فاذكرُوا اسمَ الله عليها صَوافي) ، أي: خالِصة لله حتال.-.

وفيه ذكرُ: «الصفا والمَرْوة»، في غير مَوضع. هو اسمُ جَبَلَي المَسعى، والصّفا -في الأصْل- جمع صَفَاة، وهي الصّخرةُ والحجر الأملَسُ.

(س) ومنه حديث مُعاوية: ﴿يَضْرُب صَفَاتَهَا بِمِعْوَلِهِ»، هو تمثيلٌ؛ أي: اجتَهَد عليه وبالَغَ في امْتحانِه واخْتَبَارِهِ. ومنه الحـديث: ﴿لا تُقْرَع لهم صَفَاةٌ»؛ أي: لا ينالُهم

ومنه الحــديث: ﴿لا تَقْرَع لهم صَفَاةٌ﴾؛ أي: لا يناله. أحَدٌ بسُوء.

وفي حديث الوحي: «كأنها سلْسلَةٌ على صَفُوان»، الصّفُوان: الحجرُ الأملسُ، وجمعةُ صِفِيّ، وقيل: هو جمع، وَاحدُه صَفُوانَةٌ.

# (باب الصاد مع القاف)

■ صقب: (هـ) فيه: «الجارُ احقّ بصَقبَه»، الصّقب: القُربُ والمُلاصَقَة، ويُروى بالسين، وقد تقدّم، والمرادُ به الشّقْعةُ.

(هـ) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «كان إذا أتي بالقتيل قد وُجِد بينَ القَرْيَتِين حَملَه على أصْقَب القَرْيَتِين إليه»؛ أي: أقْرَبهما.

■ صقر: (هـ) فيه: «كُل صقّار ملْعُون، قيل: يا رسول الله! وما الصقّار؟ قال: نَشْءٌ يكونون في آخر الزمان، تكون تجيّتُهم بينَهم إِذا تَلاقَوْا التّلاعُنَ، ويُروى بالسين، وقد تقدّم، ورواه مالك بالصّاد، وفسسّره: بالنَّمَّام، ويجوزُ أن يكونَ أرادَ به: ذَا الكِبْرِ والأُبَّهَة؛ لأنه عِيلِ بخدّه.

ومنه الحديث: «لا يقبل الله من الصَّقُور يومَ القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً»، هو بمعنى: الصَّقَار، وقيل: هُو الدَّيُوث القوّاد على حُرَمة.

(هـ) وفي حديث أبي خَيْمة: «ليسَ الصَقْرُ في رُءُوس النخل»، الصَقْرُ: عَسَلُ الرّطَب -هاهنا-، وهو الدّبْسُ، وهو في غَير هذا: اللّبَنُ الحامضُ، وقد تكرر ذكر الصَقْر في الحديث، وهو: هذا الجَارِح المعرُوف من الجَوارِح الصّائدة.

■ صقع: (س) فيه: "ومن زَنَى مِمْ بِكْرِ فاصْقَعُوهُ مسائة"؛ أي: اضْرِبُوه، وأصل الصقْع: الضَّرْبُ على الرأس، وقيل: الضربُ ببَطْن الكَفّ، وقوله: "مِمْ بِكْر»، لُغةُ أهل اليمن، يُبْدِلُون لامَ التعريف مِيماً.

ومنه الحديث: «ليس من امْبِرّ امْصيامُ في امْسفَر»، فعلى هذا تكونُ راء بِكْر مكسورة من غير تنوين؛ لأن أصله من البِكْر، فلما أبْدل اللام ميسماً بقيت الحَركة بحالها، كقولهم: بلْحارث؛ في بَنِي الحَارث، ويكونُ قد استعمل البكر موضع الأبكار، والأشبه أن يكون بكر نكرة مُنوّنة، وقد أبدلت نونُ من ميماً، لأن النون الساكنة إذا كان بعدها باء قلبت في اللّفظ ميماً، نحو منبر، وعنبر، فيكونُ التقدير: من زَنى من بكر فاصقَعُوه.

ومنه الحديث: «أنّ مُنْقـذاً صُقع آمّةً في الجاهليـة»؛ أي: شُجّ شجّة بلغَت أُمّ رأسِه.

(هـ) وفي حديث حذيفة بن أسيد: «شَرّ الناس في الفتنة الخطيبُ المصفّع»؛ أي: البليغُ الماهرُ في خُطبته الدّاعي إلى الفِتن الذي يُحرّضُ الناس عليها، وهو مفْعلٌ، من الصّقع: رَفْع الصّوْت ومُتَابَعَته، ومِفْعَل من أُبنِيه المالغة.

■ صقل: (هـ) في حديث أم معبد: "ولم تُزْرِ به صُفْلة"، أي: دقة ونُحُول. يقسال: صَفَلتُ الناقسةَ إِذَا أَضَمَرْتها، وقيل: أرادَت أنه لم يكُن مُنتَفخَ الخاصرة جِداً، ولا ناحلاً جداً، ويُروى بالسين على الإِبْدَالِ من الصّاد، ويُروى معنلة بالعين، وقد تقدم.

## (باب الصاد مع الكاف)

■ صكك: فيه: «أنه مرّ بجَدْي أصَكَّ ميّتٍ»،

الصّكَكُ: أَن تَضْرِب إِحْدى الركْبتَين الأُخْرى عند العَدْو فتُوَثر فيهما أثراً، كأنّه لما رآهُ ميّتاً قد تقلّصت ركبتاه، وصفّه بذلك، أو كان شعر ركستيه قد ذهب من الاصْطِكَاكُ وانْجرَدَ فعرفَه به، ويُرْوى بالسين وقد تقدّم.

(س) ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج: «قاتَلكَ اللهُ أُخَيْفُشَ العَيْنَينِ أَصَكَ الرَّجْلَينِ».

وفيه: «حَمل على جَمَل مِصَكَ»، هو -بكسر الميم وتشديد الكاف-، وهو: القَويِّ الجِسْم الشديدُ الخَلْق، وقيل: هو من الصَّكَك: احْتِكاك العُرْقُوبَين.

وفي حديث ابن الأكوع: «فأصُكّ سهْماً في رِجْلِه»؛ أي: أَضْرُبُه بِسَهْم.

(س) ومنه الحديث: «فاصْطَكُوا بالسَّوف»؛ أي: تضارَبوا بها، وهو افْتعَلوا من الصَّك، قُلبت النَّاءُ طاء لاجْل الصَّد.

(هـ) وفيه ذكر: «الصّكِيكِ»، وهو: الضعيفُ، فعيلٌ بمعنى مفعول، من الصّكّ: الضّرْب؛ أي: يُضْرب كثيراً لاسْتضْعافه.

وفي حديث أبي هريرة: «قال لمروان: أحْلَلتَ بَيْعَ الصّكاك»، هي: جمع صَكّ وهو الكتابُ، وذلك أن الأمراء كانوا يَكْتُبون للناس بأرْزَاقهم وأعْطياتهم كُتُباً فيبِعُون ما فيها قبل أن يَقْبِضُوها تَعجّلاً، ويُعْطُون المُشْتَرِيَ الصّكّ ليمضي ويَقْبِضه، فُهُوا عن ذلك لأنه بَيْعُ ما لم يُقْبَض.

(هـ) وفيه: "أنه كان يَسْتَظِل بظل جَفْنة عَبد الله بن جُدْعان صَكة عُميّ"، يريدُ: في الهاجرة، والأصل فيها أن عُميّاً مُصغّر مُرَخّم، كأنه تصغير أعْمَى، وقيل: إِنّ عُميّاً اسمُ رجُل من عَدْوانَ كـان يُفيضُ بالْحَاجّ عند الهاجرة وشدة الحرّ، وقيل: إِنّه أغارَ على قومه في حرّ الظهيرة فضرب به المثل فيمن يَخْرُج في شدّة الحرّ، يقال: لقيتُه صكّة عُميّ، وكانت هذه الجَفْنة لابن جُدْعان في الجاهلية يُطعم فيها الناس، وكان يأكُل منها القائم والرّاكب لعظمها، وكان له مُناد يُنادي: هَلُم إلى الفالوذ، وربّما حَضَر طعامَه رسولُ الله يَشَلِيْنَ.

## (باب الصاد مع اللام)

■ صلب: (هـ) فيه: «نَهَى عن الصلاة في الثّوب المُصلّب»، هو: الذي فيه نَقْشٌ أمثال الصّلْبان.

ومنه الحديث: «كان إِذا رأى التصليب في مَوضعِ قَضَبَه».

وحديث عائشة -رضي الله عنها-: «فنَاوَلَتُها عِطَافاً فرأت فيه تَصْليباً فقالت: نَحْيه عَنّى».

وحديث أم سَلَمة -رضي الله عنها-: «أنها كانت تَكْرَهُ الثّيابِ الْمُصَلّبة».

(س هـ) وحــديث جـرير -رضي الله عنه-: «رأيتُ على الحَسن ثـوباً مُصلّباً»، وقــال القـتيـبي: يقــال: خِمارٌ مُصلّب، وقــد صلّبت المرأةُ خِمارها، وهي لِبْسَةٌ مـعروفةٌ عند النّساء، والأول الوَجْه.

(س) ومنه حديث مَقْتَل عُمَر -رضي الله عنه-: «خرَجَ ابنُه عُبيد الله فنضَرَب جُفَينَةَ الأعْجَميّ فصلّب بين عَينَيه»؛ أي: ضربه على عُرضِه حتى صارت الضّربة كالصّليب.

(هـ) وفيه: «قال: صلّيتُ إلى جَنْب عمر فوضَعْتُ يدي على خاصرتي، فلمّا صلّى قال: هذا الصلّبُ في الصلاة، كان النبي على يَنْهَى عنه»؛ أي: شبهُ الصلّب، لأن المصلوبَ يُمدّ بَاعُهُ على الجنْع، وهيئةُ الصلّب في الصلاة أن يضع يديه على خاصِرتَيْه ويُجَافي بين عَضْدَيْه في القيام.

وفيه: "إِنَّ الله خلَق للجنَّة أهلاً، خَلقها لهم وهم في أصْلاب آبائِهم"، الأصلابُ: جمعُ صُلْب، وهو الظّهر.

(هَ) وَمنه حديث سعيد بن جبير: "في الصّلْب الدّيةُ»؛ أي: إِنْ كُسِرَ الظّهرُ فَحدِبَ الرجُل ففيه الدّيةُ، وقسيل: أراد إِنْ أُصِيبَ صُلْبه بشيء حستى أُذْهِب منه الجماعُ، فسُمّى الجماعُ صُلْباً، لأنّ المني يخرُج منه.

(هـ) وفي شعر العباس -رضي الله عنه-، يمدح النبي عَيْظِيَّةٍ:

تُنقَلُ مـــنْ صَالِب إلــــى رَحِم إِذَا مَضَى عَالَمٌ بــــــــدَا طَبَقُ الصّالب: الصّلْبُ، وهو قليل الاستعمال.

(هـ) وفيه: «أنه لمّا قَدِم مكة أتاه أصحاب الصُلُب»، قيل: هم الذين يجمَعُون العِظَام إذا أُخِذَت عنها لحُومُها، فيَطْبخُونها بالماء، فإذا خرج الدّسَم منها جَمَعوه وائتدموا به، والصُلُب: جَمْع الصّليب، والصّليب؛ الوَدَكُ.

(هـ) ومنه حـديث علي: «أنه استُفْتِيَ في استِعـمَال صَليب المُوتَى في الدّلاءِ والسّفُن فأبى عليهم»، وبه سُمّي المصْلُوب؛ لما يَسِيلُ من وَدَكه.

(س) وفَي حَدَّيثَ أبي عبيدة: «تَمْرُ ذَخِيرة مُصلَّبة»؛ أي: صُلْبِسة، وتمرُ المدينةِ صُلْب، وقدْ يقال: رُطَب مُصلَّب، -بكسر اللام-؛ أي: يابِسُ شديد.

(س) ومنه الحديث: «أطيبُ مُضْغة صَيْحَانِيّة مُصلّبة»؛ أي: بلَغَت الصّلابة في اليُبْس، ويُروى بالياء، وسيذكر.

> (س) وفي حديث العباس: إِنَّ المُغَالِبَ صُلُبَ الله مَغْلُوبُ أُم نَّ مُّ تَنَّ اللهِ

أي: قُوَّةَ الله.

■ صلت: (هـ) في صفته ﷺ: "كان صَلْتَ الجَبِين"؛ أي: وَاسِعَه، وقيل: الصَلْت: الأُمْلسُ، وقيل: البارِزُ.

وفي حديث آخر: «كان سَهْلَ الخدّين صَلْتَهما».

(س) وفي حديث غَوْرَث: "فاخْتَرط السيفَ وهو في يده صَلْتًا ﴾ أي: مُجرّداً. يُقال: أصلَتَ السّيفَ إِذَا جَرّدَه من غِمْده، وضَربه بالسيف صَلْتاً وصُلْتاً.

وَفيه: «مرّت سَحَابة فقالَ: تَنْصَلَتُ»؛ أي: تَقْصِد للمَطر. يقال: انْصَلَت ينْصَلِت إِذَا تَجرّد، وإِذَا أُسْرَع في السّير، ويُروى: «تَنَصّلَتُ»، بمعنى: أَقْبَلَتْ.

■ صلح: (هـ) في أخبار مكة: أبــا مَطَرٍ هَلُمٌ إِلـــى صَلاحٍ فــتكُفيكَ النّدامَى من قُرَيشٍ صلاح: اسْم عَلَم لمكة.

■ صلخم: (هـ) فيه: «عُرِضت الأمانةُ على الجبالِ الصّمّ الصّلاخِمِ»؛ أي: الصّلاب المانعــة، الواحــدُ: صَلْخم.

■ صلد: (هـ) في حديث عمر: «لمّا طُعِن سَقَاه الطّبِيبُ لَبَناً فخرَج من الطّعنة أبيضَ يَصْلِد»؛ أي: يبرُق ويَيضٌ.

و منه حديث عطاء بن يسار: «قال له بعضُ القوم: اقْسَمتُ عليك لما تَقيّاتَ، فَقاءَ لَبَناً يَصْلدُ».

ومنه حَديث ابن مسعود يَرْفَعُه: ﴿ ثُمْ لَحَا قَضِيبَه فَإِذَا هُو أَنْيضُ يَصْلِدُ ﴾ .

■ صلصل: (س) في صفة الوَحْي: «كانه صَلْصَلَةٌ على صَفَـوان»، الصَّلْصَلَة: صَوتُ الحَديد إِذَا حُرِّك. يقال: صَلَّ الحسديدُ، وصَلْصَل، والصَّلْصَلَة: أَشَدَّ من الصَّليل.

ومنه حديث حُنين: «أنهم سَمِعوا صَلْصَلَةً بين السماء والأرض».

■ صلع: (ه) في حديث لُقمان: "وإِنْ لا أرَى مَطْمَعاً فوقاًعٌ بِصُلّع»، هي: الأرضُ التي لا نبات فيها، وأصله من صَلَع الرأس، وهو انحسارُ الشّعر عنه.

(هـ) ومنه الحِديث: «ما جَرَى اليَعْفُورُ بِصُلع»، ويقال لها: الصّلعَاء -أيضاً-.

ومنه حديث أبي حَثْمة: «وتُحَتَّرشُ بها الضّبابُ من الأرض الصَّلْعاء».

(هـ) ومنه الحديث: «تكون جَبَرُوّةٌ صَلَعَاءُ»؛ أي: ظاهرةٌ بارزةٌ.

ومنه الحسديث: «أنّ أعْرابيّاً سَال النبي ﷺ عن الصّليعاءِ والقُريْعَاءِ»، هي تَصْغِير الصّلْعاء، للأرْض التي لا تُنبت.

(هـ) وفي حديث عائشة: «أنها قالت لمعاوية -رضي الله عنهما- حين ادّعى زياداً: ركبت الصلّيعاء»؛ اي: الدّاهية والأمر الشديد، أو السّوأة الشّنِيعة البارزة الكشوفة.

وفي حديث الذي يَهْدم الكعبسة: «كاتّي به أُفَيْدعَ أَصَيْلعَ»، هو تصغيرُ الأصْلَع الذي انحسر الشّعَرُ عن رأسه.

(هـ) ومنه حديث بَدْر: «ما قتلْنا إِلاَّ عجائزَ صُلْعاً»؛ أي: مَشَايخ عَجَزةً عن الحَرْب، ويُجَمِع الأصْلَع على صُلعان -أيضاً-.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أيّما أشْرَفُ: الصّلْعانُ أو الفُرعانُ؟».

■ صلغ: فيه: «عليهم الصّالغُ والقارحُ»، هو: من البسقر والغَنم الذي كَمُلَ وانتَهى سنّه، وذلك في السّنة السّادسة، ويقال بالسين.

 ■ صلف: (س) فيه: «آفةُ الظّرْفِ الصّلّفُ»، هو الغُلوّ في الظّرف، والزيادةُ على المقدار مع تكبّر.

ومنه الحديث: "مَنْ يَبغِ في الدّين يَصْلَفْ"؛ أي: مَن يطلُبُ في الدّين أكثرَ ممّا وقفَ عليه يقِلّ حظّه.

(س) ومنه الحديث: «كُمْ من صَلَف تحت الرّاعِدة»، هو مَثلٌ لمن يُكثِر قُول مَا لا يَفْعَل؛ أي: تُحتَ سـحَــاب تَرْعُدُ ولا تُمْطرُ.

(س) ومنه الحديث: «لو أنّ امرأةً لا تَتصنّع لزَوْجها صَلِفَت عنده»؛ أي: ثَقُلَت عليه ولم تَحْظ عندَه، وَوَلاَها صَلِفَ عُنُقه؛ أي: جانبه.

(س) ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «تَنْطَلق إِحْدَاكُنَ فَتُصانعُ بَمَالها عن ابْنتِها الحَظيّة، ولو صانَعَت عن الصّلفة كانت أحَقّ».

(س) وفي حديث ضُميرة: «قال: يا رسول الله! إني أحدً أُحدًا أَحالِف ما دام الصّالِفَانُ مكانه. قال: بل ما دام أُحدُ مكانه»، قيل: الصالفان: جبل كان يتحالف أهل الجاهلية عنده، وإنّما كره ذلك لئلا يُساوِي فِعْلَهم في الجاهلية فعلهم في الإسلام.

■ صلق: (هـ) فيه: «ليس مِنّا من صَلَق أو حَلَق»، الصّلْق: الصوتُ الشديد، يُريد رَفْعَه في المصائب وعند الفَجِيعة بالموت، ويَدْخُل فيه النّوحُ، ويقال بالسين.

ومنه الحديث: «أنا بَرِيءٌ من الصَّالقة والحَالقَة».

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «أما والله ما أَجْهَلُ عن كَرَاكِرَ وأسنْمة، ولو شِنتُ لدَعَوْت بصِلاء وصِنَابٍ وصَلاتِقَ»، الصّلاتقُ: الرّقاقُ، واحدتُها صَليقة، وقسيل على الحُمْلان المَشْريّة، مِنْ صَلَقْتُ الشّاة إذا شويّتها، ويُروى بالسين، وهو كُلّ ما سُلِق من البُقول وغيرها.

(هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه تَصلَّق ذات ليلة على فِرَاشِه»؛ أي: تلوّى وتقلّب، من تَصلَّق الحوتُ في الماء إذا ذَهب وجاء.

ومنه حديث أبي مُسلم الخَوْلانِيّ: «ثم صَبّ فيه من الماء وهو يتصلّ فيها».

■ صلل: (هـ) فيه: «كُلُ ما ردّ عليك قَوسُك ما لم يَصِلَّ»؛ أي: ما لم يُتْنُ. يقال: صَلّ اللّحمُ وأصَلّ، هذا على الاستحباب، فإنه يجوز أكلُ اللّحم المُتَغيّر الرّبح إذا كان ذَكيّاً.

(س) وفيه: «أتُحبون أن تكونُوا كالحمير الصّالّة»، قال أبو أحمد العسكري: هو بالصاد غير المعجمة، فَروَوْه بالضّاد المعجمة، وهو خطأ. يقال: للحمار الوحشي الْحَاد الصّوت: صال وصَلْصَال، كأنه يريد الصّحيحة الأجساد الشّديدة الأصوات لقوتها ونَشاطها.

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسير الصّلْصَال: «هو الصّال، الماء يقع على الأرض فــتنشق فيجفّ ويصير له صوت».

■ صُلم: (هـ) في حديث ابن مسعود -رضي الله

عنه-: «يكون الناس صُلامات يَضْرب بعسضهم رقاب بعض»، الصّلامات: الفرق والطّوائف، واحدتُها صِلامَة.

وفي حديث ابن الزيبر لما قُتل أخوه مُصْعَب: «أسلمه النَّعامُ الأَذَان أهلَ العراق»، يقال للنَّعام: مُصَلِّم؛ لا آذان لها ظاهرة، والصَّلْمُ: القطعُ المُسْتَاصِلُ، فإذا أطلق على الناس فإنما يُراد به الذليلُ المُهانُ.

ومنه قوله:

فــــــــــــانْ أَنْتُمُ تَثَارُوا واتَّدَيْتُمُ

(س) ومنه حديث الفِتَن: "وتُصْطَلَمون في الشالثُةِ»، الاصْطلامُ: افْتعالٌ، من الصّلْم: القَطْع.

ومَنه حــدَيث الهــدي والضحايا: «ولا المُصْطَلَمَة اطَاءُ ها».

وحديث عاتكة: ﴿لَئُنْ عُدْتُمْ لَيُصْطَلِّمِنَّكُمَّ ۗ.

(هـ) وفي حـديث ابن عـمـر: "فـتكون الصَّيْلَمُ بيني وبينه"؛ أي: القَطِيعَة المُنْكَرة، والصَّيْلَم: الدَّاهيةُ، والياءُ (ائدة.

ومنه حديث ابن عَـمـر: «اخـرُجُوا يا أهلَ مكة قـبل الصّيْلُم، كأنّي به أُفَيْحجَ أُفَيْدعَ يَهْدِمِ الكَعْبةَ».

■ صلور: (هـ) في حديث عمار: «لا تأكلوا الصّلوْرَ والأنْقَلَيس»، الـصّلوْر: الجِرّيّ، والإِنْقَلِيس: المَارْمَاهِي، وهما نَوعَان من السّمك كالحيّات.

وهذا الدعاءُ قد احتُلِف فيه: هل يجوزُ إطلاقُه على غير النبي ﷺ، أم لا؟ والصحيحُ أنه خاصٌ له؛ فلا يقال

لغيره، وقال الخطّابي: الصلاةُ التي بمعنى التعظيم والتكريم لا تُقال لغيره، والتي بمعنى الدّعاء والتبريك تُقال لغده.

(هـ) ومنه الحديث: «اللهم صَلّ على آل أبي أوْفَى»؛ أي: ترحّم وبرّك، وقيل: فيه إِنّ هذا خاص له، ولكنه هو آثر به غيره، وأما سِواه فلا يجوزُ له أن يَخُص به أحداً.

(هـ) وَفَيه: «من صَلَّى عليّ صلاةً صلَّت عليه الملائكةُ عَشْراً»؛ أي: دعَت له وبرّكت.

(هـ) والحديث الآخر: «الصائمُ إِذَا أُكِل عنده الطعامُ صَلّت عليه الملائكة».

(هـ) وحديث سَودَة: «يا رسول الله! إِذا مَثْنَا صَلَّى لَنَا عُثْمَانُ بِنُ مُظْعُونَ»؛ أي: يَسْتَغْفِر لَنَا.

(هـ) وفي حــديث علي -رضي الله عنه-: «سَبقَ رسول الله عَنه-: «سَبقَ رسول الله عَلَيْ، وصلّى أبو بكر وثلّثَ عمر»، المُصلّي في خيل الحَلْبة: هو الثاني، سُمّي به لأنّ رأسه يكون عند صكا الأول، وهو ما عن يمين الذّنب وشِمَاله.

(ه) وفيه: «أنه أتي بشأة مَصْلِيّة»؛ أي: مَشْوِيّة. يقال: صَلَيْتُه اللحم -بالتخفيف-؛ أي: شَوَيْته، فهو مَصْلِيّ؛ فأما إذا أحْرِقْته والقيتة في النّار قلت: صَلّيته -بالتشديد-، وأصْلَيته، وصلّيتُ العصا بالنّار! إذا ليّنتها وقوّمتها.

(س) ومنه الحديث: «أطيبُ مُضْغة صَيحَانِيّةٌ مَصْليّة»؛ أي: مُشَمّسة قد صُلِيَت في الشمس، ويُروى بالباء وقد تقدّمت.

(س) ومنه حديث عمر: «لو شئتُ لدعوتُ بصِلاءِ وصِنَابِ»، الصّلاء -بالمدّ والكسر-: الشّواءُ.

وفي حديث حذيفة: «فرأيتُ أبا سُفيان يَصُلِي ظهرَه بالنّاره؛ أي: يُدُفِئُه.

(س) وفي حديث السقيفة: «أنا الذي لا يُصْطَلَى بِنَاره»، الاصْطِلاءُ: افْتِعالٌ، من صَلا النّارِ والتّسخّن بها؛ أي: أنّا الذي لا يُتَعَرِّض لِحَرْبي. يقال: فلانٌ لا يُصْطَلَى بناره؛ إذا كان شُجاعاً لا يُطَاق.

(هـ) وفيه: ﴿إِنَّ للشَّيطان مَصَالِيَ وفُخُوخاً»، المصالي: شَبَيهةٌ بالشَّرَك، واحِدتُها مِصْلاة، أراد ما يسْتَفِرْ به الناس من زِينَة الدِّنيا وشهواتِها. يقال: صَلَيْتُ لفُلانَ إِذَا عَمِلت

له في أمْر تُريد أن تَمْحَل به.

(س) وفي حديث كسعب: "إِنَّ الله بارك لدَوابَّ المجاهدين في صِلْيَان أرْض الرَّوم، كما بارك لها في شَعِير سُوريَة»، الصَلْيَان: نبت معروف له سنَمَة عظيمة كأنه رأس القَصَب؛ أي: يقوم لخيلهم مقام الشّعير، وسُورِية: هي الشام.

## (باب الصاد مع الميم)

■ صمت: (هـ) في حديث أسامة -رضي الله عنه-: 
«لما تَقُل رسول الله عَلَيْ دخلت عليه يوم أصمت فلم 
يتكلم»، يقال: صَمَت العليلُ وأصْمَت فهو صَامِت 
ومُصْمِت، إذا اعْتُقِلَ لسانه.

وَمَنه الحَديث: ﴿ أَنَّ امرأةً من أَحْمَس حجَّت مُصْمِتَهَ ﴾ . أي: ساكتَةً لا تتكلم.

(هـ) ومنه الحديث: «أصمتت أمامة بنت أبي العاص»؛ أي: اعْتُقِل لسِانُها.

وفي حديث صفة التّمرة: «أنها صُمْتةٌ للصّغير»؛ أي: أنه إذا بكى أسْكِت بها.

وفي حديث العباس: ﴿إِنَمَا نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنَّ الثَّوْبِ الْمُصْمَّتِ مِنْ خَزَّ ، هُو: الذي جمسيعُه إِبْرَيْسَمَ لا يُخالطُه فيه قُطُنٌ ولا غيره.

وفيه: «على رَقَبَته صامِتٌ»، يعني: الذهب والفضة، خلاف الناطق، وهو الحيوانُ، وقد تكرّر ذكر الصمّت في الحديث.

■ صمخ: في حديث الوضوء: الفاخذ ماءً فادخل أصابعه في صماخ أُذُنِّه ، الصّماخ: ثَقْبُ الأذن: ويقالُ بالسين.

(هـ) ومنه حــديث أبي ذرّ: "فــضَرَب الله على أصْمِخَتِهم"، هي جمعُ قِلّة للصّماخ؛ أي: أن الله أنّامَهُم. وفي حديث علي -رضي الله عنه-: "أصْغَتْ لاسْتراقِه صمائخ الأسْماع"، هي جمعُ صماخ، كَشِمال وشَمَائل.

■ صمد: في أسماء الله -تعالى-: «الصّمد»، هو: السيّد الذي انتهى إليه السّودد، وقيل: هو الدائمُ الباقي، وقيل: هو الذي يُصْمَدُ في الحوائج إليه؛ أي: يُقْصَد.

(هَــ) ومنه حــديث عــمــر -رضي الله عنه-: «إِياكم

وتَعَلَّمَ الأنْساب والطَّعْن فيها، فوَالذي نفْسُ عُمَر بيده لو قلت: لا يخرُ من هذا الباب إلا صَمَدٌ ما خَرج إلا أَلكُم،، هو الذي انتهى في سُودَده، أو الذي يُقْصد في الحوائج.

وفي حديث معاذ بن الجَمُوح في قـتُل أبي جَهْل: «فَصَمَدُت له حـــتى أمكَنَتْني منه غِرَّة»؛ أي: ثَبَت له وقَصَدُته وانتظرتُ غَفْلته.

ومنه حديث علي: «فصَمْداً صَمْداً؛ حتى يَنْجلِيَ لكم عَمُود الحق».

■ صمر: (هـ) في حديث علي: «أنه اعْطَى أبا رَافع عُكَة سَمْن، وقـال: ادْفَع هذا إِلى أسْمَاء لتَدْهُنَ به بَنِي أخيه من صَمَر البَحْر»، يعني: من نَتْن رِيحه.

■ صمصم: (س) في حديث أبي ذر: «لو وضعتُمُ الصّمصامة على رَقَبَتي»، الصّمصامة: السيّف القاطع، والجمعُ صماصم.

وَمَنه حديث قُسّ: «تردّوا بالصماصم»؛ أي: جَعَلوها لهم بمنزلة الأردية، لحَمْلِهم لها ووضع حمائلها على عَواتقهم.

■ صمع: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنه-:
 «كــأني برجُل أصْعَلَ أصْمَعَ يَهْدِم الكعبــة»، الأصــمع:
 الصّغيرُ الأذُن من الناس وغيرهم.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «كان لا يركى بأساً أن يُضَحّي بالصّمْعاء»؛ أي: الصّغيرة الأذنّن.

(س) وفيه: «كإيلِ أكلَت صَمْعاء»، قيل: هي البُهْمَى إذا ارْتَفَعت قبل أن تَتَفَقأ، وقيل: الصَّمعاءُ: البَقْلةُ التي ارْتَوت واكتنزت.

■ صمعد: (س) فيه: ﴿أصبح وقَد اصمَعَدَّت قَدماهِ﴾؛ أي: انتفَخَت ووَرِمَت.

■ صمغ: (هـ) في حديث على: «نَظَفُوا الصّماغَين فإنهـما مَقْعَدا اللّكَين»، الصّماغان: مُجْتمع الرّيق في جانبي الشّفة، وقيل: هما مُلْتَقَى الشَّدْقَين، ويقال لهما: الصّامغَان، والصّواران.

ومنه حمدَيث بعض القُرَشيّين: احستى عَرِقْت وزبّب

صِمَاغاك،؛ أي: طلعَ زَبَدُهما.

(س) وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، في اليتيم إذا كان مَجْدُوراً: اكانه صَمْغَة »، يُريد حين يَعيَض الجُدَرِي على بَدَنه فيصِير كالصّمغ.

(س) ومنه حديث الحجاج: ﴿الأَقْلَعَنَّكَ قَلْعَ الصَّمْغَةَ»؛ أي: الْاسْتَأْصِلَـنَّك، والصَّمـغ إِذَا قُلِع انْقـلَـعَ كُلُّه مَـن الشَّجَرَة، ولم يَبْق له أثَرٌ، وربّما أخذَ معه بَعض لِحَاتِها.

■ صمل: (س) فيه: «أنت رجُل صُمُلّ»، الصّمُلّ -بالضّم والتشديد-: الشَدْيد الحَلْق، وصَمَل الشيء يصمُلُ صُمُولاً: صَلُب واشتدّ، وصَمَل الشّجرُ: إِذَا عَطِشَ فَخشُن ويَيس.

(س) ومنه حديث معاوية: ﴿إِنهَا صَمِيلَةٌ ﴾؛ أي: في ساقها يُسْ وخُشُونَةٌ .

■ صمم: في حديث الإيمان: «وأن ترَى الحُفَاة العُرَاة الصَّمّ البُكْمَ روُّوسَ الناس»، الصّمّ: جمعُ الأصمّ، وهو الذي لا يَسْمَع، وأرادَ به الذي لا يَهْتدِي ولا يَقْبَلُ الحَقّ، من صمَم العَقْل، لا صمَم الأُذُنِ.

وفي حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه-: «ثم تكلّم النبي ﷺ بكلّمة أصمّنيها الناس»؛ أي: شغَلوني عن سماعها، فكأنهم جَعَلوني أصمّ.

(س) وفيه: «شهر الله الأصم رجب ، سمتى اصم لأنه كان لا يُسمَع فيه صوت السلاح ، لكونه شهراً حراماً ، ووصف بالأصم مجازاً ، والمراد به الإنسان الذي يدخل فيه ، كما قيل: ليل نائم ، وإنما النائم من في الليل ، فكان الإنسان في شهر رجب أصم عن سمع صوت السلاح .

(س) ومنه الحديث: «الفِتنَةُ الصمّاءُ العَمْياءُ»، هي التي لا سَبيل إلى تَسكينها لتَنَاهِيها في دَهَائها، لأن الأصمّ لا يَسمع الاسْتِغَائة، فلا يُقْلع عما يَفْعَله، وقيل: هي كالحيّة الصمّاء التي لا تَقْبَلُ الرُّقَى.

(هـ) وقيه: «أنه نَهى عن اشتمال الصّماء»، هو: أن يتجلّل الرجلُ بثوبه ولا يَرْفع منه جانباً، وإنما قيل لها صَمّاء، لأنه يَسدّ على يدّيه ورجليه المنافذ كُلّها، كالصّخرة الصّماء التي ليس فيها خَرْق ولا صَدْع، والفُقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غَيرُه، ثم يرفّعه من أحد جانبيه فيضَعه على مَنْكبه، فتَنْكشِف عورته.

ومنه الحديث: ﴿والفَاجِرُ كَالأَرْزَةَ صَمَّاءٌ ؛ أي: مُكْتنزة

لا تَخَلْخُلَ فيها.

(س) وفي حديث الوطء: «في صِمَام واحد»؛ أي: مَسْلُك واحد. الصّمام: ما تُسدّ به الفُرْجة، فسُمّي الفَرْجُ به، ويجــوز أن يكونَ في مــوضع صِمَام، على حَذْف المُضَاف، ويُرْوى بالسّين، وقد تقدّم.

■ صما: (هـ) فيه: الكُلُ ما أصْمَيْت ودَعْ ما أَنْمَيْت، الإصْماءُ: أن يَقْتُل الصيدَ مكانَه، ومعناهُ: سُرْعة إِزْهاق الرّوح، من قَولهم للمُسْرع: صَمَيان، والإِنْماءُ: أنْ تُصِيب إِصابة غيرَ قاتِلَة في الحال. يقال: أَنْمَيْتُ الرّمِيّة، وَنَمَت بَنْفُسِها، ومعناه: إذا صِدْتَ بكلْب أو سَهْم أو غيرهما فمات وأنت تراه غير غائب عنْك فكُلْ منه، وما أصبَّتَه ثم غاب عَنْك فمات بعد ذلك فدعه؛ لأنك لا تدري أمات بصيدك أم يعارض آخر.

#### (باب الصاد مع النون)

■ صنب: (هـ) فيه: «أتاهُ أعْرَابِي بارْنَب قد شَواها، وجاءَ معَها بصنَابِها»، الصّنابُ: الخَرْدَل المعْمولُ بالزّيت، وهو صِبَاغ يُؤْتدَمُ به.

(هـ) ومنه حديث عـمر -رضي الله عنه-: «لو شِئْتُ لدعَوتُ بصلاء وصِنَابِ».

■ صنبر: (هـ) فيه: «أن قُريَشاً كانوا يَقُولون: إِنَّ مُحــــمداً صُنْبُور»؛ أي: أَبْتَرُ، لا عَقِبَ له، وأصلُ الصّنْبُور: سَعَف تنبُت في جِذْع النّخلة لا في الأرض، وقيل: هي النّخلة المُنْفَرِدة التي يَدِق اسْفَلُها. أرادُوا أنه إِذَا قُلع انقطَع ذِكْرُه، كما يذهبُ أثر الصّنْبُور، لأنه لا عَقِبَ له.

(س) وفيه: «أنّ رجُلاً وقَف على ابن الزّبير حينَ صُلِب فقال: قد كُنْت تجمعُ بين قُطْرَى الليلة الصّنّبرة قائماً»؛ أي: الليلة الشّديدة البرد.

■ صنخ: (هـ) في حديث أبي الدّرداء: «نعْم البَيْتُ الحَــمّامُ! يذهَبُ بالصّنَخَة ويُذكّر النّار»، يعني: الدّرَن والوَسَخ. يقال: صَنخَ بدَنُه وسَنخَ، والسينُ أشْهَر.

■ صند: (س) فيه ذكر: «صَنَادِيد قُريش»، في غير مَوْضع، وهم: أشْرَافُهم، وعُظَمـاؤهم ورُوْسـاوْهُم،

الواحدُ: صِنْدِيد، وكُلّ عظيم غَالبٍ: صِنْديدٌ.

(س) ومنه حـديث الحسن: «كـان يتعـوّذُ من صَنَاديد القَدَر»؛ أي: نَوائِبه العِظام الغَوالِب.

■ صنع: (هـ) فيه: ﴿إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاصْنَعَ مَا شَفْتَ﴾، هذا أمرٌ يُرَاد به الحَبَرُ، وقيل: هو عَلَى الوَعيدِ والتّهديد، كقوله -تعالى-: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾، وقد تقدّم مشرُوحاً في الحاء.

وفي حديث عمر: "حين جُرح قال لابن عبّاس: انظُر مَن قَتَلني، فقال: غُلامُ المُغيرة بن شُعْبة، فقال: الصّنَع؟ قال: نعم»، يقال: رجل صَنَعٌ وامرأةٌ صَناعٌ؛ إِذا كان لهما صَنْعة يعمَلانِها بأيديهما ويكسبان بها.

ومنه حديثه الآخر: «الأمّةُ غيرُ الصّناع».

(هـ) وفيه: «اصطنَعَ رسولُ الله ﷺ خاتماً من ذهب، اي: أمرَ أن أي: أمرَ أن يُصنَع له. كـما تقـول اكْتَتَبَ، أي: أمرَ أن يُكتب له، والطاءُ بدل من تاءِ الافتِعالِ لأجل الصاد.

(هـ) ومنه حديث الخُدْرِي: «قال: قـال رسول الله تَعْلَيْهِ: لا تُوقِدوا بَلْيُلِ نـاراً»، ثـم قـــــال: «أَوْقِدُوا واصْطَنِعوا»؛ أي: اتّخِذوا صَنِيعاً، يعني: طَعاماً تُنْفِقونه في سبيل الله.

ومنه حديث آدم: «قال لموسى -عليهما السلام-: أنت كليم الله الذي اصْطَنَعك لنفسه»، هذا تمثيلٌ لما أعطاه الله من مَنْزلة التقريب والتكريم، والاصْطِناعُ: افْتِعـالٌ من الصّنيعة، وهي العَطية والكرامة والإحْسان.

(س) وفي حديث جابر: «كان يُصانع قائدَه»؛ أي: يُداريه، والمُصانعةُ: أن تَصنَع له شيئاً ليصنَع لك شيئاً آخر، وهي مُفاعَلة من الصنّع.

■ صنف: (هـ) فيه: "فلْينْفُضْه بصَنِفة إِزارِه، فإنه لا يَدْري ما خَلَفه عليه، صَنِفة الإِزارِ - بكسر النون -: طَرَفه ممّا يكي طُرّته.

■ صنم: قد تكرر فيه ذكرُ: «الصّنم والأصْنام»، وهو ما اتّخِذ إِلَهاً من دون الله -تعالى-، وقيل: هو ما كان له جسمٌ أو صورةٌ، فإن لم يكن له جسمٌ أو صورةٌ فهو وثَنٌ.

■ صنن: (هـ) في حديث أبي الدّرداء: «نِعْم البيتُ الحمّامُ يُذْهب الصنّة ويذكر النار»، الصنّة: الصنّانُ ورائحةُ معاطِف الجِسْمِ إِذا تغيرت، وهو من أصن اللحمُ: إِذا أنْتَن.

(س) وفــيــه: "فــأتـى بعَرْقِ -يعني: الصّنّ-»، هو -بالفتح-: زِبّيل كبيرٌ، وقيل: هو شبِهُ السّلّة المطبّقة.

■ صنو: (هـ) في حديث العباس: «فإنّ عمّ الرجُل صِنْوي»، الصَنْوُ: المِثْل، وأصلُه أن تَطلُع نَخْلَتان من عِرْق واحد. يُريدُ أن أصلَ العسباس وأصلَ أبي واحدٌ، وهو مشلُ أبي أو مِثْلِي، وجمعه صنوانٌ، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حــديث أبي قلابة: «إذا طال صناء الميّت نُقيّ بالأُشْنان»؛ أي: دَرَنُه ووَسَخُه. قــــال الأزهري: ورُوي بالضاد، وهو وسَخُ النارِ والرّمادِ.

## (باب الصاد مع الواو)

■ صوب: فيه: "من قطع سيدرة صوّب الله رأسه في النار"، سُيُل أبو داود السّجِسْتاني عن هذا الحديث فقال: هو حديث مختصر"، ومعناه: من قطع سدرة في فلاة يَسْتَظِلّ بها ابن السبيل عَبْناً وظُلْماً بغير حق يكون له فيها صوّب الله رأسة في النار؛ أي: نكسه.

(س) ومنه الحديث: «وصوّب يدَه»؛ أي: خَفَضَها.

(هـ) وفيه: "من يُرد اللهُ به خيراً يُصِبْ منه"؛ أي: ابْتَلاه بالمُصايِب ليُثيبَه عليها. يقال: مُصِيبة، ومَصُوبة، ومُصابة، والجمعُ: مصايب، ومَصاوِب، وهو الأمر المكروه ينزل بالإنسان، ويقال: أصاب الإنسان من المال وغيره؛ أي: أخَذَ وتناول.

ومنه الحديث: «يُصيبون ما أصاب الناسُ»؛ أي: ينالُون ما نالُوا.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه كان يُصيب من رأس بعض نسائه وهو صائمٌ»، أراد التّقبيلَ.

(هـ) وفي حديث أبي وائل: «كان يُسْأَل عن التفسير

فيقولُ: أصابَ اللهُ الذي أراد "، يعني: أراد اللهُ الذي أراد، وأصلُه من الصّواب، وهو ضِدّ الخطأ. يقسال: أصاب فلانٌ في قوله وفِعْلهِ، وأصاب السهمُ القِرْطاسَ؛ إذا لم يُخْطِيء، وقد تكرر في الحديث.

■ صوت: (س) فيه: «فصْلُ ما بين الحلال والحرام الصّوتُ والدُّفُّ، يريدُ إعلانَ النكاح، وذَهابَ الصّوْت، والذَكْرَ به في الناسَ. يقال: له صَوتٌ وصِيتٌ؛ أي: ذكرٌ، والدّفّ الذي يُطبّل به، ويُفتح ويُضم.

وفيه: «أنهم كانوا يكرَهون الصّوتَ عند القِتال»، هو مثل أن يُنادِيَ بعضُهم بعضاً، أو يَفْعلَ بعضُهم فِعْلاً له أثَر فَيُصيحُ ويُعَرِّف نفسَه على طريق الفَخْر والعُجْب.

■ صموح: (هـ) فيه: «نَهَى عن بَيعِ النَّخْلِ قبلَ أن يُصوّحَ»؛ أي: قبلَ أن يَسْتَبِين صلاحُه وجَيّدُه من ردِيئِه.

ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنه سُئل: مستى يَحِلّ شِراءُ النّخُل؟ فقال: حين يُصوّح»، ويُرونى بالراء، وقد تقدّم.

وفي حديث الاستسقاء: «اللهم انصاحَتْ جبالنا»؛ أي: تَشقَقَت وجَفّت لِعدَم المطر. يقال: صاحَه يصُوحُه فهو مُنْطاحٌ؛ إذا شقّه، وصوّح النّباتُ إذا يَيِسَ وتَشَقَق.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «فسادِرُوا العِلم من قبل تَصْوِيح نَبْتِه».

(س) وحديث ابن الزّبير: «فهو يَنْصاحُ عليكم بوابلِ البَلايا»؛ أي: ينْشُقُ عليكم.

قال الزّمخشري: ذكره الهروي بالضاد والخاء، وهو تصحيفٌ.

وفيه ذكر: «الصاحة»، هي -بتخفيف الحاء-: هضابٌ حُمْر بقُرْب عَقِيق المدينة.

(هـ) وفي حديث محلم الليثي: "فلما دَفُنُوه لَفَظَته الأرض، فَالْقَوْه بين صَوْحَيْنٍ"، الصّوحُ: جانبُ الوادِي وما يُقْبِل من وَجْهِه القائم.

■ صور: في أسماء الله -تعالى-: «المصور»، وهو الذي صور جميع الموجُودات ورتبها، فأعطى كل شيء منها صورة خاصة، وهيئة مُنْفَرِدة يتميزُ بها على اختلافها وكثرتها.

وفيه: «أتاني الليلة ربّي في أحسن صورة»، الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة

الشيء وهَيئته، وعلى معنى صفته. يقال: صورة الفعل كذا وكذا؛ أي: هيئته، وصورة الأمر كذا وكذا؛ أي: صفته؛ فيكون المراد بما جاء في الحديث أنه أتاه في أحسن صفة، ويجوز أن يَعُود المعنى إلى النبي عَيَّلَةً؛ أي: أتاني ربي وأنا في أحسن صورة، وتَجْري مَعاني الصورة كلها عليه، إنْ شئت ظاهرها أو هيئتها، أو صفتها؛ فأما إطلاق ظاهر الصورة على الله حتعالى - فلا، تعالى الله عن ذلك عُلُوا كبيراً.

وفيه: «أنه قال: يَطلُع من تحت هذا الصّوْر رجُل من أهل الجنة، فطلَع أبو بكر»، الصّوْر: الجماعةُ من النّخْل، ولا واحدَ له من لفظه، ويجمعُ على: صِيران.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه خَرج إِلَى صَوْر بالمدينة».

والحديث الآخر: «أنه أتى امرأةً من الأنصار ففَرَشَت له صَوْراً، وذَبَحت له شاة».

وحسديث بدر: ﴿إِنَّ أَبَّا سُفَسِيان بعثَ رجُلين من أصحابه، فأحْرَقا صَوْراً من صِيران العُريض»، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي صفة الجنة: «وتُرابُهــا الصُّوارُه، يعني: المِسْك، وصُورَة. المِسْك، أصُورَة.

(س) وفيه: «تعَهّدوا الصّوارَين فإِنّهما مَقْعَدُ المَلك»، هما مُلْتَقَى الشّدْقين؛ أي: تَعَهّدُوهُما بالنظافَة.

(هـ) ومنه حديث عـمـر -رضي الله عنه-: "وذكر العُلَماءَ فـقـال: تَنْعَطف عليهم بالعُلم قلوبٌ لا تَصُورُها الأرْحَام»؛ أي: لا تُمِيلُها. هكذا أخـرجَه الهـروي عن عمر، وجعله الزّمخشري من كلام الحسن.

(س) وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ﴿إِنِي الأَدني الحائض منّي وما بي إليها صَوَرَةٌ ﴾؛ أي: مَيْل وشَهُوةٌ تَصُورُنِي إِلَيها.

ومنه حديث مجاهد: (كَرِه أَن يَصُور شَجرةً مُثْمرةً)؛ أي: يُمِيلَها، فإنّ إِمالَتَها رُبّما أَدَّتُها إِلَى الجُفُوف، ويجوز أن يكون أرادَ به قطعها.

(هُـ) ومنه حـديث عِكْرِمـة: «حَمَلَة العـرْش كُلّهم صُورٌ»، جمع: أصْوَر، وهو المائِل العُنُق لِثِقْلِ حِمْلِه.

وفيه ذكر: «النَّفُخ في الصّورَ»، هو: القَرَّانَ الذِّي يَنْفُخ في السّورة»، هو: القرَّانَ الذِّي يَنْفُخ في السلام- عند بَعْثِ الموْتى، إلى المحسر، وقال بعضُهم: إنّ الصّور جمع صُورة، يُريد

صُورَ المؤتّى يَنْفُخُ فيها الأرواحَ، والصحيحُ الأوّل؛ لأن الأحاديث تعاضَدَت عليه، تارةً بالصّور، وتارة بالقَرْن.

(س) وفيه: «يَتصَوّر المَلَك على الرّحِم»؛ أي: يَسْقُط. من قَولهم: ضَرْبتُه ضَرْبةٌ تَصَوّر منْها؛ أي: سَقَط.

وفي حديث ابن مُقْرِن: «أما عَلمت أنّ الصّورةَ مُحرّمةٌ»، أرادَ بالصّورة الوجْه، وتحْرِيمها المنْع من الضّرب واللّطْم على الوجْه.

ومنه الحَــديث: «كــره أن تُعلَم الصّورةُ»؛ أي: يُجعُلَ في الوجْه كَيُّ أو سمَةً.

■ صسوع: فيه: «أنه كان يَغْتسل بالصّاع ويتَوضّا بالمُدّ»، قَدْ تكرر ذكرُ الصاع في الحديث، وهو: مِكْيال يَسَع أربَّعة أمْداد، والمدّ مُخْتَلَفٌ فيه، فقيل: هو رِطْل وثلث بالعِراقِيّ، وبه يقولُ الشافعيّ وفُقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفُقهاء العِراق، فيكونُ الصاع خمسة أرْطال وثلثاً، أو ثمانية أرْطال.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه أعْطَى عَطِيّة بن مالك صاعاً من حَرّة الوادي»؛ أي: موضعاً يُبْذَر فيه صاعً، كما يقال: أعْطاه جَريباً من الأرض؛ أي: مَبْذَرَ جَريب، وقيل: الصّاعُ: الطَمَئِن من الأرض.

(هـ) وفي حديث سلمان -رضي الله عنه-: «كان إذا أصاب الشاة من المغنّم في دار الحرّب عَمد إلى جلدها فجعل منه حبّلاً، فينظر فجعل منه حبّلاً، فينظر رجُلاً صَوّع به فرسه فيعطيه»؛ أي: جمّع برّاسه وامتّنَع على صاحبه.

(س) وفي حديث الأعرابي: «فانْصَاع مُدْبِراً»؛ أي: ذَهَب مُسْرِعاً.

■ صوغ: في حديث علي -رضي الله عنه-: «واعَدْتُ صَوّاعًا من بَنِي قَيْنُقَاعٍ»، الصّوّاع: صائعُ الحَلْي. يقال: صاغ يَصُوع، فهو صَائع وصَوّاع.

(س) ومنه الحديث: «أكذَبُ الناس الصّوّاغُون»، قيل: لطَالِهم ومَواعيدهم الكَاذبة، وقيل: أرادَ الذين يُزَيَنُون الحديث ويصوغُون الكَذب. يقال: صاغ شعراً، وصاغ كلاماً؛ أي: وضَعه ورتبه، ويُروى: «الصّيّاغُون»، بالياء، وهي لُغَة أهل الحجاز، كالدّيّار والقييّام، وإِن كانا من الواو.

(هـ) ومنه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وقيل: له خَرج الدجّالُ فقال: «كَذْبةٌ كذبها الصّوّاغُون».

(س) ومنه حديث بكر المُزني: «في الطعمام يَدْخل صَوْغاً ويخرُجُ سُرُحاً»؛ أي: الأطْعَمة المصنوعة الواناً، المُهيَّاةُ بعضُها إِلى بَعْض.

■ صول: (س) في حديث الدعاء: «اللّهُمّ بك أحُول وبــك أصُول»، وفـــي روايــة: «أَصَاوِل»؛ أي: أسْطُو وأقْهَر، والصّولةُ: الحَمْلةُ والوَثْبَه.

ومنه الحديث: ﴿إِن هذين الحَيْنِ مِن الأَوْسِ والخَزْرِجِ كَانَا يَتَصَاوَلَانَ مِع رَسُولَ اللهِ ﷺ تَصَاوُلَ الفَحْلَينِ»؛ أي: لا يَفْعَلُ أَحَدُهما مِعه شيئاً إِلاَّ فَعَلِ الآخَرِ مِعه شيئاً مثْلَه.

ومنه حديث عثمان: «فصامِتٌ صَمْتُه أنفَذُ من صَوْل غيره»؛ أي: إمْساكُه أشدّ على من تَطَاوُل غيره.

■ صوم: فيه: «صَوْمكم يوم تَصُومُونَ»؛ أي: أنّ الخَطأ مَوْضُوعٌ عن النّاس فيما كان سَبيلُه الاجْتهادَ، فلو أنّ قوماً اجتهدُوا فلم يَرَوا الهدلالَ إِلاَ بعدَ النّلاثين ولم يُفطِرُوا حتى اسْتَوفُوا العَدَد، ثم ثَبتَ أن الشّهر كان تسعاً وعشرين فإنّ صَومَهم وفطرَهم ماض، ولا شيء عليهم من إثم أو قضاء، وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عَرفة والعيد فلا شيء عليهم.

وفيه: «أنه سُتل عمن يصومُ الدهر، فقال: لا صامَ ولا أَفْطَرَ»؛ أي: لم يَصُم ولم يُفْطِر كنقوله -تعالى-: ﴿ فلا صَدَّق ولا صَلَى ﴾، وهو إِحْباطٌ لأجْره على صَوْمه حيثُ خالف السَّنَة، وقيل: هو دُعاءُ عليه كرَاهيةً لصَنِيعه.

وفيه: "فإنِ امْرُوُّ قَاتَلُه أُو شَاتَمه فلْيقُلْ: إِنِّي صَائمٌ»، معناهُ: أن يَرُده بذلك عن نَفْسه لينكف، وقيل: هو أنْ يَقُول ذلك في نَفْسه ويُذَكّرَها به فلا يَخُوض معَه ويُكَافئه على شَتْمه؛ فيفْسد صَومه ويُحْبط أجرَه.

وفيه: "إِذَا دُعِي أَحَدُكُم إِلَى طَعَام وهو صَائِم فَلْيَقُلْ: إِنِي صَائمً"، يُعَرِّفُهم ذَلْكُ لَسُلا يُكْرِهُوه على الأكْل، أو لئلا تَضِيق صُدُورُهم بِأَمْتِنَاعه مِن الأكْلِ.

وفيه: «من مات وهو صَائمٌ صام عنه وليه»، قال بظاهره قومٌ من أصْحاب الحديث، وبه قال الشّافعيّ في القَديم، وحَمله أكثرُ الفُقهاء على الكفّارة، وعبّر عنها بالصوم إذ كانت تُلازمه.

■ صوى: (هـ) في حديث أبي هريرة: "إِنّ للإِسْلام صُوَّى ومَنَاراً كَمنار الطريق»، الصُوَى: الأعْلام المُنْصُوبة من الحِجَارة في المُفَازَة المَجْهُولة، يُسْتَدل بها على الطريق،

واحِدَتُهـا صُوَّةٌ كَقُوَّة، أرادَ: أنَّ للإسلام طَرَائقَ وأعْلامـاً يُهْتَدَى بها.

(هـ) وفي حسديث لَقِيط: ﴿فَسَيَخْرُجُونَ مِنَ الْأَصْوَاءِ فَينْظُرُونَ إِلَيهِ»، الأصْوَاءُ: القُبُور، وأصلُها مِن الصُّوَى: الأعْلام، فشَبّه القُبُور بها.

(هُ) وفيه: «التَّصُويَةُ خِلاَبَةً»، التَّصُويَة مثل التَّصُرِيَة: وهو أَن تُتُرَك الشَّاةُ أيَّامًا لا تُحْلَب، والخِلابة: الخَـدَاع، وقيل: التَّصُوية: أَن يُببَّس أصحابُ الشَّاة لبَنَها عَـمْداً ليكون أسْمَنَ لها.

#### (باب الصاد مع الهاء)

■ صهب: (س) في حديث اللّعان: ﴿إِنْ جاءَت به أَصْهَبَ - وفي رواية: أُصَيْهبَ - فهو لفُلان ، الأصهبُ: الذي يَعلو لونَه صُهبت ، وهي كالشُقْرة ، والأُصَيْهب تصْغيره، قاله الخطّابي، والمعروف أن الصّهبة مختصة بالشّعر، وهي حُمْرة يعلوها سواد.

ومنه الحديث: «كان يَرْمي الجِمَار على نَاقعة له صَهْبَاءً»، وقد تكرر ذكرها.

وفيه ذكر: «الصّهْباء»، وهي مُوضع على رُوْحَة من خَيْر.

■ صهر: (هـ) فيه: «أنه كان يُؤسسُ مَسْجد قُبَاء فَيُصْهِرُ الحجر العَظِيم إلى بَطْنه»؛ أي: يُدْنِيه إليه. يقال: صَهَرَه وأصْهَرَه: إذا قرّبه وأدناهُ.

ومنه حديث عليّ: «قال له رَبيعةُ بن الحرث: نِلْتَ صِهرْ رسُولِ الله ﷺ فلم نَحْسُدك عليه»، الصّهر: حُرْمة التَّزويج، والفَرْق بينه وبين النّسب أن النّسبَ ما رَجَع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء، والصّهر ما كان من خِلْطة تُشْبه القرابة يُحْدثها التَزويجُ.

ولي حديث أهل النّار: (فيَسْلُت ما في جَوفِه حتى يَمْرُق من قددَمَيه؛ أي: الإِذَابةُ. يَقال: صَهَرتُ الشِحم؛ إذا أذَبْتُه.

(هـ) ومنه الحَديث: ﴿إِنَّ الْأَسُودَ كَانَ يَصْهَرُ رِجُلِهِ بالشحم وهو مُحْرِمِهِ؛ أي: يُذِيبُه عليهما ويدهنهما به. يقال: صَهَر بَدَنه إذا دَهَنه بالصّهِيرِ.

■ صهل: (هم) في حديث أم مَعْبُد: (في صَوته صَهَلٌ)، أي: حِدة وصَلابة، من صَهـــيل الخَيل: وهو

صوتُها، ويُرْوى بالحاء، وقد تقدّم.

(هـ) ومنه حديث أم زَرْع: ﴿فجعلَني في أهل صَهيل وأطيط، تريدُ: أنها كانت في أهل قلّة فنَقَلها إلى أهل كثرةً وتَرُوءَ، لأنّ أهلَ الخَيل والإبِل أكشر مالاً من أهل الغَنَم.

■ صه: (س) قد تكرر في الحديث ذكر: الصه اله وهي كلمسة زَجْر تُقَال عند الإسكات، وتكون للواحِد والاثنين والجمع، والمذكّر والمونث، بمعنى: اسْكُت، وهي من اسماء الأفعال، وتُنوّن ولا تُنوّن، فإذا نُونّت فهي للتنكير، كسانك قُلت: اسكُت سكُوتاً، وإذا لم تُنوّن فللتّعريف؛ أي: اسكُت السكُوت المعروف منك.

#### (باب الصاد مع الياء)

■ صيأ: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنه-: 
«قـال لامرأة: أنت مِثْلُ العَقْرب تلدَغ وتَصِيءُ»، صاءَت 
العَقْرب تَصِيء: إذا صاحَت. قال الجوهري: «هو مقلوب 
من صاى يصيء، مثل رمّى يَرْمِي، والواوُ في قـوله: 
وتَصِيء للحال؛ أي: تلدغ وهي صائِحة.

■ صيب: (هـ) في حديث الاستسقاء: «اللّهم اسْقِنا غَيثاً صَيِّباً»؛ أي: مُنْهمراً مُتَدفّقاً، وأصلُه الواو؛ لأنه من صاب يَصُوب: إذا نَزَل، وبِنَاوُه صَيْوب، فــأبدلت الواو ياء وأدْغمت، وإنّما ذكرناه -هاهنا- لأجل لفظه.

(سُ) وفيه: (يُولد في صُيَّابة قَوْمِه، يُريد النبي ﷺ؛ أي: صَمِيمِهم وخالِصِهم وخيارِهم. يقال: صُيَّابة القوم وصُوَّابَتُهم، -بالضم والتشديد فيهما-.

■ صيت: فيه: «ما مِن عبد إِلا وله صِيتٌ في السماء»؛ أي: ذِكْر وشُهرةٌ وعِرْفان، ويكون في الخير والشر.

(س) وفيه: «كان العبّاس رجلاً صَيّتاً»؛ أي: شديد الصوتِ عاليّه: يقال: هو صَيّت وصائِت كميّت ومائِت، وأصلُه الواو، وبناوه فَيْعِل، فقُلب وأَدْغِم.

■ صيخ: (س) في حديث ساعة الجمعة: «ما مِن دابّة إلا وهي مُصِيخة»؛ أي: مُسْتَمِعة مُنْصِتة، ويُروى بالسين وقد تقدم.

(س) وفي حديث الغار: «فانصاَخَت الصَّخرة»، هكذا رُوي بالخاء المعجمة، وإنما هو بالمهملة بمعنى: انْشَقَت. يقال: انْصاخ الثوبُ إِذا انْشَقَ من قِبَل نَفْسه، والفَها مُنْقَلبة عن الواو، وإنما ذكرناها -هاهنا- لأجل روايتها بالخاء المعجمة، ويُرْوى بالسين، وقد تقدمت، ولو قيل: إِن الصاد فيها مُبْدَلة من السين لم تكن الخاء غلطاً. يقال: ساخ في الأرض يَسُوخ ويَسِيخ: إِذا دَخَل فيها.

■ صيد: قد تكرر ذكر: «الصيد» في الحديث اسماً وفعلاً ومصدراً. يقال: صاد يَصيد صيداً، فهو صائد، ومصيد، وقد يقع الصيد على المصيد نفسه، تَسْمية بالمصدر. كقوله -تعالى-: ﴿لا تَقْتُلُوا الصيد وانتم حُرُمُ﴾ قيل: لا يقال: للشيء صَيْدٌ حتى يكون مُمْتَعِعاً حَلالاً لا مالك له.

وفي حديث أبي قَتادة: «قال له: أشَرْتم أو أصَدْتم»، يقال: أصَدْتُ غَيْري؛ إِذا حَملتَه على الصيد وأغْرَيْتُه به.

وفيه: «إنّا اصّدْنا حِمارَ وحْش»، هكذا رُوي بصَادِ مُشدّدة، وأصلُه اصْطَدْنا، فقُلبت الطاء صاداً وأُدْغمت، مثل اصّبر في اصْطَبر، وأصل الطّاء مُبْدَلَةٌ من تاء افْتعل.

وفي حديث الحجّاج: «قال لامرأة: إِنك كَتُونٌ لَفُوتٌ لَقُوفٌ صَيُودٌ»، أراد: أنها تَصِيد شيئًا من زَوْجها، وفَعُول من أبنية المُبالغة.

(هـ) وفيه أنه قال لعليّ -رضي الله عنه-: «أنت الذّائدُ عن حَوضي يومَ القيامة، تَذُودُ عنه- الرّجال كما يُذَادُ البعيرُ الصّادُه، يعني: الّذي به الصيّد، وهو دَاءٌ يُصيب الإبلَ في رُوسها فتسيل أَنُوفها وترفَعُ رؤوسَها، ولا تَقْدر أن تَلْويَ معه أعْناقها. يقال: بَعيرٌ صادٌ؛ أي: ذُو مال ذُو صاد، كما يقال: رجُلٌ مالٌ، ويَوْمٌ رَاحٌ؛ أي: ذُو مال وريح، وقيل: أصلُ صاد: صيدٌ، ويجوزُ أن يروى: صادّ بالكسر-، على أنه اسمُ فاعل من الصّدَى: العَطش.

ومنه حديث ابن الأكوع: «قُلتُ لرسول الله ﷺ: إِنّي رجُل أَصْيَدُ أَفَاصَلَي فِي القَميص الواحد؟ قال: نَعَم، وازْرُرْه عليك ولو بشَوكَة»، هكذا جاء في رواية، وهو الذي في رَقَبته عِلّة لا يُمكنُه الالتِفاتُ معها، والمشهورُ: «إِنّي رجُلٌ أصيدُ»، من الاصْطياد.

وفي حديث جابر -رضي الله عنه-: «كان يَحْلف أنّ ابن صيّادِ الدّجّالُ»، قد اخْتَلف الناسُ فيه كثيراً، وهو: رجُلٌ من اليهود أو دَخيل فيهم، واسمه صاف -فيما قيل-، وكان عِندَه شيءٌ من الكَهانة والسّحر، وجُمْلة أمْره

أنه كان فتْنةً امتَحَن الله به عبادَه المؤمنين، ليَهْلِك من هَلَك عن بَيْنة ويَحْيَا من حَيِّ عن بَيْنة، ثم إنه مات بالمدينة في الأكثر، وقيل: إنه فُقِد يومَ الحَرَّة فلم يَجدُوه، والله أعلم.

■ صير: (هـ) فيه: "من اطّلع من صِير بَابٍ فقد دَمَر»، الصيّر: شقّ الباب، ودَمَر: دخل.

(هـ) وفي حديث عَرْضِه على القبَائل: «قال له المُثنى ابن حارِثة: إِنَا نَزَلْنَا بَيْن صِيرَين؛ اليمامة والسّمَامة، فقال رسول الله عَلَيْهِ: وما هذَانِ الصّيران؟ فقال: مِيَاهُ العَرَب وأَنْهَارُ كِسْرى»، الصّيرُ: الماء الذي يحضُرُه الناسُ، وقد صار القوم يصيرون: إذا حَضروا الماء، ويُروى: «بين صَريَيْنِ»، تَثْنِية صيريَن»، وهي فِعْلة منه، ويُروى: «بين صَريَيْنِ»، تَثْنِية صرى، وقد تقدم.

(هـ) وفيه: "ما من أمّتِي أحدٌ إِلا وأنا أعْرِفه يومَ القيامة، قالوا: وكيفَ تَعْرِفهم مع كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دُهْم وفيها فَرسٌ أغرّ مُحَجّلٌ أمّا كنت تَعْرفه منها؟، الصيّرة: حظيرة تُتخذ لله للدواب من الحجارة وأغصان الشّجَر، وجمعها صير. قال الخطّابي: قال أبو عبيد: صيرة -بالفتح-، وهو غلط.

(س) وفيه: «أنه قال لعليّ: ألا أُعلّمك كلمات لو قُلْتَهن وعليك مِثلُ صير غُفِر لك»، هو: اسم جسبَل، ويُروى: «صُور»، بالواو.

(س) وفي رواية أبي وائل: «إِنَّ عليــــاً -رضي الله عنه- قال: لو كان عليك مِثلُ صِيرٍ دَيناً لأدّاه الله عنك»، ويُروى: «صبير»، وقد تقدم.

(هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه مرّ به رجل معه صيرٌ فذَاقَ منه»، جاء تفسيره في الحديث أنه الصّحناء، وهي الصّحناة قال ابن دُريد: أحسبُه سُرْيانِيّاً.

ومنه حــدِّيث المَعَافِريّ: «لعلّ الصّير أحبّ إِليّك من هذا».

وفي حديث الدعاء: «عليك توكّلنا وإليك المُصِير»؛ أي: المُرْجع. يقال: صرْتُ إِلَى فُلان أصِير مَصِيراً، وهو شاذّ، والقياسُ مَصَاراً مثل مَعاش.

■ صيص: (هـ) فيه: «أنه ذكر فتنة تكونُ في أَقْطَارِ الأَرضِ كَانها صَياصِي بقراً»؛ أي: قُرونها، واحدتُها صيصية -بالتخفيف-. شبّه الفتنة بها لشدّتها وصُعُوبة الأَمرِ فيها، وكلّ شيء امْتُنع به وتُحصّنَ به فهو: صيصيةً.

ومنه قيل: للحُصُون: «الصيّاصِي»، وقيل: شبّه الرّماح التي تُشْرَع في الفِتنة وما يُشْبهها من ساثِر السلاح: بقرُون بَقَر مجتمعة.

(س هـ) ومنه حــديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «أصحابُ الدّجال شواربُهم كالصّياصي»، يعني: أنهم أطالُوها وفتَلُوها حتى صارت كأنها قُرُون بقر، والصّيصيّة -أيضاً-: الوَتِد الذي يُقْلع به التّمرُ، والصّنّارة التي يُغْزِل بها ويُنسَج.

ومنه حديث حُميد بن هلال: «أنّ امْرأةً خرَجَت في سَرِيّة وتَركَتْ ثِنْتِي عشْرة عَنزاً لها وصِيصِيَتَها التي كانت تُسْج بها».

■ صيغ: (س) في حديث الحجّاج: «رَميت بكذا وكذا صيغة مِن كَثَب في عَدُولَه، يُريدُ: سِهَاماً رَمَى بها فيه. يقال: هذه سِهَام صيغة، ؛ أي: مُسْتَوية من عَمل رجُل واحد، وأصلُها الواو فانقلبت ياء لكسْرة ما قبلها. يقلل على قدره، وهُما صوْغ هذا، إذا كان على قدره، وهُما صوْغان؛ أي: سِيّان، ويقال: صيغة الأمر كذا وكذا؛ أي: هيأته التي بُني عليها وصاغها قائلُه أو فاعلُه.

■ صيف: (س هـ) في حـديث أنس -رضي الله عنه-: «أنّ رســول الله ﷺ شــاوَرَ أبا بكُر يوم بَدْر في

الأسْرَى، فتكلّم أبو بكر فصافَ عنه»؛ أي: عَدَل بوجْهه عنه- ليُشاوِر غيره. يقال: صافَ السّهم يَصِيف، إذا عَدَل عن الهَدَف.

(هـ) ومنه الحـديث الآخــر: «صَافَ أبو بكر عن أبي رُدَة».

(س) وفي حديث عُبادة: «أنه صلّى في جُبّة صَيَّفَة»؛ أي: كثيرة الصّوف. يقال: صاف الكَبْش يُصُوف صَوفاً في هـو صائفٌ وصيّف، إذا كشر صُوفه، وبناءُ اللفظة: صَيْوفة، فقلبَت ياءً وأَدْغَمَت، وذكرناها -هاهنا- لظاهر لَفْظها.

(س) وفي حديث الكَلالَة: «حين سئل عنها عُمَرُ فقال له: تَكْفيك آيةُ الصيّف»؛ أي: التي نزلَت في الصيّف، وهي الآيةُ التي في آخرِ سُورَةِ النّساء، والتي في أولها نزلَت في الشّتاء.

(س) وفي حديث سليمان بن عبد الملك لما حضرته الوفاة قال:

إِنَّ بَنِيَّ صِبْي صِبْيِ صَبْقِيُّونْ

أَفْلَحَ مَنْ كـــــانَ لـه رِبْعِيّونْ أي: وُللُوا على الكِبَر، يقال: أصاف الرجُل يُصيفُ إصافةً إذا لم يُولد له حتى يُسِنّ ويكْبَر، وأولادُه صَيْفِيّون، والرَّبْعِيّون الذين وُلدُوا في حَدَائَتِه وأوّلِ شَبَابه، وإنّما قال ذلك، لأنه لم يكُن له في أَبْنَاته من يُقلّده العَهْد بعده.

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |



مُضْبِيءًا .

# حرف المقاد المحرف المقاد

## (باب الضاد مع الهمزة)

■ ضاضا: (هـ) في حديث الخوارج: «يَخْرج من ضِنْضِيء هذا قومٌ يَقْرَأُون القرآنَ لا يُجَاوِزُ تراقِيهُم، يمرُقُون من الدّين كـما يَرُق السهمُ من الرّميّة»، الضِنْضِيءُ: الأصل. يقال: ضِنْضِيءُ صِدْق، وضُوضُوُ صِدق، وحكى بعضهم ضِنْضِيءٌ، بوزنِ قنديل، يُريد: أنه يخرُج من نَسْلِه وعَقِبه، ورواه بعضُهم بالصّاد المهملة، وهو بَعْناهُ.

ومنه حديث عمر: «أعْطيتُ ناقةً في سبيل الله فأردتُ أن أشتري من نَسْلِها، أو قال: من ضِعْضِيْها، فسألْتُ النبي عَلَيْ فقال: دَعْها حتى تَجيءَ يوم القيامة هي وأولادها في ميزانك؟.

■ ضأل: (هـ) في حديث إسرافيل -عليه السلام-: «وإنه ليتَضَاءَلُ من خـشْيـة الله»، وفي رواية: «لعظمة الله»؛ أي: يتصاغر تواضعًا لَهُ، وتضاءَل الشّيءُ: إذا انْقبض وانضم بعضه إلى بعض، فهو ضييل، والضييل: النّعيفُ الدّقيق.

(س) ومنه حـديث عـمـر: «أنه قـال للجِنّي: إنبي أرَاك ضئيلاً شَخِيتاً».

(س) وحديث الأحنف: "إنك لَضَيْيل"؛ أي: نَحِيفٌ ضعيفٌ، وقد تكرر في الحديث.

■ ضأن: في حديث شَقيق: «مَثَل قُرَّاءِ هذا الزّمانِ كَمَثَل غَنمِ ضَوَائِنَ ذاتِ صُوفِ عِجَافِ»، الضَّوائن: جمعُ ضَائنة، وهي: الشاةُ من الغَنَم، خلاف المُعز.

# (باب الضاد مع الباء)

■ ضبا: (هـ) فيه: «فَضَبا إلى نَاقَته»؛ أي: لَزِق بالأرض يَسْتتُر بها. يقال: أَضْباتُ إليه أَضْبًا إِذَا لَجَأْتَ إليه، ويُقَال فيه: أَضْبا يُضِيءُ فهو مُضْبِىء.

ومنه حــــديث عـلـي ُ-رضي الله عنه-: «فــــإذا هُو

سنب: (ه) فيه: «أن أعْرابياً أتى رسول الله وَ الله وَا

(س) الحديث الآخرُ: «لم أزل مُضِبّاً بَعدُ»، هو من الضّبّ: الغَضَب والحِقْد؛ أي: لم أزل ذا ضَبّ.

وحديث علي: «كلّ منهما حَامِلُ ضَبّ لِصاحبه». وحديث عائشة: «فغضب القاسمُ وأضبّ عليها».

(س) والحديث الآخر: «فلما أضَبُّوا عليه»؛ أي: أكثروا. يُقَال: أضَبُّوا؛ إِذا تكلّموا مُتتَابعاً، وإِذا نَهَضُوا في الأمر جميعاً.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «أنه كان يُفْضِي بيَدَيه إلى الأرضِ إِذَا سَجَد وَهُمـا تَضِبّان دَمـاً»، الضّبّ: دُون السّيلان، يعني: أنه لم يَرَ الدَمَ القَاطر ناقضاً للوُضوء. يقال: ضبّت لِثَاتُه دَماً؛ أي: قَطَرت.

ومنه الحديث: «ما زال مُضبّا مُذ اليَوْم»؛ أي: إذا تكلم ضَبّت لِثَاتُه دَماً.

(س) وفي حديث أنس: «إِن الضّبّ ليَمُوتُ هُزَالاً في جُحْره بذنب ابن آدم»؛ أي: يُحسبَس المطَرُ عنه بشُؤُم ذُنُوبهم، وإنما خص الضّب الأنه أطولُ الحَيَوان نَفْسًا، وأصبَرُها على الجُوع، ورُوي: «الحُبارَى»، بَدَل الضبّ، لأنها أنعَدُ الطيّر نُجْعة.

(هـ) وفي حديث موسى وشُعيب -عليهما السلام-: «ليس فيها ضَبُوبٌ ولا تَعُولٌ»، الضَبُوبُ: الضيّقةُ ثَقْب الاحْليل.

وَفيه: «كنتُ مع النبي ﷺ في طريق مكة، فاصابَتنا ضَبَابةٌ فرقت بين الناس»، هي: البُخار المُتصاعِدُ من الأرضِ في يوم الدَّجْن، يصير كالظُلّة تَحجُبُ الأبصار لظُلْمَتها.

■ ضبث: (هـ) في حديث سُمَيْط: «أوحَى اللهُ -تعالى- إلى داو -عليه السلام-: قل للملأ من بني إسرائيل: لا يَدْعُوني والخَطايا بين أَضْبَاثِهم»؛ أي: في قَبْضاتِهم، والضَّبَّثَة: القَبْضَة. يقال: ضَبَثْتُ على الشيء إذا قَبْضَتَ عليه؛ أي: هم مُحْتَقِبُون للأوْزار، مُحْتَمِلوها غير مُقْلِعِين عنها، ويُروى بالنون، وسَيذكَرُ.

ومنه حديث المغيرة: «فُضُلٌ ضَبَاثٌ»؛ أي: مُخْتالة مُغْتَلِقــة بكُلِّ شيء مُمْسِكةً له. هكذا جـــاء في رواية، والمشهورُ: «مِثْنَاثٌ»؛ أي: تَلِد الإِناثَ.

■ ضبع: (ه) في حديث ابن مسعود: «لا يَخرُجَنَ أحدُكم إلى ضَبْحة بِلَيْل -؛ أي: صَيْحة يسمَعُها - فلَعله يُصِيبه مكرُوه»، وهو من الضُباح: صُوْت الشعلب، والسموت السذي يُسْمع من جَوف السفَرَس، ويُروى: «صَيْحة»، بالصّاد والياء.

ومنه حديث ابن الزّبير: «قاتَل اللّهُ فُلاناً. ضَبَحَ ضَبْحةَ الثُعلبِ وقَبْع قَبْعة القُنْفُذ».

هي جسمعُ ضابح، يريدُ القُسَمَ بِمنَّ يَرْفع صَوته بالقِرَاءة، وهو جمعٌ شاذٌ في صِفةَ الآدَمِي كفَوارِس.

■ ضبر: (هـ) في حديث أهل النار: «يَخرجُون من النّار ضَبَائرَ ضَبائرَ»، هُمُ: الجماعَات في تَفْرِقة، وَاحِدتها ضِبارة، مثل مارة وعمائر، وكل مُجْتَمع ضِبَارة.

وفي رواية أخرى: «فيخرُجُون ضِبَاراتٍ ضبارات»، هو جمع صحة للضَبَارة، والأولُ جمعُ تكسير.

ومنه الحديث: «أتَتُه الملاثكة بحَريَرة فيـهـا مِسْك ومن ضَبَائر الرَّيْحان».

وفي حـديث سعد بن أبي وقّاص -رضي الله عنه-: «الضّبْرُ ضَبْرُ البَلْقاء، والطعْنُ طعنُ أبي مِحْجَن»، الضبْر: أن يجْمع الفَرسُ قوائمَه ويثِبَ، والبَلْقاءُ: فرَس سَعْد.

وكان سعد حبس أبا محبي الثقفي في شرب الخمر وهم في قتال الفرس، فلما كان يوم القادسية رأى أبو محبين من الفرس قوة، فقال الأمراة سعد: أطلقيني ولك الله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد، فحلته فركب فرسا لسعد يقال لها: البلقاء، فجعل لا يحمل على ناحية من العدوق إلا هزمهم، ثم رجع حتى وضع رجليه في القيد، ووفى لها بذمته؛ فلما رجع سعد وضع رجليه في القيد، ووفى لها بذمته؛ فلما رجع سعد أخبرته بما كان من أمره، فخلى سبيله.

(هـ) وفي حديث الزّهْرِي، وذَكر بني إِسرائيل فقال: «جَعل الله جَوْزَهم الضّبْر»، هو جَوْز البَرّ.

وفيه: "إِنَّا لَا نَامَنَ أَنْ يَاتُوا بِضُبُورِ»، هي الدَّبَابَاتُ التي تُقَرَّب إِلَى الْحُصُونَ لَيُنْقَبِ مِن تحسِّيهِا، الواحِدَةُ: ضَبْرة.

■ ضببس: (هـ) في حديث طَهْفة: «والفَلُوّ الضّبِيسُ»، الفَلُوّ: المُهْر، والضّبِيسُ: الصّعْب العَسِر. يقال: رجلٌ ضَبسٌ وضَبيسٌ.

ومنه حديث عمر وذكر الزبير فقال: "ضَبِسٌ ضَرِسٌ».

■ ضبط: (هـ) فيه: «أنه سُئل عن الأضْبَط»، هو الذي يَعْمل بيكيه جميعاً، يَعْمل بيساره كما يَعْمل بيمينه.

وفي الحديث: «يأتي على النّاس زمانٌ وإِنّ البَعيرَ الضّابطُ والمَزَادَتَين أحبّ إلى الرجُل مّا يَملِك»، الضابطُ: القَوى على عمله.

(هـ) وفي حـديث أنس: «سافَرَ ناسٌ من الأنصار فارْمَلُوا، فـمرّوا بحيّ من العَرَب فـسالُوهم القرَى فلم يَقِرُوهُم، وسالُوهم الشّراء فلم يَيِيعُوهم، فـتَضَبَّطُوهم وأصابوا منهم، يقال: تضبّطنتُ فلاناً؛ إذا أخَذْتُه على حَبْسٍ منك له وقهر.

■ ضبع : (هـ) فيه: «أنّ رجُلاً أتاه فقال: قد أكلتنا الضبع يا رسول الله»، يعني: السنّة المُجْدِبة، وهي في الأصل الحيوانُ المعروفُ، والعَرب تكني به عن سنة الجَدْد.

ومنه حديث عمر: "خَشِيتُ أَنْ تَأْكُلُهُم الضَّبُعُ». (س) وفيه: "أنه مرّ في حَجّه على امْرأة معها ابن لها صغيرٌ، فأخذَت بضَبْعَيه وقالت: الهذَا حجّ فقال: نعم،

صعير، فاحدث بصبعية وقائد، الهدا حج؛ قفان. نعم، ولك أَجْرٌ»، الضَّبع -بسكون البـــاء-: وسَطُ العَضُد، وقيل: هو ما تَحْت الإبط.

(س) ومنه الحديث: «أنه طاف مُضْطَبِعاً وعليه بُرْدٌ أَخْضَرُ»، هو: أَنْ يَاخَذُ الإِزَارَ أَو البُرْدُ فيجعلَ وسَطَه تحت إِبْطِه الأَيْن، ويُلقي طَرَفَيه على كَتفه الأيسَر من جِهتَيْ صَدْره وظَهْره، وسُمّي بذلك لإِبْداء الضّبْعَين، ويقال للإِبْداء الضّبْعَين، ويقال للإِبْداء الضّبْعَ ، للمُجَاورة.

(س) وفي قصة إبراهيم -عليه السلام- وشفاعته في أبيه: «فيَمْسَخُه اللهُ ضِبْعَاناً أَمْدَرَ»، الضّبعانُ: ذكرُ الضّباع.

■ ضبن: (هـ) فيه: «اللّهُمّ إِنِي أَعُوذ بك من الضّبّنة في السّفَرِ»، الضّبّنة والضّبنة: ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمُك نفقًـ أنه، سُمّوا ضِبْنة؛ لأنهم في ضَبْن مَن يَعُولُهم، والضّبنُ: ما بين الكَشْح والإِبْطِ. تَعوذَ بالله من كثرة العيال في مَظِنّة الحاجة وهو السّفر، وقيل: تَعَوذَ من صُحْبة من لا غَناء فيه ولا كِفَاية من الرّفاق، إِنما هو كَلُّ وعِيالٌ على من يُرافِقه.

(هـ) ومنه الحديث: «فدَعَا بِمِضَاةٍ فجعلها في ضِبْنه»؛ اي: حِضْنِه، واضْطَبَنْتُ الشّيء: إذا جَعَلَته في ضِبْنِك.

(ه) ومنه حديث عمر: "إِنّ الكعبة تَفِي على دار فلان بالغَداة، وتَفِيءُ هي على الكعبة بالعَشِيّ، وكان يقال: لها رَضِيعَة الكعبة، فقال: إِنّ داركم قَد ضَبَنَتِ الكعبة، ولا بُدّ لِي من هذمها»؛ أي: أنها لما صارت الكعبة في فَيْها بالعَشِيّ كانت كأنها قد ضَبَنَتها، كما يَحْمِل الإنسانُ الشيء في ضِبْنه.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «يقول القبرُ: يا ابن آدم قد حُذَرْتَ ضِيقي ونَتني وضِبْني "؛ أي: جَنْبي وناحِيتي، وجمع الضَبَّن أَضَبَان.

ومنه حسديث سُميط: «لا يدْعُوني والخَطايا بين اضبانهم»؛ أي: يَحْملون الأوزارَ على جُنُوبهم، ويُروى بالثاء المُثلثة، وقد تقدّم.

# (باب الضاد مع الجيم)

■ ضجج: (س) في حديث حُذيفة: ﴿لا يَاتِي على النّاسِ زمانٌ يَضِجُون منه إِلاّ أَرْدَفَهم اللّهُ أَمْراً يَشْغُلهم عنه »، الضجيج: الصّياح عند المكرُّوه والمشقّة والجزَع.

■ ضجع: فيه: «كانت ضبعة رسول الله ﷺ أدّماً حَشْوُها لِيفٌ»، الضّبعة -بالكسر-: من الاضْطِجاع، وهو النّوم، كالجِلسة من الجُلُوس، وبفتحها المرّةُ الواحدة، والمُرادُ ما كان يَضْطجعُ عليه، فيكون في الكلام مُضاف محذوفٌ، والتقديرُ: كانت ذاتُ ضِجْعَته، أوْ ذاتُ اضْطِجاعِه فراشَ أدّم حَشْوُها لِيف.

(س) وفي حديث عسر -رضي الله عنه-: «جَمَع كُومَة من رَمْل وانْضَجَع عليهها»، هو مُطَاوع أضْجَعه، نحسو أزعَجْته فانْطَلق، وانْفَعَل بابه الثلاثي، وإنما جاء في الرّباعي قليلاً على إنابة أفْعل مَنَاب فعل.

■ ضبحن: (س) فيه: «أنه أقبل حتى إِذَا كَانَ بِضَجْنَانَ»، هو: موضعٌ أو جَبلٌ بين مكة والمدينة، وقد تكرر في الحديث.

## (باب الضاد مع الحاء)

■ ضحع: (هـ) في حديث أبي خَيشمة: «يكونُ رسولُ الله ﷺ في الضّع والرّيح، وأنا في الظّل!»؛ أي: يكونُ بارِزاً لِحَرّ الشمسمس وهُبُوب الرّياح، والضحّ بالكسر-: ضَوْءُ الشمس إذا استَمْكنَ من الأرض، وهو كالقَمْراء للقمر. هكذا هو أصلُ الحديث، ومعناه.

وذكره الهَروي فقال: أراد كثرة الخَيل والجَيش. يقال: جاء فلان بالضّع والرّبح؛ أي: بما طَلعت عليه الشمس وهبّت عليه الريح، يعنون المال الكثير. هكذا فسره الهروي، والأول أشبه بهذا الحديث.

ومن الأوّل الحديث: ﴿لا يَعْعُدُنَّ أَحَدَّكُم بِينِ الضّعِ وَالظّلِ فَإِنهِ مَقْعَدُ الشيطان ﴾ أي: يكون نِصْفه في الشمس ونصْفُه في الظّل.

وحديث عيّاش بن ابي ربيعة: «لما هاجَر اقسَمَت أمّه بالله لا يُظَلّلها ظِلّ ولا تزَال في الضّح والرّيح حتى يرْجع إليها».

(س) ومن الثاني الحديث الآخر: «لو ماتِ كَعْبٌ عن الضّح والريح لوَرِثه الزّبير»، أرادَ أنه لوْ ماتَ عمّا طلعت عليه الشمسُ وجَرَت عليه الرّبح، كَنّى بهما عن كَثْرة المالِ، وكان النبي ﷺ قمد آخى بين الزّبير وبين كَعْب بن مالك، ويُروى: «عن الضّيح والرّبح»، وسيجيء.

■ ضحضع: (هـ) في حديث أبي طالب: "وجَدَّتُه في غَمَرات من النار فـاخْرَجْتُه إلى ضحْضـاح"، وفي رواية: «أنه في ضحْضـاح من نار يَغْلِي منه دِمَاغُه"، الضّحضاح في الأصْل: ما رَقَّ من الماء على وجه الأرض ما يلغ الكَمْين، فاستَعارَه للنار.

ومنه حديث عمرو بن العاص يَصف عُمَر، قال: «جانَب غَمْرتها، ومَشى ضَحْضاحها وما ابتلّت قَدَماه»؛ أي: لم يتعلّق من الدنيا بشَيء، وقد تكرر في الحديث.

■ ضحك: (هـ) فيه: «يبعث الله -تعالى- السّحابَ فـيَضْحَك أحْسَنَ الضّحِك»، جـعل انجِلاء عن البَرْق ضَحِكا، اسْتِعَارة ومَجازاً، كما يَفْتَرّ الضّاحِك عن الثّغْر،

وكقولهم: ضَحِكَت الأرضُ؛ إِذَا أُخْرَجَت نَبَاتُهَا وزَهْرَتَهَا. (هـ) وفيه: «ما أُوْضَحُوا بِضَاحِكَة»؛ أي: ما تَبسّموا، والضّواحِك: الأسْنانُ التي تظهرَ عند التّبسّم.

■ ضحل: (س) في كتابه لأُكيدر: "ولنَا الضّاحِيةُ من الضَّحْل"، الضَّحْل"، الضَّحْل -بالسكون-: القَليلُ من الماء، وقيل: هو الماءُ القريبُ المكان، -وبالتحريك-: مكانُ الضّحْل، ويُروى: "الضّاحْية من البَعْل"، وقد تقدّم في الباء.

■ ضحا: (س) فيه: «إِنَّ عَلَى كُلَّ أهلِ بيت أَضْحَاةً كُلَّ عامٍ»؛ أي: أَضْحِيَة، وفيها أربعُ لُغَات: أُضْحِيّة، وإضْحِيّة، والجمع أضاحِيّ، وضَحِيّة، والجمع ضحايًا، وأضْحَاة، والجمع أضْحيّ، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث سلمة بن الأكوع: قبينا نحن نتضحي مع رسول الله ﷺ؛ أي: نتغدّى، والأصلُ فيه أن العرب كانوا يسيرون في ظعنهم، فإذا مَرّوا ببُقْعة من الأرض فيها كَلاَّ وعُشْب قال قائلهمْ: ألا ضَحّوا رُويدًا وي أي: الله أي الإبل محستى تتضحّى؛ أي: تنال من هذا المرْعى، ثم وُضِعَت التضحية مكان الرقق لتصل الإبل إلى المنزل وقد شبعت، ثم اتسع فيه حتى قيل لكل من أكل المن وقت الضّحى: هو يتسضحّى؛ أي: يأكل في هذا الوقت. كما يقال: يتغدّى ويتعشّى في الغداء والعشاء، والضّحاء حالمد والفتحاء حالمد والفتحاء هو إذا علت الشمس إلى ربع السماء فما بعده.

(س) ومنه حديث بلال: «فلقد رأيتُهم يَتَروّحُون في الضّحاء»؛ أي: قَريباً من نِصْف النهارِ، فأما الضّحْوة فهو ارتفاعُ أوّلِ النهارِ، والضّحى -بالضم والقصر- فَوْقَه، وبه سُمّيت صلاةُ الضّحى، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(س) ومنه حديث عمر: «اضْعُوا بصّلاةِ الضّعَى»؛ أي: صَلّوها لوَقْتها ولا تُؤخّروها إِلى ارْتفاع الضّعَى.

 (هـ) ومن الأول كتاب علي إلى ابن عباس: «ألا ضَح رُويداً قد بلَغْت المدّى»؛ أي: اصبر قليلاً.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر: "فإذا نَضَب عُمْره وضَحَا ظِلّه»؛ أي: مات. يقال: ضَحا الظّلّ؛ إذا صار شمساً، فإذا صار ظِلّ الإنسان شمساً فقد بطل صاحبه.

(هـ) ومنه حديث الاستسقاء: «اللهم ضاحَتْ بِلادُنا وَاغْبَرَت أرضُنا»؛ أي: برزَت للشمس وظهرت لعدم النبات فيها، وهي فاعَلَتْ، من ضَحَى، مثل رَامت من رَمَى، وأصلُها: ضاحَيَتْ.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: (رأى مُحْرِماً قد استَظَلْ، فقال: أضْح لِمَن أحْرَمْتَ له، أي: اظْهَرْ وَاعْتَزِل الكِنَّ والظّلّ. يقسال: ضَحَيْتُ للشسمس، وضَحِيتُ أضْحَى فيهما: إذا بَرَزْتَ لها وظَهَرْت.

قال الجوهري: يرويه المحدّثُون: «أَضْحَ»، بفتح الألف وكسر الحاء، وإنما هو بالعكس.

(س) ومنه حديث عائشة: «فلم يَرُعْني إلا ورسولُ الله ﷺ قد ضَحًا»؛ أي: ظَهَر.

(هـ) ومنه الحديث: «ولنا الضاحِيةُ من البَعْل»؛ أي: الظاهِرة البارِزة التي لا حائِل دونها.

(س) ومنه الحـديث: «أنه قـال لأبي ذَرّ: إني أخــافُ عليك من هذه الضاحية»؛ أي: الناحِية البارزة.

(س) وحديث عمر: «أنه رأى عمرو بن حُريث، فقال: إلى أين؟ قال: إلى الشام، قال: أمَا إِنها ضاحِيةً قَومك»؛ أي: ناحيتُهم.

ومنه حديث أبي هريرة: "وضاحية مُضَرَ مُخَالفُون لرسول الله ﷺ؛ أي: أهلُ البادية منهم، وجسمعُ الضاحيّة: ضَوَاح.

ومنه حديث أنس: «قال له: البَصْرَة إِحْدَى الْمُؤتَفِكَاتِ فانْزل في ضواحيها».

ومنه قيل: ﴿قُرَيْشٌ الضواحي ﴾؛ أي: النازِلون بظواهر كة.

(هـ) وفي حديث إسلام أبي ذَرّ: «في ليلة إضْحيان»؛ أي: مُضِيئة مُقْمِرة. يقال: ليلة إضْحيانٌ وإضْحيانٌ والمُنْحيانة والألف والنون زائدتان.

## (باب الضاد مع الراء)

■ ضرأ: (س) في حديث مَعْد يكرب: «مَشَوا في الضراء» -بالفـــتح والمد-: الشّجَر المُلتفّ في الوادي، وفُلانٌ يمشي الضَّراء، إذا مَشَى مُستَخْفياً فيما يُوارِي من الشّجَر، ويقال للرّجُل إذا ختَل صاحبه ومكر به: هو يَدبّ له الضَّراء ويمشي له الخَمر.

وهذه اللفظةُ ذكرها الجوهري في المُعْتل، وهو بابُها، لأن همزَتها مُنْقلبة عن ألف وليست أصْلية، وأبو موسى ذكرها في الهمزة حَمْلاً على ظاهر لَفْظها فاتَبْعْناه.

■ ضرب: قد تكرر في الحديث: «ضرْبُ الأمثالِ»، وهو اعْتِبارُ الشيء بغيره وتَمثيلُه به، والضَّرْبُ: المِثَالُ.

وفي صفة موسى -عليه السلام-: «أنه ضَرْبٌ من الرّجال»، هو الخفيف اللحم الممشُوق المُسْتَدِقّ.

وفي رواية: ﴿فَإِذَا رَجُلٌ مُضْطَرِب، رَجْلُ الرأس»، هو مُفْتَعِل من الضّرب، والطاءُ بدلٌ من تاءِ الافتعال.

(س) ومنه في صفة الدجال: «طُوالٌ ضَرْبٌ من الرجال».

(س) وفيه: ﴿لا تُضْرِبُ اكْبِادُ الْإِبلِ إِلاَّ إِلَى ثلاثة مساجد»؛ أي: لا تُركَب ولا يُسَار عليها. يقال: ضَربتُ في الأرض، إذا سافَرْتَ.

(هـ) ومنه حديث على: «إِذَا كَانَ كَذَا ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدِّينَ بِذَنَبِهِ»؛ أي: أَسْرَعَ الذَّهَابَ في الأرض فِراراً من الفَتَن.

(س) ومنه حديث الزّهْرِي: «لا تَصْلُح مُضَارَبَةُ مَن طُعْمَتُه حرام»، المُضَارِبَةُ: أن تُعْطِيَ مالاً لغَيرِك يتّجِر فيه فيكون له سهم معلوم من الرّبح، وهي مُفاعَلة من الضرّب في الأرض والسّير فيها للتّجارة.

وفي حديث المغيرة: «أنّ النبي ﷺ انطَلَق حتى توارَى عنّي فسضربُ الخَلاءَ ثم جاءً»، يقال: ذَهب يَضْربُ الخَلاءَ، والأرضَ، إذا ذَهَب لقضاء الحاجَةِ.

(س) ومنه الحديث: «لا يَذْهَب الرّجللان يَضْرِبان الغائط يتحدثان».

وفيه: «أنه نهى عن ضِراب الجَمل»، هو نَزْوُه على الأَنْى، والمرادُ بالنهي ما يُوخدُ عليه من الأُجْرة، لا عَنْ نَفْس الضّراب، وتقديرهُ: نهى عن ثَمَن ضِراب الجمل، كنَهْمه عن عَسْب الفَحْل؛ أي: عن ثمنه. يقال: ضرّب الجملُ الناقة يضربُها إذا نَزا عليها، وأضربَ فلانٌ ناقته؛ أي: أنْزَى الفحْلُ عليها.

(س) ومنه الحديث الآخر: «ضرابُ الفَحْل من السُّحْت»؛ أي: أنه حَرَام، وهذا عام في كُل فحْل.

(س) وفي حـــديث الحـــجّام: (كم ضَريبَتُك؟»، الضريبةُ: ما يُؤدّي العبدُ إلى سيّده من الخَراج الْمَقرّر عليه، وهي فعيلة بمعنى مَفْعُولة، وتُجمع على ضرائب.

ومنه حديث الإِماء: «اللاّتِي كان عليهن لموَاليهنّ ضَائِفُ».

وقد تكرّر ذِكُرُها في الحديث مفْرداً ومَجْموعاً.

(هـ) وفيه : «أنه نهى عن ضرّبة الغائص»، هو أن يقول الغائص في البحر للتّاجر: أغُوص غَوْصة ، فما أخرَجْتُه فهو لك بكذا، نهى عنه ؛ لأنه غَرَرٌ.

(هـ) وفيه: (ذَاكرُ الله في الغافلين كالشجَرة الخَضْراء

وَسَطَ الشَجَرِ الذي تَحاتَ من الضّريب»، هو: الجَليدُ. (هـ) وفــه: «إنّ المُسْلم المُسَدَّدُ لَيُدْرِكُ دَرَجــةَ الصّوّام

بُحْسن ضَرِيبَها؛ أي: طَبِيعَته وسَجِيتُه.

(هـ) وفيه: «أنه اضْطَرب خاتمًا من ذهب»؛ أي: أمرَ أن يُضْرب له ويصاغ، وهو افتعل من الضرب: الصياغة، والطاء بدل من التاء.

ومنه الحسديث: (يضْطَرِب بناءً في المسْجِد)؛ أي: ينصِبُه ويُقيمهُ على أوتاد مضرُوبة في الأرض.

وفيه: "حتى ضَرَب الناسُ بِعَطَّنِ"؛ أي: رَوِيت إِبلُهُم حتى بَرَكت وأقامَتْ مكانها.

وفيه: «فَضُرِب على آذَانِهم»، هو كناية عن النوم، ومعناه: حُجِب الصوتُ والحِسّ أن يَلِجَا آذَانَهم فينْتِهوا، فكانها قد ضُرِب عليها حِجَابٌ.

ومنه حديث أبي ذر": «ضُرِب على أصْمِخَتهم فسما يَطُوف بالبيت أحد".

وفي حديث ابن عمر: "فأردت أن أضرب على يده»؛ أي: أعقد مَعه البَيْع، لأن من عادة المُتبايعين أن يَضَع أحدُهما يده في يد الآخر عند عَقْد التبايع.

(س) وفيه: «الصُّداع ضَرَبانٌ في الصَّدْغَينِ»، ضَرَبَ العرْقُ ضَرَباناً وضَرْباً: إذا تحرّك بقُوّة.

(س) وقيه: «فنضرَب اللهر من ضَرَبانه»، ويُروى: «من ضَرَّبه»؛ أي: مَرَّ من مرُوره وذَهَب بعضُه.

وفي حديث عائشة: «عَتَبُوا على عُثْمان ضَرَبَة السَّوط والعَصَا»؛ أي: كان مَنْ قَبْله يضْرِب في العُقُوبات بالدَّرة والنَّعل، فخالَفَهم.

(س) وفي حديث ابن عبد العزيز: «إِذَا ذَهَب هذا وضرَباؤه»، هُم الأمثال والنُّظَراءُ واحدُهم: ضَريب.

(س) وفي حسديث الحسماّج: «الأجْزُرنّك جَزْرَ الضّرَب»، هو -بفستح الراء-: العَسَلُ الأبيضُ الغليظُ، ويُروى بالصّاد، وهو العَسلُ الأحمرُ.

■ ضرح: (س) فيه: «قال: مرْ بي جَعْفَر في نفَرٍ من الملائكة مُضرَّجَ الجَنَاحين بالدَّم»؛ أي: مُلَطِّخاً به.

(س) ومنه الحديث: «وعلي رَيْطَةٌ مُضَرَّجةٌ»؛ أي: ليس صِبْغها بالمُشْبَع.

رَسُ) وفي كتابه لوائل: «وضَرَّجوه بالأضَامِيم»؛ أي: دَمَّوْه بالضرب، والضَرَّج: الشَّق -أيضاً-.

ومنه حديث المرُّأةِ صَاحِبةِ المَزَادَتَين: «تَكَادُ تَتَضَرَّج مِنَ المَلْءَ»؛ أي: تَنْشَقَّ. ■ ضرح: (هـ) فيه: "الضراحُ بيتٌ في السّماء حِيالَ الكعبة"، ويروى: "الضريح"، وهو البيتُ المعْمُورُ، من المُضارَحة، وقد جَاء ذكرُه في حديث عليّ ومُجاهد، ومَن رَواه بالصّاد فقد صحّف.

وفي حديث دَفْن النبي ﷺ: «نُرْسل إلى اللآحد والضّارح فأيّهما سبّق تَركُنّاهُ»، الضّارح: هو الذي يعمل الضّريح، وهو القَبرُ، فعِيلٌ بمعنى مفعول، من الضّرح: الشّقُ في الأرض.

ومنه حديث سَطيح: «أَوْفَى على الضّريح»، وقد تكرر في الحديث.

■ ضرر: في أسماء الله -تعالى-: «الضّار»، هو الذي يَضُر من يشاء من خلقه، حيث هو خالِق الأشياء كُلها خَيرها وشَرها ونَفْعها وضَرها.

(هـ) وفيه: "لا ضَرَر ولا ضِرار في الإسلام"، الضرّ: ضحد النفع، ضرّه يَضُرّه ضرّاً وضِراراً وأضحر به يُضِرّ إضْراراً؛ فسمعنى قوله "لا ضرر"؛ أي: لا يَضُرّ الرجُل أخاه فَيَنْقُصَه شيئاً من حَقّه، والضرّارُ: فعالٌ من الضرّ؛ أي: لا يُجَازِيه على إِضْراره بإِدْخال الضرّر عليه، والضرّرُ: فعل الواحِد، والضرّارُ فعل الاثنين، والضرّر: ما ابتداء الفعل، والضرّارُ: الجَزَاء عليه، وقيل: الضرّر: ما تَضُرّ به صاحِبك وتنتفع به أنت، والضرّار: أن تَضُرّه من غير أن تَنْفع به، وقيل: التاكيد.

ومنه الحديث: «إِنّ الرجلَ ليَعـمَلُ والمراق بطاعة الله ستين سنة، ثم يَحْضُرُهُما الموتُ فيُضارِرانِ في الوَصية، فتَجبُ لهُما النّارُ»، المضاررة في الوصيّة: أن لا تُمْضَى، أو يُنقص بَعضها، أو يُوصَى لغير أهْلها، ونحو ذلك مما يُخالف السّنة.

(هـ) ومنه حـديث الرّؤية: ﴿لا تُضَارّون في رُؤيتـهِ، يُروى بالتشديد والتخفيف، فالتشديدُ بمعنى: لا تَتَخَالَفُون ولا تَتَجادلُون في صحّة النّظر إليه، لوُضُوحه وظُهُوره. يقال: ضَارَّه يُضَارَه، مثل ضرة يَضُرّه.

قال الجوهري: «يُقال: أضَرّني فلانٌ؛ إِذَا دَنَا مِنّي دُنُوٓ اللهُ شديداً».

فارادَ بالمُضارّة: الاجْتماعَ والازْدحامَ عند النّظر إليه، وأما التّخفيفُ فهو من الضّيَّر، لُغَة في الضُّرِّ، والمعْنَى فيه كالأهرّل.

ومنه الحمديث: ﴿لا يَضُرُّهُ أَن يَمسٌ من طيب إِنْ كَانَ له»، هذه كلمـةٌ تَسْتَعْمِلها العَرَب، ظاهرُها الإباحـةُ،

ومعناها الحضّ والتّرغيبُ.

(هـ) ومنه حـديث مُعـاذ: ﴿أَنه كَـان يُصَلِّي فَـاضَرَّ به غُصْنٌ فمدّه فكَسَره»؛ أي: دَنَا مِنْه دُنُوٓٱ شَدِيداً فَآذَاه.

وفي حديث البراء: «فحجاء ابن أم مكتوم يَشْكُو ضَرَارَته»، الضَّرَارَة -هاهنا-: العَمَى، والرجُل ضَريرٌ، وهو من الضُّرِّ: سوء الحال.

وفيه: «ابتُلِينَا بالضّرّاء فَصَبَرنا، وَابْتُلِينا بالسّرَاء فلم نَصْبُر»، الضّرّاءُ: الحالّةُ التي تَضُرّ، وهي نَقِيض السّرّاء، وهُما بناءان للمؤنث، ولا مُذكر لهما، يُريد: إنا اختُبرنا بالفقر والشّدة والعَذَاب فَصَبرنا عليه، فلما جاءتْنا السَّرّاءُ، وهي الدّنيا والسّعة والرّاحة بَطرْنا ولم نَصْبر.

وفي حديث علي، عن النبي ﷺ: «أنه نَهى عن بيع المُضْطَرِّ»، هذا يكون من وجْهين: أحدُهما أن يُضطَر إلى العقد من طَرِيق الإِكْرَاه عليه، وهذا بيع فاسد لا يَنْعقد، والشاني: أن يُضْطر إلى البَيع لدَين رَكِبه أو مؤونة تَرهقه فيبيع ما في يده بالوكس للضرورة، وهذا سَبِيله في حق الدين والمرُوءة أن لا يُبايع على هذا الوجه، ولكن يُعان ويُقرض إلى الميسرة، أو تُشترى سلْعَتُه بقيمتها، فإن عُقِد البَيع مع الضرورة على هذا الوجه صح ولم يُفسَخ، مع كراهة أهل العلم له، ومعنى البيع -هاهنا-: الشراء أو المُبايعة، أو قَبُول البيع، والمُضطرة: مُفتعل من النشر، وأصله مُضتررً، فَالدُغِمَت الراء وقُلبَت التاء طاء لأجل الضر، الضر،

ومنه حديث ابن عمر: «لا تَبْتَعْ من مُضْطرٌ شيئاً»، حَمله أبو عُبيد على الْمُكْرَه على البّيع، وأنكر حَمْلَه على المُحتَاج.

وفي حديث سمرة: ايجزي من الضارورة صبوح أو غَبُوق، الضارورة صبوح أو غَبُوق، الضارورة: إنحا يحل للمضطر من الميتة أنْ يأكُلَ منها ما يسد الرّمَق غَدَاء أو عَشاء، وليس له أن يَجْمَع بَيْنهما.

وفي حديث عمرو بن مُرة: «عند اعْتِكارِ الضَّرائرِ»، الضَّرائرُ: الأمورُ المُخْتَلفة، كَضرائِر النَّساء لا يَتَفِقْن، وَاحداتُها: ضَرَّة.

(هـ) وفي حديث أمّ مُعْبَد.

له بصريح ضَرّةُ الشّاةِ مُزْبِد الضّرة: أصل الضّرع.

■ ضرس: فيه: «أن النبي ﷺ اشْتَرى من رجل فَرَساً كان اسمُه الضَّرِسَ، فسماه السَّكْبَ، وأوَّل ما غَزَا عليه

أُحُداً"، الضّرِس: الصّعْب السيّئ الخُلُق.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر -رضي الله عنه- قـال في الزبير: اهو ضبِسٌ ضرِسُ»، يقال: رجْل ضرِسٌ وضريسٌ. (هـ) ومنه الحديث في صفة عليّ: افإذا فُرغ فُرغ إلى ضرَس حَديده، أي: صعب العريكة قويّ، ومن رواه بكسر الضّاد وسُكُون الراء فـهـو أحدُ الضّروس، وهي الاكام الخشِنة، أي: إلى جَبَل من حديد، ومعنى قوله:

﴿إِذَا فُرَعِ»؛ أي: فُرْع إليه والتُجِئ، فحذِف الجَارّ واسْتَتَر الضّمير.

قاطع»؛ أي: ماض في الأُمُور نافذ العَزيمة. يقال: فُلان ضرس من الأضراس؛ أي: دَاهية، وهو في الأصل أحدً

(س) ومنه حديثه الآخر: اكان ما نَشاء من ضرْس

الأسنان، فاستعارَه لذلك.

ومنه حــديثــه الآخــر: «لا يَعَضَّ في العِلْم بِضــرْسِ قاطع»؛ أي: لم يُثقنه ولم يُحكم الأُمْور.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «أنه كَرِه الضَّرْسِ»، هو صَمْتُ يوم إلى اللّيل، وأصلُه العَضَّ الشديد بالأضْرَاس. أخرجَه الهروي عن ابن عباس، والزمخشري عن أبي هريرة.

(س) وفي حسديث وهب: «أن ولَدَ زِناً في بني إسرائيل قرب قُربانا فلم يُقبَل، فقال: يَا ربّ يَاكُل أَبواي الحَمْض وَأضْرَسُ أَنا! أنت أكرمُ من ذلك؛ فقبل قُربانَه، الحَمْضُ: من مَراعي الإبل إذا رَعَت ضَرِست أَسْنَانُها، والضّرَس - بالتحريك -: ما يَعْرِضُ للاسْنَان من أكل الشّيء الحامض. المعنى: يُذْنب أبواي وأواخذُ أنا بذنْبهما.

■ ضرط: (س) فيه: «إِذَا نَادَى الْمُنَادِي بالصّلاة أَدْبَر الشيطانُ وله ضُراط».

وفي رواية: «وله ضَرِيط»، يقسال: ضُرَاط وضَرِيط، كنُهاق ونَهِيق.

(هـ) ومنه حـديث علي: «أنه دَخَل بيتَ المال فأضُرُط به»؛ أي: اسْتَخَفُّ به.

(س) ومنه حديثه الآخر: «أنه سئل عن شيء فأضْرَط بالسّائل»؛ أي: اسْتَخف به وأنكر قولَه، وهو من قولهم: تكلّم فُلان فأضْرَط به فُلان، وهو أن يَجْمَع شَفَتيه ويُخْرج من بينه ما صَوتاً يُشْب الضّرْطة على سَبِيل الاسْتِخْفاف والاسْتِغْذاء.

■ ضرع: (هـ) فيه: «أنه قال لِولَلدَيْ جَعْفَر -رضي الله

عنه-: مَالِي أَرَاهُما ضارِعَين؟ فقالوا: إِنَّ العينَ تُسْرِع إليهما»، الضّارعُ: النّحيف الضّاوي الجسْم. يقال: ضَرع يَضْرَع فهو ضارع وضَرَعٌ -بالتّحريك-.

(هـ) ومنه حديث قَيْس بن عاصم: "إني الأَفْقرُ البَكْرَ الضَّرَعَ والنَّابَ المُدْبِرَ"؛ أي: أعيرُهما للركُوب، يعني: الجملَ الضعيفَ والنَاقةَ الهَرمةَ.

ومنه حديث المِقْداد: (وإِذَا فِيهِمَا فَرَسٌ آدَمُ ومُهُرٌ ضَرَعٌ».

وحديث عمرو بن العاص: «لَستُ بالضّرَع».

(هـ) ومنه قول الحجّاج لمسلم بن قُتَيبة: "مالي أراك ضارع الجسْم".

(س) وفي حديث عَدِيّ: «قال له: لا يَخْتَلِجَنّ في صَدْرك شيء ضارَعْتَ فيه النَّصْرانيَّة»، المُضارعةُ: المُشَابهةُ والمُقَاربةُ، وذلك أنه ساله عن طَعَام النّصارى، فكانه أراد: لا يَتَحررَّكن في قَلْبك شَكّ أنّ ما شابَهْتَ فيه النصارى حَرَام أو خبيثٌ أو مكروه.

وذكره الهروي في باب الحاء المهملة مع اللام، ثم قال: يعني: أنه نَظيف، وسياقُ الحديث لا يُناسب هذا التَّهْسير.

ومنه حـديث مَعْمَر بن عـبـد الله: ﴿إِنِّي أَخَـافُ أَنْ تُضَارعَ»؛ أي: أخافُ أن يُشْبِه فِعلُك الرّياء.

ومنه حديث معاوية: ﴿لَسْتَ بِنْكَحَةٌ طُلَقَة، ولا بِسُبَهَ ضُرَعَة»؛ أي: لسنت بِشَتّام للرّجالِ الْمُشَابِه لهم والْمَسَاوي.

وفي حديث الاستستاء: «خَرِجَ مُتَبِدَّلاً مُتَضَرَّعاً»، التَضرَّع: التَّذَلُلُ والمُبالَغة في السَّوْال والرَّغْبة. يقال: ضَرَع يَضْرَع -بالكسر والفتح-، وتضرَّع: إِذَا خَضَعَ وذَلَّ.

ومنه حــديث عــمــر -رضي الله عنه-: «فــقَد ضَـرَع الكبيرُ ورَقّ الصّغير».

ومنه حـــديث علي -رضي الله عنه-: «أَضْرَع اللّهُ خُدُودَكم»؛ أي: أذَلُها، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حـديث سَلْمـان -رضي الله عنه-: «قـد ضَرع به»؛ أي: غَلَبه، كذا فسره الهروي، وقال يقال: لفُلان فَرَس قد ضرَع به؛ أي: غَلَبه.

وفي حديث أهل النار: «فَيُغَاثُون بطَعَام من ضَريع»، هو نَبت بالحجاز لَه شَوكٌ كِبَار، ويقال له: الشَّبْرِق، وقد تكرر في الحديث.

■ ضرغم: (س) في حديث قُسّ: «والأسدُ الضّرغامُ» هو: الضّارِي الشديدُ المقدام من الأسُود.

ضرك: (س) في قصة ذي الرُّمة ورؤبة: «عالةٌ ضَرائِك»، الضرّائِك: جمع ضَريك، وهو الفقيـرُ السّيئُ الحالِ، وقيل: الهَزِيلُ.

■ ضرم: (هـ) في حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «قال قيسُ بنُ أبي حازم: كان يخرُج إليْنا وكأنّ لِحيّته ضِرَامُ عَرْفَج»، الضّرامُ: لهبُ النّار، شُبّهت به لأنه كان يَخضبُها بالحنّاء.

ومنه حديث على: «والله لَودٌ مُعاويةُ أنه ما بَقِيَ من بَني هاشم نافخُ ضَرَمةٌ»، الضّرَمةُ -بالتّحريك-: النارُ، وهذا يقال: عندَ الْمَبَالغة في الهلاك؛ لأن الكبيرَ والصغيرَ يُنفُخَان النار، وأضْرم النارَ إذا أوقدَها.

ومنه حديث الأُخْدُود: «فأمرَ بالأخَادِيد وأضْرَم فيها النّيرانَ».

■ ضرا: (ه) فيه: «أنّ قيساً ضِراء الله»، هو -بالكسر-: جمع ضِرْو، وهو من السباع ما ضَرِيَ بالصيد ولَهج به؛ أي: أنّهم شُجْعَان، تشبيها بالسباع الضّارية في شَجَاعَتِها. يقال: ضَرِيَ بالشيء يَضْرَى ضَرَّى وضَرَاوَةً فهو ضار، إذا اعْتَاده.

ومنه الحسديث: «إِن للإسسلام ضَرَاوةً»؛ أي: عَادةً ولَهجاً به لا يُصبَّر عنه.

(هـ) ومنه حديث عمر: "إِنّ لِلّحم ضَرَاوةً كَضَرَاوةً الْخَمْرِ»؛ أي: أنّ له عادةً يَنْزعُ إليها كَعَادة الخَمْرِ، وقال الأَزْهَري: أرادَ أنّ له عادةً طَلاّبةً لأكله، كعادة الخَمْر مع شَارِبها، ومَن اعْتاد الخمر وشَرِبَها أسْرَف في النّفقة ولم يَتْركْها، وكذلك من اعتاد اللّحم لم يكد يصبسر عنه، فدخل في دَأْب المُسْرف في نَفقته.

ومنه الحديث: «من اقتنى كأباً إِلا كلب ماشية أو ضَارِ»؛ أي: كَلْباً مُعودًا بالصيد. يقال: ضَرِيَ الكَلْب وأضْراه صَاحِبُه؛ أي: عَوده وأغراه به، ويُجْمع على ضوار، والموَاشِي الضّارِيةُ: المُعْتادةُ لرَعْي زُرُوع الناس.

(هـ) ومنه حديث علي: «أنه نهى عن الشَّرب في الإِنَاءِ الضَّارِي»، هو الذي ضُرَّيَ بالخمرِ وعُود بها، فإِذا جُعِل فيه العَصير صار مُسْكُراً، وقال ثَعْلَب: الإِنَاءُ الضَّاري -هاهنا-هو السَّائل؛ أي: أنه يُنغَص الشَّرْبَ على شاربه.

(هـ) وفي حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «أنه أكلَ مع رجُل به ضروٌ مِنْ جُذَامٍ»، يُرْوى -بالكسـر والفَتْح-، فالكسرُ يريد: أنه دَاءٌ قد ضَرِيَ به لا يُفَارِقُه، والفتحُ: من

ضَرا الجُرْحُ يَضْرُو ضَرُواً إِذا لَم يَنْقَطِع سَيَلانه؛ أي: به قُرْحة ذاتُ ضَرُو.

وفي حديث علي: «يَمشون الخَفَاء ويَدبّونَ الضّرَاء»، هو -بالفتح وتخفيف الرّاء والمدّ-: الشجرُ اللّلتف، يُريد به المكرر والخديعة، وقد تقدّم مثله في أوّل الباب، وإن كان هذا موضعه.

وفي حديث عثمان -رضي الله عنه-: «كان الحِمَى -حِمَى ضَرِيَةً: امرأةٌ سَتّة أميالٍ»، ضَرِيّةُ: امرأةٌ سُمّى بها الموضعُ، وهو بأرض نجْد.

### (باب الضاد مع الزاي)

■ ضرن: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه-: 
«بَعَث بعـامِل ثم عَزَله فـانْصَرف إلى مَنْزله بلا شَيء، 
فقالَت له امْرَأَتُه: أين مَرَافِقُ العَمَل؟ فقال لها: كان معي 
ضيرزَنانِ يحفظانِ ويعلَمان»، يعني: الملكين الكاتبين. 
الضيرزَنُ: الحافظُ الثّقة، أرْضَى أهلَه بهذا القول، وعرض 
بالملكين، وهو مِن مَعارِيضِ الكلامِ ومحاسنِه، والياء في 
الضيرَن زائدةً.

### (باب الضاد مع الطاء)

■ ضطر: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنه-: «من يَعْذِرني من هؤلاء الضيّـاطِرَة»، هم: الضّخام الّذين لا غَنَاء عندهم، الواحدُ ضَيْطَارٌ، والياءُ زائدةٌ.

■ ضطرد: في حديث مجاهد: «إذا كان عند اضْطراد الخيل وعند سلة السيُّوف أجْزاً الرجل أن تكون صلاته تكبيراً»، الاضْطراد هو الاطراد، وهو افتعال من طراد الخيل، وهو عَدْوُها وتَتابُعُها، فقلبت تاء الافتعال طاءً، ثم قلبت الطاء الاصلية ضاداً، وموضعه حرف الطاء، وإنما ذكرناه -هاهنا- لاجْل لَفْظِه.

■ ضطم: فيه: «كان نَبِيّ اللهِ ﷺ إِذَا اضْطَمَّ عليه الناس أعْنَق»؛ أي: إِذَا ازْدَحَموا، وهو افتَعَل من الضّم، فقلبت التاء طاءً لأجل الضاد، ومَوضِعه في الضاد والميم، وإنما ذكرناه -هاهنا- لأجل لَفظه.

ومنه حديث أبي هريرة: «فَدَنا الناسُ واضْطمَّ بعضهم إلى بعض».

### (باب الضاد مع العين)

■ ضعضع: فيه: «ما تَضَعْضَعَ امْرُؤ لآخَر يُريدُ به عَرَض الدنيا إلا ذَهَب ثُلثا دِينه»؛ أي: خَضَع وذَلّ.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر في إحدى الرّوايتين: «قد تضعَضَع بهم الدّهر فأصبحوا في ظُلُمات القُبُور»؛ أي: أذَلَهم.

■ ضعف: (هـ) في حديث خيبر: "من كان مُضْعِفاً فَلْيُرْجِع»؛ أي: من كانت دَابَتُه ضَعيفةً. يقال: أضْعَفَ الرجُل فهو مُضْعِف؛ إذا ضَعُفَت دابّته.

(هـ) ومنه حَسديتُ عسر: «المُضْعِفُ أمسِرٌ على أصحابه»، يعني: في السفر؛ أي: أنّهم يَسيرُون بسيره. وفي حديث آخر: «الضّعيف أميرُ الرّكْب».

(س) وفي حسديث أهل الجنة: «كُلِّ ضعسيف مُتَضَعَف»، يقال: تَضعَفْتُه واستَضْعَفْتُه بمعنى، كما يقال: تَبَقّن واستَيْقن. يريد الذي يَتضعفه الناس ويتَجبّرون عليه في الدنيا للفقر ورَفَائة الحال.

ومنه حديث الجنة: «مَا لي لا يدْخُلُني إِلا الضّعَفاء»، قيل: هُمُ الّذين يُبَرّثون أنفُسَهم من الحَوْل والقُوّة.

(س) ومنه الحديث: «اتّقُوا الله في الضّعيفَين»، يعني: المرأة والمملُوك.

(هـ) وفي حـديث أبي ذر قال: «فـتـضَعَفْتُ رجُلاً»؛ أي: اسْتَضْعَفْتُه.

ومنه حيديث عيمو -رضي الله عنه-: ﴿ عَلَبَّنِي أَهِلُ الكُوفَةِ ﴾ أَسْتَعْمِل عليهم المُوْمنَ فيضَعَفُ ، وأَسْتَعْمِل عليهم المَوْمنَ فيضَعَفُ ، وأَسْتَعْمِل عليهم المَوْمنَ فيضَعَفُ ، وأَسْتَعْمِل عليهم المَوْمِنَ فيضَجّرُ ».

(هـ) وفي حديث أبي الدَّحْدَاح:

إِلاَّ رَجَاءَ الضَّعْفِ في المعـــادِ

أي: مِثْلَي الأَجْرِ، يقال: إِن أَعْطَيْتَني دِرْهما فَلكَ ضِعْفُه، أي: دِرْهمان، وربُما قالوا: فلكَ ضِعفاه، وقيل: ضِعفُ الشيء مِثْله، وضِعْفَاه مثلاه. قالل الأزهري: الضَّعْفُ في كلام العَرَب: المِثْلُ فما زادَ، وليس بمقْصُور على مثلين، فأقل الضّعف محصورٌ في الواحِد، وأكثرُه غيرُ محصور.

(س) ومنه الحديث: «تَضْعُفُ صلاةُ الجماعةِ على صلاة الفَدِّ خمساً وعشرين درَجة»؛ أي: تزيد عليها. يقال: ضَعُفُ الشيء يَضْعُفُ إِذَا زَادَ، وضَعَفْتُه وأضْعَفْتُه وضاعَفَته بمعْنَى.

■ ضعة: فيه ذكر: «الضّعَة»، وهي الذّل والهوان والدّناءة، وقد وضُع ضَعَة فهو وَضِيع، والهاءُ فيه عِوضٌ من الواو المحْذُوفة، وقد تُكْسر الضّاد.

#### (باب الضاد مع الغين)

■ ضغيس: (هـ) فيه: «أنّ صَفُوانَ بن أُمَيّة أَهْدَى لرسول الله ﷺ ضَغَابيسَ وجَدايةَ»، هي: صِغَار القِثّاء، واحدها ضُغْبوس، وقيل: هي نَبْتٌ يَنْبتُ في أَصُول النّمام يُشْبه الهِلْيَوْنَ يُسلَق بالخَلِّ والزيت ويؤكل.

(هـ) وفي حـديث آخـر: «لا بَاسَ باجْتِناء الضّغـابيس في الحَرم»، وقد تكرر في الحديث.

■ ضغث: (هـ) في حديث ابن زِمْل: «فمنهم الآخِذُ الضَّغْثَ»، الضَّغْثُ: مِلُ السَيْدِ من الحَشِيشِ المُخْتلطِ، وقيل: الحُزْمة منه ومما أشبَهَه من البُقُول، أرادَ: ومنهم مَن نال من الدّنيا شيئاً.

ومنه حديث ابن الأكْرَع: «فأخذْتُ سلاحَهُم فجعَلْته ضِغْتًا»؛ أي: حُزْمة.

ومنه حديث علي في مَسْجِد الكُوفَة: «فيه ثلاثُ أعْيَن النّب تَتْ بالضّغْثِ»، يُريد به الضّغْثَ الذي ضَرَب به أيوب -عليه السلام- زُوجتَه، وهو قوله -تعالى-: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ﴾.

(هـ) ومنه حــديث أبي هريرة: ﴿لأَنْ يَمْشِيَ مــعي ضِغْشَانِ مِنْ نَارٍ أحبّ إِلَيّ مِن أَنْ يَسْعِى غُلامي خَلْفي ﴾؛ أي: حُزْمتان من حَطَب، فاستعارهما للنّار، يعني: أنّهما قد اشْتَعَلَتا وصارتًا نَاراً.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «اللهم إن كتبت علي إلما أو ضغشاً فامحه عني»، أراد: عملاً مُثْتَلِطاً غير خالِص. من ضَغَثَ الحديث إذا خَلطَه، فهو فعْل بمعنى مفعول، ومنه قيل: للأحلام المُلتيسة أضعاث.

(س) وفي حديث عائشة: «كانت تَضْغَثُ رأسَها»، الضّغْثُ: مُعالَجة شَعَر الرأس باليد عند الغسل، كأنها تَخْلِط بعضه ببَعْض؛ ليدخُلَ فيه الغَسُولَ والماء.

■ ضغط: (س) فيه: «لتُضْغَطُنَّ على باب الجنة»؛ أي: تُزْحَمُون. يقال: ضَغَطه يَضْغَطه ضغْطاً: إِذَا عَصرَه وضَيَّق عليه وقَهَرَه.

ومنه حديث الحُدَيبية: «لا تَتَحدَّث العرب أنَّا أُخِذُنا

ضُغْطَةً»؛ أي: عَصْراً وقَهْراً. يقال: أَخَذْتُ فلاناً ضُغْطة -بالضّم-، إذا ضَيَقْتَ عليه لتُكْرِهَه على الشّيء.

(س) ومنه الحـديث: «لا يَشْتَرِيَنَ أحـدُكم مـالَ امْرىءٍ في ضُغْطَةٍ من سُلُطانٍ ؛ أي: قَهْر.

(س) ومنه الحديث: ﴿لا تَجوزُ الضُّغُطَةِ»، قيل: هي أن تُصالح مَن لك عليه مالٌ على بَعْضِه ثم تَجِد البينة فتأخُذَه بجميع المالِ.

(هـ) ومنه حديث شُريح: «كان لا يجيز الاضطهاد والضَّغُطة»، وقيل: هو أن يَمْطُل الغَريم بما عليه من الدّين حتى يَضْجَر به صاحِبُ الحقّ، ثم يقول له: أتَدَعُ منه كذا وتاخذ الباقى مُعجّلاً؟ فيرْضى بذلك.

ومنه الحديث: «يُعْتَق الرجلُ من عبْده ما شاء؛ إِن شاءَ ثُلُثاً، وإِن شاءَ رُبعاً، وإِنْ شاء خُمساً لَيس بينَه وبين الله ضُغْطة».

(هـ) ومنه حديث معاذ: «لمّا رجّع عن العمل قالت له امرأتُه: أين ما جئت به؟ فقال: كانَ مَعي ضَاغِطه؛ أي: أمين حافظٌ، يعني: الله -تعالى- المُطلّع على سرائر العباد، فأوهم امرأته أنه كان مَعه من يَحْفَظُه ويُضيّق عليه ويَمْنعه عن الآخذ، ليُرْضيها بذلك.

■ ضغم: (هـ) في حديث عُتْبة بن عبد العُزّى: «فعداً عليه الأسد فأخذَ برأسه فضَغَمة ضغْمة»، الضّغْم: العَضّ الشديدُ، وبه سُمّى الأسد ضَيْغُما، بزيادة الياء.

ومنه حديث عُمر والعَجوز: «أَعـاذَكُم الله من جَرْحِ الدّهر وضَغْم الفَقْر»؛ أي: عَضّه.

ومنه حديث العبّاس: «إِنّا لنَعْرِف الضّغائن في وُجُوه أقوام».

ومنه حديث عمر: «أيّما قَوْم شَهِدُوا على رَجُل بِحَدّ ولم يَكُن بِحضْرة صاحب الحدّ فإنّما شَهِدوا عن ضِغْن»؛ أي: حِقْد وعَدَاوة، يريدُ فيما كان بين اللهِ -تعالى- وبين العبادِ كالزّنا والشّرْب ونحوهما.

(هـ) وفي حـديث عـمـرو: «الرجل يكونُ في دابّته الضّغْن فـيُقوّمُهـا جُهده، ويكونُ في نفْسـه الضّغْنُ فـلا يُقوّمُهـا »، الضّغنُ في الدّابة: هـو أن تكونَ عَسِرَة الانْقِياد.

■ ضغا: فيه: «أنه قال لعائِشة عن أوْلاد المُشْركين: إِنْ شِئْتِ دَعَوتُ الله -تعالى- أَنْ يُسْمِعَك تَضاغيهم في النّار»؛ أي: صِياحَهم وبُكاءَهم. يقال: ضَغَا يَضْغُو ضَغُواً وضُغاء؛ إِذا صَاح وضَجّ.

ومنه الحديث: ﴿ولكني أُكْرِمُك أَن تَضْغُوَ هؤلاء الصّبيةُ عند رأسك بُكْرةً وعَشِيّاً».

(هـ) والحديث الآخر: «وصِبْيتي يَتَضاغَون حَولي».

ومنه حديث حُذَيفة في قصة قُوْم لُوط: «فَالوَى بها حتى سمع أهلُ السّماء ضُغاءَ كِلابِهم».

وفي حديث آخر: احتى سَمِعت الملائكة ضواغيَ كِلابها،، جمعُ ضاغية، وهي: الصّائحة.

### (باب الضاد مع الفاء)

■ ضفر: (هـ) في حديث عليّ: «إِنّ طلحة نَازَعه في ضَفيرة كان عليّ ضَفَرها في وادٍ»، الضّفيرة: مثل المُسنّاة المُستّطيلة المعمُولة بالخشب والحجارة، وضفرُها: عَمَلُها، من الضّفْر وهو النّسْجُ، ومنه ضَفْر الشّعَر وإِدْخال بعضه في بعض.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: "فقام على ضفيرة السُّدة".
 والحديث الآخر: "وأشار بيده وراء الضفيرة".

(هـ) ومنه حـديث أم سلمـة: "إِنّي امـرأةٌ أشُدٌ ضَفْر رأسيه؛ أي: تَعْملُ شَعــرها ضَفَائر، وهي الذوائبُ المضْفُورَةُ.

ومنه حديث عمر: «مَن عَقَصَ أو ضَفَر فَعَليه الحُلْقُ»؛ يعني: في الحجّ.

(س) ومنه حديث النّخَعِيّ: «الضّافِر والْمُلَبّد والْمُجمّر عليهم الحَلْق».

(س) وحديث الحسن بن عليّ -رضي الله عنهما-: «أنّه غَرَز ضَفْرَهُ في قَفَاه»؛ أي: غَرَزَ طرف ضَفِيــرتِه في أصْلها.

(هـ) وفي حديث جابر: «ما جَزَر عنه الماءُ في ضَفير
 البحر فكُله»؛ أي: شَطّه وجانبه، وهو الضّفيرة -أيضاً-.

(هـ) وفيه: «ما على الأرض من نَفْس تَموتُ لها عند الله خَيسرٌ تُحِبّ أن تَرْجع إليكم ولا تُضافِرَ الدّنيا، إلا القتيل في سبيل الله، فإنه يُحِب أن يرجع فيقُتَل مَرّةً أخْرى»، المضافرةُ: المعاودةُ والملابسة؛ أي: لا يُحِب

مُعاودَة الدُّنيا ومُلابَسَّتُها إلاَّ الشَّهيدُ.

قـــال الزّمَخْشَرَيّ: هو عندي مُفَاعَلة، من الضّفْز، وهو: الطّفْر والوثوبُ في العَدْو أي: لا يَطْمَح إلى الدنيا ولا يَنْزُو إلى العَوْد إليها إلا هو.

ذكرَه الهروي بالراء، وقسال: المضسافرة -بالضاد والراء-: التّالّب، وقد تضافر القوم وتظافَرُوا، إذا تالّبوا.

وذكره الزمخشري ولم يقيده، لكنه جَعَل اشتِقَاقه من الضفر، وهو الطفر والقفر، وذلك بالزاي، ولعله يقال: بالراء والزاي، في حرف الراء: والخفر: السعي، وقد ضفر يضفر ضفراً. والأشبه بما ذهب إليه الزمخشري أنه بالزاي.

(س) وفي حــديث عليّ حرضي الله عنه-: «مُضَافَرة القوم»؛ أي: مُعَاوِنَتُهم، وهذا بالراء لا شكّ فيه.

ضفر: (هـ) فيه: «مَلْعُونٌ كلّ ضَفّازٍ»، هكذا جاء
 في رواية، وهو النّمّام.

(هـ) وفي حسديث الرؤيا: «فسيَضْفِزُونه في في احدِهم»؛ أي: يَدْفعُونه فيه ويلقِمُونه إيّاه. يقال: ضَفَرْتُ البَعِير: إذا عَلَفْتُه الضفائز، وهي اللّقم الكبار، الواحِدة: ضفيزة، والضّفيز: شَعِير يُجْرَش وتُعْلَفْه الإبل.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه مَرّ بوادي ثمُودَ، فقال: من اعْتجَن بمائه فليَضْفُوزْه بَعِيرَه ﴾؛ أي: يُلْقِمْه إِيّاه.

(هـ) ومنه الحديث: «قال لعلي: ألا إِنَّ قوماً يزعُمُون أَنهم يُحبِونَك، يُضْفَزُون الإسلامَ ثم يَلْفِظُونه، قالها ثلاثاً»؛ أي: يُلقَنُونه ثم يتركُونه ولا يَقْبَلونه.

(هـ) وفيه: «أنه -عليه السلام- ضَفَرْ بين الصّفا والمرُّوة»؛ أي: هَرُّول، من الضَّفْر: القَفْرْ والوُثوبِ.

(هـ) ومنه حـديث الخـوارج: «لمّا قـتِل ذو الثَّدَيّة ضـفَزَ
 أصحابُ عليّ ضَفْزاً»؛ أي: قفَزُوا فرحاً بقَتْله.

(هـ) وفيه: ﴿أَنه أُوتَرَّ بِسَبِعْ أُو تِسْعِ ثُم نَامِ حَتَى سَبُمِعِ ضَغِيزُهُ أُو ضَفِيزُهُ ، قال الخطّابيّ: الضّغيز ليس بشيء وأمّا الضّفِيز فهو كالغَطيط، وهو الصّوتُ الذي يُسْمع من النائم عند تَرْديد نَفَسه.

قُـال الهروي: إِن كـان مـحفُوظاً فـهـو شِبْه الغطِيط، وروي بالصاد المهملة والراء، والصّفير. يكون بالشّفتين.

■ ضفط: في حديث قتادة بن النّعمان: "فَقَدِم ضَافِطَةٌ مِن الدّرْمَكِ»، الضّافِطُ والضّفّاط: الذي يَجْلبُ المِيسرة والمُتَاعَ إلى المُدُن، والمُكارِي الذي يُكْرِي الأحْمَالَ، وكانوا

يوميَّذ قوماً من الأنباط يَحْملُون إلى المدينة الدَّقيق والزيت وغَمَّهما.

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ ضَفّاطِين قَدمُوا المدينة».

(هـ) وفي حديث عـمر: «اللهم إني أعُوذ بك من الضّفاطة»، هي ضَعْفُ الرّاي والجهلُ، وقد ضفُط يضْفُط ضفاطة فهو ضفيط.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «أنه سُئل عن الوتر فقال: أنا أوتر حين ينام الضَّفْطَى»؛ أي: ضعفاء الآراء والعقول.

ومنه الحديث: «إذا سرّكم أن تَنْظُروا إلى الرجُل الضّفيط المطّاع في قومه فانْظُروا إلى هذا»، يعني: عُييّنة

(هـ) ومنه حــديث ابن عــبــاس: "وعُوتب في شيء فــقــال: إِنَّ فِيَّ ضَفَطَاتٍ، وهذه إِحْدَى ضَفَطَاتِيَّا؛ أي: غَفَلاتي.

ومنه حديث ابن سِيرين: «بلغَه عن رجُل شيء فقال: إني لأراه ضَفِيطاً».

(س) وفي حديثه الآخر: «أنه شهد نكاحاً فقال: أين ضَفَاطَتُكم؟»، أرادَ الدُّف، فسسماه ضَفَاطَة، لأنه لهو ولَعب، وهو راجع إلى ضَعْف الرَّاي، وقيل: الضَفَاطَة لُعْه.

■ ضفف: (هـ) فيه: «أنه لم يَشْبَع من خُبْرُ ولحْمِ إِلاَّ على ضَفَفٍ»، الضَفَف: الضّيق والشّدة؛ أي: لم يَشْبَع منهما إِلاَّ عن ضِيق وقلة.

وقيل إِن الضّفَف اجتماعُ النّاس. يقال: ضَفّ القومُ على الماء يَضُفّون ضَفّاً وضَفَفاً؛ أي: لم يأكل خُبْزاً ولحماً وَحْدَه، ولكنْ يأكل مع النّاس.

وقيل الضَّفَف: أن تكونَ الأكلَةُ أكـــــــر من مِقْدار الطّعام، والحَفَف: أن تكونَ بمقدارِه.

وَفِي حديث علي: (في قَفَ ضِفْتَيْ جُفُونه)؛ أي: جانبُها. الضّفة -بالكسر و الفتح-: جانبُ النّهر، فاستعاره للجَفْن.

ومنه حديث عبد الله بن خَبّاب مع الخَوارج: «فقدّموه على ضَفّة النّهر فضَرَبوا عُنْقَه».

■ ضفن: في حديث عائشة بنت طلحة -رضي الله عنها-: «أنها ضَفَنت جاريةً لها»، الضّفْن: ضَرَّبُك اسْتَ الإِنسانِ بظَهْرِ قَدَمِك.

### (باب الضاد مع اللام)

■ ضلع: (هـ) فيه: «أعوذُ بك من الكسّل وضلَع الدَّين»؛ أي: يُثقِلُه والضّلَع: الاعْوجاجُ؛ أي: يُثقِلُه حتى يَمسيل صاحبُه عن الاسْتواء والاعْتِدال. يقال: ضلع -بالكسر- يَضْلَع ضلَعاً -بالتحريك-، وضلَع -بالفتع- يضلَع ضلَعاً -بالتسكين-؛ أي: مالَ.

ومن الأوّل حديث علي: «واردُدْ إِلَى الله ورسوله ما يُضلِعكَ من الخُطُوب»؛ أي: يُثقلك.

(س) ومن الشاني حــديث ابن الزّبيـر: «فــرأى ضَلْعَ معاوية مع مَرْوانَه؛ أي: مَيْلُه.

(س) ومنه الحديث: «لا تَنْقُش الشّوكةَ بالشّوكةِ فإنّ ضَلْعها معَها»؛ أي: مَيْلَها، وقيل: هو مَثَل.

(هـ) وفي حديث غَسْل دَم الحيض: «حُتيه بضِلَع»؛ أي: بعُود، والأصلُ فيه ضِلَع الحَيوان، فسمني به العُود الذي يُشْبهه، وقد تُسكّن اللامُ تَخْفيفاً.

(هـ) وفي حديث بدر: اكاني أراهم مُقتلين بهذه الضّلَع الحمراء، الضّلَع: جُبَيْل مُنْفَرِد صغيرٌ ليس بِمُنْقَاد، يُشَبّه بالضّلَع.

وفي روايسة: ﴿إِنَّ صَلْعَ قُرَيتُ عَسَدَ هَلَهُ النَّصَلَّعِ الْحَمْلُعِ الْحَمْلُعِ الْحَمْلُعِ الْحَمْلُعِ الْحَمْلُعِ الْحَمْلُءِ الْحَالَةِ الْحَمْلُعِ الْحَمْلُعِ الْحَمْلُعِ الْحَمْلُعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(هـ) وفي صفَته ﷺ: "ضليعُ الفَمِ"؛ أي: عظيمه، وقدرً صغره، وقدلًا صغره، والعَرُب تَمْدَحُ عِظْمَ الفَمِ وتذمَّ صغره، والضّليعُ: العَظيمُ الحَلْق الشديد.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «أنه قال له الجني: إني منهم لَضَليعٌ»؛ أي: عظيمُ الخَلْق، وقيل: هو العَظيم الصَدْر الوَاسع الجَنْبَين.

(س) ومنه حديث مقتل أبي جهل: "فتمنّيت أن أكون ين أضْلُعَ منه ما"؛ أي: بين رَجُلين أقْوى من الرّجلين اللّذين كُنْتُ بينهما وأشد.

(هـ) ومنه حديث علي في صفة النبي عَلَيْقُ: «كما حُمّل فاضطلَع بأمْرك لطاعتك»، اضطلع: افتعَل، من الضّلاعة، وهي القوة. يقال: اضْطَلع بِحْمله؛ أي: قوي عليه ونَهَض به.

(س) وفي حديث زمزم: «فأخذ بِعَرَاقِيها فشَرِب حتى تَضَلّع»؛ أي: أكثر من الشرب حتى تمدّدَ جَنْبُه وأضَلاعُه.

(س) ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهـما-: «أنه كان يَتَضلّم من زَمْزَم».

(س) وفسيسه: «أنه أُهْدِيَ إِلَى النبي ﷺ ثوبٌ سِيراءُ

مُضّلعٌ بقَزَّ ، المُضَلِّع: الذي فييسه سُيُور وخُطُوط من الإبريَسم أو غيره ، شبه الأضْلاع .

(س) ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: "وقيل له: ما القَسَيَّة؟ قال: ثيابٌ مُضَلَّعة فيها حريرٌ"؛ أي: فيها خُطُوطٌ عَريضة كالأضلاع.

(س) وفيه: «الحمل المفلع والشَّرُ الذي لا يَنْقطع إظهرارُ الذي لا يَنْقطع إظهرارُ البِدَع»، المُفلع: المُثقِل، كسانه يَتكيء على الأضلاع، ولو رُوي بالظاء، من الظلّع: الغَمْزِ والعَرَج لكان وجْهاً.

■ ضلل: (س) فيه: «لولا أنّ الله لا يُحبِ ضَلالة العمَل ما رَزَأْناكُم عِقَالاً»؛ أي: بُطْلانَ العمَل وضَيَاعه، مأخوذ من الضلال: الضيّاع.

وَمنه قــوله -تعـالى-: ﴿ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا﴾.

(هـ) ومنه الحديث: "ضَالَةُ المؤمن حَرَقُ النّارِه، قد تكرر ذكر: "الضّالَة، في الحديث، وهي الضّائعة من كُلّ ما يُقْتَنَى من الحَيوان وغيره. يقال: ضلّ الشيءُ إذا ضَاع، وضَلّ عن الطّريق ذا حارَ، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتسع فيها فصارت من الصفّات الغالبة، وتقعُ على الذّكر والأنثى، والاثنين والجَمْع، وتُجـمَع على ضوال، والمرادُ بها في هذا الحديث الضّالة من الإبل والبقر عما يَحْمِي نفسه ويقدر على الإبعاد في طلب المرْعَى والماء، بخلاف الغنّد.

وقد تُطْلق الضَّالَّة على المعَاني.

ومنه الحديث: «الكَلِمَة الحَكِيمَة ضالّة المُوْمن»، وفي رواية: «ضَالَةُ كُلِّ حكيمٌ»؛ أي: لا يزال يتطلّبها كـمـا يَطلّب الرجُل ضَالَتَه.

(هـ) ومنه الحديث: «ذروني في الريح لَعَلَي أَضِلَ الله» أي: أَفُوتُه ويخْفَى عليه مكاني، وقسيل: لَعلَي أَغِيبُ عن عَذَابِ الله -تعالى-. يقال: ضَلَلتُ الشيء وضَلِلتُه: إذا جَعَلتَه في مكان ولم تَدْرِ أينَ هو، وأضلَلتُه: إذا ضَيّعته، وضلَ الناسي: إذا غَاب عنه حفظُ الشيء، ويقال: أضللتُ الشيء إذا وجَدته ضالاً، كما تقولُ: أحْمَدتُه وأبْخَلتُه إذا وجَدته ضالاً، كما تقولُ:

(هـ) ومنه الحديث: «أنَّ النبيُّ ﷺ أتى قــومَه فــأضَلَّهم»؛ أي: وجَدَهم ضُلاّلاً غــيــرَ مُهْتَدِينَ إلى الحَقَّ.

وفيه: «سيكُونُ عليكم أئمةٌ إِنْ عصَيْتموهم ضَلَلتُم»،

يريد بَمُعْصِيتهم: الخُرُوجَ عليهم وشُقَّ عَصَا المسلمين، وقد يَقع أَضَلَهم في غـــيــر هذا على الحَمْل على الضّلال والدّخول فيه.

وفي حديث علي، وقد سُئِل عن أشْعر الشَّعَراء فقال: إِن كَانَ وَلَا بُدَّ فَالْمَلِكَ الضَّلِّيلُ ، يعني: امْرأ القَيس، كَانَ يُلَقَّب به، والضَّلِّيل بوزن القِنْدِيل: المبالغ في الضّلال جِداً، وَالكثيرُ التَّتَبِّع لِلضّلال.

### (باب الضاد مع الميم)

■ ضمخ: (س) فيه: «أنه كان يُضمّخ رأسَه بالطّيب»، التضمّخ: التّلطّخ بالطّيب وغيره، والإكثار منه.

(س) ومنه الحديث: «أنه كان مُتَضَمّخاً بالخَلُوقِ»، وقد تكرر ذكره كثيراً.

■ ضمد: (هـ) في حديث علي: "وقيل له: أنتَ أَمَرْت بقَتْل عَثْمان، فَضَمِدَ"؛ أي: اغْتاظَ. يقال: ضَمِد يَضْمَد ضَمَداً -بالتحريك-: إذا اشتد غَيْظُه وغَضَبه.

(هـ) وفي حديث طلحة: «أنه ضَمَد عَينَيْه بالصبّر وهو مُحرْم»؛ أي: جَعَله عليهما ودَاواهُما به، وأصلُ الضّمْد: الشّدّ. يقال: ضَمَد رَأسَه وجُرْحه إِذا شدّه بالضّماد، وهي خرقة يُشد بها العُضْو المُرُوف. ثم قيل: لوَضْع الدّواء على الجُرْح وغَيره وإِن لَم يُشدّ.

(س) وفي صفة مكة: «من خُوصٍ وضَمْد»، الضّمْد -بالسكون-: رَطْبُ الشَّجَر ويابسُه.

وفيه: «أنّ رَجلاً سأل رسول الله ﷺ عن البَدَاوَة فقال: اتّق اللّهَ ولا يَضُرّك أن تكونَ بجانب ضَمَدٍ»، هو -بفتح الضّاد والميم-: موضعٌ باليّمن.

■ ضمر: فيه: «من صام يوماً في سبيل الله باعده الله من النار سبعين خريفاً للمُضمّر المُجيد»، المضمّر: الذي يُضمّر خيلُه لغَزْو أو سباق، وتضمير الخيل: هو أن يُظاهِر عليها بالعلف حتى تسمّن، ثم لا تُعلف إلا قُوتاً لتخفّ، وقيل: تُشدّ عليها سررُوجُها وتُجلّل بالاجلة حتى تَعْرق تَحْتها فيذهب رَهلُها ويَشتَدّ لحمها، والمُجيد: صاحب الجياد، والمعنّى أن الله يُباعدُه من النار مَسافة سبعين سنة تقطعها الخيل المضمّرة الجياد ركضاً.

وقد تكرر ذكر: «التّضْمير»، في الحديث.

(هـ) وفي حـديث حــذيفــة: «اليــومَ المِضْمــارُ وغَداً

السّباقُ»؛ أي: اليوم العَمَل في الدّنيا للاسْتباق في الجنة، والمضمارُ: الموضع الذي تُضَمّر فيه الخيل، ويكون وَقْتاً للأيام التي تُضَمَّر فيها، ويُروى هذا الكلام -أيضاً- لعليّ -رضى الله عنه-.

وفيه: «إِذا أَبْصرَ أحدُكم امْرَأةً فلياتِ أَهْلَه، فإِنّ ذلك يُضْمِرُ ما في نَفْسه»؛ أي: يُضْعِفه ويُقلّله، من الضّمور؛ وهو الهُزَال والضّعف.

(هـ) وفي حديث ابن عبد العزيز: «كتب إلى مَيمُون ابن مِهْرانَ في مَظَالِمَ كانت في بَيتِ الْمال أن يَرُدّها على ارْبابها وياخُذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالاً ضماراً»، المال الضمارُ: الغائبُ الذي لا يُرجَى، وإذا رُجِي فليس بِضـمار، من أضْمَرْتُ الشيءَ إذا غـيبَّتُه، فعال بمعنى فاعل، أو مُفْعَل، ومثله من الصّفات: ناقة كناز، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد؛ لأنّ أربابه ما كانوا يَرْجُون ردّه عليهم، فلم يُوجِب عليهم زكاة السّنين الماضية وهو في بيتِ المال.

■ ضمر: في حديث علي: «اڤواهُهم ضامِزَة،
 وقلوبُهم قَرِحَة»، الضّامِزُ: المُسْك، وقد ضمَزَ يضْمِزُ.

ومنه قصيد كعب:
منْهُ تَظَالُ سِاءُ الجِ

مِنْهُ تَظَلُّ سِباعُ الجوّ ضامِزَةً ولا تُمـــشّى بوَادِيهِ الأرَاجِيلُ

أي: مُمْسِكَةً من خَوْفه.

(س) ومنه حديث الحجاج: «إِن الإبل ضُمُزٌ خُنُسٌ»؛ أي: مُمْسِكة عَن الجِرَّة، ويروى بالتشديد، وَهُما جَمْع ضامز.

وَّفِي حديث سُبَيعة: «فضَمَزَ لِي بعضُ أصْحابه»، قد اخْتُلف في ضَبُّط هذه اللفظة؛ فقيل: هي بالضّاد والزّاي؛ من ضَمَزَ: إِذَا سَكَتَ، وضمزَ غيرَه: إِذَا أَسُكَته، ورُوي بدَل اللام نُوناً؛ أي: سَكَتني، وهو أشْبه، ورُويت بالراءِ والنّون، والأولُ أشْبَههُمَا.

■ ضمس: في حديث عمر: «قال عن الزّبير: ضَرّسٌ ضَمِسٌ»، والرواية: ضَبِسٌ، والميم قد تُبْدل من الباء، وهما بمغنى الصّغب العسر.

■ ضمعج: (س) في حديث الأشتر يصفُ امرأة أرادَها: «ضَمْعجاً طُرْطُبًا»، الضّمْعَج: الغَلِيظَة، وقيل: القصيرة، وقيل: التّامّة الخَلْق.

■ ضمل: (هـ) في حديث معاوية: «أنه خَطب إليه رجل بنتاً له عرجاء، فقال: إنّي أريد أن أتشرّف بمُصاهَرَتك، وَلا أُريدُها للسّباق في الحَلْبـة»، الضّمِيلةُ: الزّمِنَة.

قالَ الزمخشري: إِن صحّت الرواية بالضاد؛ فاللام بدل من النون، من الضمانة، وإِلاَّ فَهِي بالصاد المهملة. قيل لها ذلك ليُبُس وجُسُوَّ في سَاقِها، وكُل يابس فهو صامل وصميل.

■ ضمم: (هـ) في حديث الرؤية: «لا تَضَامُون في رُويَته»، يُروى بالتَشديد والتخفيف، فالتشديد معناه: لا يَنْضَمُّ بَعِـضُكم إلى بَعْض وتَزْدَحِمون وقت النَّظَر إليه، ويجوزُ ضمّ التاء وفتحها على تُفَاعِلون، وتتفاعلون، ومعنى التخفيف: لا يَنَالُكم ضيمٌ في رُوْيتِه؛ فَيراه بعضكم دون بعض، والضيّمُ: الظّلم.

(هـ) وفي كتابه لواثل بن حُجْر: «ومَن زَنَى من ثَيّب فسيضرّجُوه بالأضاميم»، يُريد الرّجْمَ، والأضاميم، ألحجارة، واحدتها: إضمامة، وقد يُشبّه بها الجماعات المختلفة من الناس.

(س) ومنه حديث يحيى بن خالد: «لنا أضَامِيمُ من ها هنا وها هنا»؛ أي: جماعاتٌ ليس أصْلُهم واحداً، كانّ بعضَهم ضُمّ إلى بعض.

(سُ) وَفَي حديث أبي اليَسَر: «ضِمَامةٌ من صُحُف»؛ أي: حُزْمة، وهي لُغة في الإِضْمَامةِ.

وفي حديث عمر: «يًا هُنَيُّ ضُمَّ جَناحَك عن النّاس»؛ أي: ألِنْ جَانِبَك لَهُم وارْفُقْ بهم.

وفي حسديث زُبين العَنْبَريّ: «أعْدِني على رجُل من جُنْدِك ضمّ منّي ما حَرّم اللهُ ورسولُه»؛ أي: أخذ من مالي وضمّه إلى ماله.

■ ضمن: (هـ) في كتابه لأكيدر: "ولكم الضّامِنةُ من النّخل»، هو ما كان دَاخلاً في العِمَارة وتَضَمَّنته أمْصارُهم وقراهم، وقسيل: سُمِّيت ضامِنَةً؛ لأن أربَابَها ضَمِنُوا عِمَارتَها وحِفْظَها، فهي ذات صمانٍ: كعيشة راضِية؛ أي: ذات رضاً، أو مَرْضِية.

(هـ) ومنه الحديث: "من مات في سَبيل الله فهو ضَامنٌ على الله أن يُدْخِله الجنة»؛ أي: ذُو ضَمَان، لقوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى الله ورَسُولِهِ ثُمّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله ﴾؛ هكذا أخرجه ثُمّ يُدْرِكُهُ الله ﴾؛ هكذا أخرجه

الهروي والزّمخشري من كلام عليّ، والحديث مرفوعٌ في الصّحاح عن أبي هريرة بمعناه.

فَــمَن طُرُقَه: "تضمّن الله لن خرَج في سبيله لا يُخرج أي سبيله لا يُخرجُه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي فهو علي ضامن أن أُذخِله الجنّة، أو أرْجِعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة".

(هـ) وفــيـه: «أنه نَهى عن بيع المَضَامِين والمَلاقِيح»، المُضــامينُ: مــا في أصلاب الفُحُول، وهي جــمعُ: مَضْمُون. يقال: ضَمِن الشيءَ، بمعنى تضمّنه.

ومنه قسولهم: «مَضْمُون الكتساب كسذا وكسذا»، والملاقيح: جسمع مَلقُوح، وهو مسا في بَطْن الناقسة، وفسرهما مَالِك في «المُوطّا» بالعكْس، وحكاه الأزهري عن مَالِك عن ابن شِهَاب عن ابن المسسيّب، وحكاه أيضاً - عن ثَعْلب عن ابن الأعرابي. قال: إذا كان في بَطْن النّاقة حَمْل فهو ضامِن ومِضْمان، وهُن ضَوامن ومَضَامِين، والذي في بطنها: مَلقُوح ومَلقُوحة.

(هـ) وفيه: «الإمامُ ضامِنٌ والمؤذّن مؤتمن»، أداد بالضّمان -هاهنا- الجفظ والرعاية، لا ضَمَان الغرّامة، لانه يَحْفَظُ على القوم صَلاتهم، وقيل: إِنّ صلاة المُقتدين به في عُهدته، وصحتها مقرونة بصْحة صلاته، فهو كالمتكفّل لهم صحة صلاتهم.

(هـ) وفي حـديث عِكْرِمـة: ﴿لا تَشْتَر لَبِنَ البَقَرِ وَالغَنَمَ مُضَمّناً، ولكن اشـتّره كـيْلاً مُسَمّى ﴾؛ أي: لا تَشْتَره وهو في الضرّع؛ لأنه في ضِمْنه.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «من اكْتتب ضَمِناً بَعَثه الله ضَمِناً يوم القيامة»، الضّمِنُ: الذي به ضَمانة في جَسَده، من زَمانة، أو كَسر، أو بَلاء، والاسْم: الضّمَن حبفتح الميم-، والضّمان والضّمانة: الزَّمانة. المعنى: من كتَب نَفْسَه في ديوان الزَّمْنَى ليُعلَر عن الجهاد وَلا زَمانة به، بعثه الله يوم القيامة زَمِناً، ومَعنى اكتتَب؛ أي: سال أن يُكتب في جُملة المعدُورين، وبعضُهم أخرجَه عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ومنه حديث ابن عُمير: «مَعْبُوطة غير ضَمِنَة»؛ أي: أنها ذُبحَت لغَير علّة.

(س) ومنه الحديث: «أنه كان لعامر بن رَبيعة ابن أصابَته رَمْيَةٌ يومَ الطّائف فضَمِن منها»؛ أي: زَمِن.

ومنه الحديث: ﴿أَنهم كَانُوا يَدُفْعُونَ الْمُاتِيحَ إِلَى ضَمْناهُم، ويقسولون: إِن احْتسجْتُم فكُلُوا »، الضّمْنَى: الزّمْنَى، جمع ضَمِن.

### (باب الضاد مع النون)

■ ضناً: في حديث تُتيَّلة بنت النضر بن الحارث، أو أخته:

أمحمدٌ ولأنتَ ضِنْءُ نَجِيبةٍ

من قَوْمِهِ والفَحْلُ فَحلٌ مُعْرِقُ

الضِّنءُ -بالكسر- : الأصلُ. يقال: فلانٌ في ضِنءِ صِدق، وضِنْء سوء، وقيل: الضَّنءُ -بالكسر و الفتح-: الوَلَدُ.

■ ضنك: (هـ) في كتابه لواثل بن حُجْر: «في التَّيعَة شـاةً لا مُقْوَرّةُ الألْياطِ، ولا ضِنَاكٌ»، الضّناك -بالكسر-: المُكْتَنزُ اللحم، ويقال للذّكر والأنْتَى بغير هاء.

وفيه: «أنه عَطَسَ عنده رجُل فَشَمْتَهُ رَجَلٌ، ثم عَطَسَ فَشَمَتَهُ رَجَلٌ، ثم عَطَسَ فَشَمَتَه، ثم عَطَسَ فأراد أن يُشَمَّته فقال: دَعْه فإنه مَضْنُوك»؛ أي: مَزْكُوم، والنضُّنَاك -بالنضم-: الزُّكَام. يقال: أضْنُك الله وأزكمَه، والقياس أن يُقال: فهو مُضْنَك ومُزْكم، ولكنه جاء على أضْنِك وأزْكِم.

(س) ومنه الحديث: «امْتَخِطْ فَــإِنَّكَ مَضْنُوكَ»، وقد تكرر في الحديث.

■ ضنن: (هـ) فيه: ﴿إِن للله ضَنائِنَ من خَلْقه، يُحيْبهم في عَافِية ويُميتُهم في عافية ، الضّنَائِن: الخصائص، واحدهم: ضَنِينة، فَعِيلة بمعنى مفعولة، من الضّن، وهو ما تختصه وتَضِن به؛ أي: تَبْخَل لمكانه مِنْك وموقِعِه عنْدَك. يقال: فُلانٌ ضِنِّي من بين إِخْوانِي، وضِنَتي؛ أي: أختَص به واضن بودته، ورواه الجوهري: ﴿إِن للله ضِنا من خَلْقه».

ومنه حديث الأنصار: «لم نقُل إِلاَّ ضِنَّا برسول الله عَيْلُةٍ»؛ أي: بُخْلاً به وشُحَّا أن يُشَارِكنا فيه غَيرُنا.

ومنه حديث ساعة الجمعة: «فقلتُ: أخْبرني بها ولا تَضْنَنْ بها عليّ»؛ أي: لا تبخَل. يقال: ضَنَنْت أَضِنٌ، وضَنِنْت أَضِنَّ، وقد تكرر في الحديث.

ومنه حديث زمزم: «قَيل له: احْفِرِ المَضْنُونَة»؛ أي: التي يُضَنَّ بها لنَفَاستها وعِزْتها، وقيل: للخَلُوق والطّيب المَضْنُونة؛ لأنه يُضَنَّ بهما.

■ ضنا: (س) في حديث الحدُود: «إِنَّ مَرِيضاً اشتكى حتى أضْنى»؛ أي: أصابَه الضنى وهو شدة المَرض حتى نَحَل جسْمه.

(س) وفسيه: ﴿لا تَضْطَنِي عَنَّيۗ﴾؛ أي: لا تَبْخُلي بانبِساطِك إليّ، وهو افْتِعال من الضّني: المَرَض، والطاءُ بدلٌ من التاء.

(هـ) وفي حـديث ابن عـمـر: «قـال له أعْرَابي: إني أعطيتُ بعض بَنِي ناقةٌ حـيَاتَه، وإِنّها أَضْنَت واضْطَربت، فقال: هي له حياته ومَوْته».

قَــالَ الهــروي والخطّابي: هكذا رُوي، والصّواب: ضنّت؛ أي: كَثُر أولادُها. يقال: امرأة ماشيةٌ وضانيةٌ، وقد مَشَت وضَنّت؛ أي: كثر أولادُها.

وقــال غَيــرُهـمــا: يقــال: ضَنَتِ المرأةُ تَضْنِي ضنّى، وأضّنت، وضَنَات، وأضّناتُ: إِذَا كَثُر أولادُها.

### (باب الضاد مع الواو)

■ ضوأ: (هـ) فيه: ﴿لا تَسْتَضِيثُوا بنار المشركين»؛ أي: لا تستَشِيرُوهم ولا تأخُذوا آراءهم. جعل الضوءَ مَثلاً للرأي عند الحيرة.

وفي حسديث بَدْء الوحي: "يسْمَع الصّوتَ ويَرَى الضّوء»؛ أي: ما كان يسمع من صَوت المَلَك ويَرَاه من نُوره وأنوار آياتِ ربّه.

وفي شعر العباس:

وأنت لمّا وُلِدْتَ أَشْرَقت الـــ

أرْضُ وضـــاءَتْ بنُورِكِ الْأَفْقُ يقال: ضاءت وأضاءت بمعنى: اسْتنارت وصارت مُضيئة.

■ ضوج: فيه ذكر: «أضواج الوادي»؛ أي: مَعاطِفه، الواحد ضوجٌ، وقيل: هو إِذَا كُنْت بين جَبَلين مُتضايقين ثم اتسَع فقد انضاج لك.

■ ضور: (هـ) فيه: «أنه دخل على امرأة وهي تَتضور من شدّة الحسمى»؛ أي: تَتلوّى وتضج وتتَقلّبُ ظهـراً لِبَطْن، وقيل: تَتضور: تُظهر الضَّوْرَ بمعنى: الضُّرِّ. يقال: ضاره يضُورُه ويضيره.

■ ضوع: فيه: «جاء العباس فجلس على الباب وهو يتضوع من رسول الله ﷺ رائحة لم يَجِدْ مِثلها»، تضوّعُ الرّيح: تفرقها وانْتِشَارها وسُطُوعها، وقد تكرر في الحديث.

■ ضَوْضَو: (هـ) في حديث الرؤيا: «فإذا أتاهم ذلك اللهّبُ ضَوْضَوْا»؛ أي: ضَجّوا واستَغَاثوا، والضوضاة: أصوات الناس وغلَبتهم، وهي مصدر.

■ ضوا: (هـ) فيه: «فلما هبط من ثَنِيَّة الأَرَاكِ يوم حُنَيْن ضَوى إليه المُسْلِمون»؛ أي: مالُوا. يقال: ضَوى إليه ضَيَّا وضُويًا، وانْضَوى إليه، ويقال: ضواه إليه وأضواه.

(هـ) وفيه: «اغْتَربُوا لا تُضْوُوا»؛ أي: تزوجوا الغَرَائب دُون القَرَائب، فإن ولد الغريبة أنْجب وأقوى من ولد القريبة، وقد أضْوَت المرأة إذا ولدت ولداً ضعيفاً؛ فمعنى لا تُضْووا: لا تأتُوا بأولاد ضاوين؛ أي: ضُعفاء نُحفاء، الواحد: ضاو.

ومنه الحديث: «لا تَنْكِحُوا القَرَابِةَ القَريبَة، فإن الولد يُخْلق ضاويّاً».

### (باب الضاد مع الهاء)

■ ضهد: (س) في حديث شُريح: «كان لا يُجيز الاضْطِهِادَ وَلا الضُغْطة»، هو الظلم والقَهْر. يقال: ضَهَده، وأضْهده، وأضْهده، وأضْطهرَه، والطاء بدل من تاء الافتعال. المعنى: أنه كان لا يجيز البيع واليمين وغيرهما في الإكراه والقهر.

■ ضهل: (هـ) في حديث يحيى بن يَعْمَر: ﴿انْشَأْتَ تَطُلّها وَتَضْهَلُها ﴾؛ أي: تُعْطِيها شيئاً قليلاً، من الماء الضّهل، وهو القليل. يقال: ضَهَلْتُه أضهله، وقيل: تضْهَلُها ؛ أي: تردّها إلى أهْلِها. من ضَهْلتُ إلى فلان: إذا رَجَعت إليه.

■ ضها: (هـ) فيه: قاشد الناس عَذاباً يوم القيامة الذين يُضَاهُون خلق الله»، أراد المُصورين، والمُضاهاة: المشابَهة، وقد تهمز وقرىء بهما.

(هـ) وفي حديث عمر: «قال لكعب: ضاهيتَ اليَهُوديّه»؛ أي: شابَهُتُها وعارضتها.

## (باب الضاد مع الياء)

■ ضيح: (س) في حديث كعب بن مالك: «لو مات

يومَئِذ عن الضّيح والرّيح لَوَرِثَه الزّبيس ، هكذا جاء في رواية، والمشْهُور: الضِّحُ، وهو ضَوْءِ الشّمس، فـــانِ صحّت الرواية فهو مَقْلُوبٌ من ضُحَى الشمس، وهو إِشْراقها، وقيل: الضّيحُ: قريبٌ من الرّيح.

(هـ) وفي حديث عَمَّار: «إِن آخِرَ شَرْبة تشربُها ضَياحٌ»، الضياحُ والضَيْح -بالفتح-: اللبنُ الخائرُ يُصَب فيه الماءُ ثم يُخْلط. رَوَاه يوم قُتِل بصِفْين وقد جَي، بلبن لَشْء.

(س) ومنه حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «فسَقَتْه ضَيْحَةً حامِضَةً»؛ أي: شَرْبة من الضّيح.

(هـ) ومنه الحسديث: «من لم يَقَبَل العُذْرَ مَن تَنصّل إليه، صادقاً كان أو كاذباً، لم يَرِدْ عَليَّ الحوض إلا متضيحاً»؛ أي: مُتاخراً عن الواردين، يجيء بعد ما شَربوا ماءَ الحَوض إلا أقله فيبْقَى كَدِراً مختلِطاً بغيره، كاللّن المخلوط بالماء.

ضبخ: (هـ) في حديث ابن الزبير: «إن الموت قد تغشّاكم سَحَابُه وهو مُنْضَاحٌ عليكم بوابل البَلايًا»، يقال: انْضاخَ الماءُ، وانْضَخ إذا انصَب، ومِثْلُه في التقدير انقاض الحائطُ وانقض إذا سَقَط، شبّه المنيّة بالمطر وانْسِيابه.

هكذا ذكره الهروي وشرَحه.

وذكره الزّمخشري في الصّاد والحاء المهملتين، وأنكر ما ذكره الهروي.

■ ضير: في حديث الرؤيا: «لا تُضَارُون في رؤيته»، من ضارة يضيره ضيراً؛ أي: ضرّة، لغة فيه، ويُروى بالتشديد وقد تقدم.

ومنه حديث عائشة: «وقد حاضَت في الحجّ فقال: لا يَضيرُك؟؛ أي: لا يضُرّك، وقد تكرر في الحديث.

■ ضيع: (هـ) فيه: "من تَرَك ضَياعاً فإلي"، الضّياعُ: العيالُ، وأصله مصْدَر ضاعَ يَضِيعُ ضَياعاً، فسُمّي العيال بالمصدر، كما تقول: مَن مات وترك فَقراً؛ أي: فُقراء، وإنْ كسَرْت الضّاد كان جَمْع ضائع؛ كجائع وجِياع.

ومنه الحديث: «تُعِين ضَائِعاً»؛ أي: ذَا ضَياع من فَقْر أو عِيالِ أو حالِ قَصَّر عن القيام بها، ورواه بعضهم بالصاد المهملة والنون، وقيل: إنه هو الصواب وقيل: هو في حديث بالمهملة، وفي آخر بالمعجمة، وكلاهما صواب في المعنى.

وفي حديث سعد: "إني أخاف على الأعناب الضيعة)؛ أي: أنها تضيع وتَتْلُف، والضّيعة في الأصل: المرّة من الضّياع، وضيعة الرجل في غير هذا ما يكون منه معاشه، كالصّنعة والتّجارة والزّراعة وغير ذلك.

(هـ) ومنه الحـديث: «أفشى اللهُ عليه ضَيْعَته»؛ أي: أكثرَ عليه مَعاشه.

ومنه حديث ابن مسعود: ﴿لا تَتَخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا الدُّنيا﴾.

ي وحديث حنظلة: «عافَسْنَا الأزْواج والضّيعات،؛ أي: المعايشَ.

(س) وفيه: «أنه نهى عن إضاعة المال»، يعني: إِنْفَاقَه في غير طاعة الله -تعالى- والإسراف والتّبذير.

وفي حديث كعب بن مالك: «ولم يَجْعلك الله بِدَار هَوان ولا مَضِيعة»، المضيعة -بكسر الضاد- مَفْعلة من الضّياع: الاطّراح والهوان، كأنّه فيه ضائع، فلما كانت عين الكلمة ياء وهي مكسورة نُقلت حركتُها إلى العين فسكنت الياء فصارت بوزن مَعِيشَة، والتقدير فيهما سواء.

ومنه حديث عمر: (ولا تَدع الكثير بدار مَضِيعة).

■ ضيف: (هـ) فيه: «نَهى عن الصلاة إِذَا تَضيّفَت الشــمسُ للغُرُوب»؛ أي: مالت. يقال: ضاف عنه بَضف.

ومنه الحديث: «ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا: إِذَا طَلَعَت الشَّمْسُ حَتَى تَرْتَفَع، وإِذَا تَضْيَفُت للغُرُوب، ونصْف النهار».

ومنه حديث أبي بكر: «أنه قبال له ابنه عبد الله: ضِفْتُ عنك يوم بَدْرٍ»؛ أي: مِلْتُ عنك وعَدَلْتُ.

وفيه: «مُضِيفٌ ظَهرَه إلى القُبّة»؛ أي: مُسْنِدُه. يقال: أضَفْته إليه أُضيفه.

رس) وفَسَيه: «أن العَدُوَّ يوم حُنَين كَمَنُوا في أَحْنَاء الوادي ومَضَايفه»، والضَّيْف: جانبُ الوادي.

(هـ) وفي حـديث عليّ: «أنّ ابن الكوّاء وقـيس بن عُبادٍ جاءاه فقالا: أتّينَاك مُضافَين مُثْقَلين»؛ أي: مُلجأين: من أضافه إلى الشيء إذ ضَمّه إليه.

وقيل معناه: أتيناك خائفين. يقال: أضاف من الأمر وضاف إذا حاذره وأشفق منه، والمَضُوفة: الأمر الذي يُحذر منه ويُخاف، ووَجُهه: أن يجعل المُضاف مَصْدراً بمعنى: الإضافة، كالمُكرم بمعنى: الإضافة، كالمُكرم بمعنى: الإخرام، ثم يَصِف بالمصدر، وإلا فالخائف مُضيف لا مُضاف.

وفي حَدِيث عائشة: (ضَافها ضَيفٌ فأمرت له بمِلْحفة صَفْراء»، ضِفتُ الرجل: إِذَا نَزَلت به في ضِيافة، وأضَفْتُه: إِذَا أَنْزَلته، وَتَضيَّفْتُه: إِذَا أَنْزَلت به، وتضيَّفنيَ: إِذَا أَنْزَلني. ومنه حديث النّهدي: «تضيَّفتُ أبا هريرة سَبْعاً».

■ ضيل: (س) فيه: ﴿قال لَجْرِير: أَين مُنْزِلُك؟ قال: بأكْناف بِيشَةَ بِين نَخْلَة وضَالة»، الضّالة -بتخفيف اللام-: واحِدةُ الضّال، وهو شَجَر السّدْرِ من شَجَر الشّوك، فإذا نبت على شطّ الأنهار قيل له: العُبْرِيّ، وألِفُه مُنْقَلبة عن الله: يقال: أضالت الأرض وأضْيَلت.

وفي حديث أبي هريرة: «قال له أبان بن سعيد: وَبْرٌ تدلّى من رأس ضال»، ضالٌ -بالتخفيف-: مكانٌ أو جَبَل بعَيْنه، يُريد به تَوْهينَ أمْرِه وتَحْقيدرَ قَدْرِه، ويُروى بالنّون، وهو -أيضاً- جَبَل في أرْضِ دَوْسٍ، وقيل: أراد به الضان من الغنم فتكون ألفه همزة.



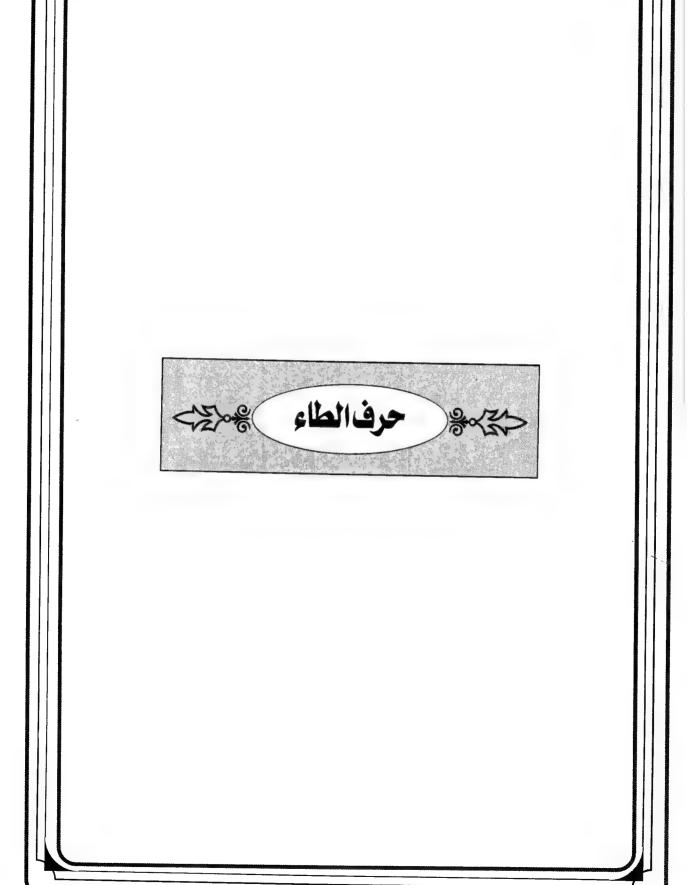



حرف الطاء ﴿ ﴾ ﴿ ﴾

## (باب الطاء مع الهمزة)

■ طأطأ: (هـ) في حديث عثمان: «تَطَأَطَأْتُ لَكُمْ تَطَأُطُو الدُّلاة»؛ أي: خَفَضْتُ لكم نَفْسي كما يخفضها المستَقُون بالدّلاء، وتواضَعْت لكم وانْحنَيْت، والدُّلاة: جمع دَالِ، وهو الذي يَستَقي الدلو، كقاض وقضاة.

#### (باب الطاء مع الباء)

■ طبب: (هـ) فيه: «أنه احْتَجَم حين طُبّ؛ أي: لمّا سُحِر، ورجل مَطْبُوب؛ أي: مَسْحُور، كَنَوْا بالطّب عن السّحْر، تفاؤلاً بالبُرْء، كما كَنَوْا بالسّليم عن اللّدِيغ.

(هـ) ومنه الحديث: «فلعَلّ طِبّاً أَصَابه»؛ أي: سحْراً. والحديث الآخر: «إنه مَطْبُوب».

وفي حديث سلمان وأبي الدّرداء: «بَلغني أنك جُعِلت طبيباً»، الطبيبُ في الأصل: الحادقُ بالأمُور العارفُ بها، وبه سُمّي الطبيبُ الذي يُعَالج المَرْضى، وكُني به -هاهناعن القسضاء والحُكْم بين الخُصُوم؛ لأن مَنْزلةَ القاضي من الخُصُوم بمنزلة الطليب من إصلاح البَدن، والمتطبّبُ الذي يُعاني الطلب ولا يَعْرفه مَعْرفة جَيّدة.

(هـ) وفي حديث الشّعبي: (ووصف مُعاوية فقال: كان كالجمل الطّبُّ، يعني: الحاذق بالضّراب، وقيل الطّبُّ من الإبل: الذي لا يَضعُ خسفٌه إلاّ حسيث يُبْصِر، فاسْتعار أحدَ هذين المعنين لأفعاله وخلاله.

■ طبع: (هـ) فيه: ﴿أَنه كَانَ فِي الْحِيِّ رَجُلٌ لَه زَوجَة وَأَمُّ ضَعِيفَة، فشكَت زَوجَتُه إِلَيه أمّه، فقام الأطبَح إلى أمّه فالقامَا في الوادي، الطبّع: اسْتِحكام الحماقة، وقد طَبِعَ يطبّح طَبْحًا فهو أطبّح.

هَكذَا ذَكَرَهُ الهَرُويُ بالجيمُ، ورواهُ غيرُهُ بالخاء، وهو الاحْمَقُ الذي لا عَقُلُ له وكأنّه الأشبّه.

طبخ: (هـ) في الحديث: «إِذا أرادَ اللهُ بِعَبدٍ سوءًا

جَعَل مَالَه في الطَّبِيخَينَ، قيل: هُمَا الجَصَّ والأَجُرَّ، فَعِيل بَعنى: مفعول.

(س) وفي حديث جابر: "فاطّبَخْنا"، هو افْتَعَلْنا من الطّبْخ، فقلبت التاء طاءً لأجْل الطاء قبلها، والاطّباخُ: مخصُوص بمن يَطْبُخُ لنفسه، والطّبْخُ: عامّ لنفسه ولغيره.

(هـ) وفي حديث ابن المسيب: الووقعت الثالثة فلم ترتفع وفي الناس طَبَاخً، أصْلُ الطّبَاخ: القُوة والسّمن، ثم استعمل في غيره، فقيل: فلان لا طَبَاخَ له؛ أي: لا عقل له ولا خير عنده.

أراد أنها لم تُبْقِ في الناس من الصّحابة أحداً، وعليه يُبْنى حـــديثُ الأطَبخ الذي ضَربَ أمّه، عند من رواه بالخاء.

■ طبس: (س) في حديث عمر: «كيفَ لي بالزّبير وهو رَجُل طِبْسٌ»، الطّبْسُ: الذّنبُ، أرادَ أنه رجُل يُشْبِه الذّنب في حِرْصِه وشَرَهِه. قال الحرْبي: أظنّه أراد لَقِسٌ؛ أي: شَرَهُ حَريصٌ.

■ طبطب: (هـ) في حديث ميمونة بنت كَرْدَم: «ومعه دِرَّة كَدرَّة الكُتَّاب، فسمعت الأعراب يقولون: الطُبْطَبيّة»، قال الأزهري: هي حكاية وقع السيّاط، وقيل: حكاية وقع الأقدام عند السّعي. يريدُ: أقبل الناسُ إليه يَسْعَون ولاقدامهم طَبْطَبة؛ أي: صوتٌ، ويحتمل أن يكون أراد بها اللَّرَّة نَفْسَها، فسماها: طَبْطبيّة؛ لأنها إذا ضُرِبَ بها حكت صوت طَبْ طَبْ، وهي منصوبة على التّحسذير، كقولك: الأسدَ الأسدَ، ؛ أي: احذَرُوا الطبْطبيّة.

■ طبع: (هـ) فيه: المن ترك ثَلاثَ جُمَع من غير عُذْر طبع اللهُ على قَلْبه، أي: خَتَم عليه وغسسًاه ومنعه الطافه، والطبع -بالسكون-: الخَتْم، -وبالتّحسريك-: الدّنسُ، وأصله من الوسَخ والدنس يَغْشَيسان السيّف. يقال: طبع السيف يَطبع طبَعاً. ثم استُعمِل فيما يُشبِه ذلك من الأوزارِ والاثام وغيرهما من المقابح.

(هـ) ومنه الحـديثَ: «أعـوذ بالله من طَمع يَهْدي إلى طَبَعٍ»؛ أي: يُؤدِّي إلى شَيْن وعَيْب، وكـــانوا يَروْن أن الطَبَع هو الريَّن.

قال مجاهد: الرّين أيْسَر من الطّبَع، والطّبعُ أيسر من الإِقْفَال، والإِقفال أشدّ ذلك كُلّه، وهو إِشارة إِلى قوله -تعالى-: ﴿كَلّا بَل رّانَ عَلَى قُلُوبِهم﴾، وقوله: ﴿طَبَعَ

اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمِ﴾، وقوله: ﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾.

ومنه حديث ابن عبد العزيز: «لا يتزوّج من العرب في الموالي إلا الطمعُ الطبعُ».

وفي حديث الدعاء: «اخْتَمْه بآمينَ، فبإنّ آمينَ مثلُ الطابَع على الصّحيفة»، الطابَعُ -بالفتح-: الخاتَم. يريدُ أنه يُخْتم عليها وتُرْفع كما يَفعل الإنسانُ بما يَعزّ عليه.

(هـ) وفيه: ﴿كُلِّ الخِلال يُطْبِع عليها المؤمنُ إِلاَّ الخِيانَة وَالكَذَبُ ﴾ أي: يُخْلق عليها، والطّباع: مـا رُكّب في الإنسان من جميع الأخلاق التي لا يكاد يُزَاوُلها من الحَير والشّرّ، وهو اسم مؤنث على فِعَال، نحو مِهاد ومثال، والطّبعُ: المصدر.

(هـ) وفي حديث الحسن: «وسُئِل عن قوله -تعالى-: ﴿ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴾ فقال: هو الطّبيع في كُفُرّاهُ ، الطّبيع بوزن القِنْديل: لُبّ الطّلْم، وكُفُرّاهُ وكَافُوره: وعاؤه.

(س) وفي حديث آخر: «ألقى الشّبكة فطّبّعها سَمكاً»؛ أي: مسلاها. يقال: تطبّع النهر؛ أي: امْتَلا، وطبّعْتُ الإناء: إذا ملأته.

■ طبق: (هـ) في حديث الاستسقاء: «اللهم اسْقِنا غَيثاً طَبَقاً»؛ أي: مالئاً للأرض مُغَطّياً لها. يقال: غَيثٌ طبَقٌ؛ أي: عام واسعً.

(هـ) ومنه الحديث: الله مائةُ رُحمةٍ كل رحمةٍ منها · كطِبَاق الأرض»؛ أي: كغِشَائها.

(هـ) ومنه حديث عـمر: (لو أنّ لي طباق الأرض فهباً)؛ أي: ذَهباً يعُم الأرض فيكونُ طبقاً لها.

(هـ) وفي شعر العباس:

إذا مَضَى عالَمٌ بداً طَبَقُ

ن يقسول: إِذَا مَضَى قَرْنٌ بدا قَرْنٌ، وقيل: للقَرْن طَبَقٌ؛ لأنهم طَبَق للأرض ثم ينْقَرضُون ويأتي طَبَق آخر.

(هـ) ومنه الحديث: «قُرَيشٌ الكَتَبةُ الحَسَبةُ مِلْحُ هذه الأمّة، علم عَالمهم طِبَاقُ الأرض».

(هـ) وفي رواية: «علمُ عالِم قُرَيش طَبقُ الأرض».

(س) وفسه: «حِجابُه النّور لو كُشِفَ طَبَقُه لأحْرَق سُبحاتُ وجْهه كلّ شيء أَدْرَكه بصَرُه»، الطّبَق: كلّ غِطاء لازم على الشيء.

وفي حديث ابن مسعود في أشراط السّاعة: «تُوصَل الأطباق وتُقطع الأرْحام»، يعني: بالأطباق البُعَداء والأجانب، لأن طَبقات الناس أصنافٌ مُختَلفة.

(س) وفي حمديث أبي عمرو النَّخَعِي: «يشْتَجِرُون

اشتِجَار أطباقِ الرَّاسِ»؛ أي: عِظامه فإنها مُتَطَابقة مُشْتبكة كما تَشْتبك الأصابعُ. أرادَ الْتِحَام الحرْب والاختلاط في الفتنة.

(هـ) وفي حديث الحسن: "أنه أُخْبِرَ بامْرٍ فـقــال: إِحْدى المُطْبِقـــات، يريد إِحْدى الدّواهي والشّدائد التي تُطْبق عليهم، ويقال للدّواهي: بنات طَبَق.

(هـ) وفي حــديث عِمْران بن حُصَين -رضي الله عنه-: «أن غُلامـاً له أبّق فـقـال: لأقطعن منه طابِقـاً إِنْ قَدَرْتُ عليه»؛ أي: عُضْواً، وجَمعُه طوابق. قال تُعلب: الطّابِقُ والطّابَقُ: العُضو من أعْضاءِ الإنسان كاليدِ والرّجْلِ ونحوهما.

ومنه حــديث عـلي -رضي الله عنه-: «إِنمَا أُمِرْنَا في السَّارِق بِقَطْع طَابِقَه»؛ أي: يده.

وحديثه الآخر: "فَخبَزْت خُبْزاً وشَويتُ طابَقاً من شاة»؛ أي: مقْدار ما يأكل منه اثنان أو ثلاثة.

(هـ) وفي حـديث ابن مسعود: «أنه كـان يُطَبِّق في صَلاته»، هـو أن يَجْمع بين أصـابع يَدَيه ويَجْعَلَهـمـا بين ركبتيه في الركوع والتشهّد.

(هـ) وفي حديثه -أيضاً-: «وتَبَقى أصلابُ المُنَافقين طبَقاً واحداً»، الطبَقُ: فقار الظّهر، واحدتُها طبَقة، يريد أنه صار فقارُهم كُلّه كالفَقَارة الواحدة، فلا يقْدرُون على السّجود.

(هـ س) ومنه حديث ابن الزبير: «قال لمُعَاوية: وايمُ الله لئن مَلكَ مَرْوان عِنان خيْلِ تَنْقادُ له في عُثْمان ليركبَنّ منك منك طَبَقاً تخافُه»، يريد: فَقَار الظهر؛ أي: ليرْكبَن منك مَرْكباً صَعْباً وحالاً لا يُمكنك تَلافيها، وقيل: أراد بالطبّق المنازل والمراتب؛ أي: ليرْكبَنّ منك منزلة فوق منزلة في العَدَاوة.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «سأل أبا هريرة مسألة فأفتاه، فقال: طَبَقْتَ»؛ أي: أصبت وجه الفتيا، وأصل التطبيق: إصابة المفصل، وهو طبق العظمين؛ أي: مُلتقاهما فيَفْصل بينهما.

(هـ) وفي حديث أم زَرْع: ﴿زَوْجِي عَيايَاءُ طَباقَاءُ»، هو المُطَبَق عليه حُمقاً، وقيل: هو الذي أموره مُطَبَقة عليه؛ أي: مُغَشّاة، وقيل: هو الذي يَعْجِز عن الكلام فتنْطَبق شفتاه.

(هـ) وفيه: «إِنّ مَرْيم -عليها السلامُ- جاعَتْ فجاءَ طَبَقٌ من جراد فصادَت منه ؛ أي: قَطِيعٌ من الجراد.

وفي حديث عمرو بن العاص: ﴿إِنَّى كُنْتُ على أطباقِ

ثلاث،؛ أي: أحُوال، واحدُها طبق.

(س) وفي كتاب علي -رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص: «كما وافق شَنْ طَبَقَهْ»، هذا مثلٌ للعَرَب يُضْرَب لكل اثنين أو أمْرين جمعتهما حالة واحدة اتصف بها كل منهما، وأصله فيما قيل: إن شَنّا قبيلة من عَبْد القَيْس، وطبقاً حيّ من إياد، اتفقوا على أمْرٍ فقيل لهما ذلك؛ لأن كل واحد منهما وافق شكله ونظيره.

وقيلَ شَنّ: رجلٌ من دُهاة العَرب، وطَبقة: امرأةٌ من جنسه زُوّجت منه، ولهما قصة.

وقيل الشّنّ: وعاء من أدّم تَشَنن؛ أي: أخْلَق فجعلوا له طَبَقاً من فَوْقِه فوافقه، فتكون الهاء في الأوّل لـلتأنيث، وفي الثاني ضمير الشّنّ.

(هـ) وفي حديث ابن الحنفية -رضي الله عنه-: «أنه وصَفَ من يَلي الأمر بعد السُّفْياني فقال: يكونُ بين شَتُّ وطُبَّاق»، هما شَجَرتان تكونانِ بالحجازِ، وقد تقدم في حرف الشين.

وفي حديث الحجّاج: ﴿فقال لرجُل: قُمْ فاضْرِب عُنُق هِذَا الْأسير، فقال: إِن يَدِي طَبِقة، هي التي لَصِق عَضُدُها بجنْبِ صاحبه فلا يَسْتطيع أن يُحرّكها.

■ طبن: (هـ) فيه: "فطبن لها غُلامٌ رُوميّ"، أصلُ الطبن والطبانة: الفطنة. يقال: طبن لكذا طبانة فهو طبن ؛ أي: هجم على باطنها وخبر أمرها وأنها ممن تُواتيه على المراودة. هذا إذا رُوي بكسر الباء، وإن رُوي بالفتح كان معناه: خيّها وأفسدها.

■ طبا: في حديث الضحايا: «ولا المُصْطَلَمة أطباؤُها»؛ أي: المُقْطوعة الضّرُوع، والأطباء: الأخلاف، واحدُها: طُبي -بالضم والكسر-، وقيل: يقال لموضع الأخلاف من الخيل والسباع: أطباءً. كما يقال في ذَوات الخُفّ والظّلف: خِلْف وضَرْع.

(هـ) ومنه حديث عشمان: "قد بلغ السيلُ الزُبى وجاوزَ الحزامُ الطُبْيَن"، هذا كناية عن المبالغة في تجاوز حدّ الشرّ والأذى، لأن الحزام إذا انتهى إلى الطبين فقد انتهى إلى أبعد غاياته، فكيف إذا جاوزه!

ومنه حديث ذي النَّديَّة: «كَانَّ إِحدى يَدَيه طُبْيُ شَاة». (س) وفي حَديث ابن الزبير: «إِن مُصْعَبَاً اطَبَى القلوب حتى ما تَعْدلُ به»؛ أي: تَحبَّب إلى قلوب الناس وقربها منه. يقال: طَبَاه يَطْبُوه ويَطْبِيه إِذَا دَعَاه وصَرَفه إليه

واخْتارَه لنَفْسه، واطّباه يَطّبيه، افْتَعَل منه، فقُلبَت التاءُ طاءً وأدْغمت.

### (باب الطاء مع الحاء)

■ طحر: (س) في حديث الناقة القَصْواء: «فسَمِعْنا لها طَحيراً»، الطَّحِير: النَّفَسُ العالي.

وفي حديث يحيى بن يَعْمَر: "قَإِنْكُ تَطْحَرُهَا، أي: تُبْعِدها وتُقْصِيها، وقيل: أراد تَدْحَرُها، فقلب الدال طاء، وهو بمعناه، والدحْرُ: الإِبْعَادُ، والطّحْرُ -أيضاً-: الجماعُ والتمدّد.

(هـ) وفي حديث سلمان وذكر يوم القيامة فقال: «تدننو الشمس من رؤوس الناس وليس على أحد منهم طُحْرُبة»، الطحْرُبة -بضم الطاء والراء وبكسرهما وبالحاء والخاء-: اللباس، وقيل: الخِرْقة، وأكثر ما يستعمل في النفي.

■ طحن: في إسلام عمر -رضي الله عنه-: «فاخْرَجَنا رسولُ الله ﷺ في صَفِّين، له كَدِيد كَكَدِيد الطحين». الكديد: الترابُ الناعِمُ، والطحينُ: المطحون، فعيل بمعنى مفعول.

### (باب الطاء مع الخاء)

■ طخرب: في حديث سلمان: (وليس على أحد منهم طُخْربة)، وقد تقدّم في الطاء مع الحاء.

طخا: (هـ) فيه: «إذا وجَدَ أحدُكم طَخاءً على قَلْبه فلْياكُل السَّفَرجَلَ»، الطَّخاء: ثِقَلٌ وَغَشْي، وأصلُ الطَّخاء والطَّخْية: الظلمةُ والغَيمُ.

(هـ) ومنه الحديث: «إن للقلب طَخاءً كطخاء القَمر»؛
 أي: ما يُغَشَّيه من غَيم يُغَطِّي نُوره.

### (باب الطاء مع الراء)

■ طرأ: (س) فيه: ﴿طَرَأُ علي حزْبي من القُرآن ﴾؛ أي: ورد واقبل. يقال: طَرأ يَطْرأ -مهموزاً- إذا جاءَ مُفَاجاة، كأنه فجنه الوقتُ الذي كان يُؤدّي فيه ورده من القِراءة، أو جَعَل ابتداءه فيه طُرُوءاً منه عليه، وقد يترك الهمز فيه فيقال: طَرَا يَطْرُو طُرُواً، وقد تكرر في الحديث.

■ طرب: (س) فيه: «لعن الله من غير المطربة والمقربة»، المطربة: واحدة المطارب، وهي طُرُق صغار تنفُذ إلى الطرق الكبار، وقيل: هي الطرق الضيقة المتفرقة. يقال: طربّت عن الطريق؛ أي: عَدَلْتُ عنه.

■ طربل: (هـ) فيه: ﴿إِذَا مَرَّ أَحَدُكُم بِطِرْبَالَ مَاثِلَ فَلْيُسْرِعِ الْمَشْيَ ﴾، هو: البنَّاء المُرْتفع كالصّومَعة والمُنظَرة مَن مَنَاظر العَجَم، وقيل: هو عَلَمٌ يُنتَى فوقَ الجبَل، أو قطعة من جبَل.

■ طرث: في حديث حذيفة -رضي الله عنه-: «حتى ينبُت اللّحرة على أجْسادهم كما تنبُّت الطّراثيثُ على وجه الأرض»، هي جمعُ طُرثوث، وهو نَبْت يَنْبَسِط على وجه الأرض كالفُطْر.

طرد: (هـ) فيه: (لا باسَ بالسبّاق ما لم تُطرده ويُطردُك، الإطرادُ: هو أن تَقُولَ: إِن سَبَقَتَني فلك علي كذا، وإِن سَبَقْتُك فلى عليك كذا.

وفي حديث قيام الليل: «هو قُرْبة إلى الله -تعالى- ومَطْرَدةُ الدَّاء عن الجسد»؛ أي: أنها حالةٌ من شأنها إبعادُ الدَّاء، أو مكانٌ يختص به ويُعْرَف، وهي مَفْعَلة من الطّرد.

وفي حديث الإسراء: "فسإذا نَهـرَان يطّرِدَان"؛ أي: يَجْرِيان، وهما يَفْتعلان، من الطّرد.

ومنه الحديث: اكنتُ أطارِدُ حسيّةً»؛ أي: أُخَادِعُها لأصيدَها، ومنه: طرَادُ الصيّد.

ومنه حديث عسمر -رضي الله عنه-: «أطردنا المعترفين»، يقال: أطرده السلطان وطرده: إذا أخرجه عن بلده، وحقيقته: أنه صيرة طريدا، وطردت الرجل طرداً: إذا أبْعَدْته، فهو مطرود وطريد.

(هـ) وفي حديث قتادة: "في الرجل يتوضاً بالماء الرّمدِ وبالماء الطّرِد"، هو الذي تَخُوضُه الدّواب، سُمّي بذلكَ لانها تَطرد فيه بخَوضه، وتطرُدُه؛ أي: تدفّعُه.

 (هـ) وفي حديث معاوية: «أنه صَعِد المنبَر وفي يده طَريدَة»؛ أي: شُقّةٌ طويلة من حَرير.

■ طرر: (هـ) في حديث الاستسقاء: «فنشَات طُريرةٌ

من السّحاب، الطّريرة: تَصْغِير الطُّرّة، وهي: قطعة من السّحاب تَبْدُو من الأفُق مُســتَطِيلة، ومنه طُرَّة الشّعر والثّوْب؛ أي: طَرَفه.

(هـ) ومنه الحسديث: «أنه أعْطى عُمَر حُلّة وقسال: لتَعُطينها بعض نسائك يتّخذنها طُرّات بينَهُنّ»؛ أي: يُقطّعنَها ويتّخِذنها مَقانع، وطُرّات: جمع طُرّة.

وقال الزمخشري: يَتَّخِذْنَهَا طُرَّاتٍ؛ أي: قِطَعاً، من الطّرّ: وهو القَطْع.

(س) ومنه الحديث: «إِنه كان يَطُرّ شاربَه»؛ أي: يَقُصّه.

(س) وحـــديث الشَعْبِي: «يُقْطع الطّرّارُ»، هو الـذي يَشُقُ كُمّ الرّجُل ويَسُلُّ ما فيه، من الطّرّ: القَطْع والشّق.

(هـ) وفي حديث علي: «أنه قام من جَوْز اللَّيل وقد طُرِّت النجومُ»؛ أي: أضاءت.

ومنه: السيف مطرور»؛ أي: صقيل.

ومن رَوَاه بفتح الطّاء أراد: طَلَعت. يقال: طَرّ النباتُ يَطُرُّ؛ إذا نَبَت، وكذلك الشّارب.

(هـ) وفي حديث عطاء: قإذا طرَرْت مَسْجِدَك بَدَرٍ فيه رَوْثٌ فيلا تُصلّ فيه حتى تَغْسِلَه السماء ؛ أي: إذا طَيِّنَتُه وزَيَّنَتُه. من قـولهم: رجُل طَرِيرٌ؛ أي: جَمـيلُ الوجْه.

وفي حديث قُسّ:

ومَرَادًا لسَمَحْشَرِ الخَلْقِ طُرْآ أي: جميعاً، وهو منصوبٌ على المصدر أو الحال.

■ طرز: فيه: «قالت صفية لزَوجَات النبي ﷺ: مَنْ فيكُن مِثْلِي؟ أبي نبيّ، وعمّي نبيّ، وزوجي نبيّ، وكان النبي ﷺ علّمها لتقول ذلك لهُنّ، فقالت لها عائشة: ليسس هذا من طرازك، أي: ليس هذا من نَفْسِك وقريحتك، والطراز في الأصل: المؤضع الذي تُنسج فيه النبّاب الجياد، ويقال للإنسان إذا تكلّم بشيء جيّد استناطاً وقريحةً: هذا من طرازه.

■ طرس: (س) فيه: «كان النّخَعي ياتِي عُبِيدَةَ في السائل، فيقول عبيدة: طَرسْها يا إبراهيم» طَرسْها؛ أي: امْحُها. يعني: الصّحيفة، يقال: طَرسْتُ الصّحيفة إذا أعمت مَحْوها.

■ طرطب: (س هـ)، في حديث الحسن وقد خَرَج

من عند الحسجّاج فسقال: «دَخَلْتُ على أُحَيْوِلَ يُطَرْطِب شُعَيْرَاتِ له»، يريدُ: يَنْفُخُ بشَفَتيه في شَاربه غَيظاً أو كَبْراً، والطّرْطَبة: الصّفِير بالشّفَتين للضّان.

أخرجه الهروي عن الحسن، والزمخشري عن النّخَعي.

(س) وفي حديث الأشتر: «في صِفَة امْرأة أرَادَها ضَمْعَجًا طُرْطُبًا»، الطُرْطُبّ: العَظيمةُ الثَّدَّيْن.

■ طرف: (هـ) فيه: «فمال طرَفٌ من المُشْركين على رسول الله ﷺ؛ أي: قِطْعَة منهم وجانب، ومنه قوله –تعالى-: ﴿لِيَقْطُعَ طَرَفًا مِنَ اللّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكُبِتَهُمْ﴾.

(هـ) وفيه: «كان إِذا اشْتكى أحدُهم لم تنزل البُرْمَةُ حتى يَاتِيَ على أحدِ طرفَيه»؛ أي: حتى يُفيق من عِلْته أو يَمُوت، لأنهما مُنْتهى أمر العليل؛ فهما طَرَفاه؛ أي: جَانبَاه.

ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر: «قالت لابنها عبد الله: مَا بِي عَجَلةٌ إلى الموت حسستى آخُذَ على أحَد طَرَفَيكَ: إِمّا أَن تُسْتَخُلفَ فَتَقَرّ عَيْني، وإِمّا أَن تُقْتَلَ فَاحْتَسَبك».

وفيه: "إِن إِبراهيم الخليل -عليه السلام- جُعِل في سَرَب وهو طِفْل، وجُعِل رزْقُه في أَطْرَافِه"؛ أي: كـــان يَمُصَّ أصابعَه فيَجِدُ فيها ما يُغذّيه.

(هـ) وَفي حـديث قَبيصَة بن جابر: «مـا رأيتُ اقْطَعَ طَرَفاً من عـمرو بن العـاص»، يُريد: أمْضي لِساناً منه، وطَرَفاً الإنسان لسانه وذَكره.

ومنه قولهم: «لا يُدْرَى أي طَرَفَيه أطْوَل».

(س) ومنه حديث طاوُس: "إِنّ رجلاً واقعَ الشّرَاب الشّديدَ فَسُقِي فَضَرِي، فَلَقد رأيتُه في النّطَع وما أَدْرِي؛ أيُّ طَرَفَيه أسْرَع»، أراد حَلْقه ودُبُره؛ أي: أصابه القيء والإسهال فلم أَدْر أيَّهُما أَسْرَع خُرُوجاً من كَثْرته.

وفي حديث أم سلمة: «قالت لعائشة: حُمَادَياتُ النّسَاءِ غَضَّ الأطراف»، أرادَت قَبْضَ اليه والرّجل عن الحَرَكَة والسّير؛ يعنى: تَسْكين الأطراف وهي الأعْضَاء.

وقال القُتَيبي: هي جمعُ طَرْف العينُ، أرادَت غَضّ النَصَر.

قال الزّمخشري: الطّرف لا يُثنّى ولا يُجْمع لأنه مَصْدر، ولو جُمع فلم يُسْمع في جَمْعه أطْرَاف، ولا أكاد أشُكَّ أنه تَصْحيف، والصوابُ: (غَضَ الإِطْرَاق»؛ أي: يَغْضُضْن من أَبْصَارِهِنّ مُطرِقاتٍ رَامِياتٍ بِأَبْصارهنّ إلى

الأرض.

(س) ومنه حديث نَظَر الفُجْأة قال: «أَطْرِفْ بَصَرك»؛ أي: اصرِفْه عمّا وَقَعَ عليه وامْتَدّ إليه، ويُرْوى بالقاف وسيَّذكر.

(هـ) وفي حـديث زياد: «إِنّ الدنيا قـد طَرَفَت أَعَيُنكم»؛ أي: طَمَحَت بأبْصارِكم إليها، من قولِهم: امرأة مطرُوفة بالرّجال، إِذا كانت طَمّاحة إليهم، وقيل: طَرَفَت أعينُكم؛ أي: صَرَفَتها إليها.

ومنه حديث عداب القبر: «كان لا يتطرّف من البَوْل»؛ أي: لا يَتَبَاعد، من الطّرف: الناحية.

(س) وفسيه: «رأيتُ عَلَى أبي هريرة مِطْرَفَ خَزُّ»، المطرف -بكسر الميم وفتحها وضمها-: الثوبُ الذي في طَرَفَيه عَلَمان، والميم زائدةٌ، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «كان عَمْرٌو لمُعَاوية كَالْطَرَاف المَمْدُود»، الطّراف: بيتٌ من أدَم مَعْروف من بُيُوت الأعْرَاب.

(س) وفي حديث فُضَيل: «كان محمد بن عبد الرحمن أصلَع، فطُرِف له طَرْفة»، أصلُ الطَّرْف: الضّرب على طَرَف العَين، ثم نُقِل إلى الضرْب على الرّأس.

■ طرق: (هـ س) فيه: ﴿ لَهِى الْسَافِرَ أَنْ يَاتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقاً ﴾؛ أي: ليْلاً، وكل آت باللّيل طَارِق، وقيل: أصْلُ الطُرُوق: من الطّرْق وهو: الدّق، وسُمّي الآتِي بالليل طارقاً لحَاجته إلى دَق الباب.

(س) ومنه حديث على -رضي الله عنه-: "إنها خَارِقة طَارِقة ) أي: طَرَقَت بِخَير، وجمعُ الطَّارِقَة: طَوارق.

ومنه الحديث: «أعوذُ بك من طَوَارِق اللَّيل إِلاَّ طارقاً يَطْرُق بخَير».

وقد تكرر ذكر الطّرُوق في الحديث.

(هـ) وفيه: «الطّيَرةُ والعِيافةُ والطّرقُ من الجِبْت»، الطّرق: الضّرب بالحصا الذي يَفْعله النساء، وقيل: هو الخطّ في الرّمْل، وقد مرّ تفسيره في حرف الخاء.

(هـ) وفيه: «فرأى عجُوزاً تطُرُقُ شَعَراً»، هُو: ضَرَّبِ الصَّوف والشَّعَر بالقَضِيب ليْنتَفِش.

(هـ) وفي حديث الزكاة: «فيها حِقّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل»؛
 أي: يَعْلو الفَحلُ مِثْلهـا في سِنّهـا، وهي فَعُولة بمعنى مَفْعُولة؛ أي: مَرْكُوبة للفَحْل، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) ومنه الحديث: "كـان يُصْبِح جُنُبــاً من غَيــر طَرُوقة زَوْجـهـا، وكلّ امْرأة طَرُوقة زَوْجـهـا، وكلّ

ناقة طَرُوقة فَحْلها.

(هـ) ومنه الحديث: «ومن حقّها إطراقُ فَحْلِها»؛ أي: إعارته للضّراب، واسْتِطْرَاق الفَحل: اسْتِعارتُه لذلك.

ومنه الحديث: «من أطْرَق مُسْلماً فعقّت له الفَرَس».

ومنه حديث ابن عمر: «ما أعْطي رَجُلٌ قط أفضل من الطّرْق؛ يُطْرق الرجلُ الفَحْلَ فيُلْقح مائةً، فيذهَب حَيرِيّ دَهْرٍ»؛ أي: يَحْوِي أَجْره أبد الآبِدين، والسطرق في الأصل: مساء الفَحْل، وقسيل: هو الضّراب ثم سُمّي به الماء.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «والبَيْضَةُ منسُوبَة إلى طَرْقها»؛ أي: إلى فحلها.

(هـ) وفـيـه: «كان وجُوهَهم المجان المُطرَقه»؛ أي: التراس التي ألبِست العقب شيئاً فوق شيء، ومنه طارق النعل، إذا صيرها طاقاً فوق طاق، وركب بعضها فوق بعض، ورواه بعضهم بتشديد الراء للتكشير، والأول أشهر.

(س) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: "فَلِبسْتُ خُفِّين مُطَارَقَين"؛ أي: مُطْبقين واحِداً فَوق الآخر. يقال: أطْرق النّعل وطارقها، وقد تكرر في الحديث.

وفي حمديث نظر الفُجْأة: ﴿أَطْرِق بِصَرَكِ ﴾، الإطراقُ: أن يُقْبل ببَصره إلى صَدْرِه ويَسْكُت سَاكِتاً.

(هـ) وفيه: «فأطرَق ساعة»؛ أي: سكت.

وفي حسديث آخر: «فأطرق رأسه»؛ أي: أماله وأسكنه.

ومنه حنديث زياد: «حـتى انتهكوا الحَرِيم، ثم أطْرَقُوا ورَاءكم»؛ أي: اسْتَتَروا بكم.

(هـ) وفي حديث النّخَعي: «الوُضوءُ بالطّرُق أحَبّ إليّ من التيمّم»، الطّرقُ: الماءُ الذي خَاضَته الإبلُ وبالت فيه وبَعَرت.

ومنه حديث ابن الزّبير: «وليس للشّارب إِلا الرّنْقُ والطّرْق».

وفيه: «لا أرَى أحداً به طِرْق يَمَخَلَف»، الطّرْق -بالكسر-: القُوّة، وقيل: الشّحْم، وأكثر ما يُسْتعمل في النّفي.

وفي حديث سَبْرة: «إِن الشيطان قَعَد لابن آدم باطرُقهِ»، هي جمع طَرِيق على التأنيث؛ لأن الطّرِيق تُذكر وتُرَنَث، فجمعُه على التّذكير: أطْرِقة، كرغِيفٍ وأرْغِفَة، وعلى التأنيث: أطْرُق، كيمين وأيُن.

(هـ) وفي حديث هند:

نَسحنُ بَسنَسات طَسادِقْ

نَسمْسشي عَسلَسى السنّمارِقْ السنّمارِقْ السنّرَف والسعُلُو السنّجْم؛ أي: آبَاؤُنا في الشّرَف والسعُلُو كالنّجْم.

طرا: (هـ) فيه: «لا تُطرُوني كما أطرَت النّصارى عيسسى بن مسريم»، الإطراء: مُجاوزة الحَد في المده، والكذبُ فيه.

(س) وفي حديث ابن عمر: «أنه كان يَسْتَجْمِر بالألُوّةِ غير الْمُطرّاة»، الألوّة: العُودُ، والمُطرّاة: التي يُعْمل عليها أَلْوَانُ الطّيب غيرها كالعَنْبَر والمِسْك والكافُور.

ومنه قولهم: «عَسَل مُطَرّى»؛ أي: مُرَبّى بالأفاويه.

(هـ) وفيه: «أنه أكَل قَدِيداً على طِرِّيانِ»، قال الفراء: هو الذي تُسميه العامّة الطَّرْيانَ، وقال ابن السَّكِيّت: هو الذي يُؤكّلُ عليه.

### (باب الطاء مع الزاي)

■ طزح: في حديث الشّعبي: «قال لأبي الزّناد: تَاتِينا بهـذه الأحـاديث قسيّة، وتاخُذها منّا طَازَجَة»، القَسيّة: الرّديئة، والطّازَجَة: الْحَالِصَة المُنقّات، وكأنّه تَعْريب تَازَه، بالفَارِسيّة.

## (باب الطاء مع السين)

■ طساً: فيه: ﴿إِن الشَّيطَانِ قال: ما حَسَدْت ابن آدم إِلاَّ عَلَى الطَّسْأةِ وَالْحَقُوةِ»، السطّسْأة: السّخَمَة والسهَيْضَةُ. يقال: طَسِيءً؛ إِذَا غَلَب الدّسَم على قَلْبه، وطَسِئت نفْسُه فهي طَاسِئة منه.

■ طسس : في حديث الإسراء: «واختلَفَ إليه ميكاثيل بشلاث طساس من زمزم»، الطساس : جمع طس ، وهو الطستُ، والتاءُ فيه بدّلٌ من السين، فجُمع على أصله، ويُجْمع على طسوس -أيضاً-.

■ طسق: في حديث عمر: «أنه كتب إلى عثمان بن حُنيف في رجُلَين من أهْل الذّمة أسْلَما: ارْفَع الجِزْية عن رُووسِهما، وخُذِ الطَّسْق من أرْضَيْهما»، الطّسْق: الوَظِيفَة من خَرَاج الأرضِ المقرّر عليها، وهو فَارسي مُعَرّب.

طسم: (س) في حديث مكة: «وسُكّانها طَسْمٌ وجَديسٌ»، هُمـا: قومٌ من أهْل الزّمـان الأوّل، وقـيل: طَسْم: حيّ من عاد.

### (باب الطاء مع الشين)

■ طشش: (ه) فيه: «الحَزَاءَة يَشْرَبُها أَكَايِسُ النّساءِ للطَّشّة»، هي: دَاءٌ يُصِيب النّاس كالزّكام، سُميّت طُشّة لأنّه إِذَا اسْتَنْثَر صاحِبُها طَشّ كسما يَطِشّ المَطَر، وهو الضعيفُ القليلُ منه.

ومنه حديث الشّعْبيّ وسَعيد في قبوله -تعالى-: ﴿وَيُنزَّلُ مِنَ السّماء ماءً﴾ قال: طَشّ يوم بدر.

(س) ومنه حـديث الحـسن: «أنه كـان يَمشي في طَشّ ومَطَر».

#### (باب الطاء مع العين)

■ طعم: (س) فيه: «أنه نهى عن بيع الشمرة حتى تُطُعِم»، يقال: أطعمت الشّجَرة إذا أثمرت، وأطُعمَت الشّمرة أِذا أثمرت، وأطُعمَت الشُمرة أِذا أدْركت؛ أي: صارَت ذَات طَعْم وشيئاً يُؤْكل منها، ورُوي: «حتى تُطْعَم»؛ أي: تؤْكل، ولا تُؤْكل إلا إذا أدْركت.

(هـ) ومنه حديث الدّجّال: «أخْبرُوني عن نَخْل بَيْسَانَ هَل أَطْعَمَ؟»؛ أي: هَل أَثْمَرَ.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: "كرجْرِجَة الماء لا تُطْعِمُ"، أي: لا طَعْمَ لها. يقال: أطْعَمت الشمرة إذا صار لها طَعْم، والطّعم -بالفتح-: ما يُؤدّيه ذَوقُ الشيء من حَلاوة ومرارة وغيرهما، وله حاصلٌ ومَنْفَعة، والطّعم -بالضّم-: الأكلُ، ويُروى: "لا تَطّعم» -بالتشديد-، وهو تَفْتَعلُ من الطّعم، كتَطّرد من الطّرْدِ.

(هـ) ومنه الحديث في زمزَم: «أنّها طَعامُ طُعْم وشفاءُ سُقم»؛ أي: يَشبَعُ الإِنسانُ إِذا شرب ماءَها كما يَشْبع من الطّعام.

ومنه حديث أبي هريرة في الكلاب: «إِذَا وَرَدْنَ الحَكَرِ الصّغير فلا تَطْعَمْه،؛ أي: لا تَشْرَبه.

(س) ومنه حديث بدر: «ما قتلنا أحداً به طَعْمٌ، ما قتلنا إلا عَجَائز صُلعاً»، هذه استعارة؛ أي: قتلنا من لا اعْتداد به ولا معرفة له ولا قدر، ويجوز فيه فتح الطاء وضَمها؛ لأن الشيء إذا لم يكُن فيه طُعْم ولا له طَعْم فلا

جَدوى فيه للأكل ولا مَنْفَعة.

(هـ) وفـيه: "طعامُ الواحـد يكفي الاثنين، وطعامُ الاثنين يكفي الأربعة»، يعني: شبّعُ الواحدِ قُوتُ الاثنين، وشبّعُ الاثنين قُوتُ الأربعة، ومثله قول عُمر عام الرّمادة: "لقد هَمَمْت أن أَنْزِل على أهل كلّ بيت مثل عَدَدهم، فإنّ الرجل لا يَهْلك على نصف بَطنه».

(هـ) وفي حديث أبي بكر: «إِن الله إِذا أطعم نبياً طُعْمةً ثم قَبَضه جَعَلها لِلّذي يقومُ بعده، الطّعمة -بالضم-: شبه الرزْق، يُريدُ به ما كان له من الفيء وغيره، وجمعها طُعَم.

ومنه حديث ميراث الجدّ: «إِن السّدُس الآخرَ طُعْمَة»؛ أي: أنه زيادةً على حَقّه.

(هـ) ومنه حديث الحسن: "وقِتَالٌ على كسب هذه الطُّعْمـة»، يعني: الفيء والخراج، والطُّعْمـة -بالكسر والضم-: وَجُه المكسب. يقال: هو طَيّب الطَّعمة وخبيث الطَّعمة، وهي -بالكسر- خاصةً: حالةُ الأكل.

ومنه حـديث عـمـر بن أبي سَلمـة: «فـمـا زالت تلك طِعْمَتي بعدُ»؛ أي: حالتي في الأكل.

(هـ س) وفي حديثُ الْمُصَرَّاة: «من ابْتاع مُصَرَّاةً فهو بخير النَّظَرين؛ إِن شاء أمْسكَها وإِن شاءَ رَدُّها وردّ معها صاعاً من طَعام لا سَمْراء، الطُّعامُ: عامٌّ في كل ما يُقْتَات من الحنطة والشّعير والتمر وغير ذلك، وحيث استُثنى منه السَّمْراء -وهي الحنطة- فقد أطلق الصَّاعَ فيما عَدَاها من الأطعمة، إلا أنَّ العُلماء خصُّوه بالتمر لأمْرَيْن: أحدُّهما: أنه كان الغالب على أطعمتهم، والثاني: أنَّ مُعْظَم روايات هذا الحديث إنما جاءَت صاعاً من تَمر، وفي بعضها قال: «من طعام»، ثم أعقَبه بالاستثناء فقال: «لا سَمْراء»، حتى إن الفُقَهاء قد ترددوا فيما لو أخرج بدل التمر زبيباً أو قُوتاً آخر، فمنهم من تَبع التَّوقيف، ومنهم من رآه في معناه: إِجراءً له مُجْرى صَدْقة الفِطْر، وهذا الصاعُ الذي أمر بردِّه مع المُصَرّاة هو بدل عن اللّبن الذي كان في الضَّرْع عند العَقَّد، وإِنمَا لم يجب رَدٌّ عين اللَّبن أو مثله أو قيمتِه لأنَّ عَين اللَّبن لا تَبْقى غالباً، وإن بقيت فَتَمْتزج بآخر اجْتمع في الضّرْع بعد العقد إلى تمام الحلب، وأما المُثليّةُ فلأنّ القَدْر إذا لم يكن معلوماً بمعيار الشَّرع كمانت المقابلة من باب الرِّبا، وإنما قُدْرَ من التَّمـر دُونَ النَّقْد لفَقْده عندهُم غالباً، ولأن التمر يُشارك اللَّبن في المَاليّة والقُوتيّة، ولهذأ المَعني نصّ الشافعي -رحمه الله- أنه لو رَدّ المُصَرّاةَ بعَيب آخر سوى التّصْريَةِ رَد معها

صاعاً من تَمْر لأجْل اللّبن.

(س) وفي حديث أبي سعيد: «كنا نُخْرِج زكاةَ الفطر صاعاً من طعام،أو صاعاً من شعير»، قيل: أراد به البُرّ، وقيل: التّمر، وهو أشبّه؛ لأن البُرّ كان عِنْدهم قليلاً لا يَتّسع لإِخْراج زكاة الفِطر.

وقال الخليل: إِنَّ العالي في كلام العرب أن الطعام هو البُرِّ خاصة.

(س) وفيه: "إِذَا اسْتَطْعَمَكُم الإِمامُ فَاطْعِمُوهَ"؛ أي: إِذَا أُرْتِجَ عليه في قِرَاءةِ الصّلاةِ واسْتَفْتَحَكُم فَافْتَحُوا عَلَيه ولَقَنُوه، وهو من بَابِ التّمثيل تَشْبيها بالطّعَام، كأنّهم يُدْخِلُون القِراءةَ في فيه كما يُدْخَل الطعام.

ومنه الحديث الآخر: «فاسْتَطْعَمْتُهُ الحديث»؛ أي: طَلْبت منه أن يُحدّثني وأن يُذيقني طَعْمَ حَديثه.

■ طعن: (هـ) فيه: "فَنَاء أمّتي بالطّعْن والطاعُون"، الطّعْن: القتلُ بالرّماح، والطاعُونُ: المرضُ العامِّ والوَباء الذي يَفْسد له الهَواءُ فتفسدُ به الأمْزِجَة والأبْدَان. أرادَ أنَّ الغَالِب على فَنَاء الأمّةِ بالفِتَن التي تُسْفَك فيها الدّماءُ، وبالوَبَاء.

وقد تكرر ذكر الطاعُون في الحديث. يقال: طُعِنَ الرجُل فهو مَطعُون، وطَعِين، إِذا أصابَه الطاعون.

ومنه الحديث: «نَزلَتُ علَى أبي هَاشِم بن عُتْبــة وهو طَعِين».

وفييه: «لا يكونُ المؤمن طَعّاناً»؛ أي: وقاعياً في أعْرَاضِ الناس بالذّم والغيبة ونحوهما، وهو فعّال، من طَعَن فييه وعليه بالقول يَطْعَنُ - بالفتح والضم -: إذا عَابه، ومنه الطّعن في النّسَب.

ومنه حديث رجّاء بن حَيْوَة: «لا تُحَدّثنا عن مُتَهَارِتِ ولا طَعّان».

(س) وفيه: اكان إِذَا خُطِب إِليه بَعضُ بَنَاتِه أَتَى الخِدْر فقال: إِنَّ فُلاناً يذكر فلانة، فإِن طَعَنت في الخِدْر لم يُزوّجْها»؛ أي: طَعنت بأصْبُعها ويدها على السّتر المُرْخى على الخِدْر، وقيل: طَعَنت فيه؛ أي: دَخَلَته، وقد تقدم في الخاء.

" (س) ومنه الحديث: «أنه طعن بأصب عِه في بطنه»؛ أي: ضَربه برأسها.

(س) وفي حديث علي: «والله لود معاوية أنه ما بَقي من بني هاشم نافخ ضرَمة إلا طَعَن في نَيْطه، يقال: طَعن في نَيْطه، يقال: طَعن في نَيْطه؛ أي: في جَنازته، ومن ابْتَدا بشيء أو

دَخَله فقد طَعن فيه، ويُروى: «طُعن»، على ما لم يُسمّ فاعله، والنّيْط: نياطُ القَلْبِ وهو علاقتُه.

### (باب الطاء مع الغين)

■ طغم: (س) في حديث علي: «يا طَغَامَ الأحْلامِ»؛ أي: يا من لا عَقْل له ولا مَعْرفة، وقسيل: هُم أوغسادُ الناس وأراذلهم.

■ طغا: (س) فيه: «لا تَحْلِفُوا بآبائكم ولا بالطّواغي».

وفي حديث آخر: "ولا بالطواغيت"، فالطواغي: جمع طَاغِية، وهي ما كانوا يَعْبُدُونه من الأصْنام وغيرها. ومنه الحديث: «هذه طاغية دُوْس وخَنْعَم»؛ أي: صنّمُهم ومَعْبُودُهم، ويجوز أن يكون أراد بالطّواغي مَن طَغى في الكُفْر وجاوز القَدْر في الشّر، وهم عُظماؤهم ورُوْسَاؤهم، وأما الطواغيتُ فجمع طَاغوت وهو الشيطان أو ما يُزيّن لهم أن يَعْبُدُوه من الأصنام، ويقال للصّنم: طاغوت، والطاغوت يكون واحداً وجمعاً.

(س) وفي حديث وَهْب: "إِنّ للْعِلْم طُغْيَاناً كَطُغْيَان المَالَ»؛ أي: يَحْمِل صاحبَه على التَّرِخْص بما اشْتَبه منه إلى ما لا يَحِلَّ له، ويَتَرفّع به على مَنْ دُونه، ولا يُعْطي حقة بالعمل به كما يَفْعَل ربّ المال. يقال: طَغَوْت وطَغَيت الْطَغَى طُغْيَاناً وقد تكرر في الحديث.

## (باب الطاء مع الفاء)

■ طفح: (هـ): «مَنْ قال كذا وكذا غُفِر له وإن كان عليه طِفَاحُ الأرض ذُنُوباً»؛ أي: مِلْؤُها حتى تطفح؛ أي: تَفيض.

■ طفر: (س) فيه: «فطَفَر عن رَاحِلته»، الطّفْر: الوُثْبة. الوّثُبة.

(هـ) فيه: «كُلكُم بنُو آدم طَفُ الصّاع، ليس لأحد على أحد فَضُلٌ إِلاَ بالتّقْوَى»؛ أي: قَريبٌ بعضُكم من بعض. يقال: هذا طَفُ المِكْيال وطِفَافه وطَفَافه؛ أي: ما قرب من مِلْنه، وقيل: هو ما عَلا فوق رأسِه، ويقال له -أيضاً-: طُفاف -بالضم-، والمعنى: كُلكُم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن غاية

التّمام، وشبّههُم في نُقْصانِهم بالمَكِيل الذي لم يَبْلُغ أن يَمْلُا المِكْيال، ثم أعْلمهُم أن التّفاضُل ليس بالنّسَب ولكنْ بالتّقْوى.

(س) ومنه الحديث في صِفة إسرافيل: «حتى كناته طفافُ الأرض»؛ أي: قُرُبها.

وفي حديث عمر: (قال لرجُل: ما حَبَسَك عن صلاة العصر؟ فَذَكَر له عُذْراً، فقال عصر: طَفَفْت»؛ أي: نَقَصْت، والتّطفيفُ يكون بمعنى: الوفاء والنّقص.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «سَبَقْتُ الناسَ، وطفّفَ بي الفَرس مَسْجَدَ بَني زُرِيْق»؛ أي: وَقَبَ بِي حستّى كادَ يُساوي المسْجدَ. يقال: طفّفْتُ بفُلانَ موضعَ كذا؛ أي: رَفَعْتُه إليه وحَاذَيْته به.

(س) وفي حديث حُذَيفة: «أنه استَسَقى دهْقاناً فأتاه بقدَح فضة فحذَفه به، فَنَكّس الدّهْقان وطَفَفَه القدحُ»؛ أي: عَلا رأسه وتَعدّاه.

وفي حديث عرض نَفْسه على القبائل: «أما أحدُهما فطُفُرف البَرِّ وأرْض العَرَب»، الطَّفَوف: جمعُ طَفِّ، وهو سَاحل البَحْر وجانب البرّ.

(س) ومنه حديث مقتل الحسين -رضي الله عنه-: «أنه يُقْتَل بالطّف»، سُمّي به لأنه طَرَف البـــر مّا يَلي الفُرَات، وكانت تَجْري يومئذ قريباً منه.

طفق: (هـ) فيه: «فطَفِق يُلْقي إليهم الجَبوبَ»،
 طَفق بمعنى: أخذَ في الفعل وجَعل يَفْعل، وهي من أفعال المُقاربة، وقد تكرر في الحديث، والجَبُوب: المَدرُ.

■ طفل: (هـ) في حديث الاستسقاء: "وقد شُغلت أمّ الصّبِيّ عن الطّفْل»؛ أي: شُغلَت بِنَفْسها عن ولَدها بما هي فيه من الجَدْب.

ومنه قَــوله -تعــالى-: ﴿تَذْهَلُ كُلِّ مُرْضِعَة عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾، وقولهم: وَقَع فُلان في أمر لا يُنَادَى وَلِيدُه، والطفل: الصبِّيّ ويقع على الذّكر والأنثى والجماعة، ويقال: طفلة وأطفال.

(س) وفي حديث الحديبية: «جاءوا بالعُوذ المطَافِيل»؛ أي: الإبل مَع أوْلادِها، والمُطْفِل: النّاقـةُ القـريبَة العـهْد بالنّتاج معها طفْلُها، يقال: أطْفَلَت فهي مُطْفِلٌ ومُطْفِلَة، والجسمع مَطَافِلُ ومَطافِيل بالإِشباع. يريدُ: أنّهم جاءوا باجْمَعهم كِبَارِهم وصغَارِهم.

ومنه حَـدَيث علي -رضي الله عنه-: "فَـاقْبَلْتُمْ إِليَّ

إقبالَ العُوذ المَطَافِل»، فجمَع بغير إشباع.

(س) وفي حديث ابن عمر: «أَنه كَرِه الصلاةَ على الجَنَازة إِذَا طَفَلت الشممسُ للغُرُوب»؛ أي: دَنَتْ منه، واسمُ تلك السّاعة: الطَّفَل، وقد تكرر في الحديث. (س) وفي شعر بلال -رضي الله عنه-: وهل يُبدُونُ لي شامـةٌ وظَفيلُ

■ طفسا: (هـ) فيه: «اقتُلُوا ذا الطُّفْيَتَين والأَبْترَ»، الطَّفْيةُ: خُوصَةُ المُقْل في الأصل، وجمعها طُفّى. شَبّه الخطين اللّذين على ظَهْر الحيّة بخُوصَتَين من خُوص المُقْل.

قيل: هُما جَبلان بنَواحِّي مكة، وقيل: عَيْنَان.

ومنه حديث على: «اقْتلُوا الجَانّ ذَا الطُّفْيتين».
(هـ) وفي صفة الدجّال: «كأن عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ»، هي الحَبّة التي قد خَرجَت عن حَدّ نبْتَة أخواتها، فَظَهَرت من بَيْنِها وارْتَفَعت، وقيل: أرادَ به الحبّة الطّافية على وجْه الماء، شبّه عينه بها، والله أعلم.

#### (باب الطاء مع اللام)

■ طلب: في حديث الهجرة: «قال سُرَاقةُ: فاللهَ لَكُما أَنْ أَرُدَّ عَنْكما الطّلَبَ»، هو جمعُ طَالب، أو مَصْدُر أُقِيم مُقَامه، أو على حَذْف المضاف؛ أي: أهْل الطّلَب.

(س) ومنه حديث أبي بكر في الهجرة: «قال له: أَمْشي خَلْفَكَ أَخْشَى الطَّلَب».

(س) ومنه حديث نُقادة الأسدي: «قلتُ: يا رسول الله اطلُب إلي طلبة فإني أحب أنْ أطلبكها»، الطلبة: الحاجَة، والإطلابُ: إنجازُها وقضاؤها. يقال: طلب إلي فأطلَبْتُه، أي: أسْعَفْته بما طلَب.

ومنه حديث الدعاء: «ليس لي مُطْلِبٌ سواك».

■ طلح: (هـ) في حديث إسلام عمر -رضي الله عنه-: «فما بُرح يُقاتِلهم حتى طَلَح»؛ أي: أعياً.

يقال: طَلَح يَطْلَح طُلوحاً فهـو طَليح، ويقال: ناقة طَليحٌ، بغير هاء.

ومنه حديث سَطيح: «على جَمل طليح»؛ أي: مُعْي. وفي قصيد كعب:

وَجِلْدُهـا مــن أطُومِ لا يُؤَيِّسُهُ

طِلْحٌ بـــــــضَاحِيَة المَّتَنَيْنِ مَهْزُولُ الطَّلْح -بالكســر-: القُرَاد،؛ أي: لا يُؤثّر القُراد في

جلْدها لِملاسَته.

(س) وفي بعض الحديث ذكْر: «طَلْحة الطّلحات»، هو رجُل من خُزَاعة اسمُه طَلْحَة بن عُبَيد الله بن خلف، وهو الذي قيل فيه:

بِسبِجِسْتَانَ طلْحِسةَ الطّلَحَاتِ

وهو غير طَلْحة بن عُبَيد الله التّيميّ الصّحابي. قيل: إنّه جمع بين مائة عَربيّ وعَربيّة بالمهر والعَطاء الواسعين، فَولُد لكُلّ واحد منهم ولد سُمّي طَلْحة فأضيفَ إليهم، والطّلْحة في الأصْل: واحِدة الطّلْح، وهي شَجَر عِظام من شَجَر العِضاه.

■ طلخ: (هـ): فيه أنه: كان في جنازة؛ فقال: أيكم يأتي المدينة فلا يدع فيها وثناً إلا كسره؛ ولا صورةً إلا طلحها؟ أي: لطّخها بالطين حين يطمسها. من الطلخ وهو الذي يبقى في أسفل الحوض والغدير.

وقيل معناه: سوَّدها، من الليلة المُطْلخمّه، على أنَّ الميم زائدة.

■ طلس: (هـ) فيه: «أنه أمْرَ بطَلْس الصّور التي في الكعبة»؛ أي: بطَمْسها ومَحْوها.

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ قول: لا إِله إِلا الله يَطْلِس ما قَبْله من الذنوب».

ومنه حديث على -رضي الله عنه-: «أنه قال له: لا تدَعْ تمثّالاً إِلا طَلَسْتَه»؛ أي: مَحْوته، وقيل: الأصلُ فيه الطُلسَة، وهي الغُبْرة إلى السّواد، والأطلس: الأسسود والوسخ.

ومنه الحديث: «تَأْتَي رجـالاً طُلْـــاً»؛ أي: مُغَبَرّة الأَلُوان، جمعُ أطلَس.

(هـ) ومنه حـديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «أنّه قطع يد مُولَد أطلسَ سَرَق»، أراد أسود وسخا، وقيل: الأطلس: اللّه، شُبّه بالذّئب الذي تَسَاقط شَعَره.

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: "أن عاملاً وفَدَ عليه أشْعَث مُغْسِراً عليه أطلاسٌ"، يعني: ثِياباً وسخة. يقال: رجُل أطلسُ القوب: بَيِّن الطُلسة.

■ طلع: (هـ س) فيه في ذكر القرآن: «لكُل حَرْف حَدّ، ولكل حدّ مُطلّع ، أي: لِكل حَدّ مَصْعَد يُصْعَد إليه من مَعْرفة عِلْمِه، والمُطلّع: مكان الاطّلاع من مـوضع

عالِ. يقال: مُطّلَع هذا الجبل من مكان كذا؛ أي: مَأْتَاه ومَصْعَدُه.

وقيل معناه: إِنّ لِكلّ حَدّ مُتَنَهكاً ينتَهكه مُرْتَكِبُه؛ أي: أن الله -عز وجلّ- لم يُحرّم حُرمةً إِلاّ عَلِم أن سَيَطْلِعُها مُسْتَطْلعٌ.

ويَجوزُ أن يكون: «لكل حدّ مَطْلَع»، بوزن مَصْعَد ومعناه.

(هـ) ومنه حديث عمر: «لو أن لي ما في الأرض جميعاً لافتديت به من هول المطلّع»، يُريدُ به الموقف يوم القيامة، أو ما يُشْرِفُ عليه من أمْر الآخرة عَقِيب الموت، فشبّهه بالمطلّع الذي يُشْرَفُ عليه من موضع عال.

(هـ) وفيه: «أنه كان إِذا غَزَا بِعَثَ بِينَ يديه طَلائعً»، هم القومُ الذين يُبعَثُون ليطلعُوا طِلْعَ العَدُو، كالجَواسيس، واحدُهم طَلِيعة، وقد تُطُلق على الجَمَاعة، والطَّلاثُع: الجَمَاعات.

(س) وفي حديث ابن ذي يَزَن: «قال لعبد المطلب: أطلعتنك طِلْعه»؛ أي: أعْلَمتُكه. الطَّلع -بالكسر-: اسمٌ مِن اطَّلَع على الشيء إذا عَلِمه.

(س) وفي حديث الحسن -رضي الله عنه-: "إِنّ هذه الأنفس طُلُعَةً»، الطُّلعة -بضم الطاء وفتح اللام-: الكثيرةُ التَّطُلّع إلى الشيء؛ أي: أنها كثيرةُ اللّيل إلى هواها وما تَشْتَهيه حتى تُهْلِك صاحبَها، وبعضهم يَرْويه بفتح الطاء وكسر اللام، وهو بمعناه، والمعروف الأول.

ومنه حــــديث الزَّبْرِقَان: «أَبْغَضُ كَنَائْنِي إِلَيّ الطُّلُعَةُ الْخَبَأَةُ»؛ أي: التي تَطْلُع كثيراً ثم تَخْتَبىءُ.

وفيه: «أنه جاءه رجلٌ به بَذَاذَة تَعْلُو عنه العَيْن، فقال: هذا خير من طلاع الأرض ذَهباً»؛ أي: ما يَمْلؤُها حتى يَطْلُعَ عنها ويَسِيلَ.

(هـ) ومنه حـديث عـمر: الو أنّ لي طِلاعَ الأرضِ ذهـاً».

(هـ) وحديث الحسن: لأنْ أعْلَمَ أنّي بَريءٌ من النّفاقِ أحبّ إلى من طِلاع الأرض ذهباً».

وفي حديث السّحور: «لا يَهيدنَّكُم الطَّالع»، يعني: الفَجُرَ الكاذبَ.

(س) وَفي حديث كِسْرى: «أنه كان يسجدُ للطّالع»، هو من السهام الذي يُجاوزُ الهدّف ويعْلوه، وقد تقدّم بيانه في حرف السين.

■ طلفح: (هـ) في حديث عبد الله: «إذا ضَنُّوا عليك

بِالْمُطْلَفَحَةِ فَكُلْ رَغِيدِ فَكَ»؛ أي: إِذا بَخِل الْأُمَراءُ عليك بالرَّقَاقة التي هي من طعام المُترفين والأغنياء فاقنَع برَغِيفك. يقال: طَلْفَح الخُبزَ وفَلْطَحَه إِذا رَقَقه وبسَطه.

وقــال بعضُ الْمَتَاخَرين: أراد بِالْطَلْفَحــة: الدَّرَاهَم، والأوّل أشبه، لأنه قابله بالرغيف.

■ طلق: (هـ) في حديث حُنين: «ثم انتزَع طَلَقاً من حَقَبِه فَـقَدّ به الجـمل»، الطَّلَق -بالتـحـريك-: قَيْدٌ من جُلُود.

(س) وفي حديث ابن عباس: «الحياء والإيمان مَقْرُونَان في طَلَقٍ»، الطّلق -هاهنا-: حَبْل مَقْتُول شديد الفَتْل؛ أي: هُمَا مُجْتَمِعان لا يَفْتَرِقَان، كأنهما قد شُدّا في حَبْل أو قَيد.

وفييه: "فرنعت فَرَسي طَلَقياً أو طَلقين"، هو -بالتحريك-: الشّوط والغاية التي تجري إليها الفَرَس.

(س) وفيه: «أفيضل الإيمان أن تُكلّم أحماك وأنت طَلَيق»؛ أي: مُسْتَبشر مُنبَسط الوجه.

ومنه الله يقال: ﴿أَنْ تَلَقَّاهُ بُوجُهُ طَلَقٍ»، يقال: طَلُقَ الرَّجِلِ -بِالضَّمَّ- يَطلُق طَلاقَةً، فهو طِلْقٌ، وطَلَيق: مُنْبَسط الوجه مُتَهلّله.

(س) وفي حديث الرّحِم: «تَتَكلّم بلسَانِ طَلْق، يقال: رَجُل طَلْق اللّسان وطِلْقه وطُلُقه وطَليقه؛ أي: مَاضي القَول سَريع النّطْق.

(س) وفي صفة ليلة القدر: «ليلة سمه طُلقة»؛ أي: سَهُلة طَلَقة، والله طَلَقة، وطَلَقة، إذا لم يكن فيها حرٌ ولا بَرْد يُؤْذِيان.

(هـ) وفيه: «الخيل طِلْقُ»، الطّلق -بالكسر-: الحَلال. يقال: أعْطَيتُه من طِلْقَ مالي؛ أي: من صَفْوه وطَيّبه، يعنى: أن الرّهانَ على الخيل حَلالٌ.

(هـ) وفيه: «خيرُ الخيل الأقْرَحُ، طَلْقُ اليَد اليُمنْي»؛ أي: مُطْلَقُها ليس فيها تحجيل.

وفي حديث عشمان وزيد -رضي الله عنهما-: «الطّلاقُ بالرّجال والعِدّة بالنّسناء» أي: هذا مُتَعَلّق بهؤلاء، وهذه متعلقة بهؤلاء؛ فالرجُل يُطلّق والمرأة تَعْتَدّ، وقيل: أراد أنّ الطلاق يتعلّق بالزّوج في حُريّته ورِقه، وكذلك العِدّة بالمرأة في الحالتين.

وفيه بين الفُقَهاء خلافٌ، فمنهم من يقول: إِن الحرّة إِذَا كَانَتَ تَحْت العَبْدُ لا تَبِينَ إِلاَّ بثلاث، وتَبِينُ الْأَمَةُ تحت الحُرِّ باثنتَين.

ومنهم من يقول: إِن الحرّة تَبين تَحت العَبد باثنتَين، ولا تَبين الأمةُ تَحت الحرّ بأقلّ من ثلاث.

ومنهم من يقول: إِذا كان الزوجُ عَبداً والمرأةُ حرةً، أو بالعكس، أو كانا عَبدَين فإِنّها تَبين باثنتَين.

وأما العدّة فإن المرأة إِنْ كانت حُرّة اعتدّت بالوفاء أرْبَعة أشهر وعَشْراً، وبالطّلاق ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض، تحت حُرِّ كانت أو عَبْد، وإِن كانت أمة اعتدّت شهرين وخمساً، أو طُهْرين أو حَيضَتَين، تحت عبد كانت أو حرِّ.

(هـ) وفي حديث عمر والرجل الذي قال لزَوجته: «أنت خَلِيَّة طالِقُ»، الطالقُ من الإبل: التي طُلِقَت في المُرْعَى، وقيل: هي التي لا قَيْدَ عليها، وكذلك الخَلِيَّة، وقد تقدّمت في حرف الخاء.

وطَلاق النساء لِمعنَين: أحدهما: حَلَّ عَقْد النكاح، والآخر بمعنى: التَّخلية والإرْسال.

(س) وفي حديث الحسن: ﴿إِنك رَجَلَ طِلْيَقُّ ﴾ ، أي: كثير طَلاق النّساء ، والأجودُ أن يقال: مِطْلاقٌ ومِطليق وطُلَقَة .

ومنه حــديث علي -رضي الله عنه-: «إِن الحــسَنَ مطْلاقٌ فلا تُزَوَّجُوه».

(س) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن رجُلاً حجّ بأمّه فحملَها على عَاتِقه، فسأله، هل قَضى حقّها؟ قال: لا، ولا طَلْقة واحدة ، الطّلْق: وجَعُ الولادة، والطّلْقة: المرّة الواحدة.

(س) وفيه: (أن رجلاً اسْتَطْلَق بَطْنُه)؛ أي: كَثْرَ خُرُوج ما فيه، يُريدُ الإِسْهالَ.

(س) وفي حديث حُنين: «خرج إليها ومعه الطُلقاء»، هُم الّذين خَلَى عنهم يوم فَتْح مكة وأطْلَق هم فلم يَسْتَرِقَهم، واحدُهم: طَلِيق، فَعِيل بمعنى مَفْعول، وهو الأسير إذا أطْلَق سَبيله.

(س) ومنه الحديث: «الطُّلقاء من قُريش والعتقاء من تُقيف»، كأنه ميِّزَ قُريشاً بهذا الاسم، حيث هو أحْسَنُ من العُتَقاء، وقد تكرر في الحديث.

■ طلل: (هـ) فيه: «أن رجُلاً عض يَدَ رَجُل فانتزَعها من فيه فسقَطت ثَنايا العاض، فطلَها رسول الله ﷺ، أي: أهْدَرَها. هكذا يُروى: «طَلَها»، بالفتح، وإنما يقال: طُل دمُه، وأُطِل، وأطله الله، وأجاز الأول الكسائي. ومنه الحسديث: «مَن لا أكل ولا شَرِب ولا استَهل،

ومثلُ ذلك يُطَلُّ».

(هـ) وفي حـديث يحيى بن يَعْمَر: «أنشـأتَ تَطُلّهـا وتَضْهَلُهـا»، طَلّ فــلانٌ غَرِيَه يَطُلّه: إِذَا مَطَله، وقــيل: يَطُلّها: يَسْعى في بُطْلانِ حقّها، كانه من الدّم المَطْلُولِ.

(س) وفي حديث صفية بنت عَبْد المُطْلِب: «فَاطَلٌ علينا يَهُوديُّ ؛ أي: أشْرَف وحَقِيقَتُه: أوْفَى علينا بِطَلَلِه، وهو شَخْصُه.

(س) ومنه حــديث أبي بكر: «أنه كــان يُصَلِّي على أطلال السَّفينة»، هي جمع: طَلَل، ويُريد به شِرَاعَها.

وفي حديث أشراط الساعة: «ثم يُرْسِل الله مَطراً كأنّه الطّلّ»، الطّلّ: الذي يَنْزِل من السّماء في الصّحو، والطّلّ -أيضاً-: أضْعفُ المَطرَ.

■ طلم: (هـ) فيه: «أنه مَرّ برجُل يُعالج طُلْمةً لأصْحابه في سَفر»، الطُلْمة: خُبْزَة تُجْعل في المَلّة، وهي الرّمادُ الحارّ، وأصلُ الطَلْم: الضّربُ بَسْط الكفّ.

وقيل الطُّلمة: صفِيحة من حجارةٍ كالطَّابَق يُخْبَرُ عليها.

وفي شعر حسّان في رواية:

رَّ النَّسَاءُ تُطَلِّمُهُورُ فَى الرواية: ﴿تُلَطِّمُهُنَّ ، وهو بمعناه.

■ طلا: (هـ) فيه: «ما أطْلَى نَبِيٌّ قطّ»؛ أي: ما مَالَ إلى هَواهُ، وأصلُه من مَيل الطّلَى، وهي الأعْناقُ، واحدتُها: طُلاة. يقال: أطْلَى الرجُل إطْلاءً؛ إذا مالَت عُنُقه إلى أحد الشّقيّن.

(س) وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «أنه كان يَرْزُقُهم الطّلاء»، الطّلاء -بالكسر والمدّ-: الشّرابُ المطبوخُ من عَصِيد العِنب، وهو الرُّب، وأصلُه القَطِرانُ الخَاثِر الذي تُطلى به الإبلُ.

(س) ومنه الحديث: «إِن أَوَّلَ مَا يُكُفَّأُ الْإِسْلامُ كَمَا يُكفَأُ الْإِسْلامُ كَمَا يُكفَأُ الْإِنْاءُ فِي شَرَابِ يقال: له الطَّلاء»، هذا نَحُو الحديث الآخر: «سَيَشْرب ناسٌ من أمّتي الخَمْر يُسَمَّونها بغير السَّمِها»، يُريدُ: أنهم يَشْربون النَّيِانَ المُسكِر المَطبُوخ ويسمّونه طِلاءً؛ تَحرَّجاً من أن يُسمّوه خَمْراً.

فأما الّذي في حديث عليّ فليسَ من الخَمْر في شيء، وإنما هو الرُّبِّ الحَلالُ، وقد تكرر ذكر الطَّلاء في الحديث. (س) وفي قصّة الوليد بن المغيرة: "إِنّ له لحَلاوةٌ وإِنّ عليه لَطُلاوةٌ»؛ أي: رَونَقاً وحُسْناً، وقد تُفتح الطاء.

### (باب الطاء مع الميم)

- طمث: في حديث عائشة: "حتى جئنا سَرِفَ فَطَمِثْتُ"، يقال: طَمَثِت المرأةُ تَطْمِث طَمْثاً؛ إِذا حاضَت، فهي طامِث، وطمثت إِذا دَمِيت بالافْتِضاض والطّمْث: الدّم والنّكاح، وقد تكرر ذكره في الحديث.
- طمح: (س) في حديث قَيْلة: «كُنْت إِذَا رَأَيتُ رَجُلاً ذَا قِشْرِ طَمَحَ بَصري إِليه»؛ أي: امتد وعَلا.

ومنه الحديث: «فخرً إلى الأرض فطَمَحَت عَيناه إلى السّماء».

■ طمر: (هـ) فيه: ﴿رُبِّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لا يُؤْبَه له»، الطّمْر: الثوبُ الخَلَق.

(هـ) وفي حديث الحساب يوم القيامة: «فيَقُول العَبْد: عِنْدي العَظَائْمُ الْمُطَمَّرات»؛ أي: المُخــبَّآت من الذّنوب، والأمُور المُطَمِّرات -بالكسر-: المُهلكات، وهو من طَمَرْتُ الشيء إذا أخْفيَته، ومنه المُطْمُورَةُ: الحَبْسُ.

وفي حديث مُطَرّف: «من نامَ تحتَ صَدَف مَاثل وهو يَنْوي التّوكل فليْرم نفسه من طَمَار وهو يَنْوي التّوكل فليرم نفسه من طَمَار وهو يَنْوي التّوكل: هو طَمَار -بوزن قطام-: الموضع المُرْتفع العَالي، وقيل: هو اسم جَبَل؛ أي: لا ينبغي أن يُعرض نفسه للمَهالِك ويقول قد توكّلت.

(هـ) وفي حديث نافع: «كنت أقـولُ لابن دَأْب إِذَا حـدّث: أقِمِ المُطْمَر»، هو -بكسـر الميم الأولى وفـتح الثانية-: الخيط الذي يُقَوَّم عليه البِناءُ، ويُسَمَّى التُّرَّ؛ أي: أقول: قَوَّم الحديث واصْدُق فيه.

■ طمس: (س) في صفة الدّجال: «أنه مَطْمُوس العَيْن»؛ أي: مَمْسُوحها من غير بَخَص، والطّمْس: استِثْصال أثر الشيء.

وفي حديث وفد مَذْحج: "ويُمْسِي سَرَابُها طَامِساً»؛ أي: أنّه يذْهَب مسرة ويعُود أُخْرى. قال الخطّابي: كان الأشبَه أن يكون: "سَرَابُها طَامِياً»، ولكن كذا يُروى. وقد تكرر ذكر الطّمْس في الحديث.

■ طمطم: (هـ) في حديث أبي طالب: "إنه لَفي ضَحْضَاحٍ من النّار، ولولاي لكان في الطمطام"، الطمطام في الأصلُ: مُعْظَم ماء البَحْر، فاستَعَاره -هاهنا- لمُعْظم

النَّار، حيث اسْتَعَار ليَسيرها الضَّحْضَاح، وهو: الماءُ القليلُ الذي يَبْلُغ الكَعْبَيْن.

(هـ) وفي صفة قريش: «ليس فيهم طُمْطُمَانِية حِمْيَر»،
 شبّه كلام حِمْير لِمَا فيه من الأَلْفَاظ المُنْكَرة بكلام العَجَم.
 يقال: رجلٌ أعْجَمُ طِمْطِمِيّ، وقد طَمْطَم في كلامه.

■ طمم: في حديث حُذيفة: «خَرَج وقد طَمّ شَعَرَه»؛ أي: جَزّه واستَأْصَله.

ومنه حديث سَلمان: ﴿أَنَّهُ رُئِيَ مَطْمُومَ الرَّاسِ﴾.

(س) والحديث الآخر: «وعنَّدُه رجُل مُطْمُوم الشَّعَرِ».

(س) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «لا تُطَمّ المرأة أو صبّي تَسمع كلامكم»؛ أي: لا تُزَاعُ ولا تُغلب بكلمة تسمعها من الرقث، وأصله من طمّ الشيء إذا عظم، وطمّ الماء إذا كثر، وهو طامّ.

(هـ) ومنه حَدَيث أبي بكر -رضي الله عنه- والنّسّابة: «ما مِن طامّة إِلاّ وفوقَها طامّةٌ»؛ أي: ما من أمْر عَظِيم إِلاّ وفوقَه ما هو أعْظَمُ منه، وما مِنْ دَاهِيّة إِلاّ وفوقَها داهيةٌ.

■ طما: (هـ) في حديث طَهْفة: «ما طما البحرُ وقام تعَارُ»؛ أي: ارْتَفَعَ بَامُواجِه، وتِعَار: اسمُ جَبَل،

# (باب الطاء مع النون)

■ طنب: (هـ) فيه: «ما بَين طُنْبَي المَدينة أحوجُ منّي إليها»؛ أي: ما بَين طَرَفيها، والطُّنب: أحدُ أطْنَاب الخَيمة، فاستعارَه للطرّف والنّاحية.

(هـ) وفي حــديث عــمــر -رضي الله عنه-: «أنّ الأشعثَ بن قيس تزوّج امرأةً على حُكْمِها فردّها عمر إلى أطناب بَيتِها»؛ أي: إلى مَهْرٍ مِثْلها. يُريد إلى ما بُنِي عليه أمْرُ أهْلها وامتدّت عليه أطنابُ بُيُوتهم.

(هـ) ومنه الحديث: «ما أُحِبّ أن بَيْتِي مُطنّبٌ ببَيْت مصححمد، إني أحتسب خُطايَ»، مُطنّب؛ أي: مَشْدُودٌ بالاطناب، يعني: ما أُحبّ أن يكون بَيْتِي إلى جانب بينه؛ لاني اختسب عند الله كثرة خُطايَ من بَيْتِي إلى المسجد.

■ طنف: في حديث جُريْج: «كان سُنَتُهم إذا ترهّب الرجل منهم ثم طُنّف بالفجور لم يقبلوا منه إلا القتل»؛ أي: اتهم، يقال: طنّفته فهو مُطنّف؛ أي: اتهمته فهو متهم.

■ طنفس: قد تكرر فيه ذكر: "الطّنْفُسة"، وهي -بكسر الطاء والفاء وبضمهما، وبكسر الطاء وفتح الفاء-: الساطُ الذي له خَمْل رقيق، وجمعُه طَنَافس.

■ طنن: (س) في حديث علي -رضي الله عنه-: «ضَرَبه فأطن قِحْفَه»؛ أي: جَعَله يَطِن من صَوْت القَطْع، وأصلُه من الطّنين وهو: صَوْتُ الشيء الصّلْب.

ومنه حديث مُعاذ بن الجَمُوح: «قال: صَمَدْتُ يوم بَدْر نحو أبي جهل، فلمّا أمْكَنني حَملْتُ عليه وضربتُه ضربةٌ أطنَنْتُ قَدَمَه بِنصْف ساقه، فوالله ما أشبَهها حين طاحَت إلا النّواة تطيحُ من مِرْضَخَة النّوى»، أطننتُها؛ أي: قَطعتُها. استعاره من الطّنِين: صَوْتِ القَطْع، والمرضَخة: الألّة التي يُرْضَخ بها النّوى؛ أي: يُكْسَر.

(س) وفي الحديث: «فمن تَطَنُّ؟»؛ أي: من تَتهم، وأصله تَظْتَنَ، من الظّنة: التهمَه، فأدغم الظّاء في التّاء، ثم أبدل منهما طاء مشددة، كما يقال: مُطّلم في مُظْتَلم.

أوْرَده أبو موسى في هذا الباب، وذكر أن صاحب: «التتمه اورده فيه لظاهر لفظه: قال: ولو رُوي بالظاء المعجمة لجاز. يقال: مُطّلِم ومظلِم، ومضطلِم، كما يقال: مُدّكر ومُذّكر ومُذْدكر.

ومنه حديث ابن سيرين: «لم يكن عَلي يُطَن في قَتْل عُشمان»؛ أي: يُتّهم، ويُروى بالظاء المعجمة، وسيَجيء في بابه.

■ طنا: في حديث اليهودية التي سمّت النبي ﷺ: (عَمَدَتْ إِلَى سُمُّ لا يُطْنِي ﴾ أي: لا يسلم عليه أحد. يُقَال: رَمَاه الله بافْعَى لا تُطْنِي، ؛ أي: لا يُفْلِت لَدِينها.

## (باب الطاء مع الواو)

■ طوب: (هـ) فيه: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كـما بداً، فطُوبَى للغْرَباء»، طُوبَى: اسمُ الجنّة، وقيل: هي شَجَرةٌ فيها، وأصلُها: فعلى، من الطيب، فلمّا ضُمّت الطاءُ انقلبت الياء واواً، وقد تكررت في الحدث.

وفسيه: ﴿طُوبَى لَلْشَامِ لأَنَّ الْمَلائكَةَ بَاسَطَةٌ اجْنِحْتُهُمَا عليها»، المُرادُ بهما -هاهنا-: فُعْلَى من الطّيب، لا الجنة ولا الشَّجَرة. ■ طوح (س هـ)، في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - في يوم البَرْمُوكُ: «فـمـا رئي موْطنٌ آكـئَرُ قحفًا ساقطاً، وكفاً طائحةً»؛ أي: طَائرةً من معْصَمها سَاقطة. يقال: طاح الشيء يَطُوحُ ويَطيح: إِذَا سَقَطَ وهَلَك، فهو عَلَى يَطيح من باب فَعِل يَفْعِل، مــثل حــسب يَحْسِب وقيل: هو من باب باع يَبِيع.

■ طود: في حديث عائشة تصف أباها: «ذاك طَوْدٌ
 مُنيف»؛ أي: جَبل عال، وقد تكرر في الحديث.

■ طور: في حديث سُطيح:

فسَسَانِ ذَا الدُّهْرَ أطُوارٌ دَهارِيرُ

الأطُوارُ: الحسالاتُ المُخْتَلفة والتّارَات، والحسدُودُ، وَاحسدُها: طَوْرٌ؛ أي: مَرّةٌ مَلك ومَرّة هُلكْ ومَرّة بُؤْس ومرة نُعْم.

(س) ومنه حديث النّبِيذ: «تَعدّى طَورَه»؛ أي: جاوزَ حَدّه وحاله الذي يَخُصُه ويَحلُّ فيه شُرّبُه.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «والله لا أطُورُ به ما سَمَر سَمِيرٌ»؛ أي: لا أقْرَبُه أبداً.

■ طوع: (هـ) فيه: «هَوَّى مُتَبَعٌ وشُحَّ مُطَاعٌ»، هو أن يُطِيعَه صاحبُه في مَنْع الحُقُوق التي أوجَبها الله عليه في ماله. يقال: أطَاعه يُطيعه فهو مُطِيع، وطاع له يَطُوع ويَطيع فهو طائع؛ إذا أذْعَن وانقادَ، والاسمُ الطّاعة.

ومنه الحديث: «فإنْ هُم طَاعُوا لَكَ بَدَلْكَ»، وقيل: طَاع: إِذَا انْقَاد، وأطَاع: اتَّبَع الأمْر وليم يُخَالفـــــه، والاستطَاعة: القُدْرة على الشّيء، وقيل: هي اسْتِفْعال من الطّاعة.

(س) وفيه: «لا طاعة في مَعْصِية الله»، يُريد طاعة وُلاةِ الأمر إِذَا أَمْرُوا بما فيه مَعْصِية كالقَتْل والقَطْع ونحوه، وقيل: معناه أن الطّاعة لا تَسْلم لصاحِبِها ولا تخلُص إِذَا كانت مَشُوبَة بالمَعْصية، وإِنّما تَصح الطّاعة وتَخلُص مع اجْناب المعاصي، والأول أشبه بمعنى الحديث، لأنه قد جاء مُقيّداً في غيره، كقوله: «لا طاعة لمَخلُوق في مَعْصية الخالق».

وفي حديث أبي مسعود البَدْرِيّ -رضي الله عنه-: «في ذكر المُطّوّعِين من المؤمنين»، أصلُ المُطّوّع: المُتطَوّع، فأدْغِمَت التاءُ في الطاء، وهو الذي يفعل الشيء تبرّعاً من نفسه، وهو تفعّل من الطّاعة.

■ طوف: (هـ) في حديث الهِرّة: «إِنّما هي من الطوّافين عَلَيكم والطّوّافـات»، الطّائف: الخسادمُ الذي يَخْدُمُك برفْقِ وعناية، والطّوّاف: فَعّال منه، شبّههها بالخَادِم الذي يَطُوف على مَولاهُ ويدورُ حَوله، أخْذاً من قوله -تعالى-: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُم وَلا عَليهمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَ طَوّافُونَ عَلَيْكُم ﴾، ولما كان فيهن ذكورٌ وإناثٌ قال: الطّوّافون والطّوّافات.

(س) ومنه الحديث: «لقد طَوَفتُما بي اللّيلَة»، يقال: طوّف تَطْريفاً وتَطُوافاً.

ومنه الحديث: «كانت المرأة تطوف بالبَيت وهي عُرْيانَة فَتَقُول: من يُعيرني تَطْوَافاً؟»، تَجْعله على فَرْجِها. هذا على حَذْف المُضَاف؛ أي: ذا تَطْوَاف، ورواه بعسفهم بكسر التّاء، وقال: هو الثّوب الذي يُطاف به، ويجوز أن يكون مَصْدراً -إيضاً-.

وفيه ذكر: «الطَّواف بالبيت»، وهو الدَّورَانُ حوله. تقول: طُفْت أطُوف طَوْفاً وطَوَافاً، والجمعُ الأطوَاف.

(هـ) وفي حديث لقيط: «ما يَبْسُط أحددُكم يَده إِلا وَقَع عليها قَدَحٌ مُطَهّرة من الطوف والأذَى»، الطّوف: الحَدَث من الطّعام، المعنى: أنّ من شَرِب تلك الشّربة طَهُر من الحَدَث والأذى، وأنّتُ القَدَح لأنه ذَهَب بها إلى الشّربة.

ومنه الحديث: «نُهي عن مُتَحَدَّثَيْن على طَوْفهـما»؛ أي: عند الغَائِط.

(هـ) وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: ﴿ لا يُصَلُّ أَحَـدُكُم وهو يُدَافع الطَّوْفِ ﴾، ورَواه أبو عُبــيــد عن ابن عبّاس.

وفي حديث عمرو بن العاص، وذكر الطاعونَ فقال: «لا أراه إلا رِجْزاً أو طُوفِاناً»، أرادَ بالطّوفان البَلاء، وقيل: الموت.

■ طوق: (هـ) فيه: "من ظَلَم شبْراً من أرضِ طَوّقه الله من سبْع أرضِين"؛ أي: يَخْسِفُ اللّه به الأرضَ فتصير البُقْعَة المغْصُوبة منها في عُنْقه كالطّوق.

وقيل: هو أن يُطَوِّق حَمْلُها يوم القيامة؛ أي: يُكلّف، فيكون من طَوْق التَّكْليف لا من طَوْق التَّقْليد.

(هـ) ومن الأوّل: حديث الزكاة: "يُطَوّقُ مالَه شُجَاعاً أقْرَعَ"؛ أي: يُجْعل له كالطّوْق في عُنقه.

ومنه الحديث: (والنخلُ مُطَوّقةٌ بثَمرها»؛ أي: صارت أعذاقُها لَهَا كالأطُواق في الأعنّاق.

ومن الثاني: حديث أبي قتادة ومُراجَعة النبي عَلَيْ في الصوم: «فقال النبي عَلَيْ وددت أبي طُوقت ذلك»؛ أي: ليته جُعل ذلك داخلاً في طَاقتي وقدرتي، ولم يكن عاجزاً عن ذلك غير قادر عليه لضعف فيه، ولكن يَحتمل أنه خاف العجز عنه، للحقوق التي تَلْزَمُه لنسائه، فإن إدامة الصوم تُخِل بحظوظهن منه.

(س) ومنه حديث عامر بن فُهَيْرة:

كُلِلَ امْدِيءِ مُجَاهِدٌ بِطُولَهِ

أي: أقْصَى غَايَتِه، وهو أَسمٌ لِقَدار ما يُمُكِن أَن يَفْعَله بَمْقَة منه، وقد تكرر في الحديث.

■ طول: (س) فيه: ﴿أُوتِيتُ السّبْعِ الطُّولَ»، الطّول، -بالضم-: جمعُ الطّولَى، مثل الكُبر في الكُبرى، وهذا البناءُ يلزمُه الألف واللامُ والإضافة، والسبع الطول هي: البَقَرة، وآل عمران، والنُّساء، والمَاثِدة، والأنْعام، والأعراف، والتّوبة.

ومنه حديث أم سَلَمة: «أنه كان يقرأ في المُغْرب بطُولَى الطّولَيْن»، الطولَيْن: تَنْنِية الطّولَى، ومُذكّرُها الأطول؛ أي: أنه كان يقرأ فيها بأطول السورتين الطّويلتين. تعنى: الأنعام والأعراف.

(س) وفي حديث استسقاء عمر: «فَطَالَ العبّاسُ عَمَرَ»؛ أي: غَلَبه في طُول القَامة، وكان عمر طَويلاً من الرّجال، وكان العبّاس أشد طُولاً منه.

وروي أنّ امرأة قالت: رأيت عبّاساً يَطُوفُ بالبيت كانّه فُسْطَاط أبْيضُ، وكانّت رأت عليّ بن عبد الله بن عباس، وقد فَرَعَ الناسَ طُولاً، كانه رَاكبٌ مع مُشَاة، فقالت: من هذا؟ فأعْلِمَتْ، فقالت: إنّ الناس ليَرذُلُونَ، وكان رأس عليّ بن عبد الله إلى مَنْكب أبيه عبد الله، ورأسُ عبد الله إلى مَنْكب أبيه عبد الله، ورأسُ عبد الله المنكب عبد الملك.

(س) وفيه: «اللهم بك أحاول وبك أطاول»، أطاول: مُفاعَلة من الطُون -بالفتح-، وهو الفَضْل والعُلُو على الأعداء.

(هـ) ومنه الحديث: «تَطَاوَل عليهم الرّبّ بفَضْله»؛ أي: تَطوّل، وهو من باب: طارَقْتُ النّعْل، في إِطْلاقها على الوَاحد.

ومنه الحديث: «أنه قال لأزْواجه: أولْكُنّ لحُوقاً بِي الطُولُكنَّ يَداً، فاجْتَمَعْن يَتَطَاوَلْن، فطالَتْهُنَّ سَودَةً، فماتَت زينَتُ أولَهُنَّ، أراد: أمَدَّكنَّ يداً بالعطاء، من الطَّوْل،

فظَنَنّه من الطّول، وكانت زينَبُ تعْمَلُ بيدها وتَتَصدّق به.

(هـ) ومنه الحديث: "إِنّ هَذَين الحسيّن من الأوْس والحَزْرَج كسانًا يتَطَاولان على رسول الله عَلَيْ تَطَاولُ الله عَلَيْ تَطَاولُ الله عَلَيْ وَيَبَارَيان في ذلك الفَحْلَين الله عَدوه ويتَبارَيان في ذلك ليكون كُلِّ واحد منهُما أَبْلَغ في نُصْرَته من صاحبه، فشبّه ذلك التّباري والتّغالب بتطاول الفَحْلَين على الإبل، يَذُب كلّ واحد منهُما الفُحُولَ عن إبله ليَظهر أيهما أكثرُ ذَبّاً.

(هـ) ومنه حديث عشمان : «فتفرق الناسُ فرَقاً ثلاثاً : فصامتٌ صَمْتُه أَنْفَذُ من طَوْل غَيره »، ويُروى : أمن صَوْل غيره » ؛ أي : إِمْسَاكهُ أشد من تَطَاوُل غَيره » ؛ أي : إِمْسَاكهُ أشد من تَطَاوُل غَيره . يقال : طَال عليه ، واستَطال ، وتَطَاوُل : إذا عَلاه وتَرفّع عليه .

(س) ومنه الحديث: «أربَى الرّبا الاستطالة في عِرْض النّاس»؛ أي: استِحْقارُهم، والتّرفّع عليهم، والوقيعة فيهم.

رس) وفي حديث الخيل: «ورجلٌ طَوّل لها في مَرْج فقطَعَتْ طِوَلَها».

(هـ) وفي حديث آخر: «فاطال لها فقطَعت طِيلَها»، الطَّول والطَّيل جِالكسر-: الحبُل الطَّويل يُشَدَّ أَحَدُ طُرَفَيه في وتد أو غَيره والطَّرف الآخر في يدَ الفَرس ليَدُورَ فيه ويرْعَى ولا يَذْهَب لوجْهِه، وطَوّل وأطال بمعنى؛ أي: شدّها في الحبُل.

ومنه الحديث: «لطول الفرس حمى»؛ أي: لصاحب الفرس أن يَحْمِي الموضَعَ الذي يَدُورُ فيه فَرَسُه المشدُودُ في الطّوَل إذا كانَ مُباحاً لا مالكَ له.

وفيه: «أنه ذكر رجُلاً من أصْحابه قُبِض فكُفّن في كَفَن غير عَلَيْ غير عَلَيْ ولا نَفِيس، وأصلُ الطّائل: النَّفُع والفائدة.

(س) ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في قَتْل أبي جهل: «ضربَّتُه بسيف غَير طائِل»؛ أي: غير ماض ولا قاطع، كانه كان سيفاً دُوناً بينَ السيوف.

■ طوا: (س) في حديث بدر: «فقُذِفُوا في طَوِيٍّ من أطواء بدْرٍ»، أي: بشر مَطْوِيّة من آبارِها، والطّوِيّ في الأصلُ صِفَةٌ، فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُول، فلذلك جَمعُوه على الأطواء، كَشَرِيفُ وأشراف، ويَتِيم وأيْتَام، وإن كان قد انتقل إلى باب الاسميّة.

وَفَي حديث فاطمة -رضي الله عنها-: «قال لها: لا أخدمُك وأثرُكُ أهل الصفّة تَطُوى بُطونُهم»، يقال: طَوي من الجُوع يَطوى فهو طاو، أي: خَالِي البَطن جاتع لم

يأكل، وطَوى يَطْوِي: إِذَا تَعَمَّد ذَلَك.

(س) ومنه الحديث: "يَبِيتُ شَبْعانَ وجارُه طاو».

والحديث الآخر: «يَطْوِي بَطْنَه عن جَارِه»؛ أي: يُجِيع نَفْسه ويُؤثِر جارَه بطَعامِه.

(س) والحديث الآخر: «أنه كان يَطْوِي يوميْن»؛ أي: لا يَأْكُل فيهما ولا يَشْرَب، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث علي وبناء الكعبة: «فَتطَوّت موضع البيت كالحَجَفَة»؛ أي: استَدَارَت كالتُّرْس، وهو تَفَعّلَت، من الطّيّ.

وفي حديث السّفر: «اطُو لنَا الأرْض»؛ أي: قَرْبُها لنا وسَهّل السّيْر فيها حتى لا تَطُولَ علينا، فكأنّها قد طُويت.

ومنه الحمديث: ﴿إِن الأرضَ تُطْوَى باللّيل مَا لا تُطُوى بِالنّهارِ»؛ أي: تُقْطَع مُسافَتُها، لأنّ الإنسان فيه أنشطُ منه في النّهار، وأقدرُ على المَشْي والسّير لعدَم الحرّ وغيره.

وقد تكرر في الحديث ذكر: "طُوتَى"، وهو -بضم الطاء وفتح الواو المخفّفة-: موضعٌ عند باب مكة يُستحبّ لمن دُخَل مكة أن يَغْتسل به.

#### (باب الطاء مع الهاء)

■ طهر: (هـ) فيه: ﴿لا يَقْبِلُ اللّهُ صلاةً بغير طُهُور»، الطُّهُور -بالضّم-: التّطهّر، وبالفَتح الماءُ الذي يُتطهّر به، كالوَضُوء والوضوء، والسُّحُور والسحور، وقال سيبويه: الطَّهور -بالفتح- يقع على الماء والمصدر مَعا، فعلَى هذا يجوز أن يكونَ الحديث بفتح الطاء وضمها، والمرادُ بهما التطهر.

وقد تكرر لفظ الطّهارة في الحديث على احتلاف تصرفه. يقال: طَهَر يَطْهُر طُهْراً فهو طاهر، وطَهُر يَطْهُر، وتَطَهّر يَتَطَهّر تَطهّراً فهو متطهر، والماء الطّهُور في الفقه: هو الذي يَرفَعُ الحدَث ويُزيل النّجَسَ؛ لأن فَعُولاً من أَبْنية المُبالغسة، فكأنّه تناهى في الطّهارة، والماء الطّهر غيسر الطّهسور: هو الذي لا يَرفَع الحسدَث ولا يُزيل النّجَسَ، كالمُستَعْمَل في الوصوء والغُسل.

ومنه حـديث مـاء البـحـر: «هو الطّهُورُ مـاؤُه الحِلّ مَيْتُتُه»؛ أي: المُطَهّر.

وفي حديث أم سَلَمة: ﴿إِنِّي أَطِيلُ ذَيلِي وَأَمْشِي في الْمَكَانِ الْقَذِرِ، فقال لها رسولُ الله ﷺ: يُطَهِّرُه ما بعده»، هو خاصٌ فيما كان يابساً لا يَعْلَق بالثَّوبِ منه شَيءٌ، فأمّا إذا كان رَطْباً فلا يطْهُر إلاّ بالغَسْل، وقال مَالك: هو أن

يَطأ الأرضَ القَذرة، ثم يَطأ الأرضَ اليابسَة النَّظِيفَة، فإنّ بعضَها يُطَهِّر بعضًا؛ فأما النّجاسَةُ مثل البول ونحوه تُصيب الثّوب أو بعض الجسسَد فسيإنّ ذلك لا يُطَهّره إلا الماءُ إجْماعًا، وفي إسْناد هذا الحديث مَقَالٌ.

- طهم: (هـ) في صفته -عليه السلام-: «لم يكن بالمُطَهَّم»، المُطَهَّم: المُنْتَفِخُ الـوجْه، وقـــيل: الفَاحِشُ السَّمَن، وقيل: النحيفُ الجسْمِ، وهو في الأضدَادِ.
- طهمل: (س) فيه: ﴿وقَفَت امرأةٌ على عُمَر فقالت: إني امـرأةٌ طَهْمَلةٌ›، هي: الجسيــمـة القبيــحـة، وقــيل: الدقِيقة، والطّهْمَل: الذي لا يُوجَدُ له حَجْمٌ إِذا مُسَّ.
- طها: (هـ) في حديث أمّ زَرْع: «وما طُهاةُ أبي زَرْع»، تعني: الطّبّاخين، واحدُهُم: طَاه، وأصلُ الطّهْو: الطّبْخ الجيدُ المنْضَعُ. يقال: طهوتُ الطّعام؛ إذا أنْضَجْته وأثقنْتَ طَبْخَه.

(هـ) ومنه حديث أبي هريرة: "وقيل له: أسمعت هذا من رسول الله ﷺ في الله عنه الله عنه الله على إن لم أسمعه عنه عنه الله يكن لي عمل غير عمل السماع، أو أنه إنكار لأن يكون الأمر على خلاف ما قال، وقيل: هو بمعنى التعجب، كأنه قال: وإلا فأي شيء حفظي وإحكامي ما سمعت!

## (باب الطاء مع الياء)

■ طَيسب: قـد تكرر في الحـديث ذكـر: «الطَيِّب والطَيِّبات»، وأكثر ما تَرِدُ بمعنى: الحَلال، كما أنّ الخبيث كنايةٌ عن الحَرام، وقد يَردُ الطَيِّب بمعنى: الطاهر.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه قال لعمّار: مَرْحباً بالطّيب المُطيّب»؛ أي: الطاهر المُطهّر.

(هـ) ومنه حــديث علي: «لمّا مــاتَ رســول الله ﷺ قال: بأبي أنتَ وأُمّي طِبْتَ حيّاً ومّيتاً»؛ أي: طَهُرْتَ.

(هـ): «والطّيباتُ في التّحيّات»؛ أي: الطّيباتُ من الصلاة والدعاء والكلام مَصْروفاتٌ إِلَى اللهِ -تعالى-.

(هـ) وفيه: «أنه أمر أن تُسمّى المدينة طَيْبة وطابة»، هما من الطّيب، لأنّ المدينة كان اسمُها يَشْرِب، والثَّرْبُ: الفَساد، فنَهى أنّ تُسمّى به وسمّاها طَيْبة وطابة، وهما تأنيث طَيْب وطَاب، بمعنى الطّيب، وقيل: هو من الطيّب

بمعنى: الطاهر؛ لخُلُوصِها من الشَّرك وتطهيرها منه.

ومنه الحديث: «جُعِلت لِيَ الأرضُ طيّبةً طَهـوراً»؛ أي: نَظيفة غير خَبيثة.

وفي حسديث هَوازِنَ: "من أحبّ أن يُطَيّب ذلك منكم"؛ أي: يُحلّله ويُبيحه، وطابّت نفسه بالشيء: إذا سَمَحت به من غير كراهة ولا غَضَب.

(هـ) وفيه: «شهدت غُلاماً مع عُمُومَتي حِلْفَ الْطَيَّينِ»، اجتمع بنُو هاشم وبنُو زُهْرة وتَيْمٌ في دارِ ابن جُدْعان في الجاهليّة، وجَعلوا طيباً في جَفْنة وغَمسوا أيديهم فيه، وتحالَفُوا على التّناصر والأخذ للمظلوم من الظّالم، فسموا المطّيين، وقد تقدم في حرف الحاء.

(هـ) وفسيه: «نَهَى أن يَسْتَطْيَبُ الرجُلُ بيهمينه»، الاسْتِطابة والإطابة: كناية عن الاسْتِنْجاء. سُمّي بها من الطيب؛ لأنه يُطيّبُ جُسَده بإزالة ما عليه من الخَبَث بالاسْتَنْجاء؛ أي: يُطهّره. يقال: منه أطاب واستَطاب، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: «ابْغني حَديدةً اسْتَطيبُ بها»، يريدُ: حَلْقَ العانة؛ لأنه تنظيفٌ وإزالَةُ أذّى.

(ُهـ) وفيه: "وهُم سَبْيٌ طِيَبَةً"، الطّيَبة -بكسر الطاء وفتح الياء - فِعَلة، من الطّيب، ومعناه: أنه سَبْيٌ صحيحُ السّباء لم يكن عن غَدْر ولا نقض عَهْد.

وفي حديث الرؤيا: «رأيتُ كأننا في دارِ ابْن زَيدِ وأُتِينا برُطَب ابنِ طابِ»، هو نوعٌ من أنواع تَمْر المدينة مَنْسوب إلى ابن طاب: رجل من أهلِها. يقال: عِذْقُ ابنِ طابٍ، ورُطَب ابن طاب، وتمر ابن طاب.

(س) ومنه حـــديث جـــابر: «وفي يده عُرُجُون ابنِ طابِ».

(هـ) وفي حديث أبي هريرة: «أنه دخل على عُشمان وهو مَحْصُور، فقال: الآنَ طاب امْضَرْبُ»؛ أي: حلّ القتال. أراد: طاب الضّرْبُ، فأبدلَ لام التّعْريف ميماً، وهي لُغةٌ معروفة .

وفي حديث طاوس: «أنه سُئل عن الطابة تُطبخ على النصْف»، الطابة: العصير، سُمّي به لطيب وإصلاحه، على النصف: هو أن يُعْلى حتى يَذْهَب نصفه.

■ طير: (هـ س) فيه: «الرؤيا لأوّلِ عابر، وهي على رِجْل طائرٍ»، كلّ حركة من كلمة أو جارٍ يَجْري فهو طائر مجازاً، أراد: على رِجْل قَدَرٍ جارٍ، وقَضاء ماض، من خيير أو شيرً، وهي لأوّل عابر يَعْبُرها؛ أي: أنها إذا

احتَمَلت تأويلَين أو أكثر فَعَبَرها من يعْرف عبارتها وقَعَت على ما أوّلها، وانتفى عنها غيرُه من التأويل.

وفي حديث آخر: «الرّويا على رِجْل طائر ما لم تُعْبَر»؛ أي: لا يَسْتقرّ تأويلها حسى تُعْبَر. يريدُ: أنها سريعة السّقُوط إذا عُبِرَت. كما أنّ الطّير لا يَسْتَقِرّ في أكثر أحواله، فكيف يكونُ ما على رجْله؟

وفي حديث أبي ذرّ: «تركّنا رسولُ الله عَلَيْ وما طائرٌ يَطِير بجناحيه إلا عِنْدنا منه عِلم»، يعني: أنه اسْتوفى بيانَ الشّريعة وما يُحتْاج إليه في الدّين، حتى لم يبْق مُشْكِل؛ فضرَب ذلك مَثلاً، وقيل: أراد أنه لم يتْرك شيئاً إلاّ بينه حتى بين لهم أحْكام الطير وما يَحِلّ منه وما يحرّم، وكيف يُذبّح، وما الذي يُفْدِي منه المُحْرم إذا أصابَه، وأسْباه ذلك، ولم يُرد أنّ في الطير علماً سوى ذلك علمهم إيّاه، أو رَخص لهم أن يَتَعَاطَوْا زَجْرَ الطّير كما كان يَفْعَله أهلُ الجاهلية.

وفي حديث أبي بكر والنسابة: «فمنكم شيبة الحمد مُطعم طير السماء؟ قال: لا»، شيبة الحمد: هو عبد المطلب بن هاشم، سُمّي مُطعم طير السماء، لأنه لما نَحر فداء أبنه عبد الله أبي النبي عَلَيْ مائة بعير، فَرّقها على رُوس الجبال فاكلتها الطير.

(هـ) وفي صفة الصحابة: «كانّما على رُؤُوسهم الطّير»، وصَفَهم بالسّكون والوَقَار، وأنهم لم يكن فيهم طَيْشٌ ولا خِفّة؛ لأن الطّيرَ لا تَكادُ تقّعُ إِلا عَلَى شيءٍ سَاكِن.

وفيه: «رجُلٌ مُمْسِكٌ بعِنَان فَرَسِه في سبيل الله يَطِير على مَتْنِه»؛ أي: يُجْرِيه في الجهاد؛ فاستعار له الطيران.

ومنه حــديث وابِصَة: «فلمــا قُتِل عُثْمــانُ طار قَلْبي مَطَاره»؛ أي: مالَ إِلَى جهة يَهْواها وتعلَّق بها، والمَطارُ: موضعُ الطَّيْران.

(س) ومنه حديث عائشة: «أنها سمّعت من يَقُول: إِنّ الشّوْمَ في الدارِّ والمرْأة، فطارَت شِقَةٌ منها في السّماء وشقةٌ في الأرض»؛ أي: كأنها تفرَّقت وتقطّعت قِطَعاً، من شدّة الغضَب.

(س) ومنه حـــديث عُرْوة: «حـــتى تَطايَرت شُؤُون رَأْسه»؛ أي: تَفَرَّقت فصَارَت قِطعاً.

رس) ومنه الحديث: «خُذْ مَا تَطَاير مِن شَعَر رَأْسِكَ»؛ أي: طال وتَفَرَّق.

وفي حديث أمّ العلاء الأنصارية: «اقْتَسَمْنا المُهَاجرين فطّارَ لنا عُثْمَانُ بنُ مَظْعُون»؛ أي: حصل نصيبُنا منهم عُثْمان.

(س) ومنه حديث رُويَفع: ﴿إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ لَيَطِيرُ له النّصْلُ وللآخر القِدْحُ»، معناهُ أنَّ الرجُلين كانَا يَقْتَسَمَان السّهْم فيقع لأحدهما نصلُه وللآخر قدْحُه، وطائرُ الإنسان: ما حَصَل له في علم الله مما قدر له. (هـ) ومنه الحديث: ﴿بالمَيْمُونَ طَائرُهُ»؛ أي: بالمُبارَكُ

حَظُه، ويَجُوز أن يَكُون أصلُه من الطّير السّانح والبارح. وفي حديث السّحور والصّلاة ذكْر: «الفجر المُسْتَطِير»، هو الذي انتشر ضَوءُه واعْترض في الأُفُق، بخلاف المُسْتَطِيل. ومنه حديث بني قُريَظة:

وهَانَ عــــــــــــــــــــــــــ سَرَاةٍ بَنِي لُؤَيّ

حَرِيقٌ بالبُويْرَةِ مُسْتَطِيـــــرُ

أي: مُنْتَشِر متفرّق، كأنه طار في نواحيها.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «فَقَدْنا رسول الله عَلَيْهِ ليلة، فَقُلْنا: اغتِيل أو اسْتُطِير»؛ أي: ذُهِبَ به بسُرْعَة كَانْ الطّيسر حَمَلته، أو اغْتَالَه أحدٌ، والاسْتِطارةُ والتطايُرُ: النفرق والذّهابُ.

(هـ) وفي حـديث علي: «فـأطَرْتُ الحُلّةَ بِينَ نِسَائِي»؛ أي: فَرَّقْتُهَا بِينَهُنَّ وقسَّمْتها فيهنّ، وقيل: الهمزةُ أَصْليَةٌ، وقد تقدّم.

(س) وفيه: «لا عَدْوى ولا طِيرَة»، الطَيرة -بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تُسكن-: هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطيّر. يقال: تطيّر طيرة، وتخير خيرة، ولم يجيء من المصادر هكذا غيرهما، وأصلُه فيما يُقال: التطير بالسّوانح والبوارح من الطيّر والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم، فنفاه الشّرع، وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنّه ليس له تأثير في جَلْب نفْع أو دَفْع ضرّ، وقد تكرر ذكرها في الحديث اسماً وفعلاً.

ومنه الحديث: «ثَلَاثٌ لا يَسْلَم أحــدٌ منهنّ: الطَيْرَةُ والحَسَدُ والظّنّ. قــيل: فــمـا نَصْنَع؟ قــال: إِذَا تَطيّرْتَ فامْض، وإِذَا حَسَدْتَ فلا تَبْغ، وإِذَا ظَنَنْتَ فلا تُحَقّق».

ومنه الحديث الآخر: «الطَّيَرةُ شِرْكٌ، وما مِنّا إِلاّ، ولكنّ الله يُذهِبُه بالتّوكّل» هكذا جماء في الحديث مَقْطُوعاً، ولم يذكر المُسْتَثْنى؛ أي: إِلاَّ وقَد يَعْتَرِيه التّطيّر وتَسْبق إِلى قَلْبه الكَراهَةُ؛ فحُذف اخْتِصاراً واعْتماداً على فَهْم السّامع.

وهذا كحديثه الآخر: "مَا فينا إِلاّ مَنْ هُمّ أَوْ لَمّ، إِلاّ يحيى بن زَكَريّا"، فَأَظْهِرَ الْمُسْتَثْني.

وقيل إِنَّ قَوله: "وما مِنَا إِلَّه، مِن قول ابن مسعود أَدْرَجَه في الحديث، وإِنما جَعَل الطَّيرَة من الشَّرْك، لأنهُم كانوا يَعْتَقدُون أن التَّطير يَجْلب لهم نفعًا أو يَدْفَع عنهم

ضرآ إِذَا عَمِلُوا بُوجِبه، فكأنّهم أَشْرَكُوه مع اللهِ في ذلك. وقوله: «ولكنّ اللّهَ يُذْهبُه بالتّوكُل»، معناه: أنه إِذَا خَطر له عارِضُ التّطير فتَوكّل على الله وسلّم إليه ولم يَعْمَل بذلك الخاطر غَفره الله له ولم يُؤاخِذْه به.

(هـ) وفسيه: ﴿إِيَّاكُ وطِيَرَاتِ الشَّبَـابِ ؛ أي: زَلاّتِهم وغِرَّاتِهم، جمع طيرة.

■ طيش: في حديث الحساب: «فطاشَتِ السّجِلات وثَقَلَت البِطَاقِــةُ»، الطّيشُ: الخِفّة، وقـــد طاشَ يَطِيش طيْشاً، فهو طَائش.

(س) ومنه حديث عمر بن أبي سَلَمة: «كانت يَدِي تَطِيش في الصَّحْفَة»؛ أي: تخِفّ وتَتنَاول من كُل جَانِب.

ومنه حديث جرير: «ومنها العَصِلُ الطَّائِش»؛ أي: الزالُّ عن الهَدَف كذا وكذا.

(س) ومنه حــديث ابن شُبْرُمــة: «وسُئِل عن السُكْر فقال: إذا طاشت رجُلاه واخْتَلَط كلامُه».

■ طيف: في حديث المُبْعَث: «فقال بَعْضُ القوم: قد أصاب هذا الغلام لَمَمَّ أو طَيْفٌ من الجنّ»؛ أي: عَرَض له عارِضٌ منهم، وأصلُ الطيف: الجنونُ. ثم استُعمل في الغفضب، ومَسِّ الشيطان ووسوسته، ويقال له: طائف، وقد قُرىء بهما قوله -تعالى-: ﴿إِنّ الّذِين اتّقَوْا إِذا مسهّمُ طَيْفٌ مِنَ الشّيطانِ » يقال: طاف يَطيف ويَطُوف طيفاً وطوفاً، فهو طائف، ثم سُمّي بالمصدر، ومنه طيف الخيال: الذي يَرَاه النائمُ.

(س) ومنه الحديث: «فطاف بي رجُلٌ وأنا نائِمٌ».

(س) وفيه: «لا تزال طائفة من أمّتي على الحق»، الطائفة: الجماعة من النّاس، وتقع على الواحد، كأنه أراد نَفْساً طائفة، وسئل إسحاق بن راهُوية عنه فقال: الطائفة دُون الألف، وسسيَبْلُغ هذا الأمسر إلى أنْ يكون عَدَد الْتَمسكينَ بما كنان عليه رسول الله عَلَيْ وأصْحابه ألفاً، يُسلّى بذلك أن لا يُعجبهم كَثْرة أهل الباطل.

وَفِي حسديث عِمْران بن حُصَين وغسلامِه الآبق: «لأَقْطَعَنَّ منه طائفاً»، هكذا جاء في رواية؛ أي: بعض أطرافِه، والطّائفة: القِطْعة من الشيء، ويروى بالبساء والقاف، وقد تقدم.

■ طين: (هـ) فيه: «ما مِن نَفْسٍ منفُوسة تموتُ فيها مثقالُ غُلَة من خَير إلا طينَ عليه يومَ القيامة طَيْناً»؛ أي:

جُبل عليه.

يقال: طانَه الله على طِينَتِه؛ أي: خَلقه على جِبِلَته، وطِينَهُ الرجُل: خَلْقُه وأصْلُه، وطَيْناً: مــصْدَر من طان، ويُروى: (طِيمَ عليه، بالميم، وهو بَمَعْناهُ.

■ طيا: (هـ) فيه: «لمّا عَرَض نَفْسَه على قبائل العَرَب قالوا له: يا مُحمدُ اعْمِدْ لطِيَّتك»؛ أي: امْض لوجْهِك وقصْدك، والطّية: فِعْلة من طَوَى، وإِنّما ذَكَرْناها -هاهنا- لأجْل لَفْظِها.

CARPETE S

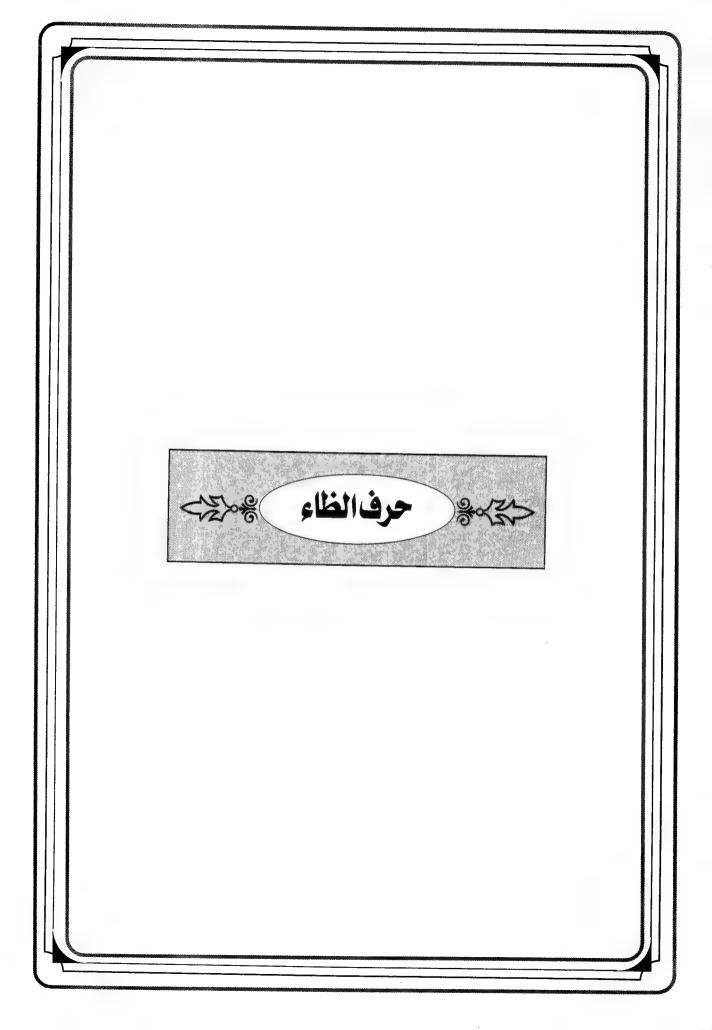

# حرفالظاء <>>>

# (باب الظاء مع الهمزة)

■ ظار: فيه: «ذكر ابنه إبراهيم -عليه السلام-، فقال: إِنَّ لَهُ ظِئْرًا فِي الجِّنَّةِ»، الظُّئْر: الْمُرْضِعَةُ غَيرَ ولَدها، ويقَعُ على الذَّكَرِ والأُنْثَى.

ومنه حديث سيف القين: «ظِئرُ إبراهيم ابن النبي ﷺ)، هو زَوجُ مُرْضِعَته.

(س) ومنه الحديث: «الشهيد تَبْتَدرُه زَوْجَتَاه كَظْنُريْن أضَلَّتا فَصيليهما».

(س) ومنه حديث عمر: «أعْطى رُبّعةً يَتْبعُها ظراها»؛ أي: أمّها وأبوها.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنه كَتَب إلى هُنَيّ وهو في نَعَم الصَّدَقَة: أن ظَاورْ". قال: «فكُنَّا نجسمَعُ النَّاقَتَين والثلاثَ على الرَّبُع».

هكذا رُوى بالواو، والمعروف في اللّغة: ظائر، بالهمز .

والظَّدَار: أَن تُعْطَف الناقة على غَير ولَّدها. يقال: ظَارَها يَظَارُها ظَأَراً، وأظَارَها وَظاءَرَها، والاسم الظَّشارُ، وكانوا إذا أرَادُوا ذلك شَدُّوا أَنْفَ النَّاقة وعَينَيْها ، وحَشَوْا في حَيانَها خِرْقَة ثم خَلُّوه بِخِلالَين وتَركُوها كذلك يَومَين فتَظُنَّ أَنَّهَا قد مُخضَت للولادَة، فإذا غمَّها ذلك وأكْرَبَها نَفَّسُوا عنها واستَخْرجُوا الخرْقة من حَياثها، ويكونون قد أعَدُّوا لها حُواراً من غَيرها فيلطخُونه بتلك الخِرْقة ويُقدَّمُونه إِليها، ثُم يفتَحُون أَنْفَها وعَينيها فإِذا رَأَت الحُوار وشُمَّته ظَنَّت أنها وَلدته فَتَرْأُمُه وتَعطف عليه.

ومنه حديث قَطَن: «ومَن ظاره الإِسْلام»؛ أي: عَطَفه

وحـــديث علي: «أظأرُكم على الحقّ وأنتم تَفِرُّون

(هـ) وحديث ابن عمر: «أنه اشترى ناقةً فرأى بها تَشْرِيمَ الظِّئارِ فردَّها».

وحديث صَعْصَعة بن ناجِية جدّ الفرزدق: اقد أصَبْنا ناقَتَيْك، ونَتَجْناهُما، وظَأَرْناهُما على أولادهما».

### (باب الظاء مع الباء)

 ■ ظبب: (س) في حديث البراء: "فَوَضَعْتُ ظَبيبَ السَّيف في بَطْنِه،، قـال الحَرْبي: هكذا رُوي، وإنما هو: «ظُبَة السّيف»، وهو طرفه، ويُجْمع على الظُّبَاة والظُّبين، وأما الضَّبيبُ -بالضَّاد-: فسَيَلانُ الدَّم من الفَم وغَيره، وقال أبو موسى: إنما هو بالصاد المهمَّلة، وقد تقدُّم في

 ■ ظبي: (هـ) فيه: «أنه بَعَث الضّحاك بن سُفيان إلى قَوْمه وقال: إِذَا أَتَيْتُهم فَارْبِضْ فِي دَارِهُهُمْ ظُبْياً"، كَان بَعَثه إِليهم يَتجَسَّس أخْبارَهم، فأمره أن يكون منهم بحيثُ يرَاهُم، فإِن أرادُوه بسوء تَهَيا له الهَرَب، فيكون كالظّي الذي لا يرْبِضُ إِلا وهو مـتبَاعِد، فإِذا ارتـاب نَفَر، وظُبيًّا منصوبٌ على التّفسير.

(هـ) وفيه: «أنه أُهْدِي إِلَى النَّبِي ﷺ ظَبْيَةٌ فَيها خَرَزٌ فَاعْطَى الْأَهِلَ منها والعَزَّبَ، الظَّبْيَّةُ: جرابٌ صغيرٌ عليه شَعَر، وقيل: هي شبُّه الخَريطَة والكِيس.

وفي حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد: «قال: الْتَقَطُّتُ ظُيْيةً فيها أَلْف وماثتًا درهم وقلبان من ذَهب، ؛ أي: وَجَدْت.

ومنه حديث زمزم: «قيل له: احْفِر ظَبيةً، قال: وما ظبيةً ؟ قال: زَمْزَم ، سُمّيت به تَشْبيها بالظّبية: الخَريطة ؛ لجمعها ما فيها.

وفي حــديث عــمــرو بن حَزْم: «من ذِي المَرْوَة إِلَى الظّبية»، وهو موضعٌ في دِيارِ جُهَينة أَقْطَعَه النبي ﷺ عَوسَجَةَ الجُهَنيِّ؛ فأمَّا عَرْقُ الظَّبية -بضم الظاء-: فموضعٌ على ثلاثة أميالٍ من الرَّوحَاء، به مَسْجدٌ للنبي عَلَيْكُ.

(س) وفي حـديث علي -رضي الله عنه-: «نافـحـوا بالظَّبَا»، هي جمع ظُبَةِ السيف، وهو طَرَفه وحَدُّه، وأصلُ الظَّبَة: ظُبُوٌّ، بوزُّن صُرَد، فحدنفت الواوُ وعُوَّض منها

(س) ومنه حــديث قَيْلة: «فــاصابَت ظُبَتُه طائِفَةً من قُرُون رَأْسِه»، وقد تكرّرت في الحديث مُفْرَدة ومَجْموعة.

# (باب الظاء مع الراء)

■ ظرب: (هـ) في حديث الاستسقاء: «اللَّهم على الآكـــــام والظَّرابِ وبُطـونِ الأودية، الظّرَاب: الجِبَالُ الصّغـــار، واحـــدُها: ظَرِبٌ بوزْن كَتِفٍ، وقـــد يُجْمَع في القِلّة على أظْرُب.

(هـ) ومنه حـديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «أين أهلُك يا مـسْعُود؟ فـقـال: بهـذه الأظْرُب السّواقِط»، السّواقِطُ: الخاشِعَةُ المُنْخَفضةُ.

ومنه حــديث عــائشــة: «رأيتُ كــانّي عـلى ظَرِب»، ويُصَغّر على ظُرَيْب.

ومنه حديث أبي أمامة في ذكر الدجّال: «حتى ينزلَ على الظُّرِيْبِ الاُحْمَرِ».

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «إِذَا غَسَقَ الله عُلَمَ الظُرَابِ، إِنّما خص الظّرَابِ لِقِصَرِها. أراد أن ظُلْمَة اللّيل تَقُرُب من الأرض، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «كان له -عليه السلام- فرسٌ يقال: له الظّرِب»، تَشْبيهاً بالجَبيل لقُوته، ويقال: ظُرَّبَت حَوافِرْ الدَّابة؛ أي: اشْتدت وصَلَبَت.

■ ظرر: (هـ) في حديث عَديّ: «إِنا نَصِيد الصّيد فلا نَجِد ما نُذَكِي به إِلاَ الظِّرار وشِقَّةَ العَصا»، الظرَار: جمع ظُرَر، وهو حَجَر صُلْب مُحَدّد، ويُجْمع -أيضاً- على أظرةً.

ومنه حديثه الآخر: «فأخذتُ ظِراراً من الأظِرّة فَنَبَحْتُهَا به»، ويجمع -أيضاً- على ظِرَّان، كَـصُرد وصردان.

ومنه حديث عَديّ -أيضاً-: «لا سكّينَ إلاّ الظّرّانُ».

■ ظرف: (هـ) في حديث عمر -رضي الله عنه-: «إِذَا كَانَ اللَّصَ ظُرِيفاً لَم يُقْطَع»؛ أي: إِذَا كَانَ بليغاً جَيَّدَ الكلام احتَج عن نفسه بما يُسْقط عَنْه الحَدّ، والظَّرْفُ في اللسان: البَلاغَةُ، وفي الوجْه: الحُسْنُ، وفي القَلْب: الذّكاء.

ومنه حديث معاوية: «قال: كيف ابنُ زِيَاد؟ قالوا: ظَرِيف، عَلَى أنه يَلْحَن، قال: أو ليس ذلك أظَرف له؟». ومنه حديث ابن سيرين: «الكلامُ أكثرُ منْ أن يكذب ظَرِيف»؛ أي: أن الظّريف لا تضيقُ عليه مَعَاني الكلام، فهو يكنى ويُعرّض ولا يكذب.

# (باب الظاء مع العين)

■ ظعن: (س) في حديث حُنَين: "فإذا بِهَوازِنَ على

بكْرة آبائهم بظُعنهم وشائهم ونَعمهم»، الظُعن: النساء، واحدتها: ظعينة، وأصل الظّعينة: الرّاحلة التي يُرحَل ويُظُعَن عليها؛ أي: يُسار، وقيل: للمرأة ظَعينة، لأنها تَظْعَن مع الزّوج حَيستُما ظَعَن، أو لأنها تُحمل على الرّاحِلة إذا ظَعنت، وقيل: الظّعينة: المَرأة في الهودج، ثم قيل للهودج بلا امْرأة، وللمَرْأة بلا هَودَج: ظَعينة، وجمع الظّعينة: ظُعن وظُعن وظُعن وظَعن وظعائن وظعائن وظعان، وظعن يَظعن ظعنا وظعناً -بالتحريك- إذا سار.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه أعطى حَلِيمة السّعدْيّة بَعيراً مُوَقَعاً للظّعينَة»؛ أي: للهَودَج.

(س) ومنه حديث سعيد بن جُبيَر: «ليس في جَمَل ظَعِينة صَدَقةً»، إِنْ رُوي بالإِضافة فالظّعِينة: المرأةُ، وإِن رُوي بالتّنوين، فهو: الجمل الذي يُظْعَن عليه، والتاء فيه للمُبَالغة، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

### (باب الظاء مع الفاء)

■ ظفر: (هـ) في صفة الدجّال: «وعلى عَينه ظَفَرةٌ عَلَيظَةٌ»، هي -بفـتح الظاء والفـاء-: لحَمـةٌ تنْبُت عند المَلقى، وقد تَمْتد إلى السّواد فتُغَشّيه.

رس) وفي حسديث أم عطية: «لا تَمَسُّ الْمُحِدَّ إِلاَ نُبْذَةَ مِن قُسْط وَاظْفَارِ»، من قُسْط وَاظْفَارِ»، وفي رواية: «من قُسْط وَاظْفَار: جنس من الطيب لا وَاحِدَ له من لَفْظِه، وقيل: واحِدُه: ظُفْر، وقيل: هو شيءٌ من العطر أسود، والقِطعة منه شبيهة بالظَّفْر.

(س) وفي حديث الإفك: "عِقْدٌ من جَزْع أَظْفَار»، وهكذا رُوي، وأريد به العطر المذكورُ أوّلاً، كأنه يؤخَذُ ويُثْقَب ويُجْعَل في العقْد والقِلادة، والصحيح في الرّوايات أنه: "من جَزْع ظَفَارِ»، بوزن قطام، وهي: اسمُ مَدينة لِحِميْر باليمن، وفي المثل: من دَخَل ظَفَارِ حَمَّر، وقيل: كلّ أرض ذَات مَغْرة فَلْفَارِ.

(س) وفيه: «كان لِبَاسُ آدَم -عليه السلام- الظُّفُرَ»؛ أي: شيءٌ يُشْبِه الظَّفُرَ في بياضِه وصَفائه وكَثَافَته.

### (باب الظاء مع اللام)

■ ظلع: (هـ) فيه: "فإنه لا يَرْبَعُ على ظَلْعِك مَن ليس يَحْزُنه أمْرُك، الظَّلْع -بالسَّكُون-: العَرَج، وقد ظَلَع يَظْلَع ظُلْعاً فهو ظَالِع. المَعْنى: لا يُقيم عَلَيك في حال

ضَعْفِك وعَرَجِكِ إِلاَّ مَن يَهْتَمَّ لأمْرِك وشَأَنِك، ويَحْزُنُه أَمْرُكُ وشَأَنُك، ﴿رَبُّع في المكان: إِذَا أَقَام به.

ومنه حديث الأضاحي: ﴿وَلَا الْعَرْجَاءُ البِّينَ ظَلْعُها».

(س) وفي لحسديث علي يصف أبا بكر -رضي الله عنهــمــا-: (عَلَوْتَ إِذْ ظَلَعُوا»؛ أي: انْقَطَعُوا وتأخّرُوا لتَقْصِيـرهـم، وإحـديثـه الآخـر: "ولْيَسْتَأْنِ بذاتِ النَّقْب والظّالع»؛ أي: ابذَاتِ الجَرَبِ والعَرْجاء.

وفيه: ﴿أُعْطِى قوماً أَخافُ ظَلَعَهم ﴾، هو بفتح اللام؛ أي: مَيْلَهِم عن الحقّ وضَعْفَ إِيمَانِهم، وقسيل: ذَنْبُهم، وأصلُه دَاءٌ في قُوائم الدَّابة تَغْمزُ منه، ورَجُل ظَالِع؛ أي: مَاثِل مُذْنب، وقيل: إنَّ الماثِل بالضَّاد.

■ ظلف: في حديث الزكاة: «فتَطَوُّه باظلافها»، الظُّلُف للبَقَر والغَنَم كالحافِر للفَرس والبَّغْل، وأَلْخُفٌّ للبَعِيسر، وقد تكرر في الحديث، وقد يُطْلق الظُّلْفُ على ذات الظُّلُف أنْفُسها مَجَازاً.

ومنه حمديث رُقَيقَة: «تتمابَعَتْ على قُرَيش سِنُو لَجَدْب أَقْحَلَت الظَّلْفَ»؛ أي: ذَات الظَّلْف.

(هـ) وفي حـديث عـمــر -رضى الله عنه-: «مَرَّ عَلَى راع فقال له: عليك الظَّلَفَ من الأرْض لا تُرَمِّضْها ، الظُّلُف -بفتح الظاء واللام-: الغَليظُ الصُّلْب من الأرض مَّا لا يَبِين فيه أثَرٌ، وقيل: اللَّيْن منها مَّا لا رَمْل فيه ولا حِجَارة. أمرَه أن يَرْعَاها في الأرضِ التي هذه صِفَتُها لئلا تَرْمَضَ بِحَرِّ الرِّمْلِ وِخُشُونة الحِجَارة فَتَتْلَفَ أَظْلافُها.

(هـ) وفي حديث سعد: «كان يُصيّبنا ظَلَفُ الْعَيْش بمكة»؛ أي: بُؤْسُه وشدّته وخُشُونَته، من ظَلَف الأرْض. ومنه حلديث مُصْعَب بن عُمير -رضى الله عنه-: «لمّا

هَاجَر أصابَه ظَلَفٌ شَديدٌ».

وفي حـــديث علي –رضي الله عنه–: «ظَلَفَ الزُّهْدُ شَهَواته»؛ أي: كَفّها ومَنْعها.

(هـ) وفي حديث بلال -رضي الله عنه-: الكان أيُؤَذِّن على ظَلفات أقتاب مُغَرّزة في الجدار"، هي الخَشَات الأرْبُعُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى جَنَّبَي الْبَعِيرِ، الواحدةُ: ظُلِفَة، -بكسر اللام-.

■ ظلل: (س) فيه: «الجنّة تحت ظلال السّيوف»، هو: كنايةٌ عن الدُّنُو من الضَّرَابِ في الجهادِ حتى ايعْلُوهُ السيَّفُ ويَصِيرَ ظِلَّه عليه، والظَّلِّ: الفَيْءُ الحاصِلُ من الحاجِز بينك وبين الشمس أيُّ شيء كانَ، وقيل: هو

مَخْصوصٌ بما كان منه إلى زوال الشمس، وما كان بعده

ومنه الحديث: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهم اللَّهُ في ظِلُّه».

(س) وفي حديث آخـر: «سَبْعـةٌ في ظِلَّ العَرْش»؛ أي: في ظِلَّ رَحْمتِه.

(هـ س) والحــديث الآخــر: «السّلطانُ ظِلّ الله في الأرضِّ، لأنه يدفِّعُ الأذِّي عن الناس كمما يدْفَع الظَّلِّ أذَى حَرّ الشمس، وقد يُكَنَّى بالظُّل عن الكَنَف والناحيةِ.

(هـ) ومنه الحديث: «إنّ في الجنّة شُجَرةً يَسير الراكبُ في ظِلُّها مائةَ عام»؛ أي: في ذَرَاها وناحِيتِها.

وقد تكرر ذكر الظُّل في الحديث، ولا يخرجُ عن أحدِ هذه المعانى.

(هـ) ومنه شعر العباس، يمدَحُ النَّبِي ﷺ:

مِنْ قَبْلِهِا طِبْتَ في الظّلالَ وَفِي مَنْ قَبْلِها طِبْتَ في الظّلالَ وَفِي مُنْتَودَع حَسِيثُ يُخْصَفُ الورَقُ

أراد: ظلالَ الجنّة؛ أيَّ: كُنتَ طَيّبًا في صُلْبِ آدمَ، حيثُ كان في الجنّة، وقوله: «من قَبْلِها».؛ أي: من قبل نُزُولِكَ إِلَى الأرضِ، فكَنَى عنها ولم يتقَدّم لها ذكرٌ، لبيَان

وفيه: «أنه خَطَب آخرَ يوم من شَعْبان فقال: أيّها الناسُ قد أظْلَكُم شهرٌ عَظِيمٌ»، يعني: رَمضانَ؛ أي: أقبَل عَلَيكم ودَنَا منكم، كأنّه ألقَى عليكم ظِلّه.

ومنه حديث كعب بن مالك: «فلمّا أظلّ قادماً حَضَرَني بَثِّي).

(هـ) وَفيه: «أنه ذكر فِتَناً كأنَّها الظَّلَلُ»، هي: كلِّ ما أظَلَك، واحدَتُها: ظُلَّة. أراد كأنَّها الجبالُ أو السَّحُب.

(هـ) ومنه: «عَذَابُ يوم الطّلّة»، وهي سَحَابة أظَلَّتهم، فَلجأُوا إِلى ظِلُّها من شَيِدَّة الحرِّ فأطبَقَت عليهم وأهْلَكتُهم.

وفيه : «رأيتُ كأن ظُلَّةَ تَنْطفُ السَّمْنَ والعَسَلِ»؛ أي: شيبُهُ السَّحابة يَقْطُر منها السَّمْن والعَسَل.

ومنه الحديث: «البقرةُ وآلُ عمران كأنّهما ظُلّتان أو

وفي حديث ابن عباس: «الكافر يَسْجُد لغيرِ الله، وظِلُّهُ يسجد لله"، قالوا: معناه: يسجد له جسمه الذي عنه الظّلّ.

■ ظلم: (هـ) في حديث ابن زِمْل: «لَزِمُوا الطّريق فلم يَظْلِموه »؛ أي: لم يعدلوا عنه. يقال: أخَذَ في طريق

فما ظُلَم بميناً ولا شِمَالاً.

(هـ) ومنه حديث أمّ سَلَمة: ﴿إِنَّ أَبَا بَكُرُ وَعَمَرُ ثُكُمَا الْأُمْرَ فَـمَا ظُلَمَاهِ ﴾ أي: لم يَعْدِلا عَنْه، وأصلُ الظّلم: الجَوْرُ ومُجاوزَةُ الحدِّ.

ومنه حـديث الوضوء: «فـمن زَادَ أو نَقَص فـقـد أساءَ وظَلَم»؛ أي: أسـاءً الأدب بِتَرْكـه السَّنَة والتَّادَّبَ بادب الشَّرْع، وظَلَم نَفْسه بما نَقَصَها من الثَّواب بتَرْدَادِ المرَّاتِ في الوُضُوء.

(هـ) وفسيسه: «أنه دُعي إلى طَعَام وإذا البَيتُ مُظَلَّم فَانْصَرَف ولم يَدْخُل»، المُظَلِّم: المُزَوَّق، وقيل: هو المُمَوَّ، بالذهب والفضَّة.

قال الهروي: أنكره الأزهري بهذا المعنى.

وقال الزمخشري: «هو من الظَّلْم، وهو مُوهَةُ الذَّهبِ والفِضّة»، ومنه قيل للماءِ الجارِي على الثّغْر: ظُلْمٌ.

ومنه قصید کعب بن زهیر:

تَجْلُو غَوارِبَ ذِي ظَلْمِ إِذَا ابْتَسَمَت

كُلُولُ بِالرَّاحِ مَعْلُولُ

وقيل الظَّلْمُ: رقَّة الأسنانِ وشِدَّة بياضِها.

(هـ) وفيه: ﴿إِذَا سَافَرتُم فَاتَيتُم عَلَى مَظْلُومٍ فَاغِذُوا السّيرِ»، المظلوم: البَلَدُ الذي لم يُصِبْه الغَيثُ ولا رُعْيَ فيه للدّوابّ، والإغْذَاذ: الإِسْرَاعُ.

(س) وفي حديث قُس: «ومَهْمَهِ فسيه ظُلِمَانُ»، هي جمع ظَلِيم، وهُو ذَكَر النّعام.

# (باب الظاء مع الميم)

■ ظمأ: قد تكرر في الحديث ذكر: «الظّمأ»، وهو شدة العطش. يقال: ظَمَنْتُ أظما ظَماً فأنا ظَاميء ، وقوم ظماء ، والاسم: الظمء -بالكسر-، والظمآن: العطشان، والأنثى: ظمأى، والظمء -بالكسر-: ما بين الوردين، وهو حبس الإبل عن الماء إلى غساية الورد، والجسمع: الأظماء.

(س) وفي حديث بعضهم: «حين لم يَبْق من عمري إلا ظِمْءُ حِمَارِ»؛ أي: شيء يسير، وإنما خص الحِمَار لانه أقل الدّواب صَبْراً عن الماء، وظِمءُ الحسياة: من وَقْت الولادة إلى وَقْت الموت.

وفي حديث مُعاذ: «وإن كان نَشْر أرض يُسْلِمُ عليها صَاحِبُها فإنه يُخْرَجُ منها ما أُعْطِيَ نَشْرُها: رُبْعَ المَسْقَويِّ وَعُشْرَ المَظْمَتِيِّ»، المظمئيِّ: الذي تُسْقَسيسه السسماء،

والمَسْقُويّ: الذي يُسْقَى بالسَّيْح، وهُما منسوبان إلى المَظما والمَسْقَى، مَصدري أسْقَى وأظما، وقال أبو موسى: المُظْمِيّ، أصلُه: المَظْمَئيّ، فستُرك همزه، يعني: في المُعْرَي أَسْقَى وأورَدَه الجَوْهَرِي في المُعْتَل، ولم يذكُره في المُعْتَل، ولم يذكُره في المُعْتَل، ولم يذكُره في المُعْتَل، ولا تعرض إلى ذكر تخفيفه.

# (باب الظاء مع النون)

ظنب: (س) في حديث المغيرة: «عارية الظُنْبُوب»،
 هـو حَرْف العَظْم اليَابِسُ مـن السّاق؛ أي: عَرِيَ عَظْمُ
 ساقها من اللحم لَهُزالها.

■ ظنن: (هـ) فيه: ﴿إِيَّاكُمُ وَالظّنَّ، فَإِنَّ الظّنَّ أَكَذُبُ الْحَسَدِيثُ»، أراد الشكّ يعْرِضُ لك في الشّيء فـتُحققه وتَحكم به، وقيل: أراد إيّاكم وسُوءَ الظنّ وتحقيقَه، دُون مبادي الظنّون التي لا تُملّك وخواطِر القُلُوب التي لا تُدْفَم.

(هـ) ومنه الحديث: «وإذا ظَنَنْتَ فلا تُحَقَّق».

(هـ) ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-: «احْتَجِزوا من النّاسِ بسُوءِ الظّنَّ؛ أي: لا تَثِقُوا بكلّ أحَد فإنه أسلم لكُم.

ومنه المثَل: الحَزْمُ سُوءُ الظن.

(هـ) وفـيه: «لا تَجُوز شـهـادةُ ظَنِين»؛ أي: مُتّهم في دينه، فَعِيل بمعنى مفْعُول، من الظّنّة: التّهَمَة.

ُ (سُ هُـ) ومنه الحديث الآخر: «ولا ظَنين في وَلاء»، هو الّذي يَنْتَمَى إلى غَير مَوَاليه، لا تُقْبِل شَهادتُه للتّهمة.

(هـ) ومنه حديث ابن سيرين: «لم يكن علي يُظن في قَتْل عُثْمان»؛ أي: يُتهم، وَأَصْلُه يُظْنَنُ ، ثم قُلبت التاء طاء مهملة، ثم قُلبت ظاء معجمة، ثم أدغمت، ويُروى بالطاء المهملة المُدْغَمة، وقد تقدم في حرف الطاء.

وقد تكرر ذكر الظَّنّ والظِّنّة، بمعنى: الشّك والتهمة، وقد يَجيء الظّن بمعنى العِلْم.

وَمَنْهُ حَدَيْثُ أُسَيَدَ بَنْ حُضَيَـر: «فَظَنَنَّا أَنْ لَمْ يَجُد عليهما»؛ أي: عَلِمنا.

ومنه حديث عُبيدة: «قال أنس بن سيرين: سالته عن قوله -تعالى-: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النَّسَاءَ ﴾ فأشار بيده، فظننت ما قال»؛ أي: عَلَمْت.

(هـ) وقيه: ﴿فَنْزُلْ عَلَى ثَمَدْ بُوادِي الْحُدَيبِيَةِ ظُنُونِ المَاءُ يَتَبرَّضه تَبرَّضاً ﴾، الماءُ الظُنُون: الذي تَتَوهمه ولست منه

على ثِقَة، فَعُول بمعنى مفعول، وقيل: هي البئر التي يُظُنَّ أن فيها ماء وليسَ فيها ماءٌ، وقيل: البئرُ القليلةُ الماء.

ومنه حديث شَهْرٍ: «حَجَّ رجُلٌ فمرٌ بماءٍ ظَنُونِهِ، وهو رَاجِعٌ إلى الظنّ: الشّكّ والتَهمَة.

وَمَنهُ حَدَيثُ عَلَي: ﴿إِنَّ الْمُؤْمَنِ لَا يُمْسِي وَلَا يُصَبِّحُ إِلاَّ وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عَدَهِ»؛ أي: مُتَّهَمَة لدّيه.

ومنه حديث عبد الملك بن عُمَير: «السَّوآءُ بنتُ السّيد أحبّ إلى من الحَسْنَاء بنتِ الظّنُون»؛ أي: المُتّهمَة.

(هُـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «لا زكاة في الدين الظّنُون»، هو الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا.

ومنه حديث علي -وقيل: عُثْمان -رضي الله عنهما-: «في الدَّين الظُنُون يُزكِّيه إِذَا قَبَضَه لِمَا مَضَى .

(س) وفي حديث صِلَة بن أشيم: "طلَبْتُ الدّنيا من مظان حَلالَها»، المظان جمع مَظِنة -بكسر الظاء-، وهي موضع الشيء ومعدنه، مَفْعِلة، من الظن بعنى: العلم، وكان القياس فتح الظاء، وإنّما كُسِرت لأجل الهاء المعنى: طلَبْتُها في المواضع التي يُعلم فيها الحلال.

### (باب الظاء مع الهاء)

■ ظهر: في أسماء الله -تعالى-: «الظاهِرُ»، هو الذي ظَهَر فوق كلّ شيء وعَلا عليه، وقيل: هو الذي عُرِف بطُرُق الاسْتِدُلال العَقْلي بما ظَهَر لهم من آثارِ أفعاله وأوصافه.

(س) وفيه ذكر: "صلاة الظهر"، وهو اسم الصف النهار، سُمّي به من ظهيرة الشمس، وهو شدَّة حرَّها، وقيل: أضيفت إليه لأنه أظهر أوقات الصلاة للأبصار، وقيل: أظهر عرآ، وقيل: لأنها أول صلاة أظهرت وصليت.

وقد تكرر ذكر: «الظهيرة»، في الحديث، وهو شدةُ الحرّ نصف النّهار، ولا يقال: في الشّتاء ظهيرة، وأظهَرْنا إذا دخَلنا في وقت الظهر، كأصبَحْنا وأمْسَينا في الصّباح والمَساء، وتُجمع الظهيرة على الظهائر.

ومنه حديث ابن عسر: «أتاه رجُل يشكُو النَّقْرِسَ فَي حَرَّ فَصَال: كَذَبَتْكَ الظّهائرُ»؛ أي: عليك بالمشي في حَرَّ الهواجر.

وفيه ذكر: «الظهار»، في غير مَوْضع. يقال: ظاهَرَ الرجُلُ من امْرَاتِه ظِهـاراً، وتَظَهّر، وتظاهَر إذا قـال لهـا:

أنت علي كظهر أمي، وكان في الجاهلية طلاقاً، وقيل: إِنّهم أرادُوا: أنت علي كبَطْنِ أمي؛ أي: كَجِمَاعِها، فَكَنُواْ بِالظَهْرِ عن البَطْن للمُجَاورة، وقسيل: إِنّ إِتيانَ المراةِ وظهرُها إِلى السماء كان حراماً عندهم، وكان أهلُ المدينة يقولون: إِذا أُتِيَتِ المراةُ ووَجْهُها إِلى الأرض جاء الولدُ أحُول، فلقصد الرَّجُل المُطلِّق منهم إلى التغليظ في تحريم امْراته عليه شبهها بالظهر، ثم لم يقنع بذلك حتى جعلها المراة تَجنبُوها كما يتجنبون المُطلِّقة ويحترزُون منها، فكان قوله: ظاهر من امراته؛ أي: بعد واحترز منها، كما قيل: آلى من امراته، لما ضمن التباعد عدي بن.

(هـ) وفيه ذكر: «قريش الظواهر»، وهم الذين نزلوا بظُهُور جِبال مكة، والظواهر: أشْرَاف الأرض، وقُريشُ البطاح، وهم الذين نزلوا بطاح مكة.

(ه) ومنه كتاب عمر إلى أبي عُبيدة -رضي الله عنهما-: «فاظهَرْ بمن مَعَك من المسلمين إليها»، يعني: إلى أرض ذكرها؛ أي: اخرُج بهم إلى ظاهرها.

(هـ) وفي حـديث عـائشة -رضي الله عنها-: «كـان رَجِيلَةٌ يُصلّي العصر ولم تظهر الشمس بعدُ من حُجْرتها»؛ أي: لم تَرْتَفع ولم تخرج إلى ظَهْرها.

(هـ) ومنه حديث ابن الزبير: لما قيل: يا ابن ذات النّطاقين! عَثْل بقول أبي ذُوريب:

وتلك شكاةً ظاهرً عنك عَارُها

يقال: ظَهَر عَنْي هذا العيبُ، إذا ارْتَفَعَ عنك، ولم يَنْلُك منه شَيءٌ. أراد أنْ نطاقها لا يَغُضُ منه فَيُعَيِّر به، ولكنّه يرفَع منه ويزيدُه نُبْلاً.

(هـ) وفيه: «خَيرُ الصّدقة ما كان عن ظَهْرِ غنَى "؛ أي: ما كان عَفْواً قلد فَضَل عن غنّى، وقيل: أراد ما فضل عن العيال، والظّهرُ قلد يُزادُ في مثل هذا إشباعاً للكلام وتَمْكِيناً، كان صدَقته مُسْتَنِدة إلى ظَهْرٍ قَويً من الله.

وفيه: «من قرأ القرآن فاستَظْهَرَه»؛ أي: حَفِظَه. تقرأتُه من تقرأتُه من حفظي.

(س) وفيه: «ما نَزَل من القرآن آية إلا لها ظهر وبطن »، قيل ظهرها: لفظها، وبطنها: معناها، وقيل: أراد بالظهر ما ظَهَر تأويلُه وعُرِف معناه، وبالبطن ما بَطَن تفسيرُه، وقيل: قصصه في الظاهر أخبار، وفي الباطن عَبر وتنبيه وتحذير، وغير ذلك، وقيل: أراد بالظهر

التَّلاوةَ، وبالبَطْن التَّفهُمَ والتَّعظيم.

وفي حديث الخَيل: «ولم يَنْس حقّ الله في رِقابها ولا ظُهُورِها»، حَقّ الظّهور: أن يَحْمِل عليها مُنْقَطَعاً به أو يُجاهد عليها.

ومنه الحديث الآخر: «ومن حَقَّها إفْقارُ ظَهْرِها».

(س) وفي حديث عَرْفجة: «فتناولَ السيف من الظهر فحدنَفه به»، الظهرُ: الإبلُ التي يُحْمل عليها وتُرْكب. يقال: عند فلان ظهر؛ أي: إبلٌ.

(س) ومنه الحسديث: ﴿أَتَأَذَنُ لِنَا فِي نَحْرِ ظَهْرِنا؟»؛ أي: إِبلنا التي نركَبُها، وتُجمع على ظُهْرانِ -بالضم-.

ومنه الحديث: «فجعَلَ رَجالٌ يستأذنُونه في ظُهْرَانِهم في عُلُو المدينة»، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «فأقاموا بين ظَهْرانَيْهم وبين أظهرهم»، قد تكررت هذه اللفظة في الحديث، والمرادُ بها أنّهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم، وزيدَت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيداً، ومعناه: أنّ ظهراً منهم قُدّامه وظهراً منهم وراءَه، فهو مكنُوفٌ من جانبيه، ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم، ثم كثر حتى استُعْمِل في الإقامة بين القوّم مطلقاً.

وفي حديث علي: «اتخذتُموه وراءَكُم ظهريّاً حتى شُنّت عليكم الغاراتُ»؛ أي: جَعلتمُوه وراء َ ظُهوريّا النّسب فهو مَنْسُوب إلى الظهر، وكسرُ الظاء من تغييرات النّسب. (هـ) وفيه: «فعَمَدَ إلى بعير ظَهيرٍ فأمر به فَرُحِل»، يعنى: شديد الظهر قويّاً على الرّحْلة.

(س) وفيه: «أنه ظاهر بين درْعَين يوم أُحُد»؛ أي: جمع ولَيِسَ إحداهما فوقَ الأخْرَى، وكأنّه من التّظاهُر:

التَّعَاوُن والتَّساعُد.

ومنه حـــديث علي: «أنه بــارز يوم بَـدْر وظَاهر»؛ أي: نَصَر وأعَان .

ومنه الحديث: «فظهر الّذين كان بَينَهُم وبين رسول الله يَعَلِينَ عَهْد، فَقَنَت شَهراً بعد الرُّكوع يَدْعو علَيهم»؛ أي: غَلَبوهم. هكذا جاء في رواية. قالوا: والأشبهُ أن يكون مُغَيِّر، كما جاء في الرّواية الأُخْرَى: «فَغَدرُوا بهم».

(س) وفيه: (أنه أمرَ خُرّاصَ النّخّل أن يَسْتَظْهِروا)؛ أي: يَحْتَاطُوا لأرْبابها ويَدَعُوا لهم قَدْر ما يَنُوبُهم ويَنْزل بهم من الأضْيافِ وأبْناءِ السّبيل.

(هـ) وفي حديث أبي موسى: «أنه كَسَا في كسفّارة السمين ثَويَن؛ ظَهْرانيّاً ومُعَقّداً»، الظّهرانيّ: ثوب يُجاء به من مَرِّ الظّهران، وقيل: هو منسُوب إلى ظَهْران: قرية من قُرى البَحْرين، والمعقّد: بُردْ من بُرُود هَجَر.

وَقد تكرر ذكر: «مَرَّ الظهْران»، في الحديث، وهو وَاد بين مكة وعُسفَان، واسمُ القَرْية المُضافة إلىه: مَرَّ، -بفتح الميم وتشديد الراء-.

ومنه حديث النابغة الجَعْدي: «أنشده ﷺ: بلَغْنا السّمـــاءَ مَجْدُنا وسَنَاؤُنا

وإِنّا لَــنَرْجُو فَوقَ ذلــك مَظْهَرا فغَضِب وقال لي: أين المَظْهَرُ يا أبا لَيلى؟ قال: إلى الجنّة يا رسولَ الله. قال: أجَلْ إِن شاءَ الله، المُظْهَر: المَصْعَد.

■ ظهم: (هـ) في حديث عبد الله بن عمرو: «فدَعَا بِصُنْدُوق ظَهُم، الظّهْم: الخَلَق. كـذا فُسّر في الحـديث. قال الأزهَرِي: لم أسْمَعه إِلاّ فِيه.





عبأ: (س) في حديث عبد الرحمن بن عوف:
 قبال: عَبَانَا النبي عَلَيْ بَدْرِ لَيْلاً»، يقال: عَبَاتُ الجَيْشَ عَبًا، وعَبَاتُهم تَعْبِيتاً، وقد يُتْرَك الهمز فقال: عَبَيْتُهم تَعْبِيقاً، وقد يُتْرَك الهمز فقال: عَبَيْتُهم تَعْبِيةً؛ أي: رتبتُهم في مواضعِهم وهيأتُهم للحَرْب.

■ عبب: (س) فيه: «إنّا حيّ من مَذْحج، عُبَابُ سَلَفِها ولُبابُ شَرَفها»، عُبَابُ الماء: أوله، وحبّابه: مُعْظَمُه، ويقال: جاءوا بعُبَابهم؛ أي: جاءُوا باجْمَعِهم، وأراد بسَلَفهم من سَلَف من آبائِهم، أو ما سَلَف من عزّهم ومَجدِهم.

(هـ) ومنه حـديث علي يصفُ أبا بكر -رضي الله عنهما-: «طِرْت بعُبَابها وفُزْت بِحَبَابها»؛ أي: سَبَقْت إلى جُمَّة الإسلام، وأَدْرَكْت أوائِله، وشَرِبْت صَفْوَه، وحَوَيْت فَضائلَه.

هكذا أخْرَج الحديث الهَرَويِّ والخطَّابِيِّ، وغَيرُهما من أصحاب «الغَريب».

وقال بعض فضرًا المتاخرين: هذا تَفْسيرُ الكلمة على الصواب لو ساعد النقل، وهذا هو حديث أسيد بن صفوان قال: لما مات أبو بكر جاء علي فمدحه، فقال في كلامه: طرت بعنائها -بالغين المعجمة والنون- وفُرْت بحيائها -بالحاء المكسورة والياء المعجمة باثنتين من تحتها-. هكذا ذكره الدّارقُطني من طُرُق في كتاب «ما قالت القرابة في الصحابة»، وفي كتاب «المؤتلف والمختلف»، وكذلك ذكره ابن بَطّة في «الإبانة»، والله أعلم.

(هـ) وفيه: «مُصَّوا الماءَ مَصَا ولا تَعُبَّوه عَبَاً»، العَبِّ: الشَّرِبُ بلا تنفَّس.

ومنه الحديث: «الكُبَادُ من العَبّ»، الكُبادُ: دَاءٌ يعْرِض للكَبد.

وفي حديث الحوض: «يَعُبّ فيه مِيزابان»؛ أي: يَصُبّان فيه ولا يَنْقَطع انْصِبابُهما. هكذا جاء في رواية، والمعرُوف بالغين المعجمة والتاء فوقها نقطتان.

(هـ) وفـــه: "إن الله وضع عنكم عُبيَّةَ الجاهليـة"، يعني: الكِبْر، وتُضَمَّ عينُها وتكسر، وهي فُعُولة أو فُعيلة، فإن كانت فُعُولة أو فُعيلة، فإن كانت فُعُولة فهي من التَّعْبِـة؛ لأن المُتكبِّر ذُو تكلّف وتَعْبِية، خـلاف من يَستَرسل على سَجِيّتِه، وإن كـانت فُعيلة فهي من عُبَاب المَاء، وهو أوله وارتفاعه، وقيل: إنّ اللامَ قُلِبت ياءً، كما فعلوا في: تقضّى البازي.

عبث: فيه: «من قَتَل عُصْفوراً عَبَثاً»، العَبث:
 اللَّعب، والمرادُ أن يَقْتُل الحَيـوانَ لَعباً لغَيـر قَصْد الأكل،
 ولا على جِهة التّصيد للانتفاع، وقد تكرر في الحديث.

وفيه: أَ «أَنه عَبَث في مَنامَه»؛ أي: حرّك يديه كالدّافع أو الآخذ.

■ عبشر: (س) في حمديث قُسٍ: «ذَاتُ حَوْذَان وعَبَيستَرَان»، هو: نَبْتٌ طيّب الرّائحسة من نَبْتِ البَادِية، ويقال: عَبَوْثَران بالواو، وتُفتح العين وتُضَمّ.

■ عبد: (هـ) في حديث الاستسقاء: «هَوُلاء عِبِدّاك بِفِناء حَرَمك»، العبَدّا -بالقصر والمدّ-: جَمْع العَبْد، كالعبَاد والعبيد.

(هـ) ومنه حـديث عـامر بن الطّفَيل: «أنه قـال لـلنبي عَلَيْهُ: ما هذه العبدًا حَولَك يا محـمد»، أراد فُقَراء أهْلِ الصُّفَّة، وكانوا يقولون: اتّبعَه الأرْذَلُون.

وفي حديث علي: «هؤلاء قد ثَارَت معهم عِبْدانُكم»، هو جمع عَبْد -أيضاً-.

(س) ومنه الحديث: «ثلاثة أنا خَصْمُهُم: رَجُل اعْتَبَد مُحرّراً»، وفي رواية: «أعبَدَ مُحرّراً»؛ أي: اتخذَه عَبْداً، وهو أن يُعْتَقَه ثم يَكْتُمه إياه أو يَعْتَقِلَه بعد العِتْق فيستَخْدِمَه كُرْها، أو يَاخذ حُرااً فيَدعيه عَبْداً ويَتَملّكه. يقال: أعبَدتُه واعتبَدته؛ أي: اتخذته عَبْداً، والقياسُ أن يكون أعبَدته جَعَلته عَبْداً، ويقسال: تعبّده واستَعْبَده؛ أي: صيّره كالعَدْد.

وفي حديث عمر في الفداء: «مكانَ عَبْد عَبدٌ»، كان من مذهب عمر فيمن سبي من العَرَب في الجاهلية وأدركه الإسلامُ وهو عنْد من سَبَاه أنْ يُرَد حُراً إلى نَسَبه، وتكونُ قيمتُه عليه يُؤدِّيها إلى من سَبَاه، فجعلَ مكان كُلِّ رأسٍ منْهم رأساً من الرقيق.

و أما قوله: «وفي ابْن الأمة عَبْدَان»، فإنّه يُريدُ الرجُل العَرَبِي يَتَزوّج أمَةً لِقوم فتَلِدُ منه وَلداً، فلا يَجعلُه رقيقاً،

ولكنّه يُفْدَى بعـــبْدَين، وإلى هذا ذهَبَ الثّورِيّ وابن رَاهُويه، وسائر الفُقَهاء على خلافه.

وفي حمديث أبي هريرة: «لا يَقُل أحمدُكم لمملوكه: عسبْدي وأَمَتَى، ولْيسقُل: فَتَايَ وفَتَاتِي»، هذا على نَفْي الاستكبارِ عليهم وأن يَنْسُب عُبُودِيَّتهم إليه، فإنَّ المُستَحِقّ لذلك الله -تعالى- هو رَبِّ العِباد كلهم والعَبِيد.

(هـ) وفي حديث على: «وقيل له: أنْتَ أمَرْت بقَتْل عُثْمان أو أعَنْت على قَتْلَه فعَبِد وضَمِدً". ؛ أي: غَضِب غضَبُ أَنْفَة. يقال: عَبِدَ -بالكسر- يَعْبَد -بالفتح- عَبَداً -بالتحريك-، فهو عابدٌ وعَبدٌ.

(سُ) ومنه حَـَديثـه الآخَـر: «عَــبِدْتُ فَصَمَتُّه؛ أي: أنفْتُ فسكَتً.

(س) وفي قصّة العباس بن مِرْدَاسٍ وشعره: أَتَجْعَلُ نَهْبِي ونَهْبَ العُبَيسيدِ بَسِيْس عُسِيسَنَة والأَقْسرَعِ

العُبَيدُ -مُصغّراً-: اسمُ فَرَسه.

■ عبر: فيه: «الرَّوْيا لأوَّل عَابرٍ»، يقال: عَبَرتُ الرَّوْيا أعبُرُها عَبْراً، وعَبْرتُها تَعْبيراً: إذا أوَّلتَها وفَسّرتها، وخَبّرت بآخر مَا يؤُول إليه أمرُها، يقال: هو عَابِرُ الرَّوْيا، وعابرٌ للرَّوْيَا، وهذه الـلام تُسَمى لاَمَ التّعْقيب؛ لأنّهـــا عَقَبَت الإضافَة، والعَابرُ: الناظرُ في الشّيء، والمعـتَبر: المُسْتَدلّ بالشيء على الشيء.

ومنه الحديث: «للرَّؤيا كُنِّي وأسْماءٌ فكَنَّوها بكُنَّاها واعتَبِرُوها بأسمائها".

(هـ) ومنه حديث ابن سيرين: اكان يقولُ: إني أعْتَبر الحديث»، المعنى فيه: أنَّه يُعبَّر الرَّوْيا على الحديث، ويَعتَبرُ به كما يَعْتَبِرها بالقُرْآن في تأويلها، مثل أن يُعبِّر الغُرَابَ بالرجُل الفاسِق، والضُّلُع بالمرأة، لأنَّ النبي ﷺ سمَّى الغُرابَ فاسِقاً، وجعل المرأة كالضَّلَع، ونحو ذلك من الكُنِّي والأسماء.

وفي حديث أبي ذَرِّ: ﴿فَمَا كَانَتَ صُحُفُ مُوسَى؟ قال: كانت عِبْراً كلّها»، العِبر: جمع عبْرة، وهي كالمُوعظَة ممّا يتّعظ به الإنسانُ ويَعْمَلُ به ويَعْتَبر، ليستدلّ به على غيره.

(هـ) وفي حديث أم زَرْع: "وعُبْرُ جارَتِها"؛ أي: أنّ ضَرَّتُها ترى من عِفْتها ما تَعْتَبِر به، وقيل: إنها تَرَى من جَمَالها ما يُعَبِّر عينَها؛ أي: يُبْكيها، ومنه العينُ العَبْرى؛ أي: الباكية. يقال: عَبر -بالكسر- واستَعْبُر.

ومنه حسديث أبى بكر -رضى الله عنه-: «أنه ذُكُر النبي ﷺ ثم اسْتَعْبِر فبكِّي»، هو اسْتَفْعَل، من العَبْرة، وهي: تَحلّب الدمْع.

(هـ) وفيه: «أتَعْجِزُ إحدَاكُنَّ أَن تَتَّخَذ تُومَتَين تلطخهُما بعَبِيرٍ أو زعفران، العَبِير: نوعٌ من الطّيب ذُو لَون يُجْمَع من أخْلاَط، وقد تكرر في الحديث.

 ■ عبرب: (س) في حديث الحجاج: «قال لطبّاخه: اتَّخِذْ لنا عَبْرَبية وأكثر فَيْجَنها»، العَبْرب: السّماق، والفَيْجَن: السَّذَاب.

■ عــبس: في صفته ﷺ: «لا عَابِسٌ ولا مُفَنَّدٌ»، العَابِسُ: الكَرِيهُ المَلْقَى، الجَهْمُ المُحَيّا. عَبَسَ يَعْبِس فهو عَابِسٌ، وعَبِّس فهو مُعَبِّس وعَبَّاس.

ومنه حديث قُسّ:

يَنْتَغِي دَفْعَ بــاس يـــوم عَبُوس

هو صفة لأصحاب اليوم؛ أي : يوم يُعبّس فيه، فأجْراه صِفةً على اليوم، كقولهم: ليلٌ نائم؛ أي: يُنام

(هـ) وفيه: «أنه نَظَر إلى نَعَم بني فُلان وقد عَبِسَت في أَبُوالها وأَبْعارِها منَ السِّمَنَ»، هو أن تَجفُّ على أَفْخَاذِهَا، وذلك إنما يكونُ من كثرة الشَّحْم والسَّمَن، وإنما عَدَّاه بفي؛ لأنه أعطاه مَعْني انْغَمَسَت.

(هـ س) ومنه حـــديث شُريح: «أنه كـــان يَرُدٌ من العَبَس»، يعنى: العَبْدَ البَوّال في فرأشه إذا تعوده وبان أثرُه على بَدَنه.

■ عبط: (هـ) فيه: «من اعْتَبَط مؤمناً قَتْلاً فإنه قَودٌ»؛ أي: قَتَله بلا جنَاية كانت منه ولا جَريرة تُوجب قَتْله، فإنّ القاتل يُقَادُ به ويُقْتل، وكُلّ مَن ماتَ بغير علَّة فقد اعْتُبط، ومات فلانٌ عَبْطَةً؛ أي: شابًّا صحيحاً، وعَبَطتُ النَّاقةَ واعْتَبَطْتُها إذا ذَبَحْتَها من غير مَرَض.

(س) ومنه الحديث: «من قَتَل مُؤْمناً فاعْتَبَط بقَتْله لم يَقْبَلِ اللَّهُ منه صَرْفًا ولا عَدُلاً"، هكذا جاء الحديثُ في «سُنَن أبي داود». ثم قال في آخر الحديث: «قال خالدُ بن دهْقان -وهو راوي الحديث- سالتُ يحيي بن يحيي الغَسَّاني عن قوله: «اعتبَط بقَتْله»، قال: الذين يُقَاتُلون في الفِتْنَة فيُقْتَلُ أحدُهم فيرَى أنه على هُدَّى لا يَسْتغْفرُ الله منه "، وهذا التفسيرُ يدُل على أنه من الغبطة -بالغين

المعجمة -، وهي: الفَرَح والسَّرورُ وَحُسْنِ الحال؛ لأنَّ القاتل يفرَحُ بقتل خَصْمِه، فإذا كان المَقْتُولُ مؤمناً وفَرح بقَتْله دَخَل في هذا الوعِيد.

وقال الخطّابي في «مَعَالم السنن»، وشرح هذا الحديث فقال: اعتبط قَتْله؛ أي: قَتَله ظلماً لاَ عن قصاص، وذكر نحو ما تقدّم في الحديث قبله، ولم يذكر قول خالد ولا تفسير يحيى بن يحيى.

ومنه حديث عبد الملك بن عُمير: «مَعْبُوطة نَفْسُها»؛ أي: مَذْبُوحة، وهي شَابّة صحيحة .

ومنه شعر أُميّة:

مَنْ لم يَمُتْ عَبْطَةً يَمُتْ هَرَماً

لِلْمَوْتِ كَأْسٌ والمَرءُ ذَائِقُهــــــا (هـ) وفيه: «فقَاءَت لحَمًا عَبِيطًا»، العَبِيطُ: الطّرِيُّ غير تذ --

ومنه حديث عمر: "فدَعَا بلَحْم عَبيط"؛ أي: طَرِي غير نَضِيج، هكذا رُوي وشُرح، والذي جاء في "غَرِيب الخطابي" على اختلاف نُسَخه: "فدعا بلحم غَليظ" -بالغين والظاء المعجمتين-، يريد: لحماً خَشِناً عاسِياً لا ينْقاد في المضْغ، وكأنه أشبه.

(هـ) وفـــيـه: «مُرِي بَنيكِ لا يَعْبِطُوا ضُرُوعَ الغَنَمِ»؛ أي: لا يُشَدِّدُوا الحَلبِ فَــيَعْقِرُوها ويُدْمُوها بالعَصْر، من العَبِيط؛ وهو الدَّم الطّرِيّ، ولا يَسْتَقْصُون حَلبَها حــتى يَخْرُج الدّم بعد اللّبن، والمرادُ: أن لا يَعْبِطُوها، فحذف أن وأعْملها مُضْمَرة، وهو قليلٌ، ويجوز أن تكون لا ناهية بعد أمْر، فحذف النون للنّهي.

■ عبقر: (هـ) فيه: "فلم أر عَبْقُرِيّا يَفْرِي فَرِيه"، عَبْقَرِيّ القسوم: سَيْلُهُم وكَبِيسرُهُم وقويهم، والأصلُ في العَبْقَرِيّ، فيما قيل: أن عَبْقَر قرية يَسْكُنها الجنّ فيما يزعمون، فكُلما رأوا شيئاً فائقاً غريباً ممّا يصْعُب عمله ويَدقّ، أو شيئاً عظيماً في نَفْسِه نسبُوه إليها فقالوا: عَبْقَريّ، ثم اتسع فيه حتى سُمّي به السّيد الكَبِيرُ.

(هـ) ومنه حديث عمر : «أنه كان يَسْجُد على عَبْقَرِي»، قيلَ: هو الدّيبَاج، وقيل: البُسُط المُوشِيّة، وقيل: الطّنافس الثّخانُ.

(س هـ) وفي حديث عصام: "عينُ الظّبيةِ العَبْقَرة"، يقال: جَارِيةٌ عَبْقَرة؛ أي: نَاصِعَة اللّون، ويَجُوزَ أن تكون واحدة العَبْقـر، وهو النّرْجِسُ تُشَبّه به العينُ، حكاه أبو موسى.

■ عبل: (هـ) في حديث الخندق: «فوجدُوا أعْبِلة»، قال الهروي: الأعبل والعبلاء: حِجارةٌ بيضٌ. قال الشاء.:

كَـــانّمـــا لأمَتُهـــا الأعْبَلُ قال: والأعْبِلَة: جمعٌ على غير هذا الوَاحِدِ.

(س) وفي صفة سعد بن معاذ -رضي الله عنه-: «كان عَبْلاً من الرّجال»؛ أي: ضَخْماً.

وفي حديث ابن عمر: «فإنّ هناك سَرْحَةً لم تُعْبَل»؛ أي: لم يَسْقُط ورَقُها. يقال: عَبَلتُ الشَّجَرَة عَبْلاً: إذا أخَذْتَ وَرَقها، وأعْبَلَتِ الشَّجِرَةُ، إذا طَلَع ورَقُها، وإذا رَمَت به -أيضاً-، والعَبَل: الورَق.

وفي حديث الحديبية: «وجاء عامرٌ برجُل من العَبَلاتِ»، العَبَلاتِ»، العَبَلات -بالتحريك-: اسم أُميّة الصّغْرَى من قُريش، والنّسَب إليهم: عَبْليّ، بالسّكون ردّا إلى الواحِد؛ لأنّ أُمّهم اسْمها عَبْلة. كذا قاله الجوهري.

وفي حديث علي: «تكنّفتُكم غُوائلُه، وأقْصَدَتْكم مَعالِلُه»، المعالِل: نِصَالٌ عِراضٌ طِوَالٌ، الواحدة: معْلة.

(هـ) ومنه حديث عاصم بن ثابت: تَزِلُّ عـن صَفَـــــحَتِي المـعَابِلُ وقد تكرر في الحديث.

■ عبهل: (هـ) في كتابه لوائل بن حُجْر: ﴿إلَى الْأَقْبِالِ الْعَبَاهِلَةُ ، هُمُ الذين أُقِرّوا على مُلْكِهم لا يُزَالُون عنه ، وكُلِّ شيء تُرِك لا يُمْنع عما يُريد ولا يُضرَب على يدَيه فقد عَبْهَلَتَه ، وعَبْهَلتُ الإبل: إذا تركتها تَردُ متى شاءَت، وواحدُ العباهِلة: عَبْهل، والتاء لتأكيد الجمع، كقَشْعَم وقَشَاعِمَة ، ويجوزُ أَنْ يكونَ الأصلُ: عَباهِيل جمع عُبْهُول، أو عِبْهَال، فحذفت الياء وعُوضَ منها الهاءُ ، كما قيل: فَرَازِنَة ، في فَرَازِين، والأوّل أَشْبَه.

■ عبا: (س) فيه: ﴿لِبَاسُهم العَبَاءِ»، هو ضَرْبٌ من الأُكْسِيةِ، الواحِدةُ عَباءة وعَبَاية، وقد تقع على الواحِد؛ لأنه جنسٌ، وقد تكرّر في الحديث.

### (باب العين مع التاء)

■ عتب: فيه: «كان يقول لأحدنا عند المُعْتَبة: ما له تَربَتْ عينه!»، يقال: عتبه يعتبه عَتْباً، وعَتب عليه يَعْتُب ويَعْتِب عَنْباً، والاسمُ المُعْتِبة -بالفتح والكسر- من المُوْجِدة والغضَب، والعِتَابُ: مُخَاطَبة الإدْلال ومُذَاكرة المُوْجِدة، وأعْتَبني فُلان إذا عاد إلى مسرّتي، واستَعتب: طلب أن يَرْضَى عنه، كما تقول: استَرْضَيتُه فأرْضاني، والمُعْتب: المُرْضَى.

ومنه الحديث: ﴿ لا يَتَمَّنِنَ أَحَدُكُم الموت، إمَّا مُحْسِناً فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وإمَّا مُسِيئًا فَلَعْلَهُ يَسْتَعْتِبٍ ﴾ ؛ أي: يَرْجِعُ عَن الإساءة ويَطلُب الرِّضا.

ومنه الحديث: «ولا بَعْدَ الموتِ من مُسْتَعْتَبٍ»؛ أي: ليس بعد الموتِ من اسْتِرضاء، لأنّ الأعسمالَ بَطَلت وانْقَضَى زمانُها، وما بعدَ الموت دَارُ جزاءِ لا دَارُ عَمَل.

(هـ) ومنه الحديث: «لا يُعَاتبُون في أنْفُسِهم»، يعني:
 لعظم ذُنُوبهم وإصْرارِهم عليها، وإنما يُعَاتب مَنْ تُرْجى
 عنده العُتبَى؛ أي: الرّجُوع عن الذّنْب والإساءة.

(س) وفيه: «عاتِبُوا الخيْلَ فإنها تُعْتِبُ»؛ أي: أدَّبُوها ورَوّضُوها للحَرْب والرّكُوب، فإنّها تَتَأدّب وتَقبل العِتَاب.

وفي حديث سلمان -رضي الله عنه-: «أنه عَتّبَ سَرَاويله فتشمر»، التّعِتيبُ: أن تُجْمَع الحُجْزةُ وتُطُوّى من قُدّام.

(س) وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-: «إنّ عَتَباتِ الموتِ تَاخُذُها»؛ أي: شدائده. يقال: حمل فُلانٌ فُلاناً على عَتَبَة؛ أي: على أمْر كريه من الشّدة والبَلاء.

(س) وفي حديث ابن النَّحَّام : «قال لكَعْب بن مُرة ، وهو يُحَدِّث بدرجات المجاهد: ما الدَّرَجة ؟ فقال: أما إنها ليست بَعَتبة أمَّك ، العَتبة في الأصل: أسْكُفَة الباب، وكلّ مَرْقاة من الدّرج عَتبة ؛ أي: أنها ليست بالدّرجة التي تعْرِفُها في بيت أمّك ؛ فقد رُوِي: «أنّ ما بين الدّرجتين كما بين السماء والأرض».

وفي حديث الزّهْرِيّ: "قال في رجل أنْعَل دَابّة رجُل فعتبَت، إي غَمَرت. يقال منه: عَتَبَتْ تَعْتبُ وتَعْتُبُ عَتَباناً، إذا رفَعت يداً أو رِجْلاً ومَشَت على شلاث قوائم، وقالوا: هو تَشْبيه، كأنها تمْشِي على عَتَبات الدّرَج فستنزُو من عَتَبة إلى عَتَبة، ويُرُوى: "عَتِتَ»، بالنون وسيجيء.

وفي حديث ابن المُسيّب: «كلّ عظم كُسِرَ ثم جُبِر غير

منْقُوص ولا مُعْتب فليس فيه إلا إعْطَاءُ المُدَاوِي، فإن جُبِرَ وبه عَتَبٌ فإنه بُعِبَ العَتَب وبه عَتَبٌ فإنه يُقدّر عتبَه بقيمة أهل البَصرِ»، العتَب التحريك -: النقص وهو إذا لم يُحْسن جَبْرهُ وبَقِيَ فيه ورَمٌ لازِمٌ، أو عَرَج. يقال: في العَظْم المجبُور: أعْتب فهو مُعْتب، وأصل العَتَب: السّدة.

■ عتت: (هـ) في حديث الحسن: «أن ّ رجُلاً حَلَف أَياناً فجعلوا يُعاتونَه، فقال: عليه كفّارة، أي: يُرادونه في القول ويُلِحّون عليه فيكرّر الحَلِف. يقال: عَتَّه يَعْتُه عَتَّا، وعاتًه عتاتًا: إذا ردّ عليه القول مرّة بعد مرة.

■ عتد: (هـ) فيه: «أنّ خالد بن الوليد -رضي الله عنه - جَعلَ رَقِيقَه وأعْتُدُه حُبُساً في سبيل الله ، الأعتُدُ: جسمعُ قِلَة للعتاد، وهو ما أعده الرجلُ من السّلاح والدّوابّ وآلة الحَرْب، وتُجْمَع على أعْتِدَة -أيضاً-.

وفي رواية: «أنه احْتَبَسَ أَدْرَاعَه وأعْتاده».

قال الدارقطني: قال أحمد بن حنبل: قال علي بن حَفْص: "وأعْتادَه"، وأخْطأ في وصحف، وإنما هو: "وأعْتُدَه"، والأدْرَاع: جمع دِرْع، وهي الزّرَدِيّة.

وجاء في رواية: «أعْبُدَه»، بالباء الموحدة، جمعُ قِلَّة للعَبْد.

وفي معنى الحديث قوْلاَن: أحدهما: أنه كان قد طُولِب بالزّكاة عن أثمان الدّرُوع والأعتُد، علَى مَعْنى أنها كانت عنده للتّجَار، فأخَبَرهُم النبي ﷺ أنه لا زكاة عليه فيها، وأنّه قد جَعَلها حُبُساً في سبيل الله، والثاني: أن يكون اعتذر لخالد ودافع عنه. يقول: إذا كان خالد قد جَعَل أدْراعه وأعتُده في سبيل الله تبرّعاً وتقرباً إلى الله وهو غير واجب عليه، فكيف يستجيزُ منع الصدقة الواجِبة

(هـ) وفي صفته -عليه السلام-: «لكُلّ حـالٍ عنده عَتَادٌ»؛ أي: ما يَصْلُحُ لكُلّ ما يقَع من الأُمُور.

وفي حديث أم سليم: «ففتَحَت عَتِيدَتَها»، هي كالصّنْدوق الصغير الذي تَتْرُك فيه المراه ما يَعِز عليها من متاعِها.

(س) وفي حديث الأضْحية: «وقد بَقي عِنْدي عَتُودٌ»، هو الصّغير من أوْلادِ المَعَز إذا قَوى ورعى وأتَى عليه حَولٌ، والجمعُ: أعْتِدَة.

ومنه حديث عمر، وذكر سياستَهُ فقال: "وأضُمّ العَتُود»؛ أي: أردة إذا ندَّ وشَرد.

■ عتر: (هـ) فيه: «خلفْت فيكم الثَّقَلِين؛ كتابَ الله وعِثْرة النبي ﷺ: وعِثْرة النبي ﷺ: بُنُو عَبْد المُطلَب، وقيل: أهلُ بيته الأقْرَبُون، وهم أوْلادُه وعليّ وأوْلادُه، وقيل: عِثْرته الأقْربُون والأبْعدُون منهم.

(هـ) ومنه حـديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «نحن عِتْرة رسـول الله ﷺ وبَيْضَتُه التي تفقّات عنهم»، لأنهم كلّهم من قريش.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «قال للنبي ﷺ حين شاور أصحابَه في أسارَى بَدْر: عَتْرتُك وقومُك»، أرادَ بِعْترته: العبّاسَ ومنْ كانَ فيهم من بَني هاشم، وبقومه: قُريَشاً، والمشهورُ المعروفُ أن عِتْرته أهلُ بيته الذين حُرّمت عليهم ال كاة.

(س) وفيه: «أنه أُهْدِي إليه عِثْرٌ»، العِتْر: نَبْت يَنْبُت مُتَفَرِّقاً، فإذا طالَ وقُطع أصْلُه خَرج منه شِبْه اللَّبن، وقيل: هو المرزجوش.

(س) وفي حديث آخر: اليُفْلَغُ رأسي كـمـا تُفْلَغُ العِتْرة»، هي واحدةُ العِتْر، وقيل: هي شجَرة العَرْفَج.

ومنه حُديث عَطاءً: «لا بَأْسَ أن يتداوَى المُحِرمُ بالسَّنَا العَتْر».

ُ (هـ) وفيه ذكر: «العِتْر»، وهو جبل بالمدينة من جِهَة القَّلة.

ُ (هـ) وفيه: "على كل مسلم أضْحاةٌ وعَتِيرةٌ"، كانَ الرجُل من العرب يَنْذِرُ النّدْر، يقول: إذا كانَ كذا وكذا، أو بَلَغ شَاؤُه كذا فَعَلَيه أن يَذْبُح من كل عَشْرة منها في رَجَب كذا، وكانوا يُسمُّونها العَتاثِر، وقد عَتَر يَعْتِر عَتْراً إذا ذَبَح العَتِيرة، وهكذا كان في صدر الإسلام وأوّله، ثم نُسخ، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

قال الخطّابي: العتيرة تفسيرها في الحديث: أنها شاةٌ تُذْبَحُ في رَجَب، وهذا هو الذي يُشْبه معنى الحديث ويليقُ بحكُم الدّين، وأما العتيرة التي كانت تَعْترُها الجاهلية فهي الذّبيحة التي كانت تُذْبحُ للأصنام، فيصب دمها على رأسها.

■ عترس: (هـ) في حديث ابن عمر: «قال: سُرِقَت عَيبةٌ لي ومعنا رجلٌ يُتهم، فاستعديت عليه عُمر، وقُلتُ: لقد أردْتُ أن آتي به مَصفُوداً، فقال: تأتيني به مَصفُوداً تُعترسه؟»؛ أي: تَقْهَرُه من غَيـــر حُكْم أوجَبَ ذلك، والعَتْرسةُ: الاخذُ بالجَفاء والغِلْظة.

ويُرْوى: «تأتيني به بغير بَيَّنَة»، وقيل: إنَّه تَصْحِيف:

«تُعَثّرِسُه»، وأخرجه الزّمخَشْري عن عبد الله ابن أبي عَمّار أنه قال لعُمر.

(هـ) ومنه حديث عبد الله: "إذا كان الإمامُ تَخاف عَتْرَسَته فقُل: اللّهم ربّ السّموات السّبع وربّ العرش العَظِيم كُنْ لي جاراً من فُلان».

■ عترف: (هـ) فيه: «أنه ذكر الخُلفاء بعده فقال: أوّه لفراخ مُحمّد مِن خَليفة يُسْتَخْلفُ، عِتْرِيفٍ مُتْرَف، يَقْتُل خَلَفي وخَلَفَ الْخَلف، العِتْرِيف: الغَاشِمُ الظَّالم، وقيل: الدّاهي الخَبْيث، وقيل: هو قلب العِفْريت؛ الشيطانِ الخبيث.

قال الخطّابي: قوله: «خَلَفي»، يُتَاوّل على ما كان من يزيد بن مُعَاوية إلى الحُسَين بن عليّ وأولاده الذين قُتِلوا مَعه، وخَلَف الخَلَف ما كان منه يوم الحَرّةِ عَلَى أولادِ المهاجرين والأنْصَار.

■ عتق: (هـ) فيه: «خرَجَت أُمَّ كُلْثُوم بنت عُقْبة وهي عَاتِقٌ فَقَبِل هِجْرَتَهِا»، العاتِقُ: الشّابّة أوّل ما تُدْرِكُ، وقيل: هي النّي لم تَبِنْ مِنْ وَالدّيها ولم تُزَوِّج، وقد أَدْركَت وشَبّت، وتُجْمَع على العُتّق والعَواتِق.

(س) ومنه حديث أمّ عَطية: «أُمِرْنَا أَن نُخْرِج في العيدين الحُيِّضَ والعُتَّقِ»، وفي رواية: «العَواتِق»، يقال: عَتَقَت الجارية فهي عاتِق، مثل حاضت فهي حَائِض، وكُلِّ شيء بلغ إنّاه فقد عَتْق، والعتيق: القديم.

(س) ومنه الحديث: اعليكم بالأمْرِ العَتبيق؛ أي: القديم الأوّل، ويُجْمع على عِتَاق، كَشَرِيفُ وشِرَافٍ.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «إنهن من العِتَاق الأُول، وهُن من تِلاَدِي»، أراد بالعِتَاق الأول: السُورَ التي أُنْزِلت أوّلاً عِكة، وأنها من أوّل ما تَعلّمه من الله آن.

وفيه: «لن يَجْزِيَ ولدٌ وَالدَه إلا أن يَجدَه مملوكاً فيَشْتَريَه فيُعْتَقَه»، يقال: أعْتَقْتُ العبد أُعْتِقُه عِثْقاً وعَتَاقة، فهو مُعْتَق وَأَنَا مُعْتِق، وعَتَق هو فهو عَتِيق، أي: حَرّرتُه فصار حُرْآ، وقد تكرر ذكره في الحديث.

وقوله: (فيُعْتِقَه)، ليس معناه: استئناف العِتْق فيه بعد السَّراء؛ لأنَّ الإجْمَاع مُنْعَقِد على أنَّ الأبَ يَعْتِق على الابن إذا مَلَكه في الحال، وإنما مسعناه: أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه عَتَق عليه، فلما كان الشّراء سبباً لِعِتْقه أَضِيف العِتْقُ إليه، وإنما كان هذا جزاءً له لأنّ العِتْق أفضلُ

ما يُنْعِمُ به أحدٌ على أحد إذ خَلَّصَه بذلك من الرّق، وجَبَر به النّفُص الذي فيه، وتَكُمل له أحكام الأحرارِ في جميع التّصرّفات.

وفي حديث أبي بكر: «أنه سُمّي عَتِيقاً لأنه أُعْتِق من النّار»، سمّاه به النبي ﷺ لمّا أسلم، وقيل: كان اسمه عَتِيقاً، والعتيقُ: الكريمُ الرّائعُ من كُلّ شيء.

■ عـتك: (هـ) فيه: «أنه قال: أنا ابنُ العواتِك من سُلَيم»، العواتِك: جمعُ عاتكة، وأصلُ العَاتِكَة الْمُتَضمَّخَة بالطّيب، ونَخْلةٌ عَاتِكة: لا تَأتَبر.

وَالعَواتِك: ثلاثُ نِسُوة كُنّ من أُمّهات النبي ﷺ: إحْدَاهُنّ: عاتكة بنتُ هلال بن فالج بن ذَكُوان، وهي أُمّ عبد مَنَاف بن قُصيّ، والثانية: عاتكة بنتُ مُرة بن هلال ابن فالج بن ذَكُوان، وهي أُمّ هِاشم بن عبد مَنَاف، والثالثة: عاتكة بنت الأوقص بن مُرة بن هلال، وهي أمّ وهب أبي آمنة أمّ النبي ﷺ؛ فالأولَى من العواتك عَمّة الثالثة، وبنُو سُلَيم تَفْخَر بهذه الولادة.

ولِبَنِي سُلَيم مَفَاخرُ أُخْرى: منها: أنّها ألّفَتْ معه يوم فتح مكة؛ أي: شَهدَه منهم ألفٌ، وأن رسول الله ﷺ قَدّم لواءهم يومئذ على الألوية، وكانَ أحْمَر، ومنها أنّ عسمر حرضي الله عنه كتّب إلى أهْل الكُوفَة والبَصْرة ومصر والشّام: أن ابْعَثُوا إليّ من كُلّ بَلد أَفْضَلَه رجُلاً، فسبَعَث أهلُ الكُوفَة عُتْبَة بن فَرْقَد السُّلَمِي، وبعث أهلُ البَصْرة مُجَاشع بن مسعود السُّلمي، وبعث أهل مصر مَعْنَ البي يزيد السَّلمي، وبعث أهل السَّلمي، وبعث أهل مصر مَعْنَ البي يزيد السَّلمي، وبعث أهل السَّلمي.

■ عــتل: (س) فيه: «أنه قال لعُتْبة بن عَبْد: ما اسْمُك؟ قال: عَتَلة، قال: بل أنْتَ عُتْبَة»، كانه كَره العَتلة لل فيها من الغِلْظَة والشّدة، وهي: عَمودُ حديد يُهْدَم به الحيطان، وقيل: حَديدة كَبيرة يُقْلع بها الشّجر والحجر.

(س) ومنه حمديث هدم الكعبة: "فأخذ ابْنُ مُطِيع العَتَلَةَ"، ومنه اشْتُقَ العُتُلَ، وهو الشّديدُ الجَافِي، والفَظّ الغُلِظ من النّاس.

■ عشم: (هـ) فيه: ﴿لا يَغْلِبَنَكُم الأَعْرَابُ على اسْم صَلاتِكُم العِشاء، فإنّ اسْمَها في كِتاب الله العِشَاء، وإنما يُعْتُم بِحِلاَب الإبلِ»، قــال الأزهري: أرْبابُ النَّعَم في البَادِية يُرِيحُون الإبلَ ثم يُنِيخُونَها في مُراحها حتى يُعْتِمُوا،

أي: يدخلوا في عَتَمـة اللّيل وهي: ظُلْمَتُه، وكانت الأعْراب يُسمّون صَلاة العشاء صلاة العَتَمـة؛ تَسْمِيةً بالوَقْت، فنهاهُم عن الاقتداء بهم، واستحبّ لهم التّمسّك بالاسْم النّاطق به لسانُ الشّريعة.

وقَــيل: أرَادَ: لا يَغُرَّنَكم فــعلُهم هذا فــتُؤخّروا صلاتكم، ولكن صَلُوها إذا حَان وقْتُها.

ومنه حديث أبي ذر -رضي الله عنه-: «واللّقاحُ قَدْ رُوحَت وحُلِبَت عَتَمتُها»؛ أي: حُلبَت ما كانت تُحلَب وقتَ العَتَمة، وهم يُسمّون الحِلاَبَ عَتَمةٌ باسْم الوَقْت، وأعْتم: إذا دَخَل في العتَمة، وقد تكرر ذكر العَتَمة والإعْتام والتّعْتيم في الحديث.

(هـ) وفيه: «أَنَّ سلمان -رضي الله عنه- غَرَس كذا وكذا وَدِيةً والنبي ﷺ يُناوله وهو يَغْرِسُ، فما عَتَمتْ منها وديّة الله أي: ما أَبْطأت أَنْ عَلقَت، يقال: أعْتَم الشيءَ وعَتَمه إذا أخره، وعَتَمت الحاجَةُ وأعْتَمت إذا تاخّرت.

(س) وفي حديث عمر: «نَهى عن الحَرير إلا هكذا وهكذا، فما عَتَمنا أنه يعني الأعْلام»؛ أي: ما أَبْطَأْنا عن مَعْرفة ما عَنَى وأرادَ.

(س) وفي حديث أبي زيد الغَافِقِيّ: «الأسْوِكَةُ ثلاثةٌ: أَرَاكٌ، فإن لم يكُن، فعَتَمْ أو بُطُم»، العَتَم -بالتحريك-: الزيْتُون، وقيل: شيء يُشْبِهُهُ.

■ عشه: فيه: "رُفع القَلَم عن ثلاثة: عن الصّبيّ والنائِم والمَعْتُوه"، هو: المجْتُون المُصَابِ بِعَقْلُه، وقد عُتِه فهو مَعْتُوه.

■ عشا: فيه: ﴿بش العَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وطَغَى»، العُتُوّ: التَّجبِّر والتَّكبِّر، وقد عَتَا يَعْتُو عُتُواً فهو عاتٍ، وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: "بلغه أن ابن مسسعود يُقْرىءُ الناس: "عَتّى حين"، يريد: ﴿حَتّى حين﴾، فقال: إنّ القُرآنَ لم يَنْزِل بلغَة هُذَيل، فأقْرىء النّاسَ بلُغَة قُريش»، كُلّ العَرَب يقولُون: حتّى، إلا هُذَيْلاً وثقيفاً فإنهم يقولون: عتّى.

### (باب العين مع الثاء)

■ عثث: (هـ) في حديث الأحنف: «بَلغه أن رجلاً يغْتابُه فقال:

عُثَياتَةٌ تَفْرِضُ جِلْداً أَمْلِسَا

عُثَيِّة: تصغير عُثَة، وهي: دُونَيْة تَلْحس الثَّياب والصَّوف، والجمع: عُثّ، والصَّوف، والجمع: عُثّ، وهو مثل يُضْرب للرَّجل يَجْتَهِد أَن يُؤثَّرَ في الشيء فلا يَقْدرَ عليه.

ويُرْوى: «تَقْرِمُ»، بالميم، وهو بمعنى: تَقْرِضُ.

■ عشر: (س) فيه: «لا حَليمَ إلا ذُو عَثْرة»؛ أي: لا يَحصُل له الحِلْم ويوصف به حتى يَرْكب الأمور وتنْخرق عليه ويَعْثُر فَيها، فيعتبر بها ويَستَين مَواضع الخَطَأ فيتجنبها، ويدل عليه قولُه بَعْده: «ولا حَكيم إلا ذُو تَجْرِبة»، والعَثْرة: المرّة من العِثار في المَشْي.

(س) ومنه الحديث: «لا تَبْدَأُهُم بالعَثْرَة»؛ أي: بالجهاد والحرْب؛ لأن الحَرْبَ كثيرةُ العِثار فسماها بالعَثْرة نفسها، أو على حذف المضاف؛ أي: بِذِي العَثْرة. يعني: ادْعُهم إلى الإسلام أولاً، أو الجِزْية، فإن لم يُجِيبُوا فبالجهاد.

(هـ) وفيه: «أنّ قُرَيشاً أهلُ أمانة، مَن بَغاها العَواثيرَ كَبّه الله لمُنْخُرَيْه»، ويُرْوى: «العَواثر»، العَواثيسر: جـمعُ عاثور، وهو المكانُ الوَعْثُ الخَشِنُ؛ لأنه يُعثر فيه، وقيل: هو حُفْرة تُحْفَر ليقَع فيها الأسد وغيره فيُصاد. يقال: وقعَ فلان في عاثور شرّ، إذا وقعَ في مَهْلكة، فاستُعير للورْطة والخُطّة المُهْلكة، وأما العَواثر فهي جمعُ عاثِر، وهي حِبالة الصائد، أو جمعُ عاثِرة، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها، من قولهم: عثر بهم الزمانُ، إذا أخنى عليهم.

(س) وفي حديث الزكاة: «ما كان بَعْلاً أو عَثَرِيّاً ففيه العُشْر»، هو من النّخيل الذي يَشْرب بعرُوقه من ماء المَطَر يجتمع في حَفِيرة، وقيل: هو ما يُسْقى سيَحاً، والأوّل أشهرُ.

(هـ) وفيه: قابغضُ الناس إلى الله -تعالى- العَثريّ، قيل: هو الذي ليس في أمْر الدنيا ولا أمْر الآخرة، يقال: جاء فلانٌ عَشريّاً إذا جاء فارغاً، وقيل: هو من عَشريّ النخْل، سُمّي به لأنه لا يَحتاج في سَقْيه إلى تَعَب بدالِية وغيرها، كانه عَشر على الماء عَثْراً بلا عَمل من صاحبه، فكانه نُسب إلى العَثْر، وحَركةُ الثاء من تَغْيرات النّسَب.

(س) وفيه: «أنه مر بارض تُسمّى عَثِرَة، فسسمّاها خَضِرة»، العشرة: من العِثْير وهو الغُبار والساء زائدة، والمراد بها الصّعيد الذي لا نبات فيه.

(س) ومنه الحديث: «هي أرضٌ عِثْيرَةٌ». وفي قصيد كعب بن زهير:

مِنْ خَادِرِ من لُيُوث الأُسْدِ مَسْكنُه بِــــِلٌ دُونَه غِيــــلُ عَشَرَ غِيـــلٌ دُونَه غِيـــلُ عَشّر -بوزْن قَدّم-: اسم موضع تُنْسَب إليه الأُسْد.

■ عَمْعَثَ: (هـ) في حديث علي -رضي الله عنه-: «ذاك زَمـانُ العَشـاعِث»؛ أي: الشّدائد، من العَثْعَشـة: الإفساد، والعَثْعَثُ: ظَهْر الكَثيب لا نَبات فيه، وبالمدينة جَبل يقـال: له: عَثْعَث، ويقـال له -أيضـاً-: سُلَيع، تَصْغير سَلْع.

■ عثكل: (هـ) فيه: «خُذُوا عِثْكَالاً فيه مائةُ شِمْراخِ فَاضْرِبوه به ضَرْبة»، العِثْكَالُ: العِذْقُ من أعْذَاقَ النّخْلِ الذي يكونُ فيه الرَّطب. يقال: عِثْكَال وعُثْكُول، وإثْكَالُ وأُثكُول.

■ عثم: (هـ) في حديث النّخعيّ: «في الأعضاء إذا النجبرَت على عَثْم صُلْحٌ، وإذا النجبرَت على عَثْم الدّيةُ»، يقال: عَثَمْتُ يده فعَثَمَتْ: إذا جَبرتها على غير استواء، وبقي فيها شيء لم ينحكم، ومثله من البناء: رَجَعْتُهُ فرجَع، ووقفته فَوقف، ورواه بعضهم: «عَثَل»، باللام، وهو بمعناه.

(هـ) وفي شعر النابغة الجَعْدي بمدح ابن الزبير: أتـاكَ أَبُو لَيْلَى يَجُوبُ بـه الـدُّجَى دُجى الليل جَوّابُ الفَلاةِ عَثَمْثُمُ هو: الجَمَل القَوى الشّديدُ.

■ عثن: (هـ) في حديث الهجرة وسُراقة: «وخَرَجَتُ قَوائِمُ دابِّتِه ولهـا عُثَانٌ»؛ أي: دُخَان، وجمعه: عَواثِنُ، على غير قياس.

(هـ) وفـيـه: «أنّ مُسَيلِمـةَ لمّا أرَادَ الإعْرَاسَ بسَجـاحِ قال: عَثْنُوا لها»؛ أي: بَخْرُوا لها البَخُور.

(س) وفيه: «وَقَرُوا العَثَانين»، هي جسمعُ عُثُنُون، وهي: اللّحية.

# (باب العين مع الجيم)

■ عجب: (هـ) فيه: (عَجِب ربّك مِن قَوم يُسَاقُون إلى الجنة في السّلاسِل"؛ أي: عَظُم ذلك عنده وكَبُر لَدْيه. أعْلَم الله -تعالى- أنه إنما يتعجب الآدمِيّ من حرف الباء.

وفي حديث عَيّاش ابن أبي ربيعة لمّا بعثه إلى الممن: «وقَضيبٌ ذُو عُجَر كأنه من خَيْزُرَان»؛ أي: ذُو عُقَد.

وفي حديث عُبيد الله بن عَدِيّ بن الخِيار: «جاء وهو مُعْتَجِرٌ بِعـمَامَتِهِ ما يَرَى وحْشيّ منه إلاّ عَينَيْه ورِجْلَيـه»، الاعْتِجارُ بالعَمامة: هو أن يَلُقها على رأسِه ويَرُدّ طَرَفها على وجْهه، ولا يَعْمل منها شيئاً تحت ذَقنه.

(هـ) ومنه حــديث الحــجّاج: «أنه دخل مكة وهو معتّجرٌ بعمامة سوداء».

■ عجز: (س) فيه: «لا تَدَبَّروا أعْجازَ أمُورِ قدْ وَلَتْ صَدُورُها»، الأعْجازُ جمع عَجْزِ وهو مُؤخّر الشّيء يريدُ بها أواخِرَ الأمُورِ، وصُدُورُها أوَائِلُها، يُحرّض على تدبَّر عَواقِب الأمور قبلَ الدّخُول فيها، ولا تُنْبَع عند تَوكيها وقواتها.

(هـ) ومنه حــديث علي: «لنا حقّ إنْ نُعْطَهُ نَاخُذُه، وإن نُمنَعْهُ نَركَبْ أَعْجَازِ الإبل وإن طَال السَّرَى»، الرّكُوب على أعْجاز الإبل شَاقّ؛ أي: إن مُنعْنا حَقّنا ركبْنا مَرْكَب المُسَقّة صابرين عليها وإن طَالَ الأمَدُ.

وقيل: ضَرَب أعْجازَ الإبل مَثلاً لتأخّره عن حَقّه الذي كان يراه له وتقدّم غيره عليه، وأنه يَصْبِر على ذلك وإن طال أمده؛ أي: إن قُدّمْنا للإمامة تَقَدّمْنا، وإن أُخّرنا صَبَرنا على الأثررة وإن طالت الأيام.

وقيل: يجوزُ أن يُريد: وإن نُمنَعْه نَبذُل الجهد في طَلَبه، فِعْلَ من يَضْرِب في ابْتخاء طَلَبِته أكْباد الإبل ولا يُبَالي باحتمال طُول السَّرَى، والْأُولَان الوجْهُ لأنه سَلم وصَبر على التاخر ولم يُقَاتل، وإنما قَاتَل بعد انعقادِ الإمامة له.

(س) وفي حديث البراء: «أنه رَفَع عَجِيدزَته في السّجُود»، العجيزة: العَجُز، وهي للمرأة خاصة فاستعارها للرجُل.

(س) وفيه: ﴿إِيَّاكُمُ وَالْعُجُزَ الْعُقُرَ»، الْعُجُز: جمع عَجُوز وعَجُوزة وهي المرأةُ المُسنّة، وتجسمعُ على عَجَائِز، والعُقُر: جمعُ عاقر، وهي التي لا تَلد.

(س) وفي حديث عمر: «ولا تُلِثُوا بِدار مَعْجِزَة»؛ أي: لا تُقيموا في مَوضع تَعْجِزُون فيه عن الكسب، وقيل: بالتَّغْر مع العِيال، والمَعْجَزَة -بفتح الجيم وكسرها-مَفْعِلة من العَجز: عدم القُدْرة.

ومنه الحديث: «كلّ شيء بقَدَرٍ حتى العَجْزُ والكَيْسُ»،

الشّيء إذا عَظُم مَوقعهُ عنده وخَفيَ عليه سَبَبه، فأخبَرَهم بما يَعْرفُون ليعلموا مَوقعَ هذه الأشياء عنْدَه.

وقيل: مَعْنَى عَجِب ربّك؛ أي: رَضِيَ وأثاب، فسمّاه عَجَباً مَجازاً، وليس بعَجَب في الحَقيقة، والأوّلُ الوَجْه.

ومنه الحديث: «عجب ربّك من شابّ ليست له صَبْوة».

(هـ) والحـــديث الآخــر: «عَجِب ربَّكم من إلَّكُم وقُنُوطِكم»، وإطلاقُ التَّعجّب على الله مـجـازٌ؛ لأنه لا تخفى عليه أسبَّاب الأشياء، والتعجّب مِمَّا خَفِيَ سَبَبُه ولم يُعلم.

(هـ) وفي الكُلّ ابن آدَمَ يَبْلَى إلا العَجْب، وفي رواية: "إلاَّ عَجْب الذَّنَب، العَجْب العَظْمُ النَّي في أسْفل الصَّلْب عند العَجُز، وهو العَسِيبُ من الدّواب.

■ عسجج: (هـ) فيه: «أفْضَلُ الحِجّ العَجّ والثّج»،
 العَجّ: رفع الصّوتِ بالتّلْبِيةِ، وقد عَجّ يَعج عجّاً، فهو عَاج وعَجّاجٌ.

ومنه الحديث: «إنّ جبريلَ آتَى النبي ﷺ فقال: كُنْ عجّاجاً ثَجّاجاً».

(س) ومنه الحديث: «مَن وحّدَ الله في عَجّبِه وجَبَت له الجنة»؛ أي: من وحّدَه عَلاَنيةً برفْع صَوته.

ومنه الحَدَيث: «مَن قَتَل عُصْفُوراً عَبَثاً عَجّ إلى الله يوم لقيامة».

وفي حديث الخيل: «إنْ مَرّت بِنَهرٍ عَجّاجٍ فشَرِبَت منه كُتِبَت له حَسَنات»؛ أي: كَثِيــر الماء، كـأنه يَعْجّ من كَثْرته وصَوتِ تدفّقه.

(هـ) وفيه: ﴿لا تقومُ الساعةُ حتى يَاخَذَ الله شَرِيطَته مِن أَهْلِ الأَرْض، فَيَبْقَى عَجاجٌ لا يعْرِفُون معروفاً، ولا يُنكِرُون مُنْكراً»، العَجاج: الغَوْغَاءُ والأَرَاذِلُ ومن لا خَير فيه، واحدُهم: عَجَاجَة.

■ عجر: (هـ) في حديث أمّ زَرْع: «إنْ أَذْكُرْه أَذْكُرُ عُجَرَه وبُجَرَه»، العُجَر: جـــمع عُجْرة، وهي: الشيء يَجْتَمع في الجَسَد كالسَّلْعَة والعُقْدة.

وقيل: هي خَرَز الظّهْر أرادَت ظاهرَ أمرِه وباطنَه، وما يُظْهره وما يُخْفيه، وقيل: أرادت عُيُوبَه.

(هـ) ومنه حـــديث عليّ: «إلى الله أشكُو عُجَرِي وبُجَرِي»؛ أي: هُمُومي وأحْزَاني، وقد تقدّم مبسوطاً في

وقيل: أرادَ بالعَجْز تَرك مِا يَجِبُ فعْلُه بالتّسويف، وهو عامّ في أُمُور الدّنيا والدّين.

وفي حديث الجنة: ﴿مَا لَيَ لَا يَدْخُلُنِي إِلاَّ سَقَطُ النَّاسِ وعَجَزُهُمِ ﴾، جمعُ عاجز، كخادِم وخَدَم. يُريد الأغْبِياء العاجزين في أُمُور الدِّنيا.

(س) وقيه: «أنه قدم على النبي ﷺ صاحب كسرى فسوهب له معجزة، فسسمي ذا المعجزة، هي -بكسر الميم-: المنطقة بلغة اليمن، سُميت بذلك لأنها تلي عَجُز المتنطق.

■ عجس: (س) في حديث الأحنف: «فيتَعجّسكُم في قُريَش»؛ أي: يتَتبّعكم.

■ عجف: (هـ) في حديث أم مَعْبَد: «تَسُوق أعْتُزاً عِجَافاً»، جمع عَجْفاء، وهي: المَهْزُولة من الغَنَم وغيرها. ومنه الحديث: «حتى إذا أعْجَفها ردّها فيه»؛ أي: أهْزَلها.

■ عـجل: (هـ) في حديث عبد الله بن أنيس: «فأستَدُوا إليه في عَجَلَة من نَخْل»، هو: أن يُنقَر الجُنْعُ ويُجعل فيه مثلُ الدَّرَج ليصْعَد فيه إلى الغُرَف وغيرها، وأصلُ العَجَلة: خَشَبة مُعْتَرَضَةٌ على البثر، والغَرْبُ مُعَلّقٌ بها.

(هـ) وفي حـديث خُزَية: "ويَحْمل الرّاعي العُجَالَة"، هي لَبن يحملُه الرّاعي من المَرْعى إلى أصْحاب الغَنَم قبل أن تَرُوح عليهم.

قال الجوهري: «هي الإعْجَالة والعُجَالة -بالضم-: ما تعجّلته من شيء».

وفيه ذكر: «العَجُول»، هي -بفتح العين وضم الجيم-: ركية بكة حفرها قُصى".

■ عـجم: (هـ) فيه: «العَجْماء جُرْحها جُبَار»، العَجْماء: البَهِيمةُ، سُمِّيت به لأنّها لا تَتَكلم، وكلّ ما لا يَقْدر على الكلام فهو أعجم ومُسْتَعْجم.

(س) ومنه الحديث: "بِعَدَد كُلِّ فَصِيح وأَعْجَم"، قيل: أرادَ بِعَدَد كُلِّ آدَمِيِّ وَبَهِيمة.

ومنه الحديث: «إذا قام أحدكم من الليل فاستُعْجِم القرآنُ على لسانه»؛ أي: أُرْتِجَ عليه فلم يقدر أن يَقرأ، كانه صار به عُجْمة.

(هـ) ومنه حـديث ابن مسعـود: (ما كنا نَتَعاجَم أنّ مَلكاً يَنْطِق على لِسانِ عـمر»؛ أي: ما كنا نكني ونُورِي،
 وكل من لم يُقْصح بشيء فقد أعْجَمَه.

(هـ) ومنه حـديث الحسن: «صلاةُ النهار عَجْماءُ»، لأنّها لا تُسْمع فيها قِرَاءة.

وفي حديث عطاء: «وسئل عن رَجُل ألهزَ رَجُلاً فقطع بعض لِسانِه فَعَجُم كلامُه، فقال: يُعرضُ كلامُه على المعْجَم، فما نقص كلامُه منها قسمت عليه الديّة»، المعْجَم: حروف اب تث، سُميّت بذلك من التّعْجيم، وهو إذالة العُجْمة بالنَّقط.

(هـ) وفي حـديث أم سَلَمة: «نَهـانا أن نعْجُم النّوى طَبْخاً»، هو أن يُبالَغ في نُضْجه حـتى يتَفَتّت وتَفْسد قُوته التي يصلُح معها للغنَم، والعَجَمُ -بالتّحريك-: النّوى

وقيل: المَعْنى أن التمر إذا طبخ لتُؤخَذ حَلاوته طبخ عَفُواً حتى لا يبلغ الطبغ النّوى ولا يُؤثّر فيه تأثير من يعجمه به أي: يَلُوكه ويَعسفه بالآن ذلك يُفسد طَعْم الحَلاوة، أو لأنه قُوت للدّواجن فلل يُنْضَج لئلا تذهب طُعْمة

(هـ) وفي حديث طلحة: «قـال لعُمـر -رضي الله عنهـما-: لقـد جَرِّسَتُك الدَّهُورُ وعَجَمَتْك الأمُورُ»؛ أي: خَبَرَتك، من العَجْم: العَضّ. يقـال: عَجَمْتُ العُودَ إذا عَضَضَة لتنظُر أصُلُبٌ هو أم رِخْو.

(هـ) ومنه حديث الحجّاج: «إنّ أمير المؤمنين نكب كنانته فعَجَم عِيدانها عُوداً عُوداً».

(هـ) وفُــيَــه: احــتى صَعَدنا إحْدَى عُجْمَتَيْ بَدْرٍ»، العُجْمة -بالضم- من الرّمل: الْمُشْرِفُ على ما حَوله.

■ عجن: (س) فيه: «إن الشيطانَ يأتي أحَدكم فينْقُرُ عندَ عِجَانهِ»، العِجَانُ: الدَّبُر، وقسيل: مسابين القُبُل والدَّبْر.

ومنه حديث على: «أنّ أعْجَمِيّاً عارضَه فقال: اسْكُت يا ابنَ حَمَراء العِجَانِ»، هو سَبّ كان يَجْرِي على السنة العَرَب.

(س) وفي حمديث ابن عمر: «أنه كان يَعْجِنُ في الصّلاة، فقيلَ له: ما هَذَا؟ فقال: رأيتُ رسول الله ﷺ يَعْجِنُ في يَعْجِنُ في الصّلاة»؛ أي: يَعْتَمِدُ على يَديه إذا قام، كما يَعْجِنُ العَجِينَ.

■ عجا: (هـ) فيه أنه قال: «كُنْتُ يَتِيماً ولم أكُنْ

عَجِياً»، هو الذي لا لَبن لأمه، أو ماتَت أُمّه فَعُلّل بلبَنَ غيرها، أو بشيء آخر فأورثَه ذلك وَهْناً. يقال: عَجا الصّبِيّ يَعْجُوه؛ إذا علّله بشيء، فهو عَجِيّ وهو يَعْجِي عَجاً، ويقال للّبن الذي يُعاجَى به الصّبيّ: عُجَاوَةٌ.

(هـ) ومنه حديث الحجاج: «أنه قال لبَعْضِ الأعْراب: أراكَ بَصيراً بالزّرْع، فقال: إني طالمًا عاجيْتُه وعاجَانِي»؛ أي: عانيتُه وعالَجْتُه.

وفيه: «العَجْوةُ من الجنة»، وقد تكرر ذكرها في الحديث، وهو نوعٌ من تمر المدينةِ أكسبرُ من الصيْحانِيّ يَصُلِهُ.

وفي قصيد كعب:

سُمْرُ العُجَايات يَتْرُكُنَ الحَصَى زيمًا

لم يَقهِن رُؤُوسَ الأُكْمِ تَنْعِيــل هي: أعْصَابُ قَوَائم الإبْل والخَيْل، واحدتُها عُجاية.

### (باب العين مع الدال)

■ عــدد: (هـ) فيه: ﴿إِنَّمَا ٱقْطَعْتُهُ المَاءَ العِدَّ»؛ أي: الدَّائم الذي لا انْقطَاعَ لمادّته، وجَمعُه: أعْدَاد.

ومنه الحديث: «نَزَلوا أعْدادَ مسيَاه الحُدَيسيَةِ»؛ أي: ذَوَات المادّة، كالعُيُون والآبارِ.

(هـ) وفـيه: قما زَالَت أَكُلَةُ خـيبَر تُعَادّني ﴾ أي: تُرَاجِعُني ويُعَاوِدُني أَلَمُ سُمّها في أوقات مَعْلُومة، ويقال: به عِدَاد من ألم يُعَاوِدُه في أوقات مَعْلُومة، والعدادُ: اهْتياجُ وَجَع اللّديغ، وذلك إذا تَمَّت له سَنَة من يوم لُدغَ هاجَ به الألَم.

وفيه: «فيتَعادّ بنَو الأمّ كانوا مائةً، فلا يَجدُون بَقِيَ منهم إلا الرجُل الواحد»؛ أي: يَعُدّ بعضُهم بعضاً.

(س) ومنه حديث أنس -رضي الله عنه-: «إنّ وَلَدِي ليَتعادّون مائةً أو يَزيدُون عليها»، وكذلك يتَعدّدُون.

(هـ) ومنه حـديث لقـمـان: «ولا نَعُدّ فَضْله علينا»؛ أي: لا نُحْصيه لكَثْرته، وقيل: لا نَعْتَدّه علينا منة له.

(هـ) وفيه: «أن رجُلاً سئل عن القيامة مَتى تكونُ، فقال: إذَا تَكَامَلَت العِدْتَانِ»، قيل: هما عدة أهل الجنة وعدة أهل النّار؛ أي: إذا تكامَلَت عند الله برُجُوعِهم إليه قامت القيامةُ. يقال: عَدّ الشيء ويعدد عَدْاً وعِدةً.

ومنه الحديث: «لم يكُن للمُطَلِقة عدّة، فأنْزَل الله -عزّ وجلّ– العِدّة للطّلاق»، وعدّة المرأة المُطَلِقة والمُتَوفّي عنها زَوجُها هي ما تَعْدّه من أيّام أقْرائها، أو أيام حَمْلها، أو

أرْبَعة أشْهرُ وعشْر لَيال، والمَرْأَةُ مُعْتَدّة، وقد تكرر ذكْرُها في الحديث.

ومنه حديث النّخَعيّ: "إذا دَخَلت عِدّةٌ في عدد أُ أَجْزَات إحْداهُما"، يُريد إذا لَزِمَت المرأة عِدّتانِ من رَجُل واحد في حال واحد كفت إحْداهما عَن الأخرى، كَمْن طلق امرأته ثلاثاً ثم مات وهي في عِدَّتها فإنها تعتد أقْصى العدّتين، وغيره يُخالفه في هذا، أو كمن مات وزوجته حامِلٌ فوضَعَت قبل انْقضاء عِدّة الوَفاة، فإنّ عِدّتها تَنْقَضي بالوضْع عند الأكثر.

وفّيه ذكر: «الأيام المَعْدُودَات»، هي أيامُ التّشريق، ثَلاثة أيام بَعْد يَوْم النّحر.

(سُ) وفَــيَــه: «يخَــرُج جَيشٌ من المشْرِق آدَى شيء وأَعَدّه»؛ أي: أَكْثره عِدّة وأُمّّه وأشَدّه استِعْداداً.

■ عدس: في حديث أبي رافع: «أَنَّ أَبَا لَهِب رَمَاهُ اللهِ بِالْعَدَسَةِ»، هي: بَثْرة تُشْبِه العَدَسة، تَخْرج في مَواضعَ من الْجَسَد، من جنس الطّاعُون، تقتُل صاحبَها غالباً.

■ عدف: (س) فيه: «ما ذُقْت عَدُوفاً»؛ أي: ذَواقاً، والعَدُف: الأكُلُ والعَدُف: الأكْلُ والمَاكُول، وقد يقال: بالذال المعجمة.

■ عدل: في أسماء الله -تعالى-: «العَدْل»، هو الذي لا يَمِيل به الهَوَى فيبَجُور في الحُكْم، وهو في الأصل مصدر سُمّي به فوضع موضع العادل، وهو أبلغ منه لأنه جُعِل المُسمّى نفسه عَدْلاً.

(هـ) وفيه: «لم يَقْبل اللهُ منه صَرْفاً ولا عَدْلاً »، قد تكرر هذا القول في الحديث، والعَدْل: الفِدْية، وقيل: الفريضة، والصرّف: التوبّة، وقيل: النّافلة.

(هـ) وفي حديث قارىء القرآن وصاحب الصّدَقة: «فقال: لَيْسَتْ لهما بِعَدْل»، قد تكرر ذكر العدْل والعَدْل -بالكسر والفتح- في الحديث، وهما بمعنى: المِثْل، وقيل: هو -بالفتح-: ما عَادلَه من جنْسِه، -وبالكسر-: ما ليس من جنْسِه، وقيل: بالعكس.

ومنه حديث ابن عباس: «قالوا: ما يُغْني عنّا الإسلامُ وقد عَدَلْنا بالله»؛ أي: أشْرَكنا به وجَعَلنا لَهُ مثْلاً.

ومنه حديث علي: «كذب العَادِلُون بك إذ شَبّهُوك أَصْنامهم».

(س) وفيه: «العِلْم ثلاثَةٌ منها فسريضَةٌ عـادَلةٌ»، أرادَ

العَدْل في القسمة؛ أي: مُعدّلة على السّهام المذكورة في الكتّاب والسّنة من غير جَوْر، ويَحتمل أن يُريد أنها مُسْتَنبَطَةٌ من الكِتاب والسّنة، فتكونُ هذه الفريضَةُ تُعْدل بما أُخذ عنهما.

(س) وفي حديث المغراج: "فأتيت بإناءَيْن، فعدلت بينهما"، يقال: هو يُعدّل أمْرة ويُعادله إذا تَوقف بين أمْرين أيهما يأتي، يريد أنهما كانا عندة مُستويّن لا يَقْدر على اختيار أحدهما ولا يترجّح عندة، وهو من قولهم: عدل عنه يَعْدل عُدُولاً؛ إذا مال، كأنه يَميل من الواحد إلى الآخر.

(س) وفيه: ﴿لا تُعْدَل سَارِحَتُكُم﴾؛ أي: لا تُصْرف ماشيتكم وتُمال عن المَرْعي ولا تُمْنَع.

ومنه حديث جابر: «إذ جاءت عَمَّتي بأبي وخالي مَقْتُولين عادَلْتُهما على جَنَّبي المِيدِ تَقَدَّلُين عادَلْتُهما على جَنَّبي المِير كالعدَّلين.

■ عدم: (ه س) في حديث الْمَبْعث: «قالتَ له خديجة: كَلاّ إنّك تَكْسِبُ المعْدومَ: وتَحْمِل الكَلّ»، يقال: فَلان يَكْسِبُ المعْدومَ إذا كان مَجْدُوداً مَحظُوظاً؛ أي: يكْسِب ما يُحْرَمُه غَيرُه.

وقسيل: أرادَت تَكْسِبُ الناسَ الشيءَ المعْدوم الذي لا يَجِدُونه مما يَحْتَاجُون إليه.

وقــيل: أرادت بالمعْدُوم الفَقِيــرَ الـذي صَار من شِدّة حاجَتِه كالمَعْدُوم نَفْسِه.

فيكون: التُكْسب، على التأويل الأوّل متعدّياً إلى مفعول واحد هو المعدّومُ، كقولك: كَسَبْت مالاً، وعلى التأويل القاني والقالث يكون متعدّياً إلى مفعولين، تقول: كَسبْتُ زَيْداً مَالاً؛ أي: أعْطَيتُه؛ فمعنى الثاني: تُعطى الناسَ الشيءَ المعدُوم عندَهُم، فحدُنفَ المفعولُ الأولُ، ومعنى الثالث: تُعطى الفقير المال، فيكونُ المحدُوفُ المفعول الثاني. يقال: عَدمت الشيء أعدَمه عَدماً إذ فقدته، وأعدَمْت أنا، وأعدَمَ الرجلُ يُعدِم فهو معدم وعديم: إذا افْتَقر.

وفْيه: «من يُقْرِض غَيـر عَدِيم ولا ظَلُوم»، العَدِيم: الذي لا شَيءَ عنده، فَعِيل بمعنى فاعِل.

■ عــدن: (س) في حديث بلال بن الحارث: «أنه القُطّعة مَعادِن القَبَليّة»، المعَادِنُ: المواضعُ التي تُستَخْرِج منها جواهرُ الأرض؛ كالذّهب والفضّة والنّحاس وغير ذلك،

واحدُها: مَعْدِن، والعَدْن: الإقامة، والمعْدِن: مَرْكز كُلّ شيء.

ومنه الحديث: «فَعن معادِن العرَب تَسْأَلُوني؟ قالوا: نَعَم»؛ أي: أصولها الّتي يُنْسَبون إليها ويَتَفاخرُون بها.

(س) وفيه ذكر: "عَدَنِ أَبْيَنَ»، هي مَدينة معروفة باليَمَن، أَضِيفَت إلى أَبْين -بوزْن أَبْيض-، وهو رَجُل من حمير، عَدَن بها؛ أي: أقام، ومنه سُميت جنة عَدْن؛ أي: جَنة إقامة. يقال: عَدَن بالمكان يَعْدِنُ عَدْناً إذا لَزِمه ولم يُرْح منه.

■ عدا: (هـ) فيه: ﴿لا عَدُوى ولا صَفَرِ»، قد تكرر العَدُوى في الحديث. العَدُوى: اسمٌ من الإعْدَاء، كالرّعوى والبَقْوى، من الإرْعاء والإبْقاء. يقال: أعْدَاه اللهّاء يُعْديه إعْداء، وهو أن يُصيبَه مثلٌ ما بصاحب الداء، وذلك أن يكون ببعير جَربٌ -مثلاّ- فَتَتَقَى مُخَالطَتُه بإبل أخرى حِذَاراً أن يَتَعَدّى ما به مِن الْجَرَب إليها فيصيبها ما أصابَه، وقد أبطله الإسلام؛ لأنهم كانُوا يَظُنون أن المرض بنفسه يتَعَدّى، فأعلمهم النبي عَلَيْ أنه ليسَ الأمْر كذلك، بنفسه يتعدّى، فأعلمهم النبي عَلَيْ أنه ليسَ الأمْر كذلك، وإنما الله هو الذي يُمْرض ويُنزل الدّاء، ولهذا قال في بعض الأحاديث: ﴿فَمَن أَعْدَى البَعير الأول؟ ﴾؛ أي: مِن أين صارَ فيه الْجَرَب؟

(هـ) وفيه: «ما ذئبان عاديان أصابا فريقة غَنَم»، العادي: الظّالم، وقد عَداً يَعْدُو عَليه عُدْوَاناً، وأصلُه من تجاورُ الحدّ في الشيء.

ومنه الحديث: «ما يقتله المُحْرِم كذا وكذا، والسَّبُعُ العَادِي»؛ أي: الظّالم الذي يَفْتَرِسُ الناسَ.

وَمنه حديث قَتادَةً بن النّعمان: «أنه عُدِي عليه»؛ أي: سُرق مالهُ وظُلم.

ومنه الحديث: «كتب ليَهُود تَيْماء: أنَّ لهم الذَّمَة وعليهم الجزيْة بِلاَ عَدَاءٍ»، العَدَاء -بالفتح والمَدّ-: الظلم وتَجاوُزُ الحَدّ.

(س) ومنه الحديث: «المُعتَدي في الصّدقة كمانعها»، وفي رواية: «في الزّكاة»، هو أن يُعطيها غَير مُسْتَحِقها، وقيل: أراد أنّ السّاعي إذا أخله خيار المال ربما منعه في السّنة الأخرى، فيكون السّاعي سبّب ذلك، فهما في الإثم سواء.

ومنه الحديث: «سَيكونُ قَومٌ يَعْتَدُون في الدَّعَاءِ»، هو الخُروج فيه عن الوَضْع الشّرعي والسّنّة المأثُورةِ.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنه أُتِي بسَطِيحَتَين فيهما

نَبِيـذٌ، فَـشَرِبَ مِن إِحْدَاهُمـا وعَدَّى عِن الأُخْرى»؛ أي: تَركَهَا لِمَا رَابَه منها. يُقـال: عـدٌ عن هذا الأمـرِ؛ أي: تَجاوَزُه لِلى غيره.

(س) ومنه حــديثــه الآخــر: «أنه أُهْدِي لـه لَبَن بمكّة فعدّاه»؛ أي: صَرَفه عنه.

وفي حـــديث علي -رضي الله عنه-: «لا قَطْعَ على عَادِي ظَهْرِ».

(هـ) ومنه حديث ابن عبد العزيز: «أنه أتي برَجُل قد اخْتَلَس طَوْقَاً فلم يَرَ قطعَه وقال: تلك عَاديةُ الظّهرُ»، العاديةُ من عَدَا يَعْدُو على الشّيء: إذا اختلسه، والظّهرُ: ما ظهر من الأشياء. لم ير في الطوق قطعاً لأنه ظَاهِرٌ على المرأةِ والصّبِيّ.

(هـ) وفـــه: «إنّ السلطانَ ذو عَدَوان وذُو بَدَوَان»؛ أي: سَريعُ الأنْصـرَاف والمَلالِ، من قـولك: ما عَدَاكُ؛ أي: ما صَرَفك؟

(هـ) ومنه حديث على: «قـال لطَلْحـة يوم الجَمَل: «عَرَفْتَني بالحـجاز وأنْكَرْتَني بالعرَاق، فـما عَدَا ممّا بدَا؟»، لأنه بايعـه بالمدينة وجَاء يُقـاتِله بالبَصْرة؛ أي: مـا الّذي صرَفك ومَنعك وحَمَلك على التّخَلف بعد مـا ظَهَر منك من الطاعة والمُتابَعة، وقيل: مَعْناه ما بَدَا لك مِتّي فصرفك عَتْي؟

(هـ) وفي حديث أقمان: «أنا أقمان بنُ عـاد لِعَادِيةِ لِعَادِيةِ الْعَادِيةُ: الخيلُ تَعْدُو، والعَادِي: الواحدُ، بَ أي: أَنْ الْجَمْعُ والواحد، وقد تكون العَاديةُ الرّجال يَعْدُونَ.

(س) ومنه حديث خَيْبر: الفخرجَتْ عادِيَتُهما؛ أي: الذين يَعْدُونَ على أرْجُلهم.

(هـ) وفي حديث حُلَيفة: «أنه خَرَج وقد طَمّ رأسه وقبال: إن تحت كُلِّ شَعْرة لا يصيبها المَاءُ جَنَابةً، فَمِنْ ثُمّ عاديتُ رأسي كما تَرَوْنَ»، طَمّه؛ أي: استاصلَه ليصل المَاءُ إلى أُصُول شَعَره.

(هـ) ومنه حديث حَبيب بن مَسْلَمة: اللّا عَزَله عُمَر عن حِمْصَ قال: رَحِم الله عمر يَنْزعُ قومَه ويَبْعَث القومَ العدى -بالكسر-: الغُرباء والأجَانُبُ والأعداء؛ فأما -بالضم-: فهم الأعداء خاصة. أراد أنه يَعْزِل قومَه من الولاَيَات، ويُولَى الغُربَاء والأجانبَ.

(هـ) وفي حديث ابن الزّبير وبناء الكَعْبة: «وكان في المسجد جَراثِيم وتَعادِ»؛ أي: أمْكِنة مُخْتَلْفَة غَيرُ مُسْتُوية.

وفي حديث الطاعون: «لو كانَت لك إبِلَّ فهَبَطَتْ وَادِياً لَه عَدْوتان»، العدوة –بالضم والكسر–: جانبُ الوادي.

(هـ) وفي حديث أبي ذَرّ: "فَقَرَبُوها إلى الغَايةِ تُصيب من أثْلِها وتَعْدُو في الشّجَر»، يعني: الإبِلَ؛ أي: تَرْعَى العُدُوة، وهي الخُلّة، ضَرْبٌ من المَرْعى محسبوبٌ إلى الإبل، وإبلٌ عاديةٌ وعَوَادِ: إذا رَعَته.

(س) وفي حديث قُسّ: «فإذا شَجَرةٌ عادِيّةٌ»؛ أي: قَديّة كأنها نُسِبَت إلى عاد، وهم قَومُ هُودِ النبيّ ﷺ وكل قَديم ينسُبُونه إلى عادٍ وَإن لم يُدْرِكْهُم.

ومنه كتاب علي -رضي الله عنه- إلى مُعَاوية: «لم يَمْنَعْنَا قَدِيمُ عِزِّنَا وعَادِيِّ طَوْلِنا على قـومك أن خَلَطْناكم بأنْفُسنا».

### (باب العين مع الذال)

■ عذب: (س) فيه: «أنه كان يُستَعْذَبُ له الْماءُ من يُستَعْذَبُ له الْماءُ من يُبُوت السقيا»؛ أي: يُحْضَر لَه منها الماءُ الحذْبُ، وهو الطيّب الذي لا مُلُوحة فيه. يقال: أعْذَبْنا واستَعْذَبْنا؛ أي: شَرِبنا عَذْبًا واستَقَيْنا عَذْبًا.

ومنه حديث: «أبي التيهان»: «أنه خَرَج يَسْتَعْذِب اللهَ» أي: يَطْلُب الماءَ العَذْب.

وفي كلام علي يَذُمَّ الدَّنْيا: «اعْذَوْذَب جانبٌ منها واحْلُولَى»، هُمَا افْعَوْعَل، من العُذُوبَةِ والحَلاوةِ، وهو من أَبْنِية الْمَالِغة.

ر (س) وَفي حديث الحجّاج: «ماءٌ عِذَابٌ»، يقال: ماءةٌ عذَابٌ، وماءٌ عِذَاب، على الجَمع؛ لأنّ الماءَ جنْسٌ للمَاءَةِ.

(س) وفيه ذكر: «العُلْيب»، وهو اسمُ ماء لبني تَميم على مَرْحلة من الكوفة مُسمَّى بتَصْغير العَلْب، وقيل: سُمِّي به لأنه طرف أرْضِ العَرَب، من العَلْبَة، وهي: طرفُ الشَّيء.

(هـ) وفي حــديث علي: «أنه شَيِّع سَرِيَّة فــقـال: «أَعْذَبُوا عَن ذِكْرِ النِّسَاءِ أَنْفُسكم، فإن ذلكم يَكْسِرُكُم عن الغَزْوِ»؛ أي: أمْنَعُوها، وكلّ من مَنَعْتَه شيئاً فقد أعْذَبْته، وأعذَب لازمٌ ومتعدّ.

وفيه: ﴿اللَّيْتُ يُعَذَّبُ بُبكاءِ اهْلِه عليه »، يُشْبه أن يكونَ هذا من حَيثُ إِنَّ العربَ كانوا يُوصُون اهلَهُم بالبكاءِ والنّوح عليهم وإشاعَة النّمْي في الأحْياء، وكان ذلك مشهوراً من مَذَاهِبهم ؛ فالميّتُ تلزمُه العُقُوبة في ذلك بما تقدّم من أمْره به .

■ عــذر: (س) فيه: «الوكيمةُ في الإعْذَارِ حقّ»،

الإعْذَارُ: الحِتَان. يقــال: عَذَرتُه وأعْذَرته فــهــو مَعْذُور وَمُعْذَر، ثم قيل للطّعام الذي يُطْعم في الحِتان: إعذَار.

(س) ومنه حديث سعد -رضي الله عنه-: «كُنّا إعْذَارَ عام واحد، وكانوا يُخْتَنُونَ لِسِنّ مَعْلُومَة فيما بَينَ عشر سنين وخَمسَ عشرة، والإعْذَار -بكسر الهمزة-: مصدر أعْذَره، فسمّوا به.

ومنه الحـــديث: «وُلد رســـول الله ﷺ مَعْنُوراً مَسْروراً»؛ أي: مَخْتُوناً مَقْطوعَ السّرة.

(س) ومنه حسديث ابن صَيّاد: «أنه وَلَدته أمّه وهو مَعْذُور مَسْرُور».

(س) وفي صفة الجنة: «إنّ الرجل ليُفْضِي في الغَدَاة الوَاحِدَة إلى مائة عَذْراء»، العَذْراء: الجَارِيةُ التي لم يمسها رجل، وهي البِكْر، والذي يَفْتَضهدا: أبو عُذْرِها وأبو عُذْرتها، والعُذْرة: ما للبِكْر من الالتِحَام قبل الافتضاض.

(هـ) ومنه حديث الاستسقاء:

أتينَاكَ والعَذْرَاءُ يَدْمَى لَبانُها أي: يَدْمَى صَدْرُها من شدّة الجدْب.

ومنه حديث النّخَمِيّ: «في الرجل يقول: إنه لم يَجِد امْرَاتَه عنْرَاءَ، قال: لا شيءَ عليه»، لأنّ العُنْرَة قد تُذْهِبُها الحَيْضَةُ والوثْبَة وطُولُ التّعْنيس، وجمع العنْرَاء: عَذَارَى.

ومنه حديث جابر: «ما لَكَ وللعَذَارَى ولِعَابِهِنّ»؛ أي: مُلاَعَبتهنّ، ويُجمع على عَذَارِي، كصحارى وصحارى.

ومنه حديث عمر -رضي الله عنه-:

مُعِيداً يَبْتَغِي سَقَطَ العَذَادِي

وفيه: «لقد أعْذَر الله من بلغ من العمر ستين سنة» الي له يُبق فيه موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة ولم يعتذر. يقال: أعذر الرّجُل إذا بلغ أقصى الغاية من العُذر، وقد يكون أعذر بمعنى: عَذر.

(س) ومنه حديث المقداد: «لقد أعْذَر الله إليك»؛ أي: عَذَرَك وجَعَلك موضع العُذْرَ وأسْقَط عنك الجهاد ورَخَص لك في تَرُكه؛ لأنه كانَ قد تناهى في السَّمَن وعَجزَ عن القتَال.

(ه) ومنه الحديث: «لن يَهْلك النّاسُ حتى يُعْذَرُوا من النّفسهم»، يقال: أعْذَر فلانٌ من نَفْسه إذا أمْكَنَ منها، يعني: أنّه لا يَهْلكُون حستى تكشر ذُنُوبهم وعُيُوبهم فيستوجبُون العُقُوبة ويكون لمن يُعَذّبُهم عُذرٌ، كأنهم قامُوا بعنْدْره في ذلك، ويُروى -بفتح الياء-، من عَذَرْته وهو بعناه، وحقيقة عَذَرْت: مَحَوتُ الإساءة وطمَسْتها.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه استَعْلَر أبا بكر -رضي الله عنه- من عائشة كان عَتَبَ عليها في شيء، فقال لأبي بكر:
 كُنْ عَذيري منها إن أدبتها»؛ أي: قُمْ بُعذري في ذلك.

(هـ) ومنه حديث الإفك: "فاستَعْذَر رسُولُ الله ﷺ من عَبْد الله بن أَبِيّ، فقال وهُو على النّبر: من يَعْذَرُني من رجُل قد بَلَغني عنه كذا وكذا؟ فقال سَعْدٌ: أنا أعْذَرُك منه»؛ أي: مَن يَقوم بعُذْرِي إن كَافَأتُه على سُوءِ صَنيعه فلا يَلُومُني؟

ومنه حـــديث أبي الدّرْداء -رضي الله عنه-: «من يَعْذِرُني من مُعاوِية؟ أنا أُخْبره عن رسول الله ﷺ وهو يُخْبرُني عن رَأْيه».

ومنه حـــديث علي: «من يَعْذُرُني من هؤلاء الضّياطِرَة».

(هـ) ومنه حـديثـه الآخـر: «قـال وهو يَنْظر إلى ابن مُلجَم:

عَذِيــرَكَ مِنْ خَلِيــلِكَ مِنْ مُرَادِ يقــال: عَذيرَكَ من فــلان بالنّصْب؛ أي: هَاتِ من يَعْذرُكُ فيه، فَعيلٌ بَعني فاعل.

(هـ) وفي حديث ابن عبد العزيز: «قال لمن اعْتَذَر إليه: عَذَرْتُك غَيرَ مُعْتَذِر»؛ أي: من غيْر أن تَعْتَذر، لأن المُعْتَذِر يكونُ مُحِقًا وغَيرَ مُحِقّ.

وَفِي حديثَ ابن عمر: «إذا وُضِعَت المائدَة فلْياكُل الرجُل عما عنْدُه، ولا يَرفَع يَدَه وإن شَبع، وليُعنْدر؛ فإن ذلك يُخْجل جَليسَه»، الإعندارُ: الْبَالغة في الأمر؛ أي: ليبالغ في الأكل، مثل الحديث الآخر: «أنه كان إذا أكل مع قَوْم كان آخرَهم أكلاً».

وقيل: إنّما هُو: "وليُعَذّر"، من التّعْذير: التّقْصِير؛ أي: ليُقَصِّر في الأكُل ليَتَوفّر على البَاقِين ولَيُو أنّه يُبَالغ. (هـ) ومنه الحديث: "جاءنا بطَعَام جِشْبِ فكُنّا نُعَذّر"؛

أي: نُقَصّر ونُري أنّنا مُجْتَهدُون.

(هـ س) ومنه حـديث بني إسرائيل: «كانوا إذا عُمِل فيهم بالمَعَاصِي نَهَوْهم تَعذيراً»؛ أي: نَهْياً قَصَرُوا فيه ولم يُبَالِغُوا، وُضع المصدر موضع اسم الفاعل حالاً، كقولهم: جاء مَشْاً.

ومنه حديث الدعاء: «وتَعاطى ما نَهَيْتَ عنه تَعْذِيراً». (س) وفيه: «أنه كان يَتَعذّر في مَرَضه»؛ أي: يتمنّع ويتعسّر، وتَعذّر عليه الأمر: إذا صَعُب.

(س) وفي حديث علي: «لم يَبْقَ لهم عَاذِرٌ»؛ أي: أثرٌ. وفيه: «أنه رأى صَبِياً أعْلِق عليه من العُذْرة»، العُذْرة والمِلْق عليه من الدّم، وقيل: هي الحُرْم الذي بين الأنف والحَلْق تَعْرِض للصّبيانِ عند طُلُوع العُذْرة، فتَعْمد المرأة إلى خرقة فتَفْتلها للصّبيانِ عند طُلُوع العُذْرة، فتَعْمد المرأة إلى خرقة فتَفْتلها فتلاً شديداً وتُدْخِلُها في أنفه فتطعن ذلك الموضع فيتفجر منه دَم اسود، وربّما أقرحه، وذلك الطّعن يُسمى الدّغر. يقال: عَذَرت المرأة الصّبي إذا غَمزت حلقه من العُذْرة، أو فعلت به ذلك، وكانوا بعد ذلك يُعلّقون عليه علاقاً كالعُوذة، وقوله: «عند طُلُوع العُذْرة»، هي خمسة كواكِب كالعُوذة، وقوله: «من العُذْرة»، أي: من أجْلِها.

(س) وفيه: "للفَقْرُ أَزْينُ للمؤْمِن من عِذارِ حَسَنِ على خَدِّ فَرس"، العِذَارَانِ من الفَرَس كالعارِضَين من وجه الإنسان، ثم سُمّي السير الذي يكونُ عليه من اللّجامِ عذاراً باسم موضعه.

ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج: «استعملتك على العراقين، فاخرج إليهما كميش الإزار شديد العذار»، يقال: للرجُل إذا عَزَم على الأمر: هو شديد العِذار، كما يقال: في خلافه: فلان خليع العِذار، كالفرس الذي لا لِجام عليه، فهو يعير على وجهه، لأن اللّجام يُمْسِكه.

ومنه قــولهم: «خَلَع عِذَاره»، إذا خَرج عن الطّاعَة وانْهَمَك في الغَيّ.

(س) وَفيه: «اليهودُ أنْتَنُ خَلْق الله عَذِرةً»، العَذِرةُ: فناء الدّار وناحيتُها.

ومنه الحديث: «إن الله نظيفٌ يُحب النّظافة، فنَظّفوا عَذرَاتكم ولا تَشَبّهوا باليَهود».

وحديث رُقيقة: «وهذه عبدالأك بعندرات حرمك».

(هـ) ومنه حديث علي: «عاتَبَ قَوْماً فقال: ما لَكم لا تُنظَفون عَذراتكم»؛ أي: أفْنيَتكم.

(هـ س) وفي حديث ابن عمر: «أنه كَرِه السُّلْت الذي يُزْرَع بالعَذرة»، يُريد: الغَائِطَ الذي يُلْقــيـــه الإنْســـانُ، وسُمّيت بالعَذِرة؛ لأنهم كانوا يُلقُونها في أفْنِيةِ الدَّورِ.

■ عذفر: في قصيد كعب:
 ولَــنْ يُبَـلِّغَــهــا إلاَّ عُــذَافِرَةٌ
 العُذَافِرَة: النَّاقةُ الصَّلْبةِ القَويَة.

■ عــذق: (هـ) فيه: «كم من عَذْقِ مُذَلّلِ في الجنة لأبى الدّحْدَاح»، العَذْق -بالفتح-: النّخْلة، و بالكسر-:

العُرجُون بما فيه من الشّماريخ، ويُجْمع على عِذَاق.

ومنه حديث أنس: ﴿فَـرَدّ رَسَـولُ الله ﷺ إَلَى أُمّي عَنَاقَهَا»؛ أي: نَخَلاتها.

(هـ) ومنه حديث عـمـر: «لا قَطْعَ في عِذْقِ مُعَلّق»، لأنه ما دَامَ مُعَلّقاً في الشجَرّة فليس في حِرْز.

ومنه: «لا والّذي أخْرَجَ العَذْق من الجَريمة»؛ أي: النّخلة من النّواةِ.

ومنه حديث السقيفة: «أنا عُذَيْقُها الْمَرَجّبُ»، تَصغير العَذْق: النّخلة، وهو تصغيرُ تعظيم، وبالمدينة أُطُم لبّني أمّية بن زَيد يقال: له: عَذْق.

(هـ) ومنه حــديث مكة: "وأعْذَق إذْخِرُها"؛ أي: صارَت له عُذُوق وشُعَب، وقيل: أعْذَق بمعنى أزْهَر، وقد تكرر العَذْق والعِذق في الحديث، ويُفْرق بينهما بمفهوم الكلام الواردانِ فيه.

■ عـذل: (هـ) وفي حديث ابن عباس: "وسُئِل عن الاسْتِحَاضة فـقـال: ذلك العاذِل يَغْذُو"، العاذِلُ: اسم العِرْق الذي يَسِيل منه دَمُ الاسْتِحـاضـةِ، ويَغْذُو؛ أي: يَسِيل.

وَذكر بعضُهم: «العَاذِر» -بالراء-، وقال: العَاذِرة: المرآةُ المستحاضةُ، فاعلة بمعنى مفعولة، من إقامةِ العُذْر، ولو قال: إنّ العَاذِر هو العِرْق نفسُه لأنه يقُوم بعُذْرِ المرأةِ لكانَ وجُهاً، والمحفوظ: «العاذل» -باللام-.

ومنه حديث علي: «كالنَّاب الضَّرُوس تَعْذِمُ بفيها وتخبط بيدها».

ومنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «فاقبَل عليّ أبي فعَذَمَنِي وعضّني بلسانه».

■ عذا: (هـ) في حديث حُذيفة: «إِنْ كُنْتَ لا بُدّ نازِلاً بالبَصْرة فانْزِل على عَذَوَاتِها، ولا تَنْزِل سُرَّتَها»، جمع عَذَاةٍ، وهي: الأرْضُ الطّيبة التربَّة البَعيدة من المياه والسبّاخ.

# (باب العين مع اثراء)

■ عَرب: (هـ) فيه: «الثّيبُ يُعْرِب عنها لِسَانُها»،

هكذا يُرْوى -بالتخفيف-، من أعرَب. قال أبو عبيد: الصواب: «يُعرّب»، يعني: بالتشديد. يقال: عَرّبتُ عن القوم: إذا تكلّمت عنهم.

وُقيل: إن أعرَب بمعنى: عرّبَ. يقال: أعرب عنه لسانه وعرّب.

قال ابن قُتيبة: الصواب: «يُعْرِب عنها» -بالتخفيف-، وإنما سُمِّي الإعْراب إعْراباً لتَبْيِينه وإيضاحِه، وكلا القَوْلين لُغتان مُتساويَتان، بمعنى الإبَانة والإيضاح.

(هـ) ومنه الحديث: "فإنما كان يُعْرِب عمّا في قَلْبه السائه».

(هـ) ومنه حديث التّيْمِي: «كانوا يَسْتَحبّون أَن يُلَقّنُوا الصّبِيّ حين يعَرّبُ أَن يقسَول: لا إله إلا الله، سبع مرّات»؛ أي: حين ينطقُ ويتكلّم.

(هـ) ومنه حديث عـمر: «مالكم إذا رَأيتُم الرجُل يُخرَق أعْراضَ الناس أن لا تُعرَبوا عليه»، قـبل: معناه التبين والإيْضاح؛ أي: ما يَمنعُكم أن تُصرَّحوا له بالإنكار ولا تُساتِرُوه، وقـيل: التعريبُ: المنعُ والإنكار، وقـيل: الفحشُ والتقبيعُ، من عَربَ الجُرْح إذا فَسَد.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿أَنْ رَجُلاً أَنَّاهُ فَقَالَ: إِنَّ ابنَ أَخِي عَرِبَ بِطْنُهُ؛ أَي: فَسَد؛ فقال: اسْقِه عسلاً».

وَمَن الأوّل حديث السّقيفة: ﴿أَعْرَبُهُم أَحْسَاباً ﴾؛ أي: أَيْنُهم وأوْضَحُهم.

(هـ) ومنه الحديث: «أن رَجُلاً من المُسْركين كان يَسُبُ النبيّ عَلَيْهُ، فقال له رَجُل من المسلمين: والله لتَكُفّن عن شَتْمِه أو لأرَحَلنّك بسيّفي هذا، فلم يَزْدَدْ إلا استعراباً، فحمل عليه فَضَربه، وتَعاوَى عليه المُسْرِكُون فقَتَلُوه»، الاستعراب: الإفحاش في القول.

(س) ومنه حسديث عطاء: «أنه كره الإغراب للمُحْرِم»، هو الإفحاشُ في القول والرّقَثُ، كانه اسم موضوع من التّعْريب والإعراب. يقال: عرّب وأعرب؛ إذا أفحش، وقيل: أراد به الإيضاح والتّصْريح بالهُجْر من الكلام، ويقال له -أيضاً-: العِرابة، بفتح العين وكسْرِها.

(هـ) ومنه حـديث ابن عباس: «في قوله -تعالى-: ﴿ فَلا رَفَتُ ولا فُسُوقَ﴾: هو العرابة في كلام العَرَب».

(هــ) ومنه حـــديث ابن الزبيـــر: «لا تَحِلّ العِرَابةُ مُحْرِم».

(هَـ) ومنه حديث بعضهم: «ما أُوتِي أَحَدٌ من مُعارَبة النّساء ما أُوتِيتُه أنا»، كأنّه أرادَ أسباب الجماع ومُقدّماته. (هـ) وفيه: «أنه نَهى عن بَيْع العُرْبان»، هو أن يَشْتَرِيَ

السّلعة ويَدْفَع إلى صاحبها شيئاً على أنه إنْ أمْضى البّيع حُسب من الشمن، وإن لم يُمْضِ البيع كان لصاحب السّلُعة ولم يَرْتَجِعه المُشتري. يقال: أعرب في كذا، وعربّن، وعربّن، وهو عُربان، وعُربُون، وعَربُون، قيل: سُمّي بذلك لأنّ فيه إعراباً لعقد البيع؛ أي: إصْلاحاً وإزَالة فساد، لئلا يَمْلِكه غيره باشترائه، وهو بيع باطلٌ عند الفُقهاء، لما فيه من الشّرط والغرر، وأجازه أحْمَد، ورُوي عن ابن عمر إجازتُه، وحديث النّهي مُنقَطع.

(س هـ) ومنه حَديث عمر: «أنّ عامله بمكة اشترى داراً للسّجْن بأرْبعة آلاف، وأعربُوا فيها أرْبعَمائة»؛ أي: أسلُفُوا، وهو من العربُان.

(هـ) ومنه حديث عطاء: «أنه كان يَنْهَى عن الإعراب في البَيْع».

(هـ) وفيه: «لا تَنْقُشُوا في خَواتِيمكم عَرَبِيّاً»؛ أي: لا تَنْقُشُوا فيها: محمد رسول الله؛ لأنّه كان نَقْشَ خاتمِ النبي

(هـ) ومنه حديث عمر: «لا تنقشُوا في خَواتيمكم العَربيّة»، وكان ابنُ عمر يكْرَه أن يَنْقُش في الخاتم القُرآن.

وفيه: «ثلاثٌ من الكَبَائر، منها التّعرّب بعد الهِجْرة»، هو أن يعود إلى البَادية ويُقيمَ مع الأعراب بعد أن كانَ مُهَاجراً، وكان من رَجَع بعد الهِجْرة إلى موضِعه من غير عُدْر يَعدّونه كالمُرْتدّ.

ومنه حديث ابن الأكوع: «لمّا قُتل عشمان خَرَج إلى الرّبَذة وأقام بها، ثم إنّه دخل على الحجّاج يوماً فقال له: يا ابن الأكوع ارْتَدَدْت على عَقِبَيْك وتَعَرّبْت، ويُروى بالزّاي، وسَيَجِيء.

وَمنه حَدَيثُهُ الآخر: تَمثَّل في خُطْبتِه:

مُهَاجِـرٌ لــيـس بــاعْــرَابي

جعل المهاجِرَ ضِدَّ الأعرابيَّ، والأعراب: ساكنُو البادية من العَرَب الذين لا يُقِيمُون في الأمصارِ ولا يَدْخُلُونَها إلا للا الحاجة، والعَرَبُ: اسمٌ لهذا الجيل المَعْرُوف من الناس، ولا واحدد له من لَفْظه، وسَواءٌ أقام بالبَادِية أو المُدُن، والنَّسب إليهما: أعرابي وعربيّ.

(س) وفي حديث سطيح: «يَقُودُ خيلاً عِرَاباً»؛ أي: عرَبيَّة مَنْسُوبة إلى العَرَب، فَرَقوا بين الخيل والنَّاس، فقالوا في الناس: عَرَبٌ وأعراب، وفي الخيل: عِرَاب.

(س) وفي حديث الحسن: «أنه قال له البَتِيّ: ما تقول في رجل رُعف في الصّلاة؟ فقال الحَسن: إن هذا يُعرّب الناس، وهو يقول رُعِف!»؛ أي: يُعلّمهم العَربية ويَلْحَن.

(س) وفي حديث عائشة: "فاقْدُرُوا قَدْرَ الجارِية العَرِبَة»، هي الحَرِيضَة على اللّهو؛ فأما العُرُب -بضمتين- فجمع عَرُوب، وهي المرأةُ الحَسْناء المُتَحبِّبة إلى زَوْجها.

(س) وفي حديث الجمعة: «كانت تُسمَى عَرُوبة»، هو اسمٌ قديمٌ لها، وكأنه ليس بعربي. يقال: يَوْمٌ عَرُوبةٌ، ويومُ العَرُوبة، والأفصصَحُ أن لا يَدْخُلَها الألفُ واللام، وعَرُوباء: اسم السماء السابعة.

■ عسرج: في أسماء الله -تعالى-: «ذُو المعارج»، المعارج: المصاعد والدّرجُ، واحدُها: معْرَج، يُريد مَعارج الملائكة إلى السماء، وقيل: المُعَارج: الفُواضِل العَالية، والعُرُوج: الصّعود، عَرَج يَعْرُجُ عُرُوجاً، وقد تكرر في الحديث.

ومنه المِعْراجُ، وهو -بالكسـر-: شِبْه السُّلَّم، مِفْعَال، من العُرُوج: الصَّعود، كانه آلَةٌ لَهُ.

وفيه: "من عَرَج أو كُسر أو حُسِ فليَجْزِ مثلها وهو حلِّ"؛ أي: فليَقْضِ مثلها، يعني: الحجّ. يقال: عرجَ يَعْرَج عَرَجاناً: إذا غَمَز من شيء أصابه، وعَرج يَعْرَج عَرَجاً: إذا صار أعْرج، أو كان خِلقة فيه. المَعْنَى: أنَّ مَن أحْصَرَه مَرض، أو عَدو فعليه أن يَبْعث بِهَدْي ويُواعِد الحَامِل يوماً بعَينه يذبَحها فيه؛ فإذا ذُبِحَت تَحَلل، والضميرُ في: "مثلها"، للنسيكة.

(س) وفيه: «فلم أُعَرَّجْ عليه»؛ أي: لم أُقِم ولم احْتَبس.

وفيه ذكر: «العُرْجُون»، وهو العُود الأصْفر الذي فيه شَمَاريخ العِذْق، وهو فُعْلون، من الانعِراج: الانِعطَافِ، والواو والنون زائدتان، وجمعُه: عَرَاجِين.

ومنه حديث الخُدْرِيّ: «فَسَمِعْت تَحْرِيكاً في عَراجِين البَيتِ»، أرادَ بها الأعواد التي في سَقْف البيت، شبّهها بالعَراجِين.

وفيه ذكر: «العَرْج»، وهو -بفتح العين وسكون الراء-: قَرْيَةٌ جامعةٌ من عَمَل الْفُرْع، على أيام من المدينة.

■ عرد: في قصيد كعب: ضَرْبٌ إذا عــرّة السّودُ التّنابيلُ

أي: فَرَّوا وأعرَضُوا، ويُروى بالغين المعتجمة، من التغريد: التطريب.

(س) وفي خطبة الحجّاج. والقسوسُ فسيسهسا وَتَرٌّ عُرُدّ

العُرُدِّ -بالضم والتـشـديد-: الشّديدُ من كُلِّ شيء. يقال: وترَّ عُرُدَّ وعُرُنْدٌ.

■ عـرر: (هـ) فيه: «كان إذا تَعَارّ من الليل قال كذا وكــذا»؛ أي: إذا اسْتَيْقَظَ، ولا يكونُ إلاّ يَقَظةٌ مع كَلام، وقيل: هو تَمطّى وأنّ، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حـديث حـاطِب: «لمّا كَتَب إلى أهْل مكة يُنْذِرُهم مَسِير رسول الله عَلَيْهِ إليهم، فلمّا عُوتب فيه قال: كُنْت رجلاً عَريراً في أهْل مكة»؛ أي: دَخيلاً عَريباً ولم أكُن من صَمِيمِهم، وهو فعيل بعنى فاعل، من عررتُه: إذا أتيته تَطلُب معروفه.

ومنه حديث عمر: «من كَان حَلِيفاً وعريراً في قَوْمٍ قد عَقَلوا عنه ونَصَرُوه فَميراثُه لهم».

(هـ) وفي حديث عمر: «أن أبا بكر أعطاه سيفاً مُحلّى، فنزع عُمرُ الحِلْية وأتاه بها، وقال: أتيتُك بهذا لما يَعْرُرُك من أُمُورِ النّاس»، يقال: عرة واعتره، وعراه واعتراه إذا أتاه مُتعرضاً لمغرُوفه، والوجهُ فيه أنّ الأصل: يَعُرّك، ففك الإدْغَامَ، ولا يَجيءُ مثل هذا الاتساع إلاّ في الشّعْد.

وقال أبو عبيد: لا أحْسِبُه مَحْفُوظاً، ولكنّه عندي: «لَمَا يَعْرُوك من أَمْرِ الناسِ «لَمَا يَعْرُوك من أَمْرِ الناسِ ويلزَمُك من حَوائجهم، فيكونُ من غَير هذا الباب.

﴾ وَمنه الحديث: «فاكلَ وأطعم القَانعَ والمُعْتَرّ».

ُ ومنه حديث علي: «فإنّ فيهم قانعاً ومُعَتَرّاً»، هو الذي يتَعَرّض للسّؤال من غير طَلَب.

(هـ) ومنه حديث أبي موسى: «قـال له عليّ، وقـد جَاء يَعُودُ ابنَه الحَسَن: ما عَرّنا بك أيّها الشيخ؟»؛ أي: ما جاءَنَا بك؟

وفي حديث عسمر: «اللهم إني أَبْرُأُ إِلَيك من مَعَرَة الجَيشِ»، وهو أن يَنْزِلوا بقَوم فيأكلوا من زُرُوعهم بغير علم، وقيل: هو قتال الجَيشِ دون إذْنِ الأمير، والمعرّة: الأمرُ القبيح المكروةُ والأذَى، وهي مَفْعَلة من العَرِّ.

(هـ) وَفي حـديث طاوس: ﴿إِذَا اسـتَعَرَّ عليكم شيءٌ من النَّعَمِّ؛ أي: نَدَّ واسْتَعْصَى، من العَرَارة، وهي الشَّدّة والكَثرة وسُوءُ الخُلُق.

(هـ) وفيه: «أنّ رجلاً سأل آخر عن مَنْزله، فأخبَره أنه يَنزل بين حسيّن من العَرّب، فسقسال: نَزلْتَ بَين المعَرّة والمجرّة»، المجرّة التي في السّماء: البياضُ المعروف، والمعرّة: ما وراءها من ناحية القطب الشّمالي، سُميّت

معرة لكَثْرة النّجوم فيها، أرادَ بين حَيِّن عظيمين ككثرة النّجوم، وأصلُ المَعرّة: موضع العَرّ، وهو الجَرب، ولهذا سَمّوا السماء الجرباء؛ لكثرة النّجُوم فيها، تَشْبيها بالجرب في بدّن الإنسان.

(س) ومنه الحديث: «إن مُشْتَرِي النّخْل يشْتَرِط على البّغْل يشْتَرِط على البائع ليس له مِعْرارٌ»، هي: التي يُصِيبها مثْلُ العَرّ، وهو: الجَرب.

(س) وفيه: «إِيَّاكم ومُشَارّة الناسِ فإنها تُظهرُ العُرّة»، هي: القَذَر وعَذِرَة الناس، فاستُعير للمَساوِي والمِثَالَب.

(هـ) ومنه حـديث سـعـد: «أنه كـانَ يَدْمُل أرضَه بالعُرّة»؛ أي: يُصْلِحُها، وفي رواية: «كان يحْمِل مِكْيال عُرّة إلى أرْض له بمكة».

ومنه حديث ابن عمر: «كان لا يُعُرّ أرْضَه»؛ أي: لا يُزَبّلها بالعُرّة.

(هـ) ومنه حديث جعفر بن محمد: «كُلْ سَبْعَ تَمْراتِ من نَخْلةٍ غَيرِ مَعْرُورة»؛ أي: غير مُزَبَّلة بالعُرَّة.

■ عرزم: (س) في حديث النّخَعيّ: ﴿لا تَجْعَلُوا في قَبْرِي لَبِناً عَرْزَمِيّاً»، عَرْزَمُ: جَبّانةٌ بالكُوفـــة نَسبَ اللّبِنَ إليها، وإنما كَرِهه لأنّها موضع أحداث الناس ويَخْتَلَط لبِنُه بالنّجَاسَات.

■ عرس: (س) فيه: «كان إذا عرس بليل توسد لبِنة، وإذا عرس عند الصبيح نصب ساعد، نصباً ووضع رأسه على كفه»، التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال: منه: عرس يُعرس تعريسا، ويقال فسيه: أعرس، والمعرس: موضع التعريس، وبه سمي معرس ذي الحليفة، عرس به النبي ﷺ وصلى فيه الصبح ثم رحل.

وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث أبي طَلْحة وأم سُلَيم: «فقال له النبي وَيُ عَرَسُ الرَّجُلُ فهو مُعْرِسٌ: أعْرَسُ الرَّجُلُ فهو مُعْرِسٌ: إذا دَخَل بامْراته عند بناتها، وأراد به -هاهنا- الوَطْء، فسمّاه إعْراساً لأنّه من توابع الإعْراس، ولا يقال فيه: عَرَس.

(هـ) ومنه حديث عمر: "نهى عن مُتْعة الحجّ، وقال: قــد علمْتُ أن رســول الله ﷺ فَعَله، ولكِنّي كَرِهْت أن يَظَلّوا بها مُعْرسين»؛ أي: مُلِمّينَ بنسائهم.

(س) وفيه : «فأصبَح عَرُوساً»، يقال : الرجُل عَرُوس،

كما يقال: للمَرْأة، وهو اسمٌ لهما عند دُخُول أحَدهما بالآخر.

وفي حديث ابن عمر: «أنّ امرأة قالت له: إنّ ابنتي عُرنيسٌ، وقد تَمَعَّط شعْرُها»، هي تَصْغيرُ العَرُوس، ولم تلحقه تاءُ التانيث وإن كان مؤنّثاً؛ لِقيام الحَرْفِ الرّابع مقامه، وقد تكرر ذكر الإغراس والعُرْس والعَرُوس.

(هـ) ومنه حـديث حَسّان: «كـان إذا دُعِيَ إلى طعـام قال: أَفِي عُرْسٍ أَم خُرْسٍ؟»، يُريدُ به طعامَ الـوليمة، وهو الذي يُعْمَل عند العُرْس، يُسَمّى عُرْساً باسم سَبَبه.

■ عـرش: (هـ) فيه: «اهْتز العَرْش لموت سَعْد»، العَرْشُ -هاهنا-: الجَنازَة، وهو سَرير الميّت، واهتــزازُه فرَحُه لحمْل سَعْد عليه إلى مَدْفَنِه.

وقيل: هو عَرْشُ الله -تعالى-؛ لأنه قد جاء في رواية أخْرى: «اهتز عرشُ الرّحمن لَمُوْتِ سَعْد»، وهو كِناية عن ارْتِياحِه برُوحِه حِين صُعِدَ به؛ لكرَامتِه على رَبّه، وكلّ من خَفٌّ لأمْرٍ وارْتاح عَنْه فقد اهْتَز له.

وقيل : هو على حَذْف مضاف تقديره: اهتز أهل العَرْش بقدُومه على الله؛ لِمَا رَأُواْ من مَنْزلته وكرامته عنده.

وفي حديث بَدْ، الوحي: «فرَفَعْتُ رَأْسي فإذا هو قاعِدٌ على عَرْش في الهــواء»، وفي رواية: «بينَ الســمـاء والأرض»، يعنى: جبريل على سَرير.

(هـ) ومنه الحديث: «أو كـالقنديل المُعَلَّق بالعَرْش»، العرْشُ -هاهنا-: السَّقْف، وهو والعَريشُ: كلّ ما يُسْتَظَلَّ به.

(هـ) ومنه الحديث: «قيل له: ألا نَبْني لك عَرِيشاً». والحديث الآخر: «كُنْت أسمعُ قِراءة رسولِ الله ﷺ وأنا على عَرِيشِ لي».

ومنه حديث سهل بن أبي حَثْمة: «إنّي وجَدْت ستّين عَرِيشًا فالقَيْتُ لهم من خَرْصها كذا وكذا»، أراد بالعريش أهْل البّيت؛ لأنّهُم كانوا يأتُون النّخيل فيبتتُون فيه من سَعَفِه مثلَ الكُوخ فيُقِيمُون فيه يأكُلُون مُدّة حَمْل الرّطَب إلى أن يُصْرَمَ.

(هـ) ومنه حديث سعد: «قيل له: إنَّ مُعاوية ينهانا عن مُتْعة الحج، فقال: مَتَّعْنا مع رسول الله ﷺ، ومُعاوية كافرٌ بالعُرُش؛ العُرُش: جمع عَريش، أرادَ عُرُش مكة، وهي بيوتها، يعني: أنّهم تمتّعوا قبل إسلام مُعاوية.

وقيل: أرادُّ بقوله: «كافِر»، الآخْتِفَاءَ والتَّغَطِّي،

يعني: أنه كان مُخْتَفِياً في بُيُوت مكة، والأوّل أشْهَر.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «أنه كان يَقْطَع التَّلْبِية إذا نَظَر إلى عُرُوش مكة»؛ أي: بُيُوتها، وسُمَّيت عُرُوشاً؛ لأنها كانت عيداناً تُنْصَب ويُظَلّل عِليها، واحدُها: عَرْش.

(س) وفسيه: «فسجاءت حُمْرَةٌ فسجعَلَت تُعَرِّش»، التّعْريشُ: أن تَرْتَفع وتُظَلّل بجناحَيْها على مَن تَحْتَها.

(هـ) وفي حـديث مَقْتَل أبي جـهل: «قـال لابن مسعود: سيَقُك كَهَامٌ، فخُذ سَيْفي فاحْتز به رأسي من عُرْشي»، العُرْش: عِرْق في أصل العُنْق.

وَقَـالَ الجَــوهري: ﴿الْعُرْشُ -بالضَّمَّ-: أحــد عُرْشَيَ العُنُقَ». العُنُق، وهما لحمتَان مُسْتَطِيلتان في ناحِيَتي العُنُق».

■ عرص: (هـ) في حديث عائشة: «نَصَبْتُ على باب حُجْرتي عَبَاءة مَقْدُمَه من غَزَاة خَيبر أو تَبوك، فهتك العَرْص حتى وقع بالأرض»، قال الهروي: المحدّثون يروونه -بالضاد المعجمة-، وهو بالصاد والسين، وهو: خَشَبة تُوضع على البيت عَرْضاً إذا أرادُوا تَسْقيفَه، ثم تُلْقى عليه أطرافُ الحَشَب القِصار. يقال: عَرّصْتُ البيت تَعْيساً.

وذكره أبو عبيد بالسين، وقال: والبيتُ المُعرِّس الذي له عَرْس، وهو الحائطُ تُجْعل بين حائِطَي البيت لا يُبْلَغ به أَقْصَاه.

والحديثُ جاء في «سُنن أبي دَاوُد» بالضاد المعجمة، وشرَحه الخطابي في «المعالم» وفي «غريب الحديث» بالصاد المهملة، وقال: قال الراوي: العَرْض، وهو غَلط.

وقال الزمخشري: إنه العَرْص -بالمهملة-، وشرح نحْوَ ما تقدم. قال: وقد روي -بالضاد المعجمة-؛ لأنه يوضع على البيت عَرْضاً.

(س) وفي حديث قُسّ: الني عَرَصات جشجاث، العَرَصاتُ: جمعُ عَرْصة، وهي كلّ موضعٍ واسع لا بِناء فيه.

■ عرض: (هـ) فيه: «كُلّ المسلم على المسلم حَرام؛ دَمُه ومَالُه وعِرْضُه»، العِرْض: مسوضعُ المدْح والذّم من الإنسان، سواء كان في نَفْسه أو في سَلَفه، أو مَن يَلْزمه أمْرُه.

وقسيل: هو جَانبُه الذي يَصُونُه من نَفْسه وحَسَبه، ويُحَامى عنه أن يُنتَقَص ويُثْلَبَ.

وقال ابن قتيبة: عِرْضُ الرَّجل: نَفْسُه وبدَّنُه لا غيرُ.

(هـ) ومنه الحديث: "فمن اتّقى الشّبُهاتِ استَبْراً لدينهِ وعِرْضِه"؛ أي: احْتَاط لنَفْسِه، لا يَجُوز فـيـه مَعْنَى الأّباءِ والأُسْلافِ.

(س) ومنه حديث أبي ضَمْضَم: «اللهم إني تصدّقْت بعِرْضي على مَن يَعِرْضي على مَن ذَكَرني بما يَرْجعُ إلي عَيبُه.

ومنه شعر حَسّان:

(هـ) ومنه حـديثُ أبي الدّرداء: ﴿أَقْرِضْ مِن عِرْضِكَ لِيوم فَقْرِكَ ﴾ أي: مَنْ عَابَك وذَمّك فـلا تُجَازه، وَاجْعلْه قَرْضاً في ذمّته لتَستُوفيَه منه يومَ حاجَتك في القيامة.

(هـ) وفيه: «لَيِّ الواجد يُحِلِّ عُقُوبَته وعِرْضَه»؛ أي: لصاحب الدَّيْن أن يَدْمَه ويصِفَه بسُوء القَضَاء.

(هـ) وفيه: «إن أعْراضكم عليكم حَرَامٌ كَحُرْمةِ يومِكم هذا»، هي جمعُ العِرْضِ المَذْكُورِ أُولًا على اختِلاف القَولِ فعه.

(هـ) ومنه حــديث صــفة أهل الجنة: "إنما هو عَرَقٌ يَجْرِي مـن أعْرَاضِهـم مِثــلُ المِسْكِ»؛ أي: مـن مَعَاطِف أَبْدَانهم، وهي: المُوَاضِع التي تَعْرَق من الجَسَد.

ومنه حديث أمّ سلَّمة لعائشة: «غَضّ الأطراف وخَفَرُ الأعْرَاض»؛ أي: إنّهن للخَفَر والصّون يتسترن، ويروى بكسر الهمزة؛ أي: يُعْرِضْن عما كُرِه لهُن أن يَنْظُرْن إليه ولا يَلْتَفْتْن نَحْرَه.

(هـ) ومنه حديث عمر للحُطَيئة: (فانْدَفَعْتَ تُغَنِّي بِاعْراضِ المُسلِمين)؛ أي: تُغَنِّي بِذَمَّهم وذَمَّ أَسْلافِهم في شِعْرِك.

وفيه: «عُرِضَت عَليّ الجنّةُ والنّارُ آنِفاً في عُرْض هذا الحائط»، العُرْض -بالضم-: الجَانبُ والناحية من كلّ شيء.

(هـ) والحديث الآخر: "فقدّمْتُ إليه الشّرَابَ فإذا هو يَنشّ فقال: اضْربْ به عُرْضَ الحائط».

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «اذهَبُ بها فاخْلِطُها ثم ائْتِنا بها من عُرْضِها»؛ أي: مِن جَانِبها.

(هـ) ومنه حـديث ابن الحَنفيّة: «كُلِ الجُبْنَ عُرْضاً»؛ أي: اشْتُره مِّن وجَدْته ولا تَسْأل عـمّن عَمله من مُسْلم أو

غَيره مأْخُوذٌ من عُرْض الشيء، وهو ناحِيتُه.

ومنه حديث الحج: «فأتَى جَمْرَةَ الوادِي فاسْتَعْرَضها»؛ أي: أتاها من جانبها عَرْضاً.

(هـ) وفي حديث عمر: «ساّل عَمْرو بنَ مَعْديكرب عن عُلْهَ بن جَلْد فقال: أولئكَ فوارسُ أعْراضِنا، وشفاء أمْراضِنا»، الأعْراض: جمع عُرْض، وهو النّاحية؛ أي: يَحْمُون نواحِينا وجِهاتِنا عن تَخَطّفِ العَدُوّ، أو جــمع عَرْض؛ أي: يَصُونون بيلائِهم أعْراضنا أن تُلَمَّ وتُعاب.

(هـ) وفــيـه: «أنه قــال لعدي بن حاتم: إن وسَادَك لَعَريضٌ»، وفي رواية: «إنك لَعَريضُ القَفَا»، كنى بالوسَاد عن النّوم؛ لأن النّائِم يتـــوسّدُ؛ أي: إنّ نومَك لَطَويلٌ كثه.

وقـــيل: كنى بالوساد عن مَوضع الوساد من رأسه وعُنُقه، ويشْهدُ له الرواية الثّانية؛ فإنّ عِرَضَ القَفَا كِنايةٌ عن السّمَن.

وقيل: أراد مَن أكل مع الصّبح في صَوْمه أصّبح عَرِيضَ القَفَا؛ لأنّ الصّوم لا يُؤثر فيه.

(هـ) وفي حديث أُحد: ﴿قال للمُنهَزِمين: لقد ذَهَبْتم فيها عَريضَةٌ ﴾؛ أي: واسعة.

(هم) ومنه الحديث: ﴿ لئن أَقْصَرْتِ الخُطبة لقد أَعْرَضْتَ النُطابة ، أي: جِئتَ بالخُطبة قَصِيرةً، وبالمَسْأَلة واسِعَة كَثه ة.

(هـ) وفــيه: «لكم في الوَظِيفة الفَريضة ، ولكم العَارِض » العارض: المريضة ، وقيل: هي الآي أصابها كسر ، يقال: عَرَضَتِ النَّاقَة : إذا أصابها آفة أو كسر ؛ أي: إنا لا ناخذ ذات العب فنضر بالصدقة. يقال: بَنُو فلان أكَّالُون للعَوارض ، إذا لم يَنْحَروا إلا مسا عَرَض له مَرض أو كَسْر ، خَوْفاً أن يَمُوت فلا يَتَقَعِمُون به ، والعَرَب تُعيّر الحُله.

ومنه حديث قَتادة في ماشِية اليتيم: «تصيب من رِسْلِها وعَوارِضها».

ومنه الحديث: «أنه بَعَث بَدَنةً مع رجُل، فقال: إن عُرضَ لها فانْحَرها»؛ أي: إن أصابَها مَرض أو كَسْر.

(س) وحديث خديجة: «أخاف أنْ يكون عُرِض له»؛ أي: عَرَض له الجنّ، أو أصابَه منهم مَسّ.

رس وحديث عبد الرحمن بن الزّبير وزوجته: «فاعْتُرِض عنها»؛ أي: أصابه عارِضٌ من مَرَضٍ أو غيره مَنعه عن إثْيانها.

(س) وفيه: ﴿لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا اعْتَرَاضَ ﴾، هو أن يَعْتَرض رجُلٌ بفرَسه في السّباق فيدخل مع الخَيل.

(س) ومنه حديث سُرَاقة: «أنه عَرَض لرسول الله عَلَيْ وأبي بكر الفَرَس»؛ أي: اعترَضَ به الطّريقَ يمَنعُهُما من المسير.

(س) ومنه حديث أبي سعيد: «كنت مع خَليلي ﷺ في غَزْوة، إذا رَجُل يُقرِّبُ فَرَساً في عِرَاض القَوم ؛ أي: يَسِيرُ حِذَاءهم مُعارِضاً لهم.

(س) ومنه حــديث الحــسن بن علي: «أنه ذَكَر عُمـر فــــاْخَذَ الحُسـينُ في عِرَاض كَلامِه»؛ أي: في مـــثْل قَوْلُه ومُقَابِله.

(س) ومنه الحديث: «أن رسول الله ﷺ عارض جَنَازة أبي طالب»؛ أي: أتاها مُعْتَرِضاً من بعض الطّريق ولم يَتَبّعه من مَنزِله.

ومنه الحديث: «إن جبريل -عليه السلام- كان يُعَارِضُه القُرآن في كُلِّ سَنةٍ مَرَّة، وأنه عارضَه العام مَرَّتَين»؛ أي: كَان يُدَارِسُه جميعَ ما نَزَل من القرآن، مِن الْمَارَضة: المُقابلة.

ومنه: «عارضت الكتاب بالكتاب، أي: قَابَلْته به.

(هـ) وفيه: «إن في المَعَارِيضِ لَنْدُوحةً عن الكَذِب»، المَعَارِيضُ: جـمعُ مِعْرَاض، من التَّعْرِيض، وهو خلافُ التَّصْرِيح من القَولِ. يقـال: عَرَفْت ذلك في مِعْرَاض كلامه ومِعْرَض كلامه؛ بحَدْفِ الألف، أخرَجه أبو عبيد وغيره من حديث عِمْران بن حُصَين وهو حديث مرفوعٌ. ومنه حديث عمر: «أما في المعارِيض ما يُعْنِي المسلم

ومنه حديث عمر: «أما في المعَارِيض ما يَغْنِي المُسَلِّم عن الكَذب؟».

ومنه حديث ابن عباس: «ما أحِب بمعاريض الكلام حُمْرَ النَّعَم».

(هـ) ومنه الحديث: «مَن عرَّض عرَّضْنَا له»؛ أي: من عرَّض بالقَدْف عرّضنا له بتأديب لا يَبلُغُ الحدّ، ومَن صرّح بالقذْف حَدَدْناه.

(س) وفيه: "من سَعادة المرء خفَّةُ عارِضَيه"، العَارِض من اللحية: ما يَنْبُت على عُرْض اللّحْي فوقَ الذَّقَن.

وقـيل: عَارِضَا الإنْسَانِ: صَفْحَتَا خَدَّيه، وخِفْتُهـمـا كناية عَنْ كثرة الذكر لله -تعالى- وحَرَكتِهما به.

كَنْدَا قَالَ الْحُطَّابِي، وقال: قَـالُ ابن السُّكِّيت: فَـلانَّ خَفَيْفُ الشُّفَّة؛ إذا كان قَليلَ السَّوْالِ للنَّاسِ.

وقيل: أرادَ بخِفّة العَارِضَين: خِفّةَ اللّحْية، وما أراه مُناسباً. (هـ) وفيه: «أنه بَعث أمّ سُلَيم لتنظر امْرَأةً، فقال: شَمّي عـوارضَهـا»، العوارض: الأسنانُ التي في عُرْض الفَم، وهي ما بَيْنَ الثّنايا والأضراس، واحدُها عارِض، أمرَها بذلك لِتُبُور به نكْهَمَها.

# وفي قصيد كعب:

تَجْلُو عَوَارِضَ ذِي ظَلْمٍ إِذَا ابْتَسَمَت يعني: تَكْشفُ عن أسنانها.

(هـ) وفي حديث عمر وذكر سيَاسَته فقال: "وأضْرِبُ العَرُوضَ»، وهو -بالفـتح-: من الإبل، الذي يأخُذُ بميناً وشيمالاً ولا يلزم المحَجّة. يقـول: أضْرِبُه حـتى يَعُود إلى الطَريق. جعله مَثلاً لحُسْن سياسته للأُمّة.

(هـ) ومنه حمديث ذي البِجَادَين يُخَاطب ناقـة النبي الله :

ومنه قصيد كعب:

مَدْخُوسَةٌ قُذِفَتْ بِالنَّحْضِ عَن عُرُضٍ

أي: أنها تَعْتَرِض في مَرْتَعِها.

وفي حديث قوم عاد: «قالوا: هذا عَارِضٌ مُمْطِرُنا»، العارض: السّحاب الذي يَعْترض في أُقُق السماء.

(س) وفي حسديث أبي هريرة: «فسأخذَ في عَرُوضِ آخر»؛ أي: في طَريق آخر من الكلام، والعَرُوض: طَرِيقٌ في عُرْض الجبَل، والمكان الذي يُعارضك إذا سرْت.

(س) ومنه حديث عاشوراء: "فامر أنْ يُؤْذُنُوا أهْل العَرُوض، أراد من بأكْناف مكة والمدينة. يقسال لمكة والمدينة واليسمن: العَرُوض، ويقال للرساتيق بأرض الحجاز: الأعراض، واحدُها: عرش -بالكسر-.

وفي حديث أبي سفيان: «أنه خرج من مكة حتى بَلغ العُرَيْض»، هو -بضم العين مُصَغّر-: وادٍ بالمدينة به أموالٌ لأهُلها.

ومنه الحديث الآخر: «سَاقَ خليجاً من العُريض».

(س) وفيه: «قَلاَثٌ فيهن البركة ، منهُن البيع إلى أجل، والمُعَارَضة» أي: يَبع العَرْض بالعَرْض، وهو -بالسكون-: المَتاع بالمتاع لا نَقْد فيه. يقال: أخَذْتُ هذه السّلعة عَرْضاً إذا أعْطيت في مُقابَلتها سِلْعَة أخرى.

(هـ) وفيه: «ليس الغِنَى عن كُثرة العَرَض، إنَّما الغِنَى

غِنَى النَّفس»، العَرَض -بالتـحـريك-: متاعُ الدنيا وحُطامُها.

(هـ) ومنه الحديث: «الدّنيا عَرَضٌ حاضِرٌ يأكلُ منه البَرّ والفَاجرُ»، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي كتابه لأقوال شَبْوةً: "ما كانَ لهم من مِلْكِ وعُرْمانِ ومزاهِرَ وعِرْضانِ"، العُرْضان: جمعُ العَريض، وهو الذّي أتى عليه من المُعزَ سنةٌ، وتناولَ الشجر والنّبت بُعرْض شِدْقه، وهو عندَ أهل الحجاز -خاصةً-: الخِصِيّ منها، ويجوزُ أن يكونَ جمعَ العِرْض، وهو الوادِي الكَثير السّجر والنخل.

ومنه حديث سليمان -عليه السلام-: «أنه حكم في صاحب الغنم أنه يأكل من رسلها وعِرْضَانها».

(س) ومنه الحديث: «فتلَقَتْه امرأةٌ معها عَريضانِ أهْدَتْهما لَه»، ويقال لواحدها: عَروض -أيضاً-، ولا يكون إلا ذكراً.

(هـ) وفي حـــديث عَديّ: «إنّي أرْمي بالمعْرَاض فَيخْزِقُ»، المعرَاض -بالكسر-: سَهمٌ بلا ريشٍ ولا نَصْل، وإنما يُصِيب بعَرْضِه دُون حدّه.

(هـ) وفيه: الخَمَّرُوا آنيتكم ولو بعودٍ تَعْرِضونه عليه؟
 أي: تَضعونه عليه بالعرض.

(س) وفي حديث حديفة: التُعْرَض الفِتَنُ على الفَتَنُ على الفَتُوب عَرْضَ الحَصِير؟ أي: تُوضَع عليها وتُبْسَط كما يُسْط الحَصِيس، وقسيل: هو من عَرْض الجُنْد بين يدي السّلطان الإظهارهم واختبار أحوالهم.

(هـ) ومنه حَديث عَلَم مَن أُسَيْفع جُهينة: «فادّان مُعْرضاً»، يُرِيدُ بالمُعْرض المُعْتَرض؛ أي: اعْترض لكل من يُقْرضُه. يقـال: عَرض لي الشيء، وأَعْرض، وتَعَرّض، واعْتَرض بعني.

وقيل: أرَادَ أَنَّه إذا قيل له: لا تَسْتَدِن، فلا يَقْبل، مِن أَعْرَض عن الشيء: إذا وَلاه ظَهْرَه.

وقيل: أرَادَ مُعْرِضاً عن الأداء.

(هـ) وفيه: «أن رَكْباً من تُجّار المسلمين عَرّضوا رسول الله ﷺ وأبا بكر ثيباباً بيضاً»؛ أي: أهْدُوا لَهُما. يقال: عـرضْتُ الرجُل؛ إذا أهْديتَ له، ومنه العُراضة، وهي: هَدية القادم من سَفَره.

(هـ) ومنه حديث معاذ: "وقالت له امْرأته، وقد رَجَع من عَمَله: أين ما جِئت به مما يأتي به العُمّال من عُراضة أهْلهم؟».

وَفِي حديث أبي بكر وأضيافه: ﴿قد عُرِضُوا فَأَبُواْ ﴾،

هو -بتَخْفيف الرّاءِ- على ما لم يُسمّ فاعِله، ومعنّاه: أطعمُوا وقُدّم لهم الطّعام.

(هـ) وفيه: (فاستَعْرضهم الخَوارجُ»؛ أي: قَتَلُوهم من أي وَجُه أمكنَهم ولا يُبَالون من قَتَلوا.

(سُ) ومنه حديث الحسن: «أنه كان لا يتَأَثَّم مِن قَتْل الحَرُورِيِّ المُسْتَعْرِضِ»، هو الذي يَعْتَرض الناس يقتُلُهم.

(س) وفي حديث عمر: «تَدعون أمير المؤمنين وهو مُعْرَض لكم»، هكذا روي بالفتح. قال الحربي: الصواب بالكسر. يقال: أعْرَض الشيء يُعْرِض من بَعِيد إذا ظهر؛ أي: تدعُونه وهو ظاهر لكم!

(س) ومنه حديث عثمان بن أبي العاص: «أنه رأى رجُلاً في الماطل عثراض»، هو الظّهُور والدّخُول في الباطل والامْتناع من الحق، واعترض فلان الشيء تكلّفه.

(س) وفي حديث عمرو بن الأهتم: «قال للزُّبْرِقان إنه شديد العارضة»؛ أي: شديد الناحية ذُو جَلَد وصرامة.

(س) وفيه: «أنه رُفع لرسول الله ﷺ عمارِضُ اليمامة»، هو موضع معروف.

وفي قصيد كعب:

عُرْضَتُها طامِسُ الأعلام مَجْهُولُ

هو من قولهم: بَعِيرٌ عُرْضةٌ للسفَر؛ أي: قَوِيٌ عليه، وجَعلْتُه عُرضة لكذا؛ أي: نَصَبَته له.

(هـ) وفيه: «أن الحجّاج كان على العُرْض وعنده ابنُ عسمسر»، كسذا رُوي بالضم. قسال الحَرْبي: أظنّه أرادَ العُرُوض؛ جَمْع العَرْض، وهو الجيشُ.

حرطب: (هـ) فيه: "إن الله يغفر لكل مُذنب إلا صاحب عَرْطَبة أو كُوبة"، العَرْطَبة -بالفتح والضم-: العُود، وقيل: الطنبور.

■ عرعر: في حديث يحيى بن يَعْمَر: ﴿والْعَدُو ّ بِعُرْعُرَةُ الْجَبَلِ»، عُرْعُرَة كل شيء -بالضم-: رأسُه وأعْلاه.

■ عرف: قد تكرر ذكر: «المعروف»، في الحديث، وهو: اسم جامع لكُل ما عُرف من طاعة الله والتقرّب إليه والإحْسان إلى النّاس، وكُل ما ندّب إليه الشّرع ونَهى عنه من المحسّنات والمُقبّحات، وهو من الصّفات الغالبة؛ أمرٌ مسمع عُرُوفٌ بينَ النّاس إذا رَأوْه لا يُنكرُونه، والمعروف: النّصَفَة وحُسْن الصّحبة مع الأهْل وغيرهم من الناس، والمنكر: ضدّ ذلك جَميعه.

(هـ) ومنه الحديث: «أهْل المُعْرُوف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة»؛ أي: من بَذَل مَعْروف للناس في الدنيا آتاه الله جَزَاء معروفه في الآخرة.

وقيل: أراد من بَذَل جَاهَه لأصحاب الجَرَاثم التي لا تَبْلغ الحُدود فيَشْفَع فيهم شَفّعه الله في أهْل التّوْحيد في الآخرة.

وروي عن ابن عباس -في معناه- قال: يأتي أصحاب المعرُّوف في الدنيا يوم القيامة فيعُفر لهم بمعرُوفهم، وتَبْقَى حَسَناتهُم جامَّةً فيعطُونها لمَن زَادَت سيئاته على حَسَناته فيعُفُر له ويدخل الجنة، فيجتَمع لهم الإحسان إلى الناس في الدنيا والآخرة.

وفيه أنه قَرَأ في الصلاة: ﴿والْمُرْسَلاتِ عُرْفاً﴾ يعني: الملائكة أَرْسِلوا للمعرُوف والإحْسَان، والعُرْف: ضدّ النّكر، وقيل: أرَادَ أَنّها أَرْسِلَتْ مُتَنَابِعةً كَعُرْف الفَرَس.

(س) وفيه: «من فَعَل كذا وكذا لم يَجِدْ عَرْفَ الجنة»؛ أي: رِيحَها الطّيّبة، والعَرْف: الرّيحُ.

ومنه حديث علي: «حَبَّذا أرضُ الكُوفة، أرْض سَوَاءٌ سَهُلةٌ معروفة»؛ أي: طيّبة العَرْف، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: «تَعرّفْ إِلَى الله في الرّخاءِ يَعْرِفْك في الشّدة»؛ أي: اجْعَله يَعْرِفْك بطاعَتِه والعمَل في من نعْمَته، فإنه يُجَازِيك عند الشّدة والحاجة إليه في الدّنيا

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «فيقال لهم: هل تَعْرِفُون ربّكم؟ فيقولون: إذا اعْتَرف لنا عَرَفْناه»؛ أي: إذا وصَفَ نَفْسه بِصَفةٍ نُحَقّقهُ بها عَرفْناه.

ومنه الحدَيثُ في تعريف الضالة: «فإن جاءَ مَن يَعْتَرِفُها»، يقال: عَرَف فلانٌ الضالة؛ أي: ذكرَها وطلب من يَعْرِفُها، فجاء رَجُل يَعْتَرِفها؛ أي: يَصِفُها بصِفَة يُعْلِم أنه صَاحبها.

(هـ) وفي حديث عمر: «أطْرَدْنا المُعْتَرِفين»، هم الذين يُقرّون على أنْفُسهم بما يَجب عليهم فيه الحَدّ أو التّعزير. يقال: أطرده السلطان وطَرّده؛ إذا أخرجه عن بلده، وطَرَده إذا أبْعَده.

ويُرُوى: «اطردُوا المعترفين»، كسانه كسره لهم ذلك وأحب أن يَسْتُرُوه على أنفسهم.

(س) وفي حسديث عَوْف بن مسالك: «لتَرُدّنه أوْ لاُعَرِّفَنَّكَها عند رسول الله ﷺ، أي: لأَجَازِينْك بها حتى تعَرِف سُوءَ صَنِيعك، وهي كَلمةٌ تقالُ عند التهديد والوعيد. (س) وفيه: «العِرَافَةُ حقّ، والعُرَفاءُ في النار»، العُرَفاءُ: جمع عَرِيف، وهو: القيّم بأمور القبيلة أو الجَمَاعةِ من النّاسِ يَلِي أمورهم ويتَعرّف الأميرُ منه أحوالهم، فعيل بمعنى فاعل، والعِرَافة: عملُه.

وقوله: «العِرَافة حَقّ»؛ أي: فيها مصلحة للناس ورِفقٌ في أمورهم وأحوالِهم.

وقــوله: «العُرَفـاء في النار»، تَحْذِير مِن التّعــرّض للرياسة لِمَا في ذلك من الفِتْنَة، وأنه إذا لم يَقُمْ بِحقّه أثِم واسْتحق العُقُوبة.

(هـ) ومنه حـديث طاوس: «أنه سأل ابن عـبّاس: ما معنى قَوْل الناس: أهل القرآن عُرَفاءُ أهل الجنة؟ فقال: رُوساءُ أهل الجنة»، وقد تكرر في الحديث مُفرداً ومجموعاً وصدراً.

وفي حديث ابن عباس: «﴿ ثُم مَحِلَها إلى البَيْتِ العَسَيقَ »، وذلك بعد المُعَرّف»، يُريد به بعد الوُقُوفِ بعرَفة، وهو التّعْريف -أيضاً-، والمَعَرّف في الأصل: موضعُ التعريف، ويكونُ بمعنى المفعول.

(هـ) وفيه: «مَن أتَى عَرّافاً أو كَاهِناً»، أراد بالعَرّاف: الْمُنجّم أو الحازِيَ الذي يدّعي عِلْمَ الغَيب، وقد اسْتأثر اللّهُ -تعالى- به.

(س) وفي حديث ابن جُبَير: «ما أكلْتُ لحماً أطيبَ من مَعْرَفَة البرْذَون»؛ أي: مَنْبت عُرْفه من رَقَبَته.

(س) وفي حديث كعب بن عُجْرة: «جاءوا كأنهم عُرْفٌ»؛ أي: يتبع بعضهم بعضاً.

عرفج: (س) وفي حديث أبي بكر: «خرج كان لحيته ضرام عُرْفَج»، العَرْفَج: شجرٌ معروفٌ صغيرٌ سَريعُ الاشْتِعالَ بالنار، وهو من نَبَات الصيف.

■ عرفط: (هـ) فيه: «جَرسَتْ نَحلُه العُرُفُطَ»، العُرْفُط -بالضم-: شجَرُ الطّلْح، وله صَمْغٌ كريهُ الرّائحة، فإذا أكْلتْه النّحلُ حصل في عسلها من ريحه.

■ عرق: (هـ) في حديث المظاهر: «أنه أتي بعَرَقِ من تَمْرِ»، هو زَيِيلٌ مَنْسـوج من نَسَائج الحُوص، وكل شيء مَضْفُور فهو عَرَقٌ وعَرَقةٌ -بفتح الراء فيهما-، وقد تكرر في الحديث.

. (هـ) وفي حديث إحْياء المَوات: «وليس لِعِرْقِ ظالم حق»، هو أَنْ يَجِيءَ الرجل إلى أرْضِ قد أحْياها رجل

قبله فيَغْرسَ فيها غَرْساً غَصْباً ليسْتَوجبَ به الأرضَ.

والرواية: «لِعِرْقِ»، بالتنوين، وهو على حــــذف المضاف؛ أي: لِذِي عِرْقِ ظالم، فجعل العِرْق نفسه ظالماً والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن رُوي: «عِرْقِ»، بالإضافة فيكونُ الظالمُ صــاحب العرْق، وهو أحدُ عُرُوق الشجرة.

(هـ) ومنه حديث عِكْراَش: «أنه قدم على النبي ﷺ بإبل من صدقات قومه كانها عُروقُ الأرْطَى»، هو شَجَرٌ معروفٌ واحدتُه: أرْطَاة، وعُروقه طِوالٌ حُمْرٌ ذَاهِبة في ثرى الرمال الممطُورة في الشّتاء، تراها إذا أثيرت حُمْراً مكتنزة ترف يقطر منها الماءُ، شبّه بها الإبلَ في اكْتنازِها وحُمْرة ألْوانها.

(س) وفيه: «إنّ ماءَ الرجل يَجْرِي من المَرْأة إذا وَاقَعَها في كُلّ عرْقٍ وعَصَب»، السعرْق من الحَيَوان: الأجْوفُ الذي يكونُ فيه الدّمُ، والعَصَب: غير الأجْوف.

(س) وفسيه أنه وقت لأهل العراق ذات عرق، هو: منزل معروف من منازل الحساج. يُحْرِم أهل العراق بالحج منه، سُمِّي به لأن فيه عرقاً، وهو الجَبَل الصغير، وقيل: العرق من الأرض: سَبَخَة تُنْبتُ الطّرفاء.

والعِرَاق في اللغة: شاطىءُ النّهر والبحر، وبه سُمي الصّقع؛ لأنه على شاطىء الفُرات ودجُلة.

(س) ومنه حديث جابر: «خَرجُوا يَقُودُون به حتى لما كان عنْد العرْق من الجبل الذي دُون الخَنْدُق نَكَبَ».

(س) ومنه حمديث ابن عمر: «أنه كان يُصلّي إلى العرق الذي في طَريق مكة».

(هـ) وفي حديث عمر بن عبد العزيز: ﴿إِنَّ امْرَأَ لَيْسَ بِينَهُ وَبِينَ آدمَ أَبِّ حِيِّ لَمُعْرَقٌ له في الموت»؛ أي: أنَّ له في عرْقاً وأنّه أصيلٌ في الموت.

ومنه حديث قُتيلة أخت النضر بن الحارث: والـفَـحُـلُ فــحـلٌ مُــعُــرِقُ أى: عَريق النّسَبِ أصيلٌ.

(هـ) وفيه: «أنه تَناول عَرْقاً ثم صلّى ولم يَتُوضاً»، العَرْق -بالسكون-: العظم إذا أخد عنه مُعْظَم اللّحم، وجمعُه: عُراق، وهو جمعٌ نادر، يقال: عَرَفْتُ العظم، واعترقتُه، وتعرقتُه إذا أخَذْتَ عنه اللحم باسْنَانك.

ومنه الحمديث: «لو وَجَد أحمدُهم عَرْقَاً سَمِيناً أو مَرْمَاتِينَ»، وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث الأطعمة: «فصارت عَرْقَة»، يعني: أنَّ أَضُلاعَ السُّلْق قَامت في الطّبخ مـقام قِطَع اللّحم، هكذا

جاء في رواية، وفي أخرى بالغين المعجمة والفاء، يريدُ: المَرَق من الغَرْف.

(هـ) وفيه: (قال ابن الأكوع: فخرَجَ رجل على ناقة ورْقَاءَ وأنا على رجلي فأعترقها حتى آخذ بخطامها»، يقال: عَرقَ في الأرض إذا ذَهب فيها، وجَرَت الخيلُ عَرقاً؛ أي: طَلَقاً، ويروى بالغين وسيَجيء.

(هـ) وفي حديث عمر: ﴿جَشِمْت إليك عَرَق القِرْبَةِ﴾؛ أي: تكلفت إليك وتَعِبْت حـــتى عَرِقْتُ كَعَرَق القِرْبَةِ، وعَرَقُها: سَيَلانُ مائها.

وقيل: أراد بعرق القِرْبة: عَرَقَ حَامِلِها من ثِقَلها.

وقيل: أراد إنّي قَصَدتك وسَافَرت إليك واحتَجْت إلى عَرَق القرْبة وهو ماؤُها.

وقيل: أراد تكلّفتُ لكَ ما لم يَبْلغه أحَدٌ وما لا يكون؛ لأنّ القربة لا تَعْرَقُ.

وقال الأصمعي: عَرَق القربة معناه: الشَّدّة، ولا أُدْرِي ما أصْلُه.

(س) وفي حديث أبي اللّرداء: «أنه رَأى في المسجد عَرَقَةً فقال: غَطُوها عنّا»، قال الحربي: أظنّها خَشَبة فيها صورة.

وفي حمديث واثل بن حُجْر: «أنه قمال لمعاوية وهو يمشي في ركمابه: تَعَرَّقْ في ظِلِّ ناقمتِي»؛ أي: امْشِ في ظلّها وانْتَفع به قَليلاً قليلاً.

(س هـ)، وفي حديث عمر: (قال لِسَلْمَان: أين تأخذ إذا صَدَرْت، أَعَلَى الْمُعَرَّقَة، أم على المدينة؟)، هكذا رُوي مُسدداً، والصوابُ التخفيف، وهي طَريقٌ كانت قُريش تَسلُكها إذا سارت إلى الشّام تأخُذُ على ساحل البحر، وفيها سلكت عير قُريش حين كانت وَقْعَة بَدْر.

(س) وفي حديث عطاء: «أنه كره الغُرُوق للمُحْرِم»، العُرُوق: نَبِـــاتٌ أصْفَرُ طَيبُ الرّيح والطّعْم يُعْمَل في الطّعَام، وقيل: هو جمعٌ واحدُه عِرْق.

(س) وفيه: «رأيتُ كَانَّ دَلُواً دُلِيَ من السّماءِ فَاخذ أبو بكر بِعَرَاقِيها فَشَرِب»، العَرَاقي: جمع عَرْقُوة الدّلو، وهو: الخَشبة المُعْرُوضَة على فَمِ الدّلْو، وَهُما عَرْقُوتَان كالصّليب، وقد عَرْقَيْتُ الدّلو: إذا ركّبت العَرْقُوة فيها.

■ عـرقب: (س) في حديث القاسم: «كان يقول للجزّار: لا تُعَرْقبُها»؛ أي: لا تَقْطَعْ عُرْقُوبَها، وهو: الوَتَرُ الذي خَلْفَ الكَعْبَين بين مَفْصِل القَدَم والسّاق من ذَوات الأربَع، وهو من الإنسان فُويْقَ العَقِب.

وفي قصيد كعب:

كَانَتْ مَوَاعِيدُ عُرْقُوبِ لِهَا مَثَلاً ومِيا مَوَاعِيدُها إِلاّ الأباطيلُ

عُرْقُوب: هو ابنُ مَعْبَد، رَجُلٌ من العَمَالقَة كان وعَد رَجُلٌ ثمر نخْلة، فجاءه حين أطْلَعَتْ فقال: حتى تَصِير بَلْحاً، فلما أَبْلَحت قال: دَعها حتى تَصير بُسْراً، فلما أَبْسَرت قال: دَعها حتى تَصير رُطَباً، فلما أَرْطَبَت قال: دَعْها حتى تَصير تَمْراً، فلما أَتْمَرت عَمَد إليها من الليل فجدها ولم يُعْطِه منها شيئاً، فصارت مثلاً في إخْلاف فجدها ولم يُعْطِه منها شيئاً، فصارت مثلاً في إخْلاف الوعْد.

■ عرك: في صفته ﷺ: «أصْدَقُ النّاس لَهْجَةً وَالنَّهُم عَرِيكةً»، العَرِيكةُ: الطّبيعةُ. يقال: فُلان ليّن العَريكة؛ إذا كان سَلِساً مُطَاوِعاً مُنْقَاداً قليل الخِلاف والنَّهُور.

وفي حديث ذَمِّ السّوق: «فإنها مَعْرَكةُ الشيطان، وبها ينْصِبُ رايَتَه»، المعركة والمُعْتَرَك: مَوضعُ القتال؛ أي: مَوْطِن الشيطان ومحلّه الذي يأوي إليه ويكثر منه، لما يَجْرِي فيه من الحَرَام والكذب والرّبا والغَصْب؛ ولذلك قال: «وبها ينْصب رايّتَه»، كناية عن قُوة طَمَعه في إغْوائِهم؛ لأنّ الرّايات في الحُرُوب لا تُنْصَبُ إلا مع قوة الطمع في الغَلبة، وإلا فهي مع الياس تُحطّ ولا تُرْفَعُ.

(هـ) وفي كتابه لقوم من اليهود: «إنّ عليكم رُبْعَ ما الخُرَجت نخلُكم، ورُبْعَ ما صادَت عُرُوكُكُم، وربع المغزّل»، العُرُوك: جمع عُرَك -بالتحريك-، وهم الذين بصدون السمك.

(هـ) ومنه الحديث: «إنّ العَركيّ سأله عن الطّهُور بماء البحر»، العَركيّ بالتشديد: واحدُ العَرك، كعَربيّ وعَرَب. وفيه: «أنه عاوَدَه كذا وكذا عَرْكةً»؛ أي: مرّةً. يقال: لَقيته عَرْكةً بعد عَرْكةً ؛ أي: مرّةً بعد أخْرَى.

وفي حديث عَائشة تصفُ أَبَاها: «عُرَكَةٌ للأَذَاة بِجُنْبه»؛ أي: يَحْتَمِله، ومنه: عَرَكَ البعيرُ جَنْبه بِمِرْفَقه: إذا دَلكَه فاقر فيه.

وفي حديث عائشة: «حتى إذا كُنّا بِسَرِفَ عَرَكْتُ»؛ أي: حِضْتُ. عَرَكَتِ المرأةُ تعرُك عِرَاكاً فهي عارِكٌ.

(هـ) ومنه الحديث: «إنّ بعض أزواجه كانت مُحْرِمةٌ فَذَكَرَتِ العَرَاك قبل أن تُفِيضَ»، وقد تكرر في الحديث.

■ عرم: (س) في حديث عاقر الناقة: «فانبعث لها

رجُلٌ عـارِمٌ»؛ أي: خَبِيث شرّير، وقــد عَرُم -بالضم والفتح والكسر-، والعُرَامُ: الشّدة والقُوّة والشّرَاسَة.

ومنه حديث أبي بكر: ﴿إِنَّ رَجِيلاً قَالَ لَهُ: عَارَمْتُ غُلاماً بمكة فَعَضَّ أُذُني فَقَطَع منها ﴾؛ أي: خاصمتُ وفاتَنْتُ.

ومنه حــــديث عليّ: «على حِينِ فَتْرَةٍ من الرّسُل، واعْتِرَام من الفِتن»؛ أي: اشْتِدَادِ.

وَ فَي حَدَيْثُ مَعَاد: ﴿ أَنَّهَ ضَحَى بِكُبْشُ أَعْرَمَ ﴾ ، هو: الأَيْضُ الذي فيه نُقَطُّ سُودٌ ، والأُنشَى عَرْماءُ .

(هـ) وفي كتاب أقوال شبوة: «ما كان لهم من مِلْك وعُرْمَانِ»، العُرْمـانُ: المزَارِعُ، وقيل: الأَكرَةُ، الواحـد: أعْرَمُ، وقيل: عَريمٌ.

■ عرن: في صفته -عليه السلام-: ﴿أَقْنَى العِرْنينِ»، العِرْنينُ: الأنفُ، وقيل: رَأْسُه، وجمعُه عَرَانين.

ومنه قصید کعب:

شُمُّ الــعَرانــينِ أَبْطـــالٌ لَبُوسُهُمُ ومنه حديث علي: «من عَرَانِينِ أَنُوفها».

وفي في اقْتُلُوا من الكلاب كل أسْودَ بَهِيم ذي عُرْنَتين، العسرنَتَان: النَّكْتَتَان اللَّتَانَ يكونَان فسوق عَين الكلْب.

(هـ) وفيه: (أن بعض الخلفاء دُفِن بعَرِين مكّة»؛ أي:
 يِفِنَائها، وكان دُفن عند بِثْر مَيْمُون، والعرينُ في الأصل:
 مأوى الاسد، شُبّهت به لعزها ومنعتها.

وفي حـــديث الحج: «وارْتَفَعــوا عن بَطْنِ عُرَنَةَا، هو -بضم العين وفتح الراء-: موضعٌ عند المَوْقِف بعَرَفات.

■ اعرنجم: في حديث عمر: «أنه قَضَى في الظّفُر إذا اعْرَنْجَم بقَلُوصٍ»، جاء تفسيره في الحديث: إذا فَسَد.

قالُ الزمخشَري: ﴿ولا تُعُرفُ حَقيقته، وَلَم يَثْبُت عند أَهُل اللّغَة سَمَاعــاً، والذي يُؤَدِّي إليــه الاجْتِهَادُ أَن يكونَ معناه جَسَا وغَلُظاً»، وذكر له أوجُها واشْتِقاقاتِ بعيدةً.

وقيل: إنّه احْرَنْجَم -بالحاء-؛ أي: تَقَبّض، فحرّفَه لرّواةً.

■ عره: (س) في حديث عُروة بن مسعود: «قال: والله ما كلّمْت مسعود بن عَمْرو مُنْذ عَشْر سنين، والليلة أكلّمه! فخرج فنَادَاه، فقال: مَنْ هذا؟ فقال: عُرُوةُ، فأقبل مسعودٌ وهو يقولُ: أطرَقْتَ عَرَاهِيه، أم طَرَقْتَ بِدَاهِيه؟»،

قال الخطّابي: هذا حرفٌ مُشكل، وقد كَتَبْتُ فسيه إلى الأزهري، وكان من جَوابه أنه لم يَجِدْهُ في كلام العَرَب، والصواب عنْدَه: «عَتَاهِيهُ»، وهي: الغَفْلَةُ والدَّهَشُ؛ أي: أطرقت غَفلَةٌ بلا رَويَّة، أو دَهَشاً؟

قال الخطابي: وقد لاح لي في هذا شيء ، وهو أن تكون الكلمة مُركبة من اسمين: ظاهر ومكني وأبدل فيهما حرْفاً، وأصلُها إمّا من العَراء وهو وجه الأرض، وإما من العَرا مقْصُوراً، وهو النّاحية، كأنه قال: أطرَقْت عَرائي، أي: فنائي زائراً وضيفاً، أم أصابتُك داهية فيجشت مُستَغيشاً، فالهاء الأولى من عَراهية مُبدلة من الهمزة، والثانية هاء السكت زيدت لبيان الحركة.

وقال الزمخشري: «يَحتمل أن تكون بالزاي، مصدر عَزِه يعْزَه في الطّرْق؛ عَزِه إذا لم يكن له أرَبٌ في الطّرْق؛ فيكون معناه: أطَرَقت بلا أرب وحاجَةٍ؟ أم أصابتُك داهية الحوجَتُك إلى الاستغاثة؟».

■ عرا: (هـ) فيه: «أنه رَخّصَ في العَريّة والعَرَايا»، قد تكرر ذكْرُها في الحديث واختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهى عن المُزابَنَة -وهو: بيع الشمر في رُوُوس النّخْل بالتمر- رخّص في جملة المُزَابنة في العَرَايا، وهو أن من لا نَخْلَ له من ذَوي الحاجَة يدرك الرّطَبَ ولا نقْد بيسده يشتري به الرّطَب لعياله، ولا نَخْلَ له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نَخلة أو نَخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بشمر تلك النّخلات ليُصِيب من رُطبها مع الناس، فرَخصَ فيه إذا كان دُون خمسة أوْسُق.

والعَرِيَّة : فَعَسيلة بمعنى مَفْعُولة، من عَرَاه يعْرُوه؛ إذا

ويَحــتَمِل أَن تَكُون فَعــيلة بمعنى فَاعِلَة، من عَرِيَ يَعْرَى: إِذَا خَلَع ثوبه، كَانَها عُرِيَت من جُمْلة التّحْريم فَعرِيت؛ أي: خَرَجَتْ.

(هـ) وفيه: "إنّما مَثَلِي ومَثَلُكم كمثل رجُل أَنْذَر قومَه جَيشاً فقال: أنَا النّذِيرُ العُرْيانَ"، خَص ّ العُرْيانَ؛ لأنه أَبْينُ للعَينِ وأغْرَب وأشْنَع عند المُبْصِر، وذلك أن ربيئة القوم وعَيْنَهم يكون على مكان عال، فإذَا رَأَى العَدُو قد أقبل نَزَع ثوبَهُ وألاحَ به ليُنْذر قومَه ويقي عُرْياناً.

(هـ) وفي صفتُ عَلَيْهُ: "عَارِي النّدينُن"، ويُروى: "النّندُوتَين"، أرادَ أنه لَم يكُن عليهما شعر، وقيل: أرادَ

لم يَكُن عَلَيهما لحمٌّ، فإنه قد جَاءَ في صفته: «أَشْعَر الذّراعين والمَنْكِبَينِ وأعْلَى الصَّدْرِ».

(س) وفسيه: «أنه أُتِيَ بفَرَس مُعْرَوْرٍ»؛ أي: لا سَرْجَ عليه ولا غيره، واعْرَوْرَى فَرسَه: إذا ركبَه عُرْياً، فهو لازمَّ ومُتَعَدّ، أو يكون أُتيَ بفَرَس مُعْروْرًى، على المفحول، ويقالُ: فَرسٌ عُرْيٌ، وخيلٌ أعْراء.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه ركب فرساً عُرْياً لأبي طلحة»، ولا يقال: رجُل عُرْيٌ، ولكن عُرْيَان.

(س) وفيه: «لا يَنْظُر الرجُل إلى عِرْيَةِ المرأة»، هكذا جاء في بعض روايات مُسْلم يُريدُ: ما يَعْرَى منها ويَنْكَشَفُ، والمَشْهُورُ في السرواية: ﴿لا يَنْظُر إلى عَوْرَة

(س) وفي حديث أبي سَلَمة: ﴿كُنْتُ أَرَى الرؤيا أُعْرَى منهــا»؛ أي: يُصِيبُنِي البَرْد والرُّعْدَة من الخَوف. يقــال: عُرِي فهو مَعْرُوّ، والعُرَوَاءُ: الرَّعْدَة.

ومنه حديث البراء بن مالك: «أنه كان يُصِيبُه العُرَوَاءُ"، وهو في الأصل : بَرْدُ الحُمّي.

(س) وفيه: «فكَره أن يُعْرُوا المدينة»، وفي رِوَاية: «أنِ تَعْرَى»؛ أي: تَخلُو وتَصِير عَرَاءً وهو الفَضَاء مَنَ الأرضِ، وتَصير دُورُهم في العَرَاء.

(س) وفيه: (كانت فَدَكُ لِحُقوقِ رسولِ الله ﷺ التي تَعْرُوه»؛ أي: تَغشاه وتَنْتَابُه.

ومنه حــديث أبي ذر: "مـــالَكَ لا تَعْتُرِيهـم وتُصِيبُ منهم»، عَراه واعتراه: إذا قَصَدَه يطلُب منه رِفْدَه وصِلَته، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «أنَّ امرأة مَخْزُوميَّة كانت تَسْتَعِيرِ الْمَتَاع وتَجْحَده، فامَرَ بها فقُطِعَت يدُها»، الاستعارَةُ: من العَارِيَّة وهي مَعْرُوفةً، وذهَبَ عامّةً أهل العِلْم إلى أن المُسْتَعِيرَ إذا جَحَد العَارِيّة لا يُقْطعُ لأنه جـاحِدٌ خـائنٌ، وليس بسَارِقِ، والخائنُ والجاحدُ لا قَطعَ عليه نَصّاً وإجماعاً.

وذهب إسحاق إلى القول بظاهر هذا الحديث.

وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدُفعه.

قال الخطَّابي: وهو حديثٌ مُخْتَصَر اللَّفظِ والسَّياق، وإنما قُطعَت المخْزُومية لأنها سَرقت، وذلك بيّن في رواية عائشة لهذا الحديث.

ورواه مسعود بن الأسود فذكر: أنَّها سَرقت قَطيفَة من بيت رسول الله ﷺ، وإنما ذُكرت الاسْتِعَارة والجحد في هذه القِصّة تعريفاً لها بخاصّ صِفَتِها، إذ كانت الاستعارة والجحدُ معروفة بها، ومن عادتها كما عُرفَت بأنّها

مَخْزُومية، إلا أنها لما استُمر بها هذا الصنيع ترقَّتْ إلى السَّرقَة واجْتَرَأت عليها، فأمرَ بها فقُطعت.

(س) وفيه: «لا تُشَدّ العُرَى إلا إلى ثلاثة مساجدً»، هي جمعُ عُرُوة، يُريدُ عُرَى الأحْمَالِ والرّواحلَ.

### (باب العين مع الزاي)

 عـزب: (هـ) فيه: «من قَرأ القُرآنَ في أرْبعين لَيلةً فيقد عَزْبَ»؛ أي: بَعُد عَهْدُه بما ابْتَدأ منه، وأَبْطأ في تلاوته، وقد عَزَب يَعزُب فهو عَازِب إذا أَبْعَد.

(هـ) ومنه حديث أم مَعْبَد: «والشَّاءُ عـازِبٌ حِيَالٌ»؛ أي: بَعيدَةُ المَرْعي لا تأوِي إلى المَنْزِل في اللَّيل، والحِيَال: جمعُ حائِل وهي التي لم تَحْمِلْ.

(هـ) ومنه الحـديث: «أنه بَعَث بعْشًا فأصْبَحـوا بأرض عَزُوبِهَ بَجْرَاءَ ﴾؛ أي: بأرض بَعِيدَةِ المَرْعَى قَليلتِه، والهاءُ فيها للمبالغة، مثلها في فَرُوقَة ومَلُولَة.

(س) ومنه الحديث: «إنهم كانوا في سَفَرٍ مع النبي و الله عَمْنَادِياً فقال: انظُرُوا تَجدُوه مُعْزِياً أو مَكْلِئاً»، المُعْزِبِ: طالبُ الكَلا العازِبِ، وهو البَعِيدُ الذي لم يُرْعَ، وأعْزَب القوم: أصابوا عازباً من الكلا.

(س) ومنه حديث أبي بكر: "كانَ له غَنَمٌ فأمَر عامرَ ابن فُهَيرة أن يَعْزُب بها ﴾؛ أي: يُبْعِد في المرْعَى، وروي: «يُعَزَّب» -بالتشديد-؛ أي: يَذْهَبَ بها إلى عَازِب من الكلا.

وفي حديث أبي ذَرّ: «كُنْتُ أعـزُبُ عن المَاءِ»؛ أي: أبعد.

ومنه حديث عاتكة:

فهُـنّ هَـواءٌ والـحُلُومُ عَوازِبُ

جمع عَازِب؛ أي: أنَّها خَالية بَعِيدَةُ العُقُول.

وفي حمديث ابن الأكسوع: «لمَّا أَقَامُ بِالرَّبْذَةُ قَمَالُ لَهُ الحجَّاجُ: ارتدَدْتَ على عَقبَيكَ، تَعزَّبْتَ؟ قال: لأ، ولكن رسَــول الله ﷺ أَذِنَ لي في البَدْوِ»، أرَاد: بَعُدْت عن الجماعات والجُمُعات بسُكْنَى البَادِية، ويروى بالراء وقد

ومنه الحديث: الكسا يَتراءَوْنَ الكُوكَبَ العَازِب في الْأَفْق، هكذا جاء في رواية؛ أي: البعيد، والمعروف: «الغَارِب» -بالغين المعجمة والراء-، و«الغابر» -بالباء

وقد تكرر فيه ذكر العَزَب والعُزُوبَة، وهو البَعيد عن

النكاح، ورجل عَزَب وامــرأة عَزْباءُ، ولا يقــال: فــيــه أعْزَب.

■ عزر: في حديث المبْعَث: «قال وَرَقَةُ بِن نَوْقُل: إن بُعث وأنا حَي فَسَاعُزّره وأنْصُره»، التّعـزير -هاهنا-: المنعُ والتّوقيرُ والنّصْر مرّة بعد مرّة، وأصلُ التعزير: المنعُ والرّد، فكأن من نَصَرته قدْ ردَدت عنه أعداء، ومنعتهم من أذاه، ولهذا قيل للتأديب الذي هو دُون الحدّ تعزير، لأنه عنعُ الجانِي أن يُعاودَ الذّنب. يقال: عَزَرته، وعزّرتُه، فهو من الأضْدَاد، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) ومنه حديث سعد: «أصبحت بنو أسد تُعزّرني على على الإسلام»؛ أي: تُوقفني عليه، وقيل: تُوبّخني على التقصير فيه.

■ عزز: في أسماء الله -تعالى-: «العزيزُ»، هو: الغالبُ القَويّ الذي لا يُغلّب، والعزّةُ في الأصل: القُوّة والشّدّة والغلّبة. تقولُ: عَزّ يَعِزّ -بالكسر-: إذا صار عَزيزاً، وعزّ يعزّ -بالفتح-: إذا اشتدّ.

ومن أسماء الله -تعالى-: «المُعزَّ»، وهو الذي يَهَب العزّ لمن يَشاء من عباده.

ومنه الحديث: «قال لعائشة: هل تدْرِين لم كانَ قَوْمُكَ رَفعوا بابَ الكَعبة؟ قالت: لا، قال: تعزّزاً أن لا يَدْخُلَها إلاّ مَن أرَادُوا»؛ أي: تكبّراً وتَشَدّداً على النّاس.

وقد جَاء في بعض نُسَخَ مُسْلم: «تعزّراً»، براء بعد زَاي، من التّعزير: التّوقير، فإمّا أنْ يُريد تَوْقير البَيْت وتَعْظِيم أنْهُسهم وتكبّرهم على الناس.

(هـ) وفي حديث مَرَضِ النبي ﷺ: "فاستُعز برسول ﷺ: " المتد به المرض وأشرف على الموت.

يقال: عز يَعز -بالفتح-: إذا اشتد، واسْتعز به المَرضُ وغيره، واسْتَعَز عليه: إذا اشْتَد عليه وغَلَبه، ثم يُبْنَى الفعْل للمفعول به الذي هو الجار والمجرور.

ومنه الحسديث: «لمّا قَدم المدينة نَزَل على كُلْثُوم بن الهِدْم وهو شاكِ، ثم اسْتُعِزّ بكُلْثُوم، فانتقل إلى سَعد بن خَيْثَمة».

وفي حديث علي: «لمّا رأى طَلْحة قَتِيلاً قال: أعْزِزْ عليّ أبا محمد أن أراكَ مُجَدّلاً تحتَ نجُوم السّماءِ»، يقال: عزّ عليّ يعزّ أن أراكَ بحال سَيئة؛ أي: يَشتد وَيَشُق عليّ، وأعْزَزْتُ الرجل إذا جَعلْته عَزِيزاً.

(هـ) وفي حـديث ابن عـمـر: «أنَّ قُومـاً مُحْرِمين

اشتركوا في قَتْل صَيد، فقالُوا: على كُلِّ رجُلِ منّا جَزَاء، فسالوا ابن عمر فقال لهم: إنكم لمُعزّزٌ بكم»؛ أي: مُشدّد بكم ومُثقّل عليكم الأمر، بل عليكم جَزَاءٌ واحدٌ.

وفي كتابه ﷺ لوفد هَمْدَان: «على أنّ لهمْ عَزَازَها»، العَزاز: ما صَلُب من الأرض واشتد وخَشُن، وإنما يكونُ في أطرافها.

ومنه الحديث: «أنه نَهى عن البَوْلِ في العَزَازِ لشلا يترشش عليه».

وحديث الحجّاج في صفة الغيث: "وأسالت العَزازَ".

(هـ) وحديث الزّهْرِيّ: "قال: كُنْتُ أختَلِف إلى عبيد الله بن عبد الله بن عُبَنَة، فكُنْت أخْدُمُه، وذكر جُهدَه في الحِدْمَة، فقدرت أني استنظَفْتُ ما عنْدَه واستَغنيت عنه، فخرج يوماً، فلم أقم له ولم أظهر من تكرمتِه ما كُنْت أظهرُه من قَبْلُ، فنظر إليّ فقال: إنك بَعْدُ في العَزَازِ فقمْ»؛ أي: أنْت في الأطراف من العِلْم لم تتوسطه بعدُ.

(هـ) وفي حديث موسى وشعيب -عليهما الصلاة والسلام-: «فجاءت به قَالِبَ لَوْن ليسَ فيها عَزُوزٌ ولا فَشُوشٌ»، العَزُوزُ: الشَّاةُ البَكِيئةُ القَلِيلةُ اللَّبن الضّيقة الإحليل.

ومنه حديث عمرو بن ميمون: «لو أنّ رجُلاً أخذَ شَاة عَزُوزاً فحَلبها ما فرغَ من حَلبُها حتى أُصَلّي الصّلوات الخمسَ»، يريد التّجّوز في الصّلاة وتخفيفها.

(س) ومنه حديث أبي ذر": «هل يُثبت لكم العَدُوّ حَلْبَ شاة؟ قال؛ أي: والله وأربع عُزُزٍ»، هو جمعُ عَزوز كَصَبُور وصُبُر.

(س) وفي حديث عمر: «اخْشُوشنُوا وتَمعْزُروا»؛ أي: تَشَدُّوا في الدّين وتصلّبوا، من العزّ القُوّة والشّدّة، والميمُ زائدةٌ كتمسكن من السّكُون، وقيل: هو من المَعز وهو الشدّة -أيضاً-، وسيَجيء.

■ عزف: (س) في حديث عمر: «أنه مرّ بِعَزْف دُفّ فقال: ما هذا؟ فقالوا: خِتَان، فسكت»، العزْفُ: اللّعِب بالمعازِف، وهي الدّفوف وغَيرها بما يُضْرَب، وقيل: إنّ كُلّ لَعِب عزْفٌ.

وفي حديث ابن عباس: «كانَت الجنّ تعْزِفُ الليلَ كلّه بينَ الصّف والمَرْوَة»، عنزيفُ الجن: جَرسُ أَصُواتِها، وقيل: هو صَوت يُسْمَع كالطّبْل باللّيل، وقيل: إنه صَوتُ الرّياح في الجوّ فتوهّمة أهلُ البادية صَوتَ الجنّ، وعَزِيفُ الرّياح: ما يُسْمَع من دَوِيها.

(س) ومنه الحديث: «إن جَارِيتَين كانَسَا تُغَنِّسان بما تَعَازَف ت الأنْصار يوم بُعاث»؛ أي: بما تَنَاشَدَت من الأراجيز فيه، وهو من العَزيفِ: الصّوت، ورُوي بالراء المهملة؛ أي: تفاخَرت، ويُروى: «تَقَاذَفت وتَقَارَفت».

وفي حديث حارثة: «عَزَفَتْ نفْسي عن الدَّنْيا)؛ أي: عَافَتُها وكرهَتُها، ويُرْوَى: «عَزَفْتُ نَفْسي عن الدُّنيا»، -بضم التاء-؛ أي: مَنَعتها وصَرَفتها.

 ■ عــزق: في حديث سعيد: «وسأله رجل فقال: تَكَارَيْتُ من فُلان أرْضـاً فـعَزَقـتُهـا»؛ أي: أخْرَجْت الماءَ منها. يقال: عَزَقْت الأرض أعْزقها عَزْقاً إذا شَقَقْتُها، وتلك الأدَاةُ التي يُشَقُّ بها مِعْزَقة ومِعْزَق، وهي كالقَدُوم والفاس. قيل: ولا يقال ذلك لغير الأرض.

ومنه الحديث: «لا تَعْزقُوا»؛ أي: لا تَقْطَعُوا.

■ مــزل: (هـ) فيه: «سأله رجُل من الأنْصارِ عن العَزْل، يعني: عَزْلَ الماء عن النَّساء حَذَرَ الحمل. يقال: عَزَل الشيءَ يعْزِلُه عَزُلاً إذا نَحَّاه وصَرَفه، وقد تكرر في

ومنه الحديث: «أنه كان يكْره عَشْر خلال، منها عزْلُ الماء لِغَيـر مَحَلَّه أو عن مَحلَّه، إي: يَعْزِله عن إقْرَارِه في فَرْجِ المرأةِ وهو محلّه، وفي قوله: «لغير محلّه»، تعريضٌ

(هـ) وفي حــديث سَلمــة: «رآني رســول الله ﷺ بالحُدَيبية عُزُلاً»؛ أي: ليس معى سلاح، والجمعُ أعْزَال، كَجُنُبُ وَأَجْنَابِ. يَقَالَ: رَجُلِ عُزُلٌ وَأَعْزَلُ.

(هـ) ومنه الحديث: «من رأى مَقَتَل حمزة؟ فقال رجُل أعْزَلُ: أنا رأيتُه».

ومنه حديث الحسن: ﴿إِذَا كَانَ الرَّجُلُّ أَعْزَلَ فَلَا بِأُسَ ان ياخُذَ من سلاح الغنيه، ويجمع على عَزْل - بالسكون- .

ومنه حديث خَيْفان: «مَسَاعير غير عُزْل».

وحــديث زينب: اللَّا أجَارَت أبا العَاصِ خـرج الـناسَ إليه عُزْلاً".

وفي قصيد كعب:

زَالُوا فيما زَال أَنْكَاسٌ ولا كُشُفٌ

عـنــدَ الــلقَاء وَلاَ ميــلٌ مَعَازيــلُ أي: ليس معهم سِلاحٌ، واحِدُهُم: مِعْزَال.

(هـ) وفي حديث الاستسقاء:

دُفَاقُ الـعَزَائـل جَمَّ الـبُعَاق العــزائلُ أصلُه: العَزَالِي مــثل: الشَّائِك والشَّاكي، والعَزَالِي: جمعُ العزُلاء، وهو فمُ المزادة الأسْفَل، فسبُّه اتَّساعَ المَطرِ واندِفَاقَه بالذي يَخْرُج من فَم المَزادة.

ومنه الحديث: «فأرسَلتِ السَّماءُ عَزَاليها».

وحديث عائشة: «كُنَّا نَنْبِذُ لرسول الله عَيَلِيُّةٍ في سِقَاء له عَزْلاءً".

■ عسزم: (هـ) فيه: «خيرُ الأمُور عَوازِمُها»؛ أي: فَرَائِضُهَا التي عَزَمَ اللَّهُ عليك بضعْلها، والمعنى: ذَواتُ عزْمها التي فيها عَزْم.

وقبيل: هي ما وكَدُّت رأيكَ وعَزْمَك عليه، وَوَقَيْت

بعهد الله فيه، والعَزْم: الجِدّ والصّبْر. ومنه قـولُه -تعـالى-: ﴿فــاصْبــرْ كــمــا صَبَر أُولُوا العَزْم﴾.

وَالحديث الآخر: ﴿لِيعْزِمِ المسألةِ﴾؛ أي: يَجِدٌ فيها ويقطعها.

وحديث أم سَلمة: «فعَزم الله لي»؛ أي: خلَقَ لي قُوّة

(هـ) ومنه الحـــديث: «قـــال لأبي بكر: مَتَى تُوترُ؟ فقال: أوَّل الليل، وقال لعُمَر: مَتَى تُوتُّرُ؟ فقال: من آخر الليل؛ فقال لأبي بكر: أخَذْتَ بالحيزْم، وقال لعُمَر: الخدنت بالعَزْم»، أراد أن أبا بكر حَذِر فَوَات الوثر بالنّوم فاحتاط وقدَّمُه، وأن عُمر وثِنَ بالقوَّة على قيام الليل فَأُخَّرُه، ولا خَير في عَزْم بغير حَزْم، فإنَّ القُوَّة إذا لم يكن مَعَها حَذَر أوْرَطَتْ صَاحبها.

 (هـ) ومنه الحديث: «الزكاةُ عَزْمـةٌ من عَزَمـاتِ الله -تعالى-،؛ أي: حقّ من حُقُوقِه وواجبٌ من واجباته.

ومنه حديث سجود القرآن: «ليست سجْدةُ صادِ من عزائم السّجود".

(س هـ)، وحـديث ابن مـــعـود: «إن الله يُحِبُّ أن تُوْتَى رُخَصُه كما يُحِبّ أن تُؤتّى عزائمه »، واحدتُها:

(س) وفي حديث عمر: «اشتَدّت العزائمُ»، يُريدُ: عَزَّمات الْأُمَراء على الناس في الغَزْو إلى الأقطارِ البعيدة وأخْذَهُم بها.

(هـ) وفي حديث سعد: «فلما أصابنا البَلاءُ اعتَزَمُنا لذلك»؛ أي: احْتَمَلْناه وصَبِرنا عليه، وهو افتَعَلْنا من (هـ) وفيه: «أن الأشْعَثَ قال لعمرو بن مَعْدِ يكرِب: أما والله لئن دُنُوتَ لأَضَرَّطَنَك، فقال عَمْرو: كَلاّ والله إنّها لعَزُومٌ مُفْزَعَة»؛ أي: صَبُور صحيحة العَقْد، والاسْتَ يقال: لها أمّ عزم، يُريدُ: أن اسْتَه ذاتُ عَزْم وقُوة، وليست بواهية فتضرط.

(هـ) وفي حـديث أنْجَشَة: «قــال له: رُوَيْدَك سَوْقـاً بِالعَوَازِم»، العَوَازِم: جمعُ عوْزَم، وهي النّاقة المُسنّة وفيها بَقِيّة، كَنَى عنْهُنّ بالقَوارِير، ويجوز أن يكون أراد النوق نَفْسها لضَعْفها.

■ عــزور: فيه ذكر: "عَزْوَر"، هي -بفتح العَين وسكون الزاي وفتح الواو-: ثَنيّةُ الجُحفة عليها الطّريقُ من المدينة إلى مكة، ويقال فيها: عَزْوراً.

■ عزا: (هـ) فيه: «مَن تَعَزّى بعَزَاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيسه ولا تَكْنُوا»، التَعَزّي: الانْتماء والانْتساب إلى القسوم. يقال: عَزَيتُ الشيءَ وعَزَوْتُه أَعْزِيه وأعْزُوه إذا أسنندته إلـى أحد، والسعزاءُ والسعِزْوةُ: اسم لدعوى المستّغيث، وهو أن يقول: يا لَقُلان، أو يا لَلاَنصار، ويا لَلمهاجرين.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «مَن لم يَتَعرَّ بعَزَاءِ الله فليس منّا»؛ أي: لم يَدْعُ بدَعْوَى الإسلام، فيقول: يا للإسلام، أو يا لَلْهِ.

ومنه حديث عمر: «أنه قال: يا لله للمسلمين».

وحديثه الآخر: «ستكونُ للعَرَبُ دَعْوَى قَبَائِلَ، فإذا كان كلفك فالسيف السيف حستى يقولوا: يا لَلْمُسلمين».

(هـ) وقــيل: أراد بالتّعزى -في هذا الحــديث- التّأسّي والتصبّر عند المُصيبَة، وأن يقول: إنّا لله وإنّا إليه رَاجعُون، كـما أمرَ الله -تعالى-، ومعنّى قوله: «بعَزَاءِ الله». ؛ أي: بتَعْزِية الله إيّاه، فأقام الاسمَ مُقامَ الصدر.

(هـ) وفي حديث عطاء: «قال ابن جُريج: إنه حَدَّث بحديث فقلتُ له: أتَعْزِيه إلى أحدر؟»، وفي رِوَاية: «إلى من تَعْزِيه؟»؛ أي: تُسْندُه.

وفيه: «مالي أراكم عزينً»، جمعُ عزَة، وهي: الحُلْقَة المُجتَّمَعَة من الناس، وأصلُها عزْوة، فسحففت الواو وجُمعَت جَمع السّلاَمة على غير قياس، كثبين وبُرين في جمع ثُبَة وبُرة.

#### (باب العين مع السين)

■ عسسب: (ه س) فيه: «أنه نَهَى عن عَسْبِ الفَحْلِ»، عَسْبُ الفَحْل: ماؤه؛ فَرَساً كان أو بَعيراً أو غيرهما، وعَسْبُة -أيضاً -: ضِرَابه. يقال: عَسَب الفحْلُ الناقة يَعْسِبُها عَسْباً، ولم يَنْه عن واحد منهما، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذُ عليه، فأن إعارة الفحْل مندُوب إليها، وقد جاء في الحديث: «ومن حَقها إطراقُ فحلها».

ووجه الحسديث أنه نهى عن كِراء عَسْب الفحل، فحذف المُضاف، وهو كثيرٌ في الكلام.

وقيل: يقال لِكِراء الفَحْل: عَسْبٌ، وعَسَب فَحلَه يَعْسِبُه؛ أي: أكْراه، وعَسَبْت الرجل: إذا أعْطيت في كِراءً ضِرَاب فحله، فلا يحتاج إلى حذف مضاف، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه، ولا بُدّ في الإجارة من تَعْيين العَمَل ومَعْرفة مَقْدَاره.

وفي حديث أبي مُعَاذ: «كنت تيّاساً، فقال لي البَرَاء ابن عـازِب: لا يحلّ لك عَسْبُ الفحل»، وقد تكرر في الحديث.

(هــ) وفيه: «أنه خَرج وفي يَدِه عَسِيب»؛ أي: جريدَة من النّخْل، وهي: السّعَفة ممّا لا يَنْبُتُ عَليه الحُوصُ.

ومنه حديثٌ قَيْلة: (وبيَده عُسَيِّب نخْلَة مَقْشُوَّ)، هكذا يُروى مُصَغِّرًا، وجمعُه: عُسُبٌ بضمتين.

(هـ) ومنه حــديث زيد بن ثابت: «فــجــعَلْت أتَتَبَّع القرآن من العُسُب واللّخافِ».

ومنه حديث الزّهْرِيّ: ﴿ تُبضَ رسول الله ﷺ والقرآن في العُسُب والقُضُم ﴾ .

وفي حديث علي يصف أبا بكر: «كُنْتَ للدّين يَعْسُوباً أَوّلاً حين نفَر الناسُ عنه»، اليَعْسُوب: السّيدُ والرّئيسُ والمُقدّم، وأصلُه فحل النّحْل.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «أنه ذكر فتنة فقال: إذا كان ذلك ضَرَبَ يَعْسُوبُ الدّين بَدْنَبه»؛ أي: فَارَق أهلَ الفِتْنَة وضَرَب في الأرض ذاهباً في أهل دينه وأثبّاعِه الذين يتبعُونه على رأيه وهم الأذنابُ.

وقال الزمخ شري: «الضرّبُ بالذّنَب -هاهنا- مَثلٌ للإقامة والثباتِ»، يعني: أنه يَثْبُت هو ومن تَبعَه على الدّين.

(هـ) وحديثه الآخر: «أنه مرّ بعبد الرحمن بن عَتّاب قتيـــلاً يوم الجـمل فــقــال: لَهْفي عليك يَعْسُوبَ قُرَيش!

جَدَعْت أَنْفَى وشَفَيْت نَفْسِي٣.

ومنه حديث الدّجال: «فـتَتْبَعه كنُوزُها كـيَعَاسِيب النّحْل»، جمع يَعْسُوب؛ أي: تَظْهر له وتجتمع عنده كما تَجْتَمع النحل على يَعاسِيها.

(س) وفي حديث معضد: «لولا ظمأ الهواجر ما باليت أن أكون يعسوباً»، هو -هاهنا- فراشة مُخْضرة تظهر في الربيع، وقيل: هو طائر أعظم من الجراد، ولو قيل: إنه النحلة؛ لجاز.

■ عسسر: في حديث عثمان: «أنه جَهّز جيش العُسْرَة»، هو جَيشُ غَزْوة تَبُوك، سُمّي بهسا لأنه ندَب الناس إلى الغَزْو في شِدّة القَيظ، وكان وقْتَ إيناع الثمرة وطيب الظّلال، فعسر ذلك عليهم وشَقّ، والعُسْر: ضدّ اليُسْر، وهو الضّية والسّدة والصّعُوبة.

ومنه حديث عمر: «أنه كتب إلى أبي عُبيدة وهو محصور: مَهْما تَنْزِلْ بامْرِيءِ شَديدةٌ يَجْعَلِ الله بعدها فرجاً؛ فإنه لَنْ يَغْلب عُسْرٌ يُسْرَينَ».

ومنه حديث ابن مسعود: «أنّه لمّا قَرَا: ﴿فَإِنْ مَعَ العُسْرِ يُسْراً. إِن مَعَ العُسْرِ يُسْراً﴾، قــــال: لن يُغُلب عُسْرٌ يُسْرَين»، قال الخطّابي. قيل: معناه أن العُسْر بَين يُسْرين إما فرَجٌ عاجلٌ في الدّنيا، وإمّا ثوابٌ آجِلٌ في الآخرة.

وقيل: أراد أن العُسْر الثاني هو الأوّل لأنه ذكره مُعَرّفاً باللام، وذكر اليُسْرَين نكرتين، فكانا اثنين، تقول: كسَبْتُ درْهماً ثم أنْفَقت الدّرهم، فالثاني هو الأوّلُ الْمُكْتَسَب.

وفي حديث عمر: «يعتَسِرُ الوالدُ من مال ولده ؛ أي: يأخُذه منه وهو كارهٌ، من الاعْتِسَار، وهو: الاقتسراس والقَهْرُ، ويُرْوى بالصاد.

(هـ) وفي حديث رافع بن سالم: «إنّا لنَرتَمي في الجبّانَة وفينا قَوْمٌ عُسْرَانٌ يَنْزِعُون نَزْعاً شَديداً»، العُسْرانُ: جمعُ الأعْسَر، وهو الذي يَعْمَل بيده اليُسْرى، كاسْوَد وسُودَان. يقال: ليس شيءٌ أشد رَمْياً من الأعْسَر.

(س) ومنه حديث الزّهْري: «أنه كان يدّعمُ على عَسْرَاته»، العَسْرَاء: تأنيثُ الأعْسَر؛ أي: اليد العَسْرَاء، ويحتمل أنه كان أعْسَر.

(س) وفيه ذِكْر: «العسير»، وهو -بفتح العين وكسر السين-: بئرٌ بالمدينة كانت لأبي أُمَيّة المخزُومي، سمّاها النبي عَيْلَيْ بيسيرة.

عسس: (س) فیه: «أنه کان یغتسل في عُسُّ حُزْرَ

ثمانية أرطال أو تسعة"، العُسّ: القَدَح الكبير، وجمعُه: عساسٌ وأعْساسٌ.

ومنه حديث المنتحة: «تغذُو بعُسّ وترُوح بعُسّ»، وقد تكرر ذكره في الحديث.

(س) وفي حديث عمر: «أنه كان يَعُسّ بالمدينة»؛ أي: يَطُوف بالليل يحرسُ الناسَ ويكُشفُ أهلَ الرّيبَة، والعَسَسُ: اسمٌ منه، كالطّلَب، وقد يكونَ جمعاً لعَاسّ، كحارِس وحَرَسٍ.

■ عسمس: في حديث علي: «أنه قام من جَوْز الليل ليُصَلِّي فقال: ﴿والليل إذا عَسْعَسَ﴾، عَسْعَسَ الليلُ: إذا أَقْبُل بِظَلَامِه وإذا أَدْبُر فهو من الأضداد.

ومنه حديث قُسّ: «حتى إذا اللّيلُ عَسْعَسَ».

■ عسف: (هـ) فيه: «أنه نهَى عن قَتْل العُسَفَاءِ والوُصَفَاء، العُسَفَاء: الأُجَرَاء، واحِدُهم: عَسِيف، ويُرْوى: «الأُسفَاء»، جمع أسيف بمعنّاه.

وقيل: هو الشّيخُ القَانِي، وقيل: العبدُ، وعَسِيف: فَعِيل بَعنى مفعول، كأسير، أو بمعنى فاعل كعليم، من العَسْف: الجَورِ، أو الكِفَاية. يقال: هو يَعْسفهم؛ أي: يكْفِيهم، وكم أعْسِفُ عليك؛ أي: كم أعْمَلُ لك.

ومنه الحديث: ﴿لا تَقْتُلُوا عَسِيفًا وَلا أَسِيفًا ۗ .

(هـ) ومنه الحديث: «إنّ ابْني كان عَسِيفاً على هذا»؛ أي: أجيراً.

(س) وفيه: (لا تبلُغُ شَفَاعتي إمَاماً عَسُوفاً»؛ أي: جائراً ظلُوماً، والعَسْف في الأصل: أن ياخُذا المُسافر على غير طَرِيق ولا جادة ولا عَلَم، وقيل: هو رُكوب الأمر من غير رَوية، فنُقل إلى الظلم والجَوْر.

وفيه ُذكر: (عُسُفان)، وهي قريةٌ جامعةٌ بين مكة والمدينة.

> ■ عسقل: في قصيد كعب بن زهير: كَـَانٌ أَوْبَ ذِرَاعَيْهـا وقــد عَرِقَتْ كَـَانٌ أَوْبَ ذِرَاعَيْهـا وقــد عَرِقَتْ

وقسيدٌ تَلَفّع بالقُور العَسَاقيل العَسَاقيل العَسَاقيل: السَّرَاب، والقُورُ: الرُّبِي؛ أي: تَغَشّاها السّراب وغَطّاها.

■ عـسل: (هـ) فيه: ﴿إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْدِ خَيراً عَسَلَه، قَــل: يَفْتح له عَمَلاً قــيل: يا رسـول الله! ومــا عَسله؟ قــال: يَفْتح له عَمَلاً

صالحاً بينَ يَدَي مَوْتهِ حتى يَرْضَى عنْه مَن حَوْلَه ، العَسْل: طيبُ الثّنَاء، ماخُوذٌ من العَسَل. يقال: عَسَل الطّعامَ يَعْسِله: إذا جَعَل فيه العَسَل. شبّه ما رَزَقَه الله -تعالى- من العَمَل الصالح الذي طَابَ به ذكْرُه بين قومه بالعَسَل الذي يُجْعَل في الطّعام فيحلولي به ويطيب.

(هـ) ومنه الحديث: «إذا أرادَ الله بعبْد خيراً عَسّله في النّاس»؛ أي: طَيّب ثَنَاءه فيهم.

وفيه: «أنه قال لامرأة رفاعة القُرَظِيّ: حتى تَذْوقي عُسيَلَته ويَذُوق عُسيُلتك»، شبّه لذّة الجماع بذَوْقِ العَسَل فاستَعارَ لها ذَوْقاً، وإنما أنّث لأنه أراد قطعة من العَسَل، وقيل: على إعطائها معنى النّطفة، وقيل: العَسَل في الأصل يُذكر ويُؤنّث، فمن صَغّره مؤنشاً قال: عُسيلة، كَفُويْسَة، وشُميسة، وإنما صغّره إشارة إلى القَدْر القليل الذي يَحْصل به الحلّ.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنه قال لعمرو بن مَعْدِ يكرب: كَذَب، عليك العَسَلَ»، هو من العَسلان: مَشْي الذّئب واهْتسزازِ الرّمْح. يقسال: عَسَل يَعْسِل عَسَلاً وعَسَلانًا؛ أي: عليك بُسْرعة المَشْع.

■ عـسلج: (س هـ) في حديث طَهْفة: «ومات العُسْلُوجُ»، هو الغصْنُ إذا يَبِسَ وذَهَبت طَرَاوَته، وقيل: هو القضيب الحـديث الطّلُوع. يريدُ أن الأغْصَانَ يَبِسَت وهَلكت من الجَدْب، وجمعه: عَسَاليج.

ومنه حـــديث علي: «تعليق اللّؤلؤ الرّطب في عَساليجها»؛ أي: في أغْصانها.

■ عسم: (س) فيه: "في العبد الأعسم إذا أُعْتِق، العَسَمْ: يُبسُ في المرْفَق تعْوج منه اليدُ.

■ عسا: فيه: «أفضَلُ الصّدَقة المَنيحةُ تَغْدُو بِعِساء وتَرُوحِ بعِساء»، قال الخطابي: قال الحُميدي: العِساء: العُس، ولم أسْمَعْه إلا في هذا الحديث، والحُمَيْدِي من أهل اللّسان.

ورَواه أبو خَيثَمة، ثم قال: لو قال: «بعساس»، كان أجُود؛ فعلى هذا يكون جمع العُسّ، أبدل الهمزة من السين.

وقال الزمخشري: العساءُ والعِسَاس جمع عُسّ.

وفي حديث قَتَادة بن النّعمان: «لّما أتَيتُ عمّي بالسّلاح وكان شيخاً قد عَسَا أو عَشَا»، عساً -بالسين المهملة-؛

أي: كَبِرَ وأسَنّ، مــن عَسَا الــقَضِيــبُ: إذا يَبِس، وبالمعجمة؛ أي: قَلّ بصرُه وضَعُف.

#### (باب العين مع الشين)

■ عــشب: في حـديث خُزَيَة: «واعْشُوشَب مـا حولَها»؛ أي: نَبَت فيه العُشْبُ الكَثير، وافْعَوْعَل من أَبْنية المبالَغة، والعُشْبُ: الكَلاَ مـا دامَ رطباً، وقـد تكرر في الحديث.

■ عشر: فيه: "إنْ لَقِيتُم عاشِراً فاقتلوه"؛ أي: إن وَجَدْتُم من يَاخُدُ الْعُشْرِ على ما كان ياخُدُه أهلُ الجاهليّة مُقيماً على دينِه فاقتُلُوه؛ لكُفْره أو لاستُحْلالِه لذلك إن كان مسلماً وأخَذَه مُستَحِلا وتاركاً فَرْضَ الله وهو ربع العُشْر؛ فأما من يَعْشُرهم على ما فَرَض الله -تعالى فحسن جميلٌ، قد عَشَرَ جماعة من الصحابة للنبي وَالله فحسن جميلٌ، قد عَشَرَ جماعة من الصحابة للنبي وَالله لإضافة ما يأخُذُه إلى العُشْر، كربع العُشْر، ونصف العشر، كيف وهو يأخُذُ العشر جميعة، وهو زكاة ما سَقَتْه السماء، وعُشْر أموالِ أهل الذمة في التجارات. يقال: عشرت ماله أعشره عُشْراً فأنا عاشِر، وعشرته فأنا مُعشر وعشرته فأنا مُعشر عَشَر، ومَسا ود في الحديث من عَشَر، المعمول على التأويل المذكور.

(س) ومنه الحديث: «ليسَ على المسلمين عُشُورٌ، إنما العُشُور على اليهود والنصارى»، العُشُور: جمع عُشْر، يعني: ما كانَ من أموالهم للتجارات دون الصدقات، والذي يَلْزَمُهم من ذلك عند الشافعي ما صُولحُوا عليه وقت العَهُد، فإن لم يُصالحُوا على شيء فلا يَلْزَمُهم إلا الجزية.

وقـال أبو حنيـفـة: إن أخَذُوا من المسلمين إذا دخلوا بلادَهم للتّجارة أخَذُنا منهم إذا دخلوا بلادَنا للتّجَارة.

(س) ومنه الحسديث: «احْمَدوا الله إذْ رَفَع عنكم العُشُورَ»، يعني: ما كانت المُلوك تأخُذُه منهم.

(س) وفيه: «إن وَفْد ثَقيف اشْتَرَطُوا أن لا يُحْشَرُوا ولا يُحْشَرُوا ولا يُجْبَوا»؛ أي: لا يُؤْخَذ عُشْرُ أَمُوالهم، وقيل: أرادُوا به الصدّقة الواجبة، وإنّما فستح لهم في تَرْكها لأنّها لم تكُن واجبة يومئذ عليهم، إنما تَجِب بتَمام الحَوْل.

وسُثل جابرٌ عن اشْتِراط ثَقِيف أن لا صَدَقةَ عليهم ولا

جهاد، فقال: عَلِمَ أَنَّهم سَيَتَصَدَّقون ويُجاهدُون إذا أسلموا.

فأما حديث بَشير بن الخَصاصِية حين ذَكرَ له شرائع الإسلام فقال: «أمّا اثنان منها فلا أطيقهما، أمّا الصّدقة فإنّما لي ذَوْدٌ، هُنّ رِسْلُ أهلي وحَمُولتُهم، وأمّا الجهاد فأخاف إذا حَضَرت خَشَعَتْ نفسي، فكف يدّه وقال: لا صَدَقة ولا جهاد فَبِم تَدخُل الجنّة؟»، فلم يَحْتَمل لبَشير ما احْتَمل لنُقيف، ويُشْبه أن يكون إنّما لم يَسْمَح له لِعلمه أنه يقبّل إذا قيل له، وثقيف كانت لا تقبله في الحال، وهو واحد وهُم جَمَاعة فأراد أن يتَالفهم ويُدر جهم عليه شيئاً فشئاً.

(هـ) ومنه الحديث: «النساءُ لا يُحْشَرْنَ ولا يُعْشَرْن»؛ أي: لا يُؤْخَذ العُشْر من حَلِيهِن، وقيل: لا يُؤْخَذ العُشْر من حَلِيهِن، وإلا فلا يُؤْخَذُ عُشْر أَمْوالِهِنّ ولا أَمُوال الرّجال.

(س) وفي حديث عبد الله: «لو بَلَغ ابنُ عباس أَسْنَانَنا ما عاشرَه منّا رجُل»؛ أي: لو كانَ في السّن مِثْلَنا ما بلغ أحدٌ منا عُشْرَ علمه.

وفيه: «تسعة أغشراء الرّزق في التّجَارة»، هي جمع ً عَشير، وهو العُشْر، كنصيب وأنصباء.

(هـ) وفيه: «أنه قـالَ للنّساء: تُكثِرْن اللّعْن، وتَكُفُرْن العّمْن، وتَكُفُرْن العَشِيرَ»، يريد الزّوج، والعَشِيرُ: المُعاشِر، كـالمُصادِق في الصّديق؛ لأنهـــا تُعاشِرُه ويُعاشِرها، وهو فَعِيلٌ، من العِشْرَة: الصّحبة، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه ذكر: «عاشُوراء»، هو اليومُ العاشرُ من المحرّم، وهو اسمٌ إسلاميّ، وليس في كلامهم فَاعُولاً بالمدّ غيرُه، وقد ألحق به تاسُوعاء، وهو تاسعُ المحرّم، وقيل: إنّ عاشوراء هو التّاسع، مأخوذٌ من العِشْر في أوراد الإبل، وقد تقدّم مبسُوطاً في حرف التاء.

(س) وفي حديث عائشة: «كانوا يقولون: إذا قدم الرجُل أرضاً وبيئة ووصع يده خَلْف أُذُنه ونَهَى مثل الجمار عَشْراً لم يُصِبه وَبَاوُها»، يقال: للحمار الشديد الصوت المتتابع النهيق: مُعَشّر؛ لأنه إذا نَهَى لا يَكُفّ حتى يَبْلغ عَشْراً.

رهـ) وفيه: «قال صَعْصَعة بن ناجية: اشْتَرَيت مَوْءُودةً بناقتَين عُشَرَاوين»، العُشَراء -بالضم وفتح الشين والمدّ-: التي أتى على حَمْلها عَشْرة أشْهر، ثم اتَسع فيه فقيل لكلّ حامل: عُشَراء، وأكثر ما يُطلق على الخيل والإبل، وعُشرَاويْن: تَشْيَتُها، قُلبَت الهمزة واواً.

وفيه ذكر: «غَزْوة العُشَيرة»، ويقال: العُشَير، وذَاتُ

العُشَيرة، والعُشَيرِ، وهو موضعٌ من بطن يَنْبُع.

(س) وفي حَديث مَرْحَب: «أَنَّ محمد بن مسْلَمة بارزَه فدَخلت بينهما شَجَرة من شَجَر العُشَر»، هو: شجرٌ له صمعٌ يقال: له: سكّر العُشر، وقيل: له ثَمرٌ.

(س) ومنه حــديث ابن عُمَيــر: «قُرْصٌ بُرَّيَ بلبَن عُشَرِيٌ»؛ أي: لَبَن إبلِ ترْعَى العُشَرَ، وهو هذا الشجر.

■ عشش: (هـ) في حديث أم زَرْع: (ولا تَمْلا بيتَنَا تَعْشِيشاً»؛ أي: أنها لا تخُونُنَا في طَعَامنا فتَخْبَأ منه في هذه الزّاوية وفي هذه الزاوية، كالطّيور إذا عَشْشَت في مواضعَ شَتّى، وقيل: أرَادَت لا تَملا بيتنا بالمَزَابل، كأنه عُش طائر، ويروى بالغين المعجمة.

(هـ) وفي خطبة الحــجّاج: «ليس هذا بعُشّكِ فادرُجي»، أراد عُشّ الطائر، وقد تقدم في الدال.

■ عشم: (هـ) فيه: ﴿إِنَّ بَلْدَتَنَا بَارِدَةٌ عَشَمَهُ ﴾ أي: يابِسَة، وهو من عَشِم الخبزُ: إذا يبسَ وتكرّج.

ومنه حديث عَمر: «أنه وقَفَت عليه امرأةٌ عَشَمةٌ باهدام لها»؛ أي: عَجُوزٌ قَحْلةٌ يابسةٌ، ويقال للرجل الشاه - عَشَمة.

ومنه حديث المغيرة: «أنّ امرأةً شكَت إليه بَعْلَها فقالت: فَرّق بيْني وبينَه، فوالله ما هُو إلاّ عَشَمةٌ من العَشَم».

(هُ) وفيه: «أنه صلّى في مسجد بمِنَى فيه عَيْشومَةً»، هي نَبْتٌ دقيقٌ طويلٌ مُحدّدُ الأطراف كأنه الأسَلُ، يُتّخذُ منه الحُصرُ الدّقاقُ، ويقال: إن ذلك المسجد يقال له: مسجدُ العَيْشُومة، فيه عَيشُومة خَضْراء أبداً في الجَدْب والخصْب، والياء زائدةٌ.

(هـ) ومنه الحـــديث: «لو ضَرَبَك فُلانٌ بأمصُوخَة عَيْشُومة»، الأمصُوخة: الخُوصَة من خُوص الثّمام وغيره.

■ عــشنق: (هـ) في حــديث أم زَرْع: «زَوجي العَشَنّق»، هو: الطويلُ الممتدّ القامة، أرادَت أن له مُنْظَراً بلا مَخْبَر، لأن الطولَ في الغالب دليلُ السّفّه، وقيل: هو السّبّيءُ الحُلُق.

■ عشا: (هـ) فيه: «احمَدُوا الله الذي رَفَع عنكم العَشْوَة»، يريدُ ظُلمة الكُفْر، والعُشْوة -بالضم والفتح والكسر-: الأمرُ المُلتَبس، وأن يرْكَب أمراً بِجَهْل لا يَعْرف

وجُهُه، مأخوذٌ من عَشْوة الليل، وهي ظُلْمتُه، وقيل: هي من أوّله إلى رُبْعه.

(س) ومنه الحديث: «حتى ذهَب عَشْوَةٌ من اللّيل». (هـ) ومنه حـــديث ابن الأكــوع: «فــأخَذَ عـليــهم

بالعَشْوة»؛ أي: بالسّواد من الليل، ويُجمَع على عَشَوَات. ومنه حديث علي: «خَبّاطُ عَشَوات»؛ أي: يَخبِطُ في الظّلام والأمْر المُلْتَبِس فيتحيّر.

(هـ) وفيه: «أنّه -عليه الصلاة والسلام- كان في سَفَر فاعْتَشَى في أوّل الليل»؛ أي: سارَ وقْتَ العِشَاء، كـمـا يُقال: اسْتُحر وابتكر.

وفيه: "صلى بنا رسولُ الله ﷺ إحْدى صلاَتي العَشِيّ فسلم من اثْنتين»، يريد صلاة الظّهْر أو العصر؛ لأن ما بعد الزّوال إلى المَغْرِب عَشِيّ، وقيل: العشيّ من زوال الشمس إلى الصباح، وقد تكرر في الحديث.

وقيل لصلاة المغرب والعِشَاء: العشاءان، ولِما بين المغرب والعَتَمة: عشَاءٌ.

(س) ومنه الحديث: «إذا حضر العشاءُ والعشاء فابداوا بالعشاء»، العشاء -بالفتح-: الطعام الذي يُؤكل عند العشاء، وأراد بالعشاء صلاة المغرب، وإنما قدم العشاء لئلا يَشْتَفِل به قلبُه في الصلاة، وإنما قيل: إنها المغرب لأنها وقت الإفطار، ولضيق وقتها.

وفي حديث الجَمْع بعرفة: ﴿صلَّى الصَّلاتَين كلِّ صلاة وحدَها والعَشاءُ بينهما﴾؛ أي: أنه تعَشَّى بين الصَّلاتَين.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «أنّ رجلاً ساله فقال: كما لا يَنْفَع مع الشّرْك عَمَلٌ فهل يَضُرّ مع الإسلام ذَنْبٌ؟ فقال ابن عُمَر: عَشّ ولا تَغْتَر، ثم سأل ابن عباس فقال مثل ذلك»، هذا مثلٌ للعرب تضربه في التوصية بالاحتياط والأخذ بالحزم، وأصله أن رجُلاً أراد أن يَقْطَع بإبله مَفَازَة والأخذ بالحزم، وأصله أن رجُلاً أراد أن يَقْطَع بإبله مَفَازَة والم يُعشّها، ثقة على ما فيها من الكلا، فقيل له: عَشّ إبلك قبل الدخول فيها، فإن كان فيها كلاً لم يضرّك، وإن لم يكن كُنْت قد أخذت بالحزم، أراد ابن عُمر: اجْتَنِب لله يكن كُنْ على إيانك.

(س) وفي حديث ابن عُمير: "ما من عاشية أشد أنقاً ولا أطول شبعاً من عالم من علم"، العاشية: التي ترعَى بالعَشِي من المواشي وغيرها. يقال: عَشِيَت الإبلُ وتعسشت، المعنى: أن طالب العلم لا يكاد يشبع منه، كالحديث الآخر: "منهُومان لا يَشْبَعَان: طالبُ عِلْم وطالبُ دُنْيا".

وفي كتاب أبي موسى: «ما مِن عاشيةٍ أَدْوَمَ أَنْقَاً ولا

أَبْعَدَ مَلالاً مِن عاشيةٍ عِلْم، وفسره فقال: العَشُوُ: إتيانُك ناراً تَرْجُو عندها خيراً. يقال: عَشَوته أعْشُوه فأنا عاش، من قوم عاشية، وأراد بالعاشية -هاهنا-: طالبي العِلم الرّاجين خيرة ونَفْعَه.

(هـ) وفي حديث جُنْدَب الجُهنيّ: «فأتينا بطن الكَديد فنزَلنا عُشَيْشيَةً»، هي تصغيرُ عَشيّة على غير قياس، أبدل من الياء الوسطى شينٌ كنان أصلها عُشيّيةٌ. يقال: أتيتُه عُشَيْشينة، وعُشيْشياناً، وعُشيْشياناً.

وفي حديث ابن المسيّب: «أنه ذهبَتْ إحْدى عَينَيْه وهو يَعْشُو بالأنْخْرى»؛ أي: يُبْصِرُ بها بصَراً ضَعيفاً.

#### (باب العين مع الصاد)

■ عصب: فيه: «أنه ذكر الفتن وقال: فإذا رأى النّاسُ ذلك أتَتْه أَبْدَالُ الشّام وعَصَائبُ العِرَاق فيتب عُونه»، العصَائبُ: جمع عصابة، وهم: الجماعة من الناس من العَشَرة إلى الأربعين، ولا واحدَ لها من لفظها.

ومنه حديث علي: «الأبدالُ بالشّام، وَالنّجباءُ بمصر، والعَصَائبُ بالعِرَاق، أراد أن التسجمع للحُرُوب يكون بالعراق، وقيل: أراد جماعة من الزّهاد سمّاهم بالعَصَائب؛ لأنه قرَنَهم بالأبدال والنّجبَاء.

(هـ) وفيه: «ثم يكون في آخر الزّمان أميرُ العُصَب»، هي جمعُ عُصْبة كالعِصَابة، ولا واحدَ لها من لفْظِها، وقد تكرر ذِكْرُهما في الحديث.

(هـ) وفيه: «أنه -عليه السلام- شكى إلى سعد بن عبادة عبد الله بن أبي فقال: اعف عنه فقد كان اصطلَح أهل هذه البُحيرة على أن يُعصبُوه بالعصابة، فلما جاء الله بالإسلام شرق بذلك»، يُعصبُوه؛ أي: يُسودُوه ويُملّكُوه، وكانوا يُسمون السيد المُطاع: مُعصبًا؛ لأنه يُعصب بالتاج أو تُعصب به أمور الناس؛ أي: تُرد إليه وتُدار به. وكان يقال له أيضاً: المُعمّم، والعَمائم تيجان العَرب، وتسمى العصائب، واحدتها: عصابة.

(س) ومنه الحسديث: «أنه رَخّصِ في المَسْحِ على العَصَائبِ والتّسَاخِينَ»، وهي كلّ ما عَصَبْت به رأسَك من عِمَامةٍ أو مِنْدِيل أو خِرْقة.

ومنه حديث المغيرة: «فإذا أنا معْصُوب الصّدْر»، كان من عَادَتِهم إذا جاعَ أحدُهم أن يَشُدّ جوفه بعِصابة، وربّما جَعَلَ تَحتَها حجراً.

ومنه حمديث علي: «فِرُّوا إلى الله وقُومــوا بما عَصَبَه

بكم»؛ أي: بما افسترضَه عليكم وقَرَنه بكم من أوَامِره ونوَاهِيه.

(س) ومنه حديث بدر: «قال عُتبة بن ربيعة: ارْجِعوا ولا تُقاتِلوا واعْصِبُوها بِرَاسي»، يريدُ: السَّبَّة التي تلْحَقُهم بَرَك الحَرْب والجُنُوح إلى السّلم، فأضمَرها اعْتماداً على مَعْرفة المُخاطَبين؛ أي: اقرنوا هذه الحال بي وانْسُبُوها إليّ وإن كانت ذميمة.

(س) وفي حديث بَدْر -أيضاً-: «للا فَرَغ منها أتاه جبريلُ وقد عَصَبَ رأسه الغُبَارُ»؛ أي: رَكِبَه وعَلِق به، من عَصَب الرّيقُ فاه إذا لَصِق به، ويُروى: «عَصَم» -بالميم-، وسيجىء.

(هـ) وفي خطبة الحجاج: الأعْصِبَنَكم عَصْبَ السَّلَمة»، هي شجرة ورقها القرَظ، ويَعْسُر خَرْط وَرَقها السَّلَمة»، هي شجرة ورقها القرَظ، ويَعْسُر خَرْط وَرَقها فتتعْصَبُ أغْصائها؛ بأن تُجمع ويُشَدَّ بعضها إلى بَعْضِ بحبُل، ثم تُخبط بِعَصاً فيتَناثَر ورَقها، وقيل: إنما يُفعل بها ذلك إذا أرادوا قطعها حتى يُمكنهم الوصولُ إلى أصلها.

(هـ) ومنه حديث عمرو ومعاوية: «إن العَصُوب يَرْفُقُ بها حالِبُها فَتَحْلُب العُلْبَة»، العَصُوبُ من النّوق: التي لا تَدر حتى يُعْصَب فخذاها؛ أي: يُشدّان بالعِصابة.

وفسيد: «المُعْتَدَة لا تَلْبَسُ المُصَبَّغَة إلا فَوبَ عَصْبُ، العَصْب: بُرودٌ يَمنية يُعْصَب غَزْلها؛ أي: يُجْمَع ويُشدّ ثم يُصبَغُ ويُسْد ثم يُصبَغُ ويُسْد ثم يُصبَغ ويُسْد ثم يَاخُذُه صبغ. يقال: بُردٌ عَصْب، وبُرُود عَصْب بالتنوين والإضافة -، وقيل: هي بُرودٌ مخططة ، والعصْبُ: الفَتل، والعَصّابُ: الفَتل، فيكونُ النهي للمعتدة عما صبغ بعد والعَصّابُ: الغَرّال، فيكونُ النهي للمعتدة عما صبغ بعد النسخ.

(س) ومنه حديث عمر: «أنه أراد أن يَنْهَى عن عَصْب اليمن»، وقال: نُبَنْتُ أنه يُصبغُ بالبَول. ثم قال: نُهينا عن التّعَمّق.

(س) وفيه: «أنه قال لثَوْبانَ: اشتَر لفَاطِمَة قِلادَةً من عصب، وسوارَين من عاج»، قال الخطَّابيَّ في «المَعَالم»: إن لم تكن الثيابَ اليمانِيَّة فلا أدْرِي ما هِي، وما أُرَى أنَّ القِلاَدَة تكون منها.

وقال أبو موسى: يَحتمل عِندِي أن الرواية إنما هي: «العَصَب» -بفــتح الصـاد-، وهي أطناب مفاصل الحيوانات، وهو شيء مُدُور، فيحتمل أنهم كانوا يأخذُون عصب بعض الحيوانات الطّاهرة فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز، فإذا ييس يَتخذون منه القَلائد، وإذا جاز وأمكن أن يُتخذ من عظام السّلحفاة وغيرها الأسورة جاز، وأمكن

أن يُتّخذ من عصب أشباهها خرز تُنظم منه القلائِد.

قال: ثم ذكر لي بعضُ أهْلِ اليَمْن: أن العَصَب سِنّ دابّة بحرية تسمّى فرسَ فِرعَون، يُتّخذ منها الخَرَز وغَيرُ الحَرَز من نِصابِ سِكِين وغيره، ويكون أبيضَ.

وفيه: والعَصَبِي من يُعينُ قومَه على الظّلم»، العَصبِي: هو الّذِي يغْضَب لعَصبِت ويُحَامي عنهم، والعَصبة: الأَقارِب من جهة الآب، لأنهم يُعصَبُونه ويَعْتَصبُ بهم؛ أي يُحيطُون به ويَشتد بهم.

ومنه الحديث: (ليس منّا من دَعَا إلى عَصَبِيّة، أو قاتَل عَصَبِيّة، أو قاتَل عَصَبِيّة، أو قاتَل عَصَبِيّة، العصبيّة والتّعصب: المُحامَاةُ والمُدَافَعَة، وقد تكرر في الحديث ذكر العَصبة والعَصَبِيّة.

(هـ) وفي حــديث الزّبيــر لمّا أقْبَل نَحْوَ البَصْرة وسُئل عن وجْهه فقال:

عَلِقْتُهِم إني خُلِقْتُ عُصْبَهُ

قَتَادَةً تـعَلِقَتْ بـنشبَهُ

العُصْبَة: اللَّبْلابُ، وهو نَباتٌ يَتَلَوَّى على الشَّجَر، والنَّشْبةُ من الرَّجال: الذي إذا عَلِقَ بشَيء لم يكَدْ يُفارقُه، ويقال للرجل الشَّديد المِراس: قتادةٌ لُويَتْ بعُصْبة، والمعنى: خُلِقْتُ عُلْقة لُخُصُومي؛ فوضَع العُصْبة مَوضع العُلْقة، ثم شبّة نفسة في فَرْط تعلقه وتشبيه بهم بالقتادة إذا استظهرت في تعلقها واستمسكت بنشبة؛ أي: بشيء شديد النّشُوب، والباء التي في "بنشبة»، للاستعانة، كالتي في: كَتَبْت بالقلم.

وفي حديث المهاجرين إلى المدينة: «فنزلوا العُصْبة»، وهو: موضعٌ بالمدينة عند قُبَاء، وضَبَطه بعضُهم بفتح العين والصاد.

(س) وفيه: «أنه كان في مسير، فرفَعَ صوته فلما سمعوا صوته اعْصَوْصبوا»؛ أي: اجتمعُوا وصارُوا عصابة واحدةً وجَدّوا في السير، واعْصوصَب السير: اشْتد، كأنه من الأمْر العَصيب وهو الشديد.

■ عصد: في حديث خَوْلة: "فقرّبت له عَصِيدة"، هو: دَقيق يُلَتّ بالسّمن ويُطْبخ، يقالُ: عَصَدْت العَصِيدة وأعْصدْتها؛ أي: اتّخَذَتها.

■ عصر: (س) فيه: «حَافِظْ على الْعَصْرِينِ»، يريد صَلاَة الفَجْر وصلاة الْعَصْر، سَمَّاهُما الْعَصْرِين لأنهما يقَعان في طَرَفَي العَصْرِين، وهما الليل والنهار، والأشبة أنه غَلّب أحد الاسمين على الآخر، كالعُمْرِين، لأبي بكر

وعُمَر، والقَمَرين، للشّمس والقمر.

وقد جاء تفسيرهما في الحديث،: «قيل: وما العَصْرَان؟ قال: صلاةٌ قبل طلوع الشمس، وصلاةٌ قبل غُرُوبها».

(س) ومنه الحسديث: «من صلّى العَصْرَين دَخل الجنة».

ومنه حديث علي: «ذَكَّرْهم بأيَّام الله واجْلِسْ لهم العَصْرَين»؛ أي: بُكْرَة وعَشيًّا.

(هـ) وفيه: «أنه أمرَ بلالاً أن يُؤذّنَ قبلَ الفجْر ليَعْتَصِرَ مُعْتَصِرُهُم»، هو الذي يَحْتَاجُ إلى الغَائِط ليَتَاهَّب للصّلاة قبل دُخول وقْتِهـا، وهو من العصر، أو العَصَر، وهو المُشتَخْفَى.

(هـ) وفي حديث عمر: «قضى أنّ الوالدَ يَعْتَصِرُ ولدَه فيما أعْطَاه، وليس للولَد أن يعتَصِرَ من والده»، يعتصره؛ أي: يحبُّسه عن الإعْطَاء ويَمْنَعه منه، وكل شيء حَبَسْته ومنعنه فقد اعتصرته، وقيل: يَعْتَصر: يَرْتَجع واعتصر العطيّة إذا ارتَجَعها، والمعنى: أن الوالدَ إذا أعْطَى ولدَه شيئاً فله أن ياخُذه منه.

ومنه حـديث الشّعْبِيّ: "يعــتَصِر الوالدُ على وَلَده في مالِه"، وإنما عَدّاه بعَلَى لأنه في مَعْنى: يَرْجع عليه ويَعُود عليه.

(هـ) وفي حديث القاسم بن مُخَيْمِرة: «أنه سئل عن العُصْرة للمرأة، فقال: لا أعْلَم رُخَصَ فيها إلاّ للشيخ المعقوف المنتخبي»، العُصْرة -هاهنا-: منْع البنت من الترويج، وهو من الاعتصار: المنْع، أراد ليسَ لأحد مَنْعُ امرأة من الترويج إلا شيخ كبير اعقف له بنت وهو مُضْطَر إلى استخدامها.

(هـ) وفي حديث ابن عبّاس: «كان إذا قدم دحْيةُ الكَلْبِيّ لم تبْقَ مُعْصِرٌ إلا خَرَجْت تنْظُر إليه من حُسْنِه»، المُعْصِرُ: الجاريةُ أوّلَ ما تَحيض لانْعصار رَحمها، وإنما خص المُعْصِر بالذّكر للمُبَالَغة في خُرُوج غيرها من النّساء.

(هـ) وفي حـديث أبي هريرة: «أنّ امـرَأةٌ مـرّت به مُتَطيّبةً ولذيّلهـا إعْصـارٌ»، وفي رواية: «عَصَرة»، أي: غُبّار، والإعْصَارُ والعَصَرة: الغُبّار الصّاعِدُ إلى السـمـاء مُسْتطيلًا، وهي الزّوْبعَة. قيل: وتكونُ العَصَرة من فَوْح الطّيب، فشبّهه بما تُثير الريحُ من الأعاصير.

وفي حديث خيبر: «سَلَك رسول الله ﷺ في مَسيره إليها على عَصَرًا، هو -بفتحتين-: جَبَلٌ بين المدينة وَوَادِي الفُرْع، وعندَه مسجدٌ صلّى به النبي ﷺ.

■ عصعص: (س) في حديث جَبَلة بن سُحَيم: «ما أكلتُ أطيبَ من قلية العَصاعص»، هي جمع العُصعُص: وهو لحمٌ في باطن ألية الشّاة، وقيل: هو عَظم عَجْب الذّنَب.

وفي حديث ابن عباس وذكر ابن الزبير: «ليس مِثْلَ الْحَصِر العُصْعُصِ»، هكذا جاء في رواية، والمشهورُ: «الحَصِر العَقِص». يقال: فلان ضيقُ العُصْعُص؛ أي: نكِدٌ قليلُ الخَير، وهو من إضافة الصّفة المُشبّهة إلى فاعلها.

■ عصف: فيه: «كان إذا عَصَفت الرَّيح»؛ أي: اشتدّ هُبُوبها، وريحٌ عـاصفٌ: شديدةُ الهُبُوب، وقـد تكرر في الحديث.

■ عصفر: (هـ) فيه: «لا يُعْضَد شَجَر المدينة إلاّ لعُصْفُورِ قَتَبٍ»، هو أحدُ عِيدَانِه، وجمعُه: عَصَافِير.

■ عصل: في حديث على: «لا عَوجَ لانتصابه، ولا عَصلَ في عُوده»، العَصل: الاعْوجَاجُ، وكل مُعْوجٌ فيه صَلابةٌ: اعْصَلُ.

(س) ومنه حـديث عـمـر وجـرير: «ومنهـا العَصِلُ الطائشُ»؛ أي: السّهم المُعْوَجّ المُثنِ، والأعْصَل -أيضاً-: السّهُم القليل الرّيش.

ومنه حــديث بدر: «يَامِنُوا عن هـذا العَصَل»، يعني: الرّملَ المُعْوجّ الملتويَ؛ أي: خُذُوا عنه يَمْنةً.

(هـ) وفيه: «أنه كان لرجُل صَنَمٌ كان ياتي بالجُبْن والزَّبْد فيضَعُه على رأس صَنَمه ويقول: اطْعَمْ، فجاء ثُعْلَبَان فاكل الجُبْن والزَّبْد ثم عَصَل على رأس الصنم»؛ أي: بال. العّعْلبانُ: ذَكرُ الثّعالب.

وفي كتاب الهروي: «فجاء ثَعْلَبانِ فاكلا الجُبْنَ والزَّبْد ثم عَصّلاً»، أراد: تَثْنِيَة ثَعْلب.

■ عصلب: (هـ) في خطبة الحَجّاج:
 قـــــدْ لَفّهــــا الليلُ بعَصْلَبِيّ

هو: الشديدُ من الرّجال، والضمير في «لفها»، للإبل؛ أي: جَمَعَها الليلُ بسَائِق شَديدٍ، فضرَبه مشَلاً لِنَفْسِهِ ورعيّه.

■ عصم: فيه: «من كانت عِصْمَتُه شهادةَ أن لا إله إلا

الله»؛ أي: ما يعْصُمه من المهالِك يوم القيامة. العِصْمةُ: المَنعة، والعاصمُ: المانعُ الحامي، والاعْتِصامُ: الاُمْتِساكُ بالشيء، افتِعال منه.

(هـ) ومنه شعر أبي طالب:

ثِمَالُ اليَتَامَى عَصْمَاتُ للأَرامِلِ

أي: يَمْنَعُهم من الضّياع والحاجة.

ومنه الحديث: "فقد عَصَمُوا مِنّي دِماءَهُم وأموالَهم".

وحديث الإفك: «فعَصَمها الله بالوَرَع».

(هـ) وحديث الحُدَيبية: ﴿وَلا تُمَسَّكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ﴾، جمعُ عِصْمَة، والكوافر: النَّساء الكَفَرَة، وأراد عَقْد نِكَاحِهِنِّ.

(هـ) وحديث عمر: (وعصْمَةُ البّنائنا إذا شَتَوْنا)؛ أي: يَمتَنعُون به من شدّة السّنَة والجَدْب.

(هـ) وفيه: «أنّ جبريل جاء يومَ بدْر وقد عَصَم ثَنيَّته الغُبَارُ»؛ أي: لَزِقَ به، والميم فيه بدل من الباء، وقد تقدّم.

(هـ) وفيه: «لا يدخُلُ من النساء الجنة إلا مِثْلُ الغُرَابِ الأعْصَم»، هو الأبيضُ الجناحين، وقـــيل: الأبيض الرّجلين. أراد: قِلّة من يدخل الجنة من النساء؛ لأنّ هذا الوصف في الغربان عزيزٌ قليل.

وفي حديث آخر: «قال: المرأةُ الصَّالحةُ مِثْلُ الغُرَابِ الأعْصَم؟ الأعْصَم، قيل: يا رسول الله! وما الغُرَابِ الأعْصَم؟ قال: الذي إحدَى رجْليه بَيضَاءً».

وفي حديث آخر: «عائشةُ في النّساءُ كالغُرَابِ الأعْصَمَ في الغِربان».

وفي حديث آخر: «بينَما نحنُ مع عمرو بن العاص فدَخَلْنا شِعْباً فإذا نَحْنُ بغِرْبَان، وفيها غُرَاب أحْمَر المنْقَار والرّجْلَين، فقال عَمْرو: قال رسول الله ﷺ: لا يَلْخل الجنة من النّساء إلا قَدْرُ هذا الغُرَاب في هؤلاء الغِرْبان»، وأصلُ العُصْمة: البياضُ يكونُ في يَدَي الفَرَس والظّبي والوَعل.

ومنه حمديث أبي سمضيان: «فَتَنَاولُتُ القَوسَ والنَّبْلَ لارْمِي ظَلِيَّةٌ عَصْماء نَرُدٌ بِها قَرَمَنا».

(َه) وفيه: الفإذا جَدّ بني عامر جَمَلٌ آدَمُ مُقَيّدٌ بعصُم، العُصُم؛ العُصُم: جمع عصام، وهو: رِباطُ كلّ شيء، أرادَ أن خصب بلادِه قد حَبَسه بفنائه، فهو لا يُبعد في طَلَب المرْعَى، فصار بمنْزلة المقيّد الذي لا يسرَحُ مكانه، ومثله قول قَيْلة في الدّهنّاء: إنها مُقيّدُ الجَمل؛ أي: يكونُ فيها كالمُقيّد لا يُنْزعُ إلى غيرها من البِلادِ.

■ عصا: (هـ س) فيه: ﴿لا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنِ أَهْلِكَ ﴾ أي: لا تَدَعْ تَادِيبَهم وجَمْعَهم على طاعة الله -تعالى-. يقال: شَقَ العصا ؛ أي: فارق الجماعة، وَلَم يُرِد الضّرْب بالعصا، ولكنّه جَعَله مثلاً.

وقيل: أراد لا تَغْفُل عن أَدَبهم ومَنْعِهم من الفَسَاد. (هـ) ومنه الحديث: «إن الخَوارِجَ شَقُوا عَصَا المسلمين وفرّقُوا جَمَاعَتهم».

(هـ) ومنه حـديث صلة: "إيّاكَ وقَتِيلَ العَصَاء؛ أي: إياكَ أن تكون قاتلاً أو مَقَتُولاً في شُقّ عصا المسلمين.

(س) ومنه حديث أبي جَهْم: (فإنّه لا يَضَع عصاه عن عَاتقِه»، أراد: أنه يُؤدّبُ أهْلَه بالضّرب، وقسيل: أراد به كُثْرة الأسفار. يقال: رَفع عَصاه إذا سار، وألقَى عَصاه إذا نزَل وأقام.

وفيه: «أنه حرّم شجَر المدينة إلا عَصا حَدِيدة»؛ أي: عصاً تصلحُ أن تكونَ نِصَاباً لآلةِ من الحَديد.

ومنه الحسديث: «ألا إنّ قُتسيلَ الخَطإ قَتِيلُ السّوط والعَصا»، لأنهُما ليسا من آلاتِ القَتْل، فإذا ضُرِب بهما أحد فمات كان قَتْلُه خَطًا.

(هـ) وفيه: «لولا أنّا نَعْصِي الله ما عَصَانا»؛ أي: لم يَمْتَنع عن إِجَابَتُنَا إذا دَعَوناه، فــجــعَل الجــوابَ بَمُنْزلة الخطاب فسمّاه عِصْياناً، كقوله -تعالى-: ﴿ومكرُوا ومكر اللّهُ﴾.

وفسيه: «أنه غَيِّر اسمَ العَاصِي»؛ إنما غَيِّره لأنَّ شِعَارَ المُؤْمِن الطّاعَة، والعِصْيانُ ضِدِّها.

ومنه الحديث: «إنّ رجُلاً قال: مَنْ يُطع الله ورسوله فقد رَشَد، ومن يَعْصهما فقد غوَى؛ فقال له النبي ﷺ: بئس الخَطِيبُ أنتَ. قل: ومن يَعْص الله ورسوله فقد غوَى»، إنما ذمه لأنه جَمع في الضّمير بينَ الله وبينَ رسوله في قوله: ومن يَعْصهما، فأمرَه أنْ يأتي بالمُظهر ليترتّب اسمُ الله -تعالى - في الذّكر قبلَ اسم الرسول ﷺ، وفيه دليلٌ على أنّ الواو تُفيد الترتيب.

وفيه: «لم يكُنْ أَسْلَمَ مِنْ عُصَاة قريش أحدٌ غيرُ مُطيع ابن الأسود»، يريدُ من كان اسمُه العاصي.

#### (باب العين مع الضاد)

■ عضب: (هـ) فيه: «كانَ اسمُ ناقتِه العَضْباء»، هو عَلَمٌ لها منْقُول من قَوْلهم: ناقةٌ عضبّاء ، أي: مَشْقُوقة الأذُن، ولم تكُنْ مَشْقُوقة الأذُن، وقال بعضهم: إنها

كانَت مشقُوقَة الأذُن، والأوّل أكثرُ.

وقسال الزمخسري: «هو مَنْقـول من قـولهـم: ناقَةٌ عَضْبًاء، وهي القَصِيرَةُ اليّد».

(هـ) ومنه الحسديث: «نَهَى أَن يُضَحَّى بِالأَعْضَبِ الْعَصْبِ اللَّعْضَبِ اللَّعْضَبِ فَي الأَذُنُ الْقَرْنِ»، هو المُكْسورُ القَرْنِ، وقد يكونُ العَضْبِ في الأَذُن -أيضاً - إلا أنّه في القَرْن أَكْثرُ، والمعضُوبِ في غير هذا: الزّمنُ الذي لا حَرَاكَ به.

■ عضد: (هـ) في تحريم المدينة: "نهَى أن يُعْضَدَ شَجَرُها»؛ أي: يُقْطع. يقال: عَضَدْتُ الشجرَ أعْضِدُه عَضْداً، والعَضَد -بالتحريك-: المعْضُود.

ومنه الحديث: «لوَددْت أنَّى شجرة تُعْضَد».

(هـ) وحديث طَهْفَةً: «ونَسْتَعْضِدُ البَريرَ»؛ أي: نَقْطَعه ونَجْنيه من شَجَره للأكل.

(هـ) وحديث ظُبْيَان: "وكان بَنُو عَمرو بن خالد من جَذْيَة يَخْبِطُونَ عَضِيدَها، ويأكُلُون حَصِيدَها»، العَضِيد والعَضَد: ما قُطع من الشجر؛ أي: يضْربُونه ليسقط ورقه فيتخذُوه عَلَفاً لإبلهم.

(هـ) وفي حديث أم زَرْع: «وملاً من شَحْم عَضُدَي»، العضُد: ما بينَ الكَتِف والمِرْفَقِ، ولم تُرده خاصة، ولكنها أرادت الجَسَد كله، فالنه إذا سَمِن العَضُد سَمِن سائرُ الحَسَد.

ومنه حــديث أبي قتادة والحـمَار الوَحْشي: «فنَاولْتـه العَضُد فأكلها»، يريد كَتفه.

وفي صفته ﷺ: "إنه كان أبيضَ مُعَضَّداً"، هكذا رواه يحيى بن مَعِين، وهو المُوثَّقُ الخَلْق، والمَحْفُوظ في الرَّواية: «مُقَصَّداً".

(هـ) وفــيــه: «أن سَمُرةَ كــان له عَضُدٌ من نَخْل في حائط رَجُل من الأنْصار»، أراد طريقةٌ من النّخل.

وقيل: إنما هو: «عَضيدٌ من نخل»، وإذا صَارَ للنّخلة جِذْعٌ يُتَناوَلُ منه فهو عَضيد.

■ عسضض: في حديث العرباض: "وعَضّوا عليها بالنّواجِذِ»، هذا مثَل في شدّة الاستمساك بأمر الدّين، لأنّ العضّ بالنّواجِذِ عَضّ بجميع الفّم والأسنان، وهي أواخُر الأسنان، وقيل: التي بعد الأنياب.

(هـ) وفيه: "من تَعزّى بعَزَاء الجاهلية فاعضّوه بِهَنِ أَبيه ولا تَكْنُوا»؛ أي: قُولوا له: اعْضَضَ باْيْرِ أَبِيك، ولا تَكْنُوا عن الأيْر بِالهَن، تَنْكيلاً له وتادِيباً.

ومنه الحديث: «من اتصلَ فأعضّوه»؛ أي: من انتسَبَ نسْبةَ الجاهلية، وقال: يا لَفُلان!

وحديث أبيّ: "إنه أعض إنساناً اتصل».

وقول أبي جهل لعُتْبة يوم بَدْر: «والله لو غيرُك يقول هذا لأعْضَضَتُه».

وفي حديث يَعْلَى: «يَنْطَلِق أحدُكم إلى أخيه فيعَضّه كعَضِيضٍ الفَحْل»، أصلُ العَضِيضُ: اللّزوم. يقال: عَضَّ عليه يَعض عضيضاً إذا لَزِمه، والمُرادُ به -هاهنا- العَضَّ نفْسُه، لأنه بعَضَّه له يَلْزمه.

ومنه الحديث: «ولو أن تَعَضّ بأصل شجرة».

(هـ) وفيه: «ثم يكونُ مُلْكٌ عَضُوضٌ»؛ أي: يُصِيبُ الرّعية فيه عَضّاً، الرّعية فيه عَضّاً، والعَضُوضُ: من ابنية المبالغة.

وفي رواية: «ثم يكون مُلوك عُضُوض»، وهو جمع: عض " -بالكسر -، وهو الخبيث الشّرس .

ومن الأول حـــديث أبي بكر: ﴿وسَتَرَون بَعْدي مُلْكاً عَضُوضاً».

(هـ) وفــيــه: «أهْدَت لنا نَوْطاً من التَّعْضُوضِ»، هو ضَرْب من التّمر، وقد تقدّم في حرف التاء.

■ عضل: (س) في صفته ﷺ: «أنه كان مُعضّلاً»، بَدَل: «مُقَصّداً»؛ أي: مُوثّقَ الخَلْقُ شــــديدَه، والمُقَصّد أثبَت.

(س) وفي حديث ماعِز: «أنه أعضَلُ قصيرٌ»، الأعضَلُ والعَضِل: المُكتنزُ اللَّحم، والعَضَلة في البَدَن كل لحمة صُلْبة مكتنزة، ومنه عَضَلة الساق، ويجوز أن يكون أراد أن عَضَلة ساقيه كبيرةٌ.

(س) ومنه حـديث حُذَيفة: ﴿ أَخَذَ النَّبِي ﷺ بَاسُفُلَ مَن عَضَلَة سَاقِي، وقال: هذا مَوْضعُ الإزَارِ ، وجـمعُ العَضَلَة: عَضَلات.

(س) وفي حديث عيسى -عليه السلام-: «أنه مَرّ بظَيْية قد عَضّلها وَلدُها»، يقال: عَضّلت الحامِلُ واعْضَلت إذا صُعُب خُرُوج وَلَدها، وكان الوجْه أن يقول: «بظَيْية قد عضّلت»، فقال: «عَضّلها ولدُها»، ومعناهُ: أن ولدَها جَعَلها مُعَضّلة حيثُ نَشِبَ في بَطْنها ولم يخرُج، وأصلُ العَضْل: المنعُ والشّدة. يقال: أعْضَل بي الأمرُ إذا ضاقت عليك فيه الجيل.

(هـ) ومنه حديث عمر: «قد أعْضَل بي أهلُ الكوفة! ما يَرْضَون بأمير ولا يَرْضَى بهم أميرٌ»؛ أي: ضَاقَت عليّ

الحِيَل في أمْرِهم وصَعُبت عليٌّ مُدَاراتُهم.

ومنه حـديثه الآخـر: «أعُوذ بالله من كل مُعْضلة ليس لها أبو حَسَن»، ورُوي: «مُعضّلة»، أراد المسألة الصّعْبة، أو الخُطّة الضّيــقـة المَخارج، من الإعْضَال أو التَّعْضــيل، ويريد بأبي حَسَن: عليّ بن أبي طالب.

(هـ) ومنه حديث مُعاوية، وقد جاءَتْه مَسْالةٌ مُشْكلة فقال: «مُعْضلةٌ ولا أبا حَسَنٍ». أبو حَسَن: مَعْرفة وُضِعَت موضعَ النكرة كانه قال: ولا رَجُلَ لها كابي حَسَن، لأنّ لا النّافية إنما تدْخل على النكرات دون المعارف.

وني حديث الشُّعْبِيِّ: «لو أُلقِيَتْ على أصحاب محمد عَلِيْ لاعْضَلَتْ بهم».

والحديث الآخر: «فاعْضَلَتْ باللَكَيْن فقالا: يا رَبّ إنّ عَبْدك قد قال مقالة لا نَدْري كيفَ نكْتُبُها».

وفي حديث كعب: «لل أراد عمر الخروج إلى العِرَاق قسال له: وبها الدَّاء العُضَال»، هو: المرضُ الذي يُعْجِزُ الأطباء فلا دَواء له.

وفي حديث ابن عمر قال له أبوه: «زوّجْتك امرأة فعَضَلَتها»، هو من العَضْل: المنْع، أراد أنك لم تُعَاملُها مُعامَلَة الأزواج لنِسَائهم، ولم تتركُها تتصرّف في نَفْسها، فكانّك قد مَنعْتها.

■ حضه: في حديث البَيْعة: ﴿ولا يَعْضَهُ بعضُنا بعضًا ﴾؛ أي: لا يَرْميه بالعضيهة، وهي البُهْتان والكَذِب، وقد عَضَهَه يَعْضَهُه عَضْهاً.

(هـ) ومنه الحديث: «ألا أُنْبَكُم ما العَضْه؟ هي النّميمة القالَةُ بين الناس»، هكذا يُروى في كتُب الحديث، والذي جاء في كتُب الغَريب: «ألا أُنبئكم ما العِضَةُ؟» -بكسر العين وفتح الضاد-.

وفي حديث آخر: "إيّاكم والعِضَةَ"، قال الخطّابي: قال الزمخشري: "أصلُها العِضْهَة، فِعْلَة، من العَضْه، هو البَهْتُ، فحذفت لامُه كما حُذفت من السَّنة والشَّفَة، وتُجمع على عِضِينَ.

يقال: بينهم عضةً قبيحةً من العضيهة.

(س) ومنه الحديث: «مَن تَعزّى بعَزَاء الجاهلية فاعْضَهُوه»، هكذا جاء في رواية؛ أي: اشْتِمُوه صريحاً، من العَضِيهة: البَهْت.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه لعَنَ العَاضِهَة، والْمُسْتَعْضِهة»، قيل: هي السّاحرَة والْمُسْتَسْحِرَة، وسُمّي السّحرُ عَضْهاً لأنه كذب وتَخْييلٌ لا حقيقة له.

(س) وفيه: «إذا جئتُم أحداً فكُلوا من شَجَره، ولو من عضاهه»، العضاه: شَجَرُ أمّ غَيْلان، وكل شَجَر عَظيم له شَوْك، الواحدةُ: عضةٌ بالتاء، وأصلُها عضهة، وقيل: واحدته: عضاهة، وعَضَهْتُ العضاة: إذا قَطَعْتها.

(س) ومنه الحديث: «ما عُضِهَت عِضاه إلا بتركها تسبيح».

(س) وفي حديث أبي عبيدة: «حتى إنّ شِدْق أحَدِهم بَنْزلة مِشْفَر البَعِيــر العَضِه»، هو الذي يأكُل العِضاه، وقيل: هو الذي يشتكي من أكُل العِضاه؛ فأمّا الذي يأكُل العِضاه فهو العَاضِه.

■ عضا: (هـ) في حديث ابن عباس: «في تفسير قـوله -تعالى-: ﴿الذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ﴾؛ أي: جَزَّاوه أَجْزَاءٌ»، عِضِينَ الشيء: إذا فَرَقَتْه وجَعَلْتَه أَعْضاء.

وقيل: الأصلُ: عِضْوَة، فَـحُذِفَت الواوُ وجُمـعَت بالنون، كما عمِل في عِزِين جمع عِزْوة.

وفسَّرها بعضُهم بالسَّحر، من العَضْه والعَضِيهة.

ومنه حديث جابر، في وقت صلاة العصر: «ما لو أنّ رجلاً نَحَر جَزُوراً وعَضّاها قبل غُروب الشمس»؛ أي: قَطّعَها وفَصّل أعْضاءَها.

(هـ) ومنه الحديث: الا تَعْضِيةَ في مِيراثِ إلا فيما حَمَل القَسْمَ، هو أن يموت الرجُلُ ويدَعَ شيئًا إنْ قُسِمَ بين ورَثَته استضروا أو بَعْضهم، كالجوهرة والطينسان والحمّام ونحو ذلك، من التّعْضِية: التّفْريق.

## (باب العين مع الطاء)

■ عطب: (هـ) في حديث طاوُس: «ليس في العُطْب زكاةٌ»، هو: القُطْن.

وفيه ذُكر: «عَطَب الهَدْي»، وهو هلاكُه، وقد يُعبَّر به عن آفَة تَعْتَرِيه وتمنعُه عن السَّيْر فيُنْحَرُ.

■ عطبل: (هـ) في صفته ﷺ: «لم يكن بعُطبول ولا بقَصِير»، العُطبُول: الممتدّ القامة الطويلُ العُنُق، وقيل: هو الطويلُ العنّل الأمُلس، ويُوصفُ به الرجلُ والمرأةُ.

■ عطر: (هـ) فيه: «أنه كان يكره تَعَطّرَ النساءِ وتَشبّهَهُنّ بالرجال»، أراد العِطْرَ الذي يَظْهرُ ريحُه كـما يظهرُ عِطْرُ الرّجال، وقيل: أراد تعطّل النساءِ -باللام-وهي: التي لا حَلْيَ عليها ولا خِضاب، واللام والراءُ يتعاقبان.

ومنه حديث أبي موسى: «المرأةُ إذا استَعْطرت ومرّت على القوم ليَجِدُوا رِيحَها»؛ أي: استَعْمَلَت العطر وهو الطّيب.

ومنه حمديث كعب بن الأشرف: «وعندي أعْطَرُ العَرب»؛ أي: أطيبُها عطراً.

■ عطس: فيه: «كان يُحِب العُطاس ويكره التَّنَاؤُب»، إنما أحَبّ العُطاس لأنه إنما يكون مع خِفَّة البدَن وانْفتاحِ المُسامِ وتَيْسير الحَركات، والتَّنَاؤبُ بخلافِه، وسببُ هذه الأوصاف تخفيفُ الغِذاءِ والإقلالُ من الطعام والشراب.

وفي حديث عمر: «لا يُرْغِمُ اللّهُ إلاّ هذه المعاطِسَ»، هي الأنوفُ، واحِدُها: مَعْطَس؛ لأن العُطَاس يخـــرُجُ منها.

■ عطش: (س) فيه: «أنه رخّص لصاحب العُطاش واللّهَث أن يُفْطِرا ويُطْعما»، العُطاش -بالضم-: شدةُ العَطش، وقد يكونُ داءً يُشْرَب معه ولا يَرْوَى صاحبُه.

■ عطعط: في حديث ابن أُنيْس: "إنه ليُعَطّعِط الكلامَ"، العَطْعَطَة: حكايةُ صَوتِ. يقالُ: عَطْعَط القومُ إذا صاحُوا، وقيل: هو أنْ يقولوا: عِيط عيط.

■ عطف: (هـ) فيه: «سُبْحان مَن تعطّف بالعِزِّ وقال به»؛ أي: تَردَّى بالعِزِّ. العطاف والمعْطفُ: الرَّداءُ، وقـد تعطّف به واعْتَطَف، وسُمّي عطافاً لُوقوعه على عطفي الرجُل، وهما ناحيتا عُنُقه، والتّعطف في حقّ الله -تعالى- مَجازٌ يُرادُ به الاتصاف، كان العِزِّ شمله شُمُولَ الرّداء.

(س) ومنه حديث الاستسقاء: «حَول رِداءه وجَعَل عِطَافَه الأين على عاتقِه الأيسر»، إنما أضاف العطاف إلى الرّداء لأنه أراد أحد شقي العطاف، فالهاء ضمير الرّداء، ويجوز أن يكون للرجل ويريد بالعطاف: جانب رِدائِه الأيمن.

(س) ومنه حديث ابن عمر: "وخرَج مُتَلَفَّعاً بعطاف". وحديث عائشة: "فناولتها عِطافاً كان عليّ فرأَتْ فيه تَصْليباً".

وفي حديث الزكاة: «ليس فيها عَطْفَاءُ»؛ أي: مُلْتُوية القَرْن، وهي نحوُ العَقْصَاء.

(هـ) وقي حديث أمّ مَعْبَد: "وفي أشْفَارِه عَطَفٌ"؛ أي: طُولٌ، كأنه طالَ وانْعَطَف، ويُروى بالغين وسيجيءُ.

■ عطل: (س) فيه: «يا عليّ مُرْ نِسَاءَك لا يُصَلّين عُطُلاً»، العَطَل: فقدان الحَلْي، وامرأةٌ عاطل وعُطُل، وقد عَطِلتَ عَطَلاً وعُطُولاً.

ومنه حديث عائشة: «كَرِهتْ أَنْ تُصَلِّي المرأةُ عُطُلاً، ولو أَنْ تُعَلِّق في عُنُقها خَيطاً».

(س) وحديثها الآخر: ﴿ ذُكِرَ لَهَا امْرَاَةَ مَاتَتَ فَقَالَتَ: عَطِّلُوهَا ﴾ أي: انْزعوا حَلْيُهَا وَاجْعُلُوهَا عَاطِلاً. عَطِّلتُ المَرْأَةُ: إذَا نَزَعتَ حَلَيْها.

(هـ) وفي حديثها الآخر ووَصَفَت أباها: ﴿رَأَبِ الثّأَيَ وَاوْذَم العَطَلَةِ ﴾، هي: الدّلو التي تُرك العَمَلُ بهـــا حيناً وعُطلت وتَقَطَعت أوْذَامُها وعُراها، تُريد أنه أعاد سُيُورَها وعَمِل عُرَاها وأعادَها صالحة للعَمَل، وهو مَثَل لفِعْله في الإسلام بعد لنبي ﷺ.

وفي قصيد كعب:

شَدَّ النَّهارِ ذِراعاً عَيطَلِ نَصَفُ العَيْطَلِ: النَّاقَة الطَّويلَة، والياء زائدة.

■ عطن: (هـ) في جديث الرؤيا: "حتى ضَرَب الناسُ بعَطن"، العَطَن: مَبْرَك الإبلِ حَولَ الماء. يقال: عَطنَت الإبل فهي عاطنة وعَواطِن إذا سُقيت وبركت عند الحياض لتُعَاد إلى الشرب مسرّة أُخْرى، وأعْطَنْتُ الإبل إذا فَعَلْتُ بها ذلك، ضَرَب ذلك مثلاً لاتساع النّاس في زَمَن عمر، وما فتح الله عليهم من الأمْصار.

(هـ) ومنه حديث الاستسقاء: «فما مَضَت سابعة حتى أعطَنَ الناسُ في العُشْب»، أراد أن المَطَر طَبّق وعم البُطُون والظّهُور حتى أعْطَن الناسُ إبلَهم في المَراعي.

ومنه حديث أسامة: «وقد عَطَنوا مـواشِيهَم»؛ أي: أرَاحُوها، سُمِّي المرَاحُ وهو مأوَاها عَطَنا.

ومنه الحديث: «استوصُوا بالمِعْزَى خيراً وانْقُشُوا له عَطَنه»؛ أي: مُراحه.

(هـ) ومنه الحــديث: "صَلّوا في مَرَابضِ الغَنَم ولا تُصَلّوا في أعْطَان الإبلِ"، لم يَنْه عن الصلاة فيها من جهة النّجَاسة، فإنها موجودة في مَرابض الغَنَم، وقد أمر بالصّلاة فيها، والصلاةُ مع النجاسة لا تجوز، وإنما أراد أن

الإبل تَزْدَحم في المَنْهل فإذا شَرِبت رَفَعت رُؤوسَها ولا يُؤمَن من نِفارِها وتَقَرَّقها في ذلك الموضع فتُؤْذي المُصلّي عندها، أو تُنهَسه برَشَاش أَبُوالِهَا.

وفي حديث علي: «أخَذَت إهَاباً مَعْطُوناً فَادخلته عُنُقي»، المعْطُون: المُنْتِنُ المُنْمَرِقُ الشعر. يقال: عَطِن الجلدُ فهو عَطِن ومَعْطون: إذا مرّق شَعره وأنْتَن فِي الدّباغ.

(هـ) ومنه حديث عمر: "وفي البيت أُهُبٌ عَطِنة».

■ عطا: (هـ) في صفته ﷺ: "فإذا تُعُوطيَ الحَقّ لم يَعْرِفْه أحــله"؛ أي: أنه كان من أحْسن الناس خُلُقاً مع أصحابه، ما لم يَرَ حقاً يُتعرّض له بإهمال أو إبْطال أو إفساد، فإذا رأى ذلك تَنَمّر وتَغيّر حتى أنْكَرَه من عَرَفه، كلّ ذلك لنصرة الحقّ، والتعاطي: التناولُ والجَرَاءة على الشيء، من عطا الشيء يعطوه إذا أخذَه وتَناوله.

رس) ومنه حــديّث أبي هريرة: «إن أرْبَى الرّبا عَطْوُ الرجل عِرضَ أخيه بغَيرِ حَقٍ»؛ أي: تَنَاوُلُه بالذّم ونحوه.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «لا تَعْطُوه الأيْدِي»؛ أي:
 لا تَنْلُغُه فَتَتَناولَه.

#### (باب العين مع الظاء)

■ عظل: (هـ) في حديث عمر: «قال لابن عباس: أنشدنا لشاعر الشعراء، قال: ومن هو؟ قال: الذي لا يُعَاظِل بَين القَول، ولا يَتتبعُ حُوشِيّ الكلام، قال: ومن هو؟ قال: زُهيْر»؛ أي: لا يُعقده ولا يُوالي بعضه فوق بعض، وكلّ شيء ركِب شيئاً فقد عاظلَه.

(هـــ) ومنَّه: وَ "تَعَاظُلُ الجَرادِ والكِلاَب، وهــو: رَاكُها.

■ عظم: في أسماء الله -تعالى-: «العظيمُ»، هو الذي جاوزَ قلْرُه وجلّ عن حُدُود العُقُول، حتى لا تُتَصور الإحاطة بكُنهه وحَقيقته، والعظمُ في صفات الأجسام: كِبُرُ الطّول والعرض والعُمْق، والله -تعالى- جلّ قَدْرُه عن ذلك.

(س) وفيه: «أنه كان يُحَدّث ليلةً عن بني إسرائيلَ لا يقُومُ فيها إلا إلى عُظم صلاة»، عُظم الشيء: ٱكْبَرُه، كأنه أرادَ لا يقُوم إلا إلى الفريضة.

(س) ومنه الحديث: «فاسْنَدُوا عُظْم ذلك إلى ابن الدُّخْشُم»؛ أي: مُعْظَمَه.

ومنه حديث ابن سيرين: «جَلسْتُ إلى مَجْلِس فيه عُظْم من الأنْصارِ»؛ أي: جَمَاعةٌ كثيرةٌ. يقال: دخل في عُظْم الناس؛ أي: مُعْظَمهم.

(س) وفي حديث رُقيَّهَ: «انظُرُوا رجلًا طُوَالاً عُظَاماً»؛ أي: عَظِيماً بالِغاً، والفُعَال من أبْنية المُبالغة، وأبلَغُ منه فُعَال -بالتشديد-.

(س) وفيه: «من تعظم في نَفْسِه لَقِي الله تبارك وتعالى غَضْبانَ»، التّعظم في النّفس: هو الكِبْر والنّخْوة أو الزّهْوُ.

(س) وفيه: «قال الله -تعالى-: لا يتَعَاظَمُني ذَنْبٌ أَن أَغْفَرَه»؛ أي: لا يَعْظُم على وعندي.

(س) وفيه: «بينا هو يَلْعب مع الصّبيان وهو صغير بعظم وضّاح مر عليه يَهُودي فقال له: لتقتُلن صَنَادِيدَ هذه القَرْية»، هي لُعبَّة لهم كانوا يَطْرحُون عَظْماً بالليل يرْمُونه، فمن أصابه غلب أصحابه، وكانوا إذا غَلب واحد من الفريقين ركب أصحابه الفريق الآخر من الموضع الذي يَجدُونه فيه إلى الموضع الذي رَمَوا به منه.

■ عظه: فيه: ﴿الأَجْعَلَنَكَ عِظَةَ»؛ أي: مَوْعِظَة وعبْرَة لغَيرك، وبابُه الواوُ، من الوَعُظ، والهاء فيه عِوضٌ من الواوِ المحذوفة.

■ عظا: في حديث عبد الرحمن بن عوف:

كَفِعُل السِهِرِّ يَفْتَرَس السِعَظَايَا
هي جمعُ عَظاية، وهي: دُويْبَة معْرُوفة، وقيل: أراد
بها سام أبْرَص، ويقال للواحِدة -أيضاً-: عَظاءة،
وجمعُها عَظاء.

## (باب العين مع الضاء)

■ حفث: (هـ) في حديث الزّبير: «أنه كان أخضَع اشْعَر أعْفَث»، الأعْفَثُ: الذي ينْكَشْف فَرْجُه كشيراً إذا جَلَس، وقيل: هو بالتّاء بنُقْطَتَين، ورواه بعضهم في صفة عبد الله بن الزبير، فقال: كان بَخيلاً أعْفَث، وفيه يقول أبو وَجْزَةَ:

دُعِ الْأَعْفَثُ المِهْذَارَ يَهْذِي بِشَتْمِنَا فَنَحْنُ بِانْواعِ السَّتَــيـــمَةِ أَعْلَمُ ورُوي عن ابن الزّبيـر: أنه كـانَ كلّمـا تحـرّك بدَتْ عَوْرَتُه، فكان يُلْبَس تحت إزاره التّبّان. ■ عفر: (هـ) فيه: "إذا سجد جَافَى عضد يه حتى يرك من خَلْفه عُفْرة إبطيه، العُفْرة: بياضٌ ليس بالنّاصع، ولكنْ كلون عَفَر الأرض، وهو وجْهها.

رَّ (هـ) ومنه الحــديث: «كــاني أنظُرُ إلى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْ رسول الله ﷺ».

ومنه الحديث: «يُحْشَر الناسُ يوم القيامة على أرْضِ بَيْضاء عَفْراء».

(هـ) والحديث الآخر: «أن امرأةً شكت إليه قلة نسل غَنَمِها، قال: ما ألوانها؟ قالت: سُودٌ، فقال: عَفّري»، إي أي: اخلطيها بغَنْم عُفْر، واحدتُها: عفْراء.

(هـ) ومنه حدّيث الضحيّة: «لَدَمُ عَفْراءَ أحبّ إلى الله
 من دَم سَوْداوَيْن».

(هَـ) ومنه الحديث: «ليس عُفْرُ الليـالي كـالدّآديء»؛ أي: اللّيالي المُفْمِرة كالسّود، وقيل: هو مَثَل.

(س) وفيه: «أنه مرّ على أرْضِ تُسمَّى عَفِرَة فسمّاها خَضِرَة»، كذا رَواه الخطّابي في شَرح «السّنن»، وقال: هو من العُفْرة: لون الأرض، ويُرْوَى بالقاف والثاء والذال. وفي قصيد كعب:

يَغْدُو فَيَلْحَمُ ضِرْغَامَيْن عَيْشُهِما

لَحْمٌ من القَوْم مَعْفُورٌ خَرَاديلُ المَعْفُورِ: الْمَتَرّب المُعَفَّرُ بالتّراب.

ومنه الحديث: «العافِر الوَجْهِ في الصلاة»؛ أي: الْمُترّب.

ومنه حديث أبي جهل: "هلْ يُعفَّر مُحَمَّدٌ وجُهه بين أظُهُرِكم"، يُريدُ به سُجودَه على التراب، ولذلك قال في آخره: "الأطَّانُ على رَقَبَته أو الأُعفَّرَنُ وجْهه في التراب"، يُريدُ إذلاله، لعنة الله عليه.

(هـ) وفسيه: «أوّلُ دينكم نُبُوّة ورَحمةٌ، ثم مُلكٌ أعفرُ»؛ أي: ملك يُساس بالنكر والدّها، من قولهم للخبيث المُنكر: عِفْرٌ، والعَفارةُ: الحُبْثُ والشّيْطَنة.

(هـ) ومنه الحـديث: «إن الله -تعـالى- يُبْغِضُ العِفْرَيةَ النَّفْرَيَةَ»، هو الداهي الخبيثُ الشَّرِير.

ومنه: «العِفْرِيتُ»، وقيل: هو الجَمُوع المُنُوع، وقيل: الظلُوم.

وقال الجَوهري في تفسير العفرية: «المُصَحَّح، والنَّفْرية إِتَبَاع له»، وكأنه أشْبُه؛ لأنه قال في تَمامه: «الذي لا يُرزُزُّ في أهل ولا مال».

وقال الزمخشيري: العِفْر، والعِفْريةُ، والعَفْرية، والعُفارِيَةُ: القَوِيّ الْمَشَيْطِنْ الذي يَعْفُرُ قِرْنَه، والياءُ في

عِفْرية وعُفارِية لِلإِلْحاق بِشرْذِمةِ وعُذافِرةٍ، والهاءُ فيهما للمبالَغَة، والتاءُ في عِفْريت للإلحاق بقِنْديل.

(س) وفي حسديث عليّ: "غَشيَهم يوم بَدْر لَيْسَاً عَفَرْنَى"، العَفْرْنى: الأسَدُ الشسديدُ، والألفُ والنونُ للإلحاق بسَفَرْجل.

وفي كتاب أبي موسى: «غشيهم يومَ بَدْرٍ لَيْثاً عِفْرِيّاً»؛ أي: قَوِيّا داهِيــاً. يقـــال: أســدٌ عِفْرٌ وعِفِرٌ، بوزن طِمِرّ؛ أي: قويّ عظيم.

(هـ) وفيه: «أنه بعث مُعاذاً إلى اليمَن وأمره أن يأخُذَ من كل حالِم ديناراً أو عدّله من المعافِري»، هي: بُرود باليمَن مَنْسوبة إلى مَعافِر، وهي قبيلة باليمَن، والميم زائدة.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «إنه دخل المسجد وعليه بُرْدان مَعافِريّان»، وقد تكرر ذكره في الحديث.

(هـ) وفيه: (أن رَجُلاً جاءَه فقال: ما لِي عَهْدٌ بأهْلي مُنْذ عَفَارِ النَّحٰل».

(هـ) وفي حـديث هـلال: ﴿مَا قَرَبْتُ أَهْلِي مُذْ عَفَّرِنَا النَّخَلِ»، ويُرْوَى بالقاف، وهو خطأً.

التَّعْفَيِرُ: أنهم كانوا إذا أبّروا النَّخلَ تَركُوها أربعين يوماً لا تُسفَى، ثم تُتُرك إلى أن تَعْطَش ثم تُسفَى، ثم تُتُرك إلى أن تَعْطَش ثم تُسفَى، وقد عفر القومُ: إذا فَعَلوا ذلك، وهو من تَعْفِير الوَحْشِيّة ولدَها، وذلك أن تَفْطمه عند الرّضاع أيّاماً ثم تُرضعه، تَفْعل ذلك مراراً ليَعْتادَه.

(س) وفيه : «أن اسم حمار النبي ﷺ عُفير»، هو تَصْغير تَرْخيم لأعْفَر، من العُفْرة، وهي : الغُبْرة ولَونُ التراب، كما قالوا في تَصْغير أَسُود: سُوَيْد، وتصغيره غير مُرَخّم: أُعَيْفر، كأُسَيُّود.

(س) وفي حديث سعد بن عُبادة: «أنه خَرَج على حماره يَعْفُور لِيعودَه»، قيل: سُمّي يعْفُوراً لِلَونِه، من العُفْرة، كما قيل في أَخْضَر: يخْضُور، وقيل: سُمّي به تَشْبسيسهاً في عَدْوِه باليَعْفُورِ، وهو الظّبي، وقسيل: الخِشْف.

■ عفس: (هـ) في حديث حَنْظَلة الأسَيِّدي: «فإذا رَجَعْنا عـافَسْنا الأزواجَ والضَيِّعـة»، المُعَافَسـة: المُعَالجـةُ والمُمَارسةُ والمُلاعَبة.

ومنه حديث على: «كنت أُعَافس وأُمارس».

(هـ) وحديثُه الآخر: «يَمْنَع مَن العِفَاس خوفُ المِوتِ، وذكْرُ البَعْثِ والحساب».

■ عفص: (هـ) في حديث اللَّقَطَة: «احْفَظْ عِفَاصَها ووكاءَها»، العِفَاص: الوعاءُ الذي تكونُ فيه النَّفَقةُ من جِلْد أو خِرْقـة أو غيـر ذلك، من العَفْص: وهو النَّنيُ والعَطْف، وبه سُمِّي الجلد الذي يُجْعَل على رأس القَارُورَة: عـفَاصاً، وكذلك غِلافُها، وقد تكرر في الحديث.

■ عـ فط: في حـ ديث علي: (ولكانت دُنْياكم هذه أهْوَنَ علي من عَفْطَةِ عَنْز)؛ أي: ضَرْطة عنز.

■ عفف: فيه: «مَن يَسْتعْفِف يُعفّه الله»، الاستعفاف: طلبُ العَفَاف والتعفّف، وهو الكفّ عن الحرام والسّوالِ من الناس؛ أي: مَن طَلَب العِفّة وتكلّفها أعْطاه الله إيّاها، وقيل: الاستعفاف: الصّبر والنّزاهَةُ عن الشيء، يقال: عَفّ يَعِفّ عِفّةٌ فهو عَفيفٌ.

ومنه الحديث: «اللهم إنى أسألُكَ العِفَّة والغِنَى».

والحديث الآخر: «فإنّهم ما علمت أعفّةٌ صُبُر»، جمع عَفيف، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث المغيرة: «لا تُحرّمُ العُفَةُ»، هي بَقِيّةُ اللّبن في الضرْع بعد أن يُحْلَب أكثرُ ما فيه، وكذلك العُفَاقة، فاستَعَارَها للمراثة، وهم يقولون: العُفَقة.

■ عفق: (هـ) في حديث لُقمان: ﴿خُذِي مِنِي أَخِي ذَا الْعِفَاقِ»، يقال: عَفَق يعْفِق عَفْقاً وعِفاقاً إِذَا ذَهَب ذَهَاباً سَرِيعاً، والعَفْقُ -أيضاً-: العَطْف، وكثرة الضراب.

■ عفل: في حديث ابن عباس: «أربع لا يَجُزْن في البَيع ولا النكاح: المجنُّونة، والمجسنُومة، والبَرْصاء، والعَفْلاء»، العَفَل -بالتحريك -: هَنَةٌ تَخْرُجُ في فَرْج المرأة وحَيَاء النَّاقة شبيهة بالأُذْرَة التي للرجال في الخُصية، والمرأة عفْلاء، والتعفيل: إصلاحُ ذلك.

(س) ومنه حديث مكحول: "في امْرأة بها عَفَلٌ».

(س) وفي حديث عُمير بن أَفْصَى: «كَبْشُ حَوْلي اعْفُل أَعْفُل »؛ أي: كثير شَحْم الخُصْية من السَّمَن، وهو العَفْل -بإسكان الفاء-.

قىال الجوهري: «العَفْل: مَجَسّ الشَّاةِ بين رجليْهـا إذا أَرَدْت أَن تَعْرِف سِمَنها من هُزَالها».

عـفن: في قصة أيوب -عليه السلام-: (عَفِنَ من

القَيْح والدُّم جَوْفي ،؛ أي: فَسَد من احْتِبَاسِهما فيه.

■ عفا: في أسماء الله -تعالى-: «العَفُو»، هو فَعُول، من العَفْو، وهو: التّجاوزُ عن الذّنْب وتركُ العِقَاب عليه، وأصلُه المحوُّ والطّمْسُ، وهو من أبنية المُبَالغة. يقال: عفا يَعْفُو عَفْواً، فهو عافٍ وعَفُوّ.

وفي حديث الزكاة: «قد عَفُوْتُ عن الخَيلِ والرَّقيقِ فَادُّوا زَكَاةَ أَمُوالِكُم»؛ أي: تَركُتُ لكم أَخْذَ زَكَاتِها وتجاوزْتُ عنه، ومنه قولُهم: عفّتِ الريحُ الأثر، إذا طَمَسَته وَمَحَتُه.

(س) ومنه حديث أم سَلَمة: «قالت لعثمان: لا تُعَفُّ سَبِيلاً كان رسول الله ﷺ لَحَبَها» أي: لا تَطْمِسُها.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر: «سَلُوا اللهَ العَفْوَ والعَافِية والْمَافاة»، فالعَفْو: مَحْوُ اللّنوب، والعافية: أن تَسُلَم من الأسْقَام والبَلاَيا، وهي الصحة وضِد المرض، ونظيرها الثّاغية والرّاغية، بمعنى: الثّغاء والرّغاء، والمُعافاة: هي أن يُعافِيك الله من الناس ويُعافِيهم منك؛ أي: يُغْنِيك عنهم ويُعنيهم عنك، ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم، وقبل: هي مُفاعَلة من العَفْو، وهو أن يَعْفُو عن الناس ويعْفُوا هُم

ومنه الحديث: «تَعافُوا الحُدُودَ فيما بينكم»؛ أي: تَجاوَزُوا عنها ولا تَرْفَعُوها إليّ، فإنّي متى عَلِمتُها أَقَمَتُها.

(هـ) وفي حديث ابن عباس، وسُئِل عمّا في أموالِ أهل الذّمة فقال: «العَفْوُ»؛ أي: عُفِيَ لَهم عمّا فيها من الصّدَقة وعن العُشْر في غَلاّتهم.

وفي حديث ابن الزّبير: «أمرَ الله نبيّه أن يَاخُذَ العَفْو من أخْلاق الناس،، هو السّهْل الْمَتِيـسّر؛ أي: أمـرَه أن يحــتــمل أخْلاقُهم ويَقْبلَ منها ما سَهُل وتَيَسّر، ولا يَسْتَقصى عليهم.

ومنه حديثه الآخر: «أنه قال للنّابغة: أمّا صَفْو أمْوالنا فلاّل الزّبيسر، وأما عَفْوُه فإنّ تَيْماً وأسَداً تَشْغَله عنك»، قال الحرْبي: العَفْو: أجَلّ المالِ وأطْبَيْه.

وقـالَ الجـوهري: عَفْو المَالِ: مـا يَفْضُل عن النّفَقـة، وكلاهُما جائزٌ في اللّغة، والثاني أشبّه بهذا الحديث.

(هـ) وفــيـة: «أنه أمَرَ بإعْفاء اللَّحَى»، هو أن يُوفّر شَعَرُها ولا يُقَصَّ كـالشّوارب، من عـفـا الشيءُ: إذا كَثُر وزاد. يقال: أعْفَيتُه وعَفّيتُه.

ومنه حمديث القصاص: ﴿لا أَعْفَى مَن قَتَل بعد أَخْذِ الدية»، هذا دُعاء عليه؛ أي: لا كَثُر مالُه ولا اسْتَغْنَى. (هـ) ومنه الحـديث: «إذا دخَل صَفَرُ وعـفـا الوَبَر»؛ أي: كُثُر وَبَرُ الإبل.

وفي رواية أخرى: «وعَفَا الأثَرُ»، هو بمعنى: دَرس وامّحَى.

(هـ) ومنه حـديث مُصْعَب بن عُميـر: "إنه غُلامٌ عاف،؛ أي: وافي اللّحْم كثيرُه.

وفي حديث عمر: «إن عامِلَنا ليس بالشعِث ولا العافي».

وَفِيه: «إِنَّ المُنافق إذا مَرض ثم أعفي كان كالبَعير عَقَلَه أهلُه ثم أَرْسَلُوه، فلم يَدْرِ لِمَ عَقَلُوه ولِمَ أَرْسَلُوه، أَعْفِيَ المريضُ بمعنى عُوفى.

(هـ) وفيه: «أنه أقطع من أرضِ المدينة ما كان عَفاءً»؛ أي: ما ليس فيه لأحد أثرٌ، وهو من عفا الشيء إذا درس ولم يبق له أثرٌ. يقسال: عَفَت الدارُ عَفاءً، أو ما ليس لأحد فيه مِلكٌ، من عفا الشيء يَعْفُو: إذا صفا وخَلُص.

(هـ) ومنه الحديث: «ويَرْعَوْن عَفاءَها».

ومنه حسديث صَفُوان بن مُحْرِزٍ: ﴿إِذَا دَخَلْتُ بَيْتِي فَأَكُلْتُ رَغِيفًا وشَرِبتُ عليه من الماء فعلى الدنيا العَفَاءُ ﴾؛ أي: الدُّرُوس وذَهابُ الأثر، وقيل: العفاء التراب.

(هـ) وفيه: "ما أكلت العافية منها فهو له صدقة"، وفي رواية: "العوافي"، العافية والعافي: كل طالب رزق من إنسان أو بَهِيمة أو طائر، وجمعُها: العَوافي، وقد تَقَع العافية على الجماعة. يقال: عفوته واعتَفَيْته؛ أي: أتَيْتُه أطلُب معروفه، وقد تكرر ذكر: "العَوافي"، في الحديث بهذا المعنى.

ومنها الحديث في ذكر المدينة: «ويَتْرُكُها أهلُها على أحْسَن ما كانت مُذَلِّلةً للعَوافي».

(هـ) وفي حمديث أبي ذُرّ: «أنه ترك أتانين وعُفُواً»، العفو -بالكسر والضم والفتح-: الجَحْش، والأُنْشَى: عفوة.

#### (باب العين مع القاف)

■ عـقب: (هـ) فيه: "مَن عقب في صَلاة فهو في صلاة"؛ أي: أقامَ في مُصلاه بعد ما يَفْرُغُ من الصلاة. يقال: صَلّى القومُ وعَقب فُلان.

ومنه الحديث: «والتّعْقيبُ في المساجد بانْتِظار الصّلاة عد الصلاة».

ومنه الحديث: «ما كانت صلاةُ الخَوف إلاّ سَجْدَتين،

إلا أنها كانت عُقَباً»؛ أي: تُصلّي طائفة بعد طائفة، فهُم يتعاقبونها تَعاقب الغُزَاة.

(هـ) ومنه الحسديث: «وأنّ كلّ غازية غَزَتْ يَعْقب بعضُها بعضاً»؛ أي: يكون الغَزْو بينَهُم نُوباً، فإذا خَرَجت طائفة ثم عادَت لم تُكلّف أن تعود ثانية حتى تَعْقُبها أُخْرى غيرُها.

(هـ س) ومنه حديث عـمر: «أنه كـان يُعَقّب الجُيُوشِ في كلّ عام».

(هـ) وحديث أنس: «أنه سئل عن التعقيب في رَمَضان فأمرَهم أن يُصلّوا في البيوت»، التعقيبُ: هو أن تعملًا عَمَلاً ثم تعود فيه، وأراد به -هاهنا-: صلاة النّافلة بعد التّراويح، فكره أن يُصلّوا في المسجد، وأحبّ أن يكون ذلك في البيوت.

(هـ) وفي حديث الدعاء: «معقبّات لا يَخيبُ قائِلُهن: ثَلاث وثلاثون تَصميدةً، وأربع وثلاثون تَحميدةً، وأربع وثلاثون تكبيرةً»، سُميّت مُعقبّات لأنّها عادَت مرّة بعد مسرّة، أو لأنّها تقال عَقيب الصلّلاة، والمُعقب من كلّ شيء: ما جاء عَقيبَ ما قبله.

(س) ومنه الخسديث: «فكان الناضح يَعْتَقِبُه مِنّا الخمسةُ»؛ أي: يتعاقبُونَه في الرّكُوب واحداً بعد واحد. يقال: دَارَت عُقْبَة فلان؛ أي: جاءت نوبتُه ووقت ركوبه.

ومنه حمليث أبي هريرة: «كان هو وامْرَأته وخادمُه يَعْتَقِبُون اللَّيل أَثْلَاثاً»؛ أي: يتَنَاوبُونه في القسيام إلى الصَّلاة.

(هـ) ومنه حـديث شُريح: «أنه أَبْطَل النَّفْح إِلاَ أَن تَضْرِبَ فـتُعَاقِب»؛ أي: أَبْطَل نفح الدَّابة برجُلِهـ إلا أَن تُتْبع ذلك رَمْحاً.

وفي أسماء النبي ﷺ: «العَاقِبُ»، هو آخرُ الأنْبِياء، والعاقبُ والعَقُوب: الذي يَخْلُف من كان قبلَه في الحَير.

(س) وفي حديث نصارَى نَجْرانَ: اجاء السيّدُ والعَاقبُ، هما من رُؤسَائِهم وأصحاب مَرَاتبهم، والعاقبُ يَتْلُو السيّد.

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «أنه سَافَر في عَقِب رَمضان»؛ أي: في آخره وقد بَقِيت منه بَقِيّة. يقال: جاء على عقب الشهر وفي عقبه: إذا جاء وقد بَقيت منه أيام إلى العَشْرة، وجاء في عُقْبِ الشّهر وعلى عُقْبه: إذا جاء بعد تَمامه.

وفيه: «لا تَرُدَّهُم على أعْقابهم»؛ أي: إلى حالتهم الأُولَى من تَرْك الهِجْرة.

ومنه الحديث: «ما زالوا مُرْتدّين على أعْقَابهم»؛ أي: رَاجِعين إلى الكُفْرِ، كَانّهم رَجِعُوا إلى ورَائِهم.

(هـ) وفيه: «أنه نَهى عن عَقب الشيطان في الصلاة»، وفي رواية: «عن عُقْبَة الشيطان»، هو أن يَضَع أليتيه على عَقبية بين السّجدَتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الأقعاء.

وقيل: هو أن يَتْرك عَقبَيه غير مَغْسُولَين في الوضوء.

(هـ) ومنه الحــديث: «ويلٌ للعقب من النّارِ»، وفي رواية: «للاعْقَاب»، وخَصّ العَقِب بالعــذاب لأنه العُضْوُ الذي لم يُغْسَل.

وقيل: أراد صاحب العقب، فحذف المضاف، وإنما قال ذلك؛ لأنهم كانوا لا يَسْتَقْصُون غَسْلَ أرجُلِهم في الوضوء، ويقال فيه: عَقِبٌ وعَقْب،

(هـ) وفيه: «أَن نَعْلَهُ كَانَت مُعَقّبةً مُخَصّرة»، المُعقّبة: التي لها عَقِبٌ.

(س) وفيه: «أنه بَعث أُمّ سُليم لتنظُر له امرأة فقال: انظري إلى عَقبَيْها أو عُرقُوبَيْها»، قيل: لأنه إذا اسْود عَقبَاها اسْود سائر جَسَدها.

وفيه: «أنه كان اسمُ رَايتِه -عليه السلام- العُقَاب»، وهي العَلَم الضخم.

وفي حديث الضيّافة: «فإن لم يَقُرُوه فله أن يُعقِبَهم عِوْف قراه»؛ أي: يأخل منهم عوضاً عمّا حرَمُوه من القرى، وهذا في المضْطرّ الذي لا يَجدُ طعاماً ويخاف على نفسه التّلف. يقال: عَقبهم مُشَدّداً ومخفّفاً، وأعقبَهم إذا أخذَ منهم عُقبَى وعُقبَةً، وهو أن يأخُذَ منهم بدلاً عسمًا فاته.

ومنه الحديث: «سأعْطيكَ منها عُقْبَى»؛ أي: بدلاً عن الإِنْقَاء والإطْلاَق.

(س) وفيه: «من مَشَى عن دَابَّته عُقْبَةً فله كذا»؛ أي: شَوْطاً.

ُ (هـ) وفي حـديث الحارث بن بدر: «كُنتُ مـرةً نُشْبَةً فأنا اليوم عُقْبَةً»؛ أي: كنتُ إذا نَشِبْت بإنسانٍ وعلِقْت به لَقِيَ مَنّي شرآ فقد أعْقَبْتُ اليومَ منه ضَعْفًا.

(س) وفيه: «ما من جَرْعَة أحْمد عُقْباناً»؛ أي: عاقبة . وفيه: «أنه منضَغَ عَقباً وهو صائمٌ»، هو -بفتح القاف-: العَصَب.

(هـ) وفي حديث النّخَعيّ: «المُعْتقبُ ضامنٌ لما اعْتقب»، الاعتقاب: الحبسُ والمنعُ، مثل أن يَبيعَ شيئاً ثم يَنعه من المُشترى حتى يَتْلف عنده فإنه يضمنُه.

■ عقبل: في حديث علي: «ثم قَرَن بِسَعَتها عَقابيل فاقتها»، العَقَابِيلُ: بَقايا المَرض وغيره؛ واحدها عُقْبُول.

■ عقد: فيه: «من عَقَد لِحْيتَه فإن مُحَمَّداً بَريءٌ منه»، قيل: هو مُعَالجُتُها حتى تَتَعقَّد وتَتَجعّد.

وقيل: كانوا يعْقِدُونها في الحُرُوب، فأمَرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تَكَبَّراً وعُجْباً.

وفيه: «من عَقد الجزْيةَ في عُنُقه فقد بَرِئ مما جاء به رسول الله ﷺ، عَقْدُ الجـزْية: كِناية عن تقريرها على نفسه، كما تُعقد الذمّة للكِتابيّ عليها.

وفي حديث الدعاء: «لك من قُلُوبنا عُقْدَةُ النّدَم»، يريد: عَقْدَ العَزْم على النّدَامة، وهو تحقيق التوبة.

ومنه الحديث: «لآمُرَنَّ بَراحِلَتِي تُرْحَل، ثم لاَ أَحُلَّ لها عُقْدة حتى أَقْدَمَ المدينة»؛ أي: لا أحل عَزْمي حتى أقْدَمَها، وقيل: أراد لا أنزلُ فأعقلها حتى أحْتَاج إلى حَل عقالها.

وفيه: «أنَّ رجلاً كان يُبَايع وفي عُقْدته ضَعْف»؛ أي: في رَايه، ونَظَره في مَصَالح نَفْسه

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «هَلك أهلُ العَقَد ورَبُّ الكعبة»، يعني: أصحاب الولايات على الأمصار، من عَقْد الألوية للأمراء.

(هـ) ومن حـديث أبيّ: «هلك أهلُ العُقْدة ورَبّ الكعبة»، يريد البيعة المعقُودة للولاة.

وفي حديث ابن عباس في قوله -تعالى-: ﴿والذين عَاقَدَتُ أَعِانُكُم﴾ المُعَاقدَة: المُعَاهَدَة والميشاقُ، والأعمانُ: جمع يَمين: القَسَم أو اليَدُ.

وفي حديث الدعاء: «أسالُك بمعاقد العزّ من عرشك»؛ أي: بالخصال التي استحقّ بها العرشُ العزّ، أو بمواضع انعقادها منه، وحقيقة معناه: بعزّ عرشك، وأصحاب أبي حنيفة يكرهُون هذا اللّفظ من الدّعاء.

وفيه: «فعَدلتُ عن الطريق فإذا بُعقْدَة من شَجر»، العُقْدة من الأرض: البُقْعة الكثيرةُ الشجر.

وفيه: «الخيلُ معقودٌ في نَواصِيها الخير»؛ أي: مُلاذِمٌ لها كأنه معقودٌ فيها.

(س) وفي حديث ابن عمرو: «أَلَم أَكُن أَعْلُم السّباعَ -هاهنا- كثيراً؟ قيل: نَعم، ولكنّها عُقدَت، فهي تُخالِط البّهَاثم ولا تَهِيجُها»؛ أي: عُولِجَت بالأُخذِ والطّلْسَمات كما تُعالِحُ الرّومُ الهَوام ذواتِ السّموم، يعني: عُقِدت ومُنعت أن تضرر البهائم.

وفي حـديث أبي مـوسى: «أنه كَسَا في كـفّارة اليَمين ثَوبَين ظَهْرانيّاً ومُعقّداً»، المعقّد: ضَرْبٌ من بُرُود هَجَر.

■ عقر: (هـ) فيه: "إنّي لَبِعُقْر حَوضِي أَذُودُ الناس لأهل اليمن"، عُقْر الحوض -بالضم-: موضع الشاربة منه؛ أي: أطرُدُهم لأجْل أن يَردَ أهلُ اليمَن.

(هـ) وفيه: «ما غُزِيَ قومٌ في عُقْرِ دارِهم إلا ذَلُوا»،
 عُقْرُ الدار -بالضم والفتح-: أصلها.

ومنه الحديث: «عُقْر دَار الإسلام الشّامُ»؛ أي: أصله ومَوْضعه، كأنه أشار به إلى وقت الفتن؛ أي: يكون الشام يومئذ آمِناً منها، وأهلُ الإسلام به أسلم.

(هـ) وفيه: ﴿لا عَقْرَ في الإسلام»، كانوا يَعْقِرون الإبِلَ على قُبُور المُوتَى؛ أي: ينْحَرُونَها ويقولون: إنَّ صاحبَ القَبْر كان يَعْقِر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاتِه، وأصلُ العقر: ضرَّب قوائِم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائمٌ.

ومنه الحديث: «لا تَعْقِرَنَّ شَاةً ولا بعيـراً إلا لَمَاكلَة»، وإنما نَهى عنه؛ لأنه مُثْلَة وتعذيبٌ للحيوان.

ومنه حديث ابن الأكوع: «فما زلتُ أرْمِيهم وأعْقِر بهم»؛ أي: أقتْلُ مركوبهم. يقال: عَقَرْتُ به: إذا قَتَلْتَ مَركوبه وجعلته راجلاً.

(هـ) ومنه الحديث: «فعقر حنظلةُ الراهِبِ بأبي سُفْيان ابن حَرْب»؛ أي: عـرْقَبَ دابّته، ثم اتسع في العَقْر حـتى استعمل في القَتْل والهلاك.

(س) ومنه الحديث: «أنه قال لُمسَيلِمة الكذاب: ولئن أُدَبَرْت لَيَعْقِرَنَّك الله»؛ أي: ليُهلِكنّك، وقيل: أصله من عَقْرِ النّخْل، وهو أن تُقطع رؤوسها فَتَيْبَسَ.

ومنه حديث أم زَرْع: "وعَقْرُ جارَتِها"؛ أي: هَلاكُها مِن الحَسَد والغيظ.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «لا تأكلُوا من تعاقر الأعراب فإني لا آمَنُ أن يكونَ ممّا أُهلِّ به لغير الله»، هو عَقْرُهم الإبل، كسانَ يتَبَارَى الرجُلان في الجُود والسّخَاءِ فيعقرُ هذا إبلاً ويعقرُ هذا إبلاً حتى يُعَجّزَ أحدُهما الآخر، وكانوا يَفْعلُونه رياءً وسُمْعة وتَفَاخُرا، ولا يَقْصدُون به وجه الله، فشبّهه بما ذُبح لغير الله.

(س) وفيه: "إنّ خَديجة لمّا تَزَوّجَت برسول الله ﷺ كَسَت أَبَاها حُلّة وخَلَقته، ونحرت جَزُوراً، فقال: ما هذا الحَبِيسرُ، وهذا العَقيسرُ؟»؛ أي: الجسزُور المنحور. يقال: جَمَل عقيرٌ، وناقة عَقيرٌ.

قيل: كانوا إذا أرَادُوا نَحْرَ البَعير عَقَرُوه؛ أي: قطعوا إحدى قوائمه ثم نحَرُوه، وقيل: يُفعل ذلك به كيلا يَشْرُدَ عند النحر.

وفيه: "إنه مر بحمار عقير"؛ أي: أصابه عَقْرٌ ولم يُت بعد.

(هـ) ومنه حـديث صَفية: «لمّا قيل له: إنّها حائضٌ، فقال: عَقْرَى حَلْقَى»؛ أي: عقرَها الله وأصابها بعقر في جَسدها، وظاهره الدّعاء عليها، وليس بدعاء في الحقيقة، وهو في مَذْهَبهم معروفٌ.

قال أبو عبيد: الصّواب: «عَقْراً حَلْقاً» -بالتنوين-؛ لأنهما مصدراً عَقَرَ وحَلَقَ.

وقـال سيبويه: عـقرتُه إذا قلتَ له: عَقْراً، وهو من باب سَقْياً، ورَعْياً، وجَدْعاً.

قال الزمخشري: هما صفتان للمرأة المُشْومة؛ أي: انها تعْقِرُ قومَها وتَحْلِقُهم؛ أي: تَسْتَأْصِلُهم من شُوْمها عليهم، ومحلُها الرفع على الخَبَرية؛ أي: هي عَقْرَى وحَلْقَى، ويَحْتِمل أن يكونا مَصْدرَين على فعْلى بمعنى العَقْر والحَلْق، كالشَكْورَى للشكور.

وقيل: الألفُ للتأنيث، مثلهًا في غَضْبَى وسكْرى.

(س) ومنه حـديث عـمـر: «إنّ رجُلاً أثنَى عنده على رجل في وجْهه، فقال: عَقَرْتَ الرجل عَقَرَكَ الله».

(هـ) وفيه: «أنه أقْطَع حُصَينَ بن مُشَمَّت ناحية كذا، واشْتَرط عليه أن لا يَعْقِر مَرْعها»؛ أي: لا يَقْطع شجَرَها.

(س) وفي حديث عمر: «فما هو إلا أن سَمِعْتُ كلام أي بكر فعقرْتُ وأنا قائمٌ حتى وقَعْت إلى الأرض»، العَقَر -بفَتْحتين-: أن تُسلِمَ الرجُلَ قوائمُه من الخَوف، وقيل: هو أن يفْجَأه الرّوعُ فَيدْهشَ ولا يستطيعَ أن يتقدّم أو يتأخر.

(س) ومنه حديث العباس: «أنه عَقِر في مَجْلِسِه حين أُخْبِر أنْ مُحَمِّداً قُتِل».

وحديث ابن عباس: «فلما رأوا النبي ﷺ سَقَطَت انقَانُهم على صُدُورهم وعَقِرُوا في مَجَالِسِهم».

وفيه: «لا تَزَوَّجُن عاقراً فإني مكاثرٌ بكم»، العاقرُ: المرأةُ التي لا تَحمِل.

(س) وفيه: «أنه مر بارض تُسمّى عَقِرة فسمّاها خَضرَة»، كأنه كُره لها اسم العَقْر؛ لأن العاقر المرأة التي لا تَحْمل، فسمّاها خَضرة تَفاؤلا بها، ويجوز أن يكون من قولهم: نخلة عَقِرة إذا

قُطِعَ رأسها فَيَبِست.

(هـ) وفيه: «فأعطَاهُم عُقْرها»، العُقْر -بالضم-: ما تُعْطاه المراةُ على وَطء الشّبهـة، وأصلُه أنّ واطيءَ البِكْر يَعْقَرُها: إذا افْتضّها، فسُمّي ما تُعْطَاه للعَقْر عُقْراً، ثم صار عامّاً لها وللثّيب.

(هـ) ومنه حــديث الشعبي: «ليسَ على زَانِ عُقْرٍ»؛
 أي: مهرٌ، وهو للمُغتَصبة من الإماء كالمهر للحُرَّة.

(هـ) وفيه: «لا يَدْخل الجنة مُعَاقِرُ خمرٍ»، هو الذي يُدْمِن شُرْبُها. قيل: هو مأخوذٌ من عُقْر الحوض؛ لأن الوَاردَة تُلازمُه.

(س) وَمنه الحديث: «لا تُعاقِرُوا»؛ أي: لا تُدْمِنوا شُرْب الخَمْر.

(س) وَفي حـــديث قُسّ، ذكـــر: «العُقَار»، هو -بالضم-: من أسْماء الخمرِ.

(هـ) وفــــه: «من باع دَاراً أو عَقـــاراً»، العَقـــار -بالفتح-: الضّيعةُ والنّخل والأرض ونحو ذلك.

(هـ) ومنه الحديث: "فرد عليسهم ذراريهم وعقار بيوتهم»، أراد أرضهم وقيل: متاع بيوتهم وأدواته وأوانيه، وقيل: متاعه الذي لا يُبتذل إلا في الأعياد، وعقار كل شيء: خياره.

(س) وفيه: «خيرُ المالِ العُقْرُ»، هو -بالضم-: أصلُ كلّ شيء وقيل: هو بالفتح-، وقيل: أرادَ أصْل مالٍ له نَــَاء

(هـ) وفي حـديث أم سلَمة: «أنها قـالت لعائشة -رضي الله عنها-: سكّن الله عُقيراك فـلا تُصْحِرِيها»؛ أي: أسكنك بيـتك وسترك فيه فـلا تُبْرِزيه، وهو اسم مُصغر مشتق من عُقْر الدّار.

قال القُتَيبي: لم أسمَع بعُقَيْرَى إلا في هذا الحديث.

قال الزمخشري: «كانها تصغير العَقْرَى على فَعْلَى، من عَقِرَ إذا بَقِي مكانَه لا يتقدّم ولا يتاخّر، فزعاً، أو أسفاً أو خَجَلاً، وأصلُه من عقرْتُ به: إذا أطلتَ حَبْسَه، كانك عقرْتَ راحلت فبقي لا يقدر على البراح، وأرادت به نفسها؛ أي: سكّني نفسك التي حقها أن تلزم مكانها ولا تبررز إلى الصّحراء من قوله -تعالى-: ﴿وقَرْنَ في بيُونِكُنَ تبرّجَ الجاهليةِ الأولى﴾.

(هـ) وفيه: «خَمسٌ يَقْتَلن في الحلّ والحَرَم، وعدّ منها الكَلْبَ العَقُور»، وهو كل سَبُع يَعْقِر؛ أي: يجْرح ويَقْتُل ويفتَرسُ، كالأسد، والنّمر، والذّئب. سمّاها كلباً لاشتراكها في السّبْعيّة، والعَقُور: من أبْنِية المبالغة.

(س) ومنه حديث عمرو بن العاص: «أنه رَفَع عَقِيرَته يَتَغَنَى»؛ أي: صَوْته. قيل: أصلُه أنّ رجلاً قُطعت رِجْله فكان يرفَع المقطُوعة على الصّحيحة ويَصِيحُ من شدة وجَعِها بأعلى صَوْته، فقيل لكُلّ رافع صَوْته: رَفَع عقيرَته، والعَقِيرَة: فَعيلة بمعنى مفعولة.

(س) وفي حديث كعب: "إنّ الشمس والقمر نُوران عقيران في النّار"، قيل: لمّا وصفهما الله -تعالى- بالسّباحة في قوله: ﴿ كُلّ في فَلَكُ يَسْبحُونَ ﴾؛ ثم أخبر أنه يَجْعلهما في النار يعذّب بهما أهلها بحيث لا يَرْحانها صاراً كانهما زمنان عقيران، حكى ذلك أبو موسى وهو كما تراه.

■ عقص: (هـ) في صفته ﷺ: "إن انْفَرَقَتْ عَقيصَتُهُ فَرَق وإلا تَركها"، العَقيصَة: الشعر المعْقُوص، وهو نحوٌ من المضْفُور، وأصلُ العـقُص: اللّيّ، وإدْخال أطْرَاف الشّعر في أُصُوله.

هكذا جاء في رواية، والمشهورُ: «عَقِيقَته»، لأنه لم يكن يَعْقِص شعْره، والمعنى: إن انْفَرَقَت من ذات نَفْسها وإلاّ تركها على حالها ولم يَفْرقها.

ومنه حديث ضمام: «إن صدق ذُو العَقِيصتَين لَيَدْخُلُنَّ الجنة»، العَقيصَتَين: تثنيةُ العَقِيصَة.

(هـ) ومنه حديث عـمر: «مَن لَبّدَ أو عَقَّص فعلَيه الحَلْق»، يعني: في الحجّ، وإنّما جَعَلَ عليه الحلق لأنّ هذه الأشياء تَقِي الشّعر من الشّعَث، فلمّا أراد حِفْظ شعره وصوّنَه الزمة حلقه بالكُلّية، مُبالَغة في عُقوبَته.

ومنه حديث ابن عباس: «الذي يُصلّي ورأسه معْقُوص كالذي يُصلّي وهو مكْتُوف»، أرادَ أنه إذا كان شعرُه منشوراً سَقط على الأرض عند السّجود فيعُطَى صاحبه ثوابَ السّجود به، وإذا كان معْقُوصاً صار في معنى ما لم يَسْجد، وشبّهه بالمكتُوف، وهو: المَسْدود اللّيدُيْن؛ لأنّهما لا يَقعَان على الأرض في السّجود.

ومنه حديث حاطِب: «فاخْرَجَت الكِتاب من عِقَاصِها»؛ أي: ضفائرها، جَمْع عَقِيصة أو عِقْصة، وقَاصِها»؛ أي: ضفائرها، جَمْع عَقِيصة أو عِقْصة، وقَاسِل: هو الخييط الذي تُعقَصُ به أطراف الذّوائب، والأوّل الوَجْه.

(س) ومنه حديث النّخَعي: «الخُلْع تَطْلِيقة بائِنة، وهو مسا دُون عِقاص الرأس»، يُريد: أن المختلعة إذا افتدت نَفْسها من زَوْجها بجميع ما تَملِك كان له أن ياخذ ما دُون شَعرها من جميع ملكها.

(هـ) وفي حديث مانع الزكاة: "فَتَطْوُه بِأَظْلَافِها ليسَ
 فيها عَقْصاء ولا جَلْحاء "، العَقْصاء: المُلْتُويَة القرنين.

(هـ س) وفي حديث ابن عباس: «ليس معاويةُ مثْلَ الحَصِر العَقِصُ: الألْوَى الحَصِر العَقِصُ: الألْوَى الصَّعب الأخْلاق، تَشْبِيهاً بالقَرْن المُلْتَوى.

■ عقعق: (س) في حديث النّخَعيّ: «يَقْتلُ المُحْرِم العَقْعَق»، هو: طائر مسعْروف ذُو لَوْنَين أَبْيض وأسود، طَويل الذّنَب، ويقال له: القَعْقَع -أيضاً-، وإنما أجاز قَتْلَه لانه نَوْع من الغربُان.

■ عقف: في حديث القيامة: "وعليه حَسكَةٌ مُفَلْطَحة لها شُوكة عَقيفَة»؛ أي: مُلوية كالصّنّارة.

(هـ) ومنه حديث القاسم بن محمد بن مُخَيَّمرة: «لا أعلم رُخَص فيها، يعني: العُصْرة إلا للشيخ المعْقُوف»؛ أي: الذي قد انْعَقف من شدّة الكِبَر فانْعنَى واعْوج حتى صار كالعُقَافة، وهي الصوْ لجَان.

■ عقق: (هـ) فيه: «أنه عَقّ عن الحسن والحُسين»، العقيقة: الذبيحة التي تُذْبِع عن المولود، وأصل العقّ: الشّق والقَطع، وقيل: للذبيحة عقيقة؛ لأنها يُشَق حَلْقُها. ومنه الحديث: «الغُلام مُرتَهَن بعقيقته»، قيل: معناه أنّ أباه يُحْرَم شفاعة وَلَده إذا لم يَعْتَى عنه، وقد تقدّم في

حرف الراء مَبْسوطاً.

ومنه الحديث: «أنه سُتل عن العَقيقة فقال: لا أحب العُقُوق»، ليس فيه تَوْهين لأمر العَقِيقَة ولا إسْقاطٌ لها، وإنما كَرِه الاسْم، وأحَب أن تُسمّى بأحْسَن منه، كالنسيكة والذبيحة، جَرْيًا على عَادَته في تغيير الاسم القبيح.

وقد تكرر ذكر: «العَقّ والعَقِيقَة»، في الحديث، ويقال للشّعر الذي يخسرُج على رأس المولود من بَطْن أمّه: عقيقة؛ لأنها تُحلق.

وجَعَل الزمخشـريّ الشـعر أصْلاً، والشـاة المذّبوحـة مُشْتقة منه.

(هـ) ومنه الحديث في صفة شعره ﷺ: "إن انْفَرقَتْ عَقِيقَة تَشْبِيهاً بشعر عَقِيقَة تَشْبِيهاً بشعر المُولُود.

وفيه: «أنه نهى عن عُقوق الأمهات»، يقال: عَقَ وَاللهُ مَهات»، يقال: عَقَ وَاللهُ يَعُقّه عقوقاً فهو عاق، إذا آذاه وعَصاه وخرج عليه، وهو ضِدٌ البرّ به، وأصله من العَقّ: الشق والقَطْع، وإنما

خَصّ الأمّهات وإن كان عُقوق الآباء وغيرهم من ذَوِي الحقوق عظيماً، فلِعقوق الأمّهات مَزيّة في القُبح.

ومنه حمديث الكبائر: «وعَدّ منها عُقُوقَ الوَالِدَين»، وقد تكرر ذكره في الحديث.

(هـ) ومنه حديث أحد: ﴿إِنَّ أَبِا سُفِيانَ مَرَّ بِحَمْزَة قَتَيلاً فقال له: ذُقْ عُقَقُ»، أَرادَّ: ذُق القَتْل يا عاق قَوْمه، كما قَتْلت يوم بَدْرِ مِن قَوْمِك، يعنى: كُفّار قُرَيش.

وعُقَقُ: مَعْدُول عن عَاقَ، للمبالغة، كَغُدر، من غَادر، وَفُسَق، من فَاسق.

رُس) وفي حُديثُ أبي إدريس: "مَثَلُكم ومَثَلُ عائشة مَثَلُ العَيْن في الرَّاس تُؤْذِي صاحبَها ولا يسْتَطِيع أن يَعُقَها إلاَّ بالذي هو خَيْرٌ لها»، هو مُسْتَعار من عُقُوق الوالدين.

(هـ) وفيه: لامن أطرَق مُسْلِماً فعَقَتْ له فرَسُه كان له كان له كان له عَقْت، عَقَت، والأجُود: أعَقّت، حبالألف فهي عَقُوق، ولا يُقال: مُعِقّ، كذا قال الهروي عن ابن السّكِيت.

وقال الزمخشري: يقال: عَقّت تَعَقّ عَقَقًا وعَقَاقاً، فهي عَقُوقٌ، وأعقّت فهي مُعِقّ.

ومنه قـولهم في المُشلّ: ﴿أَعَزُّ من الأَبْلق العَقُوقِ»، لأنَّ العَقُوق الحاملُ، والأَبْلق من صِفاتِ الذّكر.

(س) ومنه الحسديث: «أنه أتاه رَجُل مَعسه فَرس عَقُوق»؛ أي: حامِل، وقسيل: حائل، على أنه مِن الأضداد، وقسيل: هو مِن التّفاؤل، كانهم أرادُوا أنها سَتَحْمل إن شاء الله -تعالى-.

(س) وفسيه: «أيكم يُحِبّ أَنْ يَغْدُو إلى بُطْحَانَ والعَقيق»، هو وَادِ من أودية المدينة مسيلٌ للماء، وهو الذي وَرَدَ ذكره في ألحديث أنه وَادِ مُبارَك.

(س) وفي حديث آخر: «إن العقيق ميقات أهل العراق»، وهو مؤضع قريب من ذات عرق، قبلها بمرحلة أو مسرحلتين، وفي بلاد العرب مواضع كشيرة تُسمّى العقيق، وكل موضع شققته من الأرض فهدو عقيق، والجمع: أعقة وعقائق.

■ عــقل: قد تكرر في الحديث ذكر: «العَقُل، والعُقُول، والعَاقِلة»، أما العَقْل: فهو الدّية، وأصْلُه: أنّ القاتل كان إذا قَتَل قتيلاً جمع الدّية من الإبل فعقلها بفناء أوْلِياء المَقْتول؛ أي: شَدّها في عُقُلها ليُسلِمها إليهم ويَقبِضُوها منه، فسُمّيت الدّية عَقْلاً بالمصدر. يقال: عَقَل البَعير يَعْقله عَقْلاً، وجَمْعُها عُقُول، وكان أصل الدّية

الإبل، ثم قُومَتْ بعد ذلك بالذَّهَب والفِضّة والبَقَر والغُنَم وغيرها.

والعَاقِلَة: هي العَصَبة والأقارب مِن قِبَل الأب الذين يُعْطُون ديّةَ قتيل الخطأ، وهي صفّة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العَقْل، وهي مِن الصّفات الغَالِبة.

ومنه الحديث: «الدّية علَى العَاقلة».

والحديث الآخر: ﴿لا تَعْقِلُ العاقلةُ عَمْداً، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ صُلُحاً، ولا اعْتِرافاً»؛ أي: أنّ كُلِّ جناية عَمْد فإنها من مَال الجاني خاصّة، ولا يلزمُ العاقِلة منها شيء، وكذلك ما اصْطَلحوا عليه من الجِنَايات في الخَطَا، وكذلك إذا اعْتَرف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه، وإن ادّعى أنّها خطأ لا يُقْبَل منه ولا تُلزم بها العاقِلة، وأما العبد فهو أن يَجْنِي على حُرّ فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عَبْده، وإنّما جِنايَتُه في رَقَبته، وهو مذهب أبي حنيفة.

وقيل: هو أن يَجْنِي حُرُّ على عبد فليس على عاقِلة الجاني شيء، إنّما جِنَايَتُه في ماله خاصّة، وهو قول ابن أبي لَيْلَى، وهو مُوافق لكلام العرب، إذ لو كان المعنى على الأوّل لكان الكلام: «لا تَعْقِل العاقلةُ على عبد»، ولم يكن: «لا تَعْقِل عبداً»، واختاره الأصمعيّ وأبو

(هـ) ومنه الحديث: «كتب بين قُريش والأنصار كتاباً فيه: المهاجِرُون من قُريش على رِبَاعَتهم يَتَعاقلون بينهم مَعاقلَهُم الأُولَى»؛ أي: يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الدّيات وإعطائها، وهو تَفاعُل من العقل، والمعاقل: الدّيات، جمع مَعْقُلَة. يقال: بنو فُلان على مَعاقِلهم التي كانوا عليها؛ أي: مراتبهم وحالاتِهم.

ومنه حديث عمر: ﴿إِنَّ رَجِلاً أَتَاه فقال: إِنَّ ابْنَ عَمِّي شُعِ مُوضِحَةً، فقال: أَمِنْ أهل القُرَى أم مِن أهل البَادِية؟ قال: من أهل البادِية، فقال عُمر: إِنَّا لا نَتَعاقَل المُضَغَ بَيْننا»، المُضغُ: جَمْع مُضْغَة وهي: القطعة من اللَّحْم قَدْرَ ما يُمْضغَ في الأصل، فاستعارها للمُوضِحة وأشباهها من الأطراف كالسّن والإصبع، مما لم يَبْلغ ثُلُث الدّية، فسماها مُضغقة تصغيراً لها وتقليلاً، ومعنى الحديث: أنّ أهل القررى لا يَعْقِلُون عن أهل البَادية، ولا أهل البَادية عن أهل القرى في مِثل هذه الأشياء، والعاقِلة لا تَحْمِل السّن والإصبع والموضِحة وأشباه ذلك.

رهـ) ومنه حديث ابن المُسيّب: «المرأةُ تُعاقِل الرّجل إلى تُلْث دِيتِها»، يعني: أنّها تُسَاوِيه فيما كان من أطرافِها

إلى ثُلُث الدّية، فإذا تَجَاوَزَت الثُلث، وبَلَغ العَقْلُ نصْفَ الدّية صارت دِيةُ المرْأة على النّصْفَ من دِيَة الرجل.

ومنه حديث جَرير: «فاعتصم ناسٌ منهم بالسّجود، فاسْرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمرَ لهم بِنصْف العَقْل، إنما أمر لهم بالنّصف بَعْد علمه بإسْلامهم؛ لأنهم قد أعانُوا على أنْفُسهم بمقامهم بَيْن ظَهْرَانَي الكفار، فكانوا كمن هَلَك بِجنايَة نَفْسِه وجِناية غَيْره، فتَسْفُطُ حِصة جِنايتِه من الدّية.

(هـ) وفي حـديث أبي بكر: «لو مَنَعـوني عِقَالاً ممّا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لَقَاتَلْتُهم عليه»، أراد بالعِقَال: الحَبْل الذي يُعْقل به البَعير الذي كان يُؤخذَ في الصّدقة؛ لأنّ على صاحبها التسليم، وإنّما يَقَع القَبْضُ بالرّباط.

وقيل: أراد بالعقال صدقة العام. يقال: أخذ المصدق عقال هذا العام؛ أي: أخذ منهم صدقته، وبُعث فلان على عقال بني فلان: إذا بُعث على صدقاتهم، واختاره أبو عبيد، وقال: هو أشبه عندي بالمعنى.

وقال الخطّابي: إنما يُضرب المَثَل في مثل هذا بالأقلّ لا بالأكثر، وليس بسائر في لسانهم أنّ العقال صَدَقة عام، وفي أكثر الروايات: «لو منعوني عَنَاقاً»، وفي أخرى: «جَدْياً».

قلت: قد جاء في الحديث ما يَدُل على القَوْلَين.

فمن الأول حديث عمر: «أنّه كان يأخُذ مع كلّ فريضة عقالاً ورواء، فإذا جاءت إلى المدينة باعَها ثم تصدّق بها».

وحديث محمد بن مسلَمة: «أنه كان يعمل على الصّدقة في عهد رسول الله على الله على الله على على جاء بفريضتين أن يأتي بعقاليهما وقِرانيهما».

وَمَنَّ الثَّانِي حديثُ عَمر: «أنّه أخّر الصّدقة عام الرّمادة، فلمّا أحيا الناسُ بَعَث عامِلَه فقال: اعْقِل عنهم عِقالَيْن فاقسم فيهم عِقَالاً وأَتِني بالآخر»، يُريد صَدقة عامين.

وفي حديث معاوية: «أنه اسْتَعْمل ابن أخيه عمرو بن عتبة بن أبي سفيان على صَدقات كلْب، فاعْتَدى عليهم، فقال ابن العَدّاء الكَلْبي:

سَعَى عِقَالاً فلم يَتْرُك لنا سَبَداً فكيف لو قَدْ سَعَى عَمْرٌو عِقَالَيْنِ

نَصَبَ عقالاً على الظّرف، أراد مُدّة عقال.

وفيه: «كالإبِل المُعقّلَة»؛ أي: المَشْدُودَة بالعِقال، والتّشْديد فيه للتكثير.

ومنه حديث علي وحَمْزة والشَّرْب:

وهُن مُعَقّلات بالفِيناء

ومنه حديث عمر: كُتِب إليه أبيّات في صَحِيفة، مِنْها:

فَمــــا قُلُصٌ وُجِدْنَ مُعَقَّلاَتِ

قَفَا سَلْع بَمُخْتَلَـــف الــــتُجَارِ يَعْني: نِسَاء مُعَقَّلاَت لأَزْوَاجِهِنّ كما تُعَقَّل النَّوق عند الضّراب، ومن الأبيات -أيضاً-:

عَقَّلُهُنَّ جَعْدَةُ مِنْ سُلَيْم

أراد: أنّه يَتَعَرَضُ لهُنّ، فكنّى بالعَقْل عن الجماع؛ أي: أنّ أزْواجَهُنّ يُعَقّلُونَهُنّ، وهو يُعَقّلُهن -أيضاً-، كأنّ البَدْء للأزْواج والإعَادة له.

وفي حديث ظبيان: «إنّ مُلوك حِمْير مَلَكُوا مَعاقِلَ الأرض وقَرارَها»، المعَاقِل: الحُصُون، واحِدُها: مَعْقِل.

ومنه الحديث: «ليَعْقِلَنّ الدّين من الحجاز مَعْقِل الأُرْوِيّة من رأس الجبل»؛ أي: ليَتحْصّن ويَعْتَصِم ويَلْتَجِيء إليه كما يَلْتَجِيء الوَعِلُ إلى رأس الجبل.

وفي حديث أم زَرْع: (واعْتَقَل خَطْيَاً)، اعْتِقَال الرّمح: أن يَجْعَلَه الراكِبُ تحت فخذِه ويَجُرّ آخرَه عَلَى الأرض وَرَاءه.

ومنه حديث عمر: «مَن اعْتَقل الشّاة وحَلَبها وأكَل مع أهله فقد بَريء من الكبْر»، هو أن يَضَع رجْلَها بين سَاقِه وفَخذه ثم يَحْلَبها.

وَفِي حديث علي: «المُخْتَصِّ بِعَقَاتُل كراماتِه»، جمع عَقِيلة، وهي في الأصل: المرأة الكريمة النفيسة، ثم استُعْمِل في الكريم النفيس من كل شيء من الذوات والمعانى.

وفي حسديث الزَّبْرِقَان: «أَحَبَّ صسبيْسانِنَا إلينا الأَبْلَهُ العَقُول»، هو الذي يُظَنَّ به الحمُقُ، فإذا فُتَشَ وُجِدَ عَاقِلاً، والعَقُول: فَعُول مِنه للمُبَالغة.

(س) ومنه حـديث عـمـرو بن العـاص: «تِلك عُقْولٌ كادَهَا بَارِثُها»؛ أي: أرادَها بِسُوء.

(س) وفسيسه: «إنه كسان للنبي ﷺ فَرس يُسَمّى ذا العُقّال»، العُقّال -بالتّشديد-: دَاءٌ في رِجْلَيِ الدّوابّ، وقد يُخَفّف، سُمّي به لدَفْع عين السّوء عنه.

قال الجوهري: وذُو عُقّال اسم فَرس.

(هـ) وفي حـديث الـدجّال: اثم يأتي الخِصْبُ فــيُعَقُّلُ الكَرْمُ»؛ أي: يُخْرِج العُقَيْلَى، وهي: الحِصْرِم.

■ عسقم: (هـ) فيه: «سَوْآءُ وَلُودٌ خير من حَسْنَاءَ عَقِيم "، العَقيم: المرأة الّتي لا تَلِدُ، وَقد عَقُمَت تَعْقُم فهي عَقِيم، وعُقِمَت فهي مَعْقُومة، والرّجل عَقيم ومَعْقُوم.

ومنه الحديث: "اليَمينُ الفاجرة التي يُقْتَطَع بَهَا مَالُ الْسُلم تَعْقِم الرّحِمَ"، يُريد أنها تَقْطَع الصّلَة والمعروف بين الناس، ويجوز أنْ يُحْمل على ظاهره.

ومنه حديث ابن مسعود: ﴿إِنَّ الله يَظْهِر للناس يوم القيامة فَيَخِرّ المسلمون للسّجود وتُعْقَمُ أصْلاب المنافقين فلا يَسْجُدُون ﴾ أي: تَيْبَس مَفَاصِلُهم وتَصيير مَشْدُودَة، والمعاقم: المفاصِل.

■ عَقَنْقُل: (س) في قصة بدر ذكر: «العَقَنْقُل»، هو: كَثِيبٌ مُتَدَاخِلٌ من الرّملْ، وأصله ثُلاَثِيّ.

■ عقا: (هـ) في حديث ابن عباس وسُئل عن امرأة أرضَعَت صَبيّاً رَضْعةً فقال: ﴿إِذَا عَقَى حَرُمَتْ عليه وَما وَلَدَتْ ، العِقْيُ: ما يَخْرج من بَطْن الصّبيّ حين يُولَد ؛ أَسُودَ لَزِجاً قَبْل أَن يَطْعَم.

وإنّما شَرَط العِقْي لَبُعْلَم أنّ اللّبن قد صار في جَوْفه، ولأنه لا يَعْقِي من ذلك اللّبن حــتى يَصِيــر في جَوْفــه. يُقالَ: عَقَى الصّبِيّ يَعْقِي عَقْياً.

(س) وفي حمديث ابن عمر: «الْمُؤمِن الذي يَامَن مَن أَمْسَى بِعَقْوَتِه»، عَقْوَةُ الدَّارِ: حَوْلُها وقَريباً منها.

وفي حديث علي: «لو أراد الله أن يَفْتَح عليهم مَعَادِنَ العِقْيَان»، هو: الذّهب الخالِص، وقيل: هو مَا يَنْبُت منه نَباتًا، والألفُ والنون زائدتان.

## (باب العين مع الكاف)

■ عكد: (س) فيه: «إذا قُطع اللّسانُ من عُكْدَتِه فَفيه كسذا»، العُكْدَة: عُقْدة أصْل اللّسَان، وقسيل: مُعْظَمُه، وقيل: وسَطَه، وعُكْد كل شيء: وسَطه.

■ عكر: (هـ) فيه: «أنتُم العكّارُون، لاَ الفَرّارُون»؛ أي: الكَرَارُون إلى الحَرْب والعَطّافُون نَحْوَها، يقـــال للرّجُل يُولِّى عن الحَرْب ثم يكرّ رَاجــعـاً إليــهــا: عكر

واعْتَكر، وعكَرْتُ عليه إذا حَملْتَ.

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ رجُلاً فَجـر بامْرأة عَكُورَةٍ»؛ أي: عَكَر عليها فتَسَنّمها وغَلبَها على نَفْسها.

(هـ) وحــديث أبي عُبيَــدة يوم أحــد: (فـعكر على إحْداَهُما فَنَزَعـها فسقَطَت ثَنِيَّه، ثم عكر على الأخرى فنزَعـها فسقطت ثَنيَّه الأخرى»، يعني: الزّردَتَيْن اللّتين نَشِبَتًا في وجْه رسول الله ﷺ.

(هـ) وفــيـه: «أنه مَرّ بِرَجل له عَكَرَةٌ فلم يَذْبِح له شيئاً»، العكرة -بالتحريك-: من الإبِل ما بين الخَمْسين إلى المائة.

(س) ومنه حديث الحارث بن الصّمة: "وعليه عكرٌ من المشركين"؛ أي: جماعة، وأصلُه من الاعْتِكار، وهو الاَدْدحام والكثرة.

وَمنه حديث عَمْرو بن مُرّة: «عِنْد اعْتِكار الضّرائر»؛ أي: اخْتِلاَطِهِا، والضّرائر: الأمُور المُخْتَلِفة، ويُروى باللام.

(س) وفي حديث قتادة: «ثم عَادُوا إلى عِكْرِهم عِكْرِ السّوْء»؛ أي: إلى أصْل مَذْهَبهم الرّديء.

ومنه المثل: «عَادَتْ لِعِكْرهَا لَمِيسُ»، وقسيل: العِكْر: العادة والدَّيْدَن، وروى: «عكرهم»، -بفتحتين-، ذَهاباً إلى الدَّنَس والدَّرَن، من عكر الزَّيْتِ، والأوَّل الوَجْه.

عكرد: في حديث العُرنيّين: «فسَمِنُوا وعكْردُوا»؛
 أي: غَلْظُوا واشتّدوا. يقال: للغلام الغليظ المشتد عكرد وعكرُود.

■ عكرش: (س) في حديث عمر: «قال له رجل: عَنَّتْ لي عِكْرِشَةٌ فَشَنَقْتُها بجَبُوبة، فقال: فيها جَفْرة»، العِكْرِشة: أنْثَى الأرانِب، والجَفْرة: العَنَاقُ من المعز.

■ عكس: (هـ) في حديث الربيع بن خَيْثم: «اعْكِسُوا انْفُسكـم عَكْسَ الخَيْلِ بـالـلّجُم»؛ أي: كُفّوهـا وردُوهـا وردُوهـا واردْعُوها، والعكْس: ردّك آخر الشيء إلى أوّله، وعكَسَ الدّابّة: إذا جَذَب رأسها إليها لِتَرْجِعَ إلى وَرَاثِها القَهْقَرَى.

■ عكظ: فيه ذكرُ: «عُكاظ»، وهو موضع بقُرب مكة، كانت تُقام به في الجاهلية سُوق يُقيمون فيه أيّاماً.

■ عكف : قد تكرر في الحديث ذكر: «الاعتِكاف

والعُكُوف، وهو الإقامية على الشيء، وبالمكان ولُزومُهُما. يقال: عكف يَعْكُف ويَعْكِف عُكُوفاً فهو عَاكِف، واعْتَكَفَ يَعْتَكِف اعْتَكَافاً فهو مُعْتَكِف، ومنه قيل لِمَن لازمَ المسجد وأقام على العِبَادة فيه: عاكِف ومُعْتَكِف.

■ عكك: (س) فيه: «إنّ رجلاً كان يُهدي للنبي ﷺ العُكّة من السّمن أو العسل»، هي وعـاء من جُلود مُستّدير، يَخْتَص بهما، وهو بالسّمن أخص وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حـديث عُتْبَةَ بن غَزْوَان وبنَاءِ البَصرة: "ثم نَزُلُوا وكان يومَ عِكاك"، العِكاك: جمع عُكّة، وهي شِدة الحَرّ، ويومٌ عَكَ وعكِيك؛ أي: شَديد الحرّ.

■ عكل: في حديث عَمْرو بن مُرّة: «عند اعْتِكالِ الضّرائر»؛ أي: عند اخْتِلاط الأصور، ويروى بالراء وقد تقدم.

■ عكم: (هـ) في حديث أم زَرْع: «عُكومُها رَدَاحٌ»، العُكُوم: الأحْمـال والغَراثر التي تكون فـيـهـا الأمتِعة وغيرُها، واجدُها: عِكْم -بالكسر-.

ومنه حديَّث عليَّ: ﴿انْفَاضَةٌ كَنُفَاضَةِ العِكْمِ ٩.

وحديث أبي هريرة: ﴿سَيَجِد أَحَدُكُم امْرَأَتُه قد مَلاَت عِكْمَها من وبَر الإبلِ ٩٠٠

(س) وفيه: (ما عكم عنه -يعني: أبا بكر- حين عُرِض عليه الإسلام»؛ أي: ما تحبّس وما انتظر ولا عدل.

(س) وفي حديث أبي رَيْحانة: «أنه نَهى عن المُعاكَمة»، كذا أوْرَدَه الطّحَاوي، وفسره بضم الشيء إلى الشيء. يقال: عَكَمْتُ الثّيابَ إذا شَدَدْتَ بَعْضَها على بعض. يريد بها أن يَجْتَمع الرّجُلان أو المرأتان عُرَاةً لا حَاجزَ بين بَدَنَهُهما. مثل الحديث الآخر: «لا يُفْضِي الرجُلُ إلى الرّجُل ولا المرأة إلى المرأة».

# (باب العين مع اللام)

■ علب: (هـ) فيه: «إنّما كانت حِلْيَةُ سُيُوفهم الآنُكَ والعَلاَبِيّ»، هي جمع عِلْباء، وهو عَصَبٌ في العُنُق ياخُذ إلى الكَاهِل، وهُما عِلْبَاوَانِ بميناً وشمالاً، وما بينهما

مَنْبِت عُرف الفَرس، والجمع ساكِن الياء ومُشَدَّدُها، ويقال في تَثْنِيتِهِ مَا -أيضاً -: عِلْبَاآنِ، وكانت العرب تَشُدّ على أجفان سُيوفها العَلاَبِيِّ الرَّطْبَة فتَجِفُّ عليها، وتَشُدُّ الرَّماح بها إذا تصدَّعَت فتَيْبس وتَقْوَى.

(س) ومنه حديث عُتْبَة: (كنت أعْمِد إلى البَضْعَة أحْسبُها سَنَاماً فإذا هي عِلْبَاءُ عُنُق».

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «أنه رأى رجُلاً بأنْفِه أثرُ السَّجـود، فَـقـال: لا تَعْلُبْ صُورَتَك»، يقـال: عَلَبـه إذا وسَمه وأثّر فيه، والعَلْبُ والعَلَب: الأثر. المعنى: لا تُؤثّر فيها بشدّة اتكائك على أنْفِك في السّجود.

وفي حديث وفاة النبي ﷺ: «وبين يديه رَكُوةٌ أو عُلْبةٌ فيها ماء "، العُلْبَة: قَدَح من خَشب، وقيل: من جِلْد وخَشَب يُحْلب فيه.

(س) ومنه حـديث خـالد -رضي الله عنه-: «أعطاهُم عُلْبَةَ الْحَالِب،؛ أي: القدح الذي يُحْلب فيه.

 علث: (س) فيه: «ما شَبِع أهْلُه من الخَمير العَلِيثِ»؛ أي: الخُبْزِ المُخْبُوز من الشَّعير والسَّلْت، والعَلْثُ والعُلاَثَة: الخَلْط، ويُقال بالغين المعجمة –ايضاً–.

■ عمليج: (هـ) فيه: «إنّ الدّعاء ليَلْقَى البَلاَء فيعتلجان»؛ أي: يتصارعان.

(هـ) ومنه حـــديث عـلي: «إنه بَعَث رَجُلَين في وجْهِ وقال: إنَّكما عِلْجَان فعَالِجا عن دينكما»، العِلْج: الرَّجُل القُويِّ الضَّخْم، وعَالجا؛ أي: مَارسًا العمل الذي نَدَبْتكما إليه واعْمَلا به.

وفي حديثه الآخر: «ونَفي مُعْتَلَجَ الرّيب مِن الناس»، هو مِن اعْتَلَجتِ الأمواجُ: إذا الْتَطَمَت، أو من اعْتَلَجت الأرضُ: إذا طال نَباتُها.

وفيه: "فأتَى عبدُ الرحمن بن خالد بن الوليد بأربعة أعْلاج من العَدُوَّ"، يُريد بالعِلْج: الرَّجُلَ من كُفــار العَجم وغيرهم، والأغلاج جمَّعُه، ويُجْمَع على عُلُوج -أيضاً-.

منه حديث قَتْل عمر: «قال لابن عباس: قد كُنْتَ أنت وأبوك تُحِبّان أن تكثْرَ العُلُوجُ بالمدينة».

ومنه حديث الأسْلَميّ: «إنَّى صاحب ظَهْر أعالجهُ»؛ أي: أمارسُه وأكاري عليه.

ومنه الحديث: «عالَجْتُ امْرأةً فأصَبْتُ منها».

والحديث الآخر: «مِن كَسْبِه وعِلاَجِه».

وحديث العَبْد: ﴿وَلَىَ حرَّه وعلاجَه ﴾؛ أي: عَمَله.

ومنه حديث سعد بن عبادة: «كلاّ والذي بَعَثك بالحقّ إِنْ كُنْتُ لأعالجه بالسّيف قبل ذلك،؛ أي: أضربه.

(هـ) وحديث عائشة: «لمّا مات أخوها عبد الرحمن بِطَرِيق مكة فَجْأةً قـالت: مَا آسَى على شيء من أمْرِه إلاّ خَصْلَتَين: أنه لم يُعالج، ولم يُدْفَن حيث مات،؛ أي: لم يُعالجُ سَكْرة الموت فيكون كفّارَةً لذُّنُوبِه.

ويروى: «لم يُعالَج»، -بفتح اللام-؛ أي: لم يُمَرّض، فيكون قدْ نَاله من ألم المرض ما يُكَفّر ذُنُوبه.

وفي حديث الدَّعاء: «وما تَحْويه عَوالجُ الرَّمال»، هي جَمْع: عالج، وهو ما تَراكم من الرَّمْل ودَخَل بعضُه في

■ علز: في حديث على: «هل يَنْتَظُر أهلُ بَضَاضَة الشَّباب إلا عَلَزَ القَلَق، العَلَزُ -بالتحريك-: خِفّةٌ وهَلَعٌ يُصيب الإنسان. عَلِزَ -بالكسر- يَعْلِز عَلَزاً، ويُروى بالنون، من الإعلان: الإظهار.

■ علص: (س) فيه: «مَن سَبَق العاطس إلى الحمد أَمِنَ الشـــوْصَ، واللَّوْص، والْعِلَّوْصَ»، هو وَجَع في البَطن، وقيل: التَّخَمَة.

■ علف: (هـ) فيه: «ويَاكلون عِلاَفَها»، هي جَمْع عَلَف، وهو ما تأكلُه الماشيةُ، مثل جَمَل وجمَال.

(س) وفي حديث بنى نَاجِيةً: «أنهم أهْدَوا إلى ابن عَوْف رِحالاً عِلاَفِيّة، العِلاَفيّةُ: أعظم الرّحال، أوّل مَن عَمِلَها عِلافٌ، وهو زَبَّانُ أبو جَرْم.

ومنه شعر حُمَيد بن ثَوْر:

ترى العُلَيْفِي علَيْهِ المُوكَدا

العُلَيْفيّ: تصْغــيــر تَرخِيم للْعِلافِيّ، وهو الرّحْل المُنسوب إلى علاَف.

 ■ علق: (هـ) فيه: «جاءته امْرأةً بابْن لها قالت: وقَدْ أَعْلَقْتُ عنه من العُذْرَة، فقال: عَلاَم تَدْغَرْن أَوْلاَدَكُنّ بهذه العُلُق؟»، وفي رواية: «بهـــذا العِلاَق»، وفي أخـــرى: «أعْلَقْتُ عليه».

الإعْلاقُ: مُعالِجة عُذْرة الصَّبيِّ، وهو وَجَع في حَلْقه وَوَرَمَ تَدْفَعُهُ أَمَّهُ بأصْبعها أو غيرها، وحقيقة أعْلَقْتُ عنه: أَرْلْتُ العَلُوق عنه، وهي الدَّاهيَة، وقد تقَدَّم مَبْسُوطاً في

قال الخطَّابي: المحدَّثون يقولون: «أعْلَقْت عليه»، وإنما هو: «أعْلَقْت عنه»؛ أي: دَفَعت عنه، ومسعني أعْلَقت عليه: أورَدْتُ عليه العَلُوق؛ أي: ما عَذَبَّته به من دَغْرِها. ومنه قيولهم: «أعْلَقْتُ علَيِّ»: إذا أَدْخَلْتُ يَدى في حَلْقي أَتَقَيًّا.

وجـاء في بعض الرّوايات: «العلاَق»، وإنما المعْروف: «الإعْلاق»، وهو مصدر أعْلَقُت، فإنْ كان العلاق الاسم فيجوز، وأمَّا العُلَّق فجمع عَلُوق.

(هـ) وفي حـــديث أم زَرْع: «إن أَنْطِقْ أَطَلَقْ، وإنْ أَسْكُتْ أُعَلِّقْ"؛ أي: يَتْرَكُني كَالْمُعَلِّقَة، لا مُمْسَكَة ولا مُطَلِّقة .

(س) وفيه: «فَعَلقَت الأعراب به»؛ أي: نَشبوا وتعلَّقوا، وقيل: طَفقُوا.

ومنه الحمديث: «فسعَلقُوا وجْهَه ضَرباً»؛ أي: طَفقُوا وجَعَلوا يَضْربونه.

(س) وفي حديث حَليمة: «رَكَبْتُ أَتَاناً لي فخرجتُ أمامَ الرّكْب حتى ما يَعْلَقُ بها أحَدٌ منهم"؛ أي: ما يتصل يها وتَلْحَقُها.

وفي حديث ابن مسعود: «أن أميراً بمكة كان يُسلّم تَسْلِيمتَين، فقال: أنَّى عَلقَها؟ فإن رسول الله عَلَيْة كان يفعلها»؛ أي: من أين تَعلَّمها، وبمنَّ أخَذَها؟

(هـ) وفيه: «أنه قال: أدُّوا العَلائق، قالوا: يا رسول الله! وما العُلائق؟»، وفي رواية في قوله -تعالى-: ﴿وأنْكحوا الأيامي منْكم ﴾: "قيل: يا رسول الله! فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه أهْلُوهم،، العَلائق: الْمُهُور، الواحِدة: عَلاقة، وعَلاَقة الْمُهُور: مَا يَتَعَلَّقُونَ بِهُ على الْمُتَزَوَّج.

(س) وفيه: «فَعَلقت منه كلّ مَعْلَق»؛ أي: أحبّها وشُغف بها. يقال: عَلَق بقَلْبِه عَلاقةً، بالفتح، وكلُّ شيء وقَع مَوْقِعَه فقد عَلِق مَعالِقَه.

وفيه: «من تَعلَّق شيئاً وكل إليه»؛ أي: من عَلَّق على نفسه شيئاً من التعاويد والتمائم وأشباهها مُعْتقداً أنها تَجْلب إليه نَفْعاً، أو تَدْفع عنه ضَرّاً.

> (س) وفي حديث سعد بن أبي وقّاص: عَيْنُ فِابْكِي سَامَةَ بِنَ لُؤَيّ

فقال رجَل:

عُلقَت بسامة العلاقة هي -بالتشديد-: المَنيّة، وهي العَلُوق -أيضاً-.

وَفَى حَدِيثِ المُقْدَامِ: «أَنَّ النَّبِي عِيْكُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلُّ

من أهل الكتاب يَتزوّج المرأة وما يَعْلَق على يَدَيْهَا الخَيْط، وما يَرْغُب واحدٌ عن صاحبه حتى يموتا هَرَماً»، قال الحَرْبِيِّ: يقول: من صِغَرِها وقِلَّة رِفْقِها، فيَصْبِر عليها حتى يَمُونا هَرَماً، والمراد حَثّ أصحابه على الوصيّة بالنَّساء والصَّبر عليهن ؛ أي: أنَّ أهلَ الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم.

(هـ) وفيه: «إنّ أرواح الشّهداء في حَواصِل طَيْر خُضْر تَعْلُق من ثمار الجنة، أي: تأكُل، وهو في الأصل للإبل إذا أكلَّت العضاه. يقال: عَلَقَتْ تَعْلُق عُلُوقاً، فنُقلَ إلى الطير.

(هـ) وفيه: «وينجتزىءُ بالعُلْقَة»؛ أي: يَكْتَفِي بالبُلْغة من الطعام.

ومنه حديث الإفك: «وإنَّما يأكُلُنَ العُلْقَةَ من الطَّعام». وفي حــديث سَرِيّة بني سُلَيم: «فسإذا الطّيْر تَرْمِيــهِم بالعَلَق»؛ أي: بِقِطَع الدم، الواحِدة: عَلَقَة.

ومنه حديث أبن أبي أوْنَى: ﴿أَنَّهُ بَزَقَ عَلَقَةً ثُمْ مَضَى في صلاته»؛ أي: قطعة دَم مُنْعَقِد.

(س) وفي حديث عُـــامـــر: "خَيْرُ اللَّوَاءِ العَلَقُ والحجَامِــة"، العَلَق: دُوَيْبة حَمْراءُ تكون في الماء تَعْلَق بالبَدن وتَمُص الدّم، وهي من أدوية الحَلْق والأورام الدَّمَويّة، لامتصاصها الدم الغالب على الإنسان.

وفي حديث حُذَيفة: "فما بالُ هؤلاءالذين يَسْرِقُون أَعْلاَقَنا»؛ أي: نَفسائسَ أمسوالِنا، الواحسد: عِلْق، -بالكسر-. قيل: سُمّى به لتَعَلّق القلب به.

(هـ) وفي حديث عمر: «إنّ الرجُل لَيُغالى بِصَداق امْرأته حــتى يكون ذلك لهــا في قَلْبـه عَدَاوةً، يَقَــول: جَشِمْت إلَيكِ عَلَق القِرْبة ؛ أي: تَحَمَّلْتُ لأَجْلك كلّ شيء حـــتي عَلَق القرُّبة، وهو حَبْلُهـــا الذي تُعَلِّق به،

ويروى بالراء، وقد تقدم. (هـ) وفي حـديث أبي هُرَيْرة: «رُثِيَ وعليـه إزارٌ فيـه عَلْق، وقد خُيَّطه بالأصْطُبَّة»، العَلْق: الْخَرْق، وهو أن يَمُرٌّ بشَجَرة أو شوكة فتَعلَّنَ بثوبه فتَخْرقه.

■ علك: (س) فيه: «أنه مَرّ برَجُل وبُرْمَتُه تَفُور على النَّار، فتَناولَ منها بَضْعَةً فلم يَزَلُ يَعْلِكُها حتى أحْرم في الصلاة»؛ أي: يَمْضُغُها ويلوكُها.

(هـ) وفيه: «أنه سأل جَريراً عن مَنْزله ببيشةَ فقال: سَهْلٌ ودَكْدَاك، وحَمْضٌ وعَلاك»، العَلاك -بالفستح-: شَجَر يَنْبُت بناحية الحجاز، ويقال له: العَلَك -أيضاً-،

ويُرْوَى بالنون وسيذكر.

■ علكم: في قصيد كعب: غَلْبًاءُ وَجْنــــاءُ عُلْكُومٌ مُذَكّرَةٌ

في دَفِّهِ اللهِ عَدَّامَهِ اللهِ مِيلُ اللهِ اللهِ المَّلِيَّةِ الصَّلْبَةِ ، يَصِفُ النَّاقة .

■ علل: (هـ) فيه: ﴿أُتِيَ بِعُلاَلَة الشَّاة فَأَكَلَ منها»؛ أي: بَقِيّةٍ لَحْمها، يقال: لِبَقِيّة اللّبَن في الضرَّع، وبقيّة قوّة الشيخ، وبقيّة جَرْي الفَرس: عُلالةٌ، وقيل: عُلالةُ الشَّاة: ما يُتَعَلّل به شيئاً بعد شيء، من العَلَل: الشّربِ بعد الشّرب.

ومنه حديث عَقيل بن أبي طالب: «قالوا فيه بَقِيّةٌ من عُلالة»؛ أي: بَقِيّة من قُوّة الشيخ.

ومنه حــديث أبي حَثْمــة يَصِفُ التّمْرَ: «تَعِلْة الصّبيّ وقِرَى الضّيف»؛ أي: ما يُعَلَّل به الصبي لِيَسْكُت.

(س) وفي حـديث علي: "من جَزِيل عَطائك المُعلُول»، يُريد: أَنَّ عَطاءَ الله مُضاعَفٌ، يَعُلَّ به عَباده مَرَّةً بَعْد أخْرى. ومنه قصيد كعب:

كأنَّهُ مُنْهَلُ بالرّاح مَعْلُولُ

(س) ومنه حديث عطاء أو النّخَعِيّ في رجل ضَرب بالعصا رجلاً فقَتله قال: ﴿إِذَا عَلَّه ضَرْباً فَقَيه القَوَدَ ﴾ أي: إذا تابَع عليه الضّرْب، من عَلَل الشّرب.

(هـ) وفيه: «الأنبياءُ أَوْلاَدُ عَلاّتِ»، أَوْلاَدُ العَلاّت: الذين أمّهاتُهم مُخْتَلفة وأبُوهم واحِدٌ. أزادَ أنّ إيمانَهم واحِدٌ وشرائعهُم مُخْتَلِفة.

(هـ) ومنه حـديث علي: ﴿ يَتُوارَثُ بَنُو الأعْيانِ مِن الإخْوة لـالأَب الإخْوة لـالأَب والأم، وهُم الأعْيان، دُون الإخْوة للأب إذا اجتمعوا معهم، وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث عائشة: «فكانَ عبدُ الرحمن يَضْرِبُ رِجْلي بِعِلَّة الرّاحِلة»؛ أي: بسبَيِها، يُظْهِرُ أنه يَضْرب جَنْبَ البعير برجْله، وإنّما يَضْرب رجْلي.

(هـ) وفي حديث عاصم بن ثابت:

ما عِلْتِي وأنا جَلْدٌ نَابِلُ

أي: ما عُذْرِي في تَرك الجهاد ومَعِي أُهْبَهُ القِتَال؟ فَوَضَع العلَّه مَوْضع العُذْر.

■ علم: في أسماء الله -تعالى-: «العليمُ»، هو

العالم المحيطُ عِلْمُه بجميع الأشياء ظاهِرها وباطِنها، دَقِيقِها وجَلِيلِها، على أتَمّ الإمْكان، وفَعيل من أبنية المُبالَغة.

(هـ) وفيه ذكر: «الأيّام المعلومات»، هي عَشْرُ ذي الحِبّة، آخرها يوم النّحْر.

(هـ) وفيه: ﴿تُكُونَ الأَرْضُ يَومَ القيامةِ كَقُرْصَةِ النَّقِيّ، لَيس فيها مَعْلَمٌ لأحدهِ، المَعْلم: ما جُعِلَ عَلاَمةً للطَّرق والحُدودِ، مِثْل أعْلام الحَرَم ومعالِمه المَضْروبة عليه، وقيل: المُعْلم: الأَثر، والعَلَم: المَنارُ وَالجَبَل.

ومنه الحديث: «لَيَنْزِلَنَّ إلى جَنْبِ عَلَم».

(س) وفي حديث سُهيَل بن عمرو: «أنه كان أعْلَمَ الشَّفَةِ»، الأعْلَم: المُشْقُة؛ عَلْماء.

وفي حديث ابن مسعود: «إنك غُليّم مُعَلّم»؛ أي: مُلهَم للصّواب والخير، كقوله -تعالى-: ﴿مُعَلّمٌ مَجُنُونٌ ﴾؛ أي: له من يُعلّمه.

وفي حديث الدّجّال: «تَعلّموا أنّ ربّكم ليْس باغْورَ». والحديث الآخر: «تَعَلّموا أنه ليس يَرى أحدٌ منكم ربّه حتى يموت»، قيل: هذا وأمثالُه بمعنى اعْلَموا.

(هـ) وفي حديث الخليل -عليه السلام-: «أنه يَحْمِل أَبَاه لَيَجُوزَ به الصَّراطَ، فيَنْظر إليه فإذا هو عَيْلاَمٌ أَمْدَرُ»، العَيْلام: ذكر الضَبَاع، والياء والألف زائدتان.

(س) وفي حديث الحجّاج: ﴿قَالَ لِحَافِرِ الْبَشَرِ: أَخْسَفَتَ أَمْ أَعْلَمْت؟ ﴾، يقال: أَعْلَمَ الحافِرُ إِذَا وَجَدَ البِشرِ عَيْلَماً ؛ أي: كثيرة الماء، وهو دُون الخَسْف.

■ علن: في حديث المُلاعَنة: «تلك امْرأةٌ أعْلَنتْ»، الإعْلان في الأصل: إظهار الشيء، والمراد به: أنّها كانت قد أظهَرت الفاحِشة، وقد تكرر ذكر الإعلان والاسْتِعْلان في الحديث.

ومنه حـديث الهجرة: «ولا يَسْتَعْلِنُ به ولسْنا بِمُقِرِّين له»، الاسْتِعلان؛ أي: الجَهْر بدينه وقراءته.

■ علند: (هـ) في حديث سَطِيح:
 تَجُوبُ بِيَ الأرضَ عَلَنْدَاةٌ شَجَنْ
 العَلَنْدَات: القوية من النّوق.

■ علهز: في دعائه -عليه السلام- على مُضرَ: «اللهم اجْعلها عليهم سِنينَ كَسِني يُوسُفَ، فابْتُلُوا بالجوع حتى اكْلُوا السعِلهز»، هـو شيء يَتْخِذونه في سِنِي المجاعة،

يَخْلِطون الدَّمَ باوْبَارِ الإبِل ثم يَشْوُونه بالنَّار ويأكلونه، وقيل: كانوا يَخْلِطون فيه القرْدَان، ويقال للقُرَاد الضّخْم: عِلْهِز، وقيل: العِلْهزُ شيء يَنْبُت بِبلادِ بني سُلَيم له أصْل كأصل البَرْدِيّ.

(هـ) ومنه حديث الاستسقاء:

ولا شيء مِمّا يأكُلُ الناسُ عِندنا

سِوَى الحَنْظَلِ الْعِــامِيُّ والْعِلْهـــز

الفسل

س ولـــيْس لـــنَا إلاّ إلَيْكَ فِرَارُنـــا

وأَيْنَ فِرارُ النَّاسِ إِلاَّ إِلَى السَّسْلِ

ومنه حديث عِكْرِمة: «كمان طعمامُ أهل الجماهلية العِلْهز».

والْمُتَعَالَي: الذي جَلّ عن إفْك المُفْتَرِين وعَلا شَــْأَنُه، وقيل: جَلّ عن كلّ وَصْف وثنّاء، وهو مُتَفاعِلٌ من العُلوّ، وقد يكون بمعنى العالى.

(س) وفي حديث ابن عباس: «فإذا هو يَتَعلَّى عنِّي»؛ أي: يتَرَفِّم عَلَيِّ.

(س) وحدَّيث سُبَيْعة: «فلمَّا تَعَلَّتُ من نِفاسها»، ويُروى: «تَعالَت»؛ أي: ارْتَفَعَتْ وطَهُرَت، ويجوز أن يكون من قولهم: تَعَلَى الرجلُ من عِلَّته إذا برًا؛ أي: خَرَجَتْ من نِفاسِها وسَلِمت.

(س) وفيه: (اليَدُ العَلْيا خيرٌ مِن اليَد السَّفْلَى»، العليا: الْمَتَعَفِّفَة، والسَّفْلى: السَّائلة، رُوي ذلك عن ابن عُمر، ورُوي عنه: أنها المُنْفِقة، وقيل: العُلْيا المُعْطِية، والسَّفْلَى: الاَّخْذَة، وقيل: السَّفْلى: اللَّعْدَة، وقيل: السَّفْلى: المَانِعَةُ.

(ه) وفيه: «إنّ أهل الجنة ليتراءون أهْلَ عليّين كما تروون الكوكب الدّريّ في أفّق السمماء»، عليّون: اسم للسماء السابعة، وقيل: هو اسم لديوان الملائكة الحفظة، تُرفّع إليه أعمال الصالحين من العباد.

وقيل: أراد أعْلَى الأمْكِنَة وأشْرَفَ المراتب وأقْرَبَها من الله في الدار الآخرة، ويُعْرَب بالحروف والحركات كقنسْرين وأشباهها، على أنه جَمْعٌ أوْ وَاحِد.

رُهُ) وفي حَديث ابن مسعود: "فلمّا وضعتُ رِجْلي على مُذَمّرِ أبي جهل قال: أعْل عَنْجْ، أي: تَنَحْ عَنّي. يقال: أعْل عن الوسادة، وعَالِ عنها؛ أي: تَنَحّ، فإذا

أردْت أن يَعْلُوها قلت: اعْلُ على الوسادة، وأراد بِعَنْجْ: عَنّي، وهي لغة قوم يَقلِبون الياء في الوقف جِيماً.

(س) ومنه حديث أحد: «قال أبو سُفيان لمّا انْهَزَم المسلمون وظهَروا عليهم: اعْلُ هُبَلُ، فقال عُمَر: الله أعلَى وأجَلّ، فقال لعُمر: الله أعلَى وأجَلّ، فقال لعُمر: أنْعَمَتْ، فَعَالَ عنها»، كان الرجل من قرريش إذا أراد ابتداء أمْر عَمَد إلى سَهْمَين فكتب على أحدهما: نَعَم، وعلى الآخر: لأ، ثمّ يتقدّم إلى الصنّم ويُجِيل سِهَامَه، فإنْ خرج سَهْم (نَعَم) أقدم، وإن خرج سهم (نَعَم) أقدم، وإن خرج سهم (لاً) امتنع، وكان أبو سفيان لمّا أراد المتفتى هُبَل، فخرج له سهم الإنعام، فذلك قوله لعُمر: «أنْعَمَتْ، فعال عنها»؛ أي: تَجاف عنها ولا تَذْكُرُها بسُوء، يعني: آلِهَتهم.

(س) وفي حديث قَيْلة: " ﴿ لا يَزالُ كَعْبُكِ عَالِياً ﴾؛ أي: لا تَزالَينَ شَرِيفة مُرْتَفعة على من يُعادِيك.

وَفَي حَدَيث حَمَّنَةَ بنت جَحَث: «كَانَت تَجْلُس فَي الْمِرْكُنِ ثَمْ تَخْرُج وهي عَالِيَةُ الدَّم»؛ أي: يَعْلُو دَمُها الماء. (س) وفي حديث ابن عـمـر: «أخَذْت بِعَالِيَة رُمْح»،

(س) وفي حــديث ابن عــمــر: «المحدت بِعاليه رمح»، هي: ما يَلِي السّنان من القّناة، والجَمْع: العَوالي.

(س) وفيه ذكر: «العَالِيَة والعَوالِي»، في غير موضع من الحديث، وهي أماكِنُ باعْلَى أراضي المدينة، والنسبة اليها: عُلُويّ، على غير قياس، وأذنّاها مِن المدينة على أربَعة أمْيالُ، وأبْعَدُها من جِهة نَجْد ثمَانِيةٌ.

ومنه حديث ابن عمر: (وجاء أعْرَابِيَّ عُلُويٌ جَافِ». وفي حديث عمر: (فارْتَقى عُليّةٌ»، هي -بضم العين وكسرها-: الغُرفة، والجمع: العلاليّ.

(س) وفي حديث معاوية: «قال لِلبِيد الشاعر: كَمْ عطاؤك؟ قال: ألفان وخَمْسمائة؛ فقال: ما بَالُ العِلاَوة بين الفَوْدَيْن!»، العِلاَوة: ما عُولِيَ فَوْق الحِمْل وَزِيد عليه.

ومنه: «ضَرب عِلاَوَتَه»؛ أي: رأسَه، والــفَوْدَانِ: العدْلاَن.

(س) وفي حديث عطاء في مَهْبِطِ آدمَ -عليه السندم-: «هبط بالعَلاة»، هي السندان .

(س) وفي شعر العباس -رضي الله عنه-، يَمْدَح النبي ﷺ:

حَتَّى احْتَوَى بَيْتُكَ الْمَهَيْمِنُ مِنْ خَتَّى احْتَوَى بَيْتُكَ الْمَهَيْمِنُ مِنْ خَنْدَفَ عَلَيًا تَحْتَهِ النَّطُقُ

عَلْيَاء: اسم للمكان المرتفع كاليَفاع، وليْست بتأنيث الأعْلَى لأنّها جاءت مُنكّرة، وفعْلاء أفْعَل يَلْزَمُها التّعْريف.

وفيه ذكر: «العُلَى» -بالضّم والقَصْر-: موضع من ناحية وَادِي القُرَى، نزَله رسول الله ﷺ في طريقه إلى تَبُوك، وفيه مسجد.

(س) وفـــيـــه: «تَعْلُو عنْه العَينُ»؛ أي: تَنْبُو عَنه ولا لْصَق به.

ومنه حديث النجاشي: «وكانوا بهم أعْلَى عَيْناً»؛ أي: أَبْصَرَ بهم وأعْلَم بِحَالِهم.

(س) وفيه: "من صام الدّهر ضُيقت عليه جهنم"، حَمَل بعضهم هذا الحديث على ظاهره، وجعَله عُقُوبة لصائم الدهر، ويَشْهد لذلك مَنْعُه عِبدَ الله بن عَمْرو عَن صوم الدهر وكراهيتُه له، وفيه بُعْدٌ، لأن صوم الدهر وتراهيتُه له، وفيه بُعْدٌ، لأن صوم الدهر بالجُملة قُرْبة، وقد صامه جماعة من الصحابة والتابعين، فما يَسْتَحِق فاعِله تضْيِيق جهنم عليه.

وذهب آخرون إلى أن: "عَلَى» –هاهنا– بمعنى: عنْ؛ أي: ضُيّقَت عنه فلا يَدْخُلها، وعَن وعَلَى يَتَداخَلان.

(س) ومنه حديث أبي سفيان: «لولاً أنْ يأثرُوا عَلميّ الكَذب لكَذَبْت»؛ أي: يَرْوُوا عَني.

ومنه حديث زكاة الفِطر: «عَلَى كُلِّ حُرِّ وَعَبْد صاعٌ»، وقسيل: «على»، بمعنى: مع، لأنَّ العبْد لا تَجِب عليه الفِطْرة، وإنَّما تَجِب على سَيِّده، وهو في العَربية كثير.

ومنه الحمديّث: «فاذا انْقَطع مِنْ عَلَيْهما رجَع إليه الإيمان»؛ أي: منْ فوقِها، وقيل: من عندها.

(س) وفيه: «عليكم بكذا»؛ أي: افْعَلُوه، وهو اسم للفعل بمعنى: خُذْ. يقال: عليك زيداً، وعليك بزيد؛ أي: خُذه، وقد تكرر في الحديث.

# (باب العين مع الميم)

■ عمد: (هـ) في حديث أم زَرْع: «زَوْجِي رَفِيعُ البَيْتُ العِمَاد»، أرادَت عِمَاد بَيْتِ شَرَف، والعَرب تَضَع البَيْت موضع الشَرف في النَّسَب والحسب، والعِمَادُ وَالعَمودُ: الخَشَبة التي يَقُوم عليها البيْتُ.

(هـ) وَمنه حديث عـمر: "يأتي به أحَدُهُم على عَمُود بطُنه"، أرادَ به ظَهْرَه، لأنه يُمْسِكُ البطن ويُقوّيه، فـصـار كالعَمود له، وقـيل: أراد أنه يأتي به على تَعَب ومَشَقّة، وإن لم يكُن ذلك الشيءُ على ظَهْره، وإنما هو مَثَل.

وقيل: عَمُود البطن: عرْق يَمْتَدُّ من الرَّهَابة إلى دُويْن السَّرَّة، فكأنّما حَمله عليه.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «إنّ أبا جهل قال لمّا

قَتَله: أَعْمَدُ مِن رَجُلٍ قَتَله قَــومُه"؛ أي: هل زادَ على رَجِل قَتَله تُومُه، وهل كان إلاّ هذا؟ أي: إنّه ليس بعار. وقيل: أَعْمَدُ بمعنى: أعْجَبُ؛ أي: أعـجب من رجل

قَتله قومُه. تقول: أنا أعْمَدُ من كذا؛ أي: أعْجَبُ منه.

وقيل: أعْمَدُ بمعنى: أغضب، من قولهم: عَمِدَ عليه إذا غضب.

وقيل: معناه: أتوجع وأشتكي، من قولهم: عَمدني الأمر فعَمدنتُ؛ أي: أوْجَعني فوجعتُ، والمرادُ بذلك كُلّهِ أن يُهوّن على نفسه ما حَلّ به من الهلاك، وأنه ليس بعار عليه أن يُقتُلُه قومه.

(هـ) وفي حديث عمر: «إنّ نَادِبتَه قالت: وَاعُمَرَاهُ! أَقَامِ الْأُودَ وَشَفَى العَمَد»، العَمَد -بالتَّحريك-: وَرَمٌ ودَبَرٌ يكون في الظّهر، أرادت أنه أحسن السيّاسة.

ومنه حسديث علي: «لِلهِ بَلاءُ فُلان فلَقَد قَوْم الأودَ وَدَاوَى العَمَدَ».

وفي حديثه الآخر: «كم أَدَارِيكُم كما تُدَارَى الْبِكَارُ السَعَمِدَةُ»، السِكَارُ: جَمْع بكْر، وهُو السَفَتِيِّ مِن الإبـل، والعَمِدَة من العَمَد: الورَم والدّبر، وقسيل: العَمِدة التي كَسَرها ثقلُ حَمْلها.

وفي حديث الحسن وذكر طَالِب العلم: "وأعْمَدَتَاهُ رَجُلاه"؛ أي: صَيّرتَاهُ عَمِيـــداً، وَهُو المَريض الذي لا يَسْتَطيع أن يَثْبُتَ على المكان حتى يُعْمَد من جَوانِبه؛ لطُول اعْتماده في القيام عليهما. يقال: عَمَدْت الشيء: أقمتُه، واعْمَدَتُه: جَعَلَت تَحْتَه عِمَاداً، وقوله: "أعْمَدَتُاه رجُلاه"، على لُغَة من قال: أكلوني البراغيث، وهي لغة طَيّ.

■ عمر: (س) فيه ذكر: «العُمْرة والاعتمار»، في غَير مَوضع. العُمْرة: الزّيارةُ. يقال: اعْتَمر فهو معتمر؛ أي: زَارَ وقصد، وهو في الشّرع: زيارة البَيْت الحرام بِشرُوط مَحْصُوصَة مذكورة في الفقه.

ومنه حديث الأسود: «قال: خرجنا عُمَّاراً فلمّا انصرفنا مَرزنا بِأبي ذر، فقال: أحلَقْتُم الشَّعَثَ وقَضَيْتم التَّفَث؟»، عُمَّاراً؛ أي: مُعْتَمِرين.

قال الزمخشري: ولم يجيء فيما أعلم عَمر بمعنى اعتمر، ولكنْ عَمر الله إذا عَبده، وعَمر فلان ركْعتَين إذا صلاّهُما، وهو يَعْمُر ربّهُ؛ أي: يُصلّي ويَصُوم، فيحتمل أن يكون العُمّار جَمْع عَامِر مِن عَمر بمعنى اعتمر وإن لم نسمَعه، ولعل غيرنا سَمِعه، وأن يكون ثمّا استُعْمل منه بعض التصاريف دُونَ بعض، كسما قيل: يَذَرُ ويَدَعُ بعض التصاريف دُونَ بعض، كسما قيل: يَذَرُ ويَدَعُ

وينبَغي، في المستَقَبَّل دون الماضي، واسمَّي الفساعِل والمفعول.

(هـ) وفيه: «لا تُعْمِروا ولا تُرْقِبُوا، فَمن أعمر شيئاً أو أَرْقِبَهُ فَهُو لَه ولورثته من بَعْده»، وقد تكرر ذكر العُمْرى والرَّقْبَى في الحديث. يقال: أعْمَرْتُه الدارَ عُمْرَى؛ أي: جَعَلتها له يَسكُنها مُدة عُمْره، فإذا مات عادت إليّ، وكذا كانوا يَفعلون في الجاهلية، فأبطل ذلك وأعلمهم أنّ من أغْمِر شيئاً أو أُرْقِبَه في حياته فهو لورثته من بَعْده، وقد تعاضدت الروايات على ذلك، والفُقهاء فيها مختلفون، فمنهم من يَعْمَل بظاهر الحديث ويَجْعلها تَمليكاً، ومنهم من يجعلها كالعارية ويَتاول الحديث.

(هـ) وفيه: «أنه اشترَى من أعْرابي حِمْل خَبَط، فلمّا وجَب البيع قال له: اخْتَرْ، فقال له الأعرابي: عَمْرك اللّه بيّعاً»؛ أي: أسال الله تَعْميرك وأن يُطيل عُمْرك، والعَمْر -بالفتح-: العُمْر، ولا يقال: في القسم إلا بالفتح، وبيّعاً: منصوب على التمييز؛ أي: عَمْرك اللّه من بيّع.

ومنه حديث لقيط: «لَعَمْرُ إِلَهك»، هو قسم ببقاء الله ودَوَامه، وهو رفعٌ بالابتداء، والخبر محذوفٌ تقديرهُ: لَعَمْرُ الله قَسَمي، أو ما أقسم به، واللآم للتّوكيد، فإن لم تأت باللام نَصَبْتَه نَصْبَ المصادر فسقلت: عَمْرَ الله، وعَمْرِكَ الله. ؛ أي: بإقرارك لله وتعميرك له بالبقاء.

وفي حديث قتل الحيّات: «إنّ لَهذه البُيوت عَوامِرَ، فإذا رأيتم منْها شيئاً فحرّجُوا عليه ثلاثاً»، العوامرُ: الحيّات التي تكون في البُيوت، واحدها: عامرٌ وعامرة، وقيل: سُميّت عَوامِرَ لطُول أعمارها.

(هـ) وفي حديث محمد بن مسلّمة ومُحاربته مرْحباً: «ما رأيت حرْباً بَين رجُلين قَبْلَهُما مثلهما قام كلّ واحد منهما إلى صاحبه عند شَجَرة عُمْريّة يَلُوذ بها»، هي: العظيمة القديمة التي أتى عليها عُمْر طويل، ويقال للسّدْر العظيم النّابت على الأنهار: عُمْريّ وعُبْريّ على التّعاقُب.

(س) وفيه: «أنه كتب لعمائر كلّب وأحْلافها كِتاباً»، العَمائر: جمعُ عِمَارة -بالفتح والكسر-: وهي فَوق البَطْن من القبائل، أوّلها الشّعْب، ثم القبِلة، ثم العمارة، ثم البَطْن، ثم الفَخِذُ، وقيل: العَمارة: الحيّ العظيم يُمكِنُه الأنْفراد بَنفسه، فمن فَتَحَ فلالْتِفاف بعضهم على بعض كالعَمارة: العِمَامة، ومَن كسر فلأنّ بهم عمارة الأرض.

(هـ) وفيه: «أوصاني جبريل بالسُّواك حتى خَشِيتُ على عُمُورِي»، العُمور: مَنَابِت الأسْنان واللَّحمُ الذي بَيْنَ مَغارسها، الواحد: عَمْر -بالفتح، وقد يُضم-.

(هـ) وفيه: «لا بأس أن يُصلّي الرجل على عَمَرَيه»، هما طَرَفَا الكُمّيْن -فيما فسرّه الفقهاء-، وهو بفتح العين والميم، ويقال: اعْتَمر الرجل إذا اعْتَمّ بِعـمَامـة، وتُسَمّى العمامةُ.. العَمَارةَ -بالفتح-.

■ عمرس: (س) في حديث عبد الملك بن مروان: «أَيْنِ أَنتَ مِنْ عُمْرُوسِ رَاضِع!»، العُمْرُوس -بالضم-: الخَرُوف، أو الجَدْي إذا بَلَغا العَدْوَ، وقد يكون الضّعيف، وهو من الإبل ما قد سمن وشبع وهو راضع بَعْدُ.

■ حمس: في حديث علي: «ألا وَإِنَّ معاوية قادَ لُمَّة من الغُواة وعَمَس عليهم الخَبَرِ»، العَمْس: أن تُرِيَ أنك لا تَعْرِف الأَمْر، وأنت به عارِف، ويُروى بالغين المعجمة.

وفيه ذكر: «عَمِيس» -بفتح العين وكسر الميم-: وهو وَادِ بين مكة والمدينة، نزَّله النبي ﷺ في مَمَرَّه إلى بَدْر.

■ حمق: فيه: «لَو تَمَادَى لِي الشَّهِرُ لُواصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمَّقَهِمٍ»، المُتَعَمِّق: المُبالغ في الأمر المُتشَدّد فيه، الذي يطلب أقْصَى غايتِه، وقد تكرر في الحديث.

وفيه ذكر: «العُمَق» -بضم العين وفتح الميم-: وهو منزل عند النقرة لحاج العراق؛ فأما -بفتح العين وسكون الميم-: فَوادٍ مِن أُودِية الطّائف، نزله رسول الله ﷺ كما حاصرها.

■ عمل: في حديث خيبر: «دَفَع إليهم أرضَهم على أن يَعْتَمِلُوها من أمْوالهم»، الاعْتِمال: افْتِعال، من العسمَل؛ أي: أنّهم يَقُومون بما تَحْتاج إليه من عِمَارة وزِرَاعة وتَلْقيح وحِراسة، ونحو ذلك.

(س) وفية: «مَا تَركْتُ بَعْد نَفقة عِيَالِي ومَوْنة عامِلِي صَدَقة»، أراد بِعياله: زَوْجَاتِه، وبِعامِله: الخليفة بعده، وإنما خَص أَزْوَاجه لأنه لا يجوز نِكاحُهُنَ فجرَتُ لهنّ النَفقة، فإنهن كالمعتدات.

والعامل: هو الذي يتُولّى أُمور الرجل في مالِه ومِلْكه وعَمَلِه، ومنه قبيل للذي يَسْتُخْرج الزكاة: عامِل، وقد تكرر في الحديث، والذي يأخُذه العامل من الأجْرة يقال له: عُمَالة -بالضم-.

ومنه حديث عمر: «قال لأبن السّعْدِي: خُذْ ما أَعْطِيتَ فإني عَمِلْت على عهد رسول الله ﷺ فعملني»؛ أي: أعطاني عُمَالَتي وأجْرةَ عَملي. يقال: منه: أعْمَلُتُه

وعَمَلْتُه، وقد يكونُ عَمَلْتُه بمعنى: وَلَيْتُه وجَعَلْتُه عاملاً.

وفيه: «سُئل عن أولاد المُشْركين فقال: الله أعلَم بما كانوا عاملين»، قال الخطّابي: ظاهرُ هذا الكلام يوهم أنه لم يُفْتِ السائلَ عنهم، وأنّه ردّ الأمْرَ في ذلك إلى علم الله -تعالى-، وإنما معناه: أنّهم مُلْحَقون في الكفر بآبائهم، لأنّ الله -تعالى- قد عَلِم أنّهم لوْ بقوا أحيّاء حتى يكبرُوا لعَملُوا عَملَ الكُفّار، ويَدلّ عليه حديث عائشة يكبرُوا لعَملُوا عَملَ الكُفّار، ويَدلّ عليه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «قُلت: فَلَرَادِيّ المشركين؟ قال: هُم من آبائهم، قُلتُ: بِلاَ عَمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملن».

وقال ابن المبارك: فيه أنّ كل مَوْلود إنما يُولَد على فِطْرِتِه التي وُلدَ عليها من السعادة والشقاوة، وعلى ما قُدر له من كُفر وإيان، فكُلّ منهم عامِل في الدّنيا بالعمل المشاكل لِفِطْرته، وصائر في العاقبة إلى ما فُطر عليه، فمن عَلامات الشقاوة للطفل أن يُولَد بين مُشركَيْن فيحملانِه على اعْتقاد دِينهما ويُعلّمانِه إيّاه، أو يَمُوتَ قبل أن يَعقل ويصف الدّين، فيحكم والديه، إذ هو في حكم الشريعة تبَعٌ لَهُما.

وفي حسديث الزكساة: «ليس في العَوامِل شيء»، العَوامِل من البَقر: جمع عامِلَة، وهي التي يُستقى عليها ويُحْرَث وتُسْتَعْمل في الأشخال، وهذا الحكم مُطَردٌ في الإبل.

(هـ) وفي حديث الشّعْبيّ: «أنّه أُتِيَ بشَرابٍ مَعْمول»، قيل: هو الذي فيه اللّبن والعَسل والثّلْج.

وفيه: ﴿لا تُعْمَل المَطِيِّ إِلاَّ إِلَى ثلاثة مساجد، إِ أَي: لا تُحَتَّ وتُساق. يقال: أعْمَلْت الناقة فعَمِلت، وناقة يَعْمَلَة، ونُوق يَعْمَلات.

(هـ) ومنه حديث الإسْرَاء والبُراق: «فَعمِلَتْ باْذُنَيها»؛ أي: أسْرعت؛ لأنها إذا أسْرعت حركت أَذُنيها لِشِدّة السّير.

(هـ) ومنه حـديث لُقـمان: «يُعْمِل النّاقَةَ والسّاقَ»، أخْبَر أنه قَوِيّ على السّيْر راكِباً وماشياً، فهـو يَجْمع بين الأمْرين، وأنه حاذِق بالرّكوب والمشي.

■ عملق: (س) في حديث خبّاب: "أنه رأى ابنه مع قاص فأخذ السوط وقال: أمّع العمالِقَة؟ هذا قرن قد طلع»، العمالِقة: الجبابرة الذين كانوا بالشام من بَقية قوم عاد، الواحد: عمليق وعملاق، ويقال لمن يَخْدَع الناس ويَخْلُبهم: عملاق، والعَمْلَقَة: التّعمّق في الكلام، فشبّه

القُصّاص بهم؛ لِمَا في بعُضهم من الكبْر والاسْتطالة على الناس، أو بالذين يَخْدَعُونهم بِكلامِهم، وهو أشْبُه.

عمم: (هـ) في حديث الغَصْب: (وإنها لَنَخْلٌ عُمّ»؛ أي: تامة في طولها والْتِفافِها، واحِدتُها: عَمِيمة، وأصْلُها: عُمُمٌ، فسكن وأدْغِم.

(هـ) وفي حـديث أُحيَّخُه بن الجُلاَح: «كنّا أهلَ ثُمّه ورُمّه، حـتى إذا اسْتَوى على عُمُمّه». أراد: على طُوله واعتُدال شَبَابِه، يقال: للنّبْت إذا طال: قد اعتَمّ، ويجوز «عُمُمِه» -بالفتح والتخفيف-، و«عَمَمِه» -بالفتح والتخفيف-.

فأما بالضم والتخفيف فهو: صِفَة بمعنى: العَمِيم، أو جمع عَمِيم، كَسرير وسُرُر، والمعنى: حتى إذا استوى على قَدّه التّامة.

وأمّا التّشديدة التي فيه عند مَن شَدّده فإنّها التي تُزاد في الوقْف، نحو قولهم: هذا عُمَرٌ وَفَرَجٌ، فأجرَى الوصْل مُجْرى الوقْف، وفيه نظر.

وأما من رَواه بالفتح والتخفيف فهو مَصْدُرٌ وُصِف

ومنه قولهم: «مَنْكبُ عَمَمٌ».

(س) ومنه حديث لُقـمان: ﴿يَهَبِ الْبَقَرَةَ الْعَمَمَةِ»؛ أي: التَّامَّة الخَلْق.

ومنه حديث الرؤيا: «فأتينا على رَوْضة مُعْتَمَّة»؛ أي: وَأَفية النّبات طَوِيلَته.

(هـ) ومنه حـديث عطاء: «إذا تَوضاتَ فلم تَعْمُم فَتَيهُمٌ اللهِ أي: إذا لم يكُن في الماء وُضُوءٌ تَامٌ فـتـيم، وأصلُه من العُموم.

(هـ) ومن أمثالهم: «عَمّ ثُوبَاءُ النّاعِسِ»، يُضْرِب مَثلاً للحَدَث يَحْدُث بَبُلْدة، ثم يتَعَدّاها إلى سَائر البُلدَان.

(س) وفيه: «سألت ربّي أن لا يُهلك أمّتي بسنة بعامّة»؛ أي: بِقَحْط عامِّ يَعُمُّ جَميعهم، والباء في: «بِعَامّة»، زائدة زيادتها في قوله -تعالى-: ﴿وَمَنْ يُردْ فيه بإلْحَاد بِظُلْمٍ »، ويجوز أن لا تكون زائدة، ويكون قد أبدك عامّة من سنة بإعادة العامل، تقول: مررْت باخيك بعمرو، ومنه قوله -تعالى-: ﴿قَالَ الذِينض اسْتَكْبُرُوا لِلْمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ ».

ومنه الحديث: «بادرُوا بالأعمال ستّاً؛ كذا وكذا وخُويْصة أحدكم وأمْرَ العامّة»، أراد بالعامّة القيامة؛ لأنّها تَعُم الناسَ بالموت؛ أي: بادرُوا بالأعمالِ مَوْتَ أَحَدِكم والقيامة.

(هـ) وفيه: «كان إذا أوى إلى مَنْزله جَزاً دُخُولَهُ ثلاثة أَجْزاء: جُزْءاً لله، وجُزءاً للفسه، ثم جَزاً جُزْءة بَيْنَهُ وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة»، أراد: أن العامة كانت لا تَصل إليه في هذا الوقت، فكانت الخاصة تُخْبر العامة بما سَمِعت منه، فكانه أوْصل الفوائد إلى العامة بالخاصة.

وَقيل: إِنَّ الباء بمعْنى مِن؛ أي: يَجْعل وقْت العامّة بعْدَ وقت الخاصّة وبدَلاً منهم. كقول الأعشى:

عَلَى أنَّهِ اللهِ رَأَتْنِي أَقَلَ

دُ قَالَتَ عِا قَدْ أُراهُ بَصِيبَ

أي: هذا العَشا مكان ذلك الإبْصار، وبَدَلٌ منه.

وفيه: «أكْرِمسوا عَمْتَكُم النَّخْلَة»، سَمَّاها عَمَّة: للمُشاكَلة في أنها إذا قُطع رأسُها يَبِسَت، كما إذا قُطع رأسُ الإنسان مات، وقيل: ولأن النَّخْلَ خُلِق من فضْلة طينة آدم عليه السلام.

وفي حديث عائشة: «اسْتَاذَنَتِ النبي ﷺ في دُخول ابي القُعْشِ في دُخول ابي القُعْشِ عليها، فقال: الذنبي له فإنه عَمْجِ»، يُريد عَمَّك من الرّضاعة، فأبدل كاف الخِطاب جِيماً، وهي لُغَة قوم من اليمن.

قال الخطّابي: إنما جاء هذا من بعض النّقَلة، فإنّ رسول الله ﷺ كان لا يتكلم إلاّ باللّغة العاليّة.

وليس كذلك، فإنّه قد تكلّم بكثير من لُغات العَرب، منها قوله: «ليس من امْبِر امْصيامُ في امْسَقَرِ»، وغير ذلك. (س) وفي حَـديث جـابر: «فَعَمّ ذلك؟»؛ أي: لِمَ فَعَلْته، وعَن أي شيء كان؟ وأصله: عَن ما، فسقَطَت ألفُ ما وأدْغِمَت النون في الميم، كقوله -تعالى-: ﴿عَمّ يَسَاءُلُونَ﴾ وهذا ليس بابها، وإنما ذكرناها لِلْفُظِها.

■ عـمن: (هـ) في حديث الحَوض: «عَرْضُه من مَقَامي إلى عَمّان»، هي -بفتح العين وتشـديد الميم-: مـدينة قَديمة بالشام من أرْضِ البَلْقاء، فامّا -بالضّمّ والتّخـفيف- فـهـو صُقْع عند البَحْريْن، وله ذكر في الحديث.

■ عمه: في حديث علي: "فأيْنَ تَذْهَبون، بل كيْف تَعْمَهُون؟"، العَمَه في البَصِيرة؛ كالعَمَى في البَصَر، وقد تكرر في الحديث.

■ عما: (هـ) في حديث أبي رُزِين: "قال: يا رسول

الله! أيْن كان ربّنا -عَزّ وجَلّ- قلل أن يَخْلُق خَلْقَه؟ فقال: كان في عَمَاء، تَحْتَه هَوَاءٌ وفَوقَه هَواءٌ، العَمَاء "بالفتح والمدّ-: السّحاب. قال أبو عبيد: لا يُدْرَى كَيْف كان ذلك العَمَاء.

وفي رواية: «كان في عَماً» –بالقَصْر-، ومعناه: ليس معه شيء.

وقيل: هو كل أمْر لا تُدْرِكُه عُقول بني آدم، ولا يَبْلُغ كُنْهَهُ الوَصْفُ والفطَنُ.

ولا بُدّ في قسوله: «أين كان ربّنا»، من مُضاف محذوف، كما حُذف في قوله -تعالى-: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ اللهُ الله عُلَى الله عُلَى الله عُلَى الله عَرْش ربّنا؟، ويَدُلّ عليه قوله -تعالى-: ﴿وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ﴾.

قال الازهري: نحنُ نؤمِن به ولا نُكَيِّفه بصفَة؛ أي: نُجْرى اللفظ على ما جاء عليه من غير تَاويل.

ومنه حديث الصّوم: «فإن عُمّيَ عليكم»، هكذا جاء في رواية، قيل: هو من العَماء: السّحابِ الرّقيق؛ أي: حال دُونه ما أعْمى الأبْصارَ عن رُؤيتِه.

وفي حديث الهجرة: «لأعَمّين على مَن ورَائِي»، من التّعْمية والإخفاء والتّلْبيس، حتى لا يتْبَعكما أحَد.

أهـ س) وفسيه: «من قُتِل تَحت رَاية عِمَيَّةِ فَـقَتْلُتُهُ جاهليَّة»، قيل: هو فِعَيلة، من العمَاء: الضَّلالة، كالقَتال في العَصَبِيَّة والأهْواء، وحكى بعضهم فيها ضمَّ العين.

(هـ) ومنه حـديث الزّبيّر: الشِلاّ نَمُوتَ مِيتَةَ عِمْيَّةٍ»؛ أي: مِيتةَ فِتْنَةٍ وجَهالةٍ.

ومنه الحديث: «من قُتِل في عميّاً في رَمْي يكون بينهم فهو خَطاً»، وفي رواية: «في عميّة في رِمِّياً تكون بينهم بالحجارة فهو خَطاً»، العميّا -بالكسر والتشديد والقصر-: فعيّلَى من العمي، كالرّميّا من الرّمْي، والخصيّصي من التخصيص، وهي مصادرر، والمعنى: أن يُوجَد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبيّن قاتِله، فحكمه حُكم قتيل الخطأ تحب فه الدّه.

ومنه الحديث الآخر: «يَنْزُو الشيطانُ بين الناس فيكون دَماً في عَمْياءَ في غير جَهالة من غير حقد وَعَداوة، والعَمْياء: تأنيث الأعْمَى، يُريد بها الضّلالة والحهالة.

(هـ) ومنه الحديث: «تعَوَّذُوا بالله من الأعْمَيْنُ»، هما السيّل والحريق؛ لِمَا يُصِيب مَن يُصِيبانِه من الحَيْرة في أمْره، أو لأنّهما إذا حَدَثا ووقعا لا يُبقيان مَوْضعاً ولا

يَتَجنّبان شيئاً، كالأعْمَى الذي لا يَدْري أين يَسْلُك، فهو يَمْشي حيث أدّنه رجْلُه.

(هـ) ومنه حـديث سَلْمان: «سَتُل مـا يَحِلّ لنا من ذِمِّتِنا؟ فـقـال: مِن عَمـاك إلى هُدَاك»؛ أي: إذا ضَلَلْت طَرِيقاً أخَـٰذُتَ منهم رجُلاً حتى يَقِفَك على الطريق، وإنما رخص سَلْمان في ذلك؛ لأن أهل الذَّمّة كانوا صُولِحوا على ذلك وشُرِط عليهم، فأمّا إذا لم يُشْرط فلا يجوز إلا بالأجْرة.

وقوله: «من ذِمّتنا»؛ أي: من أهل ذمّتنا.

(س) وفيه: «إن لنّا المعامِيَ»، يُريد: الأرض المجهولة الأعْفالِ التي ليس فيها أثر عِمارة، وَاحِدها: مَعْمَى، وهو موضع العَمَى، كالمَجْهَل.

وفي حديث أم مَعْبَد: «تَسَفهوا عَمَايَتَهم»، العماية: الضلالة، وهي فَعَالة من العَمَى.

(هـ) وفيه: «أنه نهى عن الصلاة إذا قام قائمُ الظّهيرة صَكّةَ عُمَيّ»، يريد: أشد الهاجرة. يقال: لَقِيتُه صَكّة عُمَيّ، أي: نصْف النهار في شدّة الحرّ، ولا يقال إلاّ في القيظ؛ لأنّ الإنسان إذا خرج وقتئذ لم يَقْدِر أن يَملاً عينيه من ضوء الشمس، وقد تقدّم مبسوطاً في حرف الصاد.

(هـ) وفي حُديث أبي ذُرِّ: «أَنّه كَانَّ يُغِيْر على الصَّرْم في عَماية الصَّبْح»؛ أي: في بَقيّة ظُلمة اللّيل.

(هـ) وفيه: "مَثَلُ المنافق مَثَلُ شاة بين رَبِيضَيْن، تَعْمُو إلى هذه مرة وإلى هذه مرة»، يقال: عَما يَعْمُ؛ إذا خَضَع وذَلّ، مـثل عَنَا يَعْنُو، يُريد: أنها كانت تَمِيل إلى هذه وإلى هذه.

# (باب العين مع النون)

■ عنب: في ذِكر: (بِثْر أبي عِنْبَة) -بكسر العين وفتح النون-: بثر معروفة بالمدينة، عندها عَرض رسول الله ﷺ أصحابه لما سار إلى بَدْر.

وفيه ذِكر: «عُنَابة» -بالضم والتخفيف-: قَارَة سَوْداء بين مكة والمدينة، كان زين العابدين يَسْكُنُها.

■ حنبو: (س) في حديث جابو: "فالْقَى لهم البَحْرُ دَابّة يقال: لها: العَنْبَر"، هي: سَمكة بَحْرِيّة كبيرة، يُتَخذَ من جلدها التَّراسُ، ويقال للتَّرس: عَنْبو.

وفي حديث ابن عباس: «أنه سئل عن زكاة العَنْبر فقال: إنما هو شيءٌ دَسَره البحْر»، هو: الطّيب المعروف.

■ حنبل: (هـ) في حديث عاصم بن ثابت:
 والقوشُ فـــــــهـــا وتَرٌ عُنَابلُ

العُنَابِل -بالضم-: الصّلب المَتين، وجــمـعــه: عَنَابِل -بالفتح-، مِثْل جُوَالِق وجَوَالِق.

■ حنت: (س) فيه: ﴿البَاغُونِ البُراءَ العَنَتَ﴾، العَنَتُ؛ المُسَقّة والفساد، والهلاك، والإثم والغَلَط، والخَطَا والزّنا، كُلّ ذلك قد جاء، وأطلِق العَنَتُ عليه، والحديث يَحتَمِل كلّها، والبُراء: جسمع بَرِيء، وهو والعنَت منصوبان مفعولان لِلْباغِين. يقال: بَغَيْتُ فلاناً خيراً، وبغَيْتُك الشيء: طلبتُه لك، وبغَيْت الشيء: طلبته.

ومنه الحديث: «فيُعْنِتُوا عليكُم دِينكم».

(س) والحسديث الآخسر: «حستى تُعْنِتَه»؛ أي: تَشُقّ عليه.

(س) ومنه الحديث: «أيّمنا طَبِيبِ تَطَبّبِ ولم يَعْرف بالطّبّ فاعْنَتَ فهو ضامِنٌ»؛ أي: أضَرّ المريضَ وأفسَده.

(س) وحديث عمر: ﴿أَرَدَتَ أَنْ تُعَنَّتَنِيۗ﴾؛ أي: تطلب عَبَتِي وتُسْقِطَني.

وحسد الزهري: «في رجل أنْعَل دابّته فَعَنَتَت»، هكذا جاء في رواية؛ أي: عَرجَت، وسمّاه عنتاً؛ لأنه ضرر وفساد، والرواية: «فَعَنَبَت» -بتاء فوقها نقطتان، ثم باء تحسمها نقطة واحدة -. قال القُتَبْعيّ: والأوّل أحَبّ الوجهين إلىّ.

■ عنتر: (س) في حديث أبي بكر وأضيافه: «قال لأبنه عبد الرحمن: يا عَنْتُرُ»، هكذا جاء في رواية، وهو الذّباب، شَبّهه به تَصْغيراً له وتَحْقيراً، وقيل: هو الذّباب الكثير الأزْرق، شبّهه به لشِدّة أذاه، ويُروى بالغين المعجمة والثاء المثلثة، وسيجيء.

■ عنج: (هـ) فيه: «أنّ رجلاً سار معه على جَملٍ فحمل في عَلَى جَملٍ فحمل يَتَقدّم القَومَ ثم يَعْنِجُه، حتى يكون في أُخْريات القوم»؛ أي: يَجْذِب زِمامه لِيَقِف، من عَنَجه يَعْنِجُه إذا عَطَفه، وقيل: العَنْج: الرّياضة، وقد عَنجْتُ البَكْر أَعْنِجُه عَنْجاً: إذا ربَطت خِطامه في ذِراعه لتَرُوضَه.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «وعَثَرت ناقتُه فعَنَجها بالزّمام».

وَمُنه حَدِيثَ عَلَي: ﴿كَانُهُ قِلْعُ دَارِيٌّ عَنَجَهُ نُوتِيُّهُۥ ؛ أي: عَطفه مَلاَّحُهُ.

(هـ) ومنه الحديث: «قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: تلك عَناجِيجُ الشهاطين»؛ أي: مَطاياها، واحدها: عُنْجُوج، وهو النّجِيب من الإبل، وقيل: هو الطّويل العُنْق من الإبل والخَيْل، وهو من العنج: العَطْف، وهو مَثلٌ ضربه لها، يريد: أنها يُسْرع إليها الذّعرُ والنّفَار.

(هـ) وفيه: "إن الذين وَافَوا الخَنْدق من المشركين كانوا ثلاثة عَساكِر، وَعِناجُ الأمْر إلى أبي سُفيان»؛ أي: أنه كان صاحبَهم، ومُدَبَّر أمرِهم، والقائم بشُؤونهم، كما يَحْمِلِ ثَقَلَ الدَّلْوِ عِنَاجُها، وهو حبْل يُشد تحتها ثم يُشد إلى العَراقي ليكون تحتها عَوْناً لِعُراها فلا تَنْقطع.

وفي حديث أبي جهل يوم بدر: ﴿ أَعْلِ عَنْجُ \* ، أراد عَنْي فابدل الياء جيماً ، وقد تقدّم في العين واللام .

■ عند: فيه: ﴿إِن اللّهَ -تعالى- جَعلني عبداً كريماً، ولم يَجْعلني جبّاراً عنيداً»، العنيد: الجائر عن القَصد، الباغي الذي يُردّ الحقّ مع العِلْم به.

وَفِي خطبة أبي بكر: ﴿وَسَتَرَوْنَ بِعْدَى مُلَكَا عَضُوضاً وَمَلِكاً عَنُوداً»، العَنُود وَالعَنِيد بجعتى، وهما فَعُول وفَعِيل، بمعنى فاعل أو مُفاعِل.

(هـ) وفي حـديث عـمـر -يَذْكـر سيـرَته-: الواضُمَّ العَنُودَ»، هو من الإبل: الذي لا يُخالِطُها ولا يزال مُنْفَرداً عنها، وأراد: مَن خرج عن الجماعة أعَدَّتُهُ إليها وعَطَفْتُه عليها.

ومنه حــديث الدعـاء: «وأقْصِي الأَدْنَيْنَ عـلى عُنُودِهم عَنْك»؛ أي: مَيْلهم وَجـوْرهم، وقد عَنِد يَعْنَد عُنُوداً فـهـو عاند.

(هـ) ومنه حديث المستحاضة: «قال: إنه عِرْقٌ عانِدٌ»، شُبّه به لكثرة ما يَخْرج منه على خلاف عادَتِه، وقيل: العاند: الذي لا يَرْقًا.

■ عنز: (هـ) فيه: «لمّا طَعَن رسولُ الله ﷺ أَبِيّ بن خَلَف بالعَنزة بين ثَلْيَه قـال: قَتَلني ابنُ أبي كَبْشَهَ»، العَنزة: مثل نِصْف الرّمْح أو أكبر شيئاً، وفيها سِنانُ مِثْل سِنَان الرّمْح، والعُكّازة قريب منها، وقد تكرر ذِكرها في الحديث.

■ عنس: (س هـ) في صفته ﷺ: «لا عَانِسٌ ولا مُفَنَّدٌ»، العانِس من النَّساء والرجال: الذي يَبْقَى زماناً بعد

أَنْ يُدْرِكُ لَا يَتْزَوِّج، وأكثر ما يُسْتَعمل في النِّساء. يقال: عَنسَت المرأةُ فهي عَانسٌ، وعُنَّست فهي مُعَنَّسَة: إذا كَبِرت وعَجَزَت في بَيْت أَبُويْها.

(هـ) ومنه حديث الشعبيّ: «العُذْرةُ يُذهبها التّعبيسُ والحيفة»، هكذا رواه الهروي عن الشعبيّ، ورواه أبو عبيد عن النّخعيّ.

■ حنش: (هـ) في حديث عمرو بن مَعْد يكرب: «قال يوم القادسيّة: يا معشرَ المسلمين كونوا أُسْداً عِنَاشاً»، يقال: عانشتُ الرجُل عِنَاشاً ومُعَانَشة إذا عانقتَه، وهو مصدر وُصِف به، والمعنى: كونوا أسْداً ذات عناش، والمصدر يُوصَف به الواحدُ والجمع. يقال: رجُلٌ كَرَمٌ، وقَوَمٌ كَرَمٌ، ورجُلٌ ضَيْفٌ، وقَومٌ ضَيْف.

■ عنصر: في حديث الإسراء: «هذا النيلُ والفُراتُ عُنْصَرُهُما»، العُنْصر -بضم العين وفتح الصاد-: الأصلُ، وقد تُضَم الصاد، والنون مع الفتح زائدة عِند سبويه؛ لأنه ليس عنده فُعْلَل -بالفتح-.

ومنه الحديث: ﴿يَرْجُعُ كُلُّ مَاءَ إِلَى عُنْصَرُهِۥ ، .

■ عنط: (س) في حديث المُتْعَة: «فَتَاةٌ مِثْلُ البَكْرةِ العَنَطْنَطَة»؛ أي: الطويلة العُنُق مع حُسْن قَوَام، والعَنَط: طُول العُنُق.

■ عنف: فيه: ﴿إِن الله يُعْطَى على الرّفق ما لا يُعْطَى على الرّفق ما لا يُعْطَى على العُنْف، هو -بالضم-: الشّدّة والمشقة، وكل ما في الرّفق من الخير ففي العُنْف من الشّرّ مِثْله، وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه (باذا زنت أمّةُ أحَدَكُم فَلْيَجْلِدُهَا وَلا يُعْتَفَهَا»، التّعنيف: التوبيخ والتّقريع واللّوم. يقال: أعْنَفْته وعَنَقْتُه؛ أي: لا يَجمَع عليها بين الحدّ والتّوبيخ.

وقال الخطّابي: أراد لا يَقْنع بتَعْنيفها على فِعْلها، بل يُقيم عليها الحدّ؛ لأنهم كانوا لا يُنكرون زِنا الإماء ولم يكن عندهم عَيْباً.

■ عنفق: (س) فيه: «أنه كان في عَنْفَقته شَعراتٌ بيض»، العَنْفَقَة: الشَّعر الذي في الشَّفَة السَّفلى، وقيل: الشَّعر الذي بينها وبين الذَّقَن، وأصْل العَنْفَقة: خفقة الشيء وقلّته.

■ عنفوان: في حديث معاوية: اعُنْفُوان المَكْرَع»؛ أي: أولُه، وعُنْفُوانُ كلّ شيء: أولَه، ووَزْنه فُعْلُوان، من اعْتَنَف الشيء: إذا ائتنفه وابْتَدأه.

■ عنق: (هـ) فيه: «المؤذّنون أطولُ النّاسِ أعنّاقاً يومَ القيامة»؛ أي: أكثر أعْمَالاً. يقال: لفُلان عُنُقٌ من الخَير؛ أي: قطعَة.

وقـيل: أراد طُول الأعْناق؛ أي: الرّقـاب؛ لأن الناس يومئذ في الكَرْب، وهم في الرَّوْح مُتَطَلّعون لأن يُؤذَن لهم في دُخول الجنة.

وقيل: أراد أنهم يكونون يومئذ رُؤسًاء سَادَة، والعَرَبِ تَصِف السّادة بطُول الأعناق.

ورُوي: «أطُول إعْناقاً» -بكسر الهمزة-؛ أي: أكثر إسراعاً وأعْجَل إلى الجنة. يُقال: أعْنَق يُعْنِق إعْناقاً فهو مُعْنق، والاسم: العَنقُ -بالتّحريك-.

(هـ) ومنه الحديث: «لا يزال المؤمنُ مُعْنِقاً صالحاً ما لم يُصِب دماً حَراماً»؛ أي: مُسْرِعاً في طاعته مُنْبَسِطاً في عَمله، وقيل: أراد يوم القيامة.

ومنه الحديث: «أنه كان يسير العَنَقَ، فإذا وجَد فَجْوةً نَصََّ».

(س هـ) ومنه الحديث: «أنه بعث سَرِيّة، فبَعَثُوا حَرامَ ابن مِلْحان بكتاب رسول الله ﷺ إلى بَني سُليم فانتَحى له عامرُ بن الطَّفَيْل فقَتله، فلمّا بلغ النبي ﷺ قَبَّلُهُ قال: أعنق لِيَموتَ»؛ أي: إنّ المنية أسْرَعَت به وساقتُه إلى مَصْرَعه، واللام لأمُ العاقبة، مِثْلُها في قوله -تعالى-: ﴿لِيكُونَ لَهُمْ عَدُواً وحَزَناكِ.

(هـ) ومنه حديث أبي موسى: «فانطَلَقْنا إلى النّاسِ مَعَانيقَ»؛ أي: مُسْرعين، جمع معنّاق.

ومنه حديث أصحاب الغَارِ: «فانْفَرَجَت الصّخْرةُ فانطلَقُوا مُعَانِقِين»؛ أي: مُسْرِعين، من عَانَق مِثْل أعْنقَ: إذا سَارَع وأَسْرَع، ويُرْوَى: «فانْطلَقُوا مَعانِيقَ».

(هـ) وفسيــه: «يَخْرُجُ عُنُقٌ من النارَ»؛ أي: طائفــةٌ منها.

ومنه حديث الحدّيبية: «وإن نَجَوا تَكُنْ عُنُقٌ قطَعَها الله»؛ أي: جماعة من الناس.

ومنه حديث فَزارة: «فانْظُروا إلى عُنْقِ من الناس».

ومنه الحديث: «لا يزال الناسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهم في طَلَب الدنيا»؛ أي: جَماعات منهم، وقيل: أراد بالأعْناقِ الرّوساءَ والكُبراء، كما تقدّم.

(هـ) وفي حديث أم سَلَمـة: «قـالت: دَخَلَتْ شَاةٌ فَاخَدَنَ قُرْصاً تحت دَنَّ لنا، فـقُمْت فـاخـذْتُه من بين لَحْيَيْها، فقال عَلَيْهِ : ما كان ينبغي لك أن تُعَنقِيها»؛ أي: تَاخُذي بعنُقِها وتَعْصُريها، وقيل: التّعنيق: التّخييب، من العَناق، وهي الخيبة.

ومنه الحديث: «أنه قبال لنساء عُثْمَانَ بن مَظْعُون لما مَات: ابْكِينَ، وإيّاكُنَّ وتعَنَّقَ السَّيطان»، هكذا جباء في «مُسْنَد أحمد»، وجاء في غيره: «ونَعِيق الشيطان»، فإن صَحّت الأولى فيكون من عَنَقَه إذا أخذ بِعُنُقِه وعَصر في حَلقه ليَصِيح، فجعل صياح النساء عند المُصيبة مُسببًا عن الشيطان، لأنه الحامل لهن عليه.

(س) وفي حديث الضّحية : «عندي عَنَاقٌ جَلَعـه، هي: الأنثى من أولاد المعز ما لم يَتمّ له سَنَة.

(س) وفي حديث أبي بكر: «لو مَنَعُوني عَناقاً مّا كانوا يُؤدّونه إلى رسول الله ﷺ لقَاتَلْتُهم عليه»، فيه دَليل على وجوب الصّدقة في السّخال، وأنّ واحِدة منها تُجْزِيء عن الواجب في الأربّعين منها إذا كانت كُلّها سِخَالاً، ولا يُكلّف صاحبُها مُسِنّة، وهو مدهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا شيء في السّخال.

وفيه دليل على أنّ حَوْلَ النّتاج حَوْل الأمّهات، ولو كان يُسْتَانَف لها الحوْلُ لم يُوجَد السّبيل إلى أخْذ العَنَاق.

(س) وفي حسديث قتسادة: «عَنَاق الأرض من الجسوارح»، هي دَابّة وحشية أكبر من السّنور وأصْغر من الكلب، والجسمع: عُنُوق. يقال: في المثل: لقي عنَاق الأرض، وأُذُني عَناق؛ أي: داهية. يُريد أنّها من الحيوان الذي يُصْطَادُ به إذا عُلم.

(س) وفي حديث الشعبيّ: «نَحْنُ في العُنُوق، ولم نَبْلُغِ النّوق»، وفي المثل: العُنُوق بعد النّوق؛ أي: القليل بعد الكثير، والذّل بعد العِزّ، والعُنُوق: جمع عَنَاق.

وفي حديث الزّبْرِقان: "والأسود الأعْنَق، الذي إذا بَدا يُحمّق»، الأعْنَق: الطويل العنق، رَجُلٌ أعنق وامْرأة عَنْقاء.

(س) ومنه حديث ابن تَدْرُسَ: «كانت أمّ جَملِ يعني: امرأة أبي لهب عَوْرًاءَ عَنْقَاء».

ومنه حديث عِكْرِمَة في تفسير قوله -تعالى-: ﴿طَيْراً أَبَابِيلَ﴾، قال: العَنْقَاءُ المُغْرِب»، يقال: طارت به عَنْقَاءُ مُغْرِب»، والعَنْقاءُ المُغْرِبُ، وهو طائر عظيم معروف الاسم مَجهول الجِسْم لم يَره أحَدٌ، والعَنْقاء: الدّاهِية.

■ عنقز: (س) في حديث قُسّ ذكر: «العنقزان»، العنقز: أصْل القصب الغَضّ.

قال الجوهري: العَنْقَزُ: المَرْزَنْجُوش، والعَنْقَزَان مِثْله.

■ عنقفير (هـ): فيه: «ولا سَوْدَاء عَنْقَفير»، العَنْقِفير:
 الدّاهية.

■ عنك: في حديث جرير: «بين سَلَمٍ وَأَرَاك، وحُمُوضٍ وعَنَاك»، هكذا جاء في رواية الطّبراني، وفُسّر بالرّمْل، والرّواية باللام، وقد تقدّم.

(س) وفي حديث أم سَلَمة: «ما كان لَكِ أن تُعنَكيها»، التعنيك: المُشقّة والضّيق والمنْع، من اعْتَنَك البَعيرُ: إذا ارْتَطم في رَمْل لا يَقْدر على الخَلاص منه، أوْ من عنك الباب وأعنكه: إذا أغلقه، ورُوي بالقاف، وقد تقدم.

■ عنم: (هـ) في حديث خُزَيَة: «وَأَخْلَفَ الْخُوَاهَى وَأَيْنَعَتِ الْعَنْمَة»، العَنَمة: شجرة لطيفة الأغصان يُشَبَّه بها بَنَانُ العَذَارَى، والجمع: عَنَمَّ.

■ عنن: (هـ) فيه: «لو بَلَغت خَطِيئتُه عَنَانَ السماء»، العَنان -بالفتح-: السحاب، والواحِدة عَنَانة، وقيل: مَا عَن لَك منها؛ أي: اعْترض وبَدا لَك إذا رَفَعْت رأسك، ويُروى: «أعْنان السماء»؛ أي: نَواحِيها، واحِدُها: عَنَن، وعَن.

ومن الأوّل الحديث: «مرّت به سحابةٌ فقال: هل تَدْرُون ما اسْم هذه؟ قالوا: هذا السّحاب، قال: والمُزْنُ، قالوا: والمُزْن، قال: والمُعْنَان، قالوا: والمُعْنَان».

(هـ) وحديث ابن مسعود: «كان رجلٌ في أرضٍ له؛ إذْ مَرّت به عَنَانةٌ تَرَهْيًا».

والحديث الآخر: «فيُطِلُّ عليه العَنَانُ».

(هـ) ومن الثاني: «أنه سئل عن الإبل، فقال: أعنان الشياطين»، الأعنانُ: النّواحي، كانّه قال إنّها لكَثْرة آفاتِها كانّها من نَواحى الشياطين في أخلاقها وطبائعها.

وفي حديث آخر: «لا تصلواً في أعطَان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين».

(هـ) وفي حــديث طَهْفــة: «بَرِئنا إليك من الوَثَن والعَنَن»، الوَثَن: الصَّنَم، والعَنَن: الاعْتِراض. يُقال: عَنّ لى الشيء؛ أي: اعْترض، كـانّه قــال: بَرِئنا إليك من

الشُّرُكُ والظُّلم، وقيل: أراد به الخِلافَ والبَاطل.

(هـ) ومنه حديث سُطِيح:

أمْ فَازَ فــــازْلُمْ به شَأْوُ العَنَنْ يُريد: اعْتراض المَوْت وسَبْقه.

ومنه حـدَيث عـلي: «دَهَمَتْه المَنِيّةُ في عَنَن جِمَاحـه»، هُو ما ليْس بقَصْد.

منه حـديشه -أيضاً- يَذُمّ الدّنيا: «ألا وهي المُتَصَدّيةُ العَنُون»؛ أي: التي تَتَعَرّض للنّاس، وفَعُول للمبالغة.

وفي حديث طَهْفة: «وذُو العِنَان الرَّكُوب»، يُريد الفَرس الذُلُول، نَسَبِه إلى العِنَان والرَّكوب؛ لأنه يُلجَم ويُركَب، والعِنان: سَيْر اللَّجَام.

(س) وفي حديث قَيْلة: (تَحْسِبُ عَنِّي نَائمةٌ»؛ أي: تَحْسِب أنِّي نائمة، فابْدَلَت من الهَمزة عَيْناً، وبَنُو تَميم يَتكلمون بها، وتُسَمَّى العَنْعَنَة.

(س) ومنه حـديث حُصَيْن بن مُشَمِّت: «أخْبَرنا فـلان عَنَّ فُلاناً حـدَّته»؛ أي: أنَّ فـلاناً حَدَّته، وكـانهم يفـعلونه لَبَحَح في أصُواتِهم.

■ عنا: (هـ): ﴿أَتَاه جِبْرِيلُ فَقَالَ: بَسَم الله أَرْقِيكُ مَن كُلُ دَاء يَعْنِيكَ ﴾؛ أي: يَقْصِدكَ يقال: عَنَيْتُ فَلَاناً عَنْياً ؛ إذا قَصَدْتُه، وقيل: معناه من كلّ داء يَشْغَلُك. يقال: هذا أَمْرٌ لا يَعْنِينى ؛ أي: لا يَشْغَلُنى ويهُمّنى .

ومنه الحديث: المن حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» إي: لا ما لا يُهمّه، ويقال: عُنيت بحاجَتك أعْنَى بها فانا بها معني، وعَنيْتُ به فانا عان، والأوّل أكشر؛ أي: اهتممْتُ بها واشتَعَلت.

ومنه الحديث: «أنه قال لرجل: لَقد عَنِيَ اللّهُ بك»، معنى العناية -هاهنا-: الحفظ، فإنْ مَن عَنِيَ بشيء حفظه وحَرسَه، يريد: لقد حَفِظ عليك دِينَك وأمْرَك.

وفي حديث عُقْبة بن عامر في الرّمْي بالسّهام: «لولا كلامٌ سلم عُتْه من رسول الله عَلَيْة لم أعانه»، مُعَاناة الشّيء: مُلاَبَستُه ومُباشَرتُه، والقوم يُعَانُون مالَهم؛ أي: يَقُومون عليه.

(هـ) وفيه: «أَطْعِمُوا الجَاثُعَ وَفُكُوا الْعَانِيَ»، العاني: الأسيِـرُ، وكلّ مَن ذَلّ واستُكان وخَضَع فـقـد عَنا يَعْنُو، وهو عَانٍ، والمرأة عانِية، وجمعُها: عَوانٍ.

(هـ) ومنه الحديث: «اتقوا اللّه في النّساء فإنّهنّ عَوانِ عندكم»؛ أي: أُسَرًاء، أو كالأُسَراء.

(سُ) ومنه حديث المقدام: «الخالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثُ

له، يَفُكُ عَانَه»؛ أي: عانِيه، فحذَف الياء، وفي رواية: «يَفُك عُنِيّة» -بضم العين وتشديد الياء-، يقال: عَنَا يَعْنُو

عُنُوآ عُنَيّاً، ومعنى الأسر في هذا الحديث: ما يَلزَمه ويتَعلّق به بسبب الجنايات التي سَبيلُها أن تَتَحمّلَها العاقلة.

هذا عِنْد من يُورَث الخالَ، ومَنْ لا يُورَثه يكون معناه: أنّها طُعمَةٌ أُطْعمَها الخالُ، لا أن يكون وَارثاً.

(هـ) وفي حديث علي: «أنه كان يُحرِّض أصحابَه يوم صفيّن ويقول: اسْتَشْعِروا الحَشْيَةَ وعَنّوا بالأصوات»؛ أي: احْبِسُوها وأخْفُوها، من التّعْنِيَة الحبْسِ والأسْرِ، كأنه نَهاهُم عن اللّغَط ورَفْع الأصواتِ.

(هـ) وفي حَديث الشَّعْبِيّ: «لأَنْ أَتَعَنَّى بَعَنِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن أَن أَقُولَ في مسألة بِرَأْبِي»، العَنِيَّة: بَوْلٌ فَيه أخْلاط تُطْلَى به الإبِلُ الجَرْبَى، والتَّعَنِّي: التَّطَلِّي بهـــا، سُمِّيت عَنِيَّةً: لطُول الحَبْس.

ومنه المثَل: «عَنِيَّةٌ تَشْفِي الجَرَب يُضْرِب للرجل إذا كان جَيَّدَ الرَّاي.

(س) وفي حديث الفَتح: «أنه دخل مكّة عَنْوةٌ»؛ أي: قَهْراً وغَلَبة، وقد تكرر ذكره في الحديث، وهو مِن عَنَا يَعْنُو إذا ذَلَّ وخَضَع، والعَنْوة: المرّة الواحِدة مِنه، كـــان الماخوذ بها يَخْضَع ويَذِلّ.

## (باب العين مع الواو)

■ عسوج: قد تكرر ذكر: «العورجا»، في الحديث اسماً، وفعلاً، ومصدراً، وفاعلاً، ومفعولاً، وهو -بفتح العين-: مُختَص بكل شيء مَرْئي كالأجسام، وبالكسر: فيما ليس بِمَرْئي، كالرأي والقول، وقيل: الكسر يقال: فيما مَعاً، والأول أكثر.

ومنه الحديث: «حتى يُقيمَ به المِلَةَ العَوْجَاء»، يعني: مِلّة إبراهيم ﷺ التي غيّرها العرب عن استقامتها.

وفي حُديث أم زرع: «ركب أعْوَجِياً»، أي: فرساً منسوبا إلى أعوج، وهو فحل كريم تُنْسَب الخيل الكِرام الله.

(هـ) وفي حديث إسماعيل -عليه السلام-: «هل أنتُم عائِجُون؟»؛ أي: مُقيمون. يقال: عَاج بالمكان وعَوج؛ أي: أقام، وقيل: عَاجَ به؛ أي: عَطَف إليه، ومال، وألمّ به، ومر عليه، وعاجَه يَعُوجُه: إذا عطفَه، يَتَعدّى ولا يَتَعدّى.

(هـ) ومنه حـديث أبي ذَرّ: "ثم عــاجَ رأسُه إلى المرأة

فأمَرها بطَعَام»؛ أي: أمَالُه إليها والتَفَتَ نَحوَها.

(س) وفيه: «أنه كان له مُشْطٌ من العاج»، العاج: الذَّبل، وقيل: شيء يُتّخذ من ظهر السُّلَحْفاة البَحْرِيّة؛ فأما العاج الذي هو عَظْم الفِيل فنَجِسٌ عند الشافعي، وطاهرٌ عند أبي حنيفة.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه قـال لِثَوْبانَ: اشْتُر لِفـاطمَة سِوَادَيْن من عَاجِ».

■ عود: في أسماء الله -تعالى-: «المُعيد»، هو الذي يُعيد الحَلْقَ بعد الحياة إلى الممات في الدّنيا، وبعد الممات إلى الحياة يومَ القيامة.

(هـ) ومنه الحــديث: «إن الله يُحِبّ الرجل القــويّ الُمُبديء المعيـــدَ على الفَرس»؛ أي: الذي أبداً في غَزْوَة وأعاد فَغَزَا مَرّة بعد مَرّة، وجَرّب الأُمور طَوْراً بعد طَوْر.

والفَرس المُبْدِيء المُعِيد: هو الّذي غَزَا عليه صاحبُه مَرّة بعد أُخْرى، وقيل: هو الذي قد رِيضَ وأُدّب، فهو طَوْع رَاكِبه.

ومنه الحديث: «وأصْلحُ لي آخِرَتِي التي فيها مَعادِي»؛ أي: ما يَعُود إليه يومَ القِيامة، وهو إمّا مصدر أو ظَرف.

ومنه حديث علي: "والحكمُ اللهُ والمعُودُ إليه يومَ القيامة"؛ أي: المعاد. هكذا جاء المعْود على الأصْل، وهو مَفْعَل من عَاد يَعُود، وَمن حَقّ أمثالِه أن تُقلّب وَاوُه الِفاً، كالمقام والمراح، ولكنّه استَعْمله على الأصْل، تقول: عَاد الشّيءُ يَعُود عَوْداً ومَعاداً؛ أي: رَجع، وقد يَرِدُ بمعنى:

(هـ) ومنه حديث مُعـاذ: «قال له النبي ﷺ: أعُدْتَ فَتَاناً يَا مُعاذ؟»؛ أي: صرْت.

(هـ) ومنه حديث خُزَيمة: «عَادَ لَهَا النَّقَادُ مُجْرَنُثِماً»؛ أي: صَارَ.

(هـ) ومنه حـديث كـعب: «وَدِدْت أَنَّ هَذَا اللَّبَنَ يَعُود قَطَرَاناً»؛ أي: يَصِير: «فقيل لهُ: لِمَ ذلك؟ فقال: تَتَبَّعَتُ قُرَيشٌ أَذْنَابَ الإبل وتَركوا الجماعاتِ».

(هـ) وفـيـه: «الزَمـوا تُقَى الله واسْتَعـيــدُوها»؛ أي: اعْتادُوها، ويقال للشجاع: بَطلٌ مُعَاود؛ أي.ــمُعْتَاد.

(س) وفي حديث فاطمة بنت قَيْس: ﴿فَإِنْهَا امْرَاةٌ يَكُثُرُ عُوّادُها»؛ أي: زُوّارُها، وكلّ مَن أتاك مرّة بعْد أُخْرى فهو عائد، وإن اشْتَهر ذلك في عِيَادة المريض حتى صار كأنّه مُخْتَصّ به، وقد تكررت الأحاديث في عِيادة المريض.

(س) وفيه: «عَليكم بالعُود الهندي»، قيل: هو

القُسْط البَحْرِيّ، وقيل: هو العود الذي يُتَبخّر به.

(هـ) وفــــــه ذكْر: «العُودَيْن»، هُمـــا مِنْبَر النبي ﷺ وعصاه.

(هـ س) وفي حـديث شُريَح: "إنّما القـضاءُ جَمْر، فادفّع الجَمْر عَنْك بعُودَيْن، أراد بالعُودَيْن: الشاهدَين، يُريد: اتّق النّارَ بهما واجْعَلْهُما جُنتك، كما يَدْفع المصْطَلي الجَـمْر عن مكانه بعُود أو غـيـره لئـلا يَحترق، فـمـثّل الشاهدَين بهما؛ لأنه يَدْفع بهما الإثم والوبال عنه.

وَقيل: أراد: تَثَبَّتْ في الحُكم واجْتَهد فيما يَدْفع عنك النَّار ما اسْتَطَعْت.

وفي حديث حسّان: «قدْ آنَ لكم أن تَبْعَثُوا إلى هذا العَوْد»، هو: الجَمل الكبير المُسنّ المُدَرّب، فشَبّه نفْسَه به.

(هـ) وفي حـديث جابر: (فعـمَدْتُ إلى عَنْز الْأَذَبَحَها فَشَغَتْ، فقـال -عليـه السـلام-: لا تَقْطَعْ دَرَا ولا نَسْلاً، فقُلت: إنّما هي عَوْدَةً عَلَفْناها البَلح والرّطَب فسَمِنَتْ»، عَوّد البَعِيرُ والشّاةُ: إذا أسَنّا، وبَعِيرٌ عَوْدٌ، وشاةٌ عَوْدةً.

وفي حديث معاوية: «سأله رجل فقال له: إنك لتَمُتُ برَحِم عَوْدة، فقال: بُلّها بِعَطائك حتى تقْرُب»؛ أي: برَحِم قَديمة بعيدة النّسَب.

وَ يَ حَدَيثَ حُذَيفَة: «تُعْرَض الفِتَنُ على القُلوب عَرْضَ الخَصِير عَوْداً عَوْداً»، هكذا الرواية بالفتح؛ أي: مَرْق بعد مرة، وروي بالضم، وهو واحد العيدان، يعني: ما يُنْسَج به الحَصِيرُ من طَاقاته، وروي بالفتح مع ذال معجمة، كأنه استعاذ من الفتن.

■ عوذ: (هـ) فيه: «أنه تزوج امْرأة، فلمّا دخَلت عليه قالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عُذت بَعاد فالْحقي بأهْلك»، يقال: عُذْت به أعُوذ عَوْذاً وعِيَاذاً ومَعاذاً؛ أي: لَجَات إليه، والمعاذ المصدرُ، والمكان، والزمان؛ أي: لَقد لجَات إلى مَلْجا ولُذْت بمَلاذٍ.

وقد تكرر ذكر: «الاستُعاذة والتّعوّذ»، وَمَا تصرّف منهـمها، والكُلّ بمعْنَى، وَبه سُمّيت: ﴿قُلْ أعـوذ بِرَبّ الفَلَقَ﴾، و: ﴿قُلُ أعوذ بِرب الناس﴾، المُعوّذَتين.

(س) ومنه الحديث: «إنّما قالهَا تعَوّدْاً»؛ أي: إنّما أقرّ بالشّهادة لاجِئاً إليها ومُعْتَصِماً بها ليَدْفعَ عنه القَتْل، وليس بُخْلِص في إسْلامه.

(س) ومنه الحديث: «عائذٌ بالله من النّار»؛ أي: أنّا عائد ومُتَعَوِّد، كما يقال: مُسْتجير بالله، فجَعَل الفاعل موضع المفعول، كقولهم: سِرٌ كاتمٌ، ومَاءٌ دَافِقٌ.

ومَن رواه: «عـائذاً»، بالنّصْب جـعل الفـاعل مـوضع المصْدر، وهو العِيَاذ.

(هـ) وفي حُديث الحُدَيْيية: "ومَعَهم العُوذُ المَطَافِيل"، يُريد النّساء والصّبْيان، والعُوذ في الأصل: جَمْع عائذ وهي النّاقة إذا وَضَعَت، وبَعْد ما تَضَع أيّاماً حتى يقوى ولدُها.

ومنه حديث علي: «فاقبُلْتُم إلي إقبال العُوذ المطافيل».

■ عور: في حديث الزكاة: «لا يُؤخَذ في الصّدقة هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَارٍ»، العَوار -بالفـتح-: العَيْب، وقـد يُضَمَّ.

(هـ) وفيه: «يا رسول الله! عَوْراتُنا ما نأتي منها وما نَذَر؟»، العَوْراتُ: جمْع عَوْرة، وهي كلّ ما يُستَحْيا منه إذا ظهر، وهي من الرّجُل ما بَيْن السّرة والرّكْبة، ومن المرأة الحُرّة جسميعُ جسسدها إلاّ الوَجْه واليدَين إلى الكُوعَين، وفي أخْمَصها خلاف، ومن الأمة مثلُ الرجل، وما يَبْدو منها في حال الخَدْمة، كالرّأس والرّقبة والسّاعِد فليس بعَوْرة، وستر العَوْرة في الصلاة وغير الصلاة واجبّ، وفيه عند الخَلْوة خلاف.

ومنه الحديث: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةً»، جَعلَها نَفْسَها عَوَرَةً، لانها إذا ظهرَت يُسْتَحْيا منها كما يُسْتَحْيا من العَورة إذا ظَهَرت.

وفي حديث أبي بكر: «قال مسعود بن هُنيْدَة: رأيتُه وقدْ طَلع في طريق مُعْوِرَة»؛ أي: ذَاتِ عَوْرَة يُخاف فيها الضَّلال والانْقطاع، وكل عَيْب وخلَل في شيء فهو

ومنه حسديث على: «لا تُجهْزوا على جَريح ولا تُصِيبُوا مُعْوراً»، أعْورَ الفارسُ: إذا بَدا فيه مَوْضعُ خَلَل للضّرب.

(هـ) وفيه: الما اعْتَرض أبو لهب على النبي وَ عِنْد عِنْد إظهاره الدّعْوة قال له أبو طالب: يا أعْوَر، ما أنت وهذا»، لم يكن أبو لهب أعْور، ولكن العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وأمّه: أعْور، وقيل: إنهم يقولون للرّديء من كل شيء من الأمــور والأخلاق: أعْور، وللمؤنّث منه: عَوْراء.

ومنه حديث عائشة: «يَتَوَضَّا أحدكم من الطعام الطيِّب ولا يَتَوضَا من العوْراء يقولُها»؛ أي: الكلمة القبيحة الزَّائغة عن الرَّشْد.

وفي حديث أم زَرْع: "فاستَبْدَلْتُ بعده وكلّ بَدلِ أعْوَرُ"، هو مَثل يُضْرِب للمذّموم بَعْد المحْمُود.

(س) ومنه حديث عسر، وذكر امْرًا القَيْس فقال: «افْتَقَر عَن مَعَانِ عُورٍ»، العُورُ: جمع أعور وَعَوْراء، وأرادَ به: المَعسانِيَ الغَامِضَة الدَّقيقة، وهو من عَورْتُ الرَّكِيّة وأَعرتُها وعُرْتُها: إذا طَمَمْتُها وسَدَدْتَ أَعْيَنُها اللّي يَنْبُع منها الماء.

(س) ومنه حديث علي: «أمَره أن يُعـور آبَار بَدْر»؛ أي: يَدْفِنَها ويَطُمّها، وقد عارتْ تِلك الرّكيّةُ تَعُور.

وفي حديث ابن عباس وقعة العجْل: «من حُلِيّ تعَوّرَه بَنُو إسسرائيل»؛ أي: اسْتَعارُوه. يقال: تَعوّر واسْتُعار، نَحْو تعجّب واسْتُعْجَب.

(س) وفيه: «يَتَعاوَرُون على مِنْبَرِي»؛ أي: يَخْتُلفُونُ ويَتَناوِبُون، كلّما مَضَى واحِدٌ خَلَفُهُ آخر. يُقال: تَعاوَر القومُ فلاناً: إذا تَعاونُوا عليه بالضّرب واحداً بعد واحد.

وفي حديث صَفْوان بن أميّة: ﴿عَارِيّةٌ مَضْمُونَة مُؤدّاة»، العارِية يَجب رَدّها إجْماعاً مَهماً كانت عَيْنُها باقِيةً، فإن تَلِفَت وجَب ضَمانُ قيمتِها عند الشافعي، ولا ضمان فيها عند أبى حنيفة.

والعارِية مُشَدّة اليّاء، كانّها منْسوبة إلى الْعَار؛ لأن طَلبَهِ عارٌ وعَيْب، وتُجْمع على الْعَوَارِيِّ -مُشَدّداً-، وأعاره يُعِيره، واستعارَه تُوبًا فأعاره إيّاه، وأصلُها الواو، وقد تكرر ذكرها في الحديث.

■ عوز: في حديث عمر: «تَخْرُج المرأةُ إلى أبيها يكيدُ بنَفْسِه، فإذا خرجَت فَلتَلْبَسْ مَعاوِزَها»، هي الحُلقان من الثياب، واحِدُها مِعْوَز -بكسر الميم-، والعَوزُ -بالفتح-: العُدْمُ وسُوءُ الحال.

(س) ومنه حديثه الآخر: «أمَالَك مِعْوَزٌ؟»؛ أي: ثَوبٌ خَلَقٌ؛ لأنه لِبَاس الْمُعْوِزِين، فَـخُرَج مَخْرَج الآلَة والأدَاة، وقد أَعْوَز فهو مُعْوز.

عوزم: فيه: «رُويْدَك سَوْقاً بالعَوازِم»، هي جمع عَوْزَم، وهي: الناقة التي أسنّت وفيها بَقِيّة، وقيل: كَنَى بها عن النساء.

■ عـوض: في حـديث أبي هريرة: "فلمّا أحَلّ الله ذلك للمُسلمين -يعني: الجزية- عَرفُوا أنهم قـد عَاضَهم أفــضَلَ ممّا خـافــوا"، تقــول: عُضْتُ فُلاناً، وأعَضْتُه

وعـوّضتُهُ؛ إذا أعْطَيتَه بَدل ما ذهب منه، وقـد تكرر في الحديث.

■ عوف: (س) في حديث جُنَادة: (كان الفَتَى إذا كان يوم سُبُوعه دخل على سِنَان بن سَلَمة، قال: فدخلتُ عليه وعَليّ قَوْبانِ مُورَدَانِ، فسقال: نَعِم عَوْفُك يا أبا سَلَمة، فقلتُ: وعَوْفُك فَعَمّ، أي: نَعِم بَخْتُك وجَدُك، وقيل: بَالُك وشَانُك، والعَوْف اليضاء: الذَّكر، وكانه اليَق بمعنى الحديث؛ لأنّه قال: يوم سُبُوعه، يعني: من الحُديث؛ لأنّه قال: يوم سُبُوعه، يعني: من العُرْس.

■ عول: (هـ) في حديث النّفقة: «وَابْداْ بَمِن تَعُول»؛ أي: بَمْ تَمُونُ وتَلْزَمُك نَفَقَتُه من عِيالِك، فإنْ فَضَل شيء فليكُنْ للأجانب. يقال: عَال الرجلُ عِيَالَه يَعُولُهم إذا قام بما يَحْتَاجُون إليه من قُوت وكِسْوة وغيرهما.

وقال الكِسائي: يقال: عَال الرجُل يَعُول إذا كَثُر عِيالُه، واللّغة الجَيّدة: أعَال يُعيلُ.

ومنه الحديث: «من كانت له جاريةٌ فَعالَها وعَلمها»؛ أي: أَنْفَقَ عليها.

(هـ) وفي حديث الفرائض والميراث ذكر «العَول»، يقال: عالَت القريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عَدَد وَارثيها، كمن مات وحلف ابنتين، وأبوين، وزوجة، فللابنتين التلشان، وللأبوين السدسان، وهُما الثلث، وللزوجة النمن، فمجموع السهام واحد وثمن واحد، فأصلها ثمانية، والسهام تسعة، وهذه المسالة تُسمّى في الفرائض: المنبرية، لأن علياً حرضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية: صار ثمنها تُسعاً.

ومنه حديث مريم -عليها السلام-: «وعَال قَلمُ زَكرِيّا -عليه السلام-»؛ أي: ارْتَفَع على الماء.

(س) وفيه: «المُعُولُ عَلَيه يُعَذّب؛ أي: الذي يُبكى عليه مِنَ الموتى، يقال: أعْول يُعُول إعْوالاً؛ إذا بكى رافعاً صَوْته.

قيل: أراد به من يُوصِي بذلك، وقيل: أراد الكافر، وقيل: أراد شخصاً بعينه عَلِمَ بالوَحْي حَالَه، ولهذا جاء به مُعَرَّفًا، ويُروى بفتح العين وتشديد الواو، مِنْ عَوَّل للمبالغة.

> (س) ومنه رجَزُ عامر: وبالصّـياح عَوَّلُـوا عَــلَيْنَا

أي: أَجْلَبُوا واسْتَعـانُوا، والعَويل: صَوْت الصّدْر اللَّكاء.

ومنه حديث شُعْبة: «كان إذا سمع الحديث أخذه العَوِيلُ والزَّوِيل حتى يَحْفَظُه»، وقيل: كلّ ما كان من هذا الباب فهو مُعُولٌ -بالتّخفيف-، فأمّا التشديد فهو مِن الاسْتِعانة، يقال: عَوَلْتُ به وعليه؛ أي: اسْتَعَنْت.

(هـ) وفي حــديث سَطِيح: «فلمّا عِيلَ صَبْرُه ا؛ أي: غُلِب. يقال: عَالَني يعولني إذا غَلَبَني.

ُ (هـ) وَفَي حَدَيثُ عَثْمَانُ: «كتب إلى الكُوفة: إنّي لستُ بميــزَان لا أعُول»؛ أي: لا أميل عن الاسْتُواء والاعْتــدال. يقال: عَالَ الميزانُ إذا ارْتَفَع أَحَدُ طَرَفَيْه عن الآخر.

(هـ) وفي حديث أم سَلَمة: «قالت لعائشة: لو أراد رســول الله ﷺ أن يَعْهَد إليكِ عُلْتِ» أي: عَدَلْتِ عن الطريق وملْت.

قال القُتَيْبِي: وسَمْعت من يَرْويه: "عِلْتِ»، -بكسر العين-؛ فإن كان محفوظاً فهو من عال في البلاد يَعِيل؛ إذا ذهب، ويجوز أن يكون من عاله يَعُوله إذا غلبه؛ أي: غُلبْت على رأيك، ومنه قولهم: عِيل صَبْرك.

وَقيل: جُواب (لُو) محذوف، أي: لو أرادَ فَعَل، فتَركَتْهُ لدلالة الكلام عليه، ويكون قولُها: (عُلْت، كلاماً مُسْتَانَفاً.

(هـ س) وفي حديث القاسم بن محمد: "إنّه دَخَل بها وأعْولَتْ"؛ أي: ولَدَتْ أولاداً، والأصل فسيه: أعْيلَت؛ أي: صارت ذات عِيال. كذا قال الهروي.

وقال الزّمخشري: «الأصل فيه الواو، يُقال: أعالَ وأعْول إذا كَثْرَ عِيالُه، فأمّا أعْيلَت فإنه في بِناته منْظُورٌ إلى لفظ عيال لا أصْله، كقولهم: أقيال وأعياد».

وَفِي حديث أبي هريرة: "ما وعاءُ العَشَرَة؟ قال: رجلٌ يُدْخِلَ على عَشَرة عَيِّل وِعَاءً من طعام"، يُريد على عَشَرة انْفُس يَعُولُهم، العَيَّل: واحد العيال، والجمع: عَيَائِل، كجيَّد وجياد وجَيَائد، وأصله: عَيْول، فادغم، وقد يَقَعُ على الجماعة، ولذلك أضاف إليه العَشَرة فقال: عَشرة عَيل، ولم يقل: عَيائِل، والياء فيه مُنْقَلبة عن الواو. قاله الخطّابي.

(س) ومنه حديث حنظلة الكاتب: «فإذا رجعت إلى أهلى دنت مني المرأة وعيّل أو عيّلان».

(س) وحديث ذي الرَّمةِ ورُوْبَةَ في القَدَر: «أَتَرى اللّهَ قَدَر على الذَّبُ أَن يأكل حَلوبَة عَيَائِلَ عَالَةٍ ضَرائِك»، والْعَالَة: جمعُ عائِل، وهو الفقير.

■ عوم: (هـ) في حديث البيع: «نهي عن المُعَاوَمَة»،

وهي: بَيْع ثمر النّخْل والشّجَر سَنَتَين وثلاثاً فصاعِداً. يقال: عَاوَمَتِ النّخْلَةُ: إذا حسملت سَنَةً ولم تَحْمِلْ أُخْرَى، وهي مُفاعَلة من العام: السّنَة.

(هـ) ومنه حديث الاستسقّاء:

سُوَى الحَنْظلِ الْعامِيِّ والْعَلْهِزِ الْفَسْلِ هُو مَنْسُوبِ إلى العِام، لأنه يُتَخَذَ في عـام الجَدْب،

كما قالوا للجَدْب: السُّنَة.

(س) وفيه: «عَلَّموا صبيانكم الْعَوْمَ»، العَوْم: السَّباحة. يقال: عامَ يَعُوم عَوْماً.

■ عبون: (س) في حديث علي: «كانت ضَرَباتُه مُبْتَكَرات لا عُونَا»، العُون: جَمْع العَوان، وهي التي وقَعَت مُخْتَلَسَةُ فاحبوجَتْ إلى المراجَعة، ومنه الحبرْب السَعَوان؛ أي: المُترددة، والمرأة العَوان، وهي الشّيب. يعني: أنّ ضَرَباتِه كانت قاطِعة ماضِية لا تَحتاج إلى المُعاودة والتّثنية.

■ عوه: (هـ) فيه: «نهَى عن بَيْع الثّمار حتى تذهّبَ العاهَةُ»؛ أي: الآفة التي تُصيبها فتُفْسِدها. يقال: عَاهَ الْقَوْمُ واعْوَهُوا إذا أصابت ثِمارَهُم وماشِيَتَهُم العَاهَةُ.

ومنه الحديث: «لا يُورِدَن ذُو عَاهَة على مُصح ؛ أي: لا يُورِدَن ذُو عَاهَة على مُصح ؛ أي: لا يُوردُ مَنْ بابله آفةً مِن جَرَب أو غسيره على مَن إبله صحاح لثلا يَنْزِلَ بهذه ما نَزَلَ بتلك، فيَظُن المُصح أن تلك أعْدَثُها فيأثم.

■ عوا: (س) في حديث حارثة: «كاني أسْمعُ عُواءَ أَهْلِ النَّار»؛ أي: صياحَهم، والعُواء: صَوْت السباع، وكأنه بالذئب والكلب أخصّ. يقال: عَوى يَعْوِي عُواء، فهُو عاو.

(هـ) وفيه: «أنّ أُنَيْفاً سالَهُ عن نَحْر الإبِل، فأمره أن يَعْوِي رءوسَها»؛ أي: يَعْطِفها إلى أحَدِ شِقِّبها لَتَبْرُز اللّبة، وهي المُنْحر، والعَوْى: اللّيّ والعَطْف.

(هـ) وفي حديث المسلم قاتِل المُشرك الذي سَبّ النبيّ عَلَيْهُ: «فَتَعَاوَى المُشركون عليه حتى قتلوه»؛ أي: تَعاونوا وتَساعدوا، ويُروى بالغين المعجمة وهو بمعناه.

## (باب العين مع الهاء)

■ عهد: في حديث الدعاء: «وأنا على عَهْدِكَ

وَوَعْدِكَ ما استطعتُ ؛ أي: أنا مُقيم على ما عاهدُتك عليه من الإيمان بك والإقرار بِوَحْدانِيّتك ، لا أزُول عنه ، واستثنى بقوله: «ما استطعتُ »، موضع القَدر السّابق في أمْرِه؛ أي: إن كان قد جرى القضاء أن أنقض العَهد يوما مسا، فان أخْلدُ عند ذلك إلى التّنصّل والاعْتِذَار لِعَدم الاستِطاعة في دَفْع ما قضَيْتَه على .

وقـيل مُـعناه: إنّي مُتَمـسلَّك بما عَهِدْتُه إليّ من أمْرِك ونَهْيك، ومُبْلِي العُذْر في الوفاء به قَدْرَ الوُسْع والطّاقـة، وإن كنْتُ لا أقْدِرُ أن أَبْلُغ كُنْهُ الواجِب فيه.

(هـ س) وفيه: ﴿ لا يُقْتَل مُؤمِنٌ بَكافر، ولا ذُو عَهْد في عَهْده»؛ أي: ولا ذُو ذِمّة في ذِمّته ولا مُشْرِكٌ أُعطي أُعُطِي أَعْطِي أَعْطي أَمْطي أَمْاناً فدَخل دارَ الإسلام فلا يُقْتَل؛ حتى يَعُود إلى مامنه.

ولهذا الحديث تأويلان بِمُقْتَضى مَذهب الشافعي وأبي حنيفة، أما الشافعي قال: لا يُقتل المسْلمُ بالكافر مُطلقاً ، مُعاهداً كان أو ذِميناً ، مُشْركاً كان أو ذِميناً ، مُشْركاً كان أو خِمياً ، مُشْركاً كان أو كِتابِيناً ، فاجْرى اللَّفظ على ظاهره ولم يُضْمِر له شيئاً ، فكأنه نهى عَنْ قبل المسلم بالكافر، وعن قَتْل المعاهد، وفائدة ذكره بعد قوله: «لا يُقتَل مسلم بكافر»، لله يَتوهم أنه قد نُفِي عنه القودُ بقتْله الكافر فيَظن أن المعاهد لو قتله كان حُكمه كذلك، فقال: «ولا ذُو عهد في عهده»، ويكون الكلام معطوفاً على ما قَبْلَهُ، مُتَتَظِماً في سِلْكه من غير تقدير شيء محذوف.

وأما أبو حنيفة فإنه خَصّص الكافر في الحديث بالحربي دُون الذّمّي، وهو بخلاف الإطلاق؛ لأنّ مِن مَذهبه أنّ المسلم يُقْتل بالذّمّي، فاحتاج أن يُضْمر في الكلام شيئاً مُقدّراً، ويَجعل فيه تَقْدياً وتأخيراً، فيكون التقدير: لا يُقْتل مسلم ولا ذُو عَهْد في عهده بكافر؛ أي: لا يُقتّل مسلم ولا كافر مُعاهد بكافر، فإن الكافر قد يكون مُعاهداً وغير مُعاهد.

(هـ) وفيه: "من قَتل مُعَاهَداً لم يَقْبُل اللّهُ منه صَرْفًا ولا عَدْلاً»، يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر.

والمُعاهَد: مَن كان بَيْنك وبَيْنَه عهد، وأكثر ما يُطلَق في الحديث على أهل الذّمة، وقد يُطلق على غيرهم من الكُفّار إذا صُولحوا على تَرْك الحَرْب مُدّةً ما.

ومنه الحديث: «لا يَحِلّ لكم كذا وكذا، ولا لُقَطَةُ مُعاهدًا»؛ أي: لا يجوز أن يُتملّك لُقَطَتُه الموجودة من مساله؛ لأنه مَعْصُوم المال، يَجْري حُكْمُه مَجْرَى حُكم الذّمي.

وقد تكرر ذكر: «العَهْد»: في الحديث، ويكون بعنى: السمين، والأمان، والذّمة، والحفّاظ، ورعاية الحُرْمة، والوّصيّة، ولا تَخْرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المُعانى.

(هـ) ومنه الحديث: «حُسْنُ العَهْدِ من الإيمان»، يُرِيد: الحفاظ ورعاية الحُرْمة.

(س) ومنه الحديث: «تمسكوا بعَهْد ابن أُمْ عَبْدِ»؛ أي: ما يُوصِيكُم به ويأمُركم، يَدلٌ عليه حديثُه الآخر: «رَضِيتُ لأمّتي ما رَضِيَ لها ابنُ أَمْ عَبْدٍ»، لمَعْرِفته بشَفقته عليهم ونصيحته لهم، وابنُ أمْ عَبَدْ: هو عبد الله بن مسعود.

ومنه حـديث علي -رضي الله عنه-: «عَهِد إليّ النبيّ الأُميّ ﷺ؛ أي: أوْصَى.

وَحديث عَبْد بن زَمْعةَ: «هو ابن أخي عَهِد إليّ فيه أي ...».

(هـ) وفي حديث أمّ زَرْع: «ولا يَسْأَلُ عـمّا عَهِد»؛ أي: عَمّا كـان يَعْرفـه في البـيْت من طعام وشراب ونحوهما؛ لِسَخاته وسَعَة نَفْسِه.

(س) وفي حديث أم سَلَمة: «قالت لعائشة: وتَرَكْتِ عُهَيْداه»، العُهَيْدَى -بالتـشـديد والقـصـر- فُعَيْلى، من العَهْد، كالجُهّيدى من الجَهْد، والعُجَيْلَى من العَجَلة.

(س) وفي حديث عُقْبة بن عامر: «عُهْدُةُ الرّقيق ثلاثةُ أيام»، هو: أن يَشْتَرِيَ الرقيقَ ولا يَشْتَرِط البائعُ البراءةَ من العيْب، فما أصاب المُشْتَرِي من عَيْب في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويُردّ إنْ شاء بلا بَيّنة، فإن وَجَد به عَيْباً بعد الثلاثة فلا يُردّ إلاّ ببيّنة.

■ عهر: (هـ) فيه: «الولدُ للفِراش ولِلْعاهِرِ الحَجَرُ»، العاهِر: الزّاني، وقد عَهَر يَعْهَر عَهْراً وعُهُوراً: إذا أتى المرأة ليلا للفُجور بها، ثم غَلَب على الزّنا مُطلقاً، والمعنى: لا حَظّ للزّاني في الولد، وإنما هو لصاحب الفِراش؛ أي: لصاحب أمّ الولد، وهو زوْجُها أو مَوْلاها، وهو كقوله الآخر: «له التُرابُ»؛ أي: لا شيء

(هـ) ومنه الحديث: «اللّهم بَدَّلُه بالعَهْرِ العِقّةَ». ومنه الحديث: «أيّما رجُل عاهَرَ بِحْرَّةٍ أَوْ أَمَةَ»؛ أي: زَنَى، وهو فاعَل منه، وقد تكرر في الحديث.

■ عنهن: في حديث عائشة: ﴿أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسِيسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِن عِهْنِ ﴾، العِهْن: الصّوف اللَّوّن،

الواحدة: عِهْنة، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حــديث عــمــر: «ائتني بِجَريدة واتّقِ العَوَاهِنَ»، هي جـمع عـاهنّة، وهي السَّعَفَات التي تَلِي تَلِي قُلْبَ النّخلة، وأهْل نَجْد يُسَمَّونها الخَوافِيَ، وإنما نَهَى عنها إشْفاقاً على قُلْب النخلة أن يَضُرَّ به قَطْعُ ما قَرُب منها.

وفيه: "إنّ السّلَف كانوا يُرسلون الكَلِمَةَ على عَوَاهِنها»؛ أي: لا يَزُمّونَها ولا يَخْطِمُونَها. العَوَاهِنُ: أن تاخذ غيرَ الطريق في السّيْر أو الكلام، جمع عاهِنة.

وقيل: هو من قبولك: عَهِنَ له كنذًا؛ أي: عَجِلَ، وعَهِن الشيءُ إذا حَضَر؛ أي: أرْسَل الكلام على ما حَضَر منه وعَجِلَ من خطأ وصواب.

### (باب العين مع الياء)

■ حيب: (هـ) فيه: «الأنْصَار كَرشي وعَيْبَتي»؛ أي: خـاصتي ومَوضعُ سِرِّي، والعــرب تَكْنِي عن القُلوب والصّدور بالعِياب، لأنها مُستَّوْدَع السّرائر، كما أن العِيابَ مُسْتَوْدعُ الثَّياب، والعَيْبة معروفة.

(هـ) ومنه الحديث: "وأنَّ بينهم عَيْبَةً مَكْفُوفَةً"؛ أي: بينهم صَدْرٌ نَقِيَّ من الغِلِّ والخِدَاع، مَطُوِيٌّ على الوَفساء بالصّلح، والمكفوفة: المُشْرَجَة المُشدودة.

وقسيل: أراد أن بينهم مُوادَعَة ومُكافَة عن الحَرْب، تَجْرِيان مَجْرى المودّة التي تكون بين المُتَصافِين الّذين يَثِق بَعْضُهُم إلى بعض.

ومنه حديث عائشة: «في إيلاء النبيّ ﷺ على نسائه، قسالت لعُمَر للهُ الامَها-: ما لي ولَكَ يَا ابن الخطّاب! عليك بعَيْبَتك»؛ أي: اشْتَغل بأهْلك ودَعْني.

■ حسيث: (س) في حديث عمر: «كِسْرَى وقَيْصَرُ يَعِيثان فيما يَعِيثان فيه وأنت هكذا؟!»، عاث في ماله يَعِيث عَيْثاً وعَيَثاناً: إذا بَدْرَه وأفْسَده، وأصْل العَيْث: الفساد.

ومنه حديث الدَّجَّال: «فعَاث بميناً وشِمالاً».

■ حبر: (هـ) فيه: «أنه كان يَمُرَّ بالتمرة العائرة فما يُنعُهُ من أخْذِها إلاَّ مَخَـاقَةُ أنْ تكون من الصَّدَقــة»، العائرة: السَّاقِطة لا يُعْرَف لها مالك، من عَارَ الفَرسُ يَعِير إذا انْطَلَق من مَرْبَطِه ماراً على وجُهه.

(هـ) ومنه الحديث: «مَثَل الْمَنَافِق مَثَل الشَّاة العَائِرة بين

غَنَمَيْن »؛ أي: الْمَتَردَّدَةِ بين قطيعيَن، لا تَدْرِي أَيَّهُما تَتَبَعُ. (هـ) ومنه الحديث: «أَنَّ رَجُلاً أصابه سَهْمٌ عـائِرٌ فقَتلَه»، هو الذي لا يُدْرَى مَنْ رَماه.

(هـ) وحمديث ابن عمر، في الكلْب الذي دَخَل حائطه: «إنّما هو عَاثِر».

(س) وحديثه الآخر: «إنّ فَرساً له عارَ»؛ أي: أَفْلَت وذَهَب على وجْهه.

(هـ) وفيه: ﴿إِذَا أَرَادَ الله بِعَبْد شَرّاً أَمْسَكُ عليه بِنُنُوبِه حستى يُواَفِيه يومَ القسيامة كانه عَيْر» العَيْر: الحِمار الوَحْشيّ، وقيل: أراد الجَبل الذي بالمدينة اسْمُه عَيْر، شبّه عظم ذُنُوبه به.

ومن الأوّل حديث علي: «لأنْ أمسَعَ على ظَهْر عَيْرِ بِالفَلاة»؛ أي: حِمَارِ وَحْشِي.

ومنه قصيد كعب:

عَيْرانَةٌ قُذِفَتْ بالنّحْض عَن عُرُضٍ هي: الناقة الصّلْبة، تَشْبِيها بِعَيْر الوَحْش، والألفُ والنون زائدتان.

ومن الثاني الحديث: «أنه حَرّم ما بين عَيْر إلى ثَوْر»؛ أي: جَبَلَيْن بالمدينة، وقيل: ثَوْر بجكة، ولعل الحديث: «ما بين عَيْرٍ إلى أُحُد»، وقيل: بجكة جَبَلٌ يقال له: عَيْرٌ -أيضاً-.

(س) ومنه حديث أبي سفيان: «قال رجُل: أغْتالُ محمداً ثم آخُذ في عَيْر عَدْوَى»؛ أي: أمْضِي فيه وأجْعَلُه طَرِيقي وأهْرُب، كذا قال أبو موسى.

(هـ) وفي حديث أبي هُرَيرة: «إذا تَوضَّاتَ فأمِرٌ عَلَى عَيار الأَذْنَيْن الماءً»، العيار: جـــمع عَيْر، وهو النّاتيء المُرْتَفِع من الأَذُن، وكلَّ عَظْم نَاتِيء من البَدَن: عَيْر.

(س) وفي حديث عشمان: «أنه كان يَشْتَري العِيرَ حُكْرَةً ثم يقول: من يُرْبِحُني عُقْلَها؟»، العِير: الإبلُ بأحمالها، فعل من عار يَعير إذا سار.

وقيل: هَي قَافَلة الحَمير فكثُرَت حتى سُميّت بها كُلّ قَافِلة، كَانّها جمع عَيْر، وكان قياسُها أن تكون فُعْلاً -بالضم-، كسُقُف في سَقْف، إلا أنه حُوفظ على الياء بالكَسْرة، نحو عين.

(س) ومنه الحلديث: «أنهم كانوا يَترصّدُون عِيسرَات قُريش»، هي جمع عِيسر، يُريد إبلَهم ودَوَابّهُم التي كانوا يُتاجرُون عليها.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «أجازَ لها العيرَات»، هي جمع عير -أيضاً-. قال سيبويه: اجْتُمَعوا فيها على

لُغَة هُذَيل، يعنى: تَحْريك الياء، والقياس التسكين.

■ عيس: في حديث طَهْفة: «تَرْتَمِي بِنَا العِيسُ»، هي الإبل البِيضُ مع شُقْرة يَسِيرة، واحِدُها: أعْيَسُ وعَيْساءُ. ومنه حديث سَوادُ بن قارِب:

■ عيص: في حديث الأعشى:
 وقَذَفَتْنِي بِــين عِيــص مُؤتَشِبْ

عيط: (هـ) في حديث المُتْعة: "فانْطَلَقْتُ إلى امْرأة كانها بَكْرةٌ عَيْطاءً"، العَيْطاء: الطّويلة العُنق في اعتدال.

■ عيف: فيه: «العيافةُ والطّرْقُ من الجِبْتِ»، العِيَافَة: زَجْر الطّير والتّفَاوُل بأسْمائها وأصْواتها ومَمرّها، وهو من عَادَة العَرب كثيراً، وهو كثير في أشعارهم. يُقال: عَاف يَعِيف عَيْفاً: إذا زَجَر وحَدَس وظنّ.

وَبنُو أَسَد يُذْكَرُون بالعِيَافة ويُوصَفُون بها. قيل عنهم: إنّ قَوماً مِنَ الجِنّ تَذَاكَرُوا عِيافَتَهم فأتَوْهُم، فقالوا: ضَلّت لنا ناقة فلو أرْسَلْتُم مَعنا من يَعيفُ فقالوا لغُليّم منهم: انْطلِق مَعَهم، فاسْتُرْدَفه أحَدُهم، ثم سَارُوا فَلقيَهُم عُقَابٌ كَاسَرَةٌ إِحْدَى جَنَاحَيْها، فاقْشَعَر الغُلام، ويكى، فقالوا: ما لَك؟ قال: كَسَرت ْجَنَاحاً، ورَفَعَت ْجَنَاحاً، وحَلَفَت ما لَك؟ قال: كَسَرت ْجَنَاحاً، ورَفَعَت ْجَنَاحاً، وحَلَفَت بالله صُرَاحاً، ما أَنْتَ بإنْسِي ولا تَبْغى لقاحاً.

ومنه الحديث: «أنَّ عبد الله بن عبد المُطلّب أبَا النبيّ وَيُلِيُّةُ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَنْظُر وتَعْتَافُ، فَدعَتْه إلى أن يَسْتَبْضع منها فأبَى».

(هـ س) وحديث ابن سيرين: "إنّ شُرَيْحاً كان عانفاً»، أراد: أنه كان صادق الحَدْس والظّنّ، كما يقال: للذي يُصيب بِظّنة: ما هو إلاّ كَاهِنٌ، وللبَليغ في قوله: ما هُو إلا سَاحِر، لا أنّه كانَ يَفْعل فِعْلَ الجَاهليّة في العِيافة.

(هـ) وفيه: «أنه أُتيَ بضَبّ مَشْوِيّ فَعافَه وقاّل: أَعَافُه؛ لأنه ليْس من طَعام قَوْمي»؛ أي: كَرِهَه.

(هـ) ومنه حديث المغيرة: «لا تُحرَّم العَيْفَةُ، قيل: وما العَيْفَةُ؟ قال: المرأةُ تَلِد فيحُصرُ لبَنها في ضَرْعها فترْضعه جارتها»، قال أبو عبيد: لا نَعرف العَيْفة، ولكن نَراها:

«العُفَّة»، وهي: بَقيَّة اللَّبن في الضَّرْع.

قال الأزهري: العَيْقة صحيح، وسُميّت عَيْقة، من عِفْتُ الشيء أعَافه: إذا كَرهته.

(هـ) وفي حديث أمّ إسماعيل -عليه السلام-: «ورآوا طَيْراً عَائِفاً على الماء»؛ أي: حَائِماً عليه لِيَجِدَ فُرْصَةٌ فَيَشْرَب، وقد عَاف يَعِيف عَيْفاً، وقد تكرر في الحديث.

■ عيل: (هـ) فيه: "إن الله يُبْغِضُ العَائلَ المُخْتَالَ"، العَائلَ المُخْتَالَ"، العَائِل: الفَقير، وقد عال يَعِيل عَيْلَة، إذا افْتَقر.

(س) ومنه حديث صِلَة: «أمَّا أنَّا فلا أعِيلُ فيها»؛ أي: لا أفْتقر.

ومنه الحديث: "ما عَال مُقْتَصِدٌ وَلا يَعِيل».

ومنه حــديث الإيمان: «وتَرى العَالَة رُءُوسَ النّاس»، العَالة: الفُقَرَاءُ، جَمْع عائل.

(هـ) ومنه حـديث سَعـد: «خَيْرٌ منْ أَنْ تَتْرُكَهُم عَالَةً يَتَكَفَّفُون الناسَ».

(هـ) وفيه: "إنّ من القول عَيْلاً"، هو عَرْضُك حديثك وكَلامَك على مَن لا يُريده، وليْس من شأنه. يُقال: عِلْتُ الضّالَة أعِيل عَيْلاً، إذا لَمْ تَدْر أي جِهَة تَبْغيها، كأنه لم يَهْتَدِ لمن يَطْلُب كلامَه، فَعَرَضه على من لا يُريدُه.

■ عيم: (هم) فيه: «أنه كان يَتَعوَّذُ من العَيْمَةِ والغَيْمة والغَيْمة»، العَيْمة: شدّة شَهْوة اللّبن، وقد عَام يَعَام ويَعِيمُ عَمْماً.

وفي حديث عمر: "إذا وقف الرجلُ عليك غَنَمه فلا تعتمه»؛ أي: لا تختر غَنَمه، ولا تأخُذُ منه خيارها، واعتام النشيء يعتامه: إذا اختاره، وعيمه الشيء -بالكسر-: خياره.

ومنه الحديث في صَدَقة الغَنَم: «يَعْتَامُها صاحِبُها شاةً شاةً»؛ أي: يَخْتَارُها.

وحـديث علي: «بَلَغني أنك تُنْفِق مَالَ الله فِيَمن تَعْتَامُ من عَشِيرَتك».

وحُديثه الآخر: «رسوله المُجْتَبَى مِن خَلائِقه، والمُعْتَام لشَرْعِ حَقَائِقَه»، والنّاء في هذه الأحاديث كلّها تاءُ الافْتعال.

■ عين: (س) فيه: «أنه بَعثَ بَسْبَسَة عَيْناً يومَ بَدْر»؛ أي: جاسُوساً، واعْتَانَ له: إذَا أتاهُ بالخَبر.

ومنه حديث الحُدَيْبية: «كان الله قد قطع عَيْناً من المُشركين»؛ أي: كفّى الله منهم مَن كان يَرْصُدُنا ويَتَجَسّس علينا أخْبارنا.

(س) وفيه: «خَيْرُ المالِ عَيْنٌ ساهِرةٌ لعَيْنِ نائمةٍ»، أراد: عَيْنِ الماء الـتـي تَجْرِي ولا تَنْقَطع لَيْلاً ونهـــــــــارًا، وعَيْن صاحِبها نائمةٌ، فجعَل السّهر مثَلاً لجَرْيها.

(َهـ) وفيه: ﴿إِذَا نَشَاتُ بَحْرِيّةٌ ثَمْ تَشَاءَمَتْ فَتِلْكُ عَيْنٌ غُدُيْقَةٌ »، العين: اسم لما عَنْ يَمين قِبْلة العِرَاق، وذلك يكون أخْلَقَ للمَطَر في العَادة، تقسول العَرب: مُطِرْنا بالمَيْن.

وقيل: العَيْن من السّحاب ما أقْبل عن القبْلة، وذلك الصَقْع يُسَمّى العَيْنَ، وقوله: «تَشَاءمَتْ» أي: أخذت نحو الشّام، والضّمير في: «نَشَات»، للسّحابة، فتكون بَحريّة مَنْصوبة، أو للبَحْريّة فتكون مَرْفوعة.

(س) وفيه: «إنّ موسى عليه السلام فقا عَين مَلَك المَوْتِ بِصِكّة صَكَّهُ»، قسيل: أراد أنّه أَغْلَظ له في القَوْل. يقال: أَتَيْتُهُ فَلَطم وجُهي بكلام غليظ.

والكَلامُ الذي قاله له موسى عليه السلام، قال له: «أُحَرَّجُ عليك أن تَدْنُو مِنِّي، فإني أُحَرَّجُ داري ومَنْزلي، فجعل هذا تَعْليظاً من مُوسى له، تَشْبِها بِفَقْ العين.

وَقَيل: هذا الحَديث ممّا يُؤمَن به وبأمثالِه، ولا يُدْخَل كَيْفِيَّة.

(هَ) وفي حديث عمر: «أنَّ رجلاً كان يَنْظُرُ في الطَّوَاف إلى حُرَم المسلمين، فلَطَمه عَليّ، فاستَعْدى عليه عمر، فقال: ضربك بِحَق أَصَابَته عينٌ من عُيون الله، أراد خاصة من خَواص الله عزّ وجل، وَوَليّاً من أوليائه.

وفيه،: «العَيْنُ حَقّ، وإذا استُغْسلتُم فاغْسلوا»، يقال: أصابَت فُلاناً عيْنٌ إذا نَظر إليه عَدُو الوحسُود فاترت فيه فمرض بسببها. يقال: عانه يعينه عَيْناً فهو عائن؛ إذا أصاب معين.

ومنه الحديث: «كان يؤُمَر العائن فيَتَوضأ ثم يَغْتَسِل منه المعين».

ومنه الحسسديث: «لا رُقيَة إلا مِنْ عَيْنِ أو حُمة»، تخصيصه العَيْنَ والحُمة لا يَمْنع جواز الرَّقية في غيرهما من الأمْراض؛ لأنه أمر بالرَّقية مُطلَقساً، ورَقَى بعض أصحابه من غيرهما، وإنّما معناه: لا رُقية أوْلَى وأَنْفَعُ من رقية العَيْنِ والحمة.

(هـ) وفي حــديث علي: «أنه قَاسَ العَيْنَ بِبَيْضَة جَعَلَ عليها خُطُوطاً وأراها إيّاهُ»، وذلك في العَيْن تُضْرَب بشيء

يَضْعُف منه بَصَرُها، فَيْتَعَرّف ما نقص منها بِبَيْضَة يُخَطّ عليها خُطوطٌ سُود أو غَيرُها، وتُنْصَب على مسافة تُدْرِكها العَيْن الصّحيحة، ثم تُنْصَب على مسافة تُدْرِكها العين العليلة، ويُعْرف ما بين المسافتين، فيكون مَا يَلْزَم الجَاني بِسْبة ذلك من الدّية.

وقال ابن عباس: لا تُقاسُ العين في يوم غَيْمِ لأن الضَوْء يَخْتَلِف يَومِ الغَيْم في الساعة الواحِدة فلا يصحّ القياس.

وفيه: "إن في الجنة لَمُجْتَمَعاً للحُور العِين"، العِينُ: جمع عَيْنَاء، وهي الواسِعة العَيْن، والرّجُل أعْيَنُ، وأصل جَمْعِها بضم العين، فكُسِرَتْ لأجل الياء، كأبيض وبيض. ومنه الحديث: "أمَر رسول الله عَلَيْقُ بقتل الكِلاب العِين»، هي جمع أعين.

وحديث اللَّعَانُ: ﴿إِنْ جَاءِتْ بِهِ أَعْيَنَ أَدْعَجَ ۗ .

وفي حديث الحجاج: «قال للحسن: واللهِ لعَيْنُك أكبرُ من أمدِ عُمْرك، من أمدِ عُمْرك، وعَيْنُ كَأْبُر من أمدِ عُمْرك، وعَيْنَ كلّ شيء: شاهدُه وحاضِرُه.

وفي حدّيث عائشة: «اللهم عيّنْ على سارِق أبي بكر»؛ أي: أظهر عليه سروقته. يقال: عيّنت على السّارق تعييناً؛ إذا خَصَصَته من بين المتهمين، من عين الشيء: نفسه وذاته.

ومنه الحديث: «أَوْهِ عَيْنُ الرَّبَا»؛ أي: ذَاتُه ونَفْسُه، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث على: "إنّ أعْيان بَنِي الأمّ يَتُوارثون دُونَ بني العكرّت"، الأعْيانُ: الإخْوة لأب واحد وأمّ واحدة، ماخُوذ من عَيْن الشيء وهو النّفيس منه، وبَنُو العكرّت لأب واحد وأمّهات شتّى؛ فإذا كانوا لأمّ واحدة وآباء شتّى فهُم الأخْياف.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «أنه كره العينة»، هو أن يبيع من رَجُلِ سلْعـة بِثَمنِ مَعْلوم إلى أَجَلِ مُسمّى، ثم يشتريها منه بأقل من الثّمن الذي باعها به فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلْعة من آخر بشمن معلوم وقبضها، ثم باعها طالب العينة بشمن أكشر بما استراها إلى أجل مسمّى ثم باعها المُشترى من البائع الأوّل بالنقد بأقل من الثّمن، فهذه أيضاً عينة، وهي أهونُ من الأولى وسُميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد، والمُشتري إنّما يَشتريها لِيبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة.

(س) وفي حديث عثمان: «قال له عبد الرحمن بن

عـوف يُعرَّض به: إنّي لم أفرّ يَوم عَيْنَيْن، فـقـال له: لِمَ تُعَيِّرُني بِذَنْبِ قد عَفَا الله عنه؟ »، عَيْنَان: اسم جَبَل باحُد، ويُقال ليوم أحُدِ: يوم عَيْنَيْن، وهو الجبل الذي أقام عليه الرّماة يومئذ.

عيا: (هـ) في حـديث أم زَرْع: «زَوْجِي عَيَايَاءُ
 طَبَاقاء»، العياياء: العنين الذي تُعْييه مباضعة النساء، وهو من الإبل الذي لا يَضْرب ولا يُلقع.

(س) ومنه الحـــديث: «شِفَاءَ العِيّ السَّوْالُ»، العِيّ: الجَهْل، وقــــد عَيِيَ به يَعْيَا عِيّا، وعَيّ -بالإدغــــام والتشديد-: مِثْل عَيِيَ.

ومنه حديّث الهّدْي: "فأزْحفَتْ عليه بالطّريق فَعَيّ بشانها»؛ أي: عجَز عنها وأشكل عليه أمْرُها.

ومنه حــديث علي: "فِعْلُهـم الدّاء العَيــاء"، هو الذي أعْيَا الأطبّاء ولم يَنْجَع فيه الدّواء.

(س) وحديث الزهري: «أنّ بَريداً من بعض المُلوك جاءه يسألُه عن رجُل معه مَا مَع المرأة كيف يُورّث؟ قال: من حيث يخرُج الماء الدّافق»، فقال في ذلك قَائِلُهم: ومُهمة أعْياً القُضَاة عسمياؤها

عيد المنطقة ا

عَجّلْتَ قَبْل حَنِيلَهِ الشِّوَائِهِ ا

وقطعْتَ مَحْرِدَها بِحُكْمٍ فَاصِلِ أرادَ: أنّك عَجَلْتَ الفَتْوَى فيها ولم تَسْتَانِ في الجواب، فشَبَّهَهُ برجُل نَزلَ به ضَيْف فعجّل قراه بما قطع له من كَبِد الذّبيحة ولَحْمها، ولم يَحْسِهُ عَلَى الحَنيه والشّواء، وتعْجِيلُ القِرَى عندَهم مَحْمُود وصَاحِبُه مَمْدُوح.

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

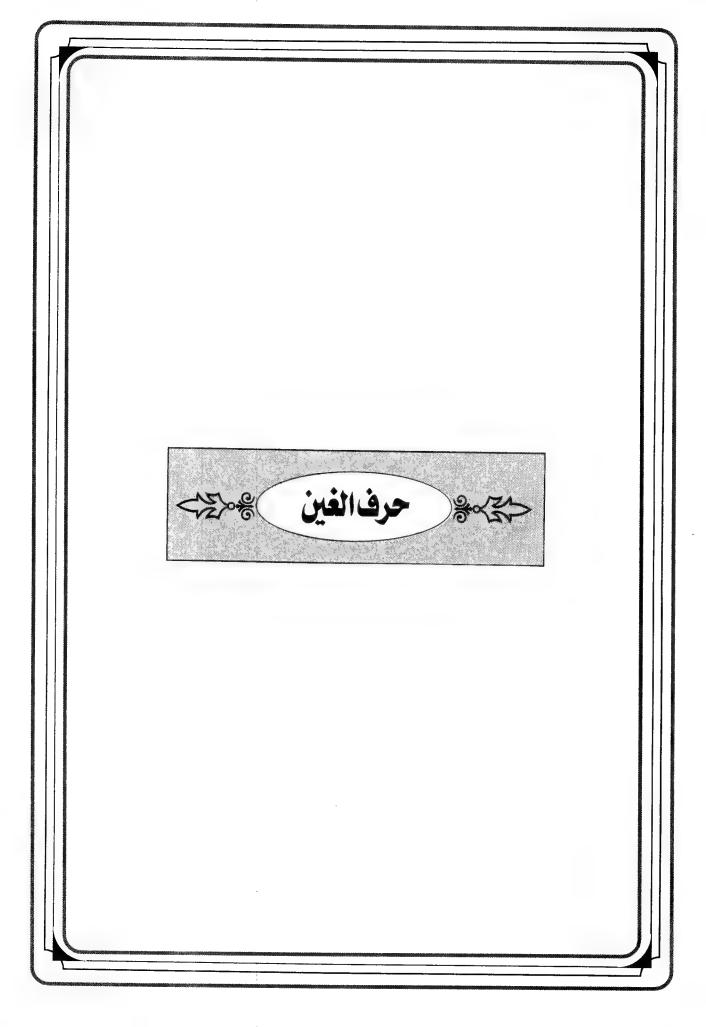

حرف الغين المحرف الغين المحرف الغين المحرف الغين المحرف الغين المحرف الغين المحرف المح

### (باب الغين مع الباء)

■ غبب: (هـ) فيه: «زُرْ غِبّاً تَزْدَدْ حُبّاً»، الغبّ من أوْرَاد الإبل: أَنْ تَرِدَ الماء يَوماً وتَدَعَه يوماً ثم تَعُودَ، فَنقَله إلى الزّيارة وإنْ جاء بعد أيام. يقال: غَبّ الرجُل؛ إذا جاء زائراً بعد أيام، وقال الحسن: في كلّ أسْبُوع.

ومنه الحـــديث: «أغِبّوا في عِيـــادَة المَريض»؛ أي: لا تَعُودُوه في كلّ يوم؛ لِمَا يَجِدُ مِن ثِقَل العُوّاد.

(هـ) وفي حديث هشام: «كتّب إليه الجُنيْد يُغَبّبُ عن هَلك المسلمين»؛ أي: لم يُخبِره بكثرة من هلك منهم، مأخُوذ من الغبّ: الورد، فاستعاره لِمَوْضع التقصير في الإعلام بكنه الأمر.

وقيل: هو من الغُبّة، وهي البُلْغة من العَيْش. وسالتُ فُلاناً حاجةً فغَبّبَ فيها؛ أي: لم يُبَالغْ.

وفي حديث الغِيبَة: "فقاءْتْ لحْماً غابّاً"، يُقال: غَبّ اللّحْمُ وأغَبّ فهو غابٌ ومُغبٌ؛ إذا أنْنَ.

(هـ) وفي حـديث الزَّهْري: الا تُقْبَلُ شـهادة ذي تغيّب، هكذا جاء في رواية، وهي تَفْعِلَة من غَبّب الذئبُ في الغَنَم: إذا عاث فيها، أو منْ غَبّب، مُبالَغة في غَبّ الشيءُ: إذا فسد.

■ فبر: (هـ) فيه: «ما أقلّت الغَبْراءُ ولا أظلّت الغَبْراءُ ولا أظلّت الخَضْراءُ أصْدَقَ لَهْجــةً من أبي ذَرّ»، الغَبْراء: الأرض، والخَضْراء: السماء لِلوْنهما، أراد: أنه مُتَنَاهٍ في الصّدْق إلى الغاية، فجاء به على أتساع الكلام والمجازِ.

ومنه حديث أبي هريرة: «بَيْنا رَجُلٌ في مَفَازة غَبْراء»، هي التي لا يُهْتَدَى للخُروج منها.

وفيه: «لو تعلمون ما يكون في هذه الأمّة من الجُوع الأغْبَر والموت الأحْمر»، هذا من أحسن الاستعارات؛ لأنّ الجُوع أبداً يكون في السّنين المُجدبة، وَسِنُو الْجَدْبِ تُسمّى غُبْراً؛ لاغْبِرارِ آفاقها من قلة الأمطار، وأرضيها من عَدم النّبات والاخضرار، والموت الأحمر: الشديد، كأنه موت بالقتل وإراقة الدّماء.

(س) ومنه حمديث عسبد الله بن الصّامِت: "يُخَرّب البَصْرةَ الْجُوعُ الأغبَر والموت الأحْمر».

(س) وفي حديث مُجاشع: "فخرجوا مُغْبِرين، هُم ودوابّهم"، المُغْبِرُ: الطّالب للشيء المُنْكَمِش فيه، كانه لجِرصه وسُرْعته يثير الغُبار.

ومنه حديث الحارث بن أبي مُصْعَب: «قدم رجُل من أهل المدينة فرأيته مُغْبِراً في جِهَازه».

وفيه: «إنه كان يَحْدَر فيما غَبر من السورة»؛ أي: يُسْرع في قِراءتها. قال الأزهري: يَحتمل الغابر -هاهنا- الوجهين، يعني: الماضي والباقي، فإنّه من الأضداد. قال: والمعروف الكثير أنّ الغابر الباقي، وقال غيرُ واحد من الأثمة: إنه يكون بمعنى الماضي.

(هـ) ومنه الحـديث: «أنه أعْتَكف العَشْرَ الغَوابِر من شهر رمضان»؛ أي: البَواقِي، جمع غابِر.

(س) وفي حديث ابن عمر: «سُتُلَ عن جُنُب اغْتَرف بِكُوزٍ من حُبُ فاصابت يَدُه الماءَ فقال: غَابِرُه نَجِس»؛ أي: باقيه.

ومنه الحسل ديث: «فلم يَرْق إلا غُبَّراتٌ من أهل الكِتاب»، وفي رواية: «غُبَّر أهل الكِتاب»، الغُبّر: جمع غابر، والغُبَرات: جمع غُبّر.

(هـ) ومنه حاديث عمرو بن العاص: "ولا حَمَلْتني البَغايَا في غُبَّرات المَّالِي"، أراد أنه لم تَتولَّ الإِمَاءُ تربِيته، والمَّالَى: خرَق الحيْض؛ أي: في بَقَاياها.

ُ (هـ) وَنِي حنديث معاوية: ﴿بِفِنائه أَعْنُزُ دَرُّهُنَّ غُبُرٍ﴾، أي: قليل، وغُبُر اللّبَن: بَقِيْتُه وما غُبُر منه.

" (هـ) وفي حديث أُويْسَ: «أكون في غُبّر الناسِ أَحَبّ إليّ»؛ أي: أكون من المتأخّرين لا المُتقدّمين المشهورين، وهو من الغابِر: الباقي.

وجاء في رواية: «في غَبْراء الناس» -بالمدّ-؛ أي: فقرائهم، ومنه قبل للمَحاويج: بنو غبراء، كأنهم نُسِبوا إلى الأرض والتّراب.

(هـ) وفيه: «إيّاكُم والغُبَيْراءَ فإنها خَمْرُ العالَم»، الغُبَيْراء: ضَرْب من الشّراب يتّخذه الحَبش من الذّرة، وهي تُسكِرُ وتُسمّى السّكرْكة.

وقال ثعلب: هي خَمْر تُعْمل من الغُبَيْراء، هذا التّمر المعرُوف؛ أي: هي مثْل الخَمر التي يتَعارفها جميع الناس، لا فَصْل بينهُما في التّحريم، وقد تكرر في الحديث.

■ غبس: (س) في حديث أبي بكر بن عبد الله: "إذا

اسْتَقْبلُوكَ يومَ الجمعة فاستَقْبِلْهم؛ حتّى تَغْبسَها حتى لا تَعُودَ أَنْ تَخَلِّف ؛ يعنى: إذا مَضَيْت إلى الجُمسعة فلَقِيتَ الناس وقد فَرغُوا من الصلاة فاسْتَقْبِلْهم بوجْهك حتى

تُسَوّده حَياء منهم، كيلاً تَتاخّر بعد ذلك، والهاء في: «تَغْبسَها»، ضمير الغُرّة، أو الطّلْعة، والغُبْسَة: لون الرّماد. ومنه حديث الأعشى:

كَالْذَيْبَةُ الْغَبْسَاءُ فِي ظِلِّ السَّرَب أي: الغَبْراء.

■ غبش: (هـ) فيه: «أنه صلّى الفجر بِغَبَش»، يقال: غَبِشَ اللَّيلُ وأغْبَش: إذا أظْلَم ظُلُّمةً يُخالطُها بياض.

قال الأزهري: يُريد أنه قَدّم صلاة الفَجْر عند أوّل طُلوعه، وذلك الوقت هو الغَبَش، وبعده الغَبسُ بالسين المهملة، وبعده الغلس، ويكون الغَبشُ بالمعجمة في أوَّل الليل -أيضاً-.

ورواه جماعة في: «الْمُوطَّا» بالسين المهملة، وبالمعجمة أكْثر، وقد تكرر في الحديث، ويُجْمع على: أغْباش.

ومنه حديث على: ﴿قَمَش علْما عَلْما أَغَارًا بِأَغْبِاشِ الفَتْنَةُ ۗ ؛ أي: بظَّلَمها.

■ غبط: (هـ) فيه: «أنه سُثل: هل يَضُرّ الغَبْطُ؟ قال: لا؛ إلا كما يَضُرُّ العضاهَ الخَبْطُ»، الغَبْط: حَسَدٌ خاصٌّ. يقال: غَبَطْتُ الرجُلِ أَغْبِطُه غَبْطاً؛ إذا اشْتَهَيْتَ أن يكون لك مثلُ مالَه، وأن يَدُوم عليه ما هو فيه، وحَسَدْتُه أحْسُدُه حَسَداً: إذا اشْتَهَيْتَ أن يكون لك ماله، وأنْ يَزُول عنه ما هو فيه؛ فأراد -عليه السلام-: أنَّ الغُبْطُ لا يَضُرُّ ضَرَرَ الحَسَد، وأن ما يَلْحَق الغابطَ من الضّرر الراجع إلى نُقصان الثَّواب دون الإحْباط بقَدْر ما يَلْحَقُ العضاهَ من خَبْط وَرَقها الذي هو دون قَطْعها واسْتئصالها، ولأنه يَعودُ بعد الخبط، وهو وإن كان فيه طَرَف من الحَسَد، فهو دونه في الإثم.

ومنه الحسديث: «عَلَى مَنابِرَ مِنْ نور يَغْبِطهم أهلُ

والحديث الآخر: «يأتي على الناس زمان يُغْبَط الرَّجُلُ بالوَحْدة كما يُغْبَط اليومَ أبو العَشَرة»، يعنى: أنَّ الأثمة في صَدْر الإسلام يَرْزُقون عِيَال المسلمين وذراريّهُم من بيت المال، فكان أبو العَشَرة مَغْبُوطاً بكَثْرة ما يصل إليه من أرْزاقِهم، ثم يَجِيء بعدهم أئمة يَقْطَعون ذلك عنهم، فيُغْبَط الرَّجُلُ بالوَحْدة؛ لخِفّة المؤُونة، ويُرثّى لصاحب

العيال.

ومنه حمديث الصلاة: «أنه جماءً وَهُم يُصَلُّون في جماعة، فجَعل يُغَبِّطُهُم»، هكذا رُوي -بالتشديد-؛ أي: يَحْمِلُهم على الغَبْط، ويَجْعل هذا الفِعل عندهم مِمَّا يُغْبط عليه، وإنْ رُوي بالتخفيف؛ فيكون قد غَبَطَهُم لتَقَدّمهم وسبقهم إلى الصلاة.

(هـ) ومنه الحديث: «اللهم غَبْطاً لاَ هَبْطاً»؛ أي: أوْلنَا مَنْزِلةً نُغْبَطُ عليها، وجَنَّبنا مَنازِل الهُبُوط والضَّعَة.

وقيل: معناه نسألك الغُبْطَة، وهي: النَّعْمة والسَّرور، وَنَعوذُ بك من الذَّل والخُضُوع.

وفي حمديث ابن ذي يَزَن: «كَأَنَّهَا غُبُطٌ في زَمْخُر»، الغُبُط جمع غَبِيط، وهو: الموضع الذي يُوطَّا للمرأة على البَعِيسر، كالهَوْدَج يُعمَل من خَشَب وغسيره، وأراد به -هاهنا- أحد أخشابه، شبه به القوس في انْجِنائها.

(هـ) وفي حديث مرضه الذي قُبض فيه: «أنه أغْبَطَتْ عليمه الحُمَّى ؟؛ أي: لَزِمَتْه ولم تُفارِقْه، وهو من وَضْع الغَبيط على الجَمل، وقد أغْبَطْتُه عليه إغْباطاً.

(س) وفي حديث أبي وائل: «فَغَبط منها شَاةً: فإذا هي لا تُنْقِي ا؛ أي: جَسّها بِيده. يقال: غَبَط الشّاةَ إذا لمس منها الموضع الذي يُعْرَف به سِمنُها من هُزَالِها، وبعضهم يَرْويه بالعَين المهملة، فإن كان محفوظاً فإنّه أراد به الذَّبْح. يقــال: اعْتَبَط الإبل والغَنَم: إذا نُحَرها لـغـيــر

 غبغب: فيه ذِكْر: «غَبْغَب» -بفتح الغَيْنَيْن وسكون الباء الأولى-: مَوْضِع المُنْحَر بِمنَّى، وقيل: الموضع الذي كان فيه اللآت بالطّائف.

 ■ غبق: في حديث أصحاب الغار: «وكُنْت لا أغْبُق قَبْلَهُما أَهْلاً ولا مالاً ، أي: ما كنت أُقَدَّم عليهما أحَداً في شُرْب نَصِيبهما من اللَّبَن الذي يَشْرَبَّانه، والغُبُوق: شُرْب آخِر النهار مُقَابِل الصُّبُوح.

ومنه الحديث: «ما لم تصطبحوا أو تَغْتَبقوا»، هو تَفْتَعلُوا، من الغَبُوق.

ومنه حديث المغيرة: «لا تُحَرَّم الغَبْقَة»، هكذا جاء في رواية، وهي المرّة من الغَبُوق، شُرْب العَشيّ، ويُروى بالعين المهملة والياء والفاء، وقد تقدم.

■ غبن: فيه: «كان إذا اطّلَى بَدأ بِمَغَايِنه»، المُغابن:

الأرْفاغ، وهي بَوَاطِن الأفْخاذ عند الحَوالِب، جمع مَغْبَن، من غَبَن الثَّوَب إذا ثَنَاه وعَطَفهه، وهي مَعساطِف الجِلْد -أيضاً-.

(س) ومنه حديث عكرمة: «مَنْ مَسّ مَغابِنَه فَلْيَتُوضًا»، أمره بذلك استظهاراً واحتياطاً، فإنّ الغالب على من يَلْمسُ ذلك الموضع أن تقع يدُه على ذكره.

■ غبا: (س) فيه: «إلا الشّياطين وأغْبِياء بَني آدم»، الأغْبِياء: جَمع غَبِيّ، كغني وأغْنِياء، ويجوز أن يكون أغْبَاء، كايْتام، ومثله كميّ وأكْماء، والغَبيّ: القَليل الفِطنة، وقد غَبِي يَغْبَا غَبَاوةً.

ومنه الحديث: «قليل الفقه خير من كثير الغَبَاوَة».

ومنه حديث علي: «تَغابَ عن كل ما لا يُصح لك»؛ أي: تَغَافَلُ وتَبَالَه.

وفي حديث الصوم: «فإن غَبِيَ عليكم»؛ أي: خَفِي، ورواه بعضهم: «غُبِيّ» -بضم الغين وتشديد الباء المكسورة -، لِمَا لم يُسمّ فاعِله، من الغَباء: شبه الغَبَرة في السماء.

#### (باب الغين مع التاء)

■ غتت: (هـ) في حديث المُبْعَث: "فاخذني جبريل فغَتني حتى بلَغ منّي الجَهْد"، الغَت والغَط سواء، كانه أراد: عَصَرني عَصْراً شديداً؛ حتى وجَدْت منه المشقة، كما يَجد من يُغْمَس في الماء قهراً.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿يَغُتُّهُمُ اللهُ فِي العَــَذَابِ غَتَّا ﴾ ؛ أي: يَغْمِسُهُم فيه غَمْساً مُتَتَابِعاً.

ومنه حديث الدعاء: «يا مَن لا يَغُنّه دُعاء الدّاعين»؛ أي: يَغْلبه ويَقْهَره.

(هـ) وفي حديث الحوض: «يغُتّ فيه ميزابان، مدادهما من الجنة»؛ أي: يدفُقان فيه الماء دفقاً دائماً متتابعاً.

## (باب الغين مع الثاء)

■ فشث: (س) في حديث أم زُرْع: (زَوْجي لَخْمُ
 جَملٍ غَثَّه؛ أي: مَهْزول. يقسسال: غَثَ يَغِثٌ وَيَغَثُ،
 وأغَثُ يُغثٌ.

(هـ) َ ومنه حديثـهـا -أيضـاً-، في رِواية: «ولا تُغِثّ

طَعامَنا تَغْثِيثًا ، أي: لا تُفْسِده. يقال: غَثْ فُلانٌ في قوله، وأَغَثُه إذا أَفْسَده.

ومنه حديث ابن عباس: «قال لابنه عَلِيّ: الحَقْ بابن عَمَّك، -يعني: عبد الملك- فَفَتُك خبر من سَمِين غيرك».

■ غشر: (س) في حديث القيامة: «يُؤتَى بالموت كانه كَبْشٌ اْغْثَر»، هو: الكَدرِ اللّوْن، كالأغْبَر وَالأربَد.

وفي حديث عثمان : «قال -حين تنكر له الناسُ- : إنّ هؤلاء النفر رِعَاعٌ غَفَرَة»؛ أي : جُهّال، وهو من الأغشر: الأغبر، وقيل للأحمق الجاهل: أغْثَرُ، استِعارةٌ وتَشْبيها بالضّبُع الغَفْرَاء لِلوَنْها، والواحد: غاثِرُ.

قَـال القُتَيْبِيِّ: لم أَسْمِع غَاثِراً، وإنَّمَا يَقَـال: رجُلٌ أَغْثُرُ، إذا كان جاهلاً.

وفي حديث أبي ذرّ: «أحِبّ الإسلام وأهله وأحبّ الغَثْراء»؛ أي: عنامة الناس وجماعتهم، وأراد بالمحبّة: المُناصَحة لهم والشّفقة عليهم.

وفي حليث أويس: «أكون في غَثْراء الناس»، هكذا جاء في رواية؛ أي: في العامة المجهُولين، وقيل: هم الجماعة المُخْتَلِطة من قبائل شتّى.

■ غثا: في حديث القيامة: «كما تَنْبُت الحِبّةُ في غُثَاء السيّل»، الغُثَاء -بالضم والمدّ-: ما يجيء فوق السيّل مِمّا يَحْمِله من الزّبْد والوَسَخ وغيره، وقد تكرر في الحديث.

وَجاءَ فِي كتابِ مُسْلِم: «كما تَنْبُت الغُنَاءَةُ»، يُريد ما احْتَمله السَّيْل من البُزُورَات.

ومنه حليث الحسسَن: «هذا الغُثَاء الذي كنّا نُحَدّث عنه»، يُريد: أرْذالَ الناس وسَقَطَهم.

## (باب الغين مع الدال)

■ غدد: (س) فيه: «أنّه ذَكَر الطّاعون فقال: غُدّة كَغُدّة البَعسيسر تَاخُذُهم في مَراقهم»؛ أي: في أسفُل بُطونهم. الغُدّة: طاعون الإبل، وقلما تَسُلَم منه. يقال: أغَدّ البَعير فهو مُغِدّ.

ومنه حديث عامر بن الطّفَيْل: «غُدّة كغُدّة البَعير، وَموْتٌ في بَيْت سَلُوليّة».

(س) ومنه حديث عمر: «مما هي بِمُغِدّ فَيَسْتَحُجِي لَحَمُهُا»، يعني: النّاقة، ولم يُدْخلُها تاء التأنيث؛ لأنه أراد

ذات غُدّة.

وفي حديث قضاء الصلاة: «فليُصَلّها حِين يَدْكُرها ومن الغَدِ للوقت»، قسال الخطّابي: لا أعلَم أحداً من الفقهاء قال: إنّ قضاء الصلاة يؤخّر إلى وَقْت مِثْلها من الصلاة وتُقْضَى، ويُشْبه أن يكون الأمْر اسْتِحْباباً لتُحْرز فضيلة الوقْت في القضاء، ولم يُرد إعادة تلك الصلاة وإن النسية حتى تُصلّى مرتيْن، وإنما أراد أن هذه الصلاة وإن انتقل وقتها للنسيان إلى وقت الذكر، فإنها باقية على وقتها فيما بعد ذلك مع الذكر، لسلا يَظُن ظان أنها قد سقطت بانقضاء وقتها أو تَغيّرت بتَغيّره.

والغَدُ أَصله: غَدْوٌ، فَحُدُفَت وَاوُه، وإنَّمَا ذكرناه -هاهنا- على لفظه.

■ غدر: (هـ) فيه: "مَن صلّى العشاء في جَمَاعة في اللّيلة المُغْدِرةِ فقد أوجَبَ"، المُغْدِرة: السَّديدة الظّلْمة اللّي تُغْدِر الناس في بيُوتهم؛ أي: تَتْركهم، والغَدْراء: الظّلمة. ومنه حديث كسعب: "لو أن امْرأة من الحُور العين اطلّعت إلى الأرض في ليلة ظَلْمَاءَ مسغْدِرةٍ لأضاءت ما على الأرض.

(هـ) وفيه: (يا لَيْتَنِي غُودِرْت مع أصحاب نُحْص الجَبَل»، النَّحْصُ: أَصْل الجَبَل وسَفْحُه، وأراد باصحاب نُحْص الجبل: قَتْلى أَحُد أَوْ غيرهم من الشُهداء؛ أي: يا ليتني استُشْهِدتُ معهم، والمُغَادَرة: التَّرك.

ومنه حديث بدر: «فخرج رسول الله ﷺ في أصحابه حتى بلغ قرْقَرَةَ الكُدْرِ فَأَغْدَرُوهُ»؛ أي: تركوهُ وخَلَفُوهُ، وهو مَوْضع.

(هـ) وفي حديث عمر، وذكر حُسْنَ سياسته فقال: «ولَوْلاَ ذلك لاغْدَرْتُ بعضَ مـا أَسُوق»؛ أي: لَخَلَفْتُ. شَبّة نَفْسَهُ بالرّاعِي، ورَعِيّتَهُ بالسّرْح.

ورُوي: «لَغَدَّرْت»؛ أي: الأَلْقَيْتُ الناس في الغَدَر، وهو مكان كثير الحجارة.

رهـ) وفي صفته ﷺ: اقدم مكة وله أربع غدائر»، هي الذّوائب، واحدّتُها: غَديرَة مِ

ومنه حديث ضِمام: «كان رَجُلاً جَلْداً أَشْعَر ذَا غَديرَتَيْن».

رُسُ) وفسيه: «بين يَدَي السّاعة سنُونَ غَدّارَة، يَكُثُرُ الطّر ويَقِلِّ النّبَات»، هي فَعّالة من الغَدْر؛ أي: تُطْمِعُهم في الخِصْب بالمَطر ثم تُخلِف، فَجعَل ذلك غَدْراً منها.

وفي حديث الحُدَيْبِيَّة : «قال عُروة بن مسعود للمُغيرة:

يا غُدَرُ! وَهَل غَسَلْت غَدْرَتَك إلاّ بالاَمْسِ»، غُدَر: مَعْدُول عن غادِر للمبالغة. يقال: للذّكر غُدَرُ، وللانثى غَدَارِ كقطام، وهما مُخْتَصّان بالنّداء في الغالب.

ومنه حديث عائشة: «قالت للقاسم: اجلس غُدَرُ»؛ أي: يا غُدَرُ، فَحَذَفَتْ حَرْف النَّدَاء.

ومنه حديث عاتكة: «يا لَغُدَرُ يا لَفُجَرُ».

(س) وفيه: «إنّه مرّ بأرض يقال: لها غَدرَة فسمّاها خَضِرَة»، كأنها كانت لا تُسْمَح بالنّبات، أو تُنْبِتُ ثم تُسْرع إليه الآفة، فشُبّهَت بالغادر لأنه لا يَفي.

وقد تكرر ذكر: «الغَدْر»، على اختلاف تَصرّفه في الحديث.

غدف: (هـ) فيه: «أنه أغْدَف عَلَى عَلَي وفاطمة سَرْاً»؛ أي: أرسله وأسبله.

ومنه: «أغْدَفَ الليلُ سُدُولَه»، إذا أظْلَم.

(هـ) ومنه حـديث عمـرو بن العـاص: ﴿لَنَفْسُ المؤمنِ الْمُصْفور حِين يُغْدَف به»؛ أَشَدَّ ارْتِكَاضاً على الخطيئة من العُصْفور حِين يُغْدَف به»؛ أي: حَين تُطْبَق عليه الشَّبكةُ فيَضْطَرب ليُفْلت منها.

■ غدق: (هـ) في حديث الاستسقاء: «اسْقِنا غَيْثاً غَدْقاً مُغْدِقاً»، الغَدَق -بفتح الدال-: المطر الكِبار القطر، والمُغْدِق: مَفْعِل منه أكّده به. يقال: أغْدَق المطر يُغْدِق إِغْدَاقاً فهو مُغْدق.

(هـ) وفيه: ﴿إِذَا نَشَأَتِ السَّحَابَةُ مِنَ الْعَيْنُ فَتَلَكُ عَيْنٌ غُدَيْقَةَ».

وفي رِواية: ﴿إِذَا نَشَأَتْ بَحْرِيّةٌ فَتَشَاءَمَتَ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةَ﴾؛ أي: كثيرة الماء. هكذا جاءت مُصَغّرة، وهو من تَصْغير التّعظيم، وقد تكرر ذكره في الحديث.

وفيه ذِكر: "بئر غَدَق»، هي –بفتحتين–: بئر معروفة بالمدينة.

■ خدا: (س) في حديث السّحور: «قال: هَلُمّ إلى الغَداء المُبارك، الغَداء: الطّعام الذي يُؤكل أوّلَ النهار، فسُمّى السّحور غَداء؛ لأنّه للصائم عَنْزِلَتِه للمُفْطِر.

(س) ومنه حدیث ابن عباس: «کنت أتَغدّی عند عُمر ابن الخطاب فی رمضان»؛ أي: أتَسحّر.

وفيه: ﴿لَغَدُوةٌ أَو رَوْحَةٌ فِي سبيل الله »، الغَدْوَة: المرّة من الغُدُوّ، وهو سَيْر أوّل النهار، نَقِيض الرّواح، وقد غَدا يَغْدُو غُدُوّاً، والغُدْوة -بالضم-: ما بين صلاة الغَداة

وطلوع الشمس، وقد تكرر في الحديث اسْمـاً، وفعلاً، واسم فاعل، ومصدراً.

(هـ) وفيه: «أنّ يزيدَ بن مُرّة قال: نُهِيَ عن الغَدَوِيّ»، هو كلّ ما في بُطون الحَوامِل، كانوا يتَبَايَعُونه فيما بينهم فنهُوا عن ذلك؛ لأنه غَرَرٌ، وبع ضهم يَرْويه بالذال المعجمة.

وفي حديث عبد المطلب والفيل:

لا يَخْلِبَنَ صَلِيبَهُمَ وَمِحالُهم عَدُواً مِحَالَكُ

الغَدُو: أصْل الغَدِ، وهو: اليَّوم الذي يأتي بعد يومك، فحُذِفَت لأمُه، ولم يُستَعْمل تَامَّا إلاَّ في الشَّعر، ومنه قول ذي الرَّمُّة:

ومَا النَّاسُ إلاَّ كالسدَّيارِ وَأَهْلُهَا

بها يَـوْمَ حَـلُوها وَغَـدُوا بَلاَقعُ ولم يُردْ عبد المطلب الغَدَ بِعَيْنه، وإنما أرادَ: القريب من الزّمان.

### (باب الغين مع الذال)

■ غـنذ: (س) في حديث الزكاة: قفتاتي كأغَذّ ما كالله عند الشرع وانشط. أغَذّ يُغِذّ إغْذَاذاً: إذا أسرع في السير.

ي (س) ومنه الحديث: ﴿إِذَا مَرِرْتُم بَارِض قوم قد عُذَّبُوا فَاغذُوا السَّيْرِ».

(س) وفي حديث طلحة: «فجعل الدّمُ يومَ الجَمل يَغِذّ مِن رُكْبَتِه»؛ أي: يَسِيل. يقال: غَذّ العِرْق يَغِذْ غَذّا؛ إذا سال ما فيه من الدّم ولم يَنْقَطع، ويجوز أن يكون من إغْذَاذ السّيْر.

■ غذمر: (هـ) في حديث علي: قساله أهل الطائف أن يكتُب لهم الأمان بتحليل الربا والْخَمْر فامْتَنع، فقامُوا ولهـم تَغَذْمُرُ وَبَرْبَرَة»، الـتّغَذْمُرُ: الـغَضَب وسُوء الـلَفْظ والتّخليط في الكلام، وكذلك البَرْبَرة.

■ غــنم: (هـ) في حـديث أبي ذَرّ: (عليكم مَعْشَرَ قريش بدُنْياكم فاغْذَمُوها)، الغَدْم: الأكْل بجفاء وشدة نَهَم، وقد غَنْم يَغْذَم غَذْماً فهو غُذَم، ويقال: غَنَم يَغْذُم. ومنه الحـديث: (كان رَجُل يُرَائِي فــلا يَمُرّ بقوم إلا غَذمُوه)؛ أي: أخَذُوه بالسِتَهم. هكذا ذكـــره بعض

المتأخّرين في الغين المعجمة، والصحيح أنه بالمهملة وقد تقدّم، واتّفَق عليه أربابُ اللغة والغريب، ولا شَكّ أنه وَهُمٌّ منه، والله أعلم.

■ غـ أـ أور: (س) فيه: ﴿لا تَلْقَى الْمُنافِقَ إِلاّ غَذْوَرِيّا ﴾، قال أبو موسى: كذا ذكرُوه، وهو الْجَافِي الغَليظ.

■ غذا: (س) في حديث سعد بن معاذ: "فإذا جُرْحُه يَغْذُو إذا دَامَ يَغْذُو إذا دَامَ سَلَاتُه.

ومنه الحديث: «إنّ عِرْقَ الْمُسْتَحَاضَة يَغْذُو»؛ أي: يَتّصل سَيَلانُه.

رَهُ) وفيه: ﴿حتى يَدْخُلَ الكَلْبُ فَيُغَذِّيَ على سَوَارِي السَّحِدِ، أي: يَبُول عليها لعَدَم سُكّانه وخُلُوه من الناس. يقال: غَذَّى -بِبَوْله- يُغَذِّي: إذا ألقاه دُفْعَةً دُفْعَةً.

وفي حديث عمر: «شكا إليه أهلُ الماشية تصديقَ الغذَاء، فقال إن كنت مُعتَداً علينا بالغذَاء فخذُ منه صَدَقَتَه، فقال: إنّا نَعتَد بالغذَاء كله حتى السَّخْلِة يَرُوح بها الرّاعي على يَده، ثم قال في آخره: وذلك عَدْل بين غِذَاء اللّال وخياره».

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «أنّه قال لِعَامل الصّدَقات: احْتَسِبْ عليه بالغِذَاء ولا تأخُذُها منهم»، الغِذَاء: السّخال الصّغار، واحِدها: غَذِيّ، وإنّما ذكّر الضّمير في الحسديث الأوّل رَدّا إلى لَفْظ الغِذَاء، فسإنّه بوزن كِساء وَردَاء، وقد جاء السّمام المُنْقَع، وإن كان جمع سمّ.

والمراد بالحديث: ألا يَاخُذ السَّاعِي خِيــارَ المَالُ ولا رَديتُه، وإنما يَاخُذ الوَسَط، وهو بمعنى قوله: «وذلك عَدْلٌ بين غذَاء المال وخِياره».

وَفي حديثه إلا خر: «لا تُغَذّوا أولاد المُشْرِكين»، أراد: وَطْءَ الحَـبَالَى من السّبْي، فـجـعَل مـاء الرّجُل للحَمْل كالغذَاء.

## (باب الغين مع الراء)

■ غرب: فيه: "إن الإسلام بَدأ غَرِيباً وَسَيَعود كما بَدأ فَطُوبَى للغُرباء ﴾؛ أي: أنّه كان في أوّل أمْره كالغَريب الوَحِيد الذي لا أهْل له عنده، لقلة المسلمين يومئذ، وسَيَعُود غَريباً كما كان؛ أي: يَقِلُّ المسلمون في آخر الزّمان فيصيرون كالغُرباء؛ فطُوبَى للغُرَباء؛ أي: الجنة

لأولئك المسلمين الذين كانوا في أوّل الإسلام ويكونون في آخِره، وإنّما خصّهم بهـا لصّبْرهم عـلى أذَى الكُفّار أوّلاً وآخِراً، ولُزُومهم دين الإسلام.

ومنه الحديث: «اغْتَرِبُوا لا تُضْوُوا»، الاغْتِراب: افْتِعال من الغُرْبَة: وأراد تَزوّجُوا إلى الغَرائب من النّساء غسير الأقارب، فإنه أنْجَب للأولاد.

(س) ومنه حـديث المُغيرة: «ولا غَرِيبَة نَجِيبَة»؛ أي: أنها مع كونها غريبةً فإنّها غيرُ نَجِيبَة الأولاد.

(هـ) ومنه الحديث: «إنّ فيكم مُغَرّبين، قيل: وما الْمُغَرّبون؟ قال: الذين تَشْرَك فيهم الْمَجِنّ»، سُمّوا مُغَرّبين لأنه دَخل فيهم عِرْقٌ غريب، أو جاءوا من نَسَب بَعيد.

وقيل: أرادَ بُشَارَكة الجِنّ فيهم أمْرهم إيّاهُم بالزنا، وتَحْسِينَه لهم فجاء أولادُهم من غير رِشْدَةٍ.

ومنه قسوله -تعسالى-: ﴿وشسارِكُهُمْ فِي الأَمُوالِ وَالْأَوْلادِ﴾.

(هـ) ومنه حديث الحَجَاج: «لأضْرِبَنكم ضَرْبَ غَرِيبة الإبل»، هذا مَثَلٌ ضَرَبه لنَفْسه مع رَعِيّته يُهَدّدُهم، وذلك أنّ الإبل إذا وردَت الماء فلدَخل فيها غَريبةٌ من غيرها ضُربَت وطُردَت حتى تَخْرُج منها.

وفيه: «أنه أَمَر بتَغْرِيب الزّانِي سَنَة»، التّغْريب: النّهُي عن البلد الذي وقَعت فيه الجناية. يقال: أغْرَبْتُه وغَرّبْتُه: إذا نَحّيْتُه وأبْعَدْتُه، والغَرْب: البُعْد.

(س) ومنه الحديث: «أنّ رجُلاً قال له: إنّ امْرَاتي لا تَردّ يَد لاَمس، فسقال: أغْرِبْها»؛ أي: أَبْعِدْهَا، يُريد الطّلاق.

(هـ) ومنه حديث عمر: «قَدِم عليه رجُل فقال له: هل مِن مُغَرِّبةٍ خَبر؟»؛ أي: هل من خَبر جَديد جاء مِن بَكد بَعِيد. يقال: هل من مُغَرِّبةٍ خَبر -بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما-؟ وهو من الغَرْب: البُعد، وَشاوٌ مُغَرِّب ومُغَرِّب إي: بَعِيد.

ومنه الحديث: «طَارَت به عَنْقَاءُ مُغْرِب»؛ أي: ذهبت به الدّاهية، والمُغْرِب: المُبْعِد في البلاد، وقد تقدم في العن.

(هـ) وفي حديث الرؤيا: "فأخذ عُمرُ الدَّلُوَ فاسْتَحالتْ في يَده غَرْباً"، الغَرْب -بسكون الراء-: الدّلو العظيمة التي تُتّخذ من جِلْد قَوْرٍ، فسإذا فُتِحَت الراء، فسهسو: الماء السّائل بين البِئر والحوض.

وَهَذَا تَمَشَيل، ومعناه: أنَّ عُمَر لَمَّا أَخَذَ الدَّلُو ليَسْتَقِيَ عَظْمَت في يَدِه؛ لأنَّ الفُتُوح كانت في زَمَنه أكثر منها في

زمن أبي بكر، ومعنى استُحالت: انْقَلَبت عن الصّغر إلى الكَبر.

ومنه حديث الزكاة: «وما سُقِيَ بالغَرْب ففيه نِصْفُ العُشْر».

وفي الحديث الآخر: «لو أنّ غَرْباً من جهنّم جُعِل في الأرض لآذَى نَتْنُ رِيحِه وَشِدةُ حَرّه مــــــا بـين المَشْرق والمغْرب».

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «ذَكر الصّديّق فقال: كان والله بَرْآ تقياً يُصادَى غَرْبُه»، وفي رواية: «يُصادَى منه غَرْب»، الغَرْب: الحِدّة، ومنه غَرْب السيّف؛ أي: كانت تُدارَى حِدْتُه وتُتَقَى.

(هـ) ومنه حديث عمر: «فسكَنَ مِن غَرْبِه».

(هـ) ومنه حـديث عـائشـة: «قـالت عن زَيْنَب: كلّ خِلالِها مَحْمُودٌ ما خَلاَ سَوْرَةً من غَرْبِ كانت فيها».

(هـ) وحديث الحسن: «سُئل عن القُبْلة للصّائم فقال: إنى أخاف عليك غَرْبَ الشّبَابِ»؛ أي: حِدْتُه.

(هـ) وفي حـديث الزّبيْر: «فـمـا زال يَفْتِل في الذّرُوة والغارِب حتى أجابَتْه عائشة إلى الخُروج»، الغارِب: مُقَدّم السّنَام، والذّرْوَة: أعــلاه، أراد: أنه مــا زال يُخــادِعُهــا ويَتَلَطَفُها حتى أجابَتْه.

والأصل فسيه: أنّ الرجُل إذا أراد أن يُؤنّسَ البَعيرِ الصَّعْبَ لِيَزُمّه ويَنْقَادَ لَهُ جعل يُمِرّ يَدَه عليه ويمسح غارِبَه ويَقْتِل وبَره حتى يَسْتَانِس ويَضَع فيه الزّمام.

ومنه حديث عائشة: «قالت ليزيد بن الأصم : رُمِي بِرَسنك على غاربك ؛ أي: خُلِيَ سَبِيلُك فليس لك أحد يَمْنَعُك عما تُريد، تشبيها بالبعير يُوضع زِمامُه على ظَهْرِه ويُطْلَق يَسْرح أين أراد في المُرْعَى.

ومنه الحسديث في كنايات الطلاق: «حَبْلُك على غَارِبك»؛ أي: أنْتِ مُرْسَلَة مُطْلَقَة غسير مشدودة ولا مُمْسكة بعقد النّكاح.

(هـ) وفيه: «أنَّ رجُلاً كان واقِفاً معه في غَزَاة فاصابه سَهْمُ غَرْبٍ، أي: لا يُعْرَف رَامِيه. يقال: سَهْمُ غَرْب -بفتح الراء وسكونها-، وبالإضافة، وغير الإضافة.

وقسيل: هو بالسكون: إذا أتاه من حسيث لا يَدْرِي، وبالفتح: إذا رَماه فأصاب غيْرَه.

واُلهروي لم يُثْبِت عن الأزهري إلا الفتح، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث الحسن: «ذكر ابن عبّاس فقال: كان مِثْجًا يَسِيل غَرْبًا»، الغَرْب: أحَدُ الغُرُوب، وهي الدّمـوع

حين تَجْرِي. يقــال: بِعَيْنه غَرْب: إذا ســال دَمْعُهــا ولم يُنْقَطع، فَشْبَّه به غَزَارَةَ عِلْمِه وأنّه لا يَنْقَطع مَدَدُه وجَرْيُه.

(س) وفي حديث النابغة: «تَرِفّ غُروبُه»، هي جمع غَرْب، وهو: ماء الفَم وحِدّة الأسْنان.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: "حِينَ اخْتُصِم إليه في مسيل المطر فقال: المَطرُ غَرْبٌ، والسَّيْل شَرْقٌ، أراد: أنّ أكثر السَّحاب يَنْشَأ من غَرْب القِبْلَة، والعَيْن هُناك: تقول العَرب: مُطِرْنا بالعَين، إذا كان السَّحاب ناشِشاً من قِبْلَة العراق.

وقوله: «والسَّيْل شَرْق»، يُريد: أنه يَنْحطُّ من ناحِيـة المُشْرق؛ لأن ناحية المُشْرق عَاليةٌ وناحِيَة المُغْرب مُنْحَطَّة.

قَــالَ ذلك الْقَتَبْبِيّ، ولعَلّه شيء يَخْتَصٌ بتلك الأرض التي كَانَ الخصام فيها.

وفسيسة: ﴿لا يزالُ أهلُ الغَرْبِ ظاهرين على الحَقِّ»، قيل: أرادَ بهم أهْل الشّام، لأنّهم غَرْبِ الحِجازِ.

وقيل: أرادَ بالغَرْبِ الْحِدَّةَ والشُّوكَة. يُريد أهْل الجِهَاد.

وقال ابن المديني: الغَرْب -هاهنا- الدَّلُو، وأرَادَ بهم: العَرَب؛ لاَنّهم أصْحابها وهُمْ يَسْتَقُون بها.

وفيه: «ألا وَإِنّ مَثَل آجَالِكُم في آجَال الأَمَم قبْلكم كسما بَيْن صَلاَةِ العَصْر إلى مُغَيْرِبان الشَّمْسِ»؛ أي: إلى وَقْتِ مغيبها. يقال: غَرَبَت الشمس تَغْرُب غُروباً ومُغَيْرِبَاناً، وهو مُصَغِّر على غير مُكبّره، كانهم صَغِّرُوا مَغْرِبَاناً، والمَغْرِب في الأصل: مَوْضع الغُروب، شم استُعمِل في المصدر والزّمان، وقياسه الفَتحُ ولكِن استُغْمِل بالكسر، كالمَشْرق والمسْجد.

(س) ومنه حديث أبي سعيد: «خَطَبنا رسول الله ﷺ إلى مُغَيْرِبان الشمس».

(س) وفيه: «أنّه ضَحِك حتى اسْتَغْرَب»؛ أي: بالله فيه. يقال: أغْرَب في ضَحِكه واسْتَغْرب، وكانه من الغَرْب: البُعْد، وقيل: هو القَهْقَهة.

ومنه حديث الخسن: «إذا اسْتَغْرَب الرجُلُ ضَحِكاً في الصلاة أعاد الصلاة»، وهو مذهب أبي حنيفة، ويَزِيد عليه إعادة الوُضوء.

(س) وفي دعاء ابن هُبَيْرة: «أعُوذ بِك من كل شيطان مُستَغْرِب، وكُل نَبَطِي مُستَعْرِب»، قال الحرْبي: أظْنَه الذي جَاوَزَ القَدْرَ في الخُبْث، كانه من الاستغراب في الضّحك، ويجوز أن يكون بمعنى: المُتَنَاهِي في الحِدّة، من الغرْب: الحَدّة.

(س) وفيه: «أنَّه غَيَّر اسْم غُرَاب»، لِمَا فيه من البُّعْد،

وَلَأَنَّه من خُبْث الطيور.

(س) وفي حديث عائشة: اللّا نَزل: ﴿ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على رؤسِهِن بِخُمُرِهِنَّ على رؤسِهِن الغَرْبَانَ»، شَبَّهَت الخُمُر في سَوادِها بالغِرْبَان جمع غُراب، كما قال الكُمنَت:

# كَغِرْبَانِ السكُرُومِ السدّوالسح

■ غربب: (س) فيه: «إن الله يُبغضُ الشّيخ الغرْبِيب»، الغرْبيبُ: الشّديد السّوادِ، وجمعُه غَرابِيب، أرادَ الذي لا يَشِيبُ، وقيل: أراد الذي يُسود شعره.

■ غـربل: (هـ) فيه: ﴿أَعْلِنُوا النَّكَاحِ وَاصْرِبُوا عَلَيْهُ بالغِرْبَالِ»؛ أي: بالدّفّ لأنه يُشْبه الغِرْبَال في اسْتِدَارَته.

(هـ) ومنه الحـديث: «كـيف بكـم إذا كنتم في زمـان يُغَرَّبَل فــيـه الناسُ غَرَبَلَة؟»؛ أي: يَذْهَب خِيــارُهم ويَبْقَى أَرْذَالُهم، والمُغَرَبِّل: المُنتَقى، كأنه نُقِّيَ بالغِرْبَال.

ومنه حديث مكحول: «ثم أتَيْت الشامَ فَغَرْبَلْتُها»؛ أي: كشفنت حال من بها وَخَبْرتهم، كانه جَعَلَهم في غِرْبَال فَفَرَق بين الجَيِّد والرَّديء.

(س) وفي حديث ابن الزّبيدر: «أَتَيْتُمُدُونِي فَاتِحِي أَفْوَاهِكُم كَأَنْكُم الغِرْبِيلِ»، قيل: هو العُصْفُور.

■ غرث: فيه: «كلّ عَالِم غَرْثَانُ إلى عِلْم»؛ أي: جائع. يُقال: غَرِث يَغْرَث غَرَّثاً فهو غَرْثَان، وامْرأة غَرْثي.

ومنه شعر حسان في عائشة:

وَتُصْبِحُ غَرَثَى مِن لُحــوم الغَوافِل ومنه حــــدِيث علي: «أبِيتُ مِبْطَاناً وحَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى».

ومنه حديث أبي حَثْمة عند عمر يذُمَّ الزِّبيب: "إنَّ اكْلُتُهُ غَرِثْتُ»، وفِي رواية: "وإنْ أثْرُكُهُ أغْرَثُ»؛ أي: أجُوع، يعني: أنه لا يَعْصِم من الجوع عِصْمَةَ التَّمْر.

■ غرر: (هـ) فيه: «أنه جَعل في الجَنين غُرّةً عبْداً أو أمَة»، الغُرّة: العبْد نَفْسُه أو الأمة، وأصل الغُرّة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العَلاء يقسول: الغُرّة عسبْدٌ أبيضُ أو أمّةٌ بيَفساء، وسُمِي غُرّةً ليياضه، فلا يُقبَل في الدّية عبدٌ أسودُ ولا جارية سَوْداء، وليس ذلك شَرْطاً عند الفقهاء، وإنما الغُرّة عندهم: ما بَلغ

ثمنُه نِصفَ عُشْر الدّية من العبيد والإماء.

وإنما تجب الخُرّة في الجَنين إذا سَقَط مَيّتاً، فإن سقط حَيّاً ثم مات ففيه الدّية كاملة.

وقد جاء في بعض رِوايات الحديث: ﴿بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَو أَمَةَ أَو فَرَس أَو بَغْل».

وقيل: إنَّ الفَرس والبَغْل غَلَطٌ من الراوي.

وفي حديث ذي الْجَوْشَن: "ما كنت لأقيضَه اليومَ بغُرّة»، سَمّى الفَرس في هذا الحديث غُرّة، وأكثر ما يُطلق على العبد والأمّة، ويجوز أن يكون أراد بالغُرّة النّفيس من كلّ شيء، فيكون التقدير: ما كنت لأقيضَه بالشيء النّفيس المرْغُوب فيه.

(س) ومنه الحديث: «غُرَّ مُحَجَّلُون من آثار الوضوء»، الغُرِّ: جمع الأغَر، من الغُرَّة: بياض الوجْه، يُريد: بَياض وجُوهِهم بنور الوُضوء يوم القيامة.

ر بروس بهور الوصوع يوم الصيامة . (هـ) ومنه الحــديث: «في صَوْم الأيام الغُرِّ»؛ أي: البيض الليالي بالقَمَر، وهي ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر.

(هـ) ومنه الحديث: «إياكُم ومُشَارَة الناس، فإنها تَدْفِنُ الغُرَّة وتُظْهِ الْحُرَة»، الغُرَّة -هاهنا-! الحَسَنُ والعَمل الصالح، شبّهه بِغُرَّة الفَرس، وكل شيء تُرْفَع قيمتُه فهو غُرَّة.

ومنه الحديث: «عليكم بالأبكار ف إنّهن أغَر غُرّة»، يَحْتَمِل أن يكون من غُرّة البَياض وضَفاء اللّون، ويَحْتَمل أن يكون من حُسْن الخُلُق والعِشْرة، ويؤيّده الحسديث الآخر:

(هـ) "عليكم بالأبكار فإنهن أغَرُّ أخلاقاً"؛ أي: أنّهن البُعدُ من فطنة الشرّ ومعرفته، من الغرّة: الغفلة.

(هـ) ومنه الحديث: «ما أجد لِما فعل هذا في غُرّة الإسلام مَثَلاً إلا غَنَماً وردَتْ فَرُمِي أُوّلها فنفَر آخِرُها»، غُرّة الإسلام: أوْلُه، وغُرّة كل شيء: أوْلُه.

وفي حديث على: «اقْتُلُوا الكَلْبَ الأسُود ذَا الغُرْتَيْن»، هما: النُكْتتان البَيْضَاوَان فَوْق عَيْنَيه.

(س هـ) وفيه: «المؤمن غِرّ كريم»؛ أي: ليس بذي نُكْر، فهو يَنْخَدع لانْقياده ولينه، وهو ضدّ الخَبّ. يقال: فَتَى غِرّ وفَتاةٌ غِرّ، وقد غَرِرْتَ تَغِرّ غَرارَةَ. يُريد أنّ المؤمنَ المحسمود من طَبْعه الغَرارة، وقِلةُ الفِطنة للشّر، وتركُ البحث عنه، وليس ذلك منه جَهلا، ولكنه كَرَمٌ وحُسْن خُلُة.

ومنه حـديث الجنة: "يَدْخُلُني غِرّة الناس"؛ أي: البُّلهُ

الذين لم يُجَرِّبوا الأمور، فَهُم قَليلُو الشَّرِّ مُنْقَادُون، فَإِنَّ مَنْ آثَرِ الْخُمول وإصْلاح نَفْسِه والتَّزوّد لِمَعاده، ونَبِذَ أَمُور الدَّيا فليس غِرَّآ فيما قَصَد له، ولا مَذْمُوماً بنوع من الذّم.

(هـ) ومنه حــديث ظَبْيــان: «إنّ مُلوك حِمْير مَلَكُوا مَعاقِلَ الأرض وقرارَها، ورُءوسَ المُلُوك وغِرارَها»، الغِرَار والأغرار: جمع الغرّ.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «إنّك ما أخَذْتُها بَيْضاءَ غَرِيرة»، هي: الشّابّة الحديثة التي لم تُجَرّب الأمور.

(س) وفيه: «أنه قاتل محارِب خَصَفة، فَراوا مِن المسلمين غِرَّة فَصلَّى صلاة الخوف»، الغِرَّة: الغَفْلة؛ أي: كانوا غافلين عن حِفْظ مَقامِهم، وما هُم فيه من مُقابلة العَدُوّ.

ومنه الحديث: «أنه أغار على بَنِي المصْطَلِق وهم غارّون»؛ أي: غافلون.

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «لا تَطْرُقــوا النّسـاء ولا تَغْتَرّوهُنّ»؛ أي: لا تَدْخُلُوا إليــهنّ على غِرّة. يُقــال: اغْتَرَرْتُ الرّجُل إذا طَلَبْتَ غُرّتُه،؛ أي: غَفْلَته.

(س) ومنه حديث سارق أبي بكر: «عَجِبْتُ من غِرِّتِه بالله –عزَّ وجَلِّ–»؛ أي: اغتراره.

(هـ س) وفيه: «أنه نَهي عن بَيْع الغَرَر»، هو ما كان له ظاهِر يَغُرُ المُشتَرِيَ، وباطِنُ مجهول.

وقَـالُ الْأَزهرِيُّ: بَيْع الْغَرَر: مَا كَـانَ عَلَى غَيْر عُهْدَة ولا ثِقــة، وتَدخُل فــيــه البيسـوع التي لا يُحِيط بِكُنْهِهَا المتبايعان، من كل مَجْهول، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) ومنه حديث مُطَرّف: «إنّ لي نَفْساً واحِدة، وإنّي أكْره أن أُغَرّرَ بها، إي أحمِلها على غَيْرِ ثِقَة، وبه سُمّي الشيطان غَرُوراً، الأنهِ يَحْمِلُ الإنسان على مَحَابّه، ووراء ذلك ما يَسُوء.

ومنه حديث الدعاء: «وتَعَاطى ما نَهَيْتَ عنه تَغْريراً»؛ أي: مُخَاطَرَة وغَفْلَة عن عاقِبة أمْره.

ومنه الحديث: ﴿لأَنْ أغْتَرَّ بهذه الآية ولا أقاتِل، أحَبَّ إليّ من أَنْ أغْتَرَ بهداه الآية»، يُريد قدوله -تعالى-: ﴿ فَ عَالِلُوا الَّتِي تَبْغِي ﴾، وقدوله: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مَدْمِناً مَتَعَمَداً ﴾ المعنى: أَنْ أخاطِر بِتَرْكي مُقْتَضى الأمْرِ بالأُولى أَحَبَ إليّ من أَنْ أخاطِر بالدّخول تَحت الآية الأخْرى.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أيّما رَجُل بايَعَ آخر فإنّه لا

يُؤمّر واحِدٌ منهما تَغِرّة أَنْ يُقتَلاً، التّغِرّة: مصْدر غرّرتُه إذا أَلْقَيْتَه في الغَرَر، وهي من التّغْرير، كـــالتّعلّة من التّعْليل، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: خَوْفَ تَغِرّة أَنْ يُقتَلاً؛ أي: خَوْف وقُوعِهما في القتل، فحذف المُضاف الذي هو الخوْف، وأقام المُضاف إليه الذي هو تَغِرّة مُقامَه، وانتصب على أنه مفعول له.

ويجـــوز أن يكون قـــوله: «أن يُقْتَلا»، بَدلاً من: «تغرة»، ويكون المُضاف مَحْذوفاً كالأوّل.

ومَن أَضِاف: «تَغِرَّة»، إلى: «أَنْ يُقْتَلا»، فـمـعناه: خَوْف تَغِرِّته قَتْلَهما.

ومعنى الحديث: أنّ البَيْعة حقّها أنْ تَقَع صادرة عن المُسُورة والاتفاق، فإذا استبد رجلان دُون الجماعة فبايع أحدُهما الآخر، فذلك تَظَاهُر منهما بِشَقّ العصا واطراح الجماعة، فإنْ عُقد لأحد بَيْعة فلا يكون المعقودُ له واحداً منهما، ولِيكُونا مُعزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها؛ لأنه إن عُقد لواحد منهما وقد ارْتكبا تلك الفعلة الشيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستعناء عن رأيهم لم يؤمن أن يُقتلا.

(س) ومنه حديث عمر ألانه قضى في ولد المغرور بغُرة»، هو: الرجُل يتزوج امْرأة على أنها حُرّة فتظهر مَمْلُوكَة، هو: الزوجُ لموْلَى الأمَة غُرّةً عَبْداً أو أمة، ويرجع بها على مَن غَرّه، ويكون ولَدُه حُرّاً.

(هـ) وفيه: «لا غِرَارَ في صَلاة ولا تَسْليم»، الغِرَارُ: النقصصان، وغِرَار النّوم: قِلْتُه، ويُريد بِغَرار الصّلاة: نُقُصانَ هيئاتها وأركانِها، وغرارُ التّسليم: أن يقول المُجِيبُ: وعَلَيْك، ولا يقول: السّلام.

وَقيل: أراد بالغرار النّوْم؛ أي: ليْسَ في الصلاة نوم. «والتسليم»، يُرْوَى بالنّصْب والجَرّ، فَمَنْ جَرّه كان معطوفاً على الصلاة كما تقدم و ومن نصب كان معطوفاً على الغِرَار، ويكون المعنى: لا نَقْضَ ولا تَسْليمَ في صلاة؛ لأن الكلام في الصلاة بغير كالأمها لا يجوز.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «لا تُغارّ التّحيّة»؛ أي: لا يُنقص السلام.

وحديث الأوْزاعيّ: «كانوا لا يَرون بِغِرَار النوم بَاساً»؛ أي: لا ينْقُض قليلُ النومُ الوُضوءَ.

(هـ) وفي حديث عائشة تصف أباها: «فقالت: ردّ نَشْر الإسلام على غَرّه»؛ أي: على طَيّه وكَسْره. يقال: اطو الثّوبَ على غَرّه الأول كما كان مَطُويّاً، أرادت تدبيره أمْر الرّدة ومُقابلة دَائها بدَوَائها.

وفي حديث معاوية: «كان النبي ﷺ يَغُرَّ عَليّاً بالعلم»؛ أي: يُلقمُه إيّاه. يقال: غَرَّ الطّائر فَرْخَه إذا زَقّه. ومنه حديث علي: «مَن يُطع الله يَغُرَّه كما يَغُرَّ الغُرَابُ بُجّه»؛ أي: فرْخَه.

ومنه حديث ابن عمر، وذكر الحسَن والحُسين -رضي الله عنهم- فقال: «إنّما كانا يُغَرّان العِلْمَ غَرّاً».

وفي حديث حاطِب: «كنتُ غَرِيراً فيهم»؛ أي: مُلْصَقاً مُلازماً لهم.

قال بعض المتأخرين: هكذا الرواية، والصواب من جهة العَربية: «كنتُ غَرِيّاً»؛ أي: مُلْصَقاً. يقال: غَرِيّ فُلانٌ بالشيء: إذا لَزِمَه، ومنه الغِراء الذي يُلْصَق به. قال: وذكره الهرويّ في العين المهملة، وقال: «كنت عَريراً»؛ أي: غريباً، وهذا تصحيف منه.

قلت: أمّا الهَ بسروي فلم يُصحف ولا شرح إلا الصحيح، فإنّ الأزهريّ والجوهريّ والخطابيّ والزمخشريّ ذكرُوا هذه اللّفظة بالعين المهملة في تصانيفهم وشرحُوها بالغريب، وكفاك بواحد منهم حُجّة للهروي فيما روى وشرح.

■ غرز: (هـ) فيه: «أنه ﷺ حَمَى غَرَزَ النّقيع لخيل المسلمين»، الغَرَز ببالتّحريك-: ضَرْب من الثّمام لا وَرَقَ له، وقيل: هو الأسَلُ، وبه سُمِيت الرّماح على التّشْبيه.

والنَّقيع -بالنون-: موضعٌ قريب من المدينة كان حِمَّى لِنَعَم الفَّيْء والصَّدَقة.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنّه رأى في المجَاعة رَوْثاً فيه شعير، فقال: لَيْن عِشْتُ لأجْعَلَنّ له من غَرَز النّقيع ما يُغْنِيه عن قُوتِ المسلمين»؛ أي: يكفّه عن أكْل الشّعير، وكان يومئذ قُوتاً غالباً للناس، يعنى: الخَيْلَ والإبلَ.

ومنه حديثه الآخر: «والذي نَفْسي بِيَده لَتُعَالِجُنَّ غَرَزَ النّقيع».

(هـ) وفيه: «قالوا: يا رسول الله! إنّ غَنَمنا قد غَرَزَت»؛ أي: قَلَّ لَبنُها. يقال: غَرَزت الغَنَمُ غِرَازاً، وغَرِّزَها صاحِبُها إذا قطع حَلْبَها وأراد أن تَسْمَن.

ومنه قصید کعب:

يِّرِ مِثْلَ عَسِيبِ السِّخْلِ ذَا خُصَلِ بِغَارِزِ لَـــم تَخَوَّنْه الأَحَالِيــلُ

الغَارِزُ: الضّرْعُ الدِّيُّ قَدَد عَرَزَ وقل لَبنُهُ، ويُرْوَى: «بغَارب».

(س) ومنه حـــديث عطاء، وسُئِل عن تَغْريز الإبِل

فقال: «إن كان مُبَاهاةً فلا، وإن كان يُريدُ أن تَصْلح للبَيْع فَنَعَم»، ويجوز أن يكون تَغْرِيزها نَتاجَها وتَنْمِيَتَها، من غَرَز الشّجَر، والوجه الأوّل.

(هـ) ومنه الحديث: «كما تَنْبُتُ التّغَارِيزُ»، هي فسائل النّخْل إذا حُولت من مَوْضع إلى مـوضع فغُرِزَت فـيه، الواحِد: تَغْرِيز، ويقال له: تَنْبِيت -أيضاً-، ومِثله في التّقْدير التّناوير، لِنَوْر الشَجَر، ورواه بعضُهم بالثاء المثلثة والعين المهملة والرّاءيْن، وقد تقدّم.

وفي حديث أبي رافع: «مرّ بالحسَن بن علي وقد غَرزَ ضَفْر رَأسِهِ»؛ أي: لَوى شَعره وأَدْخَل أطرافَه في أصُوله.

(س) ومنه حديث الشّعْبِيّ: «ما طَلَع السّمَاكُ قَطّ إلا غَارِزاً ذَنَبَه في بَرْدٍ»، أراد السّماك الأعْزَل، وهو الكوكب المعروف في بُرْج الميزان، وطُلوعُه يكون مع الصبّع لخمسة تَخْلو من تَشْرين الأوّل، وحينشذ يَنتديء البرد، وهو من غَرَز الجَرادُ ذَنَبه في الأرض، إذا أراد أنْ يَبيض.

وفيه: «كان إذا وضع رِجْله في الغَرْز يُريد السَّفَر يقول: بسم الله»، الغَرْز: رِكاب كُورِ الجَمل إذا كان من جِلْد أو خَشَب، وقيل: هو الكُور مُطْلقاً، مِثْل الرّكاب للسّرْج، وقد تكرر في الحديث.

(س) ومنه الحديث: «أنّ رجُلاً ساله عن افْضَل الجِهاد فسكَت عنه؛ حتى اغْتَرزَ في الجمْرة الثالثة»؛ أي: دخل فيها كما تَدْخل قَدَمُ الراكِبِ في الغَرْز.

(س) ومنه حديث أبي بكر: «أنه قال لعُمَر: اسْتَمْسِك بِغَرزِه»؛ أي: اعْتَلِق به وأمْسِكُه، واتّبع قسوله وفعله، ولا تُخالِفه، فاسْتعار له الغَرْز، كالذي يُمْسِك بركاب الرّاكِب ويَسِير بِسَيْره.

(س) وفي حديث عمر: «الجُبْنُ والجُرْأة غَرَائزُ»؛ أي: أخلاقٌ وطَبائعُ صالحة أو رَدِيثة، واحِدتها: غَريزة.

■ غرس: فيه ذكر: «بثر غَرْس» -بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة-: بشر بالمدينة تكرر ذكرها في الحديث. قال الواقديّ: كانت مَنازِلُ بَنِي النّضِير بناحِية الغَرْس.

■ غرض: (هـ) فيه: «لا تُشدّ الغُرُضُ إلا إلى ثلاثة مساجد»، ويُرْوَى: «لا يُشدّ الغَرْضُ»، الغُرْضَة والغَرْض: الحِزام الذي يُشدّ على بَطن الناقـة، وهو البِطان، وجـمع الغُرْضـة: غُرُض، والمَغْرِض: الموضع الذي يُشدّ عليه، وهو مِثْل حَديثه الآخر: «لا تُشدّ الرّحال إلاّ إلى ثلاثة وهو مِثْل حَديثه الآخر: «لا تُشدّ الرّحال إلاّ إلى ثلاثة

مَساجد».

(هـ) وفيه: «كـان إذا مَشَى عُرِف في مَشْيه أنه غَيـر غَرِضٍ ولا وَكِلٍ»، الغَرِض: القَلق النصّجر، وقـد غَرِضْتُ بالمَقام أغْرَض غَرَضاً؛ أي: ضَجَرْتُ ومَلْكَ.

(س) ومنه حديث عَدِي: «فَسِرْتُ حتى نَزَلْتُ جَزيرة العرَب، فاقَمْتُ بها حتى اشْتَدٌ غَرَضِي»؛ أي: ضَجَرِي ومَلاَلتي، والغَرض -أيضاً-: شِدّة النّزَاع نحو الشّيء والشّوق إليه.

(س) وفي حديث الدّجّال: «أنه يَدْعُو شابّا مُمْتلِسًا شَباباً، فيضْربه بالسيف فيقُطَعه جَزْلتين رَمْية الغَرَض»، الغَرَض: الهَدف. أراد أنه يكون بُعْدُ ما بَين القِطْعَتَين بِقَدْر رَمْية السّهْم إلى الهَدف.

وقيل: مَعناه وَصْف الضّربة؛ أي: تُصِيبُه إصَابَة رَمَيّة الغَرض.

ومنه حــديث عُقْبـة بن عــامــر: اتَخْتَلِف بين هـذين الغَرَضَين وأنت شيخٌ كبير».

وفي حديث الغِيبة: الفقاءت لحماً غَرِيضاً»؛ أي: طَرِيّاً.

ومنه حديث عسمر: "فسيُؤتى بالخُبْزِ لَيّناً وباللّحم غريضاً».

■ غرغر: (هـ س) فيه: «إن الله يَقْبَل تَوبَه العبد ما لَم يُغَرْغِر»؛ أي: ما لم تَبْلغ رُوحُه حُلْقومَه، فيكون بمنزلة الشيء الذي يَتَغَرْغَرُ به المريض، والغَرْغَرة: أن يُجْعَل المشروبُ في الفم ويُردد إلى أصل الحَلْق ولا يُبْلَع.

ومنه الحديث: ﴿لا تُحَدِّثُهم بما يُغَرِّغُرُهم ﴾؛ أي: لا تُحَدَّثُهم بما لا يَقْدِرُون على فَهْمِه، فيبَّقى في أنفُسِهم لا يَدْخُلها، كما يَبْقى الماءُ في الحَلْق عند الغَرْغَرة.

وفي حديث الزّهْريّ، عن بَنِي إسرائيل: «فجعًل عِنْبَهِم الأرَاكَ، ودَجَاجَهُم الغِرْغِرَ»، هُو دَجَاج الحسبَش. قيل: لا يُنتَفَع بلَحْمِه لرائِحِته.

■ غرف: (هـ) فيه: «أنه نَهى عن الغَارِفة»، الغَرْف: 
آن تُقْطَع ناصيةُ المرأة ثم تُسوّى على وسَط جَبِينها، وغَرَف 
شَعَره: إذا جَزّه؛ فـمـعنى الغَارِفَة: أنّها فاعلة بمعنى مفعولة، كعيشة راضية بمعنى: مَرْضِيّة، وهي التي تَقْطَعها المرأة وتُسوّيها.

وقيل: هي مصدر بمعنى: الغَرْف، كالرّاغِيَة والثّاغِيَة واللّاغِيَة، ومنه قوله -تعالى-: ﴿لا تَسْمَعُ فيها لاغِيَةٌ﴾؛

أي: لَغُوُّ.

وقال الخطّابي: يُريد بالغَارِفَة التي تَجزّ ناصِيتَها عند المُصيبَة.

■ غرق: فيه: «الحَرِقُ شهيد، والغَرِقُ شَهيد»، الغَرِق -بكسر الراء-: الذي يَمُوت بالغَرَق: وقيل: هو الذي غَلَبَه الماءُ ولم يَغْرَق، فإذا غَرِق فهو غَرِيق.

(هـ) ومنه الحديث: «يأتي على النّاس زمانٌ لا يَنْجُو منه إلاّ مَنْ دَعَا دُعَاءَ الغَرِق»، كـانّه أرادَ إلاّ مَن أخْلَص الدّعاء؛ لأنّ مَن أشْفَى على الهالاك أخْلَصَ في دُعاته طَلَبَ النّجاة.

ومنه الحـديث: «اللهم إنّي أعـوذ بك من الغَرَق والحَرق»، الغَرَق -بفتح الراء-: المصدر.

(س) وفيه: «فلمّا رآهم رسول الله ﷺ احْمر وَجْهُه واغْرَوْرَقَت عيناه»؛ أي: غَرِقَتا بالدّموع، وهو افْعَوْعَلَت من الغَرَق.

(س) ومنه حديث وَحْشِي: «أنه مات غَرِقاً في الحَمْر»؛ أي: مُتَناهِياً في شُرْبها والإكثار منه، مُسْتَعار مِن الغَرق.

ومنه حديث ابن عباس: "فعمل بالمعاصي حتى اغرق اعماله"، ؛ أي: أضاع أعماله الصّالِحة بما ارْتكب من المعاصر.

(س) وفي حديث علي: «لقد أغْرَق في النَّزْع»؛ أي: بَالغَ في الأمْر وانتهى فيه، وأصْلُه من نَزْع القَوْس ومدِّها، ثم اسْتُعبر لِمَنْ بالغ في كلّ شيء.

(س) وفي حديث ابن الأكسوع: «وأنا على رجْلي فأغْتَرِقُها»، يقال: اغْتَرق الفَرسُ الخيْلَ: إذا خالطها ثم سَبقَها، واغْتِراق النَّفَس: استِيعابُه في الزَّفير.

ويُروى بالعين المهملة، وقد تقدّم.

(س) وفي حديث علي وذكر مسجد الكُوفة: "في زَاوِيته فسار التَّنُورُ، وفسيسه هَلك يَغُوثُ ويَعُوقُ وهو الغَارُوق، هو فساعُول من الغَرَق، لأن الغرق في زمان نوح -عليه السلام-كان منه.

وفي حديث أنس: (وغُرَقاً فيه دُبّاء)، هكذا جاء في رواية، والمعروف: (مَرَقاً)، والغُرَق: المَرق.

قَالَ الجُوهِريّ: «الغُرْقَة -بالضم-: مثل الشُّرْبة من اللهِّر به والجَمْع غُرَق».

ومنه الحديث: «فستكون أصُولُ السَّلْق غُرْقَة»، وفي رواية أخرى: «فصارت غُرقَة»، وقد رواه بعضهم بالفاء؛

أي: ثمّا يُغْرِف.

■ غرقد: (هم) في حديث أشراط الساعة: "إلا الغُرْقَد، في أنه من شَجَر اليه ود»، وفي رواية: "إلا الغُرْقَدة»، هو: ضَرْب من شجر العضاه وشَجَر الشوك، والغَرْقَدة واحدتُه، ومنه قِيل لَقَبَرة أهل المدينة: "بَقِيع الغَرْقَد»؛ لأنه كيان فيه غَرْقَدٌ وقُطع، وقد تكرر في الحديث.

■ غرل: (هـ) فيه: «يُحْشَر الناس يوم القيامة عُرَاةً حُنْكَ، الغُرْلُ: جـمع الأغْرَل، وهو الأقْلَف، والغُرْلَة: القُلْفة.

(هـ) ومنه حـديث أبي بكر: «لأن أحْمِل عليه غُلاماً رَكِب الحَيل على غُراتِه أحب إلي من أن أحْمِلَك عليه»، يُريد: رَكِبَها في صِغَره واعتادها قبل أن يُخْتَن.

(س) ومنه حبديث طلحة: «كسان يَشُور نَفْسَه على غُرْلَته»؛ أي: يَسْعَى ويَخِفّ وهو صَبِيّ.

وحديث الزَّبْرِقانَ: «أحَبّ صَبْياننا إلينا الطّويلُ الغُرلَة»، إنّما أعْجَبُه طُولُها لتمام خَلْقِه، وقد تكرر في الخديث.

■ غرم: (هـ) فيه: «الزّعيم غارِم»، الزّعيم: الكَفيل، والغَارِم: الذي يَلْتَزَم ما ضَمنَه وتكفّل به ويُؤدّيه، والغُرْم: أداء شيء لازِم، وقد غَرِمَ يَغْرَم غُرْماً.

(هـ) ومنه الحلايث: «الرّهْنُ لمن رَهَنَه، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه»؛ أي: عليه أداءُ ما يَفُكّه به.

ومنه الحديث: «لا تَحِلّ المسألة إلاّ لذي غُرْمٍ مُفْظع»؛ أي: حاجَة لازِمة من غَرامة مُثْقلَة.

(س) ومنه الحديث في النّسر المُعَلّق: "فمن خسرج بشيء منه فعليه غرامة مثليّه والعُقُوبة"، قيل: هذا كان في صدر الإسلام، ثم نُسخ، فإنه لا وَاجِبَ على مُتُلِف الشيء أكثر من مِثْله.

وقيل: هو على سُبيل الوَعيد لِيُنْتَهي عنه.

(س) ومنه الحديث الآخر: «في ضالّة الإبل المَكْتُومة غَرامَتُها ومثْلُها معَها».

عرامتها ومنه معها.. ومنه ألحــــديث: «أعُوذ بك من المَاثَم والمَغْرَم»، هـو

مَصْدُرٌ وُضِع مَوْضع الاسم، ويُريدُ به: مَغْرَم الذَّنوب والمَعاصِي.

وقَــيل: المَغْرَم كسالغُرْم، وهو الدَّيْن، ويُريدُ به مسا

اسْتُدِين فيما يكْرَهُه الله، أو فيما يَجُوز ثم عَجز عن أدائه، فأمّا دَيْنٌ احتاج إليه وهو قادر عَلى أدَائه فلا يُسْتَعاذُ منه.

ومنه حديث أشراط الساعة: ﴿والزكاة مَغْرَماً ﴾ إي: يَرى رَبِّ المال أنَّ إخْراج زَكاتِه غَرامَةٌ يَغْرَمُها.

(س) ومنه حـديث معـاذ: «ضَرَبَهم الله بذُلّ مُغْرَم»؛ أي: لازِم دائِم. يقـــال: فُلاَن مُغْرَم بكذا؛ أي: لأزِم لـه ومُولَع به.

وَفِي حــديث جــابر: «فــاشتّدٌ عـليــه بَعْض غُرّامه في التّقاضِي»، الغُرّام: جمع غَريم كالغُرَماء، وهُم: أصحاب الدّين، وهو جــمعٌ غَريب، وقد تكرر ذكرها في الحديث مفرداً ومجموعاً وتَصْريفاً.

■ غرنق: (هـ) فيه: «تلك الغرانيقُ العُلَى»، الغَرانيق ها هنا: الأصنام، وهي في الأصل الذكُور من طير الماء، واحِدُها: غُرْنُوق وغُرْنَيْق، سُمّي به لبياضه، وقيل: هو الكُرْكيّ.

والغُرُنُوق -أيضاً-: الشَّابِّ النَّاعِمُ الأَيْيَض، وكانوا يَزْعمون أن الأصنام تُقَرِّبُهم من الله وتَشْفَع لهم، فشُبّهَت بالطيور التي تَعْلُو في السّماء وتَرْتَفع.

(ُهـ) ومنه حـديّث علي: «فكأنّي أنْظُر إلى غُرْنُوق من قُريش يَتَشَحّط في دَمِه»؛ أي: شابٌّ ناعِم.

ومنه حديث ابن عباس: ﴿ لَمَا أَتِي بَجَنَازَتِهِ الْوَادِيَ أَقْبَلَ طَائرٌ خُرْنُوقٌ أَبْيَضُ كَانه قُبْطِيّة حتى دَخَل في نَعْشِه، قال الرّاوي: فَرَمَقَتُه فلم أَرَه خرج حتى دُفِنَ».

■ غسرن: فيه ذكر: «غُرَان»، هو -بضم الغَيْن وتخفيف الراء-: وَادْ قَرِيبٌ مِن الحُدَيْيِية نزل به رسول الله ويَّيُ في مَسِيره، فأمّا: «غُرَاب» -بالباء-: فجبل بالمدينة على طريق الشام.

■ غسرا: (س) في حديث الفَرَع: «لا تَذْبَحْها وهي صغيرة لم يَصْلُبْ لحمُها فيَلْصَقَ بَعْضُها ببَعض كالغِرَاء»، الغِرَاء –بالمد والقصر –: هو الذي يُلْصَق به الأشياء ويتّخذ من أطراف الجُلود والسمك.

ومنه الحديث: «فَرَّعُوا إِنْ شِيْتُمْ وَلَكُنْ لَا تَذْبُحُوهُ غَرَاةً حتى يَكْبَرَ»، الغَرَاة -بالفتح والقَصْر-: القِطْعة من الغِرَا، وهى لُغة فى الغراء.

(س) ومنه الحديث: البَّدْتُ رأسي بِغِسْل أو بِغِرَاءً».

وحديث عمرو بن سَلَمة الجَرْميّ: (فكانما يَغْرَى في صَدْري)؛ أي: يَلْصق به. يقال: غَرِيَ هذا الحديث في صدري -بالكسر- يَغْرَى -بالفتح-، كأنه أُلْصق بالغِرَاء. (س) وفي حديث خالد بن عبد الله:

لا غَرُو إلا أكْلَة بهمطة

الغَرْوُ: العَجَب، وغَرَوْت؛ أي: عَجِبْت، ولا غَرْوَ؛ أي: ليس بِعَجب، والهَمْط: الأخْذ بِخُرْق وظلم.

ومنه حديث جابر: «فلمّا رأوه أُغرُوا بي تلك الساعة»؛ أي: لجّوا في مُطالَبتي والكّوا.

#### (باب الغين مع الزاي)

■ غزر: (س) فيه: «من مَنح مَنيِحَة لَبنِ بَكِيئةً كانت أو غـزيرة، إذا كُثُرت القوم: إذا كُثُرت اللَّبَنِ، وأغْزرَ القوم: إذا كُثُرت اللَّبَانُ مَواشيهم.

ومنه حَديث أبي ذَرّ: «هل يَثْبتُ لكم العَدُوّ حَلْبَ شاة؟ قالوا: نَعْم وَارْبَعَ شِيَاهِ غُزُرٍ»، هي جمع غَزيرة؛ أي: كثيرة اللّبن. هكذا جاء في رواية، والمشهور المعروف بالعين المُهْملة والزّايَيْن، جمع عَزُوز، وقد تقدم.

(هـ) وفيه عن بعض التابعين: «الجانِبُ المُسْتَغْزِر يُثابُ من هِبَتِه»، الْمسْتَغْزِر: الذي يَطْلب أكثَر ممّا يُعْطِي، وهي المُغازَرَة؛ أي: إذا أهْدَى لك الغَريب شيئاً يطْلُب أكثر منه فأعْطِه في مُقابله هَدِيته.

غزز: في حديث علي: (إنّ المَلكَين يَجْلسان على نَاجِذَي الرجُل يَكْتُبان خَيْرة وشَرّه، ويَسْتَمدّانِ مِن غُزّيه»، الغُزّانِ -بالضم-: الشّدْقان، واحدُهما: غُزّ.

وَفَي حــدَيث الأحْنَف: «شَرَبَةٌ من مـاء الغُزَيْز»، هو -بضم الغين وفتح الزاي الأولى-: ماء قُرْب اليَمامة.

■ غزل: (س) في كتابه لقَوم من اليهود: «عليكم كذا وكسذا ورُبع المِغْزَل»؛ أي: رُبع ما غَزَل نِساؤكم، وهو –بالكسر-: الآلة، وبالفتح: مَوْضع الغَزْل، وبالضم: ما يُجعل فيه الغَزْل، وقيل: هذا حُكُم خُصٌ به هؤلاء.

■ غزا: فيه: «قال يوم فتح مكة: لا تُغْزَى قريشٌ بعدها»؛ أي: لا تَكْفُر حتى تُغْزَى على الكُفْر، ونَظيره قوله: «ولا يُقْتَل قُرَشي صَبْراً بعد اليوم»؛ أي: لا يَرْتَدّ فيُقْتَلَ صَبْراً على رِدّته.

(س) ومنه الحديث الآخر: «لا تُغْزَى هذه بعد اليوم الى يوم القيامة»، يعني: مكة؛ أي: لا تَعُودُ دَارَ كُفْر تُغْزَى عليه، ويجوز أن يُرادَ أنّ الكفّار لا يَغْزُونها أبداً، فإنّ المسلمين قد غَزَوْها مَرّات.

وفيه: «ما مِن غَازِية تُخْفِق وتُصاب إلا تَم أَجْرُهُم ، الغازِية: تأنيث الغَازِي، وهي -هاهنا- صفة لجماعة غازِية، وأخفق الغَازي: إذا لم يَغْنَم ولم يَظَفَر، وقد غَزَا يَغْزُو غَزْواً فهو غازٍ، والغَزْوة: المرة من الغَزْو: والاسم الغَزاة، وجمع الغازي: غُزَاة وغُزى وغَزِي وغُزَاء ، كَـقُضاة، وسُبّق، وحَجِيج، وفُسّاق، وأغْزَيْتُ فُلاناً: إذا جَهَزْتَه للغَزْو، والمَغْزَى والمَغْزاة: موضع الغَزْو، وقد يكون الغَزْو، وقد يكون الغَزْو، وقد يكون

ومنه الحديث: «كان إذا اسْتَقْبل مَغْزًى».

والمُغْزِيَةُ: المرأة التي غَزَا زَوْجها وبَقيَت وحْدها في البيت.

(هـ) ومنه حــديث عــمــر: ﴿لا يَزال أَحَدُهم كــاسِراً وسَاده عند مُغْزَيَة﴾.

### (باب الفين مع السين)

■ خسق: (هـ) فيه: «لو أنّ دَلُواً من غَسّاقِ يُهْرَاق في الدنيا لأنْتنَ أهلَ الدّنيا»، الغَسّاق -بالتخفيف والتشديد-: ما يَسِيل من صديد أهل النار وغُسّالَتِهم، وقيل: ما يَسِيل من دُمُوعهم، وقيل: هو الزّمْهرير.

(هـ) وفي حديث عائشة: «قال لها ونَظَر إلى القَمَر: تَعَوِّذِي بالله من هذا فإنه الغَاسِقُ إذا وَقَبَ»، يقال: غَسَق يَغْسِق غُسُوقاً فهو غاسِق: إذا أظلم، وأغْسَق مثله، وإنما سمّاه غاسقاً؛ لأنه إذا خَسَف أو أخذ في المغيب أظلم.

ومنه الحديث: «فجاء رسول الله ﷺ بعد ما أغْسَق»؛ أي: دَخَل في الغَسَق، وهي ظُلْمة الليل.

ومنه حدَّيث أبي بكر: " إنّه أمرَ عامِر بن فُهَيْرة وهُما في الغَارِ أن يُرَوِّح عليهما غَنَمه مُغْسِقاً».

على الطّراب»؛ أي: حتى يَغْشَى اللّيلُ بظُلْمت الجبالَ الصّغار.

(هـ) وحديث الربيع بن خُفَيْم: اكان يقول لمؤذّنه في يوم غَيْم: أغْسِقُ أغْسِقٌ ؛ أي: أخّر المغْرب حتى يُظْلم الليل.

■ فـسل: (س هـ) في حديث الجمعة: «من غَسل

واغْتَسل، وبكّر وابْتكر، ذَهَب كــــــــر من الناس أن: «غَسّل»، أراد به المجـامَعة قبْل الخُروج إلى الصلاة، لأنّ ذلك يَجْمَع غَضَ الطرْف في الطّريق.

يقال: عَسَل الرجُل امْرَأْتَه -بالتّشديد والتّخِفيف-: إذا جَامَعها، وقدٍ رُوي مُخفّفاً.

وقيل: أراد غَسَّل غيره واغْتسَل هو؛ لأنّه إذا جامَع زوجَتَه أحْوجها إلى الغُسْل.

وقيل: أراد بغَسَّل غَسْلَ أعْضائه للوُضوء، ثم يَغْتَسِل للجمعة.

وَقَيل: هُمَا بَعْنَى واحِدٍ وكَرَّره للتاكيد.

(هـ س) وفيه: «أنه قال فيما حكى عن ربه: وأنزل عليك كتاباً لا يَعْسَله الْمَاءُ، تقرؤه نَائماً ويقظانَه، أرادَ أنه لا يُمْحَى أبداً، بل هو مَحْفُوظ فِي صُدُور اللّذين أُوتُوا العلم، لا يأتيه الباطلُ من بين يَدَيه ولا مِن خَلْفه، وكانت الكُتُب المُنزَلة لا تُجمع حفظاً، وإنّما يُعَتَمد في حفظها على الصّحف، بلخلاف القرآن فإنّ حُفّاظه أضْعاف مُضَاعَفَة لصُحُفه.

وقوله: «تَقُرَوْه نائماً ويَقْظَانَ»؛ أي: تَجْمَعُه حِفْظاً في حَالَتَى النّوم واليَقَظة.

وَقَيل: أَراد تَقُرُؤه في يُسْر وَسُهولة.

(هـ) وفي حدديث الدعاء: «واغسلني بماء الثلج والبَرد»؛ أي: طهرني من الذنوب، وذِكْر هذه الأشاء مُبالغة في التطهير.

(س) وفيه: (وضَعْتُ له غُسلَه من الجنابة)، الغُسل -بالضم-: الماء الذي يُغتَسل به، كالأكُل لِمَا يُؤكل، وهو الاسم -أيضاً- من غَسلَتُه، والغَسل -بالفتح-: المصدر، وبالكسر: ما يُعْسل به من خِطْمِيّ وغيره.

وفيه: «مَن غَسل الميّت فليَغْتَسِل»، قال الخطّابي: لا أعْلم أحداً من الفُقهاء يُوجِب الاغْتِسال من غُسل الميّت ولا الوُضوء مِنْ حَمْله، ويُشْبه أن يكون الأمْرُ فيه على الاستحاب.

قُلت: الغُسل من غسس الميّت مَسنُون، وبه يقول الفُقهاء. قال الشافعي: وأحِبّ الغُسل مِن غُسل الميّت، ولو صحّ الحديث قلت به.

وفي حديث العَين: ﴿إِذَا اسْتُغْسِلْتُم فَاغْسِلُوا ﴾؛ أي: إذَا طَلَب مَن أَصَابَه بِعَيْنه فَلْجُبْه.

كان مِن عادَتِهم أنّ الإنسان إذا أصابته عَينٌ مِنْ أحد جَاء إلى العَائِن بقَدَح فيه مَاءٌ فيُدْخِل كفّه فيه، فَيَتَمَضْمَض ثم يَمُجّه في القَلَح، ثم يَغْسِل وَجْهَه فيه، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرى فَيَصُبّ على يَدِه اليُمنَى، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرى فَيصُبّ على يَدِه اليُسْرَى، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرى فسيصُبّ على على مِرْفَقه الأَيْمَن، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرى فسيصُبّ على مَرْفقه الأَيْسَر، ثم يُدْخِل يَدَه اليُسْرى فيصب على قَدَمِه اليُسْرى، اليُمنَى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قَدَمه اليُسْرى، ثم يُدخِل يدة اليمنى فيصب على رُكَبّته اليُمنَى، ثم يدخل يدة اليُسْرى، فيصب على رُكَبّته اليُسْرى، ثم يغسِل يُدخِل يدة اليُمنَى فسيصب على رُكَبّته اليُسْرى، ثم يغسِل يدخل يَده اليُمنَى فسيصب على رُكَبّته اليُسْرى، ثم يغسِل المَدخل المَدة إلى رأس المُصاب بالعَيْن من خَلْفِه صبّة المَاء المَدَا الذه الله المَاء المَدة فيبْرا المؤذن الله العالى والله المُصاب بالعَيْن من خَلْفِه صبّة واحدة فَيْبرا بإذن الله المُعالى والله المُصاب بالعَيْن من خَلْفِه صبّة واحدة فَيْبرا بإذن الله المُعالى والله المُصاب بالعَيْن من خَلْفِه صبّة واحدة فَيْبرا بإذن الله المُعالى والله المُصاب بالعَيْن من خَلْفِه صبّة واحدة فَيْبرا بإذن الله المُعالى والله المُعَلِي والله المُعْلِي والله المُعْلَى والله المُعْلِي والله المُعْلِي والله والمُعْلِي والله والله والمُعْل المَدْد الله المُعْلِي والمُعْلِي والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلِي والمُعْلَى والمُعْلَى والمُعْلِي والمُعْلَى والمُعْل

وفي حديث على وفاطمة: «شَرابهُ الحَمِيمُ والغِسْلِينِ»، همو: مَا انْغَسَل من لحُوم أهْلِ السَار وصَديدهم، والياء والنّون زائدتان.

#### (باب الغين مع الشين)

■ غشش: (هـ) فيه: «مَن غَشّنا فليس مِنّا»، الغِشّ:
 ضدَّ النّصْح، مِن الغَشَش، وهو: المُشْرَب الكَدر.

وقوله: «ليس مِنّا»؛ أي: ليس من أخْلاَقِنا وَلا على سُنتِنا، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث أم زَرْع: ﴿ولا تَمْلاُ بَيْتَنا تَغْشِيشا »، هكذا جـاء في رِواية، وهو من الغِشّ، وقـيل: هو النّميمة، والرواية بالعين المهملة، وقد تقدّم.

■ غشمر: (هـ) في حديث جَبْر بن حبيب: «قال: قاتلَه الله لَقَد تَغَشْمَرها»؛ أي: أخَذَها بِجَفَاء وَعُنْف.

■ غشا: في حديث المسْعَى: "فإنّ الناس غَشُوه"؛ ازْدَحَموا عليه وكَثُروا. يقال: غَشِيه يَعْشَاه غِشْياناً: إذا جاءه، وغَشّي الشيءَ: إذا خَطَاه، وغَشِي الشيءَ: إذا لابسه، وغَشِي المرأة: إذا جامعها، وغُشِي عليه فهو مَعْشِي عليه: إذا أُغْمِي عليه، واستَعْشَى بثُوبه وتَعَشّى؛ أي تَعَطّى، والجميع قد جاء في الحديث على اختلاف ألفاظه.

فمنها قوله: «وهو مُتَغَشّ بثوبه».

وقوله: «وتُغَشّي أنامِلَه»؛ أي: تَسْتُرها.

ومنها قوله: «غَشِيتُهُم الرّحمة، وغَشِيَها ٱلْوانَّ»؛ أي: تَعْلُوها.

ومنها قوله: «فلا يَغْشَنَا في مساجِدنا».

وقـوله: «فـإن غَشيَنا من ذلك شيء»، هو من القَصْد إلى الشيء والمباشرَة.

ومنها قوله: «ما لم يَغْشُ الكبائر».

(س) ومنه حديث سعد: «فلما دخل عليه وجَدَه في غاشيَة»، الغاشية: الدّاهية من خَير أو شَرّ أو مكروه، ومنه قيل للقيامة: «الغاشية»، وأراد في غَشْيَة من غَشَيات الموت.

ويجوز أن يُريد بالغاشية: القَوْمَ الحُضُور عنده الذين يَغْشُونه للخِدْمة والزيّارة؛ أي: جماعة غاشية، أوْ ما يَغَشَّاه من كَرْب الوجع الذي به؛ أي: يُغَطِّيه فَظُنَّ أَنْ قَدْ مات.

## (باب الغين مع الصاد)

■ غصب: قد تكرر في الحديث ذكر: «الغَصْب»، وهو أخْذُ مال الغير ظُلْماً وعُدْوَاناً. يقال: غَصَبَه يَعْصِبه غَصْباً، فهو غاصب ومَعْصُوب.

ومنه الحديث: «أنه غَصَبها نَفْسَها»، أراد: أنّه وَاقَعَها كُرْهاً، فاستعاره للجِماع.

■ غصص: في قوله -تعالى-: ﴿ ﴿ لَبَناً خالِصاً سائِغاً للشّارِبين ﴾ قسيل: إنّه مِن بين المُشْرُوبات لا يَغَصّ به شَارِبه ». يقال: غَصَصْتُ بالماء أغَصَّ غَصَصاً فأنا غاص وغَصّان: إذا شَرِقْتَ به، أو وقف في حَلْقِك فلم تَكَدُ تُسِيغُه.

■ غــصن: قد تكرر في الحديث ذكر: «الغُصْن والأغْصَان»، وهي: أطراف الشّجر ما دامَت فيها ثابتة، وتُجْمع على غُصُون -أيضاً-.

### (باب الغين مع الضاد)

■ غضب: قد تكرر ذكر: «الغَضَب»، في الحديث من الله -تعالى- ومن الناس، فأما غَضَب الله فهو: إنْكاره على من عَصاه، وسَخَطُه عليه، وإعْراضُه عنه، ومُعاقبَتُه له، وأما مِن المخلوقِين فمنه مَحْمُود ومَذموم، فالمحمود: ما كان في جانِب الدين والحق، والمذمومُ: ما كان في خلافه.

■ غضر: في حديث ابن زِمْل: «الدنيا وغَضَارَة عَيْشها»؛ أي: طِيبها ولذّتها. يقال: إنهم لفي غَضَارة من العَيْش؛ أي: في خِصْب وخَيْر.

■ غضرف: في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «أَعْرِفه بخاتَم النّبوّة أسفَل من غُضْرُوف كَتِفه»، غُضْرُوف الكَتِف: رأس لَوْحِه.

■ خضض: (هـ) فيه: «كان إذا فَرح غَضٌ طَرْفَه»؛ أي: كَسَره وأطْرَق ولم يَفْتَح عيْنَه، وإنما كان يفعل ذلك ليكون أبعد من الأشر والمَرَح.

ومنه حديث أم سَلَمَـة: «حُمَادَياتُ النَّسَـاءِ غَضَّ الأَطْراف»، في قول القُتَيْبيّ.

ومنه قصید کعب:

ومــا سُعــادُ غَدَاةَ البَيْنِ إِذْ رَحَلُوا

إلاَّ أَغَنَّ خَضِيضُ الطَّرْفِ مَكْحُولُ هو فَعِيل بمعنى مفعول، وذلك إنما يكون مِن الحَياءِ والخَفَر.

وحديث العُطَّاس: «كسان إذا عَطَّسَ غَضٌ صَوْتُه»؛ أي: خَفَضَه ولم يرفّعه بصيّحة.

وفي حديث ابن عباس: «لو غَضّ الناسُ في الوصيّة من الثّلُث»؛ أي: لو نَقَصُوا وحَطّوا.

(س) وفيه: «مَن سَرّه أن يَقْرا القرآن غَضا كما أَنْزل فَلَيسْمَعْه من ابن أم عَبْد"، الغَض الطّرِي الذي لم يَتغيّر، أراد طريقه في القراءة وهَياته فيها.

وقيل: أراد بالآيات التي سَمِعها منه من أوّل سورة النّساء إلى قوله: ﴿فكيف إذا جِثْنا مِنْ كلّ أُمّةٍ بشهيدٍ وجئنا بِكَ على هؤلاءِ شَهِيداً﴾.

ومنه حديث علي: «هُل ينتَظِر أَهْلُ غَضَاضَة الشّباب»؛ أي: نَضَارَته وطَراوَته.

(س) وفي حديث ابن عبد العزيز: «أنَّ رجُلاً قال: إنْ تَزوّجُت فُلانةَ حـــتى آكلَ الغَضيض فـــهي طالق»، الغَضيض: الطّرِيّ، والمُراد به الطّلْع، وقيل: الثّمَر أُوّلَ ما يَخْرُج.

■ غضغض: (هـ) فيه: «لمّا مات عبد الرحمن بن عَوْف قال عمرو بن العاص: هَنيتاً لك خَرجْت من الدنيا بِيطَنتك لم تَتَغَضْغَضْ منها بشيء»، يقال: غَضْغَضْتُه فَنقَص، يُريد: أنه لم يَتلبّس

بولاية وعمل يَنْقُص أَجْرَه الذي وجب له، وقد تقدّم في الباء.

■ غضف: في الحديث: «أنه قَدِم خَيْبرَ بأصحابه وهم مُسْغبون والثمرة مُغْضفَة».

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «وذكر أبواب الربّا قـال: ومنها الثمرة تُباع وهي مُغْضِفَة»؛ أي: قاربَت الإدْرَاك ولمّا تدْرك.

وقيل: هي المُتذَلَّية من شجرها مُسْتَرخِيةً، وكلِّ مُسْتَرْخِ أغْضَفُ. أراد أنها تُبَاع ولم يَبْدُ صَلاحُها.

■ غضن: في حديث سَطِيح: وكاشف الكُرْبةِ في الوَجْهِ الغَضِنْ هو الوجـه الذي فيـه تكسر وتَجَعّد، من شِدة الهمّ والكَرْب الذي نَزل به.

## (باب الغين مع الطاء)

■ غيطرس: في حديث عمر: «لولا التّغَطُرُسُ ما غَسْلتُ يَدِي»، التّغَطُرُس: الكِبْر.

■ غطرف: (هـ) في حديث سَطيح: أصَمَّ أَمْ يَسْمَعُ غِطريفُ الـيَمَنُ الغِطريف: السَّيد، وجَمْعُه الغَطارِيف، وقد تكرر في الحديث.

■ غطط: (س) فيه: «أنّه نام حتى سمع غطيطه»، الغطيط: الصوّت الذي يَخْرج مع نَفَس النائم، وهو ترْديدُه حيث لا يَجِد مَساغاً، وقد غَطّ يَغِطٌ غَطاً وغَطيطاً. (س) ومنه حديث نُزول الوحي: «فالإذا هو مُحْمَر الوجه يَغطٌ».

(س) وفي حبديث جابر: «وإنّ بُرْمَتَنا لَتَغِطّ)؛ أي: تَغْلَى ويُسْمع غَطِيطُها.

ومنه الحديث؛ «والله ما يَغِطّ لنا بَعِير»، عَطَّ البَعير: إذا هَدر في الشَّقْشِقَة، فإن لم يكن في الشَّقْشِقَة فهو هَدير.

(س) وفي حسديث ابتداء الوحي: «فسأخَذَني جِبْريلُ فغَطّنِي»، الغَطّ: العَصْر الشديد والكَبْس، ومنه الغَطّ في الماء: الغَوْصُ. قيل: إنما غَطّه ليَخْتَبِرَه هل يقول من تِلْقَاء نَفْسه شيئاً. (س) ومنه حديث زيد بن الخطاب وعاصم بن عمر: «أنهما كانا يَتغاطّان في الماء وعُمَرُ يُنْظر»؛ أي: يتغامسان فيه، يغطّ كلّ واحِد منهما صاحبَه.

■ غطف: (هـ) في حديث أمّ مَعْبَد: "وفي أشْفارِه غَطَفٌ»، هو أن يَطُول شعرُ الأجْفان ثم يَنْعَطِف، ويُرْوَى بالعين المهملة، وقد تقدّم.

■ غطا: (س) فيه: «أنه نهى أنْ يُغَطِّي الرجُل فَاهُ في الصلاة»، من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه فَنهُوا عن ذلك في الصلاة، فإنْ عَرَض له التثاؤبُ جازَ له أن يُغَطِّيه بثوْبه أو يَدِه، لحَدِيثٍ ورَدَ فيه.

### (باب الغين مع الضاء)

■ غفر: في أسماء الله -تعالى-: «الغَفّار والغَفُور»، وهما من أبنية المبالغة، ومعناهما السّاتِر لذُنُوبِ عِبَاده وعُيوبهم، المُتَجاوِز عَن خَطَاياهُم وذُنُوبهم، وأصل الغَفْر: التغطيية. يقال : غَفَر الله لك غَفْراً وغُفْراناً ومَغْفِرةً، والمُغْفِرة: إلباس الله -تعالى- العَفْو للمُنْبِين.

وفيه: «كان إذا خرج من الخَلاَء قال: غُفْرَانَك»، الغُفْرَانُ مَصْدر، وهو منصوب بإضمار أطلُب، وفي تَخْصِيصه بذلك قَوْلان:

أحَدُهما: التوبه مِن تَقْصِيره في شُكْر النَّعْمة التي أَنْعَم بها عليه من إطْعامِه وهَضْمِه وتَسْهيل مَخْرجه فلجأ إلى الاسْتغفار من التقصير.

والنّاني: أنه استغفّر من تَرْكِه ذِكْرَ الله -تعالى- مدّة لُبْه على الخَلاَء، فإنه كان لا يَترُك ذِكر الله بلسانه أو قلبه إلاّ عند قضاء الحاجة، فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاسْتغفار.

وفيه: «غِفارُ غَفَر الله لها»، يَحْتَمِل أن يكون دُعاءً لها بالمغْفرَة، أو إِخْباراً أن الله قَد غَفَر لها.

وَمَنه حديث عمرو بن دينار: ﴿قَلْتَ لِعُرُوةَ: كُمْ لَبِثَ رسولُ الله بمكة؟ قـال: عَشْرًا، قُلْت: فابنُ عبـاس يقول بضْع عَشْرَة، قال فغَفّره»؛ أي قال: غفَر الله له.

(هـ) وفي حديث عمر، لمّا حَصّب المسْجد: «قال: هو أغْفَرُ للنُّخَامَة»؛ أي: أسْتَرُ لها.

وفي حديث الحديْبية: ﴿وَالْمُغَيِّرَةُ بَنْ شُعِبَةً عَلَيْهِ الْمِغْفَرُ ﴾،

هو ما يَلْبَسُهُ الدَّارِعُ على رأسه من الزَّرَدِ ونَحوه، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: «أن قادِماً قَدِم عليه من مكة فقال: كيْف تَركْتَ الحَرْورَة؟ فقال: جادها المَطرُ فاغْفَرَتْ بَطْحاؤُها»؛ أي: أنّ المطر نزل عليها حتى صار كالغَفْرَ من النّبات، والغَفَرْ: الزّئيرُ على النّوب.

وقيل: أراد أن رِمْنُها قد أغْفَرَت؛ أي: أخْرَجَت مغافيرها، والمُغَافير: شيء يَنْضَحُه شَجَرُ العُرْفُط حُلُو كالنّاطِف، وهذا أشبه. ألا تَرَى أنه وصَفَ شجرها فقال: «وأبرم سلمها، وأعْذَقَ إذْخَرُها».

(ه) ومنه حديث عائشة وحَفْصَة: «قالت له سَوْدة: الكَلْتَ مَعْافِيهِ، واحِدُها مُغْفُور، -بالضّم-، وله رِيحٌ كريهة مُنْكَرة، ويُقال -أيضاً-: «المُغافِير» -بالثّاء المُثَلَّثة-، وهذا البِنَاء قليل في العَربيّة لم يَرِدْ مِنْه إلا مُغْفُور، ومُغْرُود: لِضَرْب من الكَماة، ومُعْلُوق واحِد المَعَاليق.

وفي حديث علي: ﴿إِذَا رَأَى أَحَدُكُم لَأُخِيه غَفِيرةً في أَهْلِ أَو مَالٍ فَاللَّهُ عَلَيْ لَهُ فِتَنَّة » الغَفِيرة: الكَثْرة والزيادة، من قولهم للجمْع الكثير: الجمّ الغَفِير.

وفي حديث أبي ذر «قلت : يا رسول الله! كم الرسل قال: قلاثمائة وخمسة عشر جم الغفير ؛ أي: جماعة كثيرة، وقد تقدم في حرف الجيم مبسوطاً مُستَقَصًى.

■ غفق: (هـ) في حديث سلَمة: «قال: مَرّ بي عُمَر وأنا قاعدٌ في السّوق، فقال: هكذا يا سلَمةُ عن الطّريق، وغَفَقَني بالدَّرة، فلما كان في العام المُقْبل لَقيني فأدخلني بيته فأخرج كيساً فيه ستّمائة درْهم فقال: خُذْها واعلم أنها من الغَفْقَ التي غَفَقْتُك عاماً أوّل، الغَفْق: الضرب بالسّوط والدّرة والعصا، والغَفْقة: المرّة مِنه، وقد جاء: «عَفْقَة»، -بالعين المهملة-.

■ غـفل: فيه: «أن نُقَادة الأَسْلَميّ قال: يا رسول الله! إني رجُلٌ مُغـفِلٌ فأين أسِمُ؟»؛ أي: صاحب إبل أغْفال لا سمات عَلَيْها.

وَمنه الحديث: «وكان أوْسُ بن عبد الله الأسلميّ مُغْفِلاً»، وهو من الغَفْلة، كانها قد أهْمِلَت وأُغْفِلَت.

ومنه حديث طَهْفة: «ولَنا نَعَم هَمَلٌ أَغْفَالٌ)؛ أي: لا سمَات عليها.

وقيل الأغْفال -هاهنا-: التي لا ألبان لها، واحِدُها: غُفْل.

وقيل: الغُفْل: الذي لا يُرْجَى خَيْرُهُ ولا شَرَّه.

ومنه كـــــابه الأكيدر: «إنّ لنا الضّاحِية وكـــذا وكــذا ولله والمعامِيّ وأغْفالَ الأرضّ ؛ أي: المجهولة التي ليس فيها أَثَرٌ تُعْرَفُ به.

وفيه: «من اتَّبَع الصّيد غَفَلَ»؛ أي: يَشْتَغِل به قَلْبُه، ويَسْتَوْلي عليه حتى يَصِير فيه غَفْلَة.

وفي حديث أبي موسى: «لعَلْنا أغْفَلْنا رسولَ الله يَمينَه»؛ أي: جَعَلْناه غافلاً عن يَمينه بسبب سُؤالنا.

وقــيل: ســالنـاه في وَقْت شُغْله، ولـم نَتْتَظِر فَراغــه. يقال: تَغَفْلته وَاسْتَغْفُلته؛ أي: تَحيّنْتُ غَفَلَته.

وفي حديث أبي بكر: «رأى رجملاً يَتُوضاً فقال: عليك بالمَغْفَلَة والمُنْشَلَة»، المَغْفَلة: العَنْفَقَة، يُريد الاحْتِياط في غَسْلها في الوُضوء، سُمِّيت مَغْفَلة لأن كثيراً من الناس يَغْفُلُ عنها.

غفا: (هـ) فيه: ﴿فَغَفُوتُ غَفْرةٌ ﴾ أي: ثمت نَومَةٌ خَفية. يقال: أَغْفَى إغْفَاءٌ وإغفاءةٌ: إذا نام، وقلما يقال: غَفَا

قال الأزهري: اللّغة الجيدة: أغْفَيت.

## (باب الغين مع القاف)

■ غفق: (هـ) في حديث سلمان: "إنّ الشمس لتَقُرُبُ من رُؤوس الخَلْق يوم القيامة حتى إن بُطُونَهم تقول: غِقْ غِقْ، وفي رواية: "حـــــــى إنّ بطونهم تَغِق»؛ أي: تَعْلِي، وغِقْ غِقْ: حكاية صَوْت الغَلَيان، وتقلول: سَمِعْت غَقّ الماء وغَقِيقَه؛ إذا جَرى فخرج من ضِيق إلى سَعَة، أو من سَعة إلى ضِيق.

## (باب الغين مع اللام)

■ غَلَبَ: (س) فيه: «أهل الجَنّة الضّعَفاءُ المُعَلَّبُون»، المُغَلِّب: الذي يُغْلَب كثيراً، وشاعرٌ مُغَلِّب؛ أي: كثيراً ما يُغْلَب، والمُغَلِّب -أيضاً-: الذي يُحْكم له بالغَلَبة، والمراد الأول.

وفي حديث ابن مسعود: «ما اجْتَمع حَلال وحرام إلاّ غلَبَ الحرامُ الحَلالَ»؛ أي: إذا امْتَزج الحرامُ بالحلال وتعَذّر

تَمييزُهُما كالماء والخمر ونحو ذلك صار الجميع حراماً.

وفيه: «إن رحمتي تغلب غضبي» هو إشارة إلى سَعة الرّحمة وشمولها الخلق؛ كما يقال: غلب على فلان الكرم؛ أي: هو أكثر خصاله، وإلّا فرحمة الله وغضبه صفتان راجعتان إلى إرادته للقّواب والعقاب، وصفاته لا توصف بغلبة إحداهما الأخرى، وإنما هو على سبيل المجاز للمبالغة.

وفي حديث ابن ذي يزن:

بيضٌ مرازبةٌ غُلْبٌ جَحاجِحَةٌ

هو جمع أغلب، وهو: الغليظ العنق، وهم يصفون -أبداً- السَّادة بِغِلَظ الرَّقبة وطولها، والأنثى: غَلباء.

ومنه قصید کعب:

غَلْبِهِاءُ وَجُنَاءُ عُلْكُومٍ مُذَّكِهِ رَقَّ

■ غلت: (هم) في حديث ابن مسعود: «لا غلت في الإسلام»، الغلت:في الحساب كالغلظ في الكلام. وقيل: هما لغتان.

وجعله الزمخشري عن ابن عباس.

ومنه حديث شريح: «كمان لا يُجيز الغلت»، هو أن يقول الرجل: اشتريت هذا الثوب بماثة، ثم يجده اشتراه باقل من ذلك فيرجع إلى الحقّ ويترك الغلت.

(س) ومنه حبديث النخعي: «لا يجوز التَّغلت»، هو تفعّل من الغلت.

■ غــلس: فيه «أنه كان يصلي الصبح بغلس»، الغلس: ظلمة آخر الليل؛ إذا اختلطت بضوء الصباح. ومنه حديث الإفاضة: «كنا نُغَلِّس من جمع إلي

منىً »، أي: نسير إليها ذلك الوقت. وقد غلسً يغلسُ تغليساً. وقد تكرر ذكره في الحديث.

■ غلط: (هم) فيه: «أنه نَهى عن الغُلُوطات في المُسائل»، وفي رواية: «الأُغْلُوطات»، قال الهروي: الغُلُوطات تُركتُ منها الهمزة، كما تقول: جاء الاحمر وَجاء الحَمرُ بِطَرْح الهمزة، وقد غَلِط من قال: إنها جَمْع غَلُه طَة.

وقال الخطّابي: يقال: مَسْئلةٌ غَلُوط؛ إذا كان يُغلَط فيها، كما يقال: شاة حلُوب، وفَرَس رَكُوب، فإذا جَعَلْتها اسْمًا زدْت فيها الهاء، فقُلْت: غلوطة، كما يُقال:

حَلُوبة ورَكُوبَة، وأراد: المُسائلَ التي يُغالَط بها العُلَماء ليَزِلُوا فيها فيهِيجُ بذلك شَرَّ وَفِتْنة، وإنما نَهى عنها لأنها غيْر نافعة في الدّين، ولا تكاد تكون إلاّ فيما لا يَقع.

ومِثْله قـول ابن مسعـود: «أَنْذَرْتُكم صِعَابَ المَنْطِقِ»، يُريد: المَسائل الدقيقة الغامضة.

فَامًا الْأَغْلُوطات فَهِي: جَمْعُ أَغْلُوطَة، أَفْعُولة من النَّاطَ، كَالاَّحْدُوثة والاعْجُوبة.

■ خلظ: (هـ) في حديث قَتْل الخَطَأ: «ففيها الدّيةُ مُغَلِّظة»، تَعْليظ الدّية: أن تكون ثلاثين حِقّة، وثلاثين جَذَعة وأربعين، ما بين ثَنِيّة إلى بَازِل عَامِها كلّها خَلِفةٌ، أي: حامل.

■ غلغل: في حديث المُخَنّثِ هيت: «قال: إذا قامت تَثَنّت، وإذا تكلّمت تَغَنّت، فقال له: قد تَغَلُغلْتَ يا عَدُو تلله»، الغَلْغَلَة: إدْخال الشيء في الشيء حتى يَلْتَبسَ به ويصير من جُمْلته؛ أي: بَلَغْت بِنظرِك من مَحاسِن هَذه المرْأة حيثُ لا يَبْلُغ ناظِر، ولا يصلِل واصل، ولا يَصِف واصف.

ُوفي حديث ابن ذي يَزَن: مُغَلَّغَلَةٌ مَغَالِقُهــــا تَغـــــالى

■ غلف: في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «يَفْتَح قلوباً غُلْفاً»؛ أي: مُغَشّاةً مُغَطّاة، واحدها: أغْلَفُ، ومنه غِلاف السيف وغَيْره.

ومنه حديث حُذَيفة والخُدْرِيّ: «القُلوب أربعة: فَقَلْبٌ اغْلَفُ»؛ أي: عَلَيه غِشَاءٌ عن سَماع الحَقّ وقَبوله.

وفي حديث عائشة: (كنْت أُغَلِّف لِحْيَة رسول الله وَلَيْتِ بِالْغَالِيَة»؛ أي: ألطَخُها بها وأُكْثِر. يُقال: غَلَف بها لِحْيَتَه غَلْفاً، وغَلِّفَها تَعْلِيفاً، والغَالِية: ضَرْبٌ مُرَكِّب من الطَّيب.

■ خلق: (هـ) فيه: «لا يَغْلَقُ الرّهْنُ بما فيه»، يقال: غَلقَ الرّهْنُ بما فيه»، يقال: غَلقَ الرّهْنُ يَغْلَق غُلوقا: إذا بَقِيَ في يَدِ المرْتَهِن لا يَقْدرُ رَاهِنُه على تَخْليصِه، والمعنى: أنه لا يَسْتَحقه المرْتَهِن إذا

لم يَسْتَفكّه صاحبُه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أنّ الرّاهن إذا لم يؤدّ مَا عليه في الوَقت المُعيّن ملَكَ المرْتَهِنُ الرّهْن، فأبطَله الإسلام.

قال الأزهري: يقال: غَلِقَ البابُ، وانْغلق واسْتَغْلَق، إذا عَسُر فَتْحُه، والغَلَق في الرهن: ضِدّ الفَكّ، فإذا فَكَ الراهنُ الرهنُ فقد أطلَقه من وثَاقِه عند مُرْتَهِنه، وقد أَغْلَقْتُ الرهن فَغَلِق؛ أي: أوْجَبْتُه فوجب للمرتهن.

ومنه قول حُذَيفة بن بدر لقيس بن زُهيْر: «حين جاءه فقال: مَا غدا بِك؟ قال: جئتُ لأواضِعَك الرّهان، قال: بل غَدَوْت لِتُغْلِقَه»؛ أي: جسئتُ لتَضَعَ الرّهْن وتُبْطِله؛ فقال: بل جئتَ لتُوجبَه وتُؤكّده.

ومنه الحديث: «ورجُلٌ ارْتَبط فَرَساً لِيُغَالِقَ عليها»؛ أي: ليُراهِنَ، والمُغالِق: سِهام المُيسِر، واحدُها: مِغْلَق -بالكسر-، كأنه كَرِه الرّهان في الخيل إذا كان على رَسْم الجاهلية.

(هـ) ومنه الحديث: «لا طَلاقَ ولا عَتَاقَ في إغْلاق»؛ أي: في إكْراه، لأنّ الْمُكْرَه مُغْلَق عليه في أمْره ومُضَيّق عليه في تصرّفه، كما يُغْلَق البابُ على الإنسان.

وفي حديث قــتُل أبي رافع: «ثم عَلَق الأغَالِيق على وَدًّ»، هي المفاتِيح، واحِدُها: إغْلِيق.

(هـ) وفي حديث جابر: «شفاعةُ النبي ﷺ لِمَن أُوثَق نَفْسَه، وأغْلَق ظَهْره»، غَلِق ظَهْر البعير: إذا دَبِرَ، وأغْلَقه صحاحبه إذا أثْقَل حمْلَه حستى يَدْبَر، شَبّه الذّنوب التي أثْقَلَت ظَهْر الإنسان بذلك.

(هـ) وفي كتاب عمر إلى أبي موسى: «إيّاك والغَلَقَ والضّجَر»، الغَلَق -بالتّحــريك-: ضِيقُ الصّدر وقلّة الصّبر، ورَجُلٌ غَلق: سَيّىء الخُلُق.

■ غلل: قد تكرر ذكر: «الغُلُول»، في الحديث، وهو الخيانة في المغنّم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال: غلّ في المغنّم يَغُلّ غُلُولاً فهو غالٌ، وكلّ مَن خان في شيء خُفيّة فقد غلّ، وسُميّت غُلُولاً لأن الأيدي فيها مغلولة؛ أي: مَمْنوعة مَجْعُول فيها غُلٌ، وهو: الحديدة التي تَجْمَع يَد الأسير إلى عُنُقه، ويقال لها: جامِعة الضاً-، وأحاديث الغُلول في الغنيمة كثيرة.

(هـ) ومنه حــديث صَلَح الحُديْبِيَة: «لا إغْلالَ ولا إسْلال»، الإغْلال: الخِيانة أو السّرِقة الخَفِيّة، والإسلال: من سَلَّ البَعيرَ وغيرَه في جَوْف الليل: إذا انْتَزعه مِن بين الإبل، وهي السّلة، وقيل: هو الغارة الظاهرة، يقال:

غلَّ يَغُلُّ وسَلَّ يَسُلُّ، فبأما أَغَلَّ وأَسَلَّ فبمعناه: صار ذا غُلول وسلة. ويكون -أيضاً- أن يُعين غيره عليهما.

وقـــــيل الإغلال: لُبْس الدّرُوع، والإسْلال: سَلّ لسّيوف.

(هـ) ومنه الحــديث: «ثلاث لا يُغِلّ عليه قلب مُؤمن»، هو من الإغلال: الخيانة في كل شيء.

ويُروى: «يَغِلّ» -بفـتح اليـاء-، من الغِلّ وهو الحِقْد والشّحْناء؛ أي: لا يَدْخُله حقْد يُزيلُه عن الحقّ.

ورُوي: «يَغِلُ» -بالتّخفيف-، من الوُغول: الدّخول في الشّرّ.

... والمعنى: أن هذه الخلال الثلاث تُستَصْلَح بها القلوبُ، فمن تَمسَك بها طَهُر قَلْبُه من الخِيانة والدَّغَل والشّر.

و«عليمهنّ»، في موضع الحال، تقديره لا يَغِلّ كـائناً عليهن قَلْبُ مؤمن.

(س) وفي حديث أبي ذر: «غَلَلْتُم والله»؛ أي: خُنْتم في القَول والعمل ولم تَصْدُقوا.

(س) وحديث شُريح: «ليس على المُستَعير غير المُغِلّ ضمان»؛ أي: إذا لم ضمان، ولا على المُستَوْدَع غير المُغِلّ ضمان، إي أي: إذا لم يَخُن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه، من الإغلال: الخيانة.

وقيل: المُغلِّل -هاهنا- المُسْتَغِلَّ، وأراد به القابِض؛ لأنه بالقَبْض يكون مُسْتَغِلاً، والأوَّل الوجْه.

وَفَي حَدَيث الإَمارة: «فَكَّه عَدْلُه أَو غَلَّه جَوْرُه»؛ أي: جعل في يدِه وعُنُقه الغُلّ، وهو: القَيْد المُخْتُصّ بهما.

(هـ) ومنه حديث عمر وذكر النساء فقال: «منهن عُلُّ قَمِلٌ»، كانوا ياخذون الأسير فيشُدّونه بالقد وعليه الشعر، فـإذا يبس قمِلَ في عُنُقه، فَتَجْتَمع عليه محنتان: الغُلَّ والقَمْل. ضربه مَثَلاً للمرأة السيّئة الخلق الكثيرة المهر، لا يَجد بَعْلُها منها مَخْلَصاً.

(س) وفيه: «الغَلة بالضمان»، هو كحديثه الآخر: «الخراجُ بالضّمان»، وقد تقدّم في الحّاء، والغَلّة: الدّخْل الذي يَحْصُل من الزّرْع والثّمر، واللبن والإجارة والنّتاج ونحو ذلك.

(س) وفي حديث عائشة: «كُنْتُ أُغَلِّلُ لِحْيَة رسول الله بالغَالية»؛ أي: ألطَخُها وأُلبِسُها بها.

قال الفرّاء: يقال: تَعَلّلتُ بِالغالية، ولا يقال: تَعَلّلت، وأجازه الجوهري.

■ غلم: في حديث تميم والجَسّاسة: "فَصادَفْنا البَحْر

حين اغْتُلم"؛ أي: هاج واضْطَرَبت أمـواجُه، والاغْتِلام: مُجاوَزَة الحدّ.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «إذا اغْتَلَمَتْ عليكم هذه الأشْرِبةُ فاكْسِرُوها بالماء»؛ أي: إذا جاوزَت حَدّها الذي لا يُسكِر إلى حدّها الذي يُسكِر.

(هـ) وحـديث علي: «تَجَهزُوا لقـتـال المَارقين المُغْتَلَمِين الذين جاوزُوا حَدٌ ما أمِرُوا به من الدين وطاعة الإمام، وبَغُوا عليه وطَغُوا.

(س) ومنه الحديث: «خَيْرِ النَّسَاءِ الغَلِمَةُ على زَوْجها العَفِيفَةُ بفَرِجِها»، الغُلْمة: هَيَجان شَهْوة النكاح من المرأة والرجُل وغَيرهما، يقال: غَلِم غُلْمة، واغْتَلم اغْتِلاَماً.

(س) وفي حديث ابن عباس: «بَعَثَنا رسولُ الله ﷺ أُغَيْلِهَ مَن عبد المطلب من جَمْع بِلَيْل»، أغَيْلهَة تَصْغير أُغْلِمَة، جَمْع غُلام في القياس، ولم يَرِدْ في جَمْعه أُغْلِمة، وإغاقالوا: غِلْمة، ومِثْله أُصَيْبِية تَصْغير صِبْية، ويُريد بالأُغَيْلِمَة: الصّبْيان، ولذلك صَغَرُهم.

■ غـلا: (س) فيه: «إِيَّاكُم والغُلُوّ في الدّين»؛ أي: التشدّد فيه ومُجاوَزَة الحَدّ، كحديثه الآخر: «إنّ هذا الدّين مَتِين فأوْغِل فيه برفْق».

وقيل: معناه البَحْث عن بَواطِن الأشياء والكشف عن على على المُعلى على على على المُعلى على على المُعلى المُعلى ا

ومنه الحَديث: «وحامِل القُرآن غَيْر الغَالي فيه ولا المُجافي عنه»، إنما قبال ذلك؛ لأن مِنْ أخْلاقِه وآدابه الّتي أمر بها القَصْدَ في الأمور، وخَيْر الأمور أوْساطُها، و:

كِلاَ طُرَفَيْ قَصْدِ الأُمـــورِ ذَمِيـمُ

(س) ومنه حديث عمر: «لا تُغَالُوا صُدُقَ النساء»، وفي رواية: «لا تَغُلُوا في صَدُقات النساء»؛ أي: لا تُغُلُوا في صَدُقات النساء، الارتفاع ومُجاوزة القَدْرِ في كل شيء. يقال: غاليت الشيء وبالشيء، وغَلَوْت فيه أغُلُو: إذا جاوزْت فيه الحَدّ.

(س) وفي حديث عائشة: «كُنْتُ أَغَلَف لِحْية رسول الله ﷺ بالْغَالِية»، الغَالِية: نَوع من الطّيب مُركّب من مسك وعَنْبَر وعُود وَدُهْن، وهي مَعْروفة، والتّغَلّف بها: التّلَطّخ.

(س) وفيه: «أنه أهدي له يكسُوم سلاحاً وفيه سَهُم فَسَالَةُه فَشَر الْغَلاَء»، الغِلاَء -بالكسر والله-: منْ غسالَيْتُه أَغالِيه مُغَالاةً وغِلاءً: إذا رامَيْتَه بالسهام، والقِثر: سَهُم الهسدف، وهي -أيضاً- أمَدُ جَرْي الفَرَسَ وشَوْطُه،

والأصل الأوّل.

ومنه حديث ابن عـمـر: «بينه وبيْن الطّريق غَلْوة»، الغَلْوة: قَدْرُ رَمَيْة بسهم.

وفي حـــديث علي: «شُمُوخ أنْفـــه وسُمُو عُلَوائه»، غُلَواء الشّباب: أوّلُه وشرّتُه.

#### (باب الغين مع الميم)

■ غمد: (هـ) فيه: ﴿ إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللّهُ برَحْمَته ﴾ أي: يُلْبِسَنيها ويَسْتُرَني بها. مأخوذ من غِمْد السَّيف، وهو غلاَفه. يقال: غَمَدت السَّيفَ وأغْمَدْتُهُ، وقد تكرر في الحديث.

وفيه ذكر: «غُمْدَان» -بضم الغَين وسكون الميم-: البِنَاء العظيم بناحية صَنْعاء اليمن. قيل: هو من بِناء سليمان -عليه السلام-، له ذِكر في حديث سَيْف بن ذي يَرَن.

■ غمر: (س) فيه: (مَثَل الصلواتِ الخَمْس كَمَثل نَهْرٍ غَمْرٍ)، الغَمْر -بفتح الغَين وسكون الميمَ-: الكَثير؛ أي: يَغْمُر مَن دَخَله ويُغَطّيه.

(س) ومنه الحديث: «أعــوذ بك من مَوْت الغَمْر»؛ أي: الغَرَق.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه جَعل على كُلِّ جَرِيبِ عامِرٍ أو غامِرٍ دِرْهماً وقَفِيزاً»، الغَامِر: ما لم يُزْرَع عما يَخْتَمل الزّرَاعَـة من الأرض، سُمّي غـامِراً، لأنّ الماء يَغْمُرُه، فهو والعامِرُ فاعل بمعنى مفعول.

قــال القُتَيْبي: مــا لا يَبْلُغــه المـاءُ من مَوات الأرض لا يقــال لـه غَامِر، وإنما فَعَل عُمُر ذلك لئــلا يُقَصّر الـناسُ في الزّرَاعة.

وفي حديث القيامة: "فيَقْذِفُهم في غَمَرات جَهنم"؛ أي: المَواضِع التي تَكْثُر فيها النار.

ومنه حـــديث أبي طالب: «وجَدْتُه في غَمَراتٍ من النار»، واحدَتُها: غَمْرة.

(هـ) ومنه حـديث معـاوية: «ولا خُضْتُ برِجْلِ غَمْرةً إلاّ قَطعْتُها عَرْضاً»، الغَمْرة: الماء الكثير، فضربه مَثَلاً لِقُوّة رأيه عند الشّدائد، فإنّ من خاض الماء فقطعه عَرضاً ليس كـمن ضَعُف واتّبع الجِرْيَة حـتى يَخْرُج بعـيـداً من الموضع الذي دَخَلِ فيه.

ومنه حديث صِفَته -عليه السلام-: "إذا جاء مع القوم

غَمَرهم»؛ أي: كان فَوْق كلّ مَن مَعه.

(س) ومنه حــديث أُويِّس: «أكــون في غِمَار الناس»؛ أي: جَمْعهم المُتكاثف.

(س) ومنه حدَيث حُجَيْر: «إني لَغْمُورٌ فيهم»؛ أي: لَسْتُ بِمَشْهور، كأنهم قد غَمَرُوه.

(س) ومنه حديث الخنْدق: «حتى أغْمَر بَطْنَه»؛ أي: وَارَى التّرَابُ جِلْدَه وستَرَه.

(هـ) وفي حــديث مَرِضــه: «أنه اشْتَدَّ به حــتى غُمِر عليه»؛ أي: أُغْمِيَ عليه، كانه غُطِّيَ على عَقْله وسُتِر.

(س) وفي حديث أبي بكر: «أما صاحبكم فقد غَامَر»؛ أي: خاصم غيره، ومعناه: دَخَل في غَمْرة الخصومة، وهي مُعْظَمُها، والمُغَامِر: الذي يَرْمِي بنَفْسه في الأمور المُهْلكة.

وقيل: هو من الغِمْر -بالكسر-، وهو الحقْد؛ أي: حاقَد غيرَه.

ومنه حديث غزوة خيبر:

شـــاكي السّلاح بَطَلُ مُغَامِرُ

أي: مُخاصِم أو مُحاقِد.

(هـِ) ومنه حــديث الشهــادة: «ولا ذِي غِمْر على أخِيه»؛ أي: حِقْد وضِغْن.

(س) وفي يده غَمَرً الغَمر الغَمر -بالتحريك-: الدّسَم والزّهُومة من اللحْم، كالوضر من السّمن.

وفيه: ﴿لا تَجْعُلُونِي كَغُمَر الراكِب، صَلَوا عليّ أولَ الدّعاء وأوسطَه وآخِره الغُمَر -بضم الغين وفتح الميم-: القَدَح الصّغير، أراد: أنّ الرّاكب يَحْمِل رَحْلَه وأزْوادَه على راحلَته، ويَتْرك قَعْبَه إلى آخر تَرْحاله، ثم يُعلّقه على رحْله كالعلاوة، فليس عنده مُهمّ، فنهاهُم أن يَجْعلوا الصلاة عليه كالغُمر الذي لا يُقدم في المهام ويُجْعَل تَبعاً.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه كَانَ في سَفَرٍ فَسُكي إليه العَطَش، فقال: أطْلِقوا لي غُمَري»؛ أي: اثتوني به.

وفي حديث ابن عباس: «أنّ اليهود قالوا للنبي ﷺ: لا يَغَرّك أن قتَلْتَ نَفَراً من قُريش أغْمَاراً»، الأغْمار: جمع غُمْر -بالضم-، وهو الجــاهل الغِرّ الذي لم يُجَرّب الأمور.

(س) وفي حديث عـمرو بن حُريث: «أصابَنا مَطرٌ ظَهرَ منه الغَمير»، الغَمِير -بفتح الغين وكسر الميم-: هو نَبْت البَقْل عن المَطر بعد النَّبْس.

وقيل: هو نَبات أخْضَر قد غَمَر ما قبله من اليّبيس.

ومنه حديث قُسّ: (وغَميرُ حَوْذان)، وقيل: هو المستُور بالحَوْذَان لكَثْرة نباته.

وفيه ذكر: «غَمْر»، هو -بفتح الغين وسكون الميم-: بئر قديمة بمكة حَفَرها بَنُو سَهْم.

■ ضمن: في حديث الغُسُل: «قال لها: اغْمزي قُرُونَك»؛ أي: اكْبِسي ضَفَـــاثر شَعْرك عند الغُسُل: والغَمْز: العَصْر والكَبْس باليد.

(س) ومنه حديث عمر: ﴿أَنه دخل عليه وعنده غُلَيّمٌ السُّودُ يَغْمِزُ ظَهْرَهِ﴾.

(س) ومنه حديث عائشة: «اللَّدُودُ مكان الغَمْزِ»، هو أَن تَسْقُط اللَّهَاة نُتُغْمَزَ باليد؛ أي: تُكْبَس.

وقد تكرر ذِكر: «الغَمْز»، في الحديث.

وبعسضهم فَسر: «الغَمْز»، في بعض الأحساديث بالإشارة، كالرَّمْز بالعَين أو الحاجب أو اليد.

■ غـمس: (هـ) فيه: «اليَمينُ الغَمُوسُ تَذرُ الدَّيارَ بَلاقعَ»، هي اليَمين الكاذِبة الفاجرة كالتي يَقْتَطع بها الحالفُ مالَ غيره. سُميّت غَمُوساً؛ لأنها تَغْسِس صاحِبَها في الإثم، ثم في النار، وفَعُول للمبالَغة.

ومنه حديث الهجرة: «وقد غَمَس حِلْفاً في آل العَاص»؛ أي: أخذ بِنصيب من عَقْدِهم وحِلْفِهم يَامَنُ به، كانت عادَتُهم أن يُحضروا في جَفْنة طيباً أو دَماً أو رَمَاداً، فيدُخلون فيه أيْديَهُم عند التّحالُف لِيَتِم عَقْدُهم عليه باشْتراكِهم في شيء واحد.

(هـ) ومنه حـديث المؤلود: «يكون غَمِيــــاً أربعين لَيْلة»؛ أي: مَغْمُوساً في الرّحِم.

(هـ) ومنه الحـديث: «فَانْغَمْس في العَدُوّ فَقَتلُوه»؛ أي: دَخَلَ فيهم وغاصَ.

■ خمص: (هـ) فيه: «إنما ذلك مَنْ سَفِه الحقّ وغَمِصَ الناسَ»؛ أي: احْتَقَرهم ولم يرَهُم شيئاً. تقول منه: غَمِصَ الناسَ يَغْمِصَهم غَمْصاً.

(هـ) ومنه حديث علي: ﴿لَمَا قَتَلَ ابنُ آدم أَخَاهُ غَمِصَ اللَّهُ الْحَلَقِ، أراد: أنه نَقَصَهم من الطَّولُ والعَرْضُ واللَّقُوّةُ والبَّطْش، فصَغَرْهُم وحَقّرهُم.

(هـ) ومنه حديث عمر: «قال لقبيصة: أتَقْتُل الصّيدَ وتَغْمَصُ الفُتْيا؟»؛ أي: تَحْتَقِرها وتَسْتَهِين بها. ومنه حديث الإفك: «إن رأيْتُ منها أمْراً أغْمِصُه

عليها ، أي: أعِيبُها به وأطعَنُ به عليها.

(س) ومنه حــديث تَوبة كــعب: ﴿إِلَّا مَغْمُوصٌ عليــه النَّفاق؛ أي: مَطْعُون في دِينه مُتَّهم بالنَّفاق.

(س) وفي حديث ابن عباس: «كان الصبيان يُصْبِحون غُمُصاً رُمُصاً ويُصْبِح رسولُ الله ﷺ صَقِيلاً دَهِيناً»، يعني: في صِغَره. يقال: غَمِصَت عَيَنُه ماثل رَمِصَتُ وقيل: الغَمَص: الياسِ منه، والرّمَصُ الجاري.

ومنه الحديث في ذكر: «الغُمَيْصاء»، وهي الشَّعْرَى الشَّامِيّة، وأكبر كُوكْبَي الذَّرَاعِ المُقْبُوضَة، تقول العَرَب في خُرَافَاتِها: إنَّ سُهَيْلاً والشَّعْرَيْن كانت مُجْتَمِعة، فانحدر سُهَيْل فصار يَمانيَّة، وتبِعَتْه الشَّعْرَى اليَمانيَّة فَعَبرت المَجرة فسُميّت عَبُوراً، وأقامت الغُمَيْصاء مكانها فبكت لفقدهما. حتى غَمِصت عَيْنها، وهي تصغير الغَمْصاء، وبه سُميّت أمّ سُليم الغُمَيْصاء، وقد تكرر في الحديث.

■ غــمض: فيه: «فكان غامضاً في الناس»؛ أي: مَغْموراً غير مشهور.

(س) وفي حديث معاذ: "إياكُم ومُغْمِضَاتِ الأمور"، وفي رواية: "المُغْمِضات من الذنوب"، هي الأمسور العظيمة التي يَرْكَبُها الرجُل وهو يَعْرفها، فكأنه يُغْمض عَيْنيه عنها تَعَاشياً وهو يُبْصرها، ورُبَّما رُوي بفتح الميم، وهي: الذنوب الصّغار، سُمّيت مُغْمَضات لأنها تَدق وتَخْفي فيرْكَبُها الإنسان بِضَرْب من الشّبُهة، ولا يَعْلم أنه مؤاخذ بارتكابها.

وفي حمديث البراء: "إلا أن تُغْمِضُوا فيه، وفي رواية: "لم يأخمذه إلا على إغْماض» الإغْماض: المسامحة والمساهلة. يقال: أغْمَض في البيع يُغْمِض؛ إذا استُزاده من المبيع واستَحطه من الشمن فوافقه عليه.

■ غمط: (هـ) فيه: «الكبر أن تَسْفَهَ الحقّ وتَغْمِطَ الناس»، الغَمْط: الاستهانة والاستحقاد، وهو مـثُل الغَمْض. يقال: غَمطَ يَغْمَط، وغَمَط يَغْمط.

ومنه الحسبديث: «إنما ذلك مَن سَفِهَ الحَقّ وغَمِط الناس»؛ أي: إنّما البَغْيُ فِعْلُ مَن سَفِه وغَمِط.

وفيه: «أصابته حُمّى مُغْمِطة»؛ أي: لازِمَة دائمة، والميم فيه بَدَل من الباء. يقال: أغْبَطَت عليه الحُمّى؛ إذا دامت، وقد تقدّم.

وقيل: هو من الغَمْطِ، كُفْرانِ النَّعمة وسَتْرها؛ لأنّها إذَا غَشْيَتُه فكانها سَتَرت عليه.

■ غمغم: (هـ) في صفة قريش: «ليس فيهم غَمْغَمةُ قُضاعة»، الغَمْغَمة والتَغَمْغُم: كلامٌ غير بيّن. قاله رجُل من العرب لِمُعاوية، قال له: مَنْ هُم؟ قال: قومُك قريش.

غمق: (هـ) كتب عُمر إلى أبي عُبيدة بالشام: «إنّ الأُردُن ارض عَمِقة»؛ أي: قــريبــة من الميساه والنّزُوز والخَصَر، والغَمَق: فــسـاد الرّيح، وحُمُومُهــا من كثرة الأنداء فيحْصُل منها الوباء.

غمل: (هـ) فيه: ﴿إِنَّ بَنِي قُرِيْظَة نَزلوا أَرْضاً غَمِلَة وَبِلَة»، الغَمِلة: الكثيرة النبات التي وَارَى النبات وجْهها، وغَمْلت الأمْر؛ إذا سَتَرته وواريَّته.

■ غمم: (هـ) في حديث الصّوم: «فإن غُمّ عليكم فأكْملوا العدّة»، يقال: غُمّ علينا الهدلالُ إذا حالَ دُون رُؤيته غَيْم أو نَحْوُه، من غَمَمْتُ الشيءَ إذا غطّيْتَه.

وفي: "غُمّ"، ضمير الهلال، ويجوز أن يكون: «غُمّ"، مُسنداً إلى الظرف؛ أي: فإنْ كُتتم مَغْمُوماً عليكم فأكملوا، وترك ذِكْر الهلال للاستِغْناء عنه، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) ومنه حـــديث وائل بن حُجْر: «ولا غُمّةَ في فرائض الله»؛ أي: لا تُسْتر وتُخْفَى فرائضُه، وإنما تُظهَر وتُخْفَى فرائضُه، وإنما تُظهَر

ومنه حديث عائشة: «لمّا نُزِل برسول الله ﷺ طَفِق يَطْرَح خَمِيصة على وجْهه فإذا أغْتم كشفَها»؛ أي: إذا احْتَبس نَفَسه عن الخُروج، وهو افْتَعَل، من الغَمّ: التَّغْطِية والسَّتْر.

(س) وفي حديث المِعْراج في رِوَاية ابن مسعود: «كُنّا نَسِير في أرض غُمّة»، الغُمّة: الضّيّقة.

وفي حديث عائشة: «عَتبُوا على عثمان مَوضعَ الغَمامة المُحْماة»، الغَمامة: السّحابة، وجَمعُها: الغَمام، وأرادت بها العُشْبَ والكلا الذي حماه فسَمتُه بالغَمامة كَما يُسمّى بالسماء، أرادت: أنه حَمَى الكلا وهو حقّ جميع الناس.

■ غما: (هـ) في حديث الصوم: (فإن أُغْمِيَ عليكم فَاقُدُرُوا له ، وفي رواية: (فإن غُمِّيَ عليكم ، يقال: أُغْمِيَ علينا الهلال، وغُمِّيَ فهو مُغْمَّى ومُغَمَّى، إذا حال دُون رُؤيته غَيْم أو قَتَرة، كما يقال: غُمِّ علينا. يقال:

صُمْنَا لِلْغُمِّى، والغُمَّى -بالضم والفتح-؛ أي: صُمْنَا من غير رُوَّية، وأصل التَّغْمِية: البِسَّر والتغْطِية، ومنه: أغْمِيَ على المريض: إذا غُشِيَ عليه، كان المَرض سَتُــر عَقَّله وغطّاه، وقد تكرر في الحديث.

#### (باب الغين مع النون)

- غنشر: (هـ س) في حديث أبي بكر: «قال الأبنه عبد الرحمن: يا غُنْشَرُ»، قيل: هو الثقيل الوَحِم، وقيل: الجاهل، من الغثارة: الجهل، والنون زائدة، ورُوي بالعين المهملة والتاء بنُقُطين، وقد تقدّم.
- غنج: في حديث البخاري: «في تفسير العَربة هي: الغَنِجَة»، الغَنج في الجارِية: تَكَسَّر وتَدَلِّل، وقد غَنِجَتُ وتَغَنَّجَت.
- خنظ: (هـ) في حديث ابن عبد العزيز، وذكر الموت فقال: (غَنْظٌ ليس كالغَنْظِ»، الغَنْظُ: أشد الكرب والجَهْد، وقيل: هو أن يُشْرِف على الموتِ من شِدَّتِه، وقد غَنَظَه يَغْنَظُه: إذا مَلاه.
- ضسم: قد تكرر فيه ذكر: «الغنيمة، والغُنْم، والغُنْم، والغنائم»، وهو: ما أصيب من أمسوال أهل الحَرْب، وأوْجَف عليه المسلمون بالخيل والرّكاب. يقال: غَنِمْت أغْنم غَنْماً وغَنِيمة، والغنائم جَمْعُها،

يقال: غَنمْت أغْنم غَنْماً وغَنيمة، والغنائم جَمْعُها، والمغانم: جَمْع مَغْنم، والغنم -بالضم- الاسم، و بالفتح المصدر، والغانم: آخِذ الغنيمة، والجمْعُ: الغاغون، ويقال: فُلان يَتَغَنّم الأمر؛ أي: يَحْرِص عليه كما يَحْرِص على الغنيمة.

ومنه الحديث: «الصّومُ في الشّتاء الغَنِيمةُ الباردة»، إنما سَمّاه غَنيمةً لما فيه من الأجْر والثواب.

ومنه الحديث: «الرّهْنُ لَمْنْ رَهَنَه، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه»، غُنْمُه: زيادتُه ونماؤه وفاضل قيمتِه.

وفيه: «السّكينة في أهل الغنّم»، قيل: أراد بهم أهل اليمن، لأن أكثَرهم أهلُ غنم، بخلاف مُضر وربيعة؛ لأنهم أصحاب إبل.

(هـ) وفي حديث عمر: «أعْطُوا من الصّدقة مَن أَبْقَت له السّنَة غَنَمـاً، ولا تُعْطُوها من أَبْقَتْ له غَنَمين، أي: أعْطُوا من أَبْقَتْ له قطعـة واحـدة لا يُفرّق مثلُها لِقلتها،

فتكون قطيعين، ولا تُعْطُوا مَن أبقَتْ له غَنَماً كثيرة يُجْعَل مِثْلُها قطيعين، وأراد بالسُّنة: الجَدْب.

■ غنن: (س) في حديث أبي هريرة: «أنّ رَجُلاً أتى على واد مُغِنّ»، يقال: أغَنّ الوادِي فــهـــو مُغِنّ؛ أي: كَثُرَت أصُّواتُ ذِبّانِه، جعل الوَصْف له وهو للذّباب.

وفي قصيد كعب: إلاّ أغَنّ غَضِيضُ الطّرْفِ مَكْحُولُ الإغَنّ من الغِزْلان وغيرِها: الذي في صَوْتِه غُنّة.

ومنه الحديثُ: «كان فيَ الحُسَينُ غُنَّةٌ حَسَنةً».

■ خنا: في أسماء الله -تعالى-: «الغَنِيِّ»، هو: الذي لا يَحْتاج إلى أحَد في شيء، وكُلّ أحَد يَحْتاج إليه، وهذا هو الغنى المُطْلَق، ولا يشارِك الله -تعالى- فيه غيرُه.

ومن أسمائه: «المُغني»، وهو الذي يُغني مَن يشاء من عباده.

(هـ) وفيه: «خير الصّدّقة ما أبقَت غِنِّى»، وفي رواية: «ما كـان عن ظَهْرِ غنَّى»؛ أي: ما فَضَلَ عن تُوت العيال وكفَايتِهم، فإذا أعْطَيتَها غيرك أبقَت بَعْدها لك ولَهُم غِنَّى، وكانت عن اسْتِغْناء منك ومنهم عنها.

وقيل: خَير الصَّدقة مَا أغْنَيْتَ به مَن أعْطَيْتُه عن للسالة.

وفي حديث الخيل: ﴿رَجُل رَبَطُهَا تَغَنَّيّاً وَتَعَفَّفاً ﴾؛ أي: اسْتغْناءً بها عن الطّلَب من الناس.

(هـ س) وفي حديث القرآن: «مَن لم يَتَغَنّ بالقرآن فليس منّا»؛ أي: لم يَسْتَغْنِ به عن غيره. يقال: تَغَنَّيْت، وتغانَيْت، واستغنيت.

وقيل: أراد من لـم يَجْهَر بالقراءة فليس مِنّا، وقد جاء مُفَـدًا.

(هـ س) في حـديث آخـر: (مـا أذِنَ الله لشيءٍ كـإذْنِه لنَبِيّ يَتَغَنَّى بالقرآنِ يَجْهُر به»، قيل إنّ قوله: (يَجْهُر به»، تَفْسِر لقوله: (يَتَغَنَّى به».

وقال الشافعي: معناه تَحْسِين القراءة وتَرْقِيقُها، ويَشْهد له الحديث الآخـر: «زَيْنُوا القـرآنَ باصْواتِكُـم»، وكل من رَفَع صَوْته ووالاه؛ فصَوْته عند العرب: غِنَاء.

قال ابن الأعرابي: كانت العرب تَتَغَنَّى بالرُّكْبانِيّ إذا رَكِبَت وإذا جَلَستْ في الأَفْيَة، وعلى أكثر أحوالها، فلما نزل القرآن أحب النبي ﷺ أن تكون هِجِيّـراهُم بالقرآن مكان التّغنَّي بالرُّكْبانيّ.

وأوّل من قَرأ بالألحان عُبَيدُ الله بن أبي بَكْرة، فَورِثَه عنه عُبَيْد الله بن عُمَر، ولذلك يُقـــال: قِراءة العُمَرِيّ، وأخذ ذلك عنه سَعِيد العَلاّف الإباضِيّ.

(هـ) وفي حديّث الجمعة: «مَنَ اسْتَغْنَى بِلَهُو أَو تجارةٍ استغنى الله عنه والله غَنِيّ حَميد»؛ أي: اطْرَحَه الله ورَمَى به من عَيْنه، فِعْل مَن اسْتَغْنَى عن الشيء فلم يَلْتَفْت إليه.

وقيل: جَزاه جزاء اسْتِغْنائه عنها، كقوله -تعالى-: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنسَيَهِم﴾.

(س) وفي حذيث عائشة: "وعندي جاريتان تُغنّيان بِغِناء بُعاث، إي: تُنشدان الأشعار التي قِبلت يوم بُعَاث، وهو: حَرْب كانت بين الأنصار، ولم تُرد الغِنَاء المعروف بين أهل اللهو واللعب، وقد رخص عمر في غِناء الأعراب، وهو صَوْتٌ كالحُداء.

وفي حديث عمر: «أن غُلاماً لأناس فقراء قطع أذُن غُلام لأغنياء، فبأتى أهله النبي ﷺ فلم يَجْعل عليه شيئاً». قال الخطّابي: كَان الغلام الجاني حُراً، وكانت جنايته خطا، وكانت عاقِلتُهُ فُقَراء فلا شيء عليهم

ويُشْبه أن يكون الغلام المَجْنِيّ عليه حُرّا -أيضاً-، لأنه لو كان عبداً لم يكن لاعتذار أهل الجاني بالفقر مَعْنى؛ لأن العاقلة لا تُحمل عَبْداً، كما لا تُحمل عَمْداً ولا اعترافاً؛ فأما المملوك إذا جَنى على عَبد أو حُرٌّ فجنايَتُه في رقَبَته، وللفُقهاء في استيفائها منه خلاف.

(هـ) وفي حديث عثمان: «أنّ عليّاً بَعَث إليه بصَحيفَة فقال للرّسول: أغْنها عَنّا»؛ أي: اصرفها وكُفّها كقوله -تعالى-: ﴿لِكُلِّ امْرىءِ منهمْ يومَئِدْ شأنٌ يُغنيه﴾؛ أي: يكفه ويكفيه. يقال: أغن عني شرك؛ أي: اصْرفه وكُفّه، ومنه قوله -تعالى-: ﴿لَنْ يُغنُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شيئاً﴾.

ومنه حديث ابن مسعود: «وأنا لا أُغنِي لو كانت لي منعَهُ»؛ أي: لو كالله معي من يَمنَعُني لَكَفَيْتُ شَرَّهم وصَرَفْتُهم.

(هـ) وفي حديث علي: «ورَجُلٌ سَمـاه الناس عَالِمـاً ولم يَغنَ في العلم يومـاً سالماً»؛ أي: لم يَلبث في العلم يوماً تاماً، من قولك: غنيت بالمكان أغنى: إذا أقَمْت به.

## (باب الغين مع الواو)

■ غوث: في حديث هاجَر أمّ إسماعيل: «فَهل عندك غَوَاث»، الغَوَاث -بالفتح- كالغِيَاث -بالكسر-: من

الإغَاثة: الإعَانَة، وقـد أغَاثَه يُغِيثه، وقـد رُوي بالضم والكسر، وهُما أكثر ما يَجيء في الأصوات، كـالنّبـاح والنّداء، والفتح فيها شَاذّ.

ومنه الحديث: «اللهم أغِثْنا» -بالهْمزة-: من الإغاثة، ويقال فيه: غائه يَغِيثُه، وهو قَليل، وإنّما هو من الغَيْث لا الإغاثة.

ومنه الحديث: «فادْعُ اللّهَ يَغِيثُنا» -بفتح الياءِ-، يُقال: غاثَ اللّهُ البلادَ يَغِيثُها: إذا أرسَل عليها المَطَر، وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث توبة كعب: «فخرَجَتْ قُرَيشٌ مُغُوثين لِعِيرِهِم»؛ أي: مُغْيِثين، فَجاء به على الأصْل ولم يُعلّه، كَاسْتَحْوذَ واسْتَنْوَقَ، ولو رُوي: «مُغَوَّثين» -بالتشديد- من غَوِّث بمعنى: أغاث لكان وَجْهاً.

غـور: فيه: «أنه أقطع بلال بن الحارث معادِنَ القَبَلِيّة؛ جَلْسِيّها وغَوْرِيّها»، الغَوْرُ: مسا انْخَفَض من الأرض، والجَلْس: ما ارْتَفع منها. تقول: غارَ إذا أتى الغَوْر، وأغارَ -أيضاً-، وهي لُغَة قليلة.

(هـ) وفيه: «أنه سَمِع ناساً يَذْكُرون القَدَر فقال: إنّكُم قد أَخَذتم في شعبَيْن بَعيدَي الغَوْر»، غَوْر كل شيء: عُمقُه وبُعْدُه؛ أي: يَبْعُد أن تُدْركوا حقيقة عِلْمه، كالماء الغائر الذي لا يُقْدَر عليه.

ومنه حديث الدعاء: «ومَن أَبْعَدُ غَوْراً في الساطِل منى؟».

(هـ) وفي حـديث السائب: «لمّا ورَدَ على عُمر بفـتح نَهاوَند قال: ويْحَك ما ورَاءك؟ فوالله ما بِتّ هذه الليلة إلا تَغْويراً»، يريد بِقَدْر النّوْمَة القليلة التي تكون عند القائِلة. يقال: غَوْر القوْم إذا قالوا.

ومَنْ رَواه: ﴿تَغْرِيراً»، جَعَله من الغِرار، وهو: النّوم القَليل.

و منه حديث الإفك: «فاتَيْن الجَيْش مُغْوِرين»، هكذا جاء في رواية،؛ أي: وقد نَزَلوا للقائلة.

(سُ) وفي حديث عمر: «أها هُنَا غُرْتَ؟»؛ أي: إلى هَذَا ذَهَبْتَ؟

وفي حديث الحج: ﴿أَشْرِقْ ثَبِيــر كَيْمَا نُغيــر ﴾؛ أي: نَذْهَب سَرِيعاً. يقال: أغَار يُغِير إذا أَسْرَع في الْعَدْوِ.

وقيل: أراد نُغير على لُحوم الأضاحِي، من الإغارة والنَّه.

وقميل: نَدْخُل في الغَوْر، وهو المُنخَفِض من الأرض،

على أُغة من قال: أغار إذا أتَّى الغَوْر.

وفيه: "من دَخَل إلى طَعام لم يُدْعَ إليه دَخَل سارقاً وخرج مُغيراً"، المُغير: اسم فاعل من أغار يُغير: إذا نهَب، شبّه دُخولَه عليهم بدخُول السارق، وخُروجه بمن أغار على قوم ونَهبَهم.

ومنه حديث قيس بن عاصم: «كنت أغاوِرُهُم في الجاهِلِيّة»؛ أي: أغير عليهم ويُغيرُون عَليّ، والغَارَة: الاسمَ من الإغارة، والمُغاوَرة: مُفَاعَلة منه.

ومنه حديث عمرو بن مُرّة:

وبَيــــض تَلاَّلا فِي أَكُفَّ الْمُغَاوِرِ

المُغَاوِرُ -بفتح الميم-: جسمع مُغَاوِر -بالضم-، أو جسمع مِغُوار -بحدف الألف، أو حذف الساء-: من المغاوير، والمِغْوَار: المبالغ في الغَارة.

(هـ س) وفي حـديث علي: «قـال يوم الجــمَل: مـا ظَنّك بامْرِىء جـمع بين هـذين الغَارَيْن؟»؛ أي: الجَيْشَين، والغـار: الجمـاعـة، هكذا أخـرجه أبو موسى في الغين والواو، وذكره الهروي في الغين والياء. قال:

(هـ) ومنه حـديث الأحنّف: «قـال في الزّبَيـر مُنْصَرَفَه من الجــمَل: مـا أصنّع به أن كــان جَمع بين غــاريُن ثم تَركهُم؟».

والجوهري ذكره في الواو، والواوُ والياءُ متقارِبَان في الانْقلاب.

ومنه حديث فِتْنة الأزد: «ليَجْمَعا بين هذين الغارين». (هـ س) وفي حديث عمر: «قال لصاحب اللّقيط: عسَى الغُويْرُ أَبْوُساً»، هذا مثل قديم يقال: عند التّهمّة، والغُويْر: تَصْغير غَار، وقيل: هو موضع، وقيل: مَاءٌ لكَلْ.

. ومَعْنَى المثل: رُبَّما جاء الشر من مَعْدن الخَير.

وأصْل هذا المَثل: أنّه كان غَارٌ فيه ناسٌ فانْهَار عليهم وأتاهُم فيه عَدُو فقَتَلهم، فصار مَثَلاً لكُلّ شيء يُخاف أن يأتى منه شَرّ.

وقسيل: أوّل من تكلّمت به الزّبّاءُ لمّا عَدل قصيرٌ بالأحمال عن الطّريق المألوفة وأخذ على الغُوير، فلمّا رأتْه وقد تَنكّب الطريق قالت: عَسَى الغُوير أَبْؤُسًا؛ أي: عساه أن يأتِي بالبأس والشَّرِّ.

وأراد عُمــر بالمثل: لعَلّك زَنَيْتَ بامّه وادّعَيْتُه لَقِيطاً، فَشهد له جماعة بالسّتْر، فَتركه.

ومنه حديث يحيى بن زكريا -عليهما السلام-: «فساح ولزم أطراف الأرض وغيران الشعاب»، الغيران: جمع غار وهو الكهف، وانقلَبَت الواوياء لكسرة الغين.

 خوص: (س) فيه: «أنه نَهى عن ضَرْبة الغَائص»،
 هو أن يقول له: أغُوص في البَحو غَرْصَةً بكذا فصا أخْرَجْتُه فهو لكَ، وإنّما نَهى عنه لأنه غَرَرٌ.

وفيه: «لَعن الله الغائصة والمُغَوِّصة»، الغائصة: التي لا تُعلِم زَوْجَها أنها حائض ليَجْتَنِسها، فيُجَامِعها وهي حائض، والمُغَوِّصَة: التي لا تكون حائضاً فتكُذُب زَوْجَها وتقول: إنى حائض.

■ غسوط: (هـ) في قسة نوح -عليه السلام-: «وانْسَدّتْ يَنابِيعُ الغَوْط الأكْبَر وأبواب السّماء»، الغَوْطُ: عُمق الأرض الأبعَد، ومنه قسيل للمطمئين من الأرض: غايط، ومنه قبل لموضع قضاء الحاجة: الغايط؛ لأنّ العادة أنّ الحاجة تُقْضَى في المنْخَفِض من الأرض حيث هو أستَر له، ثم اتسع فيه حتى صار يُطلَق على النّجُو نَفْسِه.

(سُ) ومنه الحسديث: «لا يَذْهَب الرجُلان يَضْربان الْغَائِط يَتَحدَّثان»؛ أي: يَقْضِيان الحاجَة وهُما يَتَحدَّثان.

وقد تكرر ذكر: «الغائط»، في الحديث بمعنى الحَدَث والمكان.

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ رجُلاً جاء فقال: يا رسول الله! قُلْ لاهل الغـــاثط يُحْسِنُوا مُخَالطَتِي»، أراد أهلَ الوادي الذي كان يَنْزِلُه.

(س) ومنه الحسديث: «تَنْزِل أُمِّتِي بِغَائطٍ يُسَمُّونه البَصْرة»؛ أي: بَطْن مُطْمئنٌ من الأرض.

وفيه: «أن فُسْطَاط المسلمين يومَ الْلُحَمَة بالغُوطَة إلى جَانِب مدينة يقال: لها دِمَشْق»، الغُوطَةُ: اسْم البَساتين والمياه التي حَوْل دِمشْق، وهي غُوطَتُها.

■ غوغ: (س) في حديث عمر: «قال له ابن عَوْف: يَحْضُرُكُ غَوْغاءُ النّاس»، أصْل الغَوْغاء: الجَرادُ حِين يَخِفّ للطّيسرَانِ، ثم اسْتُعيسر للسفْلَة من النّاس والمُتسرَّعين إلى الشّر، ويجوز أن يكون من الغَوْغاء: الصّوتِ والجُلْبَة، لكَثْرة لَغَطهم وصِياحِهم.

■ غول: (هـ) فيه: «لا غُولَ ولا صَفَر»، الغُولُ: أحدُ الغيلان، وهي جنس مِن الجنّ والشياطين، كانت العَرب تَزْعُم أن الغُولُ في الفَلاة تتراءى للناس فَتَغُولًا تَعُولًا ، أي: تَتَلَوّن تلوّنًا في صُورَ شَتّى، وتَغُولهم ؛ أي: تُضِلّهم عن الطريق وتُهْلِكُهم، فَنَفاه النبي ﷺ وأبْطَله .

وَقَسْيلَ: قَسُولُه: ﴿لا غُولَ»، ليسْ نَفْياً لَعَينَ الغُولَ وَوَجُودِه، وإنما فيه إبطال زَعْم العرب في تَلَوّنه بالصّور المُختلفة واغْتِياله، فيكون المعْنى بقوله: ﴿لا غُولُ»، أنّها لا تَسْتَطَيع أن تُضِلِّ اجَداً، ويَشْهد له:

الحديث الآخر: «لا غُولَ ولكِن السَّعَالِي»، السَّعَالِي: سَحَرَةُ الجنَّ؛ أي: ولكن في الجنَّ سَحَرة، لهم تَلبِيس وتَخْييل.

(هـ) ومنه الحسديث: «إذا تَغَوّلت الغيسلان فَبَادِروا بِالآذان»؛ أي: ادفَعوا شَرَها بذكر الله -تعالى-، وهذا يَدُل على أنّه لم يُرِد بِنَفْيها عَدَمَها.

(س) ومنه حدَيث أبي أيوب: «كان لي تَمْرٌ في سَهْوة فكانت الغُول تَجيء فتأخُذ».

(هـ) وَفِي حَدِيث عمّار: «أنه أوْجَز الصّلاة فـقـال: كنت أُغَاوِل حـاجَةً لي، المُغَاوَلَة: المُبَادَرة في السّيـر، وأصلُه من الغَوْل بالفتح-، وهو البُعْد.

ومنه حــديث الإفك: «بَعْد مــا نَزلوا مُغَاوِلين»؛ أي: مُبْعدِين في السَّيْر. هكذا جاء في رواية.

(س) ومنه حديث قيس بن عاصم: «كنت أغاوِلهُم في الجاهلية»؛ أي: أَبَادِرُهُم بالغارة والشّرّ، مِن غالَه إذا أهلكه، ويُروى بالراء وقد تقدّم.

(س هـ) وفي حـديث عُهْدة المـاليك: «لا دَاءَ ولا غَائِلةً»، الغائِلة فـيه: أن يكون مَسْرُوقاً، فـإذا ظَهَرَ واستَتحقه مَالِكُه غالَ مالَ مُشْتَرِيه الذي أدّاه في ثمنه؛ أي: أثْلُف وأهْلكه. يُقال: غاله يَغُوله، واغْتَاله يَغْتَاله؛ أي: ذَهب به وأهْلكه، والغَائِلة: صِفَة لخَصْلة مُهْلِكة.

(هـ) ومنه حديث طَهْفَة: ﴿بَارْضِ غَائِلَةَ النَّطَاءَ ؛ أي: تَغُول سالِكِيها بِبُعْدِها.

ومنه حديث ابن ذي يَزَن: «ويَيْغُون له الغَوَائِل»؛ أي: المَهالِك، جَمْع غائِلَة.

وَفِي حَدَيثُ أَم سُلَيم: «رآها رسول الله ﷺ وبيدها مغول، فقال: ما هذا؟ قالت: مغول أبْعَج به بُطون الكُفّار»، المغول -بالكسر-: شبه سَيْف قصير، يَشتَمِل به الرجُل تَحْت ثيابه فَيُغَطّيه.

وَقَيل: هُو حَدِيدة دَقيقة لها حَدّ ماضٍ وَقَفاً.

وقـيل: هو سَوط في جَوْف سَيْف دقـيق يَشُده الفَاتِك على وسَطه ليَغْتَال به الناس.

ومنه حديث خَوَّات: «انْتَزَعْتُ مِغْوَلاً فَوَجَات به كَبِدَه». وحديث الفيل: «حين أُتِيَ به مَكّةَ ضَرَبوه بالمغْوَل على رأسه».

■ غوا: فيه: «مَن يُطع الله ورسوله فقد رَشَدَ، ومن يَعْصِهما فَقَد خَوَى»، يقال: غوى يَعْوِي غَيَّا وغَوَاية فهو غاوِ، أي: ضلّ، والغَيِّ: الضّلال والأنهماك في الباطل. (س) ومنه حديث الإسراء: «لو أخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أَمْتُك»؛ أى: ضَلّت.

ومنه الحديث: «سَيكُون عليكم أثمة إن أطَعْت موهم غُوَيْتُم»؛ أي: إنَّ أطاعُوهم فسيما يأمُرونَهم به من الظّلم والمعاصى غَوَواْ وضَلُوا.

وقد كَثُر ذِكر: «الغَيّ والغَواية»، في الحديث.

وفي حديث موسى وآدم -عليهما السلام-: «الأغْوَيْت الناس»؛ أي: خَيَبْتهم. يُقال: غَوَى الرجُل إذا خاب، وأغْواه غيره.

(هـ) وفي حديث مَقْتَل عثمان: «فَتَغاوَوْا -والله- عَليه حتى قَتلوه»؛ أي: تَجَمَّعُوا وتَعاونوا، وأصْله من الغَواية، والتَّغاوِي: التَّعاوُن في الشَّرِّ، ويقال بالعين المهملة.

(هـ) ومنه حديث المسلم قاتل المشرك الذي كان يَسُبّ النبي ﷺ: «فَتَغاوَى المشركون عليه حتى قَتلوه»، ويُروَى بالعين المهملة، وقد تقدّم، إلاّ أن الهروي ذكر مَقْتَل عثمان في الغين المهملة.

(هـ) وفي حـديث عـمو: "إنّ قُريشاً تُريد أن تكون مُغْوِيات لِمَال الله"، قـال أبو عبيد: هكذا رُوي، والذي تكلمَت به العرب: "مُغُويّات" -بفتح الواو وتشديدها-، واحـدتُها: مُغَوّاة، وهي حُفْرة كـالزّبيّة تُحْفَر للذّب، ويُجْعل فيها جَدْيٌ إذا نظر إليه سَقَط عليه يُريده، ومنه قيل لكُرّا مَهْلكة: مُغُوّاة.

و مَعْنى الحديث: أنها تُريد أن تكون مَصائدَ للمَال ومَهالك، كتلك المغَويّات.

## (باب الغين مع الهاء)

■ غهب: (هـ) في حديث عطاء: «أنه سُئِل عن رجُلِ أصاب صَيْداً غَهَبًا، فقال: عليه الجَزَاء»، الغَهَبُ –بالتحريك-: أن يُصِيبَ الشيء غَفْلَةً من غير تَعَمّد.

يُقال: غَهِبَ عَن الشّيء يَغْهبُ غَهَباً إذا غَفَل عنه ونَسِيه، والغَيْهَب: الظلام، ولَيْلٌ غَيْهب؛ أي: مُظلم. ومنه حديث قُسّ: «أرْقُب الكَوْكَب وأرْمُق الغَيْهَب».

#### (باب الغين مع الياء)

غيب: (هـ) قد تكرر فيه ذكر: «الغيبة»، وهو: أن يُذكر الإنسان في غَيبته بسُوء وإن كان فيه، فإذا ذكرته بما ليس فيه فهو البهث والبهثان.

وكذلك قسد تكور فيه ذكر: «عِلْم الغَيْب، والإيمان بالغَيب، وهو كل ما غماب عن العُيون، وسواء كمان مُحصّلًا في القلوب أو غير مُحصّل. تقول: غماب عنه غَيْدًا وغيّدة.

(هـ) وفي حديث عُهْدة الرّقيق: «لا دَاءٌ ولا خِبْثَةَ ولا تَغْيِيبَ»، التّغْيِيب: ألا يَبِيعَه ضَالَة ولا لُقَطَة.

(هـ) وفيه: «أمْهِلُوا حتى تَمْتَشُط الشَّعْثَة وتستحدٌ النِّعِيةُ»، الْمُغِيبةُ والمُغيب: التي غاب عَنها زوجُها.

ومنه حَديث ابن عباس: «أن امْرَأة مُغيباً أنّت رجُلاً تَشْتري منه شيئاً فَتَعرّض لها، فقالت له: ويُحك إني مُغيب، فَتَركها».

وفي حديث أبي سعيد: ﴿إِنَّ سَيِّد الحِيِّ سَلَيم، وإِنَّ نَفَرنا غَيَبٌ ﴾ أي: إنَّ رِجِالنا غَالْبُون، والغَيَب -بالتحريك-: جمع غائب، كخادِم وخَدَم.

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ حسّان لما هَجا قُريشاً قالت: إنّ هذا لَشَتْمٌ ما غاب عنه ابن أبي قُحَافة»، أرادوا أنّ أبا بكر كان عالِماً بالأنساب والأخبار، فهو الذي علم حسّان، ويَدُلُ عليه قول النبي ﷺ لحسّان: «سَلُ أبا بكر عن مَعايب القوم»، وكان نَسّابةً عَلاَمة.

(س) وفي حديث مِنْبَر النبي ﷺ: "إنه عُمِل من طَرْفَاء الغَابَة"، هي موضع قريب من المدينة مِن عَوَاليها، وبها أموالٌ لأهلها، وهو المذكور في حديث السبّاق، والمذكور في حديث تَرِكَة الزّبير وغير ذلك، والغابة: الأجمة ذات السّجر المتكانف؛ لأنها تُغيّب ما فيها، وجَمْعُها غابَات.

## ومنه حديث علي:

كُلَيْثِ غُــاباتِ شــديدِ القَسُورَهُ أضافه إلى الغابات لقُونَه وشِدّته، وأنه يَحْمِي غاباتٍ شَتّى.

■ غيث: (هـ) في حـديث رُقَيْقَة: ﴿ الْا فَغِنْتُم مَا شَيْتُم »، غِنْتُم حبكسر الغين-؛ أي: سُقيتُم الغيثُ وهو المُطر. يقال: غيثَت الأرض فهي مَغِيثَة، وغاث الغيْثُ الأرض: إذا أصابها، وغاث الله البِلاد يغيثُها، والسّوالُ منه: غِنْنَا، ومِن الإغاثة بمعنى الإعانة: أغِنْنا، وإذا بَنيْت منه فعلاً ماضياً لم يُسمّ فاعِلْه قلت: غِنْنا حبالكسر-، والأصل: غُيِنْنَا، فحُذِفت الياء وكُسرت الغين.

وفي حلَديث زكاة العَسَل: ﴿إِنَّمَا هُو ذُبَابٍ غَيْثٍ»، يعني: النَّحْل، فأضاف إلى الغَيْث لأنه يَطْلُب النِّسات والأزْهار، وهما من تَوابع الغَيْث.

■ غيذ: (هـ) في حديث العباس: قَمَرّت سحابة فَنظر إليها النبي ﷺ فقال: ما تُسمّون هذه؟ قالوا: السّحاب، قـال: والمُزْن، قـال: والمُزْن، قـال: الزمخشري: كأنه فَيْعَل، من غَذَا يَغْذُو إذا سال، ولم أسْمَع بفَيْعَل في مُعْتَلّ اللام غير هذا إلا الكَيْهَاة، وهي: النّاقة الضّخْمة.

وقال الخطّابي: إن كان مَحْفوظاً فلا أراه سُمّيَ به إلاّ لسَيلان الماء، من غَذَا يَغْذُو.

■ غير: (هـ) فيه: «أنه قال لرجُل طَلَب القَود بِدَم قتيل له: ألا تَقْبَل الغِير»، وفي رواية: «ألا الغِير تُريد»، الغير: جمع الغيرة، وهي الدّية، وجمع الغير: أغيار، وقيل: الغير: الدّية، وجمعها أغيار، مثل ضِلَع وأضلاع، وغيره إذا أعطاه الدّية، وأصلها من المُغايرة وهي المُبادلة؛ لانها بَدَل من القَتْل.

ومنه حديث مُحلم بن جَثّامة: «إنّي لم أجد لما فَعَل هذا في غُرة الإسلام مثلاً إلا غَنَماً وردت، فرُمِي أوّلها هذا في غُرة الإسلام مثلاً إلا غَنَماً وردت، فرُمِي أوّلها فنفر آخرها، اسنن اليوم وغيّر غداً»، معناه: أنّ مثل محلم في قتله الرجل وطلبه أن لا يُقتص منه وتُوخذ منه اللهية، والوقت أوّل الإسلام وصدره كمثل هذه الغنّم النافرة، يعني: إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل على ما يُريد مُحلّم ثَبّط الناس عن الدخول في الإسلام معرفتهم أنّ القود يُغيّر بالدية، والعرب خصوصاً وهم الحريات، ثم حَنّ رسول الله عَيْلِيّ على الإفادة منه بقوله: الديّات، ثم حَنّ رسول الله عَلَيْلَة على الإفادة منه بقوله: «استن أبليوم وغيّر غداً»، يُريد: إن لم تقتص منه غيّرت سئتك، ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يُهيّج المناطب ويَحْته على الإقدام والجراًة على الطلوب منه.

ومنه حديث ابن مسعود: «قال لعمر في رجُل قَتلَ امْرَأة ولها أوْلِياءُ فعَفا بعضُهم، وأراد عمر أن يُقيد لمن لم يَعْفُ، فقال له: لو غَيِّرتَ بالدِّية كان في ذلك وَفَاءٌ لهذا الذي لم يَعْفُ، وكنتَ قد أَتْمَمْت للعَافِي عَفْوَه؛ فقال عمر: كُنَيْفٌ مُلِيءَ عِلْماً».

(هـ) وفيه: ﴿ أَنهُ كُرِهِ تَغْيِيرَ الشَّيْبِ »، يعني: نَتْفَه، فإن تَغْيِيرِ لَوْنه قد أَمَرَ به في غير حديث.

وفي حديث أمّ سلّمة: «إنّ لي بِنْتا وأنا غَيُور»، هو فَعُول، من الغَيْرة وهي الحميّة والأنفَة. يقال: رجُل غَيُور والمرأة غَيور بلا هاء؛ لأن فَعُولاً يَشْتَرك فيه الذّكسر والمُرثة.

وفي رواية: ﴿إِنِّي امـــراْة غَيْرَى ﴾، وهي فَعْلَى من الغَيْرَة. يقال: غِرْت على أهلي أضار غَيْرة، فأنا غسائر وَغَيُور للمبالغة، وقد تكرر في الحديث كثيراً على اختلاف تصرّفه.

(هـ) وفي حليث الاستسقاء: «مَن يَكْفُرِ اللّهَ يَلْقَ الغَيرِ»؛ أي: تَغَيِّر الحال وانْتِقالَها عن الصلاح إلى الفساد، والغير الاسْم، من قولك: غَيِّرت الشيءَ فَتَغَيِّر.

■ غيض: فيه: "يَدُ الله مَلاى لا يَغِيضُها شيء"؛ أي: لا يَتْقُصُها. يقال: غاض الماءُ يَغيض، وغِضْتُه أنا وأغَضْتُه أَغيضُه. أغيضُه وأغيضُه.

(هـ) ومنه الحبديث: "إذا كـان الشّتاء قَيْظاً وغـاضَتِ الكِرامُ غَيْضاً»؛ أي: فَنُوا وبادُوا، وغاضِ الماء إذا غار.

(هـ) ومنه حاديث سَطِيح: «وغـاضَت بُحَيْرةُ سَاوَة»؛ أي: غار ماؤها وذهب.

(هـ) وحديث خُزَيمة في ذِكر السَّنة: "وغاضَت لهـا الدِّرَّة»؛ أي: نَقَص اللَّبن.

وحَديث عسائشة تَصِف أباها: «وغـاضَ نَبْغَ الرَّدَة»؛ أي: أذْهَب ما نَبْغ منها وظَهَرَ.

ومنه حديث عشمان بن أبي العاص: «لَلرِهُمْ يُنْفِقُهُ أَحدُكُم من جَهْده خيرٌ من عشرة آلاف يُنْفِقها أحدُنا غَيْضاً من فَيْضَ»؛ أي: قليل أحدِكُم من فَقْره خير من كثيرنا مع غِنَانا.

(س) وفي حديث عمر: «لا تُنْزِلوا المسلمين الغياض فستُضيّعوهم»، الغياض جمع غَيْضة، وهي: الشجر الملتَف، لأنهم إذا نزلوها تفرّقوا فيها فَتَمكّن منهم العَدوّ.

■ غيظ: فيه: «أغْيَظُ الأسماء عند الله رجُلٌ تسمى

مَلِكَ الأمْلاكِه، هذا من مَجاز الكلام مَعْدول عن ظاهره، فسَانَ العَيْظ صِفَة تَغَيَّر في المَخْلوق عند احْتداده، يَتَحرّك لها، والله يتَعالى عن ذلك الوصْف، وإنما هو كناية عن عُقوبته للمُتَسَمّي بهذا الاسم؛ أي: أنه أشد أصحاب هذه الأسماء عُقوبة عند الله.

وقد جاء في بعض روايات مُسْلم: «أغْيَظُ رجُل على الله يومَ القسيسامسة وأخْبَثُه وأغْيَظُه رجلٌ تَسَمَّى بملِك الأملاك».

قال بعضهم: لا وَجهَ لِتكرار لفظتي: «أغْيَظ»، في الحديث، ولعله: «أغْنَظ»، بالنون، من الغَنْظ، وهو شدّة الكَ.

وفي حديث أمّ زَرْع: «وغَيْظ جارتها»، لأنّها تَرى من حُسْنها ما يَغيظُها ويَهيجُ حَسدَها.

■ خسيق: فيه ذكر: "غَيْقَة» -بفتح الغين وسكون الساء-: وهو مسوضع بين مكة والمدينة من بلاد غِفَار، وقيل: هو ماء لِبنى تَعْلَبة.

■ غيل: فيه: القد هَمَمْت أن أَنْهَى عن الغِيلَة»، الغيلة -بالكسر-: الاسم من الغيل -بالفتح-، وهو: أن يجامع الرجُل زوْجَته وهي مُرْضع، وكذلك إذا حملت وهي مُرْضع.

وقيل: يقال: فيه الغِيلة والغَيْلة بمعنّى.

وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرّة.

وقيل: لا يُصح الفتح إلاّ مع حذف الهاء، وقد أغال الرجُل وأغيّل، والولد مُغال ومُغيَّل، واللّبَن الذي يَشْربه الولد يقال له: الغيْل -أيضاً-.

(هـ) وفـيـه: (مَا سُقِيَ بالغَيْل ففـيـه العُشـر، الغَيْل –بالفتح-: ما جرى من المياه في الأنهار والسّواقي.

وفيه: «إنّ مما يُنْبِتُ الرّبيعُ ما يَقْتُل أو يَغِيلَ»؛ أي: يُهْلك، من الاغْتِيالِ، وأصله الواو. يقال: غاله يَغُوله، وهكذا رُوي بالياء، والياءُ والواو مُتقاربَتان.

(س) وَمنه حديث عمر: «أنّ صَبيّاً قُتل بصَنْعاء غِيلةً فَقَتَل به عمر سَبْعـة»؛ أي: في خُفْيَة واغْتِيال، وهو أن يُخْدع ويُقْتَل في موضع لا يراه فيه أحدٌ، والغِيلَة: فِعْلَة

من الاغتيال.

ومنه حديث الدعاء: "وأعودُ بك أن أغْتَالَ مِن تَحْتَى"؛ أي: أَدْهَى من حيث لا أشْعُر، يُريدُ به الخَسْف. وفي حديث قُس: "أُسْد غِيلٍ"، الغِيلُ -بالكســر-: شَجَر مُلْتَفٌ يُسْتَتَر فيه كالأَجَمة.

ومنه قصيد كعب: ببَطْن عَثْرَ غيــــارٌ دُونَه غيــــارُ

■ غــيم: (هـ) فيه: «أنه كان يَتَعَوَّذ من الغَيْمة والعَيْمة»، الغَيْمة: شِدَّة العَطَش.

■ غين: (هـ) فيه: ﴿إِنه لَيُغَانُ على قَلْبِي حتى أَسْتَغْفِرَ اللهِ فِي اللهِ مِن اللهِ المُعْلِي المِلْمُ المِلْمُ المُعْلَمُ اللهِ المُلْمُولِ المُلْمُ المُلم

أراد ما يَغْشَاه من السَّهْو الذي لايَخْلو منه البَشَر، لأنّ قلبه أبداً كان مَشْغولاً بالله -تعالى-، فإنْ عَرَض له وَقْتاً ما عارِضٌ بَشَرِيّ يَشْغله من أمور الأمّة والمِلّة ومصالحهما عَدّ ذلك ذَنْباً وتقصيراً، فيَفْزَع إلى الاسْتغفار.

 غيا: (هـ) فيه: «تَجيء البقرةُ وآلُ عِمْران كانهما غَمامَتَان أو غَيَايَتَان»، الغَيَاية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسّحابة وغيرها.

ومنه حديث هلال رمضان: «فإن حَالَت دُونَه غَيَايَة»؛ أى: سَحابَة أو قَتَرة.

(س) ومنه حديث أم زَرْع: «زَوْجي غَيَاياءُ، طَبَاقَاء»، هكذا جاء في رواية؛ أي: كأنه في غَيَاية أبداً، وظُلْمة لا يَهْتَدِي إلى مَسْلك يَنْفُذ فيه، ويَجَوز أن تكون قد وَصَفَتْه بِيْقُلَ الرَّوح، وأنه كالظّلّ المُتكاثِف المُظْلم الذي لا إشْرَاقَ فه.

(هـ) وفي حديث أشراط الساعة: «فَيَسِيرون إليهم في ثمانين غاية»، الغاية والرّاية سواء.

ومن رَواه بالباء الموحدة أرادَ به الأجَمَة، فَشَبّه كشرة رماح العَسُكر بها.

(س) وفيه: «أنه سابَق بَيْن الخَيْل فجعل غايَة المُضَمَّرة كذا»، غايَةُ كُلَّ شيء: مَداه ومُنتَهاه.

CALL SURVEY



حرف الفاء المحرف الماء

### (باب الفاء مع الهمزة)

■ فأد: (هـ) فيه: «أنه عاد سَعْداً وقال: إنك رجُلٌ مَفْؤُود»، المَفْؤُود: الذي أصيب فُوَّادُه بوَجَع. يُقال: فُئِد الرجُل فهو مَفْؤُودٌ، وفأدتُه: إذا أَصَبتَ فُوَّادَه.

ومنه حديث عطاء: «قِيل له: رجُل مَفْؤُود يَنْفُث دَماً، أَحَدَثٌ هُو؟ قسال: لا»؛ أي: يُوجِعُه فُؤَاده فَيَتَقَيَّا دَمساً، والفُؤاد: القَلْب، وقسيل: وسَطه، وقسيل: الفُؤاد: غِشَاء القَلْب، والقَلْب حَبَّه، وسُويْلداؤه، وجَمْعُه: أَفْتُدة.

ومنه الحمديث: «أتاكم أهْلُ اليممن، هُم أرَقَ أَفْتِدةً وألْيَنُ قُلوباً».

■ فأر: (س) فيه: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الحِلّ والحرَم، منها الفَارة»، الفارة مَعْروفة، وَهِي مهموزة، وقد يُترك همزُها تخفيفاً.

وفيه ذكر: «جِبَال فَارَانَ»، هو اسمٌ عِبْرَانيٌ لجبال مكّة، له ذِكر في أعْلام النّبوّة، وألِفُه الأولى ليست همزة.

■ فأس: (س) فيه: قضعل إحدى يديه في فأس رأسه»، هو طَرَف مؤخّره المُشْرفُ على القَفَا، وجَمْعه: أقُوُس ثم فُوُوس.

ومنه الحديث: "فَلَقَد رأيتُ الفُزُوسَ في آصولها وإنها لنَخُلٌ عُمّ"، هي: جــمع الفَأس الذي يُشَقّ به الحَطب وغيره، وهو مَهْموز، وقد يُخفّف.

■ فأل: (هـ) فيه: «أنه كان يَتَفَاءل ولا يَتَطَيّر »، الفال -مَهْموز - فيما يَسُر ويَسُوء، والطَيرة لا تكون إلا فيما يَسُوء، وربما استعملت فيما يَسُر". يقال: تفاءلت بكذا وتفالت على التخفيف والقلب، وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفاً.

و إنّما أحب الفال؛ لأنّ الناس إذا أمّلُوا فسائدة الله -تعالى-، ورَجَوْا عائدتَه عند كلّ سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، ولو غَلِطوا في جهة الرجاء فإنّ الرّجاء

لهم خير، وإذا قَطَعوا أمَلَهم ورَجَاءَهم من الله كان ذلك من الشّرّ.

وأمَّا الطُّيَرة فإنَّ فيها سُوءَ الظِّنَّ بالله وتوقَّعَ البلاء.

ومعنى التفاؤل: مِثْل أَنْ يكونَ رَجُل مَرِيضَ فَيَتفاءَل بما يَسْمع من كلام، فيَسْمَع آخَرَ يقول: يا سَالم، أو يكون طَالِبُ ضالة فيسْمع آخَرَ يقول: يا واجِد، فيقَع في ظَنّه أنه يَبْرأُ مِن مَرَضه ويجِدُ ضَالَته.

ومنه الحديث: «قيل: يا رسولَ الله! ما الفَّال؟ فقال: الكلمة الصَّالحة».

وقد جاءت الطّيرة بمعنى الجِنس، والفّال بمعنى: النّوع.

ومنه الحديث: «أصْدَق الطَّيَرة الفال»، وقد تكرر ذكره في الحديث.

■ فـأم: (س) فيه: «يكون الرجُل على الفِتَام من الناس»، الفِئام -مهموز-: الجماعة الكثيرة، وقد تكررت في الحديث.

■ فأى: (هـ) في حديث ابن عمر وجماعته: «لما رَجَعوا من سَرِيتهم قال لهم: أنا فِتُتَكم»، الفِئَة : الفِرْقة والجماعة من الناس في الأصل، والطّائِفة التي تُقيم وراء الجيش، فإن كان عليهم خَوْفٌ أو هَزِيمة التَجأُوا إليهم، وهو من فأيْتُ رأسه وفَاوْتُه إذا شَقَقْتُه، وجمع الفِئة: فئات وفئون، وقد تكرر في الحديث.

### (باب الفاء مع التاء)

■ فتت: في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: "أمِثْلِي يُفْتَات عليه في أمر بَنَاتِه؟ الله أي: يُفْعَل في شانهن شيء بغيير أمْرِه، وليس هذا مَوْضِعه، لأنه من الفَوْت، وسنُوضّحه في بابه.

■ فتح: في أسماء الله -تعالى-: «الفتّاح»، هو الذي يفتح أبواب الرزق والرّحْمة لعباده، وقيل: معناه الحاكم بينهم. يقال: فتح الحاكم بين الخَصْمَيْن إذا فَصَل بينهما، والفتّاح: الحاكِم، والفتّاح: من أبْنية المبالغة.

وفيه: «أوتيتُ مَفاتِيحِ الكَلِمِ»، وفي رواية: «مَفاتحَ الكَلمِ»، هما جمع مِفْتاح ومِفْتَح، وهما في الأصل: كلّ ما يُتَوَصّل به إلى استخراج المُغْلقات التي يَتَعذّر الوُصُول إليها، فأخبر أنه أوتي مَفاتِيحَ الكَلِم، وهو: ما يَسر الله له من البَلاغة والفصاحة والوصول إلى غوامض المعاني، وبدائع الحِكَم، ومَحاسِن العبارات والألفاظ التي أُغْلِقَت على غيره وتَعندرت، ومَن كان في يَده مفَاتيح شيء مَخْزُون سَهُلَ عليه الوصول إليه.

ومنه الحديث: «أوتِيتُ مَفاتِيحَ خزائن الأرض»، أراد: مسا سَهّل الله له ولأمّتِه من افْتِتساح البِلاد المُتَعَذّرات، واسْتخْراج الكُنوز المُمّتِنعات.

(هـ) وفيه: «أنه كان يَسْتَفْتح بِصَعاليك المُهاجرين»؛ أي: يَسْتَنْصر بهم.

ومنه قوله -تعالى-: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَـقَـد جَاءَكُمُ الفَتْحُ﴾.

ومنه حديث الحديبية: «أهو فَتْح؟»؛ أي: نَصْر.

(هـ) وفيه: «ما سُقِيَ بالفَتْح ففيه العُشْر»، وفي رواية:
 «ما سُقِي فَتْحاً»، الفتح: الماء الذي يَجْري في الأنهار على
 وجه الأرض.

(س) وفي حديث الصلاة: ﴿لا يُفتَح على الإمام »، أراد به: إذا أُرْتج عليه في القراءة وهو في الصلاة لا يَفتَح له المأموم ما أُرْتج عليه ، أي: لا يُلقَنّه، ويقال: أراد بالإمام السلطان، وبالفتح: الحُكم ، أي: إذا حكم بشيء فلا يُحكم بخلافه.

ومنه حديث ابن عباس: «ما كنت أَدْرِي ما قوله –عز وجل–: ﴿رَبّنا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْن قَوْمِنا﴾، حتى سَمِعت بنت ذي يزَن تقول لزوجها: تعالَ أَفاتِحْكَ»؛ أي: أحاكِمْك.

(س) ومنه الحديث: ﴿لا تُفَاتِحُوا أَهْلَ القَدَرِ»؛ أي: لا تُحاكِمُوهُم، وقيل: لا تَبْدَأُوهُم بَالمُجادَلة والْمَنَاظَرة.

(هـ) وفي حديث أبي الدّرْداء: «ومَنْ يَاتِ بَاباً مُغلَقاً
 يَجِدْ إلى جَنّبه بَاباً فُتُحاً»؛ أي: واسِعاً، ولم يُرد المفتوح،
 وأراد بالباب الفُتُح: الطلّب إلى الله -تعالى- والمسألة.

(س) ومنه حَديث أبي ذَرّ: «قَدْرَ حَلْبِ شَاةٍ فَتُوحٍ»؛ أي: واسعة الإحْليل.

■ فتخ: (هـ) وفيه: «كان إذا سَجَد جَافَى عَضُدُيه عن جَنْبَيْه وفَتخ أصابع رجْلَيه»؛ أي: نَصَبَها وغَمَز مَوْضع المفاصل منها، وثناها إلى باطن الرّجل، وأصل الفَتخ: اللّين، ومنه قبل للعُقاب: فَتْخاء، لأنّها إذا انْحَطّت كسرت جَناحَها.

ُ (هـ) فيه: «أنّ امْرَأة أنّتُه وفي يَدها فُتُخٌ كثيرة»، وفي روايــة: «فُتُوخ»، هــكـــذا رُوي، وإنمــا هــو: "فَتَخ»،

-بفتحتين-، جمع فَتْخَة، وهي: خَواتِيمُ كِبارٌ تُلْبس في الأيدي، ورُبَا وُضِعَت في أصابع الأرْجُل، وقيل: هي خَواتَيمُ لا فُصُوصَ لها، وتُجْمع -أيضاً- على: فَتَخات وفتَاخ.

ومنه حديث عائشة: «في قوله -تعالى-: ﴿ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظُهَر منها﴾، قالت: القُلْب والفَتَخَة»، وقد تكرّر ذكرها في الحديث مُفْرَداً ومَجْموعاً.

■ فتر: (هـ) فيه: «أنه نَهى عن كلّ مُسكر ومُفْتر»، المُفْتِر: الذي إذا شُرِب أَحْمَى الْجَسَدَ وصار فيه فُتُور، وهو ضَعْف وانكسار. يُقال: أفْتَر الرجُل فهو مُفْتر، إذا ضَعَفَت جفونه وانكسر طَرْفُه؛ فإما أنْ يكون أفْتَر الشّرابُ: إذا فَتَره؛ أي: جَعله فاتراً، وإمّا أنْ يكون أفْتَر الشّرابُ: إذا فَتَر شاربه، كافْطَف الرجلُ: إذا قطَفَت دابّتُه.

وفي حديث ابن مسعود: «أنه مَرض فَبكى فقال: إنما أَبكي لأنه أصابني على حال فَتْرة ولم يُصِبني في حال المجتبيات العبادات المجاهدات، والفَتْرة في غير هذا: ما بين الرسولين مِن رسل الله -تعالى - من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة.

ومنه: «فترة ما يَيْن عيسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام-».

■ فــتق: (هـ) فيه: "يسأل الرجلُ في الجائحة أو الفَتْق، إلى أي: الحرب تكون بين القَوم وتَقَع فيها الجراحات والدّماء، وأصله الشّق والفَتْح، وقد يُراد بالفَتْق نَقْضُ العهد.

ومنه حديث عروة بن مسعود: «اذْهَب فقد كان فَتْقٌ نَحْو جُرُش».

(هـ) ومنه حديث مسيره إلى بدر: «خرج حتى أفتَق بَيْن الصَّدْمَتَين اليَّ أي: خَرَج من مَضِيق الوادي إلى المُسَع. يُقال: أفْتَق السَّحابُ إذا انْفَرج.

(هـ س) وفي صفته ﷺ: «كان في خاصِرتَيْه انْفتاق»؛ أي: اتساع، وهو مَحْمُودٌ في الرّجال، مذمومٌ في النساء.

(س) وفي حديث عائشة: الفَمُطِرُوا حتى نَبَت العُشْب وسَمِنَت الإبلِ حستى تَفَتَقَت ؛ أي: انْتَفَخت خواصرها واتسعت من كثرة ما رَعَت، فسُمّي عامَ الفَتْق؛ أي: عام الخصب.

(هـ) وفي حـديث زيد بن ثابت: "قـال: في الفَتَق

الدّية»، الفَتَق -بالتحريك-: انْفِتَاق المثَانة.

وقيل: انْفِتَاق الصّفاقِ إلى داخِل في مَراقَ البطن. وقيل: هو أن يَنْقَطع اللّحْم المُشْتَمِل على الأُنْثَيَن.

وقال الفرّاء: أفَّتَق الْحَيِّ إذا أصاب إبَلهم الفَتَقُ، وذلك إذا انْفَتَقت خواصرُها سمناً فتَموت لذلك، وربّما سَلَمَت، وقد فَتَقَت فَتَقاً. قال رُؤية:

لَم تَرْجُ رِسْلاً بعد اعْوام الفَتَقُ

وفيه ذِكر: "فُتُّقَ» -بضمتين-: مَوْضع في طريق تَبالَة، سَلَكه قُطْبَة بن عامر لما وجّهه رسول الله ليُغِير على خَنْعَم سنة تِسْع.

■ فتك: فيه: «الإيمَانُ قَيد الفَتْك»، الفَتْك: أن يأتِيَ الرَّجُلُ صاحِبه وهو غَارٌ غَافِل فيشُدُ عليه فَيَقْتُله، والغِيلة: أن يَخْدعه ثم يَقْتُلَه في مَوْضع خَفِيّ، وقد تكرر ذكر: «الفَتْك»، في الحديث.

■ فتل: فيه: ﴿ولا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً﴾، الفَتِيل: ما يكون في شُقّ النّواة، وقيل: ما يُفْتَل بين الأصْبْعَين من الوَسخ.

وفي حديث الزبير وعائشة: «فلم يَزل يَفْتِل في النَّرْوَة والغارِب حتى أجابَتْه»، هو مَثَل في المُخادَعَة، وقد تقدّم في المذال والغين.

ومنه حديث حُيي بن أخطَب: «لم يَزل يَفْتِل في الذَّرُوَة والغارِب».

وفي حديث عثمان: ﴿ أَلَسْتَ تَرْعَى مَعْوتَهَا وَفَتْلَتها؟ ۗ ، الْفَتْلة واحد الفَتْل، وهو: ما كان مَفْتولاً من وَرَق الشجَر، كَوَرَق الطَّرْفاء والآثل ونحوهما.

وقسيل: الفَتْلة: حَمْلُ السَّمُرُ والعُرْفُط، وقسيل: نَوْرُ العَضَاه إذا انْعَقَد، وقد افْتَلتْ إفْتَالاً: إذا أخْرَجَت الفَتْلة.

■ فتن: (هـ) في حديث قَيْلة: «المُسْلم أخو المُسْلم ويَتعاونان على الفُتّان»، يُروَى بضم الفاء وفتحها، فالضم جَمع فاتِن؛ أي: يُعاوِن أحدُهما الآخر على الذين يُضِلّون الناس عن الحق ويَفْتُنُونهم، وبالفتح هو: الشيطان؛ لأنه يَفْتِن الناس عن الدّين، وفَتّان: من أَبْنيَة المُبالَغة في الفتّنة.

ومنه الحديث: ﴿أَفَتَّانُّ أَثْتَ يَا مُعَاذُ؟﴾.

وفي حديث الكسوف: «وإنكم تُفْتنُون في القبور»، يُريد: مَسْأَلَة مُنكَر ونكيـــر، من الفِتْنة: الامْتِحــانِ والاختيار.

وقَــد كَثُرت اسْتِعــاذتُه من فِتْنَة القَبْر، وفِتْنَة الدّجّال،

وفتَّنَة المُحْيا والممَات، وغير ذلك.

ومنه الحمديث: (فَبِي تُفْتَنُون، وعَنِّي تُسْأَلُونَ)؛ أي: تَمْتَحَنُون بي في قبوركم ويُتَعَرِّف إيمانكم بِنبُوتي.

ومنه حَديث الحَسسن: ﴿ ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ قسال: فَتَنُوهم بالنار»؛ أي: امْتَحَنُوهم وعَذَبُوهم.

ومنه الحمديث: «المؤمن خُلِقَ مُفْتَناً»؛ أي: مُمْتَحناً، عُتَجِنه الله باللنّب ثم يُتُوب، ثم يعُود ثم يُتُوب. يقال: فَتَنتُه أَفْتُنه فَتْناً وفْتُوناً: إذا امْتَحَنّته، ويقال فيها: أفْتَنتُه -أيضاً-، وهو قليل.

وقد كَثُر استِعمالها فيما أخْرَجه الاخْتِبارُ للْمكْرُوه، ثم كَثُر حـــتى اسْتُعْمِل بمعنى: الإثم، والكُفْر، والقِتـــال، والإخْرَاق، والإزَالة، والصّرف عن الشيء.

وني حديث عمر: «أنه سمع رجُلاً يَتَعوّد من الِفَتن، فقال: أتَسْأَلُ ربّك أن لا يرزُقَك أهْلاً ولا مَالاً؟»، تأوّل قول الله -: ﴿إِنّما أموالُكم وأولادُكم فِتنَةٌ ﴾، ولم يُرد فِتن القِتال والاخْتِلاف.

■ فتنا: (هـ) فيه: ﴿لا يَقُولَنّ: أَحَدُكُم عَبْدِي وَأَمَتِي، ولكنْ: فَتَنايَ وَفَتَاتِي ۗ؛ أي: غُلاَمي وجاريَتِي، كأنه كَرِه ذِكْرِ العُبودية لغير الله -تعالى-.

رس) وفي حديث عمران بن حُصين: «جَذَعةٌ أَحَبّ إليّ مِن هَرِمَة، اللّهُ أَحَقّ بالفَتاء والكَرَم»، الفَتاء -بالفتح والمدّ-: المصدر مِن الفَتِيّ السّنّ. يقال: فَتِيّ بَيّنُ الفَتَاء؛ أي: طَرِيّ السّنّ، والكَرَمُ: الحُسْنُ.

(هـ) وفيه: «أنّ أربعة تَفَاتُواْ إليه -عليه السلام-»؛ أي: تَحاكَمُوا، من الفَتْوى. يُقال: أفْتَاه في المسألة يُفْتِيه إذا أجابَه، والاسم: الْفَتْرَى.

ومنه الحديث: «الإثم مَا حَكّ في صَدْرك وإنْ أَفْتَاك الناسُ عنه وأَفْتُوك ﴾ أي: وإن جَعَلوا لك فيه رُحصة وجَوازاً.

(هـ) وفيه: «أنّ أمْرأةً سألت أمّ سَلَمة أن تُريَها الإناء الذي كان يَتُوضًا منه رسول الله ﷺ فاخْرَجْتُه، فقالت المرأة: هذا مكوك المُفْتي، قال الأصمعيّ: المُفْتي: مكيال هشام بن هُبَيْرة، وأفْتَى الرجُلُ إذا شَرِب بالمُفْتي وهو قَدَح السَّطّار، أرادت تَشْبيه الإناء بِمكوك هشام، أو أرادت مكوك صاحب المُفْتي فسحَدَفَت المضاف، أو مكوك الشّارب، وهو ما يُكال به الخَمْر.

وفي حديث البخاري:

«الحَرْب أوّل ما تكون فُتيّة»، هكذا جَاءَ عَلَى التّصْغير؛ أي: شابّة، ورواه بعضهم: "فَتيّة» -بالفتح-.

### (باب الفاء مع الثاء)

■ فَنَا: في حديث زياد: «لَهُوَ أَحَبَّ إِلَيَّ من رَثِيئةٍ فَثَيْتَ بِسُلالَة»؛ أي: خُلِطَت به وكُسرت حِدْتُهــــا، والفَثُء: الكسر. يقال: فَثَاته أَفْتُوهُ فَثْأً.

■ ستر: (هـ) في حديث أشراط الساعة: "وتكون الأرض كفاتُور الفضة"، الفاتُور: الخِوَان، وقيل: هو طَسْت أوجامٌ من فِضّة أو ذَهب.

ومنه: «قيل لقُرْص الشمس: فاثُورُها».

ومنه حديث علي: «كان بين يدَّيْه يومَ عِيد فَاثُورٌ عليه خُبْزُ السَّمْراء»؛ أي: خِوَان.

### (باب الفاء مع الجيم)

■ فجأ: فيه ذكر: «مَوْت الفَجْأة»، في غير مَوضع. يقال: فَجِنَه الأمْرُ، وفَجأه فُجاءة ّ-بالضم والمدّ-، وفاجًاه مُفاجَأة: إذا جاءه بَغْتَة من غير تَقَدَّم سَبب، وقيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم من غير مَدّ على الْمَرّة.

■ فجج: في حديث الحج: "وكُل فِجَاج مكة مَنْحَر»، الفِجَاج: جمع فَجٌ، وهو الطريق الواسع، وقد تكرر في الحديث واحداً ومجموعاً.

ومنه الحــديث: «أنه قــال لعُمَر: مــا سَلكْتَ فـجَّا إلاَّ سَلك الشيطانُ فجَّا غيره».

وفَج الرَّوْحَاء سَلَكَه النبي ﷺ إلى بدر، عامَ الفتح الحج.

(هـ) وفيه: «أنه كان إذا بال تَفَاجّ حتى نَاوِي له»، التّفَاجّ: المبالَغة في تفريج ما بين الرجْلين، وهو من الفَجّ: الطربق.

(هـ) ومنه حـديث أمّ مَعْبَد: "فـتَفـاجّت عـليـه ودَرّت واجْتَرّت".

وحديث عُبادة المازني: «فَركِبت الفَحْلَ فَتَفاجٌ للبَوْل». (هـ) ومنه الحديث: «حين سُئل عن بَني عامر فقال: جملٌ أَذْهَرُ مُتَفَاجٌ»، أراد: أنه مُخْصِب في ماء وشجر، فهو لا يزال يَبُول لكثرة أكْله وشُربه.

■ فجر: (هـ) في حديث أبي بكر -رضي الله عنه-: 

« لأَنْ يُقَدِّمُ أحدُكم فتُضْربَ عُنُقه خير "له من أنْ يَخوض غَمرات الدنيا، يا هادِيَ الطّريقِ جُرْتَ، إنّما هو الفَجْرُ أو البَحْرُ »، يقسول: إن انتظرت حستى يُضيء لك الفَجْر أبمورْت قصدك، وإن خبَطت الظلماء، وركِبْت العَشْواء هَجَما بِك على المكْروه، فضربَ الفحر والبَحْر مشكلاً لغَمرات الدنيا.

ورُوي: «البَجْر» -بالجيم-، وقد تقسدّم في حـرف الباء.

ومنه الحديث: «أَعَرّسُ إِذَا أَفْجَرْتُ، وأَرْتَحِلِ إِذَا أَسْفَرْتُ»؛ أي: أَنْزِل للنّوم والتّعدريس إِذَا قَرّبْت من الفَجْر، وأرْتَحل إذا أضاء.

وفيه: «إنّ التّجار يُبْعَثُون يومَ القيامة فُجّاراً إلا من اتّقَى الله»، الفُجّار: جمع فاجسر، وهو المُنْبَعِث في المعاصِي والمحارِم، وقد فَجَر يَفْجُر فُجُوراً، وقد تقدّم في حرف التاء معنى تَسْميتهم فُجّاراً.

ومنه حديث ابن عباس: «كانوا يَرَوْن العُمْرَة في أشهر الحج مِن أَفْجر الفُجُور»؛ أي: من أعظم الذنوب.

وَمُنه الحَديث: «أَنَّ أَمَةً لَآلَ رَسُولَ اللَّهَ فَجَرْتَ»؛ أي:

ومنه حديث ابي بكر: «إيّاكُم والكَذِبَ فانه مع الفُجُور، وهما في النار»، يُريد: المَيْل عن الصّدق وأعمالِ الخبر.

وحديث عمر: اسْتُتَحْمَله أعرابي وقال: إن ناقتي قد نَقَبَتْ، فقال له: كذبتَ، ولم يَحْمله، فقال:

أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبِدُ وَخُفْصٍ عُمَرُ

مـــا مَسهـــا مِنْ نَقَبِ ولا دَبَرْ فــاغْفِرْ له اللّهُمّ إن كـــان فَجَرًْ أى: كَذَب ومال عن الصّدْق.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «أنّ رجُلاً استأذنه في الجهاد فمنَعه لضَعْف بَدَنه، فقال له: إنْ أطْلَقْتَني وإلاّ فَجَرْتُكَ»؛ أي: عصَيْتُك وخالَقْتُك ومَضَيْتُ إلى الغَزْوِ.

(هـ) ومنه ما جاء في دعاء الوثر: «وَنَخْلَعُ ونَتَرُكُ مَن يَفَجُرُك»؛ أي: يَعْصِيك ويُخَالِفُك.

ومنه حديث عاتكة: «يا لَفُجَرُ»، هو مَعْدول عن فَاجر للمبالغة ولا يُسْتعمَل إلا في النّداء غالباً.

(س) وفي حديث ابن الزبير: "فَجَرْتَ بَنَفْسك؟؛ أي: نسَبْتُها إلى الفجُور، كما يقال: فَسَقْتُه وكَفَرْتُه.

(هـ) وفيه: «كنتُ يومَ الفِجَارِ أُنبِّل على عُمومَتي»،

هو يوم حرب كانت بين قُريش ومَن معها من كِنانة، وبين قَيْس عَيْلاَن في الجاهِلِية. سُمِّيت فجاراً لأنهـا كانت في الأشهر الحُرُم.

■ فجفج: (هـ) في حديث عثمان: «إن هذا الفَجْفَاجَ لا يَدْرِي أين اللّهُ -عـزٌ وجلّ-»، هو المِهْذار المِكْثـارُ من القول.

ويُرْوَى: «البَحِبَاج»، وهو بمعناه أو قريب منه.

■ فجا: (هـ) في حديث الحج: «كان يَسِير العَنَقَ، فــــاذا وَجَدَ فَجُوة نَصّ»، الفَجُوّة: الموضع التَّسع بين الشَيْئين.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «لا يُصلّن أحدكم وبينه وبين القبْلة فَجْوَة»؛ أي: لا يَبْعُد من قبْلَتــه ولا سُتُرته، لئا يَمُر بين يديه أَحَد وقد تكرر ذكرها في الحديث.

### (باب الفاء مع الحاء)

■ فحج: فيه: «أنّه بَال قائماً فَفَحّجَ رِجْليه»؛ أي: فَرُقَهما وبَاعد ما بين الفَخِدَين. (هـ) ومنه الحديث في صفة الدجّال: «أنه أعْورُ أُفْحهُ».

وحديث الذي يُخَرّب الكعبة: «كانّي به أسُودُ أَفْحَجُ، يَقْلَعها حَجَراً حَجراً».

■ فـحش: (هـ) فيه: «إن الله يُبْغِض الفاحِشَ الْتَفَحَّش»، الفاحِش: ذُو الفحش في كـلامـه وفِعاله، والمتَفَحَّش: الذي يتكلّف ذلك ويتَعمده.

وقد تكرر ذّكر: «الفُحْش والفاحِشة والفَواحِش» في الحديث، وهو كلّ ما يَشْتد قُبْحه من الذنوب والمعاصي، وكثيراً ما تَرد الفاحِشة بمعنى: الزّنا، وكلّ خَصْلة قبيحة فهي فاحِشة، من الأقوال والأفعال.

(هـ) ومنه الحديث: «قال لعائشة: لا تَقولِي ذلك فإن الله لا يُحِبّ الفُحْش ولا التـفاحُش» أراد بالفُحْش: التّعَدّي في القول والجواب، لا الفحش الذي هو من قَذَع الكلام ورديئه، والتّفَاحُش: تَقَاعُل منه، وقـد يكون الفُحْش بمعنى: الزيادة والكَثْرة.

(هـ) ومنه حــديث بعـضــهم -وقــد سُئل عن دَم

البراغِيث- فقال: «إن لم يكن فاحشاً فلا بأس».

■ فحص: (س) في حديث زَواجه بزينب وَولِيمتها: «فُحِصت الأرضُ أفاحيصَ»؛ أي: حُفِرت، والأفاحيص جمع أُفْحُوص: القَطاة، وهو موضعها الذي تَجْثِمُ فيه وتبيض، كانها تَفْحَص عنه التراب؛ أي: تَكْشفه، والفَحْص: البَحْث والكَشْف.

(س) ومنه الحديث: «مَن بَنَى للله مسشجداً ولو كريم فَخْص قطاة»، المُفْحَص: مَفْعَل، من الفَحْص، كالأُفْحوص، وجمعه: مَفَاحِص.

ومنه الحسديث: «أنه أوْصَى أَمرَاء جَيْش مُوْتَة: وسَتجدون آخرين، للشيطان في رُوّوسهم مَفاحص فافلِقُوها بالسّيوف»؛ أي: إنّ الشيطان قد استوْطَن القطاروسهم فجعلها له مَفَاحص، كما تَستُوْطن القطام مَفاحصها، وهو من الاستعارات اللّطيفة؛ لأنّ من كلامهم إذا وصفوا إنساناً بِشدة الْغَيِّ والانْهماك في الشّر قالوا: قد فرّخ الشيطانُ في رأسه وعَشّسَ في قلبه، فذهب بهذا القول ذلك المذهب.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر: «وستَجِد قوماً فَحَصُوا عنه عن أوْساط رُؤوسهم الشَّعَر، فاضْرب ما فَحَصُوا عنه بالسَّف».

(س) ومنه حديث عمر: «إنّ الدّجاجة لتَفْحَصُ في الرّماد»؛ أي: تَبْحَثه وتتَمَرّغ فيه.

وني حَديث قُسّ: «ولاّ سَمِعْتُ له فَحْصاً»؛ أي: وَقَعْ قَدَم وصَوْتَ مَشْي.

(هـ) وفي حديث كعب: «إنّ اللّهَ بَارَكَ في الشّام، وخَصَّ بالتّقْديس مِنْ فَحْصِ الْأَرْدُنّ إلى رَفَح»، الأُرْدُنّ: النّهــر المعــروف تَحْتَ طَبَرِيّة، وفَحْصُه: مــا بُسِط منه وكُشِف من نواحيه، ورَفَح: قَرْية معروفة هناك.

رس) وفي حديث الشفاعة: «فانطلق حتى آتي الفَحْصَ»؛ أي: قُدّام العَرْش، هكذا فُسّر في الحديث، ولعَلّه من الفَحْص: البَسْط والكَشْف.

■ فحل: (هـ) فيه: «أنّه دَخَل على رجُل من الأنصار وفي ناحِية البيت فَحْلٌ من تلك الفُحول، فأمر به فكُنِس ورُش فَصَلّى عليه، الفَحْل -هاهنا-: حَصِير مَعْمول من سَعَف فُحّال النّخْل، وهو فَحْلُها وذَكَرُها الذي تُلَقّح منه، فسمتى الحصيرُ فَحْلاً مَجازاً.

ي (هـ) ومنه حـديث عــشمـان: «لا شُفْعَةَ في بِئــر ولا

فَحْلٌ، أراد به: فَحْلَ النَّخْلة؛ لأنه لا يَنْقَسم.

وقــيل: لا يقــال له إلا فُحّال، ويُجْمعُ الفَحْل على فُحول، والفُحّال على فَحاحِيل.

وإنّما لم تَثْبُت فيه الشّفْعة؛ لأنّ القَوم كانت لهم نَخيل في حائط فَيْتُوارثُونَها ويَقْتَسمونها، ولهم فَحْل يُلقِحُون منه نَخِيلَهم، فإذا باع أحَدُهم نَصِيبَه المقسُوم من ذلك الحائط بحسقُوقه من الفُحّال وغيسره، فلا شُفْعة للشّركاء في الفُحّال؛ لأنه لا تُمكن قسْمتُه.

وفي حديث الرَّضَاع ذِكر: «لَبن الفَحْل»، وسَيَرِد في حرف اللام.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «أنه بَعَث رجُلاً يشتري له أضحية، فقال: الشّرِه كَبْشاً فَحِيلاً»، الفَحِيل: المُنْجِب في ضِرَابه، واخْتـار الفَحْل على الخَصِيّ والنّعْجـة طَلَبَ نُبله وعِظمه.

وقسيل: الفَحِيل: الذي يُشْبِه الفُحُولة في عِظَم خَلْقه.

وفيه: «لِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكم امْرَأته ضَرَّبَ الفَحْل؟». هكذا جاء في رواية، يُريد فَحل الإبل إذا عَلا ناقَةً دُونه أو فَوْق في الكَرَم والنَّجَابة، فانهم يضْربونه على ذلك ويَمْنَعونه عنه.

(هـ) وفي حديث عُمر: ﴿لمَا قَدِمِ الشَّامِ تَفَحَّلُ لهُ أَمَرَاءُ الشَّامِ ﴾ أي: أنَّهم تَلَقَوْهُ مُتَبَذَّلِينَ غَيْرِ مُتَزَيَّنِينَ، مُتَقَشَّفِينَ، مأخود من الفَحْلُ ضِدِّ الأَنثَى ؛ لأَن التّزَيِّن والتَّصنُّع في الزّيّ من شأن الإناث.

وفيه ذكر: "فِحْل" -بكسر الفاء وسكون الحاء-: مَوْضع بالشّام كانت به وقْعَة للمسلمين مع الروم، ومنه يومُ فِحْل.

وفيه ذكر: "فَحْلَيْن"، على التَّثْنية: مَوْضع في جَبَلُ حُد.

■ فحم: (هـ) فيه: «اكْفْتُوا صِبْيانَكم حتى تذهب فَحْمةُ العِشاء»، هي إقبالُه وأوّل سَواده. يقال للظّلمة التي بين العَتَمة بَيْن صلاَتَي العِشاء: الفَحْمة، وللظّلَمة التي بين العَتَمة والغَدَاة: العَسْعَسة.

وفي حديث عائشة مع زينب بنت جحش: «فلم البَّثُ أن أفْحَمْتُها»؛ أيْ: أسْكَتَها.

and of high the said

■ فحا: فيه: «مَن أكل مِن فِحَا أرضنا لم يَضُرُّه ماؤها»، القِحا -بالكسر والفتح-: واحد الأفْحاء: تَوابِلُ

القُدور، وقد فَحَيْتُ القِدْر؛ أي: جَعلتُ فيها التّوابِل، كالفُلْفُل والكَمّون ونحوهما، وقيل: هو البَصَل.

(هـ) ومنه حديث معاوية: (قال لقوم قُدِموا عليه:
 كُلُوا من فِحَا أَرْضِنا فقلما أكل قوم من فِحَا أَرْضِ فَضَرّهم ماؤها».

### (باب الفاء مع الخاء)

■ فخخ: (هـ) في حديث صَلاة اللَّيل: «أنه نام حتى سُمع فَخِيخُه»؛ أي: غَطِيطُه. وفي حديث علي:

أَفْلَحَ مِن كــــانَ لــه مِزَخَّه

يُزُخه لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وفي حديث بلال:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلِ أَبِيـــتَنَّ لَيْلَ

بسفَخ وحَوْلسي إِذْخِرٌ وَجَلِيسلُ فَخ : مَوضع عند مكة، وقيل : وَاد دُفِنَ به عبد الله بن عـمـر، وهو -أيضـاً- مـاء أقْطَعـه النبي ﷺ عُظَيْمَ بن الحارث المحاربيّ.

■ فخذ: (هـ) فيه: «لَمّا نزَلَت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَقْرَينِ ﴾ بَات يُفَخِّذاً فَخِذاً، وهُم أَقْرَب العَشِيرة إليه، وقد تكرر ذكر: «الفَخِذ»، في الحديث.

وأوّل العَشِيــرة الشّعْب، ثـم القَبِيلة، ثم الفَصِيلة، ثم العِمَارة، ثم البَطْن، ثم الفَخِذ. كذا قال الجوهري.

■ فخر: (س) فيه: «أنا سَيّدُ وَلد آدم ولا فَخْرَ»، الفَخْر: ادّعاءُ العظم والكبْر والشّرف؛ أي: لا أقــوله تَبَجّعاً، ولكن شُكْراً لله وتَحَدّثاً بنعَمه.

(س) وفسيه: «أنه خَرج يَتَبَّرِز فَاتَبَعَه عُمْرُ بِإِدَاوَة وَفَخَّارة»، الفَخَّار: ضَرْب من الْخَزَف معروف تُعْمل منه الجِرَار والكِيزَان وغيرهما.

■ فخم: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-:
 اكان فَخْماً مُفَخّماً»؛ أي: عَظِيماً مُعظّماً في الصدور والعُيون، ولم تكن خِلْقته في جِسْمه الضّخامة.

وقيل: الفَخَامة في وجُهه: نُبلُه وامْتِلاؤه مع الجمال والمهابة.

## (باب الفاء مع الدال)

■ فدح: (هـ) فيه: "وعَلَى المسلمين أن لا يترُكوا في الإسلام مَفْدُوحاً في فدَاء أو عَقْل»، المَفْدُوح: الذي فَدَحَه الدَّين؛ أي: أثْقَله، وقَدْ فَدَحَه يَفْدَحُه فَدْحاً فهو فادح.

ومنه حـــديث ابن ذِي يزن: ﴿لِكَشْفِكَ الكَرْبَ الذي فَدَحَنا ﴾؛ أي: الْقُلَنا.

■ فدد: (هـ) فيه: ﴿إِنَّ الجَفَاء والقَسْوَةَ في الفَدَّادِينِ»، الفَدَّادُون -بالتشديد-: الذين تَعْلو أصواتُهم في حُرُوثهم ومواشيهم، واحِدُهم: فَدَّاد. يُقال: فَدّ الرجُلُ يَفِدّ فَدِيداً: إذا اشْتَدْ صَوْته.

وقيل: هم المُكثرون من الإبل.

وقيل: هم الجَمَّالُون والبَقَّارُون والحمَّارُون والرَّعْيان.

وقسيل: إنما هو: «الفَدَادِين» -مُخَفَفًـــاً-، واحِدها: فَدَّان، مُشَدَّد، وهي: البَقَر التي يُحْرَث بها، وأهلُهـا أهلُ جَفاء وغلْظة.

ومنه الحسديث: «هَلك الفَدّادُون إلا مَن أعْطى في نَجْدتِها ورسْلِها»، أراد الكَثيري الإبل، كان إذا مَلك أحدُهم المثين من الإبل إلى الألف قيل له فَدّادٌ، وهو في مَعْنى النَسَب، كَسَرّاج وعَوّاج، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) ومن الأوّل حديث أبي هريرة: «أنه رأى رجُلَين يُسْرِعان إلى الصّلاة، فقال: ما لَكُما تَفدّانِ فَديدَ الجُمل؟»، يقال: فَد الإنسانُ والجملُ يَفِدٌ؛ إذا عَلا صَوْتُه، أراد: أنهما كانا يَعْدُوان فيسمع لعَدْوهما صَوْت.

وفيه: اإنّ الأرض تقول للميت: رُبّمها مَشَيْتَ عليّ فَدّاداً»، قبل: أراد ذَا أمَل كَثير وخُيلاء وسَعْي دائم.

■ فدر: (س) في حديث أم سَلمة: «أَهْدِيَتْ لي فِلْرَةٌ من لَحْم»؛ أي: قِطْعة، والفِلْرة: القِطْعة من كل شيء، وجَمْعُها: فدر.

ومنه حَــديث جَيْش الخَبَط: «فكُنا نَقْتُطع منه الفِدَر كالثّور»، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث مجاهد: «قال: في الفادر العظيم من الأرْوَى: بَقَرَةٌ»، الفادر والفَدُورُ: المُسنِّ من الوُعُول، وهو من فَدَرَ الفَحْلُ فُدُوراً إذا عَجز عن الضِراب، يعني: في فديّته بَقَرة.

■ فـدع: (هـ) في حديث ابن عمر: ﴿أَنَّهُ مَضَى إِلَى

خَيْبر فَفَدَعَه أهلُها»، الفَدَع -بالتحريك-: زَيْغٌ بَيْن القَدَم وبين عَظْم السَاق، وكــــذلك في اليَد، وهو أن تَزُول المُفاصل عن أماكنها، ورَجُلٌ أَفْدَعُ بين الفَدَع.

(هـ) وفي صفة ذي السّوَيْقَتَين الذي يَهْدم الكعبة: «كانّي به أُفَيْدعَ أُصَيْلعَ»، أُفَيْدع: تصغير أَفْدَع.

■ فــدغ: فيه: «أنه دعا على عُتَيْبة بن أبي لهب فَضَغَمــه الأسدُ ضَغْمَةً فــدَغَه»، الفَدْغ: الشّدْخ والشّق اليسير.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿إِذَا تَفْدَعْ قُرَيشٌ الرَّأْسَ﴾.

(هـ) ومنه الحـديث في النَّبْحِ بالحـجَر: «إن لم يَفْدَغ الحُلْقومَ فكُلْ»، لأنَّ النَّبْح بالحجر يَشْدَخ الجِلد، ورُبَّما لاَ يقْطع الأوْداج فيكون كالمَوْقُوذ.

ومنه حديث ابن سيرين: «سُئل عن الذّبيحة بالعود فقال: كُلْ ما لم يَفْدَغَ»، يُريد: ما قَتَل بِحَدّه فكُلُه، وما قَتَل بِثْقَله فلا تَاكُلُه.

■ فدفد: (هـ) فيه: «فَلَجأوا إلى فَدْفَدِ فأحاطوا بهم»،
 الفَدْقَد: الموضع الذي فيه غِلَظ وارْتفاع.

ومنه الحديث: «كان إذا قَفَل من سَفَرٍ فَمرٌ بِفَدْفَدِ أَو نَشْرُ كَبِّرِ ثَلاثاً».

ومنه حـــديث قُسّ: «وأرْمُقُ فَدْفَدها»، وجَمْعُه: فَدَافِد.

ومنه حديث ناجِية: «عَدلْتُ برسول الله ﷺ فَأَخَذْتُ به في طريق لهَا فَدافِدُ»؛ أي: أماكِنُ مُرْتَفِعة.

■ فدم: (هـ) فيه: "إنكم مَدْعُوون يومَ القيامة مُفدّمةُ أفــواهُكم بالفدام"، الفدام: ما يُشدّ على فَمِ الإبريق والكُوز مِن خِرْقَة لتصفيهَ الشراب الذي فيه؛ أي: أنهم يُمنّعون الكلامَ بأفواهِهم حتى تتكلّم جوارِحُهم، فشبّه ذلك بالفدام.

وقسيل: كان سُقاة الأعاجِم -إذا سَقَوا- فَدَّمُوا أَفُواهَهم؛ أي: غَطِّوها.

ومنه الحديث: «يُحْشَرُ الناسُ يومَ القيامة عليهم الفدام».

ومنه حديث علي: «الحِلْمِ فدامُ السَّفيه»؛ أي: الحلم عنه يُغَطِّي فاهُ ويُسْكِتُه عن سَفَهِه.

وُفيهُ: «أنه نَهيَ عن الثَّوْبُ المُفْدَمِ»، هو الثوب المُشبَع حُمْرَةً كأنه الذي لا يُقْدر على الزيادة عليه لِتَناهي حُمْرته،

فهو كالمُمْتَنع من قَبُول الصّبغ.

ومنه حديث علي: ﴿نهآنِي رسول الله ﷺ أَنْ أَقْرًا وأَنا راكع، وألبَس المُعَصْفُر المُفْدَمِ».

(هـ) وفي حـديث عُرْوة: «أنه كَرِه المُفْدَمَ للمُحْرِم ولم يَر بالمُضَرَّج بَاساً»، المُضرَّجُ: دون المُفْدَم، وبعدَه المُورَّد.

ومنه حديث أبي ذَرّ: «إنّ الله ضَرب النّصاري بِذُلّ مُفْدَم»؛ أي: شديد مُشْبَع، فاستّعاره من الذّوات لِلْمَعاني.

■ فدا: قد تكرّر ذكر: «الفداء»، في الحديث. الفداء -بالكسر والمدّ، والفتح مع القصر -: فكاك الأسير. يقال: فداه يَفْديه مُفاداةً، إذا أعْطَى فداء وأنْقَذَه، وفَدّاه بنَفْسِه وفدداه: إذا قال له: جُعِلْتُ فداك، والفدية: الفداء.

وقيل: المفاداة: أن تَفْتَكُ الأسِيرَ بأسِيرٍ مِثْله.

فــاغْفر فداءً لك مــا اقْتَفَيْنا

إطْلاق هذا اللفظ مع الله -تعالى- مَحْمُول على المجاز والاسْتِعارة؛ لأنه إنما يُفدّى من المَكارِه مَن تَلْحَقُه، فيكون المرادُ بالفداء: التعظيمَ والإكْبار؛ لأن الإنسان لا يُفَدّي إلا مَن يُعَظّمه، فيَبْذُل نفسه له.

ويُروى: «فِدَاءٌ»، بالرفع على الابتِداء، والنّصْب على المصدّر.

# (باب الفاء مع الذال)

■ فذذ: (س) فيه: «هذه الآية الفاذة الجامِعة»؛ أي: المُنْفَرِدَة في مَعْناها، والفَذّ: الواحِد، وقَدْ فَذَ الرجُل عن أصحابه: إذا شَذّ عنهم وبقِي فَرْداً.

# (باب الفاء مع الراء)

■ فرأ: (هـ) فيه: «أنه قال لأبي سفيان: كُلِّ الصَيْد في جَوْف الفَرَإ»: الفرأ - مَهْموز مَقْصور -: حِمَار الوحْش، وجَمْعه : فراء. قسال له ذلك يَتَالَّفُه عَلى الإسلام، يعني: أنت في الصَيْد كحِمار الوَحْش، كُلِّ الصَيْد دُونَه.

وقـيل: أراد إذا حَجَبْتُك قَنعَ كُلِّ مَحْجـوب ورَضِي، وذلك أنّه كان حجَبه وأذنَ لغَيْره قَبْله.

■ فـربر: فيه ذكر: "فِرَبْر"، وهي -بكسر الفاء وفتحها-: مدينة ببلاد التّرك معروفة، وإليها يُنسب محمد ابن يوسف الفِرْبْري، رَاوِيَة كتاب البخاري عنه.

فرث: (هـ) في حديث أم كلثوم بنت على: «قالت لأهْل الكُوفـة: أتَدْرُون أي كَبِد فَرَثْتم لرسـول الـله؟»، الفَرْث: تَفْتِيتُ الكَبِد بالغَمّ والأذى.

■ فرج: (هـ) فيه: «العَقْلُ على المسلمين عامّةً فلا يُتْرَكُ في الإسلام مُفْرَج»، قيل: هو القتيل يُوجَد بارض فَلاَة، ولا يكون قريباً من قَرْية؛ فإنه يُودَى من بيت المال ولا يُطَلِّ دَمُه.

وقيل: هو الرجل يكون في القَوْم من غَيرهم فَيَلْزَمُهم أن يَعقلوا عنه.

وقـيل: هو أن يُسْلم الرجُل ولا يُوالي أحَداً حـتى إذا جَنَى جِنايةً كانت جِنَايَتُه على بيت المال لأنه لا عاقِلَةَ له.

والْمُفْرَج: الذي لا عَشيـرة له، وقــيل: هُو المُثْقَل بحَقّ دِيَة أو فِذَاءِ أو غُرْم، ويُروى بالحاء المهملة، وسيجىء.

(هـ) وفيه: «أنه صلّى وعليه فَرّوجٌ من حَرِير»، وهو: الْقَبَاء الذي فيه شَقّ من خَلْفه.

وفي حديث صلاة الجسعة: «ولا تَذَرُوا فُرُجَاتِ الشيطان»، جسمْع فُرْجَة، وهي الخَلَل الذي يكون بين المُصلِين في الصّفوف، فأضافها إلى الشّيطان تَفْظِيعاً لشَانها، وحَمْلاً على الاحتراز منها.

وفي رواية: «فُرَج الشّيطان»، جمع فُرْجَة، كَظُلْمة ظُلْم.

(س) وفي حسديث عسمر: ﴿قَدِم رَجُلُ مَن بَعْضُ الفُرُوجِ»، يعنى: الثّغور، واحدها: فَرْج.

(هـ) وفي عــهد الحَجّاج: «اسْتَعْمَلْتُك على الفَرْجَيْن والمِصْرَان: والمِصْرَان: البَصْرة والكوفة.

(س) وفي حديث أبي جعفر الأنصاري: «فَملأتُ ما بَيْنِ فُرُوجي»، جَمْع فَرْج، وهو ما بين الرَّجْلين. يقال: للفَرَس: ملأ فرجه وفُرُوجه: إذا عداً وأسْرع، وبه سُمّي فَرْج المرأة والرَّجُل لأنهما بَيْنِ الرَّجْلَين.

(س) ومنه حديث الزبير: «أنه كان أجْلَعَ فَرِجاً»، الفَرج: الذي يَبْدُو فَرْجُه إذا جَلس ويَنْكَشِف، وقد فَرج فَرْجًا، فهو فَرجٌ.

(س) وفي حسديث عَقيل: «أَدْرِكُوا القَوْمَ على

فَرْجَتِهم»؛ أي: على هَزِيمتَهم، ويرُوى بالقاف والحاء.

■ فرح: (هـ) فيه: "ولا يُتْرك في الإسلام مُفْرَحٌ"، هو الذي أَثْقَله الدَّيْن والغُرْم، وقــد أَفْرَحه يُفْرِحُه: إذا أَثْقَله، وأفْرَحه إذا غَمّه، وحـقيقتُه: أَزَلْتُ عنه الفَرَح، كــأشكيْتُه إذا أزَلتَ شكواه، والمُثْقَل بالحُقــوق مَغْمُوم مكروب إلى أن يَخْرُج عنها، ويُروى بالجيم وقد تقدّم.

(س) وفي حديث عبد الله بن جعفر: «ذَكَرَتْ أَمّنا وَجَعَلت تُفْرَحُ له»، قال أبو موسى: هكذا وجَدْته بالحاء المهملة، وقد أضْرَب الطّبراني عن هذه الكلمة فتركها من الحديث، فإن كان بالحاء فهو من أفْرَحَه: إذا غمّه وأزال عنه الفَرَح، وأفْرَحه الدّينُ: إذا أثقله، وإن كانت بالجيم فهو من المُفْرَج الذي لا عشيرة له، فكأنها أرادت أنّ أباهُم تُوفِّي ولا عَشيرة لهم، فقال النبي عَلَيْقُ:

وفي حديث التوبة: «لله أشد فرَحاً بِتَوْبة عَبْده»، الفَرَح هاهنا، وفي أمثاله كناية عن الرّضَى وسُرْعة القبول، وحُسْن الجَزاء، لِتَعَذّرِ إطْلاق ظاهم الفَرح عملى السله -تعالى -.

■ فرخ: (س) فيه: «أنه نَهى عن بَيْع الفُروخ بالمكيل من الطعام»، الفُروخ من السّنبُل: ما اسْتَبان عاقبتُه وانعَقَد حَبّه.

وقيل: أفرَخ الزّرعُ إذا تَهَيّا للانْشِقاق، وهو مِثْلُ نَهْيه عن المُخاصَرة والمُحاقلة.

(س) وفي حديث علي: «أتاه قوم فاستامرُوه في قَتْل عثمان فنَهاهم، وقال: إن تَفْعلوا فَبَيْضاً فلْتُفْرِخُنّه»، أراد: إن تَقْتلوه تُهِيجُوا فتْنَة يتولّد منها شر كثير، كما قال بعضهم:

أرَى فِتْنَةً هَاجَتْ وباضَتْ وفَرَّخَتْ

ولو تُركت طارَت إليها فراخها ونَصَبَ «بَيْضاً»، بفعل مُضْمَر دَل الفعل المذكور عليه، تقديره: فَلَتُفْرِخُن بَيْضاً فلْتَفرِخُنة كما تقول: زيداً ضَربْت؛ أي: ضَرَبْت زيداً ضَرَبْت، فحذف الأوّل، وإلاّ فلا وجه لصحته بدون هذا التقدير؛ لأنّ الفاء الثانية لا بُد لها من معطوف عليه، ولا تكون لجواب الشرط لكون الأولى لذلك، ويقال: أفْرَخَت البَيْضَة: إذا خَلَت من الفَرْخ، وأفْرَخَتْها أمّها.

ومنه حديث عسمر: «يا أهلَ الشام تَجَهّزوا لأهْل

العراق، فبإنّ الشيطانَ قد باض فيهم وفَرّخ»؛ أي: اتخذَهُم مَقَرآ ومَسْكناً لا يُفارِقُهم، كسما يُلازم الطائر موضع بَيْضِه وأفْرَاخِه.

(هـ) وَفي حديث معاوية: «كتب إلى ابن زِياد: أَفْرِخْ رُوعَك قد ولَيْنَاك الكوفة»، وكان يَخاف أن يُولَيْها غيره.

وأصل الإفراخ: الانكشاف، وأفرَخ فُؤادُ الرّجُل: إذا خَرج رَوْعُه وانْكَشَفَ عنه الفَزَع، كما تُفْرخ البَيْضة: إذا انْفَلَقَتْ عن الفَرْخ فخرج منها، وهو مَثْل قديم للعَرب. يقسولون: أفْرخْ رُوعَك، وليُفِرخ رُوعُك؛ أي: لِيَذْهَب فَزَعُك وخَوْفُك، فإنّ الأمْر ليس على ما تُحاذِر.

وفي حديث أبي هريرة: "يا بني فَرّوخ"، قال الليث: بَلَغَنا أَنْ فَرّوخ كان مِن ولد إبراهيم -عليه السلام- بعد إسحاق وإسماعيل، فكثر نسله ونما عَدَدُه فولد العجم الذين في وسط البلاد، هكذا حكاه الأزهري عنه.

■ فرد: (هـ) فيه: «سبَق المُفَرِّدُون»، وفي رواية: «طُوبِي للْمُفَرِّدِين»، قسيل: وما المُفَرِّدون؟ قال: الذين أُهْتِرُوا في ذكر الله -تعالى-»، يقال: فَرَدَ برأيه وأَفْرَد وَفَرَد واسْتَفْرَد بمعنى: انْفَرَدَ به.

وقــيل: فَرّد الرجل: إذا تَفَقّه واعْتَزَل الناس، وخَلا بُراعَاة الأمْر والنّهْي.

وقيل: هم الهَرْمي الذين هَلَك أَقْرَانُهم من الناس وبَقُوا يَذْكُرون الله.

وفي حُدَيث الحُدَيْبية: «لأَقَاتلنّهُم حتى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي»؛ أي: حتى أمُوت. السَّالِفة: صَفْحَة العُنْق، وكَنَى بانْفرادها عن الموت؛ لأنها لا تَنْفرد عمّا يليها إلاّ به.

(هـ) وفيه: «لا تُعَدّ فارِدَتُكم»، يعني: الزّائدة على الفَريضَة،؛ أي: لا تُضَمّ إلى غيرها فتُعَدّ معها وتُحْسَب. (هـ) وفيه: جاء رجُل يشكو رَجُلاً من الأنصار شجّه

لقال:

يَا خَيْرَ مَنْ يَمْشِي بِنَعْلِ فَرْدِ أَوْهَبِهُ لِنَهْدَةٍ وَنَهُدٍ لا تُسْبَين سَلَبِي وجِلُدِي

أراد: النّعْل التي هي طَاقٌ واحد، ولم تُخْصَف طَاقاً على طَاق ولم تُطَرَق، وهم يُمْدحُون بِرِقة النّعال، وإنّما يَلْبَسها مُلُوكهم وسَاداتُهم.

أراد: يا خير الأكابر مِنَ العَرب، لأنّ لبس النّعال لهم دون العجم.

وفي حليث أبي بكر: "فسمنكم المُزْدَلِفُ صاحِب

فُرّها».

(هـ) وحديث عمر: (قال لابن عباس: كان يَبلُغني عنك أشياء كرهنت أن أفرّك عنها». ؛ أي: أكشفك.

(س) ومنه خطبة الحَجاج: «لقد فُرِرْتُ عن ذَكاءٍ وتَجْرَبَة».

■ فرز : (هـ) فيه: «مَن أَخَذَ شَفْعاً فهو له، ومَن أَخَذَ فِرْزاً فــهـ له، الفِرْد: الفَرْد، وأنكره الأزهري، والفِرْز: النصيب المَفْرُوز، وقد فَرَزْتُ الشيء وأفرَزْتُه: إذا قَسَمْتُه.

■ فرس: (س) فيه: «اتّقُوا فراسة المؤمن فإنه يَنظر بنور الله»، يقال: بمعنّيين، أحدُهما: ما ذلّ ظاهر هذا الحديث عليه، وهو ما يُوقِعُه الله -تعالى- في قلُوب أوليائه، فيعَلَمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظنّ والحَدْس، والشاني: نَوع يُتَعلّم بالدلائل والتجارب والخَلق والأخلاق، فتُعْرف به أحوالُ الناس، وللنّاس فيه تصانيفُ قَديمة وحَديثة.

ومنه الحديث: «أَفْرَسُ الناسِ ثلاثةً»، كذا وكذا وكذا؛ أي: أصْدَقُهم فراسَةً.

(هـ) ومنه: «أنه عَرض يَوْمـاً الخَيْل وعنده عُيينَة بن حصْن فقال له: أنا أعْلَم بالخَيْل مِنك، فقال: وأنا أفْرَسُ بالرّجـال مِنْك»؛ أي: أَبْصَرُ وأَعْرَف، ورجُل فـارسٌ بالأمْر؛ أي: عالم به بَصِير.

(هـ) وفيه: «عَلِّمُوا أَولادَكُم العَوْمُ والفَرَاسَة»، الفَراسَة -بالفتح-: رُكوب الخَيْل ورَكُضها، من الفُروسيّة.

(هـ) وفي حــديث عــمــر: «أنه كَرِه الفَرْسَ في الذّبيحة»، هو كَسُر رَفَبِتها قبل أن تَبْرُد.

ومنه حَديثه الآخر: «أمَر مُنَادِيَه فَنادَى الْأَ تَنْخَعُوا ولا تَفْرِسُوا»، وبه سُمِّيت فَرِيسة الأسَد، ويُروَى عن عمر بن عبد العزيز مِثْله.

(هـ) ومنه حمديث يأجموج ومأجموج: «يُرْسل الله عليهم النّغَفَ فيُصْبِحون فَرْسَى»؛ أي: قَتْلى، الواحِد فَريس، من فَرس الذّيْبُ الشّاة وافْتَرسَها: إذا قَتَلها.

رس) وفي حديث قيلة: «ومعها ابنة لها أخذتها الفرْسَة»؛ أي: ريح الحدّب فسيصيسر صاحبُها أحدّب، والفَرْسَة -أيضاً-: قَرْحَة تأخُذ في العُنْق فتَفْرِسُها؛ أي: تَدُقّها.

العمَامة الفَرْدَة»، إنما قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا ركب لم يَعْتَمّ مَعه غَيْرُه إجْلالاً له.

وفيه ذكر: «فَرْدَة» -بفتح الفاء وسكون الراء-: جَبَل في دِيار في يقال له: فَرْدَة الشَّمُوس، وماءٌ جَرْم في دِيار في -أيضاً-، له ذكر في حديث زيد الخيل، وفي سَرِيّة زيد بن حارِثة.

وبعضهم يقول: هو: «ذُو القَرَدة» -بالقاف، وبعضهم يكسر الراء-.

وفي قصيد كعب:

تَرْمُسي السَّغْيُوبَ بِعَيْنَيْ مُفْرَدٍ لَهِقٍ الْمُفْرَدُ: ثَوْر الوحْش، شَبّه به النَّاقة.

■ فردوس: (هـ) قد تكرر فيه ذكر: «الفردوس»، وهو: البُسْتان الذي فيه الكَرْم والأشجار، والجمع: فراديس، ومنه جَنّة الفردوس.

■ فرر: (س) فيه: «أنه قال لِعَدِيّ بن حاتم: ما يُفِرِّك إِلاّ أن يقال: لا إله إلا الله»، أفُررَتُه أُفِره: فَعَلَتُ به ما يَفِرٌ منه ويَهْرُب؛ أي: مـــا يَحْمِلك على الفِرار إلا التوحيد.

وكثير من المُحدّثين يقولونه بفتح الياء وضم الفاء، والصحيح الأوّل.

ومنه حديث عاتكة:

أفَرُّ صِياحُ القومِ عَزْمَ قُلُوبِهِم

فَهُنَّ هُواءً ۖ وَالْحُلُومُ عَوَازِبُ

أي: حَمَلُها على الفِرَار، وجعَلها خاليَةً بَعِيدةً غائبَة العُقُول.

(هـ) ومنه حديث الهجرة: القال سُراقة: هَذَانِ فَرَّ قُرَيش، ألا أرد على قُريش فَرَها»، يقال: فَرَّ يَفِرُ فَرَآ فهو فَارّ: إذا هرَب، والفَرّ مصدر وضع موضع الفاعل، ويقع على الواحد والاثنين والجميع. يقال: رجل فَرّ، ورَجُلان فَرّ، ورجالٌ فسرّ. أراد به النبيّ وأبا بكر لمّا خسرجا مُهاجِريْن. يعني: هذانِ الفَرّان.

(هـ) وفي صفته -عليه الصلاة والسلام-: "ويَفْتَر عن مِثْل حَب الغُمَام"؛ أي: يَتَبسم ويكُشر حتى تَبْدُوا أسنانه من غير قَهْقَهة، وهو من فَرَرْتُ الدَّابة أفرها فرا إذا كشَفْتَ شَفَتَها لتَعْرِف سنها، وافتر يَفْتر : افتعل منه، وأراد بحب الغمام: البَرد.

ومنه حديث ابن عمر: «أراد أن يَشْتَري بَدَنَة فقال:

(هـ) وفي حديث الضّحّاك: "في رجُل آلى من امْرأته ثم طلقها، فقال: هما كَفَرَسَيْ رِهان، أَيَّهُما سَبَق أُخِذَ به»؛ أي: إنّ العِدّة وهي ثَلاثة أطهار أو ثلاث حيض إن انْقَضَت قبل انْقضاء وقت إيلائه، وهُو أربعة أشْهُر فقد بانت المرأة منه بِتلك التّطليقة، ولا شيء عليه من الإيلاء؛ لأن الأربعة الأشهر تُنْقضي وليْسَت له بزوجَة، وإن مَضت الأربعة الأشهر وهي العدّة بانت منه بالإيلاء مع تلك التّطليقة، فكانت اثنتين، فَجعلهما كفرسي رِهان يتسابقان إلى غاية.

وفيه: (كنت شاكياً بفارس، فكُنْت أصَلّي قاعِداً فَسَالت عن ذلك عائشة»، يريد: بلاد فارس.

ورَواه بعيضهم -بالنون والقـاف- جَمْع نِقْرِس، وهو الألم المعروف في الأقدام، والأوّل الصحيح.

■ فرسخ: (هـ) في حديث حُذَيفة: "ما يَنْكم وبَيْن أن يُصَبِّ عليكم الشَّر فَراسخَ إلا مَوْتُ رجُلٍ»، يعني: عُمر ابن الخطاب. كلِّ شيء دائم كثير لا يَنْقَطع: فَرْسَخ، وفَرَاسخ اللَّيْل والنّهار: سَاعاتُهما وأوقاتُهما، والفَرْسَخ من المسافة المعْلومة من الأرض ماخُوذ منه.

■ فرسك: (س) في حديث عمر: «كتب إليه سُفيان ابن عبد الله الثقفي، وكان عامِلاً له على الطّائف: إنّ قبلنا حِيطَاناً فيها من الفِرْسِك ما هو أكثرُ عَلَةً من الكَرْم، الفوسك: الخوخ.

وقيل: هو مِثْل الخَوْخ من العِضَاه، وهو أَجْرَد أَمْلَسُ، أَحْمَرُ وَأَصْفَر، وَطَعْمُه كَطَعْم الخَوْخ، ويقال له: الفِرْسِق -أَلْضاً-.

■ فرسن: (س) فيه: ﴿لا تَحْقِرَنَ من المعروف شيئاً ولو فِرْسِن شاة »، الفِرْسن: عَظْمٌ قَليل اللَّحْم، وهو خُفَ البَعير، كالحَافر للدّابة، وقد يُستَعار للشاة فيُقال: فِرْسِن شاة ، والذي للشّاة هو الظّلف، والنون زائدة، وقيل: أصلية.

■ فرش: (هـ) فيه: «أنه نَهَى عن افْتِراش السَّبِع في الصلاة»، هو أن يَبْسُط ذِراعَيْه في السَّجود ولا يَرْفَعُهُما عن الأرض، كسمسا يَبْسُط الكلْب والذَّئب ذِراعَيْه، والافتِراش: افتعال، من الفَرْش والفِرَاش.

(ُهـ) ومنه الحديث: «الولَّدُ للفراش ولِلْعاهِرِ الحَجَرِ»؛

أي: لمالك الفراش، وهو الزّوْج والمُولى، والمرأة تُسمّى فراشاً؛ لأن الرجُل يَفْتَرشُها.

(ه.) ومنه حديث ابن عبد العزيز: "إلا أن يكون مالاً مُفْتَرَسًا"؛ أي: مَغْصوباً قد انبسَطت فيه الأيدي بغير حَق، من قولهم: افْتَرش عِرْضَ فلان إذا استباحه بالوقيعة فيه، وحَقيقتُه: جعَله لنفْسه فراشاً يَطَوُه.

(هـ) وفي حديثُ طَهْفة: «لكُم العارِض والفَرِيش»، هي: النّاقة الحديثة الوَضْع كالنّفساء من النّساء.

وقيل: الفَريش من النّبات: ما انْبَسط على وجه الأرض ولم يَقُم على ساقٍ.

ويقال: فَرَسٌ فَريش: إذا حَمَل صاحِبُها بعد النَّتَاج

(هـ) ومنه حـــديث خُزَيمة: «وتركتِ الفَريشَ مُسْتَحْلِكاً»؛ أي: شَديد السّوادِ من الاحْتراق.

(هـ) وفيه: «فجاءت الحُمَّرَةُ فجعَلَت تُفرُّش»، هو: أن تَفْرش جَناحَيْها وتَقْرُب من الأرض وتُرَفْرِف.

(س) وفي حديث أُذَيْنة: «في الظَّفْر فَرْشٌ مِن الإبِلِ»، الفَرْش: صغار الإبل، وقيل: هو من الإبل والبَقَر والغَنَم ما لا يَصْلَح إلاّ للذّبح.

وفيه ذكر: «فَرْشُ» -بفتح الفاء وسكون الراء-: وادر سَلَكه النبي ﷺ حِين سار إلى بدر.

وفيه: ( الْفَتَتَقَادَع بهم جَنبَنَا الصّراط تَقَادُعَ الفَراش في النّار»، هو -بالفتح-: الطّير الذي يُلْقي نَفْسه في ضوء السّراج، واحدَتُها: فَراشَة.

ومنه الحَــديث: «جــعَل الفَراش وهذه الدّوابّ تَقَع فيها»، وقد تكرر في الحديث.

وفي حــــديث علي: «ضَرْبٌ يَطِيــر منه فَرَاشُ الهَامِ»، الفَراش: عِظَامٌ رِقــــــــاق تَلِي قِحْفَ الرأس، وكــل عَظَم رَقيق: فَرَاشَة، ومنه: فَراشة القُفُل.

ومنه حديث مالك: «في المنقّلة التي تطيـر فَرَاشُهـا خمسة عشر»، المُنقّلة من الشّجاج: التي تُنقّلُ العِظّام.

■ فرشح: (س هـ)، في حديث ابن عمر: «كان لا يُفَرْشح رِجْلَيه في الصلاة»، الفَرْشَحَة: أن يُفَرَّج بين رجْليه ويباعد بينهما في القيام، وهو التّفحّج.

■ فرص: (هـ) في حديث الحيض: «خُذِي فِرْصَةَ مُمَسَكة فــتَطهّري بهــا»، وفي رواية: «خُذِي فِرْصَة من مسْك»، الفِرْصَة -بكسر الفاء-: قِطْعة من صُوف أو قُطْن فيه حتى سُمّي البَعير فَرِيضَةٌ في غَيْر الزكاة.

ومنه الحديث: «مَن مَنَع فَريضَةٌ من فرائض الله».

والحديث الآخر: «في الفَرِيضة تَجِب عليه ولا تُوجَد عنده»، يعني: السّنّ المُعَيّن للإخْرَاج في الزكاة.

وقيل: هو عامٌ في كل فَرْض مَشْروع من فَرائض الله -تعالى-، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث طَهْفة: «لكم في الوَظِيفَة الفَريضةُ»؛ أي: الهَرِمة المُسنة، يعني: هي لكم لا تُؤخذ منكم في الزكاة.

ويُروَى: «عليكم في الوَظِيفَة الفَرِيضةُ»؛ أي: في كل نِصابِ ما فُرِض فيه.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «لكم الفارضُ والفَريض»،
 والفَريض والفَارِض: المُسِن من الإبل.

(س) وفي حــديث ابن عــمــر: «العِلْمِ ثلاثة، منهــا فَرِيضةٌ عـادِلة»، يُريد الْعَدل في القِسْمة بِحَيث تكون على السّهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسّنة.

وقيل: أراد أنها تكون مُستَّنبَطَةً من الكاب والسَّنة، وإن لم يَرد بها نَصَّ فيهما، فتكون مُعَادِلةً للنَّصّ.

وقيل: الفَريضَة العادِلة: ما اتّفَق عليه المسلمون.

وفي حديث عَديّ: «أتَيْتُ عُمر بن الخطاب في أناس من قسومي، فَجَعل يَفْرض للرجُل من طَيّ في ألْفَيْن ويعُرض عَني»؛ أي: يَقْطع ويُوجِب لكلّ رجُل منهم في العَطاء الفَيْن من المال.

وفي حديث عمر: «اتّخَذ عامَ الجَدْب قِدْحاً فيه فَرْض»، الفَرْض: الحَزُّ في الشيء والقَطْع، والقِدْح: السّهم قبل أن يُعْمَل فيه الرّيش والنّصْل.

(س) وفي صفة مريم -عليها السلام-: «لم يَفْتَرِضُها وَلَدٌ»؛ أي: لم يُؤثّر فيها ولم يَحُزّها، يعني: قَبْل المسيح -عليه السلام-.

وفي حديث ابن عمر: «أن النبي ﷺ اسْتَقْبَل فُرْضَتَي الْجَبَلِ»، فُرْضَة الجَبَل: ما انْحَدر من وسَطه وجانبه، وفُرْضَة النّهر: مَشْرَعَته.

ومنه حـديث موسى -عليه السلام-: "حـتى أرْفًا به عِند فُرْضَة النّهر"، وجَمْع الفُرْضة: فُرَض.

(هـ) ومنه حـديث الزّبير: «واجـعلوا السّيوف للمنايا فُرَضاً»؛ أي: اجعـلوا السّيوف مَشَارعَ للمنايا، وتَعَرّضوا للشّهادة.

■ فَرْضَغَ : (هـ) في حديث الدَّجَّال : ﴿أَنْ أُمَّه كَانَت

أو خِرْقة. يقال: فَرَصْتُ الشيء: إذا قطَعْتُه، والمُمسّكة: المُطّيّبة بالمِسْك. يُتتَبّع بها أثرُ الدّم فييحْصُل منه الطّيب والتَنْشِيف.

وَقُـُولُه: «مِن مِسْك»، ظاهِرُه أنَّ الفِرْصـة منه، وعليـه المذهب وقولُ الفقهاء.

وحكى أبو داود في رواية عن بعضهم «قرصة» -بالقاف-؛ أي: شيئاً يَسِيراً مِثل القَرْصَة بطرف الأصبعين.

وحكى بعضهم عن ابن قُتَبِه: «قـرْضَة»، -بالقـاف والضاد المعجمة-؛ أي: قِطْعَة، من القَرْض: القَطْع.

(هـ) وفسيه: "إنّي الأكره أن أرَى الرجُل ثائراً فَريصُ رَقَبَته. قائماً على مُريّته يَضْرِبُها»، الفريصة: اللّحْمة التي بين جَنْب اللّابة وكَتفسها لا تزال تُرْعَد، وأراد بها حهاهنا-: عَصَب الرّقبة وعُرُوقها، الأنها هي التي تَثُور عند الغَضَب.

وقيل: أراد شَعَر الفَريصة، كما يقال: ثاثر الرأس؛ أي: ثائر شعر الرّاس.

وجَمْع الفَريصة: فَريصٌ، وفَرائصُ، فاستعارها للرّقبة وإن لم يكن لها فرائص؛ لأن الغَضَب يُثير عُروقها.

ومنه الحديث: «فَجِيءَ بهما تُرْعَد فَرائِصُهما»؛ أي: تَرْجُف من الخَوْف.

(س) وفيه: «رَفع الله الحَرجَ إِلاَّ مَن افْتَرص مُسْلماً ظُلُماً»، هكذا رُوي بالفاء والصاد المهملة، من الفَرْس: القَطْع، أو من الفُرْصَة. النَّهْزة. يقال: افْتَرصها؛ أي: انْتَهزها، أراد: إلاَّ مَن تمكّن من عِرْض مُسْلم ظلماً بالغِيبة والوقيعة.

(هـ) وفي حديث قَيْلة: «ومَعـهـا ابْنَة لهـا أخَذَتْهـا الفَرْصَة»؛ أي: ريحُ الحَدَب، ويقال بالسين وقد تقدّمت.

■ فرض: في حديث الزكاة: «هذه فَريضة الصّدَقة التي فَرَضها رسول الله ﷺ على المسلمين»؛ أي: أوْجَبها عليهم بأمر الله -تعالى-، وأصل الفَرض: القَطع، وقد فَرضه يَفْرضه فَرْضاً، وافْتَرضَه افْتِراضاً، وهو والواجب سيّان عند الشافعي، والفَرْض آكَدُ من الواجب عند أبي حنيفة، وقيل: الفَرْض -هاهنا- بمعنى: التقدير؛ أي: قدر صدَقة كلّ شيء وبيّنه عن أمر الله -تعالى-.

وفي حسديث حُنين: «فسإن له علينا ست فرائض»، الفرائض: جَمْع فريضة؛ وهو البَعيسر المأخُوذُ في الزكاة، سُمّى فريضةً: لأنه فرش واجب على رب المال، ثم اتسم

فرْضَاخِيَّة»؛ أي: ضَخْمَة عَظيــمــة الثَّدْيَين. يقــال: رجُلٌ فِرْضَاخَ وَامْرَأَةَ فِرْضَاخَةً، وَالْيَاءَ لَلْمُبَالَغَةً.

■ فرط: (هـ) فيه: «أنا فَرَطُكم على الحَوْضَّ؛ أي: مُتَقَدَّمُكم إليه. يقال: فَرَط يَفْرِط، فَهُو فارِطٌ وفَرَطٌ: إذا تقدّم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء، ويُهيىء لهم الدّلاء والأرْشيَة .

(هـ) ومنه الدعـاء للطَّفل الميَّت: «اللهم اجْعُلُه لنا فَرَطاً»؛ أي: أجْراً يَتَقَدَّمُنا. يقسال: افْتَرط فُلان ابْناً له صَغيراً: إذا مات قَبْله.

وحديث الدعاء -أيضاً-: اعلى ما فَرَط منّى ا؛ أي: سَبَق وتقدّم.

 (هـ) ومنه الحديث: «أنا والنبيون فُرّاط القاصفين»، فرّاط: جَمْع فارِط؛ أي: مُتَقَدّمون إلى الشّفاعة، وقيل: إلى الحَوْض، والقاصِفون: الْمَزْدَحِمُون.

ومنه حديث ابن عباس: ﴿قَالَ لَعَائِشَةُ: تَقَدُّمِينَ عَلَى فَرَطِ صِدْق، يعنى: رسول الله ﷺ وأبا بكر، وأضافَهُما إلى صدَّق وصْفاً لهمَا ومَدْحاً.

(هـ) وفي حديث أم سلمة: «قالت لعائشة: إنّ رسول الله نَهاك عن الفُرْطَة في الدِّين، يعني: السَّبْق والتَّقَدَّم ومُجاوَزة الحَدّ. الفُرْطَة -بالضم-: اسم للخروج والتّقَدّم، وبالفتح المرّة الواحدة.

وفيه: «أنه قال وهو بطَرِيق مكة: من يَسْبقنا إلى الإثاية فيَمْدُرُ حَوْضَهَا ويُفْرِطُ فيه فيَملؤه حتى ناتِيَهَ } أي: يُكْثِر من صَبّ الماء فيه. يقال: أفْرَط مَزَادتُه إذا مَلاها، من أفْرط في الأمر: إذا جاوَز فيه الحَدّ.

(س) وَمنه حديث سُراقة: ﴿الذي يُفْرِط في حَوْضِهـ ﴾؛ أي: يَمْلؤه.

ومنه قصيد كعب:

تَنْفِي الـرّيَاحُ الــقَذَى عَنْهُ وأَفْرَطَهُ أي: مَلأَه، وقيل: أَفْرَطُه -هاهنا- بمعنى: تركَه.

وَمَنه حديث سَطِيح: إنْ يُمْسِ مُلْكُ بَنِي سَاسَانَ ٱفْرَطَهُمْ

أي: تركهم وزال عَنْهم.

ومنه حديث علي: ﴿لا يُرَى الجاهلُ إلا مُفْرِطاً أو مُفرّطاً"، هُو -بالتخفيف-: المسْرف في العَمَل، وبالتشديد: المُقَصّر فيه.

(س) ومنه الحديث: (إنه نام عن العِشَاء حستى تَفَرَّطتُ »؛ أي: فات وقْتُها قبل أدائها.

 (هـ) ومنه حديث توبة كعب: «حتى أسْرَعوا وتَفَارطَ الغَزْوُ»، وفي رواية: «تَفَرّط الغَزْوُ»؛ أي: فــــات وقْتُه

(س) وفي حديث ضُباعة: «كان الناسُ إنما يَذْهَبون فَرْطَ الْيَوْمِينَ فَيَبْعَرُونَ كَمَا تَبْعَرِ الإبلِّ؛ أي: بَعْد يَوْمَين. يقال: آتِيك فَرْطَ يوم أو يَوْمَين؛ أي: بَعْدَهُما، وَلَقيتُه الفَرْطَ بعد الفَرْط؛ أي: الحِينَ بَعْد الحِين.

 فرصم: (هـ) في صفة الدّجّال وشيعته: «خِفَافُهم مُفَرْطَمَةً ﴾، الفُرْطُومة: مِنْقـار الخُفّ إذا كـان طويلاً مُحَدّدُ الرَّاس، وحكاه ابن الأعرابي بالقاف.

 ■ فـرع: (هـ) فيه: اللا فَرَعَةَ ولا عَتِيرةً»، الفَرَعَة -بفتح الراء- والفَرَع: أوَّل ما تَلده الناقة، كانوا يَذْبَحونه لآلهتهم، فَنُهيَ المسلَّمون عنه.

وقيل: كان الرجُل في الجاهلية، إذا تَمَّت إبلُه مائةً قدَّم بِكُراً فَنَحره لصَّنَمه، وهو الفَرَع، وقد كان المسلمون يَفْعلونه في صَدْر الإسلام ثم نُسخ.

(هـ) ومنه الحــديث: "فَرَّعُوا إِن شِيْــــــــم، ولكن لا تَذْبُحوه غَرَاةً حتى يَكْبَر»؛ أي: صَغِيراً لْحَمُه كالغَراة، وهي القطعة من الغِراً.

والحديث الآخـر: «أنه سُئل عن الفَرَع فـقـال: حَقّ، وأن تَتْرُكه حتى يكون ابن مَخَاض أو ابن لَبُون خَيْرٌ من أن تَذْبُحه يَلْصَق لحمه بوبَرها.

(هـ) وفيه: ﴿أَنَّ جَارِيَتَيْنَ جَاءَتَا تَشْتَدَّانَ إِلَى النَّبِي ﷺ وهو يُصَلِّي فَـاْخَذَتَا بِرُكُبْتَيْهُ فَفَرَع بَيْنَهُمـاً ﴾؛ أي: حـجـر وَفَرِّق؛ يقال: فرَع وفَرّع، يَفْرع، ويُفَرّع.

(هـ) ومنه حديث آبن عباس: «آختُصَم عنده بَنُو أبي لهب فقام يُفرّع بينهم".

 (هـ) وحديث عُلقمة: «كان يُفَرَّع بين الغنم»؛ أي: يفَرَّق، وذكره الهروي في القاف. قال أبو موسى: وهو من هفواته.

(هـ) وفي حـــديث ابن زِمْل: «يكاد يَفْرَع الناسَ طُولاً»؛ أي: يَطُولهم ويَعْلُوهم.

ومنه حديث سُوْدة: «كانت تَفْرع النّساءَ طُولاً».

وفي حديث افتتاح الصلاة: ﴿كَأَن يَرْفع يديه إلى فُرُوع أَذْنَيه ﴾؛ أي: أعالِيهما، وفَرْع كل شيء: أعلاه.

ومنه حديث قيام رمضان: «فما كُنّا نَنصرف إلا في فُرُوع الفجر». (هـ) وفي حديث علي: «إنّ لهم فِرَاعَها»، الفِرَاع: ما علا من الأرض وارْتَفَع.

(س) وحسديث عطاء: «وسُئل: مِن أين أرْمي الجَمْرَتَين؟ قال: تَفْرَعُهُما ؟ أي: تَقِف على أعْلاهُما وتَرْمِيهما.

رس) ومنه الحديث: «أيّ الشّجَر أبْعَدُ من الخَارِف؟ قالوا: فَرْعُها، قال: وكذلك الصّفّ الأوّل».

(هـ) وفيه: «أعْطَى العَطايا يوم حُنَين فارِعَةً من الغَناثم»؛ أي: مُرتَّفِعة صاعِدة من أصْلها قبْل أن تُخَمَّس.

(هـ) ومنه حـديث شُريَّح: «أنه كـان يَجْعل المُدبَّر مِن الثَّلُث، وكان مَسْرُوقٌ يَجْعَله فـارعاً من الْمَال»؛ أي: مَن أصله، والفارع: المُرتَفع العالمي.

(هـ) وفي حديث عمر: «قيل له: الفُرعان أفضَل أم الصُّلُعَان؟ فقال: الفُرْعان؛ قيل: فانْتَ أصْلُع، قال: كان رسول الله ﷺ أَفْرَعَ»، الفُرْعـان: جَمْع الأَفْرَع، وهو الوَافِي الشعر، وقيل: الذي له جُمَّة، وكان النبي ﷺ ذا حُمَّة.

وفيه: «لا يَؤُمُّنَّكُم أَنْصَرُ وَلا أَزَنَّ ولا أَفْرَعُ»، الأفرع -هاهنا-: المُوَسْوَس.

وفيه ذكر: «الفُرْع»، وهو -بضم الفاء وسكون الراء-: مَوْضع مَعْروف بين مكة والمدينة.

فرعل: (س) في حديث أبي هريرة: «سُئِل عن الضبع فقال: الفُرْعُل تِلك نَعْجَةٌ من الغَنَم»، الفُرْعُل: ولَد الضبع، فسمّاها به، أراد أنها حكال كالشّاة.

فرغ: في حديث الغسل: «كان يُفْرغ على رأسه ثلاث إفراغ—ات»، جَمْع إفْراغة، وهي المرة الواحدة من الإفراغ. يقال: أفْرَغْتُه تَفْرِيغاً: إذا قلبُت ما فيه.

وفي حــديث أبي بكر: «افْرُع إلى أَضْيَــافِكَ، أي: اعْمِد واقْصِدْ، ويَجُوز أَن يكون بَمَعْنى السَّخَلِّي والفَرَاع؛ لِيَتُوفَر على قِرَاهُم والاشْتِغال بأمْرهم، وقد تكرر المعنّيان في الحديث.

(هـ) وفيه: «أنّ رجُلاً من الأنصار قال: حَمَلْنا رسولَ الله ﷺ على حِمَارِ لَنا قَطُوفِ فَنَزَل عنه؛ فإذا هو فِرَاعٌ لا يُسَايَرُهُ؛ أي: سريع المَشْي واسع الخَطْوِ.

■ فرفر: (هـ) في حديث عُون بن عبد الله: «ما

رأيت أحداً يُفَرْفِرُ الدنيا فَرْفَرَةَ هذا الأعْرَج»، يعني: أبا حَازِم؛ أي: يَذُمُها ويُمَزِّقُها بالذَّمِّ والوَقِيعَة فيها. يقال: الذَّئب يُفَرْفِرُ الشَّاة؛ أي: يُمَزَّقُها.

■ فرق: (س هـ) في حديث عائشة: «أنه كان يَغْتَسِل من إناء يقال: له الفَرَق»، الفَرَق -بالتحريك-: مكياً ليسع سِتّة عشر رِطْلاً، وهي اثنا عشر مُداً، أو ثلاثة اصمع عند أهل الحجاز.

وقيل: الفَرَق خمسة أقْسَاط، والقِسْط: نصف صاع، فأمّا الفَرْق –بالسكون– فمائةٌ وعشرون رِطْلاً.

(س) ومنه الحديث: «ما أَسْكُر الفَرْقُ منه فالحُسُوة منه حَرام».

(هـ) والحسديث الآخــر: «من استَطاع أن يكون كصاحِب فَرْق الأرُزّ فَلْيكُن مِثْلَه».

(س) ومنه الحديث: «في كل عَشرة أَفْرُقِ عَسَل فَرَقٌ» الأَفْرُق: جَمْع قِلَة لِفَرَق، مثل جَبَل وأَجْبُل.

(س) وفي حديث بدء الوحي: "فَجُثِثْتُ منه فَرَقاً»، الفَرَق -بالتحريك-: الخُوْف والفَزَع. يقال: فَرِق يفْرَق فَوْقًا.

(س) ومنه حمديث أبي بكر: ﴿أَبِاللَّهَ تُفَرِّقَني؟ ﴾، أي: تُخَوَّفُني.

(هـ) وفي صفته -عليه الصلاة والسلام-: «إن انْفَرَقَت عَقيصتُه فَرَق»؛ أي: إن صار شَعره فِرْقين بِنْفسِه في مَفْرَقه تَركه، وإن لم يَنْفَرق لم يَفْرقه.

(س) وفي حديث الزكاة: «لا يُفرق بين مُجْتَمع ولا يُجمَع بين مُجْتَمع ولا يُجمَع بين مُتَفَرِق خَشْيَةَ الصدقة»، قد تقدم شررح هذا في حرف الجيم والخاء مُبسوطاً.

وذهب أحمد إلى أن معناه: لو كان لرجُل بالكُوفة أربعون شاة وبالبَصْرة أربعون كان عليه شَاتَان لقوله: «لا يُجْمع بين مُتَفَرَق»؛ ولو كان له بِبَغْداد عشْرُون وبالكوفة عشرون لا شيء عليه، ولو كانت له إبلٌ في بلدان شتّى؛ إن جُمِعت وجَبَت فيها الزكاة، وإن لم تُجْمع لم تَجِب فيها شيء.

(س) وفيه: «البَيّعان بالخِيار ما لم يتَفَرّقا»، وفي رواية: «ما لم يَفَرّوا»، اخْتَلَف الناس في التّفَرّق الذي يصح ويلزم البيع بوجوبه، فقيل: هو التّفَرّق بالأبدان، وإليه ذهب مُعْظَم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك وغيرُهما: إذا تَعاقدا صح

البَيعُ؛ وإن لم يتفرّقا.

وظاهر الحديث يشهد للقول الأوّل، فإنّ رواية ابن عمر في تمامه: «أنه كان إذا بايع رجُلاً فأراد أن يُتمّ البَيْعَ مَشَى خُطُوات حتى يُفَارِقَه»، وإذا لم يُجْعل التّفرّقُ شَرْطاً في الانْعِقاد لم يكن لذِكْره فائدة، فإنه يَعْلم أن المشتري ما لم يُوجَد منه قَبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع خِيارُه ثابت في مِلْكه قبل عَقْد البيع.

والتَّفَرَّقُ والافْتِراق سَواء، ومنهم من يَجْعل التّفرّق بالأبدان، والافْتراق في الكلام. يقال: فَرَقْتُ بين الكلاميْن فَقُرِّقًا.

ومنه حديث ابن مسعود: "صَلّيت مع النبي ﷺ بِمِنّى ركعتين، ومع أبي بكر وعمر ثم تفرقت بكم الطّرُق، الي دُول وتَركتم أبي: ذهب كلّ منكم إلى مَذهب ومال إلى قَوْل وتَركتم السّنة.

(هـ) ومنه حديث عـمر: «فَرقوا عن المنية واجعلوا الرّاس رأسين» يقول: إذا اشتريتم الرّقيق أو غيره من الحيوان فلا تُغَالُوا في الثمن واشترُوا بِثَمن الرأس الواحد رأسين، فإن مات الواحِد بَقِيَ الآخر، فكأنكم قد فَرقتم مالكم عن المنية.

وفي حديث ابن عمر: «كان يُفَرَق بالشّك ويجْمَع باليَقين»، يعني: في الطّلاق، وهو أن يَحْلف الرجُل على أمْر قد اختلف الناس فيه ولا يُعْلَم مَن المُصيب منهم، فكان يُفرّق بين الرجل والمرأة احتياطاً فيه وفي أمثاله من صور الشّك، فإن تبيّن له بعد الشك اليَقينُ جمع بينهما.

وفيه: «من فارق الجماعة فميتتُهُ جاهليّة»، معناه: كلّ جماعة عَقَدَت عَقْداً يُوافِق الكتاب والسنة فلا يجوز لأحد أن يُفارقهم في ذلك العقد، فإن خالفهم فيه استَحق الوعيد، ومعنى قوله: «فميتتُه جاهلية»؛ أي: يموت على ما مات عليه أهل الجاهليّة من الضّلال والجَهْل.

وفي حديث فاتحة الكتاب: «ما أُنْزِل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزّبور ولا في الفُرْقان مِثْلُها»، الفُرْقان من أسماء القُرآن؛ أي: أنه فَارِقٌ بين الحقّ والباطل، والحلال والحرام. يقال: فَرَقْت بين الشّيئين أفْرُقُ فَرْقاً وفُرْقاناً.

ومنه الحديث: «مُحمّدٌ فَرْقٌ بين الناس»؛ أي: يَفْرُق بين المؤمنين والكافرين بتَصديقه وتكذيبه.

(س) ومنه الحديث في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «أنّ اسمه في الكُتُب السالفة فارِق لِيَطا»؛ أي يُفْرُق بين الحق والباطل.

وفي حديث ابن عباس: ﴿فَرَقَ لِي رَأَيُّ ؛ أي: بَدَا

وظَهر، وقال بعضهم: الرواية: «فرِق»، على ما لم يُسَمّ فاعلُه.

(هـ) وفيه: «ما ذِنْبان عاديان أصابا فَريقة غنم؟»، الفريقة: القطعة من الغَنَم تشذّ عن معظمها، وقيل: هي الغَنم الضالة.

(هـ) ومنه حديث أبي ذر: «سُئل عن مالِه فقال: فِرْقٌ لنا وذَودٌ»، الفِرْق: القِطْعة من الغَنم.

ومنه حـديث طَهْفَة: «بارِكْ لهم في مَذْقِهـا وفِرْقِهـا»، وبعضهم يقوله بفتح الفاء، وهو: مِكْيال يُكَال به اللَّبَن.

(س) وفيه: «تأتي البقرة وآلُ عِمْران كأنهما فِرْقَان مِن طَيْرِ صَوَافٌ»؛ أي: قِطعتان.

وفيه: «عُدُوا مَن أفرق مِن الحَيِّ»؛ أي: بَرا من الطّاعون. يقال: أفرق المريضُ من مَرضه: إذا أفاق، وقيل: إنّ ذلك لا يقال إلا في عِلّة تُصيب الإنسان مرّة، كالجُدريّ والحَصْبَة.

وَفَيَّه: «أنه وصَف لسَعْد في مَرَضِه الفَرِيقَة»، هي تَمْرٌ يُطْبَخ بِحُلْبَة، وهو طَعام يُعْمَل للنّفَساء.

■ فرقب: (س) في حديث إسلام عمر: "فاقبَل شَيْخٌ عليه حِبرَةٌ وتَوْبٌ فُرْقُبِيٌّ، هو: ثَوْب مِصْرِيّ أَبْيَضُ من كَتَان.

قال الزمخشري: الفُرْقُينة والثُّرُقُينة: ثِياب مِصْرية ييض من كتّان، ورُوِي بقافين، منسوب إلى قُرْقُوب، مع حَدْف الواوِ في النّسَب، كَسابُريّ في سابُور.

■ فرقع: (هـ) في حديث مجاهد: "كَرِه أَن يُفَرْقعَ الرَّصَابِع: غَمْزُها حتى الرجُل أصابِع: غَمْزُها حتى يُسْمَع لَفاصِلها صَوْت.

رس) وفيه: «فافْرَنْقَعُوا عنه»؛ أي: تَحَوَّلُوا وتَفَرَّقُوا، والنون زائدة.

■ فرك: (س) فيه: «نهى عن بيع الحَبّ حتى يُفْرِك»؛ أي: يَشْتَدّ ويَتْنَهي. يقال: أَفْرَك الزرع؛ إذا بَلَغ أَن يُفْرَك باليَد، وفَرَكْتُه فهو مَفْرُوك وفَرِيك.

ومَنْ رَواه بفتح الراء فمعناه: حتى يَخْرُج من قِشْره. وفيه: (لا يَفْرَك مُؤمنٌ مُؤمنة)؛ أي: لا يُنْغِضها. يقال: فَرِكَت المرأةُ زَوْجَها تَفْرَكُه فِرْكاً -بالكسر-، وفَرْكاً وفُرُوكاً، فهي فَرُوك، كسأنه حَثّ على حُسْن العِشْرة والصّحْبة.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «أتاه رجُل فقال: إني تَزوّجْت امْرأةٌ شابّة وإنّي أخاف أن تَفْركَني، فقال: إن الحُبّ من الله والفَرْكَ من الشيطان».

■ فرم: (س) في حديث أنس: «أيّام التّشْريق أيّام لَهْو وفِرَام»، هو كِناية عن المُجامَعة، وأصله من الفَرْم، وهو تَضْييق المرأة فَرْجَها بالأشياء العَفِصَة، وقد اسْتَفْرَمَت: إذا اخْتَشَت بذلك.

(هـ) ومنه حـديث عبد الملك: «كـتب إلى الحَجّاج لمّا شكاً منه أنس بن مـالك: يا ابْن الْمُسْتَفْرِمَة بِعَجَم الزّبيب»؛ أي: المُضَيَّقَة فَرْجَها بِحَبّ الزّبيب، وهو مما يُسْتَفْرَم به.

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ الحسين بن علي قال لرجُل: عليك بِفِرام أمّك»، سُتل عنه ثعلب فقال: كانت أمّه ثقيقية، وفي أحراحِ نساء ثقيفٍ سَعَة، ولذلك يُعَالِجْنَ بالزبيب وغيره.

(س) ومنه حديث الحسن: «حتى تكونوا أذل من فَرَم الأُمّة»، هو -بالتحريك-: ما تُعَالِج به المَرْأة فَرْجها ليَضِيق.

وقيل: هو خرْقة الحَيْض.

■ فره: (س) في حديث جُرينج: «دابّةٌ فارِهةٌ»، أي: نشيطةٌ حادة قَريّة، وقد فَرُهَت فَراهَةٌ وفَرَاهِيَة.

 ■ فرا: (هـ) فيه: قان الخَضِر جَلَس على فَرْوة بَيْضاء فاهتزت تَحْته خَضْراء»، الفَرْوة: الأرض اليابِسة.

وقيل: الهَشِيم اليابسُ من النّبات.

(هـ) وفي حـديث على: «اللهم إنّى قـد مَلِلْتـهم ومَلُوني، وسَيْمتُهم وسَيْمنُهم وسَيْمُوني، فَسَلَط عليهم فَتَى تُقيفِ الذّيّالَ المَنّان، يَلْبَس فَرْوتَها، ويأكُل خَضِرتَها»؛ أي: يَتَمتّع بنعْمَتِها لُبْساً وآكْلاً. يقال: فُلانٌ ذُو فَرْوة وثَرْوة بعْني.

وقال الزمخسري: معناه: يَلْبَسُ الدَّفِيءَ الليِّن من شِيابها، ويأكُل الطِّرِيِّ الناعِم من طَعامها، فضرب الفَرُوة والخَضِرَة لذلك مَثَلاً، والضَّميس للدَّنيا، وأراد بالْفَتَى الثَّقَفيَّ: الحجَّاج بن يوسف، قيل: إنه وُلِدَ في السَّنَة التي دَعَا فيها عَلَى بهذه الدَّعُوة».

(هـ) وفي حديث عمر: "وسُتل عن حُدّ الأمة فقال:

إِن الأُمَةَ الْقَت فَرْوَة رأسِها من وراء الدّار»، ورُوي: "من وراء الجِدار»، أراد: قِناعَها، وقيل: خِمَارَها؛ أي: ليس عليسها قِنَاع ولا حِجَاب، وأنها تَخْرُج مُتَبَذَّلَة إلى كل مَوضع تُرْسُل إليه لا تَقْدِر على الامتناع.

والأصْلُ في فَرْوَة الرَّاس: جِلْدَته بَمَا عليها من الشَّعَر. ومنه الحديث: «إنَّ الكافر إذا قُرَّب المُهْلُ مِن فِيه سَقَطَت فَرْوَةُ وجهه»؛ أي: جِلْدَته، استعارها من الرَّاس للوجه.

(هـ) وفي حديث الرؤيا: «فلم أرَ عَبْقَرِيّاً يَفْرِي فَرِيّه»؛ أي: يَعْمل عَمَله ويقطع قَطْعَه.

ويروى: «يَفْرِي فَرَيّهُ» -بسكون الراء والتخفيف-، وحُكي عن الخليل أنه أنكر التَّثْقِيل وغَلِّط قائله.

وأصل الفَرْي: القَطْع. يقال: فَرَيْتُ الشيءَ افْرِيه فَرْياً إِذَا شَقَقْتُه وَقَطَعْته للإصلاح، فهو مَفْرِيّ وفَرِيّ، وأَفْرَيْتُه: إذا شَقَقْتَه على وجه الإفساد. تقول العَرب: تَركْته يَفْرِي الفَريّ: إذا عَمل العَمل فأجادَه.

ومنه حديث حسان: ﴿الْأُفْرِينَهُم فَرْيَ الْأَدِيمِ اِي: الْقَطَعُهُم بِالْهِجَاءِ كَسَمَا يُقْطَعِ الْأَدِيمِ، وقد يُكْنَى به عن الْبَالغة في القَتْل.

ومنه حديث غسزوة مُؤْتَة: «فـجـعَل الرّوميّ يَفْري بالمسلمين»؛ أي: يُبالغ في النّكاية والقَتْل.

وحـديث وَحْشِيّ: "فرأيت حَمْزة يَفْرِي الناسَ فَرْياً»، يعني: يَوم أُحُدِ.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: «كُلْ ما أَفْرَى الأوْدَاجَ عَيْرَ مُثَرَّدٌ»؛ أي: ما شَقّها وقطَعها حتى يَخْرُج ما فيها من اللهم.

وفيه: "مِنْ أَفْرَى الفِرَى أَن يُرِيَ الرجُلُ عَيْنَيه ما لم تَرياً الفِرَى: حَمع فِرْية وهي: الكَذْبة، وأَفْرَى: أَفْعَلُ منه للتَفْضيل؛ أي: مِن أكْذَب الكَذبات أن يقول: رأيت في النوم كذا وكذا ولم يكن رأى شيئاً؛ لأنه كَذب على الله، فإنه هو الذي يُرسل مَلَك الرَّوْيا ليُرية المنام.

ومنه حديث عائشة: «فقد أعظَم الفِرْيَةَ على الله»؛ أي: الكَذِب.

ومنه حديث بَيْعة النّساء: «ولا يَاتِينَ ببُهتانِ يَفْتَرِينَه»، يقال: فَرَى يَفْرِي فَرْياً، وافْتَرى يَفْتَرِي افْتِراءً: إِذَا كذب، وهو افْتِعال منه، وقد تكرر في الحديث.

■ فسرياب: فيه ذكر: «فِرْيَاب»، هي -بكسر الفاء وسكون الراء-: مدينة ببـلاد التّرك، وقـيل: أصلُهـا:

فِيرْيَاب، بزيادة ياء بعد الفاء، ويُنْسَب إليها بالحَذف والإثبات.

### (باب الفاء مع الزاي)

 ■ فزر: (هـ) فيه: «أن رجُلاً من الأنصار اخذَ لَحْيَ جَزُور فضرب به أنْفَ سَعْد فَفَزره،؛ أي: شَقّه.

(هـ) ومنه حديث طارِق بن شهاب: «خَرَجْنا حُجّاجاً فَاوْطَا رَجُل مِنَا رَاحِلَته ظَبْياً فَفَزَرَ ظَهْرَه»؛ أي: شقه وفَسَخه.

■ فسزز: في حديث صَفية: ﴿لا يُغْضِبُه شيءٌ ولا يَسْتَفِزْهِ»؛ أي: لا يَسْتَخِفه، ورَجُلٌ فَزْ؛ أي: خسفسيف، وأفْزَرْتُه: إذا أزعَجْتُه وأفْزَعْتُه، وقد تكرر في الحديث.

■ فزع: (هـ) فيه: «أنه قال للأنصار: إنّكم لتكثّرون عند الفَزَع، وتَقِلُون عند الطّمَع»، الفَزَع: الخسوف في الأصل، فوضع مَوْضع الإغاثة والنّصر؛ لأنّ مَنْ شائه الإغاثة والدّفعُ عن الحريم مُرَاقبٌ حَذِرٌ.

(هـ) ومنه الحديث: "لقد فزع أهلُ المدينة لَيْلاً فركب فرساً لأبي طلحة"؛ أي: اسْتَغاثُوا. يقال: فَزعْت إليه فأفزَعني؛ أي: اسْتَغَنْت إليه فأغائني، وأفزعته: إذا أغَنْتُه، وإذا خَوِقْتُه.

ومنه حديث الكسوف: «فافْزَعُوا إلى الصلاة»؛ أي: الْجَأُوا إليها، واسْتَغِيثُوا بها على دَفْع الأمْرِ الحادِث.

ومنه صفة علي: «فإذا فُزعَ فُزعَ إلى ضَرَسَ حَديد»؛ أي: إذا اسْتُغيث به التُجِيء إلى ضَرَس، والتَّقْدير: فإذا فُزعَ إليه فُزعَ إلى ضَرَس، فَحُذِف الجَارِّ واسْتَتر الضمير.

ومنه حديث المخزومية: "فَفَزِعُوا إلى أَسَامَه"؛ أي: اسْتَغاثوا به.

وفيه: ﴿أَنَّهُ فَزَعَ مِن نَوْمُهُ مُحْمَرًا ۗ وَجُهُهُۥ

(هـ) وفي رواية: «أنه نام فَفَزع وهو يَضْحك»؛ أي: هَبّ وانْتَبه. يقال: فَزعَ من نومه، وأفْزَعْته أنا، وكأنه من الفَزَع: الخَوْف؛ لأنّ الذي يُنبَّه لا يخلو من فَزَع مّا.

س) ومنه الحسديث: «ألا أفْزَعْتُمسونْني»؛ أي: أنْبَهْتُموني.

(س) ومنه حديث مَقتل عمر: «فَزّعوه بالصلاة»؛ أيّهُوه.

وفي حديث فضل عثمان: «قالت عائشة للنبي ﷺ:

مَالِي لَم أَرَكَ فَزِعْتَ لأبي بكر وعمر كما فزعتَ لعُثْمان؟ فقال: إنّ عثمان رجُلٌ حَبِيًّ»، يقال: فَزعْتُ لِمَجِيء فُلان إذا تأهّبْتَ له مُتَحوّلاً من حال إلى حال، كما يَتْتَقِل النائم من حال النّوم إلى حال اللّهظة.

ورواه بعضهم بالراء والغين المعجمة، من الفُراغ والاهتمام، والأوّل أكثر.

(هـ) وفي حـديث عـمـرو بن مَعْدِ يكرِب: «قــال له الأشْعَث: لأَضَرَّطَنَّك، فـقــال: كَلاّ إنهـا لَعَزُومٌ مُفَزَّعَة»؛ أي: صحيحة تَنْزِل بها الأفزاع، والمُفَزَّع: الذي كُشِفَ عنه الفَزَع وأُذِيل.

ومنه حديث ابن مسعود: «وذكر الوَحْي قال: فإذا جاء فُزع عن قلوبهم»؛ أي: كُشِف عنها الفَزع.

### (باب الفاء مع السين)

■ فسح: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: (فَسِيحُ ما بَيْن الْمُكِبَين)؛ أي: بَعـيـد ما بينهـما، لِسَعَة صَدَّره، ومَنْزل فَسِيح؛ أي: واسع.

ومنه حديث على: "اللهُم افْسَح له مُفْتَسحاً في عَدْلك»؛ أي: أوْسِع له سَعَةً في دارِ عَدْلك يوم القيامة.

ويُرْوَى: ﴿فِي عَدْنِكِ ﴿ جِالنَونِ ﴿ ، يَعْنِي: جَنَّةُ عَدُنْ. (هـ) ومنه حــديث أمَّ زَرْع: ﴿ وَبَيْتُهــا فُسَاحٍ ﴾ أي: واسعٌ. يقال: بَيْت فَسِيح وفُسَاحٍ ، كَطَويل وطُوَال.

■ فسخ: فيه: الكان فَسْخُ الحجّ رُخْصَةً لأصحاب النبي ﷺ، هو أن يكُون قد نوى الحج أوّلاً ثم يَنْقُضه ويُطِله ويَجْعله عُمْرة ويُحِلّ، ثم يَعُود يُحْرِم بحَجّة، وهو التَّمْتُع، أو قريب منه.

■ فسد: (س) فيه: «كَرِه عَشْرَ خِلال، منها إفْسَادُ الصّبِيّ، غَيْرَ مُحَرِّمـه، هو: أَن يَطأ المَرْأَة المُرْضع، فإذا حَمَلت فَسَد لَبَنُها، وكان من ذلك فَسَاد الصّبِي، ويُسَمّى الغيلة.

وقوله: «غير مُحَرِّمه»؛ أي: أنه كَرِهَه ولم يَبْلغ به حَدّ التحريم.

■ فسط: (هـ) فيه: (عليكُم بالجَماعة، فإنّ يَد الله على الفُسْطاط، هو -بالضم والكسر-: المدينة التي فيها مُجْتَمَع الناس، وكل مدينة فُسْطاط.

ومنه حديث الاستسقاء:

سِوَى الحَنْظَلِ العَامِيِّ والعِلْهِزِ الفَسْلِ ورُوي بالشين المعجمة، وسيذكر.

■ فسا: (س) في حديث شُريح: «سُئل عن الرجل يُطَلَق المرأة ثم يَرْتَجِعها فيكتُمها رَجْعَتها حتى تَنْقَضِي عِدْتها، فقال: ليس له إلا فَسْوة الضَبْع»؛ أي: لا طائل له في ادّعاء الرّجْعة بعد انقضاء العِدّة، وإنما خص الضَبْع لحمقها وخُبْهها.

وقيل: هي شجَرة تَحمِل الخَشْخاش، ليس في ثَمرها كبيرُ طائل.

وقال صاحب: «المنهاج»، في الطب: هي القَعبَل، وهو نبات كريه الرائحة، له رأس يُطبَخ ويُؤكل باللَّبن، وإذا يبس خرج منه مثل الورش.

### (باب الفاء مع الشين)

■ فشج: (هـ) فيه: «أنّ أعرابياً دخل المسجد فَفَشَج فَبَال»، الفَشْج: تَقْريج ما بين الرّجْلين، وهو دون التّفَاجّ.

قال الأزهري: رواه أبو عبيد بتشديد الشين، والتفشيج: أشد من الفَشْج.

(هـ) ومنه حديث جابر: «فَقَشَجَت ثم بالت»، يعني: الناقـة. هكذا رواه الخطّابي: ورواه الحُميَّديّ: «فـشَجّت وبالت» -بتشديد الجيم، والفاء زائدة للعطف-، وقد تقدّم في حرف الشين.

■ فشش: (هـ) فيه: «قال أبو هريرة: إِنَّ الشيطان يَفُسٌ بِن الْبَتَيُّ أَحَدِكم حتى يُخيَّلَ إليه أنه أحْدَث»؛ أي: يَنْفُخ نَفْخاً ضعيفاً. يقال: فَشَّ السَّقاءَ: إِذَا أُخْرِج منه الريح.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «لا يَنْصَرف حتى يَسْمَعَ فَشِيشَهِا»؛ أي: صوت ريحها، والفَشِيش: الصوت.

ومنه: «فَشيش الأفعى»، وهو صوت جِلْدها إذا مَشَتْ في النَيِيس.

(هـ) ومنه حديث أبي الموالي: «فأتت جارية فأقبلت وأدبرت، وإني لأسمع بين فَخِذَيْها مِن لَفْفِها مِثلَ فَشيش الحرابِش»، الحرابش: جنس من الحديّات، واحدها: حربُش.

وقال الزمخشري: «هو ضَرْب من الأبْنِيَة في السّفر دون السُّرادق»، وبه سُميّت المدينة، ويقال لمصر والبَصرة: الفُسطاط، ومعنى الحديث: أنّ جَماعة أهل الإسلام في كنف الله ووقايته، فأقيمُوا بَيْنَهُمْ ولا تُفَارِقوهم.

ومن الشاني الحديث: «أنه أتّى على رجُل قد قُطِعَت يَدُه في سَرِقة وهو في فُسُطاط، فقال: مَن آوَى هذا المُصاب؟ فقالوا: خُريَّم بن فَاتِك، فقال: اللهُم بارك على آل فَاتِك، كما آوَى هذا المُصاب».

ومن الأوّل حديث الشّعْبِيّ: «في العَبْد الآبق إذا أُخِذَ في الفُسْطاط ففيه عَشْرة دراهم، وإذا أُخِذَ خارِجَ الفُسْطاط ففيه أرْبَعُونَ».

■ فـسق: فيه: "خَمْسٌ فَواسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلّ والحَرَم»، أصل الفُسوق: الخُروج عن الاسْتِقامة، والجَوْرُ، وبه سُمّي العَاصِي فاسِقاً، وإنّما سُمّيت هذه الحيوانات فَواسِق، على الاسْتِعارة لخُبْشهِن، وقيل: لخروجِهن من الحُرْم؛ أي: لا حُرْمة لهن بِحال.

ومنه الحـديث: «أنه سَمّى الفـارةَ فُويْسِقَة»، تصـغـيـر فاسِقة؛ لخروجها من جُحْرها على الناس وإفسادِها.

(س) ومنه حديث عائشة، وسُئِلت عن أكْل الغُراب فقالت: «ومَن يأكله بعد قوله: فاسِق؟»، وقال الخطّابي: أراد بتَفْسِيقها: تَحْرِيم أكلها.

■ فسكل: (هـ) فيه: ﴿أَنَّ أَسَمَاء بِنَت عُمَيس قالت لِعَلِيّ: إِنَّ ثَلاثةً أَنْت آخِرُهم لأَخْيار، فقال عَلِيّ لأولادها: قَسَد فَسُكَلَتْنِي أَمْكَم ﴾؛ أي: أخرَتْني وجَعَلَتْني كالفِسْكِل، وهو الفَرس الذي يجيء في آخر خيل السبّاق، وكانت تَزوّجَت قبله بجعفر أخِيه، ثم بأبي بكر الصدّيق بعد جعفر.

فـسل: (هـ) فيه: «لعن الله المُفسلة والمُسوّقة»،
 المُفسلة: التي إذا طلبها زوجُها للوطء قالت: إنّي حائض وليست بحائض، فتُفسّل الرجُل عنها وتُفتّر نشاطه، من الفُسُولة: وهي الفتور في الأمْر.

(هـ) وفي حديث حُذَيفة: «اشترى ناقة من رجُلين وشرط لهما من النقد رضاهما، فاخْرج لهما كيساً فأفسلا عليه، ثم أخْرج كيساً آخر فأفسلا عليه»؛ أي: أرْذَلاً عليه وزيّف منها، وأصله من الفسل: وهو الرّديء الرّذْل من كل شيء. يقال: فسله وأفسله.

ومنه حديث عمر: «جاءه رَجُل فقال: اتَيْتُك من عند رجُل يكثب المصاحِف من غير مُصحَف، فغضب، حتى ذكَرْت الزَّق وانْتِفَاخَه، قسال: مَن؟ قسال: ابن أمّ عَبْد، فَذكرت الزَّق وانْفِشَاشَه»، يُريد: أنه غَضب حتى انتفخ غَيْظاً، ثم لمّا زَال غَضَبُه انْفَش انْتِفساخُه، والانْفِشاش: انْفِعال من الفَشّ.

ومنه حديث ابن عمر مع ابن صَيّاد: «فقلت له: اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَك، فكأنه كان سِقَاءً فُشّ»، السّقاء: ظَرْف الماء، وفُشّ؛ أي: فُتِح فانْفَشّ ما فيه وخرج.

وفي حديث ابن عباس: «أعْطِهِم صَدَقَتك وإنْ أتاك أهْدَلُ الشَّفَتَيْن مُنْفَسٌ المُنْخَرَيْن»؛ أي: مُنْفَتِحُهما مع قُصُور الْمَارِن وانْبطاحِه، وهو من صفات الزَّنْج والحَبش في أَنُوفِهم وشفَاهِهم، وهو تأويل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أطيعُوا ولو أمَّر عليكم عَبدٌ حَبشِي مُجدّع».

والضّمير في: «أعْطِهم»، لأولي الأمر.

(هـ) ومنه حديث موسى وشعيب -عليهما السلام-: «ليس فيها عَزُوزٌ ولا فَشُوش»، هي التي يَنْفَسٌ لبَنُها من غير حَلْب؛ أي: يَجْرِي، وذلك لسَعَة الإحْلِيل، ومِثْله الفَتُوح والثَّرُور.

رُس) وفي حديث شَقيق: «أنه خَرج إلى المسْجد وعليه فِشَاشٌ له»، هو: كِسَاء غَلِيظ.

■ فشغ: (هـ) في حديث النّجاشي: «أنه قال لقُريش: هل تَفَسَّغَ فــيكم الوَلد؟»؛ أي: هل يكون للرجُل منكم عشرة من الوَلَد ذكورٌ؟ قالوا: «نَعَم وأكثرُ».

وأصُّله من الظُّهور والعُلُوُّ والانْتِشار.

(هـ) ومنه حـديث الأشتر: «أنه قـال لِعلِيّ: إن هذا الأمر قد تَفَسَّغَ»؛ أي: فَشَا وانْتَشَر.

(س) وحديث ابن عباس: «ما هذه الفُتْيا التي تَفَسَّغَت في الناس»، ويُروَى: «تَشَغَفَت، وتَشَعَفَت، وتَشَعَبَت»، وقد تقدّمت.

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «أنّ وَفْد البـصْرة أتَوْه وقـد تَفَسّغوا»؛ أي: لَبِسوا أخْشَنَ ثيابهِم ولم يَتَهيّأوا لِلِقائه.

قال الزمّخشّري: وأنا لا آمَنُ أن يكون مُصَحّفاً من: «تَقَشّفُوا»، والتّقشّف: أن لا يَتَعَهّد الرجُل نفسه.

(س) وفي حسديث أبي هريرة: «أنه كسان آدَمَ ذا ضَفيرتَين أَفْشَغَ الثَّنِيَّتَينَ»؛ أي: ناتِيء الثَّنِيَّتِين خارِجَتَين عن نَضَد الأسْنان.

■ فشفش: (س) في حديث الشّعْبِيّ: «سَمّيْتُك الفَشْفاشَ»، يعني: سَيْفَه، وهو الذي لم يُحْكَم عمله، ويقال: فَشْفَش في القَوْل؛ إذا أَفْرَط في الكَذِب.

■ فعشل: في حديث على يَصف أبا بكر: «كنت للدِّين يَعْسوباً أوّلاً حِين نَفَر الناس عنه، وآخِراً حِين فَشلوا»، الفَشَل: الجزع والجُنْن والضَّعْف.

ومنه حديث جابر: (فِينا نَزلَت: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفْتَانِ مِنْكُم أَنْ تَفْشَلا﴾».

وفي حديث الاستسقاء:

سوَى الحَنْظُلِ العامِيّ والعِلْهِزِ الفَشْلِ أي: الضعيف، يعني: الفَشْلِ مُدَّخِرُه وآكِلُه، فصرف الوصْف إلى العِلْهِز، وهو في الحقيقة لآكِله، ويُروى بالسين المهملة، وقد تكرر في الحديث.

■ فشا: (هـ) فيه: «ضُمّوا فَواشِيكم»، الفَواشِي: جمع فاشِية، وهي الماشِية التي تَنتَشِر من المال، كالإبل، والبَقر والغنم السائمة؛ لأنها تَفْشُو؛ أي: تَنتَشِر في الأرض، وقد أفْشَى الرجل: إذا كَثُرَت مَواشِيه.

(هـ) ومنه حديث هَوازِن: «للَّا انْهَزَمُوا قالوا: الرَّايُ أَن نُدْخِل في الحِصْن مـا قَدَرْنا عليـه من فـاشِيَتِنا»؛ أي: مَواشِينا.

ومنه حديث الخاتم: «فلما رآه أصحابه قد تَخَتّم به فَشَتْ خَواتِيم اللّهب»؛ أي: كثُرت وانْتَشَرت.

ومنه الحديث: «أَفْشَى اللّهُ ضَيْعَته»؛ أي: كُثّر عليه مَعاشَه ليَشْغَلَه عن الآخرة.

ورواه الهروي في حرف الضاد: «أَفْسَد الله ضَيْعَته»، والمعروف المرْوِيّ: «أَفْشَى».

ومنه حديث ابن مسمعود: «وآيَةُ ذلك أن تَفْشُوَ الْفَاقَة».

# (باب الفاء مع الصاد)

■ فسصح: (س) فيه: اغْفُرَ له بعَدَد كُلِّ فَصِيح واعْجَمًا، أرادَ بالفَصِيح بَني آدَمَ، وبالأعْجَم البهائم. هكذا فُسر في الحديث، والفَصِيح في اللغة: المُنطَلق اللّسَان في القول، الذي يَعْرف جَيّد الكلام من رَدِيشه: يقال: رجُلٌ فَصِيحٌ، ولسانٌ فَصِيحٌ، وكلامٌ فَصِيحٌ، وقد فَصَاحاة، وأفْصَح عن الشيء إفْصاحاً إذا بَيْنَه فَصُح عن الشيء إفْصاحاً إذا بَيْنَه

و كَشَفه .

■ فصد: (هـ) فيه: «كان إذا نزل عليه الوَحْيُ تَفَصّد عَرَفًا»؛ أي: سال عَرَقُه، تَشْبسيها في كَثْرَته بالفِصاد، وعَرَفاً: منصوب على التمييز.

(هـ) وفي حديث أبي رَجاء: ﴿ لَمَا بِلَغَنَا أَنَ النَّبِي ﷺ قَدْ أَخَذَ فِي الْقَتْلُ هَرِبْنَا، فَاسْتَرْنَا شِلُو أَرْنَبِ دَفِينًا وفَصَدْنَا على شِلْوِ عليه هَا، فَلا أَنْسَى تِلْكَ الأكْلة ﴾ أي: فَصَّدَنَا على شِلْوِ الأَرْنَبِ بَعِيراً وأسَلْنَا عليه دمّه وطبَخْناه وأكَلْناه. كانوا يَعْلون ذلك ويُعالجُونه ويأكُلُونه عند الضّرُورة.

(هـ) ومنه المَثَل: «لم يُحْرَم مَن فُصِدَ لـه»؛ أي: لم يُحْرَم مَن نال بَعْضَ حاجَتِه، وإن لم يَنَلها كُلها.

فصع: (هـ) فيه: «نَهى عن فَصْع الرَّطَبَة»، هو أن يُخْرِجَها من قشرها لِتَنْضَج عـاجلاً، وفَصَعْتُ الشيءَ من الشيء: إذا أخْرَجْتَه وخَلَعْتُه.

■ فصفص: (هـ) في حديث الحسن: «ليْسَ في المفَصافِص صَدَقَةٌ»، جَمْع فِصفِصة، وهـي: الرّطبة من عَلَف الدّواب، وتُسَمّى: القَتّ، فإذا جَفّ فهو قَضْب، ويقال: فِسْفِسة -بالسين-.

■ فصل: في صفة كلامه -عليه الصلاة والسلام-: «فَصْلٌ لا نزْرٌ ولا هَذَر»؛ أي: بَيِّن ظاهر، يَفْصِل بين الحقّ والباطل.

ومنه قوله -تعالى-: ﴿إِنه لَقُولٌ فَصْلٌ﴾؛ أي: فاصِل قاطع.

ومنه حديث وفد عبد القيس: «فَمُرْنا بِأَمْرٍ فَصْل»؛ أي: لا رَجْعَة فيه ولا مَرَدٌ له.

(س) ومنه الحديث: "من أَنْفَقَ نَفَقَةَ فاصِلَةً في سبيل الله فبسبعمائة"، جاء في الحديث: أنّها التي فَصَلَت بين إيانه وكُفْره.

وقيل: يَقْطَعُها من ماله ويَقْصِل بينها وبين مال نَفْسه. (س) ومنه الحديث: «مَن فَصَل في سبيل الله فمات أو قُتل فهو شَهيد»؛ أي: خَرَجَ من مَنْزله وبلَده.

ومنه الحسديث: «لا رَضَاعَ بَعْد فِصَال»؛ أي: بَعْد ان يُفْصَل الوَلَدُ عن أمّه، وبه سُمّي الفَصِيل من أولاد الإبل، فعيل بمعنى مفعول، وأكثر ما يُطلق في الإبل، وقد يقال: في البقر.

ومنه حديث أصحاب الغارِ: ﴿فَاشْتُرَيْتُ بِهِ فَصِيلاً من

البَقَر»، وفي رِواية: «فَصِيلَة»، وهو ما فُصِل عن اللَّبن من أولاد البَقَر.

(هـ) وفيه: «أنّ العبّاسَ كان فصيلةَ النبيّ -عليه الصلاة والسلام-»، الفصيلة: مِن أقْرَب عَشيرة الإنسان، وأصل الفصيلة: قِطْعَة من لَحْم الفَخِذ. قاله الهروي.

(س) وفي حـديث أنس: «كـان على بَطْنه فَصِيلٌ من حَجَر»؛ أي: قِطْعَة منه، فَعِيل بمعنى مفعول.

(س) وفي حسديث النّخَعِيّ: «في كُلّ مَفْصِل من الإنسان ثلث دية الأصبع»، يُريد: مَفْصِل الأصابع، وهو ما بَيْن كل أَنْمُلَتَيْن.

(هـ) وفي حديث ابن عـمـر: «كانت الفَيْصَل بَيْني وَبِيْنَه»؛ أي: القَطيعة التّامّة، والياء زائدة.

ومنه حديث ابن جُبَير: «فَلَو عَلِم بها لكانت الفَيْصَلَ بيني وبينه».

■ فصم: (هم) في صفة الجنة: «دُرَّة بَيْضاءُ ليس فيها قَصْمٌ ولا فَصْمٌ»، الفَصْم: أن يُنْصَدع الشيء فلل يَبِين، تَقُول: فصَمْتُه فانْقَصم.

ومنه حسديث أبي بكر: «إني وجَدْتُ في ظَهْري انْفِصاماً»؛ أي: انْصِداعاً، ويُروَى بالقاف وهو قَريب منه. ومنه الحسديث: «اسْتَغْنوا عن الناس ولو عن فِصْمَة السّواك»؛ أي: ما انْكسر منها ويُرْوى بالقاف.

(هـ) وفي الحديث: "نَفُهْضِمُ عَنِّي وَقَد وَعَيْتِ، يعني: الوَحْي؛ أي: يُقْلع، وأفْصَم المطر إذا أقْلَع وانكَشَف.

(هـ) ومنه حـديث عـائشة: ﴿فَيُفْصِم عنه الوَحْيُ وإنَّ جَبِينَه لِيَتَفَصَّد عَرَقًا﴾.

■ فصا: (هـ) في صفة القرآن: «لَهُو أَشَدَّ تَفَصَياً من قلوب الرجال مِن النَّعَم من عُقُلها»؛ أي: أشدّ خُروجاً. يُقـال: تَفَصَيْتُ من الأَمْر تَفَصَيّاً: إذا خرجت منه وتَخَلَّصْت.

(هـ) وفي حديث قَيْلة: «قالت الحُدَيْباء حين انْتَفَجَت الْارْنَبُ: الفَصْية، والله لا يَزالُ كَعْبُك عـاليـاً»، أرادت بالفَصْية: الحُروجَ من الضّيق إلى السَّعة، والفَصْية: الاسم من التَفَصِّي: أرادت أنها كانت في مَضِيق وشِدة من قِبَل بَناتِها فخرَجَت منه إلى السّعة والرّخاء.

### (باب الفاء مع الضاد)

و فتَحَه .

(هـ) وفي حـديث خـالد: «الحـمـدُ لله الذي فَضّ خَدَمَتكم»؛ أي: فَرَق جَمْعكم وكَسره.

حد مدمه و این وری جمعهم و سره . (هـ) ومنه حدیث عـمـر: «آنه رَمَی الجَمْرة بسبَع حَصـیَات ثم مَضَی، فلما خرج من فَضَض الحَصَی أَقْبَل علی سَلْمان بن رَبیعة فکلّمه»؛ أي: ما تَقَرَّق منه، فَعَلَّ بعنی مفعول.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «قالت لمروان: إنّ النبيّ لَعن أباك، وأنت فَضَضٌ من لعنة الله»؛ أي: قِطْعـــة وطائفة منها.

ورواه بعضهم: «فُظاظَة من لعنة الله» -بظَاءين-، من الفَظِيظ، وهو: ماء الكَرِش، وأنكره الخطّابي.

وقال الزمخشري: «افْتَظَظْتُ الكَرِشَ إذا اعْتَصرْتَ ماءها، كأنه عُصَارة من اللَّعْنة، أو فُعَالَة من الفَظْيظ: ماء الفَحْل؛ أي: نُطْفَة من اللعنة».

(هـ) وَفي حديث سعيد بن زيد: «لو أنّ أَحَداً انْفَضّ عُمّ صُنع بـابـن عَفّان لَحُقّ لــه أنْ يَنْفَضّ ؛ أي: يــتَفَرّق ويَتَقَطّع، ويُروى بالقاف.

(هـ) وَفَي حـديث غـزوة هَوازِن: «فجاء رجلٌ بنُطْفَة فِي إِدَاوَة فَافْتَضَهَا»؛ أي: صَبّها، وهو افْتعال من الفَضّ، وفَضَضُ الماء: ما انتشر منه إذا اسْتُعْمِل، ويُروى بالقاف؛ أي: فتح رأسها.

(هـ) ومنه الحديث: «كانت المرأةُ إذا تُوفِيَ عنها زَوجُها دخلَت حفْشاً ولَبِست شَرّ ثِيابِها حتى تَمُرّ عليها سَنَة، ثم تُوتَى بدَابَة -شاة أو طَيْر- فَتَفْتَض به، فَقَلما تَفْتَض بشيء إلا مات»؛ أي: تكسر ما هي فيه من العِدّة، بأن تأخُذ طائراً فتَمْسَع به فَرْجَها وتنْبِذه فلا يكاد يعيش.

ويروى بالقاف والباء الموحدة وسيجيء.

(هـ) وفي حديث ابن عبد العزيز: «سُئل عن رجل قال عن امرأة خطبها: هي طالق إن نكحتُها حتى آكُل الفضيض»، هو: الطّلُع أول ما يظهر، والفضيض -أيضاً- في غير هذا: الماء ساعة يَخْرُج من العين أو يَنْزِل من السّحاب.

وفي حديث الشيّب: «فقبض ثلاثة أصابع من فِضّة فيها من شَعر».

وفي رواية: «من فضة أو من قُصّة»، والمراد بالفضّة شيء مَصُوغ منها قد تُوك فيه الشعر؛ فأمّا بالقاف والصاد المهملة فهي: الخُصْلة من الشعر.

■ فيضج: (هـ) في حديث عمرو بن العاص: «قال لمعاوية: لقد تَلافَيْتُ أَمْرَكُ وهو أشد انْفضاجاً من حُقّ الكَهُولَ»؛ أي: أشد استرخاءً وضَعْفاً من بَيْت العَنْكَبوت.

■ فضح: (هـ) فيه: «أن بَلالاً أتَى ليُوْذَنَه بصلاة الصّبح؛ فضَحه الصّبح؛ أي: دَهَمَتْه فُضْحَةُ الصّبح، وهي بياضه، والأفضَح: الأبيض ليس بشديد البَياض.

وقيل: فَضَحَه؛ أي: كَشَفه وبَيَّنَه للأعْيُن بضَوْئه.

ويُروى بالصاد المهملة وهو بمعناه، وقيل: معناه: أنه لَمَا تَبَيَّن الصَّبح جِدَّا ظَهَرت غَفْلَتُه عن الوقْت، فصار كما يَفْتَضحُ بعَيْب ظهرَ منه.

■ فضخ: (هـ) في حديث علي: «قال له: إذا رأيت فَضْخ الماء فاغْتَسِل»؛ أي: دَفْقَه، يُريد المَنيّ.

(هـ) وقد تكرر ذكر: «الفَضيخ»، في الحديث، وهو شَراب يُتّخَذ من البُسْر المفْضُوخ؛ أي: المَشْدوخ.

(س) ومنه حمديث أبي هريرة: «نَعْمِد إلى الحُلْقسانة فَنَفْتَضِخُه»؛ أي: نَشْدَخُه باليّد.

(هـ) وسُثل ابنُ عــمـر عن الفَضِيخ فــقــال: «ليس بالفـضــيخ، ولكن هو الفَضـوخ»، الفَضُوخ: فَعُول من الفَضِيخة، أراد: أنه يُسكِرُ شارِبَه فيَفْضَخه.

رُس) وفي حديث علي: ﴿إِنْ قَرَبْتُهَا فَضَخت رَأْسَكُ الْحَجَارَةِ».

■ فضض: (هـ) وفي حديث العباس: «أنه قال: يا رسول الله! إني امتدَحْتك، فقال: قل لا يفْضُضِ الله فاك، فأنشده الأبيات القافيّة»؛ أي: لا يُسْقط الله أسْنانك، وتَقْديره: لا يكسر الله أسْنانَ فِيك، فحذف المضاف. يقال: فضّه؛ إذا كسره.

ومنه حديث النابغة الجَعْدِيّ: «لَمَا أَنشَدَه القَصِيدة الراثية قال: لا يَفْضُضِ الله فاك»، فعاش مائة وعشرين سنة لم تَسُقط له سنّ.

ومنه حديث الحُديب : "ثم جِنْتَ بهم لَبَيْضَتِكُ لَتَفُضّها"؛ أي: تَكُسرها.

ومنه حدَّيث معَاذ في عذاب القبْر: «حتى يَفضّ كل شيء منه».

وحديث ذي الكفل: ﴿لا يَحِلُّ لك أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمِ ، هُو كَنْ اللهُ عَنْ اللهُ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمِ ، هُو كَنْ اللهُ عَنْ اللهُ طَاءَ ، وفَضَّ الْخَاتَمَ والْخَتْمَ: إذا كَسَره

■ فضفض: (هـ) في حديث سَطِيح:
 أبيَّضُ فَضْفَاضُ الــرِّدَاء والــبَدَنْ

الـفَضْفَاض: الـواسـع، وأرادَ واسع الصّدْر والـذّرَاع، فكنى عنه بالرّدَاء والبّدن، وقيل: أراد به كثرة العطاء.

(هـ) ومنه حـديث ابن سيـرين: «قال: كنت مع أنس في يوم مَطير والأرضُ فَضْفَاضَ»؛ أي: قد عَلاها الماء من كَثْرة المط.

■ فضل: (هـ) فيه: «لا يُمنّع فَضْلُ الماء»، هو: أن يسقي الرجلُ أرضه ثم تَبْقى من الماء بَقِيّة لا يَحْتاج إليها فلا يجوز له أن يَبيعها، ولا يمنع أحَداً يَنْتَفع بها، هذا إذا لم يكن الماء ملكه، أو على قول من يرى: أن الماء لا يُملُك.

وفي حديث آخر: ﴿لا يُمْنعُ فَضْل المَاء لَيُمْنَع به الكَلاُ»، هو: نَقْع البِئر المُباحة؛ أي: ليس لاحد أن يَغْلب عليه ويَمْنَعَ الناس منه حتى يَحوزَه في إناء ويَمْلكُه.

(هـ) وفـيه: «فَضْلُ الإزار في النار»، هو ما يجـره الإنسـان من إزارِه على الأرض، على مـعنى الخُيلاء والكبر.

وفيه: «إن لله ملائكةً سَيّارة فُضْلًا»؛ أي: زيادة عن الملائكة المُرتّبين مع الخلائق.

ويروى بسكون الضاد وضمها. قال بعضهم: والسكون أكثر وأصوب، وهما مصدر بمعنى: الفَضْلة والزّيادة.

(س) وفي حديث امرأة أبي حُذيفة: «قالت: يا رسول الله! إنّ سالماً مَوْلَى أبي حُذيفة يراني فُضُلاً»؛ أي: مُتَبَدّلة في ثِياب مِهْنتِي. يقال: تَفَضلت المرأة: إذا لَيست ثياب مِهْنتها، أو كانت في ثوب واحِد، فهي فُضُل والرجل فُضُلٌ -أيضاً-.

(س) وفي حديث المغيرة في صِفَة امْرَأَة: «فُضُلٌ ضَبَاثٌ كأنها بُغاث»، وقيل: أراد: أنّها مُخْتَالَة تُفْضِل من ذَيْلها.

(هم) وفيه: "شَهِدْتُ في دار عبد الله بن جُدعان حِلْفاً لو دُعيت إلى مِثْله في الإسلام الآجبْتُ»، يعني: حِلْف الفُضُول، سُمّي به تَشْبيها بِحِلْف كان قديماً بمكة أيّام جُرهُم، على التّناصُف، والأخذ للضَعيف من القوي، وللغريب من القاطن، قام به رجال من جُرهُم كُلهم يُسمّى الفَضْل، منهم الفَضْل بن الحسارث، والفَضْل بن وَداعَة، والفَضْل بن فَضالة.

وفيه: «أنّ اسْم دِرْعه -عليه الصلاة والسلام- كانت ذَاتَ الفُضُولَ»، وقيل: ذُو الفُضول، لِفَضْلة كان فيها وسَعَة.

(هــ) وفي حديث ابن أبي الزّناد: ﴿إِذَا عَزَبِ المَالُ قَلَّتَ فَواضِلُهَ ﴾؛ أي: إذا بَعُدَت الضّيْعةُ قَلِّ المَرْفقُ منها.

■ فضا: في حديث دعائه للنابغة: «لا يُفْضي الله فَاك»، هكذا جاء في رواية، ومعناه: ألاّ يَجْعله فَضاء لا سِنّ فيه، والفضاء: الخالي الفارغ الواسِع من الأرض.

وفي حديث معاذ في عذاب القبر: «ضَرَبه بمِرْضافة وسَط رأسه حستى يُفْضِيَ منه كلّ شيء»؛ أي: يَصير فضاء، وقد فضا المكانُ وأفضَى: إذا اتسع. هكذا جاء في رواية.

### (باب الفاء مع الطاء)

■ فطأ: (هـ) في حديث عمر: «أنه رأى مُسيَّلمةَ أَصْفَرَ الوجْه، أَفْطًا الأَنْف، دَقـــيق السّاقَيْن»، الفَطَا: الفَطَس، ورجُلٌ أَفْطًا كَافْطَس.

■ فطر: (هـ) فيه: «كلّ مولود يُولد على الفطرة»، الفَطرُ: الخالة منه، كَالجِلْسة والرَّكَبَة، والمعنى: أنه يُولد على نوع من الجِبِلّة والطبع المُتهَيّى، لِقَبُول الدين، فلو تُرك عليها لاستَمر على لُزومها ولم يُفارِقها إلى غيرها، وإنما يَعْدِل عنه مَن يَعْدِل لآقة من آفات البَشر والتقليد، ثم تمثّل بأولاد اليهود والنصاري في اتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانِهم عن مُقتضى الفِطرة السليمة.

وقيل: معناه: كل مولود يُولد على مَعْرفة الله والإقرار به؛ فلا تَجِدُ أحداً إلا وهو يُقِرّ بأن له صانِعاً، وإن سمّاه بغير اسمه، أو عَبد معه غيره.

وقد تكرر ذكر الفِطْرة في الحديث.

ومنه حديث حُذيفة: «على غَيرٍ فطرَة محمد»، أرادَ: دين الإسلام الذي هو مَنْسوب إليه.

(س) ومنه الحديث: «عَشْرٌ من الفِطرة»؛ أي: من السنّة، يعني: سُنَن الأنبياء -عليهم السلام- التي أمرنا أن نَقْتَدي بهم فيها.

وفي حديث علي: «وجَبّار القلوب على فِطَرَاتِها»؛ أي: على خِلَقِها. جَمْع فِطَر، وفِطَرٌ جمع فِطْرَة، أو هي

جمع فِطْرَة، كَكِسْرة وكِسَرات -بفتح طاء الجمع-. يقال: فطرات وفِطَرَات وفطرات.

(هـ) ومنه حديث ابن عَبّاس: «قال: ما كنت أدْرِي ما فـاطِرُ السّمـواتِ والأرض حـتى احْتَكم إليّ أعْرابِيّان في بِر، فقال أحَدُهما: أنا فَطَرتُها»؛ أي: ابْتَدَأتُ حَفْرها.

(س) وفيه: ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيلِ وَادْبَرِ النَّهَارِ فَقَدَ أَفْطَرَ السَّاسُمِ»؛ أي: دخل في وقْتِ الفِطْرِ وجَازَ له أَنْ يُفْطِر، وقيل: معناه أنه قد صار في حُكْم المُفْطِرين وإن لم يأكل ولم يَشْرب.

(س) ومنه الحـديث: «أَفْطَر الحـاجِمُ والمحْجُومِ»؛ أي: تَعرّضا للإفْطار.

وقيل: حان لهما أن يُفطرا، وقيل: هو على جهة التّغليظ لهما والدّعاء عليهما.

وفيه: «أنه قام رسول الله ﷺ حتى تَفَطّرَتْ قدماه،؛ أي تشقّقَت. يقال: تَفَطّرَت وانْفُطرت بمعنى.

(هـ) وفي حديث عمر: «سُئل عن المَدْي فقال: هو الفَطْر»، ويُروى بالضم، فالفتح من مصدر: فَطَر نابُ البعير فَطْراً: إذا شَقّ اللّحْمَ وطَلَع، فشبّه به خُروج المَدْي في قلّته، أو هو مصدر: فَطُرتُ الناقةَ أَفْطُرُها: إذ حَلَبتُها بأطراف الأصابع فلا يَخرج إلا قليلاً.

وأمّا بالضم فهو: اسم ما يَظْهر من اللّبن على حلَمة الضّرْع.

وَمَنه حديث عبد الملك: «كيف تَحْلُبها، مَصْراً أم فَطْراً؟»، هو: أن يَحْلِبُهَا بأصْبعين وطَرَف الإَبْهام، وقيل: بالسّبابة والإِبْهام.

وفي حديث معاوية: «ماءٌ نَمِيرٌ وحَيْسٌ فَطِيرِ»؛ أي: طَرِيّ قَرِيبٌ حديث العمل.

■ فطس: (هـ) في حديث أشراط الساعة: «تُقاتِلون قَصبة الأُنْف قَصبة الأُنْف وانْفراشها، والرجُل أَفْطَسُ.

(س) ومنه في صفة تمرة العَجْوة: الْفُطْسُ خُنْسُ»؛ أي: صغار الحَبّ لاطِئةُ الاقماع، وفُطْسٌ: جَمْع فَطساء.

■ فطم: (هـ) فيه: «أنه أعْطَى عَلِيّاً حُلّةً سِيَراء وقال: شَقَقْها خُمُراً بين الفَواطِم»، أراد بهنّ: فاطمة بنت رسول الله زَوْجَته، وفاطمة بنت أسد أمّه، وهي أوّل هاشِميّة ولَدت لِهاشِميّ، وفاطمة بنت حَمَّزة عمّه.

ومنه: «قيل للحسن والحسين: ابْنَا الفَواطِم»؛ أي:

فاطمة بنت رسول الله أمّهما، وفاطمة بنت أسَدِ جَدّتهما، وفاطمة بنت عبد الله بن عَمْرو بن عِمْران بن مَخْزُوم، جدّة النبي لأبيه.

(س) وفي حديث ابن سيرين: «بلغه أن ابن عبد العرزيز أقرَع بَين الفُطُم فقال: ما أرى هذا إلا مِن الاستقسام بالأزلام»، الفُطُم: جَمْع فَطيم من اللّبن؛ أي: مَفطوم، وجَمْع فَعيل في الصفات على فُعُل، قليل في العربية، وما جاء منه شبه بالأسماء، كندير ونُذُر، فأما فعيل بمعنى مفعول؛ فلم يَرِدْ إلا قليلاً، نحو عَقِيم وعُقُم، وفَطيم وفُطُم.

وأراد الحسديث: الإقراع بين ذَرادِيّ المسلمين في العَطاء، وإنما أنْكَره؛ لأنّ الإقراع لتَفْضيل بعضهم على بعض في الفَرْض.

ومنه حديث امرأة رافع، لمّا أسلم ولم تُسلم: «فقال: ابْنَتِي وهي فَطيم»؛ أي: مَفْطومة، وفَعيل يَقع على الذكر والأنثى، فلهذا لم تَلْحَقُه الهاء.

### (باب الفاء مع الظاء)

■ فظظ: في حديث عمر: «أنتَ أَفَظُ وأَغْلَظُ من رسول الله ﷺ، رجُلٌ فَظّ: سَيّىء الخُلُق، وفلان أَفَظَ من من فلان؛ أي: أصْعَب خُلُقاً وأشْرَس، والمراد -هاهنا- شدّة الخُلُق وخُشُونة الجانب، ولم يُرد بهما المبالغة في الفَظَاظة والغَلْظة بينهما.

ويجوز أن يكونا للمُفاضَلة، ولكن فيما يَجب من الإنكار والغلظة على أهل الباطل، فإن النبي عَلَيْ كان روفاً رحيماً كما وصفه الله -تعالى-، رفيقاً بأمّته في التبليغ، غير فظ ولا غليظ.

ومنه الحديث: «أنَّ صِفِتَه في التّوراة ليس بِفَظّ ولا غَليظ».

وَفي حديث عائشة: «قالت لمروان: أنْت فُظَاظَةٌ من لَعْنة الله»، قد تقدم بيانُه في الفاء والضاد.

■ فظع: فيه: ﴿لا تَحِلّ المسألة إلا لذي غُرْمٍ مُفْظع »، المُفْظع: الشديد الشّنيعُ، وقد أفْظَع يُمْظع فهو مُفْظع، وفَظُع الأمر فهو فَظِيع.

(س) ومنه الحديث: «لم أرَ مَنْظَراً كاليــوم أَفْظَع»؛ أي: لم أرَ مَنْظراً فَظِيعاً كاليوم.

وقيل: أراد لم أرَ مَنْظراً أَفْظَع منه، فحذَفها، وهو في

كلام العرب كثير.

(س) ومنه الحديث: «لَمَا أُسْرِيَ بِي وأَصْبِحْتُ بَمِكَةُ فَظِعْتُ بِالْمْرِيِّ؛ أي: اشْتَدّ عليّ وهِبْتُه.

ومنه الحديث: «أريت أنه وُضَع في يَدَيّ سواران من ذَهب ففظِعْتُهما»، هكذا رُوي مُتعدّياً حَمْلاً على المعنى؛ لأنه بمعنى: أكْبرْتُهما وخِفْتُهما، والمعروف: فَظِعْت به أو منه.

ومنه حديث سَهْل بن حُنَيف: «ما وضَعْنا سُيوفَنا على عواتِقنا إلى أمْرٍ يُفْظِعُنا إلاّ أسْهَل بِنَا»؛ أي: يوقعنا في أمْر فَظيع شديد، وقد تكرر في الحديث.

### (باب الفاء مع العين)

■ فعم: في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «كان فَعْمَ الأوصال»؛ أي: عُتَليء الأعضاء. يقال: فَعَمْتُ الإِناءَ وأفْعَمْتُه: إذا بالغْتَ في مَلْته.

(هـ) ومنه الحسديث: «لو أنّ امْرأةً من الحسور العين أشْرَفَت لأَفْعَمتْ منا بين السماء والأرض ربيحَ المسْك»؛ أي: مَلاتْ، ويُرْوى بالغين.

وفي حديث أسامة: «وأنهم أحاطوا لَيْلاً بحاضِرٍ فَعْم»؛ أي: مُتَلَىءِ بأهْله.

ومنه قصيد كعب:

ضَخْمٌ مُقَلَّدُها فَعْمٌ مُقَيَّدُها

أي: مُمْتلِئة الساق.

■ فعا: (هـ) في حديث ابن عباس: «لا بأس للمُحْرِم بقَتْل الأفعوْ»، يريد: الأفعى، فقلَب الألف في الوقف واواً، وهي لغة مشهورة، وقد تقدمت في الهمزة.

## (باب الفاء مع الغين)

فغر: في حديث الرؤيا: «فَيَفْغُر فَاه فيُلْقِمُه حَجَراً»؛
 أي: يَفْتَحه، وقد فَغَرَ فاهُ.

ومنه حـديث أنس: «أخَذ تَمْرَاتٍ فـلاكَهُنَّ ثم فَغَرَ فــا الصّبيِّ وتَرَكها فيه».

ومنه حديث عصا موسى -عليه السلام-: «فإذا هي حيّة عظيمة فاغرة فاها».

(هـ) وفي حديث النابغة الجَعْدِي: «كُلّما سَقَطَت له سِنْ فَغَرَت سِنّ»؛ أي: طلَعَت، كــانهـــا تَنْفطر وتنفَتح

للنّات.

قال الأزهري: صوابه: «ثَغَرت»، بالثاء، إلا أن تكون الفاءُ مُبْدَلَةً منها.

■ فخم: (هـ) فيه: «لو أنّ امْرأة من الحُور العين أشْرَفت لأَفْغَمتْ ما بين السماء والأرض ربح المسك»، يقلل : فَغَمْتُ وأَفْغَمْت؛ أي: مَلات، ويُروى بالعين المهملة، وقد تقدم، تقول: فَغَمَتْني ربحُ الطّيب: إذا سَدّت خَياشيمك ومَلاَنه.

وفيه: «كُلُوا الوَغُمْ واطْرَحوا الفَغْم»، الوَغْم: ما تَسَاقَط من الطّعام، والفَغْم: ما يَعْلَق بين الأسننان منه؛ أي: كُلُوا فُتَات الطّعام وارمُوا ما يُخْرِجُه الخِلال، وقيل: هو بالعكس.

■ فغا: (هـ) فيه: ﴿سَيّدُ رَياحِينَ الْجِنّةِ الفَاغِيَةُ ﴾، هي: نَوْرُ الْحِنّاء ، وقيل: نور الرّيْحان، وقيل: نَوْر كُلّ نَبْت من أنوار الصّحْراء التي لا تُزْرَع، وقسيل: فساغِيَة كُلّ نَبْت: نَوْدُه.

ومنه حديث أنس: «كسان رسول الله عَلَيْكُمْ تُعْجِبُه الفَاغَة».

(هـ) ومنه حــديث الحـسن، وسُئِل عن السلّف في الزَّعْفَران فــقــال: ﴿إِذَا فَغَا ﴾؛ أي: إذا نَوَّر، ويجــوز أن يُريد: إذا انْتَشَرَتْ رائحـــتُه، مِن فَغَتِ الرَّائحــة فَغُواً، والمعروف في خُروج النَّوْر من النّبَات: أَفْغَى، لا فَغَا.

### (باب الفاء مع القاف)

■ فقأ: (س) فيه: «لو أنّ رجُلاً اطّلع في بيت قوم بغير إذْنهِم فَفَقاوا عينَه لم يكن عليهم شيء»؛ أي: شَقّوها، والفَقْءُ: الشّقّ والبَخْصُ.

(س) ومنه حديث موسى -عليه السلام-: «أنه فَقاً عَيْن مَلَك الموْت»، وقد تقدّم مَعْناه في حرف العين.

ومنه الحديث: «كَأَنَّمَا فُقِيء في وجْهه حَبُّ الرَّمَّانِ»؛ أي: بُخِص.

(س) ومنه حـديث أبي بكر: «تَفَقّات»؛ أي: انْفَلَقُتْ. وانْشَقَتْ.

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «قـال في حـديث الناقـة المُنكَسِرة: والله ما هي بكذا وكذا، ولا هي بفَقِيءٍ فَتَشْرَق عُروقُها»، الفـقيء: الذي يأخُذه داءٌ في البَطن يقـال له:

الحَقْوَة، فىلا يَبُول ولا يَبْعَرُ، ورُبّما شَرِقَت عُروقُه ولَحُمه بالدم فيَنْتَفخ، وربّما انفَقَأت كَرِشُه من شدّة انْتفاخه، فهو الفَقِيء حينئذ، فإذا ذُبح وَطُبِخَ امْتَلاَت القِدْرُ منه دَماً، وفَعِيل يقال: لُلذّكَر والأنثى.

■ فقح: (هـ) في حديث عبيد الله بن جحش: «أنه تنصّر بعد أن أسلم، فقيل له في ذلك، فقال: إنّا فَقَحْنا وصَاصَأْتُم»؛ أي: أَبْصَرْنا رُشْدَنا ولم تُبْصروه. يقال: فقّح الجِرْوُ: إذا تَفَتّح.

■ فقد: في حديث عائشة: «افْتَقَدْتُ رسول الله ﷺ ليلة»؛ أي: لم أجده، وهو افْتَعلْت، من فَقَدْتُ الشيءَ الْفيءَ الْفيءَ . إذا غاب عنك.

(هـ) وفي حــديث أبي الدّرداء: «مَن يَتَفَقّدْ يَفْقِدْ»؛ أي: من يَتَفَقّد أحوال الناس ويَتَعَرّفها فإنه لا يَجِد ما يُرْضيه؛ لأنّ الخير في الناس قليل.

وفي حديث الحسن: ﴿أُغَيْلِمَةٌ حَيارَى تَفاقَدُوا﴾، يَدْعُو عليهم بالمرت، وأن يفْقِد بعضُهم بعضاً.

■ فقر: قد تكرر ذكر: «الفَقْر، والفقير، والفُقَراء في الحديث»، وقد اختلف الناس فيه وفي المسكين، فقيل: الفقير الذي لا شيء له، والمسكين: الذي له بعض ما يكفيه، وإليه ذهب الشافعي.

وقيل فيهما بالعكْس، وإليه ذهب أبو حنيفة.

والفقير مَبْنيِّ على فَقُرَ قِياساً، ولم يُقَلُ فيه إلا افْتَقَر يَفْتَقر فهو فَقير.

(س) وفيه: «ما يَمْنَع أَحَدَكم أَن يَفْقِر البَعير من إبله»؛ أي: يُعِيره للرّكوب. يقال: أفْقَر البَعيرَ يُفْقِره إفْقاراً: إذا أعاره، ماخوذ من رُكُوب فِقار الظّهْر، وهو خرزاتُه، الواحدة: فَقَارة.

(س) ومنه حديث الزكاة: «مِن حَقّها إفْقارُ ظَهْرِها».

وحديث جابر: «أنه اشْترى منه بَعِيراً وأفْقَرَه ظهره إلى دينة».

ومنه حديث عبد الله: «سُئل عن رجُل اسْتَقْرَض من رجُل دراهم ثم إنه أفْقَرَ المُقْرِضَ دابّته، فقال: ما أصاب مِن ظَهْرِ دابّتِه فهو رباً».

ومنه حديث المزارَعة: «أَفْقِرْها أَخَاكَ»؛ أي: أعِرْه أرضك للزرَاعة، اسْتعاره للأرض من الظهر.

(هـ) وَفي حديث عبد الله بن أُنيُس: اثم جَمَعْنا المفاتيح

وتَركْناها في فَقيرٍ من فُقُر خَيْبر"؛ أي: بِئر من آبارِها.

(س) وَمنه حــديث عــــمــان: «أنه كـــان يَشْرب وهو مَحْصور من فقيرٍ في دارِه»؛ أي: بئر، وقيل: هي القليلة

ومنه حديث مُحَيِّصَة: «أن عبد الله بن سَهْل قُتِل وطُرح في عَيْنِ أو فَقير»، والفقير -أيضاً-: فَمُ القَناة، وفقير النخلة: حُفْرة تُحْفَر للفسيلة إذا حُوّلت لتُغْرَس فها.

(س) ومنه الحديث: "قال لسلمان: اذْهب ففقرْ للفَسيل"؛ أي: احْفِرْ لها موضعاً تُغْرَس فيه، واسم تلك الحُفْرة: فُقْرة وفقير.

(هـ) وفي حديث عائشة: «قالت في عثمان: المرْكُوب منه الفِقَرُ الأربع»، قال القُتَيْبي: الفقر -بالكسر-: جمع فقرة، وهي خرزات الظهر، ضربَتْها مثلاً لما ارْتُكِبَ منه، لائها موضع الرّكوب، أرادت أنهم انْتَهَكُوا فيه أربع حُرم: حُرْمة البَلد، وحُرْمة الجِلافة، وحُرْمة الشهر، وحُرْمة الصّحْبة والصّهر.

وقــال الأزهري: هي الفُقَر -بالضم أيضـــاً-: جَمْع فُقْرة، وهي الأمر العظيم الشّنيع.

(هـ) ومنه الحــديث الآخــر: «اسْتَحلّوا منه الفُقَر الشيرت عرب الشيرة الشير الحسرام، وحُرْمة البَلد الحسرام، وحُرْمة البَلد الحسرام، وحُرْمة الخلافة.

(هـ) ومنه حديث الشّعْبِيّ: «فُقُراتُ ابن آدم ثلاث: يومَ وُلِد، ويومَ يموت، ويومَ يُبْعث حَيّاً»، هي: الأمسور العِظام، جمع فُقْرة -بالضم-.

ومن المكسور الأوّل: (س) حديث زيد بن ثابت: «ما بين عَجْب الذّنَب إلى فِقْرة القَفَا ثِنْسان وثلاثون فِقْرة، في كل فِقرة أحدٌ وثلاثون ديناراً»، يعني: خَرَز الظّهْر.

رُس) وفيه: «عادَ البراء بن مالك في فَقَارة من أصحابه»؛ أي: فقر.

(س) وفي حَديث عمر: «ثلاث من الفَواقِر»؛ أي: الدّواهي، واحدتُها فاقِرَة، كأنها تَحْطِم فَقَار الظّهر، كما يُقال: قاصِمة الظّهر.

(س) وفي حديث معاوية، أنه أنشد:

لمالُ المرء يُصلِحُه فيُغْنِي

مُفَاقِرَهُ أَعَفَّ مَنَ السُّنَوعِ الْمَفَاقِرِ: جَمْع فَقْر على غير قِياس، كالمَشابه والمَلامِح، ويجوز أن يكون جَمع مَفْقَر، منصدر أَفْقَره، أو جَمْع

مُفْقِر .

(هـ) وفي حـديث سعد: «فأشـار إلى فَقْرٍ في أَنْفِه»؛ أي: شَقّ وحَزّ كان في أَنْفه.

(هـ) وفيه: «أنه كان اسم سَيْف النبي ﷺ ذا الفقار»، لأنه كـان فيـه حُفَرٌ صِغـارٌ حِسـان، والْمُفَقّر من السّيـوف: الذي فيه حُزُوز مطمئنة.

وفي حديث الإيلاء: «على فقير من خَشَب»، فسره في الحديث: بأنه جِذْع يُرْفَى عليه إلى غُرْفة؛ أي: جُعلَ فيه كالدّرَج يُصْعَد عليها ويُنْزل.

والمعروف: «على نَقِير»، بالنون؛ أي: مَنْقور.

(هـ) وفي حديث عمر، وذكر امرأ القيس فقال: «افْتَقـر عن معان عُور أصَح بَصَرٍ»؛ أي: فَتح عن معان غامضة.

وفي حديث القَدَر: «قِبَلَنا ناسٌ يَتَفَقَّرون العِلم»، هكذا جاء في رواية بتقديم الفاء على القاف، والمشهور بالعكس.

قال بعض المتاخرين: هي عندي أصح الروايات وأليَقُها بالمعنى. يعني: أنهم يَسْتخرجون غامضة ويَفْتحون مُغْلقة، وأصله من فَقَرْتُ البئر: إذا حفَرْتها السيْخراج مائها، فلما كان القدرية بهذه الصفة من البحث والتَتبع الستخراج المعاني الغامضة بدقائق التاويلات وصَفَهم بذلك.

(هـ) وفي حديث الوليد بن يزيد بن عبد الملك: «افقر بعد مسلّمة الصيّدُ مِن فقاره بعد مسلّمة الصيّدُ لِمَنْ رَمَى»؛ أي: أمكن الصيّدُ مِن فقاره لراميه، أراد: أن عَمّه مسلّمة كان كثير الغَزْو يَحْمِي بَيْضة الإسلام، ويَتولّى سِدادَ الثّغور، فلما مات اختلّ ذلك وأمكن الإسلام لمن يتعرض إليه. يقال: افقرَك الصيّد فارْمِه؛ أي: أمكنك مِن نفسه.

■ فــقص: (س) في حديث الحُدَيْسِة: الوفَقَص البَيْضة»؛ أي: كسَرها، وبالسين -أيضاً-.

■ فقع: (هـ) فيه: «أن ابن عباس نهى عن التّفقيع في الصلاة»، هي: فَرْقعة الأصابع وغَمْز مَفاصلها حـتى تُصَوّت.

(هـ) وفي حديث أمّ سلَمة: «وإنْ تَفاقَعَت عَيْناك»؛ أي: رَمِصَتَا، وقيل: انْشَقْتَا.

ُ (سُ) وفي حدّيث عاتكة: «قالّت لابن جُرمُوز: يا ابنَ فَقْعِ النَّرْدَدِ»، الـفَقْع: ضَرْبٌ من أرْدَإَ الـكَمَّاة، والقَرْدَدُ: أرضَ مُرْتَفَعة إلى جَنْب وهْدَة.

(هـ) وفي حديث شُرَيْح: "وعليهم خِفافٌ لها فُقْع»؛ أي: خَرَاطِيمُ، وخُفٌ مُفَقّع؛ أي: مُخَرْطَم.

■ فقم: (هـ) فيه: المَن حَفِظ ما بين فُقْمَيه ورِجْلَيْه دخلَ الجِنَةَ»، الفُقْم -بالضم والفتح-: اللّحْي، يُريد: مَن حَفظ لسانَه وفَرْجَه.

(هـ) ومنه حديث موسى -عليه السلام-: «لمّا صارت عصاه حَيّةٌ وضَعَت فُقْماً لها أسْفلَ وفُقْماً لها فَوقَ».

ومنه حـــديث الملاعنة: ﴿فَــاْخَذَت بِفُقْمَيـــهـ، اِي: بِلَحْيَيْهِ.

(س) وحديث المغيرة: «يَصِف امْرأة: فَقْماء سَلْفَع»، الفَقْماء: المائِلة الحَنَك، وقيل: هو تقدّم الثنايا السفلى حتى لا تَقع عليها العُليا، والرجُل أَفْقَمُ، وقد فَقِم يَفْقَم فَقُماً.

■ فقه: (هـ) في حديث ابن عباس: «دَعا له النبيّ عَلَيْهُ فقال: اللهم فقه في الدِين وعَلَمه التأويل»؛ أي: فَهَمْه، والفقه في الأصل: الفَهْم، واشْتِقاقه من الشقّ والفتح. يقال: فقه الرجُل -بالكسر- يَفْقَه فِقْهاً: إذا فَهِم وعَلِم، وفقه -بالضم- يَفْقُه: إذا صار فقيهاً عالماً، وقد جَعله العُرف خاصاً بعِلم الشريعة، وتَخْصيصاً بعلم الفُروع منها.

(هـ) ومنه حـديث سَلْمـان: «أنه نَزل على نَبطية بالعِراق، فقال لها: هل ها هنا مكان نَظيف أصلي فيه؟ فقالت: طَهر قلبك وصل حيث شئت، فقال: فَقِهْتُ»؛ أي: فَهمْتُ وفَطنْتُ للحق والمعنى الذي أرادت.

(هـ) وفيه: «لعَن اللّهُ النائحةَ والمُسْتَفْقِهة»، هي التي تُجاوِبُها في قولها؛ لأنها تَتَلَقّفُه وتَفْهَمُه فتُجيبها عنه.

■ فقا: في حديث الملاعنة: «فأخذتْ بِفَقْويه»، كذا جاء في بعض الروايات، والصّواب: «بِفَقْمَيْه»؛ أي: حَنكيه، وقد تقدّم.

### (باب الفاء مع الكاف)

■ فكك: (هـ) فيه: ﴿أعْتِقِ النّسَمةَ وفُكَ الرّقَبة › تفسيره في الحديث: أن عِثْق النّسَمة أن يَنْفَرد بِعْتِقها ، وفك الرّقبة أن يُعِين في عِثْقها ، وأصل الفَكّ: الفصل بين الشّيثين وتخليص بعضهما من بعض .

ومنه الحديث: «عُودُوا المريضَ وفُكُوا العانِيَ»؛ أي: أَطُلقوا الأسير، ويجوز أن يُريدَ به العَتْق.

وفيه: «أنه ركب فَرسها فه على جِذْم نخْلة في الله على جِذْم نخْلة في الله عَنْ الله عَ

■ فكل: فيه: «أوحَى الله إلى البحر أنّ موسى يَضْرِبُك فاطعه، فبات وله أفْكَل»؛ أي: رعْدة، وهي تكون من البَرْد أو الخَوف، ولا يُبنّى منه فِعْل، وهمزته زائدة.

ومنه حديث عائشة: «فأخذَني أفْكَل وارْتَعدْتُ من شدّة الغَيْرة».

■ فكن: (هـ) فيه: «حتى إذا غاضَ ماؤها بَقِيَ قَومٌ يَتَفَكّنون»؛ أي: يَتَنَدّمُون، والفُكْنة: النّدامة على الفائت.

■ فكه: في حديث أنس: «كان النبيّ ﷺ من أفْكهِ الناس مع صَبيّ»، الْفَاكِه: المازح، والاسم: الفُكَاهة، وقد فكه يَفْكُهُ ، فهو فكه وفاكه .

وقيل: الفاكهُ ذُو الفُّكاهة، كالتامر واللاّبن.

(هـ) ومنه حـديث زيد بن ثابت: «أنه كــان من أفْكَهِ الناس إذا خَلاً مع أهله».

(هـ) ومنه الحديث: «أربعٌ ليس غِيبَتُهُنَّ بغِيبة، منهم المُتفكّهون بالأمّهات»، هُم الذين يَشْتُمُونهنَّ مُمَازِحِيَنَ ﴿

# (باب الفاء مع اللام)

■ فلت: (هـ) فيه: «إن الله يُمْلِي للظالم فإذا أخَذه لم يُفْلته»؛ أي: لم يَنْفَلت منه.

ويجوز أن يكون بمعنى: لم يُفْلِتُه منه أحدً؛ أي: لم يُخَلَّصُه.

ومنه الحديث: «أن رجُلاً شَرِب خَمْراً فسكر، فانْطُلق به إلى النبي ﷺ، فلما حاذى دار العباس انْفَلَت، فدخَل عليه فَذُكِر له ذلك، فضحك، وقال: أفعلَها؟ ولم يأمر فيه بشىء».

ومنه الحديث: «فأنا آخِذٌ بحُجَزكم وأنتم تَفَلّتون من يدى»؛ أي: تَتَفَلّتون، فَحَذف إحدى التاءين تخفيفاً.

رُهـ) وفسيه: «أن رجُلاً قسال له: إنّ أمّي افْتُلتَتُ نَفْسُها وَلَيْتَ فَجاة وأُخِذَت نَفْسُها فَلْتَة . يقال:

افْتَلَتَه: إذا اسْتَلَبَه، وافْتُلِتَ فُلان بكذا: إذا فُوجىء به قبل أن سَتُعدّ له.

ويُرْوَى بنصْب النفس ورَفْعِها، فمعنى النّصْب افْتَلَتَها الله نفْسَها. مُعَدَى إلى مفعولين، كما تقول: اختلسه الشيء واسْتَلَب إيّاه، ثم بُني الفعل لما لم يُسمّ فاعله، فتَحَوّل المفعول الأوّل مُضْمَراً وبَقِيَ الثاني منصوباً، وتكون التاء الأخيرة ضمير الأم؛ أي: افْتُلِتَتْ هي نفْسَها.

وأما الرّفْع فيكون مُتَعدّياً إلى مفعول واحد، أقامه مُقام الفاعل، وتكون التاء للنفْس؛ أي: أُخِذَت نَفْسُها فَلتة.

ومنه الحديث: «تَدارَسُوا القرآن فَلهُو أَشدٌ تَفَلَّتُ مَن الإبل من عُقُلها»، التّفَلَّت والإفْلات والانْفِلات: التّخَلَّص من الشيء فَجأة من غير تَمكّث.

(سُ) ومنه الحديث: «إن عِفْرِيتاً من الجن تَفَلَّت عليّ البارِحَةَ»؛ أي: تعرّض لي في صلاتِي فَجأة.

(هـ) ومنه حديث عمر: «إن بَيْعةَ أبي بكر كانت فَلْتَةً وقى اللهُ شَرِّها»، أراد بالفَلْتة: الفَجْأة، ومِثْلُ هذه البَيْعة جَدِيرة بأن تكون مُهَيَّجة للشَّر والفِتْنَة فَعَصم الله من ذلك ووَقَى، والفَلْتَة: كلِّ شيءٍ فُعل من غير رَوِيّة، وإنما بُودِرَ بها خَوْف انْتشار الأمْر.

وقيل: أراد بالفَلْتة الخَلسة؛ أي: إن الإمامة يوم السقيفة مالّت إلى تَولِّيها الأنفُس، ولذلك كثر فيها التشاجر، فما قُلدَها أبو بكر إلا انتزاعاً من الأيدي واختلاساً.

وقيل: الفَلْتة: آخر ليلة من الأشهر الحرم، فيختلفون فيها أمن الحلّ هي أم من الحرم، فيسارع المؤتور إلى دَرك النّار، فيكثر الفساد وتُسفّك الدّماء، فشبّه أيّام النبي -عليه الصلاة والسلام- بالأشهر الحُرم، ويَوْم مَوْته بالفَلْتة من وقي الشر من ارتداد العرب، وتَخَلّف الأنصار عن الطاعة، ومَنْع مَن مَنْع الزكاة، والجَرْي على عادة العرب في الأيسُود القبيلة إلا رجلٌ منها.

(هـ) وَفي صَـفَةُ مـجلس رسول الله ﷺ: «لا تُنثى فَلَتَاتُه»، الفَلَتات: الزّلاّت، جمع فلْتَة؛ أي: لم يكن في مَجْلسه زَلاّتٌ فتُحفَظ وتُحكي.

(هـ) وفيه: «وهو في بُرْدَة له فَلْتَهَا؛ أي: ضَيَّقة صغيرة لا يَنْضَمَّ طَرَفَاها، فـهي تَفلَّتُ من يَدِه إذا اشْتَمل بهـا، فسَمَّاها بالمرَّة من الانفلات. يقال: بُرْدةٌ فَلْتَة وفَلُوت.

(هـ) ومنه حديث ابن عـمـر: "وعليه بُرْدَةٌ فَلوت، وقيل: الفَلُوت التي لا تَثْبتُ على صاحبها؛ لخشُونَتها أو

لينها.

■ فنج: (هـ) في صفته -عليه السلام-: «أنه كان مُفلّج الأسنان»، الفلّج الأسنان»، الفلّج -بالتّحريك-: فُرْجَة ما بين الثّنايا والرّباعيات، والفَرَق: فُرْجَة بين الثّنيّين.

ومنه الحديث: «أنه لَعن الْمَتْفَلَجاتِ للحُسْنِ»؛ أي: النساء اللاتي يفعلن ذلك باسنانهن رَغْبَةً في التّحْسين.

(هـ) وفي حديث علي: إن المسلم ما لم يَغْشَ دَناءة يَخْشَعُ لهـا إذا ذُكرت، وتُغْرِي به لشام الناس كالياسر الفالج»، الياسر: المُقامِرُ، والفالجُ: الغالب في قماره، وقد فَلَج أصحابه وعلى أصحابه: إذا غلبهم، والاسم: الفُلْج -بالضم-.

(س) ومنه حديثه الآخر: ﴿أَيُّنَا فَلَجَ فَلَجَ أَصِحَابِهِ﴾.

ومنه حديث سعد: «فأخذْتُ سَهْمي الفَالج»؛ أي: القَامِرَ الغَالِب، ويجوز أن يكون السهم الذي سبق به في النّضال.

ومنه حديث مَعْن بن يزيد: «بايعْتُ رسول الله ﷺ وخاصَمْتُ إليه فأفْلجني»؛ أي: حَكم لي وغَلَبْني عَلَى خَصْمى.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنه بعث حُذَيفة وعثمان بن حُنَيْف إلى السّواد فَفَلَجـا الجـزْية على أهْلِه»؛ أي: قسـماها، وأصلُه من الفِلْج والفَالج، وهو: مِكْيـال معروف، وأصلُه سُرْياني فعرّب، وإنما سَمّى القِسْمة بالفَلْج: لأنّ خراجهم كان طَعَاماً.

وفيه ذكر: الفَلَج، هو -بفتْحتَين-: قُرْيَة عظيمة من ناحِية اليمامة، ومَوْضع باليمن من مساكن عَاد، وهو -بسكون اللام-: واد بين البصرة وحمى ضرية.

(س) وفيه: «إنّ فَالِجاً تردّى في بئر»، الفالج: البَعير ذو السّنَامين، سُمّي به لأنّ سَناميّه يَخْتَلِف مَيْلُهما.

ومنه حديث أبي هريرة: «الفَالِجُ داءُ الأنبياء»، هو داء معروف يُرْخِي بَعْضَ البَدَن.

■ فلح: (هـ) في حديث الأذان: "حَيّ على الفَلاح"، الفَلاح: البَقَاء والفَوْزُ والظَفْرُ، وهو مِن أفلح، كـالنجاح من أنْجَحَ؛ أي: هَلُمُوا إلى سَبَب البَقاء في الجنة والفَوْز بها، وهو الصلاة في الجَماعة.

(س) ومنه حديث الخيل: «مَنْ رَبَطها عُدَةً في سبيل الله فإنّ شَبِعَها وجُوعَها وَرِيّها وظَمَأها وأرْوَاثها وأبْوَالها فَلاحٌ في مَوازِينه يوم القيامة»؛ أي: ظفر وفَوْز.

(هـ) ومنه حديث السّحور: «حتى خَشِينا أن يَفُوتَنا الفَلاح»، سُمّى بذلك؛ لأن بقاء الصّوم به.

(هـ) وفي حديث أبي الدَّحْدَاح: بَـشّـرَك اللهُ بِـخَـيْــرِ وفَـلَـحُ أي: بَقَاء وفَوْز، وهو مَقْصورٌ من الفَلاح.

(هـ) وفي حـديث ابن مـــعـود: اإذا قــال الرجُل الأمْراتِه: اسْتَفْلحي بأمْرِك فــقَبِلَتْه فــواحِدَةٌ بائِنَة»؛ أي: فُوزي بأمْرك واسْتَبدّي به.

ومنه الحديث: «كُلِّ قَوْمِ على مَفْلَحَةٍ مِن أَنْفُسِهِم»، قَال الخَطْابِي: معناه: أنهم راضُون بِعِلْمَهم، مُغْتَبِطُون به عند أَنْفُسِهم، وهي مَفْعَلة مِن الفَلاح، وهو مَثْل قَوله -تعالى-: ﴿كُلِّ حِزْبِ بَمَا لَدْيْهِمْ فَرِحُونَ﴾.

(هـ) وفيه: «قال رجلٌ لسُهيل بن عَمْرو: لولا شيءٌ يَسُوء رسولَ الله ﷺ لضَربْت فَلَحَتَك»؛ أي: مــوضع الفَلَح، وهـو الشّقّ في الـشّفّة السّفْلي، والـفُلْح: الشّقّ والقَطْم.

ومَنه حديث عمر: «اتقُوا الله في الفلاّحين»، يعني: الزّرّاعين الذين يَفْلَحُون الأرض؛ أي: يَشْقُونها.

ومنه حمديث كعب: «المرأة إذا غاب عنها زَوْجُها تَفَلَّحَت وتَنَكَّبَت الزِّينة»؛ أي: تَشَقَقَت وتَقَشَّفَت.

قال الخطّابي: «أرّاه تَقلّحَت»، بالقساف، من القلّح وهو الصّفْرة التي تَعْلُو الأسنان.

■ فلذ: (هـ) في أشراط الساعة: "وتَقِيءُ الأرضُ أَفْلاذَ كَبدها»؛ أي: تُخْرِج كُنوزَها المَدْفونة فيها، وهو اسْتِعارة، والأفْلادُ: جَمْع فِلَذَ، والفِلَدُ: جمع فِلْذَة، وهي القطعة المقطوعة طولاً.

ومثله قوله -تعالى-: ﴿وَاخْرِجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالُها﴾. وسُمِّي ما في الأرض قِطَعاً؛ تَشْبِيهاً وتمثيلاً، وخَصَّ الكَبِد. لأنها من أطايب الجَزُور، واسستسعار القيء للإخراج.

ومنه حسديث بدر: اهذه مكة قَدْ رَمَتْكُم بأفسلاذ كَبِدها"، أرادَ: صَمِيم قُريش ولْبَابَها وأشْراَفَها، كما يقال: فُلانٌ قَلْبُ عَشيرته، لأنّ الكَبدَ من أشرف الأعضاء.

ومنه الحديث: "إنّ فَتَّى من الأنصار دَخَلَته خَشْيَةٌ من النار فحبَسَتْه في البيت حتى مات، فقال النبي ﷺ: إنّ الفَرَق من النار فَلَذَ كَبِدَه، أي: خَوْف النار قَطع كَبده.

■ فلز: (س) فيه: «كلّ فِلزّ أَذِيبَ»، الفِلزّ -بكسر

الفاء واللام وتشديد الزّاي-: ما في الأرض من الجواهر المُعدنية، كالذّهب والفِضّة والنّحاس والرّصاص، وقيل: هو ما يَنْفِيه الكِيرُ منها.

ومنه حديثُ علي: «مِن فِلِزّ اللُّجَيْن والعقيان».

■ فلس: فيه: «من أَدْرَكُ مالَه عند رَجُل قد أَفْلَس فهو أحقّ به»، أَفْلَس الرجُل: إذا لم يَبْقَ له مال، ومعناه: صارت دراهمه فُلُوساً.

وقيل: صَارَ إلى حال يقال: ليس معه فَلْس، وقد أَفْلس يُفْلِسُ إفْلاَساً فهو مُفْلِس، وفَلسه الحاكم تَفْلِيساً، وقد تكرر في الحديث.

وفيه ذكر: ﴿فُلْسِ﴾ -بضم الفاء وسكون اللام-: هو صَنَم طيَّ، بَعث النبيِّ ﷺ عَلِيّاً لِهَدْمِه سنة تسع.

■ فِلَسُطِين: هي -بكسر الفاء وفتح اللام-: الكُورة المعروفة فيما بين الأردُن وديار مصر، وام بلادها بيت المقدس.

■ فلط: (هـ) في حديث عمر بن عبد العزيز: «أمر بِرَجُلِ أَن يُحَدِّ، فـقال: أُضْرَبُ فِلاَطاً؟»؛ أي: فَجاه، وهي بلُغة هُذَيل.

فلطح: في حديث القيامة: «عليه حَسكَة مُفَلطَحة،
 لها شَوْكَة عَقِيفة»، المُفَلطَح: الذي فيه عَرْض واتساع.

وفي حديث ابن مسعود: "إذا ضَنّوا عليه بالمُفَلَّطَحَة"، قسال الخَطّابي: هي الرّقَاقة التي فُلْطِحَت؛ أي: بُسِطَت، وقال غيره: هي الدّرَاهِم.

ويروى: «المطَّلْفَحَة»، وقد ذُكِرت في الطاء.

■ فلغ: (هـ) فيه: «إني إنْ آتِهِم يُفْلَغُ رأسي كما تُفْلغُ العِثْرة»؛ أي: يُكُسَر، وأصل الفَلْغ: الشَقَّ، والعِثْرة: نتُ.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «أنه كـان يُخْرِج يدَيْه في السجود وهما مُتَفَلِّغَتَان»؛ أي: مُتَشَقِّقَتَان من البَرْد.

فلفل: (هـ) في حديث علي: «قال عَبْدُ خَيْر: إنه خرج وقت السّحر فأسْرَعْت إليه لأسأله عن وقت الوَتْر، فإذا هو يَتَفَلْفَل».

وني رواية السَّلمي: «خرج علينا عليَّ وهو يَتَفَلْفَلَّ»،

قال الخطّابي: يقال: جاء فلان مُتَفَلَفلاً: إذا جاء والسّواك في فيه يَشُوصُه، ويقال: جاء فلان يَتَفَلْفَل: إذا مَشَى مشيّة الْمُتَبخْتر، وقيل: هو مُقارَبة الخُطّا، وكِلاَ التّفْسِيرين مُحتَّمِل للرّوايَتين.

وَقَـــالَ القُتيـــبي: لا أعْرِف يَتَفَلْفَل بمعنى: يَسْتَاك، ولعله: «يَتَتَفَّل»، لأن من اسْتَاك تَفَل.

■ فلق: (هـ) فيه: «أنه كان يَرى الرَّؤيا فتأتي مِثْل فَلَق الصّبح»، هو -بالتحريك-: ضَوْؤه وإنارَتُه، والفَلق: الصّبح نَفْسُه، والفَلق -بالسكون-: الشّقّ.

ومنه الحديث: (يا فالق الحَبّ والنّوى)؛ أي: الذي يَشُق حبّة الطّعام ونَوى التّمر للإنْبات.

ومنه حديث علي: «والذي فَلَق الحبّةَ وبرَأ النّسَمة»، وكثيراً ما كان يُقْسِم بها.

ومنه حديث عَائشة: «إنّ البُكاءَ فالق كَبِدي».

وفي حديث الدجّال: «فأشْرَف على فَلَقِ من أَفْلاق الحَرّة»، الفَلَق -بالتّحريك-: المطْمَثِن من الأرض بين رَبُّوتَين، ويُجْمَع على فُلْقَان -أيضاً-.

وفي حديث جابر: «صَنَعْت للنبي ﷺ مَرقَة يُسَمِّيها أَهُلُ المدينة الفَلِيقَة»، قيل: هي قِدْر يُطَبِّخُ ويُثْرَدُ فيها فِلَق الخُبْز، وهي كِسَرُه.

(هـ) وفي حديث الشّعْبيّ، وسُئِل عن مَسْالة فقال: قما يقول فيها هؤلاء المَفَالِيق؟، هم الذين لا مال لهم، الواحِدُ: مِفْلاق، كالمَفالِيس، شَبّه إفلاسَهُم من العِلم وعَدَمه عندهم بالمفاليس من المال.

(هـ) وفي صفة الدجّال: «رأيتُه فإذا رجُلٌ فَيلُقٌ أعْورُ»، الفَيْلَق: الكَتِيبَة العظِيمة، وأصْل الفَيْلَق: الكَتِيبَة العظِيمة، والياء زائدة.

قَـال القُتَيْبِي: إن كـان مـحـفـوظاً، وإلا فـإنّمـا هو: «الفَيْلَم»، وهو: العَظيم من الرّجال.

■ فلك: (هم) في حديث ابن مسعود: «تَركْتُ فرَسكَ كانه يَدُور في فَلَك»، شَبّهه في دَورَانه بِدَورَان الفلك، وهو مَدَار النّجوم من السماء، وذلك أنه كان قد أصابته عَيْن فاضطرب.

وقيل: الفَلَك: مَوْج البَحْر، شبّه به الفَرس في اضْطرَابه.

■ فلل: (هـ) في حديث أمّ زَرْع: «شَجّكِ، أو فَلَكِ،

أو جَمَع كُلاً لَكِ"، الفَلّ: الكَسْر والضّرْب، تقـول: إنّها مَعَه بَيْن شَجّ رَأْسٍ، أو كَسْر عُضْو، أو جَمْع بَيْنَهــــمـــا، وقيل: أراد بالفَلّ الخُصومة.

ومنه حديث سيف الزبير: «فيه فَلَةٌ فُلَها يَوْم بَدْر»، الفَلّة: الثّلْمَة في السّيف، وجمعُها: فُلول.

ومنه قول الشاعر:

بِهِ نَ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

ومنه حـديث ابن عـوف: «ولا تَفُلُّوا الْمُدَى بالاخْتِلاف بَيْنَكُم»، الْمُدَى: جمع مُدْية، وهي السكّين، بفَلُها كَنَى عن النّزاع والشّقاق.

ومنه حديث عائشة تَصِف أباها: «ولا فَلُوا لَهُ صَفَاة»؛ أي: كَسَرُوا له حَجَراً، كَنَتُ به عن قُوته في الدّين.

ومنه حديث عِلي: ﴿يَسْتَزَلَ لَبُّك وِيَسْتَفِلَ غَرْبُك﴾، هو يَسْتَفِعل، من الفَلّ: الكَسْر، والغَرْب: الحَدّ.

(س) وفي حديث الحجّاج بن عِلاَط: «لعَلِي أصِيبُ مِن فَل مُحمّد وأصْحابه»، الفَلّ: القَوْم المنهزمون، من الفَلّ: الكسر، وهو مصدر سُمّي به، ويقع على الواحد والاثنين والجميع، ورُبّما قالوا: فُلُول وفِلاَل، وفَلّ الجيش يَفُلُه فلاّ: إذا هَرَمه، فهو مَفْلُول، أراد: لَعَلِي أَشْتَرِي عما أصِيبُ من غَنائمهم عند الهزيمة.

ومنه حديث عاْتكة: ﴿فَلُّ مِنَ القَوم هَارِبُۗۗۗ﴾.

ومنه قصید کعب:

أن يَتـــــرُكَ القِرْنَ إِلاَّ وهُو مَفْلُولُ أَي: مَهْزُومٌ.

(هـ) وفي حـديث معـاوية: «أنه صَعِد المِنْبَر وفي يده فَليلَةٌ وطَرِيدَة»، الفَليلَة: الكُبّةُ مِنَ الشّعْر.

وفي حديث القيامة: «يقول الله -تعالى-؛ أي: قُلْ، الله أكْرِمْك وأسَوَّدْك، معناه: يا قُلانُ، وليس تَرْخيماً له؛ لأنه لا يقال إلا بسكون اللام، ولو كان ترخيماً لُفَتَحُوها أو ضَمَوها.

قال سيبويه: ليست تَرْخيماً، وإنما هي صِيغَة ارْتَجِلت في باب النّداء، وقد جاء في غير النّداء. قال:

في لَجّة أمْسِكُ فُلاَنا عن فُل

فكسر اللام للقافية.

وقال الأزهري: ليس بتَرْخيم فُلان، ولكِنّها كلمة على حِدّة، فَبَنُو أَسَد يُوقِعُونَها على الواحد والأثنين والجـميع والمؤنث؛ بلفظ واحد، وغيرهم يُثَنّي ويَجْمَع ويؤنث.

وفُلان وفلانة: كناية عن الذَّكَر والأنْثى من الناس، فإن كَنيتْ بهما عن غير الناس قلت: الْفُلان والفُلانة ~

وقال قوم: إنه تَرْخِيم فُلان، فحذفت النون للتّرخيم، والألِفُ لسكونهـــا، وتُفْتح الـلام وتُضَم عـلى مــــذهبـي الترخيم.

(س) ومنه حديث أسامة في الوالي الجائر: «يُلقَى في النار فـتَنْدَلُقُ أَقْتَابُه، فـيـقــال؛ أي: قُلْ، أين مــا كنت تَصِف؟»، وقد تكرر في الحديث.

■ فلم: (هـ) في صفة الدجّال: «أَقْمَر فَيُلَم»، وفي رواية: «فَيُلَمانيّاً»، الفَيْلَم: العظيم الجُثّة، والفَيْلَم: الأمر العظيم، والياء زائدة، والفَيْلماني: منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة.

■ فلهم: (هـ) فيه: «أنّ قَوماً افْتقدوا سِخَابَ فَتاتهم، فاتّهَمُوا امْرَأَة، فجاءت عجوزٌ ففَتّشَتْ فَلْهَمَهَا»؛ أي: فَرْجَها، وذَكَره بعضُهم بالقاف.

■ فلا: (س) في حديث الصّدَقة: «كما يُربّي أحَدُكم فَلُوّهُ»، الفَلُوّ: المُهرُ الصّغير، وقيل: هو الفَطِيم من أوْلاد ذَوات الحَافِر.

(س) ومنه حديث طَهْفَة: «والفَلُوّ الضّبِيس»؛ أي: المُهْر العَسر الذي لم يُرضَى.

وفي حديث ابن عباس: «امْرِ الدَّمَ بما كان قاطعاً من لِيَطَةً فَالِيَةً»؛ أي: قَصَبة وشُقَة قَاطِعة، وتُسَمَّى السكِّينُ الفَالَة.

وفي حديث معاوية: «قال لسعيد بن العاص: دَعْه عنك، فقد فَلْيتُه فَلْي الصَّلَم»، هو مِنْ فَلْي الشَّعْر وأخْذِ القَمْل منه، يعني: أنَّ الأصلَع لا شَعْرَ له فسيَحْتاجَ أنَ يُفْلَى.

## (باب الفاء مع النون)

فنخ: (هـ) في حديث عائشة، وذكرت عمر:
 «ففَنَخ الكَفَرة»؛ أي: أذَّلها وقهرها.

ومنه حديث المتعة: «بُرْدُ هذا غير مَفْنُوخ»؛ أي: غير خَلَقٍ ولا ضَعـيف. يقــال: فَنَخْت رأسـه وفَنَخْتـه؛ أي: شدَخْته وذَلَلْته.

■ فند: (هـ) فيه: «ما يَنْتَظِر أحدكم إلا هَرَماً مُفْنِداً، أو مرضاً مُفْسِداً»، الفَنَدُ في الأصل: الكَذِب: وأقْنَد:

تَكلم بالفَنَد. ثم قالوا للشيخ إذا هَرِم: قد أَفْنَد، لأنه يَتَكلّم بالْمُحَرّف من الكلام عن سَنَن الصّحـــة، وأَفْنَده الكِبَر: إذا أُوقَعه في الفَنَد.

ومنه حديث التَّنُوخيّ رسول هِرَقْل: "وكان شيخاً كبيراً قد بَلَغ الفَنَد أو قَرُب».

ري (هـ) ومنه حدّيث أمّ مَعْبَد: «لا عابِسٌ ولا مُفَنّد»، هو الذي لا فائدةَ في كلامه لِكبَر أصابه.

(هـ) وفـــه: «ألا إنّي مَن أوّلكم وفــاةً تَتّبِعُوني أفْنَاداً أفْنَاداً يُهْلِك بعضُكم بعضاً»؛ أي: جماعات مُتَفَرّقين قوماً بعد قوم، واحدُهم: فند.

والفُنْدُ: الطَّائفَة من الليل، ويقال: هم فِنْدٌ عَلَى حِدَة؛ ي: فئة.

(هَـ) ومنه الحديث: «أَسْرَعُ الناسِ بِي لَحُوقاً قَوْمِي، ويَعيش الناسُ بَعْدَهُم أَفْنَاداً يَقتُل بعضُهم بعضاً»؛ أي: يَصيرون فرَقاً مُخْتَلفين.

ُ (هـ) ومنه الحديث: «لما تُوقي رسول الله و صلى عليه الناس أفْنَاداً أفناداً»؛ أي: فِرَقاً بعد فِرَق، فُرَادَى بلا إمام.

(هـ) ومنه الحديث: «أن رجـلاً قـال للنبي ﷺ: إني أريد أن أفتّد فَرَساً»؛ أي: أرتبِطه وأتخذه حصْناً ومَلاَذاً ألجا إليه، كما يُلْجا إلى الفِنْد من الجبل، وهو أنْفُه الخارج منه.

وقال الزمخشري: يجوز أن يكون أراد بالتَّفْنِيد: التَّضْمِير، من الفِنْد: وهو الغُصْن من أغصان الشجرة؛ أي: أضَمَّرُه حتى يَصير في ضُمْره كالغُصْن.

ومنه حديث علي: «لو كان جَبَلاً لكان فِنْداً»، وقيل: هو المُنْفَرد من الجبال.

■ فنع: في حديث معاوية: «أنه قال لابن أبي مِحْجَن الثّقفي: أبوك الذي يقول:

إِذَا مُتّ فَادْفِنّي إلى جَنْب كَرْمَةٍ

تُروتي عِظَامِي في التراب عُرُوتُها

ولا تَدْفِنَنّي في الفَلاة فــــــاِنّني حِيْ

أخافُ إذا ما مُتَّ أَنْ لاَ أَذُوقها

فقال: أبي الذي يقول:

وقَدْ أَجُودُ وَمَا مَالــــي بِذِي فَنَعِ

واكتُم السَّرَّ فَسَيَّهُ ضَرَابَةُ العُنْقِ الفَنَعُ: المال الكثير؛ فنع يَفْنَع فَنعاً، فهو فَنعٌ وفَنِيعٌ إذا كَثُر مالُه ونَمَا.

■ فنتى: (س) في حديث عُمير بن أفْصَى ذكر: «الفَنيق»، هو الفَحْل المُكْرَم من الإبل الذي لا يُرْكَب ولا يُهان، لكرامته عليهم.

ومنه حـديث الجارُود: «كالفَحْل الفَنِيق»، وجمعه: فُنُق وافْنَاق.

ومنه حديث الحجّاج: «لمّا حاصر ابن الزّبيْر بمكة ونَصَب المنجِنيق عليها:

خَطّارةٌ كالجمل الفَنِيقِ

■ فنك : (هـ) فيه: «أمرني جبريل أن أتعاهد فَنيكي عند الوضوء»، الفَنيكان: العَظْمان النَّاشِزَان أسفَلَ الأَذَنين بين الصَّدْغ والوَجْنة.

وقيل: هُما العَظْمان المتحركان من الماضغ دون الصَّدْغَين.

ومنه حديث عبد الرحمن بن سابط: «إذا توضّأتَ فلا تَنْسَ الفَنِيكَيْن»، وقسيل: أراد به: تَخليل أصُول شَعْر اللّحة.

■ فنن: (هـ) فيه: «أهْلُ الجنة جُرْدٌ مُكَحّلون أولُو أَقَانِنَ»؛ أي: ذَوو شُعور وجُمَم، والأفانين: جمع أفّنان، والأفنان: جمع فَنَن، وهو الخُصْلة من الشّعْر، تَشبيها بغُصْن الشّعْر، تَشبيها

وَمَنه حَـدَيث سِدْرة المنتَهَى: «يَسِيسر الرّاكِبُ في ظِلَّ الفَنَن منها مائة سنة».

(هـ) وفي حديث أبان بن عشمان: «مَثَلُ اللّحْن في السّرِيّ مَثَلَ التّفْنين في النّوْب»، التّفْنين: البُقْعَة السّخيفة السّخيفة الرّقيقة في الثوب الصّفِيق، والسّرِيّ: الشّريف النّفِيس من الناس.

■ فنا: (س) في حديث القيامة: «فَيُنْبُتُون كما يَنْبُت الفَنَا»، الفنا -مَقْصُور-: عِنَب الثعلب، وقيل: شَجَرته، وهي سريعة النّبات والنّمِوّ.

(س) وفيه: «رجُل من أفناء الناس»؛ أي: لم يُعلم عن هو، الواحد: فنو، وقيل: هو من الفناء، وهو المُتسعُ أمام الدّار، ويُجْمَع الفناء على أفنيه، وقد تكرر في الحديث واحداً ومجموعاً.

وفي حديث معاوية: «لو كنْتُ من أهل البادية بِعْتُ الفَانيـة واشْتَرْيت النّامِيـة»، الفَانيَة: الْمَسِنّة من الإبل وغــيـرها، والنّامِيـة: الفــتِيّة الشّابّة التي هي في نُمُو

وزيادة.

### (باب الفاء مع الواو)

■ فوت: (هـ) فيه: «مَرَّ بحائط مائل فأسْرَع، فقيل: يا رسـول الله! أسْرَعْتَ المَشْيَ، فـقُــال: أخــاف مــوت الفَوَات»؛ أي: مَوْت الفَجْأة، من قـــولك: فَاتَني فُلان بكذا، ؛ أي: سَبَقَني به.

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ رجُلاً تفوّت على أبيه في ماله، فاتنى النبي عَلَيْهُ فاخبره، فقال: ارْدُدْ على ابْنك مَالَه، فإنما هو سَهْمٌ مَن كِنانَتك، هو من الفَوت: السّبْق. يقال: تفوّت فلان على فلان في كذا، وافتات عليه إذا انْفَرد برأيه دونه في التّصرف فيه، ولمّا ضُمّن معنى التّغلّب عُدّى بعكى.

والمعنى أنّ الأبْن لم يَسْتَشِرْ أباه ولم يَسْتَاذِنْه في هِبَة ما لنَفْسه، فأتَى الأبُ رسولَ الله ﷺ فأخبره فقال له: ارْتَجِعْه من المَوْهُوب له وارْدُدْه على أَبْنِك، فإنه وما في يده تحت يَدِك وفي مَلكَتك، فليس له أن يَسْتَبِدّ بامْرِ دُونَك؛ فضرب كَوْنَه سَهْماً من كِنَانَتِه مَثَلاً لكونه بَعْضَ كَسْه.

(هـ) ومنه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: «أمِثْلي يُفْتَات عليه في بَنَاته؟»، هو افْتَعل، من الفَوَات: السبق. يقال: لكل من أحْدَث شيئاً في أمْرِك دُونَك: قَدِ افْتَات عليك فيه.

■ فوج: في حديث كعب بن مالك: «يَتَلَقّاني الناسُ فَوْجاً فَوْجاً» الفَوْج: الجماعة من الناس، والفَيْج مثله، وهو مُخَفّف من الفَيْج، وأصلُه الواو، يقال: فاج يَفُوج فهو فَيّج، مثل هَانَ يَهُون فهو هَيّن. ثم يُخَفّفَان فيقال: فَبْج وهَيْن.

■ فوح: (س) فيه: «شِدة الحَرّ من فَوْح جهنم»؛ أي: شِدة غَليانِها وحَرِّها، ويُرْوَى بالياء، وسيجيء.

ُ (س) وفيه: «كان يامُرنا في فَوْح حَيْضِنا أَن نَاتَزِرَ»؛ أي: مُعْظَمِه وأوّله.

■ فوخ: (هـ) فيه: «أنه خرَج يُريد حَاجَة، فاتّبَعَه بعض أصحابه، فقال: تَنَح عَنّي فإن كلّ بَائلة تُفيخ»، الإفَاخَة: الحَدَث بِخَرُوج الرّبح خاصّة. يقال: أفاخ يُفِيخ: إذا خرَج منه ربح، وإن جَعَلْت الفِعْل للصّوت قلتَ: فَاخَ

يَفُوخُ، وفَاخَت الرّيحُ تَفُوخ فَوْخـاً: إذا كــان مع هُبُوبهــا صَوْت، وقوله: «بائلة»؛ أي: نَفْسٌ بائلة.

■ فود: (س) فيه: «كان أكثرُ شَيْبه في فَوْدَيْ رأسه»؛ أي: ناحِيَتَيْه، كلّ واحِد منهـما فَوْد، وقيل: الفَوْد مُعْظَمُ شَعر الرأس.

(هـ) وفي حديث معاوية: «قال لِلَبيد: ما بالُ العِلاوة بين الفَوْدَين!»، هما العِدْلاَن. كُلِّ واحِد منهما فَوْد. وفي حديث سَطيح:

أَمْ فَادَ فَازْلَمْ بِهِ شَاوُ العَنَنْ يقال: فادَ يَفُود إذا مات، ويُرْوَى بالزاي بمعناه.

■ فــور: (س) فيه: «فجـعل المّاءُ يَفُور مِن بين أصابِعه»؛ أي: يَغْلِي ويَظْهَر مُتَدَفّقاً.

ومنه الحديث: «كللا بَلْ هي حُمّى تَثُور أَوْ تَفُور»؛ أي: يَظْهَر حَرَّها.

ومنه الحديث: ﴿إِنَّ شِدَّة الحَرَّ مِن فَوْرِ جِهْمِهُ، أَي: وهَجِهَا وغَلَيَانِهَا.

(س) وفي حديث ابن عهمر: المهالم يَسْقُط فَوْرُ الشَّفَق، هو بَقِيَّة حُمْرة الشَّمس في الأفُق الغَرْبي، سمي فَوْراً لِسُطُوعه وحُمْرَته، ويُروَى بالثاء، وقد تقدّم.

(س) وفي حديث معْضَد: «خرَجِ هو وفلان فضَربُوا الخِيسام وقسالوا: أُخْرِجْنا من فَوْرَة الناس»؛ أي: مِنْ مُجَتَّمَعهم، وحيث يَفُورُون في أسواقِهم.

وفي حديث مُحَلّم: «نُعْطِيكم خمسين من الإبل في فَوْرِنا هذا»، فَوْرُ كُلِّ شَيء: أوَّله.

■ فوز: (هـ) في حديث سَطيح: أم فَازَ فَازْلَمّ به شَاوُ السَعَنَن فَازَ يَفُوز، وفَوّز: إذا مات، ويُروى بالدال بمعناه، وقد سبق.

ومنه حديث كعب بن مالك: «واسْتَقْبَل سَفَراً بعيداً ومَفَازاً»، المَفَاز والمَفَازة: البَريّة القَفْر، والجـمْع: المفـاوِزُ، سُميّت بذلك لأنها مُهْلِكَة، مِن فَوّز: إذا مـات، وقـيل: سُميّت تَفَاؤلاً من الفَوْز: النّجاة، وقد تكرر في الحديث.

■ فوض: في حديث الدعاء: «فوضْتُ أمْرِي إليك»؛ أي: رَدَدْتُه. يقال: فَوض إليه الأمْر تَفْويضاً؛ إذا رَدّه إليه وجعله الحاكم فيه. ئىڭىك. تىخلى.

. ومنه حـــديث علي: ﴿إِنَّ بَنِي أُمَيَّة لِيُفَرِّقُونَنِي تُراثَ محمد تَفْويقاً ﴾؛ أي: يُعْطُوني من المال قليلاً قليلاً.

وفي حمديث أبي بكر في كتاب الزكاة: "من سُئِل فَوْقَهَا فلا يُعْطَهُ"؛ أي: لا يُعْطَى الزيادة المطلوبة.

وقيل: لا يُعْطيه شيئاً من الزكاة أصلاً؛ لأنه إذا طَلَب ما فَوْقَ الواجب كان خائناً، وإذا ظهرَت خيانَتُه سَقَطَت طاعتُه.

وفيه: «حُبّب إليّ الجمالُ حتى ما أحِبّ أن يَفُوقني أحَدّ بِشِراكِ نَعْلِ»، فُقْتُ فُلاَناً أفُوقُه؛ أي: صَرْتُ خميراً منه وأعْلى وأشْرَف، كانك صرْتَ فَوْقَه في المَرْتَبة.

ومنه: «الشيء الفسائق»، وهو: الجُنَّد الخسالِصُ في زُعه.

ومنه حديث حُنَين:

فـمـا كـان حِصْنٌ ولا حـابسٌ

يَفُوقــــانِ مِرْداسَ في مَجْمَعِ وفي حــديث علي يَصِف أبا بكر: «كنتَ أخْفَضَهم صَوتاً، وأعـلاهم فُوقاً»؛ أي: أكثرهم نصيباً وحَظاً من الدَّين، وهو مُستَعـار من فُوق السهم، وهو مَوضع الوتَر

(هـ) ومنه حـديث ابن مـسـعـود: «اجَتَمْعنا فـامّرْنا عشمان، ولم نَالُ عن خَيْرنا ذا فُوق»؛ أي: وَلَيْنا أعْلانا سَهْمـاً ذا فُوق، أراد خَيْرنا وأكْمَلنا، تامّاً في الإسـلام والسابقة والفَضْل.

ومنه حدیث علی: «ومن رَمی بکم فقد رَمی بافوقَ ناصِلٍ»؛ أي: رَمَی بسَهْم مُنْكَسِر الفُوق لا نَصْلَ فیه. وقد تكرر ذكر: «الفُوق»، فی الحدیث.

وفيه: «وكانوا أهل بَيْتِ فاقةٍ»، الفاقة: الحاجَة والفَقْر.

وفي حديث سَهل بن سعد: «فاسْتَفَاق رسول الله عَلَيْهُ فقال: أَيْنَ الصّبّيّ؟، الاسْتِفاقة: اسْتِفعال، من أفاق إذا رَجع إلى ما كان قد شُغل عنه وعاد إلى نفسه.

ومنه: ﴿إِفَاقَةُ المريض والمُجنون والمُغْشَى عليه والنائم ». ومنه حديث موسى –عليه السلام–: ﴿فلا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلَى أَمْ قَامَ مِنْ غَشْيَتِه؟ »، وقد تكررت في الحديث.

■ فول: في حديث عمر: «أنه سأل المفقود: ما كان طعامُ الجن؟ قال: الفول»، هو الباقِلاّء.

ومنه حديث الفاتحة: ﴿فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْديِ﴾، وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث معاوية: «قال للتَغْفُل بن حنظلة: بِمَ ضَبَطْتَ ما أرَى؟ قال: بِمُفَاوَضَة العلماء، قال: مَا مُفاوَضة العلماء؟ قال: كنتُ إذا لَقِيت عالماً أخَذْتُ ما عندي، المُفاوَضة: المُساوَاة والمُشاركة، واعْطَيْتُه ما عندي، المُفاوَضة: المُساوَاة والمُشاركة، وهي مُفَاعلة من التّفويض، كان كُلِّ واحد منهما ردّ ما عنده إلى صاحبه، وتَفاوَض الشّريكان في المال: إذا اشْتركا فيه أجْمَع، أراد مُحادَثَة العلماء ومُذَاكرتهم في العلم.

 ■ فوع: (هـ) فيه: «احْبِسُوا صِبْيانَكم حتى تَذْهبَ
 فَوْعَةُ العِشَاء»؛ أي: أوْلُه، كَـفُوْرَته، وَفَوْعَة الطّيب: أوْل ما يَفُوح منه، ويُرْوَى بالغين، لغة فيه.

■ فوف: (س) في حديث عثمان: «خَرَج وعليه حُلّةُ الْوَاف، الأَفْوَاف: جسمع فُوف، وهو القُطْن، وواحدة الفُوفُ: فُوفَة، وهي في الأصْل: القِسْرة التي على النّوَاة. يقال: بُرْدُ أَفْوَاف، وحُلّةُ أَفْوَاف بالإضافة، وهي: ضَرْب من بُرُود اليَمن، وبُرْدٌ مُفَوّف: فيه خُطوط بياض.

(س) وفي حديث كعب: ﴿تُرْفَع للعَبْد غُرْفَةٌ مُفَوَّقَةٌ﴾، وَتَفويفها: لَبِنَة مِن ذَهِب وأخْرَى مِن فِضّة.

■ فسوق: (هـ) فيه: ﴿أَنه قَسمَ الغنائم يوم بَدْرِ عن فُواقِ ؛ أي: قَسـمَهـا في قَدْر فُواقِ ناقـة، وهو ما بين الحَلْبَتَيْن مِنَ الرّاحة، وتُضَمّ فاؤه وتُفْتَح.

وقيلَ: أراد التّفْضِيل في القِسْمة، كَانه جَعَل بَعْضَهُم أَفْرَقَ من بعض، على قَدْرِ غَنائمِهم وبَلاثِهم.

و اعن ، -هاهنا- بَمُنْزِلتِها في قولك: أعْطَيْته عن رَغْبة وطِيب نَفْس ؛ لأنّ الفاعل وقْتَ إِنْسَاء الفعل إذا كان مُتَصِفاً بذلك كان الفعل صادِراً عنه لا محالَة، ومُجاوِزاً له.

ومنه الحديث: «عِيادة المريض قَدْر فُواَق الناقة».

(هـ) وحــديث علي: «قــال له الأشتر يَوْمَ صِفين: أَنْظِرْني فُواَقَ ناقةٍ»؛ أي: أخّرْني قَدْر ما بَيْن الحَلْبَتَين.

(هـ) وحـديث أبي مـوسى ومـعـاذ: «أمّا أنا فـاتَقَوَقُه تَفَوّقاً»، يعني: قراءة القُرآن؛ أي: لا أقْراً وردي منه دفعة واحدة، ولكن أقْرَة شيئاً بعد شيء في لَيْلي ونهاري، ماخوذ من فُواق الناقة، لأنها تُحلّبُ ثم تُراحُ حتى تَدِرّ ثم ■ فوه: (هـ) فيه: ﴿فلما تَفَوَّه البَقِيعَ ﴾؛ أي: دَخَل في أولِ البَقِيع ، أي: دَخَل في أولِ البَقِيع ، فشبَهَه بالفَم ؛ لأنه أول ما يُدْخل إلى الجوْف منه ، ويقال لأوّل الزُّقاق والنّهر: فُوّهَتُه -بضم الفاء وتشديد الواو -.

(س) وفي حـــديث الأحنف: «خَشِيتُ أَن تكونَ مُفَوّهاً»؛ أي: بَلِيغاً مِنْطِيقاً، كانه ماخوذ من الفَوَه، وهو: سَعَة الفَم.

وفي حديث ابن مسعود: «أقْرَأنيها رسول الله ﷺ فاهُ إلى في الله ﷺ على الحال الله ﷺ على الحال بتقدير المُشْتَق، ويقال فيه: كلمني فُوهُ إلى في -بالرّفع-، والجُملة في موضع الحال.

#### (باب الفاء مع الهاء)

■ فهد: (هـ) في حديث أم زَرْع: ﴿إِنْ دَخَلَ فَهِدَ»؛ أي: نام وغَفَل عن مَعايب البيت التي يَلزَمُني إصْلاحُها، والفَهْد يُوصَف بكشرة النوم، فهي تَصفه بالكرم وحُسْن الحُلُق، فكانه نائم عن ذلك أو سام، وإنما هو مُتَناوم ومُتَغافِل.

■ فهر: (هـ) فيه: «أنه نَهَى عن الفَهْر»، يقال: أَفْهَر الرجُل: إذا جامَع جارِيته وفي البيت أُخْرَى تَسْمعُ حِسّه. وقيل: هو أن يُجَامع الجارية ولا يُنْزِل معها، ثم يَنْتقل إلى أُخْرى فيُنْزِل معها. يقال: أَفْهَر يُفْهر إِفْهاراً، والاسْم الفَهَر –بالتحريك والسكون–.

(س) وفيه: «لَمَّا نَزَلَت: ﴿تَبَّتْ يدا أَبِي لَهَبِ ﴿ جَاءَتِ الْمَرَاتُهُ وَفِي يَدِهَا فِهْرٌ ﴾، الفِهْر: الحَجَر مِلْءُ الكفّ، وقيل: هو الحَجَرُ مطلقاً.

(هـ) وفي حديث عليّ: «رأى قوْماً قد سَدَلوا ثيابَهم، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهْرِهم، وأي: مواضع مدارِسِهم، وهي كلمة نَبَطِيّة أو عِبْرانية عُرِّبت، وأصلها: «بَهْرَة» -بالباء-.

فسهق: (هـ) فسيه: «إنّ أَبْغَضكم إليّ الثّرْثارُون الْتَقْهُهِقُون»، هم الذين يتوسّعون في الكلام ويَفتّحون به أفواههم، مأخوذ من الفَهْق، وهو: الامتلاء والاتساع. يقال: أَنْهَقْتُ الإِنَاءَ فَلَهُق يَفْهَق فَهْقاً.

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ رجُلاً يُدْنَى من الجنة فـتَنفَهِقُ
 له»؛ أي: تَنفتح وتَتسع.

وحديث علي: «في هواء مُنْفَتَق وجَوّ مُنْفَهَق». وحديث جابر: «فَنَزَعْنا في الحَوْض حتى أَفْهَقْناه».

■ فهه: (هـ) في حديث عمر: «أنه قال لأبي عبيدة يوم السقيفة: أبسط يَدَكُ لأبايعك، فقال: ما سَمِعتُ منك أو ما رأيت منك فَهةً في الإسلام قَبْلَها، أتبايعني وفيكم الصّديق؟ اراد بالفَهة السَّقْطَة والجَهْلة. يقال: فَه الرجُلُ يَفَه فَهاهَةً وفَهَة، فهو فه وفَهِيه : إذا جاءت منه سَقْطة مِن العي وغيره.

#### (باب الفاء مع الياء)

■ فياً: قد تكرر ذكر: «الفيء»، في الحديث على اختلاف تَصرفه، وهو: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حَرْب ولا جهاد، وأصل الفيء: الرجوع. يقال: فاء يَفيء فِئةً وفُيُوءاً، كأنه كان في الأصل لهم فرجَع إليهم، ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال: في، ؛ لأنه يَرْجع من جانب الغرْب إلى جانب الشرق.

(س) ومنه الحديث: قجاءت امرأة من الأنصار بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا فلان، قُتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراتهما»؛ أي: استرجع حقهما من الميراث وجعله فَيْنًا له، وهو استَفْعل، من الفيء.

(س) ومنه حديث عهمر: «فلقد رأيتُنا نَسْتهفي، سُهْمانهما»؛ اي: نأخُذها لأنفُسِنا ونَقْسم بها.

(س) وفيه: «الْفَيْء على ذِي الرّحم»؛ أي: العَطْف عليه والرجوع إليه بالبِرّ.

(هـ) وفيه: «لا يُلِين مُفاء على مُفِيء»، المُفاء: الذي افْتَتِحَت بلدته وكُورته فصارت فَيْناً للمسلمين. يقال: أفات كذا؛ أي: صَيَرْتُه فيئاً، فأنا مُفِيء، وذلك الشيء مفاء، كنانه قال: لا يَلِينَ أحدٌ من أهل السواد على الصحابة والتابعين الذين افْتَتَحُوه عَنْوة.

وفي حديث عائشة: «قالت عن زينب -رضي الله عنها-: ما عَدا سَوْرَةً من حَدًّ تُسْرع منها الفيئة»، الفيئة، بوزن الفيعة: الحالة من الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسه الإنسان وباشرَه.

وفيه: «مَثْلُ المؤمن كالخامة من الزّرْع، من حيث أتّنها الريحُ تُفَيّئها»؛ أي: تحرّكها وتُعِيلُها بميناً وشِمالاً.

رس) وفيه: «إذا رأيتم الفَيءَ على رؤوسهن، يعني:

النساء، مثل أسنمة البُخْت فأعْلِموهن أن الله لا يَقْبل لهن صلاة»، شَبّه رؤوسَهن بأسنمة البُخت، لكثرة ما وصلْنَ به شعورهن على حتى صار عليها من ذلك ما يُفيَّتُها؛ أي: يُحَركها خُيلاء وعُجْباً.

وفي حديث عمر: «أنه دخل على النبي ﷺ فكلّمه، ثم دخل أبو بكر على تَفِيــــــة ذلك، اي: على الرّه، ومثله: تَثِيفة ذلك، وقيل: هو مقلوب منه، وتاؤه إمّا أن تكون مزيدة أو أصلية.

قال الزمخشري: فلا تكون مزيدة والْبِنْية كما هي من غير قَلْب، فلو كانت التّفيئة تَفْعلةً من الفَيْء لخَرجتْ على وَزْن تَهْنِئة، فهي إذاً لَوْلا القلبُ: فَعِيلة، ولكن القلب عن التّبيفة هو القاضي بزيادة التاء، فتكون تفْعِلة، وقد تقدّم ذكرها -أيضاً- في حرف التاء.

■ فسيج: فيه ذكر: «الفَيْج»، وهو المُسْرع في مَشْيه الذي يَحْمِل الأخسار من بلَد إلى بلد، والجَمْع: فُيُوج، وهو فارسيَّ مُعَرَّب.

■ فيح: (هـ س) فيه: «شدّة الحَرّ من فَيْح جهنم»، الفَيْح: سُطوع الحرّ وفَورانه، ويقال بالواو، وقد تقدّم، وفاحت القِدْر تَفِيح وتَفُوح: إذا غَلَت، وقد أخرجه مَخْرج الشبيه والتمثيل؛ أي: كأنه نار جهنم في حَرّها.

وفي حديث أمّ زَرْع: «وبَيْتُها فَيَّاح»؛ أي: واسع. هكذا رواه أبو عبيد -مُشكددًا-، وقال غيره: الصواب التخفيف.

(س) ومنه الحــديث: «اتخَذ ربّك في الجنة وادِياً أَفْيَحَ مِن مسْك»، كلّ موضع واسع. يقال له: ٱفْيَح، ورَوْضة فَــُحاءُ.

(هـ) وفي حــديث أبي بكر: «مُلْكاً عَضُوضـاً ودَمــاً مُفَاحاً»، يقال: فاحَ الدّم؛ إذا سال، وأفَحْتُه: أسَلْتُه.

■ فيد: في حديث ابن عباس: "في الرجُل يَسْتَفيد المال بطريق الربْح أو غيره، قال: يُزكّيه يوم يَسْتَفيده»؛ أي: يوم يَملِكُه، وهذا لعلّه مذهب له، وإلا فلا قائل به من الفقهاء، إلا أن يكون للرجل مال قد حال عليه الحوْل واستَفاد قبل وبجوب الزكاة فيه مالاً، فيُضيفُه إليه ويَجْعل حَولُهما واحداً ويُزكّى الجميع، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره.

■ فيص: (هـ) فيه: «كان يقول -عليه السلام- في مرضِه: الصلاة وما ملكت أيمانُكم، فجعل يَتكلم وما يُفيص بها لسانُه "، أي: ما يَقُدر على الإفصاح بها. وفُلان ذُو إفاصة إذا تكلم ، أي: ذُو بَيان.

■ فيض: (س) فيه: «ويَفِيض المَالُ»؛ أي: يَكُثُر، من

قولهم: فاض الماء والدَّمْع وغيرهما يَفيض فَيْضاً إذا كَثُر. ومنه: «أنه قال لِطَلْحة: أنت الفَيّاض»، سُمّي به لِسَعَة عَطائه وكَثْرته، وكان قَسَم في قَوْمه أربعمائة ألف، وكان جَوَاداً.

وفي حديث الحج: «فأفاض مِن عَرفة»، الإفاضة: الزَّحْفُ والدَّفْع في السيّر بكثرة، ولا يكون إلا عن تَفَرَق وجَمْع، وأصْل الإفاضة: الصّبّ، فاستتعيرت للدَّفْع في السيّر، وأصْله: أفاض نفْسه أو راحِلته، فرفضوا ذِكْر المنعول حتى أشبة غير المتعدّي.

ومنه: «طَوافُ الإِفاضة يوم النّحْرَ»، يُفيض من مِنَى إلى مكة فَيُطوف، ثُمَّ يَرْجع، وأفاض القومُ في الحديث يُفيضون: إذا انْدَفعوا فيه.

وقد تكرر ذكر: «الإفاضة»، في الحديث فِعْلاً وقَوْلاً. (س) وفي حديث ابن عباس: «أخْرَج الله ذُريّة آدم من ظَهْره فأفاضهم إفاضة القِدْح»، هي: الضّرْب به وإجالته عند القِمار، والقِدْح: السّهم، واحد القِداح التي كانوا يُقامرون بها.

(س) ومنه حديث اللَّقَطَة: «ثم أفِضْها في مالِك»؛ أي: الْقِها فيه واخْلِطُها به، من قولهم: فاض الأُمْرُ، وأفاض فيه.

(هـ) وفي صفته -عليه الصلاة والسلام-: «مُفَاضُ البَطْن»؛ أي: مُسْتوى البَطْن مع الصّدر.

وقـيل: المفـاض: أن يكون فـيـه امْتِلاء، من فَيْض الإناء، ويُرِيد به: أسفل بطنه.

(هـ) وفي حديث الدّجال: «ثم يكون على أثر ذلك الفَيْض»، قيل: الفَيْض، لله الفَيْض، الفَيْض، فيل: فاضت نفسه، أي: لُعابُه الذي يَجْتَمع على شَفَتَيْه عند خروج رُوحه، ويقال: فاض الميت بالضاد والظاء، ولا يقال: فاظت نفسه -بالظاء-، وقال الفرّاء: قَيْسٌ تقول بالضاد، وطَيّيٌ تقول بالظاء.

■ فيظ: فيه: «أنه أقطع الزّبير حُضْرَ فَرَسِه، فأجْرى الفَرَسَ؛ حتى فاظ ثم رَمى بسوْطِه، فقال: أعْطُوه حيث بَلغ السّوْطُ»، فاظ بمعنى: مات.

ومنه حمديث قَتْل ابن أبي الحُقَيق: «فساظ وإلهِ بني إسرائيل».

ومنه حـديث عطاء: «أرأيت المريضَ إذا حـانَ فَوْظُه»؛ أي: مَوْتُه. هكذا جاء بالواو، والمعروف بالياء.

■ فيف: (س) في حديث حذيفة: «يُصبّ عليكم الشرّ حتى يَبْلُغَ الفَيافِيَ»، هي البَرادِي الواسِعة، جمع فَنْفاء.

وفيه ذكر: «فَيْف الخَبار»، وهو: موضع قريب من المدينة، أنْزَله النبي عَلَيْهُ نَفْراً من عُرَيْنة عند لِقساحه، والفَيْف: المكان المُستَوِي، والخبار -بفتح الخاء وتخفيف الباء الموحدة -: الأرض اللّينة، وبعضهم يقوله بالحاء المهملة والباء المسددة.

وفي غزوة زيد بن حارِثة ذِكْر: «فَيْفاء مَدَان».

■ فيق: (هـ) في حديث أم زَرْع: ﴿وتُرْوِيه فِيقةُ الْيَعْرة»، الفِيقة -بالكسر-: اسمُ اللَّبن الذي يَجْتمع في الضّرْع بين الحَلْبَيْن، وأصل الياء واوْ انْقَلبت لكسرة ما

قبلها، وتُجْمَع على فِيقٍ، ثم أفواق.

■ فيل: (س) في حديث على يَصِف أبا بكر: «كنت للدّين يَعْسُوباً أوّلاً حِين نَفَر الناسُ عنه، وآخِراً حين فَيلوا»، ويُرْوَى: «فَشِلُوا»؛ أي: حين فـال رأيهم فلم يَستَبينوا الحق. يقال: فال الرجل في رأيه، وفيّل إذا لم يُصب فيه، ورجُلٌ فائلُ الرّاي وفاله وفيّل.

ومنه حديثه الآخر: «إن تَمَّمُوا على فَيَـالَة هذا الرأي انْقَطع نِظام المسلمين».

■ فين: (هـ) فيه: الما مِن مَوْلُود إلا وله ذَنْبٌ قد اعْتادَه الفَيْنَة بعد الفَيْنَة ﴾؛ أي: الحين بعد الحين، والساعة بعد الساعة. يقال: لَقِيتُه فَيْنة والفَيْنة، وهو مما تَعاقب عليه التّعْريفان العَلَميّ واللاميّ، كشَعوب والشَّعوب، وسَحَر والسَّحر.

ومنه حسديث علي: "في فَيْنَةِ الارْتِيساد وراحسة الأجساد".

ا (س) وفيه: «جاءت امرأة تَشْكُو زَوْجها، فقال النبي عَمْنِهُ عَنْدُ

وَيُنْ الله على كل خُصْلة منها شَيْنانة على كل خُصْلة منها شيطان، الشّعر الفَيْنان: الطّويلُ الحسن، والياء زائدة، وإنما أوردناه ها هنا حَمْلاً على ظاهر لَفْظه.

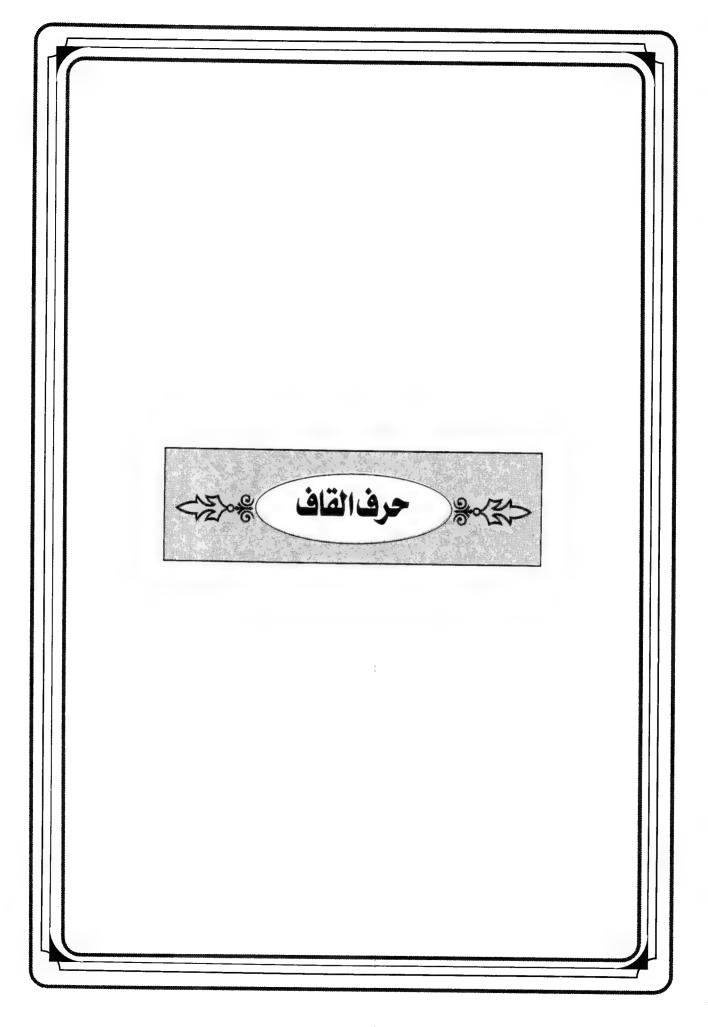



قال له: قَبَّح الله وجْهَك.

■ قبر: فيه: "نَهى عن الصلاة في المَقْبُرة "؛ هي: موضع دَفْن المُوْتَى، وتُضَمّ باؤُها وتُفتّح. وإنما نَهَى عنها لاخْتلاط تُرابها بصديد المُوتّى ونجاساتهم، فإن صلّى في مكان طاهر منها صحّت صلاته.

ومنه الحديث: «لا تَجْعَلُوا بيوتكم مَقَابِرَ»؛ أي: لا تَجعلوها لكم كالقُبور، فلا تُصلّوا فيها، لأنّ العبد إذا مات وصار في قَبْره لم يُصلّ، ويَشْهَد له قوله: «اجْعَلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تَتّخِذوها قُبوراً».

وقيل: مُعناه: لا تَجعلوها كَالَقَابِرِ الَّتِي لا تَجوزَ الصلاة فيها، والأوّل أوْجَه.

(س) وفي حديث بني تميم: «قالوا للحَجَّاج -وكان قد صلَب صالح بن عبد الرحمن- أَقْبِرْنَا صالِحا»؛ أي: أَمْكنَّا من دَفْنه في القبر. تقول: أَقْبَرْتُه؛ إذا جَعَلتَ له قَبْراً، وقَبَرْتُه؛ إذا جَعَلتَ له

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «أنّ الدجّالَ وُلِدَ مَقْبوراً -أراد: وَضَعَتْه أمّه وعليه جِلْدة مُصْمَتَة ليس فيها نَقْب- فقالت قابِلتُه: هذه سِلْعَة وليس ولَداً، فقالت أمّه: فيها ولدّ وهو مَقْبور فيها فشَقّوا عنه فاستهلّ».

■ قبس: (س) فيه: "من اقْتَبَسَ عِلْما من النّجوم اقْتَبَس شُعْبِة من السّحْر»؛ قَبَسْتُ العلْمَ واقْتَبستُه: إذا تَعَلَّمتُه. والقَبَس: الشّعْلةُ من النار، واقْتِباسُها: الأخْذُ منها.

ومنه حديث علي: «حتى أوْرَى قَبَساً لِقابِس»؛ أي: أظْهَر نُوراً من الحق لطالبِه. والقابِس: طالبُ النار، وهو فاعلٌ من قَبَس.

ومنه حديث العِرْباض: «أتَيْناك زائرين ومُقْتَبِسين»؛ أي: طالبي العلم.

وحديث عقبة بن عامر: «فإذا راح أَقْبَسْناه ما سَمِعنا من رسول الله ﷺ»؛ أي: أَعْلَمناه إيّاه.

■ قبص: (هـ) فيه: «أن عُمر أتاه وعنده قبْصٌ من الناس»؛ أي: عدد كثير، وهو فعل بمعنى مفعول، من القبص. يقال: إنهم لَفي قِبْص الحَصَى.

(س) ومنه الحديث: (فتَخْرُج عليهم قوابِصُ»؛ أي: طَوائف وجَماعات، واحدها قابصة.

ُ (هــ) وفيه: «أنه دعاً بتَمْر فَجعل بِلالٌ يَجِيء به قُبَصاً

# حرف القاف المحرف القاف المحرف

#### (باب القاف مع الباء)

■ قبب: (هـ) فيه: ﴿خَيْرِ النَّاسِ الْقُبَيُّونِ﴾؛ سئل عنه ثعلب، فقال: إنْ صح فهُم الذين يَسْرُدُون الصّومَ؛ حتى تَضْمُرَ بطُونهم. والقبّب: الضّمْر وخُمص البطن.

(س) ومنه حديث علي في صفة امرأة: «إنها جَدّاءُ قبّاء»؛ القبّاء: الخَمِيصة البَطْن.

(هـ) وفي حديث عـمر: ﴿أَمَر بضَرْب رجُل حَدّاً ثم قـال: إذ قَبّ ظَهْرُه فـرُدّوه›؛ أي: إذا انْدَمَلَت آثارُ ضَرْبُه وجَفّت، مِن قَبّ اللحمُ والتّمْرُ: إذا يَيِسَ ونَشِف.

وفي حديث علي: «كانت درْعُه صَدْراً لا قبّ لها»؛ أي: لا ظَهْرَ لها، سُمّي قَبّاً لأنّ قوامسها به، من قَبًّ البكرة، وهي: الخشبة التي في وسطها وعليها مَدارُها.

وفي حديث الاعتكاف: «فرأى قُبَةٌ مضروبة في المسجد»؛ القُبّة من الخيام: بَيْتٌ صغير مُسْتدير، وهو من بيوت العرب.

■ قبع: فيه: ﴿ الْقَبْحُ الْاسماء حَرْبٌ ومُرَّهٌ ﴾ القُبْح ؛ ضدّ الحُسْن. وقد قَبْح يَقْبُحُ فهو قَبيح. وإنما كانا أقبَحها ﴾ لأنّ الحَرْب مما يُتفَاءَلُ بها وتُكُره لما فيها من القَتْل والشرّ والأذى. وأما مُرّة ، فالنه من المرارة ، وهو كَرِيه بَغِيضل إلى الطباع ، أو لأنه كُنْيَة إبليس، فإن كُنْيَتَه أبو مُرّة .

(هـ) وفي حديث أم زَرْع: «فعنده أقول فلا أُقبّحُ»؛ أي: لا يَرُدْ علي قولي، لِمَيْله إلي وكرامَتي عليه. يقال: قَبّحْتُ فُلاناً: إذا قُلْتَ له: قَبّحَك الله، من القَبْح، وهو الأبعاد.

(هـ) ومنه الحـــديث: ﴿لا تُقَبِّحُو الوَجـــهُۥ؛ أي: لا تَقُرلوا: قَبِّح اللهُ وجْه فُلان.

وقيل: لا تَنْسبوه إلى القُبْع: ضِدّ الحُسن؛ لأن الله صَوّره، وقد أحْسَن كلّ شيء خَلْقه.

(هـ) ومنه حـديث عــمّار: «قـال لِمَن ذَكَر عـائشـة: اسْكُت مَقْبُوحاً مَشْقُوحاً مَنْبُوحا»؛ أي: مَبْعَداً.

ومنه حــديث أبي هريرة: ﴿إِنْ مُنع قَبِّح وكَلَحَّا؛ أي:

تُبَصاً»؛ هي جَمْع تُبْصَة، وهي ما تُبِصَ، كالغُرْفة لِما غُرِف. والقَبْص: الأخْذُ بأطراف الأصابع.

ومنه حديث مجاهد: «في قوله -تعالى-: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يُومَ حَصَادِهِ﴾؛ يعني: القُبُص التي تُعْطَى الفقراءَ عند الحصاد».

هكذا ذكر الزمخشري حديث بلال ومُجاهد في الصاد المهملة. وذكرهما غيرُه في الضاد المعجمة، وكِلاهما جائزان وإن اختَلفا.

(س) ومنه حـــديث أبي ذَرّ: «انْطَلَقْتُ مع أبي بكر فَفَتَح باباً فَجعل يَقْبِصُ لي من زَبيب الطائف».

(س) وفيه: «من حين قبَص»؛ أي: شبّ وارتفع. والقبَص: ارْتفاع في الرأس وعظمٌ.

وفي حديث أسماء: «قالت: رأيت رسول الله عَلَيْهُ في المنام، فسسالني: كيف بُنُوك؟ قُلت: يُقبَّصُون قَبْصاً شديداً، فأعْطاني حَبة سَوْداء كالشّونيز شفاء لهم، وقال: أمّا السام فلا أشفى منه»؛ يُقبَصُون؛ أي: يُجْمَع بعضُهم إلى بعض من شدة الحُمَى.

وفي حديث الإسراء والبُراق: «فعَمِلَت بِالْنَيْهِا وَقَبَصَت الدابّة تَقْبِص قَبَصَت الدابّة تَقْبِص قَبَصاً: قَبَصَد إذا أسْرعت. والقبَص: الخفّة والنشاط.

(س) وفي حديث المعتدة للوفاة: الثم تُؤتَى بدابّة؛ شاة أو طَيْرٍ فتَقْبِص به المقاف الأزهري رواه الشافعي بالقاف والباء الموحّدة والصاد المهملة؛ أي: تَعْدُو مُسْرِعة نحو مَنْول أبويْها، لأنها كالمستَحْيِية من قُبْح مَنظَرِها. والمشهور في الرواية بالفاء والتاء المُثنّاة والضاد المعجمة، وقد تقدم.

■ قبض: في أسماء الله -تعالى-: «القابض»؛ هو الذي يُمسك الرزق وغيرَه من الأشياء عن العباد بلُطفه وحِكْمَته، ويَقْبض الأرواح عند المَمات.

ومنه الحديث: «يَقْبِض اللهُ الأرضَ ويقبض السماء»؛ أي: يَجْمَعُهـا. وتُبِض المريضُ: إذا تُوفّي، وإذا أشرَف على الموث.

ومنه الحديث: «فــارسَلْتُ إليــه أنّ ابْناً لِي قُبض»؛ أرادت: أنه في حال القَبْض ومُعالَجة النّزع.

(س) وفيه: «أنَّ سَعْداً قَتَل يوم بدر قَتِيلاً وأخَذَ سَيْفه، فقال له: ألقِه في القَبَض»؛ القَبَض -بالتحريك- بمعنى: المقبوض، وهو: ما جُمع من الغنيمة قبل أن تُقْسَم.

(س) ومنه الحديث: «كان سُلْمانُ على قَبَضٍ من قَبَضَ الْهَاجِرِين».

(س) وفي حديث حُنين: «فأخَذَ قُبضَة من التراب»؛ هو بمعنى: المُقبوف، كالغُرفة بمعنى المغْروف، وهي بالضمَ: الاسْم، وبالفتحَ: المَرَّة. والقَبْض: الأخْذُ بجميع الكَفَّ.

ومنه حديث بلال والتـمر: "فـجعل يَجيء به قُبُضاً قُضاً».

وحديث مُجاهد: «هي القُبَض التي تُعْطَى عند الحَصاد»؛ وقد تقدّما مع الصاد المهملة.

(س) وفيه: «فاطمةُ بَضْعةٌ مِنْي، يَقْبِضُني ما قَبَضها»؛ أي: أكْرَهُ ما تَكْرَهُه، وأتَجَمّع مما تَتَجَمّع منه.

الله قبط: (هـ) في حديث أسامة: «كساني رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

و منه حديث قَتْل ابن أبي الحُقَيْق: «ما دَلّنا عليه إلا بَياضُه في سَواد الليل كانه قُبْطيّة».

ومنه الحديث: «أنه كَسَا امرأةً تُبطيّةً فقال: مُرها فَلْتَتَخِذ تحتها غِلاَلة لا تَصِفُ حَجْم عِظامِها»؛ وجَمْعُها القَباطيّ.

وَمَنه حديث عمر: «لا تُلْسِوا نساءكم القَباطِيّ، فإنه إنْ لا يَشفّ فإنه يَصِفُ».

ومنه حديث ابنَ عـمر: «أنه كـان يُجَلّلُ بُدْنَه القَباطِيّ والأنماط».

■ قبع: (هـ) فيه: «كانت قبيعة سَيْف رسول الله ﷺ من فضة»؛ هي التي تكون على رأس قـــائم السيف. وقيل: هي ما تحت شارِبَي السيف.

(هـ) وفي حديث ابن الزبير: «قاتَلَ الله فُلاناً؛ ضَبَح ضَبْحةَ الثَّعْلَب، وقَبَع قَبْعةَ القُنْقُذَ»؛ قَبَع: إذا أَدْخَل رأسه واسْتَخْفى، كما يَفْعل القُنْقُذ.

وفي حديث قُتيبة: «لَمَا وَلِي خُراسان قال لهم: إنْ وَلِيكم وال رَوُوفٌ بِكم قُلْتم: قُبَاع بِن ضَبَّة»؛ هو رجُل كان في الجاهِلية أحْمَق أهل زَمانِه، فضُرِب به المَثَل.

(هـ) وأما قـولُهم للحـارِث بن عبد الله: «القُبَاع»؛ فلأنه وَلِيَ البَصْرة فغَير مكايِيلَهم، فنظر إلى مِكْيال صغير في مَرْآة العَيْن أحاط بدقيق كثير، فقال: إنْ مَكْيالكم هذا لَقُباع، فلُقّب به واشتَهَر. يقال: قَبَعْتُ الجُوالقَ: إذا تَنَيْتَ

أطرافَه إلى داخل أو خارج، يُريد: إنه لَذُو قَعْر.

(س) وفي حديث الأذان: «فَذَكَرُوا له القُبْع»؛ هذه اللهظة قد اخْتُلف في ضبطها، فرُويت بالباء والتاء والثاء والنون، وسيَجىء بيانُها مُسْتَقْصى في حرف النون، لأنّ أكثر ما تُرْوَى بها.

■ قبعثر: (هـ) في حديث المَفْقُود: «فجاءني طائر كأنه جَملٌ قَبَعْثَرَى، فَحــملني على خــافِيــةٍ من خَوافِيــه، و القَبَعْثَرَى: الضّحم العظيم.

■ قبقب: (س) فيه: ﴿مَن وُقِيَ شَرّ قَبْقَهِ، وَذَبْلَبِهِ، وَلَقْلَقِه، وَذَبْلَبِه، وَلَقْلَقِه، دَخَل الجنة»؛ القَبْقَبُ: البَطْنُ، من القَبْقَبة، وهو ؛ صَوْت پُسْمَع من البطن، فكانها حكاية ذلك الصّوت. ويُرونى عن عمر.

■ قبل: (هـ) في حديث آدم -عليه السلام-: "إنّ الله خَلَقَه بِيَده ثـم سَوّاه قبَلاً»؛ وفي رواية: "إنّ الله كلّمـــه قبَلاً»؛ أي: عيانا ومُقابَلة، لا مِن وَراء حجاب، ومن غير أن يُولِّي أمْرَه أو كلامَه أحداً من ملائكته.

(هـ) وفيه: «كان لِنَعْله قِبالان»؛ القِبال: زِمام النَّعْل، وهو: السَّير الذي يكون بين الإصبَعين. وقد أقبل نَعْلَه وقالها.

(هـ) ومنه الحديث: «قابِلوا النّعال»؛ أي: اعْمَلوا لهَا قِبالاً. ونَعْلٌ مُقْبَلة: إذا جَعَلْتَ لها قِبالاً، ومَقْبولة: إذا شَدَدْت قِبالها.

(هـ) وفيه: "نَهَى أَن يُضَحَى بُقابَلة أَو مُدابَرة"؛ هي: التي يُقْطَع من طَرَف أَدُنها شيء ثم يُتْرك مُعَلقا كأنه زَنَمة، والسّم تلك السِمة: القُبْلة والإقبالة.

(هـ) وفي صِفة الغَيْث: «أرضٌ مُقْبِلَة وأرض مُدْبِرَة »؛ أي: وَقَع المطَر فيها خِطَطاً ولم يكن عاماً.

وفيه: «ثم يُوضَع له القَبُول في الأرض»؛ هو -بَفتح القاف-: المَحَبَّة والرِضا بالشيء ومَيْل النَّفْس إليه.

(هـ) وفي حديث الدجّال: «ورأى دابّة يُوارِيها شَعَرُها أَهْدَب القُبال»؛ يريد: كشرة الشّعْر في قُبالها. القُبال: الناصية والعُرْف؛ لأنهما اللذان يَسْتَقْبِلان الناظِرَ. وقُبال كل شيء وقُبُله: أولُه وما اسْتَقْبَلك منه.

رهـ) وفي أشراط الساعة: «وأنْ يُرَى الهلالُ قَبَلاً»؛ أي: يُرى ساعـة ما يَطْلُع، لِعظَمِه ووُضُوحِه من غـير أنْ يُتَطَلّب، وهو بفتح القاف والباء.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿إِنَّ الحَق بِقَبَلٍ ﴾؛ أي: واضحٌ لك حيث تَراه.

(س) وفي حديث صفة هارون -عليه السلام-: «في عينيه قبَلٌ؛ هو: إقْبال السّواد على الأنف. وقيل: هو مَيْل كالحَوَل.

ومنه حديث أبي رَيْحانة: "إنّي لأجدُ في بعض ما أَنْوِل من الكُتب: الأقبَل القَصيل القَصرَة، صاحبُ العراقين، مُبدّل السُّنة، يَلْعَنُه أَهلُ السماء والأرض، ويللَّ له ثم ويللَّ له»؛ الأقبَل: من القبَل: الذي كانه يَنْظر إلى طَرَف أَنْه.

وقـيل: هو الأفْحَج، وهو الذي تَتدانى صُدور قَدَمَيْه ويتباعد عَقباهُما.

(هـ) وَفـــه: «رأيت عَقيــلا يَقْبَلُ غَرْبَ زَمْزم»؛ أي:
 يتلقّاها فياخُذها عند الاستقاء.

(هـ) ومنه: ﴿قَبِلَت القابِلةُ الولدَ تَقْبَله ۗ؛ إذا تَلقَتْه عند ولادته من بطن أمّه.

(س) وفسيه: "طَلَقُوا النّساء لِقُبُل عِدّتِهنّ ! وفي رواية: "في قُبُل طُهْرِهنّ ! أي: في إقبالِه وأوله، وحين يُمكنها الدّخول في العِدّة والشّروع فيها، فتكون لها مَحْسوبة، وذلك في حالة الطّهر. يُقال: كان ذلك في قُبُل الشّاء ! أي: إقباله.

(س) وفي حديث المزارعة: ﴿ فَيُسْتَثْنَى مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ» ؛ الأقبال: الأوائل والرؤوس، جَمْع قُبْل، والقُبْل -أيضاً-: رأس الجبل والأكمَة ، وقد يكون جمع قَبَل - بالتحريك -، وهو: الكلا في مواضع من الأرض. والقبل -أيضاً-: ما استَقْبلك من الشيء.

(س) وفي حــديث ابن جُريج: «قُلت لعَطاء: مُحْرِمٌ قَبَض على قُبُل امـرأتِه، فـقـال: إذا وَغَلَ إلى مـا هُنالِك فعليه دَمٌ»؛ القُبُل -بضمتين-: خلاف الدُبْر، وهو: الفَرْج من الذكر والأنثى. وقيل: هو للأنثى خاصة، ووَغَل: إذا دَخَل.

(س) وفيه: «نسالك من خير هذا اليوم وخير ما قبله وخير ما قبله وخير ما بعده، ونعوذ بك من شرّ هذا اليوم وشرّ ما قبله وشر ما بعده»؛ مَسْأَلَة خَيْر زمان مَضَى، هو: قَبُول الحسنة التي قدّمها فيه، والاسْتِعادة منه: هي طَلَب العَفْو عن ذَنْب قارَفَه فيه، والوَقْت وإن مَضَى فَتبعّتُه باقية.

(س) وفي حديث ابن عباس: «إِيّاكم والقَبالاتِ فإنها صَغارٌ وفَضْلُها رِباً»؛ هو: أن يَتقبّل بخراج أو جِبَاية أكْشر مما أعْطى، فذلك الفَضْلُ رِباً، فإن تَقبّل وزَرع فلا بأس. والقَبَالَة -بالفتح-: الكفالة، وهي في الأصل مَصْدر قَبَل: إذا كَفَل. وقَبُل -بالضم-: إذا صار قبيلا؛ أي: كَفِيلا.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «ما بين المشرق والمغرب قِبْلَة»؛ أراد به: المُسافر إذا التبسَت عليه قِبْلَته، فأما الحاضر فيَجب عليه التّحري والاجتهاد. وهذا إنما يصح لمن كانت القِبلة في جَنوبه أو في شماله.

ويجوز أن يكون أراد به: قبِلْة أهل المدينة ونواحيها؛ فإن الكعبة جنوبها. والقبلة في الأصل: الجِهَة.

(س) وفيه: «أنه أقطع بلال بن الحارث مَعادن القَبَليّة، جَلْسِيّها وغَوْرِيّها»؛ القَبليّة: منسوبة إلى قَبَل - بفتح القاف والباء - وهي: ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام.

وقيل: هي من ناحية الفُرْع، وهو موضع بين نَخْلة والمدينة. هذا هو المحفوظ في الحديث.

وفي كتاب «الأمُكِنة»: (مَعادِن القِلَبَة» -بكسر القاف وبعدها لامٌ مفتوحة ثم باء-.

وفي حسديث الحج: «لو اسْتَقْبَلتُ من أمْرى مسا اسْتَدَبَرْتُ مسا سُقْتُ الهَدْى»؛ أي: لو عَنّ لي هذا الرّاي الذي رأيت معي أخراً وأمَرتُكم به في أوّل أمْري، لما سُقْتُ الهدْى معي وقلدتُه وأشعَرتُه، فإنه إذا فَعل ذلك لا يُحِلّ حتى يَنْحَر، ولا يَنْحَر إلا يوم النّحر، فلا يصح له فَسْخ الحج بعُمْرة، ومن لم يكن معه هَدْيٌ فلا يَلْتَزِم هذا، ويجوز له فسنخ الحج.

وإنما أراد بهذا القول تطييب قلوب أصحابه؛ لأنه كان يشتر عليهم أن يُحِلوا وهو مُحْرِم، فقال لهم ذلك لئلا يَجدوا في أنْفُسِهم، وليعلموا أنّ الأفضل لهم قَبُولُ ما دَعاهم إله، وأنه لولا الهدى لفعَله.

وفي حــديث الحــسن: ﴿سُئُلِ عَن مُقَبَّلَةَ مَن العِراقَۥ؛ الْمُقْبَلُ -بضم الميم وفتح الباء-: مَصَدْر أَقْبَلَ يُقْبِلِ إِذَا قَدِم.

■ قبا: (هـ) في حديث عطاء: «يُكُره أن يَدْخُل الْمُعْتَكِفُ قَبْواً مَقْبُواً»؛ القَبْوُ: الطّاق المعـقـود بعْضُه إلى بعض. وقَبَوْتُ البناء؛ أي: رفَعْتُه. هكذا رواه الهروي. وقال الخطّابي: قيل لِعَطاء: أيَمُرّ المعتّكِفُ تحت قَبو مَقْبُو؟ قال: نعم.

## (باب القاف مع التاء)

■ قتب: (هـ) فيه: «لا صدقة في الإبل القَتُوبَة»؛

القَتُوبة -بالفـــتح-: الإبل التي تُوضع الأقتـــاب على ظُهورها، فَعُولة بمعنى مَفْعُولة، كالرّكُوبة والحَلُوبة، أراد: ليس في الإبل العَوامِل صَدقةً.

وفي حديث عائشة: «لا تَمْنع المرأة نفسها من زَوجها وإن كانت على ظَهر قَتَب»؛ القَتب للجَمل كالإكاف لغيره. ومعناه: الحث لهن على مُطاوعة أزواجِهن، وأنه لا يَسعُهُن الامتناع في هذه الحال، فكيف في غيرها.

وقيل: إن نِساء العرب كُنّ إذا أردْن الولادة جلسْنَ على قَتَب، ويقلَن: إنه أسْلسُ لخرُوج الولد، فأرادت تلك الحالة.

قال أبو عبيـد: كُنّا نرى أن المعنى: وهي تَسِيـر على ظَهْر البعير، فجاء التفسير بغير ذلك.

(هـ) وفي حـديث الربّا: افستَنْدَلِق أقْتسابُ بطنه»؛ الأقتاب: الأمعاء، واحِدها: قِتْب -بالكسر-. وقيل: هي جَمْع قِتْب، وقِتْبٌ جمع قِتْبَة، وهي المِعَى. وقد تكرر في الحِديث.

■ قـتت: (هـ) فيـه: ﴿لا يَدْخُلُ الْجِنَة قَتَّاتٍ ﴾؛ هو: النّمّامُ. يقال: قَتَّ الحديث يَقُتّه؛ إذا زوّره وهَيّاه وسَوّاه.

وُقيل: النّمّام: الذي يكون مع القَوم يَتَحدّثون فينمّ على على القوم وهم لا عليهم، والقَتّات: الذي يَتَسَمّع على القوم وهم لا يعلمون ثم يَنِمّ. والقَسّاس: الذي يَسْأَل عن الأخبار ثم يُنُمّها.

(هـ) وفيه: «أنه ادّهَن بدُهْن غيرٍ مُقَتّت وهو مُحْرِم»؛ أي: غير مُطَيّب، وهو الذي يُطْبَخ فيه الرّياحين حتى تَطِيبَ رِيحُه.

وفي حديث ابن سلام: «فإن أهْدَى إليك حِمْل تِبْن أو حِمْل قَتّ فإنه رِباً»؛ القَتّ: الفِصْفِصَة، وهي: الرّطبة من عَلَف الدّوابّ.

■ قتر: (هـ) فيه: «كان أبو طلحة يَرْمي ورسول الله وَيَجْمع له وَيَجْمع له النِصــال ويَجْمع له السِهـام، من التَّقْتـيـر وهو: المُقـارَبة بين الشيّـئين وإدناء أحدهما من الآخر.

ويجوز أن يكون من القِتْر، وهو نصل الأهْداف.

ومنه الحديث: «أنه أهْدَى له يَكْسُومُ سِلاحاً فيه سَهْم، فَقَوَّم فُوقَه وسمّاه قتر الغِلاء»؛ القِتْر -بالكسـر-: سَهم الهَدَف. وقيل: سَهْم صنغير. والغِلاء: مصدر غالى بالسهم؛ إذا رَماه غَلْوةً.

(هـ) وفــيــه: «تَعَوَّذُوا بالله من قِتْرةَ ومــا وَلدَ»؛ هو -بكسر القاف وسكون التاء-: اسم إبليس.

وفيه: ﴿بِسُقُمْ فِي بَدَنِهِ وَإِقْتَـارِ فِي رِزْقِهِ ﴾ الإقْتَـار: التّضْييق على الإنسان في الرزْق. يقال: أقْتَر الله رِزْقه ﴾ أي: ضَيّقَه وقَلله. وقد أقْتَر الرجُل فهو مُقْتِر. وقُتِرَ فهو مقتّور عليه.

ومنه الحديث: «مُوَسَعٌ عليه في الدنيا ومَقْتور عليه في الآخرة».

والحديث الآخر: «فسأقتر أبواه حستى جَلَسا مع الأوفاض»؛ أي: افتقرا حتى جَلسا مع الفقراء.

(هـ) وفيه: «وقد خَلَفَتهم قَتَرةُ رسول الله»؛ القَتَرة: غَبَرة الجسيش، وخَلَفَتْهم؛ أي : جساءت بَعْدَهم، وقسد تكررت في الحديث.

(س) وفي حسديث أبي أمامة: «مَن اطّلَع من قُتْرةً فَ فَقُدُةً إِلَّهُ مِن اطْلَع من قُتْرةً فَ فَقُدُةً اللَّهُ والنافِذة، وعَيْن التَنّور، وحَلْقة الدّرع، وبَيْتُ الصائد، والمراد الأوّل.

(س) وفي حديث جابر: ﴿لا تُؤذِ جارَك بُقْتَار قِدْرك ﴾؛ هو: ريح القِدْر والشّواء ونحوهما.

(هـ) وفيه: «أن رجُلا سأله عن امرأة أراد نِكاحَها، قال: وبقَدْر أيّ النساء هي؟ قال: قد رَأْتِ القَتِيرِ، قال: دَعْها»؛ القَتِير: الشّيب. وقد تكرر في الحديث.

■ قــتل: (هـ) فيه: «قاتَلَ الله اليهود»؛ أي: قَتلهم الله. وقيل: لَعنهم، وقيل: عاداهم.

وقد تكررت في الحديث، ولا تَخْرج عن أحـد هذه المعاني. وقد تَرِدُ بمعنى التّعَجّب من الشيء كقولهم: تَرِبَتْ يَداه! وقد تَرِدُ ولا يُراد بها وقُوع الأمر.

ومنه حديث عمر: ﴿قَاتُلُ اللَّهُ سُمُرةٌۗ .

وسبيل فاعَل؛ هذا أن يكون من اثنَين في الغالِب، وقد يَرِدُ من الواحد، كسافَرْتُ، وطارَقْتُ النَّعْل.

(هَـ) وَفِي حـديّث المارّ بين يَدَى الْمَسَلّي: «قـاتِلْه فـإنهِ شـيطان»؛ أي: دافِعْه عن قِبْلْتِك، وليس كل قِتـال بمعنى القَتْل.

رس) ومنه حديث السَّقيفة: «قتل الله سعْداً فإنه صاحب فتنه وشرَّ»؛ أي: دَفَع الله شَرَّه، كأنه إشارة إلى ما كان منه في حديث الإفك، والله أعلم.

وفي رواية: «إنّ عمر قال يوم السّقيفة: اقتلوا سعداً قتله الله»؛ أي: اجْعلوه كمن قُتِل واحْسُبُوه في عِداد مَنْ

مات وهلك، ولا تَعْتَدُوا بَشْهَده ولا تُعرِّجُوا على قوله. ومنه حديث عمر -أيضاً-: «مَن دَعا إلى إمارة نفسه أو غيره من المسلمين فاقتلوه»؛ أي: اجْعَلُوه كمن قُتِل ومات، بأن لا تَقْبلوا له قَوْلاً ولا تُقِيموا له دَعْوة.

وكذلك الحديث الآخر: ﴿إِذَا بُويِعٌ لِخَلِيفَتِينَ فَـاقْتُلُوا الآخِرَ منهما»؛ أي: أَبْطِلُوا دَعْوَتُه واجْعَلُوه كمن مات.

وفيه: «أشدُّ الناسُ عذاباً يومَ القيامة مَن قَتَل نَبِيّاً أو قَتَل نَبِيّاً ثَالِهُ نَبِيٌّ أَو تَتَله نبيٌّ»؛ أراد: من قَتَله وهو كافر، كقَتْله أُبيّ بن خُلفٍ يوم بدرٍ، لا كمن قتله تطهيراً له في الحدّ، كماعِزٍ.

(س) وفيه: ﴿ لا يُقْتَلَ قُرَشِيّ بعد اليوم صَبْراً ﴾ إن كانت اللام مرفوعة على الخبر فهو مَحْمول على ما أباح من قَتْل القُرَشيّين الأربعة يوم الفتح، وهُم ابن خطل ومَن معه ﴾ أي: أنهم لا يُعُودون كُفّاراً يُغْزُون ويُقْتَلون على الكفر، كما قُتل هؤلاء، وهو كقوله الآخر: ﴿لا تُغْزَى مكة بعد اليوم ﴾ أي: لا تَعُودُ دَارَ كُفْر تُغْزى عليه، وإن كانت اللام مجزومة فيكون نَهْياً عن قَتْلِهم في غير حد ولا قصاص.

وَفِيهِ: «أعَفَّ الناس قِتْلَةً أهلُ الإيمان»؛ القِتْلة -بالكسر-: الحالة من القَتْل، وبفتحها: المرّة منه. وقد تكرر في الحديث. ويُفْهَم المراد بهما من سِياق اللفظ.

وفي حديث سمرة: «من قتل عبده قتلناه، ومن جَدع عبدة حَدَعْناه»؛ ذُكِر في رواية الحسن: أنه نَسِي هذا الحديث، فكان يقول: «لا يُقتَل حُرَّ بعَبْد»؛ ويَحتمِل أن يكون الحسن لم يَسْ الحديث، ولكنه كان يتَاوَلُه على غير معنى الإيجاب، ويراه نوعاً من الزجْر ليَرتدعوا ولا يُقْدِموا عليه، كما قال في شارب الخمْر: «إنْ عاد في الرابعة أو الخامسة فاقتُلوه»، ثم جيء به فيها فلم يَقتُلُه.

وتأوَّلَه بعضُهم أنه جاء في عبد كان يَمْلِكه مرَّةً، ثم زال ملكه عنه فصار كُفؤاً له بالحُريّة .

وَلَم يَقُل بهـذا الحـديث أحـدٌ إلا في رواية شـاذّة عن سُفيان، والمرْوِيّ عنه خلافُه.

وقد ذَهب جماعة إلى القصاص بين الحُرِّ وعبد الغَير. وأجْمعوا على أن القصاص بينهم في الأطراف ساقط، فلما سَقَط الجَدْع بالإجماع سقط القصاص، لأنهما ثَبَتا معاً، فلما نُسخا نُسخا معاً، فيكون حديث سَمُرة منسوخاً. وكذلك حديث الخمر في الرابعة والخامسة.

وقد يَرِدُ الأمر بالوعيد رَدْعاً وزِجْراً وتحذيراً، ولا يُراد به وُقوع الفعل.

وكذلك حديث جابر في السارق: «أنه قُطع في

الأولى والثانية والثالثة، إلى أنْ جِيء به في الخامسة فقال: اقْتُلُوه، قال جابر: فقتلناه؛ وفي إسناده مَقال. ولم يَذْهب أحدٌ من العلماء إلى قتْل السارق وإن تكرّرت منه السّرقة.

(س) وفسيه: «على المُقتَتلين أن يَتَحَجَّزُوا، الأولى فالأولى، وإن كانت امرأة»؛ قال الخطّابي: معناه: أن يكفّوا عن القَتْل، مثل أن يُقتَل رجل له ورئة، فأيّهم عَفا سَقط القَوَد. والأولَى: هو الأقرَب والأدنّى من وَرئة القَتيل.

ومعنى: «المُقتَتلين»: أن يَطْلب أُولياء القـتـيل القَوَد فيمتنع القَتلةُ فيَنْشـاً بينهم القِتـال من أجْلِه، فهـو جَمْع مُقتَتِل، اسم فاعِل من اقْتَتَل.

ويُحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الرواية بنَصْبِ التَّاءَيْنَ عَلَى المَفْعُولَ. يَقَالَ: اقْتُتَلَ فَهُو مُقْتَتَل، غير أَنَّ هذا إنما يكثر استعمالُه فيمن قَتَله الحُبِّ.

وهذا حديث مُشْكِل، اخْتَلَفت فيه أقوال العلماء، فقيل: إنه في المُقْتَتِلِين من أهل القبْلَة، على التأويل، فإن البَصائر رُبما أَدْرَكَت بعضهم، فاخْتاج إلى الانصراف من مقامه المذموم إلى المحمود، فإذا لم يَجدُ طريقاً يَمرّ فيه إليه بقي في مكانه الأوّل، فعَسَى أن يُقْتَل فيه، فأمروا بما في هذا الحديث.

وقيل: إنه يَدخل فيه -أيضاً- المُقْتَتِلُون من المسلمين في قِتالِهم أهل الحَرْب، إذْ قد يجوز أن يَطراً عليهم مَن معه العُذر الذي أبيح لهم الانصراف عن قتالِه إلى فِئة المسلمين التي يَتَقَوّون بها على عَدُوهم، أو يَصِيرُوا إلى قـوم من المسلمين يَقُوون بهم على قتال عَدُوهم.

وفي حديث زيد بن ثابت: «أرْسَل إلي أبو بكر مَقْتَلَ أهلِ اليَمامة»؛ المُقْتَل: مفعنل من القَتْل، وهو ظَرْف زمان -هاهنا-؛ أي: عند قَتْلِهم في الوقعة التي كانت باليَمامة مع أهل الردة في زمن أبي بكر.

(س) وفي حديث خالد: «أن مالِكَ بن نُوَيْرة قال الأمْراتِه يومَ قَتلَه خالد: اقْتلْتني»؛ أي: عَرَّضْتني لِلقَتْل بُوجوب الدِفاع عنْكِ والمُحاماة عليك، وكانت جَميلة وتَزُوّجها خالد بعد قَتْلِه. ومثله: أبَعْتُ التّوبَ: إذا عَرَّضْتُه للبَيع.

■ قستم: (س) في حديث عمرو بن العاص: قال النبه عبد الله يوم صفين: انظر أيْنَ تَرى عَليّاً، قال: أراه في تلك الكتيبة القَتْماء، فقال: لله دَرَّ ابن عُمر وابن مالك! فقال له: أيْ أبت، فما يَمْنعُك إذْ غَبَطْتَهم أن تَرْجع، فقال: يا بُنَى أنا أبو عبد الله:

إذا حَكَكُتُ قَرْحَـةً دَمَيْتُهِــا القَتْمـاء: الغَبْراء، من القَتـام، وتَدْمِيـة القَرْحَة مَثَل؛ أي: إذا قَصَدْت غاية تَقَصَيْتُها.

وابن عُمر هو عبد الله، وابْنُ مالك هو سعد بن أبي وقاص، وكانا ممن تَخَلّف عن الفَريقَيْن.

■ قــتن: (س) فيه: "قال رجل: يا رسول الله! تزوّجْت بِكْراً قَتِينا ، يقال: امرأة قَتِينا ، يقال: امرأة قَتِين، بلا هاء، وقد قُتُنَت قَتانة وقَتْنا ، إذا كانت قللة الطُّعمْ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُريد بذلك قِلَّة الجماع.

ومنه قُولُه: «عَلَيكم بالأبكار فإنّهنّ أرْضَى باليسير». (هـ) ومنه الحديث في وصْفِ امرأة: «إنها وَضِيــُةٌ

■ قتا: (هـ) فيه: «أن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبة سُتل عن امرأة كان زَوْجُها مَملوكاً فاشتَرتْه، فقال: إن اقتوتْه فُرَق بينهما، وإن أعْتَقَتْه فهما على النكاح»؛ اقتوتْه؛ أي: استَخْدَمَتْه، والقَتْو: الخدْمة.

## (باب القاف مع الثاء)

■ قشت: (هـ) فسيه: «حَثّ النبيّ ﷺ يَوْما على الصّدَقة، فجاء أبو بكر بماله كلّه يقثه، أي: يَسوقه، من قولهم: قَثّ السّيْل الغُثَاء، وقيل: يَجْمَعُه.

■ قشد: فيه: «أنه كَان يأكل القِثّاء والقَثَدَ بالمُجاج». القَثَد -بفتحتَيْن-: نبت يُشْبِه القِثّاء. والمُجاج: العَسَل.

■ قسم: (س) فيه: «أتاني مَلَك، فقال: أنتَ قُثَمُ وخَلْقُكَ قسيّم»؛ القُثَم: المجتّمع الخَلْق، وقسيل: الجسامع الكامِل: وقيل: الجُمُوع للخير، وبه سُمّى الرجُل قُثَم. وقيل: قُثَم مَعْدُول عن قائِم، وهو الكثير العَطاء.

ومنه حديث المبعث: ﴿أَنْتَ قُثَمُ، أَنْتَ الْمُقَفَّى، أَنْتَ الْمُقَفَّى، أَنْتَ الْحَاشِرِ»؛ هذه أسماءً للنبي ﷺ.

## (باب القاف مع الحاء)

■ قحع: (س) فيه: الْأَعْرَابِيَّ قُحٌّ؛ أي: محض

خالص. وقيل: جافٍ. والقُحّ: الجافِي من كل شيء.

■ قحد: (هـ) في حديث أبي سفيان: "فقُمْت إلى بكْرة قَحَدَة أريد أن أُعَرْقِبها"؛ القَحْدة: العظيمة السّنام. والقَحَدة -بالتحريك-: أصل السّنام. يقال: بكْرة قَحِدة، بكسر الحاء ثم تُسكّن تخفيفاً، كَفَخِذٍ وفَخْذ.

■ قحر: (هـ) في حديث أم زَرْع: «زَوْجِي لَحْمُ جَمَلِ قَحْرٍ»؛ القَحْر: البعير الهَرِم القليلُ اللحم، أرادت: أنَّ زُوجِها هَزِيلٌ قليل المال.

■ قحز: (هـ) في حديث أبي واثل: «دَعاه الحَجَّاجِ فقال له: أحْسبُنا قد رَوَّعْناك، فقال: أمَّا إني بِتَ أَقَحَرْ الْبارِحَة»؛ أي: أُنَزِّي وأقلَّق من الخَوف. يقال: قَحَرُّ الرجُل يَقْحَز: إذا قَلِق واضْطَرب.

(هـ) ومنه حديث الحسن وقد بَلَغه عن الحَجَّاج شيم فقال: «ما زِلْتُ الليلة أُقَحَّزُ كانّي على الجَمْر».

■ قسحط: في حديث الاستسقاء: «يا رسول الله! قُحطَ المطرُ واحْمَرَ الشَّجَرِ»؛ يقال: قُحطَ المطر وقَحطَ؛ إذا احْتَبَس، وانْقطع، وأقْحط الناس: إذا لم يُمْطَروا والقَحْط: الجَدْب؛ لأنه من أثره، وقد تكرر ذكره في الحديث.

ومنه الحديث: ﴿إِذَا أَتَى الرجُلِ القَوْمَ فَقَالُوا: قَحْطاً وَ فَقَحْطاً لَهُ يُومَ يَلْقَى رَبّه ؛ أي: إذا كان ممن يقال له عند قُدُومه على الناس هذا القول، فإنه يقال له مِثْل ذلك يوم القامة.

وقَحْطاً: منصوب على المصدر؛ أي: قُحِطْت قَحْطاً، وهو دُعاء بالجَدْب، فاستعاره لانقطاع الخَيْر عنه وجَدْبه من الأعمال الصالحة.

(هـ) وفيه: «من جامع فاقْحَط فلا غُسلَ عليه»؛ أي: فستر ولم يُنْوِل، وهو من أقْحَط الناس؛ إذا لم يُمْطَرواً. وهذا كسان في أول الإسلام ثم نُسخ، وأوجب الغُسلِ بالإيلاج.

■ قـحف: في حديث ياجوج وماجوج: «تأكل العصابة يومشذ من الرّمّانة، ويَسْتَظِلُون بقحْفها»؛ أداد: قِشْرها، تشبيها بقحْف الرأس، وهو الذي فوق الدّماغ. وقيل: هو ما انْفَلَق من جُمْجمته وانْفَصَل.

ومنه حديث أبي هريرة في يوم اليَرْمُوك: (فما رُثِيَ مَوْطِنٌ أكثر قِحْفاً ساقِطاً)؛ أي: رأساً، فكنى عنه ببعضه، أو أراد القحْفُ نفْسه.

(س) ومنه حديث سُلافة بنت سعد: (كانت نَذَرت لَتَشْرَبن في قِحْف رأس عاصم بن ثابت الخَمْر»؛ وكان قد قتل ابْنَيْها مُسافعاً وخِلاباً.

وفي حديث أبي هريرة، وسُئل عن قُبلة الصائم فقال: «أَقَبَلْهِ الوَّحْفُهِ اللهِ أَي: أَترَشُف رِيقَها، وهو من الإقحاف: الشّرب الشديد. يقال: قحفاً: إذا شربت جميع ما في الإناء.

■ قحل: في حديث الاستسقاء: «قحل الناس على عَهْد رسول الله ﷺ؛ أي: يَبِسوا من شدّة القَحْط. وقد قحل يَقْحَلُ قَحْلا: إذا التزق جلْدُه بعظمه من الهُزال واللّبِلى. واقْحَلتُه أنا. وشيئخ قحْل، بالسكون. وقد قحَل بالفتح يَقْحَل قُحُولا فهو قاحِل.

(هـ) ومنه حديث استسقاء عبد الطلب: «تتابعت على قُريش سنُو جَدْب قـــد أَقْحَلَتِ الظِلْف»؛ أي: أهْزَلَت الظَلْف.

ومنه حديث أم ليلى: «أَمَرَنا رسول الله ﷺ أن لا نُقْحِلَ أَيْدِينا من خِضاب».

وَالْحَدَيْثُ الْآخَرِ: ﴿ لَأَنْ يَعْصُبُهُ أَحَدُكُم بِقِدٍّ حتى يَقْحَل خيرٌ من أَنْ يَسْأَلُ النَّاسِ في نِكَاحِ ﴾ يعنى الذَّكر ؛ أي: حتى يَبْسَ.

(هـ) وفي حديث وَقُعة الجمل:

كيف نَرُدٌ شَيْخُكم وقد قَحَل أي: مات وَجَفٌ جِلْدُه.

أخرجه الهروي في يوم صِفّين. والخبرُ إنما هو في يوم الجمل، والشعر:

نحنُ بَني ضَبّةَ أصحابُ الجمل

الموتُ احْلى عندنا من العَسَلُ رُدّوا على على العَسَلُ رُدّوا على الما شَيْخَنا ثم بَجَلُ

كسيف نَرُدُّ شَيْخكم وقسد قَحَلُ

■ قحم: فيه: ﴿أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكم عن النار، وأنتم تَقْتَحِمون فيها»؛ أي: تَقَعونَ فيها. يقال: اقْتَحَم الإنسان الأمْرَ العظيم، وتَقَحَّمَهُ: إذا رَمَى نفسه فيه من غير رَوِيّة وتَبُبّت.

(هـ) ومنه حــديث علي: لامَن سَرَّه أَنْ يَتَقَحَّم جَراثِيمَ جـهنم فَلْيَقُضِ فِي الجَدَّا؛ أي: يَرْمَى بنفســه في مَعـاظِم عذابها.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه دخل عليه وعنده غُليّم أَسُودُ يَغْمِرْ ظَهْره، فقال: ما هذا؟ قال: إنه تقَحَّمَت بي الناقة اللّيلة»؛ أي: القَتْني في ورْطَة، يقال: تقحّمت به دابّتُه: إذا نَدّت به فلم يَضبُط رأسها. فرُبُما طَوّحَت به في أُهُويّة. والقُحْمة: الوَرْطة والمَهْلَكة.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «مَن لَقِي الله لا يُشْرِك به شيئاً غَفَر له المُقْحِمات»؛ أي: الذَّنوب العِظام التي تُقْحِم أصحابَها في النار؛ أي: تُلْقِيهم فيها.

(هـ) ومنه حدّيث على: «إن للخُصومة قُحَماً»؛ هي: الأمور العظيمة الشاقة، واحدتُها: قُحْمة.

(س) ومنه حديث عائشة: «أقْبَلَت زينب تَقَحَّمُ لها»؛ أي: تَتَعرَّض لشَنْمها وتدْخل عليها فيه، كانها أقْبَلَت تَشْتُمُها من غير رَويّة ولا تَثْبَّت.

وفي حديث ابن عمر: «ابْغني خادِماً لا يكون قَحْماً فانِياً ولا صغيراً ضَرَعاً»؛ القَحْم: الشيخ الهمّ الكبير.

(هـ) وفيه: «أقْحَمت السَّنَةُ نابغةَ بَني جَعْدة»؛ أي: أخْرَجَته من البادية وأدْخَلْته الحَضَر. والقُحْمة: السَّنةُ تُقْحِم الأعراب ببلاد الريف وتُدْخلُهم فيها.

وفي حديث أم مَعْبَد: الا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ»؛ أي: لا تَتَجاوَزُه إلى غيره احْتِقاراً له. وكلّ شيء أَزْدَرَيْتُه فقد اقْتَحَمْتُه.

# (باب القاف مع الدال)

■ قد: في صفة جهنم: «فيقال: هل امتلات؟ فتقول: هل من مزيد، حتى إذا أُوعبوا فيها قالت: قَدْ قَدْ»؛ أي: حَسْبي حَسْبي. ويُرْوَى بالطاء بدل الدال، وهو بعناه.

ومنه حديث التليية: الفيقول: قد قد اله بعنى: حسب، وتكرارها لتأكيد الأمر. ويقول المتكلم: قَدْنِي؛ أي: حَسْبَك.

ومنه حديث عـمـر: «أنه قـال لأبي بكر: قَدْكَ يا أبا بكر».

■ قدح: (هـ) فيه: «لا تَجْعَلوني كَقَدَح الراكب»؛ أي: لا تُؤَخّرُوني في الذّكْر، لأن الراكب يُعَلّق قَدَحه في

آخِر رحْله عند فَرَاغه من تَرْحاله ويَجْعَله خَلْفَه. قال حسّان:

كما نِيَط خَلْفَ الراكبِ القَدَحُ الفَرْدُ

(س) ومنه حديث أبي رافع: «كنتُ أعْمَل الأقداح»؛ هي جمع قدرت، وهو: الذي يُؤكل فيه. وقيل: هي جَمْع قدْح، وهو: السهم الذي كانوا يَسْتَقْسِمون به، أو الذي يُرمَى به عن القوس. يقال للسهم أوّل ما يُقْطَع: قطع، ثم يُنْحَتُ ويُبرَى فيسمَى: قِدْحاً، ثم يُقوم فيسمَى: قِدْحاً، ثم يُراش ويُركَب نصْلُه فيسمَى: سَهْما.

ومنه الحديث: «كان يُسَوّي الصّفوف حتى يَدَعَها مِثْلَ القِدْحِ أو الرّقيم»؛ أي: مِثْل السّهْم أو سَطْر الكتابة.

ُ (هـ) ومنه حديث عمر: «كان يُقُوّمُهم في الصّفّ كما يُقَوّمُهم القَدّاحُ القِدْحَ»؛ القَدّاح: صانع القِدْح.

ومنه حديث أبي هريرة: «فشَرَبْتُ حتى اسْتوى بطني فصار كالقِدْح»؛ أي: انْتَصَب بما حصَل فيه من اللّبن وصار كالسّهم، بعد أن كان لَصِق بظَهْره من الحُلُوّ.

ومنه حديث عمر: «أنه كان يُطْعِم الناسَ عامَ الرّمَادة فاتخذَ قِدْحاً فيه فَرْضٌ ؛ أي: أخذ سَهْماً وحَزَّ فيه حَزَّاً عَلّمه به، فكان يَغْمِز القِدْح في الشّرِيد، فإن لم يبلُغ موضع الحزَّ لامَ صاحِبَ الطعام وعَنْفه.

(هـ) وفيه: «لو شاء الله لجعل للناس قِدْحَة ظُلْمة كما جعل لهم قِدْحَة ظُلْمة كما جعل لهم قِدْحَة نُورٍ»؛ القِدْحة بالكسر: اسم مشتق من اقْتِدَاح النار بالزّنْد. والمقدّح والمقدّحة: الحديدة. والقدّاح والمقدّاحة: الحَجر.

(هـ) ومنه حديث عمرو بن العاص: «استشار وَرْدانَ غُلامَه، وكان حَصِيفاً، في أمْرِ عليّ ومعاوية إلى أيّهِما يذْهَب؟ فاجابه بما في نفسه وقال له: الآخِرة مع عليّ، والدنيا مع معاوية، وما أراك تختار على الدنيا. فقال

يا قـــاتَلَ الله وَرْداناً وقِدْحَتَه

أَبْدَى لَعَمْرُك ما في القلبِ وَرْدانُ

فَ القِدْحَة: اسم للضرب بالقُدَحة، والقَدْحة: المَرّة، ضَرَبُها مثلاً لاستخراجِه بالنّظَر حَقْيقةَ الامر.

وفي حديث حذيفة: «يكون عليكم أميرٌ لو قَدَحْتُمُوه بشَعْرة أورَيْتُمُوه»؛ أي: لو اسْتَخْرَجْتم ما عنده لظَهر ضَعْفُه، كما يَسْتَخرج القادح النار من الزّنْد فَيُورِي.

(هـ) وفي حـــديث أم زَرْع: «تَقْدَح قِدْراً وتَنْصِب أَخْرَى»؛ أي: تَغْرِف. يقــال: قَدَح القِدْرَ: إذا غَرف مــا فيها. والمِقدَحَة: المِغْرَفة. والقدِيح: المَرَق.

ومنه حـديث جـابر: «ثم قـال: ادْعي خــابِزةً فلْتَخْبِزْ مَعك واقْدَحي من بُرْمَتِك»؛ أي: اغرفي.

■ قدد: فيه: "ومَوضعُ قِدَّهِ في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها"؛ القدّ بالكسر: السَّوط، وهو في الأصْل سَيْرٌ يُقدّ مِن جلد غير مَدْبوغ؛ أي: قَدْر سَوْط أحدِكم، أو قَدْر الموضع الذي يسع سَوْطَه من الجنة خير من الدنيا وما فيها.

(س) وفي حديث أحد: «كان أبو طَلْحة شديدَ القد» ؛ إن رُوي -بالكسر-؛ فيريد به: وَتَر القَوْس، وإنْ رُوِي بالفتح فهو: المَدّ والنّزع في القَوْس.

(س) وفي حديث سمرة: النهى أن يُقد السير بين أصبعين»؛ أي: يُقطع ويُشَق لئلا يَعْقر الحديد يَدَه، وهو شبيه بنَهْيه أن تَتَعاطى السيف مَسْلُولاً. والقدد القَطعُ طولا، كالشق.

ومنه حديث أبي بكر يومَ السّقيفة: «الأمر بيننا وبينكم كَقَدّ الْأَبْلُمة»؛ أي: كشّق الخُوصة نصفين.

(هـ) ومنه حـديث علي: اكـان إذا تطاول قَدّ، وإذا تقاصَر قَطّ»؛ أي: قَطع طُولاً وقَطع عرضاً.

(هـ) وفيه: «أن امرأةً أرسلت إلى رسول الله ﷺ بجَدْيَيْن مَرْضُوفين وقَدِّه؛ أراد: سقاء صغيراً متّخَذاً من جلد السّخْلة فيه لَبن، وهو بفتح القاف.

ومنه حديث عمر: «كانوا يأكلون القَدّ»؛ يُريد: جلد السّخْلة في الجدّب.

وفي حديث جابر: «أتي بالعبّاس يوم بَدْر أسيراً ولم يكن عليه تُوبٌ، فَنظَر له النبي ﷺ قَمِيصاً، فَوجَدُوا قَميص عبد الله بن أبي يُقدّ عليه فكساه إيّاه ؛ أي: كان النّوب على قدْره وطوله.

وفي حديث عروة: الكان يَتَزُوّد قَدِيدَ الظباء وهو مُحْرِم»؛ القَديد: اللّحْم المَمْلُوح المُجَفّف في الشمس، فَعِيل بمعنى مفعول.

(هـ) وفي حديث ابن الزبير: «قال لمعاوية في جواب: رُبّ آكل عَبِيط سَيُقَدّ عليه، وشارب صَفْو سَيَغُصّ»؛ هو من القُداد، وهو: داء في البطن.

(هـ) ومنه الحديث: «فــجــعله الله حَبَناً وقُدَاداً»؛ والحبن: الاستسقاء.

(هـ س) وفي حديث الأوزاعيّ: «لا يُسْهَم من الغَنيمة للعبد ولا الأجير ولا القديديّن»؛ هم: تُبّاع العسكر والصّنّاع، كالحدّاد، والبَيْطار، بلُغة أهل الشام. هكذا

يُرْوَى بفتح القاف وكسر الدال.

وقيل: هو بضم القاف وفتح الدال، كأنهم لخستهم يُلْبسون القديد، وهو مِسْح صغير.

وقسيل: هو من التقدد: التقطع والتفرق، لأنهم يَتفرقون في البلاد للحاجة وتمزق ثيابُهم. وتصغيرهم تَحْقِير لشانِهم. ويُشْتَمُ الرجُل فيقال له: يا قَدِيدِي، ويا قُدَندي.

وفيه ذكر: «قُدَيْد»؛ مُصَغراً، وهو: موضع بين مكة والمدينة.

وفي ذكر الأشربة: «المَقَدَّيَّ»؛ هو: طِلاءٌ مُنَصَف طُبخَ حتى ذهب نِصْفه، تشبيهاً بشيء قُدَّ بِنصْفَين، وقد تُخَفّف داله.

■ قدر: في أسماء الله -تعالى-: «القادِر، والمقتدِر، والمقدير؛ والقدير: والقدير: فعيل منه، وهو للمبالغة. والمقتدر: مُفْتَعِل، من اقتدر، وهو أبلغ.

وقد تكرر ذكر: «القَدَر»؛ في الحديث، وهو: عبارة عما قضاه الله وحكم به من الأمور، وهو مصدر: قَدَرَ يَقُدُرُ قَدَرًا. وقد تُسكّن داله.

(هم) ومنه ذكر «ليلة القدر» وهي: الليلة التي تُقدر فيها الأرزاق وتُقضى.

... ومنه حديث الاستخارة: «فاقْدُرُه لي ويسِّره»؛ أي: اقْض لي به وهيِّنه.

(هـ) وفي حديث رؤية الهـ الله: «فـ إن غُمَّ عليكم فاقدروا له»؛ أي: قدروا له عدد الشهر حتى تكملوه ثلاثن بهماً.

وقـيل: قَدِّروا له مناذِل القـمر، فبإنه يَدُلُكم على أنّ الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون.

قال ابن سُريج: هذا خطاب لمن خصَّ الله بهذا العلم. وقوله: «فاكُملوا العدّة»؛ خطابٌ للعامَّة التي لم تُعن به. يقال: قَدَرْت الأمر أقْدُرُه وأقْدرَهُ؛ إذا نظرت فيه مَدّ ته

(هـ) ومنه حديث عائشة: «فاقدُرُوا قَدْرَ الجاريةِ الحديثة السِنَّ»؛ أي: انظروه وأفكروا فيه.

ومنه الحديث: (كان يتقدر في مرضه: أيْن أنا اليوم؟»؛ أي: يُقدر أيام أزواجه في الدور عليهن.

وفي حديث الاستخارة: «اللهم إنى أستقدرك بقُدرتك»؛ أي: أطلُب منك أن تجعل لي عليه قُدْرة.

(هـ) ومنه حديث عثمان: «إن الذَّكاة في الحلق واللُّبة لمن قدر»؛ أي: لمن أمّكنه الذبح فيهما، فأما النادُ والمتردّي فأين اتّقق من جسمهما.

وفي حديث عُمير مولى آبي اللحم: «أمرني مولاي أن أقُدر لحماً»؛ أي: أطبخ قِدْراً منْ لحم.

■ قدس: في أسماء الله -تعالى-: «القُدُّوس»، هو: الطاهر المنَّزه عن العُيوب. وفُعُّول: من أبْنية المبالغة، وقد تفتح القاف، وليس بالكثير، ولم يجيء منه إلا قدُّوس، وسبُّوح، وذرُّوح.

وقد تكرر ذكر «التقديس» في الحديث، والمراد به: التطهير.

ومنه: «الأرض المُقدَّسة»، قيل: هي الشام وفلسطين. وسُمِّي بيْت المَقْدس؛ لأنه الموضع الذي يُتقدَّس فيه من الذنوب. يقال: بيت المَقْدس، والبيت المُقَدَّس، وبيت القُدْس -بضم الدال وسكونها-.

(هـ) ومنه الحـــديث: «إن رُوح القُدُس نَفتَ في رُوعي»، يعني: جبريل -عليه السلام-؛ لأنه خُلِق من طَهارة.

(هـ) ومنه الحديث: «لا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لا يُؤخذ لضعيفها من قويها»؛ أي: لا طُهرت.

(س) وفى حديث بلال بن الحارث: «أنه أقطعه حيث يَصْلُح للزرع من قُدْس، ولم يُعْطه حتَّ مُسْلم»، هـو -بضم القاف وسكون الدال-: جبل معروف.

وقيل: هو الموضع المُرْتفع الذي يصْلح للزراعة.

وفي كــــــاب «الأمكنة»: «أنه قَريسٌ» قــيل: قــريس وقرْس: جبلان قُرب المدينة، والمشهور المروي في الحديث الأوّل.

وأما قَدَس -بفتح القاف والدال-: فموضع بالشام من فتوح شُرحبيل بن حسنة.

■ قدع: (هـ) فيه «فتتقادع بهم جَنَبَتَا الصَّراط تقادُعَ الفَراشِ في النار»؛ أي: تُسقِطهم فيها بعضهم فوق بعض. وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض. وأصل القدْع: الكفُ والمنع.

(هـ) ومنه حديث أبى ذرّ: «فذهبْت أُقبِّل بين عينيه، فَقَدَعَني بعض أصحابه»؛ أي: كَفَّني. يقال: قَدَعَتُه وأقدعْتُه قدْعاً وإقداعاً.

(هـ) ومنه حـديث زواجـه بخديخـة: «قـال ورقـة بن

نوفل: مُحمدٌ يخطُب خديجة؟ هو الفحْل لا يُقدعَ أَنْفُهُ يقال: قدعْتُ الفحل، وهو: أن يكون غير كريم، فإذا أراد رُكوب الناقة الكريمة ضُرب أَنْفُه بالرمح أو غيره حتى يرتدع وينْكفّ. ويُروى بالراء.

ومنه الحديث: «فإنْ شاء اللهُ أن يَقْدعه بها قَدَعه».

(هـ س) ومنه حديث ابن عباس: «فجعلت أجدُ بي قَدَعـاً من مـسْالتِه»؛ أي: جُبْناً وانْكسـاراً، وفي رواية: «أجدُنى قَدعْت عن مسالته».

ومنه حديث الحسن: «اقدَعُوا هذه النُّفوس فإنها طُلعةً».

(هـ) ومنه حديث الحجّاج: «اقْدعوا هذه الأنفس فإنها أسالُ شيء إذا أعطيت، وأمنعُ شيء إذا سئلت»؛ أي: كُفُّوها عمَّا تتَطَلع إليه من الشهوات.

(هـ) وفيه: «كان عبد الله بن عُمر قَدِعاً»، القَدَع -بالتحريك-: انْسِلاق العين وضعف البَصَر من كثرة البكاء، وقد قدع فهو قَدِعٌ.

■ قدم: في أسماء الله -تعالى-: «المُقدَّم» هو الذي يُقدَّم الأشياء ويضَعَها في مواضِعها، فمن استحق التقديم قدَّمه.

(هـ) وفي صفة النار: «حتى يضع الجبَّارُ فيها قَدَمه»؛ أي: الذين قدّمه لها من شرار خلقه، فهم قَدَمُ الله للنار، كما أنّ المسلمين قدمُه للجنة.

والقَدَم: كلَّ ما قـدْمت من خـيـر أو شــر. وتقَدَّمتُ لفُلان فيه قَدَمُ: أي تقدُّم في خير وشرٍ.

وقيل: وضْع القدم علَى الشيء مُثل للرَّدْع والقمْع، فكأنه قال: يأتيها أمْر الله فيكفّها من طلب المزيد.

وقيل: أراد به تسكين فوْرتها، كما يقال للأمر تُريد إبطاله: وضَعْته تحت قَدَمِي.

(س) ومنه الحديث: «ألا إن كلَّ دَم وماثرة تحت قَدَمَي هاتين»؛ أراد: إخْفاءها، وإعْدامها، وإذْلال أمْر الجاهلية، وَنقض سُنتها.

ومنه الحديث: «ثلاثةٌ في المُنْسى تحت قَدَم الرحمن»؛ أي: أنهم مَنْسِيُّون، مَتْروكون، غيرُ مَذْكورين بخير.

(هـ) وفي أسـمائه -عليه الصلاة والسلام-: «أنا الحاشِرُ الذي يُحشَر الناس على قَدَمِي»؛ أي: على أثري.

وفي حديث عمر: «إنّا على منازلنا من كتاب الله وقسمة رسوله، والرجُلُ وقدَمُه، والرجُلُ وبَلاؤه»؛ أي: فعاله وتقدّمُه في الإسلام وسَبْقه.

وفي حديث مواقيت الصلاة: «كان قدْرُ صلاته الظُّهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام»، أقدام الظَّل التي تُعرف بها أوقات الصلاة هي قَدَم كل إنسان على قَدْر قامَته، وهذا أمرٌّ مُخْتلف باخْتلاف الأقاليم والبلاد؛ لأن سبب طُول الظِّل وقصره هو انْحطاط الشمس وارتفاعُها إلى سَمْت الرؤوس، فكلَّما كانت أعلى، وإلى مُحاذاة الرؤوس في مجراها أقرب، كان الظِّل أقصر، وينعكس الأمر بالعكس، ولذلك ترى ظل الشتاء في البلاد الشماليَّة أبداً أطول من ظل الصيف في كل موضع منها، وكانت صلاته -عليه الصلاة والسلام- بمكة والمدينة من الإقليم الشاني. ويُذْكر أن الظِّل فيهما عند الاعتدال في آذار وأيْلُولُ ثلاثة أقْدام وبعض قَدم، فيشبه أن تكون صلاته إذا اشتدَّ الحرّ مُتأخرة عن الوقت المعهود قبله إلى أن يَصير الظلُّ خمسة أقدام، أو خمسةً وشيئاً، ويكون في الشتاء أولُ الوقت خمسة أقدام، وآخِرُهُ سبعة، أو سبعة وشيئاً، فيُنزَّل هذا الحديث على هذا التقدير في ذلك الإقليم دون سائر الأقاليم. والله أعلم.

(هـ) ومنه حديث علي: «غير نكِل في قَدَم ولا واهِناً في عزْم»؛ أي: في تَقَدُّم.

ويقال: رجُلٌ قَدَمُ؛ إذا كان شجاعاً. وقد يكون القَدَم بمعنى التقدُّم.

(س) وفي حديث بدر: «أقْدِم حَيْزُومُ»، هو: أمرٌ بالإقْدام. وهو: التقدُّم في الحرْب. والإقْدام: الشجاعة. وقد تُكُسر همزة إقْدَم، ويكون أمْراً بالتقدُّم لا غير. والصحيح الفتح، من أقْدَم.

(س) وفيه: «طوبى لعبد مُغبَرِّ قُدُم في سبيل الله» المرجُلُ قُدُمٌ -بضمتين-؛ أي: شُجاع. ومَضَى قُدُماً: إذا للم يُعرُج.

(س) ومنه حديث شَيْبة بن عثمان: «فقال النبي ﷺ: قُدْماً، ها»؛ أي: تَقَدَّمُوا و (ها» تَنبيه، يُحرِّضُهُم على القتال.

وفي حديث علي: «نَظَر قُدُماً أمامَه»؛ أي: لم يُعرِّج ولم يَنثن. وقد تُسكّن الدال. يقال: قَدم -بالفتح- يَقْدم قُدماً؛ أي: تَقَدَّم.

(س) وفيه: ﴿أَنَّ ابن مسعود سلَّم عليه وهو يصلي فلم يرد عليه، قال: فأخذني ما قَدُم وما حدُث،؛ أي: الحُزن والكآبة، يُريد: أنه عاودته أحازانه القديمة واتصلت الحديثة

وقيل: معناه: غلب على التفكُّر في أحوالي القديمة

والحديثة؛ أيُّهما كان سبباً لترك ردِّه السلام على .

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «أن ابن أبي العاص مشى القُدَمِيّة» وفي رواية: «اليـقْدُمِيَّة»، والذي جاء في رواية البخاري: «القُدَمِيّة»، ومعناها: أنه تقدّم في الشرف والفضل على أصحابه.

وقيل: معناه التَّبخْتر، ولم يُرد المَشْي بعينه.

والذي جاء في كُتب الغريب: «اليَقْدُمية، والتَّقدُمية» -بالياء والتاء- فهما زائدتان، ومعناهُما التقدَم.

ورواه الأزهرى بالياء المعجمة من تحت، والجوهري بالمعجمة من فوْق.

وقيل: إنَّ اليَقْدُمِيّة -بالياء من تحت-، هو التقدُّم بهمَّته وأفعاله.

(س) وفي كتاب معاوية إلى ملك الروم "الأكونن مُقدِّمته إليك"؛ أي: الجماعة التي تتقدّم الجيش، من قَدَّم بمعنى تَقَدَّم، وقد استعيرت لكل شيء، فقيل: مقدّمة الكلام -بكسر الدال، وقد تُفتح-.

وفيه: «حتى إنّ ذفراها لتكاد تُصيب قادِمةَ الرَّحْل»، هي: الخشبة التي في مُقدِّمة كُور البعير بمنزلة قَرَبُوس السَّرج. وقد تكرر ذِكْرها في الحديث.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «قال له أبان بن سعيد: تَدلَّى مِن قَدُوم ضان»، قيل: هي: تَنيَّة أو جبلٌ بالسَّراة من أرض دَوْس.

وقيل: القَدوم: ما تقدم من الشاة، وهو رأسُها، وإنما أراد احْتقارَه وصغر قَدْره.

(س) وفيه : «إن زوج فُريعة قُتل بِطرفَ القدّوم»، هو -بالتخفيف والتشديد-: موضع على ستة أميال من المدنة.

(هـ) ومنه الحديث: «إن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- اخْتَنَن بالقدوم» قيل: هي قرية بالشام. ويروى بغير ألف ولام. وقيل: القدوم -بالتخفيف والتشديد-: قدُوم النَّجَّار.

وفي حديث الطفيل بن عمرو: فـــفينا الشَّعْر والمُلكُ القُدامُ أي: القديم مثْلُ طويل وطُوال.

## (باب القاف مع الذال)

■ قَـَـذُدُ: (هــ) في حديث الخوارج: "فَيَنْظُر في قُذَذِه فلا يرى شيئاً"؛ القُذَذ: ريش السّهم، واحِدتُها: قُذَة. (هـ) ومنه الحديث: «لتَرْكُبُنّ سَنَنَ من كان قبلَكم حَذْوَ القُذّة بالقُذّة»؛ أي: كما تُقدر كلّ واحدة منهما على قَدْر صاحبتها وتُقْطَع. يُضرب مثلاً للشّيئين يَسْتويان ولا يَتفاوتان.

وقد تكرر ذِكْرها في الحديث مُفرَدة ومجموعة.

■ قـذر: (س) فيه: "ويَبْقى في الأرض شرارُ أهلها تَلْفَظُهم أَرْضُوهُم وتَقْذَرُهم نَفْسُ الله -عـز وجل-"؛ أي: يَكُره خروجَهم إلى الشام ومقامهم بها، فلا يُوققهم لذلك، كقوله -تعالى-: "وكره الله انْبِعاتَهم فتْبَطّهُمْ"؛ يقال: قَذِرْت الشيء أقْذَرُه؛ إذا كَرهته واجْتَنَبْته.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قاذُورةً لا يَاكل الدّجاج حتى يُعْلَف»؛ القاذُورة -هاهنا-: الذي يَقْذَرُ الأشياء، وأراد بعلَفها أن تُطْعمَ الشيء الطاهر. والهاء فيها للمبالَغة.

(هـ) وفي حـديث آخـر: «اجْتَنبوا هذه القـاذُورة التي نهى الله عنها»؛ القاذُورة -هاهنا-: الفِعلُ القبيح والقولُ السيع.

ومنه الحديث: «فمن أصاب من هذه القاذُورة شيئاً فليَسْتَتَرْ بسِتْر الله»؛ أراد به: ما فيه حَدِّ كالزنا والشَّرْب. والقاذُورة من الرجال: الذي لا يُبالى ما قال وما صَنَم.

ومنه الحديث: «هَلَك الْمُتَقَدِّرُونَ»؛ يعني: الذين يأتون القاذورات.

(س) وفي حديث كعب: «قال الله لِرُومِيَّة: إني أُقسِم بعِزَّتي لأَهَبَنَّ سَبَيْكُ لَبَنِي قَاذِرَ»؛ أي: بَني إسماعيل بن إبراهيم -عليهما السلام-، يُرِيدُ العَربَ. وقاذِر: اسم ابن إسماعيل. ويقال له: قَيْدُر وقَيْدُار.

■ قــذع: فيه: «مَن قال في الإسلام شعْراً مُقْذِعاً فليسانه هَدَرٌ»؛ هو الذي فيه قَنْع، وهو: الفُحْش من الكلام الذي يَقْبُح ذكره، يقال: أقْذَع له؛ إذا أَفْحَش في شَتْمه.

(هـ) ومنه الحديث: «مَن رَوَى هجاءً مُقَذِعاً فهو أحدُ
 الشاتميْن»؛ أي: إن إثمه كإثم قائله الأوّل.

(س) ومنه حديث الحسن: «أنه سُتل عن الرجُل يُعْطي غيره الزكاة أيُخْبِرُه به؟ فقال: يريد أن يُقْذِعَه به»؛ أي: يُسْمِعه ما يَشُقَ عليه، فسَمّاه قَذَعاً، وأجْراه مُجْرى مَن

يَشْتِمه ويُؤذيه، فلذلك عدّاه بغير لام.

■ قذف: فيه: "إنّي خَشيتُ أن يَقْذف في قلوبكما
 شرآً»؛ أي: يُلقى ويُوقع. والقَذْف: الرّمْيُ بقُوة.

وفي حديث الهجرة: «فَيَتَقَذّف عليه نِساء المشركين». وفي رواية: «فَتَنْقذف». والمعروف: «فَتَتَقَصّف».

وفي حديث هلال بن أمسيسة: «أنه قذَف امسراته بشَرِيك»؛ القَذُف هاهنا: رَمْيُ المرأة بالزنا، أو ما كان في معناه. وأصله الرّمْي، ثم استُعْمِل في هذا المعنى حتى غَلَب عليه. يقال: قَذَف يَقْذِف قَذْفاً فهو قاذف. وقد تكرر ذكره في الحديث بهذا المعنى.

وفي حديث عائشة: «وعندها قَيْنَتان تُغَنّيان بما تَقاذَفَت به الأنصار يوم بُعاث»؛ أي: تَشاتَمَت في أشعارها التي قالتها في تلك الحَرْب.

(هـ) وفي حـديث ابن عـمـر: «كــان لا يُصَلّي في مسجد فيه قِذَاف»؛ القذاف: جمع قُذْفة، وهي: الشّرْفة، كُبْرِمَة وبِرام، وبُرْقَة وبِراق.

وقال الأصمعي: إنما هي: «قُذَف»، واحدتها: قُذْفة، وهي السشُّرَف. والأول الموجْه، لِصِحّة السرَّواية ووجُود النظير.

■ قذا: (هـ) فيه: «هُدْنةٌ على دَخَن، وجَماعةٌ على أَقْذَاء»؛ الأقْذَاء: جَمْع قَذَاة، والسَقَذَى: جَمْع قَذَاة، وهو: ما يَقَع في العين والماء والشّراب من تُراب أو تبن أو وَسَخ أو غير ذلك، أراد اجْتماعَهم يكون على فساد في قلوبهم، فشّبّهه بقَذَى العين والماء والشّراب.

ومنه الحديث: «يُبْصِر أحدُكم القَذَى في عين أخيه ويَعْمَى عن الْجِذْع في عينه»؛ ضَرَبَه مثلاً لَمْن يَرى الصغير من عُيوب الناس ويُعيَّرهم به، وفيه من العُيوب مَا نِسبَتُه إليه كنسْبة الجِذْع إلى القَذَاة. وقد تكرر في الحديث.

## (باب القاف مع الراء)

■ قرراً: قد تكرر في الحديث ذكر: «القراءة، والاقتراء، والقسارىء، والقرآن»؛ والأصل في هذه اللفظة: الجمعُ، وكلّ شيء جَمعْتَه فقد قراتَه. وسُمّيَ القرآن قُرآنا لأنه جَمع القصص، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، والآيات والسور بعضها إلى بعض، وهو مصدر كالغُفْران والكُفْران.

وقد يُطلق على الصلاة لأنّ فيها قراءة، تَسْمِيةً للشيء بسعضه، وعلى القراءة نفسها، يقال: قَراً يَقرأُ قراءة وقرآناً. والاقتراء: افْتَعال من القراءة، وقد تُحدْف الهمزة منه تخفيفاً، فيقال: قُران، وقرَيْتُ، وقارٍ، ونحو ذلك من التصريف.

(س) وفيه: «أكثر منافقي أمتي قُرَّاؤها»؛ أي: أنهم يحفظون القرآن نفياً للتُهمة عن أنفسهم، وهم معتقدون تضييعه. وكان المنافقون في عصر النبي ﷺ بهذه الصفة.

وفي حديث أبي في ذكر سورة الأحزاب: "إن كانت لتَقُارِي سورة البقرة أو هي أطول»؛ أي: تجاريها مدى طولها في القراءة، أو أنّ قارئها ليساوي قارىء سورة البقرة في زمن قراءتها، وهي مفاعلة من القراءة.

قال الخطّابي: هكذا رواه ابن هشام. وأكثر الروايات: «إن كانت لتوازي».

(هـ) وفيه: ﴿أقرؤكم أُبِيٌّ ﴾ قيل: أراد من جماعة مخصوصين، أو في وقت من الأوقات، فإن غيره كان أقرأ منه.

ويجوز أن يريد به أكثرهم قراءة.

ويجوز أن يكون عاماً وأنه أقرأ الصحابة؛ أي: أتقن للقرآن وأحفظ.

(س) وفي حديث ابن عباس: «أنه كان لا يقرأ في الظهر والعصر»؛ ثم قال في آخره: ﴿وما كان ربّكُ نَسِيّاً» معناه: أنه كان لا يجهر بالقراءة فيهما أو لا يُسمع نفسه قراءته، كأنه رأى قوما يقرأون فيُسمِعون أنفسهم ومن قربُ منهم.

ومعنى قوله: ﴿وما كان ربُّكَ نسيّاً ﴾؛ يريد أن القراءة التي تجهر بها أو تُسْمعُها نفسك يكتبها الملكان، وإذا قرأتها في نفسك لم يكتباها، والله يحفظها لك ولا ينساها ليجازيك عليها.

وفيه: "إن الربّ -عزّ وجلّ- يقرئك السلام"؛ يقال: أقرىء فلاناً السلام واقرأ عليه السلام، كأنه حين يبلّغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويردّه، وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول: أقرأني فلان؛ أي: حملني على أن أقرأ عليه. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي إسلام أبي ذَرّ: «لقد وضعت قوله على اقراء الشعر فلا يلتم على لسان أحد»؛ أي: على طرُق الشعر وأنواعه وبُحوره، واحدها: قَرْءٌ -بالفتح-.

وقال الزمخشري وغيره: أقراء الشعر: قوافيه التي يُختم بها، كأقراء الطُّهْر التي ينقطع عندها، الواحد قَرَّءٌ

وقُردٌ، وَقَرى، لأنها مقاطع الأبيات وحدودها.

(هـ) وفيه: «دَعي الصلاة أيام أقرائك»؛ قد تكررت هذه اللفظة في الحديث مفردة ومجموعة، والمفردة بفتح القاف، وتجمع على أقراء وقروء. وهو من الأضداد يقع على الطهر، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز، وعلى الحيض، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق.

والأصل في القرء الوقت المعلوم، فلذلك وقع على الضدين؛ لأن لكل منهما وقتاً، وأقرأت المرأة: إذا طهرت وإذا حاضت. وهذا الحديث أراد بالأقراء فيه الحيض؛ لأنه أمرها فيه بترك الصلاة.

■ قرب: فيه: "من تقرّب إليّ شبراً تقرّبتُ إليه فراعاً»؛ المراد بُقْرب العبد من الله -تعالى- القُرْب بالذِكر والعمل الصالح، لا قُرْب الذات والمكان؛ لأنّ ذلك من صفات الأجسام. والله يتعالى عن ذلك ويتقدّس.

والمرادُ بقـرب الله من العبّد: قُرْبُ نِعَمِه وألطافه منه، وبرّه وإحسانه إليه، وترادف مننه عنده، وفيض مواهبه عليه.

(س) ومنه الحديث: «صفة هذه الأمّة في التّوراة قُربانُهم دماؤهم»؛ القُرْبان: مصدر من قَرُبَ يَقْرُب؛ أي: يتقرّبون إلى الله -تعالى- بإراقة دمائهم في الجهاد، وكان قربان الأمم السالفة ذَبْح البَقَر والغنم والإبل.

(س) ومنه الحديث: «الصلاةُ قُربان كلّ تقيّ»؛ أي: أن الأتقياء من الناس يتقرّبون بها إلى الله؛ أي: يطلبون القرب منه بها.

ومنه حديث الجمعة: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قررب بدنة»؛ أي: كانما أهدى ذلك إلى الله - عالى-، كما يُهدُى القُربان إلى بيت الله الحرام.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: "إن كُنّا لنلتقي في اليوم مراراً يسأل بعضنا بعضاً، وإن نَقْربُ بذلك إلا أنْ نَحمد الله -تعالى-"؛ قال الأزهري: أي: ما نطلب بذلك إلا حمد الله -تعالى-.

قال الخطّابي: نَقْرُب؛ أي: نطلب. والأصل فيه طلب الماء.

ومنه: «ليلة القرب»؛ وهي الليلة التي يصبحون منها على الماء، ثم اتسع فيه، فقيل: فلان يقرب حاجته؛ أي: يطلبها، وإن الأولى هي المخففة من الشقيلة، والشانية نافية.

ومنه الحديث: «قال له رجل: ما لي هارب ولا

قارب القارب: الذي يطلب الماء. أراد: ليس لي

ومنه حديث على: "وما كنت إلا كـقـارب ورد، وطالب وَجَد».

وفيه: «إذا تقارب الزمان»؛ وفي رواية: «اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب»؛ أراد اقتراب الساعة. وقيل: اعتدال الليل والنهار، وتكون الرؤيا فيه صحيحة لاعتدال الزمان. واقترب: افتعل، من القرب. وتقارب: تفاعل منه. ويقال للشيء إذا وَلَى وأدبر: تقارب.

(هـ) ومنه حديث المهدي: «يتقارب الزمان حتى تكون السَّنة كالشّهر»؛ أراد: يطيب الزمان حتى لا يستطال، وأيام السرور والعافية قصيرة.

وقيل: هو كناية عن قصر الأعمار وقلَّة البركة.

(هـ) وفيه: «سددوا وقاربوا»؛ أي: اقتصدوا في الأمور كلها، واتركوا الغلوّ فيها والتّقصير. يقال: قارب فلان في أموره إذا اقتصد. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «أنه سلم على النبي عَلَيْكُ وهو في الصلاة فلم يردّ عليه، قال: فأخذني ما قرب وما بعد»؛ يقال للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه: أخذه ما قرب وما بعد، وما قدم وما حدث، كأنه يفكّر ويهتم في بعيد أموره وقريبها. يعنى: أيُّها كان سبباً في الامتناع من ردّ السلام.

وفي حديث أبي هريرة: «لأُقرّبنّ بكم صلاة رسول الله عِيَّالِيُّةٍ ﴾؛ أي: لأتينَكم بما يشبهها ويقرب منها.

ومنه حديثه الآخر: ﴿إِنِّي لأقربِكُم شبهاً بصلاة رسول الله عَلَيْكِيُّهُ».

وفيه: «من غيّر المُطْرَبَة والمَقْرَبَة فعليمه لعنة الله»؛ المُقْرَبة: طريق صغير ينفذ إلى طريق كبير، وجمعها: المقارب. وقيل: هو من القرب، وهو السّير بالليل. وقيل السير إلى الماء.

(هـ) ومنه الحديث: «ثلاث لعينات: رجل عور طريق

(هـ) وفي حديث عمر: الما هذه الإبل المقربة»؛ هكذا روي بكسر الراء. وقيل: هي بالفتح وهي التي حُزمت للركوب. وقيل: هي التي عليها رحال مقربة بالأدم، وهو من مراكب الملوك، وأصله من القراب.

(هـ) وفي كتابه لوائل بن حجر: «لكل عشرة من السّرايا ما يحمل القراب من التّمر»؛ هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه، وقد يطرح فيه

زاده من تمر وغيره.

قال الخطّابي: الرواية بالباء هكذا، ولا موضع لها ها هنا، وأراه: «القِراف»؛ جمع قـرف، وهي أوعيـة من جلود يحمل فيها الزاد للسفر، وتجمع على: قروف، -أيضاً-.

(هـ) وفيه: «إن لقيتني بقُراب الأرض خطيئةً»؛ أي: بما يقارب ملأها، وهو مصدر: قارب يقارب.

(س) وفيه: «اتَّقوا قُرابِ المؤمن فإنه ينظر بنور الله»؛ وروي: «قُرابة المؤمن»؛ يعني فراسته وظنّه الذي هو قريب من العلم والتّحقّق؛ لصدق حدسه وإصابته. يقال: ما هو بعالم ولا قُراب عالم، ولا قرابة عالم، ولا قريب عالم.

(هـ) وفي حديث المولد: «فخرج عبـد الله أبو النبي عَيْلِيُّةً ذات يوم متقرّباً متخصّراً بالبطحاء "؛ أي: واضعاً يده على قُربه: أي خاصرته.

وقيل: هو الموضع الرّقيق أسْفل من السّرّة.

وقيل: مُتَقرّباً، أي مسرعا عجلاً، ويجمع على

ومنه قصید کعب بن زهیر:

عشى القراد عليها ثم يزلقه

عنهسا لبان وأقسراب زهاليل وفي حديث الهجرة: «أتيت فرسي فركبتها فرفعتُها تقرّب بي "؛ قرّب تقريباً: إذا عدا عَدواً دون الإسراع، وله تقريبان، أدنى وأعلى.

(س) وفي حديث الدجّال: «فجلسوا في أقررُب السَّفينة الله على سفن صغار تكون مع السَّفن لكبار البحريّة كالجنائب لها، واحدها: قارب، وجمعها: قوارب، فأمّا أَقْرُب فغير معروف في جمع قارب، إلا أن يكون على

وقيل: أقْرَب السفينة: أدانيها، أي: ما قارب إلى الأرض منها.

(س) وفي حديث عمر: «إلا حامي على قرابته»؛ أي: أقاربه. سُمّوا بالمصدر، كالصّحابة.

■ قرثع: (س) في صفة المرأة الناشِز: «هي كالقَرْثَع»؛ القَرْثُع من النساء: البَلْهاء.

وسئل أعرابي عن القرثع؛ فقال: هي التي تُكَحَّل إحدى عينيها وتترك الأخرى، وتلبس قميصها مقلوباً.

■ قرح: في حديث أحد: "بعدما أصابهم القرح"؛

هو -بالفــتح والضم-: الجُرح، وقــيل، هو بالضم: الاسم، وبالفـتح: المصـدر، أراد: ما نالهم من القــتل والهزيمة يومئذ.

ومنه الحديث: «إنّ أصحاب محمد قدموا المدينة وهم قُرُحان».

(هـ) ومنه حديث عمر: «للا أراد دخول الشام وقد وقع به الطاعون، قيل له: إنّ مَنْ معك من أصحاب محمد قُرْحان»؛ وفي رواية: «قُرْحانون»؛ القرحان الفيم هو: الذي لم يحسّه القرح وهو الجدريّ، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمؤنّث، وبعضهم يثنى ويجمع ويؤنث. وبعير قُرحان: إذا لم يصبه الجرب قطّ.

وأما قُرحانون، بالجمع، فقال الجوهري: هي لغة متروكة؛ فشبهوا السليم من الطاعون والقرح بالقرحان، والمراد: أنهم لم يكن أصابهم قبل ذلك داءً.

ومنه حَدَيث جَابِر: ﴿كُنَّا نَخْتَبِطُ بَقِسَيْنًا وَنَاكُلُ حَتَى قَرَحَتْ أَشْدَاقُنا﴾؛ أي: تجرّحت من أكل الْخَبَط.

وفيه: «جِلْف الْخَبْرُ والمَاء القَرَاح»؛ هو -بالفتح-: المَاء الذي لم يخالطه شيء يُطيَّب به، كالعالم والتّمر والرّبيب.

(س) وفيه: «خير الخيل الأقْرَحُ المحجّل»؛ هو: ما كان في جبهته قُرْحة -بالضم- وهي: بياض يسيرٌ في وجه الفرس دون الغُرّة، فأمّا القارح من الخيل فهو الذي دخل في السّنة الخامسة، وجَمعه: قُرَّح.

(س) ومنه الحديث: «وعليهم الصالغ والقارح»؛ أي: الفرس القارح.

وفيه ذكر: «قُرْح»؛ بضم القاف وسكون الراء، وقد تُحرّك في الشّعر: سوق وادي القرى، صلّى به رسول الله عَلَيْةِ، وبُنى به مسجدٌ.

■ قرد: (هـ) فيه: ﴿إِيّاكم والإقراد، قالوا: يا رسول الله! وما الإقراد؟ قال: الرجل يكون منكم أميراً أو عاملاً فياتيه المسكين والأرملة فيقول لهم: مكانكم حتى أنظر في حوائجكم، ويأتيه الشريف الغنيّ فيدنيه ويقول: عجّلوا قضاء حاجته، ويترك الآخرون مُقْرِدِين»؛ يقال: أقرد الرجل: إذا سكت ذُلاّ، وأصله أن يقع الغُراب على البعير فيلقُط القردان فيقرُّ ويسكن لما يجد من الراحة.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «كان لنا وحشٌ فإذا خرج رسول الله ﷺ أَسْعَرَنا قفزاً، فإذا حضر مجيئه أقْرَد»؛ أي: سكن وذلّ.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «لم ير بَتقريد المحرم البعير باساً»؛ التقريد: نزع القردان من البعير، وهو الطبُّوع الذي يلصق بجسمه.

ومنه حديثه الآخر: «قال لعكرمة وهو مُحْرِم: قم فقرَّدْ هذا البعير، فقال: إني محرم فقال: قم فانحرهُ. فَنَحره، فقال: كم تراك الآن قَتْلت من قُرادٍ وحَمْنانة».

(س) وفي حديث عمر: «ذُرِّي الدَّقيق وأنا أَحِرُّ لكَ لئلا يتقرَّد»؛ أي: لئلا يركب بعضه بعضاً.

(هـ) وفيه: «أنه صَلَى إلى بعير من المغنم، فلما انفتل تناول قَرَدة من وبر البعير»؛ أي: قطعة ثمّا ينسل منه، وجَمعها: قَرَدَ -بتحريك الراء فيهما- وهو أردأ ما يكون من الوبر والصوف وما تمّعط منهما.

(هـ) وفيه: «لجأوا إلى قردده؛ هو: الموضع المرتفع من الأرض، كأنهم تحصّنوا به. ويقال للأرض المستوية أيضاً: قُرددٌ.

ومنه حديث قُسّ والجارود: «قَطْعت قَرْدَدَاً».

وفيه ذكر: «ذي قَرَدَ»؛ هو -بفتح القاف والراء-: ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر.

ومنه: ﴿غزوة ذي قرد﴾؛ ويقال: ذو القَرَد.

■ قردح: (هـ) في وصية عبد الله بن حازم: «قال لبنيه: إذا أصابتكم خُطَّةُ ضَيَّم فقَرْدِحُوا لها»؛ القَرْدَحة: القرار على الضيّم والصبر على الذّل؛ أي: لا تضطربوا فيه فإن ذلك يزيدكم خبالاً.

■ قرر: (هـ) فيه: ﴿أفضل الأيام يومُ النّحْر ثم يوم القرّ»؛ هو الغد من يوم النحر، وهو حادي عشر ذي الحـجـة، لأنّ الناس يقرّون فيه بمنى ؛ أي: يسكنون ويقيمون.

ومنه حديث عشمان: «أقِرُّوا الأنفسُ حتى تزهق»؛ أي: سكّنوا النَّباثح حتى تفارقها أرواحُها، ولا تُعجَّلُوا سلخها وتقطيعها.

(س) ومنه حديث أبي موسى: «أُقِرَّت الصلاةُ بالبِرّ والزكاة»؛ وروي: «قَرِّت»؛ أي: استقرَّت معهما وقُرنت بهما، يعني: أنَّ الصلاة مقرونة بالبرّ، وهو الصدق وجماع الخير، وأنها مقرونة بالزكاة في القرآن، مذكورة معها.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «قارّوا الصلاة»؛ أي: اسكنوا فيها ولا تتحركوا ولا تعبثوا، وهو تفاعل من القرار.

وفي حديث أبي ذر: «فلم أتَقَارً أن قُمْت»؛ أي: لم ألبث، وأصله: أتَقَارَرُ، فأدْغِمَت الراء في الراء.

(هـ) ومنه حديث نائل مولى عثمان: «قلنا لرباح بن المعترف: غنّناً غناء أهل الحرار»؛ أي: أهل الحضر المستقرين في منازلهم، لا غناء أهل البدو الذي لا يزالون منتقلين.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس وذكر علياً فقال: «علمي إلى علمه كالقرارة في المثْعَنْجِر»؛ القرارة: المُطمئن من الأرض يستقر فيه ماء المطر، وجمعها: القرارُ.

ومنه حديث يحيى بن يعـمَر: «ولحقت طائفة بقرار الأودية».

(هـ) وفي حديث البراق: «أنه استصعب ثم ارفَضَ وأقرّ»؛ أي: سكن وانقاد.

(هـ س) وفي حسديث أم زَرْع: «لا حَرُّ ولا قُرَّ»؛ القُرّ: البرد، أرادت: أنه لا ذو حر ولا ذو برد، فهو معتدل. يقال: قرّ يومنا يقرّ قُرَّة، ويومٌ قَرّ -بالفتح-؛ أي: بارد، وليلة قرة. وأرادت بالحرّ والبرد الكناية عن الأذى، فالحرّ عن قليله، والبرد عن كثيره.

ومنه حديث حذيفة في غزوة الخندق: «فلما أخبرته خبر القوم وقرررت قررتُه؛ أي: لمّا سكنتُ وجدت مسّالبرد.

(هـ) وفي حديث عمر: "قال لأبي مسعود البدري: بلغني أنّك تُفتي، وَلِّ حارَّها مَن تَولى قارَّها»؛ جعل الحرّ كناية عن الشّر والشدّة، والبرد كناية عن الخير والهين. والقارد فاعل من القرد :

أراد: وَلَ شَرَّها مِن تُولِّى خيرِها، وولَّ شَـديدها مِن تُولِّى هِينها.

ومنه حديث الحسن بن علي في جلد الوليد بن عُقْبَة: «وَلّ حارّها من تَولّى قارّها»؛ وامتنع من جلده.

(هـ) وفي حديث الاستسقاء: «لو رَآك لقرّت عيناه»؛ أي: لسُرّ بذلك وفرح. وحقيقته أبرد الله دمعة عينيه، لأن دمعة الفرح والسّرور باردة.

وقيل: معنى أقرّ الله عينكَ: بلّغك أُمْنيَّتك حـتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره.

وفي حديث عبد الملك بن عمير: «لَقُرْصَ بُرِّيٌّ بأبطَحَ قُرِّيٌّ»؛ سئل شَمِرٌ عن هذا فقال: لا أعرفه، إلا أن يكون من القُرِّ: البرد.

(هـ) وفي حـديث أنجشَة، في رواية البَراء بن مالك: «رُوَيْدَك، رفقاً بالقوارير»؛ أراد النساء، شبّهَهُن بالقوارير

من الزجاج؛ لأنه يُسرع إليها الكسر، وكان أنجشة يحدُو وينشد القريض والرَّجز. فلم يأمَن أن يصيبَهُنّ، أو يقع في قلوبهن حُداؤه، فأمره بالكف عن ذلك. وفي المثل: الغناء رُقية الزّنا.

وقيل: أراد أنّ الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي واشتدّت فأزعجت الراكب وأتعبّته، فنهاه عن ذلك لأنّ النساء يَضْعُفْن عن شدّة الحركة. وواحدة القوارير: قارورة، سُمّيت بها لاستقرار الشراب فيها.

(س) وفي حديث على: «ما أصبتُ منذ وليتُ عملي إلا هذه القُويريرة، أهداها إليَّ الدَّهقان»؛ هي تصغير قارورة.

(هـ) وفي حـديث استراق السّمع: «يأتي الشيطان فيتسمّع الكلمة فيأتي بها إلى الكاهن فيُقرّها في أذُنه كما تُقرّ القارورة إذا أفرع فيها».

وفي رواية: «فيقذفها في أذن وليه كقر الدّجاجة»؛ القرّ: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه، تقول: قرَرْته فيه أقُره قرآ. وقر الدجاجة: صوتها إذا قطعته. يقال: قرت تقر قرآ وقريراً، فإن ردّدته قلت: قرقرت قرقرة.

ويروى: «كقر الزّجاجة»؛ بالزاي؛ أي: كصوتها إذا صب فيها الماء.

■ قرس: (هـ) فيه: «قرسوا الماء في الشّنان، وصُبّوه عليهم فيما بين الأذانين»؛ أي: برّدُوه في الأسقية. ويوم قارس: باردٌ.

■ قرش: في حديث ابن عباس، في ذكر قريش: «هي دابة تسكن البحر تأكل دوابه»؛ وأنشد في ذلك: وقريش هي التي تسكن البح

ر بها سُمِّت قريش قريشا

وقيل: سُمِيّت لاجتماعها بمكة بعد تفرّقها في البلاد. يقال: فلان يتقرّش المال؛ أي: يجمعه.

■ قرص: (هـ) فيه: «أن امرأة سألته عن دم المَحِيض يُصِيبُ الثّرب، فقال: اقْرُصِيه بالماء».

(هـ س) وفي حديث أَخر: «حُتيه بضلَع، واقرُصيه بماء وسدْر»؛ وفي رواية: «قَرّصيه»؛ القَرْص: الدلَك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صبّ الماء عليه حستى يَذْهَب أثَرُه. والتقريص مثله. يقال: قَرَصتُه وقرّصتُه،

وهو أَبْلَغ في غَسْل الدم من غَسْله بجَميع اليَدِ. وقال أبو عبيد: قَرّصيه بالتشديد؛ أي قَطّعيه.

وفيه: «فأتي بثلاثة قِرَصَة من شَعِير»؛ القرصة - بوزن العِنبة - جمع قرص، وهو الرّغيف، كجُحْر وجِحَرَة.

وفي حديث علي: «أنه قَضَى في القارِصة والقامِصة والواقعصة بالدية أثلاثاً»؛ هُنّ ثلاث جوارٍ كُنّ يلعبن، فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى، فقمصت، فسقطت العُليا فوُقِصَت عنقها، فجعل ثلثي الدية على الشّتين وأسقط ثلث العليا؛ لأنها أعانت على نفسها.

جعل الزمخشري هذا الحديث مرفوعاً، وهو من كلام عليّ. القارِصة: اسم فاعِل من القرص بالأصابع.

(س) وفي حديث ابن عُمير: «لقَارِصٌ قُمَارِصٌ»؛ أراد: اللّبَن الذي يقرص اللسان من حُموضته. والقُمارص: تاكيد له. والميم زائدة.

ومنه رَجَزُ ابن الأكوع:

لكن غـــذاها اللَّبِنُ الخــريفُ

المَخْضُ والقــارِصُ والصريف

■ قرصف: (س) فيه: «أنه خرج على أتَان وعليها قرْصَفُ لم يَبْقَ منها إلا قَرْقُرُها»؛ القَرْصَف: القطيفة. هكذا ذكره أبو موسى بالراء، ويُروَى بالواو، وسيذكر.

■ قرض: (هـ) فيه: "وَضع الله الحرج إلا امراً اقترض امراً مُسْلماً»؛ وفي رواية: "إلا من اقترض مسلماً ظُلماً»؛ وفي أخرى: "من اقترض مُسْلم»؛ أي: نال منه وقطعه بالغيبة، وهو افتعال، من القرض: القطع.

(هـ) ومنه حديث أبي الدُّرداء: «إَنْ قَـارَضْتَ الناسِ قَـارَضْتَ الناسِ قَـارَضُوك»؛ أي: إنْ ساببتهم ونلت منهم سَبُّوك وناأُوا منك. وهو فاعلت من القرض.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «أقْرِضْ من عِرْضك ليَوم فقْرِك»؛ أي: إذا نال أحدٌ من عرضك فلا تجازِه، ولكن اجعله قرضاً في ذِمّته لتأخذه منه يوم حاجتك إليه. يعني: يوم القيامة.

وفي حديث أبي موسى وابن عمر: «اجْعُلْه قِراضاً»؛ القراض: المضاربة في لُغة أهل الحجاز، يقال: قَارضَه يُقارضُه وراضاً ومُقارضة.

يُ (هـ) ومنه حـديث الزّهْري: «لا تَصْلُح مُقــارَضـةُ مَن طُعْمـته الحرام»؛ قال الزمخشري: أصلُها من القَرْض في الأرض، وهو: قطعُها بالسّير فيها، وكذلك هي المضاربة

-أيضاً-، من الضرب في الأرض.

(هـ) وفي حديث الحسن: «قيل له: أكان أصحابُ رسول الله ﷺ يَمْزَحُون؟ قال: نعم، ويتقارضون»؛ أي: يقولون القريض وينشدونه. والقريض: الشّعْر.

■ قرط: فيه: (ما يمنع إحداكُنّ أن تصنع قُرطين من فضة)؛ القُرْط: نوع من حُلِيّ الأذن معروف، ويجمع على أقراط، وقرطة، وأقرطة. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث النّعمان بن مُقَرِّن: "فَلَتَثِب الرّجالُ إلى خُيولها فيُقَرِّطُوها أَعِنْتَها»؛ تَقْريُط الخيل: إلْجامُها. وقيل: حَمْلُها على أشد الجري. وقيل: هو: أن يَمُد الفارس يَده حتى يَجْعلها على قَذَال فَرَسِه في حال عَدْوِه.

(س) وفي حديث أبي ذرّ: «ستَفَتَحون أرْضا يُذْكر فيها القيراطُ، فاستُوصُوا باهلها خيراً، فإنّ لهم ذمّة ورَحماً»؛ القيراطُ: جُزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عُشْره في أكشر البلاد، وأهلُ الشام يَجْعَلُونه جُزءًا من أربعة وعشرين. والياء فيه بَدَل من الراء، فإنّ أصله: قراط. وقد تكرر في الحديث.

وأراد بالأرض المُسْتَفَتَحة مِصْر، وخصها بالذكر وإن كان القيراط مَذْكورا في غيرها؛ لأنه كان يغلب على أهلها أن يقولوا: أعْطَيْت فُلانا قرَارِيط، إذا أسْمَعه ما يكرهه. واذهب لا أعطيك قراريطك؛ أي: سبّك وإسماعك المكروه، ولا يوجد ذلك في كلام غيرهم.

ومعنى قوله: «فإن لهم ذِمّة ورحِماً»؛ أي: أن هاجر أم إسماعيل -عليه السلام- كانت قِبْطِيّة من أهل مصر. وقد تكرر ذِكْر: «القيراط»؛ في الحديث مُفْرداً وجمعاً.

ومنه حديث ابن عمر وأبي هريرة في تشييع الجنازة.

■ قـرطف: (س) في حـديث النّخَعيّ في قـوله - تعالى-: ﴿يا أَيّهَا الْمُدَّرُ﴾، إنه كان مُتَدَثّراً في قَرْطَف»؛ هو: القطيفة التي لها خَمْلٌ.

■ قرطق: (س) في حديث منصور: «جاء الغُلام وعليه قُرْطَقٌ أبيَّضُ»؛ أي: قَبَاء، وهو تَعْريب: كُرْتَه، وقد تُضَم طاؤه. وإبْدال القاف من الهاء في الأسماء المُعربة كثير، كالبرق والباشق، والمُستُق.

ومنه حديث الخوارج: «كانّي أنْظُر إليه حبشيّ عليه قُرَيْطِقٌ»؛ هو تصغير قُرْطَق.

■ قسرطم: فيه: «فَتْلتَقِط المُنافِقين لَقْطَ الحمامة القُرْطم»؛ هو -بالكسر والضم-: حَبُّ العُصْفُر.

■ قسرطن: (س) فيه: «أنه دَخَل على سَلْمان فإذا إكاف وقرطانٌ» القرطانُ: كسالبَرْدَعة لذَوات الحَوافِر. ويقال له: قرطاطٌ، وكذلك رواه الخطابي بالطاء، وقرطاق –بالقاف، وهو بالنون أشهر-، وقيل: هو تُلاثي الأصل، مُلحَق بقِرْطاسٍ.

■ قرظ: (س) فيه: ﴿لا تُقَرَّظُونِي كما قَرَّظت النصارى عيسى»؛ التّقْريظ: مَدْح الحَيّ ووَصْفُه.

ومنه حــديث علي : ﴿ولا هُو أَهُلٌّ لِمَا قُرِّظُ بِهِ﴾؛ أي: مُدِح.

وحديث الآخر: «يَهْلِكُ في رجُلان: مُحِبّ مُفْرِطٌ يُقرّطُني بما ليس فِي، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتنى».

(س) وفيه: «أنَّ عُمر دَخَل عليه وإنَّ عند رِجْليه قَرَظاً مَصْبُوراً».

ومنه الحديث: «أتي بهدية في أديم مقرُوظ»؛ أي: مدبوغ بالقرظ، وهو: ورق السَّلم. وبه سمّي سعد القرظ المؤذّن.

وقد تكرر في الحديث.

■ قرع: (هـ) فيه: «لَمَّا أتى على محسر قَرَع ناقته»؛ أي: ضربها بسوطه.

(هـ) ومنه حـديث خِطبـة خـديجـة: «قــال وَرَقَة بن نوفَل: هو الفَحْلُ لا يُقـرَع أنفُه»؛ أي: أنه كُفْءٌ كـريم لا يرد. وقد تقدّم أصله في القاف والدال والعين.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه أخذَ قَدح سَوِيق فشربَه حتى قرع القَدَحُ جبينه»؛ أي: ضربه، يعني: أنه شرب جميع ما فيه.

ومنه الحديث: «أقسم لتَقْرَعَنّ بهـا أبا هريرة»؛ أي: لتفْجأنّه بذكرها، كالصّك له والضّرب.

ويجوز أن يكون من الرَّدْع. يقال: قَرَع الرُجُل: إذا ارْتُدَع.

ويجوز أن يكون من أقْرَعْتُه إذا قهرته بكلامك، فتكون التاء منضم مصومة والراء مكسورة. وهُما في الأولى مفتوحتان.

وفي حديث عبد الملك وذكر سَيْف الزّبير فقال:

بهن قُلُولٌ من قِراعِ الكتائبِ أي: قتال الجُيوش ومحاربتها.

(هـ) وفي حـديث عَلْقـمـة: «أنه كـان يُقرَّع غنمـه ويَحلبُ ويعلف»؛ أي: يُنزى عليها الفحول.

هكذا ذكره الهروي بالقاف، والزمخشري.

وقال أبو موسى: هو بالفاء، وهو من هَفُوات الهروي.

قلت: إن كان من حيث إنّ الحديث لم يُرُو إلا بالفاء فيجوز، فإن أبا موسى عارف بطرق الرواية. وأمّا من حيث اللغة فلا يَمْتنع، فإنه يقال: قَرع الفحلُ الناقة: إذا ضربها. وأقرَعتُه أنا. والقَريع: فَحْل الإبل. والقرْع في الأصل: الضرب. ومع هذا فقد ذكره الحربي في «غريبه» بالقاف، وشسرحه بذلك. وكذلك رواه الأزهري في «التهذيب» لفظا وشرحاً.

ومنه حديث هشام، يصف ناقة: «إنها لِمَقْراع»؛ هي: التي تُلقَح في أوّل قَرْعَة يَقَرْعُها الفَحْل.

وفيه: «أنه ركب حمار سَعد بن عبادة وكان قطوفاً، فَردّه وهو هِمْلاج قَرِيعٌ ما يُسَايَرُه؛ أي: فارِهٌ مُخْتار.

قال الزمخشري: ولو رُوِي: «فَريغ»؛ يعني بالفاء والغين المعجمة؛ لكان مُطابقاً لفراغ، وهو: الواسع المشي. قال: وما آمن أن يكون تصحيفاً.

وَفي حديث مسروق: ﴿إنك قريع القُرَّاءِ﴾؛ أي: رئيسُهم. والقَريع: المُختار. واقترعْتُ الإبل: إذا اختَرتَها. ومنه قبل لفحْل الإبل: ﴿قريع﴾.

(هـ) ومنه حديث عبد الرحمن: «يُقْتَرع منكم وكُلُكم مُنتَهى»؛ أي: يُخْتارُ منكم.

(هـ) وفيه: «يجيء كَنْر أحدكم يوم القيامة شُجَاعاً أقْرَعِ»؛ الأقرع: الذي لا شَعْر على رأسه، يريد: حية قد تَمَعّط جلد رأسه، لكثرة سَمّه وطول عُمْره.

(هـ) ومنه الحديث: «قرع أهلُ المسجد حين أصيب أصحابُ النّهر»؛ أي: قَلّ أهله، كما يقرع الرأسُ: إذا قلَّ شعره، تشبيها بالقَرْعة، أو هو من قولهم: قرع المراح: إذا لم يكن فيه إبل.

(هـ) وفي المثل: «نعـوذ بالله من قرَع الفناء وصَفَر الإناء»؛ أي: خُلُوّ الدِيار من سُكانهـا، والآنيـة من مُستَّودَعاتها.

(هـ) ومنه حديث عمر: ﴿إِنَ اعْتَمْرَتُمْ فِي أَشْهُرِ الحَجْ قرع حَجَكُمهُ؛ أي: خَلَت أيّام الحج من الناس واجتزأوا بالعمرة.

(هـ) وفييه: «لا تُحدثوا في القرَع فيانه مُصلّى الخافِين»؛ القرَع -بالتحريك- هو: أن يكون في الأرض ذات الكلا مواضع لا نبات بها، كالقرَع في الرأس، والخافون: الجنّ.

ومنه حديث على: «أن أعْرابياً سأل النبي على عن الصُّلُيْعاء والقُريْعاء»؛ القُريْعاء: أرض لعنَها الله، إذا أنْبَتَت أوْ زُرع فيها نبت في حافتيها، ولم ينبُت في متنها شيء.

وفيه: «نهى عن الصلاة على قارعة الطريق»، هي وَسَطه. وقيل: أعلاه. والمراد به -هاهنا-: نَفْس الطريق ووَجُهه.

(هـ) وفيه: «مَن لم يَغْزُ ولم يُجَهِّز غازياً أصابه الله بقارعـة»؛ أي: بداهية تُهْلِكُه. يقال: قَرَعَه أَمْرٌ إذا أتاه فَجُاة، وجَمْعُها: قَوارعُ.

ومنه الحديث: «في ذكر قوارع القُرآن»؛ وهي الآيات التي مَن قَرأها أمِن شَرَّ الشيطان، كآية الكُرْسيّ ونحوها، كانها تَدْهاه وتُهْلكُه.

■ قرف: (هـ) فيه: «رجُلٌ قَرَفَ على نفسه ذُنُوباً»؛ أي: كَسَبَها. يقال: قَرَف الذنْبَ واقْتَرفَه: إذا عَمِله. وقارَف الذّنْب وغيره: إذا داناه والاصقة، وقرفه بكذا؛ أي: أضافه إليه واتهمه به. وقارف امْرأته: إذا جامعَها.

(هـ) ومنه حـديث عـائشـة: «أنه كـان يُصْبِح جُنُبـاً من قِرَاف غيرِ احْتلام، ثم يَصُوم»؛ أي: من جِماع.

(س) ومنه الحديث في دَفْن أمّ كُلْثُوم: «مَن كان منكم لم يُقَارِف أهله الليلةَ فَلْيَدْخُل قَبْرِها».

ومنه حديث عبد الله بن حُذافة: «قالت له أمّه: أمنت أن تكون أمّك قسارَفَت بعض ما يُقَارِف أهلُ الجاهلية» إرادت: الزنا.

ومنه حديث الإفك: «إن كنتِ قارفتِ ذنباً فتُوبي إلى الله»؛ وكلّ هذا مَرْجِعُه إلى المقاربة والمداناة.

(س) وفيه: «أن النبي ﷺ كان لا يأخُذ بالقَرَف»؛ أي: النّهمة. والجمع: القِراف.

ومنه حديث عليّ: «أو لَمْ يَنْهَ أُمَيّةَ عِلمُها بي عن قرافي»؛ أي: عن تهمتي بالمشاركة في دم عثمان.

(س) وفيه: «أنه ركب فرساً لأبي طلحة مُقْرِفاً»؛ المُقْرِف من الخيل: الهجين، وهو الذي أمّه بِرْذَوْنةٌ وأبوه عَربي. وقيل: هو الذي دانى الهُجنّة وقاربها.

ومنه حـديث عـمـر: «كــتب إلى أبي مــوسى في البَراذِين: ما قارَف العِتاقَ منها فاجعل له سَهْماً واحداً». أي: قاربها وداناها.

وفيه: «أنه سئل عن أرض وبيئة فقال: دَعْها فإن مِن الشَرَف التَلَفّ»؛ القَرَف: مُلابَسة اللهاء ومُداناة المَرض، والتلفّ: الهلاك. وليس هذا من باب العدوى، وإنما هو من باب الطبّ، فإن استصلاح الهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان. وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام.

وفي حديث عائشة: «جاء رجُل إلى رسول الله ﷺ فقال: إني رجلٌ مِقْراف للذنوب»؛ أي: كشير المباشرة لها. ومفعال من أبنية المبالغة.

(هـ) وفيه: «لكل عشرة من السّرايا ما يَحمْل القِراف من التّمر»؛ القرافُ: جمع قَرْف -بفتح القاف-، وهو: وعاءٌ من جلد يُدْبُغ بالقرفة، وهي قُشُور الرّمّان.

(هـ) وفي حديث الخوارج: «إذا رأيتُموهم فاقْرِفُوهم واقْتُلوهم»؛ يقال: قَرَفْتُ الشجرة إذا قشرت لحاءها، وقرَفْت جلد الرجُل: إذا اقْتَلَعْتُه، أراد: اسْتَأصلوهم.

(هـ) وفي حـديث عمر: «قال له رجل من البادية: مَتَى تحلّ لنا المَيْتَة؟ قــال: إذا وَجَدْت قِرْفَ الأرض فــلا تَقْرَبْها»؛ أراد: ما يُقْتَرف من بقَلْ الأرض وعُروقه؛ أي: يُقْتَلَع. وأصلُه أخْذُ القِشْر.

(هـ) ومنه حديث عبد الملك: «أراك أحْمَر قَرِفاً»؛ القرف - بكسر الراء -: الشديد الحُمْرة، كأنه قُرِف؛ أي: قُشِر. وقِرْفُ السِدْر: قِشْرُه، يقسال: صَبَغَ ثوبَه بقِرْف السدر.

(هـ) وفي حديث ابن الزبير: «ما على أحدكم إذا أتى المسجد أن يخرج قرفة أنْفِه»؛ أي: قِشْرته، يريد: المخاط اليابس اللازِقَ به.

■ قرفص: (هـ) فيه: «فإذا رسول الله ﷺ جالسٌ القُرْفُصاءَ»؛ هي: جِلسة المُحْتَبي بيدَيْه.

■ قرق: (س هـ) في حديث أبي هريرة، في ذكر الزكاة: «وبُطح لها بقاع قَرِقٍ»؛ القَرِق -بكسر الراء-: المُستَوي الفارغ. والمروي: (بقاع قَرْقَرِ»؛ وسيجيء.

(هُ وفي حديثُ أبي هريرة: ﴿أَنْهُ كَانُ رَبَّا رَآهُمُ يَلْعَبُونَ بِالقَرْقِ فِلا يَنْهَاهُم ﴾؛ القِرْق -بكسر القاف-: لعبة يلعب بها أهل الحجاز، وهو خط مُربّع، في وسَطِهِ خَطّ مُربَّع، في وسَطِه خَطَّ مُربَّع، ثم يُخَطَّ في كل زاوِية من الخَطَّ الأول إلى زَوايا الخطَّ الشالث، وبين كل زاويتين خطّ، فيصير أربعة عشر خطاً.

■ قرقب: (س) في حديث عمر: "فأقبَل شيخٌ عليه قميص قُرْقُبِيّ"؛ هو مَنْسوب إلى قُرْقُوب، فحذَفوا الواو كما حَذَفُوها من: "سابُريّ"؛ في النّسَب إلى: "سابور".

وقـيل: هي ثيــاب كَتَّان بيض. ويُروَى بالفــاء وقــد نقدّم.

■ قرقر: (هـ س) في حديث الزكاة: «بُطح لها بقاع قرقر»؛ هو: المكان المستوى.

وفيه: «فإذا قُرّب المهلُ منه سَقَطَت قَرْقَرة وجهه»؛ أي: جلدَته. والقَرْقَرُ من لِساس النساء، شُبّهَت بَشسرة الوجه به.

وقيل: إنما هي: ﴿رَقْرَقَة وجُهِهِ»؛ وهو: ما تَرَقُرق من محاسنه.

ويُرْوَى: «فرْوَة وجْهه»؛ بالفاء، وقد تقدّم.

وقال الزمخشري: أراد ظاهر وجهه وما بَدا منه.

ومنه: «قيل للصّحْراء البارِزة: قَرْقَر».

(هـ) وفيه: «لا بأس بالتّبَسُّم ما لم يُقَرْقِر»؛ القَرْقوة:
 الضحك العالي.

وفي حديث صاحب الأُخدود: «اذْهَبوا فاحملوه في قُرْقُور»؛ هو: السفينة العظيمة، وجَمْعُها: قَراقير.

ومنه الحديث: «فإذا دَخل أهلُ الجنَّةِ الجنَّةَ ركب شُهَداء البحر في قراقيرَ من دُرٌّ».

(هـ) وفي حـديث مـوسى -عليـه السـلام-: «ركِبـوا القراقير حتى أتَوا آسية امرأة فرعون بتابوت موسى -عليه السلام-».

(س) وفي حديث عمر: «كنت زَمِيلَه في غَزْوة قَرْقَرة الكُدْر؛ هي :غَزْوة معروفة. والكُدْر: ماء لَبِني سُلَيْم. والقَرْقَر: الأرض المستوية.

وقيل: إن أصل الكُدْر طَيْرٌ غُبْرٌ، سُمِّي الموضع أو الماء ها.

وفيه ذِكْر: «قُراقِر»؛ بضم القاف الأولى، وهي: مَفازة في طريق اليمامة، قطعها خالدُ بن الوليد، وهي -بفتح القاف-: موضع من أعراض المدينة لآل الحسن بن على.

■ قــرقف: (هــ) في حــديث أم الدرداء: «كــان أبو الدرداء يَغْتَسِل من الجَنابة فـيَجِيء وهو يُقَرْقِف فأضُمُّه بين فَخذَيٌّ؛ أي: يُرْعَدُ من البَرْد.

■ قرم: (هـ) فيه: «أنه دَخل على عائشة وعلى الباب قرام سِتْر»؛ وفي رواية: «وعلى باب البيت قرام فيه تَماثيلُ»؛ القرام: السِتْر الرقيق. وقيل: الصّفيق من صوف ذى ألوان، والإضافة فيه كقولك: ثَوبُ قميص.

وقيل: القِرام: السِتر الرقيق وراء السِتْر الغليظ، ولذلك أضاف.

(هـ) وفيه: «أنه كان يَتَعبود من القَرَم»؛ وهي: شدّة شهوة اللّحم حتى لا يَصبر عنه. يقال: قرمتُ إلى اللحم أقْرَم قرَما. وحكي بعضهم فيه: قرمتُه.

ومنه حديث الضحيّة: «هذا يوم اللحم فيه مَقْرُوم»؛ هكذا جاء في رواية. وقيل: تقديره: مَقْروم إليه، فخذف الجار.

ومنه حديث جابر: «قَرِمْنا إلى اللحم، فاشتريت بدِرْهم لَحْماً»؛ وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث الأحنف، بُلغه أن رجلا يغَتابُه فقال:

عُشَيْشَةٌ تَقْرِم جِلْداً أَمْلَسا

أي: تَقْرِض، وقد تقدّم.

(س) وفي حديث على: «أنا أبو حسن القَرْمُ»؛ أي: الْفَدَّم في الرأي. والقَرْم: فَحْل الإبِل؛ أي: أنا فيسهم عنزلة الفحْل في الإبل.

قال الخطّابي: وأكثر الروايات: «القَوْم»؛ بالواو، ولا معنى له، وإنما هو بالراء؛ أي: الْمُقَدَّم في المعرفة وتجارِب الأمور.

وفي حديث عمر: «قال له النبي ﷺ: قُم فزَوِّدْهم، الجماعة قدموا عليه مع النَّعْمان بن مُقَرِّن الْمَزْنِي-، فقام ففَتَح غُرُفَة له فيها تَمْر كالبعير الأقْرَم»؛ قال أبو عبيد: صوابه: «المُقْرَم»، وهو البعير المُكْرَم يكون للضَّرَاب. ويقال للسَيِّد الرئيس: مُقْرَم، تشبيها به. قال: ولا أعْرِف الأقْرَم.

وقال الزمخشري: قَرِم البَعيرُ فهو قَرِم: إذا اسْتَقْرَم؛ أي: صار قَرْماً. وقد أقرَمه صاحبُه فهو مُقْرَم، إذا تركه للفحلة. وفَعِل وأفْعَل يَلْتَقِيان كشيراً، كوَجِلَ وأوْجَل، وتَبَع وأتْبَع، في الفعل، وكخشِن وأخشَنَ، وكدرٍ وأكْدر، في الاسم.

■ قرمز: (س) في تفسير قوله -تعالى-: ﴿فَخُرَجُ

على قومه في زِينته ﴾، قال: كالقرْمز »؛ هو صِبغُ أحمر. ويقال: إنه حَيوان تُصْبَغ به الثياب فلا يكاد يَنْصُل لونه، وهو مُعرَّب.

■ قرمص: (س) في مناظرة ذي الرَّمة ورُوْبة: «ما تَقَرْمَص سَبُعٌ قُرْمُوصاً إلا بقضاء»؛ القُرْمُوص: حُفْرَة يَحْفِرُها الرجُل يَكْتَنّ فيها من البرد، ويَاوِي إليها الصيد، وهي واسعة الجَوْف ضَيَّقة الرأس. وقَرْمَص وتَقرمَص: إذا دَخلها للاصطياد.

■ قرمط: في حديث علي: "فرّجْ ما بين السّطور، وقرمطْ بين الحروف»؛ القَرْمطة: الْمُقارَبة بين الشيئين. وقرْمُط في خَطوه: إذا قارب ما بين قَدَمَيه.

ومنه حديث معاوية: «قال لعَمرو: قرمَطْتَ؟ قال: لا»؛ يُريد: أكَبِرْتَ؟ لأنّ القَرمطة في الخَطو من آثار الكَبر.

■ قرمل: (هـ) في حديث علي: «أن قرْمِليّاً تَرَدّى في بِئر»؛ القرمليّ من الإبل: الصغير الجسم الكثير الوبر، وقيل: هو ذُو السّنامَين. ويقال له: قرْمِل -أيضاً-. وكان القرمليّ منسوب إليه.

ومنه حديث مسروق: «تَرَدَّى قِرْمِلٌ في بئر فلم يَقْدِرُوا على نَحره، فسألوه، فقال: جُوفُوه، ثم اقطَعوه أعضاءً»؛ أي: اطْعَنوه في جَوْفه.

(س) وفيه: «أنه رَخَّص في القَرامِل»؛ وهي: ضَفائزُ من شَعَر أو صُوف أو إِبْرَيْسم، تَصل به المرأة شــعــرها، والقَرمَل –بالفتح–: نَباتٌ طويلُ الفُروع لَيِّن.

■ قرن: (هـ) فيه: "خيركم قرني، ثم الذين يَلونهم"؛ يعني: الصحابة ثم التابعين. والقرن: أهل كل زمان، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان. مأخوذ من الاقتران، وكأنه المقدار الذي يَقْتَرِن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم.

وقيل: القَرْن: أربعون سنة. وقيل: ثمانون. وقيل: مائة. وقيل: مائة. وقيل: يَقْرن. وهو مصدر: قَرَن يَقْرن.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه مسح على رأس غُلام وقال: عشْ قُرْناً، فعاش مائة سنة».

ر (س) ومنه الحديث: «فارسُ نَطْحَةً أو نَطْحَتين، ثم لا

فارِسَ بعدها أبداً، والرومُ ذات القُرون، كلما هلك قرْن خَلَفه قرْن»؛ فالقُرون جمع قرْن.

(هـ) ومنه حديث أبي سفيان: «لم أر كاليوم طاعة قوم، ولا فارس الأكارم، ولا الروم ذات القرون»؛ وقيل: أراد بالقرون في حديث أبي سفيان: الشعور، وكل ضفيرة من ضفائر الشعر: قرن.

ومنه حديث غُسل الميت: «وَمَشَطناها ثلاثة قُرون». ومنه حديث الحجاج: «قال لأسْماء: لَتَـاتِينّي، أو لاَبْعَثَنّ إليك من يَسْحَبك بقُرونك».

ومنه حَديث كَرْدَم: «وبِقَرْنِ أيِّ النِساء هي؟»؛ أي: بِسِنَّ أيَّهنّ.

رس) وفي حديث قَيْلة: «فأصابت ظُبَتُه طائفةً من قُرُون راسيه»؛ أي: بعض نَواحي رأسي.

(س هَـ) وفيه: «أنه قال لِعَلَيّ: إنّ لك بَيْتًا في الجنة، وإنك ذُو قرنّيها»؛ أي: طَرَفي الجنة وجانبيها.

قال أبو عبيد: وأنا أحسبُ أنه أراد ذُو قرنّي الأمّة،

وقيل: أراد الحسن والحُسين.

(هـ) ومنه حـديث على: "وذكر قـصة ذي القرنين ثم قال: وفيكم مثله"؛ فيررى أنه إنما عنى نفسه؛ لأنه ضرب على رأسه ضربتين: إحداهما يوم الخَنْدَق، والأحرى ضربة ابن مُلْجَم.

وذُو القَرْنين: هو الإسْكَنْدر، سُمّي بذلك؛ لأنه مَلَك الشّرق والغرب. وقيل: لأنه كان في رأسه شبه قَرْنَيْن. وقيل: رأى في النّوم أنه أخَذَ بَقَرْني الشمس.

(س هـ) وفيه: «الشمس تَطْلُع بين قَرْنَي الشيطان»؛ أي: ناحيَتَي رأسه وجانبيه، وقيل: القَرْن: القُوّة؛ أي: حين تَطْلُع يَتَحَرّك الشيطان ويَتَسلّط، فيكون كالمعين لها.

وقيل: بين قَرْنَيْه؛ أي: أمَّتَيْه الأوّلين والآخرين. وكل هذا تمثيل لمن يَسْجد للشمس عند طلوعها، فكان الشيطان سُقترن له ذلك، فإذا سجد لها كان كأن الشيطان مُقترن لها

(هـ) وفي حـديث خَبّاب: «هذا قَرْنٌ قـد طَلع»؛ أراد قَوْماً أحْداثاً نَبَغوا بعد أن لم يكونوا. يعنى: القُصّاص.

وقيل: أراد بِدْعة حَدَثَت لم تكن في عَهْد النبي ﷺ. (هـ) وفي حديث أبي أيوب: «فوجَده الرسول يغتسل بين القرنين»؛ هُما قُرْنًا البئر المُنِيَّان على جانِبَيها، فإن كانتا من حَشَب فُهما زُرْنُوقان.

وفيه: «أنه قَرَن بين الحجّ والعُمْرة»؛ أي: جمع بينهما

بِنِيّة واحدة، وتَلْبِيهة واحدة، وإحْرام واحد، وطواف واحد، وسَعْي واحد، فيقول: لَبَيْك بحَجّة وعُمْرة. يقال: قَرَن بينهما يَقْرِن قِراناً، وهو عند أبي حنيفة أفضل من الإفراد والتّمتّع.

(س) ومنه الحديث: «أنه نَهَى عن القران، إلا أنْ يَسْتَاذِن أحدُكم صاحبه»؛ ويُرْوَى: «الإقْران»؛ والأوّل أصحّ. وهو أن يَقْرُن بين التّمْرتَين في الأكل. وإنحا نَهى عنه لأنّ فيه شَرها، وذلك يُزْري بصاحبه، أوْ لأنّ فيه غَبْناً برَفيقه.

وقيل: إنما نَهى عنه لما كانوا فيه من شدّة العيش وقلة الطّعام، وكانوا مع هذا يُواسون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضُهم بعضاً على نفسه. وقد يكون في القوم من قد اشتّد جوعه، فربّما قرن بين التمرّتين، أو عظم اللّقمة. فأرشدهم إلى الإذن فيه، لِتَطيبَ به أنفُس الباقين.

ومنه حديث جَبَلة: «قسال: كُنّا بالمدينة في بَعْث العِراق، فكان ابن الزبير يَرْزُقنا التَّمْر، وكان ابن عُمر يَمُرّ فيقول: لا تُقارِنوا إلا أن يَسْتاذِنَ الرجُل أخاه»، هذا لأجْل ما فيه من الغَبْن، ولأنّ مِلْكهم فيه سَواء. ورُوِي نحوهُ عن أبي هريرة في أصحاب الصفة.

وفيه: «قارِنوا بين أبنائِكم»؛ أي: سَوّوا بينهم ولا تُفَضّلوا بعضهم على بعض.

ورُوِي بالباء الموحّدة، من المقاربة، وهو قريب منه.

(س) وفيه: «أنه -عليه الصلاة والسلام- مرَّ برَجُلَين مُقْسَرِنَيْن، فقال: ما بالُ القران؟ قالا: نَذَرْنا»؛ أي: مَشْدُودَيْن أحسدهمسا إلى الآخسر بحبل. والقرَن -بالتحريك-: الحبل الذي يُشَدّانِ به. والجمع نفسه: قَرَن -ايضاً-. والقرانُ: المصدر والحبُل.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «الحياء والإيمان في قرَن»؛ أي: مجمُّوعان في حَبْل، أوْ قِرَان.

(هـ) وفي حديث الضّالة: «إذا كَتَمها آخِذُها ففيها قرينتُها مِثْلُها»؛ أي: إذا وَجَد الرجُل ضالة من الحيوان وكتمها ولم يُنشِدُها، ثم تُوجَد عنده فإنّ صاحبَها يأخذها ومِثْلَها معها من كاتمها.

ولعلّ هذا قد كان في صدر الإسلام ثم نُسخ، أو هو على جهة التأديب حيث لم يُعرّفها.

وقيل: هو في الحيوان خاصَّة كالعُقوبة له.

وهو كحديث مانع الزكاة: ﴿إِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالُهِ»؛ والقَرينة: فَعيلة بمعنى مفعولة، من الاقتران.

ومنه حديث أبي موسى: "فلما أتَيْتُ رسول الله قال: خُذْ هَذَيْنِ القَرِيَنِينَ"؛ أي: الجَمَلَيْنِ المَشْدُودَيْنِ أحدُهما إلى الآخر.

ومنه الحديث: «أنّ أبا بكر وطلحة يقال لهما: القرينان»؛ لأنّ عثمان أخا طلحة أخذَهما فَقَرَنَهما بحبًا (.

(س) ومنه الحديث: «ما مِن أحد إلا وُكَلَ به قَرِينُه»؛ أي: مُصاحِبُه من الملائكة والشياطين. وكُلِّ إنسان فإنّ معه قريناً منهما، فقرينُه من الملائكة يامُره بالخير ويَحُنَّه عليه، وقَرِينًا من الشياطين يأمُرُه بالشّرِّ ويَحُنَّه عليه.

(س) ومنه الحديث الآخر: "فقاتِلْه فإنّ معه القَرين»؛ والقرين: يكون في الخير والشّر.

(س) ومنه الحديث: «أنه قُرِنَ بِنُبُوتِه عليه السلام إسْرافيل ثلاث سنين، ثم قُرِن به جبريل»؛ أي: كان يأتيه بالوَحْي.

(هـ) وفي صِفَته -عليه الصلاة والسلام-: «سَوابغَ في غير قَرَنَ»؛ القَرَن -بالتحريك-: الْتِقاء الحاجِبَين. وهذا خلاف ما رَوَت أمُّ مَعْبَد، فإنها قالت في صِفَته: «أزَجّ أَقْرَنَ»؛ أي: مَقْرُون الحاجَبين، والأوّل الصحيح في صفته.

و: «سَوابغ»؛ حالٌ من المجْرور وهو الحواجِب؛ أي:
 أنها دَقَّت في حال سُبوغها، ووُضع الحَواجِب موضع الحاجبين، لأن التثنية جَمْع.

(س) وفي حديث المواقيت: «أنه وقت لأهْل نَجْد قَرْناً»؛ وفي رواية: «قَرْنَ المَنازل»؛ هو: اسم موضع يُحْرِم منه أهل نَجْد. وكثير مَمِّن لا يَعْرف يَفْتَح راءه، وأنما هو بالسكون، ويُسمّى -أيضاً-: «قَرْن النّعالب». وقد جاء في الحديث.

(س) ومنه الحديث: «أنه احتَجَم على رأسه بقَرْنِ حين طُبًّا؛ وهو: اسم موضع، فإمّا هو المِيقاتُ أو غيره. وقيل: هو قَرْن ثَوْر جُعل كالمحْجَمة.

(س) وفي حديث علي: «إذا تزوّج المرأة وبها قَرْنٌ فإن شاء أمسك وإن شاء طَلّق»؛ القَرْن بسكون الراء: شيء يكون في فَرْج المرأة كالسِنّ يَمنع من الوَطْء، ويقال له: العَفَلة.

(س) ومنه حديث شُريح: "في جارية بها قَرْن، قال: أَقْعِدوها، فإن أصاب الأرضَ فهو عَيْب، وإنْ لم يُصِبّها فليس بعيْب».

(س) وفيه: «أنه وَقَف على طَرَف القَرْن الأسْود»؛ هو -بالسكون-: جُبَيْل صغير.

(س) وفيه: «أنّ رَجُلا أتاه فقال: عَلّمني دُعاءً، ثم أتاه عند قَرْن الحول»؛ أي: عند آخر الحول الأول، وأوّل الثاني.

وفي حديث عُمر وَالأَسْقُفّ: «قال: أجِدُك قَرْناً، قال: قَرْن مَهْ؟ قال: قَرْن من حديد»؛ القَرْن -بفتح القاف-: الحِصْن، وجَمْعُه قُرون، ولذلك قيل لها: صَياصى.

وفي قصيدة كعب بن زهير:

إذا يُســـاوِرُ قِرْناً لا يَحِلُّ له

أَنْ يَتْرُكَ السقِرْنَ إلا وهُو مَجْدُول

القرن -بالكسر-: الكُفِّ وَالنّظير في الشّجاعة والخَرْب، ويُجمَع على: أقران. وقد تكرر في الحديث مُفْرَداً ومجموعاً.

ومنه حديث ثابت بن قيس: «بئس ما عَوَّدْتُمُ الْقَرَانَكُم»؛ أي: نُظَراءَكم وأكفاءكم في القتال.

(هـ) وفي حديث ابن الأكوع: "سأل رسول الله عن الصلاة في القوس والقرن، فقال: صلّ في القوس واطرَح القرن»؛ القرن بالتحريك: جَعْبَة من جلود تُشقُ ويجعل فيها النَّشّاب، وإنما أمرَه بنَزْعِه، لأنه كان من جِلد غير ذكي ولا مَدْبُوغ.

ومنه الحديث: «الناس يوم القيامة كالنَّبْل في القَرَن» ﴾ أي: مُجْتَمعون مثْلَها.

(س) وَمنه حَديث عُمير بن الحمام: «فَاخْرَج تَمْراً من قَرَنه» أي: جَعْبَته، ويُجْمَع على: أقْرُن، وأقْران، كَجَبَل وأجْبُل.

(س) ومنه الحديث: «تَعاهَدوا أَقْرَانكم»؛ أي: انْظُروا هل هي من ذَكِيَّة أو مَيِّتة، لأجْل حَمْلِها في الصلاة.

(هـ) ومنه حديث عمر: «قال لرجُل: ما مالُك؟ قال: أَوْرُنٌ لِي وآدِمَةٌ فِي المَنِيئة، فقال: قَوِّمُها وزَكِّها».

وفي حديث سليمان بن يسار: «أمّا أنا فإنّي لهذه مُقْرِن»؛ أي: مُطيق قادرٌ عليها، يعني: ناقَته. يقال: اقْرَنْ الشيء فأنا مُقْرِن، أي: أطاقه وقوى عليه.

ومنه قوله -تعالى-: ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾.

■ قرا: (س) فيه: «الناسُ قَوارِي الله في الأرض»؛ أي: شُهودُه، لأنهم يَتتَبَّع بعضهُهم أحوالَ بعض، فإذا شَهِدُوا لإنْسان بخير أو شرّ فقد وَجَب، واحدُهم: قارٍ، وهو جمع شاد حيث هو وصف لآدمي ذكر، كَفُوارِس، ونواكِس.

يق الن قروت الناس، وتَقَرَيْتُهم، واقْتَرَيْتُهم، واقْتَرَيْتُهم، واقْتَرَيْتُهم، واسْتَقْرَيْتُهم بمعنى.

ومنه حديث أنس: (فَتَقَرَّى حُجَر نسائه كلَّهنَّ).

(س) وحديث ابن سلام: "فما زال عثمان يتقراهم ويقول لهم ذلك".

(هـ) ومنه حـديث عـمر: «بَلَغني عن أمّهـاتِ المؤمنين شيءٌ فاسْتَقْرَيْتُهُنَّ أقول: لتَكْفُفْنَ عن رسـول الله أو لَيُبدّلّنّه الله خيراً منكنَّ».

(هـ) ومنه الحديث: «فجَعل يَسْتَقْرِي الرِّفاق».

وفي حديث عمر: «ما وليَ أحدٌ إلاّ حامَى على قرابَته وقرَى في عَيْبَته»؛ أي: جَمَع، يقال: قَرَى الشيءَ يَقْريه قرْياً؛ إذا جَمَعه، يُريد: أنه خانَ في عَمَلِه.

ومنه حـديث هاجر حين فَجّر الله لهَـا زَمْزَم: «فَقرَت في سقاء أو شَنّة كانت معها».

(هـ) وحديث مُرّة بن شراحيل: «أنه عُوتِب في تَرْكُ الجَمِهِ عَدَّبُ في تَرْكُ الجَمِهِ اللهِ عَدْمِهُ اللهُ في إِذَارِي، وربما النَفض في إزارِي، اللهُ أي: يَجْمع المِلدَّة ويَنْفَجِر.

رهم) وفي حديث ابن عمر: «قام إلى مَقْرَى بُسْتانِ فَقَعد يَتَوَضاً»؛ المُقْرَى والمَقْراة: الحَوْض الذي يَجْتمع فيه الماء.

(س) وفي حمديث ظَبْيان: «رَعَوْا قَـرْيَانَه»؛ أي: مَجاري الماء. واحدُها: قَرِيّ، بوزْن طَرِيّ.

(س) ومنه حديث قسّ: «ورَوْضة ذات قرْيانٍ».

وفيه: ﴿إِنَّ نَبِيّاً مِن الأُنبِياء أمر بقَرْية النمل فأُحْرِقت ؛ هي: مَسْكَنُها وبَيْتُها، والجمع: قُرىً. والقرْية من المساكن والأبْنِية: الضياع، وقد تُطلَق على المُدُن.

ُوَّهُ) ومنه الحديث: ﴿أُمِرِتُ بَقَرْيَةُ تَأْكُلُ القُرَى ﴾؛ هي مدينة الرسول –عليه السلام–، ومعنى أكْلُها القُرَى: ما يُفْتَح على أَيْدِي أَهلها من المُدُن، ويُصِيبون من غَنائِمها.

(س) ومنه حديث علي: «أنه أَتِي بضَبّ فلم ياكله وقال: إنه قَرَوِيّ ؛ أي: مِن أهل القُرَى، يعني: إنما ياكله أهلُ القُرى والبوادي والضياع دون أهل المدن.

والقَرَوِيِّ: منسوب إلى القَرْية على غير قياس، وهو مذهب يونس، والقياس: قَرَئِيِّ.

وفي حديث إسلام أبي ذراً: (وضَعْتُ قوله على أقراء الشعر فليس هو بِشْعر»؛ أقراء الشعر: طَرائقُه وأنواعُه، واحدُها: قَرْوٌ، وقَرْيٌ، وقَرِيٌّ.

وذكره الهروي في الهمز، وقد تقدّم.

ومنه حديث عتبة بن ربيعة: «حين مَدح القُرآن لما تَلاه

رسول الله عليه، فقالت له قُرَيش: هو شِعر. قال: لا، لأنّي عَرَضْتُه على أقراء الشّعر فليس هو بشِعْر».

(س) وفيه: «لا تَرْجع هـذه الأُمّةُ على قَرْواها»؛ أي: على أوّل أمْرِها وما كانت عليه. ويُرْوَى: «على قَرْوائِها»؛ بالمدّ.

وفي حديث أم مَعْبَد: «أنها أرسلت إليه بشاة وشَفْرة، فـقــال: ارْدُدِ الشَّفْرة وهاتِ لي قَرْواً»؛ يعني: قَدَحـاً من خشب.

والقَرْو: أَسْفَل النَّخْلة يُنْفَرُ ويُنْبَذُ فيه. وقيل: القَرْوُ: إناءٌ صغير يُرَدّدُ في الحَواثج.

#### (باب القاف مع الزاي)

■ قزح: (هـ) فيه: «لا تَقُولوا: قَوْس قُزَح، فإنّ قُزَحَ من أسماء الشياطين»؛ قيل: سُمّي به لتسويله للناس وتَحْسينه إليهم المُعاصي، من التَقْزِيح: وهو التَحْسين. وقسيل: من القُزَح، وهي: الطرائق والألوانُ التي في القوس، الواحدة: قُزْحَة، أوْ مِن قَزَح الشيءُ: إذا ارتفع، كأنه كَرِه ما كانوا عليه من عادات الجاهلية و كأنه أحب أن يقال: قوسُ الله، فيرفع قَدْرها، كما يقال: بيت الله. وقالوا: قوْس الله أمانٌ من الغرق.

(س)وفي حديث أبي بكر: «أنه أتى على قُزَحَ وهو يَخْرِش بَعِيره بِحْجَنِه»؛ هو: القَرْن الذي يَقِف عنده الإمام بالمُزْدَلِفة. ولا ينصرف لِلْعَدل والعلمية تحمر، وكذلك قوس قُزَح، إلا من جعل قُزَح من الطرائق والألوان فهو جمْع قُرْحة.

(هـ) وفيه: "إن الله ضرَب مطعم ابن آدم للدنيا مَثَلاً، وضرب الدنيا لَمُطعم ابن آدم مشلاً، وإن قرَّحه ومَلحه»؛ أي: تَوْبَلَه، من القِرْح وهو: التسابِلُ الذي يُطرح في القِدْر، كالكمّون والكُزْبرة ونحو ذلك. يقال: قَرْحْتُ القِدْر؛ إذا تركْتَ فيها الأبازير.

والمعنى: أنّ المَطْعَم وإن تَكلّف الإنسان التَّنُوقَ في صنْعَتِه وتَطْيِيبه فإنه عائِد إلى حال يُكْرَه ويُسْتَقْذَر، فكذلك الدنيا المُحْرُوص على عِمارتِها ونَظْم أسْبابها راجِعة إلى خَراب وإدْبارِ.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «كَرِه أن يُصَلِّيَ الرجُلُ إلى الشجرة الْمُقَرِّحة»؛ هي: التي تَشَعَبَت شُعبًا كثيرة. وقد تَقرَّح الشجرُ والنبات.

وقيل: هي شجرة على صورة التّين، لها أغْصان قِصار

في رُؤوسها مِثْل بُرثُن الكلب.

وقيل: أراد بها كلّ شجرة قَزَحت الكلابُ والسباعُ بأبوالها عليها. يقال: قَزَح الكلبُ بَبُولِه؛ إذا رفَع إحدى رجليه وبال.

■ قـزز: (س) في حديث ابن سلام: «قال: قال موسى لجِبْريل -عليهما السلام-: هل يَنام ربّك؟ فقال الله: قُلْ له فلياخُذْ قازُوزَتَين، أو قارُورَتَيْن، وليَقُمْ على الجَبَل من أول الليل حتى يُصْبح»؛ قال الخطّابي: هكذا رُوى مَشْكُوكا فيه. وقال: القازُوزةُ: مَشْرَبَة كالقاقُوزة، وتُجمعُ على: القوازِيز والقواقِيز، وهي دون القرقارة. والقارُورة بالراء معروفة.

(هـ) وفيه: «إنَّ إبليس لَيَقُزَّ القَرَّةَ من المشرق فتَبلُغ المغرب»؛ أي: يَتِبُ الوَقْبَة.

 ■ قــزع: في حديث الاستسقاء: «وما في السماء قَزَعَة»؛ أي: قِطْعة من الغَيْم، وجَمْعُها: قَزَعٌ.

(هـ) ومنه حديث على: (فيَجتمعون إليه كما يَجْتمع قَزَعُ الْحَريف)؛ أي: قِطَع السّحاب الْمَتْفرقـة وإنما خَصّ الحريف؛ لأنه أوّل الشتاء، والسّحابُ يكون فيه مُتَفرقاً غير مُتَراكم ولا مُطْبِق، ثم يَجْتمع بعضُه إلى بعض بعد ذلك.

(هـ) ومنه الحـديث: «أنه نَهَى عن القَزَعِ»؛ هو: أن يُحلَق رأسُ الصّبيّ ويُترك منه مـواضعُ مُتفَرّقَـةٌ غــيـر مَحْلوقة، تشبيها بقَزَع السّحاب. وقد تكرر ذكر الجميع في الحديث مُفْرداً ومجموعاً.

■ قزل: (س) في حديث مُجالِد بن مسعود: «فاتاهم وكان فيه قَزَلٌ فأوسَعُوا له»؛ القَزَلَ -بالتحريك-: أَسُوا العَرَج وأشدّه.

■ قزم: (س) فيه: «أنه كان يتعوَّذ من القَزَم»؛ وهو: اللَّوْم والشّحّ. ويُرْوَى بالراء. وقد تقدّم.

وفي حديث علي في ذم أهل الشام: «جُفَاةٌ طَغامٌ عَبِيدٌ أقرَام»؛ هو جَمْع قَزَم. والقَزَم في الأصل: مصدرٌ، يَقَع على الواحد والاثنين والجمع، والذّكر والأنثى.

# (باب القاف مع السين)

■ قسب: (س) في حديث ابن عُكيم: ﴿أَهْدَيْتُ إِلَى

عائشة جِراباً من قَسْب عَنْبَر»؛ القَسْب: الشديد اليابسُ من كل شيء.

ومنه: «قَسْبِ التمر»؛ ليُبْسِه.

■ قسر: في حديث على: «مَرْبُوبُون اقْتِساراً»؛ الاقْتِسار: افْتِعال، من القَسْر، وهو: القَهْر والغَلَبة. يقال: قَسَره يَقْسرُه قَسْراً. وقد تكرر في الحديث.

■ قسس: (هـ) فيه: «أنه نهى عن لُبْس القَسيّ»؛ هي ثياب من كتّان مَخْلوط بحَرِير يُؤتّى بها من مصر، نُسِبَت إلى قَرْية على شاطىء البحر قريباً من تِنْيس، يقال لها: القَسّ - بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكْسرها-.

وقيل: أصل القَسِيّ: القَزّيّ -بالزاي-، منسوب إلى القَزّ، وهو ضرب من الإبْريسَم، فأبْدل من الزاي سينا. وقيل: منسوب إلى القَسّ، وهو الصقيع؛ لَبياضه.

■ قسط: في أسماء الله -تعالى-: «المُقْسِط»؛ هو: العادِل. يقال: أقْسَط يُقْسِط فهو مُقْسِط، إذا عَدَل. وقَسَط يَقْسِط فهو مُقْسِط فهو قاسِط: إذا جارً. فكأن الهمزة في: «أقْسَط»؛ للسّلْب، كما يقال: شكا إليه فأشكاه.

(هـ) وفيه: "إن الله لا يَنام ولا ينبغي له أن يَنام، يَخْفِض القِسْط وَيَرْفَعُه»؛ القسْط: المِسزان، سُمِّي به من القسَّط: العَدْل. أراد: أنّ الله يَخْفِض ويَرْفَع ميزان أعمال العباد المُرْتفِعة إليه، وأرزاقهم النازلة من عنده، كما يَرْفَع الوزّان يده ويَخْفِضُها عند الوزن، وهو تمثيل لِمَا يُقدّره الله ويُنْزله.

وقيل: أراد بالقِسْط: القِسْمَ من الرزق الذي يُصِيبُ كلّ مَخْلُوق، وخَفْضه: تَقْليله، ورَفْعه: تكثيره.

(هـ) وفيه: «إذا قَسَموا أقْسَطوا»؛ أي: عَدلُوا.

وفي حديث علي: «أُمِرْت بقتال الناكِثين والقاسطين والمارِقين»؛ الناكثين: أصحابُ الجَمل لأنهم نكثُوا بَيْعَهم. والقاسطين: أهلُ صِفّين؛ لأنهم جارُوا في حُكْمهم وبَغَوْا عليه. والمارقين: الخوارج؛ لأنهم مَرَقُوا من الدّين كما يمرُق السّهم من الرّمية.

وفي الحديث: «إن النساء من أسفه السفهاء إلا صاحبة القسط والسراج»؛ القسط: نصف الصاع، وأصله من القسط: النصيب، وأراد به -هاهنا-: الإناء الذي تُوضَنّه فيه، كأنه أراد: إلا التي تَخْدم بَعْلَها وتقوم بأموره في وضُوئه وسراجه.

ومنه حسديث علي: «أنه أَجْرَى للناس المُديّن والقِسْطين»؛ القِسْطان: نَصيبان من زَيْت كان يَرْزُقهما الناسَ.

(س) وفي حديث أم عطية: «لا تَمس طيباً إلا نُبذة من قُسْط وأظفار»؛ القُسْط: ضَرْب من الطّيب. وقسيل: هو: العُود. والقُسْط: عَقّار مسعروف في الأدوية طيّب الربح؛ تُبخّرُ به النّفساء والأطفال. وهو أشبّه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار.

■ قسطل: (هـ) في خبر وقعة نَهاوَنُد: «لمّا التّقى المسلمون والفُرس غَشِيَتُهُم ربح قسطلانِيّة»؛ أي: كشيرة الغُبَار، وهي منسوبة إلى القسطل: الغُبار، بزيادة الألف والنون للمبالغة.

■ قسقس: (هـ) في حديث فاطمة بنت قيس: «قال لها: أمّا أبو جَهْم فأخاف عليك قَسْقاسَته»؛ القَسْقاسَة: العَصا؛ أي: أنه يَضْربُها بها، من القَسْقسة: وهي: الحركة والإسراع في المَشْي.

وقيل: أراد كثرة الأسفار. يقال: رفَع عَصاه على عاتِقه إذا سافر، وألقى عصاه إذا أقام؛ أي: لاحظ لك في صُحْبَه؛ لأنه كثير السفر قليل المقام.

وفي رواية: «إنّي أخاف عليك قسقاسته العصا»؛ فذكر العصا تفسيراً لِلْقَسْقَاسَة.

وقيل: أراد قَسْقَسَتُه العصا؛ أي: تحريكه إياها، فزاد الألف ليفصل بين توالي الحركات.

■ قسم: في حديث قراءة الفاتحة: «قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»؛ أراد بالصلاة -ها هنا-: القراءة، تسمية للشي ببعضه. وقد جاءت مُفَسَرة في الحديث. وهذه القسمة في المعنى لا اللّفظ، لأنّ نصف الفاتحة ثناء، ونصفها مسألة ودُعاء. وانتهاء الثناء عند قسوله: ﴿إيّاكَ نَعْبُدُ﴾، ولذلك قسال في: ﴿وَإِيّاكَ نَعْبُدُ﴾، ولذلك قسال في: ﴿وَإِيّاكَ نَعْبُدُ﴾، هذه الآية بيني وبين عَبْدي.

(هـ) وفي حـديث على: «أنا قسيمُ النارِ»؛ أراد: أنّ الناس فريقان: فريقٌ معي، فهُم على هُدّى، وفريق عليّ، فهم على ضَلال، فنصف معي في الجنة، ونصف عليّ في النار.

وقسيم: فعيل بمعنى مُفاعِل، كالجليس والسّمِير. قيل: أراد بهم الخوارج. وقيل: كلّ من قاتله.

(هـ) وفيه: ﴿إِيّاكِم والقُسَامَةِ»؛ القُسامة -بالضم-: ما يَاخُذُه القَسَامُ من رأس المال عن أُجْرَته لنفسه، كما ياخُذ السّماسِرة رَسْماً مرسوماً لا أَجْراً معلوماً، كتُواضُعِهم أن ياخذوا من كل ألف ِشيئاً مُعَيّناً، وذلك حرام.

قال الخطّابي: ليس في هذا تحريم إذا أخد القسّام أُجْرَته بإذن المقسوم لهم، وإنما هو فيمن وَلَيَ أمر قوم، فإذا قَسَم بين أصحابه شنيئًا أمْسك منه لنفسه نَصِيباً يَسْتَأْثِرُ به عليهم.

وقد جاء في رواية أخْرى: «الرجل يكون على الفِئام من الناس، فياخذ من حَظّ هذا وحَظّ هذا».

وأمّا القِسامة -بالكسر- : فهي صَنْعة القَسّام. كالجُزارة والجُزارة، والبُشَارة والبشارة.

ومنه حديث وابِصَة: «مَثَل الذي يأكُل القُسامة كَمَثل جَدْي بطنه مملوءٌ رَضْفًا»؛ جاء تفسيرها في الحديث أنّها الصّدقة، والأصل الأول.

وفيه: "أنه استحلف خمسة نَفَر في قسامة معهم رجلٌ من غيرهم، فقال: رُدّوا الأيْمان على أجالدهم"؛ القسامة اللقتح-: اليمين، كالقسم، وحقيقتُها أن يُقْسِم من أولياء اللهم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجَدُوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين عيناً، ولا يكون فيهم صبيي، ولا أمرأة، ولا مَجْنون، ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حَلف المُدّعُون الله المراة، وإن حَلف المُتهمون لم تلزمهم الدية.

وقد أقسم يُقْسِم قَسَما وقَسامَةً: إذا حَلَف. وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة؛ لأنها تُلْزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل.

ومنه حـديث عـمر: «القَسـامـة تُوجب العَقْل»؛ أي: تُوجب الدية لا القَوَد.

وفي حديث الحسن: «القَسامةُ جاهِلِيّة»؛ أي: كان أهل الجاهلية يَدِينُون بها. وقد قرّرها الإسْلام.

وفي رواية: «القتل بالقسامة جاهلية»؛ أي: أنّ أهل الجاهلية كانوا يقتلون بها، أو أنّ القتل بها من أعمال الجاهلية، كأنه إنكار لذلك واستعظام.

وفيه: «نحْنُ نَازِلون بخَيْفَ بَنِي كِنانة حيث تَقاسَمُوا على الكُفر»؛ تقاسموا من القَسَم: اليمين، أي تحالفوا. يُريد لما تعاهدت قُريش على مُقاطعة بني هاشم وترك مُخالطتهم.

وفي حــديث الفــتح: «دخل البــيت فــرأى إبراهيم

وإسماعيل بأيديهما الأزلام، فقال: قاتلَهُم الله، والله لقد عَلَموا أنهما لم يَسْتَقِسما بها قَطّ»؛ الاستقسام: طَلَب القَسْم الذي قُسم له وقُدر؛ عمّا لم يُقْسم ولم يُقَدّر. وهو استَفْعال منه، وكانوا إذا أراد أحدُهم سفَراً أو تَزْوِيجا، أو نحو ذلك من المهام ضرب بالأزلام وهي القداح، وكان على بعضها مكتوب: أمرني ربي، وعلى الآخر: نهاني ربي، وعلى الآخر: نهاني ربي، وعلى الآخر: نهاني لشانه، وإن خرج: "نهاني»؛ أمسك، وإن خرج: "نهائها وضرب بها أخرى إلى أن يَخْرج الْمُرني»؛ عاد، أجالَها وضرب بها أخرى إلى أن يَخْرج الْمُرْنُ أو النهي. وقد تكرر في الحديث.

(س هـ) وفي حـديث أم مَعْبَد: «قسيمٌ وسيمٌ»؛ القسامة: الحُسْن. ورجل مُقَسَم الوَجْه؛ أي: جميل كله، كأن كل موضع منه أخذَ قِسْماً من الجمال. ويقال لِحُر الوجه: قَسِمة - بكسر السين-، وجمعها قسمات.

■ قسور: فيه ذكر: «القَسْورة»؛ قيل: القسور والقسورة: الرّماة من الصيّادين. وقيل: هُما الأسد. وقيل: كلّ شديد.

■ قسا: في خُطبة الصّدّيق: «فهو كالدّرهم القَسِيّ والسّراب الخسادع»؛ القَسِيّ -بوزن الشّقِيّ-: الدّرهم الرّدىء، والشيءُ المرْذولُ.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «ما يَسُرّني دِينُ الذي يأتي العَرّافَ بدِرْهم قَسِيّ».

(هـ) وحديثه الآخر: «أنه قال لأصحابه: كيف يَدْرُس العِلم؟ قالوا: كما يَخْلُق الثّوبُ، أو كما تَقْسُو الدّراهم»؛ يقال: قَسَت الدّراهمُ تَقْسُو: إذا زافت.

(هـ) وحديثه الآخر: «أنه باع نُفايَة بيت المال، وكانت زُيوفاً وقسيانا بدون وَزْنها، فذكر ذلك لعُمَر فنهاه وأمَرَه أن يَرُدهاً»؛ هو جَمْع قَسِيّ، كصِبْيان وَصَبَىّ.

(هـ) ومنه حـديث الشعـبي : «قال لأبي الزّناد: تأتينا بهذه الأحاديث قَسِيةً وتأخُذها مِنّا طازَجَة»؛ أي: تأتينا بها رَدِيثة، وتأخُذُها خَالصة مُنْتَقاةً.

## (باب القاف مع الشين)

■ قشب: (هـ) فيه: «أن رجُلا يَمُرَّ على جِسر جهنم، فيقول: يا ربّ قَشَبَني ريحُها»؛ أي: سَمّني، وكلّ مَسْمُوم قَشِيب ومُقْشَب.

يقال: قَشَّبتْني الريحُ وقَشَبَتْني. والقَشْبُ: الاسم.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه وجد من معاوية ريح طيب وهو مُحْرم، فقيال: من قَشَبنا؟» أراد: أن ريح الطّيب في هذه الحال مع الإحرام ومُخالفة السُّنة قَشْب، كما أنَّ ريح النَّن قشب. يقال: ما أقشب بيتهم؟ أي: ما أقدرَه. والقشب -بالفتح-: خَلط السَّم بالطعام.

(هـ) وفي حديثه الآخر: «أنه قال لبعض بنيه: قشبك المالُه؛ أي: أفسدك وذهب بعقلِك.

(س) وحديثه الآخر: «اغفر للاقشاب» هي جمع قِشْب، يقال: رجُلٌ قِشْبٌ خِشْبٌ -بالكسر-: إذا كان لا خير فيه

وفيه: «أنه مرَّ وعليه قُشبانِيتَّان»؛ أي: بُرْدتان خلقتان. وقيل: جديدتان.

والقشيب من الأضداد، وكأنه منسوب إلى قُشبان: جَمْع قشيب، خارِجاً عن القياس؛ لأنه نُسب إلى الجمع. قال الزمخشرى: «كونُه منسوباً إلى الجمع غيرُ مَرْضي ولكنه بناء مُسْتطرف للنَّسب كالأنبَجاني».

■ قشر: (هـ) فيه: «لعن الله القاشرة والمَقْشورة»؛ القاشرة: التي تُعالج وَجْهها أوْ وَجْهَ غيرها بالغُمْرة ليَصْفُوَ لَوْنُها، والمَقشورة: التي يُفْعل بها ذلك، كأنها تَقْشِر أعْلَى الجلد.

(هـ) وفي حــديث قَيْلة: «فكنت إذا رأيتُ رجــلاً ذا
 رُواء وذا قِشْر»؛ القِشْر: اللباس.

(س هـ) ومنه الحديث: «إن الملك يقـول للصبي المنفوس: خرجت إلى الدنيا وليس عليك قِشر».

ومنه حديث ابن مسعود، ليلة الجنّ: «لا أرى عَوْرةً لإ قِشْراً»؛ أي: لا أرى منهم عَورةً مُنْكَشَفة، ولا أرى عليهم ثياباً.

(هـ) وفي حديث معاذ بن عَفْراء: «أن عُمر أرْسَل إليه بحُلّة فباعَها واشترى بها خمسة أرْوْس من الرّقيق فاعْتقهم، ثم قال: إنّ رجُلا آفر قِشْرتَيْن يَلْبُسهما على عِنْق هؤلاء لَغَبِينُ الرّآي»؛ أراد بالقِشْرتَيْن: الحُلّة، لأنّ الحلة قوبان إزارٌ ورداء.

(س) وفي حديث عبد الملك بن عُمير: "قُرْصٌ بِلَبَن قِشْرِيّ»؛ هو منسوب إلى القشْرة، وهي التي تكون في رأس اللّبن. وقيل: إلى القشْرة. والقاشرة، وهي: مَطَرة شديدة تَقْسُر وجْه الأرض، يُريد: لَبَناً أَدَرّه المَرْعَى الذي يُنبته مثل هذه المَطَرة.

(س) وفي حديث عمر: ﴿إِذَا أَنَا حَرَّكُتُهُ ثَارَ لَهُ قُشَارٌ ﴾؛ أي: قِشْر. والقُشار: ما يُقْشر عن الشيء الرّقيق.

■ قشع: (هـ) فيه: «لا أعْرِفَنَ أحدَكُم يَحْمِل قَشْعاً من أَدَمٍ فيُنادي: يا محمد»؛ أي: جِلداً يابِساً. وقيل: نَطُعاً. وقيل: أراد القِرْبة البالِيّة، وهو إشارة إلى الخيانة في الغَيْمة أو غيرها من الأعمال.

(هـ) ومنه حديث سلَمة: «غَزَوْنا مع أبي بكر الصديق على عهد رسول الله ﷺ فَنَقَلَني جارية عليها قَشْعٌ لها»؛ قيل: أراد بالقَشْع الفَرْو الخلق.

وأخرجه الزمخشري عن سَلَمة.

وَأَخَرَجِهِ الْهُرُويُ عَنِ أَبِي بَكُرٍ، قَالَ: «نَفَّلِنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ جاريةً عليها قَشْعٌ لها»؛ ولعَلَّهما حديثان.

(هـ) وفي حـديث أبي هريرة: «لَوْ حَدِّثْتُكُم بَكُلِّ مَا أَعْلَم لَرَمَيْتُمُ وفي حـديث أبي هي جَمْع قَشْع على غــيـر قياس. وقيل: هي جمع قَشْعة، وهي: ما يُقْشَع عن وجه الأرض من المَدَر والحَجَرِ؛ أي: يُقْلَع، كَبَدْرة وبِدَر.

وقيل: القَشْعة: النّخامة التي يَقْتَلِعُها الإنسان من صَدْره؛ أي: لَبَرَقْتم في وجِهي، استِخْفافاً بي وتكذيباً لقَوْلى.

ويُروَى: «لرَمَيْتُموني بالقَشْع»؛ على الإفراد، وهو الجلد، أو من القَشْع، وهو الأحْمق؛ أي: لجَعَلْت موني أحْمق.

وَفي حديث الاستسقاء: «فتَقَشّع السّحابُ»؛ أي: تَصَدّع وأقلَع، وكذلك أقْشَع، وقَشَعَتْه الريحُ.

■ قشعر: في حديث كعب: "إنّ الأرض إذا لم يَنْزل عليها المطر ارْبَدّت واقْشَعرّت»؛ أي: تَقَبّضَت وتَجمّعت. ومنه حديث عمر: "قالت له هند لمّا ضرب أبا سُفيان بالدرّة: لَرُبّ يَوم لو ضَرَبّتَه لاقشعر بَطْنُ مكة، فقال: أجَلْ».

■ قشف: (هـ) فيه: «رأى رجُلاً قَشِفَ الهيئة»؛ أي: تارِكـــاً للتَنْظيف والغَسْل: والقَشَف: يُبْس العَيْش. وقـــد قَشِف يَقْشَف. ورجل مُتَقَشّف؛ أي: تاركُ للنظافة والتَّرفُه. قشقش: (هـ) فيه: «يقال لسورتي: قُلْ يا أيها الكافرونَ. وَ: قُلْ هُوَ الله أحد»؛ الْمُقَشْقِشَتـــان»؛ أي: المُبْرِئتان من النّفاق والشرّك، كما يَبْرأ المريض من علّته. يقال: قد تَقَشْقَش المريض: إذا أفاق وبَرأ.

■ قشم: (هـ) في بيع الثمار: «فإذا جاء الْمَتَقاضِي قال له: أصابَ الثّمَرَ القُشَامُ»؛ هو -بالضم-: أن يَنْتَفِض تَمر النّخُل قبل أن يَصير بَلَحاً.

■ قشا: (هـ) في حديث قَيْلة: «ومعه عُسَيّبُ نَخْلة مَقْشُو»؛ أي: مَقْشُورٌ عنه خُوصُه. يقال: قَشَوت العُودَ؟ ً إذا قَشَرْتُه.

وفي حديث أسيد بن أبي أسيد: «أنه أهْدَى لرسول الله ﷺ بِوَدَّانَ لِيَاءً مُقَشَّىً»؛ أي: مَقْشُور. واللّياءُ: حَبّ كالحمَّص.

ومنه حديث معاوية: «كان يَأْكُل لِيَاءٌ مُقَشَّىً».

## (باب القاف مع الصاد)

■ قسصب: (هـ) في صفته ﷺ: اسْبُطُ القَصَبِ»؛ القَصَب من العظام: كلّ عَظْمِ أُجْوَفَ فيه مُخّ، واحدَته: قَصَبة. وكلّ عَظْم عَريض: لَوْح.

(هـ) وفي حديث حديجة: البَشَرْ حديجة ببَيْتِ من قصب في الجنة»؛ القصب في هذا الحديث: لُؤلُوَّ مُجَوَّف واسع كالقصر المُنيف. والقصب من الجوهر: ما استطال منه في تجويف.

(هـ) وفي حديث سعيد بن العاص: «أنه سبق بين الخيل فجعلها مائة قصبة»؛ أراد: أنه ذرع الغاية بالقصب فجعلها مائة قصبة. ويقال: إنّ تلك القصبة تُركز عند أقصى الغاية، فمن سبق إليها أخذها واستحقّ الخطر، فلذلك يقال: حاز قصب السبّق، واستولى على الأمد.

(س) وفيه: «رأيت عَمرو بن لُحَيّ يَجُرّ قُصْب في النار»؛ القُصْب -بالضم-: المعى، وجمعه: أقصاب: وقيل: هو ما كان أَسْفَل البَطْن من الأمعاء كُلّها. وقيل: هو ما كان أَسْفَل البَطْن من الأمعاء.

ومنه الحديث: «الّذي يَتَخَطّى رِقابَ الناس يوم الجمعة كالجار قُصبّه في النّار».

(س) وفي حديث عبد الملك: «قال لعُرُوة بن الزبير: هل سَمِعْت أخاك يَقْصِبُ نَساءنا؟ قال: لا ؛ يُقال: قَصَبَه

يَقْصِبُه؛ إذا عَابَه. وأصلُه القَطْع. ومنه القــصّاب. ورجلٌ قَصّابة: يَقَعُ في الناس.

■ قصد: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «كان أبيض مُقَصّداً»؛ هو: الذي ليس بطويل ولا قصير ولا جَسيم، كأنّ خَلْقَه نُحِيَ به القَصْد من الأمور والمُعتّدل الذي لا يَمِيل إلى أحد طَرَفَى التّفْريط والإفراط.

وفيه : «القَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا»؛ أي: عليكم بالقَصْد من الأمور في القَول والفعل، وهو: الوَسَط بين الطرفين. وهو منصوب على المصدر المؤكّد، وتكرارُه للتأكيد.

ومنه الحديث: «كانت صلاتُه قَصْداً وخُطْبَتُه قَصْداً». والحديث الآخر: «عليكم هَدْياً قاصِداً»؛ أي: طريقاً مُعْتدلاً.

والحديث الآخر: «ما عال مُقتصد ولا يَعيل»؛ أي: ما افْتَقر من لا يُسرف في الإنْفاق ولا يُقتّر.

وفي حديث علي: ﴿وَأَقْصَدَتُ بِاسْهُمُهِــا ﴾؛ أَقْصَدَتُ الرَّجُل: إذا طَعَنْتُه أو رَمَيْتُه بسهم، فلم تُخُطِ مَقاتِلَه، فهو مُقْصَد.

ومنه شعر حُميد بن ثور:

أصبَح قَلْبي مِن سُلَيْمَى مُقْصَداً

إن خَطَأً منهـــا وإنْ تَعَمُّدا

رم وفيه: «كانت المُدَاعسة بالرَّماح حتى تَقَصَّدَت»؛ أي: تَكَسَرَت وصارت قصَداً؛ أي: قطَعاً.

■ قصر: (هـ) فيه: «من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به، ومن لم يكن فليجعل له بها أصلاً ولو قصرة»؛ القصرة -: أصل الشجرة، وجمعها قصر، أراد: فليتخذ له بها ولو نَخْلة واحدة.

والقَصَرة -أيضاً-: العُنُق وأصل الرَّقَبة.

ومنه حدث سلمان: «قال لأبي سفيان وقد مَرّ به: لقد كان في قَصرة هذا مواضعُ لسيوف المسلمين»؛ وذلك قبل أن يُسلم، فإنهم كانوا حِراصاً على قَتْله. وقيل: كان بعد إسلامه.

ومنه حديث أبي ريحانة: «إني لأجِدُ في بعض ما أُنزل من الكُتب: الأقبَلُ القصير القَصرة، صاحب العِراقَيْن، مُبدّل السُّنة، يَلْعنهُ أهلُ السماء وأهل الأرض، ويَل له ثم وَيل له».

(هـ) ومنه حديث ابن عباس في قوله -تعالى-: ﴿ إِنَّهَا تُرْمِي بِشُرَرِ كَالْقَصَرَ ﴾؛ هو بالتحريك قال: «كُنّا

نَرْفع الخشب للشتاء ثلاث أذرُع أو أقَلَّ ونُسَمَّيه القَصَرَّ؛ يريد: قَصَر النّخْل، وهو: ما غَلُظ من أسفلها، أو أعناق الإبل، واحدتُها قَصَرة.

(هـ) وفيه: «مَن شَهِد الجُمْعة فصلّى ولم يُؤذِ أحداً، بقَصْره إن لم تغفر له جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفّارته في الجمعة التي تليها»؛ يقال: قَصْرُك أن تَفْعل كـذا؛ أي: حَسْبُك، وكفايتُك، وغايتك. وكـذلك تُصارُك، وقصاراك. وهو من معنى القصر: الحَبْس؛ لانك إذا بَلَغْت الغاية حَبَستك.

والباء زائدة دخلت على المبتدأ دخولها في قولهم: بحسبك قولُ السوء.

و: «جُمْعَته»؛ منصوبة على الظرف.

ومنه حديث معاذ: «فإن له ما قَصَر في بيْته»؛ أي: ما

(هـ) وفي حديث إسلام ثُمامة: «فأبى أن يُسْلِم قَصْراً فأعتقه»؛ يعني: حَبْساً عليه وإجْباراً، يقال: قَصَرْتُ نفسي على الشيء: إذا حَبَسْتَها عليه وألزمتها إياه.

وقـيل: أراد قَهْراً وعَلَبـة، من القَسْر، فـابْدل السين صاداً، وهما يَتبادَلان في كثير من الكلام.

ومن الأوَّل الحديث: ﴿ولَّيَقْصُرنَّه على الحقَّ قَصْراً».

وحديث أسماء الأشهلية: «إنا مَعْشَرَ النساءِ مَحْصوراتٌ مَقْصورات».

وحديث عمر: «فإذا هُم رَكْبٌ قد قَصَر بهم الليل»؛ أي: حَبسهم عن السير،

وحديث ابن عباس؛ «قُصِرَ الرجالُ على أربع من أجْلِ أموالِ اليَسَامى»؛ أي: حُبِسوا ومُنِعوا عن نكاح أكشرَ من أربع.

(س) وفي حديث عمر: «أنه مَرّ برجُل قد قَصَر الشَّهْر في السَّوق فعاقبَه»؛ قَصَر الشَّعر: إذا جَزَّه، وإنما عاقبَه لأن الربح تحمله فتلقيه في الأطعمة.

وفي حديث سُبَيْعة الأسلمية: «نَزَلت سورة السّباء القُصْرى بعد الطولى»؛ القصرى: تأنيث الأقصر، تُريد: سورة الطلاق. والطولى: سورة البقرة، لأن عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر، وفي سورة الطلاق وَضْع الحمل، وهو قوله: ﴿وأولاتُ الأحمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْن حَمَلَهُنَّ ﴾.

ومنه الحديث: «أنّ أعْرابيّاً جاءً فقال: عَلَمني عَملاً يُدْخلني الجنة، فقال: لئن كنت أقْصَرْتَ الخُطبة لقد أعْرَضْت المَسْألة»؛ أي: جِئت بالخُطبة قصيرةً وبالمسألة

عَريضة، يعني: قَلَلْتَ الْخُطبة وأَعْظَمْت المسألة.

ومنه حدّيث السهو: «أقصرَتِ الصلاةُ أم نَسيت؟»؛ تُرْوَى على ما لم يُسمَّ فاعله، وعلى تَسْمِية الفاعل بمعنى: النَّقس.

ومنه الحديث: «قلت لعُمر: إقصار الصلاة اليوم»؛ هكذا جاء في رواية، من أقْصر الصلاة، لُغة شاذة في قَصَر.

ومنه قوله -تعالى-: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصّلاةِ﴾.

(س) وفي حديث عَلْقَمَة: «كان إذا خَطَب في نكاح قصر دون أهله»؛ أي: خَطَب إلى من هو دُونه، وأمسك عمن هو قُوْقه.

(هـ) وفي حديث المزارعة: «أنّ أحدَهم كان يَشْترط ثلاثة جَدَاوِلَ والقُصارة»؛ القُصارة -بالضم-: ما يَبْقى من الحَبّ في السنّبل مّا لا يَتخلص بعدما يُداسُ. وأهل الشام يُسمّونه: القِصْرِيّ، بوزَن القِبْطِيّ. وقـــد تكرر في الحدث.

■ قصص: (س) في حديث الرؤيا: ﴿لا تَقُصّها إلا على وُلان إذا أَخْبَرْتُهُ على وادّ ؛ يقال: قصصت الرّؤيا على فُلان إذا أخْبَرْتُه بها ، أقُصّها قصاً. والقصّ : البَيان. والقصص -بالفتح-: الاسم، وبالكسر: جمع قصة . والقاص : الذي يأتي بالقصة على وجْهِها، كأنه يَتَنبّع مَعانِيها والفاظها.

(س) ومنه الحديث: "لا يَقُص ّ إلا آمير "أو مامور، أو مُختال»، أي: لا يَنْبَغي ذلك إلا لأمير يعِظُ الناس ويُخْبِرُهم بما مضى ليَعْتَبِرُوا، أو مامور بذلك، فيكون حكمه حكم الأمير، ولا يَقُص تَكَسباً، أو يكون القاص مختالاً يَفْعَل ذلك تكبراً على الناس، أو مُراثِياً يُراثي الناس بقوله وعمله، لا يكون وعظه وكلامه حقيقة.

وقسيل: أراد الخُطبة، لأنّ الأمراء كانوا يَلونَها في الأوّل، ويَعظُون الناس فيها، ويَقُصّون عليهم أخبار الأمَم السالفة.

رس) ومنه الحديث: «القساص يُنْتَظِرُ الْمُقْتَ»؛ لِمَا يعرض في قِصَصِه من الزيادة والنَّقْصان.

(س) ومنه الحسديث: «إن بني إسسرائيل لمّا قَصّوا هَلَكوا»؛ وفي رواية: «لمّا هَلَكُوا قَصّوا»؛ أي: اتكلوا على القول وتركوا العمل، فكان ذلك سبب هلاكهم، أو بالعكس، لمّا هلكوا بتركِ العمل أخْلدوا إلى القِصص.

(س) وفي حـديث المُبْعَث: اأتاني آتٍ فـقَدُّ مِن قَصِّي

إلى شِعْرَتي »؛ القَصَّ والقَصَصُ: عَظْم الصَّدر المغروز فيه شراسيفُ الأضلاع في وسطه.

(س) ومنه حديث عطاء: «كَرِه أن تُذْبِعَ الشاةُ من قَصّها».

وحدیث صفوان بن مُحْرِز: «کان یَبُکی حتی یُرَی أنه قد انْدُق قَصَصُ زَوْره».

(س) وفي حديث جابر: «أن رسول الله ﷺ كان يَسْجُدُ على قِصاص الشَّعر»؛ هو الله تعلى قِصاص الشَّعر، مُنْتَهى شَعْر الرأس حيث يُؤخذ بالمِقصّ. وقيل: هو مُنْتهى مَنْبته من مُقَدِّمه.

(هـ) ومنه حـديث سَلمـان: «ورأيْتُه مُقَصَّصـاً»؛ هو: الذي له جُمَّة. وكلّ خُصْلة من الشّعر: قُصّة.

ومنه حديث أنس: «وأنت يومئذ غُلامٌ ولك قَرْنانِ أو قُصّتان».

ومنه حديث معاوية: «تَناوَل قُصّةٌ من شَعر كانت في يَدِ حَرَسَى».

(هـ) وفـــيــه: «قَصّ الله بهــا خَطاياه»؛ أي: نَقَص وأخَذَ.

(هـ) وفيه: «أنه نَهَى عن تَقْصِيص القبور»؛ هو بناؤها بالقَصَّة، وهي: الجِصَّ.

(هـ) وفي حـديث عـائشـة: «لا تَغْتَسِلْنَ من المَحيض حتى تَرَيْنَ القَصّة البيضاء»؛ هو أن تخرج القُطْنة أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصّة بَيْضاء لا يخالطها صُفْرة.

وقيل: القَصّة شيءٌ كالخيط الأبيض يخرُج بعد انْقِطاع الدّم كله.

ومنه حديث زينب: «يا قَصَةٌ على مَلْحُودة»؛ شَبَهَت أَجْسامَهم بالقُبور المُتّخذة من الجِص، وأنفُسهم بجِيَف المُوتَى التي تَشْتمل عليها القُبور.

ومنه حديث أبي بكر: «أنه خرج زمن الردة إلى ذي القصة»؛ هي -بالفتح-: موضع قريب من المدينة، كأن به جِصاً، بَعَث إليه رسول الله ﷺ محمد بن مسلمة، وله ذكر في حديث الردة.

وفي حديث غَسْل دَمِ الحيض: «فَتَقُصّه بريقها»؛ أي: تَعض موضعه من القوب بأسنانها وريقها ليذهب أثره، كأنه من القَصّ: القَطْع، أو تَتَبّع الأثر. يقال: قص الأثر واقتصة إذا تَتَعه.

ومنه الحديث: «فجاء واقتصّ أثر الدم».

وحديث قصة موسى -عليه السلام-: "فقالت لأخته

ر نُصيه».

وفي حديث عمر: «رأيت رسول الله ﷺ يُقِصٌ من نفسه»؛ يقال: أقصه الحاكم يُقِصه، إذا مكّنه من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فِعْله، من قتل، أو قَطْم، أو ضَرْب أو جَرْح، والقصاص: الاسم.

(س) ومنه حديث عمر: «أتي بشارب فقال لمطيع بن الأسود: اضربه الحدة، فرآه عمر وهو يضربه ضربا شديداً، فقال: قتلت الرجل، كم ضربته؟ قال: ستين، فقال عمر: أقص منه بعشرين»؛ أي: اجْعل شدة الضرب الذي ضربته قصاصاً بالعشرين الباقية وعوضاً عنها.

وقد تكرر في الحديث اسْماً وفِعْلا ومَصْدَراً.

■ قـصع: (هـ) فيه: «خَطَبَهم على راحِلَته وإنها لتَقْصَعُ بجرتِها»؛ أراد: شدّة المَضْغ وضَمّ بعض الأسنان على البعض.

وقيل: قَصْع الجِرّة: خروجُها من الجَوْف إلى الشدْق ومُتابَعة بعضها بعضاً. وإنما تَفْعل الناقة ذلك إذا كانت مُطْمَئِنَة، وإذا خافت شيئاً لم تُخْرِجُها. وأصلُه من تَقْصِيع اليَرْبُوع، وهو إخْراجُه تُرابَ قاصعائه، وهو جُحْره.

(س) ومن الأوّل حديث عائشةً: «ما كان لإحدانا إلاّ ثَوْبٌ واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دَمِ قالت بِرِيقها فقصَعَتْه،؛ أي: مَضَعَتْه ودَلكَتْه بُظفرها.

ويروى: «مُصَعَثْه»؛ بالميم، وسيجيء.

(هـ) ومنه الحـديث: "نَهى أن تُقْصَعَ القَمْلُة بالنّواة»؛ أي: تُقْتل. والقَصْع: الدّلْك بالظّفْر. وإنما خَصّ النّواة لأنهم قد كانوا يأكلونه عند الضرورة.

وفي حديث مجاهد: «كان نَفَسُ آدمَ -عليه السلام-قد آذى أهلَ السماء فقصَعَه الله قصْعة فاطمَان»؛ أي: دَفَعه وكَسَره.

ومنه: (قَصَعَ عَطَشَه)؛ إذا كَسَره بالرِّيّ.

وفي حديث الزَّبْوقان: ﴿أَيْفَضُ صِبْيانِنا إلينا الأَقَيْصِعُ الكَمرة﴾؛ هو تصغير الأقْصَع، وهو: القَصيرُ القُلْفة، فيكون طَرَف كَمَرته بادِياً. ويُرْوَى بالسين. وسيجيء.

■ قصف: (هـ) فيه: «أنا والنّبِيّون فُرّاطُ القاصفين»؛ هم الذين يَزْدَحِمُون حتى يَقْصِفَ بعضُهم بعضاً، من القَصْف: الكسر والدّفع الشديد لفَرْط الزحام، يريد: أنهم يَتَـقَدمون الأمم إلى الجنة، وهم على أثرهم، بِداراً مُتَدافِعين ومُزْدَحِمِين.

(هـ) ومنه الحديث: «لَمَا يُهمّني من انْقصافهم على باب الجنة أهم عندي من تَمام شفاعتي»؛ يعنى:

استسعادَهم بدخول الجنة، وأن يَتم لهم ذلك أهم عندي من أنْ أبلُغَ أنا مَنْزلة الشافعين المُشَفّعين؛ لأن قَبُول شفاعته كرامةٌ له، فوصولُهم إلى مُبْتَغاهم آثَرُ عنده من نَيْل هذه الكرامة، لفَرْط شَفَقته على أمّته.

ومنه حـديث أبي بكر -رضي الله عنه-: «كان يُصَلَّى

ويَقُوأُ القرآن فيَتَقَصَّف عليه نساء المشركين وأبْناؤهم ا؛ أي: يزدحمون.

(س) ومنه حديث اليهودي: «لَمَا قَدِم النبي ﷺ المدينة قَال: تَركْتُ ابَّنِيْ قَيْلَة يَتَقَاصَفُون على رجُلٍ يَزْعُم أَنْهُ

(س) ومنه الحـديث: «شَيَيْتْني هُودُ واْخَواتُها، قَصَفْن علىّ الأُمَم»؛ أي: ذُكِرَ لي فيها هلاكُ الأمَم، وقُصّ عليَّ فيها أخبارُهم، حتى تقاصف بعضها على بعض، كأنها ازْدَحَمَت بتَتابُعها.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- تصف أباها: «ولا قَصَفُوا له قَناة»؛ أي: كَسَرُوا.

وفي حـديث مـوسى -عليـه الســلام- وضَرَّبِه البَّحْر: «فانتَهي إليه وله قَصيفٌ مَخافةَ أن يَضْرِبَه بعصاه»؛ أي: صَوْتٌ هائل يُشْبه صوت الرعد.

ومنه قولهم: «رَعْدٌ قاصف»؛ أي: شديد مُهْلك لشدّة

■ قصل: في حديث الشَّعْبِيِّ: «أُغْمِي على رجل منّ جُهيَّنة ، فلما أفاق قال: ما فَعَل القُصَل؟ ) وهو -بضم القاف وفتح الصاد-: اسْم رَجل.

■ قسصم: في صفة الجنة: «ليس فيها قَصْمٌ ولا فَصْمٌ ، القَصْم: كَسْر الشيء وإبانتُه، وبالفاء: كسره من غير إبانة.

ومنه الحديث: «الفاجِر كالأرْزة صَمَّاء مُعْتَدِلة حتى

ومنه حديث عائشة تصف أباها -رضي الله عنهما-: «ولا قَصَموا له قَناة»؛ ويُروى بالفاء.

ومنه حديث أبي بكر: «فوجدت انقصاماً في ظهري ١٠٠٠ ويُروَى بالفاء. وقد تقدّما.

(هـ) وفسيسه: «اسْتَغْنُوا عن الناس ولو عن قِصْمَـــة السواك،؛ القِصْمة -بالكسر-: ما انْكُسر منه وانشُقّ: إذا

اسْتَيْكَ به. ويُرْوَى بالفاء.

(هـ) وفيه: «فما تَرْتَفع في السماء من قَصْمةِ إلا فُتح لها بابٌ من النار»؛ يعني: الشمس، القَصْمة -بالفتح-: الدّرَجة، سُمّيت بها لأنها كِسْرة، من القَصْم: الكَسر.

■ قصا: (س) فيه: «المسلمون تَتكافأ دماؤهم، يَسْعَى بذِمِّتِهم أدناهم، ويَرُدّ عليهم أقْصاهُم»؛ أي: أبعَدُهم. وذلك في الغَزُو، إذا دَخَل العَسْكر أرض الحـرْب فــوَجَّه الإمام منه السّرايا، فما غَنِمَت من شيء أخَذَت منه ما سُمّي لها، ورُدّ ما بَقي على العسسكر؛ لأنهم وإنّ لم يشهَدُوا الغنيمة رِدْءٌ للسّرايا وظَهْرٌ يَرْجِعُونَ إليهم.

(هـ) ومنه حَديث وَحْشيْ قاتِل حَمزة: "كنتُ إذا رأيتُه في الطريق تَقَصَيْتُها »؛ أي: صَرِرْتُ في أقصاها وهو غَايِتُها، والقَصْوُ: البُعد. والأقْصى: الأَبْعَد.

وفي الحديث: «أنه خَطَب على ناقَتِه القَصْواء»؛ قد تكرر ذكرها في الحديث، وهو لَقَبُ ناقة رسول الله ﷺ والقَصْواء: الناقة التي قُطع طَرَف أُذنِها، وكلّ ما قُطع من الأَذُنِ فهو جَدْع، فإذا بَلَغَ الرَّبع فهو: قَصْع، فإذا جَاوَزَه فهو عَضْب، فَإِذَا اسْتُوْصِلَت فَهو: صَلَّم، يَقَال: قَصَوْتُه قَصْواً فيهمو مَقْصُون، والناقية قَصْواء. ولا يقيال: بَعيسرٌ أقصمَى.

ولم تكن ناقـة النبي ﷺ قَصْواء، وإنما كـان هذا لـقبـاً لها. وقيل: كانت مَقْطُوعة الأذُنِ.

وقد جاء في الحديث أنه كان له ناقـةٌ تُسَمّى: «العَضباء»، وناقةٌ تُسَمّى: «الجَدْعاء». وفي حديث آخر: «صَلَّماء»، وفي رواية أخرى: «مُخَضْرَمةٌ»؛ هذا كله في الأذُن، فيَحْتَملَ أن يكون كلِّ واحد صفة ناقة مُفْرَدة، ويَحْتَمِل أن يكون الجميع صِفة ناقة واحدة، فسمَّاها كلُّ واحد منهم بما تُخَيّل فيها.

ويُؤيّد ذلك ما رُوِي في حديث علي -رضي الله عنه-حين بَعِــثُه رســول الله ﷺ يُبَلِّغ أهلَ مكة ســورة بَراءة، فرَواه ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه ركب ناقة رسول الله ﷺ: «القَصْواء»؛ وفي رواية جابر: «العضْباء». وفي رواية غيرهما: «الجَدْعاء»؛ فهذا يُصرّح أن الثلاثة صفة ناقة واحدة؛ لأنَّ القَضيَّة واحدة.

وقد رُوِي عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: «خَطَبنا رسول الله ﷺ على ناقةٍ جَدْعاءَ وليست بالعَضْباء"؛ وفي إسناده مقال.

وفي حــديث الهـجـرة: «أنّ أبا بكر قــال: إنّ عندي

ناقَتَين، فأعْطَى رسول الله ﷺ إحداهُما وهي الجَدْعاء». (س) وفيه: إنّ الشيطان ذِئب الإنسان، يأخُذ القاصية والشاذّة»؛ القاصية: المُنفردة عن القَطِيع البعيدة منه. يُريد:

والشاذة»؛ القاصية: المنفردة عن القطيع البعيدة منه. يُريد أن الشيطان يَتَسَلِّط على الخارج من الجَماعة وأهل السَّنّة.

#### (باب القاف مع الضاد)

■ قضاً: (هـ) في حديث المُلاعَنة: "إن جاءت به قضيء العين فهو لهلال"؛ أي: فاسد العين. يقال: قضيء الثّوب يَقْضاً فهو قَضِيء مثل حَذْرَ، يحذر فهو حَذْرٌ؛ إذا تَقَزّر وتشقّع؛ وتَقَضاً الثوب، مثله.

■ قضب: (هـ) في حديث عائشة -رضي الله عنها-: «رأت تَوْباً مُصَلِّبا فقالت: كان رسول الله ﷺ إذا رآه في تَوْبِ قَضَبَه»؛ أي: قطعه. والقَضْب: القَطْع. وقد تكرر في الحديث.

وفي مَقْتل الحسين رضي الله عنه: «فجعل ابن زياد يَقْرَع فَمَـه بقَضِيب»؛ أراد بالقَضِيب: السَّيفُ اللَّطيف الدَّقيق. وقيل: أراد العُود.

■ قضض: فيه: اليُؤتى بالدنيا بِقَضّها وقضيضها»؛ أي: بكل ما فيها، من قولهم: جاءوا بقضهم وقضيضهم؛ إذا جاءوا مُجْتِمعين، يَنقْضّ آخرُهم على أولهم، من قولهم: قضضنا عليهم، ونحن نَقُضّها قَضّاً.

وتُلْخيصه: أنَّ القَضَّ وضع موضعَ القاضَّ، كزَوْر وصَوم، في زائر وصائم. والقضيض: موضع المقْضُوض؛ لأن الأوّل لِتَقَدَّمه وحَمْله الآخر على اللّحاق به، كانه يَقُضّه على نفسه. فحقيقته جاءوا بُسْتُلْحِقِهم ولاحقِهم؛ أي: بأوّلهم وآخرهم.

واْلْخَصُ من هذا كلّه قـولُ ابنِ الأعـرابي: إنّ القَضّ: الحَصَى الكِبارُ، والقضيض: الحَصَى الصِغار؛ أي: جـاءوا بالكبير والصغير.

ومنه الحديث الآخر: «دخلت الجنة أمّة بقَضّها وقَضيضها».

(هـ) ومنه حديث أبي الدُّحْداح:

وارتبح بالقَض والأولاد

أي: بالأتباع ومن يَتَّصِل بك.

(س) وفي حسديث صَفُوان بن مُحْرِز: «كان إذا قَرأ هذه الآية: ﴿وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَي مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُون﴾؛

بكى حتى يُرَى لقد انْقَدّ قَضيضُ زَوْره»؛ هكذا رُوي.

قال القُتَيْسي: هو عندي خطأ من بعض النقلة، وأراه: «قَصَصُ زَوْدِه»؛ وهو: وَسَط الصّدر. وقـــد تـقــــدم، ويَحْتــمل إن صَحّت الرواية: أن يُراد بالقَضِيض صِغــارُ العِظام تشبيها بصِغار الحَصَى.

(هـ) وفي حديث ابن الزّبير وهَدْم الكعبة: «فأخَذ ابنُ مُطِيعِ العَتَلَةَ فَعَتَل ناحيـةً من الرّبُّض فأقضّه»؛ أي: جَعَله قَضَضًا. والقَضَض: الحصى الصّغار، جمع قَضّة –بالكسر والفتح–.

(س) وفي حديث هَوازِن: "فَاقْتَضَّ الإداوة"؛ أي: فتح رأسَها، من اقْتِضاض البِكْر. ويُرْوَى بالفاء. وقد تقدم.

■ قضقض: (هـ) في حديث مانع الزكاة: «يُمثّل له كُنْزُه يوم القيامة شُجاعاً فيُلْقِمه يدَه فيُقَضْقِضُها»؛ أي: يكْسرها.

ومنه: أَسَدُ قَضْقَاض: إذا كان يَحْطِم فَريسته.

(هـ) ومنه حديث صَفِيّة بنت عبد المطلب: «فأطلّ علينا يهودِيّ فقُمت إليه فضرَبْتُ رأسَه بالسيْف، ثم رَمَيْتُ به عليهم، فتَقَضْقُضُوا ﴾ أي: انكَسَروا وتَفرّقوا.

■ قضم: (هـ) في حديث الزّهري: «قُبضَ رسول الله وَيُكُنِيُ وَالقُرآنُ في العُسُب والقُضُم»؛ هي الجلود البيض، واحدها: قَضيم، ويُجمع على: قَضَم -أيضاً-، بفتحتين، كاديم وأدم.

ومنه الحديث: «أنه دخل على عائشة وهي تلعب بِبنْتِ مُقَضَّمة»؛ هي: لُعْبة تُتَخَذ من جلود بيض. ويقال لها: بنت قُضَّامة -بالضم والتشديد-.

(س) وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «ابْنُوا شديداً، وأمّلوا بعيداً، واخْضَموا فَسَنْقِضم»؛ القَضْم: الأكل بأطراف الأسنان.

ومنه حـــديث أبي ذرّ -رضي الله عنه-: «تأكلون خَضْماً ونأكل قَضْماً».

ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: «فأخذت السّواك فقضمته وطَيَّتْه»؛ أي: مَضَغَّتُه بأسنانها ولينته.

ومنه حديث علي -رضي الله عنه-: «كانت قريش إذا رأته قالت: احذَرُوا الحُطَم، احذروا القُضَم»؛ أي: الذي يَقِضم الناس فَيُهْلِكهم.

■ قضا: (س) في صلح الحديبية: «هذا ما قاضَى

عليه محمد»؛ هو فاعَل، من القَضاء: الفَصْل والحُكُم؛ لأنه كان بينه وبين أهل مكة.

وقد تكرر في الحديث ذكر: «القضاء». وأصله: القَطْع والفَصْل. يقال: قَضَى يَقْضِي قَضاءً فهو قاضٍ؛ إذا حكم وفَصَل. وقضاء الشيء: إحْكامُه وإمْضاؤه والفَراغ منه، فيكون بمعنى الخَلْق.

وقال الزّهري: القَضاء في اللّغة على وجوه، مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلّ ما أُحُكِم عمله، أو أُتمّ، أو خُتِم، أو أُدّي، أو أُوجِب، أو أُعْلِم، أو أُنفذَ، أو أُمْضى. فقد قُضِي. وقد جاءت هذه الوجوه كلّها في الحدث.

ومنه: «القَضِياء المَقْرون بالقَدَر»؛ والمراد بالقَدَر: التقدير، وبالقضاء: الخلق، كقوله -تعالى-: ﴿فقضاهُنّ سَبْعَ سَماواتِ في يَوْمَيْن﴾؛ أي: خَلَقَهُنّ.

فالقضاء والقدر أمران مُتلازمان لا يُنْفَك أحدُهما عن الآخر، لأن أحدَهما عن الآخر، لأن أحدَهُما بَنْزلة الأساس وهو القَدَر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فَمن رام الفصل بينهما، فقد رام هدُم البناء ونَقْضَه.

وفيه ذِكْر: «دارِ القضاء بالمدينة»؛ قيل: هي دار الإمارة.

وقال بعضهم: هو خطأ، وإنما هي دار كانت لعُمَر بن الخطاب؛ بيعت بعد وَفاته في دَيْنه، ثم صارت لِمَروان وكان أميراً بالمدينة، ومِن -هاهنا- دَخَل الْوَهُم عَلَى من جَعَلها دار الإمارة.

# (باب القاف مع الطاء)

■ قط: (س) فيه: «ذَكَر النارَ فقال: حتى يَضَعَ الجّبّارُ فيها قَدَمَه فتقول: قَطْ قَطْ»؛ بمعنى: حَسْب، وتكرارها للتأكيد، وهي ساكنة الطاء مخفّقة.

ورواه بعضهم: "فتقول: قطني قطني"؛ أي: حَسْبِي. ومنه حديث قتل ابن أبي الحُقيق: "فتَحامَل عليه بسَيْفه في بَطْنه حتى أنفَذَه، فَجَعل يقول: قَطْنِي قَطْنِي».

" (س) وفي حديث أبيّ: "وسأل زِرّ بن حُبَيْش عن عدَد سورة الأحزاب فقال: إمّا ثلاثاً وسبعين، أو أربعاً وسبعين فقال: أقطُ؟»؛ بألف الاستِفهام؛ أي: أحسنب؟

ومنه حديث حَيْوة بنَ شُرَيْح: ﴿لَقَيْتُ عُقْبَة بنِ مسلم فقلت له: بَلَغني أنك حدّثت عن عبد الله بن عُمرو بن العاص: أن رسول الله يَظِيَّةُ كان يقول إذا دخل المسجد:

أعوذ بالله العظيم، وبوَجْهه الكريم، وسُلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، قال: أقطر قلتُ: نَعم».

■ قطب: (س) فيه: «أنه أَتِيَ بنبيذِ فشمّه فقطّب»؛ أي: قَبَض ما بين عينيه كما يَفْعله العَبُوس، ويُخَفّف ويُثقّل.

(س) ومنه حديث العباس: «ما بال تُريش يَلْقُوننا بوجوه قاطبة»؛ أي: مُقَطبة، وقد يجيء فاعِل بجعنى مفعول، كـ ﴿عِيشة راضية ﴾، والأحسن أن يكون فاعل على بايه، من قَطَب المَخفّقة -.

ومنه حديث المغيرة: «دائمة القُطوب»؛ أي: العُبوس. يقال: قَطَب يَقْطِب قُطوباً. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث فاطمة: "وفي يَدِها أَثْرُ قُطْب الرّحى ؟ هي الحديدة المركّبة في وسط حَجر الرّحَى السُفلى التي تَدُور حَوْلها العُليا.

(هـ) وفيه: «أنه قال لرافع بن خديج - ورُمي بَسَهُم في ثَنْدُوَته -: إن شِئت نزَعْتُ السَّهم وتَرَكْتُ القُطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيدٌ»؛ القطبة والقُطب: نصْل السهم.

(س) ومنه الحديث: «فيأخذ سَهْمه فَيَنْظُر إلى قُطْبه فلا يرى عليه دَماً».

وفي حديث عائشة: «لمّا قُبِض رسول الله ﷺ ارتكات العرب قاطبة »؛ أي: جميعهم، هكذا يقال نكرة منصوبة غير مُضافة، ونصبها على المصدر أو الحال.

■ قطر: (س) فيه: «أنه -عليه السلام- كان مُتَوَشَّحاً بِثَوْبٍ قِطْرِيٌ»؛ هو: ضَرْبِ من البرود فيه حُمْرة، ولها أعلام فيها بعض الخِشونة.

وقيل: هي حُلَلٌ جياد تُحْمَل من قِبَل البحرين.

وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قَطَر، وأحسب الثياب القطرية نُسِبَت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخفّفوا.

ومنه حديث عائشة: «قال أينُ: دخلت على عائشة وعليها درع قِطْريٌ ثمن خمسة دراهم»؛ وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث على: «فَنَفَرت نقدة فقطرت الرجل في الفرات فعضرق»؛ أي: ألقت في الفرات على أحد قُطريه؛ أي: شقيه. يقال: طعنه فقطره إذا ألقاه. والنقدد: صغار الغَنَم.

(هـ) ومنه الحــديث: «أنّ رجـــلاً رمى امـــرأة يوم الطائف، فما أخطأ أن قطرها».

(هـ) وحديث ابن مسعود: ﴿لا يُعْجِبَنُّكُ مَا تَرَى مَنَ اللَّهِ حَتَى تَنْظُرُ عَلَى أَيِّ قَطْرِيةً يَقَع ﴾؛ أي: على أيّ جنبيه يكون، في خاتمة عمله، على الإسلام أو غيره.

ومنه حديث عائشة تصف أباها: القد جمع حاشيته وضمّ قطرية»؛ أي: جمع جانبيه عن الانتشار والتَبَدُد والتفرق.

(هـ) وفي حديث ابن سيرين: «أنه كان يكره القطر»؛ هو - بفتحتين -: أن يزن جُلة من تمر، أو عدلا من متاع ونحوهما، ويأخذ ما بقي على حساب ذلك ولا يزنه، وهو المُقاطرة.

وقيل: هو أن يأتي الرجل إلى آخر فيقول له: بِعني مالك في هذا البيت من التّمر جُزَافاً، بلا كيل ولا وزن. وكأنه من قطار الإبل، لاتّباع بعضه بعضاً. يقال: أَقْطَرْتُ الإبل وقطَرْتُها.

(س) ومنه حديث عسمارة: «أنه مَرّت به قطارة جمال»؛ القطارة والقطارُ: أن تُشَدّ الإبِلُ على نَسَقٍ وَاحداً خلف واحد.

■ قطرب: (هـ) في حديث ابن مسعود: «لا أعْرِفَنَ أحـدَكم جـيـف ليل قُطْرُبَ نهـار» القُطْرُب: دُويَّة لا تستريح نهارها سعياً، فشبه به الرجل يسعى نهاره في حوائج دنياه، فإذا أمسى كان كالا تعباً، فينام ليلته حتى يصبح، كالجيفة التي لا تتحرك.

■ قطط: في حديث الملاعنة: «إن جاءت به جعداً قططاً فهو لفلان»؛ القطط: الشديد الجعودة، وقيل: الحسن الجعودة، والأول أكثر. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث علي رضي الله عنه: «كان إذا عـلا قدّ، وإذا توسّط قطّ»؛ أي: قطعه -عرضاً- نصفين.

(هـ) وفي حديث زيد وابن عمر -رضي الله عنهم-: «كانا لا يَريان ببيع القُطوط بأساً إذا خرجت»؛ القُطوط: جمع قِطُّ، وهو: الكتاب والصَّكْ يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه. والقِطّ: النّصيب.

وأراد بها الأرزاق والجوائز التي كان يكتبها الأمراء للناس إلى البلاد والعُمّال، وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يحصل ما فيها في مِلْك من كتبت له.

■ قطع: (هـ) فيه: ﴿أَنَّ رجلا أَتَاه وعليه مُقطِّعاتٌ

له ؛ أي: ثياب قصار، لأنها قطعت عن بلوغ التّمام. وقيل: المُقَطّع من الثياب: كل ما يُفصّل ويخاط من قميص وغيره، وما لا يقطع منها كالأزُر والأردية.

ومن الأوّل:

(هـ) حديث ابن عباس –رضي الله عنهما– في وقت صلاة الضّحى: "إذا تَقطَعَت الظلال»؛ أي: قَصُرت، لأنها تكون بكرة مُمتّدة، فكلّما ارتفعت الشمس قَصُرت.

ومن الثاني:

(هـ) حديث ابن عباس؛ في صفة نخل الجنة: «منها مُقَطّعـاتُهم وحُلَلهم»؛ ولم يكن يَصِفُهـا بالقِصَر؛ لأنه عيْب.

وقيل: المُقطّعات لا واحد لها، فلا يقال للجُبّة القصيرة مُقطّعة، ولا للقميص مُقطّع، وإنما يقال لجملة الثياب القصار: مقطعات، والواحد ثوبّ.

(هـ) وفيه: "نهى عن أُبُس الذهب إلا مُقَطعاً»؛ أراد الشيء اليسير منه، كالحلقة والشنف ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السَّرَف والخيلاء والكبر. واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة.

ويُشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه؛ لأن صاحب ربما بخِل بإخراج زكاته فَياثَم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة.

(هـ) وفي حـديث أبيض بن حَمّال: «أنه استقطعه الملح الذي بمأرب»؛ أي: ساله أن أن يجعله له قطاعاً يتملكه ويستبد به وينفرد. والإقطاع يكون تمليكاً وغير تملك.

(هـ) ومنه الحديث: «لل قدم المدينة أقطع الناس الدور»؛ أي: أنزلهم في دور الأنصار.

ومنه الحديث: «أنه أقطع الزّبير نخلاً»؛ يشبه أنه إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، لأن النّخل مال ظاهر العين حاضر النّفع، فلا يجوز إقطاعه. وكان بعضهم يتأوّل إقطاع النبي ﷺ المهاجرين الدّور على معنى العارية.

ومنه الحديث: «كانوا أهل ديوان أو مُقْطَعين»؛ -بفتح الطاء-، ويروى: «مُقْتطِعين»؛ لأنّ الجند لا يخلون من هذين الوجهين.

وفي حديث اليمين: «أو يَقْتطع بهما مال امرى، مسلم»؛ أي: يأخذه لنفه متملكا، وهو يَفتعل من القطع.

ومنه الحديث: «فخشينا أن يُقْتَطَع دوننا»؛ أي: يُؤْخذ ويُنْفرد به.

ومنه الحديث: «ولو شِئنا لاقتطعناهم».

وفيه: «كان إذا أراد أن يقطع بَعثْاً»؛ أي: يُفرد قوماً يبعثهم في الغزو ويُعَيّنهم من غيرهم.

وفي حديث صلة الرحم: «هذا مقام العائذ بك من القطيعة»؛ القطيعة: الهجران والصد، وهي فعيلة، من القطع، ويريد به: ترك البرّ والإحسان إلى الأهل والأقارب، وهي ضدّ صلة الرحم.

(هـ) وفي حديث عمر -رضي الله عنه-: «ليس فيكم من تقطع دونه الأعناق مثل أبي بكر»؛ أي: ليس فيكم أحدٌ سابق إلى الخيرات، تقطع أعناق مُسابقيه حتى لا يلحقه أحد مثل أبي بكر -رضي الله عنه-. يقال للفرس الجواد: تقطعت أعناق الخيل عليه فلم تلحقه.

ومنه حديث أبي ذر -رضي الله عنه-: «فإذا هي يُقطّع دونها السراب»؛ أي: تسرع إسراعاً كثيراً تقدّمت به وفاتت، حتى إن السراب يظهر دونها؛ أي: من ورائها لبعدها في البر .

(هـ) وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه أصابه قُطْع»؛ القُطْع: انْقطاع النّفَس وضِيقُه.

(هـ) وفيه: «كانت يَهُودُ قوماً لهم ثمارٌ لا تُصيبها قُطْعَةً»؛ أي: عطش بانقطاع الماء عنها. يقال: أصابت الناس قُطعةً، أي: ذهبت مياه ركاياهم.

وفيه: «إنّ بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم»؛ قطع الليل: طائفة منه، وقطعة. وجمع القطعة: قِطَع. أراد فتنة مُظلمة سوداء تعظيماً لشأنها.

(هـ) وفي حديث ابن الزبير والجنّي: «فجاء وهو على القطع فنَفَضَه»؛ القِطْع -بالكسـر-: طِنفِسـة تكون تحت الرّحْل على كتفي البعير.

(هـ) وفيه: «أنه قال لمّا أنشده العباس بن مِرْداس أبياته العينيّة: اقطعوا عني لسانه»؛ أي: أعطوه وأرضُوه حتى يسكت، فكنى باللسان عن الكلام.

ومنه الحديث: «أتاه رجلٌ فقال: إني شاعر فقال: يا بلال اقطع لسانه، فأعطاه أربعين درهما». قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا ممن له حقّ في بيت المال، كابن السبيل وغيره، فتعرّض له بالشعر فأعطاه لحقّه، أو لحاجته، لا لشعره.

(س) وفيه: «أن سارِقاً سرق فقطع، فكان يسرق بقطعته»؛ القطعة -بفتحتين-: الموضع المقطوع من اليد، وقد تُضم القاف وتُسكن الطاء.

(هـ) وفي حديث وفد عبد القيس: ﴿يَقْذِفُونَ فيه من

القُطَيْعاء»؛ هو: نوع من التمر. وقيل: هو البُسْر قبل أن يُدْرك.

■ قطف: في حديث جابر: «فبينا أنا على جملي أسير، وكان جملي فيه قطاف»؛ وفي رواية: «على جمل لي قطُوف»؛ القطاف: تقارب الخطو في سُرعة، من القطف، وهو: القطع، وقَدَ قَطَفَ يَقْطِفُ قَطفاً وقطافاً. والقطُوف فعُول منه.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه ركب على فرسٍ لأبي طلحة يَقْطف»؛ وفي رواية: «قَطُوف».

ومنه الحديث: «أَقْطَفُ القومِ دابّة أميرُهم»؛ أي: أنهم يسيرون بسير دابّته، فيَتْبعونه كما يُتّبَع الأميرُ.

(هـ) وفيه: "يجتمع النَّهُرُ على القِطف فيشبعهم"؛ القِطف -بالكسر-: العُنقود، وهو اسم لكل ما يقطف، كالذَّبح والطحن. وقد تكرر ذكره في الحديث، ويجمع على قِطاف وقُطوف، وأكثر المُحدّثين يروونه بفتح القاف، وإنما هو بالكسر.

ومنه حديث الحجّاج: «أرى رؤوساً قد أينَعَت وحان قطافها»؛ قال الأزهري: القطاف: اسم وقت القطف، وذكر حديث الحجّاج. ثم قال: والقطاف بالفتح جائز عند الكسائي. ويجوز أن يكون القطاف مصدراً.

(س) وفيه: «يَقُدْفون فيه من القَطِيف»؛ وفي رواية: «تُديفُون فيه من القَطيف»؛ القَطيف: المَقْطوف من التّمر، فعيل بمعنى مفعول.

(س) وفيه: «تَعِس عَبْدُ القَطِيفَة»؛ هي: كساء له خَمْل؛ أي: الذي يَعْمَل لها ويَهْتَمَّ بتحصيلها. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

■ قطن: (هـ) في حديث المُولد: «قالت أمّه لمّا حَمَلَت به: والله مـا وَجَدْتُه في قَطَنِ ولا ثُنّة»؛ القطن: أسفل الظهر، والثُنّة: أسفل البطن.

(س) ومنه حديث سُطيح:

حتى أتى عاري الجآجِيء والقَطَن

وقيل: الصواب: «قَطِنْ» -بكسر الطاء-، جمع قَطنة، وهي ما بين الفَخِذَين.

(هـ) وفي حديث سَلْمان: «كنت رجُلاً من المجوس، فاجتهدت فيه حتى كنت قطن النار»؛ أي: خازِنَها وخادِمَها، أراد: أنه كان لازماً لها لا يُفارِقُها، من قطن في المكان إذا لَزِمه.

ویروی بفتح الطاء جَمْع قــاطِن، کــخــادِم وخَدَم. ویجوز أن یکون بمعنی: قاطن، کفرطِ وفارط.

ومنه حديث الإفاضة: «نحن قَطِينُ الله»؛ أي: سُكّان حَرَمه. والقطين: جمع قباطِن، كبالقُطّان. وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: نحن قطين بيت الله وحرمه. وقد يجيء القَطين بمعنى: قاطِن، للمبالغة.

ومنه حديث زيد بن حارثة:

فإنى قطينُ البيت عند المشاعر

وفي حديث عمر: «أنه كان يأخذ من القطنيّة العُشْرَ»؛ هي -بالكسر والتشديد-: واحدة القَطَانِي، كالعدس والحمّص، واللّوبياء ونحوها.

■ قطا: فيه: «كأنّي أنظر إلى موسى بن عمران في هذا الوادي مُحْرِماً بين قطرانيتين ، القطوانية: عباءة بيضاء قصيرة الخمل، والنون زائدة.

كــذا ذكــره الجــوهـري في المُعْتَلّ. وقــال: «كِــــاءٌ لَطُوانيّ».

(هـ) ومنه حـديث أم الدرداء: «قـالت: أتاني سَلْمـان الفارسي يُسَلِّم عليّ، وعليه عَباءةٌ قَطُوانِيّة».

### (باب القاف مع العين)

■ قعبر: (هـ) فيه: «أنّ رجلاً قال: يا رسول الله! من أهلُ النار؟ قال: كلّ شديد قَعْبَرِيّ، قيل: وما القَعْبَرِيّ؟ قال: الشديد على الأهل، الشديد على العَشيرة، الشديد على الصاحب»؛ قال الهروي: سألتُ عنه الأزهري فقال: لا أعه فه.

وقال الزمخشري: أرى أنه قَلْب عَبْقَرِيّ. يقال: رجل عبقريّ، وظُلْمٌ عَبقري: شديد فاحش. والقلب في كلامهم كثير.

■ قعد: (هـ) فيه: «أنه نهى أن يُقْعَد على القبر»؛ قيل: أراد القعود لقضاء الحاجة من الحدث.

وقـيل: أراد للإحـداد والحُزْن، وهـو: أن يُلازِمـه ولا يَرْجع عنه.

وقيل: أراد به احْترام الميّت، وتَهْويلَ الأمر في القعود عليه، تَهاوناً بالميّت والمَوْت.

وروي: أنه رأى رجُلا مُتَكِئا على قبر فقال: «لا تُؤذِ صاحب القبر».

(هـ) وفي حديث الحدود: "أُتِيَ بامرأة قـد زَنَت، فقال: ممّن؟ قـالت: من المُقْعَد الذي في حائط سَعْد»؛ المُقعَد: الذي لا يقدر على القيام؛ لِزَمانة به، كأنه قد ألزِم القُعود.

وقسيل: هو من القُعاد، وهو: داء يأخذ الإبل في أوراكِها فيُمِيلها إلى الأرض.

وفي حديث الأمر بالمعروف: «لا يَمْنَعُه ذلك أن يكون أكيلَه وشريبه وقعيده»؛ القَعيد: الذي يُصاحبك في قعودك، فعيل بمعنى مُفاعِل.

وفي حديث أسماء الأشهليّة: «إنّا معاشرَ النساء محصوراتٌ مقصوراتٌ، قواعِد بيوتكم، وحَواملُ أولادكم»؛ القواعِد: جمع قاعد، وهي: المرأة الكبيرة المسنّة، هكذا يقال بغير هاء؛ أي: إنها ذات قُعود، فأما قاعدة فهي فاعِلة، من قعَدَتْ قُعوداً، ويجمع على قواعِدَ -أيضا-.

(س) وفيه: «أنه سأل عن سحائب مرّت فقال: كيف تَروْن قواعِدَها وبَواسِقَها؟»؛ أراد بالقَواعِد ما اعْتَرض منها وسَفَل، تشبيها بقَواعَد البِناء.

(هـ) وفي حديث عاصم بن ثابت: أبو سليـــمــانَ وريشُ المُقْعَدِ

وضالَةٌ مــثُلُ الجَحــيم المُوقَدِ

ويُروى: «المُعْقَد»، وهما اسم رَجُل كان يريش لهم السِّهام؛ أي: أنا أبو سليمان ومَعي سِهام راشها المُقْعَد أو المُعْقد، فما عذري في ألا أقاتل؟

وقيل: المُقْعد: فَرَّخ النَّسر وريشه أجود، والضالة: من شجر السَّدر يعمل منها السَّهام، شَبَّه السهام بالجمر لتوقدها.

(س) وفي حديث عبد الله: "مِن الناس من يُذلّه الشيطان كما يُذِلّ الرجل قَعُودَه القعود من الدّوابّ: مَا يَقْتَعِده الرجل للركوب والحسمْل، ولا يكون إلا ذَكراً. وقيل: القعود من الإبل: وقيل: القعود من الإبل: ما أمكن أن يُرْكَب، وأدْناه أن يكون له سَنتان، ثم هو قعود إلى أن يُثني فيدُخُل في السّنة السادسة، ثم هو حماً.

رس) ومنه حديث أبي رَجاء: ﴿لا يكون الرَّجل مُتَقِياً حتى يكون أذَلٌ من قَعُود، كلّ من أتى عليه أرْغاه ﴾؛ أي: قَهَره وأذَلُه، لأن البعير إنما يَرْغُو عن ذُلٌ واستكانة.

■ قعر : (هـ) فيه: ﴿أَنَّ رَجُلاً تَقَعَّر عن مالٍ لهـ»؛ وفي

رواية: «انقُعَرَ عن ماله»؛ أي: انْقَلَع من أصلِه. يقال: قَعَره؛ إذا قَلَعَه، يعني: أنه مات عن مالٍ له.

(س) ومنه حـديث ابن مسعود: «أَنَّ عُمَر لَقِيَ شـيطاناً فصارعه فقَعَره»؛ أي: قَلَعه.

■ قعس: (س) فيه: «أنه مَدّ يَدَه إلى حُذَيْفة فتَقاعس عنه أو تَقَعّس»؛ أي: تأخّر.

ومنه حديث الأُخدود: «فتَقاعَسَت أن تَقَع فيها».

(س) وفيه: «حتى تأتِي فَتَيات قُعْساً» القَعَس: نُتُوّ الصّدر خِلْقه، والرجُل أَقْعَس، والمرَّأَة قَعْساء، والجمع: قُعْس.

ومنه حـديث الزَّبْرِقـان: «أَبْغَضُ صِبْيـانِنا إلينا الأُقَيْعِسُ الذَّكَر»؛ هو تَصْغير الأَتْعَس.

■ قعص: (هـ) فيه: "ومَن قُتِل قَعْصاً فقد اسْتَوْجَب الْمَآبِ"؛ القَعْص: أن يُضْرَب الإنسان فيموت مكانه. يقال: قَعَصْتُه وأَقْعَصْتُه: إذا قَتَلْتَه قَتْلاً سريعاً، وأراد بوجوب المآب حُسْن المرجع بعد الموت.

(س) ومنه حديث الزبير: «كان يَقْعَصُ الخيل بالرَّمْح قَعْصاً يومَ الجمل».

ومنه حديث ابن سيرين: «أَقْعَصَ ابنا عَفْراء أَبا عَمْل».

رها) وفي حديث أشراط الساعة: «مُوتانٌ كقُعاصرِ الغَنَم»؛ القُعاص -بالضم-: داء يأخذ الغَنم لا يُلْبِثُها أن تموت.

■ قعط: (هـ) فيه: (أنه نهى عن الاقتعاط)؛ هو: أن يَعْتُمُّ بالعِمامة ولا يَجْعل منها شيئاً تحت ذَقَنه. ويقال للعمامة: المُقْعَطَة.

وقال الزمخشري: «المِقْعَطة والمِقْعَطُ: ما تَعَصُّب به رأسَك».

■ قعقع: (س) فيه: ﴿آخُذُ بِحَلَقَةَ الْجِنَةَ فَأَقَعْقِعُها»؛ أي: أَحَرَكِها لتـصورت. والقَعْقَعة: حكاية حركة الشيء يُسْمع له صوت.

رس) ومنه حديث أبي الدّرداء: ﴿شَرَّ النساء السَّلْفعة التي تُسْمَع لأسْنانها قَعْقَعة﴾.

وحديث سَلَمة: «فقَعُقُعُوا لك السلاحَ فطار سلاحُك».

(س هـ) وفيه: «فجيء بالصّبِيّ ونفسُه تَقَعْقَع»؛ أي: تَضْطَرب وتتحرّك. أراد: كلّما صار إلى حالٍ لم يَلْبَث أن يَتْقل إلى أخرى تُقرّبه من الموت.

■ قعيقعان: (س) فيه ذكر: «قُعَيْقِعان»؛ هو: جبل بمكة. قيل: سمّي به، لأنّ جُرْهُماً للّا تَحاربُوا كثُرت قَعْقَعةُ السِلاح هناك.

■ قعنب: (س هـ) في حديث عيسى بن عمر: «أقبلْتُ مُجْرَمِّزاً حتى اقْعَنْبَيْتُ بين يدي الحسن»؛ اقعنبى الرجل: إذا جعل يديه على الأرض وقعد مُسْتُوفِزاً.

■ قعا: (س) فيه: «أنه نهى عن الإقْعاء في الصلاة»؛ وفي رواية: «نَهَى أن يُقْعِيَ الرجلُ في الصلاة»؛ الإقْعاء: أن يُلْصِقَ الرجُل الْبَتَيه بالأرض، ويَنْصِب ساقيه وفخِذَيه، ويَضَع يديه على الأرض كما يُقْعِي الكُلْب.

وقيل: هو أن يضع الْيَتَيه على عَقِبَيْه بين السجدتين. والقول الأوّل.

ومنه الحديث: «أنه -عليه الصلاة والسلام- أكل مُقْعِياً»؛ أراد أنه كان يجلِس عند الأكل على وركيه مُستَوفزا غير مُتَمكن.

### (باب القاف مع الفاء)

■ قفد: في حديث معاوية: «قال ابن المُثنّى: قلت الأُمنّية: مــا حطاني منك حَطْأة، قــال: قَفَدني قَفْدة»؛ القَفْد: صَفْع الرأس ببسط الكَفّ من قِبَل القفا.

■ قفر: (س) فيه: «ما أَقْفَر بيتٌ فيه خَلّ»؛ أي: ما خَلاً من الإدام ولا عَدِمَ أهله الأُدْم. والقَفَار: الطعام بلا أَدْم. وأَقْفَر السرجُل: إذا أكل الخُبْز وحْدَه، من القَفْر والقَفَار، وهي: الأرض الخالية التي لا ماء بها.

وقد تكرر ذكر: «القَفْر»؛ في الحديث، وجمعُه قِفار. وأَقْفَر فــلانٌ من أهـله: إذا انْفَرد. والمكانُ من سُكّانه: إذا خَلا.

ومنه حديث عمر: «فإنّي لم آتهِم ثلاثةَ أيام وأحْسِبُهم مُقْفِرين»؛ أي: خالين من الطعام.

ومنه حديثه الأخر: «قال للاعرابي الذي أكل عنده: كأنك مُقْفر». (س) وفيه: «أنه سُئل عمّن يَرمِي الصّيْدَ فَيَقْتَفُر أَثُره»؛ أي: يَتَتَبّعُه. يقــــال: اقْتَفَرْتُ الْأَثَرَ وتَقَفّرْتُه: إذا تَتَبّعْتُه وقَفَوْتُه.

(هـ) ومنه حـديث يحـيى بن يَعْمَر: ﴿ طْهَرَ قِبَلَنَا أَنَاسٌ يَتَقَفُرون العِلْمِ ﴾؛ ويُروَى: ﴿يَقَتَفِرون ﴾؛ أي: يَتَطلّبونه.

وحديث ابن سيرين: «إن بني إسرائيل كانوا يَجِدون محمداً منعوتاً عندهم في التوراة، وأنه يَخْرُج من بعض هذه القُرَى العربية، فكانوا يَقْتَفِرون الأثرَى.

■ قفز: فيه: «لا تَنْتِقب المُحْرِمة ولا تَلْبَس تُفَازاً»؛ وفي رواية: «لا تَنْتِقب، ولا تَبُرقَعَ ولا تَقَفّزُ»؛ هو: -بالضم والتشديد-: شيء يَلْبَسه نساء العرب في أيديهن يُغَطِّي الأصابع والكف والساعِد من البَرْد، ويكون فيه قُطُن مَحْشُوّ.

وقيل: هو ضَرْب من الحُليّ تَتّخذه المرأة ليدّيها.

ومنه حديث ابن عـمـر: «أنه كـره للمـحـرمـة لبس القُفّازَيْر».

(هـ) وحديث عائشة: «أنّها رخُّصت لها في لبس لقفازين».

(هـ) وفــيـه: «أنه نهى عن قفيــز الطَّحَّان»؛ هو أن يستاجر رجلاً ليَطحن له حِنْطة معلومة بقفيز من دَقِيقها. والقــفــز: مِكْيـال يَتُواضع الناس عليــه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك.

■ قفش: (هـ) في حديث عيسى -عليه السلام-: «أنه لم يُخَلّف إلا قَفْشَين ومِخْذَفةً»؛ القَفْش: الخف القصير. وهو فارسى مُعَرّب، أصله كفش. والمخذفة: المقلاع.

■ قفص: (هـ) في حديث أبي هريرة: «وأن تَعْلُوَ التَّحوت؟ قال: بيوت القافصة التُّحون فوق صالحيهم»؛ القافصة: اللثام، والسين فيه أكثر.

قال الخطّابي: ويحتمل أن يكون أراد بالقافصة ذوي العيوب، من قولهم: أصبح فلان قَفِصاً؛ إذا فسدت معدتُه وطبعتُه.

(س) وفي حديث أبي جرير: "حجَبْت فلقيني رجل مُقَفَّص ظَبْيا، فاتبَعْتُه فذبحتُه وأنا ناس لإحرامي، المُقَفَّصُ: الذي شُدّت يداه ورجلاه، مأخوذ من القفص الذي يُحْبس فيه الطيْر. والقَفَص: المُنقَبض بعضه إلى بعض.

■ قسفع: (هـ) في حديث عمر: «ذُكر عنده الجَراد فقال: وَددْت أنَّ عندنا منه قفْعة أو قَفْعتين»؛ هو: شيء شبيه بالزَّبيل من الخوص ليس له عرى وليس بالكبير.

وقيل: هو شيء كالقُفّة تُتّخَذُ واسِعةَ الأسْفَل ضَيّقة الأعلى.

(س) وفي حديث القاسم بن مُخَيَّمِرَة: «أَنْ غُلاماً مَرّ به فعبث به، فتناوله القاسم فَقَفعه قَفْعة شديدة»؛ أي: ضربه. والمِقْفَعة: خشبة تُضْرب بها الأصابع، أو هو من قَفَعه عمّا أراد: إذا صرفه عنه.

■ قَضَعَل: (س) في حديث الميلاد: ﴿ يَدٌ مُقْفَعَلَة ﴾ . أي: مُتَقَبِّضة. يقال: اتْفُعَلَت يده ، إذا قُبِضَت وتَشَنَّجَت.

■ قفف: (س) في حديث أبي موسى: «دَخَلْت عليه فإذا هو جالسٌ على رأس البئر وقد تَوسَط قُفها»؛ قُفّ البشر: هو: الدّكّة التي تُجْعَل حوْلها. وأصل القُفّ: ما غَلُظ من الأرض وارتفع، أو هو من القَفّ: اليابس، لأنّ ما ارْتَفع حول البئر يكون يابساً في الغالب.

والقُفُّ -أيضاً-: وادِ من أودية المدينة عليه مالٌ الأهلها.

رهـ) ومنه حديث معاوية: ﴿أُعِيذُكُ بِاللَّهِ أَن تُنْزِل وادِياً فَتَدَعَ أُولُه يَرِفُّ وآخرَهَ يقفُّ؛ أي: يَيْبَس.

(س هـ) ومنه حديث رُقيَّقة: "فأصبَّحت مَذْعورةً وقد قَفَّ جِلْدي"؛ أي: تقبّض كأنه قد يَيِس وتشنّج. وقيل: أرادت قف شعري فقام من الفزع.

(س) ومنه حديث عائشة: ﴿لقد تكلّمتُ بشيء قَفَّ له شعري».

(هـ) وفي حـديث أبي ذر: «ضـعي تُفتّك»؛ القُفّة: شبه زَيِيل صغير من خُوص يُجتّنَى فيه الرّطَب، وتضع النساء فيه غَزْلَهُنّ، ويُشبّه به الشيخُ والعجوزُ.

(هـ) ومنه حـديث أبي رَجـاء: «يأتونني فيـحملونني كأني قُفّة حتى يَضَعُوني في مقام الإمام فأقرأ بهم الثلاثين والأربعين في ركعة».

وقيل: القُفّة -هاهنا-: الشجرة اليابسة البالية.

وقال الأزهري: الشجرة: بالفتح، والزّبيل: بالضم.

(هـ) وفيه: "أنّ بعضهم ضرَب مثلا فقال: إنّ قَفّافاً ذَهَب إلى صَيْرفي بدراهم»؛ التقفّاف: الذي يَسْرِق الدراهم بِكفّه عند الانْتِقاد. يقال: قَفّ فُلان دِرْهَماً.

(هـً) وفي حديث عمر: ﴿قال له حُذَيْفة: إنك تَسْتَعين

بالرجُل الفاجِر، فقال: إني لأستَعين بالرجل لِقُوته، ثم أكون على قَفّانه ، قَفّانه ، قَفّان كل شيء: جُمّاعُه، واسْتِقْصاء معرفته. يقال: أتيته على قَفّان ذلك وقافِيَتِه ، أي: على أثره.

يقول: أسْتَعِين بالرجُل الكافي القَوِيِّ وإن لم يكن بذلك الثَقَة، ثم أكون من ورائه وعلى أثره، أتَتَبَّع أمرة وأبْحَث عن حاله، فكِفايَتُه تَنْفَعُني، ومراقبتي له تَمْنَعُه من الخيانة.

وَقَفَّانٌ : فَعَّال، من قـــولهم في القَفَا: القَفَنّ. ومن جعل النون زائدة فهو فَعْلان.

وذكره الهروي والأزهري في: «قَفَفَ»؛ على أن النون إلله. و

وذكره الجوهري في قَفَن، فقال: «القَفّان: القفا، والنون زائدة».

رق رانده. وقيل: هو مُعَرب: «قَبَّان»؛ الذي يُوزَن به.

وقيل: هو من قولهم: فُلانٌ قَبَّانٌ على فلان، وقَفَّانٌ عليه؛ أمينٌ يَتَحَفَّظ أمْرَه ويُحَاسِبه.

■ قفقف: (هـ) في حديث سهل بن حُنيف: «فأخَذَتْه قَفْقَفَة»؛ أي: رِعدة. يقال: تَقَفْقَف من البَرْد؛ إذا انْضَمّ وارْتَعد.

ومنه حديث سالم بن عبد الله: «فلما خرج من عند هِشام أخَذَتُه قَفْقَفَه».

■ قفل: في حديث جُبير بن مُطْعِم: ﴿ بَيْنَا هُو يَسير مع النبي ﷺ مَقْفُله من حُنَينَ» ﴿ أَي: عند رجـوعـه منها والمَقْفَل مصـدر قَفَل يَقْفِلُ: إذا عاد من سَفَره. وقد يقال للسفر: قفُول، في الذهاب والمَجِيء وأكثر ما يُستعمل في الرّجوع. وقد تكرر في الحديث.

وجاء في بعض رواياته: «أقْفَل الجيش وقلّما أَقْفَلْنا»؛ والمعروف قفل وقفلنا، وأقْفَلْنا غيرنا، وأَقْفِلْنا، على ما لم يُسَمَّ فاعلُه.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «قَفْلة كغَزْوة»؛ القَفْلة: المرة من القُفول؛ أي: إنّ أجْر الْمجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غَزْوه كأجره في إقباله إلى الجهاد، لأنّ في قُفُوله راحـة للتفس، واسْتِعـداداً بالقُوة لِلعَود، وحِفْظاً لأهله برُجوعه إليهم.

وقيلُ: أراد بذلك التّعْقيب، وهو رُجوعه ثانياً في الوجه الذي جاء منه مُنْصَرِفاً، وإن لم يَلْقَ عَدُواً ولم يَشْعهد قتالاً، وقد يَفْعل ذلك الجيش إذا انْصَرفوا من

مغزاهم، لأحد أمرين: أحدهما: أنّ العَدُو إذا رآهم قد انصرفوا عنهم أمنوهم وخرجوا من أمكنتهم، فإذا قَفَل الجيش إلى دار العَدُو نالُوا الفُرْصة منهم فأغاروا عليهم، والآخر: أنهم إذا أنْصَرفوا ظاهرين لم يأمنوا أن يَقْفُو العَدُو آثرهم فَيُوقعوا بهم وهم غارون، فربما استظهر الجيش أو بعضهم بالرّجوع على أدراجهم، فإن كان من العدو طلب كانوا مستعدين للقائهم، وإلا فقد سلِموا وأحرزُوا ما معهم من الغنيمة.

وقيل: يحتمل أن يكون سئل عن قوم قفلوا لخوفهم أن يدهمهم من عدوهم من هو أكثر عدداً منهم فقفلوا؛ ليستضيفوا إليهم عدداً آخر من أصحابهم ثم يكروا على عدوة.

(س) وفي حديث عمر: «أنه قال: أربعٌ مُقْفَلات: النَّدُرُ والطلاق والعِتاق والنَكاح»؛ أي: لا مخْرَج منهن لقائلهِن، كأن عليهن أقفالاً، فمتى جرى بها اللسان وجب بها الحُكم. وقد أقفلت الباب فهو مُقْفَل.

■ قفن: (هـ) في حديث النّخَعِيّ: «سئل عَمّن ذبّح فَابان الرأس قال: تلك القفينةُ، لا بأس بها»؛ هي: المَنْبُوحة من قِبَل القفا. ويقال للقفا: القفَنّ، فهي فَعيلة بمعنى مفعولة. يقال: قَفَن الشاةَ واقْتَفَنَها.

وقال أبو عبيد: هي التي يُبان رأسُها بالذَّبح.

ومنه حـديث عـمـر: ﴿ثُم أكون على قَفَّانهـ ﴾؛ عند من جعل النون أصلية. وقد تقدّم.

قَفَا: (هـ) في أسمائه -عليه الصلاة والسلام-: «الْمُقَفِّي»؛ هو المُوليِّ الذاهب. وقد قَفَى يُقَفِّى فهو مُقَفَّ: يعني: أنه آخرُ الأنبياء المُتَبعُ لهم، فإذا قَفَى فلا نَبيِّ بعدَه.

(س) ومنه الحديث: «فلما قفيّ قال كذا»؛ أي: ذهَب مُولِّيًا، وكأنه من القَفا؛ أي: أعطاه قَفاه وظَهْره.

(هـ) ومنه الحديث: «ألا أُخْبِركم بأشدٌ حَرَّا منه يومَ القيامة؟ هَذَينُك الرَّجُلَين المُقَفِّين»؛ أي: المُولَييْن. وقد تكرر في الحديث.

رُوْ فِي حديث طلحة: «فوضَعُوا اللُّجّ على قَفَىً»؛ أي: وضَعـوا السـيف على قَفـاي، وهي لُغَة طائيّة، يُشَدّدون ياء المتكلم.

(س) وفي حديث عمر، كُتِب إليه صحيفةٌ فيها: فـــمـــا قُلُصٌ وجِدْنَ مُعَقَّلاتِ قَفـــا سَلْع بُخْتَلَفِ التَّجــارِ

سَلُّع: جَبل، وقَفاه: وراءه وخَلْفه.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «أخذ المسْحاة فاسْتَقْفاه، فضربه بها حتى قَتَله»؛ أي: أتاه من قبل قفاه، يقال: تَقَفَيت فلانا واسْتَقْفَيته.

(هـ) وفيه: «يَعْقِد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عُقد»؛ القافية: القَفَا. وقيل: قافية الرأس: مَؤخّره. وقيل: وسَطه، أراد: تَثْقيله في النّوم وإطالته، فكأنه قد شد عليه شداداً وعَقَده ثلاث عقد.

(هـ) وفي حديث عمر: «اللهم إنّا نتَقَرّب إليك بعم نبيّك وقفية آبائه وكُبْر رجاله»؛ يعني: العبّاس، يقال: هذا قفيّ الأشياخ وقفيتُهم: إذا كان الخلّف منهم، مأخوذ من: قفوّتُ الرجلَ إذا تَبِعْته. يعني: أنه خلّف آبائه وتلوهُم وتابِعُهم، كأنه ذَهب إلى استسقاء أبيه عبد المطلب لأهل الحرّمين حين أجدبوا فسقاهم الله به.

وقيل: القَفِيّة: المُختار. واقْتَفاه: إذا اختاره. وهو القفوة، كالصَّفُوة، من اصْطَفاه.

وقد تكرر ذكر: «القَفْو والاقْتِفاء»؛ في الحديث اسْماً، وفعلاً، ومصدراً. يقال: قَفَوْته، وقَفَيْتُه، واقتفيته: إذا تبعته واقْتَدَيْتَ به.

(س) وفيه: «نحن بنو النَّفْر بن كِنانَة، لا نَتَّفي من أبينا ولا نَقْفُو أمَّنا»؛ أي: لا نَتَّهِمها ولا نَقْدُفُها. يقال: قفا فُلانًا فُلانًا: إذا قذفه بما ليس فيه.

وقيلُّ: معناه: لا نَتْرُك النَّسَب إلى الآباء ونَتَتَسِب إلى الأمَّهات.

(س) ومن الأوّل حديث القاسم بن مُغَيْمِرَة: ﴿لا حَدُّ إِلاّ فِي القَفْوِ البّينِ»؛ أي: القذف الظاهر.

(س) وحديث حسان بن عطية: «من قفا مؤمناً بما ليس فيه وَقَفَه الله في رَدْغَة الحبال».

# (بأب القاف مع القاف)

■ قــق: (هـ) فيه: "قَيل لابن عُمر: ألا تُبايع أمير المؤمنين؟ -يعني: ابن الزّبير-، فــقال: والله ما شَبّهْتُ بَيْعتهم إلاّ بِقَقَة، أَتَعْرِف ما القَقَة؟ الصّبيّ يُحدُث ويضع يديه في حَدَثه فــتـقـول له أمـه: "قَقّة»؛ ورُوي: "قِقَة» -بكسر الأولى وفتح الثانية وتخفيفها-.

وقال الأزهري: في الحديث: إنّ فلاناً وَضَع يده في قِقَه، والقِقَة: مَشْى الصّبّيّ وهو حَدثٌ.

وحكى الهروي عنه: أنه لم يجيء عن العرب ثلاثة

أحرف من جنس واحد في كلمة إلا قولهم: قَعَد الصّبيّ على قَقَقه، وصَصَصه.

وقـال الخطابي: قَقّة: شيء يُردده الطفل على لسانه قبل أن يَتدرّب بالكلام، فكأنّ ابن عـمر أراد تلك بيْعة تَولاها الأحداث ومن لا يُعتبر به.

وقال الزمخشري: هو: صوت يُصَوّت به الصبّيّ، أو يُصَوّت له به: إذا فـزع من شيء أو فُزّع، أو إذا وقع في قَذَر.

وقيل: القَقَة: العِقْيُ الذي يخرج من بطن الصبّيّ حين يُولد، وإياه عنى ابن عمر حين قيل له: هلا بايعت أخاك عبد الله بن الزبير؟ فقال: "إنّ أخي وضع يده في قَقّة»؛ أي: لا أنْزعُ يَدي من جماعة وأضَعُها في فرْقة.

#### (باب القاف مع اللام)

■ قلب: (هـ) فيه: «أتاكم أهل اليمن، هم أرقُ قلوباً وأليّنُ أفـــُدة»؛ القلوب: جمع القَلْب، وهو أخَص من الفؤاد في الاستعمال.

وقيل: هما قريبان من السواء، وكرر ذكرهُما لاختلاف لَفْظيهما تأكيداً. وقلب كل شيء: لبه وخالصه. ومنه الحديث: «إن لكل شيء قلباً، وقلب القرآن ياسين».

(هـ) والحديث الآخر: «إن يحيى بن زكريا -عليهما الصلاة والسلام- كان يأكل الجَراد وقُلُوب الشجر»؛ يعني: الذي يَنْبُت في وسطها غضاً طرياً قبل أن يقوى ويصلُب، واحدها: قُلْب -بالضم-، للفرق. وكذلك قُلْب النخلة.

(هـ) وفيه: «كان عليّ قُرَشِيّاً قَلْباً»؛ أي: خالصاً من صميم قُريش. يقال: هو عَرَبيّ؛ قَلْب؛ أي: خالص.

وقيل: أراد فَهِماً فَطِناً، من قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُرى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبَ﴾.

(س) وفي حديث دعاء السّفر: «أعوذ بك من كآبة المُنْقَلَب»؛ أي: الانقلاب من السّفر، والعود إلى الوطن، يعني: أنه يعود إلى بَيْته فيرى فيه ما يُحْزِنه. والانْقِلاب: الرّجوع مطلقاً.

ومنه حسديث صَفَسيّة زوج النبي ﷺ: «ثم قُمْت لائقَلِب، فقام معي ليَقْلِبَني»؛ أي: الأرجع إلى بَيْتي فقام معى يَصْحَبُنى.

ومنه حدّيث المنذر بن أبي أُسَيّد حين وُلد: «فاقلَبُوه،

فقالوا: أقْلَبْناه يا رسول الله»؛ هكذا جاء في رواية مسلم، وصوابه: «قلبناه»؛ أي: رددناه.

(س) ومنه حديث أبي هريرة: «أنه كان يقول لمُعلّم الصبيّان: اقلبْهم»؛ أي: اصرفهم إلى منازلهم.

(هـ) وفي حديث عمر: «بينا يُكلّم إنساناً إذ انْدَفَع جرير يُطْرِيه ويُطنب، فأقبل عليه؛ فقال: ما تقول يا جرير؟ وعَرَف الغَضَب في وجهه، فقال: ذكرت أبا بكر وفضله، فقال عمر: اقلب قَلاّب»؛ وسكت.

هذا مثل يُضْرب لمن تكون منه السقطة فيتداركها، بأن يقلبها عن جهتها ويصرفها إلى غير معناها، يريد: اقلب يا قلاب، فاسقط حرف النداء، وهو غريب، لأنه إنما يحذف مع الأعلام.

(هـ) وفي حديث شُعيب وموسى -عليهما السلام-: «لك من غَنَمِي مـا جـات به قــالِب لَوْن»؛ تفسيــره في الحديث: أنها جاءت على غير ألوان أمهاتِها، كأن لَونْها قد انْقَلَب.

ومنه حديث علي في صفة الطيور: «فمنها مغموس في قالب لون لا يشوبه غير لون ما غُمِس فيه».

(هـ) وفي حديث معاوية: «لَمّا اَحْتُضِر، وكان يُقلب على فراشه؛ فقال: إنكم لتقلبُون حُولًا قُلبًا إن وُقي كَبَّة النار»؛ أي: رجلًا عارفاً بالأمور، قد ركب الصعب والذَّلول، وقلبها ظهراً لبطن، وكان محتالاً في أموره حسن التقلّب.

وفي حديث ثوبان: «إنّ فاطمة حَلّت الحسن والحُسين بقلبيْن من فضّة»؛ القُلب: السُّوار.

ومنه الحُديث: «أنه رأى في يَد عائشة قُلْبَيْن».

ومنه حديث عائشة في قوله -تعالى-: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتُهُنّ إِلاّ مَا ظُهَرَ مِنها﴾، قالت: القُلْبُ والفَتَخَة»؛ وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «فانْطَلَق بمشي ما به قَلَبَة»؛ أي: أَلَمٌ وعِلَّة.

(س) وفسيه: «أنه وَقَفَ على قَلِيب بدر»؛ القليب: البئر التي لم تُطوَ، ويُذكّر ويؤنث. وقد تكرر.

وفيه : «كان نساء بني إسرائيل يَلْبَسْن القوالب»؛ جمع قالب، وهو: نعلٌ من خشب كالقَبْقَاب، وتكسر لامه وتفتح. وقيل: إنه معرّب.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «كانت المرأة تَلْبَس القالبَيْن تَطاوَلُ بهما».

■ قلت: (هـ) فيه: «إنّ المسافر وماله لَعلَى قَلَتِ إلا

ما وَقَى الله»؛ القَلَتُ: الهلاك. وقد قلت يَقْلَت قلَتاً: إذا هلك.

(هـ) ومنه حــديث أبي مِجْلَزٍ: «لو قُلْتَ لرجل وهو على مَقْلَتـةٍ: اتّق الله، رُعْته فصرع؛ غَرِمْتَه»؛ أي: على مَهْلَكَة فَهلكُ غَرِمْتَ دِيَّة.

(هً) وفي حَديثُ ابن عباس: «تكون المرأةُ مِقْلاتاً، فَتَجْعل على نفسها إن عاش لها وَلَد أن تُهَوِّده»؛ المقلات من النساء: التي لا يعيش لها ولد. وكانت العرب تَزْعُم أنّ المِقْلات إذا وطِئت رجلاً كريماً قُتِل غَدْراً عاش وَلَدُها.

وَمنه الحديث: «تَشْتَرِيها أكايسُ النساء للخافية والإقلات».

وفيه ذكر: «قِلات السَّيل»؛ هي: جمع قَلْت، وهو: النُّقرة في الجبل يُسَّتَنقع فيها الماء إذا انْصَبَّ السَّيْل.

■ قبلح: (هـ) فيه: «ما لي أراكم تدخلون علي قُلْحاً»؛ القلّح: صُفْرة تعلو الأسنان، ووسخ يركبها. والرجل أقلح، والجمع: قُلح، من قسولهم للمُتوسّخ الثياب: قَلح، وهو حَثّ على استعمال السواك.

(س) وَمنه حــديث كـعب: «المرأة إذا غــاب زوجـهـا تَقَلّحَتُ»؛ أي: توسّخت ثيابها، ولم تَتَعَهّد نفسها وثيابها بالتنظيف. ويروى بالفاء. وقد تقدّم.

■ قلد: (هم) فيه: «قَلْدُوا الخيل ولا تُقلّدُوها الأوتار»؛ أي: قَلْدُوها طلب أعْداء الدين والدفاع عن المسلمين، ولا تُقلّدوها طلَب أوتار الجاهليّة وذُحُولَها التي كانت بينكم.

والأوتار: جمع وِتْر -بالكسـر-، وهو: الدَّمُ وطَلَبُ الشَّار، يُرِيد: اجْعلوا ذلك لازِمـاً لهـا في أعناقـهـا لُزوم القلائد للأعناق.

وقـــيل: أراد بالأوتار: جَمْع وَتَر القَوْس؛ أي: لا تَجْعلوا في أعْناقها الأوتار فَتَخْتَنَق، لأنّ الخيل ربما رعت الأشجار فنشبت الأوتار ببعض شُعَبها فخنقتها.

وقيل: إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها العين والأذى، فتكون كالعُوذة لها، فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع ضرراً ولا تصرف حذرا.

(هـ) وفي حديث استسقاء عمر: "فقَلدَتْنا السماءُ قِلْداً، كلّ خمس عشرة ليلة»؛ أي: مَطَرَتْنا لوقْتِ معلوم، ماخوذ من قِلْد الحُمّى، وهو يوم نَوْبَتِها. والقِلْد: السّقي. واستغنائهم عنه.

ومنه حديث ذي المِشْعار: "أتَوْكَ على قُلُص نواج". (س) وحسديث علي: "على قُلُص نواج"؛ وقسد تكررت في الحديث مفردة ومجموعة.

■ قلع: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «إذا مشى تَقَلَع»؛ أراد: قوة مشيه، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعاً قويّاً، لا كَمن يمشي اختيالاً ويقارب خطاه؛ فإنّ ذلك من مشى النساء ويُوصفن به.

وقال الهروي: قرأت هذا الحرف في كتاب: «غريب الحديث»؛ لابن الأنباريّ: «قَلِعاً»؛ -بفتح القاف وكسر اللام-. وكذلك قرأته بخطّ الأزهري، وهو كما جاء في حديث آخر: «كمانما يَنْحَطّ من صبب»؛ والانحدار: من الصبب، والتقلّع من الأرض قريب بعضه من بعض، أراد: أنه كان يَسْتعمل التَّبَّت، ولا يَبِين منه في هذه الحالة استعجالٌ ومبادرة شديدة.

(هـ) وفي حديث جرير: «قال: يا رسول الله! إني رجل قِلْم فادْع الله لي»؛ قال الهروي: القِلْم: الذي لا يثبت على السَّرْج. قال: ورواه بعضهم: «قَلْم» -بفتح القاف وكسر اللام- بمعناه. وسماعي: «القِلْم».

وقــال الجــوهري: رجُلٌ قِلْعُ القَدَم -بالكســر-: إذا كانت قَدَمه لا تثبت عند الصّراع. وفلانٌ قُلَعَة: إذا كان يَتَقَلّع عن سَرْجه.

وفيه: ﴿بئس المالُ القُلْعَةُ»؛ هو: العارِيّة؛ لأنه غير ثابت في يد المستعير، ومُنقلِعٌ إلى مالِكه.

ومنه حديث علي: «أحَذَّرُكم الدَّنيا فإنها مَنَزلُ قُلُعَة»؛ أي: تَحَوَّل، وارْتِحال.

(هـ) وَفِي حديث سعد: ﴿قَالَ لَمَّا نُودِي: لَيَخْرُجُ مَن فِي المسجد إلا آلَ رسول الله ﷺ وآلَ عليّ؛ خرجنا من المسجد نجر قلاعنا»؛ أي: كُنْفنا وأمتعتنا، واحدها: قلع –بالفتح-، وهو: الكنف؛ يكون فيه زاد الراعي ومتاعُه.

(هـ) وفي حــديث علي: (كــانه قِلْعُ دارِّيَّ)؛ القلع -بالكسر-: شراع السّفينة. والدارِيّ: البَحّار والملاح.

(هـ) ومنه حديث مجاهد: «في قوله -تعالى-: ﴿وله

يقال: قلَدْتُ الزّرعَ: إذا سَقَيْته.

(هـ س) ومنه حديث ابن عَمْرو: «أنه قال لقيّمه على الوَهْط: إذا أقَمْتَ قِلْدَك من الماء فاسْقِ الأقْرَبَ فالأقرب»؛ أي: إذا سَقَيْتَ أَرْضَك يوم نَوْيَتِها فأعْطِ من يليك.

وفي حديث قتل ابن أبي الحُقَيْق: «فقمت إلى الأقاليد فاخذتها»؛ هي جمع إقْليد، وهو المفتاح.

■ قالس: (س) فيه: «مَن قاء أو قَلَس فَلْيَتُوضاً»؛ القَلَس –بالتحريك، وقيل بالسكون-: ما خَرج من الجوف ملء الفم، أو دونه وليس بقَيْء، فإن عاد فهو القَيْء.

(هـ) وفي - حـديث عـمـر: «لمّا قَدِم الشــامَ لقــيـه المُقلّسون بالسّيوف والرّيحان»؛ هم الذين يلعبون بين يدي الأمير؛ إذا وصل البلد، الواحد: مُقلّس.

(هـ) وفيه: «لما رأوه قلسُوه له»؛ التقليس: التكفير، وهو: وضع اليدين على الصدر، والانحناء، خضوعا واستكانة.

وفيه ذكر: «قالس» -بكسر اللام-: موضع أقطعه النبي -عليه الصلاة والسلام- بني الأحبّ مِنْ عُذْرَة، له ذِكْر في حديث عَمْرو بن حزم.

■ قلص: (س) في حديث عائشة: «فَقَلَص دَمعي حيى ما أحِسُّ منه قَطْرة»؛ أي: ارتفع وذهب. يقال: قلص الدّمْعُ، مُخَفَفَّا، وإذا شُدّد فللمُبالغة.

ومنه حديث ابن مسعود: «إنه قال للضَّرع: اقْلِص، فقلَص»؛ أي: اجتمع.

ومنه حديث عائشة: «أنها رأت على سعد درعاً مُقلّصة»؛ أي: مجتمعة مُنضَمَّة. يقال: قُلّصت الدرع وتقلّصت، وأكثر ما يقال فيما يكون إلى فوق.

(س) وفي حديث عُمر: "كُتِب إليه أَيْات في صَحيفة منها.

شُغِلْنا عـنكُم زَمَن الـحِصـارِ

القلائص: أراد بها -هاهنا- النساء، ونصبها على المفعول بإضمار فعل؛ أي: تَدارَكُ قلائصنا. وهي: في الأصل جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. وقيل: لا تزال قلوصاً حتى تصير بازِلاً، وتَجُمع على قِلاص وقُلُص -أيضاً-.

ومنه الحديث: «لتُتْركن القلاص فلا يُسعى عليها»؛ أي: لا يخرج ساع إلى زكاة؛ لقلة حاجة الناس إلى المال

الجَوارِ المنشئات في البحرِ كالأعْلامِ ﴾ قال: ما رُفع قِلْعُه ﴾ والجوارِي: السَّفُن والمراكِب.

وفيه: «سُيوفُنا قَلَعيّة»؛ منسوبة إلى القَلَعة - بفتح القاف واللام -، وهي: موضع بالبادية تُنْسَب السيوف إليه.

(هـ) وفيه: ﴿لا يدخلُ الجنة قلاّعٌ ولا دَيْبُوبِ ﴾ و هو الساعي إلى السلطان بالباطل في حق الناس، سمي به لأنه يقلع المتمكن من قلب الأمير، فيزيله عن رُتبته، كما يقلع النبات من الأرض ونحوه. والقَلاّع -أيضاً-: القواد، والكذاب، والنبّاش، والشّرَطِيّ.

(هـ) ومن الأول حـديث الحـجّاج: «قـال لأنس: لأقلعنّك قلع الصَّمْغةَ»؛ أي: لأستاصلنّك كما يَسْتاصلُ الصَّمْغة قالعُها من الشجرة.

وفي حديث المزادتين: «لقد أقلع عنها»؛ أي: كفّ وترك، وأقلع المطر: إذا كفّ وانقطع، وأقلَعَت عنه الحُمّى: إذا فارَقتهُ.

■ قلف: (هـ) في حديث ابن المسيّب: «كان يشرب العصير ما لم يَقْلِف»؛ أي: يُزبِد. وَقَلَفْتُ الدّنّ: فضضت عنه طينه.

وفي حديث بعضهم، في الأقلَف يموت: «هو الذي لم يختن»؛ والقُلفة: الجلدة التي تقطع من ذكر الصبِّيّ.

■ قلق: (هـ) فيه:

إليك تَعْدُو قلقاً وضينها

مخالفاً دينَ النّصاري دينها القُلَق: الانزعاج. والوضين: حزامِ الرّحْل.

أخرجه الهروي عن عبد الله بن عُمَر.

وقد أخرجه الطّبراني في «المعجم»؛ عن سالِم بن عبد الله عن أبيه: «أن رسول الله ﷺ أفاضَ من عَرفاتٍ. وهو يقول ذلك»؛ والحديث مشهور بابن عُمَر من قوله.

(س) ومنه حديث علي: «اَقْلِقُوا السّيوف في الغُمُد»؛ أي: حرّكوها في أغمادها قبل أن تحتاجوا إلى سلّها ليسها عند الحاجة إليها.

■ قلل: (س) في حديث عمرو بن عَبَسة: «قال له: إذا ارتفعت الشمس فالصلاة محظورة؛ حتى يَستقلّ الرمح بالظل»؛ أي: حتى يبلغ ظلّ الرمح المغروس في الأرض أدنى غاية القلّة والنّقْص؛ لأنّ ظل كل شيء في أوّل

النهار يكون طويلاً، ثم لا يزال يَنْقُص حتى يبلُغ أَقْصَرَه، وذلك عند انتصاف النهار، فإذا زالت الشمس عاد الظّل يزيد، وحينئذ يدخل وقت الظهر وتجوز الصلاة، ويذهب وقت الكراهة. وهذا الظل المتناهي في القصر هو الذي يسمى ظِلَّ الزوال؛ أي: الظل الذي تزول الشمس عن وسط السماء، وهو موجود قبل الزيادة.

فقوله: «يستقل الرَّمْحُ بالظلّ»؛ هو من القلّة لا من الإقلال والاستقلال الذي بمعنى: الارتفاع والاستبداد. يقال: تَقَلّل الشيء، واستقله، وتَقالُه: إذا رآه قليلاً.

ومنه حديث أنس: «أن نَفَراً سألوا عن عبادة النبي عَلَيْهُ، فلما أخبروا كأنهم تَقالُوها»؛ أي: اسْتَقلُوها، وهو تَفَاعُلٌ من القِلّة.

ومنه الحديث الآخر: «كأن الرجُلَ تَقالُّها».

(س) ومنه الحديث: «أنه كان يُقِلِّ اللَّغْوِّ؛ أي: لا يَلْغُوا أَصْلاً. وهذا اللفظ يُستعمل في نَفي أَصْل الشيء، كقوله -تعالى-: ﴿فَقَلْيلاً مَا يُؤْمِنُونَ ﴾؛ ويجوز أن يريد باللَّغْو: الهَزْل والدُّعابة، وأنّ ذلك كان منه قليلاً.

(هـ) ومنه حـديث ابن مسعود: «الرّبا وإن كَثـر فهو إلى قُلَ"، القُلّ -بالضم-: القِلة، كالذُّل والذُلَّة؛ أي: أنه وإن كـان زيادة في المال عـاجـلاً فـإنه يؤول إلى نقص، كقوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ الله الرّبا ويُرْبِي الصّدَقات ﴾.

(هـ) وفيه: «إذا بلغ الماء قُلتين لم يحمل نجساً»؛ القُلّة: الحُبّ العظيم. والجمع: قِلال. وهي معروفة بالحجاز.

(ه) ومنه الحديث في صفة سدرة المنتهى: "نَيِقُها مِثلُ قلال هَجَر"؛ وهَجَر: قرية قريبة من المدينة، وليست هجر البحرين. وكانت تُعمل بها القلال، تأخُذ الواحدة منها مسزادة من الماء، سُميّت قُلّة: لأنها تُقَلَّ؛ أي: تُرفع وعُمل.

وفي حديث العباس: «فحثا في ثوبه ثم ذهب يُقِلّه فلم يستطع»؛ يقال: أقَلَّ الشيء يُقلّه، واستقله يَسْتَقِله: إذا رَفعه وحمله.

(س) ومنه الحديث: «حتى تقالت الشمس»؛ أي: استقلت في السماء وارتفعت وتعالت.

(س) وفي حديث عمر: «قال لأخيه زيد لمّا ودّعه وهو يُريد اليّمامة: ما هذا القِلِّ الذي أراه بك؟»؛ القِلّ بالكسر: الرّعدة.

■ قلقل: (س) في حديث علي: ﴿قَالَ أَبُو عَبِدُ

الرحــمن السُلَمِي: خــرج عليّ وهو يَتَقَلْقُلُ»؛ التَقَلْقُل: الخِفّة والإسْراع، من الفــرس القُلْقُل -بالضـم-، ويروى بالفاء. وقد تقدم.

وفيه: ﴿وَنَفْسُه تَقَلْقُلُ فِي صَدْرُهِ ﴾ أي: تتحرَّك بصوت شديد. وأصلُه الحركة والاضطراب.

■ قلم: (س) فيه: «اجْتاز النبيّ ﷺ بِنسوْة فقال: أظُنكُن مُقَلَّمات»؛ أي: ليس عليكن حافظ، كذا قال ابن الأعرابي في «نوادره»، حكاه أبو موسى.

وفيه: "عال قَلَمُ زكريا -عليه السلام-"؛ هو -هاهنا-: القدْح والسهم الذي يُتقارع به، سُمّي بذلك لأنه يُرْك كَبَرْي القلم، وقد تكرر ذكر: "القلم»؛ في الحديث، وتقليم الأظفار: قصها.

■ قلن: (هـ) في حديث علي: "سأل شُريحاً عن امرأة طُلْقَت، فذكرت أنها حاضَت ثلاث حِيض في شهر واحد، فقال شُريح: إنْ شَهِد ثلاث نِسْوة من بطانة أهلها أنها كانت تَحِيض قبل أن طُلِقت، في كل شهر كذلك فالقول قولُها، فقال له علي: قالُون»؛ هي كلمة بالرّومية معناها: أصبت.

■ قلهم: (هـ) فيه: «أنّ قوماً افْتَقدوا سِخابَ فتاتِهم، فاتّهَموا امرأة، فجاءت عجوزٌ ففَتّشَت قلّهَمَها»؛ أي: فَرْجَها.

هكذا رواه الهروي في القاف. وقد كان رواه بالفاء. والصحيح أنه بالفاء وقد تقدّم.

■ قلوص: (س) في حديث مكحول: «أنه سُتل عن القَلُوص؛ أيتَوضًا منه؟ فقال: ما لم يَتَغَيّر»؛ القَلُوص: نهر قندر إلا أنه جارٍ، وأهل دمشق يسمون النهر الذي تنصب إليه الأقذار والأوساخ: نهر قَلُوط -بالطاء-.

■ قـلا: في حديث عمر: «لمّا صالح نصارى أهل الشام كتبوا له كتاباً: إنا لا نُحدِث في مدينتنا كنيسة ولا قليّة، ولا نخـرج سَعـانِين، ولا باعُوثاً»؛ القليّة: كالصَّومعة، كذا وردت، واسمها عند الصارى: القَلاَية، وهو تعريب كَلاَدة، وهي: من بيوت عباداتهم.

(هـ) وفيه: «لو رأيت ابن عمر ساجداً لرأيته مُقْلُولياً»؛ وفي رواية: «كــان لا يُرى إلاّ مُقْلُوليـاً»؛ هو: المتــجـافي

المستوفز. وفلان يتقلَّى على فراشه؛ أي: يتململ ولا يستقرّ.

وفسره بعضُ أهلُ الحديث: كأنه على مِقْلَى، قال الهروي: وليس بشيء.

(هـ) وفي حــديّث أبي الدّرداء: "وجَدْتُ الناس اخْبُرْ تَقْله"؛ القِلَي: البُغض. يقال: قلاه يقليه قِليّ وقَليّ: إذا أغضه.

وقىال الجـوهري: «إذا فَتَحت مَدَدت. ويَقلله: لغة طَيّء».

يقـول: جَرَّب الناس، فـإنك إذا جـرَّبتهم قَلَيـتـهم وتركتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم.

لفظه لفظ الأمر، ومعناه الخبر؛ أي: من جرّبهم وخبرهم أبغضهم وتركهم.

والهاء في: (تَقْلُه)؛ للسَّكت.

ومعنى نظم الحديث: وجدت الناس مَقُولاً فيهم هذا القَولُ.

وقد تكرر ذكر: «القِلَى»؛ في الحديث.

#### (باب القاف مع الميم)

■ قمأ: (س) فيه: «أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يَقْمًا إلى منزل عائشة كثيراً»؛ أي: يَدْخُل. وقَماتُ بالمكان قما دخلته وأقمت به. كذا فُسّر في الحديث.

قال الزمخشري: ومنه اقتَما الشيءَ: إذا جُمَعه.

■ قمع: (هـ) فيه: ﴿فَرَض رسول الله ﷺ زكاة الفِطر صاعاً من بُرّ أوْ صاعاً من قمع»؛ البُرّ والقمع هما الحنطة، و: «أو» للشّك من الراوي، لا لِلتّخير.

وقد تكرر ذكر: «القمح»؛ في الحديث.

(هـ) وفي حـديث أم زُرْع: أَاشْرَبُ فَاتَقَمَّح، الراد: أَنها تشرب حتى تَرْوَى وترفع رأسها. يقال: قَمَح البعير يَقْمَح: إذا رفع رأسه من الماء بعد الرِّيِّ، ويروى بالنون.

وفي حديث على: «قال له النبي ﷺ: سَتَقْدَم على الله أنت وشيعتُك راضين مرضيين، ويقدم عليه عدوك غضابا مُقْمَحِين، ثم جمع يده إلى عُنُقه؛ يريهم كيف الرقماح، الإقماح: رَفْع الرأس وغَض البَصَر. يقال: أقمَحه الغُلّ: إذا ترك رأسه مرفوعاً من ضيقه.

ومنه قُـوله -تعـالى-: ﴿إِنَا جَعَلْنَا فَيَ اعْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً فَهِيَ إِلَى الاَذْقَانَ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾.

وفيه: «أنه كان إذا اشْتكى تَقَمّح كَفّاً من شُونين؟ أي: اسْتُفّ كَفّاً من حَبّة السّوداء. يقال: قَمِحْتُ السّويق، -بالكسر-: إذا اسْتَفْفته.

■ قمر: (هـ) في صفة الدجّال: «هِجَانٌ أَقْمرُ»؛ هو: الشديد البياض. والأنثى قَمْراء.

ومنه حديث حَلِيمة: «ومعها أتانٌ قَمْراء»؛ وقد تكرر ذكرُ: «القُمْرة»؛ في الحديث.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «مَن قال: تَعالَ أُقَامِرُكَ فليتصدق»؛ قيل: يتصدق بقدر ما أراد أنْ يجعله خطراً في القمار.

■ قمرص: في حديث ابن عمير: «لقارصٌ قُمارِصٌ يَقْطُر منه البَوْل»؛ القُمارِص: الشديد القَرْص، لزيادة الميم.

فال الخطابي: القُمارص: إنباع وإسباع، أراد لبنا الخموضة، يقطر بول شاربه لشدة حموضته.

■ قمس: (هـ) فيه: «أنه رجَمَ رجلاً ثم صَلَّى عليه، وقــال: إنه الآن لَيَنْقَمِس في رِياض الجنة»؛ ورُوِي: "في أنهارِ الجنة»؛ يقال: قَمَسَه في الماء فانقمَس؛ أي: غَمَسه وغَطه. ويروى بالصاد وهو بمعناه.

(هـ) ومنه حديث وفد مَذْحج: (في مفازة تُضحِي اعلامُها قامِساً، ويمسي سرابها طامساً»؛ أي: تبدو جبالها للعين ثم تغيب. وأراد: كلّ علم من أعلامها، فلذلك أفرد الوصف ولم يجمعه.

وقال الزمخشري: ذكر سيبويه أنّ أفعالاً تكون للواحد، وأنّ بعض العرب يقول: هو الأنعام، واستشهد بقوله -تعالى-: ﴿وإنّ لَكُم في الأنعامِ لعبرة نُسقيكم مّا في بطونه ﴾، وعليه جاء قوله: تُضْحي أعلامُها قامِسا »؛ وهو -هاهنا- فاعل بمعنى مفعول.

وفيه: «لقد بَلَغَتْ كلماتك قاموس البحر»؛ أي:

(هـ) ومنه حديث ابن عباس، وسُئل عن المد والجزر فقال: «مَلَكٌ موكَّلٌ بقاموس البحر، كلّما وضع رجله فاض، فإذا رفعها غاض»؛ أي: زاد ونقص. وهو فاعُول من القمس.

■ قـمص: (هـ) فيه: «أنه قال لعُثْمان: إن الله

سَيُّقَمِّصُك قسسصاً، وإنك تُلاصُ على خَلْعِه، فايّاك وخَلْعَه»؛ يقال: قَمَّصْتُه قميصاً: إذا ألبسته إيّاه. وأراد بالقميص: الخلافة. وهو من أحسن الاستعارات.

(س) وفي حديث المرجوم: «إنه يتقمّص في أنهار الجنة»؛ أي: يتقلّب وينغمس. ويُرَوى بالسين. وقد تقدّم.

(س) وفي حديث عمر: «فقمص منها قمصاً»؛ أي: نفر وأعرض. يقال: قمص الفَرس قَمْصاً وقِماصاً، وهو أن يَنْفر ويَرفَع يديه ويَطْرَحَهما معاً.

(س) ومنه حديث علي: «أنه قَضَى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً»؛ القامصة: النافرة الضاربة برجليها. وقد تقدّم بيانُ الحديث في: «القارِصة».

ومنه حديث الآخر: «قَمَصَتْ بأرْجُلها وقنصت بأحْبُلها».

(س) وحديث أبي هريرة: «لتَقْمِصَنّ بكم الأرضُ قِماصَ البَقر»؛ يعني: الزّلزلة.

ومنه حديث سليمان بن يسار: «فـقَمـصت به فصرَعَتْه»؛ أي: وثبت ونفرت فألقَته.

■ قسمط: (ه) في حديث شُريح: "اختصم إليه رجُلان في خُصّ، فقضى بالخصّ للذي تَلِيه معاقدُ القُمُطَ»؛ هي: جَمع قماط، وهي: الشّرُط التي يُشَدّ بها الخصّ ويُوثَق، من ليف أو خُوص أو غيرهما.

ومعاقد القُمُط تَلِي صاحب الخُصّ. والخُصّ: البيت الذي يُعْمَل من القَصَب.

هكذا قال الهروي بالضم.

وقيال الجوهري: «القِمُط -بالكسر-»؛ كيانه عنده

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «فما زال يَسْأَلُه شهراً قميطاً»؛ أي: تاماً كاملاً.

■ قسمع: (هـ) فيه: «ويْل لأقْماع القوْل، ويلٌ للمُصِرِّينِ»؛ وفي رواية: «ويْلٌ لأقْماع الآذانِ»؛ الأقْماع: جَمْع قِمَع، كسفِلَع، وهو الإناء الذي يُتْرك في رؤوس الظرُوف لِتُملاً بالمائِعات من الأشرِبة والأدْهان.

شَبَّه أَسماع الذَين يَسْتِمعون القَوْلَ ولا يَعُونه ويحفظونه ويعْملون به بالأقماع التي لا تَعِي شيئاً مما يُفرَغ فيها، فكانه يَرْ عليها مَجازاً، كما يَمر الشّراب في الأقماع اجْتيازاً.

(س) ومنه الحسديث: «أوّل من يُسساق إلى النار

الأقماع، الذين إذا أكلُوا لم يَشْبَعوا، وإذا جَمعوا لم يَسْبَعوا، وإذا جَمعوا لم يَسْتَغنوا ، أي: كان ما يأكلونه ويَجْمَعونه يَمُر بهم مُجْتازاً غير ثابت فيهم ولا باق عندهم.

وقسيل: أراد بهم أهل البَطَالات الذين لا هُمَّ لهم إلا في تَرْجئة الآيام بالباطل، فلا هُم في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة.

(هـ) وفي حديث عائشة والجوارِي اللاتي كُنّ يَلْعَبْن معها: «فإذا رَأَيْن رسول الله ﷺ انْقَمْعَن»؛ أي: تَغَيَّن ودَخَلْن في بيت، أو من وَراء سِنْر. وأصله من القِمَع الذي على رأس الثمرة؛ أي: يَدْخُلُن فيه كما تَدْخُل الثمرة في قِمَعِها.

ومنه حديث الذي نَظَر في شَقّ الباب: «فلما أنْ بَصُر به انْقَمع»؛ أي: رَدّ بصره ورَجع. يقال: أقْمَعْتُ الرجُلَ عني إقماعاً؛ إذا اطلع عليك فرددته عنك، فكان المردُود أو الراجع قد دَخَل في قِمَعه.

ومنه حديث مُنكر ونكير: «فينَقَمع العذابُ عند ذلك»؛ أي: يَرْجع ويَتداخَل.

وفي حديث آبن عمر: (ثم لَقِيني مَلَكٌ في يده مِقْمَعة من حديد)؛ المِقْمعة -بالكسر-: واحدة المُقامع، وهي: سياط تعمل من حديد، رؤوسها مُعْوَجّة.

■ قسقم: في حديث على: «يَجْملها الأخْضَرُ المُثْعَنْجَر، والقَمقام المُسجّر»؛ هو: البَحْر. يقال: وقع في قمقام من الأرض: إذا وَقع في أمْر شديد. والقَمْقام: السيّد، والعدد الكثير.

وفي حديث عمر: الأنْ أشْرَبَ قُمْقُماً أَحْرَقَ ما أَحْرَقَ الْحَرَقَ الْحَرَقَ الْحَرَقَ أَحَبّ إليّ من أن أشرب نبيذ جَرِّه؛ القُمقُم: ما يُسَخّن فيه الماء من نُحاس وغيره، ويكون ضيّق الرأس. أراد شُرب ما يكون فيه من الماء الحارِّ.

ومنه الحديث: «كما يَغْلي المِرْجَلُ بالقُمْقُم»؛ هكذا رُوي. ورواه بعضهم: «كما يَغْلي المِرْجَلُ والقُمْقُم»؛ وهو أبين؛ إن ساعدته صحّة الرواية.

■ قمل: (س) في حديث عمر، وصفة النساء: «منهن غُل قَمِل»؛ أي: ذو قَمْل. كانوا يَغُلّون الْاسِيرَ بالقِد وعليه الشّعر، فيقْمَل فلا يَسْتطيع دفعه عنه بحيلة.

وقيل: القَمِلُ: القَذِر، وهو من القمل -أيضاً-.

■ قـمم: (هـ) فيه: ﴿أَنه حَضَّ على الصدقة، فقام

رجُلٌ صغير القِمّةِ»؛ القِمّة -بالكسر-: شَخْص الإنسان إذا كان قائماً، وهي القامة. والقِمّة -أيضاً- وسط الرأس.

وفي حديث فاطمة: «أنها قَمَّت البيتَ حتى اغْبَرَّت ثِيابُها»؛ أي: كَنَسْته. والقُماة: الكُناسة. والمِقَمّة: الكُناسة.

(س) ومنه حديث عمر: «أنه قَدم مكّة فكان يَطوف في سككها، فيمُرّ بالقوم فيقول: قُمُوا فِناءكم، حتى مَرّ بدار أبي سُفيان، فقال: قُمُوا فناءكُم، فقال: نَعم يا أمير المؤمنين، حستى يجيء مُهّانُنا الآن، ثم مَرّ به فلم يَصْنَع شيئاً، ثم مَرّ ثالثاً، فلم يَصنَع شيئاً، فوضَع الدِّرة بين أُذُنيه ضَرْباً، فحاءت هند وقالت: والله لَرُب يوم لو ضَرَبته لافْسَعَر بَطن مكة، فقال: أجلُه.

(س) ومنه حديث ابن سيرين: «أنه كتب يَسْأَلُهم عن المُحاقَلة، فقيل: إنهم كانوا يَشْتَرطون لربّ الماء قُمامة الجُرُن ؛ أي: الكُساحة والكُنّاسة، والجُرُنُ: جمع جَرين، وهو: البَيْدر.

(س) وفيه: «أنّ جماعة من الصحابة كانوا يَقُمّون شواربهم»؛ أي: يَستأصلونها قَصّاً، تشبيها بقمَ البيت وكنسه.

■ قـمن: (هـ) فيه: «أمّا الركوعُ فعظموا الرّبّ فيه، وأما السّجود فأكثروا فيه من الدّعاء فإنه قمن أن يُستجاب لكم، يقسال: قَمَن وقمن وقمن ، أي: خَلِيق وجَدير، فمن فَتَح الميم لم يُثَن ولم يَجْمَعْ ولَم يُؤنّث، لأنه مصدر، ومن كـسر ثنّى وجـمع وأنّث، لأنه وَصْف، وكـذلك القمين.

## (باب القاف مع النون)

■ تنا: (هـ) فيه: «مَرَرْت بابي بكر فإذا لِحْيَتُه قانِئةٌ»؛ وفي حديث آخر: «وقد قَناً لَونها»؛ أي: شديدة الحُمْرة. وقد قَناتْ تَقْنا تُنوءاً، وترك الهمز فيه لغة أخرى. يقال: قنا يقنو فهو قان.

وفي حديث شريك: «أنه جلس في مَقنُوءة له»؛ أي: موضع لا تَطلُع عليه الشمس، وهي المقناة -أيضاً-. وقيل: هُما غير مَهْموزين.

■ قنب: (هـ) في حديث عمر واهْتِمامِه للخلافة:

«فــذُكِرَ له سَعْد، فـقــال: ذلك إنما يكون في مِقْنَبِ من مَقانِبكم»؛ المِقْنَب -بالكسر-: جماعة الخيْل والفُرْسان. وقيل: هو دون المائة، يريد: أنه صاحِبُ حَرْب وجُيوش، وليس بصاحب هذا الأمْر.

ومنه حديث عدِيّ: «كيف بطّيّ ومَقانِبها»؛ وقد تكرر في الحديث.

■ قنت: (س) فيه: «تَفكرُ ساعة خَيرٌ من قُنوت ليلة»؛ قد تكرّر ذكر: «القُنوت»؛ في الحديث، ويَرِدُ بِمعانٍ مُتَعددة، كالطّاعة، والحُشوع، والصلاة، والدّعاء، والعِبادة، والقيام، وطول القيام، والسّكوت، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يَحتمله لفظُ الحديث الوارد فيه.

وفي حديث زيد بن أرقم: «كنا نَتَكلّم في الصلاة حتى نَزلَت: ﴿وقُومُوا لله قَانِتِينَ﴾؛ فأمسكنا عن الكلام»؛ أراد به: السكوت.

وقال ابن الأنباري: القُنوت على أربعة أقسام: الصلاة، وطُول القيام، وإقامة الطاعة، والسكوت.

■ قنح: (هـ) في حديث أم زَرْع: "وأشرب فأتقَنّح"؛ أي: أقطع الشّرب وأتمهّل فيه، وقيل: هو الشّرب بعد الرّيّ.

■ قنذع: في حديث أبي أيوب: «ما مِن مُسْلم يَمْرَض في سبيل الله إلا حَطّ الله عنه خطاياه، وإن بلغت قُنْذُعَة رأسه»؛ هو: ما يبقى من الشّعَر مُفَرّقا في نواحي الرأس، كالقُنزعة.

وذكره الهروي في القاف والنون، على أن النون أصلة.

وجعل الجوهري النون منه ومن القُنْزُعة زائدة.

ومنه حديث وهب: «ذلك القُنْدُع»؛ هو: الدَّيُوث الذِي لا يَغار على أهله.

■ قنزع: (هـ) فيه: «أنه قال لأمّ سُلَيم: خَضَلي قَنازِعَك»؛ القَنازع: خُصَل الشّعر، واحِدتها قُنْزعُة؛ أي: نَدّيها وروّيها بالدَّهْن ليذهب شعَثْها.

(هـ) وفي حديث آخر: «أنه نَهى عن القَنازع»؛ هو: أن يؤخذ بعض الشّعر ويترك منه مواضعُ متفرّقة لا تُؤخذ، كالقزع.

ومنه حديث ابن عمر: «سُئِل عن رجل أهلّ بعُمْرة وقد لَبّد وهو يريد الحجّ، فقال: خذ من قنازع رأسك»؛ أي: مما ارْتَفَع من شعرك وطال.

■ قنص: (هـ) فيه: «تخرج النارُ عليهم قوانِصَ»؛ أي: قطعاً قانصة تَقْنِصُهم كما تختَطِف الجارحةُ الصيد. والقوانص: جَمْع قانِصة، من القَنَص: الصيد. والقانِص: الصائد.

وقيل: أراد شَرراً كقوانص الطير؛ أي: حُواصِلها. ومنه حـــديث علي: "قَمَصَتْ بِارْجُلهـــا وقَنَصَت بِاحْبُلِها»؛ أي: اصْطادت بحبالها.

وحديث أبي هريرة: «وأن تَعَلو التَّحوتُ الوعول، فقيل: ما التّحوت؟ قال: بيوت القانصة»؛ كأنه ضرب بيوت الصيّادين مَثَلاً للأراذِل والأدْنياء، لأنها أرْذَل البيوت.

وفي حديث جبير بن مطعم: «قال له عُمر - وكان انسَب العَرب -: عَن كان النّعمان بن المنذر؟ فقال: من أشلاء قَنص بن مَعَدّ»؛ أي: من بَقيّة أولاده.

وقال الجوهري: «بَنُو قَنَص بن مَعَدٌ قَوْمٌ دَرَجُواً».

■ قنط: قد تكرّر ذِكر: «القنط»؛ في الحديث، وهو: أشدّ اليسأس من الشيء. يقال: قَنِط يَقْنِط، وقَنَط يَقْنِط، فهو قانِطٌ وقَنُوط: والقُنُوط -بالضم-: المصدر.

(س) وفي حديث خُزَيمة في رواية: (وقُطّتِ القَنَطة)؛ قُطّت؛ أي: قُطِعَت.

وأما: «القَنطَة»؛ فقال أبو موسى: لا أعرفها، وأظنه تَصْحيفاً، إلا أن يكون أراد: «القَطَنة»؛ بتقديم الطاء، وهي هَنَة دُون القبّة. ويقال لِلْحُمة بين الوركين -أيضاً-: قَطَنة.

■ قنطر: فيه: «مَن قام بألْف آية كُتِبَ من المقنطَرين»؛ أي: أُعْطِي قِنْطاراً من الأجر. جاء في الحديث أن القِنْطار ألف وماثتا أوقيّة، والأوقيّة خير ممّا بين السماء والأرض.

وقال أبو عبيدة: القَناطير: واحِدُها قِنْطار، ولا تَجِد العرب تَعْرِف وَزْنه، ولا وَاحد للقِنطار من لَفْظه.

وقال ثعلب: المُعْمول عليه عند العرب الأكثر أنه أربعة آلاف دينار، فإذا قالوا: قناطير مُقَنْظَرة، فهي اثنا عشر ألف دينار.

وقيل: إنَّ القِنطار مِلْء جِلْد ثُور ذَهباً. وقيل: ثمانون

ألفا. وقيل: هو جُمْلة كثيرة مجهولة من المال. الحَوذة، لأنّ الرأ

(هـ) ومنه الحـديث: «أنّ صـفـوان بن أمـيّة قَنْطَر في الجاهليّة وقَنْطَر أَبُوه»؛ أي: صار له قنْطار من المال.

ومنه حديث عمرو بن العاص: «يُوشِك بنو قَنْطوراء أن يُخْرجوكم من أرض البصرة».

وحـديث أبي بكرة: ﴿إذَا كَانَ آخـرِ الزَّمَـانَ جَـاءَ بِنُو قنطوراء».

■ قنع: (هـ) فيه: «كان إذا رَكع لا يُصَوّب رأسه ولا يُقْنعُه»؛ أي: لا يرفعه حتى يكون أعْلى من ظَهْره. وقد أقْنَعه يقنعه إقْناعاً.

(هـ) ومنه حـديث الدعاء: «وتُقْنع يَدَيْك»؛ أي: أَرْفَعهُما.

(هـ) وفيه: «لا تَجوز شهادةُ القانع من أهل البيت لهم»؛ القانع: الخادم والتابع تُردّ شهادتُه للتّهمة بِجَلْب النّفع إلى نفسه. والقانع في الأصل: السائل.

ومنه الحديث: «فاكلَ وأطعْمَ القانع والمُعْتَرَّ»؛ وهو: من القُنوع: الرِّضا باليسير من العطاء. وقد قَنَع يَقْنع قُنوعاً وقَناعــة - بالكَسْر -: إذا رَضِيَ، وقَنَع -بالفــتح- يَقْنَع قُنوعاً: إذا سال.

ومنه الحديث: «القَناعـة كَنْز لا يَنفَد»؛ لأنّ الإنفـاق منها لا يَنْقطع، كلما تعَذّر عليه شيء من أمور الدنيا قَنع بما دونه ورَضي.

ومنه الحـديث الآخـر: «عَزّ من قَنع وذَلّ مَن طَمع»، لأنّ القانِع لا يُذِلّه الطّلب، فلا يَزال عزيزاً.

وقد تكرر ذكر: «القُنوع، والقَناعة» في الحديث.

(س) وفيه: «كان المقانعُ من أصحاب محمد عليه في يقولون كذا»؛ المقانعُ: جَمْع مَقْنَع -بوزن جَعْفر-. يقال: فلانٌ مَقْنَعٌ في العلم وغيره؛ أي: رضاً. وبعضهم لا يُثنيه ولا يجسم عمه لأنه مسدر، ومَن ثَنّى وجمع نَظَر إلى الاسمة.

وفسيه: «أتاه رجلٌ مُقَنّع بالحسديد»؛ هو المُتغَطّي بالسلاح. وقيل: هو الذي على رأسه بَيْضة، وهي

الخَوذة، لأنَّ الرأس موضع القِناع.

(هـ) ومنه الحـديث: وأنه زارَ قَبْرَ أمّه في الْفِ مُقَنّع»؛ أي: في الْف فارس مُغطّى بالسّلاح.

(س) وفي حديث بدر: «فَانْكَشَفْ قِنَاعُ قَلْبُه فَمَاتَ»؛ قِنَاعِ القَلْبِ: غِشَاؤَه، تشبيهاً بِقِنَاعِ المُرَاة، وهو: أكبر من المُفْنَعَة.

(س) ومنه حديث عمر: «أنه رأى جارِيةً عليها قِناعٌ فَضَرَبها بالدَّرَّة وقال: أتَشَبَّهين بالحرائر؟»؛ وقد كان يومثذ من لُبْسِهنّ.

(هـ) وفي حديث الربيع بنت مُعود: «قالت: أتَيْتُه بِقِناع مِن رُطَبٍ»؛ القِناع: الطّبق الذي يُؤكل عليه. ويقال له: ألقُنْع -بالكسر والضم-، وقيل: القِناع جَمْعُه.

ومنه حديث عائشة: ﴿إِن كَانَ لَيُهُدَّى لَنَا القِنَاعُ فَيِهِ كَعْبٌ مِن إِهَالَةِ فَنَفْرَحِ بِهِ ».

(س) وفي حديث عائشة، أخَذَت أبا بَكْر غَشْيةٌ عند الموت فقالت:

مَن لا يَزال دَمْعُه مُقَنّعًا

لا بُدد يَــوْمُــا أَنْ يُــهَــراقَ هَكذا وَرَد. وتَصْحيحه:

مَن لا يَسزال دَمْعُه مُقَنّعًا

لا بُدّ يَسوْمُــا أنّــه يُسهَــراقُ وهو من الضّرب الثاني من بَحر الرَّجَز.

ورواه بعضهم:

ومَن لا يَزال الدَّمْع فــيــه مُقنَّعــا

وهو من الضرب الثالث من الطّويل، فَسّروا الْمُقنّع بأنه المحبُّوس في جَوْفه.

ويجوز أن يُراد: مَن كان دَمْعُه مغطّى في شُؤونه كامِناً فيها؛ فلا بدّ أن يُبْرِزه البُكاء.

هذه اللفظة قـد اختُلِف في ضبطها، فـرُويت بالبـاء والتاء، والثاء والنون، وأشهرُها وأكثرها النون.

قال الخطّابي: سألت عنه غير واحد من أهل اللغة فلم يُشْتُوه لي على شيء واحد، فيان كانت الرواية بالنون صحيحة فلا أراه سُمّي إلا لإقناع الصّوت به، وهو رفْعُه. يقال: أقنّع الرجُلُ صَوْتَه ورأسَه: إذا رفَعه. ومن يُريد أن يَنْفُخ في البُوق يَرفَع رأسه وصَوته.

قال الزمخشري: أوْ لأنّ أطرافَه أَقْنِعَت إلى داخله؛ أي: عُطفَت.

وقال الخطابي: وأما: «القُبَع»؛ بالباء المفتوحة فلا أحْسَبُه سُمّي به إلا لأنه يَقْبَع فم صاحبه؛ أي: يَسْتُره، أو مِن قَبَعْت الجُوالِق والجراب: إذا تَنَيْتَ أطرافه إلى داخِل.

قال الهروي: وحكاه بعض أهل العلم عن أبي عُمر الزاهد: «القُثْع»؛ بالثاء قال: وهو: البُوق فعرضته على الأزهري فقال: هذا باطل.

وقال الخطّابي: سمعت أبا عُمر الزاهد يقولُه بالشاء المثلثة، ولم أسمعه من غيره. ويجوز أن يكون من: قَثَع في الأرض قُثُوعا: إذا ذَهب، فسمّي به لذَهاب الصّوْت منه.

قال الخطّابي: وقد رُوي: «القتع»؛ بتاء بنُقْطَتين من فسوق، وهو: دُودٌ يكون في الخشب، الواحدة: قَتَعَة. قال: ومَدار هذا الحرف على هُشَيْم، وكان كشير اللّحن والتّحريف، على جَلالة محلّه في الحديث.

■ قنن: (هـ) فيه: ﴿إِنَّ الله حرَّمِ الكُوبةِ والقِنْينِ»؛ هو -بالكسر والتشديد-: لُعْبة للرَّوم يُقامِرُون بها. وقيل: هو الطّنْبور بالحَبَشيّة. والتّقْنين: الضّرب بها.

(س) وفي حديث عُمر والأشعث: «لم نكُن عَبِيد قِنّ، إنما كنّا عبيد علكة»؛ العَبْد القِنّ: الذي مُلِك هو وأبواه. وعبد المملكة: الذي مُلك هو دُون أبويه. يقال: عبْدٌ قِنّ، وعَبْدان قِنّ، وعَبيدٌ قِنّ. وقد يُجْمَع على أقنان وأقنة.

■ قنا: (س) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «كان أقنى العرنين»؛ القنا في الأنف: طُوله ورِقة أرنبَيه مع حدَب في وسطه. والعرنين: الأنف.

ومنه الحديث: «يَمْلِكَ رَجُلٌ ٱقْنَى الْأَنْفِ»؛ يقــال: رَجَلٌ ٱقْنَى وَامْرَأَة قَنْوَاءُ.

ومنه قصید کعب:

قَنُواءُ في حُرَّتيْها للبَصير بها

عِتْقٌ مُبِينٌ وفي الخَدّينِ تَسْهِيلُ وفي الخَدّينِ تَسْهِيلُ وفي الخَدّينِ تَسْهِيلُ وفيه: وفيه: وأنه خَرج فرأى أقناء مُعلّقة، قِنْو منها حَشَف»؛ القِنْو: العِذْق بما فيه من الرّطَب، وجمعه: أقناء. وقد تكرر في الحديث.

رُسُ) وفيه: ﴿إِذَا أَحَبُ الله عبداً اقْتَنَاهُ فَلَم يَتَرَكُ لَهُ مَالاً ولا وَلَداً»؛ أي: اتّخَذَه واصْطفاه. يقال: قَنَاهُ يَقْنُوهُ،

واقْتَناه؛ إذا اتّخذه لنَفْسِه دون البّيع.

(س) ومنه الحديث: «فاقنُوهم»؛ أي: عَلَمُوهم واجْعلوا لهم قُنيَة من العِلم، يَسْتَغنُون به إذا احتاجوا إليه.

(س) ومنه الحديث: «أنه نَهى عن ذَبح قَنِي الغَنَم»؛ قال أبو موسى: هي: التي تُقتنى للدَّر والولد، واحدتُها: قنْوة، بالضم والكسر، وبالياء -أيضاً-. يقال: هي غنم قُنْوة وقنْية.

وقال الزمخشري: «القَنِيِّ والقَنِيَّة: مَا اقْتُني مِن شَاةٍ أُو نَاقَةٍ»؛ فبجعله واحداً، كأنه فَعِيل بجعني مفعول، وهو الصحيح. يقال: قَنَوْت الغَنم وغيرها قِنْوة وقُنُوة، وقَنَيْت الصحيح. أَنْية وقِنْية: إذا اقْتَنْيتَها لنفسك لا للتجارة، والشاة قنية، فإن كان جَعل القَنِيَّ جنْساً للقَنِيَّة فيجوز، وأما فِعْلَة وَفُعْلةٌ فلم يُجمعا على فَعِيل.

ومنه حديث عمر: «لو شئت أمَرْت بقَنِيَّةٍ سَمينة فألقي عنها شَعَرَها».

وفيه: (فيما سَقَت السماءُ والقُنِيِّ العُشُورِ)؛ القُنِيِّ: جَمْع قَنَاة، وهي: الآبار التي تُحفَر في الأرض مُتَتابعةً ليُستَخْرج ماؤها ويسِيح على وَجْه الأرض.

وهذا الجمْع أيضاً إنما يَصح إذا جُمِعَت القَنَاة على قَناً، وجُمع القَنَا على: قُنِيّ، فيكون جَمْع الجَمْع، فإن فَعَلة لم تُجمَع على فُعُول.

قَــال الجــوهري: «القَنا: جَمْع قَنَاة، وهي الرمح، ويُجْمَع على قَنَواتٍ وقُنِيّ. وكذلك القَناة التي تُحْفَرًا.

ومنه الحديث: «فنزلنا بقناة»؛ وهو: واد من أودية المدينة، عليه حَرْثٌ ومالٌ وزرع. وقد يقال فيه: وادي قناة، وهو غير مصروف.

وفي حديث أنس عن أبي بكر وصَبْغِه: «فَعَلَفَهَا بِالْحِنَّاءُ وَالْكَتَم؛ حتى قَنَا لَوْنُهَا»؛ أي: احمَرٌ. يقال: قنا لُونُها يَقَنُو قُنُواً، وهو: أحْمَرُ قان.

(س) وفي حديث وابصة: «والإثم ماحَكٌ في صَدْرك وإنْ أَقْناك الناس عنه وأقْنُوك؟؛ أي: أرْضُوك.

وحكَى أبو مـوسـى أنّ الزمـخـشــري قــال ذلك، وأنّ المَحْفُوظ بالفاء والتاء؛ أي: من الفُتْيا.

والذي رأيتُه أنا في «الفائق»؛ في باب الحاء والكاف: «أفْتَوْك»؛ بالفاء، وفَسَره بأرْضَوك. وجعَل الفُتْيا إرْضاءً من المُفْتى.

على أنه قد جاء عن أبي زيد: أنّ القَنا: الرضا، وأقناه: إذا أرْضاه.

#### (باب القاف مع الواو)

■ قوب: (هـ) فيه: «لَقَابُ قَوْسٍ أحدِكم، أو مَوضعُ قدّه من الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها»؛ الْقاب والقيبُ: بَعنى القَدْر، وعَيْنُها واوّ، من قـولهم: قَوْبُوا في هذه الأرض؛ أي: أثّرُوا فيها بِوَطْنِهم، وجعلوا في مسافتِها علامات. يقال: بَيْنِي وبَيْنه قابُ رُمحٍ وقاب قَوْس؛ أي: مقدارهما.

(هـ) وفي حديث عمر: «إن اعتمرتُم في أشهر الحج رأيتُموها مُجْزَقةٌ عن حَجَكم فكانت قائِبةَ قُوبِ عامها»؛ ضرب هذا مشلا لخلو مكة من المُعْتمرين في باقي السنة. فصرب هذا مشلا لخلو مكة من المُعْتمرين في باقي السنة. يقال: قيبَتِ البَيْضة فهي مَقُوبةٌ: إذا خرج فَرْخُها منها. فالقائبة: البَيْضة، والقُوب: الفَرْخ. وتَقويت البيضة: إذا انْفَلقت عن فَرْخها، وإنما قيل لها: قائبة وهي مَقُوبة على تقدير: ذات قُوب، أي ذات فَرْخ. والمعنى: أنّ الفَرْخ إذا فارق بَيْضته لم يَعُد إليها. وكذا إذا اعْتَمرُوا في أشهر الحج لم يَعُد إليها. وكذا إذا اعْتَمرُوا في أشهر الحج لم يَعُد إليها.

■ قـوت: في أسماء الله -تعالى-: «المُقيت»؛ هو الحفيظ. وقيل: المُقتدر. وقيل: الذي يُعْطي أقوات الخلائق. وهو مِن أقاته يُقِيتُه: إذا أعطاه قُوته، وهي: لُغَة في: قاتَهُ يُقوته، وأقاتَه -أيضاً-: إذا حَفظَه.

(هـ) ومنه الحديث: «اللهُمّ اجْعل رِزْق آل محمد قُوتاً»؛ أي: بقَدْر ما يُمْسِك الرّمَق من المطعَم.

(س) ومنه الحديث: «كَفَى بالَمْء إثْمَا أَن يُضَيَّعَ مَن يَقُوتَ»؛ أراد: مَن تَلْزَمُه نَفَقَتُه مِن أهله وعياله وعبيده. ويُروَى: «مَن يُقيت»؛ على اللّغة الأخْرَى.

(س) وفيه: «قُوتُوا طَعامَكُم يُبارَكُ لكم فيه»؛ سُتِل الأوْزاعِيّ عنه فقال: هو صِغَرْ الأرْغِفة. وقال غيره: هو مثل قوله: «كيلُوا طَعامكُم».

وفي حديث الدعاء: (وجَعل لكل منهم قيتَة مقسومة من رِزْقه)؛ هي فعُلَة من القُوت، كميتة من المَوْت.

■ قوح: فيه: «إنّ رسول الله ﷺ احتجم بالقاحة وهو صائم»؛ هو: اسم موضع بين مكة والمدينة، على ثلاث مَراحِلَ منها، وهو مِن قاحة الدار؛ أي: وسَطها، مِثْل ساحَتِها وباحَتِها.

(هـ) ومنه حديث عمر: "مَن مَلاً عيننيه من قاحَة بَيْتِ قَبْل أَن يُؤذَن له فقد فَجَر".

■ قود: (س) فيه: «مَن قتل عمداً فهو قَودٌ»؛ القَودُ: القَدتُه به أَقِيدُه القَدتُه به أَقِيدُه إلى القَسل. وقد أقَدْتُه به أَقِيدُه إقادةً. واسْتَقَدْتُ الحاكِمَ: سألتُه أن يُقيدنني. واقتدْتُ منه أَقْتاد. فأمّا قادَ البَعيرَ واقتاده فبمَعْنى: جَرّه خَلفْه.

ومنه حديث الصلاة: ﴿اقْتَادُوا رَواحلَهم».

وفي حديث علي: «قُرَيش قادَةٌ ذَادَة»؛ أي: يقودون الجيوش، وهو جمع: قائد.

ورُوِي أَنَّ قُصَيَّاً قَسَم مَكَارِمَه، فَاعْطَى قَوْدَ الجُيسوش عبدَ مَناف، ثم وَلِيها عبدُ شمس، ثم أُمَيَّةُ، ثم حَرْبٌ، ثم أبو سُفيان.

وفي حديث السّقيفة: «فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حستى أتّوْهُم»؛ أي: يَذْهُبَان مُسْرِعَين، كانٌ كلّ واحد منهما يَقُود الآخر لسُرْعَتِه.

وفي قصيد كعب:

وعَمّها خــالُهــا قَوْداءُ شِمْلِيلُ القَوْداء: الطويلة.

ومنه: ﴿رَمُلٌ مُنْقَادٍ﴾؛ أي: مُسْتطيل.

■ قسور: (س) في حديث الاستسقاء: «فَتَقَوّر السّحابُ»؛ أي: تَقَطّع وتَفُرّق فِرَقاً مُستديرة. ومنه: قُوارَة الجَيْب.

ومنه حمديث معاوية: (وفي فنائه أعْنُزَّ دَرُّهُنَّ غُبْرٌ، يُحلَبن في مثل قُوارةِ حافر البعير»؛ أي: ما استدار من باطن حافره، يعني: صغر المحلّب وضيقه، وصفه باللؤم والفقر. واستعار للبِعير حافراً مجازاً، وإنما يقال له:

(هـ) ومنه حديث الصدقة: «ولا مُقْوَرة الألياط»؛ الأقورارُ: الاسترخاء في الجلود. والألياط: جمع ليط، وهو قِشْر العُود. شَبّه به الجلد لالتِزاقه باللَّحْم. أراد: غير مُستَرْخية الجلود لِهُزَالِها.

ومَنه حديث أبي سعيد: «كجلد البَعِير الْمُقُورَ».

(هـ) وفيه: «فله مثلُ قُورِ حِسْمَي»؛ القُورُ: جمع قارة وهي: الجبل. وقيل: هو الصغير منه كالأكمة.

(هـ) ومنه الحديث: «صَعّد قَارَة الجبل»؛ كانه أراد جبلا صغيراً فوق الجبل، كما يقال: صَعّد قُنّة الجبل؛ أي: أعْلاه.

ومنه قصید کعب:

وقسد تَلَفَّعَ بِالقُورِ العَسساقِيلُ (هـ) ومنه حـديث أم زَرْع: ﴿زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَتْ، على رأس قُورٍ وَعْثَ»؛ وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث الهجرة: «حتى إذا بَلَغَ بِرْكُ الغِماد لَقِيه ابن الدَّغُنَة وهو سَيَّد القارة»؛ القارة: قَبِيلة من بَني الهُون ابن خريمة، سُمَّوا قارةً لاجتماعهم والتِفافهم، ويوصَفُون بالرَّمْي. وفي المَثَل: أنْصَفَ القارة من راماها.

■ قـوز: (هـ) فيه: «محمدٌ في الدَّهْم بهذا القَوْز»؛ القَوْز -بالفتح-: العالمي من الرَّمْل، كانه جَبل.

(هـ) ومنه حـديث أم زُرْع: ﴿زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَتْ، على رأس قَوْزِ وَعُثِ»؛ أرادت: شـدّة الصّعود فيه، لأنّ المَشْي في الرّمْل شاق فكيف الصّعود فيه، لا سِيّما وهو وعث.

■ قـوس: (هـ) في حديث وفد عبد القيس: «قالوا لرَجُل منهم: أطْعِمْنا مِن بَقِيّة القَوْس الذي في نَوْطك»؛ القَوْس: بَقيّة التّمر في أسْفل الجُلّة، كانها شبّهت بقَوْس البَعير، وهي جانِحتُه.

ومنه حَديثَ عمرو بن مَعْدِيكرِب: «تَضَيَّفْت خالد بن الوليد، فأتانِي بقَوْسٍ وكَعْبٍ وثَوْرٌ».

■ قــوصف: فيه: «أنه خرج على صَعْدة عليها قَوْصَف»؛ القَوْصَف: القَطيفة. ويُرْوَى بالراء. وقد تقدم.

■ قسوض: في حديث الاعتكاف: "فأمَر ببنائِه فَقُرَّضَ»؛ أي: قُلع وأُزيلَ. وأراد بالبِناء: الخِباءَ.

ومنه: «تَقُويض الخِيام».

(هـ) وفـيـه: (مَرَرُنَا بشَجـرة وفـيـهـا فَرْخَا حُمْرَةٍ فاخَذْناهما، فجاءتِ الحُمْرةُ إلى النبي ﷺ وهي تَقَوّض»؛ أي: تَجِيء وتذهب ولا تَقِرْ.

■ قوف: (س) فيه: «أن مُجزَرًا كان قائفاً»؛ القائف: الذي يَتَتبَع الآثارَ ويعرفها، ويعرف شبّه الرجل بأخيه وأبيه، والجمع: القافة. يقال: فُلانٌ يَقُوف الآثر ويَقْتافُه قيافة، مثل: قفا الآثر واقتفاه.

■ قوق: (س) في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر:

﴿أَجِئْتُم بِهِا هِرَقْلِيّةٌ قُوقِيّة؟ ﴾؛ يُريد: أنّ البَيْعة لأولاد الملوك سُنّةُ الرّوم والعَجم، قال ذلك لما أراد مُعاوية أن يُبايع أهلُ المدينة ابْنَه يَزيد بولاية العَهْد.

وقُوق: أسم مَلِك من ملوك الرّوم، وإليسه تُنْسَب الدّنانير القُوقيّة.

وقيل: كَان لَقَب قَيْصَر قُوقاً.

ورُوِي بالقاف والفاء، من القَوْف: الاتباع، كان بعضهم يُتبَع بعضاً.

■ قول: (هـ) فيه: «أنه كَتَب لِوائِل بن حُجْر: إلى الأقوال العَباهِلة»؛ وفي رواية: «الأقيال»؛ الأقوال: جمع قيل، وهو: الملك النافذ القول والأمر. وأصله: قيول، فيعل من القول، فحذفت عينه. ومثله: أموات، في جمع مين، مُخفّف ميّت. وأمّا: «أقيال»؛ فمحمول على لَفْظ قيْل، كما قالوا: أرْياح، في جمع ربح. والسائغ المقيس: أرْواح،

آهس) وفيه: قانه نَهى عن قِيل وقال»؛ أي: نَهى عن قَيل وقال»؛ أي: نَهى عن فُضول ما يَتَحدَّث به المُتَجالِسون، من قَوْلهم: قيل كذا، وقال كذا، ويناؤهما على كونهما فعلين ماضييين متضمنين للضمير. والإعرابُ على إجُرائِهما مُجْرَى الأسماء خلوين من الضمير، وإدْخال حَرْف التّعريف عليهما (لذلك) في قولهم: القيل والقال، وقيل: القال: الأبتداء، والقيل: الجَواب.

وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية: «قيل وقال»، على انهسما فعلان، فيكون النهي عن القول بما لا يصح ولا تعلم حقيقته. وهو كحديثه الآخر: «بشس مطية الرجل زعموا»؛ فاما من حكى ما يصح ويعرف حقيقته وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه للنهي عنه ولا ذمّ.

وقال أبو عبيد: فيه نَحْوٌ وعَربيّة، وذلك أنه جَعل القال مَصْدَراً، كانه قال: نَهَى عن قِيلٍ وقَوْل. يقال: قُلْت قَوْلا وقِيلاً وقالاً. وهذا التاويل على أنهما اسمان. وقيل: أراد النّهي عن كثرة الكلام مُبْتدِئاً ومُجِيباً.

وقيل: أراد به حكاية أقوال الناس، والبَحْثَ عمّا لا يُجْدِي عليه خيرًا ولا يَعْنِيه أمره.

وَمنه الحديث: «ألا أَنَبْنُكم ما العَضْة؟ هي النّميسة القالَة بين الناس»؛ أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يُحكي للبعض عن البعض.

وَمنه الحَديث: ﴿فَقَشَتِ القَالَةُ بِينِ النَّاسِ ﴾؛ ويجوز أن يُريد به القَوْل والحديث. (هـ س) وفيه: «سُبحانَ الذي تَعطّف بالعزّ وقال به»؛ أي: أحبّه واختَصّه لنفسه، كما يقال: فُلان يَقول بفُلان؛ أي: بِمَحبّتِه واختِصاصه.

وقيل: معناه حكم به، فإنّ القَول يُسْتعمل في معنى لحُكْم.

وقــال الأزهري: مسعناه غَلَب به. وأصلُه من القَيْل: الملك، لانه يَنْفُذ قُولُه.

(هـ) وفي حـــديث رُقيَّة النَّملة: «العَرُوس تَكْتَحِلُ وتَقْتالُ وتَحْتَفل»؛ أي: تَحْتَكِم على زَوْجِها.

(س) وفيه: «قُولوا بقولِكم أو ببعض قولكم، ولا يَسْتَجْرِيَنَكم الشيطان»؛ أي: قولوا بقول أهل دينكم وملتّكم؛ أي: ادْعُوني رسولاً ونَبياً؛ كما سَمّاني الله، ولا تُسمّوني سيداً، كما تُسمّون رؤساءكم؛ لأنهم كانوا يحسبون أن السيادة بالنبّوة كالسيادة بأسباب الدنيا.

وقبوله: «بعض قـولكم»؛ يعني: الاقْتِصـادَ في المقـال وترك الإسراف فيه.

وفي حديث علي: "سمع امرأة تندُّب عُمر، فقال: أما والله ما قالته، ولكن قُولَتُهُ"؛ أي: لُقتَتْه وعُلمته، والقي على لسانها. يعني: من جانب الإلهام؛ أي: أنه حقيق بما قالته فيه.

(هـ) ومنه حديث ابن المسيّب: «قيل له: ما تقول في عشمان وعليّ، فقال: أقول ما قَولَني الله، ثم قرأ: ﴿وَالذَين جَاءُوا مِن بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان﴾.

يقسال: قـوّلْتنَي وأقولتني؛ أي: علمــتني مــا أقــول، وأنطقتني، وحملتني على القول.

وفيه: «أنه سمع صوت رجل يقرأ بالليل فقال: أتقوله مُراثيا؟»؛ أي: أتظُنّه، وهو مختصّ بالاستفهام.

(هـ) ومنه الحديث: «لما أراد أن يعتكف ورأى الأخبية في المسجد، فقال: آلبِر تقولون بهن ؟ ، أي: أتَظُنّون وتُرون أنهن أردن البر .

وفعْلُ القول إذا كان بمعنى الكلام لا يعمل فيما بعده، تقول: قلت زيد قائم، وأقول عمرو منطلق، وبعض العرب يُعْمِلُه فيقول: قلت زيد قائماً، فإن جَعلت القول بمعنى الظنّ أعمَلْته مع الاستفهام، كقولك: متى تقول عمراً ذاهباً؟ و: أتقول زيداً مُنْطلقاً؟

(س) وفيه: «فقال بالماء على يَدِه».

(س) وفي حديث آخر: «فقال بثوبه هكذا»؛ العرب تَجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير

الكلام واللسان، فتقول: قال بيده؛ أي: أخذَ: وقال برجله؛ أي: مُشي. قال الشاعر:

وقالت له العينان سمعاً وطاعةً

أي: أوْمَأْت. وقال بالماء على يَدِه؛ أي: قَلَب. وقال بَقُوبُه؛ أي رَفَعه. وكلّ ذلك على المجاز والاتساع كما رُوي في حديث السّهُو: «فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صَدَقَ»؛ رُوي أنهم أوْمأُوا برؤوسهم؛ أي: نعم، ولم يتكلّموا. ويقال: (قال) بمعنى: أقبل، وبمعنى: مال، واستراح، وضرب، وغلب، وغير ذلك.

وقد تكرر ذكر: «القول»؛ بهذه المعاني في الحديث. (س) وفي حسديث جُريج: «فسأسْرعت القَوْليّة إلى صومعته»؛ هم الغوغاء وقتلة الأنبياء، واليهود تُسمَى الغوغاء قَوْليّة.

■ قوم: في حديث المسألة: «أو لذي فقرٍ مُدْقع حتى يُصيب قواماً من عَيش»؛ أي: ما يقوم بحاجته الضرورية. وقوام الشيء: عماده الذي يقوم به. يقال: فلان قوام أهل بيته. وقوام الأمر: ملاكه.

(س) وفيه: «إن نَسَاني الشيطانُ شيئاً من صلاتي فليُسبَح القوم وليصفق النساء»؛ القوم في الأصل: مصدرُ قام، فوصف به، ثم غلَب على الرجال دون النساء، ولذلك قابلَهُنَّ به. وسمّوا بذلك لأنهم قوّامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يَقُمْن بها.

وفيه: «مَن جالسه أو قاوَمه في حاجته صابره»؛ قاوَمه: فاعله، من القيام؛ أي: إذا قام معه ليقضي حاجته صبر عليه إلى أن يقضيها.

وفيه: «قالوا: يا رسول الله! لو قَوَّمْتَ لنا، فقال: الله هو المُقَوِّمِ»؛ أي: لو سَعَرْت لنا. وهو من قيمة الشيء؛ أي: حَدَّدْت لنا قِيمَتَها.

(هـ) وفي حـديث ابن عـبـاس: «إذا استَقـمْتَ بنقـدِ فبعت بِنقْد فبعت بنسيئة فبعت بنسيئة فلا خير فيه"؛ استَقَمْت في لغة أهل مكة: بعنى قومّت. يقولون: استَقَمْتُ المتاع: إذا قومته.

ومسعنى الحسديث: أن يدفع الرجل إلى الرجل ثوباً فيقومه مثلاً بثلاثين، ثم يقول: بعه بها وما زاد عليها فهو لك. فإن باعة نَقْداً بأكثر من ثلاثين فهو جائز ويأخذ الزيادة، وإن باعه نَسِيئةً بأكثر ممّا يبيعه نقداً، فالبيع مردود ولا يجوز.

(س) وفيه: «حين قام قائمُ الظّهِيرة»؛ أي: قيامُ

الشمس وقت الزوال، من قولهم: قامت به دابته؛ أي: وقفت. والمعنى: أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظلّ إلى أن تزول، فيحسب الناظر المتأمّل أنها قد وقفت وهي سائرة، لكن سيراً لا يَظهر له أثر سريع، كما يظهر قبل الزوال وبعده، فيقال لذلك الوقوف المشاهد: قام قائم الظّهرة.

(س هـ) وفي حديث حكيم بن حزام: «بايعتُ رسول الله عَلَيْ أن لا أخر إلا قائماً»؛ أي: لا أمُوت إلا ثابتاً على الإسلام والتمسلك به. يقال: قام فُلان على الشيء إذا ثَبَت عليه وتمسلك به. وقيل غير ذلك. وقد تقدم في حرف الخاء.

(س هـ) ومنه الحديث: السُتقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يفعلوا فضعُوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدُوا خضراءهُم»؛ أي: دُومُوا لهم على الطاعة واثبتُوا عليها، ما دامُوا على الدين وثبَتُوا على الإسلام. يقال: أقام واستقام، كما يقال: أجاب واستجاب.

قىال الخطابي: الخوارج ومن يَرَى رأيهم يَتَاوَّلُونَه على الأثمة، ويحمُلُون قوله: «ما اسْتَقاموا لكم»؛ على العَدْل في السيّرة، وإنما الاسْتقامة -هاهنا- الإقامة على الإسلام. ودَلِيلُه في حديث آخر: «سَيَلِيكُم أُمَراء تَقْشَعر منهم الجُلُود، وتَشْمَتز منهم القلوب، قالوا: يا رسول الله! أفلا

نُقاتِلُهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة». وحديثه الآخر: «الأثمة من قُريش، أبرارُها أمراءُ أَيْرارِها، وفُجّارُها أمراء فجّارِها».

ومنه الحديث: والعلم للاثة؛ آية مُحُكمة، أو سُنة قائمة، أو سُنة قائمة، أو فَريضة عادِلة»؛ القائمة: الدائمة المُسْتَمَّرة التي العمل بها مُتَصِلٌ لا يُترك.

ومنه الحـــديث: «لو لَم تكله لقــام لكم»؛ أي: دام وثبت.

والحديث الآخر: «لو تَرَكْتُه ما زال قائماً».

والحديث الآخر: «ما زال يُقيم لها أَدْمَها».

وفيه: «تَسْوية الصّفّ من إقامة الصلاة»؛ أي: من تَمامِها وكمالها. فأمّا قوله: «قد قامت الصلاة»؛ فمعناه: قام أهلها أو حان قيامهم.

(س) وفي حديث عمر: «في العين القائمة ثُلث الدّية»؛ هي: الباقية في موضِعها صحيحة، وإنما ذَهَب نظرها وإبْصارُها.

(س) وفي حــديث أبي الدّرداء: «رُبّ قــائـم مَشْكورٌ له، ونائم مغفورٌ له»؛ أي: رُبّ مُتَهجّد يستغفر لأخيه

النائم، فيشكر له فعله، ويغفر للنائم بدعائه.

(س) وفيه: «أنه أذِنَ في قطع المسدِ والقائمتين من شجر الحرم»؛ يريد: قائمتي الرّحل التي تكون في مقدمه ومؤخره.

■ قونس: في شعر العباس بن مرداس: وأضْرَبُ منّا بالسّيوف القَوانِسا القَوانِسُ: جَمْع قَوْنَس، وهو: عظم ناتيءٌ بين أذُنَي الفَرَس، وأعْلَى بيضة الحديد، وهي الخوذة.

■ قوه: (هـ) فيه: قأنّ رجُلاً من أهل اليمن قال: يا رسول الله! إنّا أهلُ قاه، وإذا كان قاهُ أحدنا دعاً من يُعينُه، فعملوا له فأطعَمَهم وسقاهم من شراب يقال له: المزر، فقال: أله نشوة؟ قال: نعم. قال: فلا تَشْرَبوه»؛ القاهُ: الطاعة. ومعناه: إنا أهلُ طاعة لمَنْ يتملّك علينا، وهي عادتُنا لا نرى خلافَها، فإذا كان قاهُ أحدنا؛ أي: دُو قاه أحدنا دعانا فأطعَمنا وسقانا.

وقيل: القاهُ: سرعة الإجابة والإعانة.

وذكره الزمخشري في القاف والياء، وجعل عينه مُنْقلبة عن ياء.

ومنه الحديث: «ما لي عنده جاه ولا لي عليه قاه»؛ أي: طاعة.

وفي حديث ابن الدّيْلَميّ: «يُنْقَض الإسلام عُرْوةً عُرْوةً» عُرْوةً، كما يُنقض الحبل قُوة قُوّة» القُوّة: الطاقة من طاقات الحبل. والجمع: قُوّى.

وفي حديث آخر: «يَذْهب الإسلامُ سُنَةَ سُنَةَ كَما يذهب الحبلُ قوة قوة»؛ وليس هذا موضعها، وإنما ذكرناها للفظها، وموضعها: قوى.

■ قوا: في حديث سَرِية عبد الله بن جَحْش: قال له المسلمون: إنّا قد أقْوَينا فأعطنا من الغنيمة»؛ أي: نَفِدَت أَزْوادُنا، وهو أن يبقى مِزْوَدُه قَواءً؛ أي: خاليا.

ومنه حديث الخُدَّرِيّ، في سَرِيّة بني فــزارة: "إني أقويت منذ ثلاث فخفت أن يَحطِمني الجوع».

ومنه حديث الدعاء: «وإنّ معادن إحْسَانِك لا تَقْرَى»؛ أي: لا تخلُو من الجوهَر، يُريدُ به: العطاء والإفضال.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «وبي رُخِصَ لكم في صَعِيد الأقواء»؛ الأقواء: جمع قواء وهو: القَفْر الخالي من الأرض، تُريد: أنها كانت سَبب رُخْصَة التّيمم لما

ضاع عِقْدُها في السّفَر، وطلّبوه فـأصبحوا وليس معهم ماء، فنَزَلت آيةُ التيمم، والصّعيدُ: التّراب.

وفيه: «أنه قال في غزوة تبوك: لا يخرجن معنا إلا رجل مُقَوِ»؛ أي: ذُو دابّة قـوية. وقـد أقْوى يُقْوي فـهـو مُقُو.

ُ (هـ) ومنه حديث الأسود بن يزيد في قوله -تعالى-: ﴿وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴾؛ قال: مُقْرُونَ مُؤَدُونَ ﴾ أي: أصحاب دواب قَوِيَّة، كاملو أدوات الحَرْب.

(هـ) وفي حـديث ابن سيـرين: «لم يكن يرى بأساً بالشُّركاء يَتقاوَوْن المتاع بينهم فيمن يزيد» التقاوي بين الشركاء: أن يَشتروا سلْعة رَخيصة ثم يَتزايدُوا بينهم حتى يَبْلغوا غاية ثمنها. يقال: بَيني وبين فُلان ثَوْبٌ فتقاويَّناه على أعطيتُه به ثمنا فاخذه وأعطاني به ثمنا فاخذه . وأعطاني به ثمنا فاخذه . واقتويت منه الغُلام الذي كان بيننا على المتريت حصته . وإذا كانت السلّعة بين رجلين فقوماها بشمن فهما في وإذا كانت السلّعة بين رجلين فقوماها بشمن فهما في ماحبه ، ولا يكون الاقتواء في السلّعة إلا بين الشركاء .

قيل: أصلُه من القُوّة؛ لأنه بلوغ بالسّلعة أقوى ثمنها. (هـ) ومنه حـديث مَسْرُوق: «أنه أوْصى في جـارية له أن قُولوا لبنيّ: لا تقْتَوُوها بينكم، ولكن بيعُوها، إني لم أغشها، ولكني جلست منها مجلسا ما أحبّ أن يجلس ولدٌ لى ذلك المجلس».

(س) وفي حديث عطاء: «سال عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله ابن عُتبة عن امرأة كان زَوْجُها مملوكا فاشترته، فقال: إن اقْتَوته فُرق بينهما، وإن أعتقته فهُما على نكاحِهما»؛ أي: إن استخدمته، من القَتُو: الخِدْمة. وقد تقدّم في القاف والتاء.

قىال الزمخىشىرى: وهو افْعَلَ، من القَتُو: الخدمة، كارْعَوَى من الرَّعُو، إلا أنَّ فيه نظراً؛ لأنَّ افْعَلَ لم يجيء مُتَعديّاً. قال: والذي سمعته: اقْتَوَى: إذا صار خادما.

قىال: ويجوز أن يكون معناه: افْتَعَلَ من الاقتواء، بمعنى: الاستخلاص، فكني به عن الاستخدام؛ لأنّ من اقْتَوى عبداً لا بد أن يستخدمه.

والمشهور عن أئمة الفقه: أن المرأة إذا اشترت زوجَها حُرُمَت عليه من غيـر اشتِراط الخـدمة. ولعل هذا شيء اختَص به عبيد الله.

## (باب القاف مع الهاء)

■ قهر: في أسماء الله -تعالى-: «القاهر»، هو:

الغالب جميع الخلائق. يقال: قَهَره يَقْهره قَهْراً فهو قاهر، وقهَّار للمبالغة. وأقْهرتُ الرجل إذا وجدْته مقهوراً، أو: صار أمرُه إلى القهر. وقد تكرر في الحديث.

■ قهرم: فيه: «كتب إلى قهرمانه»، هو: كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده، والقائم بأمور الرجل، بِلُغة الفُرْس.

■ قهز: في حديث على: «أنَّ رُجلاً أتاه وعليه ثوبٌ من قِهْزَ» القِهز -بالكسر-: ثِياب بيضٌ يُخالِطُها حرير، وليست بعربيَّة مَحْضة.

وقال الزمخشرى: «القهزُ والقِهْز: ضَرْبٌ من الثياب يُتخذ من صوف كالمرعِزَّى، وربما خالطه الحرير».

■ قهقر: قد تكرر ذكر «القَهْقرَى» في الحديث، وهو: المُشيُ إلى خَلْف من غير أن يُعيد وجُهه إلى جهة مشيه. قيل: إنه من باب القهر.

(هـ س) وفي بعض أحاديثها «فأقول: ياربً أمَّتي، فيقال: إنهم كانوا يمشون بعدك القَهْقَرى»، قال الأزهري: معناه: الارتداد عمًّا كانوا عليه. وقد قهْقَر وتقهْقر. والقهْقرى مصدر.

ومنه قولُهم: «رجع القَهَقرى»؛ أي: رجع الرُّجوع الدُّب وع الذي يُعرف بهذا الاسم، لأنه ضَرْب من الرُّجوع.

■ قهل: (هـ) في حديث عمر: «أتاه شيْخٌ مُتَقَهِّل»؛ أي: شَعِثٌ وَسِخٌ. يقال: أقْهل الرجلُ وتَقَهَّل.

### (باب القاف مع الياء)

■ قيأ: (هـ) فيه: «أنّ رسول الله ﷺ اسْتَقاءَ عامِداً فأفطر»؛ هو اسْتَفْعَل من القيء، والتقيق أبلغ منه؛ لأن في الاستقاءة تكلّفاً أكثر منه. وهو استخراج ما في الجوف تعمّداً.

ومنه الحديث: «لو يعلم الشاربُ قائماً ماذا عليه لاسْتقاء ما شَرِب».

(س) ومنه حديث تَوْبان: «من ذَرَعه القيءُ وهو صائم فلا شيء عليه، ومن تقيّأ فعليه الإعادة»؛ أي: تكلّفه

(س) ومنه الحــديث: «تَقِيءُ الأرضُ أفــلاذَ كَبِدها»؛

أي: تُخرج كنوزها وتطرحها على ظهرها.

ومنه حديث عائشة تَصف عمر: «ربَعَجَ الأرض فقاءت أكُلَها»؛ أي: أظهرت نباتها وخزائنها. يقال: قاء يقىء قياً، وتقيًا واستُقاء.

■ قيح: (س) فيه: ﴿لأنْ يَتلَىء جوف أحدكم قيحاً حتى يُرِيَه خيرٌ له من أن يَتلَىء شِعراً ﴾؛ القَيح: المِلدّة، وقد قاحت القرحة وتقيّحت.

■ قيد: (هـ) فيه: «قَيَّد الإيمانُ الفَتْكَ»؛ أي: أنّ الإيمان يمنع عن الفتك، كما يمنعُ القيدُ عن التّصرّف، فكأنه جعل الفَتْك مُقيِّداً.

ومنه قـولهم في صـفـة الفـرس: «هـو قَيْدُ الأوابد»؛ يريدون: أنه يلحقها بسرعة، فكانها مقيّدة لا تعدو.

(هـ) ومنه حديث قيلة: «الدَّهْناءُ مُقَيَّدُ الجمل»؛ أرادت أنها مُخْصبة عمرعة، فالجمل لا يتعدّى مرتعه. والمُقيَّد –هاهنا-: الموضع الذي يقيد فيه؛ أي: أنه مكان يكون الجمل فيه ذا قيد.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «قالت لها امرأة: أُقَيد جَمَلي»؛ أرادت أنها تعمل لزوْجها شيئا ينعه عن غيرها من النساء، فكأنها تَرْبطُه وتُقيّده عن إنيان غيرها.

(هـ) وفيه: «أنه أمَر أوْس بن عبد الله الأسلمي أن يَسِم إبلَه في أعْناقها قَيْدَ الفَرس»؛ هي سِمَة معروفة، وصورتها حَلْقتان بينهما مَدّة.

(س) وفي حديث الصلاة: «حين مالت الشمس قيد الشراك».

(س) في حديث آخر: «حتى ترتفع الشمس قيد رمُع»؛ قد تكرر ذكر «القيد» في الحديث. يقال: بيني وبينه قيد رمح، وقاد رمْع؛ أي: قدر رمح، والشّراك: أحد سيور النعل التي على وجهها. وأراد بقيد الشّراك: الوقت الذي لا يجوز لأحد أن يتقدمه في صلاة الظهر. يعني: فوق ظل الزوال، فقدره بالشراك لدقته، وهو أقل ما يتبين به زيادة الظل؛ حتى يعرف منه ميل الشمس عن وسط السماء.

(س) ومنه الحديث: القاب قوس أحدكم من الجنة، أو قيد سوطه خيرٌ من الدنيا وما فيها».

■ قير: (س) في حديث مجاهد: «يغدو الشيطان بقيرُوانه إلى السوق فلا يزال يهتز العرش مما يعلم الله ما لا يعلم»؛ القيروان: معظم العسكر والقافلة والجماعة.

وقيل: إنه مُعرّب: كارْوَان، وهو بالفارسية: القافلة. وأراد بالقيروان: أصحاب الشيطان وأعوانه.

وقوله: «يعلم الله ما لا يعلم» يعني: أنه يحمل الناس على أن يقولوا: يعلم الله كذا، لأشياء يعلم الله خلافها، فينسبون إلى الله علم ما يعلم خلافه.

و: «يعلم الله»؛ من ألفاظ القسم.

■ قسيس: (س) فيه: «ليس ما بين فرعون من الفراعنة، وفرعون هذه الأمة قيس شُبْر»؛ أي: قَدْر شُبْر. القيسُ والقيدُ سواء.

(هـ) ومنه حديث أبي الدرداء: "خير نسائكم التي تدخل قيساً وتخرج ميساً»؛ يريد: أنها إذا مشت قاست بعض خطاها ببعض، فلم تعجل فعل الخرقاء، ولم تبطىء، ولكنها تمشي مشياً وسطاً معتدلاً، فكأن خطاها مساوية.

(س) وفي حديث الشعبي: «أنه قضى بشهادة القايس مع يمين المَشْجُوج»؛ أي: الذي يقسس الشَّجَّة ويتعسرف غورها بالميل الذي يَدْخِله فيها ليعتبرها.

■ قيض: (هـ) فيه: «ما أكرم شابٌّ شيخاً لسنه إلا قـيض الله له من يُكرمـه عند سنه»؛ أي: سَبَّب وقَدَّر. يقال: هذا قَيضٌ لهذا، وقياضٌ له؛ أي: مُساوٍ له.

(س) ومنه الحديث: ﴿إِن شَنْتَ أَقِيضُكُ بِهِ الْمُخْتَارَةُ مِنَ دُرُوع بِدرِ ﴾ أي: أبدلك به وأعوضك عنه، وقد قاضه يقيضه. وقايضه مُقايضة في البيع: إذا أعطاه سلعةً وأخذ عوضها سلعة.

(س) ومنه حديث معاوية: «قال لسعد بن عثمان بن عفان: لو مُلثت لي غُوطَةُ دمشق رجالاً مثلك قبِاضاً بيزيد ما قبلتهم»؛ أي: مقايضة بيزيد.

وفي حديث علي -رضي الله عنه-: «لا تكونوا كَقَـيْض بَيْضٍ في أداح. يكون كـسـرها وِزْراً ويخـرج حضائها شَراً»؛ القيض: قشر البيض.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: "إذا كان يوم القيامة مُدَّت الأرض مُدَّ الأديم، فإذا كان كذلك قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها»؛ أي: شُقت، من قاض الفرخ البيضة فانقاضت، وقِضْت القارورة فانقاضت؛ أي: انصدعت ولم تنفلق.

وذكرها الهروي في: «قَوض»؛ من تقويض الخيام، وعاد ذكرها في: «قيض».

جر.

(س) ومنه الحديث: «أنّ رسول الله ﷺ كان بِتْعهِنَ وهو قائلُ السُّقيا»؛ تِعْهِن والسُّقيا: موضعان بين مكة والمدينة؛ أي: أنه يكون بالسقيا وقت القائلة، أو هو من القول؛ أي: يذكر أنه يكون بالسقيا.

ومنه حديث الجنائز: «هذه فُلانة ماتت ظهراً وأنت صائمٌ قائل»؛ أي: ساكن في البيت عند القائلة.

ومنه شعر ابن رواحة:

اليسسومَ نَضْربُكُم على تَنْزيله

ضرباً يُزيلُ الْهَامِ عن مَقيلِه الهسام: جَمْع هامَة، وهي أعْلَى الرأس. وَمِقَسَيله: موضعه مستعارٌ من موضع القائلة.

وسكون الباء من: «نَضْرِبُكم»؛ من جائزات الشعر، وموضعها الرفع.

(هـ) وفي حديث خُزيمة: «وأكتَفي من حمله بالقَيْلة»؛ القَيْلة والقَيْل: شُرب نصف النهار، يعني: أنه يكتفي بتلك الشربة، لا يحتاج إلى حملها للخصب والسَّعة.

وفي حديث سلمان: «يَنعُكَ ابنا قَيْلة»؛ يريد: الأوس والخزرج، قبيلتي الأنصار، وقيلة: اسم أمّ لهم قديمة، وهي قيْلة بنت كاهل.

(س) وفيه: "من أقال نادماً أقاله الله من نار جهنم"؛ وفي رواية: "أقاله الله عشرته"؛ أي: وافقه على نقض البيع وأجابه إليه. يقال: أقاله يُقيلة إقالة، وتقايلا: إذا فسخا البيع، وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما، وتكون الإقالة في البعة والعهد.

(س) ومنه حديث ابن الزبير: «لما قُتِل عثمان قلت: لا أستقيلها أبداً»؛ أي: لا أقيل هذه العثرة ولا أنساها. والاستقالة: طلب الإقالة. وقد تكررت في الحديث.

(س هـ) وفي حـديث أهل البيت: «ولا حـامل القيلة»؛ القيلة، بالكسر: الأُذْرَة. وهو انتفاخ الخُصية.

■ قيم: (س) في حديث الدعاء: «لك الحمدُ أنت قيام السموات والأرض»؛ وفي رواية: «قسيم»؛ وفي أخرى: «قَيُوم»؛ وهي من أبنية المبالغة، وهي من صفات الله –تعالى-، ومعناها: القائم بأمور الخلق، ومُدبر العالم في جميع أحواله، وأصلُها من الواو، قَيْواَم، وقَيْواَم، وقَيْوُم، وقيووم، بوزن فَيْعال، فَيْعِل، وفَيْعُول.

والقيّوم: من أسماء الله -تعالى- المعدودة، وهو

■ قبيظ: وفيه: «سِرنا مع رسول الله ﷺ في يوم قائظ»؛ أي: شديد الحر.

ومنه حديث أشراط الساعة: «أن يكون الولد غَيْظاً والمطر قَيْظاً»؛ لأن المطر إنما يراد للنبات وبَرْد الهواء. والقيظ ضد ذلك.

(هـ) ومنه حديث عـمر: «إنما هي أصوعٌ ما يُقيَظُن بَني»؛ أي: ما تكفيهم لقيظهم، يعني: زمان شدة الحر. يقال: قيظني هذا الشيء، وشتاني، وصيَّفني.

وفيه ذكر: "قَيْظ"؛ بفتح القاف: موضّع بقرب مكة على أربعة أميال من نخلة.

■ قسيع: (هـ) فيه: «أنه قال الأصيل: كيف تركت مكة؟ فقال: تركتها قد ابيض قاعها»؛ القاع: المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض، يعلوه ماء السماء فيُمسكه ويستوي نباته، أراد: أن ماء المطر غسله فابيض، أو كَثُر عليه، فبقي كالغدير الواحد، ويُجمع على: قيعة وقيعان.

ومنه الحديث: ﴿إِنَّمَا هِي قِيعَانٌ أَمْسَكُتُ المَّاءِ».

■ قيل: (هـ) فيه: «أنه كتب: إلى الأقيال العَباهلة»؛ جمع قَيْل، وهو: أحد ملوك حِمْير، دون الملك الأعظم. ويُروى بالواو. وقد تقدم.

ومنه الحديث: «إلى قَيْل ذي رُعَين»؛ أي: مَلِكها، وهي قبيلة من اليمن تُنسب إلى ذي رُعين، وهو: من أذواء اليمن ومُلوكها.

(هـ) وفيه: «كان لا يُقِيل مالاً ولا يُبِيتُه»؛ أي: كان لا يُمسك من المال ما جاء مصباحاً إلى وقت القائلة، وما جاء مساء لا يُمسكه إلى الصباح. والمقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. يقال: قال يَقِيل قَيْلُولة، فهو قائل.

(س) ومنه حديث زيد بن عمرو بنُ نَفيل: «ما مُهاجرٌ كمن قال»؛ وفي رواية: «ما مُهَجِّر»؛ أي: ليس من هاجر عن وطنه، أو خرج في الهاجرة، كمن سكن في بيته عند القائلة، وأقام به.

وقد تكرر ذكر: «القائلة»؛ وما تصرّف منها في الحديث.

ومنه حديث أم معبد:

رفيقين قالا خيمتي أم معبد أي: نزلا فيها عند القائلة، إلا أنه عداً ، بغير حرف

القائم بنفسه مطلقاً لا بغيره، وهو مع ذلك يقوم به كل موجود، حتى لا يُتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به.

ومنه الحديث: «حتى يكون لخمسين امرأةَ قيَّمٌ واحد»؛ قيم المرأة: زوجُها، لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه.

(هـ) ومنه الحديث: «ما أفلح قوم قَيَّمُهم امرأة».

ومنه الحديث: «أتاني ملكٌ فقال: أنت قُيَمُ، وخلقك قيّم»؛ أي: مستقيم.

ومنه الحديث: «ذلك الدينُ القَيّم»؛ أي: المستقيم الذي لا زَيْغَ فيه ولا ميل عن الحقّ.

(هـ) وفيه ذكر: «يوم القيامة»؛ في غير موضع. قيل: أصلُه مصدر قام الخَلق من قبورهم قيامة. وقيل: هو تعريب: «قَيْمثا»؛ وهو بالسريانية بهذا المعنى.

■ قين: (هـ) فيه: «دخل أبو بكر وعند عائشة قينتان تُغنيان في أيام مِنى»؛ القَيْنَة: الأمـة غَنْت أولم تُغَن، والماشطة، وكـشيراً ما تُطلق على المُغنية من الإماء، وجَمعها: قَيْنات.

ومنه الحديث: «نَهى عن بيع القَيْنَات»؛ أي: الإماء المغنيات. وتُجمع على: قيانِ -أيضاً-.

(س) ومنه حديث سلمان: «لو بات رجل يعظي البيض القيان، -وفي رواية: «القيان البيض -؛ وبات آخر يقرأ القرآن ويذكر الله لرأيت أنّ ذكر الله أفضل "؛

أراد بالقيان: الإماء والعبيد.

(س) وفي حديث عائشة: «كان لها درعٌ ما كانت امرأة تُقيَّن بالمدينة إلا أرسلت تستعيره»؛ تُقيَّن بأي: تُزين لزفافها. والتَّقين: التزين.

(س) ومنه الحديث: «أنا قيَّنت عائشة».

(س) وفي حديث العباس: «إلا الإذخِرَ فإنه لِقُيوننا»؛ القُيون: جمع قين، وهو الحداد والصائغ.

(س) ومنه حديث خباب: «كنت قَيناً في الجاهلية»؛ وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث الزبير: «وإن في جسده أمشال القيون»؛ جمع قينة، وهي: الفقارة من فَقَار الظّهر. والهَزْمة التي بين ورك الفرس وعجب ذبه، يُريد: آثار الطعنات وضربات السيّوف، يصفه بالشجاعة والإقدام.

■ قينقاع: (هـ) فيه ذكر: «قينقاع، وسُوق قينقاع»؛ وهم بطن من بطون يهود المدينة، أضيفت السّوق إليهم، وهو بفتح القاف وضم النون، وقد تكسر وتُفْتح.

■ قيي: (هـ س) في حديث سلمان: «من صلّى بأرض قيِّ؛ فأذن وأقام الصلاة صلّى خلفه من الملائكة ما لا يُرى قُطرُه»؛ وفي رواية: «ما من مُسلم يُصلي بقيٍّ من الأرض»؛ القيُّ – بالكسر والتشديد –: فعل من القواء، وهي: الأرض القفر الخالية.

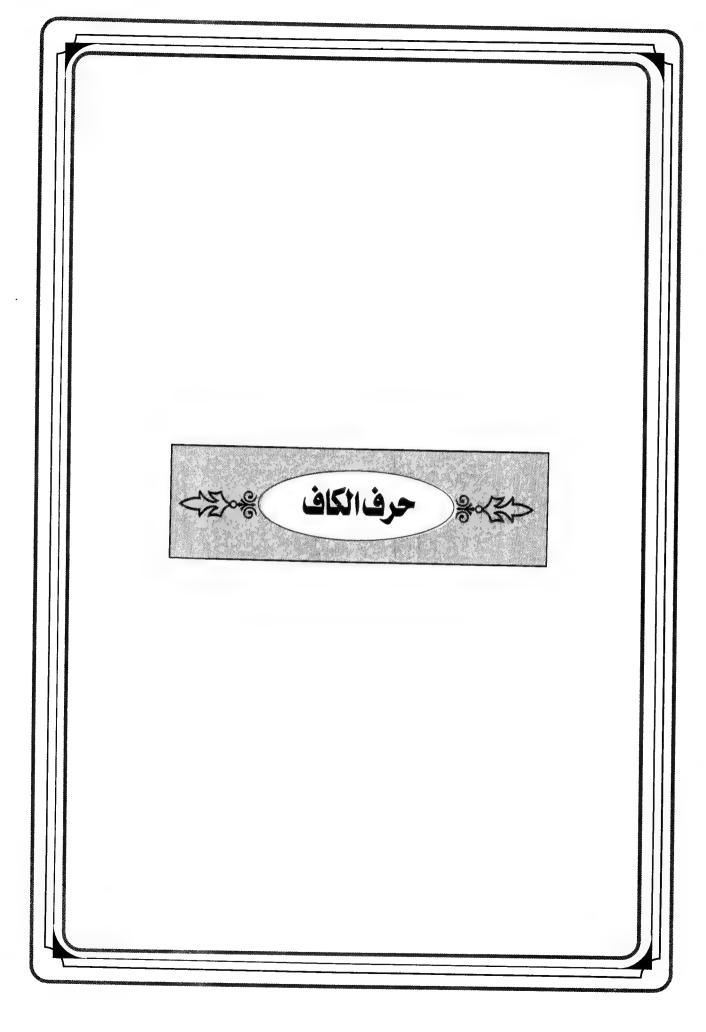

حرف الكاف المحرث

#### (باب الكاف مع الهمزة)

■ كأب: (س) فيه: «أعوذ بك من كآبة المُنقلب»؛ الكآبة: تغير النفس بالانكسار من شدة الهم والحزن. يقال: كَثِب كآبة واكتأب، فهو كثيب ومُكتئب. المعنى: أنه يرجع من سفره بأمر يُحزنه، إما أصابه في سفره وإما قدم عليه، مثل أن يعود غير مقضي الحاجة، أو أصابت ماله آفة، أو يقدم على أهله فيجدهم مرضى، أو قد فُقِد بعضهم.

■ كأد: في حديث الدعاء: «ولا يتكاءدك عفو عن مُذنب»؛ أي: يصعب عليك ويَشُق. ومنه العَقَبة الكؤود؛ أي: الشاقة.

ومنه حديث أبي الدرداء: «إن بين أيدينا عَقَبـةً كؤوداً لا يجوزها إلا الرجل المُخِف».

ومنه حديث على: ﴿وَتَكَأَّدُنَا ضِينُ المُضجعِ ۗ.

ومنه حديث عمر: «ما تكأدني شيءً ما تكادتني خطبة النكاح»؛ أي: صعب على وثقل وشق.

■ كأس: قد تكرر ذكر: «الكأس»؛ في الحديث، وهو الإناء فيه شراب، ولا يقال لها كأس إلا إذا كان فيها شراب.

وقيل: هو اسم لهما على الانفراد والاجتماع. والجمعُ اكؤُس، ثم كُؤُوس. واللفظة مهموزة. وقد يُترك الهمزُ تخفيفاً.

■ كأكأ: (س) في حديث الحكم بن عتيبة: «خرج ذات يوم وقد تكأكأ الناس على أخيبه عمران فقال: سبحان الله لو حَدّث الشيطان لتكأكأ الناس عليه ؛ أي: عكفوا عليه مُزدحمين.

■ كأي: (س) في حديث أبيّ: «قال لزر بن حُبيش: كَائِن تعدُّون سُورة الأحزاب»؛ أي: كم تعدونها آيةً.

وتُستعمل في الخبر والاستفهام مثل كَمْ، وأصلها كأينْ، بوزن كَعْي، فقُدمت الياءُ على الهمزة، ثم خُففت فصارت بوزن كَيْع، ثم قلبت الياء ألفاً. وفيها لُغات، أشهرها كأيّ، بالتشديد. وقد تكررت في الحديث.

#### (باب الكاف مع الباء)

■ كبب: (هـ) في حديث ابن زِمْل: (فَأَكَبُّوا رواحلهم على الطريق، هكذا الرواية. قـيل: والصـواب: كَبُّوا؛ أي: الزموها الطريق. يقال: كَبَبته فأكبَ، وأكبُّ الرجل يُكبُّ على عمل عمله: إذا لزمه.

وقيل: هو من باب حذف الجار وإيصال الفعل. المعنى: جعلوها مُكبّة على قطع الطريق؛ أي: لازمة له غير عادلة عنه.

(س) وفي حديث أبي قتادة: «فلما رأى الناس الميضاة تكابّوا عليها»؛ أي: ازدحموا، وهي تفاعلوا، من الكُبّة بالضم، وهي: الجماعة من الناس وغيرهم.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «أنه رأى جماعةً ذهبت فرجعت، فقال: إياكم وكُبة السّوق فإنها كُبة الشيطان»؛ أي: جماعة السّوق.

(س) وفي حديث معاوية: "إنكم لتُقلبون حُولاً قُلباً إن وُقِي كَبّة النار»؛ الكَبّة -بالفستح-: شسدة الشيء ومعظمه، وكبة النار: صدمتها.

■ كبت: (هـ) فيه: «أنه رأى طلحة حزيناً مكبوتاً»؛ أي: شديد الحُزن. قيل: الأصل فيه مكبوداً -بالدال-؛ أي: أصاب الحزن كبده، فقلبت الدال تاء. وكبت الله فلاناً؛ أي: أذله وصرفه.

ومنه الحديث: «إن الله كَبَّت الكافر»؛ أي: صرعه

■ كـبث: (هـ س) في حديث جابر: «كُنا نجتني الكباث»؛ هو: النضيج من ثمر الأراك.

■ كبع: في حديث الإفاضة من عرفات: "وهو يكبح راحلته"؛ كَبَحْتُ الدابة: إذا جذبت رأسها إليك وأنت راكب، ومنعتها من الجِمَاح وسرعة السير.

■ كبد: (هـ) في حديث بلال: ﴿أَذَّنْتُ فِي ليلة باردة

فلم يأت أحد، فقال رسول الله ﷺ: ما لهم؟ فقلت: كَبُدهم البرد، أي: شق عليهم وضيّق، من الكبد -بالفتح-، وهي: الشدة والضيق، أو أصاب أكبادهم، وذلك أشد ما يكون من البرد؛ لأن الكبد معدن الحرارة والدم، ولا يخلص إليها إلا أشد البرد.

(س) ومنه الحسديث: «الكُبَاد من العَبِّ»؛ هو -بالضم-: وجع الكَبِد. والعَبُّ: شُرب الماء من غير مص.

(هـ) وفيه: «فوضع يده على كبدي»؛ أي: على ظاهر جنبي مما يلي الكبد.

(هـ) وفيه: «وتُلقي الأرض أفلاذ كبدها»؛ أي: ما في بطنها من الكُنوز والمعادن، فاستعار لها الكبد. وكَبِد كل شيء: وسطه.

ومنه الحديث: «في كَبِد جَبَل»؛ أي: في جُوف من كهف أو شِعْب.

ومنه حديث موسى والخضر -عليهما السلام-: «فوجده على كبد البحر»؛ أي: على أوسط موضع من شاطئه.

وفي حديث الخندق: "فَعَرضَت كَبْدَة شديدة"؛ هي: القطعة الصلبة من الأرض. وأرض كبداء، وقوس كَبْداء؛ أي: شديدة. والمحسفوظ في هذا الحديث: «كُدْية» -بالياء-، وسيجيء.

■ كبر: في أسماء الله -تعالى-: «المتكبر والكبير»؛ أي: العظيم ذو الكبرياء.

وقيل: الْمُتَعالَى عن صفات الخلق.

وقيل: المُتكبر على عُتَاة خلقه.

والتاء فيه للتفرد والتخصص لا تاء التعاطي والتكلف. والكبرياء: العظمة والملك. وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود، ولا يُوصف بها إلا الله -تعالى-.

وقد تكرر ذكرهما في الحديث. وهما من الكبر، -بالكسر- وهو: العظمة. ويقال: كُبُر -بالضم- يكبر؛ أي: عظم، فهو كبير.

(هـ) وفي حـديث الأذان: «الله أكـبـر»؛ مـعناه: الله الكبير، فوُضع أفعل موضع فَعِيل، كقول الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بنى لنا

بيستما دعمائممه أعمز وأطول

أي: عزيزة طويلة.

وقيل: معناه: الله أكبر من كل شيء، أي: أعظم، فحذفت: «من»؛ لوضوح معناها: «وأكبر»؛ خبر، والأخبار لا يُنكر حذفها، وكذلك ما يتعلق بها.

وقيل: معناه: الله أكبر من أن يُعرف كُنْهُ كبريائه وعظمته، وإنما قَدّر له ذلك وَأُوّلَ، لأن أفعل فُعْلى يلزمه الألف واللام، أو الإضافة كالأكبر وأكبر، القوم.

وراء «أكبر»؛ في الأذان والصلاة ساكنة، لا تضم للوقف، فإذا وصل بكلام ضم.

(هـ) ومنه الحديث: «كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيراً»؛ كبيراً منصوب بإضمار فعل، كانه قال: أُكبر تكبيراً.

وقيل: هو منصوب على القطع من اسم الله -تعالى-.

ومنه الحديث: "يومُ الحج الأكبر»؛ قيل: هو يوم النَّحر. وقيل: يوم عرفة، وإنما سُمِّي الحج الأكبر؛ لأنهم كانوا يسمون العمرة الحج الأصغر.

(هـ) وفي حديث أبي هريرة: «سجد أحد الأكبرين في: ﴿إِذَا السماء انشقت﴾؛ أراد: أحد الشيخين أبا بكر

(س) وفيه: «أن رجلاً مات ولم يكن له وارث، فقال: ادفعوا ماله إلى أكبر خزاعة»؛ أي: كبيرهم، وهو أقربهم إلى الجد الأعلى.

(س) وفيه: «الولاء للكُبْر»؛ أي: أكبر ذرية الرجل، مثل أن يموت الرجل عن ابنين فيرثان الولاء، ثم يموت أحـد الابنين عن أولاد، فلا يرثون نصـيب أبيـهم من الولاء، وإنما يكون لعمهم، وهو الابن الآخر.

يقال: فلانٌ كُبْرُ قومه -بالضم-: إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عدداً من باقي عشيرته.

(س) ومنه حديث العباس: «أنه كان كُبْرَ قومه»؛ لأنه لم يبق من بني هاشم أقربُ منه إليه في حياته.

ومنه حديث القسامة: «الكُبْرَ الكُبْرَ»؛ أي: ليبدأ الأكبر بالكلام، أو قَدِّموا الأكبر؛ إرشاداً إلى الأدب في تقديم الأسنَّ.

ويُروى: «كبِّر الكُبْر»؛ أي: قَدِّم الأكبر.

وفي حديث الدَّفْن: «ويُجعل الأكبر مما يلي القبلة»؛ أي: الأفضل، فبإن استسووا فالأسن. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث ابن الزبير وهدمه الكعبة: «فلما أبرز

البِر من اتَّقَى﴾.

وفي حديث الدعاء: «أعوذ بك من سُوء الكبر»؛ يروى بسكون الباء وفستحها، فالسكون من الأول، والفَتْح: بمعنى الهرم والخَرَف.

- (هـ) وفي حـديث عبـد الله بن زيد صاحب الأذان: «أنه أخــذ عُوداً في منامـه ليــتـخـذ منه كَبَراً»؛ الكبـر -بفتـحتين-: الطبل ذو الرأسين. وقيل: الطبل الذي له وجه واحد.

(س) ومنه حديث عطاء: «سُئل عن التَّعويذ يُعلَّق على الحائض، فقال: إن كان في كبرٍ فلا بأس به ؟ أي: في طبل صغير.

وفي رواية: ﴿إِنْ كَانَ فِي قُصَبَةٍ﴾.

■ كبس: (هـ) في حديث عَقِيل: «إن قريشاً قالت لأبي طالب: إن ابن أخيك قد آذانا فانهه، فقال: يا عَقِيل اثنني بمحمد، قال: فانطلقت إلى رسول الله ﷺ فاستخرجته من كبس، الكبس الكسر-: بيت صغير. ويُروى بالنون، من الكِناس، وهو: بيت الظّبي.

وفي حديث القيامة: ﴿فُوجِدُوا رَجَالاً قَدْ أَكُلْتُهُم النَّارِ اللَّهُ عَدْ أَكُلْتُهُم النَّارِ اللَّهُ صُورة أَحدهم يُعرف بها، فاكتبسوا، فألقوا على باب الجنة، أي: أدخلوا رؤوسهم في ثيابهم. يقال: كبس الرجل رأسه في ثوبه: إذا أخفاه.

(هـ) ومنه حديث مقتل حمزة -رضي الله عنه-: «قال وَحْشِي: فَكَمَنْتُ له إلى صخرة وهو مُكَبِّسٌ، له كَتِيتٌ»؛ أي: يقتحم الناس فَيكبِّسُهم.

وفيه: أوان رَجلاً جاء بكبائس من هذه النّخل»؛ هي جمع كباسة، وهو: العِذْق التّام بشماريخه ورُطبه. ومنه حديث على: «كبائس اللؤلؤ الرطب».

■ كبش: (هـ) في حديث أبي سفيان: «لقد أمر أمر أمر أمر أبن أبي كبشة»؛ كان المشركون ينسبون النبي ﷺ إلى أبي كبشة، وهو رجل من خُزاعة خالف قُريشاً في عبادة الأوثان، وعبد الشَّعْرَى العَبُورَ، فلما خالفهم النبي ﷺ في عبادة الأوثان شبهوه به.

وقيل: إنه كان جَدَّ النبي ﷺ من قِبَل أمه، فأرادوا أنه نزع في الشبه إليه.

■ كبكب: (هـ) في حديث الإسراء: «حتى مر مُوسى -عليه السلام- في كُبُكبة من بني إسرائيل فأعجبني»؛ هي

عن رَبَضه دعا بكُبره فنظروا إليه ؛ أي: بمشايخه وكُبرائه. والكُبر -هاهنا-: جمع الأكبر، كأحمر وحُمْر.

وفي حـديث مـازن: ﴿بُعِث نَبَيٌّ من مُضَر يدعـو بدين الله الكِبْرِ﴾؛ الكُبْر جمع الكبرى.

ومنه قوله -تعالى-: ﴿إنها لإحدى الكُبر ﴾؛ وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: بشرائع دين الله الكُبر.

وفي حديث الأقسرع والأبرص: "وَرِثْتُه كابراً عن كابراً عن كابر»؛ أي: ورثته عن آبائي وأجدادي، كبيراً عن كبير، في العز والشرف.

(هـ) وفيه: «لا تُكابروا الصلاة بمثلها من التسبيح في مقام واحد»؛ كأنه أراد لا تُغالبوها؛ أي: خففوا في التسبيح بعد التسليم.

وقيل: لا يكن التسبيح الذي في الصلاة أكثر منها، ولتكن الصلاة زائدةً عليه.

وفيه ذِكر: «الكبائر»؛ في غير موضع من الحديث، واحدتُها: كبيرة، وهي الفَعْلة القبيحة من الذنوب المنهيّ عنها شرعاً، العظيم أمرُها، كالقتل، والزنا، والفِرار من الرحف، وغير ذلك. وهي من الصفات الغالبة.

(هـ) وفي حـديث الإفك: «وهو الذي تولى ًكِبْرَه»؛ أي: مُعظمه.

وقيل: الكِبر: الإثم، وهو: من الكبيرة، كالخِطء من الخطيئة.

وفيه -أيضاً-: «أن حسان كان ممن كَبُر عليها».

ومنه حديث عذاب القبر: «إنهما ليُعنبّان وما يُعنبّان في كبير»؛ أي: ليس في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراداه، لا أنه في نفسه غير كبير، وكيف لا يكون كبيراً وهُما يُعذبان فيه؟

(س) وفيه: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقالُ حبة من خردلِ من كِبر»؛ يعني: كبر الكفر والشّرك، كقوله تعالى: ﴿إن الذّين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾.

ألا ترى أنه قابله في نقيضه بالإيمان فقال: «ولا يدخل النار من في قلب مثل ذلك من الإيمان»؛ أراد دخول تأبيد.

وقيل: أراد إذا أدخل الجنة نُزع ما في قلبه من الكبر، كقوله -تعالى-: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غلَّ﴾.

(س) ومنه الحديث: «ولكن الكِبر من بطر الحق»؛ هذا على الحدف؛ أي: ولكن ذو الكِبر من بطر الحق، أو: ولكن الكِبر كبر من بطر الحق، كقوله -تعالى-: ﴿ولكن

-بالضم والفتح-: الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. ومنه الحديث: «أنه نظر إلى كبكبة قد أقبلت، فقال: من هذه؟ فقالوا: بكر بن وائل».

■ كبل: (س) فيه: اضحكتُ من قوم يُؤتى بهم إلى الجنة في كَبْل الحديد ؛ الكبل: قيد ضخم. وقد كَبَلتُ الأسير وكَبَلْته -مُخففاً ومُثقلاً-، فهو مكبول ومُكبَّل.

ومنه حديث أبي مرثد: ﴿فَفُكَّت عنه أَكْبُلُهِ ﴾ هي جمع قلة للكَبْل: القيد. ومنه قصيد كعب بن زهير: مُتّيَّدً إِثْرَها لم يُفْدَ مَكْبُولُ

أي: مُقيَّد.

(هـ) وفي حديث عثمان: «إذا وقعت السُّهمان فلا مُكابلة»؛ أي: إذا حُدّت الحدود فلا يُحبس أحددٌ عن حقه، من الكبّل: وهو القيد.

وهذا على مذهب من لا يرى الشُّفْعة إلا للخليط.

وقيل: المُكَابَلَة: أن تباع الدار إلى جَنْب دارك وأنت تريدها، فتؤخّرها حتى يستوجبها المُشتري، ثم تأخذها بالشفعة، وهي مكروهة.

وهذا عند من يرى شُفعة الجوار.

وفي حديث آخر: الا مُكابَلَة إذا حُدَّت الحدود، ولا شُفعة».

(س) وفي حـديث ابن عـبـد العـزيز: «أنه كــان يَلْبَسُ الفرَوْ وَالكَبَلِ»؛ الكبل: فروٌ كبير.

 ■ كبن: (هـ) فيه: «أنه مر بفلان وهو ساجدٌ وقد كَبَن ضَفيرتيه وشدَّهما بنصاح»؛ أي: ثناهما ولواهما.

وفي حديث المنافق: «يكْبِنُ في هذه مَرَّةٌ وفي هذه مَرَّةٌ وفي هذه مَرَّة»؛ أي: يعدو.

ويقال: كَبَن يَكْبِنُ كُبُوناً: إذا عدا عَدُواً ليناً.

■ كبه: في حديث حذيفة: «قال له رجل: قد نُعت لنا المسيح الدجال، وهو رجل عريض الكَبْهَةَ»؛ أراد: الجبهة، فأخرج الجيم بين مخرجها ومخرج الكاف، وهي لغة قوم من العرب، ذكرها سيبويه مع ستة أحرف أخرى، وقال: إنها غير مُستحسنة ولا كثيرة في لغة من تُرْضَى عربيتُه.

■ كبا: (هـ) فيه: «ما عرضتُ الإسلام على أحد إلا كانت عنده له كبوة، غير أبى بكر فإنه لم يتلعثم»؛

الكَبَوْة: الوقفة كوقفة العاثر، أو الوقفة عند الشيء يكرهه الإنسان.

(هـ) ومنه: «كبا الزَّندُ»؛ إذا لم يخرج ناراً.

ومنه حديث أم سلمة: «قالت لعثمان: لا تقدَح بزَنْدِ كان رسول الله أكباها»؛ أي: عطّلَها من القدح فلم يُورِ بها.

(هـ) وفي حديث العباس: «قال: يا رسول الله! إن قريشاً جعلوا مَثلَكَ مَثَلَ نخلة في كَبْوَة من الأرض»؛ قال شَمِر: لم نسمع الكبوة، ولكنّا سمعنا الكبّا، والكبّة، وهي: الكُناسة والتراب الذي يُكنس من البيت.

وقال غيره: الكُبة: من الأسماء الناقصة، أصلها: كُبُوة، مثل قُلة وثُبَة، أصلهما: قُلُوةَ وثُبُوةَ. ويقال للربوة كُبُوة -بالضم-.

وقال الزمخشري: الكبّا: الكناسة، وجمعه: أكبّاء. والكبّة بوزن قُلة وظبّة ونحوهما. وأصلها: كُبُوة، وعلى الأصل جاء الحديث، إلا أن المحدّث لم يضبط الكلمة فجعلها كبوة -بالفتح-، فإن صحت الرّواية بها فوجهه أن تطلق الكبوة. وهي المرة الواحدة من الكسّح، على الكُساحة والكناسة.

ومنه الحديث: «إن ناساً من الأنصار قالوا له: إنا نسمع من قومك: إنما مَثَلُ محمد كمثل نخلة تَنْبُتُ في كِباً»؛ هي -بالكسر والقصر-: الكُناسة، وجمعها: أكباء.

(س) ومنه الحديث: «قيل له: أين ندفن ابنك؟ قال: عند فرطنا عثمان بن مظعون، وكان قبر عثمان عند كبا بني عمرو بن عوف، إي: كُنَاسَتِهم.

(س) ومنه الحديث: «لا تَشبّهُوا باليهود تجمع الأكباء في دورها»؛ أي: الكُناسات.

(س) وفي حديث أبي موسى: "فشق عليه حتى كبا وجهه"؛ أي: ربا وانتفخ من الغيظ. يقال: كبا الفرس يكبو إذا انتفخ وربا. وكبا الغبار: إذا ارتفع.

(هـ) ومنه حديث جرير: «خلق الله الأرض السفلى من الزبد الجُفاء والماء الكُباء»؛ أي: العالي العظيم. المعنى: أنه خلقها من زَبد اجتمع للماء وتكاثف في جنباته. وجعله الزمخشري حديثاً مرفوعاً.

### (باب الكاف مع التاء)

■ كتب: (هـ) فيه: «لأقضينَّ بينكما بكتاب الله»؛ أي: بحكم الله الذي أنزله في كتابه، أو كتبه على عباده.

ولم يُرد القرآن، لأن النَّفْي والرجم لا ذكر لهما فيه.

والكتاب مصدر، يقال: كتب يكتب كتاباً وكتابة. ثم سمى به المكتوب.

(س) ومنه حـديث أنس بن النضــر: «قــال لــه: كِتــابُ الله القصاص»؛ أي: فَرْضُ الله على لسان نبيه.

وقيل: هو إشارة إلى قول الله -تعالى-: ﴿والسَّنُ السِّنَّ﴾؛ وقوله: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به﴾.

(س) ومنه حديث بريرة: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله»؛ أي: ليس في حُكمه، ولا على مـوجب قضاء كتابه؛ لأن كتاب الله أمر بطاعة الرسول، وأعلم أن سُنته بيانٌ له. وقد جعل الرسول الولاء لمن أعتق، لا أن الولاء مذكور في القرآن نصاً.

(س) وفيه: «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأغا ينظر في النار»؛ هذا تمثيل: أي كما يحذر النار فليحذر هذا الصنيع.

وقيل: معناه كأنما ينظر إلى ما يوجب عليه النار.

ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر، لأن الجناية منه، كما يُعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. وهذا الحديث محمول على الكتاب الذي فيه سر

وأمانة يكره صاحبه أن يُطلع عليه. وقيل: هو عام في كل كتاب.

وفيه: «لا تكتبوا عني غير القرآن»؛ وجه الجمع بين هذا الحديث، وبين إذنه في كتابة الحديث عنه، فإنه قد ثبَتَ إذنه فيبها، أن الإذن في الكتابة ناسخ للمنع منها بالحديث الثابت، وبإجماع الأمة على جوازها.

وقسيل: إنما نهى أن يُكتب الحسديث مع القسرآن في صحيفة واحدة، والأول الوجه.

وفيه: «قال له رجل: إن امرأتي خرجت حاجَّةً وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا»؛ أي: كتب اسمي في جملة الغزاة.

(هـ) وفي حديث ابن عُمر -وقيل ابن عمرو-: "من اكتتب ضَمِناً بعثه الله ضَمِناً يوم القيامة"؛ أي: من كتب اسمه في ديوان الزّمْنَى ولم يكن زمناً.

(س) وفي كتابه إلى اليمن: "قد بعثت إليكم كاتباً من أصحابي"؛ أراد عالماً، سُمي به لأن الغالب على من كان يعرف الكتابة أن يكون عنده علم ومعرفة. وكان الكاتب عندهم عزيزاً، وفيهم قليلاً.

وفي حديث بَريرة: «أنها جاءت تستعين بعائشة في

كتابتها»؛ الكتابة: أن يُكاتب الرجل عبده على مال يؤدّيه إليه مُنجَّماً، فإذا أداه صار حُراً. وسميت كتابة لمصدر كتّب، كانه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه، ويكتب مولاه له عليه العتق. وقد كاتبه مكاتبة. والعبد مكاتب.

وإنما خص العبد بالمفعول لأن أصل المكاتبة من المولى، وهو الذي يُكاتب عبده. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وفي حديث السَّقيفة: «نحن أنصار الله وكتيبةُ الإسلام»؛ الكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش، والجمع: الكتائب. وقد تكررت في الحديث مفردة ومجموعة.

(س) وفي حمديث المغيرة: (وقد تكتب يُزَفَّ في قومه)؛ أي: تحزَّم وجمع عليه ثيابه، من كتَبت السُّقاء: إذا خَرَزْتُه.

(س) وفي حمديث الزُّهْرِي: ﴿الْكُتَيْبَةُ ٱكشرها عَنْوةَ، وفيها صُلح؛ الكُتَيْبَة -مصغرة-: اسم لبعض قُرى خَيبر. يعني: أنه فتحها قهراً، لا عن صلح.

■ كتت: (س) في حديث أبي قتادة: «فَتَكَاتُ الناس على الميضاة، فقال: أحسنُوا المُلْء، فكلكم سَيَرُوى،؛ التَكَاتُ: التزاحم مع صَوْت، وهو من الكتيت: الهدير والغَطيط.

هكذا رواه الزمخشري وشرحه. والمحفوظ: «تَكَابٌ»؛ بالباء الموحدة. وقد تقدم.

(س) ومنه حديث وحشي ومقتل حمزة -رضي الله عنه-: «وهو مُكَبِّسٌ له كَتِيبٌ ؛ أي: هدير وغَطِيط. وقد كَتَ الفَحْلُ: إذا غلت.

وفي حديث حُنين: ﴿قد جاء جيشٌ لا يُكتّ ولا يَنكَفُّهُ؛ أي: لا يُحَصى ولا يبلغ آخِرُهُ. والكتّ: الاحصاء.

وفيه ذكر: «كُتَاتة»؛ وهي -بضم الكاف وتخفيف التاء الأولى-: ناحية من أعراض المدينة لآل جعفر بن أبي طالب.

■ كتد: (هـ س) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «جليل المُشَاش والكَتَدِ»؛ الكَتَد -بفتح التاء وكـرها-: مجتمع الكتفين، وهو الكاهل.

ومنه حديث حذيفة في صفة الدجال: «مشرف الكتد».

ومنه الحديث: الكُنَّا يوم الخندق ننقل التسراب على

أكتادنا»؛ جمع الكتد.

■ كتع: (س) فيه: «لتدخلون الجنة أجمعون أكتعون، ولا الا من شرد على الله»؛ أكتعون: تأكيد أجمعون، ولا يستعمل مفرداً عنه، وواحده: أكتَع، وهو من قولهم: جَبلٌ كتيع؛ أي: تامّ.

ومنه حديث ابن الزبير وبناء الكعبة: «فأقصَّنه أجمَعَ كتَعَ».

■ كتف: (س) فيه: «الذي يُصلّي وقد عَقَص شعره كالذي يُصلّي وهو مكتوف»؛ المكتوف: الذي شُدّت يداه من خلفه، فشبُّه به الذي يعقد شعره من خلفه.

وفيه: «انتوني بكتف ودواة أكستب لكم كستاباً»؛
الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من
الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم.
وفي حديث أبي هريرة: «مالي أراكم عنها معرضين!

والله لأرمينها بين أكتافكم»؛ يروى بالتاء والنون.

فمعنى التاء: أنها إذا كانت على ظهورهم وبين أكتافهم لا يقدرون أن يعرضوا عنها؛ لأنهم حاملوها، فهي معهم لا تفارقهم.

ومعنى النون: أنها يرميها في أفنيتهم ونواحيهم، فكلما مروا فيها رأوها فلا يقدرون أن ينسوها.

■ كتل: (س) في حديث الظّهار: «أنه أتي عِكْتَل من تَمْر»؛ المِكتل -بكسر الميم-: الزّبيل الكبير. قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعاً، كأن فيه كُتَلاً من التمر؛ أي: قطعاً مجتمعة. وقد تكرر في الحديث، ويُجْمع على مكاتِل.

ومنه حديث خيبر: «فخرجوا بمساحيهم ومكاتِلهم». وفي حديث ابن الصبغاء: «وارم على أقفائهم بمكتل»؛ المكتل -هاهنا-: من الأكتل، وهي: شديدة من شدائد المدهر. والكتال: سوء العيش وضيق المؤنة، والثَّقَل.

ويُروى: «عِنْكل»؛ من النَّكال: العُقُوبة.

■ كتم: (هـ) في حديث فاطمة بنت المنذر: «كُنا غتشط مع أسماء قبل الإحرام، ونَدّهِنُ بالمكتومة»؛ هي: دهن من أدهان العرب أحمر، يجعل فيه الزعفران. وقيل: يُجعل فيه الكَتمُ، وهو: نبت يُخلط مع الوسمة، ويصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوسمة.

(س) ومنه الحديث: «أن أبا بكر كان يصبُغ بالحناء

والكَّتُمَّ؛ وقد تكرر في الحديث.

ويُشبه أن يراد به استعمال الكتم مفرداً عن الحناء، فإن الحناء إذا خُضب به مع الكتم جاء أسود. وقد صح النهي عن السواد، ولعل الحديث بالحِناء أو الكَتَم على التخيير، ولكن الروايات على اختلافها، بالحناء والكتم.

وقال أبو عبيد: الكتَّم؛ مشددة التاء. والمشهور التخفيف.

(س) وفي حديث زمزم: «إن عبد المطلب رأى في المنام، قيل: احفر تُكْتم بين الفَرْث والدّم»؛ تُكتم: اسم بثر زمزم، سميت به؛ لأنها كانت قد اندفنت بعد جُرهم وصارت مكتومة، حتى أظهرها عبد المطلب.

وفيه: «أنه كان اسم قوس النبي -عليه الصلاة والسلام- الكُتُوم»؛ سُميت به لانخفاض صوتها إذا رُمي بها.

■ كتن: (هـ) في حديث الحجاج: «أنه قال لامرأة: إنك لكتَوُن لَفُوت لَقُوف»؛ الكَتُون: اللزوق، من كتِن الوسخ عليه: إذا لزق به. والكتُن: لطخ الدخان بالحائط؛ أي: أنها لزوق بن يمسها، أو أنها دنسة العرض.

وفيه ذكر: «كُتانة»؛ هو -بضم الكاف وتخفيف التاء-: ناحية من أعراض المدينة لآل جعفر بن أبي طالب.

### (باب الكاف مع الثاء)

■ كشب: (هـ) في حديث بدر: «إن أكشبكم القوم فانبلوهم»؛ وفي رواية: «إذا أكثُبوكم فارموهم بالنَّبل»؛ يقال: كَثَب وأكثب إذا قارب. والكَثَبُ: القُرب.

والهمزة في: «أكثَبكم»؛ لتعدية كَثَب، فلذلك عَدَّاها إلى ضميرهم.

ومنه حدَيث عائشة تصف أباها: «وظن رجالٌ أن قَدْ أَكثَبَت أطماعهم»؛ أي: قَرُبت.

(هـ) وفيه: «يَعمد أحدكم إلى المُغيبة فيخدَعُها بالكُثبة»؛ أي: بالقليل من اللبن. والكُثبة: كلُّ قليل جَمعَتُه من طعام أو لبن أو غير ذلك. والجمع: كُثب.

(هـ) ومنه حديث أبي هريرة: «كنت في الصُّفَة فبعث النبي ﷺ بتسمر عَجْوَة فكُثبَ بيننا، وقسيل: كلوه ولا تُوزّعوه»؛ أي: تُرك بين أيدينا مجموعاً.

ومنه الحديث: «جئت عليّاً وبين يديه قَرَنفُلٌ مكثُوب»؛

أى: مجموع.

وفيه: ﴿ تُلاثةٌ على كُثُبِ المِسْكِ ﴾ .

(س) وفي حديث آخر: «على كثبان المسك»؛ هما جمع كثيب. والكنيب: الرمل المستطيل المحدودب. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: "يضعون رماحهم على كواثب خيولهم"؛ الكواثب: جمع كاثِبة، وهي: من الفرس مُجتمع كتفيه قُدَّامَ السَّرْج.

■ كث: (ه) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «كَثُّ اللحية»؛ الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة. يقال: رجلٌ كَثُّ اللحية -بالفتح-، وقومٌ كُثٌّ -بالضم-.

(ه) وفيه: «أنه مر بعبد الله بن أبيّ، فقال: يذهب محمد إلى من أخرجه من بلاده، فأما من لم يُخرجه وكان قدومه كَثَّ مَنَخْرَه فلا يغشاه»؛ أي: كان قدومه على رغم أنفه، يعني: نفسه، وكأن أصله من الكِثْكِث: التراب.

■ كثر: (هـ) فيه: ﴿ لا قَطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرِ ﴾ الكثر -بفتحتين-: جُمَّار النّخُل، وهو: شحمه الذي وسط النخلة.

(هـ) وفي حـديث قـيس بن عـاصم: «نعم المال أربعـون، والكُثرُ ستون»؛ الكثر -بالضم-: الكثير، كالقُل، في القليل.

وفية: «إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه»؛ أي: غلبتاه بالكثرة وكانتا أكثر منه. يقال: كاثرتُه فكثَرته: إذا غلبتُه وكنت أكثر منه.

(هـ) ومنه حديث مقتل الحسين -رضي الله عنه-: «ما رأينا مكشوراً أجراً مقدماً منه»؛ المكشور: المغلوب، وهو الذي تكاثر عليه الناس فقهروه؛ أي: ما رأينا مقهوراً أجرأ إقداماً منه.

وفي حديث الإفك: «ولها ضَرَاثر إلا كَثَّرن فيها»؛ أي: كُثّرن القول فيها، والعيب لها.

وفيه -أيضاً-: «وكان حسان ممن كَثّر عليها»؛ ويروى بالباء الموحَّدة، وقد تقدم.

وفي حديث قَزَعَة أَ «أتيت أبا سعيد وهو مكثُور عليه»؛ يقال: رجل مكثور عليه؛ إذا كَثرت عليه الحقوق والمطالبات، أراد: أنه كان عنده جمع من الناس يسألونه

عن أشياء، فكأنهم كان لهم عليه حقوقٌ فهم يطلبونها..

■ كمثف: في صفة النار: «لِسُرادق النار أربعُ جُدُرِ كُثف»؛ الكثف: جمع كثيف، وهو: الثَّخين الغليظ. ومنه حديث عائشة: «شَقَقْنْ أَكثَفَ مُرُوطِهِنَّ فاختمرن به»؛ والرواية فيه بالنون. وسيجيء.

. (هـ) وفي حديث ابن عباس: «أنه انتهى إلى علي يوم صفَّين وهو في كَثْف»؛ أي: حشد وجماعة.

(س هـ) وفي حديث طُلَيحة: ﴿فاستكثَفُ أَمِرُهُۥ اللهِ الهُ اللهِ المَامِلِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

■ كثكث: في حديث حنين: «قال أبو سفيان عند الجولة التي كانت من المسلمين: غَلَبت والله هوازن، فقال له صفوان بن أمية: بِفِيك الكِثْكَث، والكِثْكَثُ -بالكسر والفتح-: دُقاق الحصى والتراب.

ومنه الحديث الآحر: «وللعاهر الكِثْكِثُ»؛ قال الخطابي: قد مر بمسامعي، ولم يثبت عندي.

#### (باب الكاف مع الجيم)

■ كجج: (هـ) في حديث ابن عباس: "في كل شيء قـمارٌ حتى في لعب الصبيان بالكُجّة»؛ الكُجة -بالضم والتشديد-: لعبة. وهو أن يأخذ الصبي خِرقة فيجعلها كأنها كرة، ثم يتقامرون بها، وكَجَّ الصبي: إذا لعب بالكُجَّة.

# (باب الكاف مع الحاء)

■ كحب: (هـ) في ذكر الدجال: «ثم يأتي الخِصْبُ فيُعَقِّل الكَرْمُ، ثم يُكَحِّب»؛ أي: يُخرج عناقيد الحِصرم، ثم يطيب طعمه.

■ كحل: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «في عينيه كَحَلٌ»؛ الكحل -بفتحتين-: سواد في أجفان العين خلقة، والرجل أكحلُ وكَحِيلٌ.

ومنه حــديث الملاعنة: «إن جـــاءت به أدعَجَ أَكْحُلَ العن».

وفي حــديث أهل الجنة: «جُرْدٌ مُرْدٌ كَحْلَى»؛ جــمع كَحيل، مثل قَتيل وقَتْلى.

وفيه: ﴿أَنْ سَعِداً رُمِّي فِي أَكْحَلِهِ ۗ ؛ الأكحل: عِرْق في

وسط الذراع يكثر فصده.

# (باب الكاف مع الخاء)

■ كغ: (هـ) فيه: «أكل الحسن أو الحسين تمرة من تمر الصدقة، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: كَخْ " كُخْ " به هو: زجسر للصببي وردع. ويقال عند التَّقَذَر -أيضاً-، فكأنه أمره بإلقائها من فيه، وتكسر الكاف وتفتح، وتسكن الخاء وتكسر، بتنوين وغير تنوين. قيل: هي أعجمية عُربت.

## (باب الكاف مع الدال)

■ كــدح: فيه: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه».

وفي حديث آخر: «جاءت مسألته كُدُوحاً في وجهه»؛ الكُدُوح: الخُدُوش. وكل أثر من خدش أو عض فهو كَدُح. ويجوز أن يكون مصدراً سُمّي به الأثر. والكَدْح في غير هذا: السعى والحرص والعمل.

■ كسدد: (س) فيه: «المسائلُ كَدَّ، يَكُدُّ بها الرجل وجهه»؛ الكدّ: الإتعاب، يقال: كَدِّ يَكُدٌ في عمله كَداً، إذا استعجل وتَعِب. وأراد بالوَجْه ماءَهُ ورَوْنقه.

ومنه حديث جُلَيْبيب: «ولا تجعل عيشهما كدّاً».

ومنه الحديث: «ليس من كَدَّكُ ولا كَدِّ أبيك»؛ أي: ليس حاصلاً بسعيك وتعبك.

(س) وفي حديث خالد بن عبد العُزَّى: "فحَصَ الكُدَّة بيده فانبجس الماء"؛ هي: الأرض الغليظة؛ لأنها تَكُدُّ الماشى فيها؛ أي: تتعبه.

(ُس) وفي حديث عائشة: «كنت أكُدُّه من ثوب رسول الله ﷺ»؛ تعنى: المنى. الكَدُّ: الحَك.

(س) وفي حديث إسلام عمر: "فأخرَجَنا رسول الله وَيُكِلِيْهُ في صَفَيْن له كَدِيدٌ كَكَديد الطحين"؛ الكديد: التراب الناعم، فإذا وُطَىء ثار غُبسارُه، أراد: أنهم كسانوا في جماعة، وأن الغُبار كان يثور من مشيهم.

و: «كديد»؛ فعيل بمعنى مفعول. والطحين: المطحون المدقوق.

■ كسدس: (س) في حديث الصِّراط: «ومنهم

مكدُوسٌ في النار»؛ أي: مدفوع. وتكدّس الإنسان: إذا دُفع من ورائه فسقط. ويروى بالشين المعجمة، من الكدّش. وهو: السوق الشديد. والكدّش: الطّرد والجرح -أيضاً-.

ومنه الحديث: «كسان لا يُؤتّى باحد إلا كَدَسَ به الأرض»؛ أي: صرعه والصقّه بها.

(س) وفي حديث قتادة: «كان أصحاب الأيكة أصحاب الأيكة أصحاب شَجَر مُتكادِس»؛ أي: مُلْتَفَّ مجتمع، من تكدست الخيل: إذا ازدحمت وركب بعضها بعضاً. والكدس: الجمع.

ومنه: «كُدْسُ الطُّعَام».

(هـ) وفيه: "إذا بصق أحدكم في الصلاة فليبصق عن يساره أو تحت رجليه، فإن غَلَبته كَدْسَةٌ أو سعلةٌ ففي ثوبه»؛ الكدسة: العطسة. وقد كَدَس: إذا عطس.

■ كــدم: (هـ) في حديث العُرنيّين: «فلقد رايتهم يكُدُمُون الأرض بأفواههم»؛ أي: يقسسضون عليها ويَعضونها.

■ كدن: (س) في حديث سالم: «أنه دخل على هشام فقال له: إنك لحسنُ الكِدنة، فلما خرج أخَذَته قَفْقَفَة، فقال لصاحبه: أترى الأحول لقعني بعينه»؛ الكدنة –بالكسر، وقد يضم -: غلظ الجسم وكثرة اللحم.

■ كدا: (هـ) في - حديث الخندق: «فعرضت فيه كُديَّة فأخذ المسحاة ثم سَمّى وضرب»؛ الكُدية: قطعة غليظة صُلبة لا تعمل فيها الفاس. وأكدى الحافر: إذا بلغها.

(هـ) ومنه حديث عائشة تصف أباها: "سبق إذا ونيتُمُ ونجح إذ أكْديْتُم"؛ أي: ظفر إذ خبتم ولم تظفروا. وأصله من حافر البئر ينتهي إلى كُدْية فلا يمكنه الحفر فيتركه.

(ه س) وفيه: «أن فاطمة -رضي الله عنها- خرجت في تعزية بعض جيرانها، فلما انصرفت قال لها رسول الله وقلك علك بلغت معهم الكُدى، اراد: المقابر، وذلك لأنها كانت مقابرهم في مواضع صُلبة، وهي جمع كُدية. ويروى بالراء، وسيجيء.

(س) وفيه: «أنه دخل مكة عام الفتح من كَدَاء، ودخل في العُمسرة من كُدَّى»؛ وقسد روي بالشك في الدخول والخروج، على اختلاف الروايات وتكرارها.

وكداء –بالفتح والمد–: النَّنِيَّة العليا بمكة مَّا يلي المقابر وهو المعْلا.

وكُدى -بالضم والقـصـر-: الثّنيّة السّفلى مما يلي باب لعُمرة.

وأما كُدي -بالضم وتشديد الياء-، فهو: موضع بأسفل مكة.

وقد تكرر ذكر الأوليين في الحديث.

## (باب الكاف مع الذال)

■ كذب: (هـ) فيه: «الحجامة على الرّيق فيها شفاءً وبركة، فمن احتجم فيومُ الأحد والخميس كَذَباك، أو يوم الاثنين والثّلاثاء»؛ معنى كذباك؛ أي: عليك بهما. يعني: اليومين المذكورين.

قال الزمخشري: هذه كلمة جرت مجرى المُثَل في كلامهم، ولذلك لم تَتَصرّف ولزمت طريقة واحدة، في كونها فعلا ماضياً معلقاً بالمُخاطب وحده، وهي في معنى الأمر، كقولهم في الدعاء: رحمك الله؛ أي: لِيْرحَمك لله، والمراد بالكذب الترغيب والبعث، من قول العرب: كذبته نفسه؛ إذا مَنَّه الأماني، وخيلت إليه من الآمال ما لا يكاد يكون. وذلك مما يُرغب الرجل في الأمور، ويبعثه على التعرض لها. ويقولون في عكسه: صَدقَتْه نفسه؛ إذا مَنَّه المُعَجْز والكذّ في الطلب. ومن ثَمَّ قالوا للنفس: الكذّوب».

ف معنى قوله: «ك ذباك»؛ أي: ليكذباك وليُنشّطاك ويبعثاك على الفعل.

وقد أطنب فيه الزمخشريّ وأطال. وكان هذا خلاصة وله.

وقال ابن السكّيت: كأن «كذب» -هاهنا- إغراء؛ أي: عليك بهذا الأمر، وهي كلمة نادرة جاءت على غير القياس.

وقال الجوهري: كذب قد يكون بمعنى وجب.

وقال الفراء: كذب عليك، أي وجب عليك.

(هـ) ومنه حديث عمر: «كذّب عليكم الحجّ، كذب عليكم العُمرة، كذب عليكم الجهاد، ثلاثة أسفار كذبن عليكم»؛ معناه إغراء؛ أي: عليكم بهذه الأشياء الثلاثة.

وكان وجهـ النَّصْب على الإغراء، ولكنه جاء شاذاً , فوعاً.

وقيل: معناه: إن قيل: لا حُبُّ عليكم، فهو كذب.

وقيل: معناه: وجب عليكم الحج.

وقيل: معناه الحثّ والحضّ. يقول: إن الحج ظن بكم حرْصاً عليه ورغبة فيه، فكذب ظنه.

وقال الزمخشريّ: معنى «كذب عليكم الحجّ»؛ على كلامين، كنانه قبال: كندب الحجّ، عليك الحج؛ أي: ليرغّبك الحجّ، هو واجب عليك، فأضمر الأول لدلالة الثاني عليه. ومن نصب الحج فقد جعل: «عليك»؛ اسم فعل، وفي كذب ضمير الحجّ.

وقال الأخفش: الحج مرفوع بكذب، ومعناه: نَصْب، لأنه يريد أن يأمره بالحج، كما يقال: أمكنك الصيد، يريد: ارْمه.

(هـ) ومنه حديث عمر: «شكا إليه عمرو بن مَعْدِ يكرب أو غيره النَّقْرِس، فقال: كذَّبَتك الظّهائر»؛ أي: عليك بالمشى فيها.

والظهائر: جمع ظهيرة، وهي شدة الحر.

وفي رواية: «كذب عليك الظواهر»، جمع ظاهرة، وهي: ما ظهر من الأرض وارتفع.

ومنه حديثه الآخر: ﴿إِنْ عَمْرُو بِنْ مَعَدْ يَكُرُبُ شَكَا إِلَيْهِ الْمُعْصُ فَقَالَ: كَذْبُ عَلَيْكُ الْعُسُلُ ﴾؛ يريد: العسلان، وهو: مشي الذئب؛ أي: عليك بسرعة المشي.

والمَعَصُّ -بالعين المُهملة-: الْتِواء في عَصَّب الرَّجْل.

(هـ) ومنه حـديث علي: «كَـذبتك الحـارقــة»؛ أي: عليك بمثلها. والحارقة: المرأة التي تغلبها شهوتها. وقيل: الضيّقة الفَرْج.

(س) وفي الحديث: «صدق الله وكذب بطنُ أخيك»؛ استعمل الكذب -هاهنا- مجازاً حيث هو ضد الصّدق. والكذب مختص بالأقوال، فجعل بطن أخيه حيث لم ينجح فيه العسل كذباً، لأن الله قال: ﴿فيه شفاءٌ للناس﴾.

(س) ومنه حديث صلاة الوتر: «كذب أبو محمد»؛ أي: أخطأ. سماه كذباً، لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق وإن افترقا من حيث النية والقصد؛ لأن الكاذب يعلم أن ما يقوله كذب، والمخطىء لا يعلم. وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب وإنما يدخله الخطأ.

وأبو محمد صحابي. واسمه مسعود بن زيد.

وقد استعملت العرب الكذب في موضع الخطأ، قال الأخطل:

كَــذَبَتْكُ عــينك أم رأيت بواسطِ غلس الظلام من الربَّابِ خــيــالا

وقال ذو الرُّمة:

ما في سمعه كذب

ومنه حدیث عروة: «قیل له: إن ابن عباس یقول: إن النبي ﷺ لبث بمكة بضع عشرة سنة. فقال: كذب»؛ أي: أخطأ.

ومنه: «قول عمر لسمرة حين قال: المُغمى عليه يصلي مع كل صَلاة صَلاةً حتى يقضيها، فقال: كذبت، ولكنه يُصَلِيهن معاً»؛ أي: أخطأت. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حـديث الزبيسر: «قـال يوم اليسرموك: إن شددت عليهم فلا تُكذّبوا»؛ أي: فلا تجبنوا وتولوا. يقال للرجل إذا حمل ثم ولى: كذّب عن قرنه، وحمل فما كذّب؛ أي: ما انصرف عن القتال. والتكذيب في القتال: ضد الصدق فيه. يقال: صدق القتال إذا بذل فيه الجد، وكذب عنه إذا جينُ.

(س) وفيه: «لا يصلح الكذب إلا في ثلاث»؛ قيل: أراد به معاريض الكلام الذي هو كذبٌ من حيث يظنه السامع، وصدقٌ من حيث يقوله القائل.

كقوله: «إن في المعاريض لمنْدُوحة عن الكذب».

وكالحديث الآخـر: «أنه كـان إذا أراد سـفـراً وَرَّى بغيره».

(س) وفي حديث المسعودي: «رأيت في بيت القاسم كذاً بتين في السَقْف»؛ الكذابة: ثوب يُصور ويُلْزقَ بسقف البيت. سميت به لأنها توهم أنها في السقف، وإنما هي في الثوب دونه.

■ كذن: (س) في حديث بناء البصرة: «فوجدوا هذا الكذّان، فقالوا: ما هذه البصرة»؛ الكذّان والبصرة: حجارة رخوة إلى البياض، وهو فعّال، والنون أصلية. وقيل: فعلان، والنون زائدة.

■ كذا: فيه: «نجيء أنا وأمتي يوم القيامة على كذا وكذا»؛ هكذا جاء في «صحيح مسلم»، كأن الراوي شك في اللفظ، فكنى عنه بكذا وكذا.

وهي من ألفاظ الكنايات مثل كينت وذينت. ومعناه: مثل ذا. ويُكنى بها عن المجهول، وعما لا يراد التصريح

قال أبو موسى: المحفوظ في هذا الحديث: «نجيء أنا

وأمتى على كوم،؛ أو لفظ يؤدى هذا المعنى.

وفي حديث عمر: «كذاك لا تذعروا علينا إبلنا»؛ أي: حسبكم، وتقديره: دع فعلك وأمرك كذاك، والكاف الأولى والآخرة زائدتان للتشبيه والخطاب، والاسم ذا، واستعملوا الكلمة كلها استعمال الاسم الواحد في غير هذا المعنى. يقال: رجل كذاك؛ أي: خسيس. واشتر لي غُلاماً ولا تشتره كذاك؛ أي: دنيئاً.

وقيل: حقيقة كذاك؛ أي: مثل ذاك. ومعناه: الزم ما أنت عليه ولا تتجاوزه. والكاف الأولى منصوبة الموضع بالفعل المضمر.

(س) ومنه حسديث أبي بكر يوم بدر: "يا نبي الله كذاك"؛ أي: حسبك الدعاء، "فإن الله منجز لك ما وعدك".

## (باب الكاف مع الراء)

■ کرب: (هــ) فيه: «فإذا استغنى أو كَرَب اسْتَعَفّ»؛ كرب: بمعنى دنا وقرب، فهو كاربٌ.

(هـ) ومنه حـديث رُقيْقة: «أيفع الغلام أو كـرب»؛ أي: قارب الإيفاع.

(هـ) وفي حَـديث أبي العـاليـة: «الكَرُوبِيّون سـادة الملائكة»؛ هم المُقرّبون. ويقال لكل حيوان وثيق المفاصل: إنه لمكرب الخلق، إذا كان شديد القُوى. والأول أشبه.

(س) وفيه: «كان إذا أتاه الوحي كرب له»؛ أي: أصابه الكرب، فهو مكروب. والذي كربه كاربٌ.

(س) وفي صفة نخل الجنة: «كربها ذهب»؛ هو بالتحريك أصل السَّعَف. وقيل: ما يبقى من أصوله في النخلة بعد القطع كالمراقى.

■ كربس: في حديث عمر: «وعليه قميصٌ من كرابيس»؛ هي جمع كرباس، وهو: القطن.

ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف: «فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء».

■ كرث: في حديث قُسّ: «لم يُخَلّنا سُدّى من بعد عيسى واكْتَرثَ»؛ يقال: ما اكترث به؛ أي: ما أبالي. ولا تستعمل إلا في النّفيْ. وقد جاء -هاهنا- في الإثبات وهو شاذ.

ومنه حديث على: "في سكرةٍ مُلهثة وغَمْرةَ كارثة"؛

أي: شديدة شاقة. وكرثه الغم يكْرِثه، وأكْرَثُه؛ أي: اشْتَدّ عليه وبلغ منه المَشَقّة.

■ كرد: (هـ) في حديث عثمان: «لما أرادوا الدخول عليه لقتله جعل المغيرة بن الأخنس يحمل عليهم ويكردُهُم بسيفه»؛ أي: يكفهم ويطردهم.

(س) ومنه حديث الحسن، وذكر بيعة العقبة: «كأن هذا المتكلم كرد القوم. قال: لا والله»؛ أي: صرفهم عن رأيهم وردّهم عنه.

(س هـ) وفي حديث معاذ: «قدم على أبي موسى باليمن وعنده رجل كان يهودياً فأسلم، ثم تهود، فقال: والله لا أقعد حتى تضربوا كرده»؛ أن عنقه. وكَرَدَهُ: إذا ضرب كَرْدُه.

■ كردس: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «ضـــخُم الكراديس»؛ هي رؤوس العظام، واحــدُها: كُرْدُوس. وقـيل: هي ملتـقى كل عظمين ضـخـمين، كالركبتين، والمرفقين، والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء. (هـ) وفي حديث الصراط: «ومنهم مُكردَسٌ في النار»؛

رهـ، وفي حديث الصواط. "ومنهم معردس في النار المكردس: الذي جُمِعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع.

■ كرر: في حديث سهيل بن عمرو: «حين استهداه النبي ﷺ ماء زمزم فاستعانت امرأته بأثيلة، ففرتا مزادتين وجعلتاهما في كُرين غُوطِيين»؛ الكُرد: جنس من الثياب العُلاظ، قاله أبو موسى.

وفي حديث ابن سيرين: «إذا كان الماء قدر كُرّ لم يحمل القذر»؛ وفي رواية: «إذا بلغ الماء كُرّاً لم يحمل نجساً»؛ الكُرّ بالبصرة: ستة أوقار.

وقال الأزهري: الكُر: ستون قفيزاً. والقفيز: ثمانية مكاكيك. والمكُوك: صاع ونصف، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسُقاً، وكل وسق ستون صاعاً.

■ كرزن: (هـ) في حديث الخندق: "فأخذ الكرْزِين فحفر»؛ الكرزين: الفأس. ويقال له: كرزن -أيضاً، بالفتح والكسر-؛ والجمع: كرازين وكرازن.

ومنه حديث أم سلمة: «ما صدّقتُ بموت رسول الله عليه حتى سمعت وقع الكرازين».

■ كرس: (س) في حديث الصراط في رواية:

"ومنهم مكروسٌ في النار»؛ بدل مُكردسٌ، وهو بمعناه. والتّكريس: ضم الشيء بعضه إلى بعض. ويجوز أن يكون من كِرْس الدّمنة، حيث تقِف الدواب.

(هـ) وفي حديث أبي أيوب: "ما أدري ما أصنع بهذه البحراييس، وقد نهى رسول الله عليه أن تُستقبل القبلة بغائط أو بول"؛ يعني: الكُنُف، واحدها: كرْياس، وهو الذي يكون مُشْرفاً على سطح بقناة إلى الأرض، فإذا كان أسفل فليس بكرياس، سمي به لما يعلق به من الأقذار ويتكرّس عليه ككرس الدِّمْن.

قال الزمخشري: وفي كتاب «العين» الكرناس -بالنون-.

■ كرسع: فيه: «فقبض على كُرْسُوعي»؛ الكُرْسوع: طرف رأس الزند مما يلي الخِنْصر.

■ كرسف: فيه إنه كُفّن في ثلاثة أثواب عانية كُرْسُف، الكُرسف: القُطْن. وقد جعله وصفاً للثياب وإن لم يكن مُشتقاً، كقولهم: مررت بحيّة ذراع، وإبل مائة، ونحو ذلك.

(س) ومنه حديث المستحاضة: «أنعتُ لك الكُرْسُف»؛ وقد تكرر في الحديث.

■ كرش: (هـ) فيه: «الأنصار كرشي وعيبتي»؛ أراد: أنهم بطانته وموضع سره وأمانته، والذين يعتمد عليهم في أموره، واستعار الكرش والعيبة لذلك؛ لأن المجتر يجمع علفه في كرشه، والرجل يضع ثيابه في عيبته.

وقيل: أراد بالكرش الجماعة؛ أي: جماعتي وصحابتي. ويقال: عليه كرش من الناس؛ أي: جماعة. وفي حديث الحسن: «في كل ذات كرش شاة»؛ أي: كل ماله من الصيد كرش، كالظّباء، والأرانب؛ إذا أصابه المحرم ففي فدائه شاة.

(هـ) وفي حديث الحجاج: «لو وجدت إلى دمك فا كرش لشربت البطحاء منك»؛ أي: لو وجدت إلى دمك سبيلاً. وهو مثل اصله أن قوماً طبخوا شاة في كرشها فضاق فم الكرش عن بعض الطعام، فقالوا للطباخ: أدخله، فقال: إن وجدت فاكرش.

■ كرع: فيه: «أنه دخل على رجُلٍ من الأنصار في حائطه، فـقـال: إن كـان عندك مـاءٌ بات في شنّه وإلا

كرعنا"؛ كرع الماء يكرع كرعاً: إذا تناوله بفيه، من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء، كما تشرب البهائم، لأنها تُدخل فيه أكارعها.

ومنه حديث عكرمة: «كره الكرع في النَّهر لذلك».

(هـ) ومنه الحديث: «أن رجلاً سمع قائلاً يقول في سحابة: اسقي كرع فلان»؛ قال الهروي: أراد موضعاً يجتمع فيه ماء السماء فيسقي صاحبه زرعه، يقال: شربت الإبلُ بالكرّع: إذا شربت من ماء الغدير.

وقال الجوهري: الكرع -بالتحريك-: ماء السماء يكرع فيه.

(هـ) ومنه حديث معاوية: «شربْتُ عُنفُوان المكْرَع»، أي: في أول الماء. وهو مفعل من الكرع، أراد أنه عز فشرب صافي الأمر، وشرب غيره الكدر.

(هـ) وفي حديث النجاشي: "فهل ينطقُ فيكم الكرّع؟"؛ تفسيره في الحديث: الدّنيء النفس، وهو من الكرّع: الأوظفة، ولا واحد له.

ومنه حديث علي: «لو أطاعنا أبو بكر فيما أشرنا به عليه من ترك قتال أهل الردة؛ لغلب على هذا الأمر الكرع والأعرابُ»؛ هم: السَّفِلة والطَّغَام من الناس.

وفيه: «خرج عام الحديبية حتى بلغ كُراع الغميم»؛ هو: اسم موضع بين مكة والمدينة.

والكُراع: جانب مستطيل من الحرة تشبيها بالكُراع، وهو: ما دون الركبة من الساق.

والغميم -بالفتح-: وادِّ بالحجاز.

ومنه حديث ابن عمر: "عند كُراع هَرْشَى"؛ هَرْشَى: موضع بين مكة والمدينة، وكُراعها: ما استطال من حَرَّتها. (س) وفي جديث ابن مسعود: "كانوا لا يحْسِسون إلا الكُراع والسلاح"؛ الكُراع: اسم لجميع الخيل.

(س) وفي حديث الحموض: "فبدأ الله بكُراع"؛ أي: طرفٍ من ماء الجنة، مشبَّه بالكُراع لقلته وأنه كالكراع من الدابة.

(هـ) وفي حديث النخعي: «لا بأس بالطّلب في أكارع الأرض»؛ وفي رواية: «كانوا يكرهون الطلب في أكارع الأرض»؛ أي: في نواحيها وأطرافها، تشبيها بأكارع الشاة. والأكارع: جمع أكْرُع، وأكْرُع: جمع كُراع. وإنما جمع على أكْرُع وهو مختص بالمؤنث؛ لأن الكُراع يذكر ويؤنث. قاله الجوهري.

■ كركر: (هـ) فيه: (أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر

تضيّفوا أبا الهيشم، فقال لامرأته: ما عندك؟ قالت: شعير، قال: فكْركري، أي: اطحني. والكرْكرة: صوت يردده الإنسان في جوفه.

(هـ) ومنه الحديث: «وتُكَرْكِرُ حباتٍ من شعير»؛ أي: تطحن.

(س) وفي حديث عمر: «لما قدم الشام وكان بها الطاعون فكركر عن ذلك»؛ أي: رجع. وقد كرُكرتُه عني كركرةً: إذا دفعته ورددته.

ومنه حديث كنانة: «تكركر الناس عنه».

وفي حديث جابر: «من ضبحك حتى يُكرْكر في الصلاة فليُعد الوضوء والصلاة»؛ الكرْكرة: شبه القهقهة فوق القرقة، ولعل الكاف مُبدلةٌ من القباف لقرب المخرج.

وفيه: «ألم تروا إلى البعير تكون بكرْكرتهُ نكتةٌ من جرب»؛ هي -بالكسر-: زوْرُ البعير الذي إذا برك أصاب الأرض، وهي ناتئة عن جسمه كالقُرصة، وجمعها: كراكرُ.

(س) ومنه حديث عسمر: «ما أجْهلُ عن كراكر وأسنمة»؛ يريد: إحضارها للأكل، فإنها من أطايب ما يؤكل من الإبل.

ومنه حديث ابن الزبير:

عطاؤكم للضاربين رقابكم

ونُدعى إذا ما كان حَزُّ الكراكر هو: أن يكون بالبعير داءٌ فلا يستوي إذا برك، فيُسلُ من الكرْكرة عرْقٌ ثم يُكُوى. يريد إنما تدعونا إذا بلغ منكم الجهد؛ لعلمنا بالحرب، وعند العطاء والدَّعة غيرنا.

■ كسركم: (هـ) فيه: البينا هو وجبريل -عليهما الصلاة والسلام- يتحادثان تغير وجه جبريل حتى عاد كأنه كُرْكُم، وهو: الزعفران. وقيل: العصفر. وقيل: شيء كالورش. وهو فارسي معرب.

وقال الزمخشري: الميم مزيدة، لقولهم للأحمر: كَركُ.

ومنه الحديث: «حين ذكر سعد بن معاذ، فعاد لونه كالكُركُمة».

■ كسرم: في أسماء الله -تعالى-: «الكريم»؛ هو: الجواد المعطى الذي لا ينفد عطاؤه. وهو الكريم المطلق.

والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل.

ومنه الحسديث: «إن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب»؛ لأنه اجتمع له شرف النبوة، والعلم، والجمال، والعفة، وكرم الأخلاق، والعدل، ورئاسة الدنيا والدين. فهو نبيّ ابن نبي ابن نبي، رابع أربعة في النّبوة.

(س هم) وفيه: «لا تُسمُوا العنب الكَرْمَ، فإنما الكَرْمُ الرجل المُسلم»؛ قيل: سُمي الكَرْمُ كَرْماً؛ لأن الخمر المتخذة منه تَمُثُ على السخاء والكرم، فاشتقوا له منه اسماً، فكره أن يسمى باسم مأخوذ من الكَرَم، وجعل المؤمن أولى به.

يقال: رجل كَرمٌ؛ أي: كريم، وصفٌ بالمصدر، كرجل عدل وضيف.

قال الزمخشري: أراد أن يُقرّر ويسدد ما في قوله -عز وجلّ-: ﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾؛ بطريقة أنيقة ومسلك لطيف، وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرماً، ولكن الإشارة إلى أن المسلم التقي جديرٌ بألا يُشارك فيما سماه الله به.

وقوله: «فإنما الكرم الرجل المسلم»؛ أي: إنما المستحق للاسم المشتق من الكرم الرجل المسلم.

(هـ) وفيه: «أن رجلاً أهدى له راوية خمر، فقال: إن الله حرّمها، فقال الرجل: أفلا أكارم بها يهود»؛ المكارمة: أن تُهدي للإنسان شيئاً ليكافئك عليه، وهي مفاعلة من الكرم.

(هـ) وفيه: "إن الله يقول: إذا أخدت من عبدي كريمتيه فصبر لم أرض له ثواباً دون الجنة ، ويُروى: «كريمته» بريد عينه ، أي: جارحتيه الكريمتين عليه . وكل شيء يكرم عليك فهو كريمك وكريمتك .

(هـ) ومنه الحديث: «أنه أكرم جَرير بن عبد الله لما ورد عليه؛ فبسط له رداءه وعممه بيده، وقال: إذا أتاكم كريمة قوم فأكرموه»؛ أي: كريم قوم وشريفهم. والهاء للمبالغة.

ر ومنه حديث الزكاة: «واتّق كبرائم أموالهم»؛ أي: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها ويختصها لها، حيث هي جامعةٌ للكمال الممكن في حقها. وواحدتها: كريمة.

ومنه الحديث: «وغزوٌ تنُّفق فيه الكريمة»؛ أي: العزيزة على صاحبها.

(هـ) وفيه: «خير الناس يومئذ مُومنٌ بين كريين، أوين مؤمنين.

وقيل: بين أبِ مؤمن، هو أصله، وابن مؤمن، هو

فرعه، فهو بين مؤمنين هما طرفاه، وهو مؤمن.

والكريم: الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ربه.

(س) وفي حمديث أم زرع: «كريم الخِلّ، لا تُخادِن أحداً في السر»؛ أطلقت كرياً على المرأة، ولم تقل كريمة الخلّ، ذهاباً به إلى الشخص.

(س) وفيه: «ولا يُجْلَس على تكرمته إلا بإذنه»؛ التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل من فسراش أو سرير مما يُعدُّ لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة.

■ كون: (س) في حديث حمزة: "فغنته الكرينَةُ"؛ أي: المُغنّية الضاربة بالكران، وهو: الصنّج. وقيل: العُود، والكنّارة نحوٌ منه.

■ كرنف: (هـ) في حديث الواقمي: «وقد ضافه رسول الله ﷺ فأتى بقربته نخلة فعلقها بِكُرْنافَة»؛ هي: أصل السّعفة الغليظة. والجمع: الكرانيف.

ومنه حديث ابن أبي الزناد: «ولا كُرْنافة ولا سَعَفَة». وحديث أبي هريرة: «ألا بُعث عليه يوم القيامة سعفُها وكرانيفُها أشاجع تنهشة».

(هـ) وحــديث الزُّهري: «والقــرآن في الكرانيف»؛ يعني: أنه كان مكتوباً عليها قبل جمعه في الصحف

■ كره: (س) فيه: ﴿إسباغ الوضوء على المكاره،؛ هي جمع مكره، وهو ما يكرهه إنسان ويشق عليه، والكره -بالضم والفتح-: المشقة.

والمعنى: أن يتوضا مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الماء، ومع إعوازه والحاجه إلى طلبه، والسعي في تحصيله، أو ابتياعه بالثمن الغالي، وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقة.

ومنه حديث عُبادة: «بايعت رسول الله ﷺ على المُنشَطِ والمكروه، وهما مصدران.

(س) وفي حديث الأضحية: «هذا يوم اللّحْم فيه مكروه»؛ يعني: أن طلبه في هذا اليوم شاق. كذا قال أبو

وقيل: معناه أن هذا يوم يكره فيه ذبح شاة للحم خاصة، إنما تذبح للنسك، وليس عندي إلا شاة لحم لا تُجزىء عن النسك.

هكذا جاء في مسلم: «اللحم فيه مكروه»؛ والذي جاء في البخاري: «هذا يومٌ يشتهى فيه اللحم»؛ وهو ظاهر.

وفيه: «خلق المكروه يوم الشلائاء، وخلق النُّور يوم الأربعاء»؛ أراد بالمكروه -هاهنا-: الشر، لقوله: «وخلق النور يوم الأربعاء»، والنورُ خيرٌ، وإنما سمي الشرمكروها؛ لأنه ضد المحبوب.

وفي حمديث الرؤيا: «رجل كريه المرآة»؛ أي: قبيح المنظر، فعيل بمعنى مفعول. والمرآة: المرأى.

■ كرا: (س) في حديث فاطمة: «أنها خرجت تُعزِّي قوماً فلما انصرفت قال لها: لعلك بلغت معهم الكُرا، قالت: معاذ الله»؛ هكذا جاء في رواية بالراء، وهي القبور، جمع كُرية أو كُرُوة، من كريْتُ الأرض وكروْتُها: إذا حفرتها. كالحُفرة من حفرتُ. ويُروى بالدال. وقد تقدم.

(س هـ) ومنه الحديث: «أن الأنصار سالوا النبي ﷺ في نهـر يكرُونه لهم سيْحـاً»؛ أي: يحفرونه ويُخرِجون طينه.

(هـ) وفي حـديث ابن مسعود: «كنا عند النبي ﷺ ذات ليلة فأكرينا في الحديث، إي: أطلناه وأخّرناه.

وأكْرى من الأصداد، يقال: إذا أطال وقصر، وزاد نقص.

وفي حديث ابن عباس: «أن امرأة مُحرمة سالته فقالت: أشرت إلى أرنب فرماها الكري"؛ الكرى -بوزن الصبي-: الذي يُكري دابته، فعيل بمعنى مُفعل. يقال: أكْرى دابته فهو مُكْر، وكَرِيّ.

وقد يقع على المكتري، فعيل بمعنى مفتعل. والمراد الأول.

(س) ومنه حديث أبي السليل: «الناس يزعمون أن الكريّ لا حج له».

(س) وفيه: «أنه أدركه الكَرَى»؛ أي: النَّوم. وقد تكرر في الحديث.

# (باب الكاف مع الزاي)

■ كرز: (س) فيه: «أن رجلاً اغتسل فكز فمات»؛
 الكُزازُ: داءٌ يتولد من شدة البرد. وقيل: هو نفس البرد.
 وقد كز يكز كزاً.

■ كزم: (هـ) فيه: «أنه كان يتعوذ من الكَزَم والقَزمَ»؛ الكَزَم -بالتحريك-: شدة الأكل، والمصدر ساكن. وقد كزم الشيء بفيه يكْزمُه كزْماً، إذا كسره وضم فمه عليه.

وقيل: هو البخل، من قولهم: هو أكْزُمُ البنان؛ أي: قصيرها، كما يقال: جَعْد الكف.

وقيل: هو أن يريد الرجل المعروف أو الصدقة ولا يقدر على دينار ولا درهم.

ومنه حديث علي في صفة النبي ﷺ: «لم يكن بالكزّ ولا المُنكزم»؛ فالكز: المُعبّس في وجدوه السائلين، والمنكزم: الصغير الكفّ، الصغير القدم.

(هـ) ومنه حديث عون بن عبد الله: "وذكر رجلاً يُذَمَّ فقال: إن أُفيض في خير كزم وضعف واستسلم"؛ أي: إن تكلم الناس في خير سكت فلم يُفض معهم فيه، كأنه ضم فاه فلم ينطق.

#### (باب الكاف مع السين)

■ كسب: فيه: «أطيبُ ما يأكلُ الرجل من كسبه، ووَلَدَه من كسبه»؛ إنما جعل الولد كِسْبًا؛ لأن الوالد طلب وسعى في تَحْصيله.

والكُسب: الطّلب، والسمعي في طلب الرزق والمعيشة. وأراد بالطّيب -هاهنا- الحلال.

ونفقة الوالدين على الولد واجبة إذا كانا محتاجين، عاجزين عن السعي، عند الشافعي، وغيرُه لا يشترط ذلك.

وفي حديث خديجة: «إنك لتَصلْ الرّحِم، وتَحملِ الكلّ وتُكسبُ المُعدُومَ»؛ يقال: كسبْتُ مالاً وكَسبْت زيداً مالاً، وأكسبْت زيداً مالاً؛ أي: أعنته على كَسبه، أو جعلته يكسبه.

فإن كان ذلك من الأول، فتريد أنك تصل إلى كل معدوم وتناله فلا يتعذر لبعده عليك.

وإن جعلته متعدياً إلى اثنين، فتريد أنك تعطي الناس الشيء المعدوم عندهم وتوصله إليهم.

وهذا أولَى القَوْلَين؛ لأنه أشب عبا قبله في باب التَّقُضل والإنعام، إذ لا إنعام في أن يكسب هو لنفسه مالاً كان معدوماً عنده، وإنما الإنعام أن يُوليه غيره. وباب الخظ والسعادة في الاكتساب غير باب التفضل والإنعام.

وفيه: «أنه نهى عن كَسْب الإماء»؛ هكذا جماء مطلقاً في رواية أبي هريرة. السقوط.

وفي حديث عمر: «قال سعد بن الأخرم: أتيته وهو يطعم الناس من كُسُور إبل»؛ أي: أعضائها، واحدها: كسْر -بالفتح والكسر-.

وقيل: هو العظم الذي ليس عليه كبير لحم. وقيل: إنما يقال له ذلك إذا كان مكسوراً.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «فدعا بخبز يابس وأكسار بعير»؛ أكسار: جمع قلة للكسر، وكُسُور: جمع كَثْرة. (هـ) وفيه: «العجين قد انكسر»؛ أي: لان واختمر. وكلّ شيء فتر فقد انكسر. يريد: أنه صلح لأن يخبز. ومنه الحديث: «بسُوط مكسور»؛ أي: لَيّن ضعيف. وفيه ذكر: «كِسْرَى»، كثيراً، وهو -بكسر الكاف وفتحها-: لقب ملوك الفرس، والنسب إليه: كِسْرَوي وكسْرَواني، وقد جاء في الحديث.

■ كـسع: (هـ) فيه: «ليس في الكُسْعة صَدَقة»؛ الكُسْعة -بالضم-: الحمير. وقيل: الرقيق، من الكَسْع، وهو: ضرب الدُّبرُ.

وفي حديث الحديبية: «وعليّ يكسَعْها بقائم السيّف»؛ أي: يضربها من أسْفَل.

(هـ) ومنه حديث زيد بن أرقم: «أن رجلاً كسع رجلاً من الأنصار»؛ أي: ضرب دُبُره بيده.

(هـ س) ومنه حـديث طلحـة يوم أُحُد: «فـضـربتُ عُرْقـوب فرسـه فاكتَسَعت به»؛ أي: سقطت من ناحيـة مؤخّرها ورمت به.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «فلما تكسّعوا فيها»؛ أي: تأخروا عن جوابها ولم يردّوه.

وفي حديث طلحة وأمر عثمان: «قال: ندمت ندامة الكُسعي، اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى»؛ الكُسعي، الكُسع، محارب بن قيس، من بني كُسيْعة، أو بني الكُسع بطن من حمير يُضْرَب به المثل في النّدامة، وذلك أنه أصاب نَبْعة، فاتخذ منها قوساً. وكان رامياً مجيداً لا يكاد يُخطىء، فرمى عنها عيْراً ليلاً فنفذ السهم منه ووقع في حجر فأورى ناراً، فظنه لم يصب فكسر القوس.

وقيل: قطع إصبعه ظناً منه أنه قد أخطا، فلما أصبح رأى العَيْرَ مجُدّلاً فندم، فضُرب به المثل.

■ كسف: (هـ) قد تكرر في الحديث ذكر: «الكُسوف والخسوف، للشمس والقمر»؛ فرواه جماعة فيهما

وفي رواية رافع بن خديج مُقَيّداً: «حتى يُعلم من أين هو».

وفي رواية أخرى: «إلا ما عملت بيدها».

ووجه الإطلاق أنه كان لأهل مكة والمدينة إماءً، عليهن ضرائب يخدمن الناس، ويأخذن أجورهن ويؤدين ضرائبهن، ومن تكون مُتَبَذّلةً خارجةً داخلة وعليها ضريبة فلا تؤمنُ أن تبدو منها زلة، إما للاستزادة في المعاش، وإما لشهوة تغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل، فنهى عن كسبهن مطلقاً تنزهاً عنه.

هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه، فكيف إذا لم يكن لها وجهٌ معلوم؟

■ كست: (س) في حديث غُسْل الحيض: «نُبُذَة من كُسْتِ أَظْفَار»؛ هو: القُسط الهندي، عقّار معروف.

وفي رواية: «كُسط» -بالطاء-، وهُو هُو. والكاف والقاف يبدل أحدهما من الآخر.

■ كسع: (هـ) في حديث ابن عمر: «وسئل عن مال الكُسْحَان الكُسْحَان والعُوران»؛ هي: جمع الأكْسَع، وهو المُقْعد.

وقيل: الكسح: داء يأخذ في الأوراك فتنسعف له الرجل. وقد كسح الرجل كسحاً: إذا ثقلت إحدى رجليه في المشي، فإذا مشى كأنه يكسح الأرض، أي: كُنسُها.

(س) ومنه حديث قتادة: «في قوله -تعالى -: ﴿ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ﴾؛ أي: جعلناهم كُسْحاً»؛ يعني: مقعدين، جمع أكسح، كأحمر وحُمر.

■ كسر: (هـ) في حديث أم معبد: "فنظر إلى شاةٍ في كسر الخيمة"؛ أي: جانبها، ولكل بيتٍ كِسْران عن يمين وشمال، وتفتح الكاف وتكسر.

(س) وفي حديث الأضاحي: «لا يجوز فيها الكَسِيرُ البَينة الكسر»؛ أي: المُنْكَسرة الرّجل التي لا تقدر على المشى، فعيل بمعنى مفعول.

(س) وفي حديث عمر: «لا يزال أحدهم كاسراً وساده عند امرأة مُغْزِية يتحدث إليها»؛ أي: يثلي وساده عندها ويتكىء عليه ويأخذ معها في الحديث. والمُغزية: التى قد غزا زُوْجُها.

رس) ومنه حديث النعمان: «كأنها جناح عُقابِ كاسر»؛ هي: التي تكسر جناحيها وتَضمّهما إذا أرادت

بالكاف، ورواه جماعة فيهما بالخاء، وراه جماعة في الشمس بالكاف، وفي القمر بالخاء، وكلهم رووا أنهما آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته.

والكثير في اللّغة - وهو اختيار الفرَّاء - أن يكون الكسوف للشمس، والخسوف للقمر. يقال: كسفت الشمس، وكسفها الله وانكسفت. وخسف القمر وخسف الله وانخسف.

وقد تقدم في الخاء أبسط من هذا.

وفيه: «أنه جاء بشريدة كِسَف»؛ أي: خُبـز مُكسّر، وهي جـمع كِسْفـة. والكِسْف والكِسْفـة: القِطْعـة من الشيء.

(س) ومنه حديث أبي الدّرداء: «قال بعضهم: رأيته وعليه كِساف»؛ أي: قطعة ثوب، وكأنها جمع كِسْفة أو كَسْف.

(س) وفيه: «أن صفوان كَسَف عُرقوب راحِلَته»؛ أي: قَطَعه بالسّيف.

■ كسكس: في حديث معاوية: «تياسروا عن كسُكَسة بكر»؛ يعني: إبدالهم السين من كاف الخطاب. يقولون: أبُوسَ وأمسّ، أي: أبوك وأمّك.

وقيل: هو خاص بمخاطبة المؤنث. ومنهم من يدع الكاف بحالها ويزيد بعدها سيناً في الوقف، فيقول: مررت بكس، أي: بك.

■ كسل: (هـ) فيه: «ليس في الإكسال إلا الطّهورُ»؛ أكسل الرجلُ: إذا جامع ثم أدركه فـتـور فلم يُنزِل. ومعناه: صار ذا كسل.

وفي كـــــاب «العين»: كَسِل الفّحلُ: إذا فـــــر عن الضّراب. وأنشد:

أإن كَسِلتُ والحصانُ يَكْسَل

ومعنى الحديث: ليس في الإكسال غُسلٌ، وإنما فيه الوضوء.

وهذا على مذهب من رأى أن الغُسْل لا يجب إلا من الإنزال، وهو مُنْسوخ.

والطَّهُور -ها هناً- يُروَى بالفتح، ويُرادُ به التَّطَهُّر.

وقد أثبت سيبويه الطّهورَ والوَّضُوء والوَّقُود، بالفتح، في المصادر.

■ كسا: (هـ) فيه: «ونساء كاسيات عاريات»؛ يقال:

كُسِيَ -بكسر السين-، يكُسنى، فهو كاس؛ أي: صار ذا كُسُوة.

ومنه قوله:

واقعد فإنّك أنتَ الطاعِمُ الكِاسي ويجوز أن يكون فاعلاً بمعنى مفعول، من كَسا يَكْسُو، كماء دافق.

ومعنى الحديث: إنهن كاسيات من نِعَم الله، عاريات من الشكر.

وقيل: هو أن يكشفن بعض جَسَدهِن ويَسْدِلْن الخُمْر من ورائهن، فهن كاسيات كعاريات.

وقيل: أراد أنهن يلبسن ثياباً رقاقً يَصِفْن ما تحتها من أجسامِهِنّ، فهُنّ كاسيات في الظاهر عاريات في المعنى.

### (باب الكاف مع الشين)

■ كشح: (هـ) فيه: «أفضلُ الصدّقة على ذي الرّحم الكاشح»؛ الكاشح: العَدُوّ الذي يُضمر عداوته ويطوي عليها كشحه؛ أي : باطنه. والكَشْح: الخَصْر، أو الذي يطوى عنك كَشْحَه ولا يالفُك.

وفي حمديث سمعمد: «إن أمميركم هذا لأهْضَمُ الكَشْحَين»؛ أي: دقيق الخَصْرين.

■ كشر: (س) في حديث أبي الدّرْداء: ﴿إِنَا لَنُكْشِرُ فِي وَجَـوهُ أَقُوامُ ﴾ الكَشْر: ظهـور الأسنان للضّحِك. وكاشره: إذا ضحك فِي وجهه وباسطه. والاسم الكِشْرة، كالعِشْرة. وقد تكرر في الحديث.

■ كشش: فيه: «كانت حَيّة تَخْرُج من الكعبة لا يدنو منها أحدٌ إلا كشّت وفتحت فاها»؛ كشيشُ الأفعى: صوت جلدها إذا تحركت. وقد كَشّت تَكِشُ. وليس صوت فمها، فإن ذلك فحيحُها.

ومنه حديث علي: «كأني أنظر إليكم تكشُون كشيش الضّباب».

وحكى الجــوهري: إذا بلغ الذّكرُ من الإبل الـهــدير فأوله الكشيش، وقد كشّ يكِشّ.

■ كـشط: في حديث الاستسقاء: «فتكشط السّحابُ»؛ أي: تَقطّع وتَفَرّق. والكَشْط والقَشْط سواء في الرّفع والإزالة والقلع والكشف.

■ كشف: (هـ) فيه: «لو تكاشفتم ما تدافئته»؛ أي: لو علم بعضكم سريرة بعض لاستشقل تشييع جنازته ودفنه.

(س) وفي حديث أبي الطّفَيل: «أنه عرض له شاب أحَمرُ أكشفُ»؛ الأكشف: الذي تنبت له شعرات في قصاص ناصيته ثائرة، لا تكاد تسترسل، والعرب تتشاءم به.

وفي قصيد كعب:

زالوا فما زال أنكاسٌ ولا كُشُفٌ

الكُشُف: جَمعِ أكشف. وهو: الذي لا تُرْسَلَ معه، كانه مُنكَشِف غير مستُور.

■ كشكش: (س) في حديث معاوية: «تياسروا عن كَشُكْشِة تميم»؛ أي: إبدالهم الشين من كاف الخطاب مع المؤنث، فيقولون: أبوُش وأمُش. وربما زادوا على الكاف شيناً في الوقف، فقالوا: مررت بكش، كما تفعل بكر بالسين، وقد تقدم.

■ كشى: (هـ) في حديث عمر: «أنه وضع يده في كُشيّة ضَبّ وقـال: إن نبي الله لم يُحرّمه، ولكن قَلْرَه»؛ الكُشية: شحم بطن الضّبّ. والجمع: كُشَى. ووضع اليد فيه كناية عن الأكل منه.

هكذا رواه القتيبي في حديث عمر.

والذي جاء في: «غريب الحربي»؛ عن مجهد: «أن رجلاً أهدى للنبي ﷺ ضباً فقذره، فوضع يده في كُشيْتي الضَّبُّ». ولعله حديث آخر.

# (باب الكاف مع الظاء)

■ كظظ: (هـ) في حديث رُقيقة: "فاكتط الوادي بثجيجه»؛ أي: امتلاً بالمطر والسيل.

ويروى: «كظَّ الوادي بثجيجه».

ومنه حديث عُتبة بن غزوان في ذكر باب الجنة: «وليأتين عليه يوم وهو كظيظ»؛ أي: ممتلىء. والكظيظ: الزّحام.

ومنه حديث ابن عـمـر: «أهدى له إنسـان جَوارِشَ، فقال: إذا كَظَك الطّعامُ أخذت منه»؛ أي: إذا المتلأت منه وأثقلك.

ومنه حمديث الحمسن: «قبال له إنسبان: إنا شبعتُ

كَظَّني، وإن جُعْت أَضْعَفَنِّي».

(س) وحديث النّخعي: «الأكظة على الأكظة مسْمَنةٌ مكسّلةٌ مسقمة»؛ الأكظة: جمع الكِظة، وهي: ما يَعثري المُمتّلي، من الطعام؛ أي: أنها تُسمِن وتُكْسِل وتُسُقِم.

(هـ) ومنه حديث الحسن، وذكر الموت فقال: كظ ليس كالكظاه؛ أي: هَمُّ يَمْلاً الجوف، ليس كسسائر الهُمُوم، ولكنه أشد.

■ كظم: (س) فيه: «أنه أتى كظامة قوم فتوضا منها»؛ الكظامة، كالقناة، وجَمْعها: كظائم، وهي: آبار تُحفّر في الأرض مُتناسقة، ويُخْرَق بعضها إلى بعض تحت الأرض، فتجتمع مياهها جارية، ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه الأرض، وقيل: الكظامة: السقاية.

(س) ومنه حديث عبد الله بن عمرو: «إذا رأيت مكّة قد بُعجت كظّائم»؛ أي: حُفِرَت قنوات.

(س). ومنه الحديث: «أنه أتى كِظامة قومٍ فسبال»؛ وقيل: أراد بالكظامة في هذا الحديث: الكُنَاسة.

وفيه: «من كظمَ غيظاً فله كذا وكذا»؛ كظم الغيظ: تَجَرَّعُه واحتمالُ سَبَبَه والصبر عليه.

(س) ومنه الحديث: «إذا تثاءب أحدكم فليكظِم ما استطاع»؛ أي: ليحبسه مهما أمكنه.

(س) ومنه حــديث عــبـد المطلب: «له فــخـرٌ يكظم عليه»؛ أي: لا يبديه ويظهره، وهو حسبه.

وفي حديث على: «لعل الله يصلح أمر هذه الأمة ولا يُؤخذ بأكْظامها»؛ هي جمع كظم -بالتحريك-، وهو: مخرج النفس من الحلق.

(س) ومنه حـديث النّخـعّي: «له التّوبة مـا لم يُؤخـذ بكظمه»؛ أي: عند خروج نَفْسه وانقطاع نفسه.

وفي الحديث ذكر: «كاظمة»؛ هو: اسم موضع. وقيل: بئر عرف الموضع بها.

# (باب الكاف مع العين)

■ كعب: (س) في حديث الإزار: «ما كان أسفل من الكعبين ففي النار»؛ الكعبان: العظمان الناتثان عند مفصل الساق والقدم عن الجنبين.

وذهب قوم إلى أنهما العظمان اللذان في ظهر القدم، وهو مذهب الشيعة.

ومنه قول يحيى بن الحارث: «رأيت القتلي يوم زيد

بن عليّ فرأيْتُ الكعاب في وسط القدم».

وفي حديث عائشة: «إن كان ليُهدى لنا القناع فيه كعب من إهالة، فنفرح به»؛ أي: قطعة من السمن والدهن.

(س) ومنه حــديث عــمــرو بن مـعــد يكرب: «اَتُوني بقوس وكعب وثور»؛ أي: قطعة من سمن.

(هـ) وفي حديث قيلة: «والله لا يزال كعبكِ عالياً»؛ هو دعاء لها بالشرف والعُلو. والأصل فيه كعب القناة، وهو: أنبوبها وما بين كل عقدتين منها كعب. وكلّ شيء علا وارتفع فهو كعب. ومنه سميت الكعبة، للبيت الحرام. وقيل: سميت به لتكعيبها، أي: تربيعها.

(س) وفسيه: «أنه كان يكره الضّرب بالكِعَاب»؛ الكعاب: فُصُوص النّرْدِ، واحدها: كَعْب وكَعْبة.

واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة.

وقيل: كان ابن مغفَّل يفعله مع امرأته على غير قمار. وقيل: رخص فيه ابن المسيب، على غير قمار -أيضاً-.

(س) ومنه الحديث: «لا يقُلُّب كعباتها أحدٌ ينتظر ما تجيء به إلا لم يرح رائحة الجنة»؛ هي جمع سلامة للكعبة.

وفي حديث أبي هريرة: «فجثت فتاة كعابٌ على إحدى ركبتيها»؛ الكعاب -بالفتح-»؛ المرأة حين يبدو ثديها للنهود، وهي الكاعب أيضاً، وجمعها: كواعب.

■ كعت: (س) فيه ذكر: «الكُعيْت»؛ وهو: عصفور. وأهل المدينة يسمونه النُّغر. وقيل: هو البلبل.

■ كعدب: (س) في حديث عمرو مع معاوية: «أتيتك وإن أمرك كحق الكهول، أو كالكُعْدُبة»؛ ويروى: «الجُعدُبة»؛ وهى: نفاخة الماء. وقيل: بيت العنكبوت.

■ كعع: فيه: «ما زالت قريشٌ كاعةٌ حتى مات أبو طالب»؛ الكاعة: جمع كاع، وهو: الجبان. يقال: كع الرجل عن الشيء يكعُ كعآ فهو كاعٌ؛ إذا جبن عنه وأحجم. أراد: أنهم كانوا يجبنون عن أذى النبي ﷺ في حياة أبي طالب، فلما مات اجترأوا عليه.

ويروى بتخفيف العين، وسيجيء.

■ كعكع: (هـ) في حديث الكسوف: «قالوا له: ثم

رأيناك تكعُكعْتَ»؛ أي: أحجمت وتأخرت إلى وراء. وقد تكرر في الحديث.

■ كعم: (هـ): «أنه نهى عن المُكاعمة»؛ هو أن يلثم الرجل صاحبه، ويضع فمه على فمه كالتقبيل. أخذ من كعم البعير، وهو: أن يشد فمه إذا هاج. فجعل لثمه إياه عنزلة الكعام. والمُكاعمة: مفاعلة منه.

ومنه الحديث: «دخل إخوةُ يوسف -عليهم السلام-مصر وقد كعموا أفواه إبلهم».

وحديث علي: «فهم بين خائف مقموع، وساكت مَكْعُوم».

## (باب الكاف مع الفاء)

■ كفأ: (هـ) فيه: «المسلمون تتكافأ دماؤُهم»؛ أي: تتساوى في القصاص والديات.

والكُفّءُ: النظير والمساوي. ومنه الكفاءة في النكاح، وهو: أن يكون الزوج مُساوياً للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها، وغير ذلك.

(هـ) ومنه الحديث: «كان لا يقبل الثناء إلا من مكافىء»؛ قال القُتيبي: معناه: إذا أنعم على رجل نعمة فكافأه بالثناء عليه قبل أن يُنعم عليه لم يقبلها.

وقال ابن الأنباري: هذا غلط، إذ كان أحد لا ينفك من إنعام النبي ﷺ، لأن الله بعثه رحمة للناس كافة، فلا يخرج منها مكافىء ولا غير مكافىء. والثناء عليه فرض لا يتم الإسلام إلا به. وإنما المعنى: لا يقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه، ولا يدخل في جملة المنافقين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم.

وقال الأزهري: وفيه قولٌ ثالث، إلا من مكافىء؛ أي: من مقارب غير مجاوز حدٌ مثله ولا مُقصّر عما رفعه الله إليه.

(هـ) وفي حديث العقيقة: «عن الغلام شاتان مكافئتان»؛ يعني: متساويتين في السنّ؛ أي: لا يعق عنه إلا بمسنة، وأقله أن يكون جذعاً كما يجزىء في الضحايا.

وقيل: مكافئتان؛ أي: مُسْتُويتان أو مُتقاربتان. واختار الخَطّابي الأول.

واللفظة: «مُكافِئتان»؛ بكسر الفاء. يقال: كافأه يُكافئه

فهو مكافئه؛ أي: مساويه.

قال: والمحدثون يقولون: «مُكافأتان» -بالفتح-، وأرى الفتح أولى؛ لأنه يريد شاتين قد سُوي بينهما، أو مساوى بينهما.

وأما بالكسر فمعناه: أنهما متساويتان، فيحتاج أن يذكر أي شيء ساويا، وإنما لو قال: «متكافئتال»؛ كان الكسر أولى.

قال الزمخشري: لا فرق بين المكافئتين والمحافئتين؛ لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت، فهي مكافئة ومكافأة.

أو يكون معناه: معادلتان لما يجب في الزكاة والأضحية من الأسنان. ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان، من كافأ الرجل بين بعيرين، إذا نحر هذا ثم هذا معاً من غير تفريق، كأنه يريد شاتين يذبحهما في وقت واحد.

وفي شعر حسان:

أي: جبريل ليس له نظير ولا مثل.

ومنه الحديث: "فنظر إليسهم فقال: من يكافىء هؤلاء؟».

(س) وحديث الأحنف: «لا أقاوم من لا كلماء له»؛ يعنى: الشيطان. ويُروى: «لا أقاول».

(هـ) وفيه: «لا تسأل المرأةُ طلاق اختها لتكتفىء ما في إنائها»؛ هو تفتعل، من كفاتُ القدر: إذا كبيتها لتُفرغ ما فيها. يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كبيته، وإذا أملته.

وهذا تمثيل لإمالة الضَّرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.

(هـ) ومنه حديث الهرة: «أنه كان يكفىء لها الإناء»؛ أي: يميله لتشرب منه بسهولة.

(س) وحديث الفَرَعَة: «خير من أن تذبحه يلصق لحسمه بوبره، وتُكفىء إناءَك وتُوله ناقتك»؛ أي: تكب إناءَك، لأنه لا يبقى لك لبن تحلبه فيه.

(س) وحديث الصراط: «آخرُ من يمر رجلٌ يتكفَّأ به الصراط»؛ أي: يتميل وينقلب.

ومنه حديث دعاء الطعام: «غير مُكفىء ولا مُودَّع ربنا»؛ أي: غير مردود ولا مقلوب. والضمير واجع إلى الطعام.

وقيل: «مكْفيّ»؛ من الكفاية، فيكون من المعتل. يعنى: أن الله هو المطعم والكافى، وهو غير مطعم ولا

مكفي، فيكون الضمير راجعاً إلى الله. وقوله: "ولا مُودّع"؛ أي: غير متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده. وأما قوله: "ربنا"؛ فيكون على الأول منصوباً على النداء المضاف بحذف حرف النّداء، وعلى الثاني مرفوعاً على الابتداء، أي ربنا غير مكفى ولا مُودّع.

ويجوز أن يكون الكلام راجعاً إلى الحمد، كأنه قال: حمداً كثيراً مباركاً فيه، غير مَكْفي ولا مُودع، ولا مُستغنى عنه؛ أي: عن الحمد.

وفي حديث الضحيّة: «ثم انكفا إلى كَبْشينْ أَمْلَحين فذبحهما»؛ أي: مال ورجع.

ومنه الحديث: «فأضع السيف في بطنه ثم أنْكَفىء عليه».

وفي حديث القيامة: «وتكون الأرضُ خُبْزَتَه واحدة، يكْفؤُها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خُبْرْته في السفر».

وفي رواية: «يَتَكَفَّوْها»؛ يريد: الخُبِزة التي يَصْنَعُها الْمُسافر ويضعها في المُلّة، فإنها لا تُبْسط كالرُّقاقة، وإنما تُقلب على الأيدي حتى تستوي.

(ه) وفي صفة مشيه -عليه الصلاة والسلام-: «كان إذا مشى تكفّى تكفّياً»؛ أي: تمايل إلى قُدّام، هكذا رُوي غير مهموز، والأصل الهمز، وبعضهم يرويه مهموزاً، لأن مصدر تَفَعّل من الصحيح تَفَعُل ، كتَقَدّم تَقَدّماً وتكفّا تكفّا، والهمزة حرف صحيح. فأما إذا اعتل انكسرت عين المستقبل منه، نحو: تَحَفّى تَحَفياً وتَسَمّى تَسَميّاً، فإذا خففت الهمزة التحقت بالمعتل، وصار تكفياً، بالكسر.

(هـ) وفي حديث أبي ذر: «ولنا عباءتان نُكافىء بهما عَيْنَ الشّمس»؛ أي: ندافع، من الْمُكافأة: الْمُقَاوِمَة.

(س) وفي حديث أم مَعْبَد: «رأى شاة في كفاء البيت»؛ هو: شُقة أو شقتان تخاط إحداهُما بالأخرى، ثم تجعل في مُؤخر البيت، والجمع: أكفينَة، كحمار، وأحْمِرة.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنه انكفأ لونه عام الرمادة»؛ أي: تغير عن حاله.

(س) ومنه حديث الأنصاري: «مالي أرى لونك منكفتاً؟ قال: من الجوع».

(هـ) وفيه: «أن رجلاً اشترى معْدناً بمائة شاة مُتبع، فقالت له أمّه: إنك اشتريت ثلاثمائة شاة أمهاتها مائة، وأولادها مائة، وكفأتها مائة»؛ أصل الكفأة في الإبل: أن تجعل قطعتين يراوح بينهما في النّتاج. يقال: أعطني كفأة ناقتك وكفأتها؛ أي: نتاجها. وأكفأت إبلي كُفأتين، إذا

جعلتها نصفين يُنتج كل عام نصفها ويُترك نصفها، وهو أفضل النتاج، كما يفُعل بالأرض للزراعة.

ويقال: وهبت له كُفأة ناقتي؛ أي: وهبت له لبنها وولدها ووبرها سنة.

قال الأزهري: جعلْت كفاة مائة نتاج، في كل نتاج مائة، لأن الغنم لا تجعل قطعتين، ولكن يُنزى عليها جميعاً وتحمل جميعاً، ولو كانت إبلاً كانت كفاة مائة من الإبل خمسين.

(س) وفي حسديث النابغة: «أنه كسان يُكفىءُ في شعره»؛ الإكفاء في الشَّعر: أن يخالف بين حركات الرَّويّ رفعاً ونصباً وجرآ، وهو كالإقواء.

وقيل: هو أن يُخالف بين قوافيه، فـلا يلزم حرفـاً واحداً.

■ كفت: (هـ) فيه: «اكفتوا صبيانكم»؛ أي: ضُمُّوهم إليكم. وكل من ضممته إلى شيء فقد كفته، يريد عند انتشار الظلام.

(هـ) ومنه الحديث: «يقول الله للكرام الكاتبين: إذا مرض عبدي فاكتبوا له مثل ما كان يعمل في صحته؛ حتى أعافيه أو أكفته»؛ أي: أضمه إلى القبر.

ومنه: "قيل للأرض: كفات".

ومنه الحديث الآخر: «حتى أُطلقه من وثاقي أو أكفته لي».

ومنه الحديث: «نُهينا أن نكفت الثياب في الصلاة»؛ أي: نضمها ونجمعها من الانتشار، يريد جمع الثوب بالبدين عند الركوع والسجود.

ومنه حديث الشَّعبي: «أنه كان بظاهر الكوفة فالتفت إلى بيوتها فقال: هذه كِفات الأحياء، ثم التفت إلى المقبرة فقال: وهذه كفات الأموات»؛ يريد تأويل قوله -تعالى-: ﴿ الم بُحِل الأرض كفاتاً. أحياء وأمواتاً ﴾.

(هـ) ومنه حديث عبد الله بن عمرو: "صلاة الأوابين ما بين أن ينكفت أهل المغرب إلى أن يثوب أهل العشاء»؛ أي: ينصرفون إلى منازلهم.

(هـ) وفسيه: «حُبُّ إليّ النساء والطيب ورزقت الكفيت»؛ أي: ما أكفت به معيشتي، يعني: أضمها وأصلحها.

وقيل: أراد بالكفيت: القُوة على الجماع.

وهو من الحديث الآخر:

(هـ) الذي يُروى: «أنه قال: أتاني جبريل بِقدر يقال

لها الكفيت، فوجدت قوة أربعين رجلاً في الجماع»؛ ويقال للقدر الصغيرة: كفت -بالكسر-.

ومنه حديث جابر: «أعطي رسول الله ﷺ الكفيت»؛ قيل للحسن: وما الكفيتُ؟ قال: البضاع.

■ كفح: (هـ) فيه: «أنه قال لحسان: لا تزال مُؤيَّداً بروح القدس ما كافحت عن رسول الله ﷺ، المكافحة: المضاربة والمدافعة تلقاء الوجه.

ويروى: «نافْحت»؛ وهو بمعناه.

(هـ) ومنه حديث جابر: "إن الله كُلّم أباك كفاحاً»؛ أي: مواجهة ليس بينهما حجابٌ ولا رسولٌ.

(هـ) وفيه: «أعطيت محمداً كِفاحاً»؛ أي: كثيراً من الأشياء من الدنيا والآخرة.

(هـ) وفي حديث أبي هريرة: «وقيل له: أتُقبّل وأنت صائم؟ قال: نعم وأكفَحُها»؛ أي: أتمكن من تقبيلها وأستوفيه من غير اختلاس، من المكافحة، وهي: مُصادفة الوجه للوَجْه.

■ كفر: (هـ س) فيه: «ألا لا ترجُعن بعدي كُفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»؛ قيل: أراد لابسي السلاح. يقال: كفر فوق درعه، فهو كافر، إذا لبس فوقها ثوباً. كأنه أراد بذلك النهى عن الحرب.

وقيل: معناه لا تعتقدوا تكفير الناس، كـمـا يفعله الخوارج، إذا استعرضوا الناس فيكفّرونهم.

والكفر صنفان: أحدهما الكُفْر بأصل الإيمان وهو ضِدّه، والآخر الكُفْر بفَرْع من فُروع إسلام، فلا يخْرج به عن أصْل إيمان.

وقيل: الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار: بألا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به.

وكفر جحود، ككفر إبليس، يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه.

وكفر عناد: وهو أن يعترف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، حسداً وبغياً، ككفر أبي جهل وأضرابه.

وكفر نفاق: وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه.

قال الهروى: سُئل الأزهري عمن يقول بخلق القران:

أتسميه كافراً؟ فقال: الذي يقوله كُفْر، فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول مثل ما قال، ثم قال في الآخر: قد يقول المسلم كُفْراً.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «قيل له: ﴿ومن لم يَحْكُم بما أَنْزَلَ الله فَاولئك هم الكافرون﴾؛ قال: هُمُ كفرة، وليسوا كمن كَفَر بالله واليوم الآخر».

(س) ومنه حديثه الآخر: «إن الأوسَ والخَزْرجَ ذكروا ما كان منهم في الجاهلية، فشار بعضهم إلى بعض بالسيوف، فأنزل الله -تعالى-: ﴿وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله﴾؛ ولم يكن ذلك على الكفر بالله، ولكن على تعظيمهم ما كانوا عليه من الألفة والمودة.

ومنه حديث ابن مسعود: «إذا قال الرجل للرجل: أزاد كُفْر أحدهما بالإسلام»؛ أزاد كُفْر نعمته، لأن الله ألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً، فمن لم يعرفها فقد كفرها.

ومنه الحديث: «من ترك قتل الحيات خشية لنار فقد كفر»؛ أي: كفر النعمة. وكذلك:

(هـ) الحديث الآخر: «من أتى حائضاً فقد كفل».

وحديث الأنواء: «إن الله ينزل الغيث فيصبح قوم به كافرين، يقولون: مُطرِنْ بنوءْ كذا وكذا»؛ أي: كافرين بذلك دون غيره، حيث ينسبون المطر إلى النَّوْء دون الله.

(س) ومنه الحديث: «فرأيت أكثر أهلها النساء، لِكُفْرِهِنّ. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، ولكن يكفُرن الإحسان، ويكفُرن العشير»؛ أي: يجحدن إحسان أزواجهن.

والحديث الآخر: «سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفر».

(س) و: «من رغب عن أبيه فقد كفر».

(س) و: «من ترك الرّمْيَ فنعْمةً كفرها».

وأحاديث من هذا النوع كثيرة.

وأصل الكفر: تغطية الشيء تغطية تستهلِكُهُ.

(س) وفي حديث الردة: "وكفر من كفر من العرب"؛ أصحاب الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين، وكانوا طائفتين: إحداهما: أصحاب مسيلمة والأسود العنسي الذين امنوا بنبوتهما، والأخرى: طائفة ارتدوا عن الإسلام، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، وهؤلاء اتفقت الصحابة على قتائهم وسبيهم، واستولد علي من سبيهم أم محمد ابن الحنفية، ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يُسْبى.

والصنف الثاني من أهل الردة: لم يرتدوا عن الإيمان ولكن أنكروا فرض الزكاة، وزعموا أن الخطاب في قوله -تعالى-: ﴿خدْ من أموالهم صدقة﴾؛ خاص بزمن النبي الصلاة والسلام-، ولذلك اشتبه على عمر قتالهم لإقرارهم بالتوحيد والصلاة. وثبت أبو بكر على قتالهم لمنع الزكاة فتابعه الصحابة على ذلك؛ لأنهم كانوا قريبي العهد بزمان يقع فيه التبديل والنسخ، فلم يقروا على ذلك. وهؤلاء كانوا أهل بغي، فأضيفوا إلى أهل الردة حيث كانوا في زمانهم، فانسحب عليهم اسمها، فأما ما بعد ذلك، فمن أنكر فرضية أحد أركان الإسلام كان كافراً بالإجماع.

ومنه الحديث: «لا تكفر أهل قبلتك»؛ أي: لا تَدْعهم كُفّاراً، أو لا تجعلهم كفاراً بقولك وزعمك.

ومنه حديث عمر: «ألا لا تضربوا المسلمين فَتُذِلُّوهم، ولا تمنعوهم حقهم فَتُكَفّروهم»؛ لأنهم ربما ارتدوا إذا منعوا عن الحق.

(س) وفي حديث سعيد: ﴿تَمَتَّعنا مع رسول الله ﷺ ومعاوية كافرٌ بالعُرُش﴾ أي: قبل إسلامه.

والعُرُش: بيوت مكة.

وقيل: معناه أنه مُقيم مُخْتبىء بمكة، لأن التّمتّع كان في حَجّة الوداع بعد فَتْح مكة، ومعاوية أسلم عام الفتح. وقيل: هو من التَكْفير: الذّل والخُضوع.

(س) وفي حديث عبد الملك: «كتب إلى الحجّاج: من أقر بالكفر فَخلّ سبيله»؛ أي: بكفر من خالف بني مروان وخرج عليهم.

ومنه حديث الحجاج: «عُرِض عليه رجل من بني تميم ليقتُله فقال: إني لأرى رجلاً لا يُقر اليوم بالكُفْر، فقال: عن دمي تخدعني إني أكفر من حمار»؛ حمارٌ: رجل كان في الزمان الأول، كفر بعد الإيمان، وانتقل إلى عبادة الأوثان، فصار مثلاً.

(هـ) وفي حديث القنوت: «واجعل قلوبهم كقلوب نساء كوافر»؛ الكوافر: جمع كافرة؛ يعني: في التعادي والاختلاف. والنساء أضعف قلوباً من الرجال، لا سيما إذا كن كوافر.

(هـ) وفي حديث الخُدْريّ: "إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكفّر للسان»؛ أي: تذل وتخضع.

والتَكفير: هو أن ينحني الإنسان ويُطأطىء رأسه قريباً من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه.

(س) ومنه حديث عمرو بن أمية والنَّجَاشي: الرأى

الحبشة يدخلون من خَوْخةِ مُكَفّرين، فولاه ظهره ودخل».

(س) ومنه حديث أبي مَعْشر: «أنه كان يكره التكفير في الصلاة»؛ وهو: الانحناء الكثير في حالة القيام قبل الركوع.

وفي حديث قضاء الصلاة: «كفارتها أن تُصلَّيها إذا ذكرتها».

وفي رواية: «لا كفارة لها إلا ذلك».

قد تكرر ذكر: «الكَفّارة»؛ في الحديث اسماً وفعلاً مفرداً وجمعاً. وهي: عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تُكفِّر الخطيئة؛ أي: تَستُرها وتمحوها. وهي فعالة للمبالغة، كَقَتّالة وضرّابة، وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية.

ومعنى حديث قضاء الصلاة: أنه لا يلزمه في تركها غير قضائها؛ من غرم أو صدقة أو غير ذلك، كما يلزم المفطر في رمضان من غير عذر، والمُحْرِم إذا ترك شيئاً من أُسُسكه، فإنه تجب عليهما الفدية.

(هـ) ومنه الحديث: «المؤمن مُكَفَّر»؛ أي: مُرزّاً في نفسه وماله؛ لتُكفّر خطاياه.

وفيه: «لا تَسْكُن الكُفُورَ، فإن ساكن الكُفور كساكن القبور»؛ قال الحربي: الكفور: ما بَعُد من الأرض عن الناس، فلا يمر به أحد، وأهل الكُفور عند أهل المدن، كالأموات عند الأحياء، فكأنهم في القبور. وأهل الشام يسمون القرية الكَفْر.

ومنه الحديث: «عُرض على رسول الله ﷺ ما هو مفتوح على أمته من بعده كَفْراً كَفْراً، فَسُرُّ بذلك»؛ أي: قرية قرية.

ومنه حديث أبي هريرة: «لتخرجنكم الروم منها كَفْراً كَفْراً».

(هـ) ومنه حديث معاوية: «أهل الكُفُور هم أهل القبور»؛ أي: هم بمنزلة الموتى لا يشاهدون الأمصار والجُمَع والجماعات.

وفيه: «أنه كان اسم كنانة النبي -عليه الصلاة والسلام- الكافور»؛ تشبيهاً بغِلاف الطَّلْع وأكمام الفواكه، لأنها تسترها، وهي فيها كالسهام في الكنانة.

وفي حديث الحسن: «هو الطّبيّع في كُفُرًاه»؛ الطّبّيع: لُبّ الطّلْع، وكُفُرّاهُ - بالضّم وتشديد الراء وفتح الفاء وضمها مقصور -: هو وعاء الطّلْع وقشره الأعلى، وكذلك كافوره.

وقيل: هو الطُّلْعِ حين يَنْشَقَّ. ويشهد للأول قوله في

الحديث: «قِشْرِ الكُفُرِّي».

■ كفف: في حديث الصدقة: «كانما يضعها في كف الرحمن»؛ هو: كناية عن محل قبول الصدقة، فكان المتصدق قد وضع صدقته في محل القبول والإثابة، وإلا فلا كف لله ولا جارحة، تعالى الله عما يقول المشبهون علواً كبيراً.

ومنه حديث عمر: «إن الله إن شاء أدخل خَلْقَه الجنة بكفِّ واحدة، فقال النبي ﷺ: صدق عمر».

وقد تكرر ذكر: «الكفّ والحَفْنة واليد»؛ في الحديث، وكلها تمثيل من غير تشبيه.

(س) ومنه الحديث: «يتصدّق بجميع ماله ثم يقعد يَسْتَكِفّ الناس»؛ يقال: استُكفّ وتَكفّف: إذا أخذ ببطن كفه، أو سأل كِفّاً من الطعام، أو ما يكف الجوع.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه قال لسعد: حَيرٌ من أن تتركهم عالة يتكَفَّفُون الناس»؛ أي: يمدون أكفهم إليهم يسألونهم.

(هـ) ومنه حديث الرؤيا: «كـأن ظُلَةً تَنْطِفُ عــسلاً وسمناً، وكان الناس يتكففونهُ».

(س) وفيه: «المنفق على الخيل كالمستكف بالصدقة»؛ أي: الباسط يده يعطيها، من قولهم: استكف به الناس، إذا أحدقوا به، واستكفوا حوله ينظرون إليه، وهو من كفاف الشوب، وهي طُرَّته وحواشيه وأطرافه، أو من الكفة بالكسر، وهو ما استدار ككفة الميزان.

(هـ) ومنه حديث رقيقة: «واستكفُّوا جنابي عبد المطلب»؛ أي: أحاطوا به واجتمعوا حوله.

(س) وفيه: «أمرت ألا أكف شعْراً ولا ثوباً»؛ يعني: في الصلاة.

يحتمل أن يكون بعنى المنع؛ أي: لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض.

ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع؛ أي: لا يَجْمَعُهما

ومنه الحسديث: «المؤمن أخسو المؤمن يكُفُّ عليه ضيعته»؛ أي: يجمع عليه معيشته ويضمها إليه.

ومنه الحديث: «يكُفُّ ماء وجــهــ»؛ أي: يصــونه ويجمعه عن بذل السؤال. وأصله المنع.

ومنه حديث أم سلمة: «كُفّي رأسي»؛ أي: اجمعيه وضمي أطرافه.

وفي رواية: (كُفِّي عن رأسي)؛ أي: دعيه واتركي

مشطه. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: "إن بيننا وبينكم عَيْبَة مكفُوفة"؛ أي: مُشْرجة على ما فيها مقفلة، ضربها مثلاً للصُّدور، وأنها نقية من الغل والغش فيما اتفقوا عليه من الصلح والهدنة.

وقيل: معناه أن يكون الشرّ بينهم مكفوفاً، كما تُكَفُّ العيبة على ما فيها من المتاع، يريد: أن الذُّحول التي كانت بينهم اصطلحوا على ألا ينشروها، فكأنهم قد جعلوها في وعاء وأشرجوا عليه.

(س) وفي حديث عمر: «وددْتُ أني سلمت من الخلافة كفافاً لا علي ولا لي الكفاف: هو الذي لا يقضُل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه. وهو نصب على الحال.

وقيل: أراد به مكفوفاً عنى شرها.

وقيل: معناه ألا تنال مني ولا أنال منها؛ أي: تكف عنى وأكف عنها.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «ابدأ بمن تعول ولا تلامُ على كَفَاف»؛ أي: إذا لم يكن عندك كفافٌ لم تُلمُ على الله تعطى أحداً.

(س) وفيه: «لا ألبس القميص المكفّف بالحريه»؛ أي: الذي عُمِل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافٌ من حرير. وكُفّة كل شيء -بالضم-: طُرّته وحاشيته، وكل مستطيل: كُفّة، ككفة الشوب. وكل مستدير: كِفّة، -بالكسر-، ككفة الميزان.

(س) ومنه حديث علي يصف السحاب: «والتمع برقه في كُفَّه»؛ أي: في حواشيه.

وحديثه الآخر: «إذا غشيكم الليل فاجعلوا الرماح كُفّة»؛ أي: في حواشي العسكر وأطرافه.

(س) ومنه حديث الحسن: «قال له رجل: إن برجلي شُقاقاً، فقال: اكففه بخرقة»؛ أي: اعصبه بها، واجعلها حوله.

(س) وفي حديث عطاء: «الكِفّة والشّبَكة أسرهما واحد»؛ الكفّة -بالكسر-: حبالة الصّائد.

(س) وَفِي حديث الزبير: "فتلقاه رسول الله ﷺ كَفَّةَ كَفَّة عَلَيْهِ كَفَّة عَلَيْهِ كَفَّة عَلَيْهِ كَفَّة عن مجاوزته إلى غيره؛ أي: منعه. والكَفَّة: المرة من الكف. وهما مبنيان على الفتح.

■ كفل: فيه: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، له

ولغيره»؛ الكافل: القائم بأمر اليتيم المربي له، وهو من الكفيل: الضَّمين.

والضمير في: «له»؛ و: «لغيره»؛ راجع إلى الكافل؛ أي: أن اليتيم سواء كان للكافل من ذوي رحمه وأنسابه، أو كان أجنبياً لغيره، تكفّل به.

وقوله: «كمهاتين»؛ إشارة إلى أصبعيه السبابة والوسطى.

(هـ) ومنه الحديث: «الرّابّ كافِلّ»؛ الرّابُّ: زَوْج أم اليتيم؛ لأنه يكفل تربيته ويقوم بأمره مع أمه.

(هـ) ومنه حــديث وفــد هوازن: "وأنت خــيــرُ المكفولين"؛ يعني: رسول الله ﷺ؛ أي: خـير من كُفِل في صغره، وأُرضع وُربِّيَ حتى نشأ، وكان مسترضعاً في بنى سعد بن بكر.

(هـ) وفي حـديث الجـمـعة: «له كَفْلان من الأجـر»؛ الكفل –بالكسر–: الحظ والنصيب.

(هـ) وفي حديث مجيء المستضعفين بمكة: "وَعيَّاش ابن أبي ربيعة وسلمة بن هشام مُتكفَّلان على بعير"؛ يُقال: تَكفَّلْت البعير وأكفلته؛ إذا أدرت حول سنامه كساءً ثم ركبته، وذلك الكساء: الكِفل -بالكسر-.

ومنه حديث جابر: «وعمدنا إلى أعظم كفل». ومنه حديث أبي رافع: «قال: ذلك كِفْلُ الشيطان»؛ يعني: مقعده.

(هـ) وحديث النخعي: «أنه كره الشرب من تُلمة القدح، وقال: إنها كِفْل الشيطان»؛ أراد: أن الثلمة مركب الشيطان؛ لما يكون عليها من الأوساخ.

(س) وفي حديث ابن مسعود: «ذكر فتنة فقال: إني كائنٌ فيها كالكفل، آخذ ما أعرف وأترك ما أنكر»؛ قيل: هو الذي يكون في آخر الحرب هِمْتُه الفرار.

وقيل: هو الذي لا يقدر على الركوب والنهوض في شيء، فهو لازمٌ بيته.

■ كـفن: فيه ذكر: «كَفّن الميت»؛ كثيراً. وهو معروف.

وذكر بعضهم في قوله: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»؛ أي: بسكون الفاء على المصدر؛ أي: تكفينه. قال: وهو الأعم؛ لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله، والمعروف فيه الفتح.

وفيه: «فأهدى لنا شاةً وكفنها»؛ أي: ما يُغطِّيها من الرُّغْفان.

■ كفهر: (هـ) فيه: «القوا المخالفين بوجه مُكُفهرٌ»؛ أي: عابس قطوب.

ومنه حديث ابن مسعود: «إذا لقيت الكافر فالقه بوجه مكفهرً».

■ كفا: (س) فيه: "من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه"؛ أي: أغنتاه عن قيام الليل.

وقيل: أراد أنهما أقل ما يجزىء من القراءة في قيام الليل.

وقيل: تَكُفيان الشر وتقيان من المكروه.

ومنه الحديث: «سيفتح الله عليكم ويكفيكم الله»؛ أي: يكفيكم القتال بما فَتَح عليكم. والكُفاة: الحدم الذين يقومون بالخدمة، جمع كافٍ. وقد تكرر في الحديث.

(س) ومنه حديث أبي مريم: «فأذن لي إلى أهلي بغير كفيً»؛ أي: بغير من يقوم مقامي. يقال: كفاه الأمر، إذا قام مقامه فيه.

(س) ومنه حديث الجارود: «وأكفي من لم يشهد»؛ أي: أقوم بأمر من لم يشهد الحرب، وأحارب عنه.

#### (باب الكاف مع اللام)

■ كلأ: (هـ) فيه: «أنه نهى عن الكالىء بالكالىء»؛
أي: النسيئة بالنسيئة. وذلك أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر، بزيادة شيء، فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض. يقال: كلأ الدين كُلُوءاً فهو كالىء؛ إذا تأخر.

ومنه قولهم: «بلغ الله بك أكلاً العمر»؛ أي: أطوله وأكثره تأخّراً. وكلاته: إذا أنسأته. وبعض الرواة لا يهمز «الكالىء»؛ تخفيفاً.

(س) وفيه: «أنه قال لبلال وهم مسافرون: اكلاً لنا وقتنا»؛ الكِلاءة: الحفظ والحراسة. يقال: كلأته أكلؤه كلاءة، فأنا كالىء، وهو مكلوء، وقد تُخفف همزة الكلاءة، وتقلب ياء. وقد تكررت في الحديث.

(هـ) وفيه: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا"؛ وفي رواية: "فضل الكلا"؛ الكلاّ: النبات والعشب، وسواءً رطبه ويابسه. ومعناه: أن البشر تكون في البادية ويكون قريباً منها كلاً؛ فإذا ورد عليها وارد فغلب على مائها ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها، فهو بمنعه الماء مانع من الكلاً؛ لأنه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلاً؛

ثم لم يسقها قتلها العطش. فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه.

(هـ) وفيه: «من مشى على الكلاّء قذفناه في الماء»؛ الكَلاَّء -بالتشديد والمدد- والمُكَلاّ: شاطَىء النهر والموضع الذي تربط فيه السفن. ومنه: «سوق الكَلاّء»؛ بالبصرة.

وهذا مثل ضربه لمن عرَّض بالقذف. شبهه في مقاربته التصريح بالماشي على شاطىء النهر، وإلقاؤه في الماء: إيجاب القذف عليه وإلزامه بالحد.

ومنه حديث أنس وذكر البصرة: «إياك وسباخها وكلاءها».

■ كلب: فيه: "سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كسما يتسجارى الكلب بصاحبه»؛ الكلب حبالتحريك-: داء يعرض الإنسان من عض الكلب الكلب، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحداً إلا كلب، وتعرض له أعراض ديئة، ويمتنع من شرب الماء حتى يوت عطشاً.

وأجمعت العرب على أن دواءه قطرة من دم ملك، تخلط بماء فيسقاه.

ومنه حديث علي: «كتب إلى ابن عباس حين أخذ مال البصرة: فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو قد حرب»؛ كلب، أي: اشتد. يقال: كلب الدهر على أهله: إذا ألح عليهم واشتد.

(س) ومنه حديث الحسن: «إن الدنيا لما فتحت على أهلها كلبوا فيها أسوأ الكلب وأنت تجشاً من الشبع بُشَماً، وجارُك قد دمي فوه من الجوع كلباً»؛ أي: حرصاً على شيء يصيبه.

وفي حديث الصيد: «إن لي كلاباً مُكلَّبة فأفتني في صيدها»؛ المُكلَّبة: المسلطة على الصيد، المعوَّدة بالاصطياد، التي قد ضريت به.

والْمُكلِّب -بالكسر-: صاحبها والذي يصطاد بها. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وقـد حـديث ذي الثِّديّة: «يبـدو في رأس ثديه شعيرات كأنها كُلْبة كلْب»؛ يعني: مخالبه. هكذا قال الهروي.

وقال الزمخشري: كأنها كُلْبة كلْب، أو كُلْبة سنّور، وهي: الشعر النابت في جانبي أنفه. ويقال للشعر الذي يخرز به الإسكاف: كُلْبة.

قال: ومن فسرها بالمخالب نظراً إلى مجيء الكلاليب

في مخالب البازي فقد أبعد.

وفي حديث الرؤيا: «وإذا آخر قائم بكأوب من حديد»؛ الكَلُوب -بالتشديد-: حديدة معوجة الرأس.

(هـ) ومنه حديث أحد: «أن فرساً ذب بذنبه فأصاب كُلاّب سيف فاستله»؛ الكُلاَّب والكلب: الحلقة أو المسمار الذي يكون في قائم السيف، تكون فيه عِلاقته.

وفي حديث عرفجة: «إن أنفه أصيب يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من فضة»؛ الكلاب -بالضم والتخفيف-: اسم ماء، وكان به يوم معروف من أيام العرب بين البصرة والكوفة.

■ كلثم: (هم) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «لم يكن بالمُكلَّم»؛ هو من الوجوه: القصير الحنك الداني الجبهة، المستدير مع خفة اللحم، أراد: أنه كان أسيل الوجه ولم يكن مستديراً.

■ كلح: (س) في حديث علي: ﴿إِنْ مَنْ وَرَائِكُمْ فَتَنَا وَبِلاءً مُكْلِحًا مُبْلِحًا ﴾؛ أي: يُكُلحُ الناس لشدته. والكلُوُح: العبُوس. يقال: كلح الرجل، وأكلحه الهم.

■ كلز: في شعر حميد بن ثور: فــحــمَّل الهِمَّ كِلازاً جلعــدا الكلاز: المجتمع الخلق الشديده. واكلأزَّ، إذ انقبض

وتجمع. ويروى: «كنازاً»؛ بالنون.

■ كلف: فيه: «اكلفوا من العمل ما تطيقون»؛ يقال: كلفت بهذا الأمر أكلف به، إذا وَلِعْتَ به وأحببته.

ومنه الحديث: «أراك كُلفت بعلم القرآن»؛ وكلفته: إذا تحملته. وكلَفه الشيء تكليفاً، إذا أمره بما يشل عليه. وتكلفت الشيء: إذا تجشَّمته على مشقة، وعلى خلاف عادتك. والمتكلف: المتعرض لما لا يعنيه.

ومنه الحديث: «أنا وأمتي بُرآءُ من التَّكلُّف».

وحديث عمر: «نُهينا عن التكلف»؛ أراد: كشرة السؤال، والبحث عن الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها، والاخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أتب به.

(س) ومنه حديثه -أيضاً-: «عثمان كَلِفٌ بأقاربه»؛ أي: شديد الحب لهم. والكلف: الوُلوع بالشيء، مع شُغْل قلب ومشقة.

■ كلل: (هـ) قد تكرر في الحديث ذكر: «الكلالة»؛

وهو أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً يرثانه. وأصله: من تكلُّله النسب: إذا أحاط به.

وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط.

وقيل: الأب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كَلالة.

وقيل: كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكُليل، وبه سميت؛ لأن الوُرَّاث يحيطون به من جوانبه.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «دخل رسول الله ﷺ تَبْرقُ أَكَالِيلُ وجهه»؛ هي جمع إكْليل، وهو: شبه عِصابه مُزيَّنة بالجوهر، فجعلت لوجهه أكْاليل، على جهة الاستعارة.

وقيل: أرادت نواحي وجهه، وما أحاط به إلى الجبين، من التكلل، وهو الإحاطة؛ ولأن الإكليل يجعل كالحلقة ويوضع هنالك على أعلى الرأس.

ومنه حديث الاستسقاء: «فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل»؛ يريد أن الغيم تقشّع عنها، واستدار بآفاقها. (هـ) وفيه: «أنه نهى عن تقصيص القبور وتكليلها»؛ أي: رفعها ببناء مثل الكلل، وهي: الصوامع والقباب.

وقيل: هو ضَرْبُ الكِلَّة عليها، وهي: ستر مربع يضرب على القبور.

وقال الهروي: هو ستر رقيق يخاط كالبيت، يتوقى نيه من البَقّ.

وفي حديث حنين: «فما زلْت أرى حدّهم كليلاً»؛ كُلّ السيف يكلُّ كلالاً فهو كليل: إذا لم يقطع. وطرفٌ كليل؛ إذا لم يحقق المنظور.

(س) وفي حديث خديجة: «كلاّ، إنك لتحمل الكلّ»؛ هو -بالفتح-: الثّقل من كل ما يتكلف. والكَلُّ: العبال.

ومنه الحديث: «من ترك كلاً فإليّ وعليّ». ومنه حـديث طهـفـة: «ولا يُوكل كَلُكُم»؛ أي: لا يُوكل إليكم عيالكم، وما لم تطيقوه. ويروى: «أُكُلُكم»؛

> أي: لا يفتات عليكم مالكم. وقد تكور في الحديث ذكر: «الكُلّ».

(س) وفي حديث عثمان: «أنه دخل عليه فقيل له: أبأمرك هذا؟ فقال: كل ذاك»؛ أي: بعضه عن أمري، وبعضه بغير أمري.

موضوع: «كل»؛ الإحاطة بالجميع، وقد تستعمل في معنى البعض، وعليه حُمل قول عثمان، ومثله قول

الراجز:

قالت له وقولها مرعي إن الشّواء خوره الطّري وكل ذاك يفروعها الوصي أي: قد يفعل، وقد لا يفعل.

■ كلم: (هـ) فيه: «أعوذ بكلمات الله التّامّات»؛ قيل: هي القرآن، وقد تقدمت في حرف التاء.

وفيه: «سبحان الله عدد كلماته»؛ كلمات الله: كلامه، وهو صفته، وصفاته لا تنحصر، فذكر العدد -هاهنا- مجازٌ، بمعنى: المبالغة في الكثرة.

وقيل: يحتمل أن يريد عدد الأذكار. أو عدد الأجور على ذلك، ونصب: «عدداً»؛ على المصدر.

(هـ) وفي حديث النساء: «استحللتم فروجهن بكلمة الله»؛ قيل: هي قوله -تعالى-: ﴿فإمساكٌ بمعروفِ أو تسريحٌ بإحسان﴾».

وقيل: هي إباحة الله الزواج وإذنُه فيه.

وفيه ذهب الأولون لم تَكْلِمْهُم الدنيا من حسناتهم شيئاً»؛ أي: لم تُؤثر فيهم ولم تقدح في أديانهم. وأصل الكَلْم: الجَرْح.

ومنه الحسديث: «إنا نقسوم على المرضى ونداوي الكَلْمَى»؛ هو جمع كليم، وهو: الجريح، فعيل بمعنى مفعول. وقد تكرر ذكره اسما وفعلاً، مفرداً ومجموعاً.

■ كلا: فيه: «تقع فتن كانها الظّلل، فقال أعرابي: كلاً يا رسول الله»؛ كلا: ردع في الكلام وتنبيه وزجر، ومعناها: انته لا تفعل، إلا أنها آكدُ في النفي والردع من: «لا»؛ لزيادة الكاف.

وقد ترد بمعنى :حقّاً، كقوله -تعالى-: ﴿كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية﴾؛ والظُّلل: السحاب وقد تكرر في الحديث.

# (باب الكاف مع الميم)

■ كمأ: (س) فيه: «الكمأة من المنّ، وماؤُها شفاء للعين»؛ الكمأة معروفة، وواحدها: كمْءٌ على غير قياس. وهي من النوادر، فإن القياس العكس.

■ كمد: (س) في حديث عائشة: «كانت إحدانا تأخذ

الماء بيدها فتصب على رأسها بإحدى يديها فتكمد شقّها الأين ؛ الكُمْدة: تغير اللون. يقال: أكمد الغسّال الثوب: إذا لم ينقه.

(س) وفي حديث جبير بن مُطعم: «رأيت رسول الله على عاد سعيد بن العاص فكمَّده بخرقة»؛ التكميد: أن تُسخن خرقة وتوضع على العضو الوجع، ويتابع ذلك مرة بعد مرة ليسكن، وتلك الخرقة: الكمادة والكماد.

ومنه حديث عائشة: «الكماد مكان الكيّ»؛ أي: أنّه يُبدل منه ويسدّ مسدّه. وهو أسهل وأهون.

- كمس: في حديث قُس في تمجيد الله -تعالى-: «ليس له كيفية ولا كيموسية»؛ الكيموسية: عبارة عن الحاجة إلى الطعام والغذاء. والكيموس في عبارة الأطباء: هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير دماً، ويسمونه أيضاً: الكيلوس.
- كمش: (هـ) في حديث موسى وشُعيب -عليهما السلام-: «ليس فيها فَشُوشٌ ولا كَمُوش»؛ الكموش: الصغيرة الضَّرْع، سُميت بذلك لانكماش ضرعها، وهو تقلصه. وانكمش في هذا الأمر؛ أي: تشمر وجد.

ومنه حديث علي: «بادر من وجل، وأكسمش في مهل».

ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج: «فاخرج إليهما كميش الإزار»؛ أي: مشمراً جاداً.

- كمع: (هـ) فيه: «أنه نهى عن المكامعة»؛ هو: أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد، لا حاجز بينهما. والكميع: الضجيع. وزوج المرأة كميعها.
- كمكم: (هـ) في حديث عمر: «أنه رأى جاريةً مُتكَمَّكمة فسأل عنها»؛ كَمْكَمْتُ الشيء: إذا أَخْفَيتَه. وتكَمْكُم في ثوبه: تلفف فيه.

وقيل: أراد مُتكمّمة، من الكُمّة: القَلنْسُوة، شب قناعها بها.

■ كمم: فيه: «كانت كمام أصحاب رسول الله ﷺ بُطحاً»؛ وفي رواية: «أكمة»؛ هما جمع كثرة وقلة للكُّمة: القلنسوة، يعني: أنها كانت منبطحة غير منتصبة. (هـ) وفي حديث النعمان بن مقرّن: «فليث الرجال

إلى أكمَّةِ خيولها»؛ أراد: مخالبها التي عُلَّقت في رؤوسها، واحدُها: كِمام، وهو من كِمَام البعير الذي يُكمّ به فمه؛ لئلا يعض.

وفيه: «حتى ييبس في أكسمامه»؛ جمع: كم -بالكسر-، وهو: خلاف الثّمر والحب قبل أن يظهر. والكُمُّ -بالضم-: رُدْن القميص.

■ كـمن: (هـ) فيه: «فإنهما يُكمنان الأبصار -أو يُكمهان-»؛ الكمنة: ورم في الأجفان. وقيل: يبس وحمرة. وقيل: قرْح في المآقي.

(س) وفيه: «جاء رسول الله ﷺ وأبو بكر لمُكَمِنًا في بعض حِرار المدينة»؛ أي: استترا واستخفيا.

ومنه: «الكمين»؛ في الحرب.

والحرار: جمع حرَّة، وهي: الأرض ذات الحجارة السود.

■ كمه: (هـ) فيه: "فإنهما يكمهان الأبصار": الكمهُ: العمى. وقد كَمِه يكمه فهو أكمهُ، إذا عمي. وقيل: هو الذي يولد أعمى.

■ كما: (هـ) فيه: «أنه مرّ على أبواب دور مستقلة فقال: اكموها»؛ وفي رواية: «أكيمُوها»؛ أي: استروها لثلا تقع عيون الناس عليها. والكَمْوُ: الستر.

وأما: «أكيموها»؛ فمعناه: ارفعوها لئلا يهجم السيل عليها، مأخوذ من الكومة، وهي الرملة المشرفة.

(هـ) وفي حديث حذيفة: «للدابة ثلاث خرجات ثم تنكمي»؛ أي: تستتر.

ومنه: «قيل للشجاع: كمي»؛ لأنه استتر بالدع. والدابة: هي دابة الأرض التي هي من أشراط الساعة. ومنه حديث أبي اليسر: «فجئته فانكمى مني ثم ظهر».

وقد تكرر ذكر: «الكميّ»؛ في الحديث، وجمعه: كماة.

وفيه: «من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذباً فهو كما قال»؛ هو أن يقول الإنسان في يمينه: إن كان كذا وكذا فأنا كافر، أو يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، ويكون كاذباً في قوله، فإنه يصير إلى ما قاله من الكفر وغيره.

وهذا وإن كان ينعقد به يمين عند أبي حنيفة، فإنه لا

يوجب إلا كفارة اليمين.

وأما الشافعي فلا يعده عيناً، ولا كفارة فيه عنده.
وفي حديث الرؤية: «فإنكم ترون ربكم كما ترون
القمر ليلة البدر»؛ قد يخيل إلى بعض السامعين أن الكاف
كاف التشبيه للمرثي، وإنما هي للرؤية، وهي فعل الرائي.
ومعناه: أنكم ترون ربكم رؤية ينزاح معسها الشك،
كرؤيتكم القمر ليلة البدر، لا ترتابون فيه ولا تمترون.

وهذا الحديث والذي قبله ليس هذا موضعهما؛ لأن الكاف زائدة على: «ما»، وإنما ذكرناهما لأجل لفظهما.

#### (باب الكاف مع النون)

■ كنب: في حديث سعد: «رآه رسول الله ﷺ وقد أكنبت يداه، فقال له: أكنبت يداك؟ فقال: أعالج بالمر والمسحاة، فأخذ بيده وقال: هذه لا تمسها النار أبداً»؛ أكنبت اليد: إذا ثخنت وغلظ جلدها وتعجر من معاناة الأشياء الشاقة.

■ كنت: (هـ) فيه: «أنه دخل المسجد وعامة أهله الكُنْتِيّون»؛ هم الشيوخ. ويرد مبيناً في الكاف والواو.

■ كنر: في صفته -عليه الصلاة- في التوراة: «بَعَثُتُك تَمْحُو المُعارِّف والكَنَّارات» هي -بالفستح والكسر-: العِيدان. وقيل: البَرابطُ، وقيل: الطُّنْبُورُ.

وقال الحربي: كان ينبغي أن يقال: «الكِرانات»: فُقدمّت النون على الراء.

قال: وأظن «الكِرَان» فارسِياً مُعربّاً. وسمعت أبا نصر يقول: الكرينة: الضاربة بالعُود، سُمِّيت به لضرّبها بالكران.

وقال أبو سعيد الضَّرير: أحْسَبُها بالباء، جمع كِبار، وكِبارٌ: جمع كَبَر، وهو: الطُبل، كَجَمَل وجمالٍ وجِمالات. ومنه حديث علي: «أمرنا بكسر الكُوبة والكِنَّارة والشِّياع».

ومنه حديث عبد الله بن عمرو: «إنَّ الله أنْزل الحقَّ ليُبدل به المزاهِر والكنَّارات».

(س) وفي حديث معاذ: «نهى رسول الله ﷺ عن أَبُس الكِنَّار»، هو: شُقَّة الكَنَّان. كذا ذكره أبو موسى.

■ كنز: فيه: «كلّ مال أُدّيت زكاته فليس بكنز».

وفي حديث آخر: «كل مال لا تؤدّى زكاته فهو كنز»؛ الكنز في الأصل: المال المدفون تحت الأرض، فإذا أخرج منه الواجب عليه لم يبق كنزاً، وإن كان مكنوزاً، وهو حكم شرعي، تُجُوِّز فيه عن الأصل.

ومنه حـــديث أبي ذر: «بشّر الكنّازين برَضْف من جهنم»؛ هم جمع: كنّاز، وهو: المبالغ في كنز الذّهب والفضة، وادّخارهما وترك إنفاقهما في أبواب البِرّ.

ومنه قـوله: «لا حـول ولا قـوة إلا بالله كنزٌ من كنوز الجنة»؛ أي: أجرها مدّخرٌ لقائلها والمتصف بها، كـما يدخر الكنز.

**(س)** وفي شعر حميد بن ثور:

فـحـمّل الهمَّ كنَازاً جَلْعـدا

الكِناز: المجتمع اللحم القويَّه. وكل مجتمع مكتنز. ويُروى باللام. وقد تقدم.

■ كنسس: فيه: «أنه كان يقرأ في الصلاة بـ: ﴿ الجُوارِي الكُنْسِ﴾ ﴾ الجُواري: الكواكب السيارة. والكُنْس: جمع كانس، وهي التي تغيب، من كنَسَ الظبي: إذا تغيب واستتر في كِناسه، وهو: الموضع الذي يأوي إليه.

(س) ومنه حديث زياد: «ثم اطرقُوا وراءكم في مكانس الريب»؛ المكانس: جمع مكنس، مفعل من الكناس. والمعنى: استتروا في مواضع الريبة.

(س) وفي حديث كعب: «أول من لبس القباء سليمان -عليه السلام-؛ لأنه كان إذا أدخل الرأس للبس الثياب كنست الشياطين استهزاء؛ يقال: كنس أنفه، إذا حركه مُستَهزئاً، وروى:

■ كَنَّصت: بالصاد. يقال: كَنَّصَ في وجه فلان: إذا استهزأ به.

■ كنع: (س هـ) فيه: «أعوذ بالله من الكُنُوع»؛ هو الدنو من الذل والتخضع للسؤال. يقال: كنع كُنوعاً؛ إذا قُرب ودنا.

(هـ) ومنه الحديث: «أن امرأة جاءت تحمل صبياً به جنون، فحبس رسول الله ﷺ الراحلة ثم اكتنع لها»؛ أي: دنا منها. وهو افتعل، من الكُنُوع.

وفيه: "إن المشركين يوم أُحد لما قربوا من المدينة كنعوا عنها"؛ أي: أحجموا من الدخول إليها. يقال: كنع يكنع

كُنُوعاً؛ إذا جَبُن وهرب، وإذا عدل.

(هـ) ومنه حـديث أبي بكر: «أتت قـافلةٌ من الحـجاز فلما بلغوا المدينة كنعوا عنها».

(س) وفي حديث عمر: «أنه قال عن طلحة لما عُرض عليه للخلافة: الأكنّع، إن فيه نخوة وكبراً»؛ الأكنع: الأشلُ. وقد كَنعَت أصابعُه كنّعاً، إذا تَشَنَجت ويَيسَت، وقد كانت يده أصيبت يوم أحد، لمّا وقى بها رسول الله عَلَيْكُ، فَشَلّت.

(س) ومنه حديث خالد: «لما انتهى إلى العُزَّى ليقطعها قال له سادنها: إنها قاتلتُك، إنها مُكنعَّتك»؛ أي: مقبضة يديك ومُشلتُهما.

(س) ومنه حديث الأحنف: «كل أمر ذي بال لم يُبدأ فيه بحمد الله فهو أكْنع»؛ أي: ناقصٌ أبتر. والمكنّع: الذي قُطعت يداه.

■ كنف: (هـ) فيه: «إنه توضاً فأدْخل يده في الإناء فكنفها وضرب بالماء وجهه»؛ أي: جمعها وجعلها كالكنف، وهو: الوعاء.

(س) ومنه حمديث عمر: «أنه أعطى عِياضاً كِنْف الرَّاعي»؛ أي: وعاءه الذي يجعل فيه آلته.

وَمَنه حَدَيثُ ابن عمرو وزوجته: «لم يُفتِّش لنا كِنفاً»؛ أي: لم يُدخل يده معها، كما يُدْخل الرجُلُ يده مع زوْجته في دواخل أمرها.

وأكشر ما يُروى بفتح الكاف والنون، من الكَنَف، وهو: الجانب، تعنى: أنه لم يقْربها.

(س) ومنه حديث عمر: «أنه قال لابن سعود: كُنيْفٌ مُلىء عِلْماً»؛ هو تصغير تعظيم للكِنْف، كقول: الحباب ابن المنذر: أنا جُذيْلُها المُحكَّك، وعُذيْقُها المرجَّب.

(س) وفيه: «يُدْنى المؤمنُ من ربه حتى يضع عليه كنفه»؛ أي: يستره. وقيل: يرحمه ويلطف به.

والكنف -بالتحريك-: الجانب والناحية. وهذا تمثيل لجعله تحت ظلّ رحمته يوم القيامة.

(س) ومنه حمديث أبي وائل: «نشر الله كنفه على المسلم يوم القيامة هكذا، وتعطّف بيده وكُمَّه»؛ وجمع الكنف: أكْناف.

(س) ومنه حديث جرير: «قال له: أين منزلك؟ قال له: بأكْناف بيشة»؛ أي: نواحيها.

وفي حديث الإفك: «ما كشفْتُ من كنف أنثى»؛ يجوز أن يكون بالكسر من الأوّل؛ وبالفتح من الثاني.

ومنه حديث علي: «لا تكن للمسلمين كانفة ، أي: ساترة والهاء للمبالغة.

وحديث الدعاء: «مضوا على شاكلتهم مُعانفين»؛ أي: يكنُف بعضهم بعضاً.

وحديث يحيى بن يعمر: «فاكتنفته أنا وصحبي»؛ أي: أحطنا به من جانبيه.

ومنه الحسديث: «والنَّاس كَنَفسيْه»؛ وفي رواية:

وحديث عمر: «فتكنّفه الناسُ».

(س) وفي حديث أبي بكر حين استخلف عمر: «أنه أشرف من كنيف فكلمهم»؛ أي: من سُترة. وكل ما ستر من بناء أو حظيرة، فهو كنيف.

(س) ومنه حديث كعب بن مالك وابن الأكوع: تبييت بين الزَّرْب والكنيف

أي : الموضع الذي يكْنُفها ويسترها.

وفي حديث عائشة: «شققْن أكُنّفَ مروطِهن فاختمرْن به»؛ أي: أسترها وأصْفقها.

ويُروى بالثّاء المثلثة. وقد تقدم.

وفي حديث أبي ذر: «قال له رجل: ألا أكون لك صاحباً أكنف راعيك وأقتبس منك»؛ أي: أُعينُه وأكون إلى جانبه، أو أجعله في كنف. وكنفْت الرجُل؛ إذا قمت بأمره وجعلته في كنفك.

وفي حديث النَّخَعيّ: «لا يُؤخذ في الصدقة كنُوف»؛ هي: الشاة القاصية التي لا تمشي مع الغنم. ولعله أراد لإتعابها المصدِّق باعتزالها عن الغنم، فهي كالمشيَّعة المنهيّ عنها في الأضاحي.

وقيل: ناقة كنوف: إذا أصابها البرد، فهي تستتر بالإبل.

■ كنن: في حديث الاستسقاء: "فلمّا رأى سُرْعتهم إلى الْكِنّ ضحك"؛ الكِنّ: ما يَرُدّ الحرَّ والبرْد من الأبنية والمساكن. وقد كننتُه أكنّه كنّا، والاسم: الكنُّ.

(س) ومنه الحديث: «على ما استكن»؛ أي: استتر.

(س) وفي حديث أبيّ: «أنه قال لعمر والعباس وقد استأذنا عليه: إنّ كَتَتكما كانت تُرجِّلُني»؛ الكَنَّه: امرأة الابن وامرأة الأخ، أراد امرأته، فسماها كنتهما؛ لأنه أخوهما في الإسلام.

ومنه حديث ابن عباس: «فجاء يتعاهد كنته»؛ أي: امرأة ابنه.

■ كنه: (س) فيه: «من قتل معاهداً في غير كُنْهه»؛ كُنْه الأمْر: حقيقته. وقيل: وقْته وقدره. وقيل: غايته. يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله.

ومنه الحديث: «لا تسأل المرأة طلاقها في غير كُنْهه»؛ أي: في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تعذر في سؤال الطلاق معها.

■ كنهور: في حديث علي: "وميضه في كَنَهُور ربابه»؛ الكنهور: العظيم من السحاب. والرباب: الأبيض منه. والنون والواو زائدتان.

■ كنا: (س) فيه: «إن للرؤيا كُنّى، ولها أسماء، فكننوها بكناها، واعتبروها بأسمائها»؛ الكنى: جمع كُنية، من قولك: كنيت عن الأمر وكنوت عنه؛ إذا وريت عنه بغيره.

أراد: مثلوا لها مثالاً إذا عبرتموها. وهي التي يضربها ملك الرؤيا للرجل في منامه؛ لأنه يكني بها عن أعيان الأمور، كقولهم في تعبير النخل: إنها رجال ذوو أحساب من العرب، وفي الجوز: إنها رجال من العجم، لأن النخل أكثر ما يكون في بلاد العرب، والجوز أكثر ما يكون في بلاد العجم.

وقوله: «فاعتبروها بأسمائها»؛ أي: اجعلوا أسماء ما يرى في المنام عبرة وقياساً، كأنْ رأى رجلاً يسمى سالماً فأوله بالسلامة، وغانما فأوله بالغنيمة.

وفي حديث بعضهم: «رأيت عِلْجاً يوم القادسية وقد تكنّى وتحجى»؛ أي: تستر، من كنى عنه، إذا ورّى، أو من الكنية، كأنه ذكر كُنيته عند الحرب ليعرف، وهو من شعار المبارزين في الحرب. يقول أحدهم: أنا فلان، وأنا أبو فلان.

ومنه الحديث: «خذها منّي وأنا الغلام الغفاري». وقول عليّ: «أنا أبو حسن القرْم».

# (باب الكاف مع الواو)

■ كوب: (هـ) فيه: «إن الله حرم الخمر والكُوبة»؛ هي: النرد. وقيل: الطبل. وقيل: البربط.

(س) ومنه حديث علي: «أُمرنا بكسر الكُوبة والكُنارة والكُنارة والشياع».

■ كوث: (س) في حديث علي: «قال له رجل: أخبرني يا أمير المؤمنين عن أصلكم معاشر قريش، فقال: نحن قومٌ من كُوثى»؛ أراد كوثى العراق، وهي: سُرَّة السَّواد، وبها ولد إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام-. وفي حديثه الآخر: «من كان سائلاً عن نسبنا فإنا قومٌ من كوثى»؛ وهذا منه تبروٌ من الفخر بالأنساب، وتحقيقٌ لقوله -تعالى-: ﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾.

وقسيل: أراد كُوثى مكَّة، وهي محلّة عسد الدار. والأول أوجه، ويشهد له:

(س) حديث ابن عباس: «نحن معاشر قريش حيّ من النبط من أهل كوثى»؛ والنبط من أهل العراق.

ومنه حديث مجاهد: «إن من أسماء مكة كوثي».

■ كوثر: (س) فيه: «أعطيت الكوثر»؛ وهو نهر في الجنة. قد تكرر ذكره في الحديث، وهو فوعل من الكثرة، والواو زائدة، ومعناه: الخير الكثير. وجاء في التفسير: أن الكوثر القرآن والنبوة، والكوثر في غير هذا: الرجل الكثير العطاء.

■ كودن: في حديث عمر: «إنَّ الخيل أغارت بالشام فأدركت العرابُ من يَومْها، وأدركت الكوادن ضُحى الغَد»، هي: البَراذينُ الهُجن.

وقيل: الخَيْل التُّرْكيَّة، واحدها كَوْدن. والكَوْدَنَة في المشْي: البُطْء.

■ كوذ: (س) فيه: «أنه ادّهن بالكاذي»؛ قيل: هو شجر طيّب الريح يُطيّب به الدهن، منبته ببلاد عمان، وألفه مُنقلبة عن واو. كذا ذكره أبو موسى.

■ كور: (هم) فيه: «أنه كان يتعوّذ من الحَوْر بعد الكَوْر»؛ أي: من النقصان بعد الزيادة. وكأنه من تكوير العمامة: وهو لفها وجمعها. ويروى بالنون.

وفي صفة زرع الجنة: «فيبادر الطرف نباته واستحصاده وتكويره»؛ أي: جمعه وإلقاؤه.

(س) ومنه حديث أبي هريرة: «يُجاء بالشمس والقمر ثُورَيْن يُكُورُان في النار يوم القيامة»؛ أي: يلفان ويجمعان ويلقبان فيها.

والرواية: «ثورين»؛ بالثاء، كأنهما يُسخان. وقد روى بالنون، وهو تصحيف.

وفي حديث طهفة: «بأكوار الميْس، ترتمي بنا العيسُ»؛ الأكوار جمع كور -بالضم-، وهو: رحل الناقة بأداته، وهو كالسرج وآلته للفرس.

وقد تكرر في الحديث مفرداً ومجموعاً. وكثير من الناس يفتح الكاف، وهو خطأ.

(س) وفي حديث عليّ: «ليس فيما تخْرج أكوار النّحْل صدقة»؛ واحدها: كُور -بالضم-، وهو: بيت النحل والزنابير، والكُوار والكُوارة: شيء يتخذ من القضبان للنحل يُعسّل فيه، أراد: أنه ليس في العسل صدقةً.

■ كوز: (هـ) في حديث الحسن: «كان ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الحُبّ فيكتاز منه، ثم يجرجر قائماً فيقول: يا ليتني مثلك، يا لها نعمة تؤكل لذة وتخرج سُرحاً»؛ يكتاز؛ أي: يغترف بالكُوز. وكان بهذا الملك أسرٌ –وهو: احتباس بوْله–، فتمنى حال غلامه.

■ كوس: (هـ) في حديث سالم بن عبد الله بن عمر: «أنه كان جالساً عند الحجاج، فقال: ما ندمت على شيء ندمي على ألا أكون قتلت ابن عمر، فقال له سالم: أمـا والله لو فـعلت ذلك لكوسك الله في النار أعـلاك أسفلك»؛ أي: لكبّك الله فيها، وجعل أعلاك أسفلك، وهو كقولهم: كلّمته فاه إلى فيّ، في وتوعه موقع الحال.

(س) وفي حديث قتادة، ذكر أصحاب الأيكة فقال: «كانوا أصحاب شجر متكاوس»؛ أي: ملتف متراكب. ويروى: «متكادس»؛ وهو بمعناه.

■ كوع: (هـ) في حديث ابن عمر: «بعث به أبوه إلى خيبر فقاسمهم الثمرة فسحروه، فتكرّعت أصابعه»؛ الكوع -بالتحريك-: أن تعوج اليد من قبل الكوع، وهو: رأس اليد مما يلي الإبهام، والكرسوع: رأسه مما يلي الخنصر. يقال: كوعتْ يده وتكوّعت، وكوّعه؛ أي: صير أكواعه معوجة. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث سلمة بن الأكوع: «يا ثكلته أمه، أكْوعهُ بُكْرة»؛ يعني: أنت الأكوع الذي كان قد تبعنا بكرة اليسوم؛ لأنه كان أول ما لحقهم صاح بهم: «أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع»؛ فلما عاد قال لهم هذا القول آخر النهار، قالوا: أنت الذي كنت معنا بُكرة؟

قال: نعم، أنا أكوعك بكرة.

ورأيت الزمخشري قد ذكر الحديث هكذا: «قال له المشركون: بِكْرة أَكُوعه»؛ يعنون أن سلمة بكر الأكوع أبيه. والمروي في «الصحيحين» ما ذكرناه أولاً.

■ كوف: (س) في حديث سعد: «لما أراد أن يبني الكوفة قال: تكوّفوا في هذا الموضع»؛ أي: اجتمعوا فيه، وبه سميت الكوفة.

وقيل: كان اسمها قديمًا: كوفان.

■ كوكب: (س) فيه: «دعا دعوةً كوْكبية ، قيل: كوكبية: قرية ظلم عاملها أهلها فدعوا عليه فلم يلبث أن مات، فصارت مثلاً.

(س) وفيه: «أن عثمان دفُن بُحشً كوكب»؛ كوكب: اسم رجل أضيف إليه الحشّ وهو البستان. وكوكب -أيضاً-: اسم فرس لرجل جاء يطوف عليه بالبيت فكتب فيه إلى عمر، فقال: امنعوه.

■ كوم: (هم) فيه: «أعظم الصدقة رباط فرس في سبيل الله، لا يمنع كومه»؛ الكورمُ -بالفتح-: الضّراب. وقد كام الفرس أنشاه كوماً. وأصل الكوم: من الارتفاع والعلو.

(هـ) ومنه الحديث: «إن قوماً من الموحّدين يُحبُسون يوم القيامة على الكوم إلى أن يُهذّبوا»؛ هي الفتح-: المواضع المشرفة، واحدها: كوْمة. ويُهذّبوا؛ أي: ينقّوا من الماثم.

ومنه الحديث: «يجيء يوم القيامة على كوم فوق الناس».

ومنه حديث الحث على الصدقة: «حتى رأيت كومين من طعام وثياب».

(س) وحديث على: «أنه أتي بالمال فكوم كومة من ذهب، وكومة من فضة، وقال: يا حمراء احمري، ويا بيضاء ابيضي، غُري غيري، هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان يده إلى فيه»؛ أي: جمع من كل واحد منهما صبرة ورفعها وعلاها.

وبعضهم يضُم الكاف. وقيل: هو -بالضم- اسمٌ لما كُوَّم، وبالفتح اسمٌ للفَعلة الواحدة.

(هـ) وفيه: «أنه رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء»؛ أي: مُشرفة السَّنام عاليته.

ومنه الحديث: «فيأتي منه بناقتين كوماوين»؛ قلب الهمزة في التثنية واواً.

وفيه ذكر: «كوم علقام»؛ وفي رواية: «كُوم علْقماء»؛ هو -بضم الكاف-: موضع بأسفل ديار مصر.

■ كون: (س) فيه: «من رآني في المنام فقد رآني، في المنام فقد رآني، في المسيطان لا يتكوّنني»؛ وفي رواية: «لا يتكوّن في صورتي»؛ أي: يَتشبّه بي ويتصور بصورتي. وحقيقته: يصير كائناً في صورتي.

وفيه: «أعوذ بك من الحَور بعد الكَوْن»؛ الكَوْن: مصدر: «كان»؛ التامة. يقال: كان يكون كوناً؛ أي: وجد واستقر؛ أي: أعوذ بك من النقص بعد الوجود والثبات.

ويُروى بالراء. وقد تقدم.

وفي حديث توبة كسعب: «رأى رجلاً يزول به السَّراب، فقال: كن أبا خيشمة»؛ أي: صر: يقال للرجل يرى من بعيد: كن فلاناً، أي أنت فلان، أو هو فلان.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه دخل المسجد فرأى رجلاً بَدًّ الهيأة، فقال: كن أبا مسلم»؛ يعني: الخَوْلانيّ.

وفيه: «أنه دخل المسجد وعامة أهله الكنتيون»؛ هم الشيوخ الذين يقولون: كنا كذا، وكان كذا، وكنت كذا. فكانه منسوب إلى كنت. يقال: كمانك والله قد كنت وصرت إلى كان وكنت؛ أي: صرت إلى أن يقال عنك: كان فلان، أو يقال لك في حال الهرم: كنت مرة كذا، وكنت مرة كذا،

■ كوى: (هم) فيه: «أنه كوى سعد بن معاذ لينقطع دم جرحه»؛ الكيّ بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض. وقد جاء في أحاديث كثيرة النهي عن الكي، فقيل: إنما نهى عنه من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، ويرون أنه يحسم الداء، وإذا لم يكو العضو عطب ويطل، فنهاهم إذا كان على هذا الوجه، وأباحه إذا جعل سبباً للشفاء لا علة له، فإن الله هو الذي يبرئه ويشفيه، لا الكيّ والدواء.

وهذا أمر تكثر فيه شكوك الناس، يقولون: لو شرب الدواء لم يمت، ولو أقام ببلده لم يقتل.

وقيل: يحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض وقبل الحاجة إليه، وذلك مكروه، وإنما أبيح للتداوي والعلاج عند الحاجة.

ويجوز أن يكون النهي عنه من قبيل التوكل، كقوله: «هم الذين لا يستـرقـون، ولا يكتـون، وعلى ربهم يتوكلون»؛ والتوكل درجة أخرى غير الجوازِ. والله أعلم. (هـ) وفي حديث ابن عمر: «إني لأغتسل قبل امرأتي ثم أتكوّى بها»؛ أي: استدفىء بحر جسمها، وأصله من الكيّ.

### (باب الكاف مع الهاء)

■ كهر: (هـ) في حديث معاوية بن الحكم السّلمي: «فبأبي هو وأمي، ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني»؛ الكهر: الانتهار. وقد كهره يكهره: إذا زبره واستقبله بوجه عبوس.

وفي حديث المسعى: «أنهم كانوا لا يُدعُون عنه ولا يكهرون»؛ هكذا يروى في كتب الغريب، وبعض طرق مسلم. والذي جاء في الأكثر: «يُكُرهون»؛ بتقديم الراء، من الإكراه.

■ كهكه: (هم) في حديث الحجاج: «أنه كان قصيراً أصعر كهاكِهاً»؛ هو: الذي إذا نظرت إليه رأيته كانه يضحك، وليس بضاحك، من الكهكهة: القهقهة.

■ كهل: (هـ) في فضل أبي بكر وعمر: «هذان سيّدا كُهُول أهـل الجنة»؛ وفي رواية: «كـــهـــول الأولين والآخرين»؛ الكهل من الرجال: من زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين.

وقيل: من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين. وقد ا اكتهل الرجل وكاهل؛ إذا بلغ الكهولة فصار كهلاً.

وقيل: أراد بالكهل -هاهنا- الحليم العاقل؛ أي: أن الله يدخل أهل الجنة الجنة حلماء عقلاء.

(هم) وفيه: «أن رجلاً سأله الجهاد معه، فقال: هل في أهلك من كاهل»؛ يروى بكسر الهاء على أنه اسم، وبفتحها على أنه فعل، بوزن ضارب وضارب، وهما من الكهولة؛ أي: هل فيهم من أسن وصار كهلاً؟

كذا قال أبو عبيد. ورده عليه أبو سعيد الضَّرير، وقال: قد يخلف الرجل في أهله كهلُّ وغير كهل.

وقال الأزهري: سمعت العرب تقول: فلانٌ كاهلُ بني فلان؛ أي: عُمدتهم في الملمات وسندهم في المهمات. ويقولون: مُضر كاهل العرب، وتميم كاهل مضر. وهو

مأخوذ من كاهل البعير، وهو مقدم ظهره، وهو الذي يكون عليه المحمل. وإنما أراد بقوله: هل في أهلك من تعتمد عليه في القيام بأمر من تخلف من صغار ولدك؟ لئلا يضيعوا، ألا تراه قال له: «ما هم إلا أصيبية صغار»، فأجابه وقال: «ففيهم فجاهد».

وأنكر أبو سعيد الكاهل، وزعم أن العرب تقول للذي يخلف الرجل في أهله وماله: كاهن "بالنون-. وقد كهنه يكهنه كهوناً. فإما أن تكون اللام مبدلة من النون، أو أخطأ السامع فظن أنه باللام.

(س) وفي كتابه إلى اليمن في أوقات الصلاة: «والعشاء إذا غاب الشّفَقُ إلى أن تذهب كواهل الليل»؛ أي: أوائله إلى أوساطه، تشبيهاً لليل بالإبل السائرة التي تتقدم أعناقها وهواديها، ويتبعها أعجازها وتواليها.

والكواهل: جَمْع كاهل وهو مقدم أعلى الظهر.

ومنه حديث عائشة: "وقرَّرَ الرؤوس على كواهلها»؛ أي: أثبتها في أماكنها، كأنها كانت مشفيةً على الذهاب والهلاك.

■ كهم: (س) في حديث أسامة: «فجعل يتكهم بهم»؛ التكهم: التعرض للشر والاقتحام فيه. وربما يجري مجرى السخرية، ولعله – إن كان محفوظاً – مقلوب من التهكم، وهو الاستهزاء.

(س) وفي مقتل أبي جهل: «إن سيفك كهام»؛ أي: كليلٌ لا يقطع.

■ كسهن: (س) فيه: "نهى عن حُلوان الكاهن»؛ الكاهن: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدّعي معرفة الأسرار. وقد كان في العرب كهنة، كشقّ، وسطيح، وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن ورئياً يُلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العرّاف، كالذي يدعي معرفة الشيء المسروق، ومكان الضاّلة ونحوهما.

والحديث الذي فيه: «من أتى كاهناً»؛ قد يشتمل على إتيان الكاهن والعرّاف والمنجّم. وجمع الكاهن: كمهنةٌ وكُهّان.

ومنه حديث الجنين: «إنما هذا من إخوان الكُهّان»؛ إنما قال له ذلك من أجل سجعه الذي سجع، ولم يعبه بمجرد

السجع دون ما تضمن سجعه من الباطل، فإنه قال: كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا استهلّ، ومثل ذلك يُطلّ.

وإنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يُروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين، فيستملون بها القلوب، ويستصغون إليها الأسماع. فأما إذا وُضع السجع في مواضعه من الكلام فلا ذم فيه. وكيف يذم وقد جاء في كلام رسول الله عليه كثيراً.

وقد تكرر ذكره في الحديث، مفرداً وجمعاً واسماً فعلاً.

وفيه: «أنه قال: يخرج من الكاهنين رجلٌ يقرأ القرآن لا يقرأ أحدٌ قراءته»؛ قيل: إنه محمد بن كعب القُرظي. وكان يقال لقريظة والنضير: الكاهنان، وهما قبيلا اليهود بالمدينة، وهم أهل كتاب وفهم وعلم، وكان محمد بن كعب من أولادهم.

والعرب تسمي كل من يتعاطى علماً دقيقاً: كاهناً. ومنهم من كان يسمي المنجم والطبيب كاهناً.

■ كهول: (هـ) في حديث عمرو: «قال لمعاوية: اتيتك وأمرك كَحُق الكهول»؛ هذه اللفظة قد اختلف فيها، فرواها الأزهري بفتح الكاف وضم الهاء وقال: هي العنكبوت.

ورواها الخطابي والزمخشري بسكون الهاء وفتح الكاف والواو، وقالا: هي العنكبوت.

ولم يقيدها القتيبي.

ويروى: «كَحُقّ الكهدل»؛ بالدال بدل الواو.

وقال القتيبي: أما حق الكهدل فلم أسمع فيه شيئاً ممن يوثق بعلمه، بلغني أنه بيت العنكبوت. ويقال: إنه ثدي العجوز. وقيل: العجوز نفسها، وحقها: ثديها. وقيل غير ذلك.

■ كهه: (س) فيه: «أن ملك الموت قال لموسى -عليه السلام- وهو يريد قبض روحه: كُهٌ في وجهي، ففعل فقبض روحه»؛ أي: افتح فاك وتنفس. يقال: كه يكه ... وكُهٌ يا فلان؛ أي: أخرج نفسك.

ويُروى: «كَهُ»؛ بهاء واحدة مسكنة، بوزن خف، وهو من كاه يكاه، بهذا المعنى.

■ كها: (هم) في حديث ابن عباس: «جاءته امرأةٌ فقالت: في نفْسي مسألة وأنا أكْتهيك أن أشافهك بها،

فقال: اكتبيها في بطاقة»؛ أي: أُجلُّك وأحتشمك، من قولهم للجبان: أكْهى، وقد كهى يكهى، واكْتهى؛ لأن المحتشم تمنعه الهيبةُ عن الكلام.

### (باب الكاف مع الياء)

■ كيت: (س) فيه: «بئس ما لأحدكم أن يقول: نسيت آية كيْت وكيْت»؛ هي: كناية عن الأمر، نحو كذا وكذا. قال أهل العربية: إن أصلها: «كيّة»؛ بالتشديد، والتاء فيها بدل من إحدى الياءين، والهاء التي في الأصل محذوفة. وقد تضم التاء وتكسر.

■ كيع: (س) في قصة يونس -عليه السلام-: «فوجدوه في كِيحٍ يُصلي»؛ الكِيح -بالكسر-، والكاح: سفح الجبل وسنده.

■ كيد: (هـ) فيه: «أنه دخل على سعد وهو يكيد بنفسه»؛ أي: يجود بها، يُريد النّزْع والكَيْدُ: السّوْق. ومنه حديث عمر: «تخرج المرأة إلى أبيها يكيد

وهمه محديث عشر. "تحرج المراه إلى ابيتها يات بنفسه»؛ أي: عند نزع روحه وموته.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ غزا غزوة كذا فرجع ولم يلق كيداً»؛ أي: حرباً.

وفي حديث صُلْح نَجْرانَ: «إن عليهم عارِيّة السّلاح إن كان باليمن كيدٌ ذات عُدْرِ»؛ أي: حرب، ولذلك أنّها.

(هـ) وفي حديث عمرو بن العاص: «ما قولك في عقول كادها عقول كادها عقول كادها بارئها»؛ أي: أرادها بسوء، يقال: كِدْت الرجُل أكيده. والكيد: الاحتيال والاجتهاد، وبه سُمَّيت الحرب كيداً.

(هـ س) وفي حديث ابن عباس: «نظر إلى جَوارِ وقد كِدْنَ في الطّريق، فأمر أن يُنحَيَّنَ»؛ أن حِضْنَ. يقال: كَادت المرأة تكيد كيداً؛ إذا حاضت، والكيد -أيضاً-: القيء.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «إذا بلغ الصائم الكيد أفطر».

■ كير: فيه: «مثل الجليس السوء مثل الكير»؛ الكير -بالكسر-: كيير الحداد، وهو: المبني من الطين. وقيل: الزَّقّ الذي يُنفخ به النار، والمبنيّ: الكُورُ.

(هـ) ومنه الحديث: «المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها»؛ وقد تكرر في الحديث.

وفي حمديث المنافق: «يكيسر في هذه مَّرة، وفي هذه مرة»؛ أي: يجري. يقال: كار الفرس يكير؛ إذا جرى رافعاً ذنبه.

ويروى: "يكبِن"؛ وقد تقدم.

■ كيس: فيه: «الكيّسُ من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي: العاقل. وقد كاس يكِيسُ كَيْساً. والكَيْس: العقل.

ومنه الحديث: «أي المؤمنين أكْيس»؛ أي: أعقل.

(هـ) وفيه: "فإذا قدمتم فالكَيْسَ الكيْسِ"؛ قيل: أراد الجماع فجعل طلب الولد عقلاً.

(هـ) وفي حديث جابر في رواية: «أثراني إنما كستك لآخذ جملك»؛ أي: غلبتك بالكيس. يقال: كايسني فكسته؛ أي: كنت أكيس منه.

وفي حديث اغتسال المرأة مع الرجل: "إذا كانت كيسة"؛ أراد به: حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل. ومنه حديث علي: "وكان كيس الفعل"؛ أي: حسنه. والكيس في الأمور يجري مجرى الرفق فيها. ومنه حديثه الآخر:

أما تراني كسيِّساً مُكَيَّساً الْكَيْس: المعروف بالكَيْس.

وفيه: «هذا من كيس أبي هريرة»؛ أي: مما عنده من العلم المقتنى في قلبه، كما يُقْتَنَى المال في الكيس.

ورواه بعضهم بفتح الكاف؛ أي: من فقهه وفطنته، لا من روايته.

■ كيع: (هـ) فيه: «ما زالت قريشٌ كاعةٌ حتى مات أبو طالب»؛ الكاعة: جمع كائع، وهو: الجبان، كبائع وباعةٍ. وقد كاع يكيع. ويُروى بالتشديد. وقد تقدم.

أراد أنهم كانوا يجبنون عن أذى النبي في حياته، فلما مات اجترأوا عليه.

■ كيل: (س هـ) فيه: «المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزانُ أهل مكة»؛ قال أبو عبيد: هذا الحديث أصل لكل شيء من الكيل والوزن، وإنما ياتم الناس فيهما

بهم، والذي يعرف به أصل الكيل والوزن أن كل ما لزمه اسم المختوم والقفيز والمكوّك. والصاع والمد، فهو كيل، وكل ما لزمه اسم الأرطال والأمناء والأواقيّ فهو وزن.

وأصل التمر: الكيل، فلا يجوز أن يباع وزناً بوزن، لأنه إذا رُدَّ بعد الوزن إلى الكيل، لم يؤمن فيه التفاضل.

وكل ما كان في عهد النبي ﷺ بمكة والمدينة مكيلاً فلا يباع إلا بالكيل، وكل ما كان بهما موزوناً فلا يباع إلا بالوزن، لئلا يدخله الربا بالتفاضل.

وهذا في كل نوع تتعلق به أحكام الشرع من حقوق الله تعالى، دون ما يتعامل الناس في بياعاتهم.

فأما المكيال فهو: الصاع الذي يتعلق به وجوب الزكاة، والكفارات، والنفقات، وغير ذلك، وهو مقدَّر بكيل أهل المدينة، دون غيرها من البُلدان، لهذا الحديث. وهو مفعال من الكيل، والميم فيه للآلة.

وأما الوزن فيُريد به الذهب والفضة خاصة، لأن حق الزكاة يتعلق بهما.

ودرهم أهل مكة ستة دَوانيق، ودراهم الإسلام المعدَّلة كل عشرة سبعة مثاقيل.

وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم، عند مقدم رسول الله ﷺ عليهم بالعدد، فأرشدهم إلى وزن مكة.

وأما الدنانير فكانت تحُمل إلى العرب من الروم، إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيامه.

وأما الأرطال والأمناء فللناس فيها عادات مختلفة في البلدان، وهم معاملون بها ومجرون عليها.

(هـ) وفي حديث عـمـر: «أنه نهى عن المكايلة»؛ وهي: المقايسة بالقول، والفعل، والمراد المكافأة بالسوء وترك الإغضاء والاحتمال؛ أي: تقول له وتفعل معه مثل ما يقول لك ويفعل معك. وهي مفاعلة من الكيل.

وقيل: أراد بها المقايسة في الدين، وترك العمل بالأثر.

(س هـ) وفيه: قان رجلاً أتى النبي ﷺ وهو يقاتل العدو، فسأله سيفاً يُقاتل به، فقال: لعلك إن أعطيتك أن تقوم في الكَيُّول، فقال: لا الجائل أي: في مُؤخر الصفوف، وهو فيعول، من كال الزند يكيل كيلاً، إذا كبا ولم يخرج ناراً، فشبه مؤخر الصفوف به، لأن من كان فيه لا يقاتل. وقيل: الكيول: الجبان. والكيُّول: ما أشرف من الأرض. يريد: تقوم فوقه فتنظر ما يصنع غيرك.

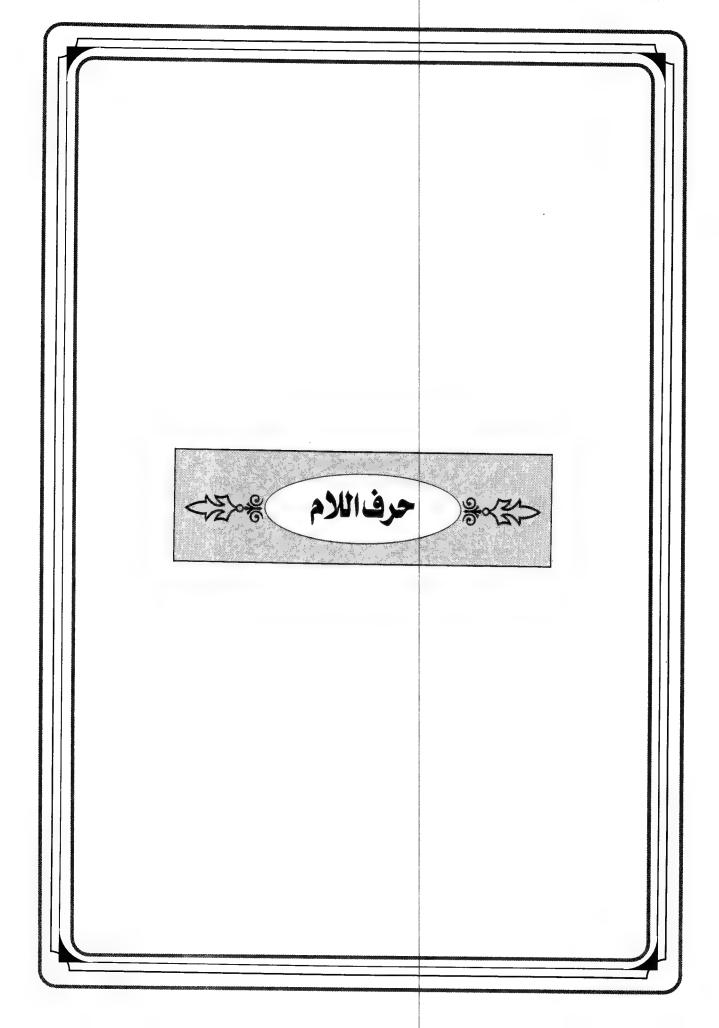

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | < |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

من اللؤلؤ.



## (باب اللام مع الهمزة)

■ لات: فيه: «من حلف باللاَّت والعُزَّى فللقل: لا إله إلا الله»؛ اللاتُ: اسم صنم كان لثقيف بالطائف، والوقف عليه بالهاء. وبعضهم يقف عليه بالتاء، والأول أكثر. وإنما التاء في حال الوصل، وبعضهم يشدد التاء.

وليس هذا موضع اللآت. وموضعه: «لَيلَ»؛ وإنما ذكرناه -ها هنا- لأجل لفظه. وألفه منقلبة عن ياء، وليست همزة.

وقـوله: «فليـقل: لا إله إلا الله»؛ دليل على أن الحالف بهما؛ وبما كان في معناهما لا يلزمه كفارة اليمين، وإنما يلزمه الإنابة والاستغفار.

■ لأم: فيه: «لما انصرف النبي ﷺ من الخندق ووضع لأمته أتاه جبريل فأمره بالخروج إلى بني قريظة»؛ اللامة حمهموزة-: الدّرع، وقيل: السلاح، ولأمة لحرب: أداته، وقد يترك الهمز تخفيفاً. وقد تكررت في الحديث. (هـ) ومنه حـديث علي: «كان يحرضُ أصحابه ويقول: تجلبوا السكينة، وأكملوا اللَّوَم»؛ هو: جمع لأمة، على غير قياس، فكان واحده لؤمة.

وفي حديث جابر: «أنه أمر الشجرتين فجاءتا، فلما كانتا بالمنصف لأم بينهما». يقال: لأم ولاءم بين الشيئين، إذا جمع بينهما ووافق، وتلاءم الشيئان والتأما، بمعنى.

وفي حديث ابن أم مكتوم: «لي قائدٌ لا يلائمني»؛ أي: يُوافقني ويساعدني. وقد تخفف الهمزة فتصبر ياء.

ويُروى: «يلاومني»؛ بالواو، ولا أصل له، وهمو تحريف من الرواة، لأن الملاومة مفاعلة من اللّوم.

ومنه حمديث أبي ذر: «من لايحم من مملك كسيكم فأطعموه عما تأكلون»؛ هكذا يُروى بالباء، منقلبة عن الهمزة. والأصل: لاءمكم.

■ لألا: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «يتلألا وجهه تلألؤ القمر»؛ أي: يشرق ويستنير مأخوذ

■ لأواء : فيه: «من كان له ثلاث بناتٍ فصبر على لأواتهن كن له حجاباً من النار»؛ اللأواء: الشدة وضيق المعشة.

ومنه الحديث: «قال له: ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟».

(هـ) والحديث الآخر: «من صبر على لأواء المدينة».

■ لاي: في حديث أم أيمن: «فبلأي ما استغفر لهم رسول الله ﷺ، أي: بعد مشقة وجهد وإبطاء.

(هـ) ومنه حديث عائشة وهجرتها ابن الزبير: «فبلأي ما كلَّمَتْه».

(هـ) وفي حديث أبي هريرة: «يجيء من قبل المشرق قوم وصفهم، ثم قال: والراوية يومئذ يُستقى عليها أحب إلي من لاء وشاء»؛ قال القُت يبي: هكذا رواه نقلة الحديث: «لاء»؛ بوزن ماء، وإنما هو: «الآء»؛ بوزن العاع، وهي: الثيران، واحدها: «لأى»؛ بوزن قفا، وجمعه أقفاء، يُريد: بعير يُستقى عليه يومئذ خير من اقتناء البقر والغنم، كانه أراد الزراعة، لأن أكثر من يقتني الثيران والغنم الزراعون.

### (باب اثلام مع الباء)

■ لبأ: (س) في حديث ولادة الحسن بن علي: «وألباه بريقه»؛ أي: صبّ ريقه في فيه، كما يصب اللبأ في فَم الصبي، وهو أول ما يحلب عند الولادة. ولبأت الشاة ولدها: أرضعته اللبا، وألبات السخلة، أرضعتها اللبا.

(هـ) ومنه حديث بعض الصحابة: «أنه مر بأنصاري يغرس نخلاً، فقال: يا ابن أخي، إن بلغك أن الدجال قد خرج فلا يمنعنك من أن تلبأها»؛ أي: لا يمنعنك خروجه عن غرسها وسقيها أول سقية؛ مأخوذ من اللبأ.

■ لبب: (هـ) في حديث الإهلال بالحج: «لبيك اللهم لبيك»؛ هو من التلبية، وهي: إجابة المنادي؛ أي: إجابتي لك يا رب، وهو: ماخوذ من لَبّ بالمكان وألبّ به إذا أقام به، وألبّ على كذا، إذا لم يُفارقه، ولم يُستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير؛ أي: إجابة بعد إجابة.

وهو منصوب على المصدر بعامل لا يظهر، كانك قلت: أُلبُ إلباباً بعد إلباب. والتلبية من لبيك كالتهليل من لا إله إلا الله.

وقـيل: معناه اتجـاهي وقـصـدي يا رب إليك، من قولهم: داري تُلُبٌ دارك؛ أي: تواجهها.

وقيل: معناه إخلاصي لك، من قلولهم: حَسَبٌ لباب: إذا كان خالصاً محضاً. ومنه لُبُ الطعام ولبابه.

(س) ومنه حديث علقمة: «أنه قال للأسود: يا أبا عمرو، قال لبيك، قال: لبّى يديك»؛ قال الخطابي: معناه سلمت يداك وصَحّتا. وإنما ترك الإعراب في قسوله: «يديك»، وكنان حقه أن يقول: «يداك»؛ لتزدوج يديك بلبيك.

وقال الزمخشري: «فمعنى لبى يديك؛ أي: أطبعك، وأتصرف بإرادتك، وأكون كالشيء الذي تصرفه بيديك كيف شئت.

(هـ) وفيه: "إن الله منع مني بني مُدلج؛ لصلتهم الرحم، وطعنهم في ألبساب الإبل، ورُوي: "لبسات الإبل، الألباب: جمع لب، ولب كل شيء: خالصه، أراد: خالص إبلهم وكرائمها.

وقيل: هو جمع لبب، وهو: المنحر من كل شيء، وبه سُمي لبب السرج.

وأما اللَّبَّات فهي جمع لبَّة، وهي: الهزمة التي فوق الصدر، وفيها تنحر الإبل.

ومنه الحسديث: «أمسا تكون الذكساة إلا في الحلق واللَّبَّة!»؛ وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: «إنا حيّ من مذحج، عُباب سلفها، ولباب شرفها»؛ اللباب: الخالص من كل شيء، كاللّب.

(هـ) وفيه: «أنه صلّى في ثوبٍ واحدٍ متلبباً به»؛ أي: متحزماً به عند صدره. يقال: تلبب بشوبه: إذا جمعه عليه.

(هـ) ومنه الحديث: «أن رجُلاً خاصم أباه عنده فأمر به فلب له»؛ يقال: لببت الرجل ولببته: إذا جعلت في عنقه ثوباً أو غيره وجررته به. وأخذت بتلبيب فلان: إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه وقبضت عليه تجره. والتلبيب: مجمع ما في موضع اللبب من ثياب الرجل.

ومنه الحديث: «أنه أمر بإخراج المنافقين من المسجد، فقام أبو أيوب إلى رافع بن وديعة فلببه بردائه، ثم نتره نتراً شديداً»؛ وقد تكرر في الحديث.

(هـ س) وفي حـديث صفية أم الزبير: «أضربه كي

يَلَبُّ؛ أي: يصير ذا لُبّ، واللبّ: العقل، وجمعه: الساب. يقال: لب يلبّ مثل عض يعض، أي: صار لبيباً. هذه لغة أهل الحجاز، أهل نجد يقولون: لبّ يلبّ، بوزن فر يفر. ويقال: لبب الرجل -بالكسر-، يلب -بالفتح-؛ أي: صار ذا لُبّ وحُكي: لبب -بالضم-، وهو نادر، ولا نظير له في المضاعف.

(س) وفي حديث ابن عمرو: «أنه أتى الطائف فإذا هو يرى التُيُوس تلبّ - أو تنبّ - على الغنم». هو حكاية صوت التَيُوس عند السّفاد. يقال: لب يلبّ، كفرّ يفرّ.

■ لبث: فيه: «فاستلبث الوحي»؛ هو استفعل من اللّبث: الإبطاء والتأخر. يقال: لبث يلبث لبثاً -بسكون الباء-، وقد تفتح قليلاً على القياس.

وقيل: اللبثُ: الاسم، واللبث -بالضم-: المصدر. وقد تكرر في الحديث.

■ لبج: (س) في حديث سهل بن حُنيف: «لما أصابه عامر بن ربيعة بعينه فلُبج به حتى ما يعقل»؛ أي: صررع به. يقال: لبج به الأرض؛ أي: رماه.

(س) وفيه: «تباعدت شعوب من لَبَج فعاش أيّاماً»؛ هو اسم رجل. واللّبج: الشجاعة. حكاه الزمخشري.

■ لبد: (هـ) فيه: «أن عائشة أخرجت كساء للنبي -عليه الصلاة والسلام- مُلبّداً»؛ أي: مرقّعاً. يقال: لبدت القميص ألبُدُهُ وَلَبّدته. ويقال للخرقة التي يرقع بها صدر القميص: اللبدة: والتي يرقع بها قبّه: القبيلة.

وقيل: الملبد: الذي ثخن وسطه وصفق، حتى صار يشه اللَّدُة.

(س هـ) وفي حديث المُحْرم: «لا تُخَمّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مُلبّداً»؛ هكذا جاء في رواية. وتلبيد الشعر: أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لثلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر. وإنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام.

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «من لبد أو عـقص فعليه الحَلقُ».

(هـ) ومنه الحديث في صفة الغيث: «فلبدت الدّماث»؛ أي: جعلتها قوية لا تسوخ فيها الأرجل. والدّماث: الأرضون السهلة.

(هـ) وفي حديث أم زرع: «ليس بلبد فُيتُوقَل ولا له عندي معول»؛ أي: ليس بمستمسك متلبّد، فيسرع المشي فيه ويُعتلى.

(هـ) ومنه حديث حذيفة، وذكر فتنة فقال: «البدوا لبود الراعي على عصاه، لا يذهب بكم السيل»؛ أي: الزموا الأرض واقعدوا في بيوتكم، لا تخرجوا منها فتهلكوا، وتكونوا كمن ذهب به السيل يقال: لبد بالأرض وألبد بها، إذا لزمها وأقام.

(س) ومنه حديث على: «قال لرجلين أتياه يسألانه: البدا بالأرض حتى تفهما»؛ أي: أقيما.

(هـ) وحديث قتادة: «الخشوع في القلب وإلبادُ البصر في الصلاة»؛ أي: إلزامه موضع السحود من الأرض.

(س) وفي حديث أبي برزة: «ما أرى اليوم حيراً من عصابة ملبدة»؛ يعني: لصقوا بالأرض وأخملوا أنفسهم.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر: «أنه كان يحلب فيقول: ألبِدُ أم أُرغي؟ فإن قالوا: ألبد؛ ألصق العلبة بالضرع وحلب، فلا يكون للحليب رغوة، وإن أبان العلبة، رغا للهذة وقعه».

وفي صفة طلح الجنة: «إن الله يجعل مكان كل شوكة منها مثل خصوة التيس الملبود»؛ أي: المكتنز اللحم، الذي لزم بعضه بعضاً فتلبد.

(س) وفي حديث ابن عباس: ﴿كادوا يكونون عليه لبداً﴾؛ أي: مجتمعين بعضهم على بعض، واحدتها: لبدة.

(س) وفي حديث حميد بن ثور:

وبين نِسعيه خِدَبًا ملبدا

أي: عليه لبدة من الوبر.

(س) وفيه ذكر: «لبيدا»؛ وهي: اسم الأرض السابعة.

■ لبس: (هـ) في حديث جابر: «لما نزل قوله -تعالى-: ﴿أُو يلبسكم شيعاً﴾»؛ اللبس: الخلط. يقال: لبست الأمر -بالفتح- البسه: إذا خلطت بعضه ببعض؛ أي: يجعلكم فرقاً مختلفين.

ومنه الحديث: الفلبس عليه صلاته».

ومنه حديث ابن صياد: «فلبسني»؛ أي : جعلني

ألتبس في أمره.

وحديثه الآخر: الْمِسَ عليه»؛ وقد تكرر في الحديث. (هـ) ومنه حـديث المبعث: «فـجـاء الملَك فـشقّ عن قلبـه، قـال: فـخفت أن يكون قـد التـبس بي»؛ أي: خولطت في عقلي.

(هـ) وَفيه: "فيأكل وما يتلبّس بيده طعامٌ»؛ أي: لا يلزق به؛ لنظافة أكله.

ومنه الحديث: «ذهب ولم يتلبّس منها بشيء،؛ يعني: من الدنيا.

وفيه: «أنه نهى عن لبستين»؛ هي -بكسر اللام-: الهيئة والحالة. ورُوي بالضم على المصدر. والأول الوجه.

■ لبط: (هـ) فيه: «أنه سئل عن الشهداء، فقال: أولئك يتلبطون في الغرف العُلى»؛ أي: يَتَمرّغون.

(س هـ) ومنه حديث ماعز: «لا تسبّوه فإنه الآن يتلبط في الجنة».

ومنه حديث أم إسماعيل: «جعلت تنظر إليه يتلوّى ويتلبط».

(هـ) ومنه الحديث: «أنه خرج وقريش مَلْبوطٌ بهم»؛ أي: أنهم سُقوطٌ بين يديه.

رس هـ) وحديث سهل بن حنيف: «لما أصابه عامر بن ربيعة بالعين فلبط به»؛ أي: صرع وسقط إلى الأرض. يقال: لبط بالرجل فهو ملبوط به.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «تضرب اليتيم وتلبطه»؛ أي: تصرعه إلى الأرض.

وحـديث الحـجاج السلمي: «حين دخل مكة قـال للمشركين: ليس عندي من الخبر ما يسركم، فالتبطوأ بجنبي ناقته، يقولون: إيه يا حجاج».

■ لبق: (هـ) فيه: «فصنع ثريدةً ثم لبّقها»؛ أي: خلطها خلطاً شديداً.وقيل: جمعها بالمغرفة.

■ لبك: (هـ) في حديث الحسن: «سأله رجل عن مسألة ثم أعادها فَقَلَبَها، فقال له: لَبّكْت عليّ»؛ أي: خلطت عليّ. ويُروى: «بكّلْت»؛ وقد تقدم.

■ لبن: (س) فيه: «إن لبن الفحل يحرم»؛ يريد بالفحل: الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولداً ولها لبن؛ فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن فهو محرم على الزوج وإخوته وأولاده منها، ومن غيرها، لأن اللبن للزوج حيث هو سببه. وهذا مذهب الجماعة. وقال ابن المسيب والنّخَعيّ: لا يُحرّم.

ومنه حديث ابن عباس: «وسئل عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية: أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد».

وحديث عائشة: «واستأذن عليها أبو القُعيس فأبت أن تأذن له، فقال: أنا عمك، أرضعتك امرأة أخي، فأبت عليه حتى ذكرته لرسول الله ﷺ، فقال: هو عمك فليلج عليك».

(س) وفيه: «أن رجلاً قتل آخر، فقال: خذ من أخيك اللَّبْن»؛ أي: إبلاً لها لبن، يعنى: الدّية.

ومنه حديث أمية بن خلف: «لما رآهم يوم بدر يَقتلون قال: أما لكم حاجةٌ في اللبن؟»؛ أي: تأسرون فتأخذون فداءهم إبلاً، لها لبن.

(س) ومنه الحديث: «سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللبن، فسئل: من أهل اللبن؟ فقال: قوم يتبعون الشهوات، ويضيعون الصلوات، قال الحربي: أظنّه أراد: يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة، ويطلبون مواضع اللبن في المراعي والبوادي. وأراد بأهل الكتاب: قوماً يتعلمون الكتاب ليجادلوا به الناس.

وفي حديث عبد الملك: «ولد له ولدٌ فقيل له: اسقه لبن اللبنِ»؛ هو أن يسقي ظِئره اللبن، فيكون ما يشربه الولد لبناً متولداً عن اللبن.

(هـ) وفي حديث خديجة: «أنها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: درّت لبنة القاسم فذكرته»؛ وفي رواية: «لبينة القاسم، فقال: أوما ترضين أن تكفله سارة في الجنة»؛ اللبنة: الطائفة القليلة من اللبن، واللبينة: تصغيرها.

(س) وفي حديث الزكاة ذكر: «بنت اللَّبون، وابن اللَّبون، وابن اللَّبون»؛ وهما من الإبل: ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة، فصارت أمّه لبُوناً؛ أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته.

وقد جاء في كثير من الروايات: «ابن لَبُون ذكرٍ»، وقد عُلم أن ابن اللّبون لا يكون إلا ذكراً، وإنما ذكره تأكيداً، كقوله: «ورجب مضر، الذي بين جمادى وشعبان»، وقوله تعالى: ﴿تلك عشرةٌ كاملةٌ ﴾.

وقيل: ذكر ذلك تنبيها لرب المال وعامل الزكاة؛

فقال: «ابن لبون ذكر»؛ لتطيب نفس رب المال بالزيادة المأخوذة منه، إذا علم أنه قد شرع له من الحق، وأسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه، وليعلم العامل أن سنّ الزكاة في هذا النوع مقبولٌ من ربّ المال، وهو أمرٌ نادرٌ خارجٌ عن العرف في باب الصدقات. فلا يُنكر تكرار اللفظ للبيان، وتقرير معرفته في النفوس مع الغرابة والندور.

(هـ) وفي حديث جرير: "إذا سقط كان دريناً، وإن أكل كان لبيناً، أي: مُدّراً للبن مكشراً له، يعني: أن النعم إذا رعت الأراك والسلم غَزُرت ألبانها. وهو فعيل بمعنى فاعل، كقدير وقادر، كأنه يعطيها اللبن. يقال: لبنت القوم ألبنهم فأنا لابن، إذا سقيتهم اللبن.

(هـ) وفيه: «التلبينة مـجمة لفُؤاد المريض»؛ التلبينة والتلبين: حساء يعمل من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيها عسل، سميت به تشبيها باللبن. لبياضها ورقتها، وهي تسمية بالمرة من التلبين، مصدر لبن القوم، إذا سقاهم الله:..

(هـ) ومنه حـديث عـائشة: «عليكـم بالمشنيئة الـنافعة التلبين»؛ وفي أخرى: «بالبغيض النافع التلبينة».

وفي حديث على: «قال سُويد بن غفلة: دخلت عليه فإذا بين يديه صُحسيفة فيها خَطيفة وملبنة، هي -بالكسر-: الملعقة، هكذا شرح.

وقال الزمخشري: الملبنة: لبن يوضع على النار ويترك عليه دقيق؛ والأول أشبه بالحديث.

وفيه: «وأنا موضع تلك اللبنة»؛ هي -بفتح اللام وكسر الباء- واحدة اللبن، وهي: التي يبنى بها الجدار. ويقال بكسر اللام وسكون الباء.

ومنه الحديث: «ولبنتها ديباج»؛ وهي: رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة.

(هـ) وفي حديث الاستسقاء:

أتيناك والعذراء يدمى لبانها

أي: يَدمى صَدْرها لامتهانها نَفْسَها في الخدمة، حيث لا تجد ما تعطيه من يخدمها، من الجدب وشدة الزّمان. وأصل اللّبان في الفرس: موضع اللّبب، ثم استعير للناس.

ومنه قصيد كعب:

ترْمِى اللَّبَان بَكَفّيــهــا ومِدْرَعُهــا وفي بيت آخر منها:

يزلقـــه منهـا لبــان

### (باب اللام مع التاء)

■ لتت: (هـ) فيه: «فما أبقى منى إلا لتاتاً»؛ اللتات: ما فُت من قشور الشجر. كأنه قال: ما أبقى منى المرض إلا جلداً يابساً كقشر الشجرة. وقد ذكر الشافلي هذه اللفظة في باب: «التيمم مما لا يجوز التيمم به».

(س) وفي حمديث مجاهد: «في قوله -تعالى-: «أفرأيتم اللات والعُزى»؛ قال: كان رجلٌ يلت السويق لهم»؛ يريد أن أصله اللآت -بالتـشـديد-؛ لأن الصنم سمى باسم الذي كان يلت السُّويق عند الأصنالم؛ أي: يخلطه، فخفف وجعل اسماً للصنم.

وقيل: إن التاء في الأصل مخففة للتأنيث، وليس هذا

# (باب اللام مغ الثاء)

 لشث: (هـ) في حديث عـمر: (ولا تُلتُّوا بدار مَعْجزَة»؛ ألث بالمكان يُلث، إذا أقام؛ أي: لا تُقيموا بدار يُعجزكم فيها الرزق والكسب.

وقيل: أراد: لا تقيموا بالثّغور ومعكم العيال.

■ لثق: (هـ) في حديث الاستسقاء: «فلما رأى لثق الثياب على الناس ضحك حتى بدت نواجذه، اللَّثَقُ: الْبِلَلَ. يقال: لَثِق الطائر: إذا ابتل ريشه. ويقال للماء والطّين لثق، -أيضاً-.

ومنه الحديث: (أنَّ أصحاب رسول الله لمالشًّام لمَّا بَلَغَهُم مَفسل عُثْمان بكواً؛ حسى تَلثَّق لِحاهُم،؛ أي: اخْضَلَت بالدُّموع.

■ لثم: (س) في حديث مكحول: «أنه كره التّلَثّم من الغُبار في الغزو»؛ وهو: شد الفم باللَّثام. وإنما كُلِّهه رغبة في زيادة الثواب بما يناله من الغُبار في سبيل الله.

> ■ لثن (هـ) في حديث المبعث: فبعضكم عندنا مسر سذاقته

وبعفنا عندكم يا قومنا لَثِنُ قال الأزهري: سمعت بن إسحاق السعدي يقول: سمعت علي بن حرب يقول: لَثِنَّ؛ أي: حُلُو، وهي لغة يمانية، قال الأزهري: ولم أسمعه لغيره وهو ثبتًا.

 ■ لشه: في حديث ابن عمر: «لَعَن الله الواشِمَة»، قال نافع: «الوَّشم في اللُّثة» اللُّئة -بالكسر والتَّخفيفَ-: عُمُورُ الْأَسْنَانَ، وهس: مَغَارِزُها.

#### (باب اللام مع الجيم)

■ لجأ: (س) في حديث كعب: «من دخل في ديوان المسلمين ثم تلجَّا منهم فقد خرج من قُبَّة الإسلام، با يقال: لجأت إلى فُلان وعنه، والتجأت. وتلجَّأتُ: إذا استندت إليه واعتضدت به، أو عدلت عنه إلى غيره، كأنه إشارة إلى الخروج والانفراد عن جماعة المسلمين.

■ لجب: ومنه حديث النُّعمان بن بشير: «هذا تَلْجثة فأشْهد عليه غيري، التَّلجثة: تَفْعلة من الإلْجاء، كأنه قد ألجأك إلى أن تأتِي أمْراً، باطنه خَلاف ظاهره، وأحْوجك إلى أن تفعل فِعلا تكْرهُه. وكان بشير قد أفْرد ابنه النُّعمان بشيء دون إخوته ، حَمَلَتْه عليه أمُّه.

■ اللَّجبُ، هو اللَّجبُ»، هو اللَّجبُ»، هو -بالتحريك-: الصُّوت والْغلبة مع اختلاط، وكأنه مقْلُوب

(هـ) وفي حديث الزكاة: ﴿فقلُت: فَفَيِم حَقُّك؟ قال: في الثَّنيَّة والجَّذَعة اللَّجُبة»، هي -بفتح اللام وسكون الجيم-: التَّى أتَّى عليها من الغَنَم بعد نِتاجِها أربعة أشهر فخفٌّ لَبُّنُها، وجَمْعُها: لجاب وَلَجبات. وقد لُجبَت -بالضَّم- ولُجَّبت. وقيل: هي من المَعْز خـاصَّة. وقيل: في الضأن خاصَّة.

(هـ) ومنه حديث شُريح «أنَّ رَجُلا قال له: ابْتَعْت من هذا شاةً فلم أجِد لها لبناً، فقال له شُريح: لَعلُّها لَجَّبت ، أي: صارت لَجْبة. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه «ينْفتح للناس مَعْدِنٌ فيبدو لَهم أمثال اللَّجِب من الذَّهب؛ قال الحَرْبي: أَظْنُّه وَهماً. إنَّما أراد: «اللُّجُن»؛ لأنَّ اللُّجَين الفضَّة. وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يُقال: أَمثال الفِضَة من الذهب. وقال غيره: لَعَله «أمثال النُّجُب»، جمع النَّجيب من

الإبل، فَصَحَّف الرَّاوي.

والأوْلى أن يكون غير موْهوم ولا مُصحَّف، ويكون اللُّجّب جمع: لُجبة، وهي: الشّاة الحامل التي قَلَّ لَبُنُها. يقال: شاةً لَجْبة، وجَمْعُهَا لِجاب، ثمُ لُجبٌ، أو يكون بِكسر اللاَّم وفتح الجيم، جمع: لَجْبة، كَقَصْعة وقصع. (س) وفي قصة موسى -عليه السلام- والحجر: «فَلَجَبهُ ثلاث لَجَباتِ» قال أبو موسى: كذا في المُسْند أحمد بن حنبل، ولا أعرف وجهه، إلاَّ أن يكون بالحاء والتاء، من اللَّحْت، وهو: الضَّرب. وَلَحته بالعصا: ضربه.

(س) وفي حديث الدجّال: «فأخذ بِلجْتَي الباب، فقال: مَهْيمْ، قال أبو موسى: هكذا رُوى، والصّواب بالفاء. وسيجيء.

■ لجج: (هـ) فيه: «إذا اسْتَلَجّ أحدكم بيمينه فإنه آثم له عند الله من الكفارة»؛ هو استفعل من اللجاج. ومعناه: أن يحْلف على شيء ويرى أن غيره خيرٌ منه، فقيم على يمينه ولا يحنث فيكفّر، فذلك آثم له.

وقيل: هو أن يرى أنه صادقٌ فيه مصيب فيلجّ فيها ولا يُكفّرها.

وقد جماء في بعض الطرق: ﴿إِذَا اسْتَلْجُعُ أَحَدُكُمُۥ ﴾ بإظهار الإدغام، وهي لغة قريش يظهرونه مع الجزم.

(هـ) وفيه: "من ركب البحر إذا التج فقد برئت منه الذمة»؛ أي: تلاطمت أمواجهه. والتج: الأمر إذا عظم واختلط. ولجة البحر: معظمه.

وفي حديث الحُديسية: «قال سُهيْل بن عمْرو: قدْ لَجَّت القَضِيَّةُ بَيْني وبينك»؛ أي: وَجَبت. هكذا جاء مَشْروحاً، ولا أعْرف أصْله.

(هـ) وفي حديث طلحة: «قَدَّمُوني فوضَعُوا اللَّجَّ على قفيَّ» هو -بالضم-: السيَّف بِلغَة طَيِّئ. وقبيل: هو اسْم سُمَّى به السيَّف، كما قالو: الصَّمْصامة.

(س) وفي حديث عِكْرِمَة: «سمعْت لهم لَجَّة بآمين» يعني: أصوات المُصلين، واللَّجَّة: الجَلَبَة، وألجَّ القوم: إذا صاحوا.

(س) ومنه حديث الحجاج: «أنه حفر حُفيرةٌ فلجفها»؛ أي: حفر في جوانبها.

(س) وفيه: «كان اسم فرسه -عليه الصلاة والسلام-

اللجيف»؛ هكذا رواه بعضهم بالجيم، فإن صح فهو من السّرعة؛ لأن اللجيف سهمٌ عريض النصل.

■ لجلج: (هـ) في كتاب عمر إلى أبي موسى: «الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك تمّا ليس في كتاب ولا سُنّة»؛ أي: تردد في صدرك وقلق ولم يستقرّ.

(هـ) ومنه حديث على: «الكلمة من الحكمة تكون في صدر المنافق فَتَلَجْلَجُ حتى تخرُج إلى صاحبها»؛ أي: تتحرّك في صدره وتقلق، حتى يسمعها المؤمنُ فياخذها ويعها.

وأراد: «تَتَلَجْلَج»، فحذف تاء المضارعة تخفيفاً.

■ لجم: (س) فيه: «من سئل عما يعلمه فكتمه الجمه الله بلجامٍ من نارٍ يوم القيامة»؛ الممسك عن الكلام ممثلٌ بمن ألجم نفسه بلجام. والمراد بالعلم ما يُلزمُه تعليمه ويتعين عليه، كمن يرى رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا يُحسن الصلاة وقد حضر وقتها، فيقول: علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتياً في حلال أو حرام، فإنه يلزم في هذا وأمثله تعريف الجواب، ومن منعه استحق الوعيد.

(س) ومنه الحديث: البلغُ العَرَقُ منهم ما يُلجمهم»؛ أي: يصل إلى أفواههم فيصير لهم بمنزلة اللجام يمنعهم عن الكلام. يعني في المحشر يوم القيامة.

ومنه حديث المستحاضة: «استثفري وتَلَجّمي»؛ أي: اجعلي موضع خروج الدّم عصابةً تمنع الدّم، تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة.

إلى المورباض: «بعث من رسول الله المورباض: «بعث من رسول الله المشيخة بكراً، فاتبته اتقاضاه تَمنه، فقال: لا اقضيكها إلا للمبيئة»، الضمير في «اقضيكها» راجع إلى اللهراهم، واللهجينية: منسوبة إلى اللهجين، وهو: الفضة.

(هـ) وفي حديث جرير: "إذا أخْلف كـان لَجيناً» اللَّجين -بفتح اللام وكـسر الجيم-: الخَبط، وذلك أن وَرَق الأراك والسَّلم يُخْبط حـتى يَسْقط ويجف، ثم يُدق حتى يَسْقطمي، وكل شيء تَلَزَّج فقد تَلَجَّن؛ أي: يَتَلَزَّج ويصير كالخِطمي، وكل شيء تَلَزَّج فقد تَلَجَّن، وهو فَعيل بمعنى مفعول.

# (باب اللام مع الحاء)

■ لحب: (هـ) في حديث ابن زمل الجُهنيّ: «رأيت

الناس على طريق رحب لاحب"؛ اللاحب: الطريق الواسع المنقاد الذي لا ينقطع.

■ لحت: (هـ) فيه: "إن هذا الأمر لا يزال فيكم وأنتم ولاته، ما لم تحدثوا أعمالاً، فإذا فعلتم ذلك بعث الله عليكم شر خلقه فلحتوكم كما يُلحَتُ القضيب، اللحت: القشر. ولحت العصا، إذا قشرها، ولحته: إذا نحذ ما عنده، ولم يدع له شيئاً.

■ لحج: (س) في حديث علي يوم بدر: «فوقع سيفُه فَلحجَ»؛ أي: نشب فيه. يقال: لحج في الأمر يَلحُجُ؛ إذا دخل فيه ونشب.

■ لحح: (هـ) في حديث الحديبية: «فبركت ناقته فزجرها المسلمون فالحّت»؛ أي: لزمت مكانها، من ألحّ الشيء: إذا لزمه وأصرّ عليه.

وقيل: إنما يقال: ألح الجمل، وخلات الناقة، كالحران للفرس.

(هـ) وفي حـديث إسـماعـيل -عليـه السـلام- وأمّه هاجر: «والوادي يومئذً لاحّ»؛ أي: ضيق مُلتف بالشجر والحجر. يقال: مكان لاح ولحح . وروي بالخاء.

■ لحد: فيه: «احتكار الطعام في الحَرم إلْحادٌ فيه»؛ أي: ظُلْم وعُدوانٌ. وأصل الإلحاد: اللَّيْل والعُدول عن الشيء.

(هـ) ومنه حمديث طهفة: ﴿لا يُلْطَطُ فِي الزَّحَاةِ ولا يُلْحَدُ فِي الزَّحَاةِ ولا يُلْحَدُ فِي الحَيَّاةِ ﴾؛ أي: لا يَجْري منكم مَيْلٌ عن الحقّ ما دُمْتم أحياء.

قال أبو موسى: رواه القُتَيْمِي: «لا تُلطِط ولا تُلحِد»، على النهى للواحد ولا وَجْه له؛ لأنه خطاب للجماعة. ورواه الزمخشري: «لا نُلطِط ولا نُلُحد» -بالنون-.

وفي حسديث دفن النبي ﷺ: «الحِدوا للّي لَحْداً» اللّحُد: الشّق الذي يُعْمل في جانب القبر لموضع اليّت؛ لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه. يقال لَحَدت والحدث.

ومنه حمديث دَفْنه -أيضاً-: «فارسلوا إلى اللاَّحد والضارح»؛ أي: الذي يَعْمل اللَّحْدَ والضَّريح.

وفيه: «حتي يَلقى الله وما على وجُهه لُحَادة من الهما؛ أي: قطعة.

قال الزمخشري: «ما أراها إلا لُحاتَه -بالتَّاء-»، من اللحْت، وهو: ألا يَدع عند الإنسان شَيْمًا إلا أخذه. وإن صحَّت الرواية بالدَّال فَتكون مُبدَلة من التاء، كَدوْلج في توْلج».

■ لحس: في حديث غسل اليد من الطّعام: "إنَّ الشيطان حَسَّاس لحّاس"؛ أي: كثير اللَّحس لما يصل إليه. تقول: لَحَسْت الشيء الحسسه: إذا أخَذْتُه بلسانك. ولحَّاس للمُبالغة. والحَسَّاس: الشديد الحَسِّ والإدراك.

(س) وفي حديث أبي الأسود: "عليكم فلاناً؛ فإنّه أهيس أليس ألدُّ ملحسن"؛ هو: الذي لا يظهر له شيء إلّا أخذه، وهو مفعل من اللحسن، ويقال: التحست منه حقى؛ أي: أخذته.

واللاحوس: الحريص، وقيل: المشئوم.

■ لحص: (س) في حديث عطاء وسئل عن نضح الوُضوء فقال: «اسْمَع يُسمح لك، كان من مضى لا يفتشون عن هذا ولا يُلحصون»؛ التلحيص: التشديد والتضييق؛ أي: كانوا لا يشددون ولا يستقصون في هذا وأمثاله.

■ لحط: (هـ) في حديث علي: «أنه مرّ بقومٍ لحطوا باب دارهم»؛ أي: رَشُوّه. واللّحْطُ: الرشّ.

■ لحفظ: في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «جُلُّ نَظَره المُلاحظةُ»، هي: مُفساعلة من اللَّحظ، وهو النَّظر بِشقٌ العين الذي يلي الأنفُ فَالْمُوق والماق.

■ لحف: (هـ) فيه: «من سأل وله أربعون درهما فقد سأل الناس إلْحافاً»؛ أي: بالغ فيها، يقال: ألحف في المسألة يُلْحف إلحافاً؛ إذا ألح فيها ولزمها.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «كان يُلحف شاربه»؛ أى: يبالغ في قصة. وقد تكرر في الحديث.

وفيه: «كان اسم فرسه عَيْكُمُ اللحِيف،؛ لطول ذنبه،

فعيل بمعنى فاعل. كأنه يلحفُ الأرض بذنبه؛ أي: يُغطيها ول به. يقال: لحفت الرجل باللحاف: طرحته عليه. ويروى بالجيم والخاء.

■ لحق: (س) في دعاء القُنُوت: «إنّ عذابَك بالكُفّارِ مُلحق، الرّواية بكسر الحاء؛ أي: من نزل به عذابُك ألحقه بالكُفّار.

وقيل: هو بمعنى: لاحق، لغة في لَحَق يقال: لحِقتُه وأَنْبَعْتُه وأَنْبَعْتُه وأَنْبَعْتُه.

ويروى بفتح الحاء على المفعول؛ أي: إن عـذابك يلحق بالكفّار ويصابون به.

وفي دعاء زيارة القبور: «وإنا إن شاء الله بكم لاحِقون»، قيل: معناه: إذْ شاء الله. وقيل: «إنْ» شَرْطية، والمعنى: لاحِقون بكم في المُوافاة على الإيمان.

وقيل: هو التَّبرِّي والتفويض، كقوله تعالى: ﴿لَتَدخُلُنَّ المسجد الحرامَ إن شاء الله آمنينَ﴾.

وقيل: هو على التَّادُّب بقوله -تعالى-: ﴿ولا تَقُولنَّ لِشِيء إني فاعِلٌ ذلك غَداً إلاَّ أن يَشاء الله﴾.

وفي حديث عمرو بن شعيب: «أن النبي عَلَيْهُ قَضَى أَنَّ كُلُ مُستلحة استلحق بَعْد أبيه الذي يُدعى له؛ فقد لحق بمن استلحقه»، قال الخطابي: هذه أحكام وقعت في أوّل زمان الشريعة، وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بعنايا، وكان سادتُهُنَّ يُلمُون بِهنّ، فإذا جاءت إحداهُنَّ بولد ربّما ادّعاه السيَّد والزَّاني، فالحقه النبي عَلَيْهُ بالسيَّد، لأن الأمة فراش كالحرة، فإن مات السيَّد ولم يستلحقه ثم استلحقه ورَثته بعده لَحق بأبيه. وفي ميرائه خلاف.

وفي قصيد كعب: ُ

تخذُّي على يسرات وَهي لاحِقةٌ

ذوابلٌ وقسعسهن الأرض تحليلُ

اللاَّحقة: الضَّامِرة.

■ لحلك: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «إذا سُرّ فكأنَّ وجهه المِرآة، وكأن الجُدُرَ تُلاحِك وجهه»؛ المُلاَحكة: شِدّة المُلاءمة؛ أي: يُرَى شخصُ الجدر في وجهه.

■ لحلح: (هـ) فيه: «أن ناقَته اسْتناخت عند بيت أبي أيوب وهو واضعٌ زمـامــهــا، ثم تَلَحْلُحَتْ وأرْزَمت، ووضعت جِرانها»؛ تَلَحْلُحتْ؛ أي: أقامَت ولَزِمَت مكانها

ولم تبرح، وهو ضد تحلْحَل.

■ لحسم: (هـ) فيه: «إنّ الله ليُسغض أهل البيت اللَّحمين»، وفي رواية: «البيت اللَّحم وأهله»، قيل: هُم الذين يُكثرون أكل لحوم الناس بالغِيبَة.

وقِيلَ: هُم الَّذين يُكثرون أكل اللَّحم، ويُدْمِنونه، وهو أشْهُ.

(هـ) ومنه قـول عـمر: «اتَّقـوا هذه المجـازر فإنَّ لهـا ضراوةً كَضَراوة الخَمْرِ».

وقـوله الآخـر: «إنَّ للّحم ضـراوةً كـضَراوة الخَمـر»، يقال: رجُلٌ لَحِمٌ، ومُلْحِم، ولاحِم، ولحيم.

فاللَّحم: الذي يُكثر أكَله، والمُلْحم: الذي يَكثر عنده اللَّحم أو يُطْعِمَه، والـلاّحم: الـذي يكون عنـده لحم، واللحيم: الكثير لحم الجسد.

(هـ) وفي حديث جعفر الطَّيار: «أنه أخذ الرَّاية يوم مُوته فقاتل بها حتى ألحمه القتال» يقال: ألحم الرَّجُلُ واستلحم؛ إذا نَشِب في الحرب فلم يجد له مخلصاً. وألحمه غيره فيها. ولُحِم: إذا قُتِل، فهو ملحومٌ ولَحيم.

(هـ) ومنه حديث عمر في صفة الغُزاة: «ومنهم من الحمه القتال».

(س) ومنه حديث سهل: ﴿لا يُردُّ الدُّعاء عند الباس حين يُلحِمُ بعضُهم بعضاً»؛ أي: يشْتبِك الَحرْب بينهم، ويَلزْم بعضُهم بَعضاً.

(س هـ) ومنه حـديث أسـامـة: «أنه لحِم رجُلاً من العدو»؛ أي: قَتَله.

وقيل: قَرُب منه حتى لَزِق به، من التحم الجُرح: إذا التزق

وقيل: لَحَمَه: أي: ضربه، من أصاب لحْمَه.

(س) وفيه: «اليوْمَ يَوْم المُلْحَمةَ».

(س) وفي حديث آخر: «وَيجْمعُون للمِلحَمة»، هي: الحَرْب ومَوْضِع القتال.

والجسمعُ: المُلاحم، مساحسوذ من اشتسباك الناس واختلاطِهم فيها، كاشتباك لُحْمة النَّوب بالسَّدى.

وقيل: هو من اللَّحم، لكثرة لحوم القَتلى فيها.

(س) ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام-: «نَبِيُّ اللَّحِمة» يعني: نَبِيِّ القتال، وهو كقوله الآخر: «بعثت بالسَّيف».

(هـ) وفيه: «أنه قال لرجل: صُمْ يوماً في الشهر، قال: إنّي أجدُ قوة، قال: فصُم يومين، قال: أني أجد

قوة، قال: فصم ثلاثة أيام في الشَّهر، وألَّم عند الثالثة»؛ أي: وقَفَ عندها فلم يزده عليها، مِنْ ألْحَم بالمكان؛ إذا أقام فلم يَبْرح.

(س) وفي حديث أسامة: «فاستلحمنا رجلٌ من العَدوِّ»؛ أي: تَبِعنا. يقال: استلحم الطريدة والطَّريق؛ أي: تَبع.

(هـ) وفي حـديث الشُّجاج: «المُتلاحِمة»، هي: التي اخذت في اللَّحم، وقد تكون التي برأت والْتحَمَّت.

وفي حديث عمر: «قال لرجُل: لِم طَلَقت الْراتك؟ قال: إنَّها كانت مُتلاحِمة، قال: إن ذلك منهنَّ لَلْستراد» قيل: هي الضَيَّقة المَلاقي. وقيل: هي التي بها رَتَقُّ.

(س) وفي حديث عائشة: «فلمًا عَلِقت اللَّحم سبقني»؛ أي: سَمِنت وثقُلت.

(م) وفيه: ﴿ الولاء لُحْمةٌ كلُحمة النَّسب ، وفي رواية: ﴿ كلُحْمة النَّوب ، قد اخْتلف في ضمّ للُّحْمة وفتحها، فقيل: هي في النَّسب بالضَّم، وفي الثوب بالضمّ والفتح.

وقيل: الثُّوب بالفتح وحده.

وقيل: النَّسب والثَّوب بالفتح، فأمَّا بالضَّم فهو ما يُصادُ به الصيْد.

ومُعنى الحديث المخالطة في الولاء، وأنها تَجْرى مجْرى النَّسب في الميراث، كما تُخالِط اللَّحْمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد؛ لِما بينهما من المداخلة الشديدة.

(س) ومنه حديث الحجَّاج والمَطر: «صار الصُغار لحمة الكبار»؛ أي: أنَّ القطر انتسج لِتتابُعه، فدخل بعضه في بعض واتَّصل.

■ لحن: (هـ س) فيه: "إنكم لتَخْتَصِمون إلي وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحُجّتهِ من الآخر، فمن قضيتُ له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار»؛ اللّحن: الميل عن جهة الاستقامة. يقال: لحن فُلان في كلامه، إذا مال عن صحيح المنْطق.

وأراد: إن بعضكم يكون أعرف بالحجة وأفطل لها من المره.

ويقال: لَحنْتُ لَفُلانِ، إذا قلت له قولاً يفهم ويخفى على غيره؛ لانك تُميله بالتورية عن الواضح المفهم. ومنه قالوا: لَحِنَ الرجلُ فهو لَحِنَّ، إذا فَهِم وفطن لما لا يفْطَن له غيره.

ومنه الحديث: «أنه بعث رجُلين إلى بعض الثُّغـور

عيناً، فقال لهما: إذا انصرفتُما فالحنا لي لحناً اي: أي: أشيرا إلي ولا تُفصِحا، وعَرضًا بما رأيتما. أمرهُما بذلك لانهما ربما أخبرا عن العدو ببأس وقوة، فأحَبَّ ألا يقف عليه المسلمون.

(هـ) ومنه حديث ابن عبد العزيز: «عجبت لِمنْ لاحن الناس كيف لا يَعْرف جَوامع الكَلِم»؛ أي: فاطَنهم وجادَلهم.

(هـ) وفي حديث عمر: «تَعلَّموا السُّنَة والفرائض واللَّحْن كما تَعَلَّمون القرآن»، وفي رواية: «تَعلَّموا اللَّحْن في القرآن كما تتعلمونه»، يُريد: تَعَلَّموا لُغة العرب بإعرابها.

وقال الأزهرى: معناه: تعلموا لغة العرب في القرآن، واعْرِفوا معانيه كقوله -تعالى-: ﴿ولَتَعرِفَنَّهم في لَحْنِ القَوْلُ ﴾؛ اي: معناه وفحواه.

وَاللَّحَنَّ: اللُّغة والنَّحو. واللّحن -أيضا-: الخطأ في الإعراب، فهو من الأضداد.

قال الخطابي: كان ابن الأعرابي يقول: إن اللّحن -بالسُّكون-: الفِطنة، والخطأ سواء، وعامَّة أهل اللغة في هذا على خلافه. قالوا: الفِطنة بالفتح. والخطأ بالسكون. وقال ابن الأعرابي: واللّحن -أيضاً، بالتحريك-:

وقال ابن الأعرابي: واللحن -أيضًا، بالتحريك-: اللغة.

وقد رُوي: «أنَّ القرآن نزَل بلَحَن قُريش»؛ أي: بلُغتهم.

ومنه قول عُمر: «تعلّموا الفرائض والسُّنة واللّحن»؛ أي: اللغة.

قال الزمخشري: المعنى: تَعَلَموا الغريب واللّحن؛ لأنَّ في ذلك عِلْم غريب القرآن ومعانيه ومعاني الحديث والسّنة، ومن لم يعْرِفْ لم يَعْرِفْ أكثر كتاب الله ومعانيه، ولم يعْرِفْ أكثر السّن.

(هـ) ومنه حـديث عـمر -أيضــًا-: «أَبَيُّ أَقْرُونَا، وإنَّا لنزغَب عن كثيرٍ من لَحَنِه». ؛ أي: لُغته.

(هـ) ومنه حديث أبي ميسرة، في قوله -تعالى-﴿فأرسلنا عليهم سَيْل العَرم﴾، قال: «العَرم: المُسنَّاة بِلَحَن اليَمنْ»؛ أي: بِلُغتهم.

وقال أبو عبيد قول عُمر: «تَعَلَّموا اللَّحْن»؛ أي: الخطأ في الكلام لتحترزوا منه. قال:

(هـ) ومنه حـديث أبي العالية: «كنت أطوف مع ابن عباس وهو يُعلِّمني اللَّحْن».

ومنه الحمديث: «وكمان القاسم رجُلاً لُحَنةً» يُروى

والمدينة. وقيل: عَقَبة. وقيل: ماءٌ.

### (باب اللام مع الخاء)

■ لخـخ: (هـ) في قصة إسماعيل وأمه هاجر: «والوادي يومئذ لاخ»؛ أي: متضايق لكثرة الشجر، وقلة العمارة.

وقيل: هو: «لاخٌ» -بالتخفيف-؛ أي: مُعْوَجٌ، من الألخى، وهو: المُعوجُ الفم.

وأثبته ابن معين بالخاء المعجمة وقال: من قال غير هذا فقد صحّف، فإنه يُروى بالحاء المهملة.

■ لخص: (هـ) في حديث على: «أنه قعد لتلخيص ما التبس على غيره»؛ التلخيص: التقريب والاختصار. يقال: لخصت القول؛ أي: اقتصرت فيه واختصرت منه ما يُحتاج إليه.

■ لحف: (هـ) في حديث جمْع القرآن: «فجعلت أتتبّعه من الرّقاع والعُسُب واللخاف»؛ هي جمْع لخفة، وهي: حِجارة بيض رقاق.

ومنه حديث جارية كعب بن مالك: «فأخذت لِخافَةً من حَجَر فَذَبِحْتُها بها».

(هـ) وفيه: (كان اسْم فَرَسه -عليه الصلاة والسلام-اللّحيف) كذا رواه البُخاري، ولم يَتَحقّقُه. والمعروف بالحاء المهملة، ورُوي بالجيم.

■ لخلخ: (هـ) في حديث معاوية: «قال: أي النّاس أفصح؟ فقال رجلٌ: قومٌ ارتفعُوا عن لخلخانيّة العراق» ؛ هي: اللّكنة في الكلام والعُجمة.

وقيل: هو منسوب إلى لخلخان، وهو قبيلة، وقيل: موضع.

(هـ) ومنه الحديث: «كُنّا بموْضع كـذا وكـذا، فـأتى رجلٌ فيه لخلخانيّة».

■ الحُم: في حديث عِكْرِمة: «اللُّخم حلال»، هو: ضرب من سمك البحر، يقال: اسْمُه القِرش.

■ لخن: (س) في حديث ابن عمر: «يا ابن اللّخْنَاء»؛ هي: المرأة التي لم تُخْتَن.

بسكون الحاء وفتحها، وهو: الكثير اللَّحْن.

وقيل: هو بالفتح الذى يُلحُن الناس؛ أي: يُخطئهم. والمعسروف في هذا البناء أنه للذى يكثُر منه الفسعل، كالهُمزة، واللَّمزة والطُّلعة، الخُدَعة، ونحو ذلك.

(هـ) وفي حـديث معاوية: «أنه سأل عن ابن زياد فقيل: إنه ظريف، على أنه يَلْحن، فقال: أوليس ذلك أظرف له؟» قال القُتيبي: ذَهب مُعاوية إلى اللّحن الذي هو الفِطنة -مُحرّك الحاء-.

وقال غيره: إنما أراد اللّحْن ضد الإعْراب، وهو يُسْتـــمْلح في الكلام إذا قَلّ، ويُسْتـــمْلح في الكلام إذا قَلّ، ويُسْتــمْلحقل الإعْرابُ والتّشدُّق.

وفيه: «اقرأوا القرآن بِلُحُون العَرب وأصواتِها، وإيَّاكم ولُحون أهلِ العِشْق ولحون أهل الكتابَينْ»: اللُحون والألحان: جمع لَحْن، وهو: التَّطريب، وترجيع الصَّوت، وتَحسين القراءة والشَّعر والغِنَاء. ويُشبه أن يكون أراد هذا الذي يَفْعله قُرَّاء الزَّمان؛ من اللَّحون التَّي يقرأون بها النَّظائر في المَحافل، فإن اليهود والنَّصارى يقرأون كُتُبَهم نحْواً من ذلك.

■ لحا: (هـ) فيه: (نُهيتُ عن مُلاَحاة الرّجال»؛ أي: مُقاوَلتهم ومُخاصمتهم. يقال: لَحَيْتُ الرجُل ألحاه لحياً، إذا لُمتَهُ وَعَذْلته؛ ولاحيتُه: مُلاحاة ولحاء: إذا نازعْته.

ومنه حديث ليلة القدر: «تَلاحى رجُلان فَرُفعَت».

(هـ) وحديث لقمان: ﴿فَلَحْياً لصاحبِنا لَحْياً»؛ أي: لَوْماً وَعَذَلًا، وهو نَصْب على المصدر، كَسَقْياً وَرَعْياً.

(هـ) وفيه: «فإذا فَعَلْتُم ذلك سلّط الله عليكم شرار خلّقه فالتّحوكم كما يُلتِحى القضيب» يقال: لَحَوْت الشّجرة، ولَحَيْتُها والتحيتُها؛ إذا أخَذْت لحاءها، وهو قشرها.

ويُروى: «فلحتُوكم»، وقد تقدّم.

ومنه الحديث: «فإن لم يجد أحدُكم إلا لِحاء عنبة أو عُود شَجَرة فَليمْضُغُه» أراد قِشر العنبة، اسْتعارة من قِشر العُود.

(هـ) ومنه خطبة الحجاج: الألحونكم لَحُو العصا».

(س) وفيه: «أنه نَهى عن الاقتعاط وأمر بالتَّلحَي» وهو: جعْل بعض العمامة تحْت الحنك، والاقتعاط: ألا يجْعل تحت حنكه منها شيئاً.

(هـ) وفيه: «أنه احتجم بِلَحْي جمل» وفي رواية: «بِلَحْيى جـمل» هو -بفـتح اللام-: مَوضع بين مكة

وقيل: اللَّخن: النَّتن. وقد لخن السَّقاءُ يَلْخَن.

### (باب اللام مع الدال)

■ لعد: فيه: «إن أبغض الرّجال إلى الله الألدُّ الخصومة . واللَّددُ: الخصومة . الشديدة .

(هـ) ومنه حـديث علي: «رأيت النبي ﷺ في النَّوم فــقلت: يا رســول الله! مــاذا لَقِيتُ بعْدَكُ مِن الأود واللَّدد؟».

(هـ) وحـديث عـشـمـان: «فـأنا منهـم بين ألسن لِداد، وقُلوبِ شداد»، واحِدُها: لَديد، كشديد.

(هـ) وفيه: «خيرُ ما تَدَاوَيْتُم به اللَّدُودُ» هو اللَّدِودُ» هو اللَّدِودَة ما يُسقاه المريض في أحدِ شِقّي الفم. ولَديدا الفَم: جانباه.

رُه) ومنه الحديث: «أنه لُدَّ في مرضه فلما ألهاق قال: لا يَبْقى في البيت أحدُّ إلاَّ لُدَّ»؛ فعل ذلك عُقوبَةَ لهم؛ لانهم لَدُّوه بغير إذنه. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث عشمان: "فتلددت تلدّه المضطر» التلدد: التلفّت بميناً وشمالاً، تَحَيَّراً، ماخوذ من لديدي العُنق، وهما صفحتاه.

ومنه حديث الدّجال: «فيقتُله المسيح بباب لُدّ»، لُدّ: موضع بالشام. وقيل: بِفلسطين.

■ لدغ: فيه: «وأعوذ بك أن أمُوت لديغاً» اللَّديغ: المُلدوغ، فعيل بمعنى مفعول. وقد تكرر في الحديث.

التّيهان قال له: يا رسول الله! إنّ بيننا وبين القوم حبالاً ونحن قاطعوها، فنخشى إن الله أعزك وأظفرك أن ترجع إلى قومك، فتبسّم النبي عَلَيْ وقال: بل اللدّمُ، اللّدمُ والهدْمُ الهدْمُ»؛ اللّدمُ -بالتحريك-: الحُرَم، جمع لادم، لأنهن يلتدمن عليه إذا مات، والالتدام: ضرب النساء وجوههُن في النّياحة. وقد لدمت تَلدُم لدْماً.

يعني: أنَّ حُرَمكُم حُرمي.

وفي رواية أخرى: «بل الدّمُ الدّمُ»؛ وهو: أن يُهْدَر دَمُ القتيل. المعنى: إن طُلب دمكم فقد طُلِبَ دمي، فدمي ودمُكم شيء واحد.

ومنه حديث عائشة: «قُبِض رسول الله ﷺ، وهو في

حِجْرِي، ثُم وضَعْتُ رأسه على وسادة وقُمت أَلْتَدِم مع النساء وأضْرب وجْهِي».

ومنه حديث الزبير يوم أحد: «فخرجْت اسْعى إليها -يعني: أمَّه- فأدْركُتُها قبل أن تَنَّهِيَ إلى القَتْلى؛ فَلَدَمت في صدري، وكانت امراةً جَلْدَهَا؛ أي: ضربت وَدَفَعت. (س) وفي حديث علي: «والله لا أكون مثلَ الضَّبع، تَسْمَع اللَّدْمَ فتخرج حتى تُصْطاده ؛ أي: ضرب جُحْرِها بحجر، أو بحجر، إذا أرادوا صيَّد الضَّبع ضربوا جُحْرها بحجر، أو بايديهم، فتحْسبه شيئاً تصيده؛ فتخرج لتأخذه فتُصاد. أراد: إتِّي لا أُخْدَع كما تُخْدع الضَّبع باللَّدْم.

وفيه : «جاءت أم مِلْدَم تستأذن»؛ هي: كنية الحمى، الميم الأولى مكسورة زائدة، وألدمت عليه الحمى؛ أي: دامت وبعضهم يقولها بالذال المعجمة.

■ لدن: (هـ) فيه: «أن رجلاً ركب ناضِحاً له ثم بعثه فتلدّن عليه»؛ أي: تلكاً وتمكّث ولم ينبعث.

ومنه حديث عائشة: «فأرسل إليّ ناقة مُحرّمة، فتلدَّنت على فلَعَنْتُها».

وفي حديث الصَّدقة: «عليهما جُنتان من حديد من لدُن ثدْيهُما إلى تَراقِيهما»، لَدْن: ظرف مكان؛ بمعنى: عند، وفيه لُغات، إلا أنه أقْرب مكاناً من عند، وأخص منه، فإنَّ «عند» تَقَع على المكان وغيره، تقول: لي عند فلان مالً؛ أي: في ذِمَّته. ولا يقال ذلك في لدُن. وقد تكرر في الحديث.

■ لدا: (س) في الحديث: «أنا لِدَةُ رسول الله»؛ أي: تربهُ. يقال: ولدت المرأة ولاداً، وولادةً ولدةً، فسمني بالمصدر. وأصله: ولددة، فعوضت الهاء من الواو. وإنما ذكرناه -ها هنا- حملاً على لفظه وَجَمْع اللّدة: لِدَات.

(س) ومنه حديث رُقيقة: «وفيهم الطّيّبُ الطّاهِرُ للدَاتُه؛ أي: أثرابُه. وقيل: ولاداتُه، وذكر الأتراب أسلوب من أساليبهم في تثبيت الصفة وتمكينها، لأنه إذا كان من أقران ذوي طهارة كان أثبت لطهارته وطيبه.

# (باب اللام مع الذال)

■ لذذ: (هـ) فيه: «إذا ركب أحدكم الدّابّة فليحملها على ملاذّها»؛ أي: ليُجْرها في السّهُولة لا في الحزُونة. والملاذّ: جـمع مَلَذّ. وهو موضع اللّذّة. ولذ الشيء يلذّ

لذاذَةً فهو لذيذ؛ أي: مُشتهيّ.

(هـ) ومنه حـديث الزبيـر، كـان يُرَقَصُ عبـدالله، ويقول:

أبيضُ من آل أبي عستسيقِ

تقول: لَذِذْتُه -بالكَسْر-، الَذُّه -بالفتح-.

(س) وفيه: «لصُبَّ عليكم العذاب صَبَّا، ثم لُذَّ لَذَاّ»؛ أي: قُرن بَعْضُه إلى بعض.

■ لذع: (س) فيه: «خيرُ ما تداويْتُم به كذا وكذا، أو لذْعَةٌ بنارِ تُصيب ألماً»؛ اللّذْع: الخفيف من إحراق النار، يُريدُ: الكَيّ.

(س) وفي حديث مجاهد، في قوله -تعالى-: ﴿أولم يروا إلى الطّير فوْقَهُمْ صافّات ويقبْضن﴾؛ قال: بَسْطُ أَجنحتِهنَ وتلذّعُهُنّه؛ لذع الطَّائر جناحيه: إذا رفرف فحرّكهُما بعد تسكينهما.

 لذا: (س) في حديث عائشة: (أنّها ذكرت الدنيا فقالت: قد مضى لذواها وبقي بلواها»؛ أي: لذتُها، وهو فَعْلَى من اللّذة، فقلبت إحدى الذّاليْن ياء، كالتقضي والتظنّى.

وأرادت بذهاب لذواها: حياة النبيُّ ﷺ، وبالبلوَى: ما حدث بعده من المحن.

# (باب اللام مع الزاي)

 ■ لزب: في حديث أبي الأحوص: «في عام أزبّة أو لَزْبة»، اللّزْبة: الشّدة.

ومنه قسولُهم: «هذا الأمر ضَرَبَةُ لازِب، الي: لآزِم شديد.

وفي حديث علي: (ولأطَهاَ بِالْبلَّة حتى لَزِيتْ)؛ أي: لَصَقت ولَزمَتْ.

■ لزز: (هـ) فيه: «كان لرسول الله ﷺ فرسٌ يُقال له: اللّزاز»؛ سُمّي به لشدّة تلزّزه واجتماع خُلْقِه. ولُزّ به الشيءُ: لزق به، كانه يَلْتَزِق بالمُطْلُوب لسُرْعَتِه.

■ لـزم: في حديث أشراط الساعة ذِكْر: «اللَّزام»،

وَفَــسِّر بأنَّه يوم بَدْرٍ، وهُو في اللَّغَــة: الْملازَمَةُ للشيء والدَّوام عليه، وهو -أيضاً-: الفَصْل في القَضيَّة، فكانه من الأضْداد.

## (باب اللام مع السين)

■ لسب: في صفة حَيَّات جهنم: «أنشأن به لسباً» اللَّسب واللَّسْع واللَّدغ بمعنىً.

■ لسع: فيه: «لا يُلسَع المؤمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتِن»، وفي رواية: «لا يُلدَع»، الـلَّسع والـلَّدِعْ سَواء. والجُحْر: ثَقْب الحيَّة، وهو استعارة -ها هنا-؛ أي: لا يُدْهي المؤمن مِنْ جهة واحِدة مَرَّتِين؛ فإنَّه بالأولى يَعْتَبر.

قال الخطابي: يُروى بضم العين وكَسْرها، فالضم على وجه الخبر، ومعناه: أنَّ المؤمن هو الكيِّس الحازِم الذي لا يُؤتَى من جِهة الغفْلة، فيُخدع مَرَّة بعد مرَّة، وهو لا يَفْطن لذلك ولا يَشْعُر به.

والمراد به: الخِداع في أمر الدين لا أمر الدنيا.

وأمًّا الكسسرَ: فَسَعَلَى وَجُه النَّهْيِ؛ آي: لا يُخْدَعَنَّ المؤمِنُ ولا يُؤتَيَنَّ من ناحية الغفلَة، فيقع في مكروه أو شَرِّ وهو لا يَشْعُر به، ولُيكُن فَطِناً حَذراً. وهذا التأويل يَصْلُع أن يكون لأمر الدين والدنيا معاً.

■ لسن: فيه: «لصاحب الحقّ اليّدُ واللِّسان»، اليّدُ: اللَّزوم، واللسان: التّقاضي.

(هـ) وفي حديث عُمر وامرأة: «إن دخلت عليها لَسَنَتُك»؛ أي: أخذَتُك بِلِسانها، يَصِفُها بالسَّلاطة وكثرة الكلام والبذاء.

(س) وفيه: «أن نعْله كانت مُلسّنة»؛ أي: كانت دقيقة على شكْل اللسان.

وقيل: هي التي جُعِل لها لِسانٌ، ولسانُها: الهَنة الناتِئة في مُقدَّمِها.

# (باب اللام مع الصاد)

■ لصف: (هـ) في حديث ابن عباس: «لمّا وفد عبد المطلب وتُريْش إلى سيْف بن ذي يزن فأذنَ لهم، فإذا هو متضمّخٌ بالعبير، يلصُفُ وبيصُ المسْك من مفرقه»؛ أي: يررُق ويتلألاً. يقال: لصف يلصُف لصفاً ولصيفاً؛ إذا بَرَقَ.

■ لصق: (س) في حديث قيْس بن عاصم: «قال له رسول الله ﷺ: فكيف أنت عند القرى؟ قال: ألصق بالناب الفانية والضّرع الصغير»؛ أراد: أنه يُلْمِق بها السيف فيُعرقبُها للضيافة.

وفي حديث حاطب: «إني كنتُ امْراً مُلْصِقاً في قُريش»، المُلصق: هو الرجُل المُقيم في الحَيِّ، وليس منهم بنسب.

■ لصا: فيه: «من لَصا مُسْلِماً»؛ أي: قَذَفه. واللاصي: القاذف.

## (باب اللام مع الطاء)

■ لطأ: (هـ) فيه من أسماء الشَّجاج «اللاطِئَة» قيل: هي: السّمْحاق، والسَّمْحاق عندَهم: المِلْطَى -بالقَصر-، والمِلْطاة، والمِلْطاة: قِشْرةٌ رقيقة بينْ عَظْم الرّأس ولَحْمِه.

وفي حديث ابن إدريس: «أطِيء لِساني فقل عن ذكر الله»؛ أي: يبس فكبر عليه فلم يستطع تحريكه. يقال: لَطِئ بالأرض وَلَطْأ بها، إذا لَزْق.

وفي حديث نافع بن جُبيرُ: ﴿إِذَا ذُكِر عبدُ منافِ فالْطهُ اللهِ من لَطِئ بالأرض، فحذف الهمزة، ثم أَتْبعَها هاء السّكت، يُريد: إذا ذُكِر فالتصقِ ابالأرض ولا تَعُدّوا أنفسكم، وكُونوا كالتُّراب.

ويُرْوى: «فالتّطئوا».

■ لطح: في حديث ابن عباس: «فجعل يَلْطُحُ أَفْخاذنا بيده»، اللَّطح: الضَّرب بالكَفَّ، وليس بالشديد.

■ لطخ: في حديث أبي طلحة: «تَركتْني حتى تَلَطّخْت»؛ أي: تَنَجّسْت وتَقَذَرْت بالجِماع. يقال: رجُلٌ لَطخٌ؛ أي: قذر.

■ لطط: (هـ) في حديث طهفة: «لا تُلْطِطْ في الزكاة»؛ أي: لا تُمنعها. يقال: لَطّ الغَريمُ وألط، إذا منع الحقّ. ولطّ الحقّ بالباطل، إذا ستره.

قــال أبو مــوسى: هكذا رواه القُتــيـبي -على النّهى للواحد-، والذي رواه غيره: ما لم يكن عهدٌ ولا مُوعدٌ ولا تشاقُلٌ عن الصلاة، ولا يُلطَطُ في الزكــاة، ولا يلْحَدُ

في الحياة، وهو الوجه؛ لأنه خطاب للجماعة، واقعٌ على ما قبله. وقد تقدّم.

(هـ) وفي حـديث ابن يعـمَر: «أنشـأتَ تَلُطّهـا»؛ أي: تَمْنَعُها حقّها.

ويُروي: «تَطُلّها». وقد تقدّم.

(هـ) وفي شعر الأعشى الحِرَمازيّ، في شأن امرأته: أخْلفَت الوَعْد وَلَطَّت بالذَّنبُ

أرادَ: مَنَعَتْه بُضْعها، من لَطَّت النَّاقة بِذُنَبِها: إذا سَدَّت فَرْجها به إذا أرادها الفحُلُ.

وقيل: أراد تَوارَتْ وأخْفت شَخْصها عنه، كما تُخْفي النَّاقة فَرْجَها بِذُنبها.

وفيه: «تَلُطُّ حَوضَها»، كذا جاء في «الموطَّا»، واللَّطُّ: الإِلْصاق، يُريد: تُلصِقُهُ بالطِّين حَتىَّ تَسُدٌ خَللَه.

(هـ) وفي حـديّث عـبـد الله: «المُلطاةُ طريقُ بَقــيّة المؤمنين هُراباً من الدَّجَّال» هو: سـاحل البَحْر، والميم زائدة.

وفي ذكر الشَّجاج: «المُلطاطُ» وهي: المُلطأ، وقد تقدَّمت، والأصْل فيها من مُلطاط البعير، وهو: حَرْف في وسَط رأسه. والمُلطُ: أعلى حَرْف الجبَل، وصَحْن الدَّار. والميم في كلها زائدة.

■ لطف: في أسماء الله -تعالى-: «اللطيف»؛ هو الذي اجتمع له الرّفْق في الفعل، والعلمُ بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه، يُقال: لطف به وله -بالفتح- يلطف لُطفاً: إذا رفق به، فأمّا لُطف -بالضم- يلطف، فمعناه: صغرُ ودقّ.

وفي حديث ابن الصبغاء: «فاجمع له الأحبة الألاطف»؛ هو جمع الألطف، أفعل، من اللطف: الرَّقق.

ويُروى: «الأظالِف»؛ بالظَّاء المعجمة.

وفي حديث الإفك: «ولا أرى منه اللَّطفَ الذي كُنْتُ أعرفُه»؛ أي: الرَّفق والبرّ. ويُرْوى بفتح اللام والطاء، لغة فيه.

■ لطم: في حديث بدر: «قال أبو جهل: يا قوم اللطيمة اللطيمة»؛ أي: أَدْرِكُوها، وهي منصوية بإضمار هذا الفعل.

واللَّطيمة: الجِمال التي تحمل العطر والبَزّ، غير المِيرَة. ولطائم المِسك: أوعيتُه.

وفي حديث حسان:

يُلطّمُهُنّ بالخُمُر النّساء

أي: يَنْفُضْن ما عليها من الغُبار، فاستعار له اللَّطْم.

ويروى: ﴿يُلَطِّمُهُنَ ۗ، وهو الضَّرب بالكَفَّ. وقــٰـــد تقدَّم.

■ لطا: (هـ) فيه: ﴿أَنهُ بَالَ فَمُسِحَ ذَكَرَهُ بِلِطَىّ ؛ ثَمُ تُوضاً ﴾ قيل: هو قُلْب لِيَطْ ، جمع ليطة ، كما قيل في جمع فوقة : فَوَقَ . ثم قلِبت فقيل: فُقىّ . والمراد به: ما قُشِر من وجه الأرض من المدر.

## (باب اللام مع الظاء)

■ لظظ: (هـ) في حديث الدعاء: «الظّوا بيا ذا الجلال والإكسرام»؛ أي: الزموه واثبتُوا عليه وأكبرُوا من قوله والتّلفظ به في دُعائكم. يقال: ألظ بالشيء يُلظ إلظاظاً، إذا لزمه وثابر عليه.

وفي حديث رجم اليهودي: «فلمّا رآه النبيّ ﷺ الظّ الناسُدة»؛ أي: ألح في سُؤاله والزمه إيّاه.

■ لظا: في حديث خيفان لما قدم على عثمان: «أمّا هذا الحيّ من بلحارث بن كعب فحسكٌ أمراس، تتلظّى المنيّة في رِماحهم»؛ أي: تلتّهِب وتضطرم، من لظى، وهو: اسم من أسسماء النار، ولا ينصرف للعلّميّة والتأنيث. وقد تكررت في الحديث.

# (باب اللام مع العين)

■ لعب: في حديث جابر: «مالك وللعذارى ولِعابها»؛ اللّعاب -بالكسر-: مثل اللّعب. يُقال: لعب يَلْعَبُ لعباً ولعاباً فهو لاعب.

(س) ومنه الحديث: ﴿لا يَاخُذُنَّ أَحَدُّكُم مَسَاع أَخَيه لاعِباً جَادَاً» أي: يَاخُلُه ولا يُريد سرقته ولكن يُريد إدخال الهم والغيْظِ عليه، فهو لاعبٌ في السَّرِقة، جادً في الادرة.

وفي حديث علي: ﴿زعم ابن النَّابِغة أنِّي تِلْعَابِةِ﴾.

(س) وفي حديث آخر: «أنّ عليّاً كان تلعابة»؛ أي: كثير المزْح والمُدَاعبة. والتّاء زائدة. وقد تقدم في التاء.

وفي حديث تميم والجسَّاسة: «صادفنا البحر حين اغتلم

فلعب بنا الموجُ شهراً»؛ سمي اضطراب أمواج البحر لَعباً، لما لم يسر بهم إلى الوجه الذي أرادوه. يُقال لكُلّ من عمل عملاً لا يُجدْى عليه نفعاً: إنما أنْت لاعب.

وفي حديث الاستنجاء: «إن الشيطان يلْعَبُ بمقاعد بني آدم»؛ أي: أنه يُحْضُر أمكنة الاستنجاء ويرْصُدها بالأذى والفساد، لأنها مواضعُ يُهجرَ فيها ذكر الله، وتُكشف فيها العورات، فأمر بسترها والامتناع من التعرّض لبصر الناظرين، ومهاب الرياح ورشاش البول، وكل ذلك من لعب الشيطان.

■ لعثم: (هـ) في حديث أبي بكر: «فإنه لم يتلعثَم»؛ أي: لم يتوقف، وأجاب إلى الإسلام أول ما عـرَضْتُه عله.

(هـ) ومنه حديث لُقُمان: «فَلَيْس فيه لَعْثَمَة»؛ أي: لا تَوَقّف في ذكر مناقبه.

■ لعس: (هـ) في حديث الزّبير: «أنه رأى فِتيةً لُعْساً فسأل عنهم»؛ اللُّعْس: جمع ألْعَس، وهو الذي في شفته سواد.

قال الأزهري: لم يُرد به سواد الشَّقة كما فَسَره أبو عبيد، وإنما أراد سواد ألوانهم. يقال: جاريةٌ لعْساء؛ إذا كان في لونها أدنى سواد وشُربَّةٌ من الحمْرة. فإذا قيل: لعساء الشّفة، فهو على ما فسره.

■ لعط: (هـ) فيه: «أنه عاد البراء بن معْرُور وأخذْته الذبحة، فأمر من لعطه بالنّار»؛ أي: كواه في عُنُقِه. وشاةٌ لعطاء، إذا كان في جانب عُنُقِها سواد. والعلاط: وسم في العُنُق عرضاً.

■ لعع: (هـ) فيه: «إنّما الدُّنيا لُعَاعَة»؛ اللّعَاعة -بالضم-: نبت ناعم في أوّل ما يَنْبُتُ. يُقال: خرجنا نتلعّى؛ أي: ناخُذ اللّعاعة.

وأصله: «نَتَلَعَّه»، فأبدلت إحدى العينين ياءً. يعني: أنّ الدّنيا كالنّبات الأخضر قليل البقاء.

ومنه قولهم: «ما بقي في الإناء إلاّ لُعَاعَة»؛ أي: بقية يَسيرة.

ومنه الحديث: «أوجدتم يا مَعْشر الأنصار من لعاعة من الدّنيا تألّفتُ بها قوماً ليُسْلِموا، ووكلتُكم إلى إسلامكم؟».

■ لعق: (هـ) فيه: «إن للشيطان لعُوقاً ودساماً»؛ اللَّعُوق -بالفتح-: اسمٌ لما يُلْعَق، أي: يُؤكل بالْلَعَة.

ومنه الحديث: «كان يأكُل بشلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها، وأمر بلعق الأصابع والصّحْفَة»؛ أي: لطع ما عليها من أثر الطعام. وقد لعقهُ يَلْعَقُهُ لعْقاً.

■ لعلع: فيه: «ما أقامت لَعْلَعُ»؛ هو: اسم جبل. وأنَّثه؛ لأنه جعله اسماً للبُقْعَة التي حَوْل الجبل.

■ لمل : قد تكرر في الحديث ذكر: "لَعَلَ ، وهى كَلِمةُ رَجاء وطَمَع وَشَك . وقد جاءت في القرآن بمعنى: كَي وأصْلُها عَلَ ، واللام زائدة .

وفي حديث حاطب: "وما يُدريك لَعَلَ الله قد اطلع على أهل بَدْر؛ فقال لهم: اعْملُوا ما شُتْتُم فقد غَفَرتُ لكُم»، ظَنَّ بعضُهم أنَّ مَعْنى لَعَلَّ -هاهنا- مِنْ جِهَة الظَّنَ والحُسْبان، وليس كذلك، وإنَّما هي بَعْنى عَسَى، وعسى ولَعَلَّ من الله تَحْقيقٌ.

■ لعن: (هـ) فيه: «اتقُوا الملاعن الثلاث»؛ هي جمع ملعنة، وهي: الفعْلة التي يُلْعَن بها فاعلُها، كأنها مظِنّة للعُن ومحل له.

وهي: أن يتغوّط الإنسانُ على قارعة الطريق، أو ظلّ الشجرة، أو جانب النهر، فإذا مرّ بها الناس لعنوا فاعلها.

ومنه الحديث: «اتقُوا اللاّعِنين»؛ أي: الأمْرين الجالبين للّعْن، الباعثين للناس عليه، فإنه سبب لِلَعنْ من قعله في هذه المواضع.

وليس ذا في كل ظل، وإنما هو الظّلّ الذي يستظلّ به الناس ويتّخذونه مقيلاً ومُناخاً.

واللاعن: اسم فاعل، من لعن، فسُميّت هذه الأماكن لاعنة؛ لأنها سبب اللّعْن.

(س) وفيه: «ثلاث لعينات»؛ اللعينة: اسم الملعُون، كالرهينة في المرهُون، أو هي بمعنى اللعْن، كالسَّيمة من الشيم، ولا بُد على هذا الشاني من تقدير مضاف محذوف.

(س) ومنه حديث المرأة التي لعنت ناقتها في السّفر: «فقال: ضعُوا عنها، فإنها ملعونة»؛ قيل: إنما فعل ذلك لأنه استُجيب دُعاؤها فيها.

وقيل: فعله عقوبةً لصاحبتها لئلا تعود إلى مثلها وليعتبر بها غيرُها.

وأصل اللَّعْن: الطَّردُ والإبْعـاد من الله، ومن الخلق السَّت والدَّعاء.

وفي حديث اللّعان: «فالتعن»؛ هو افتعل من اللّعْن؛ أي: لعن نفــســه. واللّعــان والمُلاعنة: اللّعْن بين اثنين فصاعداً.

### (باب اللام مع الغين)

■ لغب: (هـ) فيه: «أهْدَى يَكْسُومُ أَخُو الأَشْرَمِ إلى النبيّ ﷺ سلاحاً فيه سَهْمُ لَغْبٌ»؛ يقال: سَهْم لغْبٌ ولُغاب ولغيب: إذا لم يلتَثِم ريشهُ ويَصْطَحب؛ لرداءتِه، فإذا التّأم فهو لُؤامٌ.

وفي حديث الأرنب: «فسعى القوم فَلَغِبُوا وآدْركْتُها»؛ اللّغَب: التّعَبُ والإعْياء. وقد لغبَ يَلْغَب. وقد تكرر في الحديث.

■ لغث: في حديث أبي هريرة: «وأنتم تَلْغَثُونها»؛ أي: تأكلونها، من اللّغيث، وهو: طعام يُغْلَث بالشعير. ويُرْوَى: «تَرغَثُونها»؛ أي: تَرْضَعونها.

■ لغد: فيه: «فحشى به صدره ولغاديده»؛ هي جمع لُغُدود، وهي: لحــمـة عند اللّهوات. ويقــال له: لُغْد –أيضاً–، ويُجْمَع: أَلْغَاداً.

■ لغنو: (هـ) في حديث عمر: «أنه مرّ بِعَلْقَمة بن الفغُواء يُبايع أعُرابياً يُلْغِزُ له في اليمين، ويُرى الأعرابي أنه قد حلف له، ويرى علْقَمة أنه لم يحلِف، فقال له عمر: ما هذه اليمينُ اللَّغَيْزاء؟»؛ اللَّغَيزاء - مدود -: من اللَّغَزِ، وهي: جِحَرة اليرابيع، تكون ذات جهتين، تدخل من جهة، وتخرج من جهة أخرى، فاستُعير لمعاريض الكلام وملاحِنه. هكذا قال الهروي.

وقال الزمخشري: اللّغيّزا - مُثقلة الغين - جاء بها سيبويه في كتابه مع الخُلْيطَى. وفي كتاب الأزهري مخففة، وحقها أن تكون تحقير المُثقّلة. كما يقال في: «سُكَيْت»؛ إنه تحقير: «سُكَيْت».

وقد الْغَز في كلامه يُلْغِز إلْغازاً، إذا ورّى فيه وعرّض ليَخْفَى.

■ لغط: فيه: (ولهم لَغَطٌ في أسْواقِهم)؛ اللَّغَط:

صوت وضجّة لا يُفْهِم معناها. وقد تكرر في الحديث.

■ لغم: في حديث ابن عمر: «وأنا تحت ناقة رسول الله عَلَيْ يُصيبني لُغامُها»؛ لُغام الدابة: لُعابُها وزَبَدُها الذي يخرج من فيها معه.

وقيل: هو الزّبد وحده، سُمّي بالملاغم، وهي: ما حول الفم مما يبلغه اللسان ويصل إليه.

ومنه حديث عمرو بن خارجة: «وناقة رسول الله ﷺ تقصَعُ بجرّتها ويسيل لُغَامُها بين كَتَفيّ».

ومنه الحديث: "يستعمل ملاغمه"؛ جمع ملغم. وقد ذُكر آنفاً.

■ لغن: (هـ) فيه: «أنّ رجلاً قال لفُلان: إنك لَتُفْتِي بُلغنِ ضالً مُضلًّ»؛ اللّغْنُ: ما تعلّق من لحم اللّحْيين، وجمعه: لَغَانِين، كلُغْدِ ولَغَادِيد.

■ لغا: (هـ) قد تكرر في الحديث ذكر: الغو اليمين»؛ قيل: هو أن يقول: لا والله، وبلى والله، ولا يعقد عليه قلبه.

وقيل: هي التي يحلفُها الإنسان ساهياً أو ناسياً.

وقيل: هو اليمين في المعصية. وقيل: في الغضب. وقيل: في المراء، وقيل: في الهزّل.

وقيل: اللغوُ: سُقوط الإثم عن الحالف إذا كفّر عينه، يُقال: لَغَا الإنسان يَلْغو، ولَغَى يَلْغَى، ولَغِي يَلْغَى، إذا تكلّم بالمُطرَح من القول، وما لا يَعْني. والغي: إذا أسْقَطَ.

وفيه: "من قال لصاحبه والإمام يَخْطُب: صه؛ فقد لَغَا».

(هـ) والحديث الآخر: «من مُسّ الحصا فقد لغا»؛ أي: تكلم، وقيل: حدل عن الصّواب. وقيل: خاب. والأصل الأوّل.

(هـ) وفيه: «والحمولة الماثرة لهم لاغيّة ، أي: مُلْفَاة لا تُعد عليهم، ولا يُلزّمُون لها صدقة . فاعلة بمعنى مُفْعَلة.

والمائِرة: الإبل التي تَحْمِل الميرة.

ومنه حديث ابن عباس: «أنه الغي طلاق المُكْرَه»؛ أي: أَبْطُله.

(هـ) وفي حديث سلمان: «إيّاكُم وملْغاة أوّل الليل»؛ اللّغاة: مَفْعَلة من اللّغْو والباطل، يريد: السّهَر فيه، فإنّه

يمنع من قيام اللّيل.

#### (باب اللام مع الفاء)

■ لفأ: فيه: «رَضيتُ من الوفاء باللّفاء»؛ الوفاء: التمَّام، واللّفاء: النَّقْصَان. واشتِقَاقُه من لَفاتُ العظم: إذا أخذت بعض لحمه عنه. واسم تلك اللّحْمَة: اللّفيشة، وجَمْعُها: لفايا، كخطايا.

■ لفت: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-:
 «فإذا التفت التفت جميعاً»؛ أراد: أنه لا يُسارق النظر.

وقيل: أراد لا يلوي عنقه بمنة ويسرة؛ إذا نظر إلى الشيء، وإنما يفعل ذلك الطّائِشُ الخفيف، ولكن كان يُقْبل جميعاً ويُدْبر جميعاً.

(س) ومنه الحديث: ﴿فكانت مِنِّي لَفْتَةٌ ﴾؛ هي: المرة الواحدة من الالتفات.

(س) ومنه الحديث: ﴿لا تَتَزَوَّجَنَّ لَفُوتاً ﴾؛ هي التي لها ولدٌ من زوج آخر. فهي لا تزال تلتفت إليه، وتشتغل به عن الزّوْج.

ومنه حـديث الحـجّاج: «أنه قـال لامرأة: إنّك كـتُونٌ لَفُوتَ»؛ أي: كثيرة التّلفت إلى الأشياء.

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «وأنْهَزُ اللَّفُوتَ، وأضُمّ العَنُودَ»؛ هي: النّاقة الضـجـور عند الحلب، تلتـفت إلى الحالب فَتَعَضُّه؛ فينهـزُها بيده فـتـدرّ لِتَقْتَدى باللّبن من النّهْز. وهو: الضرب، فضربها مثلاً للذي يستعصي ويخرج عن الطّاعة.

وفيه: «إن الله يُبغض البليغ من الرّجال الذي يلفت الكلام ؛كما تلفت البقرةُ الخالا بلسانها»؛ يقال: لفتهُ يَلفِتُه؛ إذا لواه وفتله، وكأنه مقلوب منه، ولفته -أيضاً-؛ إذا صرفه.

(هـ) ومنه حديث حُذَيفة: "إنّ من أقراً النّاس للقرآن منافقاً لا يدع منه واواً ولا ألفاً، يلفته بلسانه كما تلفت البقرة الخلا بلسانها»؛ يقال: فُلان يلفت الكلام لفتاً؛ أي يُرسلُه ولا يبالي كيف جاء، المعنى: أنه يقرؤه من غير روية ولا تبصر وتعمد للمامُور به، غير مُبالِ بمتلوّه كيف جاء كما تفعل البقرة بالحشيش إذا أكلته.

وأصل اللفت: ليّ الشّيء عن الطّريقة المُسْتَقِيمة.

(س) وفسيسه ذكسر: النَّبيّة لفت،؛ وهي: بين مكة والمدينة. واختُلف في ضبط الفاء؛ فسكنت وفُتِحَت،

ومنهم من كسر اللآم مع السُّكون.

(هـ) وفي حديث عمر: «وذكر أمره في الجاهلية، وأن أمّه اتخذت لهم لَفيتَة من الهبيد»؛ هي: العصيدة اللُغلَظَة. وقيل: هو ضَرَّبٌ من الطبيخ، يُشبِه الحساء ونحوه. والهبيد: الحنظل.

■ لفح: (هـ) فيه: «وأطعموا مُلْفَجِيكم»؛ اللَّفَح، -بفتح الفاء-: الفقير. يقال: ألفج الرجل فهو مُلفَح، على غير قياس ولم يجيء إلاّ في ثلاثة أحرف: أسهب فهو مُحْصَن، وألفج فهو مُلفَح. الفاعل والمفعول سواء.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «قيل له: أيدالك الرجلُ الرجلُ المراة؟ قال: نعم، إذا كان مُلْفَجاً»؛ أي: يُماطِلُها بمهرها إذا كان فقيراً.

والمُلْفِج -بكسر الفاء- أيضاً: الذي أفْلَس وغلبَه الدَّيْن.

■ لفح: في حديث الكسوف: «تأخّرتُ مخافة أن يُصيبني من لَفْحِها»؛ لَفْحُ النار: حَرّها ووهجُها. وقد تكرر في الحديث.

■ لفظ: فيه: «ويبقى في كل أرضٍ شرار أهلها، تلفظهم أرضُوهم»؛ أي: تَقْلْفُهم وتَرْميهم. وقد لفظ الشيء يَلفظه لفظاً: إذا رماه.

ومنه الحديث: «ومن أكل فـمـا تخَلّل فلْيَلْفِظ »؛ أي: فَلَيْلُتِ مَا يُخرِجه الخلال من بين أسنانِه.

ومنه حديث ابن عمر: «أنه سُتُل عما لَفِظَ البحر؛ فنهى عنه»؛ أراد: ما يُلقِيه البحرُ من السمك إلى جانبه من غير اصطياد.

ومنه حديث عائشة: «فقاءت أكُلَها ولفظت خبيشها»؛ أي: أظهرت ما كان قد اختباً فيها من النّبات وغيره.

■ لفع: (هـ) فيه: «كُنّ نساءٌ من المؤمنات يَشْهدْنَ مع النبي ﷺ الصّبْحَ، ثم يرجعن مُتَلفّهاتِ بمروطهن لا يُعرفن من الغلس»؛ أي: مُتَلفّقات باكسيتهنّ.

واللَّفاع: ثوب يُجَلِّل به الجُسد كلَّه، كساءً كان أو غيره. وتلفّع بالثوب: إذا اشتمل به.

(س) ومنه حــديث عليّ وفــاطمــة: «وقــد دخلنا في لفاعنا»؛ أي: لحافنا.

(س) ومنه حديث أبيّ: «كانت تُرَجّلُني ولم يكن عليها إلا لفاع»؛ يعنى امرأته.

ومنه الحديث: «لفعتُك النار»؛ أي: شَمِلَتُك من نواحِيك وأصابَك لَهبُها. ويجوز أن تكون العين بَدلاً من حاء: «لفحته النار».

■ لفف: (هـ) في حديث أم زرْع: «إن أكل لَفّ»؛ أي: قَمَش، وخلط من كل شيء.

(هـ) وفيه أيضاً -: "وإن رقد التَفّ"؛ أي: إذا نام تلفّف في ثوب، ونام ناحيةً عنى.

(هـ) وفي حديث نائل: «قال: سافرت مع مولاي عثمان وعمر في حج أو عُمْرة، وكان عمر وعثمان وابن عمر لفاً، وكنت أنا وابن الزّبير في شببة معنا لفاً، فكنا نترامَى بالحنظل، فما يَزيدُنا عمر على أن يُقول: كذاك لا تَذْعَروا علينا».

اللُّفَّ: الحِزْب والطائفة، من الالتـفاف، وجَمْعُه: اللَّفافُ. يقول: حَسْبُكم، لا تُنفَرّوا علينا إبِلَنا.

ومنه حديث أبي الموالي: «إني لأسمعُ بين فخذَيها من لفضها مثل فشيش الحرابِش»؛ اللّف واللّفَفُ: تداني الفخذَيْن من السّمَن. والمرأة لَفّاء.

■ لفق: (هـ) في حديث لُقمان: «صَفّاقٌ لَفّاق»؛ هكذا جـاء في رواية باللام. واللَّفّاق: الذي لا يُدْرك ما يطلبُ. وقد لَفَق ولَفْق.

■ لفا: فيه: ﴿لا أَلْفِينَ احدكم مُتَكناً على أريكته ﴾؛ أي: لا أجدُ وألقى. يقال: ألفَيْتُ الشيء أُلْفِيه إلفاءً ؛ إذا وجدْته وصادَفْتَه ولَقِيتَه.

ومنه حديث عائشة: «ما ألفاه السَّحرُ عندي إلا نائماً»؛ أي: ما أتى عليه السَّحرُ إلا وهو نائم؛ تعني: بعد صلاة الليل. والفعل فيه للسَّحر. وقد تكرر في الحديث.

## (باب اللام مع القاف)

■ لقح: فيه: "نعم المنْحَة اللَّقْحة"؛ اللَّقحة -بالكسر والفتح-: الناقة القريبة العهد بالنتاج. والجمع: لِقَحٌ. وقد لَقِحَتْ لَقُحاً ولَقاحاً، وناقة لقُوح: إذا كانت غزيرة اللَّبن. وناقة لاقحٌ، إذا كانت حاملاً. ونوقٌ لواقحُ.

واللّقاح: ذوات الألبان، الواحدة: لَقُوح. وقد تكرر ذكره في الحديث مفرداً ومجموعاً.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: «اللقاح واحد»؛ هو -بالفتح-: اسم ماء الفَحْل الذي حملت منه واحد، واللبن الذي أرضَعَت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل.

ويحسمل أن يكون اللّقاح في هذا الحديث بمعنى: الإلقاح. يقال: ألقح الفَحْلُ النّاقة إلقاحاً ولقاحاً، كما يُقال: أعطى إعْطاء وعطاء.

الأصل فيه للإبل. ثم استعير للنّاس.

(س) ومنه حديث رُفية العين: «أعوذ بكَ من شرّ كُلّ مُلْقح ومُخْبِل»؛ تفسيره في الحديث: أنّ المُلقح: الذي يُولدُ له، والمُخْبل: الذي لا يُولد له، من ألقح الفحل النّاقة إذا أولدَها.

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «أدروا لَقْحَةَ المسْلمين»؛ أراد: عطاءهُم.

وقسيل: أراد دِرَّة الْفَيْء والخَرَاج الذي منه عطاؤهُم. وإذْرَارُه: جبايتُه وجمْعُه.

(هـ) وفـيـه: «أنه نهى عن الملاقـيح والمضـامين»؛ الملاقيح: جمع ملْقُوح، وهو: جنين الناقة. يقال: لقحت الناقة، وولدها مَلْقُوحٌ به، إلا أنّهم استعملوه بحذف الجار، والنّاقة ملقُوحة.

وإنما نهى عنه؛ لأنه من بَيْع الغور.

وقد تقدّم مبسوطاً في المضامين.

وفيه: «أنه مَرَّ بقوم يُلَقَّحون النَّخْلُ»؛ تلقيح النَّخْل: وضع طلْع الذّكر في طلع الأنثى أوّل ما يَنْشَقَّ.

(هـ) وفي حديث أبي موسى ومعاذ: وأمّا أنا فأتفوّقُه تفرّقَ اللّقُوحَ ؛ أي: اقْرَق متمهّالاً شيئاً بعد شيء ، بتدبّر وتفكّر ، كاللّقُوح تُحْلَب فُواقاً بَعْد فواق ، لكثرة لَبَنها فإذا أتى عليها ثلاثة أشهر حُلِبَت غُدْوةً وَعَشِيّاً.

■ لقس: (هـ) فيه: «لا يقُولَنَّ أحدكُم: خبُثَت نَفْسِي، ولكن ليــــقُل: لَقِسَتْ نَفْسِي، أي: غَثَت: واللَّقْس: الْغَثَيَان، وإنما كـــره: «خَبُثَت،؛ هـرَباً من لَفْظ الحُبْث والخبيث.

(هـ) وفي حديث عمر: "وذكر الزّبير فقال: وَعْقَةٌ لَقَسَّ»؛ اللّقس: السيئ الخُلُق.

وقيل: الشَّحِيح. ولقست نفسه إلى الشيء: إذا حرصت عليه ونازعته إليه.

■ لقط: (س) في حديث مكة: "ولا تَحلِّ لُقَطَتُها إلا لمُنشد»؛ قد تكرر ذكر: "اللّقطة»؛ في الحديث، وهي -بضم اللام وفتح القاف-: اسم المال الملقُوط؛ أي: الموْجود. والالتقاط: أن يَعثُر على الشيء من غير قَصْد وطلب.

وقال بعضهم: هي اسم الْمُلْتَقط، كالضّحكة والهُمزَة، فــامّا المال المَلقُوط فــهــو بسكون القــاف، والأوّل أكــشــر وأصحّ.

وَاللَّقطة في جميع البلاد لا تحلَّ إلاّ لمن يُعَرِّفها سَنَةً ثم يتملَّكها بعد السَّنَّة، بشَرْط الضمّان لصاحبها إذا وجده.

فامًا مكّة ففي لُقطَتِها خلاف، فقيل: إنها كسائر البلاد. وقيل: لا، لهذا الحديث.

والمراد بالإنشاد: الدّوامُ عليه، وإلا فسلا فسائدة لتخصيصها بالإنشاد.

واختار أبو عُبيد: أنه ليس يَحِلُّ للمُلتقِط الانْتفاع بها، وليْس له إلا الإنشاد.

قال الأزهري: فرق بقوله هذا بين لُقطة الحرم ولُقطة سائر البلدان، فإن لُقطة غيرها إذا عُرقَت سنة حلّ الانتفاع بها، وجعل لُقطة الحرم حراماً على مُلتقطها والانتفاع بها، وإنْ طال تصريفُه لها، وحكم أنها لا تحل لأحد إلاّ بنيّة تعريفها ما عاش. فأمّا أن يأخُذها وهو يَنْوي تَعْرِيفُها سنة ثم ينتفع بها. كلقطة غيْرها فلا.

(هـ) وفي حـديث بن عـمـر: «أن رجلاً من بني تميم التقط شبكة فطلب أن يجْعلَها له»؛ الشّبكة: الآبار القريبة الماء. والتقاطُها: عُثُورُه عليها من غير طَلَب.

وفيه: «المرأة تحوز ثلاث مواريث: عَتيقَها، ولَقيطَها، وولَدَها الذي لاعَنَتْ عنه»؛ اللّقيط: الطفل الذي يوجد مَرْمِيّاً على الطّرُق، لا يُعْرف أبوه ولا أمّه، فعيل بمعنى مفعه ل.

وهو في قول عامة الفقهاء: حُرّ لا ولاء عليه لأحد، ولا يَرثُه مُلْتَقَطه. وذهب بعض أهل العلم إلى العمل بهذا الحديث على ضعفه عند أكثر أهل النقل.

■ لقع: في حديث ابن مسعود: "قال رجل عنده: إنّ فُلاناً لقع فرسك فهو يدُور كأنه في فَلَك،؛ أي: رماه بعينه وأصابه بها، فأصابه دُوَارٌ.

(هـ) ومنه حديث سالم بن عبدالله بن عمر: «فَلقَعني الأُحُولُ بعينه»؛ أي: أصابني بها، يعني هشام بن عبد الملك، وكان أحُولَ.

(هـ) ومنه الحديث: (فَلَقَعه بِبَعْرةٍ»؛ أي: رماه بها.

■ لقف: في حديث الحج: «تَلَقَفْتُ التّلبِيةُ مِن في رسول الله ﷺ؛ أي: تَلَقَنْتُها وحفِظْتُها بسُرعة.

(هـ) وفي حديث الحجّاج: «قال لامرأة: إنك لقُوفٌ صَيُود»؛ اللّقوف: التي إذا مَسّها الرجُل لَقِفَت يده سريعاً؛ أي: أخَذَتُها.

■ لقق: (هـ) فيه: «أنه قال لأبي ذَرّ: ما لِي أراك لَقاً بَقاً، كيف بك إذا أخرجوك من المدينة؟ اللّق: الكثير الكلام، وكان في أبي ذرّ شدّةٌ على الأمراء، وإغلاظٌ لهم في القول.

وكان عشمان يُبَلّغ عنه. يقال: رجل لَقَالَىٰ بَقَاق. ويُرْوَى: «لَقَىّ» -بالتخفيف- وسيجيء.

(هـ) وفي حديث عبد الملك: «أنه كتب إلى الحجاج: لا تَدَع خقاً ولا لَقاً إِلاَّ زَرَعْتَه»؛ اللَّقّ -بالفتح-: الصَّدْع والشَّق.

وفي حديث يوسف بن عـمـر: «أنه زرع كلّ حُقّ ولُقّ»؛ اللّقّ: الأرض المرتفعة.

■ لقلق: فيه: «من وُقي شَرّ لَقْلَقه دخل الجنة»؛ اللّقْلَق: اللسان.

(هـ) ومنه حديث عمر: «ما لم يكن نقْعٌ ولا لَقُلْقَة»؛ أراد: الصياح والجلبة عند الموت. وكأنها حكاية الأصوات الكثيرة.

■ لقم: فيه: «أنّ رجلاً ألقم عينه خصاصة الباب»؛ أي: جعل الشّق الذي في الباب محاذي عيه، فكأنه جعله للعين كاللقْمة للفّم.

(س) ومنه حمديث عمر: «فهو كالأرقام إنْ يُتْرَكُ يَلْقَم»؛ أي: إنْ تركته أكلك. يقال: لَقِمْت الطعام ٱلْقَمُه، وتَلَقَّمته والْتَقَمْتُه.

■ لقن: (هـ) في حديث الهجرة: «ويبيث عندهما عبدالله بن أبي بكر وهو شاب تقفِف لَقِن " أي: فَهِم حسن التّلقن لما يسْمَعُه.

ومنه حديث الأخدود: «انظروا لي غُلاماً فطناً لقِناً».

(هـ) وفي حديث علي: «إنّ هاهنا علْماً - وأشار إلى صدره - لو أصبتُ له حَملةً بلى أصيبُ لَقِناً غير مأمون»؛

أي: فهماً غير ثقة.

■ لقا: فيه: «من أحب لِقاء الله أحبّ الله لِقاءه، ومن كـ ه لقاء الله كره الله لقاءه، والموت دون لقاء الله».

المراد بلقاء الله: المصير إلى الدار الآخرة، وطلب ما عند الله؛ وليس الغرض به الموت؛ لأنّ كُلاً يكرهه، فمن ترك الدنيا وأبغضها أحبّ لقاء الله، ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت.

وقوله: «والموت دون لقاء الله»؛ يُبيّن أنّ الموت غيرُ اللقاء، ولكنه مُعْترِض دون الغرض المطلوب، فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللّقاء.

(هـ) وفـيـه: «أنه نهى عن تَلقّي الرّكْبان»؛ هو: أن يستقبل الحضريّ البدويّ قبل وصُوله إلى البلد؛ ويُخْبره بكساد ما معه كذباً؛ ليشتري منه سلْعَتَه بالوحْس، وأقلّ من ثمن المِثل، وذلك تغريرٌ محرّم، ولكن الشراء مُنْعقدٌ، ثم إذا كذب وظهر الغَبْن، ثبت الخيارُ للبائع، وإن صدق، ففيه على مذهب الشافعيّ خلاف.

(هـ) وفيه: «دخل أبو قـارظ مكة فـقـالت قـريش: حليفنا وعضُدنا ومُلْتَقَى أكفّنا»؛ أي: أيدينا تلتقي مع يده وتجتمع. وأراد به الحِلْف الذي كان بينه وبينهم.

وفيه: «إذا التمقى الختانان وجب الغُسل»؛ أي: إذا حاذى أحدهما الآخر، وسواء تلامسا أو لم يتلامسا. يقال: التقى الفارسان إذا تحاذيا وتقابلا.

وتظهر فائدته فيما إذا لفّ على عُضُوه خرقةً ثم جامع فإن الغُسل يجب عليه، وإن لم يلْمِسِ الخِتانُ الخِتانَ.

وفي حديث النخعي: «إذا التقى الماءان فقد تم الطهور»؛ يريد: إذا طَهّرت العُضْويْن من أعضائك في الوضوء فاجتمع الماءان في الطهور لهما؛ فقد تم طهورهما للصلاة، ولا يبالي أيّهُما قدّم.

وهذا على مذهب من لا يوجب الترتيب في الوضوء، أو يريد بالعُضُوين اليدين والرجلين، في تقديم اليمنى على اليمنى. وهذا لم يشترطه أحد.

وفيه: «إنّ الرجل ليتكلّمُ بالكلمة ما يُلقي لها بالأ يهوى بها في النار»؛ أي: ما يُحْضِرُ قلبه لما يقوله منها. والبال: القلب.

ومنه حديث الأحنف: «أنه نُعِي إليه رجلٌ فما ألقى لذلك بالأً»؛ أي: ما استمع له، ولا اكترث به.

وفي حديث أبي ذر: "مالي أراك لَقاً بَقاً"؛ هكذا جاءا

مخمفّهٰين في رواية، بوزن عصماً، واللّقى: المُلْقَى على الأرض، والبَقَا: إتْباعٌ له.

(هـ) ومنه حديث حكيم بن حِزام: «وأُخِذَت ثيابُها فَحَجُعِلْتَ لَقَى»؛ أي: مُرْماةً مُلقاة. قيل: أصل اللّقى: أنهم كانوا إذا طافوا خلعوا ثيابهم، وقالوا: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فيلقونها عنهم، ويسمون ذلك الثوب لَقَى، فإذا قَضَوا نُسُكهم لم يأخذوها، وتركوها بحالها مُاقاةً

وفي حديث أشراط الساعة: «ويُلقَى الشّع»؛ قال الحُميدي: لم تَضْبُط الرّواة هذا الحرْف ويحتمل أن يكون: «يُلقَى»، بمعنى: يُتَلقَى ويتعلّم ويُتُواصَى به ويُدْعى إليه، من قوله -تعالى-: ﴿ولا يُلقَاها إلاّ الصابرون﴾؛ أي: ما يُعلّمها ويُنبّه عليها، وقوله -تعالى-: ﴿فَتَلقّى آدمُ من ربّه كلمات﴾.

ولو قبل: "يُلْقَى"؛ مخففة القاف لكان أبعد، لأنه لو أُلقي لتُرك، ولم يكن موجوداً. وكان يكون مدحاً، والحديث مبنى على الذّم.

ولو قيل: «يُلْفى»؛ بالفاء بمعنى يوجد، لم يستقيم؛ لأن الشّح ما زال موجوداً.

وفي حديث ابن عمر: «أنه اكتوى من اللَّقُوة»؛ هي مرض يعرض للوجه فيُميلُه إلى أحد جانبيه.

# (باب اللام مع الكاف)

■ لكأ: في حديث الملاعنة: "فتلكّأت عند الخامسة»؛ أي: توقفت وتباطأت أن تقُولها.

ومنه حديث زياد: ﴿أُتِّي برجُل فتلكَّأ في الشَّهادة».

■ لكد: (هـ) في حديث عطاء: «إذا كان حول الجُرح قيح ولكد؛ فأتبعه بصوفة فيها ماء فاغسله»؛ يقال: لكد الدم بالجلد؛ إذا لصق به.

■ لكز: في حديث عائشة: «لكَزَني أبي لكْزَةً»؛ اللَّذِ: الدفع في الصّدر بالكفّ.

■ لكع: (هـ) فيه: «يأتي على الناس زمان يكون أسعد الناس في الدنيا لُكَع ابنُ لُكَع ، اللّكم عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحمق والذم. يقال للرجل: لُكَع ، وللمرأة لكاع. وقد لكع الرجل يَلْكَعُ لكْعاً فهو الْكَع . وأكستر ما يقع في النداء، وهو: اللّيم. وقال:

الوَسخ، وقد يُطلق على الصغير.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه -عليه السلام- جاء يَطلُب الحسن بن علي قال: أثمَّم لُكَعُ؟»؛ فإنْ أُطلِق على الكبير أُريد به الصّغير العِلْم والعَقْل.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «قــال لرجُل: يا لُكَعُ»؛ يُريد يا صغيراً في العلم والعقل.

وفي حديث أهل البيت: «لا يُحِبِّنا اللَّكعُ والمحْيُوسُ». (س) وفي حديث عـمـر: «أنه قـال لأمة رآها: يا لَكُعاءُ، اتتشبّهين بالحرائر؟»؛ يُقـال: رجُلٌ الكَمُ وامرأةٌ لَكْعاءُ، وهي لغة في لَكَاع، بوزن قطام.

ومنه حديث ابن عمرً: «قال لمولاة له أرادت الخروج من المدينة: اقعدي لكاع».

(هـ) ومنه حـديث سـعـد بن عُبـادة: «أرأيت إن دُخَل رجُلٌ بيته فرأى لَكَاعـاً قد تفخذ امرأته»؛ هكذا روي في الحديث، جعله صفةً لرجل، ولعله أراد لُكعاً فحرّف.

وفي حديث الحسن: «جاءه رجل فقال: إن إياس بن معاوية ردّ شهادتي، فقال: يا مَلْكَعانُ، لِم رددت شهادته؟»؛ أراد حداثة سِنّه، أو صِغَرَه في العِلْم. والميم والنّون زائدتان.

### (باب اللام مع الميم)

■ لأ: (هـ) في حديث المولد: فلمـــاتُهــا نوراً يُضيءُ له مـا حـوله كـإضـاءة البَدْرِ لَماتُها؛ أي: أبصرتُها ولمحتُها. واللّمءُ واللّمحُ: سُرعة إبصار الشيء.

■ لمسح: (س) ومنه الحديث: «أنه كان يُلْمَح في الصلاة ولا يَلْتَفِتْ».

■ لمز: فيه: «أعوذ بك من همز الشيطان ولَمزه»؛ اللَّمزُ: العيب والوقوع في الناس.

وقيل: هو العيب في الوجه.

والهَمْز: العيب بالغيب. وقد تكرر في الحديث.

■ لمس: (هـ) فيه: ﴿أَنْهُ نَهِى عَنْ بِيْعِ الْمُلاَمَسَةَ»؛ هو أَنْ يَقَــول: إذا لمست ثوبي أو لمستُ ثوبك فـقــد وجب البَيْع.

وقيل: هو أن يلمس المتاع من وراء ثوب، ولا ينظر إليه ثم يُوقع البَيْع عليه.

وقيل: معناه أن يُجْعَل اللمسُ بالليل قاطعاً للخيار، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم، وهو غير نافِذِ.

(س) وفيه: «اقْتُلُوا ذا الطّفْيَتَيْن والأبتر، فإنهما يلمسان البصر»؛ وفي رواية: «يَلْتَمِسان البصر»؛ أي: يخطفان ويطمسان.

وقيل: لمس عينه وسمل بمعنى.

وقيل: أراد أنهما يقصدان البصر باللسع.

وفي الحيّات نوعٌ يُسمّى الناظر، متى وقع نظره على عين إنسان مات من ساعته. ونوعٌ آخر إذا سمع إنسان صوبة مات.

وقد جاء في حديث الخُدْرِيّ عن الشّابّ الأنصاري الذي طعن الحيّة برمحه، فماتت ومات الشابّ من ساعته. وفيه: «أنّ رجلاً قال له: إنّ امْرأتي لا تردّ يد لامِس، فقال: فارقها»، قيل: هو إجابتُها لمن أرادها.

وقوله في سياق الحديث: «فاستمتع بها»؛ أي: لا تُمسكُها إلا بقدر ما تقضي مُتعَة النّفس منها ومن وطرها. وخاف النبي ﷺ إنْ هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام.

وقيل: معنى: «لا تَرُدّ يد لامس» أنها تُعْطي من ماله من يطلب منها، وهذا أشبه.

قال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تَفْجُر.

قال علي وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله ﷺ فَظُنُّوا به الذي هو أهدى وأتْقَى.

ومنه الحديث: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً»؛ أي: يطلبه، فاستعار له اللّمس.

وحديث عائشة: ﴿فالتمست عِقْدِي﴾.

وقد تكرر في الحديث.

■ لمص: فيه: «أنّ الحكم بن أبي العاص كان خلف النبي وَيَظِيْمُ يُلْمِصُهُ فالشفت إليه فقال: كُنْ كذلك، يُلْمِصُهُ إِي: يحكيه ويريد عَيْبُه بذلك، قاله الزمخشري.

■ لمنظة ، (هـ) في حديث علي: «الإيمان يبدأ في القلوب لمُظَة ، اللمظة -بالضم-: مسئل الكتة ، من البياض. ومنه فرس المظ ، إذا كان بجحْفَلته بياضٌ يسير.

وفي حمديث أنس، في التّحْنيك: «فحمعل الصّبيّ يَتَلَمّظُ»؛ أي: يُدير لسانه في فيه ويُحَرّكُه يتتبع أثر التمر، واسم ما يبقى في الفم من أثر الطعام: لماطّةٌ.

■ لمع: فيه: ﴿إِذَا كَانَ أَحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء يُلتَمَعُ بصره ﴾ أي: يُخْتَلَس. يقال: ألمعتُ بالشيء: إذا اختلسته، واختطفته بسُرْعة.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «رأى رجلاً شاخصاً بصره إلى السماء فقال: ما يدري هذا لعل بصره سيُلتمع قبل أن يرجع إليه».

(هـ) ومنه حديث لقمان: «إن أر مطمعي فحدوً تَلَمّعُ»؛ أي: تختطف الشيء في انقضاضها. والحدود: هي الحداة بلغة مكة.

ويُرْورَى: «تَلمَعُ»، من لمع الطائر بجناحيه، إذا خفق بهما.

ويُقال: لَمع بثوبه والْمَع به؛ إذا رفعه وحرّكه ليراه غيره فيجيء إليه.

ومنه حديث زينب: (رآها تَلْمَع من وراء الحجاب»؛ أي: تُشير بيَدها.

(هـ) وحديث عمر: «أنه ذكر الشّام فقال: هي اللّمّاعة بالرّكْبان»؛ أي: تدعوهم إليها. وفعّالة من أُبْيَة المّالَغَة.

وفيه: «أنه اغتسل فرأى لُمْعَةً بمنكبه فدلكها بشعره»؛ أراد: بقعة يسيرة من جسده لم ينلها الماء، وهي في الأصل: قطعة من النبت إذا أخذت في اليبس.

ومنه حديث دم الحيض: «فرأى به لُمْعَةً من دَم».

■ لملم: (هـ) في حديث سويد بن غفلة: «أتانا مُصدّق رسول الله ﷺ فأتاه رجلٌ بناقة مُلَمْلَمَة فأبى أن ياخذها»؛ هي المستديرة سمناً، من اللّم: الضمّ والجمع، وإنما ردّها لأنه نهى أن يؤخذ في الزكاة خيارُ المال.

الله علم: (هـ) في حديث بُريَّدة: «أنّ امرأة شكت إلى رسول الله عَلَيُّةٍ لمماً بابنتها»؛ اللَّمَم: طرف من الجنون يُلمَّ بالإنسان؛ أي: يقرُبُ منه ويَعتَريه.

(هـ) ومنه حديث الدعاء: «أعوذ بكلمات الله التامة من شرّ كُلّ سَامّة، ومن كل عين لامّة»؛ أي: ذات لَمم، ولذلك لم يقل: «مُلمّة»؛ وأصلُها من ألمَمْتُ بالشيء، ليُزاوج قوله: «من شَرّ كُلّ سامّة».

(هـ) ومنه الحديث في صفة الجنة: «فلولا أنه شيءٌ
 قضاء الله لألم أن يذهب بصره؛ لما يرى فيها»؛ أي:
 يَقُرُب.

ومنه الحديث: «ما يَقْتُل حبطاً أو يُلمَّ»؛ أي: يَقْرُب من القَتْل.

وفي حـــديث الإفك: «وإن كنت المَمْتِ بذنبِ فاستغفري الله»؛ أي: قاربت.

وقيل: اللَّمُم: مقاربة المعصية من غير إيقاع فِعْل.

وقيل: هو من اللَّمم: صغار الذنوب.

وقد تكرر: «اللَّمَهُ»؛ في الحديث.

ومنه حديث أبي العالية: ﴿إِنَّ اللَّمَمُ مَا بِينَ الْحَدَّينَ: حدَّ الدنيا وحدٌ الآخرة﴾؛ أي: صغار الذنوب التي ليس عليها حدَّ في الدنيا ولا في الآخرة.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «لابن آدم لَمَتَان: لَمَةُ مَن المَلَك وَلَمَةٌ من الشيطان»؛ اللّمَةُ: الْهَمّة، والخطرة تقع في القلب، أراد إلْمَام الملك أو الشيطان به والقرب منه، فما كان من خطرات الخير، فهو من الملك، وما كان من خطرات الشيّم، فهو من المشيطان.

(هـ) وفيه: «اللَّهُمَّ الْمُم شَعَثَنا».

وفي حديث آخر: «وتَلُمّ بها شعثي»؛ هو من اللّم: الجمع. يقال: لَمَمتُ الشيء اللّمةُ لمّاً، إذا جمعته؛ أي: اجمع ما تشتّ من أمرنا.

وفي حديث المغيرة: «تأكمل لَمّاً وتوسع ذَمّاً»؛ أي: تأكل كثيراً مُجْتَمعاً.

(س) وفي حديث جميلة: «أنها كانت تحت أوْس بن الصّامت، وكان رجـلاً به لَمَم، فإذا اشتـد لمه ظاهر من امرأته، فأنزل الله كفارة الظهار»؛ اللّمَم حها هنا-: الإلْمام بالنساء وشدة الحرص عليهن. وليس من الجنون، فإنه لو ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء.

(هـ) وفيه: (ما رأيتُ ذا لِمَة أحسن من رسول الله عَلَيْهِ اللَّمَة اللَّهِ اللَّهَ من سُمِّيت الرأسُ: دون الجسمة، سُمّيت بذلك، لأنها ألَمّت بالمنكبين، فإذا زادت فهي الجُمّة.

(س) ومنه حــديث أبي رِمْثَة: «فــإذا رجـلٌ له لِمَّة»؛ يعنى: النبي ﷺ.

■ لحمه: (هـ) في حديث فاطمة: «أنها خرجت في لُمّة من نسائها، تتوطّأ ذيلها، إلى أبي بكر فعاتبته»؛ أي: في جماعة من نسائها.

قيل: هي ما بين الثلاثة إلى العشرة.

وقيل: اللُّمَة: المثل في السّن، والتُّرْب.

قال الجوهري: «الهاء عِوض»؛ من الهمزة الذاهبة من وسطه، وهو: ما أخذت عينه؛ كَسَهِ ومُذْ، وأصلها فُعْلَة من المُلاءمة، وهي: المُوافَقة.

(هـ) ومنه حَديث عـمـر: «أنّ شـابةً زُوّجت شـيخـاً فقتلته، فقال: أيّها الناس، لينكح الرجل لُمَنّه من النساء، ولتنكح المرأة لُمَنّها من الرجال»؛ أي: شكله وتِرْبه.

ومنه حديث عليّ: «ألا وإن معاوية قاد لُمَةً من الغُواة»؛ أي: جماعة.

ومنه الحديث: «لا تُسافروا حتى تُصيبوا لُمةٌ»؛ أي: رُفْقةً.

■ لـما: فيه: «ظِلَّ أَلْمَى»؛ هو: الشديد الخضرة الماثل إلى السّواد، تشبيها باللّمَى الذي يُعمل في الشفة، واللّثة، من خُضرةِ أو زُرقة أو سواد.

(س) وفيه: «أنشُدُك الله لَمَا فعلت كذا»؛ أي: إلا فعلت . وقرىء بهما فعلته. وتُخفف الميم، وتكون: «ما»؛ زائدة. وقرىء بهما قوله -تعالى-: ﴿إِنْ كُلِّ نَفْس لَمَا عليها حافظٌ»؛ أي: ما كُلِّ نَفْسِ لِلاَّ عليها حافظ.

## (باب اللام مع الواو)

■ لوب: (هـ) فيه: «أنه حَرَّم ما بين لابتي المدينة»؛ اللابَة: الحرّة، وهي: الأرض ذاتُ الحجارة السود التي قد البستها لكثرتها، وجمعها: لابات، فإذا كثُرت فهي اللآبُ و اللّوب، مثل: قارة وقارٍ وقُور. وألفُها منقلبة عن واوٍ. والمدينة ما بين حَرِّتين عظيمتين.

(هـ) وفي حديث عائشة، ووصفت أباها: «بعيدٌ ما بين اللابَتَين»؛ أرادت أنه واسع الصّدر، واسع العطن، فاستعارت له اللابة، كما يقال: رَحْب الفِناء، وواسع الجناب.

■ لوث: (هـ) فيه: «فلما انصرف من الصلاة لاث به الناسُ»؛ أي: اجتمعوا حوله. يقالُ: لاث به يَلُوث، واللاث بعنى والملاَث: السَيّد تُلاث به الأمــور؛ أي: تُقْرَن به وتُعْقَد.

(هـ) وفي حديث أبي ذَرّ: «كنّا مع رسول الله ﷺ، إذا التّائَت راحلة أحدنا طَعنَ بالسّرْوة في ضَبُعها»؛ أي إذا: أبْطأت في سيرها نخسها بالسروة، وهي: نصل

صغير، وهو من اللُّوثة: الاسترخاء والبُطْء.

ومنه الحديث: (أن رجلاً كان به لُوثَة، فكان يغبن في السيع)؛ أي: ضعفٌ في رأيه، وتَلَجْلُجٌ في كلامه.

(هـ) وفي حديث أبي بكر: «أنَّ رَجَلاً وقف عليه فَلاث لَوْناً من كــــلام في دهش»؛ أي: لم يُسَلِّنه ولم يشرحه. ولم يُصرَّح به.

وقيل: هو من اللوث: الطيّ والجمع. يقال: نُثْتُ العمامة ألوثها لوثاً.

ومنه حديث بعضهم: «فحَلْلتُ من عمامتي لَوْثاً أو لَوْثَينَ»؛ أي: لَفَةً أو لَفَتَين.

وحديث الأنبذة: «والأسقية التي تُلاثُ على ألمُواهها»؛ أي: تُشَدّ وتُربُط.

(س) ومنه الحديث: «إن امرأة، من بني إسرائيل عمدت إلى قرن من قرونها فلائته بالدّهن»؛ أي: أدارته. وقيل: خلطته.

(س) وفي حديث ابن جزء: «ويل للوّاثين الذين يَلُوثون مثل البقر، ارْفَع يا غلام، ضع يا غلام»؛ قال الحدربي: أظنّه الذين يُدارُ عليهم بالوان الطعام، من اللّهُ وهو: إدارة العمامة.

(س) وفي حديث القسامة ذكر: «اللوْث»؛ وهو: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فُلاناً وتعلني، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما، أو تهديد منه له، أو نحو ذلك، وهو من التَلَوِّثُ: التَّلطُخ. يقال: لاَنَه في التراب، ولَوَثَه.

■ لوح: في حديث سَطِيح، في رواية:
 يَلُوحُه في اللّوح بوغـــاءُ الدَّمَنْ

اللُّوح -بالضم-: الهواءَ. ولاحه يلوحُه، ولَوْحَه، إذا غيّر لوُنَه.

وفي أسماء دوابّه -عليه الصلاة والسلام-: «أن اسم فرسه مُلاوح»؛ هو: الضامر الذي لا يسمن، والسريع العطش، والعظيم الألواح، وهو الملواح -أيضاً-

(هـ) وفي حديث المغيرة: «أتحلف عند منبر (سول الله عليه عند منبر (سول الله عليه عنه عنه عنه المعين الله عليه عليه الله عنه المعين الله عنه الله عنه

■ لوذ: في حديث الدعاء: «اللهم بك أعُود، وبك الله مال الله الله الله الله وانضم الله الله الله الله وانضم واستخاث.

(هـ) ومنه الحديث: «يلوذ به الهُلاَّك»؛ أي: أيَحْتَمِي به

الهالكون ويَستترُون.

وَفَي خطبَ قَ الْحَجَّاجِ: «وأنا أَرْمِيكُم بِطَرْفِي وأنتم تَتَسَلَّلُون لِواذاً»؛ أي: مُسْتَخْفين ومُستَّتَ رين، بعضكم ببعض، وهو مصدر: لاوَذَ يُلاوِذُ مُلاوَذَةً، ولِواذاً.

■ لـوص: (هـ) فيه: «أنه قال لعثمان: إنَّ الله سيُقمَّصُك قميصاً، وإنك تُلاصُ على خَلْعه»؛ أي: يُطلَب منك أن تخْلَعه، يعني: الخِلافة. يقال: ألَصْتُه على الشيء أليصه، مثل راوَدْتُه عليه وداوَرْته.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه قال لعثمان في معنى كلمة الإخلاص: هي الكلمة التي ألاص عليها عَمَّه عند الموت»؛ يعني: أبا طالب؛ أي: أداره عليها، وراودّهُ فيها.

ومنه حديث زيد بن حارثة: "فأداروهُ وألاصوهُ، فأبى وحلَفَ ألا يُلحَقَهم».

وفيه: «مَن سبق العاطس بالحَمْد أمِن الشَّوْصَ واللَّوْصَ» هو: وَجَعَ الأَذن. وقيلَ: وجعَ النَّحْر.

■ لوط: في حديث أبي بكر: "قال: إن عمر لأحب الناس إليّ، ثم قال: اللهم أعزّ الولد ألوطُه؛ أي: ألصق بالقلب. يقال: لاط به يلوط ويليط لوطا وليطا وليساطا، إذا لصق به، أي: الولد ألصق بالقلب.

ومَنه حديثُ أبي البختريّ: «ما أزْعُم أنّ علياً أفضلُ من أبي بكر ولا عمر، ولكن أجدُ له من اللّوْط ما لا أجدُ لأحد بعد النبيّ ﷺ».

(م) وفي حسديث ابن عسباس: «إن كنت تأوط حوضها»؛ أي: تُطيَّنُه وتُصلحه. وأصله من اللَّصوق. ومنه حديث أشراط الساعة: «ولتَقُومَن وهو يلُوط حوضه»؛ وفي رواية: «يَليط حَوْضه».

ومنه حديث قتادة: «كانت بنو إسرائيل إنما يشربون في التّيهِ ما لاطُوا»؛ أي: لم يصيبوا ماءً سَيْحاً، إنما كانوا يشربون مّا يجمعونه في الحِياض مِن الآبار.

وفي خطبة علي: «ولاطها بالبِلَّة حتى لَزبِت».

(هـ) وفي حديث علي بن الحَسين، في المُسْتَلاط: «إنه لا يرث»؛ يعني: المُلْصَق بالرجل في النَّسَب.

وحديث عائشة في نكاح الجاهلية: «فالتاط به ودُعي النَّه»؛ أي: الْتَصَق به.

ومنه الحديث: «من أحبّ الدنيا الْتاطَ منها بثلاث: شُغْل لا ينقضي، وأمل لا يُدْرَك، وحِرْصِ لا ينقطع». ومنه حديث العبـاس: «أنه لاطَ لفـلان بأربعة آلافٍ، فبعثه إلى بدر مكان نفسه»؛ أي: ألصق به أربعة آلافٍ.

(هـ) وحديث الأقرع بن حابس: «أنه قـال لعُييْنَة بن حصن: بما استلَطْتم دم هذا الرّجُل؟»؛ أي: استوجبتم واستحققتم؛ لأنه لما صار لهم كأنّهم ألصقوه بأنفسهم.

■ لوع: في حديث ابن مسعود: «إني لأجد له من اللاّعة ما أجد لولدي»؛ اللاّعة واللوْعة: ما يجده الإنسان لولده وحميمة، من الحرْقة وشدّة الحُبّ. يقال: لاعه يلوعه ويلاعُه لوْعاً.

■ لموق: (هـ) في حديث عُبادة بن الصامت: «ولا آكُل إلا ما لُيّن لي. وأصله من اللّوقة، وهي الزّبْدة. وقيل: الزّبد بالرّطّب.

■ لسوك: فيه: «فإذا هي في فيه يلوكُها»؛ أي: يَمْضَغُهُا. واللّوك: إدارة الشّيء في الفم. وقد لأكه يَلُوكه لَهُكاً.

ومنه الحديث: «فلم نُؤتَ إلاَّ بالسُّويق فَلُكْناه».

■ لوم: في حديث عمرو بن سَلَمة الجرميّ: «وكانت العرب تَلوّم بإسدالامهم الفتح»؛ أي: تنتظر. أراد تتلوم. فحذف إحدى التّاءيْن تخفيفاً. وهو كثير في كلامهم.

ومنه حديث علي: ﴿إِذَا أَجِنَبُ فِي السَّفُرِ تَلُوَّمُ مَا بَيْنُهُ وبين آخر الوقت﴾؛ أي: انتظر.

(س) وفيه: «بئس لعَمْرُ الله عملُ الشيخ المتوسّم، والشّابّ المُتلَوّم»؛ أي: المتعرّض للآثمه في الفعل السيء. ويجوز أن يكون من اللّومة، وهي: الحاجة؛ أي: المنتظر لقضائها.

(س) وفيه: "فتلاوَمُوا بينهم"؛ أي: لام بعضهم بعضاً. وهي: مفاعلة، من لامه يلُومه لوْماً: إذا عذله وعنفه.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «فَتَلاَوَمُنَا».

(س) وفي حسديث ابن أمّ مكتسوم: «وَلِي قسائدٌ لا يُلاَومُنِي»؛ كذا جاء في رواية بالواو، وأصله الهَمْزُ، من الملاءمة، وهي الموافقة. يقال: هو يُلاثِمُني -بالهمز- ثُمّ يُخفّف فيصير ياءً. وأما الواو فلا وجه لها، إلا أن يكون يُفاعِلُني، من اللّوم، ولا معنى له في هذا الحديث.

(س) وفي حديث عمر: «لو ما أبقيت»؛ أي: هلاّ

أبقــيت، وهي حــرف من حــروف المعــاني، مــعناها التحضيض، كقوله -تعالى-: ﴿لَوْ مَا تَاتِينَا بِالْمَلائكةِ﴾.

■ لـون: (س) في حديث جابر وغرمائه: «اجعل اللّون على حدته»؛ اللّون: نوع من النّخل. وقيل: هو الدّقَلْ. وقيل: النّخل كلّه ما خلا البَرْني والعجوة، ويُسمّيه أهل المدينة الألوان، واحدته: لينة. وأصله: لونْة، فقلبَت الواو ياء، لكسرة اللاّم.

(هـ) وفي حـديث ابن عـبـد العـزيز: «أنه كــتب في صـدقـة الـتّمر أن تُؤخذ في البَرْنيّ من البَرْنيّ، وفي اللون من اللون»؛ وقد تكرر في الحديث.

■ لوا: فيه: «لواء الحمد بيدي يوم القيامة»؛ اللّواء: الرّاية، ولا يُمْسِكُها إلاّ صاحبُ الجيش.

ومنه الحديث: «لكلّ غادر لواءٌ يوم القيامة»؛ أي: علامةٌ يُشهر بها في النّاس؛ لأنّ موضوع اللّواء شهرة مكان الرّئيس، وجمعه: الوية.

وفي حديث أبي قتادة: «فانطلق الناس لا يلوي أحدً على أحدً»؛ أي: لا يلتفت ولا يعطف عليه. وألوى برأسه ولواه: إذا أماله من جانب إلى جانب.

(س) منه حديث ابن عباس: «إن ابن الزّبير لوَى ذنبه»؛ يُقال: لوى رأسه وذنبه وعِطْفَه عنك، إذا ثناه وصرفه. ويُرْوى بالتشديد للمُبالَغَة.

وهو مثل لترك المكارم، والرَّوْغان عن المعروف وإيلاء الجَميل.

ويجوز أن يكون كنايةً عن التّأخر والتخلّف؛ لأنه قال في مقابله: "وإنّ ابن أبي العاص مشي اليّقْدُميّة».

ومنه الحديث: «وجعلت خيلُنا تلوّى خلف ظُهورِنا»؛ أي: تتلوّى. يُقال: لَوّى عليه، إذا عطف وعرّج.

ویُرْوی بالتخفیف. ویروی: «تلوذُ»؛ بالذَّال. وهو قرب منه.

وفي حديث حذيفة: «إن جبريل -عليه السلام- رفع أرض قوم لُوط، ثم ألوَى بها حتى سمع أهل السماء ضغاء كلابهم»؛ أي: ذهب بها. يقال: ألوت به العنقاء؛ أي: أطارته.

وعن قتادة مثله. وقال فيه: «ثم ألوَى بها في جَوّ السماء».

(س) وفي حديث الاختسمار: «لَيَةٌ لا ليّتين»؛ أي: تلوي خمارها على رأسها مرّةٌ واحدة، ولا تديره مرتين،

لئلا تتشبّه بالرجال إذا اعْتَمُوا.

(هـ) وفيه: «لَيّ الواجد يُحلّ عقوبته وعرضه» اللّيّ: المطلُ. يقال: لواه غـريُه بَدينه يلويه لَيّاً. وأصله: لَوْياً، فأدغمت الواوُ في الياء.

ومنه حديث ابن عباس: «يكون لَيّ القاضي وإعراضه لأحد الرّجُلين»؛ أي: تشدّدُه وصلابَتُه.

وفيه: «إيّاك واللوّ، فإن اللوّ من الشيطان» يريد: قول المتندّم على الفائت: لو كان كذا لقلتُ وفَعَلْتُ. وكلف من الاعتراض على الأقدار.

والأصل فيه: «لَوْ»؛ ساكنة الواو، وهي حرف من حروف المعاني، يتنع بها الشيء لامتناع غيره، فإذا سُمي بها زيد فيها واو أخرى، ثم أدغمت وشددت، حملاً على نظائرها من حروف المعانى.

(س) وفي صفة أهل الجنة: «مَجامِرُهم الأَلُوَّة»؛ أي: بخورهم العودُ، وهو اسمٌ له مرتجل.

وقيل: هو ضرب من خيار العود وأجوده، وتفتح همزته وتُضَمّ. وقد اختلِف في أصليّها وزيادتها.

ومنه حديث ابن عمر: «أنه كان يَسْتَجْمِر بالوَّة غير مُطَرَّاة».

وفيه: «من خان في وصيّته أُلْقِي في اللّوَى ؛ قيل: إنه وادٍ في جهنم.

# (باب اللام مع الهاء)

■ لهب: (س) في حديث صعصعة: «قال لمعاوية: إني لأترُك الكلام فما أرهف به ولا ألهب فيه»؛ أي: لا أمضيه بسرعة. والأصل فيه الجري الشديد الذي يُثير اللهب، وهو: الغُبار الساطع، كالدّخان المرتفع من النار.

■ لهبر: فيه: «لا تتزوَّجُنَّ لهبرةً»؛ هي الطويلة الهزيلة.

■ لهث: فيه ﴿إِنِّ امرأة بَغياً رأت كَلْبًا يَلْهِثْ، فسقَتْهُ فَغُفِر لها»، لَهَث الكلبُ وغَيْرُه، يَلْهِث لَهُثا: إذا أخْرج لسانَه من شِدَّة العطش والحرِّ، ورجُلٌ لَهِثانُ وامرأةً لَهُنَى.

(هـ) ومنه حـديث ابن جُبير، في المرأة اللَّهْثَل: «إنها تُفطِر في رمضان».

ومنه حـديث علي: «في سكْرَةٍ مُلهِثة»؛ أي: مُوقعةٍ في اللَّهث.

■ لهج: (س) فيه: «ما مِن ذي لهجة أصْدُق من أبي ذَر»؛ وفي حديث آخر: «أصدق لهجة من أبي ذَر»؛ اللهجة: اللسان. ولهج بالشيء: إذا وَلعَ به.

■ لهد: (س) في حديث ابن عمر: «لَوْ لَتَيتُ قَاتَلَ أَبِي في الحرم ما لَهَدْتُه»؛ أي: دفعته. واللّهْد: الدَّفْع الشديد في الصدر.

ويُرْوَى: «مَا هِدْتُهُ»؛ أي: مَا حَرَّكْتُه.

■ لهز: (س) في حديث النّوح: «إذا نُدبَ الميّت وكُلُ به ملكان يَلْهَزانِه»؛ أي: يدفعانه ويضربانه. واللّهْز: الضرب بجُمْع الكفّ في الصّدر. ولهزه بالرّمْح: إذا طعنه

(س) ومنه حديث أبي ميمونة: "لهزْتُ رجلاً في صدره".

وحديث شارب الخمر: «يَلْهَزُه هذا وهذا»؛ وقد تكرر في الحديث.

■ لهـزم: (س) في حديث أبي بكر والنسّابة: «أمن هامـهـا أو لهـازمها؟»؛ أي: أمن أشرافها أنت أو من أوساطها. واللهازم: أصول الحنكين، واحدتها: لِهزمة، –بالكسر-، فاستعارها لوسط النّسب والقبيلة.

ومنه حديث الزكاة: «ثم يأخذ بِلْهـزِمَتَيْه»؛ يعني: شَدْقَيْه.

وقيل: هما عظمان ناتئان تحت الأذُنين.

وقيل: هما مُضْغَتان عَلِيّتان تحتهما. وقد تكررت في الحديث.

■ لهف: (هـ) فيه: «اتّقُوا دعْوة اللّهْفان»؛ هو المكروب. يقال: لهف يَلْهَف لَهَفاً فهو لَهْفان، وَلهُف فهو مَلْهُوف.

ومنه الحديث: «كان يُحِبّ إغاثة اللّهْفَان». والحديث الآخر: «تعين ذا الحاجة المُلْهُوف».

■ لهسق: (هـ) فيه: اكان خُلُقُه سجيّةً ولم يكن تَلَهُوُقاً»؛ أي: لم يكن تصنّعاً وتكلّفاً. يقال: تَلَهُوق

الرجلُ؛ إذا تَزَيَّن بما ليس فيه من خُلُقٍ ومُروءةٍ وكرم.

قال الزمخشري: «عِنْدي أنه من اللّهَق، وهو: الأبيض، فقد استعملوا الأبيض في موضع الكريم لِنقاء عِرْضه مّا يُدنّسه.

ومنه قصيد كعب:

تَرْمِي السغُيُوبَ بِعَيْنسي مُفْرَدٍ لَهِقٍ

هو -بفتح الهاء وكسرها-: الأبيضُ. والمفرد: الثّور الوحشيّ شَبَّهَهَا به.

■ لهم: فيه: «أسألك رحمةً من عندك تُلهِمُني بها رُشْدِي»؛ الإلهام: أن يُلقِي الله في النَّفْس أمراً، يبعثه على الفعل أو التَرْك، وهو: نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث علي: «وأنتم لَهَامِيمُ العرب»؛ هي جمع لُهُمُوم، وهو الجواد من الناس والخيْل.

■ لهسا: (س) فيه: «ليس شيءٌ من اللّهُو إلا في ثلاث»؛ أي: ليس منه مُبّاحٌ إلا هذه، لأن كلّ واحدةٍ منها إذا تأمّلتها وجدتها معينةً على حقّ ، أو ذريعة إليه.

واللّهُو: اللّعب. يقال: لهوت بالشيء الهو لَهُوا، وتَلَهّيتُ به: إذا لعبت به وتشاغلت، وغفلت به عن غيره. وألهاه عن كذا؛ أي: شغله. ولهيتُ عن الشيء -بالكسر- ألهى -بالفتح- لُهِيّاً: إذا سَلَوْت عنه وتركت ذكره، وإذا غفلت عنه واشتغَلت.

(س) ومنه الحديث: ﴿إِذَا اسْتَـاثَرَ الله بشيء فَالَه عنه ﴾؛ أي: اترُكُه وأعْرض عنه، ولا تَتَعرّض له.

ومنه حديث الحسن، في البلل بعد الوضوء: «إله عنه».

ومنه حديث سهل بن سعد: ﴿فَلَهِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بشيءِ كَانَ بِينَ يَدِيهِ»؛ أي: اشْتَخل.

وحديث ابن الزبير: «أنه كان إذا سمع صوت الرّعْد لهي عن حديثه»؛ أي: تركه وأعْرَض عنه.

(هـ) وحديث عمر: «أنه بعث إلى أبي عبيدة بمال في صُرّة، وقـال للغـلام: اذْهَب بهـا إليـه ثـم تله سـاعـة في البيت، ثم انظر ماذا يصنع بها»؛ أي: تشاغَلُ وتَعَلَلُ. ومنه قصيد كعب:

وقــــال كُلّ صـــديقِ كنتُ آملُه

لا أَلْهِيَنَك إني عنك مَشْغــــولُ أَى: لا أشغلُك عن أمرك، فإنى مشغولٌ عنك.

وقيل: معناه: لا أنفعك ولا أعلَلُك، فاعمل لنفسك. (هـ) وفيه: "سألت ربّي ألا يُعَذّبَ اللاّهين من ذُرّية البشر فأعطانيهم، قيل: هم البُله الغافلون.

وقيل: الذين لم يتعمدُوا الذنوب، وإنما فرط منهم سهواً ونسياناً.

وقيل: هم الأطفال الذين لم يَقْتَرفوا ذَنْباً.

وفي حديث الشاة المسمومة: (فَما زِلْتُ أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ)؛ اللهوات: جمع لهاة، وهي: اللّحَمَات في سَقْف أقصى الفم. وقد تكرر في الحديث.

وفي حدّيث عمر: «منهم الفاتح فاه لِلُهْوَةِ من الدنيا»؛ اللَّهْوة -بالضم-: العَطِيّة، وجَمْعُها: لُهيَّ.

وقيل: هي أفضل العطاء وأجزله.

# (باب اللام مع الياء)

■ ليت: (س) فيه: «يُنْفَخُ في الصّور فلا يسمعه أحدٌ إلا أصغى لِيتاً»؛ اللّيتُ: صفحة العُنُق، وهما لِيتان، وأصغَى: أمال.

وفي الدعاء: «الحمد الله الذي لا يُفَاتُ، ولا يُلاَتُ، ولا يُلاَتُ، ولا يُلاَتُ، ولا يُلاَتُ، لغة ولا تشتبه عليه الأصوات»؛ يُلاَت: من ألات يليت، لغة في: لات يَليت، إذا نقص. ومسعناه: لا ينقص ولا يُحبَس عنه الدّعاء.

■ ليث: (هـ س) في حديث ابن الزبير: «أنه كان يُواصل ثلاثاً ثم يصبح وهو أليّثُ أصحابه»؛ أي: أشدّهُم وأجلدهُم. وبه سُمّى الأسد لَيْثاً.

■ ليح: (هـ) فيه: «أنه كان لحمزة -رضي الله عنه-سيف يقال له: لِيَاح»؛ هو من لاح يَلوح لياحاً: إذ بدا وظهر. وأصله: لواح، فقُلِبَت الواو ياء لكسرة اللام، كاللّياذ، من لاذ يَلُوذ. ومنه قيل للصبّح: لِيَاح. وألاح، إذ تَلالاً.

■ ليس: (هـ) فيه: «ما أنهر الدّم وذُكر اسم الله فكل، ليس السّن والظّفرَ»؛ أي: إلاّ السّن والظّفر.

و «ليس»؛ من حروف الاستثناء، كإلاً، تقول: جاءني القَوم ليس زيداً، وتقديره: ليس بعضهم زيداً.

ومنه الحديث: «ما من نبيّ إلا وقد أخطأ، أو همّ بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا».

ومنه الحديث: «أنه قال لزيد الخيْل: ما وصف لي أحدٌ في الجاهلية فرأيتُه في الإسلام إلاّ رأيتُه دون الصّفة ليُسكَ»؛ أي: إلاّ أنت.

وفي: «لَيْسَك»؛ غرابة، فإن أخبار: «كان وأحواتها»؛ إذا كانت ضمائر، فإنما يستعمل فيها كثيراً المنفَصِلُ دون المتصل، تقول: ليس إيّاي وإيّاك.

رُس) وفي حديث أبي الأسود: «فإنه أهيسُ الْلَسُ»؛ الأليسُ: الذي لا يَبْرَح مكانه.

■ ليط: (س) في كتابه لثقيف لَمَّا أسلموا: «وأنَّ ما كان لهم من دَين إلى أجَل فبلغ أجله، فإنه لِيَاط مُبَرَّأً من الله، وأنَّ ما كان لهم من دَيْن في رهن وراء عُكاظ، فإنه يُقْضَى إلى رأسه ويُلاط بِعُكَاظَ ولا يُؤخِّر».

أراد باللّياط: الرّبا؛ لأنّ كلّ شيء أَلْصِق بشيء وأضيف إليه فقد أليط به. والرّبا مُلْصَقٌ برأس المال. يُقال: لاط حبّه بقلبي يَلِيطُ ويَلُوط، لَيْطاً ولَوْطاً ولِيَاطاً، وهو أليّطُ بالقلْب، وألوط.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه كان يُلِيط أولاد الجاهليّة بآبائهم»؛ وفي رواية: «بمن ادّعاهُم في الإسلام»؛ أي: يُلْجِقُهم بهم، من ألاطه يليطه، إذا ألصقه به.

(هـ) وفي كتابه لوائل بن حُجْر: «في التّبعة شاة لا مُقْوَرة الألياط»؛ هي جمع ليط، وهي في الأصل: القشر اللاّزق بالشّجَر، أراد: غـيْر مُسْتَرْخيـة الجُلُود لِهُزالِهَا، فأستَعار اللّيط للجلد؛ لأنه للّحم بمنزلته للشّجر والقصب، وإنما جاء به مجموعاً؛ لأنه أراد ليَط كلّ عُضُو.

(س) ومنه الحديث: «أن رجلاً قال لابن عباس: بأيّ شيء أذكّي إذا لم أجد حديدةً؟ قال: بِلِيطَةٍ فالِيهَ»؛ أي: قشرة قاطعة.

واللَّيطُ: قِشْر القصب والقناة، وكل شيء كانت له صلابة ومتانة، والقطعة منه: ليطَّة.

(س) ومنه حديث أبي إدريس: «دخلت على أنس فأتى بعصافير فذُبِحَت بِلِيطة»؛ وقيل: أراد به القطعة المحددة من القصب.

(س) وفي حديث معاوية بن قُرّة: «ما يَلْهُرْني أني طلبتُ المال خلف هذه اللائطة، وأنّ لي الدّنيا»؛ اللاّنطة: الأسطُوانة، سُمّيت به للزُوقها بالأرض.

■ لين: (هـ) فيه: «كان إذا عَرّس بلَيْلِ توسّد لَيْنَةً»؛ اللّيْنة -بالفـتح-: كـالمِسْورَة أو كـالرّفـادة، سـمّيت لَيْنةً للينها.

(س) وفي حديث ابن عمر: «خياركم ألايُنكم مناكِبَ في الصلاة»؛ هي جمع: أليّن، وهو بمعنى: السكون والوقار والخشُوع.

ومنه الحديث: «يَتْلُون كـــــاب الله لَيّناً»؛ أي: سَهْلاً على السنتهم.

ويروى: ﴿لَيْناً﴾ -بالتّخفيف- لُغَة فيه.

■ ليه: (س) في حديث ابن عمر: «أنه كان يقوم له الرجل من لِيّةٍ نفسه، فلا يقعد في مكانه»؛ أي: من ذات نفسه، من غير أن يكرهه أحدٌ.

وأصلها: «وِلْيَة»، فحذفت الواوُ وعُوّض منها الهاء، كزنة وشية.

ويروى: «من إلية نفسه»؛ فقلبت الواو همزة. وقد تقدّمت في حرف الهمزة.

ويُروى: «من لِيّـه» -بالتـشـديد-، وهم الأقـارب الأدنّوْن، من اللّيّ، فكأن الرجل يَلْويهم على نفـــه. ويقال في الأقارب -أيضاً-: ليّة، بالتخفيف.

■ ليا: فيه: «أن رسول الله ﷺ أكل لِيَاءً ثم صلى ولم يتَوضّاً»؛ اللّياء -بالكسر والمد-: اللّوبياء، واحدتها: لياءة.

وقيل: هو شيء كالحمص، شديد البياض يكون بالحجاز.

واللَّيَاء -أيضـاً-: سَمكة في البَحْر يُتّخذ من جلدها التّرسَة، فلا يَحيك فيها شيء، والمراد الأوّل.

ومنه الحديث: «أنَّ فُلاناً أهدى لرسول الله ﷺ بِوَدَّان لِياءَ مُقَشَّى».

ومنه حديث معاوية: «أنه دخل عليـه وهو يأكل لِيَاءً قَشًى.».

وَفِي حَـَدَيْثُ الزَّبِيَـرِ: ﴿أَقْبَلْتُ مِع رَسَـولِ اللَّهِ يَتَظِيْمُ مِن لِيَّةَ﴾؛ هو: اسم موضع بالحجاز. وقد تقدّم في اللام والواو. وحديثُ الاختمار: ﴿لَيَّةَ لا لَيْتَينِ﴾.

وحديث المَطل: ﴿لَيَّ الواجِدِ﴾.

وحديث: «لَيِّ القاضي»، لأنها من الواو.

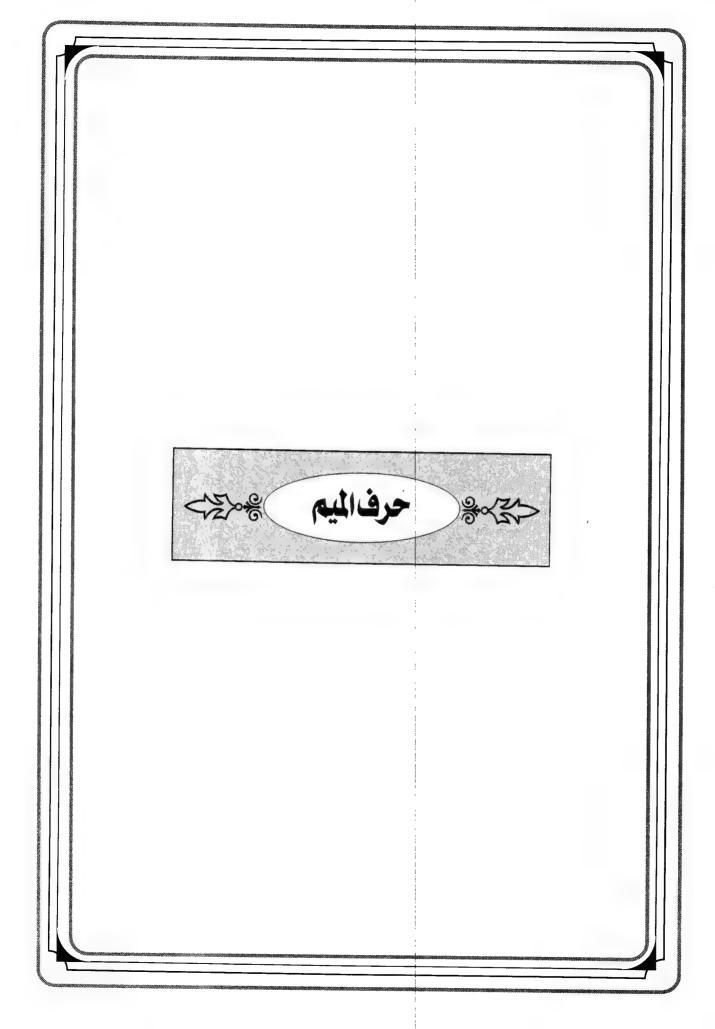



والموضع: مأصِر ومأصَر. والجمع: مآصِرُ.

■ ماس: في حديث مُطرّف: ﴿جاء الهُدْهُدُ بِالمَاس، فالقاه على الزّجاجة فقَلقَها ﴾ ألماس: حجر معروف يُثقب به الجوهر ويُقطَع ويُثقَش، وأظنّ الهممزة واللام فيه أصليتين، مثلهما في إلياس، وليست بعربية، فإن كان كذلك فبابُه الهمزة، لقولهم فيه: الألماس، وإن كانتا للتعريف، فهذا موضعه. يقال: رجلٌ ماسٌ، بوزن مالٍ ؛ أي: خفيفٌ طيّاش.

■ مأق: فيه: «أنه كان يكتحل من قبل مُؤْقِه مرّة ومن قبل مُؤْقِه مرّة ومن قبل مأقِه مررّة مؤق العين: مُؤخّرُها، ومَأقُها: مُقَدّمُها.

قال الخطّابي: من العرب من يقول: مَاقٌ ومُؤقٌ بخصرهما، بضمها، وبعضهم يقول: مأق ومُؤق، بكسرهما، وبعضهم يقول: مأق، بغير همز، كقاض. والأفصح الأكثر: المأقي، بالهمز والياء، والمؤق بالهمز والضم، وجمع المؤقي: مآقي.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه كان يمسح المأقيَين»؛ هي تثنية المأقى.

رها وفي حديث طَهْفَة: «ما لم تُضْمِروا الإماق»؛ الإماق: تخفيف الإمآق، بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الميم، وهو من أمّاق الرجل، إذا صار ذا ماقة، وهي: الحمية والأنفة.

وقيل: الحِدّة والجراءة. يقال: أمْاق الرجل يمِثِق إمَّاقاً، فهو مَثِيق. فأطلقه على النّكُث والغَدْرِ؛ لأنهما من نتائج الأنفة والحميّة أن يسمعوا ويُطِيعوا.

قال الزَمخشري: وأوجه من هذا أن يكون الإماق مصدر أماق، وهو أفعل من الموق، بمعنى: الحُمق. والمراد: إضمار الكُفر، والعمل على ترك الاستِبْصار في دين الله -تعالى-.

■ مثل: في حديث عمرو بن العاص: "إني والله ما تأبّطتني الإماء، ولا حملتني البغايا في غُبّراتِ المّالِي»؛ المّالِي: جمع مِثْلاة - بوزن سِعْلاة - وهي -ها هن-ا: خرْقة الحائض، وهي : خرق النائحة -أيضاً-. يقال: آلت المرأة إيلاء، إذا اتخذت مِثلاة، وميمها زائدة.

نفى عن نفسه الجمع بين سُبتين: أن يكون لِزِنْية، وأن يكون محمولاً في بقية حيضة.

# حرف الميم المحرف الميم

### (باب الميم مع الهمزة)

■ مسأبض: فيه: «أنه بال قائماً، لِعِلّة بَالْبِضَيْه»؛ المَايِضُ: باطن الرّكبة حها هنا-، وأصله من الإباض، وهو: الحَبُلِ الذي يُشَدّ به رُسْغ البعير إلى عَضُده. والمَايِض: مَفْعِل منه؛ أي: موضع الإباض، والميم زائدة. تقول العرب: إن البول قائماً يَشْفي من تلك العِلة.

■ مأتم: في بعض الحديث: «فاقاموا عليه مأتماً»؛ الماتم في الأصل: مُجْتَمَعُ الرجال والنساء، في الحزن والسرور، ثم خُص به اجتماع النساء للموت. وقيل: هو للشواب منهن لا غيره. والميم زائدة.

■ مأثره: فيه: «ألا إنّ كلّ دَم ومأثرَة من مآثر الجاهلية فإنها تحت قدميّ هاتين»؛ مآثر العرب: مُكارِمُها ومُفاخِرِها التي تُؤثر عنها وتُروَى. والميم زائدة.

■ مـــأرب: قد تكرر في الحديث ذكر: «مــأرب»؛ -بكسر الراء- وهي: مدينة باليمن كانت بها بلقيس.

مأزمينها المأزم: فيه: «إني حرّمت المدينة حراماً ما بين مأزمينها» المأزم: المضيق في الجبال وحيث يلتقي بعضها ببعض ويتسم ما وراءه. والميم زائدة، وكأنه من الأزم: القُوة والشِدة.

ومنه حديث ابن عمر: «إذا كنت بين المأزمين دون منى، فإن هناك سرْحة سُر تحتها سبعون نَبِيّاً»؛ وقد تكرر في الحديث.

■ مأصر: في حديث سعيد بن زيد: "حُبِست له سفينة بالمأصر"؛ هو: موضع تُحبِس فيه السفّل، لأخْذ الصدقة أو العُشْر مما فيها. والمأصر: الحاجز. وقد تفتح الصاد بلا همز، وقد تُهمْز، فيكون من الأصر: الحبس. والميم زائدة. يقال: أصرة يأصرة أصراً، إذا حبسه.

■ مأم: في حديث ابن عباس: «لا يزال أمرُ الناس مُؤامّاً، ما يَنْظُروا في القدر والولدان»؛ أي: لا يزالُ جارياً على القصد والاستقامة. والمؤامّ: المقارِب، مفاعل من الأمم، وهو القسصد، أو من الأمم: القُرْب. وأصله: مُؤامم، فأدْغِم.

ومنه حديث كعب: «لا تزال الفتنةُ مُؤامّاً بها ما لم تبدأ من الشام»؛ مُؤامّ -ها هنا-: مُفاعل بالفتح، على المفعول؛ لأن معناه: مقارباً بها، والباء للتعدية.

ويروى: «مُؤمّاً»؛ بغير مَدّ.

■ مأن: (هـ) في حديث ابن مسعود: "إنّ طول الصلاة وقصر الخطبة مَئِنةٌ من فقه الرجل»؛ أي: إنّ ذلك على يعرف به فقه الرجل. وكل شيء ذل على شيء فهو مَئِنةٌ له، كالمخلقة والمجدرة. وحقيقتها أنها مفعلة من معنى: "إنّ»؛ التي للتحقيق والتأكيد، غير مشتقة من لفظها، لأن الحروف لا يُشتَق منها، وإنما ضُمّنت حروفها، دلالة على أنّ معناها فيها. ولو قيل: إنها اشتُقّت من لفظها بعد ما جعلت اسماً لكان قولاً.

ومن أغرب ما قيل فيها: أنّ الهمزة بدل من ظاء المظنّة، والميم في ذلك كله زائدة.

وقال أبو عبيد: معناه: أنّ هذا مما يُستدلّ به على فقه الرجل.

قال الأزهري: جعل أبو عبيد فيه الميم أصلية، وهي ميم مفعلة.

■ ماء: في حديث أبي هريرة: «أمكم هاجَرُ يا بني ماء السماء»؛ يريد: العرب، لأنهم كانوا يتبعون قطر السماء، فينزلون حيث كان، وألفُ «الماء»؛ منقلبة عن واو، وإنما ذكرناه -ها هنا- لظاهر لَفْظِه.

#### (باب الميم مع التاء)

■ متت: في حديث على: «لا يَمتنان إلى الله بحبل، ولا يَمُدّان إليه بسبب»؛ المتّ: التّوسّل والتوصّل بحرمة أو قرابة، أو غير ذلك تقول: مَتّ يَمُتّ مَتّاً، فهو ماتّ. والاسم: ماتّة، وجمعها: مواتّ -بالتشديد- فيهما.

■ متح: في حديث جرير: «لا يُقامُ ماتِحُهَا»؛ الماتح: المُسْتَقى من البئر بالدّلو من أعلى البئر، أراد أنّ ماءها جار

على وجه الأرض فليس يُقام بها ماتِحٌ؛ لأن الماتح يحتاج إلى إقامته على الآبار ليستقى.

والمايح -بالياء-: الذي يكون في أسمل البشر يملأ الدلُو. تقول: متح الدَّلُو يَمْتحُها مَتْحاً؛ إذا جذَبها مستُقياً لها، وماحها يَميحُها: إذا ملأها.

(هـ) ومنه حديث أبيّ: «فلم أر الرجال متحت أعناقها إلى شيء مُتُوحَها إليه»؛ أي: مَدّت أعناقها نحوه.

وقوله: «مُتُوحها»؛ مصدر غير جارٍ على فعله، أو يكون كالشّكور والكُفور.

(هـ) ومنه حـديث ابن عباس: «لا تُقْصَرُ الصلاةُ إلاّ في يوم متّاح»؛ أي: يوم يمتـدّ سيَــرُه من أوّل النهــار إلى آخره. ومتح النهار، إذا طال وامتّد.

■ مستخ: (س) فيه: «أنه أُتِي بسكران، فقال: اضربوه، فضربوه بالثّياب والنّعال والمتّيخة»؛ وفي رواية: «ومنهم من جلده بالمتّيخة».

هذه اللفظة قد اختُلف في ضبطها. فقيل: هي بكسر الميم وتشديد التاء، وبفتح الميم مع التشديد، وبكسر الميم وسكون التاء قبل الياء، وبكسر الميم وتقديم الياء الساكنة على التاء.

قـال الأزهري: وهـذه كلهـا أسـمـاءٌ لجـرائد النخل، وأصل العُرْجون.

وقيل: هي اسم للعصا. وقيل: القضيب الدّقيق لليّن.

وقيل: كلّ ما ضُرِب به من جَريد أو عصا أو دِرّة، وغير ذلك.

وأصلُها - فيما قيل - من مَتَخَ اللهُ رقبته بالسّهم: إذا ضَرَبه.

وقـيل: من تَيْخُه العـذابُ، وطَيّخُه؛ إذا أَلَحٌ عليـه، فأُبدلَت التاء من الطاء.

ومنه الحديث: «أنه خرج وفي يده مِتَّيخة، في طرفها خُوصٌ، مُعْتَمِداً على ثابت بن قَيْس».

■ متع: فيه: «أنه نهى عن نكاح المتعة»؛ هو: النكاح إلى أجَل مُعيّن، وهو من التّمتّع بالشيء: الانتفاع به. يقال: تمتعت به أتمتّع تمتّعاً. والاسم: المتّعة، كأنه ينتفع بها إلى أمد معلوم. وقد كان مُباحاً في أوّل الإسلام. ثم حُرّم، وهو الآن جائز عند الشّيعة.

وفيه ذكر: «متعة الحج»؛ التمتّع بالحج له شرائطٌ

معروفة في الفقه، وهو أن يكون قد أحْرَم في أشهر الحج بعمْرة، فإذا وصل إلى البيت، وأراد أن يُحِلّ ويستعمل ما حررم عليه، فسبيله أن يطُوف ويسعى ويُحلّ، ويُقيم حلالاً إلى يوم الحج، ثم يُحْرِم من مكة بالحج إحراماً جديداً، ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى ويُحلّ من الحج، فيكون قد تمتّع بالعُمْرة في أيام الحج؛ أي: انتفع؛ لأنهم كانوا لا يروْن العمرة في أشهر الحج، فأجازها الإسلام.

وفيه: «أن عبد الرحمن طلّق امرأةً فمتّع بوليدة»؛ أي: أعطاها أمــة، وهي مُتْعَة الطلاق ويُستَحَبّ للمطلّق أن يُعطى امرأته عند طلاقها شيئاً يهبُها إيّاه.

وَفِي حَدَيْثُ ابن الأكوع: «قالوا: يا رسول الله! لولا متّعَتَنا به»؛ أي: هلا تَركْتَنا نَنْتَفع به.

وقد تكرر ذكر: «التّمتّع، والمُتْعة، والاستمتاع»؛ في لحديث.

وفي حديث ابن عباس: «أنه كان يُفْتي الناس حتى إذا متع الضّحى وسَتِم»، متع النهار: إذا طال وامتد وتعالى. ومنه حديث مالك بن أوس: «بَيْنَا أنا جالسٌ في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر، فانطَلَقْت إليه».

(هـ) ومنه حديث كعب والدّجال: «يُسَخّر معه جبلٌ ماتعٌ، خلاطُه تُريد»؛ أي: طويلٌ شاهِق.

(هـ) وفـيـة: «أنه حـره المدينة ورخص في مــاع الناضع»؛ أراد: أداة البـعـيـر التي تُؤخَذ من الشـجـر، فسماها متاعاً. والمتاع: كلّ ما يُنتَفع به من عروض الدنيا، قليلها وكثيرها.

■ متك: (هـ) في حديث عمرو بن العاص: «أنه كان في سفر، فرفع عقيرته بالغناء، فاجتمع الناس عليه ، فقرأ القرآن فتفرقوا، فقال: يا بني المتكاء، إذا أخذت في مَزامير الشيطان اجتمعتم، وإذا أخذت في كتاب الله تَفَرَقْتم» ؛ المَتْكاء: هي التي لم تُختَن. وقيل: هي التي لا تَحْبس بَوْلها.

وأصلُه من المُتك، وهو: عرق بظر المرأة. وقيل: أراد يا بني البَظْراء. وقيل: هي المُفْضاة.

■ متن: في أسماء الله -تعالى-: «المتين»؛ هو: القوي الشديد، الذي لا يَلْحَقُه في أفعاله مشقة، ولا كُلْفَة ولا تعب. والمتانة: الشدة والقوّة، فهو من حيث إنه بالغُ القُدرة تامّها قويّ، ومن حيث إنه شديدُ القوّة متين.

(س) وفيه: «مَتَن بالناس يوم كذا»؛ أي: ســـار بهم يَوْمه أجمع. ومتَن في الأرض، إذا ذَهَب.

### (باب الميم مع الثاء)

■ مثث: (س) في حديث عمر: «أنّ رجلاً أتاه يَسَاله، قال: هلكُتُ، قال أهلَكُتَ وأنت تَمُثْ مَثّ الحَمِيتِ؟»؛ أي: ترشح من السّمن. ويُروى بالنون.

وفي حديث أنس: «كان له منديلٌ يَمُثّ به الماء إذا توضاً»؛ أي: يمسح به أثرَ الماء ويُنَشّفُه.

■ مثل: فيه: «أنه نهى عن المُثْلة»؛ يقال: مَثَلْتُ بالحيوان أمثُلُ به مَثْلاً، إذا قَطَعْتَ أطراف وشَوَهْت به، ومَثَلْت بالقتيل، إذا جَدَعْت أنفه، أو أذْنَه، أو مَذاكيرَه، أو شيئًا من أطرافه؛ والاسم: المُثْلة. فأمّا مَثَل -بالتشديد-، فهو للمبالغة.

ومنه الحديث: "نهى أن يُمثلَ بالدّوابّ"؛ أي: تُنْصَب فترْمَى، أو تُقْطَع أطرافُها وهي حَيّة.

زاد في رواية: «وأن تُؤكل المُثُولُ بها».

ومنه حديث سُويد بن مُقرّن: «قال له ابنه معاوية: لَطَمْتُ مُولى لنا فدعاه أبي ودعاني، ثم قال: امْثُلْ منه وفي رواية: امْتِئل-، فعَفًا»؛ أي: اقْتَص منه. يقال: أمثل- السلطانُ فُلاناً: إذا أقاده. وتقول للحاكم: أمثِلْني؛ أي: أقدْني.

ومنه حديث عائشة تَصِف أباها: «فحنَتُ له قِسِيّها، وامْتَثلوه غَرضاً»؛ أي: نَصَبوه هَدفاً لِسـهام ملامـهم وأقوالهم. وهو افْتَعل من المُثلة. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) ومنه الحديث: «من مَثَل بالشَّعَر فليس له عند الله خلاقٌ يوم القيامة»؛ مُثْلَة الشَّعَر: حَلْقُه من الخدود. وقيل: نَتْفُهُ أو تغييره بالسّواد.

وروي عن طاوُس أنه قال: جعله الله طُهْرَةً، فجعَله كالاً.

(هـ) وفيه: «من سره أنْ يَثْلَ له الناسُ قِياماً فلْيتَبَوّاً مقعده من النار»؛ أي: يقومون له قِياماً وهو جالس. يقال: مَثَل الرجل يمثُل مشولاً: إذا انتصب قائماً. وإنما نُهي عنه لأنه من زيّ الأعاجم، ولأن الباعث عليه الكِبرُ وإذلالُ الناس.

ومنه الحديث: "فقام النبي ﷺ مُمثِلاً»؛ يروى بكسر التاء وفتحها؛ أي: مُنْتِصباً قائماً. هكذا شُرح. وفيه نَظَر

من جهة التصريف.

وفي رواية: «فمثل قائماً».

وفيه: «أشدّ الناسِ عداباً مُمثّلٌ من المُمثّلين»؛ أي: مُصوّر. يقال: مثّلتُ -بالتّثقيل والتخفيف-: إذا صورت مِثالاً. والتمثال: الاسم منه، وظل كل شيء: تمثاله. ومثّلَ الشيء بالشيء: سَوّاه وشبّهه به، وجعله مثله وعلى مثاله.

ومنه الحديث: «رأيت الجنة والنار مُمثّلتين في قِبْلة الجدار»؛ أي: مصورتين، أو مثالهما.

ومنه الحديث: «لا تُمثّلوا بنامية الله»؛ أي: لا تُشَبّهوا بخلقه، وتصوروا مثل تصويره.

وقيل: هو من المثلة.

(س هـ) وفيه: «أنه دخل على سعد وفي البيت مِثالٌ رَثُّ»؛ أي: فراشٌ خَلَقٌ.

(س هـ) ومنه حديث علي: «فاشترى لكل واحد منهما مِثالَين»؛ وقيل: أراد نَمطَيْن، والنّمطُ: ما يُقتَرشُ من مَفارِش الصوف المُلوّنة.

(س) ومنه حـديث عِكْرِمـة: «أنّ رجلاً من أهل الجنة كان مُسْتَلْقِياً على مُثلِه»؛ هي جمع مِثال، وهو الفراش.

وفي حديث المقدام: ﴿أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ٱلاَّ إِنِّي أُوتِيتَ الْكَتَابُ وَمِثْلُهُ مَعُهُ ، يُحتمل وجهينَ من التأويل:

أحدهما: أنه أوتِي من الوحي الباطن غير المتلُو مثل م ما أعطى من الظاهر المتلوّ.

والشاني: أنه أوتِي الكِتابَ وحْياً، وأوتِي من البيان مثله؛ أي: أَذِنَ له أَن يُبَيِّن ما في الكتاب، فَيَعُم ويَخُصّ، ويزيد ويُنقص، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله، كالظاهر المَتْلُو من القرآن.

(س) وفي حديث المقداد: «قال له رسول الله عَلَيْهِ: إن قَتْلَته كنت مثله قبل أن يقول كلمته»؛ أي: تكون من أهل النار أذا قتلته، بعد أن أسلم وتَلفّظ بالشهادة، كما كان هو قبل التلفظ بالكلمة من أهل النار، لا أنه يصير كافراً بقتله.

وقيل: معناه: أنك مِثله في إباحة الدّم؛ لأن الكافر قبل أن يُسْلِم مُباحُ الدّم، فإن قتله أحدٌ بعد أن أسلم كان مُباحَ الدّم بحق القصاص.

(س) ومنه حديث صاحب النسعة: «إن قَتَلْته كنت مثله»؛ جاء في رواية أبي هريرة: «أن الرجل قال: والله ما أردت قتله»؛ فمعناه أنه قد ثبت قتله إياه، وأنه ظالم له، فإن صَدَق هو في قوله: إنه لم يرد قتله، ثم قتلته

قصاصاً كنتَ ظالمًا مثله، لأنه يكون قد قَتَله خطأ.

(هـ) وفي حديث الزكاة: "أمّا العباسُ، فإنها عليه ومثلُها معها"؛ قيل: إنه كان أخّر الصدقة عنه عامين، فلذلك قال: "ومثلُها معها".

وتأخير الصدقة جائز للإمام إذا كان بصاحبها حاجةٌ ليها.

وفي رواية: «قال: فإنها عليّ ومثلُها معها»؛ قيل: إنه كان استَسْلُف منه صدقة عامين، فلذلك قال: «عَلَىّ».

وفي حديث السّرِقة: «فعليه غرامةُ مِثْلَيْه»؛ هذا على سبيل الوعيد والتّغْليظ، لا الوُجوب؛ لينتهي فاعله عنه، وإلا فلا واجبَ على مُتْلف الشيء أكثرُ من مثله.

وقيل: كان في صَدْر الإسلام تقع العقوبات في الأموال، ثم نُسخ.

وكذلك قوله في ضالة الإبل: «غرامتُها ومثلها معها»؛ وأحاديثُ كثيرة نحوه، سبيلها هذا السبيل من الوعيد. وقد كان عُمر يَحْكُم به. وإليه ذهب أحمد، وخالفه عامّة الفقهاء.

وفيه: «أشد الناس بَلاءً الأنبياء، ثم الأمثلُ فالأمثل»؛ أي: الأشرف فالأشرف، والأعلى فالأعلى، في الرّتبة والمنزلة. يقال: هذا أمثلُ من هذا؛ أي: أفضل وأدنّى إلى الخير وأماثل الناس: خيارُهم.

ومنه حدیث التراویح: ﴿قال عمر: لو جمعتُ هؤلاء على قارىء واحدٍ لكان أمثَلَ﴾؛ أي: أوْلَى وأصُوَب.

وفيه: «أنه قال بعد وقعة بَدْر: لو كان أبو طالب حَيّاً لرأى سُيوفنا قد بَسَأت بالمَاثِل»؛ قال الزمخشري: معناه: اعتادت واسْتَأنْسَت بالأماثل.

■ مثن: (هـ س) في حديث عمار: «أنه صلّى في تُبّانٍ، وقال: إنّي مَمْثُونَ»؛ هو الذي يَشتكي مَشانَته، وهو: العُضُو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف، فإذا كان لا يُمِسك بوله فهو: أمثنُ.

#### (باب الميم مع الجيم)

■ مجع: (هـ) فيه: ﴿أَنهُ أَخَذَ حُسُوةٌ مِن مَاءٍ فَمجّها فِي بثر، فَفَاضِت بالماء الرّواء ﴾؛ أي: صبّها. ومنه: مجّ لُعابَه، إذا قذفه. وقيل: لا يكون مَجّاً حتى يُباعد به.

ومنه حديث عمر: «قال في المَضْمَضة للصائم: لا يَمُجّه، ولكن يَشْرُبُه، فإنّ أوّله خيره»، أراد: المضمضة

تَصَرّف منها في الحديث.

■ مجر: (هـ) فيـه: «أنه نهى عن المُجْر»؛ أي: بَيْع المَجْر، وهو: ما في البُطون، كنّهيه عن المَلاقيح.

ويجور أن يكون سُميّ بيعُ المَجْر مَجْراً اتساعاً ومجازاً، وكان من بياعات الجاهلية. يقال: أمْجَرت إمْجاراً، وكان من بياعات الجاهلية. يقال: أمْجَرت إمْجاراً، وماجرت مُماجَرةً. ولا يقال لما في البطن مَجْر، إلا إذا أَثْقَلَت الحامل، فالمَجْر: اسم للحَمْل الذي في بطن الناقة. وحَمْل الذي في بطنها: حَبَلُ الحَبَلَة، والشالث: الغَميس.

قَالَ القُتَيْبِي: هو المَجَر -بفتح الجيم-. وقد أُخِذَ عليه؛ لأنّ المَجَر داءٌ في الشاء، وهو: أن يَعْظُمَ بطن الشاء الحامل فته رُل، وربما رَمت بولدها. وقد مَجَرَت وأمْجَرَت.

ومنه الحديث: «كلّ مَجْر حرام»؛ قال الشاعر: السيم تَكُ مَجْراً لا تَحِلّ لِمُسْلِم

نهاهُ أميرُ المصرُ عنه وعاملُهُ

(هـ) وفي حديث الخليل -عليه السلام-: "فيَلْتَفَت إلى أبيه وقد مسخه الله ضِبْعاناً أَمْجَرَ"؛ الأمجر: العظيم البَطْن المَهْزُولُ الجسم.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «الحسنةُ بعشر أمثالها، والصّوم لي وأنا أجزي به، يذَرُ طعامه وشاربه، مِجْرَايَ»؛ أي: من أجْلي.

واصله: من جَرّاي، فحذف النون وخفّف الكلمة. وكثيراً ما يَردُ هذا في حديث أبي هريرة.

■ مجس: (س) فيه: «القدرية مجوسُ هذه الأُمّة»؛ قيل: إنما جعلهم مَجُوساً؛ لِمُضاهاة مذهبهم مذهب المجوس، في قولهم بالأصلين، وهما النور والظلمة، يزعُمون أنّ الخير من فعل النور، والشرّ من فعل الظلمة. وكذا القدرية يُضيفون الخير إلى الله، والشرّ إلى الإنسان والشيطان. والله -تعالى - خالِتُهُما معاً. لا يكون شيءٌ منهما إلا بَشِيئته، فهما مضافان إليه، خُلْقاً وإيجاداً، وإلى الفاعلين لهما، عَمَلاً واكْتِساباً.

 عند الإفطار؛ أي: لا يُلقيه من فيه فيذهب خُلوفُه.

ومنه حديث أنس: ﴿فَمَّجِه في فيهُۗ.

وحديث محمود بن الربيع: «عَقَلْتُ من رسول الله عَيَّالِيَّةِ مَجَّةً مَجَّها في بِئْرِ لنا».

(هـ) وفيه: «أنه كان يأكل القِثَّاء بالمُجاج»؛ أي: بالعسل؛ لأنَّ النَّحْل تَمُجَّه.

(س) ومنه الحديث: «أنه رأى في الكعبة صورة إبراهيم، فقال: مُرُوا الْمُجَّاج يُمَجْمِجُون عليه»؛ المُجَّاج: جبمع مساج، وهو: الرجل الهسرم الذي يَمُج ريقه ولا يستطيع حبسه. والمَجْمَجة: تغييرُ الكتاب وإفسادُه عما كتب. يقال: مَجْمَج في خبره؛ أي: لم يَشْفِ. ومَجْمَج بي: رَدّني من حال إلى حال.

وفي بعض الكتُب: «مُروا المَجّاج» -بفتح الميم-؛ أي: مُروا الكاتب يُسَوّدُه. سُمّى به لأن قلمه يَمُجّ المداد.

(هـ) وفي حديث الحـ سن: «الأذُنُ مَجَّاجَةٌ وللنفس حمْضة»؛ أي: لا تَعِي كلّ ما تَسْمَع، وللنّفس شَهُوةٌ في استماع العلم.

(هـ) وفيه: «لا تَبِع العِنْبَ حتى يَظْهرَ مَجَجُه»؛ أي: بُلوغه. مَجَّجَ العِنَبُ يُمَجِّج، إذا: طاب وصار حُلُواً.

ومنه حَــديث الخُدْرِي: «لا يَصْلُح السَّلْفُ في العِنَب والزيتون وأشباه ذلك حتى يُمَجَّجَ».

ومنه حديث الدّجّال: ﴿يُعَقّل الكَرْمُ ثم يُكَحّب ثم يُمَجّعُ».

■ مجد: (هـ) في أسماء الله -تعالى-: «المجيد، والماجد»؛ المُجدُد في كلام العرب: الشَّرَف الواسع، ورجلٌ ماجد: مِفْضال كثير الخير شريف، والمجيد: فعيل منه للمبالغة.

وقيل: هو الكريم الفِعَال.

وقيل: إذا قرن شرف الذات حُسْنَ الفِعال سُمّيَ مَجْداً. وفعيل أبْلغ من فاعل، فكانّه يَجْمع معنى الجليل والكريم.

(س) وفي حديث عائشة: «ناوليني المجيد»؛ أي: المُصْحَف، هو من قوله -تعالى-: ﴿ بَلْ هو قرآن مَجِيدٌ ﴾. ومنه حديث قراءة الفاتحة: «مَجَّدَني عبدي»؛ أي:

شَرّفني وعظّمَني.

(س) ومنه حديث علي: «أمّا نحن بنو هاشم فأنجادٌ أمْجَادٌ»؛ أي: أشرافٌ كرام، جسمع مجيد، أو ماجِد، كأشهاد في شهيد أو شاهد. وقد تكرّرت هذه اللّفظة وما

وامرأةٌ مجعة.

قال الزمخشري: لو رُوِي بالسكون لكان المرادُ: إيّاي وكلام المرأة الغزلة، أو تكون التاء للمبالغة. يقال: مجّع الرجل يَمْجُع مَجَاعةً؛ إذا تماجَن ورَفَتْ في القول.

ويُروى: «إيّاي وكلام المجاعة»؛ أي: التصريح الرّفث.

ومعنى إيَّاي وكذا؛ أي: نَحَّنى عنه وجَنَّبْني.

(س) وفي حديث بعضهم: «دخَلْتُ على رجل وهو يَتَمَجَّع»؛ التّمجّع والمَجْع: أكل التسمر باللبن، وهو أن يحسو حُسوةً من اللبن، ويأكل على أثرها تَمْرة.

■ مجل: (هـ) فيه: «أنّ جبريل نقر رأس رجل من المُستَهْزِئِن، فَتمجّل رأسهُ قَيْحاً ودماً»؛ أي: امْتلاً. يقال: مجلت يده تمجّل مجلاً، ومجلت تَمْجَلُ مَجَلاً؛ إذا تَخُن جِلْدُها وتَعَجّر، وظهر فيها ما يشبه البَشْر، من العمل بالأشياء الصلّبة الخَشنة.

(هـ) ومنه حديث فاطمة: «أنها شكت إلى علي مَجْلَ يديها من الطّحن».

وحديث حذيفة: «فيظل أثرُها مثل أثر المَجْل».

(س) وفي حديث ابن واقد: «كُنّا نَتَماقَلُ في ماجِلِ أو صهْريج»؛ الماجل: الماء الكثير المُجتمع.

قاله ابن الأعرابي: بكسر الجيم، غير مهموز.

وقال الأزهري: هو بالفتح والهمز.

وقيل: إن ميمُه زائدة، وهو من باب: أجل. وقيل: هو مُعَرّب.

والتَّمَاقُل: التَّغاوِرُصُ في الماء.

وفي حديث سُويد بن الصامت: «معي مَجلة لُقُمان»؛ أي: كتابٌ فيه حِكْمة لُقمان، والميم زائدة، وقد تقدّم في حرف الجيم.

■ مسجن: قد تكرر في الحديث ذكر: «المِجَنّ والمَجانّ»؛ وهو: التّرس والتّرسة. والميم زائدة لأنه من الجُنّة: السّتْرة. وقد تقدّم في الجيم.

وفي حديث بلال:

وهل أردَنْ يومــاً مــيــاه مــجنّةٍ

وهل يَبْدُونَ لي شـــامـــةٌ وطَفِيلُ ضع بأسفا مكة علم أمــال. وكان يقام

مجَنّة: موضع بأسفل مكة على أميال. وكان يقام بها للعرب سُوق.

وبعضهم يكسر ميمها، والفتح أكثر. وهي زائلة. وقد

تكرر ذكرها في الحديث.

(س) وفي حمديث علي: «ما شَبَهْتُ وقع السَيوف على الله الهام إلا بوقع البيازر على المواجِن»؛ جمع ميجنة، وهي: المدوّقة. يقال: وجن القَصّارُ الثوب يَجِنُه وجَنْاً؛ إذا دَقّه. والميم زائدة. وهي مفعّلة، بالكسر منه.

## (باب الميم مع الحاء)

■ محج: قد تكرر فيه ذكر: «المَحَجَّة»؛ وهي: جادّة الطريق، مَفْعَلَة، من الحجّ: القـــصــــد والميم زائدة، وجمعُها: المَحاجّ –بتشديد الجيم–.

ومنه حـديث علي: "ظهـرت مـعـالِمُ الجَوْر، وتُرِكَت محاج السّنز».

■ محح: (هـ) فيه: «فلن تأتيك حُجّة إلاّ دَحضَتْ، ولا كتابُ زُخْرُف إلاّ ذهب نوره ومَحّ لونْه»؛ مَحّ الكتابُ وأمحّ؛ أي: درس. وثوبٌ مَحّ: خَلَقٌ.

ُ (س) ومنه حديث المُتْعـة: «وثوبي مَحّ»؛ أي: خلقٌ ل

■ محز: (ه) فيه: «فلم نزل مُفْطِرين حتى بلغنا ماحُوزَنا»؛ قيل: هو موضعُهم الذي أرادُوه. وأهل الشام يُسمون المكان الذي بينهم وبه العدوّ؛ وفيه أساميهم ومكاتِبهُم: ماحُوزاً.

وقيل: هو من حُزْت الشيء؛ أي: أحرزْته. وتكون الميم زائدة.

قال الأزهري: لو كان منه لَقِيل: محازُنا، ومَحُوزُنا. وأحسَبُه بلغةٍ غير عربيّة.

■ محسر: قد تكرر ذكر: «مُحَسّر»؛ في الحديث وهو -بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المُشدّدة-: واد بين عرفات ومنى .

■ محش: (هـ) فيه: «يخرُجُ قـومٌ من النار قد امتَحَشوا»؛ أي: احترقوا. والمحشُ: احتراق الجلد وظهور العَظْم.

ويروى: «امتُحشوا»؛ لما لم يُسمَّ فاعله. وقد مَحَشَته النارُ تَمْحَشُهُ مَحْشاً.

ومنه حمديث ابن عسباس: «أتوضّأ من طَعام أجدُه

حـــلالاً؛ لأنه مَحَشَتْه النار!»؛ قــاله مُنْكِراً على من يوجب الوضوء تمّا مَسْته النار. وقد تكرر في الحديث.

■ محص: (س) في حديث الكسوف: "فرغ من الصلاة وقد أمحصت الشمس"؛ أي: ظهرت من الكسوف وانْجَلَت.

ويُروى: «أمحصت»؛ على المطاوعة، وهو قليل في الرباعي. وأصل المحص: التخطيص. ومنه تمْحِيص الذنوب؛ أي: إذالتُها.

(هـ) ومنه حديث علي وذكر فِتْنَة فقال: «يُمْحَصُ الناسُ فيها كما يُمْحَص ذَهبُ المعْدَن»؛ أي: يُخلّصون بعضهم من بعض. كما يُخلّص ذهب المعدن من التراب.

وقيل: يُخْتَبَرون كما يُخْتَبر الذهب؛ لتعرف جودته من داءته.

■ محض: في حديث الوسُّوسة: «ذلك مَحْضُ الإيمان»؛ أي: خالِصُه وصريحه.

وقد تقدّم معنى الحديث في حرف الصاد.

والمحضُ: الخالصُ من كل شيء.

(س) ومنه حديث عمر: «لما طُعِن شرب لبناً فخرج مَحْضاً»؛ أي: خالصاً على جهته لم يختلط بشيء. والمَحْضُ في اللغة: اللبنُ الخالصُ، غير مَشُوب بشيء.

ومنه الحـديث: «بارك لهم في مَحْضِهـا ومَخْضِهـا»؛ أي: الخالص والممخوض.

(س) ومنه حديث الزكاة: «فأعمد إلى شاة ممتلئة شحماً ومحضاً»؛ أي: سمينة كثيرة اللبن وقد تكرر في الحديث؛ بمعنى: اللبن مطلقاً.

■ محق: في حديث البيع: «الحَلِف منفقةً للسلعة محقةٌ للبركة».

وفي حديث آخر: «فانه يُنَفِّق ثم يَمْحَق»؛ المَحْقُ: النقص والمحْو والإبطال. وقد مَحَقه يَمْحَقُه. ومُحَقَةٌ: مَفْعَلة منه؛ أي: مَظِنَة له ومحراةٌ به.

ومنه الحديث: «ما محق الإسلام شيئاً ما محق الشّح»؛ وقد تكرر في الحديث.

■ محك: في حديث علي: (لا تضيق به الأمور، ولا تُمْحِكُه الخصوم»، المَحْك: اللجاج، وقد مَحَك يَمْحك، وأمْحكه غيره.

■ محل: (هـ) في حديث الشفاعة: "إنّ إبراهيم يقول: لستُ هناكم، أنا الذي كذبتُ ثلاث كذبات، قال رسول الله ﷺ: والله ما فيها كذبة إلّا وهو يُماحل بها عن الإسسلام»؛ أي: يُدافع ويُجادل، من المحال –بالكسر–، وهو الكيْد. وقيل: المكْر، وقيل: القوة والشدة.

ومِيمُه أصلِيّة. ورجل مَحِلٌ؛ أي: ذو كَيْد. ومنه حــديث ابن مــسعـود: «الـقــرآن شــافعٌ مُشَفّع، وماحلٌ مُصَدّق»؛ أي: خَصْمٌ مجادل مصدّق.

وقيل: ساع مُصدّق، من قولهم: محل بفُلان: إذا سعى به إلى السلطان.

يعني: أنّ من اتبعه وعمل بما فيه؛ فإنه شافعٌ له مقبول الشّفاعة، ومصدّق عليه فيما يُرْفَع من مساويه إذا ترك العمل به.

ومنه حديث الدعاء: «لا تجعله ماحِلاً مصدّقاً».

والحديث الآخر: «لا يُنْقَض عهدهُم عن شِيَةِ ماحِلٍ»؛ أي: عن وَشْي واشر، وسعاية ساعٍ.

ويُروي: «عن سُنّة ماحِل»؛ بالنّون والسين المهملة. وفي حديث عبد المطلب:

لا يَغْلِبَن صَلِيبُهم ومحا لهم غَدُواً مِحـــالَكْ

أي: كَيْدَك وقوتكَ.

(هـ) وفي حـديث علي: «إنّ مِن ورائكم أمـوراً مُتماحلة»؛ أي: فتناً طويلة المدّة. والمُتماحِل من الرجال: الطويل.

(س) وفيه: «أما مررت بوادي أهلك محلاً؟»؛ أي: جدباً. والمحل في الأصل: انقطاع المطر. وأمحلت الأرضُ والقوم. وأرضٌ محلٌ، وزمنٌ محلٌ وماحِلٌ.

(س) وفيه: «حرّمت شجر المدينة إلا مسكر محالة»؛ المحالة: البكرة العظيمة التي يُستقى عليها. وكثيراً ما يستعملها السفارة على البِئار العميقة.

وفي حديث قُسّ:

أيْقَنْتُ أنِّي لا مَحَالَة

حيث صار القوم صائر أي: لا حيلة، ويجوز أن يكون من الحول: القوة والحركة. وهي مَفْعَلة منهما.

وأكثر ما يُستعمل: «لا محالة»؛ بمعنى: اليقين والحقيقة، أو بمعنى: لا بد، والميم زائدة.

(س) وفي حديث الشعبي: «إن حوّلناها عنك

بِمْحُولَ ﴾؛ المِحْوَل -بالكسر-: آلةُ التحويل. ويُروى بالفتح، وهو موضع التحويل. والميم زائدة.

■ محن: (هـ) فيه: «فذلك الشهيد المُمتَّحَن»؛ هو المصفّى المهذّب. مَحَنْتُ الفضة، إذا صفّيتها، وخلّصتها بالنار.

(س) وفي حديث الشعبي: «المحنّة بدعة»؛ هي: أن يأخذ السلطان الرجل فيمتّحنه، ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا؛ فلا يزال به حتى يسقط ويقول ما لم يفعله، أو ما لا يجوز قوله، يعنى: أن هذا الفعل بدْعة.

■ محنب: فيه ذكر: «مُحنّب»؛ هو -بضم الميم وفتح الحاء وتشديد النون المكسورة وبعدها باء مُوَحّدة-: بشر أو أرضٌ بالمدينة.

■ محا: (هـ) في أسماء النبي -عليه السلام-: «الماحي»؛ أي: الذي يَمْحُو الكُفْر، ويُصَفِّي آثاره.

#### (باب الميم مع الخاء)

■ منخخ: فيه: «الدّعاء مُخّ العبادة»؛ مُخّ الشيء: خالصه. وإنما كان مُخّها لأمرين:

أحدهما: أنه امتثال أمر الله -تعالى- حيث قال: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُم ﴾؛ فهو مَحْضُ العبادة وخالصُها.

الثاني: أنه إذا رأى نجاح الأمور من الله قطع أملَه عما سِواه، ودعاه لحاجته وحده. وهذا هو أصل العبادة، ولأن الغرض من العبادة الثوابُ عليها، وهو المطلوب بالدعاء.

وفي حديث أم معبد في رواية: «فجاء يسُوق أعْنُزاً عِجافاً، مِخاخُهُنّ قليل»؛ المِخاخُ: جمع مُخّ، مثل حُبّ وحِباب، وكُمّ وكمام.

وإنما لم يقل: «قليلة»؛ لأنه أراد أنّ مخاخَهنّ شيءٌ قليل.

■ مخر: (هـ) فيه: ﴿إِذَا بَالَ أَحَدَكُمَ فَلَيْتُمَخِّرِ الرَّبِحِ»؛ أي: ينظّرُ أين مجراها، فلا يستقبلها لثلا تُرَشّش عليه بَولُه.

والمَخْر في الأصل: الشّقّ، يقَــال: مَخَرَتِ الســفــينةُ المَاء: إذا شَقَتِه بصدرِها وجرت. ومَخَر الأرضَ: إذا شَقها للزراعة.

(هـ) ومنه حديث سُراقة: "إذا أتى أحدُكم الغائط فليفعل كنذا وكذا؛ واستَمْخِروا الرّيح"؛ أي: اجعلوا ظهوركم إلى الريح عند البول؛ لأنه إذا ولأها ظهره أخذت عن يمينه ويساره، فكأنه قد شقها به.

ومنه حديث الحارث بن عبدالله بن السائب: «قال لنافع بن جبير: من أين؟ قال خرجت أتَمَخّر الريح»؛ كانه أراد: أستنشقها.

ومنه الحَديث: «لتَمْخُرَنَّ الروم الشام أربعين صباحاً»؛ أراد: أنها تدخل الشام وتَخوضُه، وتجوسُ خلاله وتتمكّن منه، فشبّهة بمَخْر السفينة البحرَ.

(هـ) وفي حديث زياد: «لما قدم البصرة والياً عليها، قال: ما هذه المواخير؟ الشرابُ عليه حرامٌ حتى تُسوى بالأرض، هَدْمـاً وحسرقـاً»؛ هي جمع ماخُور، وهو: مجلس الرِّيمة، ومجمع أهل الفِسْق والفساد، وبيوت الخمّارين، وهو تعريب: ميْخور.

وقيل: هو عربيّ لتردّد الناس إليه، من مخْرِ السفينةِ لله.

■ مخش: في حديث علي: «كان ﷺ مِخْشاً»؛ هو الذي يخالط الناس ويأكل معهم ويتحدّث. والميم زائدة.

■ مخض: (س) في حديث الزكاة: «في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض» المخاض: اسم للنوق والحوامِل، واحدتها حَلِفَة، وبنت المخاض وابن المخاض: ما دَحَل في السنة الثانية، لأنَّ أمَّه قد لَحِقت بالمخاض؛ أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملاً.

وقيل: هو الذي حَملت أمه، أو حملت الإبلُ التي فيها أمّه، وإن لم تَحْمِل هي، وهذا هو معنى ابن مخاض وبنت مخاض؛ لأن الواحد لا يكون ابن نُوق، وإنما يكون ابن ناقة واحدة. والمراد: أن تكون وضعتها أمّها في وقت ما، وقد حملت النّوقُ التي وضعْن مع أمّها، وإن لم تكن أمّها حامِلاً، فنسبها إلى الجماعة بِحُكم مُجاورَتها أمّها.

وإنما سُمِّي ابنَ مخاضٍ في السنة الثانية؛ لأنّ العرب إنما كانت تَحمل الفُحول على الإناث بعد وَضُعها بسنّة يشتد ولَدُها، فهي تَحمل في السَّنة الثانية وتَمخض، فيكون ولَدها ابن مخاض. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وفي حديث عمر: «دَع الماخِض، والرَّبَّى»، هي: التى أخذَها المخاض لتَضَع. والمخاض: الطَّلق عند الولادة. يقال: مَخضت الشاة مَخْضاً ومخاضاً ومخاضاً: إذا دَنا

نتاجُها.

(س) وفي حديث عشمان: «أن امرأة زارت أهلها فمخضَت عندهم»؛ أي: تحرّك الولد في بظنها للولادة، فضرَبها المخاضُ. وقد تكرر -أيضاً- في الحديث.

وفي حديث الزكاة في رواية: "فأعْمِد إلى شاةٍ مُتلِئة مخاصاً وَشحْماً»؛ أي: نتاجًا.

وقـيل: أراد به المخـاض الذي هو دُنُو الولادة؛ أي: أنها امتلات حَمْلاً وسمْناً.

فيه: «بارك لهم في مَخْضِها ومَخْضِها»؛ أي: ما مُخض من اللبن وأُخذ زُبدُه، ويسمى مَخيضاً -أيضاً-. والمَخْضُ: تحريك السُقاء الذي هو فيه اللبن؛ ليَخْرُج

(س) ومنه الحديث: «أنه مُرَّ عليه بجنازة تُمحض مَخْضاً»؛ أي: تُحرَّك تحريكاً سريعاً.

■ مخن: في حديث عائشة، تَمثّلَت بشعْر لبيد: يتـــحـــدثون مَخـــانَةٌ ومَلاَذةٌ المخانة: مصدرٌ من الخيانة، والميم زائدة.

وذكره أبو موسى في الجيم، من المُجُون، فتكون الميم أصلية.

#### (باب الميم مع الدال)

■ مدجع: (هـ س) فيه ذكر: "مُدَجّع» -بضم الميم وتشديد الجيم المكسورة-: واد بين مكة والمدينة، له ذِكْر في حديث الهجرة.

■ مدد: (هـ س) فيه: «سُبحان الله مداد كلماته»؛ أي: مثل عددها. وقيل: قَدْر ما يُوازِيها في الكثرة، عِيارَ كيْل، أو وَزْن، أو عدد، أو ما أَشْبَهه من وُجوه الحَصْر والتقدير.

وهذا تمثيل يُراد به التّقريب؛ لأنّ الكلام لا يدخل في الكيل والوزن، وإنما يدخل في العدد.

والمدادُ: مـصـدر كـالمدَد. يقــال: مَدَدتُ الشي مــدَّاً ومداداً، وهو ما يُكثّر به ويُزاد.

(هـ) ومنه حديث الحوض: «ينبعث فيه ميزابان، مدادهم أنهار الجنة»؛ أي: يَمُدَّهُما أنهارُها.

ومنه حديث عمر: «هم أصل العرب ومادة الإسلام»؛ أي: الذين يُعيِنُونهم ويكثّرون جيوشهم ويتقوّى بزكاة

أموالهم. وكلّ ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره فهو مادة لهم.

(س) وفيه: "إنّ المؤذّن يُغفّر له مَدّ صوته»؛ المَدّ: القَدْرُ، يريد به قسدر الذنوب؛ أي: يُغفّر له ذلك إلى منتهى مَدّ صوته، وهو تمثيل لسعة المغفرة، كقوله الآخر: "لو لقيتني بِقُراب الأرض خطايا لقيتُك بها مغفرة».

ويُروى: المدى صوتها؛ وسيجيء.

(س) وفي حمديث فضل الصحابة: «ما أَدْرَكُ مُدّ أحدهم ولا نصيفه»؛ الله في الأصل: رُبْع الصاع، وإنما قدّره به؛ لأنه أقلّ ما كانوا يتصدّقون به في العادة.

ويُروى بفتح الميم، وهو الغاية.

وقد تكرر ذكر: «المُدّ» -بالضم- في الحديث، وهو رِطْلٌ وثُلُث بالعراقي، عند الشافِعِيِّ وأهل الحجاز، وهو رِطلان عند أبي حنيفة، وأهل العراق.

وقيل: إنَّ أصل الله مُقدَّرٌ بأن يَمُدٌ الرجل يديه فيملأ كَفِيه طعاماً.

وفي حسديث الرّمْي: «مُنْبِلُه والمُمِدّ به»؛ أي: الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهماً بعد سهم، أو يَرُدّ عليه النّبل من الهدف. يقال أمَده يُمِده فهو مُمِدّ.

(س) وفي حديث علي: «قاثل كلمة الزّور والذي يَمُدّ بحبله في الإثم سواءً»؛ مَثّل قائلها بالمائح الذي يملأ الدلو في أسفل البئر، وحاكيها بالماتح: الذي يَجْذَب الحبل على رأس البئر ويَمُدّه، ولهذا يقال: الراوية أحد الكاذبينن.

وفي حديث أويس: «كان عمر إذا أتى أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكُم أويس بن عامر؟»؛ الأمداد: جمع مَدّد، وهم: الأعسوان والأنصار الذين كانوا يَمُدّون السلمين في الجهاد.

ومنه حديث عوف بن مالك: «خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مُؤتة، ورافقني مَدَدِيٌ من اليمن»؛ هو منسوب إلى المدد.

(هـ) وفي حديث عثمان: «قال لبعض عُمّالِه: بلغني أنّك تزوّجت امرأة مديدة»؛ أي: طويلة.

وفيه: «الْمُدَّة التي مادِّ فيها رسول الله ﷺ أبا سفيان»؛ المُدَّة: طائفة من الزمان، تقع على القليل والكثير. ومادِّ فيها؛ أي: أطالها، وهي فاعل من المدّ.

ومنه الحديث: «إن شاءوا مادَدْناهم».

ومنه الحديث: «وأمدّها خواصِرَ»؛ أي: أوْسَعها وأتمّها

■ مدر: فيه: «أحبّ إليّ من أن يكون لي أهل الوبر

والمَدَر»؛ يريد بأهل المَدر: أهل القرى والأمرصار، واحدتها: مَدرة.

(هـ) ومنه حـــديث أبي ذر: «أمــــا إنّ العُمْرة من مَدَرِكم»؛ أي: من بلدكم، ومَدَرَة الرجل: بَلدَته.

يقول: من أراد العُمرة ابتدأ لها سفراً جديداً من منزله، غير سفر الحج. وهذا على الفضيلة لا الوجوب.

(هـ) ومنه حديث جابر: «فانطلق هو وجبّار بن صَخْر، فَتَزعا في الحوض سجلاً أو سجلين ثم مَدَرَاه»؛ أي: طَيّناه وأصْلحاه بالمَدَرِ، وهو الطّين المُتماسِك؛ لئلا يخرُج منه الماء.

ومنه حـديث عـمـر وطلحـة، في الإحـرام: «إنما هو مَدَرٌ»؛ أي: مصبوغ بالمدرِ. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث الخليل -عليه السلام-: «يلتفت إلى أبيه فإذا هو ضِبْعانٌ أمْدَرُ»؛ هو: المنتفخ الجنبين العظيم البطن.

وقيل: الذي تترّب جنباه من المَدَر.

وقيل: الكثير الرجيع، الذي لا يقدر على حبسه.

■ مدره: في حديث شدّاد بن أوس: ﴿إِذْ أَقبل شيخٌ من بني عامر، وهو مِدْرَهُ قومه ﴾ المِدْرَه: زعيم القوم وخطيبهم والمتكلّم عنهم، والذي يرجعون إلى رأيه. والميم زائدة، وإنما ذكرناه -ها هنا- للفَظْه.

■ مدن: فيه ذكر: «مدان» -بفتح الميم-، له ذكر في غزوة زيد بن حارثة بني جُذام، ويقال له: فيفاء مَدان، وهو: واد في بلاد قُضاعة.

■ مدا: (س) فيه: "المؤذّن يُغفرُ له مدى صوته»؛ المدّى: الغاية؛ أي: يستكمل مغفرة الله إذا استنفد وسُعّه في رَفْع صوته، فيبلغ الغاية في المغفرة إذا بلغ الغاية في الصّوت.

وقيل: هو تمثيل؛ أي: أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو قُدّر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقام المؤذّن ذُنوبٌ تملأ تلك المسافة لغفرها الله له.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه كتب ليهود تيْماء أنّ لهم النّمـة وعليـهم الجِزْيةَ بلا عـداء، النهار مَدى واللّيل سُدّى»؛ أي: ذلك لهم أبداً ما دام الليلُ ولنهار. يقال: لا أفعله مَدَى الدّهْر؛ أي: طوله. والسّدى: المُخلّى.

ومنه حدیث کعب بن مالك: «فلم یزل ذلك يتمادى

بي ؟؛ أي: يتطاول ويتأخّر، وهو يتفاعل، من المَدَى. والحديث الآخر: «لو تمادى الشّهرُ لواصلْتُ».

(هـ) وفيه: «البُرّ بالبُرّ مُدْىٌ بِمُدْي»؛ أي: مكيالٌ عكيالً عكيال. والمُدْي: مكيال لأهل الشام يَسع خمسة عشر مكوكا، و المكوك: صاع ونصف. وقبل أكثر من ذلك.

(هـ) ومنه حديث علي: «أنه أجرى للناس الله ين والقسطين»؛ يريد: مُدنين من الطعـام، وقسطين من الزيت. والقسط: نصف صاع.

أخرجه الهروي عن علي، والزمخشري عن عمر. (س) وفيه: "قلتُ: يا رسول الله! إنّا لاقُو العدْوّ غداً وليست معنا مُديّ»، المُدَى: جمع مُدْيّة، وهي: السّكّين

والشَّفْرة. ومنه حديث ابن عوف: «ولا تَفُلُوا اللَّدَى بالاختلاف بينكم»؛ أراد: لا تختلفوا فسقع الفِئْنة بينكم، فسيَنْفُلم

وقد تكرر ذكر: «المُدية والمُدَى»؛ في الحديث.

حدّكم، فاستعاره لذلك.

#### (باب الميم مع الذال)

■ مذح: (هـ) في حديث عبدالله بن عمرو: «قال وهو بمكة: لو شئت لأخذت سبتي فمشيت بها، ثم لم أمْذَح؛ حتى أطأ المكان الذي تخرج منه الدابة»؛ المُذْح: أن تصْطَك الفَخِذانِ من الماشي، وأكثر ما يعرض للسمين من الرجال. وكان ابن عمرو كذلك.

يقال: مذَح يَمْنَح مَدْحاً. وأراد قُرْبَ الموضع الذي تخرج منه الدابّة.

■ مند: فيه ذكر: «المذاد»، وهو -بفتح الميم-: واد بين سلع وخندق المدينة الذي حَفَره النبي ﷺ في غَزوة الخَنْدق.

ومنه: «مَذِرَت البَيْضة»: إذا فَسَدت.

(هـ) وفي حديث الحسن: (ما تشاء أن ترى أحدهم يَنْفُض مِذْرُوَيْهِ»؛ المذروان: جانباً الأليتين، ولا واحد لهما، وقيل: هُما طرَفا كلّ شيء، وأراد بهما الحسنُ: فَرْعَى المنكبين. يقال: جاء فلان يَنْفُض مِذروَيه؛ إذا جاء باغياً يَتَهدُد. وكذلك إذا جاء فارغاً في غير شغل. والميم زائدة.

■ مذق: (هـ) فيه: «بارك لهم في مَذْقِها ومَحْضها»؛ المَذْق: المَزْج والحَلْط. يقال: مذَقْت اللبن، فهو مَذِيق، إذا خُلْطته بالماء.

(س) ومنه حديث كعب وسلمة:

ومَانْقَة كطُرة اللخنيف

المَذْقَة: الشّرْبة من اللبن الممذوق، شَبّهَها بحاشية الخنيف، وهو رديء الكَتّان، لتغيّر لَوْنها، وذهابه بالمَزْج.

■ مذقر: (هـ) في حديث عبدالله بن خَبَّاب: «قَتَلْته الحُوارِج على شاطىء نهر، فسال دمُه في الماء فما امذَقَرّ»، قال الراوي: فأتبعتُه بصري كأنه شراكٌ أحْمَر».

قال أبو عبيد؛ أي: ما امْتَزَج بالماء.

وقال شَمِر: الأمْذَقْرارُ: أن يجتمع الدّمُ ثم يتقطع قِطَعاً ولا يختلط بالماء. يقول: لم يكن كذلك ولكنه سال وامتزج. وهذا بخلاف الأول. وسياق الحديث يشهد للأول؛ أي: أنه مر فيه كالطريقة الواحدة لم يختلط به. ولذلك شبّهه بالشراك الأحمر، وهو سير من سيور النعل. وذكر المُبرد هذا الحديث في «الكامل». قال: «فأخذوه وقربوه إلى شاطىء النهر، فذبحوه، فامْذَقَر دمه؛ أي: جرى مُستطيلاً مُتفرقاً». هكذا رواه بغير حرف النّفي.

ورواه بعضهم بالباء، وهو بمعناه.

■ مذل: (هـ) فيه: «المذال من النّفاق»؛ هو: أن يقلق الرجل عن فراشه الذي يضاجع عليه حَلِيلَته، ويتحوّل عنه ليَفْتَرشه غيره. يقال: مَذَل بسره يَمذُل، ومَذِل يَمذَل، إذا قلق به. والمذل والماذِل: الذي تطيب نفسه عن الشيء، يُتُركه ويَستُرْخي عنه.

■ مذي: (هـ) في حديث علي: «كنتُ رَجلاً مَذَاء»؛ أي: كثير المَذْي، هو -بسكون الذال مخفّف الياء-: البَلَل النّزج الذي يخرج من الذّكر عند مُلاعبة النساء، ولا يجب فسيه الغُسل، وهو نجس يجب غسسله، وينْقُض الوضوء. ورجلٌ مَذَاءٌ: فعال، للمبالغة في كثرة المَذي، وقد مَذَي الرجل يمذي، وأمْذَى، والمِذاء: المُماذاة فعال منه.

(هـ) ومنه الحديث: «الغيرة من الإيمان، والمذاء من النفاق»؛ قيل: هو أن يُدْخل الرجلُ الرجال على أهله، ثم يُخلّبهم يُماذي بعضهم بعضاً. يقال: أمْذَى الرجلُ، وماذَى، إذا قاد على أهله، مأخوذ من المَذْي.

وقيل: هو من أمْذَيْتُ فَرَسِي وَمَذَيْتُه، إذا أرسلته يَرْعى.

وقيل: هو المذاء -بالفتح-؛ كأنه من اللّين والرّخاوة، من أمْذَيْتُ الشّراب: إذا أكشرت مِزاجَه، فذهبت شِدّته وحدَّتُه.

ويُروى: «المذال»؛ باللام. وقد تقدّم.

(هـ) وفي حديث رافع بن خديج: «كُنّا نكْرِي الأرض بما على المَاذِيَاناتِ والسّواقي»؛ هي جـمع مـاذِيَان، وهو: النّهر الكبير، وليست بعربيّة، وهي سَوادِيّة. وقد تكرر في الحديث، مُفْرداً ومجموعاً.

■ مذينب: فيه ذكر: «سَيْل مهْزُور، ومُذَيْنب»؛ هو -بضم الميم وسكون الياء وكسر النون، وبعدها باء موحدة-: اسم موضع بالمدينة. والميم زائدة.

#### (باب الميم مع الراء)

■ مسرأ: في حديث الاستسقاء: «اسْقِنا غَيْثاً مَرِيئاً مَرِيئاً مَرِيئاً مَرِيئاً مَرِيئاً مَرِيعاً»؛ يقال: مَرأني الطعام، وأمْرأني، إذا لم يثقل على المعدة، وانحدر عنها طيباً.

قال الفرّاء: يقال: هَنَأنِي الطعام ومَرَأني، بغير ألفٍ، فإذا أفردوها عن هَنَأني قالوا: أمْرأنِي.

ومنه حديث الشُّرب: «فإنه أَهْنَأ وأمْرَأُ»؛ وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حمديث الأحنف: «يأتينا في ممثل مَريء نعام»؛ المَرِيءُ: مجرى الطعام والشراب من الحلق، ضربه مثلاً لِضيق العيش وقلة الطعام.

وإنما خَصّ النّعام لِدِقّة عُنُقه، ويستدلُ به على ضيق مريثه.

وأصلُ المَريء: رأسُ المعدة المتّصل بالحلقوم. وبه يكون اسْتِمْراءُ الطعام.

(هـ) وفي حديث الحسن: «أحسنوا مالأكم أيها المُروون»؛ هو: جمع المَرْء، وهو الرجل، يقال: مَرْءٌ وامْرُوُّ.

(هـ) ومنه قــول رُوْبَة لطائفــة رآهم: «أين يريدُ المَرْوُون؟».

وفي حديث علي لما تزوّج فاطمة: "قال له يهوديّ أراد أن يبتاع منه ثياباً: لقد تزوّجت امرأةً"؛ يريد: امرأة كاملةً. كما يقال: فلانٌ رجلٌ؛ أي: كاملٌ في الرجال.

وفيه: «يَقْتُلُونَ كُلِّبِ الْمَرَيْثَةَ»؛ هي: تصغير المرأة.

(هـ) وفيه: «لا يَتَمَرْأَى أحدُكُم في الدنيا»؛ أي: لا ينظر فيها، وهو يَتَمَفْعَلُ، من الرَّؤية، والميم زائدةٌ،

وفي رواية: «لا يتمرأ أحدكم بالدنيا»؛ من الشيء ريء.

■ مرث: (هـ) فيه: «أنه أتى السّقاية فقال: اسقُوني، فقال العباس: إنهم قد مَرثُوهُ وأفْسدوه»؛ أي: وسّخُوه بإدخال أيديهم فيه. والمَرثُ: الْمَرْس. ومَرَثَ الصبيّ يَمرُثُ، إذا عَض بدُردُره.

(هـ) ومنه حديث الزبير: «قـال لابنه: لا تُخـاصم الخوارج بالقرآن، خـاصمهم بالسنة، قـال ابن الزبير: فخاصمتهم بها، فكأنهم صبيانٌ يرُثون سُخُبَهُم»؛ أي: يعَضّونها ويمصونها.

والسُّخُب: قلائد الخرز، يعني: أنهم بُهِتوا وعجزوا عن الجواب.

■ مرج: (هـ) فيه: «كيف أنتم إذا مَرجَ الدِّينُ»؛ أي: فسد وقَلقَت أسبابُه. والمَرْج: الخَلْطُ.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «قد مرجّت عهودُهم»؛ أي: اختَلطت.

وفي حديث عائشة: «خُلِقَتِ الملائكةُ من نورِ واحدٍ، وخُلِقَ الجانّ من مارِج من نارٍ»؛ مارِجُ النار: لَهَبُها المختلِطُ بسوادِها.

(س) وفيه: "وذُكر خيلُ المرابط فقال: طوّل لها في مَرْجٍ"؛ المَرْجُ: الأرض الواسعةُ ذاتُ نباتٍ كثير، تَمْرُجُ فيه الدّوابّ؛ أي: تخلّى تسرحُ مختلطةً كيف شاءت.

■ مرجل: فيه: "ولصدره أزيزٌ كأزيز المِرْجَلِ"؛ هو -بالكسر-: الإناءُ الذي يُغْلَى فيه الماءُ. وسواء كان من حديدٍ أو صُفرٍ أو حجارةٍ أو خزفٍ. والميم زائدةٌ، قيل: لأنه إذا نُصِبَ كانه أقيم على أرْجُلٍ.

(س) وفيه: «وعليها ثيابٌ مَراجِلٌ»؛ يُروى بالجيم والحاء، فالجيم معناه: أنّ عليها نُقُوشاً تمثال الرّجال. والحاء معناه: أنّ عليها صور الرجال، وهي الإبلُ باكوارها. ومنه ثوبٌ مُرجَلٌ. والروايتان معاً من باب الراء، والميم فيهما زائدة، وقد تقدّم.

ومنه الحديث: «فبعث معهما بِبُرْدٍ مراجِلَ»؛ قال الأزهريّ: المراجلُ: ضربٌ من بُرودِ اليمن. وهذا التفسير

يُشبهُ أن تكون الميمُ أصليّةً.

■ مرخ: (هـ) فيه: «أنّ عمر دخل على النبيّ ﷺ يَالِيُّهُ يُوماً، وكان مُنْبَسِطاً، فقطّب وتَشَرّنَ له، فلما خرج عاد إلى انبساطه، فسألته عائشة، فقال: إنّ عمر ليس مِمّن يُمْرخُ معه»، المُرْخُ والمَرْحُ سواء.

وقيل: هو من مَرَّخْتُ الرجل بالدَّهْن؛ إذا دهنته به ثم دلكته. وأمْرَخْتُ العجين: إذا أكثرت ماءه. أراد ليس ممّن يُسْتَلانُ جانبُه.

وفيه ذكر: «ذي مُراخ»؛ هو -بضم الميم-: موضعٌ قريبٌ من مزدلفة. وقيل: هو جبلٌ بمكة. ويقال بالحاء المهملة.

■ مرد: في حديث العِرْباض: «وكان صاحبُ خَيْبَرَ رجلاً مارداً مُنكراً»؛ الماردُ من الرجال: العاتي الشديدُ. وأصله من مَردة الجنّ والشياطين.

ومنه حديث رمضان: «وتُصفّدُ فيه مَرَدةُ الشياطين»؛ جمعُ مارد.

(س) وفي حديث معاوية: «تَمَرّدْتُ عشرين سنةً وجَمَعْتُ عشرين سنةً وجَمَعْتُ عشرين، وخَضَبَتُ عشرين، فأنا ابن ثمانين»؛ أي: مكَنْتُ أمْرَدَ عشرين سنةً ثم صِرْتُ مجتمع اللّحية عشرين سنة.

وَفِيه ذكر: «مُرَيْدِ»؛ وهو -بضم الميم مُصَغِّرٌ-: أَطُمٌ من آطام المدينة.

وفيّه ذكر: «مَرْدان»؛ -بفتح الميم وسكون الراء-، وهي: ثَنيّة بطريق تَبُوك، وبها مسجدٌ للنبي ﷺ.

■ مرر: (هـ) فيه: ﴿لا تحلّ الصدقةُ لغنيّ ولا لذِي مرّةٍ سَويّ ﴾ المِرّةُ: الصحيحُ والشِدّةُ. والسّويّ: الصحيحُ الأعضاء. وقد تكررت في الحديث.

(هـ) وفيه: «أنه كَرِهَ من الشاء سبعاً: الدّم، والمِرار، وكذا وكذا»؛ المِرَارُ: جمع المُرَارةِ، وهي: التي في جَوفِ الشاة وغيرها، يكون فيها ماء الخضر مُرّ. قيل: هي لكل حيوان إلا الجمل.

وقال القُتيبيّ: أراد المحدّثُ أن يقول: «الأمرّ»؛ وهو المصارِينُ، فقال: «المِرَار»؛ وليس بشيءٍ.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «أنه جرح إبهامه فالقَمَها مرارةً»؛ وكان يتوضأ عليها.

(س) وفي حديث شُريح: «ادّعى رجلٌ دَيْناً على مَيّت

وأراد بنُوه أن يحلفوا على عِلْمِهِم، فقال شُريح: لَتَرْكُبُنَ منه مرارة الذّقن ؛ أي: لتَحْلَفُن منا له شيء، لا على العلم، فتركبون من ذلك ما يُمِر في أفواهِهِم وألسِنتِهم التي بين أدْقانهم.

وفي حديث الاستسقاء:

وألْقَى بكَفّيه الفّتِيُّ استكانةً

منَ ٱلجوع ضعْفاً ما يُمِرُّ وما يُحْلِي

أي: ما يَنطقُ بخير ولا شَرّ، من الجوع والضّعْف.

(س) وفي قصة مولد المسيح -عليه السلام-: «خرج قوم ومعهم المر قالوا: نجبرُ به الكسر والجُرْحَ»، المُرّ: دواءً كالصّبِر، سُمّى به لِمرَارتِه

(هـ) وفيه: «ماذا في الأمرين من الشّفاء، الصّبِر والثّفاء»؛ الصّبِرُ: هو الدّواءُ المرّ المعروفُ. والثّفاء: هو الحّدُدُلُ.

وإنما قال: «الأمرين»، والمرّ أحدهما، لأنه جعل الحروفة والحدّة التي في الخرْدَل بمنزلة المرارة. وقد يغلبون أحد القرينين على الآخر،، فيذكرونهما بلفظ واحد.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «هما المُرَّيان؛ الإمساكُ في الحياة، والتبذيرُ في الممات»؛ المُريان: تثنية مُرِّي، مثل صُغْرَى وكُبْرَى، وصُغْرَيانِ وكُبُسريانِ، فسهي فُعْلى من المرارة، تأنيث الأمر"، كالجُلّي والأجَلّ؛ أي: الخصلتان المُفضّلتان في المرارة على سائر الخصال المُرّة: أن يكون الرجل شحيحاً عاله ما دام حيّاً صحيحاً، وأن يُبَدِّرَه فيما لا يُجدي عليه؛ من الوصايا المبنيّة على هوى النّفْسِ عند مُشارَفة الموت.

(هـ) وفي حديث الوحي: «إذا نزل سمعت الملائكةُ صوت مرار السلسلة على الصفا»؛ أي: صوت انجرارها واطرادها على الصخر. وأصلُ المرارِ: الفَتْلُ، لأنه يُمرّ؛ أي يُقْتَلُ، يُفتَلُ.

(هـ) وفي حديث آخر: «كإمرارِ الحديد على الطّست الجديد»؛ أمررْتُ الشيء أمره إمراراً، إذا جعلته يَمُرّ؛ أي: يند، يريدُ: كجرّ الحديد على الطّست.

وربما روى الحديث الأولُ: «صوتَ إمْرارِ السَّلْسلة».

(س) وفي حديث أبي الأسود: «ما فعلت المرأةُ التي كانت تُمارَه وتُشارَه؟»؛ أي: تَلْتَوِي عليه وتخالفه. وهو من فَتْل الحبل.

وفيه: «أن رجلاً أصابه في سَيْره المرارُ»؛ أي: الحبلُ. هكذا فُسّر، وإنما الحبلُ المرّ، ولعله جمْعُه.

وفيه حديث علي في ذكر الحياة: «إن الله جعل الموت

قاطعاً لِمَرَاثرِ أقرانها»؛ المرائر: الحِبالُ المفتولةُ على أكثر من طاقٍ، واحدُها: مَرِيرٌ ومريرةٌ.

(هـ) ومنه حديث ابن الزبير: «ثم استمرّت مَريرتي»؛ يقال: استمرّت مرَيرتي»؛ يقال: استحكمَ أمْرُه عليه وقويَت شكيمتُه فيه، وألفه واعتاده. وأصله من فَتْل الحَبْل.

(س) ومنه حـديث مـعـناوية: «سُجِلَت مَريرتُه»؛ أي: جُعِل حبلُه المُبْرَمُ سحيلاً، يعني: رخواً ضعيفاً.

(س) وفي حديث أبي الدَّرْداء ذكر: «الْمَرْيَّ»، قــال الجوهري: الْمَرِّي -بالضم وتشديد الراء-: الذي يُؤتَدَمُ به، كانه منسوبٌ إلى المَرَارة. والعامّة تُخفّفُه.

وفيه ذكر: «ثَنِيَّة الْمُرَارِ»؛ المشهور فيها ضمَّ الميم. وبعضهم يكسرُها، وهي عند الخُدَيْمية.

وفيه ذكر: «بطن مَرّ، ومَرّ الظّهران»؛ وهما -بفتح الميم وتشديد الراء-: موضع بقرب مكة.

■ مرز: (هـ) فيه: «أن عمر أراد أن يُصَلِّي على ميّتِ فَمَرَزَه حُذيفةً»؛ أي: قَرَصه بأصابعه لثلا يُصَلِّي عليه.

قيل: كان ذلك الميّت مُنافقاً. وكان حُذيفة يعرف المنافقين. يقال: مرزّت الرجل مَرْزاً؛ إذا قَرَصْتُه بأطراف أصابعك.

مرزبان: فيه: «أتيتُ الحيرة فرأيتُهم يسجدون لمرزبُن لهم»؛ هو -بضم الزاي-: أحددُ مَرازِبَةِ الفُرس، وهو: الفارسُ الشُجاعُ المقُدم على القوم دون الملك. وهو مُعَربٌ.

■ مرس: (هـ) فيه: «إن من اقْتِراب الساعة أن يَتَمَرّس الرجلُ بِدِينه، كما يَتَمَرّسُ البعيرُ بالشجرة»؛ أي: يتلعّبُ بدينه ويعبثُ به، كما يعبثُ البعيرُ بالشجرة، ويتحكّكُ بها.

والتّمرّسُ: شِدّةُ الالْتِواء.

وقيل: أراد أن يُمارس الفِتَنَ ويُشادّها، فيَضُرّ بدينه، ولا ينفعه غُلُوه فيه، كما أنّ الأجْرَبَ إذا تحكك بالشجرة أدْمَته، ولم تُبْره من جَرَبه.

(س) ومنه حديث خيفان: «أمّا بنو فُلانِ فحسكٌ أمْراسٌ»؛ جمع مَرس -بكسر الراء-، وهو: الشديد الذي مارسَ الأمور وجَربُها.

(س) ومنه حديث وحشي في مقتل حمزة: "فطلكع

عَلَيِّ رَجُلٌ حَذَرٌ مَرِسٌ، اي: شديدٌ مَجرَبٌ للحروب. والمَرْسُ في غير هذا: الدَّلْكُ.

(س) ومنه حديث عائشة: «كنتُ أمْرُسُه بالماء»؛ أي: أَذْلُكُه وأديفُه. وقد يُطلق على الْملاعبة.

(س) ومنه حــديث علي: "زعم أني كنت أعسافِسُ وأمارِسُ"؛ أي: ألاعِبُ النِساء. وقد تكرر في الحديث.

■ مرش: (هـ) في غزوة حُنَيْن: «فعدلت به ناقتُه إلى شجرات فمرَشْن ظهره»؛ أي: خدشته أغصانُها، وأثرت في ظهرهُ. وأصلُ المَرْش: الحك بأطراف الأظفار.

(هـ) ومنه حديث أبي موسى: «إذا حك أحدُكم فرجه
 وهو في الصلاة فليمرشه من وراء الثوب».

■ مسرض: فيه: ﴿لا يُوردُ عَرضٌ على مُصحٌ»؛
المسرضُ: الذي له إبلٌ مَرْضَى؛ فنهَى أن يسسقي إبلهُ
الممرضُ مع إبل المُصحّ، لا لأجل العسدوى، ولكن لأن
الصّحاح ربّا عرض لها (مرض فوقع في نفس صاحبها أن
ذلك من قبيل العدوى، ﴿ فَيَقْتِنُهُ وَيُشْكَكُهُ، فأمر بَاحِتنابه
والبُعْد عنه.

وقد يحتمل أن يكون ذلك من قبيل الماء والمرعى تستويله الماشية فتمرض، فإذا شاركها في ذلك غيرها أصابه مثل ذلك الذاء، فكانوا لجهلهم يسمونه عدوى، وإنما هو فعل الله -تعالى-.

وفي حديث تقاضي الشمار: «تقول: أصابها مُراضٌ»؛ هو -بالضم-: داءٌ يقع في الشمرة فتهلكُ. وقد أمرض الرّجل، إذا وقع في ماله العاهة.

(س) وفي حديث عمرو بن معد يكرب: «هم شفاءُ أمراضنا»؛ أي: يأخذون بِثَارِنا، كَأَنَّهُم يشفُون مرضَ القُلوب، لا مرضَ الأجْسام.

■ مرط: (هـ) فيه: «أنه كان يُصلّي في مُرُوط نِسائه»؛ أي: أكسيتهنّ، الواحد: مِرْطٌ. ويكون من صوف، وربما كان من خَزّ أو غيره. وقد تكرر في الحديث، مفرداً ومجموعاً.

(هـ) وفي حديث أبي سفيان: «فامّرَط قُذَذُ السّهم»؛ أي: سقط ريشه. وسهم أمْرَطُ وأملَطُ.

(هـ) وفي حديث عمر: «قال لأبي مَحْنُورة - وقد رفع صوته بالأذان-: أما خشيت أن تنشق مُريْطَاوُك»؛ هي: الجلدة التي بين السرّة والعسانة. وهي في الأصل

مُصَغّرةُ مَرْطاءَ، وهي: المَلْسَاءُ التي لا شعـر عليها، وقـد تقْصَر .

■ مرع: (هـ) فيه: «اللهم اسْقِنا غيثاً مُرِيعاً مُرْبِعاً»؛ المُريع: المخصصِبُ النّاجعُ. يقال: أمْرَع الوادي، ومرعُ مَراعَةً.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «أنه سئل عن السّلُوَى، فـــقـــال: هو الْمرَعَةُ»؛ هي -بضم الميم وفـــتح الراء وسكونها-: طائرٌ أبيضُ، حسَنُ اللّون، طويل الرّجلين، بقعُ في المطر من السّماء.

مَرغ: (س) في صفة الجنة: «مَراغُ دوابّها المسْكُ»؛
 أي: الموضعُ أي الّذي يُتمرّغُ فيه من تُرابها. والتّمرّغُ:
 التّقلّب في التراب.

(س) ومنه حديث عـمّار: ﴿أَجُنْبُنَا فِي سَـفَـرِ وَلِيسَ عندنا ماءً، فتمرّغنا فِي التّرابِ»؛ ظنّ أن الجُنب يحتاج أن يُوصّل التراب إلى جميع جسده كالماء.

■ مسرق: (هـ) في حديث الخوارج: «يَمْرُقُون من الدّين مُرُوقَ السهم من الرّمية»؛ أي: يَجُوزُونَه ويَخْرِقونَهُ ويتحدّونه، كما يخرقُ السّهْمُ الشيء المرْميّ به ويخرجُ منه. وقد تكرر في الحديث.

ومنه حــديث علي: «أُمِرْتُ بقــتـال المارقِين»؛ يعني: الخوارجَ.

وفيه: «أن امرأةً قالت: يا رسول الله! إنَّ بِنتاً لي عروساً تمرَّق شَعْرُهَا».

وفي حديث آخر: «مَرضَت فامّرَق شعرُهَا»؛ يقال: مَرَق شعرُه، وتَمَرّقَ وامّرَقَ: إذا انْتَثَر وتَساقَط من مَرضٍ أو غيره. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث علي: «إنّ من البيض ما يكون مارقاً»؛ أي: فاسداً، وقد مرقب البيضة ، إذا فسدَت .

وفيه ذكر: «المُمَرَّق»؛ وهو المُغنِّي. يقال: مَرَّقَ يُمَرِّقُ تَمْرِيقاً: إذا غَنِّى. والمَرْقُ -بالسكون- أيضاً: غِنَاءُ الإماء والسَّفَلَة. وهو اسم.

وفيه: «أنه اطلّى حتى بلغ المراق»؛ هو -بتشديد القاف-: ما رَق من أسفّل البطن ولان، ولا واحد له، وميمه زائدة . وقد، تقدم في الرّاء.

وفيه ذكر: «مَرَق» -بفتح الميم والرّاء-، وقد تُسكّن: بئر بالمدينة، لها ذكرٌ في أوّل حديث الهجرة.

■ مرمر: فيه: «كان هناك مَرْمَرَةٌ»؛ هي واحدةُ المَرْمَر، وهو نوعٌ من الرّخام صُلْبٌ.

■ مرما: في حديث صلاة الجماعة: «لو وَجَد أحدُهُم مرماتين»؛ يروى -بكسر الميم وفتحها-، وميمها زائدةٌ. وقد تقدم مبسوطاً في حرف الراء.

■ مرن: (س) في حديث النّخعي: "في المارِن الدّيةُ»؛ المَارِنُ من الأنف: ما دُون القصبة. والمَارِنان: المَنخَرانِ.

مرود: (س) في حديث ماعِز: (كما يدخُل المِرْوَدُ
 في المُكْحُلَةِ»؛ المِرْوَدُ -بكسر الميم-: المِيلُ الذي يُكتَحلُ
 به. والميم زائدةً.

وفي حديث على: «إن لبني أميّة مِرْوَداً يجرُون إليه»؛ وهو مفعلٌ من الإرواد: الإمهال، كأنه شبّه المُهلَة التي هم فيها بالمضمار الذي يجرُون إليه. والميم زائدةً.

مره: (هـ) فيه: «أنه لعن المَرْهَاءَ»؛ هي: التي لا تكتحِلُ، والمرَهُ: مَرضٌ في العيْن لِترْك الكُحْلِ.

وَمَنه حديث علي: «تُخمصُ البُطُونِ من الصّيام، مُرهُ العيونِ من البُكَاء»؛ هو جمعُ الأمْرَهِ، وقد مَرِهَتْ عينُهُ تَمْرَهُ مَرَّهاً.

مرا: (هـ) فيه: «لا تُمارُوا في القرآن، فإن مِرَاءً فيه كُفْرٌ»؛ المِرَاءُ: الجُدَالُ، والتّمارِي والممَارَاةُ: المُجَادَلَةُ على مذهب الشّك والرّبية. ويقالُ للمناظرة: مُمَاراة، لأن كلّ واحد منهما يستخرجُ ما عند صاحبه ويَمْتَرِيه، كما يَمْتَري الحَالَبُ اللّبَنَ من الضّرْع.

قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقول: الرّجُل على حرف، فيقول الآخر: ليس هو هكذا، ولكنّه على خلافه، وكلاهُما مُثَزَلٌ مَقْرُوءٌ به. فإذا جَحَد كلّ واحد منهما قراءة صاحبه لم يُؤمَن أن يكون ذلك يخرجُه إلى الكفر، لأنه نفى حرْفاً أنزله الله على نسة.

والتنكير في المِرَاءِ إيذاناً بان شيئاً منه كُفْرٌ، فَضْلاً عما زاد عليه.

وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمِرَاءِ في الآيات التي في المَاتِ التي في المَاتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

الكلام، وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تضمّنته من الأحكام، وأبواب الحلالِ والحرام؛ فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحقّ لِيتبع، دون الغلبة والتعجيز، والله أعلم.

(هَ) وفيه: ﴿إِمْرِ الدَّمَ عِا شَنْتَ»؛ أي: استخْرَجْهُ وَاجْرِه عِا شَنْتَ. يريد: الذَّبْعَ، وهو من مَرَى الضَّرْعَ يَمِريه.

ويروى: «أمِرِ الدَّمَ»؛ من مارَ يَمُورُ: إذا جرى. وأمارَهُ غيرهُ.

قال الخطّابي: أصحابُ الحديث يروُونه مُشدّد الرّاءِ، وهو غلطٌ، وقد جاء في «سنن أبي داود والنسائي»: «أمرِر»؛ بِراءَيْنِ مُظْهَرَتَيْن. ومعناه: اجْعل الدّم يَمُرّ؛ أي: يذهبُ، فعلى هذا من رواهُ مُشدّد الرّاء يكون قد أدْغَم، وليس بِغَلطِ.

ومن الأول حديث عاتكة:

مرَوا بالسَّيُوفِ الْمُرْهَفَاتِ دِمــاءهُمْ أي: استخرَجُوها واستَدَرَّوهَا.

وَفِي حَـدَيث نَصْلَةَ بَن عَـمَـرُو: ﴿أَنْهُ لَقِيَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ ا بِمَرِيِّنْ ﴾؛ هو تثنيةُ مَرِيّ، بوزنِ صَبِيّ.

ويروى: «مَرِيْتَيْنَ»؛ تثنيةُ مَرِيّة. والمَرِيّ والمَرِيّةُ: النّاقَةُ الغَنقَةُ اللّهِ الغَنْ أَو الغَنْ أَو الغنزيرةُ الدّرّ، من المَرْي، وهو: الْحُلْبُ، وزنُهَا فَعَيلٌ أَو فَعُولٌ.

(هـ) ومنه حديث الأحنف: "وساق معه ناقةً مَرِيّاً". وفيه: "قال له عديّ بن حاتم: إذا أصاب أحدُنًا صيداً وليس معه سِكِّين أنذبَحُ بالمُرْوةِ وشِقّة العَصَا؟"؛ المُرْوةُ: حجرٌ أبيضُ بَرّاقٌ.

وقيل: هي التي يُقْدَحُ منها النار.

وَمَرُوَّةُ المَسْعَى: التي تُذُكَّرُ مع الصّف، وهي: أحمد رأسَيْه اللّذَيْن ينتهى السّعْي إليهما سُميت بذلك.

والمراد في الذبح جنسُ الأحجار، لا المروةُ نفسها. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وفي حديث ابن عــبـاس: ﴿إِذَا رَجُلٌ مِن خَلْفِي قــد وضع مُرُوَّتُهُ على منكبي فإذا هو عليٌّ .

وفيه: «أن جبريل -عليه السلام- لقيهُ عند أحجار المِرَاءِ»؛ قيل: هي -بكسر الميم- قُباء، فأما المُرَاءُ -بضم الميم-: فهو يُصِيبُ النّحْل.

■ مريح: فيه ذكر: «مُرَيْح»؛ وهو -بضم الميم وفتح

الراء وسكون الياء تحتها نقطتان وحاء مهملة-: أطُمٌ بالمدينة لبني قَيْنُقَاع.

#### (باب الميم مع الزاي)

■ مزد: قد تكرر ذكر: «المُزادَةِ»؛ في غير موضع من الحديث. وهو الظّرْفُ الذي يحملُ في الماء، كالراوية والقِرْبَةِ والسّطيحة، والجمعُ: المَزَاوِدُ. والميم زائدة.

■ مزر: (س) فيه: «أنّ نَفراً من اليمن سألوه، فقالوا: إن بها شراباً يقال له: المِزْر، فقال: كلّ مُسكر حرامٌ»؛ المِزْرُ -بالكسر-: نبيذٌ يُتّخذُ من الذّرة. وقيل: من الشّعير أو الحنطة.

وفيه -وأظنّه عن طاوس-: «المَزْرَةُ الواحِدَةَ تُحَرّمُ»؛ أي: المصةُ الواحِدةُ. والمَزْرُ والتّمزّرُ: الذّوقُ شيئاً بعد شيء. وهذا بخلاف المَرْويّ في قلوله: «لا تُحَرّمُ المصنّةُ ولا المَصنّانِ»؛ ولعلّه قد كان: «لا تُحَرّمُ»؛ فحرّفَهُ الرّواة.

(هـ) ومنه حـديث أبي العـاليـة: «اشْرَبِ النّبِيــــذُ ولا تُمزّرُهُ؛ أي: اشْرَبُهُ لتـسكين العطش، كـمـا تُسـربُ الماء، ولا تشرَبُه لِتلذّذ مَرّةٌ بعد أخرى، كـما يصنع شـاربُ الخمْر

إلى أن يَسْكُر.

ع مرز: (س) وفي حديث أنس: «ألا إنّ المُزّات حرامٌ»؛ يعني: الخُمور، وهي: جمعُ مُزّةٍ، وهي الخمر

التي فيها حُموضَةٌ. ويقال لها: المزّاءُ -بالمدُّ أيضاً-. وقيل: هي من خلط البُسْرِ والتّمرِ.

(س) ومنه الحديث: «أخسشى أن تكون المزاه التي نهيت عنها عبد القيس»؛ وهي فُعَلاءُ من المزازةِ، أو فُعَالٌ من المزّ: الفَضْل.

(هـ) وفي حديث المغيرة: (فَتُرْضِعُها جارتُها المَزّة والمَزّنْتُ؛ أي: المسهّة والمستنّيْنِ وتمسزّنْتُ السسيء: إذا تمصّيّةُ.

ومنه حديث طاوس: «المزَّةُ الواحدةُ تُحَرَّم».

(هـ) وحديث أبي العالية: «اشرب النبيذ ولا تُمززه»؛
 هكذا روي مرة بالزآيين، ومرة بزاي وراء. وقد تقدم.

(هـ) وفي حديث النخعيّ: "إذا كان المالُ ذا مزّ ففرقهُ في الأصناف الشمانية، وإذا كان قليلاً فأعطه صنفاً واحداً»؛ أي: إذا كان ذا فضل وكثرة. وقد مَزّ مَزَازَةً فهو مَزِيزٌ، إذا كَثُرَ.

■ مزع: (هـ) فيه: «ما تزالُ المسالةُ بالعبد حتى يَلْقَى الله وما في وجهه مُزْعَةُ لحمٍ»؛ أي: قطعةٌ يسيرةٌ من اللّحْم.

ومنه حديث جابر: «فقال لهم: تمزّعوه، فأوفاهم الذي لهم»؛ أي: تقاسموا به وفرّقوه بينكم.

(هـ) وفي حـديث معاذ: «حـتى تخـيّلَ إليّ أن أنفهُ يَتَمزّع من شدّة غضبه»؛ أي: يتقطّعُ ويتشقّقُ غضباً.

قال أبو عبيد: أحسبُهُ: «يَتَرَمّعُ»؛ أي: يُرْعَدُ، يعني بالراء. وقد تقدّم.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: «أنّ طائرًا مزَقَ عليه»؛ أي: ذَرَقَ وَرَمَى بِسَلْجِه عليه.

■ مـزمـز: (س) في حديث ابن مسعود: اقال في السكران: مَزْمِزُوهُ وتَلْتِلُوهُ ، هـو: أن يُحـــركَ تَحْريكاً عنيفاً. لعله يُفِيقُ من سُكْره ويَصْحُو.

■ مسزن: قد تكرر فيه ذِكْرُ: «المُزْنِ»؛ وهو الغَيْمُ
 والسّحابُ، واحدته: مُزْنَةٌ. وقيل: هي السّحابَةُ البَيْضَاءُ.

■ مزهر: في حديث أم زرْع: ﴿إذَا سَمَعْنَ صُوتَ اللَّهِ وَأَيْقَنَ أَنَّهُنَ هُوَالِكُ ﴾؛ المؤهّر: العبودُ الذي يُضْربُ به في الغناء. أرادت: أنّ زوجها عبود إبِلَه إذا نزل به الضّيفانُ أن يأتيهُم بالملاهي ويسقيهُم الشّراب وينحر لهم الإبل، فإذا سمعن ذلك الصوت أيقنت أنها منحورةٌ.

وميمُ المِزْهَرِ زائدةٌ؛ وجمعه: مَزَاهِرُ.

ومنه حديث ابن عمرو: ﴿إِنَ اللهِ ٱنزل الحقّ ليُذهِبَ بهِ البَاطل، ويُبطلَ به الزّماراتِ والمَزَاهِرَ».

وفيه: «فما كان لهم فيها من ملك وعرمان ومزاهر؟» المَزاهِرُ الرَّياضُ، سميّت بذلك لأنها تُجمعُ أصناف الزّهر والنبات، وذاتُ المَزَاهِرِ: موضعٌ، والمَزاهِرُ: هضباتٌ حُمْرٌ.

■ مسزيل: في حديث معاوية: «أن رجلين تداعيا عنده، وكان أحدهما مخلطاً مِزْيلاً»؛ المِزْيلُ -بكسر الميم

وسكون-: الجَدِلُ في الخُصوماتِ، الذي يَزُولُ من حُجّة إلى حُجّة . وأصلُها الواو. والميمُ زائدةً.

## (باب الميم مع السين)

■ مستق: (س) فيه: «أنه أُهْدِي له مُسْتَقَةٌ من سُنْدُسٍ»؛ هي -بضم التاء وفتحها-: فَرْوٌ طويلُ الكُمّين. وهي تعريب مُشْتَه.

وهي تعريب مُشتَه. وقــوله: «من سُنْدُس»؛ يُشـبه أنّهــا كــانت مُكَفّقةً بالسُنْدُس. وهو: الرّفيعُ من الحرير والدّيبــاج؛ لأن نفس الفَرْو لا يكون سندساً، وجمعها: مَساتتُ.

وَمنه الحديث: «أنه كان يَلْبَسُ الَبرانِسَ والمساتِقَ، ويُصَلّى فيها».

ومنه حمديث عمر: «أنه صلّى بالناس ويداهُ في مُسْتَقَة».

(س) ويروى مثله عن سَعْدٍ.

■ مسح: (س) قد تكرر فيه ذكر: «المسيح -عليه السلام-»؛ وذكر: «المسيح الدجّال»؛ أما عيسى؛ فسُمّي به لأنه كان لا يمسَحُ بيده ذا عاهة إلا بَرىء.

وقيل: لأنه كانَ أمْسَحَ الرَّجْل، لا أخمَصَ له.

وقيل: لأنه خرج من بطن أمَّه ممسوحاً بالدَّهُن.

وقيل: لأنه كان يُسَح الأرض؛ أي: يَقْطَعُها.

وقيل: المسيح الصُّديق.

وقيل: هو بالعبرانِيّة: مَشِيحًا، فعُرّب.

وأما الدجَّال فَسُمِّي به؛ لأن عينهُ الواحدة ممسُوحَة.

ويقـال: رجلٌ ممسُوحُ الوجهِ ومَسِيحٌ، هو: ألا يبـقى على أحدِ شِقْى وجهه عينٌ ولا حاجبٌ إلاّ اسْتَوى.

وقيل: لأنه يمسح الأرض؛ أي: يَقْطَعُها.

وقال أبو الهيشم: إنه المِسْيح -بوزن سِكَيتٍ-، وإنه الذي مُسحَ خَلْقُه؛ أي: شُوَّهَ. وليس بشيء.

(هـ) وفي صفته -عليه السلام-: "مسيحُ القَدَمَين»؛ أي: مُلساوانِ ليَّتَان، ليس فيهما تكسَّرٌ ولا شُقاقٌ، فإذا أصابهما الماء نباً عنهما.

(هـ) وفي حــديث الملاعنة: «إن جـاءتْ به مَمْسُوحَ الألْيَتِن»؛ هو: الذي لزقت الْيَتَاهُ بالعظم، ولم يَعظُماً.
 رجلٌ أمسحُ، وامرأةٌ مَسْحاءٌ.

(س) وفيه: «تمسّحوا بالأرض فإنها بكم بَرّةٌ»؛ أراد به: التّيمّم.

وقيل: أراد مباشرة تُرابها بالجباه في السّجُود من غير حائل، ويكون هذا أمر تأديب واستحباب، لا وُجُوب. ومنه الحديث: «أنه تمسّح وصلّى»؛ أي: توضاً. يقال للرجل إذا توضاً: قد تَمسّح. والمسْحُ يكون مَسْحاً باليدِ وغسْلاً.

(س) وفيه: «لما مُسَحْنا البَيْتَ أَحْلَلْنا»؛ أي: طُفنا به، لأن من طاف بالبيت مَسَحَ الرّكْن، فصار اسماً للطّواف.

(هـ) وفي حديث أبي بكر: «أغِرْ عليهم غدارةً مَسْحَاء»؛ هكذا جداء في رواية، وهي فَعْلاَء. من مسحَهُم: إذا مَرّ بهمْ مَرّاً خفيفاً، ولم يُقِم فيه عندهم.

(س) وفي حديث فرس المُرَابِط: «إن علَفَهَ وَرُوثُه، ومَسْحاً عنه في مسيزانه»؛ يُريد: مَسْعَ التّراب عنه، وتنظيف جلده.

وفي حديث سليمان -عليه السلام-: «فطفِق مَسْحاً بالسَّوقِ و الأعناق»؛ قيل: ضرب أعناقها وعرْقَبَها. يقال: مسحة بالسيّف؛، أي: ضربة.

وقيل: مسحها بالماء بيده، والأول أشبهُ.

(س) وفي حديث ابن عباس: ﴿إذَا كَانَ الْغَلَامِ يَتَيْمَا فَامُسْحُوا رأسه مِن أَعَلَاهُ إِلَى مُقَدَّمِهِ ؛ وإذَا كَانَ لَهُ أَبُ فَامُسْحُوا مِن مقدّمِهِ إلى قفاهُ ﴾ قال أبو موسى. هكذا وجدته مكتوباً، ولا أعرف الحديث ولا معناه.

(هـ) وفيه: (يطلُع عليكم من هذا الفَجّ من خير ذي يَمَنٍ، عليه مَسْحَةُ مَلَكِ. فطلع جرير بنُ عبدالله».

يُقالُ: على وجهه مَسْحَةُ مَلَك، ومَسْحَةُ جَمالٍ؛ أي: اثرٌ ظاهرٌ منه. ولا يقال ذلك إلاّ في المدْح.

(س) وفي حديث عمّار: «أنه دُخِلَ عليه وهو يُرجّلُ مسائح من شعْره»؛ المسائحُ: ما بينَ الأذن والحاجب، يصعدُ حتى يكون دون اليافُوخ.

وقيل: هي الذّوائبُ وشَعَرُ جانبي الرأسِ، واحدتُها: مَسيحةٌ. والماسِحةُ: الماشِطةُ.

وقيل: المسيحة: ما تُرك من الشعر، فلم يُعالجَ بشيء. وفي حديث خيبر: «فخرجوا بمساحيهم ومكاتِلهم»؛ المساحي: جمع مسحاة، وهي: المِجْرَفةُ من الحديد. والميم زائدةً؛ لأنه من السُحْوِ: الكشْفِ والإزالة، وقد تكرر في الحديث.

■ مسخ: في حديث ابن عباس: «الجانّ مَسيخُ الجِنّ؛ كما مُسِخَتِ القِرَدَةُ من بني إسرائيل»؛ الجانّ: الحيّاتُ الدّقاقُ.

ومَسِيخٌ: فَعيلٌ بمعنى مفعول، من المَسْخ، وهو: قلب الخلقة من شيء إلى شيء.

ومنه حــديث الضبّـاب: «إن أُمّة من الأُمَم مُسِخَت، وأخشى أن تكون منها».

■ مسد: فيه: «حرّمتُ شجر المدينة إلا مسك محالة المسدُ: الحبلُ الممسُود؛ أي: المفتولُ من نبساتٍ أو لِحاءً شجرةٍ.

وَقَيل: المسددُ: مِرْوَدُ البكرة الذي تدُور عليه.

ومنه الحديث: «أنه أذنَ في قطع المسَد والقائمتين».

وحديث جابر: «إن كان رسول الله ﷺ ليمنعُ أن يُقطَعَ المسدُه.

وَالْمَسَدُ: اللَّيْفُ -أيضاً-، وبه فُسّر قوله -تعالى-: ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدِ ﴾ في قولٍ.

■ مـــــــ : (هـ) في حــديث أمّ زَرْعٍ: «المَسّ مَسُّ أَرْنَعٍ: «المَسّ مَسُّ أَرْنَبٍ»؛ وصفته بلين الجانب وحُسْن الخُلُق.

وفي حديث فتح خيبر: "فمسه بعذاب"؛ أي: عاقبه. وفي حديث أبي قتادة والميضأة: "فاتيته بها فقال: مَسوا منها"؛ أي: خذوا منها الماء وتوضاًوا.

يقال: مَسِسْتُ الشيء أمسة مَسلاً، إذا لَمسته بيدك، ثم استُعير للاخْذِ والضرب لأنهما باليد، واستعير للجماع؛ لأنه لمس"، وللجنون؛ كأنّ الجِنّ مَستّه. يقال: به مَس من جُنون.

وفيه: «فأصبتُ منها ما دون أن أمسها»؛ يريد أنه لم يُجامعها.

وفي حديث موسى -عليه السلام-: «ولم يَجِدُ مَسّاً من النّصَب»؛ هو: أوّلُ ما يُحَسّ به من التّعَب.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «لو رأيتُ الوُعولَ تجرش ما بين لابَتْيها ما مستُها»؛ هكذا رُوي. وهي لغة في مسِستُها يقال: مستُ الشيء، بحذف السين الأولى وتحويل كسرتها إلى الميم، ومنهم من يُقِرّ فتحتها بحالها، كظلتُ في ظَلِلتُ.

■ مسطح: (س) فيه: «أن حمَل بن مالك قال: كنتُ بين امرأتين، فضربتْ إحداهما الأخرى بِمِسْطَحٌ، المِسْطَحُ –بالكسر-: عمودُ الخيْمة، وعُودٌ من عيدان الخِباء.

■ مسق: في حديث عثمان: «أَبْلَغْتُ الراتع مَسْقاتَه»؛

المَسْقَاةُ -بالفتح-: موضعُ الشّرب، والميم زائدةٌ. أراد: أنه جمع له ما بين الأكل والشرب. ضربه مثلاً لرفقه برعيّتِه.

■ مسك: (هـ) في صفته -عليه الصلاة والسلام-: «بادِنٌ مُتَماسِكٌ»؛ أي: معتدِلُ الخلْقِ، كأنّ أعضاءه يُمِسكُ بعضها بعضاً.

(هـ) وفيه: «لا يُمْسِكَنّ الناسُ عليّ بشيء، فإني لا أُحِلّ إلاّ مساحَرّ الله»؛ أُحِلّ إلاّ مساحَرّ الله»؛ معناه: أن الله أحَلّ له أشياء حرّمها على غيره، من عدد النساء، والموهوبة، وغير ذلك. وفرض عليه أشياء خفّفها عن غيره؛ فقال: «لا يُمْسِكَنّ الناسُ عليّ بشيء»؛ يعني: عا خُصصْتُ به دونهم.

يقَال: أمسسكت الشيء وبالشيء، ومسكت به وتمسكت ، واستهسكت .

ومنه الحديث: «من مسك من هذا الفيء بشيء»؛ أي: أمسك.

(هـ) وفي حديث الحيض: الخُذِي فِرْصةً مُمسكةً فتطيّبي بها، الفِرْصةُ: القِطْعة، يريد: قِطْعةً من المِسْكِ، وتشهد لُه الروايةُ الأخرى: الخُذي فِرْصةً من مِسْكِ فَتطيّبي بها».

والفرْصة في الأصل: القِطعة من الصوف والقُطن ونحو ذلك.

وقيل: هو من التّمَسّك باليد.

وقيل: مُمسكة؛ أي: مُتْحَمَّلة؛ يعني: تحتملينها معك.

وقال الزمخشري: المُمسكة: الخَلقُ التي أَمْسِكَت كثيراً، كانه أراد ألا تستعمل الجديد من القطن والصوف، للارتفاق به الغزل وغيره، ولأن الخلق أصلحُ لذلك وأوفقُ.

وهذه الأقوال أكثرها متكلّفة ؛ والذي عليه الفقهاء: أن الحائض عند الاغتسال من الحيض يُستحبّ لها أن تأخذ شيئاً يسيراً من المسلّك تتطيّب به، أو فرصة مطيّبة بالمسك.

(س) وفيه: «أنه رأى على عائشة مُسكتَين من فضة»؛ المُسكة -بالتحريك-: السّوارُ من الذَّبْل، وهي: قرون الأوعال.

وقيل: جلودُ دابّة بحريّة. والجمعُ: مَسَكٌ. ومنه حديث أبي عمرو النّخَعِيّ: «رأيت النّعمان بن المنذر وعليه قُرْطان ودُمْلَجان ومَسكَتان».

وحديث عائشة: «شيءٌ ذفيفٌ يُربطُ به المسكُ».

(س) ومنه حديث بدر: «قال ابن عوف، ومعه أميّة ابن خلَف: فأحاط بنا الأنصار؛ حتى جعلونا في مثل المسكة»؛ أي: جعلونا في حلقة كالسّوار وأحدقوا بنا. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

(س) وفي حديث خيبر: «أين مَسْكُ حُييٌ بن أخطب؟ كان فيه ذخيرةٌ من صامِتٍ وحُلِيّ قُومَت بعشرة آلاف دينار، كانت أوّلاً في مسك حمل، ثم مَسْكِ ثور، ثم في مَسْكِ جَمَلٍ»؛ المَسْكُ -بسكون السين-: الجِلْد.

(س) ومنه حديث علي: «ما كان على فراشي إلا مَسْكُ كَبْش»؛ أي: جلدُه.

(هـ) وفييه: «أنه نهى عن بيع المُسْكان»؛ هو -بالضم-: بيعُ العُرْبان والعُرْبونِ. وقد تقدّم في حرف العين، ويُجمع على مساكين.

(هـ) وفي حديث خَيْفان: «أمّا بنو فلان فَحَسَكٌ أَمْراسٌ، ومُسَكٌ أحماسٌ»؛ المُسَكُ: جمع مُسكة -بضم المين فيهما-، وهو: الرجل الذي لا يَتَعلَقُ بشيءٍ فيتخلص منه، ولا يُنازلُه مَنازِلٌ فيُفْلِتَ.

وهذا البناء يختص بمن يكثُر منه الشيء، كالضّحكةِ الهُمَزة.

وفي حديث هند بنت عُتْبة: "إن أبا سفيان رجلٌ مسيكٌ»؛ أي: بَخيلٌ يُمسِكُ ما في يديه لا يُعطيه أحداً. وهو مِثْلُ البخيل وزناً ومعنى.

وقال أبو موسى: إنه: «مِسْيكٌ» -بالكسر والتشديد-بوزن الخمير والسُكّير؛ أي: شديدُ الإمساكِ لِمالِه. وهو من أبنية المبالغة.

قال: وقيل: المسيك: البخيلُ، إلاّ أنّ المحفوظ الأوّلُ. وفيه ذكر: «مَسْكِن»؛ هو -بفتح الميم وكسر الكاف-: صُقْعٌ بالعراقِ، قُتِلَ فيه مُصعَبُ بنُ الزّبير، وموضعٌ بدُجيلِ الأهواز، حيث كانت وقعة الحجّاج وابن الأشعث.

# (باب الميم مع الشين)

■ مشج: (هـ) في صفة المولود: "ثم يكون مَشِيجاً أربعين ليلة"؛ المُشيخُ: المختلِطُ من كلّ شيء منخلوطٍ، وجمْعُه: أمشاجٌ.

ومنه حديث علي: «ومحط الأمشاج من مسارِبِ الأصلاب»؛ يريد: المني الذي يتولّدُ منه الجنين.

مشر: (هـ) في صفة مكة: ﴿وأَمْشَرَ سَلَمُها»؛ أي:

خرج ورقُه واكتسى به. والمَشْرُ: شيءٌ كالحُنوصِ يخرُج في السّلَم والطّلْح، واحدتُه مَشْرةٌ.

(هـ) ومنه حديث أبي عُبيدة: "فأكلوا الخَبَط؛ وهو يومئذ ذو مَشْر».

(هـ) وفي حديث بعض الصحابة: «إذا أكلتُ اللحم وجدتُ في نفسي تَمشيراً»؛ أي: نشاطاً للجماع. جعله الزمخشري حديثاً مرفوعاً.

■ مشش: (هـ) في صفته -عليه السلام-: «جليلُ الْمُشـــاشِ»؛ أي: عظيمُ رؤوسِ العِظام، كـــالمِرْفَقَيْن والكَتفين، والرّكبتين.

قَال الجوهريّ: هي رؤوسُ العظام الليّنة التي يمكن ضغُها.

ومنه الحديث: «مُلِيءَ عَمَّارٌ إيماناً إلى مُشاشِه». وفي شِعْرِ حَسَّان:

بضرَّب كإيزاع المَخاضِ مُشاشُهُ أراد بالمُشاش -ها هنا-: بَوْل النَّوقِ الحوامِلِ.

(س) وفي حديث أمّ الهديث، «ما زِلتُ أمُشّ الأدوية»؛ أي: أخلِطُها.

وَفِي صَفْة مَكَة: «وأمَشّ سَلَمُها»؛ أي: خبرج ما يَخرُج فِي أطرافه ناعِماً رَخْصاً.

والروايةُ: «أمْشرَ»؛ بالراء.

■ مشط: (هـ) في حديث سحر النبي ﷺ: "أنه طُبّ في مُشط، ومُشاطة»؛ هي: الشّعر الذي يسقُط من الرأس واللحية، عند التسريح بالمشط.

■ مشع: (هـ) فيه: «أنه نهى أن يُتَمشّع برَوْث أو عَظَمٍ»؛ التسمّشع: التّمسّع في الاستنجاء. وتَمَشّع وامْتَشُعَ: إذا أزال عنه الأذَى.

■ مشفر: فيه: «أن أعرابياً قال: يا رسول الله! إن النُقبة قد تكون بِمِشْفَر البعير في الإبل العظيمة؛ فتجرّبُ كلها، قال: فما أجربَ الأوّل؟»؛ المِشْفَرُ للبعير: كالشّفة للإنسان، والجحثْقَلةِ للفرس. وقد يُستّعارُ للإنسان. ومنه قُولهم: مشافِرُ الحَبِشيّ. والميم زائدةً.

■ مشق: (س) فيه: «أنه سُحِرَ في مُشْطِ ومُشاقةٍ»؛ هي المشاطة، وقد تقدمت. وهي -أيضاً-: ما ينقطعُ من الإِبْرَيَسم والكَتّان عند تخليصِه وتسريحه. والمَشْقُ: جَذْبُ الشيء ليطول.

(هـ) وفي حديث عسمر: «رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو مُحْرِمٌ، فقال: إنما هو مِشْقٌ؛ المِشْقُ -بالكسر-: المغَرَةُ. وثوبٌ مُمَشّقٌ: مصبوعٌ به.

ومنه حديث أبي هريرة: (وعليه ثوبان مُمشّقان». وحديث جابر: "كُنّا نَلْبَسُ الْمَشّقَ في الإحرام».

■ مشك: (س) في حديث النجاشيّ: «إنما يخرُج من مِشكاةٍ واحدة»؛ المِشكاةُ: الكُوّةُ غير النافذة.

وقيل: هي الحديدةُ التي يُعَلِّقُ عليها القنديل.

أراد: أن القرآن والإنجيل كلام الله -تعالى-، وأنهما من شيء واحد.

■ مشلل: فيه ذكر: «مُشَلّل»: -بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأولى وفتحها-: موضعٌ بين مكة والمدينة.

■ مشمعل: في حديث صفية أمّ الزّبير: «كيف رأيت زَبْراً، أقِطاً وتَمراً، أم مُشْمَعِلا صَقْراً»؛ المُشْمَعِلّ: السريع الماضي. والميم زائدةً. يقال: اشْمَعَلّ فهو مُشْمَعِلّ.

مشوذ: فيه: «فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين»؛ المشاوذ: العمائم، الواحدُ: مِشْوَدٌ. والميم زائدة وقد تشود الرجل واشتاذ: إذا تَعمّم.

■ مسشى: (هـ) فيه: «خير ما تدوايْتُم به المشيّ»؛ يقال: شَرِبْتُ مشيّاً ومَشوّاً، وهو: الدّواء المسهِلُ؛ لأنه يحملُ شاربه على المشي، والتردّد إلى الخلاء.

ومنه حدیث أسماء: «قال لها: بم تَسْتَمْشِين؟»؛ أي: بم تُسْهلين بطنَك؟

ويجوز أن يكون أراد المشي الذي يعرض عند شُرْبِ الدّواء إلى المخْرَج.

وفي حديث القاسم بن محمد: «في رجل نَذَر أن يحجّ ماشياً فأغيا، قال: يمشي ما ركب، ويَرْكبُ ما مشيّ»؛ أي: أنه ينفُذُ لوجهه، ثم يعودُ من قابل فيرْكبُ إلى الموضع الذي عجز فيه عن المشي، ثم يمشي من ذلك الموضع كلّ ما ركبَ فيه من طريقه.

(هـ) وفيه: «أن إسماعيل أتى إسحاق -عليهما

السلام-، فقال له: إنّا لم نرِثْ من أبينا مالاً، وقد أثريْتُ وأَمْشَيْتَ، فَأْفِيءَ عَلَيّ مما أَفَاءَ الله عليك، فقال: ألم تَرْضَ أَنَى لم أَسْتَعْبْدُكَ حَتى تجيئنى فتسالنى الماك؟.

قَـــوْلُه: «أَثْرَيْتَ وَأَمْشَيْتَ»؛ أي: كَثْرُ ثراك، يعني: مالك، وكثرت ماشيتُك.

وقوله: «لم أستعبدك»؛ أي: لم أتّخذك عبداً.

قيل: كانوا يستعبدون أولاد الإماء. وكانت أمّ إسماعيل أمّة، وهي هاجَرُ، وأمّ إسحاق حُرّة، وهي سارة.

وقد تكرر ذكر «الماشية»؛ في الحديث، وجمعُها: المواشي، وهي اسمٌ يقع على الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يستعملُ في الغَنَم.

#### (باب الميم مع الصاد)

■ مصح: في حديث عثمان: «دخلَت إليه أمّ حبيبة وهو محصورٌ، بماء في إداوة، فقالت: سبحان الله! كان وجهه مِصْحاةٌ، المِصْحاة -بالكسر-: إناءٌ من فضة يُشْرَبُ فيه.

قيل: كأنه من الصَّحْو؛ ضدّ الغَيم، لِبياصِها ونقائها.

■ مصخ: (هـ) فيه: «لو ضربَك بأمصوخ عيشومة لقَتَلك»؛ الأمصوخ: خُوصُ الثُّمام، وهو أضعف ما يكون.

■ مصر: (هـ) في حديث عيسى -عليه السلام-: «يَنْزِلُ بِين مُمَصَّرَتَينِ»؛ المُمصَّرةُ من الثياب: التي فيها صُفُرةٌ خففةٌ.

ومنه الحسديث: «أتى عليّ طلحسة وعليسه ثوبان مُمصّران».

وفي حديث مواقيت الحج: «لما قُتح هذان المصران»؛ . المصرُ: البلدُ، ويريد بهما الكوفة والبصرة.

قال الأزهريّ: قيل لهما المصران؛ لأنّ عمر -رضي الله عنه-قال لهم: لا تجعلوا البحر فيما بيني وبينكم، مَصرّوُها»؛ أي: صَيّرُوها مِصراً بيني وبين البحر. يعني: حداً. والمصردُ الحاجزُ بين الشيئين.

وفي حديث علي: «ولا يَمْصُرُ لبنها، فيضُرُّ ذلك بولدها»؛ المُصْرُ: الحَلْبُ بثلاث أصابع. يريد: لا يُكُثِرُ من أخذ لبنها.

ومنه حديث عبد الملك: «قال لحالِبِ ناقة: كيف تَحْلُبُها؟ مَصْراً أم فَطْراً؟».

(س) ومنه حديث الحسن: «ما لم تَمصُرُ»؛ أي: تَحُلُبُ. أراد: أن تسرق اللبَن.

(هـ) وفي حديث زياد: "إن الرجل ليتكلّمُ بالكلمةِ لا يَقْطَعُ بها ذَنّبَ عنْزِ مصورٍ، ولو بَلَغَت إمامه سفك دمه»؛ المَصُور من المعز خاصة، وهي التي انقطع لَبَنُهَا، والجمعُ: مَصائرُ.

■ مصص: (س) في حديث عمر: «أنه مَصْ منها»؛ أي: نال القليل من الدنيا. يقال: مَصِصْتُ -بالكسر-، أمَصِ مَصاً.

(س) وفي حديث علي: «أنه كان يأكل مُصوصاً بخلّ خمْرٍ»؛ هو: لحمَّ يُنْقَعُ في الخلّ ويُطْبَخُ.

ويحتمل فتح الميم، ويكون فَعُولاً من المُصّ.

وفي حديثه الآخر: «شهادةً مُمتَحناً إخلاصُها مُعتقداً مُصاصُها»؛ المُصاصُ: خالص كل شيء.

■ مصع: (س هـ) في حديث زيد بن ثابت: "والفِتْنةُ قد مَصَعَتْهم"؛ أي: عركتهم ونالت منهم. وأصلُ المَصْع: الحركةُ والضربُ. والمُماصَعةُ والمِصاعُ: المُجالدةُ والمُضارَبة.

(س) ومنه حديث تقيف: «تركوا المصاع»؛ أي: الجلاد والضراب.

(ه) وحديث مجاهد: «البَرْقُ مَصْعُ مَلَكِ يَسُوقُ السّحابَ»؛ أي: يضربُ السحاب ضربةٍ؛ فيرى البَرْقُ يُلَمَعُ.

س هـ) وحديث عبيد بن عمير: "في الموقُوذة إذا مَصَعَت بذَنبها"؛ أي: حرّكته وضَربَتْ به.

ومنه حــديث دم الحــيض: «فَمَصَعَتْه بظُفْــرِها»؛ أي: حَرّكته وفَرَكَته.

■ مصمص: (هـ) فيه: «القتلُ في سبيل الله مُمَصْمِصَة»؛ أي: مُطَهرة من دنس الخطايا.

يقُـال: مَصْمَص إناءه: إذا جعل فيه الماء، وحركه لتَتَنظّف.

إنما أنتَهَما والقَتْل مُذكّر؛ لأنه أراد معنى الشهادة، أو اراد: خصْلة مُمَصْمِصة، فأقام الصفة مُقامَ المُوْصوف.

ومنه حديث بعض الصحابة: «كنا نتوضًا ممّا غَيّرت النارُ، ونُمَصْمِصُ من اللبن، ولا نُمصمِصُ من التّمر».

(هـ) وحديث أبي قدلابة: «أمرنا أن نُمَصْمِصَ من اللبن، ولا نُمضمض من التّمرة»؛ قيل: المصمصه بطَرَف اللسان، والمضمضمة بالفم كله.

### (باب الميم مع الضاد)

■ مضر: فيه: ﴿سَأَلُهُ رَجَلَ، فقال: يا رَسُولُ الله، مَالِي مِن ولَدي؟ قال: ما قدمتَ منهم، قال: فمن خلّفتُ بعدي؟ قال: لك منهم ما لِمُضَرَ من ولده؛ أي: إنّ مُضَرَ لا أجر له فيمن مات من ولده اليوم، وإنما أجرُه فيمن مات من ولده اليوم، وإنما أجرُه فيمن مات من ولده اليوم، وإنما أجرُه فيمن مات من ولده قبله.

(س هـ) وفي حديث حذيفة، وذكر خروج عائشة فقال: «تُقاتِلُ معها مُضَرَه مَضْرَها الله في النار»؛ أي: جعلها في النار، فاشتق لذلك لفظاً من اسمها. يقال: مَضَرَّنا فلاناً فتَمضر؛ أي: صيرناه كذلك، بأن نَسَبْناه اللها.

وقال الزمخشريّ: مَضّرَها: جمعها، كما يقال: جَنّدُ الجُنودَ.

وقيل: مَضْرَها: أهلكَها، من قولهم: ذهب دمه خَضِراً مَضِراً؛ أي: هَدَراً.

■ مضض: (هـ) فيه: «ولهم كلبٌ يتمضّضُ عَراقيبَ الناسٍ»؛ يقال: مَضِضْتُ أمضٌ، مثل مَصِصْتُ أمَضُ.

(هـ) ومنه حـديث الحـسن: «خَبـاثِ كلّ عيدانِك قـد مَضِضْنا، فـوجـدنا عـاقِبَته مُرآً»؛ خَبـاثِ -بوزن قطام-؛ أي: يا خبيثة، يريد: الدنيا، يعني: جَرَّبْناكِ واخْتَبَرْناكِ، فوجْدْناكِ مُرَة العاقبة.

■ مضمض: (هـ) في حديث علي: «ولا تذوقوا النوم إلا غراراً ومَضْمَضةً»؛ لما جعل للنوم ذوْقاً أمرهم الا ينالوا منه إلا بالسنتهم ولا يُسيخوه، فشبهة بالمضمضة بالماء، وإلقائه من الفم من غير ابتلاع.

وقد تكرر ذكر: «مضمضة الوضوء»؛ في الحديث، وهي معروفة .

■ مضغ: (هم) فيه: «إن في ابن آدم مُضْغَةً؛ إذا صَلُحَت صَلُح الجسدُ كله»؛ يعني: القلبَ؛ لأنه قطعةُ لحم من الجسد. والمُضْغَةُ: القطعةُ من اللحم، قدر ما يُمْضَغُ، وجمعُها: مُضَغٌ.

(هـ) ومنه حديث عمر: «إنا لا نتعاقل المُضَغَ بيننا»؛ أراد بالمُضَغ: ما ليس فيه أرْشٌ معلومٌ مقدّرٌ، من الجراح والشّجاج، شبّهها بالمُضْغةِ من اللحم؛ لقلّتها في جنب ما عظُمَ من الجناياتِ. وقد تقدّم مشروحًا في حرف العين.

وفي حسديث أبي هريرة: «أكل حَشَفَةٌ من تَمَراتِ وَقَال: فَكَانْت أَعْجَبَهُنّ إليّ، لأنها شَدّتْ في مضاغي»، المَضاعُ -بالفتح-: الطعام يُمْضَغُ. وقيل: هو المضغُ نفسه. يقال: لُقْمَةٌ لَيْنَةُ المَضاغ، وشديدة المَضاغ. أراد: أنها كان فيها قوةٌ عند مضغها.

■ مضا: فيه: «ليس لك من مالك إلا ما تصدّقت فأمضيت»؛ أي: أنْفَذْت فيه عطاءك، ولم تتوقف فيه.

#### (باب الميم مع الطاء)

■ مطر: (هـ) فيه: الخير نسائكم العَطِرةُ المَطِرةُ»، هي: التي تتنظفُ بالماء. أُخِذَ من لَفْظِ المَطَرِ، كَانها مُطِرت فهي مَطِرة؛ أي: صارت ممطورة مغسولة.

وقيل: هي التي تُلازِمُ السُّواك.

(س) وفی شعر حسّان:

تَظَلّ جِيسادُنا مُتَمَطّراتٍ

يُلطِّمُهنّ بالخُمُو النساءُ

يقال: تَمَطرَ به فَرسُه، إذا جبرى وأسرع. وجاءت الخيلُ مُتَمَطرةً؛ أي: يَسبقُ بعضها بعضاً.

■ مطط: في حديث عمر، وذكر الطّلاء: «فأدخل فيه أصبْعه ثم رفعها، فَتبِعها يَتَمطّطُ»؛ أي: يتمدّدُ. أراد أنه كان ثخناً.

(هـ) ومنه حديث سعد: «ولا تَمُطُّوا بآمين»؛ أي: لا تَمُدُّوا.

(هـ) وفي حــديث أبي ذَرّ: «إنّا ناكل الخطائطَ، ونَرِدُ المَطائطَ»؛ هي: الماءُ المختلطُ بالطين، واحدتُها: مَطيطةٌ.

وقيل: هي البقيّةُ من الماء الكَدِر، تبقى في أسفل الحوض.

■ مطا: (هـ) فيه: ﴿إِذَا مَشَت أُمِّتِي الْمَطْيْطَاءُ ﴾؛ هي -بالمدّ والقَصر-: مِشْيةٌ فيها تَبخْتُرٌ ومدّ اليدين. يقال: مَطَوْتُ ومَطَطْتُ، بَعنى: مَدَدْتُ، وهي من المُصغّراتِ التي لم يُستعمل لها مُكبّر.

(هـ) وفي حـديث أبي بكر: «أنه مرّ على بلال وقـد مُطي في الشمس . على بلال وقـد (هطي في الشمس يُعذّبُ ؛ أي: مُدّ وبُطحَ في الشمس . (هـ) وفي حــديث خُزيَة: «وتركت المطيّ هاراً» . المطيّ : جمع مطيّة ، وهي: الناقة التي يركب مطاها ؛ أي: ظَهرُها. ويقـال: يَمْطي بها في السيّر ؛ أي: يَمُدّ. وقـد تكررت في الحديث .

#### (باب الميم مع الظاء)

■ مظظ: (هـ) في حديث أبي بكر: «مرّ بابنه عبد الرحمن وهو يُماظّ جاراً له، فقال له: لا تُماظّ جاركَ»؛ أي: لا تُنازِعه. والمماظةُ: شدّةُ المُنازَعةِ والمُخاصَمة، مع طولِ اللّزوم.

(هـ) وفي حـديث الزهري وبني إســرائيل: «وجـعل
 رُمّانَهم المُظّة، هو: الرّمّانُ البرّي لا يُنتَفَع بحَمْلِه.

■ مظن: (س) فيه: «خيرُ الناس رجلٌ يطلبُ الموت مَظانّه»؛ أي: مَعْدنه ومكانّه المعروف به الذي إذا طُلِبَ وجد فيه، واحدتُها: مَظنّةٌ -بالكسر-، وهي مَفْعِلةٌ من الظّنّ؛ أي: الموضع الذي يُظنّ به الشيءُ.

ويجوز أن يكون من الظنّ بمعنى العلم، والميمُ زائدةٌ. ومنه الحديث: «طلبتُ الدنيا مَظانٌ حـلالهـا»؛ أي: المواضع التي أعلمُ فيها الحَلال. وقد تكررت في الحديث.

## (باب الميم مع العين)

■ معتاط: في حديث الزكاة: «فاعمد إلى عناق مُعتاط»؛ المُعتاط، المُعتاط، التي امْتَنَعَتْ عَن الحمل؛ لسمنها وكثرة شحمها.

وهي في الإبل: التي لا تحملُ سنواتٍ من غير عُقر. وأصلُها من الياء أو الواو.

يقال للناقة إذا طرقها الفحلُ فلم تَحْمِل: هي عائِطٌ، فإذا لم تَحْمِل السّنة المقبلة -أيضاً فهي عائطُ عِيطٍ وعُوطٍ. وتَعَوّطت، إذا ركبَها الفحلُ فلم تحمِل. وقد اعْتاطَت اعْتياطاً فهي مُعْتاطاً.

والذي جاء في سياق الحديث: أن المعتاط التي لم تَلِدْ وقد حان ولادُها. وهذا بخلاف ما تقدّم، إلا أن يريد بالولاد: الحَمْل؛ أي: أنها لم تحمل وقد حان أن تحمل، وذلك من حيث معرفة سنّها. وأنها قد قاربت السّن التي

يحمل مثلُها فيها، فَسَمّى الحَمْل بالولادة. والميمُ والتاءُ زائدتان.

■ معج: (هـ) في حديث معاوية: "فَمعجَ البحرُ مَعْجَةٌ تَفَرَقَ لها السّفُن"؛ أي: ماجَ واضْطربَ.

معد: (ه) في حديث عمر: اتمعددُوا واخشُوشُوا»؛ هكذا يُروى من كلام عمر، وقد رفعه الطّبراني في المُعْجَم»؛ عن أبي حدر والأسلّمي، عن النبي عَلَيْهُ.

يقال: تَمَعْدَدَ الغلامُ: إذا شَبُّ وغَلُظَ.

وقيل: أراد تَشَبّهوا بعيش مَعَدّ بن عدنان. وكانوا أهل غَلَظ وَقَشْف؛ أي: كـونوا مـثلهم ودعُوا التّنَعّم وزيّ العَجَم.

ومنه حديثه الآخر: «عليكم باللَّبْسَة المُعدَّيَّة»؛ أي: خُشُونة اللباس.

■ معر: (س) فيه: «فَتَمعّرَ وجههُ»؛ أي: تَغَيّر. واصلُه قلةُ النّضارةِ وعدمُ إشراقِ اللّون، من قولهم: مكانٌ أمْعَرُ، وهو: الجَدْبُ الذي لا خِصْبَ فيه.

(هـ) وفيه: (ما أَمْعَرَ حَاجٌ قَطَّ»؛ أي: ما افْتَقَر. وأصلُه من مَعَرِ الرأس، وهو: قلَّةُ شعره، وقد مَعِرَ الرجلُ –بالكسر- فهو مَعِرٌ. والأَمْعَر: القليلُ الشَّعَرِ. والمعنى: ما افتقرَ من يَحُجّ.

(هـ) وفي حديث عمر: «اللهم إني أبرأ إليك من مَعرّة الجيش»؛ المُعرّةُ: الأذى. والميم زائدة. وقد تقدّمتْ في العن.

■ معر: (هـ) في حديث عمر: «تَمْعزَزُوا واخْشَوْشنُوا»؛ هكذا جاء في رواية؛ أي: كونوا أشدّاء صُبُراً، من المعرز، وهو: الشدّةُ. وإن جُعل من العزّ؛ كانت الميم زائدة، مثلها في تمدْرَع وتَمسْكَنَ.

 ■ معس: (هـ) فيه: «أنه مرّ على أسماء وهي تَمَعَسُ إهاباً لها».

وَفِي رَوَايَة: «مَنِيئةً لَهَا»؛ أي: تَدْبُغُ. وأصلُ المَعْسِ: المُعَكُ والدّلْكُ.

**ع معص:** فيه: «أن عمرو بن معْدِ يكرب شكا إلى

عسمر المعص)؛ هو -بالتحريك-: الْتِواءٌ في عَصَبِ الرَّجْل.

■ معض: (س) في حديث سعد: «لمّا قُتِلَ رستم بالقادسية بعث إلى الناس خالد بن عُرْفُطَة وهو ابن أخته، فامتعض الناس أمتعاضاً شديداً»؛ أي: شق عليهم وعظم. يقال: مُعض من شيء سَمِعَه، وامْتَعَضَ: إذا غضب وشق عليه.

وفي حديث ابن سيرين: «تُسْتَأْمَرُ اليتيمةُ، فإن مَعِضَت لم تُنْكح»؛ أي: شَقَ عليها.

وفي حديث سُراقَة: «تمعّضَتِ الفَــرَسُ»؛ قـــال أبو موسى: هكذا روي في «المعجم»؛ ولعله من هذا.

قال: وفي نسخة: "فَنَهَضَت".

قلتُ: لو كان بالصاد المهملة من المعص، وهو الْتِواءُ الرّجْل؛ لكان وجهاً.

■ معط: (هـ) فيه: «قالت له عائشة: لو أخذت ذات الذَّنب منّا بذنْبِها، قال: إذاً أدعُها كأنها شاةٌ مَعْطاءً»؛ هي التي سقط صوفُها. يقال: امّعَطَ شَعْرُه وتَمعّط: إذا تناثر. وقد تكرر في الحديث.

وفي حدّيث حكيم بن معاوية: «فأعْرَض عنه فـقام مُتَمعّطاً»؛ أي: مُتَسَخّطاً مُتَغَضّباً. يجوز أن يكون بالعين والغنن.

(س) وفي حديث ابن إسحاق: «إن فلاناً وتر قوسه ثم معط فيها»؛ أي: مدّ يديه بها. والمعط بالعين والغين: المدّ.

■ معك: (س) فيه: "فتمعّك فيه"؛ أي: تَمرّغَ في ترابِه. والمُعكُ: الدّلْكُ. والمُعكُ -أيضاً-: المَطْلُ. يقال: مَعكَه بدّينه وماعكه.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «لو كان المعكُ رجلاً كان رجل سَوْء».

(هـ) وحديث شُرَيح: «المَعْكُ طرفُ من الظَّلْم».

■ معمع: (هـ) فيه: «لا تهلِكُ أمّتي حتى يكون بينهم التّمايُلُ والتّمايُزُ والمعامع»؛ هي: شدّةُ الحرب والجِدّ في القتال.

والْمُعمعة في الأصل: صوتُ الحريق. والَمْعمَعان: شدّة الحرّ.

وتأكيدٌ لِما رُسِمَ له.

وقـيل: هو خـاصّ في رجُل بعـينه كـان يأكل كـثيـراً فأسْلَم فقلّ أكلُه.

وَالْمِعَى: واحدُ الأمْعاء، وهي: المصارِين.

(هـ) وفيه: «رأى عثمان رَجلاً يقْطَع سَمُرَةً؛ فقال: السَّتَ تَرْعَى مَعْوَتَها؟»؛ أي: ثمرتَها إذا أدركت. شبّهها بالَمْعو، وهو: البُسْر إذا أرْطَب.

#### (باب الميم مع الغين)

■ مغث: (س) في حديث خيبر: «فَمَغَثَتْهم الحُمّى»؛ أي: أصابتهم وأخذتهم. المَغْثُ: الضربُ ليس بالشديد. وأصلُ المَغْثِ: المَرْسُ والدّلْكُ بالأصابع.

ومنه الحديث: «أنه قال للعباس: اسْقُونا - يعني: من سِقايِته-؛ فقال: إن هذا شرابٌ قد مُغِثَ ومُرِثَ»؛ أي: نالَتْه الأيدي وخالطَتْه.

(هـ) وحديث عشمان: «أنّ أمّ عيّاش قالت: كنتُ أمغَتُ له الزّبيب غَدْوةً فيشربه عَشِيّة، وأمغتُه عشيّةً فيشربه غُدُه ةً».

■ مغر: (هـ) فيه: ﴿أَيْكُمُ ابنُ عبد المطّلب؟ قالوا: هو الأمْغَرُ المُرْتَفِقُ﴾؛ أي: هو الأحــمــر المتّكىءُ على مِرفَقه، مأخوذٌ من المغْرَة، وهو: هذا المدرُ الأحـمر؛ الذي تُصْبَغُ به الثياب. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

وقيل: أراد بالأمغَر: الأبيضَ؛ لأنهم يُسمّون الأبيض أحمرَ.

ومنه حديث الملاعنة: «إن جاءت به أُمَيْغِرَ سَبُطاً؛ فهو لزوجها»؛ هو تصغير الأمغَر.

وحديث يأجوج ومأجوج: «فرموا بنبالهم فخرّت عليهم مُتُمغّرةً دماً»؛ أي: مُحْمرّةً بالدّم.

(هـ) وفي حديث عبد الملك: الأنه قال لجرير: مَغَرْ يا جَريرُه؛ أي: أنشـدْ كلمـة ابن مغْراءَ، واسـمـه أوْس بن مَغْراءَ، وكان من شعراء مُضَر. والمُفْراءُ: تأنيثُ الأمْغَرِ.

العضص: (س) فيه: إن فلاناً وجد مَغْصاً»، هو -بالتسكين-: وجَعٌ في المِعَى، والعامّةُ تُحرّكُه. وقد مُغض فهو مَمْغُوصٌ.

■ مغط: (هـ) في صفته -عليه السلام-: «لم يكن

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «كان يَتَنَبّعُ اليوم الَمْعمانِيّ فيصومه»؛ أي: الشديد الحرّ.

وفي حديث ثابت: «قال بكر بن عبدالله: إنه ليظل في اليوم المعمعاني البعيد ما بين الطرفين يُراوحُ ما بين جَبْهَته وقدَميه».

وفي حديث أوفى بن دَلْهَم: «النساء أربع، فمنهن مَعْمَع، لها شَيْؤُها أجمعُ»؛ هي المستبدّة بمالها عن زوجها لا تُواسيه منه، كذا فُسر.

■ معن: (هـ) فيه: "قال أنس لمصْعَب بن الزبير: أنشُدُكَ الله في وصية رسول الله ﷺ، فنزل عن فراشه وقعد على بساطه وتمعن عليه، وقال: أمْرُ رسول الله على الرأس والعين»؛ تَمعن؛ أي: تصاغَرَ وتَذَلّلَ انْقِياداً، من قولهم: أمْعَن بِحَقّي، إذا أذْعَن واعترف.

وقىال الزمخشري: هو من المعان: المكان. يقىال: موضع كذا مَعانٌ من فُلانٍ؛ أي: نزل عن دَسْتِه، وتمكّن على بِساطه تواضُعاً.

ويُروى: «تَمعّك عليه»؛ أي: تَقَلّب وتَمرّغ.

(س) ومنه الحديث: «أمْعَنْتُم في كذا»؛ أي: بالْغَتُمْ. وأمعنُوا في بلد العدُوّ وفي الطّلَب؛ أي: جدّوا وأبْعَدُوا.

وفيه: "وحُسن مُواساتهم بالماعُون"؛ هو: اسمَّ جامعٌ لمنافع البيت، كالقِدْر والفَأْسِ وغيرهما، مما جرت العادةُ بعاريّتِه.

وفيه ذكْرُ: «بئر مَعونة» -بفتح الميم وضم العين-: في أرض بني سُلَيم، فسيسما بين مكة والمدينة؛ فأمّا بالغين المعجمة فموضع قريبٌ من المدينة.

■ معول: في حديث حَفْر الخندق: «فاخذ المعول فضرب به الصخرة»؛ المعول -بالكسر-: الفاس. والميم زائدة، وهي ميم الآلة.

■ معا: (هـ) فيه: «المؤمنُ يأكل في معيَّ واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء»؛ هذا مثلُ ضربه للمؤمِّن وزُهْده في الدنيا، والكافر وحْرْصِه عليها: وليس معناه كثرة الأكل دون الاتساع في الدنيا. ولهذا قيل: الرّغْبُ شُوْمٌ؛ لأنه يحملُ صاحبه على اقتحام النار.

وقيل: هو تخصيصٌ للمؤمن وتحامي ما يَجُرّه الشّبَعُ من القسوة وطاعة الشّهوة.

ووصفُ الكافسر بكشرةِ الأكل إغسلاظٌ على المؤمن،

بالطويل المَغطّ)؛ هو -بتشديد الميم الثانية-: المتناهي الطّول. وامّغَطَ النهار: إذا امتدّ. ومغطّتُ الحبل وغيره، إذا مَدَدتَه. وأصلُه مُنْمَعطٌ. والنون للمُطاوَعةِ، فقُلبت ميماً وأدغِمت في الميم، ويقال: بالعين المهملة بمعناه.

■ مغل: (هـ) فيه: "صومُ شهر الصّبْر وثلاثة أيام من كلّ شهرٍ صومُ الدهرِ، ويذهبُ بَغَلِة الصدر»؛ أي: بنَغَلِه وفساده، من المَغْل، وهو: داءٌ يأخذُ الغنم في بطونها. وقد مَغَل فلانٌ بفلان، وأمْغَل به عند السلطان: إذا وَشَى به، ومَغلت عينُه؛ إذا فَسدتْ.

ويُروى: «يذهبُ بَمَغَلَّةِ الصّدر» -بالتشديد- من الغِلِّ: الحقد.

## (باب الميم مع الفاء)

■ مفع: (هـ) في حديث بعضهم: «أخذني الشُّراةُ فرأيتُ مساوراً قد اربد وجههُ، ثم أوْماً بالقضيب إلى دجاجة كانت تُبَحْثر بين يديه، وقال: تَسَمّعي يا دجاجة تعجّبي يا دجاجة مضل علي واهتدى مفاجة ، يقال: رجل مفاجة ، إذا كان أحمق. ومَفَجَ: إذا حَمَق.

# (باب الميم مع القاف)

■ مقت: (ه) فيه: «لم يُصِبْنا عيبٌ من عيوب الجاهلية في نكاحها ومَقْتها»؛ القُتْتُ في الأصل: أشدّ البُغْض. ونكاحُ المقت: أن يتزوج الرجل امرأة أبيه، إذا طلقها أو مات عنها، وكان يُفعَل في الجاهلية. وحرّمة الإسلام.

وقد تكرر ذكر: «المُقتِ»؛ في الحديث.

■ مقر: في حديث لقمان: «أكلتُ المقرَ وأطلتُ على ذلك الصبّـر»؛ المقرُ: الصبّـر، وهو: هذا الدّواء المرّ المعروفُ. وأمقرَ الشيءُ: إذا أمرّ. يريد أنه أكل الصبّر، وصبّرَ على أكْلِه.

وقيل: المَقِرُ: شيء يُشْبِه الصّبِر، وليس به. ومنه حديث عليّ: «أمرٌ من الصّبِر والمَقِرِ».

■ مـقس: (س) فيه: «خرج عبد الرحمن بن زيد وعاصمُ بن عمر يَتَماقَسانِ في البحر»؛ أي: يَتَغاوَصان.

يقال: مَقَسْتُه وقَمَسْتُه، على القلب، إذا غَطَطْتَه في الماء.

■ مقط: (هـ) في حديث عمر: «قَدِمَ مكة؛ فقال: من يَعْلَم موضع المقام؟ وكان السيلُ احتمله من مكانه، فقال المطلب بن أبي وداعة: قد كنتُ قَدَّرْتُه وذرَعْتُه بِمِقاطِ عندي»؛ المقاطُ -بالكسر-: الحبلُ الصغير الشديد الفتل، يكادُ يقومُ من شدةٍ فَتْلِه، وجمعُهُ: مُقُطٌ، ككِتابٍ وكُتُب.

(س) وفي حاديث حكيم بن حزام: (فاعْرَض عنه فقام مُتَمَقَّطاً»؛ أي: مُتَغَيِّظاً. يقال: مَقَطْتُ صاحبي مَقْطاً، وهو: أن تَبْلُغَ إليه في الغيظ.

ويروى بالعين، وقد تقدّم.

■ مقق: في حديث علي: «من أراد المُفاخَرَة بالأولاد فعليه بالمُق من النساء»؛ أي: الطوال. يقال: رجلٌ أمَق، وامرأةٌ مَقّاء.

■ مــقل: (هـ) فيه: «إذا وقع الذّباب في الطعام فامقلوه»؛ وروي: «في الشّراب»: أي: اغْمِسوه فيه. يقال: مَقَلْتُ الشيء أمْقُلُهُ مَقْلاً: إذا غَمَسْتَه في الماء ونحوه.

ومنه حديث عبد الرحمن وعاصم: «يَتماقَلانِ في البحر»؛ ويروى: «يَتماقَسان».

(هـ) وفي حديث ابن لقمان: «قال لأبيه: أرأيت الحبّة تكون في مَقْلِ البحر؟»؛ أي: في مَغاصِ البحر.

وفي حديث علي: «لم يَبْقُ منها إلا جُرعة كجُرعة المَقْلة»؛ هي -بالفتح-: حصاة يُقتسم بها الماء القليلُ في السفر، ليُعْرف قدر ما يُسْقَى كلّ واحد منهم، وهي -بالضم-: واحدة المُقْل، الشّمَر المعروف. وهي لصغرها لا تسع إلا الشيء اليسير من الماء.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود، وسئل عن مَس الحصى في الصلاة؛ فقال: مرّة وتركُها خير من مائة ناقة لِمُقُلّة، المقلة: العينُ. يقول: تركُها خير من مائة ناقة، يختارُها الرجل على عينه ونظره كما يريد.

ومنه حديث ابن عمر: «خير من مائة ناقة كلّها أسودُ المُقلّة»؛ أي: كل واحد منها أسودُ العين.

■ مقه: (س) فيه: «المِقَةُ من الله، والصيّتُ من السماء»؛ المَقَةُ: المَحَبّةُ. وقد وَمِنَ يَمِقُ مِقَةٌ. والهاء فيه عوضٌ من الواو المحذوفة، وبابه الواو. وقد تكرر ذكره في الحديث.

مُماكَسَةً.

(س) ومنه حدّيث ابن عـمر: ﴿لَا بَأْسَ بِالْمُمَاكَسَةِ فِي الْبِيعِ﴾.

■ مكك: (هـ) فيه: «لا تتمكّكوا على غُرمائكم»؛ وفي رواية: «لا تُمكّكوا غُرماءكم»؛ أي: لا تُلحّوا على عُسْرة، وارفُقـوا بهم في عليهم، ولا تأخـذوهم على عُسْرة، وارفُقـوا بهم في الاقتضاء والأخذ. وهو من مَكّ الفُصيلُ ما في ضرع الناقة، وامتكّه: إذا لم يُتّق فيه من اللبن شيئاً إلا مَصّة.

(س) وفي حديث أنس: «أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ بَمكُوك، ويغتسلُ بخمسة مكاكِيكَ»؛ وفي رواية: «بخمسة مكاكي»؛ أراد بالمكوك: المُدّ.

وقيل: الصاع. والأول أشبه، لأنه جاء في حديث آخر مُفَسّراً بالمُدّ.

والمكاكي: جمع مكوكٍ، على إبدال الياء من الكاف الاخدة.

والمكّوك: اسمٌ للمكيال، ويختلف مقدارُه باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «في تفسير قوله - تعالى -: ﴿ صُواعَ الْمَلِكِ ﴾؛ قال: «كهيئة المكوك»؛ وكان للعباس مثله في الجاهلية، يَشْرِبُ به.

■ مكن: (هـ) فيه: «أقرّوا الطير على مكناتها»؛ المكناتُ في الأصل: يَيْض الضّباب، واحدتُها: مكنةٌ -بكسر الكاف، وقد تفتح-. يقال: مكِنَت الضّبة، وأمكنَت.

قال أبو عبيد: جائزٌ في الكلام أن يُستعار مكن ُ الضّباب فيجعل للطير، كما قيل: مَشافِرُ الحبش، وإنما المشافرُ للإبِل.

وقـيل: المكنِناتُ: بمعنى الأمكنة. يقـال: النـاس على مكناتِهم وسكناتهم؛ أي: على أمكنتهم ومساكنهم.

ومعناه: أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجةً أتى طيراً ساقطاً، أو في وكره فنفره، فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته. وإن طار ذات الشمال رجع، فنهُوا عن ذلك؛ أي: لا تَزْجُروها، وأقروها على مواضعها التي جعلها الله لها، فإنها لا تَضُرَّ ولا تَنفْعَ.

وقيل: المكنة: من التّمكّن، كالطّلِبةِ والتّبِعةِ، من التطّلّب والتّبَع. يقال: إنّ فلاناً لذو مكنةٍ من السلطان؛ أي: ذو تمكّن؛ يعني: أقروها على كلّ مكنةٍ تَرونَها

■ مقا: (هـ) في حديث عائشة، وذكرت عثمان فقالت: «مَقَوْتُموه مَقْوَ الطَّسْتِ، ثم قتلتموه»؛ يقال: مَقَى الطَّسْتَ يَمْقُوه وَيَقِيه، إذا جلاه. أرادت: أنهم عتبُوه على أشياء، فأعْتَبَهم، وأزال شكُواهم. وخرج نَقِيّاً من العيبِ. ثم قتلوه بعد ذلك.

#### (باب الميم مع الكاف)

■ مكث: (س) فيه: «أنه توضًا وُضُوءًا مكيثاً»؛ أي: بَطيئاً مُتانيًا غير مستعجل، والمكثث والمكثُ: الإقامة مع الانتظار. والتّلَبّث في المكان.

■ مكد: (هـ) في حديث سَبْي هوازنَ: «أخذ عُيينةُ ابن حصْن منهم عجوزاً، فلما ردّ رسول الله ﷺ السّبايا أبى عُيسينةُ أن يردّها، فقال له أبو صُرد: خُنْها إليك، فوالله ما فُوها ببارد، ولا تَدْيُها بناهد، ولا بَطْنُها بوالد، ولا دَرّها بماكِد»؛ أي: دائم. والمُكُودُ: التي يدومُ لبنُها ولا ينقطعُ.

■ مكر: في حديث الدعاء: «اللهم امكُر لي ولا تَمْكُر بي،؛ مَكْرُ الله: إيقاعُ بلاثه بأعدائه دون أوليائه.

وقيل: هو استدراجُ العبد بالطاعاتِ، فيتوهم أنها مقبولةٌ وهي مردودةٌ.

المعنى: ألحق مكْرَك باعــدائي لا بي. وأصل المكْرِ: الخِداعُ. يقال: مكرَ يَمكُرُ مكْراً.

ومنه حديث على في مسجد الكوفة: «جانبه الأيسر مكرٌ»؛ قيل: كانت السوقُ إلى جانبه الأيسر، وفيها يقع المكرُ والخداعُ.

■ مكس: (هـ) فيه: «لا يدخلُ الجنة صاحبُ مكْسٍ»؛ المكسُ: الضّريبَةُ التي يأخذُها الماكِسُ، وهو العشّارُ.

(س) ومنه حديث أنس وابن سيرين: "قال لأنس: تستعملني على الكُس - أي: على عشور الناس -فأماكِسُهم ويُماكِسونني".

وَقيل ٰ: معناًه تستعملني على ما يَنقُصُ ديني، لما يخاف من الزيادة والنقصان، في الأخذِ والتّرْك.

وفي حديث جابر: «قال له: أترى إنما ماكَسْتُكَ لآخذَ جَمَلَك»؛ المماكَسَةُ في البيع: انتقاصُ الثمن واستحطاطة، والمُنابَذَةُ بين المتبايعين. وقد ماكسه يُماكِسُه مكاسساً

عليها، ودَعُوا التّطيّر بها.

وقال الزمخشري: يروى: «مُكُناتِها»، جمع مُكُن، ومُكُناتِها»، جمع مُكُن، ومُكُنّ: جمع مَكان، كصُعُداتٍ في صعد، وحُمُرات، في حُمُر.

وفي حديث أبي سعيد: «لقد كنا على عهد رسول الله وَيَعْ يُعْدِى لأحدنا الضبّه المكونُ أحبّ إليه من أن تُهْدى إليه دجاجة سمينة»؛ المكونُ: التي جَمَعَت المكنَ، وهو يَشْهُا. يقال: ضبّة مكونٌ، وضبّ مكونٌ.

ومنه حديث أبي رجاء: «أيّما أحَبّ إليك، ضَبّ مكُونٌ، أو كذا وكذا؟».

## (باب الميم مع اللام)

■ ملا: قد تكرر ذكر: «الملاً»؛ في الحديث. والملا: أشراف الناس ورؤساؤهم، ومُقَدَّموهم الذين يُرجعُ إلى قولهم. وجمعُه: أمْلاءً.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه سمع رجُلاً -مُنصرفَهُم من غَزُوة بدر-، يقول: ما قتلنا إلا عجائز صُلْعاً، فقال: أولئك المَلاُ من قريش، لو حضرت فعالهم لاحتقرت فعلك»؛ أي: أشراف قريش.

ومنه الحديث: «هل تدري فيم يختصمُ الملأُ الأعلى؟»؛ يريد: الملائكة المقرّبين.

(س) وفي حديث عمر حين طُعِنَ: «أكان هذا عن مَلاِّ منكم؟»؛ أي: تشاوُر من أشرافكم وجماعتكم.

(هـ) وفي حـديثُ أبي قـتادة ألا ازْدَحَمُ الناسُ على الميضاة، قال لهم رسول الله ﷺ: أحسنوا الملاً، فكلكم سيروى»؛ الملاً -بفتح الميم واللام والهمزة كالأول-: الخُلُةُ.

ومنه قول الشاعر:

تَنادُوا يا لَبُهْنَةَ إِذْ رَأُونا

فَقُلْنِ الْحُسِنِي مَلاًّ جُهَيْنِ ا

وأكثرُ قُرَّاء الحديث يَقْرَأُونها: «أُحسِنوا المِلْءِ»؛ -بكسر الميم وسكون اللام-: من مِلْءِ الإناءِ. وليس بشيء.

ومنه الحديث الآخر: «أحسنوا أمْلاءَكم»؛ أي: أخلاقكم.

وفي حديث الأعرابيّ الذي بال في المسجد: «فصاح به أصحابُه، فقال: أحسنوا مَلاً»؛ أي: خُلُقاً.

وَفِي غَرِيبِ أَبِي عَبِيدَةً: «مَلاًّ؛ أَي: غَلَبَةً».

ومنه حديث الحسن: «أنهم ازْدُحَمُوا عليه؛ فقال:

أحسنوا مَلاَكم أيها المَرْؤُون".

(س) وفي دعاء الصلاة: «لك الحمدُ ملء السموات والأرض»؛ هذا تمشيلٌ، لأن الكلام لا يَسَعُ الأماكن. والمراد به: كثرة العدد.

يقول: لو قُدَّر أن تكون كلماتُ الحمدِ أجْساماً، لَبَلَغَت من كثرتها أن تَملأ السموات والأرض.

ويجوز أن يكون المراد به: تفخيم شأن كلمة الحمد. ويجوز أن يريد به: أجرها وثوابها.

ومنه حديث إسلام أبي ذرّ: «قال لنا كلمةً تملأً الغم»؛ أي: أنها عظيمةٌ شنيعة، لا يجوز أن تحكى وتُقال، فكأنّ الفم ملآن بها، لا يَقْدر على النطق.

(هـ) ومنه الحديث: «امْلتُوا أفواهكم من القرآن».

وفي حديث أم زرع: «مِلْءُ كِسائها، وغيظُ جارَتِها»؛ أرادت: أنها سَمينةٌ، فإذا تَغَطّت بِكسائها مَلاَتْه.

وفي حديث عمران ومزادة الماء: «إنه لَيْخَيّلُ إلينا أنها أشد مِلاةً منها حين ابْتُدِيءَ فيها»؛ أي: أشد امتلاءً. يقال: مَلأتُ الإناءَ أمْلؤُه مَلاً. والمِلْءُ: الاسمُ. والمِلاة أخص منه.

وفي حديث الاستسقاء: «فرأيتُ السّحاب يَتَمَزّقُ كانه الله عن تُطوى»؛ المُلاءُ -بالضم والمدّ-: جمع مُلاءةٍ، وهي: الإزارُ والرينطةُ.

وقال بعضهم: إنّ الجمع مُلأً، بغير مدّ. و الواحدُ عدود. والأوّلُ أثبتُ

شُبَّهُ تَفَرّقُ الغَيم واجتماع بعضه إلى بعض في أطراف السماء بالإزار، إذا جُمِعَت أطرافه وطُويَ.

ومنه حُديث قَيْلةً: «وعليه أسْمَالٌ مُلَيّتُوْ، هي: تصغير مُلاءة، مُثنّاة مخففة الهمز.

وفي حديث الدّين: «إذا أُتْبِع أحدُكم على مَلي، فلَيَتَبَعْ»؛ المَلِيءُ -بالهمز-: الثِقةُ الغنيّ وقد مَلُو، فهو مَليءٌ بيّن المَلاء والمَلاء -بالمدّ-. وقد أُولع الناسُ فيه بترك الهمز وتشديد الياء.

(هـ) ومنه حـديث عليّ: «لا مَليءٌ والله بإصّدار مـا ورد علمه».

(هـ) وفي حديث عمر: «لو تَمالاً عليه أهلُ صنْعاءً؛ لأقدّتُهم به»؛ أي: تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا.

(هـ) ومنه حديث علي: «واللهِ ما قتلتُ عشمان ولا مالأتُ في قَتْلهِ»؛ أي: ما ساعدتُ ولا عاونْتُ.

■ ملج: (هـ) فيه: ﴿لا تُحرِّمُ الْمَلْجَةُ والْلْجَتَانِ»؛

وفي رواية: «الإمْلاجةُ والإمْلاجَتانِ»؛ المُلْجُ: الـمَصّ. مَلَجَ الصبيّ أمّهُ يَمْلُجُها مَلْجاً، ومَلِجَها يَمْلَجُها، إذا رَضَعَها. والمُلْجُة: المَرّةُ. والإملاجةُ: المرّة -أيضاً-، من امْلَجَتْه أمّه؛ أي: أرضعتْه.

يعني: أنَّ المصنَّة والمَصنَّين لا تُحرَّمان ما يُحَرِّمُه الرَّضاعُ الكاملُ.

(هـ) ومنه الحديث: «فجعل مالكُ بن سنان يَمْلَجُ الدَّمَ بنيه من وجه رسول الله ﷺ، ثم ازْدَرَدَه»؛ أيُّ: مصّة ثم ائْتَلَعَه.

ومنه حديث عمرو بن سعيد: «قال لعبد الملك بن مروان يوم قَتَله: أَذْكِرُكُ مَلْجَ فُلانة»؛ يعني: أمرأةً كانت أرضعتهما.

(هـ) وفي حديث طهفة: ﴿سقط الأَمْلوجُ ﴾ هو: نوى لُقُل.

وقيل: هو ورقٌ من أوراق الشجر، يُشْبِه الطّرْفاء والسّرُو.

وقيل: هو ضَرَّبٌ من النّبات، ورقُه كالعيدان.

وفي رواية: «سقط الأملوجُ من البِكارة»؛ هي جمع بكُر، وهو: الفتي السمين من الإبل؛ أي: سقط عنها ما علاها من السمن برعي الأملوج. فسمي السمن نفسه أملوجاً، على سبيل الاستعارة. قاله الزمخشري.

■ ملح: (هـ) فيه: «لا تُحرَّمُ المُلْحَةُ والمُلْحَتان»؛ أي: الرَّضْعة والرَّضْعتان. فأما بالجيم فهو: المُصَّة. وقد تقدَّمت.

والمِلْعُ -بالفتح والكسر-: الرّضْع. والمُمالَحة: الْمُراضَعة.

(هـ) ومنه الحديث: «قال له رجل من بني سعد، في وفد هوازن: يا محمد، إنّا لو كنا ملَحْنا للحارث بن أبي شمر، أو للنّعمان بن المُنْذِر، ثم نزل مَنزلكَ هذا مِنّا لَحَفظَ ذلك»، أي: لو ذلك فينا، وأنت خيرُ المكفولين، فاحفظ ذلك»، أي: لو كنا أرضعنا لهما. وكنان النّبي ﷺ مُسترضَعاً فيهم، أرضعته حليمة السّعْدية.

(هـ) وفيه: «أنه ضَحّى بكَبْشين أمْلَحَين»؛ الأمْلَحُ: الذي بياضُه أكثر من سواده.

وقيل: هو النّقِيّ البَياض.

ومنه الحديث: ﴿ لَيُؤتَى بِالمُوتِ فِي صُورَةً كَبْشِ أَمْلَحَ ﴾ ؛ وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث خَبَّابٍ: «لكن حمزة لم يكن له إلا

غرةٌ مَلَحاءُ»؛ أي: بُردةٌ فيها خطوط سودٌ وبيضٌ.

ومنه حديث عبيد بن خالد: «خرجتُ في بُردينِ وأنا مُسْبِلُهما، فالتفتّ فإذا رسولُ الله ﷺ، فقلت: إنما هي مَلْحاء، قال: وإن كانت مَلْحاء، أما لكَ في أُسْوةٌ؟».

(هـ) وفيه: «الصادقُ يُعْطَى ثلاث خصالهِ: المُلحةَ، والمُعابةَ»؛ المُلحة -بالضم-: البَركةُ. يُقَال: كان ربيعنا مَمْلوحاً فيه؛ أي: مخصباً مباركاً. وهو من تَمَلّحَت الماشيةُ، إذا ظهر فيها السّمَن من الرّبيع.

(س) وفي حديث عائشة: «قالت لها امرأة : أزُم جَمَلِي، هل علي جُناح وقالت: لا، فلما خرجت قالوا لها: إنها تعني زوجها، قالت: رُدّوها علي، مُلحة في النار، اغسلوا عني أثرها بالماء والسدّر ، المُلحة : الكلمة المليحة . وقيل: القبيحة .

وقولها: «اغسلوا عني أثرها»؛ تعني: الكلمة التي أذِنَت لها بها، رُدُّوها لأُعْلِمُها أنه لا يجوز.

وفيه: "إن الله ضَرَبَ مَطْعَم ابن آدم للدنيا مَثلاً، وإن مَلَحَه»؛ أي: ألقى فيه المِلْحَ بقدر للإصلاح. يقال منه: مَلَحْتُ القدر -بالتخفيف- وأمْلَحْتُها، ومَلَحْتُها: إذا أكثرت ملحَها حتى تُفْسدُ.

وفي حديث عثمان: «وأنا أشرب ماء الملح»؛ يقال: ماءٌ مِلْحٌ، إذا كان شديد الملوحة، ولا يقال: مالحٌ، إلاّ على لغة ليست بالعالية.

وقوله: «ماء المِلْح»؛ من إضافة الموصوف إلى الصفة.

وقوف مساعة بمناه المتعافية الموقعوف إلى الطلقة . وفي حديث عمرو بن حُريث: «عناقٌ قد أُجيدَ تَمليحُها وأُحْكِمَ نَضْجُها»؛ التَمليحُ -ها هنا-: السّمطُ، وهو أخذُ شَعْرها وصُوفها بالماء.

وقيل: تَمَليحُها: تَسْمينُها، من الجزُور المُمَلّح، وهو لسّمنُ.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «ذُكِرت له النُّورة؛ فقال: أتُريدون أن يكون جِلْدِي كجلد الشاةِ المملُّوحِة»؛ يقال: مَلَحْتُها؛ إذا سَمَطْتَها.

(هـ) وفي حـديث جُويْريَة: ﴿وكـانت امرأةً مُلاَحـةً﴾؛ أي: شديدة الملاحة، وهو من أبنية المُبالغة.

وفي كتاب الزمخشري: وكانت امرأةً ملاحةً؛ أي: ذات مَلاحةً. وفُعَالٌ مبالغةٌ في فعيل. نحو كريم وكُرَامٍ، وكُبارُ. وفُعَالٌ مُشدّدٌ أَبْلَغُ منه.

(هـ) وفي حديث ظَبْيانَ: (يأكلون مُلاّحها، ويَرْعُون سِراحها)؛ الْملاّحُ: ضَرْبٌ من النّباتِ. والسّراحُ: جمعُ سَرْح، وهو: الشجرُ. يُسَمُّونها السَّمْحاقَ.

(س) ومنه الحديث: «يُقضَى في المُلطَاةِ بدمها»؛ أي: يُقضَى فيها حين يُشَجّ صاحبُها، بأن يُؤخَذَ مقدارُها تلك الساعة ثم يُقْصَى فيها بالقصاص، أو الأرش، ولا يُنظر إلى ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادةٍ أو نُقصانٍ. وهذا مذهب بعض العلماء.

وقــوله: (بِدَمهــا)؛ في مــوضع الحــال، ولا يتــعلّقُ بِيُقْضَى، ولكن بِعـَـامِلِ مُضْمَرٍ، كــأنه قــيل: يُقْضَى فــيــهــا مُلْتَبِسَةٌ بدَمِها، حال شَجّها وسَيَلانِه .

وفي كتاب أبي موسى في ذكر الشّجاج: «المُلطَاةُ، وهي: السّمْحاقُ»؛ والأصل فيها من مُلطَاطِ البعير، وهو: حرف في وسط رأسه. والمِلْطَاطُ: أعلى حرف الجبل، وصحن الدارِ.

(س) وفي حديث ابن مسعود: «هذا المِلْطَاطُ طريق بقيّة المؤمنين»؛ هو ساحلُ البحر.

ذكره الهروي في اللام، وجعل ميمه زائدة، وقد تقدم.

وذكره أبو موسى في الميم، وجعل ميمه أصَّليةً.

ومنه حديث علي: (وأمرتُهم بِلُزوم هذا المِلْطَاط حتى يأتيهم أمْري»؛ يُريدُ به: شاطىء الفُرَات.

وَفِي صَّفَةَ الْجَنَةَ: «ومِلاَطها مِسْكُ أَذْفَرُ»؛ المِلاطُ: الطّين الذي يُجْعَلُ بين سافي البناء، يُمْلطُ به الحائطُ؛ أي: يُخْلَطُ.

ومنه الحديث: «إنَّ الإبلَ يُمالِطُهَا الأجربُ»؛ أي: يُخالطُها.

وفيه: «إن الأحنف كان أمْلَطَ»؛ أي: لا شعر على بدنه، إلا في رأسه.

■ ملع: فيه: «كنت أسير الملع، والخبب، والوضع»؛ الملعُ: السير الخفيف السريعُ، دون الخبب، والوضع فوقه.

■ ملق: في حديث فاطمة بنت قيْسٍ: «قال لها: أمّا معاويةُ فرجلٌ أمْلَقُ من المال»؛ أي: فقير منه، قد نَفِدَ ماله. يقال: أمْلَقَ الرّجل فهو مُمْلِقٌ.

وأصل الإملاق: الإنفاق. يقال: أمْلَقَ ما معهُ إمْلاقا، ومَلقَهُ مَلْقاً، إذا أخرجهُ من يَدِهِ ولم يَحبسهُ، والفقرُ تابعٌ لذلك، فاستعملُوا لفظ السبب في موضع المُسبّب، حتى صار به أشهر. (هـ) وفي حديث المختار: «لمّا قتل عمر بن سعد جعل رأسـه في مـلاح وعَلقـه»؛ المِلاحُ: المِخْلاةُ، بلُغـةِ هُذيلٍ. وقيل: هو سِنانُ الرّمْح.

■ ملخ: (س) في حديث أبي رافع: «ناولني الذراع فلمتلخنتُ الذَّراعَ»؛ أي: استخرجتُها. يقال: امتلختُ اللّجام عن رأس الدابة، إذا أخرجته.

(هـ) وفي حديث الحسن: «يَمْلَخُ في الباطل مَلْخاً»؛ أي: يُمرّ فيه مرّ سمهالاً. ومَلَخَ في الأرض، إذا ذَهب فعا.

■ ملذ: (س) في حديث عائشة، وتمثّلت بشعر لبيد:
 يتــحــــدّثون مــخــانة ومَلاذة "

ويُعــابُ قـــاثلُهم وإن لم يَشْغَبِ

الملاذةُ: مصدره ملذه ملذاً وملاذةً. والمُلُوذُ والمَلاذُ: الذي لا يصدقُ في مودّته.

وأصلُ المَلْذِ: سُرعةُ المجيء والذَّهاب.

■ ملس: (هـ) فيه: «أنه بعث رجلاً إلى الجن، فقال له: سِرْ ثلاثاً مَلساً»؛ أي: سِرْ سَيراً سريعاً. والملس: الخِفةُ والإسراعُ والسّوقُ الشديد وقد أمّلسَ في سيره، إذا أسرع.

وحقيقته سِرْ ثلاث ليالِ ذات مَلسٍ، أو سِرْ ثلاثاً سَيراً مَلساً، أو أنه ضَربٌ من السَّير، فنصبه على المصدر.

■ ملص: (هـ) في حديث عمر: «أنه سُتُل عن إمْلاص المرأة الجنينَ»؛ هو أن تُزْلِقَ الجنينَ قـــبل وقت الولادة. وكل ما زَلِقَ من اليد فقد مَلِص، وأملص، وأملَصتُه أنا.

(هـ) ومنه حديث الدجّال: «فأمْلَصَتْ به أُمّه».
 ومنه حديث علي: «فلما أتمّت أمْلَصَتْ ومات قَيّمُها».

■ ملط: (س) في حديث الشّجاج: «في المُلطَى نصفُ دية المُوضِحَة»؛ المُلطَى -بالـقَصْرِ-، والمُلطَاةُ: الـقِشْرَةُ الرقيقةُ بين عَظْم الرأس وخْمِه، تمنعُ الشّجةَ أن تُوضِح، وهي: من لَطِيتُ بالشّيء؛ أي: لَصِقتُ، فـتكون الميم زائدةً.

وقيل: هي أصليةً، والألفُ للإلْحاق، كالّتي في مِعْزَى. والمِلْطَاةُ كالعِزْهَاةِ، وهو أشْبَهُ. وأهل الحسجاز

ومنه حـديث عـائشـة: «ويريشُ مُملقَهـا»؛ أي: يُغْني فقيرها.

(هـ) ومن الأصل حديث ابن عباس: «فسألته امرأةٌ: أَأْنفِقُ من مالي ما شِئتُ؟ قال: نعم، أُمْلِقِي من مالِكِ ما شِئتِ».

(هـ) وفي حـديث عبيدة السّلْمانيّ: «قـال له ابن سيرين: ما يوجب الجنابَة؟ قـال: الرَّفُ والاستُمْلاقُ»؛ الرَّفْ: المصّ . والاستُمْلاقُ: الرَّضْعُ. وهو استُفْعالٌ منه. وكنى به عن الجماع؛ لأن المرأة تَرْتضعُ ماءَ الرَّجُلِ. يقال: ملّقَ الجدْي أُمّة: إذا رضَعَها.

■ ملك: (هـ) فيه: «أمْلِكْ عليك لِسانَك»؛ أي: لا تُجره إلا بما يكون لك لا عليك.

(س) وفيه: «مِلاَكُ الدَّين الوَرَعُ»؛ المِلاَكُ -بالكسـر والفتح-: قِوامُ الشَّيء ونِظامُه، وما يُعتَمد عليه فيه.

وفيه: «كان آخرُ كلامه: الصلاة وما ملكت أيمانكم»؛ يريد: الإحسان إلى الرقيق، والتخفيف عنهم.

وقيل: أراد حقوق الزكاة، وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي، كانه علم بما يكون من أهل الردة، وإنكارهم وُجوب الزّكاة، وامتناعهم من أدائها إلى القائم بعده، فقطع حُجتّهُم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة. فعقل أبو بكر هذا المعنى؛ حتى قال: لاقاتِلَن من فرق بين الصلاة والزكاة.

وفيه: «حُسْنُ المُلكَةِ نَماءٌ»؛ يقال: فُلانٌ حَسَنُ المُلكَة، إذا كان حسن الصّنيع إلَى مَماليكِهِ.

ومنه الحــديث: «لا يدخل الجنة ســـيّئُ المُلكَةِ»؛ أي: الذي يُسِيءُ صُحبَة المماليكِ.

(هـ) وفي حديث الأشعث: "خاصَم أهل نَجْرانَ إلى عمر في رِقابِهم، فقالوا: إنما كنا عبيد مَمْلُكَة، ولم نكُن عبيد قِنَّ، الممَلُكةُ -بضم اللام وفتحها-: أن يَغْلِب عليهم في ستعبدَهُم وهم في الأصل أحرارً. والقِنَّ: أن يُملك هو وأبواه.

(هـ) وفي حديث أنس: «البصرة إحدى المؤتفكات، فانزلْ في ضواحيها، وإيّاك والمملككة»؛ مِلْك الطّريق ومَملككته: وسطه.

(س) وفيه: «من شهـد مِلاك امرىء مُسْلَم»؛ المِلاَكُ

والإمْلاَكْ: التّزويجُ وعقدُ النّكاح.

وقال الجوهري: لا يقال: ملاك.

(هـ) وفي حديث عمر: «أَمْلِكُوا العجينَ، فإنه أحدُ الرَّيْعَيْنِ»؛ يقال: مَلَكْتُ العجينَ وأَمْلَكُتُه: إذا أنعمت عجنّه وأجدته. أراد أن خُبزه يزيد بما يحتمله من الماء، لجَوْدة العَجْن.

(س) وفيه: «لا تدخل الملائكةُ بيتاً فيه كلبٌ ولا صورةٌ»؛ أراد: الملائكة السيّاحِينَ، غير الحفظةِ والحاضرين عند الموت.

والملائكةُ: جـــمع مَلاكِ، في الأصل، ثم حُذفَتْ همزتُه، لكثرة الاستعمال، فقيل: مَلَكٌ وقد تحذفُ الهاء فيقال: مَلائِك.

وقيل: أصلُه: مَأَلَكٌ، بتقديم الهمزة، من الألُوك: الرّسالة، ثم قدّمَت الهمزة وجُمع.

وقد تكرر في الحديث ذكر: «المُلكُوتِ»؛ وهو: اسمٌ مبنيٌ من المُلكِ، كالجسرُوتِ والرَّهَبُوتِ، من الجسر والرَّهْبَة.

وفي حديث جرير: «عليه مَسْحَةُ مَلَك؟؛ أي: أَثَرٌ من الجمال، لأنهم أبداً يصفُونَ الملائكة بالجمال.

وفيه: «لقد حكَمْتَ بحُكْم الْمَلِكِ»؛ يريد الله - تعالى-.

ويروى بفتح اللام؛ يعني: جبريل -عليه السلام-، ونزوله بالوحي.

وفي حديث أبي سفيان: «هذا مُلْكُ هذه الأمّة قد ظهر»؛ يُروى بضم الميم وسكون اللام، بفتحها وكسر اللام.

وفيه -أيضاً-: «هل كان في آبائه مَنْ مَلَكَ؟»؛ يروى بفتح الميمين واللام، وبكسر الأولى وكسر اللام.

وفي حديث آدم: «فلما رآه أجوف عرف أنه خلن لا يتمالك ، إي: لا يتماسك ، وإذا وُصِفَ الإنسان بالخفة والطيش، قبل: إنه لا يتمالك .

■ ملل: (هـ) فيه: «إِكُلْقُوا من العمل ما تُطِيقُون، فإنّ الله لا يَمَلّ أبداً، فإنّ الله لا يَمَلّ أبداً، مَللتم أو لم تَمَلوا، فجرى مجرى قولهم: حتى يشيب الغُرابُ، ويَبيّض القار.

وقيل: معناه: أنّ الله لا يَطّرِحُكم حتى تُتْركوا العمل، وتَزْهَدوا في الرغبة إليه، فسمّى الفعليْن مَلَلاً، وكلاهُما ليسا بملَل، كعادة العرب في وضع الفعل موضع الفعل،

إذا وافق معناه نحو قولهم:

السم أضْحُوا لَعِبَ السَّدَّهُ بسهسم

وكَذَاكَ الدَّهْرُ يُودي بالرّجـــالْ

فجعل إهلاكه إيّاهُم لَعِباً.

وقيل: معناه: أن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تَملّوا سُوالَه. فَسَمّي فـعل الله مَلكاً، على طريق الازدواج في الكلام، كقوله -تعالى-: ﴿وجزاء سَيّئة سَيّئة مثلها﴾؛ وقوله: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾؛ وهذا بابٌ واسمٌ في العربية، كثيرٌ في القرآنِ.

وَفَيْهُ: ﴿لا يَتُوارِثُ أَهُلُ مِلْتَينَ ﴾ اللَّهُ: الدّينُ، كَمِلَّةِ الإسلام، والنَّصْرانيَّةِ، واليهوديّةِ، وقيل: هي معظمً الدّين، وجُمَلَةُ ما يجيءُ به الرّسُل.

وفي حديث عمر: «ليس على عربي مِلْكٌ، ولسنا بنازعين من يد رجل شيئاً أسلم عليه، ولكنا نُقَوَّمُهُم، المِللة علي آبائهم خَمْساً من الإبل»؛ المِللة: الدّية، وجمعها مللٌ.

قال الأزهري: كان أهل الجاهلية يَطأون الإماء ويلدن لهم، فكانوا يُسْبُون إلى آبائهم، وهم عرب، فرأى عمر أن يَرُدّهم على آبائهم في على آبائهم في على آبائهم في على اللهم، عن كل واحد حَمْساً من الإبل.

وقيل: أراد من سُبِّي من العرب في الجاهلية وأدركه الإسلام، وهو عند من سَباهُ أن يرده حُرَّا إلى نَسَبه، وتكون عليه قيمته لمن سباه، خمساً من الإبل.

(س) ومنه حديث عثمان: «أن أمةً أتَتْ طيّناً فأخبرتُهُم أنها حُرةٌ، فتزوّجت فولدتْ، فجعل في ولدها الْمِلّة»؛ أي: يفتكّهُم أبُوهُم مِنْ موالي أمّهم.

وكان عشمان يُعطي مكان كلّ رأس راسين، وغيره يُعطي مكان كلّ رأس رأساً وآخرون يُعْطُون قيمتهُم بالغةً ما بَلَغَتْ.

(هـ) وفـيـه: «قـال له رجلّ: إن لي قرابات أصلهم ويقطعُونني، وأعطيهم فيكفُرونني، فـقـال له: إنما تُسفّهُم المُللّ»؛ المُل والمُللةُ: الرّمادُ الحارّ الذي يُحمى ليُدفنَ فيه الخُبْزُ لينضجَ، أراد: إنما تجعلُ المُللة لهم سنُفوفاً يَستفّونه، يعني: أن عطاءك إياهم حرامٌ عليهم، ونارٌ في بُطُونِهم.

(هـ) ومنه حديث أبي هريرة: «كأنَّما تُسِفَّهُم الْمَلَّ».

وفيه: «قال أبو هريرة: لَمَّا افتتحنَا خَيبرَ، إذَا أَنَاسٌ من يهود مُجتمعُونَ على خُبزةٍ يُملّونها؛ أي: يجعلُونها في المَلّة.

ُ (س) وحديث كعب: «أنه مَرّ به رجلٌ من جرادٍ فأخذ

جرادتَين فَملَّهُما»؛ أي: شُوَاهما بالمُلَّة.

وفي حديث الاستسقاء: «فألَّف الله السَّحَابَ ومَلَّتْنا»؛ كذا جاء في رواية لمسلم.

قيل: هي من الملل؛ أي: كثر مطرُها حتى مَللْنَاها. وقيل: هي: «مَلَتْنا» -بالتخفيف-: من الأمثلاء، فخُفّفَ الهمز. ومعناه: أوسعتنا سَقْياً وَرِيّاً.

وفي قصيد كعب بن زهيرٍ:

كَأَنَّ ضَاحِيَهُ بِٱلنَّارِ مَمْلُولُ

(س) وفيه: «لا تزالُ المَليلَةُ والصّداعُ بالعبْدِ»؛ المَليلَةُ: حرارةُ الحُمّى ووَهَجُها.

وقيل: هي الحُمّي التي تكون في العِظام.

وفي حديث المغيرة: «مَلِيلَةُ الإرْضَاءِ»؛ أي: مُلُولَةُ الصَّوْتِ. فعيلةٌ بمعنى مفعولة، يصفُها بكثرة الكلام ورفع الصوّت، حتى تُملّ السّامعين.

(س) وفي حديث زيد: «أنّه أمَلّ عليه: ﴿لا يستوي القاعدون من الْمُؤمنينَ﴾»؛ يقال: أمْلَلْتُ الكتابَ وأملَيْته، إذا ألقيّتَه على الكاتب ليكتبّه.

(س) وفي حديث عائشة: «أصبح النبي عَلَيْقُ بِمَلل، ثم راح وتعشى بِسَرِفَ»؛ مَلَلٌ -وبوزن جَمَل-: موضع بين مكة والمدينة، على سبعة عشر ميلاً من المدينة.

■ ململ: في حديث أبي عُبيد: «أنه حمل يوم الجسر، فضرب مَلْمَلَةَ الْفِيلِ»؛ يعني: خُرْطُومَه.

وكذلك تكرر فيه ذكر: «المَلِيّ»؛ وهو: الطائفة من الزّمان لا حدّ لها. يقال: مضى مَلِيّ من النهار، ومَلِيّ من الدّهر؛ أي: طائفة منه.

#### (باب الميم مع الميم)

■ مم: في كتابه لوائل بن حُجرٍ: "من زنى مِمْ بكر، ومن زنى مِمْ ثَيّبٍ»؛ أي: مِنْ بكرٍ، ومن ثَيّبٍ؛ فــقلبَ النون ميماً، أمّا مع بكرٍ، فلأن النّون إذا سكنت قبل الباء فإنها تُقْلَبُ مِيماً في النّطْق، نحو عنبرٍ وشنباء، وأما مع غير الباء، فإنها لُغة يمانية، كما يبدلُون الميم من لام

التعريف. وقد مرَّ هذا فيما تقدّم.

#### (باب الميم مع النون)

منأ: (س) في حديث عمر: "وآدمة في المنيئة، أي: في الدّباغ.
 أي: في الدّباغ. وقد مَنأتُ الأديم، إذا القيته في الدّباغ.
 ويقال له ما دام في الدباغ: منيئة "إيضاً".

ومنه حديث أسماء بنت عُمَيس: ﴿ وَهِي تَمْعُسُ مَنِيثَةً ﴿ وَهِي تَمْعُسُ مَنِيثَةً ﴿ وَهِا وَاللَّهُ اللَّهِ ال

■ منجف: في حديث عمرو بن العاص، وخروجه إلى النّجاشية؛ قيل: هو سُكّانُها؛ أي: ذَنّبُها الذي تُعدّلُ به، وكأنه ما تُنجفُ به السّهنة، من نَجَفْتُ السّهمَ: إذا بريّتهُ وعدلته، كذا قال الزمخشريّ. والميم زائدةً.

قال الخطَّابي: لم أسمع فيه شيئاً أعتمدُهُ.

وأخرجه أبو موسى في الحاء المهملة مع الياء، وقال: قال الحربيّ: ما سمعتُ في المنجافِ شيئاً، ولعله أراد: أحد ناحيتي السّفينة.

وأخسرَجه الهسرويّ في النون والجسيم، وقسال: هو سُكّانُها، سُمّى به لارتفاعه.

منح: (هـ) فيه: "من مَنَح مِنْحَةً وَرِقٍ، أو مَنَح لبناً
 كان له كعدل رقبة "؛ مِنْحَةُ الورق: القرْض، ومنْحةُ اللبن: أن يُعطِيه ناقة أو شاةً، ينتفعُ بِلَبنها ويُعيدُها.
 وكذلك إذا أعطاهُ لينتفعَ بوبَرها وصوفها زماناً ثم يَرُدّها.
 ومنه الحديث: "المنْحَةُ مَرْدُودة".

(هـ) والحديث الآخر: «هل من أحدِ بمنح من إبله ناقةً أهل بيتِ لا درّ لهم؟».

ومنه الحمديث: "ويرعى عليها منحة من لبنٍ»؛ أي: غنمٌ فيها لبنٌ. وقد تقع المنْحَةُ على الهبَةِ مُطْلَقاً، لا قَرْضاً ولا عاريّةً. ومن العاريّة:

(هـ) حديثُ رافعٍ: "من كانت له أرضٌ فليزُرعُها أو ينحُها أخاهُ.

والحديث الآخر: «من مَنَحهُ الْمَشْرِكُونَ أَرضاً فلا أَرضَ له»؛ لأنّ من أعاره مشركٌ أرضاً ليزرعها، فإنّ خراجها على صاحبها المشرك، لا يُسقِط الخراج عنه مِنْحَتُهُ إيّاها المسلم، ولا يكون على المسلم خراجُها.

وُمنه الحديث: ﴿أَفْضَلُ الْصَّدْقَةَ الْمَنِيحَةُ، تَعْدُو بعساءٍ

وترُوحُ بِعساءٌ؛ المنيْحَةُ: النِّحَةُ، وقد تكرّرَتا في الحديث. (هـ) وفي حــديث أم زَرْع: "وآكُلُ فـــاتَمنّحُ»؛ أي: أَطْعِمُ غيري. وهو تفعّلٌ مِنَ المِنْحَة: العطيّة.

(هـ) وفي حديث جابر: «كنتُ منيحَ أصحابي يوم بدر»؛ المنيحُ: أحدُ سهام الميسر الثلاثة التي لا غُنْمَ لها ولا غُرْمَ عليها، أراد: أنه كان يوم بدر صَبِيّاً، ولم يكن ممن يُضربُ له بسهم مع المجاهدين.

■ منع: في أسماء الله -تعالى-: «المانعُ»؛ هو الذي يمنعُ عن أهل طاعته، ويَحُوطُهُم ويَنْصُرُهُم.

يمنعُ عن أهل طَاعته، ويَحُوطُهُم ويَنْصُرُهُم. وقيل: يمنع من يُريدُ من خلقهِ مِا يُريدُ، ويُعطيه ما يُريدُ.

وفيه: «اللهم من مَنَعْتَ ممنوعٌ»؛ أي: من حرمْتَه فهو محروم. لا يُعطيه أحدٌ غيرُك.

وفيه: «أنه كان يَنْهَى عن عُقُوقِ الأُمّهات، ومَنْعِ وهاتِ»؛ أي: عن مَنْع ما عليه إعطاؤُهُ، وطلب ما لَيْسَ له.

وفيه: «سيعوذ بهذا البيت قَوْمٌ ليست لهم مَنْعَةٌ؛ أي: قُوَةٌ تَمْنَعُ مِن يُرِيدُهُم بِسُوء. وقد تُفْتَحُ النونُ.

وقيل: هي -بالفتح- جمعُ مانع، مثل كافِرٍ وكفرَةٍ. وقد تكررت في الحديث على المُعَنَيْنَ.

■ منقل: في حديث ابن مسعود: ﴿إِلاَ امرأةً يَئِسَتْ من البُعُولةِ فهي في مَنْقَلَيْها›؛ المُنقَلُ -بالفتح-: الحُفّ.

قال أبو عبيد: لولا أنّ الرّواية اتّفَقَتْ في الحديث والشعر ما كان وجه الكلام عندي إلاّ كسرها. والميمُ زائدةً.

■ من: في أسماء اسماء الله تعالى: «المنّان»؛ هو المُنعِمُ المُعلِي، من المَنّ: العطاء، لا من المِنّة. وكشيراً ما يردُ المن في كلامهم بمعنى: الإحسان إلى من لا يستثيبُه ولا يطلبُ الجزاء عليه. فالمنّانُ من أبنية المبالغة ، كالسّفاكِ والوهّاب.

(هـ) ومنه الحديث: «ما أحدٌ أمَنُ علينا من ابن أبي قُحافَةَ»؛ أي: ما أحدٌ أجْودُ بماله وذات يَده.

وقد تكرر -أيضاً- في الحديث.

وقد يقع المنّانُ على الذي لا يُعْطِي شيئاً إلا منه. واعتد به على من أعطاهُ، وهو مذمّومٌ؛ لأن المِنتَة تُفْسدُ الصّنيَعة.

(هـ) ومنه الحديث: «ثلاثة يَشْنؤهُم الـله. منهم البَخيلُ المُنّانُ»؛ وقد تكرر -أيضاً- في الحديث.

(هـ) ومنه الحـديث: «لا تتـزوّجَنّ حنّانةً ولا مَنّانةً»؛
 هي التي يُتـزوجُ بهـا لِمالِهـا، فهي أبداً تَمُنّ على زوجهـا.
 ويقال لهـا: المنونُ -أيضاً-.

(هـ) ومن الأوّل الحديث: «الكَمَاةُ من المَنّ، ومـاؤها شِفَاءٌ للِعَيْن»؛ أي: هي ممّا مَنّ الله به على عباده.

وقيل: شَبّهها بالّنّ، وهو العسلُ الحلوُ، الذي يَنْزِلُ من السماء عفواً بلا عِلاَجٍ. وكذلك الكَمْأة، لا مَؤُونَةَ فيها بَبَذْر ولا سَقْى.

(س) وفي حديث سُطِيح:

يا فاصِلَ الخُطَّةُ أَعْيَتْ مَنْ وَمَنْ

هذا كما يقالُ: أعْيَا هذا الأمرُ فلاناً وفلاناً، عند الْمَالَغة والتعظيم؛ أي: أعيَتْ كُلِّ مَنْ جلِّ قدْرُه، فحُذِف. يعني: أنّ ذلك مما تقصر العبارة عنه لعظمه، كما حذفوها من قولهم بعد اللّتيّا والّتي، استعظاماً لِشَأْن المحذوف.

(س) وفيه: «من غَشّنَا فليس مِنّا»؛ أي: ليس على سيرتنا ومذْهَبِنَا، والتّمسّكِ بِسُتّتِنَا، كما يُقولُ الرّجُلُ: أنا منْكَ وإليْكَ، يريد: المتابَعةَ والمُوافَقةَ.

(س) ومنه الحسديث: «ليس مِنّا من حَلَقَ وخَرَق وصَلَقَ»؛ وقد تكرر أمثاله في الحديث بهذا المعنى.

وذهب بعضهم إلى أنه أراد به: النَّفْي عن دين الإسلام، ولا يصحّ.

منهر: في حديث عبدالله بن أنيس: «فأتوا منهراً فاختباوا»؛ المنهرأ: خرق في الحصن نافذ يدخُلُ فيه الماء، وهو مَفْعَلٌ من النهر، والميم زائدة.

(هـ) ومنه حـديث عبدالله بن سـهل: «أنه قُتِلَ وطُرحَ في مَنْهَرٍ من مناهَيرِ خَيْبَر».

■ منا: (هـ) فيه: ﴿إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُم فَلْيُكْثِر، فَإِنَا يَسْأَلُ رَبّه ﴾؛ التمنّي: تشهي حصُولِ الأمر المرغُوب فيه، وحديث النَّفْس بما يكون وما لا يكون.

والمعنى: إذا سال الله حوائجه وفضله فليُكْثِر، فإن فضل الله كثيرٌ، وخزائنَه واسِعةٌ.

(س) ومنه حديث الحسن: «ليس الإيمانُ بالتّحلّي ولا بالتّحنّي، ولكن ما وقر في القلْب، وصدّقته الأعمالُ»؛ أي: ليس هو بالقول الذي تُظهِرُه بِلسانِكَ فقط، ولكن يجب أن تُتبعه معرفة القلْب.

وقيل: هو من التمنّي: القراءة والتّلاوة؛ يقال: تمنّى، إذا قرأ.

(هـ) ومنه مَرْثيَةُ عثمان:

تمنى كتسساب الله أول ليلة

وآخِرَها لاقى حِمــامَ المقـــادِرِ

وفي حديث عبد اللَّك: «كتب إلى الحجّاج: يا ابن المُتمنِّيةِ»؛ أراد أمّهُ، وهي الفريعة بنت هُمّام، وهي الفائلة:

هل من سبيل إلى خَمْرٍ فأشْرَبها

أم هل سبيل إلى نَصْرِ بن حجّاج وكان نصرٌ رجلاً جميلاً من بني سُليم، يَفْتَيْنُ به النّساء، فحلق عمر رأسه ونفاه إلى البَصْرَةِ. فهذا كان تَمنيها الذي سمّاها به عبدُ الملك.

(س هـ) ومنه قــول عُروة بن الزبيـر للحَجّاج: «إن شئت أخبر تُكَ من لا أمّ له، يا ابن الْمَتمنّية».

(هـ) وفي حديث عشمان: (ما تَعَنَّيْتُ، ولا تَمنَّيْتُ، ولا شَربْتُ خمْراً في جاهليّة ولا إسْلام».

ولا سربت حمرا في جمعيو ولا إسلام. وفي رواية: «ما تمنيّتُ منذُ أسْلَمْتُ»؛ أي: ما كذّبتُ. التمنيّ: التكذّبُ، تفعلٌ، مِنْ منى يَمْنِي، إذا قَدّر؛ لأن الكاذبَ يُقَدّرُ الحديث في نفسه ثم يقوله.

قَالَ رَجُلٌ لابنَ دَأْبِ، وهو يُحَدِّثُ: «أهذا شيءٌ رُويْتَهُ أَمْ شيءٌ تَمنيْتَهُ؟»؛ أي: اخستلقتَهُ ولا أصل له. ويقسال للاحاديث التي تُتَمنّ: الأمانيّ، واحدتُها: أمنيّةٌ.

ومنه قصید کعب:

فلا يَغُرَّنْك ما مَنْتُ وما وعـدَتْ

إنّ الأمانيّ والأحلام تَضْلِيلُ (هـ) وفيه: ﴿ أَنَّ مُنْشِداً أَنْشَدَ النَّبِي ﷺ :

لا تَأْمَننٌ وإنْ أَمْسَيْتَ فَـــــي حَرَّم

بكُلّ ذلك يأتيك الجسديدان

فقال النبي ﷺ: لو أدرَك هذا الإسلام)؛ معناه: حتى تُلاَقيَ ما يُقدَّرُ لك الْمقدَّرُ، وهو الله -تعالى-. يقال: مَنَى اللهُ عليك خَيْراً يَمْنِي مَنْياً.

ومنه سُميّت: ﴿ الْمَنِيَّةُ ﴾ وهي: الموتُ. وجمعُها: المنايا؛ لأنها مُقَدِّرةٌ بوقتٍ مَخْصُوصٍ. وقد تكررت في الحديث.

وكذلك تكرر في الحديث ذِكْرُ: «المَنِيّ» -بالتشديد-: وهو: ماءُ الرّجُل. وقد مَنَى الرّجُلُ، وأمّنَى واسْتَمْنَى، إذا

استدعى خروج المَنِيّ.

(هـ) وفيه: «البيتُ المعمورُ مَنَا مكّة»؛ أي: بِحذائها في السماء. يقال: داري مَنَا دارِ فُلانِ؛ أي: مُقَابِلُها.

ومنه حديث مـجاهد: «إن الحرم حرمٌ مناهُ من السّماوات السّبع والأرضينَ السّبع»؛ أي: حذاءه وقصده.

وفيه: «أنهم كانوا يُهِلُونَ لِمَنَاةَ»؛ مَنَاةُ: صنَم كان لِهُذَيْلِ وخُزاعَة بين مكة والمدينة، والهاء فيه للتأنيث. والوقف عليه بالتاء.

■ مناذر: فيه ذكر: «مَنَاذِرَ»؛ هي –بفتح الميم وتخفيف النّون وكسر الذال المعجمة-: بلدةٌ معروفةٌ بالشام قديمةٌ.

■ منار: فيه: «لعن الله من غَيِّر مَنَارَ الأرض»؛ أي: أعْلامَها. والميمُ زائدةٌ. وستُذكَرُ في النّون.

## (باب الميم مع الواو)

■ مسوبذ: في حديث سطيح: «فأرْسَلَ كِسْرَى إلى المُوبَذَانِ»؛ المُوبَذَانُ للمَجُوس: كقاضِي القُضاة للمسلمين، والمُوبَدُ: كالقاضي.

■ موت: في دعاء الانتباه: «الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتَنا، وإليه النشورُ»؛ سَمّى النّومَ مَوْتاً؛ لأنه يزول معه العقلُ والحركةُ، تمثيلاً وتشبيهاً، لا تحقيقاً.

وقيل: الموت في كلام العرب يُطلق على السكون. يقال: ماتت الربع ؛ أي: سكنت.

والموتُ يقعُ على أنواع بحَسَب أنواع الحياة، فمنها ما هو بإزاءِ القُوّةِ النّامِيةِ الموجودة في الحيوان والنّباتِ، كقوله -تعالى-: ﴿ يُحْيِي الأرضَ بعد موتِها ﴾.

ومنها زوالُ اللَّهُوّةِ الحِسْيّةِ، كقولُه -تعالى- : ﴿يَا لَيْتَنِي مِتّ قَبَلَ هَذَا﴾ .

ومنها زوالُ القوّة العاقلة، وهي الجهالة، كقوله -تعالى-: ﴿أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ﴾، و: ﴿وَإِنَّكُ لا تُسْمِعُ المُوتَى﴾.

ومنها الحزْنُ والخوف المكدّرُ للحياة، كقوله تعالى : ﴿وَيَاتِيهِ المُوتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُو بِمَيّتٍ﴾.

ومنها المنام كـقـولـه -تعـالى-: ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي منَامِها﴾ .

وقــد قــيل: المنامُ: الموتُ الخـفـيفُ، والموت: النَّومُ

الثقيل.

وقد يُستعارُ الموتُ للأحوالِ الشّاقةِ، كالفقرِ، والذّلّ، والسَّوّالِ، والْهَرَم، والمعصِيّةِ، وغير ذلك.

(س) ومنه الحديث: «أولُ من مات إبليس»؛ لأنّه أول من عَصَى.

(س) وحديث موسى -عليه السلام-: «قيل له: إنّ هامان قد مات، فلقيهُ، فسألَ رَبّه، فقال له: أما تعلم أنّ من أفْقَرَ أَهُ فقد أُمَتّهُ».

(س) وحديث عمر: «اللّبَنُ لا يموتُ»؛ أراد: أن الصّبيّ إذا رَضَعَ امْرأةً مَيْتَةً حَرُمَ عليه من ولدِها وقرابَتِها ما يَحرُمُ عليه منهم لو كانتْ حيّةً وقد رَضِعها.

وقيل: معناه إذا فُصِلَ اللّبنُ من الثّدي وأُسْقِيَهُ الصّبيّ، فإنه يحرُمُ به ما يَحْرُمُ بالرّضاع، ولا يبطلُ عملُه بمُفارَقةِ الثّدي، فإنّ كُلّ ما انْفَصَلَ من الحيّ مَيّت، إلاّ اللّبنَ والصّوف، لِضَرُورَةِ الاستعمالِ.

وفي حديث البحر: «الحِلِّ مَيْتَتُهُ»؛ هو -بفتح الميم-: اسمٌ لِمَا مات فيه من حيوانه. ولا تُكْسَرُ الميمُ.

وفي حديث الفِتَن: (فقد مات مِيتَةً جَاهَليّةً)؛ هي -بالكسر-: حالةُ الموت؛ أي: كما يموتُ أهلُ الجاهليّة، من الضّلال والفُرْقَة.

(س) وَفي حَديث أبي سلَمة: «لم يكن أصحبابُ محمد ﷺ متحزقين ولا مُتماوتين»؛ يقال: تَماوَتَ الرَّجُلُ، إذا أظهر من نفسه التخافُتَ والتّضاعُفَ. من العبادة والزّهد والصّوم.

(س) ومنه حديث عمر: «رأى رجلاً مُطَأَطِئاً رأسه، فقال: ارْفَعْ رأسك، فإن الإسلام ليس بمريض».

ورأى رجُلاً مَتـمـاوِتاً، فـقــال: «لا تُمِت عَلَيْنَا دِينَناً، أماتَكَ الله».

(س) وحديث عائشة: «نَظَرتْ إلى رَجُل كاد يَمُوتُ تَخافُتاً، فقالت: مالهذا ؟ فقيل: إنّه من القُرّاء، فقالت: كان عمر سيّد القُرّاء، كان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسْمع، وإذا ضَرَبَ أوجَعَ».

(هـ) وفي حديث بدر: «أرى القَوْم مُستَمِيتين ؛ أي: مُستَقْتِلينَ، وهم الذين يُقاتِلُون على المؤت.

(س) وفيه: «يكون في الناس مُوتانٌ كَقُعاصِ الغَنَم»؛ المُوتَانُ -بوزن البُطْلان-: الموتُ الكثيرُ الوُقوع.

وفيه: «من أحيا مواتاً فهو أحقّ به»؛ المَوَاتُ:الأرضُ التي لم تُزرَعْ ولم تُعْمَرْ، ولا جسرى عليسهما مِلْكُ أحمدٍ. وإحياؤها: مُباشَرَةُ عِمارتها، وتأثيرُ شيءٍ فيها.

(س) ومنه الحديث: «مَوَتَانُ الأرضِ لله ولِرسوله»؛ يعنى: مَواتها الذي ليس مِلْكاً لأحد.

وفيه لغتان: سكون الواوِ، وفتحها مع فتح الميم.

والموتانُ -أيضاً-: ضدّ الحيوانِ.

وفيه: «كان شِعارُنا: يا منصور أمِتْ»؛ هو أمسرٌ بالموْتِ. والمراد به التفاؤُل بالنّصرِ؛ بعد الأمر بالإماتةِ، مع حصولِ الغرضِ للشّعار، فإنّهم جعلوا هذه الكلمة علامةً بينهم، يتعارفُون بها؛ لأجل ظُلْمةِ اللّيل.

وفي حديث الثّوم والبصل: «من أكلَهُما فَلْيُمِتُهُما طَبْخاً»؛ أي: فليُبالغ في طَبْخِهما؛ لتذهب حِدْتُهما ورائحتُهما.

وفي حــديث الشـيطان: «أمَّا هَمْزُهُ فــالمُوتَة»؛ يعني: الجُنونَ. والتفسير في الحديث.

فأما: «غَزْوَةُ مُؤْتَةَ»؛ فإنها بالهمز، وهي موضعٌ من بلد الشّام.

■ مود: (هـ) في حديث ابن مسعود: «أرأيت رجلاً مُودياً نشيطاً»؛ المُودي التّامّ السّلاح، الكاملُ أداة الحرْب. وأصله الهمز والميمُ زائدة وقد تُليّن الهمزة فتصير واواً. وقد تقدم هو وغيره في حرف الهمزة.

■ مور: (هـ) في حديث الصدقة: «فأمّا المُنْفِقُ فإذا النّفَقَ مارَتْ عليه»؛ أي: تَرددت نفقتُهُ، وذهبت وجاءتْ. يقال: مار الشّيْءُ يَمُورُ مَوْراً؛ إذا جاء وذهب. ومار الدّمُ يَمُورُ موْراً، إذا جرى على وجه الأرض.

(س) ومنه حديث سعيد بن المسيّب: «سُئِل عن بَعير نَحَرُوهُ بِعُودٍ، فعقال: إن كان مارَ مَوْراً فكلوه، وإن ثَرّدُ فَلا».

(هـ) وفي حـديث ابن الزبيسر: اليُطْلَقُ عِقَـالُ الحربِ بِكَتَـائِب تَمُورُ كَرِجُلِ الجـرادِ»؛ أي: تَتَـرددُ وتضْطربُ، لكَذْرَتُها.

ُ (هـ) وفي حديث عِكْرِمة: ﴿لَمَا نُفْخَ فِي آدَمَ الروحُ مارِ في رأسه فَعَطْس﴾؛ أي: دارَ وتَردّدَ.

وحديث قُسّ: "ونُجُومٌ تَمُورُ»؛ أي: تذهبُ وتَجيءُ. وفي حديثه -أيضاً- "فتركت المور، وأخمذتُ في الجبل» الموْرُ -بالفتح-: الطَّريقُ. سُمِّي بالمصْدر؛ لأنه يُجاء

ابىبىن المورو باللغام ، السريان اللغام بالمعارب المارة . فيه ويُذهبُ.

(س) وفي حديث ليلي «انْتهينا إلى الشُّعيثةِ، فَوَجَدْنا سَفينَةٌ قد جائت من مَوْرِ».

قيل: هو اسمُ مَوْضع، سُمِّي به لِمورِ الماء فيه؛ أي: جريانِه.

■ موزج: فيه ﴿إِنَّ امْرأةً نزعتْ خُفَها، أو مُوزجَها فَسَـقَتْ به كُلْبِـاً»، المُوزَج: الخُفُّ، تَعُريب مُوزه، بالفارسية.

■ موس: (س) في حديث عمر: «كَتَبَ أَن يَقْتُلُوا مَنْ جَرَتُ عليه المواسي»؛ أي: من نبتتْ عانتُهُ، لأَنَّ المواسي إنما تَجْري على مَنْ أنْبستت. أراد: منْ بلغَ الحُلمَ من الكُفَّار.

■ مـوش: (س) فيه: «كان للنبي ﷺ دِرعٌ تُسمَّى ذات المواشِي»، هكذا أخرجه أبو مـوسى في «مُسْند ابن عـبَّاس» من «الطُّوالات». وقـال: لا أعْرفُ صِحَّة لَفَظِهِ، وإنَّما يُذْكَر المعنى بعد ثُبُوت اللَّفظ.

■ مسوص: (هـ) في حديث عائشة: «قالت عن عشمان: مُصْتُموهُ كما يُماص الثَّوب، ثم عَدَوتمْ عليه فَقَتلَتُموه، المَموصُ: الغَسْل بالأصابع. يقال: مُصْتَهُ أَمُوصُهُ مَوْصاً. أرادت: أنهم اسْتتابوهُ عمًا نَقَموا منه، فلمًا أعطاهُم ما طلبوا اقتلوه.

■ موق: (هـ) فيه: «إنَّ امْرَاةٌ رَأْتُ كَلْباً في يوم حارًّ فَنَزَعَتْ له بِمُوقِهـا، فَسَقَـتْهُ فَـغُفِر لهـا»، المُوقُ: الْخُفُ، فارسيٌّ مُعرَّبٌ.

ومنه الحديث: «أنه توضأ ومسح على مُوقَيْه».

وحديث عمر: «لَمَا قَدِمَ الشَّامِ عَرَضَتْ لَهُ مَخَاضَةٌ، فَنَزِلَ عن بَعيرِهِ ونَزَعَ مُوقيه وخاض الماء».

(س) وفيه: «أنه كان يكْتحل مَرَّة من مُوقِه، ومَرَّةً مِن ماقِه»، قد تقدّم شرحُه في الماق.

■ منول: (س) فيه: «نهى عن إضاعَةِ المال» قيل: أراد به الحيوان؛ أي: يُحْسنُ إليه ولا يُهْمَلُ.

وقيل: إضاعتُه: إنفاقُهُ في الحرام، والمعاصي وما لا يُحبُّه الله.

وقيل أراد به: التَّبذيرَ والإسْرافَ، وإن كان في حلالٍ مُباح.

لَمَالُ فِي الْأُصلِ: مَا يُمْلَكُ مِن الذَّهِبِ والفِضَّةِ، ثم

أطْلق على كلِّ ما يُقتنى ويُملَكُ من الأعيان. وأكثُر ما يُطْلقُ المالُ عند العرب على الإبل، لأنها كانت أكثر أما الهم.

ومال الرَّجلُ وتَمُوَّل، إذا صار ذا مال. وقد مَوَّله غيره. ويقال: رجلٌ مالٌ؛ أي: كثيرُ المال، كَأنَّه قَدْ جعل نَفْسه مالاً، وحَقيقتُهُ: ذُو مال.

(س) ومنه الحديث: «ما جاءك منه وأنت غيرُ مُشرِفِ عليه فخُذُهُ وتَمَوَّلُهُ»؛ أي: اجْعلهُ لك مالاً.

وقد تكرر ذكرُ: ﴿المالِ على اختِلافِ مُسمَّياتِه في الحديث: وَيُفْرِقُ فيها بالقرائن.

■ موم: في صفة الجنة: «وأنهارٌ من عَسَل مُصفاً من مُوم العَسَل» المُومُ: الشَّمعُ وهو مُعرَّبٌ.

(س) وفي حديث العُرنيين: «وقد وَقَع بالمدينة المُومُ»، هو: البِرْسامُ مع الحُمَّى.

وقيل: هُو بَثْرٌ أصغر من الجُدريّ.

■ مومس: في حديث جُريج: «حتى تُنْظر في وُجوه الْمُومِسات»، المومِسةُ: الفاجِرةُ، وتُجْمع على ميامِسَ -أيضاً-، وموامِس، وأصحاب الحديث يقولون: مياميس، ولا يَصحُ إلاَّ على إشباعِ الكسرة ليصير ياء، كمُطْفل، ومَطافِل، ومَطافِل.

ومنه حديث أبي واثل: «أكثر تبيع الدَّجَال أولادُ الميامِس»، وفي رواية: «أولادُ الموامِس»، وقد اختلف في أصل هذه اللَّفظة، فبعضهم يَجْعله من الهمزة، وبعضهم يَجْعله من الواو، وكلَّ منهما تكلَّف له اشتقاقاً فيه بعد، فذكرناها في حرف الميم لِظاهر لفظها، ولاختلافِهم في أصلها.

■ مسويه: (س) فيه: «كان موسى -عليه السلام-يغتسل عند مُويه»، هو تصغير ماء. وأصلُ الماء: مَوه، ويُجمع على أمواه ومياه، وقد جاء: أمواء.

وَالنَّسب إليه: ما هِيُّ، وماثيُّ، على الأصل واللَّفظ.

(س) وفي حديث الحسن: «كان أصحاب رسول الله عَلَيْ يَشْتُسرون السَّمْنَ المَاثِيَّ»، هو: مَنْسُوبٌ إلى مواضع تُسَمَّى مَاه، يُعْمل بها.

وَمنه قولُهم: "ماهُ البَصْرةِ، وماهُ الكُوفَةِ»، وهو: اسمَّ للأماكِنِ المُضافة إلى كلِّ واحدة منهما، فقلَب الهاء في النسب همزةً أو ياءً. وليست اللَّفظةُ عربيةً.

#### (باب الميم مع الهاء)

 مهر: (هـ) فيه: «مَثَلُ الماهرِ بالقرآن مثلُ الكرام السّفَرَة البررَة»؛ الماهِرُ: الحاذِق بالقراءة. وقد مَهر يَمْهُر مَهَارةً.

والسَّفَرَةُ: الملائكةُ.

وفي حديث أم حبيبة: «وأمْهَرَها النّجاشيّ من عنده»؛ يقال: مَهَرْتُ المرأة وأمْهَرْتُها؛ إذا جعلت لها مَهْراً، وإذا سُقْتَ إليها مَهْرَها، وهو: الصّدَاقُ.

مهش: (هـ) فيه: «أنه لعن من النساء المُمتهشة»؛
 تفسيره في الحديث: التي تَحْلِقُ وجهها بالمُوسَى.
 يقال: مَهَشْتُه النارُ، مثل: مَحَشَتُهُ؛ أي: أحْرَقَتُه.

■ مهق: (هـ) في صفته ﷺ: «لم يكن بالأبيض الأمهن»؛ هو: الكَرِيهُ البياض كُلُون الجَصّ. يريد: أنه كان نَيْرَ البَياضِ.

■ مهل: (هم) في حديث أبي بكر: «ادْفِنُونِي في تُوبِيّ هذين، فإنما هُلمهالله والتّراب»؛ ويُروى: «للمهالة» -بضم الميم وكسرها وفتحها-، وهي ثلاثتها: والقيح والصّديدُ الذي يذوب؛ فيسيلُ من الجسد، ومنه قيل للنُحاس الذّائب: مُهلٌ.

(هـ) وفي حديث عليّ: ﴿إِذَا سِرْتُم إِلَى العدوّ فَمَهْلاً مَهُلاً، وإِذَا وقـــعت العينُ على العينِ فَمَهَلاً مَهَلاً»؛ السّاكِنُ: الرّفْقُ، والْمُتَحرّكُ: التّقَدّم؛ أي: إذا ســـرتُم فتأنّوا، وإذا لقيتُم فاحملُوا؛ كذا قال الأزهري وغيره.

وقال الجوهريّ: المَهَلُ -بالتحريك-: التّؤدّةُ والتّباطُو، والاسمُ: المُهْلَةُ.

وفلانٌ دو مَهَل -بالتحريك-: دو تقدّم في الخير. ولا يقال في السرّ. يقال: مَهّلتُه وأمّهلتُه؛ أي: سكّنتُه وأخّرتُه. ويقال: مَهْلاً للواحد والاثنين والجمع والمؤنث، بلفظ واحد.

(هـ) ومنه حديث رُقَيْقة: «ما يبلغُ سَعْيُهم مَهْلَهُ»؛ أي: ما يبلغُ إسراعُهم إبطاءهُ.

■ مهم: (هـ س) في حديث سَطِيح: أزرقُ مَهْمُ الــــنّابِ صَرّارُ الأذُنْ أي: حديد النّاب.

قــال الأزهريّ: هكذا رُوي، وأظنه: «مَهْوُ النّاب»؛ بالواو. يقالُ: سيف مَهْوٌ؛ أي: حديدٌ ماضٍ. وأوْرَدَه الزمخشريّ:

أزْرَقُ مُمْهَى السنَّابِ صَرَّارُ الأذُنْ

وقال: «المُمهَى: المُحَدّدُ»، مَن أَمْهَيْتُ الحَديدة: إذا أحددُتُها شبّه بعيرَهُ بالنمرِ، لزُرْقَةِ عينيه، وسُرْعَةِ سَيْرِهِ.

(س) وفي حديث زيد بن عمرو: «مهما تُجَشَّمْني تَجَشَّمْني تَجَشَّمْني بُجازي بها، تقول: مهما تفعل أفعل.

قيل: إن أصلها: مَامَا، فقُلبتِ الألفُ الأولى هاءً. وقد تكررت في الحديث.

■ مهمه: في حديث قُسِّ: (ومهْمَه فيه ظُلْمَانٌ)،
 المهْمَهُ: المَفَازَةُ والبَرِّيَّةُ القَفْر، وَجَمْعُها: مَهَامِهُ.

مهن: فيه: «ما على أحدكم لو اشترى قويين ليوم
 جُمْعَتِه سِوَى ثَوْبِي مَهنتِه»؛ أي: خِدْمَتِه وَبِذْلَتِهِ.
 والرُّوَاية بفتح الميم، وقد تُكْسَرُّ.

قال الزمخسسري: وهو عند الأقبات خطاً. قال الأصمعي : المهنة بفتح الميم-؛ هي: الخِدْمَةُ. ولا يقال: مِهْنَة بالكسر-، وكان القياس لو قيل مِثْلُ جِلْسَةِ وخدْمَة، إلّا أنّه جاء على فَعْلة واحدة.

يقال: مَهَنْتُ القومَ أَمْهَنُهم وأَمْهُنُهُم، وامتَهُنُونَي؛ أي: ابْتَذَلُونِي في الخِدْمَةِ.

(هَـ) وَفِي حَدَيث سَلْمَان: ﴿ أَكُرُهُ أَنْ أَجْمَعَ عَلَى مَاهِنِي مَهْنَتَيْنَ ﴾ ، أي: أجْمع على خَادمي عَمَلَيْن في وقت واحِدً ، كالطّبْخ والخَبْزِ مَثَلاً .

(س) ومنه حديث عائشة: «كان النَّاس مُهَّان نُفُسهم».

وَفَي حــديث آخــر: «مَهَنَة أَنْفُسِهِم»، هُمــا: جــمع ماهن، ككاتِب وكُتّابٍ وكَتَبَةٍ.

وقال أبو موسى في حديث عائشة: «هو: مِهان»؛ يعني: بكسر الميم والتخفيف؛ كَصَاثِم وصيام، ثم قال: ويجوز: «مهان أنفسهم» قياساً.

وفي صفته ﷺ: ﴿ ليس بالجافي ولا الْمُهين ، يروى بفتح الميم وضَمَّها ، فالضمُّ من الإهانة ، أي: لا يُهِين أحداً من النَّاس، فتكون الميم زائدة .

والفتح من المهانة: الحقارة والصُّغَر، وتكون الميم أصلية.

وفي حديث ابن المسيِّب: «السَّهل يوطأ ويمتهن»؛ أي: يُداس ويُتَذَل، من المَهْنَةِ: الخِدْمَةِ.

■ مهه: فيه: «كلُّ شيء مَهَةٌ إلّا حديثَ النَّسَاء»، المَهَهُ والمَهَاهُ: الشَّيءُ الحَقِيرِ اليَسِيرُ، والهاء فيه أصلية.

قال عِمْرَانُ بن حِطَّان: وَلَيْسَ لَعَيْشِنَا هَلَا مَهَاهٌ

وَلَيْسَت دَارُنَا الدُّنْيَا بدار

وقيل: المَهاهُ: النَّضَارَةُ والحُسْنُ، أراد على الأوَّل أن كُلَّ شيءٍ يَهُون ويُطْرِحُ إلَّا ذكر النَّساء؛ أي: أن الرّجل يحتَمل كلَّ شيء إلّا ذكر حُرَمِهِ.

وعلى الشَّاني يكون الأمر بِعكْسِهِ؛ أي: أنَّ كلَّ ذِكرٍ وحديثٍ، حَسَنٌ إِلَّا ذِكر النِّساء.

وهذه الهاء لا تَنْقَلِبُ في الوصْل تَاءً.

وفي حديث طلاق ابن عمر: «قلت: فمه ؟ رأيت إنْ عَجَزَ واستَحْمق»؛ أي: فماذا -للاستفهام-، فأبدل الألف هاءً -للوقف والسكت-.

(س) وفي حديث آخر: اثمّ مَه؟١.

ومنه الحديث: «فقالت الرَّحمُ: مه؟ هذا مَقام العائِذِ بك».

وقيل: هو زجْرٌ مَصْروفٌ إلى المُسْتَعَاذَ منه، وهو القاطعُ، لا إلى المُسْتَعَاذَ به -تبارك وتعالى-.

وقد تكرر في الحديث ذِكْرُ «مه»؛ وهو: اسم مبني ً على السُكون، بمعنى اسكُت .

■ مها: (هـ) في حديث ابن عباس: «أنه قال لعُتبة ابن أبي سفيان - وقد أثنى عليه فأحسن - : أمْهَيْتَ يا أبا الوليد»؛ أمْهَيتَ؛ أي: بالغتَ في الثّناء واستَقْصَيْتَ، من أمْهَى حافرُ البئر: إذا استَقْصَى في الحفرِ وبلغَ الماءَ.

(هـ) وفي حديث ابن عبد العزيز: «أنّ رجلاً سأل ربّه أن يُريه موقع الشيّطان من قلب ابن آدم؛ فرأى فيما يرى النّائمُ جسد رجُل مُمَهّى، يرى داخله من خارجه»؛ المها: البلور، وكلّ شيء صُفّي فهو مُمَهّى، تشبيها به. ويقال للكوكب: مها، ولِلتّغر إذا ابيض وكثر ماؤه: مَها.

■ مهيع: (س) فيه: «وانْقُلْ حُمَّاها إلى مَهْيَعَةً»؛ مَهْيَعَةُ: اسم الجحفة، وهي: مِيقَات أهل الشَّام، وبها غدير خُمّ، وهي: شديدةُ الوَخَم.

قَالَ الْأَصْمَعِيِّ: لم يُولد بغدير خُمّ أحدٌ فعاش إلى أن

يحتلِم، إلا أن يتحوّل منها.

وفي حديث علي: «اتقوا البِدَعَ والْزَمُوا المَهْيَعَ»؛ هو: الطريقُ الواسعُ المُنبــسطُ. والميم زائدةٌ، وهو مَفْعَلٌ من التّهيّع: الانبساط.

 مهيم: في حديث الدجّال: «فأخذ بِلَجْفَتي الباب فقال: مَهْيَمْ؟»؛ أي: ما أمْرُكم وشأنُكم. وهي كلمةٌ يَمانيةٌ.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه قال لعبد الرّحمن بن عوفٍ - ورأى عليه وَضَرًا من صُفْرةٍ-: مَهْيَمْ؟».

وحديث لقيط: «فيستوي جالساً فيقول: رَبّ! مهيم،».

#### (باب الميم مع الياء)

■ ميتاء: في حديث اللقطة: «ما وجدت في طريقٍ مِيتَاءٍ فعرفه سنة»؛ أي: طريقٍ مَسْلُوكٍ، وهو مِفْعَالٌ من الإتيان، والميم زائدة، وبابه الهمزة.

ومنه الحديث: «قال لمّا مات ابنه إبراهيم: لولا أنّه طريقٌ مِستاءٌ لَحزنّا عليك يا إبراهيم»؛ أي: طريقٌ يَسلُكُه كلّ أحد.

■ ميتخة: فيه: ﴿أَنه خَرْج وَفِي يَدُهُ مِيتَخَهَ ﴾؛ هكذا جاء في رواية –بتقديم الياء على التّاء–، وهي: الدّرّةُ، أو العصا، أو الجريدةُ. وقد تقدمت في الميم والتّاء مَبسُوطَةً.

■ ميث: في حديث أبي أسيّد: «فلما فرغ من الطعام أماثَتُه فسيقتْهُ إيّاه»؛ هكذا رُوي: «أماثَتْه»؛ والمعروف: «ماثَتْه». يقال: مِثْتُ الشّيء أميتُه وأمُوثُه فاغاثَ: إذا دُفّته في الماء.

(هـ) ومنه حديث علي: «اللهم مِثْ قلوبهم كما يُمَاثُ اللَّمُ في الماء».

■ ميشر: فيه: «أنه نهى عن ميشَرة الأرْجُوانِ»؛ هي: وطاء محسشُوّ، يُتركُ على رحْلِ السِعيسِر تحت الرّاكِب. وأصلُه الواوُ، والميم زائدةٌ. وسيجيءُ في بابه.

ميجن: في حديث ثابت: «فضربوا رأْسَهُ بِميجَنَةٍ»؛
 هي: العصا التي يَضربُ بها القَصّارُ الثوب.
 وقيل: هي صخْرةٌ.

واخستلف في أصلها، هل هو من الهمزة والواو؟ وجمعُها: المواجن.

ومنه حديثُ عَلَيّ: «ما شبّهتُ وقع السّيُوفِ على الهامِ إلا بوقع البّيَازِرِ على المُواجِن».

■ ميح: (هـ) في حديث جابر: «فنزلنا فيها ستة ماحَة»؛ هي جمع مائح، وهو: الذي ينزل في الركية إذا قل ماؤها، فيملأ الدلو بيده. وقد ماح يَميح مُيْحاً. وكُلّ من أولى معروفاً؛ فقد ماح. والآخذ: مُمْتَاح ومُستميح.

(هـ) ومنه حديث عائشة -تصف أباها-: «وامْتَاحَ من المهواةِ»؛ هو افتعل من المُيْح: العَطَاء.

■ ميد: فيه: «لمّا خلق الله الأرض جعلت تَميدُ؛ فأرساها بالجبال»؛ مادَ يَميد: إذا مالَ وتَحرّكَ.

ومنه حــديث ابن عــبــاس: «فَدَحــا الله الأرض من تحتها؛ فَمادَتُه.

ومنه حديث عليّ: «فسكنتْ من الميدانِ بِرُسُوبِ الجبال؛؛ هو -بفتح الياء-: مصدرُ مادَ يَميد.

وفي حديثه -أيضاً- يَذُمّ الدّنْيا: «فهي الحيُودُ الميُودُ»؛ فعُولٌ منه.

(س) ومنه حديث أمّ حرام: «المائِد في البحرِ له أجرُ شهيدٍ»؛ هو: الذي يُدَارُ برأسه من ربّح البحر واضطراب السّفينة بالأمواج.

(هـ) وفيه: "نحنُ الآخرون السّابقُون، مَيْدَ أنّا أُوتينَا الكِتابَ من بعدِهم، مَيْدَ وبَيْدَ -لُغتان-؛ بمعنى: غير. وقيل: معناهُما: على أنّ.

■ مير: (س) فيه: (والحمولةُ المائِرةُ لهم لاغِيةٌ»؛ يعني: الإبل التي تُحْمَلُ عليها المِيرةُ، وهي: الطّعام ونحوه، ممّا يُجلّب للبيع، ولا يُؤخَذُ منها زَكاةٌ لأنها عوامِلُ.

يقال: مارَهُم يَمِيرُهُم: إذا أعطاهم المِيرَة.

ومنه حديث ابن عبد العزيز: «أنه دعا بإبل فأمارَها»؛ حمل عليها المِيرَة. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

■ ميز: فيه: «لا تَهْلِكُ أُمّتي حتى يكون بينهُم التّمايُلُ والتّمايُزُ»؛ أي: يتحزّبُونَ أحزاباً، ويتميّزُ بعضهم من بعض، ويقعُ التّنَازُع.

يقال: مِزْتُ الشيءَ من الشيء، إذ فَرَقْتَ بينهُما،

فانمازَ وامتازَ، ومَيّزْتُه فتميّز.

ومنه الحديث: «من ماز أذى فالحسنة بعشر أمثالها»؛ أي: نحاه وأزاله.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «أنه كان إذا صلّى ينمازُ عن مُصلاه فيركع»؛ أي: يتحوّل عن مقامه الذي صلّى فيه.

(هـ) وحديث النّخعيّ: «استماز رجلٌ من رجُلِ به بَلاَءٌ فابتُلِي به»؛ أي: انفصل عنه وتباعد. وهو استفعل من المينز.

■ ميس: (س) في حديث طَهْفَة: «باكوارِ اللَّيسِ»؛ هو: شجرٌ صُلُب، تُعمل منه أكْوارُ الإبل ورحالُها.

(هـ) وفي حديث أبي الدرداء: «تدخُل قيْساً وتخرُجُ مَيْساً»؛ يُقال: ماس يَمِيس مَيْساً، إذا تبخْتَر في مَشْيِه وتَغَنَّر.

■ ميسع: في حديث هشام: «إنها لَمِيساع»؛ أي: واسعة الخطو. والأصل: موساع، فقُلِبَت الواوُ ياء لكسرة الميم، كميزان وميقات والميمُ زائدة. وبابُها الواوُ.

■ ميسم: (س) فيه: «تُنكَحُ المرأةُ لِميسَمِها»؛ أي: لُحُسْنِها، من الوَسَامَة. وقد وسُم فهُو وَسِيم، والمرأة وسيمة، وحكمها في البناء حكم ميساع، فهي مِفْعَل من الوسامة. وقد تكرّرت في الحديث.

■ ميسوسن: (س) في حديث ابن عمر: "رأى في بيته المُسْوسَن؛ فقال: أخرجُوه فإنه رِجْسٌ، هو: شَرابٌ تجعله النّساء في شُعُورهِنّ، وهو مُعَرّب.

أخرجه الأزهري في: «أسن»؛ من ثُلاثِيّ المُعتَلّ. وعاد أخرجه في الرّباعي.

■ ميض: فيه: «فَدَعا بالميضاة»؛ هي -بالقَصْرِ وكسْرِ اللهِم، وقد تُمدّ-: مِطْهَرةٌ كبيرة يُتَوَضَّأ منها. وَوَزَنْها مِفْعَلة ومُفْعَالة. والميم زائدة.

■ ميط: (هـ) في حديث الإيمان: «أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عن الطّرِيقَ»؛ أي: تَنْحِيَّهُ. يقال: مِطْتُ الشّيء وأَمَطْتُه. وقيل: مِطْتُ أنا وأمَطْتُ غَيْري.

ومنه حديث الأكل: ﴿فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِن أَذِيُّ .

وحديث العقيقة: «أميطُوا عنه الأذى».

والحديث الآخر: «أمِطْ عنّا يَدَك»؛ أي: نَحّها.

(هـ) وحديث العقبة: «مِطْ عَنَّا يا سَعْدُ»؛ أي: ابْعُدْ.

وحديث بدر: «فما مَاطَ أحدُهم عن موضع يد رسول الله ﷺ».

وحديث خيبر: «أَنّه أخذ الراية فهَزّها، ثم قال: مَن يَاخُذها بحقها؟ فجاء فُلانٌ فقال: أنا، فقال: أمِطْ، ثُمّ جاء آخرُ؛ فقال: أمِطْ، أي: تَنَحّ واذْهَب.

(هـ) وفي حديث أبي عثمان النّهْدي: «لو كان عمر ميزاناً ما كان فيه مَيْطُ شعرة»؛ أي: مَيْل شعرة.

وفي حديث بني قُرَيْظَة والنَّضير:

وقـــد كـــانوا بِبَلْدَتِهم ثِقَالاً

كَما ثَقُلَت بِمالَانَ الصَّخُورُ هو -بكَسْرِ الميم-: مسوضع في بلاد بني مُزَيَّنة، بالحِجاز.

■ ميع: في حديث المدينة: «لا يُريدُها أحدٌ بِكيْدِ إلا الْماع كما يَنْمَاع المُلحُ في الماء»؛ أي: يذُوب ويجري. ماع الشّيءُ يَمِيعُ، وانْمَاع: إذا ذاب وسالَ.

(هــ) ومنه حــــديث جــــريـر: «مَاؤنا يَمِيع، وجَنَابُنَا مَــــهـا.

(هـ) وحديث ابن مسعود: «وسُئِل عن المَهْل، فأذاب فضّة، فجعلت تَمِيع، فقال: هذا مِنْ أَشْبُهِ مَا أَنْتُم رَاوُون بِالْمُهْل».

(هـ) وحديث ابن عمر: «سُئل عن فـأرة وقعت في سمن، فقال: إن كان مائِعاً فَأَلْقِه كُلّه».

■ ميقع: (س) في حديث ابن عباس: «نزل مع آدم -عليه السلام- الميقعة، والسندانُ والكَلْبَتَانَ»؛ الميقعة: المطرقة التي يُضْرَب بها الحديد وغيرهُ، والجَمْع: المواقع. والميم زائدة. والياء بدل من الواو، قُلِبَت لِكَسْرة الميم.

■ ميل: (هـ) فيه: «لا تَهْلِكُ أُمَّتي حتى يكون بينهم التّمايُل والتّمايُز»؛ أي: لا يكون لهم سلطان يَكُفّ النّاسَ عن التظالُم، فيميِلُ بعضهم على بعض بالأذى والحَيْف.

(هـ) وَفيه: ﴿ ﴿ مَائِلات مُمِيلاًت ﴾ ؛ المَائِلات: الزَّائِغات عن طاعـة الله ، وما يَلْزَمُهُنَّ حِفْظُه . ومُمِيلاًت: يُعَلِّمْنَ غيرهُنَّ الدِّخولَ في مثل فعلهنّ .

وقسيل: مَائِلات: مُنْبَخْتراتٌ في المشي، مُمِيسلات

لأكتافهن وأعطافهن .

وقيل: مَائِلات: يَمْتَشِطن المِشْطَة المَيْلاء، وهي مِشطَة البغايا. وقد جاء كراهتُها في الحديث.

والْمُمِيلات: الَّلاتي يَمْشُطِّن غيرَهُنَّ تلك المشطَّة.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: «قالت له امرأة: إني أمتشطُ الْمَيْلاء، فقال عِكْرِمة: رأسك تَبَعٌ لِقَلْبِك، فإن استقام قلبُك استقام رأسك، وإنْ مال قَلْبُك مال رأسك».

(س) وفي حديث أبي ذر: «دخل عليه رجُلٌ فَقَرَّب إليه طعاماً فيه قِلّه، فميّل فيه لقلتِه، فقال أبو ذر: إنّما أخساف كَثُرتَه، ولم أخف قِلْتَه»؛ ميّل؛ أي: تُردّد، هل يأكُل أو يَثُرك.

تقـول العـرب: إني لأُميَّلُ بينَ ذَيْنِك الأُمْرَيْن، وأُمَايل بينهُما، أيَّهما آتِي.

(هـ) ومنه حـديث أبي مـوسى: «قـال لأنس: عُجّلَتِ الدّنيا وغُيّبَت الآخرة، أمـا والله لَوْ حَايَنُوها ما عَدَلُوا وَلاَ مَيْلُوا»؛ أي: ما شكّوا ولا تَردّدُوا.

وقوله: «ما عَدَلُوا»؛ أي: ما سَاوَوا بها شيئاً.

(هـ س) وفي حـديث مُصْعَب بن عُميَـر: «قـالت له أمّه: والــلـه لا ألبَسُ خِمَاراً ولا أسْتَظِلّ أبــداً، ولا آكُلُ، ولا أشْرَب؛ حتى تدع ما أنْت عليه، وكانت امْراة مَيّلَة»؛ أي: ذات مَال. يقال: مَالَ يَمَالُ ويَمُول، فهو مالٌ ومَيّل، على فَعْل وفَيْعِل. والقياس مَائِل. وبابُه الواو.

(س) ومنه حديث الطَّفَيلُ: «كان رجلاً شريفاً شاعِراً مَيّلاً»؛ أي: ذَا مال.

(س) وفي حديث القيامة: «فتُدنّى الشّمسُ حَتّى تكون قَدْرَ مِيل»؛ قيل: أرادَ الميل الّذي يُكْتحَلّ به.

وقيل: أراد ثُلُثَ الفَرْسَخ.

وقيل المِيلُ: القطعةُ من الأرض ما بين العَلَمَين. وقيل: هو مَدّ البَصَر.

ومنه قصيد كعب:

إذا تَــوقــدتِ الـــجِــزّانُ والمِيـلُ وقيل: هي جمع أميّل، وهو: الْكَسِل الّذي لا يُحْسِن الرّكُوبِ والفُرُوسيّة.

وفي قصيده -أيضاً-:

عند اللَّقَاء ولا مِيلٌ مَعسازيلُ

■ مين: قد تكرر فيه ذكر: «المَيْن»؛ هو: الكذِب. وقدْ مانَ يَمِين مَيْناً، فهو مَائِن.

ومنه حديث علي في ذمّ الدنيا: «فهي الجامَحِةُ الحَرُونُ؛ والمَائِنَة الحَرُونُ؛

(هـ س) وفي حديث بعضهم: «خرجت مُرَابِطاً ليلة مَحْرَسِي إلى الميناء»؛ هو: المَوْضع الذي تُرْفا إليه السّفن؛ أي: تُجْمع وتُربُط. قيل: هو مفعال من الونْي: الفُتُور، لأنّ الرّبح يَقِلّ فيه هُبُوبُها. وقد تُقْصَر، فتكون على مفعَل. والميم زائدة.

■ ميناث: في حديث المغيرة: «فُضُلٌ مِينَاثٌ»؛ أي: تَلِدُ الإِناثَ كثيراً، والميم زائدة. وقد تقدّم.



|   | · · ; |  |  |  |
|---|-------|--|--|--|
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
| , |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |
|   |       |  |  |  |

ويُخالِفُون العَرَبِ في ذلك.

قَال الْجَوْهري: «يُقال: نَبَاتُ على القوم إذا طَلَعْتَ على القوم إذا طَلَعْتَ عليهم، ونَبَاتُ مِن أَرْضِ إلى أرض، إذا خَرجْتَ مِن هَذِه إلى هَذِه. قال: وهذا المُعنَى أراده الأعْرابيّ بقوله: يا نَبيءَ الله، لأنه خَرجَ من مكة إلى المدينة، فأنكر عليه الهَمْز لأنه ليس من لُغَة قريش».

وقبيل: إنّ النّبيّ مُشْتَقّ من النّبَاوَة، وهي الشيء رُتّفع.

ومن المهموز شعر عَبَّاس بن مِرْداس يَمْدحُه: يـــا خَاتَم الـــنُبَّاء إنَّك مُرْسَلٌ

بالحَقّ كُلّ هُدَى السّبيل هُدَاكا

ومن الأوّل حديث البراء: «قُلْتُ: ورسولك الذي أرْسَلْت، إنما ردّ أرْسَلْت، إنما ردّ علَيّ وقال: ونبيّك الذي أرْسَلْت، إنما ردّ علي النّبوّة عليه لينختلف اللّفظان، ويَجْمَع له الثّناءيْن، مَعْنى النّبوّة والرّسالة، ويكون تَعْديداً للنّعمة في الحاليْن، وتَعْظيماً للمنة على الوجْهين.

والرسول أخص من النبي، لأن كُل رَسُولٍ نَبي، وليس كُل نَبي رَسُولٍ نَبي، وليس كُل نَبي رَسُولا.

■ نبب: في حديث الحُدود: «يَعْمِدُ أحدُهُم إذا غَزا النّاسُ فَيَنِبٌ كَنَبِيبِ التّيسِ»؛ النّبِيب: صَوْت التّيْس عِنْد السّفاد.

(هـ) ومنه حديث عمر: «لِيُكَلَّمْني بَعْضُكم، ولا تَنبِّوا نَبيبَ التَّيُوس»؛ أي: تَصِيحُوا.

وحديث عبد الله بن عمرو: «أنه أتَى الطّائف فإذا هُو يَرَى التَّيُّوس تَلِبّ، أو تَنِبّ على الغَنّم».

■ نبت: في حديث بني قُرَيْظة: «فكُلّ مَن أنْبَتَ منهم قُتِل»، أراد: نَبات شَعْر الْعَانَة، فَـجَعَله عَلامـة للبلُوغ، وليـس ذلك حَدّاً عِنْد أكثر أهل السعِلْم، إلاّ في أهل الشرك؛ لأنهم لا يُوقفُ على بُلُوغهم من جِهة السّن، ولا يُمكن الرّجُوع إلى قــولهم، للتّهْمَة في دَفْع القَتْل وأداء الحَدْنة.

وقال أحمد: الإنباتُ حَدَّ مُعْتَبَرُّ تُقَام به الحُدُود عَلَى مَن أَنْبَت مِن المُسْلمين. ويُحْكى مِثْله عن مالِك.

وفي حَديث على: «إنّ النّبي ﷺ قَال لِقُوم من العَرَب: أنتم أهلُ بَيْت أو نَبْت؟ فقالوا: نَحْن أهلُ بَيْت وأهل نَبْت» أي: نَحْن في الشّرف نِهسايّة، وفي النّبت نهايةً، أي: يَنْبُت المالُ عَلَى أَيْدينا؛ فأسْلَموا.

# حري النون المحري

## (باب النون مع الهمزة)

■ ناج: (هـ) فيه: «ادْعُ ربّك بِانْأَجِ ما تَقْدِرُ عليه»؛ أي: بابْلَغِ ما يكون مِن الدّعاء وأضْرَع. يُقال: نأج إلى الله؛ أي: تَضَرّع إليه. والنّبِيج: الصّوت. ونَاْجَتِ الرّبِح تُنْاجُ.

■ ناد: (س) في حديث عمر والمرأة العَجُوز: «أَجَاءَتْني النَّائِدُ: الدَّواهي، جَمْع نَآدي. والنَّادُ والنَّؤُود: الدَّاهية. تُريد أَنها اضْطَرَتْها اللهِ اللهُ الدَّواهي إلى مَسالة الأباعِد.

■ نأنا: (هـ) في حديث أبي بكر: «طُوبَى لِمَنْ مات في النّاناق»؛ أي: في بَدْءِ الإسلام حين كان ضعيفاً، قبل أن يكثُر أنصارُه والداخلون فيه. يُقال: نَانَات عن الأمْرِ نَانَاة، إذا ضَمَفْت عنه وعجزْت. ويُقال: نأنأتُه، بمعنى: نَفْيَةُه، إذا أخَرْتُه وأمْهلته.

(هـ) ومنه حديث عليّ: «قال لسليمان بن صرد، وكان تَخَلّف عنه يومَ الجمل ثم أتاه بَعْدُ، فقال: تَنَانَاتَ وتَربّضت، فكيف رأيت السله صنَع؟»؛ أي: ضعَفْت وتاخرت.

# (باب النون مع الباء)

■ نبأ: (س) فيه: «أنّ رجُلاً قال له: يا نَبِيءَ الله، فقال: لا تَنبِرْ باسْمي، إنّما أنا نَبِيّ الله»؛ النّبىءُ: فَعِيل بِمَعْنى فاعل للمُبالَغة، من النّبا: الخَبر؛ لأنه انْباً عن الله؛ أي: أخْبر. ويجوز فيه تَحْقِيق الهَمْز وتَخفيفُه. يقال: نَباً ونْباً وأنْباً.

قَالُ سيبويه: ليس أحدٌ من العَرب إلا ويَقُول: تَنَبًا مُسَيْلِمة، بالهَمْز، غَيْرَ أَنَّهُم تَركُوا الهَمْز في النبي، كما تركُوه في الذريّة والبريّة والخابية، إلا أهل مكة فانهم يَهْمزُون هَذه الأحرف الثّلاثة، ولا يَهْمزون غسيسرها،

(س) وفي حديث أبي تُعْلَبَة: "قال: أتَيْتُ رسول الله نُويْيِتَهُ خَيْرٍ أو يُؤَيِّتُهُ خَيْرٍ أو نُويْيِتَهُ خَيْرٍ أو نُويْيِتَهُ خَيْرٍ أو نُويْيِتَهُ الله بنُويْيِتَهُ خَيْرٍ أو نُويْيِتَهُ الله بنُويْيِتَهُ تَصْغيس نابِتة، يقال: نَبَتَتْ لهم نابِتة، أي: نَشأ فيهم صِغارٌ لَحقوا الكِبَارَ، وصارُوا زِيادَةً في العَدَد.

(هـ) ومنه حـديث الأحنف: «أن مـعـاوية قــال لِمَن بِبَابه: لا تَتَكَلّمـوا بِحَوائجكم، فــقــال: لَوْلا عَزْمَةُ أَمِيــر المؤمنين لأخْبَرْتُه أنّ دَاقةً دَفّتْ، وأنّ نابِتَةً لَحِقَت».

■ نبث: (س) في حديث أبي رافع: «أطيب طَعامِ أَكُلتُ في الجاهِليَّة نَبيئةُ سَبُع»؛ أصْل النَّبيئة تُرَابٌ يُخْرَجُ من بِشر أو نَهْر، فكأنّه أراد لَحْماً دَفَنَه السَّبْع لِوَقْت حاجَتِه في مَوْضع، فاسْتَخْرجَه أبو رافع وأكلَه.

■ نبح: (س) في حديث عمّار: «اسْكُت مَشْقُوحاً مَقْبُوحـاً مُنْبُوحـاً مُنْبُوحـاً»؛ المُنْبُوح: المُشْتُوم. يقـال: نَبَحَتْنِي كِلابُك؛ أي: لَحِقَتْني شَتَائِمُك. وأصْله من نُبَاح الكَلب، وهو صياحه.

■ نبخ: (س) في حديث عبد الملك بن عُمير: «خُبْزَة الْبَخَانِيّة»؛ أي: لَيْنَة هشّة. يقال: نَبَخ العَجِينُ يَنْبُخ؛ إذا اخْتَمر. وعجين النَبخان؛ أي: مُخْتَمِر. وقيل: حامِض. والهَمْزة زائدة.

نبد: في حديث عمر: «جاءته جارية بسويق،
 فسسجعل إذا حَرَّكَتُه ثَارَ لَه قُشَار، وإذا تَركَتُه نَبَدَ»؛ أي:
 سكن وركد. قاله الزمخشري.

■ نبذ: (هـ) فيه: (أنه نَهى عن الْمَنابَدَة في البَيْع»؛ هو أن يقول الرجُل لصاحبه: انْبِذْ إليّ الثّوب، أو أنْبِذُه إلَيْك، لِيَجِبَ البَيْع.

وقسيل: هُو أن يقسول: إذا نَبَذْتُ إِنَّكِ الحَـصَاةَ فَـقَدْ وَجَبِ البَيْع، فــــيكون البَيْع مُعَاطَاةً من غَيْر عَقْد، ولا يَصحّ.

يقال: نَبَذْتُ الشّيءَ انْبِنُه نَبْذاً، فَهُو مَنْبُوذ، إذا رَمَيْتُه وَابْعَدْتُه.

(هـ) ومنه الحــديث: «فَنَبَذَ خــاتَمــه فنَبـــذ النّاسُ خَواتِيمَهُم»؛ أي: ألْقاه مِن يَده.

(هـ) وفي حمديث عَدِيّ بن حماتم: «أممر لَهُ لَمَّا أَتَاه

بِمنْسِذَة»؛ أي: وسادة. سُمِّيت بها الأنّها تُنْبَذَ؛ أي: تُطرَحُ.

(س) ومنه الحديث: «فَأَمر بالسَّتْر أَن يُقْطَع، ويُجْعَلَ له منه وسَادتَان مُنْبُوذَتان».

ُ وَفِيهُ: «أَنه مَرّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ عَن القُبُورِ»؛ أي: مُنْفَرِدٍ بَعيدٍ مَنْها.

(هـ) وفي حديث آخر: «انتهى إلى قَبْر مَنْبُوذ فصللى عليه عليه عليه عليه عليه عليه التنوين القبر والإضافة ، فَمع التنوين هُو بِمَعنى الأوّل، ومَع الإِضافة يكون المَنْبُوذُ اللّقِيط؛ أي: بقَبْر إنسان مَنْبوذ.

وسُمَّى اللَّقيطُ مَنْبُوذاً؛ لأنَّ أمَّه رمَتْه على الطّريق.

وفي حديث الدجّال: «تَلِده أُمُّه وهي مَنْبُــودَةٌ في قَبْرِها»؛ أي: مُلْقَاة.

وقد تكرر في الحديث ذكر: «النّبِيذ»؛ وهو ما يُعْمَلُ من الأشربة من التّمـــر، والزّبيب، والعَسَل، والحِنْطَة، والشّعير وغير ذلك.

يقال: نَبَذْتُ التّمر والعِنَب، إذا تَرَكْتَ عليه الْمَاء لِيَصِيرَ نَبِيدًا، فَصُرُفَ من مفعول إلى فَعِيل. وانْتَبَذْتُه: اتّخَذْتُه نَبِيدًا.

وسَواء كان مُسكراً أو غير مُسكر فإنه يقال له: نَبِيدٌ. ويقال للخَمْر المُعْتَصَر من العنَب: نَبِيدٌ. كما يقال للنّبيذ: خَمْدٌ.

وفي حديث سلمان: «وإنْ أَيَيْتُم نَابَذُنَاكُم على سَوَاء»؛ أي: كاشفُناكُم وقاتُلناكُم على طَرِيق مُسْتَقِيم مُسْتَو في العِلْم بالمُنابذَة مِنّا ومِنْكم، بأن نُظهرَ لهُم العَزْم على قِتالِهم، ونُخْبِرَهُم به إخْباراً مكشُوفاً.

والنَّبْذُ يكون بالفعْل والقولِ، في الأجْسام والمَعاني. ومنه نَّبَذَ العَهْدَ؛ إذا نَقَضَهُ والْقَاهُ إلى مَن كـان بَيْنَه نَّنه.

وفي حديث أنس: «إنّما كان البّياضُ في عَنْفَقَتِه، وفي الرّاس نَبْذٌ»؛ أي: يَسيرٌ من شَيْب، يعني النّبيّ ﷺ.

يقال: بِأَرْضِ كَـٰذًا نَبُذُ مِن كَلاٍ، وَأَصَابُ الْأَرْضَ نَبُذٌ مـن مَطَرٍ، وذَهـبُ مَالُه وبَقِي مِنْه نَبُذٌ وَنُبُذَة؛ أي: شـيء يَسير.

(هـ) ومنه حـديث أم عطيّة: «نُبُذَةُ قُسْطِ وأظْفَار»؛ أي: قِطعةً منه.

■ نبـر: (هـ) فيه: "قِيلَ له: يَا نَبِيء الله، فقال: إنّا مَعْشَرَ قــــريش لا نَنْبِرُ"؛ وفي رواية: "لا تَنْبِر باسْمي"؛

النَّبْر: هَمْزُ الحَرْف، ولم تَكُن قُرَيْش تَهْمِز في كلامِها.

ولَمّا حَجّ المهـديّ قَدّم الكِسَائيّ يُصَلّي بالمدينة، فَهَمَز فَانْكُر عليه أهلُ المدينة، وقالوا: إنه يَنْبِرُ في مسجد رسول الله ﷺ بالقُرآن.

وفي حــديث عليّ: «اطْعُنُوا النّبْر، وانْظُروا الشّزْر»؛ النّبر: الخَلْسُ؛ أي: اخْتَلَسُوا الطّعْنَ.

ُ (هـ) وَفَي حَـدَيثُ عَـمـر: «إِيّاكُم والتّخَلّلَ بالقَصَب، فإنّ الفَمَ يَنْتَبِر منه»؛ أي: يَتَنفّطُ. وكلّ مُرْتَفع: مُنْتَبِر. ومنه اشْتُقُ «المُنْبِرُ».

(هـ) ومنه الحَديث: ﴿إِنَّ الجُرْحَ يَنْتَبِرُ فِي رَأْسِ الحَوْلَ﴾؛ أي: يَرِمُ.

وحديث نَصْل رافع بن خَدِيج: "غَيْرَ أَنه بَقِيَ مُنْتَبِراً»؛ أي: مُرْتَفعاً في جسْمه.

(هـ) وحـديث حـذيفة: «كَجَمْرٍ دَحْرَجْتُه عـلى رِجْلك فَنَفِطَ، فَتَرَاه مُنْتَبِراً».

■ نبز: فيه: ﴿لا تنابزوا بالألقاب﴾ التنابز: التّدَاعِي بالألقاب، وكأنه يكثّر فيما كان ذَمّاً.

ومنه الحديث: «أنّ رجُلاّ كان يُنْبَزُ قُرْقُوراً»؛ أي: يُلَقّب بقُرْقُور.

■ نبس: (هـ) في حديث ابن عمر: في صفة أهْل النارِ: «فـما يُنْسُون عند ذلك، ما هُو إلاّ الزّفِيرُ والشّهِينُ»؛ أي: ما يُنْطِقُون. وأصل النّبْس: الحَركة، ولم يُسْتَعْمَل إلاّ في النّهْي.

■ نبط: فيه: ﴿ غَدا مِن بَيْته يَنْبِط عِلْما فَرَشَت له الملائكةُ أَجْنِحَتَها ﴾؛ أي: يُظْهِرُه ويُفْشِيه في الناس. وأصله من نَبَطَ المَاءُ يَنْبِطُ، إذا نَبَع. وأنْبطَ الحَفّار: بَلغَ الْماء في البئر. والاسْتِنْباط: الاسْتِخْراج.

ومنه الحديث: «ورَجُل ارْتَبَطَ فَرَساً لَيَسْتَنْبِطَها»؛ أي: يَطْلَب نَسْلَها ونِتَاجَها. وفي رواية: «يَسْتَبِطْنُها»؛ أي: يَطْلَب ما في بَطْنها.

(هـ) وفي حديث بعضهم، وقد سئِل عن رجُل فقال: «ذاك قريبُ الثّرَى، بَعِيدُ النّبَطِ»؛ النّبَط والنّبِيط: الْمَاء الذي يَخْرُج من قَعْرِ البـــــــــر إذا حُفِرَت، يُريد: أنّه دَانِي المُوعد، بَعِيد الإنجاز.

ُ(هـ) وفي حــديث عــمـر: «تَمـعْدُدُوا وَلاَ تَسْتَنْبِطُوا»؛

أي: تَشَبَّهُوا بِمَعَدّ، ولا تَشَبَّهُوا بِالـنَّبَط. النَّبَطُ والـنّبِيطُ: جيلٌ مَعْرُوف، كانوا يَنْزِلون بالبَطائح بَين العِرَاقَين.

(س) ومنه حديثه الآخر: ﴿لاَ تَنَبَّطُوا في المَدائن ، أي: لاَ تَشَبَّهُوا بِالنَّبَط، في سُكْنَاهَا واتّخــــاذِ العَقَارِ والْمِلك.

(س) وحديث ابن عباس: «نحْن مَعاشِرَ قريشٍ من النّبَط، مِن أهل كُوثَيٍ»؛ قِيل: لأنّ إبراهيم الخليل -عليه السلام- وُلِدَ بها. وكان النّبَط سُكّانَها.

(هـ) وَمنه حديث عَمْرو بن مَعْدِيكَرِب: الساله عُمَرُ عن سَعْد بن أبي وَقَاص، فقال: أعْرَابي في حِبْوته، نَبَطِي في جِبْوته، أَبَطِي في جِبْوته، الخُراج وعِمَارة الأرضين كالنبط، حِدْقاً بها ومَهارةً فِيها، لأنهم كانوا سُكّانَ العِرَاق وأربابها.

ومنه حـــديث ابن أبِي أَوْفَى: «كنَّا نُسْلِفُ نَبِيط أَهْلِ الشَّام»؛ وفي رواية: «أنْبَاطاً مِن أنْبَاط الشَّام».

وفي حدّيث الشّعْبِي: «أَنْ رجُلاً قال لآخر: يَا نَبَطِيّ، فقال: لاَ حَدّ عليه، كُلْنَا نَبَطّ»؛ يريد الْجِوَارَ وَالدّار، دُونَ الولاَدة.

وَفَي حديث عليّ: «وَدّ الشّراةُ المُحكّمة أنّ النّبْطَ قد اتنى علينا كُلّنا»؛ قال ثعلب: النّبُط: الموت.

■ نبع: (س) فيه ذكر: «النّبع»؛ وهو شجر تُتّخَذ منه القسيّ. قيل: كان شجراً يَطُول ويَعْلُو، فَدَعا عليه النبي عَلَيْهِ، فقال: ﴿لا أَطَالَكُ اللهِ مِن عُودٍ»؛ فَلم يَطُل بَعْدُ.

■ نبغ: (هـ) في حديث عائشة تصف أباها: «غاض نَبْغَ النّفَاق والرّدّة»؛ أي: نَقَصَه وأذْهَبه. يقـــال: نَبغَ الشيء، إذا ظَهر، ونَبغ فيهم النّفاق، إذا ظَهر ما كانوا يُخْفونه منه.

■ نبق: (س) في حديث سدرة المُنتَهى: «فإذا نَبِقُها أمشالُ القِلال»؛ النّبِق -بفتح النون وكسر الباء، وقد تُسكّن-: ثَمَر السدر، واحدتُه: نَبِقَة ونَبْقَة، وأشبّهُ شيء به العُنّاب قبلَ أن تَشْتَد حُمْرتُه.

■ نبل: (هـ) فيه: «قال: كنتُ أُنبّلُ على عُمومتي يَومَ الفِجارِ»؛ يقال: نَبّلْتُ الرجُلَ -بالتشديد-؛ إذا ناوَلْتُه النّبْلَ ليَرْمِي. وكذلك أنْبَلْتُه.

وَمنه الحديث: «إنّ سَعْداً كان يَرْمي بين يدي النبي

عَلَيْكُ يُوم أُحُدٍ، والنبي عَلَيْكُ يُنبَّلُه).

وفي رواية: ﴿وَفَتَّى يُنَبِّلُه، كُلَّمَا نَفِدَت نَبْلُه».

ويُرُوَى: «يَنْبُلُه»؛ -بفـتح اليـاء وتسكين النون وضم الباء-.

قال ابن قُتيبة: وهو غَلَط من نَقَلة الحديث، لأنّ معنى نَبَلْتُه أَنْبُلُه: إذا رَمَيْتَه بالنّبْل.

قال أبو عُمر الزاهد: بل هو صحيح، يعني يقال: نَبَلْتُه، وأنَبَلْتُه، ونَبَلْتُه.

(س) ومنه الحديث: «الرامي ومُنْبِلُه»؛ ويجوز أن يُريد بالمُنْبِل الذي يَرُدّ النّبْلَ على الرامِي من الهَدَف.

(هـ) ومنه حديث عاصم.

ما عِلْتي وأنا جَلْدٌ نابِل

أي: ذُو نَبْل. والنّبل: السّهام العربية، ولا واحدَ لها من لَفْظِها، فلا يقال: نَبْلة، وإنما يقال: سَهْمٌ، ونُشّابة.

(هـ) وفي حديث الاستنجاء: "أعِدُوا النَّبل»؛ هي الحِجارة الصِغار التي يُسْتَنْجَى بها، واحدتها: نُبْلة، كغُرْفة وغُرَف. والمحدثُون يَفْتَحون النون والباء، كانه جَمْع نَبيل، في التقدير.

والنَّبَل -بالفـتح- في غـيـر هـذا: الكبـارُ من الإِبل والصِغار. وهو من الأضداد.

■ نبه: (س) في حديث الغازي: «فإن نَوْمَه ونُبْهَه خيرٌ كلّه ؛ النّبهُ: الانْتِباهُ من النّوم.

(هـ) ومنه الحديث: «فإنه مَنْبَهَةٌ للكريم»؛ أي: مَشْرَفةٌ ومَعْلاة، من النبّاهة. يقال: نَبُه يَنْبُه؛ إذا صار نَبسهاً شَريفاً.

■ نبا: فيه: «فأتي بثلاثة قرصة فوضعت على نبي"، اي: على شيء مرتفع عن الأرض، من النباوة، والنبوة: الشرف المرتفع من الأرض.

(هـ) ومنه الحسديث: ﴿لا تُصلُّوا على النَّبِيِّ»؛ أي: على الأرض المرتفعة المُحْدَوْدِبة. ومن الناس من يجعل النبيّ مُشْتَقاً منه؛ لارْتفاع قَدْره.

ومنه الحديث: «أنه خطب يوماً بالنّباوة من الطائف»؛ هو موضع معروف به.

(هـ) وحديث قتادة: "ما كان بالبَصْرة رجُلِّ أعلَمُ من حُميد بن هِلال، غير أنّ النّباوة أضَرّت به»؛ أي: طَلَبَ الشّرفُ والرياسة، وحُرْمة التقدّم في العلم أضَرّ به.

ويُرْوَى بالتاء والنون. وقد تقدّم في حرف التاء.

(س) وفي حديث الأحنف: "قدمننا على عُمسر مع وفْد، فَنَبَتْ عيناه عنهم، ووقَعَت عليّ)؛ يقال: نَبا عنه بصرُه يَنْبُو؛ أي: تَجافَى ولم يَنْظُر إليه. ونَبا بِه منزله، إذا لم يُوافِقْه. ونَبا حَدّ السيف، إذا لم يَقْطع كانه حَقّرَهم، ولم يَرْفع بهم رأساً.

(هـ) ومنه حـديث طلحة: «قال لعُمـر: أنتَ وَليّ ما وَلَيّ، لا نَنْبُو في يَدَيْك»؛ أي: نَنْقادُ لك.

ومنه في صفته ﷺ: ﴿يَنْبُو عنهما الماءُ؛ أي: يَسيل ويَمرُّ سريعاً، لِملاسَتهما واصْطِحابِهما.

#### (باب النون مع التاء)

■ نتج: فيه: «كما تُنتَجُ البيهمةُ بهيمةً جَمْعاء»؛ أي: تَلدُ. يقال: نُتجَت الناقةُ، إذا ولَدتْ، فهي مَنتُوجة. وأَنتَجَت إذا حَملتْ، فهي نَتُوج. ولا يقال: مُنتج. ونَتَجْتُ الناقةَ أنْتِجُها، إذا ولَدْتَها. والناتج للإبل كالقابِلة للنساء.

وفي حسديث الأقرع والأبرص: «فَأَنْتَج هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَانٍ ، وَوَلَّدَ هَذَانٍ وَوَلَّدَ هَذَا»، كذا جاء في الرّواية: «أَنْتج»، وإنّما يُقال: «نَتَجَ»، فأما أنْتُجَتْ فمعناه: إذا حَمَلت، أو حَانَ نِتَاجُها. وقيل: هُما لُغَنان.

(هـ) ومنه حــديث أبي الأحْوص: «هَلْ تَنْتِجُ إِبلَكَ صِحاحاً آذَانُها»؛ أي: تُولِّدُها وتَلَى نِتاجَها.

■ نتخ: (هـ) في حديث ابن عباس: «إنّ في الجنّة بِسَاطاً مَنْتُوخاً بِالذّهب»؛ أي: مَنْسوجاً. والنّتْخ -بالخاء المُعجَمة-: النّسْجُ.

(س) وفي حسديث الأحنف: «إذَا لم أصِلْ مُجْتَدِيّ حستى يَنْتِخَ جَبِينهُ»؛ أي: يَعْرَق. والنَّنْخ: مِثْل الرَّشْح. والمُجْتَدِي: الطَّالِب؛ أي: إذَا لم أصِلْ طَالبَ مَعْرُوفِي.

 ■ نتر: (هـ) فيه: الأذا بال احدُكم فلينتُر ذكره ثلاث نترات ؛ النتر: جَذْبٌ فيه قُوة وجَفْوة.

(هـ) ومنه الحـــديث: «إنّ أحَدَكُم يُعَدّب في قَبْره، فيقال: إنه لم يكُن يَسْتَنْتُر عند بَوْله»؛ الاسْتِنْتار اسْتِفْعال من النَّتْر، يُريد: الحِرْص عليه والاهْتِمام به. وهو بَعْثٌ على التَّطْهَر بالاسْتِراء من البَوْل.

(هـ) وفي حديث علي: «قـال لأصـحـابه: اطْعُنُوا النَّتُرَ»؛ أي: الخَلْسَ، وهو مِن فِعْل الحُذَّاق. يقال: ضَرَّبُ

هَبْر، وَطَعْنُ نَتْر.

ويُرْوَى بالباء بَدل التّاء. وقد تقدّم.

■ نتش: (هـ) في حديث أهل البيت: «لا يُحِبّنا حامِلُ القِيلَة، ولا النَّتَاش»؛ قال ثعلب: هُمُ النَّقاش والعَيّارُون، واحِدُهم: ناتِشٌ. والنَّتْشُ والنَّفُ واحِد، كأنهم انْتَتِفُوا من جُمْلة أهْل الخير.

(س) ومنه الحديث: «جاء فُلان فأخَذ خِيارَها، وجاء آخَرُ فأخَذ نِتَاشَها»؛ أي: شِرَارَها.

■ نتى : (هـ) فيه: «عليكم بالأبكار، فَإِنْهِنَ أَنْتَقُ أرحاماً»؛ أي: أكثر أولاداً. يُقال للمرأة الكَثِيرة الوَلَد: نَاتِق؛ لأَنها تَرمِي بالأوْلادِ رَمْياً.

والنَّتْق: الرَّمْي والنَّفْض والحَرك ..... والنَّتْق: الرَّفْع -أيضاً-.

(هـ) ومنه حـديث علي: «البَيْت المَعْمور نِتَاقُ الكَعْبـة من فَوْقها»؛ أي: هُو مُطِلِّ عليها في السماء.

ومنه حديثه الآخر في صفة مكة: «والكعبة أقل نتائِق الدّنيا مَدَراً»؛ النّتائقُ جمع نتيفة، فعيلة بمعنى مَفْعولة، من النّثق، وهُو: أن تَقْلَع الشيء فَتَرْفَعَه من مكانه لِتَرْمِي به، هذا هو الأصل. وأراد بها حها هنا- البلاد؛ لِرَفْع بِنَائِها، وشُهْرتِها في مَوْضِعها.

■ نتل: (هـ) فيه: «أنه رأى الحسن يَلْعَب ومَعَه صِبيّة في السكّة، فاستَنتَل رسـول الله ﷺ أمَامَ القوْم»؛ أي: تَقَدّم. والنّثل: الجَذْب إلى قُدّام.

(س) ومنه الحديث: «يُمَثَّل القسرانُ رجُلاً، فسيُؤتَى بالرجُل كانَ قد حَمَلَه مُخالِفاً له، فَيَنتتلُ خَصْماً له»؛ أي: يَتقدّم ويَسْتَعِدّ لِخصامه. وخَصْما مَنْصُوب على الحال.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر: (أن ابنه عبدالرحمن بَرَزَ يَومَ بَدْرٍ مع المشركين، فَتركَه الناسُ لِكَرامة أبيه، فنَتَلَ أبو بكر ومعَه سَيْفُه،؛ أي: تقدّم إليه.

(هـ) وحـديثـه الآخـر: «شَرِب لَبناً فـارتاب به أنه لم يَحلّ له، فاسْتَنتَل يَتَقَيّاً»؛ أي: تقدّم.

(س) وحديث سعد بن إبراهيم: «ما سَبَقَنا ابنُ شهاب من العِلم بشيء، إلا كُنّا نأتي المجْلِسَ فيسَتّنْتِل ويَشُدّ ثَوبَه على صَدْرِه»؛ أي: يَتَقَدّم.

مُنْتَنَةً ، أي: مَذْمومة في الشّرع، مُجْتَنَبة مكروهة، كما يُجْتَنَبُ الشّيءُ النّبِن. يُريد قولَهم: يا لَفُلان.

(س) ومنه حَديث بدر: «لو كان المُطْعِم بن عَدِيّ حَيّاً فَكَلّمَني في هؤلاء السَّتْنَى لأطُلقتُهم له»؛ يَعْني أَسَارَى بَدْرٍ، واحِدُهــــــم: نَتِنّ، كَزَمِنِ وزَمْنَى، سَمَاهُم نَتْنَى لِكُفْرِهم. كقوله -تعالى-: ﴿إِنّما المُشْرِكُون نَجْس﴾

#### (باب النون مع الثاء)

■ نشت: (هـ) في حديث أم زَرْع: «لا تَنُثّ حديثنا تَنْثُ عديثنا تَنْثُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ويروَى بالباء الموحّدة.

(هـ) وفي حديث عمر: «أن رجلاً أتاه يَساله فقال: هَلكتُ، قال: أهَلكتَ وأنت تَنِثٌ نَثيثَ الحميت؟»؛ نَثّ الزّق يَنِث -بالكسر-؛ إذا رشَح بما فيه من السّمن. أراد: أتهلك وجَسَدُك كأنه يَقْطُر دَسَماً؟

وَالنَّشِث: أَنْ يَرْشُح ويَعْرَق من كثرة لَحْمِه. ويُرْوَى: «تَمُثّ»؛ بالميم. وقد تقدّم.

■ نشد: (س) في حديث عمر: «إذا تَركَتُه نَشَد»؛ قال الخطّابي: لا أدري ما هو؟ وأراه: «رثَد» -بالراء-؛ أي: اجتمع في قَعْرِ القَدَح.

ويجوز أن يكون: «نَفَط»؛ فأبْدَل الطاء دالاً للمَخْرَج. وقال الزمخشري: «نَثَد؛ أي: سكن وركد». ويروى بالباء الموحدة. وقد تقدّم.

■ نثر: (هـ) في حديث الوضوء: «إذا تَوضَّاتَ فانْثِرِ». (هـ) وفي حديث اخر: «فاسْتَشْرِ».

وفي آخر: «مَن توضأ فَلْيَشْرِ».

وفي آخر: «كان يَسْتنشقُ ثلاثاً، في كل مرّة يَسْتَنْشِ». نَشَر يَنْشر -بالكسـر-: إذا امْتَخَطَ. واسْتَنْشَر: اسْتَفْعَل منه؛ أي: اسْتَنْشَق الماء ثم اسْتَخْرج ما في الأنف فيَنْشِره. وقيل: هو من تحريك النَّثْرة، وهي طَرَف الأنف.

قال الأزهري: يُروَى: «فَأَنْثِر»؛ بألِف مقطوعة. وأهل اللغة لا يُجيزونه. والصواب بألف الوصل.

وفي حديث ابن مسعود وحُذَيفة في القراءة: «هذّاً كَهَذّ الشّعْر، ونَثْراً كنَثْر الدّقَل»؛ أي: كما يَتَساقَط الرّطَب

اليابس من العِذْق إذا هُزّ.

(هـ) ومنه الحـديث: «فلمـا خَلا سِنّي، ونَثَرْتُ له ذا بَطْني»؛ أرادت أنه كـانت شـابّة تَلِدُ الأولاد عنده. وامـرأةٌ تُور: كثيرةُ الوَلَد.

(هـ) وحـديث أبي ذرّ: «أَيُواقِفُكم العـدُوّ حَلْبَ شـاةٍ نَثُور؟»؛ هي الواسِعة الإحْليل، كانها تَنْثُر اللبن نَثْراً.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «الجَرادُ نَثْرةُ الحوت»؛
 أى: عَطْسَتُه.

وحديث كعب: ﴿إِنَّمَا هُو نَثْرُةَ حُوتٍ﴾.

(هـ) وفي حديث أم زَرْع: «ويَميسُ في حَلَقِ النَّثْرة»؛
 هي: ما لَطُف من الدَّروع؛ أي: يَتَبَخْتر في حَلَقِ الدَّرْع.

نشط: فيه: «كانت الأرض هفاً على الماء فَتَتَطَها الله بالجبال»؛ أي: أثبتَها وثقلها. والتُثُط: غَمْزُك الشيءَ حتى يُثبُت.

(هـ) ومنه حديث كعب: «كانت الأرض تَميدُ فوق الماء، فَتَثَطها الله بالجبال، فصارت لها أوْتاداً».

■ نشل: (هـ) فيه: «أَيُحِبٌ أحدُكم أَن تَوْتَى مَشْرَبته فَيُنْتَثَل مَا فِيها؟»؛ أي: يُسْتَخْرَج ويؤخَذ.

ومنه حـديث الشّعْبي: «أمـا تَرى حُفْرَتَك تُنثَل»؛ أي: يُسْتَخْرَج تُرابُها، يريد القبر.

ومنه حـديث صُهيب: «وانتشل مـا في كِنانتِه»؛ أي: اسْتَخْرج ما فيها من السّهام.

(س) وحديث أبي هريرة: ﴿ ذَهِب رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُم تُنْتَلُونَهَا ﴾ يعني: الأموالَ وما فُتح عليهم من زَهْرَة الدنيا.

رس) وفي حديث طلحة: «أنه كان يَنْثُل دِرْعَه إذْ جاءه سَهْمٌ فوقع في نَحْرِه»؛ أي: يَصُبَّها عليه ويَلْبَسُها. والنَّلْة: الدرع.

وفي حسّديث عليّ: «بين نَثِيلِهِ ومُعْتَلَفَــه»؛ النَّثِيل: الرّوْث.

ومنه حديث ابن عبد العزيز: «أنه دَخل داراً فيها رَوْث، فقال: ألا كنَسْتم هذا النَّشِل؟»؛ وكان لا يُسمّي قبيحاً بقبيح.

■ نشا: (هم) في صفة مجلسه -عليه الصلاة والسسلام-: ﴿ لا تُنثَى فَلَتَاتُه ﴾ أي: لا تُشاع ولا تُذاع. يقال: نَثُوتَ الحديث أنْتُوه نَثُواً. والتّنا في الكلام يُطلق

على القَبِيح والحَسن. يقال: ما أَقْبِح نَثَاهُ ومَا أَحْسَنَهُ.

والفَلَتات: جَمْع فَلْتَةٍ، وهي الزّلّة. أراد: أنه لم يكُن لمجْلِسه فَلَتاتٌ فَتُنثَى.

ومنه حـديث أبي ذر: الفـجـاء خـالُنا فَنَثى علينا الذي قيل له؛ أي: أظْهَرَه إلينا، وحدّثنا به.

وحديث مازِن: "وكُلُكُم حِين يُنثَى عَيْبُنا فَطِنُ". وحديث الدعاء: "يا من تُنثَى عِنده بَواطِنُ الأخْبار".

#### (باب النون مع الجيم)

■ نجاً: (هـ) فيه: «رُدّوا نَجْأةَ السّائل باللّقْمَة»؛ النّجْأة: شِدّة النّظَر. يقال للرّجُل الشّديد الإصابة بالعيّن: إنه لَنَجُوءٌ، ونَجِيء. وقد تُحذَف الواوُ والياء، فيصير على فَعُل وفَعل.

الْمعنى: أعْطه اللّقْمَة لتَدْفعَ بها شدّة النّظر إليك.

وله مَعنَّيان: أحَدُهما: أَن تَقْضِي شَهُوتَه، وتَردَّ عَينَه مِن نَظْرِه إلى طَعامِك، رِفقاً به ورَحْمَةً. والشاني: أَنْ تَحْذَر إصابته نِعْمَتَك بعَيْنِه، لِفَرْط تَحديقه وحرْصه.

■ نجب: فيه: «إن كُلِّ نَبِيَّ أَعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاء رُفَقاء»؛ النَّجيب: الفاضل مِن كُلِّ حَيوان. وقد نَجُب يَنْجُب نَجابةً، إذا كان فاضِلاً نَفِيساً في نَوعه.

(س) ومنه الحديث: ﴿إِنَّ الله يُحبِ التَّاجِرَ النَّجِيبِ»؛ أي: الفاضِل الكريم السَّخِيِّ.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «الأنعامُ من بحَائب القسرآن، أو نواجب القسرآن»؛ أي: من أفاضل سُورِه. فالنّجائب: جمع نَجيبَة، تأنيثُ النّجيب. وأما النواجِب. فقال شَمِر: هي عِتاقُه، من قولهم: نَجَبْتُه، إذا قَشَرْتَ نَجَبَه، وهو لِحاؤه وقِشْره، وتركْت لُبابه وخالِصه.

(س) ومنه حديث أبيّ: «المؤمنُ لا تُصِيبُه ذَعْرة، ولا عَثْرة، ولا نَجْبَهُ نَمَلة، إلا بِذَنْب،؛ أي: قَرْصَة نملة. مِن نَجَب العُود: إذا قَشَره.

والنَّجَبَة -بالتحريك-: القِشْرة. ذكره أبو موسى ها هنا.

ويُروى بالخاء المعْجمة. وسيجِيء.

وقد تكرر في الحديث ذكر: «النّجيب»؛ من الإبِل، مُفْرَداً، ومجموعاً. وهو القَوِيّ منها، الخَفِيف السريع.

■ نجث: (هـ) في حديث عمر: «انْجُثُوا لِي ما عند

المُغيرة، فإنه كَتَّامَة للحديث،؛ النَّجْثُ: الاستِخراج، وكأنه بالحديث أخَصَّ.

ومنه حديث أم زَرْع: «ولا تُنجَّثُ عن أخسبسارِنا نَتْجِيثاً».

(هـ) وحديث هند: «أنها قالت لأبي سُفيان، لمّا نَزَلُوا بِالأَبُواء في غـزوة أحُدٍ: لو نَجَثْتُم قَبْرَ آمِنَةَ أمّ محـمـد»؛ أي: نَبَشْتُم.

■ نجع: (س) في حديث الحجّاج: «سأحْمِلُك على صَعْبِ حَدْبًاءَ حِدْبًار، يَنِجٌ ظَهْرُها»؛ أي: يَسيل قَبْحاً. يقال: نُجّب القَرْحَةُ تَنِجٌ نَجًا.

■ نجـع: (س) في خُطْبة عائشة: "وأنْجَع إذا أكْدَيْتُم"؛ يُقال: نَجَع فُلان، وأنْجَع؛ إذا أصابَ طَلِبَته. وَخَحَت طَلِبَتُه وأنْجَحت الله.

ومنه حُديث عمر مع المُتكَهّن: «يا جَلِيحُ، أَمْرٌ نَجِيجٌ، رجُلٌ فَصيحٌ، يقول: لا إله إلا الله»؛ وقد تكرر في الحديث.

■ نجد: (هـ) في حديث الزكاة: ﴿إِلاَّ مَن أَعْطَى في نَجْدَتها ورِسْلِها»؛ النّجْدة: الشّدّة، وقيل: السّمَن، وقد تقدّم مَبْسُوطاً في حرف الراء،

ومنه الحديث: «أنه ذَكَر قارىءَ القران وصاحبَ الصّدَقة، فقال رجُل: يا رسولَ الله، أرأيتَكَ النّجْدة تكون في الرّجُل؟ في الرّجُل؟ في الرّجُل؟ النّجْدة: الشّجاعة. ورجُلٌ نَجدٌ ونَجُدٌ؛ أي: شديد البأس.

(س) ومنه حــدَيث علي: «أمّا بَنُو هاشم فـــأنْجــادٌ أَمْجادٌ»؛ أي: أشِدّاءُ شُجْعان.

وقيل: أنْجاد: جَمْع الجمع، كانه جَمَع نَجُداً على نجاد، أو نُجُود، ثم نُجُد. قاله أبو موسى. ولا حاجة إلى ذلك، لأن أفعالاً في فَعُل وفَعِل مُطّرد، نحو عَضُد وأعضاد، وكتف وأكتاف.

ومنه حــــديث خَيْفـــان: «وأمّا هذا الحَيّ من هَمْدانَ فَاتْجادَ سُلْ".

ومنه حُديث علي: «مَحاسنُ الأمورِ التي تَفاضَلَت فيها المُجَداء والنَّجَداءُ»؛ جَمْع مَجـيـد ونَجِيـد. فـالمَجـيـد: الشريف. والنَّجيد: الشجاع. فَعِيل بمعنى فاعِل.

(هـ) وفي حـديث الشَّورَى: "وكـانت امـرأةً نَجُوداً»؛ أي: ذاتَ رأي، كأنها التي تَجُهَد رَأيَها في الأمور. يقال:

نَجد نَجَداً؛ أي: جَهَدَ جَهْداً.

(هـ) وفي حـديث أم زَرْع: «زَوْجي طويل النّجاد»؛ النّجادُ: حماثل السيف. تُريد طولَ قامتِه، فإنها إذا طالت طالَ نجادُه، وهو من أحسن الكنايات.

(هـ) وفيه: «جاءه رجُلِّ وبكَفّه وَضَحٌ، فقال له: انظر بَطْنَ وادٍ، لا مُنْجِدِ ولا مُتْهِم، فتَمعّكْ فيه»؛ أي: موضعاً ذا حَدِّ مَن نَجْد، وحَدِّ من تِهـامـة، فليس كله من هذه، ولا من هذه. وقد تقدم في التاء مَبْسوطاً.

والنَّجْد: ما ارْتَفع من الأرض، وهو اسمٌ خاصٌ لِما دون الحجاز مَّا يَلي العِراق.

(هـ) وفيه: «أنه رأى امرأة شيرة وعليها مَناجِدُ من ذهب»؛ هو: حُلِي مُكلّلٌ بالفُصوص. وقيل: قَلائدُ من لُؤلؤ وذهب، واحدُها: مَنْجَد.

وهو من التَنْجـيـد: التَزْين. يقال: بيتٌ مُنجّد، ونُجُودُه: سُتُورُه التي تُعَلّق على حيطانه، يُزيّن بها.

(س) ومنه حديث قُسّ: «زُخْرِفَ ونُجّد»؛ أي: زُيّن. وحديث عبد الملك: «أنه بَعث إلى أمّ الدّرْداء بأنْجاد من عنده»؛ الأنْجاد: جمع نَجَد -بالتحريك-، وهو: مَتَاع البيت، من فُرُش ونَمارِقَ وسُتُور.

(هـ) وفي حديث أبي هريرة في زكاة الإبل: «وعلى أكتافها أمشال النواجِد شَحْماً»؛ هي طَرائق الشّحْم، واحدتها: ناجدة، سُمّيت بذلك لارتفاعها.

(هـ) وفيه: «أنه أذنَ في قطع المنْجَدة»؛ يعني: من شجر الحَرَم، وهي: عَصاً تُساق بها الدّواب، ويُنْفَشُ بها الصوف.

رس) وفي شعر حُميَد بن ثور: ونَـــجَـــدَ المـــاءُ الــــذي تَوَرّدَا

أي سال العَرَق. يقال: نَجِد يَنْجَد نَجَداً؛ إذا عَرِق من عَمل أو كَرْب. وتَورَدُه: تَلَوْنُه.

(س) وفي حديث الشّعبي: «اجتمع شَرْبٌ من أهل الأنْسِارِ، وبين أيديهم ناجُودُ خَمْر»؛ أي: راوُوق. والناجُود: كل إناءِ يُجْعَل فيه الشّراب، ويقال للخمر: ناجُودُ.

■ نجذ: (هـ) فيه: «أنه ضَحِك حتى بَدَت نَواجِلُه»؛ النَّواجِلُه من الأسنان: الضَّواحِك، وهي التي تَبْدُو عند الضَّحِك. والأكشر الأشْهَر أنها أقْصَى الأسنان. والمراد الأوّل، لأنه ما كان يَبْلُغ به الضَّحِك حـتى تَبْدُوَ أواخِرُ أَصْراسِه، كيف وقد جاء في صفة ضَحِكه: «جُلِّ ضَحِكه أَصْراسِه، كيف وقد جاء في صفة ضَحِكه: «جُلِّ ضَحِكه

التّبَسّم».

وإن أريد بها الأواخِرُ، فالوجْه فيه أن يُرادَ مُبالغةُ مِثْلِه في ضَحِكه، من غير أن يُرادَ ظُهور نَواجِذه في الضحِك، وهو أقْيَسُ القولين؛ لإشتِهارِ النّواجذ بِأواخر الأسنان.

ومنه حديث العِرْباض: «عَضّوا عليها بالنّواجذ»؛ أي: تمسكوا بها، كما يَتَمَسّك العاضّ بجميع أضْراسه.

ومنه حــديث عــمـر: ﴿وَلَن يَلِيَ الَّنَاسَ كَـقُرَشَيّ عَضّ على ناجذِهِ﴾؛ أي: صَبَر وتَصَلّب في الأمور.

(هـ) ومنه حـديث علي: «إنّ المَلكَين قـاعِدانِ على ناجِذي العبد يكتبان»؛ يعني: سِنّيه الضاحِكين، وهما اللّذانِ بين النابِ والأضراس.

وقيل: أراد النابين. وقد تكرر في الحديث.

■ نجر: فيه: قانه كُفّن في ثلاثة أثواب نَجْرانِيّة، هي منسوبة إلى نَجْرانَ، وهو: موضع معروفٌ بين الحجاز والشام واليمن.

ومنه الحديث: «قَدِم عليه نصارَى نَجْرانَ».

وفي حديث علي: «واختلف النَّجْرُ، وتَشَتَّت الأمر»؛ النَّجْر: الطُّبْع، والأصل، والسَّوقُ الشديد.

(س) ومنه حديث النّجاشي: «لَمّا دخَل عليه عَمرو ابن العاص والوَقْد، قال لهم: نَجّروا»؛ أي: سُوقوا الكلام. قال أبو موسى: والمشهور بالخاء. وسيجيء.

■ نجز: (هـ) في حديث الصرّف: «إلا ناجزاً بناجز»؛ أي: حاضِراً بحاضِر. يقال: نَجَز يَنْجُزُ نَجْزاً؛ إذا حَصل وحَضر. والنُجْزَ وَعُده، إذا أحْضرَه. والمُناجَزة في الحَرْب: المُعارَزة.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «قالت لابن السائب: ثلاث تَدَعهُنّ، أو لأناجِزَنكَ»؛ أي: لأقاتلنّك وأخاصمنّك.

■ نجش: (هـ) فيه: «أنه نَهَى عن النّجْش في البيع»؛ هو: أن يَمدَح السّلْعة ليُنْفِقَها ويُروجَها، أو يَزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءَها، لِيقَع غيرُه فيها. والأصل فيه: تَنْفير الوَحْش من مكان إلى مكان.

(هـ) ومنه الحديث الآخر: «لا تَناجَشُوا»؛ هو تفاعُلٌ
 من النَّجْش. وقد تكرر في الحديث.

(س) وَفي حــديث ابن المُسـيّب: ﴿لا تَطْلُعُ الشــمسُ حتى يَنْجُشَها ثلاثُمائة وستّون مَلكاً ﴾؛ أي: يَسْتثيرُها.

وفي حديث أبي هريرة: «قال: إنَّ النبيِّ عَيْظِيَّةٍ لَقيه في

بعض طُرُق المدينة وهو جُنُب، قال: فانْتَجَشْتُ منه»؛ قد اختُلف في ضَبْطِها، فرُوي بالجيم والشين المعجمة، من النّجْش: الإسراع. وقد نَجَش يَنْجُش نَجْشاً.

وروي: "فَانْخَنَسْتُ منه" و "اخْتَنَسْتُ"؛ بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخُنوس: التّاخّر والاغْتِفاء. يقال: خَنَس، وانْخَنس، واخْتَنس.

(س) وفيه ذِكْرُ: "النّجَاشِيّ»؛ في غير موضع. وهو اسم مَلِك الحَبَشة وغيره، والياء مشدّدة. وقيل: الصواب تخفيفُها.

■ نجع: في حديث علي: «دخَل عليه المقدادُ بالسقيا، وهو يَنْجَع بكرات له دَقيقاً وخَبَطاً "؛ أي: يَعْلِفُها. يقال: نَجَعْتُ الإبل؛ أي: عَلَفْتها النّجُوعَ والنّجيع، وهو: أن يُخْلَط العَلفُ من الخَبَط والدّقيق بالماء، ثم تُسْقاهُ الإبل.

(هـ) ومنه حديث أبيّ، وسُتل عن النبيل فقال: «عليك باللّبَن الذي نُجِعْتَ به»؛ أي: سُقيتَه في الصّغَر، وغُذيتَ به. ويقال: نَجَع فيه الدّواءُ ونَجّع، وأنْجَع؛ إذا نَقَعه وعَمِل فيه. وقيل: لا يقال فيه: الجع.

(س) وفي حسسديث بُدَيْل: «هذه هَوازِنُ تَنجَّعَتُ أَرْضَنا»؛ التَنجَّع والانْتِجَاع والنَّجْعة: طَلَب الكَلا ومَساقطِ الغَيْث. وانتجع فلانٌ فلاناً: طَلَب معروفه.

ومنه حديث على: «ليست بِدَارِ نُجْعة».

■ نجف: (هـ) فيه: «فيقول: أيْ ربّ، قَدَّمْني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة»؛ قيل: هو أسْكُفّة الباب. وقال الأزهري: هو دَرَوَنْدُه، يعنى أعلاه.

(هـ) وفي حديث عائشة: «أنّ حَسّان بن ثابت دَخَل عليها فأكْرَمَتْه ونَجَفَتْه اللهِ أي: رَفَعتْ منه. والنّجَفَة: شبِه التّالّ.

(هـ) وفي حديث عَمْرو بن العاص: «أنه جَلَسَ على مِنْجاف السفينة»؛ قيل: هو سُكّانُها الذي تُعَدّلُ به، سُمّي به لارتفاعه.

قال الخطابي: لم أسْمَع فيه شيئاً أعْتَمِده.

■ نجـل: في صفة الصحابة: «معه قومٌ صدورُهم أناجيلُهم»؛ هي جمع إنْجِيل، وهو: اسم كتاب الله المُنزَل على عيـسى -عليه السلام-. وهو اسم عِبْرانيّ، أو سُرْيانيّ. وقيل: هو عربيّ.

يريد: أنهم يقرأون كتاب الله عن ظَهْر قلوبهم،

ويَجْمَعونه في صدورِهم حِفْظاً. وكان أهل الكتاب إنما يَقْرأون كُتُبَهم من الصَّحُف. ولا يكاد أحددُهم يَجْمَعُها حِفْظاً إلا القليل.

وفي رواية: «وأناجِيلُهم في صدورِهم»؛ أي: أنَّ كُتْبَهم محفوظةٌ فيها.

(هـ) وفي حـديث عـائشـة: «وكـان وادِيهـا يَجْرِي نَجْلاً»؛ أي: نَزْآ، وهو الماءُ القليل، تَعْنِي وادِي المدينة. ويُجْمع على أنْجال.

ومنه حديث الحارث بن كَلَدَة: "قال لعمر: البلادُ الوبيئة ذاتُ الأنْجال والبَعُوض"؛ أي: البزوز والبَقّ.

(س) وفي حـديث الزبيـر: «عَيْنَين نَجْلاوَيْنِ»؛ يقـال: عينٌ نَجْلاءُ؛ أي: واسعة.

(هـ) وفي حديث الزَّهْرِي: «كان له كَلْبَةٌ صائدة يَطْلُب لها الفُحولَةَ، يَطلُب نَجْلَها»؛ أي: وَلَدَها.

وفيه: «مَن نَجَل الناسَ نَجَلُوه»؛ أي: من عابَهُم وسَبَّهم وقطَع أعراضهم بالشَّتم، كا يَقْطَع المِنْجَلُ الحشيش.

قال الأزهري: قاله اللَّيْثُ بالحاء المهملة، وهو نصحف.

(س) ومنه الحديث: «وتُتخذُ السيوفُ مَناجِلَ»؛ أرادَ أَنَّ الناس يَتْرُكون الجهاد، ويَشتغلون بالحرث والزَّراعة. والميمُ زائدة.

■ نجم: (هـ) فيه: «هذا إبّانُ نُجومه»؛ أي: وقتُ ظُهورِه، يعني النبي ﷺ. يقال: نَجَم النّبْتُ يَنجُم؛ إذا طَلَع. وكلّ ما طَلَعَ وظَهَر فقد نجم. وقد خُصّ بالنّجْم منه ما لا يَقُوم على ساق، كما خُصّ القائم على الساقِ منه بالشّحَ.

وَمَنه حديث جَرير: «بين نَخلةٍ وَضَالَةٍ ونَجْمةٍ وَاثْلَةٍ»؛ النّجمة: أخَصّ من النّجم، وكانها واحدتُه، كنَبْتةٍ ونَبْت.

ومنه حديث حديث : "سراج من النار يَظُهر في اكتافهم حتى يَنْجُمَ في صدورِهم"؛ أي: يَنْفُذُ ويَخْرج من صدورهم.

(س) وفيه: «إذا طَلَع النَّجْمُ ارْتَفَعت العاهة».

وفي رواية: ﴿مَا طَلَّعَ النَّجْمُ وَفِي الْأَرْضِ مَنَ الْعَاهَةُ شَيءٌ.

وفي رواية أخسرى: «ما طَلَع النّجمُ قَطّ وفي الأرض عاهةٌ إلا رُفعَت».

النَّجْم في الأصل: اسم لكل واحــــــــــــــــــ من كــــواكب

السماء، وجمْعُه: نُجوم، وهو بالثَّرَيّا أَخَصّ، جعلوه عَلَماً لها، فإذا أطْلِق فإنما يرادُ به هي، وهي المرادةُ في هذا الحديث.

وأراد بطلوعها طلوعَها عند الصبح، وذلك في العشر الأوْسَط من أيّارَ، وسُقوطُها مع الصبح في العشر الأوسط من تَشْرين الآخر.

والعرب تَزْعُم أنّ بين طلوعِها وغروبها أمراضاً ووَباءً، وعاهات في الناسِ والإبل والثّمار.

ومدَّةً مَغيبها بَحيث لا تُبْصَر في الليل نَيْفٌ وخمسون ليلة ؛ لأنها تَخْفَى بقُرْبِها من الشمس قبلَها وبعدَها، فإذا بَعُدَت عنها ظَهَرَت في الشّرق وقت الصبح.

قال الحربي: إنما أراد بهذا الحديث أرض الحجازِ، لأنّ في أيّارَ يَقَع الحَصادُ بها وتُدْرِك الثّمار، وحينتذِ تُباع؛ لأنها قد أمِنَ عليها من العاهة.

قال القُتيبي: وأحْسَب أنّ رسول الله ﷺ أراد عاهةَ الثمار خاصّةً.

وفي حديث سعد: «والله لا أزيدُك على أربعة آلاف من منجمة»؛ تَنْجيم الدّين: هوأن يُقرّر عطاؤُه في أوقات معلومة مُتتابعة، مشاهرة أو مساناة.

ومنه: «تَنْجيم المكاتَب، ونُجوم الكتابة»؛ وأصلُه أن العرب كانت تَجْعل مطالع مَنازِل القمر ومَساقِطَها مواقيت لحُلول دُيونِها وغيرها، فتقول: إذا طَلَع النّجْمُ حَلّ عليك مالى؛ أي: الثّريّا، وكذلك باقي المنازِل.

■ نجاً: فيه: «وأنا النّذير العُرْيان فالنّجاء النّجاء»؛ أي: انْجُوا بأنفسكم، وهو مصدر منصوب بفعل مضمر؛ أي: انْجُوا النّجاء، وتكراره للتأكيد. وقد تكرر في الحديث.

والنّجاء: السّرعة. يقال: نَجا يَنْجو نَجاءً، إذا أسرع. ونَجاء من الأمر، إذا خَلُص، وأنْجاهُ غيرُه.

(س) وفيه: «إنما يأخذ الذئبُ القاصِيةَ والشاذّةَ والناجِية»؛ أي: السّريعة. هكذا رُوِي عن الحربي بالجيم. (هـ) ومنه الحديث: «أتَوْكُ على قُلُصٍ نَواجٍ»؛ أي:

مُسْرِعات. الواحدة: ناجِية.

(هـ) ومنه الحسديث: «إذا سسافسرتم في الجَدْب فاستَنْجوا»؛ أي: أسسرعوا السير. ويقال للقوم إذا انْهَزَموا: قد استَنْجَوا.

(هـ) ومنه حـديث لقـمـان: «وآخِرُنا إذا اسْتَنْجـينا»؛ أي: هو حاميَّتُنا، يدْفع عنا إذا انْهَزَمْنا. الحرب فَوَفَى به.

وقيل: النّحْب: الموتُ، كأنه يُلْزِم نفسَه أن يقاتِل حتى يوتَ.

(هـ) وفيه: «لو عَلِم الناسُ مها في الصفّ الأوّل الاقتتلوا عليه، وما تقدّموا إلا بنُحبّه»؛ أي: بقُرْعة. والمناحبة: المخاطرة والمراهنة.

ومنه حديث أبي بكر: "في مناحَبة آلم غُلِبَتِ الرَّومُ"؛ أي: مراهَنَتِه لقريش، بين الروم والفُرْس.

(هـ) ومنه حديث طلحة: «قال لابن عباس: هل لك أن أناحِبَك وتَرْفَعَ النبي عَلَيْتُ؟ ؛ أي: أفاخِرَك وأحاكِمك، تَرْفَعَ ذِكر رسول الله عَلَيْتُ مِن بيننا، فلا تَفْتَخِر بقرابتِك منه، يعنى: أنه لا يقصرُ عنه فيما عدا ذلك من المفاخر.

(س) وفي حديث ابن عمر: «لمّا نُعِي إليه حُجْر عَلَبَه النّحِيبُ»؛ النّحب والنّحيب والانتِحاب: البكاء بصوت طويل ومدّ.

(س) ومنه حديث الأسود بن المطلب: «هل أحِلّ النّحْبُ؟»؛ أي: أجلّ البكاء.

وحديث مجاهد: «فنَحَب نَحْبةٌ هاجَ ما ثَمٌ من البَقْل». وحديث علي: «فهل دَفَعَتِ الأقدارِبُ، أو نَفَعَتِ النّوَاحِبُ؟»؛ أي: البواكي، جمع ناحبة.

■ نحر: في حديث الهجرة: «أتانا رسول الله ﷺ في نحر الظهيرة»؛ هو حين تَبلُغ الشمسُ مُنتَهاها من الارتفاع، كأنها وصَلَت إلى النّحر، وهو أعلى الصّدر.

وَمنه حديث الإفك: «حتمى أتيننا الجيش في نَحْرِ الظهيرة».

(س) وفي حديث وابِصة: «أتاني ابنُ مسعود في نَحْر الظّهيرة، فقلت: أيّةُ ساعة زيارة؟»؛ وقد تكررت في الحديث.

(س) وفي حديث علي: «أنه خرج وقد بكّروا بصلاة الضّحَى، فقال: نَحَرُوها نَحَرَهم الله»؛ أي: صَلّوها في أوّل وقتِها، من نَحْرِ الشهر، وهو أوّله.

وقوله: «نَحَرهُم الله»؛ يَحْتَمِل أن يكون دُعاءً لهم؛ أي: بكرّهم الله بالخير، كما بكروا بالصلاة في أوّل وقيتها. ويحتَمِلُ أن يكون دُعاءً عليهم بالنّحْر والذّبْح، لأنهم غَيْروا وقتَها.

وَفِي حديثه الآخر: «حتى تَدْعَقَ الخُيولُ فِي نَوَاحِر أرضهم»؛ أي: في مُتقابلاتِها. يقال: مَنازِل بَني فُلان تَتَناحَرُ؛ أي: تَتقابَلُ وفي حديث حذيفة: «وُكّلَت الفِتْنة وفي حـديث الدعـاء: «اللهم بمحـمّد نبـيّك وبموسى نَجِيّك»؛ هو المُناجِي المخـاطِبُ للإنسـان والمُحَدّث له. يقال: ناجاهُ يُناجيه مُناجاةً، فهو مُناج. والنّجي: فعيل منه. وقد تَنَاجَيا مُناجاةً وانْتِجاءً.

ومنه الحديث: «لا يتَناجَى اثنان دون الثالث».

وفي رواية: ﴿لا يُنْتَجِي اثنان دون صاحِبهما ﴾؛ أي: لا يُتسارَران منفرديْن عنه؛ لأن ذلك يَسُوؤه.

ومنه حديث علي: «دَعساهُ رسول الله على يومَ الطائف، فقال: الطائف، فقال: مسا انتَجَيْتُه، ولكنّ الله انتَجساه»؛ أي: إنّ الله أمَرني أنْ أناجيه.

ومنه حديث ابن عمر: «قيل له: ما سمِعْتَ من رسول الله عَلَيْ في النَّجْوَى؟»؛ يريد: مُناجاة الله -تعالى- للعبد يومَ القيامة. والنَّجْوى: اسم يُقامُ مقامَ المصدر.

ومنه حــديث الشّعْبي: ﴿إِذَا عَظْمَت الْحَلْقــةُ فَـهِي بَذَاءٌ ونِجاء﴾؛ أي: مُناجاة. يعني: يَكَثُر فيها ذلك.

(س) وفي حديث بئر بُضاعة: التُلقَى فيها المَحائض وما يُنْجِي الناسُ ؛ أي: يُلقُونه من العَذرة. يقال منه: أنْجَى يُنْجِي إذا ألْقَى نَجْوَه، ونَجَا وأنْجَى ؛ إذا قَضَى حاجَتَه منه. والاسْتنجاء: استخراج النّجْو من البَطن.

وقيل: هو إزالَتُه عن بدنه بالغُسل والمسح.

وقيل: هو من نَجَوْت الشجرةَ وأنْجَيْتُها؛ إذا قَطَعْتُها. كأنه قَطَع الأذَى عن نفسه.

وقيل: هو من النَّجْوة، وهو ما ارتفع من الأرض. كأنه يَطْلُبها ليجُلسَ تحتها.

(س) منه حديث عمرو بن العاص: «قيل له في مرضه: كيف تَجِدُك؟ قال: أجِدُ نَجُوي أكثر من رُزْئِي»؛ أي: ما يَخْرُج مني أكثر ممّا يَدْخُل.

وفي حــديث ابن ســــلام: «وإني لَفي عَذْقِ انْجِي منه رُطَباً»؛ أي: الْنَقِطُ. وفي رواية: «أستنجي منه»؛ بمعناه.

■ نجه: (هـ) في حديث عمر: البعد ما نَجَهَها»؛ أي: درّها وانْتَهَرها. يقال: نَجَهْتُ الرجلَ نَجْهاً، إذا اسْتَقْبَلْتُه عنك.

# (باب النون مع الحاء)

■ نحب: (هـ) فيه: (طلحةُ مِنْ قَضَى نَحْبَه)؛ النّحْبُ: النّذْرُ، كأنه ألْزَمَ نفسَه أن يَصْدُقَ أعداءَ الله في

بثلاثةٍ: بالحادّ النّحْريرِ»، هو: الفَطِنُ البصيرُ بكل شيء.

■ نحز: (س) في حديث داود -عليه السلام-: «لمّا رَفَع رأسَه من السجود ما كان في وَجْهه نُحازة»؛ أي: قطعة من اللحم، كانه من النّحْز، وهو: الدّق والنّخْس، والمنْحازُ: الهاوَنُ.

ومنه المثل:

دَقُّك بِالْمِنْحِازِ حَبِّ الْفُلْفُل

■ نحس: (س) في حديث بدر: «فجعل يَتَنحّسُ الأخبار»؛ أي: يَتَبّع. يقال: تَنحّسْتُ الأخبار، إذا تَتَبّعتَها بالاستخبار.

. -وفي رواية: "يَتَحَسَّب ويَتَحَسَّسُ»؛ والكلّ بمعنّى.

■ نُحْص: (هـ) فيه: الله ذَكَر قَتْلَى أُحُد، فقال: يا ليستني غُودِرْتُ مع أصحاب نُحْصِ الجَبَلُ»؛ النَّحْصُ -بالضم-: أصلُ الجبل وسَفْحُه، تَمنّى أن يكون استُشْهدَ معهم يومَ أُحد.

■ نحض: في حديث الزكاة: «فأعْمد إلى شاة مُمتَلئة شحماً ونَحْضاً»؛ النّحْض: اللحم، ورجُلٌ نَحِيضٌ: كثير اللحم.

ومنه قصيد كعب:

عَيْرانةٌ قُذِفَت بالنّحْضِ عن عُرُضٍ أي: رُمِيتْ باللحم.

■ نحل: فيه: «ما نَحَل والدَّ ولداً من نُحْلِ أفضلَ من أدب حَسَن»؛ النَّحْل: العَطِيَّة والهبة ابتداءً من غير عِوض ولا اسْتِحْقاق. يقال: نَحَلَه يَنْحَلُه نُحْلاً -بالضم-. والنَّحْلة -بالكسر-: العطية.

ومنه حديث النّعمان بن بشير: ﴿أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحُلًّا﴾.

وحديث أبي هريرة: «إذا بَلغَ بنُو العاصِ ثلاثين كان مال الله نُحُلاً»؛ أراد: يصير الفَيْءُ عطاءً من غير استحقاق، على الإيشارِ والتخصيص. وقد تكرر في الحدث.

الحديث. (س) وفي حديث أم مَعْبد: «لم تَعبه نُحْلة»؛ أي: دِقَةٌ وهُزالٌ. وقد نَحِلَ جسمه نُحولاً. والنَّحْل الاسم. قال القُتْد : لم أسْمَع بالنَّحْل في غير هذا الموضع إلا

قال الفُتُنْبِي: لم أَسْمَع بالنَّحْلِ في غير هذا الموضع إلا في العطيّة.

وفي حديث قتادة بن النّعمان: «كان بُشَيْر بن أَيَرْق يقول الشّعْر، ويَهْجو به أصحابَ النبي ﷺ ويَنْحَلُه بعضَ العرب»؛ أي: يَنْسُبُه إليهم، من النّحْلة: وهي النسبة بالباطل.

(س) وفي حديث ابن عسمسر: «مَثَل المؤمن مَثَل النّحلة»؛ المشهور في الرواية بالخاء المعجمة. وهي واحدةُ النخيل.

ورَوي بالحاء المهملة، يريد نَحْلة العسل. ووجه المشابَهة بينهما حِذْقُ النّحل وفِطْتُه، وقلة أذاهُ وحَقارَته ومنفعته، وقُنوعُهُ وسَعَيْه في اللّيل، وَتَنزّهُه في الاقذار، وطيب أكله، وأنه لا يأكلُ من كسب غيره، ونُحولُه وطاعتُه لأميره، وأنّ للنّحل أفات تَقْطَعُه عن عمله. منها الظلّمة والغيْم، والريح والدخان، والماء والنار. وكذلك المؤمنُ له آفات تُقتره عن عمله: ظلمة الغيفلة، وغيم الشك، وريحُ الفتنة، ودُخان الحرام، وماءُ السّعَة، ونار المهوى.

■ نحم: (هـ) فيه: ﴿ دخلتُ الجنةَ فسمِعْت نَحْمةً من نُعَيْمٍ ﴾ ؛ أي: صوتاً، والنَّحيمُ: صوت يخرُج من الجَوْف، ورجُلٌ نَحيمٌ، وبها سُمِّي نُعَيْم النَّحام.

■ نحا: (هـ) في حديث حَرام بن مِلْحان: «فانتَّحَى له عامِرُ بن الطَّفَيل فقَتَله»؛ أي: عَرَض له وقَصَدَه. يقال: نَحَا وَأَنْحَى وانْتَحَى.

ومنه الحديث: «فانْتَحاه ربيعةً»؛ أي: اعتمده بالكلام وقصده.

وحديث عائشة: «فلم أنْشَبْ حتى أنْحَيْتُ عليها» هكذا جاء في رواية. والمشهور بالثاء المثلثة والخاء المعجمة والنون.

(هـ) ومنه حديث ابن عـمـر: «أنه رأى رجُلاً يَتَنَحّى في سجوده، فقال: لا تَشْينَنّ صُورتك»؛ أي: يَعتمِد على جَبْهَتِه وأنْفِه، حتى يؤثّر فيهما.

(س) ومنه حديث الحسن: «قد تَنَحّى في بُرْنُسِه، وقام الليلَ في حِنْدِسِه»؛ أي: تَعَمّد للعبادة، وتوجّه لها، وصار في ناحِيتِها، أو تَجَنّب الناس وصار في ناحِية

٣ (س) وفيه: «يَأْتَينِي أَنْحاءٌ من الملائكة»؛ أي: ضُروبٌ

منهم، واحدُهم: نَحْوٌ. يعني: أن الملائكة كانوا يَزُورُونه، سِوى جبريل -عليه السلام-.

### (باب النون مع الخاء)

■ نخب: فيه: «ما أصابَ المؤمنَ مِن مكروه فهو كفّرة لِخَطاياه، حستى نُخْبة النّمْلة»؛ النّخْبة: العَضّة والقَرْصَة. يقـال: نَخْبَت النملةُ تَنْخُب، إذا عَضّت. والتّخْبُ: خَرْق الجلد.

(هـ) ومنه حديث أبيّ: «لا يُصيبُ المؤمنَ مصيبة ذَعْرةٌ ولا عَثْرَةُ قَدَم، ولا اخستلاجُ عِرْق، ولا نُخْبـــةُ نَملةٍ إلاّ بذَنْب، وما يَعْفو الله أكثرُ».

ذَكَره الزمخـشـري مرفـوعــاً. ورواه بالخـاء والجـيم. وكذلك ذكره أبو موسى فيهما. وقد تقدّم.

(س) وفي حديث علي، وقيل عُمَر: «وخـرَجْنا في النَّخْبة»؛ النَّخْبة -بالضم-: المُنتَخَبون من الناس المُنتَقَوْن. والانْتِخاب: الاختيار والانْتِقاء.

ومنه حديث ابن الأكوع: «انتخب من القوم مائة رجل». (س) وفي حديث آبي الدرداء: «بئس العون على الدين قلب نخيب، وبطن رغيب»؛ النخيب: الجبان الذي لا فؤاد له. وقيل: الفاسد الفعل.

(س) وفي حديث الزبير: ﴿أَقَبَلْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ لِيَّةً فَاسْتَقْبُلُ نَخْبًا بِبَصَرِهِ ﴾؛ هو اسمُ موضع هناك.

■ نخت: (س) في حديث أُبيّ: ﴿ولا نَخْتَهَ نَمْلَهُ إِلاَ بِذَنْبٍ»؛ هكذا جاء في رواية. والنّخْت والنّتْف واحــدٌ. يريد به قَرْصة نملة.

ويُروى بالباء الموحدة وبالجيم. وقد تقدّما.

■ نخخ: (هـ) فيه: «ليس في النّخة صدقة»؛ هي: الرّقيق. وقيل: الحَموامِل. وتُفتحُ نونُها وتُضمّ. وقيل: البقر التعملت. وقيل: البقر العَوامِل -بالضم-، وغيرها بالفتح.

وقال الفَرّاءُ: النّخّة أن يأخُذَ المُصدّق ديناراً بعدَ فراغِه من الصدقة.

ومنه حديث علي: «أنه بَعَث إلى عشمان بصحيفة فيها: لا تَأخُذُنَ من الزّخة ولا النّخة شيئاً».

■ نخر: (س) فيه: «أنه أخَذ بنُخْرة الصبيِّ»؛ أي:

بانفه. ونُخْرَتا الانف: ثَقْباه والنّخَرة -بالتحريك-: مُقَدّم الأنف. والمُنْخرُ والمُنْخرُ والمُنْخران -أيضاً-: ثَقْبا الانف.

ومنه حديث الزَّبْرِقان: «الْأَقْيْطِس النَّخَرة، الذي كأنه يَطَلع في حِجْره».

(هـ) وحديث عمر -وقيل علي-: «أنه أتِيَ بسكرانَ في شهر رمضان، فقال: لِلْمَنْخِرَين»؛ أي: كَبّه الله لِمَنْخِرَيه، ومثلُه قولُهم في الدعاء: لِلْلَدِين وللفَم.

(س) وفي حديث ابن عباس: «لمّا خَلَق الله إبليسَ نَخَر»؛ النّخير: صوتُ الأنف.

(هـ) وفي حـديث عَمـرو بن العـاص: «رَكِبَ بَغْلةً شَمِط وجْهُها هَرَماً، فقيل له: أتركبُ هذه وأنت على أكْرم ناخرة بمصر؟»؛ الناخرةُ: الخَيْل، واحدُها: ناخر. وقيل: الحَمير، للِصّوت الذي يَخْرُج من أنُوفِها. وأهلُ مصر يُكْبُرون رُكوبَها أكثر من رُكوب البغال.

(هـ) وفي حـديث النّجاشيّ: «لمّا دَخل عليه عـمْرو والوفْد معه، قال لهم: نَخّروا»؛ أي: تكلّموا. كذا فُسّر في الحديث. ولعله إن كان عربياً ماخوذٌ من النّخير: الصّوت. ويُروى بالجيم، وقد تقدم.

ومنه حــديثــه -أيـضـــاً-: «فَتناخَرَتْ بَطارِقَتُه»؛ أي: تكلّمت، وكأنه كلامٌ مع غَضَبِ ونُفُور.

■ نخس: (هـ) فيه: «أنّ قادِماً قَدِمَ عليه فساله عن خصب البلاد، فحداثه أنّ سَحابة وَقَعَت فاخضر لها الأرضُ، وفيها غُدُرٌ تَناخسُ»؛ أي: يَصُبّ بعضُها في بعض. وأصلُ النّخس: الدّفع والحَركة.

(س) وفي حديث جابر: «أنه نَخَس بَعيره بِمِحْجَنِ». ومنه الحديث: «ما من مولود إلا نَخَسه الشيطانُ حين يُولَدُ إلاّ مريمَ وابْنَها»؛ وقد تكرر ذِكر: «النّخْس»؛ في الحديث.

■ نخش: (هـ) وفي حديث عائشة: «كان لنا جيرانٌ من الأنصار يَمْنَحُونَنا شيئاً من ألبانِهم، وشيئاً من شَعير نَنْخُشـــهُ»؛ أي: نَقْشِرُه ونَعْزِل عنه قِشْرَه. ومنه: نُخِشُ الرجلُ: إذا هُزِل. كان لحمه أخِذَ عنه.

■ نخص: في صفته ﷺ: "كان مَنْخُوصَ الكعبين"؛ الرواية: "مَنْهُوس"؛ بالسين المهملة.

قــال الزمــخـشــري: ورُوي: «مَنْهُوش ومنخــوص. والشلاثة في مـعنى المُعْروقِ»؛ وانْتَخَص لَحْمــهُ إذا ذَهَب.

ونَخَص الرجل، إذا هُزِل. قاله الجوهري. وهو بالصاد المهملة.

■ نخع: (هـ) فيه: "إنّ أَنْخَعَ الأسماءِ عند الله أن يَسَمّى الرجلُ مَلكَ الأملاك»؛ أي: أقْتَلْهَا لصاحبها، وأهلكها له. والنّخْع: أشد القيتل، حتى يَبْلُغ الذّبْحُ النّخاع، وهو الخيْطُ الأبيض الذي في فقار الظّهر. ويقال له: خَيْط الرّقَبة.

ويُروَى: «أخْنَع»؛ وقد تقدّم.

ومنه الحديث: «ألا لا تَنْخَعُوا الذبيحة حتى تَجِبَ»؛ أي: لا تَقُطَعوا رَقَبَتها وتَفْصِلوها قَبْل أن تَسْكُنَ حَرَكَتُها.

وفيه: «النّخاعةُ في المسجد خطيئة»؛ هي البَزْقَة التي تَخْرُج من أصل الفَم، ممّا يَلي أصْلَ النّخَاع.

■ نخل: (هـ) فيه: «لا يَقْبَلُ الله من الدّعاء إلا الناخلة»؛ أي: المُنْخُولة الخالصة، فاعلة بمعنى مفعولة، كماء دافق.

(هـ) ومنه الحديث: «لا يَقْبَل الله إلا نخائِلَ القلوب»؛ أي: النيّاتِ الخالصة. يقال: نَخَلْتُ له النصيحة، إذا أخْلَصْتَها.

■ نخم: (س) في حديث الحُدَيْيية: «ما يَتَنَخّم نُخامةً إلا وَقَعَتْ في يد رجُل»؛ النّخامة: البَزْقَة التي تَخْرُج من أقْصَى الْحَلْق، ومن مخرج الخاء المعجمة.

ومنه حديث على: «أقْسِمُ لَتَنْخَمَنّها أَمَيّةُ من بعدي كما تُلْفَظُ النّخامة».

(س) وفي حديث الشّعبي: اجتمع شَرْبٌ من الأنبار فعَنّى ناخِمُهم:

أَلاَ سَقِيّانِي قَـبلَ جَيْشُ أَبِي بكر الناخِم: المُغنّي. والنّخْم: أجْوَدُ الغِناء.

■ نخا: (س) في حديث عمر: «فيه نَخْوة»؛ أي:
 كِبْرٌ وعُجْبٌ، وأنْفَة وحَمِيّة. وقد نُخِيَ وانْتُخي، كــزُهِيَ
 وازْدُهيَ.

# (باب النون مع الدال)

■ نمدب: في حديث موسى -عليه السلام-: «وإنّ بالحَجَر نَدَباً: ستة أو سبعة، مِنْ ضربه إياه»؛ النّدَبُ

-بالتحريك-: أثر الجُرْح إذا لم يَرْتفع عن الجِلْد، فشُبّه به أثر الضرب في الحَجَر.

(هـ) ومنه حديث مجاهد: «أنه قرأ ﴿سِيمَاهُم في وجوههمْ من أثر السجود﴾ فقال: ليس بالنّدَب، ولكنه صُفْرةُ الوجه والخشوع».

(هـ) وفيه: «انْتُدب الله لمن يَخْرُج في سبيله»؛ أي: أجـابه إلى غُفْرانهِ. يقـال: نَدَبْتُه فـانْتَدَب؛ أي: بَعَثْتُه وَعَوْتُه فَأَجَاب.

(س) وفيه: «كلّ نادِبة كاذِبةٌ إلا نادِبةَ سَعْد»؛ النّدُب: أَن تَذكر النائحةُ الميّتَ بأحسن أوصافِه وأفعاله.

(س) وفيه: «كان له فَرس يقال له: المُنْدوب»؛ أي: المطلوب، وهنو من النّدَب: الرّهْنِ الذي يُجْعَل في السباق.

وقيل: سمّي به لِنَدَبِ كان في جِسْمِه. وهو أثر الجُرْح.

■ ندح: (هـ) فيه: «إنّ في المعاريض لَنْدُوحةً عن الكَذب، أي: سَعَةً وفُسْحة. يقال: نَدَحْتُ الشيء، إذا وسّعَة. وإنك لفي نُدْح ومَنْدوحة من كذا؛ أي: سَعَة. يعني: أنّ في التعريض بالقول من الاتساع ما يُغْني الرجلَ عن تَعمد الكذب.

(هـ) وفي حديث أم سلمة: «قالت لعائشة: قد جَمَع القـرانُ ذَيْلَك فلا تُنْدَحِيه»؛ أي: لا تُوسَعيه وتَنْشُريه. أرادت قولَه -تعالى-: ﴿وقَرْنَ في بُيوتِكُنَّ ولا تَبَرَّجْنَ﴾ (س) ومنه حديث الحَجّاج: «واد نادحٌ»؛ أي: واسع.

■ ندد: (س) فیه: «فنَدٌ بعیرٌ منها»؛ أي: شَرَد وذَهَب على وجْهه.

وفي كـــــابه لأكيدر: «وخلَع الأنداد والأصنام»؛ الأنداد: جـمع نِد بالكسـر-، وهو مـــثل الشيء الذي يُضاده في أموره ويُناده؛ أي: يخالفُه. ويريد بها ما كانوا يَتّخذُونه آلهة من دون الله.

■ ندر: فيه: «ركب فرساً له فمرّت بشجرة، فطار منها طائر فحادّت، فنَدر عنها على أرض غليظة»؛ أي: سَقَط ووَقَع.

ومنه حديث زواج صَفّية: "فعَثَرَتِ الناقةُ، ونَدَرَ رسول الله ﷺ وندَرَتَ».

(س) والحـــديث الآخــر: «أنّ رجــلاً عَضَّ يَدَ آخــر فَنَدَرَت ثَنِيْتُه»؛ وفي رواية: «فأنْدَر ثَنيْتَه».

(س) وفي حديث اخـر: «فضرب رأسَه فَنَدَر»؛ وقـد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث عمر: «أن رجلاً نَدَر في مجلسه، فأمر القومَ كلّهم بالتّطَهّرِ؛ لثلاّ يَخْجَل الرجل»؛ معناه: أنه ضَرَط، كأنها نَدَرَت منه من غير اختيارِ.

(س) وفي حسديث علي: «أنه أقبَّل وعليه أنْدَرْ وَرْدِيَّة»؛ قسيل: هي فسوق التَّبَان ودون السَّراويل، تُغَطِّي الرَّكْبَة، منسوبة إلى صانع ومكان.

■ ندس: (هـ) في حديث أبي هريرة: «دخل المسجد وهو يَنْدُس الأرضَ برجلِه»؛ أي: يَضْرِبُهـــا. والنَّدْس: الطّعْن.

■ نمدخ: (هـ) في حديث الحجّاج: «كتّب إلى عامله بالطائف أن أرْسلْ إلي بعسل من عسل النّدْغ والسّحاء»؛ النّدْغ: السّعْتَر البَرّيّ. وهو من مَراعِي النّحْل.

وقيل: هو شبجرٌ أخْضَرُ، له ثَمَرٌ أبيضُ، واحدتُه: نَدْغَة.

(هـ) ومنه حـديث سليــمـان بن عـبـد الملك: «دخل الطائف فوجد رائحةَ السّعْتَر، فقال: بِواديكم هذا نَدْغَةٌ».

■ ندم: فيه: «مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامى»؛ أي: نادمين. فأخرجه على مذهبهم في الاتباع لخزايا؛ لأن الندامَى جمع ندمان، وهو: النديم الذي يرافقك ونشارك.

ويقال في الندم: نَدمانُ -أيضاً-، فلا يكون إتباعاً لخزايا، بل جمعاً برأسه.

وقد نَدِم يَنْدَم، ندامةً ونَدَماً، فهو نادِمٌ ونَدْمانُ.

وفي حديث عمر: ﴿إِياكُم ورَضَاعَ السَّوْءِ؛ فإنه لا بُدَّ من أن يَنْتَدِمَ يوماً ﴾؛ أي: يظهَر أثرُه. والنّدَم: الأثَر، وهو مِثل النّدَب. والباء والميم يتبادلان.

وذكره الزمخشري بسكون الدال، من النَّدُم: وهو الغَمَّ اللازم، إذ يَنْدُم صاحبُه، لما يعثر عليه من سوء اثاره.

■ نده: (هـ) في حديث ابن عمر: «لو رأيتُ قاتلَ

عمرَ في الحَرَم ما نَدَهْتُه»؛ أي: ما زجرتُه. والنَّدْه: الزَّجْرُ بصَهْ ومَهْ.

■ ندا: (هـ) في حديث أم زَرْع: «قريب البيتِ من النادِي»؛ النادِي: مُجتَّمَع القرمِ وأهلِ المجلِس، فيقع على المجلِس وأهلِه. تقول: إن بيتَه وسَطَ الحِلّة، أو قريباً منه؛ ليغشاه الأضيافُ والطرّاق.

(س) ومنه حديث الدعاء: «فإنّ جارَ النادي يَتَحوّل»؛ أي: جارَ المجلس.

ويروى بالباء الموحّدة، من البَدْو، وقد تقدم.

(س) ومنه الحديث: «واجعلني في النَّدِيّ الأعلَى»؛ النَّدِيّ -بالتشديد-: النادِي؛ أي: اجعلني مع الملأ الأعلى من الملائكة.

وفي رواية: «واجعلني في النّداء الأعلَى». أراد نداءَ أهل الجنّة أهلَ النار: ﴿أَنْ قَـدُ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبّنَا حَقّا﴾.

ومنه حديث سَرِيّة بني سُلَيم: «ما كانوا لِيَقْتُلوا عامِراً وبني سُلَيم وهم النّديّ»؛ أي: القومُ المجتمعون.

وفي حديث أبي سعيد: «كُنّا أنداءً فخرج علينا رسول الله ﷺ»؛ الأنداء: جمع النادي: وهم القوم المجتمِعون. وقيل: أراد كُنّا أهلَ أنداء. فحذف المضاف.

(س) وفيه: «لو أن رجلاً ندا الناسَ إلى مَرْماتين أو عَرْقِ أجابوه»؛ أي: دعاهم إلى النادي. يقال: ندوتُ القومَ أندُوهم، إذا جمعتَهم في النادي. وبه سميت دارُ الندوة بكة؛ لأنهم كانوا يجتمعون فيها ويتشاورون.

وفي حديث الدعاء: «ثنتان لا تُردّان، عند النّداء وعند البأس»؛ أي: عند الأذان بالصلاة، وعند القتال.

وفي حديث يأجوج ومأجوج: «فبينما هم كذلك إذ نُودُوا ناديةً: أتى أمرُ الله»؛ يريد بالنادية دعوةً واحدةً ونِداءً واحداً، فقلبِ نداءةً إلى نادية، وجعل اسم الفاعل موضع المصدر.

وفي حديث ابن عوف: «وأودكى سمعُه إلا ندايا»؛ أراد: إلا نداءً، فأبدل الهمزة ياءً، تخفيفاً، وهي لغة بعض العرب.

(هـ) وفي حـديث الأذان: «فـإنّه أندَى صـوتاً»؛ أي: أرفعُ وأعلى. وقيل: أحسنُ وأعذب. وقيل: أبْعَدُ.

(هـ) وفي حديث طلحة: «خرجتُ بفَرسِ لي أنَدّيه»؛ التّندية: أن يُورِدَ الرجلُ الإبِلَ والخيلَ فتشربَ قليلاً، ثم يردّها إلى المرعَى ساعةً، ثم تُعاد إلى الماء.

والتندية -أيضاً-: تضمير الفرس، وإجراؤه حتى يسيلَ عَرَقُه. ويقال لذلك العَرَق: النّدَى. ويقال: ندّيت الفَرَسَ والبعير تَنْديةً. ونَدِيَ هو نَدْواً.

وقــال القــتـبـي: الصــواب: «أَبَدَّيه» -بالبــاء-؛ أي: أخرجه إلى البَدْو، ولا تكون التندية إلا للإبل.

قال الأزهري: أخطأ القتيبي. والصواب الأول.

ومنه حديث أحد الحَيِيْن اللّذين تنازعا في موضع: «فقال أحدُهما: مُسْرَح بَهْمِنا، ومَخْرَج نِسائنا، ومُندَّى خيلِنا»؛ أي: موضع تَنْديَتها.

(هـ) وفـيـه: «من لقى الله ولم يَتَنَدّ من الدم الحـرام بشيء دخل الجنّة»؛ أي: لم يُصِبْ منه شيئًا، ولم يَنَله منه شيءٌ. كانه نالته نَداوةُ الدّم وبَلَلُه. يقـال: مـا نَدِيني من فلان شيءٌ أكرهه، ولا نَدِيَتْ كفّي له بشيء.

وفي حديث عذاب القبر وجريدتي النخل: «لن يزال يخفّف عنهما ما كان فيهما نُدُو»؛ يريد نداوة. كذا جاء في «مسند أحمد»، وهو غريب. إنما يقال: نَدِي الشيءُ فهو نَد، وأرض ندية ، وفيها نَداوة .

ُ (سُ) وفيه: ﴿بَكُرُ بِنِ وائلِ نَدِ ﴾ أي: سَخِيّ. يقال: هو يَتَنَدّى على أصحابه ؛ أي: يَتسخّى.

## (باب النون مع الذال)

■ نذر: فيه: «كان إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غَضبه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم»؛ المنذر: المعلم الذي يُعرف القوم بما يكون قد دَهمهم، من عدو أو غيره. وهو المخوف -أيضاً-.

وأصل الإنذار: الإعلام، يقال: أنذرتُه أنْذِرُه إنذاراً؛ إذا أعلم قد فأنا منذرٌ ونَذير؛ أي: مُعْلِمٌ ومخوف ومحذر. ونَذرْتُ به: إذا علمتَ

(س) ومنه الحديث: ُ «فلمّا عَرَف أن قد نَذروا به هَرَب»؛ أي: عَلموا وأحسّوا بمكانه.

(س) ومنه الحديث: «انْذَرِ القومَ»؛ أي: احذَرْ منهم، واستعدّ لهم، وكن منهم على عِلْم وحَذَر.

وفيه ذكر: «النّذُر»؛ مكرّراً. يقال: نَذَرْتُ أَنْذِر، وَأَنْذُر، وَأَنْذُر، وَأَنْذُر، وَأَنْذُر، إذا أوجبتَ على نفسك شيئاً تبرّعاً؛ من عبادة، أو صدقة، أو غير ذلك.

وقد تكرر في أحاديث ذكر النّهي عنه. وهو تأكيد لأمره، وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفْعَل، لكان في ذلك إبطالُ حُكمِه،

وإسقاطُ لُزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم. وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعاً، ولا يصرف عنهم ضراً، ولا يرد قضاء، فقال: «لا تَنْذِرُوا»، على أنكم قد تدركون بالنّذر شيئاً لم يُقدّرهُ الله لكم، أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم، فإذا نَذرتم ولم تعتقدوا هذا، فاخرجوا عنه بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم.

(هـ) وفي حديث ابن المسيّب: «أن عمر وعثمان قَضَيا في المُلْطاة بنصف نَذُر المُوضِحَة»؛ أي: بنصف ما يجب فيها من الأرش والقيمة. وأهل الحجاز يُسمّون الأرش نَذْراً. وأهل العراق يُسمّونه أرْشاً.

#### (باب النون مع الراء)

■ نرد: فیه: «مَن لَعِب بالنَّرْدَشِير فكأنما غَمَس يَدَه في لحم خنزير ودَمِه»؛ النَّرْد: اسم أعجمي معرّب، وشير: بمعنى حلو.

■ نرمق: في حديث خالد بن صفوان: «إن الدّرُهم يكسُو النّرْمَق»؛ النّرمَق: اللّين، وهو فارسي معرب. أصله: النّرْم. يريد أن الدّرْهم يكسو صاحبه اللّينَ من الثياب.

وجاء في رواية: «بكُسِر النَّرْمَق»؛ فإن صَحَّت فيريد أنه يُبلَغ به الأغراضُ البعيدة، حتى يكسِر الشيء الليّن الذي ليس من شأنه أن ينكسر؛ لأن الكسر يخُص الأشياء اليابسة.

## (باب النون مع الزاي)

■ نزح: (هـ) فيه: «نزل الحديبية وهي نَزَحٌ»؛ النّزَح - بالتحريك-: البشر التي أخِذ ماؤها، يقال: نَزَحتِ البِشر، ونزحتُها. لازِمٌ ومُتَعَدّ.

(س) ومنه حديث ابن المسيّب: «قال لِقَتَادة: ارحَلُ عني، فقد نَزَحْتَني»؛ أي: أنْفَدْتَ ما عندي.

. وفي رواية: ﴿نَزَفْتَنيِ».

ومنه حدیث سَطِیح: «عبد المسیح جاء من بلدِ نَزیح»؛ أي: بعید. فعیل بمعنی فاعل.

■ نزر: (هـ) في حديث أم مَعْبَد: ﴿لا نَزْرٌ ولا هَذَر»؛

النَّرْر: القليل؛ أي: ليس بقليل فيدُلّ على عِيّ، ولا كثيرٍ فاسد.

(س) ومنه حديث ابن جُبير: ﴿إِذَا كَانَتَ المُرَأَةُ نَزْرَةٌ أَو مِنْهُ لَزُرَةٌ وَنَزُورٍ. مِقْلَاةً ﴾ أي: قليلةَ الوَلَد. يقال: امرأةٌ نَزْرَةٌ ونَزُورٍ.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنه سأل رسول الله على عن شيء مراراً، فلم يُجبه، فقال لنفسه: ثكِلَتْك أمّك يا عمرر، نَزَرْتَ رسول الله على مراراً لا يُجيبك»؛ أي: المحت عليه في المسألة إلحاحاً أدّبك بسكوته عن جوابك. يقال: فلانٌ لا يُعطِي حتى يُنْزَرَ؛ أي: يُلَحّ عليه.

ومنه حديث عائشة: «وما كان لكم أن تَنْزُروا رسول الله ﷺ على الصلاة»؛ أي: تُلحّوا عليه فيها.

■ نسزز: (س) في حديث الحارث بن كلدة: قال لِعمر: البلاد الوبيئة، ذات الأنجال والبعوض والنزّه؛ النزّ، ما يتحلّب من الماء القليل في الأرض. نَزّ الماء يَنزّ نَزاً، وأنزّت الأرض. أَزْ الماء يَنزّ نَزاً،

■ نزع: (هـ) فيه: «رأيتُني أنْزع على قَلِيب»؛ أي: أستقي منه الماء باليد. نَزَعْتُ الدّلْوَ أنزِعُها نَزْعاً، إذا أخْرَجْتَها. وأصل النّزع: الجَذْب والقَلْع. ومنه نَزْعُ الميّتِ رُوحَه. ونَزَع القوسَ، إذا جَذَبها.

ومنه حديث عمر: (لن تَخُورَ قُوَى ما دام صاحبُها يَنْعُ ويَنْزُو»؛ أي: يجذب قوسه، ويَشِبُ على فرسه. والمنازعة: المجاذبة في المعانى والأعيان.

(س) ومنه الحديث: «أنا فَرَطُكم على الحدوض، فاللفين ما نُوزِعْتُ في أحدكم، فأقول: هذا منّي»؛ أي: يُجْذَب ويُؤْخَذ منّى.

(هـ) ومنه الحديث: «مالي أنازَعُ القران؟»؛ أي: أجاذَب في قراءته. كأنهم جَهَروا بالقراءة خلفَه فشغلوه.

(هـ) وفيه: "طُوبَى للغُرَباء. قيل: من هم يا رسولَ الله؟ قال: النزّاع من القبائل»؛ هم جمع نازع ونَزيع، وهو الخريب الذي نَزَع عن أهله وعشيرته؛ أي: بعد وغاب.

وقسيل: لأنه يَنزع إلى وطنه؛ أي: يَنْجَذِب ويَمسيل والمراد الأول؛ أي: طوبَى للمسهاجرين الذين هجروا أوطانَهم في الله -تعالى-.

(هـ) ومنه حديث ظَبْيان: «أن قبائلَ من الأزد نَتَجوا فيها النّزائع»؛ أي: الإبل الغرائب، انتزعوها من أيدي الناس.

(س) ومنه حديث عمر: «قال لآل السائب: قد أضُويَتُم فانكِحُوا في النّرائع»؛ أي: في النّساء الغرائب من عشيرتكم. يقال للنساء التي تزوّجْن في غير عشائرهنّ: نَرَائعُ.

(هـ) وفي حــديث القَذْف: «إنما هو عِرقٌ نَزَعــه»؛ يقال: نَزَع إليه في الشّبَه، إذا أشبهه.

(هـ) ومنه الحديث: «لقد نَزَعْتَ بمثل ما في التوراة»؛ أي: جئتَ بما يشبهها.

(س) وفي حديث القُرَشيّ: «أسرني رجلٌ أَنْزَعُ»؛ الأَنْزَعُ: الذي يَنْحسِر شَعَرُ مقدّم رأسه ممّا فوق الجَبين. والنّزَعَتان عن جانبَي الرأس ممّا لا شعرَ عليه.

وفي صفة عليّ : «البَطِينُ الأنْزَعُ»؛ كان أنزعَ الشعر، له بَطْن.

وقيل: معناه: الأنزعُ من الشّرْك، المملوء البطن من العلم والإيمان.

■ نزغ: في حديث علي: "ولم تَرْمِ الشكوكُ بَنُوازِغها عَزِيمة إيمانهم"؛ النّوازغُ: وهو الطّعْن والفساد. يقال: نَزَع الشيطانُ بينهم يَنْزغُ نَزْغاً؛ أي: أفسد وأغْرَى. ونَزَغه بكلمة سُوء؛ أي: رماه بها، وطعن فيه.

ومنه الحديث: "صياح المولود حين يقع نَزْغــة من الشيطان؛ أي: نَخْسةٌ وطَعْنة.

(س) ومنه حديث ابن الزبير: «فنزغه إنسانٌ من أهل المسجد بنَزِيغة»؛ أي: رماه بكلمة سيّئة. وقد تكرر في الحديث.

■ نزف: (هـ) فيه: «زَمْزَمُ لا تُنْزَفُ ولا تُذَمَّ»؛ أي: لا يَفْنَى ماؤها على كثرة الاستقاء.

■ نزك: (هـ) في حديث أبي الدّرداء: «ذكر الأبدال فقال: ليسوا بِنزّاكين ولا مُعجبين ولا مُتماوتين»؛ النزّاك: الذي يعيب الناس. يقال: نَزَكْتُ الرجل، إذا عبته. كما يقال: طَعَنْت عليه وفيه. قيل: أصله: من النّيزَك، وهو رُمْحٌ قصير.

(هـ) ومنه الحديث: «أن عيسى -عليه السلام- يَقْتُل الدَّجّال بالنَّيْزَك».

ومنه حدَّيث ابن عون: ﴿وَذُكِر عنده شَهْرُ بن حَوْشَب، فقال: إنَّ شَهْراً نَزَكُوهِ﴾؛ أي: طعنوا عليه وعابوه.

■ نـزل: فيه: «إن الله -تعالى - يَنْزِل كلّ ليلة إلى سماء الدنيا»؛ النّزول والصّعود، والحركة والسكون من صفات الأجسام، والله يتعالى عن ذلك ويتقدّس. والمراد به نزول الرحمة والألطاف الإلهيّة، وقُربُها من العباد، وتخصيصها بالليل والثلث الأخير منه؛ لأنه وقت التّهجد، وغفلة الناس عمّن يتعرّض لنفحات رحمة الله. وعند ذلك تكون النيّة خالصة، والرغبة إلى الله وافرة، وذلك مَظنة القبول والإجابة.

وفي حديث الجسهاد: «لا تُنْزِلْهم على حُكم الله، ولكن أنزلهم على حُكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك»؛ أي: إذا طلب العدو منك الأمان والذّمام على حكم الله -تعالى- فلا تُعْطِهم وأعطهم على حكمك، فإنك ربما تُخطىء في حكم الله، أو لا تَفِي به فتأثم. يقال: تَزَلتُ عن الأمر، إذا تركتَه، كأنك كنت مستعلياً عليه مستولياً.

وفي حديث ميراث الجَدّ: «إن أبا بكر أنزله أباً»؛ أي: جعل الجَدّ في منزلة الأب، وأعطاه نصيبه من الميراث.

(س) وفيه: «نازَلْتُ ربّي في كذا»؛ أي: راجعتُه، وسالتُه مرّة بعد مرّة. وهو مفاعلة من النزول عن الأمر، أو من النزال في الحرب، وهو تقابُل القرنَيْن.

وفيه: «اللهم إني أسالك نُزْلَ الشّهَداء»؛ النّزْل في الأصل: قرى الضيف. وتُضَمّ زايه. يريد: ما للشهداء عند الله من الأجر والثواب.

ومنه حديث الدعاء للميت: «وأكرِمْ نُزُلُه»؛ وقد تكرر في الحديث.

■ نوزه: (س) فيه: «كان يصلّي من الليل، فلا يُمرّ بآية فيها تنزيه الله -تعالى- إلا نَزّهه»؛ أصل النّزه: البُعْد. وتنزيه الله -تعالى-: تبعيدُه عمّا لا يجوز عيله من النقائص.

(س) ومنه الحديث، في تفسير سبحان الله: «هو تنزيهه»؛ أي: إبعاده عن السوء، وتقديسه.

(س) ومنه حـــديث أبي هريرة: «الإيمانُ نَزِهُ»؛ أي: بعيدٌ عن المعاصي.

(س) وحديث عمر: «الجابيةُ أرضٌ نَزِهَةٌ»؛ أي: بعيدة عن الوباء. والجابية: قرية بدمشق.

وحديث عائشة: ﴿صنع رسول الله ﷺ شيئاً فرخّص فيه فتنزّه عنه قوم»؛ أي: تركوه وأبعدوا عنه، ولم يعملوا بالرّخصة فيه. وقد نزُه نزاهة، وتنزّه تنزّها، إذا بَعُد.

وفي حديث المعذّب في قبره: «كان لا يستنزه من

البول»؛ أي: لا يستبرىء ولا يتطهّر، ولا يستبعد منه.

■ نزا: (هـ) فيه: ﴿إِنْ رَجَلاً أَصَابِتُهُ جَرَاحَةٌ فُنُزِي مَنْهَا حـتى مـات،؛ يقـال: نُزِف دمُه، ونُزِيَ، إذا جـرى ولم ينقطع.

ومنه حديث أبي عامر الأشعري: «أنه رُمِيَ بسهم في رُكبته، فنُزِيَ منه فمات»؛ وقد تكرر في الحديث

وفي حسديث على: «أمرنا ألا نُنْزِيَ الحُمُرَ على الحيل»؛ أي: نحملها عليها للنسل. يقال: نَزَوْتُ على الشيء أنْزُو نَزْواً؛ إذا وَتَبْتَ عليه. وقد يكون في الأجسام والمعانى.

قال الخطّابي: يُشْبه أن يكون المعنى فيه - والله أعلم - أنّ الحُمُرَ إذا حُمِلَت على الخيل قَلَ عددُها، وانقطع نَماؤُها، وتعطّلَت منافعها. والخيل يُحْتاج إليها للركوب والركْض، والطّلَب، والجهاد، وإحْرازِ الغنائم، ولحمها ماكول، وغير ذلك من المنافع. وليس للبَعْل شيءٌ من هذه، فأحَب أن يكثرُ نَسْلُها؛ ليكثرُ الانتفاعُ بها.

(س) وفي حديث السَّقِيفة: «فَنَزَوْنَا عَلَى سَعْد»؛ أي: وَقَعُوا عَلَيْهِ وَوَطِئُوهِ.

ومنه حـــديث وائل بن حُجْر: «إِنَّ هذا انْتَزَى على أرضي فَأْخَذَها»؛ هو افْتَعَل من النَّزْوِ. والانْتزاء والتَّنزّي -أيضاً-: تَسَرَّع الإنسان إلى الشرّ.

والحديث الآخر: «انْتَزَى على القَضاءِ فقضَى بغير علم»؛ وقد تكرر في الحديث.

# (باب النون مع السين)

■ نسا: (هـ) فيه: (مَن أَحَب أَن يُنْسَا في أَجَله فَلْيَصِلْ رَحِمَه»؛ النّسْء: التأخير. يقال: نَسَأتُ الشيء نَسْاً، وأنْسَأتُه إنْساء، إذا آخرْتَه. والنّساء: الاسم، ويكون في العُمْر والدّين.

ومنه الحديث: «صِلة الرّحِم مَثْراةٌ في المال، مَنْسَاةٌ في الأثر»؛ هي مَفْعَلة منه؛ أي: مَظِنّةٌ له وموضعٌ.

ومنه حديث ابن عوف: «وكان قد أنْسِيء له في العُمْر».

(هـ) وحــديث علي: «مَن سَرّهُ النّسَاءُ ولا نَســاءَ»؛ أي: تأخيرُ العُمر والبَقاء.

(س) ومنه الحديث: ﴿لا تَسْتَنْسِئُوا الشيطانَ»؛ أي: إذا أردتم عملاً صالحاً فلا تُؤخّروه إلى غدٍ، ولا تَسْتَمهِلوا

الشيطان. يريد: أنّ ذلك مُهْلةٌ مُسوّلة من الشيطان.

وفيه: "إنما الربا في النسيئة"؛ هي البيع إلى أجَل معلوم. يريد أنّ بيع الربويّات بالتأخير من غير تقابض هو الربا وإن كان بغير زيادة. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، كان يَرَى بيع الربويّات مُتَفاضِلةً مع التّقابُض جائزاً، وأنّ الربا مخصوص بالنّسيئة.

(هـ) وفي حديث عمر: «ارْمُوا فإن الرَّمْيَ جَلادة، وإذا رمَيْتم فانتَسُوا عن البيوت»؛ أي: تأخّرُوا. هكذا يُرْوَى بلا همز. والصواب: «انتسئوا»؛ -بالهمز-. ويُروى: «بَنسُوا»؛ أي: تأخّروا. يقسال: بَنسْتُ، إذا تأخّرتَ.

(س) وفي حديث ابن عباس: «كانت النساة في كِنْدَة»؛ النساة أ-بالضم وسكون السين-: النسىء، الذي ذكره الله -تعالى- في كتابه، من تأخير الشهور بعضها إلى بعض. والنسيء: فعيل بمعنى مفعول.

وفيه: «كانت زينبُ بنتُ رسول الله ﷺ تحت أبي العاص بن الربيع، فلما خرج رسول الله ﷺ إلى المدينة أرسلَها إلى أبيها وهي نَسُوءٌ؛ أي: مَظْنُونَ بها الحَمْل. يقال: امرأة نَسْءٌ، ونَسُوءٌ، ونِسُوةٌ نِساءٌ، إذا تأخر حَيْضُها ورُجي حَبَلُها، فهو من التأخير.

وقيل: هو بمعنى الزيادة، مِن نَسَأْتُ اللَّبَنَ: إذَا جَعلتَ فيه الماء تُكَثّرُه به، والحَمْل زيادة.

قال الزمخشري: «النّسُوء على فَعُول، والنّسُء على فَعْل ورُوي: «نُسُوء»؛ -بضم النون-، فــــالنّسُوء كالحَلُوب، والنسوء تسمية بالمصدر».

ومنه الحديث: «أنه دَخل على أمّ عامر بن رَبِيعة وهي نَسُوء، وفي رواية: «نَسْء»، فقال لها: أَبْشِري بعبد الله خَلَفاً من عبد الله فولَدت غلاماً، فسَمَتُه عبد الله».

■ نسب: في حديث أبي بكر: «وكان رجُلاً نَسّابة»؛ النسّابة: البليغ العِلمِ بالأنساب. والهاء فيه للمبالغةِ، مِثْلها في العَلاَمة.

■ نسج: (س) فيه: «بَعَث رسول الله ﷺ زَيْدَ بن حارِثة إلى جُذام، فأوّلُ مَن لَقيَهم رجُلٌ على فَرَس ادْهَمَ، كان ذَكَرُه على منسج فرسه»؛ المنسجُ: ما بين مَغْرَزِ العنق إلى مُنقطع الحارك في الصّلْب.

وقيل: المُنْسج والحارِكُ والكاهِل: ما شَخَصَ من فُروع الكَتِفَين إلى أصل العُنُق.

وقيل: هو -بكسر الميم-: للفرس بمنزلة الكاهل من الإنسان، والحارك من البَعير.

ومنه الحديث: «رجالٌ جاعِلو رِماحِهم على مناسج خُيولهم»؛ هي جمع المُشج.

(هـ) وفي حـديث عـمـر: «مَن يَدُلّني على نَسِيجِ وحْدِه؟»؛ يريد رجـلاً لا عَيْبَ فـيـه. وأصلُه أنّ الثّوب النّفيس لا يُشْبَحُ على مِنْوالِه غـيـرُه، وهو فَعـيل بمعنى مفعول. ولا يقال إلا في المَدْح.

(هـ) ومنه حديث عائشة تصف عمر: «كان والله أُحُودَيّا نُسيحَ وحده».

وفي حديث جابر: (فقام في نِساجة مُلْتَحِفاً بها)؛ هي ضَرْب من المَلاحِف مَشْوجة، كأنها سُمِّيت بالمصدر. يقال: نَسَجْت أنْسِجُ نَسْجاً ونِساجة.

وفي حديث تفسير النّقير: «هي النخلة تُنْسَعُ نَسْجا»؛ هكذا جاء في مسلم والتّرمذي.

وقــال بعض المُتـاخــرين: هو وَهْمٌ، وإنما هو بالحــاء المهــملة. قــال: ومـعناه: أن يُنحّى قِشْرُها عنهـا وتُملّس وتُحْفَر.

وقال الأزهري: النسبج: ما تَحاتٌ عن التّمر من قِشْره وأقْماعِه، ممّا يَيْقَى في أسفل الوعاء.

■ نسخ: (هـ) فيه: «لم تكن نُبُوّةٌ إلا تَناسَخَت»؛ أي: تَحَوّلت من حالٍ إلى حال. يعني: أمْرَ الأمّة، وتَغايرَ أحوالها.

النبي ﷺ:
 النبي ﷺ:
 بل نُطْفــة تَرْكَبُ السّفينَ وقـــد
 الْجَمَ نَسْراً واهْلَه الـــــــغَرَقُ

يريد: الصّنمَ الذي كان يَعْبُده قاوم نوح -عليه السلام-. وهو المذكور في قوله -تعالى-: ﴿ولا يَغُوثُ ويعوق ونسرا﴾.

وفي حديث علي: «كلّما أظلّ عليكم مَنْسِرٌ من مَناسِر أهل الشام أغْلَق كلّ رجُل منكم بابه»؛ المنسِر -بفتح الميم وكسر السين وبعكسِهما -: القطعة من الجيش، تَمُرٌ قدّامَ الجيش الكبير، والميم زائدة.

والمنْسَر في غير هذا للجَوارح كالمنقار للطير.

■ نَسس: (هـ) في صفّته ﷺ: «كان يَنُسَّ أصحابه»؛ أي: يَسُوقُهم يُقَدَّمُهم ويَمْشِي خَلْفَهم. والـنّسّ: السّوق

الرّفيق.

(هـ) ومنه حديث عمر: «كان ينس الناس بعد العشاء بالدرة، ويقول: انْصَرِفوا إلى بيوتكم»؛ ويروى بالشين. وسيجىء.

وكَّانت العرب تسمّي مكة الناسّة؛ لأن مَن بَغَى فيها، أو أحْدَث حَدَثاً أخْرج منها، فكأنها ساقَتْه ودَفَعَتْه عنها.

(س) وفي حديث الحَجّاج: «من أهل الرّس والنّس"؛ يقال: نَس فُلانٌ لفلان؛ إذا تَخيّر له. والنّسيسة: السّعاية. (س) وفي حديث عسمر: «قال له رجل: شَنَقْتُها بِجُبُوبة حتى سكن نسيسُها»؛ أي: ماتت. والنّسيسُ: بقية النّفْس.

■ نسطاس: (س) في حديث قُسّ: «كحَذْوِ النّسْطاسِ»؛ قيل: إنه ريشُ السّهْم، ولا تعْرَفُ حقيقتُه. وفي رواية: «كحَدّ النّسْطاس».

■ نسع: فيه: ﴿يُجُرّ نِسْعةٌ في عُنْقِهِ ﴾ النّسْعة -بالكسر-: سَيْرٌ مَضْفُور، يُجعل زِماماً للبعير وغيره. وقد تُنْسِجُ عَريضة، تُجْعل على صدر البعير. والجمع: نُسْع، ونسَع، وأنساع. وقد تكررت في الحديث.

ونِسْعٌ: مُوضِع بالمدينة، وهو الذي حماه النبي ﷺ والخُلُفَاءُ، وهو صَدْرُ وادي العَقيق.

■ نسق: (هـ) في حديث عمر: الناسقوا بين الحجّ والعُمرة»؛ أي: تابِعوا. يقال: نَسَقْتُ بين الشيئين، وناسَقْت.

■ نسك: (هـ) قد تكرر ذِكْر: «المَناسِك، والنسَك، والنسَك، والنسَك، والنسَك، والنسَك -بفتح السين وكـسـرها-، وهو: المُتعبَّد، ويقع على المصدر والزمان والمكان. ثم سُميّت أمورُ الحجّ كلها مناسِك.

والنَّسيكة: المُذْبَحُ. وقد نَسَك يَنْسُك نَسُكاً؛ إذا ذَبَحَ. والنَّسيكة: الذَّبيحة، وجَمْعُها: نُسُك.

والنَّسْك والنَّسُك -أيضاً-: الطاعة والعبادة. وكلُّ ما تُقُرِّبَ به إلى الله -تعالى-.

والنَّسْكُ: ما أمَرتُ به الشريعية، والورَع: ما نَهَت عنه.

والناسك: العابِد. وسُئل ثَعْلبٌ عن الناسِك ما هو؟ فقال: هو ماخوذٌ من النّسِيكة، وهي سَبِيكة الفِضّة

المُصَفَّاة، كأنه صَفّى نفسه الله -تعالى-.

وفي حديث عمر رضي الله عنه: ويَاسُها يُعَـدّ مـن أنْسـاكِهـا هكذا جاء في رواية؛ أي: مُتَعَبّداتها.

■ نسل: (هـ) فيه: «أنهم شكوا إلى رسول الله ﷺ الضّعْف، فقال: عليكم بالنّسْل».

وفي رواية: «شكوا إليه الإعياء، فقال: عليكم بالنّسَلان»؛ أي: الإسراع في المشي. وقد نَسَل يَسْلِ نَسْلاً ونَسَلاناً.

(هـ) وفي حديث لقمان: «وإذا سَعَى القومُ نَسَل»؛ أي: إذا عَدَوا لِغارةٍ أو مَخافةٍ أَسْرَع هو. والنّسَلان: دون السّعْي.

(س) وفي حديث وفد عبد القيس: «إنما كانت عندنا خصبة، نَعْلِفُها الإبلَ فنسَلْناها»؛ أي: استشمرْناها وأخَذْنا نسلُها، وهو على حذف الجارّ؛ أي: نسَلْنا بها أو منها، نحو أمرَّتُك الخيرَ؛ أي: بالخير.

وإن شُدّد كان مثْل وَلدْناها. يقال: نَسَل الولَدُ يَنْسُل وَيَنْسِلُ، ونَسَلَت الناقَةُ وَانْسَلَت نَسْلاً كثيراً.

■ نسم: (هم) فيه: "مَن أَعْتَقَ نَسَمَةً، أَوْ فَكَ رَقَبَه ﴾ النّسَمـة: النّفْس والروح؛ أي: مَن أَعْتَق ذا رُوح. وكلّ دابّة فيها رُوح فهي نَسَمة، وإنما يريد الناس.

(هـ) ومنه حـديث علي: «والذي فَلَق الحَبَّة، وبَرأ النَّسَمة»؛ أي: خَلَق ذاتَ الرَّوح، وكثيراً ما كان يقولُها إذا اجْتهد في بمينه.

(هـ) وفيه: "تَنكّبوا الغُبار، فإنّ منه تكون النّسَمة ؟ هي -ها هنا- النّفَس -بالتحريك-، واحدُ الأنفاس. أراد تواتر النّفس والربو والنّهسيج، فسسميّت العلّهُ نَسَمسة ، لاستراحة صاحبها إلى تَنفّسِه، فإنّ صاحب الربو لا يزال يَتَنفّس كثيراً.

ومنه الحديث: «لَمَّا تَنَسَّمُوا رَوْحَ الحياة»؛ أي: وَجَدُوا نَسِيمَها. والتَنَسَّم: طَلَب النَّسيم واسْتِنْشاقُه. وقد نَسَمَت الرَّيحُ تَنْسِمُ نَسَمًا ونَسِيماً.

(هـ) والحديث الآخر: ﴿بُعِثْتُ فِي نَسَمِ الساعة ﴾؛ هو من النسيم: أوّل هُبوب الربيح الضعيفة ؛ أي: بُعِثْتُ في أوّل أشراطِ الساعة وضَعْف مَجيثها.

وقيل: هو جمع نَسَمَة؛ أي: بُعِثْتُ في ذَوِي أرواحِ خَلَقَهم الله -تعالى- قبل اقتِراب الساعة، كأنه قال: في

اخر النَّشْءِ من بَني آدم.

(هـ) وفي حديث عمرو بن العاص وخالد بن الوليد: «استقام المنسم، وإنّ الرجُل لِنبِيّ»؛ معناه تَبيّن الطريق، يقال: رأيتُ منسماً من الأمر أعرف به وَجْهه؛ أي: أثراً منه وعلامة. والأصل فيه من المنسم، وهو خُفّ البعير يُستَبان به على الأرض أثره إذا ضلّ.

ومنه حديث علي: «وَطِئَتْهُم بَالْمَناسِم»؛ جمع مَنْسِم؛ أي: بأخْفافِها. وقد يُطْلَق من مفاصل الإنسان اتساعاً.

ومنه الحديث: «على كلّ منسم من الإنسان صدقة»؛ أي: على كل مَفْصِل.

■ نسنس: (هـ) في حديث أبي هريرة: «ذَهَب الناسُ وَبَقِي النّسْنَاسُ»؛ قيل: هم يأجوج وماجوج.

وقيل: خَلْقٌ على صورة الناس، أشْبَهُوهم في شيء، وخالَفُوهم في شيء، وخالَفُوهم في شيء، وليسوا من بني آدم، وقيل: هم من بني آدم.

ومنه الحديث: «إنّ حَيّا من عدد عَصَوْا رسولَهم فَمَسَخَهم الله نَسْناساً، لكل رجُل منهم يدٌ ورِجلٌ من شقّ واحد، يَنْقُرُون كما يَنْقُرُ الطائر، ويَرْعَون كما تَرْعَى البهائم». ونُونُها مكسورة، وقد تُفْتَح.

■ نسا: (س) فيه: «لا يقولن أحدُكم: نَسِيتُ آية كَيْتَ وكَيتَ، بل هو نُسِّيَ»؛ كَره نِسْبة النِسْيان إلى النْفس لِمَعْنَين: أحدهما: أن الله -تعالى – هو الذي أنساه إيّاه؛ لأنه المُقدر للاشسياء كلّها، والشاني: أنّ أصل النسيان الترك، فكره له أن يقول: تركْتُ القرآن، أو قَصَدَّت إلى نِسْيانِه، ولأنّ ذلك لم يكن باختياره. يقال: نَسّاه الله وأنساه.

ولو رُوي: «نُسِيَ»؛ بالتخفيف لكان معناه تُرِك من الخير وحُرم.

ورواه أبو عبيد: «بئسما لأحدكم أن يقول: نَسِيت آية كَيْت وكَيت، ليس هو نَسِي ولكنه نُسّيّ»؛ وهذا اللفظ أَيْنُ من الأوّل، واختار فيه أنه بمعنى الترك.

ومنه الحديث: "إنما أنسّى لأسُنّ"؛ أي: لأذكُر ما يَلْزم الناسِيَ، لشيء من عبادته، وأفعل ذلك فتقتدوا بي.

(هـ) وفيه: «فيُتركون في المنسى تحت قدم الرحمن»؛ أي: يُنسَون في النار.

و «تحت القدم»؛ استعارة، كأنه قال: يُنسيهم الله الخلق، لئلا يشفع فيهم أحد. قال الشاعر:

أبلت مودتها الليالي بعدنا

ومشى عليها الدهر وهو مُقيّدُ

ومنه قسوله ﷺ يوم الفستح: «كل مسائرة من مسآثر الجاهلية تحت قدميّ إلى يوم القيامة».

وفي حديث عائشة: «وددتُ أنّي كنتُ نسياً منسياً»؛ أي: شيئاً حقيراً مُطرحاً لا يُلتفتُ إليه. يقال لخرقة الحائض: نسيّ، وجمعه: أنساءٌ. تقول العرب إذا ارتحلوا من المنزل: انظروا أنساءكم. يريدون الأشياء الحقيرة التي ليست عندهم ببالٍ؛ أي: اعتبروها؛ لئلا تنسوها في المنزل.

(س) وفي حديث سعد: «رميتُ سُهيل بن عمرو يوم بدر فقطعتُ نساه»؛ النسا، بوزن العصا: عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ. والأفصح أن يقال له: النسا، لا عرق النسا.

#### (باب النون مع الشين)

■ نشساً: (س) فيه: "إذا نشأت بحريّة ثم تَشاءَمَت فتلك عين غديقة"، يقال: نشأ وأنشا، إذا خرج وابتداً. وأنشأ يفعل كذا، ويقول كذا؛ أي: ابتدأ يفعل ويقول. وأنشأ الله الخلق؛ أي: ابتدأ خلقهم.

ومنه الحديث: «كان إذا رأى نأشئاً في أفق السماء»؛ أي: سحاباً لم يتكامل اجتماعه واصطحابه. ومنه: نشأ الصبّي ينشأ نشأ فهو ناشىء، إذا كَبرَ وشَبّ ولم يتكامل.

(س) ومنه الحديث: «نشأ يتخذون القرآن مزامير»؛ يُروى يفتح الشين، جمع ناشىء، كخادم وخدم. يريد جماعة أحداثاً.

قال أبو موسى: والمحفوظ: بسكون الشين، كأنه تسميةٌ بالمصدر.

(س) ومنه الحسديث: «ضّمّوا نَواشِئكم في تَوْرة العِشاء»؛ أي: صِبِيانكم وأحْدائكم، كذا رواه بعضُهم. والمحفوظ: «فَواشِيكم»؛ بالفاء. وقد تقدّم.

(هـ) وفي حديث خديجة: «دخلت عليها مُستَنْشِئةً من مُولَدات قريش»؛ هي الكاهنة. وتُروى بالهـمـز، وغيـر الهـمز. يقال: هو يستنشىء الأخبار؛ أي: يبحث عنها ويتطلّبها. والاستنشاء يُهمَزُ ولا يُهمَزُ.

وقيل: هو من الإنشاء: الابتداء. والكاهنة تَسْتحدِث الأمور، وتُجَدّد الأخبار.

ويقال: من أين نشيت هذا الخبرَ؟ -بالكسر من غير

همز-؛ أي: من أين عُلِمته؟

وقـال الأزهري: مُسـتنشـئـةُ: اسم عَلَم لتلك الكاهنة التي دخلت عليها، ولا يُنون للتعريف والتأنيث.

■ نشب: (هـ) في حديث العباس يوم حُنين: «حتى تناشَبوا حَوْلَ رسول الله ﷺ، أي: تضامّوا ونَشِبَ بعضهم في بعض؛ أي: دَخَلَ وتعلّق. يقال: نَشِب في الشيء، إذا وقع فيما لا مخلص له منه.

ولم ينشب أن فعل كذا؛ أي: لم يلبث. وحقيقته: لم يتعلّق بشيء غيره، ولا اشتغل بسواه.

ومنه حــديث عــائشـة وزينب: «لم أنْشَبْ أن أَثْخَنْتُ عليها»؛ وقد تكرر -أيضاً- في الحديث.

ومنه حديث الأحْنَف: «إن الناسَ نَشبوا في قستل عشمان»؛ أي: عَلقُوا. يقال: نَشبَت الحَرْب بينهم نُشُوباً: اشتبكت.

(س) وفيه: «أن رجلاً قال لِشُريَح: اشتريتُ سِمسِماً فَنَشب فيه رجُل، يعنى اشتراه، فقال شُريح: هو للأول».

■ نشج: في حديث وفاة النبي ﷺ: ﴿فَنَشَجِ النَّاسُ يَبْكُونَ﴾؛ النَّشيجُ: صوت معه توجَّع وبُكاء، كما يُردَّدُ الصبيّ بكاءه في صدره. وقد نَشَجَ يَنْشِجُ.

(هـ) ومنه حـديث عـمر: «أنّه قـرأً سـورة يوسف في الصلاة، فبكى حتى سُمع نشيجُه. خلف الصّفوف».

(هـ)ومنه حـديث الآخـر: الفَنشَجَ حـتى اخـتلفت أضلاعُه.

(هـ) وحديث عائشة تَصِف أباها: «شَجِيّ النّشيج»؛ أرادت أنه كان يُحزِنُ من يسمعُه يقرأ.

■ نشح: (س) في حديث أبي بكر: «قال لعائشة رضي الله عنهما: انظري ما زاد من مالي فُردّيه إلى الخليفة بعدي، فإني كنتُ نَشحتُها جُهدي»؛ أي: أقللتُ من الأحد منها. والنشح: الشرب القليل. وانتشحت الإبلُ: إذا شربت ولم تَرْو.

■ نشد: (هـ س) فيه: «ولا تحلّ لُقَطَتُها إلا لَمُنشد»؛ يقال: نشدتُ الضالّة فأنا ناشدٌ؛ إذا طلبتها، وأنشدتُها فأنا مُنشد، إذا عرّفتها.

ومنه الحديث: «قال لرجل يَنشُد ضالّةً في المسجد: أيها الناشِدُ، غيرُك الواجدُ»؛ قال ذلك تأديباً له، حيث

طَلَب ضالَته في المسجد، وهو من النشيد: رفع الصوت. وقد تكرّر في الحديث.

(س) وفيه: «نَشَدَتُك الله والرّحِمَ»؛ أي: سالتُك بالله، وبالرّحِم. يقال: نشَدتُك الله، وأنشُدُك الله، وبالله، وناشَدتُك الله وبالله، وناشَدتُك الله وبالله؛ أي: سألتُك وأقسمتُ عليك. ونشدتُه نشدتُه ونشداناً ومُناشَدةً. وتعديتُه إلى مفعولَيْن، إما لأنه بمنزلة: دَعَوْتُ، حيث قالوا: نشدتُك الله وبالله، كسما قالوا: دَعَوْتُ زيداً وبزيد، أو لأنهم ضمنُوه معنى ذكرتُ. فاما أنشدتُك بالله، فخطأ.

(هـ) ومنه حـديث قَيْلة: "فَنَشَدتُ عليه فــسالتُه الصّحبة"؛ أي: طَلَبْتُ منه.

وفي حديث أبي سعيد: «إن الأعضاء كُلّها تُكفّر اللسان، تقول: نشدك الله فينا»؛ النشدة: مصدر كما ذكرنا، وأما نشدك فقيل: إنه حَذَف منها التاء، وأقامها مُقام الفعل.

وقيل: هو بناءٌ مُرتَجَلٌ، كقِعدَك الله، وعمرك الله.

قال سيبويه: قولهم: عمرك الله، وقعدك الله بمنزلة نشدك الله. وإن يُتكلّم بنشدك الله، ولكن زعم الخليل أن هذا تمشيل تمثّل به، ولعل الراوي قد حرقه عن ننشدك الله، أو أراد سيبويه والخليل قِلّة مجيئه في الكلام لا عدمه، أو لم يلغهما مجيئه في الحديث، فحذف الفعل الذي هو أنشدك، ووضع المصدر موضعه مضافاً إلى الكاف الذي كان مفعولاً أول.

ومنه حديث عثمان: «فانشد له رجال»؛ أي: أجابوه. يقال: نشدتُه فانشدني، وأنشد لي؛ أي: سألته فأجابني.

وهذه الألفُ تسمّى ألف الإزالة. يقال: قسط الرجل، إذا جار. وأقسط، إذا عدل، كأنه أزال جوره، وهذا أزال نشيده.

وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث كثيراً؛ على اختلاف تصرّفها.

■ نشر: (س) فيه: «أنه سُئل عن النّشرة فقال: هو من عمل الشيطان»؛ النّشرة -بالضم-: ضرب من الرّقية والعلاج، يُعالج به من كان يُظنّ أن به مساً من الجنّ، سميت نُشرة لأنه يُنشر بها عنه ١٠ خامره من الداء؛ أي: يُكشف ويُزال.

وقال الحسن: «النّشرة من السحر». وقد نَشَّرت عنه تنشيراً.

ومنه الحديث: «فلعلّ طبّا أصابه، ثم نشرَه بقل أعوذُ

بربّ الناس»؛ أي: رَقَاه.

والحديث الآخر: ﴿هُلَّا تَنَشَّرُتُۥ

وفي حمديث الدعاء: «لك المحيما والمماتُ وإليك النّسور»؛ يقال: نَشَر الميّتُ يُنشُر نُشوراً، إذا عاش بعد الموت. وأنشره الله؛ أي: أحياه.

ومنه حديث ابن عمر: «فهلا إلى الشام أرض المنشر»؛ أي: موضع النشور، وهي: الأرض المُقدّسة من الشام، يحشُر الله الموتى إليها يوم القيامة، وهي أرض المُحْشَر.

(س) ومنه الحديث: «لا رضاع إلا ما أنشر اللحم، وأنبت العظم»؛ أي: شدّه وقوّاه، من الإنشار: الإحياء. ويُروى بالزاي.

وفي حديث الوضوء: «فإذا استنشرت، واستنثرت خرجت خطايا وجهك وفيك وخياشيمك مع الماء»؛ قال الخطابي: المحفوظ: «استنشيت»؛ بمعنى: استنشقت، فإن كان محفوظاً فهو من انتشار الماء وتفرقه.

(هـ) ومنه حـديث الحـسن: «أتملكُ نَشَرَ الماء؟»؛ هو -بالتحريك-: ما انتشر منه عند الوضوء وتطاير. يقال: جاء القوم نشرا؛ أي: منتشرين متفرقين.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «فرد نَشَرَ الإسلام علي غُره»؛ أي: رَد انتشر منه إلى حالته التي كانت على عهد رسول الله ﷺ، أرادت أمر الردة، وكفاية أبيها إيّاه، وهو فَعَلٌ معنى مفعول.

وفيه: «أنه لم يَخرُج في سفر إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم بك انتشرتُه؛ أي: ابتدأتُ سفري. وكل شيء أخذته غضاً فقد نشرته وانتشرته، ومرجعه إلى النشر، ضد الطيّ. ويُروى بالباء الموحدة والسين المهملة.

(هـ) وفي حديث معاذ: "إن كلّ نشر أرض يُسلم عليها صاحبُها فإنه يُخرجُ عنها ما أعطي نشرُها»؛ نشر الأرض -بالسكون-: ما خرج من نباتها. وقيل: هو في الأصل الكلا إذا يبس ثم أصابهُ مطر في آخر الصيف فاخضر، وهو رديءُ للراعية، فأطلقه على كلّ نبات تجب فيه الزكاة.

(هـ) وفي حديث معاوية: «أنه خرج ونشرُه أمامه»؛ النشر -بالسكون-: الريح الطّيبة. أراد سُطُوعَ ريح المِسك منه.

(هـ) وفيه: «إذا دخل أحدُكم الحمّام فعليه بالنّشير ولا يَخصف»؛ هو المتزَر، سُمّي به؛ لأنه يُنشر ليُؤتَزَرَ به.

■ نشـز: فيه: «لا رضاع إلا ما أنْشَز العظمَ»؛ أي:

رَفَعَه وأعلاه، وأكبر حَجْمَه، وهو من النَّسْز: المرتفع من الأرض. ونشز الرجلُ ينشزُ: إذا كان قاعداً فقام.

ومنه الحـديث: «أنه كـان إذا أوفى على نشــز كـبّر»؛ أي: ارتفع على رابيةٍ في سفرٍه. وقد تُسكّن الشين.

(س) ومنه الحديث: (في خاتم النُبُوّة بضعةٌ ناشزة»؛ أي: قطعة لحم مَرْتُفعة عن الجسم.

ومنه الحديث: «أتاه رجُلُ ناشِزُ الجبهة»؛ أي:

وقد تكرر في الحديث ذكر: «النّشُوز بين الزّوجين»؛ يقال: نشزت المرأة على زوجها فهي ناشزٌ وناشزة: إذا عصت عليه، وخرجت عن طاعته. ونَشز عليها زوجُها، إذا جفاها وأضربها.

والنّشوز: كـراهة كلّ واحدٍ منهـما صاحبـه، وسوءُ عِشْرته له.

■ نشش: (هـ) فيه: «أنه لم يُصدق امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية ونَشّ»؛ النّشّ: نصف الأوقية، وهو عشرون درهماً، والأوقية: أربعون، فيكون الجميع خمسمائة درهم.

وقيل: النُّس يُطلَق على النَّصف من كل شيء.

(هـ) وفي حديث النّبي: ﴿إِذَا نَشّ فَلَا تَشْرَبُۥ؛ أي: إِذَا غَلَا. يَقَالَ: نَشّتِ الْحُمرُ تَنِشّ نَشْيشاً.

ومنه حديث الزّهري: «أنه كَرِه للمُتَوَفّى عنها زوجها الدّهن الذي يُنشّ بالرّيحان»؛ أي: يُطَيّب، بأن يُغلى في القدر مع الرّيحان حتى ينشّ.

(هـ) ومنه حديث الشافعي في صفة الأدهان: «مثل البان المَنشُوش بالطيب».

(هـ) ومنه حـديث عطاء: «سُئل عن الفـارة تموت في السّمن الذائب أو الدّهن؟ فقـال: يُنشّ ويُدّهنُ به، إن لم تقذره نفسك،؛ أي: يخلطُ ويُدافُ. والأصل الأول.

(هـ) وفي حديث عـمر: «أنه كان ينشّ الناس بعـد العـشـاء بالدرّة»؛ أي: يسُوقهم إلى بيوتهم. والنّشّ: السّوق الرفيقُ.

ويُروى بالسين، وهو: السّوق الشديد. وقد تقدّم.

(س) وفي حديث الأحنف: «نزلنا سَبْخَةُ نشّاشـة»؛ يعنني: البَصْرة؛ أي: نَزّازة تَنِزّ بالماء، لأن السَبْخَة يَنِزّ ماؤها، فينشّ ويعود مِلْحاً.

وقـيل: النّشّاشــة: التي لا يَجِفّ ترابُهــا، ولا ينبُتُ يَرْعاها.

■ نشط: (هـ) في حديث السِحر: «فكأنما أُنشِط من عقال»؛ أي: حُلّ. وقد تكرر في الحديث.

وكثيراً ما يجيء في الرواية: «كأنما نَشِطَ من عقال»؛ وليس بصحيح. يقال: نَشَطْتُ العقدة، إذا عَقَدتها، وأنشَطْتُها، إذا حَلَلْتها.

(س) ومنه حديث عوف بن مالك: «رأيت كأن سبباً من السماء دُليَ فانتُشط أبو من السماء دُليَ فانتُشط أبو بكر»؛ أي: جُذب إلى السماء ورُفع إليها. يقال: نشطت الدّلو من البئر أنشُطها نشطاً، إذا جذبتها ورفعتها إليك.

(هـ) ومنه حديث أم سلمة: «دخل عليها عمّارً - وكان أخاها من الرّضاعة فنشط زينب من حجرها»؛ ويروى: «فانتشط».

(س) وفي حديث أبي النهال، وذكر حيّاتِ النار وعقاربها، فقال: «وإن لها نشطاً ولسباً»؛ وفي رواية: «أنشأنَ به نشطاً»؛ أي: لسعاً بسرعة واختلاس. يقال: نشطته الحيّة نشطاً، وانتشطته.

وأنشأنَ: بمعنى طَفقْن وأخذن.

وفي حديث عُبَادة: «بايعتُ رسول الله عَلَيْةِ على المنشَط والمكرَه»؛ المُنشَط: مفعل من النشاط، وهوالأمر الذي تنشط له وتخف إليه، وتُؤثِرُ فعله، وهو مصدر بمعنى النشاط.

■ نشغ: (هـ) فيه: «لا تعجلوا بتغطية وجه الميت حتى يَنشَغَ أو يَتَنشَغَ»؛ النشغ في الأصل: الشّهيق حتى يكاد يبلُغُ به الغشي. وإنما يفعل الإنسانُ ذلك تَشوّقاً إلى شيء فائت وأسفاً عليه.

وعن الأصمعي: النشغات عند الموت: فُواقات خفيّات جداً واحدتُها: نشغة.

(هـ) ومنه حــديث أبي هريرة: «أنه ذكــر النبي ﷺ فنشغ نشغةً»؛ أي: شهق وغُشِيَ عليه.

(هـ) ومنه حديث أم إسماعيل: "فإذا الصبيّ ينشغ للموت»؛ وقيل: معناه يمتصّ بفيه، من نشغتُ الصبيّ دهاءً فانتشغه.

ومنه حديث النّجاشي: «هل تَنَشّغ فيكم الوَلَدُ؟»؛ أي: اتّسَع وكثُر. هكذا جاء في رواية. والمشهور بالفاء. وقد تقدم.

■ نشف: (س) في حديث طَلْق: «أنه -عليه السلام-قال لنا: اكْسِروا بِينَعَتَكُم، وانْضَحوا مكانَها، واتّخِذُوه

مسجداً، قُلنا: البلد بعيد ، والماء ينشف ؛ أصلُ النشف: دخول الماء في الأرض والتوب. يقال: نشفت الأرض الماء تَنْشَفُه نشفا: شربته. ونشف الثوب العرق وتنشقه. وأرض نشفة .

(هـ) وَمنه الحديث: «كان لرسول الله ﷺ نَشَّافةٌ يُنشَّفُ بها غُسالة وجهه»؛ يعني: مِنديلاً يُسح بها وضُوءه.

(س) وحديث أبي أيّوب: «فــقُمت أنا وأمّ أيوب بقطيفةٍ ما لنا غيرُها، نُنَشّف بها الماء».

(س) وفي حديث عمّار: «أتى النبي كَلَيْقُ فرأى به صفرة ، فقال: اغسلها، فذهبت فاخذت نشفة لنا، فدلكت بها على تلك الصفرة حتى ذهبت ، النشفة -بالتحريك وقد تُسكّن -، واحدة النّشف، وهي: حجارة سود، كانها أحرقت بالنار، وإذا تُركت على رأس الماء طفت ولم تَغُص فيه، وهي التي يُحك بها الوسخ عن اليد والرجل.

ومنه حديث حذيفة: «أظلتكم الفتنُ، تَرمي بالنّشَف، ثم التي تليها ترمي بالرّضف»؛ يعني: أن الأولى من الفتن لا تؤثر في أديان الناس لِخِفْتِها، والتي بعدها كهيئة حجارة قد أحميت بالنار، فكانت رضفاً، فهي أبلغُ في أديانهم، وأثلمُ لأبدانهم.

■ نشق: (س هـ) فيه: «أنه كان يَستنشق في وُضُوئه ثلاثاً»؛ أي: يبلُغ الماءُ خياشيمه وهو من استنشاق الربح، إذا شَمَنْتُها مع قوة.

(س) ومنه الحديث: «إن للشيطان نَشُوقاً ولَعُوقاً ولَعُوقاً ولَعُوقاً النَّسُوق النَّمُوقاً ولَعُوقاً الانف، وقد أنْشَقَتُه الدَّواءَ إنشاقاً. يعني أن له وساوس، مهما وجَدت منفذاً دخلت فيه.

■ نشل: (هـ) فيه: «ذُكِرَ له رجلٌ، فقيل: هو من أطولِ أهل المدينة صلاةً، فأتاه فأخذ بعضُده فنشله نشكاتٍ»؛ أي: جذبه جذباتٍ، كما يفعل من ينشلُ اللحمَ من القدر.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه مرّ على قدر فانتشل منها عظماً»؛ أي: أخذه قبل النّضج، وهو النّشيل.

(هـ) وفي حــديث أبي بكر: «قــال لرجل في وُضــوئه: عليك بالمُنشَلة»؛ يعني: موضع الخاتم من الخنصر، سميت بذلك لأنه إذا أراد غسله نشل الخاتم؛ أي: اقْتَلَعَه ثم غَسَلَه.

■ نشم: (هـ) في مقتل عثمان: ﴿ لَمَا نَشَمَ الناسُ في أمره ﴾؛ أي: طَعَنُوا فيه ونالوا منه. يقال: نشمَ القومُ في الأمر تنشيماً ؛ إذا أخذوا في الشر، ونشم في الشيء وتنشم: إذا ابتدأ فيه، ونال منه.

■ نشنش: (هـ) في حديث عمر: «قال لابن عباس في كلام: نشنشة من أخسن» أي: حجر من جبل. ومعناه: أنه شبّه بأبيه العباس، في شهامته ورأيه وجُرأته على القول.

وقيل: أراد أن كلمته منه حَجَر من جبل؛ أي: أن مثلها يجيء من مثله.

وقال الحربي: أراد شنشنة؛ أي: غريزة وطبيعة.

وقال الأزهري: يقال: شِنْشنةِ ونْشِيِشَة.

وقد جاء في رواية أنه قال له: «شُنْشِنةٌ أعرِفُها من أخزَمَ». وقد تقدّمت.

■ نشا: (هـ) في حديث شُرب الخمر: «إن انتشى لم تُقبل له صلاةً أربعين يوماً»؛ الانتشاء: أولُ السكر ومقدّماته. وقيل: هو السكر نفسه. ورجلٌ نَشُوانُ، بيّنُ النّشوة. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: "إذا استنشيت واستنشرت، أي: استنشقت بالماء في الوضوء، من قولك: نشيت الرائحة، إذا شَمِمْتها.

(هـ) وفي حديث خديجة: «دخل عليها مُستَنشيةٌ من مُولّدات قريش»؛ أي: كاهنة: وقد تقدّم في المهموز.

#### (باب النون مع الصاد)

■ نصب: (س) في حديث زيد بن حارثة: «قال: خرج رسول الله ﷺ مُردفي إلى نُصُب من الأنصاب، فلنبحنا له شاة، وجعلناها في سُفرتنا، فلقينا زيد بن عمرو، فقدّمنا له السّفرة، فقال: لا آكُلُ مما ذُبِحَ لغير الله».

وفي رواية: «أن زيد بن عمرو مر برسول الله على فدعاه إلى الطعام، فقال زيد إنا لا ناكل مما ذُبح على النصب "؛ النصب -بضم الصاد وسكونها-: حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية، ويتخذونه صنماً فيعبدونه، والجمع: أنصاب.

وقيل: هو حجرٌ كانوا ينصبونه، ويذبحون عليه فيحمرٌ

بالدم.

قال الحربي: قوله: «ذبحنا له شاةً»؛ له وجهان: أحدهما أن يكون زيدٌ فعله من غير أمر النبي ﷺ ولا رضاه، إلا أنه كان معه فنُسِب إليه، ولأن زيداً لم يكن معه من العصمة ما كان مع النبي ﷺ.

والثاني: أن يكون ذَبَحَها لِزادِه في خروجه، فاتقن ذلك عند صَنَم، كانوا يَلْبحون عنده، لا أنه ذَبحها للصَنَم، هذا إذا جُعِل النصبُ الصّنم. فسامًا إذا جُعِل الحجر الذي يُلْبَحُ عنده فلا كلام فيه، فظن زيد بن عمرو أن ذلك اللحم عا كانت قريش تذبحه لأنصابها فامتنع لذلك. وكان زيد يُخالف قريشاً في كثير من أمورها. ولم يكن الأمر كما ظنّ زيدً.

(هـ) ومنه حـديث إسسلام أبي ذر: "فَخَرَرْتُ مَغْشِيًا علي ثم ارتفعت كأني نُصُبٌ أحمرُ»؛ يريد أنهم ضربوه حتى أدموه، فصار كالنصب المحمر بدم الذّبائح.

ومنه شعر الأعشى يمدح النبي ﷺ: وذا النّصُب المنصوب لا تَعـبُدُنّه

ولا تَعْبُدِ الشيطانَ والله فـاعــبُدا

يُريدُ: الصّنم. وقد تكرر في الحديث.

وذاتُ النَّصب: موضع على أربعة بُرُدٍ من المدينة.

(س) وفي حديث الصلاة: «لا ينصِبُ رأسه ولا يُقنِعُه»؛ أي: لا يرفَعُه. كسلة في «سُتَن أبي داود». والشهور: «لا يُصَبَّى ويُصَوّب». وقد تقدّما.

(س) ومنه حديث ابن عمر: "من أقذر الذنوب رجل ظَلَم امرأةً صداقها، قيل لليث: أنصب ابن عُمر الحديث إلى رسول الله ﷺ؟ قال: وما عِلْمُه لولا أنه سَمِعَه منه؟ اي: أسنده إليه ورفعه. والنّصبُ: إقامةُ الشيء ورفعه.

(س) وفيه: "فاطمة بضْعَة منّي يُنْصِبني ما انصَبَها"؛ أي: يُتْعِبني ما اتعْبَهَا. والنّصَبُ: التّعبُ. وقد نَصِبَ يَنْصَبُ، ونَصَبَه غيره وانصَبَه.

ومنه حديث الدجّال: «ما يُنصِبُك منه؟»؛ ورُوي: «ما يُضنِيك منه»؛ من الضّنا: الهُزال والضّعف وأثر المرض. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث السائب بن يزيد: «كان رباحُ بن المُعتَرف يُحْسِنُ غِناء النّصب»؛ النّصبُ -بالسكون-: ضربٌ من أغاني العرب شبه الحُداء.

وقـيل: هو الذي أُحكِمَ من النّشــيــد، وأقيمَ لَحُنُه ووزنُه.

(هـ) ومنه حديث نائل مَوْلَى عشمان: "فقلنا لِرَباح بن المُعترَف: لو نَصبت لنا نصب العرب»؛ قال الأصمعي: وفي الحديث: "كلّهم كان ينصِبُ»؛ أي: يُغنّى النّصبَ.

■ نصت: (هـ) في حديث الجمعة: "وأنْصَتَ ولم يَلْغُ»؛ قد تكرر ذكر: "الإنصات»؛ في الحديث. يقال: أنصت يُنصِتُ إنصاتاً، إذا سكت سُكوت مُستمع، وقد نصت -أيضاً-، وأنصَته؛ إذا أسكته، فهو لازم ومتعدّ.

(هـ)ومنه حديث طلحة: «قال له رجل بالبصرة: أنشدُك الله، لا تكن أول من غدر، فقال طلحةُ: أنصتوني أنصتوني»؛ قال الهروي: يقال: أنصته وأنصت له، مثل نصحته ونصحت له.

قال الزمخشري: «أنصتوني من الإنصات وتعدّيه بإلى فَحَذَفَه»: أي استمعوا إليّ.

■ نصح: فيه: «إنّ الدّين النصيحةُ لله ولرسوله ولكتابه ولأثمة المسلمين وعامّتهم»؛ النصيحة: كلمة يُعبّرُ بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يُمكنُ أن يُعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة تَجْمَع معناه غيرها.

وأصل النّصح في اللغة: الخُلوص. يقال: نصحتُه، ونصحتُ له. ومعنى نصيحة الله: صحةُ الاعتقاد في وحدانيّته، وإخلاصُ النيّة في عبادته.

والنصيحة لكتاب الله: هو التصديق به والعمل بما فيه.

ونصيحة رسوله: التصديق بنُبُوته ورسالته، والانقياد لما أمر به ونهى عنه.

ونصحية الأثمة: أن يُطِيعَهم في الحق، ولا يرى الخروج عليهم إذا جارُوا.

ونصيحة عامة المسلمين: إرشادُهم إلى مصالحهم.

وفي حمديث أبي : «سمالتُ السي عَلَيَة عن التوبة النصوح، قال: هي الخالصة التي لا يُعاودُ بعدها الذّنبُ»؛ وفعول من أبنية المبالغة، يقع على الذّكر والأنثى، فكان الإنسان بالغ في نُصح نفسه بها.

وقد تكرر في الحديث ذكر: «النَّصح والنصيحة».

■ نصر: فيه: «كلّ مُسلم على مُسلم مُحرّم: أخوان نصيران»؛ أي: هما أخوان يتناصران ويتعاضدان. والنصير: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؛ لأن كلّ واحدٍ من

المُتناصرين ناصرٌ ومنصور. وقد نصره ينصُرُه نَصْراً؛ إذا أعانه على عدوّه وشدّ منه.

ومنه حديث الضيف المحروم: «فإن نصره حقّ على كل مسلم حتى يأخذ بِقِرَى لَيْلته»؛ قيل: يُشبه أن يكون هذا في المضطرّ الذي لا يجدُ ما يأكلُ، ويخافُ على نفسه التلّف، فله أن يأكل من مال أخيه المسلم بقدر حاجته الضرورية، وعليه الضّمان.

(هـ) وفيه: «إن هذه السحابة تنصر أرض بني كعب»؛ أي: تُمطِرُهم. يقال: نُصِرَت الأرضُ فهي منصورة؛ أي: عطورةٌ. ونصر الغيثُ البلد، إذا أعانه على الخصب والنبات.

وقيل: هذا الخبرُ إنما جاء في قصة خُزاعة، وهم بنو كعب حين قتلتهم قريش في الحرم بعد الصلح، فورد على النبي عَلَيْ وارد منهم مستنصراً، فقال: «إن هذه السحابة تنصر أرض بني كعب»؛ يعني: بما فيها من الملائكة، فهو من النصر والمعونة.

(هـ) وفـيـه: «لا يَوُمُنكم أنصَرُ»؛ أي: أقلَفُ. هكذا فُسّر في الحديث.

■ نصص: (هـ) فيه: «أنه لمّا دفع من عرفة سار العنق، فإذا وجد فجوّة نصّ»؛ النّصّ: التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة. وأصلُ النّصّ: أقصى الشيء وغايته. ثم سُمّي به ضربٌ من السير سريعٌ.

(هـ) ومنه حديث أم سلمة لعائشة: «مَا كنت قائلةً لو أن رسول الله ﷺ عارضك ببعض الفلوات ناصّةً قلوصاً من منهل إلى منهل، إ أي: رافعةً لها في السّير.

(ه) ومنه حديث على: "إذا بلغ النساءُ نص الحقاق فالعَصَبةُ أوْلَى"؛ أي: إذا بَلَغَت غاية البلوغ من سنها الذي يصلح أن تُحاقق وتُخاصم عن نفسها، فعصَبتُها أولى بها من أمها.

(هـ) وفي حديث كعب: «يقول الجبّار: احذروني، فإني لا أناص عبداً إلا عذّبتُه»؛ أي: لا أستقصى عليه في السؤال والحساب. وهي مُفاعلة منه.

روى الخطّابي عن عوْن بن عبد الله مِثْلَه.

(هـ) ومنه حـديث عـمروبن دينار: «ما رأيتُ رجـلاً أنص للحديث من الزّهري»؛ أي: أرفع له وأسند.

(س) وفي حديث عبد الله بن زمعة: «أنه تزوج بنت السائب، فلما نُصّت لتُهدى إليه طلّقها»؛ أي: أقعدَت المنصّة، وهي -بالكسر-: سرير العروس.

أي: إنصافاً.

وفي حديث ابن الصَّبغاء:

بين الـقِرانِ الـسّوءِ والـنّواصفِ جَمْع ناصِفـة وهي: الصّخْرة. ويُرْوَى: «التّراصُف». وقد تقدّم.

وفي قصيد كعب:

شَدّ النهار ذراعاً عَيْطَل نَصَف

النَّصف -بالتحريك-: التي بين الشابَّة والكهلة.

(س) ومنه الحديث: «حتى إذا كان بالمنصفِ»؛ أي: الموضع الوسط بين الموضعين.

ومنه حديث التائب: «حتى إذا أنصف الطريق أتاه الموتُ»؛ أي: بلغ نصفه. ويقال فيه: نَصفَه -أيضاً-.

(هـ) وفي حـديث داود -عليه السـلام-: «دخل المحراب وأقعد منصفاً على الباب»؛ المنصف -بكسر الميم-: الخادم. وقد تُفتَح. يقال: نَصَفْتُ الرّجل، نصافة، إذا خَدَمته.

ومنه حديث ابن سلام: «فجاءني منصفٌ فرَفَع ثيابي من خلفي».

■ نصل: (هـ) فيه: «مَرّت سحابةٌ فقال: تَنَصّلت هذه تَنْصُرُ بني كعب»؛ أي: أقبَلَت، من قولهم: نصل علينا، إذا خرج من طريق، أو ظهر من حجاب.

ويُروى: «تنصلتُ»؛ أي: تقصد للمطر، وقد تقدّم.

وفيه: «أنهم كانوا يُسمَّون رَجَباً مُنصلَ الأسنّة»؛ أي: مُخرج الأسنّة من أماكنها. كانوا إذا دخل رجب نَزَعوا أسنّة الرماح ونصال السهام، إبطالاً للقتال فيه، وقطعاً لأسباب الفتن لحُرمَته، فلمّا كان سبباً لذلك سُمَّى به.

يقال: نصّلتُ السّهم تنصيلاً، إذا جعلتَ له نصلاً، وإذا نزعتَ نصلَه، فهو من الأضداد. وأنصلتُه فانتصل، إذا نزعت سهمه.

(هـ) ومنه حـديث أبي مـوسى: «وإن كـان لِرُمـحِك سنانٌ فأنصله»؛ أي: انزَعه.

ومنه حديث علي: «ومن رَمَى بكم فقـد رَمي بأفْرَقَ ناصِلِ»؛ أي: بسَهمٍ مُنكسر الفُوق لا نصلَ فيه.

يقال: نصل السهم، إذا خرج منه النصل ونصل أيضاً، إذا ثَبَت نصلُه في الشيء ولم يخرُج، فهو من الأضداد.

(هـ) وحديث أبي سنفسيان: «فامرط قُذَذُ السّهم وانتصل».

وقيل: هي -بفتح الميم-: الحجلة عليها، من قولهم: نصصتُ المتاع، إذا جعلتَ بعضه على بعض. وكلّ شيء أظهرته فقد نصصته.

ومنه حديث هرقل: «يَنُصّهم»؛ أي: يستخرج رأيهم يُظهِرُه.

وَمنه قـول الفـقـهـاء،: «نَصُّ القـرآنِ، ونَصُّ السَّنَة»؛ أي: ما دلٌ ظاهرُ لفظهما عليه من الأحكام.

■ نصع: (س) فيه: «المدينة كالكير، تنفي خَبَهُها وتَنْصَعِ طيبها»؛ أي: تُخلِصُه. وشيء ناصعٌ: خالصٌ. وأنصَعَ: أظهر ما في نفسه. ونصع الشيءُ ينصع، إذا وضح وبان.

ويُروي: "ينصع طيبُها"؛ أي: يَظهَرُ.

ويَروي بالباء والضاد المعجمة. وقد تقدّم.

(هـ) وفي حديث الإقك: (وكان مُتبرّزُ النساءِ بالمدينة قسبل أن تُبنى الكُنُف في الدّورِ المناصع)؛ هي: المواضع التي يُتَخَلّى فيها لقضاء الحاجة، واحدُها: مَنْصَع؛ لأنه يُرزُ إليها ويُظهر.

قال الأزهري: أراها مواضع مخصوصةً خارج المدينة. (هـ) ومنه الحديث: «إنّ المناصع صعيدٌ أفيح خارج المدينة».

■ نصف: فيه: «الصبر نصف الإيمان»؛ أراد بالصبر الورع، لأن العبادة قسمان: نُسكٌ وورع فالنسك: ما أمرت به الشريعة. والورع: ما نهت عنه. وإنما يُنتهى عنه بالصبر، فكان الصبرُ نصف الإيمان.

(هـ) وفيه: «لو أنّ أحدكم أنفق ما في الأرض ما بلغ مُدّ أحدِهم ولا نَصِيفُه»؛ هو النّصف، كالعشير في العشر. ومنه حديث ابن الأكوع:

لـــم يَغْذُهــاً مُدّ ولا نَصِيــفُ

(هـ) وفي صفة الحور: «ولَنَصِيفُ إحداهن خيرٌ من
 الدنيا وما فيها»، هو: الخمارُ. وقيل: المعجرُ.

وفي حديث عمر مع زنباع بن روح: مَتَى أَلَقَ زِنْبـــاعَ بن رَوْحَ بَبُلْدَة

لِيَ النَّصفُ منها يَقْرَعِ السَّنَّ من

نَدَمْ

النّصف -بالكسر-: الانتصاف. وقد أنصفه من خصمه، يُنْصفه إنصافاً.

ومنه حديث على: ﴿ولا جعلوا بيني وبينهم نصفاً ، إ

## (باب النون مع الضاد)

■ نضب: فيه: «ما نضب عنه البحرُ وهو حيّ فمات فكلوه»؛ يعني حيوان البحر؛ أي: نزح ماؤه ونَشْف. ونَضَب الماء، إذا غارَ ونَفِد.

ومنه حديث الأزرق بن قيس: «كنا على شاطئ النهر بالأهواز وقد نضب عنه الماء»؛ وقد يُستعار للمعاني.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر: «نضب عُمـرُه وضحا ظلّه»؛ أي: نَفِدَ عُمرُه وانقضى.

■ نضح: (س) في حديث عمر: «فترك صبيةً صِغَاراً ما يُنضجون كُراعاً»؛ أي: ما يطبُخُون كراعاً، لعجزهم وصغرهم. يعني: لا يكفون أنفسهم خدمة ما يأكلونه، فكيف غيره؟

وفي رواية: «ما تَستَنضج كُراعًا»؛ والكُراع: يَدُ الشاة.

(هـ) ومنه حديث لقمان: "قريب من نضيج، بعيد من نيء"؛ النضيج: المطبوخ، فعيل بمعنى مفعول. أراد أنه يأخذ ما طُبخ لإلفه المنزل، وطولِ مُكثه في الحي"، وأنه لا يأكل النيء كما يأكل من أعجله الأمر عن إنضاج ما اتّخذ، وكما يأكل من غزا واصطاد.

■ نضح: (هـ) فيه: (ما يُسقى من الزّرع نضحاً ففيه نصف العشر"؛ أي: ما سُقي بالدّوالي والاستقاء. والنّواضحُ: الإبل التي يُستَقى عليها، واحدُها: ناضح. ومنه الحديث: (أتاه رجل فقال: إنّ ناضح بني فُلان قد أبد عليهم"؛ ويُجمع -أيضاً- على نُضاح.

ومنه الحُسديث: «اعلف نُضّاحَك»؛ هكذا جساء في رواية. وفسّره بعضهم بالرّقيق، الذين يكونون في الإبل، فالغلمانُ نُضّاحٌ، والإبل نواضحُ.

(هـ) ومنه حديث معاوية: (قال للأنصار، وقد قَعَدوا عن تَلَقَيه لمّا حجّ: ما فعلت نواضِحُكم؟»؛ كأنه يُقَرَّعُهم بذلك، لأنهم كانوا أهل حرث وزرع وسقي.

وقد تكرّر ذكره في الحديث، مُفرَداً ومجموعاً.

(هـ) وفيه: «من السّن العشر الانتضاحُ بالماء»؛ هو أن يأخُذ قليلاً من الماء فيرُشّ به مذاكيره بعد الوضوء، لِينفي عنه الوسواس، وقد نضح عليه الماء، ونضحه به، إذا رَشّه عليه.

(هـ) ومنه حديث عطاء: «وسئل عن نضح الوضوء»؛

(س) وفيه: «من تَنَصّل إليه أخوه فلم يقبل»؛ أي: انتفى من ذُنْبه واعتَذَر إليه.

(هـ) وفي حديث الخُدريّ: «فـقــام النّحّام العــدويّ يومئــذ، وقد أقام على صُلبه نصيلاً»؛ النّصيل: حجرٌ طويلٌ مُدَمَّلَكُ، قدر شبر أو ذراع. وجمعه: نُصُلٌ.

(هـ) ومنه حديث خوات: «فأصاب ساقه نصيلُ حجر».

■ نصنص: (هـ) في حديث أبي بكر: «دُخِل عليه وهو يُنَصنِصُ لسانه ويقول: إن هذا أوردني الموارد»؛ أي: يُحرّكُه. يقال بالصاد والضاد معاً.

ومنه قولهم: «حيّةٌ نَصناصٌ ونَضناض»؛ يُكْثِرُ تحريكَ لَسانه. وقيل: إذا كانت سريعة التّلَوّي لا تَثْبُتُ.

وفي حديث آخر: «ما يُنَصْنِصُ بها لِسانَه»؛ أي: ما يُحَرَّكُه.

■ نصا: (هـ س) في حديث عائشة: «سُئلت عن الميّت يُسَرّحُ رأسُه، فقالت: عَلام تَنصون مَيْتَكم؟» بيقال: نصوتُ الرجل أنصُوه نصواً بإذا مددتَ ناصِيتُه. ونصت الماشطةُ المرأة، ونصّتها فتَنصّت.

(هـ) ومنه الحديث: «أن زينب تسلّبت على حـمزة ثلاثة أيام، فـأمرها رسول الله ﷺ أن تنصى وتكتحل، أي: تُسرّح شعرها. أراد تَتَنَصى، فحذف التاء تخفيفاً.

(هـ) وفي حديث ابن عباس: «قـال للحُسين لمّا أراد العراق: لولا أني أكره لَنَصَوتُك»؛ أي: أخذتُ بناصيتك، ولم أدَعك تخرُج.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «لم تكن واحدة من نساء النبي ﷺ تُناصيني غير زينب»؛ أي: تُنازِعُني وتُباريني. وهو: أن يأخذ كلّ واحدٍ من المتنازِعين بناصية الآخر.

(س) ومنه حديث مقتل عُمر: «فثار إليه فتَناصَيا»؛ أي: تَواخدا بالنّواصي.

(هـ) وفي حديث ذي المشعار: «نصية من همدان، من كل حاضر وباد»؛ النصية: من يُنتَصى من القوم؛ أي: يُختارُ من نواصيهم، وهم الرؤوس والأشراف. ويقال للرّؤساء: نواص، كما يقال للاتباع: أذناب". وقد انتصيت من القوم رجلاً؛ أي: اخترته.

(س) وفي حديث: «رأيت قبور الشهداء جُماً قد نَبَت عليها النّصي»؛ هو: نبت سبط أبيض ناعم، من أفضل المرعى.

وفي قصيد كعب:

من كلّ نَضّاخَةِ الذَّفرى إذا عرقت يقال: عينٌ نَضّاخة؛ أي: كثيرة الماء فوّارة. أراد أن ذفري الناقة كثيرة النّضخ بالعرق.

■ نضد: (هـ) فيه: «أن جبريل -عليه السلام-احتبس عنه لكلب كان تحت نضد له»؛ هو -بالتحريك-: السرير الذي تُنضد عليه الثياب؛ أي: يُجعل بعضُها فوق بعض، وهو -أيضاً- متاعُ البيت المنضودُ.

(هـ) وفي حديث أبي بكر: ﴿لَتَتَخِذُنَّ نَضائدَ الدّيباجِ»؛ أي: الوسائد، واحدتُها: نضيدة.

(هـ) وحديث مسروق: «شجر الجنة نضيدٌ من أصلها إلى فرعها»؛ أي: ليس لها سوقٌ بارزة، ولكنها منضودة بالورق والثمار، من أسفلها إلى أعلاها. وهو فعيل بمعنى مفعول.

■ نضر: (هـ) فيه: النصر الله امرأ سَمِع مقالتي فوعاها»؛ نَضَره ونضّره وأنضَره؛ أي: نعّمه.

ويروى بالتخفيف والتشديد من النّضارة، وهي في الأصل: حُسنُ الوجه، والبريقُ، وإنما أراد حسّن خُلُقه وقد ه.

ومنه الحديث: «قال: يا معشر مُحارب، نضركم الله، لا تسقوني حَلَبَ امرأة»؛ كان حَلَبُ النَّساء عندهم عيباً، يتعايرون به.

وفي حديث عاصم الأحول: «رأيت قدح رسول الله عند أنس، وهو قدح عريض من نُضار»؛ أي: من خشب نُضار، وهو خشب معروف. وقيل: هو الأثلُ الورسيُّ اللون. وقيل: النّبع. وقيل: الخلاف.

والنَّفَ : الخالص من كل شيء. والنَّف ار: الذهب - أيضاً -.

وقيل: أقْدَاحُ النّضار: حُمْرٌ من خشب أحمر. (هـ) ومنه حـديث النّخَعيّ: «لا بأسُ أن يشــرب في قدح النّضا».

■ نضض : (هـ) في حديث عمر: «كان يأخذ الزكاة من ناض المال»؛ هو ما كان ذهباً أو فضة، عيناً وورقاً. وقد نَض المالُ يَنض، إذا تحوّل نقداً بعد أن كان متاعاً.

(هـ) ومنه الحديث: «خُذ صدقة ما قد نَض من أموالهم»؛ أي: ما حصل وظهر من أثمان أمتعتهم وغيرها.

هو -بالتحريك-: ما يَتَرَشّش منه عند التوضَّو، كالنّشُر.

(هـ) ومنه حـديث قتادة: «النّضَحُ من النّضح»؛ يريد من أصـابه نضح من البول - وهو الشيء اليسـيـر منه -فعليه أن ينضحه بالماء، وليس عيه غسله.

قال الزمخشري: هو أن يُصيبه من البول رَشاشٌ كرؤوس الإبر.

(س) وفيه: «أنه قال للرّماة يوم أحد: انضحوا عنا الخيل لا نُوْتَى من خلفنا»؛ أي: ارمُوهم بالنّشّاب. يقال: نَضَحُوهم بالنّبل، إذا رموهم.

وفي حمديث هجماء المشمركين: «كمما ترمُون نضح النّبل».

وفي حديث الإحرام: «ثم أصبح مُحرِماً ينضحُ طيباً»؛ أي: يفوح. والنّضوح -بالفتع-: ضرب من الطيب تفوح من رائحته. وأصل النضح: الرّشح، فشبّه كثرة ما يفوح من طيبه بالرّشح ورُوي بالخاء المعجمة.

وقيل: هو كاللّطخ يبقى له أثر. قالوا: وهو أكثر من النّضح -بالحاء المهملة-.

وقيل: هو بالخاء المعجمة فيما ثَخُن كالطّب، وبالمهملة فيما رُق كالماء، وقيل: هما سواء. وقيل: بالعكس.

ومنه حديث علي: «وَجَد فاطمة وقد نَضَحَتِ البيت بنَضُوح»؛ أي: طَيْبَته وهي في الحج. وقد تكرر ذكره في الحديث.

وقد يَرِدُ: «النَّضْح»؛ بمعنى: الغسل والإزالة.

ومنه الحديث: ﴿وَنَضَح الدُّمَ عن جبينه﴾.

وحديث الحيض: «ثم لتَنْضَحه»؛ أي: تغسله.

وفي حديث ماء الوضوء: «فمن نائِل وناضح»؛ أي: راش ما بيده على أخيه.

■ نضخ: (هـ) فيه: الينضخ البحرُ ساحله ، النّضخ: قريب من النّضح. وقد اختُلِف فيهما أيّهُما أكثر، والأكثر أنه بالمعجمة أقلّ من المهملة.

وقيل -هو بالمعجمة-: الأثرُ يبقى في الثّوب والجسد -وبالمهملة-: الفعْلُ نفسُه.

وقيل: هو بالمعَجمة ما فُعِل تَعَمّداً، وبالمهملة من غير عمّد.

(هـ) ومنه حديث النّخَعيّ: «لم يكن يرى بنضخ البول بأساً»؛ يعني: نشره وما ترَشّش منه. ذكره الهروي بالخاء المعجمة.

(هـ) ومنه حديث عكرمة في الشريكين إذا أرادا أن يتفرقا: «يقسمان ما نض بينهما من العين، ولا يقسمان الدين»؛ كَرِه أن يُقْسَم الدين، لأنه ربما استوفاه أحدهما، ولم يستوفه الآخر، فيكون رباً، ولكن يقتسمانه بعد القبض.

(س) وفي حديث عمران والمرأة صاحبة المزادة: «قال: والمزادة تكاد تنض من الملء»؛ أي: تنشق ويخرج منها الماء. يقال: نض الماء من العين، إذا نَبَع.

■ نضل: (س): فيه: «أنَّه مرَّ بِقَوْمٍ يَنْتَضلون اليَّ أي: يَرْتَمون بالسهام. يقال: انتَضَلَ القومُ وتَناضَلوا اليَ : رَمَوا للسَّبق. وناضَلَه، إذا رماه. وفللان يناضل عن فلان، إذا رمى عنه وحاجج، وتكلم بعذره، ودفع عنه.

ومنه الحديث: «بعداً لَكُنَّ وسُحقاً، فَعَنْكُنَّ كنت أَناضِل»، أي: أجادل وأخاصم وأدافع.

(س) ومنه شعر أبي طالب يمدح النبي ﷺ: كَــٰذَبْتُم وَبَيْتِ اللهِ يُبْزَى مُحــمــدٌ وَلَمّا نُطــــــاعِنْ دونَه ونُنَاضِل

■ نضنض: (هـ) في حديث أبي بكر: «دُخل عليه وهو ينضنضُ لسانه»؛ أي: يُحرّكه. ويُروى بالصاد، وقد تقدّم.

■ نضا: (س) فيه: ﴿إِنْ المؤمن ليُنضي شيطانه كِما يُنضي أحدكم بعيره»؛ أي: يُهزِله، ويجعله نِضواً. والنضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار، وأذهبت لحمها.

ومنه حديث علي: «كلمات لو رَحَلْتُم فيهنّ المَطِيّ لأنضيتُموهنّ».

وحديث ابن عبد العزيز: «أنضيتم الظهر»؛ أي: أهزَلتُموه.

(س) ومنه الحديث: «إن كان أحدُنا لياخُذُ نِضوَ أخيه».

وفي حديث جابرَ: «جَعلَتْ ناقـتي تَنْضُو الرِقـاق»؛ أي: تَخْرُج من بينها. يقال: نَضَتْ تَنْضُو نُضُوّاً ونُضِيّاً.

وفي حديث علي، وذكر عمر فقال: «تنكّب قوسه وانتضى في يده أسهُماً»؛ أي: أخذ واستخرجها من كنانته. يقال: نضا السيف من غمده وانتضاه، إذا أخده.

(س) وفي حمديث الخوارج: «فينظر في نضيّه»؛

النّضيّ: نصلُ السّهم. وقيل: هو السهم قبل أن يُنحت إذا كان قدحاً، وهوأولى، لأنه قد جاء في الحديث ذكرُ النّصل بعد النّضيّ.

وقيل: هو من السهم ما بين الريش والنصل. قالوا: سُمّي نَضِيّاً؛ لكشرة البري والنّحت، فكانه جُعِل نِضواً؛ أي: هَزيلاً.

# (باب النون مع الطاء)

■ نطح: (هـ) فيه: «فارسُ نطحةٌ أو نطحتين ثم لا فارس بعـدها أبداً»؛ مـعناه: أن فارس تُقاتل المسلمين مرتين، ثم يبطل مُلكُها ويزول، فحذف الفعل لبيان معناه.

ومنه الحديث: «لا ينتطح فيها عنزان»؛ أي: لا يلتقي فيها اثنان ضعيفان؛ لأن النّطاح من شأن التّيوس، والكباش لا العُنوزِ. وهو إشارة إلى قضية مخصوصة لا يجري فيها خُلف ونزاعٌ.

■ نطس: (هـ) في حديث عمر: "لولا التَنَطّس ما باليتُ الاّ أغـسل يَدي"؛ التَنَطّس: التقـنر. وقـيل: هو المبالغة في الطهور، والتاّئق فيه. وكُلّ من تَانّق في الأمور ودقّق النظر فيها فهو نَطِسٌ ومُتَنَطّس.

■ نطع: (هـ) فيه: «هلك الْتَنَطّعون»؛ هم الْتَعَمّقون الْخالون في الكلام، المتكلّمون بأقصى حُلوقِهم. مأخوذ من النّطع، وهو: الغارُ الأعلى من الفم، ثم استُعمل في كل تَعَمّق، قولاً وفعلاً.

(س) ومنه حديث عمر: «لن تزالوا بخير ما عجّلتم الفطر ولم تنطّعوا تنطّع أهل العراق»؛ أي: تتكلّفوا القول والعمل.

وقيل: أراد به -ها هنا- الإكثار من الأكل والشرب والتوسع فيه حتى يصل إلى الغار الأعلى. ويُستَحَبّ للصائم أن يُعجّل الفطر بتناول القليل من الفطور.

ومنه حديث ابن مسعود: "إياكم والتّنطّع والاختلاف، فإنما هو كـقـول أحـدكم: هَلُمٌ وتعـال»؛ أراد النّهى عن الملاحاة في القراءات المختلفة، وأنّ مرجعها كلّها إلى وجه واحد من الصواب، كما أن هلُمّ بمعنى تعال.

■ نطف: (هـ) فيه: «لا يزال الإسلام يزيد وأهله،

وينقُص الشرك وأهله، حتى يسير الراكب بين النّطفتين لا يخشى جوراً»؛ أراد بالنطفتين بحر المشرق وبحر المغرب. يقال للماء الكثير والقليل: نُطفة، وهو بالقليل أخصّ.

وقيل: أراد ماء الفُرات وماء البحر الذي يلي جُدّة. هكذا جاء في كتاب الهروي، والزمخشري.

لا يخشى جوراً؛ أي: لا يخشى في طريقه أحداً يجور عليه ويظلمه.

والذي جاء في كتاب الأزهري: «لا يخشى إلا جوراً»؛ أي: لا يخاف في طريقه غير الضّلال، والجورِ عن الطريق.

ومنه حديث علي: «وليُمه فِلها عند النطاف والأعشاب»؛ يعني: الإبل والماشية. النطاف: جمع نُطفة، يريد أنها إذا وردت على المياه والعُشب يدعُها لِتَرد وترعى.

ومنه الحديث: «قال لأصحابه: هل من وضوء؟ فجاء رجل بنُطفة في إداوة»؛ أراد بها -ها هنا- الماء القليل. وبه سُمّى المَني نُطفة لقلّته، وجمعُها: نُطَفٌ.

ومنه الحسديث: «تَخَيِّرُوا لِنُطَفِكُم»؛ وفي رواية: «لا تجعلوا نُطفكم إلا في طهارة»؛ هو حث على استخارة أمّ الولد، وأن تكون صالحة، وعن نكاح صحيح أو ملك يمن. وقد نطف الماء ينظف وينطف، إذا قطر قليلاً قليلاً.

(هـ) ومنه الحديث: «إن رجُلا أتاه فقال: يا رسول الله رأيت ظُلُة تَنْطُف سَمناً وعَسَلاً»؛ أي: تقْطُر.

ومنه صفة المسيح -عليه السلام-: «ينطُف رأسُه ماءً». ومنه حديث ابن عمر: «دخلتُ على حفصة ونوساتُها تنطُف».

■ نطق: (هـ) في حديث العباس يمدح النبي ﷺ.
 حـتى احْتُوى بَيْتُكَ المهـيـمنُ من

خِنْدِفَ عَلْيا تحسيها النّطُقُ النّطُقُ : جمع نطاق، وهي أعراض من جبال، بعضها فوق بعض؛ أي: نواح وأوساط منها، شبّهَت بالنّطُق التي يُشدّ بها أوساطُ الناس، ضربّه مشلاً له؛ في ارتفاعه وتوسّطه في عشيرته، وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال. وأراد ببيته شرفَه، والمهيمن نَعْتُه؛ أي: حتى احتوى شرفُك الشاهدُ على فضلك أعلى مكان من نسب خندف. وفي حديث أم إسماعيل: قاول ما اتّخذ النساء المنطق

من قبل أم إسماعيل اتّخذت منطقاً»؛ المنطق: النطاق، وجمعه: مناطِقُ، وهو أن تلبس المرأةُ ثوبها، ثم تَشُدّ وسطها بشيء وترفع وسط ثوبها، وتُرسله على الأسفل عند مُعاناة الأشغال؛ لشلا تَعثُرَ في ذيلها. وبه سُميّت أسماء بنت أبي بكر ذات النّطاقين؛ لأنها كانت تُطارق نطاقً فوق نطاق.

وقيل: كان لها نطاقان تلبس أحدهما، وتحمل في الآخر الزاد إلى النبي ﷺ وأبي بكر، وهما في الغار.

وقيل: شَقّت نطاقها نصفين فاستعملت أحدهما، وجعلت الآخر شداداً لزادهما.

(هـ) وفي حديث عائشة: «فعمدن إلى حُجَزِ مَناطِقِهِنَّ فَشَقَقَنْهَا واخْتَمَرن بها».

■ نطل: (هـ) في حديث ظبيان: «وسَقوهم بصبير النيطل»؛ النيطل: الموت والهـــلاك، واليــاءُ زائدة. والصبير: السحاب.

(س) وفي حديث ابن المسيّب: «كَرِه أن يُجعل نطلُ النبيذ في النبيذ ليَشتَدّ بالنّطل»؛ هو أن يُؤخذ سُلاف النبيذ وما صفا منه، فإذا لم يق إلاّ العكر والدّرديّ صُبّ عليه ماء، وخُلط بالنّبيذ الطريّ ليَشتدّ. يقال: ما في الدّن نطلة ناطل؛ أي: جُرعة، وبه سُمّي القدح الصغير الذي يعرض فيه الخمّار أغوذجه ناطلاً.

■ نطنط: (هـ) فيه: «كان يسأل عمن تَخَلّف من غفار، فقال: ما فعل الحُمر الطّوال النّطانط»؛ هي جمع نَطناط، وهو الطويل المديدُ القامة.

ويُروى: «الثَّطاط»؛ بالثاء المثلثة. وقد تقدم.

■ نطا: (هـ) في حديث طهفة: «في أرضٍ غائلة النّطاء»؛ النطاء: البُعد. وبلدٌ نَطيّ؛ أي: بعيد.

ويُروى: «المنطى»، وهو مفعل منه.

(هـ) وفي حديث الدعاء: «لا مانع لما أنطيت، ولا مُنْطِى لما مَنْعْت»؛ هو لغة أهل اين في أعطى.

ومنه الحديث: «اليدُ الْمُنْطِية خيرٌ مَن اليد السفلي». ومنه كتابه لوائل بن حُجر: «وأنطُوا الثّبَجَة». وقوله لرجُل آخر: «أنطه كذا».

(هـ) وفي حديث زيد بن ثابت: «كنت مع النبي رَبَيْكِيَّةُ وهو يُمْلي كتاباً، فدخل رجل، فقال له: انْطُ»؛ أي: اسكت، بلغة حمير. وهو -أيضاً- زَجْر للبعير إذا نَفَر.

يقال له: انْطُ، فيَسْكن.

وفي حديث خيبر: (غدا إلى النّطاة)؛ هي: عَلَم لخيْبَر أو حصن بها، وهي من النّطو: البُعد. وقد تكررت في الحديث. وإدخال اللام عليها كإدخالها على حارث وعباس. كأنّ النّطاة وصفّ لها غَلَب عليها.

### (باب النون مع الظاء)

■ نظر: (س) فيه: "إن الله لا ينظر إلى صُورِكم وأموالِكم، ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم»؛ معنى النظر المحالكم»؛ معنى النظر في المحالة، وترك النظر دليل البغض والكراهة، الشاهد دليل المحبة، وترك النظر دليل البغض والكراهة، وميل الناس إلى الصور المعجبة والأموال الفائقة، والله يتقدّس عن شبه المخلوقين، فجعل نظره إلى ما هو السرّ واللبّ، وهو القلب والعمل. والنظر يقع على الأجسام والمعاني، فما كان بالأبصار فهو للأجسام، وما كان بالبصائر كان للمعاني.

ومنه الحديث: «من ابتاع مُصَرّاةً فهو بخير النّظرين»؛ أي: خير الأمرين له، إمّا إمساك المبيع أو رَدّه، أيّهما كان خيراً له واختاره فعله.

وكذلك حديث القصاص: «من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين»؛ يعني: القصاص والدية، أيّهما اختار كان له. وكلّ هذه معان لا صورٌ.

(هـ) وفي حديث عـمـران بن حُصين -رضي الله عنه-: «قال: قال رسول الله ﷺ: النظر إلى وجه علي عبادة»؛ قيل: معناه: أنّ علياً -رضي الله عنه- كان إذا برز قال الناسُ: لا إله إلا الله، ما أشرف هذا الفتى! لا إله إلا الله، ما أكرمَ هذا الفتى! لا إله إلا الله، ما أكرمَ هذا الفتى! -أي ما أتقى-، لا إله إلا الله، ما أشجع هذا الفتى! فكانت رؤيته تحملُهم على كلمة التوحيد.

(هـ) وفيه: "إن عبد الله أبا النبي ﷺ مَرّ بامرأة تنظُرُ وتعتافُ، فرأت في وجهه نوراً، فدعته إلى أن يستبضع منها وتُعطيه مائةً من الإبل، فأبى"؛ تنظر؛ أي: تتكهنّ. وهو نظر تعلم وفراسة.

والمرَّاة: كَاظَمَةُ بُنتُ مُرَّ، وكانت مُتَهـوَّدة قد قـرأت الكتب.

وقيل: هي أختُ ورقة بن نوفل.

(هـ) وفيه: «أنه رأى جارية بها سُفعةٌ، فقال: إن بها نظرةً فاسترقُوا لها»؛ أي: بها عين أصابتها من نظر الجنّ.

وصبيّ منظور: أصابته العين.

وفي حديث ابن مسعود: «لقد عرفتُ النظائر التي كان رسولُ الله ﷺ يَقوم بها: عشرين سورة من المُفَصّل»؛ النظائر: جمع نظيرة، وهي المثل والشبه في الأشكال، والأخلاق، والأفعال، والأقوال، أراد اشتباه بعض في الطول.

والنظيرُ: المثلُ في كل شيء. وقد تكرّر في الحديث. (هـ) وفي حديث الزّهري: «لا تُناظِر بكتاب الله ولا سُنة رسول الله ﷺ؛ أي: لا تجعل لهما شبها ونظيراً، فتدعُهما وتأخّد به، أو لا تجعلهما مثلاً، كقول القائل إذا جاء في الوقت الذي يريد: ﴿ثُمّ جست على قدر يا موسى﴾؛ وما أشبه ذلك مما يُتمثّل به، والأول أشبه. يقال: ناظرتُ فلاناً؛ أي: صرتُ له نظيراً في المخاطبة. وناظرتُ فلاناً؛ أي: جلعتُه نظيراً له.

وفيه: «كنتُ أبايعُ الناس فكنتُ أنظرُ المعسسر»؛ الإنظارُ: التاخير والإمهال. يقال: أنظرتُه أنظرُه، واستَنْظرته، إذا طلبتَ منه أن يُنظِرك.

وفي حديث أنس: "نظرنا النبي الله الله حتى كان شطر الليل"؛ يقال: نَظَرتُه وانتظرْته، إذا ارتقبت حضوره.

ومنه حديث الحج: «فإنّي أنْظُركُما».

وحديث الأَشْعَرِيِّن: «أَنَّ تنظُروهم»؛ وقد تكرَّر ذكر: «النظر، والانتظار، والإنظار»؛ في الحديث.

■ نظف: (س) فيه: «إن الله تبارك وتعالى نظيف يُحب النظافة»؛ نظافة الله: كناية عن تنزّهه من سمات الحدث، وتعاليه في ذاته عن كل نقص. وحبه النظافة من غيره كناية عن خلوص العقيدة ونفي الشرك ومُجانبة الأهواء، ثم نظافة القلب عن الغل والحقد والحسد وأمثالها، ثم نظافة المطعم والملبس عن الحرام والشبّه، ثم نظافة الطام العبادات.

ومنه الحديث: «نَظَفوا أفواهكم فإنها طُرُق القرآن»؛ أي: صُونُوها عن اللّغو، والفُحش، والغيبة، والنميمة، والكذب، وأمشالها، وعن أكل الحرام والقاذورات، والحث على تطهيرها من النجاسات والسواك.

(س) وفيه: «تكون فتنة تستنظف العرب»؛ أي: تستوعبهم هلاكاً. يقال: استنظفت الشيء، إذا أخذته كله. ومنه قولهم: استنظفت الخراج، ولا يقال: نظفته ما ومنه حديث الزهري: «فقدرت أتي استنظفت ما

عنده، واسْتَغْنَيْت عنه».

 نظم: في أشراط الساعة: «وآيات تتابع كنظام بال قُطع سِلْكُه»؛ النظام: العِقدُ من الجوهر والخرز ونحوهما.
 وسلكه: خيطه.

### (باب النون مع العين)

- نعب: (س) في دعاء داود -عليه السلام-: «يا رازِقَ النّعّابِ في عُشّهً؛ النّعّاب: الغرابُ. والنّعيب: صوتُه. وقد نَعَبَ يَنْعِبُ ويَنْعَبُ نَعْباً. قيل: إنّ فَرخ الغُراب إذا خرج من يَنْعِبُ ويَنْعَبُ نَعْباً. قيل: إنّ فَرخ رآه الغراب إذا خرج من يَنْضتِه يكون أبيض كالشّحْمة، فإذا رآه الغراب أنكره وتركه ولم يزُقّه، فيسوق الله إليه البَق فيقع عليه، لِزُهومة ريحه، فيلقُطُها ويعيشُ بها إلى أن يطلع ريشه ويسود، فيعاودُه أبوه وأمّه.
- نعت: (س) في صفته ﷺ: "يقول ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده مثله"؛ النعت: وصفُ الشيء بما فيه من حُسن. ولا يقال في القبيح، إلا أن يتكلف مُتكلف، فيقول: نعت سوء، والوصف يقال في الحسن والقبيح.
- نعثل: (هـ) في مقتل عثمان: «لا يَمْنَعنَك مكانُ ابن سلام أن تَسُبّ نَعثَلاً»؛ كان أعداء عثمان يسمونه نعثلاً، تشبيها برجل من مصر، كان طويل اللحية اسمه نعثل.

وقيل: النّعثَل: الشيخ الأحمقُ، وذكرُ الضباع. ومنه حديث عائشة: «اقتلوا نعثلاً، قتل الله نعثلاً»؛ تعني عشمان. وهذا كان منها لمّا غاضبته، وذهبت إلى مكة.

■ نعج: في شعر خُفاف بن نُدبة: والناعـجـات المُسـرِعـاتِ بالنّجـا يعني: الخفاف من الإبل. وقيل: الحسان الألوان.

■ نعر: (هـ) في حديث عمر: «لا أقلعُ عنه حتى أطيّر نُعرته»؛ ورُوى: «حتى أنزع النّعرة التي في أنفه»؛ النعرة -بالتحريك-: ذُباب كبير أزرقُ، له إبرة يلسع بها، ويتولّع بالبعير، ويدخُل في أنفه فيركَب رأسه، سميت بذلك لنعيرها وهو صوتُها، ثم استُعيرت للنّخوة والأنفة

والكبر؛ أي: حتى أزيل نخوته، وأخرج جهله من رأسه. أخرجه الهروي من حديث عمر، وجعله الزمخشري حديثاً مرفوعاً.

(هـ) ومنه حـديث أبي الدّرداء: ﴿إِذَا رَأَيْتَ نُعـرَةُ النَّاسِ، ولا تستطيع أَنْ تُغيّرها، فدعها حتى يكون الله يُغيّرها»؛ أي: كبرهم وجهلهم.

(هـ) وفي حـديث ابن عـبـاس: «أعـوذ بالله من شـرّ عـرقِ نعّارِ»؛ نعـر العـرقُ بالدم: إذا ارتفع وعـلا. وجـرحٌ نعّار ونعُور: إذا صوّت دمُه عند خروجه.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «كلّما نعر بهم ناعرٌ اتّبَعُوه»؛ أي: ناهِضٌ يدعوهم إلى الفتنة، ويصيح بهم إليها.

■ نعس: قد تكرر فيه ذكر: «النّعاس»؛ اسماً وفعلاً. يقال: نعس ينعسُ نُعاساً ونعسةً فهو ناعس. ولا يقال: نعْسان. والنّعاس: الوسن وأول النّوم.

(س) وفيه: "إن كلماته بلغت ناعُوس البحر"؛ قال أبو موسى: هكذا وقع في "صحيح مسلم" وفي سائر الروايات: "قاموس البحر"؛ وهو: وسطه ولُجته، ولعله لم يُجَوّد كِتْبته فصحقه بعضهم. وليست هذه اللّفظة أصلاً في "مُسند إسحاق" الذي روى عنه مسلم هذا الحديث، غير أنه قرنه بأبي موسى وروايته، فلعلّها فيها.

قال: وإنما أُورِدُ نحو هذه الألفاظ؛ لأن الإنسان إذا طلبه لم يجده في شيء من الكُتب فيتَحَيّر، فإذا نظر في كتابنا عرف أصله ومعناه.

■ نعش: (هـ) فيه: ﴿وإذا تعس فلا انتعش، ا أي: لا ارتفع، وهو دُعاء عليه. يقال: نعشه الله ينعشه نعشاً: إذا رفعه. وانتعش العائر، إذا نهض من عشرته، وبه سُمي سرير الميت نعشاً لارتفاعه. وإذا لم يكن عليه ميت محمول فهو سرير.

ومنه حديث عمر: «انتعش نعشكَ الله»؛ أي: ارتفع. (هـ) وحديث عائشة: «فانتاش الدّين بنعشه»؛ أي: استدركه بإقامته من مصرعه.

ويُروى: «انتاش الدين فنعشه» -بالفاء-، على أنه فعلى.

وحديث جابر: «فانطلقنا به ننعشه»؛ أي: نُنهِضُه ونُقَوّي جاشه.

■ نعظ: (هـ) في حديث أبي مسلم الخولاني: «النّعظ

أمرٌ عارم»؛ يقال: نعظَ الذّكرُ، إذا انتشر، وأنعظه صاحبه. وأنعظ الرجلُ: إذا اشتهى الجماع. والإنعاظ: الشّبق. يعني: أنه أمرٌ شديد.

■ نعف: (هـ) في حديث عطاء: «رأيت الأسود بن يزيد قد تلفّف في قطيفة، ثم عقد هُدبة القطيفة بنعفة الرّحل»؛ النّعفة -بالتحريك-: جلدةٌ أو سيرٌ يُشدّ في آخرة الرّحل، يُعلّق فيه الشيء يكون مع الراكب.

وقيل: هي فضلة من غشاء الرّحل، تُشَقّق سيوراً وتكون على آخرته.

■ نعق: فيه: «قال لنساء عثمان بن مظعون لمّا مات: ابكين وإياكن ونعيق الشيطان»؛ يعني: الصّياح والنّوح. وأضافه إلى الشيطان؛ لأنه الحاملُ عليه.

ومنه حديث المدينة: «آخر من يُحشر راعيان من مُزيّنة، يريدان المدينة، ينعقان بغّنمهما»؛ أي: يصيحان. يقال: نعق الراعي بالغنم بنعق نعيقاً فهو ناعق، إذا دعاها لتعود إليه. وقد تكرر في الحديث.

■ نعل: (هـ) فيه: ﴿إِذَا ابتلّت النعالُ فالصلاة في الرّحال》؛ النّعال: جمع نعل، وهو ما غَلُظ من الأرض في صلابة. وإنما خصّها بالذكر، لأن أدنى بلل يندّيها، بخلاف الرّخوة فإنها تُنشّف الماء.

(هـ) وفـيـه: «كـان نعلُ سـيف رسـول الله ﷺ من فضّة»؛ نعل السيف: الحديدةُ التي تكون في أسفل القراب. (س) وفيه: «أن رجلاً شكا إليه رجلاً من الأنصار

(س) وقيه. «أن رجار سكا إليه رجار من الالط فقال:

يا خيير مَن يَمْشي بنَعْلِ فَرْدِ

النّعل مُؤنشة، وهي: التي تُلْبَس في المُشي، تُسمّى الآن: تاسُومة، ووصفها بالفرد وهو مذكر؛ لأن تأنيثها غير حقيقيّ.

والفردُ: هي التي لم تُخصف ولم تُطارق، وإنما هي طاق واحدٌ. والعرب تمدح برقة النعال، وتجعلها من لباس الملوك. يقسال: نَعلتُ، وانتسعلت، إذا لَبِسْتَ النّعل، وانعلت الخيل -بالهمزة-.

ومنه الحديث: «إنّ غسان تُنْعل خيلها».

وقد تكرر ذكر: «الإنعال والانتعال»؛ في الحديث.

■ نعم: (هـ) فيه: «كيف أنعمُ وصاحبُ القَرنِ قد

الْتَقَمَه؟)؛ أي: كيف أتنَعّم، من النّعمة -بالفتح-، وهي المسرّة والفرح والتّرَفّه.

(هـ) ومنه الحديث: «إنها لَطَيرٌ ناعمة»؛ أي: سمانٌ مُترَفة.

وفي حديث صلاة الظهر: «فأبرد بالظهر وأنعم»؛ أي: أطال الإبراد وأخر الصلاة.

ومنه قــولهم: «أنعم النّظر في الشيء»؛ إذا أطال التّفكر فيه.

(هـ) ومنه الحديث: «وإنّ أبا بكر وعسمر منهم وأنعسما»؛ أي: زادا وفَضَلا. يقال: أحسنت إليّ وأنعمتَ؛ أي: زدت عى الإنعام.

وقيل: معناه صارا إلى النعيم ودَخلا فيه، كما يقال: أشمل، إذا دخل في الشّمال.

ومعنى قولهم: أنعمت على فلان؛ أي: أصرت إليه نعمة.

(س) وفيه: «من توضّاً للجُمعة فنها ونعمت»؛ أي: ونعمت الفعلة والخصلة هي، فحُذف المخصوصُ بالمدح.

والباء في قوله: «فبها»؛ متعلقة بفعل مُضمر؛ أي: فبهذه الخصلة أو الفعلة، يعني الوضوء ينال الفضل، وقيل: هو راجع إلى السنّة؛ أي: فبالسنّة أخذ، فأضمر ذلك.

(س) ومنه الحديث: «نعِماً بالمال»؛ أصله: نعم ما، فأدغم وشُدد. وما: غير موصوفة ولا موصولة، كأنه قال: نعم شيئاً المال، والباء زائدة، مثل زيادتها في كفى بالله حساً.

ومنه الحديث: «نعم المالُ الصالحُ للرجل الصالح»؛ وفي نعم لُغات، أشهرُها كسر النون وسكون العين، ثم فتح النون وكسر العين، ثم كسرهما.

(س) وفي حديث قتادة: «عن رجل من خثعم، قال: دفعت إلى النبي ﷺ وهو بمنى، فقلت له: أنت الذي تزعُم أنك نبي الفقال: نَعِم الله وكَسَر العين، هي لغة في نَعَم، بالفتح، التي للجواب. وقد قُرىء بهما.

وقال أبو عثمان النهدي: «أمرنا أميرُ المؤمنين عمرُ بأمرِ فقلنا: نَعَم، فقال: لا تقولوا: نَعَم، وقولوا نَعِم»؛ وكسر العين.

(س) وقال بعض ولد الزبير: «ما كنت أسمع أشياخ قريش يقولون إلا : نَعِم» -بكسر العين-.

(س) وفي حديث أبي سفيان: «حين أراد الخروج إلى أحد كتب على سهم: نعم، وعلى آخر: لا، وأجالهُما

عند هُبَل، فخرج سهم نَعَم، فخرج إلى أحد، فلما قال لعُمر: اعْلُ هُبَلُ، وقال عُمر: الله أعلَى وأجلّ، قال أبو سفيان: أنعمت، فعال عنها»؛ أي: اترك ذكرها فقد صدقت في فتواها. وأنعمت؛ أي: أجابت بنعم.

(هـ) وفي حديث الحسن: "إذا سمعت قولاً حسناً فرُويداً بصاحبه، فإن وافق قول عملاً فنعم ونُعمة عين، آخه وأودده»؛ أي: إذا سمعت رجلاً يتكلم في العلم بما تستحسنه، فهو كالداعي لك إلى مودّته وإخائه، فلا تعجل حتى تختبر فعله، فإن رأيته حسن العمل فأجبه إلى إخائه ومودّته. وقل له: نَعَم.

ونُعمة عين؛ أي: قُرّة عين. يعني أُقِرّ عينك بطاعتك واتباع أمرِك. يقال: نُعمة عين -بالضم-، ونُعم عين، ونُعمى عين.

(س) وفي حديث أبي مريم: «دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك؟»؛ أي: ما الذي أعملك إلينا، وأقدمك علينا، وإنما يقال ذلك لمن يُفرح بلقائه، كأنه قال: ما الذي أسرنا وأفرحنا، وأقر أعيننا بلقائك ورؤيتك.

وفي حديث مُطرّف: «لا تقلُ: نَعِمَ الله بك عيناً، فإن الله لا ينعم بأحد عيناً، ولكن قُل: أنعم الله بك عيناً»؛ قال الزمخشري: الذي منع منه مُطرّف صحيح فصيح في كلامهم، وعيناً نصب على التمييز من الكاف، والباء للتعدية. والمعنى: نعمّك الله عيناً؛ أي: نعمّ عينك وأقرّها. وقد يحذفون الجار ويُوصلون الفعل فيقولون: نعمَك الله عيناً. وأما أنعم الله بك عينا، فالباء فيه زائدة، لأن الهمزة كافية في التعدية، تقول: نَعِمَ زيدٌ عيناً، وأنعمه الله عيناً، ويجوز أن يكون من أنعم، إذا دخل في وأنعمه الله عيناً، ويجوز أن يكون من أنعم، إذا دخل في النعيم، فيُعدّى بالباء. قال: ولعل مُطرّفا خُيل إليه أن النعيم، فيُعدّى بالباء. قال: ولعل مُطرّفا خُيل إليه أن انتصاب المُميّز في هذا الكلام عن الفاعل، فاستعظمَه، تعالى الله أن يُوصف بالحواس عُلُوّاً كبيراً، كما يقولون: نعمتُ بهذا الأمر عيناً، والباء للتعدية، فحسب أن الأمر في نَعم الله بك عيناً، كذلك.

(س) وفي حديث ابن ذي يزن: أتَّى هِرَقُلاً وقــد شــالَت نعــامَتُهمْ النّعامة: الجماعة؛ أي: تَفَرّقوا.

■ نعمن: (س) في حديث ابن جُبير: ﴿ خَلَق الله آدم من دحناء، ومسح ظهره بنعمان السحاب، نعمان: جبل بقُرب عرفة، وأضافة إلى السّحاب، لأنه يركُد فوقه؛ لعُلُوه.

■ نعا: (س) في حديث عمر: "إن الله نعى على قوم شهواتهم"؛ أي: عاب عليهم. يقال: نعيت على الرجل أمراً؛ إذا عبته به ووبّخته عليه. ونعى عليه ذنبه: أي: شهرة به.

(س) ومنه حديث أبي هريرة: «ينعى علي امرأ أكرمه الله على يدي»؛ أي: يعيبنني بقتلي رجلاً أكرمه الله بالشهادة على يدي. يعني: أنه كان قتل رجلاً من المسلمين قبل أن يُسلم.

(هـ) وفي حديث شدّاد بن أوس: «يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشّهوة الخفيّة»؛ وفي رواية: «يا نُعيانَ العرب»؛ يقال: نعى الميّتَ ينعاه نَعْياً وَنَعِياً، إذا أذاع موته، وأخبرَ به، وإذا ندّبَه.

قال الزمخشرى: في نعايا ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون جمع نعيّ، وهو المصدر، كصفيّ وصفايا، والثاني: أن يكون اسم جمع، كما جاء في أخِيّة: أخايا، والثالث: أن يكون جمع نعاءٍ، التي هي اسم الفعل، والمعنى: يا نعايا العرب جنن فهذا وقتُكنّ وزمانُكُنّ، يريد أنّ العرب قد هَلَكَت. والنّعيان مصدر بمعنى: النّعي. وقيل: إنه جمع ناع، كراع ورُعيان. والمشهور في العربية أن العرب كانوا إذا مات منهم شريفٌ أو قُتل بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم، يقول: نعاء فُلانا، أو: يانعاء العرب؛ أي: هلك فلان، أو هلكت العرب بموت فلان. فنعاء من نعيتُ: مثل نظار ودراك. فقوله: «نعاء فلاناً»؛ معناه: انع فلاناً، كما تقول: دراك فلاناً؛ أي: أدركه. فأمّا قوله: يانعاء العرب، مع حرف النداء فالمنادي محذوف، تقديره: يا هذا انع العرب، أو يا هؤلاء انعوا العرب، بموت فلان، كقوله -تعالى-: ﴿أَلَا يَا اسْجِدُوا﴾؛ أي: يا هؤلاء اسجدوا، فيمن قرأ بتخفيف ألا.

# (باب النون مع الفين)

■ نغر: (هـ) فيه: «أنه قال لأبي عُمير أخي أنس: يا أبا عُمير، ما فعل النّغَيْر؟»؛ هو تصغير النّغر، وهو طائر يُشبه العُصفور، أحمر المنقار، ويُجمع على: نغران.

(هـ) وفي حديث علي جاءته أمرأة فقالت: "إن زوجها يأتي جاريتها: فقال: إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك، فقالت: رُدّوني إلى أهلي غيرى نغرة»؛ أي: مغتاظة يغلي جوفي غليان القدر. يقال: نغرَت القدرُ تَنْغَرُ؛ إذا غَلَت.

■ نغش: (هـ) فيه: «أنه مَرّ برجُلٍ نُغاشٍ، فخرّ ساجداً، ثم قال: أسأل الله العافية»؛ وفي رواية: «مرّ برجلٍ نُغاشِيّ»؛ النّغاش والنّغاشيّ: القصير، أقصر ما يكون، الضعيف الحركة، الناقص الحلق.

(هـ) وفيه: «أنه قال: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ قال محمد بن مسلمة: فرأيتُه وسط القتلى صريعاً، فناديته فلم يُجب، فقلتُ: إن رسول الله عليه أرسلني إليك، فتنغش كما يتنغش الطير»؛ أي: تحرّك حركة ضعيفة.

■ نغض: (هـ) في حديث سلمان في خاتم النبوة: «وإذا الخاتم في ناغض كتفه الأيسر»؛ ويُروى: «في نُغض كتفه»؛ النُّغْض والنَّغْض والناغض: أعلى الكتف. وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرفه.

(هـ) ومنه حديث عبد الله بن سرجس: «نظرت إلى ناغض كتف رسول الله ﷺ».

(هـ) ومنه حديث أبي ذر: «بشر الكنّازين برضف في الناغض»؛ وفي رواية: «يُوضع على نُغض كـــتُف أحدهم»؛ وأصل النّغض: الحركة. يقال: نغض رأسه، إذا حرّكه.

ومنه الحديث: «وأخذ يُنغِضُ رأسه كأنه يستفهم ما يُقال له»؛ أي: يُحركه، ويميل إليه.

(هـ) ومنه حـديث عـشـمـان: «سَلِسَ بولي ونغـضت أسناني»؛ أي: قلقت وتحرّكت.

(س هـ) وفي حـديث ابن الزبيــر: «إن الكعــبــة لمّا احترقت نغضت»؛ أي: تحرّكت ووهت.

(هـ) وفي صفته ﷺ، من حديث علي: الكان نَغَاضَ البطن؛ فقال له عُمر: ما نَغَاضُ البطن؟ فقال: مُعكّن البطن، وكان عُكنُهُ أحسن من سبائك الذهب والفضة والنّغض والنّهض أخوان. ولما كان في العُكن نُهُوض ونتُوّ عن مُستوى البطن، قيل للمُعكن: نغّاض البطن.

■ نغف: (هـ) في حديث يأجوج ومأجوج: ﴿فَيُرسل الله عليهم النّغف في صبحون فرسى»؛ النّغف -بالتحريك-: دُودٌ يكون في أنوف الإبل والغنم، واحدتها: نغفة.

ومنه حديث الحديبية: «دعوا محمداً وأصحابه حتى يوتوا موت النّغف».

■ نغل: (س) فيه: «ربما نظر الرجلُ نظرةً فنغل قلبُه

كما ينغلُ الأديم في الدّباغ فيَتَفَتّت،؛ النّغَلُ -بالتحريك-: الفسادُ، ورجلٌ نغلٌ، وقد نغل الأديمُ؛ إذا عفن وتهرّى في الدّباغ، فينفسد ويهلك.

■ نغا: (س) فيه: «إنه كان يُناغي القمر في صباه»؛ المناغاة: المحادثة، وقد ناغت الأم صبيها: لاطفته وشاغلته بالمحادثة والملاعبة.

### (باب النون مع الفاء)

■ نفث: (هـ) فيه: "إنّ رُوح القُدُس نفث في رُوعى»؛ يعني: جبريل -عليه السلام-؛ أي: أوحى وألقى، من النّفث بالفم، وهو شبيه بالنّفخ، وهو أقلّ من التّقل؛ لأن التّقل لا يكون إلا ومعه شيءٌ من الرّبق.

(هـ) ومنه الحديث: «أعوذ بالله من نفثه ونفخه»؛ جاء تفسيره في الحديث أنَّه الشَّعر؛ لأنه يُنفثُ من الفَم.

ومنه الحديث: «أنه قرأ المُعوِّذَتَين على نفسه ونَفَث».

ومنه الحديث: «أن زينب بنت رسول الله ﷺ أنفر بها المشركون بعيرها حتى سقطت، فنفثت الدّماء مكانها، وألقت ما في بطنها»؛ أي: سال دمُها.

(س) وفي حديث المغيرة: «مئناث كانها نُفاثٌ»؛ أي: تنفثُ البنات نفثاً.

قال الخطّابي: لا أعلم النّفاث في شيء غير النّفث، ولا موضع له ها هنا.

قُلت: يحتمل أن يكون شبّه كثرة مجيئها بالبنات بكثرة النفث، وتواتُره وسرعته.

(هـ) وفي حديث النّجاشي: ﴿وَاللّهُ مَا يَزِيدُ عَيْسَى عَلَى مَا يَقُولُ مَحْمَدُ مِثْلُ هَذَهُ النّفائة مِن سُواكي هذا ﴾؛ يعني: ما يتشظّى من السّواك فيبقى في الفم فينفثُه صاحبُه.

■ نفج: (هـ) في حديث قيلة: «فانتفجت منه الأرنبُ»؛ أي: وثبت.

ومنه الحديث: «فانفجنا أرنباً»؛ أي: أثرناها.

(هـ) وفي حديث آخر: «أنه ذكر فتنتين فقال: ما الأولى عند الآخرة إلا كنفجة أرنبٍ»؛ أي: كوثبته من مجثمه، يريد تقليل مُدّتها.

(هـ) وفي حديث المستضعفين بمكة: "فنفجت بهم الطريق»؛ أي: رمت بهم فعجاةً، ونفجت الريّحُ، إذا جاءت بغتة.

(س) وفي حديث أشراط الساعة: «انتفاج الأهلّة»؛ رُوي بالجيم، من انتفج جنبا البعير، إذا ارتفعا وعَظُمَا خلقةً. ونفجتُ الشيء فانتفج؛ أي: رفعتهُ وعَظَمتُه.

ومنه حــديث علي: (نافـجــاً حـضنيـه)؛ كنى به عن التّعاظُم والتَكبّر والخُيَلاء.

وفي حديث عثمان: «إنّ هذا البجباج النّقاج لا يدري ما الله»؛ النّقاج: الذي يتمدّح بما ليس فيه، من الانتفاج: الارتفاع.

(هـ) وفي صفة الزّبير: «كان نُفُجَ الحقيبة»؛ أي: عظيم العجز، وهو بضم النّون والفاء.

(هـ) وفي حديث أبي بكر: «إنه كان يحلُب لأهله فيقول: أنفج أم ألبِدُ؟»؛ الإنفاج: إبانة الإناء عن الضّرع عند الحلب حتى تعلُّوه الرّغوة، والإلباد: إلصاقه بالضّرع حتى لا تكون له رغوة.

■ نفح: (س) فيه: «المكثرون هُم المُقلّون إلا من نفح فيه يمينه وشماله»؛ أي: ضرب يديه فيه بالعطاء. النّفح: الضّرب والرّمي.

ومنه حديث أسماء: «قالت: قال لي رسول الله ﷺ: أَنفقي، أو انضحي، أو انفحي، ولا تُحصي فَيُحصِيَ الله عليك».

(هـ) ومنه حديث شُريح: «أنه أبطل النفح»؛ أراد نفح الدّابة برجلها، وهو رفسها، كان لا يلزم صاحبها شيئاً.

(س) ومنه الحديث: "إنّ جبريل مع حسّان ما نافح عنّي"؛ أي: دافع. والمُنافحة والمكافحة: المدافعة والمُضاربة. ونفحتُ الرجُل بالسيف: تناولتُه به، يُريد بمنافحته هجاءَ المشركين، ومجاوبتهم على أشعارهم.

(س) ومنه حديث علي في صفين: «نافحوا بالظبا»؛ أي: قاتلوا بالسيوف. وأصله أن يقرب أحدُ المتقاتلين من الآخر بحيث يصل نفح كلّ واحد منهما إلى صاحبه، وهي ربحه ونفسه. ونفح الربح: هبوبها. ونفح الطيبُ، إذا فاح.

ومنه الحديث: «إن لربّكم في أيّام دهركم نفحاتٍ، ألا فتعرّضوا لها».

(س) وفي حديث آخر: «تعرّضوا لنفحات رحمة الله تعالى».

(هـ) وفيه: «أوّلُ نفحة من دم الشهيد»؛ أي: أول فورة تفور منه.

■ نفخ: فيه: «أنه نهى عن النفخ في الشراب»؛ إنما

نهى عنه من أجل ما يُخاف أن يبدُر من ريقه فيقع فيه، فرُبّما شرب بعده غيرُه فيتأذّى به.

وفيه: «أعوذ بالله من نفخه ونفثه»؛ نفخُه: كبرُه؛ لأنَّ الْمَتكَبّر يتعاظم ويجمع نَفْسَهُ وَنَفَسَه، فيحتاج أن ينفخ.

وفيه: «رأيت كأنه وُضع في يديّ سواران من ذهب، فأوحي إليّ أن انفُخْهُما»؛ أي: ارمِهِما والقِهِما، كما تنفُخ الشيء إذا دفعته عنك.

وإن كانت بالحاء المهملة فهو من نفحتُ الشيء، إذا رميته. ونفحت الدّابة، إذا رمحت برجلها.

ويروى حديث المُستضعفين بمكة: «فنفخت بهم الطريق» -بالخاء المعجمة-؛ أي: رمت بهم بغتة، من نفخت الريح، إذا جاءت بغتة. وكذلك:

(س) يروى حـــديـث علي: «نافـخ حِضنَيـــه»؛ أي: مُنتفخ مُستعد لأن يعمل عمله من الشّر.

(س) وحديث أشراط الساعة: «انتفاخ الأهلّة»؛ أي: عِظْمُها. ورجُلٌ مُنتفخ ومنفوخ؛ أي: سمين.

(س) وفي حديث علي: «وَدّ مُعاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخُ ضرمة»؛ أي: أحدٌ؛ لأن النار ينفُخها الصّغير والكبير، والذّكر والأنثى.

(س) وفي حـديث عـائشـة: «السّعوط مكان النّفخ»؛ كانوا إذا اشتكى أحـدُهم حَلقه نفخوا فيه، فجُعِلَ السّعوطُ مكانه.

■ نفذ: (هـ) فيه: «أيّما رجُلِ أشاد على مُسلم بما هو بريءٌ منه كان حقّا على الله أن يُعَذّبَه، أو يأتي بنفذ ما قال؛ أي: بالمخرج منه، والنّفذ -بالتحريك-: المخرج والمخلص، ويقال لمنفذ الجراحة: نفذٌ، أخرجه الزمخشري عن أبي الدرداء.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: "إنكم مجموعون في صعيد واحد، ينفُذُكم البصر"، يقال: نَفَذَني بصره، إذا بلغني وجاوزني. وأنفذت القوم، إذا خرقتهم، ومشيت في وسطهم، فإن جُزتهم حتى تُخلفهم قُلتَ: نفذتُهم، بلا ألف. وقيل: يقال فيها بالألف.

قيل: المُراد به يَنْفُذُهم بَصَرُ الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم.

، وقيل: أراد ينفذهم بصر الناظر؛ لاستواء الصّعيد.

قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة، وإنما هو بالمهملة؛ أي: يبلُغ أوّلهم وآخرهم. حتى يراهم كُلهم ويستوعبهم، من نفذ الشّيء وأنفدته.

وحملُ الحديث على بصر المبصر أولى من حمله على بَصَر الرحمن؛ لأنّ الله -جلّ وعز- يجمع الناس يوم القيامة في أرض يشهد جميعُ الخلائق فيها محاسبة العبد الواحد على انفراده، ويرون ما يصير إليه.

(س) ومنه حديث أنس: «جُمِعُوا في صردَح ينقُذهم البصرُ، ويُسمعهم الصّوت».

وفي حديث بر الوالدين: «الاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما»؛ أي: إمضاء وصيتهما، وما عَهِداً به قبل موتهما.

ومنه حسديث المحسرم: «إذا أصساب أهله ينفُذان لوجههما»؛ أي: يمضيان على حالهما، ولا يُبطلان حجهما. يقال: رُجلٌ نافذٌ في أمره؛ أي: ماض.

(هـ) ومنه حديث عمر: «أنه طاف بالبيت مع فلان، فلما انتهى إلى الرّكن الغربيّ الذي يلي الأسود قال له: الله تستلمه؟ فسقال له: انْفَذْ عَنْك، فيإنّ النبي عَلَيْهُ لم يستلمه»؛ أي: دعه وتجاوزه. يقال: سِرْ عنك، وانفُذ عنك؛ أي: المض عن مكانك وجُزه.

ومنه الحديث: «حــتى يَنْفُذَ النّســاء»؛ أي: يمضين ويَتَخَلّصنَ من مُزاحمة الرّجال.

والحديث الآخر: «انْفُذ على رسلك، وانفُذ بسلام»؛ أي: انفصل وامض سالماً.

(س) وفي حديث أبي الدّرداء: «إن نافذتهُم نافَذُوك»؛ نافذتُ الرجُل: إذا حاكمته؛ أي: إن قُلتَ لهم قالوا لك. ويُروى بالقاف والدال المهملة.

ومنه حديث عبد الرحمن بن الأزرق: «ألا رجُلٌ ينفُذُ بيننا»؛ أي: يحكُم ويُمضي أمره فينا. يقال: أمرُه نافذ؛ أي: ماضٍ مُطاعٌ.

■ نفر: (س) فيه: «بَشروا ولا تُنفروا»؛ أي: لا تلقوهُم بما يحملهم على التفور. يقال: نفر ينفر نفوراً ونفاراً، إذا فر وذهب.

ومنه الحسديث: «إنّ منكم مُنَفّرين»؛ أي: من يلقي الناس بالغلظة والشّدة، فيَنفِرُون من الإسلام والدّين.

(هـ) ومنه حديث عمر: «لا تُنَفّر الناس».

(س) والحديث الآخر: «إنه اشترط لمن أقطعه أرضاً الله يُنفّر ماله»؛ أي: لا يُزجر ما يرعى فيها من ماله، ولا يدفع عن الرّعى.

ومنه حسديث الحج: «يوم النَّفْر الأوّل»؛ هو اليسوم الثانى من أيام التَّشريق. والنفر الآخر اليوم الثالث.

وفيه: «وإذا استُنفِرْتُم فانفرُوا»؛ الاستنفار: الاستنجاد والاستنصار؛ أي: إذا طُلِبَ منكم النّصرة فأجيبيوا وانفرُوا خارجين إلى الإعانة. ونفير القوم: جماعتهم الذين ينفرون في الأمر.

(س) ومنه الحذيث: «أنه بعث جماعةً إلى أهل مكة، فنفرت لهم هُذيل، فلما أحسوا بهم لجاوا إلى قَرْدَدِ»؛ أي: خرجوا لقتالهم.

(س) ومنه الحلديث: «غلبت نُفُورتُنا نُفُورتَهم»؛ يقال لأصحاب الرّجُل والذين ينفرُون معه إذا حزبه أمرّ: نفرتُه ونفرُه، ونافرته ونُفُورتُه.

(س) وفي حديث حمزة الأسلمي: «أُنفر بنا في سفر مع رسول الله ﷺ، يُقال: أنفرنا؛ أي: تفرّقت إبلُنا، وأُنفرَ بنا؛ أي: جُعلنا مُنفرين ذوي إبل نافرة.

ومنه حديث زينب بنت رسول الله على: «فأنفر بها المشركون بعيرها حتى سقطت».

ومنه حديث عـمـر: «مـا يزيدُ عـلى أن يقــول: لا تُنفروا»؛ أي: لا تنفروا إبلنا.

(س) وفي حديث أبي ذر: «لو كان ها هنا أحدٌ من أنفارنا»؛ أي: من قومنا، جمع نفر، وهم رهط الإنسان وعشيرته، وهو اسم جمع، يقع على جماعة من الرّجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه.

(س) ومنه الحلديث: «ونَفَرُنا خُلُوف»؛ أي: رجالنا، وقد تكرر في الحدايث.

(هـ) وفي حديث عمر: «أن رجُلا تَخَلّل بالقصب، فَنَفَر فُوهُ، فنهى عن التّخلّل بالقصب»؛ أي: ورم. وأصله من النّفار؛ لأنّ الجلد ينفر عن اللّحم، للدّاء الحادث سنهُما.

(هـ) ومنه حـ ديث غزوان: «أنه لَطَم عينه فنفرت»؛ أي: وَرِمَت.

(س) وفي حديث أبي ذر: «نافر أخي أنيس فُلاناً الشّاعر»؛ تنافر الرجُلان، إذا تفاخرا ثم حكما بينهُما واحداً، أراد أنّهما تفاخرا أيهما أجود شعراً.

والمُنافرةُ: المُفاخِرةُ والمُحاكمةُ، يُقال: نافره فنفره ينفرُه -بالضم-، إذا غلبه. ونَفّره وأنفره، إذا حكم له بالغلبة.

وفيه: «إنّ الله يُبغض العفرية النّفرية»؛ أي: المنكر الخبيث. وقيل: النّفرية والنّفريت: إتباع للعفرية والعفريت.

■ نفس: (هــُ) فيه: «إني لأجدُ نفس الرحمن من قبل

اليمن"؛ وفي رواية: «أجدُ نفس ربّكم»؛ قيل: عنى به الأنصار؛ لأنّ الله نفّس بهم الكربَ عن المؤمنين، وهُم عانُون؛ لأنّهم من الأزد. وهو مستعارٌ من نفس الهواء الذي يَرده التّنفّس إلى الجوف فيبردُ من حرارته ويُعدّلُها، أو من نفس الريح الذي يَتنسّمه فيستروح إليه، أو من نفس الروضة، وهو طيبُ روائحها، فيتفرّج به عنه. يقال: أنت في نفس من أمرك، واعمل وأنت في نفس من أمرك، واعمل وأنت في نفس من أمرك، وعمل المرض والهرم ونحوهما.

(هـ) ومنه الحديث: «لا تَسُبُّوا الريح، فإنها من نفس الرحمن»؛ يُريد بها أنّها تُفرّج الكرب، وتُنشىء السّحاب، وتُذهب الجدب.

قال الأزهري: النفس في هذين الحديثين اسم وضع موضع المصدر الحقيقي، من نفس ينفس تنفيساً ونفساً، كما يقال: فرّجُ يُفَرّجُ تفريجاً وفرجاً، كانه قال: أجد تنفيس ربّكُم من قبل اليمن، وإنّ الريح من تنفيس الرحمن بها عن المكروبين.

قال العُتبي: هجمتُ على واد خصيب وأهله مُصفَرّةٌ الوانهم، فسالتُهم عن ذلك، فقال شيخ منهم: ليس لنا ريحٌ.

(هـ) ومنه الحديث: «من نَفّس عن مؤمنٍ كُربة»؛ أي: فرّج.

(س) ومنه الحديث: «ثم يمشي أنفس منه»؛ أي: أفسح وأبعد قليلاً.

والحديث الآخر: «من نفّس عن غـريجه»؛ أي: اخّر مُطالبته.

ومنه حديث عمّار: «لقد أبلغت وأوجزت، فلو كُنتَ تنفس تنفست»؛ أي: أطلت. وأصله أن المتكلم إذا تنفس استأنف القول، وسهلت عليه الإطالة.

(س) وفيه: البُعثتُ في نفس الساعة؛ أي: بُعثتُ وقد حان قيامها وقَرُب، إلا أنّ الله أخّرها قليلاً، فبعثني في ذلك النفس، فأطلق النفس على القُرب.

وقيل معناه: أنه جعل للساعة نفساً كنفس الإنسان، أراد إنّي بُعثتُ في وقت قريب منها أحُس فيه بنفسها، كما يُحسّ بنفس الإنسان إذا قرب منه. يعني: بُعثت في وقت بانت أشراطها فيه وظهرت علاماتُها.

ويُروى: «في نسم الساعة»؛ وقد تقدم.

(هـ) وفيه: «أنه نهى عن التّنفّس في الإناء».

(هـ) وفي حـديث آخــر: «أنه كــان يتنفّس في الإناء

ثلاثاً ؛ يعني: في الشرب. الحديثان صحيحان، وهُما باختلاف تقديرين: أحدُهما: أن يشرب وهو يتنفّس في الإناء من غير أن يُبينه عن فيه، وهو مكروه. والآخر: أن يشرب من الإناء بثلاثة أنفاس يفصل فيها فاهُ عن الإناء. يقال: كرع في الإناء نفساً أو نفسين؛ أي: جُرعة أو جُرعين.

وفي حنديث عمر: «كُنّا عنده فتنفّس رجُل»؛ أي: خرج من تحته ريحٌ. شبّه خروج الرّيح من الدّبُر بخروج النفس من الفم.

(هـ) وفيه: «ما من نفس منفوسة إلا قد كُتب رزقُها وأجلُها»؛ أي: مولودة. يُقال: نُفست المراةُ ونفست، فهي منفوسة ونُفساء، إذا ولدت. فأما الحيضُ فلا يُقال فيه إلا نفست -بالفتح-.

ومنه الحديث: «أن أسماء بنت عُميس نفست بمحمد ابن أبي بكر»؛ والنّفاس: ولادُ المرأة إذا ضعت.

ومنه الحديث: «فلما تعلّت من نفاسها تجمّلت للخُطّاب»؛ أي: خرجت من أيّام ولادتها. وقد تكرر في الحديث.

(س) ومن الأول حديث عـمـر: «أنه أجبر بني عمًّ على منفُوس»؛ أي: ألزمهم إرضاعه وتربيته.

(س) وحسديث أبي هريرة: «أنه ﷺ صلى على منفوس، الله أي طفل حين وُلِدَ، والمراد أنه صلى عليه ولم يعمل ذنباً.

(هـ) وحـديث ابن المسـيّب: «لا يَرِثُ المنفـوسُ حـتى يستهلّ صارخاً»؛ أي: حتى يُسمعَ له صوت.

(هـ) وفي حـديث أم سلمـة: «قـالت: حِضتُ فانسللتُ، فقال: مالك، أنفست؟»؛ أي: أحضت. وقد نفست المرأةُ تنفسُ -بالفتح- إذا حاضت. وقد تكرر ذكرها بمعنى: الولادة والحيض.

وفيه: «أخشى أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسُوها»؛ التنافُس من المنافسة، وهي الرّغبة في الشيء والانفراد به، وهو من الشيء النفيس الجيّد في نوعه. ونافستُ في الشيء منافسة ونفاساً، إذا رغبت فيه. ونفس -بالضم- نفاسة؛ أي: صار مرغوباً فيه. ونفستُ به -بالكسر-؛ أي: بَخلتُ به. ونفستُ عليه الشيء نفاسة، إذا لم تره له أهلا.

ومنه حـديث عليّ: «لقـد نِلتَ صِهـرَ رسـول الله ﷺ فَمَا نَفِسناه عليك».

(س) وحديث السّقيفة: «لم ننفس عليك»؛ أي: لم

نبخل.

(س) وحديث المغيرة: «سقيم النَّفاس»؛ أي: أسقمته المُنافسةُ والمُغالبة على الشيء.

(هـ) وفي حديث إسماعيل -عليه السلام-: «أنه تَعَلّم العَرِبيّةَ وأنفسهُم»؛ أي: أعجبهم. وصار عندهُم نفيسا. يقال: أنفسني في كذا؛ أي: رغّبني فيه.

(هـ) وفيه: «أنه نهى عن الرقية إلا في النّملة والحُمة والنّفس»؛ النفس: العين. يقال: أصابت فلاناً نفس، أي: عين. جعله القُتيبيّ من حديث ابن سيرين وهو حديثٌ مرفوعٌ إلى النبي ﷺ عن أنس.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه مسح بطن رافع، فالقى شحمة خضراء، فقال: إنه كان فيها أنفُسُ سبعة ، يُريدُ عُيُونهم. ويقال للعائن: نافس.

(هـ) ومنه حديث ابن عباس: «الكلاب من الجن، فإن غشيتكم عند طعامكم فالقُوا لهُنّ؛ فإنّ لَهُنّ أنفساً وأعيناً».
(هـ) وفي حديث النّخعي: «كل شيء ليست له نفسً سائلة، فإنه لا يُنجّس الماء إذا سقط فيه»؛ أي: دم سائلً.

■ نفش: (س) فيه: «أنه نهى عن كسب الأمة، إلا ما عملت بيديها، نحو الخبز والغزل والنفش»؛ هو ندف القُطن والصوف. وإنما نهى عن كسب الإماء؛ لأنه كانت عليهن ضرائب، فلم يأمن أن يكون منهن الفُجور، ولذلك جاء في رواية: «حتى يُعلم من أين هو».

(س) ومنه حديث عمر: «أنه أتى على غُلام يبيع الرّطبة، فقال: انفُشها، فإنه أحسنُ لها»؛ أي: فَرّق ما اجتمع منها، لتحسن في عين المُشتري. والنفيش: المتاعُ المُنفرق.

(هـ) وفي حديث ابن عـبـاس: (وإن أتـاك مُنتـفش المنخرين)؛ أي: واسع منخري الأنف، وهو من التّفريق.

(هـ) وفي حديث عبد الله بن عمرو: "الحبّة في الجنة مثل كرش البعير يبيتُ نافشاً»؛ أي: راعياً. يقالُ: نفشت السّائمة تنفِشُ نُفوشاً، إذا رعت ليلاً بلا راعٍ، وهملت، إذا رعت نهاراً.

■ نفص: (س) فيه: «موت كنفاص الغنم»؛ النفاصُ: داء يأخذ الغنم فتنفص بأبوالها حتى تموت؛ أي: تُخرِجُه دُفعة بعد دُفعة. وقد أنفصت فهي منفصة. هكذا جاء في رواية. والمشهور: «كَقُعاص الغنم»؛ وقد تقدم.

وفي حديث السّنن العشر: «وانتفاص الماء»؛ المشهور

في الرواية بالقاف. وسيجيء. وقيل: الصواب بالفاء، والمراد نضحُه على الذّكر، من قولهم لِنَضحِ الدمِ القليل: نُفصَة، وجمعها: نُفَصٌ.

■ نفض: (هـ) في حديث قيلة: «مُلاءَتان كانتا مصبوغتين وقد نفضتا»؛ أي: نصل لونُ صبغهما، ولم يبق إلاّ الأثر. والأصل في النّفض: الحركة.

(س) وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه والغار: «أنا أنفُض لك ما حولك»؛ أي: أحرسك وأطُوف هل أرى طلباً. يقال: نفضت المكان واستنفَضته وتَنفَضته، إذا نظرت جميع ما فيه. والنفضة -بفتح الفاء وسكونها-، والنفيضة: قوم يبعثون مُتجَسسين، هل يرون عدواً أو خوفاً.

وفيه: «ابغني أحجاراً أستنفضُ بها»؛ أي: أستنجي بها، وهو من نفض الشوب؛ لأنّ المستنجي ينفُض عن نفسه الأذى بالحجر؛ أي: يُزيله ويدفعه.

ومنه حـديث ابن عـمـر: «إنه كــان يمرّ بالشّعب من مُزدلفة فينتفض ويتوضّاً».

ومنه الحديث: ﴿أَتِي بَمنديلِ فلم ينتفض به ﴾ ؛ أي: لم يتمسّح. وقد تكرر في الحديث.

وَفِي حديث الإفك: «فأخذتها حُمّى بنافض، الي: برعدة شديدة، كأنها نفضتها؛ أي: حرّكتها.

ومنه الحديث: «إني لأنفُضُها نفض الأديم»؛ أي: أجهدُها وأعركها، كما يُفعل بالأديم عند دباغه.

ُ (س) وفي حديث: «كُنّا في سفْر فانفضنا»؛ أي: فَنِيَ زادُنا، كـانهم نَفَضُوا مَزاوِدَهم لِخُلُوّها، وهو مـثل أرمَل وأقفرَ.

■ نفع: في أسماء الله -تعالى-: «النافع»؛ هو الذي يُوصَل النّفع إلى من يشاء من خلقه حيث هو خالقُ النّفع والضّر، والحير والشّر.

وفي حديث ابن عمر: «أنه كان يشرب من الإداوة ولا يختِنُها ويُسمّيها نفعة»؛ سمّاها بالمرّة الواحدة من الضّرف للعلّمية والتأنيث.

مكذا جاء في الفائق فإن صع النقل، وإلا فما أشبه الكلمة أن تكون بالقاف، من النقع، وهو الرّيّ. والله أعلم.

■ نفق: قد تكرر في الحديث ذكر: «النَّفاق»؛ وما

تصرّف منه اسماً وفعلاً، وهو اسم إسلامي، لم تعرفه العرب بالمعنى المخصُوص به، وهو الذي يستُر كُفره ويُظهر إيانه، وإن كان أصله في اللغة معروفاً. يقال: نافق يُنافق مُنافقة ونفاقاً، وهو مأخوذ من النّافقاء: أحد جمحرة السربوع، إذا طُلب من واحد هرب إلى الآخر، وخرج منه. وقيل: هو من النّفق: وهو السّرب الذي يُسْتَتَر فيه، لستره كُفره.

وفي حديث حنظلة: «نافق حنظلة»؛ أراد أنه إذا كان عند النبي ﷺ أخلص وزَهدَ في الدنيا، وإذا خسرج عنه ترك ما كان عليه ورغب فيها، فكأنه نوع من الظاهر والباطن، ما كان يرضى أن يُسامح به نفسه.

(س) وفيه: «أكثر مُنافقي هذه الأمة قُرَّارُها»؛ أراد بالنّفاق -ها هنا-: الرّياء لأن كليهما إظهار غير ما في الباطن.

(س) وفيه: «الْمَنفَقُ سلعته بالحلف كاذبً»؛ الْمَنفَّقُ -بالتشديد-: من النفَاق، وهو ضدّ الكساد. ويُقال: نفقت السّلعةُ فهي نافقة، وأنفقتُها ونفقتُها، إذا جعلتها نافقة.

 (هـ) ومنه الحديث: «اليمينُ الكاذِبةُ منفقةٌ للسلعة محقةٌ للبركة»؛ أي: هي مَظِنة لنفاقها وموضعٌ له.

(هـ) ومن حـديث ابن عـباس: «لا يُنَفّق بعـضُكم لبعض»؛ أي: لا يقـصِدُ أن يُنفّق سلعـتـه على جـهـة النّجش، فإنه بزيادته فيها يُرغّب السامع، فيكون قولُه سبباً لابتياعها، ومُنفّقاً لها.

ومنه حديث عمر: «من حظّ المرء نفاق أيّمه»؛ أي: من حَظّه وسعادته أن تُخطّب إليه نساؤه، من بناته وأخواته، ولا يكسُدن كساد السّلم التي لا تنفُق.

(س) وفي حديث ابن عباس: ﴿والجزور نافقة ﴾ أي: مَيَّة. يقال: نفقت الدابَّة؛ إذا ماتت.

■ نفل: (س) في حديث الجهاد: "إنه نفّل في البدأة الربع، وفي القفلة الثّلث»؛ النّفَل -بالتحريك-: الغنيمة، وجمعه: أنفال. والنّفل -بالسكون وقد يُحرّك-: الزيادة وقد تقدم معنى هذا الحديث في حرف الباء وغيره.

(س) ومنه الحديث: «أنه بعث بعثاً قِبَل نجد، فبلغت سُهمانُهم اثني عشر بعيراً، ونَفَلَهُم بعيراً بعيراً» أي: زادهم على سهامهم. ويكون من خُمس الخُمُس.

وَمْنه حَدَيْثُ ابنُ عِبَاسٍ: ﴿لاَ نَفْلِ فَي غَنيِمَةٌ حَتَى تُقَسَمُ جُفّةٌ كُلّها»؛ أي: لا يُنفّل منها الأميرُ أحداً من المُقاتلة بعد

إحرازها حتى تُقسم كُلها، ثم يُنَفّله إن شاء من الخُمس، فأما قبل القسمة فلا.

وقد تكرر ذكر: «النّفل والأنفال»؛ في الحديث، وبه سُمّيت النّوافل في العبادات، لأنها زائدةٌ على الفرائض. ومنه الحديث: «لا يزالُ العبدُ يَتَقَرّبُ إليّ بالنّوافل»؛ الحديث.

وفي حديث قيام رمضان: «لو نَفَلتنا بقيّة ليلتنا هذه»؛ أي: زدتنا من صلاة النّافلة.

والحديث الآخر: «إنّ المغانم كانت مُحرّمةً على الأمم قبلنا، فنفّلها الله -تعالى- هذه الأمّة»؛ أي: زادها.

وفي حديث القسامة: «قال لأولياء المقتول: أترضون بنفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟ »؛ يقالُ: نقلتُه فنفل؛ أي: حلّفتُه فنحل. وأصلُ أي: حلّفتُه فنحلك. وأصلُ النقل: النقي. يقال: نفلتُ الرجُلَ عن نَسَبِه، وانقُل عن نفسك إن كُنت صادقاً ؛ أي: انف عنك ما قيل فيك، وسُمّيت اليمين في القسامة نفلاً، لأن القصاص يُنفي بها.

(هـ) ومنه حديث علي: «لوددتُ أنّ بني أميّة رضُوا ونَفَلناهم خمسين رجُلاً من بني هاشم، يحلفون ما قتلنا عثمان، ولا نعلم له قاتلاً»؛ يريد نفّلنا لهم.

(س هـ) ومنه حديث ابن عمر: «أنَّ فلاناً انتفل من ولده»؛ أي: تبراً منه.

(س) وفي حديث أبي الدرداء: «إياكم والخيل المُنقلة التي إن لقيت فرّت، وإن غنمت غَلّت، كانه من النقل: الغنيمة؛ أي: الذين قصدُهم من الغزو الغنيمة والمال، دون غيره، أو من النقل، وهم المطوّعة المبرّعون بالغزو، والذين لا اسم لهم في الديوان، فلا يقاتلون قتال من له سهم.

هكذا جاء في كتاب أبي موسى من حديث أبي اللدداء. والذي جاء في: «مُسند أحمد»؛ من رواية أبي هريرة: «أنّ رسول الله ﷺ قال: إياكم والخيلَ المُنفّلة، فإنها إن تلقَ تَفرّ، وإن تغنم تغلُل»؛ ولعلّهما حديثان.

■ نفه: (هـ) فيه: «هجمت له العين ونفِهت له النفس»؛ أي: أعيت وكلّت.

■ نفا: (هـ) فيه: «قال زيد بن أسلم: أرسلني أبي إلى ابن عمر، وكان لنا غنم، فأردنا نفيتين نُجَفّفُ عليهما الأقط، فأمر قيّمه لنا بذلك»؛ قال أبو موسى: هكذا رُوى: «نفيتين»؛ بوزن بعيرين، وإنما هو «نفيتين»؛ بوزن

شقيّتين، واحِدتُهما نَفِيّة، كطويّة. وهي: شيءٌ يعمل من الخُوص، شبه طبق عريض.

وقال الزمخشري: قال النّضر: النّفية، بوزن الظّلمة، وعوض الياء تاء، فوقها نُقطتان. وقال غيره: هي بالياء، وجمعها: نُفي، كنُهية ونُهّى. والكُلّ شيءٌ يُعمل من الخُوص مُدوراً واسعاً كالسّفرة.

(هـ) وفي حديث محمد بن كعب: "قال لعُمر بن عبد العزيز، حين استُخلف، فرآه شعثاً، فادام النظر إليه، فقال له: ما لك تُديمُ النظر إليّ؟ فقال: أنظر إلى ما نفي من شعرك، وحال من لونك»؛ أي: ذهب وتساقط. يقال: نفي شعرهُ ينفي نفياً، وانتفى، إذا تساقط. وكان عُمر قبل الخلافة مُنعَماً مُترفاً، فلما استُخلف شعث وتقشف.

وفيه: «المدينة كالكير تنفي خبثها»؛ أي: تُخرجه عنها، وهو من النفي: الإبعاد عن البلد. يقال: نفيتُه أنفيه نفياً، إذا أخرجته من البلد وطردته.

وقد تكرر ذكرُ: «النفي»؛ في الحديث.

### (باب النون مع القاف)

■ نقب: في حديث عبادة بن الصامت: "وكان من النقباء"؛ النقباء: جمع نقب، وهو كالعريف على القوم المقدّم عليهم، الذي يتعرف أخبارهم، ويُنقّب عن أحوالهم؛ أي: يُفتّش. وكان النبي ﷺ قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيباً على قومه وجماعته، ليأخُذوا عليهم الإسلام، ويُعرفوهم شرائطه. وكانوا اثني عشر نقيباً كلهم من الأنصار وكان عبادة بن الصامت منهم.

وقد تكرر ذكره في الحديث مُفرداً ومجموعاً.

(س) ومنه الحديث: «إني لم أُومر أن أُنقَب عن قُلوب الناس»؛ أي: أُفتَسُ وأكشف.

(هـ) والحــديث الآخــر: المن ســـال عن شيء فنقّب عنه».

(هـ) وفيه: «أنه قال: لا يُعدي شيءٌ شيئاً، فقال له أعرابي: يا رسول الله، إنّ النّقبة تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلّها، فقال على الجرب، أجرب الأول؟» النّقبة: أول شيء يظهر من الجرب، وجمعها: نُقب -بسكون القاف-، لأنها تنقُب الجلد؛ أي: تخرقه.

ومنه حديث عمر: «أتاه أعرابيٌّ فقال: إني على ناقةٍ

دبراء عجفاء نقباء، واستحمله، فظنّه كاذباً، فلم يحمله، فانطلق وهو يقول:

أقــسم بالله أبو حــفص عُمَرْ

مــا مــسهــا من نقب ولا دَبَر أراد بالنّقب -ها هنا- رِقّة الأخفاف. وقد نقِب البعيرُ ينقبُ، فهو نقبٌ.

(س) ومنه حـديثـه الآخر: «أنه قـال لامرأة حـاجّة: أنقبت وأدبرت»؛ أي: نقب بعيرُك ودبر.

ومنه حديث علي: "ولْيَسْتَأْن بالنّقب والضالع"؛ أي: يرفُق بهما. ويجوز أن يكون من الجرب.

ومنه حديث أبي موسى: «فنقبت أقدامنا»؛ أي: رقّت جُلُودُها، وتنفظت من المشي.

(هـ) وفيه: «لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة»؛ هي الطريق بين الدارين، كانه نقبٌ من هذه إلى هذه. وقيل: هو الطريقُ الذي يعلو أنشاز الأرض.

(هـ) ومنه الحديث: «أنهم فزعوا من الطّاعون فقال: أرجُو ألا يطلُع إلينا نقابهاً»؛ هي جمع نقب، وهو الطريق بين الجــبلين. أراد أنه لا يطلُع إلينا من طرق المدينة، فأضمر عن غير مذكور.

ومنه الحديث: «على أنقاب المدينة ملائكةٌ، لا يدخُلُها الطاعون ولا الدّجال»؛ وهو جَمْعُ قلّة للنّقب.

(س) وفي حديث مجدي بن عمرو: «أنه ميمون النقيبة»؛ أي: مُنجَّحُ الفعال، مُظفّر المطالب. والنقيبة: النفس. وقيل: الطبيعة والخليقة.

(س) وفي حديث أبي بكر: «أنه اشتكى عينه فكره أن ينقُبها»؛ نقبُ العين: هو الذي يُسمّيه الأطبّاء القدح، وهو معالجة الماء الأسود الذي يحدث في العين. وأصله أن ينقُر البيطار حافر الدّابة ليُخرج منه ما دخل فيه.

(هـ) وفي حديث عمر: «البستنا أمّنا نقبتها»؛ هي السراويل التي تكون لها حجزةٌ من غير نيفق، فإذا كان لها نيفقٌ فهي سراويلُ.

(س) وفي حديث ابن عمر: «أنّ مولاة امرأة اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب عليها حتى نُقبتها، فلم ينكر ذلك».

(هم) وفي حديث الحجّاح: «وذكر ابن عباس فقال: إن كان لنقاب، وفي رواية: «إن كان لمنقباً»؛ النّقاب والمنقب -بالكسر والتخفيف-: الرجُل العالم بالأشياء، الكثير البحث عنها والتنقيب؛ أي: ما كان إلا نقاباً.

(س) وفي حديث ابن سيرين: «النّقابُ محدَث»؛

أراد أن النَّساء ما كُنَّ ينتقبن؛ أي: يختمرن.

قال أبو عبيد: ليس هذا وجه الحديث، ولكن النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه محجر العين. ومعناه: أن إبداء هُنّ المحاجِرَ محدث، إنما كان النقاب لاحقاً بالعين، وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة، والنقاب لا يبدو منه إلا العينان. وكان اسمه عندهم: الوصوصة، والبرقم، وكانا من لباس النساء، ثم أحدثن النقاب بعد.

■ نقث: (هـ) في حديث أم زرع: «ولا تُنَقَّث ميرتنا تنقيشاً»؛ النقث: النقل. أرادت أنّها أمينةٌ على حفظ طعامنا، لا تنقله وتُخرجه وتُفرّقه.

■ نقح: (س) في حديث الأسلمي: «إنه لنقح»؛ أي: عالمٌ مُجَرّب. يقال: نقح العظم، إذا استخرج مُخّه، ونقّح الكلام، إذا هَذَبه وأحسن أوصافه. ومنه قولهم: خيرُ الشّعر الحوليّ المُنقّحُ.

■ نقخ: (هـ) فيه: «أنه شرب من رُومَة فقال: هذا النّفَاخ»؛ هو الماء العذب البارد الذي ينقخ العطش؛ أي: يكسره ببرده.

ورُومة: بئر معروفة بالمدينة.

■ نقد: في حديث جابر وجمله: (قال: فنقدني ثمنه)؛ أي: أعطانيه نقداً مُعجّلاً.

(س) وفي حديث أبي ذر: الكان في سفر، فقرب أصحابه السفرة ودعوه إليها، فقال: إني صائم، فلما فرغُوا جعل يَنقُد شيئاً من طعامهم"؛ أي: يأكل شيئاً يسيراً. وهو من نقدت الشيء بأصبعي، أنقُده واحداً واحداً نقد الدراهم. ونقد الطائر الحبّ ينقُدُه، إذا كان يلقُطه واحداً واحداً، وهو مثل النقر. ويُروى بالراء.

ومنه حديث أبي هريرة: «وقد أصبحتم تهذُرُون الدنيا، ونقد بأصبعه»؛ أي: نقر.

(هـ) وفي حـديث أبي الدرداء: ﴿إِن نقـدت الناس نقدُوك ﴾ أي: إن عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثله. وهو من قولهم: نقدت الجوزة أنقدها، إذا ضربتها.

ويُروى بالفاء والذال المعجمة. وقد تقدم.

(س) وفي حديث علي: «إن مكاتباً لبني أسد قال: جئتُ بنقد أجلبه إلى الكوفة»؛ النقد: صغار الغنم، واحدتها: نقدة، وجمعها: نقاد.

ومنه حديثه الآخر: «قال يوم النّهرَوَان: ارمُوهُم، فإنما هُم نقدٌ»؛ شبّهُهم بالنّقد.

(هـ) ومنه حـديث خزيمة: «وعـاد النّقادُ مُجـرَنثِماً»؛ وقد تكرر في الحديث.

■ نقر: (س) فيه: «أنه نهى عن نقرة الغُراب»؛ يريد تخفيف السّجود، وأنه لا يمكُث فيه إلاّ قدر وضع الغُراب منقاره فيما يُريدُ أكله.

ومنه حدیث أبي ذر: «فلما فرغوا جعل ینقُر شیئاً من طعامهم»؛ أي: یاخذ منه باصبعه.

(هـ) وفيه: «أنه نهى عن النقير والمُزفّت»؛ النقير: أصلُ النّخلة يُنقر وسطه ثم يُنبَدُ فيه التّمر، ويُلقى عليه الماء ليصير نبيداً مسكراً. والنّهي واقع على ما يُعمل فيه، لا على اتّخاذ النّقير، فيكون على حذف المضاف، تقديره: عن نبيذ النّقير، وهو فعيل بمعنى مفعول. وقد تكرر في الحديث.

(س) ومنه حديث عمر: "على نقيرٍ من خشب"؛ هو جذعٌ يُنقر ويُجعل فيه شبهُ المراقي يُصعد عليه إلى الغُرف. (هـ) وفي حديث ابن عباس، في قوله -تعالى-: ﴿ولا يُظلّمُونَ نقيراً ﴾؛ : "وضع طرف إبهامه على باطن سبّابته ثم نقرها، وقال: هذا النقير".

وفيه: «أنه عطس عنده رجُل فقال: حَقِرتَ ونقرتَ»؛ يقال به نقير؛ أي: قُروح وبشر ونَقِرَ؛ أي: صار نقيراً. كذا قاله أبو عبيدة.

وقال الجوهري: نقير؛ إتباع حقير.

يقال: هو حقيرٌ نقير. ونقرت الشاة -بالكسر-، فهي نقرةٌ: أصابها داءٌ في جُنُوبها.

(س) وفي حديث عمر: «متى ما يكثُر حملَةُ القرآن يُنقّروا، ومتى ما يُنقّروا يختلفوا»؛ التّنقير: التّفتيش. ورجلٌ نقارٌ ومُنقّر.

ومنه الحديث: «فنقّر عنه»؛ أي: بحث واستقصى. ومنه حـديث الإفك: «فنقّرت لي الحـديث»؛ هكذا رواه بعضُهم. والمرويّ بالباء الموحدة. وقد تقدم.

(هـ) ومنه حديث ابن المسيب: «بلغه قولُ عِكرمة في الحين أنه ستة أشهر، فقال: انتقرها عكرمة»؛ أي: استنبطها من القرآن. والنّقر: البحث.

هذا إن أراد تصديقه. وإن أراد تكذيبه، فمعناه: أنه قالها من قبل نفسه، واختص بها، من الانتقار: الاختصاص. يُقال: نقر باسم فلان، وانتقر، إذا سماه

من بين الجماعة.

(س) وفيه: «فأمر بنُقرة من نُحاسٍ فأحميت»؛ النَقرة: قدرٌ يُسَخّن فيها الماء وغيره. وقيل: هو بالباء الموحدة. وقد تقدم.

(هـ) وفي حديث عثمان البّتي: «ما بهذه النّقرة أعلمُ بالقضاء من ابن سيرين»؛ أراد البصرة، وأصل النّقرة: حُفرة يستنقع فيها الماء.

■ نقسرس: (س) فيه: «وعليه نقارسُ الزّبرجد والحلم»؛ النّقارسُ: من زينة النّساء. قاله أبو موسى.

■ نقسز: (هـ) في حديث ابن مسعود: «كان يُصلّي الظّهر والجنادِبُ تنقُر من الرّمضاء»؛ أي: تقفز وتثبُ، من شدّة حرارة الأرض. وقد نقزَ وأنقزَ، إذا وَثَب.

(س) ومنه الحديث: «يَنقُزان، القِرَبُ على مُتُونهما»؛ أي: يحملانها، ويقفزان بها وثباً.

وفي نصب: «القرب»؛ بُعدٌ؛ لأن ينقُز غير مُتعدّ. وأوله بعضهم بعدم الجارّ.

ورواه بعضهم بضم الياء، من أنقز، فعدّاه بالهمز، يريد: تحريك القرب ووثوبها بشدة العدو والوثب.

وروى برفع القرب على الابتداء، والجملة في موضع الحال.

ومنه الحديث: «فرأيتُ عقيصتي أبي عُبيدة تنقزان وهو خلفه».

وفي حديث ابن عباس: «ما كان الله ليُنقز عن قاتل المؤمن»؛ أي: ليُقلع ويكُفّ عنه حتى يُهلكه، وقد أنقز عن الشيء: إذا أقلع وكفّ.

■ نقس: (س) في حديث بدء الأذان: «حتى نقسُوا أو كادُوا ينقُسون»؛ النقس: الضّرب بالنّاقوس، وهي خشبة طويلة تُضرب بخشبة أصغر منها والنّصارى يُعلمون بها أوقات صلاتهم.

■ نقش: (هـ) فيه: المن نُوقش الحساب عُذَّب»؛ أي: من استُقصى في مُحاسبته وحُوقق.

ومنه حديث عائشة: «من نُوقش الحساب فقد هلك».

وحديث عليّ: «يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب»؛ وهو مصدر منه. وأصل المناقشة: من نقش الشّوكة، إذا استخرجها من جسمه، وقد نقشها

وانتقشها.

(هـ) ومنه حــديث أبي هريرة: «وإذا شــيكَ فــلا انتقش»؛ أي: إذا دخلت فيه شوكةٌ لا أخرجها من موضعها. وبه سمّى المنقاش الذي يُنقشُ به.

(هـ) ومنه الحمديث: «استوصُوا بالمعزى خيراً، فإنه مالٌ رقيق، وانقُشوا له عطنه»؛ أي: نَقّوا مرابضها مما يؤذيها من حجارة وشوك وغيره.

■ نقص: (س) فيه: «شهرا عيد لا ينقصان»؛ يعني: في الحكم وإن نقصاً في العدد؛ أي: أنه لا يعرض في قلوبكم شكّ إذا صُمتُم تسعة وعشرين، أو إن وقع في يوم الحج خطأ، لم يكُن في نُسككُم نقصٌ.

وفي حديث بيع الرّطب بالتّمر: «قال: أينقُص الرّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم»؛ لفظه استفهام، ومعناه: تنبية وتقرير لكنه الحكم وعلّه، ليكون مُعتبراً في نظائره، وإلا فلا يجوز أن يخفى مثلُ هذا على النبي ﷺ، كقوله تعالى: ﴿البس الله بكاف عبدة؟﴾؛ وقول جرير:

السمة خير من ركب المطايا؟

(هـ) وفي حديث السنن العشر: «انتقاصُ الماء»؛ يُريد انتقاص البول بالماء إذا غسل المذاكير به.

وقيل: هو الانتضاح بالماء. ويُروى بالفاء. وقد تقدّم.

■ نقض: فيه: «أنه سمع نقيضاً من فوقه»؛ النّقيص: الصّوت. ونقيض المحامل: صوتُها. ونقيض السقف: تحريك خشبه.

وفي حديث هرقل: «ولقد تنقّضَت الغُرفة»؛ أي: تشقّقت وجاء صوتُها.

(هـ) وفي حــديث هوازن: «فـأنقض به دُريد»؛ أي: نقر بلسانه في فيه، كما يُزجر الحمارُ، فعله استجهالاً.

وقال الخطّابي: أنقض به؛ أي: صفّق بإحدى يديه على الأخرى، حتى يسمع لهُما نقيض؛ أي: صوت.

وفي حديث صوم التطوع: «فناقضني وناقضتُه»؛ هي مُفاعلة، من نقض البناء، وهو هدمُه؛ أي: ينقُض قولي، وأنقُضُ قوله، وأراد به المراجعة والمراددة.

ومنه حـديث: «نقض الوتر»؛ أي: إبطاله وتشـفيـعـه بركعة لمن يُريد أن يتنفّل بعد أن أوتر.

■ نقط: في حديث عائشة: «فما اختلفوا في نُقطة»؛ أي: في أمرٍ وقضيّة. هكذا أثبته بعضُهم بالنون. وذكره

الهروي في الباء، وأُخذ عليه، وقد تقدم.

قال بعض المتأخرين: المضبوط المروي عند عُلماء النقل أنه بالنون، وهو كلام مشهور، يقال عند المبالغة في الموافقة. وأصله في الكتابين، يُقابل أحدُهُما بالآخر ويُعارض، فيقال: ما اختلفا في نقطة، يعني: من نقط الحروف والكلمات؛ أي: أنّ بينهما من الاتفاق ما لم يختلفا معه في هذا القدر اليسير.

■ نقع: (هـ) فيه: (نهى أن يُمنع نقعُ البئر»؛ أي: فضل مائها، لأنه يُنقع به العطش؛ أي: يُروى. وشرب حستى نقع؛ أي: روي وقيل: النقع: الماء الناقع، وهو المجتمع.

ومنه الحديث: ﴿لا يُباع نقعُ البُّر ولا رهوُ الماء».

(هـ) ومعه الحديث: «لا يقعُد أحدُكم في طريقٍ أو نقع ماء»؛ يعني عند الحدث وقضاء الحاجة.

(هـ) وفيه: «أنّ عمر حمى غرزَ النّقيع»؛ هو: موضعٌ حماه لِنَعَم الفَيء وخَيْلِ المجاهدين، فلا يرعاه غيرها، وهو موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء؛ أي: يجتمع.

ومنه الحديث: «أول جُمعة جُمّعت في الإسلام بالمدينة في نقيع الخضمات»؛ وقد تكرر في الحديث.

(هـ س) ومنه حديث محمد بن كعب: ﴿إِذَا استنقعت نفسُ المؤمن جاء ملكُ الموت، اِي: إذا اجتمعت في فيه تُريد الخروج، كما يستنقع الماء في قراره، وأراد بالنفس الروح.

(هـ) ومنه حـديث الحـجّاج: «إنكم يا أهل العـراق شرّابُون عليّ بانقع»؛ هو مثلٌ يُضرب للذي جرّب الأمور ومارسها. وقيل للذي يُعاودُ الأمور المكروهة. أراد أنّهم يجترئون عليه ويتناكرون.

وانقُع : جمع قِلَة لنقع، وهُو: الماء النّاقع، والأرض التي يجتمع فيها الماء. وأصلُه أن الطائر الحذر لا يرد المسارع، ولكنّه يأتي المناقع يشرب منها، كذلك الرجُل الحذر لا يتقحم الأمور.

وقيل: هو أنّ الدّليل إذا عرف المياه في الفلوات حذق سلوك الطريق التي تُؤدّيه إليها.

(هـ) ومنه حديث ابن جُريج: «أنه ذكر معمر بن راشد فسـقـــال: إنه لشرّابٌ بانقع»؛ أي: أنه ركب في طلَب الحديث كلّ حزن، وكتب من كل وجه.

(س) وفي حديث بدر: «رأيت البلايا تحمل المنايا،

نواضح يشرب تحمل السمّ الناقع»؛ أي: القاتل. وقد نقعتُ فلاناً، إذا قتلته. وقيل: النّاقع: الثّابت المُجتمع، من نقع الماء.

(س) وفي حديث الكرم: «تتخذونه زبيباً تُنقعُونه»؛ أي: تخلطونه بالماء ليصير شراباً. وكلّ ما ألقي في ماء فقد أُنقع. يُقال: أنقعتُ الدّواء وغيره في الماء، فهو مُنقَع. والنقوع -بالفتح-: ما يُنقع في الماء من اللّيل ليُشرب نهاراً، وبالعكس. والنقيع: شراب يتخذ من زبيب أو غيره، يُنقع في الماء من غير طبخ.

وكان عطاء يستنقع في حياض عرفة؛ أي: يدخُلها ويتَبرّدُ بمائها.

(هـ س) وفي حديث عمر: «ما عليهن أن يسفكن من دُموعهن على أبي سُليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة»؛ يعني: حسالد بن الوليد. النقع: رفع الصّوت. ونقع الصّوتُ واستنقع، إذا ارتفع.

وقيل: أراد بالنّقع شقّ الجيوب.

وقسيل: أراد به وضع التراب على الرؤوس، من النقع: الغبار، وهو أولى؛ لأنه قرن به اللقلقة، وهي الصوت، فحمل اللفظين على معنيين أولى من حملهما على معنى واحد.

(هـ) وفي حديث المولد: «فاستقبلوه في الطريق مُنتقِعاً لونه»؛ أي: مُتَغَيِّراً. يقال: انتُقع لونُه وامُتقع، إذا تغيِّر من خوف أو ألم ونحو ذلك.

ومنه حيث ابن زمل: «فانتُقع لونُ رسول الله ﷺ ساعةً ثم سُرّي عنه».

(س) وفيه ذكر: «النّقيعة»؛ وهي طعام يتّخذه القادم من السّفر.

■ نقف: (هـ) في حديث عبد الله بن عمر: «واعدُدِ الله بن عمر: «واعدُدِ النّبي عــشــر من بني كـعب بن لُؤيّ، ثم يكون النّقف والنّقاف»؛ أي: القتل والقتال، والنّقف: هشم الرأس؛ أي: تهيج الفتن والحروب بعدهم.

ومنه حمديث مسلم بن عُقبة الْمرّيّ: «لا يكون إلاّ الوقاف، ثم النّقاف، ثم الانصراف»؛ أي: المواقفة في الحرب، ثم المناجزة بالسيوف، ثم الانصراف عنها.

(هـ) وفي رجز كعب وابن الأكوع:

لكن غـــذاها حَنْظُلُّ نَقــيفُ

ري: منقُوف، وهو أنّ جاني الحنظل ينقُفُها بظُفره؛ أي: يضربها، فإن صوتت عَلم أنها مُدركة فاجتناها.

■ نقق: (س) في رجز مُسيلمة.

يا ضِفْدَعُ نِقِي كے تَنِقَين

النّقيق: صَوْت الضّفْدَع، فإذا رجّع صَوْتَه قيل: نَقَنَق. (هـ) وفي حديث أم زرع: «ودائس ومُنقّ»؛ قال أبو عبيد: هكذا يرويه أصحاب الحديث بكسر النون، ولا أعرف المنقّ.

وقال غيره: إن صحّت الرواية فيكون من النّقيق: الصّوت. تُريد أصوات المواشي والأنعام. تَصِفُه بكشرة أمواله.

ومُنقّ: من أنقّ، إذا صار ذا نقيق، أو دخل في النقيق.

■ نقل: (هـ) فيه: «كان على قبر رسول الله ﷺ النّقَلُ»؛ هو -بفتحتين-: صغار الحجارة أشباه الأثافي، فعلٌ بمعنى مفعول؛ أي: منقول.

(هـ) وفي حديث أم زرع: «لا سمين فينتقل»؛ أي:
 ينقُلُه الناس إلى بيوتهم فيأكلونه.

(هـ) وفي ذكر الشّجاج: «المُنقّلة»؛ هي التي تخرج منها صغارُ العظام، وتنتقل عن أماكنها، وقيل: التي تنقُل العظم؛ أي: تكسره.

■ نقم: في أسماء الله -تعالى-: «المُنتَقم»؛ هو المبالغ في العقوبة لمن يشاء. وهو مُفتَعِل، من نَقَمَ يَنقِم، إذا بلغت به الكراهة حدّ السّخط.

(س) ومنه الحديث: «أنه ما انتقم لنفسه قطّ، إلا أن تُنتهك محارِمُ الله»؛ أي: ما عاقب أحداً على مكروه أتاه من قبله. وقد تكرر في الحديث. يقال: نقم ينقم، ونقم ينقم. ونقم من فُلان الإحسان، إذا جعله مما يؤديه إلى كُف النّعمة.

(س) ومنه حديث الزكاة: «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله»؛ أي: ما ينقم شيئاً من منع الزكاة إلا أن يكفر النعمة، فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة الله.

(س) ومنه حديث عمر: "فهو كالأرقم، إن يُقتل ينقم»؛ أي: إن قتله كان له من ينتقم منه. والأرقم: الحيّة، كانوا في الجاهلية يزعمون أنرالجن تطلُب بثأر الجانّ، وهي الحيّة الدقيقة، فرُجًا مات قاتلُه، وربجا أصابه خبلٌ.

■ نقه: (س) فيه: «قالت أمّ المُنذر: دخل علينا رسولُ الله ﷺ ومعه عليّ وهو ناقه؛ نقه المريض ينقه فهو ناقه:

إذا برأ وأفاق، وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كمال صحّته وقُوته.

وفيه: «فانقه إذاً»؛ أي: افهم وافقه يقال: نقهتُ الحديث، مثل فهمت وفقهت.

■ نقا: (هـ) في حديث أم زرع: «لا سمين فينتقي»؛ أي: ليس له نقي فيستخرج والنّقي: المخ. يقال: نقيت العظم ونقوتُه، وانتقيتُه.

ويُروى: «فيُنتقل» –باللام– وقد تقدّم.

(س) ومنه الحديث: «لا تُجزيء في الأضاحي الكَسِيرُ التي لا تُنقي»؛ أي: التي لا مُخّ لها، لِضَعفها وهُزالها. وحديث أبي وائل: «فخبط منها شاة، فإذا هي لا

. تُنقي».

ومنه حديث عمرو بن العاص يصف عُمر: «ونقت له مُخْتها»؛ يعني الدنيا. يصف ما فُتح عليه منها.

وفيه: «المدينة كالكير، تُنقي خَبشها»؛ الرواية المشهورة بالفاء. وقد تقدّمت. وقد جاء في رواية بالقاف، فإن كانت مُخفّفة فهو من إخراج المخ؛ أي: تستخرج خبثها، وإن كانت مشددة فهو من التّنقية، وهو إفراد الجيد من الرّديء.

ومنه حديث أم زرع: «ودائس ومُنق»؛ هو -بفت النون- الذي يُنقّي الطّعام؛ أي: يُخرجه من قشره وتبنه. ويُروى بالكسر. وقد تقدم، والفتح أشبه، لاقترانه بالدّائس، وهما مختصّان بالطعام.

(هـ) وفيه: «خلق الله جُوْجُوْ آدم من نقسا ضَرِيّة»؛ أي: من رملها. وضريّةُ: موضع معروف، نُسِب إلى ضريّة بنت ربيعة بن نزار. وقيل: هي اسم بثر.

(هـ) وفيه: «يُحشر الناسُ يوم القيامة على أرضٍ بيضاء عفراء كقُرصة النّقيّ»؛ يعني: الخُبْز الحُوّاري.

ومنه الحديث: «ما رأى رسولُ الله ﷺ النَّقِيِّ من حين ابتعثه الله حتى قبضه».

وفيه: «تنقه وتوقه»؛ رواه الطبراني بالنون، وقال: معناه تَخَير الصديق ثم احماره. وقال غيره: «تبقه»؛ -بالباء-؛ أي: أبق المال ولا تُسرف في الإنفاق. وتوق في الاكتساب. ويقال: تَبق بعنى: استبق، كالتقصي بمعنى: الاستقصاء.

# (باب النون مع الكاف)

■ نكب: في حديث حجّة الوداع: «فقال بأصبعه

المهموم.

(س) ومنه الحديث: «فجعل ينكُت بقضيب»؛ أي: يضرب الأرض بطرفه.

(س) وحمديث عمر: الدخلت المسجد فإذا الناسُ ينكُتون بالحصى،؛ أي: يضربون به الأرض.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «أنه ذرق على رأسه عصفور"، فنكته بيده»؛ أي: رماه عن رأسه إلى الأرض. (س) وفي حديث الجمعة: «فإذا فيها نُكتة سوداء»؛ أي: أثرٌ قليل كالنقطة، شبه الوسخ في المرآة والسيف، ونحوهما.

■ نكث: (س) في حديث على: «أمرتُ بقتال الناكثين، والقاسطين، والمارقين»؛ النكث: نقض العهد. والاسمُ: النكثُ -بالكسر-. وقد نكث يَنكُث. وأراد بهم أهل وقعة الجمل، لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا بيعته وقاتلوه، وأراد بالقاسطين أهل الشام، وبالمارقين الخوارج. (هـ) وفي حديث عمر: «أنه كان يأخذ النكثُ والنّوى من الطريق، فإن مرّ بدار قوم رمى بهما فيها، وقال: انتفعوا بهذا»؛ النكث -بالكسر-: الخيط الخلق من صُوف

■ نكح: في حديث قيلة: «انطلقتُ إلى أخت لي ناكح في بني شيبان»؛ أي: ذات نكاح، يعني مُتزوّجة، كما يقال: حائض وطاهر وطالق؛ أي: ذات حيض وطهارة وطلاق. ولا يقال: ناكحة، إلا إذا أرادُوا بناء الاسم من الفعل، فيقال: نكحت فهي ناكحة.

أو شعر أو وبر، سُمِّي به لأنه يُنقَض ثم يُعاد فَتلُه.

(س) ومنه حــديث سُبـيـعــة: «مـا أنتِ بناكِح حـتى تنقضي العدّة».

وفي حديث معاوية: «ولستُ بِنُكح طُلَقَة»؛ أي: كثير التّزويج والطّلاق، والمعـروفُ أن يقـال: نُكَحَة، ولكن هكذا رُوي، وفُعلة: من أبنية المبالغة لمن يكثُر منه الشيء.

■ نكد: (س) في حديث هوازن: «ولا درها بماكد، أو ناكد»؛ قال القُتُيبي: إن كان المحفوظ ناكداً، فإنه أراد القليل؛ لأن النّاكد الناقةُ الكثيرة اللّبن، فقال: ما درها بغزير. والنّاكد -أيضاً-: القليلة اللّبن. وقيل: هي التي

السَبَّابة يرفعُها إلى السماء وينكُبُها إلى الناس،؛ أي: يميلها إلىهم، يُريد بذلك أن يُشهد الله عليهم. يقال: نَكَبْتُ الإِناءَ نَكْباً، ونَكَبَّهُ تنكيباً، إذا أماله وكبّه.

(هـ) ومنه حـديث سعـد: «قـال يوم الشّورى: إني نَكَبْتُ قربي فأخذتُ سهمي الفالج»؛ أي: كببتُ كنانتي.

(هـ) وحديث الحجّاج: «إن أمير المؤمنين نكب كنانته فعجم عيدانها».

(س) وفي حديث الزّكاة: «نكبوا عن الطّعام»؛ يُريد الأكولة وذوات اللّبن، ونحوهما؛ أي: أعرضوا عنها ولا تأخذوها في الزكاة، ودعُوها لأهلها. فيُقال فيه: نكب ونكّب.

ومنه الحديث الآخر: «نكّب عن ذات الدّرّ».

(س) والحديثُ الآخــر: «قــال لوحَـشيّ: تنكّب عن وجهي»؛ أي: تنحّ، وأعرض عنّي.

(هـ) وحديث عمر: «نكّب عنا ابن أمّ عبد»؛ أي: نحّه عَنّا. وقد نكّب عن الطريق، إذا عدل عنه، ونكّب غيره.

وفي حديث قُدوم المستضعفين بمكة: «فجاءوا يسوق بهم الوليد بن الوليد، وسار ثلاثاً على قدميه، وقد نكِبَ بالحرّة»؛ أي: نالته حجارتُها وأصابته.

ومنه النَّكبة: وهي ما يُصيب الإنسان من الحوادث.

(س) ومنه الحديث: «أنه نَكِبَتْ إصبعه »؛ أي: نالتها جارة.

وفيه: «كان إذا خطب بالمصلّى تَنكّب على قُوسِ أو عصاً»؛ أي: اتكا عليها. وأصله من تنكب القوس وانتكبها، إذا علّها في منكبه.

(س) وفي حديث ابن عمر: «خيارُكم اليُنكم مناكِبَ في الصلاة»؛ المناكِبُ: جمعُ مَنكِب، وهو ما بين الكَتِف والعُنُق. أراد لُزوم السكينة في الصلاة.

وقيل: أراد ألا يمتنع على من يجيء ليدخُل في الصّف لضيق المكان، بل يُمكّنه من ذلك.

(س) وفي حديث النّخعيّ: «كنان يتنوسط العُرَفاء والمَناكِب»؛ المناكِبُ: قومٌ دُون العُرفاء، واحِدُهم: مَنكِب. وقيل المُنكِب: رأسُ العُرفاء. وقيل: أعنوانُه. والنّكابة: كالعرافة والنّقابة.

■ نكت: (س) فيه: «بينا هو ينكُت إذ انتبه»؛ أي: يُفكّر ويُحدّث نفسه. وأصله من النكت بالحصى، ونكتِ الأرض بالقضيب، وهو أن يُؤثّرَ فيها بطرفه، فعل المفكر

مات ولَدُها. والماكد قد تقدّم.

وفي قصيد كعب:

قَامَتْ فَجَاوَبَهَا نُكُدٌ مَثَاكِيلُ النُّكدُ: جمع ناكد، وهي التي لا يعيشُ لها ولَدٌ.

■ نكبر: (هـ) في حديث أبي سفيان: «قال: إنّ محمداً لم يُناكِر أحداً قَطّ إلا كانت معه الأهوالُ»؛ أي: لم يُحارب. والمُناكرة: المحاربة، لأنّ كل واحد من المتحاربين يُناكر الآخر؛ أي: يُداهيه ويُخادعه.

والأهوال: المخاوِف والشّدائد. وهذا كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «نُصرْتُ بالرّعب».

(هـ) ومنه حديث أبي وائل وذكر أبا موسى فقال: «ما كـان أنكرَه!»؛ أي: أدهاه، من النكر -بالضم-: وهو: الدّهاء، والأمر المنكر. ويقال للرجل إذا كـان فَطِنا: ما أشد نكره -بالضم والفتح-.

ومنه حديث معاوية: «إنّي لأكْره النّكارةَ في الرجُل»؛ يعنى: الدّهاء.

(هـ) وفي حديث بعضهم: «كُنْتَ لي أشد نكرة»؛ النكرة -بالتحريك-: الاسم من الإنكار، كالنفقة من الإنفاق.

وقد تكرر ذكر: «الإنكار والمنكر»؛ في الحديث، وهو: ضد المعروف. وكل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكره فهو مُنكر، يقال: أنكر الشيء يُنكره إنكاراً، فهو مُنكر، ونكره يَنكره نُكراً، فهو مُنكر، واستنكره فهو مُستَنكر. والنكير: الإنكار. والإنكار: الجمحود. ومُنكر ونكير: اسما المَلكين، مُفعَل وفعيل.

■ نكس: في حديث أبي هريرة: «تَعِس عبدُ الدّينار وانتكس)؛ أي: انقلب على رأسه وهو دُعاءٌ عليه بالخيبة؛ لأنّ من انتكس في أمره فقد خاب وخسر.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «قيل له: إنّ فُلاناً يقرأ القرآن مَنْكُوساً، فقال: ذلك مَنكوسُ القلب»؛ قيل: هو أن يبدأ من آخر السورة حتى يقرأها إلى أولها، وقيل: هو أن يبدأ من آخر القرآن، فيقرأ السور ثم يرتفع إلى البقرة.

(س) وفي حديث جعفر الصادق: «لا يُحبَّنا ذو رَحِم منكوسة»؛ قيل: هو المأبون؛ لانقلاب شهوته إلى دُبُره.

(س) وفي حديث الشّعبيّ: «قال في السّقط: إذا نُكس في الخلق الرابع عتقت به الأمةُ، وانقضت به عدّة الحُرّة»؛ أي: إذا قُلب وردد في الخلق الرابع، وهو المُضغة؛

لأنه أوَّلاً تُراب ثم نُطفة ثم علقة ثم مُضغة.

وفي قصيد كعب:

زَالُوا فيما زالَ أَنكَاسٌ ولا كُشُفٌ الأنكاس: جـــمع نِكس بالكســـر، وهو الرجُل الضّعف.

■ نكش: (هـ) في حديث عليّ: «ذكره رجُل فقال: عنده شجاعة ما تُنكَشُ»؛ أي: ما تُستخرج ولا تُنزَف؛ لأنها بعيدة الغاية، يُقال: هذه بِسُرٌ ما تُنكش؛ أي: ما تُنزح.

■ نكص : في حديث علي وصفين: «قدّم للوثبة يداً، واخر للنكوص رِجــلا»؛ النكوص: الرّجــوع إلى وراء، وهو القهقري. نكص ينكُص فهو ناكِصٌ. وقد تكرّر في الحديث.

■ نكف: (هـ) فيه: «أنه سُئل عن قول: سبحان الله، فــقــال: إنكافُ الله من كلّ سُوء»؛ أي: تنزيهُه وتقديسُه. يقال: نكفت من الشيء واستنكفت منه؛ أي: أنفتُ منه وأنكفته؛ أي: نزّهتُه عمّا يُستنكف.

(هـ) وفي حديث على: «جعل يضرب بالمعول حتى عرق جبينه»؛ أي: مسحه ونحّاه. يقال: نكَفتُ الدمع وانتكفته، إذا نحّيته بإصبعك من خدّك.

(هـ) وفي حديث حُنين: «قد جاء جيشٌ لا يُكَتّ ولا يُنكَفُ»؛ أي: لا يُحصى ولا يُبلغ آخرُه. وقيل: لا ينقطع آخره، كأنه من نكف الدّمع.

■ نكل: (هـ) فيه: "إن الله يُحِب النّكلَ على النّكل، قسيل: وما ذاك؟ قال: الرجُل القويّ المُجرّب المُسدِي، المُعسسد، على الفسرس القسويّ المُجرّب؛ النّكل -بالتحريك-: من التّنكيل، وهو المنع والتّنحِية عمّا يريد. يقال: رجُلٌ نكلٌ ونِكلٌ، كشبّه وشبه؛ أي: يُنكل به أعداؤه. وقد نكل عن الأمر يُنكل، ونكِلَ يَنكلُ، إذا امتنع. ومنه النكول في اليمين، وهو الامتناع منها، وترك الإقدام عليها.

(هُ) ومنه الحديث: «مُضَرُ صخرةُ الله التي لا تُنكل»؛ أي: لا تُدفَع عما سُلطت عليه لِثُبوتها في الأرض. يُقال: أنكلتُ الرجُلَ عن حاجته، إذا دفعته عنها.

(س) وفي حسديث ماعسز: الأنكُلُنّه عنهنّا؛ أي: الأمنعنّه.

(هـ) وفي حديث علي: "غير نكِل في قدم"؛ أي: بغير جُبنِ وإحجام في الإقدام.

وفي حديث وصال الصوم: «لو تأخّر لَزِدتُكم، كالتّنكيل لهم»؛ أي: عُقوبةً لهم. وقد نكّل به تنكيلاً، ونكل به، إذا جعله عبرةً لغيره. والنكال: العقوبة التي تنكُل الناس عن فعل ما جُعلَت له جزاءً.

وفسيه: ﴿ يُؤتي بقوم في النُكُول ؟ بعني القُيسود ، الواحد: نكل -بالكسر- ، ويُجمع -أيضاً- على أنكال ؟ لأنها يُنكل بها ؛ أي: يُمنع .

■ نكه: (س) في حديث شارب الخمر: «استنكهوه»؛
أي: شُمّوا نكهته ورائحة فَمِه، هل شَرِب الخمر أم لا؟
وفيه: «أخاف أن تنكّه قلوبكم»؛ هكذا جاء في
رواية. والمعروف: «أن تُنكِرَه»؛ قال بعضهم: إنّ الهاء
بدل من همزة: نكأتُ الجُرح، إذا قشرته، يُريد أخاف أن
تنكأ قُلوبكم، وتُوغِرَ صدوركم، فقلب الهمزة.

■ نكا (س) فيه: «أو ينكى لك عدُواً»؛ يقال: نكيتُ في العدُو أنكى نكايةً فأنا ناك؛ إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، فوهنوا لذلك، وقد يُهمز لُغة فيه. يقال: نكأتُ القرحة أنكؤها، إذا قشرتها.

## (باب النون مع الميم)

■ نمر: (س) فيه: "نهى رسول الله ﷺ عن ركوب النّمار"؛ وفي رواية: "النّمور"؛ أي: جلود النمور، وهي السّباع المعروفة، واحِدُها: نَمِر. إنما نهى عن استعمالها لِما فيها من الزّينة والحُيلاء، ولأنه زيّ الأعاجم، أو لأن شعره لا يقبل اللّباغ عند أحد الأثمة إذا كان غير ذكيّ. ولعلّ أكثر ما كانوا يأخذون جُلود النّمُور إذا ماتت، لأن اصطيادها عسير.

(س) ومنه حديث أبي أيوب: «أنه أُتِيَ بدابّة سرجُها نُمور، فنزع الصّفّة»؛ يعني المِيثَرة، فقيل: الجدياتُ نُمور، يعني: البدّاد. فقال: إنما يُنهَى عن الصّفّة».

وفي حديث الحُديبية: «قد لَبِسُوا لك جُلُودَ النَّمور»؛ هو كناية عن شِدّةِ الحِقد والغَضَب، تشبيهاً بأخلاقِ النَّمِر وشراسته.

(هـ) وفيه: "فجاءه قومٌ مُجتابي النّمار"؛ كلّ شَملة مُخطِّطة من مآزِر الأعراب فهي نمرة، وجمعها: نمار، كانها أخذت من لون النّمر؛ لما فيها من السّواد والبياض. وهي من الصّفات الغالبة، أراد أنه جاءه قومٌ لابسي أُزُرٍ مُخطَّطة من صُوف.

(هـ) ومنه حديث مُصعب بن عُمير: «أقبل إلى النبي عَلَيْهُ وعليه نمرة».

وحديث خبّاب: «لكن حمزةُ لم يكُن له إلا نمرةً مَلْحاء»؛ وقد تكرر ذكرها في الحديث، مُفرَدةً ومجموعة. وفي حديث الحج: «حتى أتى نمرة»؛ هو الحبل الذي عليه أنصابُ الحرم بَعَرفات.

وفي حديث أبي ذر: «الحمد لله الذي أطعمنا الخمير وسقانا النّمير»؛ الماء النّمير: النّاجع في الرّيّ. ومنه حديث معاوية: «خُبْزٌ خَميرٌ وماءٌ نَمير».

■ نمرق: (س) فيه: «اشتريتِ نُمْرُقَة»؛ أي: وِسادة، وهي بضم النون والراء وبكسرهما، وبغير هاء، وجمعها: نَمارِقُ.

ومنه حديث هند يوم أحد: نَحْنَ بَنــــاتُ طــــارِق نَمْشِي عـــــاــــى الــــنّمَارِقْ

 ■ نمس: (هـ) في حديث المبعث: «إنه ليأتيه النّاموسُ الأكبر»؛ الناموسُ: صاحبُ سرّ المليك.

وهو: خاصّه الذي يُطلِعُه على ما يَطويه عن غيره من سَراثره.

وقيل: الناموس: صاحبُ سرّ الخير، والجاسوس: صاحب سرّ الشرّ، وأراد به جبريل -عليه السلام-، لأنّ الله تعالى خصّه بالوحي والغيب اللّذين لا يَطلع عليهما غيرُه.

ومنه حديث ورقة: «لثن كان ما تقُولين حقّاً ليأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى –عليه السلام–».

(س) وفي حديث سعد: «أسدٌ في ناموسته»؛ الناموس: مكمن الصيّاد، فسشبّه به موضع الأسد. والناموس: المكرُ والخداع، والتنويس: التّلبيسُ،

■ نمسش: (س) فيه: "فعرفنا نمش أيديهم في العُذُوق، النّمَشُ -بفتح الميم وسكونها-: الأثرُ؛ أي: أثر أيديهم فيها. وأصل النّمَش: نُقطٌ بيضٌ وسُودٌ في اللّون.

وثورٌ نَمِشٌ -بكسر الميم-.

■ نمص: (هـ) فيه: «أنه لعن النامصة والمُتنَمَّصة»؛ النامصة: التي تنتف الشَّعَر من وجهها. والمُتنمَّصة: التي تأمُر من يفعل بها ذلك.

وبعضُهم يرويه: «المُنتمصة»؛ بتقديم النون على التاء. ومنه قيل للمنقاش: منماص.

■ غط: (هـ) في حديث علي: "خيرُ هذه الأمّةِ النّمَطُ الأوسط»؛ النّمَط: الطريقــة من الطّرائق، والضّرب من الضروب. يقــال: ليس هذا من ذلك النّمط؛ أي: من ذلك الضّرب. والنّمَط: الجماعة من الناس أمرُهم واحد. كره على الغُلُو والتّقصير في الدّين.

وفي حديث ابن عمر: «أنه كان يُجلّل بُدنَه الأنماط»؛ هي: ضربٌ من البُسط له خمل رقيق، واحدها: نمطٌ. ومنه حديث جابر: «وأنّى لنا أنماطُ؟».

■ نحل: فيه: «لا رُقية إلا في ثلاث: النملة والحُمة والنّفس»؛ النملة: قُروح تخرُج في الجنب.

(س هـ) ومنه الحديث: «قال للشّفاء: علّمي حفصة رُقية النمّلة»؛ قيل: إن هذا من لُغَز الكلام ومُزاحه، كقوله للعجوز: «لا تَدخُلُ العُجُز الجنة»؛ وذلك أن رُقيه النملة شيء كانت تستعمله النساء، يعلم كلّ من سمعه أنه كلامٌ لا يَضُرّ ولا ينفع.

ورُقية النملة التي كانت تُعرَف بينَهُن أن يقال: العروس تحتفل وتختضب وتكتحِل، وكلّ شيء تفتعِل، غير ألا تعصى الرّجُل.

ويُروَى عَوْضَ تَحْتَفِل: «تَنْتَعِل»، وعَوَض تَخْتَضِب: «تَقَال»، فأراد ﷺ بهذا المقال تأنيب حفصة؛ لأنه ألقى إليها سرا فأفشته.

(هـ) وفيه: «أنه نهى عن قتل أربع من الدّوابّ، منها النملة»؛ قيل: إنما نهى عنها لأنها قليلة الأذى. وقيل: أراد نوعاً منه خاصّاً، وهو الكبارُ ذوات الأرجُل الطّوال. قال الحربي: النّمل: ما كان له قوائم، فأمّا الصّغار فهو الذّر.

(س) وفيه: «غلٌ بالأصابع»؛ أي: كثير العَبَثِ بها. يقال: رجُلٌ نَمل الأصابع؛ أي: خفيفها في العمل.

■ نمـم: قد تكرر فيه ذكر: «النميمة»؛ وهي: نقل

الحديث من قوم إلى قوم، على جهة الإفساد والشّرّ. وقد نمّ الحديث ينمّه ويُنْمّه نمّا فهو نمّام، والاسم النميمة، ونمّ الحديث، إذا ظهر، فهو مُتّعد ولازمٌ.

■ غنم: (س) في حديث سُويد بن غفلة: «أنه أتي بناقة مُنمنمة»؛ أي: سمينة مُلتفة. والنّبتُ المُنمنَم: المُلتف المجتّمع.

■ غـا: (هـ) فيه: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، فقال خيراً أو غي خيراً»؛ يقال: نَميْتُ الحديثُ أَغيه، إذا بَلَغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنّميسمة، قُلتَ: نَميّتُه -بالتشديد-. هكذا قال أبو عبيد وابن قُتيبة وغيرهُما من العلماء

وقال الحربي: غمى مشدّدة. وأكثر المحدّثين يقولونها مخففة. وهذا لا يجوز، ورسول الله ﷺ لم يكن يلحن. ومن خفّف لَزمه أن يقول: خير "بالرفع". وهذا ليس بشيء، فإنه ينتصب بنمى، كما انتصب بقال، وكلاهما على زعمه لازمان، وإنما نمى مُتعدّ. يقال: نميتُ الحديث؛ أي رفعتُه وأبلغتُه.

. (هـ) وفيه: «لا تُمثّلوا بنامية الله»؛ النّامية: الخلقُ، من نمى الشيءُ ينمى وينمُو، إذا زاد وارتفع.

(س) ومنه الحديث: «ينمى صُعُداً»؛ أي: يرتفع ويزيد صعوداً.

(هـ) ومنه الحديث: «أن رجُلاً أراد الخروج إلى تبوك، فقالت له أمّه، أو امرأتُه: كيف بالوَديّ؟ فقال: الغزوُ أنمى للوديّ»؛ أي: ينميه الله للغازي، ويُحسنُ خلافته عليه.

ومنه حديث معاوية: «لَبِعْتُ الفانية واشتريتُ النّامية»؛ أي: لبعتُ الهرمة من الإبل، واشتريتُ الفتيّة منها.

(هـ) وفيه: «كل ما أصميت ودع ما أنميت»؛ الإنماء: أن ترمي الصيد فيغيب عنك فيموت ولا تراه. يقال: أنميت الرّمية فنمت تنمي، إذا غابت ثم ماتت. وإنما نهى عنها، لأنك لا تدري هل ماتت برميك أو بشيء غيره.

وفيه: «من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه»؛ أي: انتسب إليهم ومالَ، وصار معروفاً بهم. يقال: نميت الرجُل إلى أبيه نمياً: نسبتُه إليه، وانتمى هو.

(هـ) وفي حـديث ابن عبد العزيز: «أنه طلب من امرأته نُميّة أو نماميّ، ليشتري به عنباً، فلم يجدها»؛ النميّة: الفلس، وجمعُها: نماميّ، كذُريّة وذراريّ.

قال الجوهري: النّميّ: الفلس، بالرّوميّة. وقيل: الدرهم الذي فيه رصاص أو نُحاس، الواحدة: نُميّة.

## (باب النون مع الواو)

■ نوأ: (هـ) فيه: «ثلاثٌ من أمرِ الجاهلية: الطّعن في الأنساب، والنّياحة، والأنواءُ»؛ قد تكرر ذكر: «النّوء والأنواء»؛ في الحديث.

ومنه الحديث: «مُطرنا بنوء كذا».

وحديث عسمر: «كم بقي من نوء الثريّا»؛ والأنواء: هي ثمان وعشرون منزلة، ينزل القمر كلّ ليلة في منزلة منها. ومنه قوله -تعالى-: ﴿والقسمر قلدّرناهُ منازلَ﴾؛ ويسقط في الغرب كلّ ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مُقابلها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السّنة. وكانت العرب تزعم أن مع سُقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون: مُطِرنا بنوء كذا.

وإنما سُمَّى نَوْءًا؛ لأنه إذا سَقط الساقطُ منها بالمغـرب ناء الطالع بالمَشْرِق، يَنُوء نَوْءًا؛ أي: نَهَضَ وطَلَع.

وقيل: أراد بالنُّوء الغُروب، وهو من الأضداد.

قال أبو عبيد: لم نسمع في النّوء أنه السّقوط إلا في هذا الموضع.

وإنما غَلْظ النبي ﷺ في أمر الأنواء لأنّ العرب كانت تنسُب المطر إليسها. فأما من جعل المطر من فعل الله -تعالى-، وأراد بقوله: "مُطرنا بنوء كذا"؛ أي: أي: أنّ كذا، وهو هذا النّوء الفلاني، فإنّ ذلك جائز؛ أي: أنّ الله قد أجرى العادة أن يأتي المطرُ في هذه الأوقات.

(س) وفي حديث عثمان: «أنه قال للمرأة التي مُلكت أمرها فطلقت زوجها، فقالت: أنت طالق، فقال عثمان: إن الله خطّأ نوءها، ألا طلقت نفسها؟ ، قيل: هو دُعاء عليها، كما يُقال: لا سقاه الله الغيث، وأراد بالنّوء الذي يجىء فيه المطرُ.

قال الحربي: وهذا لا يُشبه الدعاء، إنما هو خبر. والذي يُشبه أن يكون دعاء.

حديثُ ابن عباس: «خطّا الله نوءَها»؛ والمعنى فيهما: لو طلّقت نفسها لوقع الطّلاق. فحيث طلّقت زوجها لم يقع، فكانت كمن يُخطئُه النّوءُ فلا يُمطَر.

(س) وفي حديث الذي قتل تسعاً وتسعين نفساً: «فناء بصدره»؛ أي: نهض. ويحتمل أنه بمعنى نأى؛ أي: بعد.

يقال: ناء ونأى بمعنى.

(س) ومنه الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على من ناوأَهُم»؛ أي: ناهَضَهُم وعاداهم. يقال: ناوأتُ الرجل نِواءً ومُناوأةً، إذا عاديت. وأصله من ناء إليك ونُؤتَ إليه، إذا نهضتُما.

(هـ) ومنه حديث الخيل: «ورجلٌ ربطها فخراً ورياءً
 ونواءً لأهل الإسلام»؛ أي: مُعاداةً لهم.

■ نوب: (س) في حديث خيبر: «قسمها نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجاته، ونصفاً بين المسلمين»؛ النوائب: جمع نائبة، وهي ما ينوب الإنسان؛ أي: ينزل به من المهمّات والحوادث. وقد نابه ينوبه نوباً، وانتابه، إذا قصده مرة بعد مرة.

ومن حديث الدعاء: «يا أرحم من انتابه المُسترحمون». وحديث صلاة الجمعة: «كان الناسُ ينتابون الجمعة من منازلهم».

(س) ومنه الحديث: «احتاطوا لأهل الأموال في النائبة والواطئة»؛ أي: الأضياف الذين ينوبُونهم.

وفي حديث الدعاء: «وإليك أنبتُ»؛ الإنابة: الرجوع إلى الله بالتّوبة، يقال: أناب يُنيب إنابة فهو منيب؛ إذا أقبل ورجع. وقد تكرر في الحديث.

■ نبوت: في حديث علي: «كانه قِلعُ داريّ عنجهُ نُوتيّه؛ النّوتيّ: الملاّح الذي يُدبّر السفينة في البحر. وقد نات ينوت نوتاً، إذا تمايل من النّعاس، كانّ النوتيّ يُميل السفينة من جانب إلى جانب.

(س) ومنه حديث ابن عباس في قوله -تعالى-: ﴿ ترى أَعينَهُم تَفيضُ من الدّمع ﴾؛ أنهم كانوا نوّاتين »؛ أي: ملاّحين. تفسيره في الحديث.

■ نوح: (س) في حديث ابن سكلام: «لقد قلت القول العظيم يوم القيامة، في الخليفة من بعد نوح»؛ قيل: أراد بنوح عُمر، وذلك أن النبي ﷺ استشار أبا بكر وعمر حرضي الله عنهما- في أسارى بدر، فأشار عليه أبوبكر بالمن عليهم، وأشار عليه عُمر بقتلهم، فأقبل النبي ﷺ على أبي بكر وقال: «إن إبراهيم كان ألين في الله من الدّهن باللّبن»؛ وأقبل على عمر فقال: «إن نوحاً كان أشد في الله من الحجر»؛ فشبّه أبا بكر بإبراهيم حين قال: فومن تبِعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور وحيم﴾؛

وشَبّه عـمـر بنوح، حين قـال: ﴿لا تذر عـلى الأرض من الكافرين ديّاراً﴾.

وأراد ابنُ سلام أن عثمان خليفةُ عمر الذي شُبّه بنوح، وأراد بيوم القيامة يوم الجمعة، لأنّ ذلك القول كان فيه.

وعن كعب: أنه رأى رجلاً يظلم رجلاً يوم الجمعة، فقال: ويحك، تظلم رجُلاً يوم القيامة! والقيامة تقوم يوم الجمعة. وقيل: أراد أنّ هذا القول جزاؤه عظيم يوم القيامة.

■ نود: (س) فيه: ﴿لا تكونوا مثل اليهود، إذا نشروا التّوراة نادُوا»؛ يقال: ناد ينودُ، إذا حرّك رأسه وأكتافه. وناد من النّعاس نوداً، إذا تمايل.

■ نور: في أسماء الله -تعالى-: «النّور»؛ هو الذي يُبصِرُ بنوره ذو العماية، ويرشُد بُهداه ذُو الغواية. وقيل: هو الظاهر الذي به كلّ ظُهورٍ. فالظاهر في نفسه المُظهر لغيره يُسمّى نُوراً.

وفي حـديث أبي ذر: ﴿قَـالُ لَهُ ابنُ شَـقَيَقَ: لُو رأيتُ رسولُ الله ﷺ كنتُ أسالُه: هل رأيتَ ربّك؟ فقال: قد سالته، فقال: نُورٌ أنّى أراه؟»؛ أي: هو نُورٌ كيف أراهُ.

سُئل أحمد بن حبل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له، وما أدرى ما وجهه. وقال ابن خُزيمة: في القلب من صحة هذا الخبر شيء، فإن ابن شقيق لم يكن يُشِتُ أبا ذر.

وقال بعض أهل العلم: النّورُ جسمٌ وعرض، والباري جلّ وعزّ ليس بجسم ولا عرض، وإنما المراد أن حجابه النّور. وكذا رُوي في حديث أبي موسى، والمعنى: كيف أراه وحجابُه النّور؛ أي: إن النّور يمنع من رؤيته.

وفي حديث الدعاء: واللهم اجعل في قلبي نُوراً»؛ وباقي أعضائه. أراد ضياء الحق وبيانه، كأنه قال: اللهم استعمل هذه الأعضاء منّي في الحقّ. واجعل تصرّفي وتقلّبي فيها على سبيل الصواب الخير.

(هـ) وفي صفته ﷺ: «أنور المتجرد»؛ أي: نَيْر لَوْنِ الجسم. يقال للحسن المشرق اللّون: أنورُ، وهو أفعل من النور. يقال: نار فهو نَيْر، وأنار فهو مُنير.

وفي حديث مواقيت الصلاة: «أنه نوّر بالفجر»؛ أي: صلاّها وقد استنار الأُفق كثيراً.

كذلك. فالأولى من نار، والثانية من أنار، وأنار لازم ومُتَعَدّ.

(هـ) ومنه الحديث: «فرض عُمرُ للجدّ ثم أنارَها زيدُ ابنُ ثابت»؛ أي: أوضحها وبيّنها.

(هـ) وفيه: «لا تستضيئوا بنارِ المشركين»؛ أراد بالنار -ها هنا- الرأي؛ أي: لا تُشاوِرُوهم. فجعل الرأي مثلاً للضّوء عند الحيرة.

(هـ) وفيه: «أنا بريءٌ من كل مُسلم مع مُشرك، قيل: لم يا رسول الله؟ قال: لا تراءى ناراهُما»؛ أي: لا تجتمعان بحيث تكون نار أحدهما مُقابل نار الآخر.

وقيل: هو من سِمَة الإبل بالنار. وقد تقدّم مشروحاً في حرف الراء.

(هم) ومنه حديث صعصعة بن ناجية جد الفرزدق: «قال: وما ناراهُما؟»؛ أي: ما سِمتُهما التي وُسِمتا بها، يعني: ناقتيه الضائتين، فسميّت السّمة ناراً لأنها تُكوي بالنار، والسّمة: العلامة.

(س) وفيه: «الناسُ شركاءُ في ثلاثة: الماء والكلا والنار»؛ أراد: ليس لصاحب النار ان يمنع من أراد أن يستضيء منها أو يقتبس.

وقيل: أراد بالنار الحجارة التي تُوري النار؛ أي: لا يُمنع أحدٌ أن يأخذ منها.

وفي حديث الإزار: «وما كان أسفل من ذلك فهو في النار»؛ معناه أنّ ما دون الكعبين من قَدَمِ صاحب الإزارِ السبَل في النار، عُقوبةً له على فعله.

وقيل: معناه أنّ صنيعه ذلك وفعله في النار؛ أي: أنه معدودٌ محسوبٌ من أفعال أهل النار.

وفيه: «أنه قال لِعَشرة أنفُس فيهم سمرة: آخركم يموت في النار»؛ فكان سمرة آخر العشرة موتاً. قيل: إن سمرة أصابه كُزَازُ شديد، فكان لا يكاد يدفأ، فأمر بقدر عظيمة فملئت ماء، وأوقد تحتها، واتخذ فوقها مجلساً، وكان يصعد إليه بُخارها فيدفئه، فبينا هو كذلك خُسفت به فحصل في النار، فذلك الذي قال له. والله أعلم.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «العجماء جُبَار، والنارُ جُبَار»؛ قيل: هي النار يُوقِدُها الرجُل في ملكه، فَتُطَيّرها الرجُل في ملكه، فَتُطَيّرها الربح إلى مال غيره في حُتَرِق ولا يملُك رَدّها، فتكون

وقيل: الحديث غَلِطَ فيه عبدُ الرزّاق، وقد تابعه عبدُ الملك الصّنعاني.

وقيل: هو تصحيف: «البئر»، فإنّ أهل اليمن يُمِيلون

النار فتنكسر النونُ، فسمعه بعضُهم على الإمالة فكتبه بالياء فقرأوه مُصحفاً بالياء.

والبئرُ هي التي يحفرها الرجل في ملكه أو في موات، فيقع فيها إنسانٌ فيهلك، فهو هدرٌ.

قال الخطابي: لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غَلِط فيه عبد الرزّاق حتى وجدتُه لأبي داود من طريق أخرى.

وفيه: "فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً"؛ هذا تفخيم لأمر البحر وتعظيم لشأنه، وأن الأفة تُسرع إلى راكبه في غالب الأمر، كما يُسرع الهلاك من النار لمن لابسها ودنا منها.

وفي حديث سجن جهنم: «فتعلُوهم نارُ الأنيار»؛ لم أجده مشروحاً، ولكن هكذا يُروى، فإن صحّت الرواية في حتمل أن يكون معناه نار النيران، فجمع النار على أنيار، وأصلُها: أنوار، لأنها من الواو، كما جاء في ريح وعيد: أرياحُ وأعيادٌ، من الواو. والله أعلم.

(س) وفيه: «كانت بينهم ناثرة»؛ أي: فتنة حادثة وعداوة. ونار الحرب وناثرتُها: شرها وهيجُها.

(س) وفي صفة ناقة صالح -عليه السلام-: «هي أنورُ من أن تُحلَبَ»؛ أي: أنفــــرُ. والنّوَارُ: النّفَارُ. ونُرتُه وأنرتُه: نفّرتُه. وامرأةٌ نوارٌ: نافرةٌ عن الشّرّ والقبيح.

(هـ) وفي حـديث خُزية: «لما نزل تحت الشـجـرة أنورت»؛ أي: حسنت خُضرتُها، من الإنارة.

وقيل: إنها أطلعت نورها، وهو زهرُها. يقال: نوّرت الشجرةُ وأنارت. فأمّا أنورت فعلى الأصل.

(هـ) وفيه: «لعن الله من غيّر منار الأرض»؛ المنار: جمع منارة، وهي: العلامة تُجعل بين الحدّين. ومنار الحرم: أعلامه التي ضَرّبَها الخليلُ -عليه السلام- على أقطاره ونواحيه. والميم زائدةً.

ومنه حديث أبي هريرة: «إنّ للإسلام صُوّى ومناراً»؛ أي: علامات وشرائع يُعرَفُ بها.

■ نوز: (هـ) في حديث عمر: «أتاه رجُلٌ من مُزينة عام الرّمادة يشكو إليه سوء الحال، فأعطاه ثلاثة أنياب وقال: سر، فإذا قَدمت فانحر ناقة، ولا تُكثِر في أوّل ما تُطعِمُهم ونَوّز، عَال شَمِر: قال القعنبي: أي: قلل. قال: ولم أسمعها إلاّ له. وهو ثقة.

■ نوس: (هـ) في حديث أم زرع: «أناس من حلي

أَذْنَيٌّ؛ كلّ شيء يتحرّك مُتَدَلّياً فقد ناسَ يَنُوس نوساً، وأناسه غيره، تُريد أنه حلاها قرطة وشنُوفاً تَنُوس بأذنيها.

وفي حديث عمر: "مرَّ عليه رجلٌ وعليه إزارٌ يَجُرَه، فقطع ما فوق الكعبين، فكانّي أنظُر إلى الخيوط نائِسةً على كعبيه، إلى: مُتَدَلِّيةً مُتَحَرِّكة.

(هـ) ومنه حديث العباس: «وضفيرتاه تُنُوسان على رأسه».

(س) وفي حديث ابن عمر: «دخلتُ على حفصة ونوساتُها تنطُف»؛ أي: ذوائبُها تقطُر ماء. فسمى الذّوائب نوساتٍ؛ لأنها تتحرّك كثيراً.

■ نبوش: (س) فيه: «يقول الله: يا محمّدُ نَوسٌ العلماءَ اليوم في ضيافتي»؛ التّنويش للدّعوة: الوعد وتَقْدِمَتُه. قاله أبو موسى.

وفي حديث عليّ، وسُئل عن الوصيّة فقال: «الوصيّة نَوْشٌ بالمعروف»؛ أي: يتناولُ المُوصى الموصَى له بشيء، من غير أن يُجْحِفَ بماله. وقد ناشه ينوشُه نوشاً، إذا تناوله وأخذه.

ومنه حديث قُتيلة أخت النضر بن الحارث: ظلّت سُيُوفُ بنى أبيـــــ تَنُوشُهُ

لله أرحَــــامٌ هُنــاك تُشَقَّقُ أَى: تتناولُه وتأخُذُه.

(س) ومنه حديث قيس بن عاصم: «كنتُ أناوشُهم وأهاوشُهم في الجاهلية»؛ أي: أقاتلهم. والمناوشة في القتال: تدانى الفريقين، وأخذُ بعضهم بعضاً.

وحديث عبد الملك: «لمّا أراد الخروج إلى مُصعب بن الزّبير ناشت به امرأتُه وبكت فبكت جواريها»؛ أي: تعلّقت به.

وفي حديث عائشة تصف أباها: «فانتاش الدينَ بنَعشه»؛ أي: استدركه واستنقذه وتناوله، وأخذه من مهواته، وقد يُهمز، من النّثيش وهو حركة في إبطاء. يقال: ناشتُ الأمر أناشُه ناشاً فانتاش. والأول الوجه.

■ نوط: (هـ) فيه: «أهدوا له نوطاً من تعضُوض»؛
 النوط: الجُلة الصغيرة التي يكون فيها التمر.

ومنه حديث وفيد عبيد القيس: «أطعِمنا من بقيّةِ القوس الذي في نَوطِك».

(هـ) وفيه: «اجعل لنا ذات أنواط»؛ هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين يَنُوطون بها سلاحهم؛ أي:

يُعلَقونه بها، ويعكُفون حولها، فسألوه أن يجعل لهم مثلها، فنهاهم عن ذلك.

وأنواط: جمع نوط، وهو مصدر سُمّي به المُنوط.

(س) ومنه حديث عمر: «أنه أتي بمال كثير، فقال: إني لأحسبُكم قد أهلكتُم الناس، فقالوا: والله ما أخذناه إلا عَفواً، بلا سوط ولا نوط»؛ أي: بلا ضرب ولا تعلق.

ومنه حديث علي": «الْمَتَعَلَق بها كالنّوط الْمُنَبذب،؛ أراد ما يُناطُ برحل الراكب من قعبِ أو غيره، فهو أبداً يتحرّك.

(س) وفيه: «أُرِيَ اللّيلةَ رجلٌ صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ﷺ؛ أي: عُلق، يقال: نُطت هذا الأمر به أنُوطُ، وقد نيط به فهو مَنُوط.

وفيه: «بُعيرٌ له قد نِيطَ»؛ يقال: نِيطَ الجملُ، فهو مَنوط، إذا أصابه النّوط، وهي غُدّة تُصيبُه في بطنه فتقتُله.

■ نوق: (هـ) فيه: «أنّ رجلاً سار معه على جمل قد نوقه وخيسه»؛ المُنوّق: المُلاَلل، وهو من لفظ الناقة، كأنه أذهب شدّة ذُكورته، وجعله كالناقة المرُوضة المُنقادة.

ومنه حديث عمران بن حُصين: ﴿وهِي نَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ﴾.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «فوجد أَيْنُقَه»؛ الأَيْنُق: جمع قِلّةٍ لِناقة، وأصله: أنوُق، فقلب وأبدل واوه ياء.

وقيل: هو على حذف العين وزيادة الياء عوضاً عنها، فوزنُه على الأوّل: أعفُل؛ لأنه قدّم العين، وعلى الثاني: أيفل؛ لأنه حذف العين.

■ نوك: (س) في حديث الضّحّاك: «إن قُصّاصكم نوكَى»؛ أي: حمقى، جمع أنوك، والنّوك -بالضم-: الحُمق.

■ نسول: (هـ) في حديث موسى والخضر -عليها السلام-: «حملوهُما في السفينة بغير نول»؛ أي: بغير أجر ولا جُعل، وهو مصدر نالهُ يُنوله؛ إذا أعطاه.

ومنه الحديث: «ما نولُ امرىء مسلم أن يقول غير الصواب، أو أن يقول ما لا يعلم»؛ أي: ما ينبغي له، وما حظه أن يقول.

ومنه قولهم: «ما نولُك أن تفعل كذا».

■ نـوم: (س) فيه: ﴿أنزلتُ عليك كتاباً تقرؤه نائماً

ويقظانَ»؛ أي: تقرؤه حفظاً في كل حالٍ عن قلبك. وقد تقدّم مبسوطاً في حرف الغين مع السين.

(س) وفي حديث عمران بن حُصين -رضي الله عنه-: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فنائماً»؛ أراد به الاضطجاع. ويدل عليه الحديث الآخر: «فإن لم تستطع فعلى جنب».

وقيل: نائماً: تصحيف، وإنما أراد قائماً أي بالإشارة، كالصّلاة عند التحام القتال، وعلى ظهر الدّابة.

وفي حديثه الآخر: «من صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد»؛ قال الخطّابي: لا أعلم أنّي سمعت صلاة النائم إلا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أن رخّص في صلاة التّطوع نائماً، كما رَخّص في ها الرّواة قاعداً، فإن صحّت هذه الرواية، ولم يكن أحد الرّواة أدرَجُهُ في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد وصلاة المريض إذا لم يقدر على القعود، فتكون صلاة المتطوع القادر نائماً جائزة، والله أعلم.

هكذا قال في: "معالم السّنن". وعاد قال في: "أعلام السّنة": كنت تأوّلت هذا الحديث في كتاب: "المعالم"؛ على أن المراد به صلاة التطوّع، إلاّ أنّ قوله: "نائماً"؛ يُفسد هذا التأويل، لأن المُضطجع لا يُصلي التطوّع كما يُصلي القاعد، فرأيت الآن أنّ المراد به المريض المُفترض الذي يُمكنه أن يتحامل فيقعُد مع مشقة، فجعل أجره ضعف أجره إذا صلّى نائماً، ترغيباً له في القعود مع جواز صلاته نائماً، وكذلك جعل صلاته إذا تحامل وقام مع مشقة ضعف صلاته إذا صلّى قاعداً مع الجواز. والله أعلم.

وفي حديث بلال والأذان: «عُد وَقُل: ألا إنّ العبد نام، ألا إنّ العبد نام»؛ أراد بالنّوم الغفلة عن وقت الأذان. يقال: نام فلان عن حاجتي، إذا غفل عنها ولم يقُم بها.

وقيل: معناه أنه قد عاد لِنَومه، إذ كان عليه بعدُ وقت من الليل، فأراد أن يُعلم الناس بذلك، لئلا ينزعجوا من نومهم بسماع أذانه.

(س) وفي حديث سلمة: «فنَوّموا»؛ هو مُبالغة في ناموا.

وفي حديث حذيفة وغزوة الخندق: «فلما أصبحتُ قال: قُم يا نومانُ»؛ هو الكثير النّوم، وأكثر ما يُستعمل في النّداء.

ومنه حديث عبد الله بن جعفر: «قال للحُسين ورأى

ناقته قائمةً على زمامها بالعرج، وكان مريضاً: أيّها النّوم! وظنّ أنه نائم، وإذا هو مُثبَتُ وجعاً»؛ أراد: أيّها النائم، فوضع المصدر موضعه، كما يقال: رجلٌ صوم؛ أي: صائم.

(هـ) وفي حديث عليّ: «أنه ذكر آخر الزّمان والفتن، ثم قال: خير أهل ذلك الزمان كلّ مُؤمن نُومَةٌ)؛ النّومة -بوزن الهُمزة-: الخاملُ الذّكر الذي لا يُؤبّهُ له.

وقيل: الغامض في الناس الذي لا يعرف الشّر وأهله. وقيل: النّومة -بالتحريك-: الكثير النوم. وأما الخامل الذي لا يُؤبّه له، فهو بالتّسكين. ومن الأول:

(هـ) حديث ابن عباس: «أنه قال لعليّ: ما النّومة؟ قال: الذي يسكُتُ في الفتنة، فلا يبدُو منه شيءٌ».

(هـ) وفي حـديث علي: «دخل عليّ رسـولُ الله ﷺ وأنا على المنامة»؛ هي -ها هنا-: الدّكان التي يُنام عليها، وفي غير هذا هي القطيفة، والميم الأولى زائدة.

وفي حديث غزوة الفتح: «فما أشرف لهم يومتذ أحدً إلا أنامُوه»؛ أي: قتلوه. يُقال: نامت الشاةُ وغيرُهاً، إذا ماتت، والنائمة: الميتة.

(هـ) ومنه حديث علي «حثّ على قـتال الخـوارج فقال: إذا رأيتُموهم فأنيمُوهُم».

■ نون: (هـ) في حديث موسى والخَضِرِ -عليهما السلام-: «خُذْ نُوناً مَيْتاً»؛ أي: حُوتاً، وجُمعه: نِينَانٌ، وأصله: نونان، فقلبت الواو ياءً، لكسرة النون.

ومنه حديث إدام أهل الجنة: «هو بالامُ والنون».

وحمديث علي: «يعلم اختلاف النّينانِ في البحار الغامرات».

(هـ) وفي حديث عشمان: «أنه رأى صَبيًا مليحاً، فقال: دَسمُوا نُونته؛ كي لا تُصيبه العين»؛ أي: سَوّدُهما وهي النّقرةُ التي تكون في الذّقن.

■ نوه: (س) في حديث الزبير: «أنه نوّه به عليّ»؛ أي: شهّره وعرّفه.

■ نوا: (هـ) في حديث عبد الرحمن بن عوف: «تزوّجتُ امرأةً من الأنصار على نواةٍ من ذهب»! النّواة: اسم لخسسة دراهم، كسما قيلُ للأربعين: أوقية، وللعشرين: نشّ.

وقيل: أراد قدر نواةً من ذهب كان قيمتُها خمسة

دراهم، ولم يكن ثمّ ذهبٌ. وأنكره أبو عبيد.

قال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوّج المرأة على ذهب قيمتُه خمسة دراهم، ألا تراه: قال: «نواة من ذهب»؛ ولستُ أدري لِمَ أنكره أبو عبيد.

والنُّواة في الأصل: عجمة التمرة.

ومنه حديثه الآخر: «أنه أودع المطعم بن عدي جُبجُبةً فيها نوى من ذهب»؛ أي: قِطَع من ذهب كالنوى، وزن القطعة خمسة دراهم.

(س) وفي حديث عمر: «أنه لقط نَوَيات من الطريق، فأمسكها بيده، حتى مرّ بدار قوم فألقاها فيها وقال: تاكله داجنتُهم»؛ هي جمع قلة لنواة التمرة. والنوى: جمع كثرة. (هـ) وفي حديث على وحمزة:

ألا يسا حَمْزُ لِلسَسِّرُفِ السَّوَاءِ النَّواء: السَّمان. وقد نوت الناقة تنوي فهي ناويةٌ. وفي حديث الخيل: «ورجُلٌّ ربطها رِياءٌ ونِوَاءٌ»؛ أي: مُعاداةً لأهل الإسلام. وأصلُها الهمز، وقد تقدَّمت.

(هـ) وفي حـديث ابن مـــعـود: «ومن ينو الدنيــا تُعجزه»؛ أي: من يسع لها يخب. يقال: نويتُ الشيء، إذا جددت في طلبه. والنّوى: البُعد.

(هـ) وفي حـديث عُروة في المرأة البدويّة يُتَوَفّى عنها زوجُها: «أنها تنتـوي حيثُ انتـوى أهلُها»؛ أي: تنتـقل وتتحوّل.

## (باب النون مع الهاء)

■ نهب: (س) فيه: ﴿ولا ينتهب نُهبَةً ذاتَ شرَف يرفعُ الناسُ إليها أبصارهم وهو مؤمنٌ ﴾ النّهب: الغارة والسّلب؛ أي: لا يختلس شيئاً له قيمة عالية.

(س) ومنه الحديث: «فأتي بنهب»؛ أي: غنيسة. يقال: نهبت أنهب نهباً.

(س) ومنه الحديث: «أنه نُثِرَ شيءٌ في إملاك، فلم يأخُذوه، فقال: ما لكُم لا تنتهبون؟ قالوا: أو ليس قد نهيت عن النهبَى؟ فقال: إنما نهيتُ عن نُهبى العساكر، فانتهبوا»؛ النهبَى: بمعنى النهب: كالنّحلى والنّحل، للعطيّة. وقد يكون اسم ما يُنهب، كالعُمرى والرّقبى.

(س) ومنه حديث أبي بكر: «أحرزتُ نهبي وأبتغي النّوافِلَ»؛ أي: قضيتُ ما عليّ من الوتر قبل أن أنام، لثلاّ يفوتني، فإن انتبهتُ تنفّلت بالصلاة، والنّهب -ها هنا- بمعنى: المنهوب، تسميةً بالمصدر.

عُبيد مُصَغّر: اسم فرسه، وجمع النّهب: نِهابٌ ونُهُوب.

(س) ومنه شعر العباس -أيضاً-: كـــانـت نهـــاباً تلافـــيـــتُهـــا بِكَرَّي على المهــــرِ بالأجــــرع

■ نهبر: (س) فيه: «لا تتزوّجنّ نهبرة»؛ أي: طويلةً
 مهزُولة.

وقيل: هي التي أشرفت على الهلاك، من النّهابر: المهالك. وأصلُها: حبالٌ من رَمْل صعبةُ المُرتقى.

(هـ) ومنه الحديث: "من أصاب مالاً من نهاوش أذهبه الله في نهابر"؛ أي: في مهالك وأمور متبددة. يقال: غشيت بي النهابير؛ أي: حملتني على أمور شديدة صعبة، وواحد النهابير: نهبور. والنهابر مقصور منه، وكان واحده نهبر.

(هـ) ومنه حديث عمرو بن العاص: «أنه قال لعثمان: ركبت بهذه الأمة نهابير من الأمور فركبوها منك، وملت بهم، فمالوا بك، إعدل أو اعتزل».

■ نهت: (هـ) فيه: ﴿أُرِيتُ الشيطانِ، فرأيتهُ ينهِتُ كما ينهتُ القرد»؛ أي: بصوت. والنّهيتُ: صوت يخرج من الصّدر شبيه بالزّحير.

■ نهج: (هـ) في حديث قُدوم المستضعفين بمكة: "فَنَهجَ بين يدي رسول الله ﷺ حـتى قـضى"؛ النّهجُ -بالتحريك- والنهيجُ: الرّبو وتواترُ النفس من شدة الحركة أو فعل مُتعب. وقد نهج -بالكسر- ينهجُ، وأنهجه غيره، وأنهجتُ الدابّة؛ إذا سرتَ عليها حتى انبهرت.

ومنه الحديث: «أنه رأى رجلاً ينهج»؛ أي: يربو من السّمَن ويُلهَثُ.

(هـ) ومنه حديث عمر: «فضربه حتى أُنهجا؛ أي: وقع عليه الرّبو، يعني: عمر.

(هـ) ومنه حديث عائشة: "فقادني وإني لأنهج"؛ وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث العباس: «لم يَمُت رسولُ الله ﷺ حتى ترككُم على طريق ناهجة»؛ أي: واضحة بيّنة. وقد

نهج الأمرُ وأنهج، إذا وضح. والنّهج: الطريق المستقيم. (س) وفي شعر مازن:

حـــتى آذا الجـــسم بالنّهج أي: بالبلى، وقد نهج الثّوبُ والجـسم، وأنهج، إذا بلى، وأنهجه البلّى، إذا أخلقه.

■ نهد: (هـ) فيه: «أنه كان ينهد إلى عدُوّه حين تزولُ الشمس»؛ أي: ينهض. ونهد القومُ لعدوّهم: إذا صمدوا له وشرعوا في قتاله.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «أنه دخل المسجد فنهد الناسُ يسألونه»؛ أي: نهضوا.

(س) ومنه حديث هوازن: «ولا ثديها بناهد»؛ أي: مرتفع. يقال: نهد الثَّديُ، إذا ارتفع عن الصدر، وصار له حجم.

(هـ) وفي حديث دار النّدوة وإبليس: «نأخذ من كلّ قبيلةٍ شابّاً نهداً»؛ أي: قويّا ضخماً.

ومنه حديث الأعرابي:

يا خَيْرَ مَن يَحْشِي بِنَعْلِ فَرّد ونَهُدِ

■ النَّهد: الفرس الضَّخم القريِّ، والأنثى: نهدة.

(هـ) وفي حديث الحسن: «أخرجوا نهدكم، فإنه أعظمُ للبركة وأحسنُ لأخلاقكم»؛ النهد -بالكسر-: ما تُخرِجُه الرّفقة عند المناهدة إلى العدُوّ، وهو أن يقسموا نفقتهم بينهم بالسّوية حتى لا يتغابنوا، ولا يكون لأحدهم على الآخر فضلٌ ومِنة.

■ نهر: فيه: «أنهِروا الدَّمَ بما شئتم إلا الظَّفر والسِنّ».

(هـ) وفي حديث آخر: «ما أنهَرَ الدَّمَ فكُلّ»؛ الإنهارُ:
الإسالة والصّبّ بكثرة، شبّه خروج الدّم من موضع الذّبح
بجري الماء في النّهر. وإنما نهى عن السِنّ والظّفر؛ لأنّ
من تعرّض للذّبح بهما خنق المذبوح، ولم يقطع حلقه.

وفيه: "نهران مؤمنان ونهران كافران، فالمؤمنان: النيلُ والفُراتُ، والكافرانِ: دجلة ونهر بلخ». وقد تقدّم معنى الحديث في الهمزة.

(هـ) وفي حديث ابن أنيس: «فأتوا منهراً فاختباوا فيه»؛ وقد تقدّم هو وغيره في الميم.

■ نهــز: (هـ) فيه: «أنّ رجُلاً اشترى من مال يتامى

خمراً، فلما نزل التحريمُ أتى النبي عَلَيْ فعرفه، فقال: أهرقها، وكان المالُ نهزَ عشرة آلاف، أي: قُربها. وهو من ناهز الصبيّ البلوغ: إذا داناه. وحقيقتُه: كان ذا نهز.

(س) ومنه حــديث ابن عــبـاس: "وقــد ناهزتُ الاحتلام"؛ والنّهزة: الفُرصة، وانتهزتُها: اغتنمتُها. وفلانٌ نُهزةُ المُختلس.

(هـ) ومنه حديث أبي الدّحداح:

وانتهمز الحقّ إذا الحقّ وضح

أي: قَبِلَه وأسرع إلى تناوُله.

وحديث أبي الأسود: «وإن دُعي انتهز».

(س) وحديث عمر: «أتاه الجارُودُ وابنُ سيّار يتناهزان إمارةً»؛ أي: يتبادران إلى طلبها وتناوُلها.

(س) وحديث أبي هريرة: «سيجدُ أحدُكم امرأته قد ملأت عكمسها من وبر الإبل، فليناهزها، وليقتطع، وليُرسل إلى جاره الذي لا وبر له»؛ أي: يُبادرها ويُسابقها إليه.

(س) وفيه: «من توَضَّا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلاّ الصّلاةُ غُفر له ما خلا من ذنبه»؛ النّهزُ: الدّفع. يقال: نهزت الرجُل أنهزُه، إذا دفعته، ونهز رأسه، إذا حرّكه.

(هـ) ومنه حديث عمر: «من أتى هذا البيت ولا ينهزُه إليه غيرهُ رجع وقد غُفر له»؛ يريد أنه من خرج إلى المسجد أو حجّ، ولم ينو بخُروجه غير الصلاة والحجّ من أمور الدّنيا.

(س) ومنه الحديث: «أنه نهز راحلته»؛ أي: دفعها في لسير.

(هـ) ومنه حديث عطاء: «أو مصدُور ينهـزُ قيحاً»؛ أي: يَقْذِفُه. يقال: نهز الرجلُ؛ إذا مدّ عُنْقَه وَناء بصدره لِيَتَهَوَّع. والمصدورُ: الذي بصدرِه وَجَعّ.

نهس: (هـ س) في صفته ﷺ: «كان منهوس الكعبين»؛ أي: لحمهُما قليل. والنهس: أخمذ اللحم بأطراف الأسنان. والنهش: الأخذ بجميعها.

ويُروى: «منهوس القدمين»؛ وبالشين -أيضاً-.

(س) ومنه الحديث: «أنه أخذ عظماً فنهس ما عليه من اللّحم»؛ أي: أخذه بفيه. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث زيد بن ثابت: «رأى شُرحبيل وقد صاد نُهساً بالأسواف»؛ النّهسُ: طائرٌ يُشبه الصّرد، يُديم تحريك رأسه وذنبه، يصطادُ العصافير ويأوي إلى المقابر.

والأسوافُ: موضع بالمدينة.

■ نهش: (س هـ) فيه: «لعن رسولُ الله عَلَيْقِ المُنتهشة والحالقة»؛ هي التي تخمشُ وجهها عند المُصيبة، فتأخُذ لحمه بأظفارها.

(س) ومنه الحديث: «وانتهشت أعضادُنا»؛ أي: هُزلت. والمنهوش: المهزول المجهود.

وفيه: «من جمع مالاً من نهاوش»؛ هكذا جاء في رواية بالنون، وهي المظالم، من قولهم: نهشه، إذا جهده، فهو منهوش. ويجوز أن يكون من الهوش: الخلط، ويُقسضى بزيادة النون، ويكون نظير قولهم: تباذير، وتخاريب، من التبذير والخراب.

■ نهق: (س) في حديث جابر: «فنزعنا فيه حتى أنهقناه»؛ يعني في الحوض. هكذا جاء في رواية بالنون، وهو غلط والصواب بالفاء. وقد تقدم.

■ نهك: (هـ) فيه: (غير مُضِرِّ بنَسْل، ولا ناهك في الحَلْبِ»؛ أي: غير مُبالغ فيه، يُقال: نهكتُ النّاقة حُلباً أنهكها، إذا لم تُبق في ضرعها لبناً.

(هـ) ومنه الحديث: «لينهك الرجُلُ ما بين أصابِعه أو لتنهكنّه النارُ»؛ أي: لِيُبالغ في غَسل ما بينها في الوضوء، أو لَتُبالغَنّ النّارُ في إحراقه.

والحديث الآخر: «إنهكُوا الأعقاب أو لتنهكنّها النار». وحديث الخلوق: «اذهب فانهكه»؛ قاله ثلاثاً؛ أي: بالغ في غسله.

(هـ) وحـديث الخافـضة: «قـال لهـا: أشـميّ ولا تُنْهَكِي»؛ أي: لا تُبالغي في استقصاء الخِتَان.

(هـ) وحديث يزيد بن شجرة: ﴿إِنهَكُوا وُجُوهِ القومِ﴾؛ أي: ابلُغُوا جُهدَكم في قتالهم.

وفي حديث ابن عباس: "إن قوماً قَتلُوا فاكثرُوا، وَزَنَوا وانتهكُوا"؛ أي: بالغُوا في خرق محارم الشّرع وإتيانها.

وحديث أبي هريرة: «تُنتهكُ ذِمّةُ الله وذِمّةُ رسوله»؛ يُريد نقضَ العهد، والغدر بالمعاهد.

(هـ) وفي حديث محمد بن مسلمة: «كان من أنهك أصحاب رسول الله ﷺ»؛ أي: من أشجعهم. ورجُلٌ نهيك؛ أي: شُجاع.

■ نهل: (هـ) في حديث الحوض: «لا يظمأ والله ناهِله»؛ الناهِل: الريّان والعطشان، فـهـو من الأضداد.

وقــد نهِلَ يَنهَلُ نَهَلاً؛ إذا شَرِبَ. يُريد من روِيَ منه لـم يعطش بعده أبداً.

(هـ) وفي حديث الدجّال: «أنه يردُ كُلّ منهل»؛ المنهل من المياه: كُلّ ما يطؤه الطريق، وما كان على غير الطّريق لا يُدعى منهلاً، ولكن يُضاف إلى موضعه، أو إلى من هو مُختص به، فيُقال: منهل بني فُلان؛ أي: مشربُهم وموضع نهلهم.

وفي قصيد كعب بن زهير:

كِانَّه مُنهلٌ بالراح مصعلُولُ

أي مَسْقِي بالرّاح. يقال: أنهلتُه فهو مُنهل -بضم الميم-.

(س) وفي حديث معاوية: «النّهُل الشّرُوع»؛ هو جمع ناهل وشارع؛ أي: الإبل العطاش الشّارعة في الماء.

■ نهم: فيه: «إذا قضى أحدُكم نهمته من سفره فليُعجّل إلى أهله»؛ النّهمة: بلوغ الهِمّة في الشيء.

ومنه: «النَّهَمُ من الجُوع».

ومنه الحديث: «منهومان لا يشبعان: طالب علم وطالب دنيا».

(هـ) وفي حديث إسلام عمر: «قال: تبعتُه، فلمّا سمع حسّي ظنّ أني إنما تبعتُه الأوذيه فنهمني وقال: ما جاء بك هذه السّاعة؟»؛ أي: زجرني وصاح بي. يقال: نهم الإبل، إذا زجرها وصاح بها لِتَمْضِيَ.

(هـ) ومنه حديث عمر: «قيل له: إن خالد بن الوليد نَهُم ابنك فانتهم»؛ أي: زجره فانزجر.

(س) وفيه: «إنه وفد عليه حيّ من العرب، فقال: بَنُو من أنتم؟ فقالوا: بَنُو نهم. فقال: نهمٌ شيطانٌ، أنتم بنو عبد الله».

■ نهنه: في حديث واثل: «لقد ابتدرها اثنا عشر ملكاً، فما نَهْنَهُهَا شيءٌ دُون العرش»؛ أي: ما منعها وكفها عن الوُصول إليه.

■ نها: فيه: ﴿لِيَلِنِي منكم أُولُو الأحلام والنّهَى ﴾؛ هي العُقول والألبابُ، واحِدَتُها نُهية -بالضّم-؛ سُمّيت بذلك لأنها تنهي صاحبها عن القبيح.

ومنه حــديث أبي وائل: «لقــد عَلِمْتُ أَن التَّقيّ ذُو نُهية»؛ أي: ذُو عقل.

ومنه الحديث: «فتناهى ابنُ صيّاد»؛ قيل: هو تفاعل

من النّهى: العقل؛ أي: رجع إليه عقلُه، وتَنبّه من غفلته.

وقيل: هو من الانتهاء؛ أي: انتهى عن زمزَمَتِه.

وفي حديث قيام الليل: «هُو قُرِبةٌ إلى الله، ومنهاةٌ عن الآثام»؛ أي: حالةٌ من شأنها أن تنهى عن الإثم، أو هي مكانٌ مختص بذلك. وهي مفعلة من النهي. والميمُ زائدة.

(هـ) وفيه: «قلتُ: يا رسول الله، هل من ساعة أقربُ إلى الله؟ قال: نعم، جوف الليل الآخر، فصل حتى تُصبحَ ثم أنهه حتى تطلُعَ الشمس»؛ قوله: «أنهه»؛ بعنى انته. وقد أنهى الرجُل، إذا انتهى، فإذا أمرت قلت: أنهه، فتزيد الهاء للسّكت. كقوله -تعالى-: ﴿فِنِهُدَاهُمُ اقتده﴾؛ فأجرى الوصل مُجرى الوقف.

وفي حديث ذكر: "سدرة المنتهى"؛ أي: يُنتهى ويُبلغ بالوصول إليها، ولا يتجاوزُها عِلمُ الخلائق، من البشر والملائكة، أولا بتجاوزُها أحدٌ من الملائكة والرسُل، وهو مُفتعل، من النهاية: الغاية.

(هـ) وفيه: «أنه أتى على نهي من مهاء»؛ النّهي -بالكسر والفتح-: الغدير، وكلّ موضع يجتمع فيه الماء. وجَمعه: أنهاءٌ ونهاء.

ومنه حديث ابن مسعود: «لو مررت على نهي نصفه ماء ونصفه دم لشربت منه وتوضات»؛ وقد تكرر في الحديث.

# (باب النون مع الياء)

■ نياً: (س) فيه: «نهى عن أكل النّيء»؛ هو الذي لم يُطبخ، أو طُبخ أدنى طبخ ولم يُنضج. يقال: ناءَ اللّحمُ ينيء نيشاً، بوزن ناع ينيع نيعاً، فهو نيءٌ -بالكسر-، كنيع. هذا هو الأصل. وقد يُترك الهـمز ويُقلب ياء فيقال: نيّ -مُشدّداً-.

ومنه حديث الثَّوم: ﴿لا أَراه إلاَّ نيُّهُ ٩.

■ نيب: (هـ) فيه: «لهم من الصّدقة الثّلبُ والنّاب، على الناقة الهَرِم التي طال نابها، أي: سِنّها. وألفُه مُنقِلبة عن الياء، لقَولهم في جمعه: أنياب.

(س) وَمنه حديث عمر: «أعطاه ثلاثة أنياب جزائر». (هـ) ومنه الحديث: «أنه قال لقيس بن عاصم: كيف أنت عند القرى؟ قال: ألصقُ بالنّاب الفانية».

الرّمح، بالفارسيّة.

(س) وفي حمديث زيد بن ثابت: «أنّ ذِئباً نَيّبَ في شاة فذبحوها بمروة»؛ أي: أنشب أنيابه فيها. والنّاب: السنّ التي خلفَ الرّباعية.

■ نيح: (هـ) فيه: «لا نَيْح الله عظامه»؛ أي: لا صَلَّبها ولا شدّ منها. يقال: ناح العظم ينيح نيحاً، إذا صَلَّب واشتَدّ.

■ نير: في حديث عمر: «أنه كَرِهَ النيرَ»؛ وهُو العلم في الثّوب. يقـال: نِرتُ الثّوب، وأنرتُه، ونيّرتُه؛ إذا جعلتَ له عَلَما.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: الولا أن عُمر كَرِهَ النّيرَ
 لم نَرَ بالعَلَم باساً».

■ نيزك: في حديث ابن ذي يزن: لا يضــجُرون وإن كَلّت نيــازِكُهُم هي جمع نيزك، وهو الرّمح القصير. وحقيقته تصغيرُ

■ نيط: (س هـ) في حديث علي: «لود معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافخ ضرَمة إلا طعن في نيطه»؛ أي: إلا مات. يقال: طُعن في نيطه وفي جنازته؛ إذا مات. والقياس: النوط، لأنه من ناط ينوط، إذا علّق، غير أنّ الواو تُعاقبُ الياء في حروف كثيرة.

وقيل: النَّيْطُ: نَياطُ القلب، وهو العرق الذي القلبُ مُعلِّق به.

ومنه حديث أبي اليسر: «وأشار إلى نِياط قلبه»؛ وقد تكرر في الحديث.

(س) وفي حديث عمر: «إذا انتاطت المغازي»؛ أي: بَعُدت، وهو من نِياط المفازة، وهو بُعدُها، فكانها نيطت بمفازة أخرى، لا تكادُ تنقطع، وانتاط فهو نَيِّط، إذا بَعُد.

ومنه حديث معاوية: «عليك بصاحبك الأقدم، فإنك

تجدُه على مودّة واحدة، وإن قَدُم العَهْدُ وانتاطَتِ الديار»؛ أي: تَعُدُت.

(س) وفي حديث الحمجّاج: «قصال لحَفّار البسشر: أخسفت أم أوشلت؟ فقال: لا واحد منهما ولكن نيطاً بين الأمرين»؛ أي: وسَطاً بين القليل والكثير، كانه مُعلّق بينهما، قال القُتيبي: هكذا يُروى بالياء مُشدّدة، وهو من ناطه يُنُوطه نوطاً، وإن كانت الرواية بالباء الموحدة، فيُقال للرّكية إذا استُخسرج مساؤها واستُنبِط: هي نَبطٌ حبالتحريك-.

■ نيف: في حديث عائشة تصف أباها: «ذاك طود منيف»؛ أي: عال مُشرِف، وقد أناف على الشي يُنيف. وأصله من الواو. يُقال: ناف الشيء يُنُوف؛ إذا طال وارتفع، ونيّف على السبعين في العُمر، إذا زاد. وكل ما زاد على عقد فهو نيّف -بالتشديد-. وقد يُخفّف حتى يبلغ العقد الثاني.

■ نيل: (هـ) فيه: «أنّ رجُلاً كان ينال من الصّحابة -رضي الله عنهم-»؛ يعني الوقيعة فيهم. يُقال منه: نال ينال نيلاً؛ إذا أصاب، فهو نائل.

ومنه حديث أبي جُحيفة: "فخرج بلالٌ بفضل وضُوء النبي ﷺ، فبين ناضح ونائل»؛ أي: مُصيبِ منه وآخذ.

ومنه حديث ابن عباس: «في رجُل له أربع نسوة، فطلق إحداهُن ولم يدرِ أيتهن طلق، فقال: يَنالهُن من الطلاق ما ينالهُن من الميراث، أي: إنّ الميراث يكون بينهُن، لا تسقُط منهن واحدة حتى تُعرَف بعينها، وكذلك إذا طلقها وهو حيّ، فإنه يعتزلهُن جميعاً، إذا كان الطلاق ثلاثاً يقول: كما أورثهُن جميعاً آمرُ باعتزالهن جميعاً.

(هـ) وفي حديث أبي بكر: «قد نال الرّحيلُ»؛ أي: حان ودنا.

ومنه حديث الحسن: «ما نال لهم أن يفقهوا»؛ أي: لم يَقرُب ولم يدنُ.

#### CHARLES TO

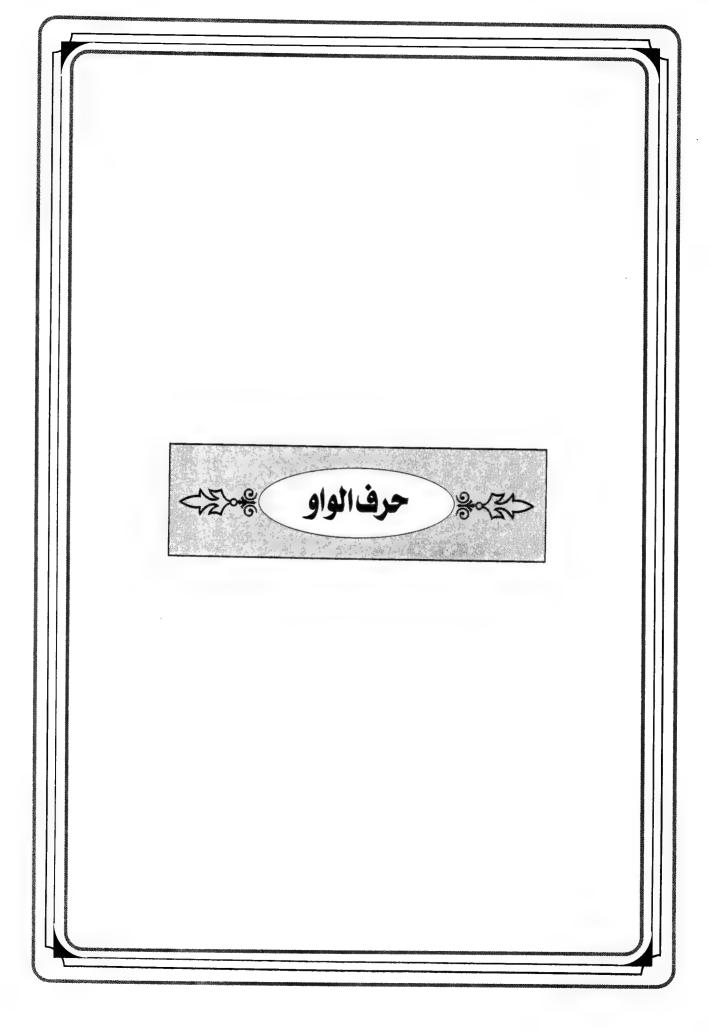

البَعْرة-، لِخستها.

■ وأم: (س) في حديث العيبة: «إنه ليُواتم»؛ أي: يوافق. والمُواءمة: الموافقة.

■ واه: (س) فيه: «من ابتُلي فصبر فواهاً واهاً»؛ قيل: معنى هذه الكلمة التّلَهّف. وقد تُوضع موضع الإعبجاب بالشيء. يقال: واهاً له. وقد تَرِدُ بمعنى التوجّع. وقيل: التوجّع يقال فيه: آهاً.

(س) ومنه حديث أبي الدرداء: «ما أنكرتُم من زمانكم فيما غيرتُم من أعمانكم، إن يكُن خيراً فواها واها، وإن بكن شرا فاها آهاً»؛ والألفُ فيها غير ممهوزة. وإنما ذكرناها للفظها.

■ وأي: (س) في حديث عبد الرحمن بن عوف: «كان لي عند رسول الله ﷺ وأيّ»؛ أي: وعدٌ. وقيل: الوأيُ: التّعريض بالعِدة من غير تصريح. وقيل: هو العدة المضمونة.

وحـديث أبي بكر: "من كـان له عند رســول الله ﷺ وأَىٌ فليحضُرُ».

(س) وحديث عمر: «من وَأَى لأمرئ بوأَي فَلَيْفِ به»؛ وأصل الوَأَى: الوعد الذي يُوثَقُه الرجُل على نفسه، ويعزم على الوفاء به.

ومنه حديث وهب: «قرأت في الحكمسة أنّ الله حسالي - يقول: إني وأيتُ على نفسي أن أذكر من ذكرني»؛ عدّاه بعلى؛ لأنه أعطاه معنى: جعلتُ على نفسى.

## (باب الواو مع الباء)

■ وبسا: (س) فيه: «إنّ هذا الوباءَ رِجزٌ»؛ الوبا -بالقصر والمدّ والهمز-: الطاعُون والمرضُ العام. وقد أُوباًت الأرض فهي مُوبئة، ووبئت فهي وبيئة، ووبئت -أيضاً- فهي موبوءة وقد تكرر في الحديث.

(س) ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف: «وإنّ جُرعة شروب أنفعُ من عَذْب موب»؛ أي: مُورث للوبا. هكذا يروي بغير همز. وإنما ترك الهمز ليُوازِنَ به الحرف الذي قسبله، وهو الشروب. وهذا مشل ضربه لرجُلين أحدُهما أرفع وأضر، والآخر أدونُ وأنفعُ.

# حرف الواو المحرف

## (باب الواومع الهمزة)

■ وأد: (هـ) فيه: «أنه نهى عن وَأْدِ البَنَاتَ ؛ أي: قَتْلِهنّ. كان إذا وُلِدَ لأُحَدِهم في الجاهلية بنت دفَنَها في التراب وهي حيّة. يقال: وأدها يئدُها وأداً فهي مَوْءُودة. وهي التي ذكرها الله -تعالى- في كتابه.

ومنه حديث العزل: «ذلك الوأدُ الخفيّ».

وفي حديث آخر: «تلك المُوْءُودَة الصَّغرى»؛ جعل العزل عن المرأة بمنزلة الوأد، إلا أنه خَفِيّ؛ لأنّ من يعزل عن امرأته إنما يعزل هرباً من الولد، ولذلك سمّاه المَوْءُودة الصغرى؛ لأنّ وأد البنات الأحياء المَوْءُودة الكُبرى.

(س) ومنه الحديث: «الوتيدُ في الجنة»؛ أي: المُوُّود، فعيل بمعنى مفعول.

ومنهم من كان يَثِدُ البنين عند المجاعة.

(س) وفي حديث عائشة: «خرجتُ أقفوا آثار الناس يومَ الخندق فسمعت وثيدَ الأرض خَلْفي»؛ الوثيدُ: صوت شدّة الوطء على الأرض يُسمَع كالدّويّ من بُعد.

(س) ومنه الحديث: «ولللأرض مِنكَ وَئِيدٌ»؛ يقال: سمعت وأذ قوائم الإبل ووئيدها.

ومنه حديث سواد بن مُطَرّف: «وأدُ الذّعلب الوجناء»؛ أي: صوت وطئها على الأرض.

■ وأل: (هـ) في حديث علي: «إنّ درعه كانت صدراً بلا ظهر، فقيل له: لو احترزت من ظهرك، فقال: إذا أمكنتُ من ظهري فلا وألْتُ»؛ أي: لا نَجَوْتُ. وقد وألَ يَعْلُ، فهو وائل: إذا التجأ إلى موضع ونجا.

ومنه حديث البراء بن مالك: «فكان نفسي جاشت فقلتُ: لا وألتِ، أفراراً أوّل النهار وجُبناً آخِرَه؟».

(هـ) ومنه حديث قيلة: «فوألنا إلى حواء»؛ أي: لجأنا إليه. والحواء: البيوت المجتمعة.

(هـ) وفي حـديث علي: «قـال لرجُل: أنت من بني فـلان؟ قـال: نعم، قـال: فأنت من وألةً إذاً، قُم فـلا تقرَبنيّ، قيل: هي قبيلة خسيسة، سُميّت بالوَألة -وهي

ومنه حديث علي: «أمرّ منها جانِبٌ فأوَباً»؛ أي: صار وبيئاً. وقد تكرر ذكره في الحديث.

■ وبر: فيه: «أحبّ إليّ من أهل الوبر والمدر»؛ أي: أهل البسوادي والمُدُن والقُرَى. وهو من وبر الإبل؛ لأنّ بيوتهم يتّخذونها منه.

والمدرُ: جمع مدرة، وهي البنية.

(هـ) وفي حـديث عـبـد الرحـمن يوم الشّورى: «لا تُغْمِدوا السّيوف عن أعـدائكم فَتُوبّرُوا آثـاركم»؛ التّوبيـر: التّعفية ومحو الأثر.

قال الزمخشري: الهو من توبير الأرنب: مشيها على وبر قوائمها، لثلا يُقتص الرُها، كأنه نهاهم عن الأخذ في الأمر بالهُوينا. ويُروى بالتاء وسيجيء.

(س) وفي حديث أبي هريرة: «وبر تحدر من قدوم ضان»؛ الوبر -بسكون الباء-: دُويية على قدر السنّور، غبراء أو بيضاء، حجازية، شديدة الحياء، حجازية، والأنثى: وبرة، وجمعها: وبُور، ووبار. وإنما شبهه بالوبر تحقيراً له.

ورواه بعضُهم بفتح الباء، من وبر الإبل، تحقيراً له -أيضاً-. والصحيح الأول.

(هـ) ومنه حديث مجاهد: «في الوبر شاةٌ»؛ يعني إذا قتلها المُحرم؛ لأنّ لها كرشاً، وهي تجترّ.

وفي حُديث أُهبان الأسلمي: «بينا هو يَرْعَى بِحَرّة الوَبْرة»؛ هي -بفتح الواو وسكون الباء-: ناحية من أعراض المدينة. وقيل: هي قرية ذات نخيل.

■ وبش: (هـ) فيه: «إنّ قُريشاً وبّشَت لحرب رسولِ لله ﷺ أوباشاً»؛ أي: جَمَعت له جُموعاً من قبائل شتّى. وهُمُ الأوباش والأوشاب.

(هـ) وفي حـديث كـعب: «أجِدُ في التّوراة أنّ رجُلاً من قــريش أوبَشَ الثّنايا يَحْجِلُ في الفــتنة»؛ أي: ظاهِرَ الثّنَايا. والوَبَش: البياض الذي يكون في الأظفار.

■ وبسص: في حديث أخذ العهد على الذريّة: «فاعجَب آدمَ وبيصُ ما بين عيني داود عليهما السلام»؛ الوبيصُ: البريق. وقد وبص الشيءُ يَيِصُ وَبِيصاً.

(هـ) ومنه الخديث: «رأيتُ وبيصَ الطّيب في مفارِقِ رسول الله ﷺ وهو محرم».

(هـ) ومنه حديث الحسن: «لا تلقى المؤمِنَ إلاّ شاحباً،

ولا تلقي المُنافِقَ إلا وَبَّاصاً ،؛ أي: بَرَّاقاً. وقد تكرر في الحديث.

■ وبط: (س هـ) فيه: «اللّهُمّ لا تَبطني بعد إذ رفعتني»؛ أي: لا تُهنّي وتَضَعني. يقال: وبطّتُ الرجُل: وضعتُ من قدره. والوابِطُ: الخسيسُ والضّعيف والجبان.

■ وبق: (هـ) في حديث الصّراط: "ومنهم المُوبَقُ بِنُوبهه؛ أي: المُهلَك. يقال: وَبَق يَبِق، وَوَبِق يَوبَقُ، فهُو وَبِقٌ، إذا هلك. وأوبَقَه غيرُه، فهو مُوبَق.

ومنه حديث على: «فمنهم الغَرقُ الوَبق».

ومنه الحديث: (ولو فعل المُوبِقَاتِ)؛ أي: الذنوبَ المُهلكات. وقد تكرر ذكرها في الحديث، مُفسرداً ومجموعاً.

■ وبل: فيه: «كلّ بناء وبالٌ على صاحبه»؛ الوبال في الأصل: الثقّلُ والمكرُوه. ويُريدُ به في الحديث العذاب في الآخرة. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث العُرنيّين: «فاستوبلُوا المدينة»؛ أي: استوخُموها ولم تُوافِق أبدانهُم. يُقال: هذه أرضٌ وَبِلَةٌ؛ أي: وَيئة وَخمة.

ومنه الحديث: «إنّ بني قُريَظَةَ نزلوا أرضاً غَمِلةً وَبِلَة». (هـ) وفي حديث يحيى بن يعمر: «كُلّ مَال أُدّيت زكاتُه فقد ذَهَبَ وَبَلَتُه»؛ أي: ذَهَبَتْ مَضَرّته وإثمه. وهو من الوبال.

ويُروى بالهمزة على القلب، وقد تقدّم.

(هـ) وفي حـديث علي: «أهدى رجُل للحـسن والحُسين، ولم يُهدد لابن الحنفيّة»؛ فأوما عليّ إلى وابِلَةِ مُحمّد، ثم تَمثّل:

وَمُا شَرٌّ الثَّلاثَةِ أمَّ عَمـــــروِ

■ وبه: فيه: ﴿رُبِ أَشْعَتُ أَغْبَرَ ذِي طِمرَين لا يُوبَهُ له لو أقسم على الله لا بُرَةٍ ﴾ أي: لا يُبالي به ولا يُلتفت إليه. ويقال: ما وَبِهتُ له -بفتح الباء وكسرها-، وبها ووبها -بالسكون والفتح-. وأصل الواو الهمزة. وقد تقدم.

#### (باب الواومع التاء)

■ وتسر: (هـ) فسيه: «إنّ الله وِتْرٌ يُحبّ الوتر، فأوْترُوا»؛ الوتر: الفَردُ، وتُكْسَر وَاوهُ وتُفتح. فالله واحدٌ في ذاته، لا يقبل الانقسام والتّجزئة، واحدٌ في صفاته، فلا شبيه له ولا مثلَ، واحدٌ في أفعاله، فلا شريكَ له ولا مُعينَ.

و «يُحبّ الوتر»: أي يُثيب عليه، ويَقبَلُه من عامله. وقوله: «أوتِرُوا»؛ أمرٌ بصلاة الوتر، وهو أن يُصلّي مَثْنَى مَثْنَى ثم يُصلّي في آخرها ركعة مفردة، أو يُضِيفَها إلى ما قبلها من الرّكعات.

(هـ) ومنه الحديث: «إذا استجمرت فأوتر»؛ أي: اجعل الحجارة التي تستنجي بها فرداً. إمّا واحدة، أو ثلاثا، أو خمسا. وقد تكرر ذكره في الحديث.

ومنه حديث الدعاء: «ألف جمعهم وأوتر بين ميرهم»؛ أي: لا تقطع الميرة عنهم، واجعلها تَصِل إليهم مرّةً.

(هـ) ومنه حديث أبي هريرة: «لا بأس أن يُواتِرَ قضاء رمضان»؛ أي: يُفَرِّقه، فيصوم يوماً ويُفطر يوماً، ولا يلزمُه التَّتَابُعُ فيه، فيقضيه وِتْراً وِتْراً.

(هـ) وَفي كتاب هشام إلى عامله: «أن أصب لي ناقةً مُواتِرة»؛ هي التي تضع قـوائمـها بالأرض وتِراً وتُراً عند البُروك. ولا تَزُج نفسـها زَجّا فيَشُق على راكبِها. وكان بهشام فَتَقٌ.

(هـ) وفيه: "من فاتته صلاةُ العصر فكانّما وُتر أهله وماله»؛ أي: نُقص. يُقال: وتَرْتُه، إذا نَقَصته. فكانّك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً.

وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجُل على غيره، من قتل أو نهب أو سبي. فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قُتل حميمه أو سُلبَ أهله وماله.

(و) يُروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً يُوتِرُ، وأضمر فيها مفعولاً لم يُسمّ فاعله عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يُضمر، وأقام الأهل مقام ما لم يُسمّ فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن ردّ إلى الرجل نصبهما، ومن ردّه إلى الأهل والمال رفعهما.

ومنه حديث محمد بن مسلمة: «أنا الموتورُ النَّائر»؛ أي: صاحب الوتر، الطّالبُ بالثّار. والموتُور: المفعول. (هـ) ومنه الحـــديث: «قَلَدُوا الخـــيل ولا تُقَلّدوها

الأوتار»؛ هي جمع وتر -بالكسر-، وهي الجناية؛ أي: لا تطلُبوا عليها الأوتار التي وُتِرتُم بها في الجاهلية.

وقيل: هو جمع وتر القوس. وقد تقدّم مبسوطاً في حرف القاف.

ومن الأول حديث علي، يصف أبا بكر: «فأدركت أوتار ما طلبوا».

(س) وحديث عبد الرحمن في الشورى: «لا تُغْمِدُوا السّيوفَ عن أعدائكم فَتُوترُوا ثأركُم»؛ قال الأزهري: هُو من الوتر. يقال: وتَرْتُ فُلاناً؛ إذا أصبته بوتر، وأوترته: أوجَدْتُه ذلك. والثّارُ -ها هنا-: العَدُوّ؛ لأنّه مسوضع الثّار. المعنى: لا تُوجِدُوا عدُوّكُم الوتر في أنفسكم.

وحديث الأحنف: «إنّها لخيلٌ لو كانوا يَضرِبُونها على الأوتار».

ومن الثاني الحديث: «من عقد لحيته أو تقلّد وتراً»؛ كانوا يَزُعمون أن التَقلّد بالأوتار يَرُدّ العين، ويدفع عنهم المكاره، فنهُوا عن ذلك.

وَمنه الحديث: «أمر أن تُقطع الأوتارُ من أعناق الخيل»؛ كانوا يُقلّدونها بها لأجل ذلك.

وَفيه: «اعْمَل من وراءِ البحر فإنّ الله لن يَتِركَ من عملِك شيئاً»؛ أي: لا يتقُصُك. يُقال: وَتَره يَتِرُه تِرَةً، إذا نَقَصُه.

(س) ومنه الحديث: إلمن جَلَس مَجلِساً لم يذكر الله فيه كان عليه ترزةً الله أي: نقصاً. والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة. وقيل: أراد بالترة -ها هنا- التبعة.

(هـ) وفي حديث العباس: «كان عُمرُ لي جاراً، وكان يَصُوم النهارَ ويقوم الليل، فَلَمّا وَلِيَ قُلْتُ: لأَنْظُرَنَ إلى عمله، فلم يزل على وتيرة واحدة ، أي: طريقة واحدة مُطّردة يدوم عليها.

(هـ) وفي حـديث زيد: «في الوترة تُلُثُ الدّية»؛ هي وَتَرَة الأنف الحاجزة بين المنخرين.

■ وتغ: (هـ) في حديث الإمارة: «حتى يكُون عَمَلُه هو الذي يُطلِقُه أو يُوتِغُه»؛ أي: يُهْلِكه. يقـــال: وَتغ وَتَغا، وأوتَغَه غيره.

(هـ) ومنه الحديث: «فإنه لا يُوتغُ إلاّ نَفْسَه».

■ وتسن في حديث غُسلِ النبي ﷺ: "والفضل يقول: أرحْنِي أُرِحْنِي، أرى شيئاً ينزل علي"؛ الوَتِينُ: عِرْق في القلب إذا انقطع مات صاحِبُه.

(س) وفي حديث ذي النّديّة: "مُوتَنُ اليد"؛ هُو من أيتنت المرأةُ: إذا جاءت بِولَدها يتناً، وهو الذي تخرج رِجلاه قبل رأسه، فقُلبت الواو ياءً لِضمّة الميم. والمشهورُ في الرّواية: "مُودَنّ" -بالدال-.

(هـ) وفيه: «أمّا تَيْمَاءُ فَعَيْنٌ جارِيَة، وأما خَيْبرُ فَماءٌ وَاتِنٌ»؛ أي: دَائمٌ.

## (باب الواومع الثاء)

■ وثأ: (س) فيه: ﴿فَوُثِئَت رِجليِ»؛ أي: أصابها وهن ٌ دُون الخلع والكسر. يُقال: وثئت ْ رجلُه فهي موثوءة، ووثاتُها أنا. وقد يُترك الهمز.

■ وشب: (س هـ) فيه: «أتاه عامرُ بنُ الطّفيلِ فوتّبه وسادة»؛ وفي رواية: «فَوثّب له وسادة»؛ أي: ألقاها له وأقعدَه علياً. والوثاب: الفراش، بلُغة حمير.

(س) ومنه حديث فارعة أخت أمية بن أبي الصلت: «قالت: قدم أخي من سفر فوثب على سريري»؛ أي: قعد عليه واستقر". والوثوب في غير لغة حمير بمعنى النهوض والقيام.

(س) وفي حديث علي يوم صِفِّين: الْقَدَّم للوثبة يداً وأخّر للنكوص رِجلاً، أي: إن أصاب فُرصة نهض إليها، وإلا رجع وترك.

(س) وفي حديث هُزيل: «أيتوقّبُ أبو بكر على وَصِيّ رسول الله رسول الله يَعْلِيْهُ؟ ودّ أبو بكر أنه وَجَد عَهداً من رسول الله عَلِيهُ، وأنه خُزِمَ أنفُه بِخِزَامـــة»؛ أي: يَســـــولي عليــه ويَظلِمُه. معناه: لو كان عَلِيَّ معهوداً إليه بالخلافة لكان في أبي بكر من الطاعة والانقياد إليه ما يكون في الجمل الذّليل المنقاد بِخِزَامَتِه.

■ وثر: (هـ) فيه: «أنه نهى عن ميثرة الأرجُوانِ»؛ الميثرة –بالكسر–: مفعلة، من الوثارة. يقال: وَثُر وثارةً فهو وثير؛ أي: وَطِيءٌ لَيّن. وأصلُها: موثرة، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم. وهي من مراكِب العجم، تُعمل من حرير أو ديباج.

والأرجُوانُ: صبغ أحمر، ويُتخذ كالفراش الصّغير ويُحشّى بقُطن أو صوف، يجعلها الرّاكب تحت على الرّحال فوق الجمال. ويدخُل فيه مياثر السّروج؛ لأنّ النّهي يشمل كُلّ مِيثرة حمراء، سواء كانت على رحل أو

سر ج .

(س) ومنه حديث ابن عباس: «قال لِعُمَر: لو اتُخذتَ فراشاً أوثرَ منه»؛ أي: أوطأ وألين.

(س) وحديث ابن عُمر وعُيينة بن حصن: «ما أخذتها بيضاءَ غريزةً، ولا نصفاً وثيرة».

■ وشق: في حديث كعب بن مالك: "ولقد شَهِدْتُ مع رسول الله ﷺ ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام»؛ أي: تحالفنا وتعاهدنا، والتواثق: تفاعُل منه. والميثاق: العهدُ، مفعالٌ من الوثاق، وهو في الأصل حبلٌ أو قيدٌ يُشدّ به الأسير والدابة.

ومنه حديث ذي المشعار: «لنا من ذلك ما سلموا بالميشاق والأمانة»؛ أي: أنهم مأمُونون على صدقات أموالهم بما أخذ عليهم من الميثاق، فلا يُبعث إليهم مُصدّقٌ ولا عاشر. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث معاذ وأبي موسى: «فرأى رجُلاً مُوثَقاً»؛ أى: مأسوراً مشدوداً في الوثاق.

ومنه حديث الدّعاء: «واخلع وثائِقَ أفئدتِهم»؛ جمع وثاق، أو وثبقة.

■ وثم: (س) فيه: «أنه كان لا يشمُ التكبير»؛ أي: لا يكسِرُه، بل يأتي به تاماً. والوثم: الكسر والدّق. أي يُتِم لفظه على جهة التعظيم، مع مُطابقة اللسان والقلب.

وفيه: «والذي أخرج العذق من الجريمة، والنار من الوثيمة» الوثيمة: الحجر المكسور.

الوثن والصنّم؛ أنّ الوثن كلّ ما له جُثّة معمولة من جواهر الوثن والصنّم؛ أنّ الوثن كلّ ما له جُثّة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدميّ تُعمل وتُنصب فَتُعبد. والصنّم: الصّورة بلا جُثّة. ومنهم من لم يفرُق بينهما، وأطلقهما على المعنيين. وقد يُطلق الوثن على غير الصّورة.

ومنه حديث عديّ بن حاتم: ﴿قَدِمْتُ على النبي ﷺ وَفَيْ وَمَنْ عَلَى النبي ﷺ وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ مِن ذَهَب، فقال لي: أَلْقِ هذا الوَّنَنَ عنك. عنك.

## (باب الواو مع الجيم)

■ وجأ: (س) في حديث النكاح: «فمن لم يستطع

فعليه بالصّوم فإنّه له وِجاء ؛ الوِجاء: أن تُرَضّ أُنشيا الفحل رَضّاً شديداً يُذهِبُ شهوةَ الجماع، ويتنزّل في قطعه منزلة الخصى. وقد وُجيء وِجَاءً فهو مَوجُوء.

وقيل: هو أن تُوجاً العُروق، والخُصيتانِ بحالهما. أراد أنّ الصّومَ يقطعُ النّكاح كما يقطعه الوجاء.

ورُوي: «وَجَى»؛ بوزن عصاً. يريد التّعب والحفي، وذلك بعيد، إلا أن يُراد فيه معنى الفُتُور، لأنّ من وُجِيَ فَتَرَ عن المشي، فشبّه الصوم في باب النّكاح بالتّعبِ في باب المشي.

(س) ومنه الحديث: «أنه ضحّى بكَبْشَين موجُوءَين»؛ أي: خَصِيّن. ومنهم من يرويه: «مُوجَايْن»؛ بِوزَن مُكْرَمَيْن، وهو خطأ. ومنهم من يَرْوِيه: «مَوْجِيَّن»؛ بغير همز على التّخفيف، ويكون من وجَيْتُه وَجْياً فهو مَوجيّ.

(هـ) وفيه: "فلياخُذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجاهُن"؛ أي: فليَدُقَهُن". وبه سُميّت الوجِيئةُ، وهو: تمر يُبَلّ بلبَنِ أو سمن ثم يُدَقّ حتى يلتئم.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه عاد سعداً فوصف له لوجيئة».

(س)وفي حديث أبي راشد: «كنتُ في منائخ أهلي فنزا منها بعير، فوجأتُه بجديدة»؛ يقال: وجاته بالسكّين وغيرها وجأ، إذا ضرَبته بها.

ومنه حديث أبي هريرة: «من قــتل نفــسـه بحــديدة فحديدتُه في يده يتوجّا بها في بَطنِه في نارِ جهنّم».

■ وجب: (س) فيه: «غُسلُ الجُمعة واجِبٌ على كُلّ مُحتلم»؛ قال الخطابي: معناهُ وجوب الاختسار والاستحباب، دون وُجُوب الفرض واللزوم. وإنما شَبّهه بالواجب تأكيداً، كما يقول الرّجُلُ لصاحبه: حَقّك علَيّ واجبّ. وكان الحسن يَراهُ لازماً. وحكي ذلك عن مالك يقال: وجَب الشّيء يَجبُ وُجُوباً، إذا ثَبَتَ ولَزم.

والواجب والفرض عند الشافعي سواء، وهو: كُلّ ما يُعاقب على تركه، وفرق بينهُما أبو حنيفة، فالفرض عنده آكَدُ من الواجب.

(هـ) وفيه: «من فعل كذا وكذا فقد أوجب»؛ يقال: أوجب الرجلُ، إذا فعل فِعلاً وجبَت له به الجنّة أو النّار.

(هـ) ومنه الحديث: «أنّ قوماً أتوه فقالوا: إنّ صاحباً
 لنا أوجب»؛ أي: ركب خطيئة استوجب بها النّار.

والحديث الآخر: «أوجب طلحةُ»؛ أي: عملَ عملًا الوجب له الجنة.

وحـديث معـاذ: «أوجب ذُو الشلاثة والاثنين»؛ أي: من قَدّم ثلاثةً من الولد أو اثنين وجبت له الجنة.

ومنه حديث طلحة: «كلمة سمعتها من رسول الله وعنه موجبة، لم أسأله عنها، فقال عمر: أنا أعلم ما هي، لا إله إلا الله»؛ أي: كلمة أوجبت لقائلها الجنة، وجمعها: موجبات.

(هـ) ومنه الحديث: «اللَّهُمّ إنّي أسالك مُوجبات رحمتك».

وحديث النّخعيّ: «كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المُظلمة ذات المطر والرّيح أنّها مُوجبة».

ومنه الحديث: «أنه مرّ برجُلَين يتبايعان شاة، فقال أحدُهما: والله لا أزيد عى كذا، وقال الآخر: والله لا أنقص أرمن كذا) فقال: قد أوجب أحدُهُما»؛ أي: حنث، وأوجب الإثم والكفّارة على نفسه.

ومنه حديث عمر: «أنّه أوجب نجيباً»؛ أي: أهداه في حجّ أو عمرة، كأنه ألزم نفسه به. والنّجيبُ: من خيار الإبل.

(هـ) وفيه: «أنه عـاد عبد الله بن ثابت فوجـده قد غُلِبَ، فصـاح النساء وبكين، فجعل ابن عتيك يُسكَتُهُن، فقال: دعـهُن، فإذا وجب فلا تبكين باكية، قـالوا: ما الوجوب؟ قال: إذا مات».

(هـ) ومنه حــديث أبي بكر: «فــإذا وجب ونضب عُمره»؛ وأصل الوجوب: السّقوط والوقوع.

(س) ومنه حديث الضّحيّة: «فلمّا وجبت جُنُوبُها»؛ أي: سقطت إلى الأرض، لأن المُستحبّ أن تُنحر الإبلُ قياماً مُعَقّلة.

(س) ومنه حديث علي: «سمعتُ لها وَجبَةَ قلبه»؛ أي: خفقاته. يقال: وجب القلب يَجِبُ وجيباً، إذا خفق.

وفي حديث أبي عُبيدة ومعاذ: «إِنَّا نُحَذِّرُكُ يوماً تجب فه القُلُوب».

(س) وفي حديث سعيد: «لولا أصواتُ السّافرة لسمعتُم وجبة الشّمس»؛ أي: سُقُوطها مع المغيب. والوجبة: السّقطة مع الهدّة.

(س) ومنه حديث صلة: «فإذا بوجبة»؛ وهي صوت السّقه ط.

وفيه: «كنتُ آكل الوجبة وأنجو الوقعة»؛ الوجبةُ: الأكلة في اليوم والليلة مرّةً واحدة.

(س) ومنه حديث الحسن في كفّارة اليمين: «يُطعم

عشرة مساكين وجبةً واحدة».

(س) ومنه حديث خالد بن معدان: «من أجاب وجبة ختان غُفِرَ له».

(س) وفيه: "إذا كان البيعُ عن خيارِ فقد وجب»؛ أي: تم ونفذ. يقال: وجب البيعُ يجبُ وجُوباً، وأوجبه إيجاباً؛ أي: لَزِم وألزمه. يعني: إذا قال بعد العقد: اختر رد البيع أو إنفاذه، فاختار الإنفاذ لَزم وإن لم يفترقا.

وفي حديث عبد الله بن غالب: «أنه كان إذا سجد تواجب الفتيانُ فيضعون على ظهره شيئاً ويذهب أحدُهُم إلى الكلاّءِ ويجيء وهو ساجد»؛ تواجَبُوا؛ أي: تراهنوا، فكان بعضهم أوجب على بعض شيئاً.

والكَلاّء -بالمدّ والتّشديد-: مربطُ السّفُن بالبصرة، وهو بعيدٌ منها.

■ وجع: فيه: «صيدُ وَج وعِضاهُه حَرامٌ مُحَرَّم»؛
 وَجّ: موضعٌ بناحية الطَّائف.

وقيل: هو اسم جامع لحصونها. وقيل: اسم واحد منها، يحتمل أن يكون على سبيل الحِمَى له، ويحتمل أن يكون حرّمه في وقت معلوم ثم نُسخ. وقد تكرر ذكره في الحدث.

(س) ومنه حديث كعب: الإنّ وجّاً مُقَدّسٌ، منه عَرَجَ الرّبّ إلى السماء».

■ وجع: (هـ) في حديث عمر: «أنه صلّى صلاة الصّبح، فلمّا سلّم قال: من استطاع منكم فلا يُصلّن وهو مُوجَح ، وفي رواية: «فلا يُصلّ مُوجَحاً، قيل: وما المُوجَح وَ قال: المُرهَقُ من خَلاء أو بول»؛ يُقال: وجع يوجَح وَجْحاً، إذا التجاً. وقد أوجحه بوله فهو مُوجع، إذا كظّهُ وضيّق عليه. والموجَع: الذي يُمسك الشيء وينعه. وثوب موجع: غليظ كشيف. والموجع: الذي يُخفي الشيء، من الوجاح، وهو السّتر، فَشبّه به ما يجدُه المُحتَقن من الامتلاء.

قال الزمخشري: المحفوظ في الملجأ تقديم الحاء على الجيم، فإن صحّت الرواية فلعلّهُما لُغتان.

ويُروى الحديث بفيتح الجيم وكسرها، على المفعول والفاعل.

■ وجد : في أسماء الله -تعالى- «الواجد»؛ هو الغنيّ الذي لا يفتقِرُ. وقد وَجَدَ يجدُ جدَةً؛ أي: استغنى غنّى لا

فقرً بعده.

(هـ) ومنه الحــديث: «لَيّ الواجــد يُحِلّ عُقــوبتــه وعرضه»؛ أي: القادر على قضاء دينه.

وفي حديث الإيمان: «إني سائلُك فلا تجد عليّ»؛ أي: لا تغضب من سُؤالي. يُقال: وَجِدَ عليه يَجِدُ وجداً وموجدةً.

(س) ومنه الحديث: «لم يجد الصّائمُ على المُفطر»؛ وقد تكرر ذكره في الحديث، اسما وفعلاً ومصدراً.

وفي حديث اللقطة: «أيّها النّاشد، غيرُك الواجِدُ»؛ يُقال: وَجَدَ ضالته يَجِدُها وِجداناً، إذا رآها ولقيها. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث ابن عمر وعُيينة بن حصن: «والله ما بَطنُها بوالد، ولا زوجُها بواجد»؛ أي: أنّه لا يُحبّها. يقال: وَجَدتُ بِفُلانَة وَجداً، إذا أحببتها حُبّاً شديداً.

ومنه الحديث: «فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه»؛ أي: أحبه واغتبط به.

■ وجر: (هـ) في حديث عبد الله بن أنيس: «فوجرته بالسيف وجراً»؛ أي: طعنتُه. والمعروف في الطّعن: أوجرتُه الرّمح، ولعلّه لُغة فيه.

وفي حديث علي: «وانجـحـر انجـحار الضبّة في جُحرِها، والضبّع في وجارها»؛ هو: جُحرُها الذي تأوي إليه.

(س) ومنه حديث الحسسن: «لو كُنت في وجسار الضّبّ؛ ذكره للمُبالغة، لأنه إذا حفر أمعن.

(س) ومنه حديث الحجّاج: «جئتُك في مثل وجار الضّبُع»؛ قال الخطّابي: هو خطأ، وإنما هو: «في مثل جارّ الضّبُع»؛ يُقال: غيثٌ جارّ الضّبُع؛ أي: يدخُلُ عليها في وجارها حتى يُخرِجها منه، ويشهد لذلك أنّه جاء في رواية أخرى: «وجئتُكَ في ماء يَجُرّ الضّبُع، ويستخرِجُها من وجارها».

■ وجـز: (هـ) في حديث جرير: «قال له -عليه الصـلاة والسـلام-: إذا قُلتَ فـأوجـز»؛ أي: أسـرع واقتصر. وكلامٌ وجيزٌ؛ أي: خفيفٌ مُقتصد. وأوجزته إيجازاً. وقد تكرر في الحديث.

■ وجس: فيه: «دخلتُ الجنّة فسمعت في جانبها وجساً، فقيل: هذا بلال»؛ الوجسُ: الصّوتُ الخفيّ،

وتوجّس الشّيء: أحسّ به فتسمّع له.

(هـ) ومنه الحـديث: «أنّه نهى عن الوجس»؛ هو أن يُجامع الرجُل امرأته أو جاريته والأخرى تسمع حِسّهُمَا.

وَمنه حديث الحسن، وقد سُئِل عن ذلك فقال: «كانوا يكرهُون الوجس».

■ وجع: فيه: «لا تحلّ المسألةُ إلا لذي دم مُوجع»؛ هو أن يَتَحَمّل دِيّةٌ فيسعى فيها حتّى يُؤدّيها إلى أولياءِ المقتول، فإن لم يُؤدّها قُتل المُتحمّلُ عنه، فيُوجِعه قتله.

(س) وفيه: «مُري بنيكِ يُقلّموا أظفارهُم أن يُوجِعُوا الضّرُوعَ»؛ أي: لئلاّ يُوجِعُوهَا إذا حَلَبُوها بأظفارهم.

■ وجف: فيه: «لم يُوجِفُوا عليه بِخَيلٍ ولا رِكاب»؛ الإيجاف: سُرعة السّير. وقد أوجف دابّته يُوجِفُها إيجافاً: إذا حنّها.

ومنه حديث: «ليس البرّ بالإيجاف».

ومنه حديث علي: «وأوجف الذّكر بلسانه»؛ أي: حرّكه مُسرعاً.

ومنه حديثه الآخر: «أهون سيرها فيه الوجيفُ»؛ هو ضربٌ من السّير سريعٌ. وقد وجف البعيرُ يجف وجفاً ووجيفاً. وقد تكرر في الحديث.

وجل: فيه: «وعظنا موعظة وجلت منها القُلوب»؛
 الوجلُ: الفـزعُ. وقـد وجِلَ يَوْجَلُ ويَيْجَل، فـهـو وَجِلٌ.
 وقد تكرر في الحديث.

■ وجم: (هـ) في حديث أبي بكر: «أنه لَقي طلحة فقال: مالي أراك واجماً؟»؛ أي: مُهتَماً. والواجم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة. وقد وَجَمَ يَجِمُ وُجُوماً. وقيل: الوُجُوم: الحُزن.

■ وجن: (هـ) في حديث سطيح: تَرْفُعُني وَجناً وَتَهـــوي بي وَجَنْ " مُنْ مُنْ الله الله الله الذات السال

الوجنُ والوَجَنَ والوجينُ: الأرضَ الغليظة الصّلبة. ويُروى: «وُجناً» -بالضّم-، جمع وجين.

وفي قصيد كعب بن زهير:

وَجْنَاءُ في حُرْتَيْهَا لِلْبَصِيرِ بها وفيها -أيضاً-:

غَلْبِـــاءُ وَجناءُ عُلُكُومٌ مُذَكَّرةٌ

الوجناء: الغليظة الصَّلبة. وقيل: العظيمة الوَجنتين.

(س) ومنه حمديث سواد بن مُطَرّف: "وَأَد الذَّعلب اللهِ جناء».

(س) وفي حديث الأحنف: «أنه كان ناتيء الوجنة»؛ هي أعلى الخدّ.

■ وجه: (هـ س) فيه: «أنه ذَكَر فِتَنَاً كوجوه البقر»؛ أي: يُشبِهُ بعضُها بعضاً، لأنّ وجُوه البقر تتشابه كثيراً. أراد أنها فتنّ مُشتبهة، لا يُدرى كيف يُؤتى لها.

قال الزمخشري: «وعندي أن المراد تأتي نواطح للناس. ومن ثمّ قالوا: نواطح الدّهر، لنوائبه».

وفيه: «كانت وُجوه بيُوت أصحابه شارعةً في المسجد»؛ وجهُ البيت: الحدّ الذي يكون فيه بأبهُ؛ أي: كانت أبوابُ بيوتهم في المسجد، ولذلك قيل لحدّ البيت الذي فيه البابُ: وجه الكعبة.

(س) وفيه: «لَتُسَوّنَ صُفوفكم أو ليُخالفنّ الله بين وُجُوهكم»؛ أراد وجوه القلوب، كحديثه الآخر: «لا تختلفوا فتختلف قُلوبكم»؛ أي: هواها وإرادتُها.

وفيه: «وُجّهت لي أرضٌ»؛ أي: أريتُ وجهها، وأمرتُ باستقبالها.

ومنه الحسديث: «أين تُوجَه؟» أي: تُصلّي وتُوجَه ووَجهك.

والحديث الآخر: (وجّه ها هنا)؛ أي: توجّه. وقد تكرر في الحديث.

رس وفي حديث أبي الدرداء: «ألا تفقه حتى ترى للقرآن وبجوها»؛ أي: ترى له معاني يحتملها، فتهاب الإقدام عليه.

ُ (هُـ) وفي حـديث أهل البـيت: «لا يُحبِّنا الأحـدَبُ الْمُوجِّه»؛ هو صاحب الحدبتين من خلف ومن قُدّام.

(هـ) وفي حديث أم سلمة: قالت لعائشة حين خرجت إلى البصرة: قد وجّهت سِدَافَتهُ ؟ أي: أخذت وجها هتكت سترك فيه.

وقيل: معناه: أزلت سدافته، وهي: الحجاب من الموضع الذي أمرت أن تلزميه وجعلتها أمامك. والوجه: مُستقبل كلّ شيء.

وفي حديث صلاة الخوف: «وطائفة وُجاهَ العدوّ»؛ أي: مقابلهم وحِذاءَهم. وتُكسر الواو وتُضَمّ.

وفي رواية: ﴿تُجاهُ العدُوُّ ﴾ والتاء بدلٌ من الواو، مثلها في تُقاة وتُخمة.

وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث عائشة: "وكان لِعَلِي وجه من الناس حياة فاطمة"؛ أي: جاه وعز"، فقدهُما بعدها.

#### (باب الواومع الحاء)

■ وحد: في أسماء الله -تعالى-: «الواحدُ»؛ هو الفرد الذي لم يزل وحده؛ ولم يكن معه آخرُ. قال الأزهري: الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بُني لنفي ما يُذكر معه من العدد، تقول: ما جاءني أحدٌ، والواحدُ: اسمٌ بُنِيَ لِمُفتتح العدد، تقول: جاءني واحدٌ من الناس، ولا تقول: جاءني أحدٌ، فالواحد مُنفرد بالذّات، في عدم المثل والنظير، والأحدُ منفرد بالمعنى.

وقيل: الواحد: هو الذي لا يتجزّاً، ولا يُثنّى، ولا يقبل الانقسام، ولا نظير له ولا مثل. ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله -تعالى-.

(س) وفيه: "إنّ الله -تعالى- لم يرضَ بالوحدانية لأحد غيره، شرارُ أمّتي الوحدانيّ المُعْجِبْ بدينه المُراثي بعمله، ويريد بالوحداني المُفارق للجماعة، المُنفرد بنفسه، وهو منسوب إلى الوحدة: الانفراد، بزيادة الألف والنون، للمُبالغة.

وفي حديث ابن الحنظليّة: «وكان رجلاً مُتَوَحّداً»؛ أي: مُنفرداً، لا يُخالط الناس ولا يُجالسُهم.

(س) ومنه حديث عائشة، تصفُ عمر: (لله أمّ حفلت عليه وَدّرَت، لقد أوحدت به»؛ أي: ولدته وحيداً فريداً، لا نظير له.

وفي حديث العيد: ﴿فصلَّينا وُحداناً ؛ أي: منفردين، جمع واحد، كراكبِ ورُكبانِ.

(س) وفي حديث حذيفة: «أو لتُصلّن وُحداناً».

وفي حديث عمر: "من يَدُلّني على نسيج وَحدهِ؟".

(س) ومنه حديث عائشة تصف عُمر: «كان نسيج وحده»؛ يُقال: جلس وحده، ورأيتُه وحده؛ أي: منفرداً، وهو منصوب عند أهل البصرة على الحال أو المصدر، وعند أهل الكوفة على الظرف، كانك قُلتَ: أوحدتُه بُرؤيتي إيجاداً؛ أي: لم أر غيره، وهو أبداً منصوب ولا يضاف إلا في ثلاثة مواضع: نسيجُ وحده، وهو مدحٌ، وجُحيشُ وحده، وعُييرُ وَحدِه، وهُما ذَمّ. وَرُبّما قالوا: رُجيلُ وحده، كانك قلت: نسيجُ أفراد.

■ وحسر: فيه: «الصّومُ يُذهب وحر الصّدر»؛ هو

-بالتّحريك-: غِشّه ووساوسُه. وقيل: الحقد والغيظ. وقيل: العداوة. وقيل: أشدّ الغضب.

(هـ) وفي حديث الملاعنة: «إن جاءت به أحمر قصيراً مثل الوحرة فقد كذب عليها»؛ هي -بالتّحريك-: دُويبّة كالعظاءة تلزق بالأرض.

■ وحسش: (هـ) فيه: «كان بين الأوس والخروج قتالٌ، فجاء النبي ﷺ، فلما رآهُم نادى: ﴿يا آيها الّذين آمنُوا اتّقوا الله حقّ تُقاته﴾؛ الآيات، فوحّشُوا بأسلحتهم، واعتنق بعضُهم بعضاً»؛ أي: رموها.

(هـ) ومنه حديث عليّ: «أنه لَقيَ الخوارج فـوحّشُوا برماحهم واستلّوا السّيوف».

ومنه الحديث: «كان لرسُول الله ﷺ خاتمٌ من ذهب، فوحّس بين ظهراني أصحابه، فوحّس الناسُ بخواتيمهم». والحديث الآخر: «أنه أتاهُ سائلٌ فأعطاه تمرةٌ فوحّس بها».

(هـ) وفيه: «لقد بتنا وحْشَين ما لنا طعام!»؛ يقال: رجُلٌ وحشٌ -بالسكون-، من قـوم أوحـاش، إذا كـان جائعاً لا طعـام له، وقـد أوحش، إذا جـاع، وتوحّش للدّواء، إذا احتمى له.

وجـــاء في رواية التّرمـــذيّ: «لقـــد بتنا ليلتنا هذه وحشي»؛ كأنه أراد جماعةً وحشي.

(هـ) وفيه: «لا تحقرن شيئاً من المعروف؛ ولو أن تُؤنِسَ الوحشان»؛ الوحشانُ: المُغتَمُّ وقومٌ وحاشي، وهو فعلان، من الوحشة: الخلوة والهمّ. وأوحش المكانُ، إذا صار وحساً. وكذلك توحش. وقد أوحشتُ الرّجُلُ فاستوحش.

(س) وفي حديث عبد الله: «أنه كان يمشي مع رسول الله ﷺ في الأرض وحشاً»؛ أي: وحده ليس معه غيره. ومنه حديث فاطمة بنت قيس: «أنها كانت في مكان

وحش فخيف على ناحيتها ؛ أي: خلاء لا ساكِنَ به.

ومنه حديث المدينة: «فيجدَانِها وحشاً»؛ كذا جاء في رواية مسلم.

(س) ومنه حديث ابن المسيّب: «وسُئل عن المرأة وهي في وحش من الأرض».

(س) وفي حديث النّجاشيّ: «فنفخ في إحليل عُمارة فاستوحش»؛ أي: سُحر حتى جُنّ، فصار يعدو مع الوحش في البريّة حتى مات.

وفي رواية: «فطار مع الوحش».

■ وحمف: (س) في حمديث ابن أنيس: «تناهي وحفُها»؛ يقال: شعرٌ وحفٌ ووحَفٌ؛ أي: كثيرٌ حسن. وقد وحُفَ شعرهُ -بالضم-.

■ وحل: (س) في حديث سُراقة: "فوَحِلَ بين فرسي وإني لفي جلد من الأرض»؛ أي: أوقعني في الوحل، يُريد كأنه يسير بي في طين، وأنا في صُلب من الأرض. ومنه حديث أسر عُقبة بن أبي مُعيط: "فوحل به فرسه في جَدَد من الأرض»؛ قـال الجـوهري: "الوحل حبالتحريك-: الطين الرقيق. والموحل حبالفتح-: المصدر ووحل حبالكسر-: المكان. والوحل حبالتسكين- لغة رديئة. ووحل حبالكسر-: وقع في الوحل. وأوحله غيره»، إذا أوقعه فيه. والجددُ: ما استوى من الأرض.

■ وحم: (هـ) في حديث المولد: «فجعلت آمنةُ أمّ النبي ﷺ توحَمُ»؛ أي: تشتهي اشتهاءَ الحامل. يُقال: وَحِمَت توحَمُ وحماً فهي وحمى بينة الوحام.

شيب صناديد لا تذعرهُمُ الأَسَلُ

هي جمع وحوح، أو وحواح، وهو: السيّد، والهاء فيه لتأنيث الجمع.

(س) ومنه حديث الذي يعبر الصراط حبواً: "وهم أصحابُ وحوح"؛ أي: أصحابُ من كان في الدنيا سيّداً. وهو كالحديث الآخر: "هلك أصحاب العقدة"؛ يعني: الأمراء. ويجوز أن يكون من الوحوحة، وهو: صوت فيه بُحُوحة، كانه يعني أصحاب الجدال والخصام والشغب في الأسواق وغيرها.

ومنه حديث علي: «لقد شفي وحاوحَ صَدْري حَسكم إيّاهم بالنّصال».

■ وحا: (هـ) في حديث أبي بكر: «الوَحا الوَحا»؛ أي: السَّرعة السَّرعة، ويُمَدِّ ويُقصر. يقال: توحيّتُ تَوحيّاً، إذا أسرعت، وهو منصوب على الإغراء بفعل مُضم.

ومنه الحديث: ﴿إِذَا أَردت أَمراً فتدبّر عاقبته، فإن كانت شراً فانته، وإن كانت خيراً فتوّحه ، أي: أسرع إليه. والهاء للسكت.

(س) وفي حديث الحارث الأعور: «قال علقمة: قرأتُ القرآن في سنتين، فقال الحارث: القرآنُ هينٌ، الوحيُ أشد منه»؛ أراد بالقرآنِ القراءة، وبالوحي الكتابة والخطّ. يقال: وحيتُ الكتاب وحياً فأنا واح.

قال أبو موسى: كذا ذكره عبد الغافر. وإنما المفهوم من كلام الحارث عند الأصحاب شيءٌ تقوله الشيعة: أنه أوحي إلى رسول الله ﷺ شيءٌ فخص به أهل البيت. والله أعلم.

وقد تكرر ذكر: «الوحي»؛ في الحديث. ويقع على الكتابة، والإشارة، والرّسالة، والإلهام، والكلام الخفيّ. يُقال: وحيتُ إليه الكلام وأوحيتُ.

#### (باب الواومع الخاء)

■ وخد: (س) في حديث وفاة أبي ذر: «رأى قوماً تَخدُ بهم رواحلُهم»؛ الوخد: ضرب من سير الإبل سريعٌ. يقال: وخد يَخِدُ وَخداً.

وفي حديث خيبر ذكر: «وخدة»؛ هو -بفتح الواو وسكون الخاء-: قريةٌ من قُرى خَيْبَر الحصينة، بها نخل.

■ وخز: (هـ) فيه: «فإنه وخزُ إخوانكم من الجن»؛ الوخزُ: طعن ليس بنافذ.

ومنه حديث عمرو بن العاص، وذكر الطاعون، فقال: «إنما هو وخزٌ من الشيطان»؛ وفي رواية: «رجز».

(هـ) وفي حديث سليمان بن المغيرة: «قلت للحسن: أرأيت التّمر والبُسر أيُجمع بينهما؟ قال: لا. قُلت: البُسر الذي يكون فيه الوخز»؛ أي: القليل من الإرطاب. شبّهه في قلّته بالوخز في جنب الطّعن.

■ وخش: (هـ) في حديث ابن عباس: «وإنّ قرن الكبش مُعلّقٌ في الكعبة قد وُش»؛ وفي رواية: «إن رأسه مُعلّق بقرنيه في الكعبة وخُشَ»؛ أي: يبس وتضاءَل. يقال: وخُش الشيء -بالضّم- وُحُوشةً؛ أي: صار رديئاً. والوخش من الناس: الرّذلُ، يستوي فيه المُذكّر والمؤنّث، والواحد والجمع.

■ وخط: في حديث معاذ: «كان في جنازة فلما دُفِنَ الميّت قال: ما أنتُم ببارِحين حتى يسمع وخط نعالكم»؛ أي: خفقها وصوتها على الأرض.

(هـ) ومنه حديث أبي أمامة: «فلما سمع وخط نعالنا».

■ وخف: (هـ) في حديث سلمان: «لما احتُضِر دعا بمسك ثم قال لامرأته: أوخفيه في تور وانضحيه حول فراشي»؛ أي: اضربيه بالماء. ومنه قيل للخطمي المضروب بالماء: وخيف.

ومنه حديث النّخعيّ: «يُوخفُ للميّت سدرٌ فيُغسل به»؛ ويقال للإناء الذي يُوخف فيه: ميخَفٌ.

(هـ) ومنه حديث أبي هريرة: «أنه قـال للحـسن بن علي: اكـشف لي عن الموضع الذي كان يُقبّله رسـول الله عن سُرّته كـانهـا ميـخفُ جُين»؛ أي: مُدهُنُ فِضة. وأصله: مــوخف. فُقِلبَت الواوياءً لكسرة الميم.

■ وخــم : في حـديث أم زرع: «لا مـخافة ولا وخامة»؛ أي: لا ثقل فيها. يقال: وخُم الطّعام؛ إذا ثَقُل فلم يُستَمرأ ، فهو وَخيم. وقد تكون الوخامة في المعاني. يُقال: هذا الأمرُ وخيمُ العاقبة؛ أي: ثقيلٌ ردىء.

ومنه حمديث العُرنَيِّن: «واستوخُموا المدينة»؛ أي: استثقلوها، ولم يُوافق هواؤها أبدانهم.

(س) والحديث الآخر: «فاستوخمنا هذه الأرض».

■ وخا: (هم) فيه: «قال لهما: اذهبا فتوخيا واستهما»؛ أي: اقصدا الحقّ فيما تصنعانه من القسمة، وليأخذ كلّ واحد منكما ما تُخرجُه القُرعة من القسمة. يقال: توخيّتُ الشيءَ أتوخّاه توخيّاً، إذا قصدت إليه وتعمّدت فعله، وتحريّت فيه. وقد تكرر ذكره في الحديث.

# (باب الواومع الدال)

■ ودج: (س) في حديث الشهداء: «أوداجهم تشخبُ دماً»؛ هي ما أحاط بالعُنْق من العروق التي يقطعها الذّابح، واحدُها: ودَج ّ-بالتحريك-: وقيل الودَجان: عرقان غليظان عن جانبي ثُغرة النّحر.

(س) ومنه الحديث: «كل ما أفرى الأوداج». والحديث الآخر: «فانتفخت أوداجُه».

■ ودد: في أسماء الله -تعالى--: «الودود»؛ هو فعُول

بعنى: مفعول، من الودد: المحبة. يقال: وددتُ الرّجُلَ أُودَةُ وُدّا؛ إذا أحببته. فالله -تعالى- مودود، أي: محبوب في قلوب أوليائه، أو هو فعول بمعنى فاعل؛ أي: أنه يحبّ عباده الصالحين، بمعنى أنه يرضى عنهم.

وفي حديث ابن عمر: "إنّ أبا هذا كان وُدآ لعُمَر"؛ أي: صديقاً، هو على حذف المضاف، تقديرُه: كان ذا وُدّ لعُمَر؛ أي: صديقاً، وإن كانت الواوُ مكسورة فلا يُحتاج إلى حذف، فإنّ الودّ -بالكسر-: الصديق.

وفي حديث الحسن: «فإن وافق قبولٌ عملاً فآخه وأودده»؛ أي: أحببه وصادقه، فأظهر الإدغام للأمر، على لغة أهل الحجاز.

وفيه: «عليكم بتعلم العربيّة فإنها تدُلّ على المرُوءة وتَزيد في المودّة، عُريد مودّة المشاكلة.

■ ودس: (هـ) في حديث خزيمة، وذكر السّنة، فقال: (وأيبست الوديس)؛ هو ما أخرجت الأرضُ من النّبات. يقال: ما أحسن ودسها.

قال الجوهري: الودس: أول نبات الأرض.

■ ودع: (هـ) فيه: «لينتهين أقوامٌ عن ودعهم الجُمعات، أو ليُختمن على قلوبهم».

أي عن تركهم إيّاها والتّخلّف عنها. يقال: ودع الشيء يدعه ودعاً، إذا تركه. والنّحاة يقولون: إنّ العرب أماتوا ماضي يدع، ومصدره، واستغنوا عنه بترك. والنبي عليه أفصح. وإنما يُحمل قولهم على قلة استعماله، فهو شاذ في الاستعمال، صحيح في القياس. وقد جاء في غير حديث، حتى قُرئ به قولُه -تعالى-: ﴿ما ودعكَ ربّك وما قلَى﴾ -بالتخفيف-.

(س هـ) ومنه الحديث: ﴿إذا لَمْ يُنكر الناسُ الْمَنكر فقد تُودَّع منهم﴾؛ أي: أسلموا إلى ما استحقّوه من النكير عليهم، وتُركُوا وما استحبّوه من المعاصي، حتى يُكثروا منها فيستوجبوا العُقوبة.

وهو من المجاز، لأن المُعتني بإصلاح شأن الرجُل إذا يئس من صلاحه تركه واستراح من مُعاناة النّصب معه.

ويجوز أن يكون من قولهم: تودّعتُ الشيءَ، إذا صُنته في ميدع، يعني قد صاروا بحيثُ يُتحفّظُ منهم ويُتَصوّنُ، كما يُتَوقَى شرارُ الناس.

ومنه حديث علي: ﴿إِذَا مَشْتُ هَذُهُ الْأُمَّةُ السَّمِّيهَاءَ فَقَدُ تُودَّع منها».

(س) ومنه الحديث: «اركبوا هذه الدواب سالمة، والتدعوها سالمة»؛ أي: اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تعتاجوا إلى ركوبها، وهو افتعل، من ودع -بالضموداعة ودعة؛ أي: سكن وترقه، وايتدع فهو مُتّدع؛ أي: صاحب دعة، أو من ودع، إذا ترك. يقال: اتّدَع وايتدع، على القلب والإدغام والإظهار.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿صلّى معه عبدُ الله بن أنيس وعليه ثوبٌ مُتمزّق فلما انصرف دعا له بثوب، فقال: تودّعه بخلقك هذا»؛ أي: صنه به، يريد البس هذا الذي دفعت إليك في أوقات الاحتفال والتّزيّن. والتوديعُ: أن تجعل ثوباً وقاية ثوب آخر، وأن تجعله -أيضاً- في صُوان يَصُونه.

(س) وفي حديث الخرص: «إذا خرصتُم فخُذوا ودعُوا الثَّلُث، فإن لم تدعُوا الثَّلُث فدعوا الرَّبع».

قال الخطّابي: ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه يُترَكُ لهم من عرض المال، توسعة عليهم؛ لأنه إن أخِذَ الحقّ منهم مُستَوفي أضر بهم، فإنه يكون منه السّاقطة والهالكة وما يأكلُه الطيرُ والناس. وكان عمر يأمر الخُرَّاص بذلك. وقال بعضُ العلماء: لا يُترك لهم شيءٌ شائع في جملة النّخل، بل يُفرَدُ لهم نَخَلاتٌ معدودة قد عُلم مقدارُ ثَمَرها بالخَرْص.

وقيل: معناه: أنهم إذا لم يرضوا بخرصكم فدعُوا لهم الثَّلُث أو الرَّبع، ليَتَصَرَّفوا فيه ويَضمنوا حقّه، ويتركوا الباقي إلى أن يَجِف ويؤخذَ حقّه، لا أنه يُترك لهم بلا عوض ولا إخراج.

(هـ) ومنه الحديث: «دع داعي اللَّبنَّ»؛ أي: اترك منه في الضّرع شيئاً يستنزل اللّبنَّ، ولا تستقص حلبه.

(هـ) وفي حديث طهفة: «لكم يا بني نهـد ودائعُ الشّرك»؛ أي: العهود والمواثيق. يقال: توادعَ الفريقان، إذا أعطى كلّ واحد منهما الآخر عهداً ألا يغزوه. واسم ذلك العهد: الوديع يقال: أعطيتُه وديعاً؛ أي: عهداً.

وقيل: يحتمل أن يُريد بها ما كانوا استُودِعُوه من أموال الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام: أراد إحلالها لهم؛ لأنها مال كافر قُدِر عليه من غير عهد ولا شرط. ويدل عليه قوله في الحديث: «ما لم يكن عهد ولا مهعد».

(س) ومنه الحديث: «أنه وادع بني فسلان»؛ أي: صالحم وسالمهُم على ترك الحرب والأذى. وحقيسقة الموادعة: المتاركة، أي يدعُ كلّ واحدٍ منها ما هو فيه.

ومنه الحديث: ﴿وَكَانَ كَعُبُ القُرَظِيِّ مُوادِعاً لرسول اللهِ

وفي حديث الطعام: «غير مكفور ولا مُودّع ولا مُستغنى عنه ربّنا»؛ أي: غير متروك الطّاعة. وقيل: هو من الوداع، وإليه يرجع.

(هـ) وفي شعر العباس يمدح النّبي ﷺ: من قبلها طِبتَ في الظّلال وفي مُستَودَع حـيثُ يُخـصَفُ الورَقُ

المُستَودَع: المكان الذي تُجعل فيه الوَديعة. يقال: استودعتُه وديعة، إذا استحفظته إيّاها، وأراد به الموضع الذي كان به آدمُ وحوّاءُ من الجنة. وقيل: أراد به الرّحِم.

(هـ) وفـيـهُ: «من تعلّق وَدَعَة لا وَدَع الله له»؛ الودع -بالفـتح والسكون-، جـمع ودعــة، وهو شيءٌ أبيضُ يُجلَب من البحر يُعلّق في حُلُوق الصّبيان وغيرهم. وإنّما نهى عنها لأنهم كانوا يُعلّقُونها مخافة العين.

وقـــوله: ﴿لا ودع الله لهِ»: أي لا جـعله في دعــةٍ وسكون.

وقيل: هو لفظ مبني من الودعة؛ أي: لا خفّفَ الله عنه ما يخافُه.

■ ودف: (س) فيه: «في الوُدَاف الغُسلُ»؛ الوُدَاف: الذي يقطُر من الذّكر فوق المذي، وقد ودَفَ الشّحمُ وغيره: إذا سال وقطر.

(هـ) ومنه الحسديث: «في الأداف الدّية»؛ يعني: الذّكر. سمّاه بما يقطُر منه مجازاً، وقلب الواو همزةً. وقد تقدّم.

■ ودق: (هـ) في حديث ابن عباس: «فتمثّل له جبريلُ على فرس وديق»؛ هي: التي تشتهي الفحل. وقد ودقت واودقت واستودقت، فهي ودُوق ووديق.

(س) وني حديث علي:

ف\_\_\_إنَّ هَلَكْتُ فَرَهْنٌ ذِمَّتِي لَهُمُ

بِذَاتِ وَدْقَيْنِ لَا يَعْفُو لَهِ الْ أَثُورُ أي: حرب شديدة. وهو من الودق والوداق: الحرص على طلب الفحل؛ لأنّ الحرب تُوصف باللّقاح.

وقيل: هو من الودق: المطر، يُقال للحرب الشّديدة: ذاتُ ودقين؛ تشبيهاً بسحابِ ذات مطرتين شديدتين.

(س) وفي حـديث زياد: «في يوم ذي وديقـــــ»؛ أي: حرّ شديد، أشد ما يكون من الحرّ بالظّهائر.

■ ودك: في حديث الأضاحي: «ويحملون منها

الودك»؛ هو: دسم اللّحم ودُهنُه الذي يُستخرج منه. وقد تكرر في الحديث.

■ ودن: (هـ) في حديث مُصعب بن عُمير: "وعليه قطعةُ نمرة قـد وصلهـا بإهاب قـد ودنه"؛ أي: بله بماء ليخضع ويلين. يقال: ودنتُ القِدّ والجلدَ أُدِنُه، إذا بللته، ودناً وودَاناً، فهو مودُون.

(هـ) ومنه حــديث ظبيان: «إنّ وَجّاً كـانت لبني إسرائيل، غرسُوا وِدانهُ»؛ أراد بالودان مواضع النّدى والماء التي تصلح للغراس.

(هـ) وفي حديث ذي الثُّديّة: «أنه كان مودُون اليد»؛ وفي رواية: «مُودن اليد»؛ أي: ناقص اليد صغيرها. يُقال: ودنتُ الشيءَ وأودنتُه، إذا نقصته وصغّرته.

وفيه ذكر: «وَدَّان»؛ في غير موضع، وهو -بفتح الواو وتشديد الدّال-: قرية جامعة قريباً من الجُحفة.

■ ودا: (س) في حديث القسامة: «فوداه من إبل الصدقة»؛ أي: أعطى ديته. يقال: وديتُ القتيل أديه دية، إذا أعطيت ديته، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة. وجمعُها: ديات.

(س) ومنه الحديث: «إن أحببوا قادُوا، وإن أحبوا وادُوا»؛ أي: إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذُوا الدّية. وهي مُفاعلة من الدّية. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث ما ينقُض الوضوء ذكر: «الودي»؛ هو -بسكون الدال، وبكسرها وتشديد الياء-: البلّلُ اللّزج الذي يخرج من الذّكر بعد البول. يُقال: ودى ولا يقال: أودي. وقيل: التّشديدُ أصح وأفصَحُ من السكون.

(س) وفي حديث طهفة: «مات الودي»؛ أي: يس من شدّة الجدب والقحط. الودي -بتشديد الياء-: صغارُ النّخل، الواحدة: وديّة.

(س هـ) ومنه حـديث أبي هريرة: «لم يشـغلني عن النبي ﷺ غرسُ الوديِّ»؛ وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث ابن عوف:

وأودَى سَـمْسعُـه إلاّ نِـداَيَـا أودَى؛ أي: هلك. ويُريدُ به صَمَمَه وذَهابَ سمعه.

#### (باب الواو مع الذال)

وذأ: (هـ) فيه: «أنّ رجلاً قام فنال من عثمان فودأه

عبدُ الله بنُ سلام فاتّذاً»؛ أي: زجره فازدجر. وهو في الأصل: العيبُ والحقارة.

■ وذح: في حديث علي -رضي الله عنه-: «أما والله ليُسلَطَنَ عليكم غُلامُ ثقيف الذّيالُ الميّال، إيه أبا وذحة»؛ الوذحة -بالتحريك-: الخُنفساء، من الوذح: وهو ما يتعلّق بأليّة الشّاة من البعر فيحف، الواحدةُ: وذَحَةٌ. يقال: وَذِحَتِ الشّاة تَوذَح وتَيْذَحُ وَذَحاً. وبعضُهم يقولُه بالخاء.

(س) ومنه حديث الحجاج: «أنه رأى خُنفساءةً فقال: قاتل الله أقواماً يزعمون أن هذه من خلق الله -تعالى-، فقيل: مم هي؟ قال: من وذح إبليس».

■ ودر: (هـ) فيه: «فأتينا بثريدة كثيرة الوَذْرِ»؛ أي: كشيرة قِطْع اللحم. والوَذْرة -بالسُّكون-: القطعة من اللحم. والوَذرُ -بالسكون- أيضاً: جمعها.

(هـ) ومنه حديث عثمان: "رُفع إليه رجُل قال لآخر: يا ابن شامّة الوَذرِ"؛ هذا القولُ من سباب العرب ودَمّهم. ويُريدون به يا بان شامّة المذاكير، يعنون الزنا، كأنها كانت تشمّ كَمَراً مُختلفة. والذّكر: قطعة من بدن صاحبه.

وقيل: أراد بها القُلُفَ، جمع قلفة الذّكر، لأنها تُقطع.

وفيه: «شرّ النساء الوَذِرَةُ المُذِرَةُ»؛ هي التي لا تستحي عند الجماع.

وفي حديث أم زرع: «إني أخاف ألا أذره»؛ أي: أخاف ألا أترك صفته، ولا أقطعها من طُولها.

وقيل: معناه أخاف ألا أقدر على تركه وفراقه؛ لأنّ أولادي منه، وللأسباب التي بيني وبينه.

وحُكم: «يذَرُه؛ في التصريف حُكم: «يدعُ»؛ وأصله: وذرَهُ يذرُهُ، كوسعه. وقد أميت ماضيه ومصدره، فلا يقال: وذره، ولا وذراً، ولا واذراً ولكن تركهُ تركاً، وهو تاركً.

■ وذف: (هـ) فيه: «أنه نزل بأمّ معبد وذفان مخرجه إلى المدينة»؛ أي: عند مخرجه، وهو كما تقول: حدثان مخرجه، وسرعانه. والتّوذّف: مُقاربة الخطو والتّبختُر في المشي. وقيل: الإسراع.

رهـ) ومنه حديث الحجّاج: الخرج يتوذّف حتى دخل على أسماء».

■ وذل: (هـ) في حديث عمرو: «قال لمعاوية: ما زلت أرُمّ أمرك بوذائله»؛ هي جمع وذيلة، وهي: السّبيكة من الفِضّة. يريد أنه زيّنه وحسّنه.

قال الزمخشري: «أراد بالوذَائل جمع وذيلة، وهي المرآةُ، بلُغَة هُذيل، مثل بها آراءه التي كان يراها لمعاوية، وأنها أشباه المرايا، يرى فيها وُجُوه صلاح أمره، واستقامة مُلكه؛ أي: ما زلت أرُم أمرك بالآراء الصّائبة، والتّدابير التي يُستصلح المُلكُ بمثلها».

■ وذم: (هـ) فيه «أُرِيتُ الشيطان، فوضعتُ يدي على وذمته»؛ الوذمة -بالتّحريك-: سير يُقدّر طُولاً، وجمعه: وذَامٌ، ويُعمل منه قلادةٌ تُوضع في أعناق الكلاب لِتُربَط بها، فشبّه الشيطان بالكلب، وأراد تمكّنه منه، كما يتمكّن القابضُ على قلادة الكلب.

(هـ) ومنه حديث أبي هريرة: "وسُئِل عن كلب الصيّد فقال: إذا وذّمته وأرسلته وذكرت اسم الله فكل»؛ أي: إذا شددت في عُنُقه سيراً يُعرف به أنّه مُعَلّمٌ مُوَدّب.

ومنه حديث عمر: "فرَبط كُمّيه بوَذَمة"؛ أي: سير. وحديث عائشة، تصف أباها: "وأودَّم السّقاء"؛ أي: شدّه بالوذمة.

وفي رواية أخرى: «وأوذم العَطِلَة»؛ تريد الدّلو التي كانت مُعطّلة عن الاستقاء، لِعَدَم عُراها وانقطاع سُيُورها. (هـ) وفي حــديث علي: «لثن ولِيتُ بني أمــيّة لأنفُضنّهم نفض القـصاب الوذام التربة»؛ وفي رواية: «التراب الوذمة»، أراد بالوذام الحُززَ من الكَرش، أو الكَبد

السَّاقطة في التّراب. فالقصَّابُ يبالغ في نفضَها. وقد تقدم في حرف التاء مبسوطاً.

# (باب الواومع الراء)

■ ورب: (هـ) فيه: «وإن بايعتهم واربُوك»؛ أي: خادعُوك، من الورب، وهو: الفساد. وقد ورب يورب، ويجوز أن يكون من الإرب، وهو الدّهاء، وقلب الهمزة واواً.

■ ورث: في أسماء الله -تعالى-: «الوارث»؛ هو: الذي يَرِث الخلائقَ، ويبقى بعد فنائهم.

(هـ س) ومنه الحسديث: «اللهم متعني بسمعي وبصري، واجْعَلهُما الوَارِثَ مِنّي»؛ أي: أبقهما صحيحين

سليمين إلى أن أموت.

وقيل: أراد بقاءهُما وقُوتَهُما عند الكبر وانحلال القُوى النّفسانيّة، فيكون السّمع والبصر وارثي سائر القُوى، والباقيين بعدها.

وقسيل: أراد بالسّمع وعي ما يسمع والعسمل به، وبالبصر الاعتبار بما يرى.

وفي رواية: «واجـعله الوارث منّي»؛ فـردّ الـهـاء إلى الإمتاع، فلذلك وحّده.

وفيه: «أنه أمر أن يُورّث دُورَ المهاجرين النساءُ»؛ تخصيصُ النساء بتوريث الدّور يُشبه أن يكون على معنى القسمة بين الورثة، وخصّهُنّ بها؛ لأنّهُنّ بالمدينة غرائب لا عشيرة لهُنّ، فاختار لهُنّ المنازل للسكنى.

ويجوز أن تكون الدّورُ في أيديهن على سبيل الرّفق بهن لا للتّمليك، كما كانت حُجرُ النبي ﷺ في أيدي نسائه بعده.

■ ورد: (هـ) فيه: «اتقُوا البراز في الموارد»؛ أي: المجاري والطّرق إلى الماء، واحدُها: موردٌ، وهو مفعل من الورود. يقال: وردتُ الماءَ أرِدُه ورُوداً، إذا حضرته لتشرب، والوردٌ: الماء الذي تَردُ عليه.

(هـ) ومنه حـديث أبي بكر: «أنه أخذ بلسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد»؛ أراد الموارد المهلكة، واحِدتُها: مورِدة. قاله الهروي.

وفيه: «كان الحسن وابن سيرين يقرآن القرآن من أوله إلى آخره ويكرهان الأوراد»؛ الأورادُ: جمعُ ورد، وهو -بالكسر-: الجزء. يُقال: قرأت وردي. وكانوا قد جعلوا القرآن أجزاء، كلّ جزء منها فيه سُورٌ مُختلفة على غير التّاليف حستى يُعدّلوا بين الأجسزاء ويُسوّوها. وكسانوا يُسمّونها الأوراد.

وفي حديث المغيرة: «مُنتفخة الوريد»؛ هو العرق الذي في صفحة العُنُق ينتفخ عند الغضب، وهما وريدان، يصفها بسوء الخلق وكثرة الغضب.

■ ورس: (س) فيه: «وعليه ملحفة ورسية»؛ الورسُ: نبتٌ أصفرُ يُصبغ به. وقد أورس المكان فهو وارس. والقياس: مورسٌ. وقد تكرر ذكره في الحديث. والورسية: المصبُوغة به.

(س) وفي حديث الحسين: «أنّه استسقى فأخرج إليه قدحٌ ورسيٌ مُفَضّض»؛ هو المعمول من الخشب النّصار

الأصفر، فشُبّه به؛ لِصُفرته.

■ ورض: (هـ) فيه: ﴿لا صيام لمن لم يُورَض من اللَّيل»؛ أي: لم ينو. يُقال: ورضتُ الصّوم وأرضتُهُ، إذا عزمت عليه. والأصل الهمز، وقد تقدم.

■ ورط: (هـ) في حـديث الزكاة: «لا خلاط ولا وراط»؛ الوراط: أن تُجـعل الغنمُ في وهدة من الأرض لتخسفي على المصدّق. ماخوذ من الورطة، وهي الهوّة العميقة في الأرض، ثم استُعير للنّاس إذا وقعُوا في بليّة يعسُر المخرجُ منها.

وقيل: الوراط: أن يُغيّب إبلَهُ أو غنمه في إبل غيره وغنمه.

وقسيل: هو أن يقسول أحسدُهم للمُصَدِّق: عند فُلان صَدَقَةٌ، وليست عنده. فهو الوِرَاط والإيراط. يقال: ورط وأورط.

وفي حديث ابن عمر: «إنّ من ورطات الأمور التي لا مخرج منها سفك الدّم الحرام بغير حلّه».

■ ورع: (س) فيه: «مِلاَكُ الدِّينِ الورعِ»؛ الورعُ في الأصل: الكَفَ عن المحارم والتَّحَرَّج منه. يُقال: ورع الرّجُل يرعُ -بالكسر- فيهما، ورعاً ورعةً، فهو ورعٌ، وتورّع من كذا، ثم استُعير للكف عن المُباح والحلال. وينقسم إلى...

(هـ) ومنه حـديث عـمـر: «وَرَع اللّصّ ولا تُرَاعِه»؛ أي: إذا رَأيته في منزلك فاكفُفه وادفعه بما استطعت. ولا تُراعه؛ أي: لا تنتظر فيه شيـئاً ولا تنظر ما يكون منه. وكل شيء كففته فقد ورّعته.

(هـ) ومنه حديثه الآخر: «أنه قال للسّائب: ورَّع عَنِّي في الـدَّرهم والـدَّرهَمَين»؛ أي: كُفَّ عـنِّي الْخُصُومَ، بأن تقضي بينهُم وتنوب عني في ذلك.

وحديثه الآخر: «وإذا أشفى ورع»؛ أي: إذا أشرف على معصية كفّ.

(س) وفي حديث الحسن: «ازدحُموا عليه، فرأى منهم رعة سيتة، فقال: اللهُمّ إليك»؛ يُريد بالرّعة -ها هنا- الاحتشام والكفّ عن سُوء الأدب، أي لم يُحسنوا ذلك. يُقال: ورع يرعُ رعة، مثل وَثَقَ يَثَقُ ثَقَةً.

(س) ومنه حديث الدعاء: «وأعذني من سُوء الرّعة»؛ أي: سوء الكفّ عمّا لا ينبغي.

(س) ومنه حديث ابن عوف: ﴿وبنهيه يرِعونِ، أي: يَكُفُون.

(هـ) وحديث قيس بن عاصم: (فلا يُورْع رجُلٌ عن جمل يختطِمُه)؛ أي: يُكَفّ ويُمنع.

(هـ) وفيه: «كان أبو بكر وعمر يوارِعَانه»؛ يعني:
 عليّاً؛ أي: يستشيرانه. والموارَعَة: المناطقة والمكالمة.

■ ورق: (هـ) في حديث الملاعنة: «إن جاءت به أوْرق جَعْداً»؛ الأورق: الأسمر. والورقة: السمرة. يقال: جمل أورق، وناقة ورقاء.

ومنه حـديث ابن الأكـوع: «خــرجتُ أنـا ورَجُلٌ من قومي وهو على ناقةٍ ورقاءً».

وحديث قُسّ: «على جملِ أورق».

(هـ) وفيه: «أنه قال لعمّار: أنت طيّبُ الورق»؛ أراد بالورق نسله، تشبيهاً بورق الشّجر، لخُروجها منها. وورقُ القوم: أحدَاثُهم.

(س) وفي حديث عرفجة: «لمّا قُطعَ أنفُه يوم الكُلاب الرق اتخذَ أنفاً من ذهب»؛ الورق اتخذَ أنفاً من ذهب»؛ الورق -بكسر الرّاء-: الفُضّة. وقد تُسكّن. وحكى القُتيبي عن الأصمعي أنّه إنما اتخذَ أنفاً من ورق -بفتح الرّاء-، أراد الرّق الذي يُكتبُ فيه، لأنّ الفضة لا تُنتن. قال: وكنت أحسبُ أن قول الأصمعي: أنّ الفضة لا تُنتن صحيحاً، حتى أخبرني بعضُ أهل الخبرة أنّ الذّهب لا يُبليه الثّرى، ولا يُصدئه النّدى، ولا تنقُصه الأرضُ، ولا تأكله النّار. ولا ألفضة فإنّها تبلى، وتصدأ، ويعلوها السّوادُ، وتُنتنُ.

(هـ) وفيه: «ضرس الكافر في النّار مثلُ وَرَقان»؛ هو -بوزن قطران-: جبلٌ أسودُ بين العَرْج والرّويشة، عَلى يمين المارّ من المدينة إلى مكة.

(س) ومنه الحديث: «رَجُلان من مُزَينةَ ينزلان جبَلاً من جبال العرب يقال له: وَرِقَان، فيُحشَر النّاسُ ولا يعلمان».

■ ورك: (هـ) فيه: «كَرِه أَنْ يَسجُدَ الرجُلُ مُتُوركاً»؛ هو: أَنْ يرفع ورِكَيه إذا سجد حتى يُفحش في ذلك. وقيل: هو أَنْ يُلصق أَليتيه بعَقبَيْه في السجود.

وقال الأزهري: التورك في الصلاة ضربان: سُنة ومكروه، أما السنة فأن يُنحي رجليه في التشهد الأخير، ويُلصِق مقعده بالأرض، وهو من وضع الورك عليها. والورك: ما فوق الفخذ، وهي مُؤتّنة.

وأمّا المكروه فـأن يضع يديه على وركـيـه في الصـلاة وهو قائم. وقد نُهيَ عنه.

(هـ) ومنه حديث مجاهد: «كان لا يرى بأساً أن يتورّك الرجُل على رِجله اليُمنى في الأرض المستحيلة، في الصلاة»؛ أي: يضع وركه على رِجله، والمستَحِيلة: غير المستَوية.

ومنه حديث النَّخَعِيّ: «أنه كان يكره التَّورَّكَ في الصلاة».

(هـ) ومنه الحـديث: «لعلّك من الّذين يُصَلّون على أوراكهم»؛ فُسّر بانّه الذي يسـجُد ولا يرتفع عن الأرض، ويُعلى وَرِكه، لكنّه يُفَرّج رُكبتيه، فكانه يعتمد على وَرِكه.

(س) وفيه: «جاءت فاطمةُ مُتورّكةٌ الحسن»؛ أي: حامِلَتَهُ على وَرِكِها.

(هـ س) وفيه: «أنه ذكر فتنة تكون، فقال: ثم يصطلح الناس على رَجُل كوك على ضلع»؛ أي: يصطلحون على أمر واه لا نظام له ولا استقامة؛ لأن الورك لا يستقيم على الضّلع ولا يتركّب عليه؛ لاختلاف ما بينهما وبعده.

وفيه: «حتى إنّ رأس ناقته ليُصيبُ مورِكَ رحله»؛ المورك والمورِكة: المرفقة التي تكون عند قادمة الرّحل، يضعُ الراكب رِجله عليها ليستريح من وضع رِجله في الرّكاب. أراد أنّه كان قد بالغ في جذب رأسها إليه، ليكفّها عن السّير.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنه كان ينهي أن يُجعل في وراك صَليبٌ»؛ الوراكُ: قُوبٌ يُنسجُ وحـــدَه، يُزَيّنُ به الرّحُلُ.

وُقيل: هي النّمرُقة التي تُلبسُ مُقدّم الرّحْل، ثم تُثنى نحته.

(هـ) وفي حديث النّخَعيّ، في الرجُل يُستحلف: "إن كان مظلوماً فورّك إلى شيءٍ جزي عنه"؛ التّوريك في اليمين: نِيّةٌ ينويها الحالفُ، غير ما ينويه مُستحلِفُهُ، من ورّكتُ في الوادي، إذا عدلت فيه وذهبت.

■ ورم: (س) فيه: «أنه قام حتى ورَمت قدماهُ»؛ أي: انتفخت من طُول قيامه في صلاة الليل. يُقال: ورمَ يرمُ، والقياس: يورمُ، وهو أحدُ ما جاء على هذا البناء.

(هـ) ومنه حديث أبي بكر: «وَلَيْتُ أَمُورَكُم خيرَكُم، فَكُلُكُم وَرِمَ أَنْفُهُ على أَن يكون له الأمـرُ من دُونه»؛ أي: امتلا وانتفخ من ذلك غضباً. وخصّ الأنف بالذّكر لأنه

موضع الأنفة والكبر، كما يُقال: شمخ بأنفه. ومنه قول الشاعر:

ولاً يُهَاجُّ إذا مـــا أنفُه وَرِمـــا

■ وره: (س) في حديث الأحنف: «قال له الحُتات: والله إنك لضئيل، وإنّ أمّك لورهاءً»؛ الوره بالتّحريك: الخسرق في كُلّ عسمل. وقيل: الحُمقُ. ورَجُلٌ أورهُ: إذا كان أحمق أهوج. وقد وَرهَ يورَهُ.

ومنه حديث جعفر الصادق: «قال لرجُل: نَعم يا أورهُ».

■ ورا: (هم) فيه: «كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره»؛ أي: ستره وكنّى عنه، وأوهم أنه يُريد غيره. وأصله من الوراء؛ أي: ألقي البيان وراء ظهره.

وفيه: «ليس وراء الله مرمى»؛ أي: ليس بعد الله لطالب مطلب، فإليه انتهت العقول ووقفت، فليس وراء معرفته والإيمان به غاية تُقصد. والمرمى: الغرض الذي ينتهي إليه سهم الرّامي. قال النابغة:

وَلَيْسَ وَرَاء الله لِلمَرْءِ مسندهَبُ

ومنه حديث الشفاعة: «يقول إبراهيم: إنّي كُنتُ خليلاً من وراء وراء»؛ هكذا يُروى مبنيًا على -الفتح-؛ أي من خلف حجاب.

ومنه حديث معقل: «أنه حدّث ابن زياد بحديث، فـقـال: أشيءٌ سَمِعـتَه من رسـول الله ﷺ أو من وَرَاء وَرَاء؟»؛ أي: ممّن جاء خلفه وبعده.

وفي حديث الشّعبيّ: «أنه قال لرجل رأى معه صبيّاً: هذا ابنُك؟ قال ابنُ ابني. قال: هو ابنُكَ من الوراء»؛ يقال لولد الولد: الوراء،

(هَ) وفيه: «لأن يمتلىء جوفُ أحدِكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعراً»؛ هو من الورى: الدّاء؛ يقال: وُرِيَ يُورَى فهو مَوْرِيّ، إذا أصاب جوفه الدّاءُ.

قــال الأزهري: الوريُ، مــثــال الرّمي: داء يُداخل الجوف. يقال: رَجُلٌ موريّ، غير مهموز.

وقال الفرّاء: هو الورى -بفتح الراء-.

وقال ثعلب: هو -بالسكون-: المصدرُ -وبالفتح-:

الأسم

وُقال الجوهري: «ورى القيحُ جَوْفَهُ يريه ورياً: أكله». وقال قوم: معناه: حتى يُصيب رئته. وأنكره غيرُهُم؛ لأن الرَّثة مهموزة، وإذا بنيت منه فعلاً قُلتَ: رآه يرآه فهو

مرئي<sup>"</sup>.

وقال الأزهري: إنّ الرئة أصُلها من ورى، وهي محذوفة منه. يقال: وريتُ الرجُلَ فهو موريّ، إذا أصبت رئته. والمشهور في الرئة الهمزُ.

(س) وفي حديث تزويج خديجة: "نفخت فأوريت"؛ يقال: ورى الزّند يركى، إذا خرجت ناره، وأوراه غيره، إذا استخرج ناره. والزّند: الواري الذي تظهر ناره سريعةً.

قال الحربي: كان ينبغي أن يقول: قدحت فأوريت.

(هـ) ومنه حديث علي: «حتى أورى قبساً لقابس»؛ أي: أظهر نوراً من الحق لطالب الهدى.

(س) وفي حديث فتح أصبهان: «تبعث إلى أهل البسطرة فيوروا»؛ هو من وريّتُ النار تورية، إذا استخرجتها. واستوريتُ فُلاناً رأياً: سألته أن يستخرج لي رأياً.

ويحتمل أن يكون من التورية عن الشيء، وهو: الكناية عنه.

(هـ) وفي حديث عمر: «أنّ امرأةً شكت إليه كُدُوحاً في ذراعيها من احتراش الضباب، فقال: لو احدت الضبّ فوريّته، ثم دعوت بمكتفة فأملته كان أشبع»؛ وريّته؛ أي: روّغته في الدّهن والدّسم، من قولك: لحمّ وار؛ أي: سمين.

(هـ) ومنه حـديث الصّدقـة: «وفي الشّويّ الوريّ مُسِنّة»؛ فعيل بمعنى فاعل.

## (باب الواومع الزاي)

■ وزر: فيه: ﴿لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى﴾؛ الوِزْرُ: الحمل والثقل، وأكثر ما يُطلق في الحديث على الذّنب والإثم. يقال: وزَرَ يَزِرُ فهو وَازِرٌ، إذا حمل ما يُثقِل ظهره من الأشياء المُثقلة ومن الذنوب. وجمعه: أوزار.

ومنه الحـديث: «قـد وضعتِ الحـربُ أوزارها»؛ أي: انقضى أمرُها وخَفّت أثقالها فلم يبق قتال.

ومنه الحديث: «ارجعن مأزورات غير مأجورات»؛ أي: آثمات. وقياسه: موزورات. يقال: وُزِرَ فهو مَوزُورٌ. وإنما قال: مأزورات للازدواج بماجورات. وقد تكرر في الحديث مفرداً ومجموعاً.

(هـ) وفي حديث السقيفة: انحنُ الأُمراء وأنتُم الوُزراء»؛ جمع وزير، وهو الذي يُوازِرُه، فيحمل عنه ما

حُمّله من الأثقال. والذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره فهو ملجأً له ومفزع.

■ وزع: (هـ) فيه: «من يزعُ السّلطانُ أكثر مّن يزعُ القُرآنُ»؛ أي: من يكّف عن ارتكاب العظائم مـخـافـة السّلطان أكشرُ مّن يكُفّه مخـافة القرآن والله -تعـالى-. يُقال: وَزَعَه يَزَعُه وَزْعاً فهو وازعٌ، إذا كَفّه ومنعه.

(س) ومنه الحديث: "إنّ إبليس رأى جبريل -عليه السلام- يوم بدر يزعُ الملائكة»؛ أي: يرتّبهم ويُسَوّيهم ويصُفّهم للحرب، فكأنه يكفّهُم عن التفرّق والانتشار.

(س) ومنه حديث أبي بكر: «إنّ المُغِيرة رجُلٌ وازعٌ»؛ يريد أنّه صالح للتَقدّم على الجيش، وتدبيس أمسرهِم، وترتيبهم في قتالهم.

(هـ) ومنه حـديث أبي بكر: «أنه شُكِيَ إليه بعض عُمّالهِ ليقتص منه، فقال: أقيد من وزَعَةِ الله؟»؛ الوَزَعَة: جمع وازع، وهو الذي يكف الناس ويحبس أولهم على آخرهم. أراد: أقيد من الذين يكفّون الناس عن الإقدام على الشرّ؟

وفي رواية: «أنَّ عـمـر قال لأبي بكر: أقصَّ هذا من هذا بأنفه، فقال: أنا لا أقصَّ من وَزَعَةِ الله. فأمْسكَ).

(هـ) ومنه حديث الحسن لمّا وَلِيَ القضاءَ قال: « لا بُدّ للنّاس من وَزَعَةٍ ؛ أي: من يكُف بعضهم عن بعض. يعنى: السّلطان وأصحابه.

(س) وفي حــديث قــيس بن عــاصم: «لا يُوزَعُ رجُلٌ عن جَمَلٍ يَخْطِمهُ ؛ أي: لا يُكَفّ ولا يُمنع.

هكذا ذكره أبو مسوسى في الواو مع الزّاي. وذكسره الهروي في الواو مع الراء. وقد تقدم.

(هـ) وفي حديث جابر: «أردْتُ أن أكشِفَ عن وجه أبي لما قُتِل، والنبي ﷺ ينظُر إليّ فــلا يَزَعُنِي»؛ أي: لا يزجُرني ولا ينهاني.

وفيه: «أنه حَلَقَ شعره في الحجّ ووزّعه بين الناس»؛ أي: فرّقه وقسّمه بينهم. وقد وزّعتُه أُوزعُه توزيعاً.

وفي حديث الضّحايا: «إلى غُنيمة فتوزعُوها»؛ أي: اقتسمُوها بينهم.

(هـ) ومنه حديث عـمر: «أنه خرج ليلة في شـهـر رمضان والنّاس أوزاع»؛ أي: مُتفرّقون. أراد أنّهم كانوا يتنفّلون فيه بعد صلاة العشاء مُتفرّقين.

ومنه شعر حسّان:

بِضَربِ كإيزاعِ المخاضِ مشاشُهُ

جمعل الإيزاع مـوضع التّوزيع، وهو التّفــريق. وأراد بالمشاش -ها هنا- البول.

وقيل: هو بالغين المُعجمة، وهو بمعناه.

(هـ) وفيه: «أنه كان مُوزَعاً بالسّواك»؛ أي: مولعاً به. وقد أُوزع بالشيء يُوزع، إذا اعتادهُ، وأكثر منه، وألهم. ومنه قــولهم في الدعــاء: «اللّهُمّ أوزعني شُكر نعمتك»؛ أي: ألهمنى وأولعني به.

■ وزغ: (س) فيه: «أنّه أمر بقتل الوزغ»؛ جمع وزغة -بالتّحــريك-، وهي التي يُقــال لهــا: ســام أبرص. وجمعها: أوزاغ ووُزغان.

ومنه حديث عائشة: «لَمَا أُحرِق بيتُ المقدس كانت الأوزاءُ تنفُخه».

وحديث أمّ شريك: «أنّها استأمرت النبيّ ﷺ في قتل الوُزغَان، فأمرها بذلك».

(هـ) وفيه: «أنّ الحكم بن أبي العاص أبا مروان حاكى رسول الله ﷺ من خلفه، فعلم بذلك فقال: كذا فلتكن، فاصابه مكانه وزغ لم يُفارقه»؛ أي: رعشة، وهي ساكنة الزّاى.

وفي رواية: «أنّه قال لمّا رآه: اللّهـمّ اجعل به وزغاً»؛ فرجف مكانه وارتعش.

■ وزن: (هـ) فيه: "نهى عن بيع الثّمار قبل أنِ تُوزن»؛ وفي رواية: "حتى تُوزن»؛ أي: تُحزر وتُخرص. سماه وزناً؛ لأن الخارِصَ يحارُرُها ويُقدّرُها، فيكون كالوزن لها.

ووجه النّهى أمران: أحدُهما: تحصين الأموال، وذلك أنها في الغالب لا تأمنُ العاهة إلاّ بعد الإدراك، وذلك أوانُ الخرص.

والثاني: أنه إذا باعها قبل ظهور الصّلاح بشرط القطع، وقبل الخرص سقط حقوقُ الفُقَراء منها، لأن الله أوجب إخراجها وقت الحصاد.

ومنه حديث ابن عباس: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع النّخل حتى يؤكل منه، وحتى يُوزن"؛ قال أبو البختريّ: «قلتُ: ما يُوزَنُ؟ فقال رجل عنده: حتى يُخرَص".

■ وزا: في حديث صلاة الخوف: «فوازينا العدُوّ وصاففناهم»؛ الموازاة: المقابَلة والمُواجهة، والأصل فيه الهمزة. يقال: آزيتُه، إذا حاذيته.

قال الجوهري: «ولا تَقُل: وازيتُه»؛ وغيرُه أجازه على تخفيف الهمزة وقلبها، وهذا إنما يصح إذا انفتحت وانضم ما قبلها نحو: جُوَن وسُوال، فيصح في الموازاة، ولا يصح في وازينا، إلا أن يكون قبلها ضمّة من كلمة أخرى، كقراءة أبي عمرو: ﴿السّفهاءُ ولا إنهم﴾.

#### (باب الواومع السين)

■ وسد: (س) فيه: «قال لعَدِيّ بن حاتم: إن وسادَكَ إذن لعريضٌ»؛ الوسادُ والوسادة: المخدّة. والجسمع: وسائِدُ، وقد وسَدّتُه الشيء فتوسده، إذا جعلته تحت رأسه، فكنى بالوساد عن النّوم، لأنه مَظِنتُه.

أراد إن نومك إذن كثيرٌ. وكنّى بذلك عن عِرَض قفاه وعظَم رأسِه. وذلك دليل الغباوة. وتشهد له الرواية الأخرى: «إنك لَعَريضُ القفا».

وقيل: أراد أنّ من تُوسّد الخيطين المكْنّى بهما عن الليل والنهار لعريضُ الوساد.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه ذُكِر عنده شُريح الحضرمي، فقال: ذلك رجل لا يتوسد القرآن»؛ يحتمل أن يكون مدحاً وذماً، فالمدح معناه أنه لا ينام الليل عن القُرآن ولم يتهجد به، فيكون القرآن مُتَوسداً معه، بل هو يُداوم قراءته ويُحافظ عليها. والذم معناه: لا يحفظ من القرآن شيئاً ولا يُديمُ قراءته، فإذا نام لم يتوسد معه القرآن. وأراد بالتوسد النّوم.

ومن الأول الحــديث: «لا توسَّدُوا القــرآن واتلُوه حقَّ تلاوتِه».

(هـ) والحديث الآخر: «من قرأ ثلاث آياتٍ في ليلة لم يكن مُتُوَسِّداً للقُرآن».

ومن الشاني حديث أبي الدرداء: «قال له رجل: إنّي أُريد أن أطلُبَ العلم وأخسشى أن أُضَيّعَه، فقال: لأن تتوسّدَ العِلمَ خَيْرٌ لك من أن تتوسّدَ الجهل».

(س) وفيه: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»؛ أي: أُسْنِد وجُعِل في غير أهله. يعني: إذا سُود وشرف غير المستحق للسيادة والشرف.

وقيل: هو من الوسادة؛ أي: إذا وُضِعَت وسادةُ اللَّكُ والأمر والنَّهي لغير مُستَحِقّها، وتكون إلى بمعنى الله.

■ وسط: (س) فيه: «الجالِسُ وسط الحلقة ملعون»؛

الوسط -بالسكون-. يقال فيما كان مُتَفَرِّقَ الأجزاء غير مُتَصِل، كالناس والدوابِّ وغير ذلك، فإذا كان مُتّصِلَ الأجزاء كالدّارِ والرَّاس فهو بالفتح.

وقيل: كلّ ما يصلُح فيه بين فهو بالسكون، وما لا يصلُح فيه بين فهو بالفتح.

وقيل: كُلِّ منهما يقع موقع الآخر، وكانه الأشبه.

وإنما لعن الجالس وسط الحلقة؛ لأنه لا بُدّ وأن يستدبر بعض المحيطين به، فيُؤْذِيَهم فيلعنُونه ويذُمّونه.

وفيه: «خير الأمور أوساطها»؛ كُلّ خصلة محمُودة فلها طرفان مذمومان، فإنّ السّخاء وسطّ بين البُخل والتّبذير، والشّجاعة وسطٌ بين الجُبن والتّهوّر، والإنسانُ مأمورٌ أن يتجنّب كُلّ وصف مذموم، وتجنّبه بالتّعرّي منه والبُعد عنه، فكلما ازداد منه بُعداً ازداد منه تعرّياً. وأبعد الجهات والمقادير والمعاني من كُلّ طرفين وسطهُما، وهو غاية البُعد عنهما، فإذا كان في الوسطِ فقد بَعد عن الأطراف المذمومة بقدر الإمكان.

(س) وفيه: «الولد أوسطُ أبواب الجنّة»؛ أي: خيرُها. يقال: هو من أوسط قومه؛ أي: خيارهم.

ومنه الحـديث: «أنه كـان من أوسطِ قــومـه»؛ أي: من أشرفهم وأحسبهم. وقد وسُط وَسَاطَةٌ فهو وسيط.

(س) ومنه حديث رُقيقة: «انظُروا رجلاً وسيطاً»؛ أي: حسيباً في قومه. ومنه سُميّت الصلاة الوُسطى؛ لأنها أفضل الصّلاة وأعظمها أجراً، ولذلك خُصّت بالمحافظة عليها.

وقيل: لأنّها وسطّ بين صلاتي الليل وصلاتي النّهار، ولذلك وقع الخلاف فيها، فقيل: العصرُ، وقيل: الصّبح، وقيل غيرُ ذلك.

■ وسع : في أسماء الله -تعالى-: «الواسعُ»؛ هو: الذي وسع غناه كُلّ فقير، ورحمتُه كُلّ شيء. يُقال: إ وَسِعَه الشّيءُ يَسَعُه سِعَةً فهو واسعٌ. ووسع -بالضّم-وساعةً فهو وسيع. والوسعُ والسّعة: الجدةُ والطّاقة.

(س) ومنه الحديث: «إنكم لن تَسَعُوا النَّاس باموالكُم فسعُوهُم باخلاقكم»؛ أي: لا تَتَسع أموالُكُم لعطائهم فوسعوا أخلاقكم لِصُحبَتهم.

(هـ) ومنه حديث جابر: «فضرب رسولُ الله ﷺ عَجُزَ جملي وكان فيه قطّافٌ، فانطلق أوسع جَمَلِ رَكِبتُه قطّ»؛ أي: أعــجل جَمَلُ ســيــراً. يقــال: جَمَلٌ وَسَاعٌ -بالفتح-؛ أي واسعُ الخطو، سريع السّير.

(س) ومنه حديث هشام يصف ناقةً: «إنها لَميساعٌ»؛ أي: واسِعَة الخطو، وهو مفعال -بالكسر- منه.

■ وست: (هم) فيه: اليس فيما دُون خَمسة أوسُق صَدَقَةً»؛ الوسق -بالفتح-؛ ستّون صاعاً، وهو ثلاثُمائة وعشرون رِطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رِطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصّاع والمُدّ.

والأصل في الوسق: الحِمل. وكُل شيء وسقته فقد حملته. والوسق -أيضاً-: ضَمّ الشّيء إلى الشّيء.

(هـ) ومنه حديث أُحُدٍ: ﴿استَـوسِقـوا كَمَـا يَسْتُوسِيُّ جُرِبُ الغنمِ ﴾؛ أي: استجمعوا وانضموا.

(هـ) والحديث الآخر: «أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَجُوزُ المسلمين ويقول: استوسقوا».

وحديث النّجاشيّ: «واستوسقَ عليه أمرُ الحبشة»؛ أي: اجتمعوا على طاعته، واستقرّ اللكُ فيه.

■ وسل: في حديث الأذان: «اللَّهُمَّ آتِ محمداً الوسسيلة»؛ هي في الأصل: ما يُتَوَصَّلُ به إلى الشيء ويتُقَرَّبُ به، وجمعها: وسائِلُ. يُقال: وسلَ إليه وسيلة، وتوسّل. والمُراد به في الحديث القُربُ من الله -تعالى-.

وقيل: هي الشَّفاعة يوم القيامة.

وقيل: هي منزِلة من منازل الجنّة كما جاء في الحديث.

وسم: (س) في صفته ﷺ: «وسيمٌ قسيمٌ»؛
 الوسامة: الحسنُ الوضيءُ الثّابت. وقد وَسُمَ يَوْسُمُ وَسامةً
 فهو وسيم.

(س) ومنه حديث عمر: «قال لحفصة: لا يغُرَّكُ أن كانت جارتُك أوسم منك»؛ أي: أحسن، يعني: عائشة. والضَّرَّة تُسمَّى جارةً.

(س) وفي حديث الحسن والحسين: «أنَّهُما كانا يخضبان بالوسمة»؛ هي بكسر السين، وقد تُسكَّن: نبتٌ. وقيل: شجرٌ باليمن يُخضَب بورقه الشّعر، أسودُ.

(س) وفسيه: «أنه لَبِثَ عسسر سنين يتبعُ الحساج بالمواسم»؛ هي جمعُ موسم، وهو الوقت الذي يجتمع فيه الحاج كلّ سنة، كأنه وُسمَ بذلك الوسم، وهو مفعل منه، اسم للزمان، لأنه معلمٌ لهم. يقال: وسمه يَسِمُه سِمَة ووسما، إذا أثر فيه بكيّ.

ومنه الحديث: «أنه كان يَسِمُ إبل الصَّدقة»؛ أي: يُعَلَّمُ عليها بالكَيّ.

ومنه الحديث: «وفي يَدِهِ المِسَمُ»، هي الحديدة التي يُكُوى بها. وأصلُه: موسم، فقلبت الواوياء، لكسرة الميم.

(س) وفيه: «على كل ميسم من الإنسان صدقة»؛ هكذا جاء في رواية، فإن كان محفوظاً فالمراد به أنّ على كلّ عُضو موسُوم بصنع الله صدقة. هكذا فُسر.

(هـ) وفيه: «بئس لعمرُ الله عملُ الشيخ المتوسم،
 والشّاب المتلوّم»؛ المتوسم: المتحلّى بسمة الشّباب.

■ وسن: فيه: «وتُوقِظُ الوسنانَ»؛ أي: النائم الذي ليس بُستغرق في نومه. والوسن: أولُ النّوم. وقد وَسِنَ يَوسَنُ سِنَةً، فَهُو وَسِنٌ، ووسنانُ. والهاء في السّنة عوضٌ من الواو المحذوفة.

(س) ومنه حديث أبي هريرة: «لا يأتي عليكم قليلً حستى يَقسضي الثّعلَبُ وسنتَه بين سساريَتَيْن من سَوَاري المسجد»؛ أي: يقضي نومته. يريد خُلُو المسجد من الناس بحيث ينام فيه الوحش.

(س) ومنه حــديث عــمـر: «أنّ رجـلاً تَوَسَّن جــاريةً فــجلَده وَهَمّ بجلدها فَشِهـدُوا أنهـا مُكرهة، وأي: تَغَسَّاها وهي وَسُنَى قهراً و أي: نائمة.

■ وسوس: فيه: «الحمدلله الذي ردّ كيده إلى الموسوسة»؛ هي حسديثُ النفس والأفكارُ. ورَجُلٌ مُوسوسٌ، إذا غلبت عليه الوسوسة. وقد وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً -بالكسر- وهو -بالفتح-: الاسم، والوسواس -أيضاً-: اسمٌ للشيطان، ووسوس، إذا تَكَلّم بكلام لم يُبيّنه.

ومنه حـديث عـشـمـان: «لما قُبض رسـولُ الله ﷺ وُسُوسَ ناسٌ، وكُنت فـيـمن وُسـوس»؛ يُريد: أنّه اختلط كلامُه ودُهش بموته.

# (باب الواومع الشين)

■ وشب: (هـ) في حديث الحُديبية: «قال له عُروة بنُ مسعود الثقفي: وإنّي لأرى أوشاباً من الناس لخليقٌ أن يفروا ويدعُوك، الأشواب، والأوباش، والأوشاب: الأخلاط من الناس والرّعاع.

■ وشمج: (هـ) في حديث خُزية: «وأفنت أصول

الوشيج»؛ هُو ما التف من الشّجر. أراد أنّ السّنة أفنت أصولها إذ لم يبق في الأرض ثرّى.

ومنه حسديث عليّ: "مَكّنت من سُويداء قُلُوبهم وشيجةُ خيفته"؛ الوشيجة: عرق الشجرة، وليف يُفتلَ ثم يُشدّ به ما يُحْمَل. والوشيج: جمع وشيجة. ووشجت العُرُوق والأغصان، إذا اشتبكت.

ومنه حـديث علي: «ووشّج بينهـا وبين أزواجـهـا»؛ أي: خلط وألف. يُقال: وشّج الله بينهم توشيجاً.

■ وشع: (س) فيه: «أنه كان يتوشع بثوبه»؛ أي: يتغشى به. والأصل فيه من الوشاح، وهو: شيءٌ يُسَعُ عريضاً من أديم، وربّما رُصّع بالجوهر والخَرَزِ، وتَشُده المرأة بين عاتِقيها وكشحيها. ويقال فيه: وشاح وإشاح.

(هــ) ومنه حــديـث عــائشــة: «كــان رســول الله ﷺ يَتَظِيْقُ يَتُوسُخُني ويُقَبِّلني. يَتُوسُّخُني ويُقَبِّلني.

(س) وفي حديث آخر: «لا عَدَمْتَ رَجُلاً وشّحَك هذا الوشساح»؛ أي: ضَرَبك هذه الضّربة في مسوضع الوشاح.

(س) ومنه حديث المرأة السّوداء:

ويومُ الوشـاح من تعـاجـيب رَبّنا

على أنه من دَارَةِ الكُفْرِ نَجَّاني كان لِقوم وشاحٌ فقدوه، فاتّهموها به، وكانت الحِدأةُ أخذته فألقته إليهم.

وفيه: (كانت للنبي ﷺ دِرعٌ تُسَمّى ذات الوشاح».

■ وشر: (هـ) فيه: «أنه لعن الواشرة والمُوتَشِرة»؛ الواشرة: المرأة التي تُحدّدُ أسنانها وتُرَقق أطرافها، تفعله المرأة الكبيرة تَتَشَبّه بالشّوابّ، والمُوتَشِرة: التي تأمُر من يفعل بها ذلك، وكأنه من وشرتُ الخشبة بالميشار، غير مهموز، لغة في أشرت.

■ وشظ: (هـ) في حديث الشّعبيّ: «كانت الأوائلُ تقول: إيّاكم والوَشائِظاً»؛ هُم السّفلة، واحدهم: وشيظ. قال الجوهري: «الوشيظُ: لفيفٌ من الناس، ليس أصلُهم واحداً»؛ وبنو فلان وشيظةٌ في قومهم؛ أي: حشوٌ فيهم.

■ وشع: (هـ) فيه: «والمسجدُ يومئذ وشيعٌ بسعفٍ وخشب»؛ الوشيع: شريجة من السّعف تُلقَى على خشب

السَّقف. والجمعُ: وشائع.

وقيل: هو عريشٌ يُبنى لرئيس العسكر يُشرِف منه على عسكره.

(هـ) ومنه الحديث: «كان أبو بكر مع رسول الله ﷺ في الوشيع يوم بدر»؛ أي: في العريش.

■ وشق: (هـ) فيه: «أتي بوشيقة يابسة من لحم صيد، فقال: إني حرام»؛ الوشيقة: أن يؤخد اللحم فيُغلى قليلاً ولا يُنضج، ويُحمل في الأسفار. وقيل: هي القديدُ. وقد وشقتُ اللحم واتشقتُه.

ومنه حديث عائشة: «أهديت لي وشيقةُ قديد ظَبي فردّها»؛ وتُجمع على وشيق، ووشائق.

ومنه حديث أبي سعيد: «كنا نتَزَوّدُ من وشيق الحج». وحديث جيش الخبط: «وتزوّدنا من لحمه وشائق».

(هـ) وفي حديث حذيفة: «أن المسلمين أخطأوا بأبيه، فبجعلوا يضربونه بسيوفهم وهو يقول: أبي أبي، فلم يفهموه حتى انتهى إليهم، وقد تواشقُوه بأسيافهم»؛ أي: قطعوه وشائق، كما يُقطع اللحم إذا قُدد.

■ وشك: قد تكرر في الحديث: «يُوشِك أن يكون كذا وكذا»؛ أي: يقربُ ويدنُو ويُسرع. يقال: أوشك يُوشك إيشاكاً، فهو مُوشك. وقد وشك وشكاً ووشاكة. (س) ومنه حديث عائشة: «تُوشِك منه الفيئة»؛ أي: تُسرع الرجُوع منه. والوشيك: السريعُ والقريب.

■ وشل: في حديث عليّ: "رِمالٌ دَمِثَةٌ، وعُيونٌ وشلة»؛ الوشل: الماء القليل. وقد وشل يشل وشلاناً.

(هـ) ومنه حديث الحجّاج: "قال لحفّار حفر له بشراً: أخسفت أم أوشلت؟»؛ أي: أنبطت ماءً كثيراً أم قليلاً؟

■ وشم: (هـ) فيه: «لعن الله الواشمة والمستوشمة»؛ ويُروي: «المُوتَشِمه»؛ الوشم: أن يُغرز الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى بكُحل أو نيلٍ ، فيزرق أثره أو يخضر". وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة. والمستوشمة والمُوتَشِمة: التي يُفعل بها ذلك.

(س) وفي حديث أبي بكر: «لما استخلف عمر أشرف من كنيف، وأسماء بنت عُميس موشومة اليدِ مُمسِكتُه»؛ أي: منقوشة اليد بالحنّاء.

وفي حديث علي: «والله ما كتمت وشمة»؛ أي:

كلمة. حكاها الجوهري عن ابن السّكّيت: «ما عصيتُه وشمةً»؛ أي: كلمةً.

■ وشوش: في حديث سجود السهو: «فلما انفتل توشوش القومُ»؛ الوشوشة: كلامٌ مختلط خفي لا يكاد يُفهم. ورواهُ بعضهم السين المهملة. ويُريد به الكلام الخفيّ. والوسوسة: الحركة الخفيّة، وكلامٌ في اختلاط. وقد تقدم.

■ وشا: (س) في حديث عفيف: «خرجنا نشي بسعد إلى عُمر»؛ يُقال: وشي به يشي وشاية؛ إذا نمّ عليه وسعى به، فهو واش، وجمعه: وُشاةٌ، وأصله: استخراجُ الحديث باللّطف والسّؤال.

ومنه حديث الإفك: «كان يستوشيه ويجمعه»؛ أي: يستخرج الحديث بالبحث عنه.

(هـ) ومنه حــديث الزّهري: «أنه كــان يســــوشي الحديث».

(س) وحديث عُمر والمرأة العجوز: «أجاءتني النَّائِدُ إلى استيشاء الأباعد»؛ أي: ألجأتني الدَّواهي إلى مسألة الأباعد، واستخراج ما في أيديهم.

(هـ) وفيه: "فدق عُنقه إلى عجب ذَنبِه فائتشى محدودباً»؛ يُقال: ائتشى العظم، إذا برأ من كسر كان به. يعني أنّه برأ مع احديداب حصل فيه.

## (باب الواومع الصاد)

■ وصب: في حديث عائشة: «أنا وصبّتُ رسول الله ﷺ؛ أي: مرّضته في وصبه. والوصب: دوام الوجع ولُزومُه، كمرّضتُه من المرض؛ أي: دَبّرتُه في مرضه. وقد يُطلق الوصَبُ على التّعَب، والفُتُور في البدن.

(هـ) ومنه حديث فارعة، أخت أمية: «قالت له: هل تجد شيئاً؟ قال: لا، إلا توصيباً»؛ أي: فُتُوراً.

■ وصد: في حديث أصحاب الغار: «فوقع الجبل على باب الكهف فأوصده»؛ أي: سدّهُ. يُقال: أوصدت الباب وآصدته؛ إذا أغلقته. ويُروى بالطاء.

■ وصر: (هـ) في حديث شُريح: "إن هذا اشترى مني أرضاً وقبض وِصْرها، فلا هُو يَرُدُ إلي الوصر، ولا

هو يُعطيني الثّمن ؛ الوصرُ -بالكسر-: كِتابُ الشّراء. والأصل فيه: الإصر، وهو: العهد، فَقُلِبت الهمزةُ واواً، وسُمّي كتابُ الشّراء به؛ لما فيه من العهود. وقد رُوي بالهمزة على الأصل.

■ وصع: (هـ) فيه: «إنّ العرش على مَنكِب إسرافيل، وإنه ليتواضعُ لله -تعالى- حتى يصير مثل الوصع»؛ يُروي بفتح الصاد وسكونها، وهو: طائر أصغرُ من العصفور، والجمع: وصْعَان.

■ وصف: (هـ) فيه: «نهى عن بيع المُواصفة»؛ هو أن يبيع ما ليس عنده ثم يبتاعه، فيدفعه إلى المُشتري. قيل له ذلك؛ لأنّه باع بالصّفة من غير نظر ولا حيازة ملك.

(هـ) وفي حديث عمر: "إن لا يشف فإنه يَصف ، يُريد الثّوبَ الرّقيق، إن لم يبن منه الجسد، فإنه لرقته يصف البدن، فيظهر منه حجم الأعضاء، فشبّه ذلك بالصّفة.

(هـ) وفيه: «وموت يصيب الناس حتى يكون البيت بالوصيف»؛ الوصيف: العبد. والأمة: وصيفة، وجمعها: وصففاء ووصائف. يريد يكثر الموت حتى يصير موضع قبر يشتري بعبد، من كثرة الموتى. وقبر الميت: لته.

ومنه حديث أم أيمن: «أنّها كانت وصيفةً لعبد الطّلب»؛ أي: أمةً.

■ وصل: فيه: "من أراد أن يَطُولَ عُمرُه فليصل رحمه"؛ قد تكرر في الحديث ذكر صِلَة الرّحم. وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين، من ذوي النسب والأصهار، والتّعطّف عليهم، والرّفق بهم، والرّعاية لأحوالهم. وكذلك إن بعدُوا أو أساءُوا. وقطعُ الرّحم ضد ذلك كُلّه. يُقال: وصل رَحِمهُ يَصِلُها وَصلاً وصِلاً وصِلةً، والهاء فيها عِوض من الواو المحذوفة، فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصّهر.

وفيه ذكر: «الوصيلة»؛ هي: الشاة إذا ولَدَت سِتّه أبطُن، أنشين أنشين، وولدت في السابعة ذكراً وأنثى، قالوا: وصلت أخاها، فأحلوا لبنها للرّجال، وحرّموه على النّساء.

وقيل: إن كمان السابع ذكراً ذُبحَ وأكل منه الرِجالُ والنساء. وإن كانت أنثى تُركَتْ في الغنم، وإن كان ذكراً

وأنثى قالوا: وصلت أخاها، ولم تُذبح، وكان لبنُها حراماً على النساء.

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: "إذا كُنت في الوصيلة فأعط راحلتك حظها"؛ هي العِمارةُ والخصبُ.

وقيل: الأرض ذات الكلا، تتصل بأخرى مثلها.

(هـ) وفي حديث عمرو: «قالَ لَعاوية: ما زلتُ أرُمّ أمرك بوذائله، وأصلُه بوصائله»؛ هي ثيابٌ حُمرٌ مُخطَّطة عانية.

وقيل: أراد بالوصائل ما يُوصَل به الشيء، يقول: ما زلتُ أدبر أمرك بما يجب أن يُوصَل به من الأمور التي لا غنى به عنها، أو أراد أنه زَيّن أمره وحسنه، كأنه ألبسه الوصائل.

(هـ) ومنه الحديث: «إنّ أوّل من كسا الكعبة كُسوةً كاملةً تُبّع، كساها الأنطاع، ثم كساها الوصائل»؛ أي: حبر اليمن.

(هـ س) وفيه: «أنه لعن الواصلة والمُستوصِلة»؛ الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زُورٍ، والمُستوصلة: التي تأمُر من يفعل بها ذلك.

ورُوي عن عائشة أنها قالت: «ليست الواصلة بالتي تعنون، ولا بأس أن تعرى المرأةُ عن الشّعر، فتصل قرناً من قُرُونها بصُوف أسود، وإنما الواصلة: التي تكون بغيّاً في شبيبتها، فإذا أسنّت وصلتها بالقيادة».

وقال أحمد بن حنبل لما ذُكِر له ذلك: ما سمعتُ باعجب من ذلك.

(هـ) وفيه: «أنه نهى عن الوصال في الصّوم»؛ هو ألأ يُفطرَ يومين أو أيّاماً.

رس) وفيه: «أنه نهى عن المواصلة في الصلاة، وقال: إنّ امراً واصل في الصلاة خرج منها صفراً»؛ قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: ما كُنّا ندري ما المواصلة في الصلاة،. حتى قدم علينا الشافعي، فمضى إليه أبي فسأله عن أشياء، وكان فيما سأله عن المواصلة في الصلاة، فقال الشافعي: هي في مواضع، منها: أن يقول الإمام: «ولا الضّالينَ»؛ فيقول من خلفه: «آمين»؛ معاً؛ أي: يقولها بعد أن يسكت الإمام.

ومنها: أن يصل القراءة بالتَّكبير.

ومنها: السلام عليكم ورحمة الله، فيصلُها بالتسليمة الثانية، الأولى فرضٌ والثانية سُنّة، فلا يُجمع بينهما.

ومنها: إذا كبّر الإمام فلا يُكبّر معه حتى يسبقه ولو بواوِ. (هـ) وفي حديث جابر: «أنه اشسترى منّي بعيـراً وأعطاني وصلاً من ذهب»؛ أي: صِلةً وهبـة، كانه ما يتّصل به أو يتوصّل في معاشه ووصله، إذا أعطاه مالاً. والصّلة: الجائزة والعطية.

(هـ) وفي حديث عُتبة والمقدام: «أنهما كانا أسلما فتوصلًا بالمُشركين حتى خرجا إلى عُبيدة بن الحارث»؛ أي: أرياهم أنهما معهم، حتى خرجا إلى المسلمين، وتوصلًا بمعنى: توسلًا وتقربًا.

(هـ) وفي حديث النّعمان بن مُقرّن: «أنه لما حمل على العدُو ما وصلنا كتفيه حتى ضرب في القوم»؛ أي: لم نتصل به ولم ينقررُب منه حتى حمل عليهم، من السّرعة.

(هـ) وفي الحديث: «رأيتُ سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض»؛ أي: موصُولاً، فاعل بمعنى مفعول، كماء دافق. كذا شُرح، ولو جُعِل على بابه لم يبعد.

(هـ) وفي حــديث عليّ: «صِلُوا السّيــوف بـالخُطا، والرّمـاح بالنّبل»؛ أي: إذا قَصُرتِ السّيـوف عن الضّريــة فتقدّموا تلحقوا. وإذا لم تلحقهُم الرماح فارمُوهُم بالنّبل. ومن أحسن وأبلغ ما قيل في هذا المعنى قول زُهير:

يطعنُهُم ما ارتموا حتّى إذا طعنوا

ضَارَبُهم فإذا ما ضاربُوا اعتنقا

(هـ) وفي صفته ﷺ: «أنه كان فعم الأوصال»؛ أي: ممتلئ الأعضاء، الواحدُ: وصل.

وفيه: «كان اسمُ نبله ﷺ المُوتَصِلة» سُميّت بها تفاؤلاً بوصولِها إلى العدُو. والمُوتَصِلة، لغة قُريش، فإنها لا تُدخِم هذه الواو وأشباهها في التّاء، فتقول: مُوتَصِل، ومُوتِغِد، ونحو ذلك. وغيرهم يُدغِم فيقول: مُتَصِل، ومُتَقِق، ومُتَعِد.

(هـ) وفيه: «من اتصل فاعضوه»؛ أي: من ادّعى دعوى الجاهليّة، وهي قولُهم: يا لفُلانِ. فأعضّوه؛ أي: قُولوا له: اعضُض أير أبيك. يقال: وصَل إليه واتصل، إذا انتمى.

(هـ) ومنه حديث أبيّ: «أنه أعض إنساناً اتّصل».

■ وصم: (هـ) فيه: «وإن نام حتّى يُصبِحَ أصبح ثقيلاً مُوصّماً ﴾ الوصم: الفترةُ والكسلُ والتّواني.

(هـ) ومنه كتاب واثل بن حُجر: "الا توصيم في الدين"؛ أي: لا تفتروا في إقامة الحُدود، ولا تُحَابوا فعا.

ومنه حديث فارعة، أختِ أُميّة: «قالت له: هل تُجِدُ شيئاً؟ قال: لا، إلا توصيماً في جسدي»؛ ويُروى بالباء. وقد تقدّم.

#### (باب الواومع الضاد)

وضأ: قد تكرر في الحديث ذكر: والوضُوء والوضُوء؛ فالوضُوء والوضُوء؛ فالوضُوء -بالفتح-: الماء الذي يُتَوضًا به، كالفطُور والسّحُور، لِمَا يُفطَر عليه ويُتسَحّر به. والوُضُوء -بالضّم-: التّوضّقُ، والفعلُ نفسه. يقال: تَوضّاتُ أتوضّا توضّا وقد أثبت سيبويه الوضوء والطهور والوقُود -بالفتح- في المصادر، فهي تقع على الاسم والمصدر.

وأصل الكلمة من الوضاءة، وهي: الحسن. ووضوء الصلاة معروف. وقد يُرادُ به غسلُ بعض الأعضاء.

 (هـ) ومنه الحديث: «توضاًوا ثما غيرت النارُ»؛ أراد به غسل الأيدي والأفواه من الزهومة.

وقيل: أراد به وُضُوء الصلاة. وذهب إليه قوم من الفُقَهاء.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللّمم».

(هـ) ومنه حديث قتادة: «من غسل يده فقد توضاً». وفي حديث عائشة: «لقلّما كانت امرأةٌ وضيئةٌ عند رجُل يُحبّها»؛ الوضاءة: الحُسن والبهجة. يقال: وضأت فهي وضيئة.

ومنه حديث عُمر لحفصة: ﴿لا يَغُرُّكِ أَن كَانَت جَارِتُكَ هِي أُوضًا منكًّا؛ أي: أحسن.

■ وضح: فيه: «أنه كان يرفعُ يديه في السّجود حتى يين وضحُ إبطيه»؛ أي: البياض الذي تحتهُما. وذلك للمُبالغة في رفعهما وتجافيهما عن الجنبين. والوضح: البياض من كل شيء.

(هـ) ومنه حديث عسر: «صُومُوا من الوضح إلى الوضح» أى: من الضوء إلى الضوء.

وقـيل: من الهـلال إلى الهـلال، وهو الوجـه؛ لأنّ سياق الحديث يدُلّ عليه. وتمامُه: «فإن خفي عليكم فاتمّوا العدّة ثلاثين يوماً».

(هـ س) ومنه الحديث: «أمر بصيام الأواضح»؛ يُريدُ أيّام اللّيالي الأواضح؛ أي: البيض. جمعُ واضحة، وهي

ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر. والأصلُ: وواضح، فقُلبت الواوُ الأولى همزة.

(هـ س) ومنه الحديث: «غـيروا الوضح»؛ أي: الشيب، يعنى: اخضبوه.

(س) ومنه الحديث: «جاء رجل بِكَفّه وضعٌ»؛ أي: برصٌ.

(هـ) وفي حديث الشّجاج ذكر: «المُوضِحة»؛ في أحاديث كشيرة. وهي التي تُبدي وضح العظم؛ أي: بياضه. والجمع: المواضح. والتي فُرِض فيها خمسٌ من الإبل هي ما كان منها في الرأس والوجه. فأما الموضحة في غيرهما ففيها الحُكُومة.

(هـ) وفيه: «أن يهوديًا قتل جاريةً على أوضاح لها»؛ هي نوع من الحُلي يُعـمل من الفِضّة، سُميّت بهـا؛ لبياضها، واحدُها: وضحٌ.

(هـ) وفيه: «أنه كان يلعب مع الصبيان بعظم وَضَاح»؛ هي لُعبة لصبيان الأعراب. وقد تقدم في حرف العين. ووضّاح: فعّال، من الوضوح: الظّهور.

(س) وفيه: «حتى ما أوضحوا بضاحكة»؛ أي: ما طلعوا بضاحكة ولا أبدوها، وهي إحدى ضواحك الأسنان التي تبدو عند الضّحك. يقال: من أين أوضحت؟ أي: طلعت.

■ وضر: (هـ) فيه: "أنه رأى بعبد الرحمن بن عوف وضراً من صُفرة، فقال: مَهْيَمْ"؛ أي: لطخاً من خلُوق، أو طيب له لونّ، وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته. والوضر: الأثر من غير الطّيب.

(هـ) ومنه الحديث: «فجعل يأكل ويتتبّع باللّقمة وضر الصّحفة»؛ أي: دسَمها وأثر الطّعام فيها.

ومنه حديث أمّ هانيء: "فسكبتُ له في صحفةِ إنّي الأرى فيها وضر العجين».

■ وضع: (هـ) في حديث الحج: «وأوضع في وادي مُحسر»؛ يقال: وضع البعير يضع وضعاً، وأوضعه راكبه إيضاعاً؛ إذا حمله على سرعة السير.

ومنه حــديث عــمــر: «إنك والله سَقَعْتَ الحــاجِبَ، وأوضعتَ بالراكب»؛ أي: حملته على أن يُوضع مَرْكُوبَه.

ومنه حديث حُذَيفة بن أسيد: «شرّ الناس في الفتنة الراكِبُ المُوضع»؛ أي: المسرع فسيسها. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفيه: "من رفع السلاح ثم وضعه فدَمه هَدَر"؛ وفي رواية: "من شهر سيفه ثم وضعه"؛ أي: من قاتل به، يعني: في الفتنة. يقال: وضع الشيء من يده يضعه وضعاً، إذا ألقاه، فكأنه ألقاه في الضريبة.

ومنه قول سُديف للسّفّاح:

فَضَع السَّيْف وارْفَع السَّوْطَ حـتَّى

لا ترى فَوْق ظَهــرِها أومــيــا أي ضع الســيف في المضــروب به، وارفع السّوط لتضرب به.

ومنه حديث فاطمة بنت قيس: «لا يضع عصاه عن عاتقه»؛ أي: أنه ضرّابٌ للنساء.

وقيل: هو كناية عن كثرة أسفاره؛ لأن المُسافر يحمل عصاه في سفره.

وفيه: «إنّ الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم»؛ أي: تفرُشُها لتكون تحت أقدامه إذا مشى. وقد تقدّم معناه مُستوفي في حرف الجيم.

(س) وفيه: «إن الله واضع يده لمسيء الليل ليتُوب بالنهار، ولمسيء الليل ليتُوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتُوب بالليل»؛ أراد بالوضع -ها هنا- البسط. وقد صرح به في الرواية الأخرى: «إن الله باسط يده لِمسيء الليل»؛ وهو مجاز في البسط واليد، كوضع أجنحة الملائكة.

وقيل: أراد بالوضع الإمهال، وترك المُعالجة بالعُقُوبة. يقال: وضع يده عن فلان، إذا كفّ عنه. وتكون اللام بمعنى عن؛ أي: يضعُها عنه، أو لامُ أجل؛ أي: يكفّها لأجله. والمعنى في الحديث: أنه يتقاضى المُذنبين بالتّوبة ليقبلها منهم.

(س) ومنه حديث عمر: «أنه وضع يده في كُشية ضَبِّ، وقال: إن النبيِّ ﷺ لم يُحَرِّمه»؛ وضعُ السدِ: كناية عن الأخذ في أكله.

(س) وفيه: "ينزل عيسى بن مريم -عليه السلام-فيضع الجزية"؛ أي: يحمل الناس على دين الإسلام، فلا يبقى ذمّى تجري عليه الجزية.

وقيل: أراد أنه لا يبقى فقيرٌ محتاج؛ لاستغناء الناس بكثرة الأموال، فتُوضع الجزية وتسقُط، لأنها إنما شُرعَت لتزيد في مصالح المسلمين وتقويةً لهم، فإذا لم يبق مُحتاجٌ لم تُؤخَذ.

ومنه الحسديث: «ويضع العِلَم»؛ أي: يهدِمُه ويُلصِقُه بالأرض.

والحديث الآخــر: «إن كنت وضَعْتَ الحـرب بيننا

وبينهم»؛ أي: أسقطتها.

(هـ) وفيه: «من أنظر مُعسراً أو وضع له»؛ أي: حطّ عنه من أصل الدّين شيئاً.

ومنه الحَـديث: «وإذا أحـدُهُمـا يَســــوضع الآخــر ويسترفِقُه»؛ أي: يستجطّه من دينه.

وفي حديث سعد: «إن كان أحدُنا ليضَعُ كما تضع الشاة»؛ أراد أن نجوهُم كان يخرج بعراً؛ ليبسه من أكلهم ورق السّمر، وعَدَم الغذاء المألوف.

(هـ) وفي حـديث طهـفة: «لكم يا بني نهـد ودائعُ الشرك، ووضائعُ الملك»؛ الوضائع: جمع وضيعة وهي الوظيفة التي تكون على الملك، وهي ما يلزم الناس في أموالهم؛ من الصدقة والزكاة؛ أي: لكم الوظائفُ التي تلزمُ المسلمين، لا نتجاوزُها معكم، ولا نزيدُ عليكم فيها شيئاً.

وقيل: معناه ما كان مُلوكُ الجاهليّة يُوظّفون على رعيّتهم، ويستأثرون به في الحروب وغيرها من المغنم؛ أي: لا نأخذ منكم ما كان مُلوكُكم وظّفوه عليكم، بل هُو لكم.

(ه) وفيه: "إنه نَبِيَّ، وإنّ اسمه وصورته في الوضائع"؛ هي كُتُب تُكتب فيها الحكمة. قاله الأصمعيّ. وفي حديث شريح: "الوضيعة على الحال، والربح على ما اصطلحا عليه"؛ الوضيعة: الخسارة وقد وضع في البيع يُوضَع وضيعة، يعني: أن الخسارة من رأس المال. (س) وفيه: "أن رجلاً من خُزاعة -يقال له: هيت -

■ وضم: (هـ) في حديث عمر: «إنَّمَا النساءُ لحمٌ على وضم، إلا ما ذُبِّ عنه»؛ الوضم: الخشبة أوالبارية التي يُوضع عليها اللحم، تقيه من الأرض.

كان فيه توضيع»؛ أي: تخنيث.

وقال الزمخشري: «الوضهم: كلّ ما وقيت به اللحم من الأرض». أراد أنّهُنّ في الضّعف مثلُ ذلك اللحم الذي لا يمتنع على أحد إلاّ أن يُذبّ عنه ويُدفع.

قال الأزهري: إنما خص اللحم على الوضم وشبه به النساء؛ لأن من عادة العرب إذا نُحر بعير جماعة يقتسمون لحمه أن يقلعوا شجراً ويُوضم بعضه على بعض، ويُعضى اللحم ويوضع عليه، ثم يُلقى لحمه عن عراقه، ويُقطع على الوضم، هبراً للقسم، وتُؤجّع النار، فإذا سقط جمرها اشتوى من حضر شيئاً بعد شيء، على ذلك الجمر، لا يُمنَع منه أحدٌ، فإذا وقعت المقاسم حول كلّ واحد قسمه عن الوضم إلى بيته، ولم يعرض له

أحد. فشُبّه عُمر النساء وقلّة امتناعِهنّ على طُلاّبِهنّ من الرجال باللحم ما دام على الوضم.

■ وضن: في حديث على: «إنك لَقَلِقُ الوضين»؛ الوضين: بطانٌ منسُوج بعضُه على بعض، يُشَدّ به الرّحل على البعير كالحزام للسرّج. أراد أنه سريع الحركة. يصفه بالخفة وقلة الثبات، كالحزام إذا كان رخوا.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر:

إليكَ تَعْدُو قَلِقَــاً وَضِينُهـا أَرَاد: أنها قد هُزَلَت ودَقَت للسّير عليها.

هكذا أخرجه الهروي والزّمخشري عن ابن عُمر. وأخرجه الطّبرانيّ في: «المُعجم»؛ عن سَالِم عن أبيه: أنّ رسول الله ﷺ أفاض من عرفات وهو يقول: أليك تَعْدُو قَلقَـــــاً وضينُهــــا

#### (باب الواومع الطاء)

■ وطأ: (هـ) فيه: "زعمت المرأة الصّالحة خولة بنت عكيم: أنّ رسول الله ﷺ خرج وهو مُحتضن احد ابني ابنت وهو يقول: إنّكم لتُبَخّلون وتُجَبّنُون وتُجَهّلُون، وإنّكم لِمَن رَيْحانِ الله، وإنّ آخِرَ وَطأةٍ وَطِنَها الله بورج»؛ أي: تحملون على البُخل والجُبن والجهل. يعني الأولاد، فإنّ الأبّ يبخل بإنفاق مَالِه ليُخلّفه لهُم، ويَجبُن عن القتال ليعيش لهم فيريّيهم، ويجهل لأجلهم فيلاعبهم. وريحان الله: رزقه وعطاؤه.

وَوَجّ: من الطائف.

والوطء في الأصل: الدوس بالقدم، فسُمّي به الغزو والقتل؛ لأنّ من يطأ على الشيء برِجْله فقد استقصى في هلاكه وإهانته. والمعنى: أنّ آخر أخذة ووقعة أوقعها الله بالكُفّار كانت بوج، وكانت غزوة الطّائف أُخِر غَزوات رسول الله ﷺ، فإنّه لم يغزُ بعدها إلاّ غزوة تبوك، ولم يكن فيها قتال.

ووجه تعلق هذا القول بما قبله من ذكر الأولاد أنه إشارة إلى تقليل ما بقي من عُمُره، فكنى عنه بذلك.

(هـ) ومنه حـديثه الآخر: «اللّهُمّ اشـدُد وطأتَكَ على مُضَرَ»؛ أي: خُذْهُم أخذاً شديداً.

ومنه قول الشاعر:

ووطِئتنا وطأ على حَنَقٍ وطِئتنا وطأ على حَنَقٍ وطَءِ المُعَلَّةِ نَابِتَ الهَرْم

وكان حمّاد بن سلمة يرويه: «اللّهُمّ اشدُد وطدّتَك على مُضَرّ»؛ والوَطدُ: الإثباتُ والغمزُ في الأرض.

(هـ) وفيه: «أنه قال للخُرّاص: احتاطُوا لأهل الأموال في النّائبة والواطئة»؛ والواطئة: المارة والسّابلة، سُمّوا بذلك لوَطئِهم الطريق. يقُول: استظهِرُوا لهُم في الخرص، لِمَا يَنُوبُهم وينزل بهم من الضّيفان.

وقيل: الواطِئة: سُقَاطَة التّمر تقع فتُوطأ بالأقدام، فهي فاعلة بمعنى مفعولة.

وقيل: هي من الوطايا، جمع وَطِيئة، وهي تجري مجرى العَرِيّة، سُميّت بذلك لأنّ صاحبها وطّاها لأهله؛ أى: ذَلَها ومَهدها، فهي لا تدخل في الخرص.

ومنه حديث القدر: «وآثارِ موطُوءة»؛ أي: مسلوكِ عليها بما سبق به القدرُ، من خير أو شر.

(هـ) ومنه الحديث: «ألا أُخبركم باَحبكم إلي وأقربِكم مِنْي مجالس يوم القيامة؟ أحاسنُكم أخلاقاً، المُوطّاون أكنافاً، الذين يالفُون ويُؤلّفُون»؛ هذا مثل، وحقيقتُه من التوطئة، وهي التمهيد والتذليل. وفِرَاشٌ وَطِيءٌ: لا يؤذي جَنْبَ النّائم. والأكنافُ: الجوانب. أراد الذين جوانِبُهم وطيئةٌ، يتمكّن فيها من يُصاحبُهم ولا يتأذى.

(هـ) وفيه: «أنّ رِعاءَ الإبل ورَعاءَ الغنم تفاخرُوا عنده، فأوطأهُم رِعاءَ الإبل غلبةً»؛ أي: غَلَبُوهُم وقَهَرُوهم بالحُجّة. وأصلُه أنّ من صارعته أو قاتلته فصرعته أو أثبّته؛ فقد وطئته وأوطأته غيرك. والمعنى: أنه جعلهُم يُوطأون قهراً وغلبة.

وفي حديث عليّ، لما خرج مُهاجراً بعد النبيّ عَلَيْهُ: «فجعلتُ اتبعُ مآخِذَ رسول الله عَلَيْهُ فأطأ ذكره حتى انتهيت إلى العرج»؛ أراد: إني كنتُ أغطي خبره من أوّل خروجي إلى أن بلغت العرج، وهو موضع بين مكة والمدينة. فكنى عن التغطية والإيهام بالوطء، الذي هو أبلغ في الإخفاء والستر.

(س) وفي حديث النساء: «ولكم عليهن ألا يُوطِثن فرُشكم أحداً تكرهونه»؛ أي: لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخُلَ عليهن، فيتحدّث إليهن وكان ذلك من عادة العرب، لا يعد ونه رية، ولا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نُهُوا عن ذلك.

(هـ) وفي حديث عمّار: «أن رجلاً وَشَى به إلى عُمر فقال: اللهم إن كان كذب فاجعله مُوطَّأ العَقب»؛ أي: كثير الأتباع، دعا عليه بأن يكون سُلطاناً أو مُقَدَّماً أو ذا مال، فيتَبعُه الناس ويمشُون وراءه.

(هـ) وفيه: "إن جبريل صلّى بي العشاء حين غاب الشّفّقُ، واتّطَأ العشاء"؛ هو افتعل، من وَطَأْتُه. يقال: وَطَأْت الشّيءَ فساتّطًا؛ أي: هيّاته فستَهيّاً. أراد أنّ الظلام كَمُلَ وواطأ بعضه بعضاً؛ أي: وافق.

وفي «الفائق»: «حين غاب الشّفَق وأُتطى العشاءُ»؛ قال: وهو من قولِ بني قيس: «لم يَاتَطِ الجُدَادُ. ومعناه: لم يأتِ حينُه. وقد ائتطَى يأتطى، كائتلى يأتلي»، بمعنى: الموافقة والمساعفة.

قال: «وفيه وجه آخر: أنه افتعل من الأطيط؛ لأن العتمة وقت حلب الإبل، وهي حينئذ تَبْط، أي تَحِن إلى أولادها، فجعل الفعل للعشاء وهُو لها أتساعا».

وفي حديث ليلة القدر: «أرى رُؤياكُم قد تواطت في العسسر الأواخر»؛ هكذا رُوي بِتَرُكُ الهسمىز، وهو من المواطأة: الموافقة. وحقيقتُه كان كُلا منهما وَطِيه الآخر.

(س) وفي حديث عبد الله: «لا نَتُوضاً من مَوْطَا»؛ أي: ما يُوطأ من الأذى في الطريق. أراد لا نُعيدُ الوُضوءَ منه، لا أنهم كانوا لا يَغْسِلُونه.

(هـ) وفيه: «فـأخـرج إلينا ثلاث أكل من وَطِيئَة»؛
 الوطيئة: الغرارة يكون فيها الكَعكُ والقديدُ وغيره.

وفي حديث عبد الله بن بُسر: «أتيناه بِوَطيئة»؛ هي طعامٌ يُتّخذ من التّمر كالحيس. ويُروى بالباء الموحدة، وقيل: هو تصحيف.

■ وطب: في حديث عبد الله بن بُسر: «نزل رسول الله يَكُلِيُ على أبي فَقَرّبنا إليه طعاماً، وجاءه بِوَطبة فأكل منها»؛ روى الحُميْدي هذا الحديث في كتابه: «فقربنا إليه طعاماً ورُطبَة فأكل منها»؛ وقال: هكذا جاء فيما رأيناه من نُستخ كتاب مُسلم: «رُطبَة»؛ بالراء، وهو تصحيف من الرّاوي. وإنما هُو بالواو.

وذكره أبو مسعود الدّمَشقي وأبو بكر البرقانيّ في كتابيهما بالواو. وفي آخره: قال النّضر: الوطبة: الحيسُ، يُجمعُ بين التّمر والأقط والسّمن. ونقله عن شُعبة على الصّحة بالواو.

قلتُ: والذي قرأته في كتاب مسلم: "وَطبة"؛ بالواو. ولعل نُسَغَ الحُميديّ قد كانت بالراء كما ذكر. والله أعلم.

(س) وفيه: «أنه أتي بوطب فيه لَبَنَّ»؛ الوَطبُ: الزَّقَّ الذي يكون فيه السمن واللبن وهُو جِلدُ الجِذع فما فوقه،

وجمعه. أوطاب وَوِطاب.

ومنه حسديث أم زرع: «خسرج أبو زرع والأوطابُ تُمخَضُ ليخرُج زُبدُها».

■ وطح: في حديث غزوة خيبر ذكر: «الوطبح»؛ هو -بفتح الواو وكسر الطاء وبالحاء المهملة-: حصنٌ من حُصون خَيبر.

■ وطد: (هـ) في حديث ابن مسعود: «أتاه زيادُ بن عدي فوطد الله الأرض»؛ أي: غَمزه فيها وأثبته عليها ومنعه من الحركة. يقال: وطدت الأرض أطِدُها، إذا دُستَها لتتَصلّب.

(هـ) ومنه حديث البراء بن مالك: «قال يوم اليمامة لخسالد بن الوليد: طِدْنِي إليك»؛ أي: ضُمَّني إليك واغمزني.

وفي حديث أصحاب الغار: «فوقع الجبل على باب الكهف فأوطده»؛ أي: سدّه بالهدم. هكذا روى. وإنما يقال: وطده. ولعله لَغَةً.

■ وطـس: (س) في حـديث حُنين: «الآن حَمِيَ الوَطِيسُ؛ الوَطِيسُ؛ الوَطِيسُ: شِبه التَنُور.

وقيل: هو الضّرَابُ في الحرب.

وقيل: هو الوَطِّ الذي يَطِس النَّاسَ، أي يَدُقُهُم.

وقال الأصمعي: هو حَجَارةٌ مُدُورَةٌ إذا حميت لم يقدر أحَدٌ يَطَوْها. ولم يُسمع هذا الكلام من أحد قبل النبي ﷺ. وهو من فصيح الكلام. عبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساقي.

■ وطف: (هـ) في حديث أم معبد: اوفي أشفاره وطفٌ»؛ أي: في شعر أجفانه طُولٌ. وقد وَطِفَ يَوطَف فهو أوطَفُ.

■ وطن: فيه: «أنه نهى عن نقرة الغُراب، وأن يُوطِنَ الرجُلُ في المكان بالمسجد، كما يُوطِنُ البعيرُ»؛ قيل: معناه: أن يالف الرّجُل مكاناً مسعلوماً من المسجد مخصوصاً به يُصَلِّي فيه، كالبعير لا يأوي من عَطَن إلا إلى مَبْرَكِ دَمِثِ قد أوطنه واتّخذه مُناخاً.

وقيل: معناه أن يبرُك على رُكبتيه قبل يديه إذا أراد السّجود مثل بُروك البعيسر. يقال: أوطنتُ الأرض

ووطَّنتُها، واستوطنتُها؛ أي: اتَّخَذتُها وطَناً ومحَلاًّ.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه نهى عن إيطان المساجد»؛ أي: اتّخاذها وطناً.

ومنه الحديث في صفت عَلَيْ الكان لا يُوطن الأماكن ؛ أي: لا يتخِذُ لِنفسه مجلساً يُعرَف به. والموطن: مفعل منه. ويُسمّى به المشهدُ من مشاهد الحرب. وجمعُه: مواطنُ.

ومنه قوله -تعالى-: ﴿لقد نَصَركُمُ الله في مواطِنَ كثيرة﴾.

■ وطوط: (س) في حديث عائشة: «لما أُحرق بيتُ المقدس كسانت الوطواطُ تُطفستُه بأجنحتهسا»؛ الوطواطُ: الخُطّافُ. وقيل: الخُفّاش.

(س) ومنه حديث عطاء: «سُئل عن الوطواطِ يُصِيبُهُ الْمُحرِم فقال: درهم».

#### (باب الواومع الظاء)

■ وظب: في حديث أنس: «كُنّ أمّهاتي يُواظِبنني على مُلازمة خدمته على خدمته»؛ أي: يحملنني ويبعثني على مُلازمة خدمته والمداومة عليها. ورُوي بالطاء المهملة والهمز، من المواطأة على الشّيء. وقد تكرر ذكر: «المُواظبة»؛ في الحديث.

■ وظف: (س) في حديث حدّ الزنا: «فنزع له بوظيف بعيرٍ فرماهُ به فقتله»؛ وظيفُ البعير: خُفّه، وهو له كالحافر للفرس.

## (باب الواومع العين)

■ وعب: (هـ) فيه: "إنّ النّعمة الواحدة لتستوعبُ جميع عمل العبد»؛ أي: تأتي عليه. والإيعابُ والاستيعاب الاستئصال والاستقصاءُ في كُلّ شيء.

(هـ) ومنه الحديث: «في الأنف إذا استُوعب جدعُه الديَّة»؛ ويُروى: «أُوعِبَ كُلّه»؛ أي: قُطِع جميعُه.

(هـ) ومنه حديث حُذيفة: «نومةٌ بعد الجماع أوعَبُ للماء»؛ أي: أحرى أن تُخرج كُلٌ ما بقي في الذّكر

وفي حديث عاتشة: «كان المسلمون يُوعبون في النّفير مع رسول الله ﷺ؛ أي: يخرجون بأجمعهم في الغزو.

ومنه الحديث: «أوعب المهاجرون والأنصارُ مع النبي عَلَيْكُ يوم الفتح».

(هـ) والحديث الآخر: «أوعَبَ الأنصارُ مع علي إلى صفين»؛ أي: لم يتخلّف منهم أحدٌ عنه.

■ وعث: (هـ) فيه: «اللهم إنّا نعوذُ بك من وعثاءِ السنّهــر»؛ أي: شِدّتِه ومَشَقّتِه. وأصله من الوعث، وهو الرّمل، والمشيُ فيه يشتد على صاحبه ويَشُقّ. يقال: رَملٌ أوعث، ورملةٌ وعثاء.

ومنه الحديث: «مثل الرّزق كمثل حائط له بابّ، فما حول الباب سُهُولةِ، وما حول الحائط وعثٌ ووعرٌ». ومنه حديث أم زرع: «على رأس قُورٍ وعثٍ».

■ وعد: فيه: «دخل حائطاً من حيطان المدينة فإذا فيه جملانِ يصرفان ويُوعدان»؛ وعيدُ فحل الإبل: هديرُه إذا أراد أن يصول. وقد أوعد يُوعدُ إيعاداً.

وقد تكرر ذكرُ: «الوعدِ والوعيد»؛ فالوعدُ يُستعمل في الخير والشرّ. يقال: وعدتُه خيراً ووعدتُه شرّاً، فإذا أسقطُوا الخير والشرّ قالوا في الخير: الوعد والعدة، وفي الشر الإيعادُ والوعيدُ. وقد أوعده يُوعِدُه.

■ وعر: (هـ) في حديث أم زرع: «لحم جمل غَثّ، على جبل وعر»؛ أي: غليظ حزن، يصعبُ الصّعودُ إليه. وقد وعُر -بالضم- وعُورةً. شَبّهته بلحم هزيل لا يُنتفع به، وهو مع هذا صعب الوصول والمنال.

■ وعظ: (س) فيه: "وعلى رأس الصّراط واعِظُ الله في قلب كلّ مسلم»؛ يعني حُججه التي تنهاهُ عن الدّخول فيما منعه الله منه وحرّمه عليه، والبصائر التي جعلها فيه.

(هـ) وفيه: «يأتي على الناس زمانٌ يُستحلّ فيه الرّبا بالبيع، والقتلُ بالموعِظة»؛ هو أن يُقتلَ البريءُ لِيَتّعِظَ به المريب، كما قال الحجّاج في خُطبَتِه: «وأقتلُ البريء بالسقيم».

■ وعق: (هـ) في حديث عمر، وذكر الزّبير فقال: «وعقةٌ لَقِسٌ»؛ الوعقة -بالسكون-: الذي يضجَرُ ويتَبَرّم. يقال: رجلٌ وعقةٌ ووعِقةٌ -أيضاً-، ووعِقٌ -بالكسر فعما-.

■ وعك: (س) قد تكرر فيه ذكرُ: «الوعك»؛ وهو

الحُمَّى. وقيل: ألَمُها. وقد وَعَكَه المرضُ وَعَكَاً. وَوُعِكَ فهو مَوعوك.

■ وعسل: (هـ) في حديث أبي هريرة: «لا تقوم الساعةُ حتى تعلُو التّحوتُ وتَهلِكَ الوعُول»؛ أراد بالوعول الأشراف والرّوُوس. شَبّهـهُم بالوعـول، وهم تُيـوسُ الجبل، واحِدُها: وَعِلٌ -بكسر العين-. وضَرَب المثل بها لانها تأوي شعف الجبال. وقد رُوي مرفوعاً مثله.

(س) ومنه الحديث: «في تفسير قوله -تعالى-: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوقَهُم يَوْمَئِذ ثَمَانِيةٌ ﴾؛ قيل: «ثمانية أوعال»؛ أي: ملائكة على صُورة الأوعال.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «في الوعِل شاة»؛ يعنى: إذا قتلَه المُحْرِم.

■ وعوع: في حديث علي: «وأنتم تنفِرُون عنه نُفورَ المعزَى من وَعُوعَةِ الأسلدِ»؛ أي: صوته. ووعواع الناس: ضَجْتُهم.

■ وعا: (هـ) فيه: «الاستحياءُ من الله حقّ الحياء: الأ تُسْوُا المقابرَ والبِلَى، والجَوْف وما وَعي»؛ أي: ما جَمَع من الطعام والشراب، حتى يكونا من حِلهما.

ومنه حديث الإسراء: «ذكر في كل سماء أنبياء قد سماهم، فأوعيت منهم إدريس في الثانية»؛ هكذا رُوي. فإن صح فيكون معناه: أدخلته في وعاء قلبي. يقال: أوعيت الشيء في الوعاء، إذا أدخلته فيه.

ولو رُوي: "وعـــيْتُ»؛ بمعنى حَفِظْتُ، لكان أبينَ وأظهر. يقال: وَعَيْتُ الحديث أعيه وَعياً فأنا واع، إذا حَفِظتَه وفَهِمْتُه. وفـــلانٌ أوعى من فُلان؛ أي: أحــفظُ وأفهم.

(هـ) ومنه الحـديث: «نَضّرَ الله امــرَأَ سَمعَ مَقـالتي فوعاها، فَرُبّ مُبَلّغ أوعى من سامع».

(هـ) ومنه حديث أبي أمامة: ﴿لَا يُعَذَّبِ اللهِ قَلْبَاً وعَى القُوآنِ ۗ؛ أي: عَقَلَه إيماناً به وعَمَلا. فأمّا من حَفِظَ الفاظَه وضَيّع حُدُودَهُ فإنه غيرُ وَاع لَهُ. وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «فاستوعى له حقّه»؛ أي: استوفاه كُلّه، مأخوذ من الوعاء.

ومنه حديث أبي هريرة: «حَفِظْتُ عن رسول الله ﷺ وَعاءين من العلم»؛ أراد الكناية عن محل العلم وجمعه، فاستعار له الوعاء.

ومنه الحسديث: (لا تُوعي فَيُوعي عليك)؛ أي: لا تجمعي وتَشِحِّي بالنَّفَقة، فَيُشَحِّ عليك، وتُجازَي بتضييقٍ رِزقكِ.

(س) وفي مسقستل كسعب بن الأشسرف أو أبي رافع: «حتى سمعنا الواعية»؛ هو الصراخ على الميّت ونعيه. ولا يُنى منه فعلٌ.

وقيل: الوعي كالوغي: الجلبة والصّوت الشّديد.

## (باب الواومع الغين)

■ وغب: (هـ) في حـديث الأحنف: "إيّاكُم وحَمِيّةُ الأوغاب»؛ هُمُ اللّثامُ والأوغادُ. والواحد: وغبٌ ووغدً. ويروى بالقاف.

■ وغر: فيه: «الهديّة تُذهب وَغَر الصّدر»؛ هُو -بالتّحريك-: الغِلّ والحرارة، وأصلُه من الوغرة: شِدّة الحرّ.

ومنه حدیث مازن:

ما في القُلُوبِ علَيكُم فاعلَمُوا غَرُ

(س) ومنه حديث المغيرة: "واغِرَةُ الضّمير"؛ وقيل: الوغَرُ: تَجَرّع الغَيظِ والحقد.

(س) ومنه حديث الإفك: «فأتينا الجيش مُوغِرين في نحر الظهيرة»؛ أي: في وقتِ الهاجرة، وقت توسط الشّمس السّماء. يُقال: وَغِرَتِ الهَاجِرَة وَغَراً، وأوغر الرّجُل: دخل في ذلك الوقت، كما يُقال: أظهر، إذا دخل في وقت الظهر.

ويُروى: «مُغَوّرين». وقد تقدم.

■ وغل: (هم) فيه: "إنّ هذا الدّين متينٌ فأوغل فيه برفق»؛ الإيغال: السيّسر الشّديد. يقال: أوغل القومُ وتوغّلوا، إذا أمعنوا في سيرهم. والوغُول: الدّخول في الشّيء. وقد وغل يَغِلُ وُغُولاً. يُريدُ: سر فيه برفق، وابلُغ الغاية القُصوى منه بالرّفق، لا على سبيل التّهافت والخُرق، ولا تحمل على نفسك وتُكلّفها ما لا تُطيق فتعجِزَ وتركلّف الدّين والعمل.

وفي حديث علي: «المُتعَلِّق بها كالوَاغل المُدفّع»؛ الواغِلُ: الذي يهجمُ على الشّرّاب لِيَشْرَبَ معهم وليس منهم، فلا يزالُ مُدفّعاً بينهم.

ومنه حمديث المقداد: «فلمّا أن وغلت في بطني»؛ أي: دخلت.

(هـ) ومنه حديث عكرِمة: «من لم يغتسِل يوم الجُمعة فليستوغل»؛ أي: فليغسل مغابنه ومعاطف جسده. وهو استفعالٌ من الوغول: الدّخول.

■ وغم: (س) فيه: «كُلُوا الوغم واطرَحُوا الفغم»؛ الوغمُ: ما تساقط من الطّعام. وقيل: ما أخرجه الخلالُ. وقد تقدم والفغمُ: ما أخرجته بِطَرَفِ لسانك من أسنانك. وقد تقدم في حرف الفاء.

وفي حديث علي: «وإنّ بني تميم لم يُسبقُوا بوغم في جاهليّة ولا إسلام»؛ الوغم: التّرةُ، وجمعُها: أوغام. ووغِمَ عليه -بالكسر-؛ أي: حَقدَ. وتوغّمَ، إذا اغتاظ.

### (باب الواومع الفاء)

■ وفد: قد تكرر ذِكرُ: «الوفد»؛ في الحديث وهُم القوم يجتمعون ويردُونَ البلاد، واحدُهم: وافدٌ. وكذلك الذين يقصدُون الأمراء لزيارة واسترفاد وانتجاع وغير ذلك. تقُول: وَقَدَ يَهَدُ فهو وَافِدٌ. وأوقَدُتُه فوفد، وأوفد على الشيء فهو مُوفدٌ، إذا أشرف.

(س) فمن أحاديث الوفد قولة: «وفد الله ثلاثة».

(س) وحديث الشهيد: «فإذا قُتِل فهو وافِدٌ لسبعين يشهدُ لهم».

وقوله: «أجيزُوا الوفد بنحو ما كنت أجيزُهُم». (س) وفي شعر حُميد:

تُرَى العُليفيّ عليها مُوفِداً أي: مُشرفاً.

■ وفر: في حديث أبي رِمْثَة: "انطلقتُ مع أبي نحوَ رسول الله ﷺ فإذا هو ذُو وَفرة، فيها رَدعٌ من حِنّاء»؛ الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذُن.

وفي حديث عليّ: «ولا ادّخرتُ من غنائمها وفراً»؛ الوفرُ: المال الكثير. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث -أيضاً-: «الحدد لله الذي لا يَفِرُه المنع»؛ أي: لا يُكثره، من الوافر: الكثير. يقال: وفره يفِرُه، كوعده يعدُه.

■ وفز: في حديث على: «كُونوا منها على أوفَازٍ»؛

الوَفْزُ والوَفَز: العجلة. والجمع: أوفاز. يُقال: نحن على أوفاز؛ أي: على سفر قد أشخصنا.

■ وفض: (هـ) فيه: «أنه أمر بصدقة أن تُرضع في الأوفاض»؛ هُم الفرق والأخلاط من الناس. من وفضتِ الإبل: إذا تفرقت.

وقيل: هُم الذين مع كُلّ واحد منهم وفضةٌ، وهي مثل الكنانة الصّغيرة، يُلقى فيها طعامه.

وقيل: هم الفُقراء الضّعاف، الذين لا دِفاع بهم، واحدُهم: وفضٌ.

وقيل: أراد بهم أهل الصّفّة.

ومنه الحديث: «أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي وعنه الحديث: «أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي وعني فقال: مالي كُلّه صدقة، فأقتر أبواه حتى جلسا مع الفقراء.

(هـ) وفي كتاب وائل بن حُجر: «ومن زنى من بكر فاصقعُوه واستوفضُوه عاماً»؛ أي: اضربُوه واطردُوه وانفُوه، من وفضَت الإبل: إذا تَفَرَّقت.

■ وفق: في حديث طلحة والصيد: «أنه وفّق من أكله»؛ أي: دعا له بالتّوفيق، واستصوب فعله.

■ وفه: (هـ) في كتابه لأهل نجران: «لا يُحرّك راهبٌ عن رهبانيّته، ولا وافِهٌ عن وفهيّته»؛ الوافِهُ: القيّم على البيت الذي فيه صليب النصارى، بُلغة أهل الجزيرة.

ویُروی: «وَاهِفٌ»؛ وسییجی، وبعضُهم یَرویه بالقاف. والصوابُ الفاء.

■ وفا: (ها) فيه: «إنكم وفيتُم سبعين أمّةً أنتم خيرُها»؛ أي: تمّت العدّة بكم سبعين. يقال: وفي الشيء، ووفي؛ إذا تمّ وكمّل.

(هـ) ومنه الحديث: «فمررت بقوم تُقرَضُ شفاهُهُم، كلّما قُرضت وفت»؛ أي: تمّت وطالت.

ومنه الحــديث: «أوْنَى الله ذِمَتك»؛ أي: أُتِمَّهــا ووفت ذَمَّتُك؛ أي: تمِّت. واستوفيتُ حَقّى: أخذته تامًا.

(هـ) ومنه الحديث: «ألست تُنتجُها وافية أعينُها وآذانُها؟».

(س) وفي حديث زيد بن أرقم: "وفت أَذُنك وصدّق الله حديثك"؛ كمانه جعل أُذُنه في السّماع كمالضّامنة بتصديق ما حكت، فلما نزل القُرآنُ في تحقيق ذلك الخبر

صارت الأذُن كأنها وافِيَةٌ بِضَمانها، خارجةٌ من التّهمة فيما أدّته إلى اللسان.

وفي رواية: «أوفى الله بأذنه»؛ أي: أظهر صدقه في إخبياره عمّا سمعت أذنه. يقيال: وفي بالشّيء وأوفى ووفّى بمعنّى.

وفي حـديث كـعب بن مالك: «أوفى على سلع»؛ أي: أشرف واطلع. وقد تكرر في الحديث.

#### (باب الواومع القاف)

■ وقب: (هـ) فيه: «لما رأى الشمس قد وقبت قال: هذا حينُ حِلها»؛ وقبت؛ أي: غابت. وحينُ حِلها؛ أي: الوقت الذي يَحِلِّ فيه أداؤها، يعني: صلاة المغرب. والوقوبُ: الدِّخول في كل شيء.

ومنه حديث عائشة: «تعوَّذي بالله من هذا الغاسق إذا وقب؛ أي: اللّيل إذا دخل وأقبَل بِظَلامه.

وفي حديث جيش الخبط: «فاغترفنا من وقب عينه بالقـلال الدّهن»؛ الو قبُ: هو النّقرة التي تكون فيسها العين.

وفي حديث الأحنف: ﴿إِيَّاكُمْ وَحَمَيَّةُ الْأُوقَابِ﴾؛ هُمُّ الحَمْقَى. واحدُهم: وقب.

■ وقت: فيه: «أنه وَقّتَ لأهل المدينة ذا الخُليفة»؛ قد تكرر ذكر: «التّوقيتِ والميقات»؛ في الحديث. والتّرقيتُ والتاقيتُ: أن يُجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيانُ مقدار المُدّة. يقال: وقت الشيء يُوقتُه. ووقته يَقِتُه؛ إذا بينَ حَدّه. ثم اتسع فيه فأطلق على المكان، فقيل للموضع: ميقات، وهو مفعال منه. وأصلُه: موقات، فقلبت الواوياء، لكسرة الميم.

(س) ومنه حديث ابن عباس: «لم يقت رسول الله يَّكَالُهُ في الخصر حدداً»؛ أي: لم يُقدر ولم يَحُده بِعَدَدٍ مخصوص.

ومنه قوله -تعالى-: ﴿كتاباً موقوتاً﴾؛ أي: مُوقتاً مُقدّراً، وقسد يكون وَقت بمعنى أوجب؛ أي: أوجب عليهم الإحرام في الحَجّ والصلاة عند دُخول وقتها. وقد تكرر في الحديث.

■ وقـذ: (هـ) في حديث عـمر: (إني الأعلم متّى تهلك العربُ، إذا ساسها من لم يُدرك الجاهلية فيأخُذ

بأحسلاقها، ولم يُدرِكه الإسلامُ فيَقِذه الورَعُ»؛ أي: يُسكّنه، ويمنعه من انتهاك ما لا يحلّ ولا يجمُلُ. يقال: وقَذَه الحِلْمُ؛ إذا سكّنه. والوقسذ في الأصل: الضسرب المُنخِنُ والكسر.

ُ (هـ) ومنه حديث عائشة: «فوقذ النِفَاقَ»؛ وفي رواية: «الشيطان»؛ أي: كسره ودمغه.

(هـ) وفي حديثها -أيضاً-: «وكان وَقِيذَ الجوانح»؛ أي: مـحـزُونَ القلب، كـأنّ الحُزْنَ قـد كـسَره وضَعّفَه، والجوانحُ تُجِنّ القلبَ وتحويه، فأضافت الوُقُوذَ إليها.

■ وقر: (س) فيه: «لم يفضُلكُم أبو بكر بكثرة صَومٍ ولا صلاة، ولكنه بشيء وقر في القلب»؛ وفي رواية: «لسرِّ وقرَ في صدره»؛ أي: سكن فيه وثبت، من الوقار: الحلم والرزانة، وقد وَقَرَ يَقِرُ وَقَاراً.

ومنه الحديث: «يُوضع على رأسه تاجُ الوقار».

(س) وفيه: «التّعَلّم في الصّغر كالوقرة في الحجر»؛ الوقرة: النّقرة في الصّخرة، أراد أنه يثبُتُ في القلب ثباتَ هذه النّقرة في الحجر.

وفي حديث عُمر والمجوس: «فالقوا وِقرَ بَغلِ أو بغلين من الورق»؛ الوقر -بكسر الواو-: الحِمل، وأكثر ما يُستعمل في حمل البغل والحمار. يريد حمل بغل أو بغلين أخِلة من الفِضة، كانوا يأكُلون بها الطّعام، فاعطوها ليُمكنوا من عادتهم في الزّمزمة.

(س) ومنه الحديث: «لعلّه أوقَر رَاحِلَتَه ذَهبا»؛ أي: حمّلها وقْرا.

وفي حديث علي: التسمع به بعد الوقرة ، هي المرة، من الوقر -بفتح الواو-: ثِقَلِ السّمع. وقد وَقِرَت أَذُنه توقَر وَقراً -بالسكون-.

(س هـ) وفي حديث طهفة: «ووقيرٌ كثيرُ الرّسل»؛ الوقيرُ: الغنم، وقيل: أصحابُها، وقيل: القطيع من الضّان خاصة، وقيل: الغنم والكلاب والرّعاء جميعاً؛ أيها كثيرة الإرسال في المرعى،

■ وقـش: (هـ) فيه: «دخلت الجنّة فسمِعت وَقشاً خلفي فإذا بلالٌ»؛ الوقـشـة والوَقشُ: الحـركـة. ذكـره الأزهري في حرف السين والشين، فيكونان لغتين.

■ وقص: (هـ) فيه: ﴿أَنه رَكِبَ فرساً فجعل يتوقّصُ به»؛ أي: ينزُو ويثبُ، ويُقارِبُ الْخطو.

ومنه حمديث أم حرام: «ركبت دابّةً فوقصت بها فسقطت عنها فماتت».

(هـ) وفي حديث المُحرِم: «فوقصت به ناقتُه فمات»؛ الوقصُ: كسسر العُنُق. وقصتُ عُنُقَه أقِصُهـا وَقُصـاً. ووقصت به راحِلَته، كقولك: خُذِ الخِطَام، وخُذ بالخطام. ولا يُقـال: وقصتِ العُنُقُ نَفْسُهـا، ولكن يُقـال: وُقِصَ الرجُلُ فهو موقُوص.

(هـ) ومنه حديث علي: «قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدّية أثلاثاً»؛ الواقِصة: بمعنى الموقُوصة. وقد تقدم معناه في القاف.

(هـ) وفي حديث مُعاذ: «أنه أتي بوقص في الصّدقة فقال: لم يأمُرني فيه رسول الله على بشيء الوقص الله على المنه الله على الخمس التحريك -: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى السّع، وعلى العسسر إلى أربع عسسرة والجمع: أوقاص .

وقيل: هو ما وَجبت الغنمُ فيه من فرائض الإبل، ما بين الخمس إلى العشرين. ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة، والأشناق في الإبل.

(هـ) وفي حديث جابر: (وكانت علي بُردة، فخالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها كيلا تسقطًا، أي: انحنيت وتقاصرت لأمسكها بُعنُقي. والأوقص: الذي قصرت عُنُقه خِلقةً.

■ وقط: (هـ) فيه: «كان إذا نزل عليه الوحيُ وُقِطَ في رأسـه،؛ أي: أنه أدركه الثقلُ فوضع رأسـهُ يُقـالَ: ضربه فوقطه؛ أي: أثقله.

ويُروى بالظاء بمعناه، كأن الظاء فيه قد عاقبت الذّال، من وقذتُ الرجُلَ أقِذُه، إذا أثخنته بالضّرب.

■ وقسط: في حديث أبي سفيان وأمية بن أبي الصّلت: قالت له هند عن النبي ﷺ: يَزعُم: أنه رسول الله! قال: فَوَقَظَتْنِي ﴾؛ قال أبو موسى: هكذا جاء في الرواية، وأظُنّ الصّواب: «فوق ذتني " -بالذال- ؛ أي: كسرتني وهدّتني.

■ وقع: (هـ) فيه: «اتقُوا النار ولو بِشِقَ تمرة؛ فإنّها تقع من الجائع موقعها من الشّبعان»؛ قيل: أراد أن شِقَ التمرة لا يتبيّن له كبيرُ موقع من الجاثع إذا تناوله، كما لا يتبيّن على شبِع الشّبعانِ إذا أكله، فلا تعجزوا أن تتصدّقوا به.

وقيل: لأنه يسال هذا شِقّ تمرة، وذا شقّ تمرة، وثالثاً ورابعاً، فيجتمع له ما يسُدّ به جوعته.

وفيه: «قَدِمَتْ عليه حليمة فشكت إليه جدب البلاد، فكلّم لها خديجة فأعطتها أربعين شاة وبعيراً مُوقعاً للظّعينة» المُوقع: الذي بِظَهره آثارُ الدّبْر، لكثرة ما حُمل عليه ورُكِب، فهو ذَلُولٌ مُجَرّب. والظّعينة: الهودج -ها

ومنه حديث عمر: «من يَدُلني على نسيج وحده؟ قالوا: ما نعلَمُه غيرك، فقال: ما هي إلا إبلٌ مُوقِعٌ ظُهُورُها»؛ أي: أنا مثل الإبل المُوقَعةِ في العيب بِدَبرِ ظُهُورُها.

(هـ) وفي حديث أبيّ: «قال لِرَجُل: لو اشتريت دابّةً تقيك الوقع»؛ هو -بالتحريك-: أن تُصِيب الحجارةُ القدم فتُوهنها. يقال: وقعتُ أوقعُ وقعاً.

ومنه الحديث: «ابنُ أخي وَقعٌ»؛ أي: مريضٌ مُشتَك. وأصلُ الوقع: الحجارة المحددة.

وفي حديث ابن عمر: «فوقع بي أبي»؛ أي: لامني واعتفني. يُقال: وَقعتُ فيه: إذا لَمتَه. ووقعتُ فيه: إذا لَمتَه.

(س) ومنه حديث طارق: «ذهب رَجُلٌ ليسقع في خالد»؛ أي: يَذُمَّه ويعيبه ويَغتابه. وهي الوقيعة. والرّجُلُ وقاع. وقد تكرر في الحديث.

وفيه: «كُنتُ آكلُ الوجبة وأنجُو الوقعة»؛ الوقعةُ: المرّة من الوقوع: السّقُوط. وأنجُو: من النّجو: الحدث. أي: آكلُ مرّةً وأحدثُ مرّةً في كلّ يوم.

(هـ) وفي حديث أم سلمة: «قالت لعائشة: اجعلي حصنك بيتك، ووقاعة الستر قبرك»؛ الوقاعة -بالكسر-: موضع وُقُوع طرف الستسر على الأرض إذا أرسل، وهي موقعه وموقعته.

ويُروى بفتح الواو؛ أي: ساحة السُّتر.

وفي حديث ابن عباس: «نزل مع آدم -عليه السلام- الميقعة والسندان والكلبتان»؛ هي المطرقة. وقد تقدمت في الميم.

■ وقف: (هـ) فيه: «المؤمن وَقَافٌ مُتَانَّ»؛ الوقاف: الذي لا يستعجِلُ في الأمور. وهو فَعّال، من الوقوف.

(س) ومنه حديث الزبير: «أقبلت معه فوقف حتى اتقف الناس)؛ أي: حتى وقفوا. يقال: وقفته فوقف واتقف. وأصله: أوتقف على وزن افتعل، من الوقوف،

فىقُلبت الواو ياءً، للكسرة قبلها، ثم قُلبت الساء تاءً وأدغمت (في) التاء بعدها، مثل وصفتُه فاتصف، ووعدته فاتعد.

(هـ) وفي كتابه لأهل نجران: (وألا يُغيّر واقفٌ من وِقيفاهُ)؛ الواقفُ: خادم البيعة؛ لأنه وقف نفسه على خدمتها. والوقيفي -بالكسر والتشديد والقصر-: الخدمة، وهي مصدر كالخصيصي والخليفي.

وقد تكرر ذكر: «الوقف»؛ في الحديث. يقال: وقفتُ الشيءَ أقفُهُ وقفاً، ولا يقال فيه: أوقفتُ، إلاّ على لُغة ربئة.

■ وقل: (هـ) في حديث أم زرع: «ليس بلبد فيتوقل»؛ التوقل: الإسراء في الصعود. يقال: وقل في الجبل وتوقل، إذا صعد فيه مسرعاً.

(هـ) ومنه حديث ظبيان: «فتوقلت بنا القلاصُ». وحديث عمر: ﴿ لَمَا كَانَ يُومُ أَحُدِ كُنْتُ أَتُوقَلَ كَمَا تَتُوقَلَ الأُرُويَةِ»؛ أي: أصعد فيه كما تصعد أنثى الوُعُول.

■ وقم: فيه ذكر: «حرّة واقم»؛ هي -بكسر القاف-: أُطُمٌّ من آطام المدينة. وإليه تُنسب الحرّة.

■ وقه: (س) في كتاب نجران: «وألاّ يُمنع واقِهٌ عن وقه يته»؛ هكذا يروى بالقاف، وإنما هو بالفاء. وقد تقدم.

■ وقا: (هم) فيه: «فوقى أحدُكُم وجهه النار»؛ وقيتُ الشيءَ أقيه؛ إذا صُنته وسترته عن الأذى. وهذا اللفظ خبرٌ أريد به الأمر؛ أي: لِيَقِ أحدُكم وجهه النار، بالطاعة والصدقة.

وفي حديث معاذ: «وتوق كرائم أموالهم»؛ أي: تجنبها، لا تأخذها في الصدقة؛ لأنها تكرم على أصحابها وتمزّ، فخُذ الوسط، لا العالي ولا النازل. وتوقى واتقى بمعنى. وأصلُ اتقى: أوتقى، فقُلبت الواو ياء للكسرة قبلها، ثم أبدلت تاءً وأدغمت.

ومنه الحديث: «تبقه وتوقه»؛ أي: استبقِ نفسك ولا تُعرّضها للتلف، وتحرّز من الأفات واتقها.

وقد تكرر ذكر: ﴿الْأَنْقَاءِ﴾ في ألحديث.

(هـ) ومنه حديث عليّ: (كنا إذا احمر البياسُ أتَقينا برسول الله عَلَيْهُا؛ أي: جعلناه وقاية لنا من العدُور.

(هـ) ومنه الحــديث: «من عــصى الله لـم تَقِه من الله واقية».

(س) وفيه: «أنه لم يُصدق امرأةً من نسائه أكثر من ثُنتي عشرة أوقية ونش"»؛ الأوقية -بضم الهمزة وتشديد الساء-: اسم لأربعين درهماً. ووزنه: أفعولة، والألف زائدة.

وفي بعض الروايات: ﴿وُقِيّةَ﴾؛ بغيـر ألف؛ وهي لغـةٌ عـاميّة. والجــمع: الأواقيّ، مُشكداً. وقــد يُخَفّف. وقــد تكررت في الحديث، مُفردة ومجموعة.

#### (باب الواومع الكاف)

■ وكأ: (س) في حديث الاستسقاء: «قال جابر: رأيت النبي ﷺ يُواكيءُ»؛ أي: يتحاملُ على يديه إذا رفعهُما ومدّهُما في الدعاء. ومنه التّوكّؤ على العصا، وهو التّحامُل عليها.

هكذا قال الخطّابي في: «معالم السّنن». والذي جاء في «السّن» على اختلاف نُسخها ورواياتها بالباء الموحدة. والصحيح ما ذكره الخطّابي.

وقد تكرر في الحديث ذكر: «الاتكاء والمُتكِيء». وقد تقدّم في خرف التّاء، حملاً على لفظه.

■ وكب: (س) فيه: «أنّه كان يسير في الإفاضة سير الموكب»؛ الموكب»؛ الموكب»؛ الموكب، جماعة رُكّابٌ يسيرون برفق، وهم -أيضاً - القوم الرّكوبُ للزّينة والتّنزّه. أراد أنّه لم يكُن يُسرع السّير فيها.

وقيل: الموكِبُ: ضرب من السّير.

■ وكت: (هـ) فيه: "لا يحلف أحدٌ ولو على مثل جناح بعُوضة إلا كانت وكتةً في قلبه"؛ الوكتة: الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه. والجمع: وكتّ. ومنه قيل للبُسر إذا وقعت فيه نُقطة من الإرطاب: قد وكت.

(هـ) ومنه حديث حُذيفة: «فيظلّ أثرُها كأثَر الوكت».

■ وكد: في حديث على: «الحمد لله الذي لا يَفِرُه المنعُ، ولا يكِدُه الإعطاءُ»؛ أي: لا يَزيدُه المنعُ ولا ينقُصُهُ الإعطاءُ. وقد وكَدَه يكدُه.

(س) وفي شعر خُميد بن ثور: تَرَى الــــــــعُلَيْفيّ عَلَيْهَا مُؤْكَدَا

أي: موثقاً شديد الأسرِ. يُقال: أوكـدتُ الشّيء، ووكّدتُه، وأكّدته، إيكاداً وتوكيداً تأكيداً؛ إذا شددته.

ويُروى: «مُوفداً». وقد تقدّم.

(هـ) وفي حديث الحسن، وذكر طالب العلم: «قد أوكدتاه يُدَاه، وأعمدتاه رِجلاه»؛ أوكدتاه؛ أي: أعملتاه. يُقال: وكد فُلانٌ أسراً يكدُه وكداً، إذا قصده وطلبه. تقول: ما زال ذلك وُكدى؛ أي: دَأْبِي وقصدي.

■ وكسر: (س) فيه: «أنّه نهى عن المُواكرة»؛ هي: المُخابرة. وأصلُه الهسمنز، من الأكسرة، وهي الحُفرة، والوكيرة: الطّعام على البناء. والتّوكير: الإطعام.

■ وكز: (هم) في حديث موسى -عليه السلام-: «فوكز الفرعوني فقتله»؛ أي: نخسه. والوكز: الضربُ بِجُمع الكفّ.

ومنه حمديث المعراج: «إذ جماء جمبريل فوكز بين يفي».

■ وكس: (س) في حديث ابن مسعود: «لا وكس ولا شطط»؛ الوكسُ: النقصُ، والشّطط: الجورُ.

وفي حديث أبي هريرة: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهُما أو الربّا»؛ قال الخطّابي: لا أعلم أحداً قال بظاهر هذا الحديث وصحّع البيع بأوكس النّمنين، إلا ما يحكى عن الأوزاعي، وذلك لما يَتضَمَّنُه من الغسرر والجهالة. قال: فإن كان الحديث صحيحاً فيُشبه أن يكون ذلك حُكُومة في شيء بعينه، كأنه أسلفه ديناراً في قفيز بر إلى أجل، فلما حل طالبه، فجعله قفيزين إلى أمد آخر، فسها بيع ثان دخل على البيع الأول، فيردّان إلى أوكسهما، أي أنقصهما، وهو الأول. فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتقابضا كانا مُربين.

(س) وفي حديث معاوية: «أنه كتب إلى الحُسين بن علي -رضي الله عنهما-: إنّي لم أخسك ولم أكسك» ؛ أي: لم أنقُصك حقّك، ولم أنقُض عهدك.

■ وكــظ: (س) في حديث مُجاهد: "في قوله -تعالى-: ﴿إِلاّ ما دُمتَ عليه قائما﴾؛ أي: سُواكِظاً»؛ يُقال: وكظ على أمره وواكظ؛ إذا واظب عليه.

■ وكع: (هـ) في حديث المبعث: ﴿قلبٌ وكيعٌ واعٍ»؛

أي: مَتينٌ محكم.

ومنه قولهم: ﴿ سِقَاءٌ وَكَيعٌ ﴾؛ إذا كان مُحكَم الخرز.

■ وكف: (هـ) فيه: "من منح منحةً وكُوفاً". أي غزيرة اللّبيٰ\.

وقيل: التي لا ينقطع لبنُها سنتها جميعها، وهو من وكف البيتُ والدّمعُ، إذا تقاطر.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه توضاً واستوكف ثلاثاً»؛ أي: استقطر الماء وصبّه على يديه ثلاث مرات، وبالغ حتى وكف منهما الماء.

(هـ) وفيه: اخيارُ الشّهداء عند الله أصحابُ الوكف، قيل: ومن أصحابُ الوكف؟ قال: قومٌ تُكفاً مراكِبُهُم عليهم في البحر»؛ الوكف في البيت: مثل الجناح يكون عليه الكنيف. والمعنى: أن مراكبهُم انقلبت بهم فصارت فوقهم مثل أوكاف البيوت. وأصلُ الوكف في اللغة: الميلُ والجور.

(هـ) وفيه: اليخرُجن ناس من قُبورهم على صُورةِ القِردَة، بما داهنوا أهل المعاصي، ثم وكفُوا عن علمهم وهم يستطيعون، أي: قصرُوا ونقصوا. يقال: ما عليك من ذلك وكف أي: نقص .

(هـ) ومنه حديث عمر: «البخيل في غير وكف»؛ وقال الزمخشري: «الوكفُ: الوقوع في المأثم والعيب. وقد وكف يوكفُ وكفاً، وهو من وكف المطر، إذا وقع»؛ وتوكّف الخبر إذا انتظر وكفه؛ أي: وتُوعه.

(هـ) ومنه حـديث ابن عُميـر: «أهلُ القُبور يتوكّفُون الأخبار»؛ أي: يتوقّعُونها، فإذا مات الميّتُ سألوه: ما فعل فلانٌ؟

■ وكل: في أسماء الله -تعالى-: «الوكيل»؛ هو القيّم الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقتُه أنه يستقِلّ بأمر المركول إليه.

وقد تكرر ذكر: «التوكل»؛ في الحديث. يقال: توكل بالأمر، إذا ضمن القيام به. ووكلتُ أمري إلى فلان؛ أي: ألجاته إليه واعتمدتُ فيه عليه. ووكل فلانٌ فلاناً، إذا استكفاه أمره ثقة بكفياته، أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه.

(س) ومنه حديث الدعاء: «لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك».

ومنه الحديث: «ووكلها إلى الله»؛ أي: صرف أمرها إليه.

والحديث الآخر: «من توكّل بما بين لحييه ورِجليه توكّلتُ له بالجنة»؛ وقيل: هو بمعنى تكفّل.

(هـ) وحديث الفضل بن العباس وابن ربيعة: "أتباه يسألانه السّعاية فتواكلا الكلام»؛ أي: اتّكل كلّ واحد منهما على الآخر فيه. يقال: استعنت القوم فتواكلوا؟ أي: وكلّني بعضهم إلى بعض.

ومنه حديث ابن يعمر: «فظننتُ أنه سيكلُ الكلام "».

(س) ومنه حديث لقمان: «وإذا كان الشأنُ اتكل»؛ أي: إذا وقع الأمر لا ينهضُ فيه ويكله إلى غيره. وأصله: اوتكل، فقلبت الواوياء، ثم تاءً وأدغمت.

(س) وفيه: "أنه نهى عن المُواكلة" بآ قيل: هو من الاتكال في الأمُور ، وأن يَتكِل كل واحد منهما على الآخر. يقال: رجُل وكلة ، إذا كثر منه الاتكال على غيره، فنهى عنه بلا فيه من التنافر والتقاطع، وأن يكِل صاحبه إلى نفسه ولا يُعينه فيما ينوبه .

وقيل: إنما هنو مُفاعلة من الأكل، والواو مُبدلة من الهمزة. وقد تقدم في حرفها.

وفيه: «كان إذا مشى عُرف في مشيه أنه غير عُرِض ولا وكل»؛ الوكلُ والوكِلُ: البليدُ والجبانُ. وقيل: العاجزُ الذي يكلُ أمره إلى غيره.

ومنه مقتل الحسين، قال سنان حقاتله للحجّاج: «وليّت رأسه امراً غير وكلّ»؛ وفي رواية: «وكَلْتُه إلى غير وكلّ»؛ يعنى: نفسه.

■ وكن: (س) فيه: «أقِرّوا الطّير على وُكناتها»؛ الوُكناتُ -بضم الكاف وفتحها وسكونها-: جمع وكنة -بالسكون-، وهي: عُشّ الطاثر ووكرُه.

وقيل: الوَكْنُ: ما كان في عُشّ، والوكر: ما كان في غير عُشّ

وقيل: الوُكنات: مواقع الطّير حَيْثُما وقعت.

■ وكا: (س) في حديث اللّقطة: «اعرف وكاءها وعفاصها»؛ الوكاءُ: الخيط الذي تُشدّ به الصّرَّه والكيسُ، وغيرهما.

(س) ومنه الحديث: «العينُ وكاءُ السّهِ»؛ جعل اليقظة للاست كالوكاء للقربة، كما أن الوكاء يمنعُ ما في القربة أن يخرُج، كذلك اليقظة تمنع الاست أن تُحدث إلا باختيار. والسّهُ: حلقةُ الدّبُر. وكنّى بالعين عن اليقظة،

لأن النائم لا عين له تُبصِرُ.

(س) وفيه: ﴿ أُوكُوا الْأَسْقَيةَ ﴾ ؛ أي: شُدُوا رُوُوسُهَا بِالوِكَاء ، لِثِلاّ يدخُلُهَا حيوانٌ ، أو يسقُطَ فيها شيء . يقال : أوكيتُ السَّقَاء أوكيهِ إيكاءً فهو مُوكّى .

(س) ومنه الحسديث: «نهى عن الدّبّاء والمُزفّت، وعليكم بالمُوكَى»؛ أي: السقاء المشكود الرأس؛ لأن السقاء المُوكَى قَلَما يغفُل عنه صاحبُه لثلاّ يشتد فيه الشّراب فينشق، فهو يتعهدُهُ كثيراً.

(س) ومنه حديث أسماء: «قال لها: أعطي ولا تُوكي فيُوكي عليك»؛ أي: لا تَدّخري وتَشُدّي ما عِندَك وتَمنعي ما في يديك فتنقطع مادّةُ الرّزق عنك.

(هـ) وفي حـديث الزّبيـر: «أنه كـان يُوكي بين الصّفا والمروةِ سعياً»؛ أي: لا يتكلّم، كأنه أوكَى فاهُ فلم ينطِق.

قال الأزهري: الإيكاء في كلام العرب يكون بمعنى: السّعي الشّديد. واستدلّ عليه بحديث الزّبير. ثم قال: وإنما قيل للذي يَشتَدّ عدوهُ: مُوكٍ؛ لأنه قد ملا ما بين خوي رجليه، وأوكى عليه.

#### (باب الواومع اللام)

■ ولست: (س) في حديث الشورى: «وتُولِتُوا أعدالكم»؛ أي: تنقُصُوها. يقال: لاتَ يَليتُ، والت يالتُ. وهو في الحديث من أولت يُولِتُ، أو من آلت يُولِتُ، إن كان مهمُوزاً.

قال القُتيبي: ولم أسمع هذه اللغة إلا من هذا الحديث.

■ ولث: (هـ) في حديث عمر: «أنه قال للجاثليق: لولا وَلثُ عَقد لك لأمرتُ بضرب عُنُقك»؛ الولثُ: العهد غير المُحكم والمؤكّد. ومنه وَلثُ السّحاب، وهو النّدى اليسيرُ، هكذا فسّره الأصمعي.

وقال غيره: الولثُ: العهد المحكم.

وقيل: الولثُ: الشيء اليسير من العهد.

(هـ) ومنه حـديث ابن سيـرين: «أنه كان يكرهُ شراء سبي زابُل قـال: إن عثمان ولث لهُم ولثاً»؛ أي: أعطاهُم شيئاً من العهد.

■ ولح: (س) في حديث أم زرع: ﴿لا يُولِجِ الكفُّ ليعلم البثُّ؛ أي: لا يُدخِلُ يده في ثوبها ليعلم منها ما

يسوءها إذا اطلع عليه، تصفُه بالكرم وحُسن الصّحبة. وقيل: إنها تَذُمّه بانه لا يتفقّدُ أحوال البيتِ وأهله. والوُلُوجُ: الدّخول. وقد ولج يلجُ، وأولَجَ غيره. ومنه الحديث: «عُرضَ علىّ كُلّ شيء تُولَجُونَه»؛ -بفتح

ومنه الحديث: «عُرِضَ عليّ كُلّ شيءٍ تُولَجُونَهِ»، -اللام-؛ أي: تُدخَلُونه وتَصيرون إليه من جنّةٍ أو نارٍ.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: ﴿إِيَّاكُ وَالْمُنَاخُ عَلَى ظَهْرِ الطّريق، فَإِنَّهُ مَنزلٌ للوالْجَةَ ؛ يعني: السّباع والحيّات. سُمّيت والجِّةِ لاستتارها بالنهار في الأولاج، وهو ما وَلَجت فيه من شعب أو كهف، وغيرهما.

(س) ومنه حديث ابن عمر: «أنَّ أنساً كان يتولَّجُ على النساء وهُنَّ مُكَشَّفات الرَّوْوس»؛ أي: يدخُل عليهن وهو صغير فلا يحتجبن منه.

وفي حديث علي: «أقر بالبيعة وادّعى الوليجة»؛ وليجة الرّجُل: بطانتُه ودخلاؤه وخاصّتُه.

■ ولد: (س) فيه: «واقِيَة كَواقية الوليد»؛ يعني: الطّفل، فعيل بمعنى مفعول. أي: كَلاَءَةٌ وحفظاً، كما يُكلاً الطّفل.

وقيل: أراد بالوليد موسى -عليه السلام-؛ لقوله -تعالى-: ﴿ أَلَم نُرَبِّكَ فَينَا وليداً ﴾؛ أي: كما وقيت موسى شر قومي وأنا بين أظهرهم.

رُسُ) ومنه الحديث: «الوليـدُ في الجنة»؛ أي: الذي مات وهو طفلٌ أو سِقط.

ومنه الحديث: «لا تقتلوا وليداً»؛ يعني: في الغزو، والجمعُ: ولدانٌ، والأنثى وليدة. والجمع: الولائدُ. وقد تُطلَق الوليدة على الجارية والأمة، وإن كانت كبيرة.

(س) ومنه الحديث: «تَصَدّقت علي أمّي بوليدة»؛ يعنى: جاريةً.

(س) وفي حديث الاستعاذة: «ومن شرّ والد وما ولد»؛ يعنى إبليس والشياطين. هكذا فُسِرّ.

وفيه: «فأعطى شاةً والداً»؛ أي: عُرِفَ منها كثرة تاج.

وحكى الجوهري عن ابن السكّيت: شاةً والدّ؛ أي: حاملٌ.

(س) وفي حديث لقسيط: «ما ولدت يا راعي؟»؛ يقال: ولدت الشاة توليداً، إذا حضرت ولادتها فعالجتها حسى يبين الولد منها. والمُولَدة: القابلة. وأصحاب الحديث يقولون: «ما ولدت»؛ يعنون الشاة. والمحفوظ

بتشديد اللام، على الخطاب للراعى.

ومنه حـديث الأقـرع، والأبرص: «فـأنتج هذان وولّد هذا».

(هـ) ومنه حديث مُسافع: "حدثتني امرأة من بني سُليم قالت: أنا وَلَدتُ عامّة أهل دارنا»؛ أي: كنتُ لهم قابلة. وفي الإنجيل: "قال لعيسى: أنا وَلَدتُك»؛ أي: ربّتُك، فخفّه النصارى وجعلوه له ولَداً، سبحانه وتعالى عما يقولون عُلُوا كبيراً.

(هـ) وفي حـديث شُريح: «أنّ رجـلاً اشـترى جـاريةً وشرطُوا أنها مُولِّدة، فوجدها تليدةً»؛ المُولِّدة: التي وُلِدَت بين العرب ونشأت مع أولادهم، وتأدّبت بآدابهم.

وقال الجوهري: «رجُلٌ مُولّد: إذا كان عربيّا غير محضى».

والتّليدةُ: التي وُلِدَت ببلاد العجم، وحُملت فنشأت ببلاد العرب.

■ ولع: (س) فيه: «أعوذ بك من الشرّ ولوعاً»؛ يقال: وَلِعتُ بالشيء أولعُ ولعاً. وولُوعاً -بفتح الواو-، المصدرُ والاسم جميعا. وأولعتُه بالشيء، وأولع به فهو مُولع -بفتح اللام-؛ أي: مُغرّى به.

ومنه الحديث: «أنه كان مُولَعاً بالسَّواك».

(س) والحديث الآخر: «أولعتُ قُريشاً بِعمّارٍ»؛ أي: صيّرتُهم يُولعون به.

■ ولغ: (س) فيه: ﴿إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي إِنَاءَ أَحَدُكُمِ ﴾ أي: شـرب منه بلسانه. يقال: ولغَ يَلَغُ ويَلغُ وَلغًا وولوغاً. وأكثر ما يكون الولوغ في السباع.

(هـ) ومنه حديث على: «أنَّ رسُول الله عَلَيْةُ بعشه ليَدِيَ قوماً قتلهم خالدُ بنُ الوليد، فأعطاهم ميلغة الكلب»؛ هي: الإناء الذي يلغُ فيه الكلب، يعني: أعطاهم قيمة كلَّ ما ذهب لهم، حتى قيمة الميلغة.

■ ولق: (هـ) في حديث علي: «قال لرجل: كذبت والله وولقتَ»؛ الولقُ والألقُ: الاستمرار في الكذب. يقال: ولَقَ يَلِقُ والِقَ يالَقُ، إذا أسرع في مرّه.

وقيل: الوَلْق: الكذب، وأعاده تأكيداً لاختلاف اللفظ.

■ ولم: قد تكرر فيه ذكر: «الوليمة»؛ وهي الطّعام

الذي يُصنع عند العُرس وقد أولَمْتُ أُولِمُ.

ومنه الحديث: «ما أولم على أحدٍ من نسائه ما أولم على زينب».

(هـ) والحديث الآخر: «أولم ولو بشاة».

■ ولسول: في حديث فاطمة -رضي الله عنها-: «فسمع تولولها تُنادي: يا حسنان، يا حُسَينان»؛ الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة. وقيل: هي حكاية صوت النائحة.

(س) ومنه حديث أسماء: «جاءت أمّ جميل، في يدِها فهر ولَها ولُولَة».

وحديث أبي ذر: «فانطلقتا تُولولان».

(هـ س) وفي حديث وقعة الجمل:

أنا ابنُ عَتَّابِ وسيب في ولوَلُ

والمُوْتُ دونَ الجِــــمـلِ المُجلّل هو اسم سيف كان لأبيه، سُمّيَ به؛ لأنه كان يقتُل به الرّجال، فتولولُ نساؤهم عليهم.

■ وله: (هـ) فيه: «لا تُولّهُ والدَهٌ عن وَلَدِها»؛ أي: لا يُفرّق بينهُما في البيع. وكُلّ أنثى فارقت ولدها فهي والهٌ. وقد ولهت توله، وولهت تلهُ، ولها وولهاناً، فهي والهِهٌ ووالهٌ. والولّه: ذهاب العـقل، والتّحـيّر من شدة الوجد.

ومنه حديث نُقادة الأسدي: «غير ألا تُولهَ ذات ولدِ عن ولدها».

وحديث الفَرَعَة: «تُكفىء إناءك وتُولِهُ ناقـتك»؛ أي: تجعلُها والهَةً بذبحك ولدها. وقد أولَهتُها وولَهتُها تَوليهاً. ومنه الحديث: «أنه نهى عن التّوليه والتّبريح».

■ ولا: في أسماء الله -تعالى-: «الوليّ»؛ هو النّاصر. وقيل: المُتولّى لأمور العالم والخلائق القائم بها.

ومن أسمائه عز وجل: «الوالي»؛ وهو مالك الأشياء جميعها، المتصرّفُ فيها. وكأنّ الولاية تُشعرُ بالتّدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسمُ الوالي.

(هـ) وفيه: «أنه نهى عن بيع الولاء وهبته»؛ يعني: ولاء المعتق، وهو: إذا مات المعتقل ورقه مُعتقه، أو ورقه مُعتقه، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه، لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة.

ومنه الحديث: «الولاءُ للكُبر»؛ أي: الأعلى فالأعلى من ورثة المعتق.

(س) ومنه الحديث: «من تولّى قـومـاً بغـيـر إذن مواليه»؛ أي: اتّخذهُم أولياء له؛ ظاهره يُوهِمُ أنه شرط، وليس شرطا، لأنه لا يجوز له إذا أذنوا أن يُوالي غيرهُم، وإنما هو بمعنى التّوكيد لتحريه، والتنبيه على بُطلانه، والإرشاد إلى السبّب فيه، لأنه إذا استأذن أولياء، في موالاة غيرهم منعُوه فيمنتع. والمعنى: إن سوّلت له نفسه ذلك فليستأذنهم، فإنهم بمنعُونه. وقد تكرر في الحديث.

ومنه حديث الزكاة: «مولى القوم منهم»؛ الظّاهر من المذاهب والمشهور أن موالي بني هاشم والمُطّلِب لا يحرُم على بني عليهم أخذُ الزّكاة؛ لانتفاء النّسب الذي به حرُم على بني هاشم والمُطّلِب.

وفي مذهب الشافعي على وجه أنه يحرُم على الموالي أخذها، لهذا الحديث.

ووجه الجمع بين الحديث ونفي التّحريم أنه إنمّا قال هذا القول تنزيها لهم، وبعشاً على التّشبّه بسادتهم والاستنان بسُنتهم في اجتناب مال الصّدقة التي هي أوساخ النّاس.

وقد تكرر ذكر: «المولَى»؛ في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كشيرة، فهو الرّب، والمالك، والسيد، والمنعم، والمعتنّ، والنّاصر، والمُحِب، والتّابع، والجار، والمعتنّ، والخليف، والعقيد، والصهر، والعبد، والمعتنّ، والمنعم عليه. وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الواردُ فيه. وكُلّ من ولي أمراً أو قام به فهو مولاه وولية. وقد تختلف مصادر هذه الأسماء. فالولاية -بالفتح-، في النسب والنّصرة والمُعتن والمؤلاة من والي القوم.

(هـ س) ومنه الحديث: «من كُنتُ مـولاه فـعلي ما مولاه»؛ يحمل على أكثر الأسماء المذكورة.

قال الشّافعي -رضي الله عنه-: يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله -تعالى-: ﴿ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنوا وأنّ الكافرين لا مولى لهم﴾.

وقول عمر لعليّ: «أصبحت مولى كُلّ مُؤْمن»؛ أي: وليّ كُلّ مُؤْمن.

وقيل: سبب ذلك أنّ أسامة قال لعليّ: لست مولاي، إنّما مولاي رسول الله ﷺ: «من كُنْتُ مولاهُ فعلىّ مولاهُ.

(هـ) ومنه الحديث: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن مولاها فنكاحها باطل»؛ وفي رواية: «وليّها»؛ أي: مُتولّى أمرها.

ومنه الحديث: «مُزينة وجُهينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله».

والحديث الآخر: «أسالُك غِنايَ وغِنى مولاي». والحديث الآخــر: «من أسلم علي يَدِه رجلٌ فــهــو مولاه»؛ أي: يرثُه كما يرثه من أعتقه.

ومنه الحديث: «أنه سُئِل عن رَجُلٍ مُشرك يُسلم على يد رجل من المسلمين فقال: هو أولى الناس بحساه وعاته»؛ أي: أحقّ به من غيره. ذهب قومٌ إلى العمل بهذا الحديث، واشترط آخرون أن يضيف إلى الإسلام على يده المعاقدة والموالاة.

وذهب أكثر الفقهاء إلى خلاف ذلك، وجعلوا هذا الحديث بمعنى البر والصّلة ورعي الذّمام ومنهم من ضَعّف الحديث.

(هـ) ومنه الحديث: «الحِقُوا المال بالفرائض، فما أبقت السّهامُ فَلأُولَى رجُل ِ ذَكَرٍ ؟ أي: أدنى وأقرب في النّسَب إلى المورُوث.

ومنه حديث أنس: «قام عبد الله بن حُذافة فقال: من أبي؟ فقال رسول الله ﷺ: أبوك حُذافة، وسكت رسول الله ﷺ أي: الله ﷺ ثم قال: أولى لكم، والذي نفسي بيده»؛ أي: قرب منكم ما تكرهون، وهي كلمة تلهّف، يقولها الرجل إذا أفلت من عظيمة.

وقيل: هي كلمة تَهدّد ووعيد. قال الأصمعي: معناه: قاربه ما يهلكُه.

(س) ومنه حديث ابن الحنفيّة: «كان إذا مات بعضُ وُلده قــال: أولى لي، كِدت أن أكــون السّواد المُخــتَرَم»؛ شَبّه كاد بعَسَى، فأدخل في خبرها أن.

وفي حديث عمر: «لا يُعطَى من المغانم شيء حتى تُقسم، إلا لِرَاع أو دليل غير موليه، قلت: ما مُوليه؟ قال: مُحابيه»؛ أي: غير مُعطيه شيئاً لا يستحقه، وكل من أعطيته ابتداء من غير مُكافأة فقد أوليته.

وفي حديث عمّار: (قال له عمر في شأن التّيمّم: كَلاّ، والله لنُولّيتَك ما تَولّيتَ، إي: نكلُ إليك ما قلت، ونَرُدّ إليك ما وَلَيتَه نفسك، ورضيتَ لها به.

(هـ) وفيسه: «أنه سُئل عن الإبل، فقال: أعنان الشياطين، لا تُقبل إلا مُولِيةً، ولا تُدبر إلا مُولِية، ولا يأتى نفعُها إلا من جانبها الأشأم»؛ أي: إن من شأنها إذا

أقبلت على صاحبها أن يتعقّب إقبالها الإدبارُ، وإذا أدبرت أن يكون إدبارُها ذهاباً وفناءً مُستأصلاً. وقد وَلَى الشيءُ وتولّى، إذا ذهب هارباً ومُدْبِراً، وتولّى عنه، إذا أعرض.

(هـ) وفيه: «أنه نهى أن يجلس الرجُلُ على الوَلايا»؛ هي البراذع. سُمّيت بذلك لأنها تلي ظهر الدّابّة. قيل: نهى عنها، لأنها إذا بُسِطَت وافْتُرشت تَعَلَق بها الشّوك والترّاب وغير ذلك مما يَضُرّ الدوابّ، ولأن الجالِسَ عليها رُبّما أصابه من وسخها ونتنها ودَم عقرها.

(هـ) ومنه حديث ابن الزبير: «أنه بات بِقَفْر، فلما قام لِيَرْحلَ وجـد رَجُلاً طولُه شِبـرَانِ، عظيم اللّحـيـة على الوليّة، فنفضها فوقع».

(س) وفي حديث مُطَرّف الباهليّ: «تسقيه الأوليةُ»؛ هي جمع وَليّ، وهو المطر الذي يجيءُ بعد الوسميّ، سُمّي به، لأنه يليه؛ أي: يقرُب منه ويجيءُ بعده.

#### (باب الواومع الميم)

■ ومد: (س) في حديث عُتبة بن غزوان: «أنه لقي المشركين في يوم ومَدةٍ وعِكَاك»؛ الوَمَدة: نَدى من البحر يقعُ على الناس في شدّة الحرَّ وسُكُون الرّيح. ويومٌ وَمِدٌ وليلةٌ وَمِدة.

■ ومض: (هـ) فيه: «هلا أومضت إلي يا رسول الله»؛ أي: هلا أشرت إلي إشارةً خفيةً. يقال: أومض البرقُ، وومض إيماضاً وومضاً ووميضاً؛ إذا لمع لمعا خفياً ولم يعترض.

(س) ومنه الحديث: «أنه سأل عن البرق فقال: أخفواً أم وميضاً؟».

■ ومت: (س) فيه: «أنه اطلَع من وافد قوم على كذبة، فقال: لولا سخاءً فيك ومقك الله عليه لشردت بك»؛ أي: أحبّك الله عليه. يقال. وَمِقَ يَمِقُ -بالكسر- فيهما مِقَةً، فهو وَامِقٌ وَمَومُوقٌ.

# (باب الواومع النون)

■ ونا: في حديث عائشة تصف أباها: «سبق إذ ونيتُم»؛ أي: قصرتُم وفترتُم. يقال: وَنَى يَنِي وَنياً، وَوَنِيَ يَوْنَي وَنياً، وَوَنِيَ يَوْنَي وَنياً، وَوَنِيَ

ومنه: «النّسيم الوَاني»؛ وهو الضّعيفُ الهُبوبِ. ومنه حـديث عليّ: «لا تنقَطع أسبابُ الشّفَقَة منهم فَيَنُوا في جَدّهم»؛ أي: يفتُروا في عَزمِهم واجتهادهم. وحذف نُونَ الجمع، لجوابِ النّفي بالفاء.

#### (باب الواومع الهاء)

■ وهب: في أسماء الله -تعالى-: «الوهّاب»؛ الهِبَة: العَطيّة الحالية عن الأعواضِ والأغراض، فإذا كُثْرَت سُمّي صاحبُها وَهَاباً، وهو من أبنية المُبالغة.

(هـ) وفيه: (لقد هممتُ ألا أتّهِبَ إلا من قُرَشيّ، أو أنصاريّ، أو ثقفيّ»؛ أي: لا أقبل هديّة إلاّ من هؤلاء؛ لانهم أصحاب مُدُنِ وقُرى، وهم أعرف بمكارم الأخلاق، ولأن في أخلاق البادية جفاءً وذهاباً عن المروءة، وطلباً للذادة.

وأصله: أوتهبُ، فـقُلبت الواو تاء وأدغمت في تاء الافتعال، مثل اترن واتعد. من الوزن والوعد يقال: وهبت له شيئاً وهباً، ووهباً، وهبة، والاسم: الموهب والموهبة -بالكسر-، والاستيهاب: سؤال الهبة. وتواهب القوم، إذا وهب بَضهم بعضاً.

ومنه حديث الأحنف:

ولا التّواهُبُ فـيــمـا بينهم ضعّةٌ يعني: أنهم لا يهبون مُكرهينَ.

■ وهز: (هـ) في حديث مُجَمّع: «شهدنا الحُديبيّة مع النبيّ ﷺ، فلما انصرفنا عنها إذا الناسُ يَهِزُون الأباعِرَ»؛ أي: يَحُقّونها ويَدفَعُونها. والوهز: شِدّة الدّفع والوطء.

(س) ومنه حديث عمر: «أن سلمة بن قيس الأشجعي بعث إلى عُمر من فتح فارس بسفطين مملوءَين جوهراً. قال: فانطلقنا بالسفطين نَهِزُهُما حتى قدمنا المدينة»؛ أي: ندفعهما ونُسرع بهما. وفي رواية: «نَهِزُ بهما»: أي ندفع بهما البعير تحتهما، ويُروى بتشديد الزاى، من الهَزّ.

(هـ) وفي حديث أمّ سلمة: «حُمادَيَاتُ النساءِ غَضّ الأطراف وقِصَرُ الوهازة»؛ أي: قِصَرُ الخُطا. والوهازة: الخَطُوُ. وقد تَوَهَزُ يَتَوَهّزُ: إذا وطيء وطئاً ثقيلاً.

وقيل: الوهازَةُ: مشية الحَفِرَأُت.

■ وهص: (هـ) فيه: «إن آدم حيثُ أُهبِطَ من الجنة

وهصهُ الله إلى الأرض ؛ أي: رَمَاه رَمياً شديداً، كانه غَمَزه إلى الأرض. والوَهصُ -أيضاً-: شدّة الوطء، وكسر الشيء الرّخو.

 (هـ) ومنه حـديث عـمـر: «إنّ العـبـد إذا تكبّر وعَداً طوره وهَمَهُ الله إلى الأرض».

■ وهط: (هـ) في حديث ذي المشعار: «على أنّ لهم وهاطَها وعزازها»؛ الوهاطُ: المواضعُ المُطمئنة، واحدُها: وهُو مالٌ كان لعمرو بن العاص بالطائف.

وقيل: الوهطُ: قريةٌ بالطَّائِف كان الكَرْمُ المذكُور بها.

■ وهف: (هـ) في كتاب أهل نجران: «لا يمنع وَاهِفٌ
 عن وَهِفسيّتِه»؛ ويُروى: «وِهَافَتِه»؛ الوَاهِفُ في الأصل:
 قيّم البيعة. ويُروى: «الوافة والواقة»؛ وقد تقدّما.

(هـ) وفي حديث عائشة: «قَلَده رسول الله ﷺ وَهَفَ الدَّينِ»؛ أي: القيام به، كأنَّها أرادت أمره الصَّلاة بالنَّاس في مرَضه.

وفي رواية: «قَلْدَه وهفَ الأمسانةِ»؛ قسيل: وهفُ الأمانة: ثقلُها.

(هـ) وفي حديث قتادة: «كُلّما وَهَف لهم شيءٌ من الدّنيا أخذُوه»؛ أي: كُلّما عَرَض لهم وارتفع.

■ وهــق: في حـديث عليّ: «وأعلقت المرءَ أوهَاقُ المنيّة»؛ الأوهاقُ: جمع وَهَق – بالتّحريك – وقد يُسكّن، وهو: حَبلٌ كالطّوَل تُشدّ به الإبلُ والخيل، لثلاّ تَندّ.

(هـ) وفي حديث جابر: "فانطلَقَ الجملُ يُواهِقُ ناقته مُواهَقَةً"؛ أي: يُساريها في السّير ويُماشيها. ومُواهقةُ الإبل: مدّ أعناقها في السّير.

■ وهل: فيه: «رأيتُ في المنام أنّي أهاجِرُ من مكّة، فذَهب وهلي إلى أنّها البمامةُ أو هجَرُه، وهل إلى الشّيء –بالفتح-: يهِلُ –بالكسر-: وهلاً –بالسكُون-: إذا ذهب وَهمه إليه.

ومنه حديث عائشة: "وَهَلَ ابنُ عُمر"؛ أي: ذهب وهمه إلى ذلك. ويجوزُ أن يكون بمعنى سها وغَلِطَ. يُقال مِنهُ: وَهِلَ في الشّيء، وعَن السّيء -بالكَسْر-: يَوْهَلُ وَهَلاً -بالتّحريك-.

ومنه قول ابن عمر: «وَهِلَ أنَس»؛ أي: غَلِط.

(هـ) ومنه الحسديث: «كسيف أنت إذا أتاك ملكان فتو هلاك في قبرك؟»؛ يقال: تَوهلتُ فُلاناً. إذا عَرّضته لأن يَهِلَ؛ أي: يَعَلَطَ. يعني: في جواب الملكين.

(هـ) وفي حديث قضاء الصّلاة والنّوم عنها: «فقُمنا وَهِلَينَ»؛ أي: فَزِعِين الوهلُ -بالتّحريك-: الفزع، وقد وَهِلَ يَوهَلُ فهو وَهِلٌ.

(هـ) وفيه: "فلقيتُه أول وَهلَةٍ"؛ أي: أول شيء. والوهلة: المرّة من الفزع؛ أي: لَقِيتُه أوّل فزعة فزعتُها بلقاء إنسان.

■ وهم: (هم) فيه: «أنه صلّى فأوهم في صلاته»؛
أي: أسقط منها شيئاً. يقال: أوهمتُ الشيءَ، إذا تركته،
وأوهمتُ في الكلام والكتاب، إذا أسقطت منه شيئاً.
ووهم إلى الشيء -بالفتح- يَهِمُ وَهماً: إذا ذهب وَهمه
إليه. ووهِمَ يَوهَمُ وَهماً -بالتّحريك-: إذا غَلِطَ.

(هـ) ومن الأول حـديث ابن عـباس: «أنّه وهـم في تزويج ميمونة»؛ أي: ذهب وهُمه إليه.

(هـ) ومن الثاني الحديث: «أنّه سجد للوهم وهو جالس»؛ أي: للغلط.

(هـ) وفيه: "قيل له: كانك وَهِمْت؟ قال: وكيف لا إيهَمُ؟"؛ هذا على لُغة بعضِهم، الأصل: أوهَمُ -بالفتح والواو- فكسر الهمزة؛ لأن قوماً من العرب يكسرون مُستَقبَل فَعِلَ، فيقولون: إعْلَمُ، ونِعْلَم، وَتِعْلَم. فلمّا كَسَر همزة: "أوهَمُ»؛ انقلبت الواوياء.

■ وهن: في حديث الطّواف: «قد وَهَنَتهُم حُمّى يشربَ»؛ أي: أضعفَتهُم. وقد وهن الإنسانُ يَهِنُ، ووهنه غيرُه وهناً، وأوهَنه، ووهنه.

وفي حديث علي: «ولا وَاهِناً في عزم»؛ أي: ضعيفاً في رأي. ويُروى بالياء.

(هـ) وفي حديث عمران بن حُصين: «أنّ فُلاناً دخل عليه وفي عَضُدِه حلقةٌ من صُفر»؛ وفي رواية: «وفي يَدِه خاتمٌ من صُفر، فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الواهنة. قال: أما إنّها لا تزيدُك إلا وهناً»؛ الواهنة: عرقٌ يأخُذ في المنكب وفي اليد كُلها فيرقي منها.

وقيل: هُو مرض ياخُذ في العضد، ورُبّما عُلَق عليها جِنسٌ من الخسرز، يُقال لها: خبرزُ الواهِنَةِ. وهي تأخُذ الرّجال دون النّساء.

وإِنَّمَا نهاه عنها لأنه إنما اتَّخَذَها على أنها تعصِمُه من

الألم، فكان عنده في معنى التّمائم المنهيّ عنها.

■ وها: (هـ) فيه: «المؤمنُ وَاهِ راقعٌ»؛ أي: مُذنِبٌ تائبٌ. شبّهه بمن يهِي ثوبُه فيرقعُه. وقد وهي الثّوبُ يَهِي وهياً، إذا بلي وتخرّق. والمرادُ بالواهي ذو الوهي.

ويُروى: «المؤمنُ مُوهِ راقعٌ»؛ كأنه يُوهِي دينه بمعصيته، ويرقعه بتوبته.

ومنه الحديث: «أنه مرّ بعبد الله بن عمرو وهو يُصلح خُصّاً له قد وهي»؛ أي: خَربَ أو كادَ.

ومنه حمدیث علیّ: «ولا واهیماً فی عَزْم»؛ ویُروی: «ولا وهی فی عزم»؛ أی: ضعیف، أو ضعف.

## (باب الواومع الياء)

■ ويب: في إسلام كعب بن زهير:
 الا أبلِغا عنّي بُجيرًا رسالةً

على أيّ شيء ويبَ غيركَ دَلَكا ويبَ : بمعنى ويل. يقال: ويبَكَ، وويب زيد. كما تقول: ويلَك، وهو منصوب على المصدر. فإن جئت باللام رفعت فقُلت: ويبٌ لِزيد، ونصبت مُنوناً فقُلت: ويباً لزيد.

■ ويح: (هـ) فيه: «قال لِعَمّار: ويحَ ابن سُميّة، تَقتُلُه الفِئةُ الباغيةُ»؛ ويح: كلمةُ ترحّم وتوجّع، تقالُ لمن وقع في هلكة لا يستحقها. وقد يقال بمعنى المدح والتّعجّب، وهي منصوبة على المصدر. وقد تُرفعُ، وتُضافُ ولا تضافُ. يقال: ويح زيد، وويحاً له، وويح له.

(س) ومنه حـديث عليّ: "ويحُ ابنِ أم عـبّاس"؛ كـأنه

أعجب بقوله. وقد تكررت في الحديث.

■ ويس: فيه: «قال لِعَمَّارِ: وَيسَ ابن سُمَيَّة». وفي رواية: «يا ويسَ ابنِ سُمَيَّة»؛ ويس: كلمسة تقسال لِمَن يُرحَمُ ويُرفَقُ به، مثل ويح، وحُكمُها حُكمُها.

ومنه حديث عائشة: «أنها تبعته وقد خرج من حُجرتها ليلاً، فوجد لها نفساً عالياً، فقال: ويسها ما لَقيت الليلة؟».

■ ويل: (س) في حديث أبي هريرة: "إذا قرأ ابن آدم السّجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. يقول: يا ويله"؛ الويلُ: الحُزنُ والهلاك والمشقة من العذاب. وكلّ من وقع في هلكة دعا بالويل. ومعنى النّداء فيه: يا حُزني ويا هلاكي ويا عذابي احضرُ فهذا وَقتُك وأوانُك، فكأنه نادي الويل أن يحضرُه، لِمَا عَرَضَ له من الأمر الفظيع، وهو النّدَم على تَرْكِ السّجود لادم عليه السلام -. وأضاف الويل إلى ضمير الغائب، حملاً على المعنى وعدل عن حكاية قول إبليس: "يا ويلي"؛ كراهة أن يُضيف الويل إلى نفسه.

وقد يَرِدُ الويل بمعنى: التَّعَجَّب.

ومنه الله الله في قبوله لأبي بَصيبر: «ويلُمّه مِسعَرُ حرب»؛ تَعَجَّبًا من شجاعته وجُرأته وإقدامه.

(س) ومنه حديث عليّ: «وَيْلُمّه كيلاً بغير ثمنٍ لو أن له وعاءً»؛ أي: يكيلُ العلوم الجسمّة بلا عِوض، إلا أنه يُصادف واعياً.

وقيل: وي: كلمةٌ مُفرَدة، ولأمّة مُفردة، وهي كلمة تفجّع وتَعَجّب. وحُذِفت الهمزةُ من أمّه تخفيفاً، وألقيت حركتُها على اللام. ويُنصَبُ ما بعدها على التمييز.



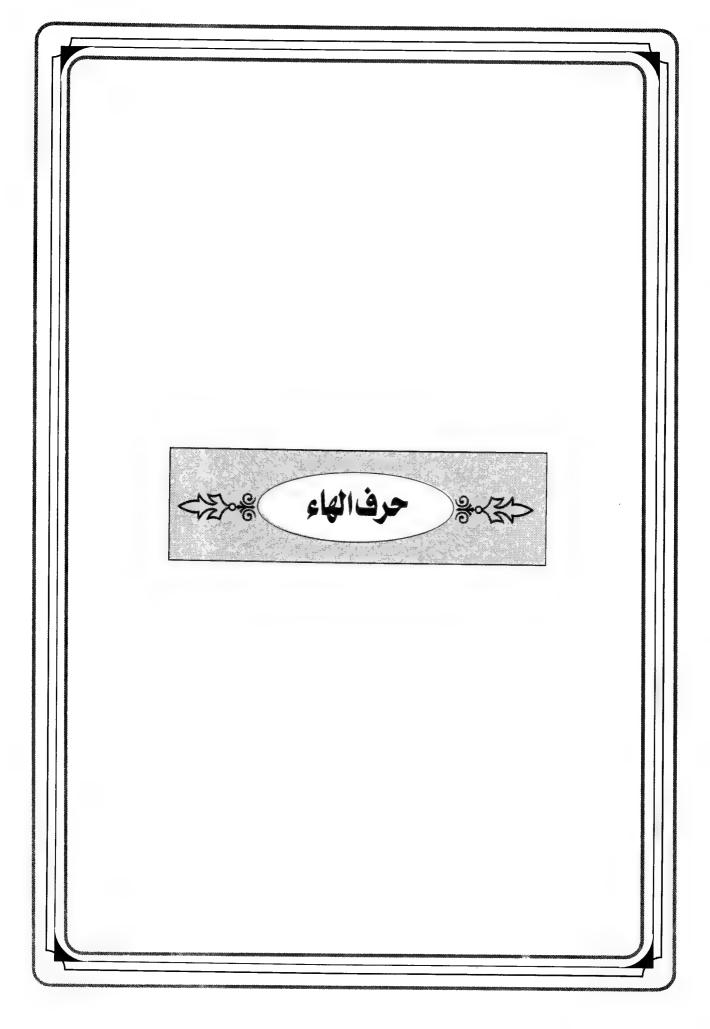



واحدة، من هباب الفحل، وهو سِفادُه.

وقيل: أرادت بالهبّة الوقعة، من قولهم: احذَرْ هبّة السّيف؛ أي: وقعته.

(س) وَفي بعض الحديث: «هبّ التّيسُ»؛ أي: هاج للسّفاد. يقال: هبّ يَهبّ هَبِيبًا وَهِبَاباً.

وفي حديث أبن عُمر: «فإذًا هَبّتِ الرّكاب؛ أي: قامتِ الإبلُ للسّير. يقال: هبّ النّائمُ هبّا وهُبُوباً؛ أي: استقظ.

(هـ) وفيه: (لقد رأيتُ أصحاب رسول الله ﷺ يهُبّون إليها كما يهُبّون إلى المكتُوبة) يعني: ركعتي المغرب؛ أي: ينهضون إليها. والهباب: النشاط.

■ هبت: (هـ) في حديث قتل أُميّة بن خلف وابنه: ﴿ فَهَبَتُوهُمَا حَتَى فَرغُوا مَنْهُما ﴾؛ أي: ضربُوهُما بالسّيف.

(هـ) وفي حديث عمر: (لل مات عثمان بنُ مظعون على فراشه قال: هبته الموتُ عندي منزلةً حيث لم يَمُت شههيداً»؛ أي: حَطّ من قدره في قلبي. وهبط وهبت أخوان.

(س) وفي حمديث معاوية: «نومُه سُبَاتٌ، وليلُه هُبات»؛ هو من الهبت: اللّينِ والاسترخاء. يقال: في فلانِ هبته؛ أي: ضعف.

■ هبج: (هم) في حديث أبي موسى: «دُلُوني على موضع بنر يُقطع به هذه الفلاةُ، فقال: هَوْبجَةٌ تُنبتُ الأَرْطَى»؛ الهَوْبُجَةُ: بطنٌ من الأرض مُطمَّئنٌ .

■ هبد: (س) في حديث عُمر وأمّه: «فزوّدتنا من الهبيد»؛ الهبيد؛ الحَنظل يُكْسَر ويُستَخرَجُ حَبّه ويُنقَع لتذهَب مرارته، ويُتخَذ منه طَبيخٌ يُؤكلُ عند الضّرُورة.

■ هبر: في حديث على: «انظُروا شزراً واضربُوا هَبراً»؛ الهبرُ: الضّرب والقطعُ وقد هَبَرتُ له من اللّحم هبرةً؛ أي: قطعتُ له قطعة.

> ومنه حديث عمر: «أنه هَبَر الْمُنافِقَ حتى بَرَدَ». (هـ) وحديث الشّراة: «فهبرناهم بالسّيوف».

(هـ) وفي حـديث ابن عـباس: «في قـوله تعـالى: ﴿كعصف مُأْكُول﴾ قال: وهو الهَبُورُ»؛ قيل: هو دُقاق الزَّرع، بالنَّبَطية.

ويحتمل أن يكون من الهبر: القطع.



## (باب الهاء مع الهمزة)

■ هـا: (هـ) في حديث الرّبا: «لا تَبيعُوا الذّهبَ بالذّهَب إلاّ هاءَ وهاءً»؛ هو أن يقــول كُل واحــد من البيّعين: هاء فيُعطيه ما في يَده، كحديثه الآخر: «إلاّ يداً بيد»؛ يعنى: مُقابضةً في المجلس.

وقيل: معناه: هاك وهات؛ أي: خُذ وأعطِ.

قال الخطّابي: أصحابُ الحديث يروُونه: «ها وها»؛ ساكنة الألف. والصواب مَدّها وفتحُها، لأن أصلها هاك؛ أي: خُذ، فَحُذِفتِ الكاف وعُوضَت منها المَدّة والهمزة. يقال للواحد: هاء، وللاثنين: هاؤما، وللجميع: هاؤم.

وغيرُ الخطّابي يُجيز فيها السّكون على حذف العوض، وتتنزّلُ منزلة: «ها»؛ التي للتّنبيه. وفيها لغات أخرى.

ومنه حديث عمر، لأبي موسى: «ها، وإلا جعلتُكَ عِظَةً»؛ أي: هاتِ من يشهَدُ لك على قولك.

ومنه حديث علي: «ها، إنّ ها هنا علماً، وأوماً بيده إلى صدره، لو أصبتُ له حملةً»؛ ها مقصُورة: كلمة تنبيه للمخاطب، يُنبّه بها على ما يُساقُ إليه من الكلام. وقد يُقسم بها. فيقال: لا ها الله ما فعلتُ؛ أي: لا والله، أبدلت الهاء من الواو.

ومنه حديث أبي قتادة يوم حُنين: «قال أبو بكر: لا ها الله إذاً، لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يُقاتِلُ عن الله ورسوله فيعطيك سلبه»؛ هكذا جاء الحديث: «لا ها الله إذاً»؛ والصواب: «لا ها الله ذا»؛ بحذف الهسمزة، ومعناه: لا والله لا يكونُ ذا، أو لا والله الأمرُ ذا، فَحُذِف تخفيفاً. ولك في ألف: «ها»؛ مذهبان: أحدُهما تُثبِتُ ألفها؛ لأن الذي بعدها مُدغَم، مثل دَابَة، والشاني أن تحذفها لالتقاء السّاكنين.

## (باب الهاء مع الباء)

■ هيب: (هـ) فيه: «أنه قال لامرأة رِفَاعة: لا، حتى تذُوقي عُسَيلَته، قـالت: فإنه قد جاءني هَبَّةً ۗ ؛ أي: مرَّةً

هبيط: (هـ) فيه: «اللهم غبطاً لا هبطاً»؛ أي: نَسـألُك الغبطة ونعُوذُ بك من الذّل والانحطاط والنّزُول.
 يقال: هَبَطَ هُبُوطاً، وأهبط غيره.

(هـ) ومنه شعر العباس:

ثم هَبَطتَ السِلاَدَ لا بَشَرٌ أن

تَ ولا مُضْغَةٌ ولا عَلَقُ

أي: لمّا أهبَطَ الله آدمَ إلى الدّنيا كُنتَ في صُلبِه، غير بالغ هذه الأشياء.

(س) وفي حديث ابن عباس في العصف الماكول. قال: «هو الهَبُوطُ»؛ هكذا جاء في رواية بالطاء. قال سفيان: هو الذّر الصّغير.

وقال الخطّابي: أراه وهماً، وإنما هو بالراء. وقد نقدم.

وفي حديث الطّفيل بن عمرو: «وأنا أتهبّطُ إليهم من النّبيّة»؛ أي: أتَحَدّرُ. هكذا جاء في الرواية. وهو بمعنى: أنهبَط وأهبط.

■ هبل: فيه: «من اهتبَل جوعَةَ مُؤْمنِ كان له كيتَ وكيتَ»؛ أي: تَحَيّنَها واغتنمها، من الهُبالة: الغنيمة.

(هـ) ومنه حديث على: «واهْتَبَلُوا هَبَلَها».

(هـ) وحديث أبي ذر: الفاهْتَبَلتُ غَفلَتَه».

(هـ) وفي حديث الإفك: «والنساء يَومَتِذِ لم يُهَبَلْهُنّ اللّحْمُ»؛ أي: لم يكثُر عليهن. يقال: هبّلُهُ اللّحْمُ، إذا كَثُر عليه وركب بعضه بعضاً. ويقال للمُهيّج المُربّل: مُهبّل، كأن به ورماً من سِمنِه.

(س) وفي حديث عمر، حين فَضّل الوادِعيّ سُهمان الخيل على المقاريف، فأعجبه فقال: «هبِلَت الوادعيّ آمّه، لقسد أذكرَتْ به»؛ يقال: هبلَت أمّه تهسبلُه هبَلاً، -بالتحريك-؛ أي: ثكِلَته. هذا هو الأصلُ. ثم يُستعمل في معنى المدح والإعجاب. يعني: ما أعلَمَه وما أصوبَ رأيه! كقوله عليه الصلاة والسلام: «ويَلُمّه مِسْعَرُ حرب»؛ وقول الشاعر:

هَوَتُ أُمَّه ما يبعثُ الصَّبْحُ غادياً

وماذا يُرَى في اللَّيل حين يَؤُوبُ

وقــوله: «أذكَرَتْ به»؛ أي: وَلَدَتْه ذَكَراً من الرّجــال شهماً.

ومنه حديثه الآخر: ﴿لأمُّك هَبَلٌ ﴾؛ أي: ثُكُلٌ.

(س) وحديث الشَّعبيّ: «فقيل لي: لأمك الهَبَلُ».

(س) ومنه حديث أم حـارثة بن سُراقة: «وَيْحَكِ، أوَ

هَبِلْتِ؟ ، هو -بفتح الهاء وكسر الباء-. وقد استعاره ها هنا لفقد الميز والعقل مما أصابها من الثكل بولدها، كانه قال: أفقدت عقلك بفقد ابنك، حتى جعلت الجنان جنة واحدة؟

ومنه حديث علي: «هَبِلَتْهُم الهَبُولُ»؛ أي: ثكِلتسهم الثُكُول، وهي - بفتح الهاء - من النساء: التي لا يبقى لها وكلاً.

وفي حديث أبي سفيان: «قال يوم أحُد: اعْلُ هُبَلُ»؛ هُبَل -بضم الهاء-: اسم صَنَم لهم معسروف كسانوا يَعْبُدونه.

(هـ) وفــيــه: «الخَيــرُ والشَّرِّ خُطًّا لابن آدم وهو في المهبل»؛ هو -بكسر الباء-: موضعُ الوَلدِ من الرَّحِم. وقيل: أقصاه.

وفي حديث الدجّال: «فتحمِلُهم فتطرحهم بالمهبل»؛ هو الهورة الذاهبة في الأرض.

■ هبلع: (س) في شعر خُبيب بن عَدِيّ: جَــحُــم نـادٍ هَــبَــلَــع الهَبَلّعُ: الأكُول. وقيل: إن الهاء زائدة، فيكون من البلع.

■ هبنقع: (س) فيه: ﴿مَرَّ بامرأة سَوْدَاء تُرَقَّصُ صَبِيًّا لها وتقول:

يَمـشي الثّطَا ويَجْلِس الهَبَنْقَعـه هي: أن يُقعي ويَضُمّ فَخِذَيه ويفتح رجليه. والهبنقع والهُبَاقع: القصير المُلزّزُ الخلق، والنّونُ زائِدَة.

ومنه حديث الزّبرقان: «تمشي الدَّفِقّي وتقعُدُ الهَبَنْقَعَة».

■ هبهب: (س) فيه: «إن في جهنّم وادياً يقال له: هَبهَبُ، يَسكُنه الجبّارون»؛ الهَبهَبُ: السّريع. وهَبهَبَ السّرابُ، إذا تَرَقرَقَ.

■ هبا: (س) في حديث الصّوم: «وإن حال بينكم وبينه سحابٌ أو هبوةٌ فأكمِلُوا العِدّة»؛ أي: دُون الهلال. والهبوةُ: الغبرة. ويُقالُ لِدُقاقِ التّراب إذا ارتفع: هبا يَهبُو هبواً.

وفي حديث الحسن: «ثم اتباعه من النّاس رعاع هباء»؛ الهباء في الأصل: ما ارتفع من تحت سنابك الخيل، والشيء المنبّ الذي تراه في ضوء الشمس، فشبّه

ﻪ أتباعه.

(هـ) وفي حديث سُهيل بن عمرو: "أقبلَ يَتَهَبَّى كأنه جملٌ آدمُ»؛ التَّهبِّي: مَشيُ المختال المُعجِب، من هبا يهَبو هَبواً، إذا مشى مشياً بطيئاً. وجاء يَتَهبِّى: إذا جاء فارِغاً ينفُضُ يديه.

وفيه: «أنه حضر تُرِيدَةٌ فهَبّاها»؛ أي: سوّى موضعَ الأصابع منها. كذا رُوِيَ وشُرحَ.

#### (باب الهاء مع التاء)

■ هتت: (هـ) في حديث إراقة الخمر: «فَهَتها في البَطحاء»؛ أي: صَبّها على الأرض حتى سُمع لها هَتيتٌ؛ أي: صوت.

(هـ) وفيه: «أقلِعُوا عن المعاصي قبل أن يأخُذَكُم الله فيدَعكُم هَتَا بَتًا»؛ الهت الكسر. وهت ورق الشجر: إذا أخسذه. والبت القطع؛ أي: قسبل أن يدعكُم هَلكَى مَطرُوحين مَقْطُوعين.

(هـ) وفي حديث الحسن: «والله ما كانوا بالهتّاتين، ولكنّهم كانوا يجمعون الكلام ليُعقل عنهم»؛ الهتّاتُ: المهذّارُ. وَهَتّ الحديثَ يَهتّهُ هَتّا، إذا سردَه وتابعه.

(س) ومنه الحديث: «كان عمرو بن شعيب وفُلان يَهُتّان الكلام».

■ هتر: (هـ) فيه: "سبق المُفردون، قالوا: وما المُفردون؟ قال: الذين أهترُوا في ذكر الله عزّ وجلّ»؛ وفي رواية: "المُستَهْتِرون بِذكسر الله»؛ يعني: الذين أولِعُوا به. يُقال: أهْتِرَ فُلان بكذا، واستُهتر، فهو مُهتَرَّ به، ومُستهتر؛ أي: مولع به لا يتحدّث بغيره، ولا يفعلُ غيره.

وقيل: أراد بقوله: «أهتِرُوا في ذكر الله»؛ كَبِرُوا في طاعته وهلكت أقرانُهم، من قولهم: أهتر الرجُل فهو مُهتَر، إذا سقط في كلامه من الكبر.

(س) ومنه الحديث: «المُستبَّانِ شيطانانِ، يشهاتَرانِ ويتكاذَبانِ»؛ أي: يتقاولانِ ويتقابحانِ في القول. من الهتر -بالكسر- وهو: الباطل والسَّقط من الكلام.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «أعوذُ بك أن أكونَ من المسته تَرِين»؛ أي: المُبِطِلين في القول والمسقِطِين في الكلام.

وَقِيل: الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ مَا قِيلَ لَهُمْ وَمَا شُتِمُوا بِهِ. وقيل: أراد المُستهترينَ بالدّنيا.

■ هشف: (س) في حديث حُنين: «قال: اهتف بالأنصار»؛ أي: نادِهِم وادعُهُم. وقد هَنَف يَهتِف هَنفاً. وهتف به هِتافاً: إذا صاح به ودعاه.

ومنه حُديث بدر: «فجعل يهتِف برَبّه»؛ أي: يدعوه ويُناشِدُه.

■ هتك: في حديث عائشة: «فهتَك العرص حتى وقع بالأرض»؛ الهتك: خرق الستر عمّا وراءه. وقد هتكه فانهتك، والاسم: الهُتكة. والهَتيكةُ: الفضيحةُ.

(هـ) وفي حـديث نوف البكاليّ: «كُنتُ أبيتُ على باب دَارِ عليّ، فلمّا مضت هتكةٌ من الليل قُلُت كـذا»؛ الهُتكةُ: طائفة من الليل، يُقال: سِرنا هُتكةٌ من الليل، كأنه جعل اللّيل حجاباً، فكلّما مضى منه ساعةٌ فقد هُتِكَ بها طائفةٌ منه.

■ هتم: (س) فيه: ﴿أَنه نهى أَن يُضحّى بهتماءً ﴾ ؛ هي: التي انكسرت ثناياها من أصلها وانقلعت.

(س) ومنه الحديث: «أنّ أبا عُبيدة كان أهتَمَ الثّنايا»؛ انقطعت ثناياهُ يومَ أُحُد لمّا جذب بها الزّرَدَتين اللّتين نشِبتا في خدّ رسول الله ﷺ.

## (باب الهاء مع الجيم)

■ هجان في حديث يحيى بن زكريًا -عليهما السلام-: «فنظر إلى مُتَهَجّدي عُبّاد بيت المقدس»؛ أي: المُصلِّين بالليل. يُقال: تَهجّدتُ؛ إذا سهِرتَ، وإذا غتَ، فهو من الأضداد. وقد تكرر ذكره في الحديث.

■ هجـر: (س) فيه: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيّة».

(س) وفي حديث آخر: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة»؛ الهجرة في الأصل: الاسم من الهجر، ضد الوصل. وقد هجره هجراً وهجراناً، ثم غلب على الخروج من أرض إلى أرض، وترك الأولى للثانية. يُقال منه: هاجر مُهاجرة ...

والهجرة هجرتان: إحداهُما التي وَعَد الله عليها الجنّة في قوله: ﴿إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفُسَهُم وأموالَهم بأنّ لَهُمُ الجنّة﴾؛ فكان الرّجُل يأتي النبي ﷺ ويَدَعُ أهله وماله، لا يرجع في شيء منه، وينقطع بنفسسه إلى

مُهاجَرِه، وكان النبي ﷺ يكره أن يموت الرّجُلُ بالأرض التي هاجر منها، فمن ثمّ قال: «لكن البائس سعد بنُ خولَةً»، يرثي له رسولُ الله ﷺ أن مات بِمكة. وقال حين قدم مكة: «اللّهم لا تجعل منايانا بها». فلمّا فُتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة، وانقطعت الهجرة.

والهجرة الثانية: من هاجر من الأعراب وغزا مع السلمين، ولم يفعل كما فعل أصحاب الهجرة الأولى، فهو مهاجر، وليس بداخل في فضل من هاجر تلك الهجرة، وهو المراد بقوله: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة».

فهذا وجه الجمع بين الحديثين. وإذا أطلق في الحديث ذِكرُ الهجرتين فإنما يُرادُ بهما هجرةُ الحبشة وهجرةُ المدينة.

ومنه الحديث: «ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمه مم مهاجر إبراهيم»؛ المهاجر، -بفتح الجيم-: موضع المهاجرة، ويُريدُ به الشام؛ لأنّ إبراهيم عليه السلام لل خرج من أرض العراق مضى إلى الشّام وأقام به.

(هـ) وفي حديث عمر: «هاجِرُوا ولا تَهَجَّروا»؛ أي: أخلِصُوا الهـجرة لله، ولا تَتَشَبِّهوا بالمهاجرين على غير صحّة منكم. يقال: تهجر وتمهجر؛ إذا تشبّه بالمهاجرين.

وقد تكرر ذكر هذه الكلمة في الحديث، اسماً وفعلا، ومُفرداً وجمعاً.

(س) وفيه: «لا هجرة بعد ثلاث»؛ يريد به الهجر ضدّ الوصل. يعني: فيما يكون بين السلمين من عتب وموجدة، أو تقصير يقع في حُقوق العشرة والصّحبة، دون ما كان من ذلك في جانب الدّين، فإنّ هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مرّ الأوقات، ما لم تظهر منهم التّوبة والرّجُوع إلى الحقّ، فإنّه عَلَيْتُهُ لما خاف على كعب ابن مالك وأصحابه النّفاق حين تَخَلّفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسين يوماً. وقد هجر نساءَه شهراً، وهجرت عائشة ابن الزّير مُدّة، وهجر جماعة من الصحابة جماعة منهم وماتُوا مُتهاجرين. ولعل أحد الأمرين منسُوخ بالآخر.

(هـ) ومنه الحــديث: امن الناس من لا يذكر الله إلا مُهاجِراً»؛ يريد هجران القلب وترك الإخلاص في الذّكر. فكانَّ قلبه مُهاجرٌ للسانه غيرُ مواصل له.

ومنه حديث أبي الدرداء: «ولا يسمعون القُرآن إلا هجراً»؛ يريد الترك له والإعراض عنه. يقال: هجرتُ الشيءَ هجراً إذا تركته وأغفلته.

ورواه ابنُ قُتيبة في اكتابه»: «ولا يسمعون القول إلاّ

هُجراً -بالضم-. وقال: هو الخنا والقبيحُ من القول».

قال الخطابي: هذا غلطٌ في الرواية والمعنى، فان الصحيح من الرواية: «ولا يسمعون القرآن». ومن رواه: «القول»؛ فإنما أراد به القرآن، فتوهم أنه أراد به قول الناس. والقرآنُ ليس من الخنا والقبيح من القول.

(هـ) وفيه: «كُنت نهيتُكم عن زيارة القُبور فزُورُوها ولا تَقُولوا هُجراً»؛ أي: فُحشاً. يقال: أهجر في منطقه يُهجِرُ إهجاراً، إذا أفحش. وكذلك إذا أكثر الكلام فيما لا ينبغي. والاسم: الهُجر -بالضم-. وهجر يَهجُر هجراً -بالفتح-، إذا خلط في كلامه، وإذا هذي.

(هـ) ومنه الحديث: ﴿إِذَا طُفتُم بِالبِيتِ فِلاَ تَلْغُوا وَلاَ تَهِــــِجِرُوا ﴾؛ يُروى -بالضم والفــــتح-، من الفُحش والتخليط.

(س) ومنه حديث مرض النبي ﷺ: "قالوا: ما شانه؟ أهَجَر؟"؛ أي: اختلف كلامه بسبب المرض، على سبيل الاستفهام. أي: هل تغيّر كلامه واختلط لأجل ما به من المرض؟ وهذا أحسن ما يقال فيه، ولا يُجعل إخباراً، فيكون إمّا من الفُحش أو الهذيان. والقائل كان عُمر، ولا يُظنّ به ذلك.

(هـ) وفيه: «لو يعلَمُ الناسُ ما في التهجير لاستبَقُوا إليه»؛ التهجير: التّبكيرُ إلى كُلّ شيء والمُبادرة إليه. يقال: هَجّر يُهَجّر تهجيراً، فنهو مُهَجّر، وهي لُغةٌ حجازية، أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة.

(هـ) وفي حديث الجمعة: «فالمُهَجّر إليها كالمهدي بدنةً»؛ أي: المُبكّر إليها. وقد تكررت في الحديث.

وفيه: «أنه كان يُصلّي الهجير حين تدحضُ الشمس»؛ أراد صلاة الهجير، يعني: الظّهر، فحذف المضاف. والهجير والهاجرة: اشتدادُ الحرّ نصفَ النهار. والتهجير، والتهجر، والإهجار: السيّر في الهاجِرَة، وقد هَجّر النهار، وهجر الراكب، فهو مُهجر.

ومنه حديث زيد بن عسرو: «وهل مُهَجَّرٌ كسمن قال؟»؛ أي: هل من سار في الهاجرة كمن أقام في القائلة؟ وقد تكرر في الحديث، على اختلاف تصرفه.

وفي حديث معاوية: «ماءٌ نميرٌ ولَبَنٌ هجيرٌ»؛ أي: فائقٌ فاضل. يقال: هذا أهجرُ من هذا؛ أي: أفضل منه. ويقال في كل شيء.

(هـ) وفي حديث عمر: «ما له هِجّيري غيرها»؛ الهِجّير والهجّيري: الدّأْبُ والعادةُ والدّيدَنُ.

(س) وفي حديثه أيضاً: «عجِبْتُ لتاجِرٍ هجر وراكِبِ

البحر»؛ هَجَرٌ: اسمُ بلد معروف بالبحرين، وهو مُذَكّر مصروفٌ، وإنما خَصّهاً لكثرة وبائها. أي: إنّ تاجِرَها وراكِبَ البحر سواءٌ في الخطر.

فأمّا هجر التي تُنسَب إليها القلالُ الهجريّة؛ فهي: قُرى المدينة.

■ هجرس: (هـ) فيه: قان عُيينة بن حصن مدّ رجليه بين يدي رسول الله ﷺ، فقال له فلان: يا عين المهجرس، اتمُدّ رجليك بين يدي رسول الله؟،؛ المهجرسُ: ولَدُ الثعلب، والهجرسُ أيضاً: القرد.

■ هجس: (س) فيه: «وما يهجسُ في الضمائر»؛ أي: ما يخطُر بها ويدُورُ فيها من الأحاديث والأفكار.

ومنه حمديث تُباث: «وما هو إلاّ شيءٌ هَجَس في نفسى».

(هـ) وفي حديث عمر: «فدعا بِلَحم عَبيط وخُبنرِ مُتَهَجَّس»؛ أي: فطير لم يختمر عجينُه. ورواه بعضُهم بالشين، وهو غَلَط.

■ هجع: (س) في حديث الشّورى: الطرقني بعد هجم من الليل؛ الهجم والهجعة والهجيم: طائفة من الليل. والهُجُوعُ: النّومُ ليلاً.

■ هجل: (هـ) فيه: «دخل المسجد وإذا فِتيةً من الأنصار يذرَعُون المسجد بِقَصَبَةٍ، فأخذ القصبة فهجل بهـا»؛ أي: رمى بهـا. قـال الأزهري: لا أعرفُ هجل بهعنى رمى، ولعله نَجَل بها.

■ هجم: (هـ) فيه: «إذا فعلتَ ذلك هجمت له العينُ»؛ أي: غارت ودخلت في موضعها. ومنه الهجوم على القوم: الدّخُول عليهم.

وفي حديث إسلام أبي ذر: "فضممنا صرِمَتَه إلى صرِمَتِنا فكانت لنا هجمة"؛ الهجمة من الإبل: قريبٌ من المائة.

■ هجن: (هـ) في صفة الدّجال: «أزهرُ هِجانٌ»؛ الهجان: الأبيض. ويقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنّث، بلفظ واحد.

(هـ) وفي حـديث الهـجـرة «مراً بعـبـد يرعى غنمـاً،

فاستسقاهُ من اللّبن، فقال: والله ما لي شاةٌ تُحلّب غير عناقٍ حملت أولَ الشتاء فما بها لبن وقد اهتُجِنَت، فقال رسول الله ﷺ: اثتِنا بها، اهتُجِنَت؛ أي: تَبيّن حمُلها. والهاجِنُ: التي حملت قبل وقت حملِها.

وقَـالَ الجُوهري: «اهتُجِنَتِ الجارية: إذا وُطئت وهي صغيرة». وكذلك الصغيرة من البهائم. وقد هجنت هي تهجِنُ هُجُوناً. واهتجنها الفحل: إذا ضربها فالقحها.

ومنه قصید کعب:

حــرف أخُوها أبوها من مُهَجَنَةٍ أي: حُمِلَ عليها في صِغَرِها.

وقيل: أراد بالمُهجّنة أنها من إبلٍ كِرام. يقال: امرأةً هجان، وناقةٌ هجان: كريمة.

(س) ومنه حديث علي:

هذا جَنَايَ وَهجَانُه فــــــــه

أي: خالصه وخياره. مكذا جاء في رواية. والهَجينُ في الناس والخيل إنما يكون من قبل الأم، فإذا كان الأبُ عتيقاً والأمّ ليست كذلك كان الولدُ هجيناً. والإقرافُ من قبل الأب.

■ هجا: (هـ) فيه: «اللهم إنّ عمرو بن العاص هجاني وهو يعلم أني لستُ بشاعر، فاهجُه، اللهم والعنه عدد ما هجاني، أو مكان ما هجاني، أي: جازه على الهجاء جَزاء الهجاء. وهذا كقوله: «من يُراثي يُراثي الله به، إي: يُجازِيه على مُراءَاته.

# (باب الهاء مع الدال)

■ هدأ: (س) فيه: ﴿إِيَّاكُم والسَّمَرَ بعد هَدأةِ الرَّجلَّ؛ الهدأة والهُدُوء: السكون عن الحركات؛ أي: بعد ما يسكُن الناسُ عن المشي والاختلاف في الطّرُق.

ومنه حديث سواد بن قارب: «جاءني بعد هدم من الليل»؛ أي: بعد طائفة ذهبت منه.

(س) وفي حديث أم سُلَيم: «قالت لأبي طلحة عن ابنها: هو أهداً مما كان»؛ أي: أسكَنُ، كنت بذلك عن الموت، تَطيباً لقَلب أبيه.

■ هــدب: (س) في صفته ﷺ: «كان أهدَبَ الأشفارِ»؛ أي: طويل شعر الأجفان.

(س) ومنه حديث زياد: «طويلُ العُنْقِ أهدَبُ».

(س) وفي حــديث وفــد مَذْحج: «إنّ لنا هُدّابهــا»؛ الـهُدّاب: ورق الأرطي، وكلّ مـــا لـم ينبــــــط ورقه، كالطرفاء والسّرو، واحدّتُها: هُدّابة.

(س) ومنه الحديث: «كأني أنظُر إلى هُدّابها»؛ هُدب الثّوب، وهُدبتُه، وهُدّابُه: طرفُ الثّوب مما يلي طُرّته.

(هـ) ومنه حديث امرأة رِفاعة: «إنّ ما معه مثلُ هُدبة الثّوب»؛ أرادت متاعه، وأنه رِخوٌ مثلُ طرف الثّوب، لا يُغنى عنها شيئاً.

(س) ومنه حديث المغيرة: «له اذُنَّ هَدباءُ»؛ أي: مُتَدَلِّيَة مُستَرخية.

وفيه: «ما من مُؤمن بمِرَضُ إلاّ حطَّ الله هُدبَةً من خطاياه»؛ أي: قطعة منها وطائفة.

قال الزمخشري: «هي مثل الهِدْفة، وهي القطعة، وهدبَ الشيءَ، إذا أُجتناها»؛ يهدبُها هدبًا.

(هـ) ومنه حديث خبّاب: «ومِنّا من أينعَتْ له ثَمَرتُه فهو يهدبُها»؛ أي: يَجنيها.

هدج: في حديث علي: «إلى أن ابتهج بها الصغيرُ وهدج إليها الكبير»؛ الهدجانُ -بالتحريك-: مشية الشيخ. وقد هدج يهدج: إذا مشى مشياً في ارتعاش.
 (س) ومنه الحديث: «فإذا شيخٌ يهدج».

■ هــدد: (هـ) فيه: «اللهم إني أعوذ بك من الهدّ
 والهدّة»؛ الهدّ: الهدم، والهدّة: الحسف.

ومنه حديث الاستسقاء: «ثم هدّت ودَرّت»؛ الهدّة: صوت ما يقع من السّحاب. ويُروي: «هَدَأت»: أي سكنت.

(س) وفيه: "إنّ أبا لهب قال: لهداً ما سَحَركُم صاحبكُم"؛ لهداً: كلمة يُتَعَجّب بها. يقال: لهداً الرجُلُ: أي: مسا أجلَده! ويقسال: إنه لهدا الرجل؛ أي: لَنِعْم الرجُل، وذلك إذا أثنى عليه بِجلد وشدة، واللام للتاكيد. وفيه لغتان: منهم من يُجريه مُجرى المصدر، فلا يُؤنثُه ولا يُثني ويجمع،

■ همدر: (س) فیه: ﴿أَن رَجَلاً عَضَّ یَدَ آخر، فندر
 سِنّه فأهدره﴾؛ أي: أبطله. یقال: ذهب دَمه هدراً وهدراً،

فيقول: هدَّاكَ، وهدُّوكَ، وهدَّتك.

إذا لم يُدرك بثاره.

(س) ومنه الحديث: المن اطّلع في دار (قَوْم) بغيسر إذن فقد هدرت عينه اي: إن فقاوها ذهبت باطلة لا قصاص فيها ولا دِية. يقال: هَدَرَ دَمُه يَهْدُرُ هدراً اي: بَطَلَ. وأهدره السلطان.

وفيه: «هدرت فأطنبت»؛ الهديرُ: ترديدُ صوتِ البعيرِ في حنجرته.

وفي حديث مُسَيْلِمة ذكرُ: «الهَدَّار»؛ هو -بفتح الهاء وتشديد الدال-: ناحية باليمامة كان بها مولدُ مُسَيْلمةَ.

■ هدف: (هـ) فيه: ﴿كَانَ إِذَا مَرَّ بِهِدَفِ مَاثِلِ أَسْرِعِ المُشيِّ؛ الهدف: كلّ بناء مُرتَفِع مُشْرِف.

(هـ) وفي حديث أبي بكر: "قال له ابنه عبد الرحمن: لقد أهدفت لي يوم بدر فضفت عنك، فقال أبو بكر: لكنك: لو أهدفت لي لم أضف عنك»؛ يقال:أهدف له الشيء واستهدف، إذا دنا منه وانتصب له مستقبلاً. وضفت عنك؛ أي: عدلت وملت.

ومنه حديث الزبير: «قال لعمرو بن العاص: لقد كُنتَ أهدفت لي يوم بدرٍ، ولكني استبقيتُك لمثل هذا اليوم».

وكان عبد الرحمن وعمرو يوم بدر مع المشركين.

■ هــدل: (س) في حديث ابن عباس: «أعطهم صدقتك وإن أتاك أهدل الشفتين»؛ الأهدل: المسترخي الشفة السفلى الغليظها. أي: وإن كان الآخذ أسود حَبشياً أو زنجياً.

والضمير في: «أعطهم»؛ لِلوُلاةِ وأُولَى الأمر. ومنه حديث زياد: «أهدب أهدل».

وفي حديث قُسّ: «وروضة قد تهدّل أغصانُها»؛ أي: تدلّت واسترخت، لثقلها بالثّمرة.

(س) وحديث الأحنف: «من ثمارٍ مُتَهَدَّلة».

■ هدم: (هـ) في حديث بيعة العقبة: «بل الدّم الدّم الدّم والهدم الهدم»؛ يروى بسكون الدال وفتحها، فالهدم -بالتحريك-: القبرُ. يعني: إني أقبرُ حيث تُقبرُون. وقيل: هو المنزل؛ أي: منزلكُم منزلي، كحديثه الآخر: «المحيا محياكم والممات عماتكم»؛ أي: لا أفارقكُم.

والهدمُ -بالسكون وبالفتح أيضاً-: هو إهدارُ دم القتيل يقال: دِماؤهم بينهم هدمٌ؛ أي: مُهدَرَةٌ. والمعنى:

إن طُلِبَ دمكم فقد طُلِبَ دمي، وإن أهدر دَمُكُم فقد أهدر دَمُكُم فقد أهدر دمي، لاستحكام الألفة بيننا، وهو قولٌ معروف للعرب، يقولون: دمي دمُك وهدمي هدمُك، وذلك عند المعاهدة والنصرة.

وفي حديث الشهداء: «وصاحِبُ الهدم شهيد»؛ الهدم -بالتمريك-: البناءُ المهددُوم، فعلٌ بمعنى مضعول. -وبالسكون-: الفعل نفسه.

(هـ) ومنه الحديث: «من هدم بُنيان ربّه فهو ملعون»؛
 أي: من قتل النفس المُحرّمة، الأنّها بُنيانُ الله وتركيبه.

(هـ) ومنه الحديث: «أنه كان يتعود من الأهدمين»؛ هو: أن ينهار عليه بناء، أو يقع في بئر أو أهوية. والأهدم: أفعل، من الهدم، وهو ما تهدم من نواحي البئر فسقط فها.

(س) وفي حديث عمر: «وقفت عليه عجوزٌ عشمةٌ بأهدام»؛ الأهدام: الأخلاق من الثيّاب، واحِدُها: هدم، -بالكسر-. وهدمتُ الثّوب: إذا رقعته.

ومنه حديث على: «لبسنا أهدام البلّي».

(س) وفيه: «من كانت الدنيا هدمه وسدمه»؛ أي: بُغيتة وشهوته. هكذا رواه بعضهم. والمحفُوظ: «همه وسدمه».

■ هدن (هـ) في حديث الفتنة: لاهدنة على دخن، الهدنة: السكون. والهدنة: الصلح والموادعة بين المسلمين والكُفّار، وبين كلّ مُتحاربين. يقال: هدنت الرّجُل وأهدنته: إذا سكّنته، وهدن هو، يتعدّى ولا يتعدّى. وهادنه مُهادنة: صالحه، والاسم منهما: الهدنة.

(س) ومنه حديث علي: «عُمياناً في غيب الهدنة»؛ أي: لا يعرفون ما في الفتنة من الشرّ، ولا ما في السكون من الخير.

(هـ) ومنه حديث سلمان: «مَلْغَاةُ أُولِ اللَّيلِ مهدنةٌ لآخره»؛ معناه: إذا سهر أول الليل ولغا في الحديث لم يستيقظ في آخره للتّهجد والصّلاة، أي: نومُه آخر الليل بسبب سهره في أوّله. والملغاة والمهدنة: مفعلة من اللَّغو والهدونُ: السّكون؛ أي: مظنّة لهُما.

(س) وفي حديث عشمان: «جباناً هِداناً»؛ الهِدَانُ: الأحمق الثقيل.

■ هــده (س) فيه: «إذا كان بالهدة بين عُسفان ومكّة»؛ الهـدة -بالتّخفيف-: اسمُ موضع بالحجاز،

والنسبة إليه: هدويٌ، على غير قياس. ومنهم من يُشدّد الدّال. فأمّا الهداة التي جاءت في ذكر قتل عاصم، فقيل: إنّها غيرُ هذه. وقيل: هي هي.

■ هدهد: (هـ) فيه: «جاء شيطانٌ إلى بلال فجعل يُهَدْهِدُه كما يُهَدَهَدُ الصّبيّ»؛ الهدهدة: تحريكُ الأمّ ولدها لينام.

■ هدا: في أسماء الله تعالى: «الهادي»؛ هو: الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربُوبيته، وهدى كُلِّ مخلُوق إلى ما لا بُدِّ له منه في بقائه ودوام وجوده.

وفيه: «الهدي الصّالح والسّمْتُ الصّالح جُزءٌ من خمسة وعشرين جُزءًا من النّبُوّة»؛ الهديُ: السيرة والهيئة والطّريقة.

ومعنى الحديث: أنّ هذه الخلال من شمائل الأنبياء ومن جُملة خصالهم، وأنها جُزء معلوم من أجزاء أفعالهم. وليس المعني أن النبوة تتجزّاً، ولا أنّ من جمع هذه الخلال كان فيه جُزءٌ من النبوة، فإنّ النبوة غير مُكتسبة ولا مُجتلبة بالأسباب، وإنما هي كرامة من الله تعالى.

ويجوز أن يكون أراد بالنَّبُوّة ما جاءت به النّبوّة ودعت إليه، وتخصيصُ هذا العدد ممّا يستأثر النبيّ بمعرفته.

ومنه الحديث: «واهدُوا هَدْي عـمّار»؛ أي: سيرُوا بسيرته وتَهيّأوا بهيئته. يقال: هَدَى هَدْيَ فُلانِ؛ إذا سار بسيرته.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: ﴿إِنَّ أَحَسَنَ الْهَدِي هَدِيُ مُحمد عَلَيْكُ اللهِ اللهِ مُعَالِثًا اللهِ اللهُ مُعَلِيدًا اللهُ اللهُ

(هـ) والحـديث الآخــر: «كُنّا ننظُر إلى هديهِ وَدَلّه»؛ وقد تكرر في الحديث.

(س) وفيه: «أنه قال لعليّ: سَلِ الله الهُدى»؛ وفي رواية: «قُل: اللهم اهدني وسلدني، واذكسر بالهُدى هدايتك الطريق، وبالسداد تسديدك السهم»؛ الهُدَى: الرّشاد والدّلالة، ويُؤنث ويُذكر. يُقال: هداه الله للدّين هُديّى. وهديتُه الطريق وإلى الطريق هداية؛ أي: عرّفته. والمعنى إذا سألت الله الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق، وسل الله الاستقامة فيه، كما تتحرّاه في سلوك الطريق؛ لأن سالك الفلاة يلزم الجادة ولا يُفارقها، خوفاً من الضلال. وكذلك الرّامي إذا رمي شيئاً سَدّد السهم نحوه

ليُصيبه، فأخطر ذلك بقلبك ليكون ما تنويه من الدّعاء على شاكلة ما تستعمله في الرّمي.

ومنه الحديث: «سُنّةُ الخُلفاء الرّاشدين المهدين» المهدين، المهدي : الذي قد هداه الله إلى الحق. وقد استُعمل في الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة. وبه سُمّي المهدي الذي بشّر به رسول الله ﷺ أنه يجيء في آخر الزّمان. ويُريد بالخُلفاء المهدين أبا بكر وعُمر وعشمان وعليًا، ورضي الله عنهم-، وإن كان عاماً في كُلّ من سار سيرتَهُم.

(س) وفيه: «من هدى زُقاقاً كان له مثل عتق رقبة»؛ هُو من هداية الطريق؛ أي: من عبرّف ضالاً أو ضريراً طريقه.

ويُروى بتشديد الدّال، إمّا للمُبالغة من الهداية، أو من الهديّة؛ أي: من تَصَدّق بزُقاقٍ من النّخل، وهو: السّكّة والصّفّ من أشجاره.

(هـ) وفي حديث طهفة: «هلك الهدي ومات الودي»؛ الهدي بالتخفيف، وهو: الودي»؛ الهدي البيت الحرام من النّعم لتُنْحر، فأطلق على ما يُهدَى إلى البيت الحرام من النّعم لتُنْحر، فأطلق على جميع الإبل وإن لم تكن هديا، تسمية للشيء ببعضه. يُقال: كم هَدْيُ بني فُلان؟ أي: كم إبلُهُم. أراد: هلكت الإبل ويست النّخيل.

وقد تكرر ذكر: «الهَدْي والهدي»؛ في الحديث. فأهل لحسجاز وبَنُو أسد يُخَفِّفُون، وتيم وسُفلَي قَيْس يُثَقِّلُونَ. وقد قرىء بهما. وواحد الهَدْي والهَدِيّ: هديّةٌ وهَدِيّة. وجمعُ المخفّف: أهداء.

وفي حديث الجمعة: «فكأنما أهدى دجاجة، وكأنما أهدى يبضة»؛ الدّجاجة والبيضة ليستا من الهدي، وإنمّا هو من الإبل والبقر، وفي الغنم خلاف، فهو محمول على حكم ما تقدّمه من الكلام؛ لأنه لمّا قال: «أهدى بدنة وأهدى بقرة وشأة»؛ أتبعه بالدّجاجة والبيضة، كما تقول: أكلت طعاماً وشراباً، والأكل يختص بالطعام دون الشراب. ومثله قول الشاعر:

مُتَقَلِّداً سيــف أ ورُمــحاً والتقلّد بالسيف دُون الرّمح.

(س) وفيه: "طلعت هوادي الخيل"؛ يعني: أواثلها. والهادي والهادية: العُنْق؛ لأنّها تتقدّم على البدن، ولأنّها تهدي الجسد.

(هـ) ومنه الحديث: «قال لِضُباعة: ابعثي بها فإنّها هاديةُ الشّاةِ»؛ يعنى: رقبتها.

(هـ) وفيه: «أنه خرج في مرضه الذي مات فيه يُهادى بين رَجُلين»؛ أي: يمشي بينهما مُعتَمِداً عليهما، من ضعفه وتمايله، من تهادت المرأةُ في مشيها، إذا تمايلت. وكُلّ من فعل ذلك باحد فهو يُهاديه. وقد تكرر في الحديث.

(هـ) وفي حديث محمد بن كعب: قبلغني: أنّ عبد الله بن أبي سليط قال لعبد الرحمن بن زيد بن حارثة وقد أخر صلاة الظهر -: أكانوا يُصلون هذه الصلاة الساعة؟ قال: لا والله، فما هدى ممّا رجع»؛ أي: فما بين، وما جاء بحُجة مما أجاب، إنما قال: لا والله، وسكت. والمرجوع الجواب، فلم يجيء بجواب فيه بيان وحُجّة لما فعل من تأخير الصلاة.

وهدى بمعنى بيّن، لُغة أهل الغور، يقولون: هديتُ لك بمعنى: بيّنتُ لك. ويُقال: بِلُغَتِهم نزلت: ﴿أُولَم يهد لهم﴾.

#### (باب الهاء مع الذال)

هذب: (هـ) في سَريّة عبد الله بن جحش: ﴿إني أخـشى عليكُم الطّلب فـهَذّبُوا ﴾ أي: أسـرِعُوا السّيـر. يُقال: هذَبَ وهذّبَ وأهذَبَ ﴾ إذا أسرع .

ومنه حَديث أبي ذر: (فجعل يُهَذَّبُ الرَّكُوع؛ أي: يُسرع فيه ويُتَابُعه.

■ هذذ: (هـ) في حديث ابن مسعود: «قال له رجُل: قراتُ الْمُفَصَلَ الليلة، فقال: أهَذَآ كهذّ الشّعر؟»؛ أراد أتهُذُّ القُرآن هذآ فَتُسرع فيه كـما تسْرع في قِرَاءة الشّعر؟. والهذّ: سُرعَةُ القطع. ونَصَبه على المصدرِ.

(س) وفي حديث سلمان: «ملغاةُ أول اللّيل مهذرةٌ لآخره»؛ هكذا جاء في رواية. وهو من الهذر: السكونِ. والرواية بالنّون. وقد تقدّم.

وفي حديث أبي هريرة: «ما شَبع رسول الله ﷺ من الكسر اليابسة حتى فارق الدّنيا، وقد أصبحتم تهذّرون الدّنيا»؛ أي: تتوسّعُون فيها. قال الخطّابي: يُريد تبذير

المال وتفريقهُ في كلِّ وجه.

ورُوي: «تَهُذُّون الدنيا»؛ وهو أشبه بالصّواب. يعني: تقتطِعُونها إلى أنفُسكم وتجمعُونها، أو تُسرِعُون إنفاقها.

وفيه: «لا تتزوَّجن هيذرة»؛ هي: الكثيرة الهذر من الكلام. والياء زائدة.

■ هسذرم: (هـ) في حديث ابن عباس: «لأن أقرأ القُرآن في ثلاث أحب إلي من أن أقرأه في ليلة كما تقرأ هذرمَة».

وفي رواية: «قيل له: اقرأ القُرآن في ثلاث؟ فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها أحب إلى من أن أقرأ كما تقول هذرمة»؛ الهذرمة: السّرعة في الكلام والمشي. ويُقال للتّخليط: هذرمةً.

وأخرج الهروي حديث أبي هريرة: «وقد أصبحتم تُهذرِمُون الدّنيا»؛ وقال: «أي: تتوسّعون فيها. ومنه هذرمةُ الكلام، وهو الإكثارُ والتوسّع فيه».

■ هذم: (س) فيه: «كل بما يليك، وإيّاك والهذم»؛ كذا رواه بعضهم -بالذال المعجمة-، وهو سُرعة الأكل. والهيذام: الأكولُ. قال أبو موسى: أظُنّ الصّحيح بالدّال المهملة، يُريدُ به الأكل من جوانب القصعة دون وسطِها، وهو من الهدم: ما تهدّم من نواحي البئر.

## (باب الهاء مع الراء)

■ هرب: (هـ) فيه: «قال له رجُلٌ: ما لي ولعيالي هارِبٌ ولا قارِبٌ غيرها»؛ أي: مالي صادِرٌ عن الماء ولا واردٌ سواها، يعني: ناقته.

■ هرت: (هـ) فيه: "أنه أكل كَتِفاً مُهَرَّدَةً"؛ أراد قد تقطّعت من نُضجها. وقيل: إنما هو: امُهَرَّدَةً" -بالدّال-، ولحم مُهَرِّدٌ: إذا نضِجَ حتى تهراً.

(س) وفي حــديّث رجــاء بين حَيْوَة: ﴿لا تُحَدّثنا عن مُتهــارِتِ ﴾؛ أي: مُتشدّق مِكثارٍ، من هرتِ الشّدق، وهو سعتُهُ، ورُجُلٌ أهرَتُ.

■ هرج: (هم) فيه: ﴿بِينَ يدي السَّاعَةَ هرجٌ ۗ ، أي: قتالٌ واختلاطٌ. وقد هرج النَّاسُ يهرجُون هرجاً: إذا اختلطُوا. وقد تكرّر في الحديث. وأصلُ الهرج: الكثرةُ

في الشيء والاتساءُ.

(هـ) ومنه حديث عُمر: «فذلك حين استهرجَ له الرَّايُّ؛ أي: قَوِيَ واتَسعَ. يقال: هرج الفرسُ يهرجُ، إذا كَثُر جَريه.

(هـ) وفي حديث ابن عمر: ﴿الأكُونَنَ فيها مثل الجمل الرَّدَاح، يُحمَلُ عليه الحِملُ الثقيلُ فيهرجُ فيبرُكُ ولا ينبعِثُ حتى يُنحَرَّه؛ أي: يتَحَيَّرُ ويسدَرُ. يقال: هرجَ البعيرُ يهرجُ هرجًا؛ إذا سَدِرَ من شِدَة الحرَّ وثِقَل الحمل.

(س) وفي حمديث صفة أهل الجنة: ﴿إِنَمَا هُم هُرِجاً مُرِجاً ﴾ الهرجُ: كثرةُ النكاح. يقال: بات يهرُجُها ليلته جمعاء.

(س) ومنه حديث أبي الدّرداء: "يتهارجُون تهارُجَ البهائم»؛ أي: يتسافَدُون. هكذا أخرجه أبو موسى وشرحهُ. وأخرجه الزمخشري عن ابن مسعود وقال؛ أي: يتساورُون.

■ هرد: (هم) في حديث عيسى عليه السلام: «أنه ينزل بين مهرُودتين»؛ أي: في شُقتين، أو حُلتين. وقيل: الثّوبُ المهرُودُ: الذي يُصبغ بالورسِ ثم بالزّعفران فيجيء لونُه مثل لونِ زهرة الحوذانة.

قال القُتيَبي: هو خطأ من النقلة. وأراه: «مَهرُوتين»: أي صفراوين. يقال: هريتُ العمامة؛ إذا لبستها صفراء. وكأن فعلتُ منه: هروتُ، فإن كان محفوظاً بالدال فهو من الهرد: الشق، وخُطّىء ابنُ قُتيبة في استدراكه واستقاقه.

قال ابن الأنباري: القولُ عندنا في الحديث: "بين مُهَسرُودتينه؛ يُروى بالدال والذال؛ أي: بين مُمَسرّتين، على ما جاء في الحديث، ولم نسمعه إلا فيه. وكذلك أشياء كشيرة لم تُسمع إلا في الحديث. والمُمَسرّة من الثياب: التي فيها صُفرة خفيفة. وقيل: المهرودُ: الثوبُ الذي يُصبغ بالعُروق، والعُروق يقال لها: الهُردُ.

(س) وفيه: «ذاب جبريل عليه السام حتى صار مثل الهُردة»؛ جاء تفسيرُه في الحديث: «أنها العدسة».

■ هرذل: (س) فيه: «فأقبلت تُهَرذِل»؛ أي: تسترخي في مشيها.

■ هــرر: فيه: «أنه نهى عن أكل الهِرّ وثَمنَهِ»؛ الهِرّ والهِرّة: السّنَوْرُ. وإنما نهى عنه لأنه كــالوحــشيّ الذي لا يصح تسليمُه، فإنه ينتابُ الدّور ولا يُقيم في مكان واحد، وإن حُبِسَ أو رُبِطَ لم يُنتفع به، ولئلاّ يتنازع الناسُ فيه إذا انتقل عنهم.

وقيل: إنما نُهي عن الوحشيّ منه دون الإنسيّ.

وفيه: «أنه ذكر قارِىء القرآن وصاحب الصدقة، فقال رجل: يا رسول الله! أرأيتك النجلة التي تكون في الرّجُل، فقال: ليست لهُما بعدل، إنّ الكلب يهر من وراء أهله»، معناه: أن الشّجاعة غريزة في الإنسان، فهو يلقي الحُروب ويُقاتل طبعاً وحمية لا حسبة، فضرب الكلب مثلاً، إذ كان من طبعه أن يهر دون أهله ويذُبّ عنهم. يُريد: أنّ الجهاد والشّجاعة ليسا بمثل القراءة والصدقة. يقال: هر الكلب يهر هريراً، فهو هار وهرار، إذا نبع وكشر عن أنيابه، وقيل: هو صوتُه دون نُباحه.

(س) ومنه حديث شُريح: ﴿لا أعقل الكلب الهَرَّارِ ﴾ أي: إذا قتل الرجُلُ كلب آخر لا أوجبُ عليه شيئاً إذا كان نبّاحاً؛ لأنه يُؤذي بنُباحه.

(س) ومنه حـــديث أبي الأســود: «المرأة الـتي تُهَارّ زوجها»؛ أي: تَهِرّ في وجهه كما يهرّ الكلبُ.

ومنه حديث خُزيمة: «وعاد لها المَطِيّ هارًا»؛ أي: يَهِرّ بعضها في وجه بعضٍ من الجهد. وقد يُطلق الهريرُ على صوت غير الكلب.

ومنه أَلَّديث: «إني سمعتُ هريراً كهرير الرَّحا»؛ أي: صوت دورانها.

■ هـرس: (هـ) فيه: «أنّه عَطِشَ يومَ أحد، فجاءه عليّ بماء من المهراس، فعافه وغسل به الدم عن وجهه»؛ المهراس: صخرة منقُورة تسع كثيراً من الماء، وقد يُعمل منها حياضٌ للماء.

وقيل: المهراسُ في هذا الحديث: اسم ماءِ باحدٍ. قال.

وقستسيلاً بجانب المسراس

(هـ) ومن الأول: «أنه مَرَّ بمهراس يسجاذُونه»؛ أي: يحملونه ويرفُعونه.

وحدیث أنس: «فقُمتُ إلى مهراس لنا فضربته باسفله حتى تكسّرت».

(هـ) وحديث أبي هريرة: «فإذا جئنا مهراسكُم هذا كيف نصنم؟».

(س) وفي حديث عمرو بن العاص: «كأنّ في جوفي شوكة الهراس»؛ هو: شجرٌ أو بقلٌ ذو شوك، وهو من

أحرار البقول.

■ هرش: في: «يتهارشُون تهارُشَ الكلاب»؛ أي: يتقاتلون ويتواثبُونَ. والتّهريشُ بين الناس كالتّحريش.

(س) ومنه حديث ابن مسعود: «فإذا هُم يتهارَشُون»؛ هكذا رَواه بعضهم وفسره بالتّقاتُل. وهو في: «مُسند أحمد»؛ بالواو بدل الرّاء والتّهاوُشُ: الاختلاط.

(س) وفيه ذكر: ﴿ثَنِيَّة هُرشي ۗ﴾ هي: ثَنيَّة بين مكّة والمدينة. وقيل: هُرشي: جبلٌ قُربَ الجُحفة.

■ هرف: (هـ) فيه: «أنّ رُفقةً جاءت وهُم يهرفون بصاحب لهم»؛ أي: يمدّحُونه ويُطنبُون في الثناء عليه. ومنه المثل: «لا تهرف قبل أن تعرف»؛ أي: لا تمدح قبل التّجربة.

■ هرق: (س) في حديث أم سلمة: «أنّ امرأةً كانت تهراقً الدم»؛ كذا جاء على ما لم يُسمّ فاعِلُه. والدم منصوب؛ أي: تُهراقُ هي الدّم. وهو منصوب على التّمييز وإن كان معرفة، وله نظائر، أو يكون قد أجري تُهراقُ مُجْرَى: نُفِسَت المَراةُ عُلاماً، ونُتجَ الفَرسُ مُهراً.

ويَجُوزَ رَفْع الدّم على تَقْدِير: تُهَرَاقُ دِمَاؤها، وتكون الألفُ واللامُ بدلاً من الإضافة، كقوله تعالى: ﴿أَو يعفُو الذّي بيده عُقدةُ النّكاح﴾؛ أي: عُقدة نكاحه أو نكاحها.

والهاء في هراق بدلً من همزة أراق يقال: أراق الماء يُريقُهُ، وهِرَاقَهُ يهَرِيقُه -بفتح الهاء-، هراقةً. ويُقالُ فيه: أهرقتُ الماء أهرِقُه إهراقاً، فيُجمع بين البدلِ والمبدل. وقد تكرر في الحديث.

■ هرقل: (س) في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: «لمّا أريد على بيعة يزيد بن معاوية في حياة أبيه، قال: جثتم بها هرَقليّة وقُوقِيّة»؛ أراد أن البيعة لأولاد الملوك سُنّة ملوك الرّوم والعجم، وهِرَقل: اسم مَلِك الرّوم، وقد تكرر في الحديث.

■ هــرم: (س) فيه: «اللّهُمّ إنّي أعـوذُ بك من الأهرمين، البناء والبشر»؛ هكذا رُوي بالرّاء، والمشهور بالدال. وقد تقدّم.

(س) وفيه: ﴿إِنَّ الله لم يضع داءً إِلاَّ وضع له دواءً إِلاَّ الهرم»؛ الهرم: الكِبَر. وقد هَرِم يَهرَم فهو هَرِم. جعل

الهرم داءً تشبيهاً به؛ لأنّ الموت يتعقبّه كالأدواء.

(س) ومنه الحديث: «تركُ العشاءِ مهرمة»؛ أي: مَظِنّة للهرم. قال القُتيبي: هذه الكلمة جارية على ألسنة الناس، ولستُ أدرى أرسول الله ﷺ ابتداها أم كانت تُقال قَبْلُه؟

■ هسرول: فيه: «من أتاني يمشي أتيتُه هرولةً»؛ الهرولةُ: بين المشي والعدو، وهو كناية عن سُرعة إجابة الله تعالى، وقبول توبة العبد، ولُطفه ورحمته.

■ هرا: (س) في حديث أبي سلمة: «أنه ﷺ قال: ذاك الهراء سيطان وكل بالنّفُوس»؛ قيل: لم يُسمع الهراء أنّه شيطان إلا في هذا الحديث. والهراء في اللغة: السّمح الجواد، والهذيان.

(س) وفيه: «أنه قال لحنيفة النّعم، وقد جاء معه بيتيم يعرضه عليه، وكان قد قارب الاحتلام، ورآه نائما فقال: لَعَظُمَت هذه هراوة يتيم»؛ أي: شخصه وجُنْتُه. شبّهه بالهراوة، وهي العصا، كانه حين رآه عظيم الجُنْة استبعد أن يُقال له: يتيم، لأنّ اليُتم في الصّغر.

ومنه حديث سطيح: "وخرج صاحبُ الهراوة"؛ أراد به النبي ﷺ، لأنّه كان يُمسِك القَضِيبَ بيده كثيراً. وكان يُمشي بالعصا بين يديه، وتُعَرزُ له فيُصَلّي إليها.

## (باب الهاء مع الزاي)

■ هزج: فيه: «أدبر الشيطانُ وله هزَجٌ ودرَجٌ»؛ وفي رواية: «وزجٌ»؛ الهـزجُ: الرّنة، والوزجُ دُونه، والهـزجُ أيضاً: صوتُ الرّعد والذّبّان، وضربٌ من الأغاني، وبحر من بُحور الشعر.

■ هزر: (س) في حديث وفد عبد القيس: "إذا شَرِبَ قام إلى ابن عمّه فهزَرَ ساقه». الهزرُ: الضّربُ الشّديدُ بالخشب وغيره.

(س) وفيه: «أنّه قضى في سيل مهزُور أن يُحبَسَ حتّى يبلغ الماءُ الكعبين»؛ مهزُور: وادي بني قُريظَة بالحجاز، فأمّا بتقديم الرّاء على الزّاي فموضع سُوقِ المدينة، تصدّق به رسول الله ﷺ على المسلمين.

■ هزز: (هـ) فيه: «اهتزّ العرشُ لموت سعد»؛ الهزّ في الأصل: الحركة. واهتزّ: إذا تحرّك. فاستعمله في

مسعنى الارتيساح. أي: ارتاح بصُعُوده حين صُعِدَ به، واستبشر، لكرامته على ربه. وكلّ من خَفّ لأمر وارتاح له فقد اهتزّ له.

وقيل: أراد فَرح أهلُ العرش بموته.

وقيل: أراد بالعرش سريره الذي حُمل عليه إلى القبر.

ومنه حديث عمر: "فانطلقنا بالسفطين نهز بهما»؛ أي: نُسرع السيّر بهما. ويُروى: "نَهِزُ»، من الوهز، وقد تقدم.

(س هـ) وفيه: «إني سنمعت هزيزاً كهزيز الرّحا»؛ أي: صوت دورانها.

■ هـزع: فيه: «حتى مضى هَزيعٌ من اللّيلِ اب أي: طائِفَةٌ منه، نحو ثُلُثه أو رُبُعه.

وفي حسديث عليّ: ﴿إِيَّاكُم وتهسزيع الأحسلاق وتصرّفها»؛ هزّعتُ الشيء تهزيعاً: كسرتُه وفرّقته.

■ هزل: (س) فيه: «كان تحت الهيزلة»؛ قيل: هي الرّاية، لأنّ الريح تلعبُ بها، كانّها تهزِلُ معها. والهزلُ واللّعب من واد واحد، والياء زائدة.

وفي حديث عُمر وأهل خيبر: «إنما كانت هُزيلة من أبي القاسم»؛ تصغير هزلة، وهي المرة الواحدة من الهزل، ضدّ الجدّ. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث مازن: «فاذهبنا الأموال، وأهزلنا الذّراريّ والعيال»؛ أي: أضعفنا. وهي لغة في: هَزَل، وليست بالعالية. يُقال: هُزِلَتِ الدّابّةُ هُزَالاً، وهَزَلتُها أنا هزلا، وأهزل القومُ: إذا أصسابت مواشيهم سنةً فَهُزِلَت. والهُزَالُ: ضدّ السّمن. وقد تكرر في الحديث.

■ هزم: (هـ) فيه: «إذا عَرستُم فاجتَنبُوا هزم الأرض، فإنها مأوى الهوام». هو ما تَهزّمَ منها؛ أي: تشقّق. ويجُوز أن يكون جـمع هزمـة، وهو: المتطامِنُ من الأرض.

(هـ) ومنه الحديث: «أول جُمعة جُمّعت في الإسلام بالمدينة في هزم بني بياضة»؛ هو موضّع بالمدينة.

(هـ) وفيه: «إن زمزم هزمة جبريل عليه السلام»؛ أي: ضربها برجله فنبع الماء. والهزمة: النقرة في الصدر، وفي التفاحمة إذا غمسزتها بيدك. وهزمت البئر، إذا حفرتها.

(س) وفي حديث المغيرة: «محزُون الهزمة»؛ يعني: الوهدة التي في أعلى المصدر وتحت العُنْقِ؛ أي: إنّ الموضع منه حسزنٌ خَشِنٌ، أو يُريدُ به ثِقَلَ الصدر، من الحُزن والكآبة.

(س) وفي حديث ابن عمر: «في قدر هزمة»؛ من الهزيم، وهو: صوتُ الرعد. يريد صوت غليانها.

## (باب الهاء مع الشين، والصاد، والضاد، والطاء)

هشش: في حديث جابر: «لا يُخبَطُ ولا يُعْضَدُ
 حمى رسول الله ﷺ، ولكن هُشوا هَشَاً،؛ أي: انشروه نشراً بلين ورفق.

وفي حديث ابن عمر: «لقد راهن النبي على على فرس له يقال لها: سبحة ؛ فجاءت سابقة فلهش لذلك وأعسجسه»؛ أي: فلقد هش، واللام جواب القسم المحذوف، أو للتاكيد. يقال: هش لهذا الأمر يهش هشاشة، إذا فرح به واستبشر، وارتاح له وخف.

(هـ) ومنه حـديث عـمر: ﴿هَشِشْتُ يُوماً فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائمٌ».

هشم: في حديث أحد: (جُرح وجه رسول الله على وهُسمت البيضة على رأسه)؛ الهشم: الكسر. والهشم من النبات: اليابس المتكسر. والبيضة: الخوذة.

■ هصر: (س) فيه: «كان إذا ركع هصر ظهره»؛ أي: ثناه إلى الأرض. وأصل الهَصْر: أن تَاخُذَ براس العُود فَتَثْنِية إليك وتَعْطِفَة .

(س) ومنه الحديث: «أنه كمان مع أبي طالب فنزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فتَهَصَّرَتُ أغصانُ الشجرة»؛ أي: تهدّلت عليه.

(هـ) وفيه: قلّا بنى مسجد قُباء رفع حجراً ثقيلاً فهصره إلى بطنه ؟ أي: أضافهُ وأمالهُ.

(س) وفي حديث ابن أنيس: «كأنه الرّببالُ الهصُور»؛ أي: الأسدُ الشديد الذي يفترسُ ويكسر. ويُجمع على: هواصر.

ومنه حديث عمرو بن مُرّة:

ودَارَت رَحـاها باللَّيُوثِ الهـواصِرِ

(هـ) وفي حديث سطيح:

فسرُبُّمــا رُبُّمــا أضــحــوا بمنزلة

تَهَابُ صُولَهُمُ الْأَسْدُ المَهاصِيرُ

جمع مِهصارٍ، وهو مفعالٌ منه.

■ هضب: (هـ) فيه: «أنهم كانوا مع النبي ﷺ في سفر، فناموا حتى طلعت الشمس والنبي ﷺ نائم، فقال عُمرُ: أهضِبُوا لكي يَنتَبِهَ رسولُ الله ﷺ، أي: تكلّموا وامضُوا. يقال: هضب في الحديث وأهضب، إذا اندفع فيه، كرهوا أن يُوقظُوه، فأرادوا أن يستيقِظَ بكلامهم.

(هـ) وفي حديث لَقِيط: «فأرسل السماء بهضب»؛ أي: مطر، ويُجمع على أهضاب، ثم أهاضيب، كقول وأقوال وأقاويل.

ومنه حديث علي: "تمريه الجنوب دِرَرَ أهاضِيبِه».

وفي حديث قُسُّ: «ماذا لنا بهَضبة»؛ الهضبة: الرّابية، وجمعها: هِضَبٌ وهَضَبَاتٌ، وهِضَابٌ.

(س) ومنه حمديث ذي المسمعار: «وأهل جناب الهضب»؛ والجناب -بالكسر-: اسم موضع.

(س) وفي وصف بني تميم: «هضبة حمراء»؛ أراد بالهضبة المطرة الكثيرة القطر. وقيل: أراد به الرّابية.

■ هضم: (هـ) فيه: «أنّ امرأة رأت سعداً مُتجرّداً وهو أمير لكوفة، فقالت: إنّ أميركُم هذا لأهضمُ الكشحين»؛ أي: مُنضمَّهُما. الهضمُ -بالتحريك-: انضمامُ الجنبين ورجل اهضمُ وامرأةٌ هضماءً. وأصلُ الهضم: الكسر. وهضمُ الطعام: خِفْتُه. والهضمُ: التّاضُع.

ومنه حديث الحسن، وذكر أبا بكر فقال: «والله إنه لخيرهم، ولكن المؤمن يهضِمُ نفسه،؛ أي: يضع من قدره تواضُعاً.

(س) وفيه: «العَدُوّ بأهضام الغِيطَان»؛ هي جمع هضم، -بالكسر-، وهو: الطمئِنّ من الأرض. وقيل: هي أسافلُ من الأدوية، من الهسضم: الكسر؛ لأنها مكاسِرُ.

ومنه حديث عليّ: «صرعى بأثناءِ هذا النهر، وأهضام هذا الغائط».

■ هطع: في حديث عليّ: «سراعاً إلى أمره مُهطِعين إذا إلى معاده»؛ الإهطاعُ: الإسراعُ في العدو. وأهطع، إذا مدّ عُنْقَه وصوّب رأسه.

■ هطل: (هـ) فيه: «اللهم ارزقُني عينين هطّالتين»؛

أي: بكاءتين ذَرَّافتين للدَّمُوع. وقد هطل المطرُ يهطِل: إذا تتابع.

(س) وفي حديث الأحنف: "إن الهياطلة لمّا نزلت به بَعِلَ بهم"؛ هُم: قومٌ من الهند. والياء زائدة، كأنه جمعُ هيطل. والهاء لتأكيد الجمع.

■ هطم: (س) في حديث أبي هريرة في شراب أهل الجنة: «إذا شَرِبُوا منه هطم طعامَهُم»؛ الهطمُ: سُرعَةُ الهضم. وأصلُه الحَطمُ، وهو الكسر، فقُلبتِ الحاءُ هاءاً.

## (باب الهاء مع الفاء)

■ هفت: (هـ) فيه: «يتهافتون في النار»؛ أي: يتساقطُون، من الهفت: وهو السقوط قطعة قطعة . وأكثر ما يُستعمل التّهافُتُ في الشرّ.

ومنه حديث كعب بن عُجرة: «والقملُ يتهافَتُ على وجهى»؛ أي: يتساقط. وقد تكرر في الحديث.

■ هفف: (هـ) في حديث عليّ، في تفسير السكينة: «وهي ريحٌ هَفّافة»؛ أي: سريعة المرورِ في هُبُوبها.

وقال الجوهري: «الرّيحُ الهَفّافة: الساكنةُ الطيّبة». والهفيفُ: سُرعة السير، والخفّةُ. وقد هفّ يَهفّ.

(هـ) ومنه حديث الحسن، وذكر الحجّاج: «هل كان إلا حماراً هفّافاً؟»؛ أي: طيّاشاً خفيفاً.

(س) وفي حديث كعب: «كانت الأرضُ هفّاً على الماء»؛ أي: قلقة لا تستقرّ، من قولهم: رجُلٌ هِفٌ؛ أي: خفيف.

(س) وفي حديث أبي ذر: «والله ما في بيتك هفة ولا سُفّة»؛ الهفّة: السّحابُ لا ماء فيه. والسفّة: ما يُنسَجُ من الحُوص كالزبّيل؛ أي: لا مشروب في بيتك ولا مأكول. وقال الجوهري: الهف ّ-بالكسر-: سحاب ٌ رقيق ليس فه ماء.

(هـ) وفــيـه: «كـان بعضُ العُبّاد يُفطِر على هِفّة يشويها»؛ هو -بالكسر والفـتح-: نوع من السمك. وقيل: هو الدّعموص. وهي: دُويبّة تكون في مستنقع الماء.

■ هفك: (س) فيه: ﴿قُل لأمَّتِكَ فلتهفكه في القبور»؛ أي: لتُلقه فسيسها. وقد هفكه، إذا ألقاهُ. والتّهفّك:

الاضطراب والاسترخاء في المشي.

■ هفا: (هـ س) في حديث عثمان: «أنه وَلَى أبا غاضِرةَ الهوافي»؛ أي: الإبل الضّوالّ، واحدَّتُها: هافية، من هفا الشيءُ يهفو، إذا ذهب. وهفا الطّائر: إذا طار. والرّيحُ، إذا هَبّت.

ومنه حديث علي: «إلى منابت الشّيح ومها في الرادي»؛ جمع مهفي، وهو موضع هُبُوبها في البرادي.

(س) وفي حديث معاوية: «تهفو منه الريحُ بجانب كأنه جناحُ نسرٍ»؛ يعني: بيتاً تهُبّ من جانبه ريحٌ، وهو في صغره كجناح نسرٍ.

# (باب الهاء مع القاف والكاف)

■ هقع: (س) في حديث ابن عباس: «طَلَق الفاً يكفيك منها هقعة الجوزاء»؛ الهقعة: منزلة من منازل القمر في بُرج الجوزاء، وهي ثلاثة أنجُم كالأثافيّ؛ أي: يكفيك من التطليق ثلاث تطليقات.

■ هكر: في حديث عمر والعجوز: «أقبلتُ من هكران وكوكب»؛ هُما جبلان معروفان ببلاد العرب.

■ هكم: في حديث أسامة: «فخرجتُ في أثرِ رَجُل منهم جعل يتهكّم بي ا؛ أي: يستهزءُ بي ويستخفّ.

(هـ) ومنه حديث عبد الله بن أبي حدرد: «وهو يمشي القهقري، ويقول: هلُمّ إلى الجنة، يتهكّم بِنَا».

(هـ) وقول سُكينة لهشام: «يا أحولُ، لقد أصبحت تتهكّم بناً».

وَمُنَّهُ الحديث: ﴿وَلَا مُتَهَكُّمُ ۗ.

# (باب الهاء مع اللام)

■ هـلـب: (هـ) فيه: «لأن يمتلىءَ ما بين عانتي وهُلبتي»؛ الهُلبة: ما فوق العانة إلى قريبٍ من السّرة.

(هـ) وفي حديث عـمر: «رَحِمَ الله الهلُوب، ولعن الله الهلُوب، ولعن الله الهلوب»؛ الهلوب: المرأة التي تقـرُب من زوجـها وتُحِبّه، وتتباعدُ من غيره. والهلوب أيضاً: التي لها خِدْنٌ تُحِبّه وتُطيعه وتعصي زوجها. وهو من: هلبته بلساني؛ إذا نلت منه نيلاً شديداً؛ لأنها تنال إما من زوجها وإمّا

من خِدْنِها. فترحّم على الأولى ولعن الثانية.

(هـ) وفي حديث خالد: «ما من عملي شيءٌ أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بِتها وأنا مُتَرَسٌ بِتُرسي والسماءُ تهلُبني»؛ أي: تُمطرُني. يقال: هلبت السماء؛ إذا مطرت بجود.

(س) وفيه: «إنّ صاحب راية الدّجّال في عجب ذنبه مثلُ ألية البرق، وفيها هلبات كهلبات الفرس»؛ أي: شعرات، أو خصلات من الشعر، واحدّتُها: هلبة. والهُلبُ: الشعر، وقيل: هو ما غَلُظَ من شعر الذّنب وغيره.

ومنه حديث معاوية: «أفلت وانحَصّ الذّنبُ، فقال: كلّا، إنه لَبهُلْبه»؛ وفرَسُ أهلَبُ، ودَابّةٌ هلباءُ.

ومنه حديث تميم الداريّ: «فلقيهُم دابّةٌ أهلبُ»؛ ذكّر الصّفة؛ لأنّ الدّابة تقعُ على الذّكر والأنثى.

(س) ومنه حديث ابن عمرو: «الدّابّةُ الهلباء التي كلّم النّاس»؛ كلّمت تميماً الدّاريّ هي دابّةُ الأرض التي تُكلّمُ النّاس»؛ يعنى بها: الجسّاسة.

ومنه حديث المغيرة: «ورقبةٌ هلباء»؛ أي: كثيرة الشعر.

(س) وفي حديث أنس: «لا تهلُبُوا أذناب الخميل»؛ أي: لا تستأصِلُوها بالجرّ والقطع. يقال: هلبتُ الفرس، إذا نتفت هُلبه، فهو مهلوب.

■ هلس: (س) في حديث على في الصدّقة: «ولا يَنهَلِسُ»؛ الهُلاسُ: السّلّ، وقـــد هَلَسَه المرضُ يَهْلِسُه هَلساً. ورَجُلٌ مهلُوسُ العقل؛ أي: مسلوبه.

ومنه حديثه أيضاً: «نوازعُ تقسرعُ العظم وتهلِسُ اللّحم».

هلع: (هـ) فيه: "من شرّ ما أعطي العبدُ شُحُّ هالعٌ
 وجُبنٌ خَالعٌ»؛ الهَلَعُ: أشد الجزع والضَّجر. وقد تكرّر في الحديث.

(س) وفي حديث هشام: ﴿إِنَّهَا لَمِسْيَاعٌ هِلُواعٌ ۗ؛ هي التي فيها خِفَّة وحِدَّة.

■ هلك: (هـ) فيه: «إذا قال الرجل: هلك الناسُ، فهو أهلكُهم»؛ يُروى بفتح الكاف وضمها، فمن فتحها كانت فعلاً ماضياً، ومعناه: أنّ الغالين الذين يُؤيسون الناس من رحـمـة الله يقـولون: هلك النّاسُ؛ أي:

استوجبوا النّار بسوء أعمالهم، فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم؛ لا الله تعالى، أو هو الذي لما قال لهم ذلك وآيسهم حملهم على ترك الطّاعة والانهماك في المعاصى، فهو الذي أوقعهم في الهلاك.

وأما الضّم فسمعناه: أنه إذا قال لهم ذلك فهو أهلكُهُم؛ أي: أكشرهم هلاكاً. وهو الرجل يُولَعُ بعيب الناس ويذهب بنفسه عُجباً، ويرى له عليهم فضلاً.

(هـ) وفي حديث الدّجّال، وذكر صفته، ثم قال: «ولكن الهُلك كل الهُلك أن ربّكم ليس بأعـور»؛ وفي رواية: «فـإمـا هلكت هُلَكٌ فـإن ربّكم ليس بأعـور»؛ الهُلك: الهـلاك. ومعنى الرواية الأولى: الهـلاك كل الهلاك للدّجّال؛ لأنه وإن ادّعى الربوبية ولبّس على الناس على الناس على الناس على الناس على إزالة العور؛ على المنه أبشرُ، فإنه لا يقدر على إزالة العور؛ لأن الله تعالى مُنزّه عن النقائص والعيوب.

وأما الثانية: فهلك - بالضم والتشديد - جمع هالك؛ أي: فإن هلك به ناس جاهلون وضلّوا، فاعلموا أن الله ليس بأعور. تقول العرب: افعل كذا إمّا هلكت هلّك، وهلُك، -بالتخفيف، مُنوّناً وغير مُنوّن-. ومجراه مجرى قولهم: افعل ذاك على ما خيّلت؛ أي: على كل

وهُلُكُّ: صفةٌ مُفردة بمعنى هالكة، كناقَة سرُح، وامرأة عُطُل، فكأنه قال: فكيفها كان الأمر فُإِنَّ ربَّكم ليسَ بأعور.

(هـ) وفيه: «ما خالطت الصدقةُ مالاً إلا أهلكته»؛ قيل: حض على تعجيل الزكاة من قبل أن تختلط بالمال بعد وجوبها فيه فتذهب به.

وقسيل: أراد تحسذير العُمّال عن اخستسزال شيء منهسا وخلطهم إيّاه بها.

وقيل: هو أن يأخذ الزكاة وهو غَنيّ عنها.

(س) وفي حديث عمر: «أتاهُ سائل فقال له: هلكتُ وأهلكتُ»؛ أي: هلكت عيالي.

وفي حديث التّوبة: «وتركها بمهلكة»؛ أي: موضع الهلاك، أو الهلاك نفسه، وجمعها: مهالِكُ، وتُفتح لامُها وتُكسَرُ، وهُما أيضاً: المفازة.

(هـ) ومنه حـديث أم زرع: «وهو أمـام القــوم في المهالك»؛ أي: في الحروب، فإنه لثقته بشجاعته يتقدم ولا يتخلّف.

وقيل: أرادت أنه لعلمه بالطّرُقِ يتقدّم القوم يهديهم وهم على أثره.

(هـ) وفي حديث مازن: «إني مُولَعٌ بالخمر والهلوك من النساء»؛ هي الفاجرة، سُميّت بذلك لأنها تتهالك؛ أي: تتمايلُ وتتثنَّى عند جماعها. وقيل: هي المتساقطة على الرجال.

(س) ومنه الحديث: «فتهالكت عليه فسألته»؛ أي: سقطت عليه ورميت بنفسى فوقه.

■ هـلـل: (هـ) قد تكرر في أحاديث الحج ذكرُ: «الإهلال»؛ وهو رفع الصّوت بالتلبية. يقال: أهل المُحرِم بالحج يُهِل إهلالاً، إذا لبّى ورفع صوته. والمُهَلّ -بضم الميم-: موضع الإهلال، وهو الميقات الذي يُحرِمُون منه، ويقع على الزمان والمصدر.

ومنه: «إهلال الهلال واستهلاله»؛ إذا رُفع الصّوتُ بالتّكبير عند رُؤيته.

واستــهـــلالُ الصبِّيَّ: تصــويتـه عند ولادته. وأهلَّ الهلالُ، إذا طلع، وأهِلَّ واستُهِلَّ، إذا أُبصِرَ، وأهْلَلتُهُ، إذا أبصرته.

(س) ومنه حديث عمر: «أنّ ناساً قالوا له: إنّا بين الجبال لا نُولّ الهلال إذا أهله الناسُ»؛ أي: لا نُبصِرُه إذا أبصره الناس، لأجل الجبال.

(هـ) وفيه: «الصبيّ إذا وُلِدَ لم يرث ولم يورث حتى يستهلّ صارخاً».

ومنه حديث الجنين: «كيف نَدِي من لا أكل ولا شَرِب ولا استَهَلَّ»؛ وقد تكررت فيهما الأحاديث.

وفي حديث فاطمة: «فلما رآها استبشر وتَهَلّلَ وجهه»؛ أي: استنار وظهرت عليه أماراتُ السرور.

(هـ) وَنِي حديث النابغة الجعديّ: ﴿فَنَيْفَ على المَاثَةِ، وكأن فاهُ البردُ المُنهَلّ»؛ كل شيء انصبّ فقد انهلّ. يُقال: انهَلّ المطرُ يَنْهَلّ انهلاَلاً؛ إذا اشتدّ انصباَبُه.

ومنه حديث الاستسقاء: «فالف الله السحاب وهلّتنا»؛ هكذا جاء في رواية لِمُسلم، يُقال: هلّ السحابُ؛ إذا مطر بشدة.

وفي قصيدة كعب:

لا يقع الطعن إلا في نُحُورِهِم

وما لهم عن حِياضِ الموتِ تَهليلُ أي: نُكُوصٌ وتأخّر. يقال: هلّل عن الأمر، إذا ولّى عنه ونكص.

■ هلم: قد تكرر في الحديث ذكر: ﴿هَلُمَّ ۗ؛ ومعناه:

تعال. وفيه لُغتان: فأهلُ الحجاز يُطلقُونه على الواحد والجميع والاثنين والمؤنّث بلفظ واحد مبنيّ على الفتح. وبنُو تميم تُثَنّي وتجمع وتُؤنّث، فتقول: هلم وهلمي وهلماً وهلموا.

■ هلا: في حديث ابن مسعود: "إذا ذُكِرَ الصّالحون فحي هلاً بعمر"؛ أي: فأقبل به وأسرع. وهي كلمتان جُعلتا كلمة واحدة، فحي بعنى: أقبل، وهلاً بعنى: أسرع، وقيل: بعنى اسكن عند ذكره حتى تنقضي فضائله. وفيها لُغات.

(هـ) وفي حـديث جـابر: «هلا بكرا تُلاعِبُهـا وتُلاعِبُك»؛ هلا -بالتشديد-: حـرف مـعناهُ الحث والتّحضيضُ.

## (باب الهاء مع الميم)

■ همج: (هـ) في حديث علي: "وسائر الناس همج رعاع ؛ الهمج : رُذالة الناس. والهمج : ذُباب صغير يسقط على و رجوه الغنم والحمير. وقيل: هو البعوض ، فشبه به رعاع الناس. يُقال: هم همج هامج ، على التاكد.

ومنه حديثه أيضاً: ﴿سُبحان من أدمج قوائم الذَّرَّةِ وَالهَمَجَةُ ﴾ هي واحدة الهَمَج.

■ همد: في حديث علي: «أخرج به من هوامد الأرض النبات»؛ أرض هامدة: لا نبات بها. ونبات هامدٌ: يابسٌ. وهمدت النّار: إذا خمدت. والثوبُ: إذا على.

. (هـ) ومنه حديث مُصعب بن عُمير: «حتى كاد يهمُدُ من الجوع»؛ أي: يهلك.

■ همز: (هـ) في حديث الاستعادة من الشيطان: «أما همزُه فالمُوتة»؛ الهمز: النّخسُ والغمز، وكل شيء دفعته فقد همزته. والموتة: الجنون. والهمز أيضاً: الغيبة والوقيعة في الناس، وذكر عيوبهم. وقد همز يهمز فهو هماز، وهمزة للمالغة. وقد تكرر في الحديث.

■ همس: فيه: «فجعل بعضنا يهمِسُ إلى بعضٍ»؛ الكلام الخفيّ لا يكادُ يُفهم.

(هـ) وفي حديث سطيح:

شُمَّر فإنَّك ماضي الهُمَّ شِمِّيـرُ

أي: إذا عزمت على أمر أمضيته.

(س) وفي حديث قُسّ: «أيّها الملكُ الهُمام»؛ أي: العظيمُ الهمّة.

(س) وفيه: «أنه أتي برِجُلٍ هِمَّ»؛ الهِمّ -بالكسر-: الكبير الفاني.

ومنه حديث عمر: «كان يأمر جيوشه ألاّ يقتلوا هِمّاً ولا امرأة».

ومنه شعر حُميد:

فحمل الهم كنازاً جلعدا

وفيه: «كان يُعَوِّذُ الحسن والحُسين فيقول: أعيذُكُما بكلمات الله التّامّة، من كلّ سامّة وهامّة»؛ الهامّة: كُلّ ذات سمّ يقتل. والجمع: الهوامّ. فأمّا ما يسمّ ولا يقتل فهو السّامة، كالعقرب والزّنبور. وقد يقع الهوامّ على ما يدبّ من الحيوان، وإن لم يقتل كالحشرات.

(هـ) ومنه حديث كعب بن عُجرة: «أتُوْذيك هوامّ رأسك؟؟؛ أراد القمل.

وفي حـديث أولاد المشركين: «هُم من آبائهم»؛ وفي رواية: «هُم منهم»؛ أي: حُكمُهُم حُكم آبائهم وأهلهم.

■ هيمن: في أسماء الله تعالى: «المهيمِنُ»؛ هو الرقيبُ. وقيل: الشّاهِدُ. وقيل: المُؤتَمنُ. وقيل: القائم بأمور الخلق. وقيل: أصله: مُؤتمِنٌ، فأبدلت الهاء من المهزة، وهو مُفيَّعل من الأمانة.

وفي شعر العباس:

حتى احتوى بيتُك المهيمنُ من

خندف علياء تحسها النّطُقُ

أي: بيتُك الشاهدُ بشرفك.

وقيل: أراد بالبيت نفسه؛ لأنّ البيت إذا حلّ فقد حلّ به صاحِبُه.

وقيل: أراد ببيته شرفه. والمهيمنُ من نعتِه، كانه قال: حتى احتوى شرَفُك الشاهد بفضلك عُليا الشرف، من نسب ذوى خندف التى تحتها النّطْتُ.

(س) وفي حديث عكرمة: «كان علي أعلم بالمهيمنات»؛ أي: القضايا، من الهيمنة، وهي القيام على الشيء، جعل الفعل لها، وهو لأربابها القرامين بالأمور.

(هـ) وفي حديث عمر: (خطب فقال: إنّي مُتكلّم بكلمات فهيمنُوا عليهنّ)؛ أي: اشهدُوا. وقيل: أراد

ومنه الحديث: «كان إذا صلّى العصر همس».

(هـ) وفيه: «أنه كان يتعود من همز الشيطان وهمسه»؛ هو ما يوسوسه في الصدور.

(س) وفي حديث ابن عباس:

هو: صَوْتُ نَقُل أَخْفَافِ الإبل.

(س) وفي رجز مُسيلمة: «والذَّتب الهامس، والليل الدّامس»؛ الهامس: الشديدُ.

■ همط: (هـ) في حديث النخعيّ: «سُبُل عن عُمّالِ ينهضون إلى القُرى فيهمطُون الناس، فقال: لهم المهنأ، وعليهم الوزرُه، أي: يأخذون منهم على سبيل القهر والغلبة. يقال: همط ماله وطعامه وعرضه، واهتمطه؛ إذا أخذه مرّة بعد مرّة من غير وجه.

ومنه حديثه الآخر: «كان العُمّال يهمطون، ثم يدعون فيُجابُون»؛ يريد أنه يجوز أكلُ طعامهم وإن كانوا ظلمة، إذا لم يتعيّن الحرامُ.

(س) وفي حديث خالد بن عبد الله: ﴿لا غزو إلا أكلةٌ بِمطة»؛ استعمل الهمط في الأخذ بِخُرق وعجلة ونهب.

■ همك: (س هـ) في حديث خالد بن الوليد: «إن الناس انهمكُوا في الخمر»؛ الانهماك: التمادي في الشيء واللجاجُ فيه.

■ همل: في حديث الحوض: «فلا يخلُصُ منهم إلا مثل همل النّعم»؛ الهملُ: ضوال الإبل، واحدُها: هاملٌ. أي: إن الناجي منهم قليل في قلة النعم الضّالة.

ومنه حديث طهفة: ﴿ولْنَا نَعَمُ هَمَلٌ ﴾؛ أي: مهملة لا رِعَاءَ لها، ولا فيها من يُصلحهُا ويهديها، فهي كالضالة.

(س) ومنه حديث سُراقة: «أتيته يوم حُنين فسألته عن الهمل».

(هـ س) ومنه حـديث قطن بن حـارثة: «عليسهم في الهمولة الراعية في كل خمسين ناقةً»؛ هي: التي أهملت، ترعى بأنفسها ولا تُستعملُ، فعولة بمعنى مفعولة.

■ همم: (هم) فيه: «أصدَقُ الأسماء حارِثٌ وهمّام»؛ هو فعّال، من همّ بالأمر يهُمّ: إذا عزم عليه. وإنما كان أصدقها لأنه ما من أحد إلا وهو يهُمّ بأمر خيراً كان أو شراً.

أمنوا، فقلب الهمزة هاءً، وإحدى الميمين ياء، كقولهم: إيما، في إمّا.

(هـ) وفي حديث وُهيب: «إذا وقع العبد في ألهانية الرّبّ ومُهيمنيّة الصدّيقين لم يجد أحداً يأخذ بقلبه»؛ المهيمنيّة: منسوب إلى المهيمن، يريد أمانة الصديقين، يعني: إذا حصل العبد في هذه الدرجة لم يُعجِبه أحدٌ، ولم يُحِبّ إلاّ الله تعالى.

(س) وفي حديث النّعمان يوم نهاوند: «تعاهدُوا هماينكُم في أحقيكم، وأشساعكم في نعالِكُم»؛ الهماينُ: جمع هميان، وهي المنطقة والتكة، والأحقي: جمع حقو، وهو موضع شدّ الإزار.

(س) ومنه حديث يوسف عليه السلام: «حلّ الهميان»؛ أي: تكة السّراويل.

■ همهم: (س) في حديث ظبيان: «خرج في الظّلمة فسمع همهمة»؛ أي: كلاماً خفيًا لا يُفهم. وأصل الهمهمة: صوت البقر.

■ هما: (س) فيه: «قال له رجلٌ: إنّا نُصِيبُ هوامي الإبل، فقال: ضالّةُ المؤمن حرقُ النار»؛ الهوامي: المُهملة التي لا راعي لها ولا حافظ، وقد همت تهمي فهي هامية: إذا ذهبت على وجهها. وكلّ ذاهبٍ وجارٍ من حيوانِ أو ماء فهو هام.

ومُّنه: «همي المطرُّ»؛ ولعلَّه مقلوبُ هام يهيمُ.

## (باب الهاء مع النون)

■ هنأ: في حديث سجود السهو: «فهنّاهُ ومنّاهُ»؛

أي: ذكّره المهانيءَ والأمانيّ. والمراد به ما يعرضُ للإنسان
في صلاته من أحاديث النفس وتسويل الشيطان. يقال:
هنأني الطعامُ يهنُوني، ويهنتُني، ويهنأني. وهنأتُ الطعام؛
أي: تهنّاتُ به. وكلّ أمرٍ يأتيك من غير تعب فهو هنيء.
وكذلك المهنأ والمُهنّا؛ والجمع: المهانيء. هذا هو الأصل
بالهمز. وقد يُخفّف. وهو في هذا الحديث أشبه، لأجل

وفي حديث ابن مسعود، في إجابة صاحب الربا إذا دعا إنساناً وأكل طعامه: «قال: لك المهنأ وعليه الوزرُ»؛ أي: يكون أكلك له هنيئاً، لا تُؤاخذُ به، ووزرُه على من كسبه.

ومنه حديث التخعي في طعام العُمّال الظلمة: «لهم الهنأ وعليهم الوزرُ».

(هـ) وفي حديث ابن مسعود: «لأن أزاحِمَ جملاً قد هُنيء بالقطران أحبّ إليّ من أن أزاحِمَ امـــرأةً عَطِرَةً»؛ هناتُ البعير أهنؤه: إذا طليته بالهناء، وهو: القطرانُ.

ومنه حديث ابن عباس، في مال اليتيم: «إن كنت تهنأ جرباها»؛ أي: تعالجُ جرب إبله بالقطران.

(س) وفيه: «أنه قال لأبي الهيثم بن التّيهان: لا أرى الك هانئاً»؛ قال الخطابي: المشهور في الرواية: «ماهناً»؛ وهو الخادم، فإن صحّ فيكون اسم فاعل، من هناتُ الرّجُل أهنؤُه هناً، إذا أعطيته. والهنءُ -بالكسر-: العطاء. والتّهنِئة: خلافٌ التّعزية. وقد هناته بالولاية.

■ هنبث: (هـ) فيه: «أن فاطمة قالت بعد موت النبي
 ﷺ:

قد كان بعدك أنباءً وهنبئةً لم كنت شاهدها ل

لو كنت شاهدها لم يكثُرِ الخطب إنّا فـقـدناك فـقـد الأرضِ وابِلَهَا

■ هنبر: (س) في حديث كعب، في صفة الجنة: «فيها هنابيرُ مسك يبعثُ الله عليها ريحاً تُسمّى: المُثيرة»؛ هي: الرّمالُ المُسرفة، واحدُها: هُنبُورٌ، أو هُنبُورَة. وقيل: هي الأنابير، جمع أنبارٍ، فقُلبت الهمزة هاء، وهي بمعناها.

■ هنبط: (س) في حديث حبيب بن مسلمة: "إذ نزل الهُنباطُ»؛ قيل: هو صاحِبُ الجيش بالرّوميّة.

■ هنع: (هـ) في حديث عمر: «قال لرجل شكا إليه خالداً، فقال: هل يعلم ذلك أحدٌ من أصحاب خالد؟ فقال: نعم، رجُلٌ طويلٌ فيه هنعٌ؛ أي: انحناء قليلٌ. وقيل: هو تطامُنُ العُنْتِ.

■ هنن: (هـ) في حديث أبي الأحوص الجُشميّ: «فـتــجـدع هذه وتقـول: صربي، وتَهُنَّ هذه وتقـول: بحيرة»؛ الهنُ والهنّ -بالتّخفيف والتشديد-: كناية عن

الشيء لا تذكره باسمه، تقول: أتاني هن وهنة -مُخَفّفاً ومُشدّداً-، وهنته أهُنّهُ هنا؛ إذا أصبت منه هناً. يريد أنك تشُقّ أذُنها أو تُصيبُ شيئاً من أعضائها.

قـال الهروي: عـرضتُ ذلك على الأزهري فـانكره. وقـال: إنما هو: «وتَهِنُ هذه»: أي تُضعفُه. يقال: وهنتُه أهنُه وهناً فهو موهونٌ.

ومنه الحديث: «أعدوذُ بك من شر ّ هني»؛ يعني: الفرج.

(س) ومنه الحديث: «من تعزّى بعزاء الجاهليّة فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا»؛ أي: قولوا له: عَضّ أير أبيك.

ومنه حديث أبي ذر: اهن مثل الخشبة غير أبي لا أكنى به يعني أنه أفصح باسمه بالكون قد قال: أير مثل الخشبة ، فلما أراد أن يحكى كنى عنه .

وفي حديث ابن مسعود، وذكر ليلة الجن فقال: "ثم إن هنينا أتوا عليهم ثياب بيض طوال"؛ هكذا جاء في "مسند أحمد بن حنبل"، في غير موضع من حديثه مضبوطاً مقيداً، ولم أجده مشروحاً في شيء من كتُب الغريب، إلا أن أبا موسى ذكر في "غريبه" عَقِيب أحاديث الهن والهناة.

(س) وفي حديث الجنّ: "فهإذا هو بهنين كمانهم الزّطّ»؛ ثم قال: جمعه جمع السّلامة، مثل كُرَةٍ وكُرين، فكأنه أراد الكناية عن أشخاصهم.

■ هنا: فيه: الستكون هنات وهنات، فمن رأيتُموه يشي إلى أمة محمد ﷺ ليُفَرق جماعتهم فاقتُلوه»؛ أي: شرور وفساد. ويقال: في فلان هنات. أي خصال شر، ولا يقال في الخير، وواحدُها: هنت، وقد تُجمع على هنوات. وقيل: واحدُها: هنة، تأنيثُ هن، وهو كناية عن كُل اسم جنس.

ومنه حديث سطيح: «ثم تكون هناتٌ وهناتٌ»؛ أي: شدائدُ وأمُورٌ عظامٌ.

وفي حديث عمر: «أنه دخل على النبي ﷺ وفي البيت هناتٌ من قرظ»؛ أي: قطعٌ مُتفرّقة.

وفي حديث ابن الأكوع: «قال له: ألا تُسمِعُنا من هناتك»؛ أي: من كلماتك، أو من أراجيزك. وفي رواية: «من هُنيّاتك»؛ على التّصغير. وفي أخرى: «من هُنيهاتك»؛ على قلب الياء هاءً.

(س) وفيه: «أنه أقام هُنَيّةً»؛ أي: قليلاً من الزّمان، وهو تصغير هنة. ويقال. هُنيهة -أيضاً-.

ومنه الحديث: «وذكر هنةً من جيرانه»؛ أي: حاجة، ويُعبَّرُ بها عن كل شيء.

(س) وفي حديث الإفك: ﴿قُلْتُ لَهَا: يا هنتاهُ ﴾ أي: يا هذه ، وتُفستح النون وتُسكّن ، وتُضمّ الهاء الآخرة وتُسكّن . وفي الجسمع: هنوات وهنات ، وفي الجسمع: هنوات وهنات ، وفي المذكر: هن وهنان وهنون . ولك أن تُلحقها الهاء لبيان الحركة ، فتقول: ياهنه ، وأن تُشبع الحركة فتصير ألفاً فتقول: يا هناه ، ولك ضمّ الهاء ، فتقول: يا هناه ، ولك ضمّ الهاء ، فتقول: يا

قال الجوهري: «هذه اللّفظة تختصّ بالنّداء».

وقيل: معنى يا هنتاهُ: يا بلهاء، كأنها نُسِبت إلى قِلّة المعرفة بمكايد الناس وشُرُورهم.

ومن المذكّر حديث الصُبيّ بن معبد: «فقُلت: يا هناهُ إنّى حريصٌ على الجهاد».

### (باب الهاء مع الواو)

■ هوأ: (هم) فيه: «إذا قام الرجل إلى الصلاة وكان قلبه وهَوْوه إلى الله انصرف كما ولدته أمه»؛ الهوء -بوزن الضّوء-: الهمة. وفُلان يهوء بنفسه إلى المعالي؛ أي: يرفعها ويهُم بها.

■ هـوت: (هـ) فيه: «لمّا نزل: ﴿وَأَنْدُر عَشَيْرِتُكُ الْأُقْرِينَ﴾»؛ بات يُفَخَّذُ عشيرته، فقال المشركون: لقد بات يُهَوّتُ»؛ أي: يُنادي عشيرته. يقال: هوّت بهم وهيّت؛ إذا ناداهُم. والأصلُ فيه حكايةُ الصّوت.

وقسيل: هو أن يقسول: ياه ياه. وهو نداء الرّاعي لصاحبه من بعيد. ويهيهتُ بالإبل، إذا قُلت لها: ياه ياه.

(س) وفي حديث عثمان: «وددتُ أن ما بيننا ويين العدو هوتةٌ لا يدرك قعرها إلى يوم القيامة»؛ الهوتةُ -بالفستح والضم-: الهُوةُ من الأرض، وهي: الوهدةُ العميقة. أراد بذلك حرصاً على سلامة المسلمين، وحذراً من القتال. وهو مثلُ قول عمر: وددتُ أنّ ما وراء اللرب جمرة واحدة ونار تُوقد، يأكلون ما وراءه ونأكل ما دونه.

هـوج: (س) في حديث عثمان: «هذا الأهوجُ البجباجُ»؛ الأهوجُ: المتسرّع إلى الأمور كما يتّفِقُ. وقيل: الأحمقُ القليلُ الهداية.

ومنه حديث عمر: «أما والله لئن شاء لتجدنّ الأشعث أهوج جريئاً».

(س) وفي حمديث مكحمول: «مما فعلت في تلك الهاجة؟»؛ يريد الحاجة، لأن مكحولاً كمان في لسانه لكنة، وكان من سبى كابُل، أو هو على قلب الحاء هاءً.

■ هود: (هـ) فيه: ﴿لا تَأْخُذُه في الله هوادةٌ»؛ أي: لا يسكن عند وجوب حد لله تعالى ولا يُحابي فيه أحداً. والهوادةُ: السكون والرَّخصة والمحاباةُ.

(هـ) ومنه حـديث عـمر: «أتي بشـارب، فـقـال: لأبعثنّك إلى رجُل لا تأخذه فيك هوادةً».

(هـ) وفي حـديث عـمران بن حُصين -رضي الله عنه-: «إذا مُتّ فخرجتُم بي فأسرعُوا المشي ولا تُهودُوا كما تُهودُ اليهودُ والنصارى»؛ هو المشيُ الرويدُ المُتانِّي، مثل الدَّيب ونحوه، من الهوادة.

(هـ) ومنه حديث ابن مسعود: «إذا كنت في الجدب فأسرع السير ولا تُهورد»؛ أي: لا تفتُر.

■ هور: (هـ) فيه: «من أطاع ربّه فلا هوارة عليه»؛ أي: لا هلاك. يقال: اهتور الرجل؛ إذا هلك.

(هـ) ومنه الحـديث: «من اتّقى الله وُقي الهـورات»؛ يعنى المهالك، واحدتُها: هورةٌ.

(س) وفي حديث أنس: «أنه خطب بالبصرة فقال: من يتقي الله لا هوارة عليه. فلم يدرُوا ما قال، فقال يحيى بن يعمر؛ أي: لا ضيعة عليه».

(هـ) وفيه: احتى تهوّر الليلُ،؛ أي: ذهب أكثره، كما يتهوّرُ البناءُ إذا تهدّم.

ومنه حديث ابن الصبغاء: «فتهور القليبُ بمن عليه»؛ يقال: هار البناءُ يهورُ، وتهور؛ إذا سقط.

(هـ) ومنه حــديث خُزيمة: «تركت المُخ راراً والمطي هاراً»؛ الهارُ: الساقطُ الضعيف. يقال: هُو هارٍ، وهارٌ، وهارٌ، فأما هاثر فهو الأصلُ، من هار يهور. وأما هار بالرفع فعلى حذف الهمزة. وأمّا هار بالجرّ، فعلى نقل الهمزة إلى ما بعد الرّاء، كما قالوا في شائك السلاح: شاكي السلاح، ثم عُمل به ما عمل بالمنقوص، نحو قاض وداع.

ویُروی: «هارّا» –بالتشدید–، وقد تقدم.

■ هـوش: (هـ س) في حديث الإسراء: «فإذا بشرُّ

كثيرٌ يتهاوشون»؛ الهوشُ: الاختلاط؛ أي: يدخلُ بعضهم في بعض.

(هـ) ومنه حـديث ابن مـسعـود: «إياكـم وهوشـات الأسواق»؛ ويُروى بالياء؛ أي: فتنها وهيجها.

(هـ) ومنه حـديث قيس بن عاصم: (كنتُ أهاوشهم في الجاهليّة»؛ أي: أخالطهم على وجه الإفساد.

(هـ) وفيه: (من أصاب مالاً من مهاوش أذهبه الله في نهابر»؛ هو كُلِّ مالٍ أصيب من غير حِلّهِ ولا يُدرى ما وَجْهُه. والهُوَاشُ -بالضمّ-: ما جُمع من مالٍ حرامٍ وحلالٍ؛ كأنه جمع مهوش، من الهوش: الجمع والخلط، والميم زائدةٌ.

ویُروی: «نهاوش» -بالنون-. وقد تقدم. ویروی بالتاء وکسر الواو، جمع تهواش، وهو بمعناه.

■ هـوع: (س) فيه: «كان إذا تسوّك قال: أُعْ أُعْ، كانه يتهوّعُ»؛ أي: يتقيّا والهواعُ: القيءُ.

(س) ومنه حديث علقمة: «الصَّائم إذا تهوّع فعليه القضاء»؛ أي: إذا استقاء.

■ هـــوك: (هـ) فيه: «أنّه قال لعُمَر في كلام: أمُتهوكون أنتم كما تهوكَت اليهود والنصارى؟ لقد جئتُ بها بيضاء نقيّة»؛ التّهوّك كالتهور، وهو: الوقوع في الأمر بغير روية. والمُتهوّك: الذي يقع في كل أمر. وقيل: هو التّحيّر.

وفي حديث آخر: «أنّ عُمر أتاه بصحيفة أخذها من بعض أهل الكتاب، فغضب وقال: أمتهو كون فيها يا ابن الخطّاب؟».

■ هول: (س) في حديث أبي سفيان: «إن محمداً لم يُناكر أحداً قط إلا كانت معه الأهوالُ»؛ هي جمع هول، وهو: الخوفُ والأمرُ الشّديدُ. وقد هاله يهوله، فهو هائلٌ ومهولٌ.

(س) ومنه حــديث أبي ذر: «لا أهُولنّك»؛ أي: لا أخيفُك فلا تخف منّى.

(س) ومنه حديث الوحي: «فهلتُه؛ أي: خمفتُ ورعبتُ، كقُلتُ من القول.

(س هـ) وفي حديث المبعث: «رأى جبريل ينتثر من جناحه الدّر والتّهاويلُ»؛ أي: الأشياء المختلفة الألوان. ومنه يقـال: لما يخــرُج في الرياض من ألوان الزّهر:

التّهاويلُ، وكذلك لما يُعلّق على الهوادج من ألوان العهن والزّينة. وكأن واحدها تهوالٌ. وأصلها مما يهولُ الإنسان ويُحيّره.

■ هوم: (هـ) فيه: «اجتنبوا هوم الأرض، فإنّها ماوى الهوام»؛ كـذا جـاء في رواية. والمشهور بالزاي. وقد تقدم. وقال الخطابي: لستُ أدري ما هومُ الأرض. وقال غيره: هومُ الأرض: بطنٌ منها، في بعض اللّغات.

(هـ) وفي حديث رُقيقة: «فبينا أنا نائمةٌ أو مهوِّمة»؛
 التهويم: أولُ النوم، وهو دون النوم الشديد.

(هـ) وفيه: «لا عدوى ولا هامة»؛ الهامة: الرّاسُ، واسمُ طائر. وهوالمراد في الحديث. وذلك أنهم كانوا يتشاء مُون بها. وهي: من طير الليل. وقيل: هي البُومة. وقيل: كانت العربُ تزعم: أن روح القتيل الذي لا يُدركُ بثاره تصير هامة، فتقول: أسقوني، فإذا أدرك بثاره طارت.

وقيل: كانوا يزعُمُون أن عظام الميت -وقيل: رُوحه-، تصيرُ هامةٌ فتطيرُ، ويُسمّونه الصّدى، فنفاه الإسلام ونهاهُم عنه.

وذكره الهروي في الهاء والواو. وذكره الجوهري في الهاء والياء.

(س) وفي حديث أبي بكر -رضي الله عنه- والنسابة: «أمِن هامها أم من لهازمها؟»؛ أي: من أشرافها أنت أم من أوساطها؟ فشبه الأشراف بالهام، وهي جمع هامة: الرأس.

وفي حديث صفوان: «كُنّا مع رسول الله ﷺ في سفر إذا ناداه أعرابي بصوت جهوري: يا مُحمّدُ، فأجابه النبي ﷺ بنحو : من صوّته: هاؤم»؛ هاؤم: بمعنى: تعالى، وبمعنى خُد. ويقال للجماعة، كقوله تعالى: ﴿هاؤُمُ اقرأوا كتابيه﴾. وإنمّا رفع صوته عليه الصلاة والسلام من طريق الشّفقة عليه، لشلا يحبط عمله، من قوله تعالى: ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾؛ فعذره لجهله، ورفع النبي ﷺ صوته حتى كان مثل صوته أو فوقه، لفرط رأفته به.

■ هـون: (هـ س) في صفته عليه الصلاة والسلام: «عشي هوناً»؛ الهونُ: الرقق واللّينُ والتّثبّتُ. وفي رواية: «كان يمشي الهوينا»؛ تصغير الهوني، تأنيثُ الأهونِ، وهو من الأول.

(هـ) ومنه الحديث: «أحبب حبيبك هوناً ما»؛ أي: حُبّا مُقتصداً لا إفراط فيه. وإضافة «ما» إليه تُفيد التقليل. يعني: لا تُسرف في الحُبّ والبُغض، فعسى أن يصير الحبيب بغيضاً، والبغيض حبيباً، فلا تكون قد أسرفت في الحُبّ فتندم، ولا في البغض فتستحي.

■ هوه: (س) في حديث عمرو بن العاص: «كنتُ الهوهاة الهمزة»؛ الهوهاة: الأحمقُ. وقال الجوهري: «رَجُلٌ هُوهَةٌ -بالضم-؛ أي: جبان».

(س) وفي حديث عذاب القبر: «هاه هاه»؛ هذه كلمة تُقال في الإبعاد، وفي حكاية الضّحك. وقد تُقال للتّوجّع، فتكُون الهاء الأولى مُبدلة من همزة آه، وهو الأليقُ بمعنى هذا الحديث. يقال: تأوّه وتَهَوّه، آهَةً وهاهةً.

■ هوا: في صفّتِه عليه الصلاة والسلام: «كانّما يهوى من صبب»؛ أي: ينحطّ، وذلك مـشــة القــويّ من الرّجـال. يقال: هوى يهـوي هويّا -بالفـتح-؛ إذا هبط. وهوى يهوي هُويّا -بالضم-؛ إذا صعد. وقيل بالعكس. وهوى يهوي هُويّا أيضاً، إذا أسرع في السير.

(هـ) ومنه حديث البراق: «ثم أنطلق يهموي»؛ أي:

(س) وفيه: «كُنتُ أسمعُه الهَوِيّ من الليل»؛ الهويّ –بالفتح-: الحينُ الطّويل من الزّمانِ. وقيل: هو مُختصّ بالليل.

(س هـ) وفيه: «إذا عرستُم فاجتنبُوا هوي الأرض»؛ هكذا جاء في رواية، وهي جمع هُوّة، وهي: الحُفسرةُ والمُطمئن من الأرض. ويقال لها: المهواة أيضاً.

(هـ) ومنه حديث عائشة: «ووصفت أباها قالت: وامتاح من المهواة»؛ أرادت البئر العميقة؛ أي: أنه تحمّل ما لم يتحمّله غيره.

(س) وفيه: «فأهوى بيده إليه»؛ أي: مدّها نحوه وأمالها إليه. يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخُذه. وقد تكرر في الحديث.

وفي حديث بيع الخيار: «يأخُذُ كلّ واحد من البيع ما هوى»؛ أي: ما أحبّ. يقال منه: هوى -بالكسر- يهوى

وفي حديث عاتكة: فَهُنّ هواءٌ والحُلُومُ عــــــوازِبُ

أي: خاليةٌ بعيدة العقول، من قوله تعالى: ﴿وَأَفْئَدْتُهُمْ هُواءٌ ﴾.

## (باب الهاء مع الياء)

■ هيأ: (س) فيه: «أقيلُوا ذَوِي الهيئات عثراتهم»؛
 هم الذين لا يعرفون بالشر"، فيزل الحدهم الزلة.

والهيئةُ: صورة الشيء وشكله وحالته. ويريدُ به ذوي الهيئات الحسنة الذين يلزمون هيئة واحدة وسمتاً واحداً، ولا تختلفُ حالاتُهم بالتَنقُل من هيئة إلى هيئة.

■ هيب: (هـ) في حديث عُبيد بن عُمير: «الإيمان هيُوبٌ»؛ أي: يُهابُ أهله، فعول بعنى مفعول. فالنّاسُ يهابون أهل الإيمان، لأنهم يهابُون الله تعالى ويخافونه.

وقيل: هو فعولٌ بمعنى فاعل؛ أي: أنّ المؤمن يهابُ الذّنوب فيتّقيها. يقال: هاب الشيءَ يهابه؛ إذا خافه وإذا وقره وعظمه.

وفي حديث الدعاء: «وقويّتني على ما أهبت بي إليه من طاعتك»؛ يقال: أهبتُ بالرّجُل، إذا دعوته إليك.

(هـ) ومنه حديث ابن الزّبير في بناء الكعبة: «وأهاب النّاس إلى بطحه»؛ أي: دعاهم إلى تسويته.

 ■ هيج: في حديث الاعتكاف: «هاجت السماءُ فمُطِرنا»؛ أي: تغيمت وكثرت ريحها. وهاج الشيءُ يهيجُ هيجاً، واهتاج؛ أي: ثار. وهاجه غيره.

ومنه حــديث المُلاعنة: «رأى مع امــرأته رجُلاً، فلم يهجه»؛ أي: لم يُزعجه ولم يُنفره.

وفيه: «تضرَعُها مرّةً وتعدلُها أخرى، حتى تهيج»؛ أي: تيبس وتصفر". يقال: هاج النبّت هياجاً، إذا ييس واصفر". وأهاجته الريحُ.

ومنه الحديث: «كنا مع النبي ﷺ فأمر بغُصنِ فقُطع أو كان مقطوعاً قد هاج ورقُه».

(هـ) وحــديث علي: «لا يهــيجُ على التّقْوَى زرعُ قوم»؛ أراد من عمل لله عملاً لم يفسد عملُه ولم يبطُل، كما يهيجُ الزرع فيهلك.

وفي حسديث الدّيات: «وإذا هاجت الإبلُ رَخُصت ونقصت قيمتها»؛ هاج الفحلُ، إذا طلب الضّراب، وذلك ما يُهزله فيقلّ ثمنه.

(س) وفيه: «لا ينكُلُ في الهيجاء»؛ أي: لا يتأخّر في

الحروب. والهيجاء تُمَدُّ وتُقصر.

ومنه قصید کعب:

من نسج داود في الهيجا سرابيلُ

■ هيد: (هـ) فيه: «كلُو واشربُوا ولا يهيدنكم الطّالع المُصعِدُ»؛ أي: لا تنزعِجُوا للفجر المُستطيل فتمتنعُوا به عن السّحور، فإنه الصبّح الكاذبُ. وأصل الهيد: الحركة، وقد هدتُ الشيء أهيدُه هيداً، إذا حرّكته وأزعجته.

(هـ) ومنه حديث الحسن: «ما من أحد عمل لله عملاً إلا سار في قلبه سورتان، فإذا كانت الأولى لله فلا تهديدنه الآخرةُه؛ أي: لا تُحركنه ولا تُزيلنه عنها. والمعنى: إذا أراد فعلاً وصحت نيته فيه فوسوس له الشيطان فقال: إنك تُريد بهذا الريّاء فلا يمنعه ذلك عن فعله.

(هـ) ومنه الحديث: «قيل له في مسجده: يا رسول الله، هِدْهُ، فقال: بل عرشٌ كعرشٍ منوسى»؛ أي: أصلحهُ. وقيل: هو الإصلاحُ بعد الهدم.

(هـ) ومنه الحديث: «يا نارُ لا تهميديه»؛ أي: لا زعجيه.

(هـ) ومنه حديث ابن عمر: «لو لقيتُ قاتل أبي في الحرم ما هدتُه».

(س) وفي حديث زينب: «ما لي لا أزالُ أسمع الليل أجمع: هيد هيد. قيل: هذه عير لعبد الرحمن بن عوف»؛ هيد -بالكسر-: زجر للإبل، وضرب من الحداء. ويقال فيه: هيد هيد، وهاد.

■ هيدر: (س) فيه: «لا تَتَزَوّجَنّ هيدَرَةٌ»؛ أي: عَجُوزاً أدبرت شهوتُها وحرارتُها. وقيل: هو بالذّال المعجمة، من الهذر، وهو الكلام الكثير، والياء زائدة.

■ هيس: (هـ) في حديث أبي الأسود: ﴿لا تُعرّفُوا عليكم فُلاناً فإنه ضعيفٌ ما علمتُه، وعرّفوا عليكم فُلاناً فإنه أهيسُ اللهيسُ: الذي يهوسُ؛ أي: يدور. يعني أنه يدورُ في طلب ما ياكله، فإذا حصّله جلس فلم يبرح. والأصل فيه الواو، وإنما قال بالياء لِيُزاوجَ أليس.

■ هيش: (هـ) فيه: «ليس في الهيشات قودًا؛ يريد: القتيل يُقتل في الفتنة لا يُدري من قتله. ويقال بالواو أيضاً.

(هـ) وكذلك حديث ابن مسعود: «إيّاكم وهيشاتِ الأسواق».

هيض: (هـ) في حديث عائشة: «لما تُوفّي رسول الله عَلَيْثُة قالت: والله لو نزل بالجبال الرّاسيات ما نزل بي لهاضها»؛ أي: كسرها، والهيضُ: الكسرُ بعد الجبر. وهو أشد ما يكون من الكسر. وقد هاضه الأمر يهيضه.

ومنه حديث أبي بكر والنَّسَّابة:

يهييضه حينا وحينا يصدعه

أي: يكسِرُهُ مرّةً ويَشُقّهُ أخرى.

(هـ) وحديثه الآخر: «قِيلَ له: خَفَّض عليك فإنّ هذا يهيضُك».

(هـ) ومنه حـديث عُمـر بن عبـد العزيز: «اللَّهُمَّ قد هاضني فَهِضهُ».

■ هيع: (هـ) فيه: «خير الناس رجُلٌ مُمسِكٌ بعنان فرسه في سبيل الله، كُلما سمع هيعة طار إليها»؛ الهيعة: الصوتُ الذي تفزع منه وتخافه من عدُوّ. وقد هاع يهيعُ هُيُوعاً: إذا جَبُنَ.

(هـ) ومنه الحديث: «كُنتُ عند عُمر فسمع الهائعة، فقال: ما هذا؟ فقيل: انصرف الناسُ من الوتر»؛ يعني الصياح والضّجة.

■ هيق: (هـ) في حديث أحُد: «انخزل عبدُ الله بنُ أَبِيّ في كَتِيةٍ كأنه هيقٌ يقدُمُهم»؛ الهيقُ: ذكر النّعام. يُريدُ سرعة ذهابه.

■ هيل: (هـ) فيه: «أنّ قوماً شكوا إليه سُرعة فناء طعامهم، فقال: أتكيلُون أم تَهيلُون؟ قالوا: نهيلُ، قال: فكيلُوا ولا تهيلُوا»؛ كلّ شيء أرسلته إرسالاً من طعام أو تُرابِ أو رملٍ فقد هلته هيلاً. يقال: هِلتُ الماءَ وأهلتُه؛ إذا صببته وأرسلته.

(هـ) ومنه حـديث العـلاء: «أوصى عند مـوته: هيلُوا على هذا الكثيب ولا تحفروا لى».

(هـ) ومنه حديث الخندق: «فعادت كثيباً أهيل»؛ أي: رملاً سائلاً.

■ هيم: (هـ) في حديث الاستسقاء: «اغبرّت أرضُنا وهامت دوابّنا»؛ أي: عَطِشت. وقد هامت تهيمُ هيماناً،

بالتحريك.

(هـ) ومنه حــديث ابن عــمــر: «أنّ رَجُلاً باعــه إبلاً
 هيماً»؛ أي: مِرَاضاً، جمع أهيم، وهو الذي أصابه الهيام،
 وهو داءٌ يكسبُها العطش فتمص الماء مصا ولا تروي.

ومنه حديث ابن عباس: «في قوله تعالى: ﴿فشارِبُونَ شُرِبِ الهيام بالفتح: تُرابِ يُخالطُه رمل يُنشف الماء نشفاً.

وفي تقديره وجهان: أحدُهما: أن الهيم جمع هيام، جُمع على فُعُل ثم خُفّف وكُسِرتِ الهاء لأجل الياء.

والشاني: أن يذهب إلى المعنى، وأنّ المراد الرّمالُ الهيمُ، وهي التي لا تروى. يقال: رملٌ أهيمُ.

ومنه حديثُ الحندق: «فعادت كثيباً أهيم»؛ هكذا جاء في رواية، والمعروف: «أهيلَ». وقد تقدم.

(س) ومنه الحديث: "فَدُفِنَ في هيام من الأرض».

وفي حديث خُزيمة: "وتركت المطيي هاماً»؛ هي جمع هامة، وهي: التي كانوا يزعُمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير من قبره. أو هو جمع هائم، وهو الذاهب على وجسهه، يريد أن الإبل من قلة المرعى ماتت من الجدب، أو ذهبت على وجهها.

(هـ) وفي حــديث عكرمــة: «كــان عليّ أعلم بالمُهيّمات، كذا جاء في رواية. يُريدُ: دقائق المسائل التي تُهيّم الإنسان وتُحيّرهُ. يقال: هام في الأمر يهيم؛ إذا تحيّر فيه. ويُروى: «المُهيمنات، وقد تقدم.

■ هين: (هـ) فيه: «المسلِمُون هَينُونَ لَينُونَ»؛ هُمَا تخفيف الهيّن واللّين. قال ابن الأعرابي: العرب تمدح بالهين اللّين -مُخفقين-، وتذم بهما مُثقلين. وهيّنٌ: فيعلٌ، من الهون، وهو السكينة والوقارُ والسهولة، فعينه واوّ. وشيءٌ هينٌ وهينٌ؛ أي: سهل.

ومنه حديث عمر: «النّساء ثلاثٌ، فهينةٌ لينةٌ عفيفة».

(س) وفيه: «أنه سار على هينته»؛ أي: على عادته في السّكون والرّفق. يقال: امش على هِينَتِكَ؛ أي: على رسلك.

وفي صفته عليه الصلاة والسلام: «ليس بالجافي ولا المهين»؛ يُروى بفتح الميم وضمّها، فالفتح من المهانة، وقد تقدم في حرف الميم. والضم من الإهانة: الاستخفاف بالشيء والاستحقار. والاسم: الهوانُ. وهذا بابُه.

■ هينم: (هـ) في حديث إسلام عمر: «ما هذه

الهيمنةُ؟»؛ هي: الكلامُ الخفيّ لا يُفهَمُ. والياء زائدة. ومنه حـديث الطّفـيل بن عـمـرو: «هينم في المقـام»؛ أي: قرأ فيه قراءةً خفيّة.

■ هيه: (س) في حديث أميّة وأبي سُفيان: «قال: يا صخرُ هيه، فقلتُ: هيهاً»؛ هيه بمعنى إيه، فأبدلَ من الهمزة هاءً. وإيه: اسمٌ سُمّيَ به الفعل، ومعناهُ الأمرُ. تقول للرّجُل: إيه، بغير تنوين، إذا استزدته من الحديث

المعهود بينكما، فإن نوّنت: استزدته من حديث ما غير معهود، لأنّ التنوين للتنكير، فإذا سكّنته، وكففته قُلت: إيها -بالنّصب-. فالمعنى: أنّ أمية قال له: زِدني من حديثك، فقال له أبو سُفيان: كُفّ عن ذلك.

وقد تكرر في الحديث ذكر: "هيهات»؛ وهي كلمة تبعيد مبنية على الفتح. وناس يكسرونها. وقد تُبدل الهاء همزة، فيقال: أيهات، ومن فتح وقف بالتّاء، ومن كسروقف باللهاء.

CARLING TO

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

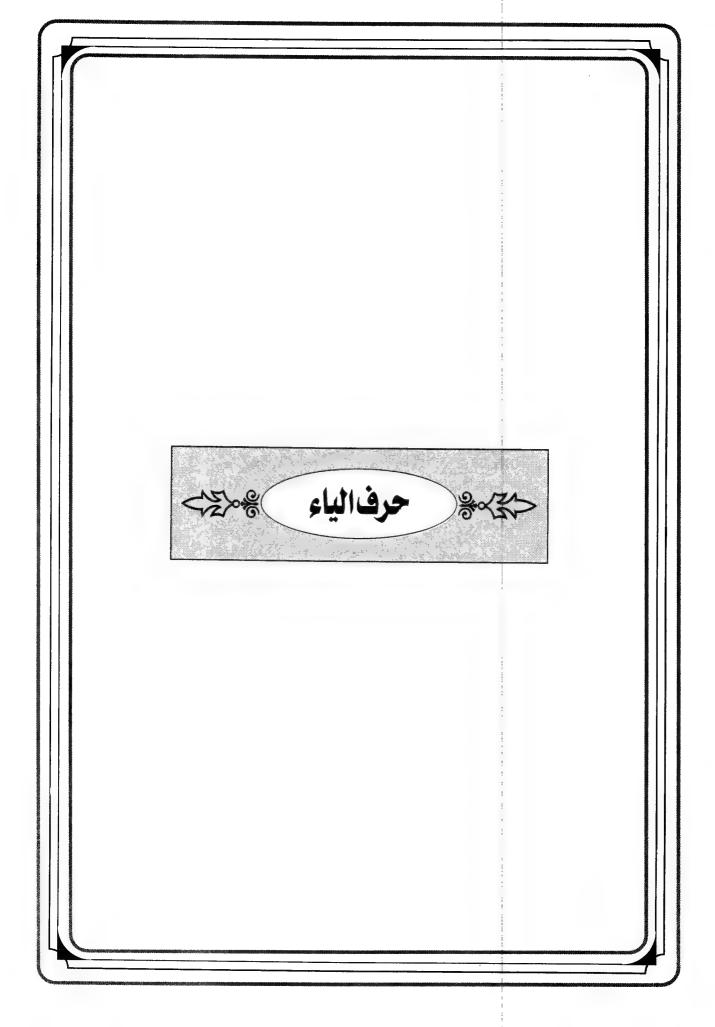





## (باب الياء مع الهمزة)

■ يأجج: فيه ذكر: "بطن يأجج"؛ هو -مهموز بكسر الجيم الأولى-: مكانٌ على ثلاثة أميال من مكّة. وكان من منازل عبد الله بن الزّبير.

■ يسأس: (هم) في حديث أم معبد: «لا يأس من طُول»؛ أي: أنه لا يُؤيسُ من طُوله؛ لأنه كان إلى الطّول أقرب منه إلى القصر.

واليئاس: ضد الرّجاء، وهو في الحديث اسمٌ نكرة مفتوح بلا النّافية.

ورواه ابنُ الأنباري في كتابه: «لا يائِسٌ من طول»؛ وقال: معناه: لا ميؤوسٌ من أجل طُوله؛ أي: لا يياسُ مُطاولهُ منه لإفراط طوله، فيائسٌ بمعنى: ميؤوس، كماءِ دافق، بمعنى: مدفوق.

■ يأفخ: في حديث العقيقة: «وتُوضَعُ على ياقُوخ الصبّي»؛ هو: الموضع الذي يتــحــرك من وسط رأس الطفل، ويُجمع على يآفيخ. والياء زائدة. وإغّا ذكرناه ها هنا حملاً على ظاهر لفظه.

ومنه حديث عليّ: «وأنتم لها ميمُ العرب، ويآفيخ الشّرف»؛ استعار للشّرف رُؤوساً وجعلُهم وسطها وأعلاها.

■ يأل: في حديث الحسن: «أغيلمة حيارى تفاقدُوا ما يأل لهم أن يفقهوا»؛ يقال: يأل له أن يفعل كذا يولاً، وأيال له إيالةً؛ أي: آن له وانبغى. ومثله قولهم: نولك أن تفعل كذا، ونوالك أن تفعله؛ أي: انبغى لك.

# (باب الياء مع التاء والثاء)

■ يتم: قد تكرر في الحديث ذكر: «اليُتم، واليتيم، واليتيم، واليتيمة، والأيتام واليتامى»؛ وما تصرّف منه. اليُتم في الناس: فقد الصّبيّ أباه قبل البلوغ، وفي الدّوابّ: فقد

الأمّ. وأصلُ اليُتم -بالضّم والفتح-: الانفرادُ. وقيل: الغفلة. وقد يتم الصّبيّ -بالكسر- يبتم فهو يتيم، والأنثى يتيمة، وجمعها: أيتام، ويتامى، وقد يُجمع اليتيم على يتامى، كأسير وأسارى. وإذا بلغا زال عنهما اسمُ اليُتم حقيقة. وقد يُطلق عليهما مجازاً بعد البلوغ، كما كانوا يُسمّون النبيّ عليه وهو كبير: يتيم أبي طالب، لأنه ربّاه بعد موت أبيه.

(س) ومنه الحديث: «تُستأمرُ اليتيمةُ في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها»؛ أراد باليتيمة البكر البالغة التي مات أبُوها قبل بُلُوغها، فلزمها اسمُ اليُتم فَدُعيت به وهي بالغة، مجازاً. وقيل: المرأة لا يزول عنها اسمُ اليُتم ما لم تتزوج، فإذا تزوجت ذهب عنها.

ومنه حديث الشعبيّ: «أنّ امرأةً جاءت إليه فقالت: إني امرأة يتيمة فضحِك أصحابه، فقال: النساء كُلّهُنّ يتامى»؛ أي: ضعائفُ.

(هـ) وفي حـديث عـمر: «قـالت له بنتُ خُفافِ الغفاريّ: إنّي امرأة مُوتِمةٌ تُوفّي زوجي وتركهُم»؛ يقال: أيتمت المرأة فهي مُوتمٌ ومُوتمة، إذا كان أولادُها أيتاماً.

■ يتن: (س) فيه: «إذا اغتسل أحدكم من الجنابة فليُنتِ الميتنين، وليُمِر على البراجم»؛ قيل: هي بواطِن الأفخاذ. والبراجم: عكس الأصابع.

قال الخطابي": لست أعرف هذا التأويل. وقد يحتمل أن تكون الرواية بتقديم التاء على الياء، وهو من أسماء الدّبر. يُريد به غسل الفرجين.

وقال عبد الغافر: يحتمل أن يكون المُنتنين، بنُون قبل التاء، لأنهما موضع النّتن. والميمُ في جميع ذلك زائدةً.

(س) وفي حديث عمر: «ما ولدتني أمّي يتناً»؛ البتنُ: الولَدُ الذي تخرُج رِجلاه من بطن أمه قبل رأسه. وقد أيْتَنَت الأمّ، إذا جاءت به يتناً.

■ يشرب: فيه ذكرُ: «يَثْرِبَ»؛ وهي اسمُ مدينة النبي ﷺ، قديمةٌ، فغيّرها وسَمّاها: طيبة، وطابَةَ، كراهية للتّثْريب، وهو: اللّوم والتّعْبير. وقيل: هو اسم أرضها. وقيل: سُمّيت باسم رَجُل من العمالقة.

# (باب الياء مع الدال)

■ ید: (هـ) فیه: «علیکُم بالجماعة، فإن ید الله علی

الفُسطَاطِ»؛ الفُسطَاطُ: المِصرُ الجمامعُ. ويَدُ الله: كِنَايَةٌ عن الحِفظِ والدّفاع عن أهل المصر، كانّهم خُصّوا بواقسةِ الله تعالى وحُسنِ دفاعه.

ومنه الحديث الآخر: «يَدُ الله على الجماعة»؛ أي: أنّ الجماعة المُتفِقة من أهل الإسلام في كنف الله، ووقايتُه فوقهم، وهم بعيدٌ من الأذى والخوف، فأقيموا بين ظهرانيهم.

وأصل اليد: يديّ، فَحُدْفَت لامُها.

(هـ) وفيه: «اليدُ العُليا خيرٌ من اليد السَّفلي»؛ العُليا: المُعطية. وقيل: المُتعَفَّفَة، والسَّفلي: السَّائلة. وقيل: المانعة.

(هـ) وفيه: «أنه ﷺ قال في مُناجاته ربّه: وهذه يدي لك، أي: استسلمتُ إليك وانقدتُ لك، كما يُقال في خلافه: نزع يده من الطّاعة.

(هـ) ومنه حديث عثمان: «هذه يدي لِعَمَّارِ»؛ أي: أنا مُستَسِلمٌ له مُنقاد، فليحتكِم علىّ.

(هـ) وفيه: «المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهُم يدٌ على من سواهُم»؛ أي: هُم مجتمعون على أعدائهم، لا يسعهم التّخاذُلُ، بل يُعاوِنُ بعضُهم بعضاً على جميع الأديان والملل، كأنه جعل أيديهمُ يداً واحدة، وفعلهم فعلاً واحداً.

وفي حديث ياجوج وماجوج: «قد اخرجتُ عِباداً لي، لا يَدَانِ لأحدِ بقتالهم»؛ أي: لا قُدرة ولا طاقة. يقال: ما لي بهذا الأمريد ولا يدانِ، لأنّ المباشرة والدّفاع إنما يكونُ باليد، فكانّ يديه معدُومتان، لعجزه عن دَفْعه.

ومنه حديث سلمان: «وأعطوا الجزية عن يدِه الريد باليد يد المعطى، فالمعنى: عن يدٍ مُواتية مُطيعة غير متنعة الأن من أبى وامتنع لم يُعط يده. وإن أريد بها يد الآخذ، فالمعنى: عن يد قاهرة مُستولية ، أو عن إنعام عليهم، لأن قبُولَ الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نِعمة عليهم.

(هم) وفيه: «أنه قال لنسائه: أسرعُكُن لُحوقاً بي أطولُكُن يداً»؛ كنى بطُولِ اليد عن العَطاء والصّدَقة. يقال: فلان طويل اليد، وطويل الباع؛ إذا كان سمحاً جواداً، وكانت زينب تُجب الصّدقة، وهي ماتت قبلُهن.

(س) ومنه حديث قبيصة: «ما رأيتُ أعطى للجزيل عن ظهر يد من طلحة»؛ أي: عن إنعام ابتداء من غير مكافأة.

(هـ) وفي حديث عليّ: «مرّ قومٌ من الشّراة بقوم من

أصحابه وهُم يدعون عليهم، فقالوا: بكم اليدان، أي: حاق بكُم ما تدعون به وتبسطُون به أيديكم؛ تقول العربُ: كانت به اليدان؛ أي: فعل الله به ما يقوله لي.

ومنه حديثه الآخر: «لَمَا بَلَغَه موتُ الأشتر قال: لليدين وللفَم»؛ هذه كلمة تُقال للرّجُل إذا دُعيَ عليه بالسّوء، معناه: كَبّه الله لوجهه؛ أي: خرّ إلى الأرض على يديه وفيه.

وفيه: «اجعل الفُسّاق يداً يداً، ورجلاً رجلاً، فإنّهم إذا اجتمعوا وسوس الشيطانُ بينهم بالشّر"؛ أي: فرق بينهم.

ومنه قولهم: «تفرّقُوا أيدي سبا وأيادي سبا»؛ أي: تفرّقُوا في البلاد.

(هـ س) وفي حديث الهجرة: «فأخذ بهم يد البحر»؛ أي: طريق السّاحل.

■ يملع: فيه ذكرُ: (يديع)؛ هو -بفتح الياء الأولى وكسر الدّال-: ناحية بين فدك وخيبر، بها مياهٌ وعُيون، لبني فزارة وغيرهم.

# (باب الياء مع الراء)

■ يسرر: (هـ) فيه: «ذُكِرَ له الشّبرُمُ فقال: إنه حارّ يار»؛ هو –بالتشديد-: إتباع للحارّ. يقال: حارّ يارّ، وحرّانُ يرّانُ.

■ يربوع: في حديث صيد المحرم: «وفي اليربوع جفرة»؛ اليربُوع: هذا الحيوانُ المعروف، وقيل: هو نوع من الفار، والياءُ والواوُ زائدتان.

■ يرع: (هـ) في حديث خُزيمة: «وعاد لها البراغ مُجرنشِماً»؛ البراغُ: الضّعافُ من الغنم وغيرها. والأصلُ في البراع: القصب، ثُم سُمّي به الجبانُ والضّعيفُ، واحدتُه: يراعة.

ومنه حـديث ابن عـمـر: «كُنتُ مع رسـول الله ﷺ فسَمعَ صوتَ يراعِ»؛ أي: قصبةٍ كان يُزمَرُ بها.

■ يىرمىق: في حديث خالد بن صفوان: «الدّرهم يُطعِمُ الدّرمق، ويكسُوا اليسرمق»؛ هكذا جماء في رواية وفُسَّر اليرمقُ: أنه القباء بالفارسيّة، والمعروف في القباء أنه

اليلمق -باللام-، وأنه مُعَرّبٌ، وأما اليرمقُ فهو الدّرهم بالتّركيّة. ورُوي بالنون. وقد تقدم.

■ يرمك: فيه ذكر: «اليرمُوك»؛ وهو: موضع بالشّام كانت به وقعه عظيمة بين المسلمين والرّوم، في زمن عمر ابن الخطاب، –رضي الله عنه–.

■ يسوناً: في حديث فاطمة رضي الله عنها: «أنها سالت النبي ﷺ عن اليُرنّاء، فقال: ممّن سَمِعت هذه الكلمة؟ فقالت: من خنساء»؛ قال القُتيبيّ: اليُرنّاء: الجنّاء، ولا أعرف لهذه الكلمة في الأبنية مثلاً.

### (باب الياء مع السين)

■ يسسر: فيه: «إنّ هذا الدّين يُسرّ»؛ اليُسر: ضد العُسر. أراد أنّه سهلٌ سمحٌ قليلُ التشديد. وقد تكرر في الحديث.

ومنه الحديث: ﴿يَسَّرُوا وَلَا تُعَسَّرُوا﴾.

(هـ) والحـديث الآخـر: «من أطاع الإمـام وياسـر الشّريك»؛ أي: ساهله.

والحسديث الآخر: «كَيْفَ تَرَكْتَ البِلاَد؟ فــقـــال: تَيسَرَتُ»؛ أي: أخْصَبَتْ. وهُو من اليُسْر.

والحديث الآخر: «لن يغلِبَ عُسرٌ يُسرين»؛ وقد تقدّم معناه في العين.

(هـ) ومنه الحديث: «تياسرُوا في الصداق»؛ أي: تساهلوا فيه ولا تُغالوا.

ومنه حديث الزكاة: «ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً»؛ استيسر: استفعل، من اليُسر: أي ما تيسر وسهل.

وهذا التخيير بين الشّاتين والدّراهم أصلٌ في نفسه، وليس ببدل، فجرى مجرى تعديل القيمة، لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة. وإنما هو تعويض شرعيّ، كالغُرّة في الجنين، والصّاع في المُصرّاة. والسرّ فيه أن الصّدقة كانت تُؤخذُ في البراريّ، وعلى المياه، حيث لا تُوجد سُوقٌ ولا يُرى مُقوم يُرجع إليه، فَحسُن من الشرع أن يُقدر شيئاً يقطع النّراع والتشاجُر.

(هـ) وفيه: «اعملُوا وسدَّدُوا وقارِبُوا، فكُلِّ مُيَسِّرٌ لما خُلُقَ له»؛ أي: مُهَيّاً مصروفٌ مُسهّل.

ومنه الحديث: "وقد يُسّر له طهـور"، أي: هُيّيءَ له

ووضع.

ومنه الحديث: «قمد تَيُسّرا للقتمال»؛ أي: تهميّا له واستعدّا.

(س) وفي حديث عليّ: «اطعنُوا اليسر»؛ هو -بفتح الياء وسكون السين-: الطّعنُ حذاء الوجهِ.

(هـ) وفي حديثه الآخر: «إنّ المسلم ما لم يغش دناءَةً يخشع لها إذا ذُكِرَت، وتُغري به لِثامَ الناس كالياسر الفالج»؛ الياسرُ: من الميسر، وهو القمار. يُقال: يسر الرجُل ييسِرُ، فهو يسرٌ وياسِرٌ، والجمع: أيسارٌ.

ومنه حديثه الآخر: «الشّطرنجُ ميسرُ العجم»؛ شبّه اللّعِبَ به بالميسر، وهو: القمارُ بالقِدَاح. وكلّ شيء فيه قِمارٌ فهو من الميسر، حتى لَعِبُ الصّبيان بالجوز.

(هـ) وفيه: «كان عُمَرُ أعسرَ أيسرَ»؛ هكذا يُروى. والصّواب: «أعسرَ يسراً»؛ وهو الذي يعمل بيديه جميعاً، ويُسمّى الأضبط.

# وفي قصيد كعب:

تخدى على يسرات وهي لاحِقَةُ اليسراتُ: قوائمُ النَّاقَة، واحدُها: يَسَرة.

(س) وفي حـديث الشّعبيّ: «لا بأس أن يُعَلّق اليُسـرُ على الدّابّة»؛ اليُسـرُ -بالضّم-: عُودٌ يُطلِقُ البـولَ. قـال الأزهري: هو عُودُ أسرٍ لا يُسرٍ. والأسرُ: احتباس البول.

# (باب الياء مع الطاء)

■ يطب: فيه: «عليكم بالأسود منه، فإنه أيطَبه»؛ هي لُغَة صحيحة فصيحةٌ في أطيبه، كجذب وجبَذَ.

# (باب الياء مع العين)

■ يعر: (س) فيه: «لا يجيء أحدُكم بِشاة لها يُعارُ». وفي حديث آخر: «بشاة تيعرُ»؛ يُقال: يعرتِ العنزُ تَيعرُ -بالكسر- يُعاراً -بالضّم-؛ أي: صاحَت.

(س) ومنه كتاب عُمير بن أفصَى: «إنَّ لهم الياعِرَةَ»؛ أي: ما له يُعارُّ. وأكثرُ ما يقالُ لصوت المعزِ.

(س) وفي حديث ابن عمر: «مثلُ المنافق كالشاة الساعرة بين الغنمين»؛ هكذا جاء في: «مُسند أحمد»، فيحتمل أن يكون من اليُعار: الصّوت، ويحتمل أن يكون من المقلوب، لأنّ الرواية: «العائرة»؛ وهي التي تذهبُ كذا وكذا.

(هـ) وفي حديث أم زرع: «وتُرويه فِيقةُ اليعرةِ»؛ هي --بسكون العين-: العناق، واليعر: الجديُ. والفيقةُ: ما يجتمع في الضرّع بين الحلبتين.

وفي حديث خُزيمة: "وعاد لها اليعارُ مُجرنثماً»؛ هكذا جاء في رواية. وفُسّر أنه شجرة في الصّحراء تأكلها الإبلُ.

■ يعسوب: في حديث علي: «أنا يعسوب بالمؤمنين، والمال يعسوب بالمؤمنين، والمال يعسوب الكفّار»؛ وفي رواية: «المنافقين»؛ أي: يلوذُ بي المؤمنون، ويلوذُ بالمال الكفّار أو المنافقون، كما تلوذ النّحل بيعسُوبها. وهو مُقدّمُها وسيدها. والياءُ زائدة. وقد تقدم: «اليعسُوب»؛ في حرف العين في أحاديث عدة.

■ يعفر: فيه: «ما جرى اليعفور»؛ هو: الخشف وولك البقرة الوحشية. وقيل: هو تيس الطباء. والجمع: اليعافير. والياء زائدةً.

■ يعقب: في حديث عمر: «حتى إذا صار مثل عين اليعقوب أكلنا هذا وشربنا هذا»؛ اليعقوب: ذكر الحجل. يُريد أنّ الشراب صار في صفاء عينه وجمعه: يعاقيبُ.

(س) وفي حديث عثمان: «صُنع له طعامٌ فيه الحجلُ واليعاقيبُ وهو مُحرِمٌ»؛ وقد تكرر في الحديث.

■ يعل: في قصيد كعب بن زهير:

من صَوْبِ سَــادِيَةٍ بيضٌ يعــالِيلُ

اليعاليلُ: سحائِبُ بعضُها فوقَ بعض، الواحِدُ: يعلول.

وقيل: اليعاليلُ: النّقَاخات التي تكون فوق الماءِ من وقع المطرِ. والياء زائدة.

■ يعوق: قد تكرر في الحديث ذكر: «يَعُوقَ»؛ وهو اسمُ صنم كان لِقَوم نوح عليه السلام. هو الذي ذكره الله في كتابه العزيز.

وكذلك: «يَغُوث» -بالغين المعجمة والثاء المثلثة-: اسم صنم كان لهُم أيضاً، والياء فيهما زائدة.

## (باب الياء مع الفاء والقاف)

■ يفع: (هـ) فيه: «خرج عبد المطلب ومعه رسول الله

وَيُعِلِيُهُ وقد أيفع أو كرب، إيفع الغُلامُ فهو يافع: إذا شارف الاحتلام ولَمّا يحتلم، وهو من نوادر الأبنية. وغُلامٌ يافعٌ ويفعةٌ. فمن قال: يافع؛ ثَنّى وجمع، ومن قال: يفعة لم يُثَنّ ولم يجمع.

وفي حديث عمر: "قيل له: إِنَّ ها هنا غُلاماً يفاعاً لم يَحْتَلِم"؛ هكذا رُوي، ويُريدُ به اليافع. اليفاع: المرتفع من كل شيء. وفي إطلاق اليفاع على الناس غرابةً.

وفي حديث الصادق: «لا يُحبّنا أهل البيت كذا وكذا، ولا وَلَدُ الميافعةِ»؛ يقال: يافع الرّجُلُ جارية فُلان، إذا زنى بها.

■ يفن: في كلام علي: «أيّها اليفنُ الذي قد لهزهُ القتير»؛ اليفنُ- بالتّحريك-: الشيخُ الكبير. والقتير: الشّيبُ.

■ يقظ: قد تكرر في الحديث ذكر: «اليقظة، والاستيقاظ»؛ وهو: الانتباهُ من النوم. ورجُلٌ يقِظٌ، ويقظانُ؛ إذا كان فيه معرفةٌ وفطنة.

■ يقق: في حديث ولادة الحسن بن علي: "ولَفّه في بيضاء كانها اليقتُ"؛ اليقتُ: المتناهي في البياض. يقال: أبيض يقِقٌ. وقد تُكسر القاف الأولى؛ أي: شديد البياض.

# (باب الياء مع اللام والميم)

■ يلملم: فيه ذكر: «يلملم»؛ وهو ميقاتُ أهل اليمز، بينه وبين مكة ليلتان. ويقال فيه: «أَلَلم»؛ بالهمزة بدل الياء.

■ يليل: (هـ) في غزوة بدر ذكرُ: «يليل»؛ وهو -بفتح الياءَين وسُكون اللام الأولى-: وادي ينبُع، يَصُبّ في غيقة.

■ يمم: فيه: «ما الدّنيا في الآخرة إلا مثلُ ما يجعل أحدكم أصبعه في اليمّ، فلينظّر بم ترجعٌ»؛ اليمّ: البحرُ. وفيه ذكر: «التّيمّم للصلاة بالتّراب عند عدم الماء»؛ وأصله في اللغة: القصد. يقال: يمّمتُه وتيمّمتُه؛ إذا قصدته. وأصله التّعمد والتّوخي. ويقال فيه: أمّمتُه،

وتأمّمتُه -بالهمزة-، ثم كثر استعمال حتى صار التّيمّم اسماً علماً لمسح الوجه واليدين بالتراب.

ومنه حديث كعب بن مالك: «فيممّت بها التّنور»؛ أي: قصدت . وقد تكرر في الحديث.

وفيه ذكر: «اليمامة»؛ وهي: الصّقع المعروف شرقيّ الحجاز. ومدينتُها العُظمى حجرُ اليمامة.

■ يمن: (هـ) فيه: «الإيمانُ يمانِ، والحِكمةُ يمانية»؛ إنما قــال ذلك لأنّ الإيمان بدأ من مكّة، وهي من تهــامــة، وتهامةُ من أرض اليمن، ولهذا يقال: الكعبة اليمانية.

وقيل: إنه قال هذا القول وهو بِتَبُوك، ومكّةُ والمدينةُ يومئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة.

وقيل: أراد بهذا القول الأنصار لأنهم عانُون، وهم نصرُوا الإيمان والمؤمنين وآووهُم، فُنُسِبَ الإيمانُ إليهم.

وفيه: «الحجرُ الأسودُ يمينُ الله في الأرض»؛ هذا الكلامُ تمثيلٌ وتخييلٌ. وأصله أنّ الملك إذا صافح رجُلاً قبل الرّجُلُ يده، فكأنّ الحجر الأسود لله بمنزلة اليمين للملك، حيثُ يُستلم ويُلثم.

(س) ومنه الحديث الآخر: «وكِلتا يديه يمينٌ»؛ أي: أنّ يديه تبارك وتعالى بصفة الكمال، لا نقص في واحدة منهما، لأنّ الشمال تنقُصُ عن اليمين.

وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي، واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله تعالى فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة. والله مُنزّه عن التشبيه والتجسيم.

(س) وفي حديث صاحب القرآن: «يُعطى المُلك بيمينه والخلد بشماله»؛ أي: يُجعلان في ملكته. فاستعار اليمين والشمال؛ لأن الأخذ والقبض بهما.

(هـ) وفي حديث عمر، وذكر ما كان فيه من الفقر في الجاهليّة، وأنه وأختاً له خرجا يرعيان ناضحاً لهُما قال: «لقد ألبستنا أمّنا نُقبتها وزوّدتنا يُمينتيها من الهبيد كلّ يوم»؛ قال أبو عُبيد: هذا الكلامُ عندي: «يُمينيها»؛ -بالتشديد-، لأنه تصغير يمين، وهو يُميّن، بلا هاء. أراد أنها أعطت كُلّ واحد منهما كفّا بيمينها.

وقال غيره: إنما اللفظة مُخففة، على أنه تثنية بينة. يقال: أعطى بيئة ويسرة، إذا أعطاه بيده مبسوطة، فإن أعطاه بها مقبوضة، قيل: أعطاه قبضة.

قال الأزهري: هذا هو الصحيح. وهما تصغير يمتين.

أراد: أنها أعطت كُلِّ واحد منهما بمنةً.

وقال الزمخشري: «اليُمينة: تصغير اليمين على الترخيم، أو تصغير بينة»؛ يعنى: كما تقدم.

(هـ) وفي تفسير سعيد بن جُبير: «في قوله -تعالى- ﴿كهيعص﴾ هو كاف هاد يمن، عزيز صادق»؛ أراد الياء من يمين. وهو من قولك: يمن الله الإنسان يَيْمُنُهُ بمناً، فهو ميمون. والله يامن ويمين، كقادر وقدير.

وقد تكرر ذكر: "اليُمن"؛ في الحديث. وهو: البركة، وضدّه الشّوم. يقال: يُمن فهو ميمونّ. ويمنهُم فهو يامنّ.

وفيه: «أنه كان يُحِبّ التّيمّن في جميع أمره ما استطاع»؛ التّيمّن: الابتداء في الأفعال باليد اليُمنى، والجانب الأين.

(هـ) ومنه الحديث: «فأمرهم أن يتيامَنُوا عن الغميم»؛ أي: يأخذوا عنه يميناً.

ومنه حديث عديّ: «فينظُر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدّم»؛ أي: عن يمينه.

(هـ) وفيه: «يمينُكَ على ما يُصَدّقُك به صاحِبُك»؛ أي: يَجِبُ عليك أن تحلِفَ له على ما يُصَدّقُك به إذا حَلَفتَ له.

(هـ) وفي حديث عُروة: "لَيْمُنُكَ، لئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت»؛ لَيْمُنُ، وأَيْمُنّ: من ألفساظ القسم. تقول: لَيْمُنُ الله لأفْعَلَنّ، وأَيْمُنُ الله لأفْعَلَنّ، وأَيْمُ الله لأفْعَلَنّ، وايْمُ الله لأفْعَلَنّ، بحذف النون، وفيها لغات غير هذا. وأهلُ الكوفة يقولون: أيُن: جمع يمين القسم، والألفُ فيها ألفُ وصل، وتُفتح وتُكسر. وقد تكررت في الحديث.

(س) وفيه: ﴿أَنَهُ -عَلَيْهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ- كُفَّنَ فِي يُمْنَةًۥ﴾؛ هي -بِضَمَّ الياء-: ضربٌ من بُرودِ اليمن.

# (باب الياء مع النون)

■ يُنبُع: هي -بفتح الياء وسكون النون وضم الباء الموحدة-: قرية كبيرة، بها حصنٌ على سبع مراحل من المدينة، من جهة البحر.

■ يضع: (هـ) في حـديث المُلاعنة: «إن جـاءت به أحيـمرَ مثل الينعة فهـو لأبيه الذي انتفى منه»؛ الينعة -بالتحريك-: خرزة حمراء، وجمعه: ينع، وهو: ضرب من العقيق معروف، ودم يانع: مُحْمَارٌ.

(هـ) وفي حـديث خـبّاب: «ومِنّا من أينعت له ثمرتُه فـهـو يَهـدِبُهـا»؛ أينعُ النّمرُ يُونعُ، وينع بينع، فـهـو مُونعٌ ويانع، إذا أدرك ونضج. وأينع أكثرُ استعمالاً.

ومنه خُطبة الحـجّاج: «إني أرى رُؤوساً قد أينعت وحان قطافُها»؛ شبّه رُؤوسهم لاستحقاقهم القتل بثمار قد أدركت وحان أن تُقطف.

# (باب الياء مع الواو)

■ يوح: (هـ) في حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما-: «هل طلعت يُوح؟»؛ يعني: الشمس. وهو من أسمائها، كبراح، وهما مبنيّان على الكسر. وقد يقال فيه: «يُوحَى»؛ على مثال فُعْلَى. وقد يقال بالباء الموحدة لظهورها، من قولهم: باح بالأمر يَبُوحُ.

■ يوم: في حديث عمر: «السائبة والصدقة ليومهما»؛
 أي: ليوم القيامة، يعني يُراد بها ثوابُ ذلك اليوم.

وفي حديث عبد الملك: «قال للحجّاج: سر إلى العراق غرار النوم، طويل اليوم»؛ يقال ذلك: لمن جدّ في عمله يومه. وقد يُرادُ باليوم الوقتُ مطلقاً.

ومنه الحــديث: «تلك أيّامُ الـهـرج»؛ أي: وقــتُه. ولا يختصّ بالنّهار دون الليل.

# (باب الياء مع الهاء)

■ یهب: فیه ذکر: «یهاب»؛ ویُروی: «أهاب»؛ وهو موضعٌ قُرب المدینة.

■ يهم: (هـ) فيه: «أنه كان عليه الصلاة والسلام يتعوّذُ من الأيهمين»؛ هُما السّيل والحريقُ؛ لأنه لا يُهتدى فيهما كيف العمل في دفعهما.

وقال ابنُ السكّيت: الأيهمانِ عند أهل البادية: السّيلُ والجملُ (الصّوّول) الهائجُ، وعند أهل الأمـصارِ: السّيلُ والحريقُ.

والأيهَمُ: البلدُ الذي لا عَلَمَ به. واليهماء: الفلاةُ التي لا يُهتدى لِطُرُقها، ولا ماء فيها، ولا عَلَمَ بها.

(س) ومنه حديث قُسّ: كُـلّ يَـهْـمَاءَ يَقُـصُـرُ الطّـرْفُ عنها أرقــلـتــهـا قــلاَصُـــنــا إِرْقــالاً

## (باب الياء مع الياء)

■ يسعث: في كتاب النبي ﷺ لأقوالِ شبوَةَ ذكر: «يبعُثُ»؛ هي -بفتح الياء وضمّ العين المهملة-: صُقعٌ من بلادِ اليمن، جعله لهم. والله أعلم.

- This was

هذا آخركتاب

# «النهاية في غريب الحديث والأثر»

للإمام مجد الدين ابن الأثير

- والحمد لله فاتحة كل خير، وتمام كل نعمة -